

وار المصرفة بيروت كينان



تَأْلِيفُ أَ**بِي الْفَامِمِ لِمُسَيِّنُ بَنْ مُحِكَّدُ** المعروف به «الراغِ الأَضْفَهَانِي» المعروف به «الراغِ الأَضْفَهَانِي»

تم التحقيق والإعدّاد بمركزالة إسّات البحوث بمكتبة نرارمضطفى البّاز

الجزءًا لأول

النَّاشِرُ



غَفَرَاللَّهُ دُنُوبَهُ وسَبِّرَغُيُوبَهُ وَلِدُيهُ وَالْمُسْلِمِينَ اُجْهَجِبِنَ وَمَنَّعَالهُ بِخِسْيْرِ

راجی عفوریه زار موقعی (لایب)ز زرر مرفی کاربیب)ز

# بِشَهْ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الْحَمد لله رَبِّ العَالَمِينَ ، وَصَلُواتُهُ عَلَى نَبِيهِ محمد وآله أَجْمَعِينَ . قال الشيخُ أبو القاسم الحُسَيْنُ بْنُ محمد بنِ الفضلِ الراغب رحمه الله أن أسْأَلُ الله أن يجعلَ لنا مِنْ أَنُوارِهِ نُورا يُرِينا الخَيْرَ والشَّرَ بَصُورَتَيْهِما . ويُعَرِّفُنَا الحَقّ والباطلَ بحقيقتيهما ، حتى نكونَ ممَّن يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْديهِمْ وَبَأَيْمَانِهِمْ ، ومِنَ الموصُوفِينَ بقوله تعالى : ﴿ هُو الذَّى أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ ﴾ وبقوله : ﴿ أولئكَ كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الإِيمانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ .

كُنْتُ قَدْ ذَكُرْتُ فِي الرّسالةِ المُنبَّهةِ عَلَى فُوائد القرآنِ أَن الله تعالى كما جَعَلَ النَّبُوةَ بِنبِينَا مُخْتَتَمَةً، وَجَعَلَ شَرَائِعَهُمْ بِشَرِيعَتِه مِنْ وَجُه مُنتَسَخَةً وَمِنْ وَجُه مُكَمَّلةً مُتَمَّمَةً كَما قال تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دَينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللّاسِلامَ دينا ﴾ جَعَلَ كتابه المُنزَّلَ عليه مُتَضَمِّنا ثَمَرة كُتُبه التي أولاها أوائلَ الأمَم كما نبّه عليه بقوله تعالى : ﴿ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهّرة فِيها كُتُبُ قَيِّمةٌ ﴾ وَجَعَلَ مِنْ مُعْجِزة هذا الكتاب أنه مع قلة الحجم مُتضمر للمَعنى الجَمِّ ، وبحيث تقصر الألباب البشرية عن إحصائه ، والآلات الدُّنيوية عن استيفائه كما نبّه عليه بقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنْ مَا فَي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَة أَقَلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مَنْ بَعْده سَبْعَةُ أَبْحُو مَا نَفَدَتُ كَلَمَاتُ الله إِنْ الله عَرِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ وأشَرْتُ في كتاب الذَّريعَة إلى مكارم السَرِيعةِ أَنْ كَلَمَ الشَرِيعة أَنْ وإن كان لا يخلو الناظر فيه من نُورِ مَا يُرِيهِ ، وَنَفْعُ مَا يُولِيه ، فإنه :

كَالْبَدْرِ مِن حَيْثُ التَّفَتَّ رأيتَ له يُهْدَى إلَى عَيْنَيْكَ نورا ثاقبا كَالْسَمْسُ فَى كَبِدِ السَّمَاءِ وضَوْؤُها يَغْشَى البلادَ مَشَارِقا ومَغاربا

لكن محاسن أنواره لا يُتُقّفها إلا البصائر الجليّة وأطايب ثمره لا يَ فقال الأيدى الزّكية ، ومنافع شفائه لا يَنالُها إلا النُفُوسُ النّقيّة كما صرَّح تعالى به فقال في وصف متناوليه : ﴿ أَنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ في كتَاب مَكْنُون لا يَمْسُهُ إلا المُطَهّرونَ ﴾ وقال في وصف سامعيه : ﴿ قُلْ هُو للّذين آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ وَالّذينَ لا يُؤْمنُونَ في الذانهم وقُورٌ وَهُو عَلَيْهُم عَمى ﴾ . وذكرت أنه كما لا تدخل الملائكة الحاملة للبركات بيتا فيه صورة أو كلب كذلك لا تدخل السكينات الجالبة للبيّنات قلبا فيه كبر وحرص ، فالخبيثات للخبيثين ، والخبيثون للخبيثات ، والطيبون ، والطيبون ، والطيبون المطيبات . ودلكت في تلك الرسالة على كيفية اكتساب الزّاد الذي يُرقي كاسبة في درجات المعارف حتى يبلغ من معرفته أقضى ما في قوة البَشر أن يُدركه من الأحكام والحكم فيطلّع من كتاب الله على ملكوت السماوات والأرض ويتحقق أن كلامه كما وصفه بقوله : ﴿ مَا فَرطنا في الكتاب من شيء ﴾ جَعَلنا الله ممن تولّي هدايته حتى يبلغ من المتاب من شيء ﴾ جَعَلنا الله ممن تولّي هدايته حتى يبلغ هذه المُكرّمة ، فلن يَهْديه البشر من لم يَهْده الله كما قال لنبيه هذه المنزلة ويُخوله هذه المُكرّمة ، فلن يَهْديه البشر من لم يَهْده الله كما قال لنبيه يَنْ في الكتاب من أحبيث ولكن الله يَهْدي من يَهْده الله كما قال لنبيه يَنْ في في من يَسَاء كي من يَسَاء ﴾ .

وذكرتُ أنّ أوَّلَ ما يُحْتاجُ أنْ يُشْتَغَلَ به من علوم القرآن العلومُ اللفظية . ومن العلوم اللفظية تحقيقُ الألفاظ المُفْردة ، فتَحْصيلُ مَعَانِي مُفْرَادات أَلْفَاظ القرآن في كونه منْ أوائل المعاون لمَنْ يُريدُ أنْ يُدْرِكَ مَعانيه ، كتحصيلِ اللّبِنِ في كونه منْ أوَّل المُعَاوِن في بناء ما يُريد أن يَبنيهُ ، وليس ذلك نافعا في علم القرآن فقط بل هو نافع في كلّ علم من علوم الشرع ، فألفاظ القرآن هي لُبُ كلام العرب وزُبْدتُهُ، وواسطتُهُ وكرائمه ، وعليها اعتمادُ الفُقهاءُ والحُكماء في أحكامهم وحكمهم ، واليها مفزّعُ حُذّاقِ الشُّعرَاء والبُلغاء في نظمهم وتَثْرهم . وما عداها وعدا الألفاظ المتقرّعات عنها والمُشتقات منها هو بالإضافة إلى لبُوبِ الحِنطة . وقد استَخرّتُ الله أطايب الشَّمرَة ، وكالحُثالة والتَّبنِ بالإضافة إلى لبُوبِ الحِنطة . وقد استَخرّتُ الله أطايب الشَّمرة ، وكالحُثالة والتَّبنِ بالإضافة إلى لبُوبِ الحِنطة . وقد استَخرْتُ الله

تعالى في إملاء كتَابٍ مُسْتَوْفي فيهِ مُفْرداتُ أَلْفاظ القُرْآن عَلَى حروف التَّهَجِّي ، فَنُقَدِّمُ ما أوَّلُهُ الألفُ ثم البَّاءُ عَلَى ترتيب حُرُوف المُعْجَم معْتَبراً فيه أوائلَ حروفه الأصلية دونَ الزوائد ، والإشارة فيه إلى المناسبات التي بين الألفاظ المستعارات منها والمشتقَّات حَسبَماً يَحْتَملُ التَّـوَسُّعَ في هذا الكتاب ، وأُحـيلُ بالقـوانين الدالة على تحقـيق مُنَاسبات الألفاظ على الرسالة التي عَملْتُها مُخْتَصَّةً بهذا الباب. ففي اعتماد ما حررتُه من هذا النحوِ استغناءٌ في بابه من المُثَبِّطات عن المُسارعة في سبيل الخيرات، وعن المسابقة إلى ما حَثَّنا عليه بقوله تعالى : ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفَرَةَ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ سَهَّلَ اللهُ علينا الطريق إليها . وأُتْبِعَ هذا الكتابَ إن شاءَ اللهُ تعالى ونسَاً في الأجلِ ، بكتاب يُنْبئُ عـن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحـد وما بينهـا من الفروق الغامضة ، فبذلكَ يُعْرَفُ اختصاصُ كلِّ خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من أخواته ، نحوُ ذكره القلبَ مرَّةُ والفُؤادَ مـرَّةً والصَدرَ مرَّةً . ونحوُ ذكره تعالى في عَقِبِ قِصةٍ : ﴿ إِنَّ فِي ذَلَكَ لَآيَاتَ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾ وفي أخرى : ﴿ لَقَوْم يَتَفَكَّرُون ﴾ وَفَى أُخْرِى : ﴿ لَقُوم يَعْلَمُونَ ﴾ وفي أخرى : ﴿ لقَوْم يَفْقَهُونَ ﴾ وفي أخرى : ﴿ لأُولَى الأَبْصَارَ ﴾ وَفي أُخْرَى : ﴿ لذي حجْرٍ ﴾ وَفي أخرى : ﴿ لأُولَى النَّهِيَ ﴾ ونحو ۚ ذلك ممَّا يَعُدُّهُ منْ لا يُحقُّ الحَقُّ ويُبْطلُ البِّـاطلَ أَنه بابٌ واحدٌ ، فَيُقَدِّرُ أنه إذا فَسَّرَ الحَــمد لله بقوله الشُّكُرُ لله ، ولا ريبَ فيه بلاَ شَكَّ فــيه فقدْ فَسَّــرَ القرْآنَ وَوَفَّاهُ التُّبْيَانَ ، جعلَ اللهُ لَنَا التَّوفيقَ رائداً والتقوى سائقــاً . وَنَفَعَنَا بَمَا أُولانا وجَعَلَهُ لنَا مِن معاوِنِ تحصيلِ الزَّادِ المَأْمُورِ به في قولِهِ تعالى : ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْـرَ الزَّاد التَّقُوكِي ﴾ .



## كتاب الائف ﴾

أبا الأب: الوالد، ويُسمَّى كُلُّ من كان سببًا في إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره أبا ولذلك يُسمى النبي علي أبا المؤمنين، قال الله متعالى: ﴿ النبي أولَى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمَّهاتهم ﴾ [ الاحزاب/ ٢ ] وفي بعض القراءات: وهو أب لهم (١)، ورُوى أنه علي قال لعلى : « أنا وأنت أبوا هذه الأمنة (٢) وألى هذا أشار بقوله: « كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي " " . منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي " " . لمهي جها، وأبو الحرب لمهي جها، وأبو الحرب لمهي جها، وأبو عدرتها لمفتضمها. ويسمى وكذلك الأم مع الأب أبوين ، وكذلك الأم مع الأب أبوين ، وكذلك الأم مع الأب أبوين ، وكذلك الأم مع الأب يعقوب: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدَى قالوا نَعبد يعقوب: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدَى قالوا نَعبد

الهَكَ وَإِلهُ آبَائكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَـاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إلها واحدا ﴾ [ ألبقرة / ١٣٣] وإسماعيل لم يكن من آبائهم وإنما كـان عَمَّهُمْ وسـميَ مُعَلِّمُ الإنْسَان أباهُ لمَا تقدم من ذكره ، وقد حُملَ قوله تعالى: ﴿ وَجَـدْنَا آَيَاءَنَّا عَلَى أُمَّـة ﴾ [الزخرف/٢٢] عَلَى ذلكَ أَيْ عُلَماءنا الذِّينَ رَبُّونَا بالعلم بدَلالـة قوله تعـالى : ﴿ رَبُّنا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضِلُّونَا السَّبِيلا ﴾ [الأحزاب /٦٧]. وقيلَ في قوله: ﴿ أَن اشْكُوْ لِي ولوالدَيْكَ ﴾ [ لقمان / ١٤ ] إنه عَنَى الَّابَ الَّذِي وَلَدَهُ ، والْمُعَلَمَ الذي عَلَّمَهُ . وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ محمدٌ أَبَا أَحَد منْ رَجَالِكُمْ ﴾ [ الأحـزاب / ٤٠ ] إنمـا هو أنفًى أ الولادة وتنبيه أنّ التّبنسي لا يَجْرى مَجْرَى البُنُوّة الَحْقيقيَّة . وَجَمْعُ الأب: آباء ٌ وَأَبوَّةٌ ، نحو بُعُسُولَةً وَخُوُولَة. وأصل أب فَعَلٌ وقد أُجْسِيَ مَجْرَى تَفَا في قول الشَّاعر:

\* إِنَّ أَبِاهَا وَأَبَّا أَبِاها \*

أَبَى : الإباءُ : شِدَّة الامْتِنَاعِ ، فَكُلُّ إباءٍ

<sup>(</sup>۱) قلت: قال الإمام القرطبى: ثم إن فى مصحف أبى بن كعب « وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم » وقرأ ابن عباس: « من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم » الجامع لأحكام القرآن [۱۶] /

<sup>(</sup>٢) قلت : ولا يصح .

<sup>(</sup>٣) [ صحيح لغيره ] رواه الحساكم [ ٣ / ١٤٢] والبيهقى [ ٧ / ٦٣ ، ٦٤ ] وغيرهما . وقد صححه الشيخ الألباني وله بحث جيد في الصحيحة فانظره [ الصحيحة ٥ / ٥٨ : ٦٤] .

ويقالُ : أَبُوْتُ القومَ كُنْتُ لهم أَبا أَبُوهُمْ ، وفُلانٌ يَابُو بَهْمَ أَيْ يَتَفَقَدُها تَفَقُدُ الأب . وزادُوا في النداء فيه تاءً فقالوا يا أبت . وقولُهمْ : بَأْبَا الصّبَى فهو حِكايَةُ صوتِ الصبي إذا قال بَابا .

امْ تناعٌ وليس كلُّ امْ تناع إباءً. قــولُه تعــالى: ﴿وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّان يُتمَّ نُورَهُ ﴾ [ التوبة / ٣٢ ]، وقال : ﴿ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ ﴾ [ التـوبة / ٨ ] ، وقوله: ﴿ أَبِّي وَاسْتَكْبُرُ ﴾ [البقرة / ٣٤]، وقولُه: | آباداً مُولَّدٌ ، ولسيس من كَلاَم العرب السَّعَرْبَاء ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي ﴾ [طه/ ١١٦]، ورُويَ: ﴿ كُلُّكُمْ في الجنــة إلا من أبّــي » <sup>(١)</sup>. ومنه رَجُــلٌ أبيُّ مُمْتَنعٌ من تحمل الضَّيْم ، وأَبَيْتَ الضَّيْرَ تَأْبَي ، تيسٌ آبَى، وعَنْزٌ أبواءٌ ، إذا أَخَذَهُ من شُرِب ماء فيه بول الأروَى (٢). داءٌ يَمْنَعُهُ مِنْ شربِ المَاء.

أب : قــوله تعــالى : ﴿ وَفَـاكهَـةٌ وَأَبًّا ﴾ | تَوَحَّشَ ، وأبَدَ كذلك ، وقد فُسِّرَ بغَضب . [عبس / ٣١] الأبُّ المَرْعَى المُتَسهَيَّئُ للرَّعْي وإبَابةً وإبَاباً . وأبُّ إلى وطنه إذَا نَزَعَ إلَى وَطَنه نُزُوعًا ؛ تَهَيَأ لقصده، وكذا أبَّ لسيفه إذَا تَهَيَّأ لسَلُّه . وإبَّانُ ذلك فعْلانُ منه وهو الزَّمانُ المُهَيَّأُ | لفعله ومُجيئه.

> أَبُّه : قال تعالى: ﴿ خَالدين فيها أبداً ﴾ [النساء / ٥٧] الأبَدُ عبارةٌ عَن مُدَّة الزَّمان المُمْتَدِّ الذي لا يَتَجَزَّأُ كمَا يَتَجَزًّا الزَّمانُ ، وذلك أنه يُقالُ : زمانُ كَــٰذَا ، ولا يُقالُ : أَندُ كَذَا . وكــان حَقُّهُ أَلا يُثَنَّى ولا يُجْــمَعَ إِذْ لا يُتَصَــوَّرُ حُصُولُ أَبَد آخَرَ يُضَمُّ إِلَيْه فَيُثَنَّى به، لكن قيل:

> > (١) رواه البخاري [٧٢٨٠] .

(٢) الأروى : أنثى الوعل .

آبادٌ ، وذلك على حَسَب تخصيصهِ في بَعْضِ ما يتناوَّلُهُ كَتَخْصيص اسم الجِنسِ في بعضِهِ ثم إِيْنَتَى وِيُجْمَعُ . على أنه ذكر بَعْضُ النَّاسِ أنَّ وقيلَ : أَبَدٌ ، أُبُدٌ ، وأَبِيدٌ أَى دائمٌ وذلك على التُّـاْكِيد ، وَتَأَبُّدَ الشَّيءُ بَقِيَ أَبَداً ، ويُعَبَّرُ به عِما يَبْقَى مُدَّةً طَويلَةً . والأبدَةُ البَقَرِةُ الْوَحْشَيَّةُ، والأوابدُ الوَحْشياتُ ، وتأبَّدَ البَعيرُ تُوحَّشُ فـصـارَ كالأوابد ، وتأبَّـدَ وجْهُ فُــلان

أبق: قال اللهُ تعالى : ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى الفُّلُك والْجَزُّ ، منْ قولهمْ : أَبَّ لـكذا ، أَىْ تَهَيَّأُ آبًا ۗ المَشْحُونَ ﴾ [ الصافات / ١٤٠ ] يقال : أبقَ العَبْـدُ يَأْبِقُ إِباقاً وأَبَقَ يَأْبِقُ إِذا هَرَبَ . وعــبدٌ آبَقٌ وجَمْعُهُ أَبَّاقَ ، وَتَأَبَّقَ الرجلُ تَشَـبَّهَ به في الاستتار ، وقولُ الشاعر :

\* قد أُحكمت حكمات القدِّ والإبقا \* قيلَ : هو القنَّبُ .

إبل : قال تعالى : ﴿ وَمَنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ ﴾ [الأنعام / ١٤٤] الإبلُ يَقَعُ على البُعْران الكثيرَة ولا واحــدَ له من لفظه. وقولُه تعالى: ﴿ أَفَسَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الإِسِلِ كَيْفَ خُلَقَتْ ﴾ [الغاشية / ١٧] قيل : أُرِيدَ بها السَّحَابُ ، فإنْ يكُنْ ذلك صحيحاً فعلَى تَشبيه السَّحاب

بالإبل وأحواله بأحــوالها(١). وأبَلَ الوحْـشيُّ يَأْبِلُ أَبُولًا وأَبَلَ أَبْلاً اجْتَزَأَ عَنِ المَاءَ تَشَبُّهَا بِالإبل في صَبْوهَا عن الماء ، وكذلك تَأبَّلَ الرَّجلُ عن امرأتُه إذَا تَرَكَ مُــقارَبَتَها ، وأبلَ الرجلُ كَــثُرَتُ إذا ركِبَها . ورجل آبلٌ وأبلٌ حَـسَنُ القيام على إبله ، وإبلٌ مُؤبَّلَةٌ مـجموعةٌ ، والإبالةُ الحـزمةُ منَ الحطب تَشْبِيها به. وقولُه تعالى: ﴿وَأَرْسُلَ عَلَيهِم طَيْراً أبابيلَ ﴾ [ الفيل / ٣ ] أي مُتَفَرِّقَةً كَقِطْعاتِ إِبْلِ ، الواحدُ أَبيلٌ.

أتى : الإتيانُ مَجى، بسهَولَة ومنهُ قيل للسَّيل المارِّ عَلَى وجُهه : أَتَىُّ وَأَتَاوَىُّ ، وبه شُبِّهَ الْغَرِيبُ فَقَـيلَ : أَتَاوِيٌّ . والإتيانُ يقـالُ للْمَجيء بالذات وبالأمر وبالتَّدْبير . ويقالُ في الخيسر وفى الشَّرِّ وفى الأعيان والأعسراض نحوُّ قوله تَعالَى : ﴿ إِنْ أَتَاكُم عَـٰذَابُ الله أَوْ أَتَتَكُمُ السَّاعةُ ﴾ [ الأنعام / ٤٠] وقوله تعالى : ﴿ أَتَّى أَمْرُ الله ﴾ [ النحل / ١ ] وقوله : ﴿ فَأَتَنَى اللهُ بُنْيَانَهُمُ منَ القَوَاعد ﴾ [ النحل / ٢٦ ] أي بالأمْر

(١) قلت : قال المبرد : الأبل هنا : هي القطع العظيمة من السحاب اه. قال الشوكاني : وهو خلاف ما ذكـره أهل التفسيـر واللغة ، وروى عن الأصمعي أنه قسال: من قسراً: ﴿ خلقت ﴾ بالتخفيف عنى به البعسير ، ومن قرأ بالتشديد عنى به السحاب .

والتَّدبير ، نحوُ : ﴿ جَاءَ رَبُّكَ ﴾ [ الفجر / ٢٢ ] وعلى هذا النَّحُو قولُ الشاعر : \* أَتَبْتَ الْمُرُوءَةَ مِنْ بَابِهَا \*

﴿ فَلَنَا أَتِيَّاهُمُ بِجُنُود لا قَصِبُلَ لَهُمْ بِهَا ﴾ [النمل/ ٣٧] وقُوله: ﴿ لاَّ يَأْتُونَ الصَّلاة إلا إِبِلَّهُ ، وَفُلاَنٌ لاَ يَأْبُلُ ، أَى لا يَثْبُتُ على الإِبلِ الهِمْمْ كُسَالَى ﴾ [ التوبة / ١٥ ] أي لا يَتَعاطَوْنَ . وقوله: ﴿ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ ﴾ [النساء/ ١٥]، وفي قراءَةَ عَبْد اللهُ : ﴿ تَأْتِي الفاحشة »(٢) فاستعمالُ الإتيان منَّها كاستعمال الْمَجَىَّء في قوله: ﴿لَقَد ۚ جِئْتَ شَـيْناً فَرِيا ﴾ [مريم / ٢٧]، يقال : أَتَيْتُهُ وَأَتُوثُهُ ، وَيقال للسُّقاء إذا مُخضَ وجاءَ زُبْدُهُ : أَتُوَّةٌ ، وتحقيقُهُ جاء ما من شأنه أن يَأْتِي منه فَهُو مَصدر في مَعْنَى الفَاعل . وهَذه أَرْضٌ كثيرة الإتَّاء أَيْ الرَّيْع ، وقوَل عالىَ: ﴿مَأْتَيًّا ﴾ [ مـريَم / ٦١] مَفْعُول من أَتَيْنُهُ، قال بعضهم: معناه آتياً، فجعل المفعول فاعلاً، وليس كذلك بل يقـال : أتيت الأمـر وأتاني الأمْـرَ، ويُقــال: أَتَيْتُهُ بِكذا وآتيته بكذا ، قال تعالى: ﴿ وَأَتُوا به مُتَشابها ﴾ [ البقرة / ٢٥] ، وقال: ﴿ فَلَنَاتَيَنَّهُمْ بِجُنُود لا قببَل لهم بها ﴾

<sup>(</sup>٢) قلت : الذي جاء عن ابن مسعود أنه قسراً : «يأتين بالفاحشة » قال الشوكاني: والمراد بها هنا: الزنا خاصة ، وإتيانها فعلها ومباشرتها اهـ. وانظر: فتح القدير [ ١ / ٤٣٨] ، وروح المعانى للألوسي [ ٤ / ٢٣٤ ] .

[النمل / ٣٧] ، وقال: ﴿ وَاتَيْنَاهُمْ مُلكاً عَظِيماً ﴾ [النساء / ٥٤] ، وكلُ موضع ذكر في وصف الكِتاب آتينا فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه أوتُوا ؛ لأن أوتُوا قد يقال إذا أولِي مَنْ لَمْ يكُنْ مِنْهُ قَبُولٌ ، وآتيناهم يقال فيمن كان منه قبول ، وقوله : ﴿ آتُونِي زُبُرَ فيمن كان منه قبول ، وقوله : ﴿ آتُونِي زُبُرَ الكهف/ ٩٦] وقرآهُ حمزة موصولة أي : جيئوني ، والإيتاء الإعطاء ، وخص دفع الصدقة في القرآن بالإتياء نحو : ﴿ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ [الحسج / ٤١] ، الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ [المسح / ٤١] ، ﴿ ولم المسلاة وأليتاء الزكاة ﴾ [البقرة / ٢٤٧] ، ﴿ ولم يُؤْت سَعَةٌ منَ المال ﴾ [البقرة / ٢٤٧] ، ﴿ ولم يُؤْت سَعَةٌ منَ المال ﴾ [البقرة / ٢٤٧] .

أَث : الآثاث متاع البيت الكثير ، وأصلُهُ من أَثَّ أَى كَثُر وتكاثف. وقيل للمال كُله إذا كُثُر : أثاثٌ ، ولا واحد له كالمتاع ، وجَمْعُهُ أثاثٌ. ونساء أثاثثُ كشيراتُ اللحم ، كان عليهنَّ أثاثٌ ، وتأثَّثَ فُلان أصاب أثاثًا .

أثر : أثَرُ الشيء حصولُ ما يدل على وجوده ، يقال: أثَرَ واثَرَ، والجمع الآثارُ، قال تعالى : ﴿ ثم قفّينا (١) على آثارهم برُسُلنا ﴾ [الحديد / ٢٧] ، ﴿ وآثاراً فَى الأرضَ ﴾

[ غافر / ٢١ ] (٢) وقوله : ﴿ فَانْظُرُ إِلَى آثار رَحمَة الله ﴾ [ الروم/ ٥٠ ] ، ومن هذا يقــال للطريق المُسْتَدلً به علَى من تَقَدَّم : آثارٌ ، نحـو قـوله تعـالى: ﴿ فَــهُمْ على آثـارِهم يُهْـرَعُونَ﴾ [الصافـات/ ٧٠] وقوله: ﴿ هُمُ أولاء عَلَى أثرى ﴾ [طه / ٨٤] ، ومنه سَمنت الإبل أي علَى أثارة أثر من شحم ، واثرَتُ البعير جعلت على خُفِّهِ ۖ أَثْرَةً أَى علَّامة تُؤثِّر في الأرض ليستَدلُّ بها على أثره ، وتسمى الحديدة التي يُعمل بها ذلك : المُنْثَرَةُ، وأثرُ السيف أثرُ جَودته وهو الفرنْدُ ، وسسيف مأثور ، وأثَرْتُ العلْمَ رَويَتُمه ۖ ، آثُرُهُ أَثْراً وإثارةً وأَثْرَةً ، وأصله تَتَابَعْتُ أَثَرَهُ ﴿ أُو أَثَارَةً منْ علم﴾ [الأحقاف/ ٤] وقرى : «أَثَرَة» وهُوْ مَا يُرُونَى ۚ أَو يُكُتُبُ فَيسِقَى لَهُ أَثُرٌ، والمَآثُر ما يروى من مكارم الإنسان، ويُستعار الأثر للفَضْل والإيثار للتفضل ، ومنه آثَرْتُهُ ، وقوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهُ } [الحشر / ٩] ، وقال : ﴿ تَالله لَقَلْ أَثَّرَكَ اللهُ عَلَيْنَا ﴾ [يوسف/ ٩١] ، ﴿ بَلْ تُسؤثرونَ الْحُسِاةَ الدُّنيا﴾ [الأعلى/ ١٦]. وفي الحسديث: «سَيَكُونُ بَعْدِي أَثَرَة » (٣) أي يَسْتَأْثْرِ بَعْضُكُمْ

<sup>(</sup>١) قلت: كان بالأصل: ﴿وقفينا﴾ والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>۲) قلت : وكـــان فى الأصل (وآثـاره) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري [ ٣٦٠٣ ، ٧٠٥٢ ] ، ==

عَلَى بَعْضٍ، والاستئثار : التَّـفَرُّدُ بالشَّىء منْ دُون غيـره ، وقولهم: اسْتَأْثُر الله بِفلان كِنَايَةٌ | البُطء قال الشاعر : عن موته، تَنْبِيهٌ أَنَّهُ مَـمَن اصْطَفَاه وتفرد تَعَالى به منْ دون الــورى تَشْـريــفــاً لــه، ورجلٌ أثرٌ يسْتَأْثُرُ عَلَى أصحـابه، وحكى اللحياني: خُذُه

آثرًا مًّا، وأثرًا مًّا ، وآثرً ذى أثير . أثل: قال تعالى : ﴿ ذَواتًى أَكُل خَــمُط وَأَثْلُ وَشَيء من سـدر قليل﴾ [سبأ /١٦]. أَثْل: " شَجَب ثَابِت الْأَصْلُ وَشُـُجَرٌ مُتَـأَثُل ثَابِتٌ ثبوته وتأثَّلُ كذا نُبَتَ ثُبُوته. وقوله ﷺ في الْوَصِيِّ : ﴿ غَيْرَ مُتَأَثِّلُ مَالاً ﴾ (١) أي غير مُقْتَن لهُ وَمُدخرِ ، فاستعبار التَّأَثُّلُ له، وعنه استُعِيرَ: ﴿ جُمَّلَةَ الإِثْمَ ، وذلكَ كَتَسَمِيةِ الإِنسْأَن حَيواناً نَحَتَّ أَثْلَتُهُ ، إذا اغْتَمْتُهُ .

إثم : الإثم والأثام اسم للأفعال المُبطئة

== ومسلم [الإمارة ٤٥] ولفظ مسلم عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إنها ستكون بعدى أثرة وأمور تسنكرونها ، قالسوا : يا رسول الله ، كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال : " تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم " .

(١) [ حسن ]

رواه أبو داود ( ۲۸۷۲ ) بنحوه ، والنسائي (۸/ ٣٦) وابن ماجة ( ٢٧١٨ ) وأحمد ( ٢ / والبيهقي ( ٦ / ٢٨٤ ) من طرق عن عـ مرو بن شعيب عن أبيه عن جده به ، وقد حسن إسناده الشيخ الألباني .

عَنِ الثَّوَابِ ، وَجَـمْعُهُ آثَامٌ ، وَلَتَـضَمُّنه لمعْنَى

جُمالية تَغْتَلَى بالروادف

إذا كَذَبَ الآثماتُ الهَجيرا وقوله تعالى: ﴿ فيهما إِثْمٌ كَبِيرِ وَمَنَافِعِ للناس ﴾ [ البقرة / ٢١٩ ] أي في تناولهما إَبْطَاءٌ عن الخَيْسِرَات، وقَدْ أَثْمَ إِثْمًا وَأَثَامًا فهو آثم وأثمٌ وأثميمٌ . وتأثم خَــرَجَ مـن إثْمـــه كَقَوْلُهِمْ: تَحَوَّب كَرَجَ مِنْ حَوْبِهِ وَحَرَجِهِ أَي ضيقه. وتَسميّةُ الكذب إثما لكون الكذب من لكَوْنه من جُسملَتْه . وقول عالى: ﴿ أَخَذَتُهُ العزَّةُ بالإثم ﴾ [ البقرة / ٢٠٦ ] أي حَملَتْه عزته عَلَى فعل ما يُؤْثُمُهُ. ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلكَ يَلْقَ أَثَّامًا ﴾ [ الفرقان / ٦٨ ] أي عذاباً ، فسماه أثاماً لما كان منه ، وَذَلك كَتَسْمية النَّبَات وَالشَّحْمِ نَدَّى لَما كَانَا منهُ في قول الشَّاعر: \* تَعَلَّى النَّدي في مَتْنَهَ وتَحَدَّرا \*

وقيل معنى يَلْقَ أثاماً : أَيْ يَحْمِلُهُ ذَلْكَ عَلَى ارْتِكَابِ آثَامِ وذَلكَ لاسْتِـدْعَاء الأُمُــورِ الصَّغيرة إلى الكبيرة ، وعلى الوجهين حُمل قوله تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴾ [ مريم/ ٩٥] وَالآثمُ: الْمُتَحَمِّلُ الإِثم قال تعالى: ﴿آثُمُّ قَلْبُهُ ﴾ [ البقرة / ٢٨٣ ] وَقــوبل الإثمُ بالْبرِّ

فقال عَلَيْةُ : « الْبرُّ ما اطْمَأْنَتُ إليه النَّفسُ ، حكمُ البِرِّ والإثم لا تَفْسيرُهُما . وقوله تعالى: ﴿ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخرة لَمنَ ﴿مُعْتَدَ أَثْيِمٍ ﴾ [القلم / ١٢] أيْ آثم ، وقوله: ﴿ الصَّالحينَ ﴾ [ العنكبــوت/ ٢٧ ]، ﴿ وَلَاَّجْرُ ﴿ يُسارَعُونَ فِي الإِثْمِ وَالعُدُوانِ ﴾ [ المائدة / الآخرَة خَيْرٌ للّذينَ آمَنُوا ﴾ [ يـوسـف / ٦٢] قيلَ أشار بالإثُّم إلى نَحْوَ قوله : ﴿ وَمَنْ | ٥٧]، ۖ وَالْأَجْرَةَ فِي النَّوَابِ الدُّنْيُويِّ ، وَجَمْعُ لم يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَـأُولئكَ هُمُ الكَفرُونَ ﴾ [الأَجْرِ اجُورٌ . وَقوله : ﴿ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [المائدة/ ٤٤] ، وبالْعَـدْوَانَ إلى قَوْلُه : ﴿ وَمَنْ ۗ [النسـاء/ ٢٥ ] كَنَايَةٌ عَنِ المهـورِ ، والأجْـرُ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَٰتِكَ هم الظالمُونَ ﴾ ﴿ وَالْأَجْرَةُ يُقَالُ فِيمَا كَانَ عَن عَقْدَ وما يَجْرى [المائدة / 6٤] فَالإِثْمُ أَعَمُّ مَنَ العُدُّوان .

أج : قال تعالى : ﴿ هذا عَـذْتُ فُراتٌ ا وهذا ملحٌ أُجاجٌ ﴾ [ الفرقان / ٥٣ ] شديد الْمُلُوحَةُ وَالْحَرَارَةِ مِن قُولُهُم : أَجِيجُ النَّارِ وَأَجَّتُهَا ﴿ عَلَى الله ﴾ [الشورى/ ٤٠] ، وأَلجَـزَاءُ يُقالُ وقد أَجَّتْ . وانْتَجَّ النهارُ وَيَأْجُوجُ وَمَاجُوجُ ۗ إِنْهِما كان عَنْ عَـقْد وَغَـيرِ عَقْـد ، وَيُقَالُ في منه شُبُّـهوا بالنار المضْطَرمَـة وَالمياه الْمُتَمَـوِّجَة ؛ لِكثرة اضْطرابهم، وأجَّ الظُّليمُ إذا عَدا أجيجاً تَشْبيها بِأَجِيجِ النارَ .

أَجَرُ : ٱلْأَجْرُ والأُجْرَةُ مَا يَعُودُ مَن ثَوَابِ

(١) [ إسناده ضعيف ] .

رواه أحسمه ( ٤ / ٢٢٧ ، ٢٢٨ ) والدارمي

قلت : في سنده أيوب بن عبد الله بن مكرز وهو مستور ، وقسال ابن عدى : له حــديث لا يتابع عليه .

العَمَل دُنْيَويًّا كان أو أخْرُويًا نحْو قوله تعالى: مَجْرَى الْعَـقْـد، وَلَا يُقَـالُ إِلاَّ فِي النَّفْعِ دُونَ الضُّرُّ نحو قوله : ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [ البقـرة / ٢٦٢] وقوله تعــالى : ﴿ فَأَجُّـرُهُ النَّافع والضَّارُّ نحو قـوله: ﴿ وَجَرَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وحَريراً ﴾ [الإنسان / ١٢] وقوله: ﴿ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ [النساء / ٩٣] يقال: الجَسرَ زَيْدٌ عَمراً يَأْجُسرُهُ أَجْراً أعطاهُ الشَّيءَ بأُجْرَة ، وأَجَرَ عَمْرٌ زَيْداً أَعْطَاهُ الأُجْرَةَ ، قال تعالى: ﴿ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حَجَجٍ ﴾ [القصص / ٢٧]، وآجَر كذلك، والفرق بينهما: أن أَجَرْتُهُ يقال إذا اعْتُبر فعْلُ أَحَدهما ، وآجَرْتُهُ يقالُ إذا اعْتُبرَ فعلاهما ، وكلاهما يَرْجعـان إلى معنى واحد ، ويُقَالُ آجَرَهُ الله وَأَجَــرَهُ الله ، وأَلاَّخِيرُ فــعيلٌ بمعنى

فَاعِلِ أَو مُفَاعِلٍ ، والاسْتِفْجَارُ طَلَبُ الشَّيءِ الأَجْرَةِ نحو الأَجْرَةِ نحو الأَجْرَةِ نحو الأَجْرَةِ نحو الاستيجابِ في استعارته الإيجابَ وعلى هذا قُولُهُ: ﴿ اسْتَأْجَرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجَرُتَ القَوِيُّ الْأُمِينُ ﴾ [ القصص / ٢٦].

أَجِل : الأجَلُ : المدَّةُ المضرُوبَةُ للشَّىء ، قال تعالى: ﴿ لتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسمَّى ﴾ [ غافر / 77] ، ﴿ أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ [ القصص / ٢٨] ويقالُ : دَيْنُهُ مُؤَجَّلٌ وقد أَجَّلْتُهُ جَعَلْتُ له أَجَلاً، وَيُقالُ للمُدَة المضروبَة لحيَّاة الإنسان: أَجَلٌ ، فَيُقَالٌ : دَنَا أَجَلُهُ عَبَارَةٌ عن دُنُوًّ المَوْت ، وَأَصْلُهُ اسْتَيْفَاءُ الْأَجَلِ أَى مُدَّة الْحْيَاة، وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ بِلَغْنَا أَجُلَنَا الذِي أَجَّلْتَ لَنَا﴾ [الأنعام/ ١٢٨] أي حَدَّ الموتَ ، وقسلَ حَدَّ الهَرَم، وهُما وَاحدٌ في التَّحْقيق ، وَقَوْلهُ : ﴿ ثُمُّ قَسْضَى أَجَسِلاً وأَجَلٌ مُسَسِّمً عنده ﴾ [الأنعام/ ٢]، فَالأَوَّلُ هُوَ ٱلْقَاءُ فِي الدُّنْمَا ، وَالثَّانِي ٱلبَّـقَاءُ فِي الآخـرَة ، وَقيل: الأَوَّلُ هُوَ ْالْبَقَاءُ فَى الدُّنْيَا ، والـثَّاني: مُدَّةُ مَا بَيْنَ الموْت إلى النُّشُور، عَنِ ٱلحسَنِ. وقيل : ٱلأَوَّلُ لَلنَّوم والثَّاني للموت ، إشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ اللهِ يَتَوَفَّى الأنفُس حين موتها والتي لم تُمت في منامها﴾ [ الزمر / ٤٢] عن ابن عــباس. وَقِيلَ الْأَجَـلاَن جَمـيعًـا للمَوْت ، فـمنْهُمْ من أَجلُهُ

بعارض ؛ كالسيف والحَرق والغرق وكلً شَيء غير موافق، وغير ذلك من الأسباب المُؤدِّية إلَى قَطْع الحياة ، ومنهم من يوقَى ويُعافَى حَتَى يأتيه الموت حَتْف أنفه، وهذان هما المشار إليهما بقوله: « مَن أخطاته سهم الرزية لم تخطه سهم المنية ». وقيل : للناس أجَلان : منهم من يموت عَبطة ، ومنهم من يبلغ حَداً ، لم يجعل الله في طبيعة الدنيا أن يبقى أحد اكثر منه فيها ، وإليها أشار بقوله تعالى : ﴿وَمنكُم مَن يُتُوفّى وَمنكم من يُرد إلى أَردُل العُمر ﴾ [ الحج/ ٥] وقصدهما الشاعر بقوله :

رَأَيتَ الْمَنايَا خَبُط عَشْوَاء مَنْ تُصِبُ

وَقُولُ الآخر

\* مَنْ لَمْ يَمُتْ عَبْطة (١) يَمُتْ هَرَماً \* والآجِلُ الجِنايَةُ التي والآجِلُ الجِنايَةُ التي يُخاف منها آجَلاً ، فَكَلُّ أَجل جِنايَةٌ ولَيْسَ كَلُّ جَنَايَة أَجَلاً ، يُفَالُ: فَسعَلْتُ كَلَا مَنْ أَجْلِ ذلك كَتَبْنَا أَجْلِهِ ، قالَ تعالى : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذلك كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائِيل ﴾ [ المائدة / ٣٢ ] أَيْ مِنْ جُراء ، وقُرِئَ : ﴿ مِنْ إِجْلِ ذلك » بالكَسْرِ جُراء ، وقُرِئَ : ﴿ مِنْ إِجْلِ ذلك » بالكَسْرِ أَيْ مِنْ جِنَايَة ذَلِك ، وَيُعقَالُ : أَجَالُ أَيْ مِنْ أَيْ مِنْ جَنَايَة ذَلِك ، وَيُعقَالُ : أَجَالُ أَيْ مَنْ إِجْلٍ ذَلك » بالكَسْرِ أَيْ مِنْ جِنَايَة ذَلِك ، وَيُعقَالُ : أَجَالُ أَيْ مِنْ أَيْ مِنْ جَنَايَة ذَلِك ، وَيُعقَالُ : أَجَالُ

<sup>(</sup>١) قلت : أي يموت صحيحاً شابا .

في تَحْقيق خَبر سَمِعْتَهُ ، وبُلُوغُ الأَجَلِ في قوله العَشَرات؛ نحوُ: أحد عَشَرَ وأحد وعِشْرِينَ. تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ۗ و الثانى: أن يسْتَعْمَلَ مُضافاً أو مُضافاً إليه فَأَمْسِكُوهُنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٣١ ] هو المُدّةُ المِمْنَى الأوّل، كَقَوْله تَعَالَى : ﴿ أَمَّا أَحَدُكُمَا المَضْـرُوبَةُ بَيْنَ الطّلاق وبينَ انْقــضاءَ العــدّة ، ﴿ فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمْراً ﴾ [يوسف/ ٤١]، وتَوَلُّهُمْ وقوله: ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْسَضُلُوهُنَّ ﴾ [يومُ الأحَسد أيْ يَوْمُ الأوَّل وَيَوْمُ الإثنين . [السِقرة / ٢٣٣] إشارة إلى حينِ انْقضاء | والثالثُ أن يُستَعْمَلَ مُطْلَقاً وَصْفاً وليسَ ذلكَ العدَّة، وحينتذ ﴿ لا جنَّاحَ عَلَيْهِنَّ فيما فَعَلْنَ ۗ إلا في وَصْف الله تعالى بقوله: ﴿ قُلْ هُــو في أَنْفُسهن ﴾ [ البقرة / ٢٣٤ ] .

أَحَدُهُمَا في النَّفي فَقَطْ، والثاني في الإثبات. النابغة: فَأَمَّا الْمُخْتَصُّ بالنَّفي فلاسْتِغراق جِنْسِ النَّاطِقِينِ، كَانَّ رجْلي وَقَدْ زَالَ النَّهَارُ بنا ويَتَنَاولُ القَليلَ والكَشيرَ عَلَى طَرِيقِ الاجْتِـمَاع وَالْافْتِرَاقَ نَحْبُو : مَا فِي الدَّارِ أَحِدٌ ، أَيْ واحدٌ، ولا اثْنَان فَـصَاعـدًا و لامُجْتَـمعينَ ولا | وذلك تَارَةً بالتِّنَاوُل نحـوُ :﴿ مَعَـاذَ اللهُ أَنْ مُفْتَـر قينَ. ولهذا المعنى لم يصح استُـعْمَالُهُ في الإثْبَات، لأنَّ نَفَىَ الْمَتَسْضَادَّينَ يَصَعُّ ، وَلَا يَصحُّ إِثْبَاتُهُمَا ، فلو قيلَ: في الدار وَاحدٌ ، لكَانَ فيه إثباتُ واحد مُـنْفَرد مع إثبات ما فَوْقَ اْلوَاحد مُعجَتَمعَين وَمُفْتَرِقِين ، وذلك ظاهر لامحالة ، ولتناول ذلك ما فَوْقَ الواحد يَصِعُ اللهِ ] ، ﴿ فَالْخَلْهُ اللهُ نَكَالَ الآخرة أَنْ يُقالَ: ما منْ أحد فاضلين؛ كقوله تعالى : **||وألأُولَى﴾** [ النازعــــات/ ٢٥] ، وقـــَال: ﴿ فَما مَنْكُمْ مَنْ أَحدَ عنهُ حاجزينَ ﴾ [الحاقة / | ﴿ وَكَذَلَكَ أَخْذُ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى ﴾ [هود/ ٧٤] وَأَمَا ۚ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الإِنْبَاتِ فَعَلَى ثَلاَئَةِ ۗ ١٠٢] ، وَيُعَبَّرُ عِنِ الْأَسِيرِ بِالمَاخوذِ وَالاَخِيذِ ، أوجمه : الأول في ألواحد المضموم إلى

الله أَحَدٌ ﴾ [ الإخلاص / ١] وأصلُهُ وحَدٌ ، أُحدَ : أحدٌ يُسْتَعملُ عَلَى ضَربين ، إلى ولكن وحَدٌ يُسْتَعملُ في غَيْره نحو قول

بذى الجَليل عَلَى مُسْتَأْنس وَحَد أَخْذَ : الأَخَذُ حُوزُ الشيء وتحصَّيلُهُ ، ا نَاخُدُ إلامَنْ وَجَدنَا مَنَ عَنده ﴾ [يوسف/٧٩] ، وتَارَةً بالْقَـهْر نحـو أَقَولُه : ﴿ لا تَأْخُسِنُهُ سَنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ﴾ [ البقرة / ا ٢٥٥]، وَيُقَالُ : أَخَذَتُهُ الحُمَّى . وقال تعالى : ﴿ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَـمُوا الصَّبْحَةُ ﴾ [ هـود / والاتِّخاذُ : افْتَعَالٌ منه، ويُعَدَّى إِلَى مَفْعُولَينِ، ويجرى مُحرى الْجعل نحو قوله : ﴿ لا

تَتَّخذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُولْيَاءَ ﴾ [المائدة / | لَحْمَ أَخيه مَيْناً ﴾ [الحجرات / ١٢]، وقوله : ٥١]، ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاء ﴾ [ الزمر / | ﴿ فَإِنْ كَانِ لَهُ إِخْوةٌ ﴾ [ النساء/ ١١] أي ٣] ، ﴿ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخُرِيًّا ﴾ [إحوانٌ وَآخَواتٌ ، وقوله تعالى : ﴿ إِخْوَاناً اتَّخذُوني وَأُمِّي إِلهَيْن منْ دُون الله ﴾ [ المائدة/ ] علَى انْتِفَاءُ المخَالُّفَةِ مِنْ بَيْنِهمْ. والأختُ تأنيث ١١٦]، وقبوله تعبالي : ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِلُهُ اللَّهُ ۗ الأخ. وجبعل التباء فِسِيبٍ كَالْعَبُوضِ مِنَ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ﴾ [ النحل/ ٦١ ]، فَتَخْصِيصُ اللَّحْذُوفِ مِنهُ. وقوله: ﴿ يَا أَخْتَ هَـَارُونَ ﴾ وَالْمُـقَـابَلَةِ لِمَا أَخَــذُوهُ مِنَ النِّعَم، فَلَمْ يُقَـابِلُوهُ النَّسْبة، وَذَلِكَ كَـقَوْلهمْ: يا أخَــا تميم، مَنَ الْجَنِّ. وَفُلاَنٌ يَاخُذُ مَأْخَذ فُلان ، أَىْ يَفْعَلُ ۖ أَخَا تَنْسِيها عَلَى إَشْفَاقِه عَلَيْهُم شفقة الأخ أَخَذَ أَخْذَهُم وَإَخْذَهُم.

الْولادَة مِنَ الطَّرَفَينَ أَوْ مِنْ أَحَـدهمَـا أَو مِنْ الرَّضَاع . وَيُسْتَعَارُ فَى كُـلِّ مُشَارِكِ لِغَيْرِهِ فَى القبيلة أو في الدِّين أو في صَنْعَة أو في مُعامَلَة أو في مُودَّة ، وفي غَيْسر ذَلكُ من المناسبات، قَوْلُهُ تعالى : ﴿ لاَتَكُونُوا كالذينَ كَفَرُوا وقالُوا فَى الكُفَر، وقال: ﴿ إِنِمَا الْمُؤْمَنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ ﴿ وَتَأْخَسِنْتُ أَىْ تَحَرَّيْتُ تَحَسِرًى الأخ للأخ .

لفُظ ٱلمُواَخَذَة تُنْسِيهٌ عَلَى مَعْنَى المُجَازَاة الآمريم / ٢٨] يعنى أَختَهُ في الصلاح لا في بالشَّكْرِ . ويقــال: فلانُّ مأخُــوذٌ ، وبه أُخذَةٌ ۗ وقوله : ﴿أَخِا عَادٍ ﴾ [ الْأَحقاف / ٢١ ] سُمَّاهُ فعله وَيَسلكُ مُسلَّكُهُ . ورَجُلٌ أُخُــٰذٌ ، وبه علَى احسيه، وعلى هذا قــوله: ﴿وَإِلَى ثُمُوهَ أُخُدُ ، كنايةٌ عن الرمد . وَالإِخَادَةُ والإِخَادَ اللهِ عَادُ الْحُالُمُ ﴾ [الأعراف / ٧٣] ، ﴿ وَإِلَى عَاد أَرْضٌ يَأْخُذُهَا السرَّجَلُ لِنَفْسه ، ۚ وَذَهَـبُواْ وَمَن ۗ الْخَاهُمْ ﴾ [الأعــراف/٦٥] ، ﴿ وَإِلَى مَــدْيَنُّ أَخَاهُمْ ﴾ [الأعراف / ٨٥] ، وقولُه : ﴿وَمَا أَخ : الأصلُ أَخَوٌ ، وهو المُشاركُ آخَرَ في النُّريهم من آيَة إلا هي أَكْبَسرُ من أُخْسَها ﴾ [الزَّحْرَفُ / ً ٤٨] أي من الآية التي تَقَدَّمَتْها، وسَمَّاهَا أُخْتاً لها الشَّتراكهما في الصِّحَّة والإبانة والصِّدْق، وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتُ أُخْتَهَا ﴾ [ الأعراف/ ٣٨] ا فإشارة إلى أوليائهم المذكورين في نحو قوله: الإخوانهم ﴾ [ آل عمران / ١٥٦] أي لمشاركيهم ﴿ أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ﴾ [ البقرة / ٢٥٧ ]، [الحجرات / ١٠] ، ﴿ أَيُحِب أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ ۗ وَاعْتُبرَ مِن الْإِخْوَة مَعَنْــَى الْمُلازِمة ، فقيل أُخيَّةُ الدَّابّةِ.

آخر: يُقَـابَلُ بِهِ الأولُ ، وآخـــرُ يُقــابِلُ بِهِ الواحدُ. ويُعبَّرُ بالدَّار الآخرَة عن النْشأة الثانية، كَمَا يُعَبِّرُ بِالدَّارِ الدُّنْيَا عَنِ النَّشَاةِ ٱلأُولَى الفَضيلَة وعن تَحَدَّى الحقِّ . نحوُ: ﴿ وَإِن الدَّارِ الآخسرة لَهِي الحسيَّ وَانُّ ﴾ [العنكبــوت / ٦٤] وَرُبُما تُرِكَ ذكرُ الدَّار نحــو قوْله: ﴿ أُولِئِكَ الذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فَي الآخِرَةِ إِلا ۗ مِن قولِهِمْ : أَدَّتِ النَّاقَة تَئِدُّ أَيْ رَجَّعَتْ حَنِينَهَا النار﴾ [ هود / ١٦ ] وقـــد تُوصفُ الدَّار | تَرْجيعاً شَديداً . والأديدُ الْجَلَبَة ، وأُدُّ قيلَ بالآخرة تارةً وَتُضَافُ إَلَيْهَا تَارَةً نَحْو: ﴿وَلِلَدَّارُ ۗ مِنَ الْوُدِّ ، أَو مِنْ أَدَّتِ الناقةُ . الآخرَةَ خَيْرٌ للذينَ يَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام / ٣٢]، ﴿ وَلَأَجْسِ الْآخْرَةَ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ | الخَراج وألجِزْيَة ، ورد الأمَانَة قال تعالى: [النمل / ٤١] وتقديرُ الإضافة دار الحياة الشخفيُّودُ الذي انْتُمنَ أَمَانَتَهُ ﴾ [ البقرة/ ٢٨٣]، الآخرة . وأُخَرُ مَعْدُولٌ عَنْ تَـقْديرِ مـا فِيـه الألفُ واللامُ وَلَيْسَ لهُ نَظيرٌ في كلامهم ، فإن أَفْعَلَ منْ كذا إما أَنْ يُذْكَرَ مَعَه منْ لَفُظا ا أَوْ تَقْدِيراً فلا يُثنَّى ولا يُجْمَعُ ولا يُؤنَّثُ، وإما أَنْ يُحْذَفُ منهُ منْ فَيَـدْخُلُ عَلَيْهِ الأَلْفُ وَاللامُ فَــيُـــثَنَّى وَيُجْـــمعُ . وَهَذه اللفْـظَةُ منْ بين أَخَوَاتِهَا جُوزً فِيها ذلك منْ غَيْسِ الألف واللام، والتأخيرُ مُقَابِلٌ لِلتَّقْديم ، قال تعالى: ﴿ بِمَا قَدَّمَ وَأُخِّرَ ﴾ [ القيامة / ١٣ ] ، ﴿ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ﴾ [ الفـــتح / ٢ ]، ﴿إِنَّمَا نُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْم تَشْخَصَ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ [إبراهيم/ ٤٢]، ﴿رَبُّنَّا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلَ قَرِيبٍ﴾ [ إبراهيم / ٤٤]، وبعْـتهُ بآخِـرَة أي بِتَأْخِـيرِ

أَجلِ كقوله : ﴿ فَنَظرَةٌ ﴾ [ البقرة / ٢٨٠ ]. وقولهم : أَبْعَدَ الله الأَخرَ أي : الْمُتأخِّرَ عن

إد: قال تعالى: ﴿ لَقَدْ جِئْتُم شَيْئاً إِذَّا ﴾ [مريم / ٨٩] أَيْ أَمْرًا مُنكراً يقعُ فيه جَلَبَةٌ،

أَدَاء: الأَدَاءُ دَفْعُ الْحَقِّ دُفْعَةً وَتَوْفَـيَتُهُ كَأَدَاء ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُ لِلرُّكُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانات إِلَى أَهْلُها﴾ [النساء/ ٥٨] وقال : ﴿ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ إَبَاحْسَانَ ﴾ [ البـقـرة / ١٧٨ ] و أَصْلُ ذَلكَ منَ ألأَدَّأَة ، يقال : أَدَوْتَ تَفْعَلُ كَذَا أَى احْستَلت ، وأصلهُ تَنَاولْتَ الأداة التي بها يُتَــوَصَّلُ إليه ، واسْــتَــأدَيْتُ عَلَى فُلاَن نحــوُ

آدم : أبُو الْبَسَرِ، قيل: سُمِّي بذلك لكُوْنِ جَــسَـدِهِ من أَدِيمِ الأَرْضِ ، وَقِــيل : السُمْرة في لونه، يقال: رجل آدمُ نحوُ أَسْمَرَ ، وَقَــيلُ سُــمًى بِذَلِكَ لِكَـونِهِ من عناصــرَ مختلفة، وقوى مُتَفَـرِّقة ، كما قال تعالى : ﴿ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهٍ ﴾ [ الإنسان / ٢ ] ويـقالُ: جَعُلْتُ أَلْاَنَا أَدْمَةَ أَهْلِي أَى خَلَطْتُهُ بِهِمْ ،

وقيل: سُمّى بِذَلِكَ لمَا طُيبَ بِهِ مِنَ الرُّوحِ المُنْفُرِخِ فِيهِ الْمُذَكُورِ فَى قوله: ﴿وَنَفَخَتُ فِيهِ مِنْ رُوحِى ﴾ [ الحسجور / ٢٩ ، ص / ٧٧ ] وَجَعَلَ له به الْعَقْلُ والفَهم والرَّويَّة التي فُضَلَ بها على غيره كما قال تعالى : ﴿ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى كَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا ﴾ [ الإسراء / عَلَى كثير مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا ﴾ [ الإسراء / ٧ ] وذلك من قولهم الإِدامُ وهو ما يَطيبُ به الطَّعامُ . وفي الحَديث: ﴿ لو نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَا اللَّهِا الْمُعَامُ . (١) أي يؤلَّفَ وَيَطيبُ . (١) أي يؤلَّف ويَطيبُ .

أَذُن : الأَذُنُ الجارِحة وشبّه به منْ حَيْثُ الْحُلْقَةُ أَذُنُ القَدْرِ وغَيْرِهَا ، وَيُستَعَارُ لَمَن كُثُرَ السّمَعُ ، قال تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ هُو أَذُن قُلْ أَذُنُ خَيْرِ لَكُمْ ﴾ [التوبة/ ﴿ وَيَقُولُونَ هُو أَذُن قُلْ أَذُنُ خَيْرِ لَكُمْ ﴾ [التوبة/ ٢٦] أى استماعه لما يعُودُ بِخَيْرِكُمْ ، وقوله : ﴿ وَفَى آذَانِهِمْ وَقُرا ﴾ [ الأنعام/ ٢٥ ، الإسراء/ ٢٤ ، الكهف / ٢٥ ] إشارة إلى جَهْلِهِمْ لا إلى عَدَم سَمْعِهِمْ ، وأذن : استَمع نحو قَوْله : إلى عَدَم سَمْعِهِمْ ، وأذن : استَمع نحو قَوْله : ﴿ وَأَذْنَتُ لُربُّهَا وَحُقَّتُ ﴾ [الانشقاق / ٢٥]، ويُستَعْمل ذلك في الْعِلْمِ الَّذِي يُتُوصل إلىه ويُستَعْمل ذلك في الْعِلْمِ الَّذِي يُتُوصل إلىه

بالسَّمَاع نحو قوله : ﴿ فَأَذَنُّوا بِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُوله ﴾ [ البقرة / ٢٧٩]، والإذْنُّ وَالأذانُ لِمَا يُسْمَعُ وَيَعَبُّرُ بِذَلِكَ عَنِ العَلْمِ؛ إِذْ هُوَ مَبْدَأٌ كَثِيسِ مِنَ العِلْمِ فِينًا ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ النَّذَنُّ لى ولا تَفْتنِّي ﴾[ التوبة / ٤٩ ] وقال: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكَ ﴾ [ الأعراف / ١٦٧] وأذنتُهُ بكذا وَآذَنْتُهُ بِمَعَـنْي . وَ الْمُؤَذَّنُ كُلُّ مَنْ يُعَلِّمُ بشَىء نداءً ، قَالَ : ﴿ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعِيرُ ﴾ [ يوسف / ٧٠]، ﴿ فَأَذَّنَ مُسؤَذَنَّ بَيْنُهُمْ ﴾ [ الأعراف / ٤٤ ] ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بالحجِّ ﴾ [ الحج / ٢٧ ] ، والأذينُ : المكانُّ الذي يَأْتِيهِ الأذانُ ، والإذْنُ في الشَّيء إعْلاَمٌ بإجازته والرُّخْصَة فيه نحو : ﴿ وَمَا أَزُّسَلْنَا مَنْ رَسُول إلا ليُطَاعَ بإذْن الله ﴾ [النساء/ ٦٤] أَىْ بِإِرَادَتِهُ وَأَمْرُه . وقوله: ﴿ وَمَا أَصَابِكُم يَوْمَ التَقَى الجَمعان فَباذْن الله ﴾ [ آل عمران / ١٦٦ ] وقوله : ﴿ وَمَا هُمُّ بِضَارِيْنَ بِهِ مِن أَحَد إلا بإذن الله ﴾ [ البقرة / ٢٠٢]، ﴿ وَلَيْسَ بضَّارِّهمْ شَيْئًا إِلا بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [ المجادلة/ ١٠] قَيل: مُعناه بِعِلْمُه لَكِنَّ بِينَ العُلْم وَالإِذْن فَرْقٌ، فإنَّ الإذْنَ أَحَص ولايكاد يُسْتَعْملُ إلا فيما فيه مَشيئةٌ به راضياً منه الفعل أمْ لَمْ يَرضَ به، فإن قوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَنَفْسِ أَنْ تؤمن إلا بإذْن الله ﴾ [ يونس / ١٠٠] فَمَعْلُومٌ أَنْ فيه مَـشَيئَتَهُ وأَمَرَهُ. وقوله: ﴿ وَمَا هُمْ بِضَارِيْنَ بِهِ مِن أحد إلا بإذن الله ﴾ [ البقرة / ١٠٢]، ففيه

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى [ ۱۰۸۷]، والنسائى [ ۳۲۳٥] وابن ماجة [ ۱۸٦٦] وأحمد [ ٤ / ٢٤٤ ، ۲٤٦ ] والـدارمــى [ ۲۱۷۲] ولـفـظـه عـنــد الترمذى: قال رســول الله ﷺ : « انظر إليـها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » .

ـشيــئَتُــهُ منْ وَجُه وهو أنَّهُ لا خــلافَ أن الله تعالَى أوجد في الإنسان قُوَّة فسيها إمكان قَبول الضَّرْبِ مِنْ جِهَةِ مَنْ يَظَلِّمُهُ فَيَضُرُهُ وَلَم يَجَعَلُهُ كالحُ جَرِ الذي لا يُوجِعُهُ الضَّربُ، ولا خلاف أنَّ إيجاد هذَا الإمكان من فعل الله ، فُـمن ْ هَذَا الْوَجِـــهِ يَصحُّ أَنْ يُقَـــالَ : إِنَّهُ بإذْن الله وَمَشْيِئَتِهِ يَلْحَقُّ الضَّرَّرُ مَنْ جِهِةِ الظَّالَمِ ، ولَبَسْطِ هذا الكلام كتاب غير هذا أوالاستتذان طلب الاذن ، قال تَعالى : ﴿إِنَّمَا يَسْتَأَذُنُّكَ الَّذِينَ لا ا يُؤْمنُونَ بِالله ﴾ [ النسوبة/ ٥٤ ] ﴿ فَسَإِذَا اسْتَأَذْنُوكَ﴾ [النُّــور / ٦٢ ] وَإِذَنْ جَـــــــوَاَبٌ وَجَـزاء؛ وَمَعَنى ذلك : أنه يَقْـتَضى جَـواباً أو تَقْديرَ جَواب ويتضمنُ ما يصْحَبُهُ منَ الكلام جَزَاءً ، وَمَـــَّنَى صُدُّرَ به الكلام وَتَعَقَّبُـهُ فعْلٌ مُضَارعٌ يَنْصَبُهُ لا مَحَالَةَ نَحُوُ: إذَنْ أَخْرُجَ، وَمَتَى تَقَدَّمَهُ كَلامٌ ثُمَّ تَبعَهُ فعْلٌ مضَارعٌ يجُوزُ نَصْبُهُ وَرَفْعُهُ نَحُونُ : أَنَا إِذَنْ أَخْرُجَ وَأَخْرُجُ ، وَمَتَى تَأْخًـرَ عَنِ الْفِعْلُ أَو لَم يكن مَّعَـهُ الْفِعْلُ ۗ المضارعُ لم يَعْمَلَ نَحْو : أَنَا أَخْرُجُ إِذَنْ ، قال تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ ﴾ [النساء / ١٤٠]. أَذَى الأذَى أَ: ما يصل إلى الحَيُوان منَ الضَّرر إِمَا فَى نَفْسِهِ أَوْ جِسْمِهِ أَوْ تَبِعَاتِهِ دُنْيُوبًا كَانَ أَوَ أُخُرُوبِا مَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَأَتَّبُطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذِي ﴾ [ البقرة / ٤ ٢٦]، قوله تَعالَىٰ: ﴿ فَآذُوهُمُمَا ﴾ [ النساء / ١٦ ]. إشارة إلى الضرُّب ، ونحو ذلك في سورة التوبة: ﴿ وَمِنهُمُ الذين يُؤذُونَ النَّبِيُّ ويَقُولُونَ

هُوَ أَذُنٌ ﴾ [التوبة / ٦٦]، ﴿ الذين يُؤذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [التوبة / ٦٦]، ﴿ لا تَكُونُوا كَالذين آذَوا مُوسى ﴾ [الأحزاب / ٣٦]، ﴿ وأُوذُوا حَتَّى أَنَاهُمْ نَصَرُنَا ﴾ [الأنعام / ٣٤]، وقال: ﴿ لِمَ تُؤذُونَنى ﴾ [الإنعام / ٣٤]، وقال: ﴿ يَسُسَأُلُونَكَ عَن اللَّحيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ﴾ [البقرة / ٢٢٢]، فسسمي ذلك أذَى باعتبار الشَّرْع وباعتبار الطبِّ عَلَى حَسب مَا يَذْكره أَصْحاب هذه الطبِّ عَلَى حَسب مَا يَذْكره أَصْحاب هذه واذَى، ومنه الآذِي وهو الموجُ المؤذوي لركاب

إِذَا : يُعبَّرُ به عن كلِّ زَمَانِ مُسْتَقْبلِ ، وقد يُضَمَّنُ مَعْنَى الشرط فَيُجْزَم به ، وذلك فى الشَّعْرِ أَكْثرُ. وإذْ يُعَبَّرُ به عن الزَّمَانِ المَاضِى ولا يَجَازَى به إلا إذا ضُمَّ إليه « ماً»

\* إذْ مَا أَتَيْتُ عَلَى الرَسُولِ فَقُلْ لَهُ \* أَرِب : الأرب فرطُ الحاجة المُقْتَضى أرب : الأرب فرطُ الحاجة المُقْتَضى للاحتيال في دَفْعه ، فكُلُّ أَرَب حاجة وليس كلُّ حاجة أَرباً . ثمَّ يُستَعْملُ تَارةً في الحَاجة المُفْردَة وتَارةً في الاحتيال وَإِنْ لم يكُنْ حاجة كقولهم : فلان ذُو أَرب ، وأَريب أي ذو احتيال وقد أرب إلى كذا أي احتاج إليه حاجة شديدة ، وقد أرب إلى كذا أرباً وأربة حاجة شديدة ، وقد أرب إلى كذا أرباً وأربة الم

أُخْرَى ﴾ [طه/ ١٨] ، وَلا أَرَبَ لي في كذا، أى ليس بي شدّة حاجة إليه . وقوله : ﴿أُولِي ٱلْإِرْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ ﴾ [النور / ٣١]، كناية عن الحَـاجَـة إلى النُّكَاح ، وهي ألأُرْبي لِلداهية الْمُقْتَضِية للاحتْيال ، وتُسَمَّى الأعْضَاءُ التي تَشْتَدُّ الحاجــة إليها آرَابا ، الْوَاحِدُ أَرْبٌ ، وذَلَك أنَّ الأعضاء ضَسَرْبَان ، ضَرَبٌ أُوجِدَ لحَاجَة الحَيُوان إليه كَاليَد وَالرِّجْل وَالعَيْن ، وَضَرَبٌ للزِّينة كالحَاجِبِ واللَّحْسِيَة . ثُمَّ التي للحاجـة ضَرْبان : ضَرَبٌ لاَ تَشْتَـدُ إلَي الْحَاجَةُ، وَضَـرْبٌ تَشْتَدُ إليه الحــاجة حتَّى لَوْ تُوُهِّمَ مُرْتَفَعًا لاخْتَلَّ البدنُ به اختلالاً عَظيماً ، وهى التي تُسمَّى آرابًا . ورُوى أنه عليه الصَّلاَّةُ والسَّلاَمُ قَالَ: ﴿ إِذَاسَجَدَ الْعَبَدُ سِجَدَ مَعَهُ سَنْعَةُ آراب: وَجْهَةُ وَكَفَّاهُ وَرَكْبَتَاهُ وَقَدَماهُ اللهِ عَلَى اللَّهِي مَأْرُوضَةٌ. أرَّبَ نَصِيبَهُ أَى عَظَّمهُ ، وذلك إذا جَعَلَهُ قَدْراً يكُونُ له فيه أرَبٌّ ، وَمنه أرَّبَ مَالَهُ أَي كُثِّرَ ، وأرَّنتُ الْعُقْدَةَ أَحْكَمْتُها.

أرض : الأرض الجيرمُ المُقَابِلُ لِلسَّماءِ

(١) رواه مسلم ( السلاة / ٢٣١ ) وأبو داود (۸۹۱) والترمذي (۲۷۲) والنسائي (۲/ ۲۱۰، ۲۱۰ ) وابن ماجة ( ۸۸۵ ) .

وَإِرْبَةً وَمَأْرَبَةً ، قال تعالى: ﴿ وَلَى فَيِهَا مَآرِبُ ۗ وَجَمْعُهُ ۚ أَرْضُونَ ۖ وَلَا تَجِيءُ مُحجموعـة في القرآن، ويُعبَّرُ بها عن أسفل الشَّىء كما يُعبَّرُ بالسماء عن أعلاهُ ، قال الشاعر في صفة

### وأَحْمَرُ كَالدِّيباجِ أَمَّا مَسَمَاؤُهَا

فَرِيًّا وَأَمَّا أَرْضُهَا فَمَحُولُ وقوله تعالى : ﴿ اعْلَمُوا أَنِ الله يُحيى الأرضَ بَعْدُ مَوْتها ﴾ [ الحديد/ ١٧ ] عبارةٌ عَنْ كُلِّ تَكُويينِ بَعْدَ إِفْسَادٍ ، وعَوْدٍ بعْدَ بَدْء ، ولذلك قبال بعضُ المفسرينَ: يَعْنَى به تليينَ القلوب بَعْدَ قساوتها . ويقال أرض اريضة " أَى حَسنَةُ النَّبت، وتَأَرَّضَ النَّبْتُ تَمكَّنَ عَلَى ٱلأَرْضَ فَكَثُرَ ، وَتَأْرَّضَ الجَدْيُ إِذَا تَنَاوَلَ نَبْتُ الأرض، والأرَضَــةُ السِدُّودَةُ التي تَقَعُ في الْخَشَبِ من الأرضِ ، يقيال أُرضَتِ الْخَشَبَةُ

أريك : الأريكة حَـجَلَةٌ عَلَى سَسرير جَمْعُهَا أَرَائِكَ ، وَتَسْمِيتُهَا بِذَلِكَ إِمَّا لِكُونُهَا فى الأرض مُتَخذةً منْ أرَاك وهو شــجرَةٌ ، أو لكونها مكاناً للإقامة من قولهم : أرك بالمكان أُرُوكًا ، وأصل الأُرُوكِ الإقامة عَلَى رَعْى الأراك ثم تُجُوز به في غيره من الإقامات . أَرَمُ: الإرمُ عَلَمٌ يُبِنِّي مِن الحجارة وَجَمْعُهُ

آرامٌ ، وقيل للحجارة : أرَّمٌ ، ومنه قيل للمتُ غيَّظ يحرق الأرَّم ، وقوله تعالى: ﴿ إَرَمَ لَلمَّتُ غَيِّظ يحرق الأرَّم ، وقوله تعالى: ﴿ إَرْمَ ذَات العَمَاد ﴾ [ الفجر / ٧ ] إشارة إلى أعمدة مرْفُوعة مُزْخُرفة ، وما بها أرِمٌ وأريم أى أحدٌ ، وأصله اللازمُ للأزم ، وخص به النَّفى كقولهم: ما بها دَيَّارٌ ، وأصله للمُقيم في الدار.

أز: قال تعالى: ﴿ تَوُزُّهُمْ أَزَّا ﴾ [ مريم / ٨٣ ] أى تُرْجِعُهُمْ إِرجَاع القِدْرِ إِذَا أَرَّتْ أَى الشَّدَ غَلَيَانها . وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يُصَلِّى ولجَوْفِهِ أَريزٌ كَازِيزِ المرْجَلِ (١)، وأَزَّهُ أَبْلَغُ مِنْ هَزَّهُ .

أَزْرِ: أَصْلُ الأَرْرِ الإِزَارُ الذي هو اللّباسُ، يقال : إِزَارٌ وإِزَارةٌ وَمِثْرَرٌ . وَيُكَنَّى بالإِزَارِ عِن المَرْأَة ، قال الشاعر :

أَلاَ بَلِّـغُ ابَـا حَفْسِ رســولاً فِدى لَكَ مِنْ الْخِي ثِقَةَ إِزَارِي

وتَسْمِيَتُهَا بِذَلِكَ لِمَا قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ هَٰنَ ۚ لِبَاسٌ ۗ أَ ا فَعُـبُرَ عَـنَهَا بِ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [ البقرة / ١٨٧ ] ، وقوله تعالى : ﴿ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِى ﴾ [ طه / ٣١]

أَى اتَقَوَى به. والأَوْرُ القُوَّ الشَدِيدَةُ ، وَازَرَهُ أَعَانَهُ وَقَوْهُ وَأَصْلُهُ مِنْ شَدِّ الإَزَارِ ، وَازَرَهُ أَعَانَهُ وَقَوْمَ أَخْرَجَ شَطَأَهُ فَازَرَهُ ﴾ قال تعالى: ﴿ كَوْرُع أَخْرَجَ شَطَأَهُ فَازَرَهُ ﴾ [الفتح/ ٢٩] يقال : آزَرْتُهُ فَيتَأَزَرَ أَى شَدَّدْتُ إِزَارَهُ ، وهو حَسَنُ الْأَرْرَة ، وأَزَرَتُ البناءَ وآزَرْتُهُ قوازَرْتُهُ صربتُ وزيرَهُ وأصله وقويَنَ ، وآزَرْتُهُ ووازَرْتُهُ صربتُ وزيرَهُ وأصله الواو . وقوس آزَرُ انتهى بَيَاضُ قوائمه إلى موضع شدِّ الإزارِ . قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ الْمِرَاهِيمُ لأبيهِ آزَرَ ﴾ [ الأنعام / ٦٤] قيل : كَانَ اسمَ أبيه تَارَخَ فَعُرِّبَ ، فَجُعلَ آزَرَ ، وقيلَ : آزَرُ مَعْنَاهُ الضَالُّ في كلامِهِمْ .

أزف: قال تعالى : ﴿ أَزِفَتُ الآزِفَةُ ﴾ [النجم / ٥٧] أى دَنَتُ القيامة وَأَزِفَ وَأَفِدَ يَقاربان، لكن أزف يُقال اعتباراً بضيق وقتها، ويقال: أزِفَ الشَّخُوصُ وَالأزَفَ ضيق الوقت وسُميَّتُ به لقرب كونها وَعَلَى ذلك عُبِّرَ عنها بِسَاعَة ، وقيل: ﴿ أَتَى أَمْرُ الله ﴾ [ النحل / بساعة ، وقيل: ﴿ أَتَى أَمْرُ الله ﴾ [ النحل / وَقُتها، قال تعالى: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يُومَ الأَزِفَةِ ﴾ [ غافر / ١٨] .

أَس : أسس بُنْ انَهُ جَعَلَ لهُ أُساً ، وهو قاعدتُه التي يُبتنى عليها ، يُقَالُ : أُسُّ وأساسٌ ، وجَمْعُ الأُسُّ إساسٌ ، وجَمْعُ الإُسَّ إساسٌ ، وجَمْعُ الإساسِ أسسٌ ، يُقَالُ كَانَ ذلك على أُسُّ الله هُرِ كَقَوْلِهمْ على وَجْهِ الدَّهْرِ.

<sup>(</sup>١) [ صحيح ]

رواه النسائى (١٢١٤ ) وأحمد [ ٤ / ٢٥ ، ٢٦ ] ورواه أبو داود [ ٩٠٤ ] بنحوه وقد صححه الشيخ الألباني .

أُسف : الأسفُ الحُزْنُ والغَضَبُ مَعاً . وقد يقال لكُلِّ واحد منهما على الانفراد وحَقيقَتُه ثورانُ دَم الْقَلَبُ شَهُواةَ الانتقام ، فَمـتى كان ذلك على من دُونَهُ انْتَشَرَ فَصارَ غَضَباً ، وَمَتى كَانَ عَلَى مَنْ فَوْقَـهُ انْقَبَـضَ فَصَـارَ حُـزْناً ، إليسَمَّى فَيُقَالُ هُو أَسَفٌّ. ولذلكَ سُئلَ ابن عباس عن الْحُزْن والغَضَب فقال : مَخْرَجُهُما وَاحدٌ واللفْظُ مُحْتَلفٌ ، فَمَنْ نَازَعَ مَنْ يَقُوَى عليه أَظْهَرَهُ غَيْظًا وَغَضَبًا، وَمَنْ نَازَعَ مَنْ لاَ يَقْـوى عَـلَيْـه أَظْهَـرَهُ حُـزْناً وَجَزَعا ، وبهذا النَّظَر قال الشَّاعرُ:

> \* فَحُزْنُ كُلِّ أَخْيَ حُزْنِ أَخُو الْغَضَبِ \* وقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنا مَنْهُمْ ﴾ [ الزحرف/٥٥] أي أغْضَبُونا ، قال أبو عبدالله الرِّضَا : إنَّ اللهَ لا يأسَفُ كَأَسَفَنَا ، ولكن لهُ أَوْلِياءُ يِأْسَـفُونَ وَيَرْضَوْنَ فَجَعَـلَ رَضَاهِمْ رَضَاهُ وغَضَبَهُمْ غَضَبه ، قال : وعَلَى ذلك قالَ: من أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَـدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارِبَةِ (١) ، وقال

> (١) قلت : اللفظ الصحيح الوارد في صحيح البخاري [ ۲۰۰۲ ] ﴿ إِنَّ اللهِ قَالَ : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ، قلت : وأما اللفظ الذي أورده المصنف فقد جاء في رواية ضعيـفة رواها ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء ، والحكيم ، وابن مردويه وابن عساكر وأبو نعيم في الحلية .

ورواه ابن عدى (٥/ ٣٠١) وفي سنده عبد الواحد أبن ميسمون وقد ضعفه الدارقطني وقال: مستروك كما ذكره العقيلي وابن الجارود في الضعفاء.

تعالى: ﴿ مَنْ يُطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ﴾ [النساء / ٨٠]، وقوله : ﴿غَضْبَانَ أَسْفًا ﴾ [الأعراف/ ١٥٠]، والأسفُ الغضيانُ، ويُسْتَعَارُ للْمُسْتَخْدَمَ الْمُسَخَّرِ وَلَمَنْ لا يَكَادُ

أُسُو: الأسر الشُّدُّ بالْقَيْدُ مِنْ قولهِمْ: أُسَرْتُ القَتَبَ وَسُمِّى الأسيـرُ بذلك، ثم قيلَ لَكُلِّ مَأْخُوذ وَمُقَيَّد وَإِنْ لَم يَكُنْ مَشْدُوداً ذلكَ، وَقيلَ في جَمْعه : أَسَارِي وَأُسَارَي وَأُسُارَي وَأَسْرَى . وقال : ﴿وَيَتِيماً وَأُسْيِراً ﴾ [ الإنسان / ٨] ، وَيُتَجَوَّزُ بِهِ فَلَيُقالُ : إَنَا أَسِيرُ نَعْمَتكَ ، أُسْرَةُ الرَّجُلُ مَنْ يَتَقَوَّى به [. قال تعالى: ﴿ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾ [ الإنسان / ٢٨ ] إشارةٌ إلى حِكْمَتِه تَعَالَى في تَراكيب الإنسان المأمُور بِتَـاَمُلُها وَتَدَبُّرها في قوله تعـالي : ﴿ وَفَـي أَنْفُسكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ﴾ [ الذاريات / ٢١ ]، وَالأُسْرُ احسباسُ الْبَـوْلُ ورَجُلٌ مَأْسُـورٌ أَصَابَهُ أُسرٌ كَأَنَّهُ سُدًّ مَنْفَذُ بَوْلَهَ ، والأسْرُ في الْبُول كالْحَصْر في الغَائط .

أُسن : يقــال أَسَّنَ المَاءُ يَاسُنُ وَأَسَنَ يَأْسَنُ إِذَا تَغَيَّرَ رِيحُهُ تَغَيُّراً مُنْكُراً ، وَمَاءٌ آسنٌ قال تعالى: ﴿ مَنْ مُاءَ غُيْر آسن ﴾ [ محمد / ١٥]، وَأَسَنَ الرَّجُلُّ مُسرِضَ مِنْ أَسَنَ المَاءُ إِذَا غُشِيَ عَلَيْهِ ، قال الشَّاعر :

#### \* يَمِيدُ في الرُّمْحِ مَيْدَ المَائِحَ الأسن \*

وَقَيلَ تَأْسُّنَ الرَّجُلُ إذا اعْتَلَّ تَشْبِيهًا بهِ .

أسا: الأُسْوَة والإسْوَةُ كَالقَدْوَة وَالْقُدُوةَ وهي الحالة التي يكونُ الإنْسَانُ عَلَيها في اتَّبَاع غَيْرِه إِنْ حَسَنَا وَإِنْ قَبِيحاً وَإِنْ سَاراً وَإِنْ ضَارًا ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فَي رَسُولُ ۗ فَلَيْـسَتَ مِنْ هَذَا البَّابِ وَإِنَّمَا هِي مَنْقُـولَةٌ عَنْ الله أَسُوَّةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [ الأحزاب / ٢١ ] فَوَصَفَها اللهَ اسَاءَ. بِالْحَسَنَةِ ، ويُقَالُ تَأْسَيْتُ بِـه . وَالأَسِي الْحُزْنُ وَحَقيقَتُهُ اتباعُ الْفائت بالغَمِّ يقَالُ : أسيتُ عليه أسىً وأسيتُ لهُ ، قال تعالى : ﴿ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْحَافرينَ ﴾ [ المائدة / ٦٨ ] ، وقال الشاعر:

#### \* أسيتُ لأخْوَالي رَبيعةً \*

وأصلُه منَ الْواو لقوْلهمْ : رجُلٌ أسوانٌ أي حَزِينٌ، وَالأَسْوُ إصْلاحُ الجُـرْح، وأصلُه إزالة الأَسَى نحْوُ: كَـربْتُ النَّخْلَ أَزَلْتُ الكَرْبَ عنه، وقـد أسَـوْتُهُ أَسُـوءُهُ أَسُـوا ، والآسِى طَبِـيبُ الْجُرْحِ جَـمْعُهُ إِسَاءٌ وَأُسَاةٌ ، والمجـرُوحُ مَأْسَىُّ وَأَسَى مُعا ، ويقال : أَسَيْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ أَي أَصْلَحْتُ وَآسَيْتُهُ ، قال الشاعر :

#### \* آسَى أَخَاهُ بِنَفْسِه \*

وقال آخر :

#### \* فَآسَى وآذاهُ فَكَانَ كَمَنْ جَنَى \*

وآسِي هو فَاعِلٌ منْ قُولِهِمْ يُواسِي ، وقول الشاعر:

#### \* يَكْفُونَ أَنْقَالَ ثَأْيِ المُسْتَأْسِي \*

فهوَ مُسْتَفَعلٌ منْ ذلك. فيأما الإساءَةُ

أَشُو : الأَشَرُ شــدَّةُ البَطَر وقد أَشــرَ يأْشَرُ أَشْرَأُ ، قال تعالى : ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَداً مَن الكَذَّابُ الأشر ﴾ [ القرر / ٢٦] فالأشررُ أَبْلَغُ مِن السَّطَرِ ، والبَّطَرُ أَبْلُغُ مِنَ الفَسرَح ، فإنَّ الفَرَحَ وإن كان في أَغْلَب أَحْوَاله مَذْمُوماً لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُحبُّ الْفَرحينَ ﴾ [القصص / ٧٦] فقد يُسحْمَدُ تَارةً إِذَا كان على قَدْر ما يَجبُ ، وفي المَوْضع الذي يَجبُ كما قال تعالى: ﴿ فَبَذَلْكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ [يونس/ ٥٨ ] وذلك أن الفـرحَ قد يكونُ من سـرور بحسب قضية العقل، والأشَـرُ لا يكونُ إلا فرحاً بحَـسَب قَضيَّة الهـوَى . ويقالُ : ناقةٌ ا منشيرٌ أي نَشيطَةٌ على طريقِ التشبيهِ ، أو ضَامرٌ منْ قولهمْ : أَشَرْتُ الْحَشَبَةَ .

أصر: الأصر عَفْد الشَّيء وحَبْسه بِقَهْـــوه، يُقال : أصرتُهُ فــهو مَأْصُــور والمَأْصَرُ والمَأْصِرُ مَحْبَسُ السفينة قال تعالى : ﴿ وَيَضَعُ ۗ أَصِيلٌ ، وفُلانٌ لا أَصْلَ له ، ولا فَصْلَ . عَنْهُمْ إصرَهُمْ ﴾ [ الأعسراف / ١٥٧ ] أي الأمور التي تُثَبِّطُهُم وتقُيّدُهم عنَ الخَيْرَات وَعَن الوُصُول إلى النَّوابات ، وعلى ذلك ﴿ ولا تَحْمَلُ عَلَيْنَا إِصَرَّا﴾ [ البقرة / ٢٨٦ ] وقيل: ثقلاً، وتحقيقه ما ذكرتُ والإصر العهدُ المؤكَّدُ الذي يُثَبِطُ ناقضه عن الشواب والخيرات ، قال تعالى: ﴿ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلَكُمْ إصرى ﴾ [ آل عمـران / ٨١]، الإصار الطُّنْبُ والأوتادُ التي بها يُعْمدُ البَيْتُ ، وما يأصرنَى عنك شيء أى ما يَحْبِسُنِي . والأيْصَرُ كِساء يُشَدُّ فيه الحَشِيش فَيُثْنَى عَلَى السَّنام ليُمْكِنَ رُكُوبُهُ .

> أصبع: الإصبع أسم يَقْع عَلَى السُّلامَى وَالظُّفُر والأنْملَة والأطْرَة والبُّرْجُـمَة مَـعاً ، ويُستعـار لِلأثرِ الحسِّيّ فَيُقـالُ : لَكَ عَلَى فلانَ أصبُعٌ كقولك . لَكَ عليه يدٌ .

> أصل : بالغُدُو وَالآصال أي العشايا ، يُقالُ لَلعشية أصيلٌ وأصيلةٌ: فَجَمْعُ الأصيل: أُصُلُّ وآصالٌ ، وجمع الأصيلة أصائل ، وقال تعالى : ﴿ بُكُرةً وأصيلاً ﴾ [ الأحزاب / ٤٢] وأصلُ الشَّىء قَــاَعــدَتُه التي لو تُوهُمَّتُ مُرْتَفَعَةً لأَرْتَفَعَ بارْتِفَاعِهِ سائرهُ ؛ لذلك قال تَعَالَى : ﴿ أَصْلُهَا ثَأْبِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّماء ﴾ [ إبراهيم / ٢٤ ] وَقد تأصَّلَ كــذا ، ومُجدُّ

أف : أصل الأف كُلُّ مُستَقْدَر من وَسَخ وقُلامَة ظُفُر وما يَحْرِى مَجْرَاهُمَا، ويُقال ذلك لكُلُّ مُستَخف استقذاراً له نحو: ﴿ أَفُّ لَكُمْ وَلَـما تَعْسَبُـدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ [الأنبياء / ٦٧]، وَقَدْ أَفَّفْتُ لَكَذَا إذا قُلْتَ، ذلك استَقزارًا لَهُ ، وَمنهُ قِيلَ للضجر مِنَ اسْتِقْزَارِ شَيْءِ أَفَّفَ فُلانًا.

أفق : قال تعالى : ﴿ سَنُريهِمْ آياتنا في الآفاق ﴾ [ فصلت / ٥٣ ] أي في النواحي ، الواحد أُفْقٌ وأُفُقٌ ، ويقال في النَّسُبَة إليه: أُفْقِيٌّ، وقــد أَفِنَ فُلاَنَّ إِذَا ذَهَبَ فـى أَلاَّفاق ، وَقَـيلَ : الآفقُ الذي يَبْلُغُ الـنَّهـاية في الكرم تَشْبِيها بِالْأَفُقِ الذَّاهِبِ فِي الآفاقِ .

أَفْكُ : الْإِفْكُ كُلُّ مُصروف عن وجهه الذي يَحتُّ أن يكون عليه ، ومنه قيلَ للرِّياح العَادلَة عن المَهَابِّ مُؤْتَفكَةٌ ، قال تعالى : ﴿ وَالْمُؤْتَفَكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴾ [ الحاقـة / ٩]، وقال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْتَفَكَّةَ أَهْوَى ﴾ [ النجم / ٥٣ ] وقوله تعالى: ﴿ قَسَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [التوبة/ ٣٠] أي يُصرَفُون عن الحقِّ في الاعتقاد إلى البَاطِلِ ، ومِنَ الصَّدْقِ في المقال إلى الكذب ، ومن الجميل في الفعل إلى القبيح ، ومنه قوله تعالى :

﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفْكَ ﴾ [الذاريات / ٩]، ﴿ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [ المائدة / ٧٥ ] وقـــوله : | التَّشبْـيه قيلَ : أكلَت النَّار الحَطَبَ ، وَالأكُلُ ﴿ أَجِئْتِنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ آلْهَتِنَا ﴾ [الأحقاف / ٢٢] فَاسْتَعْملُوا الإفْكَ في ذلك لَمّا اعْتَـقَدُوا أنّ ذلكَ صَرْفٌ مِنَ الْحَقِّ إلى الساطلِ فَاسْتُعْملَ ذَلِكَ في الكَذِبِ لِمَا قُلْنَا . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الذينَ جَاءُوا بِالإِفْك عُسَسَبَةٌ مَنْكُمُ ﴾ [النور / ١١]، وقال: ﴿ لَكُلِّ أَفْسَاكَ أَثْيُم ﴾ [الجاثية / ٧] ، وقوله : ﴿ أَنْفُكَا ٱلْهَةَ دُونَ اللهِ تُريدُونَ ﴾ [ الصافات / ٨٦ ] فَيَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ تَقْديرُهُ أَتُريدُونَ آلهَةً منَ الإفك ، ويَصحُّ أن يُجْعَلَ إِفْكَا مَفْعُول تُريدُون ، ويُجْعَلَ آلهةُ بدلاً منه ويكونُ قَدْ سَــمَّاهُمْ إِفْكَا ، وَرجُلٌ مَــأْفُوكٌ ّ مُصْرُوفٌ عن الحقِّ إلى الباطل ، قال الشاعر :

> فَإِنْ تَكُ عن أحسَن المَرُوءَة مَافُوكاً نَهْ مِي آخَرِينَ قَد أُنكوا وَأَفِكَ يُؤْفَكُ صُرْفَ عَقْـلُهُ ، وَرَجُلٌ مَأْفُوكُ العَقَل .

> أَفْلُ : الأُفُولُ غَـيْبِوبَةُ النَّيْسِرَاتِ كَالْقَــمَو وَالنُّجُومِ ، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا َ أحبُّ الأفلينَ ﴾ [ الأنعام /٧٦]، وقال: ﴿ فَلَمَّا أَفَلَتُ ﴾ [ الأنعام / ٧٨]، وَالأَفال صغَارُ الغَنَم، وَالأفيلُ : الفَصِيلُ الضَّيلُ .

أُكُلِّ : الأكْلُ تَنَاوُلُ المَطْعَم ، وعلى طَريق لما يُؤْكَلُ بضم الكاف وسكونه قال تعالى : ﴿ أُكُلُّهَــا دَائمٌ ﴾ [ الرعـــد /٣٥]، والأكْلَةُ للمَرَّة والأُكُلَّةُ كاللقُّمة، وأكيلَةُ الأسد فَرِيسَــتُهُ التي يأْكُلُها ، وَالأَكُــولَةُ مَنَ الغَمَم مَا يُؤْكِلُ وَالأَكْيِلُ الْمُؤَاكِلُ ، وَفُلانٌ مُؤْكِلٌ وَمُطْعَمٌّ اسْتِعَارَةٌ لِلمَرزُوقِ، وَثُوْبٌ ذُو أَكُلِ كَثِيرُ الغَزْل كذلُّك ، والتَّـمْرُ مَأْكَلَةٌ لِلْفَم ، قُـال تعالى : ﴿ ﴿ فَوَاتَنِي أَكُلُ خَمْطُ ﴾ [سَبا/ً ١٦] ، ويُسعَبَّرُ به عن النَّصيَّبِ فيقال : فلانٌ ذُو أُكُل منَ الدُّنْيَا ، وَفُلَانٌ اسْتَوفى أَكُلُهُ كَنَايَةٌ عَنِ انْقَضَاء الأجَلَ ، وَأَكُلَ فَلانٌ فَلاناً اغْــَتَابَهُ، وَكَذا أَكُلَّ لْحَمَهُ قال، تعالى : ﴿ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيه مَيْناً ﴾ [الحجرات / ١٢] وقال الشاعر:

#### \* فإنْ كُنْتُ مَأْكُولاً فَكُنْ أَنْتَ آكلى \*

وَمَا ذُقْتُ أَكْ لاَ أَيْ شَيْسًا يُؤْكِلُ، وَعُـبِّرَ بالأكل عن إنْفَاقِ المال لَمَّا كان الأكلُ أعظم ما يحـتاج فـيه إلى المال نحـو: ﴿ وَلَا تُـأَكُلُوا أَمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ ﴾ [ البقرة / ١٨٨]، وَقَالَ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُون أَمْوَالَ الْيَسَامَى ظُلُما ﴾ [النساء /١٠]، فــاكل المال بالباطلِ صَـرْفُهُ إلى مـا ينافيـه الحقُّ ، وقولُه

نحو: كَعَـصْف مَأْكُول ، وَتَأكَّلَ كَـذا فسد ، وأصابه إكـالٌ في رأسه وفي أسنانه أي تأكُّلُ ، وأكلّني رأسي ، وميكائيلُ ليس بعربيُّ .

الإل: كُلُّ حَالَة ظَاهِرَة مِنْ عَهْد حَلف وَقُرَابَةَ تَثلُّ تَلْمَعَ فَلا يُسمُكنُ إِنْكَارُهُ قال تعالى: أ ﴿ لاَ يَرْقُبُونَ فَى مُؤْمِنَ إِلاًّ وَلاَّ ذُمَّةً ﴾ [ التوبة/ ٨] وألَّ الفرسُ أيْ أُسْرَعَ حَقيقتُهُ لَمَعَ ، وذلك اسْتعَارَةٌ في بَابِ الإسْراع نَحْوُ بَرَقَ وطارَ، والألَّةُ الحْرْبَةُ الَّلامعَةُ، وَأَلَّ بِهَا ضَرَبَ وقيل إلَّ وإيلٌ اسمُ الله تعالى، وَلَيْسَ ذلك بصحيح، وأذُنُّ مُؤلَّلَةٌ وألإلالُ صَفْحَتَا السكين.

ألف : الألفُ من حُـرُوف النَّـهَـجِّي، والإلْفُ اجْتَمَاعٌ مع التنام، يُقالُ: أَلَّفْتُ بَيْنَهُمْ، ومنه الأُلْفَةُ، ويقالُ للمألُوف: إنْفٌ وآلفٌ، قال [آل عمران / ١٠٣] ، وقال : ﴿ لَو أَنْفَقْت مَا اللَّجَامَ وَيَعْلَك. في الأرْض جَمِيعاً مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهمْ ﴾ [الأنفال / ٦٣] ، وَالْمُؤلَّفُ مَا جُمَّعَ مِنْ اللَّمَا فَهُـو آلِمٌ قال، تعالى : ﴿ فَإِنَّهُمْ يَالَمُونَ

تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً ﴾ | أَجْزاء مُخْتَلِفَة وَرُثِّبَ تَرْتيبا قُدِّمَ فيه ما حَقُّهُ أَنْ [النساء/ ١٠] تَنْ بِيهًا عَلَى أَنْ تَنَاوَلُهُمْ لذلك | يُقَدَّمَ ، وأُخِّرَ فيه مَا حَـقُهُ أَنْ يُؤخَّرَ ، يُؤَدِّي بهمْ إلى النار، والأكُولُ والأكَّـالُ الكثيرُ | و﴿لإيلاف قُرَيْش ﴾ [ قريش / ١] مَصْدَرٌ مِنْ الأَكُلِ قَالَ تعالى: ﴿ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ [الَّفَ ]، وَالْمَؤَلَفَةُ قُلُوبُهُمْ هُمُ الَّذِينَ يُتَحَرَّى فيهُم [المائدة/ ٤٢]، والأكلَةُ جَمْعُ آكلِ ، وقولُهم البَنْفَقُّدهم أن يصيرُوا مِنْ جُمْلَة مَنْ وَصَفَـهُمُ هم أكلَةُ راسٍ عسبارةٌ عن ناسٍ مِنْ قِلَّتِهِمْ | اللهُ، ﴿ لَو أَنْفَقْتَ مَا فَي الأَرْضَ جَمِيعاً مَا يُشْبِعُهُمْ رَأْسٌ . وقد يُعَبَّرُ بالأكْلِّ عَنَ الفَسادِ ۗ اللَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ [ الأنفال /٦٣] ، وأوالفُ الطَّيْرِ مَا أَلْفَت الدَّارَ ، والأَلْفُ الْعَــدَدُ المخصوص ، وَسُمِّىَ بِذَكَ كَ لَكُونَ الْأَعَدَادِ فيه مُوْتَلَفَةً ، فإنَّ الْأَعُدَادَ أَرْبَعَةٌ : آحادٌ ، وعـشراتٌ ، ومِـنُونَ ، والوفُّ ، فـإذا بَلَغَتْ الألْفَ فَقَدْ اثْتَلَفَتْ ، وما بعدَهُ يكُونُ مكرَّرا ، قال بعضهم: الألف من ذلك لأنه مَبْدأ النِّظَامِ وقـيل : آلَفْتُ الدَّراهِمَ أَى بَلَغْتُ بهـا الألْفَ، نحو مَاءَيْتُ، وآلَفَتْ هي نحو آمَأَتْ .

أَلْكُ : الملائكةُ وَملَـكٌ أَصُلُهُمُ مَـأَلَكٌ ، وَقِيلَ هو مـقلوبٌ عن مَلاَك ، وَالمَالَكُ والمَالَكُ والألوكُ الرِّسَالَةُ ، ومنه أَلْكُني ، أَى أَبْلُغُـهُ رسالتي والملائكة تَقَعُ على الواحــد والجمع قال تعالى: ﴿ اللهُ يَصْطَفِي مَنَ الْمَلائكَةَ رُسُلاً ﴾ [الحج / ٧٥] قـال الخليلُ : الْمَـاْلُكُةُ الرِّسَـالَةُ تعالى: ﴿إِذْ كُنْتُمْ أَعَداءً فَأَلُّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ | الأنَّها تُؤلَكُ في الفَمِ مِنْ قبولِهِمْ فَرَسٌ يَأْلُكُ

الأَلْم : الوَجَعُ الشديدُ ، يُقَـالُ أَلَمَ يَأْلُمُ

كما تألَمُونَ ﴾ [ النساء / ١٠٤] وقد آلَمتُ | بذلك لكون كُلَّ مَخْلُوق وَالهَّا نَحْوَهُ إما فلاناً وعَـذابٌ ألِيمٌ أَى مُؤْلِـمٌ وقوله : ﴿ أَلَمُ ۗ بِالتَّسْخِيرِ فَـقَطْ كَالْجَـمَادَاتِ وَالحَيَـوانَاتِ وَإِمَا يَأْتَكُمْ ﴾ [ الأنعام / ١٣٠ ] فــهـــو الفُ | بالتَّسْخِيرِ والإِرَادَة مَعَا كَبَعْضِ النَّاسِ وَمِنْ هذا الاسْتَفْهَام وقد دَخَلَ عَلَى لَمْ .

فُلانٌ يَالَهُ عَبَدَ ، وَقَيلَ تَأَلَّهَ فَالإِلَهُ على هذا هو السَّارُ إلىه بالباطن في قوله : تصاريفُ اللُّغَات. وذلك أنَّ الْعَبْدَ إذا تَفكَّرَ في صفاته تَحَيَّرَ فيها ؛ ولهذا رُوىَ : ﴿ تَفَكَّرُوا في آلاء الله ولا تَفكَّرُوا في الله » (١) ، وقيل الوآلهَتك ﴾ [ الأعراف / ١٢٧ ] وقرئ : أَصلُهُ وِلاهٌ فَأَبْدِلَ مِنَ الْواوِ هَمْزَةٌ وَتَسْمِيتُهُ

الوَجْمه قبال بعضُ الحُكَمَاء: اللهُ مَحْبُوبُ إِلَّهُ : اللهُ، قيلَ أَصْلُهُ إِلهٌ فَحُدْفَتْ هَمْزَتُهُ ۗ الأشياء كُلُّهَا وَعَلَيْه دَلَّ قَـولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ وأدْخِلَ عليه الألفُ والسلامُ فَخُصَّ بالبارى مِنْ شَسَىء إلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْده ولكسن لا تعالى وكَتَخَصُّصه به قال تعالى : ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ | تَفْقَ هُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [ الإسراء / ٤٤ ] سَمَيًّا ﴾ [ مريم / ٦٥ ] وَإِلهٌ جَعَلُوهُ اسْمًا | وقِيلَ أَصْلُهُ مِنْ لأَهَ يَلُوهُ لِياهًا أَى احْتَـجَبَ لِكُلُّ مَعْبُودِ لَهُمْ وكذا الذَّاتُ ، وَسَموا القالوا : وذلك إشارةٌ إلى مَا قال تعالى : ﴿ لا الشَّمْسَ إلاَهَةُ لاتخَاذهم إيَّاها مَعْبُودا ، وأله اللهُ الدُّركة الأَبْصار وهُو يُدرك الأَبْصار الانعام/ المَعْبُودُ ، وقيلَ هو من ألهَ أي تَحيَّــرَ ، وتَسْميَتُهُ ۗ ﴿وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [ الحديد/ ٣ ] وَإِلَهٌ حَقُّهُ بذلك إشــارة إلى ما قــَـالَ أميــرُ المؤمنين : كُلَّ ۗ أَلاَّ يُجْــمَعَ إذ لاَ مَـعبُــودَ ســوَاهُ لكن الْعَــرَبُ دُونَ صفاته تَحْسِيرُ الصِّفات وضلَّ هُناكَ الله عَتقادهمْ أنَّ ههنا مَعْبُودَاتَ جَمَعُوهُ فقالوا: الآلِهِةُ قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ أَلْهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ ا دُوننا ﴾ [ الأنبياء / ٤٣ ] وقال: ﴿ وَيَذَرَكَ «وَإِلاهَتَكَ » أي عــبَــادَتَكَ ولاه أَنْتَ أي لله وَحُذِفَ إِحْدَى الَّلامَيْنِ . الَّلهُمَّ قيلَ معناهُ يأللهُ ا فَأَبْدل من الْيَاء في أوَّله الميمان في آخره وَخُصَّ بدعـاءِ اللهِ ، وَقِـيلَ تَقَـدُيرُهُ يَااللهُ أُمَّنَا بِخَيْرٍ ، مُركَّبٌ تَرْكِيبَ حَيْهَلاً .

أَلَى: إلى حسرف يُحَسدُ به النَّهَايَةُ منَ الجوانب السِّت ، وَأَلُوتُ فِي الأَمْرِ قَصَّرْتُ فِيهِ ، هو منهُ كأنَّهُ رَآى فيه الانْتهاءَ وَٱلُوْتُ فُلاناً أي

<sup>(</sup>١) رواه الطبـراني في الأوسط (٦٤٥٦ ) واللالكائي في السنة ( ١ / ١١٩ / ١ – ٢ ) والبيهقي في الشعب (١/ ٧٥ – هند).

وقد عدد طرق الشيخ الألباني في الصحيحة وحسنه لغيره.

قلت: وهو محتمل وانظر: الصحيحة ( ٤/ ٣٩٥)٠

أَوْلَيْتُهُ تَقَصِيرًا نَحُو كَسَبْتُهُ أَى أُولَيْتُهُ كَسْبا ، وما اللحَلَف المانع من جماع المرأة وكَيْفيَّتُهُ وأحكامهُ ٱلوتُه جُهْداً أَىْ مَا أُولَيْتُهُ تَقْصِيراً بِحَسَبِ الجُهْدِ مُخْتَصَّةً بُكُتُبِ الفقَّه ﴿ وَاذْكُ رُوا آلاءَ الله ﴾ فَقَولُكَ جُهُدًا تَمْسِيزٌ، وكذلك ما الوَّتُهُ نُصْحا | [الأعراف / ٦٩] أي نعَـمَـهُ، الوَاحـدُ الا وقوله تعالى: ﴿ لاَ يَالُونَكُمُ خَسِبًالا ﴾ [ آل | وإلى نحو أنَّا وإنى لواحد الآناء . وقال عمران / ١١٨ ] منه : أي لا يُتقَصِّرُونَ في العضهم في قوله تعالى: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَنَذ ناضرةٌ جَلْبِ الْحَبَالَ ، وقال تعالى: ﴿ وَلاَ يَأْتُسَلِ أُولُو ۗ إِلَى رَبُّهَا نَاظرَةٌ ﴾ [ القيامــة/ ٢٢] : إنَّ معناهُ الفَضْل منْكُمْ ﴾ [ النور / ٢٢] قِيلَ: هو يَفْتعلُ | إلى نعْمَة رَبَّهَا مُنْتَظَرَةٌ ، وفي هذا تَعَسُّفٌ من وقيلَ: نَزَلَ ذَلكَ فَي أَبِي بَكْرٍ، وكان قد حَلَفَ ۗ للاسْتَثَنَاء ، وأولاء في قوله تعالى: ﴿ هَا أَنْتُمُ على مِسْطُحِ أَنْ يَــزُوِيَ عَنْهُ فَضْلُهُ (١) وَرَدَّ هذا بَعْضُهُمْ بِأَنَّ افْتَعَلَ قَلَّمَا يُبْنَى مِنْ أَفْعَلَ إِنَّمَا يُبْنَى مَنْ فَعَلَ، وذلك مثلُ كَسَبْتُ واكْتَسَبْتُ وَصَنَعْتُ وَاصْطَنَعْتُ ، وَرَأَيْتُ وَارْتَأَيْتُ. ورُوىَ لاَ دَرَيْتَ ولااثْتَلَيْتَ (٢) وذلك افْتَعَلْتَ منْ قَوْلك ما أَلُوتُهُ شيئًا كَـٰأَنَّهُ قيلَ ولا اسْتَطَعْتَ وَحَقيقَةُ الإيلاء وَالاليَّة الحَلفُ المُقْتَضَى لتقصيرِ في الأمرِ الذي يُحْلَفُ عليه ، وجُعلَ الإِيلاءُ في الشَّرْعِ

من أَلُوتُ، وقَــيلَ: هو من آلَيْتُ حَلَفْتُ، ﴿ حيث البلاغـةُ ، وألا للاستفــتـاح ، وإلا أُولَاء تُحبُّونَهُمْ ﴾ [ آل عسران / ١١٩ ] وقوله أولئك اسمٌ مُسْهُمٌ موضوعٌ للإشارَة إلى جَمْع الْمُذَكِّر وَالْمُؤنَّث ولا واحدَ له من لفظه ، وقد يُقْصَرُ نحوُ قول الأعشى :

> هَوُلاً ثم هَوُلاً كلاًّ أعْطَيْ ـتَ نَوَالاً مَحْذُوَّةً بِمثَال

أم: الأمُّ بإزاء الأب، وهي السوالدة أ القَريبَةُ التي وَلَدَتُهُ ، والْبَعيدَةُ التي ولَدَتْ مَنْ وَلَدَتُهُ. ولهـ ذا قيـلَ لِحَوَّاءَ : هي أُمُّنا وإن كـان بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا وسائطُ. وَيُقالُ لَكُلِّ مَا كان أَصْلا لِوُجُودِ شَيءِ أَو تَرْبِيَتِهِ أَو إصْلاحِهِ أَو مَبْدَئِهِ : أُمُّ ، قال الخليلُ: كلُّ شَيء ضُمَّ إليه سائرُ ما يَليه يُسَمَّى أُمًّا، قــال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ فَــى أُمِّ الكتاب الزخروف / ٤] أي اللوح المحفوظ ، وذلك لِكُونِ العُلُـوم كُلُّهَا مَنْسُوبَةً إليه ومُتَـوَلَّدَةً منه ، وقـيلٍ لِمكَّةَ : أُمُّ القُـرَى

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری ( ٤٧٥٠ ) ومسلم ( فيضائل الصحابة / ٢٤٤٥ ).

<sup>(</sup>٢) قلت : وقد جاءت هذه العبارة في رواية للبخاري ( ۱۳۳۸ ، ۱۳۷۶ ) وهي من حديث أنس الذي يحكى عن عذاب القبر، وفيه : (..... وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس فيقال : لا دريت ولا تليت) .

وذلكَ لمَا رُويَ أنَّ الدُّنيَّا ۚ دُحيَتْ منْ تَحْتُها (١) قال تعالَى : ﴿ لَتُنْذِرَ أُمَّ القُرِّي وَمَنْ حَوَّلَهَا ﴾ [ الشورى / ٧ ] وَأُمُّ النُّجُومِ الْمَجَرَّةُ قال:

\* حيث اهْتَدَتْ أُمُّ النُّجُومِ الشُّوَابِكِ \* وقيلَ أُمُّ الأضْيَاف وأُمُّ المَساكين ، كُقولهم: ا أَبُو الْأَضْيَافِ ويقالَ لَلـرَّئيسِ أُمُّ اَلِحَيْشِ كَـقُول الشاعر:

\* وَأُمُّ عِيالِ قد شَهَدْتُ نُفُوسَهُمْ \*

وَقِيلِ لَفَ اتَّحَةَ الكتابِ : أُمُّ الكتابِ لكُونِها مَبْدأَ الْكَتَـابِ ، وقوله تعالى: ﴿ فَأُمُّهُ هَاوِيُّهُ ﴾ [القارعة / ٩] أي مَثُواهُ النارُ فَجَعَلها أَمَّا لَهُ ، قال وهو نحوُ : ﴿ مَأْوَاكُمُ النَّارُ ﴾ [ الحديد / ١٥ ] وســمَّى اللهُ تعــالي أزواجَ الـنبي ﷺ أمهات المؤمنين فقال : ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمُّ هَاتُهُمْ ﴾ [الأحزاب / ٦] لما تَقَدَّمَ في الأب وقال: ﴿ يَابُنَ أُمَّ ﴾ [ طه ً / ٩٤ ] وكذا قوله وَيْلُ أُمُّه وكذا هَوَٰتْ أُمُّهُ . والأُمُّ قيلَ أَصْلُهُ أُمَّهَةٌ لقَوْلهُمَ جَمْعًا أُمُّهَاتٌ وَأُمَيُّهَةٌ وقيلَ: أَصْلُهُ مَنَ ۲۲ ] أي على دين مجتمع قال : المُضاعَف لقَولهم أُمَّاتٌ وَأُمَيْمَةٌ . قال بعضُهُم : أكثر ما يقالُ أُمَّاتٌ في البهائم ونحوها وأُمَّـهاتٌ في الإنسان. والأُمَّةُ كُلُّ جـماعــة يَجْمَعُهُمْ أَمْرٌ مَّا إِمَا دِينٌ وَاحِدٌ أَوْ زِمَانٌ وَاحِدٌ أَوْ

وقوله تعالى: ﴿ وَادَّكُرُ بَعُّدُ أُمَّةً ﴾ [ يوسف/ ٤٥] أَىٰ حِينَ وَقُدْرِئَ ﴿ بَعْدَ أَمُّه ﴾ أَى بَعْدَ نسْيَان ، وَحَقيقَةُ ذلكَ بَعْدَ انْقضَاء أَهْل عَصْر مكانٌ واحـــدٌ ، سَـــواء ٌ كَــان ذلك الأمَـــرُ ۗ أَوْ أَهْلِ دِينٍ. وقــوله: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَــانَ أُمَّةً قَانتًا لله ﴾ [ النحل / ١٢٠ ] أي قائماً مَقَامَ جَمَاعة في عبادة الله نحو تولهم فلان فى نفْسِهِ قَـبِيــلةً . ورُوِىَ أنه يُحْشَــرُ زَيْدُ بْنُ

الجَامعُ تَسْخيراً أو اخْتياراً وَجَمْعُهَا أَمَمٌ. وقوله

تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَةً فِي ٱلأَرْضِ وَلَا طَائر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمُ أَمْنَالُكُمْ ﴾ [الانعام /

٣٨ ] أى كلُّ نُوع منها على طَرِيقَة قد

سَخَّرها الله عليها بالطُّبْعِ فَهْى مِنْ بَيِّنِ نَاسِّجَةٍ

كالعنكبوت وبانسيَة كالسَّرَفَة ومُـدَّخرَة كالنَّمْلِ وَمُعْتَمَدَةَ عَلَى قُوتَ وَقَتْه ، كالعُصْفُور والحمام

إلى غَيْر ذلكَ منَ الطَّبَـانع التي تخَصُّصَ بها كُلَّ نَوْع ، وقـوله تعـالى: ﴿ كَانَ النَّـاسُ أُمَّةً

واحدةً ﴾ [البقرة /٢١٣] أي صنفا واحدا

وَعَلَى طَرِيقة واحدة في الضلال والكفر وقوله: ﴿ وَلُو شَاء ربُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أَمَّةً وَاحدةً ﴾

[هود / ١١٨] أي في الإيمان وقيرُوله: ﴿ وَلَتَكُنُّ مَنْكُمُ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ [ آل

عمران / ٤٠٤ ] أَيْ جَـمَاعَةُ يَتَخـيَّرُونَ العلْمَ

وَالْعَمَلَ الصالحَ يَكُونُونَ أُسُوَّةً لِغَيْرِهِمْ ، قوله:

﴿ إِنَا وَجَدُنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةً ﴾ [ الزخرف /

\* وهل يَأْثَمَنْ ذُو أُمَّةً وهُوَ طَائعُ \*

<sup>(</sup>١) قلت: قد جاء هذا القول من كلام عدة من الأثمة منهم أبو الطفيل عامر بن واثلة فيما أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه (٥ / ٢٨) .

عَمْرُو بْنُ نُفَـيْلِ أُمَّةً وَحَدَهُ (١) وقوله تعالى : ﴿ لَيْسُوا سَواءً منْ أَهْلِ الكتَابِ أُمَّةٌ قَائمةٌ ﴾ [آل عمران / ١١٣] أي جماعةٌ وَجَعَلَهَا الزَّجَّاجُ هَهُنا للاسْتقَامة وقَـالَ : تَقْديرهُ ذُو طَريقَـة يَكْتُبُ وَلا يَقْرَأُ مَن كتــاب وَعليه حُملَ ﴿ هُوَ ــ الذي بَعَثَ في الْأُمُّ لِينًا رَسُولًا مَنْهُمْ ﴾ [الجمعة/ ٢] قال قُطْرُبٌ الأُمِّيَّة الغَفْلَةُ وَأَلِحَهَالةُ، تعالى : ﴿ وَمَنْهُمُ أُمُّـيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الـكتَابَ إلا أمانيُّ ﴾ [ البقرة / ٧٨ ] أي إلا أنْ يُتلِّي البكتابهم وقوله : ﴿ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إماماً ﴾ عَليهم . قال الفَرَاءُ: هُمُ العَرَبُ الذين لم يكُنْ لهم كتبابٌ و ﴿ النبيِّ الأمِّيِّ الذي يَجِـــدُونَهُ | مكتسوباً عندَهُم في التَّوراة والإنجسيل ﴾ | دلاص ، وقوله: ﴿وَنجْعَلَهُم أَتُمَّة ﴾ [القصص/ [الأعراف/ ١٥٧] قيلَ مَنْسُوبٌ إلى الأُمَّة الذينَ لم يكْتُسبُوا لكونِهِ عَلَى عسادتهم النَّارِ ﴾ [ القصص / ٤١] جَمْعُ إِمامٍ وقوله :

> (١) قلت: قد جاء عن سعيد بن زيد قال : سألت أنا وعــمــر بن الخطــاب رســول الله ﷺ عن زيد بن عمرو فسقال : ﴿ يَأْتَى يُومُ القيامــةُ أَمَّةً وحده وواه أبو يعلى قال الهيشمي : وإسناده حسن ، مجمع الزوائد ( ٩ / ٤١٧ ) .

ورواه أبو داود الطيالسي عن سعيد بن زيد أنه قال للنبي ﷺ : ﴿ إِن أَبِي كَانَ كُمَا رَأَيْتُ وَكُمَا بلغك فاستغفر له قال: نعم فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده ١ .

كَفَولكَ عَامِّي لكونه على عادة العامَّة، قيل: سُمِّيَ بِذَلْكِ ، لأنَّهُ لَمْ يكُن يكْتُبُ ولايقْرأُ منْ كتاب وذلك فَضيلَةٌ له لاستغنائه بحفظه واعْتَمَاده عَلَى ضَمَان الله منه بقوله: ﴿سَنُقُرْتُكَ واحدة فَــتَرَكَ الإضمار ، والأُمِّيُّ هو الذي لا | فلا تُنْسَى ﴾ [ الأعلى / ٦] وقيل سمَّى بذلك لنسبُّته إلى أُمَّ القُرى . والإمامُ المُؤْتمُّ به إنساناً كَأَنْ يَقْتُدَى بَقُولُه أَوْ فَعْلُه ، أَو كَتَـاباً أَو غَيْر ُذَلَكَ مُحِقًا كَانَ أَو مُبْطِلاً وَجَمْعُهُ أَنْمَةٌ. وقوله فَالْأُمِّيُّ مِنه وَذَلِكَ هُو قَلَّةُ الْمُعْرِفَة وَمِنه قَـوله التَّعَالَى : ﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنَاس بَإِمَامِهُمْ ﴾ [ الإسراء / ٧١ ] أي بالذي يَقْتُدُونَ بِهِ وَقِيلَ [ الفرقان / ٧٤ ] قال أبُو الحـسن جَمْعُ إمام وَقَـالَ غَـيُـرهُ هو منْ بَابِ درْعٌ دلاصٌ وَدُرُوعٌ ٥] وقال: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَنُمَّةً يَدْعُمُونَ إلى ﴿ وَكُلَّ شَيء أَحْصَيْنَاهُ فَي إمام مُبِين ﴾ [يس/ ١٢] فقد قيلَ إشارةً إلى اللُّوْح المُحْفُوظ، والأمُّ القَصْدُ المُسْتَقيم ُ وَهُو التوجه نَحْوَ مَقْصُودٍ وعلى ذلك ﴿ آمُّينَ البيتَ الحَرامَ ﴾ [ المائدة / ٢] وقولهم أمَّهُ شُـجَّه فحـقيـقتـه إنما هو أن يُصيبَ أُمَّ دِمَاغِـه وَذَلك عَلَى حَدٍّ مَا يَبْنُونَ منْ إصابة الجارحة لَفْظَ فَعَلْتُ منه، وذلك نحو رَأْسَتُهُ وَرَجَلْتُهُ وَكَـبَدْتُهُ وَبَطَنْتُهُ إِذَا أُصِيبَ هذه الجوارحُ. وأم إذا قُـوبلَ به ألفُ الاستفهام

أيُّهُما ؟ وإذا جُرِّدَ من ألف الاستفهام فمعناه بَلْ [يوسف / ٤١] وَ يُبْـتَدَأُ بهـا الكلام نحوُ أنَّـا ىعدُ فإنّه كذا .

أمد : قال تعالى : ﴿ تُودُّلُو ۗ أَنَّ بَيْنَهَا الزَّمان التي ليسَ لها حدٌّ مـحدودٌ ولا يَتَقَيَّدُ لا يقال أبد كذا، والأمد مُدَّةً لها حَدٌّ مَجهول إذا أُطلق، وَقَدْ ينْحصرُ نحْوَ أَنْ يُقَالَ آمَدُ كذا كما يقال زمَانُ كذا ، والفرق بينَ الزمان وألأَمَدَ أنَّ الاَمَدَ يَقَالُ بِاعِتبَـارِ الغَايَةِ والزَّمَانِ عامٌ في المُبْدَإِ وَالْغَايَةُ ، وَلَذَلَكُ قُـالَ بَعْضُـهُمْ : المَّدَى وَالْأُمَدُ يَتُقَارِبان .

أمر: الأمر الشبأنُ وجَمْعُهُ أَمُورٌ وَمَـصَدَّرُ أَمَرْتُهُ إذا كَلَّفْتَهُ أَنْ يَفْعَـلَ شَيْسًا وهو لَفُظٌ عَامٌّ للافعال والاقسوال كُلِّهَا ، وعَلَى ذَلكَ قَــولُّهُ تعالى: ﴿ إِلَيْهُ يَرْجِعُ الْأَمْسُ كُلُّهُ ﴾ [ هـود / ١٢٣] وقالَ: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لله يُخْفُونَ في أَنْفُسهمْ مَا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا

فمعناه أي نحو: أزَيْدٌ في الدار أمْ عَمْرُو ؟ أي من ألأمْسرَ شَيءٌ ﴾ [ آل عسمران / ١٥٤] ﴿ وَأَصْرُهُ إِلَى الله ﴾ [ البقرة / ٢٧٥ ] ويقالُ نحو : ﴿ أَمْ زَاغَتْ عِنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ [ ص / اللابداع أَمَّوْ نحو أَ : ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلْقُ وَالأَمْرُ ﴾ ٦٣ ] أي بل زاغَتْ. وأمَّا حَرْفٌ تَمقتضي الاعراف / ٥٤ ] ويَخْمَصُ ذلك بالله تعالى مَعْنَى أَحَد الشَيْنَين ويكرَّرُ نحوُ: ﴿أَمَّا أَحَدُكُما اللَّهُ دُونَ الخَلَائِق، وقد حُملَ على ذلك قَولُهُ: فَيَسْقَى رَبَّه خَمَرا وَامًّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ ﴾ ﴿ وَأَوْحِي فَي كُلِّ سَمَاء كَامْرَهَا ﴾ [ نصلت / ١٢ ] وعَلَى ذلك حَمَلُّ الحُكماء قوله : ﴿ قُلُ الرُّوحُ من أَمْر ربِّي ﴾ [ الإسسراء / ٨٥] أيُّ مِنْ إَبْدَاعَــه وقَــوله : ﴿ إِنَّمَــا قَـــوْلُنَّا لَشَيء إذا وَبِينَهُ أَمَداً بَعِيداً ﴾ [ آل عمران / ٣٠] الأمَدُ الرَّدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [ النحل / والأبَّدُ يَتَـقَـارَبان ، لكن الأبد عبارة عن مُدَّة الله على الله الله الله المُدَاعِم وَعَبَّرَ عَنه باقصر لَفْظَةَ وَٱبْلَغَ مَا يُتَقَدَّمُ فَيه فَيما بَيْنَنَا بِفَعْلِ الشَّىء، وعلى ذلكَ قولُهُ : ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً ﴾ [القمر / ٥٠] فعَبَّرَ عن سُرْعة إيجاده بأسرَع ما يُدْرِكُهُ وَهُمُنا . وَالأَمْرُ التَّقَدُّمُ بِالشَّيِّءِ سَواءٌ كان ذلك بقولَهم افْعَلْ وَلْيَفَعلْ أو كان ذلك بِلَفْظِ خبر نحو : ﴿ وَالْمُطلَّقَاتُ يُتَربَّصُنَّ بأَنْفُسهن ﴾ [ البقرة / ٢٢٨ ] أو كانَ بإشارة أو غَيسُرِ ذلك . ألا ترى أنهُ قدْ سَــمَّى مَا رأى إبراهيم عليه السلام في المنام مِنْ ذَبْح ابنه أمرا حَيْثُ قال : ﴿ إِنِّي أَرِي فِي المِّنَامِ الَّتِي أُذْبَحُكَ فانظُرْ ماذا تَرَى قَالَ بِا أَبَتِ افْعَلَ مِا تُؤْمَر ﴾ [الصافات / ١٠٢] فَسَمَّى ما رَأَهُ في المنام من تَعَاطِى الذَّبْحِ أَمرا. وقوله: ﴿ وَمَا أَمْرُ فَرْعَوْنَ بَرَشَيد ﴾ [ هود / ٩٧ ] فعَــامٌّ في أقــواله

وَأَفْعَالِهِ ، وقوله: ﴿ أَتِّي أَمْرُ اللهِ } [ النحل/ ١] الأمارة ُ بالسُّوء. وقيلَ أمـرَ القَوْمُ كَثُرُوا وذلك لأَنَّ القوْمَ إذا كَثُرُوا صَاروا ذَا أَمِيَرِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُمْ لا بُدّ لَهُمْ من سائس يَسُوسُهُمْ ، ولذلك قَالَ الشاعر :

\* لا يَصْلُحُ النَّاسِ فَوْضَى لا سَرَاةَ لَهُمْ \*

وقوله تعالى: ﴿ أَمَرْنَا مُترَفِيهَا ﴾ [الإسراء/ ١٦ ] أَىْ أَمَـرْنَاهُمْ بِـالطَّاعَـة ، وقـيل مــعناهُ بِالتَّخْفَيفِ فِي مَعْنَى كَـثَّرْتُ ، وَإِنَّمَا يِقَالُ أَمَّرِتُ وَآمَوْتُ. وقــال أبو عُبيــدةَ : قد يقــالُ أَمَوْتُ أى جـعلْنَاهُمْ أُمـرَاءَ ، وعلى هذا حُـملَ قـولهُ

(١) رواه أحمد ( ٣ / ٤٦٨ ) وسنده ضعيف فقد جاء من حديث سويد بن هبــيرة عن النبي ﷺ وهو مرسل لأن سويداً تابعي على الراجع قال أبو حاتم : [ تابعي ليست له صحبة ] أ. هـ وذكره البخاري في التماريخ الكبيسر [ ٢ / ٢ / ١٤٥] ، وابن حبان في التابعين [ ٤ / ٣٢٣ ] وترتيب الثقات [ ٥٥٨٨ ] وقال : ﴿ يروى المراسيل ﴾ .

تعالى : ﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلْنَا فَـى كُلِّ قَرْيَةَ أَكَابَر إَشَارَةً إلى القيامة فَذَكرَهُ بَأَعَمُّ الأَلْفَاظ. المُجْرِميها ﴾ [ الأنعام/ ١٢٣] وتُعُرِئَ أَمَّرنَا وقوله: ﴿ بَلِ سَسُولَتُ لَكُمُ أَنْفُسِكُمُ أَمْسِراً ﴾ | بمَعنَى أَكْثُرنَا وَالاثْتمارُ قبُولُ الأَمْر ويُقال [يوسف / ١٨ ، ٨٣ ] أي مَا تأمَرُ النَّفْسُ | للتشاور اثتمارٌ لقُبُول بَعْضهم أَمْرَ بَعْض فيما أشارَ به، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الملاُّ يأتُمرُونَ بِكَ ﴾ [ القصص / ۲۰] . قَالَ الشَّاعرَ : \* وَأَمَرْتُ نَفْسِي أَيَّ أَمْرِ أَفعلُ \*

وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جَنْتُ شَيْنًا إِمْرًا ﴾ [الكهف / ٧١] أيْ مُـنْكُرا منْ قـولهــم أمـرَ الأمرُ أي كَبُرَ وكَثُرَ كَفُولهم اسْتَفَحَلَ الأمرُ ، وقوله: ﴿ وَأُولِي الْأَمْسِ ﴾ [ النساء / ٥٩ ] كَثَّر نَاهُمْ ، وَقَالَ أبو عَمْرو : لا يقال أمرتُ القيلَ عني الأمراء َ في زَمَن النَّبيِّ عليه الصلاة والسلام ، وقيل : الأئمة من أهل البيت ، وَقَيلَ الْأَمْرُونَ بِالْمُعْرُوفِ . وقالَ ابنُ عَبَّاس بِالتَّخْفِيفُ نحو: خَيْرُ المَّال مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ وَسكَّةٌ الرضي الله عنهما: هُمُ الفُقْهاء وأَهْلُ الدِّين مَأْبُورةٌ (١) ، وَفَعْلُهُ أَمَرْتُ. وَقَرَىٰ : ﴿ أَمَّرْنَا ﴾: | المُطيعُونَ لله ، وكلُّ هذه الأقوال صَحيحَةٌ . ووجه ذلك أن أولى الأمر الذينَ بهم يَرْتَدَعُ الناسُ أَرْبِعَةٌ : الأنبياءُ وَحُكْمُهُمْ عَلَى ظَاهر العـامَّة وَالخاصَّـة وَعَلَى بَوَاطنهمْ وَٱلوُلاةُ وَحَكْمُهُمْ عَلَى ظَاهِرِ الكَافَّةِ دُونَ بَاطنهمْ ، والحُكْماءُ وَحُكمهُم على بَاطن الخاصَّة دونَ الظَّاهِرِ ، والوَعَظَّةُ وَحُكْمُهُمْ عَلَى بَوَاطِنِ العَامَّةِ دونَ ظواهرهم .

الحُوف ، وَالامنُ والامانةُ والامانُ في الاصل | يَخْرِجُ وَعَلَى هذه الوجوه : ﴿ أَوْ لَمْ يَرُواْ أَنَّا مَصادرُ ويَبُعْكُ الأمانُ تارةً اسماً للحالة التي الجعَلَنَا حَرَما آمنًا ﴾ [ العنكبوت / ٦٧ ] وقال: يكونُ عليها الإنسانُ فِي الأَمْنِ ، وتارةَ اسما ا ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَـشَابَةً للنَّاسَ وَأَمْناً ﴾ لمَا يُؤْمَنُ عليه الإنسان نحرُ قوله : ﴿ وَتَخُونُوا ۚ [البقرة/ ١٢٥] وقوله : ﴿ أَمَنَةٌ نُعاساً ﴾ [ آل أماناتكُمْ ﴾ [ الأنفال / ٢٧ ] أي مَا اتَّتُمنتُمُ العمران/ ١٥٤ ] ، أيْ أَمْناً ؛ قيل هي جَمعٌ عليه، وقـوله : ﴿ إِنَّا عَــرَضْنَا ٱلأَمَــانَةَ عَلَى ۗ كالكَتَبَة . وفي حديث نُزول المسيح : ﴿ وتقع السَّمَوات والأرْض ﴾ [ الأحزاب / ٧٢ ] قيلَ | الأمنة في الأرض ؛ (١)، وقوله : ﴿ ثُمَّ أَبْلُغُهُ هي كَلَمَةُ التَّوْحِيد وقيلَ العَدالةُ، وقيلَ حُرُونُ ۗ مَأْمَنهُ ﴾ [التـوبة / ٦] أي مَنْزَله الذي فـيــه التَّهَجِّي ، وقيل العقلُ وهو صحيحٌ فإنَّ العقلَ المنهُ. وآمن إنَّما يُـقالُ على وجهين أحَـدُهُما هُو الذي لحُـصُولِه يَتَـحَصّلُ مَعرِفةُ التَّوْحـيد المُتَعَدِّيّا بنَفْسه يقال آمَنْتُه أَيْ جَعَلْتُ له الأمنَ وتجُــرى العدالــة وَتُعْلَمُ حُرُوفُ التَّــهَـجِّى بَلَ لحُصوله تَعَلَّمُ كل منا في طَوْق الْبَشَر تَعَلَّمُهُ الصار ذا أمن . والإيمان يُستَعملُ تارة اسمناً وَفَعْلُ مَا فِي طَوْقِهِمْ مِن الجميل فَعَلُّهُ وَبِهِ اللَّسْرِيعَةِ التِي جَاء بِهَا مُتَحَمَّد عليه الصَّلاة فضَّلَ عَلَى كثيــر ممن خَلَقَهُ . وقوله : ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمناً ﴾ [ آل عمران / ٩٧ ] أي آمناً من النارِ ، وقسيلَ : مِنْ بَــلاَيَا الدُّنْيـــــا التي تُصيبُ مَنْ قَالَ فيهم : ﴿ إِنَّمَا يُريدُ اللهُ ليُعَذُّبُهُمْ بها في الحَيَّاة الدُّنْيا ﴾ [ التوبة/٥٥ ] (١) [ صحيح ] . ومنْهُم من قــال لَفْظُهُ خَبَـرٌ ، ومعناه أمْـرٌ ، وقيلَ يامنُ الاصطلامَ وقيلَ آمنٌ في حُكْم الله ، وذلك كقولة : ﴿ هذا حالالٌ وهذا حرامٌ ﴾ [النحل/ ١١٦] أي في حكم الله ، والمعنى

أمن : أصْلُ ٱلأَمْنِ طُمَأْنِينَةُ النَّفسِ وروالُ ۗ لا يَجِبُ أَنْ يُقْـتِص منه ولا يُقْـتل فيـه إلا أنْ ومنه قيلَ لله مؤمن ، والثاني غَيْرُ مُتَعْدً وَمعناه والسلام وعلى ذلك : ﴿ الذِّينَ آمَنُوا والذَّينَ هادوا والصَّابِنُونَ ﴾ [المائدة / ٦٩] ويُوصفُ به كُلُّ مَنْ دَخَلَ في شَريعته مُقرآ بالله وَبَنْبُوَّته ،

رواه أحمد [ ٢ / ٢٠٤ ] وابن حبان [ ٢٧٧٥ ، ٦٧٨٢ ] من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة مرفوعا ، وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الفتح وهو على شرط مسلم .

أَكْثَرُهُمُ بالله إلا وهم مُشْرِكُونَ ﴾ [ يوسف / ١٠٦ ] وتَارَةً يُسْتَعْمَلُ عَلَى سبيل المَدْح وَيُرادُ بِهِ إِذْعَانُ النَّفْسِ للحقِّ عَلَى سَبِيلِ التَّصْديقَ وَذَلُك باجتماع ثلاثة أشياء : تحقيقٌ بالقَلْب ، وإقْرَارٌ بِاللِّسَانِ ، وعَـمَلٌ بِحَـسَبِ ذَلكَ بَالْجُوارح، وعلى هذا قوله: ﴿ وَالذِّينَ آمَنُوا بالله وَرُسُلُهُ أُولئك هُمُ الصَّدِّيقُونَ ﴾ [ الحديد / ١٩ ] ويقـالُ لكُلِّ وَاحد من الاعـتقاد والـقول الصِّدْق والعمل الصَّالح إيمَانٌ قال تعالى : ﴿ وَمَا كَأَنَ اللَّهُ لَيُضِيعِ إَيمَانِكُمْ ﴾ [ البقرة / ١٤٣] أى صَلَاتَكُمْ . وَجَعَل الحَيّاءَ وإماطة الأذَى لُّنَا وَلَوْ كُنًّا صادقينَ ﴾ [ يوسف / ١٧ ] قيلَ: أُ معناهُ بمُصدِّق لناً ، إلا أنَّ الإيمان هو التَّصديقُ الذي مَعَـهُ أَمْنٌ وَقُولُه تَـعَالَى : ﴿ أَلَمْ تَـرَ إِلَى الذِّينَ أُوتُوا نصيبا من الكتاب يُؤمنُونَ بالجبُّت وَالطَّاغُوتَ ﴾ [ النساء / ٥١ ] فَــٰذلك مَذْكُورٌ ۗ على سبيلُ الذَّمِّ لَهُمْ وأنه قد حَصَلَ لهم الأمنُ بما لا يقعُ به الأمن إذ لَيْسَ منْ شأن القلب ما الستقلةُ وأنّ يكون مــا بعده في حُكْم مُفْرد يقعُ لم يكن مَطْبُوعاً عليه أنْ يَطْمَنَنَّ إلى البَاطل ،

قِيلَ : وعلى هذا قال تعالى : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ ۗ وإنَّما ذَلكَ كَقَوْله : ﴿ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيهم غَضَبٌ منَ الله ولَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ [النحل / ١٠٦] وهذا كـما يُقال إيَـمانُهُ الكُفْرُ وتَحيَّتُهُ الضَّرْبُ ونَحْوُ ذَلكَ . وجعل النبيُّ عليه الصلاة والسلام أصلَ الإيمان ستة أشياء في خَبَر جبريلَ حيثُ سألَهُ فقال (٢): ما الإيمان ؟ والخَبَرُ معروفٌ . وبُقال : رَجُلٌ أَمَنَةٌ وَأُمَنَةٌ يَثَقُ بَكُلِّ أحد وأمينٌ وأمانٌ يُؤْمَنُ به، ا والأمُونُ النَّاقَةُ يُؤْمَنُ فُتُورُها وعُثُورُها .

آمين : يُقال بالمدِّ والقصر، وهو اسْمٌ للْفعْل نَحْوَ : صَه وَمَهُ . قَالَ الحَسَنُ : مَعْنَاهُ اسْتَجِبُ وَأُمَّنَ فُلانٌ إذا قال آمينَ ، وقيلَ آمينَ اسْمٌ من منَ الإيمَانُ (١) قال تعالى : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ ۗ السَّمَاءِ (٣) الله تعالى ، قال أبو عملى الفَسَويُ : أَرَادَ هَذَا القَائلُ أَنَّ فَي آمِينَ ضَمِيراً لله تعالى ؛ لأنَّ مَعْنَاه اسْتَـجبُ وقوله تعالى : ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانتٌ آنَاءَ اللَّيلِ ﴾ [ الزمر / ٩ ] تَفْديرُهُ أَمْ مَنْ ، وَقُرى ﴿ أَمَنْ » وليسا من هذا الباب .

إِنَّ وَأَنَّ : ينصبان الاسمَ ويرفَعَان الخَبَرَ والفرق بينهما أنّ إنّ يكونُ ما يعدهُ جملةً موقعَ مرْفُوعِ ومنصوبِ ومَجْرُورٍ ونحو أعْجَبَنِي

<sup>(</sup>٣) انظر : مصنف عبد الرزاق ( ٢ / ٩٩ ) .

<sup>(</sup>١) روى البخاري في صحيحه (٩) عن أبي هريرة | (٢) رواه البخاري (٥٠) ومسلم [ الإيمان / ٩، قــال : قــال رســـول الله ﷺ : ﴿ الْإِيمَانَ بَضِعُ وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان ، .

أنك تَخْرِجُ وعِلَمْتُ أنك تَخْرُجُ وتَعَجَّبْتُ مِنْ النَّ تَخْرُجُ ، وَإِذَا أَدْخِلَ عَلَيه ما يبطلُ عَمَلَهُ انْكَ تَخْرُجُ ، وَإِذَا أَدْخِلَ عَليه ما يبطلُ عَمَلَهُ عَدَاهُ نَحْوُ ﴿ إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [ التوبة / عَدَاهُ نَحْوُ ﴿ إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [ التوبة / ٢٨ ] تَنْبِيها على أنّ النَّجَاسَةَ التَّامَّةَ هِي حاصِلَةً لِلْمُخْتَصِ بَالشركِ ، وقولُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّمَا لِلْمُخْتَصِ بَالشركِ ، وقولُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّمَا لَلْمُخْتَصِ بَالشركِ ، وقولُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّمَا لَلْمُخْتَصِ بَالشركِ ، وقولُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّمَا اللَّمُخُومَ عَلَيْكُمُ اللَّيْتَةَ وَالدَّمَ ﴾ [ النحل / ١١٥ ، البقرة / ١١٥ ، عَرَمَ إلا ذلك تَنْبِيلها على أَنْ أَعْظَمَ المُحَرَمَاتِ مِنَ المَطْعُومَاتِ في أَصْلِ الشَّرْعِ هو هذه المَذْكُورَاتُ.

وأن : على أربَعَة أوجه الداخلة على المعْدُومِينَ مِنَ الفعْلِ الماضى أو السُستَقْبَلِ ويكونُ ما بعده في تقدير مصدر ويَنْصبُ المستَقْبَلَ نَحْوُ أَعْجَبَنِي أَنْ تَخْرُجَ وَأَنْ خُرَجْتَ. والمُخفَفَّة مِنَ الشَّقبَلَ نَحْوُ الشَّقبَلَ نَحْوُ الشَّقبَلَ اللَّوَ المُخفَفَّة مِنَ الشَّقبَلَ اللَّوَ المُخلَق أَنْ وَيُدا مُنْطَلَق والمُوكَدة للمَّا نَحْوُ : ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ البَشيرُ ﴾ والمُقسرة لما يكونُ بِمَعنى القول نحو : ﴿ وانطلَق المَلاَ منهم أن امشُوا واصبروا ﴾ [ص / 7] أي قالوا : امشُوا .

كذلك إنْ على أربعة أوْجُه: للشَّرْطِ نحو: ﴿ إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ ﴾ [المائدة / ١١٨] والمُخْفَقَة مِنَ الثَّقِيلَة وَيَلْزَمُها الَّلامُ نَحْوُ: ﴿ إِنْ كَادَ لَيُضَلَّنَا ﴾ [الفرقان / ٤٢] والنافية. وأكثرُ

ما يَجِيءُ يَتَعَـقَبُهُ إِلاَ نَحْوُ : ﴿ إِنْ نَظُنُّ إِلاَ ظَنَا ﴾ [ الجائية / ٣٢ ] ، ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَ قُولُ الْبَشْرِ ﴾ [ المدئر / ٢٥ ] ، ﴿ إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتُراكَ بَعْضُ الهَتَنَا بِسُوء ﴾ [ هـود / ٥٤ ] وَالْمُؤَكِّدَةَ للنافيةَ نحو : مَّا إِنْ يَخْرُجُ زَيْدٌ.

أنث: الأنثى خيلافُ الذكرِ ويُقالان في الأصلِ اعتباراً بالفَرْجَيْنِ، قال عزَّ وجل: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكْرِ أَو أَنْشَى ﴾ [ النساء / ١٢٤ ] ولَمَّا كَان الأنثى في جَميع الحَيوانِ تَضْعُفُ عن الذكرِ اعْتُبِرَ فيها الضَّعْفُ فَ قَلِل لَمَا يَضْعُفُ عَمَلَهُ أُنْثَى ومنه قيل حَديدٌ أَنِيثٌ قال الشاعر :

#### \* وَعِنْدى جِرَازٌ لا أَفِلٌ وَلا أَنِثٌ \*

وقيل أرض أنيث سهل اعتباراً بالسهولة التى فى الأُنثى أو يقال ذلك اعتباراً بِجَودة إِنْباتها تَسْبِيها بالأُنثى، ولذا قال : أرض حُرَّة ووَلُودة ولا شبّة فى حكم اللَّفظ بَعْضُ الأشياء بالذكر فذكر أحكامة وبَعْضها بالأُنثى فأنَّث أحكامها نحو اليد والأُذُن والخصية سُميَّت الخصية لتَانيث لَفظ الأُنثيَيْن ، وكذلك الأُذُن ، قال الشاعر :

\* وما ذَكَرٌ وإنْ يَسْمَنْ فَأَنْثَى \*

يَعْنَى القُرادَ فَ إِنه يُقالَ لَه إِذَا كَبُسَرَ : حَلَمَةٌ الْمُمْ عِبَادُ الرَّحْمِنِ إِنَاثًا ﴾ [الزخرف / ١٩] أَثُنَ ، وقوله تعالى : ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ فَلزِعْمِ اللَّذِينَ قالُوا : إِنْ الملائكة بناتُ اللهِ.

خلافُ النُّفُورِ، والإنسىُّ مَنْسُوبٌ إلى الإنس، يقالُ ذلك لَمَنْ كَــُثُرَ أَنْسُهُ ولــكلِّ مَا يُؤْنسُ به ولهذا قيل ، إنسيُّ الدَّابَّة للجَانب الذي يلي الرَّاكبَ وإنْسَىُّ القـوْسِ للجـانِبِ الذِي يُقْـبِلُ على الرامى. وَالإنسِي مِنْ كُلِّ شَيِّ مَا يَلِي الإنسان والوحْـشيُّ ما يلي الجـانب الآخر له. وَجَمْعُ الْإِنْسِ أَنَاسِيُّ قالِ اللهِ تعالَى: ﴿وَأَنَاسِيُّ كَثيراً ﴾ [ الفرقان / ٤] وقسيل ابنُ إنسكَ للنفس ، وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمْ مُنْهُمُ رُشْداً ﴾ [ النساء / ٦ ] أي أبصرتم أنساً به ، وآنَسْتُ نَاراً . وقسوله: ﴿ حَتَّى تَسْتَأْنُـسُوا ﴾ [النور / ٢٧] أي تُجدُوا إينَاساً . والإنسان قيل سُمِّيَ بذلكَ ؛ لأنهُ خُلقَ خلقةً لا قوام له الا بإنسِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ ولهذا قيل : الإنسانُ مَدَنَى بالطَّبْعِ مِنْ حيثُ لا قِوامَ لِبَعْضِهِمْ إِلا بِبَعْضِ ولا يُمْكِنُهُ أَنْ يقوم بجميع أَسْبَابِهِ ، وَقَيلَ سُمِّيَ بذلكَ لأنه يانسُ بكُلِّ ما يألفُهُ ، وَقَيلَ هُوَ إِفْعَلانُ وَأَصُلُهُ إِنسِيانُ سُمَّى بذلك لأنه عُهدَ إليه فَنَسِيَ

أنف: أصل الأنْفِ الجَارِحَةُ ثم يُسَمَّى

فَيُؤَنَّتُ ، وقوله تعالى : ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مَنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا ﴾ [ النساء / ١١٧ ] فَمـنَ المُفَسِّرينَ مَن اعْتَبَرَ حَكُمَ اللَّفظ فقال : لما كانت أسماءُ مَعْبُودَاتهم مُؤنَّتُ أنحو: ﴿ اللاتَ والعُزَّى ومناةَ الثالثَةَ ﴾ [ النجم / ٢٠ ] قــال ذلك . ومنهم وهو أصَحُ من اعْتَبَر حكمَ المعنى وقال المنفَعلُ يقالُ له : أنيثٌ ومنه قيلَ للْحَديد اللَّيِّن أَنيتٌ فقسال : ولكمَّا كانت الموجُوداتُ بإضافة بَعْضها إلى بَعْض ثلاثة أضرب : فاعلا غير مُنْفَعل وذلك هو البارى عَزَّ وَجَلَّ فقط ، ومُنْفَعِلاً غيْرَ فَاعِلِ وذلك هو الجمادات، ومُنْفَعَلاً منْ وجه كالملائكة والإنْسِ وِالجِنِّ وَهُمْ بالإضافة إلى الله تَعَالَى مُنْفَعِلَةٌ وبالإضافَة إلى مَصْنُوعاتهمْ فَاعلَةٌ ، ولمَّا كانت مَعْبُودَاتُهمْ مِنْ جملة الجمادات التي هي مُنْفَعلةٌ غير فاعلة سماها الله تعالى أنْثَى وبكَّتُهُمْ بها ونَّبَّهُمُ عَلَى جَهْلهِمْ في اعتقاداتهِم فيها أنها آلهةٌ مع أنها لا تَعْقَلُ ولا تَسْمَعُ ولا تُبْصِرُ بل لاتَفْعَلُ فعلاً بوَجْه. وعلى هذا قول ابراهيم عليه الصلاة والسلام : ﴿ يَا أَبُتَ لَمَ تَعْبُدُ مَا لا يُسْمَعُ ولا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنَى عَنْكَ شَيْئًا ﴾ [ مسريم / ٤٢ ] وأما قوله عَزَّ وجلَّ : ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلاثَكَةَ الَّذِينَ

به طَرَفُ الشَّىء وأشرفُهُ فيقالُ أنْفُ الجَبَل وَأَنْفُ اللحية ونَسِبَ الحَمِيَّةُ والغضبُ وَالعِزَّةُ والذَّلَّةُ | أَلفُهُ في الوَصْلِ في لُغَة وتُثبَتُ في لُغَة ، إلى الأنف حتى قال الشاعرُ:

# إذا غَضبَتْ تلكَ الأُنُوفُ لم أرضها وكم أطلب العُتْبَى وككِنْ أزيدُها

وَقيلَ شَمَخَ فُلانٌ بأنْفه للمتكبر ، وتَربَ أنفُهُ للذليل ، وأنفَ فُلانٌ منْ كــذا بمعنى اسْتَنْكَفَ وَأَنْفُتُهُ ۚ أَصَبِتُ أَنْفَهُ ، وحتى قيلَ الأَنْفَةُ الْحَمَيَّةُ ۗ واستَأْنَفْتُ الشَّىء أخــذتُ أَنفَهُ أَى مَبدَّأَهُ . ومنه قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ مَاذَا قَالَ آنفاً ﴾ [ محمد/ ١٦ ] أي مُبتَداً .

الأناملَ منَ الْغَيْظ ﴾ [آل عسمران / ١١٩] الأنامل جَمْعُ الأَنْملَة وَهَــىَ المَفْصَلُ الأعْلَىَ منَ الأصَابِعِ التي فيها الظُّفْرُ ، فُلاَنَّ مُؤَنَّملُ الأَصَابِعِ أَيْ غَلَيَظُ أَطْرَافِهَا فِي قَصَرَ وَالهِمْزَةُ فيها زَائدةً بِدَليلِ قَـوْلِهِمْ هُو نَمِلُ الأَصَابِعِ وذَكِّرَ هَهُنا للَفْظه .

أنبي: لِلْبَحْثِ عَنِ الحِـــالِ والمكانِ ولذلكَ قيلَ هو بِمَعْنَى أينَ وكَيفَ لِتَضَمُّنهُ مَعْنَاهُما قال اللهُ عَزَ وجلَّ : ﴿ أَنَّى لَكَ هَذَا ﴾ [ آل عمران / ٣٧] أَيْ منْ أَيْنَ وكيف .

وأنا : ضميرُ المُخْبِرِ عن نفسهِ وَتُحْذَفُ وقَـوْلُهُ عَـزٌ وَجَلَّ: ﴿ لَكُنَّا هُـوَ اللهُ رَبِّي ﴾ [الكهف/ ٣٨] فقد قيل تقديره لكن أنا هو اللهُ رَبِّي فَحُدْفَ الهمْزَةُ مِنْ أَوَّله وأَدْغِمَ النُّونُ في النَّــونِ وَقُــرِئ : « لكــنَّ هو اللهُ ربِّي » ، فحــذفُ الآلِفُ أيضاً مِـنْ آخِرِهِ . ويقالُ أَنَّـيَّةُ الشَّى، وأُنَّيُّهُ كما يقال ذاتُهُ وذَلكَ إشارةٌ إلى وُجود الشَّىء وهو لَفْظٌ مُحْدَثٌ ليس من كلام العرب، وآناءُ السيلِ وساعاتُهُ الواحسدِ إنى وأنَى وَأَنَا ، قال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَتْلُـونَ آيات الله آناءَ اللَّيْل ﴾ [ آل عمسران /١١٣ ] وقال تعمالى: أنمل : قال اللهُ تعالى: ﴿ عَضُّوا عَلَيْكُمُ ۗ ﴿ وَمَنْ آنَاء اللَّيْلُ فَسَبِّحْ ﴾ [ طــه / ١٣٠] وقوله تعالى : ﴿ غَيْسِرَ نَاظرينَ إِنَّاهُ ﴾ [الأحزاب/ ٥٣ ] أي وقْتُهُ والإنا إذا كُسرَ أُوَّلُهُ قُصِرَ وإذا فُتِحَ مُدَّ نَحُو قُولُ الحُطَيْنة :

# وآنينت العشاء إلى سهيل أو الشُّعْرَى فطالَ بيَ الإِناءُ

أنى: وآن الشَّىءُ قَرُبَ إِناهُ ﴿ وَحَمِيمِ آن ﴾ [ الرحمن/ ٤٤] بَلَغَ إناهُ في شيدًة الحَيرُ ومنه قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَيْنِ آنيَةٍ ﴾ [ الغاشية / ٥ ] وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنَ لَلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [الحديد/ ١٦ ] أَى أَلَمْ يَقْرِبْ إِنَاهُ وَيُقَـالَ آنَيْتُ الشَّىءَ

يوضعُ فيه الشَّىء وجمعُهُ آنيةٌ نَحْوُ كساء وَأَكْسِيَةٍ ، والأوانِي جمعُ الجمع.

أو دين أو ما يجرى مَجْراهُما من صناعة وبيت وبلدٍ ، فَأَهْلُ الرجُلِ فِي الأصلِ مَنْ يَجْسَمُكُ ۗ وتُعُورِفَ في أســرة النَّبي عليه الصـــلاة والسلام البيت ﴾ [ الأحزاب / ٣٣ ] وَعُبِّرَ بِأَهْلِ الرَّجُلِ عن امْرَاته . وأهلُ الإسلام الذينَ يَجْمَعُهُمْ ولما كانتِ الشَّوِيَعُةُ حَكَمَتُ بِرَفْعِ حَكُم النَّسَبِ في تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلُكَ إِنَّهُ عَـمَلٌ غَــيْـرُ ۗ صالح ﴾ [ هود / ٤٦ ] وقسال تـعـــالي : | ٤٠ و المؤمنون / ٢٧ ] وقيل أهَلَ الرجُلُ يَاهُلُ ۗ النهارِ وقيل أهولاً ، وقيلَ : مكانٌ مَاهُولٌ فيه أهْلُهُ ،

إيناءً أَى أَخَّرْتُهُ عِن أُوانَهَ وِتأنَّيْتُ تأخَّرتُ والأَناةُ ۗ وأهلَ به إذا صار ذا ناس وأَهْل، وكُلَّ دَابَّة التُّؤَدَةُ وتأنى فــلانٌ تأنيًّا وأنى يأنى فــهو آن أى الفّ مكاناً يقــالُ أهلٌ وأَهْليٌّ. وتأهَّل إذا تَزَوَّجَ وَقُورٌ وَاسْتِأْنَيْتُهُ انْتَظُرْتُ أُوانه ويجُسُوزُ في مَعْني اللهِ ومنه قبلَ أَهَّلُكَ اللهُ في الجَّنَّة أَيْ زَوَّجَكَ فيها استبطأتُهُ واستبانيتُ الطعام كذلك . والإناءُ ما وجَعلَ لك فيها أهلا يَجْمَعُكَ وإياهم . ويقالُ: فلانٌ أهلٌ لكذا أَىْ خَليقٌ به. و مَرْحَباً وَأَهْلَا فِي التَّحِيةُ للنَّازِلِ بِالإِنسانِ ، أَي وَجَدْتَ أهل : أهلُ الرَّجُلِ مَنْ يَجْمَعُهُ وإياهم نَسَب السَّعة مكان عِندَنا ومَنْ هُوَ أَهْلُ بَيْتِ لَكَ فِي الشَّفَقَة. وَجَمْعُ الأهْلِ أَهْلُونَ وأَهَالِ وأَهْلاَتٌ . أوب: الأوبُ ضَرَبٌ منَ الرُّجُوعِ وذلك وإياهم مَسْكُن واحدٌ ثم تُجوزً به فقيل أهل الآوب لا يقال إلا في الْحَبَوان الذي له بَيْتِ الرَجُلِ لِمَنْ يَجْمَعُهُ وإياهم نَسَبٌ ، | إرادةٌ والرَّجُوعُ يقالُ فيه وفي غَيْره ، يقالُ آبَ أَوْبَا وَإِيَابًا وَمَآبًا . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا مُطْلَقَـاً إذا قـيل أهْلُ البيت لـقوله عـزَّ وجلَّ: [ إيابهُمْ ﴾ [ الغاشـية / ٢٥ ] وقال : ﴿ فَمنْ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الشَّاءَ اتَّخَذَ إلى رَبِه مَابًا ﴾ [ النسا / ٣٩ ] والمَآبُ مَصْدَرٌ منه واسمُ الزَّمَانَ والمكَان قَالَ اللهَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ عَنْدُهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ [آل عمران/ ١٤ ] والأوَّابُ كــالتَّــوَّاب وَهُوَ الراجعُ إلى الله كشير من الأحكام بين المُسلم والكافر قــال | تعالــى بتَرْك المعاصــى وَفَعْلِ الطاعــات قال تعالى: ﴿ أُوَّابِ حَفَيظٍ ﴾ [ ق / ٣٢ ] وقالَ: ﴿ إِنَّهُ أُوَّاتٌ ﴾ [ ص/ ١٧ ، ٣٠ ، ٤٤] ﴿ وَأَهْلُكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلُ ﴾ [ هود / الومنه قيلَ للتَّوبَة أوبَةٌ والتَّاوِيبُ يقالُ في سَير

\* آبَتْ يَدُ الرَّامي إلى السَّهُم \*

وذلك فعلُ الرَّامي في الحقيقة وإن كان رجوعٌ بإرادةٍ واخْتيارٍ ، وكذا ناقةٌ أُوُوبٌ سَريعَةُ ۗ دون النكرات ودون الأزْمنَة وَالأَمْكنَة ، يقــالُ رَجْعَ الْيَدَيْنِ .

> أيد : قال اللهُ عـز وجلَّ : ﴿ أَيَّدْتُكَ بِرُوحٍ القُدُس ﴾ [ المائدة / ١١٠ ] فَعَلْتُ من الأيد أى القوَّة الشَّديدة ، وقال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ ۗ بنصره مَنْ يَشَاءُ ﴾ [ آل عسران / ١٣] أي يُكْثُرُ تَأْيِيدُهُ ويُقَالُ إِدْتُهُ أَئِيـدُهُ أَيْدًا نحو : بعْتُهُ أَبِيعُهُ بَيْعاً وَأَيَّدُتُهُ عَلَى التكثير ، قال عَزَّ وجلَّ: ﴿ وَ السَّماءَ نَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ﴾ [ الذاريات / ٤٧ ] ويقال له آدٍ ومنه قِيلَ لِلْأَمْرِ العظيم مُؤَيَّدٌ. وإيادُ الشَّىء ما يقيسه وقُدريُّ : ﴿ أَيَدْتُكُ ﴾ وهو أفعلتُ من ذلك ، قال الزَّجّاجُ رحمه الله : يَجُوزُ أَنْ يكون فاعلتُ نحو عاونتُ ، وقوله عز وجلّ: ﴿ وَلَا يَؤُدُهُ حَفْظُهُما ﴾ [ البقرة / ٢٥٥ ] أي لا يُثْقَلُهُ وأصْلُهُ مِنَ الأَوْدَ آدَ يَئُودُ أوْداً وإياداً إذا أَثْقَلَهُ نحو : قال يقول قَوْلاً ، وفي الحكاية عن نـفـسك أدنتُ مـثل قلتُ ، فَتَحْقِيقُ آدَهُ عَوَّجَهُ مِنْ ثَقَلِهِ في مَمَرَّهِ .

أيك : الأيْكُ شَجَرٌ مُلْتَفٌّ ، وأصحاب الأَيْكة قيلَ: نُسبُوا إلى غَيْضَة كانوا يسكنُونها، وقيل هي اسمُ بَلَدٍ.

آل : الآل مقلوبٌ عن الأهل ويُصَغَّرُ عَلَى مَنْسُوباً إلى اليَّدِ ولايَنْقُضُ ما قَدَّمْناه مِنْ أنَّ ذلك اللَّهُ الله الله خُصٌّ بالإضافة إلى أعلام النَّاطقين آلُ فُلان ولا يقال آلُ رجل ولا آل زمان كذا أو موْضع كذا ولا يقال آل الخيَّاط بل يُضافُ إلى الأَشْرَف الأَفْضَل يقال آلُ الله ، وآل السُّلْطَان . والأَهْلُ يُضِافُ إلى الكلِّ ، يقالُ أَهْلُ الله وأهل الخياط كما يقال أهلُ زَمَن كذا وبلد كذا. وقسيلَ : هو في الأصل اسمُ الشّخص وَيُصَغِّرُ أُويَلاً ويُسْتَعَملُ فيمنْ يَخْتَصُّ بالإنسان اخْتصاصًا ذاتياً إمّا بقرابة قريبة أو بموالاة ، قال عز وجل : ﴿ وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عَمْرَانَ ﴾ [ آل عـمران / ٣٣ ] وقـال : ﴿ أَدْخَلُوا آلَ فَرْعُونَ أَشَدُّ الْعَذَابِ﴾ [ غافر / ٤٦ ] قِيلَ : وآلُ النبيِّ عليه الصلاة والسلام أقاربهُ ، وقيلَ الْمُخْـتَصُّـونَ به منْ حـيث العلْمُ وذلك أنَّ أهلَ الدين ضَرْبَان : ضَرْبٌ مُتَخَصِّصٌ بالعلم المُتقَن والعمل المُحْكَم فَيُقالُ لَهُمْ آلُ النَّبِيِّ وأمَّتُه وضربٌ يختصون بالعلم على سبيل الستقليد ويقال لهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام ، ولا يقالُ لهم آله ، فكلُّ آل لِلنَّبِيِّ أُمَّة له وليس كل أمة له آله . وقيل لجعفر الصَّادق رضِي اللهُ عَنْهُ : النَّاس يَــقُــولُونُ : المسلمــون

كُلُّهُمُ آلُ النبى عليه الصلاة والسلام ، فقال : كَذَبُوا وَصَدَقُوا ، فَقِيلَ لَهُ مامَعْنَى ذلك ؟! فقال : كَذَبُوا في أنّ الأُمّة كافّتَهُم آلهُ وصدقوا في أنهُم إذا قامُوا بِشَرائِط شَرِيعَتِه آلُهُ. وقوله تعالى : ﴿ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فرعُونَ ﴾ [غافر/ تعالى : ﴿ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فرعُونَ ﴾ [غافر/ ٢٨] أى مِنَ المُختصِّنَ بِه وَبِشَرِيعَتِه وَجَعلَهُ مِنْ حَسِيثُ النَّسَبُ أو المسكنُ ، لا مِنْ مَنْ تقدير القوم أنّه على شريعتهم وقيل في حيثُ تقدير القوم أنّه على شريعتهم وقيل في جبرائيل وميكائيل : إن إيل اسمُ الله تعالى وهذا لا يصح بحسب كلام العرب ؛ لأنه وهذا لا يصح بحسب كلام العرب ؛ لأنه جبرايل ، وآلُ الشّيء شخصهُ المُتَردَدُ قال الشّاعر :

\* ولم يَبْقَ إِلا آلُ خِيمٍ مُنَضَدُ \* وَالْآلُ أَيضاً الحالُ التي يَؤُولُ إليها أَمْرُهُ ، قال الشاعر :

سَأَحْمَلُ نَفْسِي عَلَى آلةٍ

فَإِمَّا عليها وَإِمَّا لَها

وقيل لما يَبْدُو مِنَ السَّرابِ : آلٌ ، وذلك لشَخْصٍ يَبْدُو مِنْ حَيثُ المنظرُ وَإِنْ كَانَ كَاذِبا، الشَخْصِ يَبْدُو مِنْ حَيثُ المنظرُ وَإِنْ كَانَ كَاذِبا، او لَتَرَدُّدِ هواء وَتموَّج فيكون من آلَ يَؤُولُ ، وآلَ اللَّبَنُ يَؤُولُ إذا خَثَرَ كَأَنهُ رجوعٌ إلى نقصان

كقولِهم في الشَّيءِ النَّاقِصِ : راجِعٌ .

أول : التأويلُ من الأولِ أى الرجوع الى الأصلِ ومنه الموثِلُ للمَوضعِ الذى يُرجَعُ الله وذلك هو رَدُّ الشَّيءِ إلى الغاية المُرادة منه علماً كَانَ أو فِعلاً ، ففي العلم نحو : ﴿ وَمَا يَعَلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلاَ اللهُ والرَّاسِخُونَ في العلم ﴾ يَعَلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلاَ اللهُ والرَّاسِخُونَ في العلم ﴾ [ آل عمران / ٧] وفي الفعل كقول الشاعر:

\* وَلِلنُّوى قَبْلَ يومِ البَيْنِ تأويلُ \*

وقوله تعالى : ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَاويلهُ الْعَالَى عَنوْدِهُ الْاَعْدِهِ الْعَدْدِةُ مِنهُ . وقوله بَيَانُهُ الذي هو غايتهُ المقصودة منهُ . وقوله تعالى: ﴿ ذلك خَيْدِرٌ وَاحْسَنُ تَاويلاً ﴾ النساء/ ٥٩ ، الإسراء/ ٣٥ ] قيل : أحْسَنُ مَعنى وترجمة ، وقيل : أحْسَنُ ثَواباً في الآخرة . والأول : السيّاسة التي تُراعي مَالها ، ويقال: أولٌ لنا وايل علينا . واولٌ ، قال ويقال: أولٌ لنا وايل علينا . واولٌ ، قال الخليل : تأسيسهُ مِنْ هَمْزَة وَوَاوٍ وَلامٍ فيكونُ افْعَلَ وَالْولُ أَفْصَحُ لقلة وجُودِ ما فَاؤُهُ وعِنهُ مَوْنَ وَاحَدٌ كلدَنَ ، فَعَلَى الأول يكونُ مِنْ آلَ اللهَ المَدَّةُ لكُونُ مِنْ آلَ يَوْولُ وَاصِلُهُ آولَ فَادَغْمَتِ المُدَّةُ لكُونُ مِنْ آلَ يَوْولُ وَاصِلُهُ آولَ فَادَغْمَتِ المُدَّةُ لكُونُ مِنْ آلَ يَوْولُ وَاصِلُهُ آولَ فَادَغْمَتِ المُدَّةُ لكُونُ مَنْ آلَ يَوُولُ وَاصِلُهُ آولَ فَادَغْمَتِ المُدَّةُ لكُونُ مِنْ آلَكُ وهو في الأصل صفةٌ لقولِهمْ في مُونَّنِهُ أُولَى يَوْولُ أَنْصِرى . فالأولُ هو الذي يَتَرتَبُ عليه نحوُ أنحرى . فالأولُ هو الذي يَتَرتَبُ عليه نحوُ أنحرى . فالأولُ هو الذي يَتَرتَبُ عليه نحوُ أنحرى . فالأولُ هو الذي يَتَرتَبُ عليه

منصورٌ . والشاني: المتَقَدِّمُ بالرِّياسَة في الشَّيء وكَونِ غَـيْرٍهِ مُحْـتَذِيًّا به نحو الأمـيرُ أولاً ثم التأمُّلِ ما ينُولُ إِلَيْهِ أَمْرُهُ ليتَنَبَّهَ لِلتحرز منهُ . الوزيرُ . الشالث : المُتَـقَـدُم بالوضع والنُّسْبَـة أَنْ يِقَـالَ : الأساسُ أَوَّلاً ثُمَّ البناء . وإذا قَـيلَ يسبـقه في الوجود شَــيءٌ وَإلى هذا يَرجعُ قولُ مَن قالَ : هو الذي لا يَحْتاجُ إلى غيره ، ومَنْ قال هو المُستَغْنى بنَفْسه ، وقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّا أُوِّلُ الْمُسْلِمِينِ ﴾ [ الأنعام / ١٦٣ ] ﴿وَأَنَا أُوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعسراف / ١٤٣] قال تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا أُوَّلَ كَـافَـر بِهِ ﴾ [البقرة / ٤١] أَيْ لاَ تكونوا ممــن يُقْتَدَى بكُمْ في الكُفْرِ . ويُستَعْمَلُ أَوَّلُ ظَرِفاً فَسَيْنِي عَلَى الضَّمِّ نحو : جـئتُكَ أوَّلُ ، ويقـالُ بمعنى قَديم نَحْوَ : جِئْتُكَ أُوَّلًا وَآخِراً أَىْ قَدِيمًا وَحَدَيثًا ، وقوله تعالى: ﴿ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ﴾ [ القيامة /. ٣٤ ] كَلَّمَةُ تَهْدِيدِ وَتَخْـوِيفَ يُخَاطَبُ بِهِ مَنْ

غُيرُهُ ويستعملُ عَـلَى أوجه : أَحَـدُهَا : الشَّرْفَ على هلاك فَيُـحَثُّ بَهَ عَلَى التَّحَرُّز ، أوْ المُتقدِّمُ بالزَّمان كقولكَ عَبْدُ الملك أوَّلا ثم السُخاطَبُ به مَنْ نَجَا ذَليلاً منه فَيُنْهَى عن مثله ثَانيًا وَٱكْثُورُ مَا يُسْتَعْمَلُ مَكَرِّراً وَكَأَنَّهُ حَثٌّ عَلَى

أيم : الأيامي جَـمْعُ ٱلأَيْمُ وهي المَرْأَةُ التي كَقَوْلُكَ لَلْخَارِجِ مِنَ الْعَـرَاقِ : القادسيَّةُ أُولًا ثُم لا بَعْلَ لَهَا ، وقد قيلَ للرَّجُلِ الَّذِي لا زَوْجَ فَيدُّ ، وتقولُ للخَارِجِ من مكة : فَيدُ أولاً ثم اللهُ ، وذلكَ عَلَى طَرِيقِ التَّشْبِيهِ بِالمَرْأَةِ فيمَنْ لا القادسيةُ. الرابع : الْمُتَقَدِّمُ بالنِّظام الصِّناعي نحوُ ۗ غَنَاءَ عنهُ لاعلى التَّحْقِيقِ ، والمَصْدَرُ الأَيْمَةُ ، وَقَـــدْ آمَ الرَّجُــلُ وَآمَت المَرَأَةُ وَتَأَيَّمَ رَتَــاًيَّمَتْ نى صفة الله : هو الأوَّلُ فَسَمَعْنَاهُ أَنهُ الذِّي لِم ۗ وَأَمْرَأَةٌ أَيُّمةٌ وَرَجُلٌ أَيِّمٌ وَأَلْحَرْبُ مَأْيَمَةٌ أَى يَفْرِقُ بَيْنَ الزُّوجِ وَالزُّوجَةِ ، والأَيْمُ الْحَيَّةُ .

أين: لَفْظُ يَبْحثُ به عن المكان ، كما أَنَّ مَــتَى يُبْحَثُ بِـها عن الزمــانِ ، وَالآنَ كُلُّ رَمَانِ مُقَدَّرٍ بَيْنَ رَمَانَيْنِ ماضِ ومسْتَقْبُلِ نحو : أَنَا الآنَ أَفْعَلُ كَذَا، وَخُصَّ الآنَ بالأَلِف وَٱلَّلامِ الْمُعَرَّفِ بِهِمَا وَلَزِماهُ ، وَافْعَلْ كَذَا آونَةً أَىٰ وَقُدًا بَعْدَ وَقُتِ وهو منْ قَـوْلهِم الآن َ ، وقـولهم : هذا أوانُ ذلكَ أَىْ زَمَانُهُ اللَّخْـتَصُّ بِهِ وَبِفِعْلُهِ قَالَ سِيَبَسُوبِهُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : يُقالُ الآنَ آنُكَ أَى هذا الوقت وقْتُكَ ، وَآنَ يَنُونُ ، قال أبو العَبَّاسِ رَحِمَهُ اللهُ : ليس مِنَ الأوَّلِ وَإِنَّمَا هُو فِعُلُّ عَلَى حِدَتِهِ . وَالْأَيْنُ الْإِعْـيَاءُ

يُقال آنَ يَعِينُ أَيْناً ، وكـذلكَ أنى يَأْني أَنْياً إذا حَانَ . أمَّا ﴿ بَلَغَ إِناهُ ﴾ فقد قيل هُو مَقْلُوبٌ وأصلهُ حان يَحيِنُ حِينًا، قال : وأصلُ الكلمة منَ الحين .

أوه : الأواه الذي يُكْثر التَّأُوُّهُ وهُو أنْ يقول أوَّه ، وكُلُّ كَلام يَدُلُ على حُزْن يُقَالَ لَهُ التَاوُّهُ وَيُعبرُ بِالأوَّاهِ عَمَّنْ يُظهرُ خَشْيَةَ الله تَعَالى ، وقيل في قوله تعالى: ﴿ أُوَّاهُ مُنيبٌ ﴾ [ هود/ ٧٥ ] أي المُؤْمنُ الدَّاعي وأصله رَاجعٌ إلى مَا تَقَدَّمَ ، قال أبو العباس رحمه الله : يُقالُ إيها إذا كَـفَفْتَهُ ، وويْهَا إذا أغْرَيْتُهُ ، وواها إذا تَعَجّبتُ منهُ .

أي : أي في الاستخبار موضوعٌ للبَحث عن بعضِ الجنسِ والنَّوعِ وعن تَعيينه وَيُستَعمل ذلِكَ فَى اخْبَرِ والجزاءِ نَحُو : ﴿ أَيَّا مَا تَـدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء / ١١٠] و ﴿ أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَنضَيْتُ فَلاعدُوانَ على ﴾ [القصص / ٢٨] والآية هي العَلامَـةُ الظَّاهرَةُ وَحَفِيفَتُهُ لِكُمْلُ شَيءِ ظاهِرٍ هُوَ مُلازِمٌ لشَيءِ لاَ يَظْهَـرُ ظُهُورهُ . فَـمَـتَى أَدْرُكَ مُـدْرِك الظَّاهِرَ

منْهُما عُلمَ أنَّهُ أَدْرَكَ الآخَرَ الذي لَمْ يُدْرِكُهُ بذَاته إذْ كَانَ حُكْمُهُمَا سَوَاءٌ ، وذَلك طَاهرٌ في منْ أنى وقد تقدَّم ، قال أبو العباس: قال المُحسُوسات وَالمَعقُولات فَمَن عَلمَ مُلازَمَة قَوْمٌ آنَ يَثِينُ أَيْنًا ، الهمزَةُ مَقْلُوبةٌ فِيهِ عِنِ الحاءِ | الْعَلَم للـطَّريقِ المنْهَجِ ثُمَ وَجَـدَ العَـلَمَ عَلِمَ أَنَّهُ وُجدَ الطّريقُ وَكَـٰذا إَذا عَلمَ شَيْمُنا مَصْنُوعاً عَلمَ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ صَانع . واشْتِقاقِ الآية إِمَّا من أيُّ فَإِنَّهَا هِيَ الَّتِي تُبَسِّنُ أَيَّا من أيَّ . والصَّحيحُ أنَّها مُشْتَقَّةٌ منَ التَّأَيِّي الَّذِي هُوَ التَّنَّبُتُ وَالإِقامةُ عَلَى الشَّىء . يُقال : تَأَىَّ أَيْ ارْفَقْ. أو منْ قُـولهم أوى إليه. وقيل للبناء العَالَى آيةٌ نَحْوُ : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ ربع آيةً تَعْبَثُونَ ﴾ [ الشعراء / ١٢٨ ] ولكُلُّ جُمْلَةً منَ الْقرآنِ دَالة على حُكْم آيَة سُسورةً كسانَتْ أَوْ فُصولًا أَوْ فَصْلًا مِنْ سُورَة وَقَدْ يُقَـالُ لكُلِّ كَلاَم مِنْهُ مُنْفَصِلِ بِفُصْلِ لَفْظِيٍّ : آيَةٌ . وَعَلَى هذا اعْتِـبَارِ آيَاتِ السُّورِ الَّتِي تُعَدُّ بِهِــا السُّورَةُ. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآية لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [العنكبوت / ٤٤ ، الحجر / ٧٧ ] فَهي منَ الآيات المَعْقُولة التي تتفاوت بها المَعْرْفَةُ بحَسَب تَفَاوتِ مَنَادِلِ النَّاسِ فِي العِلْمِ وكذلكَ قوله : ﴿ بَلْ هُو آيَات بَسَيَّنَاتٌ فِي صُدُور الَّذِينَ أَتُوا العِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بُآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالَمُونَ ﴾

﴿ وَكَمَا يِّنْ مِنْ آيَة فِي السَّمَوات والأرض ﴾ [ الأنفال / ٣٢ ] وقيلَ الآياتُ إشارةٌ إلى [يوسف / ١٠٥] وَذَكَرَ فِي مَـوَاضِعَ آيَةً وَفِي الأَدلَةُ وَنَبُّهَ أَنَّهُ يَقْـتَـصَـرُ مَـعَـهُمْ عَلَى الأَدلَة مــواضِعَ آياتٍ وَذَلكَ لِمَعْنى مَـخْصُــوصٍ لَيْسَ الويُصانُونَ عنِ العـــذابِ الذي يَسْتَـعْجِلُونَ به في هذا الكِتَابُ مَـوْضعَ ذَكْرِهِ وإنما قال: ﴿ وَجَعَلْنَا | قوله عـزَّ وجلَّ : ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ﴾ ابْنَ مَرْيَــمَ وَأُمَّهُ آيَةً ﴾ [ المؤمنــون / ٥٠ ] ولم [ [العنكبوت / ٥٤ ] وفي بناءِ آية ثلاثةُ أقوالِ، يقل آيَتَـيْن ؛ لأنَّ كُلَّ واحد صارَ آيــةٌ بالآخر . | قــيلَ : هيَ فَعَلَةٌ وحقُّ مِـثلها أنْ يكونَ لامُــهُ وقوله عـزٌ وجلّ : ﴿ وَمَا نُسُرسلُ بِالآياتِ إِلا اللَّهِ عَنْ عَيْنِهِ نَحُو حَيَّاةٍ وَنُواةٍ لَكُن صُحُّحَ تَخْوِيفًا ﴾ [ الإسراء / ٥٩ ] فَـالآيات هَهُنا اللهُ لوقوع الياءِ قـبلَها نحوُ راية . وقيل هيَ قيل : إشارة إلى الجَرادِ والـقُمَّلِ وَالضَّفَادِع اللهِ فَعَلَةٌ إلاأنها قُلبَتْ كراهة التضعيف كطائي في وَنَحْوِهَا مِنَ الآياتِ التي أُرْسِلَتْ إِلَى الأَمَمِ | طِّينِ . وقيلَ هيَ فاعِلةٌ وأصلُها آييـةٌ فَخُفَّفَتْ الْمُتَفَدمة فَنَبَّهَ أَنَّ ذلك إِنَّما يُفْعَلُ بِمَن يَفْعَلُهُ الصار آية وذلك ضعيف لقولِهم في تصغيرها تَخْوِيفًا وَذَٰلِكَ أَحَسُّ الْمَنَازِلِ لِلْمَأْمُـورِينَ ، فإنَّ | أَبَيَّةٌ ولو كانت فاعلَةٌ لقيلَ أُويَّةٌ . الإنسان يَتَحَرَّى فعْلَ الخَيْرِ لأَحَدِ ثَلاثَة أَشْياءَ : إمَّا أَنْ يَتَحَرَّاهُ لَرَغْبَةِ أَو رَهْبَةِ وَهُو أَدْنَى مَنْزُلَةٍ، وإمَّا أَنْ يَتَحَرَّاهُ لِطَلَب مَحْمَدَةِ وإما أَن يَتَحَرَّاهُ للفضيلة وهو أنْ يكونَ ذلك الشَّيءُ في نُفْسِهِ فاضلاً وذلك أَشْرَفُ المَّنَازل . فلمَّا كانت هذه الأمَّةُ خيرَ أمَّة كما قال: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ للنَّاسِ ﴾ [ آل عمران / ١١٠] رَفَعَهُمْ عَنْ هَذَهُ المَنزِلَةُ وَنَبُّهُ أَنَّهُ لاَيَعُمُّهُمُ بِالعَذَابِ وَإِنَّا

[العنكبوت / ٤٩] وكذا قبوله تبعمالى: عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاء أَوِ اثْتَنَا بَعَذَابِ أَلِيم ﴾

وأيان : عسبارة عن وقت الشَّيء ويقاربُ معنَى مـتَى ، قال تعـالى: ﴿ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾ [ الأعراف / ١٨٧، النازعات / [٤٢]. ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [ النحل/ ٢١ ، النمل / ٦٥ ] . ﴿ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴾ [الذاريات / ١٢] منْ قسولهمْ أي ، وقسيلَ أصلهُ أيُّ أوَان أيْ أيُّ وقت فَحُذِفَ الألفُ ثم جُعلَ الواوُ ياءً فأَدْغمَ فصار أَيَّانَ. وإيَّا لفظٌ كانت الجَهَلَةُ مِنْهُمْ كانسوا يقولونَ: ﴿ فَأَمْطَر اللَّهُ مَوْضُوعٌ ليُتُوصَّلُ به إلى ضَمِيسٍ المُنْصوبِ إذا انقطع عما يَتَّصِلُ به وذلك يُستَعْمَلُ إذا تَقَدَّمَ ﴿ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ [ آل عسران / ١٩٧ ، متقدِّم نحو : إي ورَبِي إنَّهُ لَحَقُّ. وأي ، وآ، ﴿ فِي قُولُ حَاتُم طَيِّيٍّ . وأَيَا مِنْ حُرُوفِ النَّداءِ ، تقولُ : أَيْ زَيْدٌ ، وأياً زَيْدٌ، وآزَيدٌ. وأى كلمَةٌ يُنبُّهُ بها أنَّ ما يُذكرُ بعدَها شرحٌ وتفسيرٌ لما قبلها .

> أوى : المَأْوَى مصدرُ أوَى يأوى أويا وَمَأْوًى ، تقولُ : أوَى إلى كذا انضم إليه يأوى أُويًا ومَأْوى ، وآواهُ غيرُهُ يُؤْويه إيواءً . قال عز وجل : ﴿ إِذْ أُوَّى الْفَشْيَةُ إِلَى الْكَهْف ﴾ [الكهف / ١٠] وقال تعالى: ﴿ سَاوَى إلى جَبِل ﴾ [ هود / ٤٣ ] وقال تعالى: ﴿ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ [ يوسف / ٦٩ ] وقال: ﴿ تُؤْوِي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ [ الأحسزاب / ٥١]. ﴿ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤُونِهِ ﴾ [ المارج / ١٣ ] وقوله تعالى: ﴿ جَنَّةُ الْمَاوَى ﴾[ النجم / ١٥] كقوله : ﴿ دَارُ الْخُلْدِ ﴾ [ فصلت / ٢٨ ] في كون الدار مصافةً إلى المصدر ، وقوله تعالى:

الضميرُ نحوُ : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [ الفاتحة/ ٥ ] | النساء / ٩٧ - ١٢١ ، الإسراء/ ٩٧ ] اسمُّ أو فُصلَ بَيْنَهُمَا بَعْطُوف عليه أو بإلاَّ نحوُ: اللمكان الذي يَأْوي إليه . وأويَّتُ له رَحمتُهُ ﴿ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ [ الإسراء/ ٣١ ] ونحوُ: | أويا وَإيَّةُ ومَاوِيَّةٌ وَمَاوَاةً ، وتحقيقهُ رجَعْتُ إليه ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاًّ تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء/ | بقلبي ﴿ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ [ يوسف / ٦٩ ] ٢٣ ] وأى كَلْمَةٌ مُوضُوعةٌ لتَـحقيـق كلام الى ضَمَّهُ إلى نَفْسُه ،يُقالُ آوَاهُ وأواهُ . والماويّةُ

# \* أَمَاوِيُّ إِنَّ المَالَ غَادُ وَرَائِحُ \*

المرأة فقد قيل هي من هذا الباب فكأنها سُمِّيَتْ بذلك لكونها مَاويُّ الصورة ، وَقيل هي منسوبة للماء وأصلها مائيَّة فَجُعلَت الهمزَّةُ وَاواً . والألفاتُ التي تدخلُ لِمَعنيٌ على ثلاثة أنواع نوع في صدر الكلام. ونوع في وسطه. وَنُوع في آخره فالذي في صَدْر الكَلام أضربٌ: الأول: ألفُ الاستخبَار وتَفْسيرُهُ بالاسْتخْسِبَار أوْلَى منْ تَفْسيرُه بالاسْتَـفْهام ؛ إذ كان ذلك يَعُمُّهُ وغيرَهُ نحْوُ الإنكار والتَّبْكيت وَالنَّفْي والتسوية . فالاستفهامُ نحو قوله تعالى: ﴿ أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسدُ فيها ﴾ [البقرة/ ٣٠] وَالتَّبْكيتُ إمَّا للمُخَاطَب أو لغيره نحوُ : ﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيَّبَاتَكُمْ ﴾ [الأحقاف/ ٢٠]، ﴿ أَتَّخَذْتُمْ عندَ الله عَهداً ﴾

الثالث : ألف الأمر قَطْعاً كان أو وصلا نحو: ﴿ أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَاثِدَةً مِنَ السَّماء ﴾ [المائدة / ١١٤] ، ﴿ ابْن لِي عنْدَكَ بَيْتًا فِي الجُّنَّة ﴾ [التحريم / ١١] ونحوهما .

الرابعُ : ألفُ مع لام التَّـعْـرِيفِ نـحـو الْعَالَمِينَ .

الخامسُ : الفُ الـنداء نحـــوُ أزيدُ أي يَازِيدُ.

والنوع اللذي في السوسط: الألف التمي مُسلمات ونحو مساكين . والنوعُ الذي في والذى في أواحر الآياتِ الجاريةِ مَجْرَى أَوَاخِرِ [الأحـزاب / ١٠]، ﴿ فَأَصَلُّونَا السَّبِيلاَ ﴾ [الأحــزاب / ٦٧] لكن هـذ، الألف لا الثاني: آلِفُ المُخْسِرِ عن نفسهِ نحوُ : التُّبيتُ مَعْنَى وإنما ذلك لإصلاح اللفظ.

[البقرة / ٨٠ ، ﴿ آلانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ﴾ السمَعُ وأبصرُ . [يونس / ٩١] ، ﴿ أَفَإِنْ مَاتَ أُو قُتلَ ﴾ [ آل عمران / ١٤٤] ، ﴿ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴾ [ الأنبياء / ٣٤]، ﴿ أَكَانَ للنَّاسِ مَجَباً ﴾ [يونس / ٢] ﴿ الذَّكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمُ الْأَنْشَيْنَ ﴾ [الأنعام / ١٤٣، ١٤٤] والتسوية نحوُ: ﴿سُواءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنَا ﴾ [ إبراهيم / ٢١] ، ﴿ سُواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذَرْهُمْ لا يُؤْمَنُونَ ﴾ [البقرة / ٦] وَهذه الألفُ مَتَى دَخَلَتْ عَلَى الإِثْبَاتِ تَجْعَلُهُ نَفْسِا نَحْوُ أَخَرَجَ هذا اللفظُ ؟ يَنْفَى الخروجَ فلهذا سأل عن إثباته نحوُ ما تقدَّم. وإذا دَخَلَت عَلَى نَـ فَى تَجْعَلُهُ إِثباتاً السَّشْنِيةِ والألفُ في بعضِ الجُـموع في نحـو لأنَّه يَصيرُ مَعَها نَفْياً يَحْصُلُ منهما إثباتٌ نحو: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ [ الأعراف/ ١٧٢] ، ﴿ أَلَيْسَ ۗ آخرهِ أَلِفُ التأنيثِ في حُبْلَى وفي بَيْضَاءَ . اللهُ بأحكم الحاكمينَ ﴾ [ التين / ٨] ، ﴿ أَوَ اللهِ الضَّميس في التَّشْيَة نحو : اذْهَبَا . لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَآتِي الأَرْضَ ﴾ [ الرعد / ٤١] ﴿ أُو لَمْ تَناتهمْ بَيِّنَةُ ﴾ [ طـه/ ١٣٣] ﴿ أُولًا الْأَبِياتِ نَحْوُ: ﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللهُ الظُّنُونَا ﴾ يَرُونَ ﴾ [التــــوبة / ١٢٦]، ﴿ أَوَ لَـمُ نُعَمِّرُكُمْ ﴾ [ فاطر / ٣٧ ] .

# 🍇 كتاب الباء 🏖

يُسْتَعَمَلُ في قطع الأعضاء وَالشُّعَرِ ، يقال بَتَكَ شُعَرَهُ وَأَذُنَّهُ ، قال الله تعالى : ﴿ فَلَيُبِتِّكُنَّ آذَانَ | الأَنْعَامِ ﴾ [ النساء / ١١٩ ] ومنه سَــيْفٌ ا باتكٌ: ۚ قاطعٌ للأعْـضاء وَبَتَّكْتُ الشَّعْرِ تَنَاوَلْتُ قطعَةٌ منه ، والبـتْكَةُ القطعَةُ الْمُنجَــذَبَةُ جَمْعُــها بتك ، قال الشاعر:

\* طَارَتْ وَفَى يَدَهَا مِنْ رِيشَهَا بِتَكُ \*

وَأَمَا البَتُّ فَصِيحَال فَى قَطْعِ الْحَــبُلِ والوَصْل، ويقال طَلَقْتُ المرْأَةَ بَتَّمَةٌ وَبَتْلَةً، وبَتَتَ الْحَكْمَ بَيْنَهُمَا وَرُوىَ : لاَ صِيَامَ لَمَ لَمْ يَبْتَ الْحَوْمَ مِنَ الليلِ (١) والبَشْكُ مَثْلُهُ يُقالُ في قَطْع الثوب وَيُستَعْمَلُ في النَّاقة السَّريعَة ، ناقةٌ بَشكى وذلك لتشبيه يدها في السُّـرْعَة بيد النَّاسجَة في نحو قول الشاعر:

فعْلَ السريعة بادرت حَدَّادَها قبل المساء تكهم بالإسراع

بسر : البَتْرُ يقاربُ ما تقدّمَ لكنْ يُستعملُ في قَطْع الذَّنَبِ ثُـمَّ أُجْرِى قطعُ العَـقب مُجْراهُ فقيلَ: فلانْ أَبْتَرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقَبٌ يَخْلُفُهُ،

بتك : البَـنْكُ يقـاربُ البَـتَ لكن البَـنْكُ الرَجُلُ أَبْتَـرُ وَآبَاتُو انْقطعَ ذكـرُهُ عن الخَيـر ، ورَجُلٌ أَبَاتِرٌ يَقْطَعُ رَحمَهُ ، وقيلَ عَلَى طريق التشبيه خُطْبَةٌ بَتْرَاء لمَّا لَمْ يُذْكُر فيها اسمُ الله تعالى، وذلك لقوله عليه السلام : «كلُّ أمْر لا يُبْدًا فِيه بِذِكْـرِ اللهِ فَهُـوَ أَبْتَرُ ﴾ (٢) وقولهُ تعالى: ﴿ إِنَّ شَانتُكَ هُو الْأَبْتُرِ ﴾ [الكوثر/ ٣] أى المقطوع الذُّكر ، وذلك أنهم زَعمُوا أنّ محمدا ﷺ يَنْقَطَعُ ذَكْرُهُ إِذَا انقطعَ عُمْرُهُ لفُـقْدان نَسْله ، فنبِّه تعالى أنَّ الذي ينقطمُ ذَكْرُهُ هو الذي يَشْنَوُه ، فأمّا هو فكما وصفه الله تعالى بـقوله : ﴿ ورَفَعْنَا لَكَ ذَكْرَكَ ﴾ [الشرح / ٤] وذلك لجعله أباً للمُؤمنين وتقييض مَنْ يُرَاعيه ويُراعى دينهُ الحقُّ ، وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين رضى الله عنه بقوله: ﴿ العُلماءُ بِاقِونَ مِا بِقِي الدُّهْرُ، أعبانُهُم مَفْقُودَةً ، وآثَارُهُم في القلوب مَوْجُبُودَةً ) هذا في العُلمَاء الَّذينَ هُمْ تُبَّاع

<sup>(</sup>١) رواه النسائي [ ٢٣٣٤ ] وقــد الألباني .

<sup>(</sup>٢) قلت: قد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه .

وانظر مشلا في ذلك الضعيفة ( ٩٠٢) وتلخيص الحبير ( ١ / ٧٦ ) والإرواء ( ١/ ٣٠) والأقرب ضعفه .

النبيُّ عليه الصَّلاَّةُ والسَّلاَّمُ ، فَكَيْفَ هُوَ وقد صغيرةٌ معها . رفَعَ اللهُ عزَّ وجلَّ ذكْـرَهُ وَجَعَلَهُ خَاتَمَ ٱلأَنبـيَاء عليه وعليهم أفضلُ الصلاة والسلام .

> المعنى أشارَ بقـوله عزَّ وجلَّ : ﴿ قُلُ اللَّهُ شُمَّ ذُرْهُمُ ﴾ [ الأنعام / ٩١ ] وَلَيْسَ هذا منافـياً لقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ لَا رَهْبَانَيَّةَ وَلَا تَبَتُّلَ في الإسلام » (١) فإنّ التّبتُّلَ ههنا هُو الانقطاعُ عـنِ النُّكَاحِ ، ومنه قـــيلَ لَمـــريمَ : العـ ذْرَاءُ البـ تولُ ، أي المنقطعـةُ عن الرجـال، والانقطاع عن النكاح والـرغبـةُ عنهُ مـحظورٌ لقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱنكحُوا الْأَيَّامَى مَنْكُمُ ﴾ [ النور / ٣٢ ] وقوله عليه الصلاة والسلامُ: « تَنَاكَحُوا تَكْتُسُرُوا فَإِنِي أَبَاهِي بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ القيامَة » (٢) ونخلةٌ مُبتِلٌ إذًا انفردَ عنها

رواه عبد الرزاق في مصنفه ( ١٠٣٩١ ) ==

بث : أصلُ البث التَّـ فُـ رِيقُ وإثارة الشيء كَبَثَّ الرَّبِحِ التــراب، و بَثُّ النَفْس ما انطوتْ بتل : قال تعالى : ﴿ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴾ عليه منَ الغَمِّ وَالسِّرّ، يُقالَ بَثَنْتُهُ فَانْبَثّ، ومنه [ المزمل / ٨ ] أي انقطع في السعسسادة ، | قوله عزّوجلّ: ﴿ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَنّا ﴾ [الواقعة/ إخلاص النية انْقطاعاً يَخْتُصُّ به ، وإلى هذا [٦] وقوله عزَّ وجل : ﴿ وَبَثَّ فيهاَ منْ كُلِّ دَابَّة ﴾ [ لقمان / ١٠ ] إشارةٌ إلى إيجاده تعالى

== وقد ضعفه الشيخ الألباني وقال الحافظ: قوله : روى عن النبي ﷺ أنه قــال : 1 تناكحــوا تكثروا أباهي بكم ، أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ حجوا تستغنوا وسافروا تصحوا وتناكحوا تكثروا فإنى أباهي بكم الأمم ، والمحمدان ضعيفان وذكر البيهقي عن الشافعي أنه ذكره بلاغاً ، وزاد في آخيره حتى بالسقط ، وفي الباب عن أبي أمامة أخرجه البيهقي فقط بلفظ : ﴿ تزوجـوا فإنى مكـاثر بكم الأنبيـاء يوم القيامة ، وعن حرملة بن النعمان أخرجه الدارقطني فسي المؤتلف وابن نافع في السمسحابة بلفظ: ﴿ أَمُسِرَأَةُ وَلُودُ أَحِبُ إِلَى اللهِ مِنْ أَمْسِرَأَةً حسناء لا تلد، إنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ، وفي مسند ابن مسعود من علل الدارقطني نحوه وعن عياض بن غنم أخرجه الحاكم [ ٣ / ٢٩١] بلفظ : الا تزوجن عباقبراً ولا عجبوزاً فبإني مكاثر بكم ، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١) قلت: قد ثبت هذا المعنى في القرآن وفسى عدة أحاديث وقال الحافظ : وأماحديث : ﴿ لَا رَهْبَانِيةَ في الإسلام ٤ فلم أره بهذا اللفظ لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني : ﴿ أَنْ الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة ، ١.هـ [فتح البارى : ٩ / ١٣ ] .

<sup>(</sup>٢) [ ضعيف ]

مَا لَم يَكُن مُوجُوداً وإظهارِهِ إيَّاهُ. وقولَه عن الماءِ الْكَثيرِ ، هذا هو الأصلُ ، ثم اعْتَبِرَ تَارَةً وجلً : ﴿ كَالْفُراشِ الْمَبْقُوثُ ﴾ [ القارعة / ٤ ] البحرِ تشبيها به ، ومنه بَحَرْتُ الْبَعِيرَ شَقَقْتُ وجل : ﴿ إِنَّا أَشْكُو بَثْنَى وَحُزْنَى ﴾ [يوسف / أَذْنَهُ شَقًا واسعا ، ومنه سُميّتِ البَحِيرَةُ . وجل : ﴿ إِنَّا أَشْكُو بَثْنَى وَحُزْنَى ﴾ [يوسف / أَذْنَهُ شَقًا واسعا ، ومنه سُميّتِ البَحِيرَةُ . وجل : ﴿ إِنَّا أَشْكُو بَثْنَى وَحُزْنَى ﴾ [يوسف / أَذْنَهُ شَقًا واسعا ، ومنه سُميّتِ البَحِيرَةُ . وجل : ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحيرَةً ﴾ مصدر في تقديرِ مفعول أو بمعنى غَمَّى الذي يَبُثُهُ عن كِثمَان ، فيكُونُ في الذي نحو : تَوَزَّعَنَى الفَكُرُ ، فيكُونُ في الذي إللَّاقِةِ إذا ولَدَتْ عَسْرَةَ أَبْطُنِ شَقَّوا اذُنَهَا معنى الفَاعل .

بجس يقال بَجَسَ الماءُ وانبَجَسَ انْفَجَرَ ، لكن الانبِجاسُ أَكْفَرُ ما يقالُ فيما يَخْرُجُ مِنْ شَي ضَيِّقٍ ، والانفجارُ يُسْتَعْمل فيه وفيما يَخْرُجُ مِنْ شَي وَاسع ، ولذلك قال عزَّ وجلّ : فِ فَانْبَجَسَتْ مَنْهُ الْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً ﴾ [الأعراف/ فِ فَانْبَجَسَتْ مَنْهُ الْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً ﴾ [الاعراف/ منهُ النَّتَا عَشْرَةَ عَيْناً ﴾ [البسقرة / ٦٠] منهُ النَّتا عَشْرة عيناً ﴾ [البسقرة / ٦٠] فاستعمل حيث ضاق المخرجُ اللفظان ، قال قالى: ﴿ وَفَجَرْنا خلالهُما نَهَرا ﴾ [الكهف/ تعالى: ﴿ وَفَجَرْنا خلالهُما نَهْراً ﴾ [الكهف/ والم يقلُ بَجَسْناً .

بحث : البَحْثُ الكَشْفُ والطَّلَبُ ، يقالُ بَحَثْ تَالَى اللهُ تعالى: بَحَثْتُ عن الأمْرِ وبحَثْتُ كذا ، قال اللهُ تعالى: ﴿ فَبَعَثَ اللهُ غُراباً يَبْحَثُ فَى الأرضِ ﴾ [المائدة/ ٣١] وقيل : بَحَثَتِ النَّاقةُ الأرض بِرِجْلها فى السَّير إذا شَدَدَتِ الوَطْءَ تَشْبِيهًا بذلك .

بحر : أصلُ البَحْرِ كلُّ مكانٍ واسعِ جَامعِ

سَعَتُهُ المعاينة ، فيقال بَحَرْتُ كذا أوسَعْتُهُ سعَةَ أَذْنُهُ شَقًّا واسعًا ، ومنه سُـمِّيت البَحـيرَةُ . قال تعالى : ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَة ﴾ [المائدة / ١٠٣] وذلك مـا كــانوا يَجْـعَلُونَهُ بالنَّاقة إذا وَلَدَتْ عـشـرَةَ أَبْطُن شَقُّـوا أَذُنَّهَـا فَيُسَيِّبُوهَا فَلَا تُرْكَبُ وَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا . وَسَمُّوا كُلَّ مُتُوسِّع في شيء بحراً حبَّى قالوا: فرسٌ بَحـرٌ باعتـبار سَعَـة جَرْيه . وقـال عليه الصَّــلاَّةُ والسَّلاَمَ في فــرس رَكِبَهُ : ﴿ وَجَــدْتُهُ بَحْراً » <sup>(١)</sup>، وللمتوسِّع في عِلْمِه بَحْرٌ ، وقد تَبَحَّرَ أَى تُوسَّعَ فَى كَذَا ، وَالْـتَّبَحُّرُ فَى الْعَلْم التُّوسُعُ ، واعْـتُبِرَ مِنَ البَّحْرِ تِارةً مُلُوحَتُّهُ ، فقيل ماءٌ بَحْرَانيٌّ أَي ملْحٌ وقد أَبْحرَ الماءُ ، قال الشاعر:

وَقَدْ عَادَ مَاءُ الأَرْضِ بِحَراً فَزَادَنِي إلى مَرَضِى أَنْ أَبْحَرَ المَشْرَبُ العَذْبُ وقال بعضُهم : البَحْرُ يَصَالُ فَى الأَصْل للماءِ المُلْحِ دُونَ العذب ، وقوله تعالى : ﴿ البَحْسَرَينِ هذا عَذْبٌ فُسُراتٌ وَهذا مِلحٌ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري [۲۰۳۰ ، ۲۰۳۳] .

وَالبَحْرِ ﴾ [الروم/ ٤١] قيلَ : أرادَ في البَوَادي القال الشاعر : والأريَافِ لا فيــما بينَ المَاءِ وقــولهُم : لَقيـَتُهُ صَحْرَةً بَحْرَةً أَى ظاهراً حَيْثُ لا بِنَاءَ يَسْتُرُهُ .

يَحَقُّ حَبْسُهَا عنه ويُقَابُلُه الجُودُ ، يُقالُ بَخلَ ﴿ بَخْعِ نَفْسِهِ فِي شِدَّتِهِ . [النساء / ٣٧، الحديد / ٢٤].

> ٨٠ ، الشعـراء / ١٨٣ ] والبَخْسُ الـبَاخسُ الشِّيءَ الطُّفيفَ الـنَّاقصَ ، وقـوله تعـالى: ﴿وَشَرَوهُ بِشَمَن بَخْس ﴾ [يوسف / ٢٠] قيلَ : مَعْنَاهُ باخَسُ أَى ناقصٌ، وقـيلَ مَبَخُوسٌ أى مَنقوصٌ وَيُقالُ تَبَاخَسُوا أَى تَنَاقَعُوا وَتَغَابَنُوا فَبَخَسَ بَعْضُهُمْ بَعَضاً .

أُجَاجٌ ﴾ [ الفرقان/ ٥٣ ] إنَّما سُمِّي الْعذْبُ البَخْعُ قَـْتُلُ النَّفْسِ غَـمًا ، قـال بَحراً لكونه معَ الملح كما يقال للشَّمْسِ وَالقَمَرِ: | تعالى : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ﴾ [ الكهف / قَمران ، وَقيلَ للسَّحابَ الذي كَثُرَ ماؤُهُ : بَنَاتُ ٢ ] حَثٌّ عَلَى ترك التَّاسُّف نحـو : ﴿ فَلا بَحْر ، وقوله تعالى: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فَي البَرِّ ۗ تَذْهَبْ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴾ [ فاطر/ ٨]

## \* ألا أَيُّهذَا الْبَاخِعُ الْوَجْد نَفْسَهُ \*

وَبَخَعَ فُلانٌ بالطَّاعَـةَ وبما عَلَيْه منَ الحَقِّ إذا بخل : البُخْلُ إمساكُ المُقْتَنَيات عما لا | أقرَّ به وأذعنَ مَعَ كَراهة شَديدة تجرى مَجْرَى

فَـهُوَ بَاخلٌ ، وأمـا البَخـيلُ فَالَّذي يكْشـرُ منه الله بدر : قـال تعــالي : ﴿ وَلَا تَأْكُلُـوها البُخْلُ كالرَّحيم منَ الرَّاحم . والبُخْلُ ضَرَّبان: [إسْرَافَا وَبَدَارا ﴾ [ النــــاء / ٦ ] أى بُخْلٌ بِقِنِيَّاتٍ نَفُسِهِ وَبُخْلٌ بِقَنِيَّاتٍ غيرهِ ، وهو مسارعةً ، ويَقالُ بَدَرَتُ إِلَيْهِ وَبَادَرْتُ وَيُعَبِّرُ عَنِ أَكْثُرُهُما ذَمًّا ، دَليلُنَا على ذلك قوله تعالى: الخَطَإ الّذي يقعُ عَنْ حِدَّة: بَادرَةٌ، يُقالُ: كانَتْ ﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِّخْلِ ﴾ | من فُلان بَوَادرُ في هذا الأمر. والبَّدرُ قيل سُمِّىَ بِذَلْكَ لِمُبَادَرَتِهِ الشَّمْسَ بِالطُّلُوعِ ، وقيلَ بِخْسَ : الْبَخْسُ نَقْصُ الشَّىءِ عَلَى سبيل الامتلانه تشبيها بالبَّدَرة فَعَلَى مَا قِيلَ يكونُ الظُّلُم ، قال تعالى: ﴿ وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ ﴾ مصدراً في مَعنى الفَاعِلِ والأَقْرَبُ عِنْدِي أنْ [ هُود / ١٥ ] وقَالَ تَـعَالَى : ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى البابِ ثُمَّ تُعْتَبَرُ معانِيهِ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ [ الأعراف / ٨٥ ، هود / الَّتَى تَظْهَرُ منهُ ، فيقال تارةً بَدَرَ كَذَا أَى طَلَعَ طُلُوعَ البَدْرِ ، ويُعْتَبَرُ امْـتلاؤُهُ تَارَةٌ فَشُبُّهَ البَدَرَةُ بِهِ ، والبَّيْـدَرُ المُكَانَ المَرشَّحُ لِجَمْعِ الْغَلَّةِ فِـيهِ وَمَلْمُهُ مَنْهُ لَامْتَلَائُهُ مِنَ الطَّعَامِ قال تَعالَى : ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بَسَدُر ﴾ [ آل عـمـوان / ١٢٣] وهُو مُوضِعٌ مَخْصُوصٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدينة

لله ، والبديع يقالُ للمُبْدع نحوُ قوله : ﴿ بَديعُ ۗ ظَلُّمُوا قَوْلاً غَيْرَ الذِّي قيلَ لَهُمْ ﴾ [ البقرة / ضـــلالةٌ وَكُلُّ ضَـــلالَة في النَّار » <sup>(١)</sup> والْإبداعُ بِالرَّجُلِ الانقطاعُ بِهِ لِمَا ظهرَ مِنْ كَلاَلِ رَاحِلَتِهِ وَهُزَالها.

بَدُلُ: الإبْدَالُ والتَّبْديلِ والتَّبدلُ والاستبدالُ

(۱) [ صحيح ]

رواه النسائي ( ١٥٧٨ ) عن جابر بن عبد الله . باللفظ الذي أورده المصنف . وصححمه الشيخ الألباني ، والحديث رواه مسلم دون لفظ : «وكل ضلالة في النار .

. بدع: الإبْدَاعُ إنشاءُ صَنْعَةَ بَلا احْتِذَاءِ وَاقْتِداءِ ﴿ جَعْلُ شَيءِ مَكَانَ آخَرِ وَهُو أَعَمُّ من العِسوض ومنه قيلَ : رَكِيَّةٌ بـدِيعٌ أَى جَديدَةُ الْحَفْرِ، وإذا الْفَانِ العِوضَ هُو أَنْ يَصِيرَ لَكَ الشَّاني بإعْطاءِ اسْتُعْمِلَ فِي الله تعالى فِـهُو إيجادُ الشيءِ ۚ بِغَيْرِ ۗ الأَولِ . والتَّبديلُ قَـدْ يقالُ للتَّغْيـيرِ مُطْلَقَا وَإِنْ آلة ولَا مَادَّةِ ولا زمانِ ولا مكانِ وليسَ ذَلَكَ إلاَّ لَمْ يَأْتِ بِبَدَلِهِ ، قَـال تعالى : ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ السُّموات والأرْض ﴾ [ البقرة/ ١١٧ ، ١٥٩ ] ، ﴿ وَلَيْبَدِّلَّنَّهُمْ مَنْ بَعْد خَوْفَهِمْ أَمْنَا ﴾ الأنعـام / ٢٠١] ويقالُ لِلمـبدَع نحـوُ رَكِيـةٌ [النور / ٥٥] وقال تعالى : ﴿ فَأُولَٰئِكَ يُبُدُّلُ بَديعٌ ، وكذلكَ البَدْعُ يقالُ لَهُمـا جميعا بمعنى اللهُ سَيِّئاتهمْ حَسَنَاتٍ ﴾ [ الفرقان / · v ] قيل: الفاعل والمفعول وقبوله تعالى : ﴿ قُلْ مَـا الهو أن يَعْمَلُوا أَعْمَالًا صَالحَةٌ تُبْطلُ ما قَدَّمُوهُ كُنْتُ بِدْعَاً مِنَ الرَّسُلِ ﴾ [ الأحقاف / ٩ ] | منَ الإساءَة ، وقيل : هُو أَنْ يَعْـفُو تعالى عَنْ قيلَ : معناهُ ، مُبْدَعًا لَمْ يَتَقَدَّمني رَسولٌ، وقيلَ اسيِّناتِهِمْ ويحتَسبَ بحسناتهمْ. قال تعالى : مُبْدعاً فيهما أقُولُهُ. والبدعةُ في المَذْهَب إيراد الشخفَرُ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمعَهُ ﴾ [ البقرة / ١٨١ ] قـول لَمْ يَسْتَنَّ قَـائلها وفـاعلها فـيه بصـاحب ﴿ وإذا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً ﴾ [ النحل/ ١٠١] الشريُّعة وأماثلها المتقدمة وأصولها المُتقَّنَة . ﴿ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتُينٌ ﴾ [ سبأ / ١٦]، وَرُوىَ : « كُلُّ مُسحْدَثَة بدْعَةٌ وكُلُّ بدْعَة ۗ ﴿ ثُم بَدُّلْنَا مَكَانَ السَّيَّنَة الحَسَنَةَ ﴾ [ الأعراف/ ٩٥] ، ﴿ يَوْمُ تُبَدُّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ﴾ [إبراهيم / ٤٨] أي تُغَـيَّرُ عن حالها ﴿ أَنْ يُبَدِّلُ دينَكُمْ ﴾ [غافـر / ٢٦] ، ﴿ وَمَنْ يَتَبَدَّلُ الكُفْرَ بِالإِيمَانِ ﴾ [ البقرة / ١٠٨] ، ﴿ وَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبَّدَلْ قُوماً غَيْرَكُمْ ﴾ [ محمد/ ٣٨ ] وقوله : ﴿ مَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَىَّ ﴾ [ ق / ٢٩] أي لا يُغَيِّرُ مَا سَـبَقِ في اللوح المحفوظ تَنْبِيهًا عَلَى أنَّ ما عَلَمَهُ أَنْ سَيَكُونُ على ما قد عَلِمَهُ لا يَتَغَيَّــرُ عَنْ حالِهِ. وقيل : لا يقعُ في

### \* وَلا رهْلُ لَبَّاتُهُ وَبَآدلُهُ \*

بدن: البَدَنُ الجَسَدُ لكن البَدَنُ يُقَالُ اعتباراً بعظَم الجُنَّة. وَالجَسَدُ يُقَالُ اعتباراً باللون ومنه قيل ثوبٌ مُجَسِدٌ ، ومنه قيل : امراةٌ بادنٌ وبدينٌ عظيمةُ البَدَن ، وسُميَّت البَدنَةُ بِذلكَ لسمنها ، يقال بَدنَ إذا سَمنَ ، وبَدَّنَ كذلك وقيل : بَلْ بَدَنَ إذا سَمنَ ، وبَدَّنَ كذلك وقيل : بَلْ بَدَنَ إذا أَسَنَ ، وأَنْشَدَ :

## \* وَكُنْتُ خِلْتُ الشَّيْبَ والتَّبْدِينَ \*

وعلى ذلك ما روى عن النبى عليه الصلاة والسلام : « لا تُبَادرُونى بالركوعُ والسجودِ فَالنَّتُ ، فَالنَّذَتُ ، وَاسْتَنْتُ ،

رواه ابن ماجة ( ٩٦٣ ) واللفظ له والبيهقى ==

وقوله: ﴿ فَالْيَوْمَ نُنْجِيْك بِبَدَنْكَ ﴾ [ يونس / ٩٢ ] أى بِجَسَدُكَ وقيل : يَعْنى بِدِرْعِكَ فَقَدْ يُسَمَّى الدِّرْعُ بَدَنَةً لِكُونِها على البَدنَ كما يُسَمَّى مَوْضِعُ اليَدِ مِنَ القميص يدا وَمَوْضِعُ الظهْرِ والبطنِ ظهرا وبطنا ، وقوله تعالى : ﴿ وَالبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعَائِرَ الله ﴾ [الحج/ ٣٦] هو جَمعُ البَدنة التي تُهدّى .

== (۲/ ۹۲) والدارمی (۱/ ۳۰۱ / ۳۰۲)
وأحمد (۶/ ۹۲) وأبو داود (۲۱۹)
من طریق محمد بن عجلان عن محمد بن یحیی
ابن حبان عن ابن محیرز [ واسمه عبد الله ] عن
معاویة بن أبی سفیان قال : قال رسول الله ﷺ :
«لا تبادرونی بالرکوع ولا بالسجود فیمهما
آسبقکم به إذا رکعت تدرکونی به إذا رفیعت
ومهما أسبقکم به إذا سجدت تدرکونی به إذا
رفعت ، إنی قد بدنت ، قال الشیخ الالبانی :
هذا إسناد جید .

قلت : وله شاهد من حدیث أبی هریرة رضی الله عنه مرفوعاً : « یأیها الناس ، إنی قد بدنت فلا تسبقونی بالرکوع والسجود . . ، رواه البیهقی (۲ / ۹۳ ) .

وقد حسن إسناده الشيخ الألبانى وله شاهد آخر من حديث أنس رواه الإمام مسلم فيه الأمر بعدم سبق النبى ﷺ بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام..

<sup>(</sup>١) [ صحيح ]

بِكُمْ مِنَ الْبَدُو ﴾ [ يوسف / ١٠٠ ] أي الباديَّة [قيلَ الكُلِّ قطْعة منَ اللحم عَظِيمَة : بَدْءٌ . وَهَىَ كُلُّ مَكَانَ يَبْدُو مَا يَعَنُّ فيه أَى يَعْرِضُ ، الله بلدر : التبذير التَّفريقُ وأصله إلْقاء البَذْر غَيْسره ضَرْبًا منَ التقديم قــال تعالى : ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طينِ ﴾ [ السجدة / ٧ ] وقال تَعَالَى: ﴿ كَيْفَ بَدَأُ الَّخَلَقَ ﴾[العنكبوت/ ٢٠]، ﴿ اللَّهُ يَبُدُأُ الْحَلَّقَ ﴾ [ السروم / ١١ ] ، ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [ الأعراف / ٢٩ ] ومُسبدًا الشَّىء هُــوَ الَّذِي مِنْهُ يَتَـركَّبُ أَوَ مِـنْهُ يَكُون، فالحروف مَبْداً الكَلام وَالْحَشَبُ مَبدأُ البابَ والسَّرِيرِ ، والنواةُ مَـبْدَأُ النخل ، يُقالُ للسَّـيَّدَ الذي يُبْدُأُ به إذا عُـدَّ السَّادَاتُ بَدْءٌ ، واللهُ هوَ المُبْدئُ المعيد أي هو السَّبُّ في المُبْد والنَّهاية ، ويقال : رَجَعَ عَودَهُ على بَدْثه وفعَلَ ذلك عائدا وبادِيناً ومُعِيداً ومُبْدِيناً وأَبْدَأْتُ مِنْ أَرْضِ كَذَا أَى

بدا: بَدَا الشَّىءُ بَدُوا وبَدَاءً أَى ظَهَرَ ظُهُوراً البَّدَاتُ منها بـالخُرُوج . وَقَوْلُهُ : بَادِيَ الرأي بَيِّناً ، قال الله تعالى: ﴿ وَبَدَا لَهُمْ مَنَ اللهُ مَا لَمْ إِلَى مَا يُبُدَأُ مِنَ الرأى وهـو الرأى الفطيسر، يَكُونُوا يَحْتَسبُونَ ﴾ [ الزمر / ٤٧ ] ، ﴿ وَبَدَا ﴿ وَقُرئَ : « بادىَ » بغيرٍ هَمْزَة أَى الذَى يَظْهَرُ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ [ الزمر / ٤٨ ] ، إمن الرأي ولم يُسرَوَّ فسيه ، وشيء بَدِيءٌ لم ﴿ فَبُدَتُ لَهُما سَوْآتُهُما ﴾ [ طه / ١٢١ ] اينهد مِنْ قَبْلُ كالبَديع في كونه غير مَعْمُولِ والبدوُ خِلافُ الحَضَرِ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَجَاءَ ۗ قِبْلَ : وَالْبَدْأَةُ النَّصِيبُ الْمُبْدَأَ به في القِسْمةِ ومنه

ويقال للْمُقْدِم بالباديَّة باد كَقَـوْلِهِ : ﴿ سَوَاءٌ ۗ الصَّرِحَهُ فاسْتُعِيرَ لَكُلِّ مُـضَيِّع لماله ، فَتَبْذيرُ الْعَاكِفُ فِيهُ وَالْبَادِ ﴾ [ الحَج / ٢٥]، ﴿ لَوْ الْبَدْرُ تَضْيِيعٌ فَى الظَّاهِرِ لِمَنْ لَم يَعْرِفُ مَالَ أَنَّهُمْ بَادُونَ فَى الْأَعْرَابِ ﴾ [ الأحزاب/ ٢٠]. الما يُلقيه. قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا بدأ : يقَالُ بَدَأُ بكذًا وأَبْدَأْتُ وابْتَدَأْتُ أَى إِخْوانَ الشَّيَاطِينَ ﴾ [ الإسراء / ٢٧] ، وقال قَـدَّمْتُ، والبَـدْءُ، والإبداء تَقْـديمُ الشَّىء على التَّعالى: ﴿وَلاَ تُبَذِّرُ تَبْذيرا ﴾ [ الإسراء /٢٦].

بر : البَرُّ خلافُ البَحْسر وتُصُورَ منه التَّوسُمُ فاشتق منه البرُّ : أي التَّوسُمُ في فعل الخَيْر ، ويُنْسَبُ ذلك إلى الله تعالى تارةً نحو: ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحيمُ ﴾ [ الطور/ ٢٨] وإلى العَبْد تَارَةً فَيُقَالُ بَرَّ العبدُ رَبَّهُ أَىْ تَوَسَّعَ في طاعتِهِ فَمِنْ الله تعالى الثوابُ ، ومن العُبْد الطاعـةُ وذلك ضَرَبَّان : ضـربٌ في الاعتـقاد وضربٌ في الأعمال وقد اشتمل عليه قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ البُّرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [البقرة / ١٧٧] الآية وعلى هذا ما رُويَ أنه سُتُلَ عليـه الصلاة والسلام عن البِرِّ فَــتَلا هذه الآية (١) فإنَّ الآية مُتَضَمَّنَةٌ للاعتقاد، والأعْمَال [مريم / ٣٢] وَبَرَّ فِي يَــمينه فَهُــوَ بارٌّ وأَبْرَرْتُهُ الفرائض والنَّوافل . وبرُّ الوالدينِ التوسُّعُ في الإحْسَان إليْهِما وضدُّهُ العُقُوقُ قال تعالى: ﴿لا البَّارُّ أَبْرَارٌ وَبَرَرَةٌ قال تعالى: ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفَى يَنْهَاكُمْ اللهُ عَن الَّذينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِّينَ ولم النَّعِيمِ ﴾ [الانفطار / ٢٣ ، والمطف فين / ٢٢ ] يُخْرِجُوكُمْ منَّ دياركُمْ أنْ تَبَرُّوهُمْ ﴾ [المتحنة/ ٨ ] وَيُسْتَسَعُملُ البَرُّ في الصِّدْق لكُونه بَعْضَ الْحَيْسِ الْمُتَوَسَّعِ فسيه، يُقالُ بَرَّ في قسوله وَبَرَّ في يَمينه وقول الشاعر:

#### \* أَكُونُ مَكَانَ البرِّ منه \*

قيل : أراد به الفُـؤاد وليس كَذَلكَ بلُ أَرَادَ ما تَقَدَّمْ أَى يُحِبُّني مَحَبَّةَ البرَّ ، ويقال بَرَّ أَباهُ فــهــو بارٌّ وبَرٌّ مـثْلُ صَــائف وَصَــيْف وطَائف ۗ خُصٌّ بِثَمَرِ الأرَاكِ ونحــوه وقولهمْ : لا يَعْرفُ وطَيْف، وعلى ذلك قبوله تعبالي: ﴿ وَبِهِ ا بوَالدَّيْه ﴾ [سريم / ١٤] ﴿ وَبُّوا بِـوَالدَّتـي ﴾

> (١) رواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٧٢) بسند الكلام ، وذلك حَكايةُ صَوْته. منقطع ما بـين مـجـاهد وأبى ذر قــال ابن أبى حاتم: سمعت أبي يقول : مجاهد عن أبي ذر مرسل وقال ابن كثير : منقطع فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذر ؛ فإنه مات قديما وللحديث طريق آخر أخرجه ابن مردويه وأعله ابن كثير بالانقطاع قلت : وفيه نفس العلة إلا أن السائل كان رجلا آخر وقد نسبه السيوطي لابن أبي حاتم عن أبي ذر الدر المنثور ( ١ / ١٦٩ ) .

وَبَرَّتْ يَميني وحَجُّ مَــبرورٌ أَى مَقْبــولٌ، وَجَمْعُ وقال : ﴿ كلا إنَّ كتابَ الأَبْرَارِ لَفِي عَلَّيْنَ ﴾ [المطفيفين / ١٨] وقال في صفة المُلائكة: ﴿ كُوام بُورَةً ﴾ [ عبس / ١٦ ] فَبُورَةٌ ۗ خُصَّ به الملائكة في القرآن من حَيثُ إنَّه أبلغُ منْ أَبُوارَ فَإِنَّهُ جَمِعُ بَرٌّ ، وَأَبْرَارٌ جَمعُ بارّ ، وبَرٌّ أَبِلْغُ مِنْ بِارٌّ كسما أنَّ عَـدُلًا أَبِلغُ مِنْ عَادل . والْبُرُّ معروفٌ وتَسْميَــتُهُ بذلكَ لَكُونه أُوسَعُ ما يحتَساجُ إليه في الْغذاء ، والبَّسريرُ الهرُّ منَ البرُّ ، ومن هذا ، وقيل : هما حكايتا الصُّوت والصحيح أنَّ معناهُ لا يَعْرِفُ مَنْ يَبِسَرَهُ وَمَنْ يُسِيءُ إِلَيْهِ. وَالْبَسَرُبُورَةُ : كَثُسَرَةُ

برج : البروج القصور الواحد برج وبه ى بُرُوجُ النَّجُومِ لَمَنَادِلِهَا المُخْتَصَّةَ بها ، قال تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءَ ذَاتَ البُّرُوجِ ﴾ [البروج/ ١] ﴿ الَّذِي جَعَلَ فِي السماء بُرُوبُجاً ﴾ [ الفرقان/ ٦١ ] وقوله تــعالى : ﴿ وَلَوْ كُنْتُـمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً ﴾ [ النساء / ٧٨ ] يَصِحُّ أَنْ يُرادَ بها إِبُوجٌ فِي الأرض وأنْ يُراد بسهما بُروجُ السَّجْم قال : وصححه \_ يعنى ابن أبي حاتم \_ وانظر : ويكونُ اسْتَعَـمَالُ لَفْظ المشيَّدة فيها عَلَى سَبيل الاستِعارةِ وَتَكُونُ الإِشَارَةُ بالمعنى إلى نحو ما

قال زُهيرٌ :

ومَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَــا يَنَلْنَـهُ ولو نالَ أسبابَ السماء بسُلَّم الإشارةُ إلى ما قال الآخر:

ولو كنت في غسمندانَ يَحْسَرُسُ بابَه أراجيل أحبوش وأسود آلف إذاً لأتَّسْني حسيثُ كُنتُ مَنِيَّسَنِي يحُثُّ بهـــا هاد لإثريَ قَـــانفُ وثوبٌ مُسَرَّجٌ صُورَتُ عليه بروجٌ فاعتُسِرَ حُسْنُهُ فقيلِ تَبَرَجَتِ المرأةُ أَى تَشَبُّهَتْ بِهِ فَى إظْهَارِ المحاسِنِ ، وقيلَ ظَهَرتُ مِنْ بُرْجِهَا أَى قَصْرِها وِيَدُلُّ عَلَى ذلك قوله تعالى : ﴿ وَقَرْنَ [النور / ٦٠] والبـرْجُ سَعَـةُ العَينِ وَحُسنُهَـا تَشبيهًا بالْبرج في الأمرَيْن .

برح :البراحُ المكانُ المُتسعُ الظاهرُ الذي لا وبُرَحاءُ الحُمَّى شَدِّتُهَا. بنَاءَ فيه ولا شَجَرَ فَيُعْتَبَرُ تَارَةً ظُهُورُهُ فيقالُ فَعَلَ كذا بَرَاحاً أي صَرَاحًا لا يَسْتُرُهُ شَيءً ، وبَرحَ الخَـفْاءُ ظَهَـرَكَانَّهُ حَـصَلَ في بَرَاحٍ يُرَى ، ومنهُ بَرَاحُ الدَّارِ وَبَرَحَ ذَهَبَ في البـرَاحِ ومنه البــارحُ ا للرِّيح الشَّديَدةِ ، والبارحُ مِنَ الظُّبَاءِ والطَّيـر لَكُنْ خُصَّ البارحُ بمَا يَسْحَرفُ عن الرَّامِي إلى جِهَةٍ لا يُمْكِنُهُ فِسِهَا الرَّمْي فَيُتُشَاءَمُ بِه وَجَمْعُهُ ۗ ويقالُ بَرَدَ كذا ۚ إذا ثَبَتَ ثُبُوتَ البردِ واختِصَاصُ

بوارِحُ، وَخُصَّ السانحُ بالْمُقْـبِلِ منْ جِهَةٍ يمكِنُ رَمْيُهُ وَيَتَيَمَّنُ بِهِ . والبارحَةُ اللِّيلةُ المَاضيةُ وَبَرحَ نَّبَتَ في الْبَـراح ومنه قوله عـزَّ وجلَّ : ﴿ لَا وأن يكونَ السِسروجَ في الأرضِ وتكونُ البَرْحُ ﴾ [ الكهف/ ٦٠ ] وَخصَّ بالإثبات كقولهم لا أزالُ ، لأنَّ بَرحَ وزالَ اقتضياً معنى النفي ولا لملنَّفي ، والنَّفْسِيان يحصُل من اجتماعـهمـا إثباتٌ ، وعلى ذلك قـوله عزًّ وجلَّ : ﴿ لَن نَبرَحَ عَلَيه عَاكَفَينَ ﴾ [ طه/ ٩١ ] وقال تعالى: ﴿ لَا أَبْرَحُ حَنَّى أَبْلُغَ مَجْمعَ البَحْرَيْنِ﴾ [ الكهف / ٦٠ ] ولَّمَا تُصُورَ مَنَ البَارِح معنى التَّشَاوُم اشتُقَّ منهُ التبريحُ والتباريحُ فِقَيلَ: بَرَّحَ بَى الأَمْرُ وَبَرَّحَ بَى فَلَانًا في التقاضِي ، وضَرَبَّهُ ضَـرُباً مُبَرِّحاً ، وجاء في بَيُوتكُنَّ ولا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الجَاهليَّة الأُولَى ﴾ ﴿ فُلانٌ بِالْبَرْجِ وأَبْرَحْتُ رَبَّا وأَبْرَحْتُ جاراً أَى [الاحزاب/ ٣٣] وقوله : ﴿ غَيْرَ مُتَبَرِّجات ﴾ اكْدرَمْتُ، وقُيلَ للرَّاسي إذا أَخْطَأ : بَرْحَي دُعَـاءٌ عليه ، وإذا أصــابَ مَرْحَى دُعَـاءٌ لَهُ ، ولقيتُ منه الـبُرَحينَ والبُرَحـاءَ أي الشَّدَائدَ ،

برد : أصلُ الْبَرْد خــلافُ الحَرِّ فتارةً يُعْــتَبرُ ذاتُهُ فيقالُ بَرَدَ كذا أَى اكتَسَبَ بَرْداً ويَرَدَ الماءُ كذا أي كُسبَهُ بَرْداً نحو :

#### \* سَتَبُرُدُ أَكباداً وتبكى بَواكياً \*

ويقـال بَرَّدَهُ أيضـاً وقـيلَ : قـد جـاء أَبْرَدَ وليسَ بِصَحِيحٍ ومنهُ البَـرَّادَةُ لِمَا يُبَرِّدُ الماءَ ، النُّبُوتِ بالبرْدِ كَاخْتِصَاصِ الحَرَكَةِ بالحَرِّ فيقالُ البَّرِدِ ﴾ [ النور / ٤٣ ] وَالبَرْدِيُّ نَبْتٌ يُنْسَبُ بَرَدَ كَذَا أَى ثَبْتَ كَمَا يقالُ بَرَدَ عليه دَيْنٌ قال البَرْدِ الكَوْنِهِ نابتاً به . وَقَيلَ : أَصْلُ كُلِّ دَاءِ السَّوْدَةُ أَى التَّخَمَةُ (١)، وَسُمَّتَ بَذَلَكَ لَكُ نَها السَّاعِرُ :

# \* اليومُ يومٌ باردٌ سمومه \*

\* قد بَرَدَ الموتُ عَلَى مُصطَلاهُ \*

وقال آخر:

أَىْ برود أَى ثَبَتَ ، يقـــال لم يَبْــرُدْ بيـَــدى شيءٌ أي لم يَثْبُتْ . وَبَرَدَ الإنسانُ ماتَ وبَرَدَهُ قَتَلَهُ ومنه : الـسُيُّوفُ البـوارِدُ وذلك لما يَعْرِضُ للميت من عَـدَم الحَرَارة بفقدان الرُّوح أو لما يَعْرِضُ له منَ السكونِ ، وقــولُهُم للنوم بَرْدٌ إمَّا لما يَعْسرِضُ منَ البردِ في ظاهِر جلْده أو لما يُعرِضُ له من السُّكُــون وقد علمَ أنَّ النومَ منْ جِنْسِ الموت لقــوله عـزُّوجلُّ: ﴿ اللَّهُ يَتَــوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها والتي لَمْ تَمُتْ في مَنَامها ﴾ [الزمر/ ٤٢] وقال: ﴿ لَا يَذُقُونَ فِيهَا بَرْدَا وَلَا شَرَاباً ﴾ [ النبــا / ٢٤ ] أي نوماً . وعــيشٌ باردٌ أي طَيُّبٌ اعتباراً بما يجدُ الإنسانُ منَ اللذَّة في الحَرِّ من الْبَرْد أَوْ بِمَا يَجِدُ فيه من السكون. والأَبْرَدَانَ : الْغَـدَاةُ وَالْعَشِّيُّ ؛ لَـكُونْهِمَـا أَبُودَ الأوقَات في النهار. وَالبَرَدَ مَا يَبْرَدُ مَنَ المَطَر في الهواء فسيصلُبُ ، وَبَرَدَ السحَـابُ اختصَّ بالبـرَد وَسَحَابٌ أَبْرَدُ وَبَــرَدٌ ذو بَرَد ، قال الله تعالى : ﴿ وَيُنزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبَالِ فِيهَا مِنْ

البَرْدَةُ أَى النُّخَمَةُ (١)، وَسُمِّيتُ بِذَلْكَ لَكُونِها عَارِضَةً منَ الْبُرُودَةِ الطبيعيَّةِ التي تَعْجَزُ عن الضُّم . وَالْبُرُودُ يَقَالُ لَمَا يَبْرُدُ بِهِ ، وَلَمَا يَبْرُدُ فتــارةً يكون فَعُــولاً في معنى فـَــاعل وتارةً في معنى مفعول نحسوُ: ماءٌ بَرُودٌ وَيُغْدِرٌ بَرُودٌ وكـقــولهم للكُحُل : بَرُودٌ وبَـرَدْتُ الحَــديدَ سَحَلْتُهُ مِنْ قَوْلُهُمْ بَرَدْتُهُ أَى قَتَلْتُهُ وَالبَرَادةُ مَا يَسْقُطُ ، والمبرَدُ الآلة التي يُبرَدُ بها. والبُرُدُ في الطُّرق جمعُ البسريد وهُمُ الذينَ يَلزمُ كلُّ واحد منهم موضِعاً منه معلُوماً ثم اعْتُبُـرَ فعْلُهُ في تَصَـرُّفه في المكان المخـصـوص به فقـيل لكُلِّ سَريع : هو يَبْردُ وقسيل لجَنَاحيَ الطَّائر بريدَاهُ اعتسباراً بان ذلك منهُ يجْرِي مَجْـرِي البَرِيدِ مِنَ النَّاس في كونه متَصرِّفاً في طَريقه ، وذلك فَرْعٌ على فَرْعِ على حَسَبِ مَا يُبَيِّنُ في أصول الاشتقاق .

برز : البَرَادُ الفَضاء وبَرَزَ حَصَلَ فَى بَرَادٍ، وذلك إما أن يَظْهرَ بذاته نحو : ﴿ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ [ الكهف / ٤٧ ] تَنْسِيهًا

<sup>(</sup>١) قلت : وقد ورد حديث ضعيف بهذا المعنى ولا يصح .

أنه تبطُلُ فيها الأبنيَـةُ وسكانها ، ومنه المُبَارَزَةُ البَرْزَخُ ما بين الموت إلى القيامة .

للقتال وهي الظهُورُ من الصَّفِّ، قال تعالى : البَّرَصُ مُعْدُوفٌ وقيل للقَمَرِ ﴿ لَبَسَرَزَ الَّذِينَ كُتبَ عليهمُ الْقَتْلُ ﴾ [ آل الْبُرَصُ للنُّكْتة التي عليه ، وَسَامٌ أَبْرَصُ سُمِّيَ عمــران/ ١٥٤ ] وَقال عــزَّ وجلَّ : ﴿ وَكَمَّـا ۗ البذلك تشــبيهــا اللَّبَرَص والبــريصُ الذي يَلْمَعُ بَرَزُوا لِحَـالُوتَ وَجُنُودهُ ﴾ [ البــقرة / ٢٥٠ ] | لَمعانَ الأبرَصِ ويقارب البَصِيصَ ، بَصَّ يَبِصَ

منه ، ومَّنه قـوله تعالى : ﴿ وَبَرَزُوا لله الْوَاحِد [تعالى: ﴿ فِيهِ ظُلُمَاتٌ ورَعْدٌ وَبَرْقٌ ﴾ [ البقرة / جَمَيعاً ﴾ [ إبراهيم/ ٢١ ] وقال تعالى : ﴿يُومُّ اللَّهُ عُنْحُو سَـيْفٌ بَارِقٌ وَبَرْقَ وَبَرَقَ ، يُقَالُ في هُمْ بَارِزُونَ ﴾ [ غافر / ١٦ ] وقوله عنز العَيْنِ إذا اضْطَرَبَتْ وَجَالَتْ مِنْ خَوْفٍ ، قال وجل: ﴿ وَبُرِّزت الجحيمُ للغَاوِينَ ﴾ [ الشعراء/ ﴿ عزَّ وجلَّ : ﴿ فإذا بَرقَ البَصَرُ ﴾ [ القيامة / ٩١ ] تنبيها أنهُمَّ يُعرَضُونَ عليَها . ويقال تَبَرَّزَ ٧ ] وَقُرئَ وَبَرَقَ ، وتُـصُورً منهُ تَارةً اخْـتلاَفُ فُلانٌ كَنَايَةٌ عَنَ التَّغَوُّط ، وامـرأةٌ بَرْزَةٌ عَفيفَةٌ ؛ اللون فَقَيلَ البَرْقَةُ الأرْضُ ذاتُ حـجارة مُخْتَلفَة لأنَّ رفْعَتَهَا بالعفَّة لا أنَّ اللفْظَةَ اقْتَضَتْ ذلك . | الأَلْوَان ، والأَبْرَقُ الجَـبَلُ فـيه سـوَادٌ وَبيــاضٌ برزخ : البرزخ الحاجزُ والحــدُّ بين الشَّينين ﴿ وَسَــمُّوا العينَ بَرْقَــاءَ لذَلكَ ونَاقَــةٌ بَرُوقٌ تَلْمَعُ وقيلَ أَصْلُهُ بَرْزَهُ فَعُرَّبَ ، وقوله تعالى : البنتَبهَا ، والبَرُوقَةُ شَجَرَةٌ تَخْضَرُّ إِذَا رأت ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغيَانِ ﴾ [ الرحمن / ٢٠ ] [السَّحـابَ وَهيَ التي يقــال فيهــا : أشْكَرُ منْ والبرزُّخُ في القيامة : الحَائِلُ بينَ الإِنسَانِ وبَيْنَ الْبَرْفَةَ. وَبَرَقَ طَعَـامُهُ بِزَيْتِهِ إذا جعلَ فيــه قليلاً بُلُوغِ المَنَازِلِ الرَّفْيَعَةِ فِي الآخِرَةِ وَذَلِكَ إِشَارَةِ ۗ اللَّهُ مِنهِ . والبارِقَةُ وَالْأَبَيْرَقُ السَّيفُ لِلَمَعَانِهِ . إلى العَقَبِة المذكُورةِ في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلا | والبُرَاقُ قيلَ هو دَابَةٌ رَكَبَـهَا النبي ﷺ لمَّا عُرْجَ اقْتَحَمَ العَقَبَةَ ﴾ [ البلد / ١١ ] قــال تعالى : ﴿ بِهِ، واللهُ أعلمُ بِكَيْــفيَّــته . والإبْريقُ مــغروفٌ ﴿ وَمَنْ وَرَائِهِ مَ بَرْزَخُ إلى يوم يُسْعَ شُونَ ﴾ [وتَصُوِّر منَ السرْق ما يَظَهرُ منْ تَجْويف فقيلَ

محمود وإمَّا أَنْ يَنْكَشَفَ عنه ما كان مُستوراً ﴿ برق : البَّرْقُ لَمعانُ السَّحَابِ ، قال [الْمؤمنون / أَ ٠٠٠ ] وتلك العُــقَبَةُ مَــوانعُ منْ ابرَقَ فُلانٌ وَرَعَدَ وَأَبَرَقَ وَارَعَدَ إذا تهدُّدَ . أحوالٍ لا يَصِلُ إليـها إلا الصَّالِحـون وقيلَ: اسْتُعْمِلَ في غَيْرِهِ ، ويقال له بِرْكَةٌ وبَرَكَ الْبَعِيرُ اللهِ عَلَى الخَيْرِ الإلهيُّ يَصْدُرُ منْ حَيثُ ٱلقي رُكَبَهُ وَاعْتُبِرَ منهُ معنى الملزوم فقيلَ : لا يُحَسُّ ، وعلى وجه لا يُحْصَى ولا يُحْصر ابْتَــرَكُوا في الحَــربِ أي ثَبَتُــوا وَلاَزَمُوا مــوْضعَ | قيلَ لكُلِّ ما يُشاهَدُ منهُ ۚ زيادةٌ غَيْرُ مَحْسوسة: الحرب وبَرَاكاءُ الحربُ وبُرُوكاؤُها للمكان الَّذي الهُو مُباركٌ وفيه بَرَكةٌ، وإلى هَذه الزّيادَة أشيرَ يَلزَمُهُ الأَبْطَالُ ، وَابْـتَرَكَتِ الدَّابَةُ وَقَفْتْ وَتُفُوفاً إِبِمَا رُوى أنه لا يَنْقُصُ مَالٌ من صَـدقة (١) لا كالبُرُوكِ، وَسُمِّيَ محبَّسُ الماءِ بِرْكَةً ، والبَركة إلى النُّقْصَان المَحْسُوس حَسْبَ ما قال بَعْضُ ثُبُوتُ الخير الإلهي في الشيء ، قبال تعالى : الخَياسرينَ حَيثُ قبيلَ لَهُ ذَلكَ فَقَالَ : بَيْني ﴿ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَات منَ السَّماء وَالأَرْضِ ﴾ [وَبَيْنَكُ الميزَانُ . وقوله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الذي [ الأعراف / ٩٦ ] وَسُمِّيَ بذلك لَنُبُوتِ الخيرِ الجَعَلَ في السَّماء بِرُوجا ﴾ [ الفرقان / ٦١ ] فيه ثُبُوتَ الماء في الْبركة ، والمبَاركُ ما فيه ذلك الفَتْنبيـ على ما يفيضهُ علينا من نعَمه بواسطة الخير، على ذَلك: ﴿ وَهَذَا ذَكُرٌ مُبَّارَكُ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ [هذه البُروج ، والنَّيْرات المذكرة في هذه [ الأنبياء / ٥٠ ] تنسبيها على ما يُفسيضُ عليه | الآية. وقوله تسعالى : ﴿ فَتَسَبَارَكَ اللَّهُ ٱحْسَنَ من الخَيرات الإلهيَّة . وقال: ﴿ كُتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ ۗ الخَالقينَ ﴾ [ المؤمنون/ ١٤ ] ، ﴿تَبَارَكَ الذي إِلَيْكَ مُبَارَكٌ ﴾ [ ص / ٢٩ ] وقوله تعالى: النَّوُّلُ الفُرْقانَ ﴾ [ الفرقان / ١] ، ﴿ تَبَارَكَ الذِّي ﴿ وَجَعَلَنى مُبارِكاً ﴾ [ مريم / ٣١] أى موضع الن شاء جَعَلَ لَكَ خَيراً من ذلكَ جَنَّات ﴾ الخيرات الإلهيَّة. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا ٱنْزَلْنَاهُ فَى ۗ [اَلفرقان / ١٠] ، ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ العالمينُّ ﴾ لَيْلَةَ مُبَارَكَة ﴾ [ الدحان / ٣ ]، ﴿ رَبِّ أَنْزِلْنِي [ غافر / ٦٤] ﴿ تَبَارَكَ الدِّي بيده المُلكُ ﴾ مُنْزُلًا مُبَارِكًا ﴾ [ المؤمنون / ٢٩] أَيْ حَــَيْتُ الله لا الله لا ا كُلُّ ذلك تنبــيــة علــى يُوجَدُ الخَيْرُ الإِلَهِيُّ وقوله تعالى : ﴿وَنَزَّلْنا منَ الختصاصه تعالى بالخيـرَات الْمذكُورَة مع ذكْر السَّماء مَاءً مُباركاً ﴾ [ق / ٩] فَبَركَـةُ مَّاء التبارك . السَّمَاء مَى ما نَبَّه عليه بقوله: ﴿ أَلَمْ تَعرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مَنَّ السماء مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِعَ فَى الأرض (١) رواه مسلم [ البر والصلة / ٢٥٨٨ ] بلفظ: ما ثُمَّ يخْرُجُ بِه زَرْعًا مُخْتَلَفاً أَلُوانُهُ ﴾ [الزمر / ٢١ ] ، وَبَقُولُه تـعالى: ﴿ وَٱلْزُلَنَا مِنَ السَّمَاءِ

برك : أصل البَوْكِ صَدْرُ السَعير وَإِن مَاءً بقدر فأَسْكَنَّاهُ في الأرض ﴾ [المؤمنون /

نقصت صدقة من مال .

﴿ أَمْ أَبْرَمُوا أَمراً فإنَا مُبْرِمُونَ ﴾ [ الزخرف / ٧٩ ] وأَصْلُهُ مِنْ إبرامِ الحَبْلِ وَهُو تُرْدِيدُ فَتْلُهُ قال الشاعر:

\* عَلَى كُلِّ حَال من سَحيل وَمُبْرَم \* وَالْبَرِيمُ الْمُبْرَمُ أَى الْمُفْتَولُ فَتَلاَّ مُحْكَماً ، يقالُ أَبْرَمْتُهُ فَبَرِمَ ولهـذا قيلَ للبخيلِ الذي لا يدْخُلُ في المُسِـرِ : بَرَمٌ كما يقـالُ للبخـيل : مَغْلُولُ

وَالْمُبْرِمُ الذي يَلَحُّ وَيُشَـدِّدُ في الأمر تشبيــهاً بَمُبرِمِ الحَبْلِ ، والبَّـرَمُ كذلك ، وَيُقالُ لَمْ يَاكُلُ تَمْرَتَينِ تَمْرَتَين : بَرَمٌ لشدَّة مَا يَتَنَاولُهُ بَعْضُهُ عَلَى بعض ولما كانَ الْبريمُ من الحَبْل قَـدْ يَكُونُ ذَا لَـ وُنَين سُــمِّي كُلُّ ذَى لَونَيــن بِهُ من جَيْش مُخْتَلط أَسُودَ وَأَبْيَضَ ، وَلَغَنم مُخْتَلَط وغير ذلك . والـبَرَمَةُ في الأصل هي الصدرُ الْمُرِمَةُ وَجَمْعُها برامٌ نحو : حُضْرَة وَحضار ، وَجُعلَ عَلَى بنَاء المَفْعُول، نبحو : ضُحكَة

برَه : البُرْهَانُ بِيــانٌ للحُجَّة وهو فُـعُلاَنُ مثلُ الرَّجْحَانِ وَالثُّنيَّـان . وَقال بَعْضُهُمْ : هُو مصْدرُ بَرهَ كَبَرَهُ إذا ابَيضٌ ورجُـلٌ أبَرهُ وامرأة بَرْهَاء وقومٌ بُرهٌ وبَرهْرهَةٌ شابة بيضاء. والبَرْهةٌ مُدَةً من الزّمان، فالبرهان أوكَدُ الأدلة وهو الذي يقْتَضِي الصِّدقَ أَبَدًا ، لاَ مَحَالَةَ ، وذلك

برم : الإبرامُ إحكامُ الأمر ، قال تعالى : ان الأدلة خَـمَسَةُ أَضُرُب : دلاَلَةٌ تَقْتَضى الصُّدْقَ أَبَدًا ، ودلاَلَةٌ تَقَــ نُـضَى الكَذَبَ أَبَدًا ودلالة إلى السعَّدُق أقْسرَبُ ، ودلاَلة إلى الكَذَب أَقْرِبُ ، ودلالة هي إليهما سواءٌ ، قال تعالَى : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُم صادتين ﴾ [البقرة / ١١١ ، النمل / ٦٤] ﴿ قُلُ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هذا ذكْسرُ مَنْ مَسعى ﴾ [الأنسياء / ٢٤] ، ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بُرُهَانٌ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾ [النساء/ ١٧٤].

برأ : أصلُ البُرْءِ وَالسِراءِ وَالنَّبَرِّي التَّخَصَّى ممًّا يُكُرهُ مُحَاوَرَتُهُ ، ولذلك قيلَ : بَرَأْتُ منَ المَرَضِ وَبَرَأْتُ مِنْ فُلانَ وَتَبَرَّأْتُ وَأَبْرَأْتُهُ مِنْ كَذَا وَبَرَأَتُهُ ورجلٌ بَرِيءٌ وقومٌ بُراءُ وبَرينُسُونَ قال عزَّ وجلَّ : ﴿ بَرَاءَةٌ مَنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [ التوبة/ ١ ] وقال: ﴿ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مَن الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ [ التــوبة / ٣ ] وَقــال : ﴿ أَنْتُمْ بَرِيثُونَ مــمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ ممَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس / ٤١] ﴿ إِنَّا بُرَآءُ مُنْكُمُ وَمَهِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ [المستحنة / ٤] ﴿ و إِذْ قَالَ إِبْراهيم لأبيه | وَقَوْمُه إنني بَرَاءٌ مـمًّا تعبدونَ ﴾ [الزخرف ً/ َ ٢٦ ] ﴿ فَبَرَّاهُ اللهُ مَمَّا قالوا ﴾ [الأحزاب /٦٩] وقال: ﴿ إِذْ تَبَوااً الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ [ البقسرة / ١٦٦ ] والبَّارئ خُصًّ بوَصْفُ الله تعــالــى نحــوُ قــوله : ﴿ البّــارِئُ المُصَوِّرُ ﴾ [ الحشر / ٢٤ ] وقبوله تعالى :

والبَريَّةُ الخَلْقُ ، قَيْلَ ك أَصْلُهُ الهَمْـزُ فَتُركَ وقيل | تَسْكُنُ إليه ، ونَاقَةٌ بَسُـوسٌ لا تَدرُّ إلا على ذلكَ منْ قُـولُهمْ : بَرَيْتُ العُـودَ ، وَسُمَّيَتُ ۗ الإِبْسَاسِ . وفي الحديث: اجاء أهلُ الـيمنِ بَرِيّة ؛ لِكُونِهَا مَبْرِيةً عن البَرى أي التُّرابِ إيبُسُون عيالهم "(١) أي كانوا يَسُوقُونَهُم . بدَلاَلَة قُولِه تَعَالَى : ﴿ خَلَقَكُمْ مَنْ تُرَابِ ﴾ [ بسر : البَسرُ الاستعمال بالشيء قَـبلَ [الروم / ۲۰ ، فاطر / ۱۱ ، غافر / ۲۰] وقوله تـعالى : ﴿ أُولِئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ ﴾ [أوَانَهَا وبَسَر الفَحْلُ النَّافَةَ ضَرَبَهَا قبل الضَّبَعَة ، [البينة / ٧] وقال : ﴿شَرُّ الْبَرِيَّةَ ﴾ [ البينة/ | وماءٌ بَسَرٌ مُتَنَاول من غَيْره قبلَ سُكُونه . وقيلَ

الشَّمْسَ بَازِغَةً ﴾ [ الأنعام / ٧٨] ، ﴿ فَلَمَّا ﴿ ثُمَّ عَبْسَ وَبُسَرَ ﴾ [ المدشر / ٢٢] أي رأًى القَمَرَ بَازِغا ﴾ [ الانعام / ٧٧] أي طالعا مُنتَ شرَ الضَّوْء ، وبَزَغَ الناب تَشْسِيهًا به وَأَصْلُهُ مِنْ بَزَغَ البَيْطارِ الدَّابَّةَ أَسَالُ دَمَهَا فَبَزَغَ هو أي سَالَ .

بَسُا ﴾ [ الواقعة / ٥ ] أي فُتَتَت من قُولهم البهم إلى النارِ فخُصٌّ لفظُ البُسرِ تنبيها أن ذلكَ بَسَسْتُ الحَنْطَةَ وَالسَّوِينَ بِالمَاء فَــَتُّـهُ بِه وَهَى المع ما ينالُهم مِـن بُعْد يَجْرِي مَـجْرَى التكلُّف الْبَسيسَةُ وقيل : معناهُ : سُقْت سَوقاً سَريعاً منْ قولهم انْبَسَّت الحَيَّاتُ انْسَابَت انْسَابًا سريعا القوله عزَّ وجلَّ: ﴿ تَظُنَّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فَاقرَةٌ ﴾ فيكونُ كقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجَبَالَ ﴾ [القيامة / ٢٥] [ الكهف / ٤٧ ] وكـقوله : ﴿ وَتَرَى الجبالَ تَحْسَبُها جامدةً وَهِي تَمُرَّ مَرَّ السَّحابِ [النمار/ ] ٨٨ ] وَبُسَسْتُ الإِبِلَ زَجَرْتُهَا عِنْـدَ السَّوقِ ،

﴿ فَتُوبُوا إلى بارنكُمْ ﴾ [ البقرة / ٥٤ ] أنسست بها عندَ الْحَلْب أَيْ رَقَقْتُ لها كلامًا

أُوَانِه نحو بَسَـرَ الرجُلُ الحاجــة طَلَبَهَا في غــير للقسوح الذي يُنْكَأُ قبلَ السَّضْج بَسْرٌ ومنهُ قسيلَ بزغ: قــال الله تعــالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَى السَّمَا لَمْ يُدْرَكُ مِنَ التَّمْرِ بُسْرٌ وقوله عزَّ وجلَّ : أَظْهُرَ العُبُّـُوسَ قَبْلَ أَوَانِهِ وَفَي غَيْرٍ وَقُــتِهِ ، فَإِنْ قيلَ فقوله: ﴿ وَوَجُنُوهٌ يَنُومُنُذُ بِالسَّرَةُ ﴾ [القيامة/ ٢٤] لَيْسَ يَفْعَلُون ذلك قبل الوقت وقَدْ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ يُقال فيما كانَ قَبِلَ الوقْت، بس : قال الله تعالى: ﴿ وَيُستَّت الجيالُ | قيلَ : إن ذلك إشارةٌ إلى حَالهم قَبْل الانتهاء ومجــرى ما يُفْعَلُ قبلَ وَقْــتهَ ويَدُلُّ على ذلك َ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری ( ۱۸۷۵ ) ، ومسلم ( الحج / ١٣٨٨ ) ، وأحمد ( ٥ / ٢٢٠ ) .

بسط : بَسطَ الشَّىءَ نَشَـرَه وتوسَّعهُ فَـتَارةً ﴿ والنَّقْض في مـعنى المَنْكُوثِ وَالمَنْـقُوضِ وقَـدْ

طويلات ، والباسقُ هو الـذاهبُ طولاً من عَلاهُمْ. وَبَسَقَ وبصقَ أصْلُهُ بَزَقَ ، وبَسَقَت النَّاقةُ وَقَعَ في ضَرْعها لَبنٌ قليلٌ كَالبُساق وليسَ من الإبل .

بسل: البَــسُلُ ضَمُّ الشَّىء وَمَـنْعَــهُ ولتَضَمُّنه لمَعنى الضُّمِّ اسْتُعيرَ لِتَقْطِيبِ الوَجْهِ فقيل هو باسل ومُبتَّسلُ الوجه ، ولتَنضَمُّنه لِمعْني المنْع قبيلَ لِلْمُحَرَّم والْمُرْتَهَنِّ : بَسْلٌ وقوله تعالى : ﴿وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ [الأنعام / ٧٠] أى تحْرَمُ الثوابَ. والفرقُ بينَ الحرام والبَسلِ أنَّ الحَـرَامَ عَامٌّ فيما كـان مَمْنوعـاً منه بالحكم والقَـهْرِ والبَـسْلُ هوَ الْمَنْوعُ منهُ بِالْقَهْـرِ ، قال عز وجل: ﴿ أُولَئْكَ الذينَ أَبْسلوا بما كَسَبوا ﴾ [ الأنصام / ٧٠ ] أى حرموا الثواب وفُسّرَ بالارْتهان لقوله : ﴿كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [ المدثر/ ٣٨ ] قال الشاعر:

> \* وَإِبْسَالَى بَنَى بِغَيْرِ جُرْمٍ \* وقال آخر:

يُتَصوَّرُ منهُ الأَمْرَانِ وتارةً يتـصوَّرُ منه أَحَدُهُما ﴿ أَبُسَطَ نَاقَتُهُ : أَى تركها مَعَ وَلَدها. ويُقال بَسَطَ الشوْبَ نَشَرَهُ ومنه البِسَاطُ وذلك الله عَــزَّ وجلَّ : ﴿ وَالنَّخْلَ اسْمٌ لكل مبسوط ، قال الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ ۗ إِبَاسِقَاتِ لَهَا طُلُعٌ نَضِيدٌ ﴾ [ق / ١٠] أي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ بسَاطاً ﴾ [ نوح / ١٩ ] والبساطُ الأرضُ الْمُتَّسعَةُ ، وبَسيط الأرض الجهة الارتفاع ومنهُ بَسَقَ فلانٌ عَلَى أصحابه مَبْسُوطُهُ واسْتَعَارَ قَوْمٌ البَسْطَ لِكُلِّ شَيءٍ لَا يُتَصَوَّرُ فيه تركيبٌ وتأليفٌ ونظمٌ ، قال الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَقْبَضُ وَيَبْسُطُ ﴾ [ البقرة / ٢٤٥ ] وقال تعالى : ﴿ وَلُو بُسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لعبَادَهَ ﴾ [ الشــورى / ٢٧ ] أى لُو وسَّــعَــهُ ﴿ وَزَادَهُ بَسُطَةً في العلم وَالْجَسْم ﴾ [البقرة / ٢٤٧ ] أي سعة ، قالَ بَعْضُهُمْ : بَسْطَتهُ في العلم هو أن انْتَفَعَ هُوَ بِهِ وَنَفْعَ غَيْــرَهُ فَصارَ لَهُ به بَسْطَةٌ أي جُودٌ . ويسطُ اليَد مَدُّهَا . قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَكَلُّهُمْ بَاسطٌ ذراعيه بالوَصيد﴾ [الكهف / ١٨] يُسْتَعْملُ تَارَةً للطَّلَب نحو أَ: ﴿ كباسط كَفَّيه إِلَى المَّاء ليَبْلُغَ فَاهُ ﴾ [ الرعد / ١٤] وتارةً للأخــٰذ نحو: ﴿ وَالْمَلائكَةُ بَـاسطُو أَيْديهم ﴾[ الأنعام / ٩٣] وتارة للصَّولَة والنَّصَّرب قال تعالى : ﴿ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَٱلْسَنَتَهُمْ بِالسُّوءِ [ الممتحنة / ٢ ] وتارةً للبَسِدْل والإعطاء نحسو : ﴿ بَسَلْ يَسَدَاهُ مَبْسُوطَتان ﴾ [ المائدة / ٦٤ ] والبَسْطُ النَّاقةُ التي تُتْرَكُ مَعَ وَلَدِهَا كَأَنَّهَا الْمُسُوطُ نحو النَّكُثِ

## \* فإن تَقوَيا منهم فإنهم بُسُلُ \*

البَسالةُ ؛ إمَّا لما يُوصَفُ به الشَّجاعُ من عُبُوسٍ وجمه أو لكَدون نَفْسه مُحرَّماً على أقدرانه العَتبَرُوا ذلك فقالوا : ﴿ إِنْ هَذَا إِلا قَسْمُولُ لشَـجاعَـته أو لمَنْعه لما تَحْتَ يَده عَنْ أَعْدَائه ﴿ الْبَشَرِ ﴾ [ المدثر / ٢٥] وقـال الله تـعـالى: وأبْسَلْتُ المُكانَ حَفَظَتُه وجَعَلْتُه بَسلاً على من يُريدُهُ والبُسْلَةُ أَجْرَةُ الـرَّاقي، وذلك لَفْظٌ مُشْتَقٌ ﴿ مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَـرٌ مَثْلُنًا ﴾ [ يـس / ١٥] ، منْ قَوْل الرَّاقي أَبْسَلْتُ فلاناً : أي جعلته بَسْلا ﴿ أَنُوْمَنَ لَبَشَرَيْنِ مِثْلَنا ﴾ [ المؤمنون / ٤٧ ] ، أَى شُجَاعًا قَويًا على مُدَافَعَة الشّيطان أو الحيَّات ﴿ قَالُّوا أَبْشَرٌّ يَهَدُونَنَا ﴾ [ التخابن / ٦ ] والهوامُّ أو جَعَلتُهُ مُبْسَلاً أي مُحرَّماً عَلَيها اللهِ وعَلَى هذا قال : ﴿ إِنَّمَا أَنَابَشَرٌ مثلُكُم ﴾ وسُـمًى ما يُعْطَى الرَّقـى بُسْلَةٌ ، وحُكىَ بَسَلْتُ ۗ [الكهف/ ١١٠ ، وفـصَلت / ٦] تنبّيــهـــاً أنّ الحَنْظَلَ طَيَّبْتُه فإنْ يكن ذلك صَحيحًا فَمَعْناه النَّاسَ يَتَساوَونَ في البَشَرِيَّة وإنما يَتَفَاضَلون بما أَرَكْتُ بَسَالَتُهُ أَى شَدَّتُهُ ۚ أَو بَسَلَهُ ۚ أَى تَحْرِيمَهُ وَهُوَ مَا فيه مِنَ الْمَرَارَةِ الجَارِيةِ مَـجْرَى كُونُه مُحَرَّمًا . الجَميلة ولــذَلكُ قال بَعْدَةُ : ﴿ يُوحَى إِلَى ﴾ وبَسَلُ في معنى أَجَلُ وَبَس .

كذا قال عامَّةُ الأُدْبَاءِ ، وقال أبو زيد بعكُس الْيَمْسَسْني بَشَرٌّ ﴾ [ آل عمران / ٤٧ ، مريم / ذلك وغلطَ أبو العبَّـاسِ وغَيرُهُ. وجـمعُهَـا بشَرٌّ ا ٢٠] فَخُصٌّ لَفْظُ البَـشَرِ . وقوله : ﴿ فَتَمَثَّلَ وأَبْشَارٌ وعُبِّرَ عن الإنسانِ بِالبَشرِ اعْتِبَاراً الله بَشَراً سَوَياً ﴾ [مريم / ١٧] فعبارةٌ عن بِظُهُ ورِ جِلْدِهِ مِنَ الشَّعْرِ بخلاف الحيوانات الملائكة وَنَبَّه أَنهُ تَشَبَّحَ لَهَا وَتَرَاءَى لها بصورة التي عليها الصُّوف أو الشعرُ أو الوَبَرُ واستوى البَشَرِ ، وقوله تعالى : ﴿ مَا هَذَا بَسْسَراً ﴾ فى لَفْظِ البَـشَر الواحــدُ والجــمْعُ وثُنَّىَ فقــال ۗ [يوسف/ ٣١] فَإِعْظامٌ لَهُ وَإِجْلالٌ وَأَنَّهُ أَشْرَفُ تعالى : ﴿ أَنُوْمِنُ لَبَشَرَيْنِ ﴾ [ المؤمنون / ٤٧ ] ﴿ وَٱلْحَرَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ جَوْهَرُهُ جَـوهرَ البشَـرِ. وَخُصَّ فَى القرآنِ كُلُّ مَوْضَعَ اعْتُبِرَ مِنَ الإنسان ۗ وَبشَـرْتُ الأديمَ أَصَـبْتُ بشـــرَتَهُ نحــو أنَفَتُ جُثْتُهُ وظاهِرُهُ بِلَفْظِ البَشَرَ نحو : ﴿ وَهُوَ الذِّي ۗ ورَجَلْتُ ، ومنه بَشَرَ الجرادُ الأرضَ إذا أكلتهُ .

خَلَقَ منَ المَّاء بَشَراً ﴾ [ الفرقان / ٥٤ ] وقال أقوى المُكانُ إذا خلا وقيـلَ للشَّجَـاعة : إعزَّ وجلَّ : ﴿ إِنِّي خَالَقٌ بِشَرَأَ مِن طَينَ ﴾ [ ص٠م ٧١] وَلَمَا أَرَادَ الْكَفَّارُ الْغَضَّ مَنَّ الْأَنْسِياء ﴿ أَبْشُرا منا واحدا نَتَّبعه ﴾ [ القمر / ٢٤ ] ، يَخْتَصُّونَ بِهِ مِنَ الْمُعارِفِ الجَلِيلَةِ وَالْأَعْمَـالِ [الكهف / ١١٠ ، فصلت / ٦ ] تَنسِها أني بشر البَشَرَةُ ظاهرُ الجلد والأدَمَةُ باطنه ، الذكك تَمَيّزْتُ عنكم . وقال تعالى: ﴿ ولم

الجماع في قوله : ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتِم | قال تعالى : ﴿ لَهُمُ البُّشْرَى في الحَياة الدُّنيا عاكفُونَ ﴾ [ البقرة / ١٨٧ ] وقال تعالى : [ وَفَى الآخرَة ﴾ [يونس / ٦٤] وقال تعالى: ﴿ فَالَّانَ بَاشْرُوهُنَّ ﴾ [ البقرة / ١٨٧ ] وفُلانٌ | ﴿لا بُشْرَى يَوْمُنَـذَ لَلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الفرقان / مُؤْدَمٌ مُبْشَرٌ أَصِلُهُ مِن قولهم أَبْشَرَهُ اللهُ وآدَمَهُ ، [٢٧] ﴿وَلَمَا جاءَتُ رُسُلُنَا أَبْراهِيمَ بالبُّشْرَى ﴾ أَى جعلَ لَهُ بَشَرَةً وأدمةً محمودةً ثم عُبِّرَ بذلك [العنكبوت / ٣١] ، ﴿ يَابُشُرَى هذا غُلامٌ ﴾ عن الكامل الذي يجْمعُ بَيْنَ الفَضيلَتَيْنِ : [ يوسف / ١٩] ، ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إلا الظَّاهِرَةُ وَالسَّاطِنةُ ، وقسيلَ مَعْنَاهُ جَمُّ لين الأدَمَة وَخُـشُونة البَشَـرَةَ وَأَبْشَـرْتُ الرَّجُلَ | وبشَّرْتُهُ وَبَشَرْتُهُ اخْبَرْتُهُ بِسَارٌ بَسَطَ بَشَرَةَ وَجْهِهِ ، البَسْيِرُ ٱلقَاهُ علَى وَجْهه فَارْتَدَّ بصيراً ﴾ وَذَلِكَ أَنَّ النَّفْسَ إِذَا سُرَّتُ انْتَشَرَ الدَّمُ فيها [يوسف / ٩٦]، ﴿ فَبَشِّرُ عَبَادٍ ﴾ [ الزمر/ انْتشارَ المَّاءِ في الشَّجَر وبينَ هذه الألفاظ فُرُوقٌ فإنَّ بَشَرِتُهُ عَامُّ وَأَبْشَرَتُهُ نَـحُو أَحْمَدُتُهُ وَبُشِّرتُهُ على التَّكثير . وأبشَرَ يكونُ لازمـا وَمُتَعَدِّياً ، يقالُ بَشَرْتُهُ فَأَبشَرَ أَى اسْتَبْشَرَ وَأَبْسُرتُهُ ، وَقُرِئَ : « يُبِشِّرُك » و « يَبْشُرُك » ، وَ«يُبْشُرْكَ» ، قــال عزَّ وجلَّ : ﴿ قالُوا لا تُوجَلُ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلام عَلِيهِم قال أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنى الْكَبَرُّ فَبِمُّ تُبَشِّرُون قالوا بَشْرْناكَ بالحَقَّ ﴾ [الحَجر / ٥٣ : ٥٥ ] واسْتَبْـشَرَ إذا وَجَدَ مَا يُبشِّرُهُ من الفرَج ، قال تعالى: ﴿وَيَسْتُبْشُرُونَ بالذينَ لَـم يَلْحَقُوا بهم من خُلفهم ﴾ [آل عمرًان / ١٧٠] ، ﴿ يَسْتَبْشُورُونَ بِنعُمَة منَ الله وَفَضْلُ ﴾ [ آل عمران / ١٧١ ] وقال تعالى : ﴿ وَجَأَءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْنَـبْشِرُونَ﴾ [ الحجـر /

والمباشرةُ الإفضَاءَ بالبَشَرَتَيْن ، وَكُنِّي بها عن ٢٦١ ويقال للخبَر السَّارِّ : البشارةُ وَالبُشْرَى ، ا بُشْرَى لَكُمْ ﴾ [ آل عـمـران / ١٢٦ ] وَالْبَشِيرُ الْمُبَشِّرُ ، قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ ١٧] ، ﴿ وَهُو اللَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّراًت ﴾ [ الروم / ٤٦ ] أي تُبَشِّرُ بالمَطَر. وقيال عِيَالِينُ : «انْقَطَعَ الوَحْيُ وَلَـمْ يَبْق إلا الْمُشَرَّاتُ وَهِي الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ التي يَراها المُؤْمنُ أَوْ تُرَى لَـهُ » (١) وقال تعالى: ﴿ فَبَشَرْهُ

<sup>(</sup>١) قلت : قد جاء في رواية لمسلم من حديث ابن عباس ( الصلاة / ٢٠٧ / ٤٧٩ ) بلفظ : « أيها الناس ، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ، .

وروى البخاري ( ٦٩٩٠ ) كتماب التعبيسر من حديث أبي هريرة ولفظــه : ﴿ لَمْ يَبْقُ مِنَ النَّبُــوة إلا المبـشــرات ، قـــالوا : يا رســول الله ، ومــا المبشرات ؟ قال : « الرؤيا الصالحة » .

بعَذَابُ اليم ﴾ [ آل عمران / ٢١ ، التوبة / وعَلَى الأول قُولُ الشاعر : ٣٤ ، الانشقاق / ٢٤] ، ﴿ بَشِّر الْمُنَافقينَ بأَنَّ لَهُمْ ﴾ [ النساء / ١٣٨ ]، ﴿ وَبَشِّر الَّذَينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اليِّم ﴾ [ التوبة / ٣ ] فاسْتعَارةُ ذلك تنبيهُ أنَّ أَسَرُّ ما يَسْمعونهُ الخبرُ بما يَنَالُهمْ منَ العذَابِ وذلك نحو قولِ الشاعر :

\* تحيَّةُ بَيْنهمْ ضَرَبٌ وَجِيعٌ \*

﴿ قُلُ تَمَـنَّعُوا فَسِإِنَّ مَصِيرَكُمْ إلى النَّار ﴾ [إبراهيم/ ٣٠] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ للرَّحْمِن مَشَلاً ظُلَّ وَجَهُهُ ۗ اللَّذركة : بَصِيرَةٌ وبَصَرٌ نحو قوله تعالى : مُسْوَدًا وَهُوَ كَظَيمٌ ﴾ [ الزخــرف / ١٧] ويُقال: أَنْشَرَ أَىْ وَجَدَ بِشَارَةً نحو أَبْقَلَ وَأَمْحَلَ ﴿ وَٱبْشُــرُوا بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعِــدُونَ﴾ [فصلت/ ٣٠] وأَبْشَرَت الأرْضُ حَسُنَ طُلُوعُ نَبْتُمَهَا وَمِنْهُ قُولُ ابن مُسْعُود رضَى الله عنه : «مَنْ أَحَبِ القُرْآنَ فَلْيَبْشر » أي فَلْيُسر . قال الفراءُ : إذا ثُقُلَ فمِنَ البُشْرَى وإذا خَفَفٌ فمن البصيرة ويقالُ مِنَّ الأوَّلِ : أَبْصَرْتُ ، ومنَ السرور ، يقال : بَشَـرْتُهُ فَبُـشَرَ نحـوُ جَبَـرْتُهُ فَجُبرَ، وَقَالَ سَيَبُويُه : فَأَبْشَرَ ، قَالَ ابنُ قُتَيْبَةً : هُو مِنْ بَشَرْتَ الأديمَ إذا رَقَّقْتِ وَجْمَهُ، قال : وَمَعْنَاهُ فَلْيُصْمَرُ نَفْسَهُ كَمَا رُويَ : ﴿ إِنَّ وَرَاءَنَا

بِمَغْفُرة﴾ [ يس/ ١١ ] وقـــال: ﴿ فَبَـشُرْهُمْ ۚ عَقَبَةً لا يَقْطَعُهَـا إلا الضُّمَّرُ منَ الرِّجَالِ » (١)

فَأَعِنْهُمْ وَأَبَشَرُ بَمَا بُشْرُوا بِهِ وَإِذَا هُمُ نَزَلُوا بِضَنْكُ فَانْزِل

وَتَبَاشِيرِ الوَجْهُ وَبَشْرُهُ مَا يَبْدُو مَنْ سُرُورِه، وتَباشيرُ الصُّبْحِ مَا يَبْدُو مِنْ أَوَائِلُهِ ، وَتَبَاشيرُ النَّخْلِ مَا يَبْدُو مِنْ رُطَّبِهِ ، وَيُسَمَّى مَا يُعْطَى الْمُبشِّرُ بُشْرَى وَبشَارَةً .

بصر: البَصَـرُ يقالُ للْجَارِحَـة النّاظرَة نحوُ وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ذلك قوله تعالى : القوله تعالى: ﴿ كُلُّمْحِ البُّصَرِ ﴾ [ النَّحل / [٧٧] ، ﴿ وَإِذْ زَاغَت الْأَبْصَارُ ﴾ [ الأحزاب / ١٠ ] وللقوة التي فيها ويقالُ لقوة القلب ﴿ فَكُشَفْنَا عَنْكَ عَطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اليَّوْمَ حَديدٌ ﴾ [ق / ٢٢] وقسال : ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ [ النجم / ١٧ ] وجمعُ البصر أبصارً ، وجمع البصيرة بصائر قال تعالى : ﴿ وَفَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ ﴾ [الأحقاف / ٢٦] ولا يكاد يقال للجارحة الشاني : أَبْصَرْتُهُ وِيَصُرُّتُ بِهِ وَقَلَّمَا بِقِالُ

<sup>(</sup>١) رواه البيه هي في شعب الإيمان بلفظ : ﴿ إِنَّ أمامكم عـقبـة كؤود لا يجوزها المـثقلون ، ورواه الحاكم (٤/٤) وصححه ووافقه الذهبي .

نَاظراً بِتَحْدِيق ، قال عز وجل : ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمُ آياتُنا مُبُّصرةً ﴾ [النمل/ ١٣]، ﴿وجَعَلْنَا آيَةَ النَّهار مُبْصِرةً ﴾ [الإسراء / ١٢] أى مُضيئةً للأَبْصار وكذلك قوله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَآتِينًا ثُمُّودَ النَّاقَةَ مُبْصِراةً ﴾ [الإسراء / ٥٩] وقيل : معناه صار أهلهُ بُصراء نحو قُـولهمْ : رَجُلٌ مُـخْبِثٌ وَمُـضْعِفٌ أَى أَهْلُهُ خُبِثاءُ وَضُعْفَاء ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ مِنْ بَعْد مَا أَهْلَكْنَا القُرُونَ الأولَى بَصَائرَ للنَّاسِ ﴾ [ القصص / ٤٣] أي جَعَلْنَاها عِبْرَةً لَهُمْ. وقوله: ﴿ وَٱلْبِصِرْ فَسَسُوفَ يُبْسَصِرُونَ ﴾ [الصافات/ ١٧٩] أي انْتَظرْ حَتَّى ترى ويَرُونَ ، وقـــوله عَــزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَكَانُوا مُسْتَبْصرينَ ﴾ [العنكبوت/ ٣٨] أي الطالبين للبَصيرة ويصح أن يُستعار الاستبصار للأبصار نحوُ: اسْتَعارة الاسْتجابة لِلإِجَـابَة وقوله عزًّ وجلَّ : ﴿ وَانْبَتْنَا فيها مِنْ كُلِّ زَوْجِ بِهَيج تَبْصِرةً ﴾ [ق / ٧، ٨] أي تبصيراً وتبياناً يُقالُ: بَصَّرْتُهُ تَبْصيراً وَتَبْصـرةً كما يقالُ قَدَّمْتُهُ تَقْديماً وتَقْدمَةً وذكَّرْتُهُ تَذْكيراً وتَذْكرَةً ، قال تعسالي : ﴿ وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ا يُبُصِّرُونَهُمْ ﴾ [ المعارج / ١٠ ، ١١ ] أي يُجْعَلُونَ بُصراءَ بآثارهم ، ويُقَـالُ بَصَّرَ الجِرْوُ تَعرَّضَ لِلإِبْصَارِ بِفَـتْحَةِ العَـيْنِ ، والبَصْرَةُ حِجارةٌ رِخْـوَةٌ تَلْمَعُ كَأَنَّهَا تُبْصِـرُ أَوْ سُمِّيتُ

بَصُرْتُ في الحاسَّة إذا لم تُضامَّهُ رؤيةَ القلب . وقال تعمالي في الأبصار: ﴿ لَمُ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ ولا يُبْصِرُ ﴾ [ مريم / ٤٣ ] ، ﴿رَبُّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمَعْنَا ﴾ [ السجدة / ١٢]، ﴿ وَلَوْ كَانُوا لايبُصرُونَ ﴾ [ يونس / ٤٣]، ﴿وَأَبِصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ [ الصافات / ١٧٩] ، ﴿ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ ﴾ [طه/ ٩٦ ] ومنه: ﴿ أَدْعُو ۚ إِلَى اللهِ عَلَى بُصِيرِةَ أَنَا ومَن اتَّبَعَني ﴾ [ يوسف / ١٠٨ ] أي عَــلَى مَعْرِفَة وَتَحَقَق . وقوله : ﴿ بَلَ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسه بَصِيرةٌ ﴾ [ القيامة / ١٤ ] أي تَبْصرُهُ فَتَشْهَدُ له ، وعليه مِن جَــوَارِحه بَصِيرةٌ تَبَصُرهُ فَتَشْهَدُ له وعَليه يوم القيامة كما قال: ﴿تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسَنَّتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ ﴾ [ النور / ٢٤ ] والضّرير يُقال له : بَصيرٌ على سبيل العكس والأوْلَى أنَّ ذلك يقال لما له منْ قُوَّة بَصيرة القلب لا لما قالُوهُ ؛ ولهذا لا يُقالُ له : مُبْصِرٌ وَبَاصِـرٌ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُركُ الأَبْصارِ ﴾ [ الانعام / ١٠٣] حملَهُ كثيرٌ من السلمين علَى الجارحة وقسيل ذلك إشسارة إلى ذلك وإلى الأوهام والأفهام كما قال أمير المؤمنين رضى الله عنه : التُّـوحيــدُ أن لا تَتَـوَهَّمَـهُ ، وقالَ : كل مــا أدركْتُهُ فهو غَيْرَهُ . والباصرة عبارةٌ عن الجارِحَةِ النَاظرةِ ، يقالُ رَأَيْتُهُ لَمْحًا بَاصِراً أَي

وَيُقالُ له : بَصَرٌ والبصيرةُ قِطْعَةٌ مِنَ الدَّم تَلْمَعُ والتُّرسُ اللامعُ والبُصُرُ الناحيَــةُ ، والبَصيرةُ ما بينَ شُقتَى الثُّوبِ والمِزَادَةِ وَنحوها التي يُبْصِرُ منها ثم يقالُ بَصَرْتُ الثوب والأديمَ إِذَا خطَّتَ ذلك الموضع منه .

بصل: البَّـصلُ مَـعْرُوفٌ في قـولهُ عـزًّ وجلَّ: ﴿ وَعَدَسها وَبَصَلها ﴾ [ البقرة / ٦١] وبَيْضَةُ الحديد بَصَلٌ تَشْبيها به لقَوْل الشاعر :

#### \* وتَرُ كَالبَصل \*

بضع: البِسضاعَةُ قِطْعَةٌ وافِرَةٌ مِنَ المَال تُقْتَنَى للتجارَة يقالُ أَبْضَعَ بضَاعَةً وابْتَضَعَها قال تعالى: ﴿ هَذَهُ بِضَاعَتُنَا رُدَّتُ إلينا ﴾ [يوسف/ ٦٥ ] وقال تعالى: ﴿ بِبَضَاعَة مُزْجَاة ﴾ المُعَالِحةُ الدَّابَّةِ . [يوسف / ٨٨] والأصْلُ في هَذَّه الكَـلمَّــة البَضْعُ وهو جـملةٌ مِنَ اللحْم تُبضَعُ أَى تَقْطَعُ يقالُ بَضَعْتُهُ وبَضَعْتُهُ فَابْتَضَعَ وتَبَضَعَ كقولك: قَطَعْتُهُ وَقَطَّعْتُهُ فَانْقَطَعَ وَتَقَطَّعَ ، وَالْمِبْضَعُ مَا يُبْضَعُ بِه نحو : المِقْطَعِ وكُنِّي بالبُضْعِ عَنِ الفَرْج فقيل : مَلَكْت بُضْعَها أي تَزَوَّجْتَها ، وباضَعَـهَا بضَاعًـا أي باشَرَهَا ، وفُـلانٌ حَسْنٌ البَضْع والبَضِيع والبَضْعَةِ والبِضاعة عبارةٌ عن السِّمَن. وقيلَ : للجـزيرَة المنقَطعَة عن الـبَرِّ بَضيعٌ ، وفلانٌ بَضْعَةٌ منَّى أي جار مَجْرَى بَعْضِ جَسَدِى لقُرْبِهِ منَّى والباضِعَةُ الشَّجَّةُ التي

بذلك ؛ لأنَّ لها ضَوْءًا تُبْصِرُ بهِ مِنْ بُعْدِ التَّبْضِعُ اللَّحْمَ والبِّضْعُ بالكَسْرِ المُنقَطِّعُ منَ العشَرَة ويقال ذلك لما بسين الثّلاث إلى العَشْرة وقيلَ بل هو فوقَ الخَـمْسِ ودونَ العَشرَةِ قال تعالى : ﴿ بِضْعُ سَنِينَ ﴾ [يوسف / ٤٢ ، الروم / ٤] .

بطر: البَطَرُ دَهَشٌ يَعْتَدِي الإنسان مِنْ سُوءِ احْتَمَالِ النَّعْمَةِ وَقُلَّةِ الْقَيَامِ بِحَقِّهَا وَصَرْفِهَا إلى غَيْر وَجْههَا قَالَ عزَّ وجلَّ : ﴿ بَطَرَأُ وَرِثَاءَ ا النَّاسِ﴾ [ الأنفال/ ٤٧ ] وقال : ﴿ بُطرتُ مَعيشَتَهَا ﴾ [ القصص / ٥٨ ] أَصْلُهُ بَطْرَتُ مَعَيشَتُهُ فَصُرُفَ عَنْه الفعْلُ ونُصِبَ ، ويُقَارِبُ البَطَرَ الطّرَبُ وهو خفَّةٌ أكثرُ ما يَعْتَري منَ الفَرَح وقــد يُقالُ ذلك في التّــرَح ، والبَيْطَرَةُ

بطش : البطشُ تَناوُلُ الشَّيء بصولَة ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴾ [الشعراء / ١٣٠] ، ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾ [ الدخــان / ١٦ ] ، ﴿ وَلَقَدُ أَنْذُرَهُمْ بَطْشَتَنَا ﴾ [ القسر / ٣٦] ، ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ [ البروج / ١٢ ] يـقالُ يدٌ باطشةٌ .

بطل: الباطلُ نقسيضُ الحَقُّ وهُو مالا أَبَّاتَ له عندَ الفَحْصِ عنه قال تعالى : ﴿ ذلكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُسُونَ مِنْ دُونِهِ البَاطلُ ﴾ [ لقمان / ٣٠ ] وقد يقالُ ذلك فيَ

> فَقُلْتُ لها لا تَنْكحيه فإنه لأوَّلُ بُطل أَنْ يُلاقيَ مَجْمعًا

فيكونُ فَعَلاَ بَعْنى مَفَعُولُ أو لاَنَهُ يُبطِلُ دَمَ الْمَتَعرِضُ لهُ بِسوء والاولُ اقْرَبُ . وقد بَطَلَ الرَّجُلُ بُطُولَة صَارَ بَطلاً وبَطالاً نُسبَ إلى البَطَالَة ويُقَالُ : ذَهَبَ دَمُهُ بُطلاً أَىٰ هَدَرًا والإبطال يَقُالُ في إفساد الشَّىءُ وإِذَالَتِهِ حَقًا كان ذَلك الشَّىءُ أو باطلاً قال الله تعالى: ﴿ لِيُحقَّ الحَقَّ وَيَبْطِلَ البَاطِلَ ﴾ [ الانفال / كان ذلك الشَّىءُ أو باطلاً قال الله تعالى: ﴿ لِيُحقَّ الحَقَّ وَيَبْطِلَ البَاطِلَ ﴾ [ الانفال / هَا. وقد يُقال في مَنْ يَقُولُ شَيْنًا لاحقيقة لهُ نحو : ﴿ وَلَئُنْ جَنْتَهُمْ بِلَيَة لَيَقُولُنَّ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إلا مُبْطِلُونَ ﴾ [ الروم / ٨٥ ] وقوله تعالى : ﴿ وَخَسَرَ هُنَالِكَ البُطلُونَ ﴾ [ عافر/ تعالى : ﴿ وَخَسَرَ هُنَالِكَ الْمُطلُونَ ﴾ [ عافر/ الحق .

بطن: أصْلُ البَطنِ الْجارِحةُ وجَمْعهُ بُطُونَ قَالَ تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَةٌ فَي بُطُونَ قَالَ تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَةٌ فَي بُطُونَ أَمَّهَاتَكُمْ ﴾ [ النجم / ٣٢ ] وقد بَطنتُهُ أصَبْتُ بَطْنهُ والبَطْن وللجهة العُلياً : ويقال للجهة السُّفلَى : بَطْنٌ وللجهة العُلياً : طَهْرٌ وبه شُّبة بَطنُ الأمر وبَطنُ البَوادي ، والبطنُ مِنَ العَرَبِ اعْتباراً بانَّهمْ كشخص واحد والبطنُ مِنَ العَرَبِ اعْتباراً بانَّهمْ كشخص واحد وان كُل قبيلة منهم كعصفو بَطنِ وفَخذ وكاهلٍ وعَلَى هذا الاعتبارِ قال الشاعر :

الناسُ جسمٌ وَإِمامُ الهُدَى رأس وانت العين في الراس ويقال لكل غامض : بَطنٌ ولكلِّ ظاهر : ظَهْرٌ ومنه بُطْنانُ القدر وظَهْرانُها ، ويقال لما تُدْرَكُهُ الْحَاسَّةُ : ظاهرٌ ولما يَخْفَى عنها : باطنَّ قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِنْمِ وَبَاطَنَهُ ﴾ [الأنعام/ ١٢٠] ، ﴿ وَمَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَ﴾ [ الأنعام / ١٥١، الأعراف / ٣٣] وَالْبَطِينُ الْعَظْيَمُ الْبَطْنِ ، وَالْبَطِنُ الْكَثِيرُ الْأَكُلِ، والمبطَّانُ الذي يُكثرُ الأكلَ حسى يَعْظُمَ بَطْنُهُ ، والبَطْنَةُ كَـشُرَةُ الأكلِ ، وقـيل : البَطْنَةُ تُذْهِبَ الْفَطْنَةَ وقد بَطَنَ الرجلُ بَطْناً إِذا أَشْرَ مِنَ الشَّبَع وَمِنْ كَـشْرَةِ الأكلِ ، وقــد بَطُنَ الرَّجُلُ عَظُمَ بَطْنُهُ وَمُسْطِّنُ خَسميصُ البَطْنِ وبَطُن الإنسانُ أُصيبَ بَطْنُهُ ومنهُ رَجُلٌ مَبْطُونٌ عَليلُ البَطْنِ، وَالبِطَانَةُ خِيلافُ الظُّهَارَةِ وَبَطَّنْتُ ثُوبِي بآخَرَ

جَعَلْتُهُ تَحْتَهُ وقد بطَنَ فُلانٌ بفُلان بطُوناً وتُستَعَارُ البطانَةُ لمَنْ تَخْتَصُّهُ بالاطلاعِ عَلَى باطن أمْـركَ، قال عَـزَّ وَجلَّ : ﴿ لا تَتَّخذُوا بطَانَةً منْ دُونكُمْ ﴾ [ آل عمران / ١١٨] أي مُخْتَصًا بِكُمُّ يَسْتَبْطنُ أُمُورِكُمْ وذلك استعارةً مِنَ بِطَانَةِ الثُّوبِ بِدِلالَة قَوْلُهِمْ لَبَسْتُ فُلاناً إذا اخْتَصَصْتُهُ وَفُلانٌ شِعَارِى وَدِثَارِي . وَرُويَ عَنْهُ عَيْظِيُّ أَنُّ قَــال : ﴿ مَـا بَعَـثَ اللَّهُ مِنْ نَبِى وَلا اسْتَخْلُفَ منْ خَلَيْفَة إلا كَانَتْ لهُ بَطَانَتَان : بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُـضُهُ عَلَيْهِ، وبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِٱلشَرِ وتَحُنُّهُ عَلَيهِ، (١) والبِطَانُ حِزَامٌ يُشَدُّ عَلَى البَطْن وَجَمْعُهُ أَبْطِنَةٌ وبُطُنٌ . والأَبْطَنان عِرْقَانِ يَمُــرَّانِ على البَطْنِ ، والبُطَيْنُ نَجْمٌ هُو بَطْنُ الحَمَلِ ، والتَّبَطُّنُ دُخُولٌ في بَاطِنِ الأمْرِ. والظَّاهرُ والبَّـاطِنُ في صِـفَات الله تعـالي لا يُقَالُ إِلا مُزْدَوَجَينِ كَـالأُوَّلِ والآخِرِ ، فالظَّاهِرُ قيلَ إِشَارَةٌ إلى مَعْرِفَـتِنَا البَدِيهِيَّةِ ، فإنَّ الفِطْرَةَ تَقْضى في كلِّ ما نَظَرَ إليه الإنسانُ أنَّهُ تعالى موجُودٌ كما قال: ﴿ وَهُو الذي في السَّمَاء إلهٌ وَفَى الأرْضِ إِلهٌ ﴾ [الزخرف / ٨٤] وكذلك قال بعضُ الحُكَمَاء: مَثَلُ طالب مَـعْرِفَته مَثَلُ ا مَنْ طُوَّفَ في الآفــاقِ في طَلَبِ ما هُو مــعَهُ .

فى عُمُومِ الآية . بطق : البُطءُ تَأْخُرُ الانبِعاتِ فى السَيْسِ يَقْالُ بَطُقُ وَتَبَاطاً وَاسْتَبْطاً وَأَبْطاً فَبَطُوَ إِذَا يَقْالُ بَطُقُ وَتَبَاطاً وَاسْتَبْطاً وَأَبْطاً فَبَطُو إِذَا تَخَصَّصَ بالبُطء وتَبَاطاً تحَرَّى وتَكلَّفَ ذلك واستَبْطاً طلَبُهُ وَأَبْطاً صارَ ذا بُطْء ويقالُ بَطاه وابْطاه وقوله تعالى : ﴿ وَ إِنَّ مَنْكُمْ لَمَنْ لِلْبُطْنَنَ ﴾ [ النساء/ ٧٢ ] أى يُشَبِّطُ غيرة ويقالُ عيدة

وَالْبَاطِنُ إِشَارَةٌ إِلَى مَعْرِفَتِ ۗ الْحَقْيَقِيَّةِ وَهِيَ التَّى

أَشَارَ إِلَيْسُهَا أَبُو بَكُرَ رَضَى الله عنه بَـقُولُه : يَا مَنْ غَايَةُ مَعْرَفَتِهِ، وقيلَ:

طَاهرٌ بآياته باطـنٌ بذاته ، وقــيلَ : ظاهرٌ بأنهُ

مُحيَطٌ بِالأَشْيَاءِ مُدْرِكٌ لَهَا بَاطِنٌ مِنْ أَنْ يُحَاط

به كما قــال عزَّ وجلَّ : ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْـصَارُ

وَهُوَ يُدُرِكُ الأَبْصَارَ ﴾ [ الأنعام / ١٠٣]

وقد رُوِيَ عَنْ أَمــيرِ المؤمنين رضى الله عــنه مَا

دُلَّ على تَفْسير اللفْظَتيْنِ حيث قال : تَجَلَّى

لِعَبَادِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ رَأُوهُ ، وَأَرَاهُمْ نَفْسَهُ مِنْ غَيْر

أَنْ تَجَلَّى لِعِبادِهِ مِنْ غِيرِ أَنْ تَحَلَّى لَهُمْ ،

وَمَعْرِفَةً ذَلِكَ تَحَتاجُ إلى فَهُم ثاقب وَعَـقُل

وَافْرِ، وَقَـُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نَعَـمَهُ

ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ [ لقسمان / ٢٠ ] قسيلَ :

الظَّاهِرَةُ بالنُّبُوَّةِ وَالبَـاطنَةُ بالعَـقْل ، وقـيل :

الظاهرةُ المحَسنوسَاتُ والبَّاطنَة ٱلمعصُّولاتُ ،

وقيل : الظاهرَةُ النُّصْرَةُ على الأعْداء بالنَّاس،

والباطنَةُ النُّصـرةُ بالملائكة ، وكُلُّ ذلك يَدْخُلُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري [ ٦٦١١ ] بنحوه .

وقيل: يُكثُورُ هُو التَّنْبُطُ فَى نفسه ، والمَقْصِدُ مَنْ ذلك أَنَّ مَنْكُمْ مَنْ يَتَأْخِرُ وَيُؤَخِّرُ غِيرَهُ .

بظر : قُرِئَ في بعضِ القراءات : "واللهُ أخرَجَكُمْ مِنْ بُظُورِ أُمَّهَاتِكُمْ " وذلك جَمْعُ البَظَارَة وَهَى اللَّحْمَةُ المُتَدَلَّيَةُ مِنْ ضَرْعِ الشَّاة ، والهَنَةُ النَّنَةُ مِنَ الشَّقَةِ العُليا فعبَّرَ بها عنِ الهَنِ كما عُبَرَ عنهُ بالبُضْع .

بعث : أصلُ البَعْث إثارَةُ الشَّىء وتوجيههُ يقالُ : بَعَثْمَتُهُ فَانْبَعَثَ ، ويخْتَلَفُ البَعْثُ بِحَسَبِ اخْتَلافِ مَا عُلْقَ بِهِ فَـبِعَثْتُ البَعيرِ ٱثَرْتُهُ وَسَيْرَتُهُ، و قُولُه عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ الله ﴾ [الأنعام / ٣٦] أي يخْرِجُهُمْ وَيُسْيَرُهُمْ إلى الْقِيَامَةِ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً ﴾ [المجادلة / ٦ ، ١٨ ] ، ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ﴾ [التغابن/ ٧] ﴿ مَا خُلَقُكُمْ وَلَا بَعْنُكُمْ إِلَّا كَنَفْس وَاحِدَةً ﴾ [لقمــان / ٢٨ ] فالبَّـعْثُ ضَرُّبان :َّ بَشَرَى كَبَعْث البَعير وبَعْث الإنسان في حَسَاجَة، وإلهيُّ وذلك ضَسربان : أحَدُهُمَا: إيجادُ الْاعِيانِ والأجْناسِ والأنواعِ عَن ليسَ وَذَلَكَ يَخْتُصُ بِهِ البارى تَعْمَالَى وَلَمْ يُقِدُّونُ عَلَيْهٍ أحداً . والشاني: إحْيَـاءُ الموتى ، وقد خُصَّ بذلك بعض أوليائه كعيسَى ﷺ وأمثاله ، ومنه قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَهَـٰذَا يَوْمُ البَّعْثَ ﴾ [الروم / ٥٦] يعنى يوم الحــشــرِ وقوله عَــزًّ

وجلَّ : ﴿ فَبَعَثَ اللهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الأرْضِ ﴾ [المائدة/ ٣١] أي قَيَّضَهُ ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمة رَسُولاً ﴾ [ النحل / ٣٦ ] نحـــو : ﴿أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا ﴾ [ المؤمنون / ٤٤ ، الحديد/ ٢٥ ] وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ بَعَـثْنَاهُمْ لنَعْلَمَ أَيُّ الحزبين أحصى لما لَبثُوا أمَداً ﴾ [ الكهف / ١٢ ] وَذلكَ إِثَارَةٌ بلا تَوْجِيهِ إِلَى مكانِ ﴿وَيَوْم نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةً شَهِيداً ﴾ [ النحل / ٨٤]، ﴿ قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عُلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً منْ فَوْقَكُمْ ﴾ [ الأنعام / ٦٥ ] وقــال عزَّ وجلُّ : ﴿ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مَاتَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثُهُ ﴾ [ البقرة/ ٢٥٩] وعلى هَذَا قَـوْلُهُ عَـٰزً وَجَلَّ : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَنُوَفَّاكُمْ بِاللَّيلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بَالنَّهَار ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فيه ﴾ [ الأنعام / ٦٠ ] والنَّوْمُ منَّ جنس المَوْت فَجَعَلَ التَّوَفِّيَ فيهما والبَّعْثَ منهُما سواءً ، وقـوله عز وجلَّ: ﴿ وَلَكُنْ كُـرِهَ اللَّهُ ا انْبِعَانَهُم ﴾ [التـوبة / ٤٦ ] أي تُوَجُّهُم هُمْ ومضيهم

بعشر : قال الله تعالى : ﴿ وَ إِذَا الْقَبُورُ الْعُبُورُ الْعُبُورَ ﴾ [ الانفطار / ٤ ] أى قُلبَ تُرابُها وأثيرَ ما فيها ، ومن رأى تَرْكيب الرباعي والْخُماسي من ثُلاثيَّيْنِ نحو تَهَلَّلَ وبَسْمِلَ إِذَا قَلْلُ وبَسْمِ الله يقولُ : إِنَّ بَعْشُرَ مُركَّبٌ مِن بُعْثُ وأثيرَ وهذَا لا يبعد في هذَا الحَرْفَ فَإِنَّ البَّعْشُرَةُ تَتَضَمَّنُ مَعْنى بُعِثُ وأثيرَ وهذَا لا يبعد في وأثيرَ مُركَّبٌ مِن الله عَشْمَ مُعْنى بُعِث وأثيرَ وهذَا لا يبعد في وأثيرَ وهذَا الحَرْفَ فَإِنَّ البَّعْشَرَةُ تَتَضَمَّنُ مَعْنى بُعِث وأثيرَ

بعد: الْبُعْدُ ضَدَّ الْقُرْبِ وليسَ لهُما حدًّ
مَحْدود وإنما ذلك بَحسب اعْتبار المكان بغيْره،
يقال ذلك في المحسوس وهُو الاكتشرُ وفي
المعقول نحو قوله تعالى: ﴿ ضَلُّوا ضَلالاً
بَعيدا ﴾ [ النساء / ١٦٧ ] وقوله عزَّ وجلَّ :
﴿ أُولَئكَ يُنَادون من مكان بَعيد ﴾ [ فصلت / ٤٤ ] يقال بَعُدَ إذا تباعَد وهو بعيد ﴿ وما هي من الظّالمين ببعيد ﴾ [ هود / ٨٣ ] وبَعد مات والبُعْدُ أكثرُ ما يقال في الهلاك نحو :
﴿ بَعدت ثمُودُ ﴾ [هود / ٩٥] وقد قال النّابغة :

#### \* في الأدنى وفي البَعَد \*

والبُعدُ والبَعَدُ يقال فيه وفي ضدً القُرْبِ قَال تعالى: ﴿ فَبُعداً لِلقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [المؤمنون/ ٤] ، ﴿ فَبُعداً لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون / ٤٤] ، ﴿ فَبُعداً لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون / ٤٤] وقوله تعالى : ﴿ بَلِ الّذِينَ البَعِيدَ ﴾ [المجدد والضّلال الذي يَضعُبُ الرُّجُوعُ منه إلى الهدى تشبيها بَمَنْ ضَحَجة الطريقِ بُعداً مُتناهياً فلا يكاد يُرْجَى لهُ الْعَودُ إليها وقولهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا يَوْمُ لُوطُ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴾ [هود / ٨٩] أي قَوْمُ لُوطُ مِنْكُمْ بِبَعِيد ﴾ [هود / ٨٩] أي أمّا أمّا أي أن يأتيكُمْ مَا أَناهُمْ مِنَ العذاب .

بعد : يُقال في مُقابَلَةٍ قَبْلُ ونَسْتَوفِي

بعد: الْبُعْدُ ضدُّ الْقُرْبِ وليسَ لهُما حدٌّ النَّوَاعَهُ في باب قَبْلُ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى .

بعر: قال تعالى: ﴿ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلُ بَعْيرِ ﴾ [ يونس / ۲۷] البَعْيـرُ مَعْرُوفٌ وَيَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى كَالإنسان في وُقُوعِهِ علَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى كَالإنسان في وُقُوعِهِ عليهما وَجَمْعُهُ أَبْعَرَةٌ وأَباعِرُ وبعُرانُ والبَعْرُ لِمَا يَسْقُطُ منه والبَعْرُ مَوضع البَعْرِ والمبِعَارُ مِنَ البَعْرِ المبتعر الكثير البَعْر .

بعض: بَعضُ الشَّىءِ جُزْءٌ منه ، ويقال ذلك بِمُرَاعَاةِ كُلُّ ؛ ولذلك يُقابل به كُلُّ فيقال بَعْضُهُ وَكُلُهُ وجَمْعُهُ أَبْعاضٌ قال عزَّ وجلَّ : ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُولٌ ﴾ [ البقرة/ ٣٦ ، الأعراف/ ٢٤ ، طه / ١٢٣ ] ، ﴿ وكذلك نُولِّى بعْضَ الطالمين بَعْضًا ﴾ [ الانعام / أولِّى بعْضَ الطالمين بَعْضًا ﴾ [ الانعام / ١٢٩ ] وقد بَعَضْتُ كُمْ بَعْضًا ﴾ [العنكبوت/ ٢٥ ] وقد بَعَضْتُ كُذا جَعَلْتُهُ أَبْعاضاً نحو جَزَّاتُهُ قال أبو عبيدة : ﴿ وَلَابِينَ لَكُمْ بَعْضَ النَّذِي تَخْتَلُفُونَ فِيهِ ﴾ [ الزخرف / ٣٣ ] أي الذي تَقْولُ الشَاعِرِ :

\* أَوْ يَرْتَبِطْ بَعْضَ النُّفُوسِ حِمَامُها \*

وفى قـوله هذا قُصُـور نَظَرٍ منه وذلك أنّ الأشياء على أربعة أضرب: ضرب فى بيانه مفسَدة فلا يجوز لصاحب الشّريعة أن يُبيّنه كوقت القيامة ووَقْت الموت ، وضرب معْقُول يمكن للنّاس إدراكه من غَيْر نبي كمعرفة الله ومَعْرفَت في خلق السّموات والارض ، فلا

يَلزُمُ صَاحِبُ الشَّرْعِ أَنْ يُبَيْنَهُ ، أَلَا تَرَى أَنهُ كَيْفَ أَحَالَ مَعْرِفَتَهُ عَلَى العُقولِ فَى نحو قَولَه : ﴿ قُلُ انظُرُوا مَاذَا فِى السَّمواتِ قَولَه : ﴿ قُلُ انظُرُوا مَاذَا فِى السَّمواتِ وَالأَرْضِ ﴾ [يونس / ١٠١] وبقوله : ﴿ أُو لَمْ يَتَفَكَّرُوا ﴾ [الأعراف / ١٨٤] وغير ذلك من الآيات. وضَربٌ يجبُ عليه بَيَانَهُ كَاصُولِ الشَّرْعِيَّاتِ المُخْتَصَّة بِشَرْعِه . وضَربٌ كَاصُولِ الشَّرْعِيَّاتِ المُخْتَصَّة بِشَرْعِه . وضَربٌ كَامُولِ الشَّرْعِ عليه بِمَا بَيْنَهُ صَاحَبُ الشَّرِعِ كَامُولِ الشَّرِعِ اللَّهُ عَلَيه بِمَا بَيْنَهُ صَاحَبُ الشَّرِعِ كَمْ وَاذَا اخْتَلْفَ النَّاسُ فِى أَمْ كَفُرُوعِ الأَحكُم ، وإذَا اخْتَلْفَ النَّاسُ فِى أَمْ يَعْرِ الذَى يَخْتَصُّ بالنَّبِيِّ بَيَانَهُ فَهُوَ مُخْيَرٌ بِينَ أَنْ لا يُبَيِّنَ حَسْبَ مَا يَقْتَضِي اجْتِهادهُ يَعْضَ الذَى تَخْتَلَفُونَ فِيه ﴾ [ الزخرف / ٢٣ ] وحكمتُهُ فإذَا قبوله تعالى : ﴿ ولاَ بَيْنَ لَكُمُ الْمَعْمَ الذَى تَخْتَلَفُونَ فِيهِ ﴾ [ الزخرف / ٣٣ ] لمْ يُسِرِدْ به كُلَّ ذلك وهذا ظاهِرٌ لَمِنْ الْمَى الْمَعْمَ الْمَعْمَ يَعْتَمْ فَالْ الشَاعِر : الشَّعَ عَنْ نَفْسِه وأَمَا قُولُ الشَاعِر : الشَّعَ الشَّعَ عَنْ نَفْسِه وأَمَا قُولُ الشَاعِر :

## \* أَوْ يَرْتَبِطْ بَعْضَ النَّفُوسِ حَمَامُهَا \*

فإنه يعنى به نفسه والمعنى إلا أن يتداركنى المؤت لكن عرض ولم يُصرح حسب ما بنيت عليه جُمْلة الإنسان في الابتعاد من ذكر موته قال الخليل : يقال رايت غربانا تبتعض أي يتناول بعضها بعضا ، والبعوض بني لفظه من بعض وذلك لصغر جسمها بالإضافة إلى سائر الحيوانات .

بعل : البَعْلُ هُوَ الذَّكَرُ مِنَ الزُّوجَيْنِ ، قال

اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَهَذَا بَعْلَى شَيْخًا ﴾ [هود/ ٧٢ ] وَجَمْعُهُ بُعُولةٌ نحو فَحْل وَفُحُولَة قال اتعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٢٨ ] ولمَّا تُصُورً منَ الرَّجُلِ الاستِعلاءُ عَلَى الْمِزَاة فَجُعَلَ سائسَهَا والقائم عليها كما قال تعالى : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النسَاء ﴾ [النساء / ٣٤] سُمِّي باسْمه كلُّ مُسْتَعل عَلَى غيرِهِ فَسَمَّى العَبرَبُ مَعْبُودَهُمْ الذي يتَقَرَّبُونَ به إلى الله بَعْلاً ؛ لاعْتقادهمْ ذلك فيه في نحو قسوله تعالى : ﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالَقِينَ ﴾ [ الصافات/ ١٢٥] ويقالُ أتانا بَعْلُ هذه الدَّابَّة أي المستعلى عليها، وقيلَ للأرْضِ الْمُستعْلَيَة عَــلَى غيرها : بَعْلُ وَلَفَحْلِ النَّحْلِ : بَعْلُ ؛ تَشْبِيهِا بالبّعْل منَ الرِّجسال . ولمَا عَظُمَ حتى يسشرَبَ بعُرُوقه: بَعْلٌ لاستعلائه ، قال ﷺ: « فيما سُقَىَ بَعْلاً العُشْرُ (١). وَلَمَا كَانَتْ وَطْأَةُ العالى عَلَى المُسْتَولَى عليه مُسْتَثْقَلَةً في النفس قيلَ: أصبحَ فُلانٌ بَعلاً على أهله أي تُقيلاً لعُلُوِّه

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجة ( ۱۸۱۸ ) .

وقد صححه الشيخ الألبانسي ، فانظر الإرواء : [۷۹۹].

عَلَيْهِمْ ، وبُني مِنْ لَفْظِ البَعْلِ المبَاعَلَةُ وَالبَعَال كناية عن الجـماع وبَعَلَ الـرَّجُلُ يَبْعُلُ بُعُـولَةً وَاستَبْعِلَ فَهُو بَعْلٌ وَمُسْتَبْعِلٌ إِذَا صَارِ بَعْلاً ، واسْتَبْعلَ النَّخلُ عَظُمَ وَتُصُوِّرَ منَ البَعْلِ الذي هُو النَّخْلُ قَيَامُهُ فَى مَكَانِهُ فَقَيلَ : بَعَلَ فُلاَنٌّ بأمْره إذا أُدْهشَ وَتُبُّتَ مكانَـهُ ثُبُوتَ النَّخْلِ في مَقَرُّه وذلك كقولهمْ : ما هو إلاشَجَرُّ؛ فيمَنُّ

بغت : البَغْتُ مُفَاجَأَةُ الشَّىء من حيثُ لا يَحْتَسِ قال تعالى : ﴿ لا تَأْتِيكُمْ إِلا بَغْتَةً ﴾ [الأعراف / ١٨٧] وقسال : ﴿ بَلُ تَأْتِيهِمُ بَغْتَهُ [ الأنبياء / ٤٠ ] وقال : ﴿ جاءتهم الساعة بَغْتَةً ﴾ [ الأنعام / ٣١ ] ويقالُ : بَغَتَ كذا فهُو بَاغتُ قال الشاعر:

> إذا بَعَثَتْ أَشياءَ قد كان مثلُها قديماً فيلا تعتبدهما بَغَستُنات

بغض : البُـغْضُ نِفارُ النفسُ عَنَ الشَّيءَ الذي تَرْغَبُ عنه وهو ضــدُّ الحُبِّ فــإنَّ الحُبُّ انجذابُ النفس إلي الشَّىء الذي تَرْغَبُ فيه. يقال بَغضَ الشَّىءَ بُغْضاً وبَغَضْتُهُ بَغْضاءً . قال اللهُ عــز وجلَّ : ﴿ وَالْقَيْنَا بَيْــنَهُمْ العَدَاوَةَ وَالْمُغْضَاءَ ﴾ [ المائدة / ٦٤ ] وقال : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَداوَةَ

وَالْبَغْضَاءَ﴾ [ المائدة / ٩١ ] . وقوله عليه السلام: « إِنَّ اللهَ تعَالَى يَبْغَضُ الْفَاحش الْمُتَفَحِّشَ » (١) فذكرُ بُغْضِهِ لهُ تَنبِيهٌ على فَيْضه وَتَوْفيق إحْسانه منه.

بغل : قال الله تعالى : ﴿ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَميرَ ﴾ [ النحل / ٨ ] البَغْــلُ الْمُتَوَلَّدُ منْ بَيْنِ الْحِمارِ وَالفَرسِ وَتَبغَّلَ السِعِيرُ تَشَبَّهَ بِهِ فَي سَعَة مَشْيه وَتُصُوِّرَ منه عَـرَامَتُهُ ۖ وَخُبْـثُهُ فقيلَ

(١) [ حسن ]

رواه ابن حبان ( ۱۲ / ۱۹۶۵ ) بإسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق ، فقد روى له البخاري تعليقاً ومسلم متسابعة ، وأصحاب السنن وهـو صدوق ورواه الطبراني في الكبير ( ٣٩٩ ، ٤٠٤ ) وفي الأوسط ( ٣٣٠) والخطيب في تاريخه ( ١٣ / ۱۸۸ ) ورواه أحمــد ( ٥ / ۲۰۲ ) من طريق حسین بن محمد عن ابی معشر عن سلیم مولی ليث عن اسامة قبلت : أبو معشر ضعيف وسليم مولى ليث لا يعرف .

وأورده الهيشمي في المجمع وقال ( ٨ / ٦٤ ) : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات .

قلت : والشاهد في بغض أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ وَمَنَ أَبِغُضُهُمْ فَـقَدُ أَبِغُضُهُ الله - يعني الأنصار ، رواه البخاري ( ٣٧٨٣ ) .

بغي: البغى طلب تجاوز الاقتصاد فيما يُتَحَرَّى؛ تَجَاوَزَهُ أَو لَمْ يَتجـاوَزَهُ ، فتارةً يُعْتَبَرُ في القُدَرُ الَّذِي هُوَ الكُمِّيةُ ، وتَارَةً يُعْتَبَرُ في الوصف الذي هو الكَيْفيةُ يقالُ : بَغَيْتُ الشَّيءَ إذا طَلَبْتُ أَكْثُـرَ مَا يَجِبُ وابتغـيتُ كذلك ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ لَقَدُ ابْنَغُوا الْفَتْنَةَ مِنْ قَبْلُ ﴾ [التوبة / ٤٨] ، وقــال تعالى: ﴿ يَبْغُونَكُمْ الْفَتَنَةَ ﴾ [ التــوبة / ٤٧ ] والبَــغْــيُ على إلى الإحْسَان والفَرْضِ إلى التَّطَوُّع . والثاني: مذمومٌ وهو تجباوزُ الحقِّ إلى الباطل أو تجاوُزُهُ «الْحَقُّ بَيَّـنُ وَالبَـاطـلُ بَيْنٌ وَبَيْنَ ذلكَ أُمُــورٌ ۗ مُشْتَبِهَاتٌ ، ومنْ رَتَعَ حَوَلَ الحمى أوْشكَ أَنْ يَقَعَ فيه» (١). ولأنّ البَغْي قد يكون ُ مـحموداً ومذمومًا قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى

(١) رواه مسلم ( المساقاة / ١٠٨ ) ولفظه عنده : « إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات . ورواه البخاري أيضا [ ٥٢ ، ٢٠٥١ ] وقد جاءت كلمة الحق عند البخاري في أحاديث عديدة منها عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ لاحسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها .

الَّذِينَ يَظْلَمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضَ بغَيْر الحقِّ ﴾ [ الشوري / ٤٢ ] فَـخَصَّ الْعُقُـوبَةُ بَبَغْيه بِغَيْرِ الْحَقِّ . وَأَبْغَيْتُكَ أَعَنْتُكَ على طَلَبِه، وبَغَى الجُـرْحُ تجاوزَ الحِـدُّ في فسـاده ، وبَغَت المرأةُ بغَاءً إذَا فَجَرَتُ وذلك لـتَجَاوُزُهَا إلى ما ليس لها. قبال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البغاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّناً ﴾ [ النور/ ٣٣ ] وَبَغَت السَّمَاءُ تجاوزتُ في المَطَر حَـدَّ حزبين: أحدهما : محمودٌ وهو تجاوزُ العَدْل المُحتاج إليه . وبَغَى تَكَبَّرَ وَذلكَ لتَجَاوُزه مَنْزِلَتَهُ إلى ما ليس له ويُستَعْمَلُ ذلك في أي أمر كان . قال تعالى : ﴿ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ إلى الشُّبُه كما قال عليه الـصلاة والسلام : | بغَيْر الحَقُّ ﴾ [ يونس / ٢٣ ] وقال تـعالى : ﴿ إِنَّا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسكُمْ ﴾ [ يونس / ٢٣ ] ﴿ ثُم بُغيَ عَلَيْه لينْصُرُّنَّهُ اللهُ ﴾ [ الحج / ٦٠]، ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَأَنَ مِنْ قَوْمٍ مُوسِى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ﴾ [ القــصص / ٧٦ ] وقــال: ﴿ فَــإِنَ بَغَتُ إحْداهُما على الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغي ﴾ [الحجرات/ ٩] فالبَـغْيُ في أكثُـر المُواضع مذمومٌ وقوله : ﴿ غَيْرَ بِاغِ وَلا عَادٍ ﴾ [ البقرة/ ١٧٣ ، الأنعام/ ١٤٥ ، النحل / ١١٥ ] أى غَيْرَ طالبِ ما ليس له طلبهُ ولا متجاوز لما رُسمَ له . قال الحسن : غيرُ مُتناول للذَّة ولا مُتَكَبَاوِر سَدٌ الجُـوعَة . وقـال مُجاهدٌ رحـمه الله: غَيْـرَ بَاغٍ على إمام ولاعــادٍ في المعصـية طَرِيق الحَقِّ. وأما الابْتِخاءُ فـقــد خُصَّ

بالاجتهاد في الطّلب فسمتى كان الطّلبُ لشيء مَحْمُودٌ فالابتغاء فيه محمود نحو ُ:﴿ ابِتُغَاءَ رَحْمَة منْ رَبِّكَ ﴾ [ الإســـراء / ٢٨ ] ، ﴿ابْتَغَاءً وَجُهُ رَبِّهُ الْأَعْلَى﴾ [ الليل / ٢٠] ، وقولهُمْ : يَنْبَغِي مُطاوعُ بَغَي ، فإذا قيلَ: المتوسِّعَا في سيره قال الشاعر : يَنْهُ عَى أَنْ يَكُونَ كَذَا فَيُ قَالُ عَلَى وَجُهَين : أحدهما : ما يكونُ مُسَخّراً للفعْل نحو : النَّارُ يَنْبَخي أن تحرقَ الشوْبُ . والثاني على مسعني الاستنهال نحو فلان يَسْبَغي أن يُعْطى لكَرَمه. قـوله تعالى : ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّـعْرَ وَمَا يَنْبُغي لَهُ ﴾ [ يـس/ ٦٩ ] على الأوّل فإنَّ مَعْناهُ لا يَتَسحَّرُ وَلا يَتَسَهَّلُ له، ألا ترى أن لسانَهُ لم يكن يجرى به وقوله تعالى: ﴿وَهَبُ لَى مُلكا لا يَنْبَغى لأحد من بَعْدى ﴾ [ص /

بقر : البَقَرُ واحدَتُهُ بَـقَرَةٌ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْبِقَرَ تَشَابُهُ عَلَيْنًا ﴾ [ البقرة / ٧٠] وقالَ : ﴿ بَقَرَةَ لافارضٌ وَلا بَكْرٌ ﴾ [ البقرة / ٦٨ ] ، ﴿ بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقع لونها ﴾ [البقرة/ ٦٨ ] ويقالُ فــى جمعــه باقرٌ كــحامل وبقــيرٌ كحكيم ، وقــيل بَيْقُورٌ ، وقــيل للِذَّكَرِ : ثَوْرٌ وذلك نحوُ جَمَل وناقــة ورَجُل وامرأة وَاشْتُقُّ منْ لفظه لَفظٌ لفعْله فقيل بَقَرَ الأرضَ أي شَتَّ. وَلَمَا كَـٰأَنَ شَقُّهُ وَاسْعَـٰا اسْتُعْـَمِلَ فِي كُلِّ شَقٌّ واسع يقالُ بَقَرْتُ بَطْنَهُ إِذَاشَقَقْتُهُ شَقًّا واسِعًا،

وسُمِّي مُحـمدُ بن عَلَىَّ رضى الله عنه باقرًا ؛ التَــوَسُعِــه في دقائقِ الــعلوم وَبَقَرَهُ بَوَاطِيهَــا . وبيْقَــرَ الرَّجُلُ في المَال وَفي غَيْره اتَّسَعَ فــيه ، وَبَيْ قَرَ فِي سَفَرِهِ إِذَا شَقَ أَرْضَا إلى أَرْضِ

### ألاهَلُ أتاها والحسوادثُ جَمَّةٌ بأنّ امراً القيس يَهلُّكُ بَيْ قَرا

وَبَقَّرَ الصَّبْ يان إذا لَعَبوا البُـقَّيرَى وذلك إذا بَقَرُوا حَوْلَهَم حَفَائر ، والبيْقُرانُ نَبْتُ قيلَ : إِنَّهُ يَشُقُّ الأَرضَ لخَرُوجِه وَيَشَقُّهُ بعُروُقه .

بقل : قوله تعالى : ﴿ بَقُلْهَا وَقَنَّانُهَا ﴾ [ البقرة / ٦١ ] البقلُ مالايَنْبُتُ أَصْلَهُ وفَرْعُهُ في الشُّتاء وقد اشتُقُّ منْ لَفْظه لَفْظُ الفعْلِ فقيلَ بَقَـلَ أَى نَبَّتَ وَبَقَلَ وَجَهُ الصَّبِي تَشْبِيها به وكذا بقَلَ نَابُ البَعير ، قَالَهُ ابن السكّيت ، وأبقلَ المكانُ صَارَ ذا بَقـل فهو مُـبْقلٌ وَبَقَلْتُ البَقْلَ جَزَزْتُهُ، والمُبْقَلَةُ مَوْضَعَهُ .

بقى: البَقَاءُ ثَبَاتُ الشَّىءَ على حاله الأولى وهو يُضَادُّ الفَنَاءَ وقد بَقيَ يَبْقي بَقَاءٌ وَقيلَ بَقَى في الماضي مُـوْضِعَ بَقِي وفي الحـديث (١):

<sup>(</sup>۱) [ صحیح ]

رواه أبو داود [ ٤٢١ ] من حديث معاذ بن جبل قال : ﴿ أَبِقَينَا النَّبِي ﷺ في صلاة العتمة فأخر . . . . . ا .

وقد صححه الشيخ الألباني .

بَقِينَا رسول الله ﷺ أَى انْتَظَرْنَاهُ وَتَرَصَّدنا له مَدَّةً كثيرَةً . و الباقي ضربان : باق بنَفْسه لا إلى مُدّة وهو الساري تعالى ولايصح عليه الفَنَاءُ . وباق بغَيْره وهُو ما عَدَاهُ وَيَصحُّ عليه الفَنَاءُ . والباقى بالله ضربان : باق بشَخْصه إلى أنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يُفنيهُ كَبَقَاء الأجرام السَّماوِيَّةِ ، وَبَاقِ بِنَوْعِهِ وجنسِهِ دُونَ شَخْصِهِ وَجُزْتُه كالإنْسَان والحَسيوان . وكذا في الآخرةَ بَاقِ بِشَخْصِهِ كَاهُلِ الجَنَّةِ فَإِنَّهُمْ يَبْقُونَ عَلَى التَّـأبيد لا إلى مُدَّة كـمـا قال عـزَّ وجلَّ : ﴿خَالدينَ فيها ﴾ [آل عسمسران / ١٥، ۱۳۲، ۱۹۸، النساء / ۱۳ ، ۵۷، ۱۲۲، أماكن أخرى ] والآخر بنوعـه وجنسه كـما رُوىَ عَنِ النَّبِي ﷺ (١) : ﴿ أَنَّ ٱلْمَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الجَنَّة يَقْطُفُها أَهْلُها وَيَأْكُلُونِها ثُمَّ تُخْلَفُ مكانها مَثْلَهَا » ، ولكون ما في الآخرة دائماً قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا عَنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [القصص/ ٦٠ ، الشوري / ٣٦ ] وقوله تعالى : ﴿وَالْبَاقِياتُ الصَّالِحَاتُ ﴾ [ الكهف / ٤٦ ، مريم / ٧٦] أي ما يَبْقَى ثَوَابُهُ للإِنْسَان منَ

بكت : بكّة هي مكّة عن مُجاهد وجعله لنحو سَبَد رأسه وسَمده ، وضربه لازب ولازم في كون الباء بدلاً من الميم ، قال عز وجل : ﴿ إِنَّ أُولَ بَيْت وُضِعَ لِللنَّاسِ لللذي بِبكَّة مَبَاركا ﴾ [ آل عمران / ٩٦] وقيل بطن مكة وقيل هي البيت وقيل هي حيث الطواف وسُمّي بذلك من التباك أي الازدحام ؛ لأن النَّاس يَزْدَحمُونَ فيه للطواف، وقيل سُمّيت مكّة ؛ لأنها تُبكُ أعناق وقيل سُمّيت مكّة ؛ لأنها تُبكُ أعناق

الأعمال وقد فُسِّرَ بأنها الصلوات الخمسُ

وقيل: هي : سُبْحَانَ الله والحمدُ لله

والصّحيح أنَّها كلُّ عـبَادَة يُقْصَـدُ به وجّه الله

تعالى ، وعلى هذا قـوله: ﴿ بَقَـيَّةُ الله خَـيْرٌ

لَكُمْ﴾ [ هود / ٨٦ ] وأضــافــهـــا إلى الله

تعالى، وقــوله تعالى : ﴿فَـهَلُ تَرَى لَهُمْ مَنْ

بَاقيَة ﴾ [الحاقــة / ٨] أي جماعة بَاقــية أو

فَعُلَّةً لَهُمْ باقية ، وقيلَ : معناه بَقيَّة قال وقد

جَـاءَ منْ المصادر مـا هُو عَلَى فاعل ومـا ﴿ هُوَ

عَلَى بنَاء مَفْعُول والأول أصحُّ .

الجبابرة إذا ألحدُوا فيها بظلم .

بكر: أصل الكلمة هي البُكْرة التي هي أوَّلُ النهارِ فَاشْتُقَ مِنْ لفظه لفظ الفعلِ فقيلَ بكرَ فُلانٌ بُكُوراً إذا خَرجَ بُكْرة والبكورِ المبالغ في البُكُورِ ، وبكّر في حاجة وابتكر وباكر مباكرة ، وتُصُور منها معنى التَّعجيلِ لِتَقَدَّمِهَا

<sup>(</sup>۱) رواه البزار ( ۲۲۵۹ ) والطبرانی .

وقال الهـيثمى : ورجال الطبـرانى وأحد إسنادى البزار ثقات .

على سائر أوقات النهار فقيلَ لكُلِّ مُتَعَجِّل في الضَّعْف عَقْله ، فصار كالأبكم . أَمْرِ بَكُرَ ، قال الشاعر :

> بَكَرَتْ تَلُومُكَ بَعْدَ وَهْن في النَّدَى بُسُلٌ عليك مسلامتي وعستسابي وَسُمِّيَ أُوَّلُ الوَلَد بِكُواً وكَــذَلك أَبُواهُ في ولادَته إيَّاهُ تَعْظيماً لهَ نَحوُ بَيْت اللهِ وَقيلَ أشار إلى ثُوَابِهِ وَمَا أُعدُّ لصَالحي عسبادهُ مما لايَلْحَقُهُ الفَنَاء وهُو المشارُ إليه بقوله تعالى : ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الآخرَةَ لَهيَ الحيوان ﴾ [ العنكبــوت / ٦٤] قال الشاعر:

> > \* يَابِكُرَ بِكُرِيْنِ وَيَا خَلْبَ الكَبد \*

فَبَكُرٌ فَى قُولُه تَعَالَى : ﴿ لَا فَعَارِضٌ وَلَا بِكُوٌّ ﴾ [ البقرة / ٦٨ ] هي التي لم تكد ، وَسُمِّيتُ التي لم تُفتَضُّ بكُراً اعتباراً بالثَّيب لتَقَـدُّمُهَا عليـها فيـما يُرَادُ له النُّسـاءُ وَجَمْعُ الْبِكْرِ أَبْكَارٌ، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبُكَاراً ﴾ [ الواقعة / ٣٥ ، ٣٦ ] والْبِكَرَةُ المُحَالَةُ الصَّغيرَةُ لتَصَوُّرُ السُّرْعَة فيها . بكم : قال عنزً وجلً : ﴿ صُمُّ بُكُمُّ ﴾ [البقرة / ١٧١، ١٨ ] جَمْعُ أَبْكُم وَهُوَ الَّذَى يُولَدُ أَخْــرَسَ فَكُلُّ أَبْكَمَ أَخْــرَسُ وَلَيْسَ كَلُّ أُخْرَسَ أَبْكُمَ وهو الذي يُولَدُ أُخْرَسَ أَبْكُمَ ، قىال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَسْفَلاً رَجُلَيْن أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لا يَقْدرُ عَلَى شَيء ﴾ [النحل/ ٧٦ ] وَيُقالُ بِكُمَ عَنِ الكلام إذا صَعَفَ عنه

بكى : بكى يَبْكى بُكا وَبُكَاءً فالبُكَاءُ بالمَدِّ سَيَلانُ الدَّمْعِ عن حُزْنِ وَعَوِيلِ ، يقالُ إذا كان الصُّوتُ أغْـلَبَ كالرُّغـاء والثُّغاء وسـائر هذه الأَبْنَيَة المَوْضُوعَة لِلصَّوت ، وبالقَصْر يُقالُ إذا كَانَ الْحُزْنُ أَعْلَبَ وَجَمْعُ الباكي باكونَ وَبُكِيٌّ ، قال الله تعالى : ﴿ خُرُّوا سُجُّداً وَبُكياً ﴾ [مريم / ٥٨] وأصلُ بُكيُّ فُعُول كـقولهم : ساجــدٌ وسجُودٌ وراكعٌ وركــوعٌ وقاعِدٌ وقُـعُودٌ لكن قُلبَ الواو يَاءً فَأَدْغُمَ نَحُو جَاتُ وَجُثَّى ۗ وعات وَعُمتيٌّ. وَبُكيٌّ يُقالُ في الحُرْنُ وإسالة الدَّمْعُ معَـا ويُقالُ في كُلِّ واحد منْهُمَـا مُنْفُرداً عن الآخــر وقوله عــزَّ وجلَّ :﴿ فَلْيَضْحَكُوا ِ قَلِيلاً وَلَيْبَكُوا كَثِيراً ﴾ [ التوبة / A۲ ] إشارةً إلى الفَرَح والتَّرَح وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَ الضَّحك قَهْقَهَةٌ ولا مَعَ البُكاءِ إسالةُ دَمْعٍ. وكذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهُمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ ﴾ [الدخــان / ٢٩] وقــد قــيل : إنَّ ذلكَ عَلَى الحَقيقَة وذلك قولُ من يَجْعَلُ لهُما حَياةً وعلْماً وقيلَ ذلك عَلَى المجَازِ ، وتَقْديرُهُ : فَمَا بَكَتْ عليهم أهلُ السَّمَاء .

بل: للتَّسدَارُك وهو ضربَان: ضربً أيناقضُ ما بَعْدَهُ ما قَبْلَهُ لكن ربَّما يُقْصَدُ به لتَصحيح الحكم الذي بَعْدَهُ إِبطَالُ مَا قَبلَهُ وربُّما قُصِـدَ لتَصْحيحِ الذي قَـبلَهُ وإبطال

الثاني . فممَّا قُـصدَ به تَصْحِيحُ الثاني وإبطالُ الأول قوله تـعالى : ﴿ إِذَا تُتْلَى عَلَيْـه آيَاتُنَا قالَ أَسَاطِيرُ الأُوَّلِينَ ﴾ [ القلم / ١٥]، ﴿ كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾ [المطففين / ١٤] أي لَيْسَ الأمْرُ كـما قَالُوا بَلْ جَـهِلُوا فَنَبُّ هَ بقوله رَانَ عـلى قُلُوبهم عَلَى جَهْلهم وعَلَى هذا قوله في قصَّة إبراهيم: ﴿قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِٱلسَهَنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَسِيرُهم هذا فَاسْتَلُوهُمْ إِنْ كَانوا يَنْطَقُونَ ﴾ [ الأنبياء/ ٦٢، ٦٣ ] ومَّا قُصدَ به تَصْحِيحُ الأولِ وَإبطال الثاني قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابتلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فيقولُ رَبِّى أَكْرَمَن . وأمَّا إذَا مَا ابتـــلاه فَقَدَرَ عَلَيْه رِزْقَه مُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلاَّ بَلُ لا تُكْرِمُونَ اليَّتيمَ ﴾ [ الفجر / ١٤ - ١٧ ] أي لَيْسَ إِعْطَاوُهُمُ المَّالَ مِنَ الإِكْرَامِ ولا مَنْعُهُمْ مِنَ الإهانة لكن جَهلُوا ذلك لوضعهم المال في غَيْر مَوْضعه ، وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ص والقُرآن ذَى الذِّكْـر بَل الذينَ كَفَـروا في عـزَّة وشقَاق ﴾ [ ص / ١ ، ٢ ] فَإِنَّهُ دَلَّ بقولُه : ً ﴿ وَالقُرْآنِ ذَى الذِّكْرِ ﴾ [ ص / ١] أَنَّ القُرآن مَقَرٌّ للتَذكُّر وَأَنْ لَيْسَ امتناعُ الكُفّار منَ الإصغاء إِلَيْهِ أَنْ لَيْسَ مَـوْضِعـا لِلذِّكْرِ بِلُ لِتَـعَزُّزُهِمْ ومُشاقَّـتِهمْ . وعلى هذا ﴿ ق والقُرآن المَجيد بَلْ عَجبُوا ﴾ [ق/ ١، ٢] أي لَــيْــسَ

امْتنَاعَهُمْ منَ الإيمان بالقرآن أن لا مُجْدَ للقرآن ولكنْ لجَهْلهمْ وَنَبَّهَ بقوله ﴿ بَلْ عَجبُوا ﴾ [ق/ ٢] عَلَى جَهُلهم ؛ لأنَّ التَّعَجُّبُ مِنَ الشَّيء يَقْتُـضَى الجَهُلُ بِـسَبَبِـه ، وعَلَى هذا قولـه عزُّ وجلَّ: ﴿ مَا غَرَّكَ برَبكَ الكَريم الَّذي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَة مَا شَاءَ رَكَّبُكَ كلا بَلْ تُكَذِّبُونَ بالدِّين ﴾ [ الإنفطار / ٦ -٩ ] كَانَّهُ قَيلَ ليسَ هَهُنا مَا يَقُتَضَى أَنْ يَغُرَّهُمْ به تَعَالَى ولكنْ تَكْذيبُهُمْ هو الذي حَمَلَهُمْ عَلَى ما ارتكبُوهُ . والضرب الشاني منْ بَلْ هُو أن يكونَ مُبيناً للحكم الأوَّل وَزائداً عليه بما بَعْدَ بَلُ نحو قَـُولُهُ تَعَالَى : ﴿ بَلُ قَالُوا أَصْـُغَاتُ أَحْلام بَلَ افْتَمرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾ [ الأنبياء / ٥] فإنَّهُ نَبَّهَ أَنهُمْ يَقُولُونَ أَضَغَاثُ أَحْلام بَل افْستَسراًهُ يَسْزِيدُونَ عَلَى ذلك بأنَّ السذى أتى به ُ مُفْتَرَى افْتَرَاهُ بَلْ يزيدُونَ فَيَدَّعُونَ أَنَّهُ كَذَّابٌ فَإِنَّ الشاعرَ في القرآنِ عِبَارةٌ عنِ الكاذِبِ بالطّبع وعَلَى هذا قُـوله تعـالى : ﴿ لَوْ يَعْلُـمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَيْنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهُهُمُ النَّارِ وَلَا عَنْ ظُهُورَهمْ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ . بَلُّ تَأْتِيهمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ ﴾ [ الأنبياء/ ٣٩ ، ٤٠ ] أي لو يَعْلَمُ ونَ ما هو زائلًا عن الأول وأعْظَمُ منه وهُو أَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً ، وجَميعُ ما في القرآن مِنْ لَفُظ بل لا يَخْرُجُ من أحد هذينِ الوجْهَيْنِ وَإِنْ دَقَّ الكلامُ في بعضهِ .

بلد: البلدُ المكانُ المختَطُّ المُحدُودُ الْمَتَانَسُ باجْتــماع قُطَّانه وَإِقــامتــهمْ فيــه وجَمْـعُهُ بلادٌ وبلدان قال عزُّ وجلَّ : ﴿ لا أَقْسمُ بهذا البلد ﴾ [ البلد/ ١ ] قيلَ يعني به مكة . وقال تعالى: ﴿ رَبِّ اجْعَلُ هذا البِّلَدَ آمنًا ﴾ [ إبراهيم / ٣٥] وقال: ﴿ بِلدَّةً طَيبَةً ﴾ [ سبأ / ١٥] ، ﴿ فَأَنْشُرُنَا بِهِ بَلَدَةً مَيْتًا ﴾ [ الزخرف / ١١ ]، ﴿ فَسُقْنَاهُ إلى بلد ميت ﴾ [ فاطر / ٩] وقال عـزَّ وجلَّ : ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمنا ﴾ [البقرة / ١٢٦ ] يعنى مكة وتَخْصيصُ ذلك في أحدِ المَـوْضِعَيْنِ وَتَنْكيـرَهُ في الموضع على عالى: ﴿ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةٌ فإذا هُمْ مُبْلسُونَ ﴾ الآخر لهُ موضعٌ غيـر هذا الكتاب . وَسُمِّيت المفازةُ بَلَداً ؛ لِكُونِها مَوْطنَ الوَحْشيات والمُقْبَرَةُ بلَداً لكونها مـوْطنًا للأموات وَالبَلدَةُ مَنزلٌ منْ مَنَاذِلِ القَــمَـرِ . والبَلـدَةُ البَلْجَـةُ مـــاً بينَ الحاجبين تشبيها بالبلد لتَحَدُّده وَسمَّيَت الكَرْكَرَةُ بلدَةً لذلك وربَّما اسْتُسعيرَ ذلك لصَدْر الإنسان . وَلاعْتِبَارِ الأثرِ قيلَ بجلْدِه بلدُّ أي أَثَرٌ وَجَمِعُهُ أَبِلادٌ ، قَالَ الشَّاعرُ :

\* وَفَى النُّجُومَ كُلُومٌ ذَاتُ أَبْلاد \*

وَأَبْلَدَ الرَّجُلُ صارَ ذا بَلَد نحو أنجَدَ وأتْهَمَ، وَبَلَدَ لَزَمَ البَلَدَ ولما كان اللازَّمُ لَمُوْطنه كَـشيراً ما يَتَحَيَّرُ إِذَا حَصلَ في غيرِ مَوْطِنِه قيلَ للمُتَحَيِّرِ بلدَ في أمره وأبلك وتبلَّد ، قال الشاعر:

\* لابُدَّ للمَحْزُونِ أَنْ يَتَبَلَّدَا \*

ولكشرة وُجود البالادة فيمن كان جلف البَدَن ؛ قيلَ رجُلٌ أَبْلدُ عبَارةٌ عن العظيم الحَلْقُ وَقُولُـهُ تَعَالَى : ﴿ وَٱلْبَلَدُ الطُّيُّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْن رَبِّه وَالَّذِي خَبُّثَ لايَخْرُجُ إِلا نَكدًا﴾ [الأعراف/ ٨٥] كَنَايَتَـانِ عنِ النُّفُوسَ الطَّاهِرَةِ والنَّجسة فيما قيلَ .

بلس : الإبلاسُ الحُزْنُ المعْترضُ منْ شدَّة البأس ، يقالُ أَبْلَسَ . ومنه اشْتُقَّ إِبْليسَ فيما قيل ، قــال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةَ يُبْلُسُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [ الروم / ١٢ ] وقــال [الأنعام / ٤٤] وقـال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَـانُوا من قَبْل أَنْ يُنزَّل عَلَيْهم من قَبْله لَمُبْلسينَ ﴾ [الروم / ٤٩] وَلَمَا كَانَ الْمُبْلُـسُ كَثْيَـراً مَا يَلزَمُ السكوت وينْسى ما يَعْنيه قيل : أَبْلُسَ فُلانٌ إِذَا سكَتَ وَإِذَا انقَطَعَتْ حُـُجَّتُهُ ، وأَبْلَسَتِ الناقةُ فهي مِبْلاسٌ إذا لم تَرْعَ مِنْ شِيدَّةِ الضَّبَعَةِ ، وأمَّا البَّلاسُ لِلمَسْحِ فَفَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ .

بلع : قال عزَّ وجلَّ : ﴿ يَا أَرْضُ ابْلَعَى مَاءَكُ ﴾ [ هود / ٤٤ ] من قـولهم : بَلَعْتُ الشَّىءَ وَابْتَلَعْتُه ، ومنه البَلُّوعَةُ وَسَعْدُ بُلُعَ نَجْمٌ، وَبَلَّعَ الشيبَ في رَأْسه أوَّلُ ما يظْهرُ . بلغ : البُلوغُ والبـلاغُ الانتهاء إلى أقَصى

المقْصد وَالمنتهى مسكاناً كانَ أو رَماناً أو أمراً منَ الأمور الْمُقَـدَّرَةِ ، وربَّمَا يُعَبَّرُ به عن المُشــارَفَة

عليه وإنْ لم يَنْتُ إليه فمن الانتهاء بَلَغَ أَشُدُّهُ وَيَلَغُ أَرْبُعِينَ سَنَةً ، وقدوله عدزً وجلَّ : ﴿ فَبِلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [ السقرة / ٢٣٢] ، ﴿ مَا هم بِبَالغيه ﴾ [ غافر / ٦] ، ﴿ فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ السَّعَى ﴾ [ الصافات / ١٠٢] ﴿لَعَلِّي أَبْلَغُ الْأَسْبَابَ ﴾ [ غافر / ٣٦] ، ﴿أَيْمَانٌ عَلَينا بَالغَهُ ﴾ [ القلم / ٣٩] أَى مُنْتَهِيةٌ فِي التَّوْكيدَ . والبلاغُ البتبليغُ نحوُ قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ هذا بَلاغٌ للناسَ ﴾ [إبراهيم / ٥٢] ، قــوله عــزُّ وجلُّ: ﴿ بَلاغٌ فَهَلْ يُهلَكُ إِلَّا الْقَومُ الفاسقُونَ ﴾ [ الأحقاف/ ٣٥] ، ﴿ وَمَا عَلَيْنًا إِلا البَّلاغُ المُّبِينُ ﴾ [ يس/ ١٧] ، ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الحسَابُ﴾ [ الرعد / ٤٠] والبلاغُ الكفايةُ نحْوُ قولَه عـزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغاً لَقَوْم عَابِدِينَ ﴾ [ الأنبياء / ١٠٦ ] وقبوله عبزً وجلُّ: ﴿ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلُّغْتَ رَسَالتَهُ ﴾ [المائدة / ٦٧] أي إنْ لم تُبَلِّغُ هذا أُو شيشًا مما حُمِّلْتَ تَكُنْ في حَكْمَ مَنْ لَمْ يُبَلِّغْ شَيْئًا مِنْ رسَالته وَذَلكَ أَنَّ حُكْم الأنبياء وَتَكليـفاتهم أَشُدُّ وَلَيس حُكْمُهُمْ كَحُكُمَ سائرِ الناسِ الذينَ يُتَجَـافى عنهم إذا خَلطُوا عَمَـلاً صالحـاً وآخَرَ شَيَّنَا وأمَّا قوله عَـزَّ وَجَلَّ : ﴿ فَسَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسَكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [ الطلاق / ٢] فَلِلمُشَارَفَةِ ، فَإِنَها إذا انَّتَهَتْ إلى أقصى

الأجلِ لا يَصْحُ للزُّوجِ مرَاجَعَتُهَا وَإَمْساكُها . ويقال أ بلَّغْتُهُ الخبر وأَبْلَغْتُهُ مثلُهُ وبلّغتُه أكثرُ ، قَالَ تعالى: ﴿ أَبُلِّغُكُمُ رَسَالَاتَ رَبِّي ﴾ [الأعراف / ٦٢ ، ٦٨ ] وقال : ﴿ يَأَيُّهُمَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إليْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [المائدة/ ٦٧ ] وقــال عـــز وجل : ﴿ فَــإِنْ تَوَلُّوا فَقَــدُ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أرسلتُ به إليْكُمْ ﴾ [ هود / ٥٧] وقال تعالى : ﴿ بَلَغَنَّى الْكَبَرُّ وَامْرَأْتِي عَاقرٌ ﴾ [ آل عــمران / ٤٠ ] وفي مــوضع : ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ منَ الْكَبَر عتيًّا ﴾ [ مريم / ٨] وذَلِكَ نحوُ : أَدْرَكَنَىَ الْجَهَدُ وَأَدْرَكْتُ الْجَهَدَ وَلاَيصَحُ بَلَغَني المكان وَأَدْرَكَني ، والبـالاغةُ تقــال عَلَى وجُهِين : أحدهما : أنْ يكُونَ بذَاته بليغاً وذلك بأنْ يجْـمَعَ ثــلاثة أوصــاف صَــواباً في مَـوْضُوع لُغَـته وطبـقاً لِلمَـعْني المَقْصُـود به وَصدقاً فَى نَفْسُه وَمَتَى اخْتُرُمَ وَصْفٌ مِنْ ذَلَكَ كَانُّ ناقبِ فِي البلاغة . والثاني : أنْ يكونَ بليغاً باعْـتبار القائل والمَقُــول لهُ وهُو أَنْ يَقْصدَ القائل أمْسراً فَيَردَهُ عَلَى وجْـه حقــيق أَنْ يَقْبُلهُ المقُولُ لهُ ، وقـوله تعالى : ﴿ وَقُلُ لَهِـمْ فَي أنْفُسهم قولاً بَليغاً ﴾ [ النساء/ ٦٣ ] يَصحُّ حَمَلُهُ عَلَى المُعَنِّينِ وَقَــُولُ مَنْ قَالَ مَعْنَاه : قُلُ لُهُمْ إِنْ أَظْهَرْتُمْ مَا فَى أَنْفُسِكُمْ قُتِلْتُمْ ، وقُولُ منْ قالَ حَوِّقْهُمْ بمكارهَ تَنْزِلُ بهمْ ، فإَشارةٌ إلى بَعض ما يَ قَتَضيه عُ مُومُ اللَّفظ والبُّلغَةُ ما يُتبلِّغُ بهِ منَ العيشِ.

بلي : يُقالُ بَكَىَ السُّوبِ بِلَى وبلاءً أَى خَلَق ومنه لمنْ قيلَ سَافَـرَ بلاهُ سَفَرٌ أي أبلاهُ السفرُ وبلَوَته اخْتَبَرْتُهُ كَانِّي أَخْلَقْتُهُ مَنْ كَـثْرَة اختباري له، وقُرئَ : ﴿ هُنالِكَ تَبِلُو كُلِّ نُفسَ مَا أَسْلَفَتْ﴾ [ يونـس / ٣٠] اي نَعْـــرفُ حَقيقة ما عَملت ، ولذلك قيل : أبليت فلانا إذا اخْتَـبَرْتُهُ ، وسُمِّى الغَـمُّ بَلاءً منْ حيثُ إِنَّه يُبْلَى الْجِسْمَ ، قال تعالى : ﴿ وَفِي ذَلَكُمْ بَلَاءٌ منْ رَبِّكُمْ عَظيمٌ ﴾ [ البقرة / ٤٩ ، الأعراف/ اً ١٤١ ، إبراهَيم/ ٦] ، ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيء منَ الخَوْف ﴾ [ البقرة / ١٥٥ ] ، وقيال عَيزًا وجلَّ: ﴿ إِنَّ هذا لَهُ وَ الْبَلاءُ الُّبِينَ ﴾ [الصافَّات/ ٢٠٦] وَسُمِّيَ التَّكْليفُ بَلاَّءً منْ أَوْجُه ، أَحَدُها : أَنَّ التَّكاليفَ كَلَّهَا مشاقٌّ عَلَى الْأَبْدَان فَـصَارَتْ من هذا الوجه بلاءً . والثاني أنها اختسبَارَاتٌ ولهذا قال الله عزَّ وجلَّ ﴿ وَلَنَّبُ لُونَّكُمُ خَلَّى نَعْلَمَ اللَّجُ اهدينَ منكُم وَالصَّابِرِينِ ﴾ [ محمد / ٣١ ] والثالث أنَّ اخْتبارَ الله تعالى للعباد تارةً بالـَمسَارِ ليَشْكُروا وتارةً بالمَضارُّ ليَـصْبرُوا فصــارت المحْنة والمنحةُ جَميعًـا بلاءً ، فالمحْنَةُ مُقْتَضيـةٌ للصَّبْرِ والمُنحَةُ مُقْتَضِيَةٌ للشُّكْرِ ، والقـيامُ بَحقوق الصَّبْرِ أَيْسَرُ من الَقسيام بحَـقُوقِ الشُّكْرِ ، فَـصَارتِ الْمُنحَـةُ أَعْظُمَ البَلاءَيْنِ وبهذا النَّظَرِ قَـال عُمرُ : بُلينًا بالضَّراء فَصَبَرْنا وبُلينا بالسَّرَّاء فَلَمْ نَصْبرْ ، ولهذا قال أميرُ المؤمنين : مَنْ وُسِّعَ علَيْه دُنْيَاهُ

فلم يَعْلَمُ أَنَّهُ قَـدُ مُكرَ به فـهـو مَخْـدُوعٌ عن عقله، وقال تعالى : ﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِالشُّرُّ وَالْحَيْرِ فَتُنَّةً ﴾ [ الأنبياء / ٣٥ ] ، ﴿ وَلَيْبُلِّي المؤمنينَ مَنْهُ بَلاءً حَسَناً ﴾ [ الأنفال / ١٧ ] وقوله عَــزً وجلَّ : ﴿ وَفَـَى ذَلَكُــمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُــمْ عَظيم البقرة / ٤٩ ، الأعراف / ١٤١، إبراًهيم / ٦] رَاجِعٌ إلى الأَمْــرين ؛ إلي المحنة التي في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يُدُبِّحُونَ أَبناءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾ [ البقـرة / ٤٩ ] وإلى المنحـة التي أنجاهم وكـذلك قوله تعـالى : ﴿ وَآتَيْنَاهُم مِنَ الآيَاتِ مَا فيه بَلاءٌ مُبِينٌ ﴾ [الدخان / ٣٣] راجع الى الأمسرين كسما وصفَ كتابه بقوله : ﴿قُلُ هُـُو للَّذِينَ آمَنُوا هدى وَشَفَاءٌ ﴾ [فصلت/ ٤٤] وإذا قيل ابْتَلِي فَلاَّنَّ كذا وأبلاهُ فذلك يَتَضَمَّنُ أمرين : أَحَدُهُما تَعَرُّفُ حَاله والوقوف عَلَى ما يُجْهَلُ منْ أمره . والـثاني ظُهُورُ جَـوْدَته وَرَدَاءَته . وربَّمَا قُصدَ به الأمران وربَما يُقْصَدُ به أَحَدُهُما ، فإذا قيل في الله تعالى : بَلا كذا أو أبلاهُ فليسَ المراد منه إلا ظهور َ جَوْدَته ورداءته دُونَ التَّعَـرُّف لحاله والوقوف عَلَى مَا يَجْهَلُ منْ أمره إذ كان الله عَــلامَ الْغُيُوبِ وعَلَى هذا قَـولهُ عَـزٌ وجلٌ : ﴿ وَإِذْ الْبَعْلَى إِنَّوَاهِيمَ رَبُّهُ بكُلُّمَات فَأَتَّمُّهُنَّ ﴾ [البقرة / ١٢٤] ويَقالُ: أُبليَت فلَّاناً بميناً إذا عرضت عليه اليمين لتُبلوهُ بها.

بلى: بلَى رَدُّ للنفي نحو قـوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمسَّنَا النَّارُ ﴾ [ البقرة / ٨٠] ، ﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيَّنَّةً ﴾ [ البقرة / ٨١ ] أو جواب لاستفهام مُقْتَرِنِ بِنفي نحو : ﴿ ٱلستُ برَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ [الأعراف / ١٧٢] ونَعمُ يَقالُ في الاسْتَفْهَام الْمُجَرَّد نحوُ ﴿ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ ﴾ [ الأعراف / ٤٤ ] ولا يُقالُ ههنا بَلى . فإذا قيلَ مَا عندى شَيءٌ فَقُلْتُ بَلَى فهوَ رَدٌّ لكــــلامه ، وإذا قُلْتَ نَعَمُ فَإِقْرَارٌ منك ، قال تعالى : ﴿ فَٱلْقُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوء بَلَى إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [ النحل / ٢٨ ] ، وقالَ: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَتَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلُ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ ﴾ [ سبأ / ٣] ، ﴿ وقال لَهُمْ خَرَنَّتُهَا أَلَمْ يَأْتَكُمْ رُسُلٌ مَنْكُمْ يَتَّلُونَ عَلَيْكُمْ آيات رَبُّكُمْ وَيُنْذَرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا بَلَى ﴾ [الزَّمر / ٧١ ] ، ﴿ قَالُوا أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالبِّيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى ﴾ [ غافر /

بن : البنانُ الأصابعُ ، قيلَ سُمِّيتْ بذلك ؛ لأن بها صلاحَ الأحوالِ التي يُمكنُ للإنسانِ أنْ يَبِنُّ بها يُرِيدُ أَنْ يُقِيمَ به ويقال أَبَنَّ بالمكان يَبِنُّ ولذلك خُصَّ في قوله تعالى : ﴿ بَلَى قَادَرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّى بَنَانَهُ ﴾ [ القيامة / ٤ ] ، وقوله تعالى : ﴿ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانٍ ﴾

[الأنفال / ١٢] ، خَـصَّـهُ لأَجْلِ أَنَّهُمْ بهَـا تُقـاتِلُ وتُدَافِعُ ، والبَّنَّةُ الـرَّائِحَـةُ التي تَبِنُّ بمَا تَعْلَقُ به.

بني : يقالُ : بنَيْتُ أَبْنِي بِنَاءً وَبَنْيَةَ وَبُنْيًا ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شدَاداً﴾ [ النبأ / ١٢ ] والبناءُ اسم لما يُبنى بناءً ، قال تعالى : ﴿ لَهُمْ غُرُفٌ مِنْ فَوْقَهَا غُرَفٌ مَبْنَيَّةٌ ﴾ [ الزمر / ٢٠ ] وَٱلْبَنَّةُ يُعَـبَّرُ بها عن بَيْت الله قال تعالى : ﴿ وَالسَّـمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدَ ﴾ [الذاريات / ٤٧] ، ﴿ وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا ﴾ [ الشمس / ٥ ] والبُنْيَانُ وَاحِدٌ لا جَمعٌ لقوله: ﴿ لا يَزَالُ بُنْيَانِهُمُ الَّذِي بَنُوا رِيَبَّ في قُلُوبهم ﴾ [ التربة / ١١٠] وَقال : ﴿ كَأَنَّهُمْ إِنْيَانٌ مُرْصُوصٌ ﴾ [ الصف / ٤] ، ﴿ قالوا ابْنُوا لَهُ بُنْسِيَانًا ﴾ [ الصافات / ٩٧ ] وقال بعضهم : بُنْيَانُ جَمْعُ بُنْيَانَة فهو مثلُ شَعِيرِ وَشَعِيـرَةٍ وَتَمــرٍ وَتَمْـرةٍ وَنَخْلٍ وَنَخْلةٍ ، وهذا النحوُ منَ الجمع يَصِّحُ تَذْكـيرهُ وتَأْنيثُهُ . وابنٌ أصلُهُ بَنَوٌ لِقَـوْلِهِمْ الجمـعِ أَبنَاءٌ وفي التصـغيـرِ بُنَيٌّ، قال تعالى : ﴿ يَا بُنَيٌّ لا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ على إِخْوِتكَ ﴾ [ يوسف / ٥ ] ، ﴿ يَا بُنَّيَّ إِنِّي أَرَى فَى المنام أَنِّي أَذْبَحُكُ ﴾ [ الصافات / ا ١٣] ، ﴿ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعَبُدُوا الشَّيطَان ﴾ [ يس / ٦٠ ] وَسُمِّى بذلكَ لكونِهِ بِنَاءً للأب

فإِنْ الأبَ هو الذي بَنَاهُ وجَعَلَهُ اللهُ بَنَّاءً في المِيحادِهِ وَيُقالُ لِكُلِّ ما يَحْصُلُ مِنْ جِهَةِ شَيءٍ أَوْ مِنْ تَربيته أَوَ بِتَفَقَّدِهِ أَو كَثْرَةٍ خَدْمَتِهِ لَه أَو قَيَّامُهُ مِنْ تَربيته أَوَ بِتَفَقَّدِهِ أَو كَثْرَةٍ خَدْمَتِهِ لَه أَو قَيَّامُهُ بَأْمُرِهِ هُوَ ابْنُهُ نَحُو فَلانٌ ابنُ حَرْبٍ وَابنُ السَّبِيلِ لِلمَسَافِرِ وَابنُ الليلِ وابنُ العلم .

#### قال الشاعِرُ :

\* أُولاكَ بَنُو خَيْر وَشَرٌّ كلَّيْهِمَا \* وَفُـلانٌ ابنُ بَطْنه وَابنُ فَـرْجــه إذا كــانَ هَمُّــهُ مَصْرُوفا إليهما وابنُ يَوْمِهِ إذا لم يَتفكَّر في غَدِه قَالَ تعالى : ﴿ وَقَالَتَ الْيَهُودُ عُنزُيْرٌ ابْنُ اللهُ وَقَالَتِ النَّصَارَى المُسيحُ ابْنُ الله ﴾ [ التوبة / ٣٠ ] وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ابني من أَهْلَى ﴾ [هود / ٤٥] ﴿ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ﴾ [ يوسف/ ٨١ ] وَجَمْعُ ابْنِ أَبْنَاءٌ وَبَنُونَ قَـالَ عَزَّ وجلَّ : ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدةً ﴾ [النحل / ٧٢ ] ، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿يَا بَنِّيُّ لاتَدْخُلُوا منْ باب واحد ﴾ [ يوسف / ٦٧ ] ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُواً زِينَتَكُمُ عَنْدَ كُلِّ مَسْجِد ﴾ [الأعراف / ٣١] ، ﴿ يَابَنَى آدم لا يَضْتَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ [ الأعراف / ٢٧ ] ويقال في مؤنَّتْ ابن ابُّنةٌ وبنت ، الجَمْعُ بَنَاتٌ ، وقوله تعالى: ﴿ هُولًا عَ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهِرُ لَكُمْ ﴾ [هود/ ٧٨] وقوله : ﴿ لقَدْ عَلَمْتَ مَا لنَا في

بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ ﴾ [ هود / ٧٩ ] فقد قيل خاطَبَ بذلك أكابر القوم وعَرَضَ عَليهم بَنَاتِه لا أهْلَ قَرْيَتِه كُلَّهُمْ فإنه مُحالٌ أن يَعْرِضَ بَنَات له قَلِيلةٌ على الجَمِّ الغَفييرِ وقيل بل أشار بالبَنَات إلى نِسَاء أُمَّته وسَمَّاهُنَّ بَنَات لهُ لكون بالبَنَات إلى نِسَاء أُمَّته وسَمَّاهُنَّ بَنَات لهُ لكون كلَّ نَبِي بمنزلة الأب لأمَّت بلُ لكونًه أكبر وقول الأب ، وأجلً الأبويْنِ لهم كما تَقَدَّمَ في ذِكْرِ الأب ، وقوله تعالى : ﴿ وَيَجِعَلُونَ للهُ البَنَات ﴾ وقولهم عن الله إن الملائكة والنحل / ٥٧ ] هو قولهم عن الله إن الملائكة بنَات الله تعالى .

بهت :قال الله عـز وجل : ﴿ فَبُهِتَ اللّهِ عَـز وجل : ﴿ فَبُهِتَ اللّهِ يَكُفَر ﴾ [ البقرة / ٢٥٨ ] أي دَهِشَ وَتَحَيَّر ، وقد بَهَـتَهُ . قال عز وجل : ﴿ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴾ [ النور / ١٦ ] أي كـــذب يُبُهِتُ سَامعَهُ لفظاعته . قال الله تعالى : ﴿ هَأَتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلُهِنَ ﴾ [ المحتحنة / ٢١ ] كناية عن الزنا وقيل بل ذلك لكل فعل شنيع يتعاطينَهُ باليد والرَّجْلِ من تناول ما لا يَجُوزُ والمَشْيِ إلى ما يقبعُ من تناول ما لا يَجُوزُ والمَشْيِ إلى ما يقبعُ ويقالُ جالٍ ويقالُ جالٍ ويقالُ جالٍ ويقالُ جالٍ المَهيتَة أي الكذب .

بهج البَهَجَةُ حُسنُ اللوْنِ وظهُورُ السُّرُورِ وفيه قال عزَّ وجلً : ﴿ حَدَاثِقَ ذَاتَ بَهْجَةَ ﴾ [ النمل / ٦٠ ] وقد بَهُجَ فهو بَهِيجٌ ، قالً :

﴿ وَٱنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ [ ق / ٧ ] ويقال بهجُ كقول الشاعر :

\* ذاتُ خَلَق بَهج \*

وَلَا يَجِيءُ منه بَهُ وجٌ وقَدَ أَبْتَهَجَ بَكَذَا أَى سُرَّ به سُرُوراً بِانَ أَثَرُهُ على وَجْهِـهِ وَابْـهَجَـهُ كذا.

بهل : أصلُ البَهلِ كسونُ الشيء غيرَ مُراعى والباهلُ البَعيرُ المخلى عن قيده أو عن سمه أو المخلى ضرعُها عن صرار . قالت امرأة : أتيتك باهلا غير ذات صرار أى أبحتُ لك جَميع ما كنتُ أملكُهُ لَمْ أستَ أثر بشيء دُونَهُ وأبهلتُ فُلانا خَلَيْتُهُ وإرادتُهُ تَشْبيها بالبعيرِ الباهل . والبهل والابتهالُ في الدُّعاءِ الاسترسالُ فيه والتَّصَرُعُ نحوُ قوله عز وجل : الاسترسالُ فيه والتَّصَرُعُ نحوُ قوله عز وجل : فَمَ نَبتَهِلُ فَنَهُ الله عَلَى الكَاذِبينَ ﴾ [آل عمران / ٢٦] ومنْ فَسَر الابتهالَ باللغنِ فَلاَ عَران للمُعنِ اللَّعْنِ قال الشَعرِ الاسترسالُ في هذا المكان لأجلِ اللَّعْنِ قال الشاعر :

\* نظر الدهر إليهم فَابْتَهل \* أى استرسل فيهم فأفناهم

بهم البُهْمَةُ الحجر الصَّلْبُ وقيلَ للشُّجَاعِ بُهْمَةٌ تَشْبِيها بِه وقيل لكلِّ ما يَصْعُبُ على الحاسَّة إدراكه وأن كانَ محسوسا وعلى الفهم

إِنْ كَانَ مَعْقُولًا مُبْهَمٌ ، ويُقال أَبْهَمْتُ كذا فاسْتَبْهَمَ وأَبْهَمْتُ البَابَ أَغْلَقْتُهُ إِغْلَاقًا لا يُهْتَدى لفَتْحه والبَّهيمة ما لا نُطْقَ لهُ وذلك لما في صوته منَ الإبهام لكن خُصَّ في التعارف بما عدا السُّبَاع والطيـر فقال تعالى : ﴿ أُحلُّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ﴾ [ المائدة / ١ ] وليلٌ بَهيمٌ فعِيلٌ بمعنى مُفْعَلِ قد أَبْهِمَ أَمْرُهُ للظُّلْمَة أو في معنى مَفْعِلِ لأنَّهُ يَبْهَمُ مَا يَعَنُّ فِيهِ فَلا يُدُركُ، وفَرَسٌ بَهِ يم إذا كان على لون واحد لا يكاد مَّيِّـزُهُ العينُ غاية التــميــيز ومنه مـــا روى « أنَّهُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقيامَة بُهُما » (١) أَى عُرَاةً وقيلَ مُعَرُونَ ممَّا يَتَوَسَّمُونَ به في الدنيا وَيَتَزَيَّنُونَ بِهِ واللهُ أَعْلَمُ ، والبَّهِمُ صغَـارُ الغَنَم والبُهْمَى نَبَاتٌ يُسْتَبُهُمُ مَنْبُتُهُ لَشُرْكُهُ وقد أَبْهَــمَتِ الأَرْضِ كَثُـرَ بُهْمُـهَا نحـو أَعَشَـبَتْ وَأَبْقَلَتْ أَى كُثْرَ عُشْبُهَا وَيَقْلُهَا .

باب : الباب يقالُ لِمَدْخَلِ الشيءِ وأصلُ ذلك مداخل الأمكنةِ كباب المدينة والدَّارِ والبيتِ وجَمْعُهُ أبوابٌ قال تعالى : ﴿ وَاسْتَبِقا

(۱) [ صحیح ]

رواه الحاكم ( ٢ / ٤٣٧ ) وصححه ووافقه الذهبي ورواه أحمد ( ٣ / ٤٩٥ ) .

البَابَ وَقَدَّتْ قَميصَهُ مِنْ دُبُر وَأَلْفَيا سَيِّدَهَا لَدَى الْبُوابَ جَهَنَّمَ ﴾ [ الزمر / ٧٢ ، غافر / ٧٧ ] البَابِ ﴾ [ يوسف / ٢٥ ] وقال تعالى : ﴿ لا اللهِ وقال تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتَحَتُّ تَدْخُلُوا مِن باب واحد وادْخُلُوا من أبواب البوابها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ مُتَفَرَقة ﴾ [ يوسفٌ / ٦٧ ً ] ومــنه يقــــالُ فيًّ | العلم بَابُ كـذا وهذا العلمُ بابٌ إلى علم كـذا || بما يَصلُحُ له وجمعُـهُ بابات وَقال الحَليلُ : بَابَةٌ أى به يُتَوَصَّلُ إليه وقال عَلِي : « أنا صَدينَةُ | في الحدُود وبَوَبَّتُ بابا ، أي عَـملْتُ وأبوابٌ الْعَلْمِ وَعَلَى َّ بَابُهَا ﴾ (١) أي به يُتَـوَصَّلُ قـال ﴿ مُـبَوِّيَّةٌ، والْبِـوَّابُ حَافظُ الْـبَيْتِ وَتَبْـوَبْتُ باباً الشاعر:

\* أَتَيْتُ المَرُوءَةَ منْ بابها \*

قال تعـالى : ﴿ فَتَـحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْء ﴾ [ الأنعــام / ٤٤ ] وقال عــز وجل : ﴿بابِّ باطنه فيه الرحمة ﴾ [ الحديد / ١٣] وقد يقالُ أَبْوابُ الجِنَّة وأَبْوابُ جهسنَّمَ للأشْيَاء التي بهـا يُتَوصَّلُ إليــهمـا ، قال تعــالى : ﴿ادْخُلُوا

#### (١) [ موضوع ]

رواه الحساكم في المستسدرك ( ٣/ ١٢٦ ، ١٢٧ ) وقال : صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بقوله : بل موضوع وقال الحاكم : وأبو الصلت ثقة مأمون . قال الذهبي : لا والله لا ثقة ولامأمون .

قلت : سئل الإمام أحمد عن أبي الصلت هذا فقال: روى أحاديث مناكيــر ولما ذكر للإمام أحمد هذا الحمديث « أنا ممدينة العملم وعلى بابهما » قال: قبح الله أبا الصلت .

وقال النسائي : ليس بثقة وقال الساجي : يحدث بمناكير وهو عندهم ضمعيف وقال أبو حاتم : لم يكن بصدوق وهو ضعيف وضرب أبو زرعة على حديثه وقال : لا أحدث عنه ولا أرضاه .

[الزمر / ٧١] ورُبُما قيلَ هَذا من باب كَذَا أي اتَّخَذْتُهُ ، وأصلُ بَاب بَوَكٌ .

بيت : أَصْلُ البَيْت مَأْوَى الإنسَانُ باللَّيْل لأنهُ يُقال بَات أَقَام بالليلِ كما يقال ظَلَّ بالنَّهَار ثم قد يقال لِلْمَسْكِنِ بيتٌ مِنْ غَـيْرِ اعْتبار اللَّيْلِ فيه وَجْمَعُـهُ أَبِياتٌ وَبُيُوتٌ لَكن البُيُوتُ بِالمَسْكَنَ أَخَصُّ وَالأَبْيَاتُ بِالشَّعَرِ قالَ عَزَّ وجلَّ : ﴿فَتَلْكَ بُيُونُهُمْ خَاوِيةً بما ظَلَمُوا ﴾ [ النمل / ٥٢ ] وقال تعالى : ﴿ وَاجْعَلُوا بَيُونَكُمْ قَبْلَةً ﴾ [يونس/ ٨٧] ، ﴿ لا تَدْخُلُوا بُيُونا غَيْرَ يُنُونَكُمْ ﴾ [النور/ ٢٧] ويقَعُ ذلكَ على المَّخَذ منْ حَجَـر وَمَدَرٍ وَصُوفٍ وَوَبَرٍ وبه شُـبَّهَ بَيْتُ الشُّعْرَ ، وعُبر عن مكان الشيء بأنَّه بَيْتُهُ وصارَ أَهْلُ البيت مُتَعارَفا في آل النبي عليه الصلاة والسلام ونَبُّ النَّبيُّ بقوله : ﴿ سَلْمَانُ مَنَّا أَهْلَ } البَيْت؛ (٢) أَنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ يَصِحُّ نِسْبَتُهُ إليهم ،

<sup>(</sup>٢) [ ضعيف جدا ]

رواه الحاكم ( ٣ / ٥٩٨ ) والطبراني في ==

أنفُسهم ﴾ (١). وبيتُ الله والبيتُ العتميقُ مكةُ الله يَتَحَاشونَ أن يَسْتَقْبُلُوا بُيُوتَهُمْ بَعْدَ إِحْرَامِهِم قــال الله عــــزُّ وجلُّ : ﴿ وَلَيَطُّوفُوا بِالبِّيْتِ ۗ فَنبُّـه تعــالَى أَنْ ذلك مُناف للبــرُّ . وقوله عــزُّ العَنِيقِ ﴾ [ الحبج/ ٢٩ ] ﴿ إِنَّ أُولَ بَيْت وُضعَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ كُلُّ مِنْ كُلٌّ : ﴿ وَالْمَلاثِكَةُ يَدْخُلُّونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلٌّ للنَّاس للـذي ببكَّةَ ﴾ [آل عـمـران / ٩٦] ، | باب سلامٌ ﴾ [ الرعد/ ٢٣ ، ٢٤] معنَاهُ بكلُ ﴿ وَإِذَ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِـدُ مِنَ البَّيْتِ ﴾ يعنى النوع من المَسَارٌ ، وقوله تعالى: ﴿ في بَيُّوت بيتَ الله وقولـه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَكَيْسَ البِّرُّ بَأَنْ ۗ أَذَنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ ﴾ [النور/ ٣٦ ] قيــل بُيُوتُ أ تَأْتُوا الْبَيُوتَ مِنْ ظُهُـورِهَا ولَكِنْ البَرَّ مَن اتَّقَى ﴾ | النبيُّ نحو: ﴿ لا تَدْخُلُـوا بَيُـوتَ الـنّبيِّ إلا أَنْ

> ابن عبدالله المزنى عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ فذكره .

بشيء. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث، وقـال ابن حبـان : روى عن أبيـه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب.

الطبراني وفيه كثير بن عبد الله المزني ، وقد ضعفه ثقات.

(١) رواه البخاري ( ٦٧٦١ ) ولفظــهُ ﴿ مُولَى القوم مَنْ أنفسهم ٤ .

كـمـا قـال : ﴿ مَوْلَى الـقوم منــهـم وَابْنُهُ مِنْ ۗ [ البقرة / ١٨٩ ] إنّمـا نَزَلَ في قَــوْم كــانوا يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ [ الأحزاب / ٥٣ ] وقيــلَ أشير َ == الكبيسر (٦/ ٢٦١ ) وأبو نعيم في المعرفة (١ / ||بقوله : ﴿ فِي بُيُوتٍ ﴾ إلى أهل بيت وقومه، ٢٨٨ ) كلهم من طريق ابن أبي فديك عن كشير الوقيل أشير به إلى القُلْبِ. وقال بغض الحكماء في قول النبي ﷺ : « لا تَدْخُلُ الْمَلائكَةُبِيتَا فيه وقال الذهبي : سند، ضعيف قلت : في سند، ﴿ كُلُبُ وَلاَ صُورَةٌ ﴾ ۚ إِنَّهُ أُريدَ به القــلَبُ وَعُنيَ كثير بن عبد الله المزنى وهو متروك ، قال أحمد: | بالكلب الحرْصُ بدلالة أنه يقال: كَلَبُ فُلانٌ إذا منكر الحديث ليس بشيء وقبال ابن معين: ليس الفرط في الحسرُص وقبولُهُمْ: هو أحْسرُصُ منْ كُلْب . وقول تعالى: ﴿ وَإِذْ بُوَّانَا لَإِبْرَاهِ بِمُ مَكَانَ البّيت ﴾ [ الحج / ٢٦ ] يعنى مكة، و ﴿ فَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عندكَ بَيْتُنا فِي الْجَنَّةُ ﴾ وقال الهيشى ( مجمع / ٦ / ١٣٠] : رواه | [التحريم / ١١] أي سُهلَ لي فيها مقراً ﴿ وَأُوحَينًا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبُواً لَقُومُكُما الجمهور ، وحسن الترمـذي حديثه وبقيـة رجالـه البمصُّر بَيُوتا ﴾ [ يــونــس / ٨٧ ] ﴿وَاجْعَلُوا

<sup>(</sup>۲) رواه البـخـاري [ ۳۲۲۰ ، ۳۲۲۲ ] ومـسلم (اللباس/ ٨٤ ، ٨٤ ) .

بُيُوتَكُمْ قَبْلَةً ﴾ [ يونس / ٨٧ ] يعنى المسجِـد الأقصى ، وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا ۗ بالله منْ بَــوَارِ الأيِّم » (١) ، وقالُ عــزَّ وجلَّ : غَيْرَ بِيْت مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الذاريات / ٣٦] فقد قيلَ إشارة إلى جَمَاعة الْبَيْت فَسمَّاهُم بيتا كتَسْميَة نَازِل القرْيَة قَرْيةً. والْبَيَاتُ والتَّبْييتُ قَصْدُ الْعَدُوُّ لَيلاً ، قبال تعالى: ﴿ أَفَامَنَ أَهُـلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتَيَهُمْ بِأُسُنَّا بَيَاتًا وَهُمْ نَاتُمُونَ ﴾ [الأعراف / ٩٧ ] ﴿ بَيَاتًا أَوْ هُمُ قَائِلُونَ ﴾ [الأعراف / ٤ ] والبَيُّوتُ مَا يُفعَلُ بَاللَّيْلَ ، قال تعالى : ﴿ بَيَّتَ طَائِفَةٌ منْهُمْ ﴾ [ النساء / ٨١ ] يقالُ لكُلِّ فعْل دُبِّرَ فيلُه بالليل بُيِّتَ قلى عزَّ وجلَّ : ﴿ إِذَّ يُبِيُّتُونَ ما لا يرضى من القول ﴾ [ النساء / ١٠٨ ] وُعلى قوله عليه السلام : ﴿ لا صيامً لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيامَ مِنَ اللَّيلِ " وباتَ فُلانً الْعُتَبرْتُهُ . يَفْعلُ كذا عبارَةٌ مــوضوَعَةٌ لَمَا يُفْعَلُ باللَّيل كظَلِّ لما يُفْعَلُ بالنَّهار وهُما منْ باب العبادات .

هذه أبَدا ﴾ [ الكهف / ٣٥ ] يقال بادَ الشَّيءُ المِنْبَرُ وَهُو فَى الْأَصْلِ حَفِيهِ " يُسْتَرُ رَأْسُهَا ليَقَعَ يبيــدُ بَيَادا إذا تَفَرَّقَ وَتَوَزَّعَ في البيْــداء أي المفَارَة وَجَمْعُ البَيْداء بيدٌ ، وأتانٌ بَيْدانَةٌ تسكنُ البيداءَ . بور: البــوار فَــرْطُ الكساد ولمَّــا كانَ فــرْطُ | الكساد يُؤدِّي إلَى الفساد كما قيلَ كَسَدَ حتى فسَدَ عُبِّرَ بالبَوَارِ عَنِ الهلاكِ ، يُقالُ : بَارَ الشيءُ يَبُورُ بَوْرا وَبُؤَرًا ، قِـال عزَّ وجلَّ : ﴿ تَجَارَةً

لَنْ تَبُورَ ﴾ [ فــاطر / ٤٩ ] ، ﴿ وَمَكْرُ أُولئكَ

هُوَ يَبُورُ ﴾ [ فـاطر /١٠] وَرُويَ : ﴿ نَعُـوذُ ﴿وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ البوار ﴾ [ إبراهيم / ٢٨] ويقال رجلٌ حائرٌ بائرٌ وقــومٌ حُورٌ بورٌ ، وقوله تعالى: ﴿ حَتَّى نَسُوا الذُّكُر وَكَانُوا قَوْما بُورا﴾ [ الفرقان / ١٨ ] أي هَلْكَي جمعُ بائر، وقيلَ بل هوَ مصْـدَرٌ يُوصَفُ به الواحِدُ والجمعُ فَيُقَالُ رَجِلٌ بُورٌ وقومٌ بُورٌ ، وقال الشاعر :

> يَا رَسُولَ الْمُليكَ إِنَّ لسَانَى رَاتِقٌ مَا فَتَفْتُ إِذْ أَنَا بُورُ

وَبَارَ الفَحْلُ النَّاقَةَ إذا تَشَمَّمَهَا الاقح هي أمْ لا، ثُمَّ يُسْتَعَارُ ذلك للاخْتبَار فيقال: بُرْتُ

بئر: قال عزّ وجلّ : ﴿ وَبَثْر مُعْطِّلُة وَقَصْر مَشيد ﴾ [ الحج / ٤٥ ] وأصلُهُ الهَــمُزُّ يقــالُّ بيد : قال عـزَّ وجلَّ : ﴿ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدً | بأَرْتُ بثرًا وَبَأَرْتُ بُؤْرَةً أَى حَفَيرَةً ، ومنهُ اشْتُقَّ فيهَا مَنْ مَرَّ عليها ويـقالُ لها المغْوَاةُ وعُـبِّرَ بها

<sup>(</sup>١) وعن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو ومن بوار الأيم ومن فستنة الدجال ، رواه الطبسراني في الصغير والأوسط والكبيس وفيه عبساد بن زكريا الصريمي ، قال عنه الهيشمي: لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح ،مجمع (١٠/ ١٤٣).

والمكروهُ إلا أنَّ البُّؤْسَ في الفْـقرِ والحرْبِ أكـنَرُ ۗ ﴿ بِنْسَ لَلظَّالِمِينَ بَدَلاً ﴾ [الكهف / ٥٠] ، والبَّأْسُ والبَّاسَاءُ في النَّكايةِ نحوُ : ﴿ وَاللَّهُ أَشَدُّ ۗ ﴿ لَبَنْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [ المائدة / ٦٣ ] بَأْسًا وَأَشَدَّ تَنْكِيلًا ﴾ [ النساء / ٨٤] ، | وأصلُ بَئيس بَئس وهو مِنَ البُؤْسِ . ﴿ فَأَخَذُناهُم بِالْبَأْسَاء والضّرَّاء ﴾ [ الانعام / البيض : البياض في الألوان ضِدَّ السوادِ ، كما أنَّ نعم تُستَعملُ في جميع المَمَادح ويَرفَعان ما فيه الأَلْفُ واللاَّمُ أومضافا إلى ما فيه الألفُ واللامُ نحو بِنُسَ الرَّجُلُ زيدٌ وبِنْسَ غُلامُ الرَّجُلِ زيدٌ ، يَنْصَبَان النكرةَ نحو بئسَ رجلا وَبئسَ ما

> (١) عن ابن سعيد أن رسول الله ع قال : ﴿ إِن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويبغض البؤس والتباؤس ٣. رواه البيهقى فى شعب الإيمان .

عن النَّميمة المُوقعة في البَليّة والجمعُ المآبرُ . الشّورارُ ﴾ [ إسراهيم/ ٢٩] ﴿ فبئس بؤس : البُـؤْسُ والبَـأسُ والبأسَـاءُ الشِّـدَّةُ مِثْوَى المتكبرين ﴾ [ الزمر/ ٧٢ ، غافر/ ٧٦ ]،

٤٢]، ﴿ وَالصَّابِرِينَ فَى الْبَـأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ ۗ يِقَالُ : ابيَضَّ ابْـيِضَاضِـا وَبَيَاضاً فــهو مُـبْيَضً الْبَأْسِ ﴾ [ البَـقَـرة / ١٧٧ ] وقـــال تعـالَى: ﴿ وَأَبْيَضُ قــالَ عزّ وجلَّ : ﴿ يَوْمَ تَبْسَيَضَ وُجُوهٌ ﴿ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ﴾ [ الحشر / ١٤] وقد الوتَسُودُ وُجُوهٌ ﴾ [ آل عسران / ١٠٦] ، بَوُسَ يَبْوُسُ ، وعذاب بنيس فَعِيل مِنَ الْبَأْسِ أَو ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ الْبَيضَتْ وُجُومُهُمْ ﴾ [ آل مِنَ الْبُوْسِ ، فلا تَبْتَسِ أي لا تَلْتَزِم الْبُوْسَ ولا العمران/ ٧٠١ وَالأَبْيَضُ عرقٌ سُمِّي به لكونه تَحَزَنُ ، وفي الخَـبَر أنه عليه الســلام كانَ يَكْرَهُ ۗ أَبْيَضَ ، ولَما كان البَــيَاضُ أَفْضَلُ لَوْن عَنْدَهُمُ البُوْسَ والتَّبَاوُسَ وَالتَّبَوس (١): أي الضَّرَاعَةَ الكِيمان : الْبَياضُ أَفَضَلُ وَالسَّوَادُ أَهُولُ أُ للفُقَـراء أو أن يَجْعَلَ نَفْسَهُ ذَليلاً ويَتَكلَّفُ ذلك اللهِ وَالْحُمْرَةُ أَجْمَلُ وَالصُّفْرَةُ أَشْكُلُ عُبِّرَ عنِ الْفضلِ جَميعاً . وَبَنْسَ كَلِمَةً تَسْتَعْمَلُ في جميع المَذام ، | وَالكَرَم بِالبِياضِ حَتَّى قيلَ لَمْنَ لَمْ يَتَدنَّسْ بِمَعَــابِ هُو أَبْيَضُ الوَجْهِ ، وقــوله تعالى : ﴿ يُومُ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ ﴾ [ آل عمران / ١٠٦] فَابْيَضَاضُ الوُّجُوهِ عَبَارَةٌ عن المَسَرَّة واسودادُهَا عن الْغَمُّ وعلى ذلك : ﴿ وَإِذَا بُشُو َ أَحَدُهُمُ كانوا يَفْ عَلُونَ أَى شَيْنًا يَفْعَلُونه ، قَـال تعالى : | بِالأَنْثَى ظُلَّ وَجْهُهُ مُسُودًا ﴾ [ النـحل / ٥٥ ] وعلى نحوِ الابيـضَاضِ قــوله تعالى : ﴿وُجُوهٌ إِيَوْمَنَدْ نَاضِرَةٌ ﴾ [ القيامة / ٢٢ ] وقوله : ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَنْ مُسْفَرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾ [عبس / ٣٨ ُّ، ٣٩ ] وقيل :َ أُمُّكَ بَيْضَاءُ منْ قُضَاعَةَ وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ بَيْضَاءَ لَذَّةً

للشَّاريينَ ﴾ [ الصَّافات/ ٤٦ ] وسُمِّى البَّيْضُ لَبِياضِهِ الوَاحِدَةُ بَيْـضَةٌ، وكُنِّيَ عَنِ المرأة بالبَيْضَة عَلَى بيعَ أخيه ﴾ (١) أي لا يَشْتَـرَى عَلَى شرَاهُ تشبيها بها في اللَّون وكونها مَصُونَةٌ تحتُّ السَّيْءَ عَرَّضْتُهُ للبَّيْعِ نحو قول الشَّاعر الجناح، وبيضةُ الْبَلَـد لما يُقالُ في المدّح والذَّمِّ، | أما المَدْح فَلِمَسَ كَانَ مصُونا مِنْ بَيْنِ أَهْلِ البَلَد وركيسا فيهم ، وعلَى ذلك قولُ الشاعرُ :

> كانَتْ قُرِيشُ بَيْضَةٌ فَتَفَلَقَتْ فَالمُحُّ خَالصُهُ لعَبُد مَنَاف

يَتَنَاولهُ كَبَيْضَة مَتْرُوكَة بالبَلَد أَى العَرَاء والمُفَازَة . وبَيْضَـتَا الرَّجُل سُمِّـيَّتَا بذكك تَشْبيهـا بها في الهٰيئَةِ وَالبَيَــاضِ ، يقال بَاضَتِ الدَّجاجةُ وبَاضَ كَذَا أَى تَمكن ، قال الشاعر:

> بَدَا منْ ذُوات الضِّغْن يَاوِي صُدُورَهُمُ فَعَشْشَ ثُمَّ بَاض

وبَاضَ الحَـــرُّ تَــمكَّنَ وباضــتُ يَدُ المَرَّاة إذا ورِمَتْ ورَمَا عَلَى هَيْئَةِ البَـيْضِ ، ويقُالُ دَجَاجَةٌ بَيُوضٌ ودَجَاجٌ بُيُضٌ .

والشَّـرَاءُ إَعْطاءِ الشَّـمَنِ وأخْذُ الْمُشْـمَنِ ، ويقــالُ للبَيْع الشِّرَاء وللشِّرَاء البِّيع وذلك بحَسَبِ ما يُتَصَـورُ مِنَ النَّمَنِ والمُثْمَنِ وعلى ذلك قـوله عزًّا وجلُّ : ﴿ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَخْسٍ ﴾ [ يوسف /

٢٠ ] وقال عَلَيْه السلام : ﴿ لَا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ

#### \* فَرَسا فَلَيْسَ جَوادُهُ بُمباع \*

وَالْمُبَايَعَةُ والْمُشَارَةُ تقالان فيهـما ، قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ البَسِيْعَ وَحَسرَّمَ الرَّبَّا ﴾ [البقرة/ ٢٧٥] وقال: ﴿ وَذُرُوا البَّيْعَ ﴾ وأَمُّ الذَّمُّ فَلَمَنْ كَانَ ذَلِيلًا مُعَرَّضًا لمَنْ اللَّالمُ الجمعة / ٩] وقال عز وجل : ﴿ لا بَيْعٌ فيه ولا خلال ﴾ [ إبراهيم / ٣١ ] ، ﴿ لا بيعٌ فيه َ ولا خلةٌ ﴾ [ البقرة / ٢٥٤ ] وبايع السلطان إذا تَضَمَّنَ بَدْلَ الطاعَة لهُ بما رَضَعَ له ويقال لذَلكَ بيْعَةٌ ومُباَيَعَةٌ ، وقوله عز وجلّ: ﴿ فَاسْتَبْسُرُوا بِبَيْعِكُمُ الذي بَايَعْتُمْ به ﴾ [التوبة/ ١١١] إَشَارَةً إلى بيعَة الرّضوان المذكورة في قوله تعالى : ﴿ لَقَدُ رَضِي اللَّهُ عَن المُؤْمنينَ إذْ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ الشَجَرَة ﴾ [الفتح/ ١٨] وإلى مـا ذُكرَ في قــوله تعالى : بيع : البَيْعُ إعطاءِ المُشْمَنِ وأخذُ النَّمَن ، اللَّهِ اللهُ الشَّرَى مِنَ المُؤْمِنينَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ [التوبة/

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۱۳۹) في مواطن أخرى والبيهقي في سننه الكبسري (٥/ ٣٤٤ ، ٧/ ١٨٠ ) واللفظ له ، وأما لـفظ البخارى فـهو : « لا يبعُ بعضكم على بيع أخيه ١.

ورواه مسلم [ النكاح / ١٤١٢ ] .

باعَ في السِّرِّ يَبُوعُ إذا مَدَّ بَاعَهُ .

[محمد / ٢] وقال : ﴿ فَمَا بَالُ القُرُونِ النَّجُواكُمُ صَدَقَة ﴾ [ المجسادلة / ١٢] ، فَيُقَالُ : خَطَرَ كَذَا بِبَالِي .

ووسْطهُ مَا قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا ۗ [النساء/ ٩٢] ولا يُستعملُ بَيْنَ إلا فيما كان زَرْعا﴾ [ الكهف / ٣٢ ] يـقـالُ بان كــذا أي اله مسافةٌ نحو: بَيْنَ البَلَدَينِ أَوْ لَهُ عَدَدٌ مَا اثْنَان انْفَصَلَ وظَهَرَ ما كانَ مُسْتَتِرا منه ، ولمَّا اعْتُبِرَ فيه الْفَصَاعِدًا نَحْوَ : الرَّجُلَيْنِ ﴿ وَبَيْنَ القَــوم ﴾ مَعْنَى الأَنْفِصَالِ والظُّهُــوُرِ اسْتُعْمِلَ فَي كُلِّ وَاحِد اللَّائِدَة / ٢٥] ولا يُضَــافُ إلى مــا يَقْتَــضَى مُنْفَرِدا فقيل للبتر البعيدةِ القَعْرِ : بَيُونٌ لِبُعْد ما معنى الوَحْدةِ إلا إذا كُرِّر نَحو : ﴿ وَمَن بَيْننَا بينَ الشُّفِيدِ والقَعْرِ لانفَصالِ حَبْلِهَا من يَدِ ۗ وَبَيْنَكَ حجَابٌ ﴾ [فصلت / ٥] ، ﴿ فَاجْعَلْ صَاحبهاً . وبَانَ الصُّبحُ ظَهَرَ ، وقوله تعالى: ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدا ﴾ [ طه / ٥٨ ] ويقالُ : ﴿لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ [ الأنعـام / ٩٤ ] أي هذا الشيء بينَ يُدَيْكَ أي قَريبا منْكَ وعَلَى هذا الوَصَلُ ، وتحقيقه أنه ضاعَ عَنْكُمُ الأموال القوله : ﴿ ثُمَّ لَاتَيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾ والعَشيرةَ والأعمال التي كُنْـتُمْ تَعْتَمدُونَها إشارةً | [الأعــراف / ١٧]، ﴿ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْــدينَا وَمَــا إلى قوله سبحانه : ﴿ يَوْمُ لا يَنْفَعُ مَالٌ ولا الْخَلْفَنَا ﴾ [ مريم / ٦٤]، ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ بُّنُونَ﴾ [ الشعـراء / ٨٨ ] وعلَى ذلك قوله : ﴿ أَيْدِيهُمْ سَدَا وَمَنْ خَلَفْهُمْ سَدَا ﴾ [ يس / ٩] ، ﴿ لَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَى ﴾ [ الانعام / ٩٤] ﴿ وَمُصدِّقًا لَمَا بِينَ يَدَىَّ منَ التوراة ﴾ [ آل

١١١ ] . وأما الباعُ فمنَ الواو بدلالة قـولهمْ: ﴿ وَبِينَ يُسْتَعْمَلُ تَارَةٌ اسما وتارةٌ ظرفا ، فَمنْ قَرأ بَيْنَكُمْ جَعَلَهُ اسْمَا ومَنْ قَرَأَ بَيْنَكُمْ جَعَلَهُ ظُرْفًا بال: البال الحال التي يُكْتَرَثُ بها ولذلك الغيرَ متُمكِّن وتركهُ مفتوحاً ، فمنَ الظرف يُقال ما بَالَيْتُ بكذا بالة "أي ما اكْتَرَثْتُ به ، إقوله: ﴿لاَتُقَدِّمُ وابَيْنَ يَدَى الله ورسوله ﴾ قال : ﴿ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيُّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴾ [الحجرات/ ١] وقوله : ﴿ فَقَـدُّمُوا بَيْنَ يَدَّى الأولَى﴾ [ طه / ٥١ ] أي حَالُهُمْ وخَـبرُهُمْ، ا ﴿فاحكم بَيْنَنَا بالحَقِّ ﴾ [ ص / ٢٢ ] وقـوله ويُعَبَّرُ بالبال عن الحال الذي يُنْطوى عليه الإنسان عالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنهما ﴾ [الكهف/ [٦١] فيجُوزُ أَن يكونَ مَصْدَراً أَى مَوْضعَ المُفْتَرَق بين : مَوضُوعٌ للخَلالَةِ بَينَ الشّينَيْنِ ﴿ وَإِنْ كَانَ مَنْ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيشَاقٌ ﴾

عمران / ٥٠]، ﴿ أَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكُو مِنْ بَيْنَنَا ﴾ [ | [النـحل /٣٩]، ﴿ فيه آيات بَينَاتٌ ﴾ [ آل ص / ٨] أي من جُمْلتنَا وقوله : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ ۗ عـمـران / ٩٧] وقــال : ﴿ شَهُرُ رَمَـضَانَ كَـفَروا لَـنْ نُؤْمنَ بهـذا القـرآن وكا بالَّذي بَيْنَ | الذي أُنْزِلَ فـيـه القرآنُ هُـديَّ للنَّاس وَبَيَّنَات ﴾ يَدَيْه﴾ [سبأ/ ٣١] أي مُتَـقَدِّما له من الإنجيل | [البقرة/ ١٨٥] ويـقالُ آيةٌ مُبَيَّنةٌ اعُـتبَارا بَّمَنْ ونحوه قموله : ﴿فَاتَقُوا اللهَ وأَصْلُحُوا ذَاتَ ۗ بِيُّنَهَا وآيَةٌ مُبَيِّنَةٌ وآياتٌ مُبَيِّنَاتٌ وَمُبِيَّنَاتٌ ، بَيْنكُمْ ﴾ [الأنفال/ ١] أي راعُوا الأحوال الإرابيَّنةُ الدَّلالةُ الواضحَةُ عَـقْليـةً كَـانتْ أو التي تجْمَعُكُمْ منَ السَّفَرابَة وَالوُّصْلَة وَالمَودَّةِ ، | مَحْسُوسة وسمَّى الشَّاهدان بيَّنَة لقوله عليه ويزادُ فيه مَا أو الألف فَيُجْعَلُ بَمَنْزِلَةِ حِينَ نحو : | السلام : ١ البِّيَّنَةُ عَلَى الْمُدّعى واليمينُ عَلَى مَنْ بَيْنَمَا زَيدٌ يَفْعَلُ كَذَا وبينا يفْعلُ كذا قال النَّكَرَ)(١) وقال سبحانه ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيَّنَة منْ الشاع :

> سنًا يُعنفه الكماة وروعة يوما أُتبحَ لَهُ جَرىءٌ سَلْفَعُ

بان : يُقالُ بانَ واسْتَبَانَ وَتَبَيَّنَ وقد بَيَّنَّهُ قال الله سبحانه: ﴿ وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكنهم ﴾ [العنكبوت / ٣٨] ﴿ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَـيْفَ فَعَلْنَا بهم ﴾ [ إسراهيم / ٤٥] ﴿وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلِ الْمُجْرِمينَ ﴾ [ الأنعام / ٥٥]، ﴿ قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ منَ الغيِّ [ البقرة / ٢٥٦] ﴿ قَدْ بَيُّنَّا لَكُمُ الآيات ﴾ [آل عمران / ١١٨، الحديد / ١٧] ، ﴿ وَلَابَيْنَ لَكُمْ بَعْضَ الذِّي تَخْتَلَفُونَ فيه﴾ [ الزخــــرف / ٦٣ ] ، ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذُّكُورَ لتبينَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [ النحل / ٤٤] ، ﴿ لَيُبِيُّنَ لِهُمُ الذِي يَخْتَلْفُونَ فِيه ﴾

رَبه ﴾ [ هود / ١٧ ، محـمد / ١٤ ] وَقَالَ: ﴿ لِيَهْلُكَ مَن هَلَكَ عَنْ بَيَّنَة وَيَحَيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيُّنَةً ﴾ [ الأنفال / ٤٢ ] ، ﴿ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ

(۱) [ صحيح ]

رواه التسرمسذي ( ۱۳٤۱ ) والدارقطني [ ٣ / ۱۱۰، ۱۱۱]، [٤/ ١٥٧ / ۲۱۸] وقـال الترمذى : هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيدالله العرزمي يضعف الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبــارك وغيــره ورواه الدارقطنى وفي سنده الزنجي بن خــالــد عن ابن جــريج والزنجي اسمه مسلم وهو ضعيف وابن جريج مدلس وقد عنعنه وقبد قبال الحيافظ في التلخبيص عن هذه الرواية (٤/ ٢٠٨) : رواه الترمذي والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وإسناده ضعيف .

٩، فاطرَ / ٢٥ ] والبيانُ الكَشْفُ عنِ الشيء الخصام غَيْرُ مُبين ﴾ [ الزخرف / ١٨ ] . وهوَ أَعَمُّ منَ النطْق مُخْتَصٌّ بالإنسان وَيُسَمَّى مَا ﴿ وَاء : أَصَلُ ٱلبَّـواء : مُسَاوَاةُ الأجـزاء في بُيِّنَ بِه بَيَانًا . قـال بَعْضُهُمْ: البـيانُ يكونُ على المُكان خلافُ النَّبْوَة الــذى هو منافاةُ الأجْزَاء، / ضربين : أحدُهما بالتَّنْجيز وهوَ الأشياءَ التي إيقالُ : مكانٌ بَوَاءٌ إذا لم يكن نَابيا بنَازِله ، كتَابَةُ أَو إِشَارَةً ، فَممَّا هو بيانٌ بالحال قوله : | مُوسَى وَأَخْيَه أَنْ تَبُوًّا لقَوْمكُمَا بمصر بيُّوتا ﴾ الحال ﴿ تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عما كانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا الْمُؤْمنينَ مَقَاَّعدَ للقتال ﴾ [ آل عمران / ١٢١]، فأتونا بَسُلْطَان مُبين ﴾ [ إبراهيم / ١٠].

> المعنى المقصصُود إظْهَارُهُ نحوُ: ﴿ هذا بيانُ ۗ قال الراعى في صفة إبلِ: للنَّاسِ﴾ [ آل عمران / ١٣٨ ] وسُمِّيَ مَا يُشْرَحُ به المُجْمَلُ والمُبْهَمُ من الكلام بَيانا نحوُ قوله : ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَــانَهُ ﴾ [ القيامــة / ١٩ ] وَيُقالُ بَيُّنتُـهُ وَالبَنْتُهُ إِذَا جَـعَلْتَ لَهُ بَيَانَا تَكْـشَفُهُ نـحُوُ: ﴿لتُبيِّنَ للنَّاسِ مَا نُدِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾[ النحل/ ٤٤] وقاًل: ﴿ نَذَيرٌ مُسِينٌ ﴾ [ الأعـــراف / ١٨٤ وأمــاكن أخــرى ] ، و ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُـــوَ البَّـلاءُ ا الْمَبِينُ﴾ [الصافات / ١٠٦] ، ﴿ وَلَا يَكَادُ

بِالبِيِّنَاتِ ﴾ [ الأعراف / ١٠١ ، إبراهيم / أيبينُ ﴾ [ الزخرف / ٥٢ ] أي يُبيِّنُ ﴿ وهو في

تدُلُ عَلَى حَالٍ مِنَ الأحــوال مَنْ آثار صُنْعـه. ﴿ وَبَوَّأْتُ لَهُ مَكَانَا سَوَّيْتُهُ فَـتَبَوّا ، وباءَ فُلانٌ بَدَم والثاني بالاخْتَبَارَ وذلكَ إمَّا أَنْ يكونُ نُطْقًا أَوْ الْفُلان يَبُوءُ به أَيْ ساواه ، قال: ﴿ وَٱلْوَحَيْنَا إِلَى ﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدَوٌّ مُبِينٌ ﴾ [يونسس / ٧٨] ، ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَني إسْرَائيلَ [الزخرف / ٦٢] أي كنونهُ عَندُوا بَيِّنٌ في المُبُوَّا صِدْقٍ ﴾ [ ينونس / ٩٣] ، ﴿ تُبُوِّينُ ﴿ يَتَّبُوَّا مِنْهَا حَيْثُ يُشَاءُ ﴾ [ يوسف /٥٦ ] وما هُوَ بِيان بالاختبَار ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذُّكُو ۗ ورُوى أنه كان عليه السلامُ يَتَبَوأُ لبَوْله كما يَتَبَوّأُ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بِالبَّـيِّنَاتِ والزَّبْرِ وَٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ ۖ لِمَنْزِلِهِ (١). وَبَوَّأْتُ الرَّمْحَ هَيَّـاْتُ لَـه مكانا ثُمَّ الذُّكْرَ لَتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا نُزِّلُ إليهم ﴾ [النحل / | قَصَدْتُ الطَّعْنَ به . وَقَالَ عَلَيْه السَّلاَمُ : « من ٤٣ ، ٤٤ ] وَسَـمَّى الكلامُ بَيَّانًا لكَشْف عَنْ الكَدْبَ عَلَى مُتَعَمداً فَلْيَتَبُوأَ مَقْعَدَهُ مَنَ النَّارِ " (٢)

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال : ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ يَتَّبُوأُ لبوله كما يتبوأ لمنزله ؟ رواه الطبراني في الأوسط. قال الهيشمي : وهو من رواية يحيى بن عسبيد عن أبيه ولم أر من ذكـرهما وبقية رجالـه موثقون .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري [ ١١٠ ] ، ومسلم [ المقدمـة / ٣، ٤] ، [ الزهد / ٣٠٠٤ ] .

#### لها أمرُها حتى إذا ما تَبَوَّأتُ بأخفافها ماوي تبوا مضجعا

أَى يَتْـرُكُهـا الرَّاعي حتى إذا وَجَـدَتُ مكانا مُوافِقًا للرَّعْيِ طَلَبَ الرَّاعِي لِنَفْسِهِ مُتَجَوَّا إِنَّا وَمُتَعَلِقًا بِمُضْمَر ، فَالْمَتَعَلق بَفَعْل معهُ ضَرَّبَان: كما يُعبَّرُ عَنْهُ بالبِنَاءِ فَيُقالُ بَنَى باهله . | الدَّاخِلِ للتَّعْدِيَّةِ نَحْوُ ذَهَبْتُ به وأذهبتُهُ قَالَ : ويُسْتَعْمَلُ البَّوَاءُ في مُكَافاًةِ الْمُصَاهَرَةِ والقصاص | ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كُرَاما ﴾ [ الفرقان / منَ الله أي حلَّ مَـبْــواً ومـعــه غَــضَبُ الله أي | والمتعَلَّقُ بِمُضْمَرِ يكونُ في مَوْضع الحال نحوُ: أى رَجَعَ وجاءً له أنه مَـغْضُوبٌ وَلَيْسَ مَفْـعُولاً الحالة ، قال :

### \* أَنْكُرْتُ بِاطلَهَا وَبُؤْتَ بِحَقَّهَا \*

لازدواج الْكَلْمَةِ كُمَّا غُيِّسَرَ فِي قُولُهُمْ : أَتَيْسُتُهُ الْغَدَايا وَالعَشَايا.

الباء : يَجِيءُ إِمَّا مُتَّعَلِّقًا بِفَعْلِ ظَاهِر معهُ لمَضْجَعه ، ويُقالُ تَبَوَّا فُلانٌ كِنَايَةً عَنِ التزَّوُّج | أَحَدُهُما لِتَعَدِيةِ الْفِعْلِ وهو جَارِ مَجْرَى الألفَ عُقُوبَتُهُ، وَيِغَضَبِ في مَوْضِعِ حَالِ كَخْرَجَ بِسَيْفه الخَرْجَ بِسِلاحِهِ أَى وعليه السِّلاحُ أَى ومعه سلاحُهُ وربَّمَا قالُوا : تكونُ زائدةً نحوُ : ﴿وَمَا نحوُ مُرَّ بزَيْد واستعمالُ باءَ تنبيها على أنَّ مكانهُ | أنْتَ بِمُؤَمَن لَنَا ﴾ [ يوسف/ ١٧ ] فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُوافِّقَ يَلْزَمُهُ فيه غَـضَبُ الله فَكَيْفَ غَـيْرُهُ مِنَ ۗ قُولِكَ : مَا أَنْتَ مُؤْمِنا لَنَا فَرْقٌ ، فَالْمُتَصَّورُ مِنَ الأمْكنَة وذلك عَلَى حـدًّ مـا ذُكـرَ في قـوله : | الكلام إِذَا نُصـبَ ذَاتٌ وَاحـدٌ كَـقَــوْلكَ زَيْدٌ ﴿ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ ﴾ [ آل عــمــران / ٢١ | خَارِجٌ، والْمُتَصَوَّرُ منه إذا قيل ما أنتَ بمُؤْمن لنا ومواضع أخرى ] وَقُولُه : ﴿ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ تَبُوءَ ۗ ذانان كَـقُولُكَ لَقَـيتُ بِزَيْدِ رَجُلاً فـاضلاً فَـانًا بإثمى وَإِثْمَكَ ﴾ [المائدة / ٢٩] أي تُقيم بهذه القُولَةُ: رَجُلاً فَاضِلاً وَإِنْ أَرِيدَ به زيدٌ فقد أُخْرِجَ في مَعْرض يُتَصَـُّورُ منه إنْسَانٌ ٱخَرُ فَكَأَنَّهُ قالَ: رأيتُ برُوْيَتِي لَكَ آخَرَ هو رَجُلٌ فَاضلٌ ، وعلى وقول مَنْ قالَ : أَقْرَرْتَ بِحَقَّهَا فليس تَفْسيرُهُ اللَّهِ مِنْ السَّخَاءِ ، وعلى هذا بِحَسَبِ مُقْتَضَى اللَّفْظِ . والباءَةُ كِنَايَةٌ عن الجماع ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الشعراء / ١١٤] وَحُكَى عَن خَلَفَ الْأَحْمَرِ أَنَّهُ قَالَ فَمَى قَوْلُهِمْ ۗ وقوله : ﴿ ٱلنِّسَ اللهُ بَكَافَ عَبْدَهُ ﴾ [ الزمر / حَبَـاكَ اللهُ وَبَيَّاكَ : أَنَّ أَصِلُهُ بَوَّاكَ مَنْزِلاً فَغُـيِّرً [ ٣٦ ] قـال الشـيخ وهذا فَـيـه نَظَرٌ، وقـوله:

تَنْبُتُ الدُّهْنَ وليس ذلك بالمَقْ صُودِ بَلِ المَقْـصُودُ ۗ [ فصلت / ٥٣ ] وعلـى هذا قولُه : حُبَّ أنَّهَا تَنْبُتُ النَّبَاتَ ومعه الدُّهْنُ أَى وَالدُّهْنُ فيهِ ۗ إِلَىَّ بِفِلانِ أَىْ أَحْبَبُ إِلَىَّ بِهِ . وَمِـمَّا ادَّعِيَ فيه مَوجُـودٌ بِالقُوَّةِ وَنَبَّهَ بِلَفْظَةِ بِالـدُّهْنِ على ما أنْعَمَ | الزَّيَادَةُ البَاءُ في قوله : ﴿وَلا تُلْقُوا بِٱلْدِيكُمْ إلى به على عباده وهداهُم على اسْتنْبَاطه . وقيلَ | التهلُكَة ﴾ [ البقرة / ١٩٥ ] قيلَ تَقْديرُهُ : لا الباءُ هاهنا لَلحَال أي حَالُهُ أَنَّ فيه الدُّهنَ اللَّهُ أَنْ فيه الدُّهنَ اللَّهُ أَنْ معناه لا تُلْقُوا وَالسَّبَبُ فيه أنَّ الهمْزَةَ وَالباء اللَّتِينَ لِللَّاعْدِيَةِ لا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ الله الله عُذف يَجْتَمَعَانَ وقوله: ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ ۗ [ النساء/٦ و المَفْعُولُ اسْتَغْنَاءٌ عنه وقَـصْدا إلى العُمُوم فإنَّهُ لا مواضع أخرى ] فَقيلَ كَـفى اللهُ شَهيدا نحو: إينجُوزُ إِلْقَاءُ أَنْفُسهمْ وَلا إِلْقَاءُ غَيْرِهِمْ بِأَيْدِهِمْ إِلَى ﴿ وَكَفَى اللهُ المُؤْمنين القتَالَ ﴾ [ الأحزاب / ٢٥] التَهْلُكَة . وقال بعضُهمْ الْبَاءُ بمَعْنى من في الباءُ زائدةٌ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَمَا قِيلَ لَصَحَّ أَنْ يقالَ القوله تعالى: ﴿عَيْنَا يَشُوبُ بِهَا المقرَّبُونَ ﴾ كَفَى باللهِ الْمُؤْمنين الْقِتَالَ وذلك غـير سَائِغ وَإِنَّمَا || [المطففين / ٢٨ ] ﴿عَيْنَا يَشُرَبُ بهَا عَبَادُ الله﴾ يَجيءُ ذلك حيثُ يُـذْكُـرُ بعْـدَهُ منصُوبٌ في [الإنسان / ٦] أي منها وقـيلَ عَـيْنَا يَشْرَبُهَـا مَوْضع الحال كما تقدَّم ذكرُهُ والصَّحيحُ أَنَّ كَفَى اللهِ والوجه أنْ لا يُصْرَفَ ذلك عما عليه وأن ههنا موضُوعٌ مَوْضعَ اكْتُف، كَمَا أَنْ قَوْلَهُمْ : | الْعَيْنَ ههنا إشارةٌ إلى المكانِ الذي يَنْبُعُ منه الماءُ أَحْسِنْ بِزَيْدِ مَوْضُوعٌ مَـوْضعَ ما أحسن ، ومعناه | لا إلى الماء بعَــيْنهِ نحْــو: نَزَلْتُ بِعَــيْنِ فَصَــارَ اكتف بالله شَــهيدا وعــلى هذا قوله : ﴿ وَكَفَى الْكَوْلِكَ : مَكَانَا يَشْرِبُ بِه ، وعلى هذا قوله: بربّك هَادياً ونَصيراً ﴾ [الفرقان / ٣١] ، ﴿ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بمَفَازَة من العذاب ﴾ [ آل ﴿ وَكَفَى بِـاللهُ وَلِيًّا ﴾ [النساء/ ٤٥] وقوله : | عمران / ١٨٨] أى بموضع الْفَوْز .

﴿ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ ﴾ [ المؤمنون / ٢٠ ] قيل معناه الله ﴿ أَوَ لَمْ يَكْف بربَّكَ أَنَّهُ على كُلِّ شيء شَهيدٌ ﴾



# 🗞 كتاب الـتاء 🎄

الحُسْران، يُقالُ تَبَّا لهُ وَتَبَّ لَهُ وَتَبَّنهُ إِذَا قُلْتَ له الشَّوانَ الأَرْذُلُونَ ﴾ [ الشعراء / ١١١ ] ، في خُسْرَانِهِ نحوُ : ﴿ذَلَكَ هُوَ الْحَسْرَانُ الْمُبِنُ ﴾ | تَشَبعُ أَهْواءَ الَّذَبِـنَ لاَ يَعْلَمُـونَ ﴾ [ الجائسة / إلا في تَبَابٍ ﴾ [ غافر / ٣٧ ] .

﴿أَنْ يَأْتَيكُمُ النَّابُوتُ ﴾ [ البقرة / ٢٤٨ ] ﴿ فَيُضلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ [ ص / ٢٦ ] ، الله عنهما : كُنَّيْفٌ مُلِّي عَلْما .

> اتَّبعُوا مَنْ لاَ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا ﴾ [ يس / ٢٠ ] البذلك كما قال: ﴿ فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَاىَ ﴾ [ طه / ١٢٣] ﴿ اتبعُوا

التب، والتسباب: الاستسمرار في ما أنزلَ إليْكُمْ منْ رَبِّكُمْ ﴾ [الأعراف/ ٣]، ذلك وَلَتَضِمُّن الاستمرارَ قيلَ استَتَبَّ لِفُلان كذا ﴿ وَاتَّبَعْتُ مَلَةَ آبَائِي ﴾ [ يوسف / ٣٨ ] ﴿ ثُمَّ أَى اسْتُـمَرُّ، وَتَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ أَى استـمرَّتْ الْجَعَلْنَاكَ عَلِّي شَرِيعَة مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبعُها ولا [الحج/ ١١] ، ﴿ وَمَا زَادَهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبَ ﴾ [١٨] ، ﴿ وَٱتَّبَعُوا مَا تُتْلُو الشَّيَاطينُ ﴾ [هود / ١٠١] أي تخسير ﴿ وَمَا كَيْدُ فَرْعُونَ | [البقرة/ ١٠٢] ﴿ وَلَا تُسبَعُمُوا خَطُوات الشيطان ﴾ [ البقرة / ١٦٨ ، ٢٠٨ ، تابوت : التَّابُوتُ فيما بَيْنَنَا معروف . | الانعسَام/ ١٤٢ ] ، ﴿ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَـوى قيل: كان شيئًا مَنْحُوتًا مِنَ الحشب فيه حكْمَةٌ ﴿ ﴿ هَلُ أَتَّبِعُكَ عَلَى ۚ أَنْ تُعَلِّمَنِي ﴾ [الكهف / وقيل عبارةٌ عن الْقَلْبِ والسكِينَةِ وعَمَّا فيه مِنَ [٦٦] ، ﴿ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ ﴾ [ لقمان / العلْم، وسُمِّى القلبُ سَــفَطَ العلْـم وبَيْتَ | ١٥ ] ويُقالُ أَتَبْعَهُ إذا لَحقَهُ قالَ : ﴿فَأَتْبَعُوهُمُ الحَكْمَــٰة وتابُوتَهُ ووعاءَهُ وصُنْدُوقَـهُ وعَلَى هَذَا ۗ مُشْرِقِينَ ﴾ [ الشــعراء / ٦٠ ] ، ﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ قيلَ اجْعَلْ سِرَّكَ فِي وَعَاءِ غِيرِ سَرِبٍ ، وَعَلَى ۗ سَبَّبًا ﴾ [ الكهف / ٨٩ ] ، ﴿وَأَتْبَعْنَاهُمْ فَي تَسْمِيــته بالتَّابُوتِ قال عُمرُ لابنِ مسعود رضى هذه الدُّنيَـــا لَعْنَةٌ ﴾ [القــصص/ ٤٢]، ﴿ فَأَنْبَعَهُ الشَّيْطَانُ ﴾ [ الأعـراف/ ١٧٥] تَبِعَ : يقال تَبِعَهُ وَاتَّبَعَهُ قَفَا أَثَرَهُ وذلك تارة الشَّوفَاتُبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا ﴾ [المؤمنون / ٤٤] بالارتسام والانتمار وعَلَى ذلك قوله : ﴿ فَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ عَلَيْهُ أَنُّهُ عَلَيْهُ ويقالُ أُتُّبِعَ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوفٌ عَلَيْهِمْ ولاَ هُمْ يَجْزَنُونَ ﴾ | فُلانٌ بمالِ أى أُحِيْلَ عليه ، والتَّبِيعُ خُصَّ بِولَدِ [البقرة / ٣٨] ، ﴿ قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۗ البَقَرِ إِذَا تَبِعَ أُمَّةُ والتَّبِعُ رَجْلُ الدَّابَّةُوتَسْمَيْسَتُهُ

كأنما الرجلان واليَدان

### طالبتا وتَروهُمَا رَبَّتان

وَالْمُتْ بِعُ مِنَ الْبَهَانِمِ التي يَتْبَعُها ولَدُهَا ، وتُبَّعٌ كَانُوا رُؤسَاء ، سُمُّوا بذلك التّباع بَعضِهِمْ بَعْـضًا في الرِّيَاسَةِ والسيــاسة وقيل تُبُّعُ مَلكٌ يَتُبَعُّهُ قَوْمُهُ والجمع التبابعَة قال : ﴿ أَهُمْ خَيْسٌ ۗ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ﴾ [ الدخان / ٣٧ ] والـتُبُّمُ

**تبر** : التَّبْـرُ الكبيــر ُ والإهلاك يُقالُ تَــبَرَهُ وتَبَّرَهُ قَـال تعالى : ﴿ إِنَّ هَؤُلاَء مُتَبَّرٌ مَـا هُمْ فيه ﴾ [ الأعراف / ١٣٩ ] وقال : ﴿ وَكُلَّا تَبَّرُنَا تَنْبَيرا ﴾ [ الفرقان / ٣٩ ] ، ﴿ وَلَيْتَبُّرُوا مَا عَلَوا تَتْبيرا ﴾ [ الإسراء / ٧] وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِد الظَّالِمِينَ إِلاَّ تَبَارًا ﴾ [ نوح/ ٢٨ ].

تترى: تسرى عَلَى فَعْلَى مَنَ الْمُواتَرَةَ أَى الْمُتَابَعَةَ وَتْرًا وَتُرا وأصلها واوٌ فَأَبْدَلَتْ نحو تُراث وتجاه فَمَنْ صَرَفَهُ جعل الألفَ زائدةً لا للتأنيث ومَنْ لم يصْرْفُهُ جعلَ أَلْـفَهُ للتَّأْنيث قال: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلُنَا رُسُلُنَا تَتْرَى ﴾ [ المؤمنون / ٤٤ ] أي مُستَوَاترينَ قال الفراءُ: يُقالُ تَسْرى في الرَّفْع وَتَتْرَى فَى الْجَرِّ وَتُشْرَى فَى النَّصْبِ وَالْأَلْفُ فَيْهُ بدلٌ من التُّنوين . وقال ثَـعْلَبٌ : هي تَفعَلُ ، ﴿ تَقُـومُ السَّاعَـةُ حَتَّى يِظْهَـرُ التُّحُـوتُ ﴾ (١) أي قال أبو عَلَىُّ الغَبُورُ : ذلك غَلطٌ لأنه ليسَ في الصفات تَفْعلُ .

> تجارة : التجارة التّصرُّفُ في رأس المال طَلَبًا للرَّبح يقال : تَجَـرَ يَتْجُـر وتاجرٌ وتَجْـرٌ

كَصَاحِبِ وصَحْبِ . قال : وليسَ في كلامهم اتاءٌ بعدَها جيمٌ غيرُ هذا اللفظ فأمّا تجاهُ فأصلُهُ وجاهُ وتجوبُ التَّاءُ للمُ ضَارَعَةَ وقوله : ﴿ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى نَجَارَةً تُنْجِيكُمْ مَنْ عَذَابِ اليم ﴾ [الصف / ١٠] فقد فسر هذه التَّجارة ابقوله: ﴿ تَوْمنُونَ بِاللهِ ﴾ [ الصف / ١١ ] إلى آخر الآية ، وقال : ﴿ اشْتُووَا الضَّلَالَةُ ا بالهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تجَارَتُهُمْ ﴾ [ البقرة / ١٦] ، ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً عَنْ تَرَاضِ منكُمْ ﴾ [ اِلنساء / ٢٩ ] ، ﴿ تجارةً حَاضرةً تُديرُونهَا بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة / ٢٨٢] قال أبن الأعرابي : فُلانٌ تاجرٌ بكذا أي حاذقٌ به عارفٌ الْوَجْهَ المكتَسَبَ منه .

تحت : تحت مقابل لفَوْق قال : ﴿ لأَكُلُوا منْ فَوقهم وَمَنْ تَحْت أَرْجُلهُم ﴾ [المائدة / ٦٦] وقَسُوله: ﴿ جَنَّاتَ تَجْرَى مِنْ تَحْتَهَا الأَنْهَارُ ﴾ [البقرة / ٢٥، ألمائدة / ١٢، ٨٥، ١١٩ ومواطــن أخرى ] ، ﴿ فَنَادَاهَا مِنْ تختهاً ﴾ [مريم / ٢٤] وتحت يُستعمل في المُنْفَصِل وأسفلُ في الْمُتَّصِل يُقالُ : المالُ تَحْتَهُ ، وأَسْفَلُهُ أَغْلَظُ مِنْ أَعْلاهُ ، وَفِي الحِديث : ﴿ لاَ

<sup>(</sup>١) وجاء بلفظ : قـــال رســول الله ﷺ : ﴿ وَالَّذِي نَفس محمد بيده لا تقوم الساعـة حتى يظهـر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن ==

الأرذالُ مِنَ النَّاسِ وَقَيلَ : بل ذلك إشارة إلى اما قال سُبْحَانَهُ : ﴿ وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ وَٱلْقَتْ مَا قال سُبْحَانَهُ : ﴿ وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ وَٱلْقَتْ مَا فِيها وَتَخَلَّتْ ﴾ [ الانشقاق / ٣ ، ٤ ] . تخذ بمغنى أخذ قال : وقد تُخذَتْ رجلي إلى جَنْب غرزها في وَقَدْ تَخذَتْ رجلي إلى جَنْب غرزها في واتخذ افتعلَ منه ﴿ أَفَتَتْخذُونَهُ وَذَرِيَّتُهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي ﴾ [ الكهف / ٥٠ ] ، ﴿ قُلُ لُ أَتَخَذْتُمْ عِنْكَ الله عَهدا ﴾ [ البقرة / ٨٠ ] ﴿ وَاتّخذُوا مِنْ مَقَامَ إبراهيمَ مُصلى ﴾ ﴿ وَاتّخذُوا مِنْ مَقَامَ إبراهيمَ مُصلى ﴾

== الخائن ويهلك الوعول وتظهر التحوت " قالوا : يا رسول الله ، وما الوعول والتحوت ؟ قال : «الوعول : وجوه الناس وأشرافهم والتحوت : الذين كانوا تحت أقدام الناس لايعلم بهم " رواه ابن حبان ( ٦٨٤٤) بسند ضعيف فيه إسماعيل بن أبى أويس فيه لين كما قال الذهبي ومحمد بن سليمان لم يوثقه أحد غير ابن حبان وأخرجه البخاري في تاريخه ( ١/ ٩٨) عن إسماعيل بن أبي أويس بهذا الإسناد.

أخرجه الحاكم [ ٤ / ٥٤٧ ] عن أبى عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا يحيى بن محمد ابن يحيى الشهيد والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني قالا : حدثنا إسماعيل بن أبى أويس به وقال: هذا حديث رواته كلهم مدنيون عمن لم ينسبوا إلى نوع من الجرح وأقره الذهبي .

[ البـقرة/ ١٢٥] ﴿ وَلاَ تَتَخذُوا عَدُوًى وَعَدُوًكُمْ أَوْلِياءَ﴾ [المتحنة / ١] ، ﴿ لَو ْ وَعَدُوًكُمْ أَوْلِياءَ﴾ [المتحنة / ١] ، ﴿ لَو ْ شَنْتُ لاتّخذَتُ عليه أَجْرا ﴾ [ الكهف/ ٧٧]. تراث : ﴿ وَتَأْكُلُونَ التّراث ﴾ [ الفجر / ٧] أصله ورات وهو من باب الواو . تفث : ﴿ ثُمَّ لَيقْضُوا تَفَثّهُمْ ﴾ [ الحج / ٢٩] أى أزالوا وسَخَهُمْ يقالُ : قَضَى الشيء يقضى إذا قطعه وأزاله ، وأصلُ التّقَث وسَخُ الظُفْرِ وغير ذلك مما شأنه أنْ يُزال عَن البدن، قال أعرابي : ما أَنْفُنكَ وأَدْرَنَكَ .

تراب : قال: ﴿ خَلَقَكُمْ مَنْ تُراب ﴾ [الروم / ٢٠ ، فاطر / ١١] ﴿ يَا لَيْسَنَى كُنْتُ تُرابا ﴾ [ النبأ / ٤٠] وترب افستقر كأنه لَصِق بالتراب قال: ﴿ أو مسكينا ذَا مَثْرَبَة ﴾ [البلد / ١٦] أى ذَا لُصُوق بالتراب لفقره ، وأثرب استَغنَى كأنه صار له المال بقدر التَّراب والتَّراب منه قوله عليه السلام : ﴿ عَلَيْكَ بِذَاتِ الدَّينِ وَمَنه قوله عليه السلام : ﴿ عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَرَبَتْ يَدَاكَ ﴾ (١) تنبيها على أنه لا يَفُوتَنك ذاتُ الدِّينِ فلا يَحْصُلُ ليك مَا تَرُومُهُ فَتَفْتقِرُ فَا الدِّينِ فلا يَحْصُلُ ليك مَا تَرُومُهُ فَتَفْتقِرُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری ( ۰۹۰ ) ، ومسلم [ الرضاع / ۱۶۲۲ ] بلفسط : فساظفسر بذات الدیسن تربت یداك.

من حيث لا تَشْعُرُ . وبــارحٌ تَرِبٌ رِيحٌ فيــها تُرابٌ، والترائِبُ ضُلُوعُ الصدرِ ، الواحدة الوقهرا واضطرارا ، فمنَ الأوَّلِ : ﴿ وَتَرَكُّنَا تَرِيبَةٌ، قال: ﴿ يَخْــرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ ۗ إِبَعْضَهُمْ يَوْمَنِذ يَمُوجُ فِي بَعْضِ ﴾ [ الكهف / وَالتَّرَائبِ ﴾ [ الطارق / ٧ ] وقوله: ﴿ أَبْكَاراً ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَاتَّرُكُ الْبَحْرَ رَهُّوا ﴾ [الدخان/ عُسرُبا أَثْرَابا ﴾ [الواقسعسة / ٣٦ ، ٣٧] | ٢٤ ] ومن الثاني : ﴿ كُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ﴾ ﴿وَكُوَاعِبَ أَثْرَابًا ﴾ [النبأ / ٣٣] ﴿ وَعَنْدَهُمْ ۚ [ الدخان / ٢٥ ] ومنـه تَرْكُةُ فُلانَ لِما يُخَـلُّفُهُ قَاصِراتُ الطَّرْفُ أَتْرَابٌ ﴾ [ ص / ٥٢ ] أي اللهُ مَوْتُه وقد يُقالُ في كلِّ فعْل يَنْتَهِي به إلَى لداتُ تُنْشَأَنَ مَعَـاً تَشْبِيها في التسَـاوي والتماثُل الحَاله مَا تَرَكْتُهُ كذا أو يَجْرِي مَجْرَى كذا جَعَلْتُهُ بالترَائب التي هي ضُلوعُ الصدر أو لوقُوعهنَّ | كذا نحو تَرَكْتُ فلانا وحـيدا ، والتَّريكَةُ أصلُهُ مَعا عَلَى الأرْض، وقيلَ لانْــهُنَّ في حال الصَّبَا | البَّيْضُ المَترُوكُ في مَفَازَته وَيُسَمَّى بَيْضَةُ الحَديد يَلْعَبُنَ بِالترابِ معا .

ترفه : التَرَفُّ التوسُّعُ في النَّعمة ، يقالُ أَتْرِفَ فُلانٌ فهـ و مُتْرَفٌ ﴿ وَٱتْرَفْنَاهُمْ في الحَيَاة [التَّسْعُونَ قال : ﴿ تَسْعَةُ رَهُطَ ﴾ [ النـمل / الدُّنْيا ﴾ [ المؤمنون / ٣٣ ] ﴿ واتَّبُعَ الَّذِينَ ۗ [ ٨٤] ﴿ تَسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَةٌ ﴾ [ ص / ٢٣ ] ظَلَمُوا مَا أَثْرُفُوا فيه ﴾ [ هـود / ١١٦ ] وقال: ﴿ وَارْجِعُوا ۚ إِلَى مَا أَتُرْفَتُمْ فِيهِ ﴾ [ مائة سنينَ وَازدَادُوا تَسْعًا ﴾ [ الكهف / ٢٥ ] [الأنبياء/ ١٣] ﴿ أَخَذُنَّا مُتْرَفِيهُمْ بِالعَذَابَ ﴾ ﴿ وَالتَّسَعَ مِنْ أَظَمَاءِ الإبلِ وَالتَّسْعُ جُزَّهُ مِنْ تِسْع [المؤمنون / ٦٤] ﴿ أَمَرْنَا مُتْرَفِيها ﴾ [الإسراء/ ١٦ ] وهُمُ الْمُوصُوفُونَ بقـوله سبحانه : ﴿ فَأَمَّا | وَتَسَعْتُ القَوْمَ أَخَـذْتُ تُسْعَ أَمْوَالهم، أو كُنْتُ الإنسانُ إذا ما ابتلاه ربَّهُ فأكْرَمَهُ ونَعَّمهُ ﴾ [ لَهُمْ تاسعا . [الفجر/ ١٥].

٢٦ ] جَمْعُ تَرْقُوةِ وهي عَظمُ وصلَ ما بَيْنَ ۗ قال الله تعالى : ﴿ فَتَعْسَا لَهُمْ ﴾ [ محمد / ثُغْرَة النحرِ والعاتِقِ .

ترك : تَرْكُ الشيء رَفْضُهُ قَصْدا واختارا بها كَتَسْميَتهم إيَّاها بالبيض .

تسعة : التسعةُ في العَــدَد معروفــةٌ وكذا ﴿ عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَرَ ﴾ [ المدثر / ٣٠] ﴿ ثَلاَثَ والتُّسَعُ ثَلَاثُ لَيَالَ مَنَّ النَّشَّهُرِ آخِرُهَا التَّاسُعَةُ ،

تعس : التَّعْسُ أن لا يَنْتعش من العَشْرة ترقوه: ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتَ التَّرَاقِي﴾ [القيامة/ | وأن يَنْكُسرَ في سفال ، وتَّعسَ تَعْساً وتَعْسَةً .

مَذْكُورٌ في بابه .

متكأ : النُّكأ المكانُ الذي يُتَّكأُ عَليه والمخَدَّةُ الْمُتَّكَا عليها ، وقولُهُ : ﴿ وَٱعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا ﴾ [ يوسف / ٣١] أي أثرُجًّا ، وقيلَ : طَعَامًا مَتَنَاوَلًا مِن قُولُكَ اتَّكَأَ عَلَى كَـٰذَا فَأَكَلُهُ ﴿قَالَ هِي عَصَاىَ أَتُوكَأُ عَلَيْهَا ﴾ [طه / ١٨] ﴿ مُتَّكِنِينَ عَلَى سُرُر مَصِفُونَة ﴾ [الطور/ ٢٠] ﴿ عَلَى الأرائك مُتَّكُّنُونَ ﴾ [ يـس / ٥٦ ] ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلَينَ ﴾ [ الواقعة / ١٦ ] تُلُّ : أصل الـتُّلُّ المكـانُ المُرْتَفـع والتَّلـيلُ العَتينُ ﴿ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ ﴾ [ الصافات / ١٠٣ ] أُسْقَطَهُ عَلَى التَّلُّ ، كَفَولك : تَرَّبُّهُ أَسْقَطَهُ عَلَى الترَابِ ، وَقَـيلَ أَسْقَطَهُ عَلَى تليله، والمتَلُّ الرُّمْحُ الذي يُتَلُّ به .

تلى: تَبعَهُ مُتَابَعَة ليس بينهُمْ ما ليس مِنها وذلك يكون تَارَةً بالجسم وتَارَةً بالاقتداء في الحكم ومَسَمْدَرُهُ تُلُوُّ وتلو ، وتارة بالقسراءة أو تَدَبُّر المَعْنَى ومَصْدَرُهُ تِلاوَةٌ ﴿ وَالقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا﴾ [ الشمس / ٢ ] أراد به ها هنا الاتباع عَلَى سبيل الاقمتداء والمَـرْتَبَة وذلك أنه يقال : إنّ القَمَرَ هُو كَيْقَتْبِسُ النُّورَ مِنَ الشَّمْسِ وَهُو لَهَا بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيفَةِ وَقَيْلَ وَعَلَى هَذَا نَبُّه قُـوله : ﴿جَعَلَ الشَّمْسَ ضَيَاءً وَالقَمَرَ نُورا ﴾ [يونس / ٥] وَالضُّياءُ أَعْلَى مَرْتَبَةً مِنَ النُّورِ ، إذ كانَ

تقوى : تَاءُ التَّقْوى مَقْلُوبٌ منَ الواو وذلكَ الْكُلُّ ضِيَاء نُورا وليْ سَ كُلُّ نُور ضِيَاء ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهدٌ منه ﴾ [ هود / ١٧] أي يَقْتَدي به ويَعْمَلُ بَمُوجَبِ قوله: ﴿ يَتْلُونَ آيات الله ﴾[آل عمــران/ ١١٣ ] والتُّلاوَةُ تخْتُصُّ باتُّبَـاع كُتُب الله الْمُنزَّلَة تَارَةً بالقرَاءَة وَتَارَةً بالارْتِسَامِ لِمَا فيها مَنْ أَمْرٍ وَنَهْى وَتَرْغيب وتسرهيب أو ما يُتُوهُّمُ فيه ذلك وهو أخص من القراءة ، فكُلُّ تلاوة قَسَرَاءَةٌ وليسَ كُلُّ قَرَاءَةَ تَلاوَةٌ ، لَا يُقَــالُ تَلُوْتُ رَقْعَتَكَ وَإِنَّمَا يُقَالُ فَي القرآن في شيء إذا قَرَأْتَهُ وَجَبَ عَلَيكَ اتَّبَاعُهُ ﴿ هُنالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتُ ﴾ [ يونس / ٣٠ ] ، ﴿وإذا تُتَّلِّي عَلَيْهُمْ آيَاتُنَّا ﴾ [ الأنفال / ٣١ ، يونس / ١٥ ، مريم / ٧٣ ، الحج / ٧٢ ومسواضع اخرى ] ﴿ أَوَ لَمْ يَكُفُ هِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكتَابَ يُتلَّى عليهم ﴾ [ العنكبوت / ٥١] | ﴿ قُلْ لُو شَاءَ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [ يونس / الله عَلَيْكُمْ ﴾ [ يونس / الله عنه عنه الله عنه الله عنه الل ١٦ ] ﴿ وَإِذَا تُلْيَتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانَا ﴾ [الأنفال / ٢] فهـذا بالقراءة وكذلك ﴿ وَاتُّلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنْ كَتَابِ رَبِّكَ ﴾ [الكهف / ٢٧ ] ﴿ وَأَثُلُ عَلَيْهُمْ نَبُّأَ ابْنَىٰ آدَمَ بِالْحَقِّ ﴾ [المائدة / ٢٧] ﴿ فالتَاليات ذَكْرا ﴾ [الصافات / ٣] وأما قــوله: َ ﴿ يَتَّلُونَهُ حَقًّ تلاوَته ﴾ [ البقرة / ١٢١ ] فاتباع له بالعلم وَالْعَمَلُ ﴿ ذَلَكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مَنَ الآيات وَالذُّكُورُ الحكيم ﴾ [ آل عــمــران / ٥٨ ] أَى نُــنَزُّلُهُ

﴿واتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ ﴾ [ البقرة / ١٠٢]، واستُعْمِلَ فيه لَفُظُ الـتِّلاوَةِ لِمَـا كانَ مِنَ الوَرْى وبناؤها عندَ الكوفيِّين وَوْراةٌ تفعَلَةٌ ، يَزْعُمُ الشيطانُ أَنَّ مِـا يَــتْلُونَهُ مِنْ كُــتُبِ الله ، | وقال بعضُهُمْ : هي تَفْـعَلُ نحوُ : تَتَفُل وَليسَ والتُّلاوةُ والتَّليَّةُ بَقيَّةٌ مَّا يُتَلَى أَى يُتَبَّعُ ، وأَتْليتُهُ ﴿ فَي كَلَامِهِم تَفْعَلُ اسْمًا وعندَ الْبَصَربيَّنَ وَوْرَى أَى أَبْقَيْتُ مَنْهُ تَلَاوَةً أَى تَرَكَتُهُ قَـادرا عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ أَلْنَا الْمَرْلَفَا يَتْلُوهُ وَاتْلَيْتُ فُلانًا عَلَى فُلان بحَقٌّ أَى أَحَلْتُهُ ۗ النَّـوْرَاةَ فيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ [ المائـدة / ٤٤] عَلَيه ، ويُقَالُ فُلانٌ يَتْلُو عَلَى قُلان ، ويَقُولُ ﴿ وَلَكَ مَثَلَهُم فِي التَّوْرَاة وَمَثَلُهُم فِي الإنجيلِ ﴾ عليه أى يكذبُ عليه قال : ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى ۗ [ الفَتح / ٢٩ ] . الله الكذبَ ﴾ [ آل عمران / ٧٥ ] ويقالُ : لا الله الكذبَ ﴾ [ آل عمران / ٧٥ ] ويقالُ : لا الله الكذبَ ﴾ أدرى ولا أتْلَى ولادَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ ، وأصلهُ ﴿ هُو فَيِمَا قِيلَ تَارَ الْجُرْحُ التَّأُمَّ . ولا تَلَوْتَ فَقَيلَ لِلْمُورَاوِجَةِ كَمَا قَيلَ : | تين : ﴿ وَالتِّينَ وَالزَّيْتُونَ ﴾ [ التين/ ١] «مَــأَزُورات غَيْــرَ مأَجُــورات» (١) وإنّمَــا هُو فيلَ : هُمَا جَبلاَن وَقيلَ هُمَا الْمأكولان وتَحْقيقُ . موزورات .

تمام : تمام الشيء انتهاؤهُ إلى حدُّ لا يحتاجُ | الكتاب . إلى شيء خارج عنه والناقِصُ ما يحتَّاجُ إلى شيء خـــارج عَنْهُ وَيَقُـــالَ ذلك للـمَـعْـــدُود اللَّوُجُــوه وهو أَبْلَــغُ وُجُــوه الاعْــتــذَار ، فَــإنّ والمُمسُوح، تقولُ عددٌ تامُّ وليلٌ تامُّ قال: ﴿ الْاعْتُدَارَ على ثَلاَثَة أَوْجُه : إمَّا أَنْ يَقُولَ ﴿وَتَمَّتْ كَلَّمَةُ رَبُّكَ ﴾ [ الأنعام / ١١٥ | المُعْتَذِرُ لم أَفْعَلْ أو يـقولَ فعلتُ لأَجْلِ كذا أو ومواطن أخرَى ] ﴿ وَاللَّهُ مُتَّمَّ نُورِه ﴾ [الصف / | فَعَلْتُ وأسأتُ وقـد أَقُلَعْتُ ولا رابعَ لذلك ، ٨] ﴿ وَٱثْمَمْنَاها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مَيقَاتُ رَبِّهِ ﴾ [ وهذا الاخيرُ هُوَ التوبَّةُ ، والتَّوبَّةُ في الشرع [الأعراف / ١٤٢].

رواه ابن ماجــة ( ۱۵۷۸ ) وفــی سنده دینار بن عمر ، وهو ضعيف وقد ضعف الحـديث الشيخ الألباني .

توراة: التَّوْراة التاء فيه مقلوبٌ وأصلهُ

مَوْرِدِهِمَا وَاخْتَـصاصهـمَا يَتَعَلَّـى مُ بعد هذا

توب : التوب تَرْكُ الذُّنْبِ على أَجْمَل تَرْكُ الذُّنْبِ لقُبْحِهِ وَالنَّدَمُ عِلْمِي مَا فَـرَطَ مَنهُ وَالْعَزِيمَةُ على تَرْك المُعَاوَدَة وَتَدَارُك ما أَمْكَنَهُ أَنْ يُتَدَارِكَ من الْأعْمَال بالإعادة فَمَتَى اجتْمَعَتْ هذه الأربعُ فَقَدْ كَمُلِّ شَرائطُ التَّوْبَةِ . وتابَ إلى اللهِ تَذَكَّرَ ما يَقْتَسضى الإِنَابَةَ نحو :

﴿وَتُوبُوا إِلَى الله جميعا ﴾ [ السور / ٣١] ﴿ أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى الله ﴾ [ المائدة / ٧٤ ] ﴿ ثُمَّ ا تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [ المائدة / ٧١ ] أَيْ قَبلَ تَوْبَتَهِمْ منْهُمْ ﴿ لَقَدْ نَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ ا وَالْهَاجِرِينَ ﴾ [التوبة/ ١١٧] ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۗ انحُوُ: ﴿ تَالله لأَكْيِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ﴾ [ الأنبياء / ليَتُوبُواً ﴾ [ التوبة / ١١٨] ﴿فَتَابَ عَلَيكُمْ وَعَفَا | ٧٥ ] وللْمخَاطَبَ فِي الفعلِ الْمُسْتَقْبَلِ نحوُ: عَنْكُمْ ﴾ [ البقرة ١٨٧ ] والتَّانِبُ يُقالُ لِبَاذِل التَّوْبَة وَلَقَـابِلِ التَّوبَة فالعبدُ تَانبٌ إِلَى الله وَاللهُ الله وَاللهُ النَّه عَلَيْمِهم الملائكة ﴾ [ فصلت / تاثب على عَبْده وَالتَّوَّابُ الْعَبْدُ الكَثيرُ التوبة وذلك بِتَـــرُكــه كُلُّ وقْت بَعْضَ الـــذُنُوب على ا التَّرْتيب حَتَّى يَصير تَاركا لجميعه، وقَد يُقالُ الله | تكُونُ ثَـابتــةٌ في الوقف والوصــل وذلك في ذلك لكَثْرَة قَـبُوله تَوْبَةَ الْعـبَاد حالاً بَعْـدَ حال وقوله : ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَملَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلى الله مَتَـابًا ﴾ [ الفـرقان / ٧١ ] أي التَّـوبَةُ التــامَّةُ وهو الجــمعُ بَينَ تَرْكِ الْقَـبيحِ وَتَحَـرًى الجَميل: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَسْتَابٍ ﴾ [الرعد/ ٣٠] ﴿ إِنَّه هِوِ التَّـوَّابُ الرَّحيمُ ﴾ [البقرة / ٣٧ ومواطن أخرى ] .

سَنةً يَتِيهُونَ في الأرضِ ، وتوَّهَـهُ وتَيَّهَـهُ إذا حَيْرَهُ وَطَرَحَهُ ، وَوَقَعَ فَى الـتَّبِهِ وَالتَّوْهِ أَى فَى مَوَاضِعِ الْحَيْرَةِ ، وَمَفَازَةٌ تَيْهَاءُ تَحَيَّرَ سَالَكُوهَا . التاءات : التاء في أوَّل الكلمَة للْقسم ﴿ تُكْرِهُ النَّاسَ ﴾ [ يونس / ٩٩ ] وللتأنيث ٣٠] وفي آخـر الـكلمـة تكـونُ إمّـا زائدةً للتَّأنيث فَتَصيرُ في الوقْف هاءً نحوُ قائمة ، أو أُخْتَ وبنت ، أو تكونُ في الجَـمْع مع الألف نحوُّ مُسْلَمَـاتِ ومُـؤمِناتِ وفى آخر الْفِـعل المَاضي لضَمير المُتكلم منضمُوما نحوُ قوله تعالى : ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودا ﴾ المدثر/ ١٢] وَللمخاطب مفتوحا نحو : ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [ الفاتحة / ٧ ] ولضمير المُخَاطَبة مكسورا نحوُ: ﴿ لَقَدْ جِئْتِ شَيئًا فَرِيا ﴾ [مريم/ ٢٧] واللهُ أعلَمُ .

التيه : يقال تاهَ يَتِيهُ إذا تَحَـيَّرَ وتاهَ يَتُوهُ لُغَةٌ فى تاهَ يَتِسيهُ ، وفى قِـصةَ بَنى إِسْـرائيلَ أربعينَ



## كتاب الثاء ﴾

ثبت: الثَّبَاتُ ضدُّ الزُّوال يقال ثَبَتَ يَثْبُتُ ثباتا قال الله تعالى: ﴿ يَأَيُّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقيتُم فَنَةً فَالْبُتُوا ﴾ [ الأنفـال / ٤٥ ] ورجُلٌ ثَبُّتٌ وَنُبِّيتٌ فَى الْحَرْبِ وَأَثْبَتَ السَّلْهُمَ ، ويقالُ ذلك للْمَوْجُود بالبَصَر أو البَصيرَة ، فيقال فُلانٌ ثَابِتٌ عِنْدَى ، ونُبُوَّةُ النَّبِي ﷺ ثَابِتَةٌ والإثْبَاتُ وَالتَّشْيَتُ تَارَةً يُقالُ بالفعل فَيُقالُ لَمَا يَخْرُجُ منَ العَدَمُ إِلَى السوُجُود نحو أَثْبَتَ اللهُ كَــٰذَا وَتَارَةً لَمَا يَثْبُتُ بِالحُكْمِ فَيُقَالُ : أَثْبَتَ الحاكم على فُلان كذا وثبَّتَهُ ، وتارةً لما يكُونُ بالقول سواءً كان ذلكَ صدْقًا أو كَذبا فَيُسقالُ أَنْبَتَ التَّوحيدَ وصدْقَ النُّبُوَّة وفُلانٌ أثْبَتَ مَعَ الله إِلَها ٱخَرَ ، وقوله تعالى: ﴿ لِيُنْسِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴾ [الأنفال/ ٣٠ ] أي يُشِطُوكَ ويُحيِّروكَ ، وقوله تعالى : ﴿ يُثَبِتُ اللهَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدنيا ﴾ [إبراهيم / ٢٧] أي يُقَـويهم بالحُجَج القَويّــة ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرِا لَهُمْ وَأَشَدُّ تَشْبِينا﴾ [ النساء / ٦٦ ] أي أشدُّ لتَحْصيل علمهم وقيل أثبت لاعسالهم واجتناء تمرة أَفْعَىالُهِمْ وَأَنْ يَكُونُوا بِخَلاَفِ مَنْ قَالَ فِيهِمْ : ﴿ وَقَدَمْنَا إِلَى مَا عَمَلُوا مِنْ عَـمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً ﴾ [ الفرقان / ٢٣ ] يَقَالُ ثَبَتُّهُ أَى

ثبر: النُّبُورُ الهلاكُ وَالفَسَادُ المُثَابِرُ عَلَى الْإِنْيَانِ أَى المُواظِبُ مِنْ قَوْلِهِمْ: ثابرْتُ قال المِوْمَ تعالى: ﴿ وَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً لاَ تَدْعُوا اليَوْمَ ثَبُورا وَاحداً وَادْعُوا ثُبُورا كَثيراً ﴾ [ الفرقان / ثبُورا وَاحداً وقوله تعالى: ﴿ وَإِنِّى لاَّظُنُكَ يَا فَرْعُونُ مَثْبُورا ﴾ [ الإسراء/ ١٠٢] قال ابن عبالى عنه: يعنى ابن عبالى عنه: يعنى ناقصَ العقلِ. ونقصانُ العقلِ أعظمُ هُلكِ ، ونقصانُ العقلِ أعظمُ هُلكِ ، وتَقَصانُ العقلِ أعظمُ هُلكِ ،

أَبط : قال الله تعالى : ﴿ فَشَبَّطَهُمْ ﴾ [التوبة / ٤٦] حَبَسَهُمْ وَشَغَلَهُمْ ، يقالُ ثَبَطهُ اللهَ وَمَنَعَهُ وَاللهُ ثَبَطهُ المَرضُ وَأَثْبَطهُ إِذَا حَبَسَهُ وَمَنَعَهُ ولم يكد فَارَقُهُ .

ثَبَات : قال تعالى : ﴿ فَانْفُرُوا ثُبَات أَوِ اللَّهِ وَ النَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّلَّالِمُواللَّاللَّالِمُ وَاللَّالِمُولَا اللَّالِمُ

\* وَقَدَ أَغْدُو عَلَى ثُبَة كرامٍ \* ومنهُ ثُبْتُ على فُـلانِ أَى ذَكَـرْتُ مُـتَفَـرَّقَ

مَحَاسنه. ويُصغَرَّ ثُبَيَةٌ ويُجْمعُ عَلَى ثُبَات وَثُبِينَ، وَالْمَحَذُّونَ فُ منهُ اليَّاءُ . وأمَّا ثُنبةُ الحَوْضِ فوسَطُهُ ﴿ غَلُظَ فلم يَسلُ ولَمْ يَسْتَمَرَّ في ذِهَابِهِ ، ومنه الذي يُشُوب إليه الماءُ وَالمحـذوفُ منهُ عَـيْنُهُ لا السُّتُعيـرَ قولَهُمْ : ٱثْخَنْتُهُ ضَرَّبًا واسْتِخْـفَافا قال

> قال الله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِراتِ مَاء ثَجَّاجًا ﴾ [ النبأ / ١٤ ] وفسى الحديث : «أَفْضَلُ الحَجُّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ » (١) أَى رَفْعُ الصَّوْت بالتَّلْبية وَإِسالةُ دم الحَجِّ .

> > (١) [ حسن لغبره ]

رواه الترمذي (۲۹۹۸ ) وابسن ماجة ( ۲۹۲۶ ) والدارمي ( ۲ / ۳۱ ) وأبو بكر بن سعيد القاضي في مسند أبي بكر الصديق قال : « سئل رسول الله ﷺ : ما أفضل الحج ؟ قال : ﴿ العج النج ﴾ وقال الترمذي : هذا حديث غريب - أي ضعيف - لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عشمان ، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع .

قلت : فالإسناد فيه انقطاع لكن للحديث شاهد في مستد أبسي يعلى (٣/ ١٢٦٠ ، ١٢٦١ ) بإسناد رجاله ثقات رجال مسلم على ضعف في الرفاعي واسمه محمد بن يزيد بن محمد غيرأبي حنيفة فهو مضعف عند جماهير المحدثين ، ولكنه غير متهم ، فالحديث به حسن والله أعلم . أفاده الشيخ الألباني بتصرف.

ثخن : يقالُ ثخنَ الشيء فهو ثَخينٌ إذا الله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَنَبِيٍّ أَنْ يَكُونُ لَهُ أَسْرَى ثْج : يقالُ ثَجَّ المَاءُ وَأَتَى الوادى بِثَجيجهِ، ﴿ حَتَّى يَثُخنَ فَي الأَرْضَ ﴾ [ الأنفال / ٦٧ ] ، ﴿ حَتَّى إِذاً أَتُخَنُّتُ مُ وَهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ﴾ [محمد / ٤].

ثرب : التَّثْريبُ الـتَّقْريعُ والتَّقْهـيرُ بالذَّنْب قال تعالى: ﴿ لاَ تُشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَسُومَ ﴾ [يوسـف / ٩٢] وروى : ﴿ إِذَا زَنَتُ أَمَـــةُ أَحَدَكُمْ فَلْيَجْلَـدُها ولا يُثَرِّبُهَا » <sup>(٢)</sup> ولا يُعْرَفُ من لَفْظه إلا قولُهُمْ : الثَّرْبُ وهو شَحْمَةٌ رَقيقةٌ " وقولُهُ تعالى : ﴿ يَا أَهْلَ يَثْرِبُ ﴾ [ الأحزاب/ [١٣] أي أهْلُ المدينَة يَصحُّ أن يكون أصْلُهُ من هذا الباب والياءُ تكونُ فيه زائدةً .

ثَعب : قــال عــزَّ وجلَّ ﴿ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِنٌ ﴾ [ الأعراف / ١٠٧ ، الشعراء / ٣٢ ] إيجوزُ أنْ يكون سُمِّيَ بذلك من قَوْلهــم ثعَبْتُ المَاءَ فانشَعَبَ أي فجَهِرْتُه وأسَلْتُهُ فيسالَ ، ومنه ثَعْبُ المَطَر . والثُّعْبَةُ ضَرْبٌ منَ الوزَغ وجَمْعُها أَثُعَبُ كَأَنَّهُ شُبَّهُ بِالنُّعْبَانِ فِي هَيْنَتِهِ فَاخْتُصِرَ لَفْظُهُ من لَفْظه لكونه مُخْتَصَرا منه في الهَيْنَة .

<sup>(</sup>۲) قلت : وهو جزء من حديث رواه البخاري [۱۵۲] ومسلم [الحدود/ ۱۷۰۳] .[ \V · &

ثقب: الشَّاقِبُ المعنى الذي يَشْقُبُ بِنُورِهِ وَإِصَابِتِهِ مَا يَقِعِ عَلَيهِ قَالَ اللهِ تَعَالَى : ﴿ فَأَتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ [ الصافات / ١٠] وقال تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ والطَّارِقِ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴾ [ الطَّارِقُ / ١-٣] وقال أَبُو عَمْرو : وَأَصْلُهُ مِنَ الثَّقْبَةَ ، والمُثْقَبُ الطَرِيقُ فِي الجَبل الذي كَانَهُ قَد أَثُقبَ ، وقالُوا : ثَقَبْتُ النارَ أَي والصحيحُ المُشْقَبُ أَدُوالُوا : ثَقَبْتُ النارَ أَي وَالْمُوا : ثَقَبْتُ النارَ أَي

ثقف: الثَّـقْفُ الحـذْقُ في إدْرَاكِ الشيء وفعْله ومنه واسْتُعيـرَ الْمُثَاقَفَةُ ، ورمْحٌ مُثَقَّفٌ أَي مُقَوَّمٌ وما يَثْقُفُ به الثَّقَّافُ ، ويُقالُ : ثَقَفْتُ كذا إذا أَدْرَكْتُهُ بِبَصَرِكَ لِحذْقِ فِي النَّظَرِ ثُمَّ يُتَجَوَّرُ به فَيُسْتَعمَلُ في الإدراك وإن لم تكُنْ معه ثقافَةٌ قال الله تعالى: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ ﴾ [ البقـرة / ١٩١ ، النساء / ٩١ ] وقــال عزًّ وجلَّ : ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ ﴾ [الأنفال/ ٥٧ ] وقال َعزَّ وجلَّ : ﴿ مَلَعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقَفُوا أُخذُوا وَقُتُنُّوا تَقْتيلاً﴾ [الأحزاب / ٦١] . تُقل : الشُّقَلُ والحَفَّةَ مُتَفَابِلان فكُلُّ ما يَتَرَجَّحُ على ما يُوزَنُ به أو يُقُدَّرُ به يُقالُ هو تُقيلٌ وأصله في الأجسَام ثم يقالُ في المعَانِي نحو : أَثْقَلَهُ الغُرْمُ والوِزْرُ قال الله تعالى : ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مَنْ مَغْرَم مُثْقلونَ ﴾ [ الطور/ ٤٠] والثَّقيلُ في الإنسان يُسْتَعْمَلُ تارَةً في الذَّمَّ

وهو أكثر في التعارُفِ وَتَارَةً في المدح نحوُ قول الشاءر:

> تَخفُّ الأرضُ إذْ مازلتَ عنها وتبَّقى ما بَقيتَ بها نَقيلاً حَلَلتَ بُسْتَقر العرز منها فَتَمنَعُ جانِبَيْهَا أَنْ تَميلا

ويُقالُ في أَذُنه ثِقُلٌ إذا لم يَجَدُ سَمَعُهُ كَمَا يُقَالُ فِي أَذُنُه حَفَّةٌ إِذَا جَادَ سَمْعُهُ كَأَنَّهُ يَثْقُلُ عن قَبُول ما يُلْقَى إليه ، وقد يُقالُ ثَقُلَ القوْلُ إذا لم يَطب سمَاعُه ولـذلك قال في صفة يوم القيَامةَ : ﴿ ثَقُلُتْ فَي السموات وَالأَرْضِ ﴾ [الأعسراف / ١٨٧] وقسوله تعسالي : ﴿وَأَخْرَجَت الأَرْضُ أَنْقَالَهَا ﴾ [ الزلزلة / ٢ ] قيل كنوزَها وقيل ما تَضَمَّنتُهُ من أجساد البشر عند الحشروالبعث قال تعالى: ﴿وَتَحْمَلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَد ﴾ [النحل / ٧] أي أحمالَكُم النَّقيلَة وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَيَحْمَلُنَّ أَنْقَالَهُمْ وَٱنْقَالًا مَعَ ٱنْقَالهُمْ ﴾ [ العنكبوتُ / ١٣ ] أَى آثَامَـهُمْ التي تَثُـقُلُهُمْ وتُشَبِّطُهُمْ عن الثواب كقوله : ﴿ لَيَحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامَلَةً يَوْمَ القيامَة وَمَنْ أُوزَارِ الَّذِينَ يُضلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ أَلا سَاءَ مَـا يَزِرُونَ ﴾ [النحل / ٢٥] وقــوله عــزًّ وجلُّ : ﴿ انْفرُوا خَفَافا وَنْقَالاً ﴾ [ التوبة / ٤١ ] قيلَ شُبَّأَنا وَشُنِّيُوخَا وَقَيل فُقَراءَ وأَغْنياء ،

وقيل غُرَبَّاءَ ومُسْتَوْطنينَ ، وقيلَ نُشَّاطا وكُسَالَى اللَّهُ : الثَّــلاثة والشَّــلاثون والشّــلاثُ السَّبَاق. ويقالُ أثلاثةٌ وثلاثون عندكَ أو ثَلاثٌ

وكلُّ ذلك يَدْخُل في عُـمُومهَـا ، فَإِنَّ القَـصْدَ [[والثَّلَثُمائة وَثلاثةُ آلاف والثُّلُثُ والثُّلُثَان ، وقال بالآية الحَثْ عَلَى النَّفْرِ عَلَى كُلِّ حالِ تَصعبُ أو العزُّ وجلَّ : ﴿ فَلَأُمُّهُ ٱلنُّلُثُ ﴾ [ النساء / ١١ ] تَسَهَّلَ. وَالْمِشْقَالُ مَا يُوزَنُ به وهو من الشُّقَلِ الله أحدُ أجزائه النَّلاثة والجمع أثلاثٌ قال وذلك اسمٌ لِكلِّ سُنَج قال تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ التعالى: ﴿ وَوَاعَسَدْنَا مُسوسى ثَلاثينَ لَيْلَةً ﴾ مشْقالَ حَبَّة منْ خُمِرْدَلَ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا الآاعـراف / ١٤٢] وقال عـزَّ وجُلَّ : ﴿ مَا حَاسِينَ﴾ [ الأنبياء / ٤٩ ] ، وقال تعالى : الكُونُ منْ نَجْسُوَى ثَـلائَة إلا هُوَ رَابعُسِهُمْ ﴾ ﴿ فَمَّنْ يَعْمَلُ مُثْقَالَ ذَرَّة خَيْسُوا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ ۗ [المجـــادلة / ٧] وقــال تُعَـــالى : ۚ ﴿ ثَـلاتُ مثْقَالَ ذَرَّة شَرا يَرَهُ ﴾ [ الزلزلة / ٧ ، ٨ ] اعورات لَكُمْ ﴾ [ السنور / ٥٨ ] أي ثلاثة وقوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُو َ فَى ۗ أَوْقَاتِ ٱلعَوْرَةَ ، وقال عز وجل: ﴿ وَلَبثُوا فَى عيشة رَاضية ﴾ [ القارعة / ٦ ، ٧ ] فإشارة الكهفهم ثَلاَثُ مائة سنينَ ﴾ [ الكهف / ٢٥ ] إِلَى كُشْرِةُ الَّخِيراتِ وقدوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ الوقال تعالى: ﴿ فَلَاتُمَةَ آلاف منَ المَلاثكَة خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾ [ القارعة / ٨ ] فَإِشَارَةٌ إلى المُنزَلِينَ﴾ [آل عمران / ١٢٤ ] وُقــال تعالَى :َ قِلة الخَيْرَاتَ . والنَّقيلُ والخَفيفُ يُسْتَعْمَلان على ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى منْ ثُلُثَى اللَّيْل وجهين : أحدُّهُما على سبيل المضايَفَة ، وهو ﴿وَنصْفَهُ ﴾ [المزمل / ٢٠] وقــالَ عزَّ وَجلَّ : َ أن لا يُقالَ لِشيء : ثَقِيلٌ أو خَفيفٌ إلاّ باعتباره ﴿ مَشْنَى وَثُلاثَ وَرَبُّاعَ ﴾ [ النساء / ٣ ، بَغَيْسِرِه ولهَـذَا يَصحُّ لَلشيء الوَاحـد أن يقــالَ ||فاطر/ ١] أي اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وثَلاثة ثلاثة وَثَلَثْتُ خَفَيْفٌ إِذَا اعْتَبَرْتُهُ بَمَا هُوَ أَثْقَلُ مِنه وتُقَيلٌ إِذَا ۗ الشيء جَـزَّأَتُهُ أَثْلاثًا ، وتَلَثْتُ القـوْمَ أخـذْتُ اعتَبَ رَنَّهُ بَمَا هُوَ أَخِفُ منه وعلى هذه الآية الثُّكُ أَمُوالِهِمْ ، وأَثْلَثْتُهُمْ صرتُ ثالثَهُمْ أَو الْمُتَفَدِمَةِ آنِفًا . والثاني أن يُستَعْمَلُ الشقيلُ في النَّلُقَهُم ، وأثلثُ الدَّراهمَ فاثَلَثَتْ هي واثلَثَ الأجسام الْمُرَجَّحَةِ إلى أَسْفَىل كالحجر والمَدر اللقومُ صاروا ثلاثةً، وحَبْلٌ مَثْلُوثٌ مَفْتُولٌ على والخفيفُ يقالُ في الأجسام المَائلَة إلى الصّعود الثلاثة قُوى ، ورجُلٌ مَثْلُـوثٌ أُخذَ ثُلُثُ ماله ، كَالنَّارِ وَالدُّخَانِ وَمِنْ هَذَا الثُّقَلَ قَـوله تعالى : ۗ وثَلَّثَ الفَــرَسُ ورَبَّعَ جـاء ثَالثًا ورابـعــا فَي ﴿اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأرْضِ ﴾ [ التوبة / ٣٨ ] .

وثلاثونَ؟ كنايةٌ عنِ الرِّجالِ والنِّساءِ . وجاؤُوا ٢٢ ، إبراهيم / ٣٢ ] وقــوله تعــالى :

ثمد : ثُمُودُ قيلَ هو عَجَمِيٌّ وقيل هو اللَّبَن . عَرَبَيٌّ وَتُرِكَ صَرْفُهُ لِكُونِهِ اسْمَ قَـبيلةٍ وهو فَعُولٌ ۗ اللَّهِ : حَرْفُ عَطْفٍ يَقْـتَضِي تَأْخُرُ مَـا بَعْدَهُ عليه السُّؤَالُ حتى فقَدَ مَادَّةَ مَاله .

ثُلاثَ ومَ شَلَتَ أَى ثلاثةً ثَلاثةً ، ونَاقِعةً ثَلُوثُ ﴿ وَمَنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ ﴾ [ النحل / تُحْلَبُ مِن ثلاثة أخلاف ، والنُّلاَثاءُ والأربعاءُ [ ٦٧ ] وقوله تَعالَى : ﴿ انْظُرُوا إِلَى شَمَرِهِ إِذَا فى الأيامِ جُعِلَ الألفُ فيُّهما بَدَلاً منَ الهَاء نحوُ **النُّمَرَ وَيَنْعِه ﴾** [ الأنعام / ٩٩ ] وقوله تعالَى َ: حَسْنَة وَحَسْنَاء فَخُصَّ اللفظ باليَوم وحكى ثَلَثْتُ ﴿ وَمَنْ كُلِّ الثَّـمَـرَاتِ ﴾ [ الرعــــد / ٣ ، الشيء تَثْلَيتًا جَعَلْتُهُ على ثلاثة أجزاء وتَلَتَ النحل/ ١١ ] والثَّمَرُ قيلَ هُو الثَّمارُ ، وقيلَ البُسْرُ إذا بَلَغَ الرُّطَبُ ثُلْثَيْهِ أو ثَلْثَ الْعِنَبُ أَدْرَكَ الْهُو جَمْعَهُ وَيُكُنَّى بِه عـن المالِ المُستفَادِ، وَعَلَى ثْلْنَاهُ وَثُوبٌ ثَلاثيٌ طُولُهُ ثَلاثةُ أَذْرُعٍ . الله حمل ابن عبَّاسِ ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ﴾ ثل : النَّلَةُ قطعةً مُحتَمعةً من الصُّوفِ [الكهف / ٣٤] ويُقالُ ثَمَرُ اللهِ مَالَهُ ، ويقالُ ولذلك قيلَ للْمُنقيمِ ثلَّةً وكاعْتبار الاجْتماعِ الكلِّ نَفع يصْدُرُ عن شيء ثمرَته كقولك ثمَرَةُ قيلَ : ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الْأُوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ [العلم الْعَمَلُ الـصَّالِح ، وثمَرَةُ الْعَملِ الصَّالِح [الواقعة / ٣٩ ، ٤٠] أي جـمَاعَةٌ ، وَثَلَلْتُ الجُّنَّةُ ، وثمرَةُ السَّوْطِ عُقْدَةُ أَطْرَافِهَا تشبيها كَـٰذَا تَنَاوَلْتُ ثُلَّةً منه ، وَثَلَّ عَـرْشُهُ أَسْـفَطَ ثُلَّةً إِبالثَّمَرِ في الهـيئةِ وَالتَّدَلِّي عنه كتَـٰدُلِّي الثَّمَرِ عن منهُ، والثَّلَلُ قِصَرُ الاسنانِ لِسُقُوطِ لَتَتِهِ ومنه أثَلَ الشَّجَرِ ، والشَّميرَةُ منَ اللَّبنِ مَا تَحَـبَّبَ منَ فَمُهُ سَقَطَتْ أَسْنَانَهُ وَتَثَلَّلَتَ الرِّكِيَّةُ أَى تَهَدَّمَتْ. الزُّبُد تَشْبِيهًا بِالثَّمَرِ في الهيئةِ وفي التَّحْصِيلِ عن

منَ الثَّمَدُ وهو الماءُ القليلُ الذي لا مَادَّةَ له ، علما قُبْلَهُ إَمَّا تَأْخِيدًا بالذَّاتِ أو بَالمُرْتَبَةِ أو وَمنه قيلَ فُلانٌ مَثْمُودٌ ثمَدَتُهُ النِّساءُ أَى قَطَعت اللَّهِ الوضع حَسْبَما ذُكِرَ في قَبْلُ وفي أول ، قال مَادَّةَ مَانِه لَكُثْرَةِ غِشْيَـانِهِ لَهُنَّ ، وَمَثْمُودٌ إِذَا كَثُرَ الله تعالَى: ﴿ أَثْمَ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْـتُمْ بِهِ آلانَ وَقَدْ كُنْتُمَ بِهِ تَسْتَعجلُونَ ﴾ [ يونس / أَهُ ] ﴿ ثُمُّ ثمر : النَّمَرُ اسمُ لِكُلِّ ما يَتَطَعَّمُ مِنْ أعمال اللَّهَ لِللَّذِينَ ظَلَّمُوا ﴾ [ يونس / ٥٢ ] وقال عزًّ الشَّجَرِ ، الواحدةُ ثمرةٌ وَالجمعُ ثمارٌ وثمراتٌ وجلَّ: ﴿ ثُمَّ عَفَونا عنكم مِنْ بَعْدِ ذلك ﴾ كسقوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماء مَاءً | [البقرة / ٥٢] وأشباهَ أ. وثُمامةً شَجَرٌ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ [البقرة / وثَمَّتِ الشَّاةُ إِذَا رَعَتْهَا نَحْوَ شَجَّرَتْ إِذَا رَعَتِ

الشُّجَـرَةَ ثم يُقــالُ في غَــيْـرهَا منَ النَّبـات . وثَمَمْتُ الشَّىءَ جَـمِعْتُهُ ، ومنهُ قيلَ كُنَّا أَهْلَ ثُمَّةً وَرُمَّةً ، وَالثُّمَّةُ جَمْعَةٌ مَنْ حَشِيشٍ ، وَثَمَّ [[ النساء / ١٢ ] إَشَارَةٌ إِلَى الْمُتَبَعِّد عن المكان وَهُنالكَ للتَّقرُّب وَهُمَا ظُرْفَانِ في الأصل ، وقوله تعالى : ٢٠ ] فهو ى مَوْضع المَفْعُول .

دَرَاهِمَ ﴾ [ يوسف / ٢٠ ] النَّسمُّنُ اسَّم لمَّ الاعسراف / ١٦٠ ] وقال : ﴿ مَثْنَى وَثُلاَثَ يَأْخُذُهُ البَانْعُ فَى مُقَابَلَةِ المَبيعِ عَيْنَا كَانَ أَو سَلْعَةُ ۗ وَرُبَّاعَ﴾ [ النساء / ٣ ، فاطر / ١ ] وكلُّ ما يَحْصُلُ عوضًا عن شيء فَهُوَ ثَمَّنُهُ ۚ قال الْفَيْقَالُ ثَنَّيْتُهُ تَثْنَيَةٌ كُنْتُ له ثانيا أو أَخَذْتُ نصْفَ تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْد الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنا قَلِيلاً ﴾ [ آل عمران / ٧٧ ] ، العَلَاقُهُ مَرَّتَيْنَ ، قال عليه السلام : ﴿ لاَ ثِنَى فِي وَقَال تَعَالَى : ﴿ وَ لاَ تَشْتَرُوا بِعَهْد اللهُ ثَمَنا الصَّدَقَةِ اللهِ أَى لا تُؤخَذُ في السَّنَةِ مَرَّتَينُ ، قَلِيلاً ﴾ [النحل / ٩٥] وقال : ﴿ وَلاَ تَشْتُرُوا ۗ قَالَ الشَّاعِرُ : بآياتي ثَمَنا قليلاً ﴾ [ البقرة / ٤١ ، المائدة / ٤٤ ] وَأَثْمَنْتُ الرجُلُ بِمَتَاعِهِ وَأَثْمَنْتُ لِهِ أَكْثَرْتُ اللَّهِ لهُ النَّمَنَ ، وشيء تَمينٌ كَثيـرُ الثَّمَن، والثَّمانيةُ ﴿ وحلفَ يمينا فـيـها ثِنْيٌ وَثَنَويٌ وَثَنـيّةٌ وَمَـثْنُويّةٌ والتَّمَانُونَ وَالثُّمُنُ فِي الْعَدَدِ مَعْرُوفٌ وَيُقالُ ثَمَنْتُهُ ﴿ وَيُقَالُ لِلاَّوِى الشَّيءَ قَدْ ثَنَاهُ نحوُ قوله تعالَى : كُنْتُ له ثامِنا أو أَخَـذْت ثُمُنَ مَـاله وقَالَ عـزَّ ﴿ ﴿ الْاَ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُـدُورَهُمْ ﴾ [ هـود / ٥] وجلَّ : ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزُواَجٍ ﴾ [ الانعام / ١٤٣ ، ||وقراءَةُ ابن عبَّـاسٍ : « يَثْنَوْنَى صُدُورَهُمْ » مِنَ الزمر / ٦] . وقسال تُعالى : ﴿سَبُعَةُ وَثَامَنُهُمْ كَلُّبُهُمْ ﴾ [ الكهف / ٢٢ ] وقـــال تعــالى : ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرُنِي ثَمَانِيَ حَجَجٍ ﴾ [ القصص / ٢٧ ] وَالثَّمينُ النُّثُمُنُ قَالَ الشَّاعِرُ :

\* فَمَا صَارَ لَى فَى القَسْمِ إِلا ثَمينُهَا \* وقوله تعالى : ﴿ فَلَهُنَّ الثَّمُنُّ مِمَا تَرَكْتُمُّ ﴾

ثنى: الثُّنِّي والاثنان أصْلٌ لِمُتَصَرِّفاتِ هذهِ الكلمة وَيُقالُ ذلك باعْتبَار العَدَد أو باعتبار ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعيما ﴾ [ الإنسان / التَّكْرِيرِ الموجودِ فيه أو باعْتِبَارهما مَعا ، قال اللهُ تَعَالَى : ﴿ ثَانِيَ الْمُنَيْنِ ﴾ [ التوبة / ٤٠ ] ثمن : قولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَشَرَوهُ بِثَمَن بِخِسِ إِو ﴿ الْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا ﴾ [ البــقــرة / ٦٥ ، ماله أو ضمنتُ إليه ما صار به اثنين . النُّني ما

#### \* لَقَد كانَت مَلامتُهَا ثني \*

وامرأةً ثنيٌ وَلَدَتِ اثْنَيْنِ وَالْوَلَّدُ يُقالُ له ثِنْيٌ

<sup>(</sup>١) رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس ورواه أبو عبيدة في غريب الحديث ( ١ / ٩٨ ) ورجاله ثقات ، ورواه غيرهما .

[الحج / ٩] وذلك عبارَةٌ عن التَّنكُّر وَالإعراض نحوُ لَوَى شِدْقَهُ وَنَاى بِجَانِبِهِ . والثَّنِيُّ منَ الشاة مَا دَخَلَ فِي السُّنَةِ الثانيةِ وما سَقَطَتْ ثَنيُّتُهُ منَ البَعــير ، وقــد أثنَى وَثَنَيْتُ الشيءَ أثنيه عَــقَدْتُهُ بثَنَايَيْنِ غيرَ مَهْمـوزِ ، قِيلَ: وَإِنَّمَا لَم يُهْمَزُ لأنه بَنِّي الكَلَمَّةَ عَلَى التَّثْنَيَّةِ وَلَمْ يَبْنَ عَلَيْهُ لَفُظَّ الواحد . والمشناة ما ثنى من طرف الزمان وَالثُّنْيَانُ الذي يُثْنَى به إذا عُدَّ السَّادَاتُ ، وَفُلاَنَّ نُنيَّةُ كذا كِنَايَةٌ عن قُصُورِ مَنْزِلَتِهِ فِيهِمْ والثنية في مَجِيدٌ ﴾ [ البَّـروج / ٢١ ] والاسْـــِـثْنَاءُ إيرادُ الجُبل مَا يَحْتَاج فِي قَطْعُه وَسُلُوكِ إِلَى صُعُود الْفُظُّ يَقْتَضِي رَفْعَ بَعْضِ مَا يُوجِبُهُ عُمُومُ لَفُظ وصُدُّود فَكَأَنَّهُ يَـثْنَى السَّيْرَ ، والتَّنِيَّةُ مِنَ السَّنِّ المُتَقَدِّمِ أَوَ يَقْتَضِى رَفْعُ حُكم اللفْظِ فَـممَّا تَشْبِيهَا بِالنَّنِيةِ مِنَ الجَّبَلِ فَى الهَيْـنَةِ وَالصَّلابَةِ ، إيَقْتَـضَى رَفْعُ بَعْضِ مَا يُوجِـبُهُ عُـمُومُ اللَّفْظ، وَالنُّنِيَا مِنَ الْجِـذُورِ مَا يُثْنِيهِ جَـازِرُهُ إلى ثُنيهِ مِنَ القوله عَزُّوجِلَّ : ﴿ قُلُ لا أَجِدُ فِيما أُوحِيَ إلى ّ الرَّأْسِ والصُّلْبِ وقيلَ النُّنوَى . والشَّنَاءُ مَا المُحَرَّمَا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يكُونَ مَيْنَةً ﴾ يُذكرُ في مَحَامِـدِ النَّاسِ فَيُـثْنَى حَالًا فـحالًا [[الأنعام / ١٤٥]] الآيَةُ وَمَـا يَقْتَـضي رَفْع ما ذكرُهُ، يقالُ أَثْنَى عليه ، وتَثَنَّى في مشْيَتِه نحوُ إِيُوجِبُهُ اللَّفْظُ فنحوُ قوله : والله لأَفْعَلَنَّ كَذَا تَبَخْتَرَ ، وسُمِّيت سُورُ القُرآن مَثَاني في قوله عزَّ إِن شَاءَ اللهُ ، وَامْـرَأْتُـهُ طَالِق إِن شَاءَ اللهُ ، وجلَّ : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعِهَا مِنَ الْمُثَانِي ﴾ [وعَبْدُهُ عَتِيقٌ إِنْ شَهَاءَ اللهُ ، وعَلَىَ هذا قوله [الحبر / ٨٧] لأنها تُثْنَى على مُرود التعالى : ﴿ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمنَّهَا وَلَا الأوْقَــاتِ وَتَكَرَّرُ فُــلا تُدْرَسُ ولا تَنْقَطعُ دُرُوس سائر الأشياء التي تَضْمَحلُّ وَتَبْطُلُ عَلَى مُرور الأيَّام . وعلى ذلك قــوله تعــالى : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ ۗ ا(١) رواه الترمذي ( ٢٩٠٦ ) وسنده ضعيف .

اثْنَوْنَيْتُ، وقـوله عَزَّ وجَلَّ : ﴿ ثَانَىَ عَطْفُه ﴾ الْحْسَنَ الحَديث كتَابا مُتَشَابِها مَثَانى ﴾ [الزمر / ٢٣ ] ويصحُّ أَنَهُ قيلَ للـقُرُان مَثَـاني لمَا يُثْنَى ويتَجَدُّدُ حَالًا فَحَالًا مِنْ فُوائده كَـما رُوي في لخبرٍ في صِـفَتِهِ : لا يَعْوَجُ ۚ فَـيُقُوَّمُ وَلا يَزيغُ يكُونَ ذلكَ من الثناء تُنبيها أنه أبدا يظهر منه ما يدعو إلى الثناء عليه وعَلَى مَنْ يَتْلُوهُ وَيَعْــلَمُهُ وَيَعْمَلُ بِهِ وَعَلَى هَذَا الْوَجْـهِ وَصَفْهُ بِالْكَرَمِ فَي قُوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُـرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾ [الواقعة / ٧٧] وبالمَجْد في قــوله تعالى : ﴿بَلُ هُوَ قُرْآنٌ يَسْتَثُنُونَ ﴾ [القلم / ١٧ ، ١٨ ] .

ورواه أحمد ( ۱ / ۹۱ ) ، والدارمي ( ۳۳۳۱)

حالَته الأولى التي كان عَـلَيْهَا ، أو إلى الحالَة الآخرَة﴾ [ آل عـــــران / ١٤٨ ] وكــذلك الْمُقَدَّرَةِ الْمَقْصُودَةِ بالفَكْرَةِ وهي الحالةُ المُشَارُ إليها الثوبَّةَ في قوله تعالى: ﴿ هِلْ أُنَبِّنُكُم بشرِّ منْ بقولهُم : أَوَّلُ الْفِكْرَةَ آخِرُ العَمَلِ ؛ فمن ﴿ ذَلْكَ مَثُوبَةً عند الله ﴾ [ المائدة / ٦٠ ] فإنَّ ذلك الرُّجُوع إلى الحَالةِ الأولى قَولُهُمْ ثَابَ فُلانٌ إلى استعارةٌ في الشِّرُّ كَاسَتِعارة البشارة فيه . قال دَارِه وَنَابَتْ إِلَىَّ نَفْسَى ، وسُمِّى مَكَانُ المُسْتَسْقَى تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ آَمَنُوا َ وَاتَّقُوا لَمُثَوَّبَةٌ مَنْ عَنْدَ عَلَى فَم البِيْرِ مَشَابَةً ومنَ الرُّجُوعِ إلى الحَالة الله ﴾ [ البقرة / ١٠٣] وَالإِثَابَةُ تُسْتَعْمَلُ فَي الْمُقَدَّرَة الْمَقْصُودَة بالفكرة ، القوبُ سُمِّي بذلك اللَّهُ اللَّحْبُوبِ قال تعالى : ﴿ فَأَنَّا بَهُم اللهُ بَمَا قالوا لرُجُوعَ الغَزْلِ إلى الحَالَةِ التي قُدَّرَتْ له ، وكذا ﴿جَنَّات تَجْرى منْ تحتمها الأنهارُ ﴾ [المائدة / وقوله تعالى : ﴿ وثيابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [المدثر / ٤] ﴿ فَأَثَّابِكُمْ غَمًّا بِغَمٌّ ﴾ [ آل عمران / ١٥٣ ] يُحْمَلُ عَلَى تَطْهِيرِ النَّوْبِ وَقِيلَ النَّيَابُ كِنَايَةٌ عَنِ عَلَى الاستعارة كما تقدَّم ، والتشويبُ في النَّفْس لقَول الشَّاعر:

\* ثيابُ بَني عَوْف طَهَارَي نَقيّةٌ \*

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيسَدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البِّيت وَيُطَهِّرُكُمْ تَطَهيراً ﴾ [ الأحزاب / ٣٣ ] والثَّيُّبُ التي تَشُوبُ عن الزَّوجِ قالَ تعالى : والثوابُ مَا يَرْجِعُ إِلَى الإنسان منْ جَزَاء أعماله ﴿ فَيَبَات وأَبْكَارا ﴾ [ التحريم / 6 ] وقال عليه كَيْفَ جَعَلَ اللهُ تعالى الجزاءَ نَـفْسَ الفعْل في قولهِ: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَّهُ ﴾ التي تَعْتَرِي الإنسانَ سُمِّيَتْ بذلكَ لتكرُّرها ، [الزَّلزلة / ٧] ولم يَقُلُ جَزَاءهُ ، والنَّوابُ يُقالُ الوالثَّبَةُ الجـ ماعةُ الثائِبُ بعَضُهُمْ إلى بَعض في الحَيْسِ وَالشَّرُّ لَكِنَ الْأَكْثَرُ الْمُتَعَارَفُ فَي الخَيْرَ وعلى هذا قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ ثُوابا منْ عند الله وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ ﴾ [ آل عمران/ ٥٩٥ ] النكاح / ٦٧، ٦٨) .

ثوب أصلُ النَّــوب رُجُــوعُ الشيء إلى ﴿ فَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنيا وَحُــسْنَ ثواب ثَوابُ العَــمَل ، وجــمْعُ الشّـوْبِ أَثْوَابٌ وَثَيَــابٌ ۗ [٨٥] وَّقـــدَ قـــيَــل ذلك في المكــروه نحـــو: القرآن لم يَجئُ إلا في المُكْرُوه نحـو :﴿ هَلُ الْهُوِّبَ الْكُفَارُ ﴾ [ المطففين / ٣٦ ] وقـوله عّزَّ وذلك أمر بمَا ذَكَرَهُ اللهُ تعالى في قوله : وجلَّ : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا البَّيْتَ مَثَابَةٌ ﴾ [ البقرة / ١٢٥ ] قيلَ معناهُ مكانا يُكْتَبُ فيه الثّوابَ . فَيــــمَّى الجَزَاءُ ثَوابَا تَـصَوُّرا أَنَّهُ هُوَ هُوَ أَلا تَرَىَ السَّلام ": « الشِّيُّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا »<sup>(١)</sup> والتَّثويبُ تَكْرَارُ النِّدَاء ومنه التَّثويبُ في الأذان ، والثَّوبَاء الظاهِرِ قــال عــزَّ وَجلَّ : ﴿ فَانْفُـرُوا ثُبَّاتَ أَو

\* وَقَدْ أَغْدُو عَلَى ثُبَّة كرام \*

وَثُبَةُ الحوضِ مَا يَثُوبُ إليه ٱلمَاءُ وُقَد تَقَدُّمَ . ضائف وَطَائف . وقولُهُمْ : سقطَ ثُورُ الثَّقْف البالصَّواب .

انْفرُوا جَميعا ﴾ [النساء / ٧١] قال الشاعر : أي الثاثرُ المُنتثرُ ، والشَّارُ هو طلبُ الدَّم أصلُهُ الهمزُ وليس من هذا الباب .

ثوى : الثَّواءُ الإقسامَة مَعَ الاسْتَقْرار يقالُ ثُور: ثار الغُبارُ والسَّحَابُ وَنحوُهُما يَثُورُ الَّوَى يَثُوى ثَوَاءٌ قـال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَ مَا كُنْتُ ثَوْرا وثورانا انتشر ساطِعا وقد أَثَرْتُهُ ، قال النَّافيا في أهْل مَدْيَنَ ﴾ [ القصص / ٤٥ ] تعالى ﴿ فَتُثْيِرُ سَحَابا ﴾ [ الروم / ٤٨ ، فاطر/ الوقال : ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكِّبَرِينَ ﴾ ٩ ] يقال أثرْتُ ومنه قــوله تعالى : ﴿وَأَثَارُوا ۗ [ الزمــر/ ٢٠ ] قال الله تعــالى : ﴿ وَالنَّارُ الأرض وعَمَرُوها ﴾ [ السروم / ٩ ] وثنارت المَثْوى لَهُمْ ﴾ [ منحمد / ١٢ ] ، ﴿ ادْخُلُوا الحَصْبَةُ ثَورا تَشْبِيهِا بِانْتِشَارِ الْغُبَّارُ ، وثَوْرَ شَرًا ﴿أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيها فَبِنْسَ مَفْوى كذلك ، وثَار ثَاثرُهُ كنايةٌ عـن انْتشَار غَضبِه ، المُتَكبِّرينَ ﴾ [ الزمـر / ٧٧ ، غافـر / ٧٦ ] وثاوره واثَبَهُ ، والشُّورُ البُّقَرُ الذي يُشَارُ به اوقال : ﴿ النَّارُ مَثْوَاكُمْ ﴾ [ الانعام / ١٢٨ ] الأرضُ فكأنهُ في الأصلِ مَصْدَرٌ جُعِلَ في الوَقيل : مَنْ أَمَّ مَثْواكَ ؟ كِنَايَةٌ عَمَّنْ نَزَلَ بِه مَوْضِعَ الفاعِل نحـوُ ضَيْفٍ وطيفٍ في مَـعْنَى | ضَـيْفٌ ، وَالثَّـوِيَّةُ مَـأْوَى الـغَنم ، واللهُ أعْلَمُ



# كتاب الجيم

جب : قال الله تعالى : ﴿ وَٱلْقُوهُ فَي غَيَابَة الحُبِّ ﴾ [ يوسف / ١٠ ] أي بشر لم تُطُوَ وَتُسْمِيُّتُهُ بِذَلِكَ إَمَّا لَـكُونَهَ مَحْفُوراً في جُبُوبِ أَى فَى أَرْضِ غَلِيظَةٍ وَإَمَّا لأنَّهُ قَـد جُبُّ وَالْجَبُّ قَطْعُ الشَّىءِ مِنْ أَصْلِهِ كَجَبُّ النَّخْلِ ، وَقَيْلَ زَمَنُ الجِبَابِ نحوُ زَمَن الصِّرَام ، ﴿جَبَرْتُهُ فَجَبَرَ كَقُولِ الشَّاعِرَ : وَبَعِيرٌ أَجَبُّ مَقْطُوعَ السَّنَامِ ، وَنَاقَةٌ جَبَّاءُ وَذَلكَ نحـوُ أقطعَ وقَطْعـاءً لِلْمقطـوعِ اليَّدِ ، ومَعْنى مَحْبُوبِ مَقْطُوعِ الذَّكْرِ مِنْ أَصْلُهِ ، والجُّبَّةُ التي هِيَ اللَّبَاسُ منه وبه شُبِّه مَا دَخَلَ فيه الرُّمْحُ منَ السُّنَانِ . وَالجِبَابُ شَيءٌ يَعْلُو الْبَانَ الإبل وَجَبَّتِ المَرَاةُ النِّسَاء حُسناً إذا غَلَبْتَهُنَّ ، اسْتَعَارَةٌ منَ الجُبِّ الذي هو القَطْعُ ، وذلك كَقُـولهم: قَطَعْتُهُ فَى الْمُنَاظَرَةِ وَالْمُنَازَعَةِ . وأما الجَـبْجَـبَةُ فَلَيْسَتْ مِنْ ذَلِكَ بَلْ سُمِّيَتْ بِهِ لَصَوْتَهَا المُسمُوع منها .

جبت : قال اللهُ تعالى : ﴿ يُؤْمِنُونَ ا كقول الشاعر:

\* عَمْرُو بْنُ يَرْبُوعِ شَرَارُ النَّاسِ \* أى خسارُ الناسِ ، ويُقالُ لكلِّ ما عُسِدَ مِنْ دُون الله جبت وَسُمَّى السَّاحِرُ والكاهنُ جبتًا .

جبر: أصلُ الجَبْرِ إصلاحُ الشيء بضَرَب منْ القهْرِ يُقالُ جَــبَرْتُه فانْجَبَرَ وَاجْتَــبَرَ وقد قيلَ

## \* قد جَبَرَ الدينَ الإِلهُ فَجَبَرْ \*

هذا قولُ أكثرَ أَهْلِ اللغة وقال بعضُهُمْ : اليسَ قولهُ فَجَبَرَ مذْكُورًا عَلَى سبيل الانْفعال بلْ ذلك عَلَى سبيلِ الفعلْ وكرَّرهُ ونبَّه بالأوَّل على الابتداء بإصلاحه وبالثانى عَــلَى تَتْميــمه فكأنّهُ قال: قَصَدَ جَبْرَ الدِّينَ وابْتَدَأَهُ فَتَمَّمَ جَبْرَهُ ، وذلك أنَّ فَعَل تارةً لمن ابْتَـداً بفِـعلِ وتارةً لَمِنْ فَرَغ مِنْهُ . وتجبَّرَ يقالُ إمَّا لتَصورُ معنى الاجتهاد والمُبالغَة أوْ لمعنى التَّكلُّف كقوْل الشاعر:

## \* نَجَبَّرَ بَعْدَ الأَكْلِ فهو غَيْصٌ \*

وقد يقالُ الجبرُ تارةً في الإصلاح المُجرَّد بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ [ النساء / ٥١ ] الجبْتُ النحوُ قول على رَضَى الله عنهُ : يَا جــابرَ كلِّ والجنبسُ الغِسْلُ الذي لا خيْسرَ فيه ، وقيلَ التاءُ ﴿ كَسِيرِ، وَيَا مُسَـَّهُلَ كُلِّ عَسِيسٍ . ومنه قولهم بَدَلَ مِنْ السِّينِ تَنْبِيها على مُبَـالَغته في الغَسُولة اللُّخُبْزِ جـابرُ ابنُ حَبَّة . وتارَةً في القَـهْرِ المُجرَّد نحو قوله عليه السلام: ﴿ لَا جَبُّر وَلَا

تَفْرِيضَ ۗ (١) والجَبْرُ في الحسابِ إلحاق شيء به إصلاحاً لما يُرِيدُ إصلاحَهُ وسمَّى السُّلْطانُ جَبْراً كقول الشاعر:

### \* وَأَنْعُمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الْجَبُّرُ \*

لقَهْره الناسَ عَلَىَ ما يُريدُهُ أو الإصلاح أُمُورهم ، والإجْبَارُ في الأصل حَمْلُ الغَيْرِ عَلَى أَنْ يَجُبُرُ الآخَرَ لكنْ تُعُورِفَ في الإكراه المُجَرَّد فقيلَ أَجْبَرْتُهُ عَلَى كذا كقَوْلك: أَكْرَهْتُهُ، وسمَّى الذينَ يدَّعُـونَ أَنَّ اللهَ تعالى يُسكِّرهُ العبَـادَ على المعاصى في تَعَارف المُتكلِّمينَ مُعَجِّرةً وفي قول الْمَتَقَــدُّمينَ جَبْرِيّةً وجَــبَريّةً . والجَبَّارُ في صفة الإنسان يُقالُ لمَنْ يَجْبُرُ نَقيصتَهُ بادِّعاء مَنْزِلة منَ التعالى لا يَسْتَحِقُّها وَهذا لا يُقالُ إلا عَلَى طَريق الذَّمَّ كقــوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبَّار عَنيد ﴾ [ إبراهيم / ١٥ ] وقوله تعالى : ﴿ وَلُّمْ يَجُعُلني جَبَّارا شَقَيًّا ﴾ [ مريم / ٣٢ ] وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ فِيهَا قُومًا جَبَّارِينَ ﴾ [المائدة / ٢٢ ]وقــوله عــزَّ وجلَّ : ﴿ كَذَلْكُ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كلِّ قلب مُتكبِّر جَبَّار ﴾ [ غافر/ ٣٥ ] أي سُتعال عن قَبُول الحق والإيمان له. ويُقالُ للْقاهِرِ غَيْــرَهُ جَبَّارٌ نحوُ : ﴿ وَمَــا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بَجَّبَّارٍ ﴾ [ ق / ٤٥ ] وَلِتَـصَوَّرِ الْقَـهْرِ بِالعُلُوِّ عَلَى ٱلاقسرانِ قسيلَ نَخْلَةٌ جَبَّارَةٌ وناقسةٌ

(١) قلت : ولا يصح .

جَبَّارَةٌ. وما روى في الخَبَر : ضَرْسُ الكافر في النَّار مثلُ أُحُد وكَثَافَةُ جلْده أَرْبَعُونَ ذراعا بذراع الجَبَّارِ ، فقدْ قَالَ ابنُ قُـتَيْبَةَ هُوَ الذِّرَاءُ المُنسُوبُ إلى الملك الذي يقال له ذراعُ الشاة . فَأَمَّا في وصَّفه تعالى نحو : ﴿ الْعَزِيزَ الْجَبَّارُ الْمُتَكِّبِّرُ ﴾ [الحسر / ٢٣] فقد قيل سمِّي بذلك من قولهم جَبَرْتُ الْفَقَـيرَ لأنهُ هُو الذي يَجْبُرُ الناسَ بفائض نعَمه وقيلَ لأنهُ يَجبُرُ النَّاسَ أَى يَقْهَرُهُمْ عَلَى ما يُريدُه وَدفعَ بعْـضُ أهْلِ اللُّغَة ذلك منْ حيثُ اللَّفْظ فقالَ : لايُقالُ من أَفْعَلْتُ فَعَالٌ فَجَـبَّارٌ لا يُبنَّى منْ أَجْبَرْتُ ، فـأجيبَ عنه بأنَّ ذلك من لَفْظ جَـبَرَ المَرْويِّ في قـوله: « لاجَبْـرَ ولا تَفْويضَ ۗ لا منْ لَفْظ الإجْبَار . وأنكرَ جَمَاعَةٌ منَ المُعتزلَة ذلك من حيثُ المعنى فقالوا: يَتعالى اللهُ عن ذلك ، ولَيْسَ ذلكَ بمُنْكَر فإنّ الله تعالى قد أجبر الناس علَى أشياء لا انفكاك لهُمْ منها حسبَما تَقْتَضيه الحكْمةَ الإلهيَّة لا عَلَى مَا تَتَوَهَّمُهُ الْغُـواةُ الجَهَلَةُ وذلك كَإِكْراههمْ عَلَى المَرَض وَالمَوت وَالبَعْث ، وَسَخَّـرَ كُـلاً منهم لصناعــة يَتَـعَـاطَاها وَطَريـقـة منَ الأخــلاق والأَعْمَـالَ يتَحـرَّاها وجعَله مُـجَبِّرا في صُورةً مُخَيَّر فإمَا رَاضِ بَصنْعَت لايُريدُ عنها حولاً ، وإمَا كَارهٌ لها يُكَابِدُهَا مع كَـرَاهِيتهُ لها كأنّهُ لا يَجِدُ عنها بدلا ولـذلك قال تعالى: ﴿ فَتَقَطَّعُوا رَهُم بينَهُمْ زُبُرا كُلُّ حِسرَب بما لَدَيْهِمْ

﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ في الحياة الدُّنيا﴾ [الزخـرف / ٣٢] وعَلَى هذا الحـدُّ وُصفَ بالقاهر وهو لايَقْهِرُ إلا عَلَى ما تَقْتَضي الحكْمَة أَنْ يَقْهَرَ عَليه وقد رُويَ عن أمير المؤمنين رضى الله عنه: يَــا بارئَ المُسْمُــوكــات فإنَّهُ جبَرَ القُلُوبَ عَلَى فطرتها منَ المعرفة فَذُّكرَ لَبَعْض مَا دَخَلَ فَي عَمُــومٍ مَا تَقَدَّمَ . وجَبَرُوتٌ فَعَلُوتٌ مَنَ التَّجَبُّر ، واسْتَجْبُرْتُ حالَهُ تَعَاهَدْتُ أَنْ أُجْبُرَهَا، وأصابته مُصيّبةٌ لا يَجْتبرُهَا أي لا يَتَحَرَّى لَجَبْرِها مِنْ عظمها ، واشْتُقَّ مِنْ لفظ جَبْرِ الْعَظْمِ الجَسِيـرةُ الخـرْقةُ التي تُشَـدُّ عَلَى المَجْبُور ، والْجبارةُ للْخَشَبة التي تُشَدُّ عليه وَجَمْعُهَا جَبَاثُرُ . وسُمِّى الدُّمْلُوجُ جَبَارةً تَشْبِيها بها في الهيئة . والجبار لما يسقُطُ من الأرض.

جبل : الجَبَلُ جَمعُهُ أَجْبَالٌ وَجِبَالٌ قَالَ عزَّ أَوْتَادًا ﴾ [ النبأ / ٦ ، ٧ ] وقسال تعالى : ﴿ وَجَبَلَ صَارَ كَالْجَبَلِ فَي الْعَلَظ . ﴿وَالْجِبَالَ أَرْسَاها ﴾ [ النازعات / ٣٢ ] وقال تعالى : ﴿ وَيُنزِّلُ مِنَ السَّمَاء مِنْ جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرُد ﴾ [ النور / ٤٣ ] وقال تعالى : ﴿ وَمَنَ الجُبُال جُدُد "بيض وحُمر مُخْتَلَف الوانُها ﴾ [فُـاطرَ / ٢٧] ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنَ الْجِبَالِ فَقُلُ

فَرحُونَ﴾ [المؤمنون / ٥٣ ] وقـال عزَّ وجلَّ : ﴿ يَنْسَفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴾ [ طه / ١٠٥ ] ﴿ والجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴾ [ النازعات / ٣٢ ] ﴿ وَتَنْحَتُونَ مِنَ الجبَال بيُوتَا فَارهينَ ﴾ [ الشعراء / ١٤٩ ] واَعْتُبرَ مَعَانيه فَاسَتُسعيرَ واشْتُقَّ منه بحَسَبِه فقيلَ فُلانٌ جَبَلٌ لا يَتَزَحْزَحُ تَصَوُّرا لِمَعْنَى النَّبَات فيه ، وَجَبَلَهُ اللهُ على كذا إشارةٌ إلى ما رُكِّبَ وجَبَّارَ القُلوبِ عِلَى فِطْرَتِها شَقِيبًهَا وَسَعيدهَا . ﴿ فَيَهُ مَنَ الطَّبْعِ الذِي يَأْبَى على السناقل نَقْلُهُ ، وفُلاَنٌ ذُو جَبِلَّةِ أَى غَلِيظَ الجِـسْمِ ، وَتُوْبٌ جَيِّدُ الجبلَّة، وتُصُورً منه معنى العظم فقيلَ للجَمَاعَة الْعَظيمة جبلٌ ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَضَلُّ مَنْكُمْ جَبِلًا كَثَيْرًا ﴾ [يس / ٦٢] أَى جَمَاعَةٌ تَشبيهَا بِالجَبَلِ في العظم وَقُرِئَ جُبُلًا مُثَقَّلًا، قال التَّوْذي: جُبُلًا وَجَبْلًا وَجَبُلًا وَجِبلا ، وقال غَيْرَهُ جُبُلاً جَمْعُ جِبلَّة ومنه قوله عَزَّ وجلَّ: ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالْجِبلَّةِ الأوَّلينَ ﴾ [ الشعراء / ١٨٤ ] أي المَجْسُولينَ على أحوالهم التي بنوا عليها وسبلهم التي قُيِّضُوا لسُلُوكها الْمُشَار إليها بقوله تعالى : ﴿قُلْ وجلَّ : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلُ الأَرْضَ مَهَادا وَالجَبَالَ الْكُلُّ يَعْمُلُ عَلَى شَاكِلْتِه ﴾ [ الإسراء / ٨٤ ]

جبن : قال تعالى : ﴿ وَتَلَّهُ للْجَبِين ﴾ [الصافات / ١٠٣] فالجبينان جَانبًا الجَبْهةُ . والجُبْنُ ضَعْفُ القلب عَمَّا يَحقُّ أَنْ يَقْوَى عليه ورجُلٌ جَبَانٌ وامرأةٌ جَبَانٌ وَأَجْـبَنْتُهُ وَجَدَتُهُ جَبَانا وَحَكَمْتُ بِجُبْنِهِ ، وَالْجُبْنُ مَا يُؤْكُلُ وَتَجَبَّنَ اللَّهِنُ

صار كالجبن .

جبه : الجَبْهَةُ مَوْضِعُ السُّجُودِ مِنَ الراسِ قَالَ الله تعالى : ﴿ فَتُكُوّى بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجَنُوبُهُمْ ﴾ [ التوبة / ٣٥ ] وَالنَّجْمُ يُقالُ له جَبهةٌ تصورا أنه كالجَبهة للمُسمَّى بالأسد ، ويُقالُ لأغيانِ الناسِ جَبهةٌ وتَسميتهُمْ بذلك كَتَسميتهمْ بالوجُوهِ ، وروى عن النبي عَلَيْ أنه قال : ﴿ لَيْسَ فِي الجَبهَةِ صَدَقَةٌ ﴾ (١) أي

جبى : يقالُ جَبَيْتُ الماءَ في الحوض

(١) [ ضعيف جدا ]

رواه الدارقطنى ( ۲ / ۹۶ ، ۹۰ ) من طريق عبدالله بن جعفر بن درستويه النحوى ثنا يعقوب ابن سفيان حدثنا أحمد بن الحارث البسصرى حدثنا صقر بن حبيب قال : سمعت أبا رجاء العطاردى يحدث عن ابن عباس عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن النبى في قال : وليس في الخضروات صدقة ، ولا في العرايا صدقة، ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في العوامل صدقة ، ولا في الجبهة صدقة » .

قلت : وفي سنده الصقـر بن حبيب وأحـمد بن الحارث وكلاهما ضعيف .

وله طرق أخرى منها ما ذكره الحافظ فى التلخيص (٢/ ١٦٥) ولايمخلو فيها من ضعف.

جَمَعْتُهُ والحَـوضُ الجَامعُ له جـابيــةٌ وَجَمْعُهُــا جُواب ، قال الله تعالى: ﴿وَجَفَانَ كَالْجُوابِ﴾ [ سبأ / ١٣ ] ومنه اسْتُعيسَ جَبُّيْتُ الخَرَاجَ جبَايةً ومنه قوله تعالى : ﴿ يُجْبَى إليه ثَمَراتُ كُلُّ شَيء ﴾ [ القصص / ٥٧ ] واَلاجْ تبَاءُ الجمعُ على طَريت الاصْطفَاء فقــال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَاجْتُبَاهُ رَبُّهُ ﴾ [ القلم / ٥٠ ] وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا لَمْ تَمَاتُهُمْ بِآيَةً قَــالـوا لُولاً اجْتَبَيْتُهَا﴾ [الأعراف / ٢٠٣] أي يَقُولُونَ هَلا جَمَعْتَهَا تَعْريضاً منهم بأنَّكَ تخْـتَرعُ هذه الآيات ولَيْسَتْ منَ الله . وَاجْتَـبَاءُ الله الْعَـبْدَ تَخْـصيـصُهُ إِيَّاهُ بِفَيْضِ إِلهِي يَتَحَصَّلُ له منه أنواعٌ منَ النَّعَم بلا سَعْى منَ الْعَبْد وذلك للأنبياء وبعض من ا يُقَارِبُهُمْ من الصِّدِّيقينَ والشُّهَـدَاء كـما قـال تعالى: ﴿ وَكُذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ ﴾ [يوسف / ٦] ﴿ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [القلم ٥٠] ﴿ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقيم ﴾ [ الأنعام / ٨٧ ] وقدوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ [طه/ ١٢٢] وقال عزَّ وجلَّ ﴿ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ ويَهْدى إِلَيْه مَنْ يُنيبُ ﴾ [ الشورى / ١٣ ] وذلك نحــو ُ قــوله تعــالى : ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخالصَة ذكرى الدَّار ﴾ [ ص /

جِثْ : يُقَالُ جَثَنْتُهُ فَانْجَنَّ وَجَسَسْتُهُ فَاجْتُسَ قَالَ الله عز وجل : ﴿ اجْتُثَّتُ مِنْ فَوْقَ الأرْضِ ﴾ [ إبراهيم / ٢٦ ] أي اقْتُلُعَتْ جُنْتُهُ وَالْجُتُّ مَا ارتفعَ منَ الأرْض كَــالْأَكُمة وَالْجَشيئَة سُمِّيَتْ به لِمَا يأتى جُنْتَه بَعْدَ طَحْنه ، وَالْجِئْجَاتُ نَبْتُ .

جثم : ﴿ فَأُصْبُحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ [ الأعراف / ٧٨ ] استعارةٌ للمُ قيمينَ منْ قُولُهِمْ جَـنَّمَ الطائرُ إذا قَعَـدَ وَلَطَيُّ بِالأرض ، والجُثْمَانُ شَخْصُ الإنسَان قَاعداً ، وَرَجُلٌ جُثُمَةٌ ۖ وَجَثَّامَةٌ كَنَايَةٌ عَنْ النَّثُومِ وَالكَسْلانِ .

جِثَا : جَنَّى عَلَى رُكْسِنَّيه جُثُواً وَجَشَيًّا فَهُوَ نَحُـوُ بِاكَ وَيُكُمِّيُّ وَقَـولَهُ عَـزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَنَسْلَرُ ۗ الظَّالمينَ فيها جثيًّا ﴾ [ مريم / ٧٢ ] يصحُّ أنْ يكُونَ جِمْعا نحو بكي وان يكونَ مَصْدَراً مَوْصُـوفاً به. و الجَـائيَةُ في قــوله عزَّ وجلَّ : ﴿ونَرَى كُلُّ أُمَّة جَائِيةً ﴾ [ الجائية / ٢٨ ] فَمُوْضُوعٌ مَوْضَعَ الجَمع ، كَقُولُكَ : جَـمَاعَةٌ قَائِمَةٌ وَقَاعِدَةٌ .

جحد : الجحودُ نَفْىُ ما في القَلْبِ إِثْبَاتُهُ وَإِثْبَاتُ مَا فِي القَـلْبِ نَفْيُـهُ ، يُقَـالُ جَحَـدَ جُحُوداً وَجَعْداً قال عزّ وجلّ : ﴿ وَجَعَدُوا بِهَا واسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ﴾ [ الـنمـل / ١٤ ]

وقـال عــز وجل : ﴿ بِآيَاتِنَا يَـجُـحَـدُونَ ﴾ [الأعراف / ٥١ ، فصلت / ١٥ ، ٢٨] وَيَجْحَدُ يَخْتُصُّ بَفَعِل ذَلكَ يَقَالُ رَجُلٌ جَحْدٌ وَالْمَجَنَّةُ مَا يُجَثُّ بِهِ وجُنَّةُ الشَّىءِ شَخْصُهِ النَّاتئُ ۗ اشْحيحٌ قَليلُ الخَيْرِ يُظهرُ الْفَقْرَ ، وَأَرْضٌ جَحْدَةٌ قَليلَةُ النَّبْت ، يِقَالُ جَحْداً له ونكدا وَأَجْحَدَ صار ذا جَحْد

جحم : الجحمَّةُ شِلْةُ تَأْجُّجُ النَّارِ ومنه الجحيم ، وجَحَمَ وجُهُهُ من شَدَّة الغَـضَب اسْتِعَارَةٌ مِنْ جَحْمَة النَّارِ وذلكَ مِنْ ثُورَان حَرَارَةً القَلْب ، وجحَمَت الأَسَدُ عَيْنَاهُ لَتَوَقُّدهمَا .

جد : الجَدُّ قَطْعُ الأرْضِ المُسْتَـوِيَةَ ومنه جَدَّ في سَيْرِه يَجدُّ جَداً ،كذلك جَدّ في أمْرِه وأجَدّ صَارَ ذَا جِدٌّ ، وتُصُورُ مَنْ جَدَدْتُ ٱلأَرْضَ جَات نحو عَتَـا يَعْتُو عُتُوا وعتيًّا وجَـمْعُهُ جُثيًّ ۗ القطعُ المجَرَّدُ فقيـلَ جَدْدَتُ الأَرْضَ إذا قَطَعْتُهُ عَلَى وجُهِ الإِصلاح ، وثنوبٌ جَديدٌ أَصْلُهُ المَقْطُوعُ ثُمَّا جُعُلَ لكلُّ مَا أُحْدثَ إِنْشَاؤُهُ ، قال: ﴿ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلَقَ جَدِيدٍ ﴾ [ ق / ١٥] إَشَارة إلى النَّشَّأَة الشَّانية وذَلك قولُهُمْ: ﴿ أَنْذَا مَتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلَكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾ [ ق/ ٣ ] وقُـوبلَ الجديد بالخلق لـما كــانَ المقصُـودُ بالجَديد القريبَ الْعَهْد بالقَطْع منَ الشُوب، ومنه قيلَ : اللَّيْلُ والنهارُ الجَديدَان والأجَدَّان ، قال تعالى : ﴿ وَمَنَ الْجَبَّالَ جُدُدٌّ بِيضٌ ﴾ [فاطر / ٢٧] جمع جُدَّة أي طَريقة ظاهرة من أ قَوْلِهِمْ طريقٌ مَجْدُودٌ أَى مَسْلُـوكٌ مَقْطُوعٌ ومنه

جادة الطريق ، والجَــدُودُ والجَدَّاءُ منَ الضَّــأن التي انقطعَ لَبَنُها ، وَجَدَّ ثَدْيَ أُمُّه عَلَى طريق الشُّتْم، وسُمِّيَ الْفَيْضُ الإلهيُّ جَدًّا قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبُّنَا ﴾ [ الجين / ٣] أي فَيْسَضُهُ وقسيل عظَمَتُهُ وهو يَرْجعُ إلى الأوَّل ، وإضَافَـتُهُ إليه عَلَى سبيل اختصاصه بملكه ، وَسُمِّيَ مَا جَعَلَ اللهُ تعالى للإنسان منَ الحظُوظ الدُّنْيِـوَّية جَـدًا وَهُوَ البِـخْتُ فـقـيلَ جُـددْتُ وَحُظَظْتُ ، وقوله عليه السلام : ﴿ لَا يَنْفَعُ ذَا الجَدُّ مَنْكَ الجَدُّ » (١) أي لايَتُوَصَلُ إلى ثواب الله تعمالي في الآخرة وإنمَّا ذلك بالجمَّدُّ في الطَّاعَــة وهذا هو الذي أنْبِـأَ عنه قوله تعــالي: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ العاجلةَ عجَّلنَا له فيها مَانشاءُ لمَن نُريدُ ﴾ [ الإسراء / ١٨ ] ﴿ ومن أراد ٱلآخرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئكَ كانَّ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً ﴾ [ الإسراء / ١٩] وإلى ذلك أشارَ بقوله: ﴿ يَوْمُ لَا يَنْفُعُ مَالٌ ولا بَنُونَ﴾ [ الشعراء / ٨٨ ] وَالْجَدُّ أَبُو الأب وَأَبُو الأمِّ . وقسيلَ مَسْعَنى لا يَنْفَعُ ذَا الجَسَدُّ لاَ يَنْفَعُ أَحَداً نَسَبُهُ وَأَبُوتُهُ فَكُمَا نَفْسَ نَفْعَ الْبَنَينَ فِي قوله: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بِنُونَ﴾ [ الشعراء/ ٨٨] ، كَـــذلكَ نَفَى نَفْعَ الأُبُوَّةِ في هذه الآية والحَديث .

جدث: قال اللهُ تعالى: ﴿ يَـوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سَرَاعاً ﴾ [ المعارج / ٤٣ ] جَمَعُ الجَدَثِ يُقالُ جَدَثٌ وَجَدَفٌ وفي سورة يس: ﴿ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ [ يس / ٥٠].

جدر : الجدارُ الحائط إلا أنَّ الحائط يُقالُ اعتبارا بالإحاطة بالمكان والجدار يقال اعتبارا بالنُّسُوُّ والارْتْفَاعِ وَجَـمْعُهُ جُـدُرٌ قال تعـالى: ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لَغُلَامَيْنَ ﴾ [ الكهف / ٨٢ ] وقال : ﴿ جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ﴾ [ الكهف / ٧٧ ] وقبال تعبالي : ﴿ أَوْ مِينَ وَرَاء جُدُر ﴾ [ الحشـر /١٤] وفي الحديث : «حَتَّى يَبْلُغُ المَاءُ الجُدُرُ » وجَدَرْتُ الجـدار ورَفَعْتُهُ واعْتَبُرَ منه معنى النُّتُو فَقِيلَ جَدَرَ الشجرُ إذا خَرَجَ ورقُهُ كَأَنَّهُ جَـمُصٌ وَسَمَّى النباتُ الناتئُ من الأرض جـدْراً الواحـــدُ جـدْرَةٌ ، وَأَجْدَرَت الأرض أَخْرَجَتْ ذلك، وجَدَرَ الصَّبِيُّ وجُدر إذا خَرَجَ جدريُّهُ تشبيها بجدر الشَّجر ، وقيلَ الجدريُّ وَالجدرَةُ سَلْعَـةٌ تظهرُ في الجَـسد وَجَمْعُهَا أَجْدَارٌ، وشَاةٌ جَدْراء . والجَيْدَرُ القصيرُ اشْـتُقُّ ذلك منَ الجـدار وَريدَ فيـه حَـرفٌ عَلَى سبيل التَّهَكُّم حَسبَماً بَيِّنَّاهُ فَى أُصُول الاشتقاق، وَالْجَدِيرُ الْمُنْتَهَى لانتهاءِ الأمر إليه انْتِهَاءَ الشَّىءِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۷۹۲ ) وفي مواطن أخرى .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۲۳۶۱ ) وفي مواضع أخرى.

إلى الجدار وقد جَدر بكذا فهو جَديرٌ ومَا أَجْدَرَهُ بكذا وَهُ جَديرٌ ومَا أَجْدَرَهُ بكذا وأجدر به .

جدل : الجدالُ المُفاوَضةُ عَلَى سبيلِ المُنَازَعَةِ والْمُغَالَبَة وأصلُهُ منْ جَـدَلْتُ الحَبْلَ أَى أَحْكَمْتُ فَتْـلَهُ ومنه الجَديلُ ، وَجَـدَلْتُ الْبِنَاءَ أَحْكَمْـتُهُ وَدَرْعٌ مَجْدُولَةٌ. والأجْدَلُ الصَّقْرُ الْمَحْكُمْ الْبِنْيَة، وَالْمُجْدُلُ الْقَصْدُ الْمُحْكَمُ البِّنَاء ، ومنه الجـدَالُ فَكَأَنَّ الْمُتَّجَـادلين يَفْتُلُ كَـلُّ وَاحِدُ الآخَـرَ عَنْ رأيه، وقيلَ الأصلُ في الجدال الصّراعُ وإسقاط الإنسان صاحبَهُ عَلَى الجَدالة وهي الأرضُ الصُّلْبَةُ ، قال الله تعالى: ﴿وَجَادُلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل/ ١٢٥] ﴿الذينَ يُجَادلُونَ فَي آيات الله ﴾ [غافر / ٣٥] ﴿ وَإِنْ جَادَلُوكُفَقُلُ اللهُ أَعْلَمُ ﴾ [ الحسج / ٦٨] ﴿ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جَدَالَنَا﴾ [هود / ٣٢] وقُرئَ: «جدَلنا» ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاًّ جَدَلًا ﴾ [ الزّخرف / ٥٨] ﴿ وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيء جَدَلًا ﴾ [ الكهف/ ٥٤ ] وقال تعالى : ﴿ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فَي اللَّهِ اللَّهِ ﴿يجادلنا فِي قَوْم لُوط ﴾ ﴿ وَجَادِلُوا بِالبَاطلِ﴾ ﴿ وَمِنَ السَّاسِ مَنْ يُسجُلُ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَلا جدالَ في الحج ﴾ ﴿ يا نُوحُ قدْ جَادَلْتَنَا ﴾ . جَذْ : الجَذُّ : كسرُ الشَّىءِ وتَفْتيتُـهُ ويُقال لحـجارة الذَّهب المكسُـورةِ ولَفَتــات الذَّهبِ : جُذاذٌ ومنه قوله تعالى : ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً ﴾ [الأنبياء/ ٥٨] ﴿ عطَّاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذَ ﴾ [هود/

الى غير مَقْطُوع عنهم ولا مُخْتَرَع ،
 وقيل : ما عليه جُذَّةٌ أَى مُتَقَطِّعٌ مِنَ الثَّياب .

جذع الجِذْع جمعه جذوع ﴿ فَي جُذُوعِ النَّحْل ﴾ [طه/ ٧١] جذَعْتُه قطعْتُهُ قَطعً الجِذْع ، والجَـذَعُ من الإبلِ ما أتَتْ لَهـا خمسُ سنين ومنَ الشَـاة ما تمَّتُ له سنةٌ ويُقـالُ للدَّهْرِ الجَذْعُ تَشبيهاً بالجَذْعِ من الحيوانات.

جذو: الجَـنْوة والجُـنْوة الذي يبقى من الجَطَب بعد الالتهاب والجمع جُندي وجِندي قالَ عزَّ وجلَّ: ﴿ أَوْ جَنْوة مِنَ النَّارِ ﴾ [ القصص/ عزَّ وجلَّ: ﴿ أَوْ جَنْوة مِنَ النَّارِ ﴾ [ القصص/ ٢٩ ] قال الخليل : يقال جَـنَا يَجْذُو نحـو جَنَا يجثُو إلا أَنَّ جَذَا أَدلُّ عَلَى اللزوم ، يقال جذا القُرادُ في جَنْب الْبَعيرِ إِذَا شدَّ التزاقه به ، وأَجْلدت الشَـجَرة صارت ذات جَـنْوة وفي الحديث: « كمثلِ الأرْزة المُجْذية » ورَجُل جاذً: مجموع الباع كان يَديه جَدْوة وَامرأة عَادية .

جرح: الجُرْحُ أَثَرُ دَاءِ في الجلد يُقالُ جَرَحه جُرْحاً فهو جريحٌ ومَجْروحٌ ، قال تعالى: ﴿وَالجُرُوحَ قَصَاصٌ ﴾ [ المائدة / ٤٥] وَسُمَّى القَدْحُ في الشاهد جُرْحا تشبيها به ، وتُسمَّى الصَّائدةُ منَ الكلاب والفهود والطيور جارحة وجمعُها: جوارحُ إمَّا لانها تجرحُ وإما لأنها تكسِبُ ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجُوارِحِ مُكَلِّينَ ﴾ [ المائدة / ٤] وسُمِّيت الأعضاءُ الكاسِبةُ جوارحَ تشبيها بها لأحد

هذَين ، والاجْتِراحُ اكتسابُ الإثْم وأصلُه منَ الجِراحة كما أنَّ الاقتراف منْ قمرَفَ الْقَرْحة ، قال تعالى : ﴿ أَمْ حَسبَ الّذينَ اجتَرَحُوا السَيَّنَات ﴾ [ الجاثية / ٢١ ] .

جرد : الجسرادُ معروفٌ قال تعالى: ﴿ فَا صُرُوعِها وَالْحُرَادُ وَالْقُمْلُ ﴾ [الأعسراف / ١٣٣] وقال : ﴿ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ جَرَفُ هَارٍ ﴾ [الأعسراف / ١٣٣] وقال : ﴿ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ جَرُفُ هَارٍ ﴾ [الأعسراف / ٢] فيجوزُ أنْ يُجعلَ أصلا الذي يَأْكُلُهُ السَّيْ فَيُشْتَقَ مَنْ فَعله جَرَدُ الأَرْضَ مِنَ النَّبات ، يُقالُ : جَرْفٌ، وقد جَ الشَيْ مَجْرُودَةٌ أَى أُكُلُ مَا عَلِيهَا حتى تَجَرَّدَتْ ، تشبيها به ، ورَجَوْ وَقَوْ جَوْدُ مُنْحَسُرُ الشَّعرِ ، وَثُوبٌ جَرِدٌ عَن وَلَكَ الْعَمَلِ . وَثُوبٌ جَرِدٌ عَن وَلَكَ الْعَمَلِ . وَتُوبٌ جَرِدٌ عَن النَّيوب وجَرَّدُوالُ وَبَره وقووَّته . وتجرد عن ورَجَلٌ جَارِمٌ وقو وروى جَرَدُوا الْقُرانَ أَى لا تلبسوه شيئاً آخَرَ وَالْمُرْمَ صَارَ ذَا جَ يَنْفِيه ، وَاَغِرَدُ بنا السَّيرُ وَجَرَدُ الإنسانُ شرى واسْتُعيرَ ذلك لكل جَلْدُ مِن أكل الجَراد .

جرز : قالَ عزَّ وجلَّ : ﴿ صَعِيداً جُرُزاً ﴾ [الكهف / ٨] أى مُنْقَطعَ النَّباتِ مِنْ أَصْلهِ ، وأرضٌ مَجْرُوزَةٌ أَكِلَ مَا عَلَيها وَالجَرُورُ الذَى يَأْكُلُ على الخوان وفي مثل : لا تَرْضَى شَانِيةٌ إلا بِجَرْدِه أَى باستشصال ، والجارِزُ الشَّديدُ مِنَ السَّعَال تَصُورِ منه معنى الجَرْدِ ، والجرازُ قَطَعٌ بالسَّيْف وَسَيْفٌ جُرادٌ .

جرَع : جَرَعَ المَاءَ يَجْسرَعُ وقبيل جَرِعَ

وَتَجَرَّعُهُ إِذَا تَكَلَّفَ جَرْعَهُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ [ إبراهيم / ١٧] وَالْجَرْعَةُ قَدْرُ مَا يَتَجَرَّعُ وَأَفْلَتَ بَجُرَيْعَةِ الذَّقَنِ بِقَدْرِ جَرْعَةِ مِنَ النَّفْسِ ، ونُوقٌ مَجَارِيعُ لَمْ يَبْقَ فَى ضُرُوعَ هِا مِنَ اللَّبِنِ إلاّجُرعٌ ، والجَرعُ وأَلْجَرعٌ ، والجَرعُ وأَلَجْرعٌ ، والجَرعُ أَلْبَذْر.

جرف : قبال عَسزَّ وجلَّ : ﴿ عَلَى شَفَا جُرُف هَارِ ﴾ [ التوبة / ١٠٩ ] يُقبالُ للمكانِ الذي يَأْكُلُهُ السَّيْلُ فَيَجرِفُهُ أَى يَذْهَبُ به : جَرْفٌ، وقد جَرَفَ الدَّهْرُ مَالَهُ أَى اجْتَاحَهُ تشبيها به ، ورَجُلٌ جِرافٌ نُكَحَةٌ كانه يجرِفُ في ذلك العَمَل .

جرم : أَصَلُ الجَرْمِ قَطْعُ الثَّمَرَةِ عن السَّجَرِ ورَجُلٌ جَارِمٌ وَقَوْمٌ جِرَامٌ وَنَمَرٌ جَرِيمٌ وَالجَسرَامَةُ رَدِيءُ التَّمْرِ المَجْرُومِ وجُعِلَ بِنَاوُهُ بِنَاءَ النُّفَايَةِ وأَجْرَمَ صَارَ ذَا جَرْمٍ نَحْوُ أَثْمَرَ وَأَتْمَرَ وَالْبَنَ ، واستُعيرَ ذلك لكلِّ اكْتسابِ مكْرُوهِ ، وَلاَ يكادُ يُقالُ في عامَّةٍ كلامِهِم للكَيِّسِ المَحْمُودِ ومصدره جَرْمٌ ، وقولُ الشَاعِرِ في صفة عقاب:

\* جَرِيَةُ نَامِضِ في رَأْسِ نيقِ \*

فإنه سَمَّى اكْتَسابَّهَا لأُولادها جُرْماً مِنْ حَيْثُ إِنها تَقْتُلُ الطُّيُورَ أَو لأَنه تَصَوَّرَهَا بصُورَة مُرتكب الجَرائِم لأَجْل أولادها كما قال بعضُهُمْ ما ذُو وَلَد وَإِنْ كَانَ بَهِيَمَةً إلا وَيُذْنِبُ

لأَجْلِ أُولَادِه ، فَمِنَ الإَجْرامِ قَـولُهُ عَزُّ وَجَلُّ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كِانُوا مِنَ الدِّينَ آمَنُوا يَضْحُكُونَ ﴾ [ المطففين / ٢٩ ] وقال تعالى : ﴿ كُلُوا وَتَمَــُّنُّهُ وَا قَلْيِلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ﴾ [ القيامة / ١ ، البلد / ١] وفي قول الشاعر: [المرسلات /٤٦] وقَالَ تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلال وَسُعُر ﴾ [ القمر/ ٤٧] وقال عزَّ وجـلَّ: ﴿ إَنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَـٰذَابِ جَـهُنَّمَ خَالدُونَ ﴾ [ الزخرف / ٧٤ ] وَمَنْ جَرَمَ قَالَ تعالَى : ﴿ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَقَّاقَى أَنْ يُصِيبَكُمْ ﴾ [ هود / ٨٩ ] فَمَنْ قَرَأَ بِالْفَتْحُ فنحوُ بَغَيْتُهُ مَالاً وَمَنْ ضَمَّ فنحوُ أَبْغَيْــتُهُ مَالًا أَى أَغَنْتُــهُ قال عَزُّ وجَلَّ: ﴿ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمَ عَلَى أَنْ لا تَعْدَلُوا ﴾ [ المائدة / ٨ ] وقبوله عَبْرُ وجل : ﴿ فَعَلَى الْجُرَامِي ﴾ [ هود / ٣٥ ] فَمَنْ كَسَرَ فَمَصْدَرٌّ وَمَنْ فَتَحَ فَجَمْعُ جَرْمٍ ، واستُنعِيرَ مِنَ الجَرْمِ أَى القَطْعِ جَـرَمْتُ صُوفَ الشَّاةَ وتَجَرَّمَ الليلُ. وَالْجَـرْمُ فِي الأصلِ المَجْرُومُ نحو نَقْض وَنَفْضَ لَلْمَنْفَوْضَ وَالمَنْفُوضَ وَجُعِلَ اسْمَا لِلْجِسْمِ الْمُجْسِرُومِ وَقُولُهُمْ : فُلاَنٌ حَسَنُ الْجِرْم أَى اللَّوْنَ فَحَقيقَتُهُ كَقُولُكَ حَسَنُ السَّخَاء . وأمَّا قُولُهُمْ : حَسَنُ الجِرْمِ أَى الصَّوتِ ، فَالْجِرْمُ في الحَقِيقَةِ إِشَارَةٌ إلى مَوْضِعِ الصَّوْتِ لا إلَى ذات الصُّوت ولكن لمَّا كُلَّانَ المَقْصُودُ بوصفه بِالْحُسْنِ هُوَ الصَّوتُ فُسِّرَ به كقولكَ: فُلانٌ طَيَّبُ

الحَلْق وَإِنَّمَا ذلك إشارةٌ إلى الصُّوت لا إلى الحلقِ نَفْسِهِ ، وَقَوَلَهُ عَزَّ وجلَّ : ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ [النحل / ٦٢] قـــيلَ : إنَّ « لا » يَتَــنَاولُ ﴿ فَعَلَى َّ إِجْرَامِي ﴾ [ هود / ٣٥] وقال تعالى: | مَحْذُوفا نحو : ﴿ لا أَقْسِمُ ﴾ \* لا وأبيك ابناة العامري \*

وَمَعْنَى جَرَمَ كَسَبَ أَو جَنى ﴿ أَنَّ لَهُ مُ النار﴾ [النحل / ٦٢] في مَوْضع المَفْعُول كانه قال كَـسَبَ لنَفْسه النارَ ، وقيلَ : جَـرَمَ وَجُرْمَ بِمَعْنَى لَكُنْ خُصَّ بِهِذَا المُوضِعِ جَرَمَ كَمَا خُصَّ عَمْرٌ بِالْقَسَمِ وإنْ كان عَمْرٌ وَعُمْرٌ بِمَعْنَى ومعناهُ لَيْسَ بِجُرْمِ أَنْ لَهُمُ النَارَ تنبيها أَنَّهُمْ اكْتَسَبُوها إبما ارْتَكَبُوهُ إشارةً إلى نحو قوله : ﴿ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيها ﴾ [ فصلت / ٤٦ ، الجاثية / ١٥] وقد قيلَ في ذلك أقوال أكثرُها ليسَ بمُرْتَضى عندَ التَّحْقيق وعلى ذلك قوله عز وجلَّ: ﴿ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ لَا جَـرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [ النحل / ٢٢، ٢٣ ] وقال تعالى : ﴿ لا جَرَمَ أَنَّهُمْ في الآخسرة هُمُّ الخَاسرُونَ ﴾ [ النحل / ١٠٩ ] .

جُرى : الجَرْىُ المَرُّ السَّريعُ وأصلهُ كَـمَرًّ الماءِ وَلَمَا يَجْرِي بِجَـرْيه ، يُقَالُ : جَرَى يَجْرِي جِرِيَّةً وَجَرْيًا وجَـرَيَانًا قَالَ عَزَّ وجلَّ : ﴿ وَهَٰدُهُ الأنْهَارِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ﴾ [الزخرف/٥١]

وقال تعالى : ﴿ جَنَّاتُ عَدْنُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ قال: ﴿ وَلَتَجْرِى الْفُلْكُ ﴾ [الروم / ٤٦] وقال تعالى: ﴿ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَتٌ ﴾ [الغاشية / ١٦] وقال : ﴿ إِنَّا لَمَّ طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيةِ ﴾ [ الحاقة / ١١] أى في السّفينة التي تجرى في الْبَحْرِ وَجَمْعُهَا جَوَارِ قال عَزْ وجل الحَوارِ المُنشَآتُ ﴾ [الرحمن / ٤٦] قال تعالى : ﴿ وَمَنْ آياته الجَوارِ في البَحْرِ كَا قال تعالى : ﴿ وَمَنْ آياته الجَوارِ في البَحْرِ جَرْيةٌ إِما لانتهاء الطّعامِ إِلَيْهَا في جَرْيهِ أَوْ لائنَّهَا مَحْرِي للْحَوْصَلَة : عَلَيه اللهَ وَل المَحْرِي اللّهَ عَلَى اللّهُ وَل اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(١) [ صحيح ] .

رواه أحمد ( ٣ / ٢٤١ ) والبيهقى فى قد دلائل النبوة » ( ٣ / ١١٣ / ٢) من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك: فذكره .

قال الشيخ الألباني: وإسناده صحيح على شرط مسلم .

وأخرجه أيضاً عبد بن حميد في « المنتخب من المسند » ( ١٤٣ / ٢ ) وابن منده في « التوحيد » ( ٦٣ / ١ ) والضياء المقدسي في « الأحاديث المختارة » (٢٦ / ١) .

اثْتَمَارِه وَطَاعَتُه وَيَصِحُّ أَنْ تَجْعَلُهُ مِنَ الْجَرِيُّ أَي الرســولِ والوكــيلِ ومَـعــناهُ لاَ تَتَــوَلُواْ وَكــالَةَ الشيطان ورسالته وذلك إشارة إلى نحو قوله عـزَّ وجلَّ : ﴿ فَقَالِمُ اللَّهِ الْوَلْيَاءَ الشَّيطَانِ ﴾ [النساء/ ٧٦] وقال عزّ وجلُّ : ﴿ إِنَّمَا ذَلَكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ﴾ [ آل عمران/ ١٧٦]. جزع : قال تعالى: ﴿ سُواءٌ عَلَيْنَا أَجَزعْنا أَمْ صَبَّرْنَا ﴾ [ إبراهيم / ٢١ ] الجَزَعُ أَبْلَغُ منْ الحُزْن فَإِنَّ الْحُزْنَ عَـامٌّ والْجَزَعُ هو حُزْنٌ يَصْرفُ الإنسان عَمَّا هو بصَدَدِه وَيَقْطَعُهُ عنه ، وأَصْلُ الجَزَع قَطْعُ الحَبْلِ منْ نصْفه يقالُ جَزَعْتُهُ فانجزَعَ وَلِتَـصَـورُ الانْقِطَاعِ منه قـيلَ : جَـزَعُ الوادِي لمُنْقَطَعه . وَلانْقطَاعِ السَّلُونِ بِتَغَيِّرِهِ قَسِلَ لِلْخَرَرِ المُتَلَوِّن: جَزْعٌ وعنه اسْتُعسِرَ قُولُهُمْ لَحْمٌ مجَزَّعٌ إذا كــان ذا لُونَين ، وقــيلَ لــلبُــــُـرَة إذا بَلَغَ الإرطابُ نصْفَهَا: مُسجَزَّعَةٌ، والجَسازعُ خَشَبَةٌ تُجْعَلُ في وَسَطَ الْبَيْتِ فَـتُلْقَى عليـها رُؤُوسُ الخَشَبِ مِنَ الجَانِبَيْنِ وكَانَّمَا سُمًّى بذلك إمَّا لَتَصَوُّرِ الْجَزْعَة لما حَـملَ منَ العِبْءِ وَإِمَّا لِقَطْعِهِ بطُوله وَسُطَ الْبَيْت .

جزء : جُرزءُ الشَّىءِ ما يُتـقَـوَّمُ بهِ جُمْلَتُهُ كأجزاءِ السَّفينةِ وأَجْزَاء البَيْتِ وَاجْزَاءِ الجُمْلَةِ منَ الحسابِ ، قـالَ الله تعالى : ﴿ ثُمَّ اجْعَلَ عَلَى كلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءا ﴾ [ البـقرة / ٢٦٠ ] وقـال عَـزَ وجلَّ : ﴿ لكلِّ بابِ مِنْهُمْ جُـزْءٌ

مَقْسُومٌ ﴾ [ الحجر / ٤٤ ] أي نصيبٌ وذلك جـزْءٌ منَ الشَّىء وقال تعــالى : ﴿ وَجَـعَلُوا لَهُ منْ عبَاده جُزْءاً ﴾ [ الزخرف / ١٥ ] وقبيل المرأةُ أَنتُ بِأَنْثَى ، وَجَـزًا الإبلُ مَـجزًا وَجَـزُءاً اكْتَفَى بِالبِـقْلِ عَن شُرْبِ الْمَاءُ . وقيلَ : اللَّحْمُ السَّمينُ أَجْزَأُ منَ المهرُول ، وَجُزْأَةُ السُّكِّينِ العُودُ الذي فيه السَّيلانُ تصَوَّراً أنهُ جُزُّءٌ منه . جزاء: الجَزاءُ الغَناءُ والكفَايةُ قال الله تعالى: ﴿ تَجْزى نفْسٌ عنْ نَفس شَيئاً ﴾[البقرة/ ٤٨ ، ١٢٣ ] وقـال تعـاليّ : ﴿ لاَ يَجْزِي وَالدُّ عِنْ وَلَده ولا مَـولُودٌ هُو جَـاز عَنْ وَالده شَيْنًا ﴾ [ لقمان / ٣٣ ] والجَزاء ما فيه الكفاية منَ المُقَابِلَة إنْ خيراً فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ، يُقالُ جِزَيْتُهُ كَذَا وَبَكذا قال الله تعالى: ﴿ وَذَلْكَ جَـزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ﴾ [ طــه / ٧٦ ] وقال: ﴿ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى ﴾ [ الكهف / ٨٨] ﴿وجَزَاءُ سَيِّئة سَيِّئةٌ مَثْلَهَا ﴾ [ الشوري / ٤٠] وقال تعالى : ﴿ وَجَرَاهُمْ بِمَا صَسَبَرُوا جَنَّةً وَحَريراً ﴾ [ الإنسان / ١٢ ] وقال عزّ وجلّ : ﴿ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً ﴾ [ الإسراء / ٦٣ ] ﴿ أُولِنِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَروا﴾ [ الفرقان/ ٧٥ ] ﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

[الصافات / ٣٩] والجزيةُ ما يؤخَذُ من أهل

الذُّمَّة وَتَسميتُها بذلك للاجتزاءِ بها في حَقْن

مَقْسُومٌ ﴾ [ الحجر / ٤٤ ] أى نصيبٌ وذلك الحجر من الشّيء وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ عَلَوا الْجَزِيْةُ مِنَ الشّيء وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ عَنْ يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [ التوبة / ٢٩ ] ويُقالُ : مِنْ عِبَاده جُزْءاً ﴾ [ الزخرف / ١٥ ] وقيل خاريت ولم يجئ في القرآن إلا جَزَيْتُهُ بِكَذا ، وجَارَيْتُه ولم يجئ في القرآن إلا جَزَيْتُه بِكَذا ، المَافَأَةُ وهي المُراةُ أَتَتْ بِأَنْنَى ، وَجَزَا الإبلُ مَجْزاً وَجَزَا الإبلُ مَجْزاً وقيلَ : اللَّحْمُ اللهِ تعالى السّمينُ أَجْزأُ من المُهْزُولُ ، وَجُزاةُ السّكِينِ الله تعالى العُودُ الذي فيه السّيلانُ تصورًا أنه جُزءٌ منه . الله عز وجَل وهذا ظاهرٌ . وجاراء : الجَزاء : الجَزاء النّاء والحَفَايةُ قال الله عز وجَل وهذا ظاهرٌ .

جس : قال الله تعالى : ﴿ولا تَجَسَّسُوا﴾ [ الحبرات / ١٢] وأصلُ الجَسَّ مَسُّ العرْقِ وَتَعَرُّفُ نَبْضِهِ للْحُكْمِ بِهِ عَلَى الصَّحّةِ وَالسَقَمَ وهو أَخَصُ الحَسَّ فَإِنَّ أَلَحَسَ تَعَرُّفُ مَا يُدْرِكُهُ الحِسُّ، والجَسَّ تَعَرُّفُ حَال مَا مَنْ ذلك ومَنْ لفظ الجَسَّ اشْتُقُ الجَاسُوسُ .

جَسلا : الجَسَدُ كالجِسْمِ لَكُنّهُ أَخْصُ قَالِ الْخَلِيلُ رحمهُ الله : لا يُقالُ الجَسَدُ لغَيْرِ الإنسانَ من خلق الأرض وَنحوهُ وأيضاً فإنَّ الجَسَدَ مالَهُ لَوْنٌ والجِسْمُ يُقالُ لِما لا يَبِينُ لهُ لوْنٌ كالماء وَالهَواء وقوله عزَّ وجلًّ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمُ جَسَداً لاَ يَكُلُونَ الطّعَامَ ﴾ [ الأنبياء / ٨] يشْهَدُ لِمَا قال الخَليلُ وقال : ﴿ عجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ ﴾ [ الأعراف / ١٤٨ ] وقال تعالى : ﴿ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّه جَسَداً ثُمَّ وقال تعالى : ﴿ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّه جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴾ [ ص / ٣٤] وباعْتِبَارِ اللَّوْنِ قيلَ

لَلزَّعْفَرَانِ جِسَادٌ وثَوْبٌ مُجَسَّدٌ مَصْبُوعٌ بالجِسادِ، وَالْمِجْسَدُ النَّـوْبُ الذي بَلَى الجَسَـد وَالجَسِـدُ والجَاسِدُ ، وَالجَسِدُ مِنَ الدَّم ما قَدْ يَبِسَ .

جسم الجسم مالة طُولٌ وعَرْضٌ وعمن وعمن وكلا تخرَّجُ أَجْزَاءُ الجَسمِ عن كُونِهَا أَجْسَاماً وإن قُطعَ ماقُطعَ وَجُزَّى ما قد جُزِئَ ، قال تعالى: قُطعَ ماقُطعَ وَجُزَّى ما قد جُزِئَ ، قال تعالى: ﴿ وَزَادَهُ بَسْطَةٌ فَى العلمِ وَالجِسْمِ ﴾ [ البقرة / ٢٤٧ ] ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجَبُكُ أَجْسَامُهُمْ ﴾ [ المنافقون / ٤] تنبيها أن لا وراء الاشباح معنى معتد به ، والجسمان قيل هو الشخص والشخص قد يَخرُجُ من كونه شخصًا بتقطيعه وتجزئته بخلاف الجسم

وتَجْزِئته بخلاف الجِسْمِ . جَعَلَ لَفُظْ عامٌ فَى الأَفْعَالِ كُلُّهَا وهو أَعَمُّ مِنْ فَسَعَلَ وَصَـنَعَ وسائر أَخَـواتها وَيَتَصَـرَفُ عَلَى خَمْسَة أَوْجُه ، الأوّلُ يَجْرى مَجْرى صَارَ وَطَفَقَ فلا يَتَـعَدَّى نحو جَعَلَ زَيْدٌ يَقُولُ كذا ، قال الشاعر :

فقد جعلت قلُوص بنى سُهيل من الأكوار مسرتع هسا قريب

والنَّانى : يَجْرى مَجْرى أَوْجَدَ فَيَتَعَدَّى إلى مَفْعُول واحد نحو قَوْله عز وجل : ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ والنَّورَ ﴾ [ الانعام/ ١ ] ﴿ وجعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصارَ وَالأَفْتَدَةَ ﴾ [ النحل / ٧٨ ، السجدة / ٩ ، الملك / ٢٣ ] والثالث: في إيجادٍ شَيء مِنْ شَيء وَتَكْوِينه

منه نحوُ : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مَنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ [ النحل / ٧٢] ﴿ وجَعَلَ لَكُمْ مِن الجَبَال أَكْنَاناً ﴾ [ النحل / ٨١] ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ فيها اسَّبُلاً ﴾ [ الزخرف / ١٠ ] والرابع: في تصيير الشَّيء عَلَى حالة دُونَ حاله نحو: ﴿ الذي جعَلَ لَكُمُ الأَرْضُ فراشاً ﴾ [البقرة / ٢٢] وقوله: ﴿ جِعَلَ لَكُمُّ مِمًّا خَلَقَ ظَلَالًا ﴾ [النحل / ٨١] ﴿وَجَعَلَ القَمَرَ فيهنَّ نُوراً ﴾ [ نوح / ١٦ ] قـوله تــعــالى : ﴿ إِنَّا جِـعَلْنَاهُ قُرْآناً عبرَبيّاً ﴾ [الزخرف / ٣] والخامس: الحُكْمُ بِالشَّىء عَلَى الشَّىء حقًّا كان أو باطلاً فــأمَّا الحَقُّ فنحــوُ قوله تعــالى : ﴿ إِنَّـا رَادُّوهُ اليُّك وجباعلُوهُ منَ المُرْسَكِينَ ﴾ [ القبصص / ٧] وَأَمَا البَّاطُلُ فَنَحَوُّ قَـُولُـهُ عَـزٌ وَجُلُّ : ﴿ وَجَعَلُوا للهُ مَـمَّا ذَرَأُ مِنَ الْحَرِّث وَالأَنْعَام انَصيباً ﴾ [ الأَنْعَـــام / ١٣٦] ﴿ ويَجْ عَلُونَ للهَ البنات ﴾ [ النحل / ٥٥] ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا أَلْقُرَآنَ عَضِينَ ﴾ [ الحـجر / ٩١ ] وَالجـعَـالَةُ حَرْقَةٌ يُنَزُّلُ بِهَا القَدْرُ والجُـعْلُ والجَعالَةُ وَالجَعيلَةُ ما يُجعلُ للإنسان بفعله فهـو أعمُّ منَ الأُجْرَة والثَّــوَابِ ، وكلْبٌ يجْـعَلُ كنايَـةٌ عن طَلَب السُّفاد والجُعُلُ دُوَيْبَةٌ .

جفَن : الجَفْنةُ خُصَّتْ بِوِعاءِ الأطْعِمةُ وجمعُهَا جِفَانٌ قال عز وجل : ﴿وَجِفَانُ كَالْجُوابِ﴾ [سبأ / ١٣] وفي حديث : ً

«وَأَثْتَ الْحَفْنَةُ الغَرَّاءَ (١) » أى الطَّعَامُ ، وقيلَ معنى الْغلَظِ فيه قدوبلَ بالدَّقيقِ ، وَقُدوبلَ للْبِشْرِ الصَّغيرةِ : جفْنَةٌ تَشْبِيهًا بِسها ، والجَفَنُ ۗ الْعَظِيمُ بالصَّغييرِ فقـيلَ: جَلِيلٌ وَدَقِيقٌ وَعَظِيمٌ خُصَّ بوِعـاءِ السَّيْفِ والعـيْنِ وجمـعُه أجـفانٌ ۗ وَصَغِيـرٌ . وَقِيلَ : للبعيرِ جَلِـيلٌ وللشَّاةِ دَقِيقٌ وسمِّىَ الكَرْمُ جفْناً تَصوُّراً أنه وعاءُ العنَب . اعْتباراً لأحدهما بالآخَر فقيلَ مَالَهُ جَليلٌ ولا

جفاً: قال تعالى: ﴿ فَأَمَا الزَّبَدُّ فَيَاذُهُبُ ۗ ا دَقِيقٌ ومَا أَجَلَّنَى وَلاَ أَدَقَّنَى أَى مَا أَعْطَانَى بَعِيراً جُفَاءً ﴾ [ الرعـد / ١٧ ] وهو مـا يَرْمي به ﴿ وَلَاشَاةً ، ثُمَّ صَارَ مَثَلًا في كُلِّ كَبِير وَصَغير ، الوَادى أَو الْقَـدرُ منْ الْغُثَـاء إلى جَوَانبِ يقالُ ۗ وَخُصَّ الجُلالَةُ بالنَّاقَـة الجَسيمَـة والجلَّة بالمَسَانُ أَجِفْأَت الْقَـدْرَ رَبَّدَهَا ٱلْقَتْهُ إَجِفَاءً ، وَأَجْفَأَت الْمِنهَا ، والجَللُ كلُّ شَيءٍ عَـظِيمٍ ، وَجَلَلْتُ كَذَا الأرْضُ صَارَتْ كالجُفَاء في ذَهَاب خَيْرِها وقيلَ أَصْلُ ذَلكَ الواوُ لاَ الْهَـمْزُ ، وَيُقَـالُ : جَفَت اللَّتَناولُ من البَـقَرِ وَعُبِّـر بِه عن الشَّىءِ الحقـيرِ الْقَدْرُ وَأَجْفَتْ وَمَنَّهُ الْجَفَاءُ وَقَدْ جَفَوْتُهُ أَجْفُوهُ جَفْوَةً وجَفَاءً ، وَمَنْ أَصِلْمَهُ أَخِذَ جَفَا السَّرْجَ عنْ ظهر الدَّابَّة رَفَعهُ عنه .

جلِّ: الجَلَالَة عظمُ الـقَدْرِ وَالجَلالُ بِغَـيْرِ الهَاء التَّناهي في ذلك وَخُـصٌّ بوَصْف الله تعالى فَقيلَ: ﴿ ذُو الْجَلالُ وَالْإِكْرَامُ ﴾[الرحمن/ ٧٨] ولم يُستَعْمَلُ في غَيْرِهِ ، وَٱلْجَلِيلُ الْعَظِيمُ الْقَدْرُ وَوَصَفْهُ تَعَالَى بِذَلَّكَ إِمَّا لَخَلْقَهِ الْأَشْيَاءَ الْجَلْبَتُ جِلْبًا ، قال الشاعر : الْعَظيْمَةَ الْمُسْتَدَلَّ بها عليه أَوْ لَأَنَّهُ يَجِلُّ عَن الإحَـاطَـة به أَوْ لأنَّهُ يَجَلُّ أَنْ يُدْرَكَ بــالحَــواسُّ وموض وعه للجسم العظيم العكيظ وكمراعاة

(۱) [ صحيح ] .

صحيح .

عـــزً وجلُّ : ﴿ وَأَجْلُبُ عَـلَيهِمْ بِخَــيْلُكَ وركجلك ﴾ [ الإسراء/ ٦٤] والجلب المنهى

(٢) [ صحيح ] .

عنه فَى قوله : ﴿ لاَ جَلَبَ ﴾ قيلَ هوَ :

لَنَنَاوَلْتُ وَتَجَلَلْتُ البَيْفَ وَتَنَاوَلْتُ جُلِالَةُ وَالجِلَلُ

وعَلَى ذلكَ قولُهُ كلُّ مُصيبة بَعْدَهُ جَلَلٌ ،

والجَللُ ما يُخطَّى به الصُّحُفُّ ثمَّ ســمِّيَت

الصُّحُفُ مَجَلَّةً . وأما الجَلْجَلَةُ فحكايةُ الصَّوْت

وَكَيْسَ مَنْ ذَلَكَ الْأَصْلِ فَي شَيءٍ ، ومنه سَحَابٌ مُجَلُّجلٌ أي مُصوِّتٌ، فأما سَحابٌ مُجلِّلٌ فمنَ

جلب : أصلُ الجَلْبِ سَوْق الشَّيء يُقالُ

\* وقد يجلبُ الشَّىء البَعيدَ الجَوابُ \*

وأجْلُبْتُ عَلَيه صحت عليه بقَهْرِ قال الله

الأوَّل كأنه يجلِّلُ الأرضَ بالمَاء والنبات .

أَنْ يَجْلَبَ الْمُصْدِقُ أَغْنَامِ الْقَومِ عَنَ مَرْعَاهَا فَيَعُدُّهَا، وقيل هو أَنْ يأتى أحدَ الْتَسَابِقَين بِمنْ يَجْلُبُ عَلَى فَرَسه وهو أَنْ يَزْجُرَه ويصيح به ليكُونَ هو السَّابق . والجُلبةُ قشرةٌ تعْلُو الجُرح وأجلب فيه والجُلبُ سحابةٌ رقيقةٌ تُشبهُ الجُلبة، والجَلاَبِيب القُمُصُ والخُمرُ الواحدُ جِلْبابٌ.

جلّت: قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لَجَالُوتَ وَجُنُوده ﴾ [ البقرة / ٢٥٠ ] وذلك أَعْجميٌّ لا أصلَّ له في العربيَّة .

جلل : الجِلْدُ قِشْرُ البدَنِ وجمعهُ جلُودٌ ،

== رواه أحمد( ٤ / ٤٤٣ ) ، والنسائی( ١١١/٦) وأبو داود ( ٢٥٨١ ) والتسرمسذی ( ١١٢٣ ) وابن حبان ( ٨ / ٦١ ) .

من طريق أبى يعلى قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن الحصين أن رسول الله على قال : «لا جلب ولا جنب ولا شخار، ومن انتهب نهة قليس منا » .

قال الحافظ فى التلخيص : ﴿ وَفَى البابِ عَنَ عَصَرَانَ بِنَ الحَسَمِينَ رَوَاهُ أَحَمَدُ وَأَبُو دَاوِد ، والنسائى والترمذى بزيادة عنده فيه ، وابن حبان وصححاه، وهو متوقف على صحة سماع الحسن من عمران، وقد اختلف فى ذلك .

وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . وقد صححه الشيخ الألباني .

قلت : رجال القات رجال الصحيح إلا أن فيه عنهذ الحسن .

قىال الله تعالى : ﴿ كُلَّمَا نَضِجِتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرِها ﴾ [ النساء/ ٥٦] وقوله تعالى: ﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديث كَتَاباً مُتَشَابِهِا مَثَانِي تَقْشَعَرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلذِينَ يَخْشَوْنَ ا رَبُّهُمْ ثُمُّ تَلَينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذَكُرالله ﴾ [الزمسر / ٢٣] وَالجُلُودُ عـبـارةٌ عن الأبْدان ، والقلوب عن الـنفُـوس . وقـوله عـزَّ وجل : ﴿حَتَّى إذا جَاءُوهَا شَهدَ عَلَيْهمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُم وجُلُودُهُم بَمَا كَسَانُوا يَعْسَملُونَ ﴾ [فسصلت / ٢٠] ﴿ وقسالُوا لَجُلُودُهُمْ لَمَ شَهدْتُمْ عليناً ﴾ [فصلت/٢١] فقد قيل: الجلُودُ ههنا كِنايةٌ عنِ الفُـرُوجِ. وجَلَدَهُ ضَرَبَ جلْدَهُ نحـو بَطَنَهُ وظَهَـرَهُ وضَـرَبَهُ بالجلْد نحـوُ عَـصاهُ إذا ضربَهُ بالْعَصا ، وقال تعالى: ﴿فَاجِلدُوهُم ثُمَّانِينَ جِلدةً ﴾ [ النور /٤] وَالْجِلَدُ الْجِلْدُ المُنزُوعُ عن الْحُوار وقد جَلُدَ جَلَداً فهو جَلْدٌ جَليدٌ أي قوي وأصلُه لاكتساب الجِلْد قوَّةً ، ويقالُ مَالَهُ مَعْقُولٌ وَلا مَجْلُودٌ أَىْ عَقْلٌ وجلْدٌ ، وأرْضٌ جَلَدةٌ تَشْبِيهًا بذلك وكذا نَاقَةٌ جَلَدَةٌ وَجَلَّدْتُ كذا أي جعلتُ لهُ جلْداً وَفَرَسٌ مُجَلَّدٌ لا يَفْزَعُ منَ الضَّرْب وَإِنمَا هُوَ تشبيه بالمُجَلِّد الذي لايلْحَقُهُ من الضَّرْب أَلَمٌ وَالْجَلَيدُ الصَّقيعُ تَشْبِيهِا بِالْجِلْدِ فِي الصَّلابَةِ. جلس : أصل الجُلْس الغَليظُ منَ الأرْض وَسُمِّي النَّجِدُ جَلْسًا لذلك ، وروى أنه عليه السلامُ أعطاهُمُ المعادنَ القُبليةَ غَوريَّهَا

وَجَلْسَهَا (١) ، وَجَلَسَ أَصْلُه أَنْ يَقْصِدَ بِمَقْعَدِهِ الشَّعْرِ. والتَّجَلِّى قَدْ يكون بالذَّاتِ نحو : جَلْساً مِنَ الأَرْضِ ثُمَّ جُعِلَ الْجُلُوسُ لِكُلِّ (وَالنّهَارِ إِذَا تَجَلِّى ﴾ [ الليل / ٢] وقد قُعُود وَالمَجْلِسُ لِكُلِّ مَوْضِع يَقْعُد فيه الإِنسَانُ . قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا في اللّجَبَلِ ﴾ [ الأعراف / ١٤٣] وقيل : فُلان الله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ ﴾ [المجادلة/ ابنُ جَلا أَى مَشهُورٌ وَأَجْلُواْ عَنْ قَتِيلٍ إِجْلاً ءً . حم : قال الله تعالى : ﴿ وَتَعَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى : ﴿ وَتَعَلّى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ال

جلو: أصلُ الجَلْوِ الكَشْفُ الظَّاهِرُ يقالُ: أَجْلُونَ عَنْهَا أَيْ أَجْلُونًا عَنْهَا أَيْ أَبْرَزْتُهُمْ عَنها ويُقال جَلاهُ نحو ُ قولِ الشاعر:

فَلَمَّا جَلاهَا بالأبام تحيَّرَتُ ثبَاتٌ عَليها ذُلها وَاكْتَتَابُها

وقال الله عز جل : ﴿ وَلَولا أَنْ كُتَبَ الله عَزْ جل : ﴿ وَلَولا أَنْ كُتَبَ الله عَلَيْهِمُ أَلَيْهِمُ فَى اللَّذِيّا ﴾ [ الحشر/٣] ومنه جَلالى خَبَرٌ ، وَخَبَرٌ جَلِيٌ وَقِياسٌ جَلَيٌ وَقِياسٌ جَلَيْ وَقِياسٌ جَلَوةً ولم يُسْمَعُ فيه جال ، وجَلَوْتُ العَرُوسَ جَلُواء أَى وجلَوْتُ السّماء جَلُواء أَى مُصْحِيةٌ ورَجُلٌ أَجْلَى انْكَشَفَ بَعْضُ رأسه عنِ

﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾ [ الليل / ٢ ] وقد يكون بالأمر والفعْل نحوُ : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ للجبَّل ﴾ [ الأعراف / ١٤٣ ] وقيل : فُلان ابنُ جَلا أي مَشهُورٌ وَأَجْلُوا عَنْ قَتِيلِ إِجْلاَءً . جمم : قال الله تعالى : ﴿ وَتَحبُّونَ المَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ [ الفـجر / ٢٠ ] أي كـثيـراً من جُمَّة المَّاء أي مُعظَمه وَمُجْتَمعه الذي جَمَّ فيه المَاءُ عن السيكلان ، وأصلُ الكلمة من الجمام أى الرَّاحة للإقَامة وتَرْك تحمُّل التَّعب ، وجُمام المكُّوك دَقيقاً إذا امْ تَلاَّ حستى عَجَز عس تحمُّل الزَّيَادة ولاعتبار معنى الكثرة قيلَ الجُـمَّةُ لقوم يجتمعون في تحَـمُّل مكْرُوه ولما اجْـتَمَعَ منْ شَعَر النَّاصِية ، وَجَمَّةُ البئر مكانٌ يجْتَمعُ فيه المَاءُ كَأَنَّهُ أَجَمَّ أَيَّاماً ، وَقَـيلَ للفَـرَس جَمُـوم الشَّدُّ تَشْبِيهًا به ، والجمَّاءُ الغفيرُ وَالجَمُّ الغَفيرُ الجماعةُ من النَّاس وشاةٌ جَمَّاءُ لا قَرْنَ لها اعْتباراً بجُمّة النَّاصيَة .

جمح: قال تعالى: ﴿ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ [ التوبة / ٥٧ ] أصُلُهُ في الفَرس إذا غَلَبَ فَارسَهُ بنَشَاطِهِ في مُرُورِهِ وجَرَيَانِهِ وذلك أَبْلَغُ مِنَ النَّشَاطِ وَالمَرَح ، والجَمَاحُ سَهُمْ يُجْعَلُ عَلَى رأسهِ كَالبُنْدُقَة يرمِي به الصبيانُ .

جَمع : الجَمْعُ ضُمُّ الشَّىءِ بِتَقْرِيبِ بَعْضِهِ

<sup>(</sup>١) قلت : وقــد أقطع رســول الله ﷺ بلال بن الحارث المعادن القبلية .

رواه أو داود [ ٣٠٦٢ ، ٣٠٦٣ ] .

وقد حسنه الشـيخ الألباني وانظر الإرواء [ ٣ / ٣] .

قلت : «جليسها» ما ارتفع من الأرض ، «غوريها » ما انخفض منها .

\* بجمع غَيْرُ جُمَّاع \*
وأَجْمَعْتُ كَذَا أَكْثُرُ مَا يُقَالُ فَيما يكون جَمْعًا يُتَوصَّلُ إليه بالفكرة نحو : ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ [ يونس / ٧١ ] قال الشاعر :

\* هل أغزُونْ يوْماً وأمْرى مُجْمعٌ \* وقال تعالى : ﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ﴾ [ طه/ ٦٤ ] ويُقالُ : أَجْمَعَ الْمُسْلمُونَ على كنذا اجْتَمَعَتْ آرَاؤُهُمْ عليه ونَهَبْ يُهْجُمْعٌ مَا تُوصُلُ إليه بالتَّدبيــر وَالفكرة وقوله عَزُّ وجَلُّ : ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ [ آل عمران / ١٧٣ ] قيلَ : جَمَعُـوا آرَاءَهُمْ في التَّدْبير عَليكُمْ وقيل َ جَمعُوا جُنُودَهُمْ . وجَمِيعٌ واجْمَعُ وأَجْمَعُونَ يُستَعْمَلُ لتَأْكيد الاجتماع عَلَى الأمر، فأمّا أَجْمَعُونَ فَتُـوصَفُ بِهِ الْمَعْرِفَةُ وَلَا يَصِحُّ نَصْبُهُ عَلَى الحال نحو قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائَكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [ الحجر / ٣٠، ص/٧٧] ﴿ وَأَثْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ يوسف/ ٩٣] فَأُمَّا جَمِيعٌ فَإِنهُ قد ينصَبُ عَلَى الحالَ فَيُؤكَّدُ به من حَيْثُ المَعَني نحو : ﴿ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً ﴾ [ البقرة / ٣٨] وقال : ﴿فَكَيْدُونَى جَمِيعاً ﴾ [ هود / ٥٥ ] وقولهم : يوم الجُمعة لاجْتماع الناس للصَّلاة قال تعالى : ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةَ منْ يَوم الجُمُعَة فَاسعوا إِلَى ذكر الله ﴾ [الجمعة/ ٩] ومُسْجِدُ الجامع أي الأمر الجامع أو الوقت الجامع ولَيْسَ الجامعُ وصْفًا للمسجد ، وَجَمَّعُوا

منْ بعْض ، يقال جَمَعْتُهُ فَاجْتَـمَعَ ، وقال عزّ وجلّ : ﴿ وَجُمعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ [ القيامة/ ٩] ، ﴿ وَجُمَّعُ فَأُوْعَى ﴾ [ المعارج / ١٨]، ﴿ جَمَعَ مالاً وعَدَّدُهُ ﴾ [ الهمزة / ٢ ] وقال تعالى : ﴿ يَجْمُ مَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْسَتَحُ بَيْنَنَا بالحَقُّ﴾ [ سبأ / ٢٦] ،وقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَمَغْفَرَةٌ ّ منَ الله وَرَحْمَةُ خَيْـرٌ ممَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [ أَل عُمرانُ / ١٥٧] ، ﴿ قُلُ لَئِن اجْتَمَعَت الإِنْسُ وَالْجِنُّ ﴾ [ الإسراء / ٨٨ ] وقال تعالى : ﴿فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً ﴾ [ الكهف / ٩٩ ] وقال تعالى: ﴿إِنْ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ ﴾ [ النساء / ١٤٠] ، ﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعَـهُ عَلَى أَمْر جامع ﴾ [ النور / ٦٢ ] أي أمر له خطَرٌ يَجْتمعُ لأجله الناسُ فكأنَّ الأمرَ نَفْسَهُ جَمَعَهُمْ وقوله تعالى : ﴿ ذلكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ﴾ [ هود/ ١٠٣] أَى جُمِعُوا فيه نحو: [ ذَلكَ يومُ الجَـمْع (\*)] وقال تعالى : ﴿ يُومْ يَجْمَعُكُمْ لَيُومَ الْجَمْعِ ﴾ [التغابن / ٩] ويـقال للمـجَـمُوع : جَـمعَ وجَميعٌ وجماعةٌ وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ بَوْمَ الْتَقِي الْجَمْعَانِ ﴾ [ آل عمران / ١٦٦ ] وقال عـز وجلَّ : ﴿ وَإِنْ كُلِّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرونَ ﴾ [ يس / ٣٢ ] واَلْجُمَّاعُ يَقالُ في أَقُوام متفاوتة اجْتمعُوا قال الشاعر:

<sup>(☀)</sup> ربما المقصود ﴿ ليوم الجمع ﴾ .

ظاهرٌ، وقولهمْ : ماتَتِ المَرْأَةُ بجُـمْع إذا كان ولدُها في بَطْنها فَلتَصورُ اجْتماعهما ، وأعطاهُ من الدَّارَهم جُمْعَ الكَفِّ أي ما جَــمعَتُهُ كَفُّهُ ، والجوامعُ الأغْلالُ لجَمْعها الأطْرَافَ . جمل: الجَمالُ الحُسنُ الكَثيرُ وذلك ضَرْبَان : أحدُهما : جـمَالٌ يَخْتَصُّ الإنسانُ به فى نَفْسه أو بَدنَه أو فعْله ، والثانى : مَا يُوصَلُ منه إلى غَيْره ، وعلى هذا الوجه ما رُويَ عنه عِنْ أَنه قــال: « إنَّ اللهَ جَــمــيلٌ يُحبُّ الجَمَالَ (١) تنبيها أنه منه تَفيضُ الخَيْراتُ الْكَثِيرِةُ فَيُحبُّ مَنْ يَخْتَصُّ بذلك . وقال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فيهَا جَمَالٌ حِينَ تُريحُونَ ﴾ [النحل / ٦] ويقالُ جَسميلٌ وَجُمَالٌ وَجُمَالٌ وَجُسمَّالٌ

(١) رواه مسلم ( الإيمان / ١٤٧ ) ولفظه : عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: ﴿ لَا يَدْخُلُ الجنة من كان في قلبه منقال ذرة من كبرا قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثـوبه حــسناً ونعله حسنة . قال : ﴿ إِنَّ اللهِ جَـمـيل يحب الجمال . الكبر بطر الحق وغمط الناس .

شَهَدُوا الجُمعةَ أو الجامع أو الجماعة. وأتان العلى التَّكْشير قبال الله : ﴿ فَصَبْرٌ جَميلٌ ﴾ جامعٌ إذا حَــمَلَتْ وقدرٌ جمَـاعٌ جَامعٌ عَظيــمَةٌ ۗ [يوسف / ١٨ ، ٨٣] ﴿ فَاصْبُر صَبُراً جَميلاً ﴾ واسْتَجمَعَ الفَـرَسُ جَرْياً بالغَ فـمعْنى الجـمْع [[ المعارج / ٥] وقــد جَامَلْتُ فُــلانا وَأَجْمَلْتُ في كَـذا ، وجَمَـالَكَ أي أجْملُ واعْـتُبـرَ منه مَعَنى الكَثْرَة فقيلَ لكُلِّ جماعَة غير مُنْفَصلَة : وقـــولهم: هي منــه بجُـــمْع إذا لم تُفْـــتَضَّ اجُــمْلَةٌ ومنه قــيلَ للحسَــاب الذي لم يُفَــصَّلُ فلاجتِماعِ ذلك العِضْوِ منها وعَدَم التَّشَقُّتِ فيه . والكلامِ الذي لم يُبيَّن تَفْصَيلُه : مُجْمَلٌ وقد وضَرَبَهُ بجُمْع كَفَّه إذا جَمَع أصابعَهُ فَضَرَبهُ بها الجملتُ الحسابَ وأجْمَلتُ في الكلام قال اتعالى : ﴿ وَقَالَ الذينَ كَفَرُوا لَوْ لاَ نَزُّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحدةً ﴾ [ الفرقان / ٣٢ ] أي مُجْتَ مِعاً لا كما أُنْ زِلَ نَجُوماً مُفْتَ رِقَةً ، وقول الفقهاء: المُجْمَلُ ما يَحْتَاجُ إلى بيان فَلَيْسَ بحَدُّ له ولا تَفْسِيــ وإنما هو ذِكْرُ أَحَد أَحْوال بعض الناس معه ، والشَّىء يَجِبُ أَنْ تُبَيَّنَ صفتُهُ في نَفْسه التي بها يَتَـمَيــز ، وحقيــقةُ المُجْمَل هو المشتمل عَلَى جُمْلَة أشياءَ كَثيرة غير مُلَخَّصَةَ . والجَملُ يقالُ للبَـعيرِ إذا بَزلَ وجمعهُ جمَالٌ وأجْمَالٌ وجمَالةٌ ، قال الله تعالى: ﴿ حَتَّى يَلَجَ الْجَـمَلُ في سَمِّ الخياط ﴾ [الأعراف/ ٤٠] وقوله: ﴿ جِمَالَتُ صُفْرٌ ﴾ [المرســلات / ٣٣] جَمْعُ جمَّـالة ، والجمَّـالَةُ جَمْعُ جَمَلِ ، وقُرِئَ : «جُمالاتٌ» بَالضمِّ وقيلَ: هيَ القَلُوصُ ، وَالجَامِلُ قطْعَةٌ منَ الإبل مَعَهَا رَاعِيها كالبَاقِر ، وقولهُم اتَّخَذ اللَّيلَ جَمَلاً فَاسْتِعَارَةٌ كَفُولِهِمْ : رَكِبَ اللَّيْلَ ،

وَتَسْمِيَةُ الْجَملِ بذلكَ يكونُ لِما قد أَشَارَ إليه بقوله: ﴿ وَلَكُمْ فِيهاً جَمَالٌ ﴾ [النحل/ ٦] الأنّهُم كانوا يَعُدُّونَ ذلك جَمَالًا لهُمْ. وجَمَلْتُ الشّحْمَ أَذَبْتُهُ وَالْجَمَيلُ الشّحْمُ المُذَابُ والاجتمالُ الادّهانُ به. وقالت امرأة لبنتها: تَجَمَّلى وَتَعَقَفَى أَى كُلى الجَميل وَاشْرَبى العَقَافَة .

جن : أصل الجَنِّ سَتْرُ الشِّيء عن الحاسَّة، يُقالُ جَنَّهُ اللَّيْلُ وأجَنَّهُ وجَنَّ عليه فَجَنَّهُ سَتَرَهُ . وأَجَنَّهُ جَعَلَ لَهُ مَا يَجُنُّهُ كَفَوْلُكَ : قَبَرْتُهُ ووَأَقْبَرْتُهُ وسَقَيْتُهُ وأَسْقَيْتُهُ . وجَنَّ عليه كذا سَتَرَ عليه قال عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَمَّا جِنَّ عَلَيْهُ اللَّيلُ رأى كَوْكَباً ﴾ [ الانعام / ٧٦ ] والجَنانَ القَلْبُ لكونِهِ مُـسْتُوراً عـنِ الحاسَّـةِ وَالمِجَنَّ والمجَنَّةُ التُّـرُسُ الذي يَجُنُّ صَـاحـبَـهُ قَالَ عَـزَّ وجلَّ: ﴿اتَّخذُوا أَيْمَانِهُمْ جُنَّةً ﴾ [المجادلة/ ١٦] وفي الحديث: « الصَّـومُ جُنَّةً » ( ( ) والجَنةُ كُلُّ بُسْتَان ذى شَجَر يَسْتُرُ بِأَشْجاره الأرضَ ، قال عزَّ وَجلَّ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَسَبَإِ فِي مُسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَان عَنْ يَمين وَشَمال ﴾ [ سبأ / ١٥] ﴿وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتُيُّهُمْ جَنَّتُينٍ ﴾ [ سبأ / ١٦ ] ﴿ ولولاً إِذْ دَخَلَتَ جَنَّتُكَ ﴾ [ الكهف/ ٣٩] قيل : وقد تُسمَّى الأَشْجَارُ السَّاترَةُ جَنَّةٌ، وعلى ذلك حُملَ قولُ الشاعر :

(۱) رواه البخارى ( ۷٤۹۲ ) ومسلم (۱۱۵۱).

\* مِنَ النَّوَاضِح تَسقى جَنَّةً سَحقًا \* وسُمَّيْت الجَنَّةُ إَمَّا تشبيها بالجَنَّة في الأرْض وإن كان بَيْنَهُمَا بَوْنٌ ، وإمَّا لستْرِه نعَمَهَا عنا المشارَ إليها بقوله تعالى : ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مَنْ قُرَّة أَعْيُن ﴾ [ السجدة / ١٧] قــال ابن عــبّــاسِ رضى الله عنه : إنمّا قــَـالَ جَنَّات بِلَفْظ الجَمْع ؛ لكُون الجنَان سَبْعًا : جَنَّة الْفُرْدَوْسِ وَعَــدْن وَجَنَّة النَّعيم وَدارَ الخُلْد وجَنَّة المأوى ودار السَّلام وَعِلَّيِّـين . وَالْجَنينُ الوَلدُ مَا دَام في بَطْنِ أُمَّهِ وَجَمْعُهُ أَجِنَّةٌ قِال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ [النجم/ ٣٢] وذلك فَعــيلٌ في مَعْنَى مفـعول ، والجَنينُ القَبْسُرُ ، وذلك فَعِيلٌ في مَعْنَى فَاعِلِ ، والجِنُّ يُقَــالُ عَلَى وَجُهينِ : أَحَــدُهُما : للرُوحَــانِيِّين الْمُسْتَــترَة عنِ الحَواسُّ كَلَّهَــا بِإِزَاءِ الإِنْسِ فعلى هذا تَدْخُلُ فيه الملائكة والشيباطينُ فكُلُّ ملائكة جنٌّ وليسَ كُلُّ جنٌّ ملائكة ، وعلى هذا قبال أبُو صَبالح : الملائكةُ كُلُّها جنُّ ، وَقَسِلَ: بَلِ الْجِنُّ بَعْضُ الرُّوحَانِيِّين ، وذلك أنّ الرُّوحَانيِّينَ ثلاثةٌ: أخيَارٌ وهُمُ الملائكةُ، وأشرَارٌ وَهُمُ الشياطينُ ، وأوساطٌ فيهمُ أخيارٌ أَشْرَارٌ، وَهُمُ الْجِنُّ وَيَدُلُ على ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ ﴾ [ الجن / ١ ] إلى قوله عزًّ وجلَّ : ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمَنَّا القاسِطُونَ ﴾

[ الجن / ١٤] وَالجِنَّةُ جَماعَةُ الجِنَّ قال تعالى: [الصافات / ١٥٨] وَالْجِنَّةُ الْجُنُونُ . قال تعالى: ﴿ مَا بِصَاحِبُكُمُ مَنْ جَنَّة ﴾ [سبا/ ٤٦] ﴿ وَالشَّمَالِ كَقُولِ الشَّاعَرِ : أَى جُنُونٍ، وَالجُنُونُ حَـائِلٌ بَينَ النَّفْسِ والعَـقْلِ وجُنَّ فُــلانٌ قيلَ أصَــابَهُ الجنُّ وَبُنى فــعْلُهُ عَلَى فُـعِلَ كَبِنَاءِ الأَدْوَاءِ نحـوُ : زُكِمَ وَلُقِيَ وَحُمٌّ ، وقسيلَ أَصِيبَ جَنَانُهُ وقِسِلَ : حِسِلَ بينَ نَفْسِهِ | تعالى : ﴿ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فَي جَنْب وعَقْله فَجُنَّ عَقْلهُ بذلك وقوله تعالى : ﴿مُعَلَّمُ مَجْنُونٌ ﴾ [الدخان / ١٤] أي ضامَّـهُ مَنْ يُعَلِّمُهُ منَ الجِنِّ وكذلك قولـه تعالى : ﴿ أَتُنَّا لَتَارِكُو ٱلهتنَا لشَاعر مَجْنُون ﴾ [ الصافات / ٣٦ ] وَقَيْلَ جُنَّ التَّلاعُ ُ والآفَاقُ أَى كَثُرَ عُشْبُهَا حـتى صَارَتُ كـانهـا مَجْنُونَـةٌ وقولُهُ تعـالى: ﴿ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴾ فالأوَّلُ نحو جَنَبْتُهُ واجْنَبْتُهُ ومنه : ﴿ وَالْجَارِ [الحجر / ٢٧] فَنَوْعٌ مِنَ الجِـنُّ وقوله تعالى : ا ﴿ كَأَنَّهَا جَانًّا ﴾ [ النمل / ١٠ ، القصص / ٣١] قيل: ضَرُّبٌ منَ الحَيَّات.

> جنب : أصلُ الجَنْبِ الجَارِحَةُ وَجَمْعُهُ جُنُوبٌ ، قــال الله عــزَّ وجلَّ : ﴿ فَتُكُونَى بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ ﴾ [ التـوبة / ٣٥ ] وقــال تعالى: ﴿ تَتَجَافى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ ﴾

[السجدة / ١٦] وقــال عزَّ وجلَّ : ﴿ قَيَامًا ﴿ مِنَ الْجِنَّةُ وَالناسِ ﴾ [ الناس / ٦ ] وقال الوَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [ آل عمران / ١٩١ ] تعالى : ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبِّينَ الجِّنَّةُ نَسَبًّا ﴾ أنه يُسْتَعَارُ في الناحية التي تَليها كعادتهم في استعارة سَائرِ الجَوارِح لذلك نـحو اليـمينِ

## \* مِنَ عَنْ يَميني مَرَّةً وَأَمَامي \*

وقيلَ جَـنْبُ الحائطُ وجـانبُهُ ﴿ والصَّاحِب ا بالجَنْب ﴾ [ النساء / ٣٦ ] أى القَريب ، وقال الله ﴾ [ الزمر / ٥٦ ] أي في أمْره وَحَدُّه الذي حَدَّهُ لنا ، وسارَ جَنيبَهُ وَجَـنيبَتُهُ وَجَنَابَيْه وَجَنَابِيَــتَهُ وَجَنَبُتُـهُ أَصَبُتُ جَنْبُهُ نحوُ : كَـبدْتُهُ وَفَأَدْتُهُ ، وَجُنبَ شَكَا جَنْبَهُ نحوُ كُـبدَ وَفَتْدَ ، وبُنيَ منَ الجُّنْبِ الفعلُ عَلَى وَجَهِينِ أَحدُهُمَا : الذَّهابُ عَلَى نَاحِيتِهِ والشاني الذهابُ إليه ، الجُنْب ﴾ [ النساء / ٣٦ ] أي البَعيد، قال الشاعر :

#### \* فلا تَحْرَمْنِّي نائلاً عنْ جَنَّابة \*

أَىْ عَنْ بُعْد ، ورجُلٌ جَنبٌ وَجَانبٌ قال عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنْ تَجْتَنبُوا كَسِائرَ مَا تُنْهَـوْنَ عَنْهُ ﴾ [النساء / ٣١] ، ﴿ الذينَ يَجْ تَنبُونَ كَبَاثرَ الإثم﴾ [ النجم / ٣٢ ] وقال عنز وجلَّ:

﴿وَاجْتَنبُوا قُولَ الزُّورِ ﴾ [ الحسج / ٣٠] ﴿وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [ النحل / ٣٦ ] عبارة عَنْ تركَهِمْ إيَّاهِا ﴿ فَاجْتَنَّبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾ [ المائدة / ٩٠ ] وذلك أبلَغُ منْ قــــوْلهمْ : اتْرُكُوهُ ، وَجَنَّبَ بَنُو فُلان إذا لَم يكُنُ في إبلهم اللَّبُنُ ، وَجَنَبَ فُلانٌ خَـيْراً وَجَنَبَ شَراً ۖ قال تعالى في النار: ﴿ وَسَيْجَنَّهُ هَا الْأَنْقَى الَّذي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزكَّى ﴾ [الليل / ١٧ -١٨] وَإِذَا أَطْلَقَ فِقِيلَ جَنَّبَ فُلِانٌ فمعناهُ أَسِعدَ عَن الحَيْرِ وكـذلك يقالُ في الدُّعَاءِ في الخَـيْرِ وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاجنَّبْنِي وَبَنِيٌّ أَنْ نَعْبُدَ الأصْنَام ﴾ [ إبراهيم / ٣٥] من جنبتُ عن كذا أي أَبْعَدْتُهُ وقيلَ: هوَ منْ جَنَبْتُ الفَــرَسَ كَانمَا سألهُ أَنْ يَقُودَهُ عَنْ جَانب الشِّرْك بالطاف منه وأسباب خَـفـيَّة . والجَنْبُ الرَّوْحُ في الرِّجْلين وذلك إِبْعَادُ إحدَى الرِّجْلَينِ عن الأُخْرَى خَلْقَةٌ وقوله تعالى : ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُّبًا فَاطُّهُّرُوا ﴾ [ المائدة/ ٦ ] أَى إِنْ أَصَابَتْكُمْ الجَنَابَةُ وذلك بإنزال الماء أَوْ بالتقَاء الحتَانين . وقد جَنُبَ وَأَجْنَبَ وَأَجْنَبَ وَأَجْنَبَ وتَجَنَّبَ وَسُمْيَتُ الجَنَابَةَ بِـذلك لكُونهَا سَـبَبــأ لتَـجَنُّب الصَّـلاة في حُكُم الشَّـرْع ، والجَنُوبُ يَصِحُ أَنْ يُعْتَبَرُ فيها مَعْنى المَجِيءَ مِنْ جانب الكَعْبَة وأن يُعْتَبَرَ فيها معنى الذَّهَابِ عنه ؛ لأنَّ

المَعْنَيِنِ فيها مَـوْجُودانِ ، وَاشْـتُقَ مِنَ الجَّنُوبِ
جَنَبَتِ الرِّيحُ هَبَّتْ جَنُوباً فَأَجْنَبَنَا دَخَلْنَا فيها
وَجُنْبُنَا أَصَابِتُنَا وَسَحَابَةٌ مَجْنُوبةٌ هَبَّتْ عَلَيْهَا.

جنح : الجَنَاحُ جَنَاحُ الطَّائِرِ يُقــالُ : جَنَعَ الطائر أَى كَـسَرَ جَنَاحَـهُ قال تعـالى: ﴿ وَلاَ طَائر يَطيرُ بَجَنَاحَيُّه ﴾ [ الأنعام / ٣٨ ] وسُمَّى جَانبًا الشَّىء جناحيه فقيلَ : جَناحا السَّفينة وجَنَاحًا الْعَسْكُر وَجَناحا الوادي وَجناحا الإنسان لجَانبَـيْه ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ ﴾ [ طه/ ٢٢ ] أي جانبك، واضْمُمْ إليك جَنَاحَكَ عبارةٌ عن اليد ، لكون الجَناح كاليد ، ولذلك قيلَ لجَناحَى الطائر ، يَدَاهُ وَقُولُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَّاحَ الذُّلِّ منَ الرَّحْمَة ﴾ [ الإســـراء / ٢٤] فَاستعارةٌ ، وذلك أنه لمَّا كَانَ الذُّلُ ضَرَّبين : ضربٌ يَضَعُ الإنسانَ ، وضَربٌ يرفعُهُ ، وَقُصِدَ في هذا المكان إلى ما يَرْفَعُهُ لا إلى ما يَضعُهُ استعارَ لفظ الْجَناح فكأنه قيلَ استعملَ الذُّلُّ الذي يَرْفُعُكُ عَنْدَ الله تعالى من أَجْل اكتسابك الرَّحمَةُ أو مِنْ أَجْلِ رَحْمَتِكَ لَهُــمَا ﴿واضْ مُمْ إِلَيْكَ جِنَاحَكَ مِنَ الرَّمْبِ ﴾ [القصص / ٣٢] وجنَحَت العيرُ في سيرها أَسْرَعَتْ كَأَنْهَا اسْتَعَانَتْ بِجَنَاحٍ ، وجنَح الليل

أظُلَّ بِظُلامِهِ والجُنْحُ قطْعة مِنَ الليلِ مُظْلِمةٌ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا للسَّلْمِ فَاجْنَحُ قَال تعالى : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا للسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا ﴾ [ الأنفال/ ٦١ ] أى مالُوا مِنْ قولِهمْ: جَنَحَتِ السَّفِينة أى مالتُ إلى أحَد جانبَيْها وسَمَّى الإِثْمُ المائِلُ بالإنسانِ عنِ الحَقِّ جُناحاً، ثمَّ سُمِّى كُلُّ إِنْم جُناحاً نحوُ قوله تعالى : شَمَّ سُمِّى كُلُّ إِنْم جُناحاً نحوُ قوله تعالى : ﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٣٦ ] في غَيْرِ موضع ، وجوانحُ الصَّدْر الأضلاعُ غَيْرٍ موضع ، وجوانحُ الصَّدْر الأضلاعُ التَّصَلةُ رُءُوسُهَا في وسَطِ الزَّوْرِ ، الواحِدةُ جانحةٌ وذلك لما فيها منَ المَيْلِ .

جنف : أصل الجَنَف مَيْلٌ في الحُكْم فقوله: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصَ جَنَفًا ﴾ [البقرة / ١٨٢] أي مَيْلاً ظاهرًا وعَلَى هذا غَيْسُ مُتَجانِفٍ لإثْم: أي مائل إليه

جنى : جَنَيْتُ النَّمْرَةَ وَاجْتَنَيْتُهَا وَالْجَنَى وَالْجَنَى وَالْجَنَى وَالْجَنَى الْمُجْتَنَى مِنَ النَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ الْجَنِّى فِيما كان غَضًا ، قال تعالى: ﴿ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا ﴾ [ مريم / ٢٥] وقال تعالى: ﴿ وَجَنَا الْجَنَّتِيْنِ دَانِ ﴾ [ الرحمن / ٢٥] وأَجْنَى الشَّجَدُ أَذْرَكَ ثَمَّرُهُ والأرضُ كَثُرُ جَنَاهَا ، وَاسْتُعِيرَ مِنْ ذَلِكَ جَنَى فُلانٌ جِنَايَةً كما اسْتُعِيرَ اجْتَرَمَ .

جهد: الجَهدُ وَالجَهدُ الطَاقَةُ وَالمَسْقَةُ وَقِيلَ الجَهدُ الوَاسِعُ وقِيلَ الجُهدُ الجَهدُ الوَاسِعُ وقِيلَ الجُهدُ للإِنْسَانِ ، وقَالَ تعالى: ﴿ وَالّذِينَ لا يَجِدُونَ اللإِنْسَانِ ، وقَالَ تعالى: ﴿ وَالّذِينَ لا يَجِدُونَ اللاِنْسَانِ ، وقَالَ تعالى : إلا جُهدُهُمْ ﴾ [ التوبة / ٧٩] وقال تعالى : ﴿ وَاقْسَمُوا بِاللهِ جَهدُ أَيْمَانِهِمْ ﴾ [ الانعام / ٩٠، النحل / ٣٨، النور / ٥٣] أى حَلَفُوا وَاجْتَهَدُوا فَى الحَلَفِ أَنْ يَأْتُوا بِهِ على ابلغِ ما فَى وُسْعِهمْ ، وَالاَجْتَهادُ أَخذُ النّفسِ بَبذُلُ الطَّاقَةَ وَتَحَمَّلُ المُسْقَةَ ، يُقالُ جَهَدْتُ رَأِيي وَاجَهدَتُهُ النّفيرَ ، وَالجِهادُ والمجاهدة والمجاهدة والمجاهدة السّفراغ الوسْعِ في مَدافَعَة الْعَدُو ، الجِهادُ الظَّاهِرِ، السّفَةُ أَنْ العَدُو الظَّاهِرِ، وَالْمَامِرُ : مُجاهدةُ العَدو الظَّاهِرِ،

وَمُجاهدَةُ الشَّيْطان ، وَمُجاهدَةُ النَّفْس، [التـوبة / ٤١] ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُـوا وَهَاجَـروا وجاهَدُوا بِأَمْوَالهم وَأَنْفُسهم في سبيل الله ﴾ أَهْوَاءَكُمْ كَسِمَا تُجَاهِدُونَ أَعَدَاءَكُمْ ، (١) وَالمَجَاهَدَةُ تَكُونُ بِاللَّهِ وَاللَّسَانِ ، قال ﷺ : «جَاهدُوا الكُفَارَ بَأَيْدِيكُمْ وَٱلْسِنَتكُمْ (٢) .

البَصَر أوْ حاسَّة السَمْع ، أمَّا البصَرُ فَنَحْوُ: رَأَيْتُهُ جهارًا ، قال اللهُ تعالى: ﴿ لَنْ

رواه أبو داود ( ۲۰۰۶ ) ، والنســـائي ( ۲/۷) ، || الذهبي.

وقد صححه أيضًا الشيخ الألباني .

ورواه ابن حبان ( ٤٧٠٨ ) بسند صحـيح والبيهقى (٩/ ٢٠ ) وأبو يعلى ( ٢٨٧٥ ) وغيرهم .

نُوْمنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرةً ﴾ [ البقرة / ٥٠] وتدْخُلُ ثلاثتُهَا فــى قوله تعالى : ﴿وَجَاهدُوا ۗ ﴿ أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً ﴾ [ النســـاء / ١٥٣ ] ومنه ُ في الله حَقُّ جَسَمُ اده ﴾ [ الحسسج / ٧٨] ﴿ جَهَرَ البِّشْرَ وَاجْتَهَرَهَا إِذَا أَظْهَـرَ مَاءَهَا ، وقيل ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فَي سَبِيلِ اللهِ ﴾ [ما في القومِ أَحَدٌ يَجْهَرُ عَيْني ، والجَوْهَرُ فَوْعَلٌ منه وهو ما إذا بَطَلَ بَطَلَ مُحمُولُه ، وَسمَّى بذلك ؛ لظُهُوره للحاسَّة . وأمَّا السَّمْعُ فمنهُ [الأنفــال / ٧٢] وقــالَ يَظِيعُ : «جَـــاهدُوا | قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ مَنْكُمْ مَنْ أَسَـرَّ القَوْلُ وَمَنْ جَهَرَ بِه ﴾ [الرعد / ١٠] وقــال عَزَّ وَجلَّ : ﴿ وَإِنَّ تَجْهَرُ بِالقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرُّ وَأَخْفَى ﴾ [ طه/ ٧] ﴿ إِنَّهُ يَعَلَّمُ الْجَهْرَ مِنَ القَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُمُونَ ﴾ [ الأنبياء / ١١٠ ] ﴿وأسرُوا جهر : يُقالُ لظُهُور الشَّىء بإفراط حاسَّة | قَوْلَكُمْ أَو اجْهَرُوا به ﴾ [الملك / ١٣] ﴿ وَلا ا تَجْهَرُ بُصَلاتَكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ﴾ [الإسراء/ ١١٠] وَقــال : ﴿ وَلَا تَجْهَــُوُوا لَهُ بالقَوْل كَجَهْر بَعْضكُمْ لَبَعْض ﴾ [ الحجرات/ ٢] وَقِيلَ :كلامٌ جوهُرِيٌّ وَجُهِيرٌ يُقالُ لرَفيع الصُّوت ولمن يُجْهَرُ بحُسْنه .

جهز: قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ واحسم د (٣/١٢٤ ، ١٥٣ ) ، (٣/ ٢٥١ ) إبجهازهم ﴾ الجهازُ مَا يُعدُّ من مَتاع وغيره والـدارمي (٢١٣/٢) والحــــــاكــم ( ٢ / ٨١ ) || وَالتَّجْهَيزُ حَمْلُ ذلك أو بَعْثُه ، وضَرَبَ البَعيرُ وصححه وقبال : على شيرط مسلم وواقيفه البجُّه ازه إذا الْقَى مُستباعَهُ في رحْله فَنَفَسَ ، وَجَهِيزَةُ امْرَأَةٌ مُحـمَّقةٌ وقيلَ للذُّئْبَةِ التي تُرْضعُ وَلَدُ غَيْرُهَا : جَهِيزَةٌ

جهل : الجَهلُ عَلَى ثلاثَةَ أَضُربِ: الأوَّلُ: وَهُو خُلُوُّ السَّفْسِ مَنَ العِلْمِ، هذا هُو

<sup>(</sup>١) قلت: لم أقف عليه بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) [صحيح]

الأصل، وقد جعَلَ ذلكَ بعضُ الْمُتَكلِّمينَ معْنَى مُقْـتَضيًا للأفـعال الجارية عَلَى غـير النّظام . والشالثُ : فعُلُ الشيء بخلاَف ما حقَّـهُ أنْ يُفْعِلَ سُواءً اعْتَقَدَ فيه اعْتقادًا صحيحًا أو فاسدًا كمنْ يَتْـرِكُ الصَّلاةَ مُتَعَمِّـدًا ،وعَلَى ذلك قولُه تعالى: ﴿قَالُوا اتَّتَّحَدْنَا هُزُوا قَالَ أَعُوذ باللهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَاهلينَ ﴾ [ البقرة / ٦٧] فعلُ فَجُعلَ الَّهُزُوِّ جَهَلًا ، وقال عزَّ وَجلَّ : ﴿ فَتَسْتُهِ ا أَنْ تُصيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَة ﴾ [ الحجرات / ٦] والجاهَلُ تَارَةً يُذْكُرُ عَلَىَّ سبيل الذَّمَّ وهُو الأكثَرُ وَتَارَةً لَا عَلَى سَبِيلَ الذَّمَّ نَحُو ُ : ﴿ يَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّف ﴾ [البقرة / ٢٧٣] أى مَنْ لا يعسرفُ حَالهُمْ ولَيْسَ يعنى الْمُتَخَـصُصَ بَالْجَهُـلِ والمَذْمُومِ. والمُجّهَـلُ الأمْرُ والأرضُ وَالْخَصْلَةُ التي تَحْمَلُ الإنْسَانَ عَلَى الاعتقاد بالشَّىء خلافَ ما هُوَ عليه وَاسْتَجْهَلَتِ الرِّيحُ الغُصْنَ حَرَّكَتْه كَانَّهَا حَمَلَتْهُ

جهنم : اسمٌ لنارِ الله المُـوقَـدَة ، قــيلَ وَٱصْلُهَا فَأْرِسَى مُعَرَّبٌ ، وَهُوَ جَهْنَامُ ، واللهُ أعْلَمُ .

عَلَى تَعاطى الجَهُلُ وذلك استعارةٌ حَسَنةٌ.

جيبٍ : قال الله تعالى : ﴿وَلَيَضُرُّ بُنَّ بَخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [ النــور : ٣١ ]

جيوب : الجَـوْبُ قطعُ الجَـوْبة وهي كالغَائطِ مَنَ الأرْضِ ثُمَّ يُسْتَعْمَلُ فِي قَطَّع كُلِّ والثاني : اعْتَقَادِ الشَّيءَ بَخَلَافِ مَا هُو عليه. | أَرْض ، قَـال تعـالَى : ﴿وَثُمُودِ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بالوَاد ﴾ [ الفجر / ٩ ] ويقال هل عَنْدُكَ جَـُائِبَةُ خَـبَـر ؟ وجوابُ الكلام هُوَ مـا يقْطَعُ الْجَوْبَ فَيَصلُ مِنْ فَم القَّائلِ إلى سمع الْمُسْتَمْع، لكنْ خُصَّ كَمَا يعُودُ مِنَ الكلامِ دونَ الْمُبَّدَا منَ الخطاب ، قال تعالى : ﴿ فَمَا كَانَ جُواَبُ قُومِهُ إِلاَّ أَنْ قَالُوا ﴾ [ النمل / ٥٦ ، العنكبوت / ٢٤ ، ٢٩ ] والجوابُ يقالُ في مَقُابَلَة السُّوال ، والسُّوالُ عَلَى ضَرَبَيْن : طَلَبُ المقَالَ وجَـوابُهُ المَقالُ ، وَطَلَبُ النَّــوَالَ وجَوابُهُ النَّوالُ، فعلَى الأوَّل: ﴿ أَجِيبُوا دَاعِي اللهِ ﴾ [الأحقاف / ٣١] وقال: ﴿وَمَنْ لاَ يُجِبُ دَاعِي الله ﴾ [الأحقاف/ ٣٢] وعلى الشأني قولُهُ : ﴿ قَدُ أَحِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقْيما ﴾ [يونس / ٨٩] أي أعظيتُما ما سألتُما، والاسْتَجَابَةُ قيلَ : هيَ الإجابَةُ وَحَـقيقَتُهَا هيَ التَّحَرِّي للجَوَابِ والتهـيُّؤُ له ،لكن عُبِّرَ به عن الإجابة لقلة انفكاكها منها قال تعالى: ﴿اسْنَجِيبُوا للهُ وَللرَّسُولِ ﴾ [ الأنفال/ ٢٤] وقال : ﴿ وَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر/ ٦٠] وقال : ﴿فَلْيَسْتُجِيبُوا لَى ﴾ [البقرة / ١٨٦] ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ [ آل عسرن / ١٩٥] ﴿ وَيَسْتَجيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالحَات ﴾ [ الشـورى / ٢٦ ] ﴿والذينَ

تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادَى عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۗ ﴿ وَالصَّدَينَ، وَلَمَّ استُعْظِمَ حَقُّ الجَارِ عَـ فَسَلَّا أجيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ ﴾ [ البقرة / | وتَسرْعًا عُبِّرَ عنْ كلِّ مَنْ يعظُمُ حَقُّهُ أو ١٨٦] ﴿ فَلْيَسْتَجِبُوا لَي ﴾ [البقرة/ ١٨٦] السَتَعْظِمُ حَقَّ غَيْره بالجَار ، قال تعالى : ﴿الَّذِينِ اسْتَجَابُوا للهُ وَالرَّسُولِ منْ بَعْد مَا أصابهُمُ القَرْحُ ﴾ [آل عمران / ١٧٢]

> جود : قال تعـالى : ﴿ وَٱسْتُـوَتْ عَلَى الجُودِيِّ ﴾ قسيلَ هُوَ اسمُ جَسَلٍ بَيْنَ الموصلِ وَالْجَوْدِ ، وَالْجَوْدِ ، وَالْجُودُ بَذْلُ الْمُقْتَنَيَاتِ مَالاً كَانَ أَوْ عَلْمًا ، ويُقالُ : رَجُلٌ جَوَادٌ وَفَرَسٌ جَوَادٌ يجُودُ بَمُدَّخَر عَدْوه ، والجمعُ الجيَادُ ، قال الله تعالى : ﴿بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الجِيَادُ ﴾ [ ص / ٣١] ويقَــالُ فَى المَطَرِ الكَثِـيــرَ جَــوْدٌ وفي الفَــرَس جُودَةٌ، وفي المَــال جُودٌ ، وجَادَ الشَّــيءُ جَوْدَةً فهو جَـيَّدٌ لما نَبَّهَ عليه قَـوْلُهُ تعالى : ﴿أَعْطَى كلَّ شَيء خَلقَهُ ثمَّ هَدَى ﴾ [طه / ٥٠].

> حِأْر : قال الله تعالى : ﴿ فَإِلَيْهُ تَجْأُرُونَ﴾ [ النحل / ٥٣ ] وقــال تعــالى : ﴿إِذَا هُمُمْ يَجْأَرُونَ ﴾ [المؤمنون / ٦٤] ﴿ لاَ تَجْأَرُوا الْيَوْمَ﴾ [ المؤمنون / ٦٥ ]جَــارَ إذا أَفْرَطَ فَى الدُّعاء وَالتَّـضرُّعِ تَشْبِيـهًا بِجُـؤَارِ الوَحْشيَّات كالظُّبَاء ونحوها .

جِارِ : الجارُ منْ يَقْـرُبُ مَسْكَنُهُ منكَ وهُوَ مَنَ الأسماء المُتَضَايِــفةِ فإنَّ الجَارَ لا يكُونُ جارًا

اسْتَجَابُوا لرَّبُهمْ ﴾ [الشوري / ٣٨] وقال الغيْدِه إلا وذلك الغَيْدُ جَارٌ له كالأخ ﴿ ﴿ وَالْجَارُ ذَى القُرْبِي وَالْجَارِ الْجُنُبُ ﴾ [النساء / ٣٦] ويُقالُ : اسْتجَرْتُهُ فأجارَني ، وَعَلَى هذا قوله تعالى : ﴿وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ﴾ [ الأنفال / [٤٨] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَهُو َ يُجيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْه ﴾ [ المؤمنون / ٨٨] وقد تُصُوِّرَ منَ الجار معنَّى القُرْبِ فقيل لمنْ يقرُبُ من غيره : جارَّهُ وَجَاوَرَهُ وَتُحَاوِرُ ، قال تعالى : ﴿ لا ا إِيْجَاوِرُونَكَ فيها إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [الأحزاب/ ٦٠] وقال تعالى: ﴿ وَفَى الْأَرْضِ قَطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ ﴾ [الرعد / ٤] وباعْــتبار القُرْبُ قــيلُ : جَارَ عن الطَّريق ثمَّ جُعلَ ذلك أصلاً في العُدُول عن كلِّ حقٌّ فَبُنيَ منه الجورر ، قال تعالى: ﴿وَمُنْهَا جَائرٌ ﴾ [النحل/ ٩] أي عادلٌ عن المُحجَّة ، وقــال بعضُــهم : الجــَـاثرُ مَنَ الناس هُوَ الذي يمنعُ منَ التزام ما يَأْمُرُ بِهِ الشَّرْعُ .

جوز : قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو﴾ [ البقرة / ٢٤٩ ] أي تجاوزَ جوْزَهُ ، وقال : ﴿ وَجَاوَزُنَا بَبِّنِي إِسْرَائِيلَ البِحْرَ ﴾ [الأعراف/ ١٣٨ ، يونس / ٩٠ ] وجــوْزَ الطريق وَسَطُهُ وجَازَ الشَّيءَ كَأَنَّه لـزمَ جَـوْزَ الطريق وذلك عبَارةٌ عَمَّا يَسُوغُ ، وَجَوْزُ السماء وَسَطُهَا والجَوْزاءُ قيلَ سُمِّيتُ بندلك لاعْتراضها في

جَوْزِ السماء ، وشاة جوْزاء أى أبيض وَسَطُهَا، وَجُزْتُ المكانَ ذَهْبَتُ فيه وَأَجَزْتُهُ أَنْفَ ذُهُتُ فيه وَأَجَزْتُهُ أَنْفَ ذُهُتُ أَنْفَ ذُهُتُ أَنْفَ ذُهُتُ أَنْفَ فُلانًا فَلانًا فَالمَّذَا وَخَلَفْتُهُ . وقيلَ : استجزَت فُلانًا فَلانًا فَاجَازَني إذا استسقيته فَسقاك ، وذلك استعارة والحقيقة مالم يتجاوز ذلك .

جاس: قال الله تعالى : ﴿ فَجَاسُوا خِلاَلَ اللهُ تعالى : ﴿ فَجَاسُوا خِلاَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَاسُوا وداسُوا ، وتردَّدُوا بينها ويُقارِبُ ذلك جَاسُوا وداسُوا ، وقيلَ : الجَوْسُ طَلَبُ ذَلِكَ الشَّيءِ باسْتِقْصاء ، والمَجُوسُ معروفٌ .

جوع: الجُوعُ الاَلَمُ الذِي ينَالُ الحَيوانَ مِنْ خُلُوِّ المَعدةِ مِنَ الطَّعَامِ ، والمَجَاعةُ عِبارةٌ عِن زَمانِ الجَدْب ، وَيُقَالُ : رَجُلٌ جَائعٌ وَجُوعانُ إِذَا كَثُرَ جُوعُهُ .

جاء : جاء يَجِيءُ جَيْنَةٌ وَمَجِينًا وَالَجِيءُ كَالاِتْيَانَ لَكُنِ الْجِيءُ اَعَمُّ ؛ لأنَّ الإِتْيَانَ مَجِيءٌ بِسُهُولَة ، والإِتَيَانُ قد يُقالُ باعْتبار القصد وإنْ لم يكنْ منه الحصولُ ، ويُقالُ : جَاءَ في يقالُ اعتباراً بالحصولِ ، ويُقالُ : جَاءَ في يقالُ اعتباراً بالحصولِ ، ويُقالُ : جَاءَ في الأعيانِ والمعاني وكما يكونُ مَجِينُهُ بذاتِه وَبَاهْرِه وَكُنْ قَصِدَ مَكَانًا أو عَمَلاً وزَمَانًا ، قال اللهَ عزوجلً : ﴿ وَجَاءَ مِنْ أقصى المدينة رَجُلٌ يُوسُف عزوجلً : ﴿ وَجَاءَ مِنْ أقصى المدينة رَجُلٌ يُوسُف مِنْ قَبْلُ بالبَينَاتِ ﴾ [ غافر / ٣٤] ﴿ وَلَمَّا مِنْ قَبْلُ بالبَينَاتِ ﴾ [ غافر / ٣٤] ﴿ وَلَمَّا مِنْ قَبْلُ بالبَينَاتِ ﴾ [ غافر / ٣٤] ﴿ وَلَمَّا مِنْ قَبْلُ بالبَينَاتِ ﴾ [ غافر / ٣٤] ﴿ وَلَمَّا مِنْ قَبْلُ بالبَينَاتِ ﴾ [ غافر / ٣٤] ﴿ وَلَمَّا مَنْ قَبْلُ بالبَينَاتِ ﴾ [ غافر / ٣٤] ﴿ وَلَمَّا مِنْ قَبْلُ بالبَيْنَاتِ ﴾ [ غافر / ٣٤] ﴿ وَلَمَّا مَنْ قَبْلُ بالبَيْنَاتِ ﴾ [ غافر / ٣٤] ﴿ وَلَمَّا مَنْ قَبْلُ بَالْبَيْنَاتِ ﴾ [ غافر / ٣٤] ﴿ وَلَمَّا مَنْ قَبْلُ بَالْبَيْنَاتِ ﴾ [ غافر / ٣٤] ﴿ وَلَمَانَا أَوْطًا سَيءَ بِهِمْ ﴾ [هود/ ٧٧]

﴿إِذَا جَاءَ أَجَلَهُمْ ﴾ [يونس / ٤٩] ﴿ بَلَى قَدْ جَاءُوا طُلُمًا وَزُورًا ﴾ [الفرم / ٥٩] ﴿ فَقَدْ جَاءُوا طُلُمًا وَزُورًا ﴾ [الفرقان/٤] أى قَصدُوا الكلامَ وَتَعدُّوهُ فَاسْتُعملَ فيه المجىء كما استُعملَ فيه القصد ، قبال تعالى : ﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفُلَ مَنْكُمْ ﴾ [الأحزاب / ١٠] ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالمَلكُ صَفًا صَفًا ﴾ [الفجر/ ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالمَلكُ صَفًا صَفًا ﴾ [الفجر/ عباس رضى الله عنه ، وكذا قولُه تعالى : ﴿فَالمّا جَاءَهُمُ الحَقُ ﴾ [يونس/ ٢٦] يُقالُ : جَاءَهُ لكذا وَلَهُ تَعالى : ﴿ وَعَلَى هَذَا وَلُهُ تَعَالَى : الْجَاها وَإِنِمَا هُو مُعَدِّى عن جَاءَ وَعَلَى هذا قَولُهُ مَ : شَرّ مَا أَجَاءَكَ إِلَى مُخَةً وَعَلَى هذا قَولُهُ الشاعر : وَعَلَى هذا قَولُهُ الشاعر : وَعَلَى هذا قَولُهُ الشاعر : وَقُولُ الشَاعِر : وَقُولُ السَاعِر السَاعِر

### \* أَجَاءَتُهُ المِخَافَةُ وَالرَّجَاءُ \*

وَجَاءَ بَكِذَا اسْتَحْضَرَهُ نحوُ : ﴿لُولًا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةَ شُهُدَاءَ﴾ [ النور/ ١٣ ] ﴿وَجِئتُكَ منْ سَبًا بِنَبَاً يَقِينَ ﴾ [النمل / ٢٢] وَجَاءَ بَكذَا يَخْتَلَفُ مَعنَّاهُ بحَسَب اخْتلاف المَجيء به .

جال: جالُوتُ اسْمُ مَلكَ طَاعَ رَمَاهُ دَاوُدُ عليه السَّلامُ فَقَتَلَهُ ، وَهُوَ المَذْكُورُ فَى قَوله تعالى: ﴿ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ ﴾ [البقرة/ ٢٥١]. جو: الجَوُّ الهواءُ ، قال الله تعالى: ﴿ فَى جَوِّ السَّماء مَا يُمْ سَكُهُنَّ إِلاَ الله ﴾ [النحل/ ٢٩] واسمُ البَمَامَةِ جَوُّ ، والله أعلم.



# كتاب الحاء

حب : الحَبُّ والحَبَّةُ يُقالُ في الحنطة محَبَّة للذَّة كَمَحَبَّة الرَّجُل المَرْأَةَ وَمنه : وَالشَّعِيرِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ المَطْعُومَات ، وَالْحِبُّ ﴿ وَيُطْعُمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبُّهُ مسكينًا ﴾ [الإنسان / ٨] وَمحبَّة للنَّـفْع كَمَحَـبَّة تَشيء يُنْتَفَعُ به ، ومنه: ﴿وَأَخْرَى تُحبُّـونَهَا نَصْرٌ منَ مَائَةُ حَبَّةً ﴾ [ البقرة / ٢٦١ ] وقال: ﴿وَلا الله وَفَتْحٌ قَريبٌ ﴾ [ الصف / ١٣ ] ومَحبَّةٍ حَبَّة فَى ظُلُماتِ الأرْض ﴾ [الأنعام / ٥٩] اللفَضل كَـمَحَبَّةِ أهلِ العِلْمِ بَعْضِهِمْ لبَعْضٍ ؟ وقال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ فَالِقُ الْحَبِّ والنَّوي ﴾ ﴿ لاَجْلِ العِلْمِ وربُّما فُسِّرَتِ المحسَّةُ بالإرادة في نحوِ قـولهِ تعالى : ﴿ فيه رَجَالٌ يُحبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ﴾ [ التوبة / ١٠٨ ] ولـيسَ كذلك إِ فَإِنَّ المُحَبَّةَ أَبْلَغُ مِنَ الإِرَادَة كَمَا تَقَدَّمَ آنْفًا فَكُلُّ محَبة إرادةٌ ، وكيس كلُّ إرادة مَحبَّة ، وقوله عــزٌ وجلُّ : ﴿ إِن اسْتَحَبُّوا الكُفْرَ عَلَى الإيمَان﴾ [ التوبة / ٢٣ ] أي إنْ آثَرُوهُ عليه ، وحقـيَقةُ الاستُـحبْابِ أَنْ يَتَحَـرَّى الإنسَانُ في الشَّىءَ أَنْ يُحبُّهُ واقْتَـضَى تَعْديتُهُ بِعَـلَى مَعْنَى الإيشَار ، وَعلى هذا قولُه تعالى : ﴿ وَأَمَّا أَثْمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا﴾ [ فصلت / ١٧ ] الآية ، وقولُهُ تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهِ بِقُوم يُحِبُّهُم وَيُحبُّونَهُ ﴾ [ المائدة / ٥٤] فَمَحَبُّـةُ الله تعالى للْعَبْد إنعامُهُ عليه ، ومَحبَّةُ الْعَبْد لهُ طلبُ الزُّلْفي لَدَيْه . وقولهُ تعالى : ﴿ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبُّ الْخَيْرَ عَنْ ذَكْرِ رَبِّي ﴾ [ص/ ٣٢] فسمعناهُ أَحْبَبْتُ الْخَيْلُ حُبِّي

والحبَّة في بُزُور الرَّيــاحين . قالَ اللهُ تعالى : | ﴿ كُمثَلُ حَبَّةُ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ [الأنعام / ٥٩ ] وقـولهُ تَعالى : ﴿ فَٱنْبَتْنَا بِهِ جَنَّات وَحَبُّ الْحَصيد ﴾ [ ق / ٩ ] أي الحَنْطَةُ وَمَا يَجْرِي مَجْـرَاهَا مَمَّا يُحْصَدُ ، وفي الحَديث : ﴿ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فَى حَمَيلِ الْحَبَّةُ مَنْ فَرَطَ حُبَّهُ ، والحَبَبُ تَنَضُّدُ الأسْنَان تَشْبِيهًا بالحَبِّ والحَبَابُ منَ المَاء النُّفَّـاخاتُ تَشْـبيـهـّـا به ، وحَبَّـةُ القلب تَشْبِيهًا بالحَبَّة في الهـٰيئة ، وَحَبَبْتُ فُلانًا يقالُ في الأصل بمعنى أصَبتُ حَبَّةَ قَلبه نحوُ شَغَفْتُهُ وَكَبَدْتُهُ وَفَادْتُهُ . وأَحْسَتُ فُلانًا جَعَلْتُ قَلْبِي مُعَرَّضًا لَحُبَّه لكن في التَّعارُف وضعَ مُحْبُوبٌ مَوْضِعَ مُحِبٍ . وَأَسْتَعْمَلَ حَبِيثُ أيضًا في مُدوضع أحُببتُ ، وَالمحبَّـةُ إِرَادةُ مَا تَراهُ أَو تَظُنُّه خـيرًا وَهيَ على ثلاثة أوْجــه :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٨٠٦ ، ٢٥٦٠ ) ومسلم ( الإيمان/ 781, 781, 381, 681)

لِلْخَيْرِ، وقولُهُ تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يُحبُّ التَّوَّابِينَ رُيُحَبُّ الْمُتَطَهِّرينَ ﴾ [البـقـرة / ٢٢٢] أي بُنِيبُهُمْ وَيُنعِمُ عليهم وقال : ﴿ لَا يُحبُّ كُلُّ كَفَّارِ أَثْيِمٍ ﴾ [ البقرة / ٢٧٦ ] وقولهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يُحبُّ كُلُّ مُسخنَسال فَخُسور ﴾ [الحديد/ ٢٣] تنبيهًا أنه بارتكاب الأثام يَصيُرُ بِحَيْثُ لاَ يَتُوبُ لتَـماديه في ذلك وإذا لمَ يَتُبُ ۚ لم يُحـبَّهُ اللهُ الْمَـحَبَّـةَ اَلتي وَعَدَ بهــا التوَّابِينَ وَالْمُتَطَهِّرِينَ ، وَحَبَّبَ الله إلىَّ كذا ، قال اللهُ تعالى : ﴿ وَلَكُنَّ اللهَ حَبُّبَ إِلَيْكُمُ ۗ الإيمَانَ ﴾ [ الحجرات / ٧ ] وأحَبُّ البعيرُ إذا حَرَنَ وَلَزْمَ مَكَانَهُ كَأَنه أَحَبُّ المَكَانَ الذي وقَفَ فيه ، وحَبابُكَ أنْ تَفْعَلَ كذا أى غايَةُ مَحَبَّتكَ

حبر : الحـبُرُ الأثَرُ المُستَسحْسَنُ ومنهُ مــا رُوىَ: ﴿ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ رَجُلٌ قَـد ذَهَبَ حِبْرُ وَسَبْرُهُ ﴾ أي جــمَالُهُ وَبَهَاؤُهُ ومنه سُــمّي الحِبْ سُّنَّ، وَمَنْهُ أَرْضٌ مُحْبُـارُ ، والحَبِيــرُ مِنَ السَّحَابِ ، وَحُـبرَ فُـلانٌ بَقي بجلْده أثَرٌ منْ قَرْحٍ . الْحَبْرُ العَالَمُ وَجَمْعُهُ أَحْبَارُ كَمَا يَبْقَى مَنْ أَثَرَ عُلُومهمْ في قُلُوبِ النَّاسِ ومن آثَارِ أَفْعَالِهُم الْمُؤمِنينَ رَضَى الله عنه بقولِهِ : العُلمَاءُ باقُونَ ۗ فيـقالُ له : قد كُنْتَ تَـقْرًا ؛ ليُقَـالَ هُوَ قَارَئٌ

مَا بَقِيَ الدَّهْرُ ، أَعْسَانُهُمْ مَفْـقُودَةٌ وآثارُهُمْ في القلوب مَـوْجُودَةٌ . وقولُـهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ فَي رَوْضَةَ يُحْبَرُونَ ﴾ [الروم / ١٥] أي يَفْرَحُونَ حتى يَظْهَرَ عليهم حَبَارُ نَعيمهم .

حبس: الحَبْسُ المَنْعُ من الانْبعَاث، قال

عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ تَحْسُونَهُ مَا مِنَ بَعْدِ الصَّلاة ﴾ وَالْحَبْسُ مُـصَنَّعُ المَّاء الذي يَحْبِـسُهُ وَالأَحْـبَاسُ جَمْعٌ والـتَحْبيسُ جَعْلُ الشَّىء مَوْقُوفًا على التَّأبيد ، يقال : هذا حَبيسٌ في سَبيل الله . حبط: قال اللهُ تعالى: ﴿ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [ المائدة / ٥٣ ] ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لْحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ الأنعام / ٨٨] ﴿وَسَيُّحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [ محمد / ٣٢] ﴿لِيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ ﴾ [ الزمر / ٦٥] وقال تعالَى : ﴿ فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [ الأحزاب/ ١٩] وَحَبْط الْعَمَل على أَضْرُب : أَحَدُها:أنْ تَكُونَ الْأَعْمَالُ دُنْيُويَّةَ فلا تُغْنى في القيامة غناءً كما أشارَ إليه بقوله : ﴿ وَقَدَمْنَا إِلَى مَا عُملُوا منْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ [ الفرقانَ / ٢٣ ] واَلْثَانِي : أَن تَكُونَ أَعْمَالًا أَخْرُويَةً لَكُنْ الحَسَنَة المُقَتَدَى بِمِها ، قال تَعالى : ﴿ اتَّخَذُوا الله يَقْصِدْ بِها صَاحِبُهَا وَجْهَ الله تعالى كما أَحْسَبُسَارَهُمْ وَرُهْبَسَانَهُمْ أَرْبُسَابًا من دُون اللهِ﴾ ﴿ رُوىَ : ﴿ أَنَّه يُؤْتَى يومَ القيَامة برَجُل ، فَيقُالُ [التسوية/ ٣١] وإلى هذا المعنَى أشسارَ أميسرُ اللهُ: بِمَ كَانَ اشْتَعَالُك ؟ قَالَ : بقرَاءةَ القُرْآن ،

وقد قيل لك ، فَيُؤْمَر به إلى النَّار(١). والثالثُ تُوفَّى عَليمها وذلك هو المُشَارُ إليه بخِفَّةِ الميزان، وأصْلُ الحَبْط منَ الحَـبَط وَهُوَ أَنْ تُكْثَرَ الدَّابَّةُ ٱكْلِلاً حتَّى ينتفخ بَطْنهَا . وقال عليه

(١) روى مسلم ( الإمارة / ١٩٠٥ ) والنسائر، (٣١٣٧) والترمذي ( ۲۳۸۲ )

ولفظ مسلم : « عن أبي هريرة قال : سمعت رســول الله ﷺ يقول : • إن أول الناس يُقــضــي -يوم القيامة - عليه رجل استشهد فأتى به فعرّفه نعُمه فعرفها قال فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فىك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك قاتلت حتى يقال جرىء فقــد قيل ثم أمر به فسحب على ا وجهه حتى ألقى في النبار ، ورجل تعلم العلم فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى القي فى النـــار ، ورجل وسع الله علــيــــه وأعطـــاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت ولكنك فعلت ؛ ليــقال هو جواد وقد قــيل ثـم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى في النار ،

: ﴿ إِنَّ ممَّا يُنْتُ الربيعُ مَا يَقَتُلُ حَبَطًا أن تكونَ أعمالاً صالحَةَ وَلَكِنْ بإزَاتِهَا سِينَاتٌ ۗ أَوْ يُلُمُ ۗ (٢)، وَسُمِّيَ الحَارِثُ الْحَبِطَ ؛ لأنَّهُ أَصَابَهُ ذَلكَ ثُمَّ سُمِّي أَوْلاَدَه حَبطَات.

حبك : قال تعالى : ﴿ وَالسَّماء ذَات الحُبُك ﴾ [ الذاريات / ٧ ] هي ذَاتُ الطرائق فمنَ النَّاسِ مَنْ تَصَوَّرَ منْهِـا الطَّرَائقَ المُحْسوسَة اللُّنَّجُوم وَالْمَجَرَّة ، وَمـنهُمْ من اعْتَبَـرَ ذلك بما فيـه منَ الطَّرَائق المَعْقُـولة المُدْرَكة بالبَصـيرَة ، وإلى ذلك أشار بقوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قيامًا ﴾ [آل عـمران / ١٩١] الآية ، وأصلهُ منْ قَـوْلهمْ : بَعـيدٌ مَـحُبُـوكُ القَرْى ، أي مُحْكَمُهُ وَالاحْتباك شدُّ الإزار .

حيل: الحَيْلُ مَعْرُوفٌ ، قَالَ عز وجلَّ : ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدَ ﴾ [ المسد / ٥ ] وعلمه وقرأ الـقرآن فأتى به فعرف نعمه فعـرفها، || وشُبِّه به مَنْ حـيْث الْهَيْثة حُّـبْلُ الْوَريد وَحبلُ قال : فما عملت فيها قال: تعلمت العلم وعلمته | الْعاتق والْحَبْلُ الْمُسْتَطيلُ منَ الرَّمْل ، وَاسْتُعيرَ وقرأت فيك القرآن قال : كـذبت ولكنك تعلمت اللوصُّل ولكلُّ ما يُتَّوَصَّلُ به إلى شيء، قـال العلم ، ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قادئ العزَّ وجُلَّ : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا ﴾ [ آل عـمران / ١٠٣] فـحَبُدلُهُ هُوَ الذي مَعَـهُ التَّوَصُّل به إليه منَ القُسرآن والعَقْل وَغير ذلك مَّا إذا اعْتَصَمَّتَ به أدَّاكَ إلى جَواره.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۲۸٤۲ ) ، ومسلم [ الزكاة / . [ 1.07

وَيقَالُ لِلْعَهْدِ : حَبلٌ ، وقولُه تعالى : القلادة . ﴿ وَمُورُبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ أَيْنَمَا ثُقَفُوا إِلاَّ بِحَبْلِ مِنَ القلادة . الله وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ ﴾ [ آل عمران / ١١٢ ] الغُرابُ الغُرابُ الله وهو أنْ يكونَ مِنْ أهْلِ كِتَابِ أَنْزِلُهُ لَكُ تَعالى وَإِلا لَم يُقَرَّ عَلَى دينه ولم يُجْعَلَى لكنْ يذَ وَلَم يُجْعَلَى وَالله حُمْعُهَا حَبَائِلُ ، وَيَعْطَف وَرُوى : «النَّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ »(١) وَاللَّحَتَبِلُ السَّكَةَ وَلَم يُحَبِلُ الصَّائِد جَمْعُهَا حَبَائِلُ ، الشَّيطَانِ »(١) وَاللَّحَتَبِلُ السَّكَةَ وَلَم يَحْبُلُ مَا حَبَائِلُ ، الشَّيطَانِ »(١) وَاللَّحَتَبِلُ المَّلَكَةَ وَلَم يَحْبُلُ مَا حَبْالُهُمْ وَلَعَ حَابِلُهُمْ وَلَعَ حَابِلُهُمْ وَاللَّهُ مَا حَبْالُهُ مَا حَبُالُونَه لهُ . وقيلَ وقعَ حابلُهُمْ والحَبُ الحَبالَة ، وقيلَ وقعَ حابلُهُمْ والحَبُ الحَبالَة ، وقيلَ وقعَ حابلُهُمْ والحَبُ الحَبالَة ، وقيلَ وقعَ حابلُهُمْ

(١) [ ضعيف ]

قال الحافظ العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار: أخرجه الأصفهانى فى الترغيب والترهيب من حديث زيد بن خالد الجهنى بإسناد فيه جهالة . ورواه أبو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود ، ورواه ابن لال من حديث ابن مسعود والديلمى عن عبد الله بن عاصر وعقبة بن عاصر فى حديث طويل ، والتيمى فى ترغيبه عن زيد بن خالد الجهنى كلهم مرفوعًا ، ولا ينافيه ما جاء عن سفيان الثورى من قوله : يا معشر الشباب، عليكم بقيام الليل فإنما الخير فى الشباب ؛ لكونه محلا بقيام الليل فإنما الخير فى الشباب ؛ لكونه محلا شواهد هذا الحديث حديث : عجب ربك من شواهد هذا الحديث حديث : عجب ربك من شباب ليست لهم صبوة وقال ابن الفرس :

عَلَى نَابِـلِهِمْ ، وَالْحَــبْلَةُ اسمٌ لِمَا يُجْـعلُ في

حتم: الحَــتُمُ القضاء المُقدَّرُ ، والحــاتِمُ الغُرَابُ الذي يُحتَّمُ بِالفِرَاقِ فيما زعَمُوا .

حتى : حتى حَرْفٌ يُجَـرُ به تارَةً كإلى ، الكنْ يدْخُلُ الحَدُّ المذكورُ بعْدَهُ في حُكْم ما قَبْلَه ويُعْطَف به تَارَةً ويُسْتَأنفُ به تارَةً نحوُ : أكَلْتُ السَّمكةَ حـتَّى رأسها وراسَها ورأسُها ، قال تعالى : ﴿ لَيَسْجُنَّهُ حَتَّى حين ﴾ [ يوسف / ٣٥] ﴿ وَحَتَّى مَطْلَع الفَجْر ﴾ [ القدر / ٥ ] ويَدْخُلُ على الفعل المُضارع فَيُنْصَبُ وَيُرْفَعُ ، وفي كلِّ واحد وجُهان : فأحَدُ وجُهَى النَّصْب إلى أنْ ، والثانس كَيُّ ، وأحَدُ وجْهَى الرَّفْعِ أَنْ يِكُونَ الفِعْلُ قَبِلَهُ مَاضِيًا نِحُو : مَـشَيْتُ حَمَّى أَدْخُلَ البَصْرَةَ ، أي مَسْيَتُ فَدَخَلْتُ البَصْرَةَ . والثاني يكونُ ما بَعْدَهُ حالاً نحوُ : مرَضَ حتَّى لا يَرْجُـونَ ، وقد قُرئَ : ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ ﴾ [البقرة / ٢١٤] بالنَّصب والرَّفْع وَحُملَ في كلِّ واحدة من القراءتين عَلَى الوَجْهِينَ وقيلَ : إنَّ مَا بَعْدَ حَتَّى يَقْتَضَى أنْ يكونَ بخلاف ما قبله نحو ُ قوله تعالى: ﴿وَلا جُنَّا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلِ حتَّى تَغْتَسلُوا ﴾ [النساء / ٤٣] وقد يَجيءُ ولا يكُونُ كذلك نحوُ ما رُوي : ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعِمَالِي لَا يَمَلَّ حَتَّى

تَمَلُّوا » (١) لم يَقْصِد أَنْ يُثْبِتَ مَلالاً لله تعالى الكوله : ﴿ وَالذِينَ يُحَاجُّونَ فَي الله مِنْ بَعْد مَا بَعْدَ مَلالِهم .

\* يَحُجُّونَ بَيْتَ الزِّبْرَقان المُعَصْفَرَا \*

خُص َّ في تعارُف الشَّرْع بقَصْد بَيْت الله تعالى ؛ إقامَةً للنُّسُكُ فَقَيل : الحَجُّ والحجُّ، فَالْحَجُّ مصْدَرٌ وَالْحَجُّ اسْمٌ ، ويوْمُ الْحَجِّ الأكْبَر الأصْغَرُ ، والحُجَّةُ الدِّلالَةُ المبيِّنةُ للمَحَجَّة أي المَقْصِد المُستُ قيم والذي يَقْتُ ضي صحَّةَ أحَد النَّقيضَـيْن ، قَال تعالى : ﴿ قُلُ فَلَّلُهِ الْحُجَّةُ البَالِخَةُ ﴾ [ الأنعام / ١٤٩] وقـال ﴿ لئلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الذينَ ظَلَمُوا ﴾ [البقرة / ١٥٠] فَجَعَلَ مَا يَحْتجُ بِهَا الذينَ ظَلَمُوا مُسْتَثْنَى مِنَ الْحُجَّةِ وإنْ لم يكُنْ حُجَّةً ، وذلك كقول الشّاعر:

ولا عَيْبَ فِيهِ م غَيْرَ أَنَّ سُيُونَهُ م بهن فُلُول من قراع الكتسائب ويجـوزُ أنه سُمِّي مـا يَحْتَـجُونَ به حُـجَّةً

استُجيب لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ حج: أصل الحَجُّ القَصْدُ للزِّيَّارةِ، قال [الشورى / ١٦] فَسَمَّى الدَّاحِضَة حُجَّةً، وقـوله تعـالى : ﴿ لاَ حُبَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ [الشورى / ١٥] أي لا احْسَجَاجَ لظُهُ ور البيان، والمُحَـاجَّةُ أنْ يطلْبَ كلُّ وَاحد أَنْ يَرُدُّ اللَّخَرَ عَنْ حَجَّته ومُحجَّته ، قال تعالى: ﴿ وحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي في الله ﴾ [الأنعام / ٨٠] ﴿ فَمَنْ حَاجُّكَ فيه منْ بَعْد يَومُ النَّحْرِ ، ويومُ عَرَفَةَ ، ورُوى العُمْرَةُ الحَجُّ إِمَا جَاءِكَ ﴾ [آل عمران / ٦١] وَقالَ تَعالى: َ ﴿ لَمَ تُحَاجُّونَ فَي إِبْرَاهِيمِ ﴾ [ آل عمـران / ا وقال تعالى : ﴿ هَا أَنْتُمْ هَـؤُلاء حَاجَجْتُم فيما لَكُمْ بِه عِلْم ﴾ [ آل عمران / ٦٦] ﴿ فَلَم تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهُ علم ﴾ [ آل عسمران / ٦٦ ] وقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ ﴾ [ غافر / ٤٧] وسُمِّيَ سَبْرُ الجِرَاحِةِ حَجًّا . قال الشاعرُ :

\* يَحُجُّ مَأْمُومَةً في قَعْرِها لَجَفُ \*

حجب : الحَـجُبُ والحـجَــابُ المَنْعُ منَ الوُصُول ، يقالُ : حَجَبَهُ حَجْبًا وحـجابًا ، وحجـابُ الجَوْف ما يَحْجُبُ عن الفُــوَّاد وقولُهُ تعالَى : ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ﴾ [ الأعراف / [٤٦] ليس يعنى به مَا يَحْجُبُ البَصرَ، وَإِنَّمَا يعنى مـا يَمْنعُ مِنْ وُصُـولِ لَذَةِ أَهُلُ الْجَنَّةِ إِلَى

<sup>(</sup>١) رواه البخارى ( ٧٣٠ ) ومسلم [ صلاة المسافرين / ٢١٥ ] بنحوه .

وَحَاجِبُ الشَّـمسِ سُمِّى لتَقَـدُّمهِ عليهـا تقدّمَ الحَاجِب للسُّلْطَان . وقـولُهُ عزَّ وجلَّ:﴿ كَلاَّ إنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمُسْدَ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين/ ١٥] إشارةً إلى منع النَّورِ عنهم المُشَارِ إليه بقولِهِ : ﴿ فَضُرِّبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ ﴾ [الحديد / ١٣].

حجر : الحَجرُ الجَـوْهَرُ الصَّلبُ المعروفُ وجَـ مُعُـه أحـجارٌ وَحـجَـارَةٌ وقولهُ تعـالِي : ﴿وَقُودِهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ ﴾ [ البقرة / ٢٤ ] قيلَ : هيَ حجَارَةُ الكَبْـريت وقيلَ بل الحجارَةُ بعينْهَا ونَبَّه بذلك على عظم حَال تلْكَ النَّار وأنَّهَا مَّا تُوقَدُ بالناس والحجارة خـلاف نار الدُّنيا إذًا هيَ لا يمْكنُ أن تُوقَــد بالحجارة وإنُّ

أهْلِ السنار وَاذَيَّة أهْلِ النَّارِ إلى أهْلِ الجَسنَّة الكانتُ بَعْدَ الإيقادِ قد تُؤثِّرُ فيها . وقيل : أراد كَقُـوْلِهِ عَزُّ وَجَلَّ : ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ ۗ إِبالحجارةِ الذين هم في صلابَتهِمْ عن قَـبُولِ بَابٌ بَأَطْنُهُ فَسِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مَنْ قَبَلُهِ الْحَقِّ كَالْحَجَارَة كِمِن وَصَفَهُم بقوله: ﴿فَهِيَ الْمَذَابُ ﴾ [ الحديد / ١٣] وقال عزًّ وجلُّ : ] كالحجارة أو أشدُّ قَسْوةً ﴾ [البقرة / ٧٤] ﴿ وَمَا كَانَ لَبُشَر أَنْ يُكَلِّمهُ اللهُ إِلا وَحِيّا أَوْ مِنْ اللَّهِ وَالنَّبِ حَجِيدٍ أَن يُجْعَلَ حَوْلَ المَكَانِ وَرَاء حجَـابٍ ﴾ [ الشــودي / ٥١ ] أي من الحجَـارَةُ يُقالُ : حَجَـرتُهُ حَجْرًا فـهو محـجُورٌ حَيْثُ مَا لا يُرَادُ مُكَلِّمَهُ وَمُبَلِّغَهُ وقوله تعالى : ﴿ وَحَجَّرْتُه تَحْجِيرًا فَهُو مُحَجَّرٌ وَسُمِّيَ مَا أُحِيطَ ﴿حَتَّى نَوَارَتْ بِالحَجَابِ ﴾ [ ص/ ٣٢] يَعْني إليه الحجارةُ حجْرًا وَبِهِ سُمَّى حِجْرُ الكَعْبَةِ الشَّـمسَ إذًا اسْتَـنَّـرَتْ بَالمغيب . وَالْحَـاجِبُ ﴿ وَدِيارُ ثمودَ قَـالَ تَعَالَى : ﴿ كَذَّبَ أَصْـحَابُ المَانعُ عن السُّلْط ان والحاجب ان في الرَّاس ؛ الحجر المُرْسَلينَ ﴾ [ الحجر / ٨٠ ] وتُصُوِّرً لكُونْهِما كَالْحَاجِبَيْنِ للعَيْنِ فِي الذِّبِّ عنهما . أمنَّ الحَجْرِ مَعْنَى المُّنْعِ لَمَا يَحْصُلُ فيه ، فقيلَ للعقل : حِجْـرُ لكون الإِنْسَانِ في مَنْع منهُ مَّا الَّدْعُو إِلَيْهُ نَفْسُهُ . وقبال تعالى : ﴿ هَلَ فِي ذلك قَسَمٌ لذى حجر ﴾ [ الفجر / ٥] قال الْمُسَرِّدُ : يُقَالُ للأَنْثِي مِنَ الفَسرَسِ : حِجْسرٌ ؛ لكونها مُشْتَسملةً عَلَى ما في بَطْنَها منَ الولد والحـجرُ المَـمنُوعُ منهُ بتَـحريمه قــال تعــالى : ﴿وَقَالُوا هَذَهُ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حَجْرٍ ﴾ [ الأنعام/ ا ١٣٨] ﴿ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَحْجُورًا ﴾ [الفسرقان/ ٢٢] كَانَ الرَّجُسِلُ إذا لَقَى مَنْ يخَافُ يقولُ ذلك ، فَذَكَر تعالى أنَّ الكُفَّارَ إذا رَاوا الملائكة قَـالُوا ذلك ؛ ظنَّا أنَّ ذلك يَنْفَعُهُمْ، قال تعالى : ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مُخْجُورًا ﴾ [ الفرقان / ٥٣ ] أي

ماله وكَشير من أَحْوَاله وجَمْعُهُ حُـجُورٌ ، قال تعالى : ﴿ وَرَبَّائبُكُمُ اللاتِي فِي حُبُّورِكُمْ ﴾ الحَجْزُ بينهُمْ . [النساء / ٢٣] وَحَـجْرُ القَمـيصِ أيضًا اسْمٌ لمَا يُجْعِلُ فيه الشَّيءُ فَيُمنَّعُ ، وَتُصُورٌ مِنَ الحَجْرِ دَوَرَاتُه فقيلَ : حُجرَتْ عينُ الفَرَسِ إذا دائرَةٌ والحَجُّ ورَةُ لُعْبَـةٌ للصَّبْيَـآن يُخُطُّون خَطًا مستـديرًا ، وَمَحْجِرُ العَيْنِ منه . وَتَحَـجَّرَ كذا تَصَلَّبَ وَصَارَ كــالأحْجَارِ ، والأحْــجَارُ بُطُونٌ أسماؤُهُمْ جَنْدَلٌ وَحَجَرٌ وَصَخْرٌ .

> حجز : الحجزُ المَنعُ بَينَ الشَّيثَيْنِ بِفَاصِلِ بَيْنَهُمَا ، يُقَـالُ حَجَزَ بَيْنُهُمَـا قال عز وجلَّ : ﴿وَجَعَلَ بِينَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ﴾ [ النمل / ٦١ ] وَالْحُجَازُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لَكُونَهُ حَاجِزًا بِينَ الشام والباديَّة ، قال تعالى : ﴿ فَمَا مَنْكُمُ حَاجِزِينَ صِفَةٌ لأحَدِ في مَوْضِعِ الجَمع ، وَالْحَجَازُ حَبْلٌ يُشَدُّ مِنْ حِقْبِ البَعِيرِ إلى رُسْغِهِ وتُصُورً منه معنى الجَمع فقيلَ احْتَجزَ فُلاَنٌ عن

مَنْعًا لا سَبِيلَ إلى رَفْعهِ وَدَفْعِه . وفُلانٌ في كَذا وَاحتَـجَزَ بإزَاره ومنه حُـجزَةُ السَّراويل، حجر فلان أي في منّع منه عن التَّـصَرَّفِ في الوقيلَ : إنْ أَرَدْتُمُ الْمُحَاجَزَةَ فَقَـبْلِ الْمُناجَزَةِ أَيْ الْمُمَانَعَةَ قَبْلَ الْمُحَارَبَةِ ، وَقَيلَ : حَجَازَيْكَ أَى

حلد : الحَدُّ الحاجزُ بَيْنَ الشَّيْسَ الذي يمنَّعُ اخْتلاطَ أَحَدهما بِالآخر، يُقالُ: حَددْتُ كذا وُسِمَتْ حَوْلُهَا بِمِيسَمٍ وحُجِّرَ القَمَرُ صَارَ حَوْلُهُ ۗ جَعَلْتُ لَهُ حَدًّا يُمَيَّزُ ، وحَدُّ الدار مَا تَتَمَيَّزُ به عن غيرها وحَـدُّ الشَّيء الوَصْفُ المُحيطُ بمعْناهُ الْمُمَّزُّ له عن غيره ، وحدُّ الزُّنَّا والخمر سُمِّي به ، لكونه مانعًا لمُتَعَاطيه عن مُعاوَدَة مثله ومانعًا لغَيْرِه أَنْ يُسْلُكَ مَسْلَكَهُ ، قَـالَ اللهُ مِنْ بنى تميم سُمُّوا بذلك ؛ لِقَوْم منهم التعالى : ﴿ وَلَكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله ﴾ [ الطلاق / ١]، وقال تعالى : ﴿ تَلُكُ حُدُودُ الله فَلاَ تَعْتَدُوها ﴾ [السقرة / ٢٢٩] ، قال : ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنَفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ الله السَّا السَّوبة / ٩٧] اي أحكامَهُ وقـيل : حَقَائقُ مَـعَانيه وجـميعُ حُـدُود الله عَلَى أربعة أوجُه : إمَّا شَيءٌ لا منْ أَحَد عَنْهُ حَاجزينَ﴾ [الحاقة/ ٤٧] فقوله: | يجوزُ أن يُتعدَّى بالزّيادة عليه ولا القُصُور عَنْهُ كأعْداد رَكَعَات صلاةَ الفَرْض ، وإمّا شيء تَجُــوزُ الزيادةُ عليه وَلا يجـوز النُّقْصــانُ عنه ، وإمَّا شيء يجُوزُ النَّقْصانُ عنه ولا تجوز الزيادةُ عليه ، وقوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ الله

والبَصيرَة : حديدٌ ، فـيقالُ : هوَ حَدَيدُ النَّظَرِ ﴿سَلَقُوكُمْ بِالسَّنَةِ حِدَادٍ ﴾ وَلِتَصَوْرِ الْمَنْعِ سُمِّيَ البَـوَّابُ حَدَّادًا وقَيلَ رَجُـلٌ : مَحْدُودٌ مَـمْنُوعُ الرِّزق والحَظُّ .

حدب : يجــوز أن يكون الأصل في الحَدَب حَدَبَ الظهر ، يُقالُ : حَدِب الرَّجُلُ حَـدَبًا فهـوَ أَحْدَبُ واحْـدَوْدَبَ وناقةٌ حَـدْباءُ تشبيها به ثمَّ شبِّه به ما ارْتفع من ظَهْر الأرْض فَسُمَّىَ حَـدَبًا ، قال تعالى : ﴿ وَهُمْ مَـنَّ كُلِّ ا حَدَب يَنْسلُونَ ﴾ [ الأنبياء / ٩٦ ] .

يكنُ - عَــرَضًا كــان ذلك أو جــوهرًا -

وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة / ٥] أي يُمانعون إمّا وإحداثهُ إيـجادُهُ ، وإحداثُ الجـواهر ليس إلا اعْتىبارًا بالْمَمَانَعة وإمَّا باسْتَعْمَال الحَديدِ ، الله تعالى والمُحْدَثُ مَا أُوجِدَ بَعْد أَنْ لم يكُنْ والحمديدُ معروفٌ قال عمزً وجلَّ : ﴿وَأَنْزَلْنَا ۗ وذلك إمَّا في ذاته أو إحداثه عندَ مَنْ حَصلَ الحَدْيدَ فيه بَأْسُ شَديدٌ ﴾ [الحديد / ٢٥] عندَهُ تحوُ: أحْدَثْتُ ملْكًا ، قال تعالى : ﴿مَا وحَدَّدْتُ السَّكِّينَ رَقَّقْتُ حَـدَّهُ وَأَحْدَدْتُهُ جعلت الْيَاتِيهِمْ مَنْ ذَكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَث ﴾ [الانبياء / له حدًا ثمَّ يُقَالُ لَكُلِّ مَا دَقَّ في نَـفْسـه من [٢] ، وَيُقالُ لَّكَـلِّ مَا قُرُبَ عَـهُدُهُ : مُـحْدَثٌ حبثُ الخلْقَةُ أو من حبثُ المعنى كَالبَصر العني كالبَصر العُلاً كان أو مقالاً ، قالَ تعالى : ﴿ حَتَّى أُحْدثَ لَكَ منهُ ذَكْرًا ﴾ [ الكهف / ٧٠] وحَدِيدُ السَفَهُم ، قال عَن وجلَّ: ﴿ فَبَصُرُكَ ۗ إِوقَالَ : ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدَثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ اليَوْمَ حَديدٌ ﴾ [ ق / ٢٢ ] ويقالُ : لسَانٌ [الطلاق / ١ ] ، وكلُّ كلام يبْلُغُ الإنْسَانَ منْ حَديدٌ نحـوُ لِسَانٍ صــارمٌ ومَاضٍ ، وذلكَ إذا الجَهَـةِ السَّمْعِ أوِ الوَحْيِ في يُقَطَّتِهِ أو منامه ، كَ انَ يُؤَثِّرُ تَأْثِيسِ الْحَديد . قَال تعالى : إِيقَالُ لِه : حديثٌ ، قال عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِذْ أسَر النَّبِيُّ إلى بعض أزواجه حَديثًا ﴾ [التحريم/ ٣] قال تعالى : ﴿ هَلُ أَتَاكُ حَديثُ الغَاشية ﴾ [ الغاشية / ١ ] وقال عزَّ وجَلَّ : ﴿ وَعَلَّمْتَنَّى مَنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثُ ﴾ [يوسف / ١٠١] أي ما يُحدَّثُ به الإنْسَانُ في نَوْمه ، وسَمَّى تَعَالَى كتَابَهُ حَديثًا فقال : ﴿ فَلَيْ اتُّوا بِحَدِيث مِثْلُهُ ﴾ [ الطور / ٣٤] وقال تعالى : ﴿ أَفَمَنْ هَذَا الْحَدَيْثُ تَعْجُبُونَ ﴾ [ النجم / ٥٩ ] وقال : ﴿ فَمَا لَهُولاء القَوْم لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثًا ﴾ [ النساء / ٧٨ ] حدث : الحُدُوثُ كُونُ الشيء بَعْد أنْ لم الوقال تعالى : ﴿ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَديث غَيْره ﴾ [ النساء / ١٤٠ ] ﴿فَبَأَى حَديث

بعُد الله وآياته يُؤمنُونَ ﴾ [ الأعسراف / ١٨٥] [ النساء / ٨٧ ] وقال عليه السلامُ : ﴿ إِنَّ ۗ تَشْبِيهًا بِإِدارَةِ الْحَدَقَةِ . يكن في هذه الأمَّة مُحَدَّثٌ فهو عُمَرُ ﴾(١) وَإنَّمَا يَعْنِي مَنْ يُلْقَى فِي رُوعه مِن جِهَة الْمَلاِ الأعلى بهم، والحديث : الطَّرىُّ منَ الشمَار ، ورَجُلُّ حَدُوثٌ حَسَنُ الحَدِيثِ وَهُو حِـدْثُ النَّسَاءُ أَى أحدُوثَةٌ ، ورجلٌ حَدَثٌ وَحَديثُ السِّنِّ بمعنَى، والحادثَةُ النازلةُ العارضَةُ وَجُمُعُهَا حَوَادِثُ .

وهي قطْعَةٌ منَ الأرْض ذاتُ ماء سُمَّيَتْ تَشْبِيهًا بحَدَقَـة الْعَيْنِ في الهَـيْنَة وحُـصُول المَاء فيـها الحَذَرُ نحوُ مناع أي امنع .

> (١) رواه البخـاري ( ٣٦٨٩ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قـال رسول الله ﷺ : ﴿ لَقَدَ كَانَ فَـيْمِنَ أحدُّ فإنه عمر ، زاد زكرياء بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال النبي على الله على الله عان فيمن كان قعمرا ..

وَجَمْعُ الحَدَقَة حداقٌ وأحداقٌ ، وحَدَّقَ تُحِديقًا وقال تعالى : ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا ﴾ [ شَدَّدَ النَّظَرَ ، وَحَـدَقُوا به وأَحْدَقُـوا أحاطُوا به

حذر: الحَذَرُ احْترازُ عن مُخيف، يقال: حَــذَرَ حَذَرًا وَحَذَرتُهُ ، قــال عزَّ وجلُّ : شَيَّء ، وقسولُ عَسَزٌ وجلَّ : ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ ۗ ﴿يَحْذَرُ الآخرَة ﴾ [ الَّزمر / ٩ ] وقُسريًّ : أَحَادِيثَ ﴾ [سبأ / ١٩] أي أخْبَارًا يُتَمثَّلُ الإوَإِنَّا لَجَميعٌ حَذِرُونَ وَحاذِرُونَ » [ الشعراء / ٥٦ ] وقال تعالى : ﴿ وَيُحَذِّرُكُمْ الله نَفْسَهُ ﴾ [ آل عمران/ ٢٨ ] وقــال عز وجل : ﴿خُذُوا مُحَادِثُهُنَّ ، وحَادَثُتُهُ وَحَـدَّثُتُهُ وَتَحادَثُوا وصاراً ﴿ حَذْرَكُمْ ﴾ [ النساء / ٧١ ] أي ما فسيه الحَذَرُ مِنَ السَّلاحَ وَغَيْرِهِ وقولُه تعالى: ﴿ هُمُّ العَدُوُّ فَاحْـٰذَرْهُمْ ﴾ [المنافـقون /٤] وقالَ تعــالى : حدق : حَدَائقَ ذَاتَ بَهْجَة جَـمْعُ حَدِيقَة الشَّاوْاتُ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادكُمْ عَــدُوّا لَكُمْ ا فَاحذَرُوهُمْ ﴾ [ التغابن / ١٤ ] وحَذار أي

حر: الحَرَارَةُ ضدُّ البُرُودَة وذلك ضَرْبان: حَرَارَةٌ عَارِضَـةٌ في الهَوَاء منَ الأجْسَامِ المُحْـميَّةِ كَحَـرَارَة الشَّمْسِ والنارِ ، وحرارةٌ عــارِضةٌ في قبلكم من الأمم ناس محدثون فسإن يك في أمتى | الْبَدَن منَ الطَّبيعَة كَــحَرارَة الْمَحْمُوم ، يقال حَرَّ يَوْمُنَا وَالرِّيحُ يَحَرُّ حَرًّا وَحَرارَةً وَحَرَّ يَوْمُنا فَهُوَ مَحْـرُورٌ وكذا حَــرٌ الرَّجُلُ قال تعــالى : ﴿لاَ قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن النَّفرُوا في الحَرِّ قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدَّ حَرا ﴾ يكونوا أنبياء ، فإن يكن في أمتى منهم أحد ، [التوبة / ٨١] ﴿وَٱلْحَرُورِ ﴾ الرَّيحُ الحَّارَّةُ ، قَال تَعَالَى : ﴿ وَلاَ الظُّلُّ ﴾ [ فـاطر / ٢١]

وَاسْتَحَرَّ القَيْظُ اشْتَدَّ حَرَّهُ، وَالْحَرَرُ يُبْسٌ عارضٌ في الكَبِيدِ مِنَ العَطَشِ ، وَالْحَرَّةُ الواحِيدَةُ منَ الواهِيدَا قالَ الشَّعْبِيُّ معْناه مُخْلَصًا . وقـال الحَرُّ، يَـقَالُ : حرَّةٌ تَحْـتَ قرَّة وَالْحَرَّةُ أَيْضًا ﴿ مُجَاهِدٌ : خادمًا للْبَيْعَةِ ، وقال جعفر : مُعْتَقًا حجَارَةٌ تَسْـوَدُ مِنْ حَرَارَةَ تَعْرِضُ فيــها ، وعن ذلك اسْتُعيرَ اسْتَحَـرً القَتْلُ اشْتَدَّ، وحَرَّ العَمَلِ شدَّتُهُ . وَقَيلَ : إِنَّمَـا يَتَوَلَّى حارَّها مَنْ تَوكَى قَارَّهَا ، والْحُسرُ خلافُ العَبْد يقـالُ : حُرٌّ بَيْنُ الحُرُورية والحُرُورَةَ. وَالْحُسَرِيَّةُ ضَرَبَانَ : الأَوَّلُ ۗ معروفٌ ، وقوْلُ الشَّاعِرِ : مَنْ لَمْ يَجْر عليه حُكْمُ الشيء نحوُ ﴿الحُرُّ ۗ ا بالحُرِّ﴾ [البقرة / ١٧٨] والشاني مَنْ لَمَ ا تَتَمَلَّكُهُ الصَّـفَاتُ الذَّمِيمَةُ مِـنَ الحِرْصِ والشَّرَهِ على الْمُقْتَنَياتِ الدُّنْيَوية ، وإلى العُبُودية التي تُضادُّ ذلك أشارَ النَّبيُّ ﷺ بقوله: « تَعسَ عَبْدُ الدِّرْهَم ، تَعسَ عَبْدُ الدِّينار ﴾ (١)

\* ورِقُّ ذَوى الأطماع رقُّ مُخَلَّدُ \*

والتحريرُ جَعْـلُ الإنسان حُرًا ، فَمنَ الأوَّل : ﴿ حُربَ فهو حَـريبٌ أَى سَليبٌ والتَّحْريبُ إثارَةُ ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةَ مُؤْمَنَةً ﴾ [ النســـاء / ٩٢ ] وَمنَ الشاني : ﴿ نَذُرُّتُ لَكَ مَسا في بَطني مُحَرِّرًا﴾ [ آل عمران / ٣٥ ] قيلَ : هُوَ أنه جَعَلَ وَلَدَهُ بَحَيْثُ لا يَنْتَفَعُ به الانتْفَاعَ الدُّنْيُويَّ المذكُور في قوله عَزَّ وجَلَّ : ﴿ بَنينَ وَحَفَدَةً ﴾ ا

(١) رواه البخاري ( ٢٨٨٦ ، ٦٤٣٥ ) .

[ النحل / ٧٢ ] بلُ جَعلَهُ مُخْلَصًا للعبَادة ، منْ أَمْرِ الدُّنْسِيَا ، وكلُّ ذلك إشارة إلى معنى واحد وَحَرَّرْتُ القِـوْمَ أَطْلَقْتُهُمْ وَأَعْتَـفَتُهُمْ عَن السُو الحَبْسِ ، وَحُدرُ الوَجْهِ مَا لَمْ تَسْتَرِقُّهُ الحَاجَةُ، وحُرُّ الدَّارِ وَسَطُهَا ، وَأَحْسَرَارُ البَقْلِ

## \* جَادَتْ عليه كلُّ بكر حُرَّة \*

وبَاتَت المَرْأَةُ بلَيْلَة حُسرَّةً كلِّ ذلكٌ استعارةٌ وَالْحَرِيرُ مِنَ الثَّيْسَابِ مَا رَقٌّ ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَبَاسُهُمْ فَيهَا حَرِيرٌ ﴾ [ فـاطر / ٣٣ ، الحج / ٢٣].

حرب : الحَرْبُ معروفٌ والحَرْبُ السَّلَبُ في الحَوْب ثُمَّ قد يُسَمَّى كُلُّ سَلَبٍ حَوْبًا ، وَقَيلَ : عَبْدُ الشَّهُوَةَ أَذَلُّ مِن عَبْدِ الرِّقِّ . ﴿ قَالَ: وَالْحَرْبُ مُسْتَقَّةُ المُعنَى مِنَ الْحَـرْبِ وَقَد الحَرْبِ ورجُلٌ مِحْسَرَبٌ كَأَنَّهُ آلَةٌ في الْحَرْبِ ، والحَرِبةُ آلةٌ للْحَرْبِ مَعْرُوفَةٌ وَأَصلُهُ الفَعْلَةُ منْ الحَرْبِ أَوْ منَ الحَرابِ ، ومحْرَابُ المُسْجِد قيلَ سُمَّىَ بذلكَ لأنه مَـوْضع مُحَـارَبَةِ الشـيطان والهوَى وقيلَ : سمِّيَ بذلك ؛ لكون حَقٍّ الإنسان فيه أنْ يكون حَريبًا من أشغال الدُّنيا ومِنْ تَوَزُّعِ الخُـواطِرِ ، وَقَيلَ الأصلُ : فَـيه أنْ مِحْراب البيتِ صَدر المجلس ثم اتَّخذت

المَساجدُ فَسُمَّى صَدْرُهُ بِهِ وَقِيلَ : بَلْ المحرَابُ الوَدك لتَصَوُّر معنى الكَسْب منه ، وروى أَصْلُهُ فَى السَّجِــد وهو اسمٌ خُصٌّ به صَـدْرُ ا المجلس ، فَسُمِّي صَدْرُ البيت محرابًا تَشبيهًا بمحراب المسجد وكأنَّ هذا أصَحُّ ، قال عزَّوجلَّ : ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتُمَاثِيلَ ﴾ [ سبأ / ١٣ ] والحربَّاءُ دُويَبُـةٌ | تَتَلَقَّى الشمسَ كَأَنَّهَا تُحارُبُهَا ، والحَرْبَاءُ مسمارٌ تَشْبِيهُـا بالحرباء التي هـي دُوَيْبةٌ في الهيْئَة كقولهم في مثلها : ضَبَّةٌ وَكَلْبٌ تَشْبِيهًا بالضب والكلب.

> حوث : الحَـرْث إلقَّاء البَــذُر في الأرض وتَهَيُّوُهَا للزَّرْعِ ويُسَمَّى المحرُّوثُ حَرثًا . قال الله تعـالى : ﴿ أَنْ أَغَـٰدُوا عَلَى حَـٰـرُثُكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ﴾ [ القلم / ٢٢ ] وتُصُورً منه العَمَارَةُ التِّي تحصلُ عنه في قبوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخرَة نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثُهُ | وَمَنْ كَـانَ يُرْيِدُ حَرْثَ الدُّنْيَـا نُؤتَه منْهَا وَمَـا لَّهُ في الآخرَة منْ نُصيب ﴾ [ الشورى / ٢٠ ]، وقد ذكرتُ في مكارم الشريعة كُوْنَ الدُّنيا مَحْـرَثَا للناس وكَوْنَهُــمْ حُرَّاتًا فيــها وكَـيَفــيَّةَ حَرْثهمْ ورُويَ : ﴿ أَصِدَقُ الْأَسْمَاءِ الْحَارِثُ (١)

> > (۱) [ صحيح ]

رواه أبو داود ( ٤٩٥٠ ) عن أبي وهب الجـشمي وكانت صحبة قال: قــال رســــول لله ﷺ : 🛚 =

«احْرِثْ في دُنْيَـاكَ لآخرَتكَ » (٢) ، وتُصُورً معنى التَّهَيُّج من حَرْث الأرض فقيل : حَرَثْتُ النَّارَ وَلَمَّا تُهَيَّجُ بِهِ النَّارُ مُحْرَثٌ ، ويقالُ : احْرِث القُرْآنَ أَى أَكْثَرُ تَلَاوَتَهُ وَحَرَثَ نَاقَتَهُ إِذَا اسْتَعْمَلُهَا . وقال مُعاويةُ للأنصار : مَا فَعَلَتْ نواضحُكُمْ ؟ قالوا :حَسرَثْنَاها يوم بَدْر . وقال عـز وجل : ﴿ نسَاوُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شَنْتُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٢٣ ] وذلك عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ فبالنساء رَرْعُ ما فيه بقاء نَوْع الإنسان كما أنَّ بالأرض زرع ما به بقاء أشخــاصهم ، وقــوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَيُهْلِكَ ـَ الحَـرْثَ وَالنَّسْلَ ﴾ [ البـقرة / ٢٠٥] يَتنَاوَلُ الحِرْثَين .

حرج : أصلُ الحَرَج والحَراج مُعتَّمَعُ الشَّىء وتُصُورُ منه ضيقُ ما بَيْنَهُ مَا فَقيل لِلضِّيقِ حَرَجٌ وَللإِثم حَرَجٌ ، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ

<sup>= ﴿</sup> تسموا بأسماء الأنسبياء، وأحب الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها: حارث وهمام وأقبحها: حرب ومرة

وقال الشيخ الألباني: صحيح دون قوله : « تسموا باسماء الأنبياء، وانظر: الصحيحة (٩٠٤) . (108.

<sup>(</sup>٢) قلت: لم نره بهذا اللفظ.

لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ﴾ [ النساء / ٢٥] وقال عن وجلَّ : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [ الحج / ٧٨] وقد حَرِجَ صَدْرُهُ ، قال تعالى : ﴿ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيقًا اللَّينِ مِنْ حَرَجًا ﴾ [ الأنعام / ١٢٥] وقُرِئَ : "حَرجًا ﴾ أى ضَيقًا بكُفْرِهِ ؛ لأنّ الكُفْرَ لا يكادُ تَسْكُن أَى ضَيقًا بكُفْرِهِ ؛ لأنّ الكُفْرَ لا يكادُ تَسْكُن ضَيقًا باللهِ النّفُسُ ؛ لكونه اعتقادًا عن ظن ، وقيلَ : ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قَلُوبِهِمْ ﴾ [ البقرة / ٧] وقوله تعالى : ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قَلُوبِهِمْ ﴾ [ البقرة / ٧] وقوله تعالى : ﴿ فَسَلَ هُو دُعاءً وقيلَ هو دُعاءً وقيلَ هو حَكْمٌ منه ، نحو : ﴿ أَلَمُ نَشْرَحُ وَالْمَوبُ المُتَجَبَّبُ مِنَ الحَرَجِ وَالحَوبِ .

حرد: الحَرْدُ النَّعُ عَنَ حَدَّةً وَغَضَب قال عَرَ وَجَلَدٌ وَعَضَب قال عَرَ وَجَلَدٌ وَجَلَدٌ وَعَلَى حَرَّدُ قَادِرِينَ ﴾ السقيل المستناع مَنْ أَنَ يَتَنَاوَلُوهُ قَادِرِينَ على ذلك ، وَنَزَلَ فُلاَنٌ حَرِيدًا أَى مُتَمنَّعًا عِن مُخالطة القوم ، وهو حَرِيدًا المَحَلِّ وحَارَدَتِ السَّنَةُ مَنْ عَتْ قَطْرَها وَالنَّاقَةُ مَنْعَتْ دَرَّها وَحَرِدَ غَضِبَ وَحَرَّدُهُ كذا وَبَعيرٌ مَنْعَتْ دَرَّها وَحَرِدَ غَضِبَ وَحَرَّدُهُ كذا وَبَعيرٌ مَنْ قَصَب مَنْ قَصَب .

حرس : قال اللهُ تعالى : ﴿ فَوَجَدُنَاهَا

مُلْتَتْ حَرَسًا شَدِيدًا ﴾ [ الجن / ٨ ] الحَـرَسُ وَالحَـرَسُ وَالحَـرَسُ وَهُو حـافِظُ المكان وَالحَرْدُ والحَرْسُ يَتَقَارَبَانِ معنّى تـقَارَبَهُمَا لفظًا لكن الحِرْدُ يُسْتَعْمَلُ في النَّاضِ وَالأَمْتِعَةِ أكثرَ وَلَـولُ وَالحَرْسُ يُسْتَعْمَلُ في الأَمْكِنَةِ أكشَرَ وقـولُ

َ فَبَقِيتُ حَرْسًا قَبْلَ مَجْرَى دَاحس لو كان لِلنَّفْسِ اللَّجُوجِ خُـــلُودُ

قيل : معناة دَهْراً فَانْ كَانَ الْحَرْسُ دَلالتُهُ على الدَّهُ مِنْ هذا البَيْتِ فقطْ ، فلا يَدُلُّ فإن هذا يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مَصْلَدَرا مَوْضُوعا مَوْضَعَ الْحَلْلَ أَنْ يكونَ مَصْلَدًا مَوْضُوعا مَوْضَعَ وَالْمُدَّة لا مِنْ لَفْظ الْحَرْسِ بَلْ مِنْ مُفْتَضَى الدَّهْرِ الكَلام وَالْحَرْسَ مَعْنَى الدَّهْرِ الكَلام وَالْحَرْسَ مَعْنَى الدَّهْرِ الكَلام وَالحَرْسَ مَعْنَى الدَّهْرِ الكَلام وَاحْرَسَ مَعْنَاهُ صار ذَا حَراسَة كَسائرِ هذا البناء المُقْتضى لهذا المعنى . وَحريسَّة الجَبَلِ ما يُحْرَسُ في الجَبَلِ باللَيْلِ . قال أَبُو عُبَيْدَة : الحَريسة الحَروسَة ، وقال : الحَريسة المَسْرُوقَة يقال : حَرسَ يَحْرِسُ حَرْسًا وَقُدَّرَ ان ذلك لَفْظ قد تُصُورً مِنْ لَفْظ الحَريسَة ؛ لأنّهُ حاءَ عَنِ العَربِ في مَعْنَى السَّرِقَة .

حرص : الحيرش فَه وَ السَّرَه وَ وَفَو طُ السَّرَه وَ وَفَو طُ الإرادة قال عن وَجل : ﴿ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى مُدَاهُم ﴾ [ النحل / ٣٧ ] أى إن تَفْسرِط إرادتُك في هِدايَت هم وقال تعالى :

﴿ وَلَتَ جِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ﴾ [البـقرة / ٩٦] وقــال تعــالى ﴿ وَمَا ٱكُّــثُرُ ۗ النَّاس وَلُو حَـرَصْتُ بَمُؤَمَنينَ ﴾ [ يـوسـف / ١٠٣ ] وأصل ذلك من حَرَصَ القَصَّارُ النَّوْبَ أَىْ قَشَرَهُ بِدَقَّهِ وَالْحَارِصَةُ شَجَّةٌ تَقْشُرُ الْجِلْدُ ، والحارصة والحريصة سكابة تُقشر الارض بَمُطَرهاً .

حرض : الحَرَضُ مَالاً يُعْتَـدُ بِهِ وَلا خَيْرَ فيه ولذلك يقالُ لما أشْرَفَ على الهلاك: حَـرضَ، قــالَ عــز وجلٌ : ﴿ حَـــتَّى تَكُونَ حَرَضًا﴾ [ يوسف / ٨٥ ] وقد أحْـرَضَهُ كذا قال الشاعرُ:

\* إنى امرؤ نابني هَمُّ فأحْرَضَني \* وَالْحُـرِضَـةُ مَنْ لا يَاكـلُ إلاَّ لَحْمَ اللَّهِ لِنَذَالَتِهِ ، والتَّحْريضُ الحَتْ عَلَى الشَّيْء بكُثْرَة التَّزْيِينِ وَتَسْمهيلِ الخَطْبِ فيـه كَانَّهُ في الأصْلُ إِزَالَةُ الْحَرَضِ نَحَـوُ مَرَّضَـتُهُ وَقَـلَيْتُهُ أَى أَزَلْتُ عَنْهُ المرَضَ وَالقَذَى وَأَحْرَضَتُهُ أَفْسَدُتُهُ نحوُ: أَقْذَيْتُهُ إِذَا جَعَلْتَ فِيهِ القَذَى .

حرف : حَرْفُ الشَّىء طَرَفُهُ وَجَمْعُهُ أَحْرُفُ وَحُرُوفٌ ، يقالُ حَرْفُ السِّيْف وَحَرْفُ السَّفينة وَحَرْفُ الجَبَلِ ، وَحُرُوفُ الهجَاء | الرَّسَالِةِ المُنبُّهةِ على فوائِدِ القُرْآنِ . أطراف الكلمة والحروف المعوامل في النَّحْو أطرافُ الكلِمَاتِ الرَّابِطَةُ بَعْضَهَا ببَعْض ،

ونَاقَةٌ حَرْفٌ تَشْبِيهًا بِحَرْفِ الجَبَلِ أَوْ تَشْبِيهًا في الدُّقَّة بحَرْف منْ حُـرُوف الكلمـة ، قال عـزَّ وجـلَّ : ﴿ وَمِنَ النَّـاسِ مَنْ يَعْـبُــدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف ﴾ قـ د فُسِّرَ ذلك بقوله بَعْدَهُ : ﴿فإنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ﴾ [ الحـج / ١١] الآية ، وفــى مَعْنَاهُ : ﴿ مُلْزَبِينَ بَينَ ذَلكَ ﴾ [ النساء / ١٤٣ ] وَانحَرَفَ عن كذا وَتَحْسرُفَ واحْتَرَفَ ، وَالاحْسَرَافُ طَلَبُ حَرْفة للْمَكْسَبِ ، وَالحَـرْفَةُ حَالَتُهُ التي يَلْزَمُها في ذلك نحو القعدة وَالْجِلْسَة ، والْمُحَارِفُ للمُحْسِرُومُ الذي خَلاَ به الخَيْرُ ، وَتَحْرَيفُ الشيء إمَالَتُهُ كَتَحْرِيف القَلم، وتحْريفُ الكلام أنْ تَجْعَلَهُ على حَرْف منَّ الاحْتِمالِ يُمكِنُ حَمْلُهُ على الوَجْهَينِ ، قالَ عزَّ وجلَّ : ﴿ يُحَرِّفُونَ الكَلَمَ عَنْ مَـوَاضِعه ﴾ ﴿ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ ﴾ ﴿ وقد كان فَريقٌ منهم يَسْمَعُونَ كَلامَ الله ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدُ مَا عَقَلُوهُ ﴾ ، والحرْفُ ما فيـه حَرَارَةٌ وَلَذْعٌ كَانهُ مُحرَّفٌ عنِ الحَلاوَةِ وَالْحَرَارَةِ ، وطعَامٌ حرَّيفٌ. ورُويَ عنه ﷺ : ﴿ نَزَلَ القُرْآنُ على سَبْعَة أحرف ، (١) وذلك مَذكورٌ على التَّحقيق في

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲٤۱۹ ) ومسلم ( صلاة المسافرين/ . ( ۸۱۸

حرق : يقال أحْرَق كَذَا فاحْتَرَقَ وَالْحَرِيقِ ﴾ النارُ قال تعالى : ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [ آل عمران / ١٨١] وقال تعالى : ﴿ فَأَصَابَها إَعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ﴾ [ البقرة/ ٢٦٦] ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ ﴾ [ الأنبياء/ ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ ﴾ [ الأنبياء/ ٨٦] ﴿ لَنُحْرِقَنّهُ ﴾ [ طه/ ٩٧] ولَنُحْرِقَنّهُ فَى الشّيءِ إيقاعُ حَرارَةٍ فَى قُرْرِنا مَعًا ، فَحرْقُ الشّيءِ إيقاعُ حَرارَةٍ فَى الشّيءِ مِنْ غَيْرِ لهيب كَحَرْق القوب بالدَّق ، وَحَرَق السّيءَ ، إذَا بَرَدَهُ بالمبرد وعن استُعيرَ حَرَق النَّابَ ، وقولهُمْ : يَحْرِقُ عَلَى الأرَّم ، وَحَرِقَ الشّيءَ ، وَالإحْرَاقُ إيقاعُ نارِ ذَاتِ لهيب في وَحَرَق الشّيءَ ، وَالإحْراقُ إيقاعُ نارِ ذَاتِ لهيب في الشّيءَ ، ومه اسْتُعيرَ أَحْرِقَنِي بِلُوْمِهِ إذَا بَالَغَ في الشّيءَ ، ومه اسْتُعيرَ أَحْرِقَنِي بِلُوْمِهِ إذَا بَالَغَ في الشّيءَ ، ومه اسْتُعيرَ أَحْرَقَنِي بِلُوْمِهِ إذَا بَالَغَ في الشّيءَ ، ومه اسْتُعيرَ أَحْرَقَنِي بِلُوْمِهِ إذَا بَالَغَ في الشّيءَ ، ومه اسْتُعيرَ أَحْرَقَنِي بِلُوْمِهِ إذَا بَالَغَ في الذَيْتِهِ بِلَوْمِهِ إذَا بَالَغَ في الذَيْتِهِ بِلَوْمِهِ إِذَا بَالَغَ في الْمَامِ .

َ حَرِكُ : قبال تعبالى : ﴿ لاَ تُحَسِرُكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ [ القيامة / ١٦ ] الحَرَكَةُ السُّكُونَ وَلاَ تَكُونُ إلاَ للجسم مِن أَلَا للجسم مِن مَكانَ إلى مكانَ وَرُبَّمَا قبيلَ تَحَرَّكَ كَذَا إذا استَحَالَ وإذا زادَ في أَجْزَائِهِ وإذا نَقَصَ مِن أَجْزَائِهِ وإذا نَقَصَ مِن أَجْزَائِهِ .

حَرِمٍ : الحَرَامُ المَمْنُوعِ منه إمّا بِتَسْخِيرِ إلهي وإمّا بَمْنُع قَهْرِي وإمّا بَمْنُع مِنْ جَهَةً العَـقْلِ أو مِنْ جِهَة الشَّرْعِ أو مِنْ جَهَةً مَنْ يَرْتَسِمُ أَمْرَهُ . فقولُهُ تعالى : ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ المَرَاضِعَ ﴾ [ القـصص / ١٢ ] فذلك تخريمً

بتَسْخيـر وقد حُملَ على ذلك ﴿ وَحَـراًمٌ عَلَى قَرْيَة أَهْلَكُنَاهَا ﴾ [الأنبياء/ ٩٥] وقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾[ المائدة/ ٢٦ ] وقيل : بلُ كان حَرَامًا عَليهم من جهة القَهْرِ لا بالـتسْخِيرِ الإلهِيِّ ، وقوله تعالىي : ﴿إِنَّهُ مَنْ يَشْرِكُ بِاللهِ فَقَلْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴾ [ المائدة/ VY ] فسهذا من جهنة القَهْر بالمنع وكذلك قولُهُ تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الكافسرين ﴾ والمحَرَّمُ بالشَّرْعِ كَـتحـريم بيْع الطَّعَامُ بَالطُّعَامِ مُتَـفَاضِلاً ، وقولُهُ عَزَّ وَجلَّ : ﴿ وَإِنْ يَأْتُوكُمُ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ﴾ [ البقرة / ٨٥ ] فهذا كان مُحَرَّمًا عليهم بحُكم شَرَعهم ونحو قوله تعالى: ﴿ قُلُ لا أَجِدُ فيما أُوحَى إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ ﴾ [الأنعام / ١٤٥] الآية ﴿ وَعَلَى الَّذِّينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذَى ظُفُر ﴾ [الأنعام /١٤٦] وسَوْطٌ مُسحَرَّمٌ لم يُدْبَغُ جَلَّدُهُ كأنهُ لم يحلُّ بالـدُّبَاغ الذي اقْتَضَـاهُ قولُ النبي عَيِّ اللَّهُ اللَّهُمَا إِهَابِ دُبُغَ فَقَدْ طَهُرَ » (١) وقيلَ: بَلِ الْمُحَرَّمُ الذي لم يُليَّنْ . وَالْحَرَمُ سُمِّى بذلك لتَحْرِيمِ الله تعالى فيه كشيرًا عمَّا ليسَ بمُحَرَّم فى غيره مِنَ المواضع ، وكــذلك الشُّهْرُ الحَرَامُ وقيلَ : رَجُلٌ حَرَامٌ وحَــلالٌ وَمُحلُّ ومُحرمٌ ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم [ الحيض / ٣٦٦ ] ولفظه : ﴿إِذَا دَبِغُ الإهابِ فقط طهر » .

تعالى : ﴿ بَلِّ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾ [الواقعة / تعالى : ﴿ لِلسَّاتِلِ وَالمَحْرُومِ ﴾ [ الذاريات / | رأى المؤمنُونَ الأحزابَ ﴾ [الأحزاب ٢٢ ] . ١٩ ] أي الذَّى لم يُوسَّعُ عـلَّيـه الرِّزقُ كـمـا لأنَّ الكلبَ كَثيرًا مَا يَحْرِمُهُ الناسُ أَى يُمْتَعُونَهُ، والمَحْرُمَةُ وَالمَحْرَمَةُ الحُرْمَةُ ، وَاسْتَحْرَمَت الماعزُ أرادَت الفَحْلُ .

حرى : حَرَى الشَّىءُ يَحْرِى أَى قَصَدَ ﴿فَأُولِتُكَ تَحَرُّوا رَشَدًا ﴾ [ الجين / ١٤ ] وحَرَى الشَّىءَ يَحْرى نَقَصَ كأنه لزمَ الحَرَى ولم يُتَدُّ، قال الشاعرُ:

\* وَالْمَرْءُ بَعْدُ تَمَامِهِ بَحْرِي \*

وَرَمَاهُ اللهُ بِافْعَى حَارِيَة .

حزب : الحزبُ جَماعَةٌ فيها غلَظٌ ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ أَيُّ الْحَرْبَيْنِ أَحْمَى لَمَا لَبِشُوا أَمَدًا ﴾ [ الكهف / ١٢ ] وَحِيزْبُ الشَّيْطَانِ

قال الله تعالى : ﴿ يَأْيُّهَا النَّبِيُّ لَمَ تُحَرِّمُ مِنا ۗ وقولهُ تعالى: ﴿ وَلَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَخْزَابَ ﴾ أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغَى ﴾ [التحريم / ١] أي لِمَ | [الأحزاب / ٢٢] عبَارَةٌ عنِ المُجْتَمِعِينَ تَحْكُمُ بِتَحْرِيمِ ذلك؟ وكلُّ تَحْرِيم ليسَ مِنْ قِبَلِ ۗ لمُحَارَبَـة النَّبِيِّ ﴿ فَــاإِنَّ حَــزَبَ اللهُ هُمُ الله تعالى فليسَ بشيء نحو : ﴿ وَأَنْعَامُ | الْغَالْبُونَ ﴾ [ المائدة / ٥٦ ] يَعْنَى أَنْصَارَ الله حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا ﴾ [الأنعام / ١٣٨] وقدولهُ | وقالَ تعالى : ﴿ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهُبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْسِزَابُ يَودُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بِادُونَ في ٦٧] أي مَمْ نُوعُونَ من جهة الجَدِّ، وقولهُ | الأعْرَابُ ﴾ [ الأحزاب / ٢٠] وبُعَيْدُهُ ﴿وَلَمَّا

حزن : الحُزْنُ وَالحَزَنُ خُشُونَةٌ في الأرْض وُسِّعَ عَلَى غَـيْرِهِ وَمَنْ قــال أرادَ به الكلْبَ فَلَمْ ۗ وخُشُونَةٌ في النَّفْسِ ؛ لِمَا يَحْصُلُ فيه منَ الغَمِّ يَعْنَ أَنَّ ذلك اسْمُ الكلْب كما ظُنَّهُ بَعْضُ مَنْ ﴿ وَيُضَادُّهُ الفَرَحُ وَلاعْتَبَارِ الحَشُونَة بالغَمِّ قيلَ : رَدَّ عليه ، وإنما ذلكَ منه ضَرْبُ مثال بشيء ؛ ﴿ خَشَنَتْ بِصَدْرِه إِذَا حَزَنَتْ هُ يُقَالُ : حَزَنَ يَحْزِنُ وَحَزَنْتُهُ وَأَحْزَنْـتُهُ ، قال عز وجلّ : ﴿ لَكِيلاً ا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ [ آل عمران / ١٥٣ ] ﴿ الحَمدُ للهُ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴾ [ فاطر/ ا ٣٤ ] ﴿ تُولُّوا وَأَعْسِينُهُمْ تَفْسِضُ مِنَ الدَّمْعِ حَرَاهُ أَى جَانِبُهُ وتَحَرَّاهُ كذلك قبال تعالى : ﴿ حَزَنَّا ﴾ [ التبوية / ٩٢ ] ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَشِّي ا وَحُزْنِي إلى الله ﴾ [يوسف/٨٦] وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْزُّنُوا ﴾ [ آل عمران / ١٣٩] ﴿ ولا تَحْزَنْ ﴾ [ العنكبوت / ٣٣ ] فليسَ ذلكَ بِنَهِي عَن تَحْصِيلِ الْحُونِ ، فَالْحُونُ لَيْسَ يَحْصُلُ بالاخْتيَار ولكن الـنَّهْي في الحقيقة إنما هو عن تعاطى ما يُورثُ الحُـزْنَ وَاكْتَسَابِهِ ، وإلى معنَى ذلك أشارَ الشاعرُ بقوله :

مَنْ سَرَّهُ أَنْ لا يَرَى مَا يَسُوءهُ فلا يَتَّخذْ شَيْئًا يَبَالِى له فَقْ لدًا وأيضًا يجب للإنسان أن يَتَصَوَّرَ ما عليه جُبِلَت الدُّنيا حتى إذا ما بَغَتَتْهُ نائبةٌ لم يكثرث بها لَمْرِفته إيَّاها ، ويَجب عليه أنْ يَرُوضَ نَفْسَهُ على تَحَمُّلِ صَغَارِ النُّوبِ حتى يتَوَصَّلَ بها إلى تَحَمَّل كبارِها .

حس : الحاسَّةُ القُوَّةُ الدِّي بها تُدْرَكُ الأعراضُ الحسَّيَّةُ ، وَالحواسُّ المشاعرُ الخمسُ : | يقالُ : حَسَسْتُ وَحَسَيْتُ وَأَحْسَسْتُ فَأَحْسَسْتُ يقالُ على وجُهْ بِين : أحدُهُما : يقال أصَبْتُهُ بحسِّي نَحْوَ : عَنْتُهُ وَرُعْتُهُ . وَالثَّانِي : أَصَبْتُ حَاسَّتُهُ نحو كَسَبَدْتُه وفأَدْتُهُ ، ولمَّا كان ذلك قد يَتُولَّدُ منه القَتْلُ عُبِّرَ به عن القَتْل فقيلَ حَسَستُهُ أى قَتَلْتُهُ قال تعالى : ﴿ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِه ﴾ [ آل عمران / ١٥٢ ] والحَسيسُ القَـتيلُ ومنه جَرَادٌ مَـحْسُـوسٌ إذا طُبخَ ، وقولهُم : الـبَرْدُ للنَّبْت وانْحَـسَّتْ أَسْنَانُهُ انْفِعِـالٌ منه ، فأمَّـا حَسِسْتُ فنحو عَلَمْتُ وفَهَمْتُ ، لكنْ لا يُقالُ ذلك إلا فيما كان من جهة الحاسَّة . فأمَّا حَسَيْتُ فَبِقَلْبِ إِحْدَى السِّينَينِ يَاءً . وأمَّا أحسَستُهُ فَحَقيقَتُهُ أَدْرَكْتُهُ بِحَاسَتِي وأحسَتُ مَثُلهُ ولكن حُسَدْفَتْ إحْدَى السِّينَيْنِ تَخْفَـيفًـا نحوُ ظلْتُ وقولهُ تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عيسَى منْهُمْ الكُفْرَ ﴾ [ آل عمران/ ٥٢ ] فَتنبيه أنه قد

ظَهَرَ مِنْهُمُ الكُفْرُ ظُهُسُورًا بَانَ لِلْحِسِّ فَضْلاً عَن الفَهْمِ ، وكذا قولهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَحَسُوا بأسنا إذا هُمْ منها يَرْكُضُونَ ﴾ [ الانبياء/ ١٦] وقوله تعالى : ﴿ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَد ﴾ [ مريم / ٩٨] أى هَلْ تَجِدُ بَحَاسَتِكَ أَحَدا منهم ؟ وعُبرَ عن الحَركة بالحَسيسِ وَالحسِّ ، قال تعالى : ﴿ لا يَسْمَعُونَ حَسيسَها ﴾ قال تعالى : ﴿ لا يَسْمَعُونَ حَسيسَها ﴾ [الانبياء / ٢١] والحُساسُ عبارةً عَن سُوء الخُلُقِ وَجُعلَ عَلَى بِنَاء رُكَام وَسُعالٍ.

حسب : الحساب استعمال العَدد ، يقال: حسبت أحسب حسابًا وحسبانا قال تعالى : ﴿ لتَعْلَمُوا عَدْدَ السّنين وَالحساب ﴾ [يونس / ٥] وقال تعالى : ﴿ وَجَعَل اللّيْلَ سَكَنّا وَالشَّمْسَ وَالقَمْرَ حُسْبَانًا ﴾ [ الانعام / ٩٦] وقيل : لا يَعْلَمُ حُسْبَانًا ﴾ [ الانعام / ٩٦] وقيل : لا يَعْلَمُ حُسْبَانًا ﴾ [ الانعام / ٩٦] عـز وجل : ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السّمَاء ﴾ [ الكهف / ٤٠] قـيل : نارًا وعذابًا وإنّما هو في الحقيقة ما يُحاسبُ عليه في وعذابًا وإنّما هو في الحقيقة ما يُحاسبُ عليه الرّبح : ﴿ اللّهُمّ لا تَجْعَلُهَا عَدٰابًا ولا حُسَابًا ولا حُسَابًا ولا صَلَيْهَا حَسَابًا ولا صَلَيْهَا عَدٰابًا ولا صَلَيْهًا حَسَابًا ولا عَدِيدًا ﴾ [ الطلاق / ٨ ] إشارة إلى نحو شديدًا ﴾ [ الطلاق / ٨ ] إشارة إلى نحو

<sup>(</sup>۱) قلت : لم نقف على لفظ : • حسبانا ، في حديث عن الربح مرفوعًا .

ما رُويَ : ﴿ مَن نُوقشَ فِي الحِسسابِ (١) عُذَّبَ، وقال: ﴿ اقْتَىرَبَ للنَّاسِ حَسَابُهُمْ ﴾ [الأنبياء/ ١] نحو: ﴿ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [ الأنبياء / ٤٧] وقولهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَمْ أَدْرِ مَا حَسَابِيَهُ ﴾[ الحاقة/ ٢٦] ﴿ إِنِّي ظُنَنْتُ أَنِّي مُلاَق حسابية ﴾ [الحاقبة / ٢٠] فالهاء منها للوَقْف نحو : ماليه وسلطانيه وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ سَرِيعُ الحسابِ ﴾ [ آل عمران / ١٩٩ ] وقولَهُ عـزًّا وجلًّا: ﴿جَزَاءٌ منْ رَبُّكَ عَطَاءً حسَابًا ﴾ [ النبأ / ٣٦ ] . قيل : كافيًا وَقَيْلَ : ذلك إشارةٌ إلى ما قال : ﴿وَأَنْ لَيْسِ للإنسَان إلا مَا سَعَى ﴾ [ النجم / ٣٩] وقولهُ: ﴿ وَيَوْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بَغَيْرِ حَسَابٍ ﴾ [البقرة / ٢١٢] ففيه أوجُّهُ . الأولُ : يُعُطيه أَكْثُرَ مَمَّا يَسْتَحَقَّهُ . والثاني : يُعْطيه وَلاَ يَاخُذُهُ مَنه . والثالثُ : يُعْطيه عَطَاءٌ لاَ يُمْكنُ للبَشَر إحصاؤه كَقَول الشَّاعر:

\* عَطاياهُ يُحْصَى قَبْلَ إِخْصَانها القَطرُ \*

والرَّابِعُ : يُعْطِيهِ بلا مُضَايَقَةٍ مِنْ قُولُهِمْ : حَاسَسَتُهُ إِذَا ضَايَقَـتُهُ . والخَامِسُ : يُعْطِيهِ أَكْثُرَ مِمَّا يَحْسُبُهُ . والسادِسُ : أَنْ يُعْطِيهُ بِحَسَبِ مَا يَعْرِفُهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ لا على حَسَبِ

(١) رواه البخارى ( ٦٥٣٦ ) ومسلم ( الجنَّة / ٢٨٧٦).

حسابهم وذلك نحو ما نَبَّه عَلَيْه بقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لَمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمِنِ ﴾ [ الزخــرف/ ٣٣] الآية. والسابعُ: يُعطى المُؤمنَ ولا يُحَاسبُهُ عليه ، وَوَجْهُ ذلك أَنَّ الْمُؤمنَ لاَ يَاخُذُ منَ الدُّنَّيَا إلا قَدْرَ مَا يَجِبُ وكـما يَجِبُ وفي وقْت ما يَجِبُ ولا يَنْفَقُ إلاَّ كَذَلكَ وَيُحَاسِبُ نَفْسَهُ فَلا يُحاسبُهُ الله حسابًا يَضُرُهُ كَـمَا رُويَ : ﴿ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فَي الدُّنْيَا لَمْ يُحَاسِبُهُ الله يَوْمَ القيامَة ، والشَّامِنْ : يُقَابِلُ اللهُ المؤمنينَ في القيامة لا بقدر استحقاقهم بل باكثر منه كما قال عـز وجل : ﴿ مَنْ ذَا الذي يُقْرض الله قَرْضًا حَسنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَنْبِرَة ﴾ [البقرة / ٢٤٥] وعلى نحو هذه الأوْجَه قُولهُ تعالى: ﴿ فَأُولِنُكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُوزَقُونَ فيها بغيُّس حساب ﴾ [غافس / ٤٠] وقولهُ تعمالي: ﴿هذا عُطَاوُنًا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حَسَابٍ ﴾ [ ص / ٣٩ ] وقد قيل : تَصَرَّفُ فيه تَصرَّفُ مَنْ لا يُحاسَبُ أَى تَنَاوَلُ كَمَا يَجِبُ وَفَى وَقْت ما يَجِبُ وعلى ما يَجِبُ وَأَنْفَقَهُ كَـذَلكَ . والحسيبُ والمُحاسبُ مَنْ يُحـاسبُكَ ، ثم يُعبّرُ به عن المُكافى بالحساب ، وَحَسَبُ يُستَعَمَلُ في مَعْنَى الكفاية ﴿ حَسسْبُنَا الله ﴾ [ آل عمران/ ١٧٣ ، التــوبة/ ٥٩ ] أي كافينا هُوَ

بالله حُسيبًا ﴾ [ النساء / ٦ ] أي رَقيبًا | يُحَاسِبُهُمْ عليه . وقولهُ : ﴿ مَا عَلَيْكَ مَنْ حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شَيء ﴾ [ الأنعـــام/ ٥٢ ] فَنَحْــو قـــوله : ربِّي ﴾ [ الشعراء / ١١٣ ] وقيل : مَعْنَاهُ : | حَاسَدَ إِذَا حَسَدَ﴾ [ الفلق / ٥ ] . مَا منْ كَفَايَتُهُمْ عَلَيْكَ بِلِ اللهُ يَكَفَيهُمْ وإيَّاكَ من قوله: ﴿ عَطَاءً حسَابًا ﴾ [ النبأ / ٣٦ ] أى كافيًا من قولهم حُسبى كـذا، وقيل: أراد منه عَـملهُمْ فَسـمَّـاهُ بالحسَـاب الذي هو ا مُنتَهَى الأعمال . وقيل احتَسبَ ابْنًا لهُ أي اعْتَدَّ به عندَ الله والحسبَّةُ فعلُ ما يحتَسب به عند الله تعالى ﴿ الم أحَـسبَ النَّاسَ ﴾ [العنكبوت / ١، ٢] ﴿ أَمْ حَسبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ [ العنكبـوت / ٤ ] ﴿وَلاَ تَحْسَنَ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمِلِ الظَّالمُونَ ﴾ [إبراهيم/ ٤٢] ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخَلَفَ وعْده رُسُلُهُ ﴾ [إبراهيم / ٤٧] ﴿ أَمْ حَسَبْتُمْ أَنْ تَذُخُلُوا الْجَنَّةَ ﴾ [السقرة / ٢١٤، آل عمران / ١٤٢] فكلُّ ذلك مَصَـدَرُهُ الحسبانُ ، وَالْحَسْبَانُ أَنْ يَحَكُمُ لَاحَد النَّقيضَيْنِ مَنْ غير أَنْ يَخْطُرَ الآخرُ بِبالهِ فَيَحْسِبُهُ وَيَعْقِدُ عليه

و ﴿ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ [المجادلة / ٨] ﴿ وَكَفَى الاصْبِعُ، ويكون بعَرْضِ أَنْ يَعْتَرِيه فيه شَكُّ، ويقَ اربُ ذلك الظنُّ لكن الظنَّ أنْ يُخطر النَّقِيضَيُّنِ بِبَاله فَيُغَلِّبَ أَحَدَهما عَلَى الآخر .

حسد : الحسد تمنَّى زَوَال نعمة من مُستَـحقٌّ لهَـا وَرَبمَا كانَ مَع ذلكَ سَـعْيٌ في ﴿عَلَيْكُمْ انْفُسَكُمْ لاَ يَضُـرَّكُمْ مَنْ ضلَّ إِذَا ۗ إزالتـهَـا وروى : ﴿ المؤمِـنْ يَغـبـطُ وَالْمُنَافِقُ اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [ المائدة / ١٠٥] ونحوه: ﴿ وَمَا لا يَحسُدُ ١٠٥ قال تعالى: ﴿ حَسَدًا مِنْ عَنْد علمي بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلَى | أَنْفُسهمْ ﴾ [البــقـرة / ١٠٩] ﴿ وَمَنْ شَـرًّ

حُسر: الحَسْر كَشْفُ الْلْبِسِ عَمَّا عليه، يُقَالُ : حَسَرْتُ عن الذِّراعِ وَالْحَاسِرُ مَنْ لا دِرْعَ عَليه وَلا مغْفَرَ ، وَالمحْسَرَة المكْنسَةُ وَفلاَنٌ كَريمُ المَحْسر كنَايةٌ عَن المُخْتَبر ، ونَاقَةٌ حَسيرٌ انْحْسَرَ عنها اللَّحْمُ والقُـوَّةُ ، وَنُوقٌ حَسْرَى والحَـاسرُ المُعْيا لانْكشَاف قُواَهُ ، ويقالُ للمُعْيَا: حاسرٌ وَمَحْسُـورٌ ، أمَّا الحاسرُ فَــتُصُورً أنَّه قــد حَسَرَ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ المعراقي : لم أجد له أصلاً مرفوعًا ، وإنما هو من قول الفضيل بن عياض كذلك رواه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد .

قال الزبدي ( إتحاف / ٥٨/٨ ) ، ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق إبراهيم بن الأشعث قال : سمعت الفضيل بن عياض يقول : المؤمن يغبط ولا يحســد والمنافق يحســد ولا يغبط ، والمؤمن يســتر ويعظ وينصح ، والـفـاجر يـهـتك ويغـيظ ويسيء ويعير.

بَنْفُسه قُواَهُ وأما المحسُورَ فَتُصُوّرَ أَنَّ التَّعَبَ قَدْ حَسَرَهُ وقولهُ عز وجل: ﴿ يَنْقَلَبُ إِلَيْكَ الْمُصَرُّ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [ الله / ٤] يصحُّ أنْ يكونَ بمعنى حاسر وأنْ يكونَ بمعنى ا مَحْسُور . قال تعالى : ﴿ فَتَقْعُدُ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾ [ الإسراء / ٢٩ ] وَالْحَـسْرَةُ الغَمُّ على ما فاتَّهُ وَالنَّدَمُ عليه كأنه انْحَسَرَ عنه الجهلُ الذي حَمَلَهُ على ما ارْتُكَبُّهُ أَو انْحَسَرَ قُواَهُ منْ فَرْط غَمٌّ أو أَدْرَكَهُ إعْيَاءٌ ، عن تَدَارُك ما فَرَطَ منه، قال تعالى : ﴿ لِيَجْعَلِ اللَّهُ ذَلَكَ حَسْرَةً في قُلُوبهم ﴾ [ آل عمـران / ١٥٦ َ ] ﴿ وَإِنَّهُ لَّحَسَرَةٌ عَلَى الْكَافرينَ ﴾ [ الحاقة / ٥٠] وقال تعالى: ﴿ يَا حَسْرَتَنَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ في جَنَّب الله ﴾ [ الزمر / ٥٦ ] وقال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرات عَلَيْهِم ﴾ [ البقرة / ١٦٧ ] وقــوله تعالى : ﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى العبَاد ﴾ [ يس / ٣٠ ] وقولُهُ تعالى في وَصْفُ اللَّائكَة : ﴿ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَته وَلاَ يَسْتُحْسَرُونَ ﴾ [ الانبياءَ / ١٩ ] وَذلكَ أَبْلَغُ مِنْ قَوْلُكَ : لاَ يحسرُونَ .

حسم: الحسم إزالة أثر الشيء ، يُقال : قطعه فَحسَمَه أي أزال مَادَّتُه وبه سُمَّى السَّيْفُ حُسامًا ، وحَسْمُ الدَّاءِ إزالةُ أثره بالكي وقيل للشُّوْمِ المُزيل الأثر منه : نَالهُ حُسُومٌ ، قال تعالى : ﴿ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ [ الحاقة / تعالى : ﴿ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ [ الحاقة /

٧] قيل : حاسمًا أثرَهُمْ وقيلَ : حاسمًا خَبَرَهُمْ وقيلَ : حاسمًا خَبَرَهُمْ وقيلَ : حاسمًا لعُسمُرهِمْ ، وكُلُّ ذلك
 داخلٌ في عمومه .

حسن: الحُسنُ عبارةٌ عن كُلِّ مُبهج مَرْغُوبِ فيه وذلك ثلاثةُ أضرُب : مُسْتَحْسَنُ منْ جهة العقل ومُسْتَحْسَنٌ منْ جهة الهوك ، ومُسْتَحْسَنٌ منْ جهةِ الحِسِّ . والحسَنَةُ يُعَبِّرُ بهَا عن كلِّ ما يَسُرُّ من نعْمَة تَنالُ الإنسانَ في نَفْسه وَبَدْنه وأحواله ، والسيئةُ تُضَادُّهَا ، وهما من الالفاظ المُشتركة كالحيوان الواقع علَى أنواع مُخْتَلَفَة كالفَرَس والإنسان وغيرهما فقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تُصبُّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذه منْ عَنْدُ الله ﴾ [ النساء / ٧٨ ] أي خَصْبٌ وَسَعَةٌ وَظَفَرٌ ﴿ وَإِنْ تُصبُّهُمَ سَيِّسَةٌ ﴾ [الأعراف / ١٣١ ] أي جَدْبٌ وضيقٌ وخيبةٌ وقال تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هذه ﴾ [الأعـراف / ١٣١] وقـوله تعـالى : ﴿ مَا أصابك من حَسنَة فَمنَ الله ﴾ [ النساء / ٧٩] اى مِنْ ثَـوابِ ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّنَة ﴾ [النساء / ٧٩] أي من عـتَاب ، والفرقُ بّينَ الحُسْن والحَسَنة والحُسَني أنْ الحُسْنَ يقال في الأعْيان والأحداث ، وكذلك الحَسَنةُ إذا كانتُ وَصْفًا وإذا كانت اسمًا فَمُتَعَارَفٌ في الأحْداث، وَالْحُــسْنِي لَا يَقِــالُ إِلاَّ فِي الأحــداث دُونَ الأعْيَــانِ، والحُسْنُ أكــثَرُ مَــا يُقالُ في تَــعَارُفَ

جاءً في القرآن من الحسن فللمُ ستُحسَن منْ جهــة البصــيرَة ، وقولــه تعالى : ﴿ الذيــنَ يَسْتَمعُونَ القَوْلَ فَيَتّبعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [ الزمر / ١٨ ] أي الأبُعدُ عن الشبهة كما قال ﷺ : «إذا شككت في شيء فَدع » (١) ﴿ وقُولُوا للناس حُسنًا ﴾ [ البقرة / ٨٣ ] أي كَلمَةً حَسَنَةُ وقال تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بوَالدَّيْهِ حُسْنًا ﴾ [ العنكبوت / ٨ ] وقولُه عزّ وَجَل : ﴿ قُلْ هَل تَرَبُّ صُونَ بِنَا إِلاَّ إِخْدَى الحُسْنَيُّيْنِ ﴾ [ التوبة / ٥٢ ] وقــوله تعالى : | ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ مَنْ الله حُكْمًا لَقُومُ يُوقُّنُونَ ﴾ [المائدة / ٥٠] إَنْ قَـيلَ حُكْمُهُ خُـسَنُ لَمَنْ يُوقنُ وَلَمَنْ لايُوقنُ فلمَ خُصَّ ؟ قيلَ : القَصْدُ إلى ظهور حــسنه والاطلاع عليه وذلــك يَظْهَرُ لمن تَزَكْمي واطَلَعَ عَلَى حكمَــة الله تعالى دُونَ الجَهَلَة، والإحْسانُ يقالُ عَلَى وَجْهَين : أحدهمًا: الإنعامُ عَلَى الغير يُقالُ: أحْسَنَ

(١) روى الإمام أحسمد ( ٥/ ٢٥٢ ) عن أبي أمسامة أن رجلا سأل رسول الله ﷺ: ما الإيمان؟ قال: إذا أسرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن قال : يا رسبول الله ، فـما الإثم ؟ قـال: إذا حـاك في نفسك شيء فدعه ٢

العامَّة في المُستَحْسَن بالبصر ، يقالُ : رَجُلٌ | إلىَّ فُلانٌ والثاني : إحْسَانٌ في فعله وذلك إذا حَسَنٌ وحُسَّانُ وامْرأةٌ حَسْنَاءُ وحُسَّانَةٌ وأكثرُ ما | عَلَمَ عَلْمًا حَسَنًا أو عَمل عملاً حَسَنًا وعلى هذا قــول أمــير المؤَمنــينَ رضى الله عنه : «النَّاسُ أَبْنَاءُ مِا يُحْسِنُونَ ، أَى مَنْسُوبُونَ إِلَى مَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْمَلُونَهُ مِنَ الأفعال الحسَنة . قوله تعالى : ﴿ الذي أعطى كُلَّ شَيء خَلْقَـهُ ﴾ [طه / ٥٠] والإحسانُ أعَمُّ مـنَ الإنعام ، قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ ﴾ [الإسراء/ ٧] وقــوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَامُــُورُ بالعَدُل وَالإِحْسَان ﴾ [ النحل / ٩٠] فالإحسانُ فوق العَـدُل وذاكَ أنّ العدْلَ هُو أن يُعْطَى مَا عَلَيْه ويَسْأَخُذُ مَا لَهُ والإحسَانُ أَنْ يُعْطِي آكثر مَّا عليه ويَأْخُذُ مَا لَهُ والإحسانُ أنْ يُعْطَىَ مَا عليه وَيَاخُذَ ۚ أَقَلَّ مِمَّا لَهُ ، فَالْإِحْسَانُ دائدٌ على العدل فَتَحَرْى العَدْل وَاجبٌ وَتَحَرّى الإحسان نَدْبٌ وتَطُوعٌ ، وعلى هذا قولُهُ تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممَّنْ أَسْلُمَ وَجُهُهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [ النساء / ١٢٥ ] وقولهُ عزُّ وَجلُّ: ﴿ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ﴾ [ البقرة / ١٧٨ ] ولذلك عُظّمَ الله تعالى ثُوابَ المحسنين فقال تعالى : ﴿ وَإِنَّ اللهُ لَمَعَ الْمُحْسَنِينَ ﴾ [العنكبوت / ٦٩] وقــال : ﴿ إِنَّ اللَّهِ يُحَــبُّ المُحسنينَ ﴾ [ المائدة / ١٣ ] وقال تعالى : ﴿ مَا عَلَى المُحْسنينَ منْ سَبيلِ﴾[ التوبة / ٩١]

﴿ للَّذِينِ أَحْسَنُوا فِي هذهِ الدُّنَّيَ حَسَنَةٌ ﴾ [النحل / ٣٠] .

حشر : الحَشْرُ إخراجُ الجماعة عن مَقَرُّهمْ وإزْعَاجُهُمْ عنه إلى الحَرْبِ ونحوها ، ورُوى: «النِّسَاءُ لاَ يُحْشَرُن ، (١) أي لا يُخْرَجْنَ إلى الغَزْو ، ويُقالُ ذلك في الإنسَان وفي غيره ، يُقال: حَشَرَت السَّنةُ مالَ بَني فُلان أي أزَالتُهُ عنهم ولا يُقالُ الحَسْرُ إلا في الجماعَة قال الله تعالى : ﴿ وَأَبْعَثُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشرين ﴾ [الشعراء / ٣٦] وقال تعالى : ﴿وَالْطُّيْرَ مَحْشُورَةً ﴾ [ ص / ١٩ ] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذَا الوُّحُوشُ حُسْرَتُ ﴾ [التكوير/ ه ] وقـــال : ﴿ لأوَّل الحَـشُـر مَـا ظَنَنْتُمُ أَنْ يَخْرُجُوا ﴾ [الحشر / ٢] ﴿ وَحُشرَ لسُلَيمَانَ جُنودُهُ مَنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ [ النمل/ ١٧ ] وقال في صفة القيامة: ﴿وَإِذَا حُشرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أعْداء ﴾ [الأحقاف / ٦] ﴿ فَيْحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ [ النساء / ١٧٢] وَحَــشَـرْنَاهُـمْ فَلَمْ نُغَــادرْ منهُمْ أَحَــدًا ﴾ [الكهف/ ٤٧] وسُمِّي يومُ القيامة يَومَ الحَـشْر كما سُمِّيَ يُومَ البَعْث ويومَ النَّشْر، ورجـلٌ حَشْرُ الأَذْنَيْنِ أَى فَى أَذُنِهِ انْتَشَارٌ وَحِدَّةً.

(۱) أخرجـه ابن الجـارود ( ص۱۰۱ ) نحـوه وسنده جـده .

حص : حَصْحَصَ الْحَقُّ أَى وضَحَ وذلك بانكشاف ما يُقْهِرُهُ وَحَصَّ وَحَصْحَصَ نحو : كَفَّ وكَفْكَ فَ وَحَصَّ وَحَصَّهُ قَطَعَ منه إمَّا بالْباشرَةِ وإمَّا بالحُكم فَمِنَ الأول قول الشاعر :

## \* قد حَصَّت البَيْضَةُ رَأْسى \*

ومنه قيل : رَجُلٌ أحَصُّ انْقَطَعَ بَعْضُ شَعْرِه، واَمْرَاةٌ حَصَّاءُ ، وَقَالُوا : رَجُلٌ أَحَصُّ يَقْطَعُ بِشُومِهِ الخَيْراتِ عن الخَلْقِ ، والحِصَّةُ القَطْعةُ مِنَ الجُملةِ ، وتُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ النَّصِيب.

حَصَد : أصلُ الحَصْد قَطْعُ الزَّرْعِ ، وَزَمَنُ الْحِصَاد وَالْحِسَاد وَالْحِسَاد وَالْحِسَاد وَالْحِسَاد وَالْحِسَاد وَالْحِسَاد وَالْحِسَاد وَالْحَسَاد وَالْحَسَاد وَالْحَسَاد وَ وَالْكَ الْمَحْمُودُ فَى وَقَال تَعَالَى : ﴿ وَاتُوا حَقَّهُ يَسُومُ حَصَاد وَ فَى الْاَتْعَام / ١٤١ ] فَهُو الْحَصَادُ الْمَحْمُودُ فَى إِنَّانَة وقولُه عز وجل تَ ﴿ حَتَّى إِذَا الْحَلَات الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْيَّنَتْ وَظَنَّ الْمُلُهَا انَّهُمُ اللَّرَف رُخُرُفَهَا وَازْيَّنَتْ وَظَنَّ الْمُلُهَا النَّهُمُ قَادرُونَ عَلَيْهِا أَتَاهَا الْمُرْنَا لَيْسِلاً أَوْ نَهَار اللَّهُ فَعَلَى فَحَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ ﴾ قَادرُونَ عَلَيْها أَتَاهَا الْمُرْنَا لَيْسِلاً أَوْ نَهَار إِبَانِه عَلَى فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ ﴾ قَادرُونَ عَلَيْها حَصيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ ﴾ [يونس / ٢٤] فهو الحَصادُ في غَيْر إبَّانِه عَلَى سَبيلِ الْإِفْسَاد . ومنه اسْتُعيسرَ حَصَدَهُمُ السَّيفُ. وقولُهُ عَزَّ وجلاً : ﴿ مِنْهَا قَائمٌ وَحَصيدٌ إِشَارَة وَحَصيدٌ إِلَى نَحُو مَا قَال : ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ إِلَى نَحُو مَا قَال : ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ إِلَى نَحُو مَا قَال : ﴿ فَقُطِع دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ

[ ق / ٩ ] أي ما يُحْسَصَدُ ممَّا منه القُوتُ . وقــــال ﷺ : « وَهَـلْ يُكِتُّ الـنَّاسَ عَـلَى مَنَاحِرِهِمْ في النَّارِ إلاَّ حَصَائِدُ ٱلْسَتَهِمْ » (١)

#### (١) [صحيح]

رواه أحمد (٥/ ٢٤٦ ، ٢٣٦، ٢٤٥ ، ٢٤٦) من طرق عن شهر ثنا ابن غنم عن معاذ بن جبل به و شهر ضعيف لسوء حفظه ثم رواه (٥/ ٢٣٣، ۲۳۷) من طریق آخری .

وقال الشيخ الألباني : رجاله ثقات غير عروة هذا قال الذهبي : لا يعرف وذكره ابن حبان في الشقات ورواه ( ٥/ ٢٣٤ ) من طريق أبي بكر بن أبى مريم الشامي وهو ضعيف ورواه الحاكم (٢ / ٧٦ ، ٤١٢ ، ٤١٣ ) وصححه ، ووافقه الذهبي وفيه انقطاع بين ميمون ومعاذ وحبيب بن أبي ثابت وهو مدلس وقد عنعنه .

قلت : رواه الطبراني ( ۱۱۲/۲۰ . ۱۳۷، · · Y : AOY : FFY : 1PY : 3PY : 3 · T). وقال الهيشمي مجمع ( ۲۰ / ۳۰ ) : رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات أهـ .

قلت : من حديث معاذ ثم ذكره من رواية البزار عن أبي اليسـر وقال : إسناده حسن ومـتنه غريب وقال البزار عـقبه (٢٣٢٦ ): وتفرد به عـمرو عن فضيل وإسناده حسن .

وقد صحح الشيخ الألباني الحديث بمجموع طرقه. وانظر : الصحيحة ( ٣/ ١١٥/ ١١٥ ) .

ظَلَمُوا ﴾ [ الأنعام / ٤٥ ] ﴿وحَبُّ الحَصيد﴾ ﴿ فاستعارةٌ ، وحَبْلٌ مُحْصَدٌ ، وَدَرْعٌ حَصْدَاءُ ، وشَجَـرَةٌ حَصْدَاءُ ، كُلُّ ذلكَ منه ، وَتَحَـصَّدَ القَوْمُ تَقَوَّى بَعْضُهُم ببَعْضِ .

حصر : الحَصْرُ التَّضْيِينُ ، قال عزّ وجلَّ: ﴿ وَاحْصُرُوهُمْ ﴾ [ التوبة / ٥ ] أي ضَيِّـقُوا عَلَيْـهِمْ وقال عـز وجلّ : ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ للكَافرينَ حَصيرًا ﴾ [ الإسراء / ٨ ] أي حابسًا ، قال الحسنُ : مَعْناهُ مهادًا كأنه جَعَلَهُ الحَصِيرَ المَرْمُولَ ، فَإِنَّ الحَصَيرَ سُمَّى بذلك لحَصْر بعض طاقاته على بَعْض ، وقال

# ومعالم غُلبِ الرِّقابِ كأنَّهُمْ جِنَّ لَدُى بَابِ الْحَصِيرِ قيامُ

أى لدَى سُلطان وتَسْميَـتُهُ بذلك إمّا لكونه مَحْصُورًا نحوُ مُحجَّب وَإِمَّا لكونَه حاصرًا أَي مانعًا لَمنْ أَرَادَ أَنْ يَمْنَعُمُ منَ الوُصُول إليه ، وقولُه عز وجلَّ : ﴿ وَسَيَّدًا وَحَصُورًا ﴾ [ آل عمران / ٣٩] فالحَصُورُ الذي لا يأتي النَّسَاء إِمَّا مِنَ العُنَّةِ وَإِمَّا مِنَ العِفَّةِ والاجتهادِ في إزالة الشَّهُونَ . والثاني أظْهَرُ في الآية ، لأنَّ بذلك يَسْتَحَقُّ المُحْمَدَةَ ، والحَصْرُ والإحصارُ المَنْعُ منْ طَريق البَيْت ، فالإحْمارُ يقال في المَنْع الظَّاهِرِ كَالعَدُوُّ وَالمَنْعِ السِاطِنِ كَالمَرْضِ ، والحَصَـ لا يقالُ إلا في المُنع الباطِن فـ قولُه تعالى : ﴿ فَإِنْ أَخْصِرِتُمْ ﴾ [البقرة / ١٩٦]

فَمحْمُولٌ عَلَى الأَمْرِيْنِ وَكَذَلَكَ قُولُهُ: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الذِّينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ الله ﴾ [البقرة / ٢٧٣] وقولهُ عن وجلّ : ﴿ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَت صُدُورُهُمْ ﴾ [النساء / ٩] أي ضافَت بالبُحْلِ والجُبْنِ وَعُبْرَ عنه بذلك كما عُبِرَ عنه بِضيقِ الصَّدْرِ ، وعن ضدّه بالبرِّ والسَّعة .

حصن : الحصنُ جَمعُهُ حُصُونٌ قال الله تعالى : ﴿ مَانَعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ الله ﴾ [الحسر / ٢] وقسولهُ عز وجل : ﴿ لاَ يُقَاتِلُونَكُمْ جَميعًا إلا في قُرى مُحَصنَة ﴾ [الحسر / ١٤] أي مَجعُسولة بالإحكام كالحُصُون ، وتَحَصنَ إذا اتخذ ؛ الحصن مَسكنًا ثم يَتَجَوّزُ به في كُلِّ تَحَرُّزُ ومنه درعٌ حَصينَةٌ ؛ لكونها حصنًا للبَدَن ، وقَرَسٌ حصانٌ ليكونه حصنًا لراكبه وبهذا النظر قال الشاعرُ :

\* إنّ الحُصُونَ الخَيْلُ لامُدُنُ القُرَى \* وقوله تعالى : ﴿ إِلاَ قَلِيلاً مِمّاً تُحصنُونَ ﴾ أى تَحْرَدُونَ في المَواضع الحَصينة الجَارِية مَحْرَى الحِصنِ . وامْرَأَةٌ حَصانٌ وَحَاصِنٌ وَجَمْعُ الحَاصِنِ حَوَاصِنٌ ، ويقالُ حَصانٌ للعَفيفة ولذات حُرْمة وقال تعالى : ﴿ وَمَرْيَمَ البُنَةَ عَمْرَانَ التّي الحَصَيْنَ فَرْجَها ﴾ [ التحريم / ١٢]

وَأَحْصَنَتُ وَحَصَنَتُ قَالَ الله تعالى : ﴿ فَإِذَا أَحْصِنَّ ﴾ [النساء / ٢٥] أي تَـزَوَّجْنَ وَأَحْصَنَّ زُوِّجِنَّ وَالْحَصَانُ فِي الْجُملة الْمُحْصَنَةُ إِمَّا بِعَـفَتَـهَا أَو تَزَوُّجِهَـا أَوْ بَمَانِعٍ مِنْ شَرَفِـهَا وَحُرِيَّتُهَا . وَيَقَالَ : امْرَأَةٌ مُحْصَنَ ۗ وَمُحْصَنَّ فالمُحْصِنُ يُقالُ إذا تُصُوِّرَ حَصْنُهَا مِنْ نَفْسِهَا وَالْمُحْصَنُّ يُقَالُ إِذَا تُصُوِّرَ حَصْنُهَا مِنْ غَيْرِها . وقــوله عــزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱتُّوهُنَّ ٱجُــورَهُنَّ المُحْصِنَات غَيْر مُسافحات ﴾ [المائدة / ٢٥] وَبَعْدَهُ ﴿ فَإِذَا أَحْصَنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةَ فَعَلَيْهِنَّ وَبَعْدَهُ فَعَلَيْهِنَّ نصفُ مَا عَلَى المُحْصَنَات من العَلْمَاب ﴾ [النساء / ٢٥] ولهذا قسيلَ : المُحْصَنَاتُ الْمُزُوَّجَاتُ تَصَوُّرًا أَنَّ رَوْجَهَا هُو الَّذِي أَحَصَنَهَا وَالْمُحصَّنَاتُ بعــد قوله حُرِّمَتْ بالفَتَّح لا غــيْرُ وفي سائر المَوَاضع بـالفَـتْح والكـسْر ؛ لأنَّ اللواتي حَــرُمَ التّـزَوُّجُ بهـنَّ المُزَوَّجـاتُ دُونَ العَ فسيفات ، وفي سائر المواضع يَحْتَملُ الْوَجْهَيْنِ .

حصل: التَّحْصِيلُ إِخْراَجُ اللَّبِّ مِنَ الْقَشُورِ كَإِخْراَجِ الذَّهَبِ مِنْ حَجَرِ المَعْدِنِ والبُرُّ مِنَ التَّبْنِ ، قَالَ الله تَعَالَى ﴿ وَحُصِّلٌ مَا فَى الصَّدُّورِ ﴾ [ العاديات / ١٠ ] أى أظهر ما فيها وجُمع كإظهارِ اللَّبِّ مِنَ القِشْرِ وَجَمْعُهُ أَوْ كَاظُهارِ الحُسابِ . وقيلَ للحثالة: كَإَظْهَارِ الحَاصِلِ مِن الحِسابِ . وقيلَ للحثالة: الحَصِيلُ . وحصلَ الفَرَسُ إِذَا اشْتَكَى بَطْنَهُ عَنْ الْخَصِيلُ . وحصلَ الفَرَسُ إِذَا اشْتَكَى بَطْنَهُ عَنْ

أَكْلِهِ ، وَحَوْصَلَةُ الطَّيْدِ مَا يَحْصُلُ فيهِ من الغذاء .

حصا: الإخصاء التخصيل بالعدد ، يقال : أخصيت كذا وذلك من لفظ الحصا واستعمال ذلك فيه من حَيث إنهم كانوا يعتمدونه بالعد كاعتمادنا فيه على الاصابع ، قال الله تعالى: ﴿ وَأَخْصَى كُلُّ شَيء عَدَدًا ﴾ قال الله تعالى: ﴿ وَأَخْصَى كُلُّ شَيء عَدَدًا ﴾ [ الجن / ٢٨ ] أي حَصَّله واحاط به ، وقال وقال: ﴿ نَفْسٌ تُنْجِيهَا حَيْرٌ لَكَ مِنْ إَمَارة لا تُحْصِيها » (٢) وقال تعالى : ﴿ عَلْمَ أَنْ لَنْ لَنْ الله تعالى : ﴿ عَلْمَ أَنْ لَنْ لَنْ لَنْ الله تعالى : ﴿ عَلْمَ أَنْ لَنْ الله تعالى : ﴿ عَلْمَ أَنْ لَنْ لَنْ الله تعالى : ﴿ عَلْمَ أَنْ لَنْ لَنْ الله تعالى الله عَلْمَ أَنْ لَنْ الله تعالى الله على ا

(۱) رواه مسلم [ الذكر والدعاء والتوبة / ۲۲۷۷ ]والبخارى [ ۲۷۳۲ ]

(٢) قـال الحـافظ العـراقـى : رواه ابن أبى الدنيـا فى مواعظ الخلفاء ، هكذا معـضلا بغير إسناد ورواه البيهـقى ــ ( ٩٦/١) ــ من حديث جابر مـتصلا ومن رواية ابن المنكدر مـرســلاً وقـال : هذا هو المحفوظ مرسل أ هـ .

قال الزبيدى: ورواه هكذا معضلاً البيهقى فى الشعب وأبو نعيم فى الحلية وابن عساكر فى التاريخ ورواه ابن سعد كذلك عن محمد بن المنكدر مرسلاً وكذلك عن الضحاك بن حمزة مرسلاً وأما المعضل من رواية ابن المنكدر عن جابر.

الله اسْتَقْيِمُوا وَلَنْ تُحْصُوا " (٣) أى لن تُحَصَلُوا ذلك ، وَوَجْهُ تَعَذَّر إحصَانه وتحصيله هو أن الحَقَّ واحد والباطل كثير بَلِ الحَقُ بالإضافة إلى سائر أجْزاء الدائرة وكالمُصَرْمَى مِن الهدف، فإصابة ذلك شديدة، وإلى هذا أشار ما رُوى أن النبي عَلَيْهُ قال : الشبَيْ المَسَار ما رُوى أن النبي عَلَيْهُ قال : الشبَيْ مُود واخواتها "(٤)، فسئل ما

#### (٣) [ صحيح بمجموع طرقه ]

رواه ابن ماجه ( ۲۷۷ ) وكذا الدارمی ( ۱/۱۲۸) والطبرانی فی الصغیر (ص ٤) والحاكم ( ۱/ ۱۳۰) والبیهتی ( ۱/ ۲۵۷) والخطیب فی تاریخه (۱/ ۲۹۳) وأحمد (۱/ ۲۷۲، ۲۷۷ ، ۲۸۲ ) وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبی وكذا المنذری (۱/۸۸ ) والترغیب وقال : رواه ابن ماجة بإسناد صحیح . قال الشیخ الألبانی : كذا قالوا وفیه علة ظاهرة وهو الانقطاع بین سالم بن أبی الجعد وثوبان فقد

وهو الانقطاع بين سالم بن أبي الجعد وثوبان فقد وهو الانقطاع بين سالم بن أبي الجعد وثوبان فقد قال أحمد: (لم يسمع سالم من ثوبان ولم يلقه بينهما معدان بن أبي طلحة ». وذكر أبو حاتم نحوه . وقد تنبه لهذه العلة الحافظ البوصيرى فقال في ( الزوائد » : رجال إسناده ثقات أثبات ، إلا أن فيه انقطاعًا بين سالم وثوبان ، ولكن أخرجه الدارمي وابن حبان في صحيحه من طريق ثوبان متصلا » . اه . ثم ذكر له الشيخ الالباني هذه الطرق .

انظر : الإرراء (٤١٢) .

(٤) [صحيح].

رواه الطبراني ( ۲۱۷/۱۷) عن عقبة بن عامر ==

أهلُ اللُّغَة : لَنْ تُحصُوا أي لا تُحصُوا ثَوابَهُ. حض : الحَضُّ التّحريضُ كَالحَثُ إلا أنّ الحثَّ يكونُ بسـوق وَسَـيْـرِ والحَضُّ لا يكونُ بذلكَ ، وأصلُه منَ الحَثُّ عَلَى الحَـضيض هُوَ قَرَارُ الأرْضِ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَام المسكين ﴾ [ الماعون / ٣ ] . حضب : الحَضِبُ الوُقُودُ ويقال لَمَا تُسْعَرُ به النَّارُ محضَبُ وقُرئ : ﴿ حَضَبُ جَهَنَّمَ ﴾. حَضَّر : الحَضَرُ خلاَفُ البَدْو والحـضَارَةُ وَالْحَضَارَةُ السُّكُونُ بِالْحَضَرِ كالبداوَة والبداوَة ثم جُعَلَ ذلك اسْمًا لشهَادَة مكان أو إنسان أو

== مرفوعًا به وقال الهيشمي في المجمع ( ٧/ ٣٧ ) : ورجاله رجال الصحيح.

وأخرجه ابن سعد عن قتادة مرفوعًا بلفظ المصنف وإسناده صحيح لولا أنه مرسل .

ورواه أبو بكر الشافعي في الفوائد ( ٢٨/١ ) من حديث سهل بن سعد مرفوعًا به ورجاله ثقات وكــذا رواه ابن مــردويه وزاد : ﴿ قــبل المشــيب ﴾ ورواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٣/ ١٤٥ ) من حديث عمران بن الحصين .

وقال الشيخ الألباني: وإسناده حسن وقد صححه الشيخ الألباني بمسجموع طرقه وانظر: الصحبيحة . (900)

الذي شَـيَّكُ منها ؟ فقال قولُه تعالى : ﴿ غُـيْرِه فقال تعالى : ﴿ كُـتبَ عَلَيكُمْ إِذَا ﴿ فَاسْتَقَمْ كُمَّا أَمْرُتَ ﴾ [هود / ١١٢] وقال الحَضَرَأُحَدَكُمُ المَوتُ ﴾ [ البــقــرة / ١٨٠] ﴿ وَإِذَا حَضَرَ القَسْمَةَ ﴾ [ النساء / ٨ ] وقال | تعالى: ﴿ وَأَخْفَضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّعَّ ﴾ [النساء/ ١٢٨] ﴿ عَلَمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ﴾ [التكوير/ ١٤] وقال : ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون ﴾ [ المؤمنون / ٩٨ ] وذلك من باب الكناية أي أن تَحْضُرني الجنُّ، وكُنِّيَ عن المَجْنُونُ بِالْمُحْتَىٰضَ وَعَمَّنَ حَنْضَرَهُ المُوتُ بذلك، وذلك لما نَبَّه عليه قوله عز وجلَّ: ﴿وَنَحْنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ ﴾ [ ق / ١٦] ، وقوله تــعالى : ﴿ يَوْمَ يَأْتَى بَعْضُ آيات رَبِّكَ ﴾ [الأنعام / ١٥٨] ، وقال تعالى : ﴿ مَا عَملَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرًا ﴾ [ آل عمران / ٣٠] أَي مُشاهَدًا مُعاينًا في حُكُم الحاضــر عنده وقوله عــزَّ وَجلَّ : ﴿ وَٱسْئُلْهُمُّ عَن القَرْبَة الَّتي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴾ [الأعراف / ١٦٣] أى قربهُ وَقولهُ: ﴿ تَجَارَةً حَاضرةً ﴾ [ البقرة / ٢٨٢ ] أي نَقْدًا ، وقولُه تعالَى : ﴿ وَ إِنْ كُلُّ لَمَّا جَسِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُون ﴾ [يس / ٣٢] ﴿وفي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ [الــروم / ١٦] ﴿ شَـرُبٌ مُحْتَضَرُّ ﴾ [ القمر / ٢٨ ] أي يَحضُرهُ أصحابهُ . والحُضْرُ خُصَّ بما يحْضُرُ به الفَرَسُ إذا طُلِبَ جَرْيُهُ يُقالُ: أَحْضَرَ الفَرَسُ،

واسْتَحْضَرْتُهُ طَلَبْتُ مَا عِندَهُ مِنَ الْحُضْرِ ، وحَاضَرْتُهُ مُحَاضَرَةٌ وحِضارًا إذا حاجَجْتُه مِنَ الحُضُور كانه يُحْضِر كلُّ واحد حجَّته ، أو مَن الحُضُر كقولك جَاريَتُه . والحَضْيرة جماعة من النَّاسِ يُحضَر بهم الغَزْو وعُبِر به عن حُضُور اللَّاسِ يُحضَرُ بهم الغَزْو وعُبِر به عن حُضُور اللَّاسِ يُحضَرُ به والمَحْضَر يكون مصدر حضرت وموضع الحَضُور .

حط : الحَطُّ إنزالُ الشَّى، من عُلُو وقد حَطَطْتُ الرَّحْلَ ، وجَارِيةٌ مَحَطُوطَةُ المَّتَيْنِ ، وقوله تعالى : ﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾ [ الأعراف/ وقوله تعالى : ﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾ [ الأعراف/ على خَلَّ خُلُوا صَوَابًا . على خُلُوا صَوَابًا . حطب : ﴿ فَكَانُوا لَجَهَنَمَ حَطَبًا ﴾ حطب : ﴿ فَكَانُوا لَجَهَنَمَ حَطَبًا ﴾ حطبًا واحْتَطَبْتُ وقيلَ للمُخَلِّط في كلامه : الجن/ 10] أي ما يُعَدُّ للإيقاد وقد حَطَب حطبًا واحْتَطَبْتُ وقيلَ للمُخلِط في كلامه : حاطبُ ليل ؛ لأنه ما يبصرُ ما يجعلُه في حاطبُ ليل ؛ لأنه ما يبصرُ ما يجعلُه في حطب حطب وقوله تعالى : ﴿ حَمَّالَةٌ الْحَطَب ﴾ حطب ، وقوله تعالى : ﴿ حَمَّالَةٌ الْحَطَب فَلانٌ السَد/ ٤ ] كِنايةٌ عنها بالنَّميمة وحَطَب فَلانٌ السَد/ ٤ ] كِنايةٌ عنها بالنَّميمة وحَطَب فَلانٌ بِفُلانٌ يُوقِدُ بالْحَطَب الجَنْلِ كِنايةٌ عَن ذلك .

حطم : الحَطْمُ كَسَرُ الشيء مثلُ النهشم ونحوه ، ثم استُعملَ لكُلِّ كَسَر مُتنَاه ، قال الله تعسالى : ﴿ لاَ يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْسَمَانُ وَجُنُودُهُ ﴾ [ النمل / ١٨ ] وَحَطَمْتُهُ فَانْحَطَمَ حَطْمًا وَسَائِقٌ حُطَمٌ يحَطَمُ الإبِلَ لَفَرْطِ سَوْقِهِ

وَسَمَّيَتِ الجَحِيمُ حُطَمَةً ، قال الله تعالى فى الحُطَمَةِ : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴾ [ الهمزة/ ٥ ] وقيل للأكول : حُطَمةٌ تشبيهًا بالجَحِيم تَصَوَّرًا لقوْل الشاعر :

## \* كَأَنْمَا فِي جَوْفِهِ تَنُّورُ \*

ودرع حُطَمِيَة مَنسُوبَة إلى ناسِجها أو مُستَعْمِلها ، وَحَطِيمٌ وزَمْزَمُ مِكانانِ ، والحُطامُ مَا يَتَكَسَّرُ مِنَ اليُبسِ ، قال عزَّ وَجَلّ : ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ﴾ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَراً ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ﴾

حظ: الحَظُّ النَّصيبُ المُقدَّرُ وقد حَظِظَ واحَظَّ فَهُو مَحْظُوظٌ ، وقيلَ : في جمعَه احَاظ واحُظٌ قال الله تعالى : ﴿ فَنَسُوا حَظَّا مماً ذُكِّرُوا به ﴾ [المائدة / ١٤] ، وقال تعالى: ﴿للذِّكْرِ مِثْلُ حظِّ الأَنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء/

حظر : الحَظْرُ جَمْعُ الشيء في حَظِيرة والمحظورُ المَمْنُوعُ والمُحْتَظِرُ اللّذي يَعْمَلُ الْحَظِيرة، قال تعالى : ﴿ فَكَانُوا كَهَشيمِ المُحْتَظِرِ ﴾ [ القمر / ٣١ ] ، وقد جاءً فُلانُ بالحَظِرِ الرَّطْبِ أي الكذبِ المُسْتَبْسَع .

حف : قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَتَرَى الْمَلاَثِكَةَ عَالَمُ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ﴾ [ الزمر / ٧٥] أي مُطيفَينَ بحافَتيه أي جَانبَيْه ، ومنهُ قوْلُ النَّبَيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ : « تَحُفُّهُ الْمَلاَثِكَةُ

بِأُجْنِحَتِهَا " (١) قال الشاعر :

\* لَهُ لَحَظَاتٌ في حَفَافَى سَرِيرِهِ \* مَدْ مُهُ مِلْدِ فَ تُدُوتِ اللَّهِ عَنْدِ

وجَ مْ عُ هُ أَحِ فَ قُ وقال عز وجل : 

﴿ وَحَ فَفْنَاهُمَا بِنَخُل ﴾ [الكهف / ٣٢] وَقُلاَنٌ فَى حَفَفَ مِن العَيْش أَى فَى ضِيقٍ كَانَّه حَصل فَى حَفَفَ مِن العَيْش أَى جانب بخلاف مَن قيل فيه : هو في واسطة من العيش . ومنه قيل : مَنْ حَفْنَا أَوْ رَفَنَا قُلْيَقُتُ صِدْ ، أَى مَن تَفَقَّد حَفَفَ عَيْشناً. وحَفِيفُ الشَّجَرِ وَالجَنَاحِ صَوْتُهُ فَذَلك حَكَايَةُ صَوْتِه ، والحف الشَّجَرِ والجَناح سُمَّى بذلك لَمَا يُسْمَعُ مَنْ حَفِّه وهو صَوْتُ حَرَكته .

حَفَّل : قال الله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ [ النحل / ٧٢] جَمعُ حافِد وهُو المُتَحَرِّكُ المُتَبرِّعُ بالخِدْمة أقارب كانُوا أو أجانب ، قال المفسسرون : هُمُ الاسباطُ وَنحوهم ، وذلك أن خِدْمَتهمْ أصْدَقُ قال الشاعر :

\* حَفْدُ الْوَلائد بَيْنَهُن \* وفُلانٌ مَحْفُودٌ أَى مَخْدُومٌ وَهُمُ الأخْـتَان

(۱) رواه أحسمد ( ٤/ ٢٤٠) ﴿ بسند حسن ﴾ ولفظه : ﴿إِنَّ الْمُلاَئِكَةَ لَتَّضِعَ أَجِنْحَتْهَا لَطَالَبِ الْعَلَمُ رَضًا بِمَا طلب ﴾ ورواه الترمذي (٣٥٣٥) ، النسائي (١٥٨) أيضًا بسند حسن .

والأصْهَارُ ، وفي الدُّعاء : إلَيْكَ نَسعَى وَالأَصْهَارُ ، وفي الدُّعاء : إلَيْكَ نَسعَى وَالْوَنَحْفِدُ (٢)، وسَيْفٌ مُحْتَفَدٌ سَريعُ القَطْع ، قال الأصمعيُّ : أصْلُ الحَفْدِ مُدَارَكَةُ الخَطوِ .

حفر : قال الله تعالى : ﴿ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَة مِنَ النَّارِ ﴾ [ آل عمران / ١٠٣ ] أى مكان مُحفُّور ويقَالُ لهَا حَفيـرَةٌ ، وَالحَفْرُ التُّرَابُ الذي يَخرُجُ منَ الحُفْرَة نحو نَقْض لمَا يُنْقَضُ وَالمَحْفَارُ وَالمَحْفَرُ ، وَالمَحْفَرَةُ مَـا يُحْفَرُ ابه، وَسمِّيَ حافرُ الفَرَس ؛ تشبيهًا لحَفْره في عَدُوه وقولُه عزَّ وجلَّ : ﴿ أَنْنَّا لَمَرْدُودُونَ فَي الحَافرَة ﴾ [ النازعــات / ١٠ ] مَــثَلٌ لمَنْ يُردَّ منْ حيثُ جاءَ أي أنَحْيَا بَعْدَ أنْ نَمُوتَ ؟ وَقِيلَ : الحَافَرَةُ الأرضُ التي جُعلَتْ قُـبُورَهُمْ ومعناهُ أثنًا لَمـرْدُودُونَ وَنَحْنُ فِي الْحَافِرَة ؟ أي في القُبُورِ ، وقوله : في الحَافرة عَلَى هذا في مَوْضع الحَال وقيل : رَجَعَ على حَافرَته وَرَجَعَ الشيخُ إلى حافِرَتِهِ أَى هَرَمَ نحوُ قُولِهِ: ﴿وَمَنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذُلُ الْعُمُرِ ﴾ [ الحج / ٥ ، النحل / ٧٠] وقولُهُمْ : النَّقُدُ عندَ الحافرَة لمَا يُبَاعُ نقدا وأصْلُه في الفَرَس إذا بيعَ فَيُقَالُ : لا يَزُولُ حافرُهُ أو يُنْقَدُ ثَمَنُهُ ، وَالحَفَرُ

 <sup>(</sup>۲) قلت : قــد جاء هذا القــول مــاثورا عن عمــر بن
 الخطاب رضى الله عــنه رواه ابن أبى شــــــــــــة فى
 مصنفه ( ٣ / ٣ / ) .

تَأَكُّلُ الاسنان وقد حفرَ فُوهُ حَفْرًا وَأَحْفَرَ الْمُهِرُ ۗ النَّهُ حَـ فَيظٌ عَليهم أو معناهُ مَحْمَفُوظٌ لا للأثناء والأرباع .

الله ﴾ [ النساء / ٣٤ ] أي يحفظن عَمهد الأزْوَاج عنْدَ غَيبَتهم بسَبَب أَنَّ الله تعالى يَحْفَظُهُنَّ أَنْ يُطَّلَعَ عَلَيْهِنَّ وَقُـرِئَ: ﴿ بِمَا حَفَظَ الله » بالنَّصْب أي بَسَبَب رعَايَتهنَّ حَقُّ الله تعـــالى لا لرِيَاءٍ وتَــصَنُّع مِنْــهُنَّ ، ﴿ وَمَـا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفَيظًا ﴾ [ الشورى / ٤٨ ] أى حافظًا كقوله: ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ ﴾ [ ق / الله عَلَيْهِمْ بُوكُـيلٌ ﴾ [الأنعام / ١٠٧] ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافظًا ﴾ [يوسف / ٦٤ ] وَقُرَىٰ : ﴿ حَفْظًا ﴾ أي حَفْظُهُ خَيْرٌ منْ حفْظ غَيْرِه . وَعَنْدَنَا كَتَابٌ حَفَيظٌ أَى حافظٌ لأعْمَالهمْ فيكونُ حَفيظٌ بمعنَى حَافظ

يَضيعُ كقوله تعالى: ﴿ عَلْمُهَا عَنْدَ رَبِّي في حفظ الله فظ يقال تارة لهيئة النَّفْس كتاب لا يَضلُّ ربِّي وَلاَ يَنْسَى ﴾ [ طه / ٥٢ ] التي بها يَشْبُتُ مَا يؤدِّي إليه الفهم وتارَةً ﴿ وَالْحِفَّاظُ المَّحَافَظَةُ وَهِيَ أَنْ يَحْفَظَ كُلُّ وَاحد لضبط في النَّفْس وَيُضَادُّهُ النُّسْيَانُ وتارَةً | الآخَرَ ، وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى السَّعْمَال تِلْكَ القُوَّةِ فيقالُ حَفِظْتُ كذا حِفْظًا الصَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [ المؤمنون / ٩ ، ثم يُسْتَعَمَلُ في كُلِّ تَفَقُّد وَتَعَهُّد وَرَعَايَة ، قال المعارَج / ٣٤ ] فيه تنبيه انهم يحفَظُونَ الله تعالى : ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ [ يُوسف/ الصَّلاةَ بمُرَاعاة أوْقاتها ومُرَاعاة أرْكانها والقيام ١٢] ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُّواتِ ﴾ [ البقرة / البها في غاية ما يكونُ مِنَ الطَّوْقِ وأنَّ الصَّلاةَ ٢٣٨] ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَفُرُوجِهُمْ حَافِظُونَ ﴾ ﴿ يَفْظُهُمْ الحَفْظَ الذي نبَّهَ عَلَيه في قوله : ﴿ إِنَّ [المؤمنون / ٥ ، المعارج /٢٩] ﴿وَالْحَافظينَ ۗ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاء وَالْمُنكُر ﴾ **فُرُوجَـهُمْ وَالْحَافظَات ﴾** [الأحـــزاب / ٣٥ ] **|**[العنكبــوت / ٤٥ ] ، والتَّحَفُّظُ قــيلَ هو قلَّةُ كَنَايَةٌ عَنْ العِفَّةِ ﴿ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظُ ۗ العَقْلِ ، وَحَقِيقَتُهُ إِنَّمَا هُو تَكَلُّفُ الحِفظ الضُّعْف القُـوَّة الحَافظَة ولَمَّا كَـانَتْ تلك القُوَّةُ من أسبَّـابِ العَقْلِ تَوسُعُـوا في تَفْسيرها كــما أَدَّى . والحفيظةُ الغَضَبُ الذي تحملُ عليه المحافظةُ ثم استُعملَ في الغَضَبِ المُجَرَّدِ فقيل أَحْفَظَني فُلاَنَّ أَي أَغْضَبَني .

حَفَى : الإحْفَاءُ فَي السُّوْالِ التَّنزُّعُ في الإلحاح في المطَالبَة أو في البحث عن تعَرُّف الحال وعلى الوَجْـه الأوَّل يُقَالُ : أَحْـفَـيْتُ السُّـــؤَالَ وَأَحْفَــيْتُ فُــلانًا في السُّؤَال قــال الله تعالى : ﴿إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفَكُمْ تَبْخَلُوا ﴾ [ محمد/ ٣٧] وأصلُ ذلك من أحْفَيْتُ الدابةَ

بإكْرَامه ، وَالْحَفَيُّ العالمُ بالشيء .

جَعَلْتُهَا حَافِيًا أَى مُنْسَجِحَ الحَافِرِ ، وَالسِعيرَ [[ السِقرة / ٤٢] وقولُهُ عَـزً وجلَّ : ﴿ الحَقُّ جَعَلْتُهُ مُنْسَجِحَ الْخُفُّ مِنَ المَشْي حتى يَرِقُّ وقد المنْ رَبُّكَ ﴾ [ البقرة / ١٤٧ ] ﴿ وَإِنَّهُ للْحَقُّ حَفِيَ حَفًا وَحَفُوةً ومنه أَحْفَيْتُ الشَّارِبَ أَخَذْتُهُ مَنْ رَبِّكَ ﴾ [ البقرة / ١٤٨ ] . والشالث : أَخْذًا مُتَنَاهيًا ، وَالحَفَيُّ البَرُّ اللطيفُ ، قولُهُ عزًّا إِنِّي الاعْتقاد للشِّيء المُطابق لما عَلَيْه ذَلكَ الشَّيءُ وجلَّ : ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفَيًا ﴾ [ مريم / ٤٧] الني نَفْسه كَقَـوْلنَا : اعْتـقادُ فُلاَن في البعث وَيُقالُ : أَحْفَيتُ بِفُلَانِ وَتَحَفَّيْتُ بِهِ إِذَا عُنِيتُ ۗ وِالنَّوابِ وَالعِقَـابِ وَالجَنَّةِ والنَّارِ حُقٌّ، قال اللهُ تعالى: ﴿ فَهَـدَى الله الذينَ آمَنُوا لَمَا اخْتَـلَفُوا حَق : أَصْلُ الْحَقُّ المطَابِقَةُ وَالْمُوَافَــقُهُ ۗ [فيه منَ الحَقُّ ﴾ [البقرة / ٢١٣]. والرَّابعُ : كمطابقة رِجْلِ البَـابِ في حَقِّه لِدُورَانِه على اللَّهْعَلِ والقوْلِ الواقع بحسَبِ ما يَجبُ وبقَدْرِ ما اسْتَقَامَـة ، وَالْحَقُّ يَقَالُ عَلَى أُوجِهُ : الأوَّلُ : اليجبُ وفي الوقْتِ الذي يَجِبُ كَقَولِنَا : فِعْلُكَ يُقَالُ لُمُوجِدِ الشيء بِسَبَبِ مَا تَقْتَضِيهَ الحَكْمَةُ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ ، قال الله تعالى: ﴿ كُذلك ولهذا قبيلَ في الله تعالى : هبو الحَقُّ ، قال الحَقَّتُ كَلَمَةُ رَبِّكَ ﴾ [يونـس / ٣٣] ﴿ حَقَّ اللهُ تعالى : ﴿ نُهُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاَهُمُ اللَّقُولُ مِنَّى لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ ﴾ [السجدة / ١٣] الحَقِّ [ الأنعام / ٦٢ ] وقيل بُعيَّدُ ذلك : اوقوله عَزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَو اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ ﴿ فَذَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ ﴾ [ يونس / ٣٢ ] [ المؤمنون / ٧١ ] يَصِحُّ أن يكون المُرادُ به ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَانِي تُصْرِفُونَ ﴾ اللهُ تعالى ويصحُّ أنْ يُرادَ به الحكم الذي هو [ يونس / ٣٢ ] . والشاني : يقالُ للمُـوجَدِ البحَسَبِ مُـقْتَضي الحكمة . ويقـالُ : أحققْتُ بحَسَبِ مُقْـتَضَى الحِكْمَةِ ولهذا يـقالُ فعْلُ الله كذا أى أثْبَـتُه حَـقًا أو حكَمْتُ بكونه حَـقًا ، تعالى كُلُّهُ حَقٌّ ، وقال تعالى : ﴿ هُوَ الذِّي ۗ [وقولُهُ تعالى : ﴿ لَيُحقُّ الْحَقُّ ﴾ [الأنفال/ ٨] جَعَلَ الشَّمْسَ ضياءً والقَمَرَ نُورًا ﴾ [ يونس / فإحقاقُ الحقُّ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أحدُهما بإظهار الى قوله تعالى: ﴿ مَا خَلَقَ الله ذلكَ إلا الادلَّة والآيات كـما قالَ تعـالى : ﴿ وَأُولئكُمْ بالحَقِّ ﴾ [يونس / ٥] وقال في القيامة جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾ [ النساء / ﴿ وَيَسْتَنْبِتُ وَنَكَ أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ ۗ إِنَّهُ إِنَّهُ السَّرِيعَةِ لِحَقُّ﴾ [ يونس / ٥٣ ] ﴿ ويكتمونَ الحَق ﴾ [وبَثِّهـا في الكافّةِ كقـوله تعالى : ﴿وَاللهُ مَتمٌّ

وَاللاَّزِمِ وَالْجِائِزِ ، نحوُ : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا ۗ الوَّقْتِ الذي ضَرَّبَتْ فيهَ منَ العام الماضي . نَصْرُ المُؤمنينَ ﴾ [ السروم / ٤٧ ] ﴿ كذلك الله حقب : قوله تعالى : ﴿ لاَبِثِينَ فيها حَقًا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ يونس / ١٠٣ ] أَخْقَابًا ﴾ [ النبأ / ٢٣ ] قيل : جَمَّعُ الْحَقْب وقوله تعالى : ﴿ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَى ۗ أَى الدَّهْرِ قِيلَ والحِقْبَةُ ثَمَانُونَ عامًا وَجمعُها الله إلاّ الحَقُّ ﴾ [ الأعراف / ١٠٥ ] قيلَ معناهُ الحقبُ، والصحيحُ أنّ الحقبَةَ مُدَّةٌ منَ الزَّمَان جَديرٌ ، وقُرِئَ : ﴿ حَقِيقٌ عَلَىَّ ﴾ قِيلَ وَاجِبٌ ، ﴿ مُبَّهَـمةٌ . والاحْتِقَـابُ شَدُّ الحَقِيبَة مَنْ خَلْفَ وقُولُه تعالى : ﴿ وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ [البقرة / ٢٢٨] والحقيقة تستعمل تَارَة في العبير (٣٠٢/٣)، وابن أبي الشيء الذي له تُسَاتٌ وَوُجُسودٌ كمقوله عَلَيْهُ لحَـارثَةَ : « لكُلِّ حَقٌّ حقسيقَـةٌ فمَـا حقـيقَـةُ إِيَانِكُ (١) ؟ الله ما الذي يُنْبِئُ عن كُون ما تَدَّعيه حَقًا،وفُلانٌ يَحْمى حَقـيقَتَهُ أَى ما يَحِقَّ

(١) [ ضعيف ] .

نُوره وَلَوْ كَرهَ الكَافرُون ﴾ [ التبوية / ٣٢] عليه أنْ يُحْمَى . وتَارَةً تُسْتَعْمَل في الاعتقاد ﴿هَوَ الَّذِي أَرْسُلَ رَسُولَةً بِالهُـدَى وَدِينِ الْحَقِّ ۗ كَمَا تَقَدَّمَ وَتَارَةً فِي الْعَـمَلُ وفي القَوْل فَيُقَالُ : ليُظهرَهُ عَلَى الدِّين كُلُّه ﴾ [ النسوبة / ٣٣ ] فُلانٌ لفعله حقيقة إذا لم يكن مُرانيًا فيه ، وَقُولُهُ : ﴿ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ [ الحاقة / ١ ، ا وَلَقَوْلُه حَقيقَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ فيه مُترَخَّصًّا ٢ ] إشارةٌ إلى الـقيامِـة كمـا فَسَّرَهُ بِـقولِهِ : | ومُستزيدًا ويُسْتَعْـملُ في ضدِّه الْمُتجَوِّزُ والمتوسِّعُ ﴿يَوْمَ يَقُـومُ النَّاسُ ﴾ [ المطففين / ٦ ] لانَّهُ ۗ والمُتَفسِّحُ، وقيل : الدُّنْيَا بَاطلٌ والآخرَةُ حقيقةٌ يُحَقُّ فيه الجَزَاءُ ، ويقالُ : حاقَقْتُهُ فَحَقَقْتُهُ أَي لِتَنبِيهًا على زَوَال هذه وَبقَاء تُلكَ . وأمَّا في حَاصَمْتُهُ في الحَقِّ فَغَــلَبْتُهُ وقال عمَرُ رضى الله || تَعارُف الفُقهَاء وَالْمُتَكَلِّمينَ فهى اللَّفظُ المُسْتَعْمَلُ عنه : ﴿ إِذَا النَّسَاءُ بَلَغْنَ نَصَّ الحقاق فالعَصَبَةُ ۗ فيما وضع له في أصل اللُّغَة ، وَالحقُّ منَ أَوْلَى فَى ذَلَكَ ﴾ وَفُلاَنٌ نَزِقُ الحَقَاق إذا خاصَمَ ۗ الإبل ما اسْتُحقَّ أنْ يُحْـملَ عليهَ وَالأنثى حقّةٌ في صِغَار الْأُمُورِ، وَيُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الواجِبِ الواجِبِ والجَمِعُ حِقَاقٌ وَأَتَتِ النَّاقَةُ عَلى حِقَّهَا أَى عَلَى

شيبة في مصنفه ( ٤٣/١١ ) .

قال الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبيـر وفيه ابن لهيعة وفـيه من يحتاج إلى الكشف عنه أ هـ

وقــد أخرجــه ابن المبــارك في الزهد ( ص ١٠٦) مرسلا وكذا البزار .

الرَّاكِ وَقِيلَ : احْتَقَبَهُ وَاسْتَحْقَبهُ وَحَقِبَ البَّوْلُ ؛ لُوتُوعِ حَقَبهِ فَى البَوْلُ ؛ لُوتُوعِ حَقَبهِ فَى ثِيلهِ، والأحْقَبُ مِنْ حُمُرِ الوَحْشِ وَقِيلَ : هو الدَّيْقُ الحِقُويْنِ وَقَدِلَ : هو الأبيضُ الحِقْوَيْنِ وَقَدِلَ : هو الأبيضُ الحِقْوَيْنِ والأنْشَى حَقْبًاءُ .

حقف : قولُه تعالى : ﴿ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الْأَحْقَافِ ﴾ [ الأحقاف / ٢١ ] جمع الحقف أى الرَّمْلِ المائل وظَبْى حاقف ساكِن للحِقْفِ واحْقَوْقَفَ مالَ حتى صار كَحِقْفِ قالَ :

\* سَمَاوَةُ الهلال حتى احقُوْقَفَا \*

حكم : حكم أصله منع منعًا الإصلاح ومنه سُمَّيت اللّجام حكمة الدَّابة فقيل : حكمت الدَّابة منعت اللّجاء حكمة وكمت اللَّابة منعت الله حكمة وكذلك حكمت السَّفينة وأحكمتها ، قال الشاعر :

\* أبنى حَنيفَة أحكمُوا سُفَهَاءَكُمْ \*
وقوله: ﴿ أَحْسَنَ كُلَّ شَيء خَلَقَه ﴾
[السجدة / ٧]﴿ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلقَى الشَيْطَانُ
ثُمَّ يُحْكمُ اللهُ آيَاته وَالله عَليمٌ حَكيمٌ ﴾ [الحج/ ٢٥] ، والحُكمُ بالشيء أنْ تَقْضِى بأنَّه كذا أو ليس بكذا سَواء الزَمْتَ ذلك غَيْرِكَ أو لم تُلزِمهُ ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بالعَدْل ﴾ [ النساء / ٥٨ ] النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بالعَدْل ﴾ [ النساء / ٥٨ ] وقال :

فَاحْكُمْ كَحُكُم فَتَاةِ الحَيِّ إِذْ نَظَرَت إلى حسمام سراع وارد السُّمد التَّميد التَّميد اللهُ القليلُ ، وقيلَ : معناهُ كُنْ حَكَيْمًا، وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ أَفَحُكُمُ الْجَاهَلَيَّةُ يَبْغُونَ ﴾ [ المائدة / ٥٠ ] وقسال تعسالي : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لَقَوْم يُوقنُونَ ﴾ [المائدة / ٥٠ ] ويقــالُ : حــاكمٌ وُحُكَّامٌ لمَنْ يَحْكُم بِينَ النَّاسِ ، قال الله تعالى : ﴿وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الحُكام ﴾ [ البقرة / ١٨٨٠] والحكمُ الْمُتخَـصِّصُ بذَّلك فهو أبلغُ قـال الله تعالى : ﴿ أَنَّغَيْرَ اللهُ أَبْتَغَى حَكَمًا ﴾ [ الأنعام / ١١٤] وقال عَـزَ وجلُّ : ﴿ فَابْعَثُـوا حَكَمًا مَنْ أَهْلُهُ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلُها ﴾ [ النساء / ٣٥ ] وإنما قَال حَكَمًا ولم يقُلُ حاكمًا تنبيها أن من شرط الحكمين أنْ يَتُولَّكِ الحُكُم عَلَيْهِمْ ولهم حَسْبَ ما يستصوبانه من غَيْر مُراجَعَة إليهم في تَفصيل ذلك ، ويُقالُ : الحكمُ للواحد والجمع وتحَاكَمْنَا إلى الحاكم ، قال تعالى : ﴿يُرِيُدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوت ﴾ [ النساء / ٦٠] وَحكَّمتُ فُللانًا ، قلال تعلى : ﴿ حَتَّى يُحكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [ النساء / ٦٥] فإذا قِيل : حكم بالباطل فَمعناهُ أَجْرَى الباطلَ مُجْرَى الحُكم ، والحكمةُ إصابةُ الحَقِّ بالعلم والعقل ، فالحِكْمَةُ مِنَ الله تعالى معرفةُ

تعالى : ﴿ النِّسَ الله بأحكم الحَاكسمينَ ﴾ [التين / ٨] وإذا وُصفَ به القُـراَنُ فَلتضـمُّنه (٢) [ ضعيف ] الحكْمَة نحو : ﴿ الر تلك آياتُ الكتساب الحكيم﴾ [ يونس / ١ ] وعلى ذلك قال : ﴿ وَلَقَدَ جَاءَهُمُ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حَكْمَةٌ بِالْغَةُ ﴾ [ القمر / ٥ ] وقيل : معنى الحكيم المحكم نحو : ﴿ أَحُكمَتْ آيَاتُهُ ﴾ [ هود / ١] وكلاهمًا صحيحٌ فإنه مُحكمٌ ، وَمُفيدٌ للْحُكُم ففيه المعنّيان جَميعًا والحُكُمُ أعَمَّ منَ الحكْمة أَكُلُّ حكْمة حكْمة وليس كلُّ حكْم حكمة ، فإنَّ الحُكْمَ أنْ يُقَفِي بشيء عَلَى شَيء فيقولَ هو كذا أو ليس بكذا ، قال ﷺ: إنَّ من الشُّغر لحكُمةً ، (١) أي قَضيَّة صادقةً وذلك نحوُ قول لبيد :

\* إِنَّ تَقْوَى رَبُّنَا خَيْرُ نَفَلَ \*

(١) رواه البخــاري [ ٦١٤٥ ] ولفظه : ﴿ إِنَّ مَنِ الشَّـعُو حكمة ١.

الأشياء وإيجادُها عَلَى غاية الإحْكَام ، ومنَ القال الله تعالى : ﴿ وَآتَيْنَاهُ الحُكُمُ صَبِيًّا ﴾ ، الإنسان مَعْرِفَةُ الموجُودَاتِ وفعْلُ الخَيْرَاتِ وهذا | [مريم / ١٢ ] وقال ﷺ : ﴿ الصَّمْتُ حُكُمٌ ، هو الذي وُصفَ به لُقُمانُ في قوله عزَّ وجلَّ : || وقليلٌ فاعلُهُ ، (٢) : أي حكمةٌ ، ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ ﴿ وَلَقَدَ آتَيْنَا لُقُمانَ الحَكْمَةَ ﴾ [ لقمان / ١٢ ] الكتاب والحكمة ﴾ [البقرة / ١٥١] ، وقال ونبَّهَ عَلَى جُمْلتهَا بَمَا وصَفَهُ بها . فإذا قيلَ في التَّعَالَى : ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتَلَى في بُيُوتكُنَّ منْ الله تعالى هو حكيمٌ فسعناهُ بخلاف معناهُ إذا [آيات الله وَالحَكْمَة ﴾ [ الأحزاب / ٣٤] ، وُصفَ به غيرُهُ ، ومـن هذا الوجْهِ قــالَ الله القيلَ تَفْـسَيرُ اَلقـرآنَ ويَعْنَى مَا نَبَّهَ عليــه القرآنُ

رواه ابن عدى ( ١٦٩/٥ ) من طريق الساجي قال: ثنا إبراهيم بن غسان الغلابي قال: ثنا أبو عاصم عن عشمان بن سعد الكاتب عن أنس أن النبي ﷺ قال : ﴿ الصمت حكم وقليل فاعله ﴾ . قلت : وفي سنده عشمان بن سعد الكاتب ، ضعفه ابن معين .

قلت : وقد عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى القضاعي في مسند الشهاب من حديث أنس وإلى الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر. وقد ضعفه الشبيخ الألباني وقال الحافظ العراقي : سنده ضعيف .

وقال الحافظ المناوى في فيض القدير: وأورده البيهقي في الشعب من طريق أنس وقال: غلط فيه عشمان بن سعيد والصحيح رواية ثابت قال : والصحيح عن أنس أن لقمان قاله ورواه كذلك ابن حبان في روضة العقلاء بسند صحيح إلى أنس

منْ ذلك ﴿ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة / النُّزُول ثمَّ جُرَّدَ اسْتعْمَالُهُ للنُّزُول فَقيلَ حَلَّ حُلُولاً ، وأحلَّهُ غَيْرَهُ ، قال عزَّ وَجلَّ : ﴿ أَوْ ١] أي مــا يُريدُه يَجْـعَلُهُ حكْمــةً وذلك حَتْ للعبَاد على الرِّضَى بما يَقْضيه . قالَ ابنُ ا تَحُلُّ قَريبًا من دَارهم ﴾ [ الرعد / ٣١] عَبَّاس رضى الله عنه في قوله : ﴿ مَنْ آيَات ﴿ وَأَحَلُّوا قُومُهُمْ دَارً الْبَوَارِ ﴾ [ إبراهيم / ٢٨] الله وَالْحَكْمَة ﴾ [ الأحــزاب / ٣٤ ] : هِيَ وَيَقَـــالُ : حَلَّ الدَّيْنُ وَجَـبَ أَدَاوُهُ ، وَالحَلَّةُ عِلْمُ القرآن ناسِخُهُ وَمَنْسُوخُهُ ، مُحكَّمُهُ القومُ النازلُون وَحَىٌّ حــلاَلٌ مثْلُهُ وَالمحَلَّةُ مكَانُ وَمُتَشَابِهُ وَقَالَ ابنُ زَيْد : هي علمُ آياته النُّزُولِ وعن حَلَّ العُـقَدَةِ اسْتُـعيرَ قَـوْلُهُمْ حَلَّ وَحَكَمه وَقالَ السُّدِّيُّ هِي النَّبُوَّةُ، وقيلَ : فَهُمَّ الشيءُ حـلاً قَالَ الله تعـالي : ﴿ وَكُلُوا مـمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيَّبًا﴾ [ المائدة / ٨٨ ] وقال حَقائق القرآن وذلك إشارةٌ إلى أبْعَاضهَا التي تخْتُصُّ بأولى العَـزْم مَنَ الرُّسُلِ ويكونُ سائرُ تعالى : ﴿ هَذَا حَلالٌ وهذا حَرَامٌ ﴾ [النحل/ الأنبياءِ تَبعًا لهم في ذلك. وقولهُ عزَّ وجلَّ : ١١٦ ] ومنَ الْحُلُول أَحَلَـت الشّــاةُ نَزَلَ اللَّبَنُ ﴿ يَحْكُمُ بِهِـا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ ٱسْلَمُوا للَّذِينَ فى ضَرْعها وقَال تعالى : ﴿ حَتَّى يَبْلُغ الْهَدْيُ هَادُوا ﴾ [المائدة / ٤٤] فمنَ الحكمة المخَّ تصة مَحلَّهُ ﴾ [البقرة / ١٩٦] وأحلَّ الله كنذا ، بالأنْبِيَاءِ أو منَ الحُكْم قولُه عزَّ وَجلُّ : ﴿ آياتُ قالَ تعالى: ﴿ أُحلَّت لَكُمْ الْأَنْعَامُ ﴾ [ الحج / مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُّ الكتاب وَأُخْرُ مُتَشَابِهاتٌ ﴾ ٣٠ ] وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلُنَا [ آل عمران / ٧] فَاللُّحُكُمُ مَالاً يَعْرضُ فيه لَكَ أَزُواَجُكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ شُبْهَةٌ منْ حَيْثُ اللَّفْظُ ولا منْ حَيْثُ المَعْنَى . يَمِينُكَ ممَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَيَنَاتِ عَمِّكَ وَيَنَاتِ وَالْمُتَشَابِهُ على أَضْرُب تُذْكَرُ في بَابِه إِنْ شاء عَمَّاتكَ ﴾ [ الأحزاب / ٥٠ ] الآية ، فإحلال اللهُ ، وفي الحديث : ﴿ إِنَّ الْجِنَّةَ لَلْمُحَكَّمِينَ ﴾ الأزْوَاج هو في الوَقْت لكَوْنهنَّ تحتَهُ ، وإحلالُ قيلَ : هُمْ قَوْمٌ خُيرُوا بَينَ أَنْ يَقْتَلُوا مُسْلَمينَ بَنات العَمُّ وما بَعْدهُنَّ إحلاَلُ التَزَوُّج بهنَّ ، وَبَيْنَ أَنْ يَرْتَدُّوا فَاخْتَارُوا القَتْلَ، وَقَسِلَ عَن وبَلَغ الأجَلُ مَحلَّهُ ، ورجلٌ حــــلالٌ ومُحِلٌّ إذا المُخَصُّصينَ بِالحِكْمة . خَرَجَ منَ الإحْرَامِ أو خَرَجَ مِنَ الحَرَمِ وقال عزَّ حل : أَصَلُ الْحَلِّ حَلُّ العُقْدَة ومنه قولُهُ وجلَّ : ﴿ وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [ المائدة/

٢] وقال تعالى : ﴿ وَأَنْتَ حَلَّ بِهِذَا الْبَلَدَ﴾

عـز وَجلَّ : ﴿ وَاحْلُلْ عُفْدةً مَنْ لَسَانِي ﴾ وَحَلَلْتُ نَزَلْتُ ، أَصْلُهُ مِنْ حَلَّ الْأَحْمَالِ عِنْدِ

[البلد / ٢] أي حلالٌ ، وقـوله عزُّ وجلُّ : منْ بَعْضِ بها العَهْدَ ثم عُبِّرَ به عن كُلِّ يَمينٍ، ﴿ قَسَدْ فَسَرَضَ الله لَكُمْ تَحَلَّمَ أَيْمَانَكُمْ ﴾ [قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تُطعْ كُلَّ حَلاَّف مَهِينَ﴾ [ القلم / ١٠ ] أي مُكثَار للْحَلفُ [التحريم / ٢] أي بَيَّنَ ما تَنْحَلُّ به عُقْدَةُ وقالٌ تعالى : ﴿ يَحْلَفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا ﴾ أَيْمَـانكُمْ مَـنَ الكفَّـارَة . ورُوى : ﴿ لاَ بموتُ للرَّجُلِ ثَلاَثَةٌ مِنَ الأوْلاَد فَـتَمَسُّهُ النارُ إلا قَدْرَ [التـوبة / ٧٤] ﴿ يَخُلفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمنْكُمْ تَحَلَّة الْقَسَمِ ﴾ (١) أي قَدْرُ ما يَقُولُ إنْ شَاء الله ﴿ وَمَا هُمْ مَنْكُمْ ﴾ [ التوبَة / ٦٥ ] ﴿ يَحْلَفُونَ بالله لَكُمْ لَيُرْضُوكُمْ ﴾ [ التوبة / ٦٢ ] وشيء تعالى وعلى هذا قول الشَّاعر:

## \* وَقْعُهُنَّ الأَرْضَ تَحْلِيلُ \*

مُحْلَفٌ يَحْمَلُ الإنْسَانَ على الحَلَف ، وكُمَيْتٌ والحَليلُ الزَّوْجُ إِمَّا لِحِلِّ كُلِّ وَاحِدِ مِنهُما المُحُلفُ إِذا كَان يُشَكُّ في كُمَيْـ تَتَه وشُقْرته إِدَارَهُ للآخَر ، وإمَّا لنُزُولُهُ مَـعَهُ ، وإمَّا لكَوْنُه ﴿ فَيَـحْلُفُ واحدٌ أَنَّهُ كُـمَيْتٌ وآخَرُ أَنَّهُ أَشْـقَرُ . َ حلاً لا مُ ولهذا يقَالُ لَمنْ يُحَالُّكَ : حَليلٌ ﴿ والمحَالَفَةُ أَنْ يَحْلُفَ كُلُّ للآخَرِ ثُم جُعِلَتْ وَالْحَلَيلَةُ الزُّوْجَةُ وَجَسَمْعُهَا حَلَائِلُ ، قال الله تعالى . ﴿ وَحَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ : ﴿ لَا حَلْفَ فِي أَصْلاَبِكُمْ ﴾ [النســـاء / ٢٣] والْحُلَّة إزَارٌ الإسَلاَمِ» (٢) وَفُلاَنٌ حَلِيفُ اللِّسَانِ أَى حَدِيدُهُ وَرَدَاءٌ وَالإَحْلِيلُ مَخْرَجِ البَّـوْلِ لِكُونِهِ مَـحْلُولَ ۗ كَانَّهُ يُحَالِفُ الـكلامَ فلا يَتَبَـاطَأُ عنه وحَلِيفُ

حَلَفَ : الحلفُ العَهْدُ بَينَ القوم والمُحالفَةُ المُعَـاهَدَةُ ، وجُـعلتُ للـمُـلازَمـةِ التي تكُونُ وَالْأَحْلَانُ جَمْعُ حَلَيْف ، قالَ الشاعر : \* تَدَارَ كُنُّما الأَحْلاَفَ قَدْ ثُلَّ عَرْشُهَا \* والحَلفُ أصْلُهُ اليَمينُ الذي يَاحُدُ بَعْضُهُمْ اللهِ الفيتِ / ٢٧] وَرَأْسٌ حَلِيقٌ وَلِحْيَةٌ حَلِيقٌ .

. (10.

الفَصاحَة . حلق : الحَلْقُ العُـضُوُ المَعْرُوفُ ، وَحَـلَقَهُ ا قَطَعَ حَلْقَهُ ثم جُعلَ الحَلْقُ لِقَطْعِ الـشَّعْرِ وَجَزُّهِ بُعَـاهَدَة ، وفُلاَنٌ حَلِـفُ كَرَم وَحِلْفُ كَـرَم ، ﴿ فَقَـيل حَلَق شَعَرَةٌ ، قــال اللهُ تَعالى : ﴿ وَلاّ تَحْلَقُوا رُءُوسِكُمْ ﴾ [ البقرة / ١٩٦ ] وقال تعالَى : ﴿ مُحَلِّفَينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾

عبارةً عن المُلازمَة مُجرّدًا فيقيلَ حلف فُلان

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ٦٦٥٦ ) ، ومسلم ( البر والصلة / | (۲) رواه البخاري ( ٢٢٩٤ ، ٢٠٨٣ ) ورواه مسلم [فضائل الصحابة / ٢٥٢٩ ، ٢٥٣٠].

وعَ قُرَى حَلْقَى فى الدُّعَاءِ على الإنسانِ أى اصابَتْهُ مُصِيبةٌ تَحْلَقُ النَّسَاءُ شُعُورَهُنَّ ، وقيلَ: مَعناه قَطعَ اللهُ حَلْقَهَا . وقيلَ للأكسية الخَشنة التى تَحْلَقُ الشَّعرَ بخُشُونَتها : مَحَالَقُ ، وَالحَلْقَةُ شُمُيَّتُ تشبيها بِالحلْق فى الهيئة وقبل : حَلَقَةٌ وقال بعضهُمْ : لا أعْرِفُ الحَلْقَة وقبل بعضهُمْ : لا أعْرِفُ الحَلْقَة الله فى الذينَ يَحْلَقُونَ الشَّعرَ . وإبلٌ مُحلَّقة ممنى الدوران مسمتُها حَلْقٌ واعْبُر فى الحلقة معنى الدوران فقيل خلقة القوم ، وقيل : حَلِق الطّائِرُ إذا ارْتَفع وَدَارَ فى طَيْرانه .

حَلْم : الحِلْمُ ضَبْطُ النَّفْسِ والطَّبْعِ عن الْعَلَى : ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلامُهُمْ ﴾ [ الطور / تعالى : ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلامُهُمْ ﴾ [ الطور / ٣٧ ] قِيلَ : معناهُ عُقُولُهُمْ وَلَيْسَ الحِلْمُ فِي الْحَقِيقَةَ هُو الْعَقْلِ لَكُنْ فَسَّرُوهُ بِذَلِك ؛ لَكُونُهُ مِنْ مُسَبَّاتِ العقلِ ، وقد حَلُمَ وَحَلْمَهُ العقلَ وَتَحَلَّمُ وَالْحَدَاءَ ، مَنْ مُسَبَّاتِ العقلِ ، وقد حَلُمَ وَحَلْمَهُ العقلَ وَتَحَلَّمُ وَالْحَدَاءَ ، وَتَحَلَّمُ وَالْحَدَاءَ ، وَتَحَلَّمُ وَالْحَدَاءَ ، وَتَحَلَّمُ وَالْحَدَاءَ ، وَقَلَ اللهُ تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِمِم لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مَنْ اللهُ تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِمِم لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ وَلَكَ اللهُ تعالى : وَقُولُهُ عَزَّ وَجِلَّ : ﴿ وَقُولُهُ عَزَّ وَجِلَّ : ﴿ وَقُولُهُ عَزَّ وَجِلَّ : وَجَدَتُ فِيهُ قُونًا الْحَلُمُ مُ الْحُلُمُ ﴾ [النور / أَى وُحِدَتُ فِيهُ قُونًا اللهُ مَنْكُمُ الْحُلُمُ وَحَلَّا اللهُ اللهُ اللهُ مَنْكُمُ الْحُلُمُ وَحَلَّا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَحُلُمًا وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَتَحلَّمَ وَاحْتَلَمَ وَحَلَمْتُ به في نَوْمِي أي رأيتُهُ في المنام ، قال تعالى : ﴿ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلام ﴾ [ يوسف / ٤٤ ] والحَلَمَةُ القرادُ الكَبيرُ قيل : سُمِّيتُ بذلك ، لتَصَوْرَهَا بِصُورَةِ ذِي الحِلْمِ لِكَثْرَةِ هُدُّوهًا ، فأمَّا حَلَمَةُ النَّذِي فَتَشْبِيهًا بالحَلَمَةِ مِن القراد في الهَيْئَةِ بدَلاَلَة تَسْمِيتَها بالقراد في قول الشاعر :

بطين منَ الحُولان كُتَّابُ أعجَمِي
وَحَلَمَ الجِّلْدُ وَقَعَتْ فَيهِ الحَلَمَةُ ، وحَلَمْتُ
البَعِيرَ نَوَعْتُ عِنهُ الحَلَمَةَ ، ثمَّ يُقالُ : حلَّمْتُ
فُلاَنًا إذَا دَارَبْتهُ ؛ لِيَسْكُنَ وَتَتَمكَّنَ منه تمكُّنُكَ
من البَعير إذا سكَّنْتَهُ بَنَزْع القراد عنه .

كَــانٌ قرادي زوره طبَعتْهُما

حلى : الحُلِيُّ جَـمْعُ الحَلْي نحـو ثَدَى وَثُدَى ، قَالَ اللهُ تعالى : ﴿ مِنْ حُلِيهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوارٌ ﴾ [ الأعراف / ١٤٨ ] يَـقالُ حَلَى يَحْلَى ، قالَ اللهُ تعالى : ﴿ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ ﴾ [الكهف / ٣١ ] وقَالَ مَنْ أَسَاوِرَ مِنْ فَضَة ﴾ تعـالى : ﴿ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فَضَة ﴾ [الإنسان / ٢١] وقيلَ : الحِلْيَةُ ، قالَ تعالى : ﴿ أُومَنْ يُنشَأُ فَى الحَلِيّة ﴾ [الزخرف/ ١٨] . ﴿ أُومَنْ يُنشَأُ فَى الحَلِيّة ﴾ [الزخرف/ ١٨] . حم : الحَميمُ الماء الشديدُ الحَرارة ، قال تعالى : ﴿ وَسُقُوا ماءً حَميمًا ﴾ [محمد/ ١٥] وقال تعالى : ﴿ وَسُقُوا ماءً حَميمًا ﴾ [محمد/ ٢٥] وقال

حَمِيم ﴾ [ يونس / ٤ ] وقــال عــزُّ وجلُّ : ﴿ فَي قُولُه: ﴿ لَا بَارِد وَلَا كَسَرِيمٍ ﴾ [الواقعة / ﴿ يُصُّبُّ مَنْ فَوْق رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴾ [ الحج/ الله عَلَى الله الله الله الله عَنْ الفُّظ الحَمَمَة فقد ١٩] ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا كَشَـوبُنا مِنْ حَمِيمٍ ﴾ [قيلَ للاسـُـوَدِ : يَحْمُومٌ وَهُوَ مِنْ لَفظِ الْحَمَـمَةِ [ الصافات / ٦٧ ] ﴿ هذا فَلَيَذُوقُوهُ حَمِّيمٌ ۗ [واليه اشيرَ بقولهِ : ﴿ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِنَ وَغَسَّاقٌ ﴾ [ ص / ٥٧ ] وَقَـيلَ للمَاءِ الحَـارِّ | النَّارِ وَمَنْ تَحْتَهُمْ ظُلُلٌ ﴾ [الزمر / ١٦ ] وعُبُّرَ في خُرُوجِهِ مِنْ مَنْبَعِهِ : حَمَّةٌ ، وروِيَ العالِمُ العَنْ المَوْتِ بِالْحَمَامِ كَقَـوْلُهُمْ : حُمَّ كـذا أي كَالْحَـمَّة يأتيهَا البُعَدَاءُ وَيَزْهَدُ فيهـا القُرَبَاءُ ، ۗ قُدِّرَ، والحُـمَّى سُمَّيَتْ بِذلـك إمَّا لمَا فيـها مِنَ وَسُمِّيَ العَـرَقُ حَميما عَلَـى التّشبيه واسْتَحَمَّ الخَـرارَة الْمُفرطة ، وعَلَى ذلك قـولُه ﷺ : « الفرَسُ عَرِقَ . وَسُمِيَ الحَمَّامُ حَمَّامًا إمَّا لأنَّه ۗ الحمَّى مَنْ فَـيْحِ جَهَنَّمَ ٣<sup>(١)</sup> وإمَّا لِمــا يَعْرِضُ يُعَرِّقُ ، وَإَمَّا لما فيـه مِنَ المَاءِ الحَارِّ ، وَاسْتَحَمَّ ۗ فيها مِنَ الحَمـيم أَى العَرَقِ ، وإمَّا لكونْهَا مِنْ فُلاَنٌ دَخَلَ الْحَمَّامَ ، وقُولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَا لَنَا ۗ إِمَارَاتَ الحِمَامِ لَقَوْلِهِم : الحمَّى بَريدُ المَوْتِ، منْ شَافِعينَ . وَلاَ صَدِيقِ حَمِيمٍ ﴾ [الشعراء/ | وقيل َ : بَابُ المَوْتَ ، وَسمَّى حُـمَّى البَّعيسرِ ١٠١] وقـولُهُ تعـالى : ﴿ وَلا يَسْأَلُ حَـميمٌ العمامًا ، فَجُعلَ لَفْظُهُ مِنْ لَفْظِ الحِمامِ ، لما قيلَ حَميمًا ﴾ [المعارج / ١٠] فهوَ القريبُ إِنَّه قَلَّما يَبْراً البَعيرُ منَ الحُمَّى ،وَقيل حَمَّمَ الْمُشَفَقُ فَكَانَّهُ الذَى يَحْـتَدُّ حِمَـايَةً لِذَويه، وقيلَ ۗ الفَرْخُ إِذَا اسْوَدَّ جَلْدُهُ مَنَ الرِّيش وَحَمَّمَ وَجَهُهُ لَخَاصَّة الرَّجُلُ : حَامَّتُهُ فَقِيلَ : الحامَّةُ السُّودَّ بالشَّعَرِ فَهُمَا مِنْ لَفُظِ الحَـمَمَةِ . وَأَمَّا وَالعامَّةُ ، وذلكَ لَمَا قُلْنا ، وَيدُلُّ عَلَى ذلكَ الْحَمْحَمَتِ الفَرَسُ فَحَكَايةٌ لَصَوْته وَلَيْسَ مِنَ أنهُ قيلَ للمُسْفقينَ منْ أقاربِ الإنسَانِ حُزَانَتُهُ الاول في شيء . أَى الذينَ يَحْزَنُونَ لَهُ وَاحْتَمَّ فُلانٌ لِفُلانِ احْتَدَّ الْحَمَدُ لله تعَالَى السُّنَاءُ عليه وقـولُهُ عَـزً وجلَّ : ﴿وَظلَّ مِنْ يَحْمُومَ ﴾

تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ الْ وَتَسْمِيتُهُ إِمَّا لَمَا فِيهِ مِنْ فَرْطِ الحَرَارَةِ كَمَا فَسَّرَهُ

وذلكَ أَبْلَغُ مِنَ اهْتُمَّ ؛ لِـمَا فـيـه مِنْ مـعْنَى ﴿ بِالفُــضـيلة وهو أَخَصُّ مِنَ المَدْحِ وأعَمُّ مِنَ الاحتمام . وَأَحَمَّ الشَّحْمَ أَذَابَهُ وصارَ كَالْحَمِيمِ | الشُّكْرِ ، فَإِنَّ المَدْحَ يَقَالُ فِيهِما يكُونُ مِنَ

<sup>[</sup>الواقعة / ٤٣] للْحَمِيمِ فهوَ يَفْعُسولٌ مِنْ ﴿ (١) رواه البخاري ( ٣٢٦٤ ) ، ومسلم ( الطب / ٧٨، ذَلِكَ، وَقِيلَ : أَصْلُهُ الدُّخَّانُ الشَّدِيدُ السَّوَادِ 

باسمه وَفَعْلُه تَنْبِيهًا أَنَّهُ كَسَمَا وُجِدَ اسْمُهُ أَحَمَدُ يُوجَـدُ وهُو مَحـمودٌ في اخـلاقِهِ واحـوالِهِ ، وخُصَّ لَفْظَةَ أَحْمَـدَ فيـما بَشَّرَ به عـيسَى ﷺ تَنْبِيهًا أَنَّهُ أَحْسَمَدُ منه ومنَ الذينَ قَبْلُهُ ، وقوله تعالى : ﴿ مُحَمَّدُّ رَسُولُ الله ﴾ فَمُحَمَّدٌ هاهُنَا وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجُهِ اسْمًا لَهُ عَلَمًا ، ففيه إشَارَةٌ إلى وصفه بذلك وتخصيصه بمعناه كما مضي ذلكَ في قول عالى : ﴿ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلام اسْمُهُ يَحْيَى ﴾ [ مريم / ٧ ] أنَّهُ عَلَى مَعْنَىُّ الحَيَاة كما بيِّنَ في بَابِهِ .

الإنْسَانِ باخْتِيارِهِ ، وَمَمَّا يقالُ منه وفيه الله حمر : الحمارُ الحَيوان المعرُوفُ وجَـمعُهُ بالتَّسْخِيرِ فقدْ يُمدَحُ الإنسَانُ بِطُولِ قامَتِه احميرٌ وَأَحْمَرَةٌ وَحُمُرٌ ، قال تعالى : ﴿وَالخَيْلَ وصَلاحة وجْهه كما يُمْدَحُ ببَذُل مَاله وسَخانه والله الله والحَميرَ ﴾ [ النحل / ٨ ] ويُعبَّرُ عن وَعِلْمِهِ ، وَالْحُمدُ يَكُونُ فَى الثَّانِي دُونَ الأوَّلِ. الجَاهِلِ بذلكَ كَقَوْلُهِ تعالى : ﴿ كَمَثَلِ الجِمَارِ وَالْشُكُرُ لا يُقالُ إلا في مُقَابَلَة نعْمَة فكُلُّ شُكْرِ اليَحْملُ أَسْفَارًا ﴾ [ الجمعة / ٥ ] وقال : حَمْدٌ وَلَيْسَ كُلُّ حَمْدِ شَكُرًا ، وَكُلُّ حَمْدِ مَدْحٌ اللهِ وَكُلُّ حَمْدِ مَدْحٌ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَمْدُ مُسْتَنْفُوهٌ ﴾ [ المداسر / ٥٠] وليْسَ كُلُّ مَدْح حَمْدًا . ويقالُ : فُلانٌ مَحْمُودٌ الوحمَارُ قَبَّان : دُويْبَةٌ . والحماران حَجران إذا حُمد ، وَمُحمَّد إذا كَثُرَت خصالُهُ إِيْجَفَقُ عليهما الأقطُ شُبِّه بَالحمار في الهَيْئة المَحْمُودَةُ، وَسُحِمَّدٌ إذا وُجِدَ مَحْمُودًا ، وقوله الوالمُحَمَّرُ الفَرَسُ الهجينُ المُسَبَّهُ بَـلاَدَتَهُ بَبلاَدة عـزًّ وجلًّ : ﴿ إِنَّهُ حَميـًا مُجِيدٌ ﴾ [هود / الحِـمـارِ ، والحُـمْـرَةُ فَى الأَلْوَانِ . وقـيلَ : ٧٣] يَصحُّ أَنْ يكُونَ في معنَّى المُحمُود وأَنْ الأَحْمَرُ والأَسْوَدُ للْعجَمِ والعَرَبِ اعْتِبَارًا بِغالِب يكونَ في معْنَى الحامد . وحُمادكَ أن تَفْعَلَ الْوانهم ، وربَّمَا قيلَ : حَمْراءُ العجان . كذا أَىْ غَايَتُكَ الْمُحْمُودَةُ ، وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالْاحْمُرَانَ اللَّحْمُ وَالْحُـمُو اعْتِبَارًا بِلُونَيْ هِمَا ، ﴿ وَمُبْشِرًا برَسُول يَأْتِي مِنْ بَعْدى اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [وَالموْتُ الأَحْمَـرُ أَصْلُهُ فيما يُرَاقُ فيه الدَّمُ ، [ الصف / ٦] فَأَحْمَدُ إِشَارَةٌ إلى النَّبِيِّ عَلَيْقُ الْوَسَنَةُ حَمْرًاءُ جَدْبَةٌ للْحُمْرَة العارضةِ في الجَوِّ منها . وكذلك حمرَّةُ القَيْظ لشدَّة حَرِّهَا . وَقِيلَ : وطَاءَةٌ حَمْراءُ إذا كانَتْ جَديدةً ووطَإءَةٌ دَهُمَاءُ دَارِسَةٌ .

حمل : الحَمل معنَّى واحِـدٌ اعْـتُبِـرَ في أَشْيَاءَ كَـثْيَرة فَسُوًّى بِينَ لَفْـظهِ فَي فِعل وَفُرِق بين كثير منها في مصادرها ، فقيل في الأثقال المحمولة في الظَّاهِر كالشيء المُحمُولِ على الظَّهُـر : حَمَلٌ ، وَفَي الأَثْقَـالُ الْمُحْمَـولَةُ فَي الباطن : حَمْلٌ كالوكد في البَطْنِ والماء في

السَّحاب وَالثَّمَرَة في الشَّجَرَة تشبيها بحَمْل [البقرة / ٢٨٦] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿وَحَمَلْنَاهُ المرأة قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَدُّعُ مُشْقَلَةٌ إِلَى الْعَلَى ذَاتَ الْوَاحِ وَدُسُسِ ﴾ [ القامر / ١٣ ] حمْلُهَا لاَ يُحْمَلُ مِنْهُ شَيء ﴾ [ فاطر / ١٨ ] ﴿ وَدُرِيَّةَ مَنْ حَسَّمُلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً قال الله تعالى : ﴿ وَلَيَحْمَلُنَّ الْمُقَالَهُمْ وَٱلْقَالَا ۗ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ [ الحـاقة / ١٤ ] وحَـمَلَتَ مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [ العنكبوتَ / ١٣ ] ، وقـال || المَرْأَةُ حَبلَتْ وكـذا حَمَلت الشَّجَـرَةُ ، يُقَالُ : َ تعالى: ﴿ وَمَا هُمْ بِحَـامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ الصَّلْ وَاحْمَـالٌ ، قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَأُولاَتُ شَىء ﴾ [ العنكبوت / ٢ ] وقال تعالى : | الأحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ ﴿ وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لَتَحْمَلَهُمْ قُلْتَ لاَ [الطلاق/ ٤] ﴿ وَمَا تَحْمَلُ مَنْ أَنفَى وَلا أجدُ مَا أَحْمَلُكُمْ عَلَيْه ﴾ [ التسوية / ٩٢] تضع إلا بعلمه ﴾ [ فاطر / ١١ ] ﴿ حَمَلَتْ وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ لَيُحْملُوا أَوْزَارَهُمْ كَاملَةً ۗ حَمْلاً خَفَيْفًا فَمُرَّتْ بِه ﴾ [ الأعراف / ١٨٩] يَوْمَ القيَامَةِ ﴾ [ النحل / ٢٥ ] وقوله عَزًّ ا ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ﴾ وجلَّ: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ | [الأحقاف/ ١٥] ﴿ وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلاثُونَ يَحْمَلُوهَا كَمَثَل الحمَار ﴾ [ الجمعة / ٥ ] الشَهْرًا ﴾ [الأحقاف / ١٥ ] والأصلُ في ذلك أَى كُلُفُوا أَنْ يَتَحَمَّلُوهَا أَى يَقُومُوا بِحَقَّهَا فلم الحَمْلِ على الظَّهْر . فاستعيرَ لـلحَبَلِ بدلالة يَحْملُوهَا ويقَـالُ حَمَّلْتُهُ كـذا فَتَحَـمَّلُهُ وحمَّلْتُ ۗ قُـولُهُمْ : وَسَـقَت الناقـةُ إِذَا حَـملْتُ وأصل عليه كذا فَتَحَمَّلُهُ واحْتَمَلَهُ وَحَملهُ ، وقال اللَّهِ الوَسْقِ الحِملُ المحمُّولُ عَلَى ظَهْر الْبَعيسر ، تعالى: ﴿ فَأَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبِّدًا رَابِيًا ﴾ [الرعد/ وقيل : المحمُولَةُ لَمَا يُحملُ عليه كالقَتُوبَة ١٧] ﴿ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَّةَ ﴾ ، [ الحاقة / | والرَّكُوبة ، والحسرولَة لما يحسلُ والحملُ ١١ ] وقوله : ﴿ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حَمُّلَ ۗ للمَحْمُولِ وَخُصَّ الضَّانُ الصَّغيرُ بذلك لكونه وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ﴾ [ النور / ٥٤ ] وقال مُحْمولًا لِعَجْنَوه أو لِقُرْبِه مِنْ حَمْلِ أُمِّه إيَّاهُ ، تعالى : ﴿ وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا اللَّهِ وَجَمْعُهُ أَحْمَالٌ وحملاًنَّ وبها شُبَّهُ السَّحَابُ حَمَلْتُهُ عَلَى الذينَ مِنْ قبلنًا ﴾ [ البقرة / الفقالَ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَالْحَامِلاتِ وَقُراً ﴾ ٢٨٦] ﴿ رَبُّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَالًا طَاقَـةَ لَنَا بِهِ ﴾ [الذاريات / ٢] وَالْحَسِيلُ السَّحَابُ الكَثِيـرُ

يقال : حملتُ الثَّقْلَ والرَّسالَة والوزْرَ حَملاً الشكُورًا ﴾ [ الإســــرَاء / " ٣ ] ﴿ وَحُملَت

البَطْن ، وَالحميلُ الكَفْـيلُ لكَونه حَاملًا للحقِّ حمى : الحَمْيُ الحَرَارَةُ الْمُتَوَلَّدَةُ منَ الجَوَاهِ المُحْميَّةِ كالنار والشمس وَمنَ القُوَّةِ الحارَّةِ في البدن قال تعالى : ﴿ فِي عَيْنِ حَامِيةَ ﴾ أي حارَّةً وَقُرئ ﴿ حَمِئَةً ﴾ [الكهف / ٨٦] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ يَوْمُ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَار جُهَنَّمَ﴾ [ التــوبة / ٣٥ ] وَحَـمي النَّـهـَـارُ وَأُحْمَيْتَ الْحَدِيدَةُ إحمَاءً . وَحَمَيًّا الكأس سُوْرَتُهَا وَحَرَارَتُهَا وَعُبِّرَ عِن القَّـوَّةُ الغَضَبَّيَّةِ إِذَا ثَارَتْ وَكَثُرَت بالحَمية فقيلَ حَميتُ على فلان أى غَـضبتُ عليه ، قال تعالى : ﴿ حَميَّةَ الجَاهليَّة﴾ [ الفتح / ٢٦ ] وعن ذلك استُعيرَ إلا لله وَرَسُوله ، (١) وحَمَيْتُ أَنْفَى مَحميّةً ﴿وَلاَ حَامَ﴾ [ المائدة / ١٠٣ ] قيلَ هو الفحْلُ

(۱) رواه البخاری ( ۲۳۷۰ ) وغیره .

المَاء؛ لكُونُه حَاملًا للْمَاء ، وَالْحَميلُ مَا يَحْملُهُ اللهِ يُرْكَبُ ، وأَحْماءُ المَرْأَة كلُّ مَنْ كان مَنْ السَّيْلُ وَالْغَريبُ تشبيها بالسَّيل والولَّدِ في القبل زَوْجها وذلك لكونهم حُماةً لها ، وقيلَ: حمَاها وحَــمُوهَا وحَميهــا وقد هُمزَ في بعض مَعَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَـنُّ ، وَمِيرَاتُ الْحَـميلِ لِمَنْ لا اللُّغَـاتِ فَـقـيلَ حَمْءَ نَحـوُ كَمْ ، والحَـمـاةُ يَتَحَقَّقُ نَسَبُهُ وَحَمَّالَةَ الْحَطَبِ كِنَايَةٌ عَنِ النَّمَامِ، والْحَمَّا: طِينٌ أَسْوَدُ مَنْتِنٌ قال تعالى : ﴿ مِنْ وقيلَ : فُلانٌ يَحمِلُ الحَطَبَ الرَّطْبَ أَى يَنِمُ . ﴿ حَمَإِ مَسْنُونَ ﴾ [ الحجر / ٢٦ ] ويقالُ حَمَاتُ البِيْرَ أَخْرَجْتُ حَـمَاتِهَا وَأَحْمَاتُهَا جَـعَلْتُ فيها حَما وقد قُرئ : ﴿ في عين حَمنَة ﴾ [الكهف/ ٨٦] ذات حَمَا .

حن : الحَنينُ النَّزَاءُ الْمُتَضَـمِّنُ للإشفَاق ، يقــالُ : حَنَّت المَرْأَةُ والنَّاقةُ لوَلدها وَقــد يكونُ مع ذلك صَـوْتٌ ولذلك يُـعَبُّرُ بالحَنين عن الصُّوت الدَّالُّ عَلَى النزَاعِ وَالشَّفَقَة ، أو مُتَصَوِّر بصُــورته وعلى ذلك حَنينُ الجَـــذُع ، وَريحٌ حنُونٌ وقَـوسٌ حَنَّانَةٌ إذا رنَّت عندَ الإنساض وقيلَ : مالهُ حـانَّةٌ ولا آنَّةٌ أي لا ناقَةٌ ولا شَاةٌ سمينَةٌ وَوُصفَتَا بذلك اعتبارًا بـصُوْتهما . وَلَمَا قُولُهُمُّ :َ حَمَّيْتُ المَكَانَ حِمَّى وروى ﴿ لَأَحِمَى الْكَانِ الْحَنَينِ مَتَضِمَّنَّا للإِشْفَاقُ لا يَنْفَكُ مِنَ الرَّحْمَةَ عَبِّسَ عن الرَّحْمَة به في نحو وحَمَيْتُ الْمِيضَ حَمْيًا ، وقوله عزَّ وجلَّ : | قوله تعالى: ﴿ وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا ﴾ [ مريم / ١٣ ] ومنه قسيلَ : الحنَّانُ المسنَّانُ ، وَحَنَانَيْكَ إذا ضرَب عَشرَة أَبْطُنِ كَان يقالُ حُمِي ظَهْرُهُ إِلشْفَاقًا بَعْد إِشْفَاقٍ ، وَتَثْنِيتُهُ كَتَثْنِيةٍ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، ﴿وَيَوْمَ حُنَّيْنَ ﴾ [ التوبةُ / ٢٥ ] مَنْسُوبٌ إلى مكانٍ مَعْرُوفٍ .

حنت : قــال الله تعــالى : ﴿ وَكَـانُوا اللهِ عَنْ الطَّلَالَ إِلَى الْمُتَحَرِّج وَالْمُتَأْثِّم.

خَارج .

العَرَق والحَنيذ .

يُصرُّونَ عَلَى الحنْث العَظيم ﴾ [ الواقعة / الاستقامة ، والجَنَفُ مَيْلٌ عن الاستقامة إلى ٤٦] أي الذَّنْبِ اللَّهُ مَ وَسُمِّمَ السِّمِينُ الضَّلال ، وَالحنيفُ هو المائلُ إلى ذلك قال الغَـمُـوسُ حَنْثًا لذلك ، وقـيل : حَنثَ في | عزَّ وجلَّ : ﴿ قَانتًا لله حَـنيفًا ﴾ [ النـحل / يَمينه إذا لم يَف بها وعُبِّرَ بالحنث عن البُلُوغ ال ١٢٠] وقال : ﴿ حَنيفًا مُسْلَمًا ﴾ [ آل عمران/ لَمَا كَانَ الإِنْسَانُ عَنْدَهُ يُؤْخَذُ بِمَا يَرْتَكِبُهُ خَلَاقًا ﴿ ٦٧ ] وَجَمْعُهُ حُنَّفَاءُ ، قَالَ عَزَّ وجلَّ : لما كان قَـبْلهُ فَقيلَ بلغ فُلانٌ الحننَ . ﴿ ﴿ وَاجْتَنبُوا قَوْلَ الزُّور حُنفَاءَ لله ﴾ [ الحج / والْمُتَحَنِّثُ النَّافِضُ عن نفسهِ الحنْثَ نحو [ ٣١ ] وَتَحَنَّفَ فُــلاَّنَّ أَي تَـحَــرَّى طَـريقَ الاستـقَامَة ، وَسـمَّت العَرَبُ كُلَّ مَنْ حَجَّ أو حنجر : قال تعالى : ﴿ لَدَى الْحَنَاجِرِ الْخُتَنَ حَنِيقًا تَنْبِيهًا أَنَّهُ عَلَى دِينِ إبراهيمَ عَلِيَّا إِ كَاظِمِينَ ﴾ [ غافر / ١٨ ] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالْأَحْنَفَ مَنْ فِي رِجْلِهِ مَيْلٌ قيل : سُمِّي بذلك ﴿ وَبَلَّغَتِ القُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ [ الأحزاب / العلى التَّفاؤلِ وقيل: بَلِ اسْتُعِيرَ لِلْمَيْلِ الْمُجَرَّدِ . ١٠] جَمْعُ حَنْـجَرَةٍ وَهَى رَأْسُ الغَلْصَـمَةِ مِنْ ﴿ حَنْكُ : ﴿ الْحَنَكُ مَنْكُ الْإِنْـسَـانَ والدَّابَّةِ ، وقيلَ لمنقار الغُراب : حَنكٌ لكُونه كالحَنك من حنذ : قال تعالى : ﴿ فَجَاءَ بعجل الإنسان وقيلَ أَسْوَدُ مثلُ حَنَك الغُرَابِ وَحَلَك حَنيذَ﴾ [ هود / ٦٩ ] أي مَـــشْــــويُّ بَيْنُ الغُـرَابِ فَحَنكُهُ مِنْقَــارُهُ وَحَلَكُهُ سَوَادُ ريشــهِ ، حَـجَـرَيْنِ وَإِنَّمَا يَفْعَلَ ذَلَكَ لِتَـتَـصَبَّبَ عَنهُ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ لَأَحْتَنَكُنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلا قَلَيلاً ﴾ اللزُوجةُ التي فسيه وهُو من قَولهمْ حَنَذْتُ اللهِ الإسراء / ٦٢ ] يَجُوزُ أَنْ يكونَ منْ قَولهمْ : الفَرَسَ اسْتَحْضَرْتُهُ شَوْطًا أو شَوْطَينِ ثم حَنكْتُ الدَّابَّةَ أصبت حَنكَهَا باللَّجَام والرَّسَن ظاهَرْتُ عليه الجلالَ ؛ لِيَـعْرِقَ ، وهو مَحْنُوذٌ ۗ فيكُونُ نحــو قَوْلكَ لأَلجْمَــنَّ فُلانًا وَلأرْسنَنَّهُ، وَحَنيـٰذٌ وقـد حَنَذَتْنا الشَّـمْسُ ولمَّا كـان ذلكَ ۗ وَيَجُـوزُ أَنْ يكُونَ مِنْ قَـوْلهِم احْـتَنَكَ الجَـرادُ خُرُوجَ مَاء قَليل قِيلَ إذا سَقَيْتَ الخَمَر أَحْنِذُ الأَرْضَ أَى اسْتَولِّي بِحَنكه عليْهَا فَأَكلَهَا أَى قَلَّلِ المَاءَ فيها ، كالمَاء الذي يَخْرُجُ مِنَ | وَاسْتَأْصَلَهَا فيكُونُ مَعْنَاهُ لَاسْتَوْلِيَنَ عليهم اسْــتــيلاءهُ عَــلَى ذلك ، وفــلانٌ حَنَّكهُ الدَّهْرُ

الاسْتَعَارَات في التَّجْرِبَة .

﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ [ النساء / ٢ ] ﴿ خَرَجْتَ ﴾ [ البقرة / ١٤٩ ] لأمَّارَةُ بالسُّوء ﴾ [ يوسف / ٥٣ ] .

وَتَنْفُرُ منه .

كَقَوْلهمْ نَجَرَهُ وَفَرَعَ سنَّهُ وَافْتَرَهُ وَنحو ذلك مِنَ الصحيث : عبارةٌ عن مكان مُبْهَم يُشْرَحُ بالجُملة التي بَعْدَهُ نحو قوله تعالى : ﴿وَحَيْثُ حوب : الحُـوبُ الإثْمُ قال عـزَّ وجلَّ : ﴿ مَا كُنْتُمْ ﴾ [ البـقرة / ١٤٤ ] ﴿ وَمَنْ حَيْثُ

وَالْحَـوْبُ الْمُصْـدَرُ منه وَرُوى طَلَاقُ أمَّ أيُّوبَ الْحَـوْدُ : ﴿ الْحَـوْدُ أَنْ يَتْبَعَ السَّائق حَـاذيي حُوبٌ وَتَسْمِيَتُهُ بذلكَ ؛ لِكُونِه مَزْجُورًا عنه منْ البَعـير أَى أَدْبَارَ فَخِـذَيْهِ فَيُعَنَّفَ فَي سَـوْقِهِ ، قَولهم حَابَ حُوبًا وَحَوْبًا وَحَيَابَةً وَالأَصْلُ فيه ﴿ وَيُقَالُ : حَاذَ الإِسِلَ يَحُوذُها أَى ساقَها سَوْقًا حَوَبَ لزَجْدِ الإبلِ ، وَفلانٌ يَتَحَـوَّبُ منْ كذا ۗ عَنيفًا، وقولُهُ : ﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ﴾ أَى يَتَـاٰتُمُ ، وَقُولُهُمْ أَلَحٰقَ الله به الحَـوْبَةَ أَى [المجادلة / ١٩] اسْتَـاقَهُمْ مُسْتَولـيَا عليهم أو المَسْكَنَةَ والحاجَـةَ وَحَقيـقَتُهَا هيَ الحـاجَةُ التي | منْ قَـوْلهمْ اسْـتَحْـوَذَ العـيـرُ عَلَى الأتَان أي تحملُ صاحبَهَا عَلَى ارْتِكَابِ الإِثْمِ ، وَقَيلَ : السَّتُولَى عَلَى حَاذَيْهَـا أَى جَانِبَى ظُهـرها ، بَاتَ فُلانٌ بِحِيبَةِ سَوْءٍ . والحَوْبَاءُ قيلَ هي الويقالُ : اسْتَحَاذَ وهو القياسُ واسْتَعَارَةُ ذلك النَّفْسُ وَحقيه قَتُها هِيَ النَّفْسُ الْمُرْتَكَبَّةُ للْحَوْبِ الكِيقِولِهِمْ : اقْتَعَدَهُ الشيطانُ وَارْتَكَبُّهُ ، وهيَ المُوصُوفَةُ بِقُولُهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ النَّـفُسَ ۗ وَالْأَحْوَذَى ۗ الْحَفَيْفُ الْحَاذَقُ بِالشَّيء منَ الْحَوْدَ، أي السُّوق .

حوت : قال الله تعالى : ﴿ نَسِيَا } حور : الحَوْرُ التّرَدُّدُ إِمَّا بالذَّاتِ وَإِمَّا حُوتهُما﴾ [ الكهف / ٦١ ] وقــال تعــالى : | بالفكر ، وقولُهُ عزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ ﴿ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ ﴾ [ الصافات / ١٤٢ ] | يَحُورَ ﴾ [ الانشقاق / ١٤ ] أي لن يُبْعَثَ وَهُوَ السَّمَكُ العَظيمُ ﴿ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ ۗ وذلك نحرُ قوله : ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَنْ سَبْتهمْ شُرَّعًا ﴾ [ الأعراف / ١٦٣ ] وَقيلَ : ﴿ يُبْعَثُوا قِلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ﴾ [ التغابن /٧ ] حَاوَتَنَى فُلانٌ ؟ أي رَاوَغَني مُرَاوَغَةٌ الحُوت . وحارَ الماءُ في الغَديرِ ترَدَّدَ فيه ، وحارَ في حيد : قال عزَّ وجلَّ : ﴿ ذلك مَا كُنْتَ ۗ الْمُره ومنه المحْورُ للْعُود الذي تَعجري عليه منْهُ تَحيدُ ﴾ [ ق / ١٩ ] أى تَعْــــدلُ عـنه البَكَرَةُ لتَرَدُّه وبهذا النَّظَرِ قيلَ : سَيْرُ السَّوانِي أَبْدًا لا يَنْقَطِعُ ، وَمَحَارَةُ الأَذُنِ لِـظَاهِرِهِ المُنْقَعِرِ

تَشْبِيهًا بِمَحَارَة المَّاء ؛ لِتَرَدُّد الهَوَاء بالصَّوْت فيهُ كَتَرِدُّد الماء في المَحَارَة ، وَالقَوْمُ في حَوَار اللهُ لَيسَذْهِبُّ عِنكُمْ الرَّجْسَ أَهْلَ البَّسيت فَى تَرَدُّد إلَى نُقْـصَان وقولُهُ : نَعُـوذ بالله منَ الحَوْر بَعْدُ الكورِ (١) \* أي مَن التَّرَدُّدِ فَي الأَمْرِ الْمَرْ التَّمْثِيلِ بَعْدَ الْمُضَىِّ فيه أو مَـنْ نُقْصان وَتَرَدُّد في الحالِ | وَالتشبيه وَتُصُوِّرَ منه مـنْ لم يَتَخَصَّص بَمَعْرِفَتِهِ بَعْدَ الزِّيَّادَة فيها ، وقيلَ : حَارَ بَعْدَ مَا كَانَ . الحَقَـائِقَ الْمَهَنَّةَ الْمُتَـدَاوَلَةَ بَيْنَ العَامَّـة ، قال : وَالْمُحـاوَرَةُ وَالْحَـوَارُ الْمُرَادَّةُ فَــى الكلام ، ومنهُ التَّحَاوُرْ قَالَ: الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَسْمَعُ اللَّهِ تَحَاوُرَكُمَا ﴾ [ المجادلة / ١ ] وكَلمْتُهُ فما رَجَعَ إلى حَـوَار أَوْ حَوِيرِ أَوْ مَـحْـوَرَةٍ وَمَا يعـيشُ بأَحْوَرَ أَى بَعَقْلِ يَحُورُ إلىه ، وقوله تعالى : الْفَشْبية بهمْ في النُّصْرَةِ حيثُ قال : ﴿ مَنْ ﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحِيَامِ ﴾ [ الرحمن / | أنْصَارِيَ إلى الله قَـالَ الْحَـوَارِيُّونَ نَحْنُ أنْصَارُ ٧٧] ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ [ الواقعة / ٢٢] جمع الله [ آل عمران / ٥٢]. أَحْوَرَ وَحَوْرَاءُ، وَالْحَـوَدُ قِيلَ: ظُهُورُ قَلِيل مِنَ اللَّهِ مَعَ الْحَاجَةُ إلى الشيء الفَـقُرُ إليه مَعَ كَانُوا قَـصَّارينَ وَقيـلَ : كَانُوا صَيَّـادينَ وَقال بعضُ العلماء : إنَّما سُمُّوا حَوَارِيِّينَ ، لأنهم (٢) [ صحيح ] كَانُوا يُطَهِّـرُونَ نُفُــوسَ النَّاسِ بإفَــادَتهم الدِّينَ ۗ

> (١) رواه مــسلم ( الحج / ١٣٤٣ ) وقمد قمال الإمــام النووى : إن ﴿ الكور والـكون ﴾ روايتــان ، انظر : صحيح مسلم ( ٤/ ٢٦٨ ).

وَالعَلْمَ الْمُشَارَ إليه بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُريدُ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [ الأحزاب / ٣٣] قال : وإنَّمَا كانُوا صَيَّادين لاصْطيَادهم نُفُوسَ النَّاس منَ الحَيْرة وَقُودهم إلى الحقُّ ، قال عَيْلِيُّةُ : «الزَّبيرُ ابنُ عَمَّتي وَحَوَارِيٌّ » (٢) وَقُولُهُ ﷺ : «لِكُلِّ نَبِيٍّ حَواريُّ وَحَواريًّ الزَّبِيرُ » (٣)

البَيَاض في العين مِنْ بين السُّوادِ وَأَحْورَتُ المَحَبَّتِه وَجَمْعُهَا حاجاتٌ وحوائجُ ، وحاجَ عَيْنُهُ وذَلَكَ نهايةُ الْحُسْنِ مَنَ العَينِ ، وَقيلَ : اليَحُوجُ احْتَاجَ قال تعالى : ﴿ إِلاَّ حَاجَةٌ فِي حَوَّرْتُ الشَّىءَ بَيَّـضْتُـهُ وَدَوَّرْتُهُ ومنه الخُبْـزُ | نَفْس يَعْقُوبَ قَضَاهَا ﴾ [ يـوسـف / ٦٨ ] الحُوَّادُ. والحَوَادِيُونَ أَنْصَادُ عِيسَى ﷺ ، قِيلَ: ﴿ وَقَالَ : ﴿ حَاجَةٌ مَمَّا أُوتُوا ﴾ [ الحشر / ٩ ]

رواه أحمد ( ٣/ ٣١٤ ) .

وقد صححه الشيخ الألباني ، وانظر : الصحيحة ( £99 , £9A / £)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٢٧٤٧ ) ، ومسلم ( فيضائل الصحابة / ٤٨).

الشَّوْك .

حير : يقالُ حـارَ يَحارُ حَـيْرَةً فهـو حائرٌ | وحيْرَانُ وتَحيَّرَ واسْتَحَارَ إذا تَبَلَّدَ في الأمر وَتَرَدَّدُ فيه ، قــال تعالى : ﴿ كَالَّذِي اسْتَهُونَهُ ۗ الشَّيَاطِينُ في الأرْض حَيْرانَ ﴾ [ الانعام / ٧١] وَالْحَاثُرُ المُوْضَعُ الذِّي يَتَحَـيَّرُ بِهِ المَاءُ قال الشاعر :

### \* واسْتَحَارَ شَبَابُهَا \*

وهُو أَنْ يَمْتَلَئَ حَتَّى يُرَى فَى ذَاتِه حَيْرَةً ، وَالحِيرةُ مَوضعٌ قيلَ : سُمِّي بذلك الجنتماع مَاء كان فيه .

حيز : قالَ اللهُ : ﴿ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فَنَة ﴾ [ الأنفال / ١٦ ] أي صائرًا إلى حَيِّز وأصله مِنَ الْوَاوِ وذلك كُلُّ جَمِع مُنْضَمٌّ إلى بعضه بَعْض ، وحُزْتُ الشَّىء أَحُوزُهُ حَوْزًا ، وَحَمَى حَوْزَتَهُ أَى جَمْعَهُ وَتَحَوَّزَتَ الْحَيَّةُ وَتَحَيَّزَتْ أَى تَلَوَّتْ ، والأحْوَزَىُّ الذي جَمَعَ حَوْزَهُ مُـتَشَمِّرًا وَعُبِّرَ به عن الخفيفِ السَّرِيعِ .

حاشى : قال الله تعالى : ﴿ وَقُلْنَ حَاشَ لله ﴾ [ يوسف / ٣١ ] أي بُعـدًا منه . قـال أبو عبيدة : هي تنزيهٌ واستُثنَّاءٌ ، وقال أبو عَلَىُّ الفَسَوىُّ رحمهُ اللهُ : حاشَ ليسَ باسم ؛ لأَنَّ حَرْفَ الجَـرُّ لاَ يَدْخُلُ على مثْله ، وليسَ بحـرْف ؛ لأنَّ الحَرْفَ لا يُحْـذَفُ منه مــا لـم

وَالْحَوْجَاءَ الْحَاجَـةُ ، وقيلَ : الحَاجُ ضَرْبٌ منَ ۗ يكُنْ مُضَعَّفًا ، تَقُـولُ حاشَ وحاشَى ، فمنهم مَنْ جَعَلَ حاشَ أصلاً في بابه وَجَعَلَهُ منْ لَفْظَةِ الحَوْشِ أَى الوحْشِ ومنه حُوشِيُّ الكلام. وَقَيلَ : الْحَوْشُ فُحُولُ جَنَّ نُسبَتْ إليها وَحَشَةُ الصَّيْد . وأحَشْتَهُ إذا جئتُهُ منْ حَوالَيْه ؟ لتَصْرْفَهُ إلى الحبَالَة ، واحْتُوشُوهُ وَتَحَوَّشُوهُ : أتَوْهُ مِنْ جَوَانِبِهِ وَالحَـوْشُ أَنْ يَأْكُلُ الإِنْسَانُ مِنْ جَـانِب الطُّعَامِ ومنهم مَـنْ حَمَلَ ذلك مَـقلُوبًا مِنْ حَشَى ومنه الحَاشيةُ وقال :

\* وما أحاشى منَ الأقْوَام منْ أحَد \* كأنه قال : لا أَجْعَلُ أَحَـدًا في حَشًا وَاحد فَأُسْتَثْنِيهِ مِنْ تَفْضِيلكَ عليه ، قال الشاعر : وَلاَ يَتَحَشَّى الفَحْلَ إِنْ أَعْرَضَتْ به وَلا يَمْنَعُ المرْبَاعَ منه فَصيلُها

حاص : قال تعالى : ﴿ هُلُ مِنْ مَحيص﴾ [ق/ ٣٦] وقولُه تعالى: ﴿ مَا لَّنَا مِنْ مُحيصٍ ﴾ [ إبراهيم / ٢١ ] أصُّلهُ منْ حَيْصَ بَيْصَ أَى شَدَّة ، وحاصَ عنِ الحَقِّ يَحيصُ أى حادَ عنه إلى شدَّة وَمَكْرُوه . وَأَمَّا الحَـوْصُ فَخِـيـاطةُ الجَلْدِ ومنه حَـصَيْتُ عَـيْنَ الصَّقْر .

حيض : الحَيْضُ الدَّمُ الخارِجُ مِنَ الرَّحِم على وصُف مَخْصُـوصِ في وَقْتِ مَخْصُوصِ ، وَالْمَحِيضُ الْحَيضُ ووقْتُ الْحَيْضِ وَمَوْضِعُهُ على

أنَّ المَصْدَرَ في هذا النَّحْوِ مِنَ الفعل يَجيءُ على الوما يكُونُ بِـهِ وَمِنْهُ ، وَذَلِكَ لَـيْسَ إلاّ الله

مَصْدُرٌ ويقالُ ما في بُرِّكَ مكيلٌ وَمَكالٌ .

أَى الْخَفْظُ . والنَّساني في العِلْمِ نحو قولهِ : الشيء الْخَلْتُهُ مِنْ جَوَانِيهِ . ﴿ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيء علمًا ﴾ [ الطلاق / ١٢ ] وقولهُ عَزْ وَجلُّ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَمُلُونَ مُحيطُ ﴾ [ آل عمران / ١٢٠ ] وقولُه : ﴿إِنَّا وَجِنْسَهُ وَكَيْـ فَيْنَّهُ وَغَرَّضَهُ الْمَقْـصُودَ به وبإيجادِهِ السَّاءِ وَاصلُهُ حَقٌّ فَـقُلِبَ نَحو زَلَّ وَزَالَ وَقَـدْ

مَفْعَلَ نَحْوُ مَعَاشٍ وَمَعَادِ وقُول الشاعرِ : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ \* لاَ يَسْتَطيعُ بِهَا القرادُ مَقيلاً \* | يُحيطُوا بعلمه ﴾ [ يونس / ٣٩] فَنفَى أَى مَكَانًا للْقَـنِّلُولَة وَإِنَّ كَـانَ قَدْ قـيلَ هو إلنَّكَ عَنْهُمْ . وقال صاحِبُ مُوسَى : ﴿وَكَيْفَ تَصْبُرُ عَلَى مَا لَمْ تُحطُ بِهِ خُبْرًا ﴾ [ الكهف / حائط: الحَسانطُ الجسدَارُ الذي يحُسوطُ مه ] تَنْسِيهًا أنْ الصَّبْرَ التَّامَّ إِنَّمَا يَقَعُ بَعدَ بالمكانِ والإحاطَةُ تُقَـالُ علَى وجْهَيْنِ احَـدُهُمَا الْحَاطَةِ الْعِلْمِ بالشيء وذلك صَـعْبٌ إلا بفَيْضِ في الأُجْسَام نحوُ أَحَطْتُ بِمَكَانَ كَـذَا أَوْ ۗ إِلَهِيُّ . وقولُه عَـزٌ وجلَّ : ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحيطٌ ﴾ [ فصلت / ٥٤ ] أي حافظٌ له منُّ إبالقدرة ، وكذلك قوله عزّ وجل : ﴿ وَأَخْرَى جَمَّيع جِهَاتِهِ وتُسْتَعْمَلُ في المُّنع نحوُ : ﴿ إِلَّا اللَّهِ تَقْدرُوا عَليهَا قَدْ أَحَاط اللهُ بِهَا ﴾ [ الفتح / أن يُحَاطَ بكُمْ ﴾ [ يوسف / ٦٦ ] أي إلا [٢١ ] وعلى ذلك قِــوله : ﴿ إِنِّي أَخَــافُ أَنْ تُمنَّعُ وا وقولُهُ : ﴿ أَحَاطَتُ بِهِ خَطِيئَتُهُ ﴾ [عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوم مُحِيطٍ ﴾ [ هود / ٨٤ ] . [البقرة / ٨١] فذلك أبْلَغُ اسْتَعَارَة وذاكَ أنّ الله حيف : الحَيْفُ اللَّيلُ في الحُكْم وَالجُنُوحُ الإنسانَ إذا ارْتَكَبَ ذَنْبًا واسْتَمَرُّ عليه اسْتَجَرَّهُ إلى أَحَد الجَانَبينِ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ أَمْ إلى مُعَـاوَدَة ما هُوَ أَعْظُمُ منه فـلا يَزالُ يَرْتَقِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَـلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ حتى يُطْبَعَ على قَلْبِهِ فلا يُمْكِنهُ أنْ يَخْرُجَ عن الولئكَ هُمُ الظَّالمُونَ ﴾ [ النور / ٥] أي تَعَاطِيه ، والاحْتِيَاطُ اسْتِعْمَالُ مَا فيه الحَيَاطَةُ الْ يَخَافُونَ أَنْ يَجُورَ فَى حُكْمِهِ . ويُقَالُ تحييَّفْتُ

حاق: قولُهُ تعالى: ﴿ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [ هود / ٨ ] قــال عزًّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحيطٌ ﴾ [ هـود / ٩٢ ] وجلَّ : ﴿ وَلاَ يَحيِقُ الْمَكْرُ السَّى الْا بِأَهْلِهِ ﴾ والإِحَاطَـةُ بالشيء عِلْمًا هِيَ أَنْ تَعْلَمَ وجُـودَهُ ۗ [فــاطر / ٤٣] أَى لا يَنْزِلُ ولا يُصـــيبُّ ، تُرئ : ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَآنُ ﴾ [ البقرة / ٣٦] | تعــالى : ﴿ والْوَالَـدَاتُ يُرْضَـعُنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَأَزَلَّهُمَا ، وعلى هذا : ذَمَّهُ وَذَامَهُ .

حَوْلَيْن كَامَلَيْن ﴾ [ البقرة / ٢٣٣ ] وقوله عزًّ حول : أصْلُ الحَـول تغُـيُر الشَّىء | وجلَّ : ﴿ مَتَاعًا إلى الحَول غَيْرَ إِخْرَاج ﴾ وانْفِصَالُه عن غَـيْرهِ وباعْتِبَارِ التَّغَـيُّرِ قيلَ حَالَ ۗ [البـقـرة / ٢٤٠] ومنه حــالت السَّنةُ تحُـُولُ عليها الحَوْلُ نحـو أعامَتْ وأشهرَتْ ﴿ وَأَحَالَ يحُولَ، وباعْتَبَار الإنفصَال قيلَ حَالَ بيني وَبَيْنِكَ كِذَا، وقولُه تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهِ ۗ الْفَلانُ بمكان كِذَا أَقَامَ بِهِ حَوْلًا ، وحالت النَّاقةُ تُحُولُ حيالًا إذا لم تحمل وذلك لتَغَيَّرُ ما جَرَتُ يَحُولُ بَيْنَ المَرْء وَقَلْبه ﴾ [ الأنفال / ٢٤ ] فإشَارَة إلى ما قَيلَ فَي وَصْفه : يُقَلِّبُ القُلُوبَ اللهِ عادَّتُها والحالُ لما يَخْـتَصُّ به الإنْسَانُ وغَيرُهُ منْ أَمُورِهِ الْمُتَغَمِّرَةَ في نَفسه وجسْمـهِ وقُنْيَتهِ ، وَهُوَ أَنْ يُلْقَىَ فَى قَلَبِ الإِنسَانِ مَا يَصُرْفُهُ عَنْ والحَوْلُ مالهُ منَ القُوَّة في أحمد هذه الأصول مُراده لحكمة تَقتَضى ذلكَ ، وقيلَ عَلَى ذلك: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْنَهُونَ ﴾ [ سبأ / الثّلاثةِ ومنه قيلَ : لا حَوْلَ ولا قُوَّة إلاّ بالله ، وحَـوْلُ الشيء جانبُـهُ الذي يُمكنُه أنْ يُحـوَّلَ ٥٤] وقَالَ بِعْضُهُمْ في قوله : ﴿ يَحُولُ بَيْنَ الَمْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ [الأنفال / ٢٤] هُو أَنْ يُسهملَهُ | إليهِ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ الَّذينَ يَحْملُونَ وَيَرُدُّهُ إِلَىَّ أَرْذَلِ العُـمُرِ لكَيْسِلاً يَعْلَمَ منْ بَغَـد | الْعَـرشَ وَمَنْ حَـوْلَهُ ﴾ [غــافر/ ٧] والحِــيلَةُ عِلْمِ شَيْئًا ، وحَوَّلْتُ الشيءَ فَــَتَحَوَّلَ َ: غَيْرَتُهُ والحُويْلَةُ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلى حالة مَا في خُفْيَة إمَّا باللَّذَاتِ وَإَمَّا بِالحُكُم وَالقَّول ، ومنهُ | وأكثَرُ استعمالهَا فيما في تَعاطيه خُبْثٌ، وقد أَحَلتُ عَلَى فُلان بالدَّين . وَقُولُكَ حَولَّتُ السُّتَعْمَلُ فيما فيهِ حِكْمَةٌ ولهذا قيلَ في وَصف الكِتَابَ هُوَ أَنْ تَنْقُلَ صُورَةَ مَا فيه إلى غَيْره منْ الله عـزَّ وجلَّ : ﴿ وَهُوَ شَدِيدُ المحال ﴾ غَيرِ إِذَالَةِ الصُّورَةِ الأُولَى وَفَى مثل : لو كانَ [الرعــد/ ١٣] أي الوُصُــول في خُفْسَة منَ ذَا حِيلَة لَتَحَوّلُ ، وقولُه عـزٌ وجلٌ : ﴿ لاَ ۗ النَّاسِ إلى مـا فيـهِ حِكْمةٌ ، وعَلَى هذا النَّحْو يَبْغُونَ عَنهَا حَوَلًا ﴾ [الكهف / ١٨] أي أوصف بالمكر والكَيْد لا عَلَى الوَجْه المَذْمُوم ، تَحَوّلًا والحسولُ السَّنةُ اعتبارًا بانقسلابها ودَورَان التعالى الله عن القَبيح. والحسلَةُ منَ الحَوْل 

ومنهُ قيلَ رَجُلٌ حُـولٌ ، وأمَّا المُحَـالُ فهـوَ ما عينًا وَحينًا ، وأحْيَنْتُ بالمكان أقمتُ به حينًا، جُمعَ فيه بَينَ الْمُتنَاقضَينَ وذلك يُوجَدُ في المَقال | وَحـانَ حينُ كـذا أي قـرُبَ أوَانُه ، وَحَـيَّنتُ نحوُ أَنْ يُقَـالَ : جِسمٌ واحـدٌ في مكانين في الشيء جَعَلْتُ له حـينًا ، وَالحينُ عُـبّرَ به عن

مُسْتَحِيلٌ أَى اخَذَ في أَن يَصِيرَ مُحَالًا ، ﴿ حيى : الحياةُ تُسْتَعْمَلَ عَلَى أُوجُهِ : وَالْحُولَاءُ لِمَا يَخْرُجُ مِعَ الوَلد . ولا أفعَلُ كذا الأوَّلُ: للقُوةُ النَّاميَة المَوْجُ ودَة في النَّبَـات مَا أَرْزَمَتْ أُمُّ حَاثِلٍ وَهَـى الآنثي مِنْ أَوْلاَدِ ۗ والحيوان ومنه قيلَ نَبَاتٌ حَيٌّ ، قالَ عزَّ وجلَّ: النَّاقَة إذا تَحَوَّلُتْ عن حال الاشتباه فَبَانَ أنها ﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْيِي الأرضَ بَعْدَ مَوتها ﴾ أنشى ، ويُقَالُ للـذِّكَر بإزَائهَا سَـقُبٌ . والحَالُ [الروم / ١٩] وقـال تعـالى : ﴿ فَأَحْيَيْنَا به تُسْتَعْمَلُ فِي اللُّغَةِ لِلصَّفَةِ التي عَلِيهَا المَوْصُوفُ ۗ إِبَلَاةً مَينًا ﴾ [ ق / ١١ ] ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ المَّاءَ وفى تَعَارُف أَهْلِ الْمُنْطَقِ لَكَيْفُيَّة سَرِيعَة الزَّوَالِ الْكُلُّ شَيء حَيٌّ ﴾ [ الانبسياء / ٣٠ ] الثانية: نحوُ حَرَارَة وَبُرُودَة وَيُبُوسَة وَرُطُوبَة عارضة . للقُوَّة الحَسَّاسَة وبه سُمَّى الحيَوانُ حيوانًا ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا يَسْتَوى الْأَحْيَاءُ وَلاَ وهو مُبْهَمُ المُعْنَى وَيَتَخَصُّ بِالْمُضافِ اليه الأَمْوَاتُ ﴾ [ فاطر / ٢٢ ] ، وقوله تعالى : ﴿ اللَّمْ نَجْعَلَ الأرضَ كَفَاتًا أَخْيَاءً وأَمُواتًا ﴾ [المرسلات / ٢٦] وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِي نحوُّ: ﴿ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴾ [ يونس / الخياها لَمُخيى المَوتَى إِنَّهُ عَلَى كُلُّ شَيءٍ ٩٨] ، وللسُّنةِ نحـو قولهُ تعـَّالى : ﴿ تُوتِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الَّهِ الَّهِ اللَّهِ الْحَيَاهَا إِشَارَةٌ إِلَى القُوَّةِ النَّامِينَةِ ، وقولُهُ لَمُحْمِي المَوْتِي إِشَارَةٌ إِلَــى القُوَّة الحَسَّاسَة . الشَّالِثة : للــقُوَّة العاملة العاقلة كـقوله تعالى: ﴿ أُو مَنْ كـانَ مَيْنًا فَمُأْحُيِّينَاهُ ﴾ [الأنعام / ١٢٢] ، وقـول الشاعر:

وقد نَادَيْتُ لو أَسْمَعْتُ حَيًّا

حالةٍ واحِدَةٍ واسْتَحَالَ الـشَّىءُ صَارَ مُحَالًا فَهُوَ حَيْنِ الموتِ . حين ﴿ الحِينُ وَقْتُ بِلُوعِ الشَّيءِ وحُصُولِهِ نحوُ قــوله تعالى : ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَـنَاصِ ﴾ ومَنْ قَالَ : حينٌ فياتي على أوجُه للأجُل أَكُلُّهَا كُلَّ حِين بإذن ربِّهَا ﴾ [ إبراهيم / ٢٥] وللساعة نَحُو : ﴿ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ [الروم / ١٧ ] وَللزَّمْـــان الْمُطُّلق نحـو: ﴿ هَلُ أَتَى عَـلَى الإِنْسَــان حينٌ منَ الدَّهْرِ ﴾ [الإنسان/ ١] ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَّاهُ بَعْدَ حين ﴾ [ ص / ٨٨] وَإِنْمَا فُسِّرَ ذلك بحسب ما وُجدَ قد عَلَقَ به ، ويقَالُ عَــامَلَتُهُ : مُحَايَنةٌ

ولكن لاحَياَةَ لمَنْ تُنادى النظر قال الشاعر :

ليس من مات فاستراح بميت

الشُّهداءِ ، والخامسةُ : الحَياةُ الأخْرَويَّةُ الأبَديَّةُ ۗ حَيَاةٌ﴾ [ البــــقـــــرة / ١٧٩ ] أيَ يَــرْتَدعُ وَللرَّسُول إِذَا دَعَاكُمْ لمَا يُحْييكُمْ ﴾ [ الْأَنفال/ الباري فإنهُ إذا قيلَ فيه تعالى ﴿ هُوَ حَيُّ ﴾ فمعناهُ لاَ يَصحُّ عليه الموْتُ وليسَ ذلك إلاَّ لله عـزُّ وَجلُّ. والحيَـاةُ باعتـبَـار الدُّنْيَا والآخـرة ضَرَبَان : الحياةُ الدُّنيا والحياةُ الآخرةُ ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنيا ﴾ [النازعات/ ٣٨] وقــال عزَّ وجلَّ : ﴿ اشْتَرَوُّا الحياة الدُّنيا بالآخرة ﴾ [ البقرة / ٨٦ ] وقال تعالى: ﴿وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيَا فِي الآخرة إلا

مَنَّاعُ﴾ [ الرعد / ٢٦ ] أي الأعراضُ الدُّنْيَويَّةُ والرابعةُ : عِبارَةٌ عن ارْتِفاعَ الغَمُّ وبهـذا | وقال: ﴿ وَرَضُوا بِالحَيْاةِ الدُّنْيَا واطمأنُّوا بها ﴾ [يونس / ٧] وقولـه تعالى : ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ الخُرُصَ النَّاسِ عَلَى حَياة ﴾ [ البقرة / ٩٦] انمَا المَيْتُ مَيِّتُ الأحياءُ ﴿ وَإِذْ الدُّنْيَا ، وقولهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذْ وعلى هذا قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلاَّ تَحْسَبَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَكُ بلك اللَّهُ اللَّ الذينَ قُتلُوا في سَبِيلِ اللهُ أَمُواتًا بَلُ أَحْيَاءٌ عنداً [إبراهيم / ٢٦٠] كَانَ يَطْلُبُ أَنْ يُرِيهُ الحياة رَبُّهُمْ ﴾ [ آل عسمسران / ١٦٩ ] أي هُمْ الاخرويَّةَ المُعْراةَ عنْ شوائب الآفات الدُّنيويَّة مُتَلَذَّذُونَ لما رُوىَ في الأخبار الكثيرة في أرواح اوقولُه عن وجلَّ : ﴿ وَلَكُمْ في القصاص وذلك يُتَّـوَصَّلُ إليه بالحَياة التي هي العَـقْلُ | بالقِصاصِ مَنْ يُرِيدُ الإفْـدَامَ عَلَى القَتْل فيكونُ والعِلْمُ قسال الله تعسالي : ﴿ اسْتَجيبُوا لله | في ذلك حسَّاةُ الناس . وقسال عسز وجلَّ : ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ٢٤] ، وقولُه : ﴿ يَالَيْتَنَى قَدَّمْتُ لَحَيَاتِمٍ ﴾ [المائدة / ٣٢] أي منْ نَجَّاهَا منَ الْهَــــلاك [ الفجــر / ٢٤ ] يَعْنِي بِهَــا الحيَاةَ الاخــرَوْيةَ العَلَى هذا قولُه مُخْـبِرًا عن إبراهيم : ﴿ رَبِّي الدَّائِمَةُ ، والسادسةُ : الحَياةُ التي يُوصَفُ بَهَا الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ [ البـقـرة / ٢٥٨ ] ﴿ قُالَ أَنَا أُحْمِي وَأُمِيتُ ﴾ [ السقرة / ٢٥٨ ] أى أعفُو فيكونُ إحياءً . والحيوانُ مقرُّ الحياة وَيَقَالُ عَلَى ضَرْبَيْنِ ، أحدُهُما : مَالَهُ الحَاسَّةُ ۖ والثاني : مَالَهُ البِّـقاءُ الأبّديُّ وَهُو المذكورُ في قَــوله عــزٌ وجلَّ : ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الآخـــرَةَ لَهِيَ الحَيُوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [ العنكبوت/ ٦٤] وقد نَبَّهَ بقوله: ﴿ لَهِيَ الْحَيُوانُ ﴾ أنَّ الحَيوانَ الحَقَىقِيُّ السَّرْمَدِيُّ الَّذِي لا يَفْنَى لا مِا يَبْقَى مُدَّةً ثم يَـفْنَى ، وقـال بعضُ أهْلِ الـلُّغـة:

حيثُ إنه لم تُمتهُ الذُّنُوبُ كما أماتَتْ كشيرًا منْ وَلَد آدَمَ ﷺ ، لا أنه كَانَ يُعْرَفُ بذلك فَقَطْ فَإِنَّ هَذَا قَلَيْلُ الفَائدَةِ . وقولهُ عزَّ وَجلَّ : الحَىُّ ﴾ [ الروم / ١٩ ] أي يُخْسِرُجُ الإِنْسَـانَ النَّباتَ مِنَ الأرض ويُخرُج الـنَّطْفَةَ منَ الإنْسان وقوله عَزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذَا حُبِيَّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا ۗ القبائح فاعِلُ للمحاسِنِ . بأحْسَنَ منْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [ النساء / ٦٨ ] وَقُولُهُ سَعَالَى : ﴿ فَإِذَا دَخَلَتُمْ بُيُوتًا فَسَلَّمُوا عَلَى أَنْفُسكُمْ تَحَيَّةً مِنْ عَنْدِ اللهِ ﴾ [ النور / ٦١ ] فَالتَّحْيَّةُ أَنْ يُسَقَالَ : حَيَّاكَ اللهُ أَى جَعَلَ لك حيَّاةً ودلك إخبَّارٌ ، ثم يُجعلُ دُعاء . (٢) [صحيح] ويُقالُ : حيًّا فُلانٌ تحيّـةً إذا قالَ له ذلك ، وأصلُ التّحيّة منَ الحياة ثمّ جُمعلَ ذلك دُعاء تحيّـة لكون جُميـعه غـيرَ خارج عن حُـصُول الحياة أو سَبَب حياة إمَّا في الدُّنيا وإمَّا في الآخِرَةِ ، ومنه التَّحِيَّاتُ لله . وقولُه عزَّ وجلَّ :

الحَيْوانُ والحيَّاةُ واحدٌ ، وقيلَ : الحيوانُ ما فيه الشهويَسْتَحْيُونَ نسَاءَكُمْ ﴾ [ الأعراف / ١٤١ ] الحياةُ والمَوتَانُ ما ليسَ فيه الحَيّاةُ. والحَيّا الله يَسْتَبْقُونهُنَّ ، والحياءُ انْقباضُ النَّفْس عن المَطَرُ؛ لأنه يُحْيى الأرض بعــدَ مَوتها ، وإلى القبــاثح وترْكُه لذلك يقــالُ حَيَىَ فــهوَ حَيٌّ ، هذا أشارَ بقولُه تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ ۗ وَاسْتَحْيِا فِهُوَ مُسْتَحِي ، وقيلَ : اسْتَحَى فهوَ كُلُّ شَسَىء حَىٌّ ﴾ [ الانبياء/ ٣٠ ] وقدوله المُسْتَح ، قال اللهُ تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيى تعالى : ﴿ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَّامِ اسْمُهُ يَحْبَى ﴾ [انْ يَضْرِبَ مَشَلاً مَّا بَعُوضَةً فما فَوْقَهَا ﴾ [مريم / ٧] فقد نَبُّهَ أنه مُسمَّاهُ بذلك مِنْ [البقرة/ ٢٦] وقال عز وجلَّ : ﴿ واللهُ لا يَسْتَحْسِي مِنْ الْحَقِّ ﴾ [ الأحرزاب / ٥٣ ] ورُويَ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَسْتَحَى مَنْ ذَى ﴿ يُخْسِرِجُ الْحَيَّ مِنَ اللَّبِّ وَيُخْسِرِجُ اللَّبِّ مَنَ اللَّبِ وَيُخْسِرِجُ اللَّبِ مَنَ اللَّبِ المُسْلِمَ انْ يُعَذَّبُهُ ، (١) فليسَ يُرادُ به انْقَبَاضُ السُّفْس إذ هو تعالى مُنَزَّهٌ عن الوَصْف مِنَ النَّطْفَةِ ، والدَّجَاجَةَ مِنَ البَـيْضَةَ ، وَيُخْرِجُ البذلك وإنَّمَا الْمُرَاد به تَرْكُ تعْـذيبه ، وعَلَى هذا ما رُوِي : ﴿ إِنَّ اللَّهُ حَسِيعٌ ﴾ (٢) أي تارك

(١) [ضعيف]

رواه ابن النجار بسند ضعيف أفاده السيوطي في جمع الجوامع .

رواه أبو داود ( ٤٠١٢ ) والنسسائي (١/ ٢٠٠) ، والبيسهقي ( ١٩٨/١ ) من طريق زهير عن عبد الملك بن أبى سليمان العرزمي ، عن عطاء عن يعلى ﴿ أَنْ رَسُــولَ اللَّهِ ﷺ : ...... فذكره . حواياً : الحَوَايا جمعُ حـويّة وهي الأمعاءُ | [الأنعام / ٤٦] . ويقــالُ للـكســاء الذي يُلَفُّ به السَّــنمُ حَــويّةٌ تعالى : ﴿ أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ﴾

> == وقال الشيخ الألباني : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقبات رجال مسلم وفي العبرزمي هذا كبلام لا يضر وزهير هو ابن معاوية بن خديج أبو خيــثمة

حوا قُولُه عَـزٌ وجلُّ : ﴿ فَجَعَلَهُ غُثَّاء وأصلُه منْ حَوَيْتُ كذا حَيًّا وَحَوَايَةً ، قال الله المُوكى ﴾ [ الأعلى / ٥ ] أي شديدَ السَّواد وذلك إشارَةٌ إلى الدَّرين نحوُ:

\* وَطَالَ حَبْسٌ بالدّرين الأسود وقيلَ تقديرُهُ : ﴿ وَالَّذِي أَخْرَجَ المَرْعَى ﴾ [الأعلى / ٤] أحْوى فَجَعَلَهُ غُثَاءً والحُوَّةُ شَدَّةُ

الخُضْرَة وقد أَحْوَوَى يَحْوَوِى احْوَوَاءَ ارْعَوَى ، ثم عــدد له طرقًا وشــواهد ، وانظر : الإرواء الوقيلَ : ليسَ لهمَّا نَـظيرٌ ، وحَوَى حُوَّةً ومنه أَحْوَى وحَويَ .



## كتاب الخاء

منْ خَشْيَة الله ﴾ [ البقرة / ٧٤ ] .

كما قال الشاعر:

سَكَنَاهُ وَنَحْسَنُهُ لُحَبِنًا فَأَيْدَى الْكِيرُ عِنْ خَبَثِ الْحَدِيدِ ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ ﴾ [الاعراف / الله : « المؤمِنُ أطْيَبُ مِن عَـمَلِهِ ، وَالكَافِرُ

خبت : الحَسْبَتُ المُطْمَسِينُ مِنَ الأرضِ اللهِ على مالاً يُوافِقُ النَّفْسَ مِنَ المَحْظُوراتِ وأخْبَتَ الرَّجُلُ قَـصَدَ الحُّبْتَ أَوْ نَزَلَهُ نحـوُ ۗ وقولُه تعالى : ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ القَرْبَةِ التي كانَتُ أَسْهِلَ وَأَنْجَدَ ، ثُمَّ اسْتُعْمَلَ الإخْبَاتُ اسْتَعْمَالَ | تَعْمَلُ الْخَبَاثُثَ ﴾ [ الانبياء / ٧٤ ] فكناية عن اللِّين وَالتَّواضُع قَـال اللهُ تعالى : ﴿ وَأَخْبَتُوا ۚ إِنِّيانِ الرِّجالِ . وقـال تعالى : ﴿ مَا كَـانَ اللهُ إلى رَبِّهِمْ ﴾ [ هود / ٢٣ ] وقال تعالى : | ليَـذَرَ المُؤمنينَ عَلَى مَـا أَنْتُمْ عَلَيْـه حَتَّـى يَميــزَ ﴿وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴾ [ الحسج / ٣٤ ] أي الخَبيثَ منَ الطَّيِّب ﴾ [ آل عمران / ١٧٩ ] الْمُتُواَضِعِين ، نحو : ﴿ لا يَسْتَكُبُرُون عَنْ إِلَى الْأَعْمَالَ الْخَبِيثَةَ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَالَحة ، عبَادَته ﴾ [ الاعراف / ٢٠٦ ] وقولُه تعالى : | والنُّفوسَ الخبيشةَ منَ النُّفوس الزَّكيَّـة. وقال ﴿ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [ الحج / ٥٤ ] أي العالى : ﴿ وَلاَ تَبَدَّلُوا الْحَبِيثَ بالطَّيَّبِ ﴾ تَلِينَ وَتَخْشَعَ والإِخْبَاتُ هَاهُنَا قَرِيبٌ منَ [النساء / ٢] أي الحَـرَامَ بالحَـلال، وقـال الهُبُوط في قولهِ تعالى : ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُبِطُ اللَّهِ اللَّهِ الْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ للخَبيثَات ﴾ [ النور / ٢٦ ] أي الأفعال خبث : المُخْبِثُ وَالْحَبِيثُ مِا يُكُرُّهُ رَدَاءَةً | الرَّديَّةُ والاختياراتُ الْمُبَهْرَجَةُ لامْ ثَالهَا وكذا وَخَساسةً مَحْسُوسًا كانَ أَوْ مَعْقُولًا ، وأصلُهُ ۗ ﴿ الْخَبِيثُونَ لَلْحَبِيثَاتِ ﴾ [ النور / ٢٦ ] وقال الرَّدِيءُ الدَّخْلَةِ الجَارِي مَجْرَى خَبَث الحَديد العالى : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوَى الْخَبيثُ والطَّيَّبُ ﴾ [ المائدة / ١٠٠ ] أي الكافـــر والمُـؤمنُ والأعمالُ الفاسدةُ والأعـمالُ الصَّالحَةُ ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَثَلُ كُلَّمَة خَبِيثَة كَشَجَرَة خَبِيثَة ﴾ وذلك يتَناولُ الباطِلَ في الاعْتقاد والكذب ال [ إبراهيم / ٢٦ ] فإشارة إلى كلِّ كلُّمة قبيَّحة في المقال والقبيح في الفعال ، قال عزَّ وجلَّ: | منْ كُفْر وكَــذب ونَميمة وَغـير ذلكَ ، وقال

أَخْبَثُ مِنْ عَمَلُه ، (١) ويقالُ : خَبِيثٌ مُخْبِثٌ ﴿ هَيْثَةَ السَّاتِي بِالْحَابِزِ . أى فاعلُ الخُبْث .

> جَهَة الخَـبَر وَخَبَرْتُهُ خَبْرًا وَخُبُـرَةً وَاخْبَرْتُ المعْرَفَـةُ بِبَوَاطِنِ الأَمْرِ والخَبــارُ والخَبْرَاءُ الأرضُ وَالْمُخَابَرَةُ مُزَارَعَـةُ الخَبارِ بشَىء مَعْلُوم وَالخَـبيرُ الأكَّارُ فيه ، وَالخَبْرُ المَزَادَةُ الصَّغْرَةُ وَشُبَّهَتْ بِهَا النَّاقَةُ فَسُمِّيتُ خِـبْرًا ، وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [ المجادلة / ١٣ ] أي عالمٌ بأخبار أعمالكُمْ وقيلَ أيْ عالمٌ ببَوَاطن أَمُورِكُم، وقِيلَ : خَبِيرٌ بمعْـنى مُخْبِرِ كَقَوْلِهِ : ﴿فَيُنْبُنُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [ يونس / ٣٣] وقال تعالى : ﴿ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ ﴾ [ محمد/ ٣١ ] ﴿ قَدْ نَبَّانَا اللهُ منْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ [ التوبة/ ٣٦] أيْ منْ أَحْوَالكُمْ التي نُخْبَرُ عنها .

خير: الخَبْرُ مَعْرُوفٌ قال الله تعالى: ﴿ أَحْمَلُ فَوْقَ رَأْسَى خُبْزًا ﴾ [ يوسف / ٣٦] وَالْخُبْزَةُ مِـا يُجْـعَلُ في المَلَّة وَالْخَـبْزُ اتَّخَـاذُهُ وَاخْتَـبَزْتَ إِذَا أَمَرْتَ بِخَبْــزه وَالْحَبَازَةُ صَنْعَــتُهُ واَسْتُعِيرَ الخَبْزُ لِلسَّوْقِ الشَّدِيدِ لِتَشْبِيهِ

خبط : الخَبْطُ الضّرْبُ عَلَى غير استواء خبر : الخبَـرُ العلْمُ بالاشياء المَعْلُومَة من الكَخَـبْطِ البَعـيرِ الأرْضَ بَيَـدِهِ وَالرَّجُلِ الشَّـجَرَ إَعْصَاهُ ، ويقال للْمَخْبُوط : خَبْطٌ كَـما يقالُ أَعْلَمْتُ بِمَا حَصَلَ لَى مِنَ الْحَبَرِ، وَقِيلَ: الْخُبْرَةُ اللَّمْضُرُوبِ: ضَرَبٌ، وَاسْتُعيرَ لِعَسْفِ السُّلْطَان فَـقيلَ : سُلْطَانٌ خَبُـوطٌ ، وَاخْتَـبَاطُ اللَّيْنَةُ ، وقد يقالُ ذلك لمَا فِيها منَ الشَّجَر ، المَعْرُوفِ طَلَّبُهُ بِعَسْفِ تَشْبِيهًا بِخَبْط الورَق وقوله تعالى : ﴿يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسَّ ﴾ [البقرة / ٢٧٥] فيصع أن يكون من خَبْط الشجَر وَأَنْ يَكُونَ مَنَ الاخْتباط الذي هو طَلَبُ المُعْسِرُوف ، يُسرُوكَى عنه ﷺ : « اللَّــهُمَّ إنَّى أعُوذُ بكَ أَنْ يَتَخَبَّطَني الشّيطَانُ من المسّ (٢). خبل: الخَبَالُ الفَسَادُ الذي يَلْحَق الحَيَوَانَ فَيُورِثُهُ اصْطِرَابًا كـالجنُونِ وَالْمَرْضِ الْمُؤَثَّرِ فَي العَقْل والفكر ، وَيَقالُ : خَــبَلٌ وَخَبْلٌ وَخَبْلٌ وَخَبَالٌ ويقــالُ : خَبَلَهُ وَخَــبَّلَهُ فــهـــو خابِلٌ وَالجَــمعُ الخُبِلُ، وَرَجُلٌ مُخَبِّلٌ ، قال الله تعالى :

<sup>(</sup>١) قلت : لم نقف عليه مرفوعًا بهذا اللفظ .

<sup>(</sup>۲) روی أبو داود ( ۱۵۵۲ ) والـنســـائي ( ۵۳۱ ، ٥٥٣٢ ) وأحمد ( ٣٥٦/٢ ) عن أبعى اليسر أن رسول الله على كان يدعو : ﴿ اللهم إني أعوذ بك من الهدم ، وأعوذ بك من التسردي ، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم ، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت ، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرًا وأعوذ بك أن أموت لديغًا ﴾ .

١١٨ ] وقــال عــزَّ وجلَّ : ﴿ مَـازَادُوكُم إِلا السَّمَةُ فَي مَوْضَع خَفَيٌّ . خَبَالاً ﴾ [التوبة/ ٤٧ ] وفي الحديث : ﴿ مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ ثَلاثًا كَانَ حَقًّا عَلَى الله تعالى أن يَسْقَيَهُ منْ طينَة الخَبَال (١) ، قال زهير :

\* هُنالكَ إِنْ يُسْتَخْبَلُوا المَالَ يُخْبِلُوا \*

أى إن طُلبَ منهُمْ إفْسَادُ شيء مِنْ إبِلهِمْ

خبو : خبت النارُ تَخْبُـو سَكَنَ لَهَـبُهَـا وَصَارَ عَلَيْهَا خَبَاء مِنْ رَماد أَى غَشَاءٌ ، وَأَصْلُ الخساء الغطاءُ الذي يُتَـغَطَّى به وَقَـيلَ لغشَـاء السُّنبُلة : خسبًاءٌ ، قسال عز وجل : ﴿ كُلُّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ [ الإسراء / ٩٧ ] خُبِّء : يُخْرَجُ الخَبِّء يُقـالُ ذلك لكُلُّ

(۱) روى مسلم ( الأشربة / ۲۰۰۲ ) عن جابر أن رجلا قدم من جيشان ، وجـيشان من اليمن فسأل النبي ﷺ عن شــراب يشربونه بارضــهم من الذرة يقال له : المزر ؟ فـ قــال النبي ﷺ : ﴿ أَوْ مُسْكُرُ هو؟! ، قال : نعم . قـال رسول الله ﷺ : ﴿ كُلُّ مسكر حرام ، إن على الله عـز وجل عهـدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيم من طينة الخبال ، قالوا : يارسول الله ، وما طينة الخبال ؟ قال : « عرق أهل النار أو عصارة أهل النار .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخَذُوا بِطَانَةٌ منْ الْمُدَّخَر مَسْتُور ومنه قيلَ : جارِيةٌ خُبأَةٌ وهي دُونكم لا يِالُونكُمْ خَبَالاً ﴾ [ آل عمران / الجارية التي تَظَّهَرُ مَرَّةٌ وَتَخْبَأ أَخْرَى ، وَالخباء

ختى الخَتْرُ غَدْرٌ يَخْترُ فيه الإنسانُ أي يَضْعُفُ وَيَكْسرُ لاجْتهَاده فيه ، قال الله اتعالى: ﴿ كُلَّ خَسَّار كَفُورٍ ﴾ [ لقـمان / .[٣٢

ختم : الخَتْمُ والطَّبْعُ يُقَالُ على وجُهَيْنِ : سَصْدَرُ نَحَتَمْتُ وَطَبَعْتُ وَهُو تَأْثِيرُ الشيء كَنَقْشِ الخِــاتَم والطّـابَع . والثـــانى : الأثرُ الحاصِلُ عَنِ النَّقشِ وَيُتَجَوَّرُ بذلك تَارَةٌ في الاسْتِينَاقِ مِنَ الشيء وَالمَنْعُ منه اعْتِبَارًا بما يحْصُلُ مِنَ المنعِ بالخَــتْم على الكُتُب وَالأَبْوَاب نحوُ : ﴿خَتَمَ اللهُ على قُلُوبِهِمْ ﴾ [ البقرة / ٧] ﴿ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلُّبِهِ ﴾ [ الجاثية / ٢٣ ] وَتَارَةً في تحصيل أثر عن شيء اعتبارًا بالنقش الحاصِلِ ، وَتَارَةٌ يُعْتَبُرُ منه بُلُوغُ الآخرِ ومنه قيل : خَتَمْتُ القرآن أي انْتَهَيْتُ إلى آخِرِهِ فقولهُ: ﴿ خَستَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [البقرة / ٧] وقولهُ تعالى : ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أخَذَ اللهُ سَمْ عَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَسَتُمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾ [الأنعام / ٤٦] إشارة إلى ما أَجْرَى الله به العادة أنّ الإنسان إذا تَنَاهَى في اعْتَقَـادِ باطلِ أو ارْتَكَابِ مَحْظُورِ ولا يَكُونُ منه تَلَفُّتُ بِوَجْهِ إلى الحَقِّ يُورِثُهُ ذلك هَيْسَنَةً تُمَرَّنُهُ

على استحسَان المعاصى وكانما يُدختمُ بذلك الطَّيب مسكٌّ، وقولُ مَنْ قَالَ يُختَّمُ بِالمسكِ أي على قَلْبِه وعلى ذلك : ﴿ أُولئكَ الَّذِينَ طَبَعَ ۗ ايُطْبَعُ فَلِيسَ بشيء ؛ لأنَّ الشَّرَابَ يَجِبُ أنْ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ﴾ إيطيَّبَ في نَفْسِهِ فأمَّا خَتْمُهُ بِالطّيبِ فليس ممَّا [النحل / ١٠٨] وعلى هذا النَّحْـوِ اسْتِـعَارَةُ النَّعـُـوِ اللَّهِ عَارَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكُرِنَا ﴾ [ الكهف / آ ٢٨ ] ﴿ خَل : قال اللهُ تعالى : ﴿ قُتُلَ أَصْحَابُ واستُعَارَةُ الكنِّ فَى قَسُولُه تَعَالَى : ﴿ وَجَعَلْنَا ۗ الْأَخُدُودِ ﴾ [ البسروج / ٤ ] الخَدُّ والأخسدُودِ

عَلَىَ قُلُوبِهِمْ أَكَنَّةُ أَنْ يَفْقَسَهُوهُ ﴾ [ الإسراء / | شَقٌّ في َالأَرْضِ مُــسْتَطِيلٌ غَـائِـصٌ وَجَـمْعُ ٤٦ ] واسَّنتَعَارَةُ القَسَاوَة في قوله تعالى : الأخْدُود أخْسَاديدُ وأصلُ ذلكَ منْ خَسِدًى ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ [ المائدة / ١٣ ] الإنسَان وَهُما ما الحُيتَنَفَا الأنْفَ عنِ اليمينِ قال الجُسَّانيُّ : يجعلُ اللهُ خَتْمًا عَلَى قُلُوبِ والشمال . وَالخَدُّ يُسْتَعَارُ للأرض وَلغَيرِهَا الكُفَّار ؛ ليَكُونَ دَلاَّلَةً للملائكة على كُفرهم كاستعَارَة الْوَجْه ، وتَخَدُّدُ اللحْم زوالهُ عن

الكتَابَةَ إِنْ كَانَتُ مَحْسُوسَةً فَمِنْ حَقَّهَا أَن الْحَدَاعُ إِنْزَالُ الغَيْرِ عمَّا هو بصدده يُدْرِكَهَا أَصَحَابُ التَّشْرِيحِ ، وَإِنْ كَانَتْ إِبْامْرِ يُبديهِ عَلَى خَلَاف ما يُخْفَيه قال تعالى : مَعْقُولَةً غَيْرَ مَحْسُوسَة فالملائكة باطلاعهم على ﴿ يُخَادَعُونَ الله ﴾ [ البقرة / ٩] أي اعْتَـقَادَاتهمْ مُسْتَـغنيَةٌ عن الاستَـدُلالِ . وقَالَ اللهِ يُخَادعُونَ رسولَهُ وَأُولِيَاءَهُ وَنُسِبَ ذلك إلى اللهِ بعضُهُمْ : خَتْمُهُ شَهَادَتُهُ تعالى عليه أنه لا تعالى مِنْ حيثُ إنّ مُعَامَلَةَ الرَّسولِ كمُعامَلَتِهِ يُؤْمِنُ ، وقُـولُه تعـالى : ﴿اليَوْمَ نَخْـتُمُ عَلَى ۗ ولذلك َ قال تـعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَبُسايعُونَكَ أَفْواَهِهِمْ ﴾ [ يس / ٦٥ ] أي نَمْنَعُسِهُمْ مِنَ | إِنَّما يُسابِعُونَ الله ﴾ [ الفتح / ١٠ ] وَجعل الكلام ﴿ وَخَاتُمَ النَّبِيِّنَ ﴾ [الأحزاب / ٤٠] إذلك خداعًا تَفْظيعًا لفعْلهم وتَنْبيهًا عَلى عظم لأنه خُتَمَ النُّبُوَّةَ أَى تَمَّمَهَا بِمَجِينهِ . وقولُهُ عزَّ الرَّسُولَ وَعِظَـمَ أُولِيانهِ ، وَقَوْلُ أهلِ الـلُّغَةِ : وجلَّ : ﴿ خَتَامُهُ مِسْكُ ۗ ﴾ [ المطففين / ٢٦ ] إنَّ هذا على حَذْفِ الْمُضافِ وإقامَةِ الْمُضافِ إليه قِيلَ : مَا يُخْتَمُ بِهِ أَى يُطْبِعُ، وإنما معناه مُقَامَهُ فَيَجِبُ أَنْ يُعَلَّمَ أَنَّ المَقْصُودَ بِمثلهِ في

الإغْفَال في قـوله عزَّ وَجلَّ : ﴿ وَلا تُطِعْ مَنْ ۗ انْفُسِهِ . فلا يَدْعُونَ لَهُمْ ، وَلَيْسَ ذَلْكَ بَشَيْءَ فَإِنَّ هَذِهِ ۗ الْجِسْمِ ، يُقَالُ : خَدَّدْتُهُ فَتَخَدَّدَ . مُنْقَطِعُه ، وَخَاتِمةُ شُرْبِهِ : أَى سُؤرُهُ فَى الْحَذْفِ لَا يَحْصُلُ لَوْ اتِّي بِالْمُضَافِ الْمَحْذُوفِ شَهْوَةً ، يقالُ : خــدْنُ المرْأة وخَدينُها ، وقولُ الشاعر:

\* خَدينُ العُلِّي \*

فاستعارة كـقولهم يَعْشَقُ الـعُلَى ويُشَبِّبُ بالنَّدَى وَيَنْسبُ بالمكارِم .

خذل : قال تعالى : ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ اللإنسان خَذُولاً ﴾ [ الفرقان / ٢٩ ] أي كثيرَ الخيــذُلان ، والْخُــذُلانُ تَرْكُ مَــنْ يُظَنُّ بِهِ أَنْ إِنْصُرَ نُـصُورَتُهُ ، ولذلك قبيلَ : خَـذَلَتِ الوَحْشَيَّةُ وَلَدَها وتَخَاذَلَتْ رِحْلاً فُلانِ ومنه قولُ

> بَيْنَ مَغْـــلُوب تَلْيِل خَدُّهُ وَخَذُولَ الرِّجْلِ مِنْ غَيْرٍ كَسَحَ وَرَجْلٌ خُذُلُةٌ كَثِيرًا مَا يَخْذُلُ .

خَذْ : قال الله تعالى : ﴿ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وكُن من الشاكرين ﴾ [ الأعراف / ١٤٤ ]

خر: ﴿ كَأَنَّمَا خُرَّ مِنَ السَّمَاء ﴾ [الحج/ ٣١ ] وقال تعالى : ﴿ فَلَّمَّا خُرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ﴾ [ سبأ / ١٤ ] وقــال تعالى : ﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ منْ فَوْقهمْ ﴾ [ النحل / ٢٦ ] فمعنَى خَرَّ سَقَطَ سُقُـوطًا يُسْمَعُ مَنْهُ خَرِيرٌ ، والخَرِيرُ يقالُ لِصَوتِ الماء والرِّيحِ وغَــيْرِ ذلك ممّا يَسْقُطُ

لَمَا ذَكُرْنَا مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَى أَمْرِيْن ، أَحَدُهُمَا : الْخُدَان ﴾ [النساء / ٢٥] جمعُ خدن أي فَظَاعَةُ فَعْـلَهِمْ فِيمَا تَحَرَّوْهُ مِنَ الْخَـدِيعَةِ وانَّهُمْ اللَّصاحُّب وأكثرُ ذلك يُستَـعملُ فيمَن يُصاحبُ بمخَادَعَـتهمْ إِيَّاهُ يُـخَادعُونَ اللهَ ، وَالشَّانِي ا التَّنْبِيهُ عَلَى عِظَم المَقْصُـودِ بالخِدَاعِ وَأَنَّ مُعَامَلَتَهُ كَمُعَامَلَة الله كما نَبَّهَ عليه بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَّايِعُونَكَ ﴾ [ الفـــتح / ١٠ ] الآية وقولهُ تعالى: ﴿ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ [ النساء / ١٤٢ ] قيلَ: مُعنَاهُ مُجَازِيهِمْ بالخِـدَاعِ وقيلَ عَلَى وَجُه آخر مذكور في قوله تعالى : ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكُوا اللهُ ﴾ [ آل عمران / ١٥ ] وقيل : خَدَعَ الضَّبُّ أي استتَر في جُحْره واسْتِعْمَالُ ذلك في الضَّبِّ أنه يُعَدُّ عَقْرَبًا تَلْدَغُ مَنْ يُدْخِلُ يَدَيْه في جُحْره حتى قيلَ : العقربُ بَوَّابُ الضَّبِّ وحاجبُهُ وَلاعتقاد الخديعة فيه قبيلَ : أخْدَعُ مَنْ ضَبُّ ، وَطَرِيتٌ خَادعٌ وَخَيْــدعٌ مُضلُّ كـــانَه يخْدَعُ سالــكهُ . وَالمَخْدَّعُ بيتٌ في بيتَ كَأَنَّ بَـانَيَّهُ جَعلهُ خَـِادعًا لمن رَامَ تَناوُلَ مَا فَسِيهِ ، وَخَدَعَ الريقُ إذا قَلَّ مُتَسَصَّوَّرًا منه هذا المعنَى ، والأخدَعان تُصُورً منهما الحِدَاعُ ، لاستتارِهما تارَةً وَظُهُـورهَمَا تارةً ، وحُذُوهُ أصْلُهُ منَ أَخذَ وقد تقدّمَ . يقال: خَدَعْتُه قَطَعْتُ أَخْدَعَهُ ، وفي الحديث : اً بَيْنَ يَدَى السّاعة سنُونَ خَدَّاعَة ، (١) أي مُحْتالةٌ لتَلَوُّنها بالجَدْبِ مرَّةً وَالخصْبِ مَرَّةً . خدن : قال الله تعالى : ﴿ وَلَا مُتَّخذَات

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ( ٣٣٨/٢ ) بسند صحيح .

من عُلُوٌّ . وقوله تعالى : ﴿ خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾ | الخَارِجَة ، قـال تعالى : ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا

عَلِيْتُهُ وَأَصْحَابِهِ ، وقَسِلَ : كَانَ بِإِجَلَاتُهُمْ عنهَا. والخُرْبَةُ شَقٌّ واسعٌ في الأذُن تَصَوُّرًا أنه قـد خَـربَ أَذُنُهُ ويُقال رَجُلٌ أخَـرْبُ وَامْـرَأَةٌ خَرْبَاءُ نحوُ أَقْطَعَ وَقَطْعَاءَ ثُمَّ شُبَّةً بِهِ الْخَرْقُ فِي أَذُن المزَادَة فــقيلَ : خَربَــةُ المَزَادَة ، وَاسْتــعَارَةُ ذلك كــاستــعــارة الأُذُن له ، وجُعلَ الحَــاربُ مُخْتَصًا بسَارق الإبل ، وَالْخَرْبُ ذَكَرُ الْحُبَارَى وَجَمْعُهُ خِرْبَانٌ قال الشاعرُ:

\* أَنْصَو خَرْنَانَ فَضَاء فَانْكُدَر \*

خرج : خَرَجَ خُرُوجًا ؛ بَرَزَ مِنْ مَقَرَّهِ أَو حاله سواء كان مَقَـرَّهُ دَارًا أوْ بَلَدًا أو ثوبًا ، وَسَوَاءٌ كَانَ حالُهُ حالَةٌ في نسفُسِهِ أوْ في أَسْبَابِهِ ۗ وَخَـرَاجٌ ، قـال اللهُ تعـالى : ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ

[ يوسف / ١٠٠] فاستعمالُ الخَرِّ تُنبيهُ على | يَتَرَقَّبُ ﴾ [ القصص / ٢١] وقال تعالى : اجتماع أمرين : السُّقُوطِ وَحُصُول الصُّوتِ ﴿ اخْرُجْ مَنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَّبَّرَ فيها ﴾ منهُم بالتَّسْبيح ، وقولهُ مِنْ بَعْدِه : ﴿وَسَبَّحُوا ۗ [الاعراف / ١٣ ] وقــال : ﴿ وَمَا تَخْـرُجُ مِنْ بَحَمْد رَبُّهُمْ ﴾ [ السجدة / ١٥ ] ، فَتنبيهُ أَنَّ الْمَرات منْ أَكْمامها ﴾ [ فصلت / ٤٧ ] ذلك الخَرِيرَ كَانَ تَسْبِيحًا بِحَـمْدِ اللهِ لا بشيء ﴿ وَهَلْ إِلَى خُرُوجِ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ [ غافر / ١١ ] ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَخُـرُجُـوا مَنَ النَّارِ وَمَـا هُمْ حُرَبُ : يقال : خَرِبُ المُكَانَ خَرَابًا وهوَ **البخَارِجِينَ منْهَا ﴾** [ المائدة / ٣٧ ] وَالإِخْـرَاجُ ضدُّ العمَارَة ، قال الله تعالى : ﴿ وَسَعَى فِي الْكُنَّرُ مِا يُقالُ فِي الأعيانِ نحـو : ﴿ أَنَّكُمْ خَرَابِهَا ﴾ [ البـقرة / ١١٤ ] وقــد أخـرَبَهُ ، المُخْرَجُونَ ﴾ [ المؤمنون / ٣٥ ] وقـــال عــزًّ وحَرَّبَهُ قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمُ ۗ اللَّهِ عَالَى : ﴿ كَسَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مَنْ بَيْسَكَ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الحَـشــر / ٢ ] | بالحَقُّ [ الأنفـــال / ٥ ] ﴿ وَنُخْرَجُ لَهُ يَوْمَ فَتَخْرِيبُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ إِنْمَا كَانَ ؛ لِثلاَ تَبْقَى للنِّبِيِّ | اَلقِيَامَة كَتَابًا ﴾ [الإسراء / ١٣] وقال تعالى: ﴿ أَخْرَجُوا أَنْفُسكُمْ ﴾ [ الانعام / ٩٣ ] وقال: ﴿ أَخْسَرِجُوا آلَ لُوط مِنْ قَرْبَتِكُمْ ﴾ [النمل/ ٥٦] ويقال في التَّكُوين الذي هو من افعل الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مَنْ بُطُونَ أمُّهاتكُمْ ﴾ [ النحل / ٧٨ ] ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْواجًا منْ نَبَات شَتَّى ﴾ [ طه / ٥٣ ] وقــالُ تعالى : ﴿ يُخْرَجُ بِهِ زَرْعُنَا مُخْتَلَفًا الْوَانُهُ ﴾ [الزمر / ٢١] والتَّـخْرِيجُ أَكْـثْرُ مَـا يَقَالُ في العُلوم والصِّناعــات ، وقسيل لمَــا يخــرُج منَ الأرض ومن وَكْرِ الحِيَــوَانِ ونحو ذلك : خَرْجٌ

بإنْسَان تارةً على المدح كما قال الشاعرُ : النَّافقينَ لَكَاذبُونَ ﴾ [ المنافقون / ١] .

فَلَسْتَ بإنْسَى ولكن كمَلَأك تَنَزَّلَ مِنْ جَوِّ السماء يَصُوبُ

كَالْأَنْعَامِ ﴾ [الفرقان/ ٤٤] ، وَالْحَرَجُ لُونَانِ مِنْ ۗ إِنْفُ الفيلِ فَسُمِّيَ أَنْفُهُ خُرْطُومًا اسْتقباحًا له . بياضٍ وَسُوادٍ ، وَيَقَالُ : ظُلِمِهُ اخْرَجُ وَنَعَامَةُ اللَّهِ عَلَى سَبِيل لكُونهم خَارجينَ عنَّ طاعة الإمَامُ .

خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبُّكَ خَيْرٌ ﴾ [ المؤمنون / ٧٢ ] ﴿ خُرْصُ : الخَرْصُ حِرْزُ النَّمَرَةِ ، وَالخَرْصُ فَ إِضَافَتُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى تَنْبِيهُ أَنَّهُ هُو الذي اللَّحْرُوزُ كَالنَّقْضِ لِلْمَنْقُوضِ ، وَقَيلَ : الخَرْصُ الزَمَهُ وَأُوجَبَهُ ، وَالْخَرْجُ أَعَمُّ مِنَ الْخَرَاجِ ، الكَذِبُ في قسولهِ تعسالي : ﴿ إِنْ هُسمُ إِلا وَجُعِلَ الْخَـرْجُ بِإِزَاءِ الدَّخْلِ ، وقال تـعالى : ﴿ يَخْرُصُونَ ﴾ [ الأنعـام / ١٦ ] قـيل مـعناهُ ﴿ فَهَلُ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا ﴾ [ الكهف / ٩٤ ] الكذبونَ . وقولهُ تعالى : ﴿ قُتُلَ الْخَرَّاصُونَ ﴾ وَالْحَرَاجُ مُسخْتُصٌ فَي الغالب بالضّرِيبَةِ عَلَى [ الذاريات / ١٠ ] قسيل : لُعنَ الْكَذَّابُونَ الأرضِ ، وَقَدِلُ : العبدُ يُؤدِّى خَرْجَهُ أَى العِسقَةُ ذلك أنَّ كلَّ قَدُل مَقُدول عن ظَنّ غَلَّتَهُ والرَّعِيَّةُ تُؤَدِّى إلى الأميس الخَرَاجَ ، ﴿ وَتَخْمِينَ يُقَالُ خَرْصٌ سَواء كَانَ مُطَابِقًا للشيء والخَرْجُ أيضًا مِنَ السَّحَابِ وَجَـمْعُـهُ خُرُوجٌ ۗ أَوْ مُخَالَفًا لهُ مِنْ حيثُ إِنَّ صَاحِبَهُ لم يقُلُهُ عن وقيـل : الخَرَاجُ بالضَّـمانِ أَىْ مَا يَخْـرُجُ مِنْ ﴿ عِلْمَ وَلا غَلَبَةٍ ظَنَّ ولا سَمَاعٍ بَلُ اعْتَمَدَ فيه على مَال الْبائع فهو بإزاء مَا سَقَطَ عنه مِنْ ضَمَانِ الطّنّ والتَّخْمِينِ كَفِعْلِ الحَارِصِ في خَـرْصِهِ، المبيع، والخارِجيُّ الذي يَخْرُجُ بِذَاتِهِ عن أحوال وكلُّ مَنْ قال قَـوْلاً علَى هذَا النَّحْو قــد يُسَمَّى أقرانِهِ ويُقالُ ذلك تارةً عَـلَى سبيلِ المَدْحِ إذا الكانجا وإنْ كانَ قَوْلُهُ مُطابقًا لِلْمَقُولِ المخبّرِ عنه خَـرَجَ إلـى مَنزِلةٍ مَنْ هو أعْلَـى منه ، وتَارَةً كما حُكِى عَنِ المنافقين في قـوله عزَّ وجلَّ : يُقَالُ عَلَى سبيلِ الذَّمِّ إِذَا خَرَجَ إلى مَنْزِلةٍ مَنْ ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافَقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ هو أَدْنَى منه ، وعلى هذا يقـــالُ : فُلانٌ ليسَ | الله وَاللهُ يَعْلَــمُ إِنَّكَ لَرَسُــولُهُ والله يَشـــهـــدُ إِنَّ

خرط: قال تعالى: ﴿ سَنَسمُهُ عَلَى الخُرْطُوم ﴾ [ القلم / ١٦ ] أي لزمَّهُ عارٌ لا وَتَارَةً على الذَّمُّ نحــو : ﴿ إِنْ هُــمْ إِلاَّ الْيَنْمَحِي عَنه كقولـهم جُدْعَتْ أَنفُه ، والخُرطُومُ

خَرْجًا، وأَرْضٌ مُخْتَرِجَةٌ ذَاتُ لُونَيْنِ ، لِكُونِ الفساد مِنَ غَيرِ تَدَبُّر ولا تَفكُّر ، قال تعالى : النبات منها في مكان دونَ مكان ، وَالْحَوَارِجُ ؛ ﴿ أَخْرَفْنَهَا لَتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴾ [ الكهف / ١١ ] وهو صِيدٌ الخَلْقِ وإن الخَلْقَ هوَ فعلُ الشيءِ

تَقْطَعَ ، والآخَــرُ ، لَنْ تَشْــقُبَ الأرض إلى الجانب الآخَر اعـــــبارًا بالخَــرُق في الأذُن ، وباعــتبــار ترْك التقــدير قيلَ : رَجُلٌ أخْــرَقُ وخَرِقٌ وامْـرَأَةٌ خَرْقَـاء، وشُبُّهَ بِهَـا الريح في تَعَسُّف مُسرُورِهَا فقيل : ريحٌ خَسرْقَاء ورُويَ : «مــا دَخَلَ الخَــرْقُ في شيء إلاَّ شــَـانَه » ومنَ الخَرْقِ اسْتُعِيدَتِ المَخْرَقَةُ وَهُوَ إظهارُ الخَرْق تَوَصُّلاً إلى حيلَة ، والمخْرَاقُ شَيء يُلْعَبُ به كأنَّهُ يَخْـرَقُ لإظهار الشيء بخلاف، وخَرقَ الغزالُ إذا لَم يُحْسنُ أن يَعْدُو لخَرَقه .

خْزَنْ : الْحَزَنُ حَفْظُ الشيء في الْحَزَانَة ثمَّ يُعَبَّرُ به عن كُلِّ حفظ كَــحفظ السُّـرّ ونحوه

بَتَقْدير رِفْقِ ، والخَرْقُ بغَيْسر تَقْديرِ ، قال وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيء إلاّ عندُنَا تعالى: ﴿ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَناتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ ﴿ خَزَائِنُهُ ﴾ [ الحـجــر / ٢١ ] ﴿ ولهِ خَزَائِنُ [الأنعام / ١٠٠] أي حَكَمُوا بذلكُ عَلَى سَبيل السَّمَاوَات وَالأَرْضِ النافــقــون / ٧] الخرْق، وباعــتبار القَطْع قيل : خَــرقَ الثوب ﴿ فــإشارةٌ منه إلـــى قُدْرته تعــالى عَلَى مــا يُريدُ وخَرَّقَهُ وخَرَقَ المَفَاوزَ واخْتَرَقَ الرِّيحُ . وخُصَّ إيجادَهُ أو إلى الحالة التي أشــارَ إليها بــقوله الْحَرْقُ والْحَرِيقُ بالمْفَاوز الواسـعة إمّا لاخْترَاق | عَلَيــه السَّــلامُ : ﴿ فَــرغَ رَبُّكُمْ مــنَ خَلْق الخَلْق الريح فيها وإمّا لتَـخَرُّقهَا في الفَلاَة ، وخُصٌّ ||والــرُّزْق والأجَـــل<sup>١١)</sup>وقــوله تـعــالى: الْحَرْقُ بَمَنْ يَنْخَرِق في السحاب . وقيل لئَقْب ﴿ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنينَ ﴾ الأُذُن إذا تَوَسَّعَ : خَــرْقٌ ، وصَـــبيٌّ أخـرَقُ ۗ [الحجــر/٢٢] قيل معناهُ حَــافِظينَ لهُ بالشُّكْرِ، والمُرَاةُ خَرْقَاء مثقُوبَةُ الأذُن ثَقبًا واسعًا ، وقوله الوقيلَ هوَ إشَـــارَةٌ إلى مــا أنْبَـا عــنه قــولهُ: تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَخْسِرِقَ الأَرْضَ ﴾ ﴿ ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ المَّاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ ﴾ [الإسراء/ ٣٧] فيه قولان : أحدُهما : لَنَ [ الواقعة / ٦٨] الآية وَالْخَـزَنَةُ جمعُ الخَـازن ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَرْنَتُهُا ﴾ [الزمر/ ٧١] في صفة النار وَصِفَةِ الجُنَّةِ وقدوله: ﴿ وَلَا أَقُسُولُ لَكُمْ

(۱) [ صحيح ] .

رواه ابن حسبان ( ۱۸/۱٤ ] ح ( ۲۱۵۰ ) بنحسوه عن أبي الدرداء وأحسمه ( ١٦٧/٥ ) وابن أبي عماصم فيي « السنة » ( ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، ٣٠٥ ، ٣٠٨ ، ٣٠٦ ) والقضاعي في مسند الشهاب (۲۰۲) وأخرجه البزار (۲۱۵۲)

واخرجه أحمد ( ١٩٧/٥ ) ، وابن أبي عاصم (٣٠٧) من طريق آخر وذكره الهميثمي في المجمع ( ٧/ ١٩٥ ) وقال رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات. قلت : والحديث صحيح بمجموع طرقه .

عندى خَرَاثِنُ الله ﴾ [ الانعام / ٥٠ ] أي ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ﴾ [آل اللَّحْمُ إذا أَنْتَنَ وَخَنَزَ بِتَقَدُّم النُّون.

نَادَمِينَ وَالذِّي يَلْحَـقُهُ مِنْ غَـيرِه يقـالُ : هِوَ ۖ وَالذُّلُّ ، وَيَكُونُ مَذْمُومًا . ضَرْبٌ منَ الاستخفَاف ، ومصدرهُ الخزى الخسر : الحُسْرُ والحُسْرانُ انتقاصُ رأس وَرَجلٌ خِزْىٌ . قال تعالى : ﴿ ذلك لَهُمْ خَزْىٌ ۗ المَال وَيُنْسَبُ ذلك إلى الإنْسـان فيُــقالُ خَـسرَ في الدُّنْيَا ﴾ [ المائدة / ٣٣ ] وقال تعالى: ﴿ فُلانٌ ، وَإِلَى الفَعْلِ فيقالُ خَسِرَتْ تَجَارَتُهُ ، [النحل/ ٢٧] ﴿فَأَذَاقَهُمُ الله الخزى فَي الحَيَاة [النازعات / ١٢] ويُسْتَعْمَلُ ذَلك في الدُّنْيَا ﴾ [ الزمر / ٢٦ ] ﴿لِنُدْيِقَهُمْ عَذَابَ الْمُقْتَنَيَاتِ الْحَارِجَةِ كَالمَالُ وَالْجَاه في الدُّنْيَا وهو الخزى في الحَيَّاة الدُّنْيَا ﴾ [فَصَلت/ ١٦] الاكثَرُ ، وفي المُقتَنيَاتِ النَّفْسيَّة كالصِّحَّة وقال : ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذَلَّ وَنَخْزَى ﴾ [ طه / | والسَّلامة والعقل والإيمان والثواب وهو الذي ١٣٤ ] وَأَخْزَى مِنَ الخِيزَايَةِ والخِزْي جسميعًا جَعَلَهُ اللهُ تعالى الخُسْرَانَ المبينَ ، وقسال : وقوله : ﴿ يَوْمَ لاَ يُخْسِرَى اللهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ﴾ ﴿الذِّينَ خَسرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْليهمْ يَوْمَ القيامَة آمَنُوا﴾ [ التحريم / ٨] فهوَ مِنَ الحِزْيِ اقْرَبُ ۗ إلا ذلك هُوَ الحُسْرانُ الْمُبِنُ ﴾ [ الزمر / ١٥] وإنْ جَازَ أنْ يكونَ منهُما جميعًا وقولهُ تعالى: ﴿ وَسَـوْلُهُ : ﴿ وَمَنْ يَكُفُـــرْ بِـهِ فَــــأُولِتـكَ هُمُ

مَقَدُورَاتُهُ التِّي مَنْعَها الناسَ ؛ لأنَّ الخَزْنَ ضَرْبٌ | عمران / ١٩٢] فَمَنَ الخزَاية ويجُوزُ أنْ يكُونَ منَ المَنْع، وقسيلَ : جُـودُهُ الوَاسِعُ وقُـدْرَتُهُ، ﴿ مِنَ الحَـزَى وكذا قـولُه : ﴿ مَنْ يَأْتَيـه عَذَابٌ وَقَيلَ: هُوَ قَولُهُ : كُن ، والخَوْنُ في اللَّحْم اللَّحْم البُّخْزِيه ﴾ [ هود / ٣٩] وقولُهُ : ﴿وَلاَ تُخْزِنَا أصلُه الادَّخَارُ فَكُنَّى به عنْ نَتْنه ، يقَالُ: خَزَنَ | يَوْمَ الْقَيَامَة ﴾ [ آل عـــمــران / ١٩٤ ] ﴿ وَلِيُخْرَى الفَّاسِقِينَ ﴾ [الحشر / ٥] وقال: خزى : خَزَى الرَّجُلُ لَحقَهُ انْكسَارٌ إِمَّا ﴿ وَلاَ تُخْزُون فَي ضَيْفي ﴾ [ هـود / ٧٨ ] مِنْ نَفْسِهِ وَإِمَّا مِنْ غَيْرِهِ . فالذي يَلْحَقُهُ مِنْ اللَّهِ وَعَلَى نحو مَا قُلْنَا فِي خَزِيَ مِنَ قَوْلُهُم : ذَلَّ نَفْسه هوَ الحَيَاءُ المُفْرط ومَصْدَرُهُ الحَزَايةُ ورَجُلُ ۗ وهانَ فإنَّ ذلكَ مَتَى كانَ من الإنسان نَفْسه خَزْيَانُ وَاصْرَأَةٌ خَزْيَى وَجَـمْعُه خَزَايَا . وفي إيقالُ لَهُ الهَوْنُ وَالذُّلُّ ويكونُ مَـحمودًا ، ومتى الحمديث : « اللهُمَّ احْشُرُنَا غَمْرُ خَزَايًا وَلا كَانَ مِنْ غَمِيرِهِ يُقَالُ لهُ: الهُمونُ ، والهَوانُ ،

﴿إِنَّ الْحَرْىَ الْيَوْمُ وَالسُّوءَ عَلَى الكافرينَ ﴾ [قال تعالى: ﴿ تَلْكَ إِذًا كَسرَّةٌ خَساسرةٌ ﴾

الخَاسِرُونَ ﴾ [البقرة / ١٢١] وقوله : ﴿ اللّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدُ مِيثَاقِه ﴾ إلى ﴿ أُولئكَ هُمُ الخَاسِرُونَ ﴾ [ البقرة / ٧٧] وقولُه : ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتْلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ ﴾ [المائدة / ٣٠] وقولُه : ﴿ وَاقْيَمُوا الْوَزْنَ بِالقَسْطُ وَلا تُخْسِرُوا الْمِزْنَ ﴾ [ الرّحسن / ٩] يجُوزُ أَنْ يكونَ المَيْارَةُ إلى تَحَرَّى العَدَالَةِ فِي الوَزْنِ ويَتُوكُ الْخَيْفِ فِيما يَتَعَاطاهُ فِي الْوَزْنِ ويجُوزُ أَنْ يكونَ دِيكُونَ دَلك إشارة إلى تعاطى مالا يكونُ به ميزانه في القيامة خاسرًا فيكونُ مِمَّنْ قَالَ فيه : يكونَ أَفَى الْفَرْنِ ويجُوزُ أَنْ هُو فَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينَة ﴾ [ الأعراف / ٩] وكلا المُعنيينِ يتلازمان ، وكل خسران ذكرة وكلا المُعني ألله تعالى في القران فيهو على هذا المعنى الانجير دُونَ الجُسْرَانِ المُتعلِّقِ بِالمُقْتَنَيَاتِ الدُّنَيُويةِ والنّجارات البَشَرية .

خسف : الخُسُوف للقَمَرِ والكسُوف للشمس ، وقيلَ الكُسوف فيهما إذَا زالَ بَعض صُوْبِهِ مَا ، والخُسُوف أذا ذَهَبَ كُلُّهُ . ويُقال خَسَفَهُ اللهُ وَخَسَفَ هو ، قالَ : ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ ﴾ [ القصص / ٨١ ] وقال : ﴿ لَوْلاً أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴾ [القصص / ٨١ ] وقال : القصص / ٨١ ] وقال : القصص / ٨١ ] وفي الحديث : ﴿ إِنَّ اللهِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لا يُخْسَفَانِ اللهِ لا يُخْسَفَانِ مِنْ آياتِ اللهِ لا يُخْسَفَانِ

لمَوْت أَحَد ولا لِحَياتِه » (١) وَعَيْنٌ خاسفة إذا غَابَتْ حَدَقَتُهَا فَمَنْقُولٌ مِنْ خَسَفَ القمرُ ، وَبِشْ مَخْسُوفَة إذا غابَ ماؤها ونَزَفَ ، منقولٌ مِنْ خَسَفَ الله القَمرُ مَنْ خَسَفَ الله القَمرُ مَنْ خَسَفَ الله القَمرُ مَهَانَةٌ تَلْحَقُهُ فَاسْتُ عِيرَ الخَسْفُ للذُّلِّ فقيل تحَمَّلَ فَلانٌ خَسْفًا .

الميزان ﴾ [ الرحمن / ٩ ] يجوز أن يكون أمستهينا به ف انزَجَرَ وذلك إذا قُلتَ لهُ : احْساً الْكَلْبِ فَحَسَا أَى رَجَرْتُهُ الْسَارَةُ إلى تَحَرَّى العَدَالَة في الوَزْنِ وَيجُورُ أَنَّ اللّالِي في صفة الكفّارِ : ﴿ احْسَنُوا فِيها الْحَيْفِ فِيما يَتَعَاطاهُ في الوَزْنِ ويجُورُ أَنَّ عَالَى في صفة الكفّارِ : ﴿ احْسَنُوا فِيها الْحَيْفُ فِي الْقِيامَةُ إلى تعاطى مالا يكونُ به ميزانُهُ في القيامة خاسراً فيكونُ ممّنْ قالَ فيه : ﴿ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قَرَدَةً خَاستينَ ﴾ [ المعنى أنه في القيامة خاسراً فيكونُ ممّنْ قالَ فيه : ﴿ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قَرَدَةً خَاستينَ ﴾ [ المعنى ﴿ فَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينَهُ ﴾ [ الأعراف / ٩ ] ومنه خَسَا البَصَرُ أَى انْقَبَضَ وَكِلاً المُعنى في القُرانِ فيهو عَلَى هذا المعنى الله / ٤ ] .

خشب: قال تعالى : ﴿ كَأَنَّهُمْ خُسُبُ مُسَنَّدَةٌ ﴾ شُبُهُوا بذلك لِقِلَة غَنَائِهِمْ وهو جَمْعُ الْخَشَبِ وَمِنْ لَفُظِ الْخَشَبِ قَيلَ حَشَبْتَ السيفَ إذا صَقَلْتَهُ بالحَشَب الذي هو المصْتَلُ ، وَسيفٌ خَشِيبٌ قَرِيبُ العَهْد بِالصَّقُلِ ، وَجَمَلٌ خَشِيبٌ أَيْ جَدِيدٌ لَمْ يُرَضْ تَشْبِيهًا بِالسَّيْفِ خَشْيبٌ أَيْ جَدِيدٌ لَمْ يُرَضْ تَشْبِيهًا بِالسَّيْفِ الْخَشْيبِ وَتَخَشَبْتِ الإبلُ أَكَلَتِ الخَشَب ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخـارى ( ۱۰٦٦ ) ، ومسلم ( الـكسوف / ۲، ۲ ، ۱۷ ، ۲۱ ) .

وَجَبْهَةٌ خَسْبَاءُ يَابِسْةٌ كَالْخَشَبِ ، وَيُعْبَرُ بِهَا فى نحو قول الشاعر :

\* وَالصَّخْرُ هَشٌّ عَنْدَ وَجْهِكَ فَى الصَّلابَهُ \* وَالْمَخْشُوبُ المخلوطُ به الخَـشبُ وذلك عبارةٌ عن الشيء الرَّدىء .

خشع : الخُسُوعُ الضّراعةُ وأكْثَرُ ما يُستَعْمَلُ الخُشُوعُ فيما يُوجَدُ عَلَى الجَوَارح . والضَّرَاعَـةُ أَكثرُ مَا تُسْتَعْمِلُ فيما يُوجَدُ في القَلْبِ ولذلك قـيلَ فيمـا رُوى : ﴿ إِذَا ضَرَعَ القَلْبُ خَسْعَتِ الجَوَارِحُ (١)، ، قَال تعالى :

(١) قلت : : قـــد ورد بلفظ : • لـــو خــشع قلب هذا الرجل لخشعت جوارحه ١ . وهو حديث موضوع أورده السيسوطي في ( الجامع الصغير ) من رواية الحكيم عن أبي هريرة وصسرح الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على تفسير البيضاوي ( ق ٢٠٢) بأن إسناده ضعيف .

وقال الشيخ الألباني : بل هو أشد من ذلك ضعفًا فقد قال المناوى في الفيض القدير ، : رواه - يعنى الحكيم - في ( النوادر) عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو عن أبن عجلان عن المقبرى عن أبسى هريرة قال : رأى رسول الله ﷺ رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة . الحديث . قال الزين العراقي في ١ شرح الترمذي ١ وسليمان=

﴿ وَيَزِيدُهُمُ خُشُوعًا ﴾ [ الإسراء / ١٠٩ ] عَمَّنْ لا يَسْتَحى ، وَذلك كما يُـشبَّهُ بِالصَّخْرِ | وقال : ﴿ الَّذِينَ هُمْ في صَلاتهمْ خَاشعُونَ ﴾ [المؤمنسون / ٢] ﴿ وَكَانُوا لَنَا خَاشَعِينَ ﴾ [الأنبياء / ٩٠] ﴿ وَخَشَعَت الأصواتُ ﴾ [طه / ١٠٨] ﴿ خَاشِعَةُ أَبْصَارُهُمْ ﴾ [القلم/ ٤٣] ﴿ أَيْصَارُها خَاشَعَةٌ ﴾ [ النازعات / ٩ ] كنايةٌ عَنها وَتنبيهًا عَلَى تَزعْزُعهَا كقوله : ﴿إِذَا رُجَّت الأرْضُ رَجًّا ﴾ [ الواقعة / ٤ ] وَ ﴿إِذَا زُكُولَت الأرْضُ زِلْوَالَهَا ﴾ [ النزلزلة / ١] ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وتُسيرُ الجَبَالُ سَيْرًا ﴾ [الطور/١٠].

= ابن عمرو هو أبـو داود النخعي متفق على ضـعفه وإنما يعسرف هذا عن ابن المسيب . وقسال في «المغنى» : سنده ضعيف والمعروف أنه من قبول سعيد ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفيه رجل لم يسم وقال ولده : فيه سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه . وقبال الزيلعي : قبال ابن عدى : ( أجمعوا على أنه يضع الحديث · •

وقال الشبيخ الألباني : وكذلك رواه موقبوفا ابن المبارك فسى الزهد ( ق ٢١٣ / ١ ) : ﴿ أَنَا مُعْمَرُ عن رجل عن سعيد به ، ومن هذا الوجه رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٥١ / ١ ) فهــو لا يصح لا مرفوعًا ولا موقبوقًا والمرفوع أشد ضعفًا بل هو مـوضوع وكأنه لذلك لم يعرج عليه البيسهقي فلم يورده في سننه الكبـرى على سعتـها وإنما أورده ( ٢/ ٢٨٩ ) موقوقًا معلقاً . والله سبحانه أعلم ا هـ .

وأكثرُ ما يكونُ ذلك عنْ عِلْم بِمَا يُخشى منه، الَّذينَ ظَلَمُوا مَنْكُمْ خَـاصَّة ﴾ [ الانفال/ ٢٥] ولذلك خُصَّ العلماء بهما في قوله : ﴿ إِنَّمَا ۗ أَيَ بِل تَعُمُّكُمُ وَقَدْ خَصَّهُ بِكَذَا يَخُصُّهُ واختَصَّهُ يَخْشِي اللهَ مِنْ عباده العُلَمَاءُ ﴾ [ فاطر / ٢٨] ايختَصُّه ، قَال : ﴿ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِه مَنْ وقال : ﴿ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُو يَخْشَى ﴾ [يشاءُ ﴾ [البقرة / ١٠٥] وخَصَاصُ البيت [ عبس / ٩ ] ﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ ﴾ [ ق/ | فُرْجةٌ وَعُبرَ عن الفقرِ الذي لم يُسَدُّ بِالحَصَاصِةِ ٣٣ ] ﴿ فَخَشْيِنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا ﴾ [ الكهف / الكه عُبِّرَ عنه بالخُلَّة ، قال : ﴿ وَيُؤثُّرُونَ عَلَى ٨٠] ﴿ فَلا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِي ﴾ [ البقرة/ | أنفُسهم ولَوْ كانَ بهمْ خصاصةٌ ﴾ [ الحشر / . ١٥ ] ﴿ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَـشْيَة الله أَوْ اشَدًّ ۗ إِ ﴾ ] وإنْ شنتَ قُلتَ مِنَ الخَـصَاص ، والخُصُّ خَشْيَةً ﴾ [ النساء / ٧٧ ] وقال : ﴿ الَّذِينَ | بيتٌ مِنْ قصَبِ أَوْ شَـجَرِ وذلك لما يُرَى فيهِ يُبَلِّغُونَ رِسَالاَت الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ ۗ مِنَ الْحَصَاصَةِ . أَحَدًا إِلَّا الله ﴾ [ الأحزاب / ٣٩ ] ﴿ وَلَيَخْشَ اللهِ الَّذِينَ ﴾ [ النساء / ٩ ] الآية ، أي أيخصفان عليهما ﴾ [ الأعراف / ٢٢ ] أي لِيَسْتَشْعِرُوا خَــوْفًا مِنْ مَعَرَّتِه ، وقالَ تعالى : ﴿يَجْعَلانِ عليهمــا خَصَفَةً وهي أوْراقٌ ومنه قيلَ ﴿ خَشْيَةَ إِمْلَاقَ ﴾ [ الإسسراء / ٣١ ] أي لا الجُلَّةِ التَّمْرِ: خَصَفَةٌ وَلَلـثَّيَّابِ الغليظَة ، جَمْعُهُ تَقْتُلُوهُمْ مُعْتَقِدِينَ لمخَافة أنْ يَلْحَقَـهُمْ إِمْلاقٌ ۗ خَصَفٌ ، ولما يُطْرَقُ به الْخُفُ ۚ : خَصْفَةٌ ﴿ مَنْ خَشَىَ الرَّحْمَنَ بِالغَيْبِ ﴾ [ ق / ٣٣ ] ﴿ وَخَصَفْتُ النَّعْـلَ بِالمَخْصَفَ . وَرُوىَ : ١ كان أى مَنْ خَافَ خَوْفًا اقْتَضاهُ مَعْرِفَتُهُ بذلك مِنْ النبعُ ﷺ يَخْصَفَ نَعْلَهُ " (١) وخَصَفْتُ

خــص : التَّخصيصُ والاخـتصـاصُ والخصُوصيَّة والتَّخصُّصُ تَفرُّدُ بعض الشيء بمَا لا يُشَارِكُهُ فيه الجُــملةُ ، وذلك خلافُ العُمُوم وَالتَّـعَمُّ وَالتَّـعَميم ، وَخُصَّانُ الرَّجُلِ منَّ ا يَخْتَصُّهُ بِضَرِبٍ مِنَ الكرَامِةِ ، وَالخـاصَّةُ ضدًّ

خشى : الخَـشْيَـةُ خَـوْفٌ يَشُـوبُهُ تعظيمٌ | الْعَامَّة ، قال تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا فَتُنَّةً لا تُصيبَنَّ

خصف : قال تعالى : ﴿ وَطَفَـقَا

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان ( ۵۲۷۱ ، ۵۲۷۷ ) بسند صحیح وهو في مسند أبي يعلى ( ٤٨٧٦ ) .

وأخرجه أحمــد ( ۲/ ۱۲۱ ، ۲۲۰ ) والبخاري في الأدب المفرد ( ٥٣٩ ) وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ [ ص ٢١ ] من طرق مختلفة وأخرجه أحمد ( ١٦٧/٦ ) وعسبد الرزاق ( ٢٠٤٩٢ ) ==

الخَصْفَة نَسَجْتُهَا والأَخْصَفُ وَالخَصِيفُ قيل الْجَصَفُ وَالجَمِعُ خُصُومٌ وَأَخْصَامٌ وقولهُ: ﴿ خَصْمَانِ اللَّبِينِ وَمَانِ مِنَ الطَّعَامِ وهو لَوْنَانِ مِنَ الطَّعِيمُ وَمَا الْحَتَصَمُونَ ﴾ ولذلك قال اختصَمُوا وقال: ﴿ لا تَخْتَصِمُونَ ﴾ وَمَهُ فِهَا يَخْتَصِمُونَ ﴾ وَيُمْ فِهَا يَخْتَصِمُونَ ﴾ وَمُهُ فِهَا يَخْتَصِمُونَ ﴾

خصم الحصم مصدر خصمت أي الزعته خصمت الحصم مصدر خصمت وخصمت المخاصمة وخصاما ، يقال : خاصمته وخصمت وهو الله الحصام الحصام الله البقرة / ٢٠٤] ﴿ وَهُو فَى الحصام غَيْر مُبِين ﴾ [ الزخرف / ١٨] شم سمّى المخاصم خصما ، واستعمل للواحد والجسم وربّما ثنى ، واصل المخاصمة أن يتعلّق كل واحد بخصم الاخر أى جانبه وأن يجذب كُلُ واحد خصم الجوالق من جانبه وأن وروى : و نسيته في خصم فراشي (١) ، ،

= والبخـارى فى الأدب المفـرد ( ٥٤٠ ) وأبو يعلى ( ٢٦٥٣ ) من طرق أخرى .

وأخرجه أبو الشيخ (ص ٢٠) من طريق أخرى . (١) قلت : قد أخرج ابن قـتيبة هذا الحـديث في كتابه غريب الحـديث ( ٣٢٩/١ ) بنحوه وفيه قـصة عن أم سلمة أنها قـالت لرسول الله ﷺ : أراك ساهم الوجه، أمن علة ؟ ! قـال : « لا ، ولكن السبعة المنانيسر التي أتينا بهـا أمس نسيتـها في خُـصم الفراش فبـت ولم أقسمها » وسنـده حسن إن شاه الله .

والجمع خُصُومٌ وَاخْصامٌ وقولهُ : ﴿ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا ﴾ [ الحج / ١٩] أى فريقَانَ ولذتَ مَمُوا ﴾ ولذلك قال اخْتَصَمُوا وقال : ﴿ لا تَخْتَصِموا ﴾ [ ق / ٢٨] وقال : ﴿ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصَمُونَ ﴾ [ الشعراء / ٢٩] والخَصِيمُ الكثيرُ المُخَاصَمَة ، قال : ﴿ وَهُو خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ [ يس / ٧٧] والخَصِمُ المُخْتَصُّ بالخُصُومَة ، قال : ﴿ قَومٌ خَصِمُونَ ﴾ [ الزخرف / ٥٥] .

خَضد : قال الله : ﴿ فَى سَدْر مَخْضُود ﴾ [الواقعة / ٢٨] أى مكسُور الشَّوْكِ ، يقال : خَضَدْتُهُ فَانْخَضَدَ فيهو مَخْضُودٌ وَخَضِيدٌ وَالْخَضُدُ المَخْضُودُ كالنَّقْضِ في المَنْقُوضِ ومنه اسْتعير خَضَدَ عُنْقَ البَعِيرِ أَى كَسَر .

خضر: قال تعالى: ﴿ فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةٌ ﴾ [ الحج / ٦٣ ] ﴿ ثِيَابًا خُضْرًا ﴾ [الكهف / ٣١ ] خَسَضَرَةً جَمَعُ أخسضَرَ وَالكهف أ ٣١ ] خسضرةً جَمعُ أخسضر والخضرة أحد الألوان بَيْنَ البَيَاضِ والسَّواد وهُو الله السَّواد أقربُ ؛ ولهذا سُمعي الأسود أخضر والاخضر أسود ، قال الشاعر :

قد أَصْفَ النازِحُ المَجْهُودُ مَعْسَفَةً فى ظِلِّ أَخْضَرَ يَدْعُو هَامَهُ البُّـومُ وقيلَ: سَوادُ العِرَاقِ لِلْمَوْضِعِ الذَى يكثُرُ فيه

والْمُخَاضَرَةُ الْمُسَايَعَةُ عَلَى الخَضْرِ والثمارِ قَبَيْلَ ۗ [العنكبوت / ٤٨] . بُلُوغهَا ، وَالْحَضيرَةُ نَخْلةٌ يَنْتَثُرُ بُسْرُهَا اخْضَرَ. ﴿ خَطْبِ : الْحَطْبُ وَالْمُخَـاطَبَةُ وَالتَّخَـاطُبُ أَخْضَعُ في عُنْقه تَطَامُنٌ .

> وَالْحُطُوطُ أَضْرُبٌ فيما يَذْكُرُهُ أَهْلُ الهنْدَسة من مَسْطُوح وَمُسْتَدِيرِ وَمُـقَوَّسِ ومُمال ويُعبَّرُ عن كلِّ أرْض فيها طُولٌ بالخَطِّ كَمخطِّ اليَمَن وإليه يُنْسَبُ الرُّمْحُ الخَطِّيُّ ، وكلُّ مكانِ يَخُطُّهُ ۗ

> > (١) [ ضعيف جدا ]

رواه القضاعى فى مسند الشهاب (ق ٨١ / ١ ) منَ الخطَاب . من طريق الواقدي .

> قلت : ومدار الحديث عليه وهو متروك وقد ضعف الحديث الشميخ الألبساني ، انظر : الضعيفة (١٤).

الْحُضْرَةُ ، وَسُمِّيت الخُصْرَةُ بالدُّهْمة في قوله الإنسانُ لنفسه وَيَحْفُرُهُ يقالُ لهُ : خَطٌّ وَخِطَّةً، سُبْحَانَهُ : ﴿ مُدْهَامَتَانَ ﴾ [ الرحمن / ٦٤ ] ﴿ وَالْخَطيطَةُ أَرْضٌ لَم يُصبْهَا مَطرٌ بَينَ أَرْضَينِ وَخَضْـرَاءَ الدِّمَنِ » (١) فقد فسَّـرَهُ عليه السلامُ الكتَّابة بالخَطِّ قــال تعالى : ﴿ وَمَـا كُنْتَ تَتْلُو حيثُ قال : « المَرْأَةُ الحُسْنَاءُ في مَنْبَتِ السُّوءِ » إمنْ قَبْله منْ كُنتَـاب وَلاَ تَخُطه بيَـمينكَ ﴾

خضع : قسال الله : ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ ﴿ الْمُرَاجَعَةُ فَى الكلام ، ومنه الخُطْبَةُ وَالخَطْبِـةُ ل بالقَوْلَ ﴾ [ الأحزاب / ٣٢ ] الخَضُوعُ الخُشُوعُ الكُن الخُطْبَةُ تَخْتَصُّ بالمَوْعِظَة وَالخَطْبِةُ بطلَب وَقد تقدَّمَ ، وَرَجُلٌ خُضَعَةٌ كثيرٌ الحُنضُوعِ المراةِ ، قال تعالى : ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا ويقالُ : خَضَعْتُ اللَّحْمَ أَى قَطَعْتُهُ ، وَظَلِيمٌ الْعَرْضَتُمْ بِهِ مِنْ خُطِبَةِ النِّسَاءِ ﴾ [ البقرة / ٢٣٥ ] وأصلُ الخطبَة الحالة التي عليها خط: الخَطُّ كَالَدٌ ، ويقالُ لمَا لهُ طُولٌ ، الإنسانُ إذا خَطَبَ نحوُ الجلْسة وَالقَعْدَة ، ويقالُ منَ الْخُطْبة : خَاطبٌ وَخَطيبٌ ، وَمنَ الخطُّبة : حَاطَبٌ لا غَيـر وَالْفَعْلُ مُنْهُمَا خَطَبَ والخَطْبُ الأمرُ العظيمُ الذِّي يكثُرُ فيه التخاطُبُ قال تعالى : ﴿ فَمَا خَطَبُكَ يَاسَا وَيُّ ﴾ [طه/ ٩٥] ﴿ فَمَا خَطِّبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ [الحجر/ ٥٧ ] وَفَصْلُ الخَـطَابِ : مَا يَنْفُصِـلُ بِهِ الأَمْرُ

خطف: الخَطْفُ وَالاخْتطافُ الاخْتلاَسُ بالسُّرْعَـة ، يقـالُ: خَطَفَ يَـخْطَفُ وَخَطَفَ يَخْطِفُ وَقُرِئَ بهما جميعًا قال : ﴿ إِلَّا مَنْ

وصُّفٌ للشَّيَاطين المُستَرَقَـةِ للسَّمْعِ قال تعالى : | الخَطأ والنسْيَانُ » (١) وبقولهِ : « مَنِ اجْــتَهَدَ [البقرة / ٣١] وقال : ﴿ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ ۗ إِنْ يُرِيدَ مَا لَا يَحسُنُ فَعْلُهُ وَيَتَفَى مَنْهُ خلافُهُ ، منْ حَوْلهم ﴾ [ العنكبوت / ٦٧ ] أي يُقْتَلُونَ إلى فهذا مُخْطئٌ في الإرادة وَمُصيبٌ في الفعل فَهُوَ ويُسْلَبُونَ والخُطَافُ للطائر الذي كَــَأَنَّه يَخْطَفُ شَيئًا في طَيَرَانه ، ولمَا يُخْرَجُ به الدُّلُو كَانهُ المعنى هو الذي أرَادَهُ في قوله : يَخْتَطْفُهُ وَجَمْعُهُ خَطَاطِيفُ وللحديدَة التي تَدُورُ عليها البكرة ، وباز مُخطفٌ يختطفُ مَا يَصيدُهُ ، وَالْخَطيفُ سُرْعَةُ انجذابِ السّيرِ وَآخُطُفُ الحَـشا ، وَمُـخْتَطَفُهُ كَأَنَّهُ اخْـتُطَفُ حَشَاهُ لضموره.

خطأ : الخطأ العُـدُولُ عَن الجِـهَـةِ وذلك أَضْرُبُ : أحدُها : أَنْ يُرِيدَ غَيْرَ مَا تَحْسُنُ إِرَادَتُهُ فَيَهِ فَعَلَهُ وهذا هو الخطأ التَّامُّ المأخُوذُ به الإنسانُ ، يقال : خطئ يَخْطأ خطأ وَخطأة قال تعالى : ﴿ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خطَّنَّا كَبِيرًا ﴾ [الإسسراء / ٣١] وقسال : ﴿ وَإِنْ كُنَّا لخَاطئين﴾ [ يوسف / ٩١ ] والـــــــانى : أنْ يُريدَ مَا يحسُنُ فِعلُهُ ولكنِ يَقَعُ منه خلاَفُ مَا يُرِيدُ فَيُقَالُ : أَخْطَأ إِخْطَاءً فهو مُخطِئٌ ، وهذا قبد أصابَ في الإرادَةِ وَاخْطَأْ في الفِعْلِ وهذا

خَطَفَ الخَطَفَةَ ﴾ [ الصافات / ١٠ ] وذلك اللغنيُّ بقوله عليه السلامُ : ﴿ رُفعَ عَنْ أمَّتي ﴿ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوى به الرِّيحُ ﴾ [ الحج/ | فَاخْطَأَ فَلهُ أَجْرٌ ﴾ (٢) ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُسؤمنًا خَطَأ ٣١ ] ﴿ يَكَادُ البُّرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ﴾ | فَتَحْرِيرُ رَفَّبَة ﴾ [ النساء / ٩٢ ] والنَّالثُ : مَذْمُومٌ بَقَصْده وَغْيِـرُ مَحْمُود عَلَى فعْله ، وهذا

أردن مساءتى فالجسرت مسرتى وَقَدْ يُحسنُ الإنسانُ من حَيثُ لا يَدرى وَجُمْلَةُ الْأَمْـرِ أَنَّ مَنْ أَرَادَ شَيْئًـا فَاتَّفَق مَنهُ غيــرُه يقالُ : أخْطَأ ، وإنْ وَقَعَ منهُ كــما أرَادهُ يقَالُ : أَصَابَ ، وقدْ يُقَـالُ لِمَنْ فَعلَ فِعلاً لاَ

(۱) [ صحيح ]

رواه ابن ماجمة والحاكم ( ١٩٨/٢ ) والدارقطني (۲۹۷ ) ، والطحاوى في شــرح معاني الآثار (۲/ ٥٦ ) وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي واحتج به ابن حزم وصححه العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - وكذلك صححه من قبل ابن حبان وقال النووى في الأربعين : إنه حديث حسن . وأقره الحافظ في التلخيص . (1/ 147)

وقال الشبيخ الألباني : وهو صحيح كما قالوا ؛ فإن رجاله كلهم ثقات وليس فيهم مدلس .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٧٣٥٢ ] ، ومسلم [ الأقضية / .[ 1717

وَلَهِذَا يِـقَالُ : أَصَابُ الْخَطَأُ وَأَخْطًا الصَّوَابَ وأصَابَ الصُّوابَ وأخْطَأُ الخَطَأُ ، وهذه اللفظَةُ مُشْتركةٌ كما تَرَى مُتَرَدّدةٌ بينَ مَعَان يَجبُ لمَنْ يَتَحَـرًى الحَقَائقَ أَنْ يَتَــأَمَّلَهَا. وقُــولُهُ تعالَى: ﴿وَأَحَاطَتُ بِهُ خَطِيثَتُهُ ﴾ [ البقرة / ٨١ ] وَالْحَطِيئَةُ وَالسَّيِّئَةُ يَتَقَارَبَان لكن الخَطيئَةُ أكثرُ ما تُقَالُ فيما لا يكونُ مَقْصُودًا إليه في نفسه بل يكونُ القَصْدُ سَبَبًا لَتَوَلُّدِ ذلك الفِعْلِ منه كَمَنْ يَرْمَى صَيْدًا فَأَصَابَ إِنْسَانًا أَوْ شَـرِبَ مُسْكِرًا فَجَنَى جِنَايةٌ في سُكْره . والسببُ سَبَان : سَبَبٌ مَـحْظُورٌ فِعْلُه كَشُرْبِ الْمُسْكِرِ وَمَـا يَتَوَلَّدُ عنهُ منَ الخَطْإِ غَيرُ مُتَـجَافٍ عنه ، وسببٌ غيرُ مَحْظُور كَرَمْي الصَّيْد ، قالَ تعالى : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فيما أَخْطَأْتُمْ به وَلكن مَا تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْسَبُ خَطِينَةً أَوْ إِنْمًا ﴾ تكونُ عَن قَصْد إلى فعْله ، قال تعالى: ﴿وَلَا تَزد الظَّالَمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴾ [نــوح / ٢٤] ﴿مَمَّا خُطِينَاتِهِمْ ﴾ [ نـــوح / ٢٥ ] ﴿إِنَّا ٥١ ] ﴿وَلَنَحْمَلُ خَطَايَاكُمْ ﴾ [العنكبوت /

يحْـسُنُ أَوْ أَرَادَ إِرَادَةً لاَ تَجْمُلُ : إنه اخطاً ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفُورَ لِي خَطيتَتِي يومَ الدِّين﴾ [الشعراء / ٨٢] والجَــمعُ الخَطيئاتُ وَالحُطَايَــا وقـــوله تعـــــالى : ﴿ نَغْضُو لَكُمُ خَطَايَاكُمْ ﴾ [البقرة / ٥٨] فهي المقصُودُ إليهَا وَالحَاطَئُ هُو القاصدُ للذُّنْبُ، وعَلَى ذلك قولهُ: ﴿ وَلاَ طَعَامٌ إلاَّ منْ غَسْلينَ لاَيَأْكُلُهُ إلاَّ الْحَاطِئُونَ ﴾ [الحاقة / ٣٧] وقد يُسَمَّى الذُّنْبُ خَـاطُنَـةً في قـوله تعـالي : ﴿ وَالْمُؤْتَفَكَاتُ بالخَاطئة ﴾ [الحاقة / ٩] أي الذنب العظيم وذلك نحو قولهم: شعرٌ شاعرٌ. فأما ما لم يكُنْ مَقْصُودًا فقد ذَكَـرَ عليه السلامُ أنَّهُ مُتجاف عنهُ ، وقولهُ تعالى : ﴿ نَغْفُرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾ [ البقرة / ٥٨ ] فَالْمُعنَى مَاتَقَدَّمَ .

خطو: خَطَوْتُ أخْطُو خَطْوَةً أَى مَــرَّةً والخُطْوَةُ مَا بَيْنَ القَدَمَيْنِ ، قال تعالىي : ﴿ وَلاَ تَعَمَّدَتْ قُلُوبِكُمُ ﴾ [ الأحزاب / ٥ ] ، وقال التَّبعُوا خُطُوات الشَّيْطَانَ ﴾ [ البقرة / ١٦٨ ] أَى لَا تَتَّبِعُوهُ وذلك نحـو قوله: ﴿ وَلَا تَشَّبِعَ الْهُوَى ﴾ [ ص / ٢٦].

خف: الحَفَيفُ إِزَاء التَّقـيل ويقالُ ذلك تارَةً باعتبارِ المُضايفَةِ بالوَرْنِ وقياسِ شَيْئَيْنِ الحدُهما بالآخَر نحوُ درْهَمٌ خَـفيفٌ ، ودرْهَمٌ نَطَمَعُ أَنْ يَغْفَرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا﴾ [الشعراء / التَّقيلُ . والثاني : يقال باعتبار مضايفة الزَّمان انحو : فَرَسٌ خَفيفٌ وفَرَسٌ ثَقيلٌ إذا عَـداً ٦٢] ﴿ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ الصَدَهُما أَكَثَر مِنَ الآخَر فِي زَمَانِ وَاحِدِ. شَىء ﴾ [ العنكبوت / ١٢] وقال تعالى : الثالث : يقالُ خَفيفٌ فيهما يَسْتَحْلِيهِ الناسُ

وثقيلٌ فيــما يَسْتَوْخــمُهُ فيكونُ الخفــيفُ مَدْحًا الله عَنْكُمْ ﴾ [ الأنفال / ٦٦ ] ﴿ فَلاَ يُخَفَّفُ اللَّمْطَقَ قَالَ : عَنْهُمْ ﴾ [ البقرة / ٨٦ ] وأرَى أنّ منْ هذا قولهُ: ﴿ حَمَلَتْ حَمِلاً خَفِيفًا ﴾ [ الأعراف / ١٨٩ ] الرَّابعُ: يُقالُ: خَفْيفٌ فيمَنْ يَطيشُ وثقيلٌ فسيما فسيه وتسارٌ ، فيكونُ الخَفسيفُ ذمّا والثقيـل مَدْحًا الخَامسُ : يقالُ : خَـفيفٌ في الأجسام التي من شَانها أنْ تَرْجَحُنَ إلى أَسْـفَلَ كَالْأَرْضِ وَالمَاءَ ، يُقــالَ : خَفَّ يَخفُ خَفًّا وخَفَةً وخَفَّـفهُ تَخْفَيـفًا وتَخَفَّفَ تَخَفُّـفًا وَاسْتَخْـفَفْتُهُ وَخَفَّ المَتَـاءُ الخفيف ومنه كلامٌ خفيفٌ عَلَى اللَّسان ، وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَخَفُّ قُومُهُ فَأَطَاعُوهُ ﴾ [ الزخرف/ ٥٤] أَى حَمَلهمْ أَنْ يَخَفُوا معهُ أَو وَجَدَهُمْ خَفَافًا فى أبدانهم وعَزائمهم، وقيلَ : معناهُ وجَدهُمُ طائشينَ ، وقــوك تعــالى : ﴿ وَمَنْ خَـفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾ [ الأعراف / ٩ ] فإشارةٌ إلى كثرة الأعَمال الصَّالحـة وَقَلَّتُهَا ﴿ وَلَا يَسْتَخَفَّنُّكُ ﴾ [الروم / ٦٠] أي لا يُزْعجَنَّكَ وَيُزِيَلنَّكَ عن اعْتَقَـادكَ بمَا يُوقعُونَ منَ الشُّبُـه ، وَخَفُّوا عنْ مَنازَلهمُ ارْتحـلُوا منهـا في حــفّـة ، وَالْخُفُّ بخُفُ الإنسان .

بَيْنَهُمْ﴾ [ طه / ١٠٣ ] ﴿ وَلا تُخَافَتْ بِهَا ﴾ والثقيلُ ذَمًّا ومنه قوله تعالى : ﴿ الآنَ خَفْفَ ۗ [ الإسراء / ١١٠] الْمُـخَافَتَـةُ وَالْحَفْـتُ ۚ إَسْرَارُ

\* وَشُتَّانَ بَينَ الجَهْرِ وَالمَنْطَقِ الخَفْتِ \* خفض: الْخَفْضُ صَدُّ الرَّفْع ، وَالْخَفْضُ الدَّعَةُ وَالسَّيْرُ اللَّينُ ﴿ وَأَخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُّ ﴾ [ الإسراء / ٢٤ ] فيهو حَثٌّ عَلَى تَلْبِينِ الجانبِ وَالانْقَيَادِ كَانَّهُ ضِدُّ قُولُهِ: ﴿ أَلَّا تَعْلُوا عَلَىٌّ ﴾ [ النمل / ٣١ ] وَفي صـفَّة القيامة ﴿ خَافضَةٌ رَافعَةٌ ﴾ [ الواقعة / ٣] أَى تَضَعُ قَوْمًا وَتَرْفَعُ آخَرَيْنَ فَخَافَـضَةٌ إِشَارَةٌ إلى قوله : ﴿ ثُمَّ رَدَدُنَّاهُ أَسْفُلَ سَافلينَ ﴾

خفى : خفى الشيء خُه فيَّة استَـتر ، قال تعالى: ﴿ ادْعُوا رَبُّكُمْ تَضُرُّعًا وَخُفْيةً ﴾ [الأنعام/ ٦٣] والْخَفَاءُ مَا يُسْتَرُ به كالغطاء ، وَخَفَيْتُهُ أَرْلُتَ خَفَاهُ وَذَلِكَ إِذًا أَظْهَـرْتُهُ ، وَأَخْفَيْتُهُ أُولَيْتُـهُ خَفَاءً وَذَلك إذا سَتَوْتُهُ وَيُقَابَلُ به الإبداءُ وَالإعْسِلانُ ، قَسَالُ تَعْسَالُي : ﴿ إِنَّ بُّبُدُوا الصَّدَقُـات فَنعـمَّـا هَى وَإِنْ تُخْـفُـوهَا وتُؤتُوهَا الْفُقُرَاءَ فَهُوَّ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٧١ ] وقال تعالى : ﴿ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ﴾ [ المتحنة / ١ ] ﴿ بَلُ بَدَا لَهُمْ الْمُلْبُوسُ ، وَخُفُّ النَّعَامَة ، وَالبَعِيرِ تَشْبِيهًا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ عَنْفُونَ ﴾ [ الانعام / ٢٨ ] وَالاسْتَخْفَاءُ طَلَبُ الإِخْـفَاء، ومنه قوله تعالى: خَفَّت : وَال تعالى : ﴿ يَتَخَافَتُونَ ﴿ الْا َإِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا منه ﴾

[هود / ٥] وَالْحَوَافِي جَمْعُ خَـافِيَة ، وَهِيَ مَا دُونَ القَوَادم منَ الرِّيشِ .

خِلالٌ كَـخَلَلِ الدارِ والسَّحَابِ والرَّمَادِ وَغـيرها

\* أرَى خَلَلَ الرَّمَاد وَميضَ جَمْر \* ﴿ وَلَاوْضَعُوا خَلَالَكُمْ ﴾ [ التوبةُ /٤٧ ] أى سَعَوْا وَسَطَكُمْ بَالنَّميمة والفساد . والخلالُ لَمَا تُخَـلَّلُ بِهِ الْأَسْنَانُ وَغَيْرُهِـا ، يَقَالُ : خَلَّ سُنَّهُ وخَلَّ ثُـوْبُه بالْخـــلال يَخُلُّهُ ، وَلسَـــانَ الفَصيل بــالْخلال ليَمنعهُ منَ الرضــاع والرَّميَّةَ والْخَللُ في الأمْرِ كالوَهْنِ فيه تشبيهاً بالفُرْجةِ الواقِعةِ بَيْـنَ الشَّيْشِن وَخَلَّ لَحْـمُهُ يَخِلُّ خَلاًّ وخلالاً صارَ فيه خَللٌ وذلك بالهُزال ، قَال .

(١) [صحيح]

رواه الترمــذی ( ۷۸۸ ) ، وأبو داود (۱٤۲ ) وابن ماجة ( ٤٤٨) ، والبيهقي ( ١/ ٥٢ ).

ولفظه عند الترمذي : عن عاصم بن لقبيط بن صبيرة عن أبيه قبال : قلت : يارسول الله ، أخبرني عن الوضوء ؟ قبال : ﴿ أَسْبُعُ الْوَصْـوَءُ وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ) .

وقد صححه الشيخ الألباني .

\* إنّ جسمى بعْدَ خالى لَخِلُّ \* والْخَلَّةُ الطَّريقُ فَى الرَّمْـلُ لتخَلُّل الوُعُــورَةَ خل : الْخَلَلُ فُرْجَةٌ بَينَ الشَّينُينِ وجمْعهُ إلى الصعوبة إيَّاهُ أَوْ لكون الطّريق مُتَخَلِّلاً وَسَطَه ، والْخَلَّةُ أيضًا الخَـمْرُ الحَامضَـةُ لتَخَلُّل قاَل تعالى في صِفَةَ السَّحابِ : ﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ ۗ الْحُـمُوضَة إِيَّاهَا . والخِلَّةُ مَا يُغَطَّى به جـفْنُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَالُهُ ﴾ [ النور / ٤٣ ] ﴿فَجَاسُوا ۗ السَّيْفُ لَكُونَـهُ فَى خَلَالِهَا ، وَالْحَلَّةُ الاخْـتِلالُ خلال الدَّيَّارَ ﴾ [ الإسراء / ٥ ] قال الشاعرُ: العارضُ للنَّفْسِ إمَّا لِشَهُوتَهَا لِشيءٍ أَوْ لَحَاجِتِهَا إِلَيْهِ ، وَلَهَ ذَا فُسِّرَ الْخَلَّةُ بِالْحَاجِمَةِ وَالْخَصْلَةِ ، وَالْحُلَّةُ المودَّةُ إِمَّا لأنَّهَا تَتَخَلَّلُ النَّفْسَ أَي تتوسَّطُها ، وَإِمَّا لانهَا تُخـلُّ النَّفْسَ فَتُوَّلُّرُ فيه تأثيرَ السُّهُم في الرَّميُّة ، وَإِمَّا لفرْط الحَاجَة اليهَا ، يُقالُ منهُ : خَالَلْتُـهُ مِخَالَةً وَخلالاً فهو بالسَّهُمَ ، وفي َ الحَدَيَث : «نَحَلِّلُوا أصابعكُمْ»(١) الْ خَليلُ وقولُـه تعالى : ﴿ وَٱتخَـٰذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ [ النساء / ١٢٥ ] قيل : سَمَّاهُ بذلكَ لافستقاره إليه سبحانه في كُلِّ حَال الافتقارِ المعنى بقوله : ﴿ إِنِّي لِمَا أَنْزَلَتَ إِلَىَّ منْ خَيْر فَقيرٌ ﴾ [ القصص / ٢٤ ] وعَلَى هذا الوجْه قَيل : اللَّهُمُّ أغْنني بالافتقار إليك وَلا أَتُفْ قرني بالاستغناء عنك . وَقَـيلَ : بل منَ الخُلة واستعمالها فيه كاستعمال المحبَّة فيه ، قال أبو القـاسم البَلخيُّ : هو من الخَلَّة لا منَ الخُلَّة ، قال : وَمَنْ قَـاسَهُ بِالْحَبِيبِ قَدْ أَخْطَأَ لأنَّ الله يجُوزُ أنْ يُحبَّ عـبدهُ فإنَّ الْمحـبَّة منه الثناء ولا يجُوزُ أنْ يُــخالُّه ، وَهذا منه اشتــباهٌ فهإنَّ الْخُلَّةَ منْ تَخَلُّلِ الوَّدُّ نفْسَه ومُخَالطَّتِهِ

كقوله:

كالأول .

قد تخلَّلتَ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي وَبِه سُمِّيَ الْخَلِيلُ خَلَيلًا

خلمد : الخُلمودُ هُوَ تَبَسَرُى الشميء من ا اعتراض الفساد وبقاؤهُ علَى الحالة التي هو عليهـا ، وَكُلُّ مَا يَتَبَاطأ عنه التَّغييرُ والفِّسادُ

يقالُ خَلَدَ يخْلُدُ خُلُودًا ، قال تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ الَّتَخُلُدُونَ ﴾ [ الشعراء / ١٢٩] وَالْخَلْدُ اسمٌ اللجُزْء الذي يبقَى منَ الإنسان عَلَى حالته فلا ولهذا يقالُ : تمازَجَ رُوحانًا. والمحبَّةُ البلوغُ [يَستحيلُ ما دَامَ الإنسانُ حيًّا استحالةَ سائر بالودِّ إلى حبَّة القلب من قولهم : حَسَبْتُهُ إذا الجزائه ، وأصلُ المُخلِّد الذي يبقى مدَّةً طويلةً أصبتُ حَبَّةَ قلبه ، لكن إذا استُعْمِلَتِ المحبَّةُ المنهُ قَيلَ : رَجُلٌ مُخلَّدٌ لمَن أبطأ عنهُ الشيب، في الله ، فَالْمُوادُ بِهَا مُحجَرَّدُ الإِحْسَانَ وكَذَا الودابة مُخلِّدةٌ هي التي تَبْقَى ثَنايَاهَا حتى تَخْرُجَ الْحُلَّةُ، فَإِنْ جَازَ فِي أَحَد اللَّفْظَيْنِ جَازِ فِي ﴿ رَبَّاعِيَّتُهَا ، ثم استَّ عِيرَ للْمَبقى دائمًا . والخُلُودُ الآخر ؛ فأمَّا أن يُرادَ بالحُبِّ حَبَّةُ القَلْبِ ، إِنِّي ٱلجَنَّةِ بِقَاءُ الأَسْيَاءِ عَلَى الحَالةِ التي عليها والْحُلَّةُ التَّخَلُّلُ فَحاشًا له سُبْحَانَه أنْ يُرَادَ فيهِ المن غير اعتراض الفسَادِ عليها ، قال تعالى : ذلك . وقولهُ تعالى : ﴿ لاَ بَيْعٌ فيه وَلا | ﴿ أُولئكَ أَصْحَابُ الجُنَّةَ هُمْ فيهَا خالدُونَ ﴾ خُلُةٌ ﴾ [البقرة / ٢٥٤] أي لا يمكنُ في [البقرة / ٨٢] ﴿ أُولئكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ القيامَة ابتياعُ حَسَنة وَلا استجلابُها بمَوَدَّة وذلك النَّها خالدُونَ ﴾ [ البقرةَ / ٣٩ ] ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ إشارةٌ إلى قوله سبحانه : ﴿ وَأَنْ لَيْسَ | مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدًا فيها ﴾ للإنسان إلاَّ مَا سَعَى ﴾ [ السنجم / ٣٩ ] [النَّساء / ٩٣ ] وقـولُهُ تعـالى : ﴿ يَطُوفُ وتوله: ﴿ لاَ بَيْعٌ فيه وَلا خلالٌ ﴾ [ إبراهيم / عليهم ولدانٌ مُخلَّدُونَ ﴾ [ الواقعة / ٧ ] قيلَ ٣١ ] فقد قيلَ هو مصدرٌ منَ خَالْلتُ وَقيلَ هو مُبْقَـوْنَ بحَالِتهم لا يَعتَرِيْهمُ استحَالةٌ ، وقيلَ جَـمْعٌ ، يقــالُ خليلٌ وَأَخلَةٌ وَخــلالٌ والمعنى المُقَرَّطونَ بخَلَدَة ، والخَلَدَةُ ضَرَبٌ منَ القُرْطة ، وَإَخلادُ الشيء جعلُهُ مُبْقَى والحكمُ عليه بكونه مُبْـقَّى ، وعَلَى هذا قولُهُ سُبِـحانه : ﴿ وَلَكُنَّهُ أَخْلَدَ إلى الأرض ﴾ [ الأعراف / ١٧٦ ] أي ركنَ إليها ظَانًا أنه يَخلُدُ فيها .

خلص: الْخَالصُ كالصَّافي إلا أنَّ تَصفُهُ العرَبُ بالخُلُودِ كَـقـولهِم للأثافي : الخَالصَ هو ما زال عنه شَوْبُهُ بعدَ أن كانَ فيهِ، خَوَالِدُ، وذلك لطُولِ مُكْثِهَا لا لِدَوامِ بقائِهَا والصَّاني قد يقالُ لمَا لا شَوْبَ فيه ، ويُقالُ:

خلَّصْتُهُ فَخَلَصَ ، ولذلكَ قال الشاعرُ :

\* خلاص الخمر من نسج الفدام \*

قال تعالى : ﴿ وقالُوا ما في بُطون هذه الأنْعَام خالصَةٌ لذكورنا ﴾ [ الأنعام / ١٣٩ ] [ والجمع ، قالَ الشاعر : ويقَالُ : هذا خالِصٌ وخالِصَةٌ نحو دَاهية وَرَاوِية ، وَقُولُه تَعَالَى : ﴿ فَلَمَّا اسْتَيَااسُوا مَنْهُ خَالصِينَ عَنْ غَيْرِهِمْ وَقُولُهُ : ﴿ وَنَحْنُ لَهُ ۗ مُخْلَصُونَ ﴾ [ البقرة / ١٣٩ ] ﴿ إِنَّهُ مِنْ عَبَادَنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [ يوسف/ ٢٤ ] فإخْلاَصُ ۗ وهُوَ كَنَايَةٌ عنْ تَقْصيرِهِ فيهِ . الْمُسْلَمِينَ أَنَّهُمْ قَدْ تَبَوَّءُوا مَمَّا يَدَّعِيهِ اليَّـهُودُ منَ التشبيه والنصارَى من التثليث ، قال تعالى : ﴿ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [ الأعراف / ٢٩ ] ثَلاثَة ﴾ [ المائدة / ٧٣ ] وقال: ﴿ وَأَخْلَصُوا وَقال: ﴿ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبَيًّا ﴾ [ مريم / ٥١ ] فحقيقةُ الإخْلاَص التّبَرِّي عنْ كُلِّ مَا دُونَ الله تعالى .

خلط : الْخَلْطُ هُــوَ الجــمعُ بينَ اجـــزاء الشَّيْنَين فصاعدًا سَواءٌ كاناً مَائعُين أو جَامدَيْن أو أحدُّهُمَا مَانعًــا وَالآخَرُ جامدًا وَهُوَ أَعَمُّ مَنَ الْمَرْج، وَيُقالُ اخستلطَ الشيءُ ، قال تسعالي : ﴿فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ ﴾ [ يونس / ٢٤] ويُقالُ للصَّدِّيقِ وَالمجاوِرِ وَالشَّرِيكِ : خَلِيطٌ ،

والخليطان في الْفـقـه من ذلك قال تعـالى : ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاء لَيَبْغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض ﴾ [ صَ / ٢٤ ] ويُقالُ الْخليطُ للْوَاحد

\* بَانَ الْخليطُ وَلَم يَاْوَوا لَمَنْ تَرَكُوا \* وقَالَ: ﴿ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وآخَرَ سَيُّنَّا ﴾ خَلَصُوا نَجِيا ﴾ [ يوسف / ٨٠ ] أي انفَرَدُوا [ التوبة / ١٠٢ ] أي يَتَعَاطَوْنَ هذا مَرَّةً وذاكَ مَرَّةً ، وَيَقَالُ : أَخلَطَ فُلانٌ فِي كلامه إذا صار َ ذَا تَخْليط ، وَأَخلَطَ الفَرَسُ في جَرْيه كــذلكَ

خَلَع : الخَلْعُ خَلْعُ الإنسان ثوبَهُ والفَـرَسِ جُلَّهُ وعذاره ، قال تعالى : ﴿ فَاخْلُعْ نَعْلَيْكَ ﴾ [ طه / ١٢ ] قيلَ هُو على الظاهر وأمرَهُ بخلع وقَال : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِتُ ۗ إذلك عَنْ رِجْلِهِ ؛ لكوْنِهِ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ ميِّت، وقــالَ بعضُ الصوفــيــة : هذا مَثلٌ وهوَ أمــرٌ دينَهُمْ لله ﴾ [النساء / ١٤٦] وهُو كَالأُوَّلِ إِبَالإِقَامَةِ والتَّمكُنُ كَقُولِكَ لِمَنْ رُمْتَ أَنْ يتمكَّنَ انْزعْ ثُوبُكَ وخُـفُّكَ ونحوَ ذلك ، وإذا قـيل: خَلَعَ فَـلانٌ عَلَى فَـلان فَـمَـعْنَاهُ أعطاهُ ثُوبًا ، واستُفيد معنى العطاء من هذه اللفظة بأن وُصلَ به على فُلان بمجرَّد الخَلْع .

خَلْف : خَلْفُ ضِدُّ القُدَّامِ ، قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِم ۚ وَمَا خَلْفَهُم ﴾ [البقرة/ ٢٥٥ ] وقال تعالى : ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مَنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفُهِ ﴾ [ الرعـــد / ١١ ] وقــال تعالى: ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بَبُدَنْكَ لَتَكُونَ لَمَنَ اللَّهِ مَا يَامًا بِعدَهُ ، قَالَ تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ خَلَفَكَ آيةً ﴾ [ يونس / ٩٢ ] وخَلَفَ ضَدُّ النَّجَ عَلْنَا مِنْكُمْ مَلاَئكَةً في الأرْض يخلُّفُونَ ﴾ تقدُّمَ وسَلَفَ ، والمتــاخُّرُ لقصُور منزلتــه يقَالُ [الزخرف َ / ٦٠ ] وَالخــلافةُ النِّيابَةُ عن الغــيْرِ لهُ: خَلْفٌ ولهـ ذا قـ يل : الخَلْفُ الردىء إمَّا لغَيبَة المنوب عَنْهُ وَإِمَّا لموته وإمَّا لِعَجزه والمتأخرُ لا لقُصُور منزلتِه يقَالُ لهُ خَلْفٌ ، قال ﴿ وَإِمَّا لِتَـشَّرِيفِ الْمُسْتَخَلَفِ ، وعَلَى هذا الوَجْهِ تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلْفٌ ﴾ الأخيرِ استَخَلَفَ اللهُ أولياءَهُ في الأرضِ ، قال [الأعراف / ١٦٩] وقيل : سكَّتَ الفَّا ونَطَقَ العمالي : ﴿ هُو الذي جَعلَكُمْ خَلاَتُفَ في خَلْفًا : أَى رَدِيثًا مِنَ الكلامِ ، وقيلَ للاسْتِ الأَرْضَ ﴾ [ فـــاطر / ٣٩ ] ﴿ وَهُوَ الَّـذِي إذا ظهرَ منه حَبَّقَةً : خُلْفَةً ، وَكُنْ فَسَدَ كَلَامُهُ الْجَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الأَرْضِ ﴾ [الانعام / ١٦٥] أو كَانَ فَاسَدًا فِي نَفْسَه يُقَالُ : تَخَلُّفَ فَلَانٌ ﴿ وَيَسْتَخُلُفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ فلانًا إذا تَـاْخُرَ عنهُ وإذا جاء خَـلْفَ آخَرَ وإذا [[هود / ٥٧] والخـلائفُ جـمـعُ خَليـفَـة ، قامَ مَـقامَهُ ومصدرُهُ الخلافَةُ ، وَخَلَفَ خَـلافَةٌ الوَخُلفَاءُ جَمْعُ خَليف ، قال تعالى : ﴿ يَادَاوُدُ بفتح الخاء فَسَدَ فهو خَالِفٌ أَى رَدَىء أَحْمَقُ ، إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الأرضِ ﴾ [ ص / ٢٦ ] وَيُعَبُّو ُ عَنِ الرَّدِيءَ بَخَلْفُ نحو ُ : ﴿ فَخَلَفَ ۗ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلانِفَ ﴾ [يـونــس / ٧٣] من بَعْدهم خَلْفٌ أضَاعُوا الصَّلاة ﴾ [ مرَيم / الهورَجَ عَلَكُم خُلَفَاء من بَعْد قَوم نُوح ﴾ ٩ُ ٥ ] ، وَيَقَالُ لَمَنْ حَلَفَ آخِرَ فَسَدَّ مُسَدَّهُ: [الاعراف/ ٦٩ ] والاختىلافُ والمخالفةُ انْ خَلَفَ وَالْحِلْفَـةُ يِقَالُ فِي أَنْ يَخُلُفَ كُلُّ واحــدٍ ۗ يَاخِذَ كُلُّ واحِــدٍ طريقًا غيْــرَ طريقِ الآخرِ في الآخرَ ، قَال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ ۗ عاله وقوله ، والحِلافُ أعمُّ مِنَ الضَّدُّ ؛ لأنَّ وَالنَّهَارَ خَلْفَةٌ ﴾ [الفرقان / ٦٢] وقيلَ : الكلُّ ضدَّيْن مُخْتَلِفَانِ وليْسَ كلُّ مُخْتَلِفينِ أمرُهُمْ خَلَّـفَةٌ : أَى يَأْتَى بَعْضُـهُ خَلْفَ بَعضٍ الصِّدِّينِ وَلِمَا كَانَ الاختِلافُ بَينَ النَّاسِ في القَوْلِ قد يَقْتضى التَّنَارُعَ استُعيرَ ذلك للمُنازَعة والمُجَادَلة، قال: ﴿ فَاخْتَلُفَ الْأَحْزَاتُ ﴾ وأصابتهُ خِلْفَةٌ كنايةٌ عن البِطنَةِ وكَثَرَة [مريم / ٣٧] ﴿ وَلايَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾

قال الشاعرُ:

\* بها العينُ والآرامُ يَمشينَ خلفَةً \* المشي وخَلَفَ فَـلانٌ فُلانًا قَـامَ بالأمرِ عنهُ إمَّـا [هـــــود/ ١١٨] ﴿وَاخْـتِـلاَفُ ٱلسَّنَتَكُمُ وَٱلْوَانِكُمْ ﴾ [ الروم / ٢٢ ] ﴿ عَمّ يَتَسَاءَلُونَ | [ الشورى / ١٠ ] وقوله تعالى : ﴿ لَيَحْكُمَ عَن النَّبِ إِ العَظيم الَّذِي هُمْ فيه مُخْتَلفُونَ ﴾ [بَيْنكُمْ فيما كُنتُمْ فيه تَخْتَلفُونَ ﴾ [ آل عَمران/ مُخْتَلَفَ ﴾ [ الذاريات / ٨ ] وقال: ﴿مُخْتَلَفًا ۗ وَالنَّهَارِ ﴾ [ يونس / ٦ ] أي في مـجيء كلِّ تَكُونُوا كَـالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بِعْد مَـا | وَالْحُلُفُ: المَخَالفَةُ فِي الوَعْـد ، يُقالُ : وَعدني جَاءَهُمُ البِّيِّنَاتُ ﴾ [ آل عـمـران / ١٠٥] افاخْلَفَني أي خالفَ في الميعاد ﴿ بِمَا أَخْلَفُوا وقال: ﴿ فَهَدَى اللَّهُ الذينَ آمَنُوا لَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ اللهَ مَا وَعَدُوهُ ﴾ [ التوبة / ٧٧ ] وَقال: ﴿ إِنَّ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَـاخْتَلَفُـوا ﴾ [يونس/ ﴿ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعَدَى ﴾ [ طــه / ٨٦ ] ﴿ قَالُوا ١٩] ﴿ وَلَقَدْ بُوَّأَناً بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبُواْ صِدْق مَا أَخْلَفَنَا مَوْعَدَكَ بِمِلْكِنَا ﴾ [ طه / ٨٧] وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمِما اخْتَلَفُوا حَتَّى ۗ واخْلَفْتُ فُلانًا وَجَدْتُهُ مُخْلَفًا ، وَالإخْلافُ أن جَاءهُمُ الْعَلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقَضَى بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَة إِيسْقِي واحدٌ بَعْدَ آخر ، وأخلَفَ الشجر إذا فيما كانُوا فيه يَخْتَلفُونَ ﴾ [ يونس / ٩٣ ] اخضرً بعدَ سُـقُوط وَرَقه ، وآخلَفَ اللهُ عليكَ وقال في القيامة: ﴿ وَلَيْبِيِّنَ الكُمْ يَوْمَ القَيَامَةَ مَا اللَّهَالُ لَمِنْ ذَهَبَ مَالُهُ أَى أعطَاكَ خَلَفًا وَخلفَ كُنْتُمْ فيه تختَلَفُون ﴾ [ النحل / ٩٢ ] وقال: اللهُ عليك أى كانَ لكَ منهُ خليفَةٌ وقولُهُ: ﴿لاَّ ٣٩ ] وقوله تعالَى : ﴿ وَإِنَّ الَّذَينَ اخْتَلَفُوا فِي ۗ وَقُرئَ ﴿ خَلافَكَ ﴾ أي مُخالفةٌ لكَ ، وقولُهُ : الكتاب ﴾ [ البقرة / ١٧٦ ] قيل : معناه ﴿ وَ تُقَطَّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مَنْ خَلَافَ ﴾ فيه بشيء خلاَفَ ما أنْزَلَ الله ، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالْآخِرَى مِنْ جَـانِبِ آخِرَ . وَخَلَّفْـتُهُ تَركـتُهُ ﴿ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي المِيعَادِ ﴾ [ الانفال / ٤٢ ] خلفي ، قال: ﴿ فَرِحَ المُخَلَّفُونَ بَمْفَعَدُهمْ فَـمِنَ الخِـلافِ أو مَنَ الخُلفِ وقـوله تعـالى: ﴿ خَلاَفَ رَسُـول الله ﴾ [ التـــوبة / ٨١ ] أَى ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيء فَحُكُمُهُ إلى اللهِ ﴾ مُخَالِفِينَ ﴿ وَعَلَى الشَّلاثَةِ اللَّذِينَ خُلَّفُ وا ﴾

[النَّبِ اللَّهُ مَا أَنَّ أَنَّ ٢ ، ٣ ] ﴿ إَنَّكُمْ لَفَى قَـوْلُ إِهِ ٥ ] وَقُولُه تَعَالَى: ﴿ إَنَّ فَى اخْشَلَافُ الَّلَيْلِ الْوَانَّهُ ﴾ [ النحل / ١٣ ] وقال: ﴿ وَلا الوَاحِد منهُمَا خَلْفَ الآخَرِ وتعَاقُبِهُمَا ، منَ الْحَقِّ بإذْنه ﴾ [ البقرة / ٢١٣ ] ﴿ ومَا كَانَ ۗ الله لا يُخْلفُ الميعَادَ ﴾ [ الرعد / ٣١ ] وقال: ﴿ لَبُيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلَفُونَ فِيهِ ﴾ [ النحل / إيَلَبُثُونَ خَلافَكَ ﴾ [ الإسراء / ٧٦ ] بَعْدَكَ ، خَلَفُوا نَحوُ : كَسَبَ واكتَسَبَ ، وقيل : أتَوْا [المائدة / ٣٣ ] أي إحـــداهُمَـا منْ جَـــانّب

مَنْظَرَهَ ، وَيُقَالُ للْجَمِلَ بَعْدَ بُزُولِه : مُخْلفَ الشاعر : عَام ومُـخْلفُ عَامَـينِ . وقال عُمــرُ رضى اللهُ عنهُ: لولاً الخِلْسِفَى لأذَّنْتُ أَى الخَـلافَـةُ وهُوَ مَصْدَرُ خَلَفَ .

[التوبة / ١١٨] ﴿ قُلُ لَلمُخَلَّفِينَ ﴾ [الفتح/ | ﴿ خَلَقَ الإنْسَانَ مَنْ سُلالَة ﴾ [ المؤمنون / ١٦] والخالفُ المُتَاخِّرُ لنُقصَان أو قُصُورِ ٢١] ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ﴾ [ الأعراف / ١١] كَالْمُتَ خَلَفَ قَالَ: ﴿ فَاقَعُدُوا مَعَ الْخَالَفِينَ ﴾ [ ﴿ خَلَقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ ﴾ [ الرحمن / ١٥ ] [التوبة / مُلاً ] وَالْحَالْفَةُ عَمُودُ الْحَيْمَةِ الْمُتَأْخُرُ، ﴿ وليْسَ الْحَلْـقُ الَّذِي هُوَّ الإِبْدَاعُ إِلاَّ لله تعـــالى ويُكُنَّى بها عن المرْأةُ لتَخَلُّفهَا عن المُرْتِحِلينَ الولهذا قالَ في الفَصْلِ بينَهُ تعالى وبينَ غيره وَجَمْعُهَا خَوَالْفُ ، قَالَ: ﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا ۗ ﴿ اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لاَ يَخْلُقُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴾ مَعَ الْحَوَالْفَ ﴾ [ التوبة / ٨٧ ] ووَجَدْتُ [ النحل / ١٧ ] وأمًّا الذي يكونُ بالاستحالة الحَيُّ خَلُونًا أَىٰ تَخَلَّفَتْ نِسَاؤُهُمْ عَنْ رِجَالِهمْ، الله تعالى لغَيْره في بعض الأحوال والخَلفُ حَدُّ الفَاسِ الذي يكونُ إلى جِهَةِ الكَعِيسَى حَيْثُ قَالَ : ﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّين الخَلَفُ وَمَا تَخَلُّفَ مِنَ الأَضُـلاَعِ إلى مَا يَلِي الْكَهَيْئَة السطَّيْر بإذنبي ﴾ [ المسائـدة / ١١٠ ] البَطْنَ ، والخِلافُ شَجَرٌ كَانْهُ سُمِّيَ بذلكَ لأنَّهُ ۗ وَالْخَلْقُ لاَ يُسْتَعْمَلُ في كَافَّةَ النَّاسِ إلا عَلَى يَخْلُفُ فيماً يُظُنُّ به أو لأنَّهُ يَخْلِفُ مَخْبَرُهُ ۗ وَجهَينِ : أَحَدُهُما في مَعْنَى التَّقْديرِ كـقول

فلأنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبِعْدَ خُلُقُ مُ القوم يَخْلُقُ ثُمَّ لا يَفْرى

والتَّسانِي في الكـذِب نحـوُ قــوله : خلق : الخَلْقُ أصْلُهُ التقديرُ المُستقيمُ ﴿ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ﴾ [ العنكبوت / ١٧ ] إن ويُسْتَعْمَلُ في إِبْدَاعِ الشَّيء من غير أصلِ ولا إقبيل قبولُهُ تعمالي : ﴿ فَتَبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ احْتَذَاء قالَ : ﴿ خَلَقَ السَّمُواتُ وَالْأَرْضَ ﴾ [الحَالقينَ ﴾ [المؤمنون / ١٤] يدُلُّ عَلَى أنَّه [الأنعام / ١] أي أبدَعَهُ مَا بدلالةِ قوله : إيصح أنْ يُوصفَ غيرُهُ بالخَلْقِ ، قيلَ : إنّ ﴿بَدِيعُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [ البقرة/ ١١٧] إذلكَ معناهُ أحسنُ المقدّرينَ ، أو يكونُ عَلَى ويُسْتَعَمَلُ في إيجَادِ الشيءِ منَ الشيء نحو: القدير مَا كَانُوا يعتَـقدُونَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ غيرَ الله ﴿ خَلَقَكُمْ مَنْ نَفْسٍ وَاحدَة ﴾ [ النساء / ١ ] إيبُدعُ فكانهُ قيلَ : فاحْسِبْ أنْ هاهنًا مُبدِعينَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةً ﴾ [ النحل / ٤] وموجدينَ فاللهُ أحسنُهُمْ إيجادًا عَلَى مَا

إلى مَا قَدَّرَهُ وَقَضَاهُ وَقيلَ : مَعنَى ﴿ لاَ تَبْدِيلَ ۗ الرَّمَامُ وَارْمَاتٌ، وتُصورُ من خَلُوقَة الشوب وَكُلُّ مَوْضِعِ اسْتُعْمِلَ الخُلْقُ في وَصَفِ الكلاَّمِ الْصَرَّبُ مِنَ الطَّيبِ . فالمرادُ به الكذبُ ومِنْ هذا الوجه امْتَنَعَ كَشيرٌ الله خلا: الحَلاَّءُ المكانُ الذي لا سَاتر فيه منْ

يَعْتَقَـدُونَ كَمَا قَالَ : ﴿ خَلَقُوا كَخَلْقَه فَتَشَابَهُ ۗ إِلَّا خُلُقُ الْأُوَّلِينَ ﴾ [الشعراء / ١٣٧] الْحَلَّقُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الرعد / ١٦] ﴿ وَلا مُرنَّهُمْ إِوَالْحَلاقُ ما اكْتَسَبُّهُ الإنسَانُ منَ الفَضيلة بِخُلُقه فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله ﴾ [ النساء / ١١٩ ] فقد القال تعالى : ﴿ وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِنْ خَلاَق ﴾ قيلَ: إشَارَةٌ إلى مَا يُشَوِّهُونَهُ مِنَ الْخِلْقة [البقرة / ١٠٢] وفُلانٌ خَليقٌ بكذا: أي بالخِصَاءِ وَنَتْفِ اللَّحْيَةِ وَمَا يَجْرِي مَجْراًهُ ، كَانَّهُ مَخْلُونٌ فيه ذلك كقولك مَجْبُولٌ عَلَى كذا وَقَيْلَ مَعَنَّاهُ: يُغَيِّرُونَ حُكمهُ ، وقوله : ﴿ لاَ ۗ إِنْ مَدْعُوٌّ إِلِيهِ مِنْ جِهِةِ الْحَلْقِ . وَخَلَقَ النَّوبُ تَبْديلَ لَخَلَقَ الله ﴾ [ الروم / ٣٠ ] فـإشارَة ﴿ وَاخْلُقَ وَثُوبٌ خَلَقٌ وَمُخَلَقٌ وَأَخْلَاقٌ نحوُ حَبْلٌ لخَلْق الله ﴾ نَهَى أَى لاَ تُغَيِّرُوا خِلْقَةَ اللهِ اللهمَسةُ فقيلَ جَبلٌ أَخْلَقُ وصَخْرَةً خَلْقَاءُ وَقُولُهُ : ﴿ وَتَذَرُّونُ مَسَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ ﴾ وخَلْقتُ الثوبُ مَلْسُتُهُ ، واخْلُولَنَ السُّحابُ منه [الشعراء / ١٦٦] فكِنايَةٌ عَنْ فُرُوجِ النسَاء . [أَوْ مِن قـــولِهِمْ : هُوَ خَلِيقٌ بـكذا ، والخَلُوقُ

مِنَ النَّاسِ مِنْ إطلاقِ لَفْظِ الْخَلْقِ عَلَى السَّقرآنِ إِبناء ومساكن وَغيرِهِمَا ، والخُلُوُّ يُسْتَعْمَلُ في وَعلى هذا قُولُـه تعالى : ﴿ إِنْ هذا إِلا خُلُقُ ۗ الزمان والمكان لكنْ لما تُصُوِّرَ في الزمانِ المُضيُّ الأوَّلينَ ﴾ [الشعراء / ١٣٧] وقولُهُ: ﴿ مَا الْفَسَرَ أَهِلُ اللَّفَةَ خَلاَ الزَّمَانُ بقولهمْ مَضى سَمَعْنا بهـذا في الملَّة الآخـرَة إنْ هذَا إلا الزمَانُ وذَهَبَ ، قـال تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ \* اخْتَلَاقٌ ﴾ [ ص / ٧ ] والخَلْقُ يُقسالُ في إلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مَنْ قَبْلُه الرَّسُلُ ﴾ [ آل معْنَى المخْلُوق والخَلْقُ والخُلْقُ في الأصل واَحدٌ العسران / ١٤٤ ] ﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُهِمُ كالشَّرْبِ والشُّرْبِ والصَّرْمِ الصُّرْمِ لكنْ خُصَّ المَثْلاثُ ﴾ [ الرعـــد / ٦ ] ﴿ تلكَ أَمَّـةٌ قَدْ الحَلْقُ بالهيئات والاشكالِ والصُّورِ المُدْرَكَةِ إِخَلَتْ ﴾ [ البقرة / ١٤١ ] ﴿ قَدْ خَلَتْ مَنْ بالبَصَر ، وخُصَّ الخُلْقُ بالقُوى والسَّجَايَا فَبْلكُمْ سُنَنٌ ﴾ [ آل عمران / ١٣٧ ] ﴿ إلا الْمُدْرَكَة بالبَصيرَة . قال تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى إِخَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [ فـاطر / ٢٤ ] ﴿ مَثَلُ 

﴿ وَإِذَا خَلُواْ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ﴾ خَامدُونَ ﴾ [ يس / ٢٩]. في قول الشاعر :

## \* مُطَلَّقةٌ طَوْرًا وطوْرًا تُرَاجَعُ \*

به قَطْعَهُ للخلا.

حَصِيدًا خَامدينَ ﴾ [ الانبـيــاء / ١٥ ] كناية الريحُــهُ وخــامــرَهُ وَخَــمَــرهُ خــالطَّهُ ولَزمَــهُ ، عنْ موتهم منْ قولهم خَمَدَت النارُ خُمُودًا طُفِئَ لَهَبُهَا وعنه اسْتُعِيـرَ خَمَـدَتَ الحَمَّى ، سكَنَت ، وقدوله تعالى : ﴿ فَاإِذَا هُمْ الرَّا رواه مسلم ( الأشربة / ١٣ ، ١٤ ) .

[ آل عمران / ١١٩ ] وقوله : ﴿ يَخُلُ لَكُمْ اللَّهُ عَمْرِ : أَصْلُ الخَّمْرِ سَتَـرُ الشَّيءِ وَيَقَالُ وَجْهُ أَبِيكُمْ ﴾ [ يوسف / ٩ ] أي تخصصُلُ الما يُسْتَرُ به خمَارٌ لكَن الخمارُ صَارَ في لكم مَــَودَّةُ أَبِيكُم وإقْـبَــالُــه عليكم . وخَــلاً التــعارُف اســَمَّا لَــا تُغَطِّى به المَرْأَةُ رَاسَهــا ، الإنْسَانُ صَارَ خَالِيًّا ، وَخَلا فُلانٌ بِفلاَنِ صَارَ ﴿ وَجَـمْعَهُ خُمُسٌ ۚ قَالَ تعـالَى : ﴿ وَلَيَضْرِبْنَ مَعهُ في خَلاء ، وَخلا إليه انتهَى إليه في البيه في البخُمُرهنَّ عَلَى جُيُوبِهنَّ ﴾ [ النور / ٣١ ] ، خلْوَةٍ ، قَـالَ تَـعَـالَى : ﴿ وَإِذَا خَـلُـواْ إِلَـى ۗ إِوَاخَـتَمَـرت الْمَرْأَةُ وَتَكَخَمَّرت وَخمَّرْتُ الإِنَاءَ شَيَاطِّينهم ﴾ [ البقرة / ١٤] وخلَّيتُ فُـلانًا ﴿غَطَيْتُهُ ، وَرُوى : ﴿ خَمَّـرُوا آنيَتَكُمْ ﴾ (١) ، تَرْكُتُهُ فَى خلاء ثم يقالُ لكلِّ تَرْك : تَخْلِيّة اوَاخْمَرْتُ العبينَ جَعَلْتُ فيه الخَمِيرَ ، نحو : ﴿ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التـوبة / ٥] والحَميـرَةُ سُمَّيتُ لِكُونَها مخـمورَةً مِنْ قَبْلُ . وناقـةٌ خليَّةٌ مُـخُـلاَةٌ عَن الحَلْبِ وَامْرَاةٌ خلِيَّـةٌ الودَخَلَ في خـمَـارِ الناسِ أي في جَـمَاعَـتـهم مُخْلِزَةٌ عَنِ الزَّوْجِ وَقَيلَ لِلسَّفِينَةِ الْمُسرُوكَةِ بِلاَ ۗ الساترة لهُمْ ۚ ، وَالَّخَـمرُ سُمَّيْتُ لكونهَـا خامرَةً رُبَّان خليَّةٌ وَالْحَلَىُّ مَنْ خَلاَّهُ الْـهَمُّ نحوُ الْمُطلَّقةُ المَقَرِّ الْعقل ، وهو عندَ بعضِ الناسِ اسمٌ لكلِّ مُسْكُو . وعندَ بعضهم اسمٌّ للمتخَذ منَ العنَب والتمر لما رُويَ عنهُ ﷺ : « الخَــمْرُ منْ هَاتَيْنَ وَالْحَلاءُ الحشيش المترُوكُ حتى يَيْبسَ ويُقَالُ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخَلَةِ وَالْعِنْبَـةِ ﴾ (٢) وَمَنْهُم مَنْ خَلَيْتُ الْحَلاءَ جَزَرْتُهُ وَخَلَيْتُ الدَّابَةَ جَزَرْتُ لَهَا ﴿جَعَلَهَا اسْمًا لَغَيْرِ الْمَطْبُوخِ ، ثم كَـميَّةُ الطَّبْخ وَمنهُ استعيرَ سيفٌ يَختَلَى أَى يَقطَعُ مَا يُضْرَبُ ۗ التي تُسْقط عـنهُ اسمَ الخُمر مـختَلَفٌ فيـهَا ، والخُمارُ الدَّاءُ العارضُ مِسنَ الخَمرِ وَجُعِلَ بنَاؤُهُ خمد : قدوله تعالى : ﴿ جَعَلْنَاهُمُ ۗ إِنَّاءَ الأَدْوَاءِ كَالزُّكَامِ وَالسُّعَالِ ، وَخُمْرَةُ الطَّيب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣٢٨٠ ) ، ومسلم ( الأشربة /

## وَعنهُ استعبرَ :

## \* خامري أمَّ عَامر \*

خمس : أصلُ الخُـمسِ فَى العَدَدِ ، قَـالَ ﴿ وَإِنْ كَانَتْ صُورَهُمْ صُورً الناسِ . تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادسُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ | خنس : قسوله تعسالي : ﴿ مِنْ شَسرٍّ خامسًا ، وَالْخُميس في الأيَّام معْلُومٌ .

خمص : قسوله تعالى : ﴿ في مُخمَصة﴾ [ المائدة / ٣ ] أي مـجاعَـة تُورثُ خَـمْصُ البَطْنِ أَى ضُـمُورَهُ ، يُقـالَ : رَجُلُ الْ وَالمَخْنَقَةُ القلاَدةُ . حامص أى ضَامر ، وأخمص القدم باطنها وذلكَ لضُمُورها.

خمط : الخَمْطُ شجرٌ لا شوكَ لَهُ ، قيلَ: هوَ شـجــرُ الأرَاك ، وَالخَــمطَةُ الخَــمـرُ إذا حَمَضَتْ، وَتَخَمَّطَ إذا غَـضِبَ يقالُ: تَخَمَّطَ الفحُّلُ هَدَرَ .

القرَدةَ وَالْحَنَّازِيرَ ﴾ [ المائدة / ٦٠ ] قيل عَنَى الحَيْسُوانَ المخصُوصَ ، وَقَيلَ عَنَّى مَن أخسلاقُهُ خِلْقَتُهَا والأمْسرَانِ مُرَادَّنِ بالآية ، فقد رُوى أنَّ الخسيرَ بِ

قومًا مُسخُوا خلْقَة وكذا أيضا في الناسِ قومٌّ إذا اعتُسِرَتْ أخلاقُسهُمْ وُجدُوا كَالقرَدة والخنازير

[ الكهف / ٢٢ ] وقال: ﴿ فَلَبَثَ فِيهِم أَلْفَ ۗ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ ﴾ [ الناس / ٤ ] أي سَنَةَ إِلَّا خُمْسِينَ عَامًا ﴾ [ العنكبوت / ١٤ ] الشيطان الذي يخنُسُ أي يَنْقَبضُ إذا ذُكِرَ اللهُ والخُّسميسُ ثُوْبٌ طولُه حَسْمَةُ أذرُعٍ ، ورُمْحٌ الْتَعَسَالَى ، وقـوله تعـالى : ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ مخـموسٌ كذلك وَالخَـمْسُ مَنْ أَظْمَاءِ الإبلِ ، ﴿ بِالْحُنِّسِ ﴾ [ التكـوير / ١٥ ] أي بالْكَـوَاكِب وَخَـمَسْتُ الـقَوْمَ اخْـمُسُهُمُ أَخـذْتُ خُـمُسَ اللَّهِ تَخُنُسُ بِـالنهـار وقـيلَ الخُنَّسُ هي زُحلٌ أَمْوالهِمْ ، وَخَمَسْتُهُمْ أَخُـ مُسُهُمْ كُنتُ لَهُمْ ۗ وَالْمُشْتَرِى وَالْمَرِّيخُ لَانْهَا تَخْنُسُ في مَجْرَاهَا أي ترجعُ ، وأخنَستُ عنهُ حَقَّهُ أُخْرَتُهُ .

خنق: قولهُ تعالى: ﴿ وَالْمُنْخَنَفَةُ ﴾ [المائدة / ٣] أي التي خُنقَتْ حيتي ماتتْ ،

خاب: الخَيْبَةُ فَوْتُ الطلب قال: ﴿وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنيدٍ ﴾ [ إبراهيم / ١٥ ] ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنَ افْتَرَى ﴾ [ طـــه / ٦١ ] ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [ الشمس/ ١٠]. خير: الْخَيْرُ مَا يَرْغَبُ فيه الكلُّ كَالعَقْل خنزير : قوله تسعالى : ﴿ وَجَسَعَلَ مَنْهُمُ ۗ مَثَلاً والعَسَدُلِ والفَضْلِ والشيء النافع ، وضدهُ الشرُّ . قيلَ والخيرُ ضربَان : خيرٌ مُطَلَقٌ وهو أن يكونَ مرغُوبًا فيه بكلِّ حالِ وعندَ كلِّ أحدِ وأفعـالُهُ مشــابهةٌ لأخْلاَقــهَا ، لا مَنْ خَلْقَــتُهُ ۗ كما وصَفَ عليه الـــــــــــــــــــــــ فقالَ : ﴿ لاَ خَيْسٍ بَعْدَهُ النَّارُ وَلا شرَّ بِـشَرٌّ بَعْـدَهُ

قوله : ﴿ وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْسِرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العـاديات / ٨] أي المال الكثــيــر . وقــالُ بعضُ العلماء : إنما سُمِّي المالُ هاهنا خيرًا

الْجَنَّةُ ۗ وَخَيْرٌ وشرٌّ مُقَيَّدَان هو أَنْ يَكُونَ خيرًا النبيها على معنى لطيف وهو أنَّ الذي يَحْسُنُ لواحد شَرًا لأَخَرَ كَالمَالُ الذي رُبُما يكونُ خيْرًا الوصيةُ به ما كانَ مـجموعًا منَ المال منْ وجه لزيد وشرًا لعَمْرُو ، ولذلك وصفَهُ اللهُ تعالى محمود وعلى هذا قولُهُ : ﴿ قُلُ مَا أَنْفَ قُتُمْ مِنْ بالأمَرَيْن فقالَ في موضع: ﴿ إِنْ تَرَكَ خيرًا ﴾ الخَيْرِ فَلَلُواَلدَيْنِ ﴾ [ البقرة / ٢١٥ ] وقال : [البقرة / ١٨٠] وقال في موضع آخَرَ: ﴿ وَمُمَا تُنفقُوا مَنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهِ [ البقرة / ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمَدُّهُمْ به منْ مَالَ وَبَنينَ اللهِ ٢٧٣ ] وقوله : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ [ المؤمنون / ٥٠ ، ﴿ خَيْرًا ﴾ [ النور / ٣٣ ] قيلَ: عَني به مَالاً منْ ٥٦ ] وقدولهُ تعـالى : ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْـرًا ﴾ [جهتهمْ ، وقيلُ : إِنْ عَلَمْـتُمْ أَنَّ عَنْقُهُمْ يَعُودُ [البقـرة / ١٨٠] أي مـالا ، وَقَـالَ بَعْضُ عَلَيكُمْ وعليهم بِنَفْعِ أي ثوابٍ. والحيرُ والشرَّ العُلَمَاء : لا يُقَالُ لِلْمَالِ: خَيْرٌ حَتَّى يكونَ إيقالان على وجهيْنِ: أحدهُمَا: أن يكونا كَــْشِـرًا وَمِنْ مَكَانَ طَيِّبِ كِـما رُوِى أَنَّ عَلَيَّـا السمين كما تقدَّم وهو قولُهُ: ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ رضى الله عنه دخلَ على مولى له فقال : «ألا المَّةُ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ ﴾ [ آل عمران / ١٠٤] أوصى يَا أميرَ المؤمنينَ ؟ قال : لا ، لأنَّ اللهُ ۗ والثاني : أنْ يكونَا وَصْفَين وتقديرهُمَا تقديرُ تعالَى قال : ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ [ البقرة / الفعلَ منه نحو : هذا خير مِنْ ذَاكَ وَافْـضَلُ ١٨٠] وليسَ لكَ مالٌ كشيرٌ ، (٢) وعلى هذا الوقولة : ﴿ نَأْتُ بِخَيْرِ مِنْهَا ﴾ [ البقرة / ١٠٦] وقولُهُ : ﴿ وَأَنْ تُصُومُوا خَيْسِ لَكُمْ ﴾ [البقرة / ١٨٤] فـخيرٌ هاهنَا يَصحُّ أَنْ يكُونَ السمَّا وَأَنْ يَكُونَ بَمِعْنَى أَفْعِلَ وَمِنْهُ قَـولُهُ : ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ [ البقرة / (٢) رواه الحاكم ( ٢ / ٢٧٣، ٢٧٤ ) ، والبيهقي (٦ / ١٩٧ ] تَقْديرُهُ تقديرُ أفعلَ منهُ . فالخيرُ يقابَلُ به الشرُّ مَـرَةً والضَّرُّ مـرةً نحوُ قولـه تعالى : ﴿ وَإِنْ يَمْسَلُكَ اللهُ بِضُرٌّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وإنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيء قَديرٌ ﴾ [ الأنعام / ١٧ ] وقــولهُ : ﴿ فيهنَّ

<sup>(</sup>١) قلت: لم أقف عليه بهذا اللفظ.

۲۷۰ ) ، وابن أبي شيبة ( ۱۱ /۲۰۸) ، وعميد الرزاق ( ٩/ ١٣) ، وسنده صحيح إلا أن فيه انقطاعًا ما بين عروة بن الزبير وعلى بن أبي طالب وقال ابن أبسى حاتم : سالت أبي عن رواية عروة عن على فقال : مرسل .

خُيْرَاتٌ حسَانٌ ﴾ [الرحمن/ ٧٠] قيل : أصلُهُ خَيِّـرَاتٌ فخففَ، فـالخَيَـرَاتُ مِنَ النساء المجْرَى الرَّوْثِ وصَوْتِ البهَائمِ . الإنْسَانُ خـيرًا وإنْ لَمْ يكُنْ خيـرًا ، وقولُهُ : الله، وَتَخَاوَضُوا في الحديث : تَفاوَضُوا . ﴿ وَلَقَدُ اخْتُرِنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ فَلَيْسَ يُرِيدُونَ بِهِ مَا يُرَادُ بِقُولِهِم : فُلاَنٌ له ١٨٧ ] أَي بَيَاضُ النهَارِ مِنْ سَوَادِ الليّلِ ، اختيارٌ فإنَّ الاختيارَ أخذُ مَا يَرَاهُ خيرًا ، والخَيْطَةُ في قَوْل الشاعر : وَالْمَخْتَارُ قَدْ يُقَالُ للْفَاعِلِ وَالْمُفعُول.

خوار قوله تعالى : ﴿ عَجْلاً جَسَدًا لَهُ ۗ

وَرُمْحٌ خَـوَّارٌ أَى فيـه خَـوَرٌ . والخَوْرانُ يُقـالُ

الخيِّرَاتُ ، يقالُ رجلٌ خَيْرٌ وامرأةٌ خيرةٌ وهذا الخوض : الخَوْضُ هو الشَّرُوعُ في الماء خيرُ الرجال وهذه خَيْرَةُ النَّسَاءِ ، والمرادُ والمُرُورُ فيهِ ويُسْتَعَارُ في الأمورِ واكثَرُ مَا ورد بذلك: المختاراتُ أي فيهنَّ مختاراتٌ لا رَذْلَ اللهِ القرآنِ وَرَدَ فيما يُذَمُّ الشُّرُوعُ فيه نحوُ قوله فيهنَّ . والْخَيْرُ الفاضلُ المختَصُّ بالْخَيْرِ ، التعالى : ﴿ وَكُثنْ سَالْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا يقالُ ناقـةٌ خِيَارٌ وَجـملٌ خيارٌ، واستـخارَ اللهَ النَّخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ [ التوبـة / ٦٥ ] وقوله : العبدُ فَخَارَ لَهُ أَى طَلَبَ مِنهُ الْخَيْرَ فَأُولاهُ ، ﴿ وَخُضْتُمْ كَالَّذَى خَاضُوا ﴾ [ التوبة / ٦٩ ] وخايرْتُ فَــلانًا كذا فخِــرْتُهُ ، والخِيــرَةُ الحالَةُ ﴿ فَذَرْهُمْ فَى خَوْضِهِم يَلْعَبُونَ ﴾ [ الأنعام / التي تحصُلُ للمستَخير والمختار نحو القِعدة [ ٩١ ] ﴿ وَإِذَا رأيتَ الَّذَينَ يَخُوضُونَ في آياتِنَا وَالْجِلْسَةِ لَحْمَالِ القَاعِمَةِ وَالْجَالِسِ . وَالْاَحْتَمِيارُ ۗ فَأَعْمِرْضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ ﴾ طَلَبُ مَا هُو خَـيرٌ وَفَعْلُهُ ، وقـد يقالُ لما يرَاهُ [الأنعَام / ٦٨ ] وَتَقَــولُ : أَخَضْتُ دَابَّتِي فَي

خيط: الخَيْطُ معْرُوفٌ وَجمْعُه خُيُوطٌ وقد [الدخان / ٣٢] يصحُّ أنَّ يكونَ إشارةً إلى الخطُّتُ الشُّوبَ أخيطهُ خيَساطَةً ، وخَيَطْتُهُ إيجاده تعالى إياهُمْ خيرًا ، وأنْ يكونَ إشارَةً التَّخْييطًا. والخيَّـاطُ الإبْرَة الَّتِي يُخَاطُ بهَا ، قال إلى تقديمهم علَى غيرهم . وَالمُخْتَارُ في عُرْفِ العالى : ﴿ حَتَّى يَلْجَ الجَمْلُ في سَمَّ الخِيَاطِ ﴾ الْمُتَكَلِمِينَ يُقالُ لِكُلِّ فِعْلِ يَفَعَلُهُ الإنسانُ لا عَلَى [ الأعراف / ٤٠] ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الخَيْطُ سَبِيلَ الإكراه ، فَقَوْلُهُم : هُوَ مُخْتَارٌ في كذا، الانبيضُ منَ الخَيْط الأسْود منَ الفَجْر ﴾ [البقرة/

\* تدلُّى عَلَيْهَا بِينَ سَبِّ وَخَيْطَة \*

فَهِيَ مُسْتَعَارَةٌ لِلحَبْلِ أَوْ الْوَتَد . ورُويَ : خُوارٌ ﴾ [ الأعراف / ١٤٨ ] الخُوارُ مُخْتَصُّ إنَّ عَدِيًّ بن حاتم عَمَدَ إلى عقَالَيْنِ أَبيضَ بالبَقرِ وقد يُسْتَعَارُ للبَعِير ، ويُقالُ أَرْضٌ خَوَّارَةٌ ۗ وَٱسْوَدَ فَجَعَلَ ينظُرُ ۚ إليهمَا ويأكُلُ إلى أنْ يَتَبَيَّنَ

طَويلةُ العُنْق ، كَانْمَا عُنْقُهَا خَيْطٌ .

ولذلك قيل : لا يُعَـدُّ خَالْقًا مَنْ لَمْ يَكُنْ [٤٧].

أَحَدُهُمَا منَ الآخر ، فأخَبَرَ النَّبيُّ عليه الصلاة اللذنوب تاركًا . والتَّخويفُ مِنَ الله تعالى هو والسلامُ بذلك فقَالَ : ﴿ إِنَّكَ لَعْرَيْضِ القَّفَا ، ۗ الْحَتُّ عَلَى التَّحَرُّدُ وعَلَى ذلك قُولُم تعالى : إنما ذلك بياض النهار وسَوَادُ الليل» وَخِيطاً ﴿ ذلك يُخَوِّفُ اللهُ به عباده ﴾ [ الزمر / ١٦ ] الشَّيبُ في رأسه : بدا كالخَيْط ، وَالخَيْطُ الونَهَى اللهُ تعالى عَنْ مَخافَة الشيطانِ والمبالاةِ النَّعَامِ ، وَجَـ مَعَهُ حِيطَانٌ ، وَنَعَامَـةٌ حَيْطًاء : ﴿ إِنَّمَا ذَلَكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أولياءَهُ فَسلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُون إِنْ كُنْتُمْ خوف : الحَوْفُ تَوَقُّعُ مكرُوهِ عَنْ أَمَارَةٍ المؤمنينَ ﴾ [ آل عسمران / ١٧٥ ] أي فَللاً مَظْنُونَة أَو مَعْلُـومَة ، كما أنَّ الرَّجَاء وَالطَّمَعَ | تَأْتَمَـرُوا لشـيطان وَاتْتَــمـرُوا لله : ويقـالُ : تَوَقُّعُ مَحْبُوبٍ عنْ أِمَارَةٍ مَظنُونَةٍ أو مَعْلُومَةٍ ، ﴿ تَخَوَّفْنَاهُمُ أَى تَنقَّصنَاهُمْ تَنقُّصًا أَقْتَضَاهُ الخَوْفُ ويُضَادُّ الْحَـوْفُ الامْنُ ، وَيُسْتَـعْمَلُ ذلكَ فَى المنه . وقولهُ تعالى: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ المَوَالِيَ مِنْ الأُمُــورِ الدُنْيَوِيةِ وَالاَحـرَوِية . قال تعــالى : ﴿ وَرَائِي﴾ [ مــريم / ٥] فَــخَــوْفُــهُ منهمُ أنْ لا ﴿ وَيَرْجُونَ رَحَمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ [الإسراء/ البُراعُوا الشَّريعَةَ ولا يَحْفَظُوا نِظَامَ الدِّينِ ، لا ٧٥ ] وقَالَ : ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا ۚ إِنْ يَرِثُوا مَالَهُ كَمَا ظَنَّهُ بَعْـضُ ۚ الجَهَلَةِ فالْقَنيَّاتُ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكُتُمْ بِالله ﴾ [ الأنعام / ٨١] الدُّنْيَويَّةُ أخَسُّ عند الأنبياء عليهم السلام من وقالَ تعالى : ﴿ تَتَسجَافَى جُنُوبُهُمْ عَن إِن يشَفقوا عليها . والخِيفَةُ الحالَةُ التي عليها المَضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خُوفًا وَطَمعًا ﴾ الإنسانُ منَ الخَوْف ، قالَ تعالى : ﴿ فَأُوجَسَ [السـجَدَةُ/ ١٦] وقَـالُ : ﴿ وَإِنْ خَـفْتُمْ ٱلاَّ اللَّهِ نَفْسه خَيْفَةٌ مُوسَى قُلْنَا لاَ تَخَفْ ﴾ [طه / تُقْسطُوا ﴾ [النساء / ٣] وقـولهُ: ﴿ وإنْ الربم ] وَأَسْتُعـملَ اسْتَعْمَـالَ الخَوْف في قوله : خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِما ﴾ [ النساء / ٣٥ ] فقد ﴿ وَاللَّاثَكَةُ مَنْ خَيفَته ﴾ [الرعــــد / ١٣ ] فُسِّرَ ذلكَ بِعَرِفتُمْ ، وَحقِيقُتُهُ : وَإِن وَقَعَ لكمُ النَّفُسكُمْ ﴾ فَسُرَ ذلكَ بِعَرِفتُمْ كَخيفَتكم النَّفُسكُمْ ﴾ خُوْفٌ مِن ذَلِكَ لِمُعْدِفِتِكُمْ . وَالْخَوْفُ مِنَ اللهِ [الرومُ / ٢٨] أَى كَخُوْفِكُمُ وَتُتَخْصِيصُ لَفُظِ لاَ يُرَادُ بِه مَـا يَخْطُرُ بِالبَـالِ مِنَ الرُّعْبِ الخِيفَةِ تنبيها أن الخَوْفَ مِنْهِمْ حالَةٌ لازِمَةٌ لا كَاسْتَشْعَارِ الْخَوْفِ مِنَ الْأَسَدِ ، بَلَ إنما يُرَاد بِهِ النَّفَارِقُهُمْ والتَّخَوُّفُ ظُهُورُ الخَوْفِ مِنَ الإنسان ، الكفُّ عَنَ المَعَاصِي واخْتِيَارُ الطَّاعَاتِ ، إِقَالَ : ﴿ أَوْ يَاخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّف ﴾ [النحل/

القَلْبِ بُعَيدَ غَيْسُوبَةِ المُرْسَى ثُمَّ تُسْتَعْمَلُ في الاول ولذلك قيلَ: صُورَةِ كُلِّ أَمْرِ مُتَـصَوَّرِ وَفَى كُلِّ شَخْصِ دَقِيقِ \* كَادَتَ بَرَاقَشُ كُلَّ لَوْنَ لُونُهُ يَتَخَيَّلُ \* يُتَاوَّلُ لَفُظُ ٱلْخَيْلِ لِمَا قِيلَ إنه لا يَرْكُبُ أحدٌ اللوحُوشِ، والخالُ في الجَسَدِ شامَةٌ فيه . فرَسًا إلا وجَدَ في نَفْسه نَخْـوَةً ، وَالْخَيْلُ في اللَّهْ خون : الْخـيَانَةُ والـنَّفاقُ واحـدٌ إلا أنَّ الأصْل اسمٌ للأفْرَاسِ والفُرْسَانِ جـميعا وعلى الْخيَانَةَ تُقَالُ اعْتَبَـارًا بالعهْدِ والأمانَةِ ، والنَّفَاقُ ذلكَ قَـولُهُ تعـالى : ﴿ وَمَنْ رَبَاطِ الْحَسَيْلِ ﴾ [يُقَالُ اعتبَارًا بالدِّينِ ، ثم يَتَـدَاخَلانِ ، فالخِيَانَةُ [الأنفال / ٦٠] ويُسْتَعْمَلُ في كلِّ واحد اللهِ مخالفَةُ الحقِّ بِنقْضِ الْعَهْدِ في السِّرِّ . وَنقيضُ منهـمَا مُنْفَـرِدًا نَحْـوُ مَا رُوىَ : يَا خَـيْلَ اللهِ الخِيانَة : الامانَةُ ، يُقَالُ : خُنْتُ فُلانًا وَخُنْتُ ارْكَبَى ، فهذا للفُرْسان ، وقولُهُ عليه السَّلامُ : ﴿ لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَاللَّهُ وَلَهُ : ﴿ لَا تَخُونُوا اللَّهَ « عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَة الخَيْلِ » (١) يعنى

(١) [ صحيح ]

رواه أبو داود ( ۱۵۷۶ ) والـنـــاثي ( ۲٤۷۷ ) وأحمد (١/ ٩٢) من طرق عن أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبي طالب رضى الله عنه . . فذكره وقال

خيل : الخَيَالُ أصْلُهُ الصُّورَةُ المُجَرَّدَةُ اللَّغِراسَ . والآخْيَلُ : الشِّقرَاقُ لكونه مُتَلَوَّنَّا كَ الصُّورَةِ الْمُتَ صَـوَّرَةِ في المنام وفي الْمرآةِ وفي الْمِرَآةِ وفي الْمَوْتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

يجْرِي مَجْرِي الخَيْالِ ، والتَّخِيلُ : تَصْوِيرُ اللَّهِ خُول : قَـوَله تـعـالي : ﴿ وَتَرَكْنُهُمْ مَا خِيَالَ الشَّىءَ فَى النَّفْسَ والتَّخَيُّلُ تَصَوَّرُ ذلكً، ﴿ خَوَالْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ﴾ [ الأنعام / ٩٤ ] وَخَلْتُ بَمِعَنَى ظَنَنْتُ يُقَالُ اعْتَبَارًا بِتَصَوّْدِ خَيَالِ أَى مَا أَعْطَيْنَاكُمْ ، وَالتَّخويلُ في الأصل إعطاء المظُّنُون . وَيَقَالُ : خيَّلت السَّمَاءُ أَبْدَتْ خيَالًا الخَوَل ، وقسيل : إعطاء ما يَصِيــرُ له خَوَلًا، للمَطَر ، وفلانٌ مَخيلٌ بكذًا أي خَلِيقٌ وَحَقِيقتُهُ الوقسيلَ : إعطاء ما يحتاجُ أنْ يَتَعَهَّدَهُ ، مِنْ أنه مُظْهِرٌ خَـيَالَ ذلكَ . والخُيـَـلاءَ التَّكَبُّرُ عن القَوْلهم فُـلانٌ خالُ مال وخايلُ مــالِ أي حَسَّنُ تَخَيُّلِ فَصْيِلَةٍ تَرَاءَتُ للإنسانِ مِنْ نَفْسهِ ومنها القَيَّام به . والحالُ ثوبٌ يُعَلَّقُ فَيُخَيَّلُ

== الترمذى : سالت محمدًا \_ يعنى البخارى \_ عن هذا الحديث فقال : كلاهما عندى صحيح عن أبى إسحاق يحتمل أن يكون روى عنهما وقال الحافظ: وإسناد هذا الحديث حسن .

> وقد صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر . ورواه الدارقطني (٢/ ١٢٧).

وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتكُمْ ﴾ [ الأنفال/ ٢٧] وقوله تعالى : ﴿ ضَرَبَ الله مَثَلاً للذينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَٱمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَّنَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عبَادنَا صَّالحين فَخَانَتَا هُمَا ﴾ [التحريم / ١٠] وَقُولَهُ : ﴿ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلعُ عَلَى خَاتَنَةَ مَنْهُمْ ﴾ [ المائدة / ١٣ ] أي على جماعة خائنة منهم. وقيلَ على رَجل خَائِـنِ ، يُقالُ : رجلٌ خَائنٌ | وخَـائنَةٌ نحـوُ راوية وداهيــة وقــيلَ : خَـائنةٌ موضوعةٌ موضَع المصدر نحوُّ قُمْ قَائمًا وقوله : ﴿ يَعْلِمُ خَاتَنَةَ الأَعْيُنِ ﴾ [ غافر / ١٩ ] على مَا تَقَدُّمُ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا خَيَانَتَكَ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسكُمْ ﴾ [ البقرة / ١٨٧ ] [والتَّخْوِيَّةُ : تَرْكُ ما بينَ الشيئينِ خاليًا .

والاختيانُ مَرَاوَدَةُ الخيَــانَة ولَمْ يَقُلُ : تَخُونُونَ أَنْهُ سَكُمْ لِأَنَّهُ لَمْ تَكُنُّ مِنْهُمْ الخيَانَةُ بَلْ كَانَ منْهُمُ الاحْتَيَانُ ، فإنَّ الاختيَانَ تَحَـرُكُ شَهْوَة الإنسان لتـحرِّي الحيَانَة وذلكَ هو المشــارُ إليه البقوله تعالى : ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأُمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾ [يوسف/ ٥٣ ] .

خوى : أصلُ الخَواء الخَلل ، يُقالُ : خَــوَى بطنَّهُ منَ الطَّعَامِ يَخْــوِى خَوَىٌ وخَــوَى الجَوْزُ خَوَىً تَشْبِيهِا به ، وَخَوَت الدارُ تَخْوى خَوَاءً، وخَــوَى النجمُ وأخْوَى إذا لم يكنْ منه فَــقَـدْ خَــانُوا اللهَ مِنْ قَــبْلُ فَـامُكَـنَ مَنْهُمْ ﴾ [عِنَدَ سُقــوطِهِ مَطَرٌ ، تَشبيهًـا بذلك ، وأخْوَى [الأنفال/ ٧١] وقولهُ: ﴿ عَلَمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ ۗ اللَّهُ أَنَّكُمُ ۗ اللَّهُ مَنْ خَوَى ،كما أَنْ أَسْقَى أَبِلْغُ مَنْ سَقَى.



# كتاب السدال 🍇

دب : الدَّبُّ والدبيبُ مَشَى خَفيف العامُّ في جميع الحيواناتِ ، ويُقالُ : ناقة

دُبِر : دُبُرُ الشَّيءِ خِـلافُ القُـبلِ ، وكُنَّى بالفَرَس ، قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةً | بهمَا عَنِ العضوين المخصوصَينِ ، ويُقَالُ : منْ مَـاء ﴾ [ النــور / ٤٥ ] الآية وقــــال : ۗ ا دُبُرٌ ودُبُرٌ وجمعُه أَدْبَارٌ ، قال تعالَى : ﴿ وَمَنْ ﴿ وَبَثَّ فَيهَا مِنْ كُلَّ دَابَّة ﴾ [ البقرة / ١٦٤] ﴿ يُولَهُمْ يَوْمَئذ دُبُرَهُ ﴾ [ الأنفال / ١٦ ] وقال: ﴿ وَمَا مَنْ دَابَّةً فِي الأَرْضُ إِلَّا عَلَى الله رِزْقُهَا﴾ ﴿ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾ [ الأنفال / [ هود / ٦] وقال تـعالَى : ﴿ وَمَا مَنْ دَابَّة | ٥٠] أَى قُدَّامَهُمْ وَخَلْـفَهُمْ ، وقال : ﴿ فَلاَ في الأرْض وَلاَ طَائر يَطيرُ بِجَنَاحَيْه ﴾ | تُولُّوهُمُ الأَذْبَارَ ﴾ [ الأنفال / ١٥] وذلك [الأنمام/ ٣٨] وقُولَهُ تعالى ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ ۗ اللهِ عن الانهزام وقولهُ : ﴿ وَأَدْبَارَ السَّجُودِ﴾ النَّاسَ بَمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّة ﴾ [ ق / ٤٠] أواخر الصَّلَواتِ ، وقدى : [فاطر / ٤٥] قالَ أبو عُبُـيْدَةً : َ عَنَى الإِنسَّانَ | «وَأَدْبَارَ النَّجُومِ » وَإِدْبَارِ النُّجُومِ ، فإدْبَارَ مصدرٌ خَـاصَّةً، والأولى إجْـرَاوُهَا عَلَى العُـمُـوم. | مجعولٌ ظَرْفًا نحوُ مَقْدَمَ الحاجِّ وخُفُوقَ النجم، وقولهُ: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ ۗ وَمَنْ قَرَأَ أَدْبَارَ فَجَمْعٌ . وَيُشْتَقُ مِنه تَارَةً باعتبار دَابَّةً مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ [ النمل / ٨٢ ] ا دَبَرَ: الفاعلُ وتارةً باعتبار دَبَرَ : المفُعولُ ، فـقد قـيل: إنها حـيــوانٌ بخلاف مــا نَعْرفُــهُ ۗ فــمنَ الأوَّل قــولهُم دَبَــر فــلانٌ وأمسِ الدابرُ يَخْتَصُّ خُرُوجُ هَا بِحِينِ القيامَة ، وقيلَ عَنَى ﴿ وَاللِّيلِ إِذَ أَذْبَرَ ﴾ [ المدثر / ٣٣] وباعتبار بهَا الأشرارَ الذين هُمْ فَى الجَهل بمنزلة الدوابِّ المفعول قولهُم: دَبَّرَ السهمُ الهدَّف: سَقط فتكونُ الدابَّةُ جمعًا اسمًا لكلِّ شيء يَدبُّ نحو عَلْفَهُ ودبَر فُـلانٌ القومَ : صارَ خَلْفَـهُمْ ، قال خَـَائِنَةٍ جَـَمْعُ خَـائنٍ ، وقـولُه : ﴿ إِنَّ شَـرًّ | تعالى: ﴿ أَنَّ دَابِرَ هَوْلاًءٍ مَقْطُوعٌ مُـصْبحينَ ﴾ الدُّواَبِّ عِنْدَ الله ﴾ [ الأنفال / ٢٢ ] فإنها | [الحجر/ ٦٦ ] وقالَ تعالى: ﴿ فَتَقُطُّعُ دَابِرُ

ويستَعْمَلُ ذلكَ في الحيـوانِ وفي الحَشَـرَات العبرِبُ: تَدبُّ في مَشـيهَـا لبُطْنهَـا ،وما بالدار أَكْثَىرٍ ، ويُسْتَحَمَلُ في الشَّرَابِ والبِّلَى ونحو الدِّبِّيُّ أي مَنْ يَدبُّ ، وأرضٌ مَدبوبةٌ : كشيرَةُ ذلك مما لا تُدْرِكُ حركَتَهُ الحاسَّةُ ، وَيُسْتَعْمَلُ اللَّا ذُواتِ الدَّبيبِ فيها . في كلِّ حيوان وَإِنِ اخْـتَـصَّتْ في التَّعَـارفِ

القَوْم الَّذينَ ظَلَمُوا ﴾ [ الأنعام / ٤٥ ] والدابر يُقالُ للمــتأخر وللتــابع ، إمَّا باعتــبار المكان أو باعتبار الزمان ، أو باعتبار المرتَبة . وأَدْبَرَ : أعـرضَ وولَّـى دُبُرَهُ قـال : ﴿ ثُمُّ ا أَذْبَرَ وَاسْتَكُبُرَ ﴾ [المدشر / ٢٣] وقـــال: ﴿ بَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ﴾ [ المعارج / ١٧ ] وقال عليه السلام: ﴿ لاَ تَقَاطَعُوا وَلاَ تَدَابَرُوا ۗ الْمَالُ الكثيرُ الذي يَبْقَى بعد صاحبهِ وَلا يُثَنَّى وَكُونُــوا عَبَادَ الله إخْــوَانًا ، (١) وقيل لايَــذْكُرُ أَحَدُكُمْ صَاحبَهُ منْ خَلْفه . والاستدبارُ طلبُ دُبُر الشيء ، وتدابرَ القسومُ إذا ولي بعضهم والدَّبْرَةُ : الإدْبَارُ . عَنْ بعض ، والدَّبَارُ مصـدُر دابَرْتُه أي عادَيْتُهُ منْ حَلَفه ، والتدبيرُ التفكيرُ في دُبُرِ الأمورِ ، قال تعالى : ﴿فَالْمُدَبَّرات أَمْرًا ﴾ [ النازعات/ والتدبيــرُ عَتْنُ العــبد عَنْ دُبُرِ أو بعــد موته . والدُّبَارُ الهَلاكُ الذي يَقْطَعُ دابِرَتهم وَسُمِّيَ يومُ الأربعاء في الجاهلية دبارًا ، قيلَ وَذلك لتشاؤمهم به ، والدَّبيرُ منَ الفَتْلِ المدّْبُورُ أي المفتولُ إلى خَلْف ، والقَبيلُ بخلافه . وَرجُلٌ مُقَابَلٌ مُـدَابَرٌ : أَىْ شَرِيفٌ من جَانِيَـيْهِ وشَاةٌ مُقَابَلَةٌ مَدَابَرَةٌ مقطوعةُ الأذُن مِنْ قُبِلهَا وَدُبُرِهَا،

وَدَابِرَةُ الطائر أَصْبُعُهُ المُتَـاْخُرَةُ ، وَدَابِرَةُ الحَافر مَا حَوْلَ الرُّسْغِ وَالدَّبِّـورِ مِنَ الرِّيَاحِ معروفٌ ، وَالدُّبْرَةُ مِنَ المَزْرْعَة جَمْعُهَا دَبَارٌ ، قال الشاعر : \* عَلَى جَرْيَة تَعْلُو الدَّبَارَ غُرُوبُهَا \*

وَالدَّبْرُ النَّحْلُ وَالزَّنَابِيرُ وَنحيوهما عما سلاحُهَا في أدبارها ، الواحدةُ دَبْرَةٌ . وَالدَّبْرُ وَلَا يُجْمَعُ ، ودَبَرَ البَعْـيــرُ دَبَرًا ، فهــو أَدْبَرُ ودَبِرٌ : صَارَ بقَرْجِه دُبُرًا ، أَى مُتَاخِّرًا ،

دثر : قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثُّرُ ﴾ [ المدثر / ١ ] أصلهُ المُتَدَثَّرُ فأدْغمَ وهوَ المتدرِّعُ دِثَارَهُ ، يَقَالُ دَثَرْتُهُ فَــتَدَثَّرَ ، والدُّثَارُ مِــا يُتَدَّثَّهُ ٥ ] يعنى مـــلائكــةً مُــوكَّلةً بتــدبيــر أمــور ، ابه، وقــد تَدثَّرَ الفحل الناقـَـة تَسَنَّمَهَــا والرَّجل الفرسَ وثَبَ عليه فَـرّكبهُ ، وَرجلٌ دَثورٌ خاملٌ مُسْتَــترٌ ، وَسيفٌ داثرٌ بعيدُ العَهــٰد بالصَّقَال ، ومنه قسيل للمنزل الدارس: داثر لزوال أعلامه، وفلانٌ دثرُ مال أي حَسَنُ القيام به . دحر : الدَّحْرُ الطَّرْدُ والإبعادُ ، يُقَالُ : دَحَرَهُ دُحُورًا قال تعالى: ﴿ اخْرُجُ مِنْهَا مَذْؤُومًا مُدْحُورًا ﴾ [ الأعسراف / ١٨ ] وقسال : ﴿ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْجُورًا ﴾ [الإسراء/ ٣٩ ] وقسال : ﴿ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِب دُحُورًا ﴾ [ الصافات / ٨ ، ٩ ] .

<sup>(</sup>١) البخاري [٦٠٦٦] ورواه مسلم [ البر والصلة / [ Y074

دحض : قال تعالى : ﴿ حُجْتُهُمْ دَاحضَةٌ وَأَدْحَضَتُ حُجَّتُهُ فَلَرَحضَتْ وَأَصْلُهُ مِنْ دَحْض الرجلِ وعلى نحوه في وصفِ المناظَرَةِ : دُخْرِ : قال تعالى : ﴿ وَهُمْ دَاخْرُونَ ﴾

دخل : الدُّخُولُ نَقيض الخُروج وَيُسْتَعْمَلُ عَنْدَ رَبِهِمْ ﴾ [ الشـــورى / ١٦ ] أي باطلة الذلك في المكان والزمــان والأعــمــال ، يُقــالُ زَائلةٌ ، يُقَالُ : أَدْحَضْتُ فِلانًا فِي حُبجَّتِه الدِّنَا مَكانَ كَذَا ، قالَ تعالى : ﴿ ادْخُلُوا هذه فَدَحَضَ قال تعالى : ﴿ وَيَجَادَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ الْقَرْيَةَ ﴾ [ البقرة / ٥٨ ] ﴿ ادْخُلُوا الجَنَّةَ بمَا َ بالبَاطل ليُدْحضُوا به الحَقُّ ﴾ [ الكهف / ٥٦] اكنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [ النحل / ٣٢ ] ﴿ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالدينَ فيها ﴾ [ الزمر / ٧٢ ] ﴿ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتَ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [ المجادلة / ٢٢ ] وقالَ : ﴿ يُدْخَلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَته ﴾ [ الإنسان / ٣١ ] ﴿وَقُلُ رَبِّ أَدْخَلْنِي مُلَدْخَلَ صِدْق ﴾ [ الإسراء / ٨٠] فَـمَـدُخُلُ مِنْ دَخَلَ ، يَدْخُلُ ، وَمُـدْخَلٌ مِنْ أَدْخَلَ ﴿ لَنُدُخلَّنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضُونَهُ ﴾ [الحج/ ٥٩ ] وقولهُ : ﴿ مُدْخَلاً كَرِيمًا ﴾ [ النساء / ٣١ ] قُرَىٰ بالوجهين وقــال أبو على الفَسَوىُ: مَنْ قَرَأ : مَدْخَلاً بالفتح فكأنه إِشَارَةٌ إلى أنهم يَقْصِدُونه ولم يكونوا كَـمَنْ ذَكَرَهُمْ في قوله : ﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إلى جَهَنَّمَ ﴾ [ الفرقان / ٣٤ ] وقوله : ﴿ إِذِ الْأَغْلَالُ فَي أَعْنَاقَهِمْ وَالسَّلاَسلُ ﴾ [ عَافـر / ٧١ ] ومَنْ قَرَا مُـذَخَلاً فكقـَولِهِ : ﴿ لَيُدْخَلَنَّهُمْ مُـذَخَلاً يَرْضَوْنُهُ ﴾ [ الحج / ٥٩ ] وَادَّخَلَ اجتهدَ في دخـوله قال تعـالى : ﴿ لَوْيَجِـدُونَ مَلْجَـا أَوْ مَغَارات أَوْ مُدَّخَلاً ﴾ [التوبة / ٥٧] والدَّخلُ كناية عَنِّ الفساد وَالعَدَاوةِ الْمُسْتَبْطَنَة كَالدَّغَل وَعَنِ الدُّعْوَةِ فَى النَّسَبِ يُقَـالُ : دَخُلَ دَخَلًا ،

\* نظراً يُزيلُ مَواقع الأقدام \* ودَحَضَت الشمسُ مُسْتَعَارٌ مِنْ ذَلك . دَحاً : قال تعالى : ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلَكَ دَحَاهًا ﴾ [ النازعات / ٣٠ ] أي أزالها عن مَـقَرِّهَا كـقـوله: ﴿ يَـوْمَ تَــرَجُفُ الأَرْضُ والجبَالُ ﴾ [ المزمل / ١٤ ] وهو من قولهم: دحَا المطَرُ الحَصي من وجه الأرض أي جَرَفَهَا، ومَرَّ الفَرَسُ يَدْحُو دَحْـوًا إِذَا جَرَّ يَدَهُ على وجه الأرضِ فَيْــدْحُو تُرَابَهَا ، ومنه أدْحَىُّ النَّعَام وهو أَفْ عُولٌ مِنَ دَحَوْتُ . وَدَحْـيَةُ اسمُ رَجُلِ .

[النحل / ٤٨] أي أذلاء يُقَالُ أَدْخَـرْتُهُ فَدَخَرَ

أَى أَذْلَلْتُهُ فَذَلَّ وعلى ذلك قولُهُ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ

دَاخْرِينَ ﴾ [ غافر / ٦٠ ] وقولُهُ يَدُّخرُ أَصْلُهُ

يَدْتَخِر وليسَ مِنْ هذا البابِ .

قال تعالى: ﴿ تَتَّخذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بُذلك لدخُوله فيما بَيْنَ الاشجار الْمُلْتَـفَّة ، اللَّهُوق درَّةٌ أي نـفَاقٌ ، وفي المثل سَبَـقَتْ درتُّه وَالدَّوْخَلَّةُ مَعْرُوفَةٌ ، وَدَخَلَ بِامْرَاتُه كَنَايَةٌ عَنَ الْحَسْرَارَةُ نَحُو سَبَّقَ سَيْلُهُ مَطْرَهُ . ومنه اشْـتُقّ الإفضاء إليها ، قال تعالى : ﴿ مِنْ نَسَانُكُمُ ۗ اسْتَدَرَّتِ المُعْزَى أَى طَلَّبَتِ الفحلَ وذلك أنها اللاتى دَخَلَتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ نَكُونُوا دَخَلَتُمْ بِهِنَّ | فَلاَ جُنَّاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [ النساء / ٢٣ ] .

دختن : الدُّخَانُ كالْعُثانِ المُسْتَصْحَبُ البالاستدرار . للهيب ، قال : ﴿ ثُمُّ اسْتَوَى إلى السَّمَاء منه لكنَ تُعُورِفَ فيما يُتَبَخَّرُ بِهِ مِنَ الطَّيبِ . ودَخن الطّبيخُ أَفْسَدُهُ الدُّخَانُ . وتُصُورُ من وليلةٌ دُخْنَانَةٌ ، وتُصُوّرَ منه التّاذّي به فقيل هو دَخِينُ الخُيلَقِ ، ورُوى : ﴿ هِـــُدُنَّـةٌ عَلَــي دَخَن (<sup>(۱)</sup> ، أي عَلَى فساد دَخْلَة .

(١) [ حسن لغيره ] .

رواه أبو داود ( ٤٧٤٥ ) وأحمد (٥/ ٣٠٤ ) ==

در: قال تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا السَّماءَ بَيْنَكُمْ ﴾ [ النحل / ٩٢ ] فَيُقَالُ : دُخلَ فُلاَنُ العَلَيْهِمْ مدْراراً ﴾ [ الأنعام / ٦ ] ﴿ يُرْسل فهو مَدْخُولٌ كَنَايَةٌ عَنْ بَلَه في عَقْله وَفَسَاد في السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا ﴾ [ نـــوح / ١١ ] أَصْلُه ، ومنه قَيل: شَجَرَةً مَدْخُولَةً . والدِّخَالُ ﴿ وأصلهُ من الدَّر وَالدِّرَّةِ أَى اللَّبَنِ ، ويُستَعارُ في الإبل أنْ يَدْخُلُ إبلٌ في أثنًاء مَا لَم تَشْرَبُ الذك للمطر اسْتعارةَ أسماء البّعير وأوصافه ، لَّتَ شُرَبَ مَعَهَا ثَانيًا . والدُّخلُ طَائرٌ سُمِّي ۗ فقيلَ لله دَرَّهُ ، ودَرَّ درُّك ومنه استعير قولهم: إذا طَلَبَت الفحل حَمَلت وإذا حـملت وَلَدَتْ فبإذا ولَدَتْ دَرَّتْ فَكُنِّي عِينْ طَلَبِهَا الفحل

دَرج : الدَّرَجَـةُ نحـوُ المنـزلة لكن يُقــالُ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ [ فصلت / ١١ ] ، أي هي اللمنزلة دَرَجَةٌ إذا اعتُ برَتْ بالصُّعُ ودِ دونَ مثلُ الدُّخان إشارةً إلى أنه لا تماسُكَ لها ، الامتداد عَلَى البّسيط كَدَرَجةِ السَّطْحِ والسُّلّم ودَخَنَتِ النَارُ تَدْخُنُ كَـثُرَ دُخَانُهَا ، والدُّخْنَةُ ۗ ويُعَبِّرُ بِهَا عَنِ المَـنزلةِ الرَّفيـعَة قَالَ تـعالى : ﴿ وَللرِّجَال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [ البقرة / ٢٢٨ ] تنبيها لرفعة مَنزَلَة الرَّجَال عَلَيْهِنَّ في العقل الدُّحَان اللَّوْنُ فَقَـيلَ شَاةٌ دَخْنَاء وذاتُ دُخَنَّة ، [ والسّياسة ونحو ذلك من الْمُشَار إليه بقوله : ﴿ الرُّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [ النساء / ٣٤] الآية ، وقسال: ﴿ لَهُمْ دَرَجَسَاتٌ عَنْدَ

<sup>==</sup> بأسانيد لا تخلو من ضعف وقد عدد الشيخ الالباني طرقها في الصحيحة ( ٣٩٩/٤ ) ، وحسنه لغيره وهو كما قال .

فَطَوَى أحوالَ ، وقولهُ : ﴿سَنَسْتَدُرْجُهُمْ مَنْ البعيرُ صَارَ فيه أثَرُ جَرَبٍ . حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف / ١٨٢] قيلَ: الدَّرْكُ كالدِّرج لكن الدَّرْجُ يُقـالُ الشيء ، وَالدُّرْجَةُ خَرْقَةٌ تُلْفُّ فَتُدْخَلُ فِي حَيَاء دَرَجَـةٌ فَـدَرَجَةٌ ، وذلـك إدْنَاؤُهُمْ منَ الشيء شيئًا فيشيئا كَالَراقَى وَالْمَازِلُ فِي ارْتَقَائِهَا وَنُزُولِهَا وَالدُّرَّاجُ طَائرٌ يَدْرُجُ في مشْيَته .

ودَرَسْتُ العِلْمُ تَنَاوَلْتُ أَثَرَهُ بِالحَفْظِ . ولما كانَ الصَّبَى بَلغ غايَةَ الصَّبَا وَذلك حين البُلوغِ ،

رَبُّهُمْ ﴾ [ الأنفال / ٤ ] وقال : ﴿ هُمْ التَّنَاوُلُ ذلك بُدَاوَمَة القراءة عُبِّر عن إدامة دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله ﴾ [ آل عمران / ١٦٣ ] أي القراءة بالدَّرْس ، قال تعالى : ﴿ وَدَرَسُوا مَا هُمْ ذُوو دَرَّجَـاتَ عند الله ودرجـــاتُ النَّجُــوم | فيه ﴾ [ الأعــراف / ١٦٩ ] وقــــال : ﴿ بَمَا تَشْبِيهًا بِمَا تَقَدَّمَ . وَيُقَالُ لقارعةِ الطّريقِ مَدْرَجَةً ﴿ كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكَتَـابَ وَبَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ وَيُقَالُ فِلانٌ يَتَدرَّجُ فِي كِذا أَي يَتَصَعَّدُ فِيهِ [آل عمران / ٧٩] ﴿ وَمَا آتَيْنَاهُم مَنْ كُتُب دَرَجَةً دَرَجَةً . ودَرَجَ الشيخُ والصَّبيُّ دَرَجَانًا ﴿ يَلْرُسُونَهَا ﴾ [ سبأ / ٤٤] وقولُهُ تعالى: مَشَى مَشْيَةَ الصَّاعِـد في دَرَجه . وَالدَّرْجُ طَيُّ ۗ ﴿ وَلَيَقُولُوا دَرَسْتَ ﴾ [ الأنعــــام / ١٠٥] الكتَابَ والشُّوب ، ويُصَالُ للمَطْوي دَرْجٌ ﴿ الْوَقُرِي : دَارَسْتَ أَى جَارَيْتَ أَهْلَ الكتَابِ ، وَاسْتُعِيرَ الدَّرْجُ لَلموْتِ كِمَا اسْتُنْعِيرَ الطَّيُّ لِهِ ۗ وقيلَ : ودَرَسُوا مَا فَسِهِ تَرَكُوا العَملَ بِهِ مِنْ في قبولهم: طَوَتْهُ المُّنيَّةُ ، وقبولهم مَنْ دَبِّ | قَبولهمْ : دَرَسَ القبومُ المكان أي أبلُوا أثرَهُ ، وَدَرَج أِي مَنْ كَانَ حَيًّا فَمَشَى ومن ماتَ ﴿ وَدَرَسَتِ الْمَرْأَةُ كِنَايَةٌ عن حَاضَتُ ، وَدَرَسَ

مَعنَاهُ سَنَطْويهم طَى الكتاب عبارةٌ عَنْ إغْفَالهِم العتبارًا بالصُّعُودَ وَالدَّركُ اعتبارًا بالحُدُورِ ، نحو: ﴿ وَلَا تُطعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا ﴾ | ولهذا قـيلَ : درَجَاتُ الجنَّةِ وَدَرَ كـاتُ النارِ ، [ الكهف / ٢٨] وَالدَّرَجُ سَفَطٌ يُجْعِلُ فيه الولتَصَوُّر الحُدُور في النار سُمِّيَتْ هَاوِيةً ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكُ الْأَسْفَلِ مِنَ الناقية ، وقيل سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مَعَنَاهُ نَاخُدُهُمْ ۗ النَّارِ ﴾ [ النساء / ١٤٥ ] وَالدَّرْكُ أَفْصَى قَعرِ البحر . وَيُقَالُ للحبل الـذي يُوصَلُ به حَبْلٌ آخَـرُ ليُـدْرُكَ الماء دَرَكٌ ولما يَلْحَقُ الإِنْسَـانَ منْ درس : دَرَسَ الدَّارُ مَعْنَاهُ بَقَى أَثَرُهَا وبَقَاءُ اللَّبْعَةِ دَرَكٌ كالدَّركِ في البيع قال تعالى : ﴿ لاَ الأثر يَقْتَ ضَى انْمِحَاءَهُ فَى نَفْسَهُ فَلَذَلَّكَ فُسِرً النَّحَافُ دَرَكَا وَلاَ تَخْشَى ﴾ [طه / ٧٧] أي الدُّرُوس بالانْمحَاء ، وكذا درَسَ الكتَّابُ التَّبعَة . وأَدْرَكَ بَلغَ أقصى الشيء ، وأَدْركَ

٩٠] وقسوله : ﴿ لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ ۗ إِنَّى الآخِرَةَ ، يَقِينٌ . يُدُركُ الأَبْصَارَ ﴾ [ الأنعام / ٣ ] فسمنهم مَن ا ومنهم مَنْ حَـمَلُه عَلَى البَصِـيرَةِ وَذكـرَ أنه قد اللَّهُرُهُمُّ : الْفضَّةُ المطبُّوعَة المُتَعَامَلُ بهَا . مَعرفَته إذْ كَانَ غَايَةُ مَعْرفَته تعالى أنْ تَعرِفَ ۗ فَطنْتُ ، وَشَعَرْتَ ، وَادَّرَيْتُ قال الشاعر : الأشيَاءَ فَتَـعْلَم أنه ليس بشيء منها وَلا بمثلهَا بَلْ هو موجـدُ كُلِّ ما أَدْرَكْتَـهُ . وَالتَّدَارُكُ فَي الإغَاثَة وَالنَّعَمَة أَكْثَرُ نحوُ قوله تعالى: ﴿ لَوْلاَ ا وَقَالَ : ﴿ بَلِ ادَّارَكَ عَلْمُسَهُمْ فِي الْآخْـرَةَ ﴾ [النمل / ٦٦] أي تَدارَكَ فَأَدْغُمَتِ التَّاء في الدال وَتُسوُصُلُ إلى السُّكُسون بالف الـوَصْل وَعَلَى ذلك قولــه تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا | فيهاً ﴾ [الأعراف / ٣٨] ونُبحوه : ﴿اثَّاقَلْتُمْ إلى الأرض ﴾ [ التوبة / ٣٨ ] ﴿ واطَّيَّرْنَا بك﴾ [ النمل / ٤٧ ] وقُــرئَ : ﴿ بَلْ أَدْرُكَ عَلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ » وقَالَ الحِسنُ : معناهُ

قال : ﴿ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الغَرَقُ ﴾ [ يونس / الآخرة لأن ما يكُونُ ظُنُونًا فِي الدُّنْيَا ، فهوَ

درهم: قال تعالى : ﴿ وَشَرَوْهُ بِشَمَن حَـمَلَ ذلك على البصر الذي هو الجارحة البخس دراهم مَعْدُودة ﴾ [ يوسف / ٢٠]

نبُّ به عَلَى مَا رُوىَ عِن أَبِي بِكُو رَضِي اللهِ اللهِ الدِّرايةُ المُعْرِفَةُ الْمُدْرَكَةُ بِضَرَّبِ مِنَ عنه في قوله : يَا مَنْ غَايَةُ مَعْرِفَتهِ القُصُورُ عَنْ الخَتْلِ ، يُقَالُ : دَرَيْتُهُ وَدَرَيْتُ بِهِ دِريَةٌ نحوُ : وماٰذا يَدَّري الشَّعَرَاءُ مُـنّي

وقد جَاوَزْتُ رأسَ الأربعين والدُّرْيَةُ لَمَا يُتَعَلِّمُ عليه الطعْنُ وللناقَة التي أَنْ تَدَارَكُهُ نَعْمَةٌ مِنْ رَبِه ﴾ [ القيلم / ٤٩ ] إينصبُهَا الصَّائلُ ليانسَ بها الصَّيْدُ فَيَستُتِرَ مِنْ وَقُولُه: ﴿ حَتَّى إِذًا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا ﴾ [ورَائها فَيَرْمِيُّهُ ، والمدرى لقرن الشاة لكونها [الأعـراف / ٣٨] أَى لَحِقَ كُـلُّ بِالأَخَـرِ . [دافعةً به عن نَفْسهَـا ، وعنه اسْتعيرَ الْمُدْرَى لمَا يُصْلَحُ به الشّغْـرُ ، قال تعالى : ﴿ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ الله يُخدثُ بَعْدَ ذلكَ أَمْرًا ﴾ [ الطلاق / ا ] وقَــالَ : ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فَـــٰتُنَّةٌ لَكُمْ ﴾ [الأنبياء / ١١١] وقال: ﴿ مَا كُنْتَ تَدري مَا الْكَتَابُ ﴾ [ الشورى / ٥٢ ] وكُلُّ موضع ذُكِرَ في القرآن . وَمَا أَدْرَاك ، فقد عُقّبَ ببيانه انحوُ: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هَيَهُ نَارٌ حَامَيَةٌ ﴾ جَهِلُوا أمرَ الآخـرَةِ وحقيقتُـه انتهى علمُهُم في [القـارعة / ١٠ ، ١١] ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَـا لَيْلَةُ لحُوقِ الآخِرَةِ فجهِلُوهَا . وقيل: مَعْنَاهُ بَلْ **القَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾** [ القدر / ٢ ، ٣ ] ﴿ وَمَا يُدْرِكُ عِلْمُهُمْ ذلك في الآخِرَة أي إذا عَمِلوا في الدُراكُ مَا الحَاقَّةُ ﴾ [ الحاقة / ٣] ﴿ ثُمَّ مَا

فَمنْ تَعَجْرُف أَجْلاف العَرَب .

أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّين ﴾ [ الانفطار / ١٨ ] تنبيهًا علَى تَطَلُّب حيلة يُدْفَعُ بها الحَدُّ ، قال وقولهُ: ﴿ قُلْ لَوْ شَاء اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ || تعالى : ﴿ قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنْفُسكُمُ المَوتَ ﴾ أَدْرَاكُمْ بِـه ﴾ [يونس /١٦] من قـــولهمْ : [[ آل عــمران / ١٦٨] ، وقــوله : ﴿فَادَّرَأْتُمُ دَرَيْتُ ولو كــــان منْ دَرَاتُ لقــــيلَ : ولا ﴿ فِيهَا ﴾ [ البــقــرة / ٧٢ ] هو تَفــاعَلْتُمْ أصْلُهُ أَدْرَأَتُكُمُوهُ . وكلُّ مـوضع ذُكـرَ فيـه ﴿ وَمَا اللَّهَارَأَتُمْ فَـاْرِيدَ منه الإدغامُ تخـفيفًا وأبْدلَ منَ يُدريك » لَمْ يُعَقّبُهُ بذلك نحوُ: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ | التاء دالٌ فَسكِّنَ للإدْغَام فاجْتُلِبَ لهَا ألفُ لَعَلَّهُ يَزَّكِيُّ ﴾ [ عبس / ٣ ] ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ | الوصل فَحصل عَلَى افَّاعَلْتُمْ . قَال بعض السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ [ الشورى / ١٧ ] ، والدّرايَةُ ۗ الأدبَاء : ادّارَأتُم افْتَـعَلْتُمْ، وغَلطَ مِنْ أَوْجُه ، لاَ تُسْتَعَمَلُ في الله تَعالى، وقول الشاعر : ﴿ أُولا : أَنَّ ادَّارَأْتُمْ عَلَى ثمانية أحــرف وَافْتَعَلْتُمْ \* لاَهُمَّ لا أَدْرى وأنْتَ الدَّارى \* على سبعة أحرف . والثاني : أنَّ الذي يَلي أَلْفَ الوَصْلِ تَاءٌ فَجَعَلَهَا دَالاً . والثالثُ : أنَّ درأ: الدَّرْء المَيْلُ إلى أحَد الجَانبَين ، الذي يكي الثاني دَالٌ فجعلها تَاءً . والرابعُ: يُقَالُ: قَوَّمْتُ دَرْأَهُ ودَرَاتُ عنه دَفَعْتُ عن النَّ الفعْلَ الصحيح العين لا يكونُ مَا بَعْدَ تَاء جَـانبه، وفـلانٌ ذُو تَدَرُّو أَى قـويٌّ عَلَى دَفْع | الافـتعـَـال منه إلاّ متـحرِّكُـا وقد جَـعَلَهُ هاهُنَا أعْدائه ، ودارَأتُهُ دافعتُه . قال تعالى : الساكنًا . الخامسُ : أنَّ هاهُنَا قد دَخَلَ بينَ ﴿وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَةُ السَّيُّنَةُ ﴾ [ الرعد / ٢٢ ] | التاء وَالـدَّال زَائدٌ . وفي افْـتَـعَـلَتْ لا يَدخُلُ وقال : ﴿ وَيَدُرُأُ عَنْهَا الْعَذَابَ ﴾ [ النور / ٨] إذلك. السادس: أنه أَنْزَلَ الأَلْفَ مَنْزِلَ العيْنِ، وفي الحديث : « ادْرَؤُوا الحُدُودَ بالشُّبهَات»(١) [ وليستْ بعَين. السابعُ : أنَّ افتَعَلَ قَبْلَهُ حَرْفَانِ،

<sup>==</sup> الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في السعم قدوبة وفي إسساده يزيد بن زياد الدمشقى وهو ضعيف قال فيه البخاري: منكر الحديث ، وقال النسائى : متروك ، ورواه وكيع عنه موقـوفا وهو أصح قـاله الترمـذي ، وقد روى عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك . ا هـ .

<sup>(</sup>١) رواه التــرمُــذي ( ١٤٢٤ ) والحــاكم ( ٤/ ٣٨٤ ) والبيهقي ( ٨/ ٢٣٨ ) من طريق الزهري عن عروة عن عــائشة بلفظ : ﴿ ادرؤوا الحــدود عن المسلمين ما استطعتم . . . . ، الحديث قال الحافظ ابن حجر 🏿 في تلخيص الحبير (٤/ ٥٦) :حديث ادرؤوا الحدود 🏿 بالشبهات التسرمذي والحاكم والبيهقي من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة بلفظ : ﴿ ادرؤوا ==

وَيْعِدَهُ حَرِفَانَ ، وَادَّرَأَتُمْ بَعْدَهُ ثَلَاَّتُهُ أَحَرُف . بضَرْب منَ الإكْراه يُقالُ : دَسَسَتُهُ فَدَسَّ وقد المعاصى فأبدلَ من إحدَى السَّينَات يَاءَ نحو : دُسَّ البعيرُ بالهنَاء، وقيلَ ليسَ الهنَاءُ بالدَّسِّ، التَّظَّيْتُ ، وأصْلُهُ تَظنَّنتُ . قال الله تعالى : ﴿ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التَّوابِ ﴾ [النحل / ٥٩].

دسر : قال تعالى: ﴿ وَحَمْلْنَاهُ عَلَى ذَات الواح وَدُسُر ﴾ [ القمر / ١٣ ] أي مسامِير ، الواحُّدُ دسُّارُ وأصلُ الدَّسْرِ الدِّفعُ الشديدُ إِيدُعُ اليَّتيمَ ﴾ [ الماعون / ٢] قال الشاعر: بقَـهُــر، يقَالُ دَسَــرَهُ بالرَّمْحِ ورجلٌ مــدْسَــرْ كُقُولُكُ : مَطْعَنُ ، وَرُوىَ : ﴿ لِيسَ فَي الْعَنْبُرِ زكاة " ، إنما هو شَيءٌ دسرَهُ البحر " (١) .

> (١) رواه البخـارى مُعَلَّقًا بصـيغة الجزم عن ابن عـباس موقوف ولفظه: ﴿ قَالَ ابنَ عَبَّاسَ رَضَى اللهُ عنهما: ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : وهذا التعليق وصله الشافعي قال: ﴿ أَخبرنا ابن عبينة عن عمرو ابن دينار عن أذينة عن ابن عباس ، فذكر مثله وأخرجه البيهقي من طريقه ومن طريق يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي وغيره عن ابن عيينة ، وصرح فيه سماع أذينة له من ابن عباس وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكبيع عن سفيان الشوري عن عمرو بن دينار مثله وأذينة بمعجمة ونون مصغـر تابعي ثقة: وقد جاء عـن ابن عباس التوقف فيه فأخرج ابن أبي شيبة من طريق ==

دسى : قال تعمالى : ﴿ وَقَدْ خُمَابَ مَنْ دس : الدّس ُّ إِذْ حَسَالُ الشيء في الشيء الدّسُّ إِذَا الشمس / ١٠] ، أي دُسَّها في

دع : الدُّعُ الدفعُ الشَّديدُ وأصلُه أنْ يُقالَ للعاثر دع دع كما يُقالُ له: لعا ، قال ا تعالى: ﴿ يَوْمُ يُدُعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دُعًّا ﴾ [الطور / ١٣]. وَقَدُولهُ: ﴿ فَذَلْكَ الَّذِي

\* دَعُّ الوَصِيِّ عَلَى قَفاء يَتيمه \*

دعا: الدُّعاء كالنِّداء إلاَّ أنَّ الـنِّداءَ قد يُقَالُ ابيا أو أيا ونحسو ذلك من غيسر أنْ يُضمُّ إليه الاسم ، والدُّعاءُ لا يكادُ يُقالُ إلا إذا كَآنَ معه الاسمُ نحو ، يا فلان ، وقد يُستَعَمَلُ كلُّ واحد منهما موضع الآخر قـال تعالى : ﴿ كُمْثُل الذي يَنْعِقُ بَمَا لا يَسْمَعُ إلاَّ دُعَاءً وَنَدَاءً ﴾ [البقرة / ١٧١] ويُستَعملُ استعمالَ التسمية نحو دُعَوْتُ ابني زيدًا أي سمَّيَّهُ ، قال تعالى: ﴿ لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُول بَيْنَكُمْ كَـدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ [ النور / ٦٣ ] حَبًّا على

طاوس قال : سئل ابن عباس عن العنبر فقال : إن كان فيه شيء ففيه الخمس ﴾ ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه ثم تبين له أن لا زكاة فيه فجرم ىذلك.

محمَّدُ. وَدَعُونُهُ إِذَا سَالَتَهُ وإذَا اسْتَغَثْتَهُ ، قال | وَٱشْرِكَ بِه ﴾ [ غـافر / ٤١، ٤٢ ] وقـوله: تعالى : ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّك﴾ [ البقرة / | ﴿ لاَ جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْه لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ ﴾ ٦٨ ] أي سَلْهُ وقال : ﴿ قُلْ أَرَائِتُمْ إِنْ أَنَاكُمْ ۗ [غـافر / ٤٣ ] أي رفْعةٌ وتَنْويهٌ . والدَّعْـوَةُ عَذَابُ الله أوْ أَتَنكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادَقينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ ﴾ [ الأنعام / ٤٠ ، ٤١ ] تنبيهًا أنكم إذا أصابتكم شدةً لم تَفْزَعُوا إلا إليه ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمعًا ﴾ [الأعراف / ٥٦] ﴿ وَادْعُوا شُهَدَاءكُمْ مَنْ دُون الله إنْ كُنْتُمْ صَادقينَ ﴾ [ البقرة / ٢٣ ] ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضَلَّرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنيبًا إِلَيْه ﴾ [الزمر / ٨] ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ النَّفُّرُّ دَعَانَا لجَنْبه ﴾ [يونس / ١٢] ﴿ وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُون الله مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ ﴾ [ يونس / ١٠٦] وقوله : ﴿ لاَ تَدْعُوا اليَوْمَ ثُبُورًا وَاحدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَـشيرًا ﴾ [ الفرقــان / ١٤ ] هو أن يقولَ يالهفاهُ وَياحـسْرَتاهُ ونحـو ذلك من ألفاظ التـأسُّف ، والمعنَى يحْصُلُ لكُمْ غُــمومٌ | كَثْيرةٌ . وقوله : ﴿ ادْعُ لَنَا رَبُّكَ ﴾ [ البقرة / ٦٨ ] أي سَلْهُ والدُّعـاءُ إلى الشَّيء الحنثُ عَلَى قَصْدِهِ ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مَمَّا يَدْعُونَني إِلَيْه ﴾ [ يوسف / ٣٣ ] وقسال : ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ ﴾ [ يونس/ ٢٥]

تَعْظَيهِ مِهُ وَذَلَكَ مُخَاطَبَةُ مَنْ كَانَ يَقْبُولَ يَا وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لأَكْفُرَ بِاللهِ مُخْتَصَّةٌ بادعاء النَّسْبة وأصلها للحالة التي عليها الإنسانُ نحوُ القَعْدَة والجَلْسَة . وقولهم: دَعْ دَاعى اللَّبَن أَى غَيْرَةٌ تَجْلبُ منْهَا اللَّبَنَ . والأدْعاءُ أنْ يَدّعى شيئًا أنه له ، وفي الحرب الاعْتزاء ، قال تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَّعُونَ نُزُلاً ﴾ [ فصلت / ٣١ ٣٢ ] ، أي مَا تَطْلُبُونَ ، والدُّعْوَى الادِّعَاءُ ، قالَ : ﴿ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأَسُنَا ﴾ [ الأعراف / ٥ ] ، والدَّعْــوَى الدُّعَــاءُ ، قــال : ﴿ وَآخِرُ دَعُواهُم أَن الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمينَ ﴾ [يونس/

دفع: الدُّفْعُ إذا عُدِّي بإلى اقْتَضِي معنَى الإنالَة نحـو قوله تعـالى : ﴿ فَادْفَعُـوا إِلَيْهِمْ اقْتَضَى معنى الحمايَة نحوُّ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافَعُ عَن الَّذَيِّنَ آمَنُوا ﴾ [ الحج / ٣٨ ] وقـــالَ : ﴿ وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض ﴾ [الحج/ ٤٠] وقوله : ﴿ لَيْسَ لَـهُ دَافعٌ منَّ الله ذى المَعَارِج ﴾ [ المعارج / ٢ \_ ٣ ] أي حَام، وَالْمَدْفَعُ الَّذَى يَدْفَعُه كُلُّ أَحَدِ والدُّفْعَةُ مِنَ الْمَطْرِ ﴿ وَقَالَ يَا قَوْمٍ مَالِي أَدْغُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ ۗ وَالدُّفَاعُ مِنَ السَّيْلِ .

الْمُتَدَفِّق ، ومشَوَّا دفْقًا .

﴿ لَكُمْ فيها دفُّ وَمَنافعُ ﴾ [ النحل / ٥ ] بمصدره . وهو لما يُدْفئ ورجُلٌ دَفْـاَنُ ، وَامْرَاةٌ دَفْـاْى ،

وَالْجِبَالُ فَدُّكَّتَا دَكَةً وَاحدَةً ﴾ [ الحاقة / ١٤ ] | المتوصّل إلى الشيء قال الشاعر : وقالَ: ﴿ وَدُكَّتِ الْجَبَالُ دَكًّا ﴾ [ الفجر/ ٢١ ] أى جُمعلَتْ بمنزلَة الأرض اللَّيْنة . وقمال الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا﴾ [ الأعراف / ١٤٣ ] ومنه الدُّكانُ . والدُّكْدَاكُ رَمْلٌ لِيُّنَةٌ وأرْضٌ دَكَّاءُ مُسَوَّاةٌ والجمع الدُّكُّ وناقة دَكَّاءُ لاَ سَنَامَ لها تشبيهًا بالأرْض الدِّكَّاء

دل : الدُّلالةُ ما يُتَوَصَّلُ به إلى معرفة الشيء كَـــدلالَة الألْفَـاظ عَلَى المـعنى ودلالة الإشاراتِ والرموزِ والكتابةِ والعُقودِ في القال تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلاَّةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ الحساب ، وسواءٌ كــانَ ذلك بِقَصْدِ ممنْ يجعَلُهُ ۗ [ الإســراء / ٧٨ ] هو مِن قَـــولهم : دَلَكْتُ

دفق : قال تعالى : ﴿ مَاء دَافق ﴾ [إنسان فَيَعْلَمُ أنهُ حَيٌّ ، قال تعالى : ﴿ مَا [الطارق / ٦] سائل بسُرْعَة . ومنه اسْتُعِيرَ | دَلَّهُمْ عَلَى مَـوْته إلا دَابَّةُ الأَرْضِ ﴾ [ سبأ / جاؤُوا دُفْـقَةً وَبَعِيرٌ أَدْفَقُ : سريعٌ ، ومَشَى ١٤] أصلُ الدَّلالَةَ مصدرٌ كـالكنَّايَةِ والأمَارَةِ ، الدُّفية في أَى يَتَصَبُّ بُ فَى عَدْوِهِ كَتَّـصَبُّ المَّاء والدَّالُّ مَنْ حَسصَلَ منه ذلك ، والدليلُ فَى المبَالَغَة كعاَلُم ، وعَليم ، وَقَادر، وَقدير ، ثم دفَّى : الدَّف، خلافُ البَرْد ، قال تعالى: اليُسَمَّى الدَّالُّ والدليلُ دلالة كتسمية الشيء

دلو: دَلُوْتُ الدَّلُو إذا أرْسَلْتُها ، وأَدْلَيْتُها أَى أَخْرَجْتُها ، وقيلَ يكونُ بمعنَى أرْسَلْتَهَا ، دك : الدَّكُ الأرْض الليُّنةُ السَّهْلَةُ وقد دَكَّةُ القالم الله أبو منصور في الشاملِ قال تعالى : دَكًّا ، قَـَالَ تَعَـالَى : ﴿ وَحُــمَلَتَ الأَرْضُ ۗ ﴿ فَأَدْلَى دَلُوهَ ﴾ [ يوسف / ١٩ ] ، وَاسْتُعيرَ

وليسَ الرِّزْقُ عَنْ طَلَب حَثيث ولكن ألق دَلْـوكَ في الــدّلاء وبهــذا النحو: سُــمِّيَ الوَسِيلَةُ المائحَ قــال الشاعر:

ولي مَانِحٌ لم يُورد الناسُ قَبْلُهُ مُعَلَّ وأشطان الطَّويِّ كثيرُ قال تعالى : ﴿ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ ﴾ [البقرة / ١٨٨] ، والتدكى الدُّنُوِّ وَالاسْترسَالُ، قال تعالى : ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ [ النجم / ٨]. دلك : دُلُوكُ الشمس مَيْلُهَا للغُرُوب . دلالَةُ أو لم يكُنْ بِقَصْدِ كَمَنْ يَرى حركةً الشمس دَفَعْتُهَا بالرَّاحِ ومنه دَلَكْتُ الشيءَ في

الرَّاحَــةِ . وَدَالكُتَ الرَّجُلَ إِذَا مَــاطَلْتُــهُ .

فُلانٌ في كلامه ، ودَمَمْتُ الثوبَ طَلَيْتُهُ بصبغ مًّا ، وَالدُّمَامُ يُطْلَى به ، وبَعـيــرٌ مَــدْمُــومٌ [ وَالدَّامَاءُ بِالتَّخْفِيفِ ، وَالدَّيْمُومَةُ المُفَارَةُ .

دم : أصْلُ الدَّم دَمَى وهو معروفُ ، قالَ الذي هو كَسْرُ الدِّماغ . دَميَتَ الْجِرَاحَـةُ ، وفرَسٌ مَدْميٌّ شديدُ السُّقْرَة دينٌ آرْ ، أي السَّريعةُ جاءَتْ به . كَالدُّم فِي اللَّوْنِ ، والدُّمْـيَةُ صُـورَةٌ حَـسَنةٌ ، و سُحَّةٌ دَاميَةٌ .

> [الفــرقــان / ٣٦] وقـــال : ﴿ ثُمَّ دَمَّــرُنَا الآخُرينَ﴾ [ الشعراء / ١٧٢ ] ﴿ وَدُمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فَرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَأَنُوا يَعْرِشُونَ ﴾ [ الأعراف / ١٣٧ ] ، والتدمير ُ إِدْخالُ الهلاك عَلَى الشيء ، ويقالُ ما بالدَّار تَدْمُريُّ، وقوله تعالى : ﴿ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [ محمد / ١٠ ] فإنَّ مفعولَ دَمَّرَ محذوفٌ .

دمع : قَال تعالى : ﴿ تُولُّواْ وَأَعْيِنُهُمْ وَالْدَلُوكُ مَا دَلَكُتُـهُ مِنْ طِيبٍ ، وَالدَّليكُ طعام اللَّهُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَمًا ﴾ [ التسوبة / ٩٢ ] . فَالَدُّمْعُ يَكُونُ اسمًا للسَّائِلِ منَ العينِ ومصدر يُتَّخَذُ مِنَ الزُّبْدِ وَالتَّمْرِ . عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ ﴾ وَاللَّهُمْ يَكُونُ اسْمًا للسَّائِلِ دَمْعًا وَدَمَعَانًا .

[الشمس / ١٤] ، أي : أهْلَكُهُمْ وأَزْعَجَهُم ، اللهِ دمغ : قال تعالى : ﴿ بَلُ نَقُدْفُ بِالْحَقِّ وقيلَ الدَّمْدَمَةُ حكايةُ صَوْتِ الهِرَّةِ ومنه دمدَمَ | عَلَى الْباطل فَيَدْمَغُهُ ﴾ [ الأنبياء / ١٨ ] أي ايكْسرُ دَمَاغَتُهُ ، وحُجَّةُ دامغَـةٌ كذلك . ويُقالُ للطَّلْعَةِ تَخْرُجُ مِنْ أَصِلِ النَّخْلَةَ فَـتُفْسِدُهُ إِذَا لَم بالشَّحْم، والدَّامَّاءُ والدُّمَمةُ جُحْرُ اليَرُبُوعِ . ﴿ تُقْطَعْ :َ دَامغَـةٌ وَللحَديَّدِةِ التَّي تُشَـدُّ عَلَى آخِرِ الرَّحْل دَامَخَةٌ وَكُلُّ ذَلكَ اسْتِعَارَةٌ مِنْ الدَّمْغ

الله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المِّيَّةُ وَالدَّمُ ﴾ الدنر : قَالَ تعالى : ﴿ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بدينَارِ ﴾ [المائدة / ٣] وجمعُهُ دساءٌ . وقال : ﴿ لاَ إِل عــمــران / ٧٥] أَصْلُــهُ دِنَّارٌ فَــأَبْدِلَ مِنْ تَسْفَكُونَ دَمَاءَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٨٤ ] وقد الخُونين ياءٌ ، وقيلَ أصلُهُ بالفارسية

دنا: الدُّنوُّ القُربُ بالذَّاتِ أو بالحُكْم، ويُسْتَعْمَلُ في المكان والزّمان والمنزلة . قال دمر : قال : ﴿ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴾ التعالى : ﴿ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ﴾ [ الأنعام / ٩٩ ] وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ [ النجم / ٨ ] هذا بالحُكُم . ويُعَبَّرُ بالأدنى تَارَةً عَن الأصْغَرِ فيقابَلُ بالأكبرِ انحـوُ : ﴿ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلَكَ وَلَا أَكْسَفَسَرَ ﴾ [المجادلة / ٧] وتارةً عَن الأرْذَلِ فيُقَابَلُ بالخير نحوُ : ﴿ أَتَسْتُبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ

جَلابيبهن ﴾ [الأحـــزاب/٥٩] ، وأدنت القَـدْر ويُقَابَلُ به السّيّئُ، يُقـالُ : دَنيءٌ بيّن الدِّنَاءَة . وَمَا رُوىَ « إِذَا أَكَلْتُمْ فَدِنُوا » مِنَ الدُّون أي كلُوا ممَّا يَليكم .

دَهُو : الدُّهُو في الأصل اسمُّ لُدَّة العالم مِنْ مَبْداً وُجُودِهِ إلى انقضائه ، وعلَى ذلك

خَيْرٌ ﴾ [البقرة / ٦١] وعَنِ الأوَّل فيُقابلُ الله قوله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَان حَينٌ بالآخر نحوُ: ﴿خُسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ [الحج/ المِنَ الدَّهْرِ ﴾ [ الإنسان / ١ ] ثُمَّ يُعَبَّرُ بَه عَنْ ١١ ] وقوله: ﴿ وَٱتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ اللَّهُ الرَّمَانَ الزَّمَانَ الزَّمَانَ في الآخرة لَمنَ الصَّالَحِينَ ﴾ [ السحل / القَعُ عَلَى المدَّةُ القليلة وَالسكثيرَةِ ، وَدَهْرُ فُلان ١٢٢] وَتارَةً عَن الأقْرَبَ فيُقَابَلُ بالأقصى المُدَّةُ حياته واسْتُعيرَ للعادة الباقية مُدَّةَ الحياة نحوُ: ﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالعُدُورَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالعُدُورَةِ العُدُورَةِ العُدُورَ فَلانًا نائبةٌ القُصْوَى ﴾ [الأنفال / ٤٢] وجمعُ الدُّنيا | دَهْرًا أي نزلت به ، حكاهُ الخليلُ ، فالدَّهْرُ الدُّنَّى نحـوُ الكُبْرَى ، والكُبَـرِ ، والصُّغْـرَى اللَّهاهنا مـصــدرٌ ، وقـيلَ دَهْدَرَهُ دَهْدَرَةً ، ودَهْرٌ والصُّغَـر . وقولُهُ تعـالى: ﴿ ذَلَكَ أَدْنَى أَنْ ۗ دَاهِرٌ وَدَهِيرٌ . وقـولُهُ عليه الصـلاةُ والسلامُ : يَأْتُوا بِالشَّهَادَةَ ﴾ [ المائدة / ١٠٨ ] أي أقربُ اللهُ تُسُبُّوا الدَّهْرَ فيإنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ » (١) قد لنفوسَهم أن تَتَحَرَّى العدالةَ في إقامة الشهادَة القيلَ معَناهُ إنَّ اللهَ فاعلُ مَا يُضافُ إلى الدَّهْر وعَلَى ذلك قولهُ تعالى : ﴿ ذَلَكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرُّ ۗ مِنَ الخَيْرِ وَالشَّرُّ والْمَسَرَّةِ والمَساءةِ ، فإذا سَبَبْتُمُ أَعْيُنَّهُنَّ ﴾ [ الأحزاب / ٥١ ] وقولهُ تعالى : | الذي تَعْتَــقدُونَ أنه فاعلُ ذلك فقــد سَبَبُتُــمُوهُ ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَـفَكُّـرُونَ فَي الدُّنْيَـا وَالآخــرَة ﴾ [تعــالى عَنْ ذلك . وقــال بعــضــهُم : الدّهْرُ [البـقرة / ٢٢٠] مُـتَنَاُّولٌ للأحْسَوَالِ التي َفي || الشـاني في الخَـبر غـيــرُ الدَّهْرِ الأوَّل وإنما هو النشأةِ الأولــيُّ وما يكونُ في النشــأة الآخرَة ، الممـصــدرُّ بمعنى الفــاعِل ، ومَــعناهُ أنَّ اللهُ ﴿ هُوَ ويُقالُ : دَانَيْتُ بِينَ الْأَمْرِيْسِ وَأَدْنَيْتُ أَحَدَهَما الدَّاهِرُ أَى الْمُصَرِّفُ المُدَّبِّرُ الْمُفِيضُ لِمَا يَحْدُكُ ، مِنَ الآخرِ . قالَ تعالى : ﴿ يُدُنِّينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ ۗ والأولُ أَظْهَـرُ . وقـولهُ تعـالى إخـبـارًا عَنْ مُشْرِكِي العَرَبِ : ﴿ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا الفَرَسُ دَنَا نِسَاجُهَا. وخص الدُّنيءُ بالحقيرَ | نَمُوتُ وَنَحْياً وَمَا يُهْلَكُنَّا إِلا الدَّهْرُ ﴾ الجاثية/ [۲۲] قبل عُنيَ به الزمان .

دهق : قال تعالى : ﴿ وَكَأْسًا دَهَاقًا ﴾ [النبأ / ٣٤] أي مُفْعَــمَةٌ ، ويُقالُ : أَدْهَقْتُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( الألفاظ من الأدب / ٥ ) .

الكأسَ فَكُ مَن ودَهَقَ لَى مِنَ المالِ دَهْقَدَ عَن الضَّرْبِ عَلَى سَبِيلِ التَّهكُّم كقولهم: كقولك: قَبَضَ قَبْضَةً .

باللون . قال الله تعالى : ﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴾ [الواقعة / ٨١] قال الشاعر : [الرحمن / ٦٤] ويناؤُهُما منَ الفعل مُفعالٌ، يقالُ ادْهَامَ ادْهيهَامًا ، قال الشاعرُ في وصنف

\* في ظلِّ أَخْضَرَ يَدْعُو هامَهُ البُومُ \* دهن : وقال تعالى : ﴿ تَنْبُتُ بِالدُّهُن ﴾ [ المؤمنون / ٢٠ ] ، وجمع الدُّهْن أَدْهَانٌ . وقولُه تعالى: ﴿ فَكَانَتْ وَرَدَّةً كَالدُّهَانِ ﴾ [الرحمن / ٣٧] قسيلَ هو دُرديُّ الزَّيْتَ ، وَالْمُدْهُنُّ مَا يُجْعَلُ فَيَهِ الدُّهُنُّ وَهُو أَحَدُ مَا جَاءً عَلَى مُنفَعُل من الآلة ، وقيل للمكان الذي يَسْتَقرُّ فيه مَاءٌ قليلٌ مُدْهُنُّ تشبيهًا بذلك ، ومنْ لَفظ الدُّهنِ استُعِيرَ الدَّهينُ للنَّاقِةِ القَليلَةِ اللَّبَن وَهِيَ فَعِيلٌ في معنى فاعل أي تُعْطى بقَدْر مَا تَدْهُنُ به . وقيلَ بمعنى مفعول كأنه مَدْهُونٌ باللبَنِ أَى كَأَنْهَا دُهنَتْ باللبَنِ لقلته والثاني أقْرَبُ منْ حيثُ لم يَدْخُلُ فيه الهاءُ ، وَدَهَنَ الْمَطَرُ الأرْضَ بَلَّهَـا بَللاً يَسيــرًا كالدُّهْن الذي يُدْهَنُ بِهِ الرَّأْسُ ، ودَهَنَهُ بَالعِصا كنَايةٌ الوقيلَ دَارُ الدُّنْيا ودَارُ الآخِرَةِ ، قَال تعالى :

مَسَحْتُهُ بِالسَّيْفُ وحَيْيَتُهُ بِالرَّمْحِ . وَالإِدْهَانٌ فَي دهم : الدُّهْمَةُ سَوَادُ الليل ، ويُعَبَّرُ بهَا الأصْل مثلُ التَّدهِينُ لكنْ جُعِلَ عِبَارَةً عن عَنْ سُواد الفرَس ، وقد يُعَبَّرُ بها عَن الخُضْرَةِ | المَدارَة وَالملاَيْنَة ، وتَرْك الجـدُّ ، كـمـا جُـعِلَ الكاملَة اللَّون كمَّا يُعَبِّرُ عَن الدُّهْمَةِ بِالخُضْرَةِ | التَّقْرِيدُ وَهُــو نَزْعُ القُرَادِ عن البعيــرِ عِبارةً عن إذا لَم تَكُنُ كَامِلَةَ اللَّونِ وذلك لِتَقَارُنه مَا اللَّهِ قال : ﴿ أَفَبِهِذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴾

الحَزْمُ والقُوَّةُ خَيْرٌ منَ الـ إدْهَــان والقـــلّة والــهاع

ودَاهَنْتُ فُلانًا مُدَاهَنَةً قَـال : ﴿ وَدُوا لَـوُ

الله من فيدهنون ﴾ [ القلم / ٩ ]

دأُب : الدَّابُ إِدَامَةُ السَّيْرِ ، دَابَ في السُّيْرِ دَأَبًا . قبال تعبالي : ﴿ وَسَخُّم َ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ دَائبَيْن ﴾ [ إبراهيم / ٣٣]، والدَّأبُ العَادَةُ المستمرَّةُ دائمًا عَلَى حالَة ، قال تعالى : ﴿ كُدُأْتِ آلِ فَرْعُونَ ﴾ [ آل عمران/ ١١]، أي كَعَادَتهم التي يَسْتَمرُونَ عليها. داود: داودُ اسم أعجميٌّ .

دار: الدارُ المنزلُ اعتبارًا بَدَوَرَانها الذي لها بالحائط ، وقيلَ دَارَةٌ وجمعُها ديارٌ ، ثم تُسَمَّى البلدةُ دَارًا والصَّقْعُ دَارًا والدُّنْيـا كما هي دَارًا ، والدَّارُ الدُّنيــا ، والدَّارُ الآخــرَةُ ، إشــارةٌ إلى المَقَـرَّيْن في النَّشـاة الأولى والنَّشاة الأخـرَى.

الآخرَةُ ﴾ [البقـرة / ٩٤] وقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ ۗ وَتَتَعَاطُونُهَا مِن غيرٍ تأجيلٍ . [الأعراف / ١٤٥] أي الجحيم ، وقولهم : وَالدَّوَّارِيُّ الدَّهْرُ الدَّائرُ بالإنسان من حيثُ إنهُ ۗ والدُّوْلُولُ الدَّاهيةُ وَالجمع الدَّاليلُ والدُّوْلاتُ . يُدَوَّرُ بِالإنسان ولذلك قال الشاعر :

#### \* والدَّهْرُ بالإنسان دَوَّاريَّ \*

والدُّورَةُ وَالدَّاثرَةُ فَى المكروه كَمَا يُقَالُ دَوْلَةٌ ۗ في المحبوب ، وقوله تعالى: ﴿ نَخْشَى أَنْ تُصيبَنَا دَائرَةٌ ﴾ [ المائدة / ٥٢ ] والدَّوَّارُ صَنَمٌ كَانُوا يَطُوَّفُونَ حـوله . والدَّارِيُّ المَسوبُ إلى الدَّار وخُـصِّصَ بالعطَّار تخْـصَّيصَ الهـالكيّ بالقَبْنِ ، قال ﷺ : ﴿ مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ كَــمَــثَلِ الــدَّارِيِّ » ويُقــالُ للاَزِمُ الدَّارِ دَاريٌّ . بهمُ السُّوءُ إِحـاطَةَ الدَّائِرَةِ بَمَنْ فيها فَـلا سبيلَ السَّماءِ ، قال الشاعر :

﴿لهُمْ دَارُ السَّلاَم عَسْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [الأنعام / الهم إلى الانفكاك منه بوجه . وقولُه تعالى : ١٢٧ ] أي الجنةُ ، وُدارُ البَوار . أي الجحيم . ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَــارَةً حَـاضَــرَةً تُديرُونَهَــا قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُسانَت لكم الدَّارُ | بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة / ٢٨٢] أى تَدَاولُونها

إلى اللَّذِينَ خَرَجُوا من ديارهم ﴾ [ البقرة / الدول : الدَّولَةُ وَالدُّولَةُ وَاحدَةٌ ، وقسيل ٢٤٣ ] ﴿ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مَنْ دَيَارَنَا ﴾ [ البقرة / | الدَّوْلَةُ في المال والدُّولةَ في الحرب والجاه وقيلَ ٢٤٦ ] وقدال: ﴿ سَنَارَيكُمْ دَارَ الفاسقينَ ﴾ | الدَّولَةُ اسم السَّىءِ الذي يُتَداولُ بِعَدْنِه، وَالدُّولَةُ المصْدَرُ . قَال تعالى : ﴿ كَيْلاَ يَكُونَ ما بها دَيَّارٌ أي ساكِنٌ وهو فَسيْعالٌ ، ولو كان دُولَةً بَيْنَ الأغنياء منكم ﴾ [الحشر/٧] وتَداولَ فَعَّالًا لقيلَ دَوَّارٌ كَـقولهم : قـوَّال وجَوَّارٌ . | القومُ كذا أي تَناوَلُوه مِنْ حيث الدّولَة، وداول وَالدَّائرَةُ عَـبارَةٌ عَن الخـطّ المحيط ، يُقــالُ دَارَ ۗ اللهُ كذا بينهم . قــالَ تعالى : ﴿وَتَلكَ الأَيّامُ يَدُورُ دَوَرَانًا ، ثم عُبْرَ بها عنِ المحادَثَةِ . ﴿ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [ آل عمران / ١٤٠] ، دوم: أصْلُ الدَّوَامِ السكونُ ، يُقَـالُ دَامَ الماء أي سكنَ ، ونُهيَ أنْ يَبُسُولَ الإنسَانُ في الماء الدائم . وأدَمْتُ القـدْرَ وَدَوْمْتُهَـا سكّنْتُ غَلَيَانَهَا بِالمَّاء ، ومنه دَامَ الشيء إذا امْتَـد عليه الزمانُ ، قال تعالى : ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِم ﴾ [ المائدة / ١١٧ ] ﴿ إِلاّ مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَائمًا ﴾ [ آل عـمران / ٧٥ ] ﴿ لَنْ نَدْخُلُهَا أَبِّدًا مَا دَامُوا فِيهَا ﴾ [ المائدة / وقوله تعالى : ﴿ وَيَتَرَبُّصِ بِكُمْ الدُّواَئرِ عَلَيْهِمْ الدُّوانِ وَفَالِلْ وَمُتَ تَدُومُ ، دَائِرَةُ السُّوءَ ﴾ [ التـوبة / ٨٠ ] أي يُحـيط النحـوُ : مُتْ تُمُوتُ وَدَوَّمَتِ الشـمْسُ في كَبـد

\* والشمسُ حَيْرَى لهَا في الجَوِّ تَدُويمُ \* ودُوَّمَ الطّيـرُ في الهواء حَلَّقَ ، وَاسْتَدَمْتُ الأَمْرَ تَأَنَّيتٌ فيهِ وللظَّل الدَومُ الدَّائمُ ، والدَّيمَةُ مَطَرٌ تَدُومُ أيامًا .

دين : يُقالُ دنْتُ الرَّجُلَ أَخَذْتُ منه دَيْنًا وَأَدَنْتُهُ جَعْلْتُه دَائنًا وَذَلِكَ بِأَنْ تُعْطِيَـهُ دَيْنًا . قَالَ أَبُو عَبِيدَةً : دَنْتُهُ أَقْرَضْتُهُ ، وَرَجَلٌ مَدينٌ، ومَدَّيُونٌ ، ودنتُهُ اسْتَقْرَضْتُ منهُ قال الشاعر :

نَدينُ وَيَقْضِي اللهُ عَنَّا وقد نَرَى مَصارعَ قوم لا يَدينُونَ ضيِّعًا

وَالتَّـدَايُنُ والْمُدَايَنَةُ دَفْعُ الدَّيْنِ ، قال تعـالى : ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى ﴾ [البقرة/ ٢٨٢ ] وقال : ﴿ مَنْ بَعْدُ وَصِيَّـةً يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْسَن ﴾ [ النساء / ١١ ] والـدِّينُ يُقــالُ للطاعَة وَالجَـزَاء وَاسْتُعـيرَ للشـريعة ، وَالدِّينُ كالملَّة لكنَّهُ يُقال اعتبارًا بالطاعة والانقياد للشريعية ، قبال : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإسلامُ ﴾ [ آل عمران / ١٩ ] وقال : ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دينًا ممَّن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وهُوَ مُحْسنٌ ﴾ [النساء / ١٢٥] أي طاعة ﴿وَأَخْلَصُوا دينَهُمْ لله ﴾ [ النساء / ١٤٦ ] وقوله تعالى : ﴿ يَا أَهْلَ الكَتَسَابِ لا تَغْلُوا في دينكُمْ ﴾ [النساء / ١٧١] وذلك حَثٌّ عَـلَى ٱتَّبَاعِ دِينِ ۗ قَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ مَقْلُوبٌ مِنَ الدُّنُوِّ ، وَالأَدْوَنُ

النِّبيِّ ﷺ الذي هو أوسَطُ الأديّان كما قال: ﴿ وَكَذَلْكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًّا ﴾ [ البقرة / الاعدا] وقدولهُ: ﴿ لاَ إِكْسِرَاهَ فَسَى الدِّينِ ﴾ [البقرة / ٢٥٦] قيل يعنى الطاعمة فإنَّ ذلك لا يكونُ في الحقيقة إلا بالإخلاص وَالإخلاصُ لا يَتَأَتَّى فيه الإكـراهُ ، وَقيل إنَّ ذلكَ مُخْتَصٌّ ا بأهْل الكتــاب البــاذلــينَ للْجــزَية . وقــولُهُ : ﴿ أَفَغَيْرُ دين الله يَبْغُونَ ﴾ [آل عمران / ٨٣] يعنى الإسسلامَ لقــوله : ﴿وَمَنْ يَبْـتَغ غَيْـرَ الإسلام دينًا فَلَنْ يُقْبَلَ منه ﴾ [آل عمران / وأدنتُ مثلُ دنْتُ ، وأدَنتُ أَى أَقْرَضْتُ ، اللهِ اللهِ عَلَى هذا قولهُ تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي الرُسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقُّ [ الصف / ٩ ] وقـوله : ﴿ وَلا يَدينُونَ دينَ الْحَقِّ ﴾ [التوبـة / ٢٩] وقولُهُ : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دَيِنًا ۗ مَمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهُ وَهُوَ مُحْسَنٌ ﴾ [ النساء / ١٢٥ ] ﴿ فَلُولًا إِنْ كُنْتُمْ غَيْسِ مَدينينَ ﴾ [الواقعة / ٨٦] أي غُيَـرَ مَجــزيِّينَ. والمَدينُ والمدينَةُ العبدُ والأمَـةُ ، قَالَ أبو زيد : هُوَ منْ قُـولْهِم : دُيِنَ فُـلانٌ يُدَانُ إِذَا حُـملَ عَلَى مَكْرُوهِ، وقيلَ هو مِنْ دِنْتُهُ إذا جَازَيْتُهُ بطاعته، وجَعَلَ بعضُهُمُ المدينَةَ مِنْ هذا البَابِ.

دون : يُقالُ للقاصر عن الشيء دُون ،

الدَّنيءُ وقولهُ تعالى : ﴿ لاَ تَتَّخذُوا بِطَانَةً منَ ۗ إِلَى الله . وقولُهُ : ﴿ لَيْسَ لَهُمْ منْ دُونه وَليُّ دُونكُمْ ﴾ [ آل عــمران / ١٨] أي مَــمَّنْ لَمْ ۖ وَلا شَفيعٌ ﴾ [ الأنعام / ٥١ ] ﴿ وَمَا لَهُمْ مَنْ يَبْلُغُ مَنْزِلَتُهُ مَنْزِلَتُكُمْ في الدَّيَانِةِ ، وَقَـيلَ في دُونِ الله من وَلَيٌّ وَلَا نَصيرٍ ﴾ [ العنكبوت / القَرَابِيِّ . وقولُهُ : ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلكَ ﴾ [٢٢ ] أَى ليْسَ لَهُمْ مَنْ يُوَاليِهِمْ مِنْ دُونِ أَمْرِ [النســاء / ٤٨ ] أى مـــا كَــانَ أقَلَّ مِنَ ذلك الله . وقولُهُ : ﴿ قُلْ آنَدْعُو مَنْ دُونَ اللهُ مَا لاً وَقَيْلَ مَا سُوَى ذَلُكُ وَالْمُعْنَيَانِ يَتَلَازَمَانَ . \* ﴿ لِيَنْفُعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾ [ الأنعام / ٧١ ] مَـثْلُهُ . وقولهُ تعالى: ﴿ أَانْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِـذُونِي ۗ وقـد يُقْرَأ بلفظ دَوْنَ فَـيُــقَالُ دَوْنَكَ كَـذا أى وَأُمِّى َ إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ [ المائدة / ١١٦ ] تناولُهُ ، قال القُتَيْبِيُّ يُقالُ : دَانَ يَدُونُ دَوْنَا : أَى غَيْرَ اللهِ ، وقيلَ مُعَنَّاهُ إِلهَيْنِ مَتَوَصَّلًا بهِما صُعَفُ .

# 🍇 كتاب النذال

ذْ : الذَّبَابُ يَـقَّعُ عَلَى المـعــروف منَ ۗ قال الشاعر : الحشرات الطائرة وعلى النَّحل والزنابير وَنحوهما . قال الشَّاعر :

فَهذا أُوانُ العَرْض حَى ذُبَابُهُ زنَّابِيرُهُ والأَزْرَقُ الْتُسَلِّمُ إِنَّا الْتُسَلِّمُ إِنَّا الْتُسَلِّمُ الْمُسْرُ

وقولُهُ تــعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْلُبُــهُمُ الذَّبَاتُ | شَيْئًا ﴾ [ الحج / ٧٣ ] فيهُ وَ المعروفُ ، ال ٦٧ ] وَذَبَحْتُ الفارَةَ شَفَقْتُها تشبيهًا بذَبْح وَذُبَابُ العَيْنِ إِنسَانُهَا سُمِّيَ بِهِ لَتَـصُوُّرِهِ بِهَيئته أو لطَيَـرَان شُعَـاعه طَيَـرانَ الذُّبابِ . وَذُبَاتُ السَّيْف تشبيها به في إيذَائه ، وفُلانٌ ذُبابٌ إذَا كَثُرَ السَّاذِّي به . وذَبَّبْتُ عَنْ فُلانِ طرَدْتُ عنه الذُّبَابَ ، وَالمذَّبَّةُ مَا يُطْرَدُ بِهِ ثُمَّ اسْتُـعيرَ الذَّبُّ | مَذَابِحَ لمجـرَّد الدَّفْع فقــيلَ ذَببْتُ عَنْ فُــلان ، وذُبًّ | البعيــرُ إذَا دَخَلَ ذُبَابٌ في أنْفه . وجُعلَ بنَاؤُهُ بناءَ الأدواءِ نحــوُ ذُكِمَ . وَبَعيــرٌ مَذْبُوبٌ وَذَبًّ ۗ إنَّ النبيُّ ﷺ كانَ لاَ يَذَّخرُ شَيْئًا لغَد (١) . جسمه مَزُل فصار كَذَباب ، أو كَذَباب السيف، وَالذَّبْذَبَّةُ حَكَايَةُ صَوْتِ الْحَرَكَةِ للشيء المعلَّق ، ثم اسْتُعيرَ لكُلِّ اصْطرَابِ وحركة قالَ تعالى : ﴿ مُلْزَبْدُبِينَ بَيْنَ ذلك ﴾ [ النساء / ١٤٣ ] أي مُضْطَربينَ مائلين تَارَةً إلى المؤمنينَ وتَارَةً إلى الكَافرينَ ، قال الشاعر :

> \* تَرَى كُلُّ مَلْكُ دُونَها يَنَذَبْذَكُ \* وذَبَّبْنَا إِبِلَنَا سُقْنَاهَا سُوقًا شديدًا بِتَذَبُّدُبِّ ،

#### \* يُذَبِّبُ وردٌ عَلَى إِثْرِه \*

ذبح : أصلُ الذَّبْح شَقَّ حَلْق الحسوانات والذُّبْحُ الْمَذْبُوحُ ، قـــال تعــالى : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بذبع عَظِيم ﴾ [ الصافات / ١٠٧ ] وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمُ أَنْ تَذْبُحُوا بَقَرَةً ﴾ [ البقرة / الحَيـوَان ، وكـذلـك ذَبحَ الدُّنّ ، وقـولُهُ : ﴿ فِلْذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٤٩ ] عَلَى التَّكْثِيرِ أَى يَذْبَح بَعَـضُهُمْ أَثَرَ بَعْض . وَسَعْدُ الذَّابِحِ اسمُ نجم ، وَتُسَمَى الاخادِيدُ منَ السَّيْل

ذخر: أصلُ الاذِّحار اذْتخَارٌ ، يُقَالُ ذَخَرْتُهُ ، واذَّخَرْتُهُ إذا أعْدَدْتُهُ للعُقْبَى . ورُويَ

(۱) [ صحيح ]

رواه التسرمذي ( ۲۳۶۲ ) وفي السمسائل (۳۰٤) وقال : هذا حديث غريب وقد روى هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي عَلَيْق

وقال الشيخ الألباني معلقًا على قول الإمام الترملى: لكن إسناده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان ( ۲۱۳۹ ، ۲۵۵۰ ) والبغوى . ( 479.) والمَذَاخِرُ : الجَـوْفُ وَالعُـرُوقُ المُذَّخِـرَةُ اللَّطْوِ ، ومُـذَرَّعٌ : أَبْيَضُ الذَّرَاعِ ، وذِقَّ ذِرَاعٌ للطِّعام، قال الشاعر:

> فلما سقيناها العكيس تملأت مَذَاخِرُهَا وَامْتَدُّ رَشْحًا وريدُهَا وَالاذْخُرُ حَشَيْشَةٌ طَيْبَةُ الرَّبِحِ .

ذُرِّيَّنَا أَمَّةً مُسْلَمَةً لَكَ ﴾ [ البقرة / ١٢٨ ] السفيف الخُوص . وقال : ﴿إِنَّ اللهُ لَا يَظْلُمُ مِثْقَالَ ذَرَّةَ ﴾ [النساء/ | ذرا أَ: الذَّرْءُ إظْهَارُ الله تعالى ما أبداهُ ، بعدُ في بَابه .

عَن المَذْرُوع : أَى المَمْسُوحِ بِالذِّرَاعِ .

قال تعالى : ﴿ فِي سِلْسِلَةَ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذرَاعٌ منَ الثـــوْب والأرْض وَذرَاعُ الأسَــــد نجْمٌ تشبيها بذراع الحيوان ، وذراعُ العَـاملِ صَدْرُ القناة ، ويُقالُ هذا على حَـبْل ذراعك كقولك هو فَى كَــفُكَ ، وضاق بكذا ذَرْعِــى نحـوُ ﴿ ذَرَىَ شَعَرُهُ . ضاقت به یدی ، وذَرَعْتُهُ ضَرَبْتُ ذراَعهُ ، وذَرَعْتُ مَدَدْتُ الـذَرَاعَ ، ومنه ذَرَعَ البَعـيرُ في سَيْرِهِ أَى مَـدٌ ذِرَاعَهُ وَفَرَسٌ ذَرِيعٌ وَذَرُوعٌ واسعُ

والخطيب في تاريخه ( ٧/ ٩٨ ) .

قِيلَ : هُوَ العظيمُ وَقِـيلَ : هُوَ الصَّغِيــرُ فَعَلَى الأوَّل هو الذي بَقي ذرَاعُـهُ وعَـلَى الشاني هو الذي فُـصلَ ذراعُـهُ عنه . وَذَرَعَـهُ القَيء : سَبَقَـهُ. وقولهُمْ ذَرَعَ الفَــرَسُ وتَذَرَّعَت المرْأَةُ الذُّرِّيَّةُ قال تعالى: ﴿ وَمَنْ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى كلامهِ تشبيها بذلك ، ذُرِّيُّتَى﴾ [ البقرة / ١٢٤ ] وقال : ﴿ وَمَنْ الْكَفُولِمَ مَا سَفْسَفَ فَى كَـلامِـهِ وَاصْلُهُ مِنْ

٤٠ ] وقد قسيلَ : أَصْلُهُ اللهَـمْزُ ، وقد تـذكرُ إيقالُ : ذَرَا اللهُ الخَلْقَ أَى أَوْجَدَ أَشْخَاصَهُمْ . قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَانَا لَجَـهَنَّمَ كَثَـيرًا مَنَ ذرع : أَ الذَّرَاعُ العُضُو المعروفُ وَيُعَـبَّرُ بِهِ الجِنِّ وَالْإِنْسِ ﴾ [ الأعراف / ١٧٩ ] وقـالَ: ﴿ وَجَعَلُوا للهُ مسمًّا ذَرًا منَ الحَرْثِ وَالأَنْمَام أنصيبًا ﴾ [ الانعام / ١٣٦ ] وقال: ﴿ وَمَن ذراعًا فَاسْلُكُوهُ ﴾ [ الحاقة / ٣٢] يُقَالُ: اللانْعَام أَزْوَاجًا يَذْرَوْكُمْ فِيهِ ﴾ [ الشورى / ١١] وقرئ: « تَذْرَؤُهُ السرَّيَاحُ » [ السكهف / ٥٤] وَالذُّرْأَةُ بَيَاضُ الشَّيْبِ وَالملح . فَيـقَالُ : مَلْحٌ ذُرَانَيٌّ ، وَرَجَلٌ أَذْرًا ، وَامْرَاةٌ ذَرَاءُ ، وَقَدْ

فرو: فِرْوَةُ السَّنَّامِ وَذُرَّاهُ أَعْسَلاهُ ، ومنه قيل: أنا في ذُراكَ أي في أعلى مكان من جَنَابِكَ. والمذروَان طَـرفَـا الأَلْيَــتَـين ، وَذَرَتُهُ = قلت : ورواه ابن عسدى في الحامل ( ٢/ ٧٧ ) الربيحُ تَذْرُوهُ وَتَذْرِيهِ. قال تعالى: ﴿وَالذَّارِيَات ذَرُواً ﴾ [ الذاريات / ١ ] وقـــال: ﴿ تَذَرُوهُ

الرِّيَاحُ ﴾ [ الكهف / ٤٥ ] وَالذُّريَّة أصلهَا مِنَ المَعْرِفَةِ وَهو كالحفظِ إلا أنَّ الحِفظ يُـقَالُ ذَرَيْتُ الحَنْطَةَ وَلَمْ يَعْتَبُرُ أَنَّ الْأُوَّلَ مَهْمُوزٌ . ذعن : مُذْعنينَ أي مُنقَادينَ ، يُقَالُ نَاقةً مذْعَانٌ أي مُنْقَادَةً .

ذَقن : قوله تعالى : ﴿ وَيَخرُّونَ للأَذْقَان يَهْكُونَ ﴾ [ الإسراء / ١٠٩ ] الواحــدُ ذَقَنُ وقد ذَقَنْتُهُ ضَرَبْتُ ذَقَنَهُ ، وَنَاقَـةٌ ذَقُونٌ تَسْتَعِينُ تشبيهًا بذكك .

للنَّفْسِ بِهَا يُمكِنُ للإنْسَانِ أَنْ يَحْفَظَ مَا يَقْتَنِيهِ ۗ قُـولُهُ : رَسُـولاً بدلاً منهُ . وقـيلَ : رَسُـولاً

الصِّغَارُ منَ الأوْلادِ وإنْ كانَ قد يقعُ عَلَى اعتبارًا بإحْرازه ، والذُّكْرُ يُقَالُ اعتبارًا الصِّغَار والكبارِ معًا في التَّعَارُفِ ويُسْتَعْمَلُ السَّحْضَارِهِ ، وَتَأَرَّةً يُقالُ لحضور الشَّيءِ القَلْبَ للواحد والجمع وأصلُه الجمع ، قال تعالى : | أو القَـولَ ، ولذلك قـيلَ : الذَّكْرُ ذكْـرَان : ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ﴾ [ آل عمران / الذكر بالقلب وَذَكْرٌ باللَّسَانِ ، وكلُّ واحد منهما ٣٤] وقال: ﴿ ذُرِّيَّةً مَنَّ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ أَضَرْبَان ، ذَكُرٌ عن نِسْيَانٍ وَذِكْرٌ لاَ عَنْ نِسْيَانٍ [الإسراء / ٣] وقال: ﴿ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَـمُلْنَا ۚ إِبَلْ عَنَ إِدَامَةِ الحِفْظِ . وَكُلُّ قُولٍ يُقَالُ له ذِكْرٌ، ذُرِّيَّتَهُمْ في الفُلك المَشْحُون ﴾ [ يس / ٤١ ] الفَمَن الذُّكُـرَ باللَّسَان قولهُ تعـَّالي : ﴿ لَقَـدْ وقال: ﴿ إِنِّي جَاعَـ لُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمَنْ ۗ الْزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ كَتَابًا فِيهِ ذَكْرُكُمْ ﴾ [ الأنبياء / ذُرِّيَّتِي ﴾ [ البقرة / ١٢٤ ] وفي الذُّريَّة ثَلاَئَةُ اللهِ ١٠ ] وقبولهُ تَعباليُّ : ﴿ وَهَذَا ذَكْرٌ مُبَارَكٌ أقواًل : قيلَ هو منْ ذَراً اللهُ الحَلْقَ فَتُركَ هَمْزُهُ ۗ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ [ الانبياء / ٥٠] وقولهُ: ﴿ هذا نحوُ رَوِيّةٍ وَبَرِيّةٍ . وقسيلَ أصلُه ذُرْوِيّةٌ . وقيلَ اذكرُ مَنْ مَعي وَذكرُ مَنْ قَسْلي ﴾ [ الأنبياء / هُو فُعُلَّيَّةٌ مِنَ الذَّرُّ نـحو قُـمَرِيَةً . وَقَـالَ أَبُو ﴿ ٢٤ ] وقوله : ﴿ أَأَنْزِلَ عَلَيْهِ الذُّكُرُ مِنْ بَيْنَنَا ﴾ لجَهَنَّمَ ﴾ [ الأعراف / ١٧٩ ] من قولهم : [ والقُرآن ذي الدُّكُو ﴾ [ ص / ١ ] وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَذَكُمْ لَكَ وَلَقَوْمِكَ ﴾ [ الزخرف / ا ٤٤] أي شَـرف لَـك ولقَـومك، وقــوله : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذُّكُو ﴾ [ النحل / ٤٣] أي الكُتب الْمُتَــقَدِّمَــة . وَقُولُهُ : ﴿ قَـــدُ ٱلْزُلَ اللهُ إليْكُمْ ذَكْرًا رَسُولًا ﴾ [ الطلاق / ١١، ١٠ ] بِذَقَنِهَا فِي سَيْرِهَا ، وَدَلُو ۚ ذَقُونٌ ضَخْمَةٌ مَاثَلَةٌ ۗ فقد قيلَ : الذَكْرُ هاهُنَا وَصْفٌ للنبي عَلَيْ كما أنَّ الكلمة وصف لعيسى عليه السلام من ذَكُو : الذِّكْـرُ تَارَةٌ يُقـالُ وَيُرَادُ بِهِ هَيْـنَـةُ ﴿ حَيْثُ إِنَّهُ بُشِّرَ بِهِ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدِّمَةَ ، فيكُونُ

مُنتَصِبٌ بقولهُ : ذكْرًا كأنهُ قَـال : قَدْ أَنْزَلْنَا | [العنكبوت/ ٤٥] أي ذكْرُ الله لعَبْده أكبرُ منْ إِلَيْكُمْ كِتَابًا ذَكْرًا رَسُولًا يَتْلُو نحوُ قوله : ﴿أَوْ إِذْكُرِ العَـبد له ، وذلك حَثٌّ عَلَى الْإِكْـثَار مَنْ إطْعَامٌ فِي يَوْمْ ذِي مَسْغَبَة يَتيمًا ﴾ [ البلد / | ذِكْرِهِ. والذُّكْـرَى : كَثْرَةُ الذُّكْـر وَهُوأَبْلَغُ مَنَ الذُّكْرِ ، قـال تعالى : ﴿ رَحْمَةُ مَنَّا وَذَكْرًى لأولى الألبَابِ [ ص /٤٣] ﴿ وَذَكِّرُ فَإِنَّ الذِّكُمْرَى تَنْفَعُ الْمُؤمنينَ ﴾ [ الذاريات / ٥٥ ] في آى كَثْيَرَة والتَّذَّكَرَةُ مَا يَتُذَكَّرُ به الشيءُ وهو أَعَمُّ منَ الدَّلالَة وَالأَمَارَة ، قال تعالى : ﴿فَمَا لَهُمْ عَن التَّذْكرَة مُعْرضينَ ﴾ [ المدثر / ٤٩ ] ﴿ كَلَا إِنَّهَا تَذْكُرُهُ ﴾ [عـــبس / ١١] أي القرآن . وَذَكَّرْتُهُ كذا قال تعالى: ﴿ وَذَكِّرْهُمْ وقولُهُ: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الْإِيَّامِ اللهِ ﴾ [ إبراهيم / ٥ ] وقولهُ : ﴿ فَتُذَكِّرُ إَحْدَاهُمُا الْأَخْرَى ﴾ [ البقرة / ٢٨٢ ] قيل: الكتبابِ المتقدم. وقدوله : ﴿ هَمَلُ أَتَى عَمَلَى الْمَعْنَاهُ تُعيدَ ذِكْرَهُ ، وَقَدْ قيلَ : تَجْعَلُهَا ذِكْرًا فَي الحُكُم . قالَ بعض العلماء في الفرق بَيْنَ [ الإنسان / ١ ] أى لَم يكُنْ شَيئا مـوجُودًا قُولُهِ: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُورُكُمْ ﴾ [ البـقرَة / ١٥٢ ] وبين قسوله: ﴿ اذْكُرُوا نَعْمَتِي ﴾ وَقُولَهُ : ﴿ أَوَ لَا يَذَكُرُ الإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ۗ [البقـرة / ٤٠] انْ قولهُ : اذْكُرونَى مُخَـاطَبَةٌ قَبْلِ ﴾ [ مسريم / ٦٧ ] أي أوَ لاَ يَـذُكُــُو ۗ الْاصْحَابِ النبيُّ ﷺ الذينَ حَصَلَ لَـهُمْ فَضْلُ الجاحدُ للبَعْث أوَّلَ خَلْقَه فَيسْتَدلُّ بذلك عَلَى اللَّهُوَّةِ بمعْرفِتِه تعالى فَامْرَهُمْ بأنْ يَذْكُرُوهُ بغَيْر إعادته ، وكذلك قولهُ تعالى : ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ۗ وَاسِطَةٍ ، وَقُولُهُ تعالى: ﴿ اذْكُرُوا نَعْمَتَى ﴾ الذي أنشاها أوَّلَ مَرَّة﴾ [ يس / ٧٩ ] وقوله: [البقرة / ٤٠ ] مُخَاطَبَةٌ لِبَنِي إسرائيلَ الذينَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخُلُقَ ثُمَّ يُعيدهُ ﴾ [ الروم/ الله يَعْرِفُوا الله إلا بِالآنِهِ فَأَمْرَهُمُ أَنْ يَتَبَـصَّرُوا ٢٧] وقَــُــولُهُ : ﴿وَلَذَكُرُ اللهِ أَكْسَبَرُ ﴾ [يعْمَتَهُ فَـيتَوَصَّلُوا بِهَا إِلَى مَعْرِفَـتِهِ والذَّكَرُ ضِدُّ

١٥ ، ١٤ ] فَيَتيمًا نُصبَ بقوله إطعامٌ . وَمنَ الذُّكْرِ عن النسيان قولهُ : ﴿ فَإِنِّي نَسيتُ الحُوْتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ ﴾ [الكهف / ٦٣] ومنَ الذُّكْرِ بــالقُلب واللِّسَان معًا قولهُ تعالى : ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَلَـٰذَكُر كُمُّ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذَكْرًا ﴾ [ البقرة / ٢٠٠٠ ] وقولهُ : ﴿ فَاذْكُروا اللهَ عَنْدَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَّا هَدَاكُمْ ﴾ [ البقرة/ ١٩٨] الذُّكُو ﴾ [ الأنبياء / ١٠٥ ] أي من بعد الإنسان حِينٌ من الدَّهر لم يكن شيئًا مَذْكُورًا ﴾ بذَاته وَإِن كــانَ موجودًا في علْم الله تــعالى . الأنثى ، قال تعالى : ﴿ وَلَيْسَ الذَّكَارُ اللَّهُ يُوخِ لِطُولِ عُمْرِهِمْ اسْتُعْمِلَ اللَّكَاءُ كَالْأُنْثَى ﴾ [ آل عــمـــران / ٣٦ ] وقــال : | فيهم، واستُعملَ في العِتَاقِ ، منَ الحَيْلِ المِسَانُ ١٤٤ ] وجَمعُهُ ذُكُورٌ وذُكْرَانٌ ، قال تعالى : | ذل : الذُّلُّ ما كـانَ عَنْ قَهْـرِ يقالُ : ذَلَّ ﴿ ذُكُورَانًا وَإِنَانًا ﴾ [الشورى / ٥٠] وجُعل إيَّذلُّ ذُلا ، وَالذُّلُّ ما كَانَ بَعدَّ تَصَعُّب ، الذَّكَرُ كِنَايَةً عَنِ العُضُو المخصوصِ . والمُذْكِرُ ۗ وَشَــماسِ مِنْ غَــيرِ قَــهْرٍ ، يُقَــالُ ذَلَ ۚ يُذِلُّ ذُلًا المرأةُ التِّي ولدَّت ذكرًا ، والمذكبارُ التي عَادَتُهَا ﴿ وَولُهُ تِعَالَىٰ: ﴿ وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُّ مَنَ أَنْ تُذْكَرَ ، وناقَ مُذَكَرَةٌ تُشْـبُهُ الذَّكَرَ في عظَم الرَّحَمة ﴾ [الإسراء / ٢٤] أي كُنْ كالمَـقُهُورِ خَلْقَهَا ، وَسَيْفٌ ذُو ذُكْرٍ ، وَمُـذَكَّرٌ صَـارِمٌ ۗ لَهُمَا ، وَقُرئَ : ﴿ جَنَاحَ الذَّلِّ » أى لِنْ وَانْقَدْ ذَكَا : ذَكَت النارُ تَذْكُو اتَّقدَتْ وأضاءَتْ ، [قال تعالى : ﴿ تَرْهَقُهُمْ ذَلَّةٌ ﴾ [المعارج / ٤٤] بَإِبْطَالِ الحَسِاةِ عَسَلَى وَجُهُ دُونَ وَجُهُ ، ويَدُلُّ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ أَذَلَهُ عَلَى الْمؤمنينَ ﴾ [المائدة/ ولما كانتِ التجارِبُ والرَّيَاضَاتُ قَلَّمَا تُوجَدُ إِلَّا ۗ وقيلَ : الأمورُ تَجْسرى عَلَى إِذْلاَلِهَا ، أى :

﴿ ٱلذَّكَرَيْسَ حَرَّمَ أَمُ الْأَنْشَيْنِ ﴾ [ الأنعام / ﴿ وَعَلَى هذا قولَهُم : جَرْىُ الْمُذَكِّيَات غلاَبٌ . تشبيها بالذَّكَر ، وذُكُورُ البِّلْ، مَا غَلُظَ منهُ . ۚ لَهُ مَا يَقَالُ الذُّلُّ وَالـقُلُّ ، والذَّلَّةُ وَالقِلَّةُ ، وذَكَّيْتُهَا تَذْكيةً . وَذُكَّاءُ اسم للشمس وابن الوقال: ﴿ ضُربَتْ عَلَيْهُمُ الذَّلَّةُ والمَسكَّنَةُ ﴾ ذُكاءِ للصَّبْحَ ، وذلك أنه تَارَةً يُتـصَوَّرُ الصُّبْحُ [البقرة / ٦١] وقال: ﴿ سَيِّنَالُهُمْ غَضَبٌ مَنْ ابنًا لَلشمس وتارةً حاجبًا لهَا فقـيل حاجبُ ﴿ رَبُّهُمْ وَذَلَّةٌ ﴾ [ الأعـــراف / ١٥٢ ] وَذَلَّتَ الشـمس. وعُبِّرَ عنْ سُرْعَة الإِذْرَاك وحـدّة اللهَّابَةُ بغُـدَ شمَاس ذُلًّا وهي ذَلُولٌ أي لـيست الفهْم بالذَكَاء كَقَوْلُهمْ : فُلانٌ مَوَ شُعْلَةُ نَارِ . البِصَعْبةِ ، قَال تَعالى : ﴿ لاَ ذَلُولٌ تُشْهِرُ وَذَكَيْتُ الشَّاةَ ذَبِحْتُهَا . وحقيقَةُ التَّذْكَيةَ ۗ الْأَرْضَ﴾ [ البقرة / ٧١ ] وَالذُّلُّ مَتَى كانَ إخْرَاجُ الحَرَارَةِ العَسِيزِيةِ لكنْ خُصَّ في الشرع المنْ جهة الإنسان نفسه لنفسه فُمَحْمُ ودُّ نحوُ على هذا الاشتبقاق قولهم في الميَّتِ : حيامِدُ على هذا الاشتبقاق قولهم في الميِّتِ : حيامِدُ إِلَيْهُمْ وهَامِـدٌ وَفِي النَّارِ الهِـامِدة : مَـيْتَةٌ . وذَكِّي أَذَلَةٌ ﴾ [ آل عــمــران / ١٢٣ ] وقُّــالَ: الرجُل إذا أسَنَّ وَحُظِى بَالذَّكَاءِ لكَثْرِةِ رِيَاضَتِهِ ﴿ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلاً ﴾ [ النحل / ٦٩] وتَجَارِبِهِ ، وبَحَسَبِ هذا الاشتقاق لا يُسَمَّى إلى مُنْقَادَةً غَيْرَ مُتُصَعَبَّةٍ، قال تعالى: ﴿ وَذُلِّلْتُ الشيخُ مُذَكِّيًا إلا إذا كان ذَا تجارب ورياضات. أَقُطُوفُهَا تَذْليلاً ﴾ [الإنسان/ ١٤] أي: سُهلت،

مَسَالكهَا وَطُرُقهَا .

وَالْمَنْمَةُ. وَقَيْلُ : لِي مَذَمَّةٌ فَلا تَهْتَكُهَا ، غِيرِ ذلك من الآي . قال الشاعر :

> وَتَرى الذَّميم عَلَى مَراسنهم يَوْمَ الهِيَاجِ كَمازِنِ النَّمُلِ الذَّميمُ : شبهُ بثور صغَّار .

الشيء وَلَهَذَا يُسَمَّى الذُّنْبُ تَبعَةً اعتبارًا لِمَا ذَم : يُقالَ : ذَمَمـتُهُ أَذُمُّهُ ذَمَّا فهـو مَذَمُومٌ ۗ يَحْصُلُ مِنْ عَاقِبَتِه ، وجمعُ الذَّنْبِ : ذُنُوبٌ ، وَذَمِيمٌ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴾ [ قال تَعَالَى : ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبَهِمْ ﴾ [ آل [الإسراء / ١٨] وَقيل : ذَمَتُهُ أَذُمُّهُ عَلَى قَلْبِ عمران / ١١] وقَال : ﴿ فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذُنِّبِهِ ﴾ إحدَى الميمَـيْن تاءً . وَالذَّمَامُ : مَا يُذَمُّ الرَّجُلُّ ۗ [ العنكبـــوت / ٤٠ ] وقَـــال: ﴿وَمَنْ يَغُــفُو عَلَى إِضَاعَتَهِ مِنْ عَهْدٍ ، وَكَذَلِكُ الذَّمَّةُ الذُّنُوبَ إَّلَا اللهُ ﴾ [ آل عمران / ١٣٥ ] إلى

وَأَذْهَبُ مَذَمَّتَهُمُ بشيء . أي : أعْطهمُ شيئًا الله في الذَّهَبُ معروفٌ ورُبُمَا قيلَ : ذَهَبَةٌ لَمَا لَهُمْ مِنَ النِّمَامِ ، وَأَذُمَّ بِكَذَا أَضَاعَ ذِمَامَهُ الْوَرَجُلُّ ذِهِبَ ، رأى معدنَ الذَّهَبِ فدهِشَ وَرَجُلٌ مِذَمٌ لاَ حَرَاكَ بِهِ وَبَشُرٌ ذَمَةٌ قَلِيلَةُ الماء ، ﴿ وَشَيءٌ مُذَهِّبٌ جُعلَ عليه الذَّهَبُ ، وكُـمَيْتٌ مُذْهَبٌ عَلَتْ حُمْرَتَهُ صُفْرَةٌ كَانًا عليها ذَهبًا ، وَالذَّهَابُ الْمُضِيُّ يُقالُ : ذَهَـبَ بالشيءِ وَأَذْهَبَهُ ويُسْتَعْمَلُ ذلك في الأعيان والمعاني ، قال الله العالى: ﴿ وَقَـالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي ﴾ ذَنبَ : ذَنَبُ الدَّابَّةُ وغَيرُهَا مَعْرُونُ وَيُعَبَّرُ [الصافات / ٩٩] ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ به عَنِ الْمُسَاخُــرِ وَالرَّذْلِ ، يُقَــالُ : هُمْ أَذْنَابُ ۗ الرَّوْعُ ﴾ [ هود / ٧٤ ] ﴿ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكُ القوم وعنه استُعير مَذانِبُ التَّلاع لمسايلِ عَلَيْهُمْ حَسَرَات ﴾ [ فاطر / ٨] كِناَيَةٌ عن مِيَاهُ إِنْ يَشَأُ يُذُهُبُكُمْ وَيَأْتُ بَخَلْقُ مِنْ قِبَلِ ذَنَّبِهِ المُوتِ وقال : ﴿ إِنْ يَشَأُ يُذُهْبُكُمْ وَيَأْتُ بَخَلْق وَالذَّنُوبُ الفَــرَسُ الطويلُ الــذنَبِ والدِّلْوُ التي ۗ جَديد ﴾ [ إبراهيم / ١٩ ] وقال : ﴿ وَقَالُواً لهَا ذَنَبٌ ، وَاسْتُعِيرَ للنَّصِيبِ كما اسْتُعِيرَ لَهُ الْحَمْدُ لله الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴾ [ فاطر / السَّجْلُ . قال تعالى : ﴿ فَإِنَّ لَلْذِينَ ظُلَمُوا ۗ ٣٤ ] وقَالَ َ: ﴿ إِنَّا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُسذُهبَ عَنْكُمُ ذَنُوبًا مثلَ ذَنُوبِ أصحابهم ﴾ [ الذاريات / الرَّجْسَ أهلَ البّين ﴾ [ الأحسزاب / ٣٣ ] ٩٥ ] وَالذُّنْبُ فَي الأصل الأخْسَـذُ بِـذَنَبِ ﴿ وَوَلَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لَتَـذُهُبُوا بِبَعْضِ الشيءِ، يُقَالُ ذَنَبْتُهُ أَصْبِتُ ذَنَّبَهُ ، ويُسْتَعْمَلُ ۗ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [ النساء / ١٩ ] أى لِتَـفوزُواً فَى كُلُّ فِعْـلِ يُسْتَوْخَمُ عُـقْبَـاهُ اعتبارًا بِذَنَّبِ الشيء منَ المَهْرِ أو غـير ذلك مما أعطيتُـمُوهُنّ

ذَهَلَ عَنْ كذا وأَذْهَلَهُ كذا .

[السجدة / ٢٠] ﴿ فَذُوقُوا العَذَابَ بَمَا كُنْتُمْ ۗ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغَنَّى﴾ [العلق / ٦، ٧]. الأَكْبَر ﴾ [ السجدة / ٢١ ] وقد جاء في إلا مُضاف قال : ﴿ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَ ضَلْ ﴾

وقوله: ﴿ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْ شَلُوا وَتَذْهُبَ الرَّحْمة نحوُ: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مَنَّا رَحْمَةً ﴾ ريحُكُمْ ﴾ [ الأنفال / ٤٦ ] وقَالَ: ﴿ ذَهَبَ ۗ [ هود / ٩ ] ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَّاءَ الله بنُورهم ﴾ [ البقرة / ١٧ ] ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ ال لَذَهَبَ بَسَمْعهمْ ﴾ [ البقرة / ٢٠ ] ﴿لَيَقُولَنَّ اللَّهُ الُّهُ : أَذَقْتُهُ كذا فَـذَاقَ ، ويُقَالُ: فُلانٌ ذَاقَ ذَهَبَ السَّيِّنَاتُ عَنِّي ﴾ [ هود / ١٠ ] . كذا وأنا أكلتُهُ أي خَـبَـرْتُهُ فَوْقَ مـا خَبَـرَ ، فهل : قَالَ تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ ۗ وقوله : ﴿ فَأَذَاقَهَا اللهُ لَبَاسَ الجُوعِ وَالخَوْف ﴾ كُلُّ مُرْضِعَة عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ [ الحج / ٢] [النحل / ١١٢] فاسْتِعْمالُ الذَّوْقِ مَعَ اللَّباسِ الذُّهُولُ : شُغْلٌ يُورثُ حُزْنًا وَنسْيَانًا ، يُقَالُ : مِنْ أَجْلِ أَنه أَرِيدَ بِهِ التَّجْرِبةُ والاختِبَارُ ، فَجَعَلهَا بِحَيْثُ تُمَارِسُ الجُوعَ والخَوفَ ، وقيلَ: ذوق : الذَّوْقُ وُجُودُ الطعْمِ بِالفَمِ وَأَصْلُهُ إِنَّ ذلك عَلَى تقدير كلامينِ كأنه قيلَ : أَذَاقها فيما يَقلُّ تَنَاولُهُ دُونَ ما يكثُرُ ، فإنَّ ما يكثُرُ الطَعْمَ الجُوعِ وَالخَوْفِ وَالبَسها لِباسَهما . منه يقالُ له : الأكـلُ واختيـرَ في القرآن لفظُ الوقولهُ: ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا الإنْسَـانَ مَنَّا رَحْسَمَةٌ ﴾ الذُّوق في العبذابِ ؛ لأنَّ ذلك وإنْ كانَ في [الشوري / ٤٨] فإنه استُعْمِلَ في الرَّحْمةِ التَّعَارُفِ لِلْقَلِيلِ فَهُوَ مُسْتَصْلَحٌ للكثيرِ فَخَصَّهُ الإِذَاقَةُ وَفِي مُقَابَلَتِهَا الإِصابةُ فَقــال: ﴿ وَإِنَّ بِالذِّكْ رِلْيَعُمُّ الْأَمْرِيْنِ وَكَثُرَ اسْتِيعْمِالهُ في النَّصِبْهُمْ سَيِّنَةٌ ﴾ [الشوري / ٤٨] تنبيها على الْعَذَابِ نَحُو: ﴿ لَيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ [ النساء/ | إنَّ الإنسان بادني ما يُعطَى من النَّعمَة يَاشَرُ ٥٦ ] ﴿ وَقَيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [ويَبْطَرُ إشارة إلى قوله: ﴿ كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ

تَكُفُرُونَ ﴾ [ الأنفـــال / ٣٥ ] ﴿ ذُقُ إِنَّـكَ ۗ ﴿ ذُو عَلَى وَجْهَينِ آحَدُهــمَا يُتَوَصَّلُ به أَنْتَ العَسزيزُ الكَريمُ ﴾ [ الدخـــان / ٤٩ ] إلى الوصف بأسماء الأجناس والأنواع ويُضافُ ﴿إِنَّكُمْ لَذَانَقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴾ [ الصافات / إلى الظاهر دُونَ المضمرِ ويُثَنَّى ويُجْمعُ ، ٣٨] ﴿ ذَلَكُمْ فَلُوتُوهُ ﴾ [ الأنفال / ١٤] إويقال في المؤنَّث : ذَاتٌ وفي التثنية : ذَواتا ﴿ وَلَنُذُيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنِي دُونَ العَذَابِ إِونِي الجمع ذَواتُ ، ولا يُسْتَعْمَلُ شَيءٌ منها

[البقرة / ٢٥١] وقالَ: ﴿ ذُو مرَّة فَاسْتُوكَى ﴾ كُرَّمْت عَلَىٌّ ﴾ [ الإسراء / ٦٢] ﴿ هذا مَا عَلَى لفظ وَاحد نحوُ :

\* وَبَئْرِى ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ \*

أى التي حَـفرْتُ وَالتي طَوَيْتُ ، وأمـا ذَا في هذا فإشارَةٌ إلى شيء مَحْسُوس أَوْ مَعْقُول،

[النجم / ٦] ﴿ وَذَى القُرْبَى ﴾ [ البقرة / التُوعَدُونَ ﴾ [ ص / ٥٣ ] ﴿ هذا الَّذَى كُنْتُمْ ٨٣ ] ﴿ وَيَوْتَ كُلُّ ذَى فَضْلَ فَضْلَهُ ﴾ [هود/ البه تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ [ الذاريات / ١٤ ] ﴿ إِنْ ٣] ﴿ ذَوى القُرْبَى وَاليَّتَامَّى ﴾ [ البقرة / المَذَان لَسَاحرَان ﴾ [ طه / ٦٣ ] إلى غيير ١٧٧ ] ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصِّدُورِ ﴾ [ذلك ﴿ هذه النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذَّبُونَ ﴾ [الأنفال/ ٤٣] ﴿ وَنَقَلْبُهُمْ ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ اللَّمِينِ وَذَاتَ اللَّهِ مِلْهِ عَهَنَّمُ التي يُكَذِّبُ بِهَا الشَّمَال ﴾ [الكهف / ١٨] ﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ اللَّجْرِمُونَ ﴾ [ الرحمن / ٤٣] ويُقالُ بإزاءِ غَيْرَ ذَاتَ الشُّوكَة تَكُونُ لَكُمْ ﴾ [ الانفال / | هذا في المُسْتَبْعِيدِ بالشخصِ أو بالمنزِلَةِ ذَاكَ ٧] وقال: ﴿ ذُوَاتًا أَفْنَانَ ﴾ [ الرحمن / ٤٨] ﴿ وَذَلك ، قال تعالى : ﴿ الم ذلكَ الكتَابُ ﴾ وقد استعار أصْحَابُ المّعاني السذَّاتَ فَجَعَلُوهَا [ السقرة / ١، ٢ ] ﴿ ذلكَ مَنْ آيات الله ﴾ عبارة عَنْ عَيْنِ الشيء جَوْهُرًا كانَ أو عَـرَضًا [الكهف / ١٧] ﴿ذَلْكَ أَنْ لَـمْ يَكُن رَبُّكَ واسْتَعْمَلُوها مُفْرَدَةً ومُضافة إلى المضْمَرِ بالألفِ المُهْلكَ القُرَى ﴾ [ الأنعام / ١٣١ ] إلى غـير واللام وأجْرَوها مُعجَرَى النَّفْس وَالحِياصَّةِ النَّفُ . وَقُولِهم ماذا يُسْتَعْمِلُ عَلَى وَجهين : فقالوا: ذَاتُهُ وَنَفْسُهُ وَحَاصَّتُهُ ، وليس ذلك مِنْ احَـدهَمِـا : أن يكونَ مَـا مَـعَ ذَا بمنزِلَةِ اسم كَلاَم العرب . والشاني : في لفظ ذُو لغَـةٌ | وَاحـد، والآخَـرُ أَنْ يكـونَ ذَا بمنزلة الذي ، لطِّيِّي يَسْتَعملُونَهُ اسْتَعْمَالَ الذي ، ويُجْعلُ في النَّوْلُ نحو قـولهم : عَـمَّا ذَا تَسْأَلُ ؟ فَلَمْ الرَّفع ، والنصب وَالجَرِّ ، وَالجَمع ، وَالتَّانِيثِ النَّه مَا اللَّهُ مَا لَم يكُنْ مَا بِنَفْسه للاسْتِفْهَام بَلُ كَانَ مَعَ ذَا اسمًا واحدًا وَعلى هذا قولُ الشاعرُ :

\* دَعي مَاذَا عَلَمْت سَأَتَّقيه \*

أى دَعى شَيْئًا عَلَمْته . وَقُولُهُ تعالى : ويُقَـالُ في المؤنَّث ؛ ذه وَذي وتا فَيُقَـالُ هذه ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفقُونَ ﴾ [ البقرة / ٢١٩] وَهَذَى ، وَهَاتًا وَلَا تُثَنَّى مِنْهُنَّ إِلَّا هَاتًا فَـيُقَالُ ۗ فَـإِنَّ مَنْ قَرَا : ﴿ قُـلِ العَفْـوَ ﴾ بالنَّصْبِ فاللَّه هاتان . قال تعالى : ﴿ أُرَأَيْتُكُ هَذَا الَّذِي الْجَعَلَ الاسْمَيْنِ بَمَنزلةِ اسمٍ وَاحدٍ كَانه قالَ :

أَيَّ شِيء يُنْفَقُونَ ؟ وَمَنْ قَرَا ﴿ قُلِ الْعَنْفُو ﴾ [ بالرَّفع فإنَّ ذَا بمنزلة الذي ومَا للاستفهام أي مَا الذي يُنْفقُونَ ؟ وعلى هذا قوله تعالى : ﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ ﴾ [النحل / ٢٤] وأساطيرَ بالرَّفع وَالنصب . الهمزُ ، قالَ تعالى : ﴿ فَأَكَلَهُ الذُّنْبُ ﴾ [يوسف / ١٧] وَأَرْضٌ مَـذَابَةٌ كثيـرَةُ الذَّنَّابِ العَشَرَةُ . وَذُنْبَ فُلانٌ وَقَع في غَنَمـه الذُّنْبُ وَذَنْبَ صَارَ كلِّ جَانِبٍ مَـجىءَ الذُّنْبِ وَتَذَاءَبْتُ للناقة عَلَى ﴿ أَذَيُهُ ذَيْمًا ، وَذَمَمْتُهُ أَذُمُّهُ ذَمًّا ، وَذَامْتُهُ ذَامًا .

تَفَاعَلْتُ إذا تَشَبُّهُتُ لها بالذُّنْبِ في الهيئة التَظْارَ عَلَى وَلدهَا ، والذُّنْبَةُ من القَتَب مَا تَحْتَ مُلْتَقَى الحِنْويْنِ تَشبيهًا بالذِّئْبِ في الهيئة . ذُدْتُهُ عَن كذا أَذُودُهُ . قال تعالى : ذيب : الذيبُ الْحَيْوَانُ المعروفُ وأصله ﴿ وَوَجَـدَ مِنْ دُونِهِمُ امْدَرَأْتَيْن تَذُودَان ﴾ [القصص/ ٢٣] أي تَطْرُدُان ، ذَوْدًا ، وَالذَّوْدُ

ذَأُم : قال تعالى : ﴿ اخْرُجُ منْهَا مَذْءُومًا ﴾ كَذَنْبِ فِي خُبِيْمَهِ ، وَتَذَاءبَتِ الرِّيحُ أَتَتْ مِنْ [ الأعراف / ١٨] أي مذموما يقالُ: ذمُّتُه



# كتاب السراء

رب : الرَّبُّ في الأصل الـتـربيَــةُ وهو الربَّانِ ، ولَفْظُ فَـعـٰلانَ من فَـعلَ يُبنِّي نحـوُ إنشاء الشميء حَالًا فَحَالًا إلى حَدُّ التَّـمَامِ ، ﴿ عَطشانَ وَسَكَرَانَ وَقَلَّمَا يُبْنَى مِن فَعَلَ وَقد جاء يقَالُ : رَبَّهُ وربَّاه ورَبَّهُ . وقيلَ : لأَنْ يَربُّني النَّعسَانُ . وَقَـيل : هو منسوبٌ إلى الرَّبِّ الذي رَجُلٌ مِنْ قُرِيْشٍ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ يَرَبُّنِي رَجُلٌ اللهِ المصدرُ وهو الذي يَرُبُّ السعلم كالحكيم، مِنْ هَوازِنَ فالرّبُّ مَـصَدَرٌ مُسْتَعَـارٌ لِلْفَاعِلِ وَلا ۗ وقيلَ : منسوبٌ إليه وَمـعناه يَرُبُّ نَفسهُ بالعلم يُقَــالُ الرَّبُّ مُطْلَقًــا إلا لله تعـالَى المَـتَكَفّل ﴿ وَكلاهُما في التحقيق مُتَلاَزِمَانِ ؟ لأنَّ مَنْ رَبَّ بمصلحة الموْجـودات نحوُ قولهُ : ﴿ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۗ انْفَسَهُ بالعلْم فـقد رَبِّ العلْمَ ، وَمَنْ رَبَّ العلْمَ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴾ [ سبأ / ١٥ ] . وَعَلَى هذا الله فقد رَبٌّ نفسهُ به . وَقَسِلُ : هو منسوبٌ إلى قـولهُ تعـالى : ﴿ وَلَا يَأْمُوكُمْ أَنْ تَـتَّـخَـذُوا | الرَّبِّ أَى الله تعالى فالرَّبَانــى كقولهم : إلهيُّ المَلائكةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ﴾ [ آل عمران / ٨٠] ﴿ وزيادةُ النونِ فيه كزيَادَتِهِ في قولهمْ : لحْيَانِيٌّ أَى آلِهَــةٌ وَتَزْعُــمُــونَ أَنهُمُ البَــارِي مُـــَـبُ ۗ وَجِسْـمِانِيٌّ . قَــالَ عَلَيٌّ رَضَى الله عنهُ : ﴿ أَنَا الأسبَّاب ، والْمُتَولِّي لمصالح العباد وبالإضافة | ربَّانيُّ هذه الأمَّة » وَالْجَـمْعُ ربَّانيُّـونَ . قـال يُقالُ له وَلغَيْرِه نحوُ قوله: ﴿ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ ] تعالى : ﴿ لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرِّبانيُّونَ وَالأَحْبَارُ ﴾ [ الفاتحة / ١ ] و ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائكُمُ ۗ [ المائدة / ٦٣ ] ﴿ كُونُوا رَبَّانيِّينَ ﴾ [ آل الأُوَّلِينَ ﴾ [الصافات / ١٢٦] ويُقالُ : رَبُّ | عمران / ٧٩] ، وَقيلَ ربَّانيٌّ لفظٌ في الأصل الدَّارِ وَرَبُّ الفَرَسِ لصاحبهما وَعلى ذلك قولُ السُّريَـانيُّ وأخْلَقُ بذلك فَــُقَلَّمـا يُوجَــدُ في الله تعالى: ﴿ أَذْكُرْنِي عَنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ ۗ كَلامِهِمْ، وقولهُ تعالى : ﴿ رَبِّيُونَ كَثيرٌ ﴾ [ آل الشَّيْطَانُ ذَكْرَ رَبِّهِ ﴾ [ يَوسفَ / ٤٢ ] وَقُـولهُ ال عمران / ١٤٦ ] فَـالرِّبيُّ كَالرَّبَّانيُّ. والرُّبُوبيَّةُ تعالى : ﴿ ارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ ﴾ [ يوسف / | مصدرٌ يُقال في الله عَزَّ وجل والرَّبايَةُ تُقالُ في ٥٠] وقولهُ: ﴿ قَالَ مَعَاذَ الله إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ ﴿ عَيْدِهِ وَجَمِعُ الرَّبِّ أَرْبِابٌ قَالَ تعالِي : مَثْوَاى ﴾ [ يوسف / ٢٣ ] قيلَ : عَنَى به الله ﴿ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَم اللهُ الوَاحِدُ القَهَّارُ ﴾ تعالى : وَقَيلَ عَنَى بِهِ الْمَلكُ الذَّى رَبَّاهُ وَالأُولُ ۗ [ يوسف / ٣٩ ] وَلَم يكُنْ مَنْ حَقَّ الرَّبِّ أنْ الْيَقُ بقولهِ . والرَّبَانِيُّ قيل : منسوب إلى البُحْمَعَ إذْ كانَ إطْلاقُه لا يَتنَاوَلُ إلا اللهَ تعالى

اعْتَقَادَاتُهُم لا عَلَى ما عليه ذاتُ الشيء في الَّذينَ كَفَرُوا ﴾ [ الحجر / ٢] . نَفْسه ، وَالرَّبُّ لا يُقالُ في التَّعارف إلا في الله، وَجَمْعُهُ أَرْبَةً، وَرُبُوبٌ ، قال الشاعر : كَانْتُ أُرْبُتُهُمْ حَفْرًا وَغَرَّهُــمُ عَقُدُ الْجَوَارُ وَكَانُوا مَعْشَرًا غُدُرًا وقال آخر:

وكُنْتَ امْرَءًا افْضَتْ إليـكَ رِبَابَتِي وَقَـبْلَكَ رَبَتـنِى فَضِـعْتُ رُبُــوبُ ويُقالُ للعقد في مُولَاة الغَيْسِر الرَّبَابَةُ ولمَا يجمعُ فيه القدْحُ: ربابةٌ واختَصَّ الرّابُ الوَّبيعِ هاهنا اسم لما يَحْصَلُ منَ وَالرَّابَّةُ بِأَحَدِ الزُّوْجَينِ إِذَا تَوَلَّى تَرْبِيَةَ الوَلَدِ مِنْ الرَّبْحِ نِحُو النَّقْصِ ، وبَعْ اسم لِلقِـدَاحِ التي زَوْجٍ كَـانَ قَـبْلَهُ ، وَالرَّبِيبُ وَالرَّبِيبُ لَا لِللَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْنَى قَرَوْا أَضْيَافَهُمْ الوكد، قالَ تعالى: ﴿ وَرَبَّانْبُكُمُ اللَّاتِي فِي إِمَّا حَصَّلُوا منه الحَمدَ الذي هو أعظمُ الرَّبع حُجُورِكُمْ ﴾ [ النساء / ٢٣ ] وربَّيْتُ الأديمُ الوذلك كقول الآخر : بالسَّمْنِ والدَّوَاءَ بـالعَسَلِ ، وسِقـاءٌ مَرْبُوبٌ ، قال الشاعر:

فكُوني له كالسَّمْن رَبَّتْ له الأَدَمُ النباتَ وبهذا النَّظرِ سُمِّيَ المَطَرُ دَرًا ، وشُبِّهَ إِينْتَظَرُ زَوَالهُ أَو حُصُولهُ ، يَقَالُ : تَربَّصْتُ السَّحَابُ باللَّقُوح . وأربَّتِ السَّحَابَةُ دامَت الكذا وكي ربْصة بكذا وتَربُّص ، قال تعالى : وَحَقِيقَتُهُ أَنَّهَا صَارَتُ ذَاتَ تَرْبِيَة ، وَتُصُوِّرَ فِيه ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ [ البقرة / ٢٢٨ ] مَعْنَى الإقامة فَقَيلَ: أَرَبَّ فُلانٌ بمكان كذا ﴿ وَهُلْ تَرَبُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴾ تشبيهًا بإقامةِ الرَّبَابِ ، وَرُبَّ لاستقلالِ الشيء [الطور / ٣١] ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلا

لكِنْ أَتْيِ بِـلَفْظِ الجَـمْعِ فـــيـه عَلَى حَــسَبِ اللَّهِ لِيكُونُ وَقْتًا بَعْدَ وَقَتِ ، نحوُ : ﴿ رَبَمَا يَوَدُّ

ربح : الرَّبْحُ الزَّيَادَةُ الحاصِلَةُ في الْمُبَايَعَةِ، ثُمَّ يَتُجَوَّزُ بِهِ فَى كُلِّ مَا يَعُودُ مَن ثَمْرَةٍ عَمَلٍ ، وَيُنسَبُ الرِّبْحُ تارةً إلى صاحب السَّلعَـةِ وتارَّةً إلى السُّلعَة نفْسهَا نحو قوله تعالى : ﴿ فَمَا رَبحَتْ تَجَارُتُهُمْ ﴾ [ البقرة / ١٦ ] وقول الشاعر

قَرَوا أَصْيَافَهم ربحًا ببَحْ

فقــد قيلَ الرُّبُحُ الطائرُ ، وَقيلَ هو الشــجرُ

فأوسعنى حَمْداً وَأُوسَعْتُهُ قَرَى وأرْخص بحَمْد كانَ كاسبَه الأكْمارُ

ربص : التُّربُّصُ الانتظَارُ بالشيء سلْعَةً وَالرَّبَابُ السَّحَابُ سَمَّى بذلك لأنه يَرَبُّ كانَتْ يَفْصدُ بها غَلاءً أو رخصًا . أو أمرًا إحْدَى الْحُـسْنَيَـيْنِ وَنَحْنُ نَتَـرَبُّصُ بِكُم ﴾ [علَى قلبها ﴾ [القصص / ١٠] ﴿ولَيَرْبِطَ [التوبة/ ٩٨].

قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ ۗ وبنحو هذا النَّظَرِ قيل فُلانٌ رَابطُ الجأشِ . ضَـرْبَانِ : مُـرَابَطَةٌ في ثُغُـور الْمُسلمينَ وَهي مُحلِّ به وذلك كالمجَاهَدة وَقد قال عليـه وقوله تــعالى : ﴿ وَرَبَّطْنَا عَلَى قُلُـوبِهِمْ ﴾ [الكهف / ١٤] وَقُـوله : ﴿ لَوْلا أَنْ رَبَّطْنَا

> (١) رواه مسلم ( الطهسارة / ٤١ ) عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ أَلَا أُدَلَّكُمْ عَلَى مَا يُمُّونُ بعد الصلاة . فذالكم الرباط . .

عَلَى قلوبِكُمْ ﴾ [ الأنفال / ١١ ] فــــُذلَك ربط : رَبْطُ الفَرَسِ شَـدُّهُ بالمكانِ للحفظ الشارةُ ۚ إلى نحــو قــوله : ﴿ هُــُو َ الَّذِي انْــزَلَ ومنه رَبَـاطُ الجَـيْشِ ، وَسُـــمِّىَ المـكانُ الذي || السَّكينَـةَ في قلُوبِ الْمُؤْمنينَ ليَـــزْدَادُوا إيمانًا مَعَ يُخَصُّ بِإِقَـامَـة حَـفَظَة فــيــه رِبَاطًا ، وَالرُّبَاطُ ۗ إِيمَانِهُمْ ﴾ [ الفتح / ٤ ] فإنَّه لم تكُنْ أفْئدَتُهُمْ مصدرُ رَبَطْتُ وَرَابَطْتُ وَالْمَرَابَطَةُ كالمحافَظة ، كما قَال : ﴿ وَأَفْتَدَتُّهُمْ هَوَاءٌ ﴾ [إبراهيم/ ٤٣]

عَدُوَّ الله وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [ الأنفال / ٦٠ ] وقال: ﴿ رَبِّعَ ارْبَعَةٌ وَارْبَعُونَ ، وَرَبْعٌ وَرَبَّاعٌ كُلُّهَا ﴿ يَا أَيُّهَــا الَّذِينَ آمَـنُوا اصْـبـــرُوا وَصَـــابرُوا | مِن أصْلِ واحِدٍ ، قـــال الله تعالى : ﴿ ثَلاَثَةٌ وَرَابِطُوا﴾ [ آل عـمـران / ٢٠٠ ] فَـالْمُرَابِطَةُ | رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ [ الكهف / ٢٢ ] ﴿ أَرْبَعِينَ اسنَةً يَتيهُونَ في الأرض ﴾ [ المائدة / ٢٦ ] كَمُرابَطَةِ النَّفْسِ البَدَنَ فإنها كَمَنْ أقيمَ في ثَغْرِ ﴿ وَقَالَ : ﴿ أَرْبَعِينَ لَـيْلَةً ﴾ [ البقرة / ٥١ ] وَفُوْضَ إليهِ مُرَاعَاتُهُ فيحتاجُ أَنْ يُرَاعِيهُ غَيْرً اللهِ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ ممَّا تَرَكْتُمْ ﴾ [ النساء/ 17] وقال: ﴿ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرَبَّاعَ ﴾ [النساء/ السلامُ: ﴿ مِنَ الرَّبَاطِ انْتِظَارُ الصَّلاة بَعْدَ ] وَرَبَعْتُ القومَ أَرْبُعُهُم : كُنْتُ لَهُمْ رَابِعًا، الصَّلاةِ ﴾ (١) وَفُلاَنٌ رَابِطُ الْجَاشِ إذا قَوَى قَلْبُه ﴿ وَاخَذْتُ رُبْعَ أَمُـوالِهِمْ ۚ وَرَبَّعْتُ الْحَبْلَ جَعَلْتُهُ عَلَى أَرْبَع قُسوًى ، والرِّبْعُ منْ أظْمَاء الإبل وَالْحِمْ مَى ، وَأَرْبَعَ إِبْلَـهُ أُورَدَهَا رَبْعًا، وَرَجُلٌ مَرْبُوعٌ ، ومُرْبَعُ أَخَذَتُهُ حُمَّى الرَّبُع . والأربعاءُ فَى الآيَّام رَابِعُ الآيَّامِ مِنَ الآحَدِ ، والرَّبيعُ رَابِعُ الفُصُولِ الأرْبَعَةِ . ومنه قولهُمُ : رَبَّعَ فُـلانٌ الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ ! ، قالوا : بلي وَارْتَبَعَ أَقَامَ في الربيع ، ثم يُتُـجَوّزُ به في كلّ يارسـول الله ! قـال : ﴿ إسـبــاغ الوضـوء على | إقــامَة وكُلُّ وقت حــتى سُمَّى كُلُّ مَنزل رَبعًــا المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة | وإنْ كانَ ذلك في الأصل مُسخَتَـصًا بالرّبيع . وَالرُّبُعُ والرُّبُعِيُّ مَا نُتِجَ فِي الرَّبِيعِ وَكَمَّا كَـانَ

موضع الضَّبِّ .

تعالى : ﴿ إِلَى رَبُوَّة ذات قُـرَار وَمُـعين ﴾ ﴿ وَليسَ من هذا الباب .

الرَّبِيعُ أُولِيَ وقت الولادَة وأَحْمَدَهُ اسْتُعِيرُ لكلِّ ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا المَّاءَ الْمُـتَزَّتْ وَرَبَّتْ ﴾ وَلَدَ يُولَدُ فِي الشَّبِابِ فَقَيِلَ افْلَحَ مَنْ كَانَ لِهِ [الحج/ ٥] أي زادَتْ زيادَةَ الْمُتَرِّبِي ﴿فَاحْتَمَلَ مَرْبِعٌ يَأْتِي في الرَّبيع ، وَرَبَعَ الحَـجَرَ وَالحِملَ ﴿ وَلَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَةً ﴾ [ الحـاقــة / ١٠] تَنَاوَلَ جَوَانِهَ الأَرْبَعَ ، وَالمربَعُ خَشَبٌ يُربَعُ بِهِ وَأَربَى عليه أَشرَفَ عَليه ، وربَيْتُ الـولدَ فَربَا أَى يُؤخَذ الشيءُ به ، وَسمِّى الحَجَرُ الْمُتَنَاوَلُ ۗ منْ هذا وقسيلَ أصلُهُ منَ الْمُضَاعَف فَــقُلبَ رَبِيعَةً. وقولهُمُ : أَرْبَعُ على ظُلُعكَ يجوزُ أن التخفيفًا نحبُ تَظنَّنْتُ في تَظَنَّتُ . وَالْرَبَّا يكُونَ مِنَ الإِقَامَةِ أَى أَقِمْ عَلَى ظَلْعِكَ ، الزيادةُ عَلَى رأس المال لكن خُصَّ في الشَّرْع وَيَجُونَ أَن يَكُونَ مِنْ رَبِّعَ الْحَجَرَ أَى تَنَاوِلُهُ ۗ اللَّذِيادة على وجَّه دُونَ وجْه ، وباعتبار عَلَى ظَلْعِكَ . والمَـرْبَاعُ الذي يَاخُـذُهُ الرَّئيسُ الزيادة قال تعالى : ﴿ وَمَا آتيتُمْ مَنْ رِبًا ليَرْبُو مِنَ الغُنْمِ ، مِنْ قَـوْلِهِمْ رَبَعْتُ القـوْمَ ، اللهِ فَي أَمْوَال النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِنْدَ الله ﴾ [ الروم / وَاسْتُعِيرَتَ الرَّبَاعَةُ للرِّئَاسَة اعتبارًا باخْذ المرْبَاعِ ۗ ٣٩ ] ونَبَّهَ بـقوَله: ﴿ يَمْحَقُ الله الرَّبَا وَيُرْبِي فقيلَ لاَ يُقِيمُ رِبَاعَةَ القوم غَيرُ فُلان . والرَّبِيعَةُ الصَّدَقَات ﴾ [ البَّقرة / ٢٧٦ ] أنَّ الزيادة الجُونَةُ ؛ لكونها في الأصلِ ذَاتَ أَرْبَع طَبَقَاتِ المعقولة المُعَبِّرُ عنها بالبَركة مُرتفعة عن الربا أو لكُونها ذَاتِ أَرْبِعِ أَرَجُلِ . وَالرَّبُاعِيَّتَانَ اللهِ قال في مُقابَلته : ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مَنْ زَكَاة قيلَ: سُمِّيَا لكونِ أربَع أسنَان بينهما ، الرُّيدُونَ وَجْهَ الله فَاولئكَ هُمُ المُضْعَفُونَ ﴾ وَالْيَرَبُوعُ فَارَةٌ لِجُـحْرِهَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ . وأَرْضٌ ۗ [الَّروم / ٣٩ ] وَالأَرْبِيَّتَان لُحْمَــتَان نَاتَثَتَان في مَرْبَعَةٌ فيهَا يَرَابِيعُ كما تَقُولُ: مَضَبَّةٌ في الصُّولِ الفَخْذَيْنِ مِنْ باطِنِ ، والرَّبُو الانْبَهارُ سُمِّى بذلك تَصَوِّرًا لتَصَعُّده ولذلك قيلَ : هوَ ربو : رَبُوةٌ وربُوةٌ وَربُوةٌ وربَاوَةٌ وَربَاوَةٌ قال التََّيْفُسُ الصُّعَدَاءَ ، وأما الرَّبِينَةُ للطّليعَة فَبالهَمْز

[المؤمنون / ٥٠] قبال أبو الحسن: الرَّبُوَّةُ اللَّهِ الرَّبْعُ أَصْلُهُ أَكُلُ البَّهَائِم ، يُقبالُ أَجْودُ لقولِهمْ : ربُّسى وَربَّا فُلانٌ حَصلَ في ارتَّعَ يَرتُعُ رُتُوعًا ورِتاعًا ورِتْعًا ، قال تعالى : رَبُونَ، وَسَمِّيتَ الرَّبُونَةُ رَابِيَةً كَأَنَّهَا رَبَّتْ بنفسها ﴿ نَرْتَعْ وَنَلْعَبْ ﴾ [ يوسف / ١٢ ] ويُسْتعارُ في مكان ومنه رَبًا إذًا زادَ وَعلا ، قال تعالى: اللإنسانِ إذا أربِدَ به الأكلُ الكثيرُ ، وَعَلَى

طريق التشبيه قال الشاعر:

\* وإذا يَخْلُو لهُ لحمى رَتَع \*

في الإنسان .

في كذا أي هوَ عاقدٌ وحالٌ .

[ الفرقان / ٣٢].

إذا تقَـارُبَ خَطْوُهَا وَاصْطَرَبَ لضَعف فيهَــا وشُبُّهَ الرَّجَزُ به ، لتقارُب أَجْزَاتُه وتَصَوَّر رَجْز وَيُقَالُ : راتِعٌ ورِتَاعٌ في البهائـم ورَاتِعُونَ | في اللسَـان عندَ إِنْشَـاده ، ويُقَـالُ لنحـوه منّ الشُّعْرِ: أَرْجُوزَةٌ وَأَرَاجِيزُ ، ورَجَزَ فُلانٌ وارْتَجَزَ رتق : الرَّثْقُ الضمُّ والالتحامُ خِلْقَةٌ كان أمْ إِذَا عَسملَ ذلك أو أنشـدَ وهو راجـزٌ ورَجَّـازٌ صَنْعَةً قال تعالى : ﴿ كَانَتَا رَثَقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ ﴿ وَرجَّارَةٌ وقـولهُ : ﴿ عَـذَابٌ منْ رجْـز أليمٌ ﴾ [ الأنبياء / ٣٠ ] أي مُنْضَمَّتَين ، والرَّثْقَاءُ : | [سَب أ / ٥ ] فالرَّجْزُ هاهُنا كَـالزَّلْزَلَة ۗ ، وَقَال الجاريَةُ المُنْضَمَّةُ الشَّفْرَتَيْنِ ، وفُلانٌ راتِيٌّ وفَاتِقٌ | تعالى : ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْل هذه القَرْيَة رجْزا من السَّمَاء ﴾ [ العنكسوت / ٣٤ ] رتل: الرَّتَلُ اتِّساقُ الشيء وانْسِتظامُه على اوقولهُ : ﴿ وَالرُّجْزُ فَاهْجُرُ ﴾ [ المدار ٥ ] اسْتَقَامَة ، يُقَالُ : رَجُلٌ رَبَّلُ الأسْنان . | قيلَ : هـو صَنمٌ ، وقيلَ : هو كِنايَةٌ عَن والتَّـرْتيلُ إِرْسَــالُ الكلمَــة منَ الفم بسُــهُــولة الذُّنْبِ فَسَمَّـاهُ بالْمَال كتَسميَة الــنَّدَى شَحْمًا واستـقَامة . قال تعـالي : ﴿ وَرَتِّل القُرآنَ | وقـوله : ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مَنَ السَّمَاء مَاء تَرْتِيلًا ﴾ [ المزمل / ٤] ﴿ ورَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾ [اليُطَهِّرَكُمْ به وَيُذْهبَ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَان ﴾ [الأنفال / أَ١١] وَالشَّيْطَانُ عَــبَارَةٌ عَنِ الشَّهُوَة رج : الرَّجُّ تحــريكُ الشيء وَإِزْعَــاجُــهُ ، ﴿ عَلَى مَا بِيِّنَ فِي بابِهِ . وَقَــيلَ : بَلْ أرادَ برجْزَ يُقَالُ : رَجَّهُ فَارْتَجَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِذَا رُجَّتِ ۗ الشَّيْطَانِ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ مِنَ الْكُفُو وَالْبُهُ تَانِ الأرْضُ رَجًا ﴾ [ الواقعة / ٤ ] نحو : ﴿ إِذَا ﴿ وَالفَسَادِ ، والرَّجَــازَةُ كَسَاءٌ يُجعُلُ فيــه أحْجَارٌ زُلْزِلَت الأَرْضُ زِلْزَالها ﴾ [ الزلزلة / ١] النيعلُّقُ عَلَى أَحَد جانبي الهَوْدَج إذا مالَ ، والرَّجْرَجَةُ الاضْطَرَابُ ، وكتيبَة رَجْرَاجَةٌ ، ﴿ وَذَلْكَ لَمَا يَتُصُوَّرُ فِيهِ مِنْ حَرَكَتِهِ ، وَاضْطرَابِهِ وجاريةٌ رَجْراَجَةٌ ، وَارْتَجْ كَلامُهُ اضْطَرَبَ الرَّجْسُ الشيء القَلْد ، يُقالُ : وَالرَّجْرَجَةُ مَاءٌ قليلٌ في مَقَرهِ يَضْطَرِبُ إِرَجُلٌ رَجْسٌ وَرَجَالٌ أَرْجَاسٌ. قال تعالى : ﴿رجْسٌ منْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ [ المائدة / ١٩٠ رجيز : أصلُ الرُّجُسِزِ الاضْطِـرَابُ ومنه || وَالرَّجْسُ يَكُونُ عَلَى أَرْسِعَةً أُوجُـه : إمَّا من قيلَ: رَجَزَ البَعِيرُ رَجْزًا فهو أَدْجَزُ وناقَةٌ رَجْزَاءُ ﴿ حَيْثُ الطَّبْعِ ، وإمَّا منْ جهَةِ العَقْل ، وإمَّا مِنْ

وذلك كقـوله : ﴿ إِنْمَا الْمُشْـرِكُـونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة / ٢٨ ] وقال: ﴿ أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رجْسٌ ﴾ [ الأنعام / ١٤٥ ] وذلك من حَيْثُ الشرع وقيلَ : رجْسٌ ورجْزٌ للصُّوت الشديد، وبعيـــرٌ رَجَّاسٌ شديدُ الهدير ، وغــمامٌ رَاجِسٌ ورَجَّاسٌ شديدُ الرَّعْد .

البَدْء أو تَقْديرُ البَدْء مكَانًا كانَ أو فعلاً ، أو قَوْلاً وبذَاته كَانَ رُجُوعُهُ أو بجُـزْء منْ أجْزَائه أو بفعل من أفعاله . فالرُّجُوعُ العَود ، والرَّجْعُ الإعَادَةُ ، والرَّجْعَةُ في الطّلاق ، وفي

جهة الشرع ، وإمَّا منْ كُـلِّ ذلكَ كالْميَّة، فإنَّ اليُّؤمنُ بالرَّجْعَة . والرُّجَـاعُ مُـخْتَصُّ برُجُـوع المُيْتَةَ تُعافُ طبعًا وعقلا وشرعا ، والرِّجس الطَّيْر بَعْد قطَّاعها . فمنَ الرُّجُوع قولهُ تعالى: مِنْ جَهَةِ الشَّرِعِ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرِ ، وَقَيلَ: إنَّ ﴿ لَئُنْ رَجَعْنَا إلى المَدَينَة ﴾ [ المنافقون / ٨] ذَلُكَ رَجْسٌ مِنْ جَهَة الْعَقَلِ وَعَلَى ذلك نَبَّهُ الْ ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهُمْ ﴾ [ يوسف / ٦٣ ] بقُوله تَعالى : ﴿ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعهما ﴾ | ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمه ﴾ [ الأعراف / [البقرة / ٢١٩] لأنَّ كُلَّ ما يُوفَى إِثْمُهُ عَلَى ١٥ ] ﴿ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجَعُوا فَارْجِعُوا ﴾ نَفْعُهُ فَالْعَقْلُ يَقْتَضَى تَجَنُّبُهُ وَجَعَلَ الْكَافِرِينَ ۗ [النور / ٢٨] ويُقالُ : رَجَعْتُ عَنْ كَذَا رَجْعًا رجْ سًا من حَيْثُ إِنَّ الشِّرْكَ بالعَـقل أقـبحُ | وَرَجَعْتُ الجوابَ نـحو قوله : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ الْأَشْيَاء ، قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا الذِّينَ فِي اللهُ إِلَى طَائِفَة مِنْهُمْ ﴾ [ التوبة / ٨٣ ] وقوله: قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رَجْسًا إلى رَجْسَهُمْ ﴾ [ ﴿ إلى اللهُ مَرْجَعُكُمْ ﴾ وقوله: ﴿ إنَّ إلى [ التوبة / ١٢٥ ] وقـولُه تعالى : ﴿ وَيَجْعَلُ ۗ الرَّجْعَى ﴾ [ العلق / ٨ ] وقولهُ تعالى: الرِّجْسَ عَلَى الذينَ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ [ يونس / المؤثَّم إليَّه مَرْجِعكُمْ ﴾ [ الأنعام / ١٦٤ ] ١٠٠ ] قيلَ : الرَّجْسُ النَّتَنُ ، وقسيلَ العذابُ العذابُ الصِّحْ أَن يَكُونَ مِنَ الرَّجُوعِ كقولهِ: ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ اتُرْجُعُونَ ﴾ [ البقرة / ٢٨ ] ويَصحُّ أن يكونَ منَ الرَّجْعِ كقولهِ : ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرجَعُونَ ﴾ وقد أُونَ : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرجَعُونَ فيه إلى الله ﴾ [البقرة / ٢٨١] بفَتْح التَّاء وَضَمِّها ، وقولهُ: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [ الأعراف / ١٦٨ ] أي الرُّجُوعُ العَوْدُ إلى ما كانَ منهُ لِيرْجِعُـونَ عَنِ الذَّنْبِ وقولهُ : ﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَة أَهْلَكُنَّاهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴾ [ الأنبياء / ٩٥ ] أى حَرَّمْنَا عَليهم أنْ يَتُوبُوا وَيَرجعُوا عَن الذُّنْبِ تنبيهًا أنه لا توبُّهَ بَعْدَ الموت كما قالَ : ﴿ قيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالتَّمسُوا نُورًا ﴾ العَوْدِ إلى الدُّنْيَا بَعْـدَ الممَاتِ ، ويُقَالُ : فُلانٌ | [الحــديد / ١٣] وقــولهُ : ﴿ بِمَـا يَوْجعُ

إلى بَعْض القَوْلَ ﴾ [ سبأ / ٣١ ] وقولُه : الكلامَ المَرْدُودُ إلى صاحبه ، أو الْمُكرَّرُ . لكلامه مَرْجُوعٌ أَى جوابٌ . ودابةٌ لهَا مَرْجُوعٌ ۗ ويُقالُ :َ الأرَاجِيفُ مَلاقيحُ الفتَن . يمكنُ بَيْعُهَا بعدَ الاسْتعمال ، وناقةٌ راجعٌ تَرُدُّ الرَّجل : الرَّجُلُ مُخْـتَصٌّ بالذِّكر منَ الناس الرَّجع تقديرًا وإنْ لم يحصُل فيه ذلك عَينًا ، البعض أحوالها ، قال الشاعرُ : واسْتَرْجَعَ فُلانٌ إذا قـال : إنَّا لله وَإِنَّا إلَيْـه رَاجِعُونَ والتَّـرْجِيعُ تَرْديدُ الصَّوْتِ بَاللَّحْنِ في

ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ [ النمل / ٣٥ ] فَــمِنَ الرُّجُوعِ أو السَّفَرِ، والآنثي رَجيعَةٌ . وقد يُقالُ دَابَّةٌ رجيعٌ. مِنْ رَجْعِ الجَوَابِ كَـقُولُهُ : ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ ۗ وَرَجْعُ سَفَرٍ كِنَايَةٌ عَنِ النِّضُوِ ، والـرَّجيعُ مِنَ

﴿ ثُمَّ تُولًا عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ [النمل/ وجف : الرَّجْفُ الأضطرابُ الـشديدُ ، ٢٨ ] فَمَنْ رَجْعِ الجَوَابِ لأَغَيْرُ ، وكذا قولهُ : [يقالُ :رَجفَت الأرْضُ والبحرُ ، وبحرٌ رَجَّافٌ. ﴿ فَنَاظَرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ [ النمل / | قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴾ ٥٣] وَقَـولُهُ: ﴿ وَالسَّـمَـاء ذَات الرَّجْعَ ﴾ [النازعـات / ٦] ﴿ يَـوْمَ تَرْجُـفُ الأرْضُ [الطارق / ١١] أى المَطر ، وَسُـمِّى رَجْعُنا | وَالجِبالُ ﴾ [ المـزمـــل / ١٤] ﴿ فَأَخَـٰذَتْهُمُ لردِّ الهوَاء ما تَناوَلَهُ مـن الماء ، وسُمِّيَ الغَديرُ ۗ الرَّجْفَةُ ﴾ [ الأعراف / ٧٨ ] والإِرْجَافُ إيقَاعُ رَجْعًا إمَّا لِتَسْمِيتَهِ بِالمطرَ الذي فيه وإمَّا لتراجُع الرَّجْفَة إمَّا بالفعْلِ وإمَّا بالقول ، قال تعالى : أَمْ وَاجْمَهُ وَتَرَدُّوهُ فَي مَكَانَهُ . ويُقَالُ : ليسَ ﴿ وَالْمُرْجِفُونَ فَي الْمَدينَة ﴾ [ الأحزاب / ٦٠ ]

مَاءُ الفَحْلُ فَلا تَقْـبَلُه ، وأرْجِعَ يَدهُ إلى سَيْفِه | ولذلك قــال تعــالى : ﴿ وَلَوْ جَــعَلْنَاهُ مَـلكًا لَيَسْتَلَّهُ والارْتَجَاعُ الاسْتَرْدَادُ ، وارْتَجَعَ إبلاً إذا اللَّجَعَلْـنَاهُ رَجُلاً ﴾ [ الانعــام / ٩] ، ويُقَــالُ بَاعَ الذُّكُورَ واشْتَرى إِنَانًا فَاعْتُبِر فيه معنى رَجْلَةٌ للمراة إذا كانَتْ مُتَسَبَّهَةٌ بالرَّجُل في

\* لم يَنَالُوا حُرْمَة الرَّجْلَة \*

ورَجُلٌ بَيِّنُ الرُّجُولة والرُّجُـوليَّة ، وَقُولهُ : القراءة وفي الغنَّاء وتكريرُ قول مَرَّتينِ فصاعدًا ﴿ وَجَاءَ مَنْ أَقْصَى الْمَدينَة رَجُلٌ يَسْعَى ﴾ ومنه التَّرْجيعُ في الأذان . والرَّجيع كنايةٌ عَن [يس / ٢٠] وقــولهُ : ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُــؤْمنٌ أذَى البَطن للإنسَان والدَّابَّة وهو من الرُّجُوع، المن آل فرْعَوْنَ ﴾ [ غافر / ٢٨ ] ، فالأولى به ويكونُ بمعـنَى الفَّاعل أو مِنَ السرَّجْعِ ويكونُ ۗ الرُّجُولَيَّةُ وَالجَلادَةُ ، وَقُولُهُ : ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً بمعنى المفعولِ ، وجُنبّةٌ رجيعٌ اعيدتُ بعدَ ۗ أَنْ يَقُولَ ربِّي اللهُ ﴾ [ غـافر / ٢٨ ] وَفُــلانٌ نَقْضُهَا ومِنَ الدابَّةِ ما رَجَعتِهُ مِنْ سَـفَرٍ إلى الرَّجَلُ الرَّجُلينِ . وَالرِّجْلُ العُضُـوُ المخصوصُ

بصُعُوبَتهَا ، والأرْجَلُ الأبْيَضُ الرِّجْلِ مِنَ | [الكهف / ٢٢] ، قال الشاعر : الفرَسِ، والعظيمُ الرِّجْلِ وَرَجَّلْتُ الشاةَ عَلَّقْتُهَا ﴿ وَمَا هُو عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمُرَجَّم \* كَأْنَمَا جَعَلْتُ لهُ بذلك رِجْلاً .

بأكْثر الحيوان ، قال تَعَالى : ﴿فَامسَحُوا الرَّجامُ الحَجَارَةُ ، وَالرَّجْمُ الرَّمْيُ برُؤوسكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ ﴾ [ المائدة / ٦ ] واشتُقَّ البالرِّجَامِ ، يُـقالُ : رُجِمَ فهـو مَرْجُـومٌ ، قال مَنَ الرِّجلُ رَجِلٌ وَرَاجلٌ لـلمـاشي بالرِّجلِ ، التعالى: ﴿ لَئُنْ لَـمْ تَنْتَـهِ يَـانُوحُ لَتَكُـونَنَّ مِنَ وَرَجُلٌ بَيْنُ الرُّجْلَةِ ، فحَسِمعُ الرَّاجِل رَجَالة**ٌ المرْجُومينَ ﴾** [ الشعراء / ١١٦ ] أي المقتولين وَرَجْلٌ نحو ركْبِ وَرَجَالٌ نحوُ رِكَابِ لِجَمِعِ ۗ اقْبَحَ قَتْلَةِ وقالَ : ﴿ وَلُولًا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ﴾ الرَّاكِبِ . ويُقالُ : رَجُلٌ رَاجِلٌ أَى قَويٌّ عَلَى [ هـــود / ٩١ ] ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَــرُوا عَلَيْكُمْ الَمْشَى ، جـمعُـهُ رَجَالٌ نحـوُ قوله تعـالى : إيَرْجُموكُمْ ﴾ [ الكهف / ٢٠ ] ويُسْتَـعـارُ ﴿ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [ البقرة / ٢٣٩ ] وكذا | الرَّجْمُ للرَّمْي بالظّنِّ والتَّـوهُم وَللشّنْم والطّرْد رَجِيلٌ وَرَجْلَةٌ وَحُرَّةٌ رَجْلاًءُ ضابطةٌ للأرجل انحو قوله تعالى : ﴿ رَجْمًا بالغَيْبِ ﴾

بالرِّجْلُ وَاسْتُعيرَ الرِّجْلُ للقطعة منَ الجَرَاد وقولهُ تعالى : ﴿ لِأَرْجَمَنَّكَ وَأَهْجُرْنَى ولزمان الإنسان ، يُقَالُ : كانَ ذلك عَلَى | مَلَّيا ﴾ [ مريم / ٤٦ ] ، أي لأقُولَنَّ فيكَ ما رِجْلِ فُلانِ كَقَـولَك عَلَى رأسِ فُلانِ ، ولَمسيل التَكْرَةُ. والشَّيْطَانُ الرَّجـيمُ المطُرُودُ عَن الخَيْرَات الماء ، الواحدَةُ رجْلَةٌ وَتُسمِيتُهُ بذلك كـتسميته اوعَن مَنَاذِل الْمَالِمِ الْأَعْلَى. قَال تعالى: ﴿فَاسْتَعَذْ بالمَذانب. وَالرِّجْلَةُ البِّقْلَةُ الحَمقاءُ ، لكونها البالله من الشَّيْطَان الرَّجيم ﴾ [ النحل / ٩٨ ] نابتَةً في موضع القدم . وَارْتَجَلَ الكَلامَ أوردَهُ ﴿ وقالَ تعالى : ﴿ اخْرُجُ منْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ قائما منْ غَير تَدَبُّر وَارْتَجَلَ الفرَسُ في عَدْوهِ ، [الحجر / ٣٤] وقال في الشُّهُبِ : ﴿ رُجُومًا وتَرَجَّلَ الرَّجُلُ نَزَلَ عَنْ دَابَّتِه وَتَرَجَّلَ فَى البُّر اللَّهُ اللَّهُ ﴿ [ الملك / ٥ ] والرَّجْمَة والرُّجَمَةُ تشبيها بذلك، وتَرَجّل النَّهَارُ انحَطّت الشمسُ أَحْجَارُ القَبْرِ ثم يُعَبَّرُ بها عَن القبر وجَـمعُهَا عَنِ الحيطَانِ كَانِهَا تَرَجَّلَتْ ، وَرجَّلَ شَغِرهُ ﴿ رِجامٌ ورُجَمٌ وقد رَجَمْتُ القَبْرُ وضعتُ عليه كَانَّهُ أَنْزَلَهُ إِلَى حَيْثُ الرِّجْلُ ، وَالمِرْجَلُ القِدْرُ الرِّجَامًا . وفي الحديث : ﴿ لَا تَرْجُمُوا قَبْرِي ، المنصوبةُ، وأرْجَلْتُ الفَصيلَ أرْسَلْتُهُ مَعَ أمَّه ، واللَّراجَمَةُ المُسَابَّةُ الشَّديدةُ ، استعارةً كالمُقَاذَفة. وَالتَّرْجُمَانُ تَفْعُلان مِنْ ذلك .

عَلَى أَرْجَائِهَا ﴾ [ الحاقة / ١٧ ] والرَّجَاء ظَنَّ ا يَقْتَضَى حُصُولَ مِا فيه مَسَرَّةٌ ، وقولُهُ تعالى : ﴿ مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ للهِ وَقَارًا ﴾ [ نوح / ١٣] قيلَ : مالكُم لا تخَافُونَ وأنشد :

إذا لَسَعَتْهُ النَّحْلُ لم يَرْجُ لَسْعَها وحالفها في بيت نُوب عواملُ قال تعالى : ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لاَ يَرْجُونَ ﴾ [ النساء / ١٠٤ ] ﴿ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمر الله ﴾ [ النسوبة / ١٠٦ ] وأرْجَت الـنَّاقــةُ دَنَا نتاجُهَا ، وحقيقتهُ جَعَلَتْ لصاحبهَا رجاءً في نَفْسها بقُرْب نتَـاجهاً . وَالأَرْجُوانُ لُوْنٌ احْمرُ يُفَرِّحُ تَفْريحَ الرَّجاءِ .

رحب : الرُّحْبُ سَعَةُ المكانِ ومنه رَحَبةُ المسجد ، ورَحُبَت الدَّارُ اتَّسَعَتْ واستُعيرَ للواسع الجَوْف فقيلَ رَحْبُ البطن ، ولواسع الصدر ، كما استُعيرَ الضّيقُ لضدُّه قال تعالى: ﴿ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبُتُ﴾ [ التـوبة / ١١٨ ] وفُــلانٌ رَحـيبُ الفناء لمَنْ كَثُرَتْ غَاشيَتُهُ . وَقُولُهُمُ : مَرْحَبًا وَأَهْلاً أَي وجَدْتَ مَكَانًا رَحْبًا . قال تعالى :

رجا: رجا البير والسماء وغيرهما: الأمَرْحَبَا بِكُمْ ﴾ [ ص / ٥٩ ، ٦٠ ] . جَانبُهَا والجمْعُ أَرْجَاءٌ ، قَال تعالى : ﴿وَالْمَلَكُ ۗ رحق : قال الله تعـالى : ﴿ يُسْقَـوْنَ مَنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴾ [ المطف فين / ٢٥ ] أي

رحل : الرَّحْلُ ما يُوضَعُ عَلَى البَعير للرُّكوب ثم يُعَبَّرُ به تارَةً عَنِ الْبَـعِيرِ وتارَةً عَمًّا ايُجْلَسُ عليه في المنزل وجمعه رحَالٌ . ﴿وَقَالَ الفتْيَانِه اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُم في رحَالهم ﴾ ووجْهُ ذلك أنَّ الرَّجَاء والْحَوْفَ يَتَلازَمَان ، [يوسف / ٦٢] والرِّحْلَةُ الارْتَحَالُ قَال تَعَالَى: ﴿ رَحْلَةَ الشَّنَّاءَ وَالصَّيْفَ ﴾ [قريش / ٢] وَأَرْحَلْتُ البَعِيرَ وضَعْتُ عَليه الرَّحْلَ ، وأرْحَلَ البَعيرُ سَمنَ كَأَنَّه صارَ على ظهره رَحْلٌ لسمَنه وسَنامه ، ورَحَلْتُهُ أَظْعَنْتُه أَى أَزَلْتُهُ عَن مكانه. والرَّاحلةُ: البِّعيرُ الذي يَصْلُحُ للارْتَحَال ورَاحَلَهُ : عَــاوَنَهُ عَلَى رِحْلَتُـه ، والْمُرَحَّلُ بُرْدٌ

رحم : الرَّحمُ رَحم المرأة ، وامسرَأةٌ رَحُومٌ تَشْتَكَى رَحْمُهَا . ومنه اسْتُعيرَ الرَّحْمُ لقرابَة ؛ الكونهم خارجينَ منْ رَحِم واحدَةٍ ، يُقالُ : رَحِمٌ ورُحْمٌ . قال تعالى : ﴿ وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ [ الكهف / ٨١ ] ، والرَّحْـمَـةُ رقّـةٌ اَتَقْتَضَى الإحْسانَ إلى المَرْحُــوم ، وقد تُسْتَعْمَلُ تارةً في الرِّقَّة المُجرَّدَة وَتَارَةً في الإحْسَان المجَّرد عَن الرُّقَّة نحوُ : رَحْمَ اللهُ فُلانًا . وإذا وُصِفَ ﴿ لاَمَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارَ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ اللهِ السَّارَى فليسَ يُرَادُ به إلا الإحسانُ المُجَرَّدُ وَتَعَطُّفٌ. وعَلَى هذا قُـوْلُ النَّبِيِّ قِيَالِيِّهِ ذَاكرًا عَنْ اللَّهِي عَلَيْتُو : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ربُّه : « أنَّهُ لَـمَّا خَلَقَ الرَّحِمَ قَـالَ لهُ أنَا المِن أَنْفُسكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْه مَا عَنتُمْ حَريصٌ الرّحمنُ وَأَنْتِ الرَّحمُ ، شَقَقْتُ اسْمَك منَ | عَلَيْكُمْ بِالمؤمنينَ رَءُوفٌ رَحيمٌ ﴾ [ التوبة / اسْمَى فَسَمَنْ وَصَلَكَ وَصَلَتُهُ وَمَنْ قَطَعَك اللَّهِ ١٢٨ ]وقيلَ : إنَّ الله تعالى هُـوَ رَحْمَنُ الدُّنْيَا بَتَتُهُ ١٠٠ فَ ذَلَكَ إِشَارَةٌ إِلَى مَا تَقَدَّمَ وهو أَنّ الْوَرَحِيمُ الآخرَة ، وذلك أنَّ إحْسَانَهُ في الدُّنّيا الرَّحْمَة مُنْطَوِيَةٌ عَلَى مَعْنَيَيْن : الرِّقَّة وَالإِحْسَان || يَعُمُّ المؤمنينَ وَالكافــرِينَ وفي الآخِرَة يَخْــتَصُّ فَـرَكْزَ تعـالى في طَبـائع الناس الرُّقّةَ وتَفَـرَّدُ اللَّا بالمؤمنينَ وعَلَى هذا قال : ﴿ وَرَحْمَتَى وَسعتْ بالإحْسَانِ فصار ، كما أنَّ لفظ الرَّحم من الكُلُّ شَيء فَسَأَكْتُبُهَا للَّذينَ يَتَّقُونَ ﴾[الأعراف / الرَّحْمَة ، فَمعْنَاهُ المُوجُودُ في الناسِ مِنَ المعنَى المَوْجُـود لله تعالى فَـتنَاسَبَ مَعْنَاهُمَـا تَنَاسُبَ لَفْظَيْهِمَا . وَالرَّحْمنُ وَالرَّحِيمُ نَحْو نَدْمَانَ وَنَديم وَلاَ يُطْلَقُ الرَّحْـمَنُ إلاّ عَلَى الله تعــالى منْ حَيْثُ إِنَّ مَعناهُ لا يَصِحُّ إلا لهُ إِذْ هو الذي وَسَعَ كُلِّ شَيء رَحْمَةً ، والرَّحيمُ يُسْتَعْمَلُ في

> (١) روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة الوقولُ أبي ذُوَّيْب : رضى الله عنه عن النبي ﷺ : ا إن الرحم شـجنة من الرحمن فقــال الله : من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته »

> > وروى الترمذي ( ۱۹۰۷ ) بلفظ : قال رسول الله عَلَيْنُ : ﴿ قَالَ الله : أَنَا الله وأَنَا الرَّحْمِينَ خَلَقْتُ الرحم وشققت لها من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها بنته ، .

دونَ الرِّقَّة ، وعَلَى هذا رُوىَ أنَّ الرَّحْمَة منَ | غَيره وهو الذي كَـثُرَتْ رَحمَتُهُ قال تعالى : الله إنْعَامٌ وإفْضَالٌ ، ومِنَ الآدَميين رقَّةٌ | ﴿إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [ البقرة / ٨٢ ] وقال ١٥٦] ، تنبيهًا أنها في الدُّنْسِا عَامّةٌ للمؤمنينَ وَالكَافرينَ ، وَفَى الآخرَة مُخْتَصَّةٌ بالمؤمنينَ . رخا: الرُّخَاءُ اللَّينَة من قولهم : شيءٌ رِخْسُو ۗ وقبد رَخِيَ يَرْخَبَي ۖ ، قبالُ تَعْسَالَي : ﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرى بِأَمْرِه رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴾ [ص / ٣٦] ومنه أَرْخَـيْتُ السُّتُـرَ

\* وهِيَ رِخْوٌ تَمْزَعُ \*

وَعَنْ إِرْخَاءِ السُّـتْرِ اسْتُـعِيرَ إِرْخَاء سِـرْحَانِ .

أى رِخُو السَّيْرِ كُويِحِ الرَّخَاءِ ، وَقَيلَ : فرسٌ مِرْخَاءٌ أَى وَاسِعُ الجَرْيِ مِنْ خَيْلٍ مِرَاخٍ، وقد أرْخَيْتُه خَلَيْتُهُ رِخُوًا .

رد: الرَّدُّ صَرْفُ الشيء بِذاتِه أو بحَالَةٍ مِنْ أحوالِه ، يُقَالُ : رَدَدْتُهُ فَــارْتَدَّ ، قال تعالى :

﴿ وَلاَ يُرَدُّ بَاسُهُ عَنِ القَوْمِ المُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعامِ الشَوْقُ أَيْديَهُمْ في أَنْوَاههمْ ﴾ [إبراهيم / ١٤٧] فَمنَ الرَّدِّ بِالذَّاتِ قُولُهُ : ﴿ وَلَوْ رُدُّوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وقيل : أَوْمَثُوا لَعَادُوا لَمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ [ الأنعام / ٢٨ ] ﴿ ثُمَّ ۗ إلى السُّكُوت وأشارُوا باليد إلى الفَم ، وقيل: رَدُّوا أَيْدَيَهُمْ في أَفْوَاه الأنْبَيَاء فَأَسْكَتُوهُمْ ، ﴿ رُدُّوهَا عَلَىَّ ﴾ [ ص / ٣٣ ] ، وقسال : [ واستعمالُ الرَّد في ذلك تنبيهًا أنهم فَعَلُوا ذلك مَـرَّةً بعْـدَ أخَـرَى . وقـوله تعـالى : ﴿ لَـوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْد إِيمَانكُمْ كُفَّارًا ﴾ [ البقرة / ١٠٩] أي يَرْجِعُونَكُمْ إلى حَالِ الكَفْرِ بعْدَ أَنْ فَارَقَتُمُوهُ ، وعَلَى ذلك قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا إِنْ تُطيعُوا فَريقًا مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الكتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانكُمْ كَافرينَ ﴾ [ آل عمــران / ١٠٠] ، والارْتدَادُ وَالرِدَّةُ الرَّجُوعُ في الطريق الذي جَـاءَ منه لكن الرِّدَّةُ تخْـتَصَّ بالكفْر والارتدادُ يُسْتَعْملُ فيه وفي غيره ، قال: ﴿ إِنَّ الَّـذِينَ ارْتَـدُّوا عَلَـى أَدْبَارِهـمْ ﴾ [محمد / ٢٧] ، وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدُّ منْكُمْ عنْ دينه ﴾ [ المائدة / ٥٤] وهو الرَّجُوعُ منَ الإسلام إلى الكُفْر ، وكذلك ﴿ وَمَنْ يَرْتَدُدْ مِنْكُمْ عَنْ دينه فَسَيَسُمُتْ وَهُوَ كَافِرُ ﴾ [ البـقرة / ٢١٧ ] وقــال عــزّ وجلّ: ﴿ فَارْتُدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَـصَصًا ﴾ [ الكهف / ٦٤ ] ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَـدُوا عَلَى أَدْبَارِهِم منْ ا بَعْد مَا تَبَيِّنَ لَهُمَ الهُدَى ﴾ [ محمد / ٢٥] ، دَاخِلَةٌ فَي عُسمُسُومُ اللَّفظ . وقولُه تعالى : ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا ﴾ [الأنعام/

رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ ﴾ [ الإسراء / ٦ ] ، وقال: ﴿ فَرَدُنَّاهُ إِلَى أُمِّه ﴾ [ القصص ١٣ ] ﴿ بَالَيْنَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ ﴾ [ الانعام / ٢٧ ] ومن الرّدِّ إلى حالة كانَ عليها قولُه: ﴿ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعِقَابِكُمْ ﴾ [ آل عسران / ١٤٩ ] وقبولهُ: ﴿ وَإِنْ يُرِدُكَ بَخَيْسِرٍ فَلِلاَ رَادُّ لفَضْله ﴾ [ يونس / ١٠٧ ] أي لا دافع ولا مَانعَ له وَعَلَى ذلك ﴿ عَذَابٌ غَيْرُ مَوْدُود ﴾ [هود / ٧٦] ومنْ هذا الرَّدُّ إلى الله تعـألي نحوُ قــوله: ﴿ وَلَئِنْ رُدُدْتُ إِلَى رَبِّسَ لأَجـدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ [ الكهف / ٣٦ ] ﴿ ثُمٌّ تُرَدُّونَ إلى عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ [ الجمعة/ ٨] ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَسولًا هُمُ الْحَقِّ ﴾ [الأنعام / ٦٢] فَالرّدُّ كَالرّجْع ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة / ٢٨ ] ومنهُمْ مَنْ قَالَ في الرّدِّ قولان: أحدُهُما يرَدُّهُم إلى ما أشار إليه بقوله: ﴿ منها خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعيدُكُمْ ﴾ [طه/ ٥٥] وَالثاني : رَدُّهُمْ إلى الحَياة المُشار إليها بقوله : ﴿ وَمَنهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أَخْرَى ﴾ [ طه / ٥٥ ] فذلك نَظرٌ إلى حَالتَين كلْتاهُما

أَذْبَارِكُمْ ﴾ [ المائدة / ٢١ ] أي إذا تحققَتُمُ الرَدفَ وَأَرْدَفَ بَعَني واحِد ، وأنشِد : أَمْرًا وعَرَفَتُمْ خَيْرًا فَلا تَرْجِعُوا عنه . وقوله عزّ ا تعالى : ﴿ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمدُّكُمْ بِأَلْفِ ۗ وَأَرْدَافُ الْمُلُوكَ : الذين يَخْلُفُونَهُمْ . منَ المَلائكَة مُرْدفينَ ﴾ [ الأنفال / ٩ ] ، قالُّ

(١) [ضعف]

رواه أحمد ( ٤٦٦/١ ) وهو من رواية القاسم عن عبــد الله بن مسـعود عن النبي ﷺ والقــاسم هو ابن عبــد الرحمن بن عــبد الله بن مسعود روايته عن جده وهو لم يدركه فالسند منقطع .

٧١ ] وقـولهُ تعـالى : ﴿ وَلاَ تَرْتُدُوا عَلَى اللهِ عُبَيْدةَ : مُرْدفينَ : جَائينَ بَعـدُ ، فجَعَلَ

\* إذا الجَوْزَاءُ أَرْدَفَتِ النَّرَيَّا \*

وجلَّ : ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ البَشيرُ أَلْقَاهُ عَلَى } وقال غَيْرُهُ : مَعْنَاهُ مُرْدُفِينَ مَلائكةً أخْرَى، وَجْهِه فَارْتَدَّ بَصِيرًا ﴾ [ يوسف / ٩٦ ] أي الفَعْلَى هذا يكونُونَ مُمَدِّينَ بَالفَيْن مِنَ الملائكة . عادَ إَلَيْهِ البَصَرُ ، ويُسقالُ : رَدَدْتُ الحُكْمَ في وقيلَ : عَنَى بِالْمُرْدِفِينَ الْمُتَقَدِّمِينَ للعسكرِ يُلْقُونَ كذا إلى فُلانِ: فَوَّضْتُهُ إليهِ ، قال تعالى : إنى قُلُوبِ العدَى الرُّعْبَ . وَقُرِئ : « مُرْدفينَ» ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ ﴾ [اى أَرْدِفَ كُلُّ إنْسَانِ مَلَكًا ، ومُردَّفينَ يعنى [النساء / ٨٣] وقــال : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْـتُمْ فَي الْمُـرْتَدَفِينَ فَأَدْغُمَ التَّـاءُ في الدَّال وطُرحَ حَركَـةُ شَيء فَرُدُّوهُ إلى الله والرَّسُول ﴾ [ النساء / | الناء على المدال . وقد قبال في سورة آل ٥٩] ويُقالُ : رَادَّهُ في كالامِهِ. وقسيلَ في عمران: ﴿ أَلَنْ يَكْفَيكُمْ أَنْ يُمدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَة الحَبَر: البَيْعَان يَتَرادّان (١) أي يَرُدُّ كُلُّ واحد الله من المَلاَئكة مُنْزِلينَ بَلَى إِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا منهمًا ما أَخَذَ ، وَرَدَةُ الإبلِ أَنْ تَتَسرَدَّدَ إلى | وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَسُورِهِمْ هِذَا يُمُسددُكُمْ رَبُّكُمْ المَاء، وقد أردَّت النَّاقَةُ وَاسْتُردَّ المتاع اسْتُرْجَعَهُ. | بخَـمْسَـة آلاف من المَلائكة مُسـومين ﴾ [ آل ردف : الرَّدْفُ السَّسَابِعُ ، وردْفُ المرأة عمران / ١٢٥ ] وأرْدَفْتُهُ حَمَلْتُهُ على ردْف عَـجيـزَنَّهَا ، والترادُفُ التتـابُعُ ، والرَّادِفُ ۗ الفَـرَس ، وَالرِّدَافُ مَـركَبُ الرَّدْف ، وَدَابَّةٌ لاَ الْمُتَاخِّرُ ، وَالْمُرْدِفُ الْمُتَقَدَّمُ الذي أَرْدَفَ غَيرَهُ قال الْتُرَادَفُ وَلا تُرْدَفُ ، وجاء واحدٌ فأرْدَفهُ آخَرُ .

ردم : الرَّدْمُ سَـدُّ الثُّلْمَة بالحـجر ، قـال تعالى : ﴿ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾ [الكهـف / ٩٥] والرَّدْمُ المَرْدُومُ ، وقـــيلَ: المُرْدَمُ، قال الشاعرُ:

\* هَلْ غَادَرَ الشُّعَرَاءُ مِنْ مُتَرَدَّم \* وأرْدَمَتْ عليه الحُمَّى ، وسَحَابٌ مُرَدَّم .

ردأ : الرِّدْءُ الذي يَتبَعُ غَيْرَهُ مُعِينًا له . يُصدِّقُني ﴾ [ القصص / ٣٤ ] وقد أرداه ، الْمُتَاخِّـرِ الْمَذْمُومِ يُقَالُ : رَدُا الشيء رَدَاءَةً فـ هـو رَدِيءٌ، والرَّدَى الهَــلاكُ والتَّــرَدِّي التَّـعَــرُّضُ السَّمَاء رَزْقُكُمْ ﴾ [ اللَّـاريات / ٢٢ ] قبيلُ : إِذَا تَردَّى ﴾ [ الليل / ١١ ] وقال : ﴿ وَاتَّبُعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ﴾ [ طه / ١٦ ] وقال : ﴿ تَالله إِنْ كَـدْتَ لَتُسُرْدِينَ ﴾ [ الصافات / ٥٦ ] والمُرادةُ حَجرٌ تُكْسَرُ بها الحجارةُ فتُرْديها .

رذل : الرَّذْلُ والـرُّذَالُ المَرْغُــوبُ عَـنه لرَدَاءَته قال تعالى : ﴿ وَمَنْكُمْ مَنْ يُسرَدُّ إلى أَرْذُلُ العُمُرُ ﴾ [ النحل / ٧٠ ] وقال تعالى ﴿ الَّذِينَ هُمَّ أَرَاذَلُنَّا بَادِيَ الرَّأَى ﴾ [ هود / ٢٧ ] وقال تعالى: ﴿ قَالُوا أَنُوْمَنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأرْذَلُونَ ﴾ جمعُ الأرذل.

رزق : الرِّزْقُ يُقَـالُ للعَطَاءِ الجـارِي تَارَةً دُنْيُويًا كَانَ أَمْ أَخْرُويًا ، وللنَّصِيبِ تَارَةً ، ولما يُصلُ إلى الجَوْفِ ويُتَخَذَّى به تارةً يُقالُ: أَعْطَى السُّلْطَ انُ رِزْقَ الجُنْد ، ورُزْقْتُ عَلْمًا ، قال : ﴿ وَٱنْفَقُوا مَمَّا رَزَفْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي المال والجماه والعِلْم وكذلك قدولهُ: ﴿ وَمَمَّا ۗ ويُقَالَ ذلكَ للإنسانِ الَّذِي يَصِيرُ سَبَبًا في

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ ﴾ [ البقرة / ٣ ] ﴿ كُلُوا قال تعالى : ﴿ فَسَأْرُسُلُهُ مُسَعَى رَدْءً } مِنْ طَيِّبَات مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [ البقرة / ١٧٢ ] وَقُولُهُ : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رَزْقَكُمُ أَنَّكُمْ تُكَلَّبُونَ ﴾ والرَّدى في الأصل مِـثْلُهُ لكن تُعُــورفَ في [الواقعة/ ٨٢] أي وتَجَعلُونَ نَصيبكُمْ منَ النَّعْمَة تَحَرَّى الكَذب . وَقُـولُهُ : ﴿ وَفَي للهَلاك ، قال تعالى : ﴿ وَمَا يُغْنَى عَنْهُ مَالُهُ ۗ عَنِي بِهَ الْمَطرُ الَّذِي بِهِ حَيَاةُ الحيوان . وقيلَ : مَو كقوله : ﴿ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاء ﴾ [طه/ ٥٣ ] وقيَلَ : تنبيه أنَّ الحُظُوظ بَالمقادير وَقوله تعالى: ﴿ فَلَيَـاْتَكُمْ بِرِزْقِ مِنْهُ ﴾ [ الْكُهف / ١٩ ] أَى بطعام يُتَغَلِّذُيُّ بَهُ وقولهُ تعالى : ﴿ وَالنَّخْلَ بِاسْقَاتُ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ ﴾ [ ق / ١٠ ] قَيلَ ": عُني به الأَغْذيةُ وَيُمُكُن أَنْ يُحْملَ على العُمُومِ فيما يُـوْكُلُ ويُلْسَ ويُستَعمَلُ ، وكلُّ ذلك مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأرَضينَ وقد قَيَّضَهُ اللهُ بما يُنزَّلُهُ منَ السماء مَن الماء ، وقدال في السَّعَطاء الأخْسَرُونُّ : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الذينَ قُتلُوا في سَبيل الله أمواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [ ال عمران / ١٦٩ ] أَى يُفيضُ اللهُ عليهم النَّعَمَ الآخُرُويَّةَ. وكذلك قــولهُ : ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَـا بُكْرَةً وَعَشَيًّا ﴾ [ مريم / ٦٢ ] وَقُــولُهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُو الرِّزَّاقُ ذُو القُوَّة ﴾ [ الذاريات / ٥٨ ] فهذا محمولٌ على العُمُوم والرَّازِقُ يُقَالُ لِخَـالِقِ أَحَدَكُمُ المَوْتُ ﴾ [ المنافـقون / ١٠ ] أى مِنَ ۗ الرِّزْق ومُعْطـيه والمُسَبِّبَ له وهـَـو الله تعالى .

وصُــول الرِّزْق . والـرِّزَّاقُ لا يُقــالُ إلا لله [ َ النحل / ٧٣ ] أي ليَـــُــوا بسبب في رِزْقُ الكقولِ الشاعِرِ : بوجُّه منَ الوجُوه وسبب منَ الأسباب . والرَّزْقَةُ مَا يُعْطَوْنَهُ دُفْعَةً واحدَةً .

قال الشاعرُ :

\* وَهُنَّ لُوادى الرُّسِّ كَاليَدِّ للْفَم \* وأصلُ الرُّسُّ الأثـرُ القليلُ المَـوجُــودُ في الشيء ، يُقَـالُ : سَمَعْتُ رَسَّا مِنْ خَبَـر ، وَرَسُّ الحــديث في نفــسي ، ووجَدَ رَسَّــا من ُ حُمَّى ، ورُسَّ المِّتُ دُفنَ وَجُعلَ أثْرًا بَعْدَ

[ النساء / ١٦٢ ] .

رسل: أصلُ الرُّسُلِ الانْبِعَاثُ على التُّودَة تعالى، وَقُولُهُ : ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ | ويُقالُ : نَاقَةٌ رِسْلَةٌ سَهْلَةً السَّيْرِ وإبلٌ مَرَاسِيلُ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴾ [ الحجر / ٢٠ ] أي المُنْبَعْثُةُ انْبِعَاثًا سَهلاً ، ومنه الرَّسُولُ المُنْبَعثُ . بسبب في رزْقَهُ وَلَا مَدْخَلَ لَكُمْ فيه ، وقولهُ : ﴿ وَتُصُورً مِنه تَارَةٌ الرِّفْقُ فَقِيلَ : على رسْلِكَ إِذَا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مَنْ دُونِ اللهِ مَالا يَمْلكُ لَـهُمْ رِزْقًا ۗ امَـرْتَهُ بِالرِّفْقِ ، وِتَارَةً الانْبِـعَـاثُ اشْــتَّقَّ مَنه منَ السَّمَاواتَ وَالْأَرْضَ شَيْئًا وَلاَّ يَسْتَطيعُونَ ﴾ [الرَّسُولُ ، والرَّسُولُ يُقال تَارَةً لِلْقَوْلِ الْمُتَحَمَّل

#### \* ألا أبلغ أبا حَفْص رَسُولاً \*

وَتَارَةً لُمُتَحَمِّلِ القَـوْلِ وَالرُّسَالِةِ . والرَّسُولُ يُصَّالُ للواحِدِ والجسمِ قال تعالى : ﴿ لَقَدْ رَسُ : أصحابُ الرَّسُّ ، فيلَ هو وادٍ ، ﴿ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [ التــوبة / الم١٢٨ ﴿ قَالَ إِنَّا رَسُولٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء / ١٦] وقال الشاعر :

ألكني وَخَهِرُ الرَّسُو لَ أَعْلَمُهُمْ بِنُواحِي الْخَيْرِ

وجمعُ الرَّسُــول رُسُلٌ ، ورُسُلُ الله تَارَةً يُرَادُ بِهَا المَلائكة وتارَةً يُرَادُ بِها الأنبياءَ . فمنَ الملائكة قبولهُ تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ رَسَخ : رُسُوخُ الشيء ثَبَاتُهُ ثَبَاتًا مُـتَمكَّنًا ﴿ كَرِيمٍ ﴾ [ الحـاقــة / ٤٠] ، وقــولُهُ: ﴿ إِنَّا وَرَسَخَ الغَدِيرُ نَضَبَ ماؤُهُ وَرَسَخَ تَحْتَ الأرضِ الرُسُلُ رَبُّكَ لَنْ يَصلُوا إِلَيْكَ ﴾ [ هود / ٨١ ] والرَّاسِخُ فَي الْعِلْمِ الْمُتَحَقَّقُ بِهِ الذي لا يَعْرِضُهُ اللهِ وَقُولَهُ: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُمُوطَا سِيء شُبُهةٌ . فالرَّاسِخُونَ في العِلْمِ هُمُ المَوْصُوفُونَ البِهِمْ ﴾ [ هود / ٧٧ ] وقال: ﴿ وَلَّمَّا جَاءَتْ بقولهِ تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمًّ ۗ إِرْسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالبُّشْرَى ﴾ [ هـود / ٦٩ ] لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ [ الحجرات / ١٥ ] كذا قرُّهُ الوقال: ﴿ وَٱلْمُرْسَلات عُرْقًا ﴾ [ المرسلات / تعالى : ﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي العلم مِنْهُمْ ﴾ [ ] ﴿ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ [الزخرف / ٨٠] ومنَ الانبسياء قولهُ: ﴿ وَمَا

مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ ﴾ [ آل عـمران / ١٤٤] ٨٤] فَمَحْمُولٌ عَلَى رُسُله مَنَ الملائكة والإنس. وقولهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُّ كُلُوا مَنَ الطَّيُّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ [ المؤمنون / ٥١ ] قيلَ: الوتَّادَا﴾ [ النبأ / ٧ ] ، قَالَ الشاعر : عُنيَ بِهِ الرَّسُولُ وصَفُوزَةُ أصحابِهِ فَسمَّاهُمْ رُسلاً لضَمُّهم إليه كَتَسْميتهم اللهَلَّبَ واولادَهُ المَهَالبةَ. والإرسالُ يقالُ في الإنسان وفي الأشياء المحبوبة والمكروهة وقعد يكون ذلك بالتسخير كـ إرْسَـال الريح والمَطَر نحـو: ٦ ] وقد يكونُ ببَعْثُ مَنَّ لَهُ اخْسَيَارٌ نحوُ إِرْسَالُ الرِّسُلِ، قَـَالٌ تعالى : ﴿ وَيُرْسَلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ [الأنعام / ٦١] ﴿ فَأَرْسَلَ فرْعَوْنُ فِي الْمُدَائِسُ حَاشرينَ ﴾ [ الشعراء / إبينهُمْ إيقاعَ الصُّلح . وَالْإِرْسَالُ يُقَالِلُ الْإِمْسَاكَ . قال تعالى : ﴿ مَا يَفْتَح اللهُ للنَّاسَ مِنْ رَحْمَةً فَـلاً مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسَكُ فَلاَ مُرْسَلَ لَهُ مِنْ بَعْده ﴾ [ فاطر / ٢] والرِّسْلُ اللَّبَنُ الكثيرُ الْمُتَتَابِعُ الدَّرِّ .

رَسَياً : يُقَالُ رَسَا الشَّيُّءُ يَرْسُو ثَبَتَ وَأَرْسَاهُ ﴿ بِا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا انْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ ﴿ غَيْسِرهُ ، قال تعالى : ﴿ وَقُدُور رَاسيَات ﴾ [ المائــدة / ٦٧ ] وَقــــولهُ: ﴿ وَمَــا نُرْسُلُ ۗ [سبأ / ١٣ ] وقال : ﴿ رَوَاسَىُّ شَامَخَاتٌ ﴾ المُرْسَلِينَ إِلاًّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْدُرِينَ ﴾ [ الأنفال / الرسلات / ٢٧ ] أي جلا ثابتات ﴿ وَالْجِمَالُ أَرْسَاهَا ﴾ [ النازعات / ٣٢] وذلك إشارةً إلى نحـو قـوله تعـالى : ﴿ وَالْجِبَالَ

\* ولا جبال إذا لم تَرْس أوتادُ \*

والْقُت السَّحابةُ مَراسيهاً نحوُ: القَّتُ طُنبَهَا وقـال تعالى : ﴿ ارْكَبُوا فيهَا بسْم الله مُجْرَاهَا وَمُسرُسَاهَا ﴾ [ هـــود / ٤١ ] مـــن أَجْرَيْتُ وَأَرْسَيْتُ ، فَالْمُرْسَى يُقَالُ لَلمَـصَدر ﴿ وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهُمْ مَدَّرَارًا ﴾ [الأنعام/ | والمكان والزمان والمَفعُول وقُوئَ: ﴿ مَجْسِيهَا ُومَرْسيهَا ﴾ وقولهُ: ﴿ يَسأَلُونَكَ عَن السَّاعَة أَيَّانَ مُرْسَاهًا ﴾ [ النازعــات / ٤٢] أي زَمـانُ أُثُبُوتِهَا، ورَسَوْتُ بَينَ القوم ، أي : اثْبَتُّ

٣٥ ] وقَـد يكوَنُ ذلك بَالتَّـخْلِيَـة وتَرْك المَنْع الرَّشـدُ : الرَّشَـدُ والرُّشــدُ خــلافُ الغَيِّ نحوُ قــولهِ : ﴿ أَلِمَ تَرَ إِنَّا أَرْسَلَّـنَا الشَّـيَّـاطِينَ ۗ يُسْتعمَلُ اسْتعمالَ الهِدَايَة ، يقالُ : رَشَدَ يَرْشُدُ عَلَى الْكَافَرِينَ تَوْزُّهُمُ أَزًا ﴾ [ مريم / ٨٣ ]، ورَشدُ يَرْشدُ قالَ : ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقَرة / ١٨٦] وقال : ﴿ قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ منَ الغَيِّ ﴾ [ البقرة / ٢٥٦ ] وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشُدًا ﴾ [ النساء / ٦ ] والرَّسْلُ مِنَ الإبَلِ والغَّنم مَا يَسْتَرْسلُ في ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا ٓ إِبْرَاهِيمَ رُسُدَهُ مِنْ قَسبلُ ﴾ السَّيْرِ ، يُقَالُ : جَاءُوا أَرْسَالاً أَى مُتَتَابِعَينَ ، [الانبياء/ ٥١ ] وبين الرُّشْدَينِ أَغْنِسَ الرَّشْدَ المؤنِسَ مِنَ الْيَــتِيمِ الرُّشِــدَ الذَّى أُوتِي إبراهيمُ

عليه السلامُ بَونٌ بَعيدٌ . وقال: ﴿ هَلُ أَتَّبِعُكُ ۗ والمَرْصَدُ مُوضِعُ السَّرَّصَد ، قَمَال تعمالي : [الكهف / ٢٤] وقــال بعـَضــهُم : الرَّشــَـدُ أَخَصُّ منَ الرَّشْد ، فإنَّ الرَّشْدَ يُقالُ في الأمور الدُّنْيُويةَ وَالْآخُرُويَّة ، والرَّشَـدُ يُقالُ في الْأَمُور الأخرَويَّة لا غَــيَرُ . والرَّاشِــدُ والرَّشيــدُ يُقالُ فيهـما جميعًـا، قال تعالى : ﴿ أُولَئُكُ هُمُّ الرَّاشدُون﴾ [ الحسجرات / ٧] ﴿ وَمَا أَمْرُ فرْعُوْنَ برَشيد ﴾ [ هود / ٩٧ ] .

رصَ : تُحال تعالى : ﴿ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْصُوصٌ ﴾ [ الصف / ٤] أي مُحكمٌ كأنما بُني بالرَّصاص ، ويُقالُ : رَصَصَـٰتُهُ وَرَصَّصْتُهُ وتَرَاصُّوا في الصلاة أي تَضَايَقُوا فيها . وَتَرْصِيصُ المراه : أَنْ تُشَـدُدُ التَّنقُبُ ، وذلك أَبْلُغُ منَ التَّرَصُّص .

رصد: الرَّصَدُ الاستعدادُ للتَّرقُب ، يُقالُ رَصَدَ له وتَرَصَّدَ وأرْصَدْتُهُ له . قال عز وجلُّ: ﴿ وَإِرْصَادًا لَمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مَنْ ا قَبْلُ ﴾ [ التـوبة / ٢٠٧ ] وقولهُ عــز وَجلَ: ﴿إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ [ الفيجر / ١٤] تنبيها أنه لا مَلْجَا ولا مَهْرَبَ . والرصَدُ يُقالُ للراصد الواحد وللجماعة الراصدين وللمَـرْصُود واحــدًا كان أو جــمعًا . وقــولهُ تعالى : ﴿ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ رَصَدًا ﴾ [الجن / ٢٧] يَحْتَــمِلُ كُلَّ ذلك ً .

عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلَّمْتَ رُشْدًا ﴾ [الكهف/ ﴿ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلٌّ مَرْصَد ﴾ [التوبة / ٥] ٦٦ ] وقسال: ۗ ﴿ لأَقْسَرَبَ مَنْ هَمَذَا رَشَمَدًا ﴾ [ والمرْصادُ نحوُهُ لكنْ يُقالُ لَّلمكان الذي اختُصَّ ا بالتَرَصُّد ، قــال تعالى : ﴿ إِنَّ جَهَنَّــمَ كَانَتْ مرْصَادًا ﴾ [النبأ / ٢١] تنبيها أنَّ عليها مجازً الناس وعَلَى هذا قــولهُ تعالى : ﴿ وَإِنْ مَنْكُمْ إلا واردُها ﴾ [ مريم / ٧١ ] .

وضَع : يُقسسال دَضَعَ الموْلُودُ يَسرْضعُ ، ورَضِعَ يَرْضَعُ رَضَاعًا وَرَضَاعَةَ ، وعنه اسْتُعيرَ لَئِيمٌ رَاضِعٌ . لِمَن تَناهَى لُؤْمُهُ وإنْ كـان في الْأَصْلُ لَمَنَّ يَرْضَعُ غَنَمَهُ لَيْسَلَّا ؛ لِنَلاَّ يُسْمِعَ صَوْتُ شَخْبِهِ فَلَمَّا تَعُورِفَ فِي ذَلِكَ قِيلَ : رَضُعُ فُلانٌ نَحوُّ : لَوْمٌ ، وسُمِّي الثَّنيَّتَانَ من الإنسان الرَّاضعَتَين لاستعانة الصِّبي بهما في الرّضْم ، قال تعالى : ﴿ وَالْوَالْدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلاَدَّهُنَّ حَـوْلَيْـن كَـاملَيْن لمَـن أرادَ أنْ يُتمَّ الرَّضَاعَةَ فَإِنْ أَرْضَعُنَ لَكُمْ فَأَتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٣٣ ] ، ويُقال : فُلانٌ اخو فُلان منَ الرَّضَاعَة وقسال ﷺ : ﴿ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبَ ﴾(١) ، وقيالُ تعيالي : ﴿ وَإِنْ أَرِدْتُمْ أَنْ تَسْتَسِرُ ضَعْسُوا أَوْلاَدَكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٣٣] أي تَسُومُونَهُنَّ إِرْضَاعَ أَوْلادِكُمْ. رضى: يُقبال رَضَىَ يَرْضَى رضًا فهـ و

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲۲٤٥ ، ۲۳۹ ] ، ومسلم [الرضاع / ١٤٤٥ / ١٤٤٧].

رَضَى ۗ وَمَرْضُو ۗ ، ورضًا العبدِ عَنِ الله أنْ لا يَكُرَهُ مَا يَجْرِي بِهِ قَضَاؤِهُ ، ورضًا اللهِ عَنِ العَبْد هو أَنْ يَرَاهُ مؤتمرًا لأمْرِهِ وَمُنْتَهِيًا عَنْ نَهَيْهِ قال الله تعالى : ﴿ رَضَى اللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [ المَائدة / ١١٩ ] وقال تعالى : ﴿لَقَدُ رَضَىَ اللهُ عَنِ المُؤمنينَ ﴾ [ الفتح / ١٨ ] وقال تعالى : ﴿ وَرَضَيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلامَ دينًا ﴾ [المائدة / ٣] وقـــال تعــالى : ﴿ أَرَّضيتُمْ ما لحَيَاة الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَة ﴾ [ التوبة / ٣٨] وَقال تَعالى : ﴿ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ﴾ [ التـوبة / ٨ ] وقالَ عـزٌ وجلّ : [الأحزاب / ٥١] والرِّضْوَانُ الرِّضَا الكثيرُ ، ولما كانَ أعـظمُ الرِّضَا رضَا الله تعــالى خُصّ لَفْظُ الرِّضُوان في القرآن بما كان منَ الله تعالى فَخُلاً مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا ﴾ [ المائدة / ٢] وقال: ﴿ يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةَ مِنْهُ وَرِضُوانَ ﴾ اشابَةٌ شَطْبَةٌ تَارَّةٌ ، والجمعُ الرَّعابيبُ . [ التوبة / ٢١ ] وَقُوله تَعَالَى : ﴿ إِذًا تُرَاضُواْ

كُلُّ وَاحِدِ منهمَ الرُّضَا بِصَاحِبِه وَرَضِيَهُ . مُبِينَ ﴾ [ الانسياء ً / ٥٩ ] وخُصَّ الرَّطَبُ ازْعدَتْ فَرَائِصُهُ خَوْفًا .

بالرَّطْبِ مِنَ التَّمْرِ ، قال تعالى : ﴿ وَهُزِّى إلنك بِجِدْع النَّخْلَة تُسَاقط عَلَيْك رُطبًا جَنيًّا﴾ [ مـرَيَمَ / ٢٥ ] وَأَرْطَبَ النَّخْـلُ نحـوُ أَتَّمَـرَ وأجنى . وَرَطْبُت الفَرَسَ ورَطَّبْتُهُ أَطْعَـمْتُـهُ الرَّطْبَ ، فَــرَطَبَ الـفَـرَسُ أَكَـلَهُ . ورطبَ الرَّجُلُ رَطَبُ إِذَا تَكَلَّمَ بِمَ عَنَّ لَهُ مِنْ خَطَإِ وصَوَابِ تَشْبِيــهَا بِرَطْبِ الفَــرَسِ ، وَالرَّطْيبُ

رعب: الرَّعْبُ الانقطاعُ من امتلاء الحَوْف، يُقالُ : رَعَبْتُهُ فَرَعَبَ رُعْبًا وهو رَعبٌ ﴿ وَلاَ يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بَمَا آتَيْتَهُن كُلُّهُنَّ ﴾ [وَالتَّرْعَابةُ الفُرُوقُ . قال تعالى : ﴿ وَقَذَفَ في قُلُوبهمُ الرُّعْبَ ﴾ [ الأحـزاب / ٢٦] وقال : ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ ﴾ [ آل عمران / ١٥١ ] ﴿ ولَمُلَنْتَ قَــالَ عـــزُّ وجلُّ : ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَـدَعُوهَا مَا ﴿ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾ [ الكهف / ١٨ ] ولتَـــصَــور كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْسَغَاءً رضوان الله ﴾ الامتيلاء منه ، قيل : رَعَبْتُ الحَوْضَ مَلاَّتُهُ ، [الحديد/ ٢٧ ] وقَــالَ تعــالي : ﴿ يَبُّتَـغُونَ ۗ وَسَيْلٌ رَاعِبٌ يَمْــلا الوادي ، وباعْتــبَار القَطْع قيلَ : رَعَـبْتُ السَّنامَ قَطَعْتُهُ ، وجارِيَةٌ رُعـبُوبةً

رعد : الرَّعدُ صَوْتُ السَّحابِ ، ورُويَ أَنهُ بَيْنَهُمْ بِالْمُعْرُوفِ﴾ [ البقرة / ٢٣٢ ] أي أظهر الملكُ سُوقُ السَّحَابَ . وقسيلَ : رَعَدَت السَّمَاءُ وبَرَقَتْ وَأَرْعَـدَتْ وَأَبرَقَتْ وَيُكنَّى بهـمَـا عَن رطبٌ : الرَّطْبُ خَـلافُ اليَاسِ ، قَـال التَّهَدُّد . وَيُقَـالُ صَلَفٌ تَحْتَ رَاعِدَةٍ لِمَن يَقُولُ تعالى : ﴿ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فَي كُتَّابِ ۗ وَلا يُحَقِّقُ . والرَّعْدِيدُ المُضْطَرِبِ جُبْنًا وقيل: رعى : الرَّعْيُ في الأصل حفظُ الحيوان مُطَّلِّعًا عليه . إمَّا بغــٰذَائه الحافظ لحَياته ، وَإمَّـا بذَبُّ العَدُوِّ ۗ جىعلْتُ لىه مىا يرْعَى . والرَّعْيُ مـــا يرْعــاهُ وَالْمَرْعَى مُوضِعُ الرَّعْيِ ، قال تعالى : ﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ﴾ [ طـه / ٥٤ ] ﴿ أَخْرَجَ منها مَاءهَا وَمَرْعَاها ﴾ [ النازعات / ٣١ ] ﴿ وَالذي أَخْرَجَ المَرْعَى ﴾ [ الأعلى / ٤] وجُعلَ الرَّعْيُ والرِّعَاءُ للْحفظ والسِّياسة . قال تعالى: ﴿ فَمَا رَعَوْهَا حَقٌّ رِعَايَتِهَا ﴾ [الحديد/ ٥٧] أي ما حافظوا عليها حقًّ الْمُحَافظَةِ . ويسَمَّى كُلُّ سَائس لنَفْسه أوْ لغَيْره رَاعِيًّا ، وَرُوى : «كُلُّكُمْ رَاعَ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعيَّته ١٥١ قال الشاعر:

> \* وَلَا المَرْعَيُّ فِي الأَقْوَامِ كَالرَّاعِي \* وجمع الرَّاعي رعماء ورُعماةً . ومُسرَاعماة الإنْسان للأمْر مُراقَبَتُهُ إلى ماذا يَصيرُ وماذا منه يكُونُ ، ومنهُ رَاعيتُ النجومَ ، قال تعالى : ﴿ لَا تَقُولُوا رَاعِنا وَقُـولُوا انْظُرْنَا ﴾ [ البقرة / ١٤٤ ] وأرْعيتُه سَمْعي جَـعَلْتُه راعيًا لكلامه ، وقيلَ : أَرْعِنِي سَمْعَكَ ويُقالُ : أَرْعِ على كذا فَيُعَدَّى بِعَلَى أَى أَبْنِ عليه ، وحـقيقتُـهُ أَرْعِهِ

> (١) رواه البـخــاري [ ٨٩٣ ] ، ومـــسلم [ الإمــارة / | . [NAY9

رعن : قال تعالى : ﴿ لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا ﴾ عنه . يُقالُ : رَعَيْـتُه أَى حِفظتُهُ وَأَرْعـيتُـهُ ۗ [ البـقـرة / ١٤٤ ] ﴿ وَرَاعِنَا لَيَّـا بِالسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا في الدِّين ﴾[ النساء / ٤٦ ] كَانَ ذلك قولاً يتقُولُونه للنبيُّ عَلَيْ علَى سَبيل التَّهكُّم يَقْتُصِدُونَ بِهِ رَمْنِيَهُ بِالسِرَّعُونَةِ وَيُوهِمُنُونَ أَنَّهُمُ يقُولُونَ رَاعِنَا أَى احْمَفَظْنَا ، مِنْ قَوْلُهِمْ : رَعُنَ الرَّجُلُ يَرْعُنُ رَعَنًا فــهــو رَعنٌ وَأَرْعَنُ وَامْــرَأَةٌ رَعْنَاءُ ، وَتَسْمِيَتُهُ بذلك لِمَيْلِ فيه تَشْبِيهًا إِبَالرَّعْنِ أَى أَنْفِ الْجَبَلِ لِمَا فَيْهِ مِنَ الْمَيْلِ ، قَال

لَوْلاَ ابْنُ عُتُّبَةً عَمْرٌ و وَالرَّجَاءُ لـهُ ما كانَت البَصْرَةُ الرَّعْنَاءُ لي وطنَا

فَوَصِفَهَا بذلك إمَّا لما فيها من الخَفْض بالإضافة إلى البَدْو تشبيهًا بالمرأة الرَّعْنَاء ، وَإَمَّا لِمَا فيها مِن تَكَسُّرِ وَتَغَيُّرِ في هوائها .

رغب: أصلُ الرَّغْبَة السُّعةُ في الشيء ، يقالُ : رَغُبَ الشيء اتَّسَعَ وحَوْضٌ رَغيبٌ ، وفُلانٌ رَغيبُ الجَوْف وَفَرَسٌ رَغيبُ العَدُو . وَالرَّغْبَةُ والرَّغَبُ وَالرَّغْبِي السَّعَةُ فِي الإِرَادة قال تعالى : ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ [الأنبياء/ ٩٠ ] فإذا قيلَ رَغَبَ فيه وإليه يقْتضي الحرْصَ عليه قال تعالى : ﴿ إِنَّا إِلَى اللهُ رَاغَبُونَ ﴾ [التسوية / ٥٩] وإذا قيل رغيبَ عنه اقْتَـضَى

لكونه مرْغُوبًا فيه فتكونُ مُـشْتَقةً من الرّغْبَة ، كذا وَرَغَمْتُ إليه. قال الشاعر :

قال تعالى : ﴿ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا ﴾ [ البقرة / حَافٌّ ولا رَافٌّ أى مَنْ يَحُفُّهُ أَوْ يَرُفُّهُ ، وقيل: ٣٥] ﴿ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَـدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴾ [النمل / ١١٢] وأرْغَدَ القَوْمُ حَصَلُوا في رَّغَد جَـدَبَ وَأَجْــدَبَ ، والشانسي منْ بَابِ دَخَلَ الدَّالُّ بكثْرَته عَلَى رَغَد العَيْش .

رغم: الرَّغامُ التُّرَابُ الرَّقيقُ ، وَرَغمَ أَنْفُ فُلان رَغَــمًا وَقَعَ فــى الرَّغَامِ وَأَرْغَــمَهُ عَــيْرُهُ ، ويُعبِّرُ بذلك عن السَّخط كقول الشاعر:

إِذَا رَغَمَتُ تِلْكَ الْأَنُوفُ لِم ارْضَهَا وَلَـمُ أَطْلُبِ العُنْبِي وَلَكُنْ أَزِيدُهـا فَمُ قَابَلَتُهُ بِالْإِرْضَاء مِمًّا يُنَّبُّهُ دَلَالَـتَهُ عَلَى

الْإِسْخَاطِ وَعَلَى هذا قَيلَ : أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَـهُ ۗ الرُّفَاتُ للحَبْلِ المُنْقَطِعِ قِطْعَةً قِطْعَةً . وَأَرْغَمَهُ أَسْخَطَهُ وَرَاغَسَمَهُ سَاخَطَهُ وَتَجَاهَدا عَلَى أَنْ يُرْغِمَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، ثمَّ تُسْتَعَارُ الْمُرَاغَمَةُ ۗ إِذْكُرُهُ مِن ذِكْرِ الجماعِ وَدَاعيهِ وَجُعلَ كِنايةٌ عنِ

صَرْفَ الرَّغْبة عنه وَالزُّهْد فيه نحو قوله اللمُنَازَعة. قالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَجِدْ فَي تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عِنْ ملَّة إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الأرض مُرَاغمًا كَثيرًا ﴾ [النساء / ١٠٠] [البقرة / ١٢٠] ﴿ أَرَاعَبُ أَنْتَ عَنْ آلهَتِي ﴾ [أي مَذْهَبًا يَذْهَبُ إليه إذا رأى مُنْكَرًا يَلْزَمُهُ أنْ [ مريم / ٤٦ ] والرَّغ يبَّـةُ العَطاءُ الكثيـرُ إمَّا إيغْضَبَ منه كـقولكَ : غَضبتُ إلى فُلانِ مَنْ

وَإِمَّا لَسَعَتُه فَتَكُونُ مُشْتَقَّةً مِنَ الرَّغْبَةِ بِالأصلِ، ﴿ رَفِّ : ﴿ رَفِيفُ الشَّجِرِ انْتَشَارُ أغْصَانِهِ ، ورَفِّ الطَّيْرُ نَشَرَ جَنَاحَميه ، يُقالُ: رَفَّ الطَّائرُ \* يُعْطَى الرَّعَاثِبَ مَنْ يَشَاءُ وَيَمْنَعُ \* الْيَرُفُّ وَرَفَّ فَرْخَهُ يَرُفُّهُ إِذا نَشَرَ جَنَاحَيْه مُتَفَقَّدًا رغد: وَعَيْشٌ رَغَدٌ وَرَغِيدٌ : طَيِّبٌ وَاسعٌ ، اله . واستُعيرَ الرَّفُّ للمُتَفقَّد فقيلَ مَا لفُلان \* مِنْ حِفَّنَا أَوْ رَفِّنَا فَلْيَقْتُصِدْ \*

والرَّفْـرَفُ المُنتَــشــرُ منَ الأورَاق ، وقــولهُ منَ الْعَيْشِ ، وأَرْغَدَ ماشِيَتَهُ . فالأوّلُ مِن باب التعالى : ﴿ عَلَى رَفْرَفَ خُصْرٍ ﴾ [ الرحمن / ٧٦ ] فَضَرْبٌ من النُّيُّابِ مُشْبُّهٌ بالرِّياض ، وَأَدْخَلَ غَيْدَهُ ، وَالمَرْغَادُ مِنَ اللَّهِنِ المُخْتَلِطُ ۗ وَقَيل : الرَّفْرَفُ طَرفُ الفُسْطَاطِ وَالخِبَاء الواقِع عَلَى الأرْضَ دُونَ الأطْنَـابِ وَالأوْتادِ ، وذُكِـرَ عن الحسن أنها المخادُّ .

رفت: رَفَتُ الشيء أَرْفُـتُهُ رَفْتُا فَتُـنَّهُ ، والرُّفَاتُ والفُـتَاتُ ما تكسَّرَ وتَفـرَّقَ منَ التَّبْن ونحوه ، قـال تعـالى : ﴿ وَقَـالُـوا أَتْذَا كُنَّا عظامًا وَرُفَاتًا ﴾ [ الإسراء / ٤٩ ] واستُسعيرَ

رفث: الرَّفَتُ كلامٌ مُتَضمِّنٌ لما يُسْتَقبَّحُ

الجماع في قوله تعالى : ﴿ أَحَلَّ لَكُمْ لَيلُهُ ۗ وَشَاءٌ ، وقول الشاعر : الصِّيام الرَّفَثُ إلى نسَانكُمْ ﴾ [ السقرة / ١٨٧] تنسيهًا عَلَى جَوارِ دُعانهنَّ إلى ذلك ومُكَالَمتهنُّ فيه ، وَعُدِّيَ بِإِلَى لتَضمُّنه معنَى [البقسرة / ١٩٧] يَحْتَمِلُ أَنْ يكون نَهْـيًّا عَنْ ﴿ بِشَيء ، كَانُوا يُخْرِجُونَهُ لِفقراء الحَاجُّ . تَعَاطِي الجِماعِ وأنْ يكُونَ نَهْيًا عَنِ الحديث في اللهِ عَنِ الحديث اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ الخديث اللهِ عَنِ الخديث اللهِ عَنِ الخديث اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ رُوىَ عن ابن عباسِ رضى الله عنه أنه أنشـدَ

> فَهُ نَ يُمُسْدِن بنَا هَمِيسا إِنْ تَصْدُقُ الطَّيْرُ نَسْكُ لَّمِيسا

يُقَـالُ : رَفَتَ وَأَرْفَتَ فَرَفَتَ فَرَفَتَ فَـعَلَ وَأَرْفَتَ صارَ ذَا رَفَت وهُما كالْمُتَلازِمَـيْنِ ولهذا يُسْتَعْمُلُ أحَدُهما مَوْضعَ الآخر .

رفد : الرُّفْـدُ المَعُونةُ والـعَطيَّةُ ، والرَّفْـدُ مصدرٌ والمرْفَدُ ما يُجْعَلُ فيه الرِّقْدُ منَ الطعام قال تعالى : ﴿ بِشْسَ الرِّفْدُ المَرْفُودُ ﴾ [ هودَ / ٩٩ ] وأرْفَدْتُهُ جَعَلْتُ له رفْدًا يستناولُه شيئًا فشيئا فَرَفَدَهُ وَأَرْفَـدَهُ نحو سَقَاهُ وَأَسْقَاهُ ، ورُفَدَ

فأطعمت العراق ورافديه فَزَارِيًا أَحَذُّ يَد القَميص

أى دجْلَة والفُراتَ . وتَرَافَدُوا تَعاونُوا ومنه الإنْضَاءَ وَقُولُهُ : ﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ ﴾ | الرِّفَادَةُ وَهِيَ مُعاوِنةٌ للحاجِّ كانَتْ مِنْ قُرَيْشٍ

ذلك إذ هو مِنْ دَوَاعِسيهِ والأوَّلُ أصَحُّ ؛ لما الموضُوعَةِ إذا أعْلَيْتِهَا عَنْ مَقرَّها نحو : ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ﴾ [ البقرة / ٦٣ ] قَال تعالى: ﴿ اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمْوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَد تَرَوْنها ﴾ [ الرعد / ٢ ] وتارةً في البناء إذا طُوَّلَتُهُ نحو قـوله : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْـرَاهِيمُ القَواعد من البيت البقرة / ١٢٧] وتارة في الذُّكرَ إذا نَوَّهْتَ نحو قوله: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذَكْرَكَ ﴾ [ الشرح / ٤ ] وتارةً في المُنزلَة إذا أُشَرَّفْتَهَا نحو قوله : ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات ﴾ [ الزخرف / ٣٢ ] ﴿ نَرْفَعُرُ دَرَجَات مَنْ نشَاءُ ﴾ [ يـوسف / ٧٦ ] ولهذا فُسَّرَ بالقَدح . وقد رَفَدتُه أَنَلتُهُ بالرَّفْدِ ، ﴿ وَلَهُ اللَّهُ اللَّ ١٥] وقُـولهُ تعـالي: ﴿ بَلْ رَفَّعَهُ اللهُ إِلَيْـه ﴾ [النساء / ١٥٨] يَـحْتَملُ رَفْعَه إلى السـماء وَرَفْعَه مِنْ حَيْثُ التَّشْرِيفُ . وقيال تعالى : فُلانٌ فهو مُرْفَدٌ اسْتُعير لمَنْ أعْطَى الرِّئاسَة ، ﴿ ﴿خَافْضَةٌ رَافَعَةٌ ﴾ [ الواقعـة / ٣ ] وقوله : والرَّفُودُ النَّاقةُ التي تملأُ المِرْفَدَ لبنًا مِن كَـشْرَةِ ۗ ﴿ وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفْعَتْ ﴾ [الغاشية / لَبُّنهَا فهي رَفُودٌ في معنَى فاعـلِ. وقيلَ : [ ١٨ ] فَإِشَارةٌ إلى المعنِّين َ: إلى إعْلامِ مكانِه، المَرافيدُ منَ النُّوق والشاء مالا يَنقَطعُ لَبَنْهُ صَيْفًا ۗ وإلى ما خُصٌّ به منَ الفَضيلَةِ وشرَفِ المنزلة .

وقدولهُ عسر وجل: ﴿ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةٍ ﴾ | صَبُوحٍ تُرَقَّقُ؟ أَى تُلِينُ القولَ . [الواقعة/ ٣٤] أي شريفة وكذاً قولهُ : ﴿ فَي صُحُف مُكَرَّمَة مَرْفُوعَة مَطْهَرَّة ﴾ [يس / ١٤] وَقُولُهُ : ﴿ فَي بُيُوتُ أَذَنَ ٱللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ ﴾ [النور / ٣٦] أي تُشرَّف وذلك نحو قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُلْهُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْت ﴾ [ الأحـزاب / ٣٣ ] ويُقــالُ : رَفعَ البَعْيِرُ فِي سَيْسِرِهِ ورَفَعْتُهُ أَنَا وَمَرْفُوعُ السَّيْرِ شَدِيدُهُ ، وَرَفَعَ فُلانٌ عَلَى فُلانٍ كَذَا أَذَاعَ خَبَرَّ مَا احْتَجَبَهُ ، والرَّفَاعَةُ مَا تَرْفَعُ بِهِ المرْأَةُ عَجِيزَتَهَا ، نحوُ المرفَّد .

رَق : الرُّقّةُ كَالدُّقّة ، لكن الدقّةُ تُقالُ اعتبارا بمُراعَاة جَوَانبه ، والرقّةُ اعْتبارًا بُعمْقه . فِمتَى كَـانَتِ الرِّقّةُ في جسم تُضَادُّها الصَّـفافَةُ نحوُ ثسوب رَقيق وَصَفَـيق ، ومَتَى كــانَتُ في نَفْس تُضَادُّهَا الجَفْوَةُ والقَـسُوَّةُ . يُقالُ : فُلانَّ رَقيقُ القَلْبِ وقَـاسى القُلبِ . والرَّقُّ ما يُكْتَبُ فيه شبه الكاغد ، قال تعالى : ﴿ في رُقّ مَنْشُورَ ﴾ [ الطور / ٣ ] وقــــيل لِذكــــرِ السَّلاحُف : رقُّ ، والرُّقُّ : ملْكُ العَبيد والرَّقِيقُ المَمْلُوكُ منهم وجمعُه أرقَّاءُ . واسْتَرَقَّ فُلانٌ فُسلانًا جَعَسَلَهُ رَقيقًا . وَالرِّقْواقُ تَسرَقُوقُ الشَّرَابِ ، والرَّفْـرَاقَةُ الصافيــةُ اللَّونِ . والرَّقَّةُ كُلُّ أَرْضِ إلى جانبها ماءً ؛ لما فيها منَ الرُّقّة بِالرُّطُوبِةِ الواصِلَةِ إليها . وقولُهم : أعَنْ موتَهُ، وقيلَ لتلك الهبَةِ الرُّقَبِي والعُمري.

رقب : الرَّقَبـةُ اسم للعُضـوُ المعروف ثمَّ

يُعَبُّرُ بِهَا عَنِ الجملة وجُمعلَ في التَّعَارُف اسْمَا للمسماليك كسما عُبْسر بالرَّأْسِ وبالظَّهْسر عَن المَرْكُوبُ فَقَيلَ فُلانٌ يَرْبُطُ كِذَا رَأْسًا وكذا ظَهْراً قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَـٰتَلَ مُـؤْمنا خَطَأْ فَـتَحْـريرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة ﴾ [ النساء / ٩٢ ] وقال: ﴿ وَفَي الرِّقَابِ ﴾ [ البقرة / ١٧٧ ] أي المُكاتبين منهم فَهُم الذينَ تُصرفُ إليهُم الزكاةُ. ورَقَبتُه أَصَبْتُ ورَقَبْتَهُ حَفظْتُه. والرَّقيبُ الحافظ وذلك إمَّا لمُراعاَته رقَـبة المحفوظ ، وإما لرفعـه رَقَبتهُ قال تعالى : ﴿ وَارْتُقَبُّوا إِنَّى مَعَكُمْ رَقيبٌ ﴾ [هود/ ٩٣] وقال تعالى : ﴿ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقَيْبٌ عَنيدٌ ﴾ [ق/ ١٨] وقال: ﴿ لاَ يَرْقُبُّونَ فِي مُؤْمِن إلا وَلاَ ذَمَّةً ﴾ [النبوبة / ١٠] والْمِرَقَبُ المكانُ العالى الذي يَشْرفُ عليه الرقيبُ وقبل لحافظ أصحاب الميسر الذين يَشْرَبُونَ بالقداح: رَقيبٌ وللقَدَحِ الثالثِ رَقيبٌ وتَرَقّبَ احْتَرُزَ راقبا نحو قوله : ﴿ فَخَرَجَ منْها خَانْفا يَتَرَقَّبُ ﴾ [القيصص / ٢١] والرَّقُوبُ المرأةُ التي تَرفُبُ مَوْتَ وَلَدهما لكَثْرَة مَنْ لَهَا منَ الأولاد ، والناقـةُ التي تَرْقُبُ أَن يَشْرَبَ صَـواحبُـها ثمَّ تَشْرَبَ ، وَأَرْقَبْتُ فُلانا هذه الدارَ هو أَنْ تُعطيهَ إيَّاها ليَنْتَفَعَ بها مُدَّةً حَياته فكأنه يَرْقُبُ

يُقالُ رقَدَ رُقُودا فهو راقدٌ وَالجمعُ الرُّقُودُ ، قال تعالى : ﴿ وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ [ الكهف/ ١٨ ] وإنما | وذلك إشارةٌ إلى نحو ما قال الشاعرُ : وصَفَهُمْ بِالرُّقُودِ مع كُثْرة مَـنامهمْ اعتبارا بحال المَوْت وذاك أنه اعْتَـقَد فيـهم أنهم أَمُواتٌ فكانَ ذلك النومُ قليلاً في جُنْب الموْت . وقال تعالى: ﴿ يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَـرْقُدنا ﴾ [يس/٥٢ ] | بروُحه: أملاَئكةُ الرَّحْــمَة أَمْ مَلاَئكةُ العذاب ؟

وأَرْقَدَ الظَّليمُ أَسْرَعَ كَأَنَّه رَفَضَ رُقَادَهُ.

الكتَاب . وقـولهُ تعالى: ﴿ كَتَـابٌ مَرْقُومٌ ﴾ [القيامة / ٢٦] . [المطففين / ٩] حُمل عَلَى الوَجْهَين وفُلانً الركوبُ في الأصل كَونُ الإنسان يَرْقُمُ فِي الماء يُضْرَبُ مثلاً للجِذْقِ فِي الأمورِ ، | على ظهر حَيَوَانِ وقد يُسْتَعْمَلُ فِي السَّفِينَةِ وأَصْحَابُ الرَّقيم ، قيل اسمُ مكان وقيل نُسِبُوا الوالرَّاكبُ احْتَصَّ في التَّعارُف بمُمتَطى البَّعير إلى حَجرٍ رُقِمَ فيه أسماؤُهُمْ ورقْمَتَا الحِمارِ للأثَر الذي عَلَى عَضُدَيْهِ وأَرْضٌ مَرْقُومَةٌ بهاَ أَثْرُ الرِّكَـابُ بالَمرْكُـوب قال تعـالى : ﴿ وَالْخَيْلَ نَبات تشبيها بما عليه أثر الكتاب والرُّقميَّات الوالبغال والحمير لتركبوها وزينة النحل /

سهاًمٌ مُنْسُوبَةٌ إلى مَوْضَع بالمدينةِ .

رقد : الرُّفادُ المُسْتَطَابُ منَ النَّوْمِ القليلِ ﴿ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَقَيلَ مَنْ رَاقَ ﴾ [القيامة/ ٢٧] أى مَنْ يرقيه تنبيها أنه لا رَأْقي يَرْقِيهِ فَيحْمِيهِ

وإذا المنيّةُ أنشيّت أظفارها أَلفَيْتَ كُلّ تميمة لا تَنفعُ

وقال ابنُ عباس : مُسعناهُ مَنْ يَرْقَى وَالتَّرْقُوةُ مُقَدَّمُ الحَلْقِ في أَعْلَى الصَّدْرِ حيثُ مَا رقم : الرَّقْمُ الخَلطُّ الغَليظُ وقيل هو تَعْجيمُ اليَّرَقَّى فيه النَّفَسُ ﴿ كَلاَّ إِذَا بَلَغَت التَّرَاقي ﴾

وجمعه رُكُبٌ وَرُكْسِانٌ وَرُكُوبٌ ، وَاخْتُصُ ٨]، ﴿ فَإِذَا رَكُبُوا فِي الفُلْكِ ﴾ [العنكبوت/ رقى: رَ قِيتُ فِي الدَّرَجِ وَالسُّلُمِ أَرْقَى رُقِيًّا ﴿ وَالرَّكُبُ أَسْفَلَ مَنْكُمْ ﴾ [ الأنفال / الأسباب ﴾ [ ص / ١٠ ] وقسيلً: ارْقَ عَلَى | وأَرْكَبَ الْهُــرُ : حــان أَنْ يُرْكَبَ، وَالْمُرَكَّبُ طَلْعكَ أَى اصْعَدْ وإنْ كُنْتَ ظالِعا . ورَقَيْتُ مِنَ ۗ اخْتُصَّ بِمَنْ يَرْكُـبُ فَرَسَ غَيْـرِه وَبِمَنْ يَضْعُفُ الرُّقْيَـة . وقيل: كَيـفَ رَقْيُكَ وَرَقْيـتُكَ فالأوَّلُ ۗ عَن الرُّكُوبِ أو لاَ يُحْـسِنُ أَنْ يَرْكبَ وَالْمَتَرَاكِبُ المصدرُ والثاني الاسم قال تعالى : ﴿ لَنْ نُؤْمِنَ مِمَا رَكِبَ بَعْضُهُ بَعْضًا . قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا لِرُقِيكَ ﴾ [ الإسراء / ٩٣ ] أي : لِرُفْسَتِكَ . ﴿ مِنْهُ خَضْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَوَاكِبًا ﴾ [ الانعام / كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجِ الْمِرَاةِ كَمَا يُكَنَّى عَنْهَا بِالمَطِيَّةِ ۗ رَدَّهُمْ إِلَى كُفْرِهِمْ . والقَعيدَة لكُونها مُقْتَعَدَّةً .

الامتلاء .

وَمَرْكَزُ الْجُنْدِ مَحَطَّهُمُ الذي فيه رَكَزُوا الرَّماَحَ . [التوبة / ١١٢] قال الشاعرُ : ركس: الرَّكْسُ قُلْبُ السَّيِّ على رأسِهِ

> (۱) رواه البخاري ( ۱۹۱۲ ) ، ومسلم ( الحدود / . ( 27 . 20

٩٩ ] وَالرُّكْبَةُ مَعْرُوْفَةٌ وَرَكْبَتُهُ أَصَبْتُ رُكْبَتَهُ نحوُ ۗ وَرَدُّ أَوَّلُه إلى آخِـرِه ، يُقَالُ : أَرْكَـسْتُهُ فَــرُكسَ فَأَدْتُهُ وَرَأَسْتُهُ ، ورَكَبْتُهُ أيضا أَصَبْتُهُ برُكْبتي نحو ﴿ وَارْتَكَسَ فِي أَمْسِرِهِ ، قــال تعــــالى : ﴿وَاللَّهُ يدَيُّتُه وعنتهُ أي أصبتُهُ بِيَدِي وَعَـيْنِي وَالرَّكْبُ الْرُكْسَهُمْ بِمَـا كَسَبُوا ﴾ [ النساء / ٨٨ ] أي

ركض : الرَّكْضُ الضَّرْبُ بِالرُّجِلِ ، فَمَتَى ركد : رَكَدَ المَاءُ وَالرَّبِحُ أَى سَكَنَ وكذلك النُّسِبَ إلى الرَّاكِبِ فَهُ و إعْدَاءُ مَرْكُوبِ نحوُ البَحْر كَالْأَعْلاَم ﴾ [ الشورى / ٣٢ ] ﴿ إِنْ الارض نحو توله تعالى : ﴿ ارْكُضْ برجْلك ﴾ يَشَا يُسكن الرَّبِعَ فَيَظَلَلَنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِه ﴾ [[ ص/ ٤٢] وقولهُ: ﴿ لاَتَرْكُضُوا وَارْجِعُوا [الشوري / ٣٣] وَجَفْنَةُ رَكُودٌ عبارَةٌ عَن اللَّهِ مَا أَثْرَفْتُمْ فيه ﴾ [ الأنبياء / ١٣] فَنَهْى عَن الأنهزام .

ركز: الرَّكْزُ الصَّوْتُ الحَفِيُّ ، قَال تعالى : الرَّكُوعُ الأنْحِنَاءُ فَتَارَةً يُسْتَعْمَلُ في ﴿ هَلُ تُحسُّ مَنْهُمْ مِنْ أَحَد أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ۗ الْهَيْنَةِ المخصوصة في الصلاة كما هي وَتَارَةً في رَكُوا ﴾ [مريم/ ٩٨] ورَكَزْتُ كَـذَا أَى دَفَنْتُهُ دَفْنَا التَّوَاضُعُ والتَّذَلُّلُ إِمَّا فِي العبادَة وَإِمَّا فِي غَيْرِهَا خَفِيًا ومنه الرَّكارُ للمالِ المُدُّفُون إِمَّا بِفِعلِ آدَمْيٌ النحرُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ كالكُنْزِ وَإِمَّا بِفِعْلِ إِلْهِي كَالْمُعْدِنِ وَيَتَنَاوَلُ الرَّكَادُ [ الحج / ٧٧] ﴿ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ الأمريُّنِ ، وَفُسَّرَ قُولُهُ عَلِيْنُ : ﴿ وَفِي الرُّكَ الْ [البقرة / ٤٣] ﴿ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكُّعِ السُّجُودِ ﴾ الخَمسُ »(١) بالأمرين جميعا ويُقَالُ ركزَ رُمْحَهُ [ البقرة / ١٢٥ ] ﴿ الرَّاكِعُونَ الساجدُونَ ﴾

أُخَبِرُ أُخْبارَ القُرُونِ الَّتِي مَضَت أدب كَأنِّي كُلَّما قُمْتُ رَاكِع

ركم : يُقالُ سَحابٌ مَسْرُكُومٌ أَى مُتَرَاكمٌ ، وَالرُّكَامُ مَا يُلْقَى بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ ، قال تعالَى: ﴿ ثُمْ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ﴾ [النور /٤٣] ، [يُصَرِّحُوا، وَالرُّمَّانُ فَعْلاَنُ وهو مَعْرُوفٌ .

يُقَـالَ رَكَنَ يَرْكُنُ وَرَكِنُ يَرْكُنُ، قَـال تعـالى : المَتْنَعَتْ بِشُوكَتِها عَنْ رَاعِيها . عليها مَبْنَاها وَبَتَرْكها بُطْلانُها .

يُحسيى العظامَ وَهِي رَمسيمٌ ﴾ [ يسس/ ٧٨] والرَّمادَةُ سنَّةُ المُحل . وقال: ﴿ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءَ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتُهُ ۗ رَصَوْ : الرَّمْزُ إِسْدَارَةٌ بِالشَّفَةِ ، والصَّوْتُ حتى إذا نُفِخَ فيها لَمْ يُسْمَعُ لها دَوِيٌّ ، وَتَرَمْرَمَ اللَّهَا رَمْزُ من كَثْرَتُها . القَــومُ إِذَا حَــرَّكُـوا أَفْــواهَهُمْ بالـكلامِ وكم

والركَسَامُ يُوصَفُ بِهِ الرَّمْلُ وَالجَيْشُ ، ومَسوتُكُمُ اللهِ ومع : قسال : ﴿ تَنَسَالُهُ أَيْسُدِيكُمْ الطريق جَادَّتُهُ التي فيها رُكْمَةٌ أي أثَرٌ مُتراكمٌ . ورماحكُمْ ﴾ [المائدة / ٩٤] وقد رَمَحَه أصابَهُ به رُكُنُ الشيءِ جانِبُهُ الذي يَسْكُنُ إليه ورَمَحتْ الدَّابَّةُ تشبيها بـذلك والسَّماكُ الرامح ويُستعارُ للقُوَّةِ ، قال تعالى : ﴿ لَوْ أَنَّ لَى بِكُمْ ۗ سُمِّىَ بِهِ لِتَصَوُّرِ كَوْكَبِ يَقْدُمُهُ بِصُورَةَ رُمْحِ لِهِ. قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكُن شَديد ﴾ [ هود / ٨٠ ] | وقسيلَ أَخَذَتِ الإبِلُ رِمساحَها إذَا امْسَنَنَعَتْ عَنْ وَرَكَنْتُ إِلَى فُلانِ أَرْكُنُ بِالفَتِح ، والصحيحُ أَنْ النَّحْرِهَا بِحُسْنِها وَأَخَـذَتِ البُّهْمَى رُمَّهَ ها إذَا

﴿ وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُ وا ﴾ [ هود / الرحد : يُقالُ رَمادٌ ورِمْدَدٌ وأرمِداء قال ١١٣ ] وَنَاقَةً مُرَكَّنَةُ الضَّرْعِ له أَرْكَانٌ تُعَظِّمُهُ ، [تعالى: ﴿ كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِه الرّبِحُ ﴾ [إبراهيم / وَالْمِرْكُنُ الْإِجَّانَةُ وَأَرْكَانُ العِبَادَاتِ جَوَانِبَهَا التي الله ] ورَمِدَتِ النارُ صارَتْ رَمَادا وعُبِّرَ بالرَّمَدِ عَن الهَلاك كما عُبِّـرَ عنه بالهُمُود ، ورَمدَ الماءُ رِم : الرَّمُ إِصْلاحُ الشيءِ البَالي والرَّمَّةُ الصَارَ كَأَنَّهُ فيه رَمَادٌ لأُجُونِهِ ، والأرْمَـدُ مَا كَانَ تَخْتَصُّ بِالْعَظْمِ الْبَالِي ، قَـال تَعَالَى : ﴿ مَنْ ۚ عَلَى لَوْنَ الرَّمَـاد . وَقَـيلَ لَلْبَـعُـوضِ رُمُـدٌ ،

كَالرَّمِيمِ ﴾ [ الذاريات / ٤٢ ] وَالرُّمَّةُ تَخْتُصُ الْخَفِيُّ والغَمْزُ بِالحَاجِبِ وعُبِّرَ عَنْ كُلِّ كلام بالحَبْلِ الْبِالِي ، وَالرَّمُّ الفِّتَاتُ مِنَ الْحَسَبِ الْكَاشارة بالرَّمْزِ كَمَا عُبْرَ عِنِ الشَّكاية بالْغَمْزِ ، وَالتِّبْنِ . ورَرَمَّمْتُ المنزِلَ رَعَيْتُ رَمَّهُ كقولك : ﴿ قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَالَ آيَتُكَ أَنْ لاَ تُكلِّمَ النَّاسَ تَفَقَّدْتُ وقولُهمْ : ادْفَعَهُ إليهِ برُمَّتِهِ مَعْرُونٌ ، الْكَلَّةَ أَيَّام إِلَّا رَمْزا ﴾ [ آل عمران : ٤١ ] وما وَالْإِرْمَامُ السُّكُوتُ ، وَأَرَمَّتْ عظامُهُ إِنَا سُحقَتْ ۗ ارْمَازَّ اى لَمْ يَتَكَلَّمْ رَمْزا وكتـيبَةٌ رَمَّازَةٌ لا يُسْمَعُ

رمض : شَهْرَ رَمَـضانَ هو مِنَ الرَّمْضِ أَى

شــدَّة وقع الشمس يُقــالُ أَرْمَضَــتُهُ فَــرَمضَ أَى [ الأعــراف / ١١٦ ] أى حَــمَــلُوهُمْ عَلَى أَنْ أى يَتْبَعُها في الرَّمْضاء .

والحَجَر نحوُ : ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكَنَّ اللهَ ۗ وَاحدا جَمَعـهُ عَلَى رَهابينَ وَرَهَابِنَةٌ بالجمع الْيَقُ رَمَى ﴾ [ الأنفال/١٧] ويُقالُ في المقَـالِ كِنايةٌ | وَالإِرْهَابُ فَـــزَعُ الإِبلِ وَإِنمَا هُو مِـنْ أَرْهَبْتُ، عن الشُّتُم كالقُذْفِ ، نحوُ : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ۗ ومنه الرَّهْبُ مِنَ الإِبِلِ ، وقالَتِ الْعَربُ : أَزْوَاجَهُمْ ﴾ [ النور/ ٦] ﴿ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ [رَهَبُوتٌ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوت . [ النور / ٤ ] وأرْمَى فُلانٌ عَلَى مائة استعارةٌ | رهط : الرَّهُطُ العصابةُ دُونَ العَـشَرَة وقيلَ [الحشر/ ١٣] وقالَ : ﴿ جَنَّاحَكُ مِنَ الرَّهْبِ﴾ [أرهطي ﴾ [ هود / ٩٢] والرُّهَطاءُ جُـحْرٌ مِن [ القصص / ٣٢ ] وقُرئَ : « منَ الرُّهْبِ » ، أَى الفَرْعَ . قَـال مُقَـاتِلٌ : خَـرَجْتُ ٱلْتَـمسُ تَفْسِيرَ الرَّهْبِ فَلَقيتُ أعرابيةً وَأَنَا آكُلُ فَقَالت : ياً عَبْدَ الله ، تَصَدَّقْ عَلَى ، فَمِلاَّتُ كَفِي الرَّهِ وَقِيلَ : الرَّهْطُ خِرْقَةٌ تَحْشُو بِهَا الحَائِضُ مَتاعَها لأَدْفَعَ إليها ، فَقَالَتْ هَهُنا فِي رَهْبِي أَي كُمِّي. ﴿ عِنْدَ الْحَيْضِ ، وَيُقَالُ هُو أَذَلُ مِنَ الرَّهُطِ . والأوَّلُ أَصِحُ قَــال : ﴿ رَغَبِ ا وَرَهَبِ ا ﴾ [الأنبياء/ ٩٠] وقال : ﴿ تُرْهبونَ بِه عَدُوَّ اللهِ ﴾ [ الأنفال / ٦٠ ] وقولُهُ : ﴿ وَاسْــتَرْهَبُوهُمْ ﴾

أَحْرَفَتْهُ الرَّمْضَاءُ وهي شدَّةُ حَرِّ الشمس ، إيره بُوا ﴿ وَإِيَّايَ فَأَرْهَبُونَ ﴾ [ البقرة / ٤٠] أي وَأَرْضٌ رَمَصْضَةٌ وَرَمِصْضَت الغَنْمَ رَعَتْ في الفَخَافُون والتَّرَهُبُ التَّعَبُّدُ وهو اسْتعمالُ الرَّهْبَة ، الرَّمْضاء فَقَرحَتْ أَكْبادُها وفُلانٌ يَتَرَمَّضُ الظَّباءَ ﴿ وَالرَّهْبَانَيةُ عُلُوٌّ فَى تَحَمُّل التَّعَبُّد منْ فَرْط الرَّهْبَة قال : ﴿ وَرَهْبَانَيَّةُ ابْتَدَعُوهاَ ﴾ [ الحديد / ٢٧] رَمَى : ﴿ الرَّمْنُ يُقَـالُ فِي الأعْيــان كَالسَّـهُم ۗ والرُّهْبَانُ يَـكُونُ واحدا وجَمْـعا ، فمــن جَعَلَهُ

للزَّيَادَة ، وخَرَجَ يَتَرَمَّى إذا رَمَى في الغَرَضِ . ايْقَالُ إلى الأرْبِعينَ ، قال : ﴿ تسعَّةُ رَهْط رهب : الرَّهْبَةُ الرَّهْبُ مَخاَفةٌ معَ تَحَرُّزُ ﴿ يُفْسدُونَ ﴾ [ النمل / ٤٨ ] وقـال : ﴿ وَلَوْلا وَاصْطُراب، قَال : ﴿ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً ﴾ [رَهْطُكَ لَرَجْمنَاكَ ﴾ [ هود / ٩١ ] ﴿ وَيَا قَوْم

جَحَر الْيَرْبُوعِ ويُقَالُ لها: رُهَطَةٌ، وَقُولُ الشاعرِ: \* أَجْعَلْكُ رَهُطَا عَلَى حُيَّضٍ \*

فقد قيلَ أديمٌ تَلْبَسُهُ الحُميُّضُ منَ النساء ،

رَهْقَهُ الأَمْرُ غَشيَّهُ بِقَهْرٍ ، يُقالُ: رَهَقْتُهُ وَأَرْهَقَتُهُ نحوُ رَدَفْتُهُ وَأَرْدَفْتُهُ وَأَرْدَفْتُهُ وَبِعَثْتُهُ وَابْتَعَنَّتُهُ قَالَ: ﴿ وَتَرْهَقُ لَهُمْ ذِلَّةٌ ﴾ [يونس/ ١٠] وقال: ﴿ سَأَرُهُ فُهُ صَعُودًا ﴾ [المدثر/١٧] ومنه ارَهُو ، ومنهُ قـيلَ لا شُفْعَةَ في رَهُو ، ونَظَرَ أَرْهَقْتُ الصَّـلاةَ إذا أخرتهـا حتَّى غَـشي وَقْتُ ۗ ٱعْرَابيٌّ إلى بَعير فالج فقالَ رَهُو ۗ بَيْنَ سنَامَيْن . الأخرى .

رهانا فيهو رَهينٌ وَمَـرْهُونٌ . وَيُقالُ في جـمع اريب ممَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبدُنَّا ﴾ [ البقرة : ٢٣ ] مَقْبُوضَةٌ، فَرِهَانٌ وقيلَ في قوله :﴿ كُلُّ نَفْسِ ۗ [ الطور/ ٣٠ ] سَمَّاهُ رَيْبًا لا أنه مُسْكَكٌ في بِمَا كَسَبَتْ رَهينَةٌ﴾ [ المدثر/ ٣٨ ] أنه فَـعـيلُّ بمعنى فاعل أى ثابتَةٌ مُقيمَةٌ . وقيلَ بمعنى مُفعُول أي كلُّ نَفْس مُقامةٌ في جَزَاء ما قَدَّمَ منْ أ عَــمَله . وَلَمَّا كَانَ الــرَّهْنُ يُتَصَــوَّرُ منه حَــبسُــهُ استعُيرَ ذلك لِحَبْسِ أَيِّ شيء كَان ، قال : ﴿بِمَا كُسَبَّتْ رَهينَةٌ ﴾ [ المدثر / ٣٨ ] ورَهَنْتُ فُلانا ورَهَنتُ عندهُ وارتهنتُ أخَدتُ الرَّهنَ وَأَرْهَنْتُ فِي السُّلْعِـة قيلَ غالَيْتُ بهـا وَحقيـقةُ ا ذلك أن يَدْفَعَ سِلْعَةً تَقْدِمَةً في ثَمَنِهِ فَتَجْعِلَها [هود: ١١٠] ﴿ مُعْتَد مُريب ﴾ [ ق/ ٧٥] رَهينَةً لإتمام ثَمَنِها .

ويُقالُ لِكُلِّ حَـوْمَةٍ مُسْتَـويَة يَجْتَمعُ فيـها الماءُ:

ريب : يُقالُ رَابَني كــٰذَا وَارَابَني ، فَالرَّيْبُ رهن : الرَّهْنُ ما يُوضَعُ وثِيقَةٌ للدَّيْنِ ، إِنْ تَتَوَهَّمَ بِالشَّيْءِ أَمْرا مَّا فَيَنْكَشفَ عَمَّا وَالرَّهَانُ مِثْلُهُ لِكِنْ يَخْتَصُّ بِمَا يُوضَعُ فِي الخطارِ التَّوَهُمهُ، قال اللهُ تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ وَأَصْلُهُما مَصْدِرٌ ، يقالُ رَهَنْتُ الرَّهْنَ وَرَاهَنْتُهُ ۗ كُنْتُمْ في رَيْبٍ منَ الْبَعْثِ ﴾ [ الحج/ ٥ ] ﴿في الرَّهْنِ رِهَانٌ وَرُهُنٌ ورُهُونٌ ، وَقُمرِئَ : ﴿فَرَهُنَّ ۗ تَنبيهَا أَنْ لَا رَيْبَ فيه ، وقولُهُ: ﴿ رَيْبَ الْمُنُونَ ﴾ كونه بل من حَيْثُ تُشْكُلُكَ في وَقْت حُصُوله ، فَالْإِنْسَانُ أَبِدا في رَيْبِ المُنُونِ مِنْ جِهَة وَقْتِه لا منْ جهَة كونه ، وعَلَى هذا قالَ الشاعرُ : النَّاسُ قد عَلمُوا أَنْ لا بَقاءَ لَهُمْ لَوْ أَنْهُمْ عَلَمُوا مَقْدَارَ مَا عَلَمُوا ومثله :

\* أَمنَ الْمُنُونِ وَرَيْبِها تَتَوَجُّعُ ؟ \* وقال تعالى : ﴿ لَفَى شُكَّ مَنْهُ مُريبٍ ﴾ والارتيابُ يجرِي مَجْرَى الإرابة ، قال : ﴿ أَم رهو : ﴿ وَٱتْرُكَ الْبَحْرَ رَهُوا ﴾ [ الدخان / الرَّنَابُوا أَمْ يَخَافُونَ ﴾ [ النور / ٥٠ ] ﴿ وَتَربَّصْتُمْ ٣٤] أي ساكِنا وقـيلَ: سَعَـةً مِنَ الطّرِيق وهو ||وَارْتَبْتُمْ ﴾ [ الحديد / ١٤ ] وَنَفَى مِنَ الْمُؤْمِنينَ الصحيحُ ، ومنه الرَّهاءُ لـلمَفازَة المُستَوية ، الارتيابَ فقالَ : ﴿ وَلاَ يَمِرْتَابَ الَّـذَيِّـنَ أُوتُـوا الكتابَ وَالمُؤْمنُونَ ﴾ [ المدثر / ٣١ ] وقال :

« دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيبُكَ » ورَيْبُ الدَّهْرِ ﴿ وَالرَّوحُ ﴾ [ المعــارج / ٤ ] ﴿ نَوْلَ بــه الرُّوحُ صُرُوفُهُ ، وَإِنَّمَـا قِيلَ رَيْبٌ لِماَ يُتَوَهَّـمُ فيه منَ | الأمينُ ﴾ [ الشعراء / ١٩٣ ] سُـمِّي َبه جبريلُ المكْرِ ، وَالرِّيبَةُ اسْمٌ مِنَ الرَّيْبِ قِـاَلَ : ﴿ بَنَوْا ۗ وَسَمَّـاهُ بروْحِ الْقُدُسِ فَى قــوله : ﴿ قُلْ نَـزَّلَهُ ريبَةً في قُلُوبِهِمْ ﴾ [ التـوبة / ١١٠ ] أي تَدُلُّ | رُوحُ الْقُدُس ﴾ [ النـحل / ١٠٢ ] ﴿وَأَيَّدُنَاهُ عَلَى دَغَل وَقَلَّة يَقين .

> وَجُعلَ الرُّوحُ اسما للنَّفَسِ ، قال الشاعرُ في صفة النار

فَقُلْتُ لَهُ ارْفَعْهِا إِلَيكَ وَأَحْيِهَا برُوحكَ وَاجْعَلُها لَهَا فَيْئَةٌ قَـدْرًا

وَذَلِكَ لَكُونَ النَّفَسِ بَعْضَ الرُّوحِ كَتَسْمِيةٍ النوع باسم الجنس نحو تسمية الإنسان بالحَيــوان، وجُعلَ اسْمَا للْجُــزُءِ الذِّي به تحصُلُ الْحَيَاةُ والتَّحَرُّكُ وَاستُجلابُ الْمَنَافعِ واسْـتَدْفَاعُ المَضَارِّ وهو المذْكُـورُ في قوله : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَن الرُّوحِ قُـلِ الرُّوحُ مِن أَمْسَسِ رَبِّي ﴾ [الإسراء/ ٨٥] ﴿ وَنَفُسختُ فيه منْ روحي ﴾ [الحجر/ ٢٩] وإضافتُهُ إلى نَفْســه إضَافَةُ ملْك وتخصيصهُ بالإضافة تشريفًا لهُ وَتَعظيمًا كقوله: ﴿ وَطَهِّرْ بَيْتَى ﴾ [ الحج /٢٦ ] ﴿وَيَا عبادى﴾ [ العنكبوت / ٥٦ ] وَسُمِّيَ أَشْرافُ الملائكَة ارْوَاحا نـحو: ﴿ يَوْمَ يَقُسُومُ الرَّوحُ وَالْمَلَاثَكَةُ

برُوح الْقُدُس ﴾ [ البقرة / ٢٥٣ ] وَسُمَّى روح : الرَّوْحُ والرُّوحُ في الأصلِ وَاحِدٌ ، ﴿ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ رُوحًا فِي قَوْلُهِ : ﴿ وَرُوحٌ منه ﴾ [النساء/ ٧١]وذلك لما كانَ لهُ منْ إحْياً، الأَمْــوَات ، وَسُمِّيَ الْقُــرَانُ رُوحًا في قــوْله : ﴿وَكَـٰذَلُكَ أُوْحَـٰيْنَا إليك رُوحاً من أمرنا ﴾ [الشورى/ ٥٢] وذلك لكون الْقُرآن سَبَباً للْحياة الأُخْـرَوِيّةِ المُوْصُوفَةِ في قَـوْلِهِ : ﴿ وَإِنَّ السَّارَ الآخرةَ لَهِيَ الحَيْدِوَانُ ﴾ [ العنكبوت/ ٦٤] والرَّوْحُ التَّنَفُّسُ وقــد أرَاحَ الإنْسَانُ إِذَا تَنَفَّسَ . وقولُهُ : ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ﴾ [ الواقعة / ٥٦ ] فالرَّيْــحَانُ مَا لَهُ رَائــحَةٌ وقيلَ رزقٌ ، ثــمَّ يُقَالُ لِلْحَبِّ الْمُأْكُولِ رَيْحَانٌ في قولِه : ﴿ وَٱلْحَبُّ ذُو الْعَصْف وَالرَّبْحَانُ ﴾ [ الرحمن / ١٢ ] وقيلَ الأَعْرَابِيِّ: إِلَى أَيْنَ ؟ فَقَالَ : أَطْلُبُ مِنْ رَيْحَان اللهِ ، أَى مِنْ رِزْقُتِهِ وَالْأَصْلُ مِنَا ذَكِرْنَا . وَرُويَ: الْوَلَدُ مَنْ رَيْحان الله ، وذلك كنحو ما قال الشاعرُ:

ياً حَبِّذاً ريسحُ الْوَلَسِدُ ريحُ الخُزَامَى في الْبَلَدُ

أَوْ لَأَنَّ الوَلَدَ مَـنْ رزْق الله تعــالــي . والرِّيحُ ا مَعْرُوفٌ وهيَ فيما قيلَ الهَواءُ الْمُتَحَرَّكُ . وعَاَمَّةُ إ المَوَاضَع الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تعالى فسيها إِرْسالَ الرَّيح بلَفْظ الواحــد فــعــبــاَرَةٌ عَن العَــذَاب ، وَكُلُّ مُوضَعٌ ذُكرَ فيه بلَفْظِ الْجَمْعِ فَعِبَارَةٌ عَن الرَّحَمة فسمنَ الرِّيح: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريحًا صرَصرا ﴾ [ القسمر/١٩] ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ربيحًا ﴾ [فصلت/١٦] ﴿ كُمَثُلِ ربيع الإنسانُ فيه مِنْ نِصَفِ النَّهَادِ، ومنهُ قيلَ أَرَحْنَا فيهاً صرٌّ ﴾ [آل عدران/١١٧ ] ﴿ اشْتَدَّتْ بِهُ الرَّيحُ ﴾ [إبراهيم/ ١٨ ] وقـــال في الجــمع : ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَوَاقِحَ ﴾ [ الحجر/ ٢٢ ] ﴿أَنْ يُرْسلَ الريّاحَ مُبُسْراًت ﴾ [ الـروم / ٤٦ ] ﴿يُرْسِلُ الرَّيَاحَ بُشْسِرا ﴾ [ الأعـــراف / ٥٧ ] وأمَّا قدولُهُ: ﴿ يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُشيرُ سَحاباً ﴾ [الروم/ ٤٨] فالأَظْهَرُ فيه الرَّحَمةُ وقُرِئَ بِلَفْظ الجمع وهو أَصَحُّ . وقد يُسْتعاَرُ الرَّيحُ للغَلَبَة في قُولُه : ﴿وَتَذْهَبَ رِيـحُكُمْ ﴾ [ الأنفال / ٤٦ ] وَقَيلَ أَرْوَحَ المَاءُ تَغَيَّـرَتْ ريحُهُ ، وَاخْتُصَّ ذلك بالنَّشْنِ . وَرِيحَ الْغَدِيرُ يَوَاحُ أَصَابَتْمُ الرِّيحُ ، وَأَرَاحُـــوا دَخَلُوا فَى الرَّوَاحِ ، وَدُهْنٌ مُـــرَوَّحٌ مُطَيَّبُ الرَّيحِ وَرُوِيَ: ﴿لَمْ يَرَحْ رَانْحَةَ الْجَنَّةِ ﴾ (١) أى لَمْ يجد ريحَها ، والمَرْوَحةُ مَهَبُّ الرَّيح

(١) رواه البخاري [ ٣١٦٦ ] ، [٦٩١٤ ] .

وَالمرْوَحةُ الآلةُ التي بهَا تُسْتَحِلُبُ الرِّيحُ وَالرَّانْحَةُ تَرَوُّحُ هَوَاء وَرَاحَ فُلانٌ إلى أَهْله ، أَي أنهُ أَتَاهُمُ فِي السُّرْعَةِ كَالرِّيحِ أَوْ أَنَّهُ اسْتَفَادَ بِرُجُوعِهِ إِلَيهِمْ رَوْحًا مِنَ المُسَرَّةِ . والرَّاحةُ منَ الرُّوح ، وَيُقَالُ افْعَلُ ذلك في سَرَاحٍ وَرَواحٍ أي سهُولُة وَالْمُرَاوَحَةُ فَى الْعَسَمَلِ أَنْ يَعْمَلَ هَذَا مَرَّةً وَذَلَكَ مَرَّةً ، وَاسْتُعُيرَ الرَّوَاحُ للوقْتِ الذي يَرَاحُ إِبِلَنَا ،وَارَحْتُ إِلِيهِ حَقَّهُ مُستَعَارٌ مِنْ أَرَحْتُ الأبلَ ، وَالْمُواحُ حُسيتُ تُرَاحُ الإبلُ، وتَرَوَّحَ الشجرُ وَرَاحَ يَرَاحُ تَفَطَّرَ . وَتُصُورً مِنَ الرَّوْحِ السَّعَـةُ فقيلَ: قَـصْعَةٌ رَوْحَـاءُ ، وقولهُ : ﴿ لاَ تَيَّأْسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ ﴾ [ يوسف / ٨٧ ] أى مِنْ فَرَجه وَرَحْمَته وَذلك بَعْضُ الرَّوْح .

رود : الرُّودُ التَّــرُدُدُ في طَلَّب الشيء برِفْقِ، يُقَالُ رَادَ وَارْتَادَ ومنه الرَّائدُ لطالب الكلإ وَرَادَ الْإِبِلَ فَى طَلَبِ الْكَلْرِ وَبَاعْتُ بِارِ الرُّفْقِ قَيلَ رَادَت الْإِبْلُ فِي مَشْيِهِا تَرُودُ رَوَدَانًا ، ومنه بُني المرُّودُ . وَأَرْوَدَ يُسرُّودُ إِذَا رَفَقَ ومنه بُنسَىَ رُويَدٌ نحوُ رُوَيْدُكَ الشَّعْـرَ بِغِبٍّ . وَالْإِرَادَةُ مَنْقُولَةٌ مَنْ رَادَ يَرُودُ إِذَا سَعَى في طَلَبِ شيء وَالْإِرَادَةُ في الأصل قُونًا مُركَبَّهُ مِنْ شَهْوَةِ وحاجَةِ وَأَمَلِ وَجُمعِلَ اســمـا لُنُزُوعِ النَّفْسِ إلَـى الشيءِ مَعَ

الحُكْم فيه بأنه يَنْبَغي أَنْ يُفْعَلَ أو لا يُفْعَلَ ثم [[ يوسف/ ٣٠] أى تَصْرِفْهُ عَنْ رأيه وعلى ذلك الشَّىء وتارَّةً في الْمُنتَ لَهَى وهو الْحُكُم فيــه بأنه يَنْبُغَى أَنْ يُفْعَلَ أَو لا يُفْعَلَ، فإذا استُعملَ في الله فإنه يُرَادُ به المُنتَسهَى دُونَ المَبْدَإِ فإنه يَتَعَالَى عَنْ مَعْنَى النُّزُوعِ ، فَمتَى قيلَ أَرَادَ اللهُ كذا فَمَعْنَاهُ حَكَمَ فيه أنه كذا وليس بكذا نحو ﴿ إنْ أراد بكم سُوءا أو أراد بكم رحمة > [الأحزاب/ ١٧] وقد تُذْكُـرُ الإرَادةُ ويُرادُ بها السَّيْفِ مَقْبِضَهُ . معنى الأمر كقولك : أُرِيدُ مِنْكَ كذا أَى آمُرُكَ بكذا نحوُ ﴿ يُريدُ اللهُ بِكُمُ اليُّسْمِ وَلَا يُريدُ بِكُمُ الْعَسْرَ ﴾ [ البقرة / ١٨٥] وقد يُذْكُرُ ويُرادُ به القَصْدُ نحوُ: ﴿ لاَ يُريدُونَ عُلُوا في الأرْض ﴾ [ القصص / ٨٣ ] أى يَــقْصدُونهُ وَيَطْلُـبُونهُ . ولذلك تُستَعملُ في الجماد ، وفي الحيوانات نحو : ﴿ جـــدَارا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ ﴾ احسن حاله ، قال الشاعر : [الكهف/ ٧٧] ويُسقالُ فَرَسى تُريدُ السِّبْن ، والْمُرَاوَدَةُ أَنْ تُنَازعَ غيــركَ في الإرَادة فَتزيدُ غَــيرَ ما يريدُ أو تَرُودَ غيــرَ ما يَرُودُ ، وَرَاوَدْتُ فُلانا عن كــذا ، قال: ﴿هِي رَاوِدَتَّنِّي عَنْ نَفْــسي﴾ [يوسف/ ٢٦] وقال: ﴿ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسه ﴾

يُسْتَعْمَلُ مَرَّةً في المَبْدَا وهو نُزُوعُ النَّفْسِ إِلَى ﴿ قُولُهُ : ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسه ﴾ [يوسف/ ا ٣٢] ﴿ سَنُرَاوِدُ عَنَّهُ أَبَّاهُ ﴾ [ يوسف/ ٦٦ ] . رأس: الرَّاسُ معرُوفٌ وجمعهُ رُؤُوسٌ قال: ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا ﴾ [ مريم / ٤ ] ﴿وَلاَ نَحْلَقُوا رُؤُوسَكُمْ ﴾ [ البـقرة / ١٩٦] ويُعَـبِّــرُ بالرّاسِ عن الرّئيس والأرّاسُ الــعظيمُ الرَّاس ، وشاةٌ رأساءُ اسْوَدٌ رأسُها . ورياس

ريش: ريشُ الطائر مَعــرُوفٌ وقد يخصُّ الجناحُ مِـنْ بَين ســائــره ولكون الرّيش للــطائر كالثياب للإنسان استُعير كلثياب . قال تعالى : ﴿ وَرِيشًا وَلَبَّ اسُّ التَّقُوَّى ﴾ [ الأعراف/ ٢٦ ] ووقــيلَ أعْطاهُ إبلا بريشــها أي مــا عليهــا منَ والإرَادةُ قـد تكونُ بحسَبِ القـوةِ التّسـخيـريةِ النيـاب والآلات ، ورشْتُ السَّهُمَ أريشُـه رَيشًا والحسَّية كما تكونُ بحسبِ القُوَّةِ الاختياريَّةِ . ﴿ فَهُو مُسْرَيْشٌ : جَعَلْتُ عَلَيْهِ الرِّيشَ ، وَاسْتُعِيرَ لإِصْلاح الأمـرِ فقيلَ رِشْتُ فُــلانا فارْتاشَ أى

فَرشني بحال طالَما قَدْ بَرَيْتنسي فَخيرُ المَوَاليَ مَنْ يَريشُ ولا يَبْرى ورُمْحُ رَاشٌ خَوَّارٌ ، تُصُوِّرٌ مَنهُ خَوَرُ الرَّيش روض : الرَّوْضُ مُستَنْـقَعُ الماء ، وَالْخُضرةُ ﴿ فَى رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ [ الروم / ١٥ ]

كَثُرَ مَاوُهُ وَأَرَاضَهُمْ أَرْوَاهُمْ . والرّياضةُ كَـثرةُ الرُّوعِ واسْتُـعْمِلَ فـيمــا أُلقِيَ فيه مــنَ الفَزَعِ ، استعمالِ النَّفس لِيَسْلَسَ وَيَمْهُرَ ، ومنه رُضْتُ | قال: ﴿ فَلَـمَّـا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِمَ الرَّوْعُ ﴾ الدّانّة .

> مُسْتَراضَةً أَى قابلَةً للرَّيَاضَـة أو مَعْناهُ مُتَسعَةً ، | كأنه يُفْزعُ كما قال الشاعرُ : ويكونُ مِنَ الرَّوْضِ والإِرَاضَةِ . وقوله : ﴿ فَي رَوْضَةَ يُحْبَرُونَ ﴾ [ الروم / ١٥ ] فعسبارةٌ عن ا والأخلأق التي مَنْ تخَصَّصَ بها ، طابَ قلبهُ. ربع : الرِّيمُ المكانُ المُرْتَفعُ الذي يَبْدُو منْ

> > الحاصل ومنهُ تَزَيَّعُ السَّحابُ . روع : الرُّوعُ الحَلَدُ وفى الحديث <sup>(١)</sup>: ﴿ إِنَّ

> > آيَةً ﴾ [ الشعراء / ١٢٨ ] أي بكُلِّ مكانً

مُرْتَفع ، ولَلارْتَفاع قيل: رَيْعُ البشر للجَشْوَة

الْمُرْتَفَعِـة حَوَالَيْهِـا ورَيْعانُ كُلِّ شَيْءٍ أُوائِلُه التي

تَبْدُو منه ، ومنهُ استُعيرَ الرِّيعُ للزيادة والارتفاع

(١) [ صحيح ]

رواه الحاكم (٢/٤) وأبو عبيــ في

باعتـبار الماء قيل أرَاضَ الْوَادى واسْـترَاضَ أى الرُوحَ القُـدُس نَفَثَ في رُوعى " وَالرَّوْعُ إصــاَبَةُ [هود: ٧٤] ، يُقالُ رُعْـتُهُ وَرَوَّعْتُه وريعَ فُلانٌ وقـولهُم : افْـعل كـــذا مـا دَامَت النَّفسُ ۗ وناقَةٌ رَوْعاًءُ فَزِعَةٌ . والأرْوَعُ الذي يَرُوعُ بحُسْنه

## \* يَهُولُكَ أَنْ تَلْقَاهُ فِي الصَّدْرِ مَحْفَلاً \*

روغ الرَّوْغُ المَيلُ عَلَى سَبيل الاحْتيال رياضً الجنة وَهيَ مَحاسنها ومَلاذُّها . وقوله : || ومنه رَاغَ الشَّعْلَبُ يَرُوغُ رَوَعْــانا ، وطريقٌ رَاثغٌ ﴿ فِي رَوْضَاتِ الْجِنَّاتِ ﴾ [ الشورى / ٢٢ ] إذا لم يكُنْ مُسْتَقِيما كأنه يُرَاوغُ ، وَرَاوَغَ فُلانًا فإشارةٌ إلى مَا أُعِدَّ لهُم في العُقْبَى مِن حَيثُ | وراعَ فُلانٌ إلى فُلان مالَ نحوهُ لأَمْر يُريدُهُ منه الظاهر، وقيل إشارَةٌ إلى ما أَهَّلَهُمْ لهُ منَ العلُوم ∥بالاحـتــيال ، قــال : ﴿ فَـــرَاغَ إِلَى أَهْــله ﴾ [الـذاريـات / ٢٦] ﴿ فَراَغَ عَلَيْهِمْ ضَرَبًا باليَمين﴾ [ الصافات / ٩١ ] أي مَال ، بَعيدٍ ، الواحدَةُ رِيعَةٌ قال : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعِ ۗ وحَقيقتُهُ طَلَبٌ بِضَرِبٍ مِنَ الرَّوَغَانِ ، وَنَـبَّهَ بقوله : عَلَى ، عَلَى معْنَى الاستيلاء .

رَأْفُ : الرَّافَة الرَّحمةُ وقد رَوُفَ فهـوَ رؤفٌ، ورَوُوفٌ ، نحـو يقظ ، وحَذر ، قــالَ تعالى : ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دَينِ اللهِ ﴾ [ النور / ۲ ] .

== الحديث؛ والقضاعي في امسند الشهاب وقد صحح الحديث الشيخ الألباني وله فيه بحث في كـتابه تخريج مشكلة الفقر فانظر : ( ص ١٩ ) .

يُقَال: مَـرَّةً للجيلِ المعـروف،وتارةً لجمع رُوميُّ ا كالْعَجَم .

رين : الرِّينُ صَـداً يَعْلُو الـشيءَ الجَليلَ ، قال : ﴿ بَلُ رَانَ عَلَى قُـلُوبِهِمْ ﴾ [المطففين / 18] أي صار ذلك كَصَدَا علَى جلاء قُلُوبهمْ. | الَّذينَ كَفَرُوا ﴾ [ الأنفال / ٥٠ ] . فَعَمى عليهم معرفة الخَيْس من الشرِّ، قال الشاع :

> \* إذا ران النُّعاس بهم \* وقد رينَ عَلَى قَلْبه .

رَأْي : رأى : عَــينُهُ هَــمـزَةٌ ولامُــهُ ياءُ | لقولهم: رُوْيَةٌ وقد قَلبَهُ الشاعر فقال :

وكُسلُّ خَليـل رَاءَنـی فهـو قائـلُّ منْ أَجْلُكَ هَذَا هَامَةُ اليوم أو غَد

وتَحْذَفَ الهَـمْزَةُ مِنْ مُـسْتَقْبَلُهِ فَيُـقَالُ تَرَى وَيَرَى وَنَرَى ، قَالَ : ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ﴾ [ مريم / ٢٦ ] وقال: ﴿ أَرِنَا اللَّـٰذَيْنَ أَضَلاَّناً منَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ﴾ [ فصلت / ٢٩ ] وقرئ : ﴿ أَرْنَا ۗ ﴾ والرُّونيُّةُ إِدْرَاكُ المَرْثِيُّ ، وذلك أَضْرُبٌ بحَسَب قُسوَى النَّفس ، والأوَّلُ : بالحاسَّة وما يَجرَى مَجْـرَاها نحو : ﴿ لَتَـرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَروَّنَّها عَينَ الْيَقين ﴾ [ التكاثر/ ٦، ٧ ] ﴿ وَيَوْمَ الْقيامَة تَرَى الَّذَينَ كَذَبُّوا عَلَى الله ﴾ [ الزمر / ٦] وقوله : ﴿ فَسَيَّرَى اللهُ عَمَلَكُمْ ﴾

روم : ﴿ آلَـم غُلُـبَتِ السرُّومُ ﴾[الروم/ ٢] | الرُّؤيَّةِ الحـاسَّةِ فـإنَّ الحاسَّةَ لا تَصِحُّ عَلَى الله تعالى عَنْ ذلك ، وقوله: ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ منْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ ﴾ [الأعراف/٢٧].

والثانى : بِالوَهْمِ والتَّـخَيُّلِ نحـوُ أَرَى أَنَّ زَيْدًا مُنْطَلَقٌ وَنَحُو قُولُهُ : ﴿ وَلَوْ تُرَى إِذْ يَتُوفَّى

والثالث: بالتَّفكُّرِ نحوُ ﴿ إِنَّى أَرَى مَا لا أَتُرُونَ ﴾ [ الأنفال / ٤٨ ] .

والرابعُ : بالعَقْلِ وعلى ذلك قولُه : ﴿ مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [ النجم / ١١ ] وعلى ذلك حُمِلَ قُولُهُ : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَــُزْلَةً أُخْرَى ﴾ [النجم / ١٣].

ورَأَى إِذَا عُدِّىَ إِلَى مَفْعُــولَيْنِ اقْتَضِي مَعْنَى الْعِلْم نحودُ: ﴿ وَيَورَى الَّذِينَ أُوتُوا العلمَ ﴾ [الكهف / ٣٩] ويجرى أراّيت مَجرري أَخْبُرْنِي فَيَدْخُلُ عليه الكافُ وَيُتْـرَكُ التاءُ على حَالَتِهِ فَى التَّثْنِيةِ والجَمَعِ والتأنيثِ ويُسَلَّطُ التَّغْيِيرُ على الكاف دُونَ التَّاء ، قال : ﴿ أَرَأَيْتِكَ هَذَا الذي ﴾ [ الإسراء / ٦٢ ] ﴿ قُلْ أَرَأَيتُكُم ﴾ [الانعام/ ٤٠] وقولهُ : ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَي﴾ [ السملسق / ٩] ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُمْ مَا تُدْعُونَ ﴾ [الأحقاف / ٤] ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ ﴾ [ النوبة / ١٠٥] فيانهُ مِمَّا أُجْرِي مُجْرَى [القصص / ٧١] ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ ﴾ [الكهف/ ٦٣] كُلُّ ذلك فيه مَعْنَى التَّنبيه .

والرَّأَىُ اعْسَقَادُ النَّفْسِ آحَـدَ النَّقيـضَيِّن عَنْ غَلَبَة الظَّنِّ وعلى هذا قولهُ : ﴿ يَرَوْنَهُمْ مَثْلَيْهِمْ رُأْيَ العَيْنِ ﴾ [ آل عمران / ١٣ ] أي يَظُّنُّونَهُمُ بِحَسَبِ مُقْتَضَى مُشَاهَدَة الْعَيْنِ مِثْلَيْهِمْ ، تَقُولُ فَعَلَ ذلك رَأَىَ عَيْنى وقيلَ:رَاءَةَ عَيْنى. والرَّويَّةُ ا وَالتَّرْوِيَةُ التَّفكُّرُ في الـشيء والإمالةُ بَيْنَ خَوَاطر النَّفْس في تحْصيلِ الرَّايِ وَالْمُرْتَمْنِي وَالْمُرَوِّي الْمُسَفَكِّرُ، وَإِذَا عُسدِّي رَأَيْتُ بِإِلَى اقْتَسْضِي مَسعْنَى النَّظَرِ الْمُؤَدَّى إِلَى الاعتبار نحوُ: ﴿ اللَّمْ تَسَرَ إِلَى رَبُّكَ ﴾ [ الفرقان/ ٤٥] وقوله: ﴿ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ [ النســـاء / ١٠٥ ] أي بما عَلَمــكَ . والرَّايةُ العلاَمَـةُ المَنْصُوبةُ للرُّؤْية . ومَـعَ فُلان رَئيٌّ منَ الْجنُّ ، وأرأت الناقُّـةُ فَسهى مُسرُّء إذَا أظْهَـرَت الحَمْلُ حستى يُرَى صدْقُ حَـمْلها . والسرُّويا مَا يُرَى في المنام وهو فُعلَى وقد يُخَفَّفُ فيه الَهْمْزَةُ فَيُــقَالُ بالواوُ ورُوىَ (١) ﴿ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبُــشَّرَات

النُّبُوَّة إلا الرُّؤيا " قال : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرَّوْيا بِالْحقِّ ﴾ [ الفتح / ٢٧ ] ﴿ وما جعلنا الرَّؤْيا الَّتِي أَرَيْنَاكَ ﴾ [ الإسراء / ٦٠ ] (۱) روی البخــاری ( ۲۹۹۰ ) من حدیث آبی هریرة ولفظه : ١ لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا:

وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة ، .

[فـصلت / ٥٢] ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا ﴾ [وقولهُ: ﴿ فَلَمَّا تَراءَى الْجَمْعَانِ ﴾ [الشعراء/ ا 71 ] أي تَقَارَباً وَتَقَـابِلاً حتى صـارَ كُلُّ وَاحد منهمــا بحَيْثُ يُتمكَّنُ منْ رُؤيَّة الآخَــر وَيَتَمكَّنُ الآخـرُ من رُوْيَتُـه . ومنِـه قـولُهُ: لاَ يَتَـراءَى نَارُهُمًا ، وَمَنَازَلُهُمْ رِثَاءٌ أَى مُتَــقَابِلَةٌ . وَفَـعَلَ ذلك رئاءُ الناس أى مُراءاةً وتَشَيُّعا . والمرأةُ ما يُرَى فيه صُوَةُ الأَشْيَاء وَهَىَ مَفْعَلَةٌ مَنْ رَأَيْتُ نحوُ المُصْحَف من صَحَفَت وَجَمْعُها مَرَاثى وَالرَّنَّةُ العُضْـوُ الْمُنتشـرُ عَن القَلْبِ وَجَمْـعُهُ منْ لَفُظه رؤُونَ وأنشَدَ أبو زيد :

حَفظنَا هُمُو حتى أتى الغَيْظُ منْهُمُو قُلُسوباً وآكسسادا لَهُسم ورثينا

ورثتهُ إِذَا ضَرَبْتَ رَثَتُهُ .

روى : تَقُولُ مَاءٌ رَوَاءٌ وروى أَى كَشِيرٌ مُرُو، فَرِوى على بنَاء عدى ومكانَا سوى ، قال الشاعرُ

> مَنْ شَكَّ في فَلج فَهذا فَلجُ مساءٌ رواء وطسريس نهيج

وقولُهُ : ﴿ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِثْيًا ﴾ [مريم/ ٧٤ ] فَمَنْ لَمْ يَهْمــزْ جَعَلَهُ مِنْ رَوى كأنه ريانٌ مِنَ الْحُــسنِ ، وَمَنْ هَمَــزَ فَلِلَّـذِي يُرْمَقُ مِنَ الْحُسْن بِـه ، وقيلَ هو منه على تَرْكِ الهَــمْز ، وَالرِّيُّ اسمٌ لِما يَظْهَـرُ منه والرَّوَاءُ منه وقيلَ هو

مَقْلُوبٌ مِنْ رَأَيْتُ . قال أبو عِلَى الفَسوى : ومَرُوءَةُ فَعُولَةٌ . وَتَقُـولُ : أنْتَ بِمَرَأَى وَمَسْمَع المَرُوءَةُ هُو مِنْ قولهِمْ حَسِنَ فَى مِسراةِ العَيْنِ كَذَا قَــال : وهذا غَلَطٌ لأِنَّ المِـيمَ في مِــراًةً زَائِدَةٌ الطَّرْحِ الباءِ ، وَمَرَأَى مَفْعَلٌ مِنْ رَأَيْتُ .



# 🎄 کتاب النزای 🎄

زبد : الزُّبَدُ رَبَدَ الماء وقد أَرْبَدَ أَى صَارَ ذَا | قال: ﴿ وَالزُّبُرِ وَالكتابِ المُنيرِ ﴾ [ آل عمران / رَبَدِ، قال: ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَدْهَبُ جِفَاءا ﴾ [١٨٤] ﴿ أَمْ لَكُمُّ بَرَاءَةٌ فِي الزَّبُر ﴾ [القمر/ ٤٣] [الرعد/ ١٧] وَالزُّبُّدُ اشْتُقَّ منه لمُشابَهَته إيَّاهُ في الْلَّوْن ، وَزَبَّدْتُهُ زَبِدا أَعْطَيْتُهُ مالاً كالزَّبَّد كَـشْرَةً وَٱطْعَمْتُهُ الزُّبُّدَ ، والزَّبَّادُ نَوْرٌ يُشْبِهُهُ بَيَاضًا.

> زبر : الزُّبْرَةُ قطْعَةٌ عَظيمَةٌ منَ الْحَديد جَمْعُهُ زُبُرٌ ، قال : ﴿ أَتُونِي زُبُرَ الْحَديد ﴾ [الكهف/ ٩٦] وقد يُقَالُ: الزُّبْرَةُ منَ الشَّعَـرِ جَمْعُةُ زُبُرٌ وَاسْتُعيرَ للْمُجَزَّا ، قال: ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْسُ هُمْ بَيْسَنَّهُمْ زُبُوا ﴾ [ المؤمنون/٥٣ ] أي صارُوا فيه أحزابا . وزَبَّرْتُ الكتابَ كَتَبْتُهُ كتابَةً عَظيمَـةً وَكُلُّ كتاب غَليظ الكتــاَبَة يُقَالُ لهُ زَبُورٌ وَخُصَّ الزَّبُورُ بالكتاب الْمُنزَّل على دَاودَ عليه السلامُ قال : ﴿ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ [ النساء / ١٦٣] ﴿ قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ﴾ [الأنبياء/ ١٠٥] وَقُرِئ : ﴿ زُبُورا ﴾ بضم الزاى وذلك جَمْعُ رَبُسُورٍ كقولهم في جَسمْع ظَرِيف: | زَجَّاءُ لِلطُّوبِلَةِ الرِّجْلِ . ظَرُوفٌ ، أو يكُونُ جَــمْعَ رِبْر ، ورِبْرٌ مَصْــدَرٌ سُمِّي به كالكتاب ثم جُمع على زُبُر كما جُمع كتابٌ على كُتُب ، وقيلَ: بَلْ الزَّبُورُ كُلُّ كِتاب صَعُبُ الوُقُوفُ عليه مِنَ الكُتُب الإلهيَّة ، قال : ﴿ وَإِنَّهُ لَفَى زُبُّو الْأُوَّلِينَ ﴾ [الشعراء/١٩٦]

وقال بَعْفُهُمْ: الزَّبُورُ اسْمٌ للكتَّابِ المَقْصُور على الْحِكَمِ الْعَصِقْلِيَّةِ دُونَ الأَحْكَامَ الشُّرْعيَّة ، وَالكتابُ لما يَتَضَمَّنُ الأَحْكَامَ وَالْحَكَمَ وَيَدُلُّ على ذلك أنَّ ربُورَ دَاوُدَ عليه السلامُ لاَ يَتَفَسَمَّنُ شيئ من الأحكام وزنبُرُ الثَّوب مَعْرُوفٌ، والأزبر ما ضَخُمَ زُبْرَةٌ كاهله، ومنه قيلَ هاَجَ زَبْرَؤُهُ لمَنْ يَغْضَبُ .

نج: الزُّجَاجُ حَجَرٌ شَفَّافٌ ، الوَاحدة رُجَاجَةٌ ، قال : ﴿ فِي زُجَاجَة الزُّجَاجَةُ كَأَنْهَا كُوكُبُّ دُرَّيُّ ﴾ [ النور/ ٣٥] والزُّجُّ حَـديدةٌ أَسْفَلَ الرُّمْعِ جَمْعُـهُ زِجاجٌ ، وَزَجَجْتُ الرَّجُلَ طَعَنْتُهُ بِالزُّجِّ ، وَأَرْجَجْتُ الرُّمْحَ جَعَلْتُ لَهُ رُجا وَأَرْجَ جُتُهُ نَزَعْتُ رُجَّهُ ، والزَّجَجُ دَفَةٌ في الحَاجـبَيْن مُشَـبَّهُ بالزِّجِّ ، وظَليمٌ أزَّجَّ وَنَعَـامَةٌ

زجر : الزَّجْرُ طَرْدٌ بصَوْت ، يُقَالُ زَجَرْتُهُ فَأَنزَجَرَ ، قَال : ﴿ فَإِنَّمَا هِـيَ زَجْرَةٌ وَٱحدَةٌ ﴾ [النازعات/١٣] ثمَّ يُستعملُ في الطَّرْد تارةً وَفَى الصَّوْتِ أُخْـرَى . وَقُولُهُ : ﴿ فَالزَّاجِرَاتِ زَجِرًا ﴾ [الصافات/ ٢] أي الملائكة التي تَزْجُرُ

السَّحاب ، وقُولُه: ﴿ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾ [ القمر/ ٤] أى طَرْدٌ وَمَنْعٌ عنِ ارْتَكابِ الْمَآثمِ. وقال: ﴿ وَالْمَدِهُ وَالْسَتَعْمَالُ النَّمْ فِيهِ لِصَياحِهِمْ بِالمَطْرُودِ نحو أَنْ يُعَالَ اعْزُبْ وَتَنَعَ وَوَرَاءَكَ .

زجا : التزْجِيةُ دَفْعُ الشَّى اليَّسَاقَ كَتَـزْجِيةً رَدِيفُ البَّسِعِيبِ وِتَزْجِيةِ الرَّيْحِ السَّحابَ اللَّهِ اللَّهِ السَّحابَ قال : ﴿ يُرْجِى سَحِابًا ﴾ [النور/ ٤٣] وقال : ﴿ يُرْجِى لَكُمُ الفُلكَ ﴾ [الإسراء/ ٦٦] ومنه رَجُلٌ مُزْجًا ، وأَرْجَيْتُ رَدِى التَّمْوِ فَزَجًا ، ومنه استُعير رَجُلُ مُزْجًا ، وقولُ الشَّعِير رَجًا الْخَرَاجُ يَزْجُو وَخَرَاجٌ رَاجٍ وقولُ الشَّاعِيدِ :

# \* وَحَاجَةٌ غَيْرُ مُزْجَاةٍ عَنِ الحَاجِ \*

زحح : ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ ﴾ [ آل عمران / ١٨٥ ] أَى أُزِيلَ عَنْ مَقَرُّهُ فيها .

زحف : أصْلُ الزَّحْفِ انْبِعاتٌ معَ جَرً الرَّجْلِ كانْبِعاتُ معَ جَرً الرَّجْلِ كانْبِعاتِ الصَّبَىِ قَبْلَ أَنْ يَمْشِي وَكَالْبَعِيرِ إِذَا كَثُرُ فَيعَثُرُ إِذَا كَثُرَ فَيعَثُرُ انْبِعاتُهُ قال : ﴿ إِذَا لَقَيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفا ﴾ انْبِعاتُهُ قال : ﴿ إِذَا لَقَيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفا ﴾ [الأنفال / ١٥] والرَّاحِفُ السَّهْمُ يَقَعُ دُونَ الْغَرَض .

زخرف: الزُّخرُفُ الزَّيْنَةُ الْمُزَوَّقَةُ ، ومنهُ قَلَلَ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

زرب: الزَّرَابِي جَـمْعُ زُرْبِ وهر ضـربٌ منَ الثيـابِ مُحَبَّرٌ منسـوبٌ إلى مَوْضِعِ وعلى طريقِ التشبيهِ والاستعارةِ . قال : ﴿ وَزَرَابِيُّ مَبْثُونَةٌ ﴾ [ الغاشـية / ١٦ ] والزَّرْبُ والزَّرِيبَةُ موضعُ الغَنَم وَفُتْرَةُ الرَّامي .

زرع: الزّرعُ الإِنْباتُ وحقيقةُ ذلك تكونُ بالأمور الإلهية دُونَ البَشريَّة . قال: ﴿ أَأَنْتُمْ وَرَرَعُونَ ﴾ [ الواقعة / ٦٤ ] فنسبَ الحَرْثُ إليهم ونفى عنهُم الزَّرْعُ ونسبَه فنسبَ الحَرْثُ إليهم ونفى عنهُم الزَّرْعُ ونسبَه الى نفسه وإذا نُسِبَ إلى العَبْد فلكونه فاعلا للأسبابِ التي هي سَبَبُ الزَّرْعُ كَما تَقُولُ : البَّتُ كذا إذا كُنْتَ مِنْ أَسْبَابِ نَبَاتِه ، والزَّرْعُ في الأصل مصدر وعبر به عن المزروع نحو في الأصل مصدر وعبر به عن المزروع نحو قوله : ﴿ فَنُحْرِجُ بِهِ زَرْعا ﴾ [السجدة/ ٢٧] قوله : ﴿ فَرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ [ الدخان / وقال : ﴿ فَرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ [ الدخان /

﴿ وَيُقَالُ: رَرَعَ اللهُ وَلَدَكَ تَشْبِيها كَمَا تَقُولُ: ﴿ وَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ ﴾ [ الإسراء / ٥٦ ] وقيلَ أُنْبَتُهُ اللهُ ، والمُزْرِعُ الزَّرَّاعُ ، وَازْدَرَعَ النباتُ صارَ للضّمانِ بالقوْلِ وَالرَّئَاسَةِ زَعَامَةٌ فقيلَ للمُتكَفَّلُ ذَرْعٍ .

زرق : الزُّرْقَةُ بُعضُ الألوان بَينَ البياضِ السَّوادِ ، يُقالُ زَرَقَتْ عَينُه رُرُقَةً وزرَقَانَا ، [يـوسَف / ٧٢ وقولهُ تـعالى : ﴿ زُرُقا يَتَخافَتُونَ ﴾ [طه / القلم/ ٤٠] إمَّ وقولهُ تـعالى : ﴿ زُرُقا يَتَخافَتُونَ ﴾ [طه / من الزَّعْم بالقَوْل. من الزَّعْم بالقَوْل. طائرٌ ، وقـيلَ : زَرَقَ الطائرُ يَـزْرِقُ ، وزَرَقهُ المِائمُ به .

زرى : زَرَيْتُ عليه عِبِتُه وازْرَيْتُ به قَصَدْتُ به وكذلك ازْدَرَيْتُ وأَصْلُه افْتَعَلْتُ قال ﴿ تَزْدَرِي أَعْسِنُكُمْ ﴾ [ هـود / ٣١ ] أي تَسْتَقَلَّهُمُ ، تَقْدِيرهُ : تَـزْدَرِيهِمْ أَعْسُنُكُمْ أَيْ تَسْتَقَلَّهُمْ وَتَسْتَهِينُ بَهِمْ .

زعق : الزُّعاقُ الماءُ الملْح الشديدُ المُلوحَةِ ، وطعامٌ مَـزْعُوقٌ كَـثُرَ مِلْحُهُ حـتى صارَ زُعـاقا وزَعَقَ بِهِ أَفْزَعَهُ بِصِياحِهِ فَانْزَعَقَ أَى فَزِعَ والزَّعِقُ الكثيرُ الزَّعِق : أَى الصَّوْتِ ، والزَّعَّاقُ النَّعَّارُ . فَعِمْ ذَانَّ مُ مُرَدِّ مَا النَّعَّارُ . فَعِمْ ذَانَّ مُ مُرَدِّ مَا النَّعَالُ مَا النَّعَادُ النَّعَادُ النَّعَادُ مَا النَّعَادُ مَا النَّعَادُ النَّعَادُ النَّعَادُ النَّعَادُ اللَّهُ النَّعَادُ النَّعَادُ النَّعَادُ اللَّهُ النَّعَادُ اللَّهُ اللْمُوالِمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

زعم الزَّعْمُ حِكايةُ قَوْلِ يكونُ مَظِنَّةٌ الضَّلَوعُ منه ، للكَذَب ولهذا جاءَ فَى القُرْآنِ فَى كُلِّ مَوْضِعٍ ذُمَّ للمَاءِ: رَوَافِرُ. اللّمَاءِ: رَوَافِرُ. اللّمَاءِن به نحو : ﴿ زَعَمَ الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ اللماءِ: رَوَافِرُ. [التغابن / ٧] ﴿ بَلْ زَعَمْتُمْ ﴾ [الكهف / [التعابن / ٧] ﴿ بَلْ زَعَمْتُمْ ﴾ [الانعام / ٢٢] عبارةٌ عَالمَةُ عَالَمَةُ مَرْعُمُونَ ﴾ [الانعام / ٢٢]

﴿ وَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ ﴾ [ الإسراء / ٥٦ ] وقيلَ للضّمان بالقوْل وَالرَّنَاسَة زَعَامَةٌ فقيلَ للمُتكفَّل والرِّيْس: زَعِيمٌ للاعْتقاد في قوليْهِما: إنهُما مَظنّةٌ للكذب. قال: ﴿ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ ﴾ مَظنّةٌ للكذب . قال: ﴿ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ ﴾ [يوسف / ٧٧] ﴿ أَيُّهُمْ بِذَلْكَ زَعِيمٍ ﴾ [القلم / ٤٠] مِنَ الزَّعَامَةِ أَي الكفالةِ أَو

زف زَفَ الإبلُ يَزِفُ زَفا وَرَفِيفًا وَأَرَفَها وَأَرَفَها وَأَرَفَها وَأَرَفَها وَأَرَفَها وَأَرَفَها وَأَرَفَها وَقُرِئَ : ﴿ إِلَيه يَزِفُونَ ﴾ [ الصافات / ٢٦] أَى يُسْرعون . ويَزِفُون أَى يَحْمَلُونَ أَصحابهُمْ عَلَى الزَّفِيفِ ، وأصلُ الزِّفِيفَ في هُبُوبِ الرِّيح وسُرْعَة النّعام التي تخلطُ الطيران بالمشي . وزَفْزفَ النّعامُ أَسْرَعَ ومنهُ استُعيرَ زَفَ العروسُ واستعارةُ ما يَقْتَضِي السَّرْعة لا لأجل مشيَتِها ولكن للذّهابِ بِها عَلَى خِفّة مِنْ السَّرُورِ.

زفر قال : ﴿ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ ﴾ [ هود / آ ١٠٦ ] فَالزَّفِيرُ تَرَدُّدُ النَّفَسَ حَتَى تَنْتَفِخَ الضَّلُوعُ منه ، وَارْدَفَرَ فُلانٌ كذا إذا تَحَمَّلُهُ الضَّلُوعُ منه ، وَارْدَفَرَ فُلانٌ كذا إذا تَحَمَّلُهُ عِشْقَة فتردَّدَ فيه نفسه ، وقيل للإماء الحاملات للماء : زَوَافرُ.

زقم ﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ ﴾ [الدخان / ٢] عبارةٌ عن أطْعِمَةٍ كَـرِيهةٍ في النار ومنه

﴿ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنا وَيُزَكِّيكُمْ ﴾ [البقرة/ ١٥١] وتاَرَةً إلى العباَدَة التي هي آلةٌ في ذلك نحوُ: ﴿وَحَنَانَا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَااةً ﴾ [مريم/ ١٣] ﴿ لِأَهَبَ لَكَ غُلاَمًا زَكيًا ﴾ [مريم / ١٩] أى مُزَكِّي بالخلْقَة وذلك عــلى طَريق ما ذَكَرْنَا منَ الاجْـتبـاء وهو أنْ يَجْـعلَ بَعْضَ عـباده عــالما وَطَاهِرَ الْحُلُقِ لَا بِالتَّعَلُّم وَالْمُمَارَسَة بَلْ بِتَوْفِيقٍ إلهيِّ كما يكُونُ جُلُّ الأنبياء والرُّسُل . ويَجُوزُ أَنْ يكونَ تَسْمَيَتُهُ بِالْمُزَكِّي لِمَا يكُونُ عليه في الاستقبال لا في الحال والمعنّى سَيَسزكّى ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لَلزُّكَاةَ فَاعِلُونَ ﴾ [ المؤمنون / ٤] أَى يَفْعَلُونَ مَا يَفْعَلُونَ مِنَ الْعَـباَدَةَ لَيُزَكِّيهِمُ اللهُ قُولُهُ : للزَّكاة مَفْعُولًا لقوْله فَاعلُونَ بَل اللامُ فيـه للْعلة والقَصْـد . وتَزْكيَـةُ الإنْسَان نَفْـسَهُ ضَرَّبان : أحَدُهـما بالفعْلِ وهو محـمودٌ وإليه ا فُصد بقوله : ﴿ قَد أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ﴾ [الشمس/ ٩] وقوله : ﴿ قَسَدُ أَفْلَحَ مَنْ أَنَزُكِّي﴾ [ الأعلى / ١٤] والشاني : بالقول كَتَنِ كَيَة العدل غَيْرَهُ وذلك مَذْمُومٌ أن يَفْعَل الإنْسَانُ بنَفْسه وقد نَهي اللهُ تعالى عنه فقال : ﴿ فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسكُمْ ﴾ [النجم / ٣٢] ونَهيُّهُ عَنْ ذلك تَأْدِيبٌ لِقُبْحِ مَدْحِ الإنْسَانِ نَفْسَهُ عَقْلاً

اسْتُعيرَ زَقَمَ فُلانٌ وتَزَقَّمَ إذا ابْتَلعَ شيئا كَرِيها . زكا: أصلُ الزَّكاة النُّمُو الحاصلُ عن بَركة الله تعالى ويُعْتَبِرُ ذلك بالأمور الدُّنيَويَة والأُخْرُويَّة ، يُقالُ زَكَا الزَّرْعُ يَزْكُو إذا حَصلَ منه نمُوٌّ وَبَرَكَةٌ . وقوله : ﴿ أَيُّهَا أَزْكُنَ طَعَامًا﴾ -[ الكهف / ١٩ ] إشارَةٌ إلى ما يكُونُ حلالًا لا يُسْتَوْخَمُ عُــقْباهُ ومنه الزَّكاةُ لما يُخْرِجُ الإنسانُ منْ حَقَّ الله تعالى إلى الفقَرَاء وتَسْميتَةُ بذلك لما يكونُ فيها مِنْ رَجاءِ البَرَكةِ أَو لِتزْكيةِ النَّفسِ أَى تَنْمَيَتها بِٱلْخيرَاتِ والبَركـاتِ أَوْ لهُما جَميعا فإنَّ الْخَيرِيْنِ مَوْجُودَانِ فيسها . وَقَرَنَ الله تعالى الزَّكاةَ بالصَّلاة في القرآن بـقوله : ﴿وَأَقْيِمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ وَبزكاء النفس وَطَهارَتها ﴿ أَوْ لِيُزكُّوا أَنْفُسَهُمْ ، وَالْمَنْيَان وَاحَدٌ . وَليسَ يَصيرُ الإنسانُ بحَيثُ يَسْتَحقُّ في الدُّنيا الأوْصافَ المحْمُودَةَ ، وَفِي الآخِرَةِ الأَجْرَ وَالمُثُونَة . وهو أن يَتَحَرَّى الإنسانُ ما فيه تَطْهِيرُهُ وذلك يُنْسَبُ تارَةً إلى العَبْد لكونه مُكْتَسبا لذلك نحو : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ﴾ [الشمس/ ٩] وتَارَةً يُنْسَبُ إلى الله تعالى لكَوْنه فاعلاً لذلك في الحقيقة نحوُ: ﴿ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنَ يَشاءُ ﴾ [ النساء / ٤٩ ] وتارَةً إلى النَّبيِّ لكُونه واسطَةً في وصُول ذلك إليهم نحوُ: ﴿ تُطَهَّــرُهُمْ وَتُزَكِّيْــهِمْ بِهَا ﴾ [ التــوبة/ ١٠٣ ]

وَشَرْعًا وَلَهَذَا قِسِلَ لَحَكِيمٍ : مَا الذِي لَا يَحْسُنُ ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً ﴾ [ الملك / ٢٧ ] قسيل: وإن كانَ حَقًّا ؟ فقَالَ : مَدْحُ الرَّجُل نَفْسَهُ .

زل : الزَّلَّةُ في الأصل اسْترْسالُ الرِّجْلِ منْ غَيْسِ قَصْد ، يُقَـالُ: زَلْتُ رَجْلٌ تَزَلُّ ، وَالزَّلَّةُ ا المكانُ الزَّلْقُ ، وقيل للذِّنْبِ منْ غَيْــر قَصْد زَلَةٌ " تشبيها بِزَلَّةِ الرِّجْلِ. قال تعالى : ﴿ فَإِنْ زَلَلْتُمْ ﴾ [ [ هود / ١١٤ ] قال الشاعرُ : [ السقرة / ٢٠٩ ] ﴿ فَأَزِلَهُ مَا الشَّيْطَانُ ﴾ [البقرة/ ٣٦] ﴿ وَاسْتَزَلَّهُ ﴾ وإذًا تَحَرَّى زَلْـتَهُ وَقُولُهُ : ﴿ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ [ آل عمران / ١٥٥ ] أي استَ جَرَّهُمُ الشَّيْطَانُ حتى زِلُّوا فَإِنَّ الْخَطِينَةَ الصَّغيرةَ إِذَا تَرَخَّصَ الإنسانُ | قال: ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الآخَرينَ ﴾ [ الشعراء / فيها تَصَيرُ مُسَـهًلَّةً لسَبِلِ الشَّيْطَانِ على نَفْسِهِ . [ ٦٤ ] ﴿ وَأَزْلَفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [ الشعراء/ وقسولهُ عليه السلامُ: ﴿ مَنْ أَرْلَتْ إِلَيه نعمَـةٌ فَلْيَشْكُرُهَا ﴾ أي مَنْ أوصلَ إليه نعْمةٌ بلا قَصْد منْ مُسْديها تنبيها أنه إذا كانَ الشُّكْرُ في ذلك لازما فكيفَ فيما يكُونُ عَنْ قَصْده . وَالتَّزَلْزُلُ الاضْطْرَابُ ، وتَكْرِيرُ حُـرُوفِ لَفْظِهِ تنبيـهُ على تَكْرِير معنَى الزَّلَلِ فيه قال : ﴿ إِذَا زُلُولَتِ الأرْضُ زَلْزَالَها﴾ [ الزلزلة / ١ ] وقال : ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَة شَيء عَظيمٌ ﴾ [ الحسج / ١] ﴿وَزُلْزِلُوا زِلْزِالاً شَدِيدا ﴾ [ الأحزاب / ١١ ] أى زُعْزِعُوا مِنَ الرُّعْبِ

زَلْفَ : الزُّلْفَةُ الْمَنْـزِلَةُ وَالْحَظُونَةُ ، وقولُهُ :

معناهُ لَمَّا رَأُواْ زُلْفَةَ الْمُؤْمنينَ وقد حُـرمُوها . وقيلَ استعمالُ الزُّلْفَة في مَنْزِلَة العذاب كاسْتعْمَالَ البشاَرَة ونحوها من الألفاظ . وقيلَ لنَاول اللَّيل: رُلُفٌ قال: ﴿ وَزُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾

# \* طَيَّ الليالي زُلُفا فَزُلُفا \*

وَالزُّلْفَى الْحَظْوَةُ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ إِلاَّ اليُقَرِّبُوناً إِلَى الله زُلْفي ﴾ [الزمــر / ٣] والمَزَالفُ المَرَاقِي وَأَزْلُفْتُهُ جَعَلْتُ له زُلْفَي ، ٩٠ ] وليلَةُ ٱلْمُزْدَلَفَة خُـصَّتْ بذلك لقُرْبهمْ منْ منَّى بَعْدَ الإفاضَة وفي الحَديث: ﴿ ازْدَلْفُوا إِلَى الله برَكْعَتْيِن ».

زلق: الزَّلَقُ والزَّلَلُ مُستَفَارِبانَ قال: ﴿صَعِيدا زَلَقا ﴾ [ الكهف / ٤٠ ] أي دَحَضا الانبَاتَ فيه نحو ُ قوله : ﴿ فَتُوكَّهُ صَلَّدًا ﴾ [البقرة / ٢٦٤] والمَزْلْقُ المكانُ الدَّحضُ قالَ: ﴿لَيْزُلْقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ ﴾ [ الـقلـم / ٥١ ] وذلك كقول الشاعرِ :

\* نظرا يُزيلُ مَواضعَ الأقدام \* ويُقَالُ: زَلَقَهُ وَأَزْلُقَهُ فَزَلَقَ ، قال يونُسُ : لم يُسْمَعُ الزَّلْقُ وَالإِزْلَاقُ إِلاَّ فَى السَّفُرَانِ ، وَرُوىَ أَنَّ أَبَى بَنَ كَسَعْبِ قَـراً: ﴿ وَٱزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ ﴾ [الشعراء / ٦٤] أى أهْلكناً .

رَّمْ : قال : ﴿ وَسَيِقَ الَّذِينَ انْقُواْ رَبَّهُمْ اللَّهِ اللَّهِ الْجَنَّةِ زُمُوا ﴾ [ الزمر / ٧٣] جَمْعُ زُمْرةَ وهي الجَمَاعَةُ القليلةُ ومنه قيلَ شَاةٌ زَمِرةٌ قليلةٌ الشَّعْسِ وَرَجُلٌ زَمِيرٌ قليل المَرُوءَةِ ، وَرَمَيرَتِ الشَّعْمَةُ تَزْمِرُ زَمَاراً وعنه اشْتُقَّ الَّرْمُرُ ، وَالزَّمَّارَةُ كَانَيةٌ عن الفاجرة.

زمل : ﴿ يَا أَيُّهَا المُزَّمِّلُ ﴾ [ المزمل / ١] أي المتزمل في تُوبِهِ وذلك على سبيلِ الاستعارة كناية عن المُقصر والمتهاون بالأمر وتعريضا به ، والنَّمَيْلُ: الضعيفُ ، قالتَ أُمُّ تَأَبَّط شرا : ليسَ بزُمَيْل شروب للغيل .

زنم : الزَّنِيمُ وَالْمَزَنَّمُ الزَّائدُ في القَوْم وليسَ منهمْ تشبيها بالزَّمْتَينِ مِنَ الشّاةِ وَهُما المُتَدَلَّيْتَانَ مِنْ أَذُنها ومِنَ الحَلْقِ ، قال تعالى : ﴿ عُتُلِّ بَعْدَ ذَلَكَ زَنِيمٍ ﴾ [ القلم / ١٣ ] وهو العَبْدُ زَلْمَةٌ وَزَنْمَةٌ أَى المُنتَسبُ إلى قوْمٍ هو مُعَلَّقٌ بهمْ لا منهمْ وقال الشاعرُ :

فَأَنْتَ زَنِيهِ أَنِيهِ أَنِيهِ فَى آلَ هَاشِمِ كما نِيطَ خَلْفَ الرَّاكِبِ القَدَّحُ الفَرْدُ زنا: الزَّنا وَطَءُ المرَّأَةِ مَنْ غَيْرِ عَقْدٍ شَرْعِيٍّ،

وقد يُقْصَرُ وإذا مُدَّ يصحُّ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرَ الْفَاعَلَة والنَّسْبة إليه زَنَوىٌ ، وَفُلانٌ لزِنْيَة وَزَنْيَة ، قال الله تعالى: ﴿ الزَّانِي لاَ يَسْكِحُ إِلاَّ زَانِيَة أَوْ مُشْرِكَة وَالزَّانِية لاَ يَسْكِحُها إِلا زَانَ ﴾ [النور/ ٣] ﴿ الزَّانِية وَالزَّانِي ﴾ [ النور / ٢] وزنا في الجَبلِ زَنْا وَزُنُوءا والزَّنَاءُ الحَاقِنُ بَوْلَهُ وَنُهِي الرَّجُلُ أَنْ يُصلِّى وَهو زَناء .

زهد: الزهيدُ الشيءُ القليلُ والزّاهِدُ فى الشيءِ الرَّاغِبُ عنه والرّاضِي منه بالزّهيدِ أَى القليلِ ﴿ وكَأَنُوا فِيه مِنَ الزّاهدينَ ﴾ [يوسف/ ٢٠].

زهق: زَهَقَتْ نَفْسُهُ خَرَجَتْ مَنَ الأسفِ عَلَى الشيءِ قَالَ : ﴿ وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ ﴾ التوبة/ ٥٥].

زيت: زَيْتُونَ وَزَيْتُونَةُ نَحُو : شَجَرِ وَشَجَرَة، قال تعالى: ﴿ زَيْتُونَةَ لاَ شَرْقِيَّة ولاَ غَرْبِيَة﴾ [النور / ٣٥] والزَيْتُ عُسصًارَةُ الزَيْتُون، قال : ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيء ﴾ [النور/ ٣٥] وقد زَاتَ طَعَامَهُ نَحُو سَمنَهُ وَزَاتَ رَأْسَهُ نَحُو سَمنَهُ وَزَاتَ رَأْسَهُ نَحُو دَهِنَهُ بِهِ ، وازْدَاتَ ادَّهَنَ .

زوج: يُقَالُ لِكلِّ وَاحِـد مِنَ الْقَرِينَيْن مِنَ الْفَرِينَيْن مِنَ الْفَرِينَيْن مِنَ الْذَكَر وَالأُنْثَى فَى الحَـيَواناتُ الْمُتَـزَاوجَةِ: رَوْجٌ وَلَكُلُّ قَرِينَيْنِ فِيهِـا وَفَى غَيْرِهَا زَوْجٌ ، كَالْحُفُّ

وَالنَّعْلَ ، وَلَكُلُّ مَا يَقْتَرِنُ بَاخَر مُمَاثِلاً لَهُ أَوْ مُمَاثِلاً لَهُ أَوْ مُصَادَّ ذَوْجٌ . قال تعالى : ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الْمُذْكَرَ وَالْأَنْثَى ﴾ [ القيامة / ٣٩ ] قال : ﴿ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ [ البقرة / ٣٥ ] وزَوْجَةٌ لُغَةٌ رَدِينَةٌ وَجَمْعُهَا زَوْجَاتٌ قال الشاعِرُ:

### \* فَبَكَا بَنَاتِي شَجْوَهُنَّ وَزَوْجَتِي \*

وَجَــمُعُ الزُّوجِ أَزْوَاجٌ . وقـــوله: ﴿ هُــمُ وَأَزْوَاجُهُمْ ﴾ [ يس / ٥٦ ] ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ [ الصافات / ٢٢ ] أي أَقْرَانَهُمُ المُقتدِينَ بهم في أَفْعَالِهمْ ﴿ إِلَى مَا مَتَّعْنَا به أزواجا منهم ﴾ [ الحجر /٨٨] أي أشباها وَأَقْرَانا . وقسوله : ﴿ سُبْحِانَ الَّذِي خَلَقَ الأزْواَجَ ﴾ [ يس / ٣٦] ﴿ وَمَنْ كُسلُ شَيء خَلَقْنَـا زَوْجَـيْنِ ﴾ [الذاريات /٤٩] فـتنبيــهُ أنَّ الأشياءَ كُلُّهما مُركَّبَّةٌ من جَمَوْهَرِ وَعَرَضِ ومادَّةً وصُورَةِ ، وأن لا شيءَ يَتَعَرَّى مِنْ تَرُكيب يَقْتَـضى كُونَهُ مَصنوعـا وأنه لابُدَّ له من صانع تنبيــها أنه تعالى هو الفــرد، وقولهُ: ﴿ خَلَقْنَا زَوْجَيْن ﴾ [ الذاريات / ٤٩ ] فبَيَّن أنَّ كلَّ ما في العالم رَوْجٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ له ضدًا أَو مثلاً مَا أَو تَرْكيبا مَا بَلُ لا يَنْفَكُ بُوجِهِ مِنْ تَرْكيبٍ ، وإنما ذَكرَ هَهُنَا رَوْجِين تنبيها أنَّ الشيءَ وإنَّ لم يكُنْ له ضِدٌّ ولا مِثْلٌ فـإنه لا يَنْفُكُّ مِنْ تَرْكِيبِ

جَـوْهَرِ وعَـرَضِ وذلـك زوجـان . وقـولهُ : ﴿ أَزُواَجًا مِنْ نَبَاتَ شَتَّى ﴾ [ طــه / ٥٣ ] أي أنواعا مُتشَـابهةً . وكذلك قولهُ : ﴿ مَنْ كُلِّ زَوْجِ كُويِمٍ ﴾ [ الشعراء / ٧] ﴿ ثَمَانيَةَ أَزْوَاجِ﴾ [ الزمــر / ٦ ] أى أصناف . وقَــولهُ ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجِا ثَلَاثَةٌ ﴾ [ الواقعة / ٧ ] أي قُـرَنَاءُ ثَلاثا وَهُم الـذينَ فَــسَّـرَهُم بمَا بَعْـدُ . وَقُولُهُ: ﴿ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ [ التكوير / ٧ ] فقد قيلَ معناهُ قُرنَ كُلُّ شيعَة بمَنْ شاَيَعَهُمْ في الجنَّة وَالنَّــار، نحـوُ : ﴿ احْشُــُوُوا الَّذَينَ ظَلَمُوا وَأَزْواَجَهُمْ ﴾ [ الصافات / ٢٢ ] وقيل: قُرنَت الأرْوَاحُ بأجْسادها حَسبَما نَبَّهَ عليه قبولهُ في أحد التَّفْسِيرِيْنَ : ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ المُطمَنَّةُ ارْجعي إلَى ربَّك راضية مَرْضيَّةٌ ﴾ [ الفـــجــر / ۲۷ ، ۲۸ ] أي صاحَبك . وقيلَ: قُرنَت الـنُّفوسُ بأعمالها حَسْبُمَا نَبُّهُ قُولُهُ: ﴿ يَوْمُ تُجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَملَتْ من خَيْر مُحضرا وما عَملَت من سُوء ﴾ [ آل عسمران / ٣٠ ] وقسولهُ: ﴿ وَزَوَّجْنَاهُمْ ابحُور عين ﴾ [ الدخـان / ٥٤ ] أي قَـرَنَّاهُمُ بهِنَّ ، ولم يجِيُّ في القرآن زَوَّجْنَاهُمْ حُـورا كما يُقالُ رَوَّجْتُهُ امْرَأَةً تنبيها أن ذلك لا يكونُ عَلَى حَسَب الْمُتعَارَفِ فيما بَيْنناً مِن الْمُناكَحة . زاد : الزَّيَادَهُ أَنْ ينضَمَّ إلى ما عليه الشيءُ

﴿ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ﴾ [ يوسف / ٦٥ ] نحـوُ | منْ مَزيد﴾ [ ق / ٣٠ ] ، يَجُـــوزُ أَنْ يَكُونَ ازْدَدْتُ فَـضْـلاً أَى ازْدَادَ فَـضْلَى وهو منْ باب ﴿سَفَهُ نَفْسَهُ ﴾ [ البقرة / ١٣٠ ] وذلك قد يكونُ زياَدَة مَذْوُمَةً كالزَّياَدَة عَلَى الكفَّاية مثْلُ زيادة الأصابع والزَّوائد فسى قَوائم الدَّابَّة وزيادة الكَبد وهي قطْعةٌ مُعلَّقةٌ بها يُتصَوَّرُ أَنْ لا حاَجَةَ إليْهِمَا لِكُونُهَا غَيْمَ مَأْكُمُولَةً ، وقد تَكُونُ زيادَةً محمودةً نحو توله: ﴿ للذينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزَيادَةٌ ﴾ [ يبونس /٢٦ ] وَرُوىَ من طُرُق مُـخْـتلفـة أنّ هذه الزِّيادَة النَّظَرُ إلى وجـه الله إشارَةً إلى إنْعام وأُحْوال لا يُمكنُ تَصَوَّرُها في الدُّنْيَا ﴿ وَزَادَهُ بَسُطَةً في العلم وَالجِسم ﴾ [البقرة / ٢٤٧] ، أي أعطاه من العلم والجسم قَـدْرًا عَلَى مَـا أَعْطَـى أَهْلَ رَمَـانه ، وقَـوْلُهُ : ﴿ وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا هُدِّي ﴾ [ مريم / ٧٦] ﴿ وَتَزَوَّدُوا فإنَّ خَيْرَ الزَّاد التَقْوَى ﴾ [ البقرة / ومنَ الزِّيَادة الْمَكْرُوهَة قُولُهُ : ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ إِلاَّ نُفُوراً ﴾ وقَـولُهُ : ﴿ زِدْنَاهُمْ عَـــٰذَابًا فَـوْقَ الْعَذَابِ ﴾ [ النحل / ٨٨ ] ، ﴿فَمَا تَزيدُونَني غَيْرَ تَخْسيرٍ ﴾ [ هود / ٦٣ ] ، وَقَــــوْلُهُ : ﴿ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ [ البقرة / ١٠] ، فإنَّ هذه الزِيَادَةَ هُو مَـا بُنِيَ عَلَيْهِ جبــلة الإنْسَانِ أنَّ مَنْ تَعَاطَى فِعَـٰ لاَ إِنْ خَيْرًا وَإِنْ شَرًا تَقَوَّى فَـيما

في نَفْسِهِ شيءٌ آخرُ ، يــقاَلُ: رِدْتُهُ فارْدَادَ وقولُهُ ۗ يَتَعَاطَاهُ فَيَــزْدَادُ حَالًا فَحالًا ، وقولُهُ : ﴿ هَلُ ذَلكَ اسْتَدْعَاءً للْزِيَّادَة ، وَيَجُوزُ أَنْ يكُونَ تَنْسِيهًا أنهَا قَد امْتَلاَتْ وَحَصَلَ فيها مَا ذَكَرَ تَعَالَى في قُولُهُ : ﴿ لِأَمْلِأَنَّ جَهَـنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ [الســجـــدة/ ١٣] ، يقـــالُ : زدْتُهُ وَزَادَ هُوَ وَازْدَادَ، قــالَ : ﴿ وَازْدَادُوا تُسْعُا ﴾ [الكهف/ ٢٥] ، وَقَال: ﴿ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ﴾ [النساء / ١٣٧]، ﴿ وَمَا تَغيضُ الأَرْجَامُ وَمَا أَتَوْدُاد ﴾ [ الرعد / ٨] ، وَشَـرٌ زَائدٌ وَزَيْدٌ ، قال الشاعر:

وأَنْتُمُو مَعْشَرٌ زَيْدٌ عَلَسِي مائية فأجمعُوا أَمْرَكُمْ كَيْدًا فَكيدُوني

والزأد: المُدَّخَرُ الزَّائدُ عَلَى مَا يُحْسَاجُ إليه في الوَقْت ، وَالسَّـزَوْدُ أَخْـذُ الـزَّاد ، قَـالَ : ١٩٧] ، وَالْمَـزُودُ مَـا يُجْعَلُ فَـيــه الزَّادُ مِنَ الطُّعَام ، وَالْمَزَادَةُ مَا يُجْعَلُ فيه الزَّادُ مِنَ الْمَاءِ . زور: الزُّورُ أَعْلَى الصَّـدُر وَزُرْتُ فَـلانًا لَّ تَلَقَّيْتُهُ بِزَوْرِي أَوْ قَصَـٰدْتُ زَوْرَهُ نحوُ وَجَهْتُهُ ، وَرَجُلٌ زَائرٌ ، وَقَوْم زَوْرٌ ، نحوُ سَافر وَسَفْر ، وَقَد يُقَالُ : رَجُلٌ زَوْرٌ فَيَكُونُ مَـصَدَرًا مَوْصُوفًا ابه نحـوُ : ضَـيْفِ ، والــزُّورُ مَـيْلٌ في الزُّورِ

وَالْأَزُورُ الْمَائِلُ الزَّوْرِ ، وَقَسُولُهُ : ﴿ تَمْزَاوَرُ عَمْنُ قَـالَ أَبُو الْحَـسَنِ: لا مَـعْنَى لِتَـزُورٌ هَهُنَا لأَن الأزورَارَ الانْقبَاضُ ، يُقَالُ تَزَاوَرَ عنه وازْورَ عنه ورجُلُ أَذُورُ وَقُومٌ زَوَّدٌ وَبِشْ زَوْرًاءُ مَاثِلَةُ الحَفْر ، إلى قيل قيد قالوا: زَوَالُ الشيمس ومَعْلُومٌ أن لا وَقَـيلَ للكَذَبَ زُورٌ لكَوْنه مَاثلاً عَنْ جَـهَتـه ، قَالَ: ﴿ ظُلْمًا وَزُورًا ﴾ [ الفرقان / ٤] ، وَقَـوْلَ الزُّور منَ الْقَـوْل ، وَزُورًا لاَ يَشْهَـدُونَ الزُّورَ ، وَيُسمَّى الصَّنَّمُ زُورًا فِي قَوْلِ الشاعر:

\* جَاوُوا بزُور بَيْنَهم وَجننا بالأمَم \*

لكُوْن ذَلكَ كَذَبًا وَمَيْلاً عَنِ الْحَقِّ .

زيغ الزَّيْغُ الْمَيْلُ عَنِ الاسْتَقَامَة ، وَالتَّزَايُغُ : التَّــمايُلُ ، وَرَجُلٌ زَائغٌ وَقَــومٌ زاغَةٌ وزَاتْغُونَ وَزَاغَتِ الشمسُ وَزَاغَ البَصَرُ ﴿ وَإِذَ زَاغَت الأَبْصَارُ ﴾ [الأحزاب / ١٠] يَصحُّ أَنْ يكونَ إِشَارَةً إِلَى مَا يُدْاخِلُهُمْ مِنَ الخَـوْفِ حتى | أُصِبَ على المصدر ، وَتَزَيَّلُوا تَفَـرَّقُوا ، قالَ : اظْلَمَّتْ أَبْصَارُهُمْ ، وَيَصَحُّ أَنْ يَكُونَ إِشَارَةً إِلَى ما قال : ﴿ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى العَيْنِ ﴾ [آل عمران / ١٣]، وقال: ﴿ مَا زَاغَ البَّصَرُ وَمَا طَغَي ﴾ ﴿ مَنْ بَعْدُ مَا كَادَ يَزِيغُ ﴾ [التربة/ ١٧] ، ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ الله قُلُوبَهُمْ ﴾ [ الصف / ٥] لَمَّا فَارَقُوا الاسْتقَامَةَ عَامَلَهُمْ بذلكَ.

زال: زَالَ الشيءُ يَزُولُ زَواَلاً: فَـــارَقَ كَهْفُهُمْ ﴾ [ الكهف / ١٧ ] أي : تَمــيلُ ، ﴿ طَرِيقَتَـهُ جانحًا عنه ، وقيل: أَزَلْتُـهُ وَزَوَّلْتُهُ ، وَقُرِئَ بِتَخْفِيفِ الزَايِ وَتَشْدِيدِهِ ، وَقُرَى تَزْوَرُ . القالَ: ﴿ أَنْ تَزُولاً ﴾، ﴿ وَلَـنَنْ زَالَـتَــا ﴾[فاطر/ [٤١]، ﴿ لتَزُولُ منهُ الجبَالُ ﴾ [ إبراهيم /٤١]، وَالزُّوالُ يُقَالُ في شيء قــد كان ثَابِتًا قَــبْلُ فإنْ ثَبَاتَ للشمس بوجْـه قـيلَ إنَّ ذلك قــالُوهُ لاعتقادهم في الظُّهيرة أنَّ لَهَا ثَبَاتًا في كَبد السَّمَاء وَلَهَذَا قَالُوا:قَامَ قَاثِمُ الظُّهِيـرَة وسارَ النهارُ ، وقيلَ زَالَهُ يَزِيلُهُ زَيْلاً قال الشاعرُ :

#### \* زَالَ زَوَالُهَا \*

أَى أَذْهَبَ اللهُ حَرَكَتُهَا ، والزواَلُ التَّصَرُّفُ وقيلَ هو نحو تولهم : أَسْكَتَ الله نَامَتَه ، قال الشاعرُ :

#### \* إذا ما رأثنا زال منها زويلها \*

ومَنْ قال : زَالَ لا يَتَعَدَّى قال : زَوالها ﴿ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ﴾ [ يونس / ٢٨ ] وذلك على التَّكْثير فيمن قالَ : ولْتُ مُتَعَد نحو مزته وَمَيَّـزْتُهُ ، وقولُهـم : مَا زَالَ ولا يَزَال خَـصًّا البالْعبَارَة وأُجْرى مُحَرَّى كُانَ في رَفْع الاسْم ونَصْبِ الخَبَرِ ، وأصله من اليّاء لقولهم : زيلت ، وَمَعْنَاهُ معنَى ما بَرِحْتُ وعلى ذلك

وقولُهُ: ﴿ لاَ يَزَال بُنْيَانُهُمْ ﴾ [التوبة / ١١٠] ﴿ فِي قوله : ﴿ إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ عَنْدَ اللهِ أَتْقَـاكُمْ ﴾ ﴿ ولا يزالُ الذينَ كَفَرُوا ﴾ [الرعد / ٣١] | [الحجرات / ١٣] وعلى هذا قالَ الشاعرُ : ﴿ وَمَا زَلْتُمْ فَى شَكٌّ ﴾ [ غافر/ ٣٤] وَلا يصحُّ أَنْ يُقَالَ: مَا زَالَ زَيْدٌ إِلا مُنْطَلَقا كما يُقالُ: ما كَانَ زَيْدٌ إِلاَّ مُنْطَلَقًا وذلك أنَّ زَالَ يَقْتَضَى معنَى النَّفْي إذْ هو ضدُّ الثَّبات وما ولا: يَقْـتَضيان النَّفْي ، وَالنَّفْ يان إِذَا اجْتَ مَعَا اقْ تَضَيَ الْإِثْبَاتَ فَصارَ قولُهم: ما زالَ يجرى مَجْوَى كانَ في كَوْنه إِثْباتا فكما لا يقالُ كانَ زَيْدٌ إِلا مُنْطَلِقا، لا يقال ما زال زَيْدُ إلا مُنطلقا .

زين : الزّينةُ الحقيقيةُ ما لا يشينُ الإنسانَ في شيء مِـن أحـواله لا فـي الدُّنيـــا ولا في الآخرة فأمًّا ما يَزينُه في حالة دون حالة فَهُو َ من وجْه شَــيْنٌ والزِّينَةُ بالقوْل المُجْــمَل ثَلاثٌ: زينَةٌ نَفْسيَّةً كالعلْم والاعْتقادات الحَسَنة،وزينَةٌ بَدَنَيةٌ كَالْـقُوَّةِ وَطُولِ القَّـامَةِ ، رزينةٌ خَـارِجيَّةٌ كَـالمال والجاه . فقوله: ﴿ حَبُّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فَي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات/٧] فهو منَ الزَّينَةِ النَّفسَّية | المفعولُ لانَّ المعنَى مَفْهُومٌ . ومَّا لم يُسَمَّ فاعلُه وقولَه : ﴿ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ ﴾ [ الاعـراف / | قــوله عــزٌ وجل : ﴿ زُيِّسَ لِـلنَّـاسِ حُـبًّ ٣٢ ] فقد حُمِلَ عَلَى الزَّينَة الخارجيَّة وذلك أنه الشَّهَوَات﴾ [ آل عمـران / ١٤ ] ﴿ زُيِّنَ لَهُمْ قد رُوى أنَّ قــوْما كــانُوا يَطُوفُون بالبــيتِ عُرَاةً فَنُهُوا عَن ذلك بهذه الآية، وقال بعضهُم : بل

﴿ وَلاَ يَزَالُونَ مُخْ تَلَفِينَ ﴾ [هـــود / ١١٨] | الزِّينةُ المذكُورَةُ في هذه الآية هي الكَرَمُ المذكُور \*وَزينَةُ المّرء حُسنُ الأدَب \*

وقولهُ : ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمُهُ فَى زَيْنَتُهُ ﴾ [القصص / ٧٩] هي الزِّينة الدُّنيُويّة منَ المال والآثاث وَالجاه ، يُقال: زانهُ كـذا وزيَّنهُ إذا أظْهَر حُـسْنَه إمّا بالفعْل أو بالقـوْل وقد نسب الله تعالى التّــزيين في مواضعَ إِلَى نَفْــسه وفي مَوَاضعَ إِلَى الشُّيطَانِ وَفَى مَوَاضعَ ذَكرَهُ غَـيرَ مُسمِّى فاعله ، فممَّا نسبه إلى نفسه قوله في الإيمان : ﴿وَزَينهُ فَى قُلُوبِكُمْ ﴾ [ الحجرات / ٧ ] وفي الكفر قوله : ﴿ زَيُّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [ النمل/ ٤] ﴿ زَيَّنَّا لَكُلُّ أُمَّةً عَمَلَهُمْ ﴾ [الانعام / ١٠٨] ومَّا نَسبهُ إِلَى الشيطان قولهُ: ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُّ الشَّيْطَانُ أَعْسَالَهُم ﴾ [الأنفــال / ٤٨] وَقُولُهُ تَعــالَى : ﴿ لَأُزَيَّنَــُنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ [الحجر: ٣٩] ولم يُذْكُرَ اسُوءُ أعمالهم ﴾ [ التوبة / ٣٧ ] وقال: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرَوا الْحَياةُ الدُّنْياَ ﴾ [ البقرة /

أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ ﴾ [الانعام/ ١٣٧] تَقْديرُهُ ﴿ والعَـاصَّةُ وإلى الزِّينَةِ المَعَـقُـولة التي يخـتَصُ زَيْنَهُ شُرَكَاوُهُمْ وَقُولُهُ: ﴿ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيِيا ۗ بَمْرِفتها الخَاصَّة وذلك احْكَامُها وسَيُسرها عَصابيحَ ﴾ [الملك/ ٥] وقــوله : ﴿ إِنَا زَيَّنَّا ۚ وتَزْيينُ الله للأشياء قد يكونُ بإبْداعِهـا مُزَيّنةً السَّماءَ الدُّنْيَا بزينَة الكواكب، [ الصافات/٦] | وإيجابها كذلك ، وتَعزيينُ الناسِ للشيء

٢١٢ ] وقولهُ : ﴿ زَيَّنَ لَكَثير مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ ۗ الزِّينَةِ التي تُدْرَكُ بالبَصِرِ التي يعرفُها الخاَصْة ﴿ وَزَيَّنَّاهَا لَلنَّاظُرِينَ﴾ [الحجر/١٦] فإشارة إلى | بتَزُويقهمْ أو بقولهمْ وهوَ أَنْ يَمْدَحُوهُ وَبَذْكُرُوهُ بما يَرْفَعُ منهُ.

## 🍇 كتاب السين 👌

بمَا تَنزُّه تعالى عنه وقول الشاعر: فما كانَ ذَنْبُ بَنى مسالك بأن سَبَّ منهم غُلاماً فَســَبّ بأَبْيَـــــضَ ذى ثَطب قَاطِــعِ يَقُدُ العظَــامَ وَيَبْــرَى القَصَــ فإنه نَبَّه عَلَى مَا قَالَ الآخرُ : \* وَنَشْتُمُ بِالْأَفْعَالِ لَا بِالتَّكَلُّمِ \* وَالسِّبُّ المُسابِبُ ، قال الشاعر : ب استب لاَ تَسُبُّني فَلَسِتَ بِسِّبِي إنَّ سبِّى منَ الرَّجاَل الكَريـمُ وَالسَّبَّةُ مَا يُسَبُّ وكُنِّيَ بِهِـاً عَنِ الدُّبُرِ ، وتَسْمَيْـتُه بذلك كتَسْـميّته بالسَّـوَأَة . وَالسَّبَّابَةُ سُمَّيَتُ للإشارَة بها عندَ السَّبّ ، وتَسميَتُها سَبِت : ۖ أَصْلُ السَّبِّتَ الْقَطْعُ ومنه سَـبَّتَ في الطُّول . وكــذا مَّنْهَجُ الطريـق وُصفَ ۗ السَّيْرَ قَطَعَـهُ وَسَبَّتَ شَعَرَهُ حَلَقَـهُ وَانْفَـهُ بالسَّبَب كَتَشْبِيهِهِ بِالْخَيْطِ مَرَّةً وبالثوب المحدُّود اصْطَلَمَـهُ، وقسيلَ سُمَّى يوم السَّبْتِ لأنَّ اللهَ مَـرَّةً . والسَّبُّ الشَّتــمُ الوجيع قــال َ: ﴿ وَلاَ اللَّ عَـالَى ابْتَـدَا بِخَلْقِ الســمــاواتِ والأرضِ يومُ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا الله ۗ الأحدِ فَخلَقَها في سِتَّةِ أيَّام كما ذكره فَقَطَعَ عَدُوا بِغَيْرَ عَلَم ﴾ [ الأنعام/ ُ ١٠٨ ] وَسَبُّهُمْ الْعَمَلَهُ يومَ السَّبْتِ فَـسُمِّىَ بذلك ، وَسَبَتَ فُلاَنَّ لله ليسَ عَلَى أَنهم يَسبُّونَهُ صَدِيحًا ولكن الصارَ في السَّسَبُّ وقولُهُ : ﴿ يَوْمَ سَبْتُهُمْ يخُوضُــونَ في ذِكْرِهِ فــيَذْكُــرُونَهُ بما لا يَليقُ به ۗ شُرَّعا﴾ [ الأعراف / ١٦٣ ] قيلَ يومَ قَطُعِهُمْ

سبب : السَّبُ الْحَيْلُ الذي يُصْعَدُ به النَّخَارُ وَجَمْعُهُ أَسْبَابٌ قَالَ: ﴿ فَلَيَرْتَـقُوا فِي الأسباب ﴾ [ ص / ١٠ ] والإشــارة بالمعنى إلى نحـو قوله: ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلُمٌ يَسْتَمعُونَ فيه﴾ [ الطور / ٣٨ ] وسُمِّى كُلُّ مَا يُتَوَصَّلُ به إلى شيء سَبَسبًا ، قــال تعالى : ﴿ وَٱتَيْنَاهُ مَنْ كُلِّ شَيَّء سَبَبًا فَأَنَّبَعَ سَبَبًا ﴾ [ الكهف / ٨٤ ، ٨٥ ] ومعناه أنَّ الله تعالَى أَتَاهُ منْ كُلِّ شيء مَعرفةً وذَرِيعةً يَتُوصَّلُ بها فـأَتُبُع وَاحدا من تلك الأسباب وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّموَاتِ ﴾ [غافـر/٣٦ ، ٣٧ ] أي لعلى أعرف الذرائع والأسبابَ الحادثَة في السماء فأتَوَصَّلُ بهاَ إلى مَعْرِفَة مِا يَدْعِيه مُوسى، وَسُمِّي العمامَةُ الذلك كَتَسميتها بالمُسبِّحة لتَعْرِيكها بالتسبيح. والخمار والشوب الطويل سببا تشبيسها بالحبل ويَتمادَوْنَ في ذلك بالمُجادلَةِ فيزْدَادُون في ذِكْرِه اللَّعَمَلِ ﴿ وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ ﴾ [ الأعراف / ١٦٣ ] قيلَ مَعْنَاهُ لاَ يَقْطَعُونَ الْعَمَلَ وقيلَ يومَ اللهِ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ ﴾ [القــلم / ٢٨] أي هــلاً لاَ يكونُونَ في السَّبْت وكــلاَهُما إشــَارَةٌ إِلَى || تَعْبُدُونَهُ وَتَشْكُرُونَهُ وَحُملَ ذلك على الاسْتثنَاء حَالَة وَاحِدَة ، وقولُه : ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ ﴾ | وهو أن يقولَ : إنْ شَاءَ اللهُ وَيَدُلُّ على ذلك [ النحل / ١٢٤ ] أي تــركُ العَــمَــلِ فـــــه | قولهُ : ﴿ إِذْ أَقْسَمُـوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحينَ وَلاَ ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمُكُمْ سُبِأَتَا ﴾ [ النب / ١٩ أى إيسْتَفْنُونَ ﴾ [ السقل م / ١٧ ، ١٨] قَطْعًا لِلْعَمَلِ وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى مَا قَالَ فَي صَفَةً ۗ وَقَالَ: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ اللَّيْلِ : ﴿ لَتَسْكُنُوا فِيهِ ﴾ [ يونس/ ١٧] . [ وَمَنْ فيهنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءَ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ سبح : السَّبْحُ المُّرُّ السَّريعُ في الماء وفي | وَلَكُنْ لَا تَفْقَـهُونَ تَسْبِيحُهُمْ ﴾ [ الإسراء / الهَواء ، يُقَالُ: سَبَّحَ سَبْحا وَسَاحَةً وَاسْتُعْيرَ اللهَ اللهَ نحوُ قوله : ﴿ وَلَهُ يَسْجُدُ مَنْ في لِمَرُّ الْنجومِ في الفَلَكِ نحوُ: ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكَ ۗ السَّسمَ وَاتَ وَالْأَرْضَ طَوْعَا وَكَسرُها ﴾ يَسْبَحُونَ ﴾ [ يس / ٤٠] ولِجَري الفَرسِ [الرعد / ١٥] ﴿ وللهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمواتِ نحوُ: ﴿ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ﴾ [ النازعات / | ومَا في الأرض ﴾ [ النحل / ٤٩ ] فذلك ٣ ] وَلِسُوْعَةِ الذَّهَابِ فَى العَمَلِ نحو ﴿ إِنَّ لَكِ ۗ إِيَّاكُ ۗ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ تَسْبِيحا على الحقيقةِ وَسُجُودا في النَّهـار سَبْحـا طَويلاً ﴾ [ المـزمــل / ٧ ] له على وجْه لا نَفْقَهُهُ بدلَالة قوله : ﴿ وَلَكُنْ والتَّسْبِيحُ تَنْزِيهُ الله تَعَالَى وأصْلُهُ المَرُّ السَّرِيعُ ۗ لاَ تَفْقَـهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [ الإسـراء/ ٤٤ ] ودلالة قوله : ﴿ وَمَنْ فيهنَّ ﴾ [ الإسراء / الْخَيرُ كَمَا جُعُلَ الإِبْعَادُ فِي الشَّرِّ فَقَيلَ: أَبْعَدَهُ ۗ ٤٤] بَعْدَ ذِكْرِ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ولا يصحُّ أَنْ يكُونَ تَقْديرُهُ : يُسَبّحُ لَهُ مَنْ في السّماواتِ ، وَيَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي الأرْضِ ، لأَنَّ هذَا مـمَّــا نَفْقَ لِهُهُ ولأنه مُحَالًا أَنْ يكونَ ذلك تَقْديرُهُ ثم يُعْطَفَ عليه بقوله: ﴿ وَمَنْ فيهنَ ﴾ [الإسراء / ٤٤] والأشياء كُلُّها تسبُّحُ لَهُ وتَسْجُدُ بَعْضُها بالتَّسْخير ، وَبَعْضُهَا بالاختيارِ ولا خِلاَفَ أنَّ السَّماوَاتِ والأرضَ وَالَّدُوابُّ مُسَبِّحاَتٌ بَالتَّسْخير ﴿ فَسَبُّحُهُ وَأَذْبَارَ السُّجُودِ ﴾ [ ق / ٤٠] مِنْ حَيْثُ إِنَّ أَحْوَالَهَا تَدُلُّ على حِكْمَةِ اللهِ

في عــباَدَة الله تــعالى وَجُــعلَ ذلك في فــعْل اللهُ ، وجُعلَ التَّسبيحُ عَـاما في العبادَات قَوْلاً كَانَ أَو فِعْلاً أَو نِيَّةً ، قَالَ : ﴿فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ منَ المُسبِّحينَ ﴾ [ الصافات/ ١٤٣ ] قيلَ من المُصَلِّينَ وَالأَوْلَى أَنْ يُحْمِلُ عَلَى ثَلاثَتِها ، قال: ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾ [ البقرة / ٣٠] ﴿ وَسَبِّحْ بِالْعَشَىِّ ﴾ [ آل عمران / ٤١]

تعالى ، وإنَّما الخلافُ في السماوات والأرض ﴿ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاط ﴾ [ البقرة / ١٣٦ ] أي [الـروم / 17] ﴿ سُبْحَانَكَ لَا عَلَمَ لَنَا ﴾ [قُمامَة ، وَسَبَطَت النَّاقَةُ وَلَدَها : أَىْ الْقَتْهُ . [البقرة / ٣٢] وقول الشاعر:

## \* سُبْحانَ منْ عَلْقَمَةَ الفاجر \*

للخَرَزَات الَّتي بها يُسبَّحُ سُبُحَةً .

ذلك ممَّا لَيس فيه اكْتنَازٌ وَثْقَلٌ .

سبط : أَصْلُ السَّبْطِ انْبِساَطٌ في سُهُولَة المعْرُوف وقيل سُمِّي بذلك لتمام قُوتَه وذلك يُقَالُ شَعْرٌ سَـبُطٌ وسَبِطٌ وقـد سَبِطَ سُـبُوطًا وَسَبِـاطَةٌ وَسَبَاطا وَامْرَأَةٌ سَـبْطَةُ الْخلقَة وَرَجُلٌ ا

هَلْ تُسَبِّحُ باخْـتِيارِ ؟ والآية تَقَتَـضِي ذلك بِما | قَبَائلَ كُلُّ قَبِيلَةٍ مِـنَ نَسْلِ رَجُلِ أَسْبَاطا أُمَما . ذَكَرْتُ مِنَ الدَّلالَةُ ، وسُبْحَانَ أَصْلُهُ مَصْدَرٌ ۗ والسَّاباطُ الْمُنْبَسِطُ بَيْنَ دَارَيْن . وَأَخَـذَتْ فُلاَنَا نحوُ غُفْرَان قال: ﴿فَسُبْحَانَ الله حينَ تُمْسُونَ﴾ [سَبَاط أي حُمَّى تَمُطُّهُ ، وَالسَبَّاطَةُ خَـيْرٌ منْ

سبع: أصل السُّبع العَـددُ قال: ﴿ سَبْعَ اسموات ﴾ [ البقرة / ٢٩ ] ﴿ سبَّعا شدادا ﴾ قيلَ : تَقْدِيرُهُ سَبْحَانَ عَلْقَمَةً على طَرِيقِ [ النبا/ "١٢ ] يعنى السماواتِ السَّبْعَ ﴿ وسَبْعَ التَّهَكُّم فَزَادَ فيه مِنْ رَدًا إِلَى أَصْلِهِ ، وقيلَ أَرَادَ ۗ سُنُبلات ﴾ [ يوسف / ٤٣ ] ﴿ سَبع لَيَال ﴾ سُبْحاًنَ الله منْ أَجْل عَلْقَمَةَ فحُذِفَ الْمُضَافُ [الحاقة / ٧] ﴿سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ إليه. والسُّبُوحُ القُدُّوسُ مِنْ أسماء الله تعالى [الكهف/٢٢] ﴿ سَبْعُونَ ذَرَّاعًا ﴾ [الحاقة/ ولَيس في كلامِهِمْ فُعُولٌ سِواهُما وقد يُفْتَحَانِ ٢٣] ﴿ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ [ التوبة / ٨٠] ﴿سَبْعا نحوُ كَلُّوبِ وَسَمُّورِ والسُّبَحَةُ التَّسْبِيحُ وقد يُقَالُ اللَّهَاني ﴾ [ الحجر/ ٨٧] قيل سُـورةُ الْحمد الكونها سبع آيات ، السَّبعُ الطَّوَالُ منَ البقرة سبخ : قُرِئَ « إِنَّ لَكَ في النَّهَارِ سَسَبْخًا » إلى الأعراف وسُمِّى سُورُ القرآنِ المثاني لأنه [المزمل / ٧] أي سَعَـةً في التَّصَـرُّفِ ، وقد اليُّثني فيهاَ القَصَصُ ومنه السَّبْعُ وَالسَّبِيعُ والسَّبْعُ سَبَخَ الله عنه الْحُمَّى فَتَسَبَّخَ أَى تَغَشَّى فِي الوُّرُود . والأسبوعُ جَمْعُهُ أسابِيعُ ويُقالُ والتَّسِيخُ ريشُ الطَّائِرِ والقُطْنُ المَنْدُوفُ ونحوُ ۗ اطُّفْتُ بالبيتِ أَسْبُوعـا وأسابيعَ وَسَبَعْتُ القومَ كُنْتُ سَابِعَهُمْ وَأَخَذْتُ سُبْعُ أَمْوَالُهُمْ ، والسَّبْعُ

أنَّ السَّبْعَ منَ الأعداد التامَّة وقول الهُذَليِّ: \* كَأَنَّه عَبْدٌ لآل أبي رَبيعَةَ مُسْبعُ \*

أى قىد وقعَ السُّبُّ في غَنَمِه وَقَيلَ معْنَاهُ سَبْطُ الكَفْينِ مُمْتَدَّهُ مَا وَيُعَبِّرُ بِهِ عَنِ الْجُودِ ، اللَّهَمَلُ مع السَّباعِ ، ويُروَى مُسْبَعٌ بفتح الباءِ وَالسِّبْطُ وَلَدُ الولَدِ كَأَنَهُ امْ يَدَادُ الْفُرُوعِ ، قال: ﴿ وَكُنِّيَ بِالْمُسْبَعِ عَنَ الدَّعِيِّ الذي لا يُعرُّفُ أَبُوهُ، وسَبَعَ فُلانٌ فُلانا اغْتـاَبهُ وَأَكُلَ لَحْمَـهُ أَكُلَ السَّبَاع، وَالْمَسْبُعُ مَوْضِعُ السَّبُع .

نَفُدَتُ وَتَقَدَّمَتُ ، وَيُسْتَعَارُ السَّبْقُ لإِحْرَادِ الْمَده سَبِيلي ﴾ [ يوسف / ١٠٨ ] وكِلاًهُما الفَضْل وَالتَّبْرِيزِ وعَلَى ذلك: ﴿ وَالسَّابِقُونَ ۗ واحَدٌ لَكُنْ أَضَافَ الأوَّلَ إِلَى الْمُلِّغ ، والثاني السَّابِقُونَ ﴾ [ الواقعة / ١٠ ] أي المُسقَدِّمُونَ إلى ثواب الله وَجَنَّته بالأعـماَل الصَّالحـة نحو قوله : ﴿ وَيَسارعُونَ فِي الْخَيرَاتِ ﴾ [ آل سَابَقُونَ ﴾ [ المؤمنون / ٦١ ] وقولهُ: ﴿ وَمَا نَحْنُ بَمُسْبُوقينَ ﴾ [ الواقــعـة/ ٦٠] أي لا يَفُوتُونَنَا وقال : ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذَينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ﴾ [ الانفال / ٥٩ ] وقَالَ : ﴿ وَمَا اللهُ ١٠٨ ] ﴿ سَبُلَ السَّلَامِ ﴾ [ المائدة / ١٦ ] كَانُوا سَابِقِينَ ﴾ [ العنكبوت / ٣٩ ] تنبيه الله المُحْسنينَ مَنْ أنهم لا يفُوتُونهُ .

سبل: السبيلُ الطريقُ الذي فيه سُهولةٌ وَجْمَعُهُ سُبُلٌ قال : ﴿ وَأَنْهَارِا وَسُبُلاً ﴾ سبغ : دِرْعٌ سابِغ تامٌّ واسعٌ قال الله [النحل/١٥] ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سُبُلاً ﴾ تَعَالَى: ﴿ أَنْ اَعْمَلُ سَابِغَاتَ ﴾ [ سبأ / ١١] [الزخرف / ١٠ ] ﴿ لِيَصُدُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ وَعنه اسْتُعيسَرَ إسباغُ الْوُضُوء وإسباغُ النَّعَم [ الزخـرف / ٣٧ ] يعني به طَريق الْحَق لأنَّ قَال: ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيكُمْ نَعَمَهُ ﴾ [لقمان/ ٢٠]. السمَ الجنس إذا أُطْلِقَ يَخْتَصُّ بما هو الْحَقُّ سبق: أصْلُ السَّبْقِ التَّقَدُّمُ في السَّيْر نحو: وعَلَى ذلك ﴿ ثُمَّ السَّبِلَ يَسَّرُهُ ﴾ [عبس/٢٠] ﴿ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ﴾ [ النازعات / ٤] الوقيل لسالكه سابلٌ وَجَمْعُهُ سابلُهُ وَسَبيلٌ وَالاسْتَبَاقُ التَّسَابُقُ قَالَ: ﴿ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبَقُ ﴾ [سابلٌ نَحو شَعْرٌ شَاعِـرٌ ، وَأَبْنُ السَّبِيلِ الْمُسافِرُ [يــوسَـف / ١٧] ﴿ وَاسْتَبِقَا الْبَابَ ﴾ [البعيدُ عَنْ مَنْزِله ، نُسِبَ إلى السَّبيلِ لُمَارَسَتِه [يوسف/ ٢٥] ثم يُتَجَوِّزُ به في غيرهِ من اليَّاهُ ، ويُسْتَعْمَلُ السَّبيلُ لكُلِّ ماَ يُتَوَصَّلُ بَه التَّقدُّم ، قال: ﴿ مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾ [الأحقاف/ اللي شيء خَيْرا كانَ أَوْ شَرًا ، قال: ﴿ ادْعُ ١١] ﴿ سَبَقَتْ مِنْ رَبُّكَ ﴾ [ طه / ١٢٩ ] أي اللي سَبيل ربُّكَ ﴾ [ النحل / ١٢٥ ] ﴿ قُلْ إِلَى السَّالِكِ بهم ، قَالَ ك ﴿ قُتلُوا في سَبيل الله ﴾ [ آل عسمسران / ١٦٩ ] ﴿ إلا سَبِيلَ الرَّشاد ﴾ [ فاطر / ٢٩ ] ﴿ وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلُ عَــمُوان / ١١٤] وكــذا قــولهُ: ﴿ وَهُمْ لَهِــا اللَّجْرِمِينَ ﴾ [ الأنعام/ ٥٥ ] ﴿ فَاسْلُكِي سَبُلَ رَبُّك ﴾ [ النحـل / ٦٩ ] ويُعَــبَّــرُ به عَن المَحَجَّة، قَالَ : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلَي ﴾ [يونس/ سبيلِ﴾ [ التوبة / ٩١ ] ﴿ فَأُولِنْكُ مَا عَلَيْهُمْ

وقيلَ أَسْبَلَ السُّتْرَ والذَّيْلَ وَفَرَّسٌ مُسْبَلُ الذُّنَبِ [قصلت / ٢٢]. الخامس .

اشْتَرَيْتُها، والسابياءُ جلْدٌ فيه الْوَلَدُ .

الله

من سَبِيل ﴾ [ الشورى / ٤١ ] ﴿ إِنَّمَا لَمِنْ دُونِهَا سَتُرا ﴾ [ الكهف / ٩٠ ] ﴿ حجابًا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ ﴾ [ الشودى / ٤٦ ] | مُستُورًا ﴾ [ الإسراء / ٤٥ ] والاستــتارُ ﴿ إِلَى ذِي الْعَرِّشُ سَبِيلًا ﴾ [ الإسراء / ٤٢ ] الاختفاءُ ، قال: ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتُمْ وَنُ

وَسَبَلَ المَطَرُ وَأَسْبِلَ وقيلَ لِمَطَرِ سَبِلٌ ما دَامَ السَّجِودُ اصْلُهُ التَّطامُنُ وَالتَّـذَلُّلُ سَـابِلاً أَى سَـائلاً في الهَـوَاء وَخُصَّ السَّـبَلَةُ | وَجُعلَ ذلك عِبارةً عَن التَّذَلُّلِ للهِ وعبادَتِه وهو بشَعَر الشَّفَة الْعُلْيَا لما فيها مِنَ التَّحَدُّرِ ، عَامٌّ في الإنسانِ والحَيـوَاناتِ وَالجمادَاتِ وذلك وَالسُّنْكَأَةُ جَمْعُهَا سَنَابَلُ وهي ما على الزَّرع ، الضَّربان سُجودٌ بِاخْتِيارِ وليس ذلك إلا للإنسان قَالَ : ﴿ سَبْعَ سَنَابِلَ فَى كُلِّ سُنْبُلَة ﴾ [البقرة/ الوبه يَسْتَحِقُ الشُّوابَ نَحو قوله : ﴿ فَاسْجُدُوا ٢٦١ ] وقـال: ﴿ سَبُّعَ سُنْبُلاَتُ خُضْرٍ ﴾ [لله وَاعْبُدُوا ﴾ [ النجم / ٦٢ ] أي تَـذَلُلُوا لهُ [يوسف / ٤٦] وأَسْبَل الزَّرْعُ صاَّرَ ذَا سُنْبُلَةٍ ﴿ وَسُجُودُ تَسْخِيرٍ وهُو للإنسَانِ وَالحِيـوَاناتِ نحوُ أَحْصَدَ وَأَجْنَى، وَالْمُسْبِلُ اسمُ القَدَحِ | وَالنَّباتِ وعَلَى ذَلْكَ قولهُ : ﴿ وَلَهُ يَسْجُدُ مَنْ في السَّموات والأرض طَوعا وكسرها ﴾ سَبِأ : ﴿ وَجَنْتُكَ مَنْ سَبَأَ بَنَبَا يَقِينَ ﴾ [الرَعد/ ١٥] ﴿ وَظَلاَلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصال ﴾ [النمل / ٢٢] سَبَأَ اسمُ بَلَدِ تَفَرُّقَ أَهُّلُهُ وَلَّهُذَا [ الرعد/ ١٥] وقـوله : ﴿ يَتَفَيَّأُ ظِلاَّلُهُ عَنِ يُقَالُ: ذَهَبُ وا أَيَادِي سَبَا أَى تَفَرَّقُ وا تَفَرَّقُ أَهْلِ اليّمين وَالشّماثل سُجَّدا لله ﴾ [ النحل / ٤٨ ] هذا المكانِ مِنْ كُلِّ جانِبٍ ، وَسَبَأْتُ الْخَـمر اللهِ السَجُـودُ تَسْخير وَهُو الدَّلالـةُ الصامِـتَة الناطقَةُ الْمُنَبَّهَةُ عَلَى كَوْنَهَا مَخْلُوقَةً وَأَنَّهَا خَلْقُ سَت : قال : ﴿ فَي سِنَّةِ أَيَّام ﴾ [الأعراف/ | فاعِل حكيم ، وَقُولُهُ : ﴿ وَلَهُ يَسْجُدُ مَا فَي ٥٤] وقال: ﴿ سَتِّينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة/ ٥٨] | السَّـمــوَات وَمَـا في الأرْضِ مِــنْ دَابَّة وَالمَلاَئكَةُ فَأَصْلُ ذَلِكَ سُدُسٌ وَيُذْكَرُ في بابه إن شياء وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبُرُونَ ﴾ [ النحل / ٤٩ ] يَنْطَوِي على النَّوْعَيْنِ مِنَ السُّجُودِ وَالتَّسْخِيرِ وَالاخْتيارِ، السِّسْرُ تَعْطِيَةُ الشِّيء ، والسِّسْرُ وقَولُهُ : ﴿ وَالنَّجْمُ والشَّجَرُ يَسْجُدَان ﴾ وَالسُّتْرَةُ مَا يُسْتَتَرُ بِهِ قَالَ : ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ ۚ [الرحمن / ٦] فيذلك على سَبِيل التَّسْخِير

قيلَ: أُمـرُوا بأنْ يَتَّخذُوهُ قَبْلَةً ، وقـيلَ: أُمرُوا السَائغا وقولُ الشاعر : بالتَّذَلُّل لهُ وَالقيام بمصالحه وَمَـصَالح أولاده فَــاثْتَمَــرُوا إلاّ إبْليسَ ، وقــولهُ : ﴿ ادْخَلُــوا | البابَ سُجَّدًا ﴾ [البقرة / ٥٨] أَىْ مُـتَذَلَلْينَ | مُنْقادينَ ، وَخُصَّ السُّجُودُ في الشريعة بالرُّكن منْ سُجُود القرآن وسُجُـود الشُّكُو ، وقد يُعبَّرُ [ [الطور / ٦ ] قال الشاعر : به عَن الصلاة بقوله : ﴿ وَأَدْبَارَ السُّجُود ﴾ [ق / ٤٠] أي أَدْبارَ الصلاة ويُسَمُّونَ صَلاة الضُّحَى سُبْحَةَ الضُّحَى وَسُجُودَ الضُّحَى ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدُ رَبِّكَ ﴾ [ق/ ٣٩] قيل أُريدَ بِهِ الصلاةُ والمُسْجِدُ مَـوْضِعُ الصلاةِ اعْتِبارا ا الأرضُ كُلُّهــا مَسْـجدا وطَهُــورا كمــا رُويَ في الْخَبَرُ (١)، وقيلَ: المَسَاجِدُ مَـوَاضِعُ: السُّجُود الْجَبْهَـةُ وَالأَنْفُ واليَدَانِ وَالرُّكْبَـتانِ والرَّجْلاَنِ وَقُولُهُ: ﴿ أَلَا يَسْجُدُوا لله ﴾ [ النحل / ٢٥ ] أى يا قَـوم اسْجُـدُوا وقـولهُ: ﴿ وَخَـرُّوا لَهُ سُجَّدا﴾ [يوسف / ١٠٠] أى مُتَذَكَلِّينَ وَقيلَ:

(المساجد/ ٥٢١).

وقولهُ: ﴿اسْجُدُوا لاَدَمَ ﴾ [ البقرة / ٣٤ ] اكانَ السُّجُودُ عَلَى سَبيل الخدمة في ذلك الوقت

\* وافى بها كُدَرَاهم الأسْجَاد \* عَنَّى بها دَرَاهِمَ عليها صُورَةُ مَلَكِ سَجَدُوا

السَّجْرُ تَهْ بِيجُ النَّارِ ، يقالُ : المَعْرُوفِ مِنَ الصلاةِ وما يجْرِي مَـجْرَى ذلك السجَـرْتُ التَّنُّورَ ، ومنه ﴿ وَٱلْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴾

إذا ساءً طاكع مَسْجُــورةً تركى حولها النبع والسمسما وقدولُه: ﴿ وَإِذَا الْبَصْدَارُ سُجَّرَت ﴾ [التكوير/٦] أى أُضـرمَـتْ نارا عَن الحـسَن، وقيلَ: غيضَتُ مياهُها وإنما يكونُ كذلك بِالسُجُودِ وقولُهُ: ﴿ وَأَنَّ المَسَاجِدَ للله ﴾ [الجن/ | لتَسْجِير النار فيه ، ﴿ ثُمَّ فِي النَّار يُسْجَرُونَ ﴾ ١٨ ] قيـلَ عُنيَ به الأرضُ إذْ قـد جُـعلَت [[ غـافـر/ ٧٢ ] نحــو ﴿ وَقُــُودُهـا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ﴾ [البقرة / ٢٤] وسُحِرَت الناقـةُ اسْتُعَارةٌ لالْتهابها في العدو نحو أشتَعَلت الناقةُ، والسَّجيرُ الخَليلُ الذي يُسْجَرُ في مَودَّة خَليله كَقُولهم : فَلان مَحْرَقٌ في مَودَّة فُلان،

\* سَجْراء نفسي غَير جَمْع إشابة \* سجل: السَّجْلُ الدَّلْهُ العَظْمَةُ ، وسَجَلْتُ الماءَ فَانْسَجَلَ أَى صَبَبْتُه فَأَنْصَبُّ ، وأَسْجَلْتُه سلم اعطيته سجلاً ، واستعير للعطية الكثيرة وَالْمُسَاجَلَةُ الْمُسَاقَاةُ بِالسَّجْلِ وَجُعِلَتْ عِبارةً عَن

الْمَارَاة وَالْمُنَاضَلَة ، قال :

\* مَنْ يُسَاجِلني يُسَاجِلُ ماجدا \* [الانبياء/ ١٠٤] أي كَطَيِّه لَما كُتبَ فيه حِفْظًا التَعْطِيَّةُ بالثوب.

لَطيفةٌ مَوْضِعُمها الكُتُبُ التي تَتَبَعُ هذا الكتاب [٤٠].

إن شاء الله تعالى ، لا هذا .

سبجى: قال تعالى: ﴿ وَٱلَّلْيُلُ إِذَا وَالسَّجِّيلُ حَجَّرٌ وَطَينٌ مُنخَتَلطٌ وَأَصْلُهُ فيما السَّجَى﴾ [ الضحي / ٢ ] أي سكنَ وهذا قيلَ فارسيٌّ مُعَرَّبٌ ، وَالسَّجلُّ قيلَ حَجَرٌ كانَ الشارة إلى ما قيلَ: هَدَات الأرجُلُ ، وَعَيْنٌ يكتُّبُ فيه ثم سُمِّي كُلُّ مَا يكتَّبُ فيه سجلا ، الساجية فَاترَةُ الطَّرْف وَسَجَّى السحر سَجوا قــال تعــالى: ﴿ كَطَىُّ السِّـجِلِّ للْـكُتُبِ ﴾ [سكنَّت أمواَجُهُ ومنه استعـير تَسْجِيَةُ المِّيَّتِ أي

سحب: أصلُ السَّحب الجَرُّ كسَحب سجن : السَّجْنُ الحَبْسُ في السُّجْن ، الذَّيْلِ وَالإنسانِ عَلَى الوجْهِ ومنه السَّحَابُ إمَّا وقُدرى : " رَبِّ السَّدِينُ أَحَبُّ إِلَى " الجَرَّ الرِّيح له أو لِجَرَّه الماءَ أو لاِنْجِرارِهِ في [يوسف/ ٣٣] بفتح السين وكسرها . قال: المَرَّه، قال تعالى : ﴿ يَوْمُ يُسْحَبُون في النَّارِ ﴿لَيَسْجُنُّنَّهُ حتى حين ﴾ [ يــوسـف / ٣٥ ] علَى وُجُوههم ﴾ [ القمر / ٤٨ ] قال تعالى: ﴿ودَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّان ﴾ [ يوسف / ٣٦] ﴿ يُسْحَبُونَ فَى الْحَميم ﴾ [ غافر / ٧١ ، ٧٧] والسِّجِّينُ اسمٌ جَهَنَّم بإِزَاءٍ عِلْيين وزيد لفظهُ الوقيل: فلانَّ يَتسَحُّبُ عَلَى فُلان كقولك: تنبيها عَلَى زيادَة مَعْناهُ وقيلَ هو اسمٌ للأرض إينْجَرُّ وذلك إذا تَجَرًّا عليه والسَّحابُ الغَيْمُ فيها السَّابِعَةِ ، قال : ﴿ لَفِي سَجِّينَ ﴾ [ المطففين/ أماءٌ أو لم يكُن ولهذا يُقال: سَـحابٌ جـهَامٌ ٧] ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ ﴾ [ المطففين / | ، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سحَابًا ﴾ ٨] وقد قيل: إنَّ كُلَّ شَيء ذَكَرَهُ اللهُ تعالى [النور/ ٤٣] ﴿ حتَّى إِذَا أَقلَّتُ سَحاباً ﴾ بقوله : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ ﴾ [ المطففين / ٨ ] فَسَّرَه [ [الأعراف / ٥٧ ] وقال : ﴿ وَيُنْشَيُّ السَّحابَ وَكُلُّ مَا ذُكِرَ بِقُولُه: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ﴾ [عبس/ الثَّقَالَ ﴾ [الرعــد / ١٢] وقــد يُــذْكــرُ لفظه ٣] تَرَكَهُ مُسْبَهَماً وفي هذا الموضع ذَكَرَ ﴿ وَمَا الْمِيْلِ الطُّلُّ وَالظُّلُمَّةُ عَلَى طريق التّشبيه ، أَذْرَاكَ﴾ [ المطفسفين/ ٨] وكمذا في قسوله: | قال تعمالي : ﴿ أَوْ كَظُلُمُمات في بَحْسِر لُجِّيٌّ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيُونَ ﴾ [المطففين / ١٩] ثم اليغشاهُ مَوْجٌ منْ فَـوْقه مَوْجٌ مِنْ فَـوْقه سـَّحَابٌ فَسَّرَ الكتابَ لا السَّجِّين والعليين وفي هذه الظُّلُماتُ بَعْضُها فَوْقَ بَعْض ﴾ [ السور /

الماليك (٣)

رجاله رجال مسلم .

رواه ابن مساجسة ( ۲۱۶۲ ) وأبو داود ( ۳٤۲۲ ) ومالك في موطئه ( ١٥٤٣ ) .

سحت : السُّحْتُ القشرُ الذي يُسْتَأْصَلُ السَّحِر : السَّحَرُ طَرَفُ الْحُلْقُوم ، والرُّثَةُ قال تعالى : ﴿ فَيُسْحَنَّكُمْ بِعَذَابٍ ﴾ [ طه / | وقيل: انتْفَخَ سَحَرُهُ وبَعيس سَحْرٌ عَظيمُ السَّحَرِ ٦١ ] وقُرئَ : " فَيَسَحِتَكُمُ ، [ طه / ٦١ ] | والسُّحارَةُ ما يُنزَعُ مِنَ السَّحَرِ عِنْد الذَّبْح فَيُرْمَى يُقالُ: سَحَتَهُ وأَسْحَتَهُ ومَنه السُّعْتُ للمَحْظُورِ اللهِ وجُعِلَ بِنَاوُهُ بِنَاء النُّفَايَةِ والسُّقاطةِ وقيلَ منه الذي يَلْزَمُ صاحَبهُ العارُ كأنهُ يُسْحتُ دينَهُ الشَّتَقَّ السَّحْرُ وهو إصابةُ السَّحَرِ، والسِّحرُ يُقالُ ومُرُوءَتَهُ ، قَال تعالى : ﴿ أَكَّالُونَ للسَّحْتَ ﴾ عَلَى مَعَان: الأوَّلُ الحْدَاعُ وتخْسِيلاَتٌ لا حَقيقةَ [ المائدة/ ٤٢ ] أي لِما يُسْحِتُ دينهُمْ . وقال لها نحوُ مَّا يَفْعلُه الْمُشَعْبِذُ بِصَرَّف الأَبْصَار عَمَّا عليه السلام (١) : ﴿ كُلُّ لَحْمَ نَبَّتَ مِنْ سُحْتِ ۗ يَفْعَلُهُ لِخَفَّةً يَد ، وَمَا يَفْعَـلُهُ النَّمَامُ بِقَـوْلِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ » وسُمِّىَ الرَّشْوَةُ سُحْتًا ورُوِى: ۗ مُـزَخْـرَف عَانِقُ للأسْـمـاَعِ وَعَلَى ذلك قـولُهُ «كَسُبُ الْحَجَّامِ سُحْتٌ» (٢) فهذا لكونه ساحتا العالى: ﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُم للمُــرُوءَة لا للدَّين ، ألا ترى أنه أذنَ علـيــه [ الاعراف/١١٦] ، وقال : ﴿ يُخَيَّلُ إِلَيْهُ مَنْ السلام في إعْسلافِه الناضِحَ وإطعامِه السخرِهِم ﴾ [ طه/ ٦٦ ] وَبَهـذا النَّظرِ سَمُّواْ مُوسى عليه السلامُ ساحراً فقالوا: ﴿ يَا أَيُّهَا الساحر ادْعُ لنا ربك ﴾ [الزخرف / ٤٩] ، (١) رواه أحمد (٣/ ٣٩٩) والحاكم (٤/ ٢٢٤) والثاني: استجلاب مُعاونة الشَّيْطان بضَرْب عن عبد الله بــن عثمان بن خشـيم عن جابر به . | مِن التَّقرُّب إليه كــقوله تعالَى ﴿ هَلَ ۚ أُنْبَـنُّكُمُ وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي العَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاك وقال الشيخ الألباني : بل هو على شرط مسلم ، | أثيم ﴾ [ الشعــراء / ٢٢١ ] وعلى ذلك قولهُ تعالى : ﴿ وَلَكُنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلَّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ ﴾ [البقرة / ١٠٢] والـثالثُ ما إِيَذْهَبُ إليه الأغْتامُ وهو اسم لفعل يَزْعُمون أنه من قُوَّته يُغَيِّرُ الصُّورُ والطّبائعَ فَيَجْعَلُ الإنسانَ حمارا ولا حقيـقةَ لذلك عندَ المحَصِّلينَ . وقد والترمـذى ( ١٢٧٧ ) واحمد ( ٥ / ٤٣٦، ٤٣٥) التُصُوّرَ منَ السَّحرِ تارَةً حُسْنُهُ فَـقيلَ : إنَّ منَ الْبَـيَانِ لَـسِحْـرا وتارَةً دِقّـةً فِعِلهِ حـتى قــالتِ

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( المساقاة / ٤١ ) عن رافع بن خديج عن رسول الله ( علي ) قال : ﴿ ثَمَنَ الْكُلُّب خبيث ومهر البغى خبيث وكسب الحجام خبيث .

<sup>(</sup>٣) [ صحيح ]

الأطباءُ: الطّبيعيةُ سـاحرةً وسَمَّوا الغذاء سحرا السَّحَرَيْن والْمُسْحرَ الخارِجُ سَحَـرا ، والسَّحُورُ منْ حَيثُ إِنهُ يَدَقُ ويَلْطُف تَأْثِيرُهُ، قال تعالى: السَّم للطَّعَامِ المَأْكُولِ سَحَرا والتَّسَحُّرُ أَكْلُهُ . تَتَبِعُونَ إِلا رَجُلاً مَسْحُوراً ﴾ [ الإسراء / ٤٧ ] السَحُونَ مُسْتِعارٌ كقولهم : مَزْرُورٌ . ﴿ وَجَازُوا بِسحْر عَظيم ﴾ [الأعراف /١١٦] وقال : ﴿ أَسَحْرٌ هَذَا وَلاَ يُضْلِحَ السَّاحرُونَ ﴾ [ يونس / ٧٧ ] وقــــال: ﴿ فَكُمُعَ ٱلسَّحَرَةُ لَيفَات يَوْم مَعْلُوم ﴾ [الشعراء/ ٣٨] وجُعِل اسما لذلك الوقْتِ ويُقالُ: لَقيتُه بأَعْلَى

﴿ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴾ [الحجر / ١٥] سحق : السَّحْقُ تَفْتِيتُ السَّيءِ ويُسْتَعمَلُ أَى مَصْرُوفُونَ عَنْ مَعْرِفِتنا بالسَّحر . وعلى في الدَّوَاءِ إذا فُتّتَ يُقالُ سَحقتُه فانسَحق ، ذلك قسوله تعسالى : ﴿ إِنَّمُ النَّتُ مِنَ | وَفِي الشُّوبِ إِذَا أَخُلُقَ يُقَـالُ اسْحَق والسَّحْقُ المُسَحَّرينَ ﴾ [ الشعراء/ ١٥٣ ] قيلَ: مَّنْ الشوبُ البالي ومنه قيلَ: أَسْحَق الضَّرْعُ أَى جُعِلَ لَهُ سَحَرٌ تنبيها أنه مُحْتَاجٌ إِلَى الغِذَاءِ الصارَ سَحْقًا لذِهاَبِ لَبنِه ويصحُّ أنْ يُجْعَلَ كـ قُوله تعـ الى : ﴿ مَا لِهِ ذَا الرَّسُول يَأْكُلُ السِّحاقُ منه فَـ يُكُونُ حِينَذ مُنْصِرِفًا ، وقيلَ: الطَّعَامَ ﴾ [ الفرقان / ٧ ] ونَبَّه أنه بَشَرٌّ كما الله وأسْحَقه أى جَعَله سُحيقا وقيل : قَال: ﴿ مَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا﴾ [ الشعراء/ الشعراء/ السَحقَه أي جَعلَه بَاليًا قال تعالى: ﴿ فَسُحْقًا ١٥٤] وقيلَ: مَعناهُ ممَّن جُعلَ له سحرٌ الأصحاب السَّعير ﴾ [الملك / ١١] وقـال يَتُوصَلُّ بِلُطْفِه ودِقْته إلى ما يأتى به ويَدْعيه ، تعالى : ﴿ أَوْ تَهْـــوَى بــه الرَّبِحُ في مَكَان وعَلَى الوجْهَين حُمل قبولهُ تعبالى: ﴿ إِنَّ السَّحِيقَ ﴾ [ الحج / ٣١ ] ودَمُّ مُـنْسَــــَحِقٌّ

وقَال تعالى : ﴿ فَقَالَ لَهُ فَرْعُونُ إِنَّى لأَظُنُّكَ ۗ سحل : قَال : ﴿ فَلَيْلُقَه الْمَيْمُ بِالسَّاحِل ﴾ يا مُوسَى مَسْحورا ﴾ [الإسراء / ١٠١] وعلَى [طه / ٣٩] أي شاطئ البحر أصله مِنْ سَحَل المعنى الثانى دلُّ قـولُه تعالى : ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ الْحَدَيْدِ أَى بَـرَدُهُ وَقَشَرَهُ وَقَـيلَ أصلهُ أَنْ يكونَ سخر مبين ﴾ [ سبأ / ٤٣ ] قال تعالى: المسحولا لكن جاء على لفظ الفاعل كقولهم: هَمُّ ناصِبٌ وَقيلَ بل تُصُوِّرَ منه أنه يَسْحَلُ الماءَ أَى يُفرِّقُهُ ويُضيِّقُهُ وَالسُّحَالَةُ البُرَادَةُ ، وَالسَّحيلُ والسُّحاَلُ نهيقُ الْحمار كأنهُ شَبَّه صَوْتهُ بِصَوْت ﴿ فَأَلْقِي السَّحْرَةُ ﴾ [الشعراء/ ٤٦] والسَّحَرُ السَّحْلِ الحَديدِ وَالْمِسْحَلُ اللَّسَانُ الجَهديرُالصَّوت والسَّحَرَةُ اختلاطُ ظلام آخر الليل بضياء النهار اكأنه تُصُـوَّرَ منه سَحيلُ الْحمــار من حَيْثُ رَفْعُ صَوْتِه لا منْ حَيْثُ نَكْرَةُ صَوْتُه كما قال

تعالى: ﴿إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصُواَتِ لَصَوْتُ الْحَميرِ ﴾ [السُّخْرية قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَالَنَا لاَ نَرَى شكيم اللجام .

المُخْتَصَّ قَهْـرا ، قال تعالى : ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ ۗ [ المؤمنون / ١١٠ ] . ما في السَّموات وما في الأرض ﴾ [ الجاثية / السخط : السَّخَطُ والسُّخْطُ الغَضَبُ الشديدُ ﴿سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [ الحج / ٣٦] ﴿ سُبْحانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا ﴾ [الزخرف / ١٣ ] فَالْمُسَخُّـرُ هُوَ الْمُقَيَّضُ للفعل سُخْرِيا ﴾ [ المؤمنون/ ١١٠ ] وسِخْرِيا ، فقد وَالثّغْرُ ، واستُعيرَ لما يُسَدُّ به الفقْرُ . حُــمِلَ على الوجــهين عَلَى التّــسخـيــرِ وعلى

[لقمان/ ١٩] والمِسْحَلَتــانِ: حَلَقَتَانِ على طَرَفَى الرجـالاَ كُنَّا نَـعُــدُّهُمْ مِنَ الأَشْـرَارِ أَتَّخَـــذُنَاهُمُ سُخْرِياً ﴾ [ ص / ٦٣ ] . ويَدُلُّ عَلَى الوَجِـه سيخسر : التَّسْخير سياقة إلى الفرض الثاني قوله بعد: ﴿ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾

١٣ ] ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائبَيْن ﴾ المُقْتَضى للعقُوبة ، قال: ﴿ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ [ إبراهسيم / ٣٣ ] ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلِ إِلَّا السَّوبة / ٥٨ ] وهو من الله تعالى إنزالُ وَالنَّهَارِ ﴾ [ إبراهيم / ٣٣ ] ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم العُقُوبة ، قال تعالى : ﴿ ذَلْكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا الْفُلكَ ﴾ [ إبراهيم / ٣٢ ] كـقـوله : السُخطَ الله ﴾ [ محمد / ٢٨ ] ﴿ أَنْ سَخطَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة / ٨٠] ﴿ كَمَنْ بِأَءَ بسَخُط مَنَ الله ﴾ [ آل عمران / ١٦٢ ] .

سد : السد والسد قيل هما واحد وقيل والسُّخْرِيُّ هو الذي يُقْهَرُ فَيَتَسَخَّرُ بإرَادَتِه ، السُّدِّ ما كانَ خلْقَةٌ والسَّدُّ ما كانَ صَنْعَةً ، قَال : ﴿ لَيَتَّخَذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيا ﴾ [ وأصلُ السَّدَ مصدرُ سَدَدْتُهُ ، قال تعالى : [الزخرف/ ٣٢]، وَسَخِرْتُ منهُ وَاسْتَسْخَرْتُهُ ﴿ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا ﴾ [ الكهف / ٩٤ ] وشُبَّةَ للهُزْءِ منه، قال تعالى: ﴿ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا ۗ بِهِ المَوَانِعُ نحوُ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْديهِمْ سَدًا نَسْخَرُ مَنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [ وَمَنْ خَلْفَهُمْ سَدًا ﴾ [ يس / ٩ ] وتُــرئ : [هود/ ٣٨ ، ٣٩ ] ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴾ [سُدًا » . والسُّدَّة كالظُّلَّة عـلى الباب تَقيه منَ [الصافات/ ١٢] وقيلَ: رجلٌ سُخَرَةٌ لِمَنْ سَخِرَ ۗ المَطرِ وقد يُعَبَّرُ بها عَن البابِ كــما قيلَ الفقيرُ وَسُخْرَةٌ لَمَن يُسْخَرُ منه والسُّخْرِيةُ والسِّخْرِيةُ الذي لا يُفْتَحُ له سُدَدُ السُّلْطان ، والسَّدَادُ لِفعل الساخِرِ . وقوله تعالى: ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمُ ۗ والسَّدَدُ الاستقامَـةُ ، والسِّدَادُ ما يُسَدُّ به الثُّلْمَةُ

سدر: السِّدرُ شجر قليلُ الغِناءَ عِنْد الأكِلِ

بمعنى ، قـال تعـالى : ﴿وَلاَ خَمْسَةَ إِلاَّ هُو َ سادسُهُمْ ﴾ [المجادلة/٧] وقال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سادسُهُمْ ﴾ [الكهف/ ٢٢] ويُقالُ : لا أَفْعلُ كذا سَديسَ عَجيسَ أَى أَبَدا والسُّدُوسُ الطَّيْلَسانُ ، والسُّندُسُ الرَّقيقُ منَ الدَّيباَج ، وَالإِسْتَبْرَقُ الغَليظُ منه .

ولذلك قالَ تعالى : ﴿ وَأَثْلُ وَشَيْء مِنْ سَدِّر الْمُسْرَارُ خِلَافُ الْإِعْلَانِ ، قَالَ قَليل ﴾ [ سبأ / ١٦ ] وقد يُخْضَدُ ويُسْتَظَلُّ | تعالى ﴿ سرًّا وَعَـلاَنيَةً ﴾ [ البقرة / ٢٧٤ ] به فَجُعلَ ذلك مثلاً لظلم الجنة ، ونَعيمها في وقال تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا يُسرُّونَ وَمَا يُعْلَنُونَ ﴾ قبوله تبعالى: ﴿ فِي سِدْر مُسِخْضُود ﴾ [البقرة / ٧٧] وقبال تعبالي: ﴿ وَأَسْرُوا [الواقعة/ ٢٨] لِكَثْرَةَ غَنائه في الاستظلال القولكُم أو اجهروا به ﴾ [ الملك / ١٣] وقولهُ تعالى: ﴿ إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ | ويُسْتَـعْمَلُ في الأعْـيَّان وَالمَعَانِـي ، والسِّرُّ هُوَ [النجم /١٦] فإشارَةٌ إلى مكان اختص النَّبيُّ الحديثُ المُكْتَمُ في النَّفْس . قال تعالى : عَلِيْهُ فيه بالإفاضَة الإلهية وَالآلاء الجَسيمَة ، ﴿ وَيَعْلَمُ السِّرُّ وَأَخْفَى ﴾ [ طه/ ٧ ] وقالَ تعالى: وقد قـيل: إنها الشجـرةُ التي بُويعَ النبيُّ ﷺ ﴿ اللَّهَ يَعْلَمُ سرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ﴾ [ التوبة/ ٧٨ ] تَحْتَـها فِـأَنزِل الله تعالى السَّكـينةَ فيهـا على وسـارَّهُ إذا أوصاهُ بـأَنْ يُسرَّهُ القـومُ وقـولهُ : المؤمنين : والسَّدَرُ تَحَيُّسُ البَصر ، والسَّادرُ ﴿ وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ ﴾ [يــونــس /٥٤] أى المَتَحَيِّـرُ ، وَسَدَرَ شعرَهُ ، قـيلَ : هوَ مَقْلُوبٌ ۗ كَتــمُوها وقـيلَ : معناهُ أظْهرُوُهــا بدلالة قوله تعالى: ﴿ يَا لَيْنَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّب بآيات رَبُّنا﴾ سلمس: السُّدُسُ جُزَّءً مِنْ سِتَّةٍ قَالَ [ الأنعام/ ٢٧ ] وليس كذلك لأنَّ النَّدَامة التي تعالى: ﴿ فَلَأُمَّهُ السُّدُسُ ﴾ [ النساء/ ١١] كَـتَمُـوها ليسَتْ بإشـاَرَة إلى ما أظهـرُوهُ منْ والسِّدسُ في الإظماء وسَتُّ أصلهُ سدْسُ القوله: ﴿ يَالَيْسَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذَّب بِآيات رَبُّنَا ﴾ وَسَـدَسْتُ القومَ صِـرْتُ سـادِسَهُمْ وَأَخَـذْتُ ۗ [الأنعـام/ ٢٧] وأَسْرَدْتُ إلى فُـلانَ حديثـا سُدُسَ أَمْـوَالَهِمْ وَجَاءَ سادسا وســاتًا وساديا الْفَضَيْتُ إلــيه في خِفْيَة، قــال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَسَـرِّ النَّبِيُّ ﴾ [ التـحـريم/٣ ] وقــولهُ : ﴿نُسرُّونَ إَلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ﴾ [ المتحنة/ ١ ] أي إِيْطُلْعُونَهُمْ عَلَى مَا يُسرُّونَ مِنْ مَوَدَّتِهِمْ وقد فُسَّرَ إِنَّانَّ مَعناه يُظهرُونَ وهذا صحيحٌ ، فإنَّ الإِسْرَارَ إلى الغَيْرِ يَقْتَضِي إظْهَارَ ذلك لِمَن يُفضَى إليهِ بالسُّر وإن كأن يَقْتَضي إخْ فَاءَهُ عن غيره فإذا قولهم : أســررت إلى فلان يقتــضى من وجه

الإظهار ومن وجه الإخـفاء وعلى هذا قولُهُ : ﴿ بِقُولِهِ ﷺ : ﴿ الدُّنْيَا سَجْنُ الْمُؤْمَنِ ﴾ . ﴿ وَأَسْرَدْتُ لَهُمْ إِسْرَادًا ﴾ [ نوح/ ٩ ] وكُنِّي السَّرب: السَّربَ الذَّهَابَ في حُسدُودِ عَنِ النكاحِ بالسِّرِّ مِنْ حَيْثُ إنه يُخفَّى واسْتُعيرَ ۗ والسَّرَبُ المكانُ الْمُنْحَدُرُ ، قال تعالى: ﴿فَاتَّخَذَّ للخالص فقيلَ هو مِنْ سِرٌّ قَدْمُه وَمنه سِرٌّ السَّبِيلَةُ في البَّحْر سَرَّبًا ﴾ [ الكهف/ ٦٦ ] الوادي وَسُرَارَتُهُ ، وسُسُرَةُ الْبَطْنِ ما يَبْقَى بَعْد ويُقالُ سَرَبَ سَرَبَا وَسُرُوبا نحوُ مَرَّ مَرَّا ومُرُورا القَطْع وذلك السنت ارِها بِعُكَنِ البَطْنِ ، والسُّرُّ | وَأَنسَرَب انْسِرَابا كذلك لكنْ سَرَبَ يُقالُ على السُّرَرُ يُقالُ لِمَا يُقْطِعُ منها . وأسِرَّةُ الرَّاحَةِ التَّصَوُّرِ الفِعْلِ مِنْ فَاعِلِهِ وَأَنْسَرَبَ على تَصَـورُ وأساريرُ الجَبْهة لغُضُونِها ، والسَّرادُ اليومُ الانفعال منه . وسَرَبَ الدَّمْعُ سالَ وانسَرَبَتِ الذي يَسْتَتِرُ فيه القَمَرُ آخِرَ الشهرِ. والسُرُورُ ما الْحَيَّةُ إلى جُحْرِها وَسَرَبَ المَاءُ منَ السِّقَاء وَماءٌ يَنْكَتِمُ منَ الفَـرَحِ ، قــال تعــالى: ﴿ وَلَقّـاهُمُ ۗ سَرَبٌ وَسَـربٌ مُتَــقَطِّرٌ منْ سقـَـائه ، والسَّاربُ نَصْرَةً وسُرُورا ﴾ [الإنسان/ ١١] وقال: الذَّاهِبُ في سَرَبِهِ أيَّ طَرِيقِ كَأَنَ ، قال تعالى: ﴿ تَسُرُّ النَّاظِ رِينَ ﴾ [ البقرة / ٦٩ ] وقولُهُ ﴿ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴾ تعالى في أهلَ الجنة : ﴿ وَيَنْقَلَبُ إِلَى أَهْلُهُ ۗ [ الرعد / ١٠ ] وَالسَّرْبُ جَـمْعُ سارب نحـوُ مَسْرُورًا ﴾ [ الأنشـقَاق / ٩] وقُـولُه في أهلَ ارَكْبِ ورَاكِبِ وتُعُـورِفَ في الإِبِل حتى قـيلَ: النار : ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ [ زُعرَتْ سَرْبُهُ أَي إِبُلُه . وهو آمِنٌ في سِرْبِهِ أي [الانشَقاق/ ١٣ ] تنبـيهٌ على أَنَّ سُرورَ الآخرَةِ ۗ في نَفْسه وقيلَ في أَهْلِهِ وَنِسَـائِهِ فَجَعَلَ السِّرْبَ يُضَادُّ سُرُورَ الدُّنْيَا ، والسَّرِيرُ الذي يُجْلَسُ ۗ كِنَايَةٌ، وَقِيلَ :اذْهَبَ فَلاَ أَنْدَهُ سِرْبُكِ ، في عليه منَ السُّرُورِ إِذْ كَانَ ذلك لأولى النُّعْمَةِ ۗ الكنَّاية عَنِ الطَّلاقِ وَمَعْنَاهُ لا أَرُدُّ إبلكِ الذَّاهِبَةَ وَجَمْعُهُ أَسِرَةٌ وَسُرُرٌ ، قال تعالى: ﴿ مُتَّكِيْنَ ۖ فِي سِرْبِهَا وَالسُّرْبَةُ قِطْعَةٌ مِنَ الْخَـيلِ نحـوُ عَلَى سرر مَصْفوفة ﴾ [ الطور / ٢٠] ﴿ فَيِهَا الْعَشَرَة إِلَى العِشْرِينَ . وَالْمَسْرَبَةُ الشَّعْرُ الْمُتَدَلِّي من الصَّدْرَ وَالـشَّرَابُ اللامعُ في المَفَـازَةِ كالماء

سُورٌ مَرْفُوعَةٌ ﴾ [ الغاشية / ١٣] ﴿ وَلَبْيُوتِهِمْ أَبُوابًا وَسُرُرا عَلَيْهَا يَتَّكُنُونَ ﴾ [الزخرف/ ٣٤] وَسَرِيرُ المِّيْتِ تشبيها به في الصُّورَةِ وللتَّفَاوُلِ النَّسِرَابةِ في مَرْأَى العَيْنِ وكانَ السَّرَابُ بالسُّرُورُ الذي يَلْحَقُ المَيِّتَ برُجُسوعه إلَى جوار الله تعمالي وَخَلاصِهِ مِنْ سِمْنِهِ الْمُشَارِ إليه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( الزهد / ١ ) عن أبي هريرة .

فيما لا حَقيقَةَ لَهُ كالشَّرَابِ فيما لَـهُ حَقيقَةٌ ، الباحْسَان ﴾ [البقرة / ٢٢٩] وقرله : الجبالُ فَكَانَتْ سَرَابا ﴾ [ النبأ / ٢٠] .

[إسراهيم / ٥٠] ﴿ سَرَابِيلَ تَقْيكُمُ الْحَرُّ اللَّهِ اسْتُعِيرَ لَفْظُهُ مِن ذلك . وَسَرَابِيلَ تَقْيِكُمْ بَأْسَكُمْ ﴾ [ النحل / ٨ ] أي السرد : السَّرْدُ خَرْزُ مَا يَخْشُنُ ويَغْلُظُ كَنَسْج تَقَى بَعْضَكُمْ مَنْ بَأْسَ بَعْض .

به عَنْ كُلِّ مُضيء ، قال : ﴿ وَجَعَلَ الشَّمْسَ السَّرْدُ وَزَرْدٌ والسِّرَادُ والزِّرَادُ نحوُ سرَاطَ وَصرَاطَ سرَاجا ﴾ [ نوح / ١٦ ] ﴿ سرَاجا وَهَّاجا ﴾ | وزراطَ وَالْمُسْرَدُ الْمُقْبَ . [النبأ / ١٣] يعنى الشمس يُقالُ: أَسْرَجْتُ السَّرَادقُ فَارسيُّ مُعَرِّبٌ وليسَ في كالسِّراج ، قال الشاعر :

\* وفاحما ومرسنا مُسَرَّجا والسَّرْجُ رِحَالَةُ الدَّابَّةِ والسَّرَّاجُ صَانَعُهُ .

والسَّرْحُ جَمِعٌ كالشَّرْبِ ، والتَّسرِيحُ في النَّظريْنِ قالَ أبو تمام : الطَّلَاقِ نَحْوُ قُـولَهِ تَعْالَى : ﴿ أَوْ تُسْرِيحٌ ۗ

قال تعالى : ﴿ كَسَرَابِ بِقِيعَة يحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ﴾ ﴿ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَميلاً ﴾ [ الأحزاب / مَاءً ﴾ [ النور/ ٣٩] وقال تعالَى : ﴿وَسُيِّرَتِ إِكْ ] مُستْعَارٌ مِنْ تَسْرِيحِ الإبِلِ كالطَّلاقِ في كُونه مُسْتعارا مِنْ إطْلاَق الإبل ، وَاعْـتُبرَ مِنَ سربل : السُّرْبَالُ القَـميصُ مِنْ أَىَّ جِنْسِ السَّرْحِ المُـضِيءُ فقيـل: ناقةٌ سَرْحٌ تَـسْرَحُ في كَنَانَ ، قَبَالَ : ﴿ سَسَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطْرَانَ ﴾ سَيْرِهَا وَمَضَى سَرْحَنَا سَهْلاً. والْمُنْسَرِحُ ضَرْبٌ

الدَّرْعِ وَخَرْزِ الجِلْدِ وَاسْتَعْيِرَ لِنَظْمِ الحَديدِ قَالَ: سرج : السَّرَاجُ الزَّاهِرُ بِفَتِيلَةِ وَدُهْنِ وَيُعَبِّرُ الْمُؤْدِ فِي السَّرْدَ ﴾ [ سبأ / ١١] ويُقالُ:

السِّراجَ وَسَرَجْتُ كَـذا جَعَلْتُهُ في الحُسن كلامهم اسمٌ مُفْرَدٌ ثَالَتُهُ أَلْفٌ وَبَعْدَهُ حَرْفان ، قال تعالى : ﴿ أَحَاطَ بِهِمْ سُوادَتُهَا ﴾ [الكهف/ ٢٩] وقسيلَ : بَيْتٌ مُسسَرْدَقٌ ، مَجْعُولٌ على هيئة سُرَادقَ .

سَسَرِح : السَّمْرُ شُحَرٌ لَهُ تُمَمَّرُ الواحِدَةُ السَّرَاطُ الطَّرِيقِ المُسْتَسْهَلُ ، أصلهُ سَرْحَةٌ وَسَرَّحْتُ الْإِبلَ أَصْلُـهُ أَنْ تُرْعَيَهُ السَّرْحَ مِنْ سَرَطْـتُ الطَّعَامَ وَزَرَدْتُه ابْتَلَعْـتهُ ، فـقيلَ: ثُمّ جُعلَ لِكُلِّ إِرْسَالِ فِي الرَّغْيِ ، قَالَ تعالى: السرَاطُ تَصَـوُّرا أَنه يَبْتَلَعُ سَالِكَهُ ، أو يَبْـتَلعُ ﴿ وَلَكُمْ فيها جَمَالٌ حِينَ تُربِحُونَ وَحِينَ اسالكهُ ، الا تَرَى أنه قيلَ : قتلَ أَرْضا تَسْرَحُونَ ﴾ [ النحل / ٦ ] والسَّارِحُ الرَّاعِي العالمُها، وَقَـتَلَتْ أَرْضٌ جاهِلَهَا ، وعَلَى

دَعَنَّهُ الفَّيافي بَعْد ما كانَ حِقْبَةً

دَعَاها إذا ما المُزْنُ يَنْهَلُّ ساكبُهُ

سألكهُ لِلْتَقِمُهِ .

فَيَكُونُ﴾ [ يس / ٨٢] .

يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ [ الفرقان / ٦٧ ] ﴿وَلاَ اللَّهِ مَنْهُ، يُقَالُ : سُرِفَتِ الشَجْرَةُ فهي مَسْرُوفَةٌ .

النَّاكُلُوها إِسْرَافًا وَبَدَارًا ﴾ [ النَّساء / ٦ ] وكذا سُمِّي الطريقُ اللَّـقُمَ والمُلْتَقِمَ أَعْتِبارا بأن الويقالُ تارَةً اعتبارا بالقدر وتارةً بالكيفيَّة ولهذا قَالَ سُفَيانُ : مَا أَنفَقْتَ فَى غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ فَهُوَ سَرع : السُّوعَةُ ضِدُّ البُطْءِ ويُسْتَعْمَلُ في السَّرَف ، وإنْ كانَ قبليلاً قبال اللهُ تعبالي : الاجسام والافعال يُقالُ: سَرعَ فهو سَرِيعٌ ﴿ وَلا تُسْرفُوا إِنَّهُ لاَ يُحبُ المُسْرفينَ ﴾ وأَسْرَعَ فَهُو مُسْرِعٌ وَاسْرَعُوا صَارَتْ إِبِلَهُمْ ۗ [الانعام/ ١٤١] ﴿ وَأَنْ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصَحَابُ سرَاعا نحوُ: أَبْلَدُوا وَســارَعُوا وتَسَارَعُوا . قال النَّارِ ﴾ [ غافــر / ٤٣ ] أي المُتَجــاَوزينَ الحَدَّ تعالى : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفَرَة مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ | في أَمُورهم وقال: ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَهْدَى مَنْ هُوَ [آل عــمــران / ١٣٣] ﴿ وَيُسُــاًرعُـونَ فِي الْمُسْرِفُ كَذَّابٌ ﴾ [ غافر / ٢٨] وسُــمَى قومُ الْخَيرَاتِ﴾ [ آل عـمـران / ١١٤ ] ﴿ يَوْمُ اللَّهِ مُسْرِفِينَ مِنْ حَيْثُ إِنهِم تَعَدَّوا في وضع تَشْقَقُ الأَرْضُ عَنْهُمْ سَرَاعًا ﴾ [ ق / ٤٤ ] البَذْرَ في الحَرْث المخْصُوص لَه المَعنيُّ بقوله : وقالَ: ﴿ يَوْمُ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا ﴾ ﴿ نَسَآ وُكُمْ حَرَثُ لَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٢٣] ﴿ المعارج/ ٤٣ ] ، وسُسرَعانُ القَسوَمُ أَوَائلُهُمْ ۗ وقَسُولُهُ : ﴿ يَا عَبِاَدَى الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى السَّرَاعُ وقيل: سَرْعانَ ذا إهالَةً ، وذلك مَبْنِيٌّ النَّفُسهم ﴾ [ الزمر / ٥٣ ] فَتَنَاولَ الإسراف منْ سَـرَعَ كَوَشَكَانَ مِـن وشَكَ وَعَجُـلانَ مِن اللَّهِ وَلَى المَّالُ وَفَى غَيْـرِهِ . وقولهُ في القـصاصِ: عَبْ حَلَ ، وقولهُ تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ سَسريَعُ ۗ ﴿ فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ﴾ [ الإسراء / ٣٣ ] الحساب ﴾ [ آل عمران / ١٩٩ ] ﴿وَسَرِيعُ الْفَسَرَفُهُ أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ إِمَّا بِالعُدُولِ عنه إلى العقاب ﴾ [المائدة / ٤] فتنبيـةٌ عَلَى ما قال: | مَنْ هو أشرَفُ منه أو بتَجـاَوُزِ قَتْلِ القاتلِ إلى ﴿إِنْمَا أَمْسِرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْسِنا أَنْ يَقُسُولَ لَهُ كُنْ الْعَيْرِهِ حَسْبِما كَانَتْ الجاهليةُ تَفْعَلُهُ ، وقولُهُمْ : مَرَرْتُ بِكُمْ فَسَرَفْتُكُمْ أَى جَهِلْتُكُمْ مِنْ هذا سرف : السَّرَفُ تَجَاوُزُ الحَـدُّ في كُلِّ فعْلِ الوذاكَ أنه تَجَاوِزَ ما لم يكُنْ حَقَّهُ أَنْ يُتَـجاوَزَ يَفْ عَلُهُ الإِنْسِـانَ وَإِنْ كَـانَ ذلك في الإِنْفَـاقِ ﴿ فَجهل فلذلك فُسِّرَ به ، والسُّرْفَةُ دُويَبَةٌ تَأْكُلُ أَشْهَرَ. قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ الوَرَقَ وسُمِّي بذلك لِتَصَوُّر معنَى الإِسْراف سوق : السَّرقَةُ أخددُ ما ليس له أخذُهُ في ﴿ ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِه ﴾ [ الإسراء/ ١] ١٨ ] والسَّرَقُ والسَّرَقَةُ وَاحدٌ وهو الحَريرُ .

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَسِمَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الَّليْلَ ا

سرى : السُّرَى سَيْسِرُ اللَّيلُ ، يُقالُ سَرَى [هود / ٨١] . وقـال تعـَـالي : ﴿ سُبُّحانَ | الّذي أَسْرَى بِعَبُده لَيْلاً ﴾ [ الإسراء / ١ ] وقـيلَ: إنَّ أسـرَى ليـستُ منْ لفظَة سَـرَى يَسْرى وإنمَا هيَ مِنَ السَّـرَاة وهي أرْضٌ واسعَةٌ وأَصْلُهُ منَ الواو ومنه قولُ الشاعر:

\* بسرُّو حَمير أَبوالُ البغَال به \*

خَفَاء وصارَ ذلك في الشُّرع لتَنَاوُل الشيء من إنى ذَهَبَ به في سَـرَاة منَ الأرض وسَـرَاةُ كُلِّ مَوْضع مَـخْصُـوصٍ وَقَدْرٍ مَـخْصُـوصٍ ، قال ﴿ شَىء أَعْلاهُ ومنه سَرَاةُ النهارِ أَى ارْتِفَاعُهُ وقولهُ تعالى : ﴿ وَالسَّارَقُ وَالسَّارَقَةُ ﴾ [ المَائدة / | تعالى: ﴿ قَـدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَـحْتَكَ سَرِيا ﴾ ٣٨ ] وقال تعالى : ﴿ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ المريم / ٢٤ ] أي نهرا يَسْرَى وقيلَ بَلْ ذلك سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنَ قَبْلُ ﴾ [ يوسف / ٧٧ ] مِنَ السَّرْوِ أَى الرَّفْعة يُقَالُ رجُلٌ سَرُو ۗ قَال وقـال: ﴿ أَيُّتُهَا العبيرُ إِنَّكُمْ لَسَارَقُونَ ﴾ ﴿ وأشار بذلك إلى عيسى عليه السلامُ وما خَصَّهُ [يوسف/ ٧٠] ﴿ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ﴾ [يوسف/ البه منْ سَـرُوه ، يُقالُ سَرَوْتُ الثـوْبَ عَنِّي أَي ٨١ ] واسْتَرَقَ السَّمْعَ إِذَا تَسَمَّعَ مُسْتَخْفِيا قال اللَّهِ النَّرَعْتُهُ وَسَـرَوْتُ الجُلُّ عَنِ الفرنسِ وَقـيلَ ومنه تعالى : ﴿ إِلَّا مَن اسْتَرَقَ السَّمْعَ ﴾ [ الحجر/ | رَجُلٌ سَــرِيٌّ كأنه سَــرَى ثوبَهُ بخلافِ المُتَــدَثّرِ | والمُتَزَمِّلِ والزَّميلِ وقولهُ: ﴿ وَأَسَرُّوهُ بَضَاعَةً ﴾ َ سرمد: السَّرمد الدَّاقمُ ، قال تعالى: [[يوسف/ ١٩] أي خَـمَّنُوا في أنفُسهم أنْ يُحَصِّلُوا مِنْ بَيْعِه بضاَعةٌ والسَّاريَةُ يُقالُ للقوم سَرْمَدا﴾ [ القصص / ٧١ ] وبَعْدَهُ النهارَ | الذينَ يَسْرُونَ بالليلِ وَللسَّحابةِ التي تَسْرِي وَللإسْطُوانَة .

سطح: السَّطْحُ أَعْلَى البيت يُقالُ سَطَحْتُ وأَسْرَى . قـال تعالى : ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ﴾ | البـيتَ جَــعَلْتُ له سَطْحـا وَسَـطَحْتُ المكانَ جَعَلْتُهُ في التّسوية كَسَطْح قال : ﴿ وَإِلَى الأرض كَيْفَ سُطحَتْ ﴾ [ الغاشية / ١٩] وانْسَطَحَ الرَّجُلُ امْتَـدَّ على قَفَاهُ ، قَـيلَ وَسُمِّي سَطيحُ الكاهنُ لكُونه مُنسَطحــا لزَمانة والمسطّحُ عَـ مُودُ الْخَيمَة الذي يَجْعَلُ به لَهَا سَطْحا وسَطَحْتُ الثّريدَةَ في القَصْعَة بَسَطْتُها .

سطر: السَّطْرُ والسَّطَرُ الصَّفُّ من الكتابة فأَسْرَى نحوُ أَجْبِلَ وأَنْهُمَ وقولهُ تعالى ﴿ وَمِنَ الشَّجَرِ المَغْروس ومِنَ القومِ الوقـوف،

وَسطَّرَ فُلانٌ كنذا كَتَبَ سَطْراً سَطْراً ، قال وأَسْطَارٌ، قال الشاعرُ:

\* إنَّى وأسْطَار سَطَرْنَ لَنَا سَطرا \* وأمِاً قدولُه : ﴿ أَسَاطِيهِ الْأُوَّلِينَ ﴾ [الأنعام/ ٢٥] فقد قال المَّبَّرُدُ: هي جَمعُ أَسْطُورَة نحوُ: أُرْجُبُوحَة وأَرَاجِيحَ وأَثْفَية اليَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتنا ﴾ [ الحج / ٧٢ ] وأصله وأثافي وأحْدُوثَة وأحاديثُ . وقولهُ تعالى : الأُوَّلِينَ ﴾ [النحل/ ٢٤] أي شيء كَتَبُوهُ كَذَبًا وَمَ يُنَا فِيمًا زَعَمُ وَا نَحُو ُ قُـولُهِ تَعَالَى : ﴿اسَاطِيرُ الأُوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِي تُمْلِّي عَلَيْهِ بُكُونَةً السَّطَا المَّاءُ وَطَغَيَ . وأصيلاً ﴾ [ النمل/ ٦٨ ] وقولُهُ تعالى : ﴿ فَ ذَكِ إِنَّما أَنْتَ مُ ذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمُسَيْطر﴾ [ الغاشية/ ٢٢ ] وقولُهُ : ﴿ أَمْ هُمُ المُسَيْطرُونَ ﴾ [ الطور / ٢٧] فإنه يُقالُ تَسَيْطَرَ فُلانٌ عَلَى كَــذا ، وَسَيْطَرَ عِليه إذا أقامَ عليه قيامَ سَطْر ، يقولُ : لسْتَ عليهم بقائم واستعْمَالُ المُسَيْطرِ ههُنا كاسْتِعْمالِ القَائم في

كَسَبِتْ ﴾ [ الرعد / ٣٣ ] وَحَفِيظٌ في قولهِ: تعالى: ﴿ ن وَالقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [ القلم/ الشورَا أَنَا عَلَيْكُمْ بحَفيظ ﴾ [ الأنعام / ١٠٤] ١ ] وقــال تعــالَى : ﴿ وَالطُّور وكــتـاب | وقيل معْنَاهُ لَسْتَ عَلَيْهِمُّ بحَفَيظِ فيكونُ الْمُسَيْطِرُ مَسْطُورِ ﴾ [ الطور : ٢ ] وقال : ﴿ كَانَ ذَلِكُ ۗ الكاتب في قَـولُه : ﴿ وَرُسُلُنَا لَدَيْهُمْ في الكتَّابِ مَسْطُورًا ﴾ [ الإسراء /٥٨ ] أي الكِتْبُونَ﴾ وهذه الكتابةُ هي المَذْكُـورَةُ في قولهُ: مُثْبَتا مَحْفُوظا وَجَمْعُ السَّطْرِ اسْطُرٌ وَسُطُورٌ الشَّا اللَّهِ تَعْلَمُ أَنَّ الله يَعْلَمُ ما في السَّمَوات وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فَي كِسْبَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسيرٌ ﴾ [ الحجَ / ٧٠].

سطا: السَّطْوَةُ البَطْشُ بِرَفْعُ اليَّدِ يُقالُ سَطَا به . قال تعالى: ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ من سَطاً الفَرسَ عَلَى الـرَّمكَة يَسطُو إذا أقَامَ ﴿ وَإِذًا قَيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَـالُوا أَسَاطِيرُ | عَلَى رَجَلْيَهُ رَافِعا يَدَيْهُ إِمَّا مَرَحا وَإِمَّا نَزُوا عَلَى الأُنْثَى ، وَسَطاً الرَّاعِي أَخْـرَجَ الوَلَدَ مَيِّـتا مِنْ بَطْن أُمَّهِ وَتُستَعَارُ السَّطْوَةُ لِلمَاءِ كالطَّفْوِ ، يُقالُ

سعد: السَّعْدُ والسَّعَادَةُ مُعَاوَنَةُ الأُمُورِ الإلهيَّة للإنسان عَلَى نَيْلِ الْخَيْسِ وَيُضادُّهُ الشَّقَاوَةُ، يُقَالُ سَعَدَ وَأَسْعَدَهُ اللَّهُ وَرَجُلٌ سَعَيدٌ وَقَــومُ سُعَــدَاءُ وَأَعْظَمُ السّعــادَاتِ الْجَنَّةُ فَلَذَلَكُ قال تعالى : ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعدُوا فَفَى الْجَنَّةِ ﴾ [هود / ۱۰۸] وقـــــال : ﴿ فَمَنْهُمْ شَقَىَّ وَسَعِيدٌ﴾ [ هود / ١٠٥ ] وَالْمُساعَــٰدَةُ الْمُعاوَّنَةُ الْفِيمَا يُظُنُّ بِهِ سِعَادَةً . وَقُولُهُ لَبَّـٰيِكَ وَسَعَدَيْكَ ـ قولهِ : ﴿ أَفَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْس بِما المَعْناهُ أَسْعَدَكَ اللهُ إِسْعَادًا بَعْدَ إِسْعَادِ أَو

فَأَسْعَدَنْنَى . وَالسَّاعِدُ العُنْفُ . تَصَورا إلَّوَلَّى سَعَى فَى الأَرْضِ ﴾ [ البقرة / ٢٠٥] الحمَامَةُ وَعُقْدَةُ الشِّسْعِ وَكِـرْكِرَةُ البَّعيرِ وسُعُودُ اللَّهِ اسْعَيْهَا ﴾ ﴿ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورا ﴾ الكُواكب مَعْرُوفَةٌ .

> وَسَعَّرْتُها وأَسْعَرْتُها ، والمسعر الخَشَبُ الذي و ، . و استَعَر الحَربُ واللُّصُوصُ نحوُ اشتَعَلَ وناقَةٌ مَسْعُورَةٌ نحو مُوقَدة ومُهيَّجة والسُّعَارُ حَرُّ النار ، وسَعَرَ الرَّجُلُ أصابه حَرٌّ، ﴿عَذَابَ السَّعير ﴾ [ لقمان/٢١ ] أي حَميم فهــو فَعــيلٌ في معنَى مَفْـعُول وقــال تعالى : ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالَ وَسُعُرُ ﴾ [ القمر / ٤٧ ] وَالسُّعْرُ فَي السُّوق تشبيها باسْتعار النار. سعى : السُّعْىُ الْمَشْىُ السَّريعُ وهو دُونَ العَدُو ويُسْتَعْملُ للجلَّ في الأمر خَيْرا كانَ أو

ساعَدَكُمْ مُساعَدَةً بعْدَ مُساعَدَة ، والأول أُولَى. الله الله الله عون الحديد / ١٢] وقال: ﴿ وَيَسْعَونَ وَالْإِسْعْـادُ فِي البُّكَاء خَاصَّةً وقد اسْـتَسْعَدْتُهُ ۗ فِي ٓ الْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ [ المائدة / ٦٤ ] ﴿ وَإِذَا لمساَعَدَتها وَسُمَّىَ جنَـاحا الطائر ساعدَيْن كما ﴿ وَأَنْ ليسَ للإِنْسَـانِ إِلَّا مَا سَـعَى وَأَنَّ سَـعْيَـهُ سُمِّياً يَدَيْنِ وَالسَّجْدَانُ نَبْتٌ يُعْزِرُ اللَّبَنَ وَلَذَلك السَّوْفَ يُرَى ﴾ [ النَّـجم / ٣٩]﴿ إنَّ سَعْيَّكُمْ قيلَ: مَرْعَى وَلا كالسَّعْدَان ، وَالسَّعْدَانَةُ السَّعْدَانَةُ السَّعْدَانَةُ السَّعْدَانَةُ السَّعْدَانَةُ [الإسراء / ١٩] وقــال تعالى : ﴿ فَلَا كُفُواَنَ سُعرَ : السَّعْرُ الـتهابُ النار وقد سَـعرْتُها السَّعْيه ﴾ [الانبياء / ١٩] وأكثَرُ مَا يُسْتَعْملُ السَّعْنَ في الأَفْعَالِ المُحْمُودَة ، قال الشاعر :

إِنْ أَجْزِ عَلْقَمةَ بِنَ سَعْد سَعْيَهُ لا أُجْزَهُ ببَــلاء بــوم واحــد وقال تعالى : ﴿ فَلَمَّا بَلُّغَ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾ قال تعالى : ﴿ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرا ﴾ [ النساء/ [الصافات / ١٠٢ ] أي أَدْرُكَ مـاً سَـعَى في ١٠] وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعُرَّتُ ﴾ اطلَبه ، وَخُصَّ السَّعْيُ فيـما بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَة [ التكوير / ١٢ ] وقُرِئَ بالتخـفيف وقولهُ : ﴿ مِنَ الْمَشِّي . والسِّعايةُ بالنميمَة ، وبأخْذ الصَّدقَةُ وبكَسْبِ الْمُكاتَبِ لِـعَتْقِ رَقَبَيته . وَالْمُساعِـاةُ بالفُجُور ، والمُسعاةُ بطَلَبِ المُكْرُمَة ، قـال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آياتَنا مُعاجِزِينَ ﴾ [سبأ / ٥] أي اجْتَهَـدُوا في أَنْ يُظهْرُوا لَنَا عَجْزا فيما أَنْزَلْنَاهُ منَ الآيات .

سغب : قال تعالى : ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْم ذى مَسْغَبَة ﴾ [ البلد / ١٤ ] منَ السَّغَب وهوَ شَرَا قَـال تعالى: ﴿ وَسَـعَى في خَرَابِها ﴾ [اَلْجُوعُ مَعُّ التَّـعَبِ وقـد قـيلَ في العَطَشِ مَعَ [البقرة/ ١١٤] وقال: ﴿ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ ۗ التَّعَبِ ، يُقَـالُ: سَغِبَ سَـغَبَا وسـغُوبًا وَهو

ساغب وسَغْمَانُ نحو عَطْشَانَ .

بالأعيان نحوُ سَفَرَ العمامَة عَن الرَّاس والخمار المحكمال الحمار يَحْملُ أَسْفَارا ﴾ [ الجمعة / عَن الوَجْه ، وَسَـفْرُ البيتِ كَنْسُهُ بالمِسْفَرِ أَى ا ه ] وَخُصَّ لَفْظُ الاسْفَارِ في هذا المكانِ تنبيها المكنُّس وذلك إزالةُ السَّـفير عنـه وهو التَّرابُ ۗ إنَّ التَّوْرَاة وإن كانَتْ تُحقِّقُ ما فيها فالجاهلُ لا الَّذِي يُكْنَسُ منه والأسْفارُ يَخْـتَصُّ باللَّوْن اللَّوْن الكِيادُ يَسْـتَبـينُها كـالْحمار الحـامل لها وقـولهُ نحوُ: ﴿ وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴾ [ المدثر / ٣٤ ] التعالى: ﴿ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرام بَرَرَةٍ ﴾ [ عبس/ أى أشْرَق لونُّهُ ، قسال تعالى : ﴿ وُجُوهٌ اللهِ ١٦ ، ١٦ ] فَهُمُ الملاُّنكَةُ اللَّوْصُوُّفُونَ بقوله: بالصِّبُّ تُؤْجَرُوا ﴾(١) من قولهم : أَسْفَرْتُ أَى الجَمْعُ سافر كَكاتب وكَتبة والسَّفيرُ الرَّسُولُ بَيْنَ تعالى : ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر ﴾ قول الشاعر :

(١) [ صحيح ]

رواه الترمذي ( ١٥٤ ) عن رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله ﷺ يقسول : ﴿ أَسَفُرُوا بِالْفُـجِرِ فإنه أعظم للأجر ، وقال الترمذي : (حديث حسن صحيح ) ورواه أحمد (٤ / ١٤٢ ، ١٤٣)، (٥/ ٤٢٩ ) والنســـائي ( ٥٤٨ ، ٥٤٩) وأبو داود (٤٢٤) وابن مساجسة ( ٦٧٢ ) والدارمي (١١٩١) والحديث صححه الشيخ الألباني .

[النساء / ٤٣] والسَّفْرُ الكتابُ الذي يُسْفَرُ سَفر : السَّفْرُ كَشْفُ الغطاء ويخْتَصُّ ذلك عن الحَقائق وجمعه أسفارٌ ، قال تعالى : يَوْمَنْذ مُسْفَرَةٌ ﴾ [ عبس / ٣٨ ] و﴿ أَسْـفرُوا ۗ ﴿ كَرَاما كَاتَّبِينَ ﴾ [ الانفطار / ١١ ] والسَّفَرَةُ دَخَلْتُ فيه نحـو: أَصْبَحْتُ وَسَفَـرَ الرَّجُلُ فهو القوم يَكْشَفُ ويُزيلُ مَا بَيْنَهُمْ مِنَ الوَحْشَةِ فهوَ سافرٌ ، والجمعُ السَّفْرُ نحوُ رَكْب وسافرَ خُصًّ ﴿ فَعِيلٌ في معنَى فاعل، والسِّفارَةُ الرُّسَالة بِالْمُسَاعِلَةِ اعْتَبِارا بِأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ سَفَرَ عَن الْقَالرَّسُولُ والملائكةُ والكُتُبُ مُشْتَركةٌ في كُونها المكان، والمكانُ سَـفَـرَ عنه ومنْ لَفْظ السَّـفــرِ السافرَةُ عَن القوم ما اسْتَـبْهَمَ عليهم ، والسَّفيرُ اشْتُقُّ السُّفْرَةُ لطعام السَّفَرِ ولما يُوضَعُ فيه قال الهيمَا يُكْنَسُ في معنى المفعـول ، والسِّفارُ في

## \* وَمَا السِّفَارُ قُبْحَ السُّفارِ \*

فقيلَ هو حَديدةٌ تُجْعلُ في أنف البَعير ، فإنْ لم يحكُنْ في ذلك حُجَّةٌ غيرُ هذا البيت فالبيتُ تَحْتَملُ أَنْ يَكُونَ مَصْدرَ سافرت .

سفع : السُّفْعُ الأَخْذُ بِسُفْعَةِ الفَرَسِ ، أَى سَوَادِ ناصِيتَه ، قسال الله تعالى : ﴿ لَنَسْفَعَا اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [ العلق / ١٥ ] وباعتبار السُّواد قيل للأثانى سُفُعٌ وبه سُفْعَةُ غَضَبِ اعْتبارا بما

يَعْلُو مِنَ اللَّوْنِ الدُّحَانِـيُّ وَجُـهَ مَنِ اشْـتَـدُّ بِهِ التَّعالَى : ﴿ أَمَّا السَّفَينَةُ ﴾ [ الكهف / ٧٩ ] ثُمَّ الغَضَبُ ، وقيلَ للصَّقْرِ أسفَعُ لِما به منْ لمع التُّجُوَّا بالسفينَة فَشُبَّةً بها كلُّ مَرْكُوب سَهْل . السُّواد وَامْرَأَةٌ سَفْعاءُ اللُّون .

> سفَك : السَّفْكُ في الدَّم صَبُّهُ ، قال تعالى: ﴿ وَيَسْفُكُ الدِّماءَ ﴾ [ البقرة / ٣٠] وكذا في الجوهر المُذَاب وفي الدَّمْع .

سفل: السُّفْلُ ضدُّ العُلُو وسَفُلَ فهو سافِلٌ قالَ تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافَلَهَا ﴾ ﴿ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مَنْكُمْ ﴾ [ الأنفال / ٤٢] وَسَـفُلَ ضارَ في سُـفْلِ ، وقال تعـالى : ﴿ ثُمَّ ﴿وَجَعَلَ كُلُّمَةَ الَّذَينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ﴾[ التوبة/ جَــاؤُوكُمْ مِنْ فَــوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْـفَلَ مـنْكُمْ ﴾ [ [الأحزاب / ١٠] وَسُفَالةُ الرِّيح حَيثُ ثَمُرٌ الوَلَّهُمْ عَنْ قَبْلَتِهمُ الَّتِي كَأَنُوا عَلَيْها ﴾ [البقرة/ الرِّيحُ وَالعَلاوَةُ ضَدُّهُ والسَّفْلَةُ منَ الناس النَّذْلُ | ١٤٢ ] . نحوُ الدُّون ، وأمرُهُمْ في سَفْال .

> سفن : السَّفَنُ نَحْتُ ظاهر الشيء كَـسفَنَ العُودَ والجلْدَ وسَفَنَ الرِّيحُ التَّرَابَ عَنِ الأَرْضِ، قال الشاعر :

\* فَجاءَ خَفيًا يَسْفنُ الأرْضَ صَدرهُ \*

سفه: السُّفَهُ خفَّةٌ في البَّدن ومنه قيل زِمامٌ سَفَيهٌ كَثَيرُ الْاضْطُرَابِ وثَوْبٌ سَفَيهٌ رَدَىءُ النَّسْجِ وَاسْتُعْمِلَ فِي خَفَّة النَّفْسِ لنُقْصِانِ العَقْلِ وَفِي الأُمُور الدُّنْيَـوية والأُخْرَوية فَـقيل سَـفه نَفـسَهُ وأصله سَفهَ نَفْسُهُ فَـصُرفَ عنه الفعْلُ نحوُ بَطرَ مَعيشَتَهُ . قال في السَّفَه الدُّنيَويُّ ﴿ وَلاَ تُؤْتُوا [الحجر / ٧٤] وأَسْفَلَ ضِدُّ أَعْلَى قال تَعالى : السَّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ﴾ [ النساء / ٥] ، وقال في الأُخْرُويّ : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى الله اشطَطا ﴾ [ الجن / ٤] فهذا من السُّف في رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سافِلينَ ﴾ [ التين / ٥ ] وقال : اللَّين وقال: ﴿ أَنُوْمِنُ كِمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ٱلاّ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ﴾ [ البقرة / ١٣ ] فَنَبَّهَ أَنَّهُمْ ٤٠ ] وقد قُوبَلَ بِفَوْق في قوله: ﴿ إِذْ الْهُمُ السُّفَهَاءُ في تَسْمِية الْمُؤْمِنِينَ سُفَهَاءَ وعَلَى ذلك قولهُ: ﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ الناسِ ما

سقر : منْ سَقَرَتْهُ الشمسُ وقيلَ صَقَرَتْهُ أَى لوَّحَتْهُ وَأَذَابَتْهُ وَجُعِلَ سَـقَرُ اسمَ عَلَم لَجَهَّنمَ قال تعالى : ﴿ مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ ﴾ [ المدثر / ٤٢] وقال تعالى: ﴿ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾ [القمر/ ٤٨] ولمَّا كانَ السَّـقْرُ يَقْتَضَى التَّلْويحَ والسفَنُ نَحُوُ النَّقَضِ لِمَا يُسْفَنُ وَخُصًّ ﴿ فِي الأصْلِ نَبَّهَ بقولِهِ: ﴿ وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرُ لأ السَفَنُ بَجَلْدَةِ قَائِمِ السَّيْفِ وَبَالْحَدَيْدَةِ التَّى يَسْفِنُ ۗ اتَّبْقَى وَلَا تَذَرُّ لَوَّاحَةٌ للبَشَر ﴾ [ المدثر : ٢٣ -

السِّقْر في الشاهد .

[ التوبة / ٤٩ ] وسُقُوط مُنْــتَصبُ القامة وهو إذا شاخ وكَبُسرَ ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسرَوْا كسفا من السَّماء ساقطا ﴾ [ الطور / ٤٤] وَقَال: وَفَأَسْقَطَ عَلَيْنًا كَسْفَا مِنَ السَّمَاء ﴾ [الشعــراء/ ١٨٧] والسَّقَطُ وَالسُّقَــاطُ لماً يَقلُّ الاعتدادُ به ومنه قبلَ رَجلٌ ساقطٌ لَسُيمٌ في حَسْبه وقد أسقطَهُ كذا وأسقطَت المرأةُ اعْتُبَر فيه الأَمْرَانِ : السُّقُوطُ مِنْ عال والرَّدَاءَةُ جَميعا فإنه لا يُقالُ أَسْقَطَت المرأةُ إلا في السولَد الذي تُلقيه قبل التمام ، ومنه قيلَ لــذلك الولد سَقُطٌ وبه شُبَّهُ سَفْطُ الزُّنْد بدلالة أنه قد يُسَمَّى الوَّلَدَ السقيم إذا كانَ فيه خَوْفٌ. وقولُهُ تعالى : ﴿ وَلَمَّا سُقطَ فَي أَيْدِيهِمْ ﴾ السَّقي : السَّقيُ والسُّقْبَا أَنْ يُعْطِيَهُ ما « تَسَّاقَطْ عَلَيْك رُطَبًا جَنياً » [ مريم / ٢٥] أَى تَسَّاقَطِ النَّخْلَةُ وقُرئَ: ﴿ تَساقَطُ ﴾ بالتَّخْفيف أَى تَتساقَطُ فَحُـٰذِفَ إِحْدَى التَّاءَيْنِ وَإِذَا قُرِئَ تَساقَطُ فإنَّ تَفَاعَلَ مُطاوعُ فَاعَلَ وقد عَدَّاهُ كما عُدَّىَ تَفْعَلُ في نحو تَجَرْعَهُ ، وَقُـرِئَ ﴿ يَسَّاقَطْ عَلَيْك » أي يَساقط الجذعُ .

سقف: سَقَفُ البيتِ جَمْعُهُ سُقُفٌ وَجَعَلَ

السماءَ سقْفا في قوله : ﴿ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴾ سَقط: السُّقُوطُ طَرْحُ الشيء إما مِنْ مكانِ [ الطور / ٥ ] وقال تَعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ عَالَ إلى مكان مُنْخَفِض كَسُقُوط الإنسان مِنَ استَفْفا مَحْفُوظا ﴾ [ الانبياء / ٣٢ ] وقال: السَّطْح قال تعالى : ﴿ أَلاَ فِي الْفَتْنَةُ سَقَطُوا ﴾ [ ﴿لبيُوتِهِمْ سُقُفُهَا مِنْ فَضَّةٌ ﴾ [ الزخرف/ ٣٣ ] والسَّقَيْفَةُ كُلُّ مَكَانَ لَهُ سَقُّفٌ كالصُّفَّة والبيت ، وَالسَّقَفُ طُولٌ في انحناء تشبيها بالسَّقَف .

سقم: السَّقَمُ وَالسَّقَمُ الْمَرَضُ الْمُخْـتَصُ ا بالبَدَنِ وَالمَرَضِ قــد يكُونُ في البَدَن وفي النَّفْس انحو : ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ [ البقرة/ ١٠ ] وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّى سقيمٌ ﴾ [ الصافات / [٨٩] فَمنَ التَّعريـض أو الإشارة إلى مَاض وَإِمَّا إلى مُستَـقَبَل ، وَإِمَّا إِلَى قليل ممَّـا هُوَ موْجُودٌ في الحال إذَّ كانَ الإنْسَانُ لاَ يَنْفَكُّ من خَلَلَ يُعتَريه وَإِنْ كَـاَنَ لا يحُسُّ به ، وَيَقَـالُ مَكَانٌ

[الأعراف/ ١٤٩] فإنه يَعْنَى النَّدَمَ ، وقُرِئ: الشَّرَبُ، وَالْإِسْقَاءُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَنَاوَلَه كَيْفَ شَاءَ فالإسْقَاءُ أَبْلَغُ مِنَ السَّقْيِ لأنَّ الإسقَاءَ هُوَ أَن تَجْعَلَ لَهُ مَا يُسْقَى منه وَيشُوبَ ، تَقُولُ : أَسْقَيْتُهُ نَهَرًا ، قالَ تعالى : ﴿ وَسَقَاهُمُ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ [ الإنسان / ٢١] وقال: ﴿ وَسُقُوا مَاءَ حَمِيمًا ﴾ [ محمد / ١٥ ] ﴿ وَالَّذِي هُوَ يُطْعَمُّنِي وَيَسْقِينَ ﴾ [ الشعراء / ٧٩] وقــال في الإِسقــاءِ : ﴿ وَأَسْقَـٰيْنَاكُمْ مَاءً

فُـرَاتًا ﴾ [ المرســـــلات / ٢٧ ] وقــــــال : ﴿ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ﴾ [ الحجر / ٢٢ ] أي جَعَلْنَاهُ سَقْياً لَكُمْ وقال : ﴿ نُسْقِيكُمْ مَمَّا فِي بُطُونِها ﴾ [ المؤمنــون / ٢١ ] بالفـــتح والــضَّمُّ ويُقُـــالُ للنصيب من السُّقى: سَفَى ، وَللأَرْضِ التي تُسْقَى سَقَى لكونهما مفعُولَيْن كَالنَّقْضِ ، وَالاسْتُسْفَاءُ طَلَبُ السَّفِي أُوِ الإسْقَاءِ ، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى ﴾ [ البقرة / ٦٠ ] وَالسُّقَاءُ مَا يُجْعِلُ فيه ما يُسقِّيَ وَأَسْقَيْتُكَ جِلْدَا أَعْطَيْتُكُهُ لِتَجْعَلَهُ سِقَاءً ، وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ جَعَلَ السُّقَالَةَ فَى رَحْلُ أَخِيهِ ﴾ [ يوسِف/ ٧٠] فهو المُسمَّى صُواعَ اللَّك َفتَ سُميَّتُهُ السَّقايَةَ سكب: ﴿ مَاءٌ مَسْكُوبٌ ﴾ [ الواقعة / ٣١] مَصْـبُوبٌ وَفَرَسٌ سكبُ الجَرْي وَسكَبْـتُهُ فَانْسَكُبَ ودَمْعٌ ساكبٌ مُتَصَوَّرٌ بصُورة الفاعل ، وقد يُقالُ مُنسكبٌ وثوبٌ سكبٌ تشبيها بِالْمُنصِبِّ لدقَّتِه وَرقَّتِه كأنَّه ماءٌ مَسْكوبٌ .

سكت : السُّكُوتُ مُخْتَصٌ بَسَرُكِ الْكلام ورَجُلٌ سكِّيتٌ وساكُسوتٌ كشيرُ السُّكُوت وَالسَّكْتَةُ وَالسُّكَاتُ مِنْ مَسَرَضٍ ، وَالسَّكْتُ يَخْتُصُّ بِسُكُونِ النَّفَسِ في الْغناء والسَّكتَـــاتُ في الصــلاة السُّكُــوتُ في حــالَ الاَفْتِتَـاحِ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ ، وَالسُّكَيْتُ الذي يَجِيءُ آخِرَ الحَلْبَةِ ، وَلَمَّا كِـانِ السُّكُوتُ ضَرْبًا مِنَ

السُّكُون ٱستْعُـيرَ لهُ في قوْله : ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ ﴾ [ الأعراف / ١٥٤ ] . سكر: السُّكُو حالَةٌ تَعْرضُ بَيْنَ المُرْء وَعَقْله، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ ذلك في الشَّرَاب، وقد يعْترِي مِنَ الغضَبِ والعِشْقِ ، ولذلك قال أ الشاعر:

\* سُكْرَان سُكْرُ هُوى وَسُكْرُ مُدَام \* ومنه سَكَراتُ الموت ، قال تعالى : ا ﴿وَجِاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتَ ﴾ [ ق / ١٩ ] وَالسَّكَرُ اسمُّ لما يكُونُ مَنه السُّكُرُ . قــال تعالى: ﴿ تَتَخذُونَ مَنْهُ سَكَرا وَرزْقا حَسَنا ﴾ [النحل / ٦٧] والسَّكْرُ حَبْسُ الماء ، وذلك تنبيها أنه يُسْقَى به وَتَسْمِيتُهُ صُواعاً أنهُ يُكالُ به. الباعت بار ما يَعْرِضُ منَ السَّـدِّ بَيْنَ المَرْءِ وَعَقْله ، والسُّكُرُ المَوْضَعُ المُسْدُودُ ، وقولُهُ تعالى : ﴿إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا ﴾ [ الحجر / ١٥ ] قيلَ هو منَ السَّكْر ، وقيلَ: هو منَ السُّكْر ، وكَيْلَةٌ ساكرةٌ أي ساكنةٌ اعتبارا بالسُّكُون العارض من

سكن : السُّكُونُ ثُبُوتُ الشيء بَعْدَ تحرُّك ، وَيُسْتَعْمَلُ فَي الاسْتِيطَانِ نَحْوُ : سَكُنَ فَلاَنُ مَكَانَ كذا أي اسْتَوْطَنَهُ ، وَاسمُ المُكَانَ مَسْكُنَّ وَالْجِمْعُ مُسَاكِنُ ، قال تعالى : ﴿ لاَ يُسرَى إلا مَسَاكَنُهُمْ ﴾ [ الأحقاف / ٢٥ ] وقــال تعالى : ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [ الأنعام /

١٣ ] ﴿ وَلَنَسُكُنُوا فِيه ﴾ [ يونس / ٦٧ ] فَمِنَ الأوَّل يُقَالُ سَكَنْتُهُ ۚ ، وَمَنَ الثاني يُقَـالُ أَسْكَنْتُهُ ۗ الشَّهَـوَات، وَعَلَى ذلك دلَّ قـولُهُ تعـالى : نحو أَ قُولِهِ تعالى : ﴿ رَبُّنَا إِنِّي اسْكَنْتُ مِنْ الْ ﴿ وَتَطْمَنْ قُلُوبُهُمْ بِذَكْرِ الله ﴾ [ الرعد / ٢٨] ذُريُّتي ﴾ [ إبراهـيم / ٣٧ ] وقـال تعــالي : ﴿أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾ [الطلاق / ٦] وقولُـهُ تعالى : ﴿ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّماء ماءً بقدر فَأَسْكَنَّاهُ في الأرض ﴾ [المؤمنون / ١٨ ] فـتُنْبِيهٌ منه عَلَى إيجـاَدِهِ | أَرَاهُ قُولًا يَصحُّ . وَالْمُسْكِينُ قِيلَ هُو الذي لا وَقُدْرَتُه عَلَى إِفْنَاتُه ، وَالسَّكُنُ السُّكُونُ وَمَا الشِّيءَ له وَهُوَ أَبْلَغُ مِنَ الْفَقِيـرِ ، وقولُهُ تعالى : يُسْكَنُ إليه، قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مَنْ بُيُوتكُمْ سَكَنا ﴾ [ النحل / ٨٠ ] وقال تعالى: ﴿ إِنَّ صَلاَّتُكَ سَكُن لَهُمْ ﴾ [ التوبة/ ١٠٣] إلانَّ سفينتَهُمْ غَيْرُ مُعْتَدّ بها في جَنْبِ مَا كانَ «وَجَاعِلُ اللَّيْلِ سَكَنَا » [ الانعام/ ٩٦ ] والسَّكَنُ ۗ اللَّهُمْ مَنَ المَسْكَنَة ، وقـولُهُ : ﴿ ضُرُبَتْ عَلَيْهِمُ النَّارُ الَّتِي يُسْكَنُ بِهِـا ، والسُّكُنَى أَنْ يَجْـعَلَ لهُ السُّكُونَ في دَار بغَيْر أُجْرَة ، والسكنُ سُكَّانُ الذلكَ رَائدَةٌ فِي أَصَحَّ الْقَوْلَينِ . الدَّارِ نَحْوُ سَفَّرٍ فَى جَمْعِ سَافِرٍ ، وقَـيلَ فَى جَمْعِ سَافِرٍ ، وقَـيلَ فَى جَمْعِ سَاكِنِ سُكَانٌ ، وَسَكَانُ السَّفِينَةِ مَا يَسْكُنُ به ، وَالسَّكِّينُ سُمِّىَ لإزَالَتِه حَرَكَـةَ المَذَّبُوحِ ، وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبُ الْمُؤْمَنِينَ ﴾ [ الفتح / ٤ ] فقــد ُقيلَ : هو مَلَكٌ يُسكِّنُ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ وَيُوْمِّنُهُ ، كما رُوى أنَّ أميرَ الوكذا ﴾ [ النور / ٦٣ ] وقوله تعالى : ﴿ منْ الْمُؤْمِنِينَ عليه السَّلَام قال : « إنَّ السَّكينَةَ لَتَنْطَقُ السُّلاّلَة مِنْ طين ﴾ [ المؤمنون / ١٢ ] أي من عَلَى لِسَانِ عُمَرَ "(١) وقيلَ هوَ الْـعَـقُلُ . | الصَّفْوِ الذي يُسَلُّ مِنَ الأرضِ وقيلَ الـسُّلاَلَةُ

وقــــيلَ لـهُ سكيـنَةُ إذَا سكَّـنَ عَنِ المَيْــلِ إلى وقسيل السَّكينَةُ والسَّكنَ وَاحسَدٌ وهو زَوَالُ الرُّعْب، وعَلَى هذا قولُهُ تعالى : ﴿ أَنْ يَأْتَيَكُمُ التَّابُوتُ فيه سكينَةٌ من ربِّكُم ﴾ [ البقرة / ٢٤٨ ] وما ۚ ذُكر ۖ أَنَّهُ شَيءُ رَأْسُهُ كَرَأْسِ الْهِرِّ فما ﴿ أَمَّا السَّفينَةُ فَكَانَتْ لمَسَاكِينَ ﴾ [الكهف/ ٧٩] فإنهُ جَعلَهُمْ مساكينَ بَعْدَ ذَهاب السّفينَة أوْ الذَّلَّةُ وَالمسكنَّةُ ﴾ [ البقرة / ٦١ ] فالميمُ في

سل : سَلُّ الشيءِ مِنَ الشَّيِّءِ نَزْعُـهُ كَـسلُّ السَّيْف مِنَ الغمد وَسَلِّ الشيء مِنَ البيت على سَبِيلِ السَّرِقَةِ وَسَلَّ الوَكَـد مِنَ الأبِ ومنه قيلَ للولَّد سَليلٌ قال تعالى : ﴿ يَتَسَلَّلُونَ مَنْكُمْ

<sup>==</sup> رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن .

كناَيةٌ عَن النطْفَة تُـصُورً دُونَهُ صَفْوُ مَـا يَحْصُلُ مَنه . والسُّلُّ مَرَضٌ يُنزَعُ به اللَّحْمُ والــقُوَّةُ وقد أَسَلَهُ اللهُ وقولُهُ عليه السلامُ : ﴿ لاَ إِسلالَ وَلا | اللَّسان الطَّرَفُ الرَّقيقُ . إغْلالَ "(١) وتَسَلْسَلَ الشيءُ اضْطَرَبَ كسأنه تُصُورً منه تَسلُّلُ مُـتَرَدُّدُ فَرُدَّدَ لَفظُهُ تنبيها على رَ دُدُ مَعْنَاهُ ومنه السِّلْسَلَةُ ، قال تعالى : ﴿ فِي سلسَّلة ذَرْعُها سَبْعُونَ ذراعا ﴾ [ الحاقة / ٣٢ ] وَقَالَ تُعالَى : ﴿ سَلاَسُلَ وَأَغْلاَلاً وَسَعَيراً ﴾ [الإنسان / ٤] وقَال : ﴿ وَالسَّلَاسِلُ | منه سَلَبٌ ، وَالسَّلُبُ فِي قُولَ الشَّاعِر : يُسحَبُونَ ﴾ [ غاف / ٧١ ] ورُويَ « يا عَجَبا لقومٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلاَسِلِ ٣ (٢). وماءً سَلْسُلٌ مَتَرَدُدٌ في مَقَرَه حتى صفاً ، قال الشاع :

\* أَشْهَى إِلَى منَ الرَّحيق السَّلسَلِ \* وقولُهُ : ﴿ سَلْسَبِيلًا ﴾ [ الإنسان / ١٨ ] أى سَهُ لا لَذيذا سَلسا حَديدَ الْجِرْية وقيلَ هو اسمُ عَيْن في الْجَنَّةَ وَذَكَرَ بَعْضُهُم أَنَّ ذلك مُركَّبٌ من قبولهم : سَلَّ سَبِيلاً نحبوُ الحَوْقَلَة

(١) [ حسن ]

رواه أبو داود ( ۲۷٦٦ ) بسند حسن ، وأحمد (٤ / ٣٢٣ ) والحديث حسنه الشيخ الألباني (۲) رواه البخاري ( ۳۰۱۰ ) ولفظه : عن أبي هريرة عن النبى ﷺ قال : ١ عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل .

وَالبَسْمَلَة ونحوهما منَ الأَلفاظ الْمُرَكْبَة وَقيلَ بلُ هو اسمٌ لَكُـلً عَـيْنِ سَـرِيعِ الجِـــرْيَةِ ، وأَسَلَةُ

سلب : السَّلْبُ نَزْعُ الشيء منَ الغَير على القَهْرِ قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَّابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَنْقَذُوهُ منه ﴾ [ الحج / ٧٣ ] والسَّليبُ الرَّجُلُ ٱلْمَسْلُوبُ والنَّاقَةُ التي سُلَّبَ وَلَدُهَا وَالسَّلَبُ المُسْلُوبُ وَيُقَـالُ للحاء الشـجر المُنزُوع

في السُّلُب السُّود في الأمساح فقد قيل : هي الثيابُ السُّودُ التي يَلْبَسُهَا الْمُصَابُ وَكَأَنَّهَا سُمِّيتُ سَلَبًا لنَوْعِهِ مَا كَانَ يَلْبَسُهُ قَـبْلُ ، وقيل تَسَلَّبَت المُوْأَةُ مِـثُلُ أَحَـدَّت والأسالب الفُنُونُ المُخْتَلفَةُ .

سلح : السِّلاحُ كُلُّ مَا يُقَاتَلُ بِهِ وَجَمْعُهُ أَسْلَحَةٌ ، قَـالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَيَأْخُنُوا حَذْرَهُمْ وأَسْلَحْتَهُمْ ﴾ [ النساء / ١٠ ] أي أمتعتَّهُمْ ، وَالإسْليحُ نَبْتٌ إِذَا أَكَلَتْهُ الإبلُ غَزرَتْ وَسمنَتْ، وكَأَنَّمَا سُمِّي بذلك الأنها إذا أكلَتْهُ أَخَذَت السّلاحَ أي منعَتْ أنْ تُسنحر إشارة إلى ما قال الشاع ُ:

أَزْمَانَ لَمْ تَأْخُذُ عَلَى سلاحَهَا إبلى بجُلِّتها ولا أبكًارهـــا والسِّلاحُ ما يَقْذفُ به البّعيرُ منْ أكُل

وقد يقالُ لذى السَّلاطَة وهو الاكْتُرُ وَسُمِّي ۗ مُتَقَدِّمُونَ جَمْعُهُ أَسْلافٌ وسُلُوفٌ . والسَّالفَةُ

الْحُـجَّةُ سُلْطانَا وذلك لما يَلْحَقُ منَ الهُـجُومِ | صَفْحَةُ العُنْق ، والسَّلَفُ ما قُدِّمَ من الثَّمَنِ عَلَى

على القُلُوبِ لكِنْ أَكْثُـرُ تَسَلُّطِهِ على أَهْلِ العلْمِ ۗ المَبِيعِ والسالفَةُ والسُّلافُ المُتقَدَّمُونَ في حَرْبِ أو

الْإسْلِيحِ وَجُعِلَ كِنالَيةً عَنْ عَذْرَةٍ حسى قيلَ في والحَكْمَة منَ المُؤمنينَ ، قال تعالى : ﴿ الّذينَ الحُباري سلاحه سلاحه .

٣٧ ] أَى نَنْزِعُ وأسُودُ سالخٌ سَلَخَ جلْدَهُ أَى نَزَعَهُ وَنَخْلَةٌ مسلاخٌ يَنتَثُرُ بُسْرُهُ الأَخْضَرُ . سلط: السَّلاَطةُ التَّمكُّنُ مِنَ القَـهْر ، يُقَالُ لَسَلَّطَهُمْ ﴾ [ النساء / ٩٠ ] وقال تعالى : ﴿ وَسَنَابِكُ سُلْطَانٌ لَهَا تَسَلُّطٌ بِقُوَّتِها وطُولِها . ﴿ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَسْاءً ﴾ السلف: السَّلَفُ المُتقدِّمُ ، قال تعالى : [الحشر / ٦] ومنه سُمِّيَ السُّلْطَانُ وَالسُّلْطَانُ ۗ ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَا وَمَثْلاً للآخرينَ ﴾[ الزخرف/ فقد جَعَلْنَا لُولَيِّه سُلطانًا ﴾ [ الإسراء / ٣٣ ] السَّلَفَ ﴾ [ البقرة / ٢٧٥ ] أي يُتجافَى عَـمَّا ﴿ إِنه لِيسَ له سُلطَانٌ عَلَى الذين آمَنُوا وَعَلَى النَّهِ اللَّهِ عَلَى الذَّين آمَنُوا وَعَلَى المَّقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَذَا قُولُهُ: ﴿ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَّفَ ﴾

يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بغَيْرِ سُلطَانِ ﴾ [ غافر ً / سَلَخ : السَّلْخُ نَزْعُ جِلْدِ الْحَيَوانِ ، يُقَالُ إِنَّ وَقَالَ : ﴿ فَاتَّوْنَا بِسُلْطَانِ مُسِينَ ﴾ سَلَخْتَهُ فَانْسَلَخَ وعنه استُعِيرَ سَلَخْتُ درْعَهُ [[براهيم / ١٠] وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نَزَعْتُها وَسَلَخَ الشهرُ وانْسَلَخَ ، قال تعالى : مُوسَى بِآياتنا وَسُلطان مُبِينٌ ﴾ [ غافر / ٢٣ ] ﴿ فَإِذَا انْسَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ ﴾ [ التوبة / ٥] | وقال : ﴿ أَتربِدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا للهُ عَلَيْكُمْ وقالَ تعالى : ﴿ نَسْلَخُ مُنْهُ النَّهَ ارَّ ﴾ [ يس / السُّلطَاناً مُبِيناً ﴾ [ النساء / ١٤٤ ] ﴿ هَلَكَ عَنَّى سُلطَانِيهُ ﴾ [ الحاقة / ٢٩ ] يَحْتَمالُ السُّلْطَأَنَيْن. والسَّليطُ الزَّيْتُ بلُغَـة أَهْلِ اليَمَن ، سَلَّطْتُهُ فَتَسَلَّطَ ، قال تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ ۗ الذَّمِّ أَكْثَرُ اسْتَعْمَالًا ، يُقَالُ امْرَأَةٌ سَليطَةٌ رَبِّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [ السنحل / ٩٩ ] ﴿ إِنَّمَا ۗ [ النساء/ ٢٣ ] أي ما تقدَّم منْ فعلكُمْ فذلك سُلطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلُّونُهُ ﴾ [ النحل/ ١٠٠ ] الله عنه ، فالاستثناء عن الإثم لا عَنْ ﴿ لاَ تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانِ ﴾ [ الرحمن / ٣٣ ] ﴿ جَوَاذِ الفِعْلِ ، وَلِفُـلانِ سَلَفٌ كَـرِيمٌ أَى آبَاءٌ

ضَيْفَكُمْ وَلَهُنُوهُ .

باللِّسَــان، والتّــسَلُّــقُ على الحــائط منه قـــال : ﴿سَلَقُوكُمْ بِأَلْسَنَةَ حَدَادٍ ﴾ [ الأحزاب / ١٩ ] | وَالذَّكَرُ السُّلَكُ . يُقَالُ سَلَقَ امْرَأْتَهُ إِذَا بَسَطَهَا فَجَامَعَهَا ، قال : مُسَيِّلُمةُ إِنْ شَنْتَ سَلَقْنَاكَ وَإِنْ شَنْتِ عَلَى ارْبُع والسَّلْقُ أَنْ تُدْخِلَ إِحْـدى عُرُوتَى الجَـوَالِقِ فَى الأُخْرَى ، والسَّليقةُ خُبُزٌ مُرَقِّقٌ وجمْعُهَا سلاَئــقُ، والسَّليقــَةُ أيضا الطّبِـيعــةُ المُتبــايِنَةُ ، والسَّلْقُ الْمُطْمَئنُ مِنَ الأرض .

> سلك : السُّلُوكُ النَّفاذُ في الطّرِيقِ ، يُقَالُ سَلَكْتُ الطَّرِيقَ وسَلَكْتُ كَذَا فَى طَرِيـقَهِ ، قال تعالى : ﴿ لتَسلكُوا منها سُبُلاً فجاجا ﴾ [نوح/ ۲۰] وقدال : ﴿ فَأَسْلُكُمَى سُبُّلَ رَبِّكُ ذُلُلاً ﴾ [ النحل / ٦٩ ] ﴿ يَسْلُكُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ ﴾ [ الجـــن / ٢٧ ] ﴿ وَسَلَكَ لَكُمْ فيها سُبُلًا ﴾ [ طه / ٥٣ ] ومنَ الثاني قولُهُ : ﴿ ما سَلَكَكُمْ فَى سَقَرَ ﴾ [ المدثر / ٤٢ ] وقـولُهُ : ﴿ كُذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الجن/ ١٢] ﴿ كَذَلْكَ سَلَكُنَاهُ ﴾ [ الشعراء / ٢٠٠ ]

سَفَرٍ وَسُلَافَةُ الخَمرِ مَا بَقِيَ مِنَ العَصِيرِ وَالسُّلْفَةُ عَذَابِا ﴾ [ الجن / ١٧ ] قالَ بْعضُهُمْ : سَلَكْتُ مَا تَقَـدُّمَ مِنَ الطعامِ عَلَى القِرَى، يُقَـالُ سَلَّفُوا ۗ فَلانا طَرِيقا فَـجَعَلَ عَذَابا مَفْعُـولا ثانيا ، وقيلَ عَــــذابا هو مصـــدرٌ لفعــل محـــذوف كأنه قــيلَ سلق : السَّلْقُ بَسْطٌ بِفَهْرِ إِمَّا بِاليَّدِ أَو النَّعَـذَبُّهُ بِهِ عَـذَابًا ، والطَّعْنَةُ السُّلْكةُ تِلْقَـاءَ وَجْهِكَ، وَالسُّلْكَةُ الأَنْشَى مِنْ وَلَدَ الحِهِلَ

سلم: السَّلْمُ والسَّلاَمةُ التَّعَرِّي منَ الآفاتِ الظاهرة والباطنة ، قال : ﴿ بِقُلْبِ سِلْيِمٍ ﴾ [الشعراء/ ٨٩] أي مُتَعَرِ مِنَ الدَّغَلِّ فهذا في البياطِنِ ، وقبالِ تعبالى : ﴿ مُسَلِّمَةٌ لاَ شُمَّةً فيها﴾ [ البقـرة / ٧١ ] فهذا فــى الظاهر وقد سَلِّمَ يَسْلَمُ سلاَمَـةٌ وسلاَما وَسَلَّمَـهُ اللهُ ، قال تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ اللهُ سَلَّمَ ﴾ [ الأنفال / ٤٣ ] وقال : ﴿ اَذْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ ﴾ [ الحجر / ٤٦ ] أى ســلاَمــة ، وكــذا قــولُه : ﴿ اهْبِطُ ابسَلام منَّا﴾ [ هود / ٤٨ ] والسَّلامةُ الحقـيقَّيةُ ليست إلا في الجّنة ، إذ فيها بَقاءً بلا فَناء وَغِنَّى بِلا فَـقْبِرٍ، وَعِزٌّ بِلاَ ذُلُّ ، وَصِحَّةٌ بِلا سَقَم، كما قال تعالى : ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلام عِنْدَ ربِّهم ﴾ [الأنعام / ١٢٧] أي السلامة ، قال: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ ﴾ [ يونس / ٢٥] وقال تعالى : ﴿ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّـبَعَ رِضُوَانَهُ ﴿فَاسْلُكُ فِيهَا ﴾ [ المؤمنون / ٢٧ ] ﴿ نَسْلُكُهُ ۗ سُبُّلَ السَّلام ﴾ [ المائدة / ١٦ ] يجوزُ أنْ يكُونَ كُلُّ ذلك منَ السَّلامة . وقـيلَ السَّلاَم اسْمٌ مِنْ القـد أَوْجَسَ منهم حـيفـةٌ فلمَّـا رآهُم مُـسَلِّمينَ أَسْمَاء الله تَعَالَى ، وكذا قِيلَ : في قولِهِ : ﴿ لَهُمْ اللَّهِ مَنْ تَسْلِيمُهُمْ أَنْهُمْ قَد بَذَلُوا له سِلْما فقال في جَوابهم سلمٌ تنبيها أنَّ ذلك من جهتي لكُمْ كما حَصَلَ من جهَتكُمْ لي . وقُـوله تعالى : ﴿ لاَ يَسْمَعُونَ فيها لَغُوا وَلا تَأْثِما إلاّ قيلاً تَلْحِقُ الْخَلْقُ ، وقولُهُ : ﴿ سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِ ۗ اسَلاما ﴾ [ الواقعة / ٢٥ ، ٢٦ ] فهذا رَحيم ﴾ [ يـس / ٥٨ ] ﴿ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا اللهِ يكُونُ لهُمْ بِالسَّول فَقطْ بِلْ ذلك بالقول صَبَرْتُمْ ﴾ [ الرعد / ٢٤] " سَلامٌ عَلَى آلِ | والفعل جَميعا . وَعلى ذلك قولُهُ تعالى : ياسينَ » [ الصافات / ١٣٠ ] كلُّ ذلك مِن ﴿ فَسَلاَمٌ لَكَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِين ﴾ [ الواقعة / الناس بالقــول ، ومِنَ اللهِ تعالى بالفِـعْل وهو | ٩١ ] وقولُهُ : ﴿ وَقُلْ سَلامٌ ﴾ [ الزخرف / إعْطاءُ مِا تَقَـدُّمُ ذَكْسُرُهُ مَّا يَكُونُ فَي الْجَنَّةِ مِنَ | ٨٩ ] فهذا في الظاهرِ أَنْ تُسَلِّمَ عليهم ، وفي السَّلامة ، وقولُهُ : ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ ۗ الحـقيـقة سُـؤَالُ اللهِ السَّـلامةَ منهمْ ، وقـولُهُ قَالُوا سَلامًا ﴾ [ الفرقان / ٦٣ ] أي نَطْلُبُ التعالى: ﴿ سَلامٌ عَلَى نُوحٍ في العالمِينَ ﴾ منكُم السَّلامةَ فيكُونُ قولُه سلاما نَصْبا بإضمارِ [الصافات/٧٩] ﴿سَلامٌ عَلَى مُسوسى فعْل ، وقيلَ معْناهُ قالُوا : سَلاما أي سَدَادًا مِنَ اوَهارُون﴾ [ الصافات/ ١٢٠ ] ﴿ سَلامٌ عَلَى القولِ فَعلى هذا يكُونُ صِفَةً لمصدرِ محذوفٍ . [إبْرَاهيمَ ﴾ [ الصافات / ١٠٩ ] كلُّ هـذا تنبيه وقولُه تعالى : ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَـالُوا سَلاما | منَ الله تعالى أنه جَعَلَهُمْ بحيثُ يُثنَى عليهمْ قَالَ سَلامٌ ﴾ [ الذاريات / ٢٥ ] فـإِنَّمَـا رُفِع | ويُدْعَى لهُمْ . وقــال تعــالى : ﴿ فَـإِذَا دَخَلْتُمْ الشانى لأنَّ الرَّفْعَ في بَابِ الدُّعاء أَبْلَغُ فكأنَّهُ البُّوتا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسكُمْ ﴾ [ النور / ٦١ ] تَحَـرَّى في بابِ الأدَبِ المَامُــور به في قــولِهِ: | أي لِيُسلِّمَ بَعْـضكُمْ عَلَى بعضٍ . . . والسَّلامُ ﴿ وَإِذَا حُييتُمْ بِتَحيَّة فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهِ ﴾ [ والسِّلْمُ والسَّلْمُ الصُّلْحُ قال : « وَلا تَقُولُوا لِمَنْ [النساء / ٨٦] وَمَنْ قَرَأَ سِلْمٌ فِلأَنَّ السَّلامَ لَمَّا | الْقَى إِلَيْكُمُ السِّلْمَ لَسْتَ مُؤْمِنا » [النساء / ٩٤] كَانَ يَقْتَضَى السَّلْم ، وَكَان إبراهيمُ عليه السلامُ الوقيلَ: نَزَلَتْ فيمنْ قُـتلَ بعْدَ إقْـرَارِهِ بالإِسلامِ

دَارُ السَّلام ﴾ [ الأنعـام / ١٢٧] ﴿ السَّلامُ | الْمُؤْمنُ اللَّهَيمنُ ﴾ الحشر / ٢٣] قيلَ: وُصفَ بذلك منْ حيثُ لا يَلْحَقُهُ العُيُوبُ وَالآفاتُ التي الَّذينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السَّلْم كافَّة ﴾ [البقرة / السَّلَمْتُ لرَّبِّ العالَمينَ ﴾ [ البقرة / ١٣١ ] ٢٠٨] - ﴿ وَإِنْ جِنَحُوا لِلسِّلْمَ ﴾ [الأنْفَال/ ٦١] وَقُرِئَ : ﴿ لَلسَّلُّم ﴾ بالفتح ، وقُرئَ : «وَٱلْقُواْ إِلَى الله يَوْمَنْذُ السَّلْمَ » [ النحل / ٨٧ ] وقال: « يَدْعُونَ إلى السَّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ » [ القلم/ ٤٣ ] أي مُستَـسُلمون ، وقـولُه : ﴿ وَرَجُلاً ساَلما لرَجُلُ » [ الزمــر / ٢٩ ] وقُـــرئَ : ﴿سَلَمًا ﴾ « وَسَلْمًا » وهُما مصدران وكيسا بوصْفْين كحَسَن وَنَكُد يقولُ سَلَمَ سَلَمَا وَسَلْما وَرَبِحَ رَبَحًا وَرِبْحًا . وَقَمِلَ السُّلْمُ اسْمٌ بإزاءِ حَرْب ، وَالإســـلامُ الدُّخُولُ فَى السَّلْم وهو أَنْ يَسْلَمَ كُلُّ وَاحِد منهما أَنْ يَنَالُهُ مِنْ أَلَمٍ صاحِبهِ، ومصدرُ أَسْلَمتُ الشيءَ إلى فُلان إذا أُخْرَجْتُهُ إليه ومنه السَّلَمُ في البيع . وَالإسلام في الشَرْع عَلَى ضَــربيـنِ أَحَــدُهُمــا دُونَ الإيمان وهو الاعْتــرافُ باللِّسَان وبه يَحْقَنُ الدَّمُ حَصَلَ مَـعه أَسْلَمْنَا﴾ [ الحجرات / ١٤ ] والشاني فوق الإيمان وهو أنْ يكونَ مَعَ الإعْــــَــرافِ اعــــــقـــاد الوقالُ الشاعر : بالقَلْبِ ووفَاءٌ بالفِعْلِ وَاسْتِسْلاَمٌ للهِ فَي جَسْمِيعِ مَا قَضَى وَقَـدَّرَ، كما ذُكِرَ عنْ إبراهيمَ عليـه

وَمُطالِبَتِهُ بِالصُّلُحِ . وقولُه تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا ۗ السَّلَامُ فَى قَوْلُه : ﴿ إِذْ قَـالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلُمْ قَـالَ وقولُه تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عندَ الله الإسلامُ ﴾ [ آل عسمران / ١٩ ] وقسولُه : ﴿ تُوَفَّنَى مُسلما ﴾ [ يوسف / ١٠١] أي اجْعَلْني ممَّن اسْتَسْلَمَ لِرضَاكَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ اجْعَلْنَى سالماً عن أسر الشَّيطان حيثُ قال: ﴿ لأَغْوِينَّهُم أَجْمَعِينَ إلا عَبِادَكَ مِنهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [ الحجر / ٤٠] ، وقوله : ﴿ إِنَّ تُسْمِعُ إِلاًّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلَمُونَ ﴾ [النمل / ٨١] أي مُنقادُونَ للحقِّ مذَّعنُونَ له. وقوِلُه : ﴿ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾ [المائدة/ ٤٤] أي الذينَ انقَادُوا مِنَ الأنبياء الذينَ ليسُوا مِنْ أُولَى الْـعَزْمِ لأُولَى الْعَزْمِ الَّذِينَ يَهْتَدُونَ بَأَمْسِ اللهِ وَيَأْتُونَ بِالشَّرَاثِعِ . وَالسلم مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الأمْكنةِ الْعالية فيُسرُّجَى به السَّلامة . ثُمَّ جُعلَ اسما لكلِّ ما يُتَوَصَّلُ به الاعْتِقَادُ أو لم يَحْصُلُ وَإِيَّاهُ قَـصِدَ بِقُـوْلِهِ : إلى شيءِ رَفَيعِ كالسَّبَبِ ، قال تعالى : ﴿ أَمْ ﴿قَالَت الْأَعْرَابُ آمَّنَّا قُلْ لَمْ تَوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا اللَّهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمعُونَ فيه ﴾ [ السور / ٣٨ ] وقال: ﴿ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماء ﴾ [ الأنعام/ ٣٥]

\* ولو نالَ أسبابَ السماء بسُلَّم \* والسَّلَّمُ والسَّلامُ شَجَرٌ عَظِيمٌ ، كأنهُ سُمَّىَ الحجارةُ الصَّلْبَةُ .

سلا: قال تعمالي : ﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَمِكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُورَى ﴾ [ البقرة / ٥٧] أصلها ما يُسَلَّى [السَّمُومِ ﴾ [ الحجر / ٢٧] الإنسان ومنه السُّلُوانُ والتَّسَلَّى وقيلَ السَّلُوَي طائرٌ كالسُّمانَى . قال ابنُ عباس : المَنُّ الذي يَسْقُطُ مِنَ السماء والسَّلْوَي طائرٌ ، قال بعضهم: أشار ابن عباس بذلك إلى ما رزق اللهُ تعــالي عــبَادَهُ منَ اللُّحُــوم وَالنَّبــات وأورَدَ بذلك مشالاً ، وأصلُ السَّلْوَى منَ التَّسلَّى ، يُقالُ سَلَيْتُ عَنْ كَسَذًا وَسَلُوتُ عنه وتَسَلَّيْتُ إذا زالَ عَنْكَ مَـحَبَّتهُ . قيلَ والسُّلُوانُ ما يُسكى وكمانُوا يَتَدَاوَوْنَ مِـنَ العِشْقِ بخَـرَزَة يَحُكُّونهـا وَيَشْرِبُونِها ، وَيُسَمُّونِهاَ السُّلُوانَ .

سمم: السَّمُّ والسُّمُّ كُلُّ ثَقْب ضَــيِّق كَخَرْقِ الإِبْرَةِ وتُقْبِ الأنْفِ والأُذُن وجُمعُـه سُمُومٌ . قال تعالى : ﴿ حَتَّى يَلْجَ الْجَملُ فِي سَمَّ الْخياطِ ﴾ [ الأعراف / ٤٠] وقد سَـمَّةُ أى دَخَل فيه ومنه السَّامَّـةُ للخاصَّة الَّذينَ يُقَالُ والسُّمُّ القاتلُ وهو مَصْدَرٌ في معنى الفاعل فإنه الوالسامريُّ منسُوبٌ إلى رجُلٍ. بِلُطْفِ تَأْثِيـرِه يَدْخُلُ بَوَاطِنَ البَـدَن ، وَالسَّمُـومُ الرِّيحُ الحَارَّةُ التي تُؤَثِّرُ تأثيرَ السُّمِّ قال تعالى : الاصوات وفعله يُقالُ له السَّمْع أيضا ، وقد

لاعتقادِهِم أنه سَلِيمٌ من الأفاتِ ، والسَّلامُ ﴿ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوم ﴾ [ الطور / ٢٧ ] وقال: ﴿ فِي سَمُوم وَحَميم ﴾ [ الواقعة / ٤٢] ﴿ وَالجسانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَسَبْلُ مِنْ نار

سمد : السَّامــدُ اللَّاهي الرَّافعُ رَاسهُ ؛ مِنْ قولهم : سَمَدَ البَعيرُ في سيره . قال : ﴿وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾ [ النجم / ٦١ ] وقولهم : سَمَّدَ رأسَهُ وسَبَّدَ أي استَأْصَلَ شَعْرهُ .

سمر: سَمَرُ السُّمْرَةُ أَحَدُ الأَلْوَانِ المُركّبة بينَ البياض والسواد والسَّمْرَاءُ كُنِّيَ بها عَن الحنطة والسَّمارُ اللَّبَنُ الرَّقِيقُ المُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ والسَّمْرَةُ شَـجَرَةٌ تُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ للونها سُمَّيَتْ بذلك والسَّمَرُ سَوَادُ اللَّيلِ ومنه قَـيلَ لا آتيكَ السَّمَر والقمَر وقـيلَ: للحديث بالليل السَّـمَرُ وَسَمَرَ فُلانٌ إذا تحدّثُ ليْلاً ومنه قيل لا آتيك ما سَمَرَ ابْنَا سَمير وقوله تعالى : ﴿ مُسْتَكُبْرِينَ بِهِ سَامُوا تَهْجُرُونَ﴾ [ المؤمنون / ٦٧ ] قيلَ مَعْناهُ سُمَّارا فَوُضعَ الواحدُ مَوضعَ الجمع وقيلَ بَل السامرُ اللَّيلُ المُظْلمُ يقالُ سامرٌ وَسُمار وَسَمَرَةٌ لَهُمْ الدُّخْلُلُ الذين يَتداخَلُونَ في بَواطنِ الأمر، ﴿ وسامرونَ وَسَمَرتُ الشيءَ وَإِبِلٌ مُسْمَرَةٌ مُهْمَلَةٌ

سمع : السَّمعُ قَسوَةٌ في الأذُن بِه يُدْرِكُ

سَمَعَ سَـمْعًا . ويُعَبَّر تارةً بالسَّمع عَن الأُذُن العلى الإنسان بالصَّمَم والثاني دُعاءٌ لَهُ ، فالأولُ نحُو : ﴿ خَــتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى النَّهِ أَسْمَعَكَ الله أي جَعَلَك الله أصمَّ والثاني أَنْ يُقَالَ أَسَمْعَتُ فُلانا إذا سَبَبْتُه . وذلك كَالْسَمَاعِ نَحُو ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ مُتعَارَفٌ في السَّبُّ ، وَرُوى أَنَّ أَهْلَ الكتابَ كَانُوا يَقُـولُونَ ذلك للنبيُّ ﷺ يُوهُمُونَ أنهم يُعَظِّمُونَ لهُ ويَدْعَونَ لَهُ وهُمْ يَدْعُونَ عليه بذلك وكُلُّ مَوضع أَثْبَتَ الله السَّمْعَ للمُؤْمنينَ أو نَفَى عَن الكافرينَ أو حَثْ عَلَى تَحْرِيه فالقصدُ به إلى تَصَوّر المعنَّى والتَّفكُّر فيه نحوُ ﴿ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُون بها ﴾ [الأعراف/ ١٩٥] ونحو ﴿ صُمَّ بُكُمٌّ ﴾ [ البقرة / ١٨ ] ونحو ﴿ وَفَي ا آذانهم وَقُرٌ ﴾ [ فصلت / ٤٤ ] وإذا وصفت الله تعالى بالسَّمْع فالمُرادُ به علْمه بالمسمُّوعات وتحرِّيهِ بالمجازَاةِ بها نحوُ : ﴿ قَدْ سَمْعَ اللَّهُ قُولً الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ [ المجادلة / ١ ] ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلِ الَّذِينَ قَالُوا ﴾ [آل ع مران/ ١٨١] وقولهُ: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ المُوتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ ﴾ [ النحل/ ٨٠] أي لا تُفهمهُم لكونهم كالموتى في خَيْرا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَولُّوا ﴾ [افتقادهم بسُوء فعلهم القُوة العاقلة التي هي [الأنفال/ ٢٣] أي أَفْهَمُهُمْ بأنْ جَعَلَ لهم قُوةً اللَّهِاةُ المُخْتَصَةُ بالإِنْسانِيةٌ ، وقولهُ : ﴿ أَبْصِرْ بِهِ يَفْهِمُونَ بِهَا وَقُولُه : ﴿ وَاسْمَعْ غَيْسَ مُسْمَعٍ ﴾ [ وأسمع ﴿ [ الكهف / ٢٦ ] أي يقولُ فيه تعالى [النساء/ ٤٦] يُقالُ عَلَى وجْهَينِ أحدهُما دُعاءٌ الذلك منْ وَقَفَ على عَجَائِبِ حِكْمَـتِهُ ولا يُقالُ

سَمْعهم ﴾ [ البقرة / ٧ ] وتارةً عن فعله [ الشعراء / ٢١٢ ] قال تعالى : ﴿ أَوْ أَلْقَمِي السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ ق / ٣٧ ] وَتَارةً عَن الفْهَمْ وَتَارةً عَنَ الطاعة تقولُ : اسْمَعْ ما أَقُولُ لك وكم تَسْمَعُ مَا قُلْتُ وتَسَعْنَى لَم تَفْهَمْ ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَّا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا ﴾ [ الأنفال / ٣١] وقوله: ﴿ سَمِعْنَا وَعَصِيْنًا ﴾ [ النساء / ٤٦] أى فَهمنا قولك ولم نَاتمر لك وكذلك قوله : ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [ البقرة / ٢٨٥ ] أي فَهمنا وارْتَسَمْنَا . وَقَـولهُ : ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَـالَذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ﴾ [ الأنفال/ ٢١] يجوزُ أن يكونَ مَعْناهُ فَهِـمنّا وهم لا يفْهَـمُونَ وأن يكونَ مَعْنَاهُ فَهِمْنَا وهُمْ لا يَعْمَلُوْنَ بُمُوجَبِه وإذا لم يَعْمَلُ بمُوجِبِهِ فَهُو فِي حُكُم مَنْ لم يَسْمَعُ . ثم قال تعالى : ﴿ وَلَوْ عَلَمَ اللهُ فيهمْ

فيه ما أَبْصَرَهُ وَمَا أَسْمَعَهُ لما تَقدّمَ ذكْرُهُ أَنَّ الله تَعَالَى لا يوصَفُ إلاَّ بما ورَدَ به السَّمْعُ ، وقولهُ في صفَة الكُفَّار: ﴿ أَسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِر يَوْمَ | يَأْتُونَنَا ﴾ [ مريم / ٣٨ ] معناهُ أنهم يَسّمعُونَ وَيُبْصِرُون في ذلك اليوم ما خَفَى عليهم وَصَلُّوا عنه اليـومَ لِظُلْمـهِمُ أَنْفُسَـهُم وَتَركِـهمُ النَّظرَ ، [البقرة / ٩٣] ﴿ سَمَّاعُونَ لَلْكَذَّبِ ﴾ [المائدة/ ٤٢] أي يَسْمَـعُونَ منْكَ لاجْل أنْ يكذبُوا ﴿سَمَّاعُونَ لَقَوْم آخَرِينَ ﴾ [ المائدة / ٤١ ] أي يَسْمَعُونَ لمكانهم ، والاستماعُ الإصْغَاءُ نحوُ: ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمعُونَ إِلَيْكَ ﴾ [ الإسراء / ٤٧ ] - ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمعُ إليكَ ﴾ [ محمد / ١٦ ] ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمعُونَ إليكَ ﴾ [ يونس / ٤٢ ] ﴿وَاسْتَمعْ يَوْمَ يُنَـادى المُنَادى ﴾ [ ق / ٤١ ] وقـــوله: ﴿أُمَّنْ يَمْلُكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ﴾ [ يونس / ٣١ ] أي مَنِ المُوجِـدُ لأسْماعِـنهمْ وَٱبْصـاهِمْ والْمُتَــوَلَّى لحفظهَــا . وَالمُسْمَعُ وَالْمُسْمَعُ خَــرُقُ الأُذُن وبه شُبُّه حَلْقَةُ مَسْمَع الغَرْبِ .

سمك : السَّمْكُ سَمْكُ البيت وقد سَمْكُ أُ أى رَفَعهُ قال: ﴿ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَّواهَا ﴾ [النازعات / ٢٨] وقال الشاعرُ :

\* إِنَّ الذي سَمَكَ السماء مكانَها \*

وفى بعضِ الأدْعِيَةِ يا بارِئ السَّمَاوَاتِ المَسْمُوكِاتِ وَسَنَامٌ سَامِكٌ عال . والسَّماكُ ما سَمَكُت به البيت ، والسَّماكُ نَجْمٌ والسَّمكُ مَعْدُوفٌ .

عنه اليوم لظُلْمهِم أَنْهُسَهُم وَتَركِهِم النَّظْرَ، وقال: ﴿ أَفْتنَا فَى سَبْعِ بَقَرَات سِمان ﴾ وقال: ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوة وَاسْمَعُوا ﴾ [المبقرة / ٩٣] ﴿ اَفْتنَا فَى سَبْعِ بَقَرَات سِمان ﴾ [المبقرة / ٩٣] ﴿ سَمَاعُونَ لِلْكَذَبِ ﴾ [المائدة / ٤١] أَى يَسْمَعُونَ لِلْكَذَبِ ﴾ [المائدة / ٤١] أَى يَسْمَعُونَ لِقُومٍ آخَرِينَ ﴾ [المائدة / ٤١] أَى الفاشية / ٧] وأسمَنتُهُ الشيرَيَّتُهُ سَمِينا أَو الفاشية أَن واستَسْمَتُهُ وَجَدَّتُهُ سَمِينا أَو يَسْمَعُونَ لِمَكَانَهُم ، والاستماعُ الإصفاءُ نحوُ: ومَنْهُم مَن فَرَاءٌ يُسْتَجَلَبُ بِهِ السَّمَنُ والسَّمنُ سَمّى بِهِ لَيْكَ ﴾ [ الإسراء / ٤٧] - ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ فَانُونَ مِنْ جِنْسِ السَّمَنِ وَتَوَلِّذِهِ عنه والسَّمانَي النَّمَ اللَّهُ وَمَدْكُ ﴾ [ الإسراء / ٤٧] - ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ فَانُونَ مِنْ جِنْسِ السَّمَنِ وَتَوَلِّذِهِ عنه والسَّماني مَنْ أَلِكَ ﴾ [ محمد / ١٦] ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ اللّهُ وَمَنْهُمْ مَنْ اللّهُ وَمَنْهُمْ مَنْ اللّهُ وَمَنْهُمْ مَنْ اللّهُ وَمَنْهُمْ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُونَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

سما: سَماءُ كلِّ شَمَىءٍ أَعْلَاهُ ، قَـالَ الشاعِرُ في وَصْفِ فَرَسٍ :

وَأَحْمَرَ كَالدِّيبَاجِ أَمَّا سَمَاؤُهُ فَرَيَّا وَأَمَّا أَرضُكُ فَمحُولُ

قال بَعْضُهُمْ: كُلُّ سَماء بالإضافة إلى ما دُونَهَا فأرض إلا دُونَهَا فَسَماءٌ وَبالإضافة إلى ما فَوْقَهَا فأرض إلا السَّماء السعُلْيَا فإنها سَمَاءٌ بلا أرْضٍ ، وحُملِ عَلَى هذا قولُهُ: ﴿ اللهُ الّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمواتٍ وَمَنَ الأَرْضِ مِنْلَهُنَّ ﴾ [ السطلاق / ١٢]

وَسُمَى وَاصْلُهُ مِنَ السَّمُو وهو الذي به رُفعَ ذَكُرُ الْمُسَمَّى فَيُعْرَفُ به قال : ﴿ بِاسْمِ الله ﴾ [الفاتحة / ١] وقال : ﴿ ارْكَبُوا فَسِهَا بِسُمِ اللهِ مَجْرِيها ﴾ [ هود / ٤١ ] ﴿ بِسُمُ اللهُ الرَّحْمَنِ الْارض . والسماءُ الْمُقَـابِلُ للأرضِ مُؤنَّثٌ وقد الرَّحيم ﴾ [ الـنـمـل / ٣٠ ] ﴿ وَعَـلـمَ آدَمَ الأسماء ﴾ [ البــقـرة / ٣١ ] أي الألفَــاظَ وَالْمَعَانِيَ مُفْـرَدَاتِها وَمُركباتِها . وَيَيَانُ ذلك أنَّ وقد يقالُ في جَمْعُها سَمَاوَاتٌ . قال ﴿ خَلَقَ ۗ الاسْمَ يُسْتَعْمَلُ عَلَى ضَرْبَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : بحَــسَبِ الْــوَضّع الإصطلاَحِيِّ وذلــك هو في الْمُخْبَر عنه نحبوُ رَجُل وَفَـرَس ، والشاني : ابحَــسَب الْوَضْع الأُولَى وَيُقَــالُ ذلكَ للأنواع الثلاثة المُخبَر عنه والخَـبَر عنه ، وَالرَّابِط بَيْنَهُمَا الْمُسَمَّى بالحَـرْف وهذا هوَ الْمُرَادُ بالآية لأنَّ آدمَ عليه السلام كما عكم الاسم عكم الفعل وَالْحَرْفِ وَلا يَعْرِفُ الإِنْسَانُ الاسْمُ فيكُونُ عَارِفا لمسماه إذا عُرض عليه المُسمَّى ، إلا إذا عَرَفَ ذَاتَهُ . أَلاَ تَرَى أَنَّا لَـوْ عَلَمْنَا اسْسَامِيَ أَشْسَيْاءَ بالهنْديَّة أوْ بالرُّومـيَّة ولم نَعْـرفْ صُورَةَ مــا لَهُ تلك الأسماء لم نعرف السميات إذا شاهدناها بمَعْرِفَتَنَا الأسماءَ المُجَّرِدَةَ بَلُ كُنَّا عَارِفِينَ وَسَمَا لَى : شَخَصَ ، وَسَمَا الفَحْلُ عَلَى البَاصُواتِ مُحَرِّدَة فَثَبَتَ أَنَّ مَعْرِفَةَ الاسماء لا الشُّولِ سَمَاوَةً لِتَخَلِّلِهِ إِيَّاهَا ، وَالْاِسْمُ مَا يُعْرَفُ ۗ الْتَحْصُلُ إِلَّا بَمَعْرِفَةِ الْمُسَمَّى وَحُصُول صُورَتِه في

وَسُمِّي المَطَرُ سَماءً لخُروجه منها ، قالَ بَعْضُهُمْ: إنما سُمِّي سَماءً ما لم يقع بالأرض اعتبارًا بما تَقَدَّم وسُمِّي النَّبَاتُ سَمَاءً إمَّا لكُونه منَ المَطَر الذي هو سَماءٌ وَإِمَّا لارْتفاعه عَن يُذَكِّرُ وَيُسْتَعْمَلُ للواحد وَالْجَمع لقوله: ﴿ ثُمَّ اسْتُوك إلى السَّماء فَسَوَّاهُنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٩] السَّمُوات ﴾ [ الزمـر / ٥ ] ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ ا السمُّواتُ ﴾ [ المؤمنون / ٨٦ ] وقـــال : ﴿ السماءُ مُنْفَطِّرٌ به ﴾ [ المزمل / ١٨ ] فَـذكَّرَ وقال : ﴿ إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ ﴾ [ الانشقاق / ١] ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرت ﴾ [ الانفطار / ١] فَأَنْتُ وَوَجُهُ ذَلَكَ أَنْهَا كَالنَّخُلِّ فَى الشَّجْرِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ مِنْ أَسْمَاءِ الْجِنْسِ الذي يُذَكِّرُ وَيُؤْنَثُ وَيُخْبَرُ عنه بلَفْظ الواحِيدِ والجَيمع ، والسَّمَاءُ الذي هو المَطُر يُذَكِّرُ وَيُجْمَعُ عَلَى أَسْمِيةً . والسماوةُ الشَّخْصُ العالى ، قال الشاعرُ:

## \* سُمَاوَةُ الهلال حتى احْقُوْقَفَا \*

بِه ذاتُ الشيءِ وَأَصْلُهُ سِمُو بَدَلَالَةٍ قُولِهِمْ أَسْمَاءٌ ۗ الضَّمِيرَ ، فَإِذَا الْمُرَادُ بِقُولِهِ: ﴿ وَعَـلَّـمَ آدَمَ

وقولُهُ: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمِاءً | سَمَّيْتُمُوهَا ﴾ [ يوسف / ٤٠ ] فــمــعْنَاهُ أنَّ الأسماء التي تَذْكُرُونها ليسَ لها مُسميّاتٌ وإنما هي أسماءٌ عَلَى غَيْرِ مُسَمِّي إذْ كانَ حَقِيقَةُ ما يَعْتَ قَدُونَ فِي الأصْناَمِ بِحَسَبِ تَلْكَ الأسماءُ شُركاء قُلْ سَمُّوهُم ﴾ [ الرعد / ٣٣ ] فليس المُرَادُ أَنْ يَذْكُرُوا أســـاميــها نحـــوُ اللات وَالعزَّى وإنماً المَعْنَى إظْهَــارُ تحقيــق مَا تَدْعُونَهُ إلــها وأنهُ بَعْدَهُ : ﴿ أَمْ تُنَّبُّونُهُ بَمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَمْ وذلك نحو الكريم والعكيم وألبارى والرَّحْسمنِ

الأسماءَ كُلُّهَا ﴾ [ البقرة / ٣١] الأنْوَاعُ | ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَميًّا ﴾ [ مبريم / ٦٥] أي الثلاثَةُ مِنَ الكلاَم وَصُورُ الْمُسَمَّيَاتِ في ذواتها ﴿ نَظيرا لهُ يَسْتَحَقُّ اسمَـهُ ، وَمَوْصُوفا يَسْتحقُّ صفَتَهُ عَلَى التَّحْقِيقِ وَلَيسَ المَعْنَى هَلْ تَجِدُ مَنْ يَتَسمَّى باسمه إذْ كانَ كَثيرٌ منْ أسمائه قد يُطْلَقُ عَلَى غَيْره لكن ليس مَعْنَاهُ إذا استُسعملَ فيه كما كان مُعَنَّاهُ إِذَا اسْتُعْمَلَ في غَيْرِه .

سنن : السَّرُّ مَعْرُوفٌ وَجَمْعُهُ أسنَانٌ قالَ : غَيْـرَ مَوجُود فـيهــا ، وَقُولُهُ : ﴿ وَجَـعَلُوا لله | ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ﴾ [ المائدة / ٤٥ ] وَسَــــانَّ الْبَعِيرُ الناقَةَ عاضًّ ها حتى أَبْرَكُ ها ، والسُّنُون دَوَاءٌ يُعَالَجُ بِـه الأسنَانُ ، وسَنُّ الحَديد إســالَتُهُ وتَعديدُهُ ، والمسن ما يُسن به أي يُحدد به ، هَلْ يُوجَدُ مَعانى تلك الأسماء فيها ولهذا قال اوالسُّنانُ يَخْتَصُ مَا يُركُّبُ في رأس الرَّمْح وسَنَنْتُ الْبَعْيَرِ صَقَلْتُهُ وَضَمَّرْتُهُ تَشْبِيهًا بِسَنِّ بظاهر من القَول ﴾ [ الرعد / ٣٣] وقولُهُ: | الحديد وباعتبار الإسالة قيلَ سَنْنتُ الماءَ أي ﴿ تَبَارُكَ أَسْمُ رَبُّكَ ﴾ [ الرحـــمن / ٧٨ ] أي السَلَّتُهُ . وَتَنَحَّ عَنْ سَنَنِ الطَّرِيقِ وسُنَنَهِ وسِنَنِهِ ، البركة والنَّعْمَة الفَائضة في صفاته إذا اعْتُبِرَتُ ﴿ فَالسُّنَنُ جَمْعُ سُنَّة ، وَسُنَّةُ الوجْهِ طَريقته ، وَسُنَّةُ النَّبِيِّ طَريقتُهُ التي كانَ يَتَحَرَّاهَا وَسُنَّةُ الله الرَّحيم وقال: ﴿ سَسِبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [تعالى قد تُقالُ لطَريقة حكْمته وَطَريقة طَاعته [الأعلى/ ١] - ﴿ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الأعلى/ ١] - ﴿ وَلَهُ الْمُعْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الأعلى/ ١] [الاعراف/ ١٨٠] وقولُهُ: ﴿ اسْمُهُ يَحْمِي لَمْ النَّجَدَ لسُنَّة الله تَبْديلاً ﴾ [ الفتح / ٢٣] ﴿ وَلَنْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيا ﴾ [ مسريم / ٧] التَجدُ لسُّنَّة الله تَحْويلاً ﴾ [ فاطر / ٢٣] فتنبيه ﴿لَيُسَمُّونَ الْمَلَاثُكَةَ تَسْمِيةَ الْأَنْثَى ﴾ [ النجم / | إنَّ فُرُوعَ الشَّرَائع وإنْ اخْتَلَفَتْ صُورُها فَالْغَرَضُ ٧٧ ] أَى يَقُــولُونَ لِلْمَلاثَكَةِ بَنَاتُ اللهِ وقــولُهُ: المَقْصُودُ منها لا يختَلِـفُ ولا يَتَبَدَّلُ وهو تطهيرُ

النَّفْسِ وَتَرُشِيحُهَا لِلوُصُولِ إلى ثَوَابِ الله تعالى دِرَابًا ﴾ [يوسف / ٤٧] ﴿ ثَلاثماثَة سنينَ ﴾ وجواره ، وقولُه : ﴿ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ﴾ [الكهف / ٢٥] ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فَرْعَوْنَ [الحَجر/ ٢٦] قيلَ مُتَغَيِّر وقولُهُ: ﴿ لَهُ ۗ بِالسِّنينَ ﴾ [ الأعراف / ١٣٠] فعبارة عَنِ يَتُسَنَّهُ ﴾ [ البقرة / ٢٥٩ ] مَعْنَاهُ لم يَتَغَيَّرُ والهاءُ الْجَدْبِ وأَكْثَرُ مَا تُسْتَعْمَلُ السَّنَةُ في الْحَولِ للاستراحَة .

> سنم : قال : ﴿ وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴾ [المطففين/ ٢٧ ] قيلَ هو عَيْــنٌ في الْجَنَّة رَفيعَةُ القدر وَفُسَّرَ بقوله : ﴿ عَيْنا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ [ المطففين / ٢٨ ] .

سنا: السَّنَا الـضَّـوءُ السـاطـعُ، والسَّناءُ الرَّفْعةُ، والسانيةُ التي يُسقِّي بها سُمَّيت لرَفْعَتَهَا، قال: ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقَه ﴾ [ النور / ٤٣ ] وسَنَت الناقعةُ تَسْنُو أي سَـقَت الأرضَ، وهي السانيَّةُ .

سنة : السَّنةُ في أصلها طَريقَان أَحَدُهُما أنَّ أَصْلَهَا سَنَهَةً ؟ لِقُولِهِمْ : سَانَهْتُ فُلاَنا أَى الوَسَنِ لا مِنْ هذا الباب . عامْلُتُهُ سَنَةً فَسَنَةً ، وقولهِمْ : سُنَيْهَةٌ قيلَ: وَمَنهُ ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ [ البقرة / ٢٥٩ ] أي لم يَتَغَيَّرُ بَمرُّ السَّنينَ عليـه، ولِم تَذْهَبُ طَرَاوَتُهُ، وقيل: أصلُهُ مِنَ الواوِ لقولهم : سَنَوات ومنه سانَيتُ إلى قول الشاعر : والهاءُ للوقفِ نحو ﴿ كَتَابِيهِ ﴾ [الحاقة/ ١٩] ﴿ وحسابيه ﴾ [ الحاقة / ٢٠ ] وقال: ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ [ المائدة / ٢٦ ] ﴿ سَبْعَ سِنِينَ

الذي فيه الْجَدبُ ، يُقالُ : أَسْنَتَ القومُ أصابَتْهُمُ السَّنَّةُ ، قال الشاعرُ :

> \* لَهَا أَرَجٌ مَا حَوْلَهَا غَيْرُ مُسْنِتٍ \* وَقَالَ آخَوُ :

\* فَلَيْسَتْ بِسَنْهَاءَ وَلَا رَجَبيَّة \* فمن الهاء كما ترى ، وقول الآخر : \* ما كَانَ أَزْمَانُ الهُزَالِ وَالسِّني \*

فليسَ بمُرخَّم وَإِنمَا جمع فَعَلَة عَلَى فُعُول كمسائة وِمثِينَ ومُؤُنِّ وكُسِسرَ الفاءُ كماً كُـسرَ في عِصِيُّ وَخَفَّفُهُ للـقافيةِ ، وقولُه : ﴿ لاَ تَأْخُذُهُ سنَةٌ وَلا نَوْمٌ ﴾ [ البقرة / ٢٥٥ ] فيهو من

سهر : الساهِرَةُ قِسيلَ: وجُهُ الأرضِ ، وقَيلَ: هي أرضُ القسيامة ، وحقيسقتها التي يكثُرُ الوَطْءُ بها ، فكأنها سهرت بذلك إشارة

> \* تُحَرِّكُ يَقْظَانَ التَّرَابِ وَنَائِمَهُ \* والأسهران عرقان في الأنف.

سهل : السَّهلُ ضِدُّ الحَزْنِ وجـمعه سُهُولٌ

٧٤ ] وأَسْهَلَ حَصَلَ في السَّـهُل ورَجُلٌ سَهِّليٌّ | وأصْلُهُ منْ سَيِّبتُهُ فَسابَ . سَهْلُ الخُلُق وَحَزْنُ الخُلُقِ . وَسُهَيْلٌ نَجْمٌ .

> وَجَهُهُ تَغَيَّرُ والسَّهَامُ دَاءٌ يَتَغَيَّرُ منه الوجهُ . السَّهُورُ خَطأ عَنْ غَفَلَة وذلك ضَربَّان أَحَــدُهُما ، أَنْ لاَ يَــكُونَ مِنَ الإِنْسَانِ جَــوَالبُــهُ وَمُـوِلَّدَاتُهُ كَمَـجُنُونَ سَبَّ إنْسَانًا ، والشاني أنْ يكُونَ منه مُولَّدَاتُهُ كَـمنْ شَربَ خَمْـرا ثم ظَهَرَ منه مُنْكَـرٌ لا عَنْ قَـصـد إلَى فـعله . والأوَّلُ مَعْفُو عنه والثاني مَأْخُوذٌ به ، وعلى نحو الثاني. ذَمَّ اللهُ تعالى فَـقَالَ : ﴿ فِي غَـمْرَةَ سَـاهُونَ﴾ [الذاريات / ١١٠] ﴿ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون/ ٥].

ويضَّعُ مالَهُ حيثُ شاءً ، وهو الذي وَرَدَ النهْيُ

قال : ﴿ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا ﴾ [ الأعراف / | عنه ، والسِّيبُ العَطاءُ ، والسَّيبُ مَـجْرى الماء

مَنْسُوبِ إلى السهـل ، ونهرُ سَـهُلٌ ، ورَجُلٌ الساح : الساحَةُ المَكَانُ الـواسعُ ومنه ساحَةُ الدَّارِ ، قيال : ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ ﴾ السَّهُمُ مَا يُرْمَى به وما يُضرَبُ به [الصافات / ٧٧] والسائحُ الماءُ الدَّاثمُ الْجرية مِنَ القِدَاحِ ونحــوِهِ قال : ﴿ فَســاهُمَ فَكَانَ مِنَ ۗ فِي ســاحة ، وساحَ فُـــلانٌ في الأرضِ مَــرًّ مَرًّ المُدْحَضينَ ﴾ [ الصافات / ١٤١ ] واَسْتَهَمُواُ | السائح ، قال : ﴿ فسيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ اقْتَرَعُوا وَبُرَدٌ مَسَهُّمٌ عليه صُورَةُ سَهُم ، وسَهَمَ ۗ أَشْهُر ﴾ [ التوبة / ٢ ] وَرجلٌ سَائِحٌ فِي الأرضَ وَسَـيَّـاحٌ ، وقـولُهُ : ﴿السَّائـحُونَ ﴾ [التوبة / ١١٢] أي الصائمونَ، وقال: ﴿ سَأَتُحَاتَ ﴾ [ التحريم / ٥ ] أي صائمات ، قَال بعضُهُم : الصَّوْمُ ضربان : حَقيقيٌّ ، وهو تَرْكُ اللَّطْعَـم والمُنكَح ، وَصُـومٌ حُـكُميٌّ ، وهو حِفْظُ الجَـوَارح عن المعاصى كـالسَّمْع والبَـصَر وَاللَّسان ، فالسائحُ هو الذي يصومُ هذا الصَّوْمَ دُونَ الصَّوْمِ الأوَّل وقيلَ : السَّائحُون هُمُ الذين يَتَحَرَّوْنَ مَا اقْتَضَاهُ قُولُهُ : ﴿ أَفَلَمْ يُسيروا فَي الأرض فَتَكُونَ لَهُم قُلُوبٌ بِعَقْلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ

السَّائبَةُ التي تُسَيَّبُ في المَرْعَى فَلاَ إِيسْمَعُونَ بِهَا ﴾ [ الحجر / ٤٦].

تُرَدُّ عَنْ حَـوْضِ ولا عَــلَف ،وذلك إذا وَلَدَتْ السُّود : السُّوادُ اللُّونُ الْمُضاَدُّ للبياض ، يُقَالُ خَـمْسَـةَ أَبْطُن ، وَانْسَـابَت الحَـيَّةُ انْسَيِـابا ، السِّـوَدَّ وَاسْوَادَّ ، قَـال : ﴿ يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ والسَّائِسَةُ العَبْدُ يَعْتَقُ وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَمُعْتَقَه، وتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴾ [ آل عسمسران / ٢٠٦] فَابْيِضَاضُ الوجُوهِ عِبارةٌ عن المسَرَّةِ وَاسْوِدَادُها

عبارَةٌ عنِ المَساءَةِ وَنحوهُ : ﴿ وَإِذَا بُشُرَّ أَحَدُهُمُ بِالْأَنْثَى ظَلَّ وَجُهُّهُ مُسسوداً وهُو كَظيمٌ ﴾ [النحل/ ٥٨] وَحَمَلُ بعضهم الابيضاض والاسودَادَ عَلَى المحسنُوس ، والأوَّلُ أُولَى لأن ذلك حــاصلٌ لهُمُ سُــودا كــانوا في الدُّنيَــا أوْ بيضاً، وعَلَى ذلك ، وقوله في البياض : ﴿وُجُوهٌ يَوْمَنُذُ نَاضِرَةٌ ﴾ [ القيامة / ٢٢ ] ، وقولهُ : ﴿ وُجُوهُ يَوْمَنُذُ بِأَسِرَةً ﴾ [ القيامة/ ٢٤] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَعُدْ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُها قَتَرةٌ ﴾ [عبس/٤٠ - ٤١] وقال : ﴿وَتَرُهْقُهُمْ ذَلَّةٌ مَا لَهُمْ من الله مِنْ عاصم ﴾ [يونس/٢٧] ﴿كأنَّما أغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قطعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظلمًا ﴾ [يونس/٢٧] وعَلَى هــذا النحــو مــا رُوى «أَنّ الْمُوْمَنِينَ يُحْشَرُونَ غُــرًا مُحَـجَّلِينَ مِنْ آثَارِ ا الوُضوء الله ويُعبّرُ بالسَواد عَن الشّخص المرثِيّ ا يُفارِقُ سَوَادى سَوَادَهُ أَى عَيْنَى شَخْصَهُ ، ويُعَبَّرُ به عَن الجماعَة الكثيرة نحوُ قولهمْ : عَلَيْكُمْ بالسُّوَاد الأَعْظَم ، والـسَّيَّدُ الْمُتَـوَلِّي للسُّواد أي الجماعَـة الكثيرَة وَيُنْسَبُ إلى ذلك فَيُقَـالُ سَيَّدُ القوم ولا يُقــالُ سَيَّدُ الــتَّوبِ وسيَّــدُ الفَرَسِ ،

(١) رواه البخاري (١٣٦ ) .

ويُقالُ ساد القومَ يسُودُهمْ ، وَلَمَّا كَان منْ شرْط الْتُوَلِّي للجماعة أَنْ يكونَ مُهَـذَّبَ النَّفْسِ قِيلَ الكلِّ مَنْ كـانَ فَاضلاً في نفْسه سَـيَّدٌ . وعلى ذلك قولهُ: ﴿وَسَيِّدا وَحَصُورا ﴾ [ آل عمران/ ٣٩] وقولهُ: ﴿ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا ﴾ [ يوسف / ٢٥ ] فَسُمِّىَ الزَّوْجُ سَيِّداً لسياسَة زَوْجَته وقولهُ ﴿رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا ﴾ [ الأحزاب / ٦٧ ] اي وُلاتَنا وسأئسينا .

سار: السَّيسرُ المُضيُّ في الأرض ورَجُلٌ سائرٌ وَسَيَّارٌ والسَّيَّارَةُ الجَمَاعَـةُ ، قال تعالى : ُ ﴿وَجِاءَتْ سَيَّارَةٌ ﴾ [ يوسف / ١٩ ] يُقــالُ سرْتُ بفُلان وسرْتُه أيضا وَسَيَّرْتُهُ على التَّكْثير، فَمَنَ الأُوَّلُ قُولُهُ: ﴿ أَفَلَم يَسِيرُوا ﴾ [ الحَجُ / ٦٤] ﴿ قُلُ سيرُوا ﴾ [ الأنعسام / ١١] ﴿سيرُوا فيها لَيَّالَى ﴾ [ سبا/ ١٨ ] وَمَنَ الثاني قولةً : ﴿ سَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ [ القصص / ٢٩ ] وَلَمْ مَنْ بعيدِ وَعَنْ سَوَادِ الْعَـيْنِ قَالَ بعْـضُهُمُ : لا يجي في القـرآن القسـم الثالث وَهُوَ سِـرتُهُ . وَالرابِعُ قُولُهُ: ﴿ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ ﴾ [النبا/ ٢٠] ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَمِّ رُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ [يونس/ ٢٢] وأمَّا قبولُه : ﴿ سَيْسُوا فَي الأرض ﴾ [النحل / ٦٩] فقد قيل حَثٌّ عَلَى السياحة في الأرض بالجسم وقيل : حث على إجالة الفكر ومُرَاعاة أحْوَاله كما رُوى في الخَبَر أنه قسيلَ في وصُّف الأولساءِ : أبدانهم في

ومنهم مَنْ حَـمَلَ ذلك على الجَـدّ في العبـادة [التكوير / ٣] وَقُولُه : ﴿ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ ﴾ الْمُتَوَصِّل بِهَا إِلَى الثوابِ وعلى ذلك حُملَ قولهُ [ [ النبأ / ٢٠ ] والسِّيرَةُ الحالةُ التي يَكونُ عليها عليه السَّلامُ: ﴿ سَافِرُوا ۚ تَغْنَمُوا ﴾ ( ) والتَّسْيِيرُ ۗ الإنسانُ وغَيرُهُ غَريزيًا كــانَ أو مُكْتَسَبا ، يُقالُ ضَرْبانِ : أحدُهما بالأمر والاختِيار والإرادَةِ منَ الْهُــلانٌ لــه سِــيـرَةٌ حَــسَنَةٌ وَسِيـرَةٌ قَبِـيحَـةٌ ، السائر نحو : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ ﴾ [وقوله: ﴿سَنُعَيدُهَا سيرتَهَا الأُولَى ﴾ [طه/ ٢١] [يونس/ ٢٢] والشاني بالقِّهُ والتِّسْخِيرِ أنى الحالة التي كانتُ عليها منْ كُونها عُودا .

(١) [ ضعيف ] .

١١٢ / ١ ) وابن بشران فسى ﴿ الأمالَى ﴾ ( ٣ / ٦٦ / ١ ) والخطيب في و تاريخــه ، ( ١٠ / ٣٨٧ ) والقضاعي ( ٥٢ / ٢ ) وكذا تمام الرازي في ﴿ الفوائد ﴾ ( رقم ٧٦٧ ) عن محمد بن عبد الرحمن بن رداد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا . . به ، وقال ابن عدى : لا أعلم يرويه غــير ابــن رداد هذا وعامــة مــا يرويه غيــر 📗 ذاهب الحديث . وقال أبو زرعة : لين وساق في الميزان من منكراته هذا الحديث وسلف في ذلك أبو حاتم فقد قال ابنه في العلل ( ٢ / ٣٠٦ ) : قال أبي : هذا حديث منكر ، قلت : وقد ضعفه الشيخ الألباني وعدد له طرقا كــلها لا تخلو من ضعف ، وانظر : الضعيفة ( ٢٥٥ ) .

الأرض سائرة وتُلوبهُم في الملكوتِ جائلة ، كتَسخيرِ الجبالِ . ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴾ سور : السُّورُ وَثُوبٌ معَ عُلُوٌ ، ويُسْتَعْمَلُ في الغَــضب وفي الشـرَاب ، يُقـــال سَــوْرَةُ جاء بلفظ : • سافروا تصحوا وتغنموا ، رواه ابن **الغَــضَب** وسَـــورَةُ الــشَـّـرَاب ، وســرْتُ إليكَ عدى ( ٢٩٩ / ٢ ) والطبراني في الأوسط ( ١/ ﴿ وَسَاوِرَنِّي فُلانٌ وَفُلانٌ سَوَّارٌ وَثَّابٌ . والأسوار ا من أساورة الفُرْس أكـــثرُ ما يُسْتَــعَمْلُ في الرَّماة وَيُقَالُ هُو فَارِسَيٌّ مُعَرَّبٌ . وَسُوَارُ المُرَاةُ مُعَرَّبٌ وأصلهُ دِسْتُـوَارِ وَكَيْـُفَمَا كَـان فَقَد اسْتَعْـمَلَتُهُ العــرب واشـــتُقَّ منه سَـــوَّرْتُ الجــاريةَ وجـــاريَةٌ مُسَوْرَةٌ وَمُخَلِّخلَةٌ ، قيال : ﴿ أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَب﴾ [ الزخـــرف / ٥٣ ] ﴿ أَسَاوِرَ مَنْ فَضَّةً ﴾ [ الإنسان / ٢١ ] واستعمالُ الأسورة محفوظ . وقال ابن أبي حاتم : ليس بالـقوى | في الّذهب وتْخصيصُها بقوله: ﴿ أَلْمَعَي ﴾ وَاسْتَعْمَالُ أَسَاوِرَ فَي الْفَضَّةِ وَتَخْصِيصُهُ بِقُولِهِ :

وَالسُّورَةُ المُّنْزِلَةُ الرفيعةُ ، قال الشاعر : أَلَمْ تَرَ أَن اللهَ أَعْسِطَاكَ سُورَةً تَرَى كُلُّ مَلْك دُونَهَا يَتَذَبَّذَبُ وَسُورُ المدينة حائطُهَا المُشْـتَملُ عليها وسُورَةُ ۖ

﴿ حُلُوا ﴾ فائدة ذلك تختص بغير هذا الكتاب

منَ الأَحْكَام وَالْحِكَم ، وقسيلَ أَسْأَرْتُ في القَدَح أَى أَبْقَيَتُ فِيه سُوْرا ، أَى بَقِيَّةً ، قالَ

\* لا بالحصور ولا فيها بسار \*

ويُرْوَى بِسَوَّارِ مِنَ السَّوْرَةِ أَى الغضَب .

سوط: السّوطُ الْجلدُ المَضْفُ ورُ الذي يُضرَبُ به وأصل السَوط حَـلُطُ الشيء بَعْضُـهُ بِبَعْضِ ، يُقالُ سُطْتُه وَسَوْطَتُهُ ، فَالسَّوْطُ يُسَمَّى به لكونْه مَـخْلُوطَ الطاقات بَعْـضُهَا بِـبَعْضُ ، وقولهُ: ﴿ فَصَبُّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ [الفجر / ١٣] تشبـيها بما يكونُ في الدُّنْيا منَ الْعَــذاب بالسُّوط ، وقــيلَ إشارة إلى مــا خُلطَ لهُم من أنواع العَـــذاب المُشــار إليــه بقــوله : ﴿حَميماً وغَسَّاقا ﴾ [ النبأ / ٢٥ ] .

ساعة : الساعَةُ جُزْءٌ من أجْزاء الزّمان ، ويُعبَّرُ به عَن القيامة ، قَال: ﴿ اقْتَربَت السَّاعَةُ ﴾ [ القهر / ١ ] ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَن السَّاعَة ﴾ [ الأعراف : ١٨٧ ] ﴿ وَعَنْدُهُ عَلْمُ السَّاعة ﴾ [ الزخرف / ٨٥ ] تشبيهًا بذلك

القرآن تشبيها بها لكونه مُحاَطا بها إحاطَةَ السُرْعة حسابه كما قَـال : ﴿ وَهُوَ أَسْرَعُ السُّورُ بالمدينة أو لكونها مُنْزِلةً كَـمَنَازِلِ القمرِ ، الحاسبين ﴾ [ الأنعام / ٦٢ ] أو لما نَـبُّه عليه وَمَنْ قَالَ : سُؤْرَةُ فَمِنْ أَسَارَتُ أَى أَبِقْيَتُ مِنْهَا لِبَقُولُهُ : ﴿ كَأَنَّهُمْ يُومُ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلَبُثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً بَقيَّةً كأنها قطْعَةٌ مُفْرَدَةٌ مِنْ جُمْلَةِ القرآنِ وقوله ﴿ أَوْ ضُحاها ﴾ [ النازعات / ٤٦ ] ﴿ لم يَلْبَثُوا ﴿ سُورَةً أَنْزَلْنَاها ﴾ [ النور / ١] أي جُــملّةٌ | إلاّ ساعَةً من نهار ﴾ [ الاحقاف / ٣٥] ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ [ السروم / ٥٥] فالأُولَى هيَ القيامَةُ والثانيةُ الوقْتُ القليلُ منَ الزمان . وقيل : الساعات التي هي القيامة أَلَاثَةٌ: الساعَـةُ الـكُبْرَى وهي بَعْثُ الناس للمحــاسبَــة وهي التي أشارَ إليــها بقولــه عليه السلامُ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُشُ وَحَتَّى يُعْبَدُ الدِّرْهَمُ وَالدِّينَارُ » ( الى غَير ذلك . وذكر أمورا لم تحدُّث في زَمانه وَلا إبعْدهُ . والساعةُ الوُسطَى وهي مَوْتُ أَهْل القَرْن الواحد وذلك نحـوُ ما رُوى أنهُ رأى عَبْدَ الله بنَ أُنَيْس فقال: ﴿ إِنْ يَطُلُ عُـمْرُ هَذَ الغُلام لم يَمُتُ حَتَّى تَقُـومَ السَّاعَةُ » (٢) فقيل إنه آخرُ مَنْ ماتَ منَ الصحَابَة وَالسَّاعَةُ الصُّغْرَى وهي

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/ ۱۹۲) بنحوه بسند صحيح وانظر : شرح المسند للشيخ شاكر ( ٦٥١٤ ) فإن له بحثا جيدًا جدا فيه .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ٦١٦٧ ) ، ومسلم ( الفتن / ١٣٩ ) ولفظ الحديث: ﴿ إِنْ يُؤْخَرُ هَذَا ، فَلَنْ يدركه الهرم ، حتى تقوم الساعة ، .

بلقَاء الله حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْنَةً ﴾ عاجلاً تشبيها بذلك . [الانعام / ٣١] ، ومَعْلُومٌ أنَّ هذه الحَسْرَةَ تَنَالُ اللهِ فِي السَّوْفَ حَرْفُ يُخَصُّ أَفْعَـالَ الإنسانَ عندَ مَوْته لقوله : ﴿ وَٱلْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مَنْ قَسَبْلَ أَنْ يَاتَنَى أَحَدَكُم المَوْتُ النَّوْدُ ﴿ سَوْفَ أَسْتَغَفَرُ لَكُمْ رَبِّي ﴾ [ يوسف / فَيَقُولَ﴾ [ المنافـقــون / ١٠ ] الآية وَعَلَى هذا قولهُ : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَنَّـاكُمْ عَـٰذَابُ اللهُ أَوْ أَتَنَّكُمُ السَّاعَةُ ﴾ [ الانعَــــام/ ٤٠ ] ورُوى أنه كَانَ إِذَا هَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ عَلَيه السلامُ ﴿ وَيَقْتَضِى مَعْنَى الْمُماطَ لَة والتأخير ، واشْتُقَّ منه فقال : ﴿ تَخُوَّفُتُ السَّاعَةَ ﴾ (١) وقال : ﴿ مَا أَمُدُّ طَرْفي وَلا أغُسِشُها إلاَّ وأظُنُّ أنَّ السَّاعَةَ قَدْ قَامَتُ ﴾ كَامَلُتُهُ مُولَّهُ . وَيُقَالُ عَامَلُتُهُ مُساوعَةً نحوُ مُعَاوَمَـة وَمُشَاهَرَة ، وَجَاءَنَا بَعْدَ سَوْع منَ الليْلِ وَسُمُواعِ أَى بَعْدَ هَدْ، وتَصُور منَ السَّاعَة الإهمال فقيل: أسعت الإبل أسيعها وهو ضائعٌ سَائعٌ ، وَسُواعٌ اسمُ صَنم . قَالَ : ﴿ وَذَلِكَ لَانِهَا تَشُمُّ المُّوتَ أَو يَشُمُّهَا المُوتُ وإمَّا ﴿وَدًا وَلاَ سُواعا ﴾ [ نوح / ٢٣ ] .

> ساغ : ساغ الشراب في الْحُلقِ سَهُل انْحيداره ، وأساغَه كذا . قيال : ﴿ سائغا

مـوْتُ الإنسان فـسَاعَـةُ كُلِّ إنسانِ مَـوْتُهُ وَهِي ﴿ يُسِيغُهُ ﴾ [ إبراهيم / ١٧ ] وَسَـوْغُـتُـهُ مـالاً الْمُشَارُ إليها بَقُولُه : ﴿ قَدْ خَسَرَ الَّذَينَ كَذَّبُوا ۗ مُسَتَىعَارٌ منه ، وفلانٌ سَوْغُ أَخِيهِ إِذَا وُلِدَ إِثْرَهُ

المُضارَعَة بالاسْتَقْــبال ويُجرِّدُها عَن مَعْنى الحال ٩٨] وقوله : ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [ الانعام/ ... الوقت حاصلاً فهو عمَّا يكُونُ بَعْدُ لا محالة التَّسويفُ اعتبارا بقول الواعد : سَوفَ أَفْعلُ كذا والسُّوفُ شُمُّ التُّرابِ وَالبُّولُ ، ومنهُ قيلَ للمَفَازَة الَّتِي يَسُوفُ الدليلُ تُرابَهِا مسافةٌ ، قال الشاع ُ:

\* إذا الدَّليلُ استافَ أخْلاقَ الطُّرُق \* والسُّواف مَرض الإبل يُشارف بها الهلاك

الأنه مَّما سَوْفَ تموتُ منه .

ساق : سَوْقُ الإبل جَلْبُهـا وَطَرْدُها ، يُقالُ سُقْتُهُ فانساق ، والسِّيَّقَةُ ما يُساقُ من الدَّوابّ للشَّاربينَ ﴾ [ الـنحـل / ٦٦ ] ﴿ وَلاَ يَكَادُ اللَّهِ وَسُقْتُ المَهْرَ إلى المَرْأَة وذلك أنَّ مُهُورَهُمْ كانَت الإبلَ وقدلهُ: ﴿ إِلَى رَبُّكَ يَوْمَسَدُ الْمَسَاقُ ﴾ [القيامــة / ٣٠] نحوُ قوله: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبُّكَ الْمُنْتُهَى ﴾ [ النجم/ ٤٢ ] وقـــولهُ: ﴿ سَائَقٌ

<sup>(</sup>١) رواه أحسم (٦ / ٦٦ ) والحديث أصله في الصحيح .

<sup>(</sup>٢) قلت: لم أقف عليه بهذا اللفظ.

عَنْ سَـاق ﴾ [ القلـم / ٤٢ ] من قـــولهم : الأدباء : كَشَفَت الْحُرْبُ عَنْ ساقيها ، وقال بْعضهم في قوله: ﴿ وَهُومَ يُكُشَفُ عَنْ ساق ﴾ [ القسلم / الله عَلَبَتْ منه سُؤلًا . قَال: وليس من ٤٢] إنه إشارَةٌ إلى شدَّة ، وهو أن يُموتَ الوَلدُ الكشفُ عَن الساق فَجُعلَ لِكُلِّ أَمْرٍ فَظِيعٍ . الأَمْنِيَّة . وقوله: ﴿فَاسْتَـوى عَلَى سُوقه ﴾ [ الفـتح / ٢٩] قيل: هو جَمعُ ساق نحو لابَّةِ ولُوبِ وَقَــارَةَ وَقُـــور ، وعلى هذا ﴿ فَطَفَقَ مُـسُحــاً أَسْوَقُ وَامْرَأَةٌ سَوَقًاءُ بَيَّنَةُ السُّوق أَى عَظيمـةُ السَّاق ، والسُّوقُ الموضعُ اللَّذِي يُجْلَبُ إليه المتاءُ للبَيْع ، قال: ﴿ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشَى فَى الْأَسْوَاقَ ﴾ [الفرقان/ ٧] والسَّويقُ سُمِّىَ لانسِواقِه في الحَلْقِ مِنْ

غير مَضغ .

وَشَهِيدٌ ﴾ [ ق / ٢١ ] أي مَلَكٌ يَسُوقُهُ وآخَرُ ۗ سول : السُّؤْلُ الحاجــةُ التي تَحْرِصُ النَّفْسُ يَشْهَــُدُ عَلَيْهِ وَلَهُ ، وقيل هو كـقوله: ﴿ كَأَنَّـمَا ۗ عَلَيْهَا ، قَالَ : ﴿ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلُكَ يَا مُوسَى ﴾ يُساَقُونَ إِلَى المَوْت ﴾ [ الانفال / ٦ ] وقوله: ||[طه/٣٦ ] وَذلك ما سأله بقوله: ﴿ رَبِّ اشْرَحْ ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بَالسَّاقِ ﴾ [ القيــامة / ٢٩ ] الى صَدْرى ﴾ [ طه / ٢٥ ] الآية والتّـــــويلُ قيل: عُنيَ الْتَـفَافُ السَّاقَـين عِنْد خُرُوجِ الرُّوحِ ۗ لِتَّزِينُ النَّفَسِ لِمَا تَحْـرِصُ عَلَيه وتَصُويرُ القَـبيح وقيل التِفافُهُــما عِندما يُلَفّانِ في الكفَن ، وقيل منه بِصُورَة الْحَـسَنِ ، قال: ﴿ بَلْ سَــوَّلَتْ لَكُمْ هو أن يُموتَ فلا تَحْسملانه بَعْد أنْ كانَتـا تُقلاّنه ﴿أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ﴾ [ يوسف / ١٨ ] ﴿ الشَّيطَانُ وقيل أَرَادَ التَفَـافَ البَلَيَّةَ بِالبَلِيَّةَ ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ ۗ السَّوَّلَ لَهُمْ ﴾ [ مـحمـد / ٢٥ ] وقـال بعض

#### \* سَالَتْ هُذَيْلٌ رَسولَ الله فاحشة \*

اسألَ كما قالَ كثيرٌ منَ الأُدَبَاء . وَالسُّوْلُ يُقَارِبُ في بطن الناقعة فَيُدْخُلُّ اللَّذْمَّدُ يَدَهُ في رَحمها الأَمْنيَّةَ لكن الأَمْنيَّةُ تُقالُ فَيما قَدَّرَهُ الإنسانُ فَيَاخُذَ بِساقِه فَيُخْرِجَه مَيِّنًا ، قال فهذا هو إوالسُّولُ فيها طُلبَ فكأنَّ السُّول يكُونُ بعْدَ

سال: سالَ الشيءُ يَسِيلُ وأَسَلَتُهُ أَنَا ، قال: ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ القطر ﴾ [ سبأ / ١٢ ] أى أذَبْنَا له والإسالَةُ في الحقيقة حالةٌ في القطر بِالسُّوِّقِ وَالْأَغْنَاقِ ﴾ [ ص / ٣٣ ] ورَجُـلُ إِنْ الْخَصُلُ بعد الإذابَةِ ، وَالسَّيلُ أَصلُه مَصدرٌ وجُعل اسما للماء الذي يَاتيكَ ولم يُصبُكَ مَطَرُهُ ، قال: ﴿ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَّدَا رَابِيا ﴾ [الرعد / ١٧] ﴿ سَيْلَ الْعَرِم ﴾ [ سبأ / ١٦] والسَّيلانُ المُمتدُّ مِنَ الحَديدِ ، الدَّاخلُ مِنَ النُّصَابِ في المُقَبْضِ .

﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عَيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ [ المائدة/ | وَالمَحْرُومِ ﴾ [ الذاريات/ ١٩ ] . والسُّوالُ إذا كان للتَّعْرِيف تعَدَّى إلى المفعُولِ الثانى تارةً بنفْسه وتارةً بالجارُّ ، تَقولُ: سالتُه كَـذا وسَالتُه عن كَـذا وبكذا وبعَنْ أَكْشَر : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذَى الْقَرْنَيْنَ ﴾ [ الكهف / AT ] ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ [ الأنفال/ ١] وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادى عَنَّى ﴾ [ البقرة / ١٨٦ ] قال : ﴿ سَأَلُ سَأَتُلُ بِعَذَابِ 

سأل : السُّؤَالُ اسْتدْعاء معرفة أو ما يُؤدِّي ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُ نَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ منْ وَرَاء إلى المُعْـرِفةِ واسْـتِدْعـاءُ مالِ أو مـا يُؤَدِّى إلى احجابِ ﴾ [ الاحـزاب / ٥٣ ] ﴿ وَاسْأَلُوا مَا المال، فاسْتَدُّعَاءُ المُعْرِفة جَوابُهُ عَلَى اللَّسانِ واليِّدُ ۗ أَنْفَقْتُمْ وَلَيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ﴾ [ الممتحنة / ١٠ ] خَلَيْفَةٌ له بالكتابة أو الإشارة ، واستدعاء المال وقال: ﴿ وَاسْأَلُوا اللهَ مَنْ فَصْلُه ﴾ [ النساء/ جوابُه عَلَى اليَد واللَّسانُ خَليفَةٌ لها إمَّا بوَعْد أو ٣٢] ويُعَبَّرُ عَن الفـقير َإذا كانَ مُسَتَـدْعيًا لشيء بِرَدِ إِنْ قِيلَ كَيفَ يَصِحُ أَنْ يُقَالَ السُّؤَالُ يَكُونُ البالسَّائِلِ نحو ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَر ﴾ لَلْمُعْرِفَة وَمَعْلُومٌ أَنَّ الله تعالى يَسْأَلُ عِبَادَهُ نحوُ [الضـــحي/ ١٠] وقـــوله: ﴿ للسَّائل

١١٦ ] قيلَ إنَّ ذلك سُووَالٌ لتَعْرِيفِ القوم السَّام : السَّومُ وأصله الذَّهَابُ في ابْتخاء وتُبْكيُّـتهــمُ لا لتعـريف الله تعـالى فإنه عَـلاَّمُ الشيء فــهــو لفظ لمُـعنَى مُـركّب مِنَ الذَّهَابِ الغُيُسُوب ، فليس يَخرُجُ عَن كَوْنه سُؤالاً عَن والابْتغَاء وأُجْرى مَجْسرَى الذَّهَاب في قولهم: المَعْرِفة ، والسؤالُ للمعرفة يكُونُ تارة للاستعلام السامَت الإبلُ فـهى سأَتْمَةُ وَمَجْرَى الابْـتغَاء في وتارةً للتَّبْكيت كقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ ۗ قَوْلُهُمْ : سُمْتُ كذا قال : ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ سُنُلَتْ ﴾ [ التكوير / ٨ ] ولتَعَـرَف المسؤول . ﴿ الْعَذَابِ ﴾ [ إبراهيم / ٦ ] ومنـه قــيلَ سِــيمَ فُلانٌ الْحُسْفَ فهو يُسَامُ الْخَسْفَ ومنه السَّوْمُ في البَيْع فقيلَ صَاحِبُ السَّلْعَة أَحَقُّ بالسَّوم ، ويُقالُ سُمْتُ الإبلَ في المُرعَى وَأَسَمِتُها ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ [ الإسراء / ٨٥] [النحل / ١٠] والسَّيماءُ والسِّيمياءُ الْعَلامَةُ ، قال الشاعرُ:

\* له سيمياءُ لاَ تَشُوُّ عَلَى البَصر \* وقال تعالَى : ﴿ سيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ ﴾ [الفتح / ٢٩] وقد سَوَّمْتُهُ أَى أَعْلَمْتُهُ وَمُسَوَّمينَ أَى مُعَلَّمينَ وَمُسَوَّمينَ مُعَلَّمينَ لاسْتِدْعـاءِ مالِ فإنه يَتَعَدَّى بِنفسِهِ أو بِمنْ نحوُ ۗ الأَنفُسِهِمْ أو لِخيُولِهِمْ أو مُرْسِلِينَ لَهَا ورُوىَ عنه

عليه السلامُ أنه قال : ﴿ تَسَوَّمُ وا فَإِنَّ الْمَلَائكَة يَّهُ بَسُوِّمَتٍ » (١) قَدُ تَسُوِّمَتِ »

سأم: السآمَةُ المَلاَلَةُ ممَّا يَكْشُرُ لُبْنُهُ فَعْلاً كَانَ أَوَ انفُ عَالًا قَالَ : ﴿ وَهُمْ لَا يَسْأُمُ وِنَ ﴾

> سَتَمْتُ تَكَاليفَ الْحَياة وَمَنْ يَعَشْ ثَمَانِينَ حَـوُلاً لا أبـالَكَ يَسُأُم

سين : طُورُ سَيْنَاءَ جَبَلٌ مَعُرُوفٌ ، قال :

#### (١) [ضعيف]

رواه ابن أبي شيبة في ﴿ مصنفه ﴾ ( ١٤ / ٣٥٨ ) وابن جسرير الطبسري ( ٤ / ٥٤ ) عن عميسر بن إسحاق قال: إن أول ما كان الصوف ليوم بدر قال رسول الله ﷺ: ﴿ تَسُومُوا فَإِنَّ المَلاثُكَـةُ قَدْ مرسل وعمير بن إسحاق مقبول .

والسِّينُ من حُرُوف المُعجَم .

سوا: المُساَواةُ المُعَادلَةُ المُعْتَبَرةُ بالذّرْع والوَزْنِ والكَيْلِ ، يُقَـالُ هذا ثَوْبٌ مُسَـاو لذاكَ الثُّوب ، وهذا الدِّرهُمُ مُساو لذلك الدَّرهُم وقد [فصلت/ ٣٨] وقال : ﴿ لا يَسْأُمُ الإنسانُ من المُعْتَبَرُّ بالكَيْفيَّة نحو هذا السَّوادُ مُساو لذلك دُعَاء الخَيْسِ ﴾ [ فـصلت / ٤٩ ] وقـال: السَّواد وإنْ كانَ تَحقيقُهُ راجعا إلَى اعْتبار مكانه دُونَ ذَاتِه وَلاُعتُسَارِ الْمُعادَلَةِ الَّتِي فيه استُعملَ استعمالَ الْعَدْل ، قال الشاعر :

## \* أَبَيْنَا فَلاَ نُعْطِى السُّواءَ عَدُوَّنا \*

وَاسْتَوَى يُقَالَ على وجْهَيْن ، أَحَـدُهُمَا : ﴿ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءً ﴾ [ المؤمنون/ ٢٠ ] ايُسْنَدُ إليه فاعلان فَـصاَعـدًا نحو اسْـتَوَى زَيْدٌ قُرئَ بالفَـتَح والكَسْرِ وَالأَلفُ في سَـيْنَاءَ بالفتح | وَعَـمرُو في كـذا أي تسَاوِياً ، وقـال : ﴿ لاَ ليسَ إلا للتأنيثِ لانه ليسَ في كلامِهِمْ فَعْلاَلُ إِيسْتَوُونَ عَنْدَ اللهِ ﴾ [ التوبة / ١٩ ] والثاني أنْ إلا مُضَاعَفًا كالقلْقَالِ وَالزَّلْزَالِ ، وفي سينًا الله الله الشيء في ذَاتِهِ نحو ﴿ ذُو مِرْةً يصحُّ أَنْ تَكُونَ الْأَلْفُ فيه كالْأَلْفِ في علْبَاء الْفَاسْتُوى ﴾ [ النجم / ٦ ] وقسال : ﴿ فَإِذَا وحَرْبَاءَ ، وَأَنْ تَكُونَ الالِفُ للإِلْحَاقِ بِسِرْوَاحِ، السَّنَوَيْتَ أَنْتَ ﴾ [المؤمنون/ ٢٨] ﴿ لِتَسْتَوُوا وقيلَ أيضا: ﴿ وَطُورَ سَنِينَ ﴾ [ التـين / ٢ ] |عَلَى ظُهُورِه ﴾ [الزخرف / ١٣ ]، ﴿فَاسْتَوى عَلَى سُوقه ﴾ [ الفتح / ٢٩ ] واسْـتَوَى فُلاَنَّ عَلَى عَمَالَتُهُ وَاسْتُوى أَمْرُ فُـلانَ ، وَمَتَى عُدِّيَ بِعَلَى اقْتَضَى مَعْنَى الاستيلاءَ كقوله: ﴿ الرَّحْمن عَلَى العَرْش اسْتَوى ﴾ [طه/٥] قيل: معناه استوى له ما في السماوات وما في الأرض أي اسْتَقَامَ الكُلُّ على مُسرَاده بتَسْوِيَة الله تعالى إيَّاهُ تسومت فهو أول يوم وضع الصوف؟ قلت : وهو كقوله : ﴿ ثُمَّ اسْتُوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ ﴾ [البقــرة / ٢٩] وقيلَ مَعْناهُ اسْــتَوىَ كُلُّ شيء

في النَّسْبَةِ إليه فَلاَ شَيءَ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ شيء إذْ اوتَزْيينَهَا المَذْكُورَ في قوله: ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ كَانَ تعالى ليسَ كالأجْسَامِ الحالَّة في مكانِ دُونَ الدُّنْيَا بزينَة الكُواكب ﴾ [ الصافات/ ٦] مكانٍ ، وإذَا عُدِّى بإلَى اقْتَضَى مَعْنَى الْأَنتِهاء والسَّويُّ يُقَالُ فيما يُصَانُ عَنِ الإِفْرَاطِ والتَّفْرِيطِ إليه إمَّا بالذَّاتِ أو بالتَّدْبِيرِ ، وعلى الشاني إمِنْ حَيْثُ القَدْرُ والكَيْفِيَّةُ ، قال تعالى : قولهُ: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ ﴾ ﴿ وَلَلاَثَ لِيالَ سَوِيا ﴾ [ مريم / ١٠ ] وقال [ فصلت / ١١ ] وتسويّةُ الشيء جَعلهُ سَواءً العالى : ﴿ مِّنْ أَصْحَابُ الصَّراط السَّويُّ ﴾ [[طه/ ١٣٥] وَرَجُلٌ سَــوِيٌّ اسْتَــوَتْ أخْلاقُــهُ ِ خَلَقَكَ فَسُوَّاكَ ﴾ [ الانفطار / ٧ ] أي جَـعَلَ ∥وَخلْقَتُهُ عَنِ الإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ ، وقولهُ تعالى : خلْقَ تَكَ عَلَى مِا اقْ تَضَتِ الحَكْمَةُ وَقَولُهُ : ﴿ عَلَى أَنْ نُسُوًّى بَنَانَهُ ﴾ [ القيامة/ ٤] قيل: حَلَيْتُ عَلَى وَمَا سَوَّاهَا ﴾ [ الشَّمس / ٧ ] فَإِشَارَةٌ الْجُعلُ كَفَّهُ كَخُفَّ الْجَمَلِ لا أصابِعَ له ، وقيلَ بَلُ نَجْعَلَ أَصَابِعَهُ كُلُّهَا على قَدْرِ وَاحِد حتى لا الفعْلَ كما يصِحُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الفَاعِلِ يَصِحُ أَنْ النَّفَعِ بِهَا وِذَاكَ أَنَّ الحِكْمَةَ في كُوْنَ الأصابع مُتَـفَاوِتَةً في الـقَدْرِ وَالْهَـيثَةِ طَاهِـرةٌ ، إذْ كانَ تَعَاوُنُهَا على القَبْضِ أَنْ تَكُونَ كِذَلِك ، وقولُهُ: قال: أَرَادَ ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ [ الشمس/ ﴿ فَكَمْدُمَ عَلَيْهِمْ رَبَّهُمْ بِذُنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴾ [الشمس / ١٤] أي سَـوَّى بلاَدَهُمْ بالأرض تعالى إذْ هو مَوْضُوعٌ لِلجِنْسِ ولم يَرِدْ به سَمْعٌ النحوُ: ﴿ خَاوِيَةٌ عَلَى عُـرُوشِها ﴾ [ الكهف / يَصِحُّ ، وَأَمَّا قُولُهُ : ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ۗ ٤٢ ] وقسيلَ سَوَّى بِلاَدَهُمْ بِهِمْ نحـوُ : ﴿ لَوْ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴾ [ الأعلى / ١ ، ٢ ] تُسَوَّى بهمُ الأرضُ ﴾ [ النساء / ٤٢ ] وذلك إِشَارَةٌ إِلَى مَا قَالَ عَنِ الكُفَّارِ: ﴿ وَيَقُولُ الْكَافرُ إِياً لَيْــتَنَّى كُنْتُ تُواَبِا ﴾ [ النبــا / ٤٠ ] ومكانٌ السُوِّي وَسَوَاءٌ وَسَطَّ ويُقَالُ سَوَاءٌ وسوَّى وَسُوَّى

إِمَّا فِي الرَّفْعَة أو فِي الضِّعةَ ، وقولهُ : ﴿ الَّذِي إِلَى القُوِّى الــتى جَعَلَهَا مُــقَوِّمَـةً للنَّفْسِ فَنُسِبَ الفُّعلُ إليـها وقد ذُكرَ في غَـيْرِ هذا المَوْضِعِ أنَّ يُنْسَبَ إِلَى الآلَةِ وساثِرِ ماَ يَفْتَقُرُ الفِعْلُ إليه نحوُ سَيْفٌ قَـاطعٌ ، وهذا الوَجْهُ أَوْلَى مِـنْ قَوْلِ مَنْ ٧] يَعْنِي الله تعالى ، فإنَّ ما لأ يعَبَّرُ به عَنِ اللهِ فالفِعْلُ مَنْسُوبٌ إليه تعالى وكذا قولُهُ : ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فيه منْ رُوحي ﴾ [ الحجر / ٢٩ ] وقدولُهُ : ﴿ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ﴾ [النازعات / ٢٨] فَتَسْوِيَتُهَا يَتَضَمَّنُ بِناءَها أَى يَسْتَوِى طَرَفَاهُ وَيُسْتَعْمَلُ ذلك وصْفا وظَرْفا

قال الشاعر:

\* فَلَمْ يَبْقُ مِنْهَا سُوَى هَامِد \* وقال آخُو :

\* وَمَا قَصَدَتْ مِنْ أَهْلُهَا لِسُوَائِكَا \*

الصَّدَفَيْنِ ﴾ [الكهف/ ٩٦].

وأصلُ ذلك مَصْدرٌ ، وقال : ﴿ فِي سَواء السُّوءَ كلُّ ما يغُمُّ الإنْسَانَ منَ الْجَحيم ﴾ [ الصافات / ٥٥ ] ﴿ سَوَاء الأُمُورِ الدُّنَّيوِيَّة والأخْرَوية ومنَ الأحْوَالِ النَّفْسَيَّة السَّبيلِ ﴾ [ القـصص / ٢٢ ] ﴿ فَانْبِذُ إِلَيْهِمْ ۗ والبِّدَنيَّةِ وَالْحَارِجَةِ مِنْ فَـوَاتِ مال وَجَه وَفَـقُدُ عَلَىٰ سَوَاءٍ ﴾ [ الأنفال / ٥٨ ] أي عَــدُلِ مِنَ الْحَمِـيمِ ، وقولُهُ: ﴿ بَيْـضَاءَ مَنْ غَـيْرِ سُـوء ﴾ الحُكُم . وَكذا قولُهُ : ﴿ إِلَى كَلْمَةَ سَواءً بَيْنَنَا الطَّهُ / ٢٢ ] أي من غُير آفَة بها وفُسَّر وَبَيْنَكُمْ ﴾ [ آل عمران / ٦٤ ] وَقُولُهُ: ﴿ سُوَاءٌ ۗ إِبالبَسرَصِ، وذلك بعْـضُ الآفــاتُ التي تعْــرضُ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذَرْهُمْ ﴾ [ البقرة/ ٦ ] اللَّيْدِ. وقال : ﴿ إِنَّ الْحَزْيَ اللَّوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ ﴾ [ المنافقون/ الكافرينَ ﴾ [ النحل / ٢٧ ] وعبر عن كلَّ ما ٦] ﴿ سَواءٌ عَلَيْنَا أَجَ زَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا ﴾ [يفبُحُ بَالسُّوأَى ، ولذلك قُوبلَ بالحُسْنَى ، قال: [إبراهيم/ ٢١] أي يستوى الأمران في أنهُما الم فُمَّ كَانَ عَاقبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى ﴾ لا يغنَّيانِ ﴿ سَواءً العاكفُ فيه والباد ﴾ [الحج/ اللهوم/ ١٠] كُما قال: ﴿ للذينَ أَحْسَنُوا ٢٥] وقد يُستَعْملُ سِوَى وسَوَاءٌ بَمعنى غَيْر ، الحُسننى ﴾ [ يونس /٢٦] والسَّيِّسةُ الفعلةُ القبيحة وهي ضدُّ الحَـسنة قال: ﴿ بَلَـي مَنْ كَسَبَ سَيِّئةً ﴾ [ البقرة / ٨١ ] قال: ﴿ لَمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسِّيَّةَ ﴾ [ النمل /٤٦] ﴿ يُذْهِبْنَ السَّيِّئات ﴾ [ هود/ ١١٤ ] ﴿ مَا أَصَابَكَ مَنْ وَعَنْدَى رَجُلٌ سَوَاكَ أَى مَكَانُكَ وَبَدُلُك الْحَسَنَة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئة فَمَنْ والسَّىُّ الْمُساوِى مـثْلُ عــذْلِ وَمُـعــادِل وَقــتْل الْفُسِكَ ﴾ [ النساء /٧٩ ] ﴿ فَأَصابَهُمْ سَيَّنَاتُ وَمُقَـاتِلِ، تَقُولُ سِيَّانِ زَيْدٌ وَعَمْرُو ، وَأَسْوَاءُ ۗ مَا عَمَلُوا ﴾ [ النحل / ٣٤ ] ﴿ أَدْفَعُ بِالَّتِي جَمْعُ سِيٌّ نحوُ نَقْضٍ وَأَنْقَاضٍ يُقَالُ قَوْمٌ اسْوَاءٌ ﴿ هِيَ أَخْسَنُ السَّيُّثَةَ ﴾ [ المؤمنون : ٩٦ ] وقال وَمُسْتَوُونَ، وَالْمُسَاوَاةُ مُتَعَارَفَةٌ فَى الْمُثْمَنَات ، عليه الصلاة والسلام : ﴿ يَا أَنْسُ أَتْبِعِ السَّيْسَنَةَ يقالُ هذا النَّوْبُ يُسَاوِى كذا وَأَصْلُهُ مِنْ ساوَاهُ ۖ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، والحَسنة والسَّيِّنةُ ضربان : في القَـدْرِ، قَـال : ﴿ حَتَّى إِذَا سِمَاوَى بَيْنَ ۗ احَدُهُم بحسبِ اعْـتبارِ العَـقْلِ والشرع نـحوُ المذكُورِ في قولِهِ : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ

[ الانعمام / ١٦٠ ] وحَسَنةٌ وَسَيَّئةٌ بحسَب ﴿ وَسَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ [ المائدة / ٦٦ ] ﴿ سَاءَ اعتبار الطبع ، وذلك ما يَسْتَخفُهُ الطُّبْعُ وَمَا أَمَثُلاً ﴾ [الأعراف / ١٧٧] فَساءَ ههنَّا تجرى يَسْتَتَ عَلُّهُ نَحَوُ قُولُهُ : ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ ۗ الْمَجْرَى بِنْسَ ، وقال : ﴿ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ بَدُّلْنَا مَكَانَ السِّيئة الحَسَنَةَ ﴾ [ الأعراف / ٩٥ ] [الملك/ ٢٧ ] نُسب ذلك إلَى الوجه من حَيْثُ إنه يَبْدُو في الوجْه أثَـرُ السُّرور وَالغَمُّ ، وقال ﴿ وَصَاقَ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾ [ هود / ٧٧ ] حَلَّ بهــمْ مَـا يَسُـــوءُهُمْ وقـــال : ﴿ سُــوءَ وُجُوهُ الَّذِينَ كَمْفَرُوا ﴾ [ اللُّك/ ٢٧ ] وقـال : الحساب [ الرعــد / ٢١ ] ﴿ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ وَكُنِّيَ عَنِ الْفَــرْجِ بِالسَّـوْأَةِ : قــال : ﴿كَيْفَ يُواَرِي سَوْأَةَ أَخِيهِ ﴾ [ المائدة / ٣١ ]-﴿ فَــُأُوارِي سَــوالَّهُ أَخِي ﴾ [المائدة / ٣١] ﴿ يُوارى سَوْآتَكُمْ ﴾ [الأعراف / ٢٦] ﴿ بَدَتُ لَهُمَا سُوآتُهُمَا ﴾ [ الأعراف / ٢٠ ] ﴿ لَيُدَى لَهُ مَا مِا ووري عَنْهُ ما من سَواتهما ﴾ [الأعراف/ ٢٠]

أمَّثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ﴾ [فَسَاءَ صَبَاحُ المُنذَرينَ ﴾ [الصافات / ١٧٧ قَالُوا لَنَا هـذهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَّئَةٌ يَـطيَّرُوا بمُوسى ﴿ أَيْدِيَهُمْ وَٱلْسَنَتَهُمْ بالسُّوء ﴾ [ المتحنة / ٢ ] وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْحَزْيَ الْيَوْمَ والسُّوءَ عَلَى الكافرينَ ﴾ [ النحل / ٢٧ ] ويُقالُ ساءَني كذا وَسُوْتَنِي وَأَسَــأَتَ إِلَى فُلان ، قال : ﴿ سَيِئَتُ ﴿ليَسُووْوَا وُجُوهَكُم ﴾ [ الإسراء/ ٧ ] ﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَبِه ﴾ [ النساء / ١٢٣ ] أي قـبيـحـا ، وكذا قَـولُهُ : ﴿ زَيِّنَ لَهُـمُ سُــوءُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [ التوبة / ٣٧ ] - ﴿ عَلَيْهُمْ دَائْرَةُ السُّوء ﴾ [ الفتح / ٦ ] أي ما يُسوءُهم في العاقبَة ، وكذا قولُه : ﴿ وَسَاءَتْ مُصيرا ﴾ [النساء / ٩٧] ﴿ وَسَاءَتْ مُسْتَقَرا ﴾ [الفرقان/ ٦٦ ] وأما قولُه تعالى : ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ

# 🍇 كتاب الشين

شبه : الشُّبهُ وَالشَّبهُ وَالشَّبيهُ حقيقتُها في وَجْهِ. فالمُتشابِهُ في الجملة ثَـلاثةُ أَضْرُب :

الْمَمَاثَلَةِ مِنْ جِهِةِ الكَيِـفيَّـةِ كَـاللُّونَ والطَّعْمِ المُتَشَّابِهُ مِنْ جِهَـةِ اللَّفْظِ فقط ، ومُتَـشَابِهُ منْ وَكَالْعَدَالَةِ وَالظُّلْمِ ، وَالشُّبْهَةُ هُوَ أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ الْجِهِةِ المُعْنَى فَقَطْ ، وَمُتَشَابِهُ مَنْ جَهِتَهِمَا . أَحدُ الشَّيْئِينِ مِنَ الآخرِ ؛ لما بينهُمَا منَ | والمُتشابهُ من جهَة اللَّفظ ضَرْبَان : أَحَدُهُمَا التَّشابُهِ عَيْنًا كَانَ أَوْ مَعْنَى ، قال : ﴿ وَأَتُوا بِهِ ۗ يَرْجِعُ إِلَى الْأَلْفَ الْمُفْرَدَة ، وذَلَك إمَّا منْ مُتَشَابِهَا﴾ [ البقرة / ٢٥ ] أي يُشْـبهُ بَعْضُهُ ۗ جِهةٍ غَرَابِتـه نحوُ : الأبُّ وَيَزَفُّونَ ، وَإمَّا مَنْ بَعْضًا لُونًا لَا طَعْمُما وَحَقَيقَةٌ ، وقيلَ مُتماثلاً الجهة مُشارَكَة في اللفظ كَالْيَد وَالعَيْنِ . والثاني فَى الكَمَالِ وَالْجَوْدَةِ ، وقُرئَ قُولُهُ : ﴿مُشْتَبِهَا ۚ يَرْجِعُ إِلَى جُمْلَةِ الكَلَامِ الْمُرَكَّبِ ، وذلك ثلاثةُ وَغَيْرَ مُتَسَابِه ﴾ [ الانعام / ٩٩ ] وقُرئ : الضرب : ضرب لإخبيصار الكلام نحو : ﴿ مُتَشَابِها ﴾ [ الأنعام / ١٤١ ] جَمَيعا الله ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تُقْسَطُوا فِي الْيَتَامَى فَأَنكحُوا مَا ومعناهُمًا متقارباًن . وقال : ﴿ إِنَّ الْبَقَرَ | طابَ لَكُمٌّ مَنَ النَّسَاء ﴾ [ النساء / ٣] تَشَابِهُ عَلَيْنَا ﴾ [ البـقـرة / ٧٠ ] عَلَى لفُظ ۗ وضَرْبٌ لِبَـسَطِ الكلامُ نحوُ : ﴿ لَيْسَ كَمـثْله الماضى فجُعلَ لَفظُهُ مُذَكَّـراً وَتَشابَهُ أَى تَتَشَابِهُ ۗ شَيءٌ ﴾ [الشــورى/ ١١] لأنَّهُ لَوْ قـــيلَ : لَيْسَ عَلْيَنَا عَـلَى الإِدْغَـام ، وقـولُهُ : ﴿ تَشَابَهَتْ الْ مَثْلُهُ كَانَ أَظْهَرَ للسامع . وضَرْبٌ لنظم الكلام قُلُوبُهُمْ ﴾ [ البــقــرة / ١١٨ ] أي في الغَيَّ | نحو : ﴿ أَنْزَلَ عَلَى عَبْده الكــتَابُ وَلَمُّ يَجْعَلُ وَلَجْهَالَة ، قال : ﴿ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ [ آل | لَهُ عوَجاً قَيَّماً ﴾ [ الكهفَ / ١ - ٢ ] تقديرُهُ عمــرانُ / ٧] والْمُتَشَابِهُ منَ القُــرَآن ما أَشْكُلَ الكَتَأَبَ قَــيَّماً ولَمْ يَــجْعَل لهُ عوَجــاً وقولُهُ : تَفْسِيرهُ لِمُشابَهَتِهِ بغْيرِه إمَّا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ الشَّوْلَا رَجَالٌ مُؤْمِنُونَ ﴾ [ الفتح / ٢٥ ] إلى أَوْ مَنْ حَيْثُ المعنَّى ، فقَالَ الْفُـقَهَاءُ الْمُتَشَابِهُ ﴿ قَوْلُهُ : ﴿ لَوْ تَوْيُّلُوا ﴾ وَالْمَتَشَابِـهُ مَنْ جَهَّة مالا يُنْبِئُ ظاهرُهُ عنْ مُراده ، وحقيقَةُ ذلك أَنَّ ۗ المَعْنِي أَوْصَافُ الله تَعالَى وأوصافُ يَومَ القيامة الآياتِ عنْدَ اعْتبارِ بعْضِها ببَعْض ثَلاثةُ إلا اللهُ الصَّفاتَ لا تُتَصَوَّرُ لنَا إذْ كانَ لاَ أَضْرُبُ: مُحْكَمٌ عَلَى الإطْلَاق ، ومُتَشَابُهٌ عَلَى لِيَحْصُلُ في نُفُسوسِنَا صُورَةُ ما لم نَحُسنَهُ أو لم الإِطْلاق ، وَمُحْكَمٌ مِن وَجْهِ ومُتَـشَابِهٌ مِنْ اللهِطْلاق ، وَمُحْكَمٌ مِن وَجْهِ ومُتَـشَابِهُ من جهةَ المَعْنَى وَاللَّفْظ جَمِيعاً خَمْسَةُ أَضْرُبٍ: الأُوَّلُ : وَالْأَحْكَامِ الْغَلِقَةِ وَضَـرْبُ الْغَرِيبَةِ مُـتَرَدَّدُّ بْينَ مِنْ جَهَةِ الْكَمْـيَةِ كَالْعُمُومِ وَالْخُـصُوصِ نَحُو : ﴿ الْأَمْرَيْنِ يَجُوزُ أَنْ يَخْتَصَّ بَمَعْرِفَةِ حَقِيقَتِهِ بَعْضُ ﴿ اقْتُلُوا الْمُسْرِكِينَ﴾ [التوبة/ ٥] والثاني: منْ | الرَّاسخِينَ في الْعِلْمِ وَيَخْفَى عَلَى مَنْ دُونِهُمْ ، جهة الكَـنْفُـيُّـة كالوجُـوب والنَّدْب نحـو: ﴿ وَهُوَ الضَّرْبُ الْمُشَارُ إليه بقـوله عليه السلامُ في ﴿ فَانْكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ﴾ [النساء / ٣] ﴿ عَلَى رضى الله عنه : ﴿ اللَّهُمَّ فَقَّهُ فَي الدِّين والثالث : منْ جِهةِ الزَّمانِ كالنَّاسخِ وَالْمُنْسُوخِ ۗ وَعَلَّمْـهُ التَّـاْوِيلَ ﴾ وقدوله لابن عَبَّـاس مـثْلَ نحوُ: ﴿ اتَّقُوا اللهَ حَقِّ تُقالَه ﴾ [ آلَ عمران/ الذلك (١). وَإِذْ عسرَفْتَ هذَه الجُسملةَ عُلمَ أنَّ ١٠٢] والرَّابعُ : منْ جَمَّةَ المكان والأمُسور | الوَقْفَ عَلَى قَوْله: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلهُ إِلاَّ اللهُ ﴾ التي نَزَلَتْ فيها نحو: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا ۗ [ آل عَمَـران/ ٧] وَوَصْلُهُ بِقُولُه : الْوَقَفَ عَلَى الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ﴾ [ البقرة / ١٨٩ ] | قوله: ﴿ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله وَالرَّاسخُونَ وقوله: ﴿ إِنَّمِهَا النَّسَىءُ زِيادَةٌ فَي الْحُفْسِرِ ﴾ | في العلم ﴾ [ آل عسمران / ٧ ] جَائزٌ وأنَّ [التوبة / ٣٧] فإن مَنْ لا يَعْرفُ عَادتَهمْ في الكُلِّ وَأَحد منهُما وَجْها حَسْبَما دَلَّ عليه الجاهِليَّةِ يَتَعَذَّرُ عليه مَعْرِفةُ تفسيرِ هذه الآيةِ . | التَّفْسصيلُ الْمُتقَّدمُ وقوله : ﴿ الله نَزَّلَ أَحْسَنَ والخامسُ : منْ جهَـةِ الشُّرُوطِ التي بهاَ يصحُّ الحَديث كتَاباً مُتَشابهاً ﴾ [ الزمر / ٢٣ ] فإنَّهُ الفعلُ أَوْ يَفْسُدُ كَشُرُوطِ الصلاة والنكاح . إيعني ما يُشبه بَعْضُهُ بَعْضاً في الأحكام وهَذه الجُملةُ إذا تُصُورُتُ عُلمَ أَنَّ كُلَّ مَا ذَكَرَهُ ۗ وَالحِكْمة وَاسْتَقَـامَة النَّظْم . وقولُهُ: ﴿ وَلَكُنْ الْمُفَسِرُونَ فِي تَفْسِيرِ الْمُتَشَابِهِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ هذه الشُّبُّهَ لَهُمْ ﴾ [ النساء/ ١٥٧ ] أي مُثَّلَ لَهُمْ مَنْ التقاسيم نحو قول مَنْ قالَ الْمُتَشَابِهُ : ﴿ الْمِ﴾ الْحَسَبُوهُ إِيَّاه، وَالشُّبُهُ مِنَ الجُواهِرِ مَا يُشْبِهُ لُونُهُ [ البقسرة / ١ ] وقول قَتَادَةَ : الْمُحْكَمُ النَّاسِخُ الْوَنَّ الذَّهُب. وَالْمُتَشَابِهُ الْمُنْسُوخُ ، وَقَوْلِ الاصَّمَّ : الْمُحْكَمُ مَّا أُجْمعَ عَلَى تَأْويله ، والْمُتَشَابَهُ مَا اخْتُلفَ فيه ، ثمَّ جميعُ المُتشَابِهِ عَلَى ثَلاثَة أَضْرُب : ضَرَّبٌ لا سَبِيلَ للوُقُوف عَلْيـه كَوَقْت السَّاعَة وَخُرُوح . ( Y & V V دَابة الأرْض وكَـيْـفـيّـة الدَّابَّةِ ونحـو ذلك .

وضَرُّبٌ للإنْسَانِ سَبِيلٌ إلى مَعْرِفَتهِ كَالأَلْفَاظِ

شتت : الشَّتُ تَفْرِيقُ الشَّعْبِ ، يُقَالُ :

قلت : أما الـرواية الخاصة بالإمــام على فلم نرها في كتب الحديث ولا أراها تثبت ، والله أعلم .

﴿ وَقُلُوبُهُم شَتَّى ﴾ [الحشر /١٤] أي هُمْ إيطَعنَهُ به فيتُركَهُ فيه. بخلاَف مَنْ وَصَفَهُمْ بقوله: ﴿ وَلَكُنَّ أَلَّهُ ٱللَّفَ ۗ السُّحُ السُّحُ بُخُلُّ مَع حِرْصِ وذلك فيما أَخْبَرْتَ عَنِ ارْتِفاَعِ الالْتِنَامِ بَيْنَهُمَا .

وَالمَصْدَر ، قال الشاعر :

#### \* نحْنُ في المَشْتَاة نَدْعُو الجَفَلَى \*

شجر : الشَّجَرُ منَ النَّبَاتِ مالهُ سَاقٌ ، ٧٢] ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجْرُ ﴾ [ الرحمن / ٦] ﴿ مِنْ شَجِرَ مِنْ زَقُومٍ ﴾ [ الصافات / ٤٣ ] ﴿ إِنَّ شَجَرُةً الزَّقُومِ ﴾ [ الدخان / ٤٣ ] ووادِ شَجِيرٌ كَثِيرُ الشَّجَرِ ، وهذا الوادى أشْجَرُ ۗ من ذلك وَالشُّجَارُ والْمُسَاجَرةُ وَالتَّـشَاجُـرُ الْنَازَعَةُ . قَـال : ﴿ فَيَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النســاء/ ٦٥] وشُــجَــرَنى عنه صَــرَفَنى عنه

شَتَّ جَمْعُهُمْ شَتًّا وَشَتَاتًا ، وَجاءوا أَشْتَاتًا أَى الشِّجَارِ وفي الحديث : ﴿ فَإِنِ اشْتَجَرُوا مُتَفَرَّقِيَ النَّظامِ ، قَـال : ﴿ يَوْمَئِذْ يَصْدُرُ ۗ فِالسُّلْطَ انْ وَلَيُّ مَنْ لا وَلَيَّ لهُ " (١) والشَّجَارُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ﴾ [الزلزلة/ ٦] وقــال َ : ﴿ مِنْ الْحَشَبُ الهَوْدَجِ ، والمشْجَرُ مَا يُلْقَى عليه النَّوْبُ نَبَات شَتَى ﴾ [ طه / ٥٣] أي مُخْتَلِفةِ الأَنْوَاع [ وشبَرَهُ بالرَّمْعِ أي طَعَنهُ بالرَّمْعِ وَذلك أنْ

بَيْنَهُم ﴾ [الأنفال / ٦٣] وَشَتَّانَ اسْمُ فِعْلِ نحوُ ۗ كانَ عادَةً قال: ﴿ وَأَحْضِرَتَ الْأَنْفُسُ الشَّحَّ ﴾ وَشَكَانَ يُقَالُ شَتَّانَ مَا هُمَا وَشَتَّان مَا بَيْنَهُمَا إذا [ النساء / ٢٨ ] وقال : ﴿ وَمَـنْ يُوقَ شُـعًّ النفسه [ الحشر / ٩ ] يقالُ : رجُلٌ شَحيح شتا : ﴿ رَحْلَةَ السَّناء وَالصَّيْف ﴾ [وقَوَمَّ أشحَّة قال: ﴿ أَسْحَةٌ عَلَى الْخَيْرِ ﴾ [قريش/ ٢] يُقالُ شَتَى وأَشْتَى وصافَ الاحسازاب / ١٩] ﴿ أَسُحَّةُ عَلَيْكُمْ ﴾ وأصافَ وَالمُشتَى والمَشْتَاةُ لُلوقْتِ وَالمُوضِعِ [الأحزاب / ١٩] وخَطيبٌ شُخْشَع مَاضٍ في خُطْبَته من قولهم : شَحْشَحَ البَعيرُ في هديره. شحم : ﴿ حَرَّمْنا عليهمْ شُحُومَهُ مَا ﴾ [الأنعام / ١٤٦] وَشَحْمَهُ الأَذُن مُعلَّقُ الْقُرْط؛ يُقَالُ شَـجَرَةٌ وَشَجَرٌ نحو تُمرَ وَثَمَر ﴿ إِذْ التَصَوِّرِهِ بصُورةِ الشَّحْمِ وَشَحْمَةُ الأَرْضِ لدُودة يُبَّايعُونَىكَ تَحْتَ الشَجَرَة ﴾ [ الفـــتح / ١٨ ] | بَيْضـاءً ، وَرَجُلٌ مَشَحَّمٌ كَثُـرَ عنْدَةُ الشَّحْمُ ، وقال: ﴿ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا ﴾ [ الواقعة / ﴿ وَشَحِمٌ مُحِبٌّ لِلشَّحْمِ وشَـاَحِمٌ يُطْعِمُهُ أصحابهُ

(١) [ صحيع ] .

رواه التسرماني ( ۱۱۰۲ ) وحسنه أحسما ( ۱ / .07), ( 7 / ٧٤, ٢٢, ٥٢١, -٢٢) وأبوداود ( ۲۰۸۳ ، ۲۰۸۶ ) ، وابن مــــاجـــه (۱۸۷۹ ، ۱۸۸۰ ) وابن حبان (۲۰۷۶ ) . والحديث صححه الشيخ الألباني

وشَحيمٌ كَثُرَ عَلَى بَدَنه .

وأشْحَنَ لْلْبُكَاء امْتَلَأْتُ نَفْسُهُ لِتَهَيُّتُه له .

وَشَخَصَ سَهُمُهُ وَبَصَرُهُ وَأَشْخَصَهُ صَاحِبُهُ الشَّاعِرُ حَيْثُ يَقُولُ: قال: ﴿ تَشْخُصُ فيه الأَبْصَارُ ﴾ [ إبراهيم / ٤٢] ﴿ شَاخَصَةً أَبْصِارُ الذين كفروا ﴾

[الأنبياء / ٩٧] أي أجفانُهُمْ لا تَطْرِفُ .

شد : الشَّدُّ الْعَقْدُ الْـقَوِيُّ يُقَالُ : شَدَدْتُ الشَّىءَ قَوَّيْتُ عَقْدَهُ قال : ﴿ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾ ا ﴿ وَكَأَنُوا أَشَدُّ منْهُمْ قُوَّةً ﴾ [ فاطر / ٤٤ ] ﴿ اشْنَدَّتْ بِهِ الرَّبِيحُ ﴾ [ إبراهيم / ١٨ ] . ﴿عَلَّمهُ شَدِيدُ القُّوى ﴾ [ النجم / ٥ ] يعنى الله شر : اَلشَّرُ الذي يرْغَبُ عنه الكلُّ ، كما

مذا: ﴿ وَقَالَتِ اليَّهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَة بُحُلَّتْ شَحن : قال : ﴿ فَي الفُّلُكِ المَشْحُونِ ﴾ [أيديهم ﴾ [ المائدة / ٦٤ ] ويَجُورُ أن يكونَ [الشـعـراء / ١١٩] أي المَمْلُـوَء وَالشَّـحُنَاءُ ﴿ بِمِنِّي فَاعِل فَالْمُتَشَدَّدُ كَأَنَّه شَدَّ صُرَّتَهُ ، وقولهُ: عَدَاوَةٌ امْتَلَأَتْ منها النَّفْسُ يقالُ : عَدُوٌّ مشَاحنٌ ﴿ حَستَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبعينَ سَنَة ﴾ [الأحقاف / ١٥] ففيه تنبيه أنَّ الإنسانَ إذا شخص : الشَّخْصُ سَوَادُ الإنْسَان القَائم اللَّهَ هذا القَدْرَ يَتَقَوَّى خُلُقُهُ الذي هو عليه فلا الْمَرْثِيِّ مِنْ بَعِيــدِ ، وقد شَخَـصَ منْ بلِّدهِ نَفَذَ اللَّهِ يَكَادُ يُزايلُهُ بَعْــد ذلك ، ومَا أحسَنَ مَــا نَبُّهَ له

إذا المَرْءُ وافي الأربّعينَ وَلَمْ يَـكُنْ لهُ دُونَ مَا يَهُوَى حَيَّاءٌ وَلا سَـــترُ فَدَعْهُ وَلَا تَنْفُسُ عَلَيْهِ الَّذِي مَضَى وَإِنْ جَرَّ اسْبَابَ الْحَيَّاة لَهُ العُسْمُرُ

وشَدًّ فُـلانٌ واشْتَـدٌ إِذَا أَسْرَعَ ، يـجُوزُ أَنْ [ الإنسان / ٢٨ ] ﴿ فَشُدُوا الوَثَاقَ ﴾ إيكُونَ مِنْ قبولهمْ شَدَّ حِزَامَهُ للْعَدْو ، كما [محمد/ ٤] وَالشَّدَّةُ تُسْتَعْمَلُ في العَقْد وفي إيقَالُ: أَلْقَى ثَيَّابِهُ إِذَا طُرَحَهُ للْعَـدُو ، وأَنْ الْبَـدن وفي قُوَى النَّـفْس وفي الْعذاب قـال : اللَّهُون من قـولهـم اشْـتَـدْت الرَّبِحُ ، قـال :

جبريلَ عليه السلام : ﴿ غُلاَظٌ شَمَدَادٌ ﴾ [انَّ الخَيرَ هو الذي يرغبُ فيه الكُلُّ ، قال : [التسحريم / ٦] ﴿ بَأْسُهُمْ أَبِينَهُمْ شَديد ﴾ ﴿ ﴿ شَرٌّ مَكَانًا ﴾ [ يوسف / ٧٧] ﴿ وَإِنَّ شَرًّ [الحشر / ١٤] ﴿ فِي العَذَابِ السَّدَيد ﴾ الدَّوابِّ عند الله الصُّمُّ ﴾ [ الأنفال / ٢٢] [ق/ ٢٦] والشَّديدُ وَالْمُتشدَّدُ الْبَخِيلُ قَالَ : ﴿ وَقَدْ تَقَدُّمَ تَحْقِيقُ الشَّرُّ مَعَ ذَكْرِ الْخَير وذَكْرِ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات / | أنواعه ، وَرَجُلٌ شَرِيرٌ وشرِّيرٌ مُتَعاط للشّرّ ٨] فالشَّدَيدُ يجُوزُ أَنْ يكُونَ بمعنى مفعول كأنهُ ﴿ وقومٌ أَشْـرَارٌ وقد أَشْرَرْتُهُ نَسَـبْتُـهُ إِلَى الشَّرُّ ، شُدًّ كما يُقالُ غُلَّ عنِ الانفِصالَ ، وإلى نحو الوقيلَ: أشْرَرْتُ كذاَ أَظْهَـرْتُهُ وَاحـتْجَّ بقـول

الشاعر:

إذا قيلَ أيُّ النــاس شَرُّ قَبيلَة أَشَرَّتْ كُلِّيبٌ بِالأكُفِّ الأصابِعا

فإن لَمْ يكن في هذا إلا هذا البيت فإنه يحْتَملُ أنها نَسبَتِ الأصابعَ إلى الشَّرِّ بالإِشارة إليه ، فيكونُ مِنْ أَشْرَرْتُهُ إذا نَسبْتُهُ إلى الشّرَّ، والشُّرُّ بالضّمُّ خُصٌّ بالمكرُّوهِ ، وشَرَارُ النّارِ ما تَطَايَرَ منها وسُمِّيتُ بذلك لاعتقاد الشَّرِّ فيه البَّعيرَ شَدَدْتُ حَبْلاً في عُنْقه قال الشاعرُ : قال: ﴿ تَرْمَى بِشَرَر كَالْقَصْرِ ﴾ [ المرسلات /

> شُرَب : الشُّرْبُ تَنَاوُلُ كُلِّ مَاثِع مَاءً كَانَ أَشْرِبَةٌ يَقَّالُ شَسَرِبْتُهُ شَسَرِبًا وشُرْبًا ، قَسَال : ۗ ولذلك قال السَّاعرُ : ﴿ فَكُمَنْ شُكُرِبَ مَنْهُ فَلَيْسَ مَنَّى ﴾ إلى قوله ﴿ فَشَرَبُوا مِنْهُ ﴾ [ البقرة / ٢٤٩ ] وقال: ﴿فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴾ [ الواقعة / ٥٥ ] ٢٨ ] والمشرَبُ المصَّدرُ واسمُ زَمانِ الشُّرْبِ الدَّعيْتَ عَلَىَّ مَا لَم أَفْعَلْ. وَمَكَانِهِ ﴿قَدْ عَلَمَ كُلُّ أَنَاسِ مَسْسَرَبَّهُمْ ﴾

وَسُمِّىَ الشَّعَرُ عَلَى الشَّفَة العُلْيَا والعرْقُ الذي في باطنِ الحَلْقِ شَــَارِباً وَجَــمــعُــهُ شَــوَارِبُ ؛ لِتَصَوُّرِهِمَا بَصُورَةِ الشَّارِبَيْنِ ، قَالِ الهُذَلِيُّ في

صِفَةِ عَيْرٍ :

\* صَخْبُ الشُّوارِبِ لا يَزَالُ كَأَنَّه \* وقولُهُ: ﴿ وَأَشْرِبُوا فَي قُلُوبِهِمُ الْعَجْلَ ﴾ [البقرة / ٦٣] قيلَ هو من قولهم أشربّتُ فأشربتها الأقران حتى وقصتها

بقَرْح وقدْ أَلقَيْـــنَ كلَّ جَنين فَكَأَنَّمَا شُدٌّ فَى قُلُـوبِهِمُ العَجْلُ لَشَغَـفِهِمْ ، أَوْ غَيْرَهُ ، قال تعالى في صِفةِ أهل الجنَّةِ : وقال بعضُهُم: معناهُ أَشُرِبَ في قُلُوبهم حُبُّ ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمُ شُوَابًا طَهُوراً ﴾ [ الإنسان / العِسجُلِ ، وذلك أنَّ من عسادتهم إذا أرادُوا ٢١] وَقَالَ فَي صِفَةِ أَهْلِ النَّارِ : ﴿ لَهُمْ شَوَابٌ ۗ العِبارةَ عِنْ مُخَامَرَةٍ حُبٍّ أَوْ بُغْضِ اسْتَعَارُوا لهُ منْ حَميم ﴾ [ يونس / ٤] وجمعُ الشّرَابِ السّمَ الشّرَابِ إذْ هو أَبْلَعُ إِنْجَاعٍ في البّدَن

تَغَلَغلَ حَيْثُ لَمْ يَبَلُغُ شَرَابٌ ولا حُزْنٌ وَلَمْ يَبْسَلُغُ سُرُورٌ

وكو قيل : حُبُّ الْعَجْلِ لِم تكُن هذه والشُّرْبُ النَّصِيبِ منه قَال : ﴿ هذه نَاقَةٌ لَهَا ۗ الْمِأَلَغَةُ فإنَّ في ذِكْرِ العِجْلِ تَنبيها أنَّ بِفُرطِ شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴾ [ اَلشعراء / ﴿ شَغَفَهُمْ بِهِ صَارَتْ صُورَةُ العِجْلِ فَي قُلُوبِهُمْ لاَ ١٥٥ ] ﴿ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرٌّ ﴾ [ القسمر / التَنْمَحِي ، وَفِي مثلِ أَشْرَبْتَنِي ما لم أَشْرَبُ أي

شرح :أصَّل الشَّرْح بَسُطُ اللَّحْم وَنحوه ، [البقـرة/ ٦٠] والشّرِيبُ المُشَـارِبُ وَالشّرَابُ إِيْقَالُ : شَـرَحْتُ اللَّحْمَ وَشـرَّحْتُه ومـنه شُرْحُ

صَدَرى ﴾ [ طـه / ٢٥ ] ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ ] يقالُ: شَرَعْتُ لَهَ طَرِيْقاً والشَّرْعُ مَـصْدَرٌ ثم صَدْرَكَ ﴾ [الشرح / ١] ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ ۗ اجْعِلَ اسْماً للطريقِ النَّهْجِ فقيـل له : شِرْعٌ صَدْرَهُ ﴾ [الزمر / ٢٢] وتُشعرتُ المُشْكِلِ مِنَ الوشرعُ وشَرِيعَةٌ واسْتُعِيرَ ذلك للطريقة الإلهيّة، الكلام بَسْطُهُ وَإَظهارُ ما يَخْفي منْ مَعَانيه . قال: ﴿ شَرْعَةٌ وَمَنْهَاجاً ﴾ [ المائدة / ٤٨ ] شُرِد : شَرَدَ الْبَعِيــرُ نَدّ وَشَرَّدْتُ فُلاناً في الفلك إشارَةٌ إلى أمرينِ : أحَدُهُما : ما سَخّرَ البــلادِ وَشُرَّدْتُ به أَى فَــعَلْتُ به فِعْلَةً تُشـَـرِّدُ ۗ اللهُ تعالى عليــه كلَّ إنسانِ مِن طَرِيقِ يَتَــحَرَّاهُ غُـيرَهُ أَنْ يَفْعَلَ فَعْلُمُ كَقُـولُكَ نَكُلْتُ بِهِ أَى اللَّهِ مَمَّا يَعُـودُ إلى مصالح العباد وعـمارة البلادِ ، جَعَلْتُ مِا فعلْتُ بِهِ نَكَالًا لِغَيْرِهِ ، قال: ﴿ وَذَلَكَ الْمُشَارُ إِلَيْهُ بَقُولُه : ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ ﴿ فَشَرَّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفْهُمْ ﴾ [ الْأَنفال / ٥٧ ] ﴿ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ لَيَتَّخذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً

الثَّانِي : مَا قِـيلَ لَهُ مِنَ الدِّينِ وَأَمَرَهُ بِهِ ؛ شردَم : الشُّرْدَمَةُ جَمَاعَةٌ مُنْقَطِعةٌ ، قال : اللَّهَ عَرَّاهُ الْحَدِّيَـارًا مِمَّا تَخْتَلُفُ فِيهِ الشَّرَانعُ ﴿ شُرْدُمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ [ الشعـراء / ٥٤ ] وهو ﴿ وَيَعْتَرَضُهُ النَّسْخُ وَدَلَّ عليه قُولُهُ: ﴿ فُهُمَّ جَعَلْنَاكُ عَلَى شَرِيعَة منَ الأَمْرِ فاتَّبعْهَا ﴾ [الجاثية / ١٨] شرط : الشَّرْطُ كلُّ حُكْم مَعْلُوم يَسْعِلَّقُ ۗ قال ابن عَّباَس : الْشَرْعَةُ ما وَرَدَ به القرآن ، بأمر يَقَعُ بوُقوعه ، وذلك الأمرُ كالْعَــلامة له | وَالمنهَــاجُ ما وَرَدَ به السُّنَّةُ ، وقــولُه: ﴿ شَرَعَ وَشَرِيطٌ وَشَوَائِطٌ وقد اشْـتَرَطْتُ كذا ومنه قيلَ ۗ لَكُمْ مِنَ الدَّينِ ﴾ [الشورى / ١٣] فـإشارةٌ لِلعَلامةِ الشَّرَطُ وأَشْرَاطُ السَّاعَةِ علاماتُها ﴿فقد ۗ إلى الْأَصُولَ النَّى تَتَسَاَّوَى فَيْهَا الْمِلَلُ فَلا يَصِحُّ جاءً أَشْراطُها ﴾ [ محمد / ١٨ ] والسُّرطُ السُّخ كَمَعْرِفَةِ اللهِ تعالى ونحو ذلك من قيلَ سُمُّوا بذلك لِكُونهمْ ذَوِي عـلامةٍ يُعْرَفُون النحـو مـا دَلَّ عليـه قـولُهُ: ﴿وَمَنْ يَكُفُـرُ بالله بها وَقِيلَ لِكُونِهِمْ أَرْذَالَ الناسِ فأشرَاطُ الإِبل وَمَلاَئكَتَهِ وَكُنتُبِهِ وَرُسُلُهِ وَالْيَوْمِ الآخرَ ﴾ أَرْذَالُها. وَأَشْرَطَ نَفْسَهُ لِلهَلَكَة إذا عَمِلَ عـملاً [النساء/ ١٣٦] قال بعضُهم :سُمُيَّت الشريعَةُ

الصَّدْرِ أَى بَسْطُهُ بِنُورِ إلهِي وَسَكَيْنَةٍ مِنْ جَهِّةِ الهَلاك. الله وَدُوحِ منه ، قَسَال : ﴿ رَبِّ الشُّسَرَحُ لِي ۗ شَرَع : الشَّرْعُ نَهْجُ السَّطْرِيقِ الواضِحُ ،

> أَى اجْعَلْهُمْ نَكَالًا لِمَنْ يَعْـرِضُ لَكَ بَعْدَهُمْ ، السُّخْرِيا ﴾ [ الزخرف / ٣٢ ] . وقيلَ : فُلانٌ طَريدٌ شَريدٌ .

> > منْ قُولِهِم نُوبٌ شَرَادِمُ أَى مُتَقَطَّعٌ .

يكُونُ عَـــلامــةً لِلْهـــلاكِ أَوْ يكونُ فيــهِ شـــرْطُ ۗ شَريعَةً تشــبيهاً بشريــعَةِ الماءِ منْ حَيْثُ إِنَّ مَنْ

قال: وَأَعْنَى بِـالرَّىِّ مَا قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءُ : كُنْتُ أَشْرَبُ فلاَ أُرْوَى فَلمَّا عرَفْتُ اللهَ تعالى رَوبِتُ بلاَ شُرْبٍ . وبالتَّطهُر ما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُـذُهبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ا الْبَيْت وَيُطَهِّرَكُمْ تُطْهِيراً ﴾ [ الأحزاب / ٣٣] وقـولَّهُ تعـالى : ﴿ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتُهُمْ شُرَّعاً ﴾ [الأعراف/ ١٦٣] جَمِعُ الشمس ، وشَرَقَتِ الشمس اصْفَرَّتْ لِلغُرُوبِ شارع. وشمارعَة الطَّـريق جَمْعُهُــاً شَوَارعُ ، واشرَعْتُ الرَّمْحَ قَبَلُهُ وقَيلَ : شرَعْتَهُ فَهُو مُشرُوعٌ وشَرَعْتُ السَّفينةَ جَعَلْتُ لهَا شراعاً يُنْقَذُها وهم في هذا الأمـر شَرْعٌ أي سَواءٌ أي يَشْرَعُونَ فيه شـرُوعاً واحـداً . وشَرَعُك منْ خُصَّ بِمَا يُشْرَعُ مِنَ الأوتار على العُود.

شرق: شَرَقَت السَّمسُ شُرُولُقاً طَلَعَت وقيل لا افعَلُ ذلك ما ذَرَّ شَارَقٌ ، وأشْرَقَتْ أضاءَت ، قال: ﴿ بِالْعَسْمِيُّ وَالْإِسْرَاقِ ﴾ [ص/ ١٨] أي وقْتُ الْإِشْــرَاقُ وَالْمَـشُــرَقُ والمغربُ إذا قيــلا بالإفْرَاد فإشَارَةٌ إلى نــاحيَتى إلى مَطْلَعَى وَمَـغُربي الشتاء والصَّيف، وإذا قيلا بلفظ الجَمْع فاعتبارٌ بمَطْلَع كُلِّ يوم ومَغْرِبه أو بَمَطْلَع كُلِّ فَـصْلٍ وَمَغْرِبهِ ، قال :

شَرَعَ فيها عَلَى الحقيقة المُصدُوقة رَوى وتَطَهّرَ، ﴿ رَبُّ المُسْرِق وَالمَغْرِب ﴾ [ الشعراء / ٢٨ ] ﴿ رَبُّ المَشْرَقَيْنِ وَرَبُّ المَغْرِبَيْنِ ﴾ [الرحمن/ ١٧] ﴿ رَبُّ المَشَارِقِ وَالمَغَارِبِ ﴾ [المعارج/ ١٤] ﴿ مَكَاناً شَرْقيًا ﴾ [ مريم / ١٦ ] من ناحية الشرق والمشرقة المكان الذي يَظْهِرُ للشرق وشُـرَّقْتُ اللّحْمَ ٱلقَيْــتَهُ في المشــرَقَة والمُشــرَّقُ مُصلِّى العيد ؛ لقيام الصلاة فيه عند شُرُوق ومنه أحْسَمَرُ شَارَقٌ شَدِيدُ الْحُسَمِرَة ، وأَشْسِرَقَ الَّتُوبَ بالصَّبْغ ، وَلَحمٌ شَرَقٌ أَحْمَرُ لا دَسَمَ

شُرك : الشُّرْكَةُ وَالْمُشَارَكَةُ خَلْطُ المَلْكَيْنِ ، رَجُل رَيْدٌ كقولكَ حَسْبِكَ أي هو الذي تشْرَعُ الوقيلَ هو أَنْ يُوجَد شيءٌ لاثْنَيْن فَصاعداً عَيْنَا في أمره ، أو تشرَعُ به في أمركَ، والشَّرْعُ إلى ان ذلك الشيءُ أو مَعْنَى كمُشاركَة الإنْسان وَالْفَرَسَ فِي الْحَيَوَانِية وَمُشَارَكَة فَرَسَ . وَفَرَسَ في الكُمْتَة وَالدُّهْمَة ، يُقال: شَــرَكْتُهُ وَشَارَكْتُهُ وتَشَارِكُوا وَاشْتَرَكُوا وَأَشْرَكْتُهُ فِي كَذَا ، قال : ﴿ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴾ [طه / ٢٦] وفي الحديث: « اللهُمَّ أَسْرِكْنَا في دُعَاء الشَّرْقِ والْغَرْبِ وإذا قَيِلاً بِلفْظِ التَّثْنيَة فإشارةٌ الصَّالحِينَ (١) . وروى أنَّ الله تعالى قال لـنبيه عليه السلام : (٢) ﴿ إِنَّى شَرَّقْتُكَ وَفَضَّلْتُكَ عَلَى

<sup>(</sup>١ ، ٢ ) قلت : لم أقف عليهما بهذه الألفاظ .

شُركَاتَى ﴾ [ النحل / ٢٧ ] ، وَشِـــــرْكُ | الشَّـركَيْنِ وقـولهُ : ﴿ اقْـتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ الإنْسَانِ في الدَّينِ ضَرَّبانِ : أَحَـدُهما : الشَّرْكُ الْعَظيمُ وهُو إثباتُ شَريك لله تعالى، يُقال : أَشْرَكَ فُـلانٌ بالله وذلكَ أَعْظَمُ كُفْـر ، قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْـضَرُّ أَنْ يُشْـرَكَ بِهِ ﴾ [ النساء / | ٤٨ ] وقــال: ﴿ وَمَنْ يُشْـرِكُ بَاللهُ فَــقَــدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعيدا﴾ [ النساء /١١٦ ] ﴿ وَمَـنْ يُشْرِكُ بالله فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴾ [المائدة/ ٧٢ ] ﴿ يُبَّايعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكُنَ بالله شَيْئًا ﴾ [الممتحنة /١٢ ] وقال : ﴿ سَيَقُولُ الَّذينَ أَشْسركُوا لَوْ شِساءَ اللهُ مِنا أَشْسركُنَا ﴾ [الأنعــام/ ١٤٨] والثاني : الشَّــرُكُ الصَّغــيرُ وهو مُراعاةٌ غَير الله مَعَهُ في بعْضِ الأُمُورِ وهو الرِّياءُ وَالنُّفاقُ الْمُشارُ إلىه بقوله: ﴿ شُوكَاءَ فيما آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

جَميع خَلْقي وَأَشْرَكْتُكَ في أَمْـــوى » أي || [ الأعراف /١٩٠ ] ﴿ وَمَا يُؤْمَنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ جَعَلْتُكَ بِحَيْثُ تُذْكَـرُ مَعِي ، وأَمَرْتُ بِطَاعَتكَ ۗ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف/ ١٠٦] وقـال معَ طاعَتى في نحو: ﴿ أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا اللهُ وَمُعْمُ مُشْرِكُونَ﴾ الرَّسُولَ ﴾ [ محمد / ٣٣ ] وقال : ﴿ فِي أَي واقعُونَ فِي شَرَكُ الدُّنيا أَي حُبالِتهِا ، الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [الزخــرف / ٣٩] قال: ومن هذا ما قال عليه السلامُ: ﴿ الشُّرْكُ وجْمعُ الشَّرِيكَ شُرُكاءُ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ ۗ إِنِي هذه الأَمْـة أَخْفَى منْ دَبِيبِ النَّـمْلِ عَلَى في الْمُلك ﴾ [ الإسراء / ١١١ ] ﴿ شُرَّكَاءُ ۗ الصَّفَا »(١) قَـالَ : ولَفُظُ الشَّرْكَ منَ الأَلفِ اظ مُتَشَاكِسُونَ ﴾ [ الزمــــر / ٢٩ ] ﴿شرَكَاءُ ۗ الْمُشَرَكَة وقولهُ: ﴿ وَلَا يُشْـرِكُ بعــبـادَة رَبُّهُ شَرَعُوا لَهُمْ ﴾ [ الشـــودى/ ٢١ ] ﴿أَيْنَ ۗ أَحَدًا﴾ [ الكهف / ١١٠] مـحــمــولٌ عَلَى

(۱) عن أبي عملي - رجل من بني كساهل - فسال : خطبنا أبو موسى الأشـعرى فقـال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل . فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عــمر مأذوناً لنا أو غير مأذون فقال : بل أخرج مما قلت خطبنا رسول الله على ذات يوم فقال: ﴿ يَا أَيُّهِمَا النَّاسِ ، اتَّقَّمُوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال له: من شاء أن يقول وكيف نتـقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله فقال : ﴿ قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، وقال الحافظ المنذري : رواه أحمد والطبيراني ورواته إلى أبسى على متحبتج بهم في الصحيح وأبو على وثقبه ابن حبان ولم أر أحداً خرج له ا هـ .

وقد حسن الشيخ الألباني الحديث .

الْمُشْرِكِينَ عَنِ اليَّهودِ والنَّصارَى

شرى : الشِّرَاءُ وَالبَّيْعُ يَتَلاَزَمَانِ فالمُشْتَرِي ۗ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرِي ﴾ [ التوبة / ١١١ ] الآية. دَافعُ الثَّمَنِ وَآخِذُ الْمُشْمَنِ ، والبائعُ دَافعُ الْمُثْمَنِ بنَاضَ وَسَلْعَـة . فَـأَمَّا إِذَا كَـانَتْ بَيْعَ سَلْعَـة الحُكْم وفي السَّوْم ، قال : بسلْعَـة صَعَّ أَنْ يُتَـصَـورَ كُلُّ وَاحِـد منهـمـاً مُشْتَرِياً وَبَاتِعاً ومن هذا الوَجْه صارَ لَفْظُ البَيْع وَالشِّرَاءِ يُسْتَعْمَلُ كُلُّ وَاحد منهما فِي مَوْضع الآخَرِ . وَشَــرَيْتُ بِمَعْنَى بَعْتُ أَكْثُـرُ وَابَتَعْتُ بِمَعْنَى اشْـتَـرَيتُ أَكْثَـرُ قـال الله تعـالى : اللَّهِ مِنْ حَافَّتِهِ . ﴿وَشَرَوْهُ بُشَّمَن بَخْس ﴾ [ يوسف / ٢٠ ] أَى بِأَعُمُوهُ وَكَذَلَكَ قَوْلُهُ : ﴿ يَشْتُمُ وَنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَـا بالآخـرَة ﴾ [النسـاء/ ٧٤] ويَحُــورُ الشِّرَاءُ والاشــترَاءُ في كُلِّ مَــا يَحْصُلُ به شيءٌ نحرُ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللهِ ﴾ [ آل عمران / ١٩٩] ﴿ اشْتَرُوا الْحَياةَ الدُّنْيَا ﴾

[ التوبة / ٥ ] فَـأَكْثُرُ الفُـقَهَاءُ يَحْـملُونَهَ عَلَى [[البقرة / ١٦ ] وقولُهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى منَ الكُفَّارِ جَميعاً لقوله : ﴿ وَقَالَت الْيَهُودُ عُزِّيرٌ ۗ اللَّوْمنينَ ﴾ [ التوبة / ١١١ ] فقد ذُكر سًا ابْنُ الله ﴾ [ التوبة / ٣٠ ] الآيـة ، وقيلَ هُمْ الشُّتُرَّى به وهو قولُهُ : ﴿ يُقَاتِلُونَ فَي سَبِيلِ الله مَنْ عَدَاً أَهْلِ الكِتابِ لقولهِ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ فَيَقَتْلُونَ ﴾ [ التوبة / ١١١ ] ويُسمَّى الْخَوَارِجُ وَالَّذِينَ هَادُوا وَالْصَّابِيْنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ ۗ اللَّهُرَاة مُتَاوِّلِينَ فيه قولُه : ﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَنْ وَالَّذَينَ أَشْسُرَكُوا ﴾ [ الحج / ١٧ ] أفـــردَ إليَشْري نَفْسَةُ ابْتَنْغَاءَ مَرْضاة الله ﴾ [البقرة / ٢٠٧ ] فمعْنَى يَشْرِى يَبِيعُ فَصَارَ ذلك كقوله:

شطط: الشَّطَطُ الإفراطُ في البُعْد ، يُقالُ وَآخِذُ الثَّمَنِ ، هذا إذا كَانَـتِ المُبَايَعَةُ وَالْمُشَارَاةُ ۗ شَطَّـتِ الدَّارُ وأَشَطَّ يُقــــالُ في المَكـــأن وفي

\* شَطِّ المَزَارُ بِجَذْوَى وَانْتَهَى الأَمَلُ \*

وعُبِّرَ بالشَّـطَطِ عَنِ الجَوْرِ ، قال : ﴿ لَقَدْ ِ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴾ [ الكهف / ١٤ ] أي قَــولاً بَعيداً عَن الحَقِّ وَشَطُّ النَّهـ و حَيْثُ يَبْعُدُ عَن

شطر : شَطْرُ الشيء نصَّفُهُ ووسَطُهُ قال : ﴿ فَولٌ وَجُمهُكَ شَطَرَ المَسْجِمَدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة/ ١٤٤] أي جهَـتَهُ ونحـوهُ وقال: ﴿ فَوَلُّوا وُجُو َهَكُمْ شَطَرَهُ ﴾ [ البقرة / ١٥٠ ] ويُقالُ شاطَرْتُهُ شطاراً أي نَاصَفْتُهُ ، وقيلَ: شَطَرَ بَصَـرَهُ أَى نَصَّفَهُ وذلك إذا أَخَــذَ يَنْظُرُ عمران / ٧٧] ﴿ لا يَشْتُرُونَ بَآياتِ اللهِ ﴾ [ آل اللهُ وإلَى آخَرَ ، وَحَلَبَ فُلانُ الدَّهْرَ أَشْطَرَهُ وَأَصْلُهُ فَى الناقَـة أَنْ يَـحْلُبَ حَلْفَـيْنِ وَيَتْـرُكَ [البــقــرة / ٨٦] - ﴿ اشْتَرُوا الضَّلاّلَةَ ﴾ اخلفين وناقةٌ شَطُورٌ يَبِسَ خِلْفَانِ مِنْ أَخْلافِها،

وَشَاَةٌ شَطُورٌ أُحَـدُ ضَرْعَيْـهَا أَكْبَـرُ منَ الآخَرِ وَشَطَرَ إِذَا أَخَذَ شَطْراً أَى ناحيَةً ، وصارَ يُعَبَّرُ بالشَّاطِرِ عَنِ البَّعِيدِ وَجَمْعُهُ شُطُرٌ نحوُ: \* أشاقك بينَ الخليط الشَّطُرُ \*

والشَّاطِرُ أيضاً لِمَنْ يَتَبَاعَـدُ عَنِ الحَقِّ وَجَمِعُهُ شُطَّارٌ .

شطن : الشَّيْطَانُ النونُ فيه أَصْليَّةٌ وهو منْ شَطَنَ أَى تَبَاعَدَ ، ومنه بشرٌ شَطُونٌ وَشَطَنَت الدَّارُ وَغُرْبَةٌ شَـطُونٌ ، وقيلَ : بَلْ النونُ فـيه زائِدةٌ مِنْ شَاطَ يَشِيطُ احْتَرَقَ غَضَبًا فالشَّيْطَانُ الشَّيْطَانُ الشَّيْطَانُ اللَّهِ مَخْلُـوقٌ منَ النَّار كما دَلّ عـليه : ﴿ وَخَلَـقَ الجَانُّ مِنْ مارج مِنْ نار ﴾ [ الرحمن / ١٥] وَالْحَمِيَّةِ اللَّمِيمَةِ وامْتَنَعَ مِنَ السُّجُودِ لآدَمُ . قال أبو عُبيدة : الشَّيْطَانُ اسْمٌ لِكُلِّ عَارِمٍ مِنَ الجنُّ وَالإنس والحَيَوَانَاتِ ، قال : ﴿ شَيَّاطِينَ الإنْس وَالْجِنُّ ﴾ [ الأنعام / ١١٢ ] وقال : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَّاطِينَ لَيُوحُونَ ﴾ [ الأنعام / ١٢١] ﴿ وَإِذَا خُلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ﴾ [ البقرة / ١٤] أى أصحابهم من البجنُّ وَالْإِنْسِ وقولهُ : ﴿كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّياطين ﴾ [ الصافات / ٦٥] قِيلَ : هي حَيَّةٌ خَفِيفَةً الجِسْمِ وقيلَ : أرادَ به عَارِمَ الْجِنُّ فَــُتُشَبُّــُهُ بِهِ لَقُبْحِ تَصَــُورِهَا وقولهُ : ﴿وَأَتَّبُعُوا مَا تَتْلُو الشَّياطِينُ ﴾ [ البقرة / ١٠٢] فَسَهُمْ مَرَدَةُ الجِسنُّ وَيَصحُّ أَن يَكُونُوا هُمْ

مُرَدَّةُ الإنْسِ أيضًا، وقال الشاعر:

\* لَوْ أَنَّ شَيْطَانَ الذِّنَابِ العُسَّلِ \* أ جَمْعُ العاسِلِ وهو الذي يَضْطُرِبُ في عَدْوهِ واختَصَّ به عَسْلاَنُ الذُّئب .

وقال آخُو' :

### \* مَا لَيْلَةُ الفَقيرِ إِلاَّ شَيْطَانُ \*

فقالَ عليه السلامُ : ﴿ الْحَـسَدُ شَيْطَانٌ والغَضَبُ

شطا: شَاطئُ الوادي جَانبُهُ ، قال: ﴿نُودى من شَاطئ الوَادى ﴾ [ القصص/ ٣٠] ولكونَهِ مِنْ ذلكَ اخْتَصَ بِفَرْطِ القُوَّةِ الغَـضَبِيَّةِ | ويُقالُ : شَاطَأْتُ فُلاناً مَاشَيْتُهُ في شاطئ الوادِي وشَطُّهُ الزَّرْعِ فُــرُوخُ الزَّرْعِ وهو مـــا خَرَجَ منه وَتَفَرَّغَ في شَاطِئيهِ أي في جانِبيهِ وجَمْعُهُ أَشْطَاءُ، قال : ﴿ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطَأَهُ ﴾ [الفتح/ ٢٩] أي فرَاخَـهُ وقُرئَ : ﴿ شَطَأَهُ ﴾

(١) [ ضعف ]

قلت : قد جاء بلفظ : • إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ، رواه أحمد ( ٤ / ۲۲٦ ) وأبو داود ( ٤٧٨٤ ) وفي سنده عــروة بن محمد بن عطية السعدى وهو مقبول . وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني .

وذلك نحوُ الشَّمْع والشَّمَع والنَّهْرِ والنَّهْرِ . الحكايَّةُ عنِ الـكُفَّـارِ : ﴿ بَلَ افْـتَـــراهُ بَلُ هُوَ وَجُمعَتْ . وقولُهُ : ﴿ إِلَى ظلَّ ذِي ثَلاَث هذا الكتاب

شَعَر: الشُّعَدُ مَعْرُونٌ وَجَـمْعُهُ أَشَعَارٌ، قَال: ﴿ وَمَنْ أَصُوافِهَا وَأُوبِارِهَا وَأَشْعَارِهَا ﴾ [النحل/ ٨٠] وَشَعَرْتُ أَصَـبْتُ الشُّعَرَ ومنه استُعيرَ شَعَرْتُ كذا أي عَلمْتُ عِلْماً في الدُّقّة كَإَصَابَة الشُّعْرِ ، ، وَسُمِّيَ الشَّاعِرُ شَاعِراً لفطْنَتُه وَدِقَّة مَعْرِفَتِهِ ، فالشَّعْرُ في الأَصْلِ اسْمٌ لِلعلْم الدُّقِيقِ في قولهمْ لَيْتَ شعرى وصارَ في التَّعَــارُفِ اسْماً لِلْمَــوْزُونِ الْمُقَفَّى مِنَ الكلامِ ، والشَّاعِـرُ لِلْمُخْتَصَّ بِصِـناَعَتِهِ ، وقـولُه تعالى الله لا يَشعُـرُونَ لا يعْقِلُونَ لم يكُن يجُوزُ إذْ

شعب : الشُّعْبُ القَبِيلَةُ الْمُتَشَعَّبَةُ مَنْ حَى الشَّاعرُ ﴾ [ الانبياء / ٥] وقدولهُ: ﴿ لشَاعِر وَاحد وَجَـمْعُـهُ شُعُـوبٌ ، قال : ﴿ شُعُـوباً ||مَجْنُون ﴾ [الصافات/ ٣٦] ﴿ شَاعرٌ نَتَربُّصَ وَقَبَأَتْلَ ﴾ [ الحجـرات / ١٣ ] وَالشَّعْبُ مِنَ | به ﴾ [الطور/ ٣٠] وكَــثـيرٌ مِنَ الْمُفَــــّــرينَ الوَادَى مَا اجْتَــمَعَ منه طَرَفٌ وَتَفَرَّقَ طَرَفٌ فَإِذا الْحَمَلُوهُ على أنهم رَمَوْهُ بِكُونِهِ آتِياً بِشعْرِ مَنْظُوم نَظَرْتَ إليه منَ الجانب الذي تَفَرَّقَ أَخَذْتَ في ﴿مُقَـفِّي حتى تَأْوَّلُوا مَا جَـاء في القُرَّان منْ كُلُّ وهمك وَاحدًا يَتَفَرَّقُ وإذا نَظَرْتَ من جَانب الفَظ يُشْبِهُ المَوْزُونَ من نحو : ﴿ وَجَفَان الاَجْسَمَاعُ أَخَـٰذْتَ فَى وَهُمْكَ اثْنَيْنَ اجْـتَمَـٰعاً ۗ كَٱلْجَوَابِ وَقَدُور رَاسيَاتٍ ﴾ [ سبــا / ١٣ ] فلذلك قيلَ: شَعْبْتَ إذا جَمَعْتَ وَشَعَبْتَ إذا الوقولُهُ: ﴿ تَبُّتْ يُدَا أَبِي لَهُب ﴾ [ المسد / ١] فَرَقْتَ ، وشُعَيْبٌ تَصْغيرُ شَعْبِ الذي هو الوقال بَعْضُ المُحَصِّلينَ : لَّمْ يقصدُوا هذا مَصدرٌ أو الذي هو اسم أو تصغير شعب ، المقصد فيما رَمَوه به وذلك أنه ظاهر من والشَّعيبُ المَزَادَةُ الْخَلَـقُ التي قـد أُصْلحَتْ الكلام أنَّهُ ليْسَ عَلَى أساليب الشُّعْرِ ولا يَخْفَى ذلك على الاغتام من العبجم فَضْلاً عَنْ بُلغاء شُعَبٍ ﴾ [ المرسلات/ ٣٠ ] يُخْتَصُّ بمَا بَعْدَ ۗ العَرَبِ ، وإنما رَمَوْهُ بالكَذِبَ فَإِنَّ الشَّعْرَ يُعَبَرُ به عَن الْكَذَبِ وَالشاعرُ الكاذبُ حتى سمّى قومٌ " الأدلَة الكَاذبةَ الشُّعْريّةَ ، ولهـذا قال تعالى في وَصُفَ عَـامَّةُ الـشُّعَـرَاءِ : ﴿ وَالشُّعْرَاءُ يُتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ [الشعراء/ ٢٢٤] إلى آخر السُّورَة ، وَلَكُونَ الشُّعْرِ مَقَرًّ الْكَذَبِ قِيلَ : أَحْسَنُ الشُّعْرِ أَكُذُبُهُ ۚ . وَقَـالَ بِعُضُ ٱلْحُكماء : لم يُرَ مُـتَديَّنَّ صَادقُ اللَّهِـجة مُعْلقاً في شعْره . وَالمشَـاعرُ الحَوَاسُّ وقولهُ: ﴿ وَأَنْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحبجرات / ٢] ونحبو ذلك معنَّاهُ : لا تُدْرِكُونَهُ بالحــوَاسُّ ولو قال في كَثِيــرٍ مَّا جَاءَ

للْحَوَاسُ وَالْوَاحِدُ مَشْعَرٌ ويقالُ شَعائرُ الحَجِّ [[ مريم/ ٤] تشبيها بالاشتِعالِ مِن حَيْثُ الوَاحدُ شَعِيرَةٌ ﴿ ذلكَ وَمَنْ يُعظُّمْ شَعَاتُو َ اللَّه ﴾ | اللَّوْنُ ، واشتَعلَ فُلانٌ غَضَبَ تشبيها به مِنْ [ البقرة / ١٩٨ ] ﴿ لا تُحلُّوا شَعَائرَ اللهَ ﴾ [ نحوُ أَوْقَدْتُهَا وهَيَّجْتُها وأَضْرَمْتُهَا . تُدْمَى بَشَعِيرَة أَى حَديدَة يُشْعَرُ بها . والشَّعارُ ﴿ وَقِيلَ : وَسَطَهُ عَنْ أَبِي عَلَى وهُمَا يَتَقَارَبَان . وَالأَشْغُرُ الطَّويلُ الشَّعَرِ وَمَا اسْتَدَارَ بالحَافر منَ ﴿ فَهُو مَشْغُولٌ وَلا يُقَالُ ٱشْغُلَ وَشُغُلٌ شَاغَلٌ .

شُعَلَ الشَّعْـلُ اَلْتَهَابُ النَّـارَ ، يَقَالُ : [آخرَ نَاصِراً لهُ وَسَائِلاً عَنهُ وَأَكْثُرُ مَا يُتَعْمَلُ في شُعْلَـةٌ مِنَ النَّارِ وقد أَشْـعَلْتَهَا وَأَجَـازَ أَبُو رَيْدٍ انْضِمامِ مَنْ هو أَعْلَى حُرْمَةً وَمَرْتَبَةً إلى منْ هُوَ

كَانَ كَشِيرٌ مَّا لا يكُونُ مَحْسُوساً قد يكُونُ الشَّعَلْتَ هَا وَالشَّعِيلةُ الْفَتِيلةُ إذا كَانَتْ مُشْتعلةً مَعْقُولًا . وَمَشَاعِرُ الحَجِّ مَعَالَمُهُ الظاهرةُ | وَقيلَ بَيَاضٌ يَشْتَعَلُ ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [ الحَج / ٣٢ ] قالَ : ﴿ عِنْدَ المَشْعَرِ الْحِرَامَ ﴾ احَيْثُ الحَركةُ ، ومنه أَشْعَلْتُ الْخَيلَ في الغَارَةِ

[المائدة / ٢] أي ما يُهْدَى إلى بَيْت الله ، الشخف: ﴿ شَغَفُهَا حُبًّا ﴾ [ يوسف / ٦] وسُمَّى بذلك : الأنها تُشعَرُ أي تُعَلَّمُ بَأَنْ اللهِ اصَابَ شَغَافَ قَلْبها أي بَاطنَهُ عنِ الحَسننِ، الشُّوبُ الذي يَلَى الجَسَدَ لمُ ماسَّته الشُّعْرَ الشُّعْلُ وَالشُّعْلُ العارضُ الذي وَالشَّعَارُ أَيْضًا مَا يَشْعُرُ بِهُ الإِنْسَانُ نَفْسَه في لِيَدْهِلُ الإِنْسَان ، قَال : « في شُعْلٍ فَاكِهُونَ » الحَرْبِ أَي يُعَلِّمُ . وَأَشْعَرَهُ الْحُبُّ نحوُ ٱلْبَسَهُ [ يس / ٥٥ ] وقُرِئَ : ﴿ شُغُلُ ﴾ وقد شُغِلَ الشَّعَرِ ودَاهِيَةٌ شَعْرًاءُ كَقُولُهِمْ دَاهِيَةٌ وَبُرَاءً ، الشَّفْع : الشَّفْعُ ضَمُّ السَّىء إلى مثله وَيُقَالُ والشُّعْرَاءُ ذُبَّابُ الكلْبِ لَمُلازَمَتِهِ شَعَرهُ ، اللمشفُوع : شَفْعٌ ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتُو ﴾ [الفجر/ وَالشَّعِيرُ الْحَبُّ الْمَعَرُوفُ وَالشَّعْرَى نَجْمٌ ۗ ٣ ] قيلَ : الشَّفْعُ المْخَلُوقَاتُ مِنْ حَيْثُ إِنهَا وَالشَّغِيرُ الْحَبُّ الْمَعَدُونَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَا وَتَخْصِيصُهُ فَى قَوْلِه : ﴿ وَأَنَّهُ هُمُو رَبُّ مُرَكَّبَاتُ ، كما قال : ﴿ وَمِنْ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَا الشُّعْرَى ﴾ [ النجم/ ٤٩] لكونها معبُودةً لقوم ﴿ زَوْجَيْنِ﴾ [ الذاريات / ٤٩ ] وَالْــوَتْرُ مُو اللهُ من حَيْثُ إِنَّ لهُ الوَحْدَةَ مَنْ كُلَّ وَجُه . وقيلَ منهم . أَشْعَفُ : قُرُئُ : «شَعَفُها » [يوسف/ ٣٠] الشَّفْعُ يوْمُ النَّحْرِ مِنْ كُلُّ وَجْهِ . وقيل : وَهَى مَنْ شَعَفَةَ الْقَلْبِ وَهَى رَأْسُهُ مُعَلِّقُ النَّيَاطِ الشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ لَهُ نَظِيراً يِلِيهِ ، وَشَعْفَةُ الْجَبَّلِ أَعَلَاهُ ، ومنه قيلَ : فُلانًا ۗ وَالوَتْرُ يَوْمُ عَرفةَ وقيلَ الشَّفعُ وَلدُ آدمَ وَالْوَتْرُ مَشْعُوفٌ بكذا كَأَنَّهَا أُصيب شَعفَةُ قَلْبه . ﴿ آدَمُ ؛ لأنه لا عَنْ وَالد وَالشَّفَاعَةُ الانضمامُ إلى

منْ دُونه الشَّفَاعَةَ ﴾ [ الزخرَف / ٦ ۗ ] ﴿ منْ الْوَقَعَتُ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ » (٣) أوْ شَفَيْعاً فَى فَعْلِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَـعَاوَنَهُ وَقَوَّاهُ وَشَارَكَهُ فَى نَفْعِهِ وَضُرَّهِ . وَقَيلَ : الشَّـفَاعَةُ هَهُنَا أَنْ يُشْرِعُ الْإِنْسَانُ للآخَــرِ طَرِيقَ خَيْرِ أَوْ طرِيْقَ شَرِ ، فَيقْتَدِى به فَصَارَ كَأَنَّهُ شَفْعٌ له وذلك كما قــال عليه السلام : ﴿ مَن سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْـرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَـملَ بِها ، وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَـيَّنَةً فَـعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَـنْ عَمِلَ بهاً﴾ أى إثمُهَا وَإِثْمُ مَنْ عَمِلَ بهاً ، وقولُهُ: ﴿ مَا مِنْ شُفِيعِ إِلاَّ مِنْ بَعَدْ إِذْنِهِ ﴾ [ يونس/

(١) رواه مسلم [ الزكاة / ١٠١٧ ] .

أَدْنَى . ومنهُ الشَّفَاعَةُ في القيامَـة قال: ﴿ لاَ إِسَّ ] أي يُدِّبُّو الأَمْرَ وحْدَهُ لا ثانيَ له في فصل عُلكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَن اتَّخَذَ عَنْدَ الرَّحْمِن الامر إلاَّ أَنْ يَأْذَنَ للمُدَّبِّرَات والمُقَسِّمات منَ عَهُداً ﴾ [مريم / ٨٧] ﴿ لاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ اللَّلائكة فَسِفْعَلُونَ ما يَفْعِلُونَهُ بَعْدَ إِذْنِهِ مَنْ أَذَنَ لَهُ الرَّحْمَنُ ﴾ [ طه / ١٠٩ ] ﴿ لا | واسْتَـشْفَـعْتُ بِفُلان عَلَى فُــلان فَتَشَـفَّعَ لى تُغنى شَفَاعتُهُمْ شَيْئًا ﴾ [ النجم / ٢٦ ] ﴿ وَلاَ | وشَفَّعَهُ أجابَ شَفَاعَتُهُ ، ومنه قولُهُ عليه السّلامُ: يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ [ الانبياء/ ٢٨ ] « القُراَنُ شافِعٌ مَشَفَّعٌ» (٢<sup>٢)</sup> والشُّفُعَةُ هوَ طَلَبُ ﴿ وَمَا تَنْفَعُهُم شَفَاعةُ الشَّافِعِينَ ﴾ [المدثر/ ٤٨] مبَيع في شَـركته بما بِيعَ به لِيَضُـمَّهُ إلى مِلْكِه أى لا يَشْفَعُ لهُمْ ﴿ ولا يَمْلُكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ | وهو مِنَ الشَّفْع ، وقال عليه السلامُ : ﴿ إذَا

حَميم وَلَا شَفيع ﴾ [ غافـر / ١٨ ] ﴿ مَن ٰ السَّفَقُ : الشَّفَقُ اخْتلاطُ ضَـوْء النَّهار بسواد يَشْفُعُ شَفَاعَةً حَسَّنَةً ﴾ [ النساء / ٨٥] اللِّيل عندَ غُرُوبِ الشمس ، قال: ﴿ فَلاَ أَقسمُ ﴿وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةَ سَيَّنَةً ﴾ [ النساء / ٨٥ ] | بالشُّفَق ﴾ [ الانشـقــاق / ١٦ ] والإشفــَاقُ أَى مَن انضَمَّ إلى غيْره وَعَاوَنَهُ وَصَارَ شَفْعًا لهُ ۗ عنايةٌ مُـخْـتَلطَةٌ بِخَـوْف لأنَّ الْمُـشـفقَ يُحبُّ

ا (٢) [ حس ]

رواه ابن حبان ( ۱ / ۳۳۱ ح ۱۲۶ ) بسند حسن والبزار ( ۱۲۲ ) من طريق أبي كريب محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بني الأجلح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي ﷺ قال : ﴿ القرآنَ مشفع . . ، الحديث ، وقال الهيشمي في المجمع (١/ ١٧١): رجاله ثقات . قلت : عبد الله بن الأجلح صدوق .

(٣) رواه البـخـاري ( ٢٢١٣ ) وأبو داود ( ٣٥١٤ ) بلفظ: ﴿ قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) .

[فصلت / ٤٤] ﴿وَشَفَاءٌ لَمَا فِي الصَّدُّورِ ﴾ مُؤْمنينَ﴾ [التوبة/ ١٤].

يُقالُ شَـ قَفْتُهُ بِنِصْفَينِ ، قَال : ﴿ ثُمَّ شَفَقْنَا ۗ الرَّسُولَ ﴾ [ النساء/ ١١٥ ] ويُـقالُ: المَالَ

الْمُشْفَقَ عليه ويخاَفُ مَا يَلْحَقُهُ ، قالَ: ﴿وَهُمُ ۗ الأَرْضُ ﴾ [ ق/ ٤٤ ] ﴿ وَانْشَقَت السَّماءُ ﴾ منَ السَّاعَة مُشفقُونَ ﴾ [ الأنبياء/ ٤٩ ] فإذا [ الحاقة / ١٦ ] ﴿ إِذَا السَّماءُ أَنشَـقَتْ ﴾ عُدِّى بَنْ فَمعْنَى الْخَوْف فيه أَظْهَرُ ، وإذا عُدِّى [الانشقاق/ ١] ﴿ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [ القمر/ ١] بفي فَمعْنَى العنَايَةِ فِيهِ أَظْهَرُ قَالَ : ﴿ إِنَّا كُنَّا | وقيلَ : انْشِقاقُه في زَمَنِ النَّبيِّ ﷺ ، وقيلَ : قَبْلُ في أَهْلُنَا مُشْفَقِينَ ﴾ [ السطور /٢٦ ] هو أنشقَاقٌ يَعْرِضُ فيه حينَ تَقُرُبُ الْقسامَةُ ، ﴿مُشْفَقُونَ مَنْهَا ﴾ [ الشــــورى/ ١٨ ] ﴿ وقيلَ : مَعْنَاهُ وَضَحَ الأَمْرُ ، وَالشَّقَّةُ القطْعةُ ﴿مُشْفَقَينَ مَـمًّا كَسَبُوا ﴾ [ الشـورى / ١٢ ] المنشـقَّةُ كـالنَّصْف ومنه قيلَ : طَارَ فُـلانٌ منَ ﴿ أَأَشْفَقُتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا ﴾ [ المجادلة / ١٣ ]. الْغَضَب شِقَاقاً وَطَارَتْ منهمْ شِقّةٌ كَقُولِكَ قُطُعَ شفا : ﴿ شَفَا البِسْرِ وغَسْيْرِهَا حَرَّفُهُ يُضْرَبُ بِهِ ۗ غَضَبًا ۚ ، والشِّقُّ المشـقَّةُ وَالانكِسارُ الذي يَلْحَقُ المَثلُ في القُرْبِ مِنَ الهلاكِ قال: ﴿ عَلَى شَفَا ۗ النَّفْسَ وَالبَدَن ، وذلك كاستعارة الانكسار لها، جُرُف ﴾ [ التوبة / ١٠٩] ﴿ عَلَى شَفَا حُفْرَة ﴾ قال: ﴿ إِلاَّ بِشَقِّ الْأَنْفُس ﴾ [ النحل / ٧] [ آل عسمران / ١٠٣] وأشفَى فُلانٌ علَّى والشُّقّةُ النّاحيّةُ التي تَلْحَقُكَ المَشَقّةُ في الوُصُول الهلاكِ أَى حَصَلَ على شِفَاهُ ومنه اسْتُعِيرَ: مَا ۗ إليْسِها ، وقبالَ : ﴿بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ﴾ بقيىَ مِنْ كَذَا إِلاَّ شَفَّى : أَى قَلَيلٌ كَثَنَفَا البَّرِ. [التوبة/ ٤٢] والشَّقَاقُ المُخَالَفَةُ وَكُونُكَ في وتَثْنِيَةُ شَفَا شَفَوَانِ وجمْمُهُ أَشْفَاهُ، والشَّفَاءُ منَ ۗ شِقٌّ غَيْرِ شِقٌّ صَاحِبِكَ أَوْ مَنْ شَقَّ العَصَا المَرَضِ مُـوَافَاةُ شِـفَاءِ السَّـلامَة وصـارَ اسْمَـا اللَّبَيْنَـكَ وَبَيْنَهُ قــال : ﴿ وَإِنْ خَفْتُم شَقَـاقَ لِلْبُرْءِ، قَالَ فَي صَفَّةِ العَسَلَ : ﴿ فَيْهُ شَفَّاءٌ ۗ النَّهِمِ اللَّهِ النَّسَاءُ ٣٥ ] ﴿ فَا إِنَّا هُمْ فَي لِلنَّاسِ ﴾ [النحل / ٦٩] ﴿ هُدَىٌّ وَشَفَاءٌ ﴾ [ شَفَاقَ﴾ [ البقرة / ١٣٧ ] أي مُخْالَفَة : ﴿لاَّ يَجرمُنُّكُم شَفَاقي ﴾ [ هـــود / ٨٩ ] ﴿لَفي شَقَاقَ بَعيد ﴾ [البقرة / ١٧٦] ﴿ومَنْ يُشَاقَق [يـونــس/ ٥٧] ﴿ وَيَشْفُ صُـدُورَ قَـوْمِ اللَّهَ وَرُسُولَهُ ﴾ [ الأنفال / ١٣] أي صارَ فَي شقّ غَيْسر شقّ أوْليات نحوُ: ﴿ وَمَنْ يُحَادد شَق : الشَّقُّ الخَسرُمُ السواقعُ في الشيء ، الله ﴾ [ التوبة / ٦٣] ونحوه : ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الأرْضَ شَقًا ﴾ [ عبس / ٢٦] ﴿ يَوْمَ تَشَقَّتُ ۗ إِنَّنَهُمَا شَقَّ الشَّعَـرَةِ وشَقَّ الإِبْلَمَةِ ، أى مَقْسُومٌ

يُسمَّى النُّوبُ كما هو شُقّةً .

السَّعَادَةُ الدُّنْيُويَّةُ ثَلاثَةُ أَضْرُب : سَعَادَةٌ نُفْسيَّةٌ الشَّيءَ أَى خَرَقْتُهُ قال: وبَدَنَيَّةٌ وَخَارِجيَّةٌ ، كذلك الشَّقَاوةُ على هذه الأَصْرُب وَفِي الشَّقَاوَة الأَخْرُويَّةُ قَالَ : ﴿ فَلاَ اللَّهُ عَالَ : ﴿ فَلاَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ يَضلُّ وَلاَ يَشْفَقَى ﴾ [ طه / ١٢٣ ] وقـــال: ا كُلُّ تَعَبِ شَقَاوَةً فَالتَّعَبُ ، أَعَمُّ مِنَ الشَّقَاوَةِ . وَالشَّكَّة السَّلاحُ الذي به يُشكُّ : أَي يُفْصَلُ .

كَقَسْمَتهما وَفُلان شَقُّ نَفْسَى وَشَقَيقُ نَفْسَى أَى شَكَك : الشَّكُّ اعْتِدالُ النَّقِيضِيْنِ عِنْدَ كَ أَنهُ شُرُقً منِّى لمُ شَابَهَةً بَعْضُنَا بَعْ ضَا ، الإنْسَان وتَسَاويهمَا وذلكَ قَدْ يَكُونُ لوُجُود وَشَقَائِقٌ النُّعْمَانَ نَـبْتَتٌ مَعْـرُوفَ . وَشَقِيـقَةُ ۗ أَمَارَتَينَ مُـتَسـاُويتَيْنِ عِنْدَ النَّقِـيضَيْنِ أَوَّ لِعدَمَ الرَّمْلِ مَا يُشَقِّقُ ، وَالشَّقْشَقَةُ لَهَاةُ البَّعيرِ لمَا فيه الأمارَةُ فيهـما ، والشَّكُّ رُبَّماً كانَ في الشيءِ مَنَ الشَّقُّ ، وبِيَدِهِ شُـقُـوقٌ وبِحـافـر الدَّابَّةِ ۗ هَلْ هو مَوْجُـودٌ أَو غَيْرٌ مَوْجُودٍ ؟ ورُبَّـمَا كانَ شُقَاقٌ، وَفَرَسٌ أَشَقُّ إِذَا مَالَ إِلَى أَحَد شُقَّيْه ، اللهِ عَنْسُه ، مِنْ أَيِّ جِنْسِ هُو ؟ ورُبُمّا كَانَ في وَالشُّقَـةُ فِي الْأَصْلِ نِصْفُ ثَوْبٍ وإن كـانَ قد العِض صِـفَـاتِه ورُبُمَّا كــانَّ في الْغَـرَضِ الذي الأجْله أُوجدَ . والشُّكُّ ضَرُّبٌ منَ الجَهْلِ وهو شقا: الشقَاوَةُ خلاَفُ السَّعَادَة وقد شَقَى الْخَصُّ منه ؛ لأنَّ الجهل قــد يكُونُ عَدمَ العلْم يَشْـٰقَى شَـٰقْـُوةً وَشَـٰقَاوَةً وَشَـٰقَـاءً وقُـرِئَ : | بالنقيـضيَنِ رَاساً فكُـلُّ شَكَّ جَهْلٌ وَلَيْسَ كُلِّ ﴿شَقُوتَنَّا﴾ [ المؤمنون / ٦ ١] و «شَـقَاوَتُنَا » جَـهُل شكًّا ، قـال: ﴿ لَفَى شَكٌّ مُسريب ﴾ فَالشُّقْوَةُ كَالرَّدَّةِ وَالشَّقَاوَةُ كَالسَّعَادَةِ مِنْ حَيْثُ [هود/ ١١٠] ﴿ بَلْ هُمْ فَي شَكٌّ يَلْعَبُونٌ ﴾ الإِضَافَةُ ، فَكُما أَنَّ السَّعادَةَ فَى الأصل [الدخان / ٩] ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٌّ ﴾ ضَرْبَان: سَعَادَةٌ أُخرَويَّة وَسَعَادَةٌ دُنيَويَّةٌ ، ثمَّ ۗ [يونس/٩٤] . واشْـتقَـاقُهُ إمّـا منْ شككْتُ

وشككُتْ بالرُّمْحِ الأصَمُّ ثيابَهُ ﴿ ليسَ الكريمُ عَلَى القّنَا بمُحَرَّم

فكأنَّ الـشكُّ الخبرُقُ في الشيء وكبونُه ﴿ غَلَبْتُ عَلَيْنَا شَفُوتُنَا ﴾ [ المؤمنون/ ١٠٦] البحيثُ لا يَجدُ الرأى مُسْتَقراً يَثْبُتُ فيه ويَعْتَمدُ وَقُرِئَ : ﴿ شَــَقَــاوَتُنَا ﴾ وفي الدُّنْيَــويَّة ﴿ فَلاَ الْعَلَيْهِ وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ مُسْــتَعَاراً مِنَ الشَّكُّ وهو يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى ﴾ [ طه/ ١١٧ ] الصُوقُ العَضُدِ بالْجَنبِ ، وذلك أَنْ يَتَلاصَقَ النَّقيضَان فلا مُـدْخَلَ للفَهُم والرَّأْى لتَخَلُّل ما قال بعضهُمْ : قد يُوضَع الشقاءُ مَوْضعَ التَّعَبِ البينهُ مَا وَيَشْهَدُ لهذا قُولُهُمْ : الْتَبَسَ الأمرُ نحوُ شَقيِتُ في كـذا وكلُّ شَقَاوَةٍ تَعَبُّ وكيْسَ وَاخْتَلَط وأَشْكُلَ ونحوُ ذلك من الاستعاراتِ . الْمُنْعُمُ عَلَيْهُ . والشُّكُرُ ثلاثةُ أَضُوبُ : شُكُرُ ۗ وهو نَبْتُ يَخْضَوْ وَيَتَوَبَّى بِـادنى مطر ، القلُّب ، وهُوَ تَصوَّرُ النُّعْمَة . وشُكُرُ اللِّسَان ، ﴿ وَالشَّكْرُ يُكَنَّى بِهِ عَنْ فَرْجِ المرأَةِ وعنِ النكاحِ . وهُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الْمُنْعِمِ وَشُكُّرُ سَـائِرِ الجَوَارِحَ ، قال بَعْضُهُمْ : وهُو مُكافأةُ النِّعْمَة بقَدْر اسْتحْقاقه ﴿ اعْملُوا آلَ دَاوُدَ شُكُواً ﴾ [ سبأ / ١٣ ] فــقد قيل شُكُراً انْتَصَبَ عَلَى التَّمْيِيزِ ومَعْنَاهُ : اعْمَلُوا مَا تَعْمَلُونَهُ شَكْرًا لله وَقَـيلَ : شُكْرًا مَـفْـعُـولٌ ۗ وقد شَكَرَت الشَّجَرَةُ كَثُرَ غُصْنُهَا . لقَوْله: اعْمَلُوا وَذَكَـرَ اعْمَلُوا وَلَمْ يَقُلُ اشْكُرُوا لِيُنَبِّهُ عَلَى الْسِنزَامِ الأنسوَاعِ الشَّلاثةِ مِنَ الشُّكُو ۗ وقولُهُ: ﴿ شُرَكَاءُ مَتَشَاكَ سُونَ ﴾ [ الزمرَ / بالْقَلْبِ واللِّسانِ وَسَـائِرِ الجِـوَارِحِ . قـال : ٢٩ ] أَى مُتَشَاجِرُونَ لِشَكَاسَةِ خُلُقِهِمْ . ﴿اشْكُرْ لَمَي وَلَــوَالدَيْكَ ﴾ [ لقــمان / ١٤ ] ﴿وَسَنَجْزِي الشَّاكرينَ ﴾ [ آل عمران / ١٤٥] ﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لَنَفْسِهِ ۗ [النمل/ ٤٠] وقولهُ : ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عَبَادِيَ الشُّكُورُ ﴾ [سبا/ ١٣ ] ، ففيه تنبيـهُ أَنَّ تَوْفيةَ شُكُر الله صَعْبٌ

شكر : الشُّكْرُ تَصَوُّرُ النَّعَمَة وإظْهَارُها ، النَّه نوح : ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً ﴾ قيلَ : وهو مَـقْلُوبٌ عَن الكَشْر أى الكَشْف ، [[الإســـراء/٣] وإذا وُصـفَ اللهُ بالشُّكْــر في ويُضادُّهُ الكُفْسِ وهو نسْيَانُ النَّعْمة وسَتْرُها ، | قوله: ﴿ إِنَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [ التغابن / ١٧ ] ودَابّةٌ شكُورٌ مُظْهِرةٌ بسمنها إسداء صاحبها الفائما يُعْنَى به إنْعامُهُ عَلَى عباده وَجزاءه بما إليــها، وقــيل : أصلُه منْ عَــيْن شكْرَى أي [أقَامُوهُ منَ الْعــبادة . يُقالُ: ناقةٌ شكرَةٌ مُــمتَلئَةُ مُمْتَلِئَة ، فالشُّكُر على هذا هو الامتلاءُ من ذِكْر الضَّرْع مِن اللَّبَنِ ، وقيل هو أشكر من بَرْوق

#### إنْ سَأَلَتُكَ ثَمَنَ شَكْرِهَا وَشُدُ كَ أَنْشَاتَ تُظلُّها

والشَّكيـرُ نَبْتُ في أصل السَّجَـرة غضٌّ ،

شكس: الشكسُ السَّيِّيءُ الخُلُق،

شكل: المُشاكلةُ في الهَيَّنة والصُّورة وَالنَّدُّ في الْجنسيَّة والشَّبُّهُ في الكَيفْيَّة ، قال : ﴿وَأَخَرُ مِنْ شَكْلُهُ أَزُواجٌ ﴾ [ ص / ٥٨ ] أي مثله في الهيئة وَتَعَاطي الفعل ، والشكلُ قيلَ هو الدُّلُّ وهو في الحَـقيقة الأنسُ الذي يَنَ الْمُتماثليْن في الطّريقة ، ومنْ هذا قيلَ : الناسُ ولذلك لم يفن بِالسُّكْرِ مِنْ أُولِياًنِه إلاَّ عَلَى الشَّكِالُّ وَالآفُ أَصَلُ المشاكلة من الشكل أى اثْنَين ، قالَ في إبراهيم عليه السلام : إنَّه ينال أن شكلْتُ الدَّابَّة ، والشَّكَالُ مَا ﴿ شَاكُواً لِأَنْعُمِهِ ﴾ [ النحل / ١٢١ ] وقال النَّقَيَّدُ به ، ومنه استُعيرَ شكلْتُ الْكِتابَ كقوله

[الإسراء / ٨٤] أي على سَـجيتُه التيُّ قَــيَّدَتُهُ ۗ وذلكَ مَثَلُ َّالْقَلْبِ وَالمَصْبَاحُ مثَلُ نُور الله فيه، الشبه .

> شكا: الشُّكُو والشَّكاية والشكاة والشُّكُونَ إظهارُ البِّثِّ ، يُقالُ: شكونتُ وَأَشْكَيْتُ ، قال: ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَنِّي وَحُزْنِي إِلَى الله ﴾ [ يوسف/ ٨٦] وقال: ﴿وَتَشْتَكِي النَّظُرُّ إِذُ لا حُجَّة له في هَذا البيت . إِلَى الله ﴾ [المجادلة/ ١] وأشكاهُ أي يجعْلُ إ لهُ شَكُوكَ نحو أَمْرَضَهُ ويُقالُ : أَشْكَاهُ أَي أَزَالَ شَكَايَتَهُ ، ورُويَ : «شَكَوْنَا إِلَى (٢) رَسُول عن الكَبْرِ . الله ﷺ حَسرًا الرَّمْضَاء في جباهنا وأكفِّنا فلم يُشْكِنا » وأصل الشَكْوِ فَتْحُ الشَكْوَة وإظهارُ ما [الزمر / ٤٥] أَى نَفَرَت . فيه وهي سقاءٌ صَغيرٌ يُجْعَلُ فيه الماءُ وكأنه في الأصل استعارة كقولهم: بثثت لَهُ مَا في

> > (١) رواه مسلم ( القدر / ٩ ) .

(۲) رواه مسلم ( المساجد / ۲۱۹) .

قَيَّدْتُهُ ، ودَابَّةٌ بها شكالٌ إذا كان تحبيلُهَا ﴿ وعَانِي وَنَفَضْتُ مَا فِي جِرَابِي إذا أظهرت ما بإِحْدى رِجْلَيْها وإحْدى يَدَيْهَا كَهَيْنَة الشَّكَال ، اللَّي قَلْبك . والمشكاة كُونَّ غَيْرُ نافذة قال : وقولهُ: ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ﴾ ﴿ وَكَمَشْكَاهُ فِيهَا مَصْبَاحٌ ﴾ [ السَور/ ٣٥] وذلك أن سُلْطانَ السَّجيَّة عَلَى الإنسان قاهر الشَّماتةُ الفَورَ عُ ببليَّة مَنْ تُعَاديهِ حَسْماً بَيِّنْتُ فَى الذَّريعِةِ إلى مكارِم الشَّرِيعة ، ﴿ وَيُعَـاديكَ يُقَـالُ : شَـمتَ به فـهـو شـامتٌ وهذا كما قال عَلِي : ﴿ كُلِّ مُسَيَّرٌ لَما خُلقَ الله به العُدوُّ ، قال : ﴿ فَلا تُشْمَتُ لَهُ» (١) وَالأَشْكَلَةُ الحَاجَةُ التي تُقَـيِّدُ الإِنْسَانَ ﴿ بِيَ الْأَعْدَاءِ ﴾ [ الأعراف/ ١٥٠ ] والتَّشْميتُ والإشكالُ في الأمْرِ اسْتِعارةٌ كالاشتباه منَ الدُّعاءُ للعاطِس كأنه إزالةُ الشَّماتَة عنه بالدُّعاء لهُ ، فهو كَالتَّــمْريض في إزالة المَرَض ، وقولُ

\* فَبَاتَ لهُ طَوْعَ الشُّوامِت \*

أى على حَسب ما تَهْوَأَهُ اللَّاتيَ تَشْمَتُ به، وقيل : أراد بالشوامت : القَوائم وفي ذلك

شمخ: ﴿ رُواسي شَامِخَاتِ ﴾ [المرسلات/ ٢٧ ] أي عاليَــات ، ومنه شُمَّخ بأنُّفه عــبارةٌ

شمأز : قال : ﴿ اشْمَأْزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ ﴾

شمس: الشمسُ يقالُ للقُرْصَة وللضَّوَّء الْمُنْتَشــر عنها وتُجْــمَعُ عَلَى شُمُــوس ، قال : ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لَمُسْتَقَرُّ لَهَا ﴾ [ يس/ ٣٨] وقال: ﴿ الشَّمْسُ وَالقَدَمَرُ بِحُسْبَانَ ﴾ [الرحمن/ ٥] وشمَسَ يَوْمُنَّا وَأَشَمْسَ صَارَ ذَا

شَمْس وَشَمَسَ فُلانٌ شماساً إذا نَدُّ ولم يَسْتَقرُّ | به ومُتَدَرِّعَا له ، ونَاقَةٌ شـملَّةٌ وَشمْلاَلٌ سَريعةٌ تشبيها بالشمس في عكم استقرارها .

> شمل : الشِّمالُ المُقابِلُ لليَمين ، قال : ﴿عَن الْيَمِين وَعَن الشَّمَال قَعيدٌ ﴾ [ ق/ ١٧] ويُقالُ للشُّوبِ الذِّي يُغَطِّي بِهِ الشَّمالُ وذلك كَتَسْمِيَة كشيرِ منَ الثِّيابِ باسْمِ العُـضْوِ الذي الشَّمَالُ فَبَرَدَتْ وطابَتْ . . يَسْتُرهُ نَحْوُ تَسْمَيَةً كُمُّ الْقَمْيُصِ يَدَا وَصَدْرِهِ وظَهْرِه صَـدْراً وظَهْراً ورجْل السَّـرَاويل رجْلاً الإنسانُ فَيَطْرَحَهُ عَلَى الشَّمال وفي الحديث : « نُهيَ عَن اشْتِمال الصَّماء »(١) والشَّمْلَةُ والمشْمَلُ كسَاءٌ يُشْتَمَلُ به مُسْتَعَارٌ منه، ومنه شَمَلَهُمُ الأمرُ ثم تُجُوِّزَ بالشَّمالِ فقيل شَمَلْتُ الشاةَ عَلَّقْتُ عليـها شمالاً وقيل: للـخليقة : شماًلٌ ؛ لكونه مُشْتَملًا عَلَى الإنسان اشتمال الشَّمال عَلَى البَدن ، وَالشَّـمُولُ الخَمرُ ؛ لأنها تَشْتُـملُ عَلَى العقل فَتُغَطِّيـه وتَسمْيتـها بذلك كتَسْمَيتهَا بالخُمرْ لكوْنها خَامِرَةً له . والشمالُ الرَّيحُ الهابَّةُ من شمَال الكَعبة وقيلَ في لُغَة : شَمْاًلٌ وشامَلٌ ، وأشملَ الرَّجُلُ منَ الشمال كقولهم أجنب مِنَ الجنُوبِ وَكُنِّيَ بِالْمِسْمَلِ

كَالشَّمَالُ وقولُ الشَّاعُرُ :

ولتَعَرْفَنَّ خَلائــقاً مَشْمُولةً ولتَنكَدَمَنَّ ولاتُ ساعةً مَنْدَم

قيل : أراد خلائق طَيَّبة كانها هبَّت عليها

شنا: شَنتُتُه تقذَّرْتُهُ بُغْضاً له . ومنه اشتُقَّ أَزْدُ شَنُوءَةَ وقولُهُ : ﴿ شَنَآنُ قَوْمٍ ﴾ [ المائدة / ٨] ونحو َ ذلك ، وَالاِشْتَـمالُ بالثوبِ أَنْ يَلْتَفَّ به اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَانَ اللهِ عَلَمَ عَلَمَ اللهُ اللهِ عَلَمَ اللهُ اللهِ عَلَمَ اللهُ اللهِ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلِ أَرَاد بَغِيضَ قــوم ومَنْ ثَقَّلَ جَعَلَهُ مَــصْدَراً ومنه ﴿ إِنَّ شَانِئُكَ هُوَ الأَبْتَرُ ﴾ [ الكوثر / ٣] . شهب : الشِّهابُ الشُّعْلَةُ السَّاطعةُ من النَّارِ الْمُوقَـدَة ، ومنَ العارض في الجـوِّ نحو : ﴿ فَأَتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقَبٌ ﴾ [ الصافات / ١٠ ] ﴿شَهَابٌ مُّبِينٌ ﴾ [ الحسجر / ١٨] ﴿شَهَاباً رَصَداً﴾ [الجن / ٩] والشُّهبَـةُ البَـيَـاضُ المُخْتَلطُ بِالسُّواد تشبيها بالشِّهابِ الْمُخْتَلط بالدُّخَان ، ومنه قيلَ : كتيبَـةٌ شَهْبَاءُ ، اعْتباراً

بِسُوَادِ القوم وبَيَاضِ الحديدِ . شهد : الشُّهُودُ والشُّهادةُ الحُضُورُ معَ الْمُشَاهَدةِ إمَّا بالبَصَرِ أَو بالبَصِيرَةِ وقد يقالُ عَن السَّيف كما كُنِّيَ عنه بالرِّدَاءِ ، وجماء اللحضود مُفْرَداً قال : ﴿ عَالِمُ الغَيْبِ مُسْتَسملا بِسَيْفِه نحو مُسرتدياً | وَالشهادَة ﴾ [ السجدة / ٦ ] لكن الشهود بالحضُور المُجَرَّد أُولَى والشَّهــاَدَة مَعَ المُشاَهَدَةِ (١) رواه مسلم [ اللباس / ٢٠٩٩] ومواطن أخرى. [أولَّى ، ويقالُ للمَحْضَرِ : مَشْهَدٌ وللمَرْأَةِ التي

﴿لِيَشْهُ دُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ [ الحسج/ ٢٨] بجواب القسم نحو قول الشاعر: ﴿ وَلَيْسُهَدْ عَذَابَهُما ﴾ [النور / ٢] ﴿ ما الله ولقَدْ عَلَمْتُ لَتَأْتِينَ مَنيَّتَى \*

يَحْضُرُهَا زَوْجُهَا مُشْهِدٌ . وجَمعُ مَشهَد مَشاهدُ إيجرى مجْـرَى القَسَم فيقـولُ : أَشْهَدُ بالله أنَّ ومنه مَشــاهِدُ الحَجّ وهي مَوَاطِنهُ الشــريفةُ التّي [زَيْداً مُنْطلقٌ فيكون قَسَماً ، ومنهم مَنْ يقولُ : يحضُرها الملائكةُ والأبْرَارُ منَ الناس . وقيلَ إنْ قالَ أشْهَدُ ولم يَقُلُ بالله يكونُ قَسَما مَــشَـاهِدُ الحَجّ مَــوَاضِعُ المَناسِكِ . قــال: ﴿ وَيَجْـرِي عَلَمْتُ مَـجْرَاهُ فِي القَـسَم فَيُجَـابُ

شَهَدُنَا مَهْلِكُ أَهْلِه ﴾ [النمل/ ٤٩] أي ما ويُقالُ: شاهدٌ وشَهَيدٌ وشُهَدَاء قال: ﴿وَلاَ حَضَرْناً ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَسْسَهَ عَدُونَ الزُّورَ ﴾ إيَّابَ الشُّهَدَاءُ ﴾ [ البقرة / ٢٨٢ ] قال : [الفرقان / ٧٢] أي لا يَحْضُرُونَهُ بِنُفُوسِهِمْ ﴿ وَاسْتَشْهِ دُوا شَهِيدَيْنِ ﴾ [ البقرة / ٢٨٢] وَلَابَهَمُّ هُمْ وَإِرَادَتِهُمْ وَالشَّهَادَةُ قَدُولٌ صَادِرٌ عَنْ ﴿ وَيَقَالُ شَـهَدْتُ كَذَا : أَى حَسْضَرْتُهُ وَشَهِدْتُ علْم حَصَلَ بُشَاهَدَةِ بَصِيرةِ أو بَصَرٍ . وقوله: علَى كذا ، قال : ﴿ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ ﴾ ﴿ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ﴾ [الزخرف/١٩] يعنى [افصلت/٢٠] وقد يعَبُّرُ بالشهَادة عَن الحُكْم مُشاهَدةً البَصر ثم قال: ﴿سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ﴾ [نحو: ﴿ وَشَهَدَ شَاهَدٌ مِنْ أَهْلَهَا ﴾ [يوسف/ [الزخرف / ١٩] تنبيها أنَّ الشَّهادَةَ تكُونُ عنْ [٢٦] وعن الإقْـرَارِ نَحــُو : ﴿وَلَمْ يَكُـنُ لَهُمُ شُهُــود وقوله : ﴿ وَأَنْتُمْ تَشْـهَدُونَ ﴾ [ آل الشُّـهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُـــــهُمْ فَـشَهَــادَةَ أحَدهم أَرْبَــعُ عــمــرَان / ٧٠] أى تعلَمُــون وقــولهُ: ﴿ مَـا السَّهَادَاتَ بِاللهِ ﴾ [ النور/ ٦] أنْ كــــَـانَ ذلكَ أَشْهَدْتُهُمْ خَلَقَ السَّمْوَاتِ ﴾ [الكهف/ ٥١] شَهَادَةً لِنَّفَسِهُ . وقوله: ﴿ وَمَا شَهِـدْنَا إِلاَّ بِما أى ما جَعَلْتهُمْ مَمَّنْ اطَّلِّعُوا ببَصيرَتهُمْ عَلَى عَلَمْنَا ﴾ [ يوسف/ ٨١ ] أي ما أخبَرُنَا وقال خَلْقِهَا وَقُولُه : ﴿ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَة ﴾ [تعالى : ﴿ شَاهدينَ علَى أَنْفُسهم بِالْكُفْرِ ﴾ [السجدة / ٦] أي ما يَغِيبُ عَنْ حَواًسِّ [التوبة / ١٧] أي مُقِريِّنَ ﴿ لَمَّ شَهَدْتُم الناسِ وَبَصَـائِرِهِمْ وَمَـا يَشْـهَـدُونَهُ بهـمـا . ﴿ عَلَيْنَا ﴾ [ فصلـت/ ٢١ ] وقوله : ۖ ﴿ شَهَدَ اللهُ وَشَهَدُّتُ يُقَالُ عَلَى ضَرَبَيْنِ : أَحَدُهُما : جَارٍ النَّهُ لاَ إِلهَ إِلا هُوَ وَالمَلاَثِكَةُ وَأُولُو الْعَلْمِ ﴾ [آل مَحْرَى العِلْم وبِلَفْظِه تُقَامُ الشّهادَةُ ويُقالُ عمران/ ١٨] فَشهادَةُ الله تعالى بِوحَدانيّتِه هِيَ أَشْهَــدُ بِكِذَا وَلا يُرْضَى مِنَ الشَّاهِــدُ أَنْ يَقُولَ إِيجادُ مَا يَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيتُه في العالم ، وفي أَعْلَمُ ، بَلْ يُحْتَاجُ أَن يَقُولَ أَشْهَدُ . والثاني: إنْفُوسِنَا كما قال الشاعر :

#### فَفِي كُلِّ شَيء له آيةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنهُ وَاحدُ

٥] وَشَهَادَةُ أُولِي العلم اطَّلاعُهُمْ عَلَى تلك الحكم وإقرارُهُم بذلك ، وهذه الشَّهَادَةُ تخْتَصُّ الكُم، وَقَال بَعْضُهُمْ الذينَ يُعْتَدُّ بحُضُورِهِمْ ولم بأهل العلم فأمَّا الْجُهَّالُ فَمُبعَدُونَ منها ولذلك الكُونُوا كَمَنْ قيل فيهم شعرٌ: قسال في الكفّسار: ﴿ مَا أَشْهَدُنُّهُمْ خَلَقَ السَّــمــوَات وَالأَرْض وَلاَ خَلْـقَ أَنْفُـــــهم ﴾ [الكهف/٥١ ] وعلى هذا نَبُّه بقـوله ﴿ إِنَّمَا وهؤلاء هم المعنيُّون بقوله: ﴿ وَالصِّدِّيقِينَ الوقولُه: ﴿ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلكَ لَشَهِيدٌ ﴾ [العاديات/ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالحينَ ﴾ [ النساء / ٦٩ ] وأمَّا إلا ] ﴿ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيء شَهيدٌ ﴾ [ فصلت/ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَان بَعيد ﴾ [فصلت/ ٤٤] [فصلت/ ٣٠] الآية قالَ : ﴿ وَالشُّهَدَاءُ عَنْدَ

وقولهُ: ﴿ أَقِم الصَّلاَّةَ ﴾ [الإسراء / ٧٨] إلى قوله: ﴿مَشْهُوداً ﴾ أي يشْهَـدُ صاحبهُ الشفاءَ قَــال بعْضُ الحُكمــاء : إنَّ اللهَ تعــالى لَمَّـا ||وَالرَّحمَة وَالتَّوفيقَ والسَّكينات وَالأَرْوَاحَ المَذْكُورَةَ شَهَدَ لَنَفْسَهُ كَانَ شَهَادَتُهُ أَنْ أَنْظُنَ كُلُّ شَيء كَمَا اللَّهِ قَـوله: ﴿ وَنُنْزَلُ مَنَ الْقُرآن مَا هُوَ شَفَاءٌ نطَقَ بالشَّهَادَة لهُ ، وَشَـهَادَةُ الملائكة بذلك هو ورَحْمَةُ للمُؤْمنينَ ﴾ [الإسراء / ٨٢] وقـولهُ: إظهارُهم أَفْعَالاً يُؤْمَـرُونَ بها وَهي المَدْلُولُ ﴿ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٣ ] فقد فُسَّرَ عليها بقوله : ﴿ فَالْمُدَّبِّرَاتَ أَمْراً ﴾ [ النازعات/ البكلِّ ما يَقْتَضيه مَعْنى الشهادَة ، قال ابن عباس: مُعناه أَعُوانكُم ، وقال مُجَاهد : الذين يَشْهَدُون

مُخْلفُونَ وَيَقْضَــَى اللهُ أَمْرَهُمُو وَهُمُ بِغَيْبِ وِفَى عَمْياءَ مَا شَعَرُوا

وَقَسِد حُملَ عَلَى هِذه الوُّجُوه قسولهُ: يَخْشَى اللهُ منْ عباده المُلَماءُ ﴾ [ فاطر / ٢٨ ] ﴿ وَنَزَعْنَا منْ كُلِّ أُمَّة شَهِيدا ﴾ [ القصص/ ٧٥] الشّهيدُ فقد يقالُ للشاهدِ وَالمُشَاهِدِ للشيء (٥٣) ﴿ وَكَفِّي بالله شَهيدًا ﴾ [ النساء / ٧٩ ] وقوله: ﴿ سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ [ق/ ٢١] أى مَنْ الناسارةُ إلى قوْله: ﴿ لاَ يَخْفَى عَـلَى الله منْهُمْ شَهَدَ له وعليه وكذا قولهُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَثْنَا مِنْ الشَّيْءُ ﴾ [ غافــر / ١٦] وَقُولُه : ﴿ يَعْلَمُ السِّرَّ كُلُّ أُمَّة بَشهيد وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهيداً ﴾ [وأخْفَى ﴾ [طه / ٧] ونحو ذلك تما نبه على [ النساَّء / ٢ أَ ٤] وقولَهُ ﴿ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ ۗ هذا النحو ، والشهيدُ هوَ المختضَرُ فَتَسْمِيتُهُ شَهِيدٌ ﴾ [ق/ ٣٧] أي يَشْهَدُونَ ما يَسْمَعُونَهُ اللَّهُ الحُضُورِ الملاَّئكَة إيَّاهُ إِسَارَةً إلَى ما بِقُلُوبِهِمْ عَلَى ضِدًّ مَنْ قِيلَ فِيهِمْ: ﴿ أُولِئِكُ إِنَّالًا لَا تَخَافُوا ﴾ إِقَالَ: ﴿ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلا تَخَافُوا ﴾

رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ [ الحديد/ ١٩ ] أو لأنهم الشَّهْرا ، وَشَهَرَ فُلانٌ وَاشْتَهَرَ يُقَال في الْخَيْر

قالَ : ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُـتُلُوا فَي سَبِيلَ الله | والزَّفِيرُ مَدُّهُ قال : ﴿ لَهُمْ فِيهاَ زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ أَمْوَاتاً ﴾ [ آل عمران / ١٦٩ ] الآية ، وعلى الهود / ١٠٦ ] ﴿ سَمَعُوا لَهَا تَغَيَّظاً وَزَفيراً ﴾ هذا دَلَّ قَــولُهُ : ﴿ وَالشُّهَــدَاءُ عَنْدَ رَبُّهِمْ ﴾ [[ الفرقان / ١٢ ] وقال تعالى : ﴿ سَمِعُوا لَهَا [الحديد / ١٩] وقولهُ : ﴿ شَاهِدَ وَمَشْهُود ﴾ شَهِيقًا ﴾ [ الملك / ٧] وأَصْلُهُ مِنْ جَبَلِ شاهِقٍ

شَهِدَهُ وقولُهُ : ﴿ يُومٌ مَشْهُودٌ ﴾ [ هود ً /١٠٣] اتُرِيدُهُ وذلك في الدُّنْيَا ضَرْبَانِ صَادِقَةٌ وكاذِبةٌ أَى مُشَاهَدٌ تنبيها أنَّ لابُدَّ منْ وَقُوعه وَالتَّسْهَدُّ الْعَالدَقَةُ ما يَخْتَلُّ البَدَنُ مَنْ دُونه كَشَهْوَة هُوَ أَنْ يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ ۖ الطَّعَامِ عِنْدَ الْجُوعِ ، والـكاذبةُ ما لا يَخْتَلُّ مِنْ أَنَّ محمدًا رسولُ اللهِ ، وصارَ في التَّعَارُفِ الدُّونِهِ ، وَقد يُسَمَّى الْمُشْتَهَى شَهْوَةٌ وقـ د يُقَالُ اسمًا للتَّحيَّات المَقْروءَة فِي الصَّلاةِ وَلَلذُّكْرِ الذِّي اللَّهُوَّةِ التي تَشْتَهِي الشيءَ شَهُوةٌ وقولُهُ: ﴿ زُيُّنَ اللنَّاس حُبُّ الشَّهُوَات ﴾ [ آل عمران / ١٤] شهر : الشَّهْرُ مُدَّةٌ مَـشْهُورَةٌ بإهْلالِ الهلالِ الَّهَدُّ الشَّهْوَتَيْنِ وقولَهُ : ﴿ اتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ﴾ أو باعْتِبَارِ جُـزْء مِنَ اثْنَىْ عَشَر جُزْءًا مِنْ دَوَرَانِ [[ مريم / ٥٩ ] فهذا مِنَ الشَّهَوَاتِ الكاذِبةِ ومَنَ الشمس منْ نُقْطَة إلَى تلك النُّقُطَة ، قـالَ : المُشْتَهِياتِ المُسْتَغْنَى عنها وقولُهُ في صفَّة الجنَّة : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ﴾ [ البقرة / ١٨٥ ] ﴿ فَمَنْ ﴿ وَلَكُمْ فِيها مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ ﴾ [ فصلت/ شَهَدَ مَنكُمُ الشَّهْرَ ﴾ [ البقرة / ١٨٥ ] ﴿ الحَجُّ ٣١ ] وقرَ ولُهُ : ﴿ فَي مَا اسْتَهَتْ أَنْفُسهُمْ ﴾ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ [ البقرة / ١٩٧ ] ﴿ إِنَّ [الأنبياء/ ١٠٢] وَقيلَ: رَجُلٌ شَهُوانًا

يَشَهَدُونَ في تلكَ الحَالَة ما أُعدَّ لَهُمْ منَ ۗ والشّرُّ . النَّعيم، أو لانهم تَشْهَـدُ أرواحهُمْ عندَ الله كَما الله كَما اللهُ عندَ الله كَما اللهُ عندَ الله عندَ [البسروج / ٣] قيلَ : المَسْهُ ودُ يُومُ الجُ مُعَمَّةِ أَلَى مُتَنَاهِي الطُّولِ . وقيلَ: يومُ عَـرَفَةَ ويومُ القِيَامـةِ وشاهِد كُلُّ مَنَ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ المِلْم يُقرأ ذلك فه .

عدَّةَ الشُّهُورَ عنْدَ الله اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ﴾ [التوبة / وَشَهُوانيُّ وشيءٌ شَهَيٌّ . ٣٦] ﴿ فَسَيَحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ [ شُوب :الشَّوْبُ الخَلْطُ قَالَ : ﴿ لَشَوْبًا مِنْ [التوبة / ٢] وَالْمُسَامَّلَةُ بِالشَّهُودِ حَمِيمٍ ﴾ [ الصافات/ ٦٧] وسُمَّى العَسلَ كَالْمُسَانَهِةَ وَالْمُيَاوَمَةِ ، وَأَشْهَرْتُ بِالْمُكَانَ اقَمْتُ بِهَ ۗ إِشَوْبًا أُمَّـا لِكُونِهِ مِزَاجًا للأَشْرِبةِ وَإِمَّـا لما يُخْتَلطُ

به مِنَ الشَّمْعِ وقيلَ : مَا عِنْدَهُ شَوْبٌ وَلَا رَوْبٌ إِيمُ رَاجَعَةِ البَعْضِ إِلَى البَعْضِ مِن قَـوْلِهِمْ : أى عَسَلٌ وَلَبَنَّ .

شيخ : يُقالُ لِمَنْ طَعَنَ في السِّنِّ : الشَّيْخُ السَّيط : الشَّيطَانُ قَدْ تَقَدَّمَ ذكْرُهُ . وقد يُعَبَّرُ به فيما بَيْنَنَا عَمَّنْ يَكُثُرُ عَلْمُهُ لما كانَ الشُّواظُ اللَّهَبُ الذَّى لا دُخانَ فيه مِنْ شَأْنِ الشَّيخِ أَنْ يَكُثُرَ تَجَـارُبَّهُ وَمَعَارِفُهُ ويُقالُ إِقال: ﴿ شُواَظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ ﴾ [ الرحمن / شَيْخٌ بَيَّنُ الشَّيْخُوخَةِ والشَّيْخِ والتَّشييخ ، قال: [ ٣٥ ] . ﴿ هَذَا بَعْلَى شَيْخًا ﴾ [ هـود / ٧٢ ] ﴿ وَأَبُونَا اللَّهِ عَلَى شَيْخًا ﴾ [ هـود / ٧٢ ] ﴿ وَأَبُونَا اللَّهِ عَلَى النَّيَّاعُ الانْتَشَارُ وَالتَّقْوِيَةُ ، يُقَالُ : شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ [ القصص / ٢٣ ] .

الشاعرُ :

وحدیث مثل ما ذی مشار \*

السرتُ العَسَلَ إذا اتّخَدنَّهُ من مَوضيعه شيب : الشَّيْبُ وَالمَشِيبُ بياضُ الشُّعْرِ قالَ: ﴿ وَاسْتَخْرَجْتَهُ منه، قال : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فَي ﴿ وَاشْنَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [ مريم / ٤] وباتت الأمر ﴾ [ آل عمــران/ ١٥٩ ] والشُّــورَى الأمْرُ المَرَاةُ بِلَيْلَةِ شَيْبًاءَ إذا افْتُضَتْ وَبِلَيْلَةِ حَرَّةِ إذَا لَمْ الذي يُتَشَاوَرُ فيه ، قال: ﴿ وَأَمْرُهُمُ شُورَى سرو. بينهم ﴾ [ الشورى/ ٣٨ ].

شَاعَ الْخَبَـرُ أَى كَثُرَ وقَوِىَ وِشَاعَ القـومُ انْتَشَرُوا شيدً : ﴿ وَقَصْرُ مَشِيدٍ ﴾ [ الحج / ٤٥ ] وكَثُرُوا، وَشَيَّعْتُ النارَ بَالْحَطَبِ قَـوَّيْتُهَا والشَّيعَةُ أَى مَبْنِي بِالشَّيدِ وَقَـيلَ مُطَوَّلٌ وهو يَرْجِعُ إِلَى الْمَنْ يَتَقَوَّى بِهِمُ الْإِنْسَانُ وَيَنتشرُونَ عنه ومنه قيلَ الأُوَّلِ وَيُقَالُ: شَيَّدَ قَوَاعِدَهُ أَحْكَمَهَا كَأَنَّهُ بَنَاهَا اللَّهُجَاعِ: مَشيعٌ ، يُقَالُ: شِيعَةٌ وَشِيعٌ وَأَشْيَاعٌ بالشِّيد والإشادَةُ عبارَةٌ عَنْ رَفَع الصَّوْت . قال: ﴿ وَإِنَّ منْ شيعَته لِإِبْرَاهِيمَ ﴾ [ الصافات/ عَنِ الفَرْجِ كَمَا يُكَنَّى بِهِ عَنِ المَّاعِ ، وَشُوَّرْتُ بِهِ [القصص / ١٥] ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعاً ﴾ فَعَلْتُ بِهُ مَا خَجَّلْتُهُ كَانَّكَ أَظْهَرْتَ شَوْرَهُ أَى [القصص / ٤] ﴿ فِي شِيعِ الأُوَّلِينَ ﴾ [الحجر/ فَرْجَهُ ، وَشِرْتُ العَسَلَ وَأَشَـرْتُهُ أَخْرَجْتُهُ، قال الله ] وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ ﴾ [القمر/٥١].

شوك : الشُّوكُ ما يَدقُّ ويَصْلُبُ رَأْسُهُ منَ وَشُوتُ الدَّابُّـةَ أَسُتُخُورَجُتُ عَدُوَّهُ تَسْبِيهِ النَّباتِ وَيُعَبِّرُ بِالشَّوْكُ وَالشَّكَة عَن السَّلاح بذلك وقيلَ لِلْحُطَبِ : مِشْوَارٌ كَنْيرُ العَنْارِ ، والشِّدَّة ، قَال : ﴿ غَيْسِرَ ذَاتَ الشَّوْكَة ﴾ وَالتَّشَاوِرُ وَالْمُشَاوَرَةُ وَالْمَشُورَةُ اسْتِخْرَاجُ الرَّأَي [الانفال/٧] وَسُمِّيَتْ إِبْرَةُ العَفْرَبِ: شَوْكَا تشبيها به، وَشَجَرَةٌ شَاكَةٌ وَشَائِكَةٌ ، وَشَاكَنِي الشَاءَ وَإِذَا وُصِفَ بِهِ تَعَالَى فَسَعْنَاهُ شَاءَ وإذَا البَعِيرُ طَالَ أَنْيَابُهُ كَالشُّوكُ .

الإنسان .

الشاعر

\* فَاشْتُوَى لَيْلَة ريح وَاجْتَمَلْ \*

والشاةُ قيلَ : أصْلُها شايـهَةٌ بدلالة قولهم شياهٌ

يُعْلَم ويُخْبَر عنه ، وعنْد كَثير منَ الْمُتَكَلِّمين هو | اسمٌ مُشْــتَرَكُ المعنّــي إذا اسْتُعــملَ في اللهِ وفي بْعضِهِمْ الشيءُ عبارة عن الموجُودِ وأصَّلهُ مَصدرُ مُشيئتِه لقوله: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله ﴾

الشُّوكِ أَصَابَني وَشَوَّكَ الفَرخُ نَبَتَ عليه مِثْلُ الوصفَ به غَـيْرُهُ فَـمَعْناهُ المَشيءُ وعَلَى الشاني الشَّـوْكُ وَشَـوْكَ ثَدْىُ الْمَرْأَة إِذَا أَنتَـهَدَ وشَـوَّكَ الولهُ: ﴿ قُلِ اللهُ خَالَقُ كُلِّ شَيء ﴾ [ الرعد / ١٦ ] فهــذا على العمــوم بلا مَثْنَــويَّة ؛ إذْ كَان الشَّأْنُ الحَالُ والأمْرُ الذي يَتَّفَقُ الشيءُ ههنَا مَصْدراً في مَعْنَى المفعُول. وقولهُ: وَيصِلُحُ ولا يُقَالُ إِلا فيما يَعْظُمُ مِنَ الأَحْوَالَ ﴿ قُلْ أَيُّ شَيء أَكْبَرُ شَهَادَةً ﴾ [ الأنعام / ١٩] والأمُورِ ، قــال : ﴿ كُلَّ يَوْم هُوَ فَـى شَـان ﴾ ۖ فهو بمعْنَى الفاعل كقولهِ : ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ [الرحمَن/ ٢٩] وَشَــَانُ الرَّأْسِ جَمْعُـهُ شَوُّونٌ الْخَالقِينَ﴾ [ المؤمنون / ٦٦] والمشـــــَــةُ عنْدَ وهو الْوُصْلَةُ بَيْنَ مُـتَـقَـابِلاَتِهِ التي بهـا قَـواَمُ الْكُثْرَ الْمُتَكَلِّمـينَ كَالْإِرَادَة سَـواءً وعندَ بعضـهُم المُشيئةُ في الأصل إيجاَدُ الشيء وإصابَتُه وإن شُويْتُ اللَّحْمَ وَاشْتَويْتُهُ، قَالَ كَانَ قَد يُستَعَملُ في التَّعَارُف مَوضع الإرادة ﴿ يَشُوى الوُّجُوهَ ﴾ [ الكهف / ٢٩ ] وقسال الفائشيئةُ من الله تعالى هي الإيجَادُ ، ومن الناس هي الإصابَة ، قـال : وَالْمُشيئَةُ مِنَ الله تَقتَضى وُجُود الشيء ولذلك قيل : ما شاءَ اللهُ والشُّـوَى الأطْرَافُ كَاليُّـدِ والرُّجْلِ يُقَـالُ : الْكَانَ وَمَا لَم يَشَا لَم يَكُنْ وَالإِرَادَةُ منه لا تَقْتضى رَمَاهُ فَأَشُواهُ أَى أَصَابَ شَـواهُ ، قال : ﴿ نَزَّاعَةُ ۗ وَجُـودَ الْمَرَادِ لاَ مَحَـالَةَ ، ألا تَرَى أنه قال : للشُّوى﴾ [ المعارج / ١٦ ] ومنه قيلَ للأمر الويريدُ اللهُ بكُمُ اليُّسرَ وَلاَ يُريدُ بكُمُ العُسْرَ ﴾ اَلَهِّين: شَوَى مِنْ حَيْثُ إِنَّ الشُّوى ليسَ بَمَقْتُلِ . [البقرة/ ١٨٥] ﴿ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلُماً لِلْعِبَادِ ﴾ [ غافــر / ٣١ ] ومعلُومٌ أنه قد يحصُلُ الْعُــسرُ والتَّظَالُمُ فيما بين الناسِ ، قَالُوا : وَمِنَ الفَرْقِ الشَيء قيل : هو الذي يَصِحُ أَنْ إِرْدِرِيَا رَبِي بُيْنَهُمَا أَنَّ إِرَادَة الإنسان قد تَحْصُلُ منْ غَير أن تَتَقَدَّمُهَا إِرَادَةُ اللهِ فإنَّ الإنسانَ قد يُرِيدُ أن لا غَيْدِهِ ويَقَعُ عَلَى المُوجُودِ والمُعْدُومِ . وعنْدَ إِيمُوتَ وَيَأْبَى اللهُ ذلك وَمَشْيِئَتُه لا تكُونُ إلا بَعد

[ الإنسان/ ٣١ ] رُوىَ أنَّه لما نَزَلَ قُولُهُ: ﴿ لَمَنْ إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِراً ﴾ [ الكهف / ٦٩ ] ﴿ يَأْتَيكُمْ شَاءَ منكُمْ أَنْ يَسْتَقيمَ ﴾ [ التكوير / ٢٨] قَال إبه اللهُ إنْ شَاءَ ﴾ [هود / ٣٣ ] ﴿ ادْخُلُوا مُّصْرُ الْكُفَارُ: الأَمْرُ إِلْيِنَا إِنْ شِيثَنَا اسْتَقَمَنَا وَإِنْ شِيْنَا لَمْ الْإِنْ شَاءَ الله ﴾ [ يوسف/ ٦٩ ]﴿ قُلْ لاَ أَمْلكُ نَسْتَقَمْ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعالَى : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ النَّفْسِي نَفْعَا وَلاَ ضَرا إلا ما شاء الله ﴾ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴾ [التكوير/ ٢٩] وَقَال بعضهم : [الاعراف/ ١٨٨] ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُـودَ لولا أن الأمور كلَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَشيئة الله فيها إلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّنا ﴾ [الأعراف/ ٨٩] تعالى وأنَّ أَفْعَالنَا مُعلَّقةٌ بهما ومَوْتُوفَةٌ عليها لمَّا ﴿ وَلا تَقُولَنَّ لشَّىء إنِّي فَاعلٌ ذَلكَ غَداً إلاَّ أنْ أَجْمَع الناسُ عَلَى تَعلِيقِ الاسْتِثْنَاءَ به في جميع إيشاءَ الله ﴾ [ الكهف / ٢٤ ] . أفعالنا نحو : ﴿ سَلَّتَجَدُّنِّي إِنْ شَاءَ اللهُ مَنَ اللهِ عَلَيْهُ : أَصْلُهَا وَشُلِمٌ ، وَذَلكَ مَنْ الصَّابرين﴾ [ الصافات/ ١٠٢ ] ﴿سَتَجدُنَّى ابابِ الواو .

# كتاب الصاد

صبب: صبّ الماء إراقتُه من اعلى ، يقال : صبّ فانصب وصبّ وصبّ فتصبّ . قال الماء صبّا ﴾ [ عبس / الماء صبّا ﴾ [ عبس / الفاحر / ١٣] ﴿ فَصَبّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ﴾ [الفجر / ١٣] ﴿ يُصبّ من فَوق رُءُوسهم مالتُ نقسه نحوه محبّة له ، وخص اسم مالت نقسه نحوه محبّة له ، وخص اسم الفاعل منه بالصبّ ، فقيل : فلان صبّ بكذا، والصبّبة كالصرمة والصبيب من المصبوب من المطر ومن عُصارة الشيء ومن الدَّم ، والصبّابة والصبّة البقية التي من شأنها وتصبّصب ذهبت صبابته ،

صبح : الصبيح والصباح أوّل النهار وهو وقت ما احمر الأفق بحاجب الشمس ، قال : ﴿ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [ هـود / ٨١] ﴿ وَنَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ ﴾ [ الصافات / ١٧٧] والتصبح النّوم بالغداة ، والصّبُوحُ شُربُ الصباح يقالُ صبّحتُهُ سَقَيتُه صبُوحاً والصبّحانُ المصطبّح والمصباح ما يُسقى منه، ومن الإبلِ ما يَبْرُكُ فَلاَ يَنْهَضُ حَتّى يُصبح وما يجعلُ فيه المصباح ، قال : ﴿ مَثَلُ نُورِه كَمشكاة فيها المصباح ألى رُجَاجة ﴾ [ النور / ٣٥]

ويقالُ للسرَاج: مصباحٌ والصبَّاحُ نَفْسُ السَّرَاج والمَصَابِيحُ أَعْلَامُ الكواكِبِ ، قال : ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ﴾ [ الملك / ٥ ] وصبَحْتُهُمْ ماءَ كذا أَتَيْتُهُمْ به صباحاً ، والصبحُ شدَّةُ حُمْرة في الشَّعْر تشبيها بالصبَّح والصبح والصباح وقيل : صبَّحَ فُلانٌ أَي وَضُوَ .

صبر: الصِّبرُ الإمساكُ في ضيق ، يُقالُ: صَبَرْتُ الدَّابَّةَ حَبَسْتُها بلا عَلَف وَصَبَرْتُ فُلاناً خَلَفْتُهُ خِلْفَةً لا خُرُوج له منهَا والصَّبرُ حَبْسُ النَّفْس عَلَى ما يَقْتَضيه العَقْلُ والشَّرعُ أُو عَمَّا يَقْتضيان حَبْسها عنه ، فالصَّبْرُ لَفظٌ عامٌّ وربَّما خُولفَ بَيْنَ أَسْمائه بحسب اختلاف مَواقعه فإنْ كانَ حَبْسُ النَّفْسِ لمُصيبَة سُمِّي صَبْرًا لا غَير ويُضادُّهُ الجَـزَءُ ، وإنْ كانَ في مُحـارَبة سُمِّيَ شَجَاعَةٌ وَيُضادُّهُ الجُبْنُ ، وإنْ كَانَ فَى نَائبَة مُضْجِرَة سُمِّي رَحْبَ الصَّدر ويُضادُّهُ الضَّجَرُ ، وَإِنْ كَانَ فَى إمْسَاكِ الكلام سُمِّي كَتْمَاناً وَيُضَادُّهُ المَذَلُ ، وقد سَمَّى الله تعالى كُلَّ ذلك صَبْراً ونَبَّهُ عليه بقوله: ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء ﴾ [ البـقرة / ١٧٧ ] ﴿ وَالصَّابرينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ ﴾ [ الحج / ٣٥ ] ﴿وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ﴾ [ الأحزاب / ٣٥] الصُّـومُ صَبْراً ، لكونه كـالنُّوع له وقال

فَى كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبُ وحَرَ الصَّدْرِ » <sup>(١)</sup> وقولُه : ﴿ فَمَا أَصْبُرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ [ البقرة / ١٧٥ ] قال أبو عبيدة : إنَّ ذلك لَغةٌ بمعننَى الجُرأة واحْتَجَّ بقول أعْرَابِيِّ قَالَ لَخَـصْمَه : مَا أَصُبُرُكَ عَلَى الله ، وهذا تصور مجاز بصُورة حقيقة ؛ لأن ذلك مَعْنَاهُ ما أصبركَ عَلَى عَذَابِ الله في تقديركَ إذا اجْتَرَأْتَ عَلَى ارْتكاب ذلك ، وإلى هذاً يَعُودُ قُولُ مَنْ قَالَ : مَا أَبْقَاهُمْ عَلَى النار، وقَوْلُ مَنْ قَال : مـا أَعْمَلُهُمْ بِعَمَلِ أَهْلِ النار ، وذلك أنه قد يُوصَفُ بالصَّبْرِ مَنْ لاَ صَبْرَ له في الحَقيقَة اعْتبَارًا بحَالَ النَّاظرِ إِلَيْه، واسْتعْمَالُ التَعَجب في مثله اعتبارًا بالخُلْق لا بالخالق ، وقولهُ تعالى : ﴿ اصبرُوا وَصَابِرُوا ﴾ [ آل عمران / ۲۰۰ ] أي أحبسوا أنفُسكُمْ عَلَى العبَادَة وجَــاهدُوا أَهْوَاءَكُمْ وقولُه : ﴿ وَٱصْطَبِرْ ۗ لعبَادَته ﴾ [ مريم / ٦٥ ] أي تحمَّل الصَّبْرَ بَجَهُدُكَ ، وقوله : ﴿ أُولِئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا

(١) [ إسناده حسن ]

رواه البيزار ( البزوائد ٦٧٧ ) كيشف الأسبتار (۱۰۵۷)وقال البزار تفرد به زائدة عن سماك وقال الهيشمي في السمجمع ( ٣ / ١٩٦ ) رواه السبزار ورجاله رجال الصحيح قال الحافظ في تعليقه على زوائد البزار: إسناده حسن .

عليه السلام: " صيام شَهْرِ الصُّبْرِ وَثَلاَثَةَ آيًّام صَبْرُوا ﴾ [ الفرقان / ٧٥ ] أي بمَا تَحَمَّلُوا منَ الصَّبْر في الوُصُول إلى مَرضَاة الله ، وَقُولُه: ﴿ فَصَبُّم ُّ جَميلٌ ﴾ [ يوسـف / ١٨ ] مَعنَاهُ الأمرُ والحَثُّ على ذلك ، والصَّبُورُ القَادِرُ عَلَى الصَّبْرِ والصَّبَّارُ يقالُ : إذا كان فيه ضَرْبٌ منَ التَّكَلُّف وَالمُجاهَدَة ، قال: ﴿ إِنَّ في ذلك لابات لكُلِّ صبَّار شكُور ﴾ [الشوري/ ٣٣ ] وَيَعْبَرُ عَنِ الانتظَارِ بالصَّـبْرُ لما كانَ حَقُّ الانتظار أن لا يَنْفَكَّ عن الصَّبْرِ بلْ هُو َ نَوْعٌ منَ الصُّبْرِ ، قال : ﴿ فَاصْبِرُ لَحُكُم رَبُّكَ ﴾ [الطورُ / ٤٨] أي انْـنظرْ حُكْمَــهُ لـكُ عَلَى الكافرينَ .

صبغ : الصَّبغُ مَصْدَرُ صَبَغْتُ وَالصَّبغُ الصبَوغُ وقوله : ﴿ صبْعَةَ الله ﴾ [ البقرة / ١٣٨ ] إشارَةٌ إلى ما أوْجَدَهُ اللهُ تعالى في الناس منَ العَقل المُتَمّيز به عَن البَهَائم كالْفطْرَة وكانت النَّصارَى إذا ولد لهم ولد عَمسُوه بعد السَّابِع في مَاء عَمُودية يَزْعُمونَ أنَّ ذلك صبْغَةٌ، فقال تعالى له ذلك وقال : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صبغة ﴾ [ البقرة / ١٣٨ ] وقال : ﴿ وَصَبِّعْ لَلاَّ كِلِّينَ ﴾ [ المؤمنون / ٢٠ ] أي

أَدْم لهم ، وذلك من قولهم أصبَغْتُ بالخَلِّ .

صبا:الصَّبُّ مَنْ لمْ يَبْلُغ الحُلُّمَ ، وَرَجُلُ مُصْب ذُو صَبْياًن ، قال تعالى : ﴿قَالُوا كَيْفَ نُكلُّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِياً ﴾ [ مريم/ ٢٩]

وَصَبا فُلانٌ يَصِبُو صَبُواً وَصَبُوةً إِذَا نَزَعَ وَاسْتَاقَ وَفَعَلَ فِعْلَ الصَّبْيَانِ ، قال : ﴿ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُنْ مِنَ الجَاهِلِينَ ﴾ [ يوسف / ٣٣] وأَصْبَانَى فَصَبُوتُ ، والصَّبَا الرَّيحُ المُسْتَقْبِلُ وَصَابَيْتُ السَّيْفَ أَغْمَدْتُهُ مَقْلُوباً ، للقبْلة . وصابَيْتُ السَّيْفَ أَغْمَدْتُهُ مَقْلُوباً ، وَالصَّابِيُونَ قَوْمٌ كَانُوا عَلَى دِينِ نُوحٍ وَقِيلَ لِكُلِّ وَالصَّابِيُونَ قَوْمٌ كَانُوا عَلَى دِينِ أَخَرَ : صَابَئُ مَنْ وَالصَّابِينَ » فقد قيل على تخفيف الهمز كقوله: قَوْلهمْ : صَبَا نَابُ البَعيرِ إِذَا طلَعَ ، وَمَنْ قَرَا : « لاَ يَأْكُلُهُ إِلاَ الخَاطُونَ » [ الحَاقة / ٣٧] وقد قيلَ بَلُ الخَاطُونَ » [ الحَاقة / ٣٧] وقال أيضاً بينَ والنصَارَى والصَّابِينَ » [ البقرة / والصَّابِينَ » [ البقرة / ٢٧] . وقال أيضاً : « والنصَارَى والصَّابِينَ » [ البقرة / ٢١] .

صحب : الصّاحِبُ المُلادِمُ إِنْسَانًا كَانَ أَو حَيَواناً أَو مَكَاناً أَو رَماناً ولا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تكونَ مُصَاحِبَتُهُ بالبَدَنِ وهو الأصْلُ والأكثرُ أو بالعناية والهمّة وعلى هذا قال :

لسُنْ غَبْتَ عَنْ عَيْنِي لماً غِبْتَ عَسنْ قَلْبي

ولا يقالُ في العُرْف إلا لمَنْ كَسَشُرَتْ مُلاَزَمَتُهُ، وَيُقَالُ لِلْمَالِكِ لَلْشَيء : هُو صاحبُهُ وكذلك لمَنْ يَمْلكُ التَّصَرُفُ فيه ، قال : ﴿ إِذْ يَقُولُ لَصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ ﴾ [ التوبة / ٤٠]

﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ [ الكهف / ٣٤] ﴿ أَمْ حَسبتَ أَنَّ أَصْحابَ الكَهُف وَالرَّقِيمِ ﴾ [ الـكـهـف / ٩ ] ﴿ وأصحَابُ مَدْيَنَ ﴾ [ الحج / ٤٤] ﴿ أَصْحَابُ الجَنَّة هُمْ فيها خَالدُونَ ﴾ [ البسقسرة / ٨٢] ﴿ أُصَحَابُ النَّارَ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴾ [ البقرة / ٢١٧] ﴿ مِنْ أَصْحَابُ السَّعِيرِ ﴾ [ فاطر / ٦] وأما قـولهُ: ﴿ وَمَا جُعَلْنَـا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائكةً ﴾ [ المدثر / ١٣ ] أي المُوكّلينَ بها لأ المُعَذَّبِينَ بها كما تقَدَّمَ. وقد يُضافُ الصَّاحبُ إلى مَسُوسه نحوُ صاحب الجَيش وإلى سائسه نحوُ صَاحِبِ الأميرِ . وَالمُصَاحَبَةُ والاصطحابُ أَبْلَغُ منَ الاجتماع لأجل أنَّ المُصَاحَبَة تَقْتَضى طُولَ لُبْسه فكلُّ اصطحاب اجتماعٌ وليسَ كُلُّ اجتماع اصطِحَاباً ، وقولهُ : ﴿ وَلاَ تَكُنُّ كُمَاحِبِ الحُوتِ ﴾ [ القالم / ٤٨] وقدوله : ﴿ ما بصاحبكُمْ من جنة ﴾ [سباً/ ٤٦] وقد سُمِّيَ الَّـنبيُّ عليه السَّلامُ صَاحَبَهُمْ تَنْبِيهِا أَنْكُمْ صَحَبْتُمُوهُ وَجَرَّبْتُـمُوهُ وَعَرَفْتُمُوهُ ظَاهَرهُ وبِاطنَهُ ولم تجدُوا به خَـبَلاً وَجَنَّةً ، وكَـذَلَكُ قَـولَهُ : ﴿ وَمَا صَـاحَـبُكُمْ بِمَجْنُونَ ﴾ [ التكوير / ٢٢ ] والإصــحــابُ للشيء الْأَنْقيَادُ له وأصله أنْ يَصيرُ له صاحباً ، ويُقالُ: أصحب فُلانٌ إذا كَنبُرَ ابْنُهُ فصارَ صَاحِبُهُ ، وَأَصْحَبَ فُلانٌ فُلانا جُعِلَ صَاحِباً

له، قَالَ : ﴿ وَلاَ هُمْ مِنَا يُصْحَبُونَ ﴾ [الأنبياء/ ٤٣] أي لا يكُونُ لهم مِنْ جِهَتنا ما يَصْحَبُهُمْ مِنْ جِهَتنا ما يَصْحَبُهُمْ مِنْ سَكِينَة وَرَوْحٍ وتَرْفِيقٍ وَنَحُو ذلك مِسَّا يُصْحِبُ أَصْحَبَ أَصْحَبَ أَصْحَبَ الشَّعْرُ الذي عليه ولم يُجَزَّ عنه .

صحف: الصحيفة المبسوط من الشيء كَصَحيفة الني يكتب فيها وَجَمْعُها صَحانِفَ وَصُحُفٌ ، قال : ﴿ صَحْفُ الْمَاهِمِ وَمُوسَى ﴾ [ الاعلى / ١٩] ﴿ يَتْلُو صَحُفًا مُطَهَّرةً فِيها كُتُبٌ قَيْمةً ﴾ [ البينة / ٢ ، كتب من أجل تضمنه لزيادة مما في كتب الله المتقددة . والمصحف ما جعل جامعاً للصحف المكتوبة وجمعه مصاحف ، والتصحيف قراءة المصحف وروايته على غير ما هو ؛ لاشتباه حروفه ، والصفحة مثل مَصَعة عريضة .

صخ : الصَّاحَة شدَّة صَوْتِ ذِى المَنْطِقِ ، يُقَالُ : صَخَّ يَصِخُ صَخَّا فهو صَاخٌ ، قَالَ : فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّة ﴾ [ عـبس / ٣٣ ] وهي عبارة عن القيامة حسب المُشارِ إليه بقوْله: ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ ﴾ [ الانعام / العاديات / ١٠ وقد قُلِبَ عنه أصاخَ يُصِيخُ .

صخر: الصَّخْرُ الحَجر الصَّلْبُ ، قال: ﴿ قَالَ : ﴿ قَالَ لَكُنُ فَي صَخْرَةٍ ﴾ [ لقمان / ١٦ ] وقال:

له، قَالَ : ﴿ وَلاَ هُمْ مِنّا يُصْحَبُونَ ﴾ [الأنبياء/ ﴿ وَنَمُسُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْسَرَ بالْوَادِ ﴾ [ الفجر/ ٩] .

صدد: الصدود والصد قد يكون انصرافا عن الشيء واستناعاً نحو: ﴿ يَصُدُونَ عَنْكَ صَرَفا وَمَنْعا نحو: ﴿ يَصُدُونَ عَنْكَ وَمَنْعا نحو : ﴿ يَصُدُونَ صَرَفا وَمَنْعا نحو : ﴿ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ [ النسمل / ٢٤] ﴿ النسمل / ٢٤] ﴿ النَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ [ الحصمل / ٢٤] ﴿ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ [ الحجم / ٢٥] ﴿ وَلَا يَصُدُّ عَنْ الله ﴾ [ البقرة / ٢١٧] ﴿ وَلا يَصُدُّنَكَ عَنْ الله ﴾ [ البقرة / ٢١٧] ﴿ وَلا يَصُدُّنَكَ عَنْ الله ﴾ [ القصص / مَنْ الله عَيْرِ ذلك من الآيات . وقيل : صد يَصُدُ صدُوداً وصد يُصَدُّ مَنَا لا المَطْعَم أهلِ الله عَيْرِ ذلك من الآيات . والصَد مِنَ اللَّحْمِ والْجَلْلِ ما يحُولُ ، والصَّديدُ ما حَالَ بَيْنَ اللَّحْمِ والْجَلْلِ ما يحُولُ ، والصَّديدُ ما حَالَ بَيْنَ اللَّحْمِ والْجَلْلِ ما يحُولُ ، والصَّديدُ ما حَالَ بَيْنَ اللَّحْمِ النار ؛ قَالَ : ﴿ وَيُسْفَى مِنْ ماءً صَدِيد ﴾ [ البراهيم / ١٦] .

صدر: الصدر الجارِحة ، قال: ﴿ رَبّ الْسَرَحْ لِي صدري ﴾ [طه / ٢٥] وجَمْعه مُ صُدُور ، قال: ﴿ وَحُصّل ما في الصّدُور ﴾ [العاديات / ١٠] ﴿ وَلَكِنْ تَعْسَمَى الْقُلُوبُ التي في الصّدُور ﴾ [الحج / ٤٦] ثم استُعير لمُقَدَّم الشيء كصدر الفَتَاة وَصَدْر المجلسِ والكلام ، وَصَدَرة أصاب صَدْرة أوْ

قَصَدَ قصدهُ نحو ظَهَـرَهُ وكتفَهُ ، ومنه قيلَ: رَجُلُ مَصْدُورٌ يشكُو صَدْرَهُ ، وإذا عُدِّي صَدَرَ بَعَنْ اقْتَضَى الانصراف تقُولُ : صَدَرَت الإبلُ عن الماء صَدرًا ، وقيلَ : الصَّدرُ ، قال: ﴿ يُوْمَنُذُ يَصَدُرُ النَّاسُ أَشْنَاتًا ﴾ [ الزلزلة / ٦ ] والمصدر في الحقيقة صدر عن الماء ولمُوضِع المصدر ولزَمَانه ، وقدْ يقَـالُ في تَعَارُفُ النَّحُويِّينِ للَّفْظِ الذي رُوعَىَ فسيه صُدُورُ الفعل المأضى والمُستَقْبل عنه . والصَّدَارُ ثُوبٌ يُغَطَّى به الصَّـدُرُ عَلَى بنَاء دِثَارِ وَلَبَاسِ ويــقالُ له: الصُّدرةُ ، ويُقَالُ ذلك لسَمة عَلَى صَدر البَعير. وصَدَّرَ الفَرَسُ جاءَ سابقا بصَدْره ، قالَ بعضُ الحُكماء : حَيثُما ذَكَرَ اللهُ تعالى الْقَلْب، فَإِشَارَةٌ إِلَى الْعَقَلِ وَالْعَلْمِ نَحُوُّ : ﴿ إِنَّ فَي ذَلْكَ لَذَكْرَى لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ [ق / ٣٧] وحيثما ذكرَ الصَّدْرَ فإشارةٌ إلى ذلك وإلى سائر القُوى من الشُّهُوة والهَوى والغيضب ونحوها وقولُه : ﴿ رَبُّ اشْرَحُ لَى صَدَّرى ﴾ [ طه / ٢] فَسُولًا لإصلاح قُواهُ ، وكذلك قولُه : ﴿ وَيَشْفُ صُدُورَ قُومٌ مُؤْمِنِينَ ﴾ [ التوبة / ١٤] إشارةً إلى اشتفائهُمْ ، وقولُه : ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكَنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصَّدُورِ [ الحج / ٤٦ ] أي العُـقـولُ التي هَىَ مُنْدَرِسةٌ فيـما بين سـائِر القُوَى وليـسَتُ

بمُهْتَديَة ، والله أعلم بذلك .

صلع: الصّدّعُ الشّقُ في الأجسام الصّلْبة كالزَّجاجِ وَالحَديد ونحوهما ، يُقالُ : صَدَّعَتُهُ فَانصَدعَ وصَدَّعَتُهُ فَتَصَدَّعَ ، قال : ﴿ يَوْمَئِلْ يَصَدَّعُ وَلَا تَكْ وَمَلَا عَلَيْكُ وَمَئِلْ يَصَدَّعُ الأَمْرَ أَى فَصَلَهُ ، قال : ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا صَدَعَ الأَمْرَ أَى فَصِلَهُ ، قال : ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا الصَّدعُ وهو شبهُ الاسْتقاق في الرَّأْسِ مِنَ الصَّداعُ وهو شبهُ الاسْتقاق في الرَّأْسِ مِنَ الوَجَعِ ، قال : ﴿ لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا السَّعَديمُ الوَجَعِ ، قال : ﴿ لاَ يُصَدَّعُ وَنَ عَنْهَا وَلَا الفَخْرِ وصَدَعْتُ الفَلاةَ قطعتُها وَتَصَدَّعَ الْقَوْمُ أَى تَفَرَّقُوا .

صدف : صدف عنه أعرض إعراضا شديدا يبجرى مَجْرَى الصَّدف أى الميلِ فى أَرْجُلِ الْبَعِيرِ أو فى الصَّدلابة كصدف الجبَلِ أى جَانِيه ، أو الصَّدف الذي يخرجُ مِنَ الْبَحْرِ وقال : ﴿ فَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآياتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴾ [ الانعام / ١٥٧ ] ﴿ سَنَجْرَى وَصَدَفَ عَنْهَا ﴾ [ الانعام / ١٥٧ ] ﴿ سَنَجْرَى اللَّذِينَ يَصْدَفُونَ ﴾ الآية إلى ﴿ بَمَا كَانُوا يَصَدُفُونَ ﴾ الآية إلى ﴿ بَمَا كَانُوا يَصَدُفُونَ ﴾ [ الانعام / ١٥٧ ] .

صَدَق : الصَّدْقُ والكذبُ أصْلُهُ ما في القوْل ماضيا كانَ أوْ مُستَّقَبَلاً وَعُدا كانَ أوْ غَيْرَهُ، وَلا يَكُونَان بالْقَصْد الأوَّل إلاَّ في القوْل، ولا يكُونَان في القول إلاَّ في الْخَبرِ دُونَ غَيره من أصْناف الكَلام ، ولذلك قال : ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قَيلاً ﴾ [ النساء / ١٢٢] ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قَيلاً ﴾ [ النساء / ١٢٢]

أَصْدَقُ منَ الله حَديثًا ﴾ [ النساء / ٨٧ ] ﴿ إِنَّهُ ۗ النَّبِينَ وَالصَّدِّيقِينَ والشُّهَدَاء ﴾ [ النساء / آع فَ الصَّدَّيْقُ وَنَ هُمْ قُـومٌ دُوَّيْنَ الأَنْبِياءِ في الْفَضيلة عَلَى ما بَيَّنْتُ في الذّريعة إلى مكارم الشّريعة . وقد يُستعملُ الصَّدْقُ وَالكذبُ في كُلِّ ما يحقُّ وَيحْصُلُ في الاعْتقَاد نحو صَدَقَ ظَنَّى وَكَذَبَ ، وَيُسْتَعْمَلانِ في أَفْعَالِ الجَوَارِح، فَيُقَالُ : صَدَق في الْقَتَالَ إِذَا وَفَّى حَقَّهُ ، وَفَعَلَ ما يجبُ وكما يجبُ ، وكذَّبَ في الْقـتَال إذا كَانَ بِخَلاف ذلك ، قال : ﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْه ﴾ [ الأحـزاب/ ٢٣ ] أي حَقَّقُوا الْعَهْدَ بِما أَظْهَرُوهُ مِنْ أَفْعَالِهِم ، وقُولُهُ: ﴿ لِيَسْأَلَ الصَّادقينَ عَنْ صدْقهمْ ﴾ [الأحزاب/ ٨] أى يَسْأَلُ مَنْ صَدَقَ بلسانه عَنْ صدق فعله تنبيها أنه لاَ يكفى الاعترافُ بالحقُّ دُونَ تحرِّيه بالفعل ، وقولُهُ تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرَّوْيا بالحَقِّ ﴾ [ الفتح / ٢٧ ] فهذا صدقٌ بالفعل وهو التَّحَقُّقُ أي حقَّقَ رُوْيَتُهُ ، وعَلَى ذلك قسولُهُ: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْق وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ [ الزمر / ٣٣] أي حقَّق ما أورَدهُ قَوْلاً بِمَا تَحرَّاهُ فَعَلا ، وَيُعَبِّرُ عَنْ كُلِّ فَعَل فاضل ظَاهرا وَبَاطنا بالصَّدْق فَـيُضَافُ إليه ذلك الفعل الذي يُوصَفُ به نحو قوله : ﴿ فِي مَقْعَد صدق عند مكيك مُقتدر ﴾ [ القسر / ٥٥ ] وعَلَى مَذَا ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدُّمْ صَدْقَ عنْد ربَّهُمْ ﴾ [يونس / ٢] وقـــولهُ : ﴿ أَدْخُلُنِي مُـدْخُلَ

كَانَ صَادَقَ ٱلْوَعْدَ ﴾ [ مريم / ٥٤ ] وقد يكُونانِ بالعَرضِ في غَيْرِهِ مِنْ أَنُواعِ الْكلام كالاستفهام والأمر والدُّعاء ، وذلك نحو قول القائل : أَزَيْدٌ في الدَّارِ ؟ فإنَّ في ضمنه إخبارا بكونه جاَهلاً بحال زَيْد وكذا إذا قَالَ : وَاسنى في ضمُّنه أنه مُحْتَاجٌ إلى المُواساة ، وَإِذا قال: لاَ تُؤْذ ، فَفي ضمُّنه أنه يُؤْذيه والصَّدْقُ مُطابقةُ القولُ الضَّميرِ وَالْمُخبَرَ عنه معاً ، وَمَتَى انْخَرَمَ شرطٌ من ذلك لم يكُن صدقاً تامًا بل إمَّا أن لا يُوصَفَ بالصِّدُق وإمَّا أَنْ يُوصَفَ تَارَةً بالصَّدْق وتارةً بالْكَذب عَلَى نَظَرَيْن مُخْتلفَين كَقُول كَافر إذا قَال منْ غيْر اعْتــقاد : محَمَّدٌ رَسُولُ الله ، فإنَّ همذا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ : صدقٌ ؛ لكُون المُخَبِر عنه كـذلك، ويصحُّ أَنْ يُقَالَ كـُـذبُّ لمُخَالَفَة قُولُه ضَميرَه ، وَبَالوَجْه الثاني إكْذَابُ الله تعالى المُنَافقينَ حيثُ قَالُوا : ﴿ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَوَسُولُ الله ﴾ [ المنافــقـــون / ١ ] الآية ، والصَّدَّيْقُ مَنْ كَـثُوَ منهُ الصَّـدْقُ ، وَقَيلَ : بَلَ يُقَالُ لَمَنْ لا يَكُذُبُ قَـطاً ، وقيلَ : بَلُ لَمَنْ لا يَتَأَتَّى مَنهُ الكَذَبُ ۚ ؛ لتَعَـوُّده الصَّدْقَ وقيلَ : بلْ لمَنْ صَدَقَ بقوله وَاعْتقاده ، حَقَّقَ صَدْقَة بفعله، قَال : ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكَتَّابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صدِّيقًا نَبِيا ﴾ [ مريم / ٤١ ] وقاَل : ﴿ وَأُمُّهُ صَدِّيقَةٌ ﴾ [ المائدة / ٧٥ ] وقال : ﴿ منَ

صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صدْق ﴾ [ الشعراء / ٤٨] ﴿ وَاجْعَلُ لِي لَسَانَ صَدْقٌ فِي الآخرينَ ﴾ [ الإسراء / ٨٠] فَإِنّ ذلكَ سُؤّالٌ أَنْ يَجْعَلَهُ الله تعالى صالحاً بحيثُ إذا أثنى عليه مَن بعدَهُ لم يكُنْ ذلك الثناء كذباً بلْ يَكُونُ كما قال الشاعر:

إذا نحن أَنْنَيْنا عَلَـــنِكَ بصالح فَأَنتَ الذِّي نُثْنَى وَفَوْقَ الذِّي نُثْنَى وَصَـدَقَ قد يَتَـعَدى إلى مَـفْـعُولين نحـوُ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ ﴾ [ آل عمران / ١٥٣ ] وَصَدَقْتُ فُلاناً نَسَبْتُه إِلَى الصدق وَأُصْدَقُتُهُ وَجَدْتُهُ صَادَقًا ، وقَـيلَ: هما واحدٌ ويُقالان فيهما جَميعاً قَال : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْد اللهِ مُصِدِّقٌ لما مَعَهُمْ ﴾ [البقرة/ ١٠١] ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهُمْ بِعَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصدِّقًا لما بين يكيُّه ﴾ [ المائدة /٤٦] ويُسْتَعْمَلُ التَّصْديقُ فَـي كلِّ ما فيه تحقيقٌ ، يُقالُ صَـدَقَنى فعـلُه وكتَابُه ، قال : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كَتَابٌ من عند الله مُصدِّقٌ لمَّا مَعَهُمْ ﴾ [البقرة / ٨٩] ﴿ نَزُّلُ عَلَيْكَ الْكُتَّابَ بِالْحُقَّ مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيُّه ﴾ [آل عـمران / ٣] ﴿وهَذَا كُتَابٌ مُسَمَّدُنَّ لسانا عَرَبيا ﴾ [الأحقاف/ ١٢] أي مُصدِّقٌ ما تقدَّمَ وقولهُ : لساناً مُنتَصب علَى الحال وفي المثل: صَدَقَنى سِنَّ بَكْرِه . والصَّدَاقةُ صِدْقُ الاعْتِقَادِ

في المَوَدَّة وذلك مـخَتصٌّ بالإنسان دُون غَـيره قال : ﴿ فَمَا لَنَّا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقَ حَميم ﴾ [ الشعراء / ١٠٠ ، ١٠١ ] وذلك إشارةٌ إلى نحـو قـوله : ﴿ الْأَخْلَاَّءُ يَوْمَنُـذُ بَعْضُهُمْ لَبَعْض عَدُوٌّ إِلاَّ المُتقينَ ﴾ [ الزخرف/ ٦٧ ] ، وَالصَّدْقَةُ مَا يُخـرِجُهُ الإنْسَانُ منْ مَاله عَلَى وجْمه القُرْبَة كالـزَّكَاة لكن الصَّـدقـةُ في الأصل تُقَـالُ للمُتَطَوّع به والزّكاةُ للواجب ، وقد يُسمَّى الواجبُ صدقةً إذا تحرى صاحبها الصِّدْقَ في فعله قال: ﴿ خُلُدْ مِنْ أَمْوَالُهُمْ صَدَقَةً ﴾ [ التوبة / ١٠٣ ] وقال : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للفُقَرَاء ﴾ [ التوبة / ٦٠ ] يقالُ: صَدَقَ وَتَصدَقَ قال : ﴿ فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى ﴾ [ القيامة / ٣١] ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَجْسِرَى المُتصدِّقينَ ﴾ [ يـوسف / ٨٨ ] ﴿ إِن المصَّدِّقينَ وَالمُصَّدَّقَات ﴾ [ الحديد / ١٨] في آى كَثيرَة ، وَيَقَالُ لما تَجافَى عنه الإنسانُ مَنْ حَقُّـه تَصَدَّقَ به نحـوُ قوله : ﴿ وَالجَرُوحَ قصاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُ وَكَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ [المائدة / ٤٥] أي مَنْ تَجَافَى عنه ، وقوله : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةَ فَنَظَرَةٌ إِلَى مَسْسَرَةَ وَأَنْ تَصَدَقُوا خَيْرُلُكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٨ ] فيإنه أجرى ما يُسامَحُ به المُعسر مَجرى الصدقة وعَلَى هذا مَا وَرَدَ عَنِ النَّـبِيُّ ﷺ : ﴿ مَا تَأْكُلُهُ

العافية فهو صدقة " ( ) وعَلَى هذا قوله : ﴿ فِدْدَيةٌ مُسَلَمةٌ إِلَى أَهْله إِلاَّ أَنْ يَصَّدَقُوا ﴾ [النساء / ٩٢] فَسَمَّى إغْفَاءَهُ صَدَقَةٌ ، وقوله : ﴿ فَصَدَدَهُ مِسُوا بَيْنَ يَدَى نَجْواكُمْ صَدَقَةٌ ﴾ [المجادلة / ١٢] ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْواكُمْ صَدَقَات ﴾ [المجادلة / ١٢] ﴿ المجادلة / ٢٢] المرسول بصدقة ما غَيْر مَقَدَرة . وقوله : ﴿ رَبّ الرّسُولَ بِصَدقة ما غَيْر مَقَدّرة . وقوله : ﴿ رَبّ لَوْلاَ أَخْرَتْنِي إِلَى أَجّلٍ قَرِيبٌ فَأَصَدّق وَأَكُنْ مِنَ الصَدّق وَكُنْ مِن الصَدّق وَكُنْ مِن الصَدّق وَكُنْ مِن الصَدّق أَلَه اللّه اللّه المَدْقة عَلَى مِنْ مَهْرِها ، وقد أصدقتها ، وقد أَلُوا النّساء / ٤] .

صدى: الصدى صون يرجع إليك من كُلِّ مكان صقيل ، والتصدية كُلُ صوت يجرى مجرى الصدى في ان لا غناء فيه ، وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَ مُكاءً وَتَصْدية ﴾ [الانفال / ٣٥] أى غَناء ما يُورِدُونَهُ غِناء الصدى ، ومكاء الطيسر .

(۱) رواه أحمد ( ۳ / ۳۳۸ ) من حديث جابر قال رسول الله ﷺ : • من أحيا أرضاً ميتة فهي له وما أكلت العافية فهو له صدقة ، . ورواه أيضاً (۳/ ۳۲۲) ( ۳/ ۳۵۱) ( ۳۸ (۳۸۱) .

وَالتَّصَدِّى أَنْ يُقَابَلَ الشَيءُ مُقَابِلَة الصَّدَى أَى الصَّوْتِ الرَّاجِعِ مِنَ الْجَبِلِ ، قال: ﴿ أَمَّا مَنِ السَّغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدِّى ﴾ [ عبس / ٥ ، ٦ ] والصدَّى يُقالُ لِذَكِرِ الْبُومِ ولِلدِّمَاغِ ؛ لكوْنِ الدَّمَاغُ مُتَصَوَّراً بصُورة الصَّدَى ولَهَذا يُسَمَّى هَامَةً وقولهُمْ : أَصَمَّ اللهُ صَداهُ فَدُعاءٌ عليه بالخرس ، والمعنى لا جَعَلَ اللهُ لَهُ صَوْتًا حتَّى بالخرس ، والمعنى لا جَعَلَ اللهُ لَهُ صَوْتًا حتَّى لا يكُونَ لَهُ صَدى يَرْجعُ إليه بصَوْته ، وقد يقالُ للعَطشِ: صَدى يَرْجعُ إليه بصَوْته ، وقد يقالُ للعَطشِ: صَدَى يُرْجعُ إليه بصَوْته ، وقد يقالُ للعَطشِ: صَدَى يُوجعُ إليه بصَوْته ، وقد يقالُ لَهُ وَامْرَأَةٌ

صو: الإصرار التّعقّد في الذّنب والتشدّد فيه والامتناع من الإفلاع عنه وأصله من الصرّ أي الماسرة أي الشدّ ، والصرّة ما تُعقد فيه الدّراهم ، والصرار خرفة تشد على أطباء الناقة ، لئلا ترضع ، قال : ﴿ وَلَمْ يَصِرُوا عَلَى ما فَعلُوا ﴾ ترضع ، قال : ﴿ وَلَمْ يَصِرُوا عَلَى ما فَعلُوا ﴾ [ آل عمران / ١٣٥ ] ﴿ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبُرا ﴾ [ الجائية / ٨ ] ﴿ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبُروا ﴾ [ الجائية / ٨ ] ﴿ وَكَانُوا يُصرُون وَاسِتَكْبُرا ﴾ [ الواقعة / ٤٦ ] الستكبرا ﴾ [ الواقعة / ٤٦ ] والإصرار كُلُّ عزم شَدُدت عليه ، يُقالُ : هذا وصرًى وأصرًى وصرًى وأصرًى وصرًى وأصرًى وصرًى وأسرًى الرّجال والنساء الذي لم يَحجُع ، واللّذي لا يُريدُ التزويج وقودُلُهُ : ﴿ رَبْحا صَرْصَرا ﴾ [ فيصلت / وقودُلُهُ : ﴿ رَبْحا صَرْصَرا ﴾ [ فيصلت / وقودُلُهُ : ﴿ رَبْحا صَرْصَرا ﴾ [ فيصلت / وقودُلُهُ : ﴿ رَبْحا صَرْصَرا ﴾ [ فيصلت / وقودُلُهُ : ﴿ رَبْحا صَرْصَرا ﴾ [ فيصلت / وقودُلُهُ : ﴿ رَبْحا صَرْصَرا ﴾ [ فيصلت / وقودُلُهُ : ﴿ رَبْحا صَرْصَرا ﴾ [ فيصلت / وقودُلُهُ : ﴿ رَبْحا صَرْصَرا ﴾ [ فيصلت / وقودُلُهُ المَنْ الصَدِع الله المَدْع إلى المَدْع المَدْع إلى المَدْع المَدْع إلى المَدْع المَدْع المَدْع إلى المَدْع المَد

الشَّـدُ لَمَّا فِي البُسُوودة مَنَ التَّعَـقُد ، والصَّـرَّةُ | ومنه قــوْلُ العَـرَب : لا يُقْبَلُ منهُ صـَـرْفٌ وَلا الصرة الصيحة.

> صرح: الصرح بيت عبال مُزَوَق سُمَى بذلك اعتبارا بكونه صرحا عَنِ الشُّوبِ أَي خَالِصا ، قال: ﴿ صُرْحٌ مُسْمَرُدٌ مِنْ قَـوَارِيرَ ﴾ [النَّمل / ٤٤] ﴿ قيل لهَا ادْخُلَى الصَّرْحَ ﴾ [النمل / ٤٤] وَلَبُنَ صَرِيحٌ بينُ الصَّراحة والصَّرُوحَةِ وصَرِيحُ الحَقُّ خَلُصٌ عَنْ مَحْضه ، وُصَـرُّحٌ فُلانٌ بِمـاً في نَفـــه ، وَقيلَ : عَـادَ تَعْرِيضُكُ تَصْرِيحًا وَجَاءَ صُرَّاحًا جَهَارًا .

> صرف: الصرف رد الشيء من حالة إلى حَالَةِ أَوْ إِبْدَالُهُ بِغْيِرِهِ ، يَقَالُ صَرَفَتُهُ فَأَنْصَرَكَ قال: ﴿ ثُمُّ صَسَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ﴾ [ آل عمران / ١٥٢] ﴿ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُونا عِنهُمْ ﴾ [ هود / ٨] وقولُهُ : ﴿ ثُمُّ أَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [ التوبة / ١٢٧ ] فيجوزُ إن يكُونَ دُعَاءً عليهم ، وأنْ يكُونَ ذلك إنسارةً إلى مَا فَعَلَهُ بِهِمْ وَقَـولُهُ : ﴿ فَمَا تُسْتَطِيعُونَ | صَرُفًا وَلَا نُصُوا ﴾ [ الفرقان / ١٩ ] أي لا يقدرون أنْ يصرفوا عنْ أنسفُسهمُ العَذَابُ أو أنْ يصَّرِفُوا أَنفُسَهُمْ عَنِ النَّارَ . وقيلَ : أَنْ يصْرِفُوا الأمْرَ مَنْ حَالَةٍ إلى حَـَـالَةٍ فَى التَّغْييرِ ،

الجِمَاعِيةُ المَنْضَمُّ بعَـضُهُمُ إلى بعض كَـأنَهُمْ ﴿ عَدْلٌ وَقَـولُهُ : ﴿ وَإِذْ صَعَرَفْنَا إليْكَ نَفَرا منَ امْرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ ﴾ [ الذاريات / ٢٩ ] وقيل : الرائم الاستسماع منك والتَّصْريف كالصَّرف إلا فِي التَّكْثِيرُ وَٱكِئُرُو مَا يُقَالُ فِي صَرَّفِ الشيءَ مِنْ حَالة إلى حالة ، وَمَنْ أَمْرِ إِلَى أَمْرِ . وتَصْرِيفُ الرِّياح هُوَ صَرَّفُها مِنْ حالِ إلى حالٍ ، قال : ﴿ وَصَـرُفْنَا الآيات ﴾ [ الأحقياف / ٢٧] ﴿ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ ﴾ [ طه / ١١٣ ] ومنه تنصريف الكلام وتصريف الدراهم وتصريفُ النَّابِ ، يُقالُ : لنا به صَريفٌ ، وَالصَّرِيفُ اللَّبَنُّ إِذَا سَكَنَّتُ رَغْـوَتُهُ كَانَهُ صَرُّفَ عِنِ الرَّغْـوَةِ أَوْ صُـرِفَتْ عَنْهِ الرَّغْــوَةُ ، وَرَجُلٌ صَيْرَفُ وَصَـيْرُفَى وصَرَّاتٌ وَعَنْزٌ صَارِفٌ كَانَّهَا تصرفُ الْقَحْلُ إلى نفسها . والصَّرفُ صبغٌ أَحْمَرُ خَالِصٌ ، وَقَيلَ لَكُلُّ خَالِصٍ عَنْ غَيرِه : صرفٌ كَاللهُ صُرِفَ عَنهُ مَا يَشُولُهِ وَالصَّرَّفَانُ الرَّمَــاصُ كَانَهُ صُـرِفَ عَنْ أَنْ يَبْلُغَ مَنْزِلَة الفضة.

صرم: الصَّرْمُ القَطيعةُ ، والصَّريمةُ إحكامُ الأمر وَإَبْرَامُه ، والصَّرِيمُ قطعةً مُنْصَرِمةً عَن الرَّمْل ، قسال : ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيم ﴾ [القلم/ ٢٠] قيل: أصبحت كالأشجار الصَّرِيمةِ أَى المصرُّومِ حَمْلُهَا ، وقيلَ كالليل : لأنَّ اللَّيْلَ يُقَالُ لَهُ الصَّرِيمُ أَى صَارَتُ سُوداءَ

كَاللَّيْلُ لَاحْتُـرَاقِـهَا ، قَـال : ﴿ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴾ [ القلم / ١٧ ] أي يجْتَنُونها وَيَتنَاوَلُونها ﴿ فَتَنَادُوا مُصْبحينَ أَن اغْدُوا عَلَى حَسر ثُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صِارَمَينَ ﴾ [القلم/ ٢١ ، ٢٢] والصَّارمُ الماضي ونَاقعة السُّبُّهَ المصراعان في الشُّعر . مَصْرُومةٌ كَأَنْهَا قُطْعَ ثَدَيُّهَا فلا يُخرُجُ لَبُّهَا حتى بِقْــوَى . وَتَصــرَّمَت السَّـنةُ ، وانْصــرَمَ الشيءُ انْقَطَعَ وأَصْرَمَ سَاءَتْ حَالَهُ .

> صرط: الصراطُ الطّريقُ المُسْتقيمُ ، قال: ﴿ وَأَنَّ هذا صراًطي مُسْتَقيما ﴾ [ الأنعام / ١٥٣ ] ويُقالُ لَهُ سَرَاطٌ وقد تقَدّم .

> صطر : صَطَرَ وسَطَرَ واحدٌ ، قال : ﴿ أَمْ هُمُ المُسَيطروُنَ ﴾ [ الطور / ٣٧ ] وهو مُفْعيلٌ منَ السَّطْرِ ، والتَّسْطير أي الكتَّابة أي هُمْ الَّذِينَ تَوَلَّوا كَتَابَةَ مِا قُدِّرَ لَهُمْ قبلَ أَنْ خُلْقَ إشارة إلى قوله : ﴿ إِنَّ ذلكَ في كستاب ﴾ [الحبح / ٧٠] ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهَ يَسيرُ ﴾ [الحج / ٧٠] وقدوله : ﴿ فَي إِمَامُ مُبَينَ ﴾ [يس / ١٢] وقـــولُهُ: ﴿ لَسْتُ عَلَيْهُمْ بمُسيَّطر ﴾ [ الغاشية / ٢٢ ] أي مُتَول أن تَكْتُبَ عَلَيْهِمْ وتُثْبِتَ مَا يَتَوَلُّونُه ، وَسَيْطُرْتُ وَبَيْطَرْتُ لاثَالِثَ لهُـما في الأبِنَيةِ ، وقـد تَقدُّمَ ذلك في السِّينِ .

صرع : الصَّرْعُ الطَّرْحُ ، يُقالُ : صَـرَعْتُهُ

حِرْفَـةُ الْمُصَارِعِ ، وَرَجُلٌ صَرِيعٌ أَى مَـصْرُوعٌ وَقَوْمٌ صَرْعَى قَال : ﴿ فَتَرَى الْقَوْمُ فيها صَرْعَى ﴾ [ الحاقة / ٧ ] وهُما صرعًان كقولهم قرنًان . والسمصراعان منَ الأبواب وبه

صَعَل : الصُّعُسعُسودُ الذَّهابُ في السمكان العالىي ، والصُّعُودُ والحَـدُورُ لمكان الصُّعَود والانْحدَار وهُما بالذَّات واحدٌ وإنَّما يَخْـتَلفاَن بِحَسَبُ الْاعْتِبارِ بِمَنْ يَمُرُّ فيهما ، فَمَتَى كَانَ المارُّ صاعداً يُقالُ لمكانه : صُعُودٌ ، وإذا كَانَ مُنْحَـدرًا يُقَـالُ لمكَانه : حَـدُورٌ ، والصَّـعَـدُ والصَّعيدُ والصَّعُود في الأصل واحدُ لكن الصَّعُـودُ والصَّعَدُ يُقـالُ للعقـبَة وَيُستَـعَارُ لكلَّ شَاقً ، قَـال : ﴿ وَمَنْ يُعْرِضْ عَـنَ ذَكْرِ رَبِّه يَسْلُكُهُ عَذَابِا صَعَدا ﴾ [ النجن / ١٧ ] أي شاقًا وقال : ﴿سَأَرْهَقُهُ صَعُودًا ﴾ [ المدثر / ١٧ ] أَى عَقَـبَةً شَاقَةً ، والصعيدُ يُقـالُ لوَجْه الأرض قسال: ﴿ فَتَيَمموا صَعيدا طَيّبا ﴾ [النساء / ٤٣] وقــال بَعْضُهُـــُمُ الْصَّعيـــدُ يُقالُ لْلغُبُــار الذي يَصْعَدُ منَ الصَّعُــود ، ولهذا لابُدًّ لِلمُتَّيَمُّم أَنْ يَعْلَقَ بَيَدِهِ غُبَّارٌ ، وقولُهُ : ﴿ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فَي السَّماء ﴾ [ الأنعام / ١٢٥ ] أي يَتَصَعَّدُ . وَأَمَا الإصْعَادُ فقد قيلَ : هو الإِبْعَادُ ا في الأرْض سَواءٌ كَانَ ذلك في صُعُود أو حُدُور صَرْعَـا وَالصَّرْعَـةُ حَالَةُ المَـصرُوعِ وَالصَّـرَاعَة ۗ وأصلُهُ مِـنَ مِنَ الصَّـعُـودِ وهو الـذهابُ إلَى

الأمْكنَة المُرْتَفَعَة كالخُروج مِنَ البصْرَة إلَى نَجْد وإِلَى الْحجارَ ، ثُم اسْتعملَ في الإبْعَاد وإنْ لم يكُنْ فيه أعْـتبارُ الصُّعُود كقولهمْ تَعالَ فَإِنَّهُ في الأصل دُعاءً إلى العُلُو صَارَ أَمْرا بالمَجيء سَواءٌ كانَ إِلَى أَعْلَى أَو إِلَى أَسْفُلَ ، قال : ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلُوُونَ عَلَى أَحَد ﴾ [ آل عمران / ١٥٣] وقيلَ : لم يُقْصَدُ بقولُه : ﴿إِذْ تُصْعدونَ ﴾ إلى الإبعاد في الأرض وإنَّما أشار به إِلِّي عُلُوِّهمْ فيما تَحَرُّوهُ وَأَتُوهُ كَـقـولكَ أَبْعَدْتُ فِي كَذَا وَارْتَقَيْتُ فِيهِ كُلُّ مُرْتَقَىٌّ، وكَأَنه قال: إذْ بَعُدْتُهُ في استشعار الخَوف والاستمرار على الهَزيمَة . واستعيرَ الصُّعُودُ لَمَا يَصلُ مَنَ العَبْدِ إِلَى اللهِ كما اسْتُعيرَ النُّزُولُ لَمَا يَصَلُ مَنَ الله إلى العَبْد فَقَالَ سُبْحَانُهُ: ﴿ إِلَيْهُ يَصْعَدُ الكُلمُ السطَّيُّبُ ﴾ [ فاطر / ١٠] وقسوله : ﴿ يَسُلُّكُهُ عَذَابا صَعَدا ﴾ [الجن / ١٧] أي شاقا ، يُقَالُ تَصَعَّدُنِي كذا أي شُقَّ عَلَيَّ ، قَالَ عُمَـرُ : ما تَصَـعَدُنَى أَمْرٌ ما تَصَعَـدُني خطْبَةُ النَّكاَّح .

صَعر : الصَّعَر مَيْلٌ في العُنْنِ والتَّصْعِيرُ إِمَالَتُهُ عَنِ النَّظِرِ كِبْراً ، قال : ﴿ وَلاَ تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ [ لقمان / ١٨ ] وكُلُّ صَعْبِ يُقَالُ لهَ مُصْعَرٌ والظَّليمُ أَصْعَرُ خَلْقَةٌ .

صعق : الصَّاعَقَةُ والصَّاقِعَةُ يَتَقَارِبان وَهُما الهَدَّةُ الكَبِيرَةُ ، إلا أَن الصَّقْعَ يُقَالُ في الأجْسَام

الأرضية ، والصّعق في الأجسام العُلُوية . قال بَعض أَهْلِ اللَّغة : الصاعقة على ثَلاثة أوجه : الموت كقوله : ﴿ فَصَعق مَنْ في السّموات ومَنْ في الأرض ﴾ [ الزمر / ١٨ ] وقوله : ﴿ فَاخَذَتْهُمُ الصّاعقة ﴾ [ النساء / ١٥٣ ] والعذاب كقوله : ﴿ أَنْذَرْتُكُمْ صاعقة مثل صاعقة عاد وتَمُودَ ﴾ [ فصلت / ١٣ ] والنار كقولة : ﴿ وَيُرْسِلُ الصواعق فَيُصيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ ﴾ [ الرعد / ١٣ ] وما ذكرة فهو أشياء كقولة من الصاعقة فإن الصاعقة هي الصوت اشياء الشديد من الصاعقة فإن الصاعقة هي الصوت عذاب أو موت ، وهي في ذاتها شيء واحد عذاب أو موت ، وهي في ذاتها شيء واحد وهذه الاشياء تأثيرات منها .

صغر: الصغير، وَالْكِبَرُ مِنَ الأَسْمَاءُ المُتضَادَةِ التي تقالُ عِنْدَ اعْتِبَارِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ ، المُتضَادَةِ التي تقالُ عِنْدَ اعْتِبَارِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ ، فَالشيء قد يكُونُ صَغيرً وقد تُقَالُ تارَةً باعْتِبَارِ الرَّمَانِ فَيُقَالُ : فُلانٌ صَغيرٌ وَفُلانٌ كَبِيرٌ إذا كانَ ما له مِنَ السَّنِينَ أقل ممَّا للآخرِ ، وَتَارَةً تُقَالُ باعْتِبارِ القَدْرِ وَالمَنْزَلَة ، باعْتِبارِ القَدْرِ وَالمَنْزَلَة ، باعْتِبارِ القَدْرِ وَالمَنْزَلَة ، وقوله : ﴿ وَكُلُّ صَغيرٌ وَكَبيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴾ باعْتِبارِ القدر صَغيرةً ولا كَبيرةً إلاَّ أحصاها ﴾ [ الكهف / ٤٩ ] وقوله : ﴿ وَلَا أَكْبَر ﴾ [ يونس/ ﴿ وَلَا أَكْبَر ﴾ [ يونس/ ﴿ وَلَا أَكْبَر ﴾ [ يونس/ ﴿ وَالمَنْزِلَةِ مِنَ الْخَيرِ وَالشَرِّ

باعْتِبَارِ بَعْضِهَا بِبَعَضِ ، يُقالُ : صَغِرَ صِغَراً في ضدِّ الْكَبِيرِ ، وَهَنَغُو صَغَواً وَصَغَاراً فِي الذُّلَّةِ ، والصَّاغِـرُ الرَّاضِي بالمَنْزِلةِ الدُّنيَّـةِ : ﴿ حَمْتِي يُعْطُوا الْجَزِّيَّةَ عَنْ يَد وَهُمْ صَاغرُونَ ﴾ [التوبة/ . [ Y4

النَّجُومُ والشمس صَغُوا مالَتُ للْغُرُوبِ ، وَصَغَيْتُ الْإِنَّاءَ وَأَصْغَيْسَتُهُ وَأَصْغَيْتُ إِلَى فُلان ملْتُ بسَمْعي نحوَّهُ قالَ : ﴿ وَلَتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْتِكُمُّ الَّذِينَ لَا يُؤْمنُونَ بِالآخْرَةَ ﴾ [ الانعام / ١١٣ ] وحكى صَغُوْتُ إليه أَصْغُو وَأَصْغَى صَغُوا وَصُغْياً، وقبل : صَغَيْتُ أَصْغَى وَأَصْغَيْتُ أصغى. وصاغية الرجل المذين يَمِيلُونَ إليه وفُلانٌ مَصْغَيٌّ إِنَاؤُهُ أَى مَنْقُوصٌ حَظَّه وقد يُكنَّى به عَنِ الهِسَلاكِ . وعَسْنُهُ صَغْواً إلَى كسذا والصِّغَى مَيْلٌ فَي الْحَنَّكُ وَالْعَيْنِ .

صف: الصّفُ أَنْ تُجْعَلَ الشيءَ على خط مُستُو كالناس والأشجار ونحو ذلك وقد يُجْعَلُ فيما قالهُ أَبُو عَبِيدَةَ بِمَعْنَى الصَّافَ ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيله صَفًّا ﴾ [ الصف / ٤] ﴿ ثُمَّ اثْتُوا صَفًّا ﴾ [طه/ ٦٤] يحتَ ملُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرا وانْ يكُونَ بِمَسَعْنَى الصَّسَافُينَ : ﴿ وَإِنَّا لَمَنْحُنُّ الصَّافُّونَ ﴾ [ الصافات / ١٦٥ ] ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴾ [ الصافات / ٦ ] يَعْنَى به المَــلاَئكَةَ

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفجر / ۲۲] ﴿ وَالطَّيْرُ صَافَّات ﴾ [ النبور / ٤١] ﴿ فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوافٌّ ﴾ [ الحج / ٣٦ ] أي مُصْطَفَّةٌ ، وَصَفَـفْتُ كَذَا جَعَلْتُهُ عَلَى صَفَّ ، قسال : ﴿ عَلَى سُرُر مَصْفُوفَة ﴾ صغا: الصَّغْوُ المَسْيلُ ، يُقَالُ: صَخَت الطور/ ٢٠] وَصَفَفْتُ اللَّحْمُ قَدَّدُتُهُ وَٱلْقَيْسَةُ صَفًا صَفًا والصفيفُ اللَّحْمُ المَصفُوفُ ، ا والصُّفْصَفُ المُسْتَوى مِنَ الأوض كانه على صف واحد ، قال : ﴿ فَيُلُرُّهُا قَاعَا صَفْصَفًا الأَتْرَى فيها عوَجا وكا أَمْنا ﴾ [طه / ١٠٦] والصُّفَّةُ مِنَ البُّنيانَ وصُفَّةُ السَّرجِ تَشْبِيها بِهاَ في الهَيْئَة ، وَالصَّفُوفُ نَاقَةٌ تُصَفُّ بِينَ مَحْلَبَيْن فَصاعداً لغَزارتها والتي تُصفُ رِجليها ، والصُّفْصَافُ شُجَرُ الخلاف .

صفح: صَفْحُ الشَّيْءِ عَرْضُهُ وجانبُهُ كَصَفْحَة الْوَجْه وَصَفْحَةِ السَّيْفِ وَصَفْحَة الحَجَرِ. وَالصَّفْحُ تَرْلُهُ التَّشُويبِ وهُو ابْلَغُ مِنَ الْعَفُو ولذلك قَال : ﴿ فَاعْفُوا وَأَصْفَحُوا حَنَّى يَأْتَىَ اللَّهُ بَأْمُرِهِ ﴾ [ البقرة / ١٠٩ ] وقــد يْعفُو الإنسانُ ولا يصفّحُ قَـال : ﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ ﴾ [ الزخرف / ٨٩ ] ﴿ فَاصفْح الصَّفْحَ الجَميلَ ﴾ [ الحسجر / ٥٥] ﴿ أَنْتَضُوبُ عَنَكُمُ الذُّكُو صَفْحاً ﴾ [الزخوف / ٥ ] وَصَفَحْتُ عنه أُولَيْتُهُ منى صَفَحَـة جَميلَة مُعْرِضًا عَنَ ذَنْبِهِ ، اوْ لَقِيتُ صَفْحَتُهُ مُتَـجَافِياً

عنه أوْ تجاَوَزْتُ الصَّفْحَةَ التي أَثْبَتُ فيهَا ذَنْبُهُ منَ الكتباب إلَى غَيْرِهَا من قَـوْلكَ تَصَفَّحْتُ الصَّفْحَ الجَميلَ ﴾ [ الحجر / ٨٥ ] فَأَمْرٌ لهُ عليه السلامُ أَنْ يُخَفُّ كُفْر مَنْ كَفَر كما قَال : ﴿ وَلاَ تَحْزَن عَلَيْهِم ولا تَكُ في ضَيْق ممًّا يَمكُرُونَ ﴾ [ النحل / ١٢٧ ] وَالمُصَافَحَةُ الإفضاء بصفحة اليد .

صِفْلًا: الصَّفَدُ والصَّفَادُ الغُلُّ وَجَمعُهُ أصفاد والأصفاد الأغلال ، قال تعالى : ﴿مُقَرِّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴾ [ إسراهيم / ٤٩] والصَّفَـدُ العطيَّةُ اعتبارًا بما قيل : أنَّا مَعْلُولُ أياديك وأسير نعمتك ونحو ذلك من الألفاظ الواردَة عنهُم في ذلك .

صَفْرٍ : الصَّفْرَةُ لَوْنٌ مِنَ الْأَلُوانِ التي بَيْنَ السوَاد والبياض وهي إلَى السُّواد أَقْرَبُ وَكَذَلَكَ قَدْ يُعَبِّرُ بِهَا عَنِ السَّوادِ ، قال الْحَسَنُ في قوله: ﴿ بَقَرَةٌ صَفْرًاءُ فَاقعٌ لَوْنُهَا ﴾ [البقرة/ ٦٩ ] أي سَوْدَاءُ وقَال بَعْضُهُمْ : لا يُقالُ في السواد: فَاقعٌ وَإِنَّمَا يُقالُ فيها: حالكةٌ ، قال: ﴿ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَراً ﴾ [الزمر / ٢١] ﴿ كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفُرٌ ﴾ [المرسلات / ٣٣] قيلَ : هي جَـمْعُ أَصْفَـرَ وقيلَ : بَلْ أَرَادَ بِهِ الصُّفْرَ المُخْرَجَ منَ المَحَادِن ، ومنه قبيلَ للنَّحَاسِ: صُفْرٌ وَلِيَبِسِ الْبُهْمَى: صُفَارٌ،

وقد يُقاَلُ الصَّفيــرُ للصُّوت حكايَةً لما يُسْمَعُ ، وَمَنْ هذا صَفَـرَ الإِنَاءُ إِذَا خَلا حتى يُسْمَعَ منه منَ الآنيَة وَغَيْرِهَا . وَسُمِّي خُلُو الجَوْفُ والعَرُوق منَ الغـذاء صَفَراً، ولمـا كَانَتْ تلكَ العُرُوقُ المُمتَدَّةُ منَ الكبد إلى المعدة إذا لم تَجد غذاءً امتصت أَجزاء المعدة اعتقدت جهلة العَـرَبُ أَنَّ ذلك حَـيَّةٌ في الـبَطُّن تَعُضُّ بَعْضَ الشَّـرَاسف حتى نَفَـى النَّبيُّ ﷺ فقَـالَ : ﴿ لاَ صَفَرَ ، (١) أي ليس في البطن ما يَعْتَقدُونَ أنه فيه منَ الْحيّة وعلى هذا قول الشاعر :

\* وَلا يَعُضُّ عَلَى شُرْسُونه الصَّفَرُ \* الشهر يُسمَّى صفَرا لخلُو بيُوتهم فيه من الزَّاد ، وَالصَّفَرِيُّ مِنَ النَّـتَاجِ ، مَا يَكُونُ فَي ذلك الوَقْت .

صفن : الصَّفْنُ الجمعُ بَيْنَ الشَّيْسَيِّينِ ضامًا بَعْضَهُما إلى بعض ، يُقالُ : صَفَنَ الفَرَسُ قَوائمةُ قال : ﴿ الصَّافنَاتُ الْجِيادُ ﴾ [ ص / ٣١] وقدى: ﴿ فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَافَنَ ﴾ [ الحج / ٣٦ ] والصَّافنُ عرْقٌ في باطن الصُّلْب يَجْمَعُ نياطَ القَلْب . والصَّفْنُ وعاءٌ يَجْمَعُ الخُصِيَةَ والصُّفْنُ دَلُو مَجْمُوعٌ ىحَلْقَة .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( السلام / ١٠٨ ، ١٠٩ ) .

صفو: أصلُ الصفاء خُلُوصُ الشيء من الشُّوب ومنه الصُّفا للحجارَة الصَّافِية قالَ : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَاثِرِ الله ﴾ [ البقرة / ١٥٨] وَذَلِكَ اسْمُ لَمَوْضِعَ مُخْصُوصٍ، والاصطفَاءُ تَنَاوُلُ صَفْوِ الشيء كما أنَّ الاختيارَ تَناوُلُ خَيْرِه والاجْتباءَ تَنَاوُلُ جباَيَته . وَاصْطَفَاءُ الله بعُضَ عــباده قــد يكُونُ بإيجاَده تعــالى إيَّاهُ صافياً عَنِ الشُّوبِ المَوْجُودِ في غَيرِه وقد يكُونُ باختياره وبحكمه وإن لم يَتَعَرُّ ذلك من الأوَّل، قال تعالى : ﴿ اللهُ يَصْطَفَى منَ المَلاَثَكَة رُسُلاً وَمَنَ النَّـاسِ ﴾ [ الـحــَج / ٧٥ ] ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدمَ وَنُوحاً ﴾ [ آل عسران / ٣٣ ] ﴿اصْطَفَاكُ وَطَهِّرِكُ وَاصْطَفَاكُ ﴾ [ آل عمران / ٤٢] ﴿ اصطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [ الأعراف/ ١٤٤ ] ﴿ وَإِنَّهُمْ عندَنَا لَمِنَّ المصطَّفَيْنَ الأَخْيَارِ﴾ [ ص / ٤٧] واصطَّفَيْتُ كَيْدًا عَلَى كذا أَى احْتَرْتُ ﴿ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنينَ﴾ [ الصافات / ١٥٣ ] ﴿ وَسَلامٌ عَلَى عباَّده الَّذينَ اصْطَفَى ﴾ [ النمل / ٥٩ ] ﴿ ثُمَّ أُورَنْنَا الْكتَابِ الذينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا ﴾ [فاطر / ٣٢] والصَّفيُّ والصَّفيَّةُ ما يَصَطفيهِ الرَّئيسُ لنَفْسه ، قال الشاعر :

\* لَكَ المرباعُ منها والصَّفايا \* وقد يُقالان لِلناقة الكَشيرةِ اللَّبَن وَالنَّخْلَةِ الكَثيرةِ الْحملِ ، وأصْفت الدَّجاَجَةُ إذا انْقَطعَ

بَيْضُها كَانها صَفَتْ منه ، وأصْفَى الشاعر إذا انقطع شعره تشبيها بذلك من قولهم : أصْفَى الحافر إذا بلغ صَفّا أى صَخْراً مَنْعَهُ مِنَ الحَفْرِ كَقُولهم : أكْدَى وأحْجَر ، والصَفْوان كالصَفّا الواحِدة صفوانة ، قال : ﴿ صَفْوان عَلَيْهِ تَرَابَ ﴾ [ البقرة / ٢٦٤ ] ويُقالُ يوم صفوان عليه صفوان

صلل: أصلُ الصّلْصَال تَرَدُّدُ الصوّت من الشيء البابس ومنه قيل : صلَّ المسمارُ ، وَسُمَّى الطّينُ الْجَافُ صُلْصالاً ، قال : ﴿ مِنْ صَلْصالاً ، قال : ﴿ مِنْ صَلْصالاً ، قال : ﴿ مِنْ صَلْصالاً مَنْ حَمَا مَسْنُون ﴾ [ الرحمن / ١٤ ] ﴿ مِنْ والصّلْصَالُةُ بَقِبَةُ ماء سُميّت بذلك لحكايَة صوّت تحرُّكه في الموزادة ، وقيل : الصّلْصال المُنتنُ من الطين مِنْ قولهم : صلَّ اللحم ، المُنتنُ من الطين مِنْ قولهم : صلَّ اللحم ، قال : وكان أصله صَلاًل فَقُلِبَت إحدى اللّامين وقدريء : ﴿ أَنْذَا صَلَلْنا ﴾ [ السجدة / ١٠ ] وأصل اللحم أن اللّحم أنه أنتنا وتَغَيرُنا من قولهم : صلَّ اللّحم وأصلًا اللّحم أنه أَنْنَا وتَغَيرُنا من قولهم : صلَّ اللّحم أنه وأصل .

صلب : الصُّلْبُ الشَّديدُ وباعْتبارِ الصَّلْاَبَةُ وَالشَّدَةِ سُمَّى الظَّهْرُ صُلْباً ، قال : ﴿ يَخْرُجُ مِنْ الصَّلْب وَالتَّرَاقبِ ﴾ [ الطارق / ٧] وقدوله : ﴿ وَحَلَالُ أَبْنَائُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبكُمْ ﴾ [ النساء / ٢٣] تَنْبيهُ أَنَّ الوَلَدَ جُزْءٌ مِنَ الاب ، وعلى نحوهِ نَبَّهَ قولُ الشاعر :

وَإِنَّمَا أَوْلادُنَّــــا بَيْنَا أَكْبَادُنَا تَمْشِي عَلَى الأَرْضِ وقال الشاعر :

\* في صُلب مثل العنّان المُؤْدَم \*

والصّلّبُ والاصطلابُ استخراجُ الودكِ من العَظْم، والصّلْبُ الذي هو تعليقُ الإنسانِ للقَتْلِ، قيل هُو شَدُّ صُلْبِه عَلَى خَشَب، للقَتْلِ، قيل هُو شَدُّ صُلْبِه عَلَى خَشَب، وقيلَ: إنّما هو من صَلْبِ الودكِ ، قال: ﴿ وَمَا فَتَلُوهُ وَمَا صَلَّبُوهُ ﴾ [ النساء / ١٥٧ ] ﴿ وَلَاصَلَبْنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ النسعراء / ٤٩ ] ﴿ وَلَاصَلَبْنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ النسعراء / ٤٩ ] ﴿ وَلَاصَلَبْنَكُمْ فَى جُدُوعِ النّخلِ ﴾ [ طه / ٤٧ ] ﴿ أَنْ يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلّبُوا ﴾ [ المائدة / ٣٣ ] والصّليبُ أصلهُ الخَشَبُ الّذي يُصلَبُ عليه عَلَى الذي يَتقرّبُ به النّصاري هو لكونه على عليه السلامُ ، وتَوبٌ مُصلّبُ أَي عليه عليه السلامُ ، وتَوبٌ مُصلّبُ أَي عليه الصّلبُ من الحُمّي ما يكسرُ الصّلبَ أو ما يُخرِجُ الودكَ بالعَرق ، وصَلّبَ أَي عليه السّلامُ ، والصّالبُ من الحُمّي ما يكسرُ الصّابُ أَو ما يُخرِجُ الودكَ بالعَرق ، وصَلّبَ أَلَاسًانَ حَدْدَتُهُ ، والصّالبُ من الحُمّي ما يكسرُ السّنانَ حَدْدَتُهُ ، والصّالبُ من الحُمّي ما يكسرُ السّنانَ حَدْدَتُهُ ، والصّالبُ من الحُمّي ما يكسرُ السّنانَ حَدْدَتُهُ ، والصّالبُ من الحَمّي ما يكسرُ السّنانَ حَدْدَتُهُ ، والصّالبُ من الحَمْق ، وصَلّبَ أَنْ السّانَ عَدْدَتُهُ ، والصّالبُ من الحَمْق ، وصَلّبَ السّانَ حَدْدَتُهُ ، والصّالبُ من الحَمْق ، وصَلّبَ السّانَ حَدْدَتُهُ ، والصّالبُ من الحَمْق ، وصَلّبَ المَسْنَ .

صلح: الصّالاَحُ ضددُ الفَسادِ وهُما مُخْتَصّانِ في أكثر الاستعمال بالأفعال وقُوبِلَ في القُرانَ تارة بالفساد وتارة بالسّيَّنة ، قال : ﴿ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحا وَآخَرَ سَيْنًا ﴾ [ التوبة/ ﴿ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحا وَآخَرَ سَيْنًا ﴾ [ التوبة/ المناخها ﴾ [ الأحسراف / ٥٦ ] ﴿ وَاللَّذِينَ النّوا وَعَملُوا الصّالِحات ﴾ [ البقرة / ٨٤ ] في مَواضَع كثيرة . والصّلُح يَخْتَص بإذالة في مَواضَع كثيرة . والصلّع يُخْتَص بإذالة النفار بين الناس يُفال منه اصطلَحُوا

وتَصالَحوا، قال : ﴿ أَنْ يُصْلَحاً بَيْنَهُما صُلَّحا وَالصُّلُّحُ خَيْرٌ ﴾ [ النساء / ١٢٨ ] ﴿ وإنْ تُصْلَحُوا وَتَتَقُوا ﴾ [ النساء / ١٢٩ ] ﴿ فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُما ﴾ [ الحجرات / ٩] ﴿ فَأَصَلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [ الحجرات / ١٠] وَإَصْلاحُ الله تعالى الإنسانَ يكُونُ تارَةً بخَلْقه إيّاهُ صالحاً وتارةً بإزالة ما فيه من فَساد بَعْـــدَ وُجُــوده ، وَتارةً يكُـونُ بالحُكْــم لهُ بالصَّلاح، قال : ﴿ وَأَصْلَحَ بِاللَّهُمْ ﴾ [محمد/ ٢] ﴿ يُصلح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ [ الأحزاب / ٧١] ﴿ وَأَصْلُحُ لَى فَي ذُرِّيَّتَى ﴾ [ الأحقاف / ١٥] ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَأَ يُصلحُ عَمَلَ المُفسدينَ ﴾ [يونس / ٨١] أي المُفْسدُ يُضَادُّ اللهَ فَي فعْله فإنَّهُ يُفْسد واللهُ تعالى يَتَحَرَّى في جميع أفْعاله الصَّلاحَ فهو إذا لاَ يُصلحُ عَملَهُ ، وَصَالحُ اسْمٌ للنَّبي عليه السلامُ قال : ﴿ يا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ أَفَيْنَا مَوْجُوا ﴾ [ هود / ٦٢ ] .

صلد: قال تعالى: ﴿ فَتَرَكَهُ صَلَداً ﴾ [البقرة / ٢٦٤] أى حَجَراً صُلْباً وهو لا يُنبِتُ ومنه قيل : رَاسٌ صَلْدٌ لا يُنبِتُ شَعْراً وَنَاقَةٌ صَلُودٌ وَمَصْلاًدٌ قليلةُ اللّبَنِ وَفَرَسٌ صَلُودٌ لاَ يَعْرَقُ ، وَصَلَدَ الزَّنّدُ لاَ يُخْرِجُ نَارَهُ .

صلا: اصلُ الصَّلْي لِإِيقَادِ النار ، ويُقالُ: صَلَى بالنارِ وَبَكَذَا أَى بُلِي بَهَا وَاصْطَلَى بهَا وَصَلَّى بَهَا وَصَلَّى بَهَا وَصَلَّى بَهَا وَصَلَّيْتُ ، قالَ : وَصَلَّيْتُ السَّاةَ ، شَوَيْتُهَا وَهِي مَصْلِيَّةٌ ، قالَ : ﴿ اصْلَوْهَا الْيَوْمِ ﴾ [ يس / ٦٤] وقال : ﴿ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ﴾ [ الأعلى / ٦٢] وقال : ﴿ وَصَلَّى نَارًا حَامِيةً ﴾ [ الغانسية / ٤]

عَلَى النَّبِيُّ ﴾ [ الأحزاب / ٥٦ ] والصلاةُ التي هى العبادَةُ الْمخَصُوصَةُ أصْلُهَا الدُّعاءُ وَسُمُّيتُ هذه العبادَةُ بها كتسمية الشيء باسم بَعْضِ مَا يَتَضَمَّنَّهُ ، وَالـصَّلَّاةُ مَنَّ العبَادَاتِ التي لم تَنْفَكَ شَرِيعةٌ منها وَإِنْ اخْتِلَفَتْ صُـُورُهِا بحَسَبِ شَرْعٍ فَسَشَرْعٍ . ولذلك قيال : ﴿ إِنَّ الصَّلاَّةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابِا مُوتُوتًا ﴾ [النساء / ١٠٣] وقال بَعْضُهُمْ: أصلُ الصلاة منْ الصَّلاء ، قال : ومَعنَّى صَلَّى الرَّجُلُ أي أنه أزال عَنْ نَفْسه بهذه العبادة الصَّلاءَ الذي هو نَارُ الله المُوقَــدَّةُ . وَبَنَاءُ صَلَّى كَـبنَاء مَــرَّضَ لإزالة المَرض ، ويُسَمَّى مُوضعُ العبادة الصلاة، ولذلك سُمِّيت الكنائسُ صلوات كَفُولُهُ: ﴿ لَهُـٰدُمَّتُ صَـُـواَمَعُ وَبَيْعٌ وَصَلُواتٌ وَمُسَاَّجِدٌ ﴾ [ الحج / ٤٠ ] وكـلُّ مُــوضع مَدَحَ اللهُ تعالى بِفعلِ الصَّلاَةِ أَوْ حَثَّ عليه ذُكرَّ بِلْفُظ الْإِقَامَة نحو : ﴿ وَالمُّقيمينُ الصلاَّة ﴾ [النساء / ١٦٢] ﴿ وَأَقْيِمُوا الصَّلاَّةَ ﴾ [البقرة/ ٤٣] ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلاَّةَ ﴾ [ البقرة / ٢٧٧ ] ولم يقُل المُسصَلِّينَ إلا في المُنَاف قسينَ نحوُ قوله: ﴿ فَوَيَّلُ لَلْمُصَلِّينَ الذينَ هُـمْ عَنْ صَسلاتهم سَاهُونَ ﴾ [الماعون / ٤، ٥] ﴿ وَلاَ يَاتُونَ الصَّلاةَ إلا وَهُم كُسَالَى ﴾ [التوبة / ٥٤] وَإِنَّـمَا خُصَّ لَفُظُ الإِقَامَة تَنْبِيهِا أنَّ المَ قَصُودَ من فعلهَا تَوفيَةُ حُقُوقها وَشَرَائِطهَا ، لا الإنسانُ بَهْسِينَتِها فَقَطْ ،

﴿وَيصْلُى سَعِيرا ﴾ [ الانشقاق / ١٢ ] ﴿وَسَيَّصْلُونَ سَعِيراً ﴾ [ النساء / ١٠ ] قُرئ سَيُصْلُونَ بِضَمُّ اليَّاءِ وَفَتْحِها ﴿ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ا يَصْلُونها ﴾ [ المجادلة / ٨ ] ﴿ سَأَصُلُهِ سَقَرَ﴾ [ المدثر / ٣٦ ] ﴿ وَتَصْلَيَةُ جَحِيمٍ ﴾ [الواقعة / ٩٤] وقدولهُ: ﴿ لا يُصْلِكُمَا ۗ إلاّ الأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ [ الليل / ١٥ ، ١٦] فقد قيلَ معنَّاهُ لا يَصْطَلَى بِها إلا الأَشْقَى الذى ، قال الخَليلُ : صلَى الكافرُ النارَ قاسى حَرَّها ﴿ يَصْلُونَهَا فَبَشْنَ المُصِيرُ ﴾ [المجادلة/ ٨ ] وقيلَ صَلَى النارَ دَخَلَ فيهــا وأصْلاها غَيرَهُ قال : ﴿ فَسَوْفَ نُصليه نَارِا ﴾ [ النساء / ٣٠] ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهِ صليا ﴾ [ مريم / ٧٠ ] قيلَ : جَمْعُ صال ، وَالصَّلاء يقالُ للْوَقُــود وللشُّواء . والصَّلاةُ ؛ قال كَــثيرٌ منْ أَهْلِ اللُّهُ فَ : هِي السدُّعاءُ وَالتَّسبُسريكُ وَالتَّمْجِيسَدُ، يقالُ : صَلَّيْتُ عليه أي دَعَوْتُ لهُ وزكُّنيتُ ، وقال عليه السلامُ : ﴿ إِذَا دُعي أَحَدُكُمْ إلى طَعَامٍ فَلْيُحِبِ (١) ، وَإِنْ كَانَ صَائمًا فَلَيُصِلُ ! أَي لِيَدْعُ لأَهْلُهُ ﴿ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَّتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ﴾ [ التوبة / ١٠٣ ] ﴿ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْه ﴾ [ الأحـزاب / ٥٦ ] وصلوات الرَّسُول وَصَلاَةُ الله للمُسلمينَ هو في التَّحْقيق تَزْكَيَتُهُ إِيَّاهُمْ . وَقَـالَ : ﴿ أُولِئُكَ عَلَيْهُمْ صَلُّواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [ البقرة / ١٥٧ ] ومنَ الملأَنكَة هي الدُّعَاء والاستُنفَفارُ كما هي منَ النَّاسِ ، قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائكَتَهُ يُصَلُّونَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( النكاح / ١٠٥ ) .

ولهذا رُويَ أَنَّ المُصلِّينَ كَثيرٌ وَالمُقيمينَ لها قَلِيلٌ وقدولُهُ: ﴿ لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ ﴾ [المدار / ٤٣] أي من أُنبَاع النّبييّن ، وَقُولُهُ: ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴾ [ القيامة / ٣١] تنبيها أنه لم يكُن ممَّن يُصَلِّى أي يأتي بِهَيْتُمَ اللَّهُ عُمَّنُ يُقيمُهَا . وقولُهُ : ﴿ وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عَنْدَ البِّيْتِ إِلاَّ مُكاءً وتَصديةً ﴾ [الأنفال / ٣٥] فتسمية صلاتهم مكاءً وَتَصْدِيةً تُنْسِيهٌ عَلَى إبطال صلاتهم وَأَنَّ فَعُلَّهُمْ ذلك لا اعتداد به بل هُم في ذلك كطُّيُور تمكُو وتَصْدى : وفائدةُ تكُورار الصلاة في قوله : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ المُوْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلاتهم ، خَاشعُونَ ﴾ [ المؤمنون / ١ ، ٢ ] إلى آخر القِصّة حيثُ قال : ﴿ وَالَّذَيْنَ هُمْ عَلَى صَلاَتهمْ يُمحَافظُونَ ﴾ [ المؤمنون / ٩] فإنّا نَذْكُرُهُ فيما بعد مذا الكتاب إن شاء الله .

صمم : الصّمَمُ فَقُدانُ حَاسَةُ السّمْع ، وَبه يُوصِفَ مَن لا يصْغَى إلى الحَقُ ولا يَقْبَلهُ ، قال: ﴿ صُمَّ بُكُمْ عُمْى ﴾ [ البقرة / ١٨ ] وقال: ﴿ صُمَّا وَعُمْيانا ﴾ [ الفرقان / ٢٣ ] ﴿ والأصمَّ والبصير والسّميع هلْ يستويان ﴾ [هود / ٢٤ ] وقسال : ﴿ وحسبُوا ألاَ تَكُونَ فَتْنَةٌ فَعَمُوا وصَمَّوا ثُمَّ تابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثَمَّ عَمُوا وصَمَّوا ثُمَّ تابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثَمَّ عَمُوا له به ، ولذلك قيل صُمَّت حُصاةٌ بدَم ، أي له به ، ولذلك قيل صُمَّت حُصاةٌ لم تُسمع لها حركة وضَربة صمّاء . ومنه الصّمة للشّجاع حركة وضَربة صمّاء . ومنه الصّمة للشّجاع الذي يُصِمُّ بالنضربة ، وصَمَمَت القارورة وصَمَمَت القارورة

شَدَّدْتُ فَهَا تَشْبِيهِا بِالأَصَمِّ الذِي شُدُّ اَذْنَهُ ، وصَمَّمَ في الأَمْرِ مضَى فيه غيرَ مُصْغ إلى مَنْ يرْدَعُهُ كَانَهُ أَصَمَّ ، والصَّمانُ أَرْضٌ غَلِيظةٌ ، وأَشْتَمَالُ الصَّماءِ ما لا يبْدُو منه شيءٌ.

صمد: الصَّمدُ السَّيدُ الذي يُصمدُ إليه في الأمرِ، وصَمدَ صَمدَهُ قصدَ مُعتمداً عليه قصدة ، وقيلَ : الصّمدُ الذي ليسَ بأَجْوفَ ، والذي ليسَ بأَجُوفَ ، والذي ليسَ بأَجُوفَ ، والذي ليسَ بأَجُوفَ شيئان : أحدُهُما : لكونه أَدُونَ من الإنسان كالجمادات ، والثاني أعلى منه وَهو الباري والملائكةُ ، والقصدُ بقوله : ﴿ الله الصّمدُ ﴾ [ الإخلاص / ٢ ] تنبيها أنه بخلف مَنْ أثبتُوا له الإلهية وإلى نحو هذا السار بقوله : ﴿ وَأُمّنهُ صَدّيقةٌ كَاناً يَأْكُلانِ الطّعام ﴾ [ المائدة / ٧٥ ] .

صمع: الصَّوْمعَةُ كُلُّ بِناء متصَمَّعُ الرَّأْسِ الله مَتَلاصِقُهُ ، جمعُهَا صَوَامِعُ . قال : ﴿ لَهُدُّمَتْ صَوَامِعُ وَبَيعٌ ﴾ [ الحج / ٤٠] والأصمعُ اللاَّصِقُ أَذْنَهُ برَأْسِه ، وَقلْبٌ اصمعُ جَرِيءٌ كَانَه بَخِلْف مَنْ قَال الله فيه : ﴿ وَالْصَمَّعُ اللهُ مَن قَال الله فيه : ﴿ وَالْصَمَّعُ اللهُ مَن قَال الله فيه : والصمَّعاءُ البُهمَى قبلَ أَنْ تَتَفَقًا ، وَكِلابٌ صُمُعُ اللهُ وَلِهُ اللهُ مَنْ قَال اللهُ مَمْ اللهُ وَلِهِ اللهُ وَلِهِ اللهُ وَلِهُ اللهُ مَمْ وَالْمَعُوبِ لِيسُوا بِأَجْوَفِها .

صنع : الصنّع إجادة الفعل ، فكل منّع فع لله ولا يُنسَبُ إلى فعل وليسَ كل فعل صنّعا ، ولا يُنسَبُ إلى الحيوانات والجمادات كما يُنسبُ إليها الفعل ، قال : ﴿ صُنْعَ الله اللّذي أَنْقَنَ كلّ شيء ﴾ [النمل / ٨٨] ﴿ وَيَصَنْعُ الفُلكَ ﴾ [ هود / ٢٨] ﴿ وَاصنّع الفُلكَ ﴾ [ هـود / ٢٧]

﴿أَنَّهُمْ يُحْسنُونَ صَنْعا ﴾ [ الكهف / ١٠٤] ﴿صَنْعَة لَبُوس لَكُمْ ﴾ [ الأنبياء / ٨٠] ﴿ تُتَّخذُونَ مَصَانَعَ ﴾ [الشعراء / ١٢٩] ﴿ ما كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ [ المائدة / ٦٣ ] ﴿ حَبطَ مَاصَنَعُوا فِيهَا ﴾[ هـود / ١٦ ] ﴿ تُلْقَفُ مَـا صْنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا ﴾ [ طـه / ٦٩ ] ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [ العنكبسوت / ٤٥ ] وَللإِجَادة يُقَالُ للْحَاذقِ المُجيدِ: صَنَعٌ وَلِلْحَاذِقَةِ الْمُجِيدَةِ : صَنَاع ، وَالْصَنْيَعَةُ مَا اصْطَنَعْتُهُ مِنْ خَيْرٍ ، وفَرَسٌ صنيعٌ أَحْسَنَ القيامَ عليه . وَعُبَّرَ عَن الأَمْكِنَةِ الشَّـرِيفَةِ بِالمَصانعِ ، قــال : ﴿ وَتَنَّخذُونَ مَـصانعَ ﴾ [ الشـعـراء / ١٢٩] وَكُنِّيَ بِالرِّشْوَةَ عَنِ المُصَانَعَةِ والاصْطِنَاعُ المُسبَالغَةُ في إصلاح الشيء وقسوله : ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لَنَفْسَى ﴾ [طــه / ٤١] ﴿ وَلَتُصنَّعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ [ طه / ٣٩ ] إشارةً إلى نحو ما قال بعضُ الحكماء : ٩ إنَّ اللهَ تعالى إذا أحَبُّ عَبْداً تَفَقَّدَهُ كَـمَا يَتَفَقَّدُ الصَّديقُ صَدَيقَهُ ، .

صنم: الصنّم جُنّة مُتَخَذَة مِنْ فِضَة أَوْ لَيُ اللّه تعالَى ، وجَمْعُهُ أَصْنَامٌ . قال الله تعالَى ، الله تعالَى ، وجَمْعُهُ أَصْنَامٌ . قال الله تعالَى ، ﴿ أَتَتَخِذُ أَصْنَاما آلهَةً ﴾ [ الأنعام / ٧٤] ﴿ لأكيدَنَ أَصْنَامكُم ﴾ [ الأنبياء / ٥٧] قال بغضُ الحكماء : كلّ ما عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ بلْ كلّ ما يُشغِلُ عَنِ الله تعالى يُقالُ له : صَنّمٌ ، وعلى هذا الوجه قال إبراهيمُ صَلَواتُ الله عليه : ﴿ اجْنُبْنِي وَبَنِيّ أَنْ نَعْبُدُ دَ الأَصْنَامَ ﴾ عليه : ﴿ اجْنُبْنِي وَبَنِيّ أَنْ نَعْبُدُ دَ الأَصْنَامَ ﴾ عليه : ﴿ اجْنُبْنِي وَبَنِيّ أَنْ نَعْبُدُ دَ الأَصْنَامَ ﴾

[إبراهيم / ٣٥] فَمعْلُومٌ أَن إبراهيمَ مَعَ تَحَقَّهِ بمَعْرِفَةِ اللهِ تعالى واطلاعِه على حكْمَـته لَمَ يكنْ مِـمَّنْ يَخـاَفُ أَنْ يَعُـودَ إلَى عـبَـادَةَ تَلْكَ الْجُثْثُ التى كَانُوا يَعْبُدُونَها فَكَانَّهُ قَالَ : اَجْنَبْنِى عَنِ الاَشْتَغَال بما يَصْرِفُني عَنْكَ .

صَنو: الصَّنَّوُ الغُصَّنُ الخارجُ عَنْ أَصْلِ الشَّجَرَةِ ، يُقَالُ هُما صِنْوا نَسخلَة وَفُلاَنٌ صِنْوا أَلْ عَنْوانٌ قال : أَلِيه ، وَالتَّشْيَةُ صِنْوانٌ قال : ﴿ صِنْوانٌ وَجَسمُعُهُ صَنُوانٌ قال : ﴿ صِنْوانٌ وَخَيْرُ صِنْوانَ ﴾ [ الرعد / ٤] .

صَهر: الصَّهُ رُ الخَتَنُ وَاهْلُ بَيْتِ المَرْأَةِ يَقَالُ لَهُم : الأصهارُ كذا قبال الخليلُ . قالَ ابنُ الأعرابيُ : الأصهارُ التَّحَرَّمُ بِجوارِ أَوْ نَسَبِ الْوَ الْأَعْرَابِيُ : الأصهارُ التَّحَرَّمُ بِجوارِ أَوْ نَسَبِ الْوَ تَخَرَّمُ اللَّهُ اللَ

صوب: الصَّوابُ يُقَالُ عَلَى وَجْهَيْنِ ، احَدُهُما : باعْتَبَارِ الشيء في نفسه فَيْقَالُ : هذا صَوَابٌ إذا كانَ في نَفْسه مَحْمُودًا ومَرْضِيًا بحسَب مُقْتَضَى العَقْلِ والشَّرْع نحو قُولِكَ : بحسَب مُقْتَضَى العَقْلِ والشَّرْع نحو قُولِكَ : تَحَرِّى الْعَدْلِ صَوابٌ والكَرَمُ صَوابٌ . والكَرَمُ صَوابٌ . والشانى: يُقَالُ باعتبارِ القاصد إذا أَدْرِكَ المَقْصُودَ بِحَسَب ما يقصدُهُ فَيُقَالُ : أصاب كذا أى وَجِدَ ما طَلَب كقولك : أصابه السَّهمُ وذلك على أضرب ، الأوَّلُ : أَنْ يَقْصدَ ما يَحْسُنُ قَصدَهُ فَيَقَالُ : أَنْ يَقْصدَ ما يَحْسُنُ قَصدَهُ فَيْقَالُ اللَّامُ التَّامُ التَّامُ السَّهُمُ وذلك هو الصَوابُ التَّامُ يَحْسُنُ قَصْدُهُ فَيْقَالُ السَّهِمُ التَّامُ التَّامُ التَّامُ السَّه السَّه السَّهُمُ وذلك هو الصَوابُ التَّامُ السَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ

المَحْمُودُ به الإنسانُ . والسناني : أن يقصد ما يحْسُنُ فَعْلُهُ فَيْسَاّلْتِي منه غَيرُهُ ؛ لتَقديره بعْدَ اجْتهاده أنَّهُ صَوابٌ وذلك هو المُرادُ بقوله عليه السلامُ: « كُلُّ مُجْتَهد مُصيبٌ » ورُوى «المُجْتَهِدُ مُـصيبٌ وإنْ أَخْطًا فَهذا له أَجْرٍ» (١) كما روًى ﴿ مَـنَ اجْتَهَدَ فأصـابَ فَلَهُ أَجْرَانَ ، وَمَن اجْتَهَدَ فَأَخْطَأً فَلَهُ أَجِرٌ ۗ وَالثَّالَثُ : ۖ أَنْ يقْصدَ صَواباً فَسَتَأْتَى منه خطأً ؛ لعَارض من عُ خَارِج نِحوُ مَنْ يَقْصِدُ رَمْيَ صَيْد فَأَصَابَ إِنْسَأَنَا فهـذا مَعْذُورٌ . والرَّابعُ : أنْ يـقْصدَ مَـا يقْبُحُ فَعْلُهُ وَلَكُنْ يَــقَعُ منه خلافُ مَا يَقْـصِدُهُ فَيُــقَالُ أَخْطاً في قَصده وأصاب الذي قَصده أي وَجَدَهُ، والصُّوبُ الإصَابَةُ يُقال : صَابَهُ وأَصَابَهُ ، وَجُعلَ الصَّوبُ لنُزُول المَطَر إذا كانَ بقَدْر مَا يَنْقَعُ وإِلَى هذا القَدْر منَ الْـمَطَر أشارَ بقوله : ﴿ وَأَنزلنا مِنَ السَّمَاءُ مَاءً بِقَدَر ﴾ [المؤمنون / ١٨] قال الشاعرُ:

فَسَقَى دِيَارِكَ غَيْسِ مُفْسِدِهَا صَوْبُ الرَّيْسِعِ وَدِيمَةٌ تَهَمَّى السَّمُالِ مَا مُنَّالًهُ خَتْمَ أُمَالُهُمْ المَّمِّنِ مِنْ

والصَّيْبُ السَّحَابُ المُُخْتَصُّ بِالصَّوْبِ وهو فَيعلُ من صَابَ يَصُوبُ قال الشاعرُ :

\* فَكَأَنَّمَا صَابَتُ عَلَيْهِ سَحَابَةٌ \*

وقولهُ : ﴿ أَوْ كُصِّيبٍ ﴾ [ البقرة / ١١٩ ]

قيلَ: هو السَّحَابُ وقيلَ: هـو المَطَرُ وَتَسْمِيُّتُهُ بِهِ كَتَسْمِيتِهِ بِالسَّحَابِ وَأَصَابَ السَّهُمُ إذا وصَلَ إِلَى المَرْمَى بالصَّواب ، والمُصيبَةُ أَصْلُهَا فِي الرَّمْـيَةِ ثُم اخْتَصَّتْ بِالنَّائِكَ نَحُو : ﴿ أَوْ لَمَّا أَصَابِ مَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مَثْلَيْهَا ﴾ [آل عمران / ١٦٥] ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ ﴾ [ النساء / ٦٢ ] ﴿ وَمَا أَصَابُكُمْ يَوْمُ الْتَقَى الجَمْعَانِ ﴾ [ آل عمران / ١٦٦ ] ﴿ وَمَا أصابَكُم مِنْ مُصيبة فَبما كسَبَتْ أَيْديكُمْ ﴾ [الشورى / ٣٠] وأصاب جاء في النخير وَالشِّرُّ قَالَ : ﴿ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِنْ تُصبكَ مُصيبةً ﴾ [ التوبة / ٥٠ ] ﴿ وَلَتَنْ أَصَابِكُمْ فُصِفِلٌ من الله ﴾ [ النساء / ٧٣ ] ﴿ يصيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [النور / ٤٣] ﴿ فإذًا أصابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عباده ﴾ [ الروم / ٤٨ ] قسال بَعْضُهُم : الإصابةُ في الْخَير اعْتباراً بالصُّوب أي بالمطر وفى الشُّرُّ اعْـتَبَارًا بإصَـابَةِ السُّهُم ، وكــلاهُمَا يَرْجِعاَنِ إِلَى أَصْلِ . صُوت: الصَّوْتُ هو الهَواءُ المُنْضَغِطُ عَنْ

صوت: الصَّوْتُ هو الهَواءُ المُنضَغِطُ عَنْ قَرْعٍ جِسْمَيْنِ وذلك ضَرْبانِ : صَوْتٌ مُجَرَّدٌ عَنْ تَنَفُّسٍ بَشَىء كالصَّوْتِ المُمَّتَدُّ ، وَتَنَفُّسٌ بِصَوْتِ مَا وَالمُتَنَفَّسُ ضرْبانِ : غَيْرُ اخْتِيارِي كَما يكونُ مِنَ الحَسيَسوانَاتِ ، كَوْنُ مِنَ الحَسيَسوانَاتِ ، واخْتِيارِي كَما فَرْبُنَ مِنَ الخِسيَسوانَاتِ ، واخْتِيارِي كَما فَرْبُنَ مِنَ الإنْسَانِ وذلك فربانَ : ضَرْبٌ بِاليَد كَصَوْتِ العُودِ وَمَا يَجْرِي ضَرْبانِ : فَرْبُ بِالفَم . والذي بالفَم ضرْبان : فَطْقٌ وَغَيْرُ نُطْقٍ ، وَغَيْرُ النَّطْقِ كَصَوْتِ النَّامِ النَّالِ ، وَغَيْرُ النَّطْقِ كَصَوْتِ النَّامِ النَّامِ ،

<sup>(</sup>۱، ۲) عن عمرو بن العاص أن النبي على قال :

دإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد
فأخطأ فله أجر واحد، رواه البخارى ومسلم .

قلت : أما قوله : « المجتهد مصيب » فلم يثبت
عن النبي على .

والنُّطْقُ منه إما مُفْــرَدٌ منَ الكلام وَإِمَّا مُــرَكَّبٌ كأحَد الأنواع من الكلام ، قال : ﴿ وَخَشَعَت الأصُواَتُ لَلرَّجْمِن فَلاَ تَسسْمَعُ إلاَّ هَمْسًا ﴾ [طه/ ١٠٨] وقال : ﴿ إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصُوتُ الْحَميرِ ﴾ [ لقسمان / ١٩ ] ﴿ لاَ تَرْفَعُوا أصواتكُمْ فَوقَ صَوْت النَّبِيُّ ﴾ [الحجرات / ٢] وتخصيصُ الصُّوت بالنَّهُي؛ لكُونه أَعَـم منَ النُّطْقِ والكلام ، وَيَجُسُوزُ أَنه خَصَّهُ ؛ لأنَّ المَكْرُوهَ رَفْعُ الصَّوْت فَوْقَه لا رَفْعُ الكلام ، ورَجُلٌ صَيَّتٌ شَديدُ الصَّوْتِ وصائتٌ صائحٌ ، والصَّيتُ خُصَّ بالذِّكْرِ الحَسَنِ وإن كَانَ في الأصْل انْتشَـارَ الصَّوْت والإنْصاتُ هو الاستِماعُ إليه مع تَرْكِ الكلام قال: ﴿ وَإِذَا تُريُّ القُرْآنُ فَاسْتَمعُوا لَهُ وَأَنْصتُوا ﴾ [الأعراف/ ٢٠٤] وقال بعضُهم: يُقالُ للأجابة : إنصات وليسَ ذلك بشيء ، فإنَّ الإجَابَةَ تَكُونُ بعْدِ الإنْصاتِ وإن اسْتُعْمَلَ فيه فذلك حَثٌّ عَلَى الاستماع لتَمكُّن الإجابة .

صاح : الصيّحة رفع الصّوت قال : ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحة وَاحدة ﴾ [ يسس / ٢٩] كانَتْ إلاَّ صَيْحة وَاحدة ﴾ [ يسس / ٢٩] ﴿ وَوَمَ يَسْمَعُونَ الصّيْحة بالْحق ﴾ [ ق / ٤٢] أي النَّفخ في الصُور وأصله تَشْقيقُ الصَّوت من قولهم : انصاح الخشبُ أو الشَّوبُ إذا انشق فَسُمع منه صوت وصيح القوب كذلك ، ويُقالُ: بأرض فلان شَجرٌ قد صاح إذا طال ، فتنبينَ للناظر لطُّوله ودلًّ على نفسه دلالة الصيْحة قد تُفْزعُ عبَّر بها عن الفزع في قوله : الصيْحة قد تُفْزعُ عبَّر بها عن الفزع في قوله :

﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾ [ الحجر / ٢٣ ] والصائحة صيَّحةُ المَناحَة ويُقالُ : ما يَنْتَظِرُ إلا مِشْلَ صَيْحة الحُبْلَى أى شَرا يُعاجَلُهُمْ، والصَّيْحَانيُّ ضَرْبٌ من التَّمْر .

صيد: الصيَّدُ مَصْدرُ صادَ وهو تَنَاوُلُ ما يُظْفَرُ به مـمّا كانَ مُمْتَنعـا ، وفي الشّرْع تَناوُلُ الحيوانات المُمتنعة ما لم يكن مَملُوكا والمُتناَوَلُ منه ما كان حَلالا وقد يُسَمَّى الصَيدُ صَيْداً بقوله : ﴿ أُحلُّ لَكُمْ صَيْدُ البَّحْرِ ﴾ [المائدة / ٩٦] أي اصطياد ما في البَحر، وأما قولهُ : ﴿ لاَ تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْـتُمْ حُرُّمٌ ﴾ [المائدة / ٩٥] وقــوله : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [ المائــدة / ٢ ] وقوله : ﴿ غَيْرَ مُحلِّى الصَّيْد وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [ المائدة / ١] فإنَّ الصَّيْدَ في هذه المواضع مُخْتَصُّ بما يُؤْكَلُ لحمه فيما قال الفقهاء بدلالة ما روى : الْحَمْسَةُ يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ فِي الْحَلِّ وَالْحَرَمِ: الحَيَّةُ وَالعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَاللَّذُنْبُ وَالْكَلْبُ العَقُــورُ، والأصيَّدُ مَنْ في عُنقُه مَـيْلٌ ، وجُعلَ مَثَلاً لِلمَتَكَبِّرِ . وَالصَّيْدَانِ بِرامُ الأحجار، قال:

\* وسُود منَ الصَّيْدَانِ فيهاَ مَذَانِبُ \* وقيلَ له صَّادٌ ، قال :

\* رَأَيْتُ قُدُورَ الصّادِ حَوْلَ بَيُوتِنَا \* وقيل في قـولهِ تعالى : ﴿ ص وَالْقُـرْآنِ ﴾ [ص / ١] هو الحُرُوفُ وقيلَ تَلَقّهُ بالقَبُولِ مَنْ صادَيْتُ كذا والله أعلم .

صور : الصُّورَةُ ما يُنتَقَشُ به الأعيانُ ويَتَميْـزُ بها غَيرُها وذلك ضَـرْبان ، أحدهُما :

مَحْسُوسٌ يُذْرَكُهُ الخاصَّةُ والعامَّةُ بَـلْ يُذْرِكُهُ ۗ وقولهُ تعــالى : ﴿ فَخُـذْ أَرْبَعَـةٌ منَ الطَّيْسِ **ا**فَصرْهُنَّ﴾ [ البـقـرة / ٢٦٠ ] أي أملْهُنَّ مِنَ الإنْسَانُ وكَــثيــرٌ منَ الحيَــوَان كَصُــورة الإنْسان والفرَس والْحمار بالمُعَايَنة ، والثاني : مَعْقُولٌ يُدْرِكُهُ الخاصَّةُ دُونَ العامَّة كَالصُّورَة الَّتِي اخْتُصَّ الإِنْسَانُ بِهَا مِنَ العَقْلِ والرَّوِيَّة والمعانى التي خُصَّ بها شيءٌ بشيء ، وإلى الصُّورَتُين اشارَ بقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ صَـوَّرُنَاكُمْ ﴾ [الأعسراف / ١١] ﴿ وَصَوْرَكُمْ فَاحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ [ غافــر / ٦٤ ] وقال : ﴿ فَي أَيُّ صُورَة ما شاء ركَّبك ﴾ [ الانفطار / ٨] ﴿يُصَوِّرُكُمْ في الأَرْحَامِ ﴾ [ آل عمران / ٦ ] وقــال عليــه الســـلام : ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَته ، (١) فالصُّورَةُ أرادَ بها ما خُصَّ الإنسانُ بها مِنَ الهيئة المُدْرَكَة بالبَصر وَالبَصِيرَةِ وَبِهِا فَضَلَّهُ عَلَى كَثير منْ خَلْقه ، وَإَضَافَتُه إلى الله سُبحانَه عَلَى سَبيل الملك لا عَلَى سَبيل البَعْضيَّة والتّشبيه ، تعالى عن ذلك ، وذلك عَلَى سَبِيلِ التَشْرِيفِ لَهُ كَقُولُهُ : بَيْتُ اللهِ وَنَاقَةُ الله ونحو ذلك ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحَى ﴾ [الحجر / ٢٩] ﴿ وَيَوْمَ يُنْفُخُ فِي الصَّورِ ﴾ [النمل / ٨٧] فقد قبيلَ : هو مثلُ قُرْن يُنفَخُ فيه فيَجْعَلُ اللهُ سُبْحانَهُ ذلك سببا لعَوْد الصُّور والأرواح إلى أُجْسامِهَا ورُوى في الخبر: ﴿ إِنَّ الصُّورَ فيهِ صُورَةُ الناس كُلُّهُمُ

الصُّور أي المُيل ، وقيلَ قَطُّعُهُنَّ صُورَةً صُورَةً، وقُرِئَ : ﴿ صُرْهُنْ ﴾ وقسيل ذلك لُغتان يقالُ : صرتهُ وصُرْتُهُ ، وقال بعضهم : صُرْهُنَّ أَى صَحَّ بَهِنَّ ، وذكَـرَ الخَليلُ أَنَّهُ يُقالُ عُصْفُورٌ صَوَّارٌ وهوَ المُجيبُ إذا دُعَى وَذَكَرَ أَبُو بكرٍ النَّقاش أنه قُرِئَ : ﴿ فَصُرَّهِنَّ ﴾ بضمَّ الصَّاد وتَشديد الرَّاءِ وفَتُحها مِنَ الصَّرُّ أَى الشَّدّ ، وقُرئ : ﴿ فَصُرُّهِنَّ ﴾ مِنَ الصَّرير أَى الصَّوْتِ ومعناه صِحْ بهنَّ . والصَّـوَارُ القَطَيع منَ الغَنَمَ اعْتِبَارًا بِالقَطْعِ نَحْوُ الـصُّرْمَةِ وَالقَطْيَعِ وَالفَـرْقَةُ وسائر الجماعة المُعتبر فيها مَعْنَى القَطْع . صير: الصَّيْـرُ: الشُّقُّ وهو المصْـدَرُ ومنه

قُرئ : ﴿ فَصُرُّهِنَّ ﴾ وصار إلى كذا انتهى إليه ومنه صيرُ الـباب لمَصيره الذي ينتَــهي إليه في تَنقُّلُه وَتَحَرُّك قال : ﴿ وَإِلَيْه الْمُصِيرُ ﴾ [الشورى / ١٥] وصارً عبارةٌ عَن التَّنْقُل منْ حال إلى حال .

صاع: صُواعُ الملك كانَ إِنَاءٌ يشرَبُ بِهِ وَيُكَالُ بِهَ ويُقَالُ له : الصَّاعُ وَيُذَكِّرُ وَيُؤنَّثُ قَالَ تعالى : ﴿ نَفْقدُ صُواعَ المَلك ﴾ [ يوسف / ٧٧] ثم قال : ﴿ ثُمَّ ٱسْتَخْرُجُهَا ﴾ [ يوسف/ ٧٦ ] ويُعَبَّرُ عَن المكيل باسْم ما يكالُ به في قوله: ١ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَـاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ٣ (٣)

<sup>(</sup>٣) روى البخاري ( ١٥٠٣ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه • فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعاً من شعير على العبد . . . الحديث .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٦٢٢٧ ) ومسلم ( البر والصلة / ١١٥ ) ، و ( الجنة وصفة نعيمها /٢٨) .

<sup>(</sup>٢) قلت : ولا يصح عن النبي ﷺ .

وَقَيلِ الصَّاعُ بَطْنُ الأرض ، قال :

\* ذَكَرُوا بِكَفَّى لاعبِ في صاع \*

وقيلَ : بَل الصاعُ هُنا هُو الصاعُ يُلعَبُ به معَ كُرَةً . وتَصَوَّعَ النَّبْتُ والشَّعْـرُ هاَجَ وَتَفَرَّقَ والكَمَىُ يصُوعُ ٱقْرَانَهُ أَى يُفَرَّقُهُمْ .

صُوع: قُرِئَ : " صَوْغَ المَلَكِ " يُذْهَبُ به إلى أنه كانَ مَصُوعًا مِنَ الذَهَبِ .

صوف: قال تعالى: ﴿ وَمِنْ أَصُوافِها وَأُوبارِها وَأَشْعارِها أَنَاثا وَمَتَاعا إِلَى حين ﴾ [النحل / ٨٠] وأخذ بصوفة قفاة ، أي بشعره النابت ، وكبش صاف وأصوف وصائف كثير الصوف . والصوفة قوم كانوا يخدمون الكعبة ، فقيل سموا بذلك ؛ لأنهم تشبكوا بها كتسب الصوف بما نبت عليه ، والصوفان نبت أزغب والصوفي قيل : منسوب إلى الصوفة للنسب الصوفة وقيل : منسوب إلى الصوفة الذين كانوا يخدمون الكعبة لاشتغالهم بالعبادة، وقيل منسوب إلى الصوفة بالعبادة، وقيل منسوب إلى الطعم على ما بالعبادة، وقيل منسوب إلى الطعم على ما يخرى محرى الصوفان في قيلة الغناء في يخرى محرى الصوفان في قيلة الغناء في الغذاء .

صيف: الصَّيْفُ الفَصْلُ المُقَابِلُ للشَّنَاءِ ، قال : ﴿ رِحْلَةَ الشُّنَاءِ وَالصَّيْفِ ﴾ [ قريش /

٢] وسُمِّى المطرُ الآتِي في الصَّيْفِ صَيْفاً كما سُمِّى المطرُ الآتِي في الرَّبِيعِ رَبِيعاً. وصافُوا حَصلُوا في الصَّيْفِ، وأصافُوا دَخلُوا فيه .

صوم : الصَّوْمُ فَى الأصْلِ الإمْسَاكُ عَنِ الْفَعْلِ مَطْعَمًا كَانَ أَو كَلَامًا أَو مَشْياً ، ولذلك قيلَ لَلْفَسرسِ المُمْسِكِ عَنِ السَّيْرِ أَو العَلَفِ : صائمٌ قال الشاعرُ:

\* خَيلٌ صِيامٌ وأُخْرَى غَيْرُ صائمة \*
وقيل للريح الراكدة : صَوْمٌ ولاستواءِ
النهار: صَوْمٌ تَصَوْرًا لَوْقُوفِ الشمسِ في كَبدِ
السماء ، ولذلك قيلَ : قام قائمُ الظهيرة .
ومَصامُ الفَرسِ ومَصامَتُهُ مَوْقَفُهُ . والصَّوْمُ في
الشرع إمساكُ المُكلف بالنيّة مِن الخيط الأبيضِ
إلى الخَسيط الأسود عَنْ تَناول الأطيبينِ
والاستمناء والأستقاء وقوله : ﴿ إنّى نَذَرْتُ
للرّحْمَنِ صَوْمًا ﴾ [ مريم / ٢٦] فقد قيل عَنْ بَدالالة قوله تعالى:

صيص : ﴿ مِنْ صَيَاصِيهِمْ ﴾ [الأحزاب/ ٢٦] أى حُصُونِهِمْ وكلُّ مَا يُتَحَصَّنُ به يقالُ لهُ: صيصةٌ وبهذا النَّظَرِ قيل لِقَرْنِ البَّقَرِ : صيصةٌ وكلشُوكة التي يُقَاتِلُ بها الدِّيكُ : صيصةٌ ، واللهُ أعْلمُ .

﴿ فَلَنْ أَكُلُّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيا ﴾ [ مريم / ٢٦].

## 🎄 كتاب السفاد 🍇

كَتَشْبِيهِهُ بِالنَّارِ فِي كَثْرَةَ حَرَكَتُهَا .

ضَحك: الضَّحكُ انْبِسَاطُ الوَّجِـه وَتَكَشُّرُ سمَّيت مُقَدِّمَاتُ الأسنَّانِ الضَّوَاحِكَ . وَاسْتُعِيرَ الضَّحِكُ لِلسُّخْرِيَةِ وقيلَ : ضَحَكَّتُ منه وَرَجُلُّ [النجم / ٦٠] وَيُسْتَعْمَلُ في السُّرُورِ الْمُجَرَّد الْحَبَلُ، وقولُ الشاعرِ في صفَة رَوْضَة : نحرُ: ﴿ مُسْفَرَةٌ ضَاحِكةٌ ﴾ [عـبس/ ٣٨، ٣٩] ﴿ فَلْيَضْحُكُوا قَلْيلًا ﴾ [التوبة / ٨٢] ﴿ فَتَبِسُّمُ صَاحِكاً ﴾ [ النمل / ١٩ ] قسال الشاعرُ:

> يضحكُ الضَّبْعُ لقَتْلَى هُذَيْل وَتَرَى الذُّنْبُ لَهِا نَسْنَهِلُّ وَاسْتُعْمِلَ لِلتَّعَجُّبِ الْمَجَرَّدِ تَارَةً وَمِنْ هَذَا الْأَضْحَكَتُهُ.

ضبع: ﴿ وَالْعَادِياتِ ضَبِّحًا ﴾ [ العاديات/ | المعنى قَصَدَ مَنْ قَسَالَ : الضَّحكُ يَخْتَصُّ ١] قيلَ : الضَّبْحُ صَوْتُ أَنْفَاسِ الفَرَسِ تَشْبِيها الإنسَانِ وليسَ يُوجَدُ في غُيرِه مِنَ الحَيَوانِ ، بالضُّباح وهو صَوْتُ الشَّعْلَبِ ، وقسيل : هو || قال : ولهذا المَعْنَى قال : ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ حَمْيفُ العَدْو وقَـدْ يقال ذلك للْعَدْوِ ، وقيل : || وَأَبْكَى﴾ [ الــنجــم / ٤٣ ] ﴿ وَامْرَأَتُهُ قــائمَةٌ الضَّبحُ كَالضَّبْعِ وهو مَـدُّ الضَّبْعِ في العَـدْوِ، ﴿ فَضَحِكَتْ ﴾ [ هود / ٧١ ] وضَـحِكُهَا كـانَ وقـيل : أصْلُهُ إحْـرَاقُ العُــود وشَبُّــهَ عَــدُوهُ بِهِ ۗ للتَّعَــجُبُ بدَلالة قوله : ﴿ أَتَعْـجَبِينَ مَنْ أَمْسر الله ﴾ [ هود / ٧٣ ] ويدُلُ على ذلك أيضا قُولُهُ: ﴿ أَأَلُهُ وَآنَا عَجُوزٌ ﴾ [ هود / ٧٢ ] إلى الأسنانِ مِنْ سُرُورِ النَّفْسِ وَلِظُهُورِ الأَسْنَانِ عِنْدُهُ ۗ قُولُه : ﴿ عَجِيبٌ ﴾ وَقُولُ مَنْ قــال حاضَتْ فَلَيْسَ ذَلِكَ تَفْسِيراً لقوله : ﴿فَضَحَكَتْ ﴾ كما تَصَوَّرُهُ بَعْضُ الْمُقْسِرِينَ فَقُــالَ صَحَكَت بَمَعْنَى ضُحكةٌ يضحَكُ منَ النَّاسِ وَضُحكةٌ لَمن يُضحَكُ ۗ حَاضَتْ وَإِنَّمَا ذَكَرَ ذلك تَنْصيصًا لحالها وأنَّ منه ، قسال : ﴿ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَصْحَكُونَ ﴾ الله تعالى جَعَلَ ذلك أَمَارَةً لما بُشُرَتُ به [المؤمنون / ١١٠] ﴿ إِذَا هُمْ مِنَّا يَضْحَكُونَ ﴾ [المؤمنون / ١١٠] ﴿ إِنَّا حَمْلُهَا لِيسَ [الزخرف / ٤٧] ﴿ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ ﴾ ﴿ بَمُنْكُر إِذْ كَانَتَ الْمَرَأَةُ مِنَا دَامَتْ تحييضُ فإنها

\* يُضاحكُ الشمسَ منها كَوْكُبُ شَرَقٌ \* فإنَّهُ شَـبَّهَ تَلأَلُؤَها بالضَّحك ولذلكَ سُمِّيَ البَوْقُ العارضُ ضَاحِكًا شَبِّهَ تَلأَلُوْهَا بالضَّحك، والحجَرُ يَبْرُقُ ضَاحِكًا وَسُمِّيَ البَلحُ حينَ يَتَفَتَّقُ ضاحكاً ، وَطَرِيقٌ ضَحُوكٌ وَاضحٌ، وَضحكَ الْغَــديرُ تَلأَلاً مِنْ امْـتِـــلاَتِهِ وَقَــدْ ضحى : الضُّحَى انْبِسَاطُ الشمس وَامْتِدَادُ كِالْحَلَاوَةُ وَالْحَرِكَةُ . قَالُوا : والضَّدُّ هُوَ احَدُ النَّهَارِ وسُمَّى الوَقْتُ به قال : ﴿ وَٱلشَّمْسِ الْمُقَابِلاتَ فإنَّ المُتَقَابِلَينَ هُمَا الشيئان الْمُخْتَلَفَان وَضُحَّاهَا ﴾ [ الشَّمس / ١ ] ﴿ إِلاًّ عَشيَّةً أَوَّ ۖ لِلذَّاتَ وَكُلِّ وَاحِدٍ قُبَالَةُ الآخَرِ وَلاَ يَجْتَمِعَانِ ضُحًاهًا ﴾ [ النازعـــات : ٤٦ ] ﴿وَالضَّحَى اللَّهِ شَيْءَ واحـد في وقْت واحـد وذلك أَرْبَعَةُ وَاللَّيْلِ ﴾ [ الضحى / ١ ] ﴿ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴾ [أشياءً : الضَّدَّان كَالبَّسَيَاضَ وَالسَّوَاد ، [ النادعات / ٢٩ ] ﴿ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ عَلَى الضَّعْفَ وَالنَّصْفَ ، والوُّجُود ضُحَى﴾ [ طه / ٥٩ ] وضَحَى يَضْحَى تَعَرَّضَ اللهَ وَالعَدَم كالبَّـصر والْعَمَى وَالْمُوجبَّـة والسَّالبة في للشـمس . قال : ﴿ وَإِنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فيها وَلاَ ۗ الاخْسِار نحوُ كُلُّ إنسانَ هَهُنَا ، وكيسَ كُلُّ تَضْحَى ﴾ [ طه / ١١٩ ] أي لَكَ أَنْ تَتَـصَـوَّنَ ۗ إنسان هَهُنَا . وكثيرٌ منَ الْمُتكلِّمينَ وأهل اللغة منْ حَرِّ الشَّمْسِ وَتَضَحَّى أَكُلَّ ضُحَى كقولكَ: اللَّهِ عَلُّونَ كُلَّ ذلكَ مِن الْمُتَّـضَـادَّات ويقُـولُ : تَغَدَّى وَالضَّحَاءُ وَالغَذَاءُ لطَعامهِما ، وَضَاحِيةُ الضَّدَّانِ ما لا يَصِحُّ اجْتَمَاعُهُمَا في محل كلُّ شيء ناحيَتُهُ البارزَةُ . وقيلَ للسماء: ﴿ وَاحد. وقيل : الله تعالى لا نبدُّ لهُ وَلا ضدُّ الضُّواحي وَلَيْلَةٌ إضْحِيانَةٌ وَضَحَيَاءُ مُضَيَّئةٌ إضاءَةً ۗ لأنَّ النَّدَ هوَ الاشتراكُ في الجَوْهَر والضَّدّ ؛ هُو الضَّحَى. والأُضْحِيةُ جَمْعُها أَضاحِي وقيلَ | أَنْ يَعْتَقَبَ السَّينَانِ الْمُتَنَافِيانِ عَلَى جنس واحد ضَحيةٌ وضَحايا وَاضْحاةٌ واضحَى وتَسَمينُها اللهُ تعَالَى مُنَزَهُ عَنْ انْ يَكُونَ جَوْهَرًا فَإِذَا لاَّ بذلك في الشُّرع لقرُّك عليه السلامُ : ﴿ مَنَ الصِّدَ لَهُ وَلَا نِدْ ، وَقُولُهُ : ﴿ وَيَكُونُونَ عَليهمْ ذَبِعَ قَبْلَ صَلاتنَا هذه فَلْيُعَدُ <sup>(١)</sup>.

ضل : قالَ قَدْمً: الضَّدَّان الشيئان اللّذان من ضر : الضَّر سُوءُ الحال إمَّا في نَفْسه لقلة تَحْتَ جِنْسِ احِدٍ ، ويُنَافِي كُلُّ واحِدِ منهُــمَـا العِلْمِ وَالْفَـضْلِ والعِفَّةِ ، وإمَّا في بَدَنِهِ لِعَـدَم الآخرَ فَى أَوْصَافِهِ الْخَاصَّةِ ، وَبَيْنَهُمَا أَبْعَدُ البُعْدِ الجَارِحَةِ ونَقْصٍ ، وإمَّا في حَالة ظاهِرَةٍ مِنْ قَلَّةٍ كالسُّوادِ والْبَيَّاضِ والشَّـرُّ والْخَيرِ ، وما لم يكُونا | سَالِ وَجاه ، وَقَـولُهُ : ﴿ فَكَشَّفْنَا مَـا به مَنْ تَخْتَ جِنْسِ وَاحِدِ لا يُتقالُ لَهَمَا : ضِدَّانِ ﴿ ضُرُّ ﴾ [ الأنبياء / ٨٤ ] فهوَ مُحْتَملٌ لثلاثَتها ،

ضداً ﴾ [ مريم / ٨٢ ] أي مُنَافِينَ لهُمْ .

وقولُّهُ : ﴿ وَإِذَا مُسَّ الإِنْسَانَ الضَّرُّ ﴾ [يونس/ ١٢] وقولُهُ: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُ ضُرَّهُ مرَّ كَأَنْ لَمْ يَدُعُنَّا إِلَى ضُرَّ مَسَّهُ ﴾ [ يونس / ١٢]

<sup>(</sup>الأضاحي / ٢).

يقالُ : ضَرَّهُ ضُرًا جَلَبَ إليه ضُرًّا وقولُه : ﴿ لَن اللَّهِ يَكُونَ مُسْنِدًا إلى الفَّاعل كَانَهُ قَال : لأ يَضُرُوكُمُ إِلاَّ أَذَّى ﴾ [آل عسران /١١١] يُضارر، وأنْ يكونَ مَفعُولاً أي لا يُضارر، يُنبَّهُهُمْ عَلَى قلَّة ما يَنــالهُمْ من جِهتهِمْ وَيُؤَمَّنُّهُمْ منْ ضَرَر يَلْحَقُهُمْ نحو : ﴿ لاَ يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ الشهادَتِه ﴿ لاَ تُضَارُّ وَالدَّةُ بولَدها ﴾ [ البقرة / شَيْناً ﴾ [ آل عسمسران / ١٢٠ ] ﴿ وَلَيْسِ بِضَارِّهُمْ شَيْئًا ﴾ [ المجادلة / ١٠ ] ﴿ وَمَا هُمُ بَضَارِينَ به منْ أَحَد إلاَّ بإذن الله [ البقرة / ١٠٢] وقَالَ تَعـالَى : ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضَرُّهُم وَلاَ يَنْفَعُهُمْ ﴾ [ البـقرة / ١٠٢ ] ﴿يَدْعُو منْ دُون الله ما لا يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ ﴾ [ الحج / ١٢] وقَدُلُه : ﴿ يَدْعُو لَنْ ضَدُّهُ أَقْرَبُ مَنْ نَفْعه﴾ [ الحج / ١٣ ] فـالأوَّلُ يُعْنَـى به الضَّـرُّ والنُّفُعُ اللَّذَان بالقَصْد والإرَادَة تنبيها أنه لا يَقْصدُ في ذلك ضَرَا ولا نَفعا ؛ لكُونه جَــماداً . وفي الشاني يُريدُ مـا يَتَولُّـدُ منَ الاستــعــانة به ومن عبادته، لا ما يكونُ منه بقَـصْده ، والضَّـراءُ يُقابِلُ بِالسَّرَّاء والنَّعْماء ، والضرُّ بالنَّفع، قال : ﴿ وَلَتُنْ أَذَتْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَراءً ﴾ [هود/ ١٠] ﴿ وَلاَ يَمْلكُونَ لأَنْفُسهم ضَرا وَلاَ نَضْعا ﴾ [الفسرقان / ٣] ورَجُـلٌ ضريرٌ كنايَـةٌ عُن فَقْـد بَصره وَضريرُ الوادي شاطئه الذي ضرَّهُ الماءُ ، والضررُ المُضارُّ وقيد ضيارَرْتُهُ، قيال: ﴿ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ ﴾ [الطلاق/٦] وقال : ﴿ وَلاَ يُضَارُّا كَأَتَبُّ وَلَأَشَهِيدٌ ﴾[ البقرة/ ٢٨٢ ] يجوزُ أن

بأن يُشْخل عَنْ صَنْعَتُه ومَعاشه باستدعاء ٢٣٣ ] فَإِذَا قُرِئَ بِالرَّافِعِ فَلَفْظُهُ خَـبَرٌ ومـعناهُ أَمْرٌ، وإذا فُـتحَ فــأَمْـرٌ ، قــال: ﴿ ضَـرَارَاً التَعْتَدُوا﴾ [البقرة / ٢٣١] والضرّةُ أصلُهَا الفعْلَةُ التي تَضُرُّ وسُمِّي المرأتَان تحتَ رَجُل واحد كُلُّ وَاحدَة منههما ضَرَةٌ لاعتقادهم أنها تَضُـرُ بِالْمِرَاةِ الْآخَرَى ولأَجْـل هذا النَّظر منهم قال الندرُ عِلى : ﴿ لا تَسْأَلُ الْمَرَاةُ طَلاقَ أَخْستها لَّتُكُفَّى مَا فَي صَحْفَتَهَا <sup>(١)</sup> والضَّرَّاءُ التَّزُويجُ بضَـــرة ، وَرَجُلُ مُـــضَــرٌ ذُو زَوجَـــين فَصَاعداً. وَامْرَأَةُ مُنضرًّ لها ضَرَّةً . والإضرارُ حَمْلُ الإنسان عَلَى مَا يَسضُرُّهُ وهو في التَّعَارف حــملُه عَلَى أمْــر يَكْرَهُهُ وذلك عَلَى ضــرْبين: أَحَدُهُما : إضْرَارٌ بِسَبِ خارِجٍ كَمَنْ يُضْرَبُ. أَو بِهَدَّدُ ، حـتى يَفْعَلَ مُنقـاداً ، وَيُؤْخَذُ قَـهْراً فَيُحْمَلُ عَلَى ذلك كما قال: ﴿ ثُمَّ أَضْطُرَّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ ﴾ [ البقرة/ ٢٦] ﴿ ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلَيْظُ﴾ [ لقمان/ ٢٤ ] ، والثاني :

<sup>(</sup>۱) رواه البخساري ( ۲۱٤٠، ۲۷۲۳ ) ، ومسلم (النكاح / ٥١ ، ٥١).

بدَفْعَهَا هَلاكٌ كَمَنْ غَلَبَ عَلِيه شَهْوَةُ خَمْرِ أَو اللهِ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِين ﴾ [ الصافات/ اشْتَدَّ بِهِ الجُوعُ فَأَضْطَرَّ إِلَى أَكُلِ مَيْتَةٍ وعَلَى هذا اللَّهِ وَضَرَّبُ الأَرْضِ بِالمطرِّ وَضَرَّبُ الدَّراهِمِ اعْتباراً قولهُ: ﴿ فَسَمَنِ اضْطُرَّ غَسَيْرَ بَاغَ وَلاَ عَسَادٍ ﴾ البِضَرْبِ المطْرَقَة وقيلَ له : الطَّبْعُ اعْستباراً بتأثيرِ [البقرة/ ١٧٣] ﴿ فَمَن اضْطُرُّ فَي مَخْمَصَةً ﴾ [السَّكَّةِ فيهِ ، وبذلك شبُّه السَّجِيَّةُ وقيلَ لها : [المائدة / ٣] وقال : ﴿ أَمَّنْ يُجِّيبُ المُضطِّرُّ إِذَا الضَّرِيبَةُ والطّبيعةُ . والضَّربُ في الأرض دَعاهُ ﴾ [ النمل / ٦٢ ] فهـ و عَأمٌّ في كُلِّ ذلك | الذَّهابُ فيها هو ضَربُها بالأرْجُل ، قال : والضرُوريُّ يقالُ عَلَى ثَلاثَة أَضرُب: أَحَدُها : إِما ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فَى الأَرْضِ ﴾ [ النساء/ ١٠١] يكونُ عَلَى طَرِيقِ القَهْرِ وَالْقَسْرِ لا عَلَى الإختيارِ | ﴿ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهُم إِذَا ضَرَبُوا في الأرض ﴾ كَالَشَّجَر إِذَا حَرَّكَتُهُ الرَّبِحُ الشَّديدَةُ ، والثاني : ما [آل عمران / ١٥٦] وقال : ﴿ لَا يَستطيعُونَ لا يَحْصُلُ وُجُودُهُ إلا به نحو: الغذاء الضَّرُورِيِّ فَرَبّاً فِي الأَرْضِ ﴾ [ البقرة / ٢٧٣ ] ومنه للإنسان في حفظ البَدَن . والشالث : يُقالُ فيما ﴿ وَفَاضْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ ﴾ [ طه/ ٧٧] لاَ يَكُنُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خلافه نـحوُ أَنْ يُقَالَ : ﴿ وَضَرَبَ الفَحْلُ النَاقَةَ تَشْبِيهِا بَالضَّرْبِ بِالمِطْرَقَةِ الجسمُ الوَاحدُ لا يصحُّ حُصُولُه في مكانين في كمقولكَ طَرَقَمهَا تَشْبِيمَا بالطّرق بالمطْرقَة ، حالة واحداًة بالضّرُورة . وقديل : الضّرَّةُ أَصْلُ اللهِ وَضَرَبَ الخَيمَةُ بِضَرْبُ أَوْتَادِهَا بالمَطْرَقَةَ وتَشْبِيها الأنْمُلَة وأصلُ الضَّرْع والشَحْمةُ المُتدلَّكِةُ من البالخَيْمة، قال : ﴿ ضُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ ﴾ [ال

شىء، ولِتَصَوَّرِ اخْتِلافِ الضَّرْبِ خُولِفَ بَينَ ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ﴾ [ آل عـمران/ تَفَاسِيرِهَا كَضَـرْبِ الشيءِ باليَدِ والعَصا والسَّيْفِ [١١٢] وَمنه استُعيرُ ﴿ فَضَـرَبْنَا عَلَى آذَانهم في ونحُوها قال : و فَاضْربُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ اللَّكَهُ فَ سَنِينَ عَلَدُا ﴾ [ السكهف / ١١ ] وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانِ ﴾ [ الأنفال / ١٢ ] وقولُه: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنُهُمْ بِسُورٍ ﴾ [ الحديد/ ﴿ فَضَرَّبَ الرَّقَابِ ﴾ [ محمد / ٤] ﴿ فَقُلْنَا اللهِ ١٣ ] وَضَرْبُ العُودِ والنَّايُ والبُّوقِ يكُونُ اضْرِبُوهُ بَبَعْضِها ﴾ [ البقرة / ٧٣ ] ﴿ أَنِ اللَّانِفَاسِ وَضَرَبُ اللَّبِنِ بَعْضِهِ على بَعْضِ

بِسَبَبِ دَاخِل وذلك إِمَّا بِقَهْـرٍ قُـوَّة لَهُ لا يَنالهُ اضْرَبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ﴾ [ الأعراف / ١٦٠] عمران / ١١٢ ] أي النَّه حَفَتْهُمُ الذُّلَّةُ الْتحافَ ضرب : الضَّربُ إيقاعُ شيء على الْخَيامَة بمَنْ ضُرِبَتْ عليه وعلى هذا :

وهو ذِكْـرُ شيء أثَرُهُ يَظْهَـرُ في غـيْرِهِ ، قـال : | أَظْهَرَ الضَّـرَاعَةَ . قَال: ﴿ تَضَرُّعـاً وَخُفْيَةَ ﴾ ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً ﴾ [ السنحل/ ١١٢ ] [الانعام / ٦٣ ] ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ ﴿ وَاصْرِبْ لَهُمْ مَشَلاً ﴾ [ الكهف / ٣٢ ] [الانعام / ٤٢] ﴿ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴾ ﴿ضَبَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [ الروم/ ٢٨] [الأعراف/ ٩٤] أَى يَتَضَرَّعُونَ فَأَدغمَ ﴿ فَلَوْلاَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا للنَّاسَ ﴾ [ الروم / ٥٨] ﴿ وَلَمَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ [الأنعام / ٤٣] ضُربَ ابْنُ مَرَيَمَ مَثَلاً ﴾ [ الزخرف / ٥٧ ] والمضارَعَةُ أصلُهَا التّشارُكُ في الضراعة ثمّ جُرّدً ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً ﴾ [الزخرف/ ٥٨] اللمُشَارَكَة وَمنهُ اسْتعارَ النَّحْـويُّونَ لَفْظَ الفعل ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [ الكهف / | المُضارع.

إليهم تَنَاوَلَ ضَرْعَ أُمِّهِ وقيل منه : ضَرع الرَّجُلُ ﴿ وَعَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي

بالخَلْط ، وَضَـرْبُ المَثل هو مِنْ ضَـرْبِ الدَّرَاهِم فَرَاعَةٌ ضَعَفَ وَذَلَ فهو ضارعٌ وضَرعٌ وتَضَرَّعَ

ه ٤] وَ أَفَنَضُوبُ عَنْكُمُ الذَّكُو صَفْحاً ﴾ فَنَعْف: الضَّعف خلاف القوَّة وقد ضَعْف [الزخرف / ٥] وَالْمُضَارَبَةُ ضَرْبٌ مِنَ الشَّركَة . | فـهـو ضَـعـيفٌ ، قــالُ : ﴿ضَـعُـُفَ الطَّالبُ وَالْمُضَرَّبُّهُ مَا أَكْثُرُ ضَرْبُهُ بِالْحِياطَةِ ، وَالتَّضَريبُ اللَّهُ الْحَجِ/ ٢٣] والضَّعْفُ قد يكُونَ التَّحْريضُ كأنه حَثٌّ على الضَّرْبِ الذي هو بُعْدٌ اللَّهْسِ وَفِي البَّدَنِ وَفِي الحالِ وقيلَ الضعْفُ ﴿ فِي الأرضِ ، والاضْطرَابُ كــــشـــرَةُ الذَّهابِ فِي ﴿ وَالضَّـعُّفُ لُغَــتَانَ. قــال : ﴿ وَعَلَمَ أَنَّ فــــيكُمْ الجهات مِنَ الضَّـرْبِ فَى الأرْضِ ، وَاسْتِضْرَابُ الضَّعْفَا﴾ [ الانفــال/٦٦] قــال : ﴿ وَنُرِيـدُ أَنْ الناقة : استدعاء ضرب الفحل إيّاها . و نَمُن علَى الّذين استضعفُوا ﴾ [ القصص / ٥] ضرع : الضَّدْعُ ضَرْعُ النَّاقيةِ والشَّاةِ الْخَلِيلُ رَحمه الله : الضُّعْفُ بالضم في وغَيْـرَهمَـا، وَأَضْـرَعَت الشـاةُ نـزَلَ اللَّبَنُ في البـدَن، وَالضَّعْفُ في العَـقْل والرَّأَى ، ومنه ضَرْعِهَا لِقُرْبِ نِسَاجِها وذَلَك نحو أَتْمَر وَٱلْبَنَ إذا قُولُهُ سَعَالَى: ﴿ فَــَإِنْ كَــانَ الَّذِي عَــلَيْـه الْحَقُّ كَثُر تمْرُهُ وَلَبَنُه وشاةٌ ضَرِيعٌ عَظِيمةُ الضرْعِ ، وأما <mark>اسَفيها أوْ ضَعيفاً ﴾</mark> [ البقـرة َ / ٢٨٢] وَجَمْعُ قولهُ : ﴿ لَيْسَ لَـهُمْ طَعَـامٌ إِلاَّ مِنْ ضَـرِيعٍ ﴾ الضَّعِيفِ ضِعَافٌ وَضُعَفَاءُ. قال تعالى : ﴿ لَيْسَ [الغاشية / ٦] فقبل: هو يَسبيسُ الشُّبرُقِ، عَلَى الضُّعَفَّاء ﴾ [ التوبة / ٩١] واستّضعَفْتُه وقسيلَ نَبَاتٌ أَحْمَرُ مُنْتِسُ الرِّيحِ يَرْمِي بِهِ البحْرُ | وجَدْتُه ضَعيفًا ، قالَ: ﴿ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ وكَيْفَما كان فإشارةٌ إلى شيء مُنْكر . وضرَعَ الرِّجَال والنساء والولدان ﴾ [ النساء/ ٥٧ ]

(١) [ حسن ]

اسْتَضْعَفُوني ﴾ [ الاعـــراف/ ١٥٠ ] وقُـــوبلَ | حاجاته التي يستَغني عنها المَلأ الأعْلى، وقولهُ: ا بالاسْتَكْبار في قوله : ﴿ وقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا اللهِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطان كانَ ضعيفاً ﴾ [النساء / للذينَ اسْتَكَبَرُوا ﴾ [ سبأ / ٣٣ ] وقولهُ: ﴿ هُوَ ا الذَّى خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعَف ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد ضَعْف قُوَّةً ثُمُّ جَعَلَ مِنْ بَعْد قُوَّة ضَعْفا ﴾ [الروم/ ٥٤] والثاني غيرُ الأوّل وكذاً الثالثُ فإن قُولَه: ﴿خُلَقَكُمْ مَنْ ضَعْفَ ﴾ [ الروم / ٥٤ ] أى منْ نُطْـفَــة أَوْ من تُراَب والثــــاني : هو الضَّعْفُ الموْجُـودُ في الجَنينِ والطُّفلِ . الثالثُ: الذي بَعْد الشَّيْمخُوخة وهو المشارُ إليه بأرْذَل العُمُر . والقُوَّتان الأُولى هي التي تُجْعَلُ للطَّفل من التَّحرُّك وهدايته واستدعاء اللَّبن ودَفعُ الأذى عنْ نفْســه بالبُكاء، والقوَّةُ الثانيــةُ هيَ التي بعد البُلوغ ويَدُلُّ عَلَى أنّ كلَّ واحد مِنْ قــوله ضَعْف إشارةٌ إلى حــاَلة غير الحــالة الأولى ذكْرُهُ مُنكَرا والْمُنكّرُ متى أُعِيد ذِكْرُهُ وأُرِيدَ به ما تقدَّم عُرَّف كقولكَ: رأيْتُ رجُلاً فِقالَ لِي الرَّجُلُ كذا . ومَتَّى ذُكُر ثانيــا مُنكَّرا أُريدَ به غيرُ الأوَّل ولذلك قالَ ابنُ عباسِ في قوله: ﴿ فإنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرا إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرِا﴾ [ الشرح/ ٦٥] ﴿لَنْ يَغْلُبَ عُسرٌ يسرينِ (١) وقــــولُه : ﴿ وَخُلَـقَ

الأرض النساء/ ٩٧] ﴿ إِنَّ الْقَسِوْمَ الْإِنسَانُ ضَعِفاً ﴾ [النساء / ٢٨] فضعفُه كثرةً ٧٦ ] فضعفُ كيْده إنما هــوَ معَ مَنْ صارَ منْ عباد الله المذكورين في قوله : ﴿ إِنَّ عَبَادي ليْسَ لَكَ عليْهِمْ سُلطانٌ ﴾ [ الحجر / ٤٢] والضَّعْف هوَ من الأَلفَاظ المُتضايفة التي يقْتَضي وُجُودُ أحدهما وجُودَ الآخر كالنَّصْف والزَّوْج،

==رواه الحاكم ( ٢ / ٥٢٨ ) وابن جرير الطبرى (٣/ ٢٣٥ ، ٢٣٦ ) من طريق الحسن مرسلاً ، قلت: وروى نحوه مرفوعاً مرسلاً عن قتادة قال: ﴿ ذَكُمْ لنا أن رسول الله على بشر أصحابه بهذه الآية فقال: لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله ،، وقد روى موقوفاً فأخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة يقول: مهما ينزل بامرئ من شدة يجعل الله له بعدها فسرجاً وإنه لن يغلب عسر يسرين ، وقال الحاكم : صح ذلك عن عمر وعلى قال الحافظ : وهو في الموطأ عن عمر لكن من طريق منقطع وأخسرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد وأخرجه الفراء بإسناد ضعيف عن ابن عباس ا هـ ورواه ابن مردويه من رواية عطية عن جابر موصولاً وإسناده ضعيف وقال الحمافظ على طريق الحاكم عن عمر المذكور أنفأ: وهنا أصح طرقه .

وهو تركُّبُ قدْرَيْنِ مُتَساوِيين ويخْتصُّ بالعدد ، ﴿ فَلا يَخْرُجَان عَنْ الاثْنين بخلاف ما إذا أُضيفَ فإذا قـيلَ أضعـفْتُ الشيءَ وَضَعَفْتُه وضَاعَفْتهُ الضَّعْـفَان إلى واحـد فَيُثَلَّـثُهُمـا نحو ضـعْفَىْ أَمْثَالِها﴾ [ الأنعام / ١٦٠] والمُضاعفة عَلَى ما يَعُدُّونَهُ ضَعْفاً فهو ضَعْفٌ أي نَقْصٌ كقوله: قَضيَّة هذا القول تَقْتضى أَنْ يكُونَ عشرُ أَمثَالها، وقيلَ ضَعَفْتُهُ بِالتَّخْفِيفِ ضَعْفًا فَهُو َ مَضْعُوفٌ، ا فالضّعفُ مَصدرٌ والضّعفُ اسمٌ كالشّيء والشَّىء، فَـضعفُ الشيء هـوَ الذي يُثَنِّيه ، وَمَتِى أُضيفَ إلى عَدَد أَقتَضَى ذلك العَدَد وَمَثْلَهُ نحوُ أَنْ يُمَالَ : ضعفٌ المعشَرة وَضعفُ المَاثة فذلك عشرُونَ وَمَــائتَانَ بلا خلاف ، وَعَلَى هذا [الأعــراف / ٣٨] فإنهُمْ سَــاُلُوهُ أَنْ يُعَــذَّبُهُمْ قولُ الشاعر:

جَزَيْتُكَ ضَعْفَ السودِّ لَمَّا اشْتَكَيْتهُ وما إنْ جَزَاكَ الضَّعْفُ منْ أَحَد قَبْلَى

وإذا قيل : أعطه ضعفى واحد فإنَّ ذلك اقْتَـضَى الواحدَ ومـثَّلَيْه وَذلك ثلاثَةٌ لأنَّ مـعْناهُ ۗ تَعْلَمُونَ ﴾ [ الأعـرافَ : ٣٨ ] أى لكُلُّ منهم الواحدُ وَاللَّذَان يُزاوجانه وذلك ثَلاثةٌ ، هذا إذا الصعفُ مَا لَكُمْ مِنَ الْعَذَاب ، وقيلَ أَى لكُلّ كانَ الضَّعْفُ مُضافاً ، فأمَّا إذا لم يكن مُضافاً الله منهم ومنكُم ضعف ما يرَى الآخرُ فإنَّ منَ فَقُلْتَ الضَّعْفينِ فإن ذلك يَجْرِي مَجْرَى الزُّوْجَيْنِ ۗ العَــذَابِ ظاهِراً وباطِــناً وكلُّ يُدْرِكُ مِنَ الآخَــرِ فى أنْ كُلَّ واحدٍ منهـما يُزاوجُ الآخرَ فَيَــقَتْضِي الظاهرَ دُون الباطنِ فَيــقدَّرُ أنْ ليسَ له العذابُ ذَلِكَ اثْنَيْنِ لأَنَّ كلَّ واحدِ منهما يُضاعِفُ الآخرُ الباطنُ .

ضَمَمْتُ إليه مَثْلَهُ صَاعِداً . قال بعضُهُمْ : الواحِد ، وقَـولُهُ: ﴿فَأُولِئُكَ لَـهُمْ جَزاءُ ضَاعَفْتُ أَبْلَغُ مِنْ ضَعَفْتُ ، ولهذا قَرّاً أكثرُهُم: الضَّعَف ﴾ [سب ا / ٣٧] وقولةً : ﴿ لاَ تَأْكُلُوا ﴿ يُضَاعَفُ لَهَا العَذَابُ ضَعْفَيْنَ ﴾ [ الأحزاب/ الرَّبَا أَضُعافاً مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران / ١٣٠] ٣٠] ﴿ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعَفُهَا ﴾ [ النساء / | فقد قيلَ : أتى باللَّفْظَيْنِ على التاكيدِ وقيلَ بل ٤٠] وقال : ﴿ مَنْ جَاءَ بَالْحَسَنة فَلَهُ عَشْرُ ۗ الْمُضَاعَفَةُ مِنَ الضَّعْف لا مِن الضَّعْف ، والمعنَّى ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مَنْ رِبًّا لَيَسرِبُو َ فِي أَمْوَالَ النَّاسَ فَلَا يَرْبُو عندَ الله ﴾ [الروم / ٣٩] وكـ قــوله : ﴿ يَمْحَنُّ اللهُ الرَّبَا وَيُرْبِي الصَّدَّقَاتِ ﴾ [ البقرة / [٢٧٦] ، وهذا المعنني أخذه الشاعر فقال:

\* زيادَةُ شَيْبِ وَهِيَ نَقْصُ زِيادَتِي \* وقولَهُ : ﴿ فَأَتُّهُمْ عَذَابًا ضَعْفًا مِنَ النَّارِ ﴾ عَذَاباً بضَلاَلهم ، وعَذَاباً بإضلالهم كما أشار إليه بـقوله : ﴿ لَيَحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَـامَلَةً يَومَ القيامَة وَمنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضلُّونَهُمْ ﴾ [النحل/ ٢٥ ] وقَــولهُ : ﴿ لَكُمل صَـعْفٌ وَلَـكنْ لاَ

أو قُضْبان وَجَمْعُهُ أَضْغَاثٌ ،قال : ﴿ وَخُذْ بِيَدكَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ فَي مَنَامِهِ فَقَالَ : يا رَسول ضغْـثاً ﴾ [ ص / ٤٤ ] وبه شُــبِّـه الأحـــُـلامُ الله، يُروَى انَّكَ قُلْتَ « شَــيَّـبَتني سُــورَةُ هُود الْمَخ تَلطةُ التي لاَ يَتَبيَّنُ حَقائقُها . ﴿ قَالُوا اللَّوا اللَّهِ اللَّهِ الذي شَيَّبَكَ منها ؟ فقالَ : أَضْغَـاتُ أَحْلاَم ﴾ [ يوسـف / ٤٤ ] حِــزَمُ عولهُ: ﴿ فَاسْتَقِـمْ كَمَا أُمَرْتَ﴾ (٢)» وإذا كـانَ أخلاط منَ الأحلام .

وجَمْعُهُ أَضْغَانٌ ، قال: ﴿ أَنْ لَنْ يُخْسِرِجَ اللَّهُ ۗ الْفُطُّ الضَّـلال مِمَّنْ يَكُونُ مَنه خَطَأْ مَـا ولذلك أَضْغَانَهُمْ ﴾ [ محمد / ٢٩ ] وبه شُبُّ الناقة الناقة الناقة الناقة الناب الضَّلالُ إلى الأنبياء وإلى الكُفَّار ، وإنْ فَـقَـالُوا ۚ : ذَاتُ ضَغْنِ ، وقَنَـاةٌ ضَغِنَةٌ عَـوْجَـاءُ ۗ كَانَ بَينَ الضَّلالَينِ بَوْنٌ بَعِيدٌ ، ألا تَرَى أنه قال والاضّغَانُ الاشَّتِمَالُ بِالشُّوبِ وبالسُّلاحِ | في النَّبي ﷺ : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى ﴾

وَيُضَادُّهُ السهداية ، قال تعالى : ﴿ فَمَنِ اهْتَدَى الْقَدْيَم ﴾ [يوسف/ ٩٥] وقال أولاده : ﴿ إِنَّ فَإِنَّمَا يَهْ تَدى لنَفْسه وَمَنْ ضَلَّ فإنَّمَا يَصْلُّ عَلَيْهَا﴾ [ يونس / ١٠٨ ] ويُقالُ الـضّلالُ لكُلِّ عُدُول عَن المُنْهَج عَــمداً كانَ أو سهــواً ، يَسيراً كانَ أَو كَشيراً ، فإنَّ الطّريق المُسْتَـقيمَ الذي هُوَ الْمُرْتَضَى صَعْبٌ جِداً قال النبيُّ عَلِيمٌ : «اسْتَقيمُوا اليوسف/ ٣٠] وقال عن موسى عليه وَلَنْ تُحْصُوا اللهِ اللهِ المُعْضُ الحكماء : كُونْنَا السلامُ: ﴿ وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ ﴾ [ الشعراء / ٢٠] مُصيبينَ منْ وَجُه وكَوْنُنا ضالِّينَ منْ وُجُه كثيرة، فإنَّ الإسْتِقامَةَ وَالصَّوابَ يَحْرَى مَجْرَى الإِحْدَاهُما ﴾ [البقرة / ٢٨٢] أي تنسَى وَذلك الْمَقَرُّطِسِ مِنَ المَرْمَى وَمَا عَدَاهُ مِنَ الجَوَانِبِ كَلُّهَا

ضغث: الضَّغْثُ قَبْضَةُ رَيْحَان أو حشيش ضَلالٌ . ولما قُلْنَا : رُوىَ عَنْ بَعْض الصالحينَ الضلالُ تَرْكَ الطّريق المستّقيم عمداً كانَ ضُغُنَ: الضُّغُنُ وَالضُّغُنُ الحِقْدُ الشَّدِيدُ | أوسَهُوا، قليلا كَانَ أو كَثيراً، صَحَّ أنْ يُسْتَعْمَلَ [الضحى /٧] أي غَيرَ مُهْتَد لما سيقَ إليْكَ منَ ضَّل : الضَّلالُ العُدُولُ عَن الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ النَّبُوَّةِ . وقال في يَعْقُوبَ ﴿ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ اً أَبَانَا لَفَى ضَلَالَ مُبِين ﴾ [ يوسف / ٨ ] إشارةً إلى شَغَفه بيُوسُفُ وَشُوقه إليه وكذلك : ﴿ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاها في ضَلال مُبين ﴾ تَنبيهُ أَنَّ ذلك منه سَهُوٌ ، وقولُهُ : ﴿ أَنْ تَضلُّ من النَّـــيان الموضُــوع عَن الإنسَــان .

<sup>(</sup>۱) تقدم .

<sup>(</sup>٢) تقدم.

وَالضلالُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَرْبان : ضَلالٌ فِي إِوَجْهِين : إمَّا بأنْ يَضِلُّ عَنْكَ الشيءُ كقولكَ: العُلوم الـنَّظَريَّة كـالَّضـــــــــــــــــــــــ أَنْ مَعْـــرِفَـة الله الله الشَّهُ البَعـيــرَ أَى صَلَّ عَنَّى وَإِمَّا أَنْ تَحْكُمَ بقوله : ﴿ وَمَنْ يَكُفُو ْ بِالله وَمَلائكَته وَكُتُبه وَرُسُله اللهِ وَالضَّرْبُ الثاني : أَنْ يَكُونَ الإضْلالُ سَبَبًا وَالْيَوْمِ الآخرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعَيْدًا ﴾ [ َ النساء/ | اللضَّلال وهــو أنْ يُزَيَّنَ للإنسانِ الباطــلُ ليَضلَّ ١٣٦] وضَلَالًا في الْعُلُومِ العَمَليَّةِ كَمَعْرِفَةِ الكَوْلِهِ : ﴿ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضلُّوكَ ﴾ الأحكام الشَّرْعِيَّةِ التي هي العباداتُ ، وَالضَّلال [النساء / ١١٣] ﴿ وَمَا يُضلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ﴾ البَعِيد إِشَارَةٌ إِلَى مَا هُو كُفُرٌ كَقُولُهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ۗ [ آل عـمـران / ٦٩ ] أي يَتـحَـرَّوْنَ أفعالاً منَ قُولُه : ﴿ وَمَنْ يَكُفُوْ بِاللَّهِ ﴾ وَقُولُه ۚ إِنَّا يَقْصُدُونَ بِهَا أَنْ تَضِلَّ فلا يَحْصُلُ مِنْ فِعْلِهِمْ الذينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبيل اللهَ قَدْ ضَلُّوا اللهَ إلا ما فيه ضَلالُ أنفُسهمْ وقالَ عَنْ ضَلَالاً بَعِيداً ﴾ [ النساء / ١٦٧ ] وكقوله: | الشيطان : ﴿ وَلَأْضَلَّنَّهُمْ وَلَأَمَنَّينَهُمْ ﴾ ﴿ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالَ الْبَعِيدِ ﴾ [سبأ / ٨] أي [النساء/ ١١٩] وقالَ في الشَّيْطان : ﴿ وَلَقَدْ في عُقوبة النَّضَّلال البَّعيد ، وعَلَى ذلك قولهُ: ﴿ أَضَلَّ مَنْكُمْ جِبِلا كَثْيِرا ﴾ [ يسس / ٦٢ ] ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلَالَ كَبِيرٍ ﴾ [الملك / ٩] ﴿ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضلَّهُمْ ضَلالاً بَعيداً ﴾ ﴿ قَـدْ ضَلُّوا مَنْ قَبْلُ وَأَضَّلُّوا كُـشِيراً وَضَلُّوا عَنْ [النساء / ٦٠] ﴿ وَلا تَتَّبِعَ الْهَوَى فَيُضلُّكَ عَنَ سَوَاء السَّبيل ﴾ [ المائدة / ٧٧ ] وقولهُ : ﴿ أَتَذَا اللَّهِ اللهِ ﴾ [ ص / ٢٦ ] وإضْلالُ اللهِ تعالى ضَلَلْنَا في الأَرْض ﴾ [السجدة / ١٠] كنايةٌ عَن اللإنسَانَ عَلَى أحد وَجْهَينِ : أحدُهُمَّا : أَنْ الموْتِ وَاسْتِحَالَةِ البَدنِ . وقولهُ : ﴿ وَلاَ الْ يَكُونَ سَبِبُهُ الضَّلالَ وهو أَنْ يَضِلُّ الإِنْسَانُ الضَّالِّينَ ﴾ [ الفاتحة / ٧ ] فقد قيل : عنى النَّهُ عليه بذلك في الدُّنيَّا وَيَعْدلَ به عَنْ بالضَّالِّينَ النَّصارى وَقُولُهُ: ﴿ فَي كَتَـابُ لاَ يَضَلُّ ۗ الْطَرِيقِ الجَنَّةِ إلى النارِ فَي الآخِرَةِ وذلك إضلالٌ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴾ [طه / ٥٢ ] أي لا يُضِلُّ عَن ﴿ هُو حَقٌّ وَعَدْلٌ ، فَالْحُكُمُ عَـلَى الضَّال بضَلالِه رَبِّي وَلَا يَضِلُّ رَبِّي عِنهُ أَى لَا يُغْـفِلُهُ ، وَقُولهُ : ﴿ وَالعُـدُولُ بِـه عِنْ طَرِيقِ الجَنَّةِ إلى الــنارِ عَــدُلٌّ باطل وإضْلال لأنفُسِهِمْ . والإضْلالُ ضَرْبَانِ، التعالى وضعَ جِبلةَ الإنسَانِ عَلَى هَيْتُة إذا راعَى أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ سَبَبُه الضَّلالَ وَذلك عَلَى الطَّرِيقا محموداً كان أَوْ مَذْمُوماً أَلِفَهُ وَاسْتَطَابَه

وَوَحْدَانيَّتِه وَمَعْزُفَة النُّبُوَّة ونَحوهما الْمُشارُ إِلَيهما السَّلالِه ، وَالضَّلالُ في هَذَيْنِ سَبَبُ الإِضْلالِ .

كَ الطُّبْعِ الذي يأبَى عَلَى الناقِلِ ، ولذلك قيل: ٢٣ ] والإضمامَةُ جماعَـةٌ مِنَ النَّاس أَوْ منَ العادَةُ طَبْعٌ ثانٍ . وهذه القُوَّةُ في الإنسَانِ فعل الكُتُب أو السرَّيْحَانِ أو نحـو ذلك ، وأَسَـدٌ إلهيٌّ ، وإذا كانَّ كـذلك وقد ذُكِرَ في غَـيْرٍ هَذا الصَّمْضَمُّ وَضُماضِمٌ يَضُمُّ الشَّيءَ إلى نفسيهِ . المَوْضِعِ انَّ كُلَّ شيء يكُونُ سَبَبًا في وَتُوعَ فِعْلِ وقيلَ : بَلْ هُوَ الْمَجْتَمِعُ الْخَلَقِ ، وَفَرَسْ سَبَّاقُ صَحَّ نَسْبة ذلك الفِعْلِ إليه فصحَّ أنْ يُنْسَبِّ الأَضَامِيمِ إذا سَبَقَ جَمَاعَة مِنَ الأَفْرَاسِ دُفعَة ضَلالُ العَـبْدِ إلى اللهِ منْ هذا الوَجْـه فَيُــقالُ : وَاحدَةً. أضلهُ اللهُ لا عَلَى الوَّجْهِ الذي يَتَصَوَّرُهُ الجَهلةُ اللهُ اللهُ لا عَلَى الفّرسِ الحَفِيفُ اللَّحْم وَلِمَا قُـلْنَاهُ جَعَلَ الإِضْـلاَلَ الْمُنسُوبَ إلى نَفْسِهِ | منَ الاعـمِالِ لا مِنَ الْهُـزَالِ ، قال: ﴿ وَعَلَى للْكَافِر وَالسَفَاسِقِ دُونَ الْمُؤْمِنِ بَلْ نَفَى عَنْ نَفْسِهُ ۚ كُلِّ ضَامَرٌ ﴾ [ الحج / ٢٧ ] يقالُ: ضَمَرَ إضْلالَ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لَيُضلُّ قَوْمًا ۗ إِضْمُوراً وَأَضْطَمَرَ فهو مُضْطَمِرٌ. وضَمَّرْتُهُ أنَا ، بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ ﴾ [ التوبة / ١١٥ ] ﴿ فَلَنْ يُضلُّ اللهِ والمِضمارُ المُوضعُ الذي يُضمَّرُ فيه. والضَّميرُ ما أَعْمَالُهُمْ سَيَهْديهم ﴾ [ محمد / ٤ ] وقال فَي النَّطوى عليه القلْبُ ويَدقُّ عَلَى الوُّقُوف عليه، الكافرِ والسفَاسِقِ: ﴿ فَتَعْسَا لِهُمْ وَأَصْلًا ۗ وَقَدْ تُسَمَّى القُوَّةُ الحَافِظَةُ لذلك ضَمِيراً. أَعْمَالَهُمْ ﴾ [ محمد / ١] ﴿ وما يُضلُّ به إلاًّ الصن: قال: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الغَسِيْب الْفَاسِقِينَ ﴾ [ البقرة / ٢٦ ] ﴿ كذلكَ يُضلُّ اللهُ ا الْكَافَرِينَ ﴾ [ غافسر / ٧٤] ﴿ وِيُضَلُّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَ : الظَّالَمينَ﴾ [ إبراهيم/ ٢٧ ] وعَلَى هذا النَّحْوِ العِلْقُ مَضنَّةِ وَمَضِنَّةِ ، وَقُلَانٌ ضِنِّي بين أصحابي تَقْليبُ الأَفْ نَدة في قوله : ﴿ وَنُقُلِّبُ أَفِئدَتَهُمْ ﴾ [اى هُو النَّفيسُ الذي أضن أبه ، يقالُ : ضَنَنْتُ [الأنعام / ١١٠] وَالْحَنْتُمُ عَلَى الْقَلْبِ فَي قوله: | بالشيء ضَنًّا وَضَنَانَةً ، وَقَيلَ: ضَننتُ . ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ [البقرة /٧] وزيادَةُ اللهِ ضنك : ﴿ مَعيشةٌ ضَنَّكاً ﴾ [ طه / ١٢٤] الْمَرَضِ فَي قُولُهِ : ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ ۚ أَي ضَيَّقًا وقد ضَنَّكَ عَيْشُهُ ، وَامْرَأَةٌ ضنَاكٌ ، اللهُ مَرَضاً ﴾ [ البقرة / ١٠ ] .

ضم: الضَّمُّ الجَمعُ بينَ الشَّينينِ فَصاعِداً . فَاهي: ﴿ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ قال : ﴿ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ ﴾ [طه / | [التوبة / ٣٠] أي يُشَاكِلُونَ، وَقيل أصلُهُ

وُلَزِمَهُ وَتَعَـذْرَ صَرَفْهُ وَانْصِرَافُهُ عنه ويَـصِيرُ ذلك ٢٢] ﴿ وَاضْمُمْ إِلَيكَ جَنَاحَكَ ﴾ [القصص /

مُكْتَنزَةٌ وَالضُّناكُ الزُّكامُ والمَضنُوكُ المزْكُومُ.

الهمنزُ، وقد قُرئَ به ، وَالضَّهْ ياءُ المرأةُ التي لا فينقالُ أَضْيافٌ وَضيوفٌ وَضيفانٌ ، قال: تحيضُ وجَمْعُهُ ضُهُى .

قال : ﴿ لاضَيْسِ إِنَّا إِلَى رَبُّنَا مُنْقَلْبُونَ ﴾ | هؤلاء ضَيْفي ﴾ [ الحجر / ٦٨ ] ويَقالُ: [الشعراء/ ٥٠] ، وقولهُ : ﴿لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ ۗ اسْتَضَفَّتُ فُلاناً فأَضَافني وقــد ضَفْتُهُ ضَيَّفاً فأنَا شَيْئاً ﴾ [ آل عمران / ١٢٠ ].

٢٢ ] أَى نَاقَدَهُ أُصْلُهُ فُعْلَى فَكُسرَتُ الضَّادُ | وَفَى كَلام بَعْنَهُمْ فَى كُلِّ شَيءٌ يَثْبُتُ بِشُبُوتِهِ للْيَاء ، وقيلَ ليْسَ في كلامهمْ فُعْلَى .

وَأَضَعْتُهُ وَضَيَّعْتُهُ ، قال : ﴿ لاَ أُضْبِعُ عَمَلَ عاملُ الأَسمَاءُ الْمُتَضَايِفَةُ . منْكُمْ ﴾ [ آل عــمــران/ ١٩٥] ﴿ إِنَّا لاَ نُضــيَعُ ۗ ضيق : الْضَيْقُ ضدُّ السَّعَــة، ويقَالُ الضَّيقُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَملاً ﴾ [ الكهف / ٣٠] ﴿وَمَا النَّصَا: وَالضَّيقَةُ يُسْتَعْمَلُ فَيَ الْفَقْسر والْبُخْل كَانَ اللهُ لَيُضيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ [ البقرة / ١٤٣ ] ﴿لا | وَالغَمُّ ونحو ذلك ، قال : ﴿ وَضَاقَ بهمْ يُضيعُ أَجْرَ المُحْسنينَ ﴾ [ هود / ١١٥ ] وَضَيْعَةُ | ذَرْعاً ﴾ [ هود / ٧٧] أي عجَـزَ عنهم وقال : الرَّجُل عَقَارُهُ الذَّى يَضيعُ مَا لَمْ يَفتقد وَجَمعُهُ ﴿ وَضَائَقٌ بِهِ صَدْرُكَ ﴾ [ هـود / ١٢ ] ضِياَعٌ ، وَتَضَيَّعَ الرِّيحُ إذا هَبَّت هُبُوباً يُضَيَّعُ ما ﴿ وَيَضِيقُ صَدَّرى ﴾ [ الشعراء / ١٣ ] هَنَّتْ عليه .

ضفتُ إلى كذا وأضَفَتُ كذا إلى كذا ، وَضَافَت السوبة/ ٢٥ ﴿ وَضَاقت عليهم أنفُسهُم ﴾ الشَّمْسُ للْغُرُوبِ وَتَضيَّفَتْ وَضَافَ السَّهُمُ عَنَ [التوبة / ١١٨] ﴿ وَلاَ تَكُ فَي ضَيْق ممًّا الهدَفِ وَتَضَيَّفَ، وَالضَّيْفُ مَنْ مَالَ إليكَ نَادِلاً يَمْكُرُونَ ﴾ [النحل/ ١٢٧] كُلُّ ذلك عَبارَةٌ بكَ ، وَصارَتِ الضِّيافَةُ مُتَعَارَفَةً في القرى عَنِ الْحُزِنِ وقولهُ : ﴿ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لَتُضَيَّقُوا وأَصْلُ الضَّيفِ مَصْدَرٌ ، ولذلك استوى فيه عليهنَّ ﴾ [ الطلاق / ٦ ] يُنطَوِى على تَضْييقِ

﴿ضَيْفُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [ الحجر / ٥١ ] ﴿ وَلَا ضير : الضَّيْـرُ المضَرَّةُ يقالُ ضَـارَّهُ وضرَّهُ ، التُخزُونَ فَى ضَـيْفَى ﴾ [ هــود / ٧٨ ] ﴿ إِنَّ ضائفٌ وَضَيّفٌ . وتُستَعْمَلُ الإضافَة في كلام ضيز : ﴿ تَلُكَ إِذاً قَسْمَةٌ ضِيزًى ﴾ [النجم/ النَّخُوِيِّينَ في اسْمٍ مَجْرُورٍ يُضَمُّ إليه اسمٌ قَبْلَهُ. آخرُ كالأب والابنِ والأخ والصَّـديق ؛فإنَّ كلَّ ضيع : ضَاعَ الشيءُ يَضيعُ ضَياعًا ، إذلك يقتَضي وُجُوده وُجُودَ آخرَ فيُقالُ لهذه

﴿ فَيِّنَّا حَرَجاً ﴾ [الأنعام / ١٢٥] ضيف : أصلُ الضيفِ المَيْلُ ، يقالُ : ﴿ وَضَاقَتْ عليهم الأرض بما رَحُبَت ﴾ 

كاسْتِعْمَالِ الوُسْعِ في ضِدِّهِ.

وَيُقَالُ ضَاءَت النارُ وأضاءَت وأضاءَها غَيْـرُها [الأنبياء / ٤٨].

ضَاقَ وأضاقَ فهو مُضيقٌ واستعمالُ ذلك فيه اقال: ﴿ فَلَمَّا أَضِاءَتْ مَا حَوْلَهُ ﴾ [ البقرة / ١٧] ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهِمْ مَشَوْا فِيهِ [ البقرة / ضَأَنَ : الضَّأَنُ مَعْرُوفٌ، قال : ﴿ مِنَ الْ ٢٠ ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضَيُّ ﴾ [ النور / ٣٥] الضَّأَن اثْنَيْن ﴾ [ الأنعام / ١٤٣ ] وأضأنَ الرَّجُلُ الشَّكُم بضياء ﴾ [ القصص / ٧١ ] وسَمَّى إِذَا كُثُرَ ضَأَنَّهُ ، وقيلَ الضَّاثنَةُ وَاحدُ الضَّان . الكُتْبَهُ الْمُهْتَدَى بَها ضياءً في نحو قوله : ﴿ وَلَقَدْ ضوأ: الضَّوْءُ مَا انْتَشَرَ مِنَ الأَجْسَامِ النَّيْرَةِ الْآتِيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ الفُرْقَانَ وَضِيبًاءً وَذَكْراً ﴾

## پ کتاب الطاء 💸

طبع: الطبع أنْ تُصور الشَّىء بِصُورة ما كَطَبْع السَّحَة وَطَبْع الدَّراهِم وهو أَعَم مِنَ الخَتْم وَأَخَصُ مِنَ النَّقْشِ ، والطَّابِعُ والخاتَم مَا يُطْبَعُ وَالْخَاتَم مَا يُطْبَعُ وَالْخَاتَم مَا يُطْبَعُ وَالْخَاتَم مَا يُطْبَعُ وَالْخَاتَم مَا يُطْبَعُ وَلَاكَ وَقِيلَ لَلْطَّابِعِ : بِهِ وَيُخْتَم وَالْطَابِعُ فَأَعل ذَلْكَ وَقِيلَ لَلطَّابِعِ : طَابِعٌ وذلك كتَسْمية الله عَلْي الآلة نحو : فَطَبِع عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ سَيْفٌ قَاطِعٌ ، قال : ﴿ فَطَبِع عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ [ المنافقون / ٣] ﴿ كَذَلَكَ يَطْبَعُ الله عَلَى قُلُوبِ المُعْتَدين ﴾ [يونس/ قُلوب الله عَلى قُلُوب المُعْتَدين ﴾ [يونس/ عَلَى قُلُوب المُعْتَدين ﴾ [الطبع عَلَى قُلُوب المُعْتَدين والطبيعة ألتى هي السَّعِيَّة فَإِنْ ذلك هو نَقْشُ والطبيعة ألتى هي السَّعِيَّة فَإِنْ ذلك هو نَقْشُ والطبيعة ألتى مهي السَّعِيَّة فَإِنْ ذلك هو نَقْشُ عَيْثُ الْحَلْقة وإماً من حَيثُ الحُلْقة وإماً من حَيثُ الحُلْقة وإماً من حَيث الحُلْقة وإماً من حَيث الحُلْقة أغلَب ، ولهذا قيلَ:

\* وَتَأْبَى الطِّباعُ على الناقل \*

وَطَبِيعَةُ النَارِ وَطَبِيعَةُ الدَّوَاءِ مَا سَخْرَ اللهُ له مِنْ مِزَاجِهِ . وَطَبْعُ السَسَيْفُ صَدَوَّهُ ودنسهُ وَقِيلَ: رَجُلٌ طَبِعٌ وقد حَمَلَ بَعْضُهُمْ ﴿ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [ النحل / ١٠٨ ] و ﴿ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ المُعْتَدِينَ ﴾ [يونس/ ٧٤ ] على ذلك ، وَمَعْنَاهُ دُنْسَهُ كَقُولِهِ : ﴿ بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [ المطففين / ١٤ ] وقوله : ﴿ بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [ المطففين / ١٤ ] وقوله : ﴿ أُولِينَكَ الذّينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبِهُمْ ﴾ [

[المائدة / ٤١] وقيلَ : طَبَعْتُ المكيْالَ إِذَا مَلاْتُهُ وذلك لكوْن الملْء كـالعَلاَمَة المَانِعَة مَنْ تَنَاوُلِ بَعْضِ مَا فيه ، والطَّبْعُ المَطْبُوعُ أَى المَمْلُوءُ قال الشاعرُ :

## \* كَزَوايا الطُّبْعِ هَمَّتْ بالوجَلِ \*

طبق: المُطَابَقَةُ مِنَّ الأسْماء المُتَضايِفَة وهو أَنْ تَجْعُلَ السُّيءَ فَوْقَ آخَرَ بِقَدْرِهِ ، ومنه طابَقْتُ النَّعُلَ ، قال الشاعرُ :

إذا لَاوَذَ الظِّلَّ القَصيرَ بِخُفَّةً وكانَ طباقَ الخُفِّ أَوْ قَلَّ زَائِداً

ثم يُسْتَعْمَلُ الطِّبَاقُ في السَّيءِ الذي يكُونُ فَرْقَ الآخر تَارَةٌ وفَيما يُوافِقُ غَيْرَهُ تَارَةٌ كسائِرِ الآشياءِ المَوْضُوعَة لِمَعْنَبِيْنِ ، ثم يُسْتَعْمَلُ في الْحَدهِما دُونَ الآخرِ كالكاسِ والرَّاوِية ونحوهِما قَالَ : ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبِعَ سَمَواتَ طَبَاقًا ﴾ قال : ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبِعَ سَمَواتَ طَبَاقًا ﴾ [الملك/ ٣] أي بَعْضُها فَوْقَ بَعْضُ وقولهُ : ﴿ اللّهُ كُبُنَ طَبَقًا عَنْ طَبَق ﴾ [الانشقاق/ ١٩] أي يَتْرَقَّي مَنْزِلا عَنْ مَنْزِل وَذلك إشارةٌ إلى أَحْوَال الإِنسَانِ مِنْ تَرَقِيهِ في أحوال شَقّى في الدُّنيا نحوُ ما أَسَارَ إليه بقوله : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ تُوابِ نَحُو ما أَسَارَ إليه بقوله : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ تُوابِ نَعْمَ في اللَّنيَا لَكُلُ جَمَاعَة والْحِسَابِ وَجَوالِ السَّقَى في الدَّنيا وقولهِ السَّرَط إلى حين المُسْتَقَرِّ في إِحْدَى الدَّرِيْنِ . السَّرَط إلَى حين المُسْتَقَرِّ في إِحْدَى الدَّارِيْنِ . الصَّرَاط إلى حين المُسْتَقرِ في إِحْدَى الدَّارِيْنِ . الصَّرَاط إلى حين المُسْتَقرِ في إِحْدَى الدَّارِيْنِ . السَّرَاط إلى حين المُسْتَقرِ في إِحْدَى الدَّارِيْنِ . وقسيل لكُلُ جَمَاعَة مُتَطابِقَة : هُمْ في أُمْ وقَالِ اللهُ في أَمْ في أَمْ في أَمْ وقسيل لكُلُ جَمَاعَة مُتَطابِقَة : هُمْ في أَمْ وقسيل لكُلُ جَمَاعَة مُتَطابِقَة : همْ في أَمْ

طَبَقِ، وقيل : الناس طَبَقَات ، وَطابَقْتُهُ على كذا وتَطَابَقُوا وأَطْبَقُوا عليه ومنه جَوَاب يُطَابِقُ السُّوْالَ . وَالمُطَابَقَةُ فَى المَشْيِ كَصَمَشْيِ المُقيَّد، ويُقَالُ لَمَا يُوضَعُ على ويُقَالُ لَمَا يُوضَعُ على ويقالُ لَمَا يُوضَعُ على رأس الشيء : طَبَقٌ وَلَكُلِّ فَقْرَةً مِنْ فَقَارِ الظَّهْرِ طَبَقٌ لِتَطَابُقِهَا ، وَطَبَقْتُهُ بالسَّيْفُ اعْتِبَارًا بِمُطَابَقَةُ ، طَبَقٌ لِتَطَابُقِهَا ، وَطَبْقُ اللَّيْلِ والنهارِ سَاعَاتُهُ المُطَابِقَةُ ، النَّعْلِ ، وَطَبْقُ اللَّيْلِ والنهارِ سَاعَاتُهُ المُطَابِقَةُ ، وَأَطْبَقْتُ البَاب، ورَجُلٌّ عَياياءُ طَبَاقًاءُ لِمَن انْعَلَقَ عليه الباب، ورَجُلٌّ عَياياءُ طَبَاقًاءُ لِمَن وَفُهِم : أَطْبَقْتُ البَاب ، وَوَجُلٌّ عَياياءُ طَبَاقًاءُ لِمَن وَفُهِم : الْفَرَابُ فَعَجَزَ عنه وَفَحْلٌ طَبَاقَاءُ انْطَبَقَ عليه الضَرَابُ فَعَجَزَ عنه وَفَحْلٌ طَبِاقًاءُ انْطَبَقَ عليه الطَبْقِ ، وقصولُهُمْ : وَخَبِّرَ عَن الدَّاهِيَةِ بِبِنْتِ الطَّبَقِ ، وقصولُهُمْ : وَخَبِّرَ عَن الدَّاهِيَةِ بِبِنْتِ الطَّبَقِ ، وقصولُهُمْ : وَافْقَ شَنْ طَبَقَةً وَهُمَا قَبِيلَتَان :

طحاً: الطَّحْوُ كَالَـدَّحْوِ وهو بَسْطُ الشيءِ وَالذَّهَابُ به، قال: ﴿ وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا﴾ [ الشمس / ٦] قال الشاعرُ:

\* طَحَا بِكَ قَلْبٌ في الحِسَانِ طَرُوبُ
 أى ذَهَبَ

طرح: السطَّرْحُ إِلْقَاءُ السَّسَى، وإِبْعَادُهُ والطَّرُوحُ الْمَكَانُ البَعِيدُ ، وَرَأَيْتُهُ مِنْ طَرْحٍ أَى الطَّرْوحُ المَطْرُوحُ لِقِلَّةِ الاعتداد به ، قال : ﴿ اقستُلُوا يُوسُفَ أَو اطرحُوهُ أَرْضَا﴾ [يوسف/ ٩] .

طرد: السطردُ هسو الإِزْعَاجُ وَالإِبْعَادُ عَلَى سَبِيلِ الاِسْتِخْفَاف ، يقَالُ طَرَدْتُهُ، قال تسعالى:

﴿ وَيَا قَوْمٍ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ﴾ [هود / ٣٠] ﴿ وَلاَ تَطُرُد الّذَينَ ﴾ [الأنعام / ٢٠] ﴿ وَلاَ تَطُرُد اللّذَينَ ﴾ [الشعراء / ١١٤] ﴿ فَتَطُرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ السِظّالمينَ ﴾ [الأنعام / ٢٠] ويُقال أطْرَدَهُ السُّلْطَانُ وَطَرَدَهُ السُّلْطَانُ وَطَرَدَهُ إِذَا أَخْرَجَهُ عَنْ بَلَده وأَمَر أَنْ يُطْرَدَ مِنْ مكان حَلّهُ وَسُمّى ما يُثَارُ مِنَ الصَيْد طَرْدًا وَطَرِيدَةً . أَوَمُطَارَدَةُ الا قُران مَدافَعَةُ بَعْضِهِمْ بَعْضِياً ، وَالطَردُ السّيء مُتَابَعَةُ وَالمُطْردُ مِنَ الصَيْد عَلَى الشيء مُتَابَعَةُ وَالمُطْردُ مِنَ الصَيْد عَلَى السّيء مُتَابَعَةُ وَالْمُؤْدُ مِنَ الصَيْد عَلَى السّيء مُتَابَعَةُ بَعْضِه بَعْضِه بَعْضَا .

طرف: طَرَفُ الشيءِ جانبه ويُستَعْمَلُ في الأجسام والأوقات وغَيْرهما ، قال : ﴿ فَسَبَحْ وَالْحَرَافَ النّهَارِ ﴾ [طه / ١٦٠] ﴿ أَقِم الصّلاةَ طَرَفَى النّهَارِ ﴾ [طه / ١٦٤] ﴿ أَقِم الصّلاةَ طَرَفَى النّهَارِ ﴾ [هود / ١١٤] ومنه استعير : هو كَرِيمُ الطَرفينِ أى الأب والأمُّ وقيلَ الذّكرِ واللّه الله والله والمُن وعَبْرَ بِهِ عَنِ جِفْنُه ، والسطرف حريك الجَفْنِ وعَبْرَ بِهِ عَنِ السّطَرِ إِذَا كَانَ تَحْرِيكُ الجَفْنِ لازِمُه السّطَرُ ، وقولُه : ﴿ قَبْلَ أَنْ يَرْقَدُّ إِلَيْكَ طَرفُكَ ﴾ [النحل/ وقولُه : ﴿ لَيقُطعَ طَرفُ ﴾ [الرحمن/ وقولُه : ﴿ لَيقُطعَ طَرفاً ﴾ أن يرقدُه ، وقولُه : ﴿ لَيقُطعَ طَرفاً ﴾ أن عمران/ ١٢٧ ] فتخصيصُ قطع الطرف من حيثُ إِنَّ تنقيصَ طَرَف الشيء يتُوصَلُ به الى توهينه وإزالتِه ، ولذلك قال : ﴿ نَنْقُصُها الى توهينه وإزالتِه ، ولذلك قال : ﴿ نَنْقُصُها الى توهينه وإزالتِه ، ولذلك قال : ﴿ نَنْقُصُها اللهِ الله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللل اللللّهُ الللللللّ

منْ أَطْرَافَهَا﴾ [ الرعد / ٤١ ] و الطُّرافُ بيْتُ أَدَم يُؤْخَذُ طَرَفُهُ ومطْرَفُ الْخَزُّ ومُطْرَفٌ مــــــا يُجْعَلُ له طرَفٌ ، وَقَـد أطْرَفْتُ مــالا ، وناقَةٌ طرفةٌ وَمُسْتطرفة : تَرْعى أطرافَ المرْعَى كَ البَعيرِ، والطّريفُ ما يتَنَاولُهُ ، ومنه قيلَ : والطّارق ﴾ [ الطارق / ١] قال الشاعر : مالٌ طريفٌ ورَجُلٌ طَريفٌ لاَ يثبُتُ عَلَى امْرَأَة، والطُّرْفُ الـفَرَسُ الكريمُ وهـو الذي يُطْرَفُ منْ حُسنه ، فَالطُّرْفُ فِي الْأَصْلُ هُو المُطْرُوفُ أَي المُنظُورُ إليه كَالنَّقْض في معنى المُنقُوض ، وبهذا النَّظر قيلَ : هو قيدُ النَّواظر فيما يحسنُ حتى شُتَ عليه النَّظرُ .

طرق: الطّريقُ السَّبيلُ الذي يُطْرَقُ بالأَرْجُلِ أى يُضْرَبُ ، قال: ﴿ طَرِيقاً فِي البَحْرِ ﴾ [ طه/ ٧٧ ] وعنه اسْتُعيــرَ كلُّ مَسْلَك يَسلْكُه الإنسانُ في فعل ، محموداً كانَ أو مذَّمُوما، قال : ﴿وَيَذُهُبُّ الطَّرِيــقَتكُمُ المُثْلَى ﴾ [طــه / ٦٣] وقيلَ: طَرَيقَةٌ منَ النَّخْلِ تشبيها بالطّريق في الامتدادِ والطَّرْقُ في الأصل كــالضَّرْبِ إلَّا أنهُ أخصُّ ؛ لأنه ضــرْبُ تَوَقّع كـطَرْق الحـــديد بالمطْرَقة ، وَيُتَوَسَّعُ فيه تَوَسَّعُهُمْ في الضَّرْبُ ، وعَنه اسْتُعْسِرَ طَرْقُ الْحَـصَى للتَّكَهُّنِ ، وَطَرْقُ الدُّوابِّ الماءَ بالأرْجُل حستى تُكلِّرهُ حستى سُمِّي المَاءُ السَّنْقُ طرقًا ، وطارَفْتُ السَّعْلَ وَطرقَتُهَا وتشبيهًا بطَرْق النَّعْل في الهٰيئة، قيلَ : طارَقَ بينَ الـدُّرْعــيْن ، وَطَـرْقُ الْخَواقِي أَن يَرْكبَ

بعـضُهَا بعْضًا ، والطّارقُ الســـالكُ للطّريق ، لَكُنْ خُصَّ فِي التَّعَارُفِ بِالآتِي لَيْلاً فَقَيلَ: طَرَقَ أَهْلَهُ طُرُوقًا ، وَعُبِّرَ عِنِ النَّجِمِ بِالطَّارِقِ الاختصاص ظُهُورِهِ باللَّيْلِ، قال: ﴿وَالسَّمَاءِ \* نحنُ بَنَاتُ طارق \*

وَعن الحـوَادِثِ التـى تأتِي لَيْلاً بالطُّوارق ، وَطُرِقَ فُلانٌ قُصد ليْلاً ، قال الشاعرُ : كَأَنِّي أَنَّا المطروقُ دُونَكَ بِالَّذِي طُرِقْتَ به دُوني وَعَيْنيَ تَهُمُلُ

وَبَاعْتِبَارُ الضَّرْبِ قَـيلَ : طَرَقَ الفَحْلُ النَّاقَةَ وَاطْرَفْتُهَا وَاسْتَطْرَفْتُ فُلانًا فَـحْلاً ،كَقُـوْلك: ضَرَبَهَا الفَحْلُ وأَضَرَبْتُهِمَا واسْتَضَرَبْتُهُ فَحْلًا ، وَيُقَالُ للنَّاقَةَ : طَرُوقةٌ ، وَكُنِّي بالطَّرُوقة عن المرَّأَة. وَأَطْرَقَ فُلانٌ أَغْضَى كَـأَنَهُ صَــارَ عَـيْنُهُ طارقًا للأرْض أى ضاربًا له كالضّرب بالمطْرَقة وباعْتبَار الطّريق ، قيلَ : جَاءَتِ الْإِبلُ مَطاريقَ أَى جَاءَتْ عَلَى طَرِيقِ وَاحِدٍ ، وَتَطرَّقَ إِلَى كَذَا نحـوُ تَوَسَّل وَطَرَّفْتُ له جــعلْتُ له طريقًا ، وجَمْعُ الطُّريقِ طُرُقٌ ، وجمعُ طريقة طرَائقُ ، قال : ﴿ كُنَّا طَرَائقَ قدَدًا ﴾ [ الجن / ١١ ] إشارةٌ إلى اختلافهم في دَرَجاتهم كمقوله : ﴿ هُمُ دُرَجَاتٌ عَنْدُ الله ﴾ [ آل عمران / ١٦٣ ] وَأَطْبَاقُ السَّماءَ يقالُ لهَا : طرَائقُ ، قَـال اللهُ ا تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنا فِــوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَاثَقَ ﴾

[المؤمنون / ١٧] ورَجُل مطْرُوقٌ فيه لِينٌ ، واَسْتُرْخَاءٌ مِنْ قَوْلِهِمْ : هيو مطْرُوقٌ أَى أَصَابْتهُ حادَثَةٌ لَيَّتَهُ أَو لأَنهُ مَضْرُوبٌ كَقَوْلِكُ مَقْرُوعٌ أَوْ مدُوخٌ أَو لقوْلِهِمْ : نَاقةٌ مطْرُوقةٌ تَشْبِيهًا بها في الذَّلَة .

طرى: قال : ﴿ لَحْمًا طَرِيا ﴾ [ النحل / ال عَضًا جَدِيدًا مِنَ الطَّرَاء والسطَّرَاوَة ، يقالُ : طرَّيْتُ كَذَا فَطَرَى ، ومنه المُطَرَّاةُ مِنَ الثَيَابِ ، وَالإطْرَاءُ مسدْحٌ يُجسدَّدُ ذِكْرُهُ وَطَرَّأَ بالهَمْزُ طَلَعَ .

طَس : هُمَا حَرْفانِ وليس مِنْ قـولِه : مطَسُّ وطُسُوسٌ في شيء .

طعم: الطَّعْمُ تَنَاوُلُ العَذَاءِ ويُسَمَّى مَا يُتَنَاوَلُ منه طعْمٌ وطَعَامٌ ، قَالَ : ﴿ وَطَعَامُهُ مَنَاعًا لَكُمْ ﴾ [ المائدة / ٩٦ ] قال : وقد اختص بالبُرُ فيما روَى أبُو سعيد: ﴿ أَنَّ النّبيَّ أَمَرَ بصدَقَة الفطْرِ صاعًا مِنْ طُعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ﴾ [ الحاقة / ٣٦] ﴿ وَلا طَعَامٌ إلا مِنْ غَسْلِينَ ﴾ [ الحاقة / ٣٦] ﴿ طَعَامًا ذَا غُصَّةً ﴾ [ المزمل / ١٣ ] ﴿ طَعَامُ الأَثيمِ ﴾ [الدخان / ٤٤ ] ﴿ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامٍ المُسكِينِ ﴾ [الحاقة / ٣٦] أَى إطْعامِ الطَعامُ ﴿ فَإِذَا طَعَمْتُمْ فَانْتَشْرُوا ﴾ [ الأحزاب / ٥٣ ] وقال طَعمتُمْ فَانْتَشْرُوا ﴾ [ الأحزاب / ٥٣ ] وقال تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الذيسنَ آمَنُوا وَعَملُوا وَعَملُونَ وَعَملُوا وَعَالَيْسُوا وَعَملُوا وَالْعِمْ وَالْعَالِي وَقَالَ وَسُرُوا وَعَلَا وَالْعِالِي وَالْعِلْوِا وَلَيْسَالِوا وَعَلَا وَالْعِلْوا وَعَملُوا وَعَملُوا وَعَملُوا وَعَملُوا وَعَلَا وَعَلَا وَعَلَا وَعَلَا وَلَوْ وَالْعِلْوا وَعَلَا وَالْعَامِ وَالْعِلْوا وَعَلَا وَعَلَا وَعَلَا وَلَوْ وَالْعِلْوا وَعَلَا وَالْعِلْوا وَعَلَا وَلَا وَعَلَا وَالْعِلْوا وَعَلَا وَلَا فَعَالِوا وَعَلَا وَالْعِلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعِلَا وَالْعِلَا وَالْعِلَا وَالْعَلَا وَلَا عَلَا وَلَا فَعَلَا وَلَا فَعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعِلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَلَا و

الصَّالِحَاتِ جُنَّاحٌ فِيما طَعِمُوا ﴾ [المائدة/ ٩٣] قَــيلَ : وَقَــد يُسْتَعــمَلُ طُعِمْتُ فَى الشَّرَابِ كُولِه: ﴿ مَنْ شَرِبَ مَنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَمَنْ لَمُ كَوْلِه: ﴿ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَمَنْ لَمُ ابعْضُهُم : إِنَّمَا قال: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ ﴾ تنبيها أنه مُحْظُورٌ أَنْ يَتَنَاوَلَ إِلاَّ غَرْفَةً مِعَ طَعَامٍ كَـمـا أنه مَحظُورٌ عليه أن يشْرَبهُ إلاَّ غَرْفَةٌ فإنَّ المَاءَ قد يُطْعَمُ إذا كَانَ مَع شيء يُمضَغُ ، ولو قَال وَمَنْ لَمْ يَشْرَبُهُ لَكَانَ يقستَضي أنْ يجُوزَ تَنَّاولُهُ إذا كَانَ في طَعام ، فلما قال : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْعُمْهُ ﴾ بيَّن أنه لا يُحجُوزُ تَنساولُهُ عَلَى كلِّ حَالَ إلا قَدْرَ الْمُسَتَّ ثُنِّي وَهُو الغَرْفَةُ بِالْيَدِ ، وقُـولُ النَّبِيُّ ﷺ فى زَمْزَم : " إِنَّهُ طَعَامُ طُعَم وَشَفِاءُ سُقَّم » فتنبيه منه أنه يُغذِّي بُخلاف سَائر المياه ، وَاسْتَطْعَمَهُ فَأَطْعَمَهُ ، قال : ﴿ اسْتَطْعَمَا ۖ أَهُلُّهَا ﴾ [الكهف/ ٧٧] ﴿وَأَطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ [الحج/٣٦] ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامُّ [الإنسان/ أَوْأَنُطعمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمُهُ ﴿ يس / ٤٧] ﴿ الَّذِي أَطْعَمُهُمْ مِنْ جُوعٍ ﴾ [ قريش / ٤] ﴿ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعِمُ ﴾ [ الانصام / ١٤] ﴿ وَمَا أُريدُ أَنْ يُطْعِمُونَ ﴾ [الذاريات / ٥٧ ] وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا استَطْعَمَكُمُ الإمَامُ فَأَطْعِمُوهُ ، (٣) أَى إَذَا اسْتَخْلفكُم عِنــد الارْتِيـــاحِ فَلَقَنُوهُ ، وَرَجُلٌ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( الزكاة / ١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البزار بسند صحيح .

<sup>(</sup>٣) قلت: وهو من قسول الإسام على موقسوف الا مرفوعا.

مَا يُطْعَمُ .

طعن: الطُّعْنُ الضَّرْبُ بالرُّمْحِ وبالْقَرْنِ وَمَا يُجْرِي مُجْرَاهُما ، وتَطاعَنُوا واطَّعَنُوا واسْتُعيرَ للْوَقِيعَة ، قال : ﴿ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ ﴾ [النساء/ ٤٦] ﴿ وَطَعَنُوا فِي دينكُمْ ﴾ [التوبة / ١٢].

طغى : طَغَوْتُ وَطَهِ غَيْتُ طَغُوانًا وَطُغْيَانًا وَاطْغَاهُ كذا حَمَلَهُ عَلَى الطُّغْيــان ، وذَلك تَجَاوُزُ الحَدُّ في الْعصْيَان ، قال: ﴿ إِنَّهُ طَغَي ﴾ [طه/ ٢٤] ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى ﴾ [ العلق /٦] وقَالَ : ﴿ قَالاً رَبُّنَا إِنَّنَا نِخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَـيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴾ [ طه / ٤٥ ] ﴿ وَلاَ تَطْغُواْ فيه فَيَحلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبَى ﴾ [طه / ٨١] وَقَالَ تعالَى : ﴿ فَخَشَينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ [ الكهف / ١٠٠ ] ﴿ في طُغْيَانهم يَعْمهُون﴾ [البقرة / ١٥] ﴿ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾ [ الإسراء/ ٦٠] ﴿ وإِنَّ لِلطَّافِينَ لَشَرٌّ مَآكِ ﴾ [ ص / ٥٥] ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبُّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ ﴾ [ ق/٢٧] وَالطُّغُونَى الاسمُّ منه ، قــال: ﴿ كَذَّبَتُ ثــمُودُ بطَغُواها ﴾ [الشمس /١١] تنبيها أنهُم لم يُصَدِّقُوا إذَا خُوِّقُوا بِعُقُوبِة طُغْيَانِهِمْ . وَقَـــــولهُ ﴿هُمْ أَطْلُمُ وَأَطْغَى ﴾ [ النجم / ٥٢ ] تنبيها أَنَّ الطُّغْيـــانَ لا يُخَلِّصُ الإنْسَانَ فَـقَدْ كَانَ قَوْمُ نُوحِ أَطْغَى مِنهِمْ فَأُهْلِكُوا. وَقُولُهُ: ﴿ إِنَّا لَمَّا

طَاعمٌ حَسَنُ الحَالِ ، وَمُطْعَمٌ مَرْزُوقٌ ، ومِطْعَامٌ ۗ طَغَى المَاءُ ﴾ [ الحاقة / ١١ ] فَاسْتُعِيرَ الطُّغْيَانُ كَثِيرُ الإطْعام ، وَمَطْعَمٌ كثِيرُ الطُّعْم ، والطُّعْمَةُ | في لتجاوزُ المَّاء الْحَدُّ وَقَــولهُ: ﴿ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيةَ ﴾ [ الحاقة / ٥ ] فإشارة إلى الطُّوفَان المُعَبِّرُ عَنَّه بقوله: ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى المَّاءُ ﴾ [الحاقة/ ١١ ] والطاغــوتُ عَــبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مُتَّعَدٌّ وكُلِّ مَعُبُود من دُون الله ويُسْتَعْمَلُ فَـــى الـــــواحد وَالْجَمَعُ ، قَالَ : ﴿ فَمَنْ يَكُفُو بِالسَّاغُوتِ ﴾ [البقرة / ٢٥٦] ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنُّوا الطَّاغُوتَ ﴾ [ الزمر/١٧] ﴿ أُولْيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ﴾ [البقرة/ ٢٥٧] ﴿يُرِيدُونَ أَنَّ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ [النساء/ ٦٠] فَعِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مُتَّعَدٍّ ، وَلِمَا تَقَدُّمُ سُمِّيَ السَّاحرُ والسكاهـنُ والمـاردُ مـنَ الجنَّ والصارفُ عَنْ طَريق الخَيْر طاغُوتًا وَوَزْنُهُ فيما قيلَ فَعَلُوتٌ نحوُ جَبَرُوتَ وَمَلَكُوتَ ، وقيلَ: أصَّلُه طَغَوُوتُ ولكن قُلبُ لامُ الفِعْل نحــــوُ صاعـقَة وصَاقِعَةٌ ثم قُلُبَ الواوُ أَلْفًا لتَحَرُّك وانفتاحٍ مَا قَبْلُهُ .

طَفَ : الطَّفيفُ الشيءُ الـنزْرُ ومنه الطُّفَافَةُ لما لا يُعْتَدُّ بَه ، وطَفَّفَ الكَيْلَ قَلَّلَ نَصيبَ الكيل له في إيفائه واستيفائه . قال : ﴿ وَيُلُّ اللمُطَفِّفينَ ﴾ [ المطففين / ١ ] .

طَفْقَ : يُقَالُ : طَفَقَ يَفْعَلُ كَذَا كَقَولُك: أُخَذ يَفعلُ كَذَا ويُستَعملُ في الإيجاب دُونَ النَّفْي، لا يُقالُ ما طَفَقَ . قال: ﴿ فَطَفْقَ مَسْحًا بالسُّوق وَالأَعْنَاقِ ﴾ [ ص/ ٣٣ ] ﴿ وَطَفْقًا يُخْصِفَانَ﴾ [الأعراف / ٢٢]. يَظْهَرُوا﴾ [ النسور / ٣١ ] وقسد يُجمّعُ عَلَى الله إطفاء نور الله . أَطْفَال. قال : ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ ﴾ [ النور / ٥٩ ] واعْتِبَار النُّعُومَةِ قسيلَ : امْرَأَةٌ طَفْلَةٌ وقد طَفَلَتْ طُفُولَةً وطَفَــالةً ، والمطفَّلُ منَ الظُّبْيَة التي معها طفلُها، وطَفلَت السمسُ إذا هَمَّتْ بالدُّورِ وَلَّا يَسْتَمْكِنِ الضَّحُ مِنَ الأرضِ قال :

> \* وعلى الأرض غَياباتُ الطُّفَل \* وأما طَفَّلَ إذا أتى طعامًا لم يُدْعَ إليه فقـيلَ: إنما هو منْ طَفَلَ النهارُ وهـوَ إِنْيانُهُ في ذلك الوقت ، وقيلَ : هوَ أَنْ يَفْعَلَ فَعْلَ طُفَيْلِ العَرَائس وكان رجـلاً مَعْرُوفًا بحُضُورِ الدَّعَوَاتِ

> طلل: الطَّلُّ أَضْعَفُ المَطـر وَهُوَ مـــالَهُ أَثَرٌ قَلِيلٌ . قال : ﴿ فَإِنْ لَمْ يُصِبُّهَا وَابِلٌ فَطَلُّ ﴾ [السِـقــرة / ٢٦٥ ] وطَلَّ الأرضَ فــهى مَطْلُولَةٌ وَمنه طُلَّ دَمُ فُلان إذا قَلَّ الاعْتدادُ به ، ويَصـيرُ أثرُهُ كَانَّهُ طَلٌّ ، وَلَمَا بَينَهُمَا مِنَ الْمُناسَبَةَ قَيلَ لأثَّر الدَّارِ : طَلَلٌ ، وكَشَخْصِ الرَّجُلِ الْمُتَراثى: طَلَلٌ ، وَأَطَلَّ فُلانٌ أَشْرَفَ طَلَلهُ .

طفيع : طَفَنَت النارُ وأَطْفَأْتُها ، قال: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفَئُوا نُورَ الله ﴾ [ التوية/ ٣٢ ] ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ ﴾ [ الصف / ٨ ] قَالَ : ﴿ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِّعُونَ ﴾ [ الصافات/ ٥٤]

طَفَل : الطُّفْلُ الولَدُ ما دامَ ناعمًا ، وقد الفَرْقُ بَيْنَ المَوْضعَيْنِ أَنَّ في قبوله : ﴿ يُريدُونَ يَقع عـلى الجَمْع ، قـــال: ﴿ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ ۗ أَنْ يُطْفَئُوا ﴾ يَقْصَدُونَ إطْفَاءَ نُور الله وفَـــى طَفْلاً﴾ [ غافر / ٦٧ ] ﴿ أَو الطُّفْلِ الَّذيَ لَمُ ۗ قُولِهِ: ﴿ لَيُطْفَئُوا ﴾ يَقْصَدُونَ أَمْرًا يَتَوَصَّلُون به

طلب: الطّلبُ الفَحْصُ عَنْ وُجُودِ السّميءِ عَيْنًا كَانَ أَوْ مَعْنَى . قــالَ : ﴿ فَلَنْ تَسْتَطيعَ لَهُ طَلَبًا ﴾ [ الكهف / ٤١ ] وقـــال : ﴿ ضَعُفَ الطَّالبُ وَالمَطلُوبُ ﴾ [ الحج / ٧٣ ] وأطلبْتُ فُلانَا إذا أَسْعَفْتُهُ لما طَلَبَ وإذا أَحْوَجْتَهُ إلسى الطُّلب ، وَٱطْلُبَ الكَلاُّ إذا تَبَاعَدَ حستى احْتَاجَ أَنْ يُطْلَبُ .

طلت: طَالُوتُ اسمٌ أعجَميٌّ.

طلح: الطَّلْحُ شَجَرٌ ، الواحدةُ طَلْحَةٌ . قال: ﴿ وَطَلَّح مَنْضُود ﴾ [ الواقـعة / ٢٩ ] وإبلٌ طلاحيٌّ مُنْسُوبٌ إليه وَطلحةٌ مُشْتَكيَةٌ منْ أَكْلُهُ. وَالطَّلْحُ وَالسطَّليحُ المَهْزُولُ المَجْهُودُ ومــنه نَاقَةٌ طَليحُ اسْفَارِ ، والطَّلاحُ مـنه ، وَقد يُقَابَلُ به الصَّلاَحُ.

طلع: طَلَع الشمسُ طُلوعاً ومَطْلعًا ، قال: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ السَّمْسِ ﴾ [ق/ ٣٩] ﴿ حَتَّى مَطلع الْفَجْرِ ﴾ [ القدر / ٥] وَالمَطْلِعُ مَوْضِعُ الطُّلُوعِ ﴿حَنَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الــشَّمْس وَجَدَهَا تَطلُعُ عَلَى قَوْم ﴾ [الكهف/ ٩٠] وَعنه اسْتُميــرَ طَلعَ عَلَيْنَا فُلانٌ واطَّلعَ ،

﴿ فَاطَلَعَ ﴾ [ الصافات / ٥٥] قال : ﴿ فَاطَلَعَ الْمَيْ إِلَهُ مُوسَى ﴾ [ غافر/ ٣٧] وقال : ﴿ أَطَلَعَ الْمَيْبَ ﴾ [ مريم / ٧٨ ] ﴿ لَعَلَى أَطَلَعُ إِلَى إِلهُ مُوسَى ﴾ [ القصص / ٣٨] واستُطَلَعْتُ رَاّيةً وأَطْلَعْتُ عنه غبتُ واطْلَعْتُ على كياله الشمسُ والإنسانُ ، والطَّلاعُ ما طَلعَتْ عليه الشمسُ والإنسانُ ، وطَليعة الْجَيْشِ أَوَّلُ مَنْ يَظُلُعُ ، وامْرَأَةٌ طُلَعَةٌ وَطَلِيعة الْجَيْشِ أَوَّلُ مَنْ يَظُلُعُ ، وامْرَأَةٌ طُلَعَةٌ الطَّلُوعِ قَيلَ : طَلْعُ النَّخُلِ ﴿ لِهَا طَلَعٌ نَضِيدٌ ﴾ الطُلُوعِ قيلَ : طَلْعُ النَّخُلِ ﴿ لِهَا طَلَعٌ مَنها ﴿ وَتَخُلُ اللهِ الصَافات / ١٥ ] أي ما طَلعَ منها ﴿ وَتَخُلُ اللهِ عَمْها ﴿ وَتَخُلُ اللهِ عَمْها ﴿ وَتَخُلُ اللهِ عَمْها ﴿ وَتَخُلُ اللهِ عَمْها أَلْكُفَ : مِلْ اللهُ عَنها اللهُ الْكَفَ : مِلْ اللهُ عَنها الْكُفَ : مِلْ الْكُفَ : مِلْ الْكُفَ . مَلْ عَلَى الْكُفَ : مِلْ الْكُفَ . مَلْ عَلَى الْكُفَ : مِلْ الْكُفَ . مَلْ عَلَى الْكُفَ : مِلْ الْكُفَ . مَلْ عُلَى الْكُفَ : مِلْ الْكُفَ . مَلْ عَلَى الْكُفَ : مِلْ الْكُفَ . مَلْ عَلَى الْكُفَ : مِلْ الْكُفَ . مَلْ عَلَى الْكُفَ . مَلْ عَلَى الْكُفَ . مِلْ عَلَى الْكُفَ . مِلْ عَلَى الْكُفَ . مِلْ الْكُفَ . مَلْ عَلَى الْكُفَ . مَلْ عَلَى الْكُفَ . مِلْ الْكُفَ . مَلْ الْكُفَ . مَلْ عَلَى الْكُفَ . مِلْ عَلَى الْكُفَ . مِلْ الْكُفَ . مِلْ الْكُفَ . مِلْ عَلَى الْكُفَ . مِلْ الْكُفَ . مِلْ الْكُفَ . مِلْ مَنْ الْكُفَ . مِلْ الْكُفَ . مِلْ الْكُفَ . مِلْ الْكُفَ . مِلْ مَنْ الْكُفَ . مِلْ الْكُفُ . مِلْ الْكُفُ . الْكُفَ مِلْ مَا الْكُفَ . مِلْ الْكُفَ . الْكُفَ . الْكُفَ مِلْ الْكُفَ . مِلْ الْكُفَ الْكُفُ . الْكُفُ . الْكُفُ الْكُفُ . الْكُفُ . الْكُفُ الْكُفُ . الْكُفُ مُنْ الْكُفُ . الْكُفُ مُلْكُمُ الْكُفُ الْكُفُ الْكُفُ الْكُفُ الْكُفُ الْكُفُ الْكُفُ الْكُفُ الْكُلُولُ . الْكُفُ الْكُفُ الْكُفُ الْكُلُولُ الْكُلُول

طلق: أصلُ الطلاقِ التَّخْلِيةُ مِنَ الوِثَاقِ يُقَالُهُ وَطَلَقْتُهُ وهو يُقالُهُ وَطَلَقْتُهُ وهو يُقالُهُ وَطَلَقْتُهُ وهو طالِقٌ وَطَلَقْتُهُ وهو طالِقٌ وَطَلَقْتُ وهو اللَّهَ وَطَلَقْتُ أَنْ مَخَلاةً عَنْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ﴾ [البقرة/ ٢٣٠] أى بَعْدُ البَيْنِ ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ﴾ [ البقرة / ٢٣٠] يغنى السزّوج السئّاني . وَانطَلَقَ فُلاَنٌ إِذَا مَرَّ مُتَخَلِقًا ، وقال تعسالى : ﴿ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴾ [ القلم/ ٢٣] ﴿ انْطَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذّبُونَ ﴾ [ القلم/ ٢٣] ﴿ انْطَلَقُوا إِلَى مَا لَنْحُلالَ : طَلْقٌ أَى مُطْلَقٌ لا حَظْرَ عليه ، وَعَدا الفَرسُ طَلْقًا أو طَلْقَيْنِ اعْتِبسارًا بِتَخْلِية وَعَدا الفَرسُ طَلْقًا أو طَلْقَيْنِ اعْتِبسارًا بِتَخْلِية اسْتَلْنَاءٌ ، وَطَلَقَ يَدَهُ وَأَطْلَقَهَا عِبَارَةٌ عَنِ الجُودِ ، وَطَلَقَ الوَجْهِ إِذَا لَم يكُنْ كَالِحًا ، وَطَلَقَ الوَجْهِ وَطَلِيقُ الوَجْهِ إِذَا لَم يكُنْ كَالِحًا ، وَطَلَقَ السَّيمُ خَلَاهُ الْوَجْهُ ، قال الشاعرُ : ﴿ فَالْمَالَةُ الْمَا وَطُورًا وُطُورًا وُطُورًا وَطُورًا وَطُورًا وَطَورًا وَطَورًا وَطَورًا وَطَورًا وَلَومُ اللَّومَةُ عَلَيْهِ السَّيْنَ السَّيمُ خَلَاهُ الْوَجْعُ ، قال الشاعرُ : ﴿ فَالْقَلْمُ طَورًا وَطُورًا وَطُورًا وَلَورًا وَلَو الشَاعِرُ الْمَاعِمُ السَلْمُ الْمُؤْمُ الْوَجْعُ ، قال الشاعرُ : ﴿ فَالْمُؤْمُولُ وَطُورًا وَلَورًا وَلَورًا وَلَورًا وَلَورًا وَلَورًا وَلَورًا وَلَورًا وَلَورًا وَلَو اللّهُ وَلَا السَاعِلُ الْمَلْ السَاعِلَ السَاعِلُونَ الْفَاعِلَ السَاعِلُ السَاعِلُ السَاعِلُ السَاعِلُ السَاعِلُ السَاعِلُ السَاعِلُ السَاعِلُ السَاعِلُونَ الْمَاعِلُ السَاعِلُونَ الْمَاعِلُ الْفَاعِلَ السَاعِلُ عَلَى السَاعِلُ السَاعِلَ السَاعِلُ السَاعِلُ السَاعِلَ السَاعِلَةُ الْمَاعِلَ السَاعِلَ السَاعِلَ السَاعِلَ السَاعِلُ السَاعِلُ الْمَاعِلَ السَاعِلُ السَاعِلَ السَاعِلَ السَاعِلَ السَاعِلَ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلَ السَاعِلَ السَاعِلُ السَاعِلُ الْمَاعِلَ السَاعِلُ الْمَاعِلُ السَاعِلُ الْمَاعِلُ السَاعِلُ الْمَاعِلُ السَاعِلُ السَاعِلُ السَاعِلُ السَا

وَلَيْلَةٌ طَلْقَةٌ لِتَخْلِيَةِ الإبلِ لِلْمَاءِ وَقد اَطْلَقَهَا. طم: الطَّمُّ البَحْرُ المَطْمُومُ يُقَالُ له الطَمُّ والرَّمُّ وَطَمَّ على كذا وَسُمِّيتِ القيامَةُ طامَّةً لذلك. قال: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الكُبْرَى ﴾ [ النازعات / ٣٤].

طمث : السطمتُ دَمُ الحَيْضِ وَالافْتضاضُ والطامثُ الحَرْاةَ إذا افْتَضَاضُ والطامثُ الحَرْاةَ إذا افْتَضَافَ اللَّرَاةَ إذا افْتَضَافَ اللَّرَاةَ إذا افْتَضَافَ اللَّهُمْ وَلا جَانٌ ﴾ قال : ﴿ لَمْ يَطَمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌ ﴾ [الرحمن / ٥٦] ومنه استُعيرَ ما طَمِثَ هذه الرَّوْضَةَ أحَدٌ قَبْلنَا أي ما افْتَضَها ، وما طَمِثَ

الناقة جَمَلٌ .

طمس: الطَّمْسُ إِزَالَةُ الأثرِ بالمحوِ ، قال: ﴿ وَإِذَا النَّجُومُ طُمسَتْ ﴾ [ المرسلات / ٨] ﴿ رَبُّنَا اطْمَسْ عَلَى أَمْوَالُهُمْ ﴾ [ يونس / ٨٨] أى أَزَلُ صُورَتِهَا ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنهم ﴾ [ يــــس/٦٦] أى أَرَلْنَا ضَوَّاهَا وصُورَتُهَا كما يُطْمَسُ الأثَرُ ، وقولُهُ : ﴿ مَنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمَسَ وُجُوهًا ﴾ [ النساء / ٤٧ ] منهم من قال عن ذلك في الدُّنيا وهو أن يَصيرَ عَلَى وُجُوهِم الشَّعَرُ فَتَصيرَ صُورَهُم كَصُورَة القرَدَةِ والكلابِ ، ومنهم مَنْ قال ذلك هو في الآخِرَةِ إِشَارَةً إلى ما قال : ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كتَابِهُ وَرَاءَ ظَهْرِه ﴾ [ الانشقاق / ١٠ ] وهو أَنْ تَصِيرَ عُيُونُهُمْ فَى قَفَاهُمْ ، وقيلَ : مَعْنَاهُ يَرَدُّهُمْ عنِ الهِدَايةِ إلى الضَّلالة كـقوله: ﴿وَأَضَلُّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِه وَقُلِبه ﴾ [ الجاثية/ ٢٣ ] وَقُسيلَ عَنيَ بِالوُجُوِّهِ الأُعْيَانَ وَالرُّؤسَاءَ وَمَعْنَاهُ نَجْعَلُ رُؤَسَاءَهُمْ أَذْنــابــــا وذلــك أعْظَمُ سبب البوار .

طَمَع: الطَمَعُ نُزُوعِ النَّفْسِ إلى الشيءِ شَهْوة له ، طَمِعْتُ أَطْمَعُ طَمَعًا وَطُماعِيَةٌ فيهو طَمعٌ وطامعٌ ، قال : ﴿ إِنَّا نَظمَع أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا ﴾ [ الشعراء / ٥٠] ﴿ أَفْتَطمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٧٥] ﴿ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٧٥] ﴿ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [ الأعراف / ٥٦] ولَمًا كانَ أَكْثَرُ الطَمَعِ مِنْ

أَجْلِ الهَوَى قيل : الطَّمَعُ طَبْعٌ والطَّمَعُ يُدُّنِّسُ الإهَابَ .

طهر : يُقسَالُ طَهُرَتِ المَرْأَةُ طُهُرا وَطَهَارَةً وَطَهَرَتُ وَطَهَرَتُ وَطَهَرَتُ الْمَرْأَةُ طُهُرا وَطَهَارَةً وَطَهَرَ مَثْلُ قَائِمَةً وَقَائِمٍ وَلاَنه يُقَالُ : طَهَرَةٌ وطاهر مثلُ قائمة وقائم وقاعدة وقاعد . والطَّهَارَةُ ضَرَبَانَ : طَهَارَةُ جَسْم وَطُهَارَةُ نَفُس ، وَحُملَ عليه ما عامَّةُ الأَيات ، يُقال أَ طَهَرْتُهُ فَطَهُرَ وتَطَهَرَ واَطَّهَرَ فَهو طاهر ومُتَطَهًر ، قال : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَهّرُوا﴾ [المائدة / ٦] أي استَعملُوا الماء أو فاطّهروا﴾ [المائدة / ٦] أي استَعملُوا الماء أو ما يَقُومُ مَقامَة ، قال : ﴿ فَلاَ تَقْرَبُوهُنَ حَتَى

منْ دَرَن الدُّنْيَا وَٱنْجَاسِهَا، وَقَيلَ : منَ الأَخْلاَقِ السَّيُّنَة لدَلاَلة قوْله : ﴿ عُرُبًا أَثْرَابًا ﴾ [الواقعة / َ ٣٧] وقيــولُهُ في صَفَة القُرَان : ﴿مَرْفُوعَة مُطَهَّرَةَ ﴾ [ عبس / ١٤ ] وقــولهُ : ﴿ وَثَيَابَكُ فَطَهِّرْ ﴾ [ المدثر / ٤ ] قــــيلَ: مَعْنَاهُ نَفْسَكَ فَنَقُّهَا مِنَ المُعَايِبِ وقـــولُهُ : ﴿ وَطَهُرْ بَيْتَى﴾ [الحج / ٢٦] ، وقـــولُهُ : ﴿ وَعَهَدُنَّا إِلَـى إبراهيم وإسماعيل أنْ طَهِّرا بَيْتي ﴾ [البقرة/ ١٢٥ ] فَحثَّ عَلَى تَطْهيــــرِ الْكَعْبَةِ منْ نَجَاسَةِ الأَوْثَانَ . وقــال بعضُهُمْ : في ذلك حَثٌّ عَلَى تَطْهير القَلْب لدُخُول السَّكينَة فسيه المذْكُورَة في قوله : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمنينَ ﴾ [ الفـتح/٤ ] والطَّهُورُ قـد يكُونُ مَصْدُرًا فيما حكى سيبَويه في قولهم: تَطَهَّرْتُ طَهُورًا وَتُوضَأْتَ وَضُوءًا فَهذا مَصْدَرٌ عَلَى فَعُول وَمَثْلُهُ وَقَدْتُ وَقُودًا ، ويـكُونُ اسْمًا غُيْر مَصْدَر كالفَطُور في كونه اسْمًا لَمَا يُفْطَرُ به ونحوُ ذلك الوجُورُ والسَّعُوطُ والنَّرُورُ ، ويكُونُ صفَةً كالرَّسُول ونحو ذلك من الصِّفات وعلى هذا ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ [الإنسان / ٢١ ] تنبيهًا أنهُ بِخلافٍ ما ذَكَرَهُ في قوله : ﴿وَيُسْقَى مَنْ مَاء صَدِيد ﴾ [ إبراهيم / ١٦] ﴿ وَأَنْزَلْنَا مَنَ السَّماءَ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان / فيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرُةٌ ﴾ [النساء/٥٧] أي مُطَهَّرَاتٌ ﴿ ٤٨ ] قال أصحابُ الشَّافعيِّ رضي الله عنه :

يَطهُرْنَ ﴾ [ البقرة / ٢٢٢ ] ﴿ فَإِذَا تَطَهُّرْنَ ﴾ [السقرة / ٢٢٢] فدلَّ باللَّفْظَيْنَ على أنه لا يجُوزُ وَطْوُهُنَّ إِلاَّ بَعْدَ الطَّهَارَة وَالتَّطْهير وَيُؤكِّدُ ذلك قراءَةُ مَنْ قَرَأً: ﴿ حَتَّى يَطَّهِّرْنَ ﴾ أَى يَفْعَلْنَ الطَّهَارَةَ التي هـى الغُسْلُ ، قـال : ﴿ وَيُحبُّ المُتَطَهِّرينَ ﴾ [ البقرة / ٢٢٢] أي التاركينَ للذنب والعاملين للصَّلاح، وقال: ﴿ فيه رَجَالٌ يُحبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ﴾ [التوبة / ١٠٨] ﴿ أَخْرَجُوهُمْ مَنْ قَرْيَتَكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ [ الـنــمـل / ٥٦ ] ﴿وَالله يُحبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ [ التوبة / ١٠٨ ] فإنه يعني تَطْهيرَ النَّفْسِ : ﴿ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ أَل عــمــران / ٥٥ ] أي مُخْرِجُكُ مِنْ جُملَتهم وَمُنَزِّهُكَ أَنْ تَفْعِلَ فَعْلَهُمْ وَعِلْمِي هِلَا : ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيسِراً ﴾ [الأحسزاب/٣٣] ﴿ وَطَهَّرَكُ وَاصْطُفَاكُ ﴾ [ آل عمران / ٤٢] ﴿ذَلَكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾ [ البقرة / ٢٣٢] ﴿ أَطْهَرُ لَقُلُوبِكُمْ ﴾ [ الأحزاب / ٥٣ ] ﴿لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [ الواقعة / ٧٩ ] أي إنه لا يَبْلُغُ حَقَائِقَ مَعْرِفتِهِ إِلاَّ مَنْ طَهَّرَ نَفْسَهُ وَتَنَقَّى مِنْ دَرَنِ الفَسَادِ . وقـــولهُ : ﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهِّرُونَ ﴾ [ النمل / ٥٦ ] فإنهم قالوا ذلك على سَبيلِ التَّهَكُّم حَيْثُ قَالَ لَهُمْ : ﴿هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ [هود / ٧٨] وقولُهُ تـعالى : ﴿ لَهُمْ

الطُّهُورُ بَمَعْنَى الْمُطُّهُرِ ، وذلك لا يصحُّ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ لأَنَّ فَعُولًا لايُسِنَّى مِنْ أَفْعَلَ وَفَعَّلَ وإنما يُبْنَى ذلك منْ فَعُلَ . وقسيلَ : إنّ ذلك اقْتَضَى التَّطهيرَ من حَيثُ المعنى ، وذلك أنَّ الطاهرَ ضَرْبَان : ضَرَبٌ لا يَتَعـــدَّاهُ الطَّهَارَةُ كَطَهَارَة الثُّوبِ فــإنــهُ طاهرٌ غَيـــرُ مُطهَّر به ، وَضَرُّبٌ يَتَعَدَّاهُ فَيَجْعَلُ غَيــرَهُ طاهرًا به فَوصَفَ الله تعالى الماءَ أنَّهُ طَهُورٌ تَنْبِيهًا على هذا المَعْني. طيب : يقالُ طابَ الشيءُ يَطيبُ طَيْبًا فهو طَيِّبٌ ، قسال : ﴿ فَانْكُحُوا مَاطِابَ لَكُمْ ﴾ [النساء/ ٣] ﴿ فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ ﴾ [ النساء / ٤] وأصْلُ الطَّيُّبِ مَا تَسْتَلَذُّهُ الْحَوَاسُ وَمَا تَسْتَلَذُّهُ النَّفْسُ ، والطَّعَامُ السطيُّبُ في الشَّرْعِ مــا كَانَ مُتَنَاوَلًا منْ حَيْثُ ما يَجُوزُ ، وَبِقَدْرِ مَا يَجُوزُ ، ومنَ المكَانِ الذي يجُوزُ فِ إِنَّهُ مَتَى كَانَ كَـذَلْك كان طَيُّبًا عاجلاً وآجلاً لا يُسْتَوْخَمُ ، وإلا فإنَّهُ -وإنْ كانَ طَيْبًا عــاجلاً - لم يطبُ آجلاً وعلى ذلك قولُهُ : ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة/ ٥٧] ﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيَّبًا ﴾ [ المائــدة / ٨٨ ] ﴿ لاتُحَرِّمُوا طَيَّبَات ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾ [ المائدة / ٨٧ ] ﴿ كُلُوا منَ الطُّيَّبَات وأعملُوا صالحًا ﴾ [ المؤمنون / ٥١ ] وهذا هو المُرَادُ بقوله: ﴿ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقَ ﴾ [ الأعراف / ٣٢ ] وقولُهُ : ﴿ الْيَوْمُ أُحلَّ لَكُمُ ۗ (١) تقدم .

الطِّيِّبَاتُ ﴾ [المائدة / ٥] قيلَ: عنَّى بها الذَّبَائحَ، وقولهُ: ﴿ وَرَزَقَكُمْ مِنَ السَّطِّيَّاتُ ﴾ [الأنفال / ٢٦] إشارةٌ إلى الْغَنيـمة . وَالطَّيُّبُ منَ الإنسان مَنْ تَعَرَّى من نَجَاسَة الجَهْل وَالْفِسْقِ وَقَبَائِحِ الْأَعْمَالِ وَتَحَلَّى بِالْعَلْمُ وَالْإِيمَانُ وَمَحاسن الأعمال وإيَّاهُمْ قَصَدَ بقولهِ: ﴿الَّذِينَ أَتَتُوفَاهُمُ الْمَلائكَةُ طَيِّبِينَ ﴾ [النحل / ٣٢] وقال: ﴿ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالدينَ ﴾ [الزمر / ٧٣] وقالُ تعالى : ﴿هَبْ لَيْ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيْبَةً ﴾ [ آل عمران/ ٣٨ ] وقــال تعالى: ﴿ لَيَميزُ اللهُ الخَبيثَ منَ الطّيبِ ﴾ [الأنفال/ ٣٧] وقولهُ: ﴿ وَالطَّيِّبَاتُ للطَّيِّبَينَ ﴾ [ النور / ٢٦ ] تنبيه أنَّ الأَعْمَالَ الطِّيِّيةَ تَكُونُ مِنَ الطِّيبِينَ كما رُويَ: ﴿ الْمُؤْمِنُ ٱطْيَبُ مِنْ عَسَمَلُهُ ، والْكَافِرُ ٱخْبَتُ مِنْ عَمله (١). ﴿ وَلا تَنْبَدَّلُوا الْخَبيثُ بِالطِّيبِ ﴾ [النساء / ٢] أي الأعمالَ السيَّنةَ بالأعمال الصالَحة وعلى هذا قولُهُ تعالى: ﴿ مَثَلًا كَلُّمَةً طَيَّبَةٌ كَشَجَرَة طَيِّبة ﴾ [ إبراهيم / ٢٤ ] وقولُهُ: ﴿ إِلَيْه يصْعَدُّ الحُّلمُ الطَّيِّبُ ﴾ [ فاطر / ١٠] ﴿ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ﴾ [التوبة / ٧٢] أي طَاهرةً ذَكيَّةٌ مُسْتَلَذَةً وقولُهُ: ﴿ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾ [ سبـــاً / ١٥ ] وقــيلَ : أشَارَ إلى الجنَّة وإلى جِوَارِ رَبِّ الْعِزَّةِ ، وأمسا قسولُهُ : ﴿ وَٱلْبَلْـدُ

الطّيب ﴾ [ الأعراف / ٥٥ ] إشارة إلى الأرض الزّكية ، وقولُه : ﴿ صَعِيداً طَيّبا ﴾ [ النساء / ٤٣] أَى تُرَابًا لا نجَاسة به ، وسمّى الاستنجاء استطابة ؛ لما فيه من التّطيّب والتّطهر. وقيل : الأطْيبَان الأكلُ والنّكاح ، وطَعام مَطْيبة للنّفس إذا طَابَت به النّفس ، ويقال للطيّب : طَاب واللدينة غر يقال له طَاب وسميّت المدينة طيبة ، وقولُه : ﴿ طُوبَى لهم ﴾ [ الرعد / ٢٩] قيل : هُو اسم شحرة في الجنّة، وقيل : بل إشارة هُو اسم كل مُستطاب في الجنّة مِن بَقاء بِلا فَنَاء وعز بلا رَوال وغني بلا فَقْر .

طُود: ﴿ كَالطُودُ الْعَظَّيْمِ ﴾ [ الشعراء / ٢٣] الطَّوْدُ هــو الجَــــــــبَـلُ العظيمُ ووصْفُهُ بالْعظم، لِكُونِه فــيـما بــيْنَ الأطْوَادِ عَظِيماً لا لكُونِه عَظَيماً فيما بَيْنَ سَائْرِ الجِبَالِ .

والطُّورُ اسْمُ جَبَلِ مَخْصُوصٍ ، وقــيلَ: اسْمُ لَكُلُّ جَبَلِ، وقيلَ : هُو جَبَلٌ مُحيطٌ بالأرْضِ، قال: ﴿والطُّورِ وكتَابِ مَسْطُورٍ ﴾ [ الطور / ١] ﴿ وما كُنْتَ بَجَانَبِ الطُّورِ ﴾ [ التصص/ ٢٤] ﴿ وطُورِ ســينَينَ ﴾ [ الـــين / ٢] ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطَّورِ الأَيْمَنِ ﴾ [ مريم/ ٢٥] ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ ﴾ [ البقرة ٣٣،

طير: الطائرُ كالُّ ذِي جَنَّاحٍ يَسْبَحُ في الهواء ، يقالُ : طَارَ يطِيرُ طَيْرَانًا وَجَمْعُ الطائرِ طَيْرٌ كَرَاكِبِ ورَكْبِ ، قـال : ﴿ وَلَا طَاثُر يطيـرُ ابجَنَاحَيْه ﴾ [ الأنعام / ٣٨ ] ﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ﴾ [ ص / ١٩] ﴿ والطَّيْرُ صَافاتِ﴾ [ الملك / ١٩ ] ﴿ وَحُشرَ لسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِّنَ الجنِّ والإنْس وَالطيْر ﴾ [النَّمل / ١٧]﴿ وتَفَقَّدَ الطير ﴾ [ النمل / ٢٠ ] وَتَطَيَّرَ فُلانٌ ، واطَّيَّرَ أصله التفاؤل بالطير ثمَّ يُسْتَعمل في كلِّ مَا يُتَفَاءَلُ بِهِ ويُتَشَاءَمُ ، قَالُوا: ﴿ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ ﴾ [يس / ١٨] ولذلكَ قسيلَ : لَا طَيرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وقال: ﴿ وَإِنْ تُصبُّهُمُ سَيُّنَّةٌ يطيَّرُوا ﴾ [ الأعراف/ ١٣١] يتَشَاءَمُوا به ﴿ أَلاَ إِنَّا طَائْـرُهُمْ عَنْدَ اللهِ [ الأعراف / ١٣١ ] أَى شُؤْمُهُمْ مَا قَدْ أَعَدَّ اللهُ لهمْ بِسُوءِ أَعمَالهِمْ . وعَلَى ذلك قولُهُ: ﴿قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبَمِنْ مَعَكِ قَالَ طَائرُكُمْ عَنْدَ الله ﴾ [النمل / ٧٤] ﴿ قَالُوا طَائسرُكُمْ مَعَكُمْ ﴾

[يس/ ١٩] ﴿ وكلَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فَى عَنْقِهِ ﴾ [ الإسراء / ١٣] أَى عَمَلهُ الذَّى طَارَ عنه مِنْ خَير وشرّ ، ويدقالُ : تَطايَرُوا إذا أسرَعُوا ويُقالُ إذا تَفرَقُوا، قال الشاعر :

#### \* طَارُوا إِليه زَرافَات وَوُحْدانًا \*

وَفَجْرٌ مُسْتَطِيرٌ أَى فَاشٍ ، قَالَ: ﴿ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ [ الإنسان / ٧] وغُبَارٌ مُسْتَطَارٌ خُولِفَ بْينَ بِنَاتِهِمَا فَتُصُورً النفيلِ بَصُورَة الفاعل فقيل مُسْتَطِيرٌ ، والغُبارُ بصُورَة المفعُولِ فَقيلَ مُسْتَطارٌ ، وَفَرسٌ مُطَارٌ للسَّرِيع ولحِديد الفُؤَاد وخُذْ ما طَارَ مِنْ شَعَر رأسِكَ أَى ما أَنْتَشَرَ حتى كأنه طارَ .

طوع : الطوع الانقياد ويُضادُهُ الكُرهُ قال: 
﴿ اثنيا طَوعًا أَوْ كَرْهًا ﴾ [ فصلت / ١١ ] العَجْزُ وهو آن لا يَجَد أَحَدَ هذه الأربعية فَصاعداً ، ويُضادُهُ وَكَرْهًا ﴾ [ في السّموات والأرض طَوْعًا وَمَني وَجدَ هذه الأربعية كلّها فَمُستطيع وَكَرْهًا ﴾ [ آل عـمران / ٨٣ ] والطاعة مثله المُطلقا ومَني فقدها فَعَاجِزٌ مُطلقا ، ومَني وَجد الكن أكثرُ ما تُقال في الاثتمار لما أُمِر ويَقُولُونَ المعضا دُونَ بَعْض فَمُستَطيع مِن وَجه عاجِزٌ مِن السناء / ١٨] ﴿ طَاعَةٌ وَقُولُ مَعْرُوفُ ﴾ [ والاستطاعة أخص من السقدرة ، قال : ﴿ وَالطيعُوا وقد طاع له يَطُوعُ السّعَلِيعُ مَن تَعْمَ النّهُ ﴾ [ الأنبياء / ٤٣] وأطاعة يُطيعهُ ، قال: ﴿ وَأَطيعهُ الرّسُولَ فَقَد أَطَاع وَلَا الرّسُولَ ﴾ [ الناريات / ٤٥] وقولُه في صِفة جبريل عليه المُّاعزين ﴾ [ النساء / ٨٠] ﴿ وقولُه في صِفة جبريل عليه المُّاعِ المُّاعِق مَن عَمْد المُرابِعة ، وقولُه عليه عَله عَله المُّاعِق أَلَا عَلهُ المُّاعِق وقولُه عليه عَله عَله عَله المَّاعِق وقولُه عليه عَله المُّاعِق وقولُه عليه عَله المُّاعِ المُّاعِق وقولُه عَله عَله عَله المَّاعِة عَله المُّاعِ المَّاعِة عَله المُّاعِ المُوعِة المُوعِة المُوعِة المُوعِة المُّاعِ المُوعِة المُوعِة المُوعِة المُعْلِعة المُوعِة المُوعِة المُؤْمِن عَلْمَاعُ المُوعِة المُوعِة المُوعِة المُوعِة المُؤْمِن عَلْمَاعُ المُعْمِودُ المُؤْمِن عَمْدُونُ عَلْمَاعُ المُوعِة المُوعِة المُوعِة المُؤْمِن عَلْمَاعُ المُؤْمِن عَلْمَاعُ المُؤْمِن عَلَهُ المُؤْمِن عَلَم المُؤْمِن عَلْمَاعُ المُؤْمِن عَلَم عَلهُ المُؤْمِن عَلَهُ المُؤْمِن عَلَم المُؤْمِن عَلْمَ المُؤْمِن عَلْمُؤْمِن عَلَم المُؤْمِن عَلَالَ عَلَا المُؤْمِن عَلَا المُؤْمِن عَلْمُوم المُؤْمِن عَلْمُؤْمِن عَلْمُؤْمِن عَلَامُ المُؤْمِن عَلْمُؤْمُ المُؤْمِن عَلْمُؤْمِن عَلْمُؤْمِن المُؤْمِن عَلْمُؤْمِن عَلْمُ المُؤْمِن عَلْمُؤْمِن عَلْمُؤْمِن عَلْمُؤْمِن عَلْمُؤْمِن المُؤْمِن عَلْمُؤْمِن عَلْمُؤْمِن المُؤْمِن عَلْمُؤْمِن عَلْمُؤْمِن عَلْمُؤُمُون عَلْمُؤْمِن عَلْمُؤْمِن عَلْمُؤْمِن عَلْمُؤُمُونُ المُؤْمِن عَلْمُؤْمِن عَلْمُؤْمِن عَلْمُؤْمِن عَلْمُؤْمِن عَلْمُؤْمُونُ عَلْمُؤُمُونُ عَلْمُؤْمِنُونُ عَلْمُؤْمُونُ المُؤْمِنُ المُ

السلامُ: ﴿ مُطاعِ ثُمَّ أَمِينَ ﴾ [ التكوير / ٢١] وَالتَّطَوُّءُ فَسَى الْأُصَّلِ تَكَلُّفُ الطَّاعَةِ وهــوَ في التَّعَارُف التَّبرُّعُ بَما لا يَلْزَمُ كالتَّنقُل ، قالَ: ﴿ فَمِنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ ﴾ [ البقرة / ١٨٤] وَقُرِئَ : ﴿وَمَنْ يَطَوَّعْ خَيْرًا ﴾ وَالاسْتطاعةُ اسْتِفَالَةٌ مِنَ الطُّوعِ وذلكَ وُجُودُ مـــا يَصِيــرُ به الفعلُ مُتَأْتَيًا وَهِيَ عندَ المحقِّقينَ اسْمٌ للْمعاني التي بها يَتَمكَّنُ الإنسانُ ممَّا يُريدُهُ منْ إحداث الفعْل وَهِيَ أَرْبَعِـــةُ أَشْيَاءَ : بِنْيَةٌ مَخْصُوصَةٌ للفَاعل . وَتَصَوُّرُ للْفعل ، وَمَادَّةٌ قَابَلَةٌ لتَأْثيره، وَالَةُ إِنْ كَانَ الفعلُ آليًّا كَالْكَتَابَةُ فَإِنَّ الْكَاتِبَ يحْتَاجُ إلى هذه الأربعة في إيجاده للكتابة ، وكذلك يُقالُ فُلانُ غَيْرُ مُسْتَطِيعِ للكِتابةِ إِذَا فَقَدَ وَاحِدًا منْ هذه الأربعــة فَصــاعــدًا ، ويُضَادُّهُ العَجْزُ وهـوَ أَنْ لا يَجَد أَحَدَ هذه الأربعـــة فصَاعدًا وَمَتَى وَجَدَ هذه الأربعةَ كلُّها فَمُستَطيعٌ مُطْلَقًا وَمَتَى فقدها فَعَاجِزٌ مُطْلَقًا ، وَمَتَى وَجَدَ بَعضَهَا دُونَ بَعْضِ فَمُسْتَطِيعٌ مِنْ وَجَهِ عاجِزٌ مِن وَجُهُ ، وَلَأَنْ يُوصَفُ بِــالـــعَجْزِ أُولَى . والاِسْتِطَاعَةُ أَخَصُّ مِنَ الــــقُدْرَةِ ، قَال : ﴿لاَّ ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنَ قَبَّامٍ ﴾ [ الذاريات / ٤٥]

السلامُ: «الاستطاعةُ الـزَّادُ والرَّاحلةُ » (١)، فَإِنَّهُ بِيانُ مَا يُحْتَاجُ إليه منَ الآلَة وخَصَّهُ بِالذِّكْرِ دُونَ الآخَرِ إِذْ كَانَ مَعْلُومًا مِنْ حَيْثُ الــــعَقْلُ الأُخَرَ لا يَصحُّ ، وقــــولهُ: ﴿ لَو اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمُ ﴾ [ التوبة / ٤٢ ] فاإسارةً بـــالاستطاعة هَهُنَا إِلَى عَدَم الآلة من المال يَستَطعُ مَنْكُمُ طَوْلاً ﴾ [ النساء / ٢٥ ] وقولهُ: ﴿ لا نَستَطِيعُونَ حيلَةً ﴾ [ النساء/ ٩٨] وقد يُقالُ: فُلَانٌ لا يَستَطيعُ كذا لما يَصْعُبُ عليه

(١) [ضعف]

رواه الدارقيطني ( ٢ / ٢١٦ ) والحسياكم ( ١ / ٤٤٢ ) من حــديث أنس ، والشــافــعي ( ٧٤٤ ) والتسرمذي ( ۸۱۳ ) وابن ماجــة ( ۲۸۹۲ ) وابن عـدى (١/ ٢٢٨)، والدارقطني أيضا (٢/ ٢١٧) ، والبيهقي (٤/ ٣٣٠) من حديث عبد الله بن عسمه ، ورواه ابن مساجه ( ۲۸۹۷ ) والدارقطني ( ۲ / ۲۱۸ ) من حديث ابن عباس، قلت : وجماء من حمديث عمائشة وجمابر وابن مسعود وعمرو بن العاص باسانيد لا تخلو عن ضعف قال الحافظ: وطرقها كلها ضعيفة وقد قال عبد الحق : إن طرقه كلها ضعيفة وقال أبو بكر بن المنذر: لا يشبت الحديث في ذلك مستدا والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة ا. هــ وانظر: تلخيص الحبير ( ٢ / ٢٢١ ) .

فِعْلُهُ لِعَدَم الرِّيَاضَةِ وذلك يَرْجعُ إِلَى افْتَقَاد الآلَة أو عَدَم التَّصَوُّر ، وقد يَصحُّ معه التَّكْليفُ وَلا يَصِيـرُ الإِنْسَانُ به مَعْذُوراً ، وعـلى هذا الوَجْه وَمُقْتَضَى السَّرْعِ أَنَّ السِّتَكُليفَ مِنْ دُونِ تِلْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الكهف/ ٧٢ ، ٦٧] ﴿ مَاكَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونُ ﴾ [ هود / ٢٠] وقَالَ : ﴿وَكَانُوا إلا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً ﴾ [الكهف/ ١٠١] وقد والظَهْرِ والنَّحْوِ وكَذَلَكَ قَـولَهُ : ﴿ وَمَنْ لَمْ الْحُمْلَ عَلَى ذَلَكَ قُولُهُ: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطْيَعُوا أَنْ التَعْدُلُوا ﴾ [ النساء/ ١٢٩ ] وقوله تعالى: ﴿ هَلُ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِلَ عَلَيْنَا ﴾ [ المائدة / ١١٢] فـقــيلَ : إنهمْ قــالــوا ذلك قــبْلَ أَنْ قَويَتْ مَعْرِفْتُهِمْ بَالله وقسيل : إنهمْ لم يَقْصدُوا قَصْدُ القُدْرَة وإنما قَصَدُوا أنه هلْ تَقــتَضي الحكمةُ أنْ يَفْعَلَ ذلك ؟ وقسل : يستطيعُ ويُطيعُ بمعنى واحد ومعناهُ هَلْ يُجيبُ ؟ كقوله: ﴿ ما للظالمينَ مِنْ حَمِيم وَلاَ شَفيع يُطَاعُ ﴾ [غافر / ١٨ ] أي يُجـــابُ ، وقُرئَ : ﴿ هَلْ يَسْتَطيعُ رَبُّكَ ﴾ [ المائدة/ ١١٢ ] أي سُؤَالَ رَبُّك كقولك هلْ يستطيعُ الأميرَ أَنْ يفعلَ كذا ، وقولهُ : ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ ﴾ نحو أسْمَحتْ له وانقادَتْ لهُ قَرينَتُهُ وسَوَّلَتْ وطَوَّعَتْ أَبْلغُ منْ أطاعَتْ ، وطوَّعَتْ له نفسهُ بإزاء قولهمْ تَأَبَّتْ عَنْ كَـٰذَا نَفْسَهُ ، وتَطَـوعَ كَذَا تَحَمَّلُهُ طَوْعـاً، قال: ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عليمٌ ﴾

[ البقرة / ١٥٨ ] ﴿ اللّذِينَ يَلْمَزُونَ المطَّوَّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة / ٧٩] وقَدل : طَاعَتْ وَتَطَوْعَتْ بَعْنَى ويُقدالُ اسْتَطَاعَ بمعنى قدال : ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يسلطْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ لَمُنْهُ ﴾ [ الكهف / ٩٧ ] .

طوف: الطوف المشي حَوْل السميء ومنه الطائفُ لمنْ يَدُورُ حَوْلَ السِّيوت حــافظاً ، يُقـــالُ: طافَ به يَطُوفُ ، قـــال : ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ ﴾ [ الواقعة / ١٧ ] قال : ﴿فَلاَ جُنَّاحَ عَلَيْهُ أَنْ يَطُّونَ بِهِمَا ﴾ [ البقرة /١٥٨] ومنه اسْتُعيرَ الطائفُ منَ الجنَّ والْخيال والحادثَة وغيرها قال : ﴿ إِذَا مَسَّهُمْ طَــاَتُكُ مَنَّ الشُّيطانَ ﴾ [ الأعسراف / ٢٠١ ] وهو الذي يَدُورُ عَلَى الإِنْسان منَ الشَّيْطَان يُريدُ اقْتناصَهُ ، وَقَــد قُرئُ : ١ طَيْفٌ ، وهو خَيـالُ الـشيء وصُورَتُهُ المُترَاثى له في المنام أو السيقظة ، ومنه قيلَ للخيال : طَيْفٌ، قال : ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائفٌ ﴾ [القلم/ ١٩] تَعْريضاً بما نَالهُمْ منَ النَّائبة ، وقولهُ : ﴿ أَنْ طَهِّرًا بَيْتِيَ لَلطَّائِفِينَ ﴾ [البقسرة / ١٢٥] أي لقُصَّاده الذين يَطُوفُونَ به، والطَّوَّافُونَ في قـوله : ﴿ طَوَّافُونَ عَلَيكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض﴾ [ النور / ٥٨ ] عـبارةٌ عَن الخَدَم ، وَعَلَى هذا الوجه قال عليه السلامُ فى الهــرَّةِ : ﴿ إِنَّهَا مِــنَ ۚ الطَّوَّافَـــينَ عَلَيْكُمُ

وَالطُوّافَاتِ » (أَ وَالطَائِفَةُ مِنَ الناس جَماعةٌ منه منهم ، ومَنَ الشيء القَطعةُ منه وقولهُ تعالى : ﴿ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فَرْقَةَ مِنْهُمْ طَأَئْفَةٌ لِبَتَ فَقَهُوا فِي الدِّينِ ﴾ [ التوبة/ ٢٣٢] قال بعضهم : قد يقع ذلك على واحد فصاعدًا ، على ذلك قد يقع ذلك على واحد فصاعدًا ، على ذلك قولهُ : ﴿ وَإِنْ طَأَئْفَتَ اللهُ مَنْ المُؤْمنينَ ﴾ قوله : ﴿ وَإِنْ طَأَئْفَتَ اللهُ مَنْ المُؤْمنينَ ﴾ [الحجرات / ٩] ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَأَنْفَتَانِ مَنْكُمْ ﴾ [الحجمات / ٩] والطائفة إذا أريد بها الجمع أنْ فَجمع طائف ، وإذا أريد بها الواحد فيصح أنْ يكون جَمعًا ويكنّى به عن الواحد ويصح أنْ

#### (۱) [ صحيح ]

رواه مالك ( ۱۳/۲۲) وعنه أبو داود (۷۵) والنسائي (۱۹۳) والمسرمذي (۹۲) والدارمي (۱۸۲) والنسرمذي (۹۲) والحاكم (۱۸۷) وابن ماجه (۳۱۷) والحاكم (۱۸۹) والبيه قي (۱/ ۲۶۵) وأحمد (۱۹۳) کلهم عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري .... الحديث وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وقال الحاكم: صحيح وهو مما صحه مالك واحتج به في الموطأ ، ووافقه الذهبي .

صححمه النووى فى المجموع (١٧١/١) ونقل عن البيهم الله قال : ﴿ إسناده صحيح ، وكذا صححه البخارى والعقيلى والدارقطنى .

وصححه كذلك الشيخ الألباني .

يُجْعلَ كَرَاوِية وعلامة ونحو ذلك والطُّوفانُ كُلُّ حَادِثة تَحَيِّطُ بِالإِنْسَانِ وعَلَى ذلك قــوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ﴾ [ الأعراف/١٣٣] وصار مُتَعَارَفاً في الماء المتناهي في الكثرة ، لأجْل أنَّ الحادثة التي نالت قـوم نُوح كانت ماءً. قال تعالى: ﴿ فَأَخْذَهُمُ الطُّوفَانُ ﴾ ماءً. قال تعالى: ﴿ فَأَخْذَهُمُ الطُّوفَانُ ﴾ [العنكبوت / ١٤] وطائفُ الـقَوْسِ ما يكى أَبْهَرها، والطُّوفُ كُنِّي به عَن العَذْرة.

طوق: أصلُ الطَّوْق مـا يُجْعَلُ في العُنُق خلْقةً كَطَوْق الحمام أو صَنْعَةً كَطَوْق الذَّهَب وَالْفَضَّة ، ويُتُوسَّعُ فيه فيقالُ طَوَّقْتُهُ كذا كقولك قَلَّدْتُهُ . قال: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ ﴾ [آل عمران / ١٨٠ ] وذلك عَلَى التشبيه كَمَّا رُويَ في الحَبُو : ﴿ يَأْتِي أَحَدَكُمْ يَوْمَ القِيامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ لَهُ رَبِيبَتَان فَيَتَطَوّقُ بِهِ فَيقُولُ أَنَا الزَّكَاةُ التي مَنَعْتَني »، والطاقسةُ اسمٌ لمقدارِ مسا يُمكِنُ للإنسان أنْ يَفعَلَهُ بَمُشقَّة وذلك تَشْبيهٌ بالطُّوق المُحيط بالشيء فقوله :﴿ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةً لَنَا بِه ﴾[البقرة / ٢٨٦] أي ما يصعب علينا مُزَاوَلَتُهُ وليس معناهُ لا تحمَّلُنَا ما لاَ قُدْرَةَ لنَا به، وذلك لأنه تعالى قد يُحمَّلُ الإنْسَانَ ما يَصْعُبُ عليه كما قال : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ ﴾ [ الأعسراف / ١٥٧] ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزُرَكَ ﴾ [ الشـرح / ٢] أي خَفَّفْنَا عَنْكَ العِبادَاتِ الصَّعبة التي في تَرْكِها الوزْرُ ، وعلى الوهوأعْجَمِيٌّ .

هذا الوجه: ﴿ قَالُوا لاَ طَاقةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَجَنُوده ﴾ [ البقرة / ٢٤٩ ] وقد يعبَّرُ بنَفْى الطَّاقةَ عَنْ نَفَى القُدْرة . وقوله : ﴿ وَعَلَى الطَّاقةَ عَنْ نَفَى القُدْرة . وقوله : ﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيدِ قُونَهُ فَدْيَةٌ طَعَامُ مسكين ﴾ [البقرة / اللَّذِينَ يُطِيدُ فَدْيةٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فَدْيةٌ افْطَرَ أَو لَم يَفْطِرُ لَكِنْ أَجْمَعُوا أَنَّه لاَ يَلْزَمُهُ الأَ مَعَ شَرْط آخر. ورُوى: ﴿ وَعَلَى الذِينَ يَطُوقُونَهُ ﴾ أَي يُحَمَّلُونَ أَنْ يَتَطَوقُونَه ﴾

طول: الطُّولُ والـقصَرُ منَ الأسمــــاء الْمُتَضَايِفَة كما تَقَدَّمُ ، ويُسْتَعْمَلُ في الأعْيـانَ وَالأَعْرَاضِ كَالزَّمَانِ وغَيْرِهِ قَالَ: ﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ ﴾ [ الحــديد/١٦] ﴿ سَبْحًا طَويــلاً﴾ [المــزمل /٧] ويُقَالُ طَوِيــلٌ وطُواَلٌ وعَرِيــضٌ وعُراضٌ وللجَمْع طواَلٌ وقيلَ : طيــاَلٌ وباعتبار الطُّول قيلَ للْحَبْلِ المَرْخِيِّ عَلَى الدَّابة : طُولٌ، وَطَوَّلُ فَرسَكَ أَى أَرْخِ طِولَهُ ، وقسيلَ : طِواَلُ الدَّهْرِ لِمُدَّتِهِ الطُّـوِيلَةِ ، وَتَطَاوَلَ فُلانٌ إذا أَظْهَرَ الطُّولَ أو الطُّولَ ، قـال : ﴿ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمْ الْعُمْرُ ﴾ [ القصص / ٥٥ ] والطُّولُ خُصٌّ به الفَضْلُ وَالمَنُّ ، قال : ﴿ شَدِيدُ الْعَقَابِ ذَى الطُّولُ ﴾ [ غافر / ٣] وقولهُ تعالى: ﴿اسْتَأَذَّنُّكَ أَوْلُو الطَّوْلُ مِنْهُمْ﴾ [ التوبة /٨٦] ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مُنكم َ طَوْلًا ﴾[ النساء/ ٢٥] كنَايةٌ عَمَّا يُصْرَفُ إلى المَهْرِ وَالنَّفْـقَةَ ، وَطَالُوتُ اسمُ عَلَم

طين: الطّينُ التُّرَابُ وَالمَاءُ اللَّخْتَلِطُ وقــــد يُسمَّى بــذلـك وَإِن زالَ عنـه قُوَّةُ المَـاء ، قَال: ﴿مِنْ طَين لاَزِب ﴾ [ الصافات / ١١ ] يُقَالُ: طِنْتُ كذا ً وَطَيَّنْتُهُ قَال : ﴿ وَخَلَفْتَهُ مِنْ طَين ﴾ [ ص/ ٧٦ ] ، وقـوله تعـالى : ﴿ فَأَوْقَدْ لِي

طوى : طَوَيْتُ السَّىءَ طيّا وذلك كَطَى اللَّرَجِ وعلى ذلك قولهُ : ﴿ يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَى السَّمَاءَ كَطَى السَّجلِ ﴾ [ الأنبياء / ١٠٤] ومنه طَوَيْتُ الفَلاةَ ، وَيُعَبَّرُ بالطَى عَن مُضَى العُمُر، يقالُ : طَوَى اللهُ عُمُرُهُ ، قال الشاعر :

\* طَوَنْكَ خُطُوبُ دَهْرِكَ بَعْدَ نَشْرِ \* وقيل : ﴿ وَالسَّمَواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَّمْـينِه ﴾

[الزمر / ١٦] يَصِحُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الأُولُ وَانَ يَكُونَ مِنَ اللَّولُ وَانَ يَكُونَ مِنَ الشَانَى المُعنَى مُهلُكَاتٌ . وقوله : فَإِنّكَ بِالْوَادِ المُقدّسِ طُوى ﴾ [طه / ١٦] قيلَ : هو اسم الوادى الذي حَصَلَ فيه ، وقيلَ : إن ذلك جُعلَ إشارة إلى حالة حَصَلَتْ له على طريق الأجتباء فكأنّه طوى عليه مسافة لو احْتَاجَ أَنْ يَنَالَهَا في الاجـــتْهِادِ لَبَعُدَ عليه ، وقوله : ﴿ إِنّكَ بِالْوَادِ المُقَدِّسِ طُوى ﴾ [طه/ ١٦] قيلَ : هو اسم أرض فَمنْهُم مَنْ يَصْرِفُه ومنهم مَنْ لا يَصْرِفُه ، وقسيلَ : هو مصْدُرُ طُويَتُ فَيْصُرْفُ ويُفْتَحُ أُولَّهُ ويكسَرُ نحـو ثَنَى وثِنْ وَمَعناهُ : ناديتُه مَرّتَيْن .

# مناب الظاء ﴿

ظعن : يُقَـالُ ظَعَنَ يَظْعَنُ ظَعْنًا إذا شَخَصَ قَـال : ﴿ يَوْمَ ظَعْنَكُمْ ﴾ [ الـنحـل/ ٨٠ ] قَـال : ﴿ يَوْمَ ظَعْنَكُمْ ﴾ [ الـنحـل/ ٨٠ ] والظّعينَةُ الهَوْدجُ إذا كان فيه المرأةُ وقد يُكنَّى به عَن المرأةِ وإنْ لم تكنْ في الهَوْدَجِ .

ظفر: الظُّفْرُ يُقالُ في الإنسان وفي غيره قال: ﴿ كُلَّ ذِي ظُفْرِ ﴾ [ الانعام / ١٤٦ ] أي ذي مخالب ويُعبَّرُ عَن السلاح به تشبيها بظفُر السلاح به تشبيها بظفُر فلانٌ كَليلُ الظُّفْرِ وظفَره فلانٌ نَشَب ظفُره فيه ، وهو أظفر طَويلُ الظُّفْرِ والظفَرة جليدة يُغشى البَصر بها تشبيها بالظفر والظفرة جليدة يُقال : البَصر بها تشبيها بالظفر في الصلابة يُقال : ظفرت عَيْنه والمنظفر المفوز واصله من ظفرة عليه . أي نَشَب ظفره فيه . قال : ﴿ مِن بَعْدِ عَلْمَهُ عَلَيْهِم ﴾ [ الفتح / ٢٤ ] .

ظلل : الطّلُّ صَدُّ الصَّحِّ وهو أَعَمُّ مِنَ الفَي وَاللَّ اللّهِ وَظِلُّ الجَنَّة ، ويُقَالُ لكُلِّ مَوْضِع لَم تَصِلْ إلَيْهِ السَّمْسُ ظِلَّ ولا لكُلِّ مَوْضِع لَم تَصِلْ إلَيْهِ السَّمْسُ ظِلَّ ولا يُقَالُ الفَي وَلا لمَا وَاللّه عنه الشَّمْسُ ويُعَبَّرُ بالظّلِ عَن العِزة والمَنعة وعن الرَّفاهة، قال : ﴿ إِنَّ المُتَقِينَ فَي ظَلالَ ﴾ [ المرسلات / ٤١] أي في عزة ومناع . قللك ﴾ [ المرسلات / ٤١] أي في عزة ومناع . قللك ﴿ وَظَلَّهَا وَأَدُواجُهُمْ فِي طَلَالُ ﴾ [ يس / ٥٦] يقللك مُ وَأَذُواجُهُمْ فِي طَلَالُ ﴾ [ يس / ٥٦] يقللك مُ الْغَمام ﴾ وأظلَلنا عَلَيْكُمُ الْغَمام ﴾ وأظلَلنا عَلَيْكُمُ الْغَمام ﴾

فَى ظُلَّهُ وَعَزْهُ وَمَنَـاَعَتُهُ . وقــــــولَهُ : ﴿يَتَفَيَّأُ طَلاَلُهُ ﴾ [ النحل / ٤٨ ] أي إنشاؤه يَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللهِ ويُنْبِئُ عَنْ حَكْمَتُهِ . وقَـــوله : ﴿وَلَّهُ يَسْجُدُكُ [ الرعدد / ١٥] إلى قدوله: ﴿ وَظَلَالُهُمْ ﴾ [ الرعد / ١٥ ] قال الحسن: أمّا ظلُّكَ فَيَسْجُدُ لله ، وَأَمَّا أَنْتَ فَتَكُفُرُ به ، وَظَلُّ ظَلِيلِ فانـضَ، وقولُهُ : ﴿وَنُدُخلُهُمْ ظلا ظَلِيلًا ﴾ [ النساء /٥٧ ] كنايَةٌ عَنَّ غَضارَة العَيْش ، وَالظُّلَّةُ سَحَابَةٌ تُظلُّ وَأَكْثَرُما يُقَـالُ فيماً يُسْتُوخَمُ وَيَكُرُهُ ، قَــالَ : ﴿ كَأَنَّهُ ظُلَّةً ﴾ [الأعراف / ١٧١] ﴿ عَذَابُ يَوْمُ السِّظُّلَّةِ ﴾ [الشعراء / ١٨٩] ﴿ أَنْ يَأْتِيهُمُ اللهُ فَي ظُلُلَ مَنَ الغَمَام ﴾ [ البقرة/ ٢١٠ ] أي عذابه يأتيهم ، وَالظُّلُلُ جَمْعُ ظُلَةَ كَغُرْفَةَ وَغُرَف وَقُرْبَة وَقُرْبَة وَقُرِئ : ﴿ فَى ظِلاًّ لِ ﴾ وذَّلك إمَّا جَمْعُ ظُلَّةَ نَحْوَ غُلْبَةً وغِلاَبِ وحُفَرَةٍ وحِفَارِ وَإِمَّا جَمْعٌ ظل نحوُّ: ﴿ يَتَفَيَّأُ ظَلَالُهُ ﴾ [النحل/٤٨] وقسال بعضُ أَهْلِ اللُّغَةِ: يُقَـالُ لِلشَّاخِصِ ظِلٌّ ، قــال وَيَدُلُّ على ذلك قولُ الشاعر:

\* لَمَّا نَزَلْنَا رَفَعْنَا ظِلَّ أُخْبِيَةٍ \*

وقال : ليسَ يَنْصِبُونَ الظُّلَّ الذَّى الفَيءُ إِنْماَ يَنْصِبُونَ الأَخْبِيَةَ ، وقَال آخرُ :

\* يَنْبَعُ أَفْيَاءَ الظلالِ عَشِيَّةً \*

أى أَفْيِساًءَ الشُّخُوصِ وليس َ في هذا دَلاَلَةُ فَإِنَّ قولهُ :

### \* رَفَعْنَا ظلَّ أَخْبِيَة \*

مَعْنَاهُ رَفَعْنَا الأخْبِيَةَ فَرَفَعْنَا بِـه ظلُّهَا فَكَأَنَّهُ رَفَعَ الظُّلَ. وَقُولُهُ : أَفْيَاءَ الـظَّلَالَ فَالظَّلَالُ عَامُّ وَالْفَىءُ خَاصٌّ ، وقـوْلُهُ : أَفيـاَءَ الظَّلال ؛ هو مِنْ إِضَافَةِ الشيء إِلَى جنسه. والطُّلَّةُ أيضًا شيءٌ كَهَيْنَة الصُّفّة وعليه حُملَ قولُه تعالى : ﴿ وَإِذَا غَشْيَهُمْ مَوْجٌ كَ الظَّلَلُ ﴾ [ لقمان/ ٣٢] أى كَقَطَعَ السَّحَابِ. وقولُه تَعَالَى : ﴿ لَهُمْ مَنْ فَوْقَهِمْ ظُلُلٌ مِنَ الـــنَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ ﴾ [الزَمَـــر /١٦] وقد يُقـــالُ ظلُّ لَكُلُّ ســاتر محمودًا كمان أوْ مَذْمُومًا ، فَمِنَ المحمُود قوله: ﴿ وَلَا السَّظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴾ [فـاطر / ٢١] [الواقعة / ٤٣] وقولُهُ : ﴿ إِلَى ظُلِّ ذِي ثُلاَّتِ 

عَمَّا يُفْعَلُ بِالسِّنَّهَارِ وَيَجْرِي مَجَرِي سِرْتُ : ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ [ الواقعة/ ٦٥ ] ﴿لَظَلُّوا منْ بَعْدُه يَكْفُرُونَ ﴾ [ السروم/ ٥١ ] ﴿ ظَلْتَ عَلَيْه عَاكَفًا ﴾ [ طه / ٩٧ ] .

ظَلم : الظُّلْمَةُ عَدَمُ النُّورِ وَجَمْعُهَا ظُلُمَاتٌ، قال : ﴿ أَوْ كَظُلُمَات فِي بَحْرِ لُجِّيٌّ ﴾ [ النور/ ٤٠] ﴿ ظُلُّمَاتٌ بُّعْضُهَا فُوْقَ بَعْض ﴾ [النور/ ٤٠] وقال تـعالى : ﴿ أَمْ مَنْ يَهِــدَّيكُمْ فى ظُلُمَات البرِّ وَالبَحْرِ ﴾ [ النحل / ٦٣ ] ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالسُّورَ ﴾ [ الانعسام / ١ ] وَيَعَبَّرُ بِهَا عَنِ الْجَهَلِ وَالشَّرَكِ وَالفِّسْقِ كُمَا يُعَبَّرُ بالنُّور عَنْ أَضْدادها ، قال الله تعالى : ﴿ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة/ الله ٢٥٧ ﴿ أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنِ الظُّلُّمِ الْمُ الْمُ وقولْهُ : ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظَلَالُهَا﴾ [الإنسان/ النُّور ﴾ [ إبراهيم/ ٥] ﴿ فَنَادَى في الظُّلُمَات ١٤] وَمِنَ الْمَذْمُومِ قُولُهُ: ﴿ وَظُلِّ مِنْ يَحْمُوم ﴾ [ الأنبياء / ٨٧] ﴿ كَمَنْ مَثَلُهُ فَي الظُّلُمَاتِ ﴾ [ الأنعـام / ١٢٢] هو كــقــوله : ﴿كُمَنُ هُوَ أَعْمَى ﴾ [ الرعد / ١٩ ] وقــولُهُ في سُورة كَالظُّلَّةِ لَقُولُهِ : ﴿ ظُلُلٌ مِنَ النَّارِ ﴾ [ الزمر/١٦] الانْعَامِ : ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتَنَا صُمٌّ وَبُكُمٌ فَي وقولهُ : ﴿ لاَ ظَلِيل ﴾ [ المرســُلات/ ٣١] لا الظُّلُمَات ﴾ [ الأنعــام /٣٩] فقــولُهُ: ﴿ في يُفِيدُ فَائِدَةَ الظُّلِّ فَى كُونِهِ واقِيا عَنِ الحَرِّ ، الظُّلُماتِ ﴾ هَهُنَا مَوْضُوعٌ مَوْضَعَ الْعَمَى فَسَى وَرُوِىَ أَنَّ النبيَّ ﷺ كانَ إِذَا مَشَى لم يكُنُ له عليه : ﴿ صُمَّ بُكُمٌ عُمْى ﴾ [ البقرة/ ١٨ ] ظِلٌّ ولهـــذا تَأْوِيلٌ يَخْتَصُّ بِغَيْرِ هذا المَوْضع . ﴿ وَقُولُهُ فَي : ﴿ ظُلُمَاتَ ثَلَاثَ ﴾ [ الزمر / ٦] وظَلْتُ وَظَلِلْتُ بِحَذْفِ إِحْدَى الْلامَيْنِ يُعَبَّرُ بِهِ أَى البَطْنِ والـرَّحِمِ وَٱلمَشِيـــُمَةِ ، وٱظْلَمَ فُلانٌ

حَصَلَ فَى ظُلْمَة ، قال: ﴿ فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ ﴾ اظُلْمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الناسِ وَإِيَّاهُ قَصَدَ بقـــولهِ : [ يس / ٣٧] وَالظُّلْمُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَكَثِيبِ إِلْهِوَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ ﴾ [ الشورى / ٤٠] إلى الله : ﴿ إِنَّهُ لاَّ يُحبُّ السِظَّالِمِينَ ﴾ [ الشوري/ ٤٠] وبقرله : ﴿ إِنَّمَا الْسَبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلُّمونَ النَّاسَ ﴾ [الشورى / ٤٢] وبقوله: ( و مَن قُتل مَظلُوما ﴾ [ الإسراء / ٣٣ ] . والثالثُ : ظُلْمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسه وإيَّاهُ قَصَدَ قوله : ﴿ فَمنْهُمْ ظَالُم لَنَفْسه ﴾ [ فاطر / ٣٢] وقوله: ﴿ ظُلَمْتُ نَفْسَى ﴾ [ النـمل / ٤٤] ﴿إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ [ النساء / ٦٤] ﴿فَتَكُونَا منَ الظَّالمينَ ﴾ [ البقرة/ ٣٥] أي منَ الظَّالمينَ الْنُفْسَهُمْ : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ ذلكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [ البقرة / ٣٣١ ] وَكُلُّ هذه الثلاثَة في الحَقيقَة بَعِيدٌ قَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: الظُّلْمُ ثَلاَثَةٌ ، ﴿ ظُلْمٌ لِلسَّفْسِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ فَسَى أُوَّلِ مَا يَهُمُّ الأوَّلُ: ظُلْمٌ بَيْنَ الإنْسَان وَبَيْنَ الله تعــــالى الطُّلْم فقد ظلَمَ نَفْسَهُ ، فإذا الظالمُ أَبَدًا مُبتَدئٌ وَأَعْظَمُهُ الكُفْرُ والشَّرْكُ والنَّفَاقُ ، وَلذلك قال: النَّالْمِ ولهذا قال تعالى في غَيرِ مَوْضِعٍ: ﴿ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ [ لقمان / ١٣] ﴿ وَمَا ظُلَمَهُمُ اللهُ وَلَكُنْ كَ النَّوا أَنْفُسَهُمُ وَإِيَّاهُ قَصَدَ بِقِوله: ﴿ أَلاَ لَعُنسةُ اللهُ عَلَى إِيظَلْمُونَ ﴾ [ النحل / ٣٣ ] ﴿ وَمَا ظَلَّمُونَا الظَّالمينَ ﴾ [ هـود / ١٨ ] ﴿ والظَّالمينَ أَعَدُّ الوَلكنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ ﴾ [ البقرة / لُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [ الإنسان / ٣١ ] في آي الاه] وقولُهُ: ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلُم ﴾ كَثِيرَةٍ وقـال : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنْ كَذَبَ عَلَى ۗ [الانعام / ٨٢] فقد قيلَ هو الشَّرْكُ بِدَلالَةَ أَنه الله [ الزمر / ٣٢ ] ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ممَّن افْتَرَى اللَّهَ الزَّلَتُ هذه الآية شَنَّ ذلك على أصحاب عَلَى اللهِ كَذَبِهِ ﴾ [ الأنعام / ٢١] . والثاني : النبيّ عليه السلامُ ، وقال لَهُمْ : ألم تَرَوْا إلى

منَ العُلَمِاء وَضعُ الشيء في غَيْر مَوضعه المُخْتَصِيُّ بِهِ إِمَّا بِنُقْصَانِ أَو بِزِيادَة، وَإِمَّا بِعُدُول عَنْ وَقْتِهِ أَو مَكَانَهِ ، وَمَنْ هَذَا يُقَـالُ : ظَلَمْتُ السَّقَاءَ إذا تَنَاوَلَتَهُ فَسَى غَيْرِ وَقْتُهُ ، وَيُسَمَّى ذلك اللِّينُ الظَّلِيمُ. وَظَلَمْتُ الأرضَ حَفْرتُها ولم تَكُنْ مَوْضِعًا للْحَفْرِ وَتَلْكَ الارضُ يُقَالُ المَظْلُومَةُ وَالتُّرَابُ الَّذِي يَخْرُجُ منها ظَلَيمٌ . والظَّلُّمُ يُقَالُ في مُجاوزَة الحَقِّ الذي يَجْري ماجري نُقطة الدَّائرَة ، وَيُقَالُ فيما يَكثُرُ وفيما يقلُ منَ التَّجَاوِز ولهـذا يُسْتَعْمَلُ في الذُّنَّبِ الكَبيرِ وفي الذُّنْبِ الصَّغير ولذلك قيلَ لآدم في تَعَديه ظالمٌ وفى إبْلِيسَ ظَـالِمٌ وَإِنْ كــانَ بَيْنَ الظُّلْمَيْنِ بَوْنٌ

قوله: ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ ﴾(١) [ لقمان / الدُّنَى ظَلَم كذلك . ١٣] وقولهُ : ﴿ وَلَمْ تَظْلَمْ مَنْهُ شَيْتًا ﴾ [الكهف/ ٧٣] أى لم تَنْقُضُ وقـولهُ : ﴿ وَلَوْ أَنَّ للَّذيهِ نَ ظُلَمُوا ما في الأرض جَميعًا ﴾ [الزمر/ ٤٧] فإنهُ يَتَنَاوَلُ الْأَنْوَاعَ الثَّلاثَةَ مِنَ الظُّلْمِ ، فَمَا أَحَدٌ كَانَ مَنْهُ ظُلْمٌ مَّا في الدُّنْيَا إِلَّا ولُــو حَصَلَ له ما وقولهُ: ﴿ هُمْ أَظْلُمَ وَأَطْغَى ﴾ [ النجم / ٥٢ ] تنبيهًا أَنَّ الظُّلْمَ لاَ يُغْنَى ولا يُجْدى ولا يُخَلِّصُ بَلْ يُرِدُى بِدَلَالَةٍ قَــوْمُ نُوحٍ وقــوْلُهُ : ﴿ وَمَا اللَّهُ يُريدُ ظُلْمًا للعباد ﴾ [ غافــر / ٣١ ] وفي مونضع. ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلاَّم للعَبيد ﴾ [ ق/ ٢٩] وتخصيصُ أحدهما بالإرادة مع لفظ العباد والآخرُ بِلَفْظِ الظَّلَامُ للْعَبِيدُ يَخْتَصُّ بَمَا بَعْدَ هذا الكتباب . والطُّليمُ ذَكَرُ النَّعبام ، وقيلَ إنَّمها سُمَّى بذلك لاعتقادهم أنه مَظْلُومٌ للْمَعَنْى الذي

> فَصرتُ كَالْهَيْقِ عَدا يَبْتَغِي قَرْنًا فَلَم يَرْجِعُ بِأَذْنَيْنِ

أشار إليه الشاعر :

ظما : الظُّمْءُ مَا بينَ الشَّرْبَتْين، والظَّما العَطَشُ الذي يَعْرضُ من ذلك، يقسالُ ظَميَّ اِيَظُمَأُ فَهِـو ظُمَانُ ، قال: ﴿ لاَ تَظَمَأُ فِيـهِا وَلاَ أَتَضْحِي ﴾ [طه/ ١١٩] قال: ﴿ يَحْسَنُهُ الظمأنُ ماءً حتى إذا جاءه لم يَجده شيئًا ﴾ [النور/ ٣٩].

ظن : الظُّنُّ اسمٌ لما يَحْصُلُ عَنْ أمارة وَمَتَى قَدْوِيَتْ أَدَّتْ إلى الْعِلْمِ، وَمَتَى ضَعْفَتْ جَـدًا لَم يَتَجَـاَوَزُ حَدَّ التَّوَهُم ، وَمَتَى قَوِيَ أَوْ تَصَوَّرَ تَصَوْرَ الْقَوِيِّ اسْتُعِــــملَ مَعَهُ أَنَّ الْشَدَّدَةُ وَأَنْ الْمُخَفِّفَةُ منها . ومَتَى ضَعُفَ اسْتُعْملَ أَنَّ وَأَن الْمُخْتَصَّةُ بِالمَعْدُومِينَ مِنَ الْقَوْلِ والـفعْلِ ، فقولُهُ: ﴿ اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبُّهُم ۗ ﴾ [البقرة/ ٤٦] وكذا ﴿ يَظُنُّونَ أَنهُمْ مُلاَّقُو اللهُ ﴾ [البقرة / ٢٤٩] فمن الْيقين: ﴿ وظُنَّ أَنَّهُ الْفَرَاقُ ﴾ [ القيامة / ٢٨] وقولُهُ : ﴿ أَلاَ يَظُنُّ أُولَتك﴾ [ المطففين / ٤ ] وهو نهايةٌ في ذَمَّهُمْ. وَمَعْنَاهُ أَلا يكُونَ منهُم ظَنَّ لذلك تنبيهًا والظَّلْمُ ماءُ الأسنان ، قال الخليلُ : لَقيتُهُ إِأَنَّ أَمَارَاتِ الــــبَعْثِ ظَاهِرَةٌ وقَولُهُ : ﴿ وظَنَّ أَدْنَى ظَلَم أو ذِي ظَلَمة ، أي أوَّلَ شيء سدّ الْهَلُهَا أَنَّهُمْ قَادرُون عَلَيْهَا ﴾ [ يونس / ٢٤ ] بَصَرَكَ ، قسال : ولا يُشْتَقُ منه فعلٌ وَلَقيتُهُ النَّبِسَهُا انهُم صارُوا في حُكْمِ السَّالِينَ لفَرْط طَمَعَهُمْ وَأَمَلِهُمْ وقُـولُهُ : ﴿ وَظُنَّ دَاوُدُ أَنْمَا فَتَنَّاهُ ﴾ [ ص / ٢٤ ] أي عَلِمَ وَالْفِتْنَةُ هِـهُنَّا،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري [ ٧٧٦ ] .

وقولُهُ : ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ الأوْلَى أن يكُونَ منَ الظنِّ الذي هُوَ التَّوَهُّمْ ، ﴿ هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينِ ﴾ أي بمُتَّهَم . أى ظنَّ أنْ لنْ نُضيِّقَ عـليه وقُولهُ: ﴿وَٱسْتَكُنِّرَ أَسْتُعْمَلُ فِيهِ أَنَّ الْمُسْتَعْمِلُ مِعَ الظِّنَّ الذي هُو ﴿ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيــرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهليَّة ﴾ [ آل عــمــران / ١٥٤ ] أي يظُنُّونَ أَنَّ اَلنبِيَّ ﷺ لم وقولُهُ : ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانَعَتَهُمْ حُصُونُهُمْ ﴾ [الحشر / ٢] أي اعْتَقَدُوا اعْتَقَادًا كَانُوا منهُ في ظَنْنتُمْ أَنَّ اللهَ لا يعْلَمُ كَثيــــرًا ممَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت / ٢٢] ﴿ وَذَلَكُمْ ظَنَّكُمْ الذي ظَنَّتُمْ [ فصلـت / ٢٣ ] وقولُهُ : ﴿الظَانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوء ﴾ [ الفتح/ ٦] هُوَ مُفَـسَّرٌ بما بَعْدَهُ وهو قولُهُ : ﴿ بَلُ ظُنَنَّتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلَبَ الرَّسولُ ﴾ [الفتح / ١٢] ﴿ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا ﴾ [ الجاثية/

كَقُولُه: ﴿ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ﴾ [ طمه / ٤٠]، [ولذلك: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنَّا ﴾ [ يونس/ ٣٦ ] ﴿ إِنَّ الظُّنَّ ﴾ [ يونس / ٣٦] ﴿ وأنَّهمْ لَنْ نَقْدرَ عَلَمْ ﴾ [ َ الانبياء/ ٨٧ ] فقد قيلَ | ظُنُّوا كما ظَنَنْتُمْ ﴾ [الجن / ٧] وقُرئِ : "وَمَا

ظهر : الطُّهْرُ الجَارِحَةُ وَجَمْعُهُ ظَـهُورٌ ، هُوَ وجُنُودُهُ فِي الأرض بغير الحقِّ وَظَنُّوا أَنهُمْ إِنَّال ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتِــَابَهُ ورَاءَ ظَهْره ﴾ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ [ القصص / ٣٩] فإنّه الانشقاق / ١٠ ] ﴿ مَنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ [ الأعــراف / ١٧٢] ﴿ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ لْلعلمُ تَنْبِيهًا أَنْهُمْ اعْتَقَدُوا ذلك اعْتِقَادَهُمْ للشيء السِّيعا الشِّعارَةُ تَشْبِيهًا الْمُتَيَقَّنُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُتَّيَقِنًا ، وقَــولُهُ: اللَّذُنُوبَ بِالحِمـلِ الذَى يَنُوءُ بحـاَمِلـه وَاسْتُعِيـرَ لظاهر الأرْضُ فقيلَ ظَهْرُ الأرْضِ وبَطْنُها ، قال تعالى : ﴿ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّة ﴾ يَصْدُقُ لَهُمْ في ما أَخْبَرَهُمْ به كما ظَنَّ الجَاهِليَّةُ [فساطر / ٥٥] وَرَجُلٌ مُظَهَّرٌ شَدِيدُ الظَّهْرِ ، تَنْبِيهًا أَنَّ هَوُلاءِ الْمُنَافِقِينَ هُمْ في حَيَّزِ الكُفَارِ ، وَظَهر يَشْتَكَى ظَهْرَهُ . ويُعــــبَّرُعــن المركوب بالظهْر ، ويُسْتَعَارُ لَمَنْ يَتَقَوَّى به ، وَبَعيـــرٌ ظَهيرٌ قــويُّ بــيَّنُ الظّهــارَة وظهْريُّ مُعَدٌّ للــرُّكــوب، حُكْم الْمُتَى قَنينَ ، وعَلَى هذا قولُهُ : ﴿ وَلَكِنْ ۗ وَالظَّهْرِيُّ أَيْضًا مَا تَجْعُلُهُ بِظَهْرِكَ فَتَنْسَاهُ ، قال : ﴿ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا ﴾ [ هود / ٩٢] وَظَهَرَ عليه عَلَبَهُ وقال : ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ﴾ [الكهف / ٢٠] وظاهر تُهُ عاونته، قال: ﴿ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ ﴾ [ الممتحنة / ٩] ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرا عَلَيْه ﴾ [ التحريم / ٤] أي تَعَاوَنَا : ﴿ تَظَاهَرُونَ عَلَيُّهُمْ بِالإِثْمِ وَالعُدُوانِ ﴾ ٣٢ ] والظنُّ في كَشَيْسِرٍ مِنَ الأمُورِ مَذْمُومٌ [ البقرة / ٨٥ ] وقُرِئَ : " تَظَاهَرا " ﴿ الَّذَينَ

ظَاهَرُوهُمْ ﴾ [الأحزاب / ٢٦] ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ ۗ الأُخْرَوَّيَة ، وقــولُهُ: ﴿ بَاطِنُهُ فيــه الرَّحَمــةُ منْ ظَهِيرٍ ﴾ [ سباً / ٢٢ ] أي مُعينٌ ﴿ فلا الوظاهرُ أُ مَنْ قبله العَذَابُ ﴾ [ الحديد/ ١٣ ] تَكُونَنَّ ظَهِّيرًا للكافرينَ ﴾ [ القصص / ٨٦ ] الوقولُهُ : ﴿ ظَهَرَ الفَسَادُ في البر والبَحْر ﴾ ﴿وَاللَّائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [ التحريم / ٤] [الروم / ٤١] أي كثر وشاع ، وقولُهُ : ﴿نعَمَهُ ﴿ وَكَانَ الْكَأَفَرُ عَلَى رَبِّه ظَهِيرًا ﴾ [ الفرقان / طاهرةً وباطنةً ﴾ [لقمان / ٢٠] يعني بالظَّاهِرَةِ ٥٥ ] أي مُعينًا للشَّيْطان عَلَى الرَّحْمن . وقـال المَا نَـقَفُ عَليها وَبـالباَطنَة مَا لاَ نَعْرفُها، وإلـيه أَبُوعُبَيْدَةَ : الظَّهِيرُ هُوَ الْمَظْهُورُ بِهِ، أَى هَيَّنَا عَلَى الشَّارَ بِقَــوله : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْمَةَ اللهُ لاَ رَبُّهِ كَالشَّىءِ الذِّي خَلَّفْتُهُ مِنْ قَـُولُكَ : ظَهَرْتُ التَّحْصُوهَا﴾ [ النحل / ١٨ ] وَقَـُولُهْ: ﴿ قُرَّى بكذا أي خَلَفْتُهُ ولم أَلْتَـفَتْ إليه . والظَّهَارُ أَنْ ﴿ ظَاهَرَةً ﴾ [ سبأ / ١٨ ] فقد حُمِلَ ذلك عَلَى يُقَالُ : ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتُه ، قــــال تعـــــالى: الهذا الكتاب إنْ شــاءَ الله وقولهُ: ﴿ فَلاَ يُظهرُ ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ [المجادلة / عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾ [الجن/ ٢٦] أي لاَ يُطلعُ ٣] وَقَــرِئَ : ﴿ يَـظَّاهَرُونَ ﴾ أَى يَتَظَاهَرُونَ ، ﴿ عَلَي الدَّيسِ كُلُّهِ ﴾ فَ أَدْغِمَ وَيَظَّهَّرُونَ ، وَظَهَرَ الشَّىءُ أَصْلُهُ أَنْ السَّوبة / ٣٣] يَصَعِ أَنْ يَكُونَ مِنَ البُرُوزِ وأَنْ يرجُمُوكُمْ ﴾ [الكهف / ٢٠] وقـوله تعـالى: ﴿ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأَرْضِ ﴾ أ غافر / ٢٩] ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ ﴾ [[ الكهف/ ٩٧] وصَلاةُ السِظُّهُر مَعَـرُوفـةٌ ، وَالظَّهِيــرَةُ وَقْتُ الظُّهْرِ، وأظْهَرَ فُلانٌ حَصلَ في ذلك الـوقتِ عَلَى بِنَاءِ أَصْبُحَ وَأَمْسَى. قـــال تَارَةً يُشَارُ بهما إِلَى المَعَارِفِ الجَلَّيةِ والمعارَفِ العالى : ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّموات والأرض

يَحْصُلُ شَيءٌ عَلَى ظَهْرِ الأرْضِ فَـــلا يَخـــفْي والبَصيرَة ، قال : ﴿ أَوْ أَنْ يُظْهِـرَ فِي الْأَرْض النفَسَادَ ﴾ [غافس / ٢٦] ﴿ مِا ظَهَرَ مِنْهَا ومِا أَ بَطَنَ ﴾ [الأنعام / ١٥١] ﴿ إلامراء ظَاهراً ﴾ [الكهف/ ٢٢] ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهرًا مِنَ الْحَياة الدُّنْيَا﴾ [الـــروم/٧] أي يـــعْلَمُونَ الأُمُورَ الدُّنْيُويَّةَ دُونَ الأُخْرَوِّيةِ، والعلمُ الظاهرُ والباطنُ الْحَفِيَّةِ وَتَارَةً إلى السَّعُلُومِ الدُّنْيَـــوِيـةِ، والعُلُومِ الوَّعَشِيّا وَحِينَ تُظهِرُونَ ﴾ [ الروم / ١٨ ] .

## 🎄 كتاب العين

أَبْلَغُ منها لأنَّها غَايَةُ التَّذَلُّل وَلا يَسْتَحقُّهَا إلا مَنْ له غايةُ الإفْضَال وهو الله تـعـالى ولهــذا قال: ﴿ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ [ الإسراء / ٢٣ ] والعبادةُ ضَرْبَان : عَبَادةٌ بِالتَّسْخِيْرِ وَهُوَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ بالاختيار وهي لذَوى النُّطْق وهي المأمورُ بها في نحو قوله : ﴿ اعْبُدُوا رَبُّكُمْ ﴾ [ البقرة/ ٢١] ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ ﴾ [ النساء/ ٣٦ ] وَالعَبْدُ يُقالُ على أربعة أضرب :

الْأُوَّلُ : عَبْدٌ بحُكُّم الشّرْع وهو الإنــــانُ الذي يصحُّ بَيْعُهُ وابْتيــاَعُهُ نحـو : ﴿ وَالْعَبْدُ بالْعَبْد ﴾ [ البقرة / ١٧٨] ﴿ عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدرُ عَلَى شَيء ﴾ [ النحل / ٧٥ ] .

الثاني: عُبُدٌ بالإيجاد وذلك ليسَ إلا لله وإيَّاهُ قَصَد بقوله : ﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّموَاتَ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتَى الرَّحــمنِ عَبْدًا ﴾ [ مــريم / َ

هذا ضربان:

عَبْدٌ لله مُخْلصًا وهُوَ المَقــصُودُ بقـــوله : ﴿ وَاذْكُمْ عَبِّدَنَا أَيُّوبَ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراً ﴾ ﴿نَا اللَّهُ قَانَ عَلَى عَبْده ﴾ [الفرقان/ ١] ﴿ على عَبْده الْكتَابَ ﴾ [ الكهف/ ١ ] ﴿ إِنَّ عَبَادى

عبد : العُبُودِيَةُ إِظْهَارُ التَّذَلُّل ، والعبادةُ للسَّ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطانٌ ﴾ [ الحجر / ٤٢] ﴿ كُونُوا عِبَادًا لَى ﴾ [ آل عمران / ٧٩] ﴿ إِلاًّ عبَادَكَ منْهُم المُخْلَصِينَ ﴾ [ الحجر /٤٠] ﴿ وَعَدَ الرَّحْمَنُ عَبَادَهُ بِالْغَيِبِ ﴾ [ مريم / ٦١] ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذَينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَاكُهُ [ الفرقان / ٦٣ ] ﴿ أَنْ أَسْر بعبادى ﴾ أ [ طــه/٧٧] ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عَبِـادَنَا ﴾ [الكهف / ٦٥] . وعَبْدٌ للدُّنْيَا وَأَعْرَاضِها وَهُوَ المُعْتَكُفُ عَلَى خدْمَتَهَا وَمُرَاعَاتِهَا وإيَّاهُ قَصَدَ النَّبي عليه الصلاة والسلام بقوله : "تَعس عَبْدُ الدَّرْهَم ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَار »(١) وعَلَى هذا النحو يصحُّ أنْ يُقاَل : ليسَ كل ُّإنْسَان عَبْدًا لله فإنَّ العَبْدَ عَلَى هذا بمعنى العابد ، لكن العَبْدُ أَبْلَغُ مِنَ العابِد والناسُ كلُّهم عبادُ الله بَل الانسياء كلها كذلك لكن بعضها بالتسخير وبعضُها بالاختيار وَجْمعُ العَبْد الذي هـو مُسْتَرَقًا عبيد وقيل عبدًا، وَجُمعُ العَبْدِ الذي هوَ والثالثَ : عَبْدٌ بالعباَدَة والحَدْمَة والناسُ في العابدُ عِبَادٌ ، فَالعَبيــدُ إذا أُضِيفَ إلى اللهِ أعَمُّ مِنَ العِباد . ولهـــذا قــال : ﴿ وَمَا أَنَا بِظُلاَّم اللعبيد ﴾ [ق / ٢٩] فسنَّبَّهُ أنسه لا يَظْلمُ مَنَّ يَخْتُصُّ بعباَدتهِ وَمَن انتْسَبَ إلى غَيره من الذينَ

<sup>(</sup>١) تقدم ، وهو في الصحيح.

تَسَمُّواْ بِعَبْدِ الشَّمْسِ وعَبْدِ اللَّاتِ ونحو ذلك . [ الحـشر / ٢ ] وَالتَّعْبِيــرُ مُخْتَص بتَعْبِيرِ الرَّؤْيَا ويُقَـــال طــريقٌ مُعَبَّدٌ أَىْ مُذَلَّلٌ بِالْوَطْء ، وَبَعيْرٌ ۗ وهو العابرُ مِنْ ظاهِرِها إلى باطِنِهَا نحوُ : ﴿ إِنْ مُعَبَّدٌ مُذَلِّلٌ بِالقَطِرَانِ وَعَبَّدْتُ فُلاناً إذا ذَلَّلَتَه وإذا الكُنْتُمْ للرَّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ [ يوسف / ٤٣ ] وهو اتَّخَذْتَهُ عَبْدًا قَـالَ تَعـالَى : ﴿ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي ۗ الْخَصُّ مِنَ التَّأْوِيلِ فَإِنَّ التَّأْوِيلَ يقـالُ فيـه وفي إسرائيل﴾ [ الشعراء/ ٢٢ ] .

قــولهم عَبَثْتُ الأقط، والعَبَثُ طَعَامٌ مَخْلُوطٌ المعْبَرُ تُرِكَ عليه العَبْريُّ. بشيء ومنه قسيل العَوْبِثَانيُّ لِتَمْرٍ وَسَمْنٍ وَسَوِيقٍ عبس: العَبُّوسُ قُطُوبُ الـوَجْهِ مِنْ ضِيت مُخْتَلِطٍ ، قَالَ : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ آيَةً تَعْبُثُونَ ﴾ [الصَّدْرِ قال : ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴾ [عبس / ١] [الشعراء/ ١٢٨] ويُقــاَلُ لَمــاً لَّيسَ له غَرَضٌ صحيحٌ عَبَثٌ ، قَال: ﴿ أَفَحَسَبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ اللَّهِ عَبُوسٌ ، قال : ﴿ يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴾ عَبُثًا ﴾ [المؤمنون/ ١١٥].

فأمَّا العُبُور فَيَخْتُصُّ بِتَجَاوُرُ المَاءِ إِمَّا بِسِباحَةِ أَوْ ۗ وَعَبِسَ الوَسَخُ عَلَى وَجْهِهِ . فى سَفِينَة أو عــلى بَعِيـــرِ أو قَنْطَرَةِ ، ومنه عَبَرَ اللَّهِ عَبْقَرٌ قـــيلَ هو مَوْضِعٌ لِلْجِنِّ يُنْسَبُ النَّهْرَ لِجَانِبِهِ حَيْثُ يَعْبُرُ إليه أو منه ، وَأَشْتُقَّ منه اللَّهِ كُلُّ نادِرٍ مِنْ إِنْسَانِ وَحَيُوانِ وَتُوْبِ ، ولهذا عَبَرَ العَيْنُ للدَّمْعِ وَالعَبْرَةُ كَالدَّمْعَةُ وقيلَ عابرُ السَّلِي فِي عُمَرَ : لم أَرَ عَبْقَرِيًّا مثلَهُ ، قسال: سَبِيلِ، قال تعالى : ﴿ إِلاَّ عَابِرِي سَبِيكِ ﴾ ﴿ ﴿ وَعَبْقَرِيُّ حسان ﴾ [الرحمن/ ٧٦] وهوضَرْبٌ [النساء/ ٤٣] وناقَةٌ عُبْرُ أَسْفَارٍ ، وَعَبَرَ القَوْمُ إِذَا اللهُ تعالى مَثَلاً مَاتُوا كَانَّهُمْ عَبَرُوا قَنْطَرَةَ الدُّنَّيَّا ، وأما العبارَةُ ۗ لِفُرُشِ الجَنَّة . فهي مُختَّصَةٌ بالكلامِ العابِرِ الهَوَاءِ مِنْ لِساَنِ عِبا :ما عَبَاْتُ به أي لم أَبَالِ به ، وأصلُهُ الْمُتَكَلِّمِ إلى سَمْعِ السَّامِعِ ، وَالْإعْسَبَارُ وَالعِبْرَةُ الْمِنْ العَبْءِ أَى الثَّقْلِ كأنه قال : ما أرَى له وَزْنا بالحسالةِ التي يُتُوصَّلُ بها مِنْ مَعْرِفَةِ المُشَاهَدِ إلى ﴿ وَقَدْرًا قَالَ: ﴿ قُلْ مَا يَعْبُأُ بِكُمْ رَبِّي ﴾ [الفرقان/ ما ليسَ بمُشَاهَد ، قال : ﴿ إِنَّ فَي ذلك لَعبرَةٌ ﴾ [ ٧٧ ] وقيلَ أصلُهُ من عَبَأْتُ الطَّيبَ كانه قيلَ ما

غَيْرِهِ. والشُّعْرَى العَبُورُ سمَّيَتْ بذلك لكُونها عَبِثُ : الْعَبَثُ أَنْ يَخْلُطَ بِعَمَلُمُ لَعَبًا مِنْ الْعَابُرَةُ وَالْعَبْرِيُّ مِا يَنْبُتُ على عَبْرِ النَّهْرِ، وَشَطٌّ

﴿ ثُمَّ عَبِّسَ وَبُسَرَ ﴾ [ المدثر / ٢٢ ] ومنه قيلَ [ الإنسان / ١٠ ] وبــاعْتبار ذلك قــيلَ العَبَسُ عبر : أصلُ العَبْرِ تجاوُزٌ مِنْ حَالِ إلى حَال، ﴿ لَمَا يَبِسَ عَـلَـى هُلُبِ الذُّنَبِ مِنَ الْـبَعْرِ والْـبَوْلِ

[ آل عمران/ ١٣ ] ﴿ فَاعْتَبِرُوا يِأَالُولِي الأَبْصَارِ ﴾ النَّقِيكُمْ لَوْلاَ دُعَاوْكُمْ، وقسيلَ عَبَانتُ الجَيْشَ

وَعَبَّاتُهُ هَيِّئَتُهُ، وَعَبَّاةُ الجَاهليَّة ما هي مُدَّخرَةٌ في المُرْتَقي في دَرَجَة . أَنْفُسِهِمْ مِنْ حَمِيَّتِهِمِ اللَّذِكُورَةِ فِي قُولِهِ: ﴿ فِي قُلُوبهمُ الحمَّيةَ حَميَّةَ الجَاهليَّة ﴾ [الفتح /

عتب: العـتَبُ كلُّ مكان ناب بنازله ، ومنه قيلَ للمرْقـاة ولأُسْكُفّة البابُ عَتَبَةٌ وكُنِّي بها عن الْمرأة فيما رُوى أنَّ إبراهيم عليه السلامُ قال لامْرَأَة إسـماعـيلَ : ﴿ قُولَى لزَوْجِكَ غَيِّرْ عَتــبَةَ بَابِك ». وَاسْنُعْيــرَ العَتْبُ والمَعْتَبَةُ لغَلْظَة بجدُهَا الإنْسَانُ في نَفْسه عَلَى غَيْره وأصلهُ منَ السَعَتَبِ | وَعدَّانٌ عَلَى الإدْغَام . وبحَسَبه قيلَ خَشُنْتُ بصَدْر فُلان وَوَجَدْتُ في صَدْره عَلْظَة ، ومنه قيلَ حُملَ فُلانٌ عَلَى عَتَبَة صَعْبَة أي حاكة شاقة كقول الشاعر:

وَحَمَلْنَاهُمْ عَلَى صَعْبَةً زَوْ زاءً يَعْلُونها بغَيْسر وطُساء

وقولُهمْ: أعْتَبْتُ فُلاناً أي أَبْرَزْتُ له الغَلْظَة الستى وُجدَتُ له في السهدر ، وأعتَبْتُ فُلاَنَا حَمَلْتُهُ عَلَى الـــعَتْبِ وَيُقَالُ وَأَعْتَبْتُهُ أَى أَزَلْتُ عَتْبَهُ عنه نحـو اشْكَيْتُه ، قال : ﴿ فَمَا هُمْ مَنَ المُعْتَبِينَ ﴾ [فصلت / ٢٤] والاستعتابُ أن يَطْلُبَ | يمينٌ تَقَدَّمَتْ ، قال الشاعر : من الإنْســـان أنْ يَذْكُرَ عَتْبَهُ لِيُعْتَبَ ، يُقـــالُ اَسْتَعْتَبَ فُلانٌ ، قال : ﴿وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ [النحل/ ٨٤] يُقال لَكَ العُتْبَى وهوَ إزالةُ ما ويُقَالُ عَتبَ عُتْبِ إذا مَشَى عَلَى رِجْلٍ مَشْىَ ۗ الْجَحِيمِ ﴾ [ الدخان / ٤٧ ] وَالعُتُلُ الأَكُولُ

عتد : العَتَادُ ادِّخَارُ الشيء قَبلَ الحاجَّة إليه كالإعْداد والعَتيدُ المُعدُّ والمعَدُّ ، قال : ﴿ هَذَا مَا لَدَىَّ عَتِيدٌ ﴾ [ ق / ٢٣] ﴿ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق/ ١٨ ] أَى مُعْتَدُّ أعمالَ العبادُ وقولُهُ : ﴿أَعْتَدُنَّا لَهُمْ عَذَابًا أَلْسِمًا ﴾ [ النساء / ١٨ ] قـيل هو أَفْعَلْنَا مِنَ الْعَتَادِ وَقِيلَ أَصْلُهُ أَعْدَدُنَا فِأَبْدِلَ مِنْ إحْدَى الدَّالَين تَاءٌ . وفَرَسٌ عَتيدٌ وَعَتدٌ حــاضرُ العـدُو ، والعَتُودُ من أوْلاد المَعــز جَمْعُه أعْتدَةٌ

عتقى : العَتيقُ المُتَقدِّمُ في الزمان أو المكان أو الرُّتُبة ولذلك قـيلَ للْقَديم عَتيقٌ وللْكريم عَتيقٌ ولمن خلا عَن الرِّقِّ عَتيتٌ ، قال تعالى: ﴿ وَلَيَطُّونُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [ الحج/ ٢٩] قيل وصَفَــهُ بذلك لآنـهُ لَم يَزِلُ مُعْتـــقًا أَنْ تَسُومَهُ الجَبابرة صَغَارًا . والعاتقان ما بينَ المنكبين وذلك لكُونه مُرْتَفَعًا عَنْ سائر الجَسَد ، والعَاتقُ الجاريةُ التي عُتقَتْ مَن الزُّوجِ لأنَّ الْمُتزَوِّجِـةَ مَمْلُوكَةٌ وَعَتَقِ الفَرَسُ تقدّم بسَبْقه ، وَعَتَقَ منّى

> عَلَى أَلِيَّةُ عَتَقِت قَديماً وليس لها وإن طَلَبَتُ مَرامُ

عتل : العَثْلُ الآخَذُ بَمَجاَمع الشيء وجَرُّه لأجله يُعْتَبُ وبينهم أَعْتُوبَةٌ أَى مَا يَتَعَاتَبُونَ بِهِ إِنْهَهُرِ كَعَثُلِ الْبَعِيرِ ، قال : ﴿ فَاعْتُلُوهُ إِلَى سَوَاء

الْمُنُوعُ الذي يَعْتَلُ الشيءَ عَتْلاً ، قـــال : ﴿عُتَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ [ القلم / ١٣ ] .

عتاً: الْعُتُو النُّبُو عَن الطاعَة ، يُقالُ عَنَا يَعْتُو اللَّاحِمَقِ النَّقيلِ أَعْثَى. عُتُواً وَعَسَيًا ، قَـال : ﴿ وَعَتَواْ عُتُواْ كَبِيرِ ا ﴾ [الفَرقانُ / ٢١] ﴿ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبُّهِمْ ﴾ [الذاريات / ٤٤] ﴿ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبُّهَا ﴾ [الطلاق / ٨] ﴿ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُو ۗ وَنُفُورٍ ﴾ [الملك / ٢١] ﴿ منَ الْكبَر عتيًا ﴾ [مريم / ٨] أَى حَالَةَ لَاسَبِيلَ إِلَى إِصَّلَاحَهِا وَمُدَاواتِها ، وقيل إلى دِياضَةً وَهِي الحسالةُ الْمُشَارُ إليها بقول الشاع :

\* وَمن العَناء رياضة الهرم \*

وقوله تعالَى : ﴿ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمِن عتيًّا ﴾ [ مريم / ٦٩ ] قيلَ العتيُّ ههُنا مَصْدرٌ، َ وقيل هو جمعُ عات ، وقيل العاتى الجاسى . عشر : عَثَر السَرَّجُلُ يَعْثُرُ عِثَارًا وَعُثُورًا إذا سَفَط ، وَيُتَجَوَّزُ بِهِ فِيسَمَنْ يَطْلِعُ عَلَى أَمْرِ مِنْ غَيْر طَلبه، قال تعالى : ﴿ فَإِنْ عُثْرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقّا إِنْمًا ﴾ [ المائدة/ ١٠٧ ] يُقـــالُ عَثَرْتُ على كندًا ، قال : ﴿ وَكَذَلَكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ [الكهف / ٢١] أي وقَّفناَهُمُ عليهمْ منْ غير أَنْ

عشى : العَيْثُ العشيُّ يَتقَارَبان نحو جَذَبَ وجَبَدُ إِلاَّ أَنَّ العَيْثَ أَكَثَرُ مِا يُقَالُ في الفساد

طلَبُوا .

في الأرْض مُفْسدينَ ﴾ [ البقـرة / ٦٠ ] وعَثا يَعْثُو عُثُواً ، والْأَعْثَى لُونٌ إلى السَّواد وقسيلَ

عجب : العَجَبُ والتَّعَجُّبُ حَالةٌ تَعْرِضُ للإنسان عند الْجَهل بسبب الشيء ولهذا قال إِبَعْضُ الْحُكماء : السَعَجَبُ مَا لَا يُعْرَفُ سَنَّهُ ولهــذا قـيل لا يَصِحُ عَلَى الله التَّعَجُّب إذ هُوَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ لا تَخْفى عليه خافيةً . يُقالُ عَجْبْتُ عَجَبًا ويُقــالُ للشيء الذَّى يُتَمَجَّبُ منهُ عَجَبٌ ، وَلَمَا لَمْ يَعْهَدُ مثلُهُ عَجِيبٌ ، قال : ﴿ أَكَانَ لَلنَّاسِ عَجَّا أَنْ أُوْحَيْنًا ﴾ [يونس / ٢] تنبيها أنهم قد عَهدُوا مثلَ ذلك قبْلَهُ ، وقولهُ : ﴿ بَلْ عَجْبُوا أَنْ جِاءَهُمْ ﴾ [ ق / ٢] ﴿ وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ﴾ [ الرعد/ ٥ ] ﴿كَانُوا من آياتنا عَجَبا ﴾ [ الكهف / ٩ ] أي ليس ذلك في نهاية العَجَب بَلْ في أُمورنا ما هو َ أَعْظُمُ وَأَعْجَبُ منه : ﴿ قُرْآنًا عَجَبًا ﴾ [ الجن / ١ ] أَىٰ لَمْ يُعْهَدُ مِثْلُهُ وَلَمْ يُعْرَفُ سَبَيْهُ ـ وَيُسْتِعَـارُ مَرَّةً رَاقني، قال : ﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَنْ ا يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ﴾ [ البقرة / ٢٠٤] ﴿ وَلاَ تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ ﴾ [ التــوبة / ٥٥ ] ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كُثْرَنُّكُمْ ﴾ [ التوبة / ٢٥ ] ﴿أَعْجَبَ الْكُفَّارِ نَبَاتُهُ ﴾ ﴿ [ الحديــد/ ٢٠] وقال: ﴿ بَلْ الذي يُدْرِكُ حسًا ، والعثيُّ فيهما يُدْرِكُ حُكْمًا . ﴿ عَجبت ويَسْخَرُونَ ﴾ [ الصافات/ ١٢ ] أي يُقالُ: عَثِيَ يَعْثَى عَثِيًا وعَلَى هذا : ﴿ وَلاَ تَعْنُواْ ۗ عَجِبْتَ مِنْ إِنكَارِهِمْ للْبَعْثِ لِشَـــدّةِ تحَقُّقِك

إِنْكَارِهُمُ الوَحْيَ وَقَرَأَ بِعَـضِهُم : ﴿ بَلْ عَجِبْتُ ﴾ [الى العَجْزِ مَنْ تَبِعَ النبيُّ ﷺ وذلك نحو جَهَّلْتُهُ بضمِّ التاء وليس ذلك إضافة المتعِّجب إلى نفسه في الحقيقة بَلْ مَعْنَاهُ أنه ممَّا يُقالُ عندهُ عَجبت المُنْطِينَ أي يُتَبطُونَ الناسَ عَن النبيِّ عَلَيْ كقوله: أو يكونُ عَجبْتُ مُسْتَعَارًا بمعنَّى أَنْكَرْتُ نحوُ: ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ [ الأعراف / ﴿ أَتَعْجَبِينَ مَنْ أَمْرِ الله ﴾ [هـود / ٧٣] ﴿ إِنَّ اللهُ وَالعَجُوزُ سُمِّيتُ لِعَجْزِهَا في كشير من هذا كَشَىء عُجَابٌ ﴾ [ص/ ٥] ، ويقالُ لمن الأمور ، قال : ﴿ إِلاَعَجُوزا في الْغَابِرِينَ ﴾ يَرُوقُهُ نَفْسُهُ فُلَانٌ مُعْجِبٌ بِـنَفْسِه ، وَالْعَجِبُ مَنْ | [الشعراء / ١٧١] وقال : ﴿أَاللَّهُ وَأَنَا عَجُوزٌ ﴾ كُلِّ دَابَّة: ما ضَمرَ وَرَكُهُ.

> عجز : عَجُزُ الإنسان مُؤخَّرُهُ وبه شُبُّهَ مؤخَّرُ غيره ، قال: ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجِازُ نَخُلُ مُنْقَعِرٍ ﴾ [القمـر/ ٢٠] والعَجْزُ أَصْلُهُ التَأْخُرُ عَن السَّىء وَحُصُولُهُ عَنْدَ عَجُزِ الأَمْرِ أَى مُؤَخَّره كـمـا ذُكرَ في الدُّبُر ، وصارَ في التَّعارُف اسمًا للقُصُور عَنْ فَعْلِ الشَّيء وهو ضدُّ القُدْرَة ، قــــال : ﴿ أُعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ ﴾ [ المائدة / ٣١] وَأَعْجَزْت فُلانًا وَعَجَّزْتُهُ وعاجَزْتُهُ جَعَلْتُهُ عاجزا، قال: ﴿ وَاعْلَى مُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي الله ﴾ [التوبة/ ٢] ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بَمُعْجِزِينَ فَي الْأَرْضِ ﴾ [ الشورى/ ٣١] ﴿ وَالَّذِينَ سَعُواْ فَسَى آيَاتَنَا مُعاَجزينَ ﴾ [ الحج/ ٥١] وَقُرِئَ : « مُعـجّزينَ » فــمُعَاجـــزينَ قـــيــلَ مَعْنَاهُ ظائِّينَ ومُقَدِّرينَ أَنهُمْ يُعْجـــزُونَنا لأنهُمْ حَسبُوا أَنْ لا بَعْثَ ولا نُشُورَ فيكُونُ ثُوابٌ وعقابٌ وهذا في المعنى كقوله: ﴿ أَمْ حَسَبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيُّنِـــــاتَ أَنْ

مَعـرفَتهُ ويَسْخَرُونَ لَجَهْلهِمْ ، وقـيلَ عَجِبْتَ مِنْ الْيَسْبِقُونَا﴾ [ العنكبوت / ٤] وَمُعَجِّزينَ يَنْسُبُونَ وَفَسَقْتُهُ أَى نَسَبَتُهُ إِلَى ذَلَكَ . وقَسِيلَ مَعْنَاهُ [ هود/ ٧٢].

عسجف: قال: ﴿ سَبِّعٌ عَجَافٌ ﴾ [يوسف/ ٤٣] جمعُ أعْجفَ وعَجفاء أي الدَّقيق منَ الهُزال من قولهم نَصلٌ أعْجَفُ دَقيقٌ ، وأُعجَفَ الرَّجُلُ صَارَتُ مَواشيــــه عجافًا ، وعَجَفَتْ نَفْسَى عَنِ السَطْعَامُ وَعَنْ فُلانِ أَى نَبَتْ عنهما.

عجل: العَجَلَةُ طَلَبُ الشيء ، وتَحَرَّيه قبلَ أوانه وهو من مُقْتَـضَى الشَّهْوَة فلذلك صارَت مَذْمُومَةً في عامَّة القرآن حتى قيلَ العَجَلَةُ منَ الشَّيْطَان ، قال : ﴿ سَأْرِيكُمْ آياتي فالا تَسْتَعجلُونَ ﴾ [ الانبياء / ٣٧ ] ﴿ وَلَا تَعْجَلُ إِبَالْقُرْآنَ ﴾ [ طـه/ ١١٤ ] ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمَكَ ﴾ [ طــه / ٨٣] ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ﴾ [طه / ٨٤] فَ ذَكَرَ أَنْ عَجَلَتَهُ وَإِنْ كَانَتْ مَذْمُومَةً فالذي دعا إليها أمرٌ محمودٌ وهو طلب رضا الله تعالى ، قال : ﴿ أَتَسَى أَمْسَرُ اللهُ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [ النحل / ١ ] ﴿ ويَسْتَعْجِلُونَكَ بَالْـسَيُّنَةُ قَبْلُ الْحَسَنَةُ ﴾ [ الرعـــد / ٦ ] ﴿ لَمَ الْكِنَايَةُ عَنْ عِمَارَتِهَا وَكُونِ السَّكَانِ فيها. والعَجمُ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةَ قَبْلَ الْحَسَنة ﴾ [ النمل / الخلافُ العَرَب، والعَجَميُّ مَنسُوبٌ إلىهم، ٤٦] ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعَذَابَ ﴾ [ الحج / ﴿ وَالْأَعْجَمُ مِنْ فِي لِسَانِهِ عُجْمَةٌ عَرَبِيا كَانَ أَو ٤٧] ﴿ وَلَوْ يُعجَّلُ اللَّهُ للنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعجَالَهُمْ ۗ إِغْيِرَ عَرِبِي اعْتِبَارًا بِقَلَّةٍ فَهُمهِمْ عَنِ العَجَمِ . بالخَيْرِ ﴾ [ يونس / ١١ ] ﴿ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِن اللَّهِ مِنهَ قَيلَ لَلْبَهَـيَمَةَ عَجْمًاءُ والأعجَمَى مُنْسُوبٌ عَجَلَ ﴾ [الانبياء/ ٣٧ ] قال بعضُّهُمْ : مِنْ حَمَا ِ السِم ، قُال : ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْض الأعْجَمينَ ﴾ [الشعراء/ ١٩٨]عَلَى حَذْف الياآت ، قال: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَميًا لقَالوا لَوْلاَ فُصِّلَتْ آياتُهُ أَاعْجَميٌّ وَعَـرَبيُّهُ [نصلت / ٤٤] ﴿ يُلحدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَميٌّ ﴾ [النحل /١٠٣] وسُمِيَّت البَهيــمَةُ عَجماًءَ منْ حَيْثُ إنها لا تُبينُ عَنْ نفْسِهَا بالعبارَةِ إبانةَ النَّاطق . وقـيلَ صـلاةُ النهـار عَجْمـاًءُ أي لا يُجْهَرُ فيها بالقراءَة ، وَجُرْحُ العَجْمَاء جُبارٌ ، وَأَعْجَمْتُ الكلامَ ضَدُّ أعــرَبْتُ ، وأعــجَمْتُ الكتَابةَ أَزَلْتُ عُجْمَتُ هِـا نحـوُ أَشْكَيْتُهُ إِذَا أَزَلْتُ شَكَايَتُهُ. وحُرُوف المُعـــجَم؛ رُويَ عن الخَليل أنها هي الحُرُوفُ الْمُقَطِعةُ لأنها أعْجَميَّةٌ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : مَعْنَى قَـوله : أَعْجمـيَّةٌ أَنَّ الْحُروفَ الْمُتـــجَرِّدَةَ لا تَدُلُّ عَلَى مَا تَدُلُّ عليـــه الحُروفُ الموصُولةُ . وَبَابٌ مُعْجَمٌ مُبهَمٌ ، وَالعَجَمُ النَّوَى عجم : العُجْمَةُ خلافُ الإِسانَة ، والإعْجَامُ الواحدَةُ عَجَمَةٌ إمَّا لاسْتتَارِهَا في ثُنَّى ما فيه ، الإَبْهَامُ ، وَاسْتَعْجَمَتِ الدَّارُ إذا بانَ أَهْلُهــا ولم | وإمَّا بمَا أُخْفَى مِنْ أَجْزَائِـهِ بضَغْطِ المـضْغ ، أَوْ يَبْنَ فيها غَرِيبٌ أَى مَنْ يُبِينُ جَوابًا ، ولذلك الآنَّهُ أَدْخِلَ في الفَمِ في حـاَلِ مــا عُضَّ عليــه قَـال بَعْضُ العَرَبِ: خَرَجْتُ عَنْ بلادٍ تَنْطِقُ ، | فَأَخْفِيَ ، وَالعَجْمُ العَضُّ عـليه، وفُلانٌ صُلْبُ

وَلَيسٌ بِـشَىء بَلُ تَنْبِيــــهٌ عَلَى أَنهُ لا يَتَعَرَّى مِنْ ذلك وأنَّ ذلكُ أحدُ الأخلاق التـي نُركُّبَ عليْها وَعَلَى ذَلَكَ قَالَ : ﴿ وَكَـانَ الإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ [الإســراء/ ١١] ، وقــولُهُ: ﴿ مَنْ كــــاَنَ يُريدُ العَاجِلَة عَجَّلْنَا لَهُ فيهها مَا نَشَاءُ لَمَنْ نُريدُ ﴾ [الإسراء/ ١٨] ، أَى الأعراضَ الدُّنُّويَّةَ، وَهَبْنا ما نشاء لمَنْ نُريدُ أَنْ نُعْطِيهُ ذلك ﴿ عَجُّلْ لَنَا قطنًا ﴾ [ ص / ١٦] ﴿ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَـذَّه ﴾ [الفتح / ٢٠] وَالْعُجَالَةُ مَا يُعجَّلُ أَكْلُهُ كَاللَّهُنَّةُ ، وَقَدْ عَجَلْتُهِــــمْ وَلَهَنْتُهُمْ ، وَالْعَجْلــــةُ الإِدَاوَةُ الصَّغيرَةُ التي يُعَجَّل بها عنْدَ الْحَاجة ، وَالْعَجِلَةُ خَشَبَةٌ مُعْتَرَضَةٌ عَلَى نَعَامَة الْبِثْر وما يُحْمَلُ عَلَى الثِّيرَانِ وذلكَ لسُرْعَة مَرِّهَا . وَٱلعجْلُ وَلدُ البَقَرَة لتَصَوَّر عَجلتها التي تَعْدمُ منه إذا صــارَ ثَوْرًا قال: ﴿ عَجْلاً جُسَداً ﴾ [ الأعراف / ١٤٨ ] وبَقَرَة مُعجَلُ لها عجلٌ .

﴿ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ﴾ [التـوبة/ ٤٦] وَمَاءٌ عدٌّ ، مَعْدُودٍ ، وقولُه : ﴿ فِي الْكَهْف سنينَ عَدَدًا ﴾ [ ١٨٤، ١٨٥] أَى عَدَد مَا قُــد فاتهُ ، وقــوله : [الكهف / ١١] يَحْتَمِلُ الأَمْرَيْسَ ، ومنه ﴿ وَلَتَكُملُوا الْعَدَّة ﴾ [ البقرة / ١٨٥] أي عدة قولهُم: هذا غَيْرُ مُعْتَـدِ به ، وله عُدَّةٌ أي شيءٌ الشَّهْرِ وَقُولُه : ﴿ إَيَّامًا مَعْدُودات ﴾ [ البـقرة / كَثِيرٌ يُعَدُّ مَنْ مَالٍ وَسِلاحٍ وغيرهما ، قال : الله ١ قال الله شهر رمضان. وقولُهُ:

المَعجَم أي شَديدٌ عنْدَ المُخْتَبَر . علم: العَدَدُ آحَادٌ مُركَّبةٌ وقيلَ ترْكيبُ الآحاد الوالعدَّةُ هي السَّيءُ المَعْدُودُ قَالَ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا وَهُمَا وَاحِدٌ قال : ﴿ عَدَدَ السِّنينَ وَالْحَسَابَ ﴾ ﴿ عَدْتُهُمْ ﴾ [ المدثر / ٣١ ] أَيْ عَدَدُهُمْ وقولُه : آذَانهمْ في الكَهْف سنينَ عَدَدًا ﴾ [ الكهف /٧] الكهن أيامٌ بِعَددِ مَا فاتهُ منْ زَمانِ آخَرَ فَذَكُرُهُ لِلْعَدِدِ تَنْبِيَهُ عَلَى كَثْرَتِها والعدُّ ضمُّ عِنْدِ زمانِ شهرِ رمضانَ ﴿ إِنَّ عدَّةَ الشُّهُودِ ﴾ الأعْدادِ بَعْضِها إلى بَعْضِ ، قالَ تعالى : ﴿ لَقَدْ ۗ [التَّـوبَـةُ / ٣٦] والعدّةُ عدّة الْمَرْأة وهي الأَيّامُ أَحْصَا مُمْ وَعَدِدُّهُمْ عَدًّا ﴾ [ مريم / ٩٤ ] التي بانقضائها يحلُّ لَها التَّزوُّجُ، قال : ﴿فَما ﴿ وَاللَّهُ الْعَادُّينَ ﴾ [المؤمنون/ ١١٣] أي الكُمْ عليهن منْ عدَّة تَعْتَدُّونها ﴾ [ الأحزاب / أصحابَ الْعَدَدِ والحِسابِ. وقـال تعالى: ﴿ كُمْ اللَّهِ } ] ﴿فَطَلَّقُوهُنَّ لَّعَدَّتُـهِنَّ ﴾ [ الطـلاق/١] لَبْسَتُمْ فَى الْأَرْضَ عَدَدَ سَنِينَ ﴾ [ المؤمنون / | ﴿وَأَحْصُوا العدَّة ﴾ [ الطّلاق / ١ ] والإعدادُ ١١٢] ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبُّكَ كَأَلْف سَنَة مِمَّا ۗ مِنَ العَدَّ كَالْإِسْقَاءِ مِنَ السَّقْي فَإِذَا قَيلَ أَعَدَدْتُ تَعُدُّونَ﴾ [ الحج /٤٧ ] ويُتـــجَوَّزُ بَالعَدُّ عَلَى الهذا لكَ أَى جَعَلْتُهُ بِحَيْثُ تَعُدُّهُ وَتَتناوله بحسَب أَوْجُهِ ؛ يقالُ شيءٌ مَعَدُودٌ ومَحْصُورٌ للقليلِ الحاجتِك إليه ، قال: ﴿ وَأَعَدُّوا لَهُمُّ مَا مُقَـابَلَةً لِمَا لا يُحْصَى كَثــرَةً نحـوُ المُشَارُ إلْيـهَ ۗ [السَّطَعْتُمَ ﴾ [الانفال / ٦٠] وَقولهُ: ﴿أُعدُّتُ بقولهِ: ﴿ بَغَيْرِ حَسَابِ﴾ ، وعلى ذلك: ﴿ إِلاَّ اللَّكَافِرِينَ ﴾ [ البَّـقـرة / ٢٤ ] ﴿ وَأَعَدَّ لَـهُمْ أَيَّامًا مَعْدُودَةً﴾ [ البقرة / ٨٠] أي قليلةً لانَّهُمْ ﴿جَنَّاتَ ﴾ [ البينة /١٨] ﴿ أُولَئكَ أَعْتُـدْنَا لهُمْ قَالُوا : نُعَذَّبُ الأَيَّامُ التي فيها عَبدْنا العجل ، ﴿ عِذَابًا ٱليمَّا ﴾ [ النساء/ ١٨ ] ﴿ وَأَعْتَدُنا لَمَنْ ويُقالُ على الضِّدِّ منْ ذلك نحوُ : جُيشٌ عَدِيدٌ: ﴿ كَذَّبَ ﴾ [ الفرقان/ ١١ ] وَقُولُه: ﴿ وَأَعْتَدَتْ كَثِيرٌ ، وإنهُمْ لَذُو عَدَدٍ ، أي همْ بحيثُ يَجِبُ ۗ لِهُنَّ مُتَّكَأَ ﴾ [يوسف/٣١] قــيلَ هــو منه ، أن يُعَدُّوا كَثْرَةً ، في قالُ في الْقليلِ هو شيءٌ غَيْرُ ﴿ وقوله : ﴿ فَعدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ البقرة /

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فَى أَيَّامَ مَعْدُودات ﴾ [ البـقرة / ٢٠٣ ] فهى ثلاثةُ أيَّامَ بعْد النَّحرِّ ، والمعلومَاتُ عَـشُو ُ ذَى الحَـجَّة ، وعندَ بـعضِ الفـقـهـاء: البُثُرَةُ عَلَى هيئته وَعـدَسُ زَجْرٌ للبُغْلُ وَنحو ، الْمُعدُوداتُ يَوْمُ النَّحْرِ ويُومان بعْدَهُ ، فعلى هذا اللهُ ومنه عَدَسَ في الأرْض وهي عَدُوسٌ. يَوْمُ النَّحْرِ يكـونُ منَ المعْدُودات وَالمعلومـــات. وقال علميه الصلاة والـسلام : ﴿ مَا زَالَتْ أَكْلَةُ خَيْبَرَ تُعَاوِدُنَى ۗ (١) وعدَّانُ الشيء زَمَانَهُ .

> (١) رواه البخاري معلقًا (٤٤٢٨) من حديث يونس عن 🏿 الزهرى قال عروة : قالت عـائشة رضى الله عنها: « كان رسول الله ﷺ يقول في مرضه الذي مات فيمه : يا عائشة ، ما أزال أجمد ألم الطعام الذي أكلت بخيسر، فهذا أوان انقطاع أبهرى من ذلك السم " . قــال الحــافظ في الفــتح : وصله البــزار والحاكم والإسماعيلي من طريق عنبسة عن يونس بهذا الإسناد . وقسال البزار : تفرد به عنبـــــة عن يونس ، أى بوصله ، وإلا فـقــد رواه مــوسى بن عـقبـة في المغازي عـن الزهري لكنه أرسله ، وله شاهدان مرسلان أيضاً أخرجهما إبراهيم الحربي في «غرائب الحمديث » له أحدهما من طريق يزيد بن دومان والأخر من رواية أبى جعفر الباقر، وللحاكم موصول من حمديث أم مبشر قمالت : قلت: يارسول الله ما تتهم بنفسك ؟ فإنى لا أتهم بابنى إلا الطعام الذي أكل بخسيبر ، وكان ابنهــا بشر بن البراء بن معرور مات ، فقال : وأنا لا أتهم غيسرها. وهذا أوان انقطاع أبهري وروى ابن سعد عن شيىخه الواقدى بأسانيـد متعددة في قـصة ==

عدس: العَدَسُ الحَبُّ المَعْرُوفُ ، قِــال: ﴿ وَعَدَسِهَا وَبَصَلُهَا ﴾ [ البقرة / ٦١ ] والعَدَسةُ

عدل: العَدالةُ والمُعَادلةُ لفُظٌ يقْتَضِي معْني وَالسَعِدادُ السَوَقْتُ السَدَى يُعَدُّ لِمُعَاوَدَةِ السَوجَعِ ، | المُسساواة ويُستَسعَملُ باعْتسبار المضايَفة والعَدْلُ والعدْل يتــقَارَبَان ، لكن العَدْلُ يُسْتَعــملُ فيــما يُدْرَكُ بالبصيرة كالأحكام ، وعَلَى ذلك قولُه : ﴿ أَوْ عَدُلُ ذلك صيامًا ﴾ [ المائدة/ ٩٥] والعدل والعَديلُ فيسما يُدْركُ بالحاسَّة كالموزُونَات وَالْمُعْدُودات والمكيلات ، فالعَدْلُ هو التَّقسيط عَلَى ســـواءِ ، وعَلَى هذا روِيَ بــالعَدْل قَامَت السَّماواتُ وَالأرضُ تنبيـها أنه لو كَانَ رُكُنُّ منَ الأرْكَان الأرْبِعة فـى العالَم زائدًا عَلَى الآخَر أَوْ نَاقصًا عنه عَلَى مقْتضى الحكْمة لم يكُن العالمُ مُنتظمًا . وَالْعَدْلُ ضِـرْبان : مُطْلَقٌ يَقْتـضى العَقَــلُ حُسْنَه وَلَا يَكُونُ فِي شَـــىء من الأَوْمِنة مَنْسُوخًا ولا يُوصَفُ بالاعْتِدَاء بـوَجْه نحــــو الإحسان إلى مَنْ أحسنَ إليك وكُفِّ الاذيّة عَمَّنْ كُفَّ أَذَاهُ عَنْكَ . وَعَدَلٌ يُعْرَفُ كُونُهُ عَدْلًا

<sup>==</sup> الشاة التي سمت له بخيبر ، فقال في آخر ذلك : وعاش بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي قبض فيه ، وجعل يقول : مازلت أجد ألم الأكلة التي أكلتها بخيبر ، عدادًا حتى كان هذا أوان انقطاع أبهرى .

الأزْمنة كَالْقِصَاصِ وَأَرُوشِ الجِناياتِ ، وأصل || المسَاوَاةِ . وَقُـولُهُمْ : ﴿ لَا يُقْبَلُ مَنهُ صَرْفٌ وَلَا مالِ الْمُرْتَدِّ. ولذلك قال: ﴿ فَمَن اعْتَدَى الْ عَدْلُ " فَالْعَدْلُ قَيلَ هُو كُنايةٌ عَن الفَريضة عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا علَيْه ﴾ [ البـــقــرة / 19٤ ] | وَحقـيقتهُ مــا تَقدّم والصَّرْفُ النّافلةُ وَهو الزّيادةَ وقال: ﴿ وَجَزَاءُ سَيَّنَةُ مَثْلُهَا ﴾ [الشورى/ اعلَى ذلك فَهُمَا كَالعُدْل وَالإحسان . وَمَعْنى أنه الْمَعَنُّ بِقُولُه : ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْمَدُلُ وَالإِحْسَانِ ﴾ [وقولُه : ﴿ بِرَبِّهِمْ يَعْدلُونَ ﴾ [الأنعام/ ١] أي الواحد والجمع ، قال الشاعرُ :

\* فَهُمْ رَضًا وَهُمْ عَذَلٌ \*

عَدْل منْكُمْ ﴾ [ الطلاق / ٢ ] أي عـــدالة ، | عُدُولاً، وَأَيَامٌ مُعْتدلاًتٌ طـيـبّاتٌ لاعْتدالها ، قَال: ﴿ وَأَمْرُتُ لَأَعْدَلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [ الشورى / ﴿ وَعَادَلَ بِينِ الأَمْرَيَسِ إِذَا نَظَرَ أَيُّهُمَا أرجَحُ ، ١٥] وقولُهُ: ﴿ وَلَنَّ تَسْتَطِيـــعُوا أَنْ تَعْدَلُوا بَيْنَ ۗ وَعَادَلَ الأَمْرَ ارْتَبَك فيه فَلا يَميلُ برأيه إلى أحد النِّسَاء ﴾ [النساء / ١٢٩] فإشــاَرةٌ إلى مَا عليه | طَرَفَيْه ، وقوْلهُم : وُضِعَ عَلَى يَدَىْ عَدْل فمثَلٌ جبلةُ النَّاسَ من الميل ، فَالإنْسَانُ لا يقدرُ عَلَى مشهورٌ . أَن يُسُوِّىَ بَيْنْهُنَّ في المحبَّة ، وقولُه: ﴿ فَإِنَّ خَفْتُمْ أَلاَّ تَعْدَلُوا فَواحدَةً ﴾ [ النساء / ٣] فإشَارةٌ إلى الْعدل الذِي هـو القَسْمُ وَالنَّفقة ، وقال : ﴿ لاَ اللَّهُ المعْدَنُ لَمْسْتَقَـر الجَّـوَاهِر ، وَقَـال ﷺ: يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لا تَعْدلُوا اعْدلُوا ﴾ "المَعْدِنُ جُبارٌ » (١) [ المأئدة / ٨ ] وقولُه : ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صَيامًا ﴾ [ المائدة / ٩٥ ] أي ما يُعادِلُ من السيامِ

بالـشرع ، ويَمكنُ أن يكُونَ منسُوخًا في بعض الطّعام، فيُقالُ للْغذَاء عَدْلٌ إذا اعتبر فيه معنى ٤٠] فســمَّىَ اعْتداءً وَسَيَــئة ً ، وهذا النحــوُ هو ﴿ لا يُقــبلُ منهُ أنه لا يــكُونُ له خَيْرٌ يُقــبلُ منه، [ النحل / ٩٠ ] فَإِنَّ العَـدُلُ هُوَ المُسَاَّوَاةُ فَي | يَجَعُلُونَ لَهُ عَدِيلاً فَصَـارَ كَقَـوله : ﴿ هُمْ بَه المَكَافَأَة إِنْ حَيْرًا فَخَيرٌ وَإِنْ شَرًا فَشَرٌّ، وَالإحْسَانُ ۗ مُشْرِكُونَ ﴾ [ النحل / ١٠٠ ] وقسيلَ يعْدِلُونَ أن يُقــابِلَ الْخَيــرُ بِأَكــتُر منه والشــرُّ بِأقلّ منه ، | بِأَفْعَاله عنه وَينْسبُونها إلى غيره ، وقيلَ يعدلُونَ وَرجُلٌ عَدْلٌ عـادلٌ وَرجـــالٌ عَدْلٌ ، يُقــاَلُ في البعبادتهمْ عنــه تعاَلى ، وقولُه: ﴿ بَلْ هُمْ قومٌ ا يُعدلُونَ ﴾ [النحل / ٦٠] يمصحُّ أَنْ يكُونَ عَلَىَ هذا كأنه قــالَ : يَعْدَلُونَ به ، وَيصحُّ أنْ وَأَصْلُهُ مَصْدُرٌ كَمْقُولِه : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى اللَّهِ اللَّهِ مَنْ قَصُولِهِمْ عَدَلَ عَنِ الحَقِّ إذا جَارَ

عدن : ﴿جَنَّاتُ عَدْن ﴾ [ الرعد / ٢٣ ] أَى استُقْرَار وَتَبَات، وَعَدُّنَ بِمُكَان كذا اسْتَقَرَّ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱٤۹۹ ) وفي مواطن أخرى ، ومسلم ( الحدود / ۱۷۱۰ ) .

يُعْتَبَـرُ بِالْقَلْبِ فِيُقَالُ لَهِ السَّعَدَاوَةُ والْمُعَادَاةُ، وَتَارَةً المُجَاوَزَةُ الْحَقِّ قال : ﴿ وَلا تُمْسكُ وهُنَّ ضَرارًا بالمَشْى فـيقــال: له العَدْوُ ، وتارَةً في الإخْــلال التَعْتَدُوا ﴾ [ البـقــرة/ ٢٣١] وقَــال : ﴿ وَمَنْ بالعَدَالَةِ فِي الْمُعَامِلَةِ فِيقَالَ لَهُ العُدُوانُ وَالْعَدُو ، اللَّهِ عَلَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ﴾ [ النساء/ قال : ﴿ فَيَسْبُوا اللهُ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْم ﴾ [الانعام/ الله ] ﴿ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْت ﴾ [البقرة / ١٠٨] وتارةً بأَجْزاء المَقرَّ فيُقالُ له العَدواءُ ، العَدواءُ الله بأخُذهِمُ الحيتانَ على جهة يُقالُ مَكَانٌ ذُو عَدُواءَ أَى غَيِـرُ مُتَلاثِم الأَجْزَاء . | الاِسْتِحْـلال ، قال : ﴿ تَلْكَ حُـدُودُ الله فَلاَ فَمِنَ الْمُعَادَاةِ يُقالُ رَجُلٌ عَدُوٌّ وَقَوْمٌ عَدُوٌّ، قالَ : التَّعْتَدُوهَا﴾ [ البقرة / ٢٢٩ ] وقال : ﴿فَأُولئكَ ﴿ بَعْضُكُمْ لَبَعْض عَدُوٌّ ﴾ [البقرة/ ٣٦] وقد الهمم العادونَ ﴾ [ المؤمنون /٧] ﴿ فَمَن اعْتَدَّى يُجمعُ عَلَى عِـدَّى وَأَعـٰدَاءٍ ، قَـالَ: ﴿ وَيَـوْمَ ۗ إِبَعْدُ ذَلِكَ ﴾ [ البقرة / ١٧٨ ] ﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ الله ﴾ [ فيصلت / ١٩] والعَدُوُّ | عَادُونَ ﴾ [الشعراء / ١٦٦] أي مُعْتَدُونَ أو ضَرْبَان ، أَحَدُهُمَا : بِقَصْد مِنَ المُعَادي نحو ؛ المُعادُونَ أو مُتَجَاوِرُونَ الطُّور مِنْ قولِهِمْ : عَدا ﴿ فِإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمَ عَدُو لَكُمْ ﴾ [ النساء/ ٩٢ ] ﴿ طَوْرَهُ : ﴿ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لاَ يُحبُّ المُعْتَدينَ ﴾ ﴿ جَمَعَلْنَا لَكُلَّ نُبِيٌّ عُمِدُواً مِنَ المُجْرِمِينَ ﴾ [ البقرة / ١٩٠ ] فهذا هو الإعتداء على سَبِيلِ [الفرقان / ٣١ ]وَفي أُخْرَى : ﴿ عَدُوا شَيَّاطِينَ ۗ الابْسَدَاء لا على سَبِيلِ المَجَازاة لأنه قال : الإنْس وَالْجِنُّ ﴾ [الأنعام / ١١٢] .

يَتَأَذَّى بِهَا كَمَا يَتَـأَذَّى مِمَّاً يَكُونُ مِنَ العِدَى نحوُ ۗ بِحَسَبِ اعْتِدَائِهِ وَتَجَاوَزُوا إليه بحَسَبِ تَجَاوُرُهِ . قولهِ : ﴿ فَإِنَّاهُمْ عَـدُوٌّ لِي إِلاّ رَبَّ العـالمينَ ﴾ | ومِنَ العُدوانِ المَحظُورِ ابْتِداءً قولهُ : ﴿ وَتَعَاوَنُوا [الشعراء / ٧٧] وقولة في الأولاد: ﴿عَدُوا السَّا عَلَى البسرُّ وَالنَّفْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْم لَكُمْ فَاحْذَرُوُهُمْ ﴾ [ التغـابن / ٢٤ ] ومن العَدُو ﴿ وَالعُدُوانِ ﴾ [ المائدة / ٢ ] وَمَنَ العُدُوانِ الذَّى ر. يُقالُ:

\* فَعَادَى عَدَاءً بَيْنَ ثُوْر وَنَعْجَة \*

المَواشِي بَعْفُهُ ا فِي إثْرِ بَعْضٍ ، وَرَأَيْتُ عِداءً ﴿ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ﴾

عدا: العَدْوُ التَّـجَاوُرُ ومُنافَـاةُ الالْتِنام فَـتَارَةً | القَـوْم الَّذِينَ يَعْـدُونَ مِنَ الرَّجَّـالَة. وَالاعتــداءُ ﴿ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ مَا والَثَانِيَ : لا بقَـصْده بَلْ تَـعْرِضُ له حـالةٌ الْعَتْـدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [ البقـرة/ ١٩٤ ] أَيَ قابلُوهُ هو على سَسِيلِ الْمُجازاةِ وَيَصحُ أَنْ يُتَعَاطَى مَعَ مَنِ ابْتُـداً قولهُ : ﴿ فَلِلْ عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى أى أعْـدَى أَحَـدَهُما إثرَ الأَخَـرِ ، وتَعَـادَت الظالمين﴾ [ البـقـرة / ١٩٣] ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ

غَيْرَ بِأَغِ وَلاَ عِـادَ ﴾ [ البـقرة / ١٧٣ ] أي غَيْرَ | واختُلفَ فـــى أصْله فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هـــو منْ بِأَغِ لِتَنَاُّولُ لَذَةٍ وَّلا عادٍ أَى مُتَجَاوِزِ سَدًّ الجُوعَةِ، | قولهِم عَذَبَ الرَّجُلُ إِذَا تَرَكَ المأكلَ والنَّوْمَ فَهُو وقَـيلَ غَيْرَ بِأَغِ على الإمامِ ولا عـادِ في المُعْصِيَةِ | عـادِبٌ وَعــذُوبٌ ، فـــالتَّعْذيبُ في الأصلِ هو طَرِيقَ الْمُخْبِتِينَ . وقد عَدَا طَوْرَهُ تَجَاوَزَهُ وتَعَدَّى حَمْلُ الإنسَانِ أَنْ يَعْذَبَ أَى يَجَوعَ ويَسْهَرَ ، إِلَى غَيْرِهِ ، وَمَنْهَ التَعَدِّى في الفحل وتَعْدِيةُ الوقيلَ أَصْلُهُ مِنَ العَذْبِ فَعَذَبْتُهُ أَى أَزَلْتُ عَذْبَ الفِعْلِ فَـَى النَّحْوْ هُو تَجَـــاَوُزُ مَعْنَى الْفِعْلِ مِنَ ۗ حَيَاتِهُ عَلَى بِنَاءٍ مَرَّضْتُهُ وقَذَيْتُهُ ، وقَـيلَ أَصْلُ الفاعل إلَى المَفْعُول . وما عدا كذا يُستَعمَلُ في السَّعْديب إِكْثَارُ السَّرْبِ بِعَذَبَةِ السَّوْط أي الاسْتِنْنَاءِ ، وقدولَهُ : ﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوَّةُ الْدُنْيَا } ﴿ طَرَفِها مَ وَشَدَ قال بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ : التَّعْذَيبُ وَهُمْ بَالْعُدُونَةِ القُصُورَى ﴾ [ الأنفال / ٤٢] أي اللهُوَ الضَّرْبُ ، وقيلَ هُو مِنْ قـولهِمْ : ماءٌ عَذَبٌ الجانب الْمُتَجاوز للْقُرْب.

عَذْبٌ فُراتٌ ﴾ [ الفرقان / ٥٣ ] وأَعْذَبَ القَوْمُ | واللَّسَان والشجَر أطرافُها . صارَ لَهُمْ ماءٌ عَذْبٌ وَالعَذَابُ هو الإيجَاعُ الشَّديدُ وقب د عَذْبَهُ تعْذيبًا اكْثَرَ حَبْسَهُ في الذُّنُوبَهُ . وَيَقِالُ عُذْرٌ وعُذُرٌ وَفُلك على ثلاثَةَ العدَّاب، قَال : ﴿ لِأَعَذَبُنَّهُ عَذَابًا شَديدًا ﴾ | أضرُب : إمَّا أَنْ يَقُولَ لَـم أَفَـعَلُ أَو يقُولَ : [النمل/ ٢١] ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ | فَعَلْتُ لَاجْل كَذَا فَيَذْكُرُ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنه فيهم وَمَا كَانَ اللهُ مُعَلَبَهُم وَهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴾ ﴿ مُذَنِبًا ، أَوْ يَقُولَ فَعَلْتُ وَلاَ أَعُودُ وَنَحْوَ ذَلَك [الأنفـال / ٣٣ ] أي مـــا كــانَ يُعَذِّبُهُمْ عَذابَ ۗ منَ المَقَالِ وهذا الثالثُ هو التَّوْبَةُ فكلُّ تَوْبة عُذْرٌ الاسْتَنْصَال ، وقـولُهُ : ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَذَّبُهُمُ ۗ وليسَ كُلُّ عُذْرِ تَوْبَةً ، وَاعْتــذَرْتُ إليـه أتَيْتُ اللهُ ﴾ [ الأنفال/ ٣٤] لا يُعَذَّبَهُمْ بالسَّيْفِ العُدْر ، وَعَــنَزَّتُهُ قَبِلْتُ عُذْرَهُ ، قـال : وقال: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ ﴾ [ الإسـراء / ١٥] ﴿ وَيَعْتَذَرُونَ إِلَيْكُمْ ﴾[ التـوبة / ٩٤ ] ﴿ قُلْ لاَ ﴿ وَمَا نَحْمَنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴾ [ الشعراء / ١٣٨ ] | تَعْتَذَرُوا ﴾ [ التوبة / ٩٤ ] وَالْمُعذِرُ مَنْ يرَى أنّ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصْبٌ ﴾ [ الصافات / ٩ ] لهُ عَـــذْرًا وَلاعُذْرَ له ، قـــال: ﴿ وَجِمَاءَ

[النساء / ٣٠] وقـولهُ تعالى : ﴿ فَمَنِ اضْطُرًّ ۚ عَذَابِي هـو الْعَذَابُ الْأَلْيِمُ ﴾ [ الحـجـر / ٥٠] إذا كانَ فيه قَذَّى وكَدَرٌ فيكُونُ عَذَّبُّتُهُ كقولك: عَذُبُ : مَاءٌ عَذْبٌ طَيْبٌ بَارِدٌ ،قال: ﴿هَذَا ۗ كَدَّرْتُ عَيْشَهُ وَرَلَّفْتُ حَسَيَاتَهُ ، وَعَذَبَهُ السَّوْطِ

عذر: العُذُرُ تَحَرَّى الإنسان مـــاً يَمْحُو به ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [ البقرة / ١٠ ] ﴿ وَأَنَّ | المُعذِّرُونَ ﴾ [ التوبة/ ٩٠ ] وقُرئ : (المُعذرُونَ )

أى الذينَ يأتُونَ بالْعُذرِ . قال ابنُ عباس : لَعَنَ الله الْعَلَرِيْنَ ورحمَ الْعَندَرِينَ ، وقولُه : ﴿ قَالُوا مَعُذْرَةً إِلَى رَبَّكُمْ ﴾ [ الأعراف / ١٦٤ ] فهو مصْدَرُ عنرَتُ كانه قيل اطلبُ منه أنْ يعْدُرنى ، وقيل اعذر مَنْ وأعذر أتى بما صار به معذورا ، وقيل اعذر مَنْ انذر ، أتى بما صار به معذورا ، قال بعضهم : أَنذر ، أتى بما صار به معذورا ، قال بعضهم : اصلُ العُدْر منَ العَذرة وهو الشيءُ النجسُ ومنه طهر ته وازلت عُدرتُ العَدرة في عنه عقول عندت الصبي إذا عبرت دنبه ، وسمعى جلدة البكارة عدرة تشبيها بعدرت نشبها التي هي القلفة ، فقيل : عذرته تشبيها بعدرة تشبيها التي هي القلفة ، فقيل : عذرته تشبيها التي هي القلفة ، فقيل : عذرته الصبي عُدرة في الماتي ال

\* غَمْزَ الطَّبِيبِ نَغانِغَ المَعْذُورِ \*

وَيَقَالُ اعْتَذَرَتَ الْمِياهُ انْقَطَعَتْ ، وَاعْتَذَرَتَ المَنَاوِلُ دُرِسَتْ عَلَى طَرِيقِ التَّشْبِيهِ بِالْمُعْتَذِرِ الذَّى يَنْدُرِسُ ذَنْبُه لَوُضُوحٍ عُذْرِه ، والسَعَاذِرةُ قَسيلَ المُسْتَحَاضَةُ ، وَالْعَذَوّرُ السَّيِّ الخُلْقِ اعتبارًا المُسْتَحَاضَةُ ، وَالْعَذَوّرُ السَّيِّ الخُلْقِ اعتبارًا بالعَذَرة أَى النَّجَاسَة ، وأصلُ العَذَرة فِنَاءُ الدَّارِ وَسُمَّى مَا يُلْقَى فِيهِ بأسمها .

عَسْ : قَالَ : ﴿ أَطَعْمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ ﴾ [الحج/ ٣٦] وهو المُعْترِضُ للسُّوْال، يُقَالُ عَرَّهُ يَعْرُهُ وَاعْتُرَرْتُ بِك حاجَتى، والعَرَّ والعُرُّ الجَرَبُ

الذي يعرُّ البَدَنَ أي يَعْتَرضُهُ ، ومنْه قيلَ للْمَضَرَّةَ مَعْرَةٌ تَشْبِيهًا بِالعُرَّ الذي هو الجَربُ ، قال: ﴿ وَنَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بِغَيْرِ علم ﴾ [ الفتح/ ٢٥ ] والعرارُحكايّةُ حقيف الرَّيح ومنه العرارُ لصوْت الظّليم حكاية لصوْتها وقد عارَّ الظّليم، والعَرْعَرُ شَجَرَ سُمَّى به لحكاية صوت حقيفها وعَرْعار لعبة لهمْ حكاية لصوْتها.

عرب : العرب ولَدُ إسماعيل والاعراب جَمعه في الأصل وصار ذلك اسما لسكان البادية: ﴿قَالَت الأَعْرابُ آمَنًا ﴾ [ الحجرات/ ١٤ ] ﴿الأَعْرابُ أَشَدُ كُفْراً وَنَفَاقًا ﴾ [ التوبة/ ٧٩ ] ﴿ وَمِنَ الأَعْرابَ مَنْ يُؤْمَنُ بِالله واليوم الأخر ﴾ [ التسوبة / ٩٩] وقعيل في جمع الأغراب أعاريب ، قال الشاعر:

أُعَارِيبٌ ذُووُ فَخْرِ بِإِفُكُ والسنة لطاف في المَقَـالُ

والأعْرَابِيُّ فَكَ التَّعَارُفِ صَارَ اسما للمنسُوبِينَ إلى سُكَانِ الْبَادِيةِ ، والعَرَبِيُّ الْمُفْصِح، والإعْرَابُ البَيانُ يَقَالُ : أَعْرَبَ عَنْ نَفْسه . وفي الحسديث : « الثَيَّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَاً» (١) أي تُبِيِّنُ وإعرابُ السكلامِ إيضاحُ

بلفظ: «الشيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها . . » واللفظ المذكور لأحمد (٤/ ١٩٢) ، وابن ماجة ( ١٨٧٢) وقد صححه الشيخ الألباني ، وانظر : الإرواء (١٨٣٦).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( النكاح / ٦٨ ).

بالْحَرَكَاتِ والـــسَّكَنَاتِ المـــتَعَاقبَة عَلَى أواخر الكَلِم، والـعَرَبيُّ الـفَصِيحُ الـبَيِّنُ مَن الـكلامُ، قال: ﴿ قُرْآنًا عَرَبيًا ﴾ [ يوسف/٢ ] وقـولُهُ : ﴿بِلْسَانِ عَرَبِيِّ مُبِينَ ﴾ [ الشعراء/ ١٩٥] ﴿ فُصلَت أَيَاتُهُ ﴾ [فصلت ٢] ﴿ قُرانًا عَرَبيًا ﴾ [فصلت/٣] حُكما عَرَبِيًّا . وَمَا بِالدَّارِ عَرِيبٌّ أَى أَحَدٌّ يُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهِ وَامْرَأَةٌ عَرُوبَـةٌ مُعْرِبَةٌ بحالها عنْ عفَّتها، وامرأةٌ عَرُوبةٌ مُعْرِبَةٌ بحالها عَنْ عِفْتِهِـاً وَمَحَّبَّةِ رُوجِـها ، وَجَمْعُهَا عُرُبُ قال: ﴿ عُرْبًا أَثْرَابًا ﴾ [ الواقعة/٣٧] وعَرَّبْتُ عليه إذا ردَّدْتَ من حيثُ الإعرابُ. وفي صاحِبُ الفَرَسِ العربَى، كمقولكَ المُجْرِبُ لِصَاحِبُ الْجَرَبِ . وقدلُهُ : ﴿ حُكُمًا عَرَبِيًّا ﴾ [الرعد / ٣٧] قيل معْنَاهُ مُفْصِحاً يُحقُّ الحَقَّ وَيُبْطِلُ البَاطِلَ ، وقسيلَ معْناهُ شَرِيفًا كسريمًا من قُـولهم : عُرُب أَثْراب ووصفه بدلك كـوصفه بكريم في قسولهِ : عُرُبٌ أَثْرَابٌ أَو وَصُفْهُ بذلك كــوَصْفِهِ بكِريم في قــولهِ : ﴿كِتَابٌ كُريمٌ ﴾ [النمل / ٢٩] وقــيل معنَّاهُ مُعْرِبًا مِن قــولِهم: عَربُّوا عَلَى الإِمام ، وَمَعَناهُ ناسخًا لما فيه منَ

(١) قلت: لم أقف عليه بهذا اللفظ.

الأحكام ، وقسيلَ مُنْسُوبٌ إلى النَّبِيُّ العَرَبِيُّ ،

فصاحَتِه، وخُصَّ الإعْرَابُ في تَعَارُفِ النَّحْوِيينَ ۗ والعَرَبِيُّ إِذَا نُسِبَ إليه قيل عرَبَـيُّ فيكُونُ لَفْظُهُ كَلْفُظِ المُنْسُوبِ إليه ، وَيَعْرُبُ قِيلَ هُو أَوَّلُ مَنْ ا نَقَلَ السُّرْيَانَّيةَ إلى العَربِّية فَسُمِّي باسم فعله . عرج : العُرُوجُ ذَهَابٌ في صُعُود ؛ قــال : ﴿ تَعْرُجُ الملائكةُ وَالرَّوحُ ﴾ [ المعارج / ٤] ﴿ وَظُلُّوا فِيهُ يَعْرُجُونَ ﴾ [ الحجر / ١٤] وَالْمَعَارِجُ الْمُصَاعِدُ قَالَ : ﴿ ذَى الْمُعَارِجِ ﴾ [المعارج / ٣] وكيلةُ المعراج سُميَّت لصُعُود الدُّعاء فيها إشارة إلى قوله: ﴿إِلَيْه يَصْعَدُ الكَلمُ الطَّيُّبُ ﴾ [ فاطر/ ١٠] وَعَرَجَ عُرُوجًا وعَرَجَانًا مَشَى مَشْى العارج أي الذاهب في صُعُود كما يقالُ دَرَجَ إذا مَشَى مَشْى الصَّاعد في دَرَجه ، وَعَرِجَ صِــار ذلك خلْقَةً له، وقــيلَ للضَّبُع: عَرْجاءُ لِكُونِهـا في خُلْقَتهـاً ذَاتَ عَرَج وتَعارَجَ انحوَ تُضالَعَ ومنه استُعيرَ .

\* عَرِّجْ قليلاً عَنْ مَدَى غَلْواَئكا \*

أى احْبُسْهُ عَنِ التَّصِيعُدِ . وَالْـعَرَجُ قَطِيعٌ ضَخْمٌ منَ الإِبلِ ، كَأَنَّهُ قـــــد عَرَجَ كَثْرَةً أَى

عَرجن : ﴿ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾ [ يس / ٣٩] أي ألفافه من أغصانه .

عوش: العُوشُ في الأصلِ شيءٌ مُستَقَفٌ وَجَمْعُهُ عُرُوشٌ ، قال : ﴿ وهميَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشهاً ﴾ [ البقرة / ١٥٩ ] ومنهُ قيلَ عَرَشْتُ الكَرْمَ وعرَّشْتُهُ إذا جَعَلْتَ لهُ كَهْيِـنَة سَقْف وقد

يقالُ لذلك المُعَرَّشُ ، قال : ﴿مَعْرُوشَاتِ وغَيْرَ الكُرْسَى الأَ كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ في أَرْضِ فـــلاة ،(١)

(۱) رواه محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش(١١٤/ ١) : حدثنا الحسن بن أبي ليلي أحمد بن على الأسدى عن المختار بن غسان العبدى عن إسماعيل بن سلم عن أبي إدريس الخولاني عن أبى ذر الغفارى قال : دخلت المسجد الحرام فرايت رســول الله ﷺ وحده فــجلست إليه فــقلت : يا رسول الله ، أيما آية نزلت عليك أفضل ؟ قال : «آية الكرسي. . ما السماوات السبع في الكرسي إلا حلقة ملقـــاة بأرض فلاة ،وفــضل العرش على الكرسى كفيضل تلك الفكاة على تلك الحلقة ، قــال الــشــيخ الألبـــاني: وهذا سند ضــعـــيف إسماعيل بن سلم لم أعرفه وغالب الظن أنه إسماعيل بن مسلم فقد ذكروه في شيوخ المختار بن عبيد وهو المكى البصـرى وهو ضعيف . والمختار روى عنه ثلاثة ولم يوثقه أحد وفي التقريب : أنه مقبول قسال الشسيخ الألباني : ولم ينفرد به إسماعيل بن مسلم ، بل تابعه يحيى الغساني رواه حفيده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال : ثنا أبى عن جدى عن أبى إدريس الخولاني به . أخرجه البيهقى في ( الأسماء والصفات ) (ص۲۹۰) وقسال الشيخ الألبـاني: وهذا سند واه جدا إبراهيم هذا متروك كما قال الذهبي وقد كذبه أبو حاتم. وتابعه القاسم بن محمد الثقفي ولكنه مجهــول كما في التقريب . أخــرجه ابن مردويه كما في تفسيسر ابن كشير ( ٢ /١٣ ) من طريق محمد بن أبي السدى ( والأصل : اليسرى ) العسقلاني أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي عن القاسم به والعسقلاني والتميمي كلاهما ضعيف==

مَعْرُوشَات ﴾ [ الانعام / ١٤١] ﴿ وَمَنَ الْشَّجَرِ ا وَمَّمًا يَعْرُشُونَ ﴾ [النحل/ ٦٨ ] ﴿ وَمَا كَـأَنُّواً يَعْرِشُونَ ﴾ [ الأعراف / ١٣٧] قال أبُو عُبَيْدَةَ: يبُنُونَ ، وَاعتَرَشَ العنَبُ رَكَّبَ عَرْشَهُ ، وَالعَرْشُ شِبهُ هُودَج للمَرأة شَبِينِها في الهَيْنة بِعُرش الكَوْم، وعَرَّشْتُ البِنْرَ جِـعَلْتُ لَـهُ عــريشًا . وسُمِّيَ مَجْلُسُ السُّلْطَانَ عَرْشًا اعْتِبَارًا بِعُلُوهِ . قال : ﴿ وَرَفَّعَ أَبُويَهُ عَلَى الْعَرْشُ ﴾ [يوسف / ١٠٠ ] ﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِيسني بِعَرْشِهَا ﴾ [ النمل / ٣٨] ﴿ نَكُّرُوا لَهِما عَرْشَهَا ﴾ [ النمل / ٤١] ﴿ أَهُكَذَا عَرْشُكُ ﴾ [ السَّنَّمْل / ٤٢ ] وكُنِّي بَه عَن العزُّ وَالـسُّلْطَان وَالمَمْلَكَة، قــــيلَ فُلانٌ ثُلَّ عَرْشُهُ . ورَوَىَ أَنَّ عُمَرَ رضَى الله عنه رُؤَىَ في المَّنام فقيلَ ما فَعَلَ بكَ رَبُّك؟ فيقالَ : لوَّلاَ أَنْ تَدَرَاكَني برَحْمته لَثُلّ عَرْشي . وَعَرْشُ الله ما لاَ يَعْلَمُهُ البَشَرُ عَلَى الحَقِيــقَةِ إلاّ بالاسْم ، وليسَ كما تَذْهَبُ إليه أوهامُ العامَّة فإنه لو كانَ كذلك لكان حاملا له تعالى عَنْ ذلك لا محمولا ، والله تعالى يقول : ﴿ إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمْوَات والأرْضَ أَنْ تَزُولاً ولـــنَّنْ زَالَتَا إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مَنَّ أَحَد منْ بَعْده ﴾ [فاطر / ٤١] وقال قومٌ : هُو الفلكُ الأعلى والكُرسيُّ فلكُ الكواكب، واستدلًا بمَا رُوىَ عَنْ رسول الله ﷺ: « ما السَّمَاواتُ السَّبْعُ والأرضُونَ الـسَّبْعُ فـى جَنْب

== وللحديث طريقان آخران عن أبي ذر:

الأول : عن يحيى بن سعيد السُّعدى البصرى قال: ثنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمر الليثي عنه به .

أخرجه السيهقي وقال: ا تفرد به يحيى بن سعيد السعدى وله شاهد بإسناد أصح ١٠.

وقال الشيخ الألباني : ثم ساقه من طريق الغساني المتنقسدم وما أراه بسأصح من هذا بل هو أوهى لأن إبراهيم متهم كما سبق وأما هذا فليس فيه من اتهم صراحة ، ورجاله ثقات ، غير السعدى هذا : قال العقيلي : لا يتابع على حديث ، وقال ابن حبان : ﴿ يروى المقلوبات والملزمات ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ٤.

الثاني : عن ابن زيد قال : حدثني أبي قال أبو ذر فذكـره . أخرجه ابن جمرير في تفسـيره ( ٥/ ٣٩٩) ، ﴿ حدثنى يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد به ، قال الشيخ الألباني: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات . لكن أظن أنه منقطع ، فإن ابن زيد هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب وهو ثقة من رجال الشيخين ، يروى عنه ابن وهب وغيره وأبوه محمد بن زيد ثقة مثله روى عن العبادلة الأربعـة جده عبد الله وابنه عمرو وابن عباس وابن الزبير وسعيد بن زيد بن عمرو فإن هؤلاء ماتوا بعد الخمسين وأما أبو ذر ففي سنة اثنتين وثلاثين فما أظنه سمع منه .

وجملة القبول: أن الحديث بهذه الطرق صحيح وخيرها الطريق الأخير والله أعلم .

والكُرْسَىُ عَنْدَ العَرْشُ كَـذَلَكُ وقولهُ : ﴿وَكَانَ اعْرَشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ [هود/ ٧] تنبيهُ أنَّ العَرْشَ لَمْ يَزِلْ مُنْذُ أُوجِدَ مُسْتَعْلَيًا عَلَى المَاء . وقـولهُ: ﴿ ذُو العُرش المَجيد ﴾ [ البروج/ ١٥] ﴿ رَفيعُ الدَّرَجَات ذُو الْعَرْشُ ﴾ [غافر / ١٥] وما يجرى مَجْرَاهُ قيل هو إشارةٌ إلى مَمْلكَته وَسُلُطانه لا إلى مَقَرُّ له يَتَعَالَى عن ذلك .

عرض : العرضُ خــلافُ الطُّول وأصلهُ أنْ يقالَ في الأجسام ثمَّ يُستعمل في غَيرها كما قال : ﴿ فَذُو دُعَاء عَريض ﴾ [فصلت /٥١] والعـــرْضُ خُصَّ بَالجـــانبُ وَعَرَضَ الشيءُ بَدَا عَرْضُهُ وعَرَضْتُ السَّعُودَ عَلَى الْإنساء واعْتَرَضَ الشيءُ في حَلْقه وقَفَ فسيه بالعَرْض واعْتَرَضَ الفَرَسُ في مَشْيه وفيه عُرْضَيَّةٌ أَىْ واعْتراض في مَشْيه منَ الصَّعُوبَة، وعَرَضْتُ الشيءَ على البَّيع وعلى فُلان وَلفُلان نحو : ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى المَلاَئِكَةُ ﴾ [ البقرة / ٣١] ﴿وَعُرِضُوا عَلَى رَبُّكُ صَفًا ﴾ [ الكهف/ ٤٨ ] ﴿ إِنَّ عَرَضْنَا الأَمَانَةَ﴾ [ الأحزاب / ٧٢ ] ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَنُذُ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴾ [ الكهف / ١٠٠ ] ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى السِّنَّارِ ﴾ [الأحقاف / ٢٠ ] وعَرضْتُ الجُنْدُ ، والعَارضُ البادي عَرْضُهُ فَتَارَةً يُخَصُّ بالسسَّحَابِ نَحْوَ: ﴿ هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنًّا ﴾ [ الأحقاف / ٢٤] وبما يَعْرِضُ مِنَ السَّقَمَ فَيُقالُ بِهِ عارضٌ مِنْ سُقْم ، وتارة بالخدُّ نحـو أخَذ مِنْ عارِضَيْه وتارةً بالسِّنِّ

ومنه قسيلَ العسوارضُ لِلنَّنايا التي تَظْهَرُ عندً ﴿ وَالسَّمُواتُ ﴾ [ إبراهيم / ٤٨] ولا يمـتنُّعُ أَنْ الضَّحك ، وقيلَ فُلاَن سُديدُ العارضة كناية عَن التكونَ السماوات والأرض في النَّشأة الآخرة جَوْدَةَ البَيـــان ، وبعيــــرٌ عَرُوضٌ يأْكُلَ الشُّوكَ ۗ أَكْبَرُ منــــهَّا هِيَ الآنَ . وَرُويَ أَنَّ يَهُوديّا سَأَلَ بِعَارِضَيْهِ ، والعُرْضَةُ مَا يُجْعِلُ مَعَرَّضًا للشيء، العُمْسِرَ رضى الله عنه عَنْ هَذِهِ الآيَةِ فَقَالَ : أَيْنَ قــال: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةَ لاَيمَانكُمْ ﴾ | النَّارُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : إذا جاءَ الليلُ فَأَيْنَ النهارُ ؟ [البـقرة/ ٢٢٤] وبَعيــرٌ عُرْضَةٌ للسَّفَرَ أَيَ يُجْعَلُ | وقـــيل يعنــى بعَرْضهَا سَعَتَّهـــا لا من حْيثُ مُعَرَّضًا له ، وأعْرَضَ أَظْهَرَ عَرْضَهُ أَى نَاحَيْتَهُ. المساحةُ ولكُن من حَيْثُ المُسَرَّةُ كما يُقَالُ في فإذا قسيلَ أَعْرَضَ لِي كَذَا أَى بَدَا عَرْضُهُ فَأَمْكُنَ ۗ ضَدُّه : الدُّنْيَا عَلَى فُلانِ حَلْقَةُ خـــاتم وكَفَّةُ تَنَاوَلُهُ ، وإذا قــــيلَ أَعْرَضَ عَنَّى فَمَعْنَاهُ وَلَى الحابل ، وَسَعَةُ هذه الدار كَسَعَة الأرض ، مُبْدِيا عَرْضَهُ قِــال : ﴿ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ [ وقـــيل العَرْضُ هـهُنَا مِنْ عَرْض البَّيْع مِنْ [السجدة / ٢٢] ﴿فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعَظَّهُمْ ﴾ [السجدة / ٢٢] ﴿فَأَعْرِضِ إذا بيع بِسِلْعَةٍ فَمَعْنَى [النساء / ٦٣] ﴿وَأَعْرَضْ عَن الْجَاهِلِينَ ﴾ | عَرْضُهَا أَى بَدَلُهَا وَعَوَضُهَا كَفُولُكُ عَرْضُ هذا [الأنعام / ١٠٦] ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَكَّرَى ﴾ | النَّوْبِ كَـذَا وكـذَا . والعَرَضُ مـا لا يكُونُ له [ طـه / ١٧٤] ﴿ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ ﴾ | ثباتٌ ومنه اسْتَعارَ الْمُتَكَلِّمُونَ الْعَرَضَ لما لا ثَبَاتَ [الأنسياء / ٣٢] وربمًا حُذُفَ عَسنه اسْتَغْناءً عنه | له إلا بالجوْهَر كاللَّوْن والطُّعْم ، وقيل : الدُّنْيَا نحو : ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [ النور / | عَرَضٌ حاضرٌ تنبيها أَنْ لا ثَبَاتَ لَها ، قال ١٤٨ ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيتٌ منهُمُ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [تعالى: ﴿ تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُريدُ [ آل عمران / ٢٣] ﴿فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم ﴾ [ الآخرة ﴾ [ الأنفال / ٢٧] وقال: ﴿ يَأْخُذُونَ [ سبساً / ١٦] وقوله : ﴿ وَجَنَّة عَرضُهَا إَعْرَضَ هَذَا الأَدْنِي ﴾ [ الأعراف / ١٦٩] السَّموات والأرض ﴾ [ آل عسمران / ١٣٣ ] ﴿ وَإِنْ يَأْتُهُمْ عَرَضٌ مَثْلُهُ ﴾ [ الأعراف/ ١٦٩ ] فقد قبيل هو العرض الذي خلافَ الطُّول ، ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قُرِيبًا ﴾ [ التوبة / ٤٢] قد قال: ﴿ يُومَ تُبُدِّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ۗ النُّسَاءِ﴾ [ البقرة / ٢٣٥ ] قيل هو أن يسقولَ

وتَصَوَّرُ ذلك عَلَى أَحَدِ وُجُوهِ : إِمَّا أَنْ يُريدَ بِهِ إِلَى مَطْلَبًا سِهِلاً . والتَّعْرِيضُ كلامٌ لـه وجْهان أَنْ يَكُونَ عَرْضُهَا فِي النَّشْأَةِ الْآخِــــرَةِ كَعَرْضِ الْمِنْ صِدْقِ وَكَذِبِ أَو ظَاهِرٍ وباطن . قـــال : السَّمَاوات والأرْضِ فِي السَّشَاةِ الأولَى وَذَلِكَ أنه المولاً جُنَّاحَ عَلَيْكُمْ فِيمِا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطْبَة لها : أنت جَميلةٌ ومَرْغُوبٌ فيك ونحو ذلك . الهُم ، وَقَـــــيــل عَرِفُهَا لهُمْ بــأن وَصَفَهَا لهُمْ وَشَوَّقَهُمْ إليها وَهَدَاهُم . وقولهُ : ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمُ مَنْ عَرَفَات ﴾ [ البقرة / ١٩٨ ] فاسمٌ لبُقْعَة الإِنْكَارُ ، ويُقــالُ فُلانٌ يَعْرِفُ اللهَ ولا يُقالُ يَعْلَمُ ۗ مَخْصُوصَةً ، وقيلَ سُمَّيَتْ بذَلكَ لوُقُوع المُعْرِفَةَ الله مُتَعَدِّيا إلى مَفْعُول واحد لما كـــانَ مَعْرفـــةُ | فيــها بينَ آدَمَ وَحَوَّاء، وقــيل بَلُ لتَعَرُّف العـباد البـــــشَرِ الله هيَ بِتَدَبُّر آثَارِه دُونَ إدراك ذاته ، | إلى الله تعــالى بالعبــادات والأدعية والمــعروفُ وَيُقَـالُ اللهُ يَعْلَمُ كذا ولا يُقَـالُ يَعْرِفُ كـذا، لَّا | اسمٌ لكلِّ فعْل يُعْرَفُ بالعَقْلِ أو الشّرع حُسنُهُ ، كَانَت المَعْرِفَةُ تُستَعْمَلُ في العلم القاصر المُتوصَّل الوالمُنكرُ ما يُنكرُ بهما قال : ﴿ يَأْمُرُونَ به بتَفُّكرِ، وأصلهُ مِنْ عَرَفْتُ أَى أصبتُ عَرْفَهُ | بالمعرُوف ويَنْهُونَ عَن المُنكر ﴾ [التوبة / ٧١] أى رائحت من أُ أَصَبْتُ عَرْفَهُ أَى حَدَّهُ ، | وقال تعالى: ﴿ وَأَمْرُ بِالْمُعْرُوفَ وَأَنَّهُ عَن الْمُنكر ﴾ [ لقمان/ ١٧] ﴿ وَقُلْنَ قُولًا مَعْرُوفًا ﴾ [الأحـزاب / ٣٢] ولهـذا قـيل للاقْتصاد في الجُود مَعْرُوفٌ لَمَّا كــانَ ذلك مُسْتَحْسَناً في العُقُول وبالشَّرْع نـحـوُ : ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقيــــرا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفَ﴾ [ النساء / ٦ ] ﴿ إِلاَّ مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف ﴾ [ النساء / ١١٤] ﴿ وَلَلَّمُ طُلَقًا تَ مَتَاعٌ بِاللَّهُ رُوفَ ﴾ [ البقرة / ٢٤١] أي بالأقتصادِ وَالإِحْسَانَ ، وَقَـولُه : ﴿ فَأَمْسَكُوهُنَّ بَمَعْرُوفَ أَوْ فَارْقُوهُنَّ بَمَعْرُوفَ ﴾ [ البقرة / ٢٣١ ] وتَّسولهُ: ﴿ قَوْلٌ مَعْرُونَ وَمَغْفُرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَة ﴾ [ البقرة / ٢٦٣ ] أي وقال : ﴿ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ [ يونس/ ٤٥] والعُرْفُ المعْرُوفُ مِنَ الإِحْسَانِ وقال : ﴿ وَٱمُوْ وَعَرَّفَهُ جَعَلَ له عَرْفا أى ريحًا ، قَالَ فِي الجَنَّة : | بالعُرث ﴾ [ لقسمان / ١٧ ] وعُرْفُ الفَرَس ﴿عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ [ محمد / ٦ ] أي طَيَّبها وزَيَّنهَا ﴿ وَالدِّيكِ مَعْرُونٌ، وجاءَ القَطَا عُرْفا أي مُتَتَابِعةً،

عرف : المعرفَةُ والعرفَانُ إدرَاكُ الشيء بتَفكُّر ا وَتَدَبُّر لأثره وهــو أخَصُّ من العــلم ويُضــــــاَدُّه يُقالُ عَرَفْتُ كذا ،قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا ﴾ [ البـقـرة/ ٨٩ ] ﴿فَعـرفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكرُونَ ﴾ [ يـــوســف / ٥٨ ] ﴿فَلَعَرَفْتَهُمُ بسيماهُمْ ﴾ [ محمد / ٣٠ ] ﴿يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [ البـقـرة / ١٤٦ ] ويُضَادُّ الْمُعرَفةَ الإِنْكَارُ والعلمُ والجهل قال : ﴿ يَعْرِفُونَ نعْمَةُ الله تُسمُّ يُنكرُونَهَا ﴾ [النحل / ٨٣] والعارفُ في تَعارُفَ قوم هو المخْتَصُّ بمعْرفة الله وَمَعْرِفَة مَلَكُوتِه وَحُسْنِ مُعَامَلَتِه تعـــالى، يُقــالُ عَرَّفَهُ كَذَا ، قَال : ﴿عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض﴾[ التحـريم/ ٣] وَتَعَارَفُوا عَرَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضا قال: ﴿لتَعارَفُوا ﴾ [ الحجرات /١٣] قال : ﴿ وَالْمُوسَلَاتَ عَرْفًا ﴾ [ المرسلات / ١ ] | تَعْرَى ﴾ [ طه / ١١٨ ] وهــو عَرُوٌّ منَ الذُّنْب والعَرَّافُ كـــالكاهن إلاّ أنَّ العَرَّافَ يَخْتَصُّ بِمَنْ عَنِ الْأَحْوَالِ الْمَاضِيَةِ ، وَالسَّعَرِيــفُ بِمَنْ يَعْرِفُ النَّاسَ وَيُعَرَّفُهُم ، قالَ الشاعِرُ:

\* بَعَثُوا إِلَى عَرِيفَهُمْ يَتُوسُمُ \*

وقد عَرُفَ فلانٌ عَرَافةً إذا صار مُخْتَصاً بذلك ، فالعَريفُ السَّيدُ المَعْرُوفُ قال الشاعرُ : بَلْ كُلُّ قُوم وَإِنْ عَزُّوا وَإِنْ كُثُرُوا عَـــريفُهُمْ بُأْثَافِي الشّرُّ مَرْجُــومُ

ويومُ عَرَفَةَ يومُ الوُقُوف بــهــا ، وقــــولُه : | ﴿وَعَلَى الْأَعْرَاف رَجَالٌ ﴾ [الأعراف / ٤٦] فَـٰإِنَّهُ سُورٌ بَيْنَ الْجَنَّةُ والنَّارِ ، والاعْتَرَافُ الْإِقْرَارُ ۗ وأصْلُهُ إظْهَارُ مَعْرِفَة الذُّنْبِ وذلك ضِدُّ الجُحُودِ، قال: ﴿ فَاعْتَرَفُوا بِذُنِّبِهِمْ ﴾ [ الملك / ١١ ] ﴿فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُّوبِنَا ﴾ [ غافر/ ١١ ].

عُوم : السَّعْرَامَةُ شَرَاسَةٌ وَصُعُوبةٌ في الحُلُق وَتَظْهَرُ بِالفِعْلِ، يقالُ عَرَمَ فُلانٌ فـهو عَارِمٌ وَعَرَمَ تَخَلَّقَ بذلك ومنــه عُرامُ الجَيْشِ، وقــولُه: ﴿سَيْلَ الْعَرِّمُ ، وقسيلَ العَرِمُ المَسْنَاةُ وَقسيلَ العَرِمُ الجُرَدُ العَرَايا. الذَّكَرُ ونُسِبَ إلىه السَّيلُ مِنْ حَيْثُ إنه نَقَبَ المَسْنَاةَ .

أى عَار وَأَخَذَهُ عُرَواءُ أَى رَعْدَةٌ تَعْرِضُ مِنَ يُخْبِرُ بِالْأَحْوَالِ الْمُسْتَقَبِّلَة ، والـكاهنُ بِمَنْ يُخْبِرُ | العُرْى وَمَعارى الإِنْسَانِ الأعْضَاءُ التي منْ شَأْنَهَا أَنْ تَعْرَى كالوَجْه وَاليَد والرَّجْل ، وَفُلانٌ حَسَنُ المُعْرَى كَــقــولكَ : حَسَنُ المُحْسَرِ وَالْمُجَرَّدِ ، وَالْمُعَرَاءُ مَكَانٌ لا سُتُرَةً بِه ، قَال : ﴿ فَنَبِذْنَاهُ بِالْعَرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾ [ الصافات / ١٤٥ ] والعَرا مُقْصُورٌ : السنَّاحيَةُ وعَراه واعْتَراهُ قَصَدَ عُراهُ ، قال : ﴿ إِلاَّ اعْتُسْرِاكَ بَعْضُ ٱلْهَتْنَا إبسُوء﴾ [هود/ ٥٤] والعُرْوَةُ مـاً يَتَعَلَّقُ بهُ مَنْ عُراهُ أَيْ نَاحِيتهُ ، قَالَ تَعالَى : ﴿ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُورَةِ السُونُقَى ﴾ [ السقرة / ٢٥٦ ] وذلك عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ بها الإبِلُ ويقالُ لهَا : عُرُّوةٌ وَعَلْقَةٌ . والعَرِئُّ والعَرِيَّةُ مـــاً يَعْرُو منَ الرِّيحِ الباردَة ، والسَّخْلَةُ العَريَّةُ ما يُعْرَى عَن البِّيْع وَيُعْزِلُ ، وقيلَ هي التي يُعْرِيها صاحبُها مُحْتَاجِا فَجَعَلَ ثَمَرَتَهَا له ورُخُصَ أَن يَبْتَاعَ بتَمْر لِمُوضِعِ الحساجَةِ ، وقسيلَ هـى النَّخْلَةُ لِلرَّجُلِّ وَسُطَ نَخْيلِ كَثْيْـرَةِ لغَيْــرِهِ فَيَتَأَذَّى به صَـاحِبُ الكَثِيرِ فَرُخُصَ له أَنْ يَبْتَاعَ ثَمَرَتَهُ بِتَمْرٍ، وَالجميعُ العَرِم ﴾ [ سبأ / ١٦ ] قيلَ أَرَادَ سَيْلَ الأَمْرِ العَرَأَيا . وَرَخَّصَ رسولُ اللهِ عَيْلِيْفِي بَيْعٍ

عز : العزَّةُ حالَةٌ مسانعَةٌ للإنسان مَنْ أنْ يُغْلَبَ مَنْ قَــولـهم : أَرْضٌ عَزَازٌ أَى صَلْيَةٌ ، عرى : يقالُ عَرِىَ مِنْ قَوْبِهِ يَعْرَى فهو عادِ | قال: ﴿ أَيْبَتَغُونَ عَنْدَهَمُ السَّعِزَّةَ فَإِنَّ السَّعِزَّةَ لله

وَعَزَّ كَأَنَّهُ حَصَلَ فَي عَزَاز يَصْعُبُ السُّوصُولُ إليه ﴿ إِنَّهُ هُوَ العَزِيزُ الحكيمُ ﴾ [ العنكبوت / ٢٦] ﴿ يَا أَيُّهَا الْعَزَيزُ مُسَّنَّا ﴾ [ يوسف / ٨٨] قال: | ٨ ] ﴿ سُبُحَانَ رَبُّكَ رَبِّ العَزَّة ﴾ [ الصافات / ١٨٠ ] فَقد يُمْدَحُ بالعزة تارَةً كَما تَرَى وَيُذَمُّ بها تَارَةً كعـزَّة الكُفَّار قال : ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا في عزَّة وَشَقَاق﴾ [ص/٢] ووجُّه ذلك أن العـــزَّةَ الَتَى للهُ ولرَّسوله وللمؤمنينَ هي الدائمــةُ الباقيةُ التي هي العزَّةُ الحَقِيــقِيَّةُ ، والعِزَّةُ الــتي هي للكافرينَ هي التَّعَزُّرُ وهو في الحـقَيقة ذُلُّ كـما قَـــال ﷺ : ﴿ كُلُّ عِزُّ لِيـس بِاللهِ فَهُو ذُلُّ ۗ (١) وعلى هذا قولُهُ: ﴿ وَٱتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلَهَةُ ۗ اللهِ إِذَا غُلِبَ بَرَضٍ أَو بَوتٍ . لَكُونُوا لَهُمْ عزاً ﴾ [ مريم / ٨١ ] أي ليَّتَمَنَّعُوا به من العذاب ، وقوله: ﴿ مَنْ كَـانَ يُريدُ العزَّةَ فَلله العزَّةُ جَمِيعًا ﴾ [ فاطر / ١٠] مَعْنَاهُ مَنْ كانَ يُريدُ أن يُعَزُّ يـحتاجُ أن يكتَّسبَ منه تـعالى العزَّةَ فإنها له، وقد تُسْتَعارُ العزَّةُ للحَميَّة والأنفَة الَمْدُمُـومَـةِ وذلك في قـوله : ﴿ أَخَلَتُهُ السَّعَزَّةُ بالإثم﴾ [ البقرة /٢٠٦ ] وقال: ﴿ تُعزُّ مَنْ

تَشَاءُ وَتُذَلُّ مَنْ تَشَاءُ ﴾ [ آل عمران/ ٢٦ ] كَــقـــولهم : تَظَلُّفَ أَيْ حَصَلَ في ظلْف منَ إيْقالُ عَزَّ عَلَىَّ كــذا صَعُبَ ، قــال : ﴿ عَزيزٌ الأرض، وَالعَزيزُ الذي يُقْهِرُ ولا يُقْهَرُ ، قَـالٌ : ﴿ عَلَيْهِ مَا عَنتُم ﴾ [ التوبة / ١٢٨] أي صَعُبَ ، وَعَزَهُ كَذَا غَلَبَهُ ، وقيلَ مَنْ عَزَّ بَزَّ أَى مَنْ غَلَبَ سَلَبَ قال تعالى : ﴿ وَعَزَّنِي فَي الخطَابِ ﴾ ﴿ وَلَّهُ العَزَّةُ وَلَرَسُولِهِ وَلَلْمُؤْمِنِينَ﴾ [ المنافقون / | [ص / ٢٣] أي غلَبَني ، وقَيلَ معناهُ صار أعَزَّ منى فـى المُخــاطَبــة والمُخَاصَمَة ، وعَزَّ المطَرُ الأرضَ غَلَبَهَا وشـــــاةٌ عَزُوزٌ قَلَّ دَرُّها ، وعَزَّ الشيءُ قَلَّ اعتبارا بما قيلَ كلُّ مـوجود مَمْلُولٌ وكلُّ مَفْقُود مَطْلُوبٌ، وقـولُهُ : ﴿ وَإِنَّهُ لَكَتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ [فـصلت / ٤١] اي يَصَعُبُ مَنالُهُ ووجودُ مثله ، والعُزَّى صَنَمٌ، قال: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الَّلاتَ وَالْـعُزَّى ﴾ [ الـنجـم / ١٩ ] واَستُعزَّ

عزب: العازبُ الْمُتباعدُ في طُلَب الكَلاِ عن أهله ، يُقالُ عَزَبَ يَعْزُبُ وَيَعْزِبُ ، قَال: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مَنْ مَثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ [يونس/ ٦١] ﴿ وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مَثْقَالُ ذَرَّةً ﴾ [سبأ / ٣] يقَالُ رَجُلٌ عَزَبٌ ، وامــراةٌ عَزَبَةٌ وعَزَبَ عنهُ حلْمُهُ وعَزَبَ طهرُها إذا غــاب عنها زَوْجُهــا ، وقومٌ مُعَزَّبُونَ عَزَبَتْ إِبِلُهُمْ . وَرُوىَ مَنْ قَـرًا القَـرآنَ فِي أَرْبُعِينَ يُومًا فَــقَـد عَـزَبَ : أَى بَعُدُ عَهُدُهُ ا بالخَتَمة.

<sup>(</sup>١) عن عـمر بن الخطاب قـال : سمعـت رسول الله عَلَيْكِ يقول: ﴿ مَنَ اعْتَزُّ بِالْعَبِدُ أَذَلُهُ الله ﴾ رواه أحمد في الزهد ص ٤٦٦ وسنده ضعيف.

عزر: التَّعْزِيرُ النُّصْرَةُ معَ التَّعْظيمِ ، قال : ﴿وَتُعَزِّرُوهُ ﴾ [ الفتح / ٩] ﴿وعَزَّرْتُمُوهُمْ ﴾

يَرْجِعُ إلى الأولِ فـــانَ ذلك تاديبُ وَالــتَأْديبُ | بِصُورَةِ رُمْحِه . نُصْرَةٌ مَا لَكُنِ الْأُوَّلُ نُصْرَةٌ بِقَمْعٍ مَا يَضُرُّهُ عنه ، عزم : الْعَزْمُ وَالْعَزِيمَةُ عَقْدُ الْقَلْبُ عَلَى والثاني نُصْرَةٌ بِقَمْعِهِ عَمَّا يضُرُّهُ . فمنْ قسمعْتَهُ ۗ إمضاءِ الأمْرِ، يُقَــالُ عَزَمْتُ الأمْرَ وعَزَمْتُ عليه

بالقَلْب، يُقالُ عَزَلْتُهُ واعْتَزَلْتُهُ وَتَعَزَّلْتُهُ فاعْتَزَلَ ، الْيُمْضِي إِرَادَتَهُ فيكَ وَجْمعُها العَزَائمُ. قال : ﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهِ ۗ [الكهف/١٦] ﴿ فِإِن اعْتَرْلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتَلُوكُمْ ﴾ [ النساء / ٩٠] ﴿ وَأَعْتَرْلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مَنْ دُون الله ﴾ [ مريم / ٤٨ ] ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ ﴾ | إلى بعض إمّا في الولادَةِ أو في المُظاهرَة ، [ البَّقرةُ / ٢٢٢] وقال الشاعرُ :

\* يَا بِنْتَ عَانِكَةَ الَّتِي أَتَعَزَّلُ \*

وقولُهُ : ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ الـــسَّمْعِ لَمْعْزُولُونَ ﴾ ﴿ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الجَاهِلِيَّةِ فَاعِضُوهُ بِهَنِ أَبِيهِ، (٢) وقيلَ [الشعراء/ ٢١٢] أي مَمْنُوعُونَ بَعْدَ أن كَانُوا يُمكَّنُونَ ، وَالأَعْزَلُ السَّذِي لا رُمْحَ مَعَهُ . ومِنَ الدُّوَابُّ ما يمِيلُ ۚ ذَنْبُهُ ومـن السَّحَابِ ما لا مَطَرَ

[المائدة / ١٢] والسَّعْزيرُ ضَرْبٌ دُونَ الحَدِّ وذلك الله السَّماكُ الأَعْزَلُ نَجْمٌ سُمَّى بــه لِتَصوّرِهِ

عما يَضُرُّهُ فقد نَصَرْتُهُ. وعملى هذا الوَجْه قال | واعْتَزَمْتُ ،قال : ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى عَلَيْهُ : « انْصُرْ أَخَاكَ ظَالَما أَوْ مَظْلُومًا ، قال : الله ﴾ [ آل عمران / ١٥٩ ] ﴿ وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ أنْصُرُهُ مَظْلُوما فكيفَ أَنْصُرُهُ ظالما ؟ فقال : السِّنكاح ﴾ [السقرة / ٢٣٥] ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا كُفَّهُ عن الظُّلْمِ» (١) وعُزَيْرٌ في قـوله : ﴿وَقَالَت الطَّلَاقَ ﴾ [البـقرة / ٢٢٧] ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ الْيــــهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ ﴾ [ التـــوبة / ٣٠ ] اسمُّ | عَزْم الأُمُورِ ﴾ [ الشورى / ٤٣ ] ﴿ وَلَمْ نجدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ [ طه / ١١٥ ] اي مُحَافَظَةٌ عَلَى مـــا عول : الاعْتِزَالُ تَجَنُّبُ الشيء عمَالة كــانَتْ ۗ أُمِرَ بهِ وَعَزِيمَةً عَلَى الْقِيامِ . وَالعَزِيمَةُ تَعْويذٌ كَانَّهُ أو بَراءَةً أو غــيْرَهُمــا بالبَدن كــان ذلك أو التُصُوّرَ أنّكَ قـد عـقَدْتَ بــهـا عَلَى الشَّيطان أَنْ

عزا : عزيس أى جَماعات في تَفْرقة ، وَاحدَتُهَا عزَةٌ وَأَصْلُهُ مِن عَزَوْتُهُ فِ اعْتَزِي أَي نَسَبُّتُهُ فانتسَبَ فكأنَّهُمُ الجماعةُ المُنتسبُ بَعْضُهُمْ ومنهُ الاعْتِزاءُ في الحَرْبِ وهو أن يسقولَ : أنا ابنُ فُلانِ وصاحبُ فلانِ . ورُوىَ : ﴿ مَنْ

رواه أحمد ( ٥ / ١٣٦ ) ، والطبــراني في الكبير (۲۷/ ۲) ، والبغوى في شرح السنة ( ٤ / ٩٩/ ٢) ، وابن حبـان في ﴿ صحيـحه ﴾ (٧ / ٢٥ / ح/ ٣١٥٣ ) بإسناد صحيح والنسائي في ==

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٤٤٣، ٢٤٤٤ ) .

<sup>(</sup>۲) [صحیح]

تَصَبَّرَ وتأسَّى فكأنها اسم للجماعة التي يَتَأسَّى القَدَحُ الضَّخْمُ والجمعُ عَساسٌ.

عسعس : ﴿ وَالسِلْيُلِ إِذَا عَسْعُسُ ﴾ [التكويــر/ ١٧] أَى أَقْبَلَ وَادْبَرَ وَذَلَكَ فَى مَبْدَا الليل ومُنتْهاهُ ، فالعَسْعَسَةُ والعساسُ رقَّةُ الظلام وذلك فى طَرَفَي الليل ، وَالعَسُّ والعَسَسُ نَفْضُ الليلِ عَنْ أَهْلِ الـرّيبـةِ ورجُلٌ عـــاسٌ وعَسَّاسٌ والجميعُ العَسَسُ . وقيلَ كلْبٌ عَسَّ خيرٌ منْ أَسَدُ رَبَّضَ، أَى طَلَبَ الصَّيَّدُ بِاللَّيْلِ، والعَسوسُ

طرق عن الحسن عن عسى قال : رأيت أبياً رأى رجلاً تعزى بعزاء الجاهلية . . فذكره .

وذكره المهيشمي في المجمع وقال (٣ / ٣ ) رواه الطبراني في الكبيس رجاله ثقبات ، وقال الشيخ الألباني : وهذا إسناد رجاله ثقات فهو صحيح إن كان الحسن سمعه من عتى بن ضمرة فإنه كان مدلساً وقد عنعنه .

قلت : ثم ذكر له سندا بخلاف هذا عند عبد الله ابن أحمد (٥/ ١٣٢) ثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي ثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبى رضى الله عنه ومن طريق عسد الله رواه الضياء في المختارة ( ١/ ٤٠٥) .

قال الشيخ الألباني : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو وهو ثقة كما قال أبو داود وغيره .

عِزين من عَزا عَزاءً فهو عَزٍ إذا تَصَبَّرَ وتعَزَّى أي من النساءِ الْمُتَعاطِيَةُ للرِّيَسةِ . بالليلِ . والعُسُّ

عُسُو: العُسْرُ نَقيضُ اليُسُو، قال تعالى: ﴿ فَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح / ٥، ٦] والعُسْرَة تَعَسَّر وجود المال، قال : ﴿ فِي سَاعَة العُسْرَة ﴾ [ التوبة/ ١١٧ ] وقال : ﴿ وَإِنْ كِانَ ذُو عُسْرَةً ﴾ [ البقرة / ٢٨٠] وَأَعْسَرَ فُلانٌ ، نحـوُ أَضَاقَ ، وتَعَاسَرَ القسومُ طَلَبُوا تَعْسيرَ الأمر : ﴿ وَإِنْ تَعَاسَوْتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَـهُ أُخْرَى ﴾ [ الطــلاق / ٦ ] ويَوْمُ بيرٌ يتَصعَّبُ فيه الأمْرُ . قال : ﴿ وَكَانَ يَوْمًا == الكبرى والبخارى في الأدب المفرد ( ١٩٦٣ ) من عملي الكافرين عسيسرا ﴾ [ الفرقان / ٢٦ ] ﴿يَوْمٌ عَسَيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ [المدثر/ ٩ ، ١٠ ] وَعَسَّرَنَى الرَّجُلُ طَالَبَنَى بشيء حينَ

عسل: العَسَلُ لُعَابُ النَّحْلِ ، قال: ﴿منْ عَسَل مُصَفِّى ﴾ [ محمد /١٥] وكُنَّى عن الجماع بالْعُسْيلة . قال عليه السلام : « حتّى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك ﴾ (١) والعَسَلانُ اهْتزازُ الرَّمْح وَاهْتزازُ الأعْضَاء فِــى العَدْو وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فَي الذَّنَّبِ يَقَالُ مَرَّ يَعَسِلُ وَيَنْسِلُ . عسى : عسى طَمعَ وتَرَجّي ، وكثيرٌ من الْمُفسِّرينَ فَسَّروا لَعَلَّ وَعَسى في الـقرآن باللاّزم

<sup>)</sup> رواه البخاري ( ۲۲۳۹ ، ۳۱۷ ) .

وفي هذا منهمْ قُصُورُ نَظَر ، وذاك أن الله تعالى منْ حَمْلِهَا عَشْرَةُ أَشْهُر وَجَمْعُهَا عَشَارٌ ، قسال إذا ذَكَرَ ذلك يَذَكُرُهُ لِيكُونَ الإنسانُ منهُ راجياً لا | تعالى : ﴿ وَإِذَا العشارُ عُطِّلَتْ ﴾ [ التكوير / لأنْ يكونَ هو تعالى يرجـو ، فقوله : ﴿ عَسَى ٤ ] وَجَأَوُوا عُشَارَى عَشَرَةً عَشَرَةً وَالعُشَارِيُّ ما رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ ﴾ [الأعراف/ ١٢٩] أي الْحُولُهُ عَشَرَةُ أَذْرُع ، والعِشْرُ فـي الإظْمَاءِ وَإِبلٌ كُونُوا راجينَ في ذلك : ﴿ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَبَاتَيَ ۗ عَوَاشِرُ وَقَدَحٌ أَعْشَارٌ مُنْكَسِرٌ وَأَصْلُهُ أَنْ يَكُونَ بِالفُتَحِ ﴾ [ المائدة / ٥٢ ] ﴿ فَـعَسَى رَبُّهُ إِنْ | على عَشَرَةِ ٱقْطَاعِ وعنه اسْتُعِيرَ قولُ الشاعِرِ . طَلَّقَكُنَّ ﴾ [ التــحــريم / ٥] ﴿ وعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [ البقرة /٢١٦] ﴿ والعُشُورُ فَى الْمَصَاحِفِ عَلاَمَةُ السَّعَشْرِ ٱلآيات، ﴿ هَلُ عَسَيتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ ﴾ [محمد/ ٢٢] ﴿ هَلُ عَسْيِدتُمْ إِنْ كُتبَ عَلَيْكُمْ الْقَتَالُ ﴾ [ البقرة / ٢٤٦ ] ﴿ فَإِنْ كُرِهْتُمُوهُنَّ فَسِعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا ۗ يَصِيسَرُونَ له بِمَنْزِلَةِ العَدَدِ الكامِلِ وذلك أنَّ شَيْنًا وَيَجْعَلَ اللهُ فيه خَيْرًا كَثيــرًا ﴾ [ النساء / 19] وَالمُعْسِيانُ مِنَ الأَبِلِ مِـا انْقَطَعَ لَبُنُهُ فَيُرْجَى أَنْ يَعُودَ لَبَنهِا ، فَيُقَالُ وَعَسِىَ الشَّيءُ يَعْسُو إِذَا صَلُّب، وَعسىَ اللَّيلُ يُعسُو أَيْ أَظْلُمَ .

عشر : العَشْرَةُ والعُشْرُ وَالعِشْرُونَ وَالعَشْيـرُ والعشرُ مَعْرُوفَةٌ ، قــال تعــالى: ﴿ تَلْكَ عَشَرَةٌ ۗ كَامَلَةٌ ﴾ [ البقرة / ١٩٦] ﴿ عَشْرُونَ صَابِرُونَ ﴾ [الأنفال / ٦٥] ﴿ تَسْعَةُ عَشَرَ ﴾ [ المدثر / ٣٠] وعَشَرَتُهُمْ أَعْشَرُهُمْ، صَرَتُ عَاشَرَهُمْ، وَعَشَرَهُمْ أَخَذَ عُشْرَ مالِهم ، وَعَشَرْتُهُمْ صَيَّرْتُ مَالَهُمْ عَشَرَةً وذلك أن تَجْعَلَ الـتُسْعَ عَشَرَةً ، وَمَعْشَارُ

وَقَــالُوا : إِنَّ الطَّمعَ والرَّجـــاءَ لا يَصِعُّ من الله ، مِا آتَيْنَاهُمْ ﴾ [سبـــا/ ٤٥] وَنَاقَةٌ عُشَرَاءُ مَرَّتُ

\* بسَّهُمَيْكُ في أعْشَار قَلْب مُقَتَّل \* وَالتَّعْشِيرُ نُهَاقُ الْحَميرِ لكُونِه عَشَرَةَ أَصْوَات ، والعَشيــــرَةُ أَهْلُ الرجلَ الذيـنَ يَتَكَثَّرُ بهمْ أَي العَشَرَةَ هو العَدَدُ الكاملُ ، قسال تعسالي : ﴿ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ﴾ [ النسوبة / ٢٤ ] فَصَارَ العَشيـرَةُ اسْمًا لكُلِّ جمـاَعة من أقــارب الرجلِ الــذينَ يَتكَثَّرُ بهــمْ وَعـــاشَّرْتُهُ صَرْتُ لهُ اللَّغُورُفَ [ النساء / ١٩ ] والعَشيرُ المُعَاشرُ قريبًا كان أو معارفً .

عشا : العَشِيُّ مِنْ زوالِ السمس إلى الصَّبَاحِ قَالَ : ﴿ إِلَّا عَشَيَّةً أَوْ ضُحَاهًا ﴾ [النازعات/٤٦] والعشاءُ منَّ صلاة المَغْرِب إلى العَتَمِة ، والعِشاآن الْمُغْرِبُ وَالعَتَمَةُ . وَالعَشا ظُلْمَةٌ تَعْتَرِضُ في العَيْنِ ، يُقـالُ رَجلٌ أَعْشَى الشَّىءِ عُشْرُهُ ، قال تعالى: ﴿ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ | وامراةٌ عَشُواهُ . وقيلَ يَخْبِطُ خَبْطَ عَشُواءَ .

كذا نحوُ عَميَ عنه . قالَ : ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ۗ مَعْصُوبًا أَى مَطْوِيًّا . ذكر الرَّحمن ﴾ [ الزخرف/ ٣٦ ] والعَوَاشي المعصر: المعصرُ مَصْدَرُ عَصَرْتُ والمَعْصُورُ الْإِبْلُ التِي ترَعَى لَيْلاً الواحِدَةُ عـاشيَةٌ ومنه قيلَ | الشيءُ العَصيــرُ والعُصَارَةُ نُفَـاَيــةُ مـا يُعْصَرُ، العساشيَّةُ تُهيِّجُ الآبيَّةَ ، والعَشَاءُ طَعَامُ العشاء القال: ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ [ يوسف/ وبالكسر صلاةُ العشاء ، وقد عَشيتُ وَعَشَّيتُهُ السَّاوِقَال : ﴿ وَفَيه يَعْصُرُونَ ﴾ [ يوسف / ٤٩] وقيلَ عشْ وَلاَ تَغْتَرُّ .

عَصبٌ كِشِيرُ العَصَبِ والمُعْصُوبُ المَشْدُودُ العَصَارَة ، قال الشاعرُ : بالعَصَب المَنْزوع من الحيــوان ثُمَّ يُقالُ لكُلِّ شَدٍّ: عَصْبُ نَحَــوِ قَــولِهِمْ : لأَعَصِبَنَّكُمْ عَصَبَ ۗ السَّلْمَة، وَفُلانٌ شَديدُ العَصْبِ وَمَعْصُوبُ الْخَلَقِ يكونَ بمَعْنَى فَاعِل وأن يـكونَ بَمَعْنَى مَفْعُول أَىْ يُعْصِبُ به الرأسُ والعِمـاَمَةُ وقد اعْتَصَبَ فـلانٌ ﴿ وَدَخَلَتْ فَى عَصْرِ شَبَابِهَا .

وَعَشَوْتُ النَّارَ قَصَدْتُهَا لَيْلاً وَسُمِّيَ النَّارُ التِّي الْحُو تَعَمَّمَ وَالْمَعْصُوبُ الناقَّةُ التي لا تَدرُّ حتى تَبْدُو بِاللَّيلِ عَشْوَةً وَعُشُوةً كَالشُّعْلَة ، عَشَى عَنْ التُّعْصَبَ ، وَالعَصِيبُ في بطن الحيوان لكونه

أَى يَسْتَنْبِطُونَ منهُ الْخِــيْرَ وَقُرئَ : ﴿ يُعْصَرُونَ ﴾ عصب : العَصَبُ أَطْنَابُ المفاصل ، وَلُحَمُّ | أَى يُمْطَرُونَ ، وَاعْتَصَرْتُ من كـذا أَخَذْتُ مـاَ

> وَإِنَّمَا العَيْشُ بِرُبَّانِهِ وَأَنْتَ مِن أَفْنَانِهِ مُعْتَصَرَ

﴿ وَٱنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصَرَاتَ مَاءً نُجَّاجًا ﴾ أَى مُدْمَجُ الحُلْقَةَ ، وَيَوْمٌ عَصِيبٌ شَدِيدٌ يَصِحُ أَن [ [النبـا/ ١٤] أَى السَّحَانَبُ الَّتِي تَعْتَصِرُ بالمَطَرِ أى تَصُبُّ ، وقـــــيل التــى تَأْتِي بالإعْصَارِ ، يَوْمٌ مَجْمِ وَعُ الأَطْرَافِ كَقُولِهِمْ : يومٌ كَكَفَّة الوَالْمِعْمَارُ رِيحٌ تُثِيرُ النُّبَارَ ، قال : ﴿ فَأَصابَهَا حابِلِ وحَلْقَةِ خاتَم ، والعُصْبَةُ جَماعَةٌ مُتَعصِّبةٌ | إعْصَارٌ ﴾ [ البقرة / ٢٦٦] والاعتصارُ أن مُتَّعَاضَدَةٌ ، قال تعالى: ﴿ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ ﴾ [يُعَضَّ فَيُعْتَصَرَ بِالمَاء ومنه العَصْرُ ، والسعَصرُ [القصص/٧٦] ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ [ يوسف/ | المُلْجَأُ ،، والعَصْرُ والعِصْرُ الدَّهْرُ والجــمــيعُ اى مُجْتَمعَةُ الكلام مُتَعاضدةٌ ، واعْصَوْصَبَ العُصورُ ، قال : ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الإنسانَ لَفى القَوْمُ صــارُوا عَصبًا ، وَعَصَبُوا به أمْرًا وَعَصَبَ ۗ خُسْرٍ ﴾ [ العصر/ ١ ، ٢] والعَصْرِ الْعَشَىُّ ومَنه الرِّيقُ بِفَمِهِ ، يَبِسَ حـتـى صـارَ كـالعَصَب أو الصلاةُ العَصْرِ وإذا قيلَ الـعَصْرَانَ فقـيلَ الغَدَاةُ كـــالمُعْصُوبِ به . والـعَصْبُ ضَرَّبٌ من بُرود اللهَ والعَشِيُّ، وقيلَ اللَّيْلُ والنهـارُ وذلك كالقَمَرَيْن اليَّمَنِ قسد عُصِبَ بِه نُقُوشٌ ، والعِصاَبَةُ مساً اللشمسِ والـقَمَرِ . وَالمُعْصِرُ المراةُ التي حاضَتْ

من الزَّرْعِ ويُقَالُ لُحِطَامِ السُّبْتِ الْمُتَكَسِّرِ عَصْفٌ ﴿ وَبِشَّبِّتِ أَقْدَامِهِمْ ، ثُمَّ بِإِنْزَالِ السَّكِينَةِ عليهم قَال : ﴿ وَالْحَبُّ ذُو السَّعَصْف ﴾ [ الرحــمن/ || وبحِفْظِ قُلُوبهِمْ وَبَالتَّوفِيقِ ، قال تعالى: ﴿ وَاللهُ ١٢] ﴿ كَعَصْف مَأْكُول ﴾ [ الفيل / ٥ ] ﴿ ربع العَصْمِكُ مِنَ السَّاسَ ﴾ [ المائدة / ٢٧] عاصِفٌ ﴾ [ يونس/ ٢٢ ] وعاصِفَةٌ ومُعْصَفَةٌ والعَصْمَةُ شَبِهُ السَّوادِ ، والعُصَمُ مَوْضِعُها من تَكْسِرُ السَّىءَ فَتَجْعَلُهُ كَعَصْفِ ، وَعَصَفَتْ بِهُمُ اللَّهِ ، وقيلَ للبياضِ بالرَّسْغِ عِصْمَةٌ تشبيها الربِّحُ تشبيهاً بذلك .

عصم : الـعَصْمُ الإمْسَاكُ ، والاعْتَصَامُ الوعلى هذا قيلَ غُرابٌ أَعْصَمُ . ومن قسال : مَعْنَاهُ لا مَعْصُومَ فسليسَ يَعْنِي أَنَّ ۗ وَعَـصَوْتُهُ ضَرَبْتُهُ بِالـعَصَا وَعَصِيتُ بِالسَّيَف ۖ ، العاصِمَ بِمَعْنَى المَعْصُوم وإنَّمَا ذلك تَنْبِيتُ منه القال : ﴿ فَأَلَقَ عَصَاكَ ﴾ [ السَّنمال / ١٠ ] الآخَرُ ، قال : ﴿ مَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصم ﴾ [وَعِصَيَّهُمْ ﴾ [ الشعراء / ٤٤ ] ويُقَالُ أَلْقَى [يونس / ٢٧] والاعتصامُ التَّمَسُّكُ بالسَّمَيُّء، | فُلاَنٌ عَصاهُ إذا نَزلَ تَصَوُّرًا بحــالَ مَنْ عَادَ مِنْ قـال : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيـــعًا ﴾ السَفَرِهِ ، قال الشاعِرُ : [ آل عمران / ١٠٣ ] ﴿ وَمَنْ يَعْتَصُمْ بِاللهِ ﴾ [ آل عمران / ١٠٣ ] ﴿ فَأَلْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَى \* [آل عمران / ١٠١] واستُعْصَمَ استَمُسكَ كَأَنَّهُ اللَّهُ عَصَيَا إذا حَسرَجَ عن الطَّاعَة ، طَلَبَ مــــا يـعْتَصِمُّ بِهِ مِنْ رَكُوبِ الفَاحِشَةِ ، ﴿ وَأَصْلُهُ أَنْ يَتَمَنَّعَ بِعَصَاهُ ، قال : ﴿ وَعَصَى آدَمُ فقال: ﴿ فَاسْتَعْصَمَ ﴾ [يَــوســف / ٣٢] أي ﴿ رَبَّهُ ﴾ [طــــه / ١٢١] ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللهُ تَحَرَّى مَا يَعْصِمُهُ وَقُولُهُ : ﴿ وَلَا تُمْسَكُوا بِعَصَمَ ۚ وَرَسُولَهُ ﴾ [ النساء/ ١٤ ] ﴿ الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ الكُوَافِرِ﴾ [ الممتحنة / ١٠ ] والعصامُ ما يُعْصَمُ ۗ قَبْلُ ﴾ [ يونس / ٩١ ] ويقـــالُ فـــِـمَنْ فَارَقَ به أَى يُشَدُّ وَعَصْمَةُ الأنبياء حَفْظُهُ إِيَّاهُمُ أَوَّلاً بِمَا الْجِمَاعَةَ فُلانٌ شَقَّ العَصَا . خَصَّهُمْ به مـنْ صَفَاءِ الجَوْهَرِ ، ثم بمــا أولاهُمْ

عصف : العَصْفُ والعَصِيفَةُ الذي يُعْصَفُ من الفصضائلِ الجِسْمِيَّةِ والنَّفْسِيَّةِ ثُمَّ بالنَّصْرَةِ بالسُّوارِ وذلك كَتَسْميَةِ البياضِ بالرِّجْلِ تَحْجيلاً،

الإِسْتِمْسَاكُ ، قَالَ : ﴿ لاَ عِنْ عَنْ الْمُومُ مِنْ أَمْرِ الْ عَصا : العَصا أَصْلُهُ من الواوِ لقَوْلِهم في الله ﴾ [ هود / ٤٣ ] أي لا شيءَ يَعْصِمُ مَـنه ، ۗ التَّنـــيَّتِهِ عَصَوانِ ، ويُقَالُ فــــي جَمْعَه عُصيُّ على المَعْنَى المَقْصُودِ بـذلك وذلك أنَّ العـاصم المؤلَّقْيَ عَصَاهُ ﴾ [ الأعـراف / ١٠٧] ﴿قَالَ وَالْمَعْصُومَ يَتَلازَمَانِ فَـالَّيْهُمَا حَصَلَ حَصَلَ مَعَــه الْهِي عَصَاىَ ﴾ [ طه / ١٨ ] ﴿ فَٱلْقُوا حبالَهُمْ

عض : العَضُّ أَزْمٌ بِالأَسْنَانِ قال: ﴿عَضُّوا

المُنْكَرَةُ .

علَيْكُمُ الأنَّاملَ ﴾ [ آل عسران/ ١١٩] ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالَمُ﴾ [ الفـرقـان / ٢٧] وذلك عبَارَةٌ عَنِ الـنَّدَمِ لِمَا جَرَى بِهِ عَادَةُ الــنَّاسِ أَنْ يَفْعَلُوهُ عند ذلك ، للنَّوى والذي يَعَضَّ عليه الإبلُ ، وَالعضاضُ مُعاضَّةُ الدَّوَابُّ بَعْضُهَا بَعْضًا ، ورَجُلٌ مُعض مبالغٌ في أمره كنانَّهُ يَعَضُّ عليه ويقَالُ ذلك في المدح تارةً وفي الذَّمّ تَارَةً بحَسَب مَا يُبَالغُ فيه ، يقالُ هو عضٌ سَفَر وَعضٌ في الخُصُومَة ، وَزَمَن عَضُوض في عليه جَذْب ، والتَّعْضُوضُ ضَرَّبٌ من التَّمْر يصْعُبُ مَضْغُهُ .

عضد : العَضُدُ ما بينَ المرفق إلى الكتف وَعَضَدَتُهُ أَصِبَتُ عَضُدُهُ ، وعنه استُعيرَ عَضَدُتُ الشَّجَرَ بِـالمعْضَد، وَجَمَلٌ عــــاضدٌ يأْخُذُ عَضُدُ النَّاقِـة فَيَتَنَوَّخُهُأَ ويقِـالُ عَضَدْتُهُ أَخَـذْتُ عَضُدُهُ وَقَوْيَتُهُ يُسْتَعَارُ العَضُدُ للمُعلين كاليَد : ﴿وَمَا كُنْتُ مُتَّخذَ المُضلِّينَ عَضُداً ﴾ [ الكهف /٥١] ورجلٌ أَعْضَدُ دقَــيقُ العَضُد وَعُضدَ يَشْتَكَى منَ العَضُدُ ، وهو داءٌ ينَالُـهُ في عَضُدُه ، وَمَـعُضُدُّ مُـُوسُومٌ فَى عَـُضُدُه ، ويقَالُ لسمَّته : عضَّادٌ ، وَالْمُعْـَضَدُ دُمْلُجَةٌ ، وَأَعْـَضَادُ الْحَوْضَ جَوانْبُهُ تشبها بالعَضُد .

وَرَجُلٌ عَضَلٌ مُكْتنــزُ الــلّخْم وعَضَلْتُهُ شَدَدْتُهُ بالعَضَلِ الْمُتنَاوَلِ مِنَ الحيَوان نحوُ عَصَبْتُهُ وَتُجُوَّرَ به في كلِّ مَنْع شَدِيدٍ ، قال : ﴿ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهَنَّ ﴾ [ البقـرة/ ٢٣٢ ] قيلَ

خِطَابٌ لــلأَزْوَاجِ وقـــيلَ لــلأُوْليَاءِ : وَعَضَّلَتِ الدَّجـاَجــةُ بِبَيْضِهـا ، والمرأةُ بوَلَدَها إذا تَعَسَّرَ خُرُوجُهما تشبيها بها . قال الشاعرُ:

تَرَى الأرْضَ منّا بالفّضاء مريضةً مُعَضَّلَةً مِناً بَجَمْعِ عُرَمُومٍ وَدَاءٌ عُضَالٌ صَعْبُ الْبُرْء ، وَالْعُضْلَةُ الدَّاهِيَةُ

عضه : ﴿ جَعَلُوا السقُرْآنَ عَضِينَ ﴾ [الحجر/ ٩١] أي مُفَرَّقًا فقالوا : كَهَانَةٌ وَقَالُوا: السَاطيرُ الأوَّلينَ إلى غيـر ذلك مّما وَصَفُوهُ به. وقيلَ مَعْنى عضينَ ما قال تعالى : ﴿ أَفَتُؤْمَنُونَ بِبَعْض الْكتَابِ وتَكُفُرُونَ بِبعْض ﴾ [ البقرة / هُ ٨] خَلافَ مَنْ قال فيه: ﴿ وَيُؤْمِنُونَ بِالْكتابِ كُلُّه ﴾ [ آل عمـران / ١١٩ ] وعضُون جَمعٌ كَقُولِهِمْ : ثِبُونَ وَظُبُونَ فَى جَمْعِ ثُبَةً وَظُبُهَ وَمَن هذا الأصْلِ العُضْوُ وَالعِضْوُ ، والتَّعْضَيَةُ تَجْزَئْةُ الأعضاء، وقد عَضَّيَّتُهُ . قال الكسائيُّ : هو من العَضُو أو منَ الـعَضْه وَهـى شَجَرٌ وَأَصْلُ عضة في لُغَة عضَهَةٌ لقـولهم : عُضَيها ، وَعضَوَةٌ في لغة لقرولهم عضوان وروي لا تَعْضَيَةَ في الميرَاتُ (١) ؛ أَى لاَيُفرَّقُ ما يكُونُ عَضَلَ : الْعَضَلَةُ كُلُّ لَحْمِ صُلْبِ في عَصَبِ النَّهِ ضَرَرًا عَلَى الوَرَثَةِ كَسَيْفِ يُكْسَرُ بِنِصَفَيْنِ وَنحو ذلك .

<sup>(</sup>۱) قلت : قد جاء عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم مرسلاً ، وانظر : الكنز (١١/ ٩ ) .

أَحَدُ طَرَفَيْهِ إلى الآخــر كَعَطْف الْغُصْن وَالْوِسَادَة اللهِ وعاطِ رَفَعَ رَأْسَهُ لِتَنَاوُلُ الاوْرَاق. وَالْحَبَلِ وَمَنْهُ قَيْلُ للرِدَاءَ المُّثَنُّ عَطَافٌ ، وَعَطْفاً ﴿ عَظْمٍ : الْعَظْمُ جَمْعُهُ عَظام ، قال : الإنسَانِ جَانِبًاهُ مِن لَدُنُ رَأْسِهِ إلى وَرَكه وَهُو ۗ ﴿عَظَامًا ﴾ [ الإسراء/ ٤٩] ﴿ فَكَسَونَا الْعَظَامَ الذي يُمْكِنُهُ أَنْ يلقيه من بَدَنه . وَيَقَالُ : ثَنِي الْحُمَّا ﴾ [المؤسنون/ ١٤] وقُوئَ : ﴿ عَظْمًا ﴾ عِطْفَةُ إِذَا أَعْرَضَ وَجِهِ النَّرَاعِ لَمُسْتَغْلَظَهَا ، ومنه قيل عَظَمةُ الذَّراعِ لمُسْتَغْلَظهَا ، بجاَنبه﴾ [ الإسراء / ٨٣] وَصَعَّرَ بخَدُّه ونـحو الوعظمُ الرَّحْلِ خَشَبَةٌ بِلا أنسـاع، وعظُمَ الشيءُ ذلكَ مَن الْأَلْفَاظ ، وَيُستَعَارُ للمَيْلِ وَالشَّفَقَة إِذَا اللَّهِ كَبُرَ عَظْمُهُ ثم استُعيرَ لكُلِّ كبيرٍ فأُجْرِي عُدِّيَ بعلَى ، يقالُ عطفَ عليه وتَناهُ عماطفة المجراهُ محسُوسًا كَان أو معقُولًا ، عينًا كانَ أو رَحم ، وَظَبْيةٌ عاطفةٌ عَلَى وَلَدها ، وَنَاقَةٌ عَطُوفٌ معنَى، قال: ﴿ عَذَابَ يَوْمِ عظيمٍ ﴾ [ الانعام/ عَلَى ۚ أَبُوهًا ، وَإِذَا عُدِّى بَعَنْ يَكُونُ عَلَى الضَّدِّ إِلَّا ﴿ قُلْ هُو نَبَا عَظِيتُم ۗ ﴾ [ ص / ٢٧] نحوُ عَطَفْتُ عَنْ فُلان .

عَطَلَت المرأةُ فَ هِي عُطُلٌ وَعَـاطَلٌ ، ومنهُ قَوْسٌ عُطُلٌ لا وَتَرَ عليه ، وَعَطَّلْتُهُ منَ الحُلَىِّ وَمن اللَّجْزَاءِ الْمُتَّصلة ، والكشيرُ يُقالُ في الـعَمـــل فَتَعَطَّلَ ، قَال : ﴿ وَبَـــنْر مُعَطَّلَة ﴾ [المُنفَصلَة، ثمَّ قد يُقَال في المُنفصل : عظيمٌ نحوُ [الحسج/ ٤٥] ويَقَالُ لَمْن يَجْعَلُ السَّعَالَم بزَعْمه السَّجيشِ عَظيم ومال عظيم ، وذلك في مسعني فَــارِغُــا عَنْ صَانِعَ أَتْقَنَهُ وِرَيَّنَهُ: مُعَطِّلٌ ، وَعَطِّلَ الدَّارَ عَنْ سَاكنها ، وَالإبلَ عَنْ رَاعيها .

عطا: العَطُو الـتَنَاوُلُ والمعـاطَاةُ المُنَاوِلَة مِنْها ﴾ [ التَّـوَبة / ٥٨] وَأَعْطَى البَعـيــرُ انْقــَادَ ۗ العَفْعفِ وهو ثَمَرُ الأراك ، والاستِعــفافُ طلَبُ

عطف : العطفُ يقَالُ في السشيء إذا ثُنيَ ﴿ وَأَصْلُهُ أَنْ يُعْطَى رَأْسَهُ ، فَلا يَتَأَبَّى وَظَبْيٌ عُطُو

﴿عَمَّ يَنْسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظيم ﴾ [النبا/ ١، عطل : العَطَلُ فُقَدانُ الزِّينَةِ وَالشُّغْلِ ، يقَالُ ٢] ﴿ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عظِيمٍ ﴾ [ الزحرف/ ٣١] والعظيمُ إذا استُعمَلَ فَيَّ الاعْيانِ فأصلُه أنْ يُقال الكشيسر ، وَالعظيمةُ الـنازلةُ ، والإعظامـةُ والعظامةُ شبهُ وسادة تُعظَّمُ بها المرأةُ عجيزَتها . عَف: العَقَّةُ حُصُولُ حالة للنَّفس تَمْتَنع بها

وَالإَعْطَاءُ الإِنَالَـةُ : ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الجزيــةَ ﴾ | عنْ غلَبَةِ الشَّهوةِ ، والمُتـعفَّفُ المُتـعاطى لذلكَ [التوبة / ٢٩] وَاخْتَصَّ العَطِيَّةُ وَالعَطَاءُ بالصَّلة ، | بضرْب مِنَ الْمُمَارسةِ وَالقهْر ، وأصلهُ الاقتصارُ قال : ﴿ هَذَا عَطَاؤُنَّا ﴾ [ ص / ٣٩ ] يُعطى مَنْ | عَلَى تَناوُلِ السَّيِّ الْقليل الجَارِي مَجْرَى يَشَاءُ : ﴿ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا ۗ العُفافةِ، والعُفَّة أَى البقيَّة من الشيءِ ، أو مُجرَى

العفة ، قال : ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنيًّا فَلْيَسْتَعْفَفْ ﴾ [النَّسَاء / ٦] وَقال : ﴿وَلْيَسْتَعَفُّفِ الذِّينِ لا العنهُم ﴾ [ آل عمران / ١٥٩] وقوله : ﴿ خُذِ يجدُونَ نكاحًا ﴾ [ النور/ ٣٣ ] .

عفر : ﴿ قَالَ عَفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ ﴾ [النمل/ ٣٩] العفريتُ منَ الجنُّ هوَ العارِمُ الخبيثُ، ويستعار ذلك للإنسان استعارة الشيطان له ، يُقالُ عَفْرِيتٌ نَفْرِيتٌ ، قال ابسَ تُتَيْبَةَ : العَفريتُ الْمُوَثَّقُ الخلْق، وأَصْلُهُ مِنَ العِهِ فَر أَى التَّرابِ ، وَعَافَرِه صَـَارَعَه فَالقَـاهُ فَى الْعَفَر ، وَرَجُل عَفْرٌ نحــو شرُّ وشمـر ، لَيــيثُ عَفْرَينَ: دابَّةُ تُشْبَهُ الحرباء تَتَعَرَّضُ للرَّاكِبِ وَقَدِيلَ عَفْرِيَةِ الدِّيكِ البَّدِيعًا، وهو قولُ الشاعرِ: والحُبارَى للشُّعَرِ الذي عَلَى رأسهما .

عفا: العَفْوُ القصدُ لتَنَاولُ الشيء ، يُقال: عَفاه واعْتَفاه أي قصدَهُ مُتناولًا ما عنده ، وعَفَت الرِّيحُ الدَّارَ قَصَدتْهَا مُتناوِلةً آثـارَها ، وبهذا النَّظَر قال الشاعر :

#### \*أخَذَ البلِّي آياتها \*

وعَفَت الدَّارُ كأنها قَصَدَتُ هِي البلي ، وَعَفَّا النبتُ والشُّجَرُ قَصَدَ تَنَاوُلَ الزِّيَادَة كَقَوْلكَ: أَخَذَ في الزُّيَادة ، وَعَــفُوْتُ عنه قــصدْتُ إزالةَ ذَنْبِـه صارفًا عنه، فالمُفعُولُ في الحقيقة مُترُوكٌ، وَعنْ مُتعلَّقٌ بُمُضْمَرٍ، فالعَفْوُ هو النَّجافي عنِ الذُّنْبِ، قال : ﴿ فَمَنَّ عِفَا وَأَصْلَحَ ﴾ [ الشورى/ ٤٠] ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [ البقرة / ٢٣٧] ﴿ ثُمَّ عَفُونَا عَنْكُمْ ﴾ [ البقرة / ٥٢ ] ﴿ إِنْ نَعْفُ

عنْ طائفة منكُمْ ﴾ [النــوبة /٦٦] ﴿ وَاعْفُ الْعَفُو ﴾ [ الأعراف / ١٩٩] أي ما يسهُلُ قصْدُهُ وَتَناوُلُهُ، وَقَسِلَ مَعَناهُ تَعَسَاطَي العَفْو عن الناسِ ، وقولُه : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفَقُونَ قُلُ الْعَفُوكَ ﴾ [ البـقــرة / ٢١٩ ] أي ما يَســهُلُ إنفاقُه. وقولهم: أعطى عفوا ، فعفوا مصدر في موضع الحال أي أعْطَى وحـالهُ حالُ العافي أى القاصد للتَّنَاوُل إشارةً إلى المَعنى الذي عُدًّ

## \* كأنَّك تُعظيه الذِّي أنْتَ سَائلُه \*

وَقُولُهُم فِي الدُّعاءَ : أَسْأَلُكُ العَفْوَ وَالعَافِيةَ أَى تَرْكَ العَقْوَبَةُ والسَّلامَةُ ، وقَالَ فَي وَصْفَه تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا ﴾ [ النساء/ َ ٤٣ ] وقولُه : ﴿ وَمَا أَكَلُتِ الْعَافِيَةُ فَصَدَقَةٌ ﴾

 رواه الدارمي ( ۲/۷۲۷) وابن حبان (۱۱/ ۱۱۳) ح ۲۰۲۰) واحمد (۳/ ۱۱۳ ، ۲۸۲ ، ۲۸۱ ) وأبوعبيد في الأموال (٧٠٢) وابن زنجويه في الأمنوال (١٠٥٠ ) والبسخنوي في شسرح السنة (١٦٥١) والبيهقي (٦ / ١٤٨ ) من طرق عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عبيد الله ابن عبد الرحمن عن جابر . . . به فذكره.

وقال الـشيخ الألبـاني : وهذا سند لا بأس به في المتابعات فإن عبـيد الله هذا تابعي مستور وهو من رواة حديث بئر بضاعة . أى طُلاّبُ الرِّزْق منْ طَيْر وَوَحْش وَإِنْسِان ، التَّنكَصُونَ ﴾ [ المؤمنــون / ٦٦] وعَقَبَهُ إذا تلاه المَرَق في قدره.

عَقَبُ : ۚ العَقَبُ مُؤَخَّرُ الرُّجْلِ ، وَقَيلَ عَقْبٌ وَجَمْعُهُ أَعْقَابٌ ، وَرُوىَ: ﴿ وَيُلُّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ٣ (٢) وَاسـتُعيــرَ العَقبُ للْوَلَدِ وَوَلَدِ الوَلَدِ، قال تعالى : ﴿ وَجَعَلُهَا كُلُّمَةً بَاقِيَةً فَي عَقْبِه ﴾ [الزخـرف / ٢٨] وَعَقبُ الشَّهْرِ من قـولهم : جَاءَ في عَقب الشَّهْرِ أي آخره ، وَجاءَ في عقبه إذا بَقَيَتُ منه بقيَّةٌ ، وَرجَعَ عَلَى عـقبِه إِذَا انْثَنَى راجعًا ، وَانقَلَبَ عَلَى عَقَبَيْه نحــــوُ رَجعَ عَلَى حافرته ، وَنحو : ﴿ ارْتَداً عَلَى آثارهما قَصَصا ﴾ [ الكهـف / ٦٤] وَقـولـهمْ: رجعَ عَوْدُهُ عَلَى بَدْنُه ، قَال : ﴿ وَنُردُّ عَلَى أَعْقَابِنَا ﴾ [ الأنعام / ٧١] ﴿ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلَبْ عَلَى عَقبَيْه ﴾ [ آل عـمران/ ٨٤ ] ﴿ وَنَكُص عَلَى عَقَبِيُّهُ ﴾ [ الأنفال/ ٤٨] ﴿ فَكُنَّتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

وأَعْفَيْتُ كَذَا أَى تَرَكْتُهُ يَعْفُو وَيَكُـثُر ، وَمَنه قَيلَ ۗ عَقْبًا نحـــوُ دَبَرَهُ وَقــــفَاه ، وَالعُقْبُ وَالعُقْبَى « أَعْفُوا السَّلَحَى »(١) وَالعَفَسَاءُ مَا كَثُرَ مِن الوَبَرَ | يَخْتَصَّان بالنُسوابِ نحوُ : ﴿ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْسٍ وَالرِّيشِ ، وَالعافي ما يَرُدُّ مُسْتَعِيدُ القِدْرِ مِن العُقْبًا ﴾ [ الكهف / ٤٤] وقال تعالى : ﴿ أُولِنكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [ الرعد / ٢٢ ] والعاقبة إطْلاقُها يخسِّصُ بالثُّوابِ نحوُ: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقَينَ ﴾ [ الأعسراف / ١٢٨] وَبَالإِضَافَةَ قَدْ تُسْتَعْمَلُ فَي الْعُقُوبَةِ نَحَوُ : ﴿ وَمُرَّمَّ كــانَ عَاقبَةَ الّذينَ أَسَاؤُوا ﴾ [ الـروم/ ١٠] وقولُه تعالى: ﴿فَكَانَ عَاقبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ﴾ [ الحشر/ ١٧] يصع أن يكون ذلك استعارةً منْ ضِدَّه كقوله : ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [آل عمران/ ٢١] والعُقُوبَةُ وَالمُعَاقِيةُ وَالمُعَاقِيةُ يخْتُصُّ بالعَذاب، قَال: ﴿ فَحَقَّ عقاب ﴾ [ص / ١٤] ﴿ شَدِيدُ الْعَقَّابِ ﴾ [ البقرة / ١٩٦] ﴿ وَإِنْ عِاقَبْتُمْ فَعِاقَبُوا بِمثْلِ مَا عُوقَبْتُمْ به ﴾ [ النحل/ ٢٦ ] ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بَعْلُ مَا عُوقبَ به ﴾ [ الحج / ٦٠ ] والتَّعْقيبُ أن يأتيَ بشيء بعْدَ آخـرَ ، يُقــالُ : عـقَّبَ الفَرَسُ في عَدُوهِ قَال : ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفُه ﴾ [ الرّعد / ١١ ] أي مـلائكةٌ يَتَعَاقَبُونَ عليه حافظينَ لهُ . وَقُولُه : ﴿ لاَ مُعَقِّبَ لحُكْمه ﴾ [ الرعد / ٤١ ] أي لا أحد يتعقبه وَيَبْحَثُ عَنْ فِعْلَهُ مِن قُولِهِم عَقَّبَ الحَاكِمُ عَلَى

<sup>==</sup> قلت : وللحديث مـتابعات ذكرها الشـيخ الألباني في الإرواء ( ١٥٥٠ ) فانظرها .

قلت : وقد تقدم الكلام عليه .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٥٨٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ١٦٣ ، ١٦٥) .

حُكُم مَنْ قَبْلُهُ إِذَا تَتَبُّعُه . قال الشاعرُ :

\* وَمَا بَعْدَ حُكْم الله تَعْقيبُ \* يَخُوضُوا في البِـــعْث عن حكمه وحكمته إذا خفيَت عليهم وَيكونُ ذلك من نحو النّهي عَن صُعُودُه وَانحدارهُ ، وَأَعْقَبِهُ كَذَا إِذَا أُورْثُهُ ذَلَكَ ، الشاعر:

\* لهُ طَائفٌ منْ جنَّة غيْرُ مُعْقب \* لم يَسَرُكُ وَلِدًا ، وَأَعْقَابُ الرَّجُلِ أَوْلادهُ . قَـالَ أَهْلُ اللَّغَة : لا يَدْخُلُ فيه أولادُ البِّنْت لأنهم لم يُعقبُوه بالنَّسَب ، قال : وَإِذَا كَانَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ فَإِنَّهُم جَمْعُ عَقْدَةً وهي ما تَعْقدُهُ السَّاحرَةُ وَأَصْلُهُ من يَدْخُلُونَ فَيِهِا ، وَامْرَأَةٌ مَعْقَابٌ تَلدُ مَرَّةً ذَكَرًا العَزِيمَة ولذَّلك يقالُ لَهَا: عَزيمَةٌ كَمَا يقالُ لَهَا: وَمَرَّةً أَنْثَى ، وَعَقَبْتُ الرُّمْحَ شَدَدْتَهُ بِالعَقَبِ نِحُو العَقْدَةُ وَمَنْهُ قِيلَ للسَّاحِرِ : مُعْقَدُّ ولـ ه عــقـــدة عَصَبَتُهُ شَدَدْتُهُ بِالعَصَبِ، وَالعَقبةُ طريقٌ وَعرٌ في المُلْك، وقيلَ نَاقَةٌ عاقدَةٌ وعاقدٌ عَقَدَتْ بذَّنبها الجَبَل ، وَالجَمعُ عُقُبٌ وَعَقَابٌ ، وَالعُقَابُ سُمِّي للقصاحِهَا، وَتَيْسٌ وَكَلْبٌ أَعْقَدُ مُلْتَوى الذَّنَب لِتَعَاقُب جَرْيِه في الصَّيد ، وبه شبَّه في الهيئة الوتَعَاقَدَت الكلابُ تَعَاظلَت . الرَّايةُ ، وَالحِجَرُ الذي عَلَى حَافَتَي البنر، وَالحَيْطُ

من عُقْب الجَرْي .

عقد : العَقَدُ الجَمْعُ بَيْنَ اطْرَافِ السَّمَّ ويج ورُ أَنْ يَكُونَ ذَلَكَ أَنْهِيًّا لَـلنَّاسَ أَنْ اللَّهِ ويُسْتَعْمَلُ ذلك في الأجسام الصُّلْبَة كَعَقْد الْحْبِل وَعَقْدِ البِنَاءَ ثم يُسْتَعارُ ذلك للْمُعانى نحوُ عَقْدِ البَيْعِ والعَهْدِ وَغَيْرِهُمَا فَيُقَالُ عَاقَدْتُهُ الخوْض في سرِّ القَدَر . وقولهُ تعالى : ﴿ وَلَمِّي الْ وَعَقَدْتُهُ وَتَعَاقَدُنَا وَعَقَدْتُ يَمينَه ، قال : «عَاقَدَتُ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَلَقُبْ ﴾ [ النسمل / ١٠] أي لسم اليمانكم " وقُرئ : ﴿ عَقَدَتْ أَيُّمانُكُمْ ﴾ [ النساء/ يلْتَفَتْ وَرَاءَه ، والاعْتَقَابُ أَن يَتَعَاقَبَ شيءٌ بعْد ٣٣ ] وقال : ﴿ بَمَا عَقَدْتُمُ الأيمانَ ﴾ [ المائدة/ آخــر كاعْتَقَابِ اللَّيلِ وَالنَّـهارِ ، ومنه العُقْبَـةُ أَنْ ﴿ ٨٩ ] وقُرئَ ﴿ بَمَا عَقَدْتُمُ الأيمانَ » ومنــه قـــيل يَتَعَـاَقَبَ اثْنَانَ عَلَى رُكُوبِ ظَهْرٍ ، وَعُقْبَةُ الطائر الفُلانِ عَقِيــدَةٌ ، وقـــيلَ للقلاَدَة عقدٌ . والعَقْدُ مَصْدَرٌ اسْتُعْمِلَ اسْمًا فَجُمعَ نحو: ﴿ أَوْفُوا قَالَ : ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نَصْاقًا ﴾ [ التوبة / ٧٧ ]قال | بالعُقُود ﴾ [ المائدة / ١ ] وَالسَّعُقَدَةُ اسْمٌ لما يُعْقَدُ من نكاح أو يَمين أو غَيْرهما ، قَالَ : ﴿ وَلاَ تَعْزِمُوا عُقُدةَ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة / ٢٣٥] وعُقد أى لا يُعْقبُ الإِفَاقة ، وفلانٌ لم يعقب أى السَانُه احتبسَ وبَلسَانه عُقْدَةٌ أى في كلامه حَبْسَةٌ، قال : ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لَسَانِي﴾ [طه/ ٢٧] ﴿ النَّفَّاثَات في العُقَد ﴾ [ الفلق/ ٤]

عَقْرٍ : عُقْرُ الحَوْضِ وَالدَّارِ وَغَيْرِهِما أَصْلُهَا الذي في القُرْطِ ، واليَعْقُوبُ ذَكَرُ الحسجَلِ لما له الله عَقْرٌ ، وقسيلَ : ما غُزِيَ قَوْمٌ في عُقْرِ

دارهم قَطُّ إِلاَّ ذَلُّوا ، وقيلَ لـلْقَصْر : عُـفْرَةٌ . وَعَقَرْتُهُ أَصَبْتُ عُقْرَهُ أَى أَصْلَهَ نَحْوَ رَأَسْتُهُ وَمِنْهُ: ﴿ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيهِ مِنَ العَقْلِ ﴾ (١) وإلى الثاني عَقَرْتُ النَّخْلَ قَطَـعْتُهُ منْ أَصْلهَ وَعَقَرْتُ البَّـعيرَ نَحَرْتُهُ وَعَـقَرْتُ ظَهْرَ الـبَعيـر فانْعَقَـرَ ، قال : ﴿فَعَقَرُوها فقالَ تَمَتُّعُوا في دَارِكُمْ ﴾ [ هود / ٦٥] وقال تعالى: ﴿ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴾ [ القمر/ ٢٩ ] ومنه اسْتُعِيـرَ سَرْجٌ مُعْـقَرٌ وكلْبٌ عَـقُورٌ ورجُلٌ عاقرٌ وامرأةٌ عاقرٌ لا تَلــدُ كَانَّهَا تَعْقُرُ ماءَ الفَحْل ، قال : ﴿ وَكَانَتِ امْرَأْتِي عَاقِرًا ﴾ [مريم/ ٥] ﴿ وَأَمْرَأَتَى عَاقَرٌ ﴾ [آل عمران/ ٤٠] وقد عَـقرَتْ والعُـقْرُ آخِـرَ الوَلَد وَبَيْـضَةُ العُـقْرِ كذلك، والعُـقارُ الحَـمْرُ لكونِهِ كَـالعاقِرِ لِـلْعَقْلِ وَالْمُعَاقَـرَةُ إِدْمَانُ شُـرْبه ، وقولُهُمْ للقطْعَة من الغَنَم عُقْرٌ فَتَشْبِيهٌ بالقَصْر ، فقولهُمْ : رَفَعَ فُلانٌ عَقيرَتَه أي صوْتُه فــذلك لما رُويَ أَنَّ رَجُلاً عُقرَ رجُّلُه فَرَفَع صَوْتُه فَصَارَ ذَلَك مُسْتَعَارًا للصَّوْتَ، والعَقَاقيرُ، أَخْلاطُ الأَدْوِيَةِ ، الواحدُ عَقَّارٌ .

عقل: العَقلُ يقالُ للقُوَّة المُتَهَيَّئَة لقُبُول العلم ويقالُ للْعلْم الذي يَسْتَفْسيدُهُ الإنْسَانُ بتلْكَ القُوَّة عَقُلٌ ولهذا قال أميرُ الْمُؤْمنينَ رضى الله عنه:

> مطبوع ومسمسوع ولا يَنْفُعُ مُسسمُ إذا لَـم يَـكُ مَطبُـوعُ كما لا يَنْفَعُ ضَوْءُ الشَّمسِ وضَـــوء العَيــنِ مَمنُــوعُ

وَإِلَى الأَوَّلُ أَشَارَ ﷺ بقوله : " مَا خَلَقَ اللهُ أشارَ بقوله : ﴿ مَا كَسَبَ أَحَـدٌ شَيْنًا أَفْضَلَ مَنْ عَـ قُلِ يَهـٰـدِيهِ إلى هُدِّى أو يَرُدُّهُ عَنْ رَدَّى ۗ (٢) وهذا العَقْلُ هُو المَعْمَنَيُّ بقوله : ﴿ وَمَا يَعْمَقُلُهَا إِلَّا العالمُونَ ﴾ [ العنكبوت / ٤٣] وكُلُّ مَوْضع ذَمَّ اللهُ فِيهِ الكُفَّارَ بعَدَمِ العَقْلِ فإشارَةٌ إلى الثاني دُونَ الأُولِ نحوُ : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلَ الَّذي يَنْعَقُّ [ البقرة / ١٧١ ] إلى قبوله : ﴿صُمُّ بُكُمُّ عُمَى فَهُمْ لا يَعْقَلُونَ ﴾ [ البقرة / ١٧١ ] ونحـوُ ذلك من الآيَات، وَكُلُّ مَـوْضع رُفعَ التَّكْليفُ عَنِ العَبْدِ لِعَدَمِ العَـقْلِ فإشــارَةٌ

(١) قبال الحافظ البعراقي: حبديث : ﴿ مِنا خَلْقَ اللهُ خلقًا أكرم عليه من العقل ، أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر بسند ضعيف من رواية الحسن عن عدة من الصحابة. ١. هـ .

قلت : وله أسانيد أخرى كلها واهية .

(٢) قمال العراقى : ورواه الحمارث بن أبى أسامـة في مسنده عن داود بن المحبر ا. هـ قال الزبيـدى : وأخرجه البيهقي عن عمر ولفظه : ﴿ مِمَا اكتسب المرء مثل عقل يهدى صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى ، وأخرجه الطبراني في الأوسط أيضا عنه ولفظه : ق ما اكتسب مكتسب مثل فنضل علم يهدى صاحب إلى هدى أو يرده عن ردى ولا استقام دينه حتى يستقيم عقله ، .

قلت : وداود بن المحبـر كذاب ، وقــال الحافظ : وأكثر أحاديث العقل الذي صنفه موضوعات .

كَعَقْلِ البَعِيـــرِ بالعِقَالِ وَعَقْلُ الـدُّواءِ البَطْنَ ، | الفَحْلِ يُقـــالُ عَقْمَتِ المَرأةُ والرَّحمُ ، قـــال : وعَقَلَتِ الْمَرَأَةُ شَعْرَهَا وَعَقَلَ لِسَانَهُ كَفَّهَ ومنه قيلَ الشَّفَاتُ وَجُهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيــــــمْ ﴾ للحصنَ مَعْقَلٌ وَجَمْعُهُ مَعَاقَـلُ . وباعْتَبَارَ عَقُلُ ۗ [الـذاريــات / ٢٩] وَريــحٌ عَقِيــمٌ ويصحُّ أن البَعِيـ و قَـ يلَ عَقَلْتُ المَقْتُولَ أَعْطَيْتُ دِيَتَهُ، وقـ يلَ الله يكونَ بَمَعْنَى الفاعـ لِ وهي التي لا تُلْقِحُ سَحابًا أَصْلُهُ أَنْ تُعْقَلَ الإِبلُ بِفناءِ وَلِيِّ الدَّمِّ وَقَـــيلَ بَلْ بِعَقْلِ الدِّمِ أَنْ يُسْفَكَ ثَم سُمِّيت الدِّيَّةُ بِأَى شَيء كَـــاَن عَقَلًا وَسُمِّى الْمُلْتَزِمُونَ لَهُ عَاقِلَةً، وَعَقَلْتُ عنه نُبْتُ عـنه في إعْطَاء الدُّيَّة وَدَيَّةٌ مَعْقُلُةٌ عــلى قـــومه إذا صــــارُوا بِدُوْنِهِ وَاعْتَقَلُه بالشَّغْزَبِيَّةِ إذا صَرَعَةُ ، وَاعْتَقَلَ رُمْحُهُ بَيْنَ رِكَابِهِ وسَاقِهِ ، وقيلَ : العقَالُ صَدَقَةُ عام لِقُولِ أَبِي بَكْر رَضَى الله عـنـــه : « لَو مَنْعُونِي عِقَالًا لَقَاتَلْتُهُمْ (١) لقـ ولهم : أَخَذَ النَّقُدُ ولم يَأْخُذ العقَالَ، وذلك كنايةٌ عَنِ الإِبلِ بما يُشَدُّ به أو بالَصْدَر فإنه يُقالُ عَقَلْتُهُ عَقَٰلاً وَعَقَالاً كـمـا يُقـالُ كَتَبْتُ كَتـابًا ، ويُسمَّى المَكْتُوبُ كتــاَبًا كـــذلك يُسَمَّى المَعْقُولُ عَقَالًا ، والعَقيلَةُ مَن النِّسَاء وَالدُّرُّ وَغَيْرِهما التي تُعْقَلُ أَى تُحْرَسُ وَتُمْنَعُ كَفُولِهِمْ: عَلَقُ مَضنَّة لَمَا يُتعَلَّقُ به، والمُعْقِلُ جَبَلٌ أو حصنٌ يُعتَقَلُ به، وَالعُقَّالُ داءٌ يَعْرِضُ فَـى قَوَائِمِ الخَيْلِ ، والــعَقَلُ اصطكاك فيها .

عقم: أصلُ العُقم اليُسُ المَانعُ من قَبُول محبُوسًا مَمنُوعًا. الأثَرِ يُقــالُ عَقُمَتْ مفــاصِلُهُ وداءٌ عُقَامٌ لا يَقْبَلُ

إلى الأوَّلِ. وَأَصْلُ العَقْلِ الإِمْسَاكُ والاسْتِمْسَاكُ البُّرْءَ والسَّقِيمُ من النَّسَاء السَّى لا تَقْبَلُ مساءً ولا شَجَرًا ، ويـصحُّ أن يـكونَ بمـعنَّى المَفْعُولُ كالعَجُوزِ العَقِيمِ وهـى التي لاتَقْبَلُ أَثَرَ الْخَيرِ، وَإِذَا لَمْ تَقْبَلُ ولم تَتَأَثَّرُ لم تُعْط ولم تُوتَّرُ ، قال تعالى: ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا عليهمُ الرِّيحِ العَقيمَ ﴾ [الذاريات / ٤١] ويومٌ عَقيمٌ لا فَرَحَ فيه .

عكف: العُكُوفَ الإِقْبَالُ على الشيء وَمُلازَمَتُه على سَبِيلِ التَّعْظِيمِ له والاِعْتِكَافُ في الشُّرْع هو الاحْتِبَاسُ في المُسْجِــــد عَلَى سَبِيلِ القُرْبَة ويُقالُ: عَكَفْتُهُ على كذا أي حَبَسْتُهُ عليه لذلك قال: ﴿ سَواءً العَاكفُ فيسه والبَاد ﴾ [الحج / ٢٥] ﴿ والعاكفينَ ﴾ [البقرة / ١٢٥] ﴿ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴾ [ الشعراء / ٧١ ] ﴿ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَام لَهُمْ ﴾ [ الأعراف / ١٣٨] ﴿ ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ [ طـ ١ / ٩٧] ﴿ وَأَنْتُمْ عِسَاكُفُونَ فَيَ الْمَسَاجِدِ ﴾ [ البقرة / ١٨٧ ] ﴿ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا ﴾ [ الفتح/ ٢٥] أي

علق: العَلَقُ التَّشَبُّثُ بالسَّىء يُقالُ عَلَقَ الصَّيْدُ في الحُبَّالة وأعْلَقَ الصَّائِد إذا عَلَقَ الصَّيْدُ فى حُبِ الَّتِه ، والْمِعْلَقُ والمِعْلاقُ مَا يُعَلَّقُ به ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري( ٧٢٨٤ ) ومسلم ( الإيمان/ ٢٠).

وعلاقَةُ الـصَّوْت كَذَلــكَ وعَلَقُ الـقرَّبَة كَذَلكَ ۗ مُؤْمِنَاتٍ ﴾ [ المتحنة / ١٠ ] وقولُهُ : ﴿ يَوْمُ [المؤمنــون / ١٤] والعِلْق الشيءُ الـنَّفيسُ الذي عَلَى الدَّابَةِ من القَضيم والعَليـقةُ مَرْكُوبٌ يَبْعَثُهَا الإنْسَانُ مَعَ غُيرِه فَيَعْلَقُ أَمْرُهُ ، قال الشاعرُ: أرْسَلُهَا عَلَيقَةً وقد عَلَم أنَّ العَليقات يُلاقينَ الرَّقمْ وَالْعَلُوقُ النَّاقَةُ الَّتِي تَرْأُمُ وَلَـٰدَهَا فَتَعَلَقُ بِهِ ، وقيلَ للمنيَّة عَلُونٌ ، وَالْعَلْقَى شَجَرٌ يُتَعَلَّقُ به،

ضُرْبَانُ : أحدُهُما إدراكُ ذاتِ الشيءِ . والـثانِي الحُكُمُ عَلَى الشيءِ بوُجُودِ شَـيءِ هو مَوْجُودٌ له أَوْ نَفْى شَيْءٍ هُو مَنْفِيٌّ عنه. فالأوّلُ هُو الْمُتَعَدَّى إلى مَفْعُولِ وَاحِدِ نحـــوُ : ﴿ لَا تَعَلَّمُونِـهُمُ اللَّهُ يُعْلَمُهُمْ ﴾ [ الأنفال / ٦٠ ] والثاني الْمُتَعـدِّي إلى مَفْعُولَيْنِ نَحْوُ قُولِهِ : ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ ۗ ۗ أَسْمَاءَ الْأَسْسِيَاءِ وَذَلْكَ بِإِلْقَاسِهِ فِي رُوعِهِ،

وعَلِقُ البَكَرَةِ آلاتُهَا التي تَتَعَلَّقُ بها وَمنهُ الغَلْقَةُ | يَجْمَعُ اللهُ الرَّسُلَ ﴾ [ المائدة / ١٠٩ ] إلى زَيْدٌ قَاتِلَهُ ، وَالعَلَقُ دُود يَتَعَلَقُ بِالْحَلْقُ ، والعَلَقُ ۗ فَإِشَارَةٌ إلى أنَّ عَـقُولَهُمْ طاشَت . والعلمُ منْ الدَّمُ الحامِدُ ومنه العَلَقَةُ التي يكُونُ منها الوكدُ ، ﴿ وَجُه ضَرِّبان : نَظَرَى ۗ وَعَملُي، فَالنَّظريُّ ما إذا قال : ﴿ خَلْقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ ﴾ [العلق/ ٢] اعلم فقد كَمَلَ نحو العلم بَوْجُودَات الْعالم ، وقال : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ﴾ [ المؤمنون / | والعَمَلَى مَا لا يتِمُّ إلا بأنْ يَعْمَلَ كـــالعِلْم ١٢] إلى قـــوله : ﴿فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةٌ ﴾ | بالعبــأَدَات . وَمَن وجــه آخرَ ضَرَبان : عــقْليُّ وَسَمْعَى ۚ ، وَأَعَلَمْتُهُ وَعَلَّمْتُهُ فَي الْأَصْلِ وَاحِدُ يَنْعَلَّقُ بِهِ صَاحِبُهُ فِـلا يَفْرُجُ عِنهِ وَالْعَلِيقُ مَا عُلِّقَ ۗ إِلاَّ أَنَّ الْإِعْلامَ اخْتَصَّ بما كـانَ بإخبــار سَريع، وَالتَّعْلَيمَ اخْتُصَّ بما يكونُ بتكرير وتكثيـر حــتى يَحْصُلُ منه أثَرٌ في نَفْسِ الْمُتَعَلِّمِ . قـــال بعضُهُم: التّعليمُ تنبيهُ النَّفْسِ لِتَصَوُّرِ المُعاني، وَالتَّعَلُّمُ تَنبُهُ النَّفْسِ لتَصَوَّرِ ذلك وربَّمَا اسْتُعْمِلَ في مَعْنَى الإعْلاَم إذا كانَ فيه تكريرٌ نحو ُ: ﴿ أَتُعلُّمُونَ اللهَ بِدَينِكُمْ ﴾ [ الحجرات/ ١٦] وعَلَقَتِ المرأةُ حَبِلَتْ ، ورجُلٌ معلاقٌ يتَعلَقُ إلى فمنَ التَّعليم قولُهُ : ﴿ الرَّحْمِنُ عَلَّمَ القُرْآنَ ﴾ [الرحمن / ١ ، ٢] ﴿ علَّمَ بِالْقَلِّم ﴾ [العلق/ علم: العِلْمُ إِدْراكُ الشيءِ بحَقَيقته ؛ وذلك [3] ﴿ وَعُلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعَلَّمُوا ﴾ [ الأنعام / ٩١] ﴿ عُلَّمْنَا مَنْطَقَ الطِّيسِ ﴾ [ النمل / ١٦ ] ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ ﴾ [ البقرة / المِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الأسماء كُلِّها ﴾ [ البقرة / ٣٢ ] فتعليمهُ الاسماءَ هو أنْ جَعلَ لَهُ قُوةً بسها نَطق وَوَضَعَ

وكَتَعليمه الحيوانات كلُّ وَاحد منها فعْلاً يَتَعَاطَاهُ الْحَافِيةُ . وقولهُ : ﴿ عَالِمُ الغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى [يوسف /٧٦] فَعَلِيمٌ يَصِحُّ أَن يَكُونُ إِشَارَةً إِلَى العُلْيَا عَلَمٌ وَعَلَمُ الثَّوْبِ ، ويقالُ فُلانٌ عَلَمٌ أَى الإنسان اللذى فَوْقَ آخَرَ ويكونُ تَخْصيصُ لَفْظ اللهِ مشهورٌ يُشَبَّهُ بِعَكَمِ الجيش، وأَعْلَمْتُ كلذا الأوَّل عَلِيمٌ وإنْ لم يكنْ بالإضافَة إلى مَنْ فَوْقَه | الوَاحدُ مَعْلَمٌ ، وفُلانٌ مَعْلَمٌ لَلَـخْيرَ ، وَالعُلاَّمُ كَذَلَكَ، وَيَجُوزُ أَنْ يكونَ قُولُهُ : عَلَيمٌ عَبارَةٌ عن اللَّهَاءُ وهو منه ، وَالعَالَمُ اسْمٌ للفلك وَمَا الله تعالى وإنْ جَاء لفظه مُنكِّرًا إذ كان الموصُّوفُ السَّويـ منَ الجـــوَاهرِ والأعْراضِ، وهــو في في الحقيقَةِ بالعليم هوَ تباَركَ وَتعـاكي ، فيكُونُ || الأصل اسْمٌ لما يُعْلَمُ به كالطَّابع والحّاتَم لمَا يُطْبعُ قولهُ: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمَ عَلَيمٌ ﴾ [يوسف/ الله ويُختمُ به ، وجُعِلَ بناؤُه عَلَى هذهِ الصِّيخةِ ٧٦] إِنْمَارَةٌ إِلَى الجَمَاعِةِ بِالسُّرِهِمِ لا إِلَى كُلِّ الكُّونَهِ كَالِكَالَةِ وَالْعَالَمُ آلَةٌ فَعَي الدُّلالَةِ عَلَى وَاحدِ بِانْفُـرادِه ، وَعَلَى الأوَّل يكُونُ إِشَارةً إلى | صانِعه، ولهذا أحالنا تعالى عليه في معرفة كلِّ واَحدِ بانْفرادهِ. وقولُهُ: ﴿ علامُ الغُيُّوبِ ﴾ | وحدانيَّته فقالَ : ﴿ أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فَي مَلكُوتَ

وَصَوْتًا يَتَحَرَّاهُ ، قَــال : ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَــدُنَّا | غيبُه أحدًا إلا مَن ارْتَضَى مِنْ رَسُول ﴾ [ ألجن / عَلَمًا﴾ [ الكهف / ٦٥] قال له مُوسى : ﴿ هَلُ اللَّهِ ٢٦] فيه إشارةٌ أنَّ لله تَعَالَى علُّمًا يخُصُّ به أَتَبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعـلِّمــن ممَّا عُلــمْتَ رُشْدًا ﴾ | أوْليـــاَءه ، والعَالمُ في وصْف الله هو الَّذي لا [الكهف / ٦٦] قيل عني به العلم الخاص اليخفي عليه شيءٌ كما قال : ﴿ لا تَخفي منكم الْحَفَىُّ عَلَى البِشَرِ الذي يَرَوْنَهُ ما لم يُعَرِّفُهمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله مُنْكُوًا بِدَلَالَة مِنَا رَآهُ مُوسَى منه لَمَا تَبَعَهُ فَأَنْكُرَهُ ﴿ وَصَّفِهِ تَعْسَالَى . والعَلَمُ الأثرُ الذَّى يَعْلَمُ بِه حَتَّى عَرَّفَهُ سَبَّبَه، قيل وعلى هذا العلمُ في الشيءَ كعلَم الطريق وعَلَم الحيش ، وسُمَّى قوله: ﴿ قَــالَ الَّذِي عَنْدَهُ عَلَمٌ مِنَ الْكُتَّابِ ﴾ [الجَبَلُ عَلَمًا لذلك وجـمعُه أعـلامٌ ، وَقُرئَ : [النمل/ ٤٠] وقـولُهُ تَعَالى: ﴿ وَالَّذِينَ أُوتُوا | «وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَة » وقَال : ﴿ وَمَنْ آيَاته الجَوَار العلمَ دَرجَاتٍ ﴾ [المجادلة / ١١] فَتَنْسِيهٌ منه الله في البَحْر كَالأَعْلاَم ﴾ [ الشوري / ٣٢] وفي تعالى على تَفَّاوُتِ مَنَادِلِ العُلُومِ وَتَفَاوُتِ أَرْبابِهِا | أخرى : ﴿ وَلَهُ الْجُوَارِ الْمُنْشَآتُ فَسَى السَبَحْر وأما قـولُهُ : ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذَى عَلَمَ عَلَيْهِمْ ﴾ [ كالأغلام ﴾ [ الرحمن / ٢٤] والشَّقُّ في الشَّفَةِ [المائدة/ ١٠٩] فيـه إشارةٌ إلى أنه لا يَخْفَى عليه السَّمواتِ وَالأَرْضِ ﴾ [ الأعراف/ ١٨٥ ] وأمَّا

اللَّفظ غُـلُبَ حُكْمُهُ وَقَــيلَ : إنمَـا جُمْعَ هذا البَّلْهُورِ ذاته . الْعَالَمينَ ﴾ [ الحجر / ٧٠ ].

جَمْعَهُ فِلْأَنَّ مِنْ كُلِّ نُوعٍ مِن هَذِهِ قَـد يُسَمَّى ﴿ وَاعْلَنْتُهُ أَنَا ، قَـالَ : ﴿ أَعْلَنْتُ لَـهُمْ وَأَسْرَرْتُ عَالَمًا ، فَيَقَالُ : عَالَمُ الإِنْسَانِ وَعَالَمُ المَاء وَعَالَمُ اللَّهُمْ إِسْرَارًا ﴾ [ نوح / ٩] أي سرًا وعَلاَنِيَّةً. النَّار ، وأيضًا قد رُوِي : ﴿ إِنَّ للهِ بِضْعَةَ عَشَرَ ۗ وقال : ﴿ مَا تُكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلَنُونَ ﴾ أَلْفَ عَالَمَ " وأمَّا جَمْعَهُ جَمْعَ السَّلَامَة فلكُون | [النمل / ٧٤] وَعَلْوَانُ الكتاب يصعُّ أنّ يكونَ النَّاسَ في جملتهم وَالإِنْسَانُ إِذَا شَارِكَ غَيْرًه في إِمِنْ عَلَنَ اعْتِبَارِا بِظُهُورِ المعنى الَّـذي فسيــه لا

الجمعَ لانهُ عُنيَ بِـه أَصْنَافُ الخلائق منَ المَلائكَة الصَّلُو صُلَّ السُّفُلِ ، والسَّعُلُويُّ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسَ دُونَ غَيْرِهَا. وقد رُونَ هذا عَنَ ﴿ وَالسُّفْلِيُّ المُنسُوبُ إِلَيْهِمَا ، والعُلُوُّ الارْتْفَاعُ وَقَد ابنِ عَبَّاسٍ. وقال جَعْفَرُ بن محمد : عُني به العَلاَ يَعْلُو عُلُوا وهو عال، وَعَلَى يَعْلَى عَلاّ فهو الناس وجُعِلَ كُلُّ واحــد منهم عالمًا ، وقــال : على ، فَعَلا بالفَتْح في الأمْكِنَة والأجسام أكثرُ. العاكمُ عالَمانِ الكَبِيرُ وهو الفَلَكُ بما فيه ، قال: ﴿ عَالِيَهُمْ ثِيابُ سندسَ ﴾ [الإنسان/ ٢١] والصَّغيرُ وهو الإنسَانُ لانه مَخْلُونٌ عَلَى هَيْنَة ا وقسيلَ إنَّ عسَلا يُقَالُ في المَّحْمُود والمذْمُوم ، العمالَم وقعد أوجَدَ اللهُ تعالى فيمه كلّ مما هُوَّ ۗ وَعَلَىَ لا يُقَالُ إلاّ في المَحْمُود ، قسال: ﴿ إِنَّ مَوْجَودٌ في العالَم الكَبِيرِ ، قال تعالى : الزُّعُونَ عَلاَّ في الأرْض ﴾ [ القصص / ٤] ﴿ الحَمدُ للهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [ الفاتحة / ١] وقولُهُ ﴿ فَعِلْمُ اللَّهِ فَي الأرضَ وَإِنَّهُ لَمِنَ المُسْرِفِينَ ﴾ تعالى : ﴿ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِ إِينَ ﴾ [يونس/ ٨٣] وقال تعالى : ﴿ فَاسْتَكْبَرُوا [البقرة/ ٤٧] قيلَ : أرادَ عالَمي زمانِهم وقيلَ | وكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴾ [ المؤمنون / ٤٦] وقال أدادَ فُضَلاءَ زمانِهِمْ الذينَ يَجْرِي كلُّ وأَحِد منهم الإبليسَ : ﴿أَسْتَكْبُوْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ العَالِينَ ﴾ مَجْرَى كُلُّ عَالَم لِمَا أَعْطَاهُمْ وَمَكَنَّهُمْ مِنه [ص / ٧٥] ﴿ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فَي الأرضَ وتَسْمِيَتُهُمْ بذلك كَتَسْمِيَةِ إِبْراهِيمَ عليه السلامُ [ القــصص / ٨٣ ] ﴿ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَأُمَّةٍ فَى قَــُولُه : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَــَانَ أَمَّةً ﴾ [بَعْض ﴾ [ المـؤمنــون / ٩١ ] ﴿وَلَتَعْلُنَّ عُلُواً [النحل / ١٢٠] وقولُهُ : ﴿ أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ كَبِيرًا ﴾ [ الإسراء / ٤] ﴿ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُم ظُلُمًا وعُلُوًا ﴾ [ الـنمــل / ١٤ ] والعَلــيُّ هُوَ عَلَنَ : العَلانِيـــةُ ضِدُّ السِّرُّ وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ ۗ الرَّفيعُ الـقَدْرِ مِنْ عَلِيَ ، وإذا وُصِفَ اللهُ تعالى ذلك في المعَاني دُونَ الأعْيانِ ، يقالُ عَلَنَ كذا اللهِ في قولهِ : ﴿ هُوَ الْعَلَىُّ الْكَبِيرُ ﴾ [ الحج/

٦٢ ] ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيًّا كَبِيرًا ﴾ [ النساء/ ٣٤ ] ﴿ ذلك في الحَقيــقَة اسْمُ سُكَّانِهَا وهذا أَقْرَبُ في السِّنان جَمْعُها عَوال ، وَعَـاليَةُ الْمَدينَة ، ومنه حَجَرًا وَيُقَالُ : السَّعُلِّيَّةُ للسَّغُرْفَةَ وَجَمَّعُهَا عَلالَى الشيء أعُلاهُ . ولذَلك قيلَ للرَّأْس والعُنَّق : علاوَةً وَلما يُحْمَلُ فَوْقَ الأحْمَالِ : عَـــلاوَةً . وَقَـيلَ عِلاوَةُ الرَّبِحِ وسِفِالَتُهُ ، وَالْمُعَلَّى اشْرَفُ القدائح وهو السَّابعُ، واعلُ عَنَّى أَى ارتفع ، وَتَعَالَ قِيلَ أصلُهُ أَنْ يُدْعَى الإنسانُ إلى مَكَانِ مُرتَفِع ثُمَّ جُعِلَ للدُّعَاءِ إِلَى كُلُّ مكان ، قــالَ بَعَضُهُمْ : أَصَلُهُ مَنَ ٱلْـعُلُو ۗ وَهُو ارْتِفَاعُ المنزِلَةِ فكأنه دَعا إلى مـا فيه رفْعَةٌ كقـولكَ افْعلْ كَذَا غير صاغر تَشْريقًا للْمُقُول له . وعلى ذلك قال: ﴿ فَقُلُّ تُعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا ﴾ [ آل عمران /

فَمَعْنَاهُ يَعْلُو أَن يُحِيطُ به وصفُ الواصفينَ بَلْ العَرَبيةِ ، إذ كَانٌ هَذا الجمعُ يُخْتَصُّ بالنَّاطقينَ، علْمُ العارفينَ. وعَلَى ذَلِكَ يقالُ: تعَالى ، ﴿ قَالَ : والواحِدُ عِلَى ۚ نحو بِطَّيخ . ومَعْنَاهُ إن نَحُو : ﴿ تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرَكُونَ ﴾ [ النحل /٣] الأَبْرَارَ في جُملة هؤلاء فيكونُ ذلك كقوله : وتخصيص لفظ التَّفَاعل لُبَالَغة ذلك منه لا على ﴿ وَأُولَئكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النَّبيِّن ﴾ سَبِيلِ التَّكَلُّف كما يكونُ من البشَر ، وقال عز [ النسَاء/٩٦ ] الآيةَ وَبَاعْتِبارِ الْعُلُوُّ قــيلَ وجل : ﴿ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِسِرًا ﴾ | للمكان المشرف ولـــــــــــــــرَف: الْعَلْيَاءُ وَالــعُلَّيَّةُ [الإسسراء / ٤٣] فقولُهُ : عُلُواً ليس بَصدر التَصغيرُ عالية فصارَ في التَّعَارُف اسمًا للغُرْفَة، تعالى. كــما أنَّ قــولَهُ نَبَاتًا في قوله : ﴿أَنْبَتَكُمُ ۗ وتعــالَى النَّهَارُ ارْتَفَعَ ، وعــاليَةُ الرُّمْح مــا دُونَ منَ الأرْض نَبَاتًا ﴾ [ نوح / ١٧ ] وتَنْتيـلاً في قُولَه : ﴿ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْسَيْلًا ﴾ [ المزمـل/ ٨ ] [قيلَ بُعَثَ إلى أهْلِ العَوالِي ، ونُسِبَ إلى العالِيَةِ كذلك . والأعلى الأَشْرَفُ ، قال: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ اللَّهُ عُلُويٌ . وَالْعَلَاةُ السِّنْدَانَ حَديدًا كَانَ أَوْ الأعلَى﴾ [ النازعـات/ ٢٤ ] والاستعلاءُ قـد يكونُ طَلَبُ العُلُوُّ المَدَّمُومِ ، وقد يكونُ طَلَبَ ۗ وهي فَعالِيلُ ، والعِلْيانُ البَعيرُ الضَّخْمُ، علاَّوَةُ العَلاءِ أَى الرُّفْعَةِ ، وقدولُه : ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ الْـيَوْمَ مَن اسْتَعْلَى ﴾ [طه/ ٦٤] يحـــتَملُ الأمرين جَمِيعًا. وأما قولُه: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ [ الأعلى / ١ ] فمعنَّاهُ أَعْلَى منْ أَنْ يُقَاسَ به أو يُعـتَبَرَ بغَيرهِ وقـوله : ﴿ والسَّمــوَاتِ العُلِّي ﴾ [طه/ ٤] فـــجَمْعُ تَأْنِيَثِ الْأَعْـلَى وَالْمَعْنَى هَىَ الأشْرَفُ والأَفْضَلُ بالإضَافَةِ إلى هذا العالَم، كما قال : ﴿ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّماءُ بِنَاهَا﴾ [ النازعـات/ ٢٧ ] وقـولُهُ : ﴿ لَفَى عَلَّمِينَ ﴾ [المطففين / ١٨] فقد قبيلَ هو اسْمُ أَشْرَفِ اللهِ عَلَوْا إلى كُلَّمَةَ ﴾ [ آل عمران/ ٦٤] الجِنانِ كَمَا أَنَّ سِجِيِّنا اسمُ شَرَّ النِّيرَانِ، وقيل بَل ۗ ﴿ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهِ [ النساء/ ٦١] ﴿ الأَّ

تَعْلُوا عَلَىُّ﴾ [ النـمل / ٣١ ] ﴿ تَعَالُوا اثْلُ﴾ | مثلهُ. والعَمُودُ خَشَبٌ تـعْتَمدُ عليــه الخَيْمــةُ الشاعرُ:

### يا عامرَ بنَ مالك بِـا عَمـا أننيت عَمّا وجَبِرُتُ عَمّا

ما وليس من هذا الباب.

[الأنعام / ١٥١] وَتَعَلَّى ذَهَبَ صُعُدًا . يِقَالُ | وَجَمْعُهُ عُمُدٌ وعَمَدٌ ، قَـــال : ﴿ فَي عَمَد عَلَيْتُهُ فَتَعَلَى ، وَعَلَى حَرْفُ جَرَ ، وقد يُوضَعُ ۗ مُمَدَّدة﴾ [ الهمزة / ٩ ] وقُرِئَ : « في عُمُدٍ " مَوْضِعَ الْإِسْمِ فِي قُولُهِمْ : غَدَتْ مِنْ عليه. ﴿ وَقَالَ أَنْ ﴿ بِنَفِيرٍ عَمَدَ تَرَوْنَهَا ﴾ [ الرعد/ ٢] عــم: الْعَمُّ أُخُو الأَبِ والْعَمَّةُ أُخْتُهُ ، قــال: ﴿ وَكَذَلَكُ مَا يَاخُذُهُ الْإِنْسَانُ بِيَدُه مُعْتَمَدًا عليه من ﴿ أَوْ بَيُوتِ أَعْمَدُ الْمَاكُمُ أَوْ بَيُوتِ عَمَّاتِكُمْ ﴾ حَديد أو خَشَب . وَعَمُودُ السَّمِّحَ ابْتِدَاءُ ضَوْنِهِ [السنور/ ٦٦] وَرَجُلٌ مَعِمٌ مِخُولٌ وَاسْتَعَمَّ عَمَّا السيها بالعمُودِ في الهيئةِ ، والعَمْدُ والتَّعَمَّدُ في وَتَعَمَّمُهُ أَى اتَّخَذَهُ عَمَّا وأصلُ ذلك من العُمــوم | التَّعــَارُف خــلافُ السَّهُو وهو المَقْصُودُ بالنِّيَّة ، وَهُو الشُّمُولُ وذلك باعْتِبَارِ الكَتْــرَةَ . ويقـــالُ | قال : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَّعَمِّدًا ﴾[ النساء / عَمَّهُمْ كَـٰذَا وَعَمَّهُمْ بَكَذَا عَمًّا وَعُمُومًا والعامَّةُ ۗ ٩٣] ﴿ وَلَكُنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الاحزاب/ سُمُّوا بذلك لكُثْـرَتْهِمْ وَعُمُومهمْ في البَلَد ، | ٥ ] وقيلَ فُلانٌ رَفيعُ العماد أي هو رَفيعٌ عنْدَ وَبَاعْتِبَارِ الشُّمُولِ سُمِّيَ الْمَشْوَرُ العمامَةَ فقيلَ الاعْتماد عليه ، وَالعُمْدَةُ كُلُّ ما يُعْتمَدُ عليه من تَعَمَّمُ نَحُو تَقَنَّعَ وَتَقَمَّصَ وَعَمَّمَتُهُ ، وكُنِّيَ بذلك اللهِ عَلْمِره جَمْعُهَا عُمُدٌ . وقُرئ : « في عُمُد » عن السِّيادَةِ. وشــاَةٌ مُعَمَّمةٌ مُبيَّضَةُ الرَّأْسِ كــأنَّ | والعَميــدُ السِّيدُ الــذي يَعْمُدُهُ الناسُ ، والقَلْبُ عليها عمَامَةً نـحـوُ مُقَنَّعـةِ وَمُخَمَّرَةِ ، قـال الـذي يَعْمُدُهُ الْحُزْنُ، وَالسَّقِيــمُ الـذي يَعْمُدُهُ السُّقْمُ ، وَقَدْ عَمدَ تَوَجَّعَ من حُزْن أو غَضَب ا وسُقْم، وَعَمِدَ البُعِيرُ تَوَجَّعَ مِنْ عَقْرَ ظَهْرِهِ . . عمر: العِمَارَةُ نَقِيضُ الْحَرَابِ ، يَقَالُ عَمَرَ أى يا عــــــمَّاهُ سَلَبْتَ قَوْمًا واعْطَيْتَ قَوْمًا ارْضَهُ يَعْمُرُها عِمارَةً ، قال: ﴿ وَعِمارَةَ المَسجد وقوله: ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [ النبأ / ١] أي عن الحَوام ﴾ [ التـوبة / ١٩ ] يقــالُ عَمَّرْتُهُ فَعَمَرَ فهو مَعْمُورٌ قَالَ : ﴿ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مَمَّا عمد : العَمْدُ قَصْدُ الشيءِ والاسْتِنَادُ إلىه عَمَرُوهَا ﴾ [ الروم / ٩ ] ﴿ والبَّيْتِ المُعْمُورِ ﴾ والعمادُ مَا يُعْتَمَدُ قال : ﴿ إِرَمَ ذَاتِ العمادِ ﴾ [ الطور / ٤ ] وَأَعْمَرْتُهُ الأرضَ واسْتُعْمَرْتُهُ إذا [الفَجر /٧] أي الذي كانُوا يَعْتَمدُونَهُ ، يقالُ: ﴿ فَوَّضْتَ إِلِيهِ العِمارَةَ ، قَالَ : ﴿ وَاسْتَعَمَر كُمْ عَمَّدْتُ الشيءَ إذا أَسْنَدْتُهُ ، وعَمَّدْتُ الحِسائِطَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ [ هود / ٦١ ] والعَمْرُ والعُمْرُ اسْمٌ لِمُدَّةِ

عمَارَة البَدَن بالحيَاة فهو دُونَ البَقاءَ فإذا قيلَ : ﴿ وَالعمَارَة أَخَصُّ مِنِ القَّبِيلَةِ وهي اسْمٌ لجـمـاعَة \* لكُلِّ أناس منْ مَعَد عمارةٌ \*

الفَناء، وَلَفَضْلِ البَقَـاء عَلَى العُمُر وُصفَ اللهُ بِه اللهُ اللهُ عَمارُهُ مِا يَضَعُهُ الرَّئيسُ عَلَى رأسه عمارَةً وقَلَّمَا وُصِفَ بِالعُمُرِ. وَالتَّعْمِيرُ إِعْطَاءُ العُمُرِ ۗ لِرِناسَتِهِ وَحِفْظًا لَهُ رَيْحَانًا كَانَ أَوْ عِمَامَةً . وإذا بالفعلِ أو بالقولِ عَلَى سَبِيلِ الدُّعاءِ قال: ﴿ أَوَ ۗ السُّمَّى الرَّيْحَانُ مِن دُون ذلك عَمــارًا فــاسْتعَارَةٌ لَمْ نُعمَّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فيه ﴾ [ فاطر/ ٣٧] ﴿ وَمَا | منه واعْتِبارٌ به . وَالْمُعْمَرُ الْمَسْكَنُ ما دام عــامرًا يُعمُّو مِنْ مُعَمَّر وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِه ﴾ [ فاطر/ البِسكَّانِهِ . والعَرَمْرَمَةُ صَحْبٌ يَدُلُ عَلَى عِمَارِةِ ١١ ] ﴿ وَمَا هُوَ بُمُزَحْزِحِهِ مِنَ السِّعَذَابِ أَنْ | الموضع باربابه والعُمْرَى في العَطية أَنْ تَجْعَلَ لَهُ يُعمَّرُ﴾ [ البقرة / ٩٦] وَقُولُه تعالى : ﴿ وَمَنْ السِّينَّا مُدَّةً عُمُرِكَ أَوْ عُمسرِهِ كَالرُّقْبَى، وفي نُعمرُهُ نُنكِّسهُ في الحَلق ﴾ [ يس / ٦٨ ] قال التخصيصِ لَفْظِه تنبيه أنَّ ذلك شيءٌ مُعارٌّ تعالى: ﴿ طَالَ عَلَيْهُم الْعُمْرُ ﴾ [ الأنبياء / ٤٤] والعَمْرُ اللَّحْمُ الذي يُعْمَرُ به ما بَيْنَ الأسنّان، ﴿ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ [ الشعراء/ ١٨] | وَجَمْعُهُ عُمُورٌ. ويقالُ للضَّبُع أم عامر

[ الحسج ر/ ٧٢] وَعَمَّرَكَ اللهُ أَيَّ سَالُتُ اللهَ الإلامَ اللهُ العَمْقُ البُّعْدُ سُفَلاً، يَقَالُ

القَسَم ، وَالاعْتمارُ وَالعُمْرَةُ الزيارَةُ الَّتي فيها عمل العَمَلُ كلُّ فِعْلِ يكونُ من الحسوانِ عَمَارَةُ الوُدِّ، وَجُعِلَ هَهُنَا لَفُظُ عَمْرِلِما قُصِدَ به البِقَصْدِ فهو أَخَصُّ من الفِعْلِ لأنَّ الْفِعْلَ قد قَصْدَ الـقَسَم ، وَجُعِلَ فـى الــشَريـعَة للْقَصْد السِّينَ إلى الحَيـواناتِ التي يَقَعُ منها فِعْلُ بِغْيـرِ المخصُوصِ \*. وقدولَهُ : ﴿ إِنَّمُ اللَّهُ مُرُّ مُسَاجِدً ۗ قَصْدٍ ، وقد يُنْسَبُ إلى الجَمَاداتِ ، والْعَمَلُ الله ﴾ [ التــوبــة / ١٨ ] إمّا منَ الْعمَارَة التي هي القَلَّمَا يُنْسَبُ إلى ذلك ، ولم يُسْتَعْمَلِ العَمَلُ في حَفْظُ البِنَاء أو مِنَ العُمْرَةِ التي هي الزِّيارةُ . أو الحيوانَاتِ إلاَّ في قولهم : البَقَرُ العَوامِلُ ، مِنْ قبولهم : عَمَرْتُ بمكانِ كذا أي أقمتُ به إلى والعَملُ يُستَعْمَلُ في الأعمال الصالحة والسَّيَّة،

طَالَ عَمْرُهُ فَمَعْنَاهُ : عِمَارَةُ بَدَنِهِ بِرُوحِهِ وَإِذَا البَّهِمْ عِمَارَةُ المكانِ، قال الشاعرُ : قِيلَ: بَقَـازُهُ فليسَ يَقْتَضَى ذلك فَـإِنَّ البَقَاءَ ضدُّ وَالْعُمْرُ وَالْعَمْرُ وَاحِدٌ لَكَنَّ خُصَّ القَسَمُ بالعَمْرِ | وللإفلاسِ أَبُو عَمْرَة . دُونَ العُمُرِ نحوُ: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرْتَهِمْ ﴾ [ الحج / عُمْرِكَ وَخُصٌّ هَهُنَا لَفْظُ عَمْر لما قُصدَ به قَصْدَ البيرُ عَمِينٌ وَمَعَينٌ إذا كانَت بَعيدَة القَعْر. لانه يسقسالُ : عَمَرْتُ المكانَ وعَمَرْتُ بالمكانِ القال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾

[البقرة / ٢٧٧] ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مَنَ السَّالْحَاتِ﴾ [قولُه: ﴿ الَّذِينَ كَــَانَتُ أَعْيُنُهُمْ في غطاء عَنْ من العَمَل.

[النمل / ٤].

عُمْيٌ ﴾ [ البقرة / ١٨ ] وقوله: ﴿ فَعَمُوا إِيَوْمَ القِيَامَةَ أَعْمَى ﴾ [طه/ ١٢٤ ] ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ وَصَمُّوا ﴾ [ المائدة / ٧١ ] بَلْ لَمْ يَعُدُّ افْتَــقَادَ | يَوْمَ القَيامَةُ عَلَى وُجُوهِهمْ عُمْيًا وَبَكْمًا وَصُمًّا ﴾ البَصر في جَنْب افتقاد البَصيرة عَمَى حتى قال: [ الإســـراء /١٧ ] فَيَحْتَملُ لعَمَى البَصر ﴿ فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَ لَكُنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ ۗ وَالْبَصِيرَةِ جَمِيعًا . وعَمِى عليه أي اشتبَه حتى التِي في الصَّدُّورِ ﴾ [ الحج / ٦ ] وعلى هذا الصار بالإضافة إليه كالأعمى قال : ﴿ فَعَمِيتُ

[ النساء/ ١٢٤ ] ﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَبِهُ ﴾ [ذكرى ﴾ [ الكهف / ١٠١ ] وقـــال: ﴿ كُيْسَ [النساء/ ١٢٣] ﴿وَنَجِّني مِنْ فَرْعُونَ وَعَمَلُه ﴾ [عَلَى الأعمى حَرَجٌ ﴾ [ الفتح/١٧] وجَمْعُ [التحريم / ١١] وأشباهُ ذلَك : ﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ الْعَنِّي عُمْيٌ وَعُمْيَانٌ ، قال : ﴿ بُكُمٌّ عُمْيٌ ﴾ صَالِح ﴾ [ هــود / ٤٦] ﴿ وَالَّذِينَ يُمَـكُرُونَ ۗ [البقرة / ١٨] ﴿ صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴾ [ الفرقان / السَّيِّئَات لهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ [فَ أَطر/ ١٠] ا ٧٢] وقولُه : ﴿ وَمَنْ كَانَ فَي هذه أَعْمَى فَهُو وقولهُ تعالى: ﴿ وَالْعَامِلَيْنَ عَلَيْهَا ﴾ [ التوبة / | في الآخرة أعمى وأضَلُّ سَبيلاً ﴾ [الإسراء / ٦٠] هُمُ الْمُتُوَلُّونَ عَلَى الصَّدْقَة وَالسَّمَالَةُ أَجْرَتُهُ ۗ ٧٧] فَالْأَوَّلُ اسمُ الفاعِلِ والسَّانِي قيلَ هو مِثْلُهُ وعامِلُ الرُّمْح مَا يلي السُّنَانَ واليَعْمُلَةُ مُشْتَقَّةٌ ۗ وقيلَ هو أَفْعَلُ مِنْ كذا الذي للتَّفْضيل لأنَّ ذلك مِن فُقُدانِ البَصِيرَةِ، ويصحُ أن يقالَ فيه ما عمه : العَمَهُ السَّرَّدُدُ في الأمر من التَّحَيُّر، ﴿ أَفْعَلُهُ وَهُوَ افْعَلُ مِنْ كَذَا وَمُنْهُم مَنْ حَمَلَ قُولُه يقالُ : عَمَهَ فهو عَمهُ وعامهُ، وَجَمْعُهُ عُمَّةٌ قال: العالى : ﴿ وَمَنْ كَــانَ في هذه أَعْمَى ﴾ ﴿ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [ البقرة/ ١٥] وقال [الإسراء/ ٧٢] عَلَى عَمَى البَصِيرَةِ. والشاني تعالى : ﴿ زَيُّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهِمْ يَعِسَمَهُونَ ﴾ ﴿ عَلَى عَمَى البَصَرِ وإلَى هذا ذَهَبَ أَبُو عَمْرُو ، فأمالَ الأُولَى لَمَا كِمَانَ مِنْ عَمَى القَلْبِ وَتَوكَ عسمى : العَمَى يقسالُ في افستِقاد البَصر الإمالة في الثاني لما كانَ اسْمًا والاسمُ أَبْعَدُ منَ وَالْبَصِيــرَةِ وَيَقَالُ فَي الأوَّل أَعْمَى وفي النساني | الإمَالة. قال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمنُونَ فَي أَعْمَى وَعَمَ ، وَعَلَى الأوّل قَـولُه : ﴿ أَنْ جَاءَهُ ۗ آذَانِهِمْ وَقُرٌ ﴾ [فصلت/ ٤٤] ﴿ وَهُوَ عَلَيْهِمْ الْأَعْمَى ﴾ [ عبس / ٢ ] وَعَلَى الشاني ما ورَدَ | عَمَى ﴾ [ فيصلت / ٤٤ ] ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا مِنْ ذَمَّ العَمَى في القرآنِ نحوُ قوله: ﴿ صُمُّ بُكُمُّ ۗ عَمِينَ ﴾ [ الأعراف / ٦٤] وقوله : ﴿ وَنَحْشُرُهُ

﴿ وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عَنْدُهُ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُمْ ﴾ [الإسراء / ٩١] ﴿ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابِ ﴾ [هود/ ٢٨] والعَمَاءُ السَّحَابُ والعَمَاءُ الجَهَالَةُ، [الرعد / ٤] ﴿ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴾ [ النبأ/ ٣٦] وعَلَى الثاني حَـمَلَ بَعضُهُمْ مَـا رُويَ أَنه قيلَ : | ﴿ وَعَنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا ﴾ [ عـبس / ٢٨] أينَ كانَ رَبُّنَا قبلَ أنْ خلَق السماءَ والأرْضَ ؟ | ﴿جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ ﴾[ الكهف / ٣٢ ] وَالْعنَبَةُ قال : في عَـماء تحتُّهُ عَـماءُ وفَوْقَهُ عَـمَاءُ ﴿ ) ۗ ا بُثْرَةٌ عَلَىَ هَيْئته. قال: إِنَّ ذلك إَشَارةٌ إِلَى أَنَّ تلْكَ حالةٌ تُجْهَلُ الصَّعَانَتَهُ أَبْلَغُ وَالْمُعَامَى الْأَغْفَالُ مِن الأرضِ التِّي لَا أَثَرَ بِهِا .

عن: عَنْ يَقْتضى مُجاوزَةَ مَا أُضيفَ إليه تَقُولُ حَدَّثْتُكَ عَن فُلان وَأَطْعَمْتُهُ عَنْ جُوع، قال أبُو محمد البَصرِي : عَن يُستَعمَلُ أَعَمَّ من على لأنه يُسْتَعْمَلُ في الجهات السَّتَّ ولذلك وَقَعَ مَوْقعَ على في قول الشاعر :

«إِذَا رَضيَتْ عَلَى َّ بَنُو قُشيْرِ «

وَكَسَوْتُهُ عَلَى عُرْى لَصَحُّ .

عنب: العنَبُّ يقالُ لنَـمَونَ الكَوْم ، وَلِلْكُوْم

عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَنْذَ ﴾ [ القصص/ ٦٦ ] | ٦٧ ] وقال تعالى: ﴿ جَنَّةٌ مَنْ نَحْيَلٌ وَعَنَب ﴾

ولا يُمْكنُ الوُقُوفُ عليها ، وَالعَميَّـةُ الجَهْلُ ، ﴿ لاَنْهَا مُعَـانَدَةٌ فِيهَا خَـوْفٌ وَهَلاكٌ وَلهذا يُقالُ: عَنَتَ فُــلانٌ إذا وقَع في أمر يُخَــافُ منه التَلَفُ يَعْنُتُ عَنَدًا ، قال: ﴿ لَمَنْ خَسْمَ الْعَنَتَ منكُمْ ﴾ [ النساء / ٢٥ ] ﴿ وَدُّوا مَّا عَنتُمْ ﴾ [آل عمران/ ١١٨] ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهُ مَا عَنتُمْ ﴾ [التوبة/ ١٢٨] ﴿ وَعَنَّتَ الْـُوجُـوهُ لَـلْحَيِّ القَيُّوم﴾ [ طه / ۲۰ ] أي ذَلَّتْ وَخَــضَـعَتْ ويُقالُ أَعْنَتُهُ غَيرُهُ ﴿ وَلُو سَاءَ اللهُ لأَعْنَتَكُمْ ﴾ قَـال : ولو قُلْتَ : أَطْعَـمْتُهُ عَلَى جُوعِ [ البقرة / ٢٢٠ ] ويُـقالُ للْعَظْمِ المَجْبُورِ إذا أصابه ألَم فَهاضَه : قد أعْنته .

عند: لَفظٌ مَوْضُوعٌ لِلقُرْبِ فَـتارةً يُسْتَعْمَلُ نَفْسه الواحدَةُ عَنْبَةٌ وَجَمْعُهُ أَعَنَابٌ ، قال : | في المكان وتارةً في الاعتقاد نحوُ أَنْ يقالَ ﴿ وَمَنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ ﴾ [ النحل / | عِنْدى كــذا ، وتارةً في الزُّلْفَي والمُنزلَة، وعلى ذلك قولهُ: ﴿ بَلُ أَحْسِاءٌ عَنْدُ رَبِّهِمْ ﴾ [آل عمران / ١٦٩] ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَنْدُ رَبِّكَ لاَ إِيَسْتَكْبُرُونَ ﴾ [ الأعــراف / ٢٠٦] ﴿فَالَّذِينَ عنْدَ رَبِّكَ يسَبِّحُونَ لهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [فصلت/ ٣٨] وَقَالَ : ﴿ رَبِّ ابْن لَى عِنْدَكَ

<sup>(</sup>١) [ ضعف ]

رواه التسرمذي ( ٣١٠٩ ) وقال : ﴿ وَهَذَا حَـَدَيْثُ حسن، ورواه ابن ماجة ( ۱۸۲ ) .

قلت : وفي سنده وكسيع بن حـدس وهو مـقبــول يعني عند المتابعة ، وإلا فالإسناد ضعيف .

بَيُّنَّا فِي الْجِنَّةِ ﴾ [ التحريم / ١١ ] وعلى هذا ﴿ وَكُلَّ إِنْسِــــانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَائرَهُ في عُنْقه ﴾ النَّحو قيل : المَلائِكَةُ المُقَرَّبُونَ عِنْدَ الله ، قال : [الإسراء / ١٣] ﴿ مُسْحًا بِالسُّوقَ وَالأَعْنَاقَ ﴾ ﴿ وَمَا عَنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [ الشورى / ٣٦] [ ص / ٣٣ ] ﴿ إِذَ الأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ﴾ وقوله : ۚ ﴿وَعَنْدَهُ عَلْمُ السَّاعَةِ ﴾ [ الزخرف/ [[غافر / ٧١ ] وقولهُ تعالى : ﴿ فَاضْرُبُوا فَوْقَ ٨٥] ﴿ وَمَنْ عَنْدَهُ عَلْمُ الْكَتَابُ ﴾ [ الرعـد / الأعناق ﴾ [ الأنفال/ ١٢ ] أي رُؤُوسَهُمْ ومنه ٤٣ ] أي في حُكْمه وقولهُ : ﴿ فَأُولِئكَ عَنْدَ اللهِ ۗ رجلٌ أَعْنَقُ طَويلٌ العُنُقِ ، وامرأةٌ عَنْقَاءٌ وكلْب هُمُ الْكَاذَبُونَ ﴾ [ النور / ١٣] ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هِينًا ۗ أَعْنَقُ فِي عُنْقِهُ بَيَاضٌ ، وَاعْنَقْتُهُ كَـذَا جَعَلْتُهُ فِي وَهُوَ عَنْدَ الله عَظيــــمٌ ﴾ [ النور/ ١٥ ] وقـوله | عُنُقه ومنه اسْتُعير اعْتَنَقَ الأَمرَ ، وقيل لأشْرَاف تعالى : ﴿ إِنْ كَسَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مَنْ عَنْدُكَ ﴾ [القوم أعناقُ . وعلى هذا قولهُ: ﴿ فَظَلَّتُ [الأنفال / ٣٢] فمعناهُ في حكمه ، والعَنيدُ المَعْنَاقَهُمْ لَها خاضعينَ ﴾ [ الشعراء / ٤ ] المُعْجِبُ بما عندَهُ ، والمُعــاندُ الْمُبَاهِي بما عندَهُ . ﴿ وَتَعَنَّقَ ٱلأَرْنَبُ رَفَعَ عُنْقَهُ ، وَالعَنَاقُ الأَنْثَى مــن قال: ﴿ كُلَّ كَفَّارِ عَنيه ﴾ [ ق/ ٢٤] ﴿ إِنَّهُ اللَّعَزِ ، وعَنْقَاءُ مُغْرِب قَيلَ هو طائرٌ مُتَوَهَّمُ لا كَانَ لَآيَاتَنَا عَنيدًا ﴾ [َ المُّدْسر /١٦ ] ، والعَنُودُ ۗ وُجُودَ لهُ في العالَمَ . ۗ قِيلَ مِثْلُهُ ، قَال: لكن بَينهما فَرْقٌ لأنّ العنيد العَنيد الوُّجُوهُ للحَيِّ القَيُّوم ﴾ الذي يُعـاندُ وَيُخــالفُ والعَنُودُ الذي يَعْنَدُ عَنِ ۗ [طه/ ١١١] أي خَضَعَتْ مُسْتَـــأسرَةً بعناء ، القَصْد ، قَال : ويُقَالُ بَعيرٌ عَنُودٌ ولا يُقالُ اللهِ يقالُ عَنَيْتُهُ بكذا أَى أَنْصَبْتُهُ ، وعَنيَ نَصَب عَنيـد. وأما العُنَّدُ فَجَمْعُ عـأَنِد، وَجَمْعُ العَنُودِ | واسْتَأْسَرَ ومنه العـاني للأسِير ، وقـال ﷺ : عَنَدَةٌ وجـمعُ الْعَنِيــدِ عنَدٌ . وقــال بعــضــهم : | «اسْتُوصُوا بِالنِّساء خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عنْدَكُمْ عَوَان» (١٠) العُنُودُ هُو العُدُولُ عَن الطريق لكن العَنُودُ خُصَّ ۗ وعُنِيَ بحـــاجَتـهِ فَهُوَ مَعْنِيٌّ بهــا وقـــيلَ عُنِيَ بالعادل عن الطريق المحسُوسِ ، والعَنِيدُ بالعادلِ عن الطريق في الحـكُم، وعَنَد عن الطريقِ عَدَل عنه، وْقيل : عانَد لازَّمَ ، وعانَد فارَقَ وكلاهُما مِنْ عَنَد لكن باعْتِبَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْن كَــقـولهم : البِّينُ في الوَصِّل والهَجْرِ باعْتبارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ . عنق : العُنْقُ الجارِحَةُ وجمعُهُ اعْنَاقٌ ، قال:

(١) [ حسن لغيره ]

رواه ابن ماجة ( ۱۸۵۱ ) والنسائي في« العشرة » [ ۲-۱/۸۷] والترمذي ( ۳۰۸۷ ، ۳۰۸۷ ). وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . فقال الشيخ الألباني : في إسناده جهالة لكن له شاهد يتقوى به ، وانظر : الإرواء ( ۲۰۳۰ )

شَأَنٌ يُعْنيـــه ؛ والعَنيَّةُ شيءٌ يُطْلَى به البَعـــيــرُ الأَجْرَبُ وَفِي الْأَمْشَالَ : عَنَيَّةٌ تَشْفَى الجَرَبَ . | كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مَنْ قَبْلُ ﴾ [ الأحزاب/ ١٥] والمعنى إظهارُ ما تَضَمَّنَّهُ اللَّفظُ من قَولُهمْ عَنْت الأرضُ بالـنبــات أنبَتَنهُ حَسَنًا وَعَنَت القـــربةُ أَظْهَرَتْ مَاءَهَا ومنه عنوانُ الكتاب في قــول مَنْ يجعْلُهُ مِنْ عنيٌّ . والمعنَّى يُقـارِنُ التَّفْسيـرَ وإنْ

> عهد : العَهْدُ حفظُ الشيء ومُراعـاتهُ حـالاً بَعْدَ حال وسُمِّيَ المَوْثَقُ الذي يَلْزَمُ مُراعاتهُ عَهْدًا قال: ﴿ وَأُوفُوا بِالْعَهَّدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْوُولًا ﴾ [ الإسراء / ٣٤] أي أوفُوا بحفظ الأيمَان ، قال : ﴿ لا يَنَالُ عَهْدى الظَّالمينَ ﴾ [ البقرة / ١٢٤ ] أي لا أجعلُ عهدي لمَنْ كان ظالمًا، قال : ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ ﴾ [ التوبة/ ١١١ ] وعَهدَ فُلاَنُ إِلَى فُلان يَعْهَدُ أَى القَى إليه الْعَهْدَ وأوصاهُ بحفظه ، قال : ﴿ وَلَقَدْ عَهَدُنَّا إِلَى آدَمَ ﴾ [ طه/ ١١٥] ﴿ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ ﴾ | (١) [ حسن ] [يس / ٦٠٠] ﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ﴾ [ آل عمران / ١٨٣ ] ﴿ وَعَهَدُنَّا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ [ البــقــرة / ١٢٥ ] وعَهْدُ الله تــارةً يكونُ بمَا رَكَزَهُ فِي عُقُولِنَا وَتَارَةً يَكُونُ بِمَا أَمَرَنَسا بِسِهِ بالكتَابِ وبالسُّنَّةِ رُسُلُـهُ ، وتارَةً بمَا نَلْتَزِمُهُ وليس بلازم في أصل السّرع كالنُّدُور وما يجرى مُجْرَاها ، وعلى هذا قولهُ : ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ

فهو عان ، وقُرِئَ : «لكُلِّ امْرِيْ مِنْهُمْ يَوْمَئذُ اللهِ ﴾ [ التوبة / ٧٥] ﴿ أَوَ كُلُّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مُنْهُمُ ﴾ [ البقرة / ١٠٠ ] ﴿ وَلَقَدْ والمُعاهَدُ في عُرف الشَّرْعِ يَخْتَصُّ بَنْ يَدْخُلُ من الكُفَّار في عـهد المُسْلمينَ وكـذلك ذُو العَهْد، قَـال ﷺ : ﴿ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرِ وَلا ذُو عَهْدِ **في عَهْده ، (١)**وباعتبار الْحفظ قيلَ للْوَثيقَة بينَ المُتعاقدَيْنِ عُهْدَةٌ ، وقولهم في هذا الأمر عُهْدَة لِمَا أُمِرَ بِهِ أَنْ يِسْتُوثَقَ منه، وللتَّفَقُّدِ قبلَ للْمَطر: عَهْدٌ ، وعهَادٌ ، وروْضَةٌ مَعْهُودَةٌ : أَصَابَهَا

عهن : العهنُ الصُّوفُ المُصبُوعُ ، قال : ﴿ كَالْعَهُنَ الْمُنْفُوشُ﴾ [ القارعة/ ٥] وتخصيصُ العهن لما فيه من اللُّون كما ذُكرَ في قـوله : ﴿ فَكَانَتُ وَرُدَّةً كَالدُّهَانِ ﴾ [ الرحمن / ٣٧]، وَرَمَى بالكلام عَلَى عَواهنه أي أورَدَه من غـيــرِ

رواه أبو داود ( ۲۰۱۲) ، والتسرمسذي ( ۱٤۱۲، ١٤١٣ ) ، وابن ماجة (٢٦٦٠) ، وابـن حبـان (۱۳/ ۳٤٠ ح/ ۹۹۶۰) ، والبيه قي ( ۸ / ٣٠) من طرق عن عمرو بن شميب عن أبيه عن جده . فذكره .

وقال الترمذي: حديث حسن.

قال الشيخ الألباني : وهو كما قال الترمذي أ .هـ. قلت: وقد حسنه الحافظ أيضاً .

عاب : العَيْبُ والعابُ الأَمْرُ الـذي يَصير به الشيءُ عَيْبَةً أي مَقَرًا للنَقْص وعبْتُه جعَلتُه مَعيبًا إما بالفعل كما قال : ﴿ فَأَرَدْتَ أَنْ أَعِيبُها ﴾ [الكهف / ٧٩] ، وإمــا بالقــول ، وذلك إذا ذَمَمْتُهُ نحو قـولك : عبْتُ فُلانًا والعَيْبَةُ مَا يُسترُ فيـه الشيء، ومنه قولهُ ﷺ : ﴿ الْأَنْصَارُ كَرِشِي رَمِر وَعَيْبَتَى ﴾ ای موضعُ سرًی .

يقالُ عُجْتُ البَعِيـرَ بِزِمامِهِ وفــلانٌ ما يَعُوجُ عن شيء يَهمُّ به أي ما يَرْجعُ ، والعَوَجُ يقالُ فسيما يُدْرَكُ بِالبَصَرِ سَهَلاً كالخشَبِ الْمُنْتَصِبِ وَنحوهِ . والعوَّجُ يقالُ فيما يُدْرَكُ بالفكْرِ وَالبَصيـرَة كما يكونُ فسى أرضٍ بَسِيطٍ يُعْرَفُ تَفَاوَتُهُ بالبَصِيرَةِ وكالدِّينِ وَالمعـاش ، قال تعالى: ﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ ﴾ [ الزمر / ٢٨ ] ﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ لهُ عوَّجًا ﴾ [ الكهف / ١] ﴿ الذين يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَها عوجًا ﴾ [ الأعراف/ ٥٥] والأعسوَجُ يُكنَّى بسه عن سَيِّي الخُلْسِق ، والأعْوَجـــيَّةُ مَنْسُوبَةٌ إلـى أَعْوَجَ ، وهُـوَ فَحْلٌ | ر . ر معرو**ف** .

(۱) رواه البخاري ( ۳۸۰۱ ) .

كُرِ ورَوِيَّةِ وذلك كـقولهم : أورَدَ كـلامَه غيـرَ عود : الـعَوْدُ الـرَّجُوعُ إلى الـشـيء بَعْدَ الأنْصراف عنه إمَّا انْصرافًا بالذات أو بالقول والعَزيمة ، قال تعالى : ﴿ رَبُّنَا أَخْرِجنا منْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَالَمُونَ ﴾ [ المؤمنون / ١٠٧ ] ﴿ وَلُو رُدُّوا لَعَادُوا لَمَا نسهُوا عَنْهُ ﴾ [الانعام/ ٢٨] ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَسَنْتَقَمُ اللَّهُ مَنْهُ ﴾ [ المائدة / ٩٥ ] ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبُّدَأُ الْحَلَّقَ ثُمَّ يُعيدُهُ ﴾ [السروم / ٢٧] ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولِنْكَ أَصْحَابُ النَّارهُم فيها خَالدُونَ ﴾ [ البقرة / ١٧٥ ] عوج: العَوَجُ العَطْفُ عن حال الانتصاب، ﴿ ﴿ وَإِنْ عُدْنُمْ عُدْنَا ﴾ [ الإسراء / ٨] ﴿ إِنْ ِ تَمُودُوا نَعُدُ ﴾ [ الانفال / ١٩ ] ﴿ أَوْ لَتَعُودُنَّ في ملَّتناً ﴾ [ الأعراف / ٨٨ ] ﴿ فإنْ عُدُنا فإنَّا ظالمونَ ﴾ [ المؤمنون / ١٠٧ ] ﴿ إِنْ عَدْنَا فَي مُلْتَكُمْ ﴾ [ الأعراف / ٨٩ ] ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيها ﴾ [ الأعراف / ٨٩ ] وقسوله : ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نسَائهمْ ثمَّ يَعُودُونَ لما قَالُوا ﴾ [ المجادلة / ٣ ] فَعَنْدَ أَهْلِ الظَّاهِرِ هُو أن يقولَ للمرأة ذلك ثانيًا فحينئذ يلْزَمُهُ الكفَارَةُ وقولهُ :﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ ﴾ [ المجادلة/ ٣] كقوله: ﴿ فَإِنْ فَاوُوا ﴾ [ السقرة / ٢٢٦ ] وعند أبي حنيفةَ العَوْدُ في الظّهار هو أنْ يُجامعُها بَعْدَ أَنْ يُظاهرَ منها . وعنْدَ الـشَّافعيُّ هو إمْساكُهَا بعْدَ وُقُوعِ السَّطَّهَارِ عليهـا مُدَّة يُمكنُهُ أَنْ يُطلِّقَ فيــها

فَلَمْ يَفْعَلْ . وقسالَ بَعْضُ الْمُتَأْخُّرِينَ : الْمُظَاهَرَةُ

عُود : العَوْدُ الالْتِجاءُ إلى السغيرِ والتَّعَلُقُ به يُقالُ عاذَ فلانٌ بفلانٍ ومنه قولهُ تعالى : ﴿أَعُودُ

هي يَمِينٌ نحو أن يقالَ امرأتي عَلَيَّ كَظَهْر أمِّي الوَّلَّهُ تعالى : ﴿ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِنَ السَّماء إِنْ فَعَلْتُ كَذَا . فَمــتَى فَعَلَ ذلك وحَنثَ يَلزَمُهُ ۗ الْكَوْنُ لَنَا عِيدًا ﴾ [ المائدة/ ١١٤ ] والعيــدُ كلِّ منَ الكَفَارَةِ مَا بَيُّنَهُ تَـعـــالى في هذا المكان . الحالة تُعاوِدُ الإنسَانَ، والعـائدةُ كلُّ نَفْع يَرْجعُ وقولُهُ: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَا قَالُوا ﴾ [ المجادلة/ ٣] | إلى الإنسان من شيء ما ، والمَعــادُ يقالُ للعَوْد يُحْمَلُ عَلَى فعْل ما حَلَفَ لهُ أَن لا يَفْعَلَ وذلك اللهِ وللزَّمان الذي يَعُودُ فيه، وقد يكُونُ للمكان كَفُولُكَ : فَلَانٌ حَلَفَ ثُم عَادَ إِذَا فَعَلَ مَا حَلَفَ ۗ الذي يَعُودُ إليه، قال تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عليه . قَالَ الاخفشُ : قُولُه : ﴿ لَمَا قَالُوا ﴾ | عَلَيْكَ القُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاد ﴾ [ القصص / مُتَعَلِّقٌ بِقُولُه: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [ المجادلة/٣ ] | ٨٥ ] قيلَ أرادَ به مكةَ والصحـيحُ ما أشار إليه وهذا يقَوِّى القَوْلَ الاُخيـرَ . قَال : ولُزُومُ هذه الميسرُ المؤمنين عليه السلامُ وذكرَهُ ابنُ عـباس : الكَفَّارَةِ إذا حَنِثَ كَلُزُومِ الكَفَّارَةِ المُبَيِّنَّةِ في الحَلف | إنَّ ذلك إشارَةٌ إلى الجَنَّةِ التي خَلَقَهُ فيها بالقُوَّة بالله وَالحَنْثُ فَي قُولُه: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةً ۗ فِي ظَهْرِ آدَمَ وأُظْهِرَ منه حسيث قبال : ﴿ وَإِذْ مَسَاكِينَ ﴾ [ المائدة / ٨٩ ] وإعَادَةُ السيء الخَذَ رَبُّكَ منْ بَني آدَمَ ﴾ [ الأعراف / ١٧٢ ] كَالْحَـٰدَيْثُ وَغَيْـرِهُ تَكْرِيرُهُ ، قَـال : ﴿ سَنُعِيدُهَا ۗ الآية والعَوْدُ البعيرُ الْمُسنُ اعْتَبَارًا بمُعاوَدَته السَّيْرَ سيرتَّهَا الْأُولَى ﴾ [ طـه/ ٢١] ﴿ أَوْ يُعِيدُوكُمْ ﴿ والعَمَلَ أَو بُعَاوَدَةِ السِّنِينَ إِيَّاهُ وعَوْدِ سَنَةٍ بعــد في ملتهم ﴾ [ الكهف / ٢٠ ] والعادة اسم السنة عليه فعلى الأوَّل يكون بَعنى الفاعل ، لتَكْرِير الَّفَعْلِ والانفَعَالِ حـتى يَصِير َذلك سَهْلاً | وَعَلَى الشَّانِي بمـعْنَى المَفْعُول . والعَوْدُ الطريقُ تَعاطيهُ كَالُطْبُعِ وَلَذَلَكَ قَيلَ العَادَةُ طَبِيعَةٌ ثَانيةٌ . القديمُ الذي يعُودُ إليه السَّفَرُ ومنَ العَوْدِ عِيادَةُ والعيدُ ما يُعاودُ مَرَّةً بَعْد أُخْرى وخُص في المَرِيض ، والعِيديةُ إِبـلٌ مَنْسُوبةُ إلى فَحْلِ يُقالُ الشَّريعَةِ بِيوْم الفِطْرِ وَيَـوْمِ النَّحْرِ ، ولما كانَ ذلك له عيــدٌ ، والعُودُ قــيلَ هو في الأصل الخَشَبُ اليومُ مَجْعُولًا لِلسُّرُورِ في الشريعة كما نَبُّه النَّبيُّ الذي من شـــانه أنْ يَعُودَ إذا قُطعَ وقـــد خُصَّ عَيْظِيُّ بقوله: ﴿ أَيَّامُ أَكُلِّ وَشُرْبِ وَبِعَالَ ﴾ (١) صارَ بالمزْهَرِ المعرُوف وبالذي يُتَبَخَّرُ به . يُسْتَعْمَلُ العيدُ في كلِّ يوم فيه مَسَرَّةٌ وعَلَى ذلك

(١) رواه مسلم ( االصيام / ١١٤١ ) .

بالله أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [ البقرة / ٦٧ ] عُورَتَهُ أَى خَلَلَهُ وقولهُ : ﴿ثَلَاثُ عَوْرَات لَكُمْ﴾ ﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحِمنَ ﴾ [ مريم / ١٨] وأعَذْتُهُ ﴿ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ السِّنْسَاءِ ﴾ [ النــور/ ٣١] باللهِ أُعيدُهُ . قال : ﴿ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ ﴾ [ آل الله أي لم يَبْلُغُوا الحُلُم . وَسَهُمْ عَائِرٌ لا يُدْرَى من عمرًان / ٣٦] وقوله: ﴾ ﴿ مَعَاذَ الله ﴾ [يوسف/ | أَيْنَ جاءَ ، ولـفلان عائرَةُ عَيْن من المـال أي ما ٢٣ ] أَى نَلْتَجِئُ إليه وَنَسْتَنْصِرُ بِهِ أَن نَفْعَلَ ذَلك الْ يَعُورُ العَيْنَ ويُحيِّرُهَا لِكَثْرِته ، والمُعَاوَرَةُ قيل في فإنَّ ذلك سُوءٌ نَتَحاشَى من تَعـاطيه. والعُوذَةُ ما السَّعـارة . والعـاريَّةُ فعليَّةٌ من ذلك يُعَاذُ به من الشيء ومنه قيلَ للسِّميمة والرُّقيَّة عُوذةٌ ، وَعَوَّذُهُ إِذَا وَقَاهُ، وكُلُّ أَنْثَى وَضَعَتْ فهي عائذٌ إلى سَبْعَةِ أيامٍ .

> عور: العَوْرَةُ سَوْأَةُ الإنســـان وذلـك كنايَةٌ وأصْلُهَا من العار وذلك لما يَلْحَقُ في ظهوره من العَارِ أَى المَذَمَّة ، وَلذك سُمِّي النساءُ عَوْرَةً ومن ذلك العَوْراءُ للْكَلَمَة القبسيحَةِ وَعَوِرَتْ عَيْنُهُ عَوْرًا وَعَـــارَتْ عَوْرًا ، وَعَوْرُتُهِــا ، وعـنه استعيرَعَوَّرْتُ البشرَ ، وقيلَ للغُرَابِ الأعْوَرُ لحدّة نَظره وذلك عَلَى عَكْس المعْنَى ولذلك قـــال الشاعر:

# \* وَصحاحُ العُيُونِ يُدْعُونَ عُورًا \*

والعَوارُ والعَوْرَةُ شَقٌّ في الشيء كـــالقوب والبَّيْت ونحوه ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۗ وَمَا هِيَ بِعُوْرَةً ﴾ [ الأحزاب/ ١٣ ] أي مُتَخَرِقَةٌ | مُمْكِنَةٌ لِمَنْ أَرَادَهَا ، ومنه قـــيلَ فُلانٌ يَحْفِظُ النَّحْتَ غُضُرُوفِ الْأَذُنِ ولِمَا يَعْلُو المَاءَ مِنَ الغُثَاءِ

﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بَرَمِي ورَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُم ونَ ﴾ [ النور / ٥٨ ] أي نِصْفُ النهارِ وآخِرُ الليلِ [غافر/ ٢٧] ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ﴾ [ الفلق/ أ ] | وبَعْدَ العِشَاءِ الآخِرَة ، وقـــولُهُ : ﴿ الذيــنَ لَمْ ولهذا يقالُ تَعاوَرَه العَوَاري وقال بعضُهم : هو منَ العــار لأنَّ دَفْعَهَا يُورثُ الْمَذَمَّةَ والعارَ كــما قيلَ في الْمُثَل إنه قيلَ للعسارية أَيْنَ تَذْهَبِينَ فقالَتْ: أَجْلُبُ إِلَى أَهْلَـى مَذَمَّةٌ وَعَارًا ، وقيل هذا لا يصحُّ من حيثُ الاشتقاقُ فإنَّ العاريةَ منَ الواو وبدكالة تعاورنا ، والعار من الياء لقولهم : عَيْرَتُه بكذا .

عير : العيرُ القبومُ الذينَ معَهُمْ أحمَالُ الميسرة، وذلك اسم للرجال والجمال الحاملة لعبيرة وإن كــان قد يُستَعْمَلُ في كلِّ واحــد من دُونِ الآخَرِ ، قسال: ﴿ وَلَمَّا فَصَلَت العيسرُ ﴾ [يوسف / ٩٤] ﴿ أَيُّنَّهَا العَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ [يوسف / ٧٠] ﴿ وَالْعِيسِ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ﴾ [يوسف / ٨٢] والعَيْرُ يقالُ للحمَارِ الوَحْشيِّ وللنَّاشِزِ عَلَى ظَهْرِ القَدَمْ ، ولإنسَانِ العَيْنِ وَلِما

وَلَلْوَتَد وَالْحَرْفِ النَّصْلُ فِي وَسَطُه ، فَسَانٌ يَكُنُ استعمَّالهُ في كُلِّ ذلك صَحِيدها ففي مُناسَبَة ال وَمنه عَوائقُ الدَّهْر ، يقالُ : عَاقَهُ وَعَوقَهُ بَعْضِها لِبَعْضِ تَعَسُّفٌ . والعيارُ تَقْدِيرُ المكيَّالُ وَالْمِيزَانَ ، ومنه قبيلَ عَيْرَتُ السَّدْنَانِيـرَ وَعَيْرَتُهُ ذَمَمْتُه من العمارِ وقسولهُم : تَعَايرَ بَنُوفُلان قسيلَ معْنَاهُ تَذَاكِرُوا السعارَ ، وقيلَ تَعَاطُواُ السعيارَةَ أَى فعُلَ العَيْرِ فِي الْإِنْفَلَاتِ والتَّخْلِيَةِ ، ومنه عارَت الدَّابَّةُ تَعِيرُ إِذَا انْفَلَتَتْ وقيلَ فُلانٌ عَيَّارٌ .

> عيس عَيسى اسمٌ عَلَمٌ وإذا جُعل عَرَبيًا أَمكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَـُولُهُمْ : بَعِيـرٌ أَعْيَسُ وَنَاقَةً عَيْسَاءُ وَجَمْعُهَا عِيْسٌ وهِى إَبِلٌ بِيْضٌ يَعْتَرِى بَيَاضَهَا ظُلْمةٌ ، أو من العَيْسِ وَهــو ماءُ الفَحْلِ بقالُ عاسها عيسُها .

عيش :العَيْشُ الحَيَاةُ المُخْتَصَّةُ بالحيوان وهو أَخَصُّ من الحياة لأنَّ الحياةَ تقالُ في الحيوان وفي البارى تعالى وفسى المُلَك ويُشْتَقُ منه المُعيشَةُ لما يُتَعَيَّشُ منه، قال: ﴿ نَحْنُ قَسَمَنَا بَيْنَهُمْ مَعَيْشَتُهُمْ في الحَيَاة الدُّنْيَا ﴾ [ الزخرف/ ٣٢ ] ﴿ مُعيشةً ضَنْكًا ﴾ [ طه / ١٢٤ ] ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَعَايشَ ﴾ وأعالَ إذا كَثُرَعِيالُهُ . [الأعراف / ١٠] ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فَيِهَا مَعَايِشَ ﴾ [ الحـــجر / ٢٠ ] وقـــال في أَهْلِ الْجَنَّة : ﴿ فَهُو في عيشة رَاضية ﴾ [ الحاقة / ٢١ ] وقال عليه السلاّمُ : ۗ ﴿ لاَ عَيْشَ إلا عَيْشُ الآخرَة ﴾ (١)

(۱) رواه البخاري ( ۳۷۹۵).

عوق : العائِقُ الـصارِفُ عَمَّا يُرَادُ من خَيْر وَاعْتَاقَهُ، قال : ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّمُوَّقِينَ ﴾ [الأحسزاب / ١٨] أي المُنْبَطينَ الصّارفينَ عن طريق الْخَيرِ ، وَرَجُلٌ عَوْقٌ وَعَوْقَةٌ يعُوقُ الناسَ عن الخَيرِ ، وَيَعُوقُ اسْمُ صَنَّم .

عول: عَالَه وَغَالَه يَتَقَارَبَان . الغَوْلُ يـقال فيما يُهلكُ ، وَالعَوْلُ فيما يُثْقِلُ ، يقَالُ : مَا عَالَكَ فَــَهُــوَ عَاثَلٌ لِى وَمَــنه العَوْلُ وَهُو تَرْكُ النُّصْفَة بأخْذ الزِيَادَةِ ، قال : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى الْأَ تَعُولُوا﴾ [ النساء / ٣ ] ومنــه عالَت الفَريضَةُ إذا زادت في القسْمَة المُسمَاة لأصحابها بالنَّصِّ، وَالتَّعْوِيلُ الاعْتمادُ عَلَى الغَيْرِ فيما يَثْقُلُ ومنه العَوْلُ وهو ما يَثْقُلُ مِن الْمُصِيبَة ، فَيُقَالُ وَيُلَّهَ وعَوْلَه ومنه العيالُ الواحدُ عيلٌ لما فيه من النَّقَل ، وَعـالــه تَحَمَّلَ ثِقَلَ مُؤْنَتِه ،وَمنه قــولُه عليه السلام : ﴿ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بَنْ تَعُولُ ۗ (٢)

عيل : ﴿ وَإِن خَفْتُمْ عَيْلَةً ﴾ [ التوبة/ ٢٨] أَى فَقَرًّا يِقَالُ : عِلَا الرَّجُلُ إِذَا افْتَقَرَ يَعِيلُ عَيْلَةً فهـ و عائلٌ وأما أعالَ إذا كُثرَ عيسالهُ فمن بَناتِ

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲، ۱۶، ۱۶۸) ، ومسلم (الزكاة / ٤١، ٩٥، ٩٧، ٢٠٦).

الواو، وَقُولُه: ﴿ وَوَجَدَكُ عَائِلًا فَسَأَغْنَى ﴾ [الضـحى/ ٨] أي أزالَ عَنْكَ فَقْرَ النَّفْسِ وَجَعَلَ لكَ الَغْنَى الأكْبَرَ المُعْنَّى بقـوله عليـه الســـلام : «الْغِني غِنَى النَّفسِ »(١) وقيل: مَا عَالَ مُقْتَصِدٌ، وقَيلَ وَوَجَدَكَ فَقِيـــــرَا إلى رَحْمَةِ الله وَعَفُوه فأغْنَاكَ بمغَفْرِتَهِ لكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ. عوم: العامُ كالسُّنَّة، لكنْ كَثيرًا مَا تُسْتَعْمَلُ السُّاء اعْتَبَارًا بِنحُو قَوْلِ الشَّاعِرِ : السُّنَّة في الحُول السذي يكونُ فسيسمه الشدَّةُ أو الجَدْبُ. وَلَهَـذَا يُعَبَّرُ عَنِ الجَدْبِ بِالسُّنَّةِ وَالعِـام بما فيه الرَّخَاءُ وَالخصبُ ، قال : ﴿ عَامٌ فيه يُغَاثُ النَّاسُ وَفيه يَعْصرُونَ ﴾ [ يوسف / ٤٩ ] وَقُولُهُ : ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةَ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا﴾ [ العنكبوت / ١٤ ] في في كُون المستثنى منه بالسَّنة والمستثنى بالعَام لَطِيـفَةٌ مَوْضِعُهَا فيما اللَّهِ وعَانةُ الرَّجُلِ شَعْرُهُ النابتُ عَلَى فَرجِهِ وتَصْغِيرُهُ بَعْدَ هذا الكتَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَالعَوْمُ السَّبَاحَةُ، ۗ عُويْنَةً. وَقَيل سُمِّىَ السُّنَّةُ عَامًا لِعَوْمِ الشَّـمسِ في جَميعِ بُرُوجها ، وَيَدُلُّ عَلَى مَعنى العَوْمِ قــولُهُ : ﴿وَكُلُّ فِي فَلَكَ يَسْبَحُونَ ﴾ [يس / ٤٠].

> عون : العَوْنُ المُعَاوَنَةُ وَالمُظَاهَرَةُ ، يقَالُ: فُلانُ عَوني أي مُعسيني وقد أعَنتُهُ ، قسال : ﴿فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ ﴾ [ الكهف / ٦٥ ] ﴿وَأَعَانَهُ

عَلَيه قَوْمٌ آخَرُونَ ﴾ [ الفرقان / ٤] وَالتّعّاوُنُ التَّظَاهُرُ ، قَال : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالسَّعُدُوانِ ﴾ [ المائدة / ٢٠ ] وَالاستعانَةُ طَلَبُ العَوْنِ قَالِ : ﴿اسْتَعينُوا الماسِّر والصَّلاة ﴾ [البقرة / ١٥٣] والعُوانُ الْمُتُوسِطُ بِيْنَ السَّنِينِ، وَجُعِلَ كِنَايِـةً عَنِ الْمُسِنَّة

# فــــان أتُوك فَقَالُوا إنها نَصَـفٌ فإنَّ أَمْشَلَ نصفَيْهَا الذي ذَهَبا

قال: ﴿ عُوانٌ بَيْنَ ذَلك ﴾ [ البقرة / ٦٨ ] وَاسْتُعِيـــرَ لِلْحَرْبِ التَّــى قــــد تَكُرْرَتْ وَقُدِّمَتْ وقسيل: العَوَانَةُ للنَّخْلَة القديمة ، وَالعَـانَةُ قَطيعٌ من حُمْرُ الوَحْشُ وجُمْعَ عَلَى عَـاناتِ وعُونِ ،

عين : العَيْنُ الجارحَةُ ، قال : ﴿ وَالعَيْنَ بالعَيْن ﴾ [ المائدة / ٤٥ ] ﴿ لَطَمَسْنَا عَلَى أُغَيِّنُهُمْ ﴾ [ يـس / ٦٦ ] ﴿ وَأَغَيِّنُهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ [ السوبة / ٩٢ ] ﴿ قُرَّةٌ عَيْنِ لَي ولَكَ ﴾ [ القصص / ٩ ] ﴿ كُنْ تَقَرَّ عَيْنُهُمَّا ﴾ [طلم / ٤٠] ويُقَالُ لللذي السعَيْنِ عَيْنٌ ، وَلَلْمُواعِي لَلْشَيْءَ عَيْنٌ، وَفُلَانٌ بِعَيْنِي أَي أَحْفَظُهُ وَأَرَاعِيهِ كَقُـولَك : هُوَ بِمَرْأَى مِنِّى وَمَسْمَعٍ ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٦٤٤٦ ) .

قال: ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنَنَا ﴾ [ الطور / ٤٨ ] وقال: ﴿ فَكَاسْتُعْمَالُ الرَّقَبَـةُ فَي الْمَالِيكُ وتَسْميَة

﴿ تَجْرِي بِأُعْيُنَا ﴾ [ القـمر / ١٤] ﴿ وَاصْنَعَ ۗ النَّسَاء بِالفَرْجَ مِنْ حَيْثُ إنـه هو الْمَقصُودُ مَنْهُنَّ الفُلكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [ هود / ٣٧ ] أي بحيثُ نرَى ﴿ ويُقالُ لمَنْبَعِ الماء: عَيْنٌ تشبيهًا بها لما فسيها من وَنَحْفَظُ ﴿ وَلَتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ [ طه / ٣٩ ] الماء ، ومنْ عَين الماء اشْتُقَّ مــاءٌ مَعين أي ظَاهرٌ أَى بِكَلاءَتِي وَحَفْظِي ، ومنه عين الله عَلَيْكَ: أَي اللَّعْيُون. وَعَيْنٌ أَي سَائِلٌ ، قَـال : ﴿عَيْنًا فيها كنت في حفظ الله ورعَايَته وقـيل جَعَلَ ذلك التُّسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴾ [ الإنسان/ ١٨] ﴿ وَفَجَّرْنَا حَفَظَته وَجُنُودَه الذين يحفظُونَه وَجَمْعُه أَعْيُن الأَرْضَ عَيُونًا ﴾ [ القسمر / ١٢ ] ﴿فيهما وَعُيُونٌ، قَالَ : ﴿ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِيكِ نَزُدُرِي ۗ عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴾ [ الرحــمن / ٥٠ ] ﴿عَيْنَان أَعْيُنُكُمْ ﴾ [ هـود / ٣١ ] ﴿ رَبُّنَا هَبْ لَنَا مَنْ ﴿ نَضًّا خَتَانَ ﴾ [َ الرحـــمن / ٦٦ ] ﴿وَأَسَلْنَا لَهُ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُن ﴾ [ الفرقان / ٧٤ ] عَيْنَ القطر ﴾ [ سبا / ١٢ ] ﴿فَي جَنَّات ويُستَعَارُ العَينُ لَمَعَانَ هَي مَوْجُودَةٌ فَي الجَارِحَةِ ۗ وَعُيُّونَ ﴾ [ الشَّعَرَاء / ١٤٧ ] ﴿ مَنْ جَنَّاتٌ بنَظَرَات مُخْتَلَفَة ، واسْتُعـيـــرَ للثُّقْب في المزَادَة | وَعُيُونَ ﴾ [ الشـعــراء / ٥٧ ] ﴿ مَـن جَنَّاتٌ تشبيهًا بهَا في الهيئة وفي سَيَلان الماء منها فاشْتُقُّ ۗ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ ﴾ [ الدخان / ٢٦ ] وعنتُ منها سِقاءٌ عَيْنٌ وَمَعِينٌ إذا سِال منها الماء الرَّجُلِّ أَصَبْتُ عَيْنَهُ نحو رَأَسْتُهُ وَفَأَدْتُه ، وَعَنْتُه وقـولهُم: عَيِّنْ قِرْبَتَكَ أَى صُبَّ فيـها مـا يَنْسَدُ الصِّبُّهُ بِعَيْنِي نـحـــو : سَفْتُه أَصَبْتُه بِسَيْفِي ، بسَيَلانه آثارُ خَرْزه ، وقسيلَ لـ لمُتَجَسِّس عَيْنٌ ﴿ وذلك أنه يُجْعَلُ تَارَةٌ من الجسارحَة المَضْرُوبَة تَشْبِيهًا بِهِمَا فِي نَظَرِهَا وَذَلِكَ كَمَا تُسَمَّى المرْأَةُ ۗ نِحُو رَاسْتُهُ وَفَأَدْتُهُ وَتَارَةً مِن الجَارَحَةَ التي هي فَرْجًا وَالمَرْكُوبُ ظَهْرًا ، فيُصَالُ فُلانٌ يَمْلُكُ كذا اللَّهُ في الضَّرْبِ فَيَجْرِي مَجْرَى سَفْتُهُ وَرَمَحْتُه ، فَرْجًا وكِــذا ظَهْرًا لما كــان المقصُودُ مـنهــمــا | وعَلَى نحــوه في المَعْنَيَيْنِ قــولهمْ : يَدَيْتُ فــإنهُ العضوين ، وقيلَ للذَّهَبِ عَيْنٌ تشبيهًا بها في إيقالُ إذا أصبَّتَ يَدَّهُ وإذا أصبَّتَهُ بيَدك ، وتقولُ: كُونْهَا أَفْضَلَ الْجَوَاهِر كَمَا أَنَّ هذه الجارِحَةَ أَفْضَلُ الْعِنْتُ البِّشْرَ أَثَرْتُ عَيْنَ مسائها ، قَال : ﴿ إِلَى الجوارح ومنه قيل أعيانُ القوم الأفَاضلهم وأعيَّانُ الرَبُوَّة ذَات قَرَار وَمَعين ﴾ [ المؤمـنون/ ٥٠ ] الإَخْوَةِ لِبَنِي أَبِ وَأَم ، قال بعضهم : العَيْنُ إِذَا اللَّهُ ﴿ فَمِّنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاء مَعْين ﴾ [ الملك/ ٣٠] اسْتُعْمِلَ في مَعْني ذاتِ الشيءِ فَيُقَالُ كُلُّ مِالِهِ الوقيلِ المِيمُ فيه أَصْلِيّةٌ وإنما هو من مَعَنْتُ.

الْوَحْشِ أَعْيَنُ وَعَيْنَاءُ لِحُسْنِ عَيْنِهِ ، وَجَمْعُهَا | قال: ﴿ أَفَعَيينَا بِالخَلْقِ الأُولُ ﴾ [ ق/ ١٥ ] عينٌ ﴾ [ الواقعة / ٢٢ ] .

عيى : الإعْيَاءُ عَجْزٌ يَلْحَقُ البَدنَ منَ المَشْي، الدواءَ له، والله أعلمُ .

وَتُسْتَعَارُ العِــيْنُ لِلْمَيْلِ فِي المِــزَانِ ويُقَالُ لِبَقَرِ ۗ وَالسعِيُّ عَجْزٌ يَلْحَقُ مِنْ تَوَلَّى الأمْرِ والـكــلامِ عِينٌ ، وَبِهَا شُبُّهُ النَّسَاءُ ، قَال : ﴿ قَاصِرَاتُ اللَّوْلَمْ يَغْيَ بَخَلْقَهِنَّ ﴾ [ الاحقاف / ٣٣ ] الُـطَرُف عِينٌ ﴾ [ الصافات / ٤٨ ] ﴿وَحُورٌ ۗ ومنه عَيَّ في مَنْطِقِه عَيَّا فهو عِييٌّ وَرَجُلٌ عَيَايَاءُ طَبَقَاءُ إِذَا عَبِيَ بِالكلامِ والأَمْرِ ، وَدَاءٌ عَيَاءٌ لأَ

# للعين ﴿ كتاب العين

غبر : الغابرُ المَاكثُ بـعْدَ مُضيّ مَا هو مَعهُ قَال : ﴿ إِلاَّعَجُوزَا فِي الْفَابِرِينَ ﴾ [ الشعراء/ ١٧١ ] يعنى فيــمَنْ طَالَ أَعَمَارُهُمْ ، وَقَــيلَ : فيمَنْ بقَى وَلَم يَسْرِ مَعَ لُوط وَقِيلَ : فيمَنْ بَقَى ۗ التَّفْضي ، أو مِنْ غَبَرَةِ اللَّوْنِ فهـ و كقولهم : بَعْدُ في العذَابِ وفي آخر ﴿ إِلَّا أَمْرَأَتُكَ كَانَتُ منَ الْغَابِرِينَ﴾ [ العنكبـوت / ٣٣] وفي آخــر ﴿ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمَ الْعَابِرِينَ ﴾ [ الحجر / ٦٠] ومنه الغُبْرَةُ البَقَيَّةُ في الضَّرْعِ من اللَّبَنِ وجَمَّعُهُ أَغْبَارٌ وغُبُرُ الحَيْضِ وغُبُر الليلِ . والغُبَارُ مـــا يَبْقَى من التـــرابِ المُثـــار ، وجُعلَ عَلَى بنَاء الدُّخانِ والعُثَارِ ونحوِهما من البَقايا، وقد غَبَرَ الغُبارُ أي ارْتَفع، وقـيلَ يقالُ للمــاضي : غابرٌ وللبَاقي غابرٌ فإن يكُ ذلك صحيحًا ، فإنما قيلَ للماضي غابرٌ تَصَوَّرُا بمضيِّ الغُبَّارِ عن الأرض وقــيلَ لــلبَاقى غَابِرٌ تَصَوُّرًا بِتَخَلُّف الغُبَارِ عن الذي يعــدو فَيَخْلُفُـه ، ومن الغُبَارِ اشْتُقَّ الغَبَرَةُ وهو ما يَعْلَقُ بالشيء من الغُبَار ومـا كان على لَوْنه ، قال : ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَـنْذَ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴾ كَقُولُه: ﴿ ظُلُّ وَجُهُهُ مُسُودًا ﴾ [ النحل / ٥٨ ] يقالُ غَبَرَ غَبْرَةً واغبَّر وَاغْبَارٌ ، قال طرَفَةُ:

\* رَأَيْتُ بَنِي غَبَراءَ لا يُنكرُونَني \*

إَنُّو السَّبيلِ . وداهيَةٌ غُبراءٌ إما من قولهمْ : غَبرَ الشيءُ وَقَعَ فِي الغُّبارِ كَانِهَا تُغَبِّرُ الإِنْسَانَ ، أَو من الغَبْرِ أي السَهَيَّة ، والمَعْني دَاهيَةٌ بــاقيَةٌ لا داهيَةٌ زَبَّاءُ ، أو من غُبْرَة اللَّبن فكلُّهـــا الدَّاهيَةُ التي إذا انْقَضَتْ بقَى لها أثَرٌ أو منْ قـولهم : عرْقٌ غَبرٌ ، أَى يَنْتَفَضُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، وَقَـد غَبَرَ العرقُ ، وَالْغَبِيرَاءُ نَبْتُ مَعْرُوفٌ، وثُمَرٌ عَلَى هَيْنَته وَلُونه.

غبن : السغَبْنُ أَنْ تَبْخَسَ صَاحِبُكَ فَسَى مُعـامَلَة بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بِضَرَبِ مِنَ الإِخْفَاء ، فــإنْ كان ذلك في مال يقالُ غَـبَنَ فُلانٌ ، وإن كان فَى رَأْيِ يُقَالُ غَبِنَ وغَبَنْتُ كَـٰذَا غَبِّنَا إِذَا غَفَلْتَ عـنه فَعَدَدْتُ ذلـك غَبْنًا ، ويــومُ التّغَابُن يــومُ القيامَةِ لِظُهُورِ الغَبْنِ في الْمِسايَعة الْمُشار إليها بقوله : ﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتَـغَاءَ مَرْضَات الله ﴾ [ البقرة / ٢٠٧ ] وبقوله: ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مَنَ الْمُؤْمِنينَ﴾ [ التوبة / ١١١] الآية وبقوله : ﴿ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدُ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثمناً قليلاً ﴾ [ آل عمران / ٧٧ ] فَعَلَمُوا أَنهُمْ غُبِنُوا فيما تَرَكُوا مِنَ الْمُبايَعةِ وفيــما تَعاطُوه مِن ذلك جـميـعًا وسُئِلَ بعضُهُمْ عن يوم التَّغـابُنِ أَى بَنِي المُفَازَةِ المُغْبَرَّةِ ، وذلك كــقــوْلهمْ : ﴿ فقال : تَبْدُوا الأشياءُ لهم بخلاف مَقاديرهمُ في الدُّنيا ، قال بعض المفسرين : أصلُ الغَبْن العائرًا ، غَدرٌ ، ومنه قبيلَ ما أثبَتَ غَدرَ هذا إِخْفَاءُ الشيء والغَبَنُ بالفَتْح المَوْضعُ الذي يُخْفَى فيه الشيءُ ، وأنشَد :

> وكم أرَ مشل الفتيسان في غَبَن الرَّأَى يُنْسَى عَوَاقبُها

وسُمِّي كُلُّ مُنثَنِ مَن الأعْضَاء كِالْصُول الفَخِذَيْنِ والْمَافِقِ مَغَابِنَ لاِسْتِتسارِه ، ويُقسالُ | وَنُطْقِ . للمرُّأة إنها طَيَّبَةُ المَغَابِن .

> ويُضْرَبُ بِهِ المُثلُ فيمـا يَضيعُ وَيَذْهَبُ غَيرَ مُعَمَّدُ به، ويقالُ : غَشَا الوادِي غَثُواً وَغَثَتْ نَفْسُهُ تَغْثَى غَثَانًا خَيْثَتْ .

والغَدْرُ يُقــالُ لتَرْك العَهْد ومنه قيل فُلانٌ غــادرٌ وجَمْعُهُ غَدَرَةٌ ، وغَدَّارٌ كَشيــرُ الغَدْرِ ، والأغْدَرُ والسغَديرُ المَاءُ السذى يُغَادِرُه السَّيْلُ فَسَى مُسْتَنْقَع يَنْتَهَى ٱلبِهِ وَجُمْعُهُ غُذُرٌ وغُدْرَانٌ ، وَاسْتَغْدَرَ الغَديرُ صارَ فيه الماءُ ، وَالغَديرَةُ الشَّعْرُ الذي تُرِكَ حتى طالَ وجَمْعُهَا غَداثرُ . وغـادَرَهُ تَرَكهُ أَحْصَاهَا﴾ [ السكهف / ٤٩ ] ﴿ فَلَمْ نُغَادرُ

الفرَس ثم جُعلَ مشلا لمَنْ له تَباتٌ فقيلَ ما

غلق: قال : ﴿ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴾ [الجن / ١٦] أي غَزيــرًا ، ومنــه غَدقَتْ عَيْنُه تَغْدَقُ ، والغَيْدَاقُ يُقالُ فيما يَغْزُرُ من ماءِ وعَدْوِ

غُدا : الغُدُوزُ وَالغَداةُ مِن أول النهار وَقُوبلَ غَثًا : الغُثَاءُ غُثَاءُ السَّيْلِ والسقِدْرِ وهو مسا الله له القرآن الغُدُوُّ بِالأصال نحو قوله : ﴿ بِالْغُدُوِّ يَطْفَحُ وَيَتَفَرَّقُ مِن النَّبَاتِ السِّسابِسِ وَزَبَد القدر العَدْر الرَّصَال ﴾ [ الأعراف / ٢٠٥] وقُوبلَ الْغَدَاةُ بالْعَشَىُّ ، قال: ﴿ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشَىُّ ﴾ [الانعام/ ٥٢ ] ﴿ غُدُومًا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ [ سبا / ١٢ ] والغاديةُ السَّحَابِ يَنْشَأُ غُدُوهَ ، والغَدَاءُ طَعَـامٌ يُتَنَاوَلُ فَـى ذلك الوقت وقـــد غــدَوْتُ أَغْدُو، قَالَ : ﴿ أَنَ اغْدُوا عَلَى حَرِثُكُمْ ﴾ [القلم / ٢٢] وَغَدُّ يُقَالُ لليـــومُ الذِّي يَلي يَوْمُكَ الذي أَنْتَ فيه ، قيال : ﴿ سَيَعْلَمُونَ عَدًا﴾ [ القمر / ٢٦ ] ونحوَّهُ .

غرر: يقــــالُ غَررْتُ فُلانًا أَصَبْتُ غَرَّتُهُ وَنَلْتُ منه ما أُريدُهُ ، وَالغرَّةُ غَفْلةٌ في اليَقَظَةُ ، قَــال : ﴿ لاَ يُغَادرُ صَغيــــرَةً وَلاَ كَبيــــرَةً إِلاَ ۗ ۚ وَالغِرَارُ غَفْلَةٌ مَع غَفْوَة ، وأصلُ ذلـك من الغُرِّ وهو الأثرُ الظاهرُ منَ الشيء ومنه غُرَّةُ الفرَس. منْهُمْ أَحَدًا ﴾ [ السكه ف / ٤٧] ، وَغَدَرَت الوَغرَارُ السَّيف أي حَدُّه، وَغَرُّ الثَّوْبِ أَثَرُ كَسُره، الْسَاةُ تَخَلَّفَتْ فَسَهِى غَدَرَةٌ وقَسِيلَ للجُحْرَة الوقيل اطْوِهِ عَلَى غَرَةٍ ، وغَرَّهُ كذا غُرُورًا كَأَنْمَا وَاللَّخَاقِيقِ للْأَمْكِنَةِ التي تُعْـادِرُ البَّعِيــرَ والفَرَسَ | طَوَاهُ عَلَى غَرَّةٍ ، قــــال : ﴿ مَا غَرَّكَ بِرَبُّكَ

الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ ﴾ [ آل عمران / ١٩٦] وقاًل : ﴿ وَمَا يَعَدُّهُمُّ السَّشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُّورًا ﴾ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴾ [ فاطر/ ٤٠ ] وقــال : ﴿ يُوحَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض زُخْرُفَ الْقَوْلُ غُرُورًا ﴾ [ الأنعام / ١١٢ ] وقال : ﴿ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُرُور ﴾ [آل عمران / ١٨٥] ﴿ وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَّاةُ الدُّنْيَا ﴾ [ الأنعام / ٧٠] ﴿ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلاًّ ا غُرُورًا ﴾ [ الأحـزاب/ ١٢ ] ﴿ وَلَا يَغُرُّنُّكُمْ بِاللهُ الْغَرُورُ ﴾ [ لقمان / ٣٣ ] فالغَرُورُ كُلُّ مَا يَغُوُّ الإِنْسَانَ منْ مَال وَجاه وشَهْوَة وشَيْطَان وقد فُسر بالشيطان إذ هُو أخْبَثُ الغَارِينَ وبالدُّنِّيا لما قيلَ الدُّنْسِا تَغُوُّ وَتَضوُّ وَتُمُوُّ ، وَالْغَرَرُ الْخَطَرُ ـ وهوَ منَ الغَرُّ ، ونُهىَ عَنْ بَيْعِ الغَرَر . والغَرِيرُ ۗ الحُلُقُ الحَسَنُ اعــتبارًا بأنَّهُ يُغَرُّ وقــيلَ فُلانٌ أَدْبَرَ غَرِيرُهُ وأقبلَ هَرِيرُهُ فباعْتبارِ غُرَّةِ الفَرَسِ وَشُهْرَتِه بها قيل فُلانٌ أغَرهُ إذا كان مَشْهُورًا كَرِيما ، وقسيلَ الغُرَرُ لثلاث ليسال من أوَّل الشَّهْر لكون ذلك منه كَالْغُرَّة منَ الـفـرَسِ ، وَغِرَارُ السَّيْفِ حَدُّهُ ، والغرَارُ لَبَنَّ قَليلٌ ، وَغَــارَتُ النَّاقةُ قَلَّ لَبُّنُهَا بَعْدَ أَنَّ ظُنَّ أَنْ لا يَقلَّ فكَ أَنْ عَرَّتْ صاحبها .

الْكَرِيمِ ﴾ [ الانفطار / ٦ ] ﴿ لاَ يَغُرُّنُّكَ تَقَلُّبُ ۗ الْ غَرَبَتِ تَغْرُبُ غَرْبًا وغـــروبــا وَمَغْرِبُ الشَّمْس وَمُغَيْرِبانُهَا ، قال : ﴿ رَبُّ المَشْرِق وَالمَغْرِبِ ﴾ [ المسزمسل / ٧] ﴿ رَبُّ الْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ [النساء / ١٢٠] وقسال : ﴿ بَلْ إِنْ يَعسد | المَغْرِبَيْنِ ﴾ [ الرحمن / ١٧] ﴿ رَبُّ الْمُشارِق وَالمَغَارِبِ ﴾ [ المعارج / ٤٠] وقد تقدّم الكلامُ في ذِكْرِها مُثَنَّيسيْنِ وَمَجْمُوعَينِ وقَــالَ : ﴿ لا نَشَرْقيَّة وَلا غَرْبيَّة ﴾ [ النور / ٣٥] وَقَال: ﴿ حُتَّى إِذَا بَلَغَ مُّغْرِبَ السَّمْس وَجَدَهَا تَغْرُبُ ﴾ [ الكهف/ ٨٦ ] وقيلَ لكُلِّ مُتباعد غَرِيبٌ وَلَكُلُّ شيءِ فيما بَيْنَ جنسهِ عَدِيمِ النَّظِيرِ عَريبٌ، وعلى هذا قُوله ﷺ : « بَدَأُ الإُسْلاَمُ غَريب وَسَيَعُودُ كما بَدأً » وقسيلَ الْعُلَمَاءُ غُرَبَاءُ لِقِلَّتُهِمْ فَيُمَا بَيْنَ الْجُهَّالِ ، وَالغُرَابُ سُمِّيَ لكونه مُبعدا في الذَّهَابِ ، قالَ : ﴿ فَبَعَثَ اللهُ السَّنَام لبُعْدِهِ عَنِ المَنَالِ ، وَغَرْبُ السَّيْفِ لِغُرُوبِهِ في الضَّريبَة وهوَ مَصْدَرٌ في مَعْنَى الفَّاعل ، وَشَبِّهَ بِهُ حَدُّ اللِّسَانِ كَتَشْبِيهِ اللِّسَانِ بالسَّيْف ف فيلَ فُلانٌ غَرْبُ اللَّسان، وَسُمَّى الدَّلُو عَرْباً لتَصَوَّر بُعْدها في البثر ، وأَغْرَبَ الساقي تَنَاول الْغَرْبُ وَالْغَرْبُ الذَّهَبُ لكونِه غَرِيبًا فيما بينَ الجـوَاهرِ الأرْضِيَّةِ ، ومنه سَهُمٌ غَرْبٌ لا يُدْرَى مَنْ رَمَاهُ . ومنه نَظَرٌ غَرْبٌ ليس بقاصد ، وَالغَرَبُ شَجَرٌ لا يُثْمرُ لَتَبَاعُدُه منَ الثَّمـرَات ، غُرِب : الغَرْبُ غَيْبُوبَةُ الشَّمْسِ ، يقالُ ﴿ وَعَنْقَاءُ مُغْرِبٌ وُصِفَ بَذَلَكَ لَانَهُ يِقَالُ كَانَ طَيرا

تَنَاوَلَ جَارِيَةٌ فَأَغْرَبَ بِهَا يَقَالُ عَنْقَاءُ مُغْرِبٌ وَعَنْقَاءُ مُغْرِب بِالإِضافَةِ. وَالغُرابان نُقْرَتَان عَنْدَ صلْوَى العَجُز تشبيها بالغُراب في الهيئة وَالْمُغْرِبُ الأَبْيُضُ الأَشْفَار كَانَّمَا أَغْرَبَتْ عَيْنُهُ فَيَ ذلك السبيَّاض . وغَرَابيبُ سُودُ قـــــيلَ جَمْعُ غَرْبِيبِ وهو المُشْبِهُ للغُرَابِ في السّوادِ كـقولكَ أَسُودُ كُحَلَك الغُراب .

جُعلَ اسْمًا لكُلِّ غَايَة يُتَحَرَّى إِدْراكُها ، وَجَمْعُه أَغْرَاضٌ، فالغَرَضُ ضَرَبَان: غَرَضٌ نَاقِصٌ وَهُو الذي يُتَشَوَّقُ بَعْدَهُ شيءٌ آخرُ كاليَسَارِ وَالرَّئَاسَةِ الْمُغْرَقَينَ ﴾ [ هود / ٤٣]. وَنحــو ذلك مما يكونُ منْ أغْراضِ الناسِ، وَتَامُّ وَهُو الذِّي لَا يُتَشَوَّقُ بعدَهُ شيءٌ آخرُ كالجَنَّة . غرف : النَّغُرُفُ رَفَّعُ السَّىء وتَنَّاولُه ، يِقَالُ: غَرَفْتُ المَاءَ وَالمَرَقَ ، وَالْغُرْفَةُ مَا يُغْتَرَفُ، وَالغَرْفَةُ للْمَرَّة ، وَالمُغْرَفَةُ لما يُتناوَلُ به ، قال : ﴿ إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرُفَةً بِيده ﴾ [ البقرة / ٢٤٩] ومنه استُعير عَرَفْتُ عَرْفَ الفرس إذا جَرَرْتَهُ وغَرَقْتُ الــشَّجَرَةَ ، وَالـــغَرَفُ شَجَرٌ مَعْرُوفٌ ، وَغَرَفَتِ الإبِلُ اشْتَكَتُ مِن أَكُلُه ، وَالْخُرْفَةُ عُلَّيَّةٌ مِن السِناء وَسُمِّيَ مَنازِلُ الجَنَّة غُرَفًا، قال : ﴿ أُولِنُكَ يُجْزُونَ الغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ [الفرقان / ٧٥] وقال : ﴿ لَنُبُوِّئُنُّهُمْ منَ الجَنَّة غُرُفًا ﴾ [ العنكبــوت / ٥٨] ﴿ وَهُمُّ في الغُرُفَات آمنُونَ ﴾ [ سبأ / ٣٧ ] .

غرق: الغَرَقُ الـرُّســوبُ في المــاء وفي البَلاء، وَغَرِقَ فُلانٌ يَغْرَقُ غَرَقا وأغْرَقَهُ ، قال: ﴿حَتُّى إِذَا أَدْرَكُهُ الغَرَقُ ﴾ [ يونس / ٩٠ ] وفُلانٌ غَرِقَ في نعْمة فُلان تشبيها بذلك ، قال: ﴿ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ﴾ [البقرة / ٥٠] ﴿ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعِهُ أَجْمَعِينَ ﴾ [ الإسراء / ١٠٣] ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ ﴾ [ الشعراء/ ٦٦] غرض: الغَرَضُ الهدَفُ المَقْصُودُ بالرَّمْي ثم الخِرْقَ أَغْرَقَنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴾ [الشعراء / ٦٢] ﴿ وَإِنْ نَشَا نُغُرِقْهُمْ ﴾ [ يس / ٤٣] ﴿ أَغْرِقُوا فأَدْخَلُوا نَارًا ﴾ [ نــوح / ٢٥] ﴿ فكانَ مَنَ

غرم: الغُرْمُ ما يُنُوبُ الإنسانَ في مَاله منْ ضَرَر لغير جَنَاية منه أو خيانَة، يقالُ غَرِمَ كذا غُرْما وَمَغْرَما وَأُغْرِمَ فلانٌ غَرَامَةٌ ، قال : ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ [ الواقعة / ٦٦ ] ﴿ فَهُمْ مَنْ مَغْرَم مُثْقَلُونَ ﴾ [ الطـور / ٤٠ ] ﴿ يَتَّخذُ مَا يُـنفقُ مَغْرَمًا ﴾ [ التوبة / ٩٨ ] والـغَريم يُقالُ لَمَنْ لهُ الدِّينُ وَلَمْنُ عليه الدِّينُ، قال : ﴿وَالْغَارِمِينَ وَفَى سَبِيلِ الله ﴾ [ التــوبة / ٦٠ ] والغَرَامُ مَا يَنُوبُ الإنْسَانَ منْ شِدَّةٍ وَمُصِيبَةٍ ، قَال : ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كِانَ غَرَامًا ﴾ [ الفرقان / ٦٥ ] من قــولهم : هو مُغْرَمٌ بِالنِّسَاءِ أَى يُلارِمُهُنَّ مُلاَزَمَةَ الغَرِيم . قال الحـسنُ : كُلُّ غَرِيم مُفَارِقٌ غَرِيمَهُ إلا النَّارَ ، وقيلَ معناهُ مشغُوفًا بإِهْلاكهِ .

ذلك من الخراء وهو ما يُلْصَقُ به ، وقد أَغْرَيْتُ فُلانا بَكَذَا نحِوْ أَلهَجْتُ به ، قال : غَزْلُهَا ﴾ [ النحل / ٩٢ ] وَقَدْ غَزَلَتْ غَزْلُها . وَالغَزَالُ وَلَدُ الظَّنِية ، وَالغَزَالةُ قُرْصَةُ الشمس وَكُنِّي بِالغَزْلُ وَالْمُغَارَلَةِ عِن مُشَافَنَة المرأة الستى كَــــــأَنْهَا غَزَالٌ ، وَغَزِلَ الْكَلْبُ غَزَلًا إذا أَدْرُكَ الغَزَالَ فَلَهِيَ عنه بَعْدَ إِدْرَاكه .

غزا: الغَزْوُ الْخُرُوجُ إِلَى مُحارَبَة العَدُوِّ ، وَقَـد غَزَا يَغْزُو غَزُوا فَـهـو غـاز وَجَمْعُهُ غُزَاةٌ وَعُزُّ، قَال : ﴿ أَوْ كَانُوا غُزى ﴾ [ آل عمران/

غسق : غَسَقُ الليل شددَّةُ ظُلْمَته قال : ﴿ إِلَى غَسَقُ الَّذِيلُ ﴾ [ الإسراء / ٧٨ ] والغاسقُ الليلُ المُظلمُ ، قسال : ﴿ وَمَنْ شَرِّ خساسق إذا وَقَبَ ﴾ [ الفلق / ٣ ] وَذلك عبارةٌ عَن النَّائبَة بالليل كالطارق، وقيلَ القَمَرُ إذا كُسِفَ فاسْوَدًّ. وَالْغَسَّاقُ مَا يَقْطُرُ مِنْ جُلُودِ أَهْلِ السَّارِ، قَال : ﴿ إِلاَّ حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴾ [ النيأ / ٤٥].

غسل: غَسَلْتُ الشيءَ غسلاً أسلتُ عليه المَاءَ فَأَرَلْتُ دَرَنَّهُ ، والغَسلُ الاسمُ ، والغسلُ مَا

غرا: غَرَىَ بكذا أَى لَهِجَ بِهِ وَلَصِقَ وَاصْلُ النِّفْسَلُ بِهِ ، قَـــــــال : ﴿فَاغْسَـلُوا وُجُوهَكُمُ وَأَيْدِيكُم ﴾ [ المائــدة /٦ ] الآية . والاغْتسَالُ غَسْلُ البِّدُن، قال: ﴿ حَتَّى تَغْتَسلُوا ﴾ [ النساء/ ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوةَ وَالْبَغْضاءَ ﴾ [ المائدة / ﴿ ٤٣ ] وَالْمُغْتَسَلُ الْمُوضِعُ الذي يُغَــتَسَلُ منه والماءُ ١٤] ﴿ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ﴾ [ الأحزاب / ٢٦٠ | الذي يُغْتَسَلُ به ، قَـال : ﴿ هــذَا مُغْتَسَلُ بَاردٌ غزل: قَالَ : كَوْ وَلاَ تَكُونُوا كالتي نَقَضَتْ ﴿ وَشَرَابٌ ﴾ [ ص / ٤٢] والخسلينُ غُسَالَـةُ أَبْدَانِ الْكُفَّارِ فِي النارِ ، قال : ﴿ وَلاَ طَعَامٌ إِلا من غسلين ﴾ [الحاقة / ٣٦].

عَشْمَى : غَشْيَه غَشَاوَةً وَغَشَاءً أَتَـاهُ إِنَّيَانَ مَا قَـــد غَشْيَه أَى سَتَرَهُ والغشَاوَةُ مـــا يُغَطَى به الشيءُ، قال : ﴿ وَجَعَلَ عَلَى بَصَره غَشَاوَةً ﴾ [الجائية / ٢٣] ﴿ وَعَلَى أَبْصَارِهُمْ عَسَاوَةً ﴾ [البقرة / ٧] يـقَالُ غَشيَهُ وَتَغَشاهُ وَغَشَّيْتُه كذا قَال : ﴿ وَإِذَا غَشْيَهُمْ مَوْجٌ ﴾ [ لقمان / ٣٢ ] ﴿ فَغَشْيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشْيَهُمْ ﴾ [ طه / ٧٨ ] ﴿ وَتَغَشَّى وَجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ [ إبراهيم / ٥٠] ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ [ النجم / ١٦] ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ [ الليل / ١] ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ ﴾ [ الأنفال / ١١ ] وَغَشَيْتُ مَوْضعَ كذا أتَيْتُه وكُنِّيَ بذلك عن الجــماع يُقالُ غَشَّاهَا وَتَغَشَّاهَا : ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ ﴾ [الأعراف / ١٨٩] وكذا الغشيانُ والخاشيةُ كلُّ ما يغَطَى الشيءَ كغاشية السُّوج وقولهُ: ﴿ أَنْ تَأْتِيهُمْ غَاشِيَةٌ ﴾ [ يوسف / ١٠٧ ] أي نائبةٌ تَغْشَاهُمْ وَتُجَلِلُهمْ وقيل الغاشيةُ في

الأصل محمـودةُ وإنما اسْتُعيرَ لفَظْهَا هَهُنا عَلَى نحوِ قوله : ﴿ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غُوَاشٍ ﴾ [الأعراف / ٤١] وقــوله : ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَديثُ الْغاشيَة ﴾ [ الغاشية / ١ ] كنايةٌ عنِ القيامةِ وجَمْعُهَا غواشِ ، وغُشِي عَلَى فُلان إذا نابه ما غَشَى فَهْمَهُ ، قال: ﴿ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْه منَ المُوْت ﴾ [ الأحـزاب / ١٩ ] ﴿نَظَرَ المَعْشَىُ عَلَيْهِ مِنَ المَوْتِ ﴾ [ محمد/ ٢٠] ﴿ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ﴾ [يس / ٩] ﴿ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ [ البقرة / ٧ ] ﴿كَأَنَّمَا أُغْشَيَتُ وَجُوهُهُمْ ﴾ [ يونس / ٢٧ ] ﴿وَاسْتَغْشُوا نَيَابَهُم ﴾ [ نوح / ٧] أي جَعَلُوهَا غشاوةً عَلَى أَسْماعهم وذلك عبارة عَنْ الامْتناع من الإصْغاء ، وقيلَ اسْتَغَـشُواْ ثيابُهمْ كنايةٌ عن العَدْو كقولهم : شَمَّرَ ذَيْلاً والقَى ثُوبُهُ ، ويقالُ غَشَيْتُه سَوْطا أو سَيْفًا كَكَسَوَتُهُ وَعَمَّمُتُه .

غص : النعُصةُ الشَّجَاةُ التي يُغَصُّ بهَا الحَلْقُ ، قال : ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةً ﴾ [ المزمل/ ١٣] .

غيض: السغض النقصان من السطرف والصوت وما في الإناء يقال غض واغض ، قال : ﴿ قُلْ لِلْمَوْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ﴾ [النور / ٣٠] ﴿ وَقُلْ لِلْمُوْمِنَاتِ يَغْضُضْ مَنْ صَوْتِكَ ﴾ [النور / ٣٠] ﴿ وَاغْضُضْ مَنْ صَوْتِكَ ﴾ [لقمان / ٣١] وقول الشاعر:

\* فَغُض الطّرف إنك من نُمير \*

فَعَلَى سَبِيلِ التَّهَكُّمِ ، وغَضَضْتُ السِّقَاءَ نَقَصْتُ مِمَّا فِيه ، والغَضُّ الطِّرِيُّ الذَّى لَم يَطُلُ مُكْتُهُ .

غضب: الغَضَبُ ثُورَانُ دَم القَلْب إرادةَ الانتقام ، ولذلك قال عليه السلام : « اتَقُوا الْغَضَبَ فِإِنَّهُ جَمْرَةٌ تُوقَدُ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ ، أَلُّـم تَرَوْا إِلَى انْتِفَاخِ أُوداجِه وَحُمْرَة عَيْنَيْه ﴾(١) وإذا وُصفَ اللهُ تعَالى به فالمُرَادُ به الانْتقَامُ دُونَ غَيره ، قال : ﴿ فَبَاؤُوا بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ ﴾ [ البسقرة / ٩٠] ﴿ فَبَاوُوا بِغَضَبِ مِنَ اللهِ ﴾ [البقرة / ٦١] وقَال : ﴿ وَمَنْ يُحْلَلُ عَلَيْهُ غَضَبي ﴾ [ طه /٨١ ] ﴿ غَضبَ اللهُ عَليهمْ ﴾ [ المجادلة / ١٤ ] وقولهُ : ﴿ غَيْرِ الْمَعْضُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [ الفـاتحــة / ٧ ] قــيل هُمْ الْيَهُودُ . وَالغَضْبَةُ كـــالضَّجْرَةِ ، والغَضُوبُ الكــثيـــرُ الغَضَب. وَتُوصَفُ به الحسيَّةُ والسَّاقَةُ الضَّجُورُ وقسيلَ فُلانٌ غَضَبةٌ : سَريعُ الغَضَب ، وحُكى أنهُ يُقَالُ غَضِبْتُ لِفُلاَنِ إِذَا كَانَ حَيًّا وغَضِبْتُ بِه إذا كان مَيَّتا .

<sup>(</sup>۱) رواه التسرمذی ( ۲۱۹۱ ) من حسدیث طویل وقال: هذا حسدیث حسن صحیح . ورواه أحسمد (۳/ ۱۹ ، ۲۱ ) . بلفظ : « آلا وإن الغسضب جسمرة فی قلب ابن آدم أما ما رأیتم إلى حمرة عینیه وانتفاخ أوداجه فسمن أحس بشیء فلیلصق بالارض » .

غطش: ﴿ أَغْطَشَ لَيْلُهَا ﴾ [ النازعات / ٢٩ ] أى جَعَلهُ مُظْلِما وأصْلُه من الأغْطَش وهو الذى فى عَيْنه شَبْهُ عَمْشِ ومنه قبيل فَلاةً غُطْشَى لا يُهْتَدَى فيها والتّغَاطُشُ التّعامِي عن الشيء .

غطا: الغطاءُ ما يُجعلُ فوقَ الشيء من طَبَق ونحوه كسما أنّ الغشاءَ ما يُجعلُ فَوْقَ الشيء من الشيء من لباس ونحوه وقد استُعيرَ للجهالة ، قال : ﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ ﴾ [ق / ٢٢].

فعلُ الكذّابِينَ وهذا مَعْنَى : ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [ غاف / ٢٠] وقال : ﴿ اسْتَغْفُرُ لَهُمُ ﴾ [ النصوبة / ٨٠] وقال : ﴿ وَيَسْتَغْفُرُ لَهُمْ ﴾ [ النصوبة / ٨٠] ﴿ وَيَسْتَغْفُرُ وَلَكُورٌ ﴾ [ النصوبة / ٧] والغافِرُ وَالغَفُورُ فَى وصْف الله نحو ﴿ غَافِر الذّنب ﴾ [ غافر / ٣] ﴿ إِنَّهُ غَفُورٌ شُكُورٌ ﴾ [الذّنب ﴾ [ غافر / ٣] ﴿ إِنَّهُ غَفُورٌ شُكُورٌ ﴾ والمؤفرة ألغَفُورُ الرّحيمُ ﴾ [الزمر/ ٣٥] والغفيرةُ الغُفْرانُ ومنه قولهُ : ﴿ اغْفَرْ لَي وَلَوَالدَى ﴾ [ الشعراء / ٢٨] ﴿ وَاغْفَرْ لَيَا ﴾ ولوالدّي ﴾ [ الشعراء / ٢٨] ﴿ وَاغْفَرْ لَيَا ﴾ [البقرة / ٢٨٦] وقيل اغفرُوا هذا الأمر بِغَفْرتِهِ أَى اسْتُرُوه بَمَا يَجِبُ أَن يُسْتَرَ بِهِ ، والمغفر بَيْضَةُ أَى اسْتُرُوه بَمَا يَجِبُ أَن يُسْتَرَ بِهِ ، والمغفر بَيْضَةُ الوَتَر ، والمخفر بَيْضَةُ الوَتَر ، والمخفر بَيْضَةُ الوَتَر ، والمخفرة فَوْق سَحابة فَوْق سَحابة .

غفل: الغَفْلَةُ سَهُو يَعْتَرِى الإِنْسَانَ مِنْ قَلَةً التَّحَفُّظ وَالتَّيَقُظ ، يُقَالٌ غَفَلَ فَهُ و غَافلٌ ، قَال: ﴿ لَقَدْ كُنْتَ فَى غَفْلَة مِنْ هَذَا ﴾ [ق / قال: ﴿ لَقَدْ كُنْتَ فَى غَفْلَة مِعْرضُونَ ﴾ [ الأنبياء / [ ] ﴿ وَمُمْ فَى غَفْلَة مُعْرضُونَ ﴾ [ الأنبياء / [ ] ﴿ وَمُمْ عَنْ دُعَاتُهِمْ أَلَى حَين غَفْلَة مِنْ أَهْلَهَا ﴾ [ القصص / ١٥ ] ﴿ وَهُمْ عَنْ دُعَاتُهِمْ غَافلُونَ ﴾ [ الإحقاف/ ٥ ] ﴿ لَمِنَ الْغَافلينَ ﴾ [ يُوسف / ٣ ] ﴿ هُمْ غَافلُونَ ﴾ [ الروم / ٧] ﴿ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [ البقرة / ١١٤ ] ﴿ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلَحَتَكُمْ ﴾ [ النساء / ١٠٢ ] ﴿ لَوَ

﴿فَهُمْ غَافِلُونَ ﴾ [ يس/ ٦ ] ﴿ عَنْهَا غَافِلينَ ﴾ [ الأعرافُ / ١٤٦ ] وأرضٌ غُفُلٌ لا مَنَارَ بها وَرَجُلٌ غُفُلٌ لم تَسمهُ التّجَارُبُ وَإِغْفَالُ الكتّاب تَرْكُهُ غيرَ مُعْجَم وقولهُ : ﴿ مَنْ أَغُفُلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكُرنًا ﴾ [ الكهف / ٢٨ ] أي تَركناهُ غير مَكْتُوب فيه الإيانُ كما قَال : ﴿ أُولَنْكَ كَتَبَ في قُلُوبَهِمُ الإِيمَانَ ﴾ [ المجادلة / ٢٢ َ] وقــيل مَعْناهُ مَنْ جَعَلْنَاهُ غَافلاً عَنِ الْحَقَائقِ .

غل ؛الْغَلَلُ أَصْلُهُ تَدَرُّعُ الـشيء وتَوَسُّطُهُ ومنه الغَلَلُ للـمـاء الجَارى بَينَ الشَّجَر ، وقـد يقالُ له الغيلُ وَانْغلَّ فيـما بَيْنَ الشَّجَر دَخلَ فيه فَالْغُلُّ مُخْتَصٌّ بَمَا يُقَيَّدُ بِهِ فِي عَلَى الْأَعْضَاءَ وَسُطُهُ وجِمْعُهُ أَغْلَالٌ ، وغُلَّ فُلَانٌ قُيَّدَ به ، قال : ﴿ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴾ [ الحاقة/ ٣٠ ] وقال: ﴿ إِذَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ﴾ [ غافر / ٧١ ] وقيل للبخـيل هو مَغْلُولُ اليد ، قال : ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف / ١٥٧] ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُقكَ ﴾ [ الإسراء / ٢٩ ] ﴿ وَقَالَت اَلْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْديهم ﴾ [ المائدة / ٦٤ ] أَى ذَمُّوهُ بِالبُّحْلِ وقيل : إنهُمْ لَمَا سَمَعُوا أنَّ الله كَوْ قَضَى كلَّ شيء قَالُوا : إذا يَدُ الله مَغْلُولَةٌ أَى فِي حَكْمِ الْمُقَيَّدِ لِكُونِهَا فِارْغَةٌ ، فقال الله تعالى ذلك . وقوله : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا في أَضَّاقهم أَغْلاً ﴾ [ يس / ٨] أي منسعَهُم ۗ (١) تقدم .

الفعلَ الْخَير وذلك نحـو وصْفهمْ بالطُّبْع والْخَتْم عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ، وقيل: بل ذلك وإن كان لفظه ماضيا فهو إشــارةٌ إلى ما يُفعلُ بهمْ في الآخــرة كقــوله : ﴿وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينِ كَفَرُوا ﴾ [سب ا / ٣٣] والغُلالَةُ ما يُلْبَسُ بَينَ القُوبَينَ ، فالشُّعَارُ لما يُلْبَسُ تحت الثُّوب والدُّثَارُ لما يُلْبَسُ فَوْقَهُ ، وَالغُلالةُ لما يُلْبَسُ بينهما . وقد تُستَعَارُ الغُلالَةُ للدِّرع كما يُستَعارُ الدِّرعُ لها ، والغُلُولُ تَدَرُّعُ الحَيانَة ، وَالغَلُّ العداوةُ ، قال : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فَـــــى صُدُورهم مَنْ عَلْ ﴾ [الأعراف/ ٤٣] ﴿ وَلاَ تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غَلاَّ للَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُونٌ رَحِيمٌ ﴾ [ الحشر/ ١٠ ] وَعَلَّ يَعَلُّ إذا صار ذا عَلْ أي ضغْن ، وأغَلَّ أي صارَ ذا إغْلال أي خيانة وَغَلَّ يَغُلُّ إذا خانَ ، وأَغْلَلْتُ فُلانا نَسَبُّتُه إلى الغُلُولِ ، قال: ﴿ وَمَا كَانَ لَنَبِيُّ أَنْ يَغُلُّ ﴾ [ آل عمران / ١٦١] وقُرِئَ : ﴿ أَنَّ يُغَلُّ ﴾ أى يُنسَبَ إلى الخيانَة من أَغْلَلْتُهُ ، قال : ﴿ وَمَنْ يَغُلُلُ يَاْتَ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقيَامَة ﴾ [ آل عسران / ١٦١ ] ورُوي ﴿ لاَ إغْلَالَ وَلاَ إِسْلالَ ﴾ (١) أي لا خيَانَة ولا سَرقَة. وقــــوك ﷺ : اثَلاثٌ لاَ يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ

المُؤْمِنِ "(1) أى لا يَضْطَغِنُ ، ورُوى : " لاَ يُغِلُ "أى لا يَصِيبُ ذَا خِيانَة ، وأَغَلَّ الجَازِرُ والسالخُ إذا تركَ فى الإِهَابُ من اللّحْم شيئًا وهو من الإغسلال أى الجيانة فكأنه خان فى اللّحْم وتركه فى الجِلْد الذى يحمله . والغُلَّةُ والغَلِلُ ما يَتَدَرَّعَهُ الإنسانُ فى داخله من العَطَش ومن شدة الوجد والغيظ ، يقالُ شفا العَطَش ومن شدة الوجد والغيظ ، يقالُ شفا فلانٌ غَليلَه أى غَيْظَهُ . والغَلْةُ مسا يَتَناولُه والمُغلَّد أَن مَن دَخْلِ أَرْضِه ، وقد أغلَت ضيعته . والمُغلَّف بَن القسوم والمُغلَّف بَن القسوم الذين تتغلُّغلُ بين القسوم الذين تتغلُّغلُ بين القسوم ولا حُزْنٌ ولم يَبلُغُ شَرَابُ ولا حُزْنٌ ولم يَبلُغُ سَرُورُ

غلب: العَلَبَةُ السَّقَهْرُ يَّقَالُ عَلَبْتُهُ عَلَبْكُ وَلَيْلًا وَعَلَبْتُهُ عَلَبْكًا وَعَلَبَهُ وَعَلَبًا وَأَنَا غَالِبُ ، قال تعالى: ﴿ المَ

(۱) [ صحيح ]

رواه ابن أبى عاصم فى كتاب السنة ( ١٠٨٧ ) و المحمد ( ١٠٨٧ ) و ابن حبان ( ٧٣ ) من طرق عن يحيى بن سعيد ثنا شعبة أنا عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال رسول الله عليه الله الشيخ الألبانى : إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات . . .

قلت : وله شـــواهد فی السـنة ( ۱۰۸۵ ) من حدیث حدیث جـبیر بن مـطعم و( ۱۰۸۲ ) من حدیث ابن مسعود به.

غُلبَت السرُّومُ فسى أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمُ مَنْ بَعْدُ ﴿ غَلَبِهِمْ سَيَغُلْبُونَ ﴾ [ الــروم / ١ ، ٢ ، ٣ ] ﴿ كُمْ مَنْ فَئَةً قَلِيلَةً غَلَبَتْ فَئَةً كَثِيرةً ﴾ [ البقرة/ ٢٤٩] ﴿ يَغْلَبُوا مَائتَيْن ﴾ [ الأنفال / ٦٥ ] ﴿ يَعْلَبُوا أَلْفًا ﴾ [ الأنفال / ٦٥ ] ﴿ لأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ [ المجادلة / ٢١ ] ﴿لاَ غَالبَ لَكُمُ الْيَوْمُ ﴾ [ الانفــــال / ٤٨ ] ﴿إِنْ كُنَّا نَحْنُ |الغَالبينَ ﴾ [ الأعــراف/ ١١٣ ] ﴿ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالَبُونَ ﴾ [ الشعراء/ ٤٤] ﴿ فَغُلِّبُوا هُنَالِكَ ﴾ [الأعراف/ ١١٩] ﴿ أَفَّهُمُ الْغَالَبُونَ ﴾ [الأنبياء/ إ } ] ﴿ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ ﴾ [ آل عمران / ١٢ ] ﴿ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾ [ الأنفال / ٣٦ ] وَغَلَبَ عليه كذا أي استولى : ﴿ غَلَبَتْ عَلَيْنَا شَقُوتُنَّا ﴾ [ المؤمسنون / ١٠٦ ] قـــيــل وأصل غَلَبَتُ أَنُّ تَنَاوَلَ وَتُصيبَ غَلَبَ رَقَبَته ، وَالأَغْلَبُ الغَلـيظُ الرَّقَبِة ، يَـقَالُ : رَجُلٌ أَغْلَبُ وامــراةٌ غَلْبَاءُ وَهَضْيَةٌ غَلْبًاءُ كقولك : هَضْبَةٌ عَنْقَاءُ ورَقْبَاءُ أي عَظيمةُ العُنُقِ وَالرَّقبَةِ وَالجَمعُ غُلْبٌ ، قال : ﴿وَحَدَائِقَ غُلْبًا﴾ [ عبس / ٣٠].

غلظ: الغلظة ضد الرقة ، ويسقال غلظة وعَلْظة وأصله أن يُستَعمل في الأجسام لكن قد يُستَعار للمعاني كالكبير والكثير ، قال : ﴿ وَلَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَة ﴾ [التوبة / ١٢٣] أي خُسُونَة وقال : ﴿ ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ غليظ ﴾ [ لقمان / ٢٤] ﴿ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ غَليظ ﴾ [ لقمان / ٢٤]

وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ [ التوبة / عَلَيْ واسْتَغْلُظَ تهيَّأُ لذلك ، وقد يقالُ إذا غَلُظ ، قال : ﴿فَاسْتَغُلُّظَ فَاسْتُوى على سُوقه ﴾ [ الفتح / . [ ۲۹

غلف: ﴿ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ﴾ [ البقرة / ٨٨ ] قيلَ . هو جَمْعُ أَغْلُفَ كَقُولُهُمْ : سَيْفٌ أَغْلُفُ أى هو في غـــلاف ويكونُ ذلك كـــقــوله : ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِسِي أَكِنَّةٌ ﴾ [ فيصلت / ٥] ﴿ فِي غَفْلَة مِنْ هِذَا ﴾ [ قُ / ٢٢ ] وُقيل معناهُ قلُوبُنَا أَوْعَيَٰةٌ للعلم وقيل مَعْناهُ قُلوبُنَا مُغَطَّاةٌ ، وغُلامٌ أَغْلَفُ كنايةٌ عن الأقلف ، وَالْغُلْفِيةُ كَالْقُلْفَةُ ، وَغَلَّفْتُ السَّيْفَ والقَّارُورةَ وَالرَّحْلَ وَالسَّرْجَ جَعَلْتُ لَهَا غلافـــا ، وَغَلَّفْتُ لُحَّنَّهُ بالحنَّاء وتَغَلَّفَ نحو تَخَضَّبَ ، وقيلَ : ﴿قُلُوبُنَّا غُلُفٌ ﴾ [ البقرة / ٨٨ ] هي جَمْعُ غلاف والأصْلُ غُلُفٌ بضمَّ اللاَّم ، وقد قُرئَ به نُحو: ً كُتُبٌ ، أي هي أوْعِيَةٌ لِلعِلْمِ تنبيها أنَّا لا نحتاجُ أَنْ نَتَعَلَّمَ منك ، فَلنَا غُنْيَةٌ بما عندنا .

غلق: الغَلَقُ وَالمغْلاقُ ما يُغْلَقُ به وقيلَ ما يُفْتَحُ به لكن إذا اعْتُبَر بالإغلاق يقال له مِغْلَقٌ ومغْلاقٌ ، وإذا اعْتُبُرَ بالفَــتْح يقــالُ لهُ مفتَحٌ وَمَفْتَاحٌ، وأَغْلَقْتُ البابَ وَغَلَقْتُهُ عَلَى التَّكْثيــر وذلك إذا أغْلَقْتَ أَبُوابا كـــثــيــرَةً أو أَغْلَقْتَ بِابا واحدا مرارًا أو أحْكَمْتَ إِغْلَاقَ بَابٍ وعَلَى هذا

[ هـود / ٥٨ ] ﴿ جَاهِدِ الْكُفَّارُ والْمُنَافِقِينَ ﴿ وَغَلَّقَتِ الْأَبُوابِ ﴾ [ يوسف / ٢٣] وللتّشبيه به قسيل عَلَقَ الرَّهْنُ غُلُوقًا وَعَلَقَ ظَهْرُهُ دَبَرًا ، وَالمَغْلُقُ السَّهُمُ السَّابِعُ لاسْتغْلاقه ما بَقيَ منْ أجـــزاء الْمَيـــسر وَنحْلَةٌ غَلَقَةٌ ذُويَتْ أُصُولهَا فـــــاًغُلَقَتْ عَن الإِثمَار والـغَلَقَةُ شَجَرَةٌ مُرَّةٌ كالسم.

غلم: الغُلامُ الطَّارُّ الشَّارِبُ ، يـقـالُ غُلامٌ ابَيَّنُ الغُلُومَة والغُلُوميَّة ، قــال تعــالى : ﴿ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ ﴾ [ آل عمران / ٤٠] ﴿وأَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ أَبُواَهُ مُؤْمنينَ ﴾ [ الكهف / ٨٠] وقــالُ : ﴿ وَأَمَّا الْجَدَارُ فَكَانَ لَغُلَامَيْنِ ﴾ [الكهف / ٨٢] وقسال في قسسة يوسف: ﴿ هَذَا غُلامٌ ﴾ [ يوسف/ ١٩] والجــمعُ غلمةٌ وغِلمَانٌ، وَاغْتَلَمَ الغُلامُ إذا بَلَغَ حَدَّ الغُلومة ولمَّا كَانَ مَنْ بَلَغَ هذا الحدُّ كَشيرًا مَا يَعْلُبُ عليهُ الشُّبَقُ قيلَ للشَّبَقِ : غُلْمَةٌ وَاغْتَلَمَ الفَحْلُ .

غلا: الغُلُوُ تَجَاوُرُ الحَدِّ ، يَقَالَ ذَلَكَ إِذَا كان في السُّعْرِ غَلاءُ ، وإذا كان في القَدْر والمُنزلة غُلُو وفي السَّهُم : غَلُو ، وَأَفْعَالَهِا جَميعًا غَلا يَغْلُو قَال : ﴿ لاَ تَغْلُوا فِي دينكُمْ ﴾ [ النســـاء / ١٧١ ] وَالغَلْمُ وَالغَلَيَانُ يُقَالُ فى القدر إذا طَفَحَتْ وَمنه اسْتُعيــرَ قولُه : ﴿ طَعَامُ الأثيم كالمُهْلِ يَغْلِي في البُّطُون كَغَلَى الحميم [ الدخان / ٤٤ ، ٤٦ ] وبه شُبُّهُ غَلَيَانُ الغَضَب وَالْحَرْبِ ، وَتَغَالِى السَّبْتِ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَـن

الحَدَّ في الجمَاح ، وَبَه شُبَّةً غَلْوًاءُ الشَّباب . غم : الغَمُّ سَتُرُ الشيءِ ومنه الغمامُ لكونه ساترًا لضَوء الشَّمسُ . قـال تعالى : ﴿ يَأْتَيَهُمُ اللهُ في ظُلُلُ منَ الْغَمام ﴾ [ البقرة / ٢١٠] وَالغَمَّى مثلُّهُ ، ومنه غُمَّ الهلالُ ويومٌ غَمٌّ وليلةٌ غَمَّةٌ وَغَمَّى ، قال :

## \* لَيْلَةٌ غَمَّى طَامسٌ هَالُها \*

وَغُمَّةُ الأَمْرِ قِبَالَ : ﴿ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ﴾ [يونس / ٧١ ] أي كُرْبَةً يقالُ غَمٌّ وَغُمَّةُ أَى كَرْبٌ وَكُرْبَةٌ ، وَالغَمَـامـةُ خَرْقَةٌ تُشدُّ على أنْف النّاقــة وَعَيْنهَا ، وناصيَةٌ غُمَّاءُ ر ... تُسترُ الوجَهُ .

غمر: أصلُ الغَمْرِ إِزالَةُ أَثْرِ الشيء ومنه قـيل للمـاء الكثـيـر الذى يُزيلُ أَثْرَ سَيْله غَمْرٌ وغامرً ، قالُ الشاعر :

#### \* وَالمَّاءُ عَامِ خدادَهَا \*

وبه شُبُّهُ السرَّجُلُ السَّخيُّ والـفَرَسُ الشَّديــد العُدْوِ فقيل لهما : غَمْزٌ كما شُبُّهَا بالبَحْر ، والغَمْرَةُ مُعْظَمُ الماء الساترَةُ لمقـرِّهَا وجُعلَ مَثَلاً للجَهالَة التي تَغْمُرُ صاحبها وإلى نحوه أشار بقوله : ﴿ فَأَغْشَيْنَاهُمْ ﴾ [ يس / ٩ ] ونحـو ذلك من الألفاظ قال: ﴿ فَلْرَهُمْ فِي غَمْرَتَهِمْ ﴾ [ المؤمنون / ٥٤ ] ﴿ الَّذِينَ هُمْ في غَمْرَة سَاهُونَ ﴾ [ الذاريات / ١١] وقسيلَ لـلشدائدِ

الغلى وأَنْ يكون من الْغُلُوّ . وَالغَلْوَاءُ : تَجَاوُزُ الْغَمْرَاتُ ، قَالَ : ﴿ فَسَى غَمَرَاتَ المَوْتَ ﴾ [الأنعـام / ٩٣] ورجلٌ غَمْرٌ وجَمْعُهُ أَغْمَارٌ . والغَمْرُ الحَقْدُ المَكْنُونُ وَجَمْعُهُ غُمُورٌ والغَمْرُ ما يَغْمَرُ مِنْ رَائِحَةِ الدُّسَمِ سِـــائرَ السَّوَائحِ ، وغَمَرَتُ يَدَهُ وغَمَرَ عَرْضُهُ دَنسَ ، وَدَخَلَ فَــــى غمار الناس وخمارهم أي الذينَ يَغْمُرُونَ . والغُمْرَةُ مِما يُطْلَى به مَمَنَ الزَّعْفَرَانَ ، وقسد تغَمَّرْتُ بالطِّيبِ وَبَاعْتبارِ المَّاء قيل للْقَدَحِ الذي يُتناولُ به الماءُ غُمَرٌ ومنه اشْتُقَ تَغَمَّرْتُ إذا شَرَبْتُ مَاءً قَلْـيلاً ، وقولـهُم : فلانٌ مُغَامرٌ إذا رَمَى بنَفْسه في الحرب إمَّا لتَوَغُّله وخَوْضه فسيه كــقـــولــهم : يَخُوضُ الحَرْبُ ، وإمَّا لَتَصَوَّرُ الغَمــارَة منه فـيـكونَ وَصْفُهُ بذلك ، كَوَصْفه ا بالهَوْدَجِ وَنَحوهِ .

غمز : أصلُ الْغَمْزِ الإشارَةُ بالجَفْنِ أو اليد طَلبًا إلى ما فيه مُعَابٌ ومنه قيل ما في فُلان غَميزَةٌ أَى نَقيصَةٌ يُشَارُ بِهَا إليه وَجُمعُهَا غَمَائزُ، قال : ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴾ [المطففين/ ٣٠] ، وأصْلُهُ من غَمَزْتُ الكَبْشَ إذا لَمْســتُهُ هل به طرقُ ؟ نحوُ عَبَطْتُهُ .

غمض : الْغَمْضُ النَّوْمُ العارضُ ، تقولُ : مَا ذُقْتُ غَمْضًا ولا غَمَاضًا وباعتباره قيل أرضٌ غَـامضَةٌ وَغَمْضَةٌ ودارٌ غامـضَةٌ ، وَغَمضَ عَيْنهُ وَاغْمَضَهَا وضَعَ إِحْدَى جَفْنَتَيِه عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ يُسْتَعـارُ للتَّغَافُل والتَّسَاهُل ، قــال: ﴿ وَلَسْتُمُ

بَآخِذَيِهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيـــهِ ﴾ [ البقرة / ٢٦٧].

غنم: الغَنَمُ مَعْرُوفٌ قال: ﴿ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِم شُحُومَهُما ﴾ [ الانعام/ ١٤٦] والغُنمُ إصابَتُهُ والظَّفَرُ به ثم استُعمل في كلِّ مَظْفُور به من جهة العددي وغيرهم ، قال : ﴿ واعْلَمُوا أَنَّمَا عَنصَمتم مِنْ شَيْء ﴾ [الانفال/ ٤١] ﴿ فَحُلُوا مِمّا غَنَمْتُم حَلَّالاً طَيبًا ﴾ [الانفال/ ٤١] ﴿ فَحُلُوا مِمّا غَنَمْتُم صا يُغْنَمُ وَجَمْعُهُ مَغَانِمُ ، قال : ﴿ فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ﴾ [كثيرةً ﴾ [النساء / ٩٤] .

غنى: الغنى يُقالُ عَلَى ضُرُوب، أحدُها عَدَمُ الحَاجاتِ وليس ذلك إلا لله تعالى وهو المذكور في قوله: ﴿ إِنَّ اللهَ لَهُوَ الْغَنَى الْحَمِيدُ ﴾ [ الحج / ٦٤] ﴿ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهَ وَاللهُ هُو الْغَنَى الْحَمِيدُ ﴾ [ فاطر / ١٥] الثانى: قلةُ الحَاجاتِ وهو المُشارُ إليه بقوله: ﴿ وَوَجَدَكَ عَائلاً فَاعْنَى ﴾ [ الضحى / ٨] وذلك هو المذكورُ في قوله عليه السلامُ: وذلك هو المذكورُ في قوله عليه السلامُ: كثرةُ والنانِ عَنَى السنفسِ اللهِ والناسِ كقوله: ﴿ وَمَنْ النَّاسِ كَوْله : ﴿ وَمَنْ النَّاسِ كَوْله : ﴿ وَمَنْ النَّادُنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ ﴾ [ النساء / ٢] ﴿ الّذِينَ يَسْتَأَذُنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ ﴾ [ النساء / ٢] ﴿ الّذِينَ يَسْتَأَذُنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ ﴾ [ النساء / ٢] ﴿ اللّذِينَ يَسْتَأَذُنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ﴾ [ النسوبة / ٣٣]

(١) تقدم .

﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقيد وَ وَنَحْنُ أَغْنِياء ﴾ [ آل عمران / ١٨١] قالوا ذلك حيثُ سمعُوا : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهُ قَرْضًا حَسنًا ﴾ [ البقرة / ٢٤٥] وقوله : ﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياء مِنَ التّعَقَّف ﴾ [البقرة / ٢٧٣] أي لهم غِنَي النفس ويَحْسَبُهُمُ الجساهل أن لهم القنيات لما يَرُونَ فيهم مِنَ التَعَقَّف والتّلَطَّف ، وعَلَى هَذَا قوله عليه السلام لمعاذ : ﴿ خُذْ مِنْ المَغْنِي بقولِ الشاعر :

### \* قَدْ يَكُثُرُ المَالُ والإِنْسَانُ مُفْتَقَرُ \*

يُق الله عَنى مُ بِكِذَا غَنْيَانًا وغِناءً واْسَتَغَنَيْتُ وَتَغَنَّيْتُ وَتَغَنَيْتُ ، قال تعالى : ﴿ وَاسْتَغَنَى الله وَالله غَنى حَمِيدٌ ﴾ [ التعابن / ٢ ] ويقال أغنّاني كذا وأغنى عنه كذا إذا كفاه ، قال : ﴿ مَا أَغْنَى عَنْى مَالْمِهُ ﴾ [ الحاقة / ٢٨ ] ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ ﴾ [ المسد / ٢ ] ﴿ لَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ أَمُوالُهمْ وَلا أَوْلاَدُهُمْ مِنَ الله شَيْئًا ﴾ [آل عنه مَا كانوا عنه مَا أَوْلاَدُهُمْ مِنَ الله شَيْئًا ﴾ [آل عمران / ١٠] ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كسانوا عَمْهُمْ فَا كسانوا عَنْهُمْ مَا كسانوا عَنْهُمْ مَا كسانوا عَمْهُمْ فَا كُلُهُ لِللهَبِ ﴾ [ المسلات / ٢٠ ] ﴿ وَلاَ يُغْنِى مِنَ اللهَبِ ﴾ [ المرسلات / ٣٠ ] والغانية المَسْتَغْنِيةُ المَسْتَغْنِيةُ المَسْتَغْنِيةُ المَسْتَغْنِيةُ المَسْتَغْنِيةُ المَسْتَغْنِيةُ المَسْتَغْنِيةُ المَسْتَغْنِية بحُسنها عن الرّيّانِ ، وَعَلَى المُسْتَغْنِيةُ بحُسنها عن الرّيّانِ ، وَعَنَى فَى مَكَانِ كَذَا إذا طَالَ مَقَامُهُ فِيهِ مُسْتَغْنِيا بِه عن غيرِه بغِنّى ، قال : ﴿ كَأَنْ لَمْ مُسْتَغْنِيا بِه عن غيرِه بغِنّى ، قال : ﴿ كَأَنْ لَمْ مُسْتَغْنِيا بِه عن غيرِه بغِنّى ، قال : ﴿ كَأَنْ لَمْ مُسْتَغْنِيا بِه عن غيرِه بغِنّى ، قال : ﴿ كَأَنْ لَمْ مُسْتَغْنِيا بِه عن غيرِه بغِنّى ، قال : ﴿ كَأَنْ لَمْ

يَغْنُواْ فِيهَا ﴾ [ الأعراف/ ٩٢ ] وَالَمَغْنَى يُقَالُ للمَصْدَرِ وَللَّـمِكَانِ وَغَنَّى أُغْنِيَةٌ وَغِنَاءً ، وقسلَ تَغَنَّى بَعْنِى اسْتَغْنَى وحُملَ قُولُهُ عَلَيه السلامُ : «مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بالْقُرُانِ »(1) على ذلك .

غيب: الغَيْبُ مَصْدَرُ غابت الشمسُ وغَيْرُهَا إذا اسْتَتَرَتْ عَن العَيْن ، يقالُ غابَ عَنِّي كذا، قال تعالى: ﴿ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائبِينَ ﴾ [ النمل / ٢٠ ] واسْتُعْملَ في كُلِّ غِـائبِ عن الحـاسَّة وَعَمَّا يَغيبُ عن عِلْم الإنسَان بمعنى الغَائب ، قال: ﴿ وَمَا مَنْ غَائِبَةً فَـى السَّمَاء والأرض إلاَّ فَسَى كَتَابَ مُبِينَ ﴾ [ النحل / ٧٥ ] ويُقَسَالُ للشيء غَيْبٌ وغَانبٌ باعتباره بالناس لا بالله تعالى فإنه لا يَغْسِبُ عنه شيءٌ كما لا يَعْزَبُ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرَّة في السَّمَاوات وَلا في الأرْض. وقولهُ : ﴿ عَأَلُّمُ الغَيْبِ وَالـشُّهَادَةَ ﴾ [ الانعام/ ٧٣] إِي مِا يَغِيبُ عَنْكُم وما تَشْهَدُونَهُ ، والغَيْبِ في قـــوله : ﴿ يُؤْمِنُونَ بِـــالْغَيْبِ ﴾ [البـقــرة/ ٣] مــا لا يقعُ تَحْتَ الحَوَاسُّ وَلاَ تَقْتضيه بدَايَةُ العُقُولِ وإنّما يُعْلَمُ بِخَبَرِ الأنبياء عليهمُ الســــلامُ وإِنمَا يُعْلَمُ بخبر الأنْبــيَاء عليهمُ السلامُ وَبِدَفْعِه يَقَعُ عَلَى الإِنسَانِ اسمُ الإِلْحاد، وَمَنْ قَـالَ : الْغَيْبُ هو القرآنُ ، ومن قــال هو

(۱) رواه البخارى [ ۷۵۲۷ ] عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ ليس منا من لم يتغن بالقرآن ﴾ وزاد غيره : ﴿ يجهر به ﴾.

القَدَرُ فإشَارَةٌ منهم إلى بعض ما يَقْتَضيه لَفْظُه. وقال بعضُهم : مَعنَاهُ يُؤْمنُونَ إذا غابُوا عَنْكُمْ وَلْيِسُوا كَالْمُنَافِقِينَ الذينَ قِيلَ فيهم : ﴿وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينهم قَالُوا إِنَّا مَعَكُم إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُزِئُونَ﴾ [ البقرة/ ١٤ ] وعلى هذا قوله : ﴿ الَّذَيْ لَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ ﴾ [ فاطر / [1٨] ﴿مَنْ خَشَى الرَّحِمنَ بِالْغَيْبِ ﴾ [ ق/ ٣٣]- ﴿ وَلَّهُ غَيَّبُ السَّمِ وَاتَ وَالْأَرْضِ ﴾ [هود/ ١٢٣] ﴿ أَطُّلُعُ الْغَيْبُ ﴾ [ مريم / ٧٨] ﴿ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾ [ الجن / ٢٦ ] ﴿ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فَي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ الله ﴾ [ النمل / ٦٥ ] ﴿ ذلكَ مِنْ أَنْبَاء الْغَيْبِ ﴾ [ آل عـمران/ ٤٤ ] ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ ليُطلعكُم علَى الغيب ﴾ [ آل عمران / ١٧٩ ] ﴿ إِنَّكَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ﴾ [ المائدة / ١٠٩] ﴿إِنَّ رَبِّي يَقَذْفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ﴾ [سبا / ٤٨] وَأَعْابَتُ الْمُرَاَّةُ عَابَ زَوْجُهَا . وقولهُ في صفة النِّساء : ﴿ حَافَظَاتٌ للغَيْبِ بَمَا حَفَظَ الله ﴾ [ النساء/ ٣٤ ] أي لا يَفْعَلَّنَ في غَيَّبَة الزُّوْجِ مِـا يَكُرَهُهُ الزُّوْجُ . والغيسَبَةُ أَنْ يَذْكُرَ الإنسانُ غَيرَه بما فيه مِنْ عَيْبِ مِنْ غيرِ أَنْ أُحُوجَ إلى ذكره ، قال تعالى : ﴿وَلَا يَغْتُبْ بَعْضُكُمْ إَعْضًا ﴾ [ الحجرات / ١٢] والغَيَابَةُ مُنْهَبَطٌ من الأرض ومنه الغابةُ للأَجَمَة ، قال : ﴿ في غَيَابِـة الْجُبِّ ﴾ [ يوسف / ١٠] ويقـــالُ هُمْ

﴿وَيَقْذَفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَان بَعيد ﴾ [ سبا/ | مَغَاراًت أَوْ مَدَّخَلاً ﴾ [ التــوبة / ٥٧ ] ، ٥٣ ] أَى مَن حَسَسِيْثُ لاَ يُدْرِكُونَه بِبَصَرِهِمْ ﴿ وَغَارَتِ الشَّمسُ غِيَارًا ، قال الشاعر : وبَصيرَتهم .

> غُوث: الغَوْثُ يقالُ في النُّصْرَةِ والغَيْثُ في المبطَر ، واسْتَغَثَّتُهُ طَلَبْتُ السَّغُونُ أو الغَيْثُ فأغَاثَني منَ الغَوْث وغــاثَني من الغَيْث وَغَوَّثْتُ منَ الغوث ، قال : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾ [الأنفـال/ ٩] وقــال : ﴿ فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِي مَنْ شيعته عَلَى الذي منْ عَدُوِّه ﴾ [ القصص / ١٥] وقولهُ : ﴿ وَإِنْ يَسْتَغيثُوا يُغَاثُوا بمـاء كالمُهْلِ ﴾ [الكهف/ ٢٩] فإنّه يَصحُّ أن يكونَ منَ الغَيْث يصحُّ فيه المَعْنَيَان . والغيثُ المَطرُ في قوله : ﴿كَمَثَلَ غَيْثُ أَعْجَبَ الْكُفَارَ نَبَاتُهُ ﴾ [ الحديد/ ٢٠] قال الشاعر:

> > سَمعْتُ النَّاسَ يَنْتَجعُونَ غَيَّثًا فَقُلْتُ لصَيدَحَ انْتَجعَى بـلالا

غور: الغورُ المُنْهَبِطُ من الأرض ، يقالُ غـارَ الـرجُل وأغَارَ وغـارَتْ عَيْنُهُ غَوْرًا وغُوْرًا وقوله تعالى: ﴿ مَاؤُكُمْ غَوْرًا ﴾ [ الملـك / ٣٠] أي غائسرًا. وقال : ﴿ أَوْ يُصْبِحُ مَاؤُها غَوْرًا ﴾ [ الكهف/ ٤١] والغارُ في الجبل. قال: ﴿ إِذْ هُما في السِّغُارِ ﴾ [ السّوبة / ٤٠] وكُنِّيَ عَنَ الْفَرْجِ والبطن بالْغـارَيْن، والمغَارُ من

يَشْهَدُونَ أَحْيَانًا وَيَتَغَايَبُونَ أَحْيَانًا وقـــولهُ : المكان كالغَوْر قال : ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجًا أَوْ هَلَ الدُّهُرُ إِلاَّ لَيْسِلَةٌ وَنهارُهَا

وإلاَ طُلُوعُ الشَّمس ثُم غيارُها وغَوَّرَ نَزَلَ غَوْرًا ، وأغارَ عَلَى السعَدُوِّ إغارَةً وغارة ، قال : ﴿ فَالْمُغِيدِ رَاتِ صُبُّحًا ﴾ [العاديات / ٣] عبارةٌ عن الخيل .

غير: غَيْرٌ يُقــالُ عَلَى أُوْجُه : الأَوَّلُ : أَنْ ا تَكُونَ للنَّفِي الْمُجَرَّدِ مِنْ غَيرِ إِنْبَاتِ مَعْنَى بِهِ نحوُ مَرَدْتُ بِرَجُلِ غَيْرِ قَائم أَى لا قَائِم ، قَال : ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللهِ ﴾ [ القـصص/ ٥٠] ﴿ وَهُوَ فَسَى الْخَصَامُ غَيْرُ مُبِين﴾ [ الزخرف / ١٨ ] الشاني : بمعنَى إلا فَيُسْتَثَنَّى به . وتُوصَفُ به الـنكرَةُ نحـــوُ مَرَرْتُ بقُوم غَيْر زَيْد أَى إِلا زَيْدا ، وقــــــالَ : ﴿ مَا عَلَمْتُ لَكُمْ مَنْ إِلَّهُ غَيْرِي ﴾ [ القصص / ٣٨ ] وقال: ﴿ مَا لَكُمْ مَّنْ إِلَكِ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف/ ٥٩ ]﴿ هَلُ مَنْ خَالَقَ غَيْرُ أَلَّهُ ﴾ [ فاطر ٣] . الثالث : لنَفْى صُورَةً منْ غَير مادَّتها نحوُ: المَاءُ إذا كانَ حَارًا غيرُهُ إذا كانَ باردًا وقولهُ: ﴿كُلُّمَا نضجَتْ جُلُودُهُمْ بدلناهُمْ جُــــلُودا غَيْرَها ﴾ [النساء / ٥٦] الرابع : أنْ يكونَ ذلك مُتَنَاولاً لذات نحو : ﴿ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُون بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الحقِّ ﴾ [ الانعام /

٩٣ ] أى البـــاطل وقــــوله : ﴿ وَاسْتَكُبُّرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ [ القصص / ٣٩] ﴿ أَغَيْرُ اللهُ أَبغُى ربًّا ﴾ [ الأنعام / ١٦٤] ﴿وَيَستخلف رَبِّي قَوْمًا عُيْرِكُمْ ﴾ [ هـود / ٥٧] ﴿ ائْت بِقُرْآن غَيْر هــذا ﴾ [ يونس/ ١٥] وَالتُّغْبِيــرُ يَقَالُ عَلَى وَجْهَينِ؛ أحدُهمَا : لِتغْيــيرِ صُورة الشيء دُوْن ذاته ، يقالُ غَيَرْتُ دارى إذا بَنَيْتِهَا بِناءً غَيْرَ الذي كان . والثاني لتَبْديله بغَيْره نحوُ غَيَّرْتُ غُلاَمي ودَابْتي إذا أَبَدَلْتُهُمَا بَغَيْرِهمَا نحوُ : ﴿ إِن اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُومٌ حَتَى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [ الرعد / ١١ ] والَفرقُ بيْنَ غَيْرَين وَمُخْتَلَفَيْنِ أَنَّ الغَيْرِينِ أَعَمُّ ، فَإِنَّ الغَيْرِينِ قَـدَ يكونان مُتَّفَقَينْ في الجَوْهَر بخلاف المُخْتَلَفَيْن ، فـــالْجَوْهَرَان المُتَحَيِّرَان هُما غَيْـران ولَـيْسا مُخْتَلَفَيْن، فَكُلُّ خِلافْينِ غَيـــــرَانِ وليــس كلُّ غَيْرَيْنِ خِلاَفْينِ .

غُوصَ : الغَوْصُ الدُّخُولُ تَحْت الماء ، وإخْراَجُ شَيء منه ، ويقالُ لكلَّ مَنِ انهجَمَ على غامضٍ فاخْرَجَه له غائصٌ عَيْنًا كان أو علما والغَوَّاصُ الذي يكثُرُ منه ذلك ، قال : ﴿ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَاء وَعُواص ﴾ [ ص/ ٣٧] ﴿ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ له ﴾ [ الانبياء/ ﴿ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ له ﴾ [ الانبياء/ المَي يَسْتَخْرِجُونَ له الاعصمالَ الغصريبة والأفعالَ البَديعة وليسَ يعنى اسْتَنْبَاطَ الدُّرُ مِنَ المَاء فقط.

غيض : غاض الشيء وغاضة غيره نحو أنقص وَنَقَصة غيره نحو أنقص وَنَقَصة غيره ، قال: ﴿ وَغيض الْمَاء ﴾ [هـود / ٤٤] ﴿ ومَا تَغيه ضُ الأَرْحَامُ ﴾ [الرعد / ٨] أي تُفسده الأرحام ، فتجعله كالماء الذي تَبتَلعه الأرض ، والغيضة المكان الذي يقف فيه الماء فيبتلعه . وكيلة غائضة أي مظلمة .

غيظ: الغَيْظُ أَشَدُّ غَضَب وهو الحَرَارَةُ التي يَجدُها الإِنسانُ من فورَانِ دَمٍ قَلْبِهِ ، قال : وقل فَوْلً مُوتُوا بِغَيْظُكُمْ ﴾ [آل عمران / ١١٩] وقد وليغيظ بهم الكُفّار ﴾ [آل عمران / ٢٩] وقد دَعا الله الناس إلى إمساك النفس عند اعتراء الغيظ قال : ﴿ والكَاظمينَ الغيظ ﴾ [آل عسمران / ١٣٤] قال : وإذا وصف الله سبحانه به فإنه يُرادُ به الانتقامُ قال : ﴿ وَإِنَّهُمْ لِنَا لَغَيْظُ هُو إِنَّهُمْ لِنَا لَغَيْظُ هُو إِنَّهُمْ الْغَيْظُ وقد يكونُ ذلك مَع صَوْت مَسْمُوع كَما قال : ﴿ سَمِعُوا لَها تَغَيَّظُا وَزَفِيراً ﴾ [الفرقان/ الفرقان/

غول: النَّوْلُ إهْلاكُ الشيء من حَيْثُ لايُحَسُّ به ، يقالُ . غَالَ يَغُولُ غَوْلًا ، وَاغْتَالُهُ اغْتِيالًا ، ومنه سُمِّى السَّعلاةُ غُولًا . قال في صفة خَمْرِ الجَنَّة: ﴿ لا فيها غَوْلٌ ﴾ [الصافات/ ٧٤] نَفْيا لكُلُّ مَا نَبَّهَ عَليه بقوله : ﴿ وَإِثْمُهُمَا أَكْبُرُ مِنْ نَفْعِهِما ﴾ [ البقرة/ ٢١٩] ، وبقوله :

﴿ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الـ مُسْيِطَانَ فَاجْتَنبُوهُ الساعر: [المائدة/ ٩٠] .

> غوى: الغَيُّ جَهْلٌ مِنَ اعْتــــقَادِ فَاسد ، وذلك أنَّ الجَهْلَ قد يكونُ منْ كون الإنْسان غَيْرَ مُعْتَقد اعْتقادًا لا صالحًا ولا فاسدًا ، وقد يكونُ منَ اعْتَقاد شيء فاسد وهذا النَّحْوُ الثاني يقىالُ لهُ غيٌّ. قسال تعيالي : ﴿ مسا ضَلَّ صَاحبُكُمْ ومَا غَوَى ﴾ [ النجم / ٢] ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يُدُّونِهُمْ فِي النَّيِّ ﴾ [ الأعراف / ١٠٢] . وقدولُهُ : ﴿ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴾ [مريم / ٥٩] أي عَذابًا ، فسمًّاهُ الغَي لما كانَ الغَيُّ هو سَبَبُهُ وذلك كَتَسْمِيـــة الشــىءِ بما هو سَبَبُه كقولهمْ للنَّبَات نَدِّي . وقيلَ مَعْنَاهُ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ أَثَرَ الغَى وثمرتَهُ قال : ﴿ وَبُرِّزَت الجَحيمُ للغاوين﴾ [ الشعراء / ٩١] ﴿والسُّعَراءُ يَتَبِعُهُم السِّغَاوُونَ ﴾ [الشعراء / ٢٢٤] ﴿ إِنَّكَ لَغُوىٌّ مُبِينٌ ﴾ [ القصص / ١٨ ] وقولُهُ : ﴿ وَعَصَى آدَهُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ [طه/ ١٢١] أى جَهلَ ، وقبيلَ مَعْناهُ خِسَابَ نحوُ قبول

\* وَمَنْ يَغُو لا يَعْدُمْ عَلَى الغَيِّ لائما \* وقيلَ مَعْنى غَوَى فسد عَيْشُهُ من قولهم: غَوى الفَصيلُ وعَوَى نحوُ هُوى وهُوى ، وقُولُه: ﴿ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُويكُمْ ﴾ [هود/ ٣٤] فقد قيل مَعْنَاهُ أَنْ يُعَاقبِكُمْ عَلَى غَيْكُم، وقسيلَ مَعْناهُ يَحْكُمُ عَلْيكُم بِغَيِّكُمْ . وقـوله تعالى : ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِ مُ القَّوْلُ رَبَّنَا هؤُلاء الذينَ أغْوَيْناً أغْوَيْناً هُمْ كـما غَوَيْنا ﴾ [القصص / ٦٣] تَبرأَأنَا إليكَ إعْلامًا منهم أنّا قد فَعَلْنَا بِهِمْ غايـةَ ما كانَ في وُسْعِ الإنسَانِ أَنْ يَهْعَلَ بِصَديقه، فِإِنَّ حَقَّ الإنسان أَنْ يُريدَ بصَدِيقِهِ مَا يُرِيدُ بِنَفْسِهِ ، فَيَقُولُ : قد أَفَدْنَاهُم ما كانَ لنا وجَعَلْنَاهُمْ أُسْوَةَ أَنْفُسنا ، وعلى هذا قولُه تعالى : ﴿ فَأَغُويَّنَاكُم ﴾ [ الصافات / ٣٢] ﴿ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴾ [ الصافات / ٣٢ ] ﴿فَبِمَا أَغُويَتَني ﴾ [ الاعــراف / ١٦ ] ﴿ لأَزيَّنَ لَهُمْ فَى الأرْضُ وَلَأَغُوبَنَّهُمْ ﴾ [ الحجر/ ٣٩].

# من كتاب الفاء

﴿ أَتُحَدَّثُونَهُمْ بَمَا فَتَحَ اللهُ عليْكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢] ﴿ مَا يَفْتَحِ اللهُ للنَّاسِ ﴾ [ فاطر / ٢ ] وفتَحَ الْفَضِيَّةَ فَتَاحاً فَصَلَ الأمْرَ فيها وازالَ الإغلاقَ عنها ، قال : ﴿ رَبَّنَا افْتَعَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمَنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الفاتحينَ ﴾ [الاعراف / ٨٩] ومنه : ﴿ الفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴾ [ سبأ / ٢٦] ، قال الشاعرُ:

\* وإنى مِنْ فَتَاحَتِكُمْ غَنِيٌّ \*

وقيل: الفُتاحة بالضم والفَتْح، وقوله : 

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله والفَتْح ﴾ [ النصر / ١] فَإِنّه لَيُحْتَمِلُ النَّصْرة والظَّفَر والحُكُم وما يَفْتَح الله تعالى من المعارف ، وعلى ذلك قوله: ﴿ نَصْراً مِنَ الله وَفَتْح قَريب ﴾ [ الصف / ١٣] من الله وفَتْح قَريب ﴾ [ الصف / ١٣] ﴿ فعسى الله أَنْ يأتى بالفَتح ﴾ [ المائدة / ٥٢] ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هذا الفَتْح ﴾ [ المسجدة / ٢٩] أى يوم ﴿ قُلْ يَوْم الفَتْح ﴾ [ السجدة / ٢٩] أى يوم الحُكم وقيل يوم إزالة الشبهة بإقامة القيامة ، والاستفتاح طلب الفتح أو الفتاح ويَطْلبُونَه ، والاستفتاح طلب الفتح أو الفتاح قال : ﴿ إِنْ تَسْتَفْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُم الْفَتْح ﴾ [ الانفال / ١٩] أى إنْ طَلَبْتُم مَبْداً الْخَيرات فقد الفتاح أي الفتاح أي الفتاح أو الفتاح الفتاح أي الفتاح أي الفتح أو الفتاح الفتاح أي الفتاح أي الفتح أو طَلبُتُم مَبْداً الْخَيرات فقد الفتاح أي الْخَيرات فقد الفتاح أي الْحَكْم ذلك بَحِيء النَّبِي ﷺ. وقولُه :

فتح : الفَتْحُ إزالةُ الإغسلاق والإشكال ، وذلك ضَرْبان، أحَدُهُما : يُدْرَكُ بالبَصَر كَفَتَح الباب ونحوه وكَفَتْح الْقُفْل، والغَلْق وَالْمَتَاع نحوُ قوله : ﴿ وَلَمَا فَتَحُوا مَنَاعَهُمْ ﴾ [ يوسف / ٦٥] ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّماء ﴾ [الحجر / ١٤] . والشاني : يُدركُ بالبَصيرة كَفَتْحِ الهَمِّ وهو إزالـةُ الغَمِّ ، وذلك ضُرُوبٌ ؛ أَحَدُها : في الأمــور الدُّنيُّويَّة كَغَمُّ يُفْرَجُ وفَقــر يُزَالُ بإعْطاء المال وَنحوِه ، نحوُ: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيء ﴾ [الأنعام / ٤٤] أي وَسَعْنَا ، وقال : ﴿ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَات من السَّمَاء وَالأَرْض ﴾ [الأعراف/ ٩٦] أي أقبل عليهم الخيرات . والشاني : فَـتُّحُ الْمُسْتَغْلَقِ مِـن العُلُومِ ،نحـوُ قــولك : فُلانٌ فَتَحَ من العِلْم بَابِ مُغْلقًا، وَقُولُهُ : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُبِينًا ﴾ [ الفتح / ١ ] قَـيلُ : عَنَى فَتْحَ مكَّةً ، وقـيلُ : بَلُ عَنَى مًا فُتحَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ العُلُومِ والهدَايَاتِ الستى هَى ذَريعَةٌ إلى السُّواب والمقامَات المُحْمُودَة التي صَارَتُ سَبَبًا لغُفْرَان ذُنُوبِهِ. وفَاتَّحَةُ كُلِّ شيء مَبْدَوَّهُ الذِّي يُفْتَحُ به ما بَعْدَهُ ، وبه سُمَّى فاتحَةُ الكتَاب، وقيلَ : أُفتَتَحَ فُلانٌ كذا إذا ابْتَدَأَ به ، وفتَحَ عليه كذا إذا أعْلَمهُ وَقَفَهُ عليه ، قال :

كَفَرُوا﴾ [ البقرة / ٨٩ ] أي يَسْتَنْصررُونَ اللهَ ببعْثُـة مُحَمَّد ﷺ وقـيل يَسْتُعْلَمُونَ خَـبَرهُ منَ الناس مَرَّةً وَيَسْتَنْبِطُونَهُ منَ الكُتُب مَرَّةً . وقيلَ: ﴿ فَمَنْ فَتَرَ إِلَى سُنْتَى فَقَدْ نجاً وَإِلاَّ فَقَدْ هَلَكَ ﴾ (٢٠) يَطْلُبُونَ منَ الله بـذكْره الظَّفَر ، وقـيل : كانُوا يَقُولُونَ : إِنَّا لَنَنْصُرُ بمُحمَّد ﷺ عَلَى عَبَدَة الأوْثَانَ . وَالمَفْتُحُ وَالمَفْـتَاحُ مَا يُفْتَحُ بِه وجَــمْعُهُ مَـفَاتِيحُ ومَـفاتحُ . وقـولهُ : ﴿وَعَنْدَهُ مَـفَاتحُ الْغَيبِ ﴾ [ الأنعام / ٥٩ ] يَعْنَى مَا يُتُوَصَّلُ بِهِ إلى غَيُّب المذكور في قوله : ﴿ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى ۗ السَّبَّابَةِ ، يُقالُ: فَتَرْتُهُ بِفَتْرِي وَشَبَرْتُهُ بِشبرِي . غَيْبِهِ أَحَداً إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴾ [ الجن/ ٢٦ - ٢٧ ] وقـــولهُ :﴿ مَا إِنَّ مَــفَاتِحَــهُ لَتَنُوءُ بالعُصْبَة أُولى الْقُوَّة ﴾ [ القصص / ٧٦ ] قَـيلَ: عَنَى مَـفَـاتحَ خَـزَائنه وقـيلَ : بَلُ عُنيَ بالمَهَاتِحِ الخَزائنُ أَنْـفُسُها وبابٌ فَتْحٌ مَـفَتُوحٌ في عَامَّــة الأحوَال وغَلْقٌ خــلافهُ . ورُوىَ: ﴿ مَنْ ا وَجَدَ بَاباً غَلْقاً وَجَدَ إلى جَنْبه بَاباً فَتْحاً » وقيلَ فتحٌ واَسعٌ (

فتر : الفُتُورُ سُكُونٌ بَعْدَ حدّة ، وَلَينٌ بَعْدَ شدَّة ، وضَعْفٌ بَعْدَ قُوَّة ، قال تعالى: ﴿يَاأَهْلَ الكتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيَّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَة منَ الرُّسُلُ ﴾ [ المائدة / ١٩ ] أى سُكون حالً عَنْ مَـجىءِ رَســولِ الله ﷺ ، وقــولُهُ : ﴿لاَ

﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَـفَتْحُونَ عَلَى الذينَ إِيَفْتُرُونَ ﴾ [ الانبياء / ٢٠ ] أي لا يَسْكُنُونَ عَنْ ا نَشَاطهم في العبَادَة . ورُويَ عن النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قال : ﴿ لَـكُلِّ عَمَلِ شَـرَّةٌ ، وَلَكُلَّ شَرَّة فَـتْرَةٌ فقوله : لكلَّ شِرَّة فَتْرَةٌ فإشَارَةٌ إلى مَا قيلَ : للباطـل جَوْلَةٌ ثُمَّ يَضْمَحلُّ ، وَللْحَــقَّ دَوْلَةٌ لاَ ا تَذَلُّ وَلَاتَقَلُّ . وقولهُ : ﴿ مَنْ فَــَرَ إِلَى سُنتَى ﴾ أى سكَنَ إليها، والطرفُ الفاترُ فيه ضَعْفٌ مُسْتَحْسَنٌ ، وَالفَتْرُ مَا بَيْنَ طَرَفِ الإِبْهَامِ وَطَرَفِ

فتق : الفَتْقُ الْفَصْلُ بَـينَ الْمُتَصَلِّينَ وَهُو ضَدُّ الرَّتْق ، قــال : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَــفَـرُوا أَنَّ السَّموَات وَالأَرْضَ كَأَنَّنَا رَنْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ [الأنبياء / ٣٠] وَالفَـنْقُ وَالفَـنيقُ الصُّبخُ ، وأَفْتَقَ الْقَــمَرُ صَــادَفَ فَتْقــاً فَطَلَعَ منه ، وَنَصْلٌ فَتيقُ الشَّفْرَتَيْنِ إذا كانَ لَه شُعْبَتَان كَأَنَّ إِحْدَاهُما فُتِقَتْ مِنَ الْأُخْرَى. وَجَمَلٌ فَسَيقٌ ، تَفَتَّقَ سمنًا

(۲) [ صحيح ]

وقد فَتقَ فَتْقًا .

رواه ابن أبي عماصم ( ٥١ ) بسند صمحيح على شرط الشيخين ورواه ابن حبان ( ٦٥٣) والطحاوى في المشكيل ( ٢ / ٨٨ ) وأحبيد ( ٢/ ٨٨ ، . (11)

وقد صححه الشيخ الألباني ، وانظر : تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم .

<sup>(</sup>١) قلت : لم نقف عليه مرفوعاً بهذا اللفظ .

فتل: فَتَلْتُ الْحَبْلُ فَتْلاً ، والفَتِيلُ المَفْتُولُ وَسُمَّى مَا يَكُونُ فَى شَقَّ النَّوَاةِ فَسَيَلاً لكونهِ عَلَى هَيْشَتِه ، قبال تعالى : ﴿ وَلاَ يُظْلَمُونَ عَلَى هَيْشَتِه ، قبال تعالى : ﴿ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴾ [ النساء / ٤٩ ] وهو ما تَفْتَلُه بَينَ أَصابِعكَ مِنْ خَيْط أو وَسَخ ويُضْرَبُ به المَثلُ فَي الشيءِ الحقير . وناقة فَتْلاءُ الذّراعَيْنِ في الشيءِ الحقير . وناقة فَتْلاءُ الذّراعَيْنِ مُحْكَمة .

فتن : أصل الفَتن إدْخَالُ الذَّهَبِ النَّارَ ؛ لتَظْهَرَ جَوْدَتُه منْ رَدَاءَته ، واستُعْملَ في إدْخال الإنسان السنار، قال : ﴿ يَوْمَ هُمْمُ عَكَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ [ الذاريات / ١٣ ] ﴿ ذُوتُوا فَتُنتَكُمْ﴾ [ الذاريات / ١٤ ] أي عــذابكُــم وذلك نحــو قوله: ﴿ كُلُّمَا نَضجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ [النساء /٥٦] وَقُولُهُ: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ [غافر/٤٦] الآية وتارةً يُسَمُّونَ ما يحْصُلُ عنه العَـذابُ فَيُسْتَعْمَلُ فيه نحو قوله : ﴿ أَلاَّ فِي الْفَتَّنَّةَ سَقَطُوا ﴾ [ التوبة / ٤٩ ] وتارةً في الاخــتبار نحوُ: ﴿ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ﴾ [طه / ٤٠] وجُعلت الفَتْنَةُ كَالبَلاء في أنَّهُما يُسْتَعْمَلان فيما يُدْفَعَ إليه الإنسانُ منْ شدّة ورَخَاء وهُمــا في الشَّدَّة أظْهَرُ مَعْنَى وَأَكْشَرُ اسْتَعْمَالًا ، وقد قال فيهما : ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشُّـرِّ وَالْخَبْـرِ فَتَنَّةً ﴾ [ الأنبــياء / ٣٥] وقال في الـشَّدَّة : ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فَتَنَةٌ ﴾ [البقرة/ ١٠٢] ﴿ وَالْفَتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾

[البقرة / ١٩١] ﴿وَقَاتِلُوهِمْ حَـتَّى لاَ تَكُونَ الْفَتْنَةُ﴾ [ البقرة / ١٩٣ ] وقال : ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَثْذَنْ لَى وَلَا تَفْتنَّى أَلاَّ فَى الْفَتْنَةَ سَقَطُوا﴾ [ التوبة / ٤٩ ] أي يَقولُ لا تُبْلُنيَ وَلاَ تُعَذَّبْني وهم بقولهم ذلك وقعُـوا في البَليَّة والعذَاب. وقال: ﴿ فَما آمَنَ لَمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مَنْ قَوْمُه عَلَى خُون من فرعُون وَمَلَتهم أَنْ يَفْتنَهُمُ ﴾ [يونس/ ٨٣] أَي يَبْتَلْكِ هُمْ وَيُعَذَّبْهُمْ وقَـال : ﴿ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ ﴾ [ المائدة / ٤٩ ] ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتَنُونَكَ ﴾ [ الإسراء/ ٧٣ ] أي يُوقعُونَكَ فَي بَلَيَّة وشَـدَّة في صَرَّفهمْ إيَّاكَ عمَّا أُوحَى إِلَيْكَ وَقُلُولهُ : ﴿ فَمَنْتُمْ أَنْفُسكُمْ ﴾ [الحديد / ١٤] أي أوقَعْتُمُوهَا في بَليَّة وَعذاب، وعلى هذا قولهُ : ﴿ وَاتقُوا فَتْنَهَ لاَ تُصيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا منْكُمْ خَاصَّةٌ ﴾ [ الأنفال/ ٢٥ ] وقولُه: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فَتْنَةً ﴾ [التغابن / ١٥] فقد سَمَّاهُمْ ههُنَا فتُنَةً اعْتباراً بَمَا يَنَالُ الإِنْسَانَ مِنَ الإِخْــتبار بهم ، وسَــمَّاهُمْ عَدُوا في قوله : ﴿ إِنَّ مِنْ أَزُواَ جِكُمْ وَأَوْلاَ دَكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ ﴾ [ التغابن / ١٤ ] أَعْتَبَارا بَمَا يَتُوَلَّدُ منهم وَجَعَلَهُمْ رِينةً في قـوله : ﴿ زُيِّنَ لَلنَّاسَ حُبُّ الشُّهَوَات منَ النِّسَاء وَالْبَنينَ ﴾ [ آلَ عمران / ١٤ ] الآية : اعتباراً بأحوال الناس في تَزَيُّنُهِمْ بهم وقـولهُ : ﴿ المَ أَحَـسَبَ النَّاسُ أَنْ ا يُتْرَكُوا أَنْ يَـقُـولُوا آمَـنَّا وَهُمُ لاَ يُفْــتَنُـونَ ﴾ [المائدة/ ٤٩] فـــقـــد عُدِّى ذلك بعَنْ تَعْديةً خَدَعُوكَ لما أشارَ بَعْنَاهُ إليه .

فتي : الفَتَى السطَّرئُ منَ السَّبَابِ وَالأَنْثَى فَتَاةً والمُصْدَرُ فَتَاءً ، ويُكنَّى بهـما عَن العَبْد وَالاَمَةَ ، قــال : ﴿ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسَــه ﴾ [يوسف / ٣٠] والفَتَىُّ مِنَ الإبِلِ كــالفَتَى مِنَ الناس وَجمعُ المفتَى فتيةٌ وَفتيانٌ وجَمعُ الفَتَاة فَتَيَاتٌ وذلك قُولُهُ : ﴿مَنْ فَتَيَاتَكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [ النساء / ٢٥ ] أي إمَّـائكُمْ ، وقال : ۗ ﴿ وَلاَ أَكُرهُوا فَتَباتكُمْ عَلَى البغَاء ﴾ [ النور / ٣٣ ] أى إماءَكُمْ : ﴿ وَقَالَ لَفَتْيَأْتِه ﴾ [ يوسف/ ٦٢] أَى لِمَمْلُوكِيهِ وقال : ﴿ إِذْ أُوَى الْفَتْيَةُ إِلَى الكَهِفَ ﴾ [ الكُّهفَ / ١٠ ] ﴿ إِنَّهُمْ فَنُيَّةٌ آمَنُوا بربُّهم ﴾ [ الكهف / ١٣ ] والفُتْيا والفَتْوى الجَوابُ عَمَّا يُشْكِلُ مِنَ الاحْكَامِ ، وَيَقَـــالُ : اسْتَفْتَيْتُهُ فَأَفْتَانِي بِكذا ، قال : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ في النَّسَاء قُل اللهُ يُفْتِيكمْ فيسهن ﴿ [ النساء / ١٢٧] ﴿ فَاسْتَفْتِهِ ﴾ [ الصَّافات / ١١] ﴿ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ﴾ [ النمل / ٣٢ ] .

فَتَأْتُ، كَفُـولِكَ مَارِلْتُ قَـال : ﴿ نَفْتَوُ تَذْكُرُ

فجج : الفَجُّ شُقَّةٌ يكتنفُها جَبَلان ، وَيُسْتَعْمَلُ فَى الطَّرِيقِ الـوَاسِعِ وَجَمَّعُهُ فِجـاجٌ قال : ﴿ مِنْ كُلِّ فَسِجٍ عَمِيقٍ ﴾ [ الحج /٢٧]

[العنكبوت / ١، ٢] أي لا يُخْتَبَرُونَ فَيُمَيَّزُ خَبِيثُهُمْ مَنْ طَيِّبُهِمْ كَـمَا قـال : ﴿ لَيَميـزَ اللَّهُ الْخَبيثَ منَ الطّيب ﴾ [ الأنفال / ٣٧ ] وقوله: ﴿ أَوَ لاَ يَرَوْنَ آنَهُمْ بَفْتَنُونَ فَسَى كُلُّ عَامَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنَ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴾ [التوبة/ ١٢٦] فإشارةً إلى ما قال : ﴿ وَلَنَبُلُونَّكُمْ بشَىء منَ الْخَوف ﴾ [ البقرة / ١٥٥ ] الآية . وَعلى هَذا قُولُهُ : ﴿ وَحَسبُوا ٱلاَّ تَكُونَ فَتُنَّهُ ﴾ [ المائدة / ٧١ ] والفتنَّةُ منَّ الأفْعَال الــتي تكونُ منَ اللهِ تعالى ومنَ العَبْد كالسَبْلَيَّة والْمُصِسَبَة والقُتْلِ والعَذَابِ وغيـــرِ ذلك من الأفـــعــــالُ الكَرِيهـةِ، ومتى كــان منَ الله يكونُ عَلَى وَجْهُ الحِكْمة ، ومــتى كان مِنَ الإنْسَان بغَيْر أَمْر الله يكــونُ بِضِدُّ ذلك ؛ ولَهـــــذَا يَذُمُّ اللهُ الإنْسَانَ بَانْوَاعَ الفَتَنَةَ فَى كُلِّ مكان نحوُ قوله : ﴿وَالْفَتْنَةُ أَشَدُّ منَ الْقَتُّل ﴾ [ البقرة / ١٩١ ] ﴿ إِنَّ الَّذَينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنينَ ﴾ [ البــروج / ١٠ ] ﴿ مَا أَنْتُمْ عَلَيْه بِفَاتِنْ مِنْ ﴾ [ الصافات / ١٦٢ ] أي مُضلِّينَ وَقُولُهُ : ﴿ بِأَيِّكُمُ المَفْتُونَ ﴾ [ القلم / ٦ ] قال الأخْفَشُ : المَفْتُونُ الفَتْنَةُ كَقُولُكَ ليسَ لـه مُعـــــقُولٌ ، وَخُذْ مَيْسُورَهُ وَدَعْ مُعْسُورَهُ فَتَقْدِيرُهُ بِأَيْكُمُ الفُتُونُ ، وقال غيرُهُ : أَيُّكُمُ ۗ ايُوسُفَ ﴾ [ يوسف / ٨٥ ] . المَفْتُونُ والبَّاءُ زائدَةً كـقــوله : ﴿ وَكَفَّى مِاللَّهُ شَهيداً﴾ [ الفتح / ٢٨] وقولُهُ : ﴿ وَاحْذَرُهُمُ

أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾

﴿ فِيهَا فَجَاجَا سُبُلا ﴾ [ الأنبياء/ ٣١] والفَجَعُ تَبَاعُدُ الرِّكْبَتْينِ ، وَهـو أَفَجُّ مِنَ الفَجَجِ ، ومنه حافِرٌ مُفَجَّعٌ ، وَجُرْحٌ فَجُ لَم يَنْضَجُ . فَحِر : الفَجْرُ شَقُّ الشيء شَقًا واسعاً كَفَجَرَ

الإنسَانُ السَّكْرَ ، يقــالُ فَجَرَتُهُ فَانْفَجَرَ وَفَجَّرَتُهُ فَتَفَجَّرُ ، قال : ﴿ وَفَجَّرْنَا الأرْضَ عُبُونا ﴾ [القسمر / ١٢] ﴿ وَفَجَّرْنَا خَلاَلَهُمَا نَهــرا ﴾ [االكهف / ٣٣] ﴿ فَتُفَجّرَ الْأَنْهَارَ ﴾ [الإسراء/ ٩١] ﴿ تَفْحِــــ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ [الإسراء / ٩٠] وقُرئَ : ﴿ تُفجر َ \* وقال: ﴿ فَانْفَجَرَتُ منهُ الْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ [ البقرة / ٦٠ ] ومنه قــــيلَ للـصَّبْح : فَجْرٌ لَكُونُه فَجَرَ الليلَ ، قال: ﴿وَالفَجْرِ وَلَيَالُ عَشْرٍ ﴾ [الفجر/ ١، ٢] ﴿ إِنَّ قُرْآنَ الفَّجْرِ كُـانُ مَشْهُودًا ﴾ [العُرْقُوبَيْن. [الإســراء / ٧٨] وقـيلَ : الفَجْرُ فــجْرَان : الكَاذَبُ وَهُو كَذَنَبِ السَّرْحَانِ ، والصَّادقُ وَبُه يَتَعَلَّقُ حُكُمُ الصُّومُ وَالصَّلاةِ ، قَـال : ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيطُ الْأَبْيَضُ مَنَ الْخَيط الأَسُود منَ السفَجْرِ ثُمَّ أَتمُّوا السصَّيَامَ إلسى السليل ﴾ [َالْبِـقـــرة/ ١٨٧ ] والفُجُورُ شَقُّ سَتْر الدَّيَانَة، يقَـالُ فَجَرَ فُجُورًا فهـو فاجرٌ ، وَجَمْعُهُ فُجَّارٌ وَفَجَرَةٌ ، قال : ﴿كَلاَّ إِنَّ كَتَابَ الفُّجَّارِ لَـ فَي سجِّين﴾ [المطففين/ ٧] ﴿ وَإِنَّ النَّهُجَّارَ لَفَى جَحيم ﴾ [ الانفطار / ١٤] ﴿ أُولئكَ هُمُّ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ ﴾ [ عبس/ ٤٢ ] وقولُه : ﴿ بَلْ

أَى يُرِيدُ الإِنسانُ لَيَفجُرَ أَمَامَهُ ﴾ [ القيامة / ٥ ] أَى يُرِيدُ الحِياةَ لَيَتَعَاطَى الفُجُورَ فيها . وقيلَ : معناهُ يُذُنبُ ويَقُولُ غَدًا أَتُوبُ ثم لا يَفْعَلُ فيكُونُ ذلك فُجُورًا لِبَذْلِه عَهْدًا لا يَفى به . وَسُمّى الحكاذبُ فساجِرًا ، لكون الكذب فساجِرًا ، لكون الكذب بعض الفُجُورِ . وقولُهمْ : وَنَخلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْ جُرُكَ أَى مَنْ يَكْذَبُكَ وقيلَ مَنْ يَتَبَاعَدُ عَنْكَ ، وَآيَامُ الفَجارِ وَقَائَعُ اشْتَدَّتْ بَيْنَ العَرَب .

فَجَا: قال تعالى : ﴿ وَهُمْ فَى فَجْوَة ﴾ [الكهف / ١٧] أى ساحة واسعة ، ومنه قَوْسٌ فجاءٌ وفَجْواء بانَ وتَرَاهًا عَنْ كَبدها ، ورَجُلٌ أَفْجَى بَيْنُ الفَجا : أى مُتَبَاعِدُ ما بَيْنَ الفَجا : أى مُتَبَاعِدُ ما بَيْنَ

فحش : الفُحْشُ والفَحْشَاءُ والفاحِشَةُ مَا عَظُمَ قُبْحُهُ مِنَ الأَفْعَالُ والأَقْوالِ، وقال : ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَامُرُ بِالفَحْشَاء ﴾ [ الأعسراف / ٢٨] ﴿ وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاء وَالمُنْكِرِ وَالبَغْى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [ النحل / ٩٠] ﴿ مَنْ يَاتِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [ النحل / ٩٠] ﴿ مَنْ يَاتِ مَنْكُنَّ بِفَاحِشَة مُبَيِّتَة ﴾ [ الأحزاب / ٣٠] ﴿ إِنَّ الذِينَ يُحَبُّونَ أَنْ تَشْيعَ الفَاحِشَة ﴾ [الأعراف / ٩٠] ﴿ إِنَّ الذِينَ يُحَبُّونَ أَنْ تَشْيعَ الفَاحِشَة مُبَيِّتَة ﴾ [ النساء / ٩٠] ﴿ إِلاَّ أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَة مُبَيِّتَة ﴾ [ النساء / ١٩] كناية عن الزِنًا، وكذلك قولُه: ﴿ وَاللاتِي يَاتِينَ النَّامِ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ [ النساء / ١٩] يأتِينَ النَّفَاحِشَة مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ [ النساء / ١٥]

وَفَحُشَ فُلاَنٌ صَارَ فاحشا . ومنه قولُ الشاعر : \* عَقيلة مال الفاحش المُتشَدّد \* يَعنى به العَظيمَ القُبْحِ فَي البُخْلِ، وَالْمُتَفَحَّشُ الذي يأتي بالفُحش.

فَخُرَ : الفَخْرُ الْمُبَاهاةُ فِي الأشْيَاءِ الخارِجَة عَن الإِنْسَان كالمال والجــاه ، ويقالُ لهُ : الفَخَرُ وَرَجُلٌ فَاخِرٌ وفَخُورٌ وَفَخيرٌ عَلَى التَّكْثيــر، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يُحبُّ كلُّ مُحْنَالَ فَخُورٍ ﴾ [ لقمان / ١٨ ] ، وَيَقَالُ فَخَرْتُ فُلاناً عُلَى صاحبهِ أَفْخَرَهُ فَخْراً حَكَمَتُ له بفَضْل عليه ، وَيُعَبِّرُ عَنْ كُلِّ نَفْيسِ بِالفَاخِرِ يَقَـالُ ثُوَّبٌ فَاخِرٌ الْمِسْكِينِ ﴾ [ البقرة / ١٨٤ ] . وناقَةٌ فخُورٌ عَظيمَةُ الضَّرْع ، كشيرةُ الدَّر ، وَالْفَخَّارُ الْجِرَارُ وذلك لصَوْته إذا نُقرَ كَانمَا تُصُوِّرَ بصُورَة مَنْ يُكْثُرُ التَفَاخُرَ . قال تعالى : ﴿ مَنْ صَلصاًل كالفَخّار ﴾ [ الرحمن / ١٤ ] .

فديّ : الفدَى والفدَاءُ حسفظُ الإنسَان عَن النَّائبة بمَا يَبذُلُهُ عنه ، قال تعالى : ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَداء ﴾ [ محمــد / ٤ ] يقالُ : فدَيْتُهُ بمال وَفَدَيْتُهُ بِنَفْسِي وَفَادَيْتُهُ بِكَذَا ، قَــال تَعَالَى : ﴿وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ ﴾ [ البقرة / ٨٥ ] وَتَفَادَى فُلانٌ مــــنْ فُلانِ أَى تَحَامَى مِنْ شيءِ بَذَلَهُ . وقال : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبِحِ عَظِيمٍ ﴾ [ الصافات / ١٠٧ ] وافْتَدى إذا بذَلَ ذلك عن نفسه ، قال تعالى : ﴿ فيما افْتَدَتْ بِه ﴾ [البقرة/ ٢٢٩] ﴿ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ ﴾ [المرسلات/ ٢٧] ﴿ هــــذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ ﴾

[ البقرة / ٨٥ ] وَالْمُفَادَاةُ هُو أَنْ يَرُدُّ أَسْرُ العدَى وَيَسْتُرْجِعَ منهم مَنْ في أيْديهمْ، قال : ﴿وَمَثْلَهُ مَعَهُ لأَفْتَدُوا به ﴾ [ الرعد / ١٨ ] ﴿ لأَفْتَدُتُ به ﴾ [ يونسَ / ١٥٤] ﴿ وَلَيَفْتَدُوا به ﴾ [المائدة/ ٣٦ ] ﴿ وَلُو افْتَدَى بِهِ ﴾ [ آل عَمَوان / ٩١ ] ﴿ لَوْ يَفْتَدَى مَنْ عَذَابَ يَوْمَنَذ بَبَنيه ﴾ [المعارج/ ١١ ] وَمَا يَقِي به الإنسَانُ نَـفُسَهُ مَن مَال يَبْذُلُه في عبادة قَصَّر فيها يقالُ له : فديةٌ ككَفَّارة اليمين وَكُفَّارَةَ الصَّوْمُ نحو قوله : ﴿ فَفَدْيَةٌ مَنْ صِيام ﴿ أَوْ صَدَٰقَةَ ﴾ [ البــقرة / ١٩٦] ﴿ فَدَّيَةٌ طَعَامً

فَر : أصلُ الفَرِّ الكَشْفُ عَنْ سَنَّ الدَّابَّة يقالُ فَرَرْتُ فَرَاراً وَمنه فرَّ الدهْرُ جَدعاً وَمنه الافْترَارُ وهو ظهـــوُرُ الــــنُّ منَ الضّحك ، وَفـــرَّ عَن الحسرب فراداً . قسال : ﴿ فَفَرَرْتُ مُسْتُكُمْ ﴾ [الشعراء/ ٢١] ﴿ فَرَّتْ مِنْ قَسُورَة ﴾ [المدثر/ ٥١ ] ﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاني َ إِلاَّ فَرَاراً ﴾ [ نوح/ ٦] ﴿ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفُرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ ﴾ [الأحزاب/ الذاريات/ ٥٠] ﴿ فَفَرُّوا إِلَى الله ﴾ [الذاريات/ ٥٠] وأَفْرَرَتُهُ جَعَلْتُهُ فَارًا ، وَرَجُلٌ فَرُّ وفَارٌ ، والمَفِّرُ مَوْضِعُ الفرَارِ ووقْتُهُ والفَـرَّارُ نَفْسُهُ وقــولهُ : ﴿ أَيْنَ المفرُّ ﴾ [ القيامة/ ١٠ ] يحتَمَلُ ثلاثتها .

فرت: الفُراتُ الماءُ العَذْبُ يقالُ للواحد والْجمع ، قال : ﴿ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ﴾

[الفرقان / ٥٣].

فرث: قال تعالى: ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثُ وَدَمٍ لَبُنَّا خَالِصًا ﴾ [ النحل / ٦٦ ] أى ملًا في الكرش ، يقال : فَرَثْتُ كَبِدَهُ أَى فَتَتَنَهَا ، وافْرَتَ فُلانٌ أَصْحَابَه أَوْقَعَهُمْ في بِلَيّةٍ جارِيةٍ مَجْزَى الفَرْث.

فرج : الفَرْجُ والـفُرْجَةُ الشَّقُّ بِـيْنَ الشَّيْنِينِ كَفُرْجَة الحائط والفَرْج ما بَينَ الرَّجْلَيْن وكُنِّيَ بهُ عن السُّوأة وكثُر حتى صار كالصريح فيه ، قال تعالى : ﴿ والتي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ [ الانبياء/ ٩١] ﴿ لَفُرُوجِ هِمْ حَافظُونَ ﴾ [ المؤمنون/ ٥] ﴿ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [ النور / ٣١] واستُعيرَ الفَرْجُ للثَّغْرِ وكُلِّ مــوْضع مَخَافَة . وقـــيلَ: الفَرْجَان في الإسلام التُّركُ والسُّودَانُ ، وقوله: ﴿ وَمَالِهَا مِنْ فَرُوجٍ ﴾ [ ق / ٦ ] أي شُقُوق ونُتُوقِ ، قَــال : ۖ ﴿ وَإِذَا الـــسَّمَاءُ فُرجَتْ ﴾ ً [المرسلات / ٩] أي انْشَقَّتْ والفَرَجُ انْكَشَافُ الغَمُّ ، يعقب اللهُ فَرَّجَ اللهُ عبنكَ ، وَقُوسٌ فَرْجٌ انْفُـرَجَتْ سيــــَـاَهَا ، وَرَجُلٌ فَرْجٌ لايكْتُم سرَّهُ وَفَرَجٌ لا يَزَالُ يَنْكَشَفُ فَرْجُه ، وَفَرَاريـــــجُ الدَّجَاجِ لانْفْرَاجِ الْبَيْضِ عنهـــا وَدجَاجَةٌ مُفْرجٌ ذاتُ فَرَاريجَ ، وَالْمُفْرَجُ القَتــــيلُ الذي انْكَشَفَ عنه القُومُ فلا يَدْرى مَنْ قَتَلهُ .

فرح : الفَرَحُ انشراحُ الصّدْر بَلَذَة عساجِلة وَكُثرُ ما يكونُ ذلك في اللّذات البّدنيّةِ فلهذا

قال: ﴿ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ [ الحديد / ٢٦] ﴿ وَفَرحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا ﴾ [ الرعد / ٢٦] ﴿ ذَلكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ [ غافر / ٧٥] ﴿ حَتَّى إِذَا فَرحُوا بِمَا أُوتُوا ﴾ [ الأنعام / ٤٤] ﴿ فَرحُوا بِمَا عَنْدَهُمْ مِنَ العلمِ ﴾ [ غافر / ٨٨] ﴿ وَنَوْمَنْدَ يَفْرَحُوا ﴾ [ القصص / ٢٧] ولم يُرخَص في الفَرَح إلا في قوله : ﴿ فَبِذَلِكَ وَلَمْ يُومُونُ يَفْرَحُوا ﴾ [ يونس / ٥٥] ﴿ وَيَوْمَنْذَ يَفْرَحُ الْمُؤَمِنُونَ ﴾ [ الروم / ٤] والمفراحُ الكَثير لللهُ السُاعرُ : قال الشاعرُ :

ولَسْتُ بمفرَاحِ إذا الخَيرُ مَسَنَّى ولا جازع مِنْ صَرْفِه الْتَقَــلَّبِ

وما يَسُونَّى بَهِ ذَا الأَمرِ مَفْرِحٌ وَمَفْرُوحٌ به ، ورَجُلٌ مُفْرَحٌ أَثْقَلَهُ الدَّينُ ، وفي الحديث : «لا يُتْرَكُ في الإسلام مُفْرَحٌ »(١) ، فكأنَّ الإفْراح يُستَعَمَلُ في جَلْبِ الفرَح وفي إزالة الفَرَح كما انَّ الإِشْكَاءَ يُستَعْمَلُ في جَلْبِ الـشَكْوى وفي إزالتها ، فالمُدانُ قد أُزيلَ فَرَحُهُ فلهذا قيلَ : لا غَمَّ إلا غَمُّ الدَّين .

فرد : الفَرْدُ الذي لا يَخْتَلِطُ به غَيــرُهُ فهــو أَعَمُّ مِنَ الوِتْرِ وأَخَصُّ منَ الواحــــدِ ، وَجَمْعُهُ

<sup>(</sup>۱) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ۱۷ / ۲۶ ) ، وقال الهیثمی فی المجمع ( ٦ / ۲۹۳ ) : وفیه کثیر بن عبد الله المزنسی وهو ضعیف وقد حسن الترمذی حدیثه وبقیة رجاله ثقات .

فَرَادَى ، قال : ﴿ لاَ تَلَرْنَى فَرْدًا ﴾ [ الانبياء / ٨ ] أى وَحِيدًا ، ويُقال فى الله فَرْدٌ تنبيها أنه بخلاف الاشياء كُلُها فى الازدواج المُنبَّه عليه بقوله : ﴿ وَمَنْ كُلُّ شَسَى ۚ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ بقوله : ﴿ وَمَنْ كُلُّ شَسَى ۚ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ بقراه : ﴿ عَنى عَمَّا اللّذَارِيات / ٤٩ ] وقَسَيلَ مَعْنَاهُ المُسْتَغْنَى عَمَّا عَدَاهُ كَمَا نَبَّهَ عليه بقوله : ﴿ عَنى عَن عَلَ العَالَمِن ﴾ [ آل عمران / ٤٧] وإذا قبل : هو مُشْتَغْنِ عَنْ كُلُّ مَنْفِرِدٌ بوحْدانيته ، فَمعنَاهُ هو مُسْتَغْنِ عَنْ كُلُّ تَرْكِب وازْدُواج تنبيها أنه مُخالفٌ للمَوْجودات كَلَّهَا . وفَرِيدٌ واحدٌ ، وجَمْعَهُ فُرَادَى نحوَ أَسَد وأُسارى ، قال : ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرُادَى ﴾ [ الانعام / ٤٤ ] .

فرش: الفَرْشُ بَسْطُ السَّيَابِ ، ويقالُ للمفْرُوشِ : فَرْشٌ وفراشٌ ، قال : ﴿ هُو الّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا ﴾ [ البقرة / ٢٢] أي ذَلِها ولم يَجْعَلْها ناثِية لا يُمْحَنُ الاسْتَقْرَارُ عليها ، والفراشُ جَمْعُهُ فُرُشٌ ، قال : ﴿ وَفُرُشُ مَرْفُوعَةِ ﴾ [ الواقعة / ٣٤] ﴿ فُرُشُ بَطَاتَنُها مِنْ إِسْتَبْرَقَ ﴾ [ الواقعة / ٣٤] ﴿ فُرُشُ بَطَاتَنُها مِنْ إِسْتَبْرَقَ ﴾ [ الرحمن / ٥٤] والفَرْشُ مَا يُفْرَشُ مِنْ الانْعامِ أي يُرْكَبُ ، قال وكني بالفراشِ عَنْ كُلِّ واحد من الزَّوْجَيْن فقالَ وكني بالفراشِ عَنْ كُلِّ واحد من الزَّوْجَيْن فقالَ النبي عَنْ كُلِّ واحد من الزَّوْجَيْن فقالَ النبي عَنْ كُلِّ واحد من الزَّوْجَيْن فقالَ النبي عَنْ كُلِّ الْفَراشِ " ) وفلان كريم

فُرَادَى ، قال : ﴿ لاَ تَذَرْنِي فَرْدًا ﴾ [ الأنبياء / المفارشِ أى النّسَاءِ . وأَفْرَسَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ أَى النّسَاءِ . وأَفْرَسَ عنه أَقْلَعَ ، اغْتَابَهُ وأساءَ القَوْلَ فيه ، وأَفْرَشَ عنه أَقْلَعَ ، اغْتَابَهُ وأساءَ القَوْلَ فيه ، وأَفْرَشَ عنه أَقْلَعَ ، بخلاف الاشياء كُلِّها في الارْدُوَاجِ المُنبَّةِ عليه بخلاف الاشياء كُلِّها في الارْدُوَاجِ المُنبَّةِ عليه بغوله : ﴿ وَمَنْ كُلِّ شَسَى ء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ المَنْوُثُ [ القسارعة / ٤] وبه شبَّةَ فَراشَةَ بناهُ اللهُ القليلُ في الإناء . والفَرَاشَةُ الماءُ القليلُ في الإناء .

فوض: الفَرْضُ قَطْعُ السَيء الصَّلب والتأثير فيه كفرض الحديد وفرض الزَّنْد وَالسَقَوْسِ والمِفْرَاضُ والمسفَرَضُ مَا يُقسطَعُ بسه الحَديدُ، وَفُرْضَةُ الماء مَقْسمُهُ. قيال تعيالي: ﴿ لأَتَّخَــنَّ مَنْ عَبَادِكَ نَصِيــبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء/ ١١٨] أي مَعْلُومًا وقيلَ مَقْطُوعًا عنهم والفَرْضُ كالإيجاب لكن الإيجابُ يقالُ اعتباراً بوُقوعه وثَباته ، وَالفَرْضُ بِقَطع الحُكم فـيه . قال : ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاها﴾ [ النور / ١] أي أوجَبْنا العَمَلَ بها عليكَ ، وقال : ﴿إِنَّ الَّذِي فَرْضَ عَلَيكَ القُرْآنِ ﴾ [ القصص / ٨٥ ] أَى أُوجَبَ عليكَ العَملَ به ،وَمَنه يقالُ لِمَا الزَّمَ الحاكِمُ مِنَ النَّفَقَة فَرْضٌ وكلُّ مَوْضع وَرَدَ فَرَضَ اللهُ عليه فَفَـى الإيَجابِ الذي أَدْخَلَهُ اللهُ فَسِيسِه ومَا وَرَدَ مِنْ ﴿ فَرَضَ اللهُ لِسِهِ ﴾ [الأحزاب / ٣٨] فسهو في أنْ لا يَخْطُرُهُ عَلَى أَنَفْسه نحـوُ : ﴿ مَا كــانَ عَلَى النَّبِيِّ مَنْ حَرَجٍ فيماً فَرَضَ اللهُ لهُ ﴾ [ الأحزاب/ ٣٨ ] وقولهُ: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تحلَّةَ أَيْمَانكُمْ ﴾ [التحريم/ ٢] وقولهُ: ﴿ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾

<sup>(</sup>۱) رواه البخــاری( ۲٤٫۱ ) ، ومسلم ( الــرضاع / ۳۲ ، ۳۷ ) .

[السقرة / ٢٣٧] أي سَمَّيَّتُمْ لَهُنَّ مَهُراً ، واوجَبُّتُم عَلَى انفُسكُم بذلك ، وعَلَى هذا يقالُ: فَرضَ لهُ في الـعَطاء وبهذا النَّظَر ، وَمنْ وفَرَائضُ الله تعالى مــا فُرضٌ لأرْبَابها ، وَرَجُلٌ فَارضٌ وَفُورَضِيٌ بَصِيرٌ بِحَكْم الفَرَائض قال تعالى : ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ [ البقرة / ١٩٧ ] إلى قـوله : ﴿ فَسَى الْحَجُّ ﴾ أى مَنْ عَيْنَ عَلَى نَفْسه إقسامَةَ الحَجُّ ، وإضَافَةُ فَرْض الحجِّ إلى الإنْسَان دَلالَةٌ أنه هــو مُعَيِّنٌ الوقتَ ، وَيَقَالُ لَمَا أُخِذَ فَى السَّمَّدَقَة : فريضَةٌ . قال : ﴿ إِنَّمَا الْصَّدَّقَاتَ لَلْفُقُرَاء ﴾ [ التوبة / ٦٠ ] إلى قوله : ﴿ فَريضَةٌ منَ الله ﴾ وعلى هذا ما رُوىَ أَنَّ أَبَا بِكُر السَّديقَ رضَى الله عنه كَتَبَ إلى بَعْضِ عُمَّاله كتَاباً وكَتَبَ فيه : هذه فريضةُ الصَّدَقة الـتى فَرَضَها رسُولُ الله ﷺ عَلَى المسلمينُ . والفَارضُ المُسنُّ منَ البَقَر ، قــال : ﴿ لاَ فَارضٌ ولا بِكُرٌ ﴾ [ البقرة / ٦٨ ] وقيلَ: إنما سُمِّيَ فيارضًا ؛ لكُونه فَارضًا للأرض أي قاطعًا أو فارضًا لما يُحَمَّلُ منَ الأعمال الشاقَة ، وقيلَ : بَلُ لأنَّ فَرِيضَةَ البَقَرِ اثْنَان : تَبِيعٌ وَمُسنَّةٌ ، فَالسَّبِيعُ يَجُوزُ فَى حَالِ دُونَ حَالَ ، وَالْمُسنَّةُ يَصِحُ بِذَلُهِا فِي كُلِّ حَالَ فَسُمّيَت الْمُسنّةُ فارضَةً لذلك ، فعَلَى هذا يكونُ

الفارضُ اسمًا إسلاميًا.

فرط: فَرَطَ إِذَا تَقَدَّمَ تَقَدُّمًا بِالقَصْد يَفْرُطُ ، ومنه الفسمارطُ إلى الماء أى المُتَقَدَّمُ لإصْلاَح الدَّلْو، يقـالُ فـارطٌ وفَرَطٌ ، ومنه قـولهُ عليــه هذا الغَرَضِ قيلَ للعَطيةِ فَرْضٌ وَللدِّين فرْضٌ ، || السلامُ : «أَنَا فَرَطكُمْ عَلَى الحَوْضِ »(١) وقيلَ في الوَّلَد الصَّغيسر إذا ماتَ : اللَّهُمُّ اجْعَلْهُ لنَا فَرَطَا وقُولُهُ : ﴿ أَنْ يَفُرُطُ عَلَيْنَا ﴾ [ طه/ ٤٥] أَى يَتَقَدَّمَ، وَقَرَسٌ فُرُطٌ يَسْبِقُ الْخَيلَ، وَالإِفْرَاطُ أَنْ يُسْرِفَ فِي السَّقَدُّم وَالتَّفْرِيطُ أَنْ يُقَصِّرُ فِي الفَرَط ، يقالُ: ما فَرَّطْتُ في كذا أي ما قَصَّرْتُ قال : ﴿ مَا فَرَّطْنَا فَسَى السَكتاب ﴾ [الأنعام / ٣٨] ﴿ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهَ ﴾ [الزمر/ ٥٦] ﴿ مَا فَرَطْتُمْ فِسَى يُوسُفُ ﴾ [يوسف/ ٨٠] وَأَفْرَطْتُ القرُّبَةَ مَلاَّتُهَا ﴿ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ [ الكهف / ٢٨] أي إسرافًا وَتَضْيِيعًا .

فرع: فَرْعُ الـــشَّجَرِ غُصْنُه وَجَمْعُهُ فُرُوعٌ قال: ﴿ وَفَرْعُهَا فِي السَّماءِ ﴾ [ إبراهيم / ٢٤] وَاعْتُبُرَ ذلك على وَجْهَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : بالطُّولِ فقيلَ فَرَعَ كذا إذا طَالَ وَسُمِّى شَعْرُ الرأس فَرعًا لَّعُلُوهٌ ، وقسيلَ: رَجُلٌ أَفْرَعُ وامسرأةٌ فَرْعَاءُ وَفَرَّعْتُ الجَبَلَ وَفَرَّعْتُ رَأْسَهُ بِالـسَّيْفِ وَتَفَرَّعْتُ في بَنِي فُلانِ تَزَوَّجْتُ في أعالِيهِمْ وأَشْرَافِهِمْ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲۵۷۵ ، ۲۵۷۲ ) ، ومسلم (الفضائل / ٢٥، ٢٦ ) .

والثانى : اعْتُبِرَ بالعَرْضِ فقيلَ تَفَرَّعَ كذا وَفَرُوعُ المَسْأَلَة ، وَفُرُوعُ السرَّجُلِ أولادُهُ وَفَرْعَوْنُ اسْمٌ أَعْجَمِىٌ وقد اعْتُبِرَ عَرَامَتُهُ فَقِيلَ : تَفَرْعَنَ فُلانٌ إذا تَعَاطَى فِعْلَ فِرْعَوْنَ كما يقال أَبْلَسَ وَتَبَلَّسَ ومنه قيلَ للطُّغَاة : الفَرَاعِنَةُ والإبالسَةُ .

فرغ الفراغ خلاف الشُّغْلِ وَقد فَرَغَ فراغًا وَفُرُوعًا وهو فارغٌ ، قال : ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّها النَّقَلان ﴾ [ الرحسن / ٣١ ] ﴿ وَأَصْبَحَ فُوْادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا ﴾ [ القصص / ١٠ ] كأنما فرغ مِنْ لُبُهَا لِمَا تَدَاخَلَهَا مِنَ الخَوْفِ وذلك كما قال الشاعرُ :

#### \* كأنَّ جُوْجُوْهُ هَوَاء \*

فرق : يُقــارِبُ الفَلْقَ ولكــن الفَلْقُ يقــالُ [ الإسراء / ٦ · ١] أى بَيَّنا فيهِ الأَحْكَامَ وَفَصَّلْنَاهُ اعْتِباراً بالانْشقَاقِ والفَرْقُ يقالُ اعْتِبَاراً بالانْفِصَالِ

قَالَ : ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ السِّحْرَ ﴾ [ البقرة / ٥٠] والسفرْقُ السقطُّعَةُ المُنْفُصِلَةُ ومنه السفرْقَةُ لْلجَمَاعَة المَتَفَرَّدَة مـنَ النَّاسِ ، وقـــيلَ : فَرَقُ الصُّبْحِ وَفَلَقُ الصُّبْحِ ، قَـالَ : ﴿ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كلُّ فرُق كالطُّود العَظيم ﴾ [ الشعراء / ٦٣] والفَرَيقُ الجماعَةُ المُتَفَرِّقَةُ عَنْ آخِرينَ ، قال : ﴿ وَإِنَّ مَنهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُونَ ٱلسَّنَتَهُمُ بِالكتابِ ﴾ [آل عـمران / ٧٨] ﴿ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ [ البقرة / ٨٧ ] ﴿ فَريتٌ في الجُّنَّة وَفَريقٌ فَى السَّعيرِ ﴾ [ الشــورى / ٧ ] ﴿ إِنَّهُ كَأَنَّ فَرَيقٌ من عَبَّادي ﴾ [ المؤمنون / ١٠٩] ﴿ أَىَّ الفَرِيقَيْنَ ﴾ [ مريم / ٧٣ ] ﴿ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا منكم من ديارهم ﴾ [ البقرة / ٨٥] ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ ﴾ [ البقرة / ١٤٦] وَفَرَقْتُ بَيْنَ الشَّيْئِين فَصَلْتُ بِينَهِمَا سَواءٌ كان ذلك بسفَصل يُدْركهُ البَصرُ أو بفَصل تُدْركهُ البَصيرةُ ، قال : ﴿ فَالَوْمُ بَيْنَنَّا وَبَيْنَ الْقَوْم الفاسقين ﴾ [ المائدة / ٢٥] ﴿فالفارقات فَرْقا﴾ [ المرسلات / ٤] يعنى الملائكة الذينَ يَفْصلُونَ بَيْنَ الأَشْيَاءِ حَسْبُما أَمَّرَهُمُ اللَّهُ وَعَلَى هذا قُولَهُ: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴾ [ الدخان / ٤ ] وقيلَ عُمَرُ الفارُوقُ رَضَىَ الله عنه؛ لِكُونِه فَارقًا بَيْنَ الْحَقِّ والباطِلِ ، وقولهُ : ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ﴾ [ الإسراء /١٠٦] أي بَيَّنا فيه الأَحْكَامَ وَفَصَّلْنَاهُ

الَّذِينِ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فَرْقَانًا ﴾ [الأنفال / ٢٩] أي نُورًا وتوفيقًا عَلَى قلوبكم يُفْرَقُ بِه بْينَ الحق والباطل ، فكان الفُرْقَانُ ههُنا كالسَّكِينَةِ والرَّوْحِ في غيره وقولهُ: ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدُنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ ﴾ [ الأنفال/ ٤١] قيل: أُريدَ به يومُ بَدْرٍ فَإِنَّهُ أَوَّلُ يَــوم فُرَقَ فَــيــه بَيْنَ الْحَقِّ والباطل ، والفُرقانُ كلامُ الله تعالى، لفرقه بَينَ الحُقِّ وَالسِاطِل في الاعْتِقَادِ والصَّدْق والكذب في المقال والصالح والطَّالح في الأعمال وذلك في القــرآن والتوراة والإنجيل ، قال : ﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسِى الْكَتَابَ وَالْفُرْقَانَ ﴾ [البقرة / ٥٣] ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهـارُونَ الْفُرقَانَ ﴾ [الانبياء/ ٤٨] ﴿ تَبَارَكَ الذي نَزُّلَ الْفُرْقَانَ ﴾ [ الفرقان / ١ ] ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الذى أُنْزِلَ فيـه الْقُرآنُ هُدًى للنَّاس وبَيَّنَات منَ الهُّدَى وَالفُّرْقَانَ ﴾ [ البــقـرة / ١٨٥] تُفَرُّقُ القلب من الخَوْف ، واستُعمالُ النفرق فيه كَاسْتِعْمَالُ الصَّدْعِ وَالشُّقُّ فَيْهِ، قَالَ: ﴿ وَلَكَّنَّهُمْ ً قَوْمٌ يَفْرِقُونَ ﴾ [ التــوبة /٥٦ ] ويقـــالُ رَجلٌ فَرُونٌ وفَروقَةٌ وامرأة كــذلك وَمنـــه قــــــلَ للناقبة التبي تَذْهَبُ في الأرض نادَّةً منْ وَجَع المخاضِ: فَارِقٌ وَفَارِقَةٌ وبهـــا شُبُّهُ الـسَّحَابَـةُ الْمُنْفَرِدةُ فَـقيل: فَارقٌ ، والأَفْرَقُ مِنَ الدِّيكِ مــا عُرْفُه مَفْرُوقٌ ، وَمَنَ الخَـيْل مَا أَحَدُ وَرَكَيْهِ ارْفَعُ والباطلِ ، وَالْحُجَّةِ والشُّبْهَةِ، وقولهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا ۗ مِنَ الآخَرِ ، والفَـــرِيقَةُ ثَمْرٌ يُطْبَخُ بحِلْبـــةٍ ،

للتَّكْثير ويقال ذلك في تَشْتيت الشَّمْلِ والكلمَة نَحُورُ: ﴿ يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ المَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [البقرة/ ١٠٢ ] ﴿ وَفَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي َ إِسْرَائِيلَ ﴾ [ طه / عه ] وقوله : ﴿ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد منْ رُسُله ﴾ [ البقرة / ٢٨٥] وقولهُ: ﴿ لَا نُفُرِّقُ بَيْنَ أَحَد منهُمْ ﴾ [ البقــرة / ١٣٦ ] إنّما جَاز أن يُجْعَلُّ التَّفْرِينُ مَنْسُوبًا إلى أحَد مِنْ حَيثُ إنَّ لَفْظَ أَحَد يُفِيدُ الجمع في النَّفْي ، وقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دينَهُمْ ﴾ [ الأنعام / ١٥٩] وقُرئ : «فَارقُواً » والفراقُ والمُفـارقـةُ تـكونُ بالأبدان أَكْثُرُ. قال : ﴿ هـ لَمُ فَرَاقُ بَيْنِي وَبَيِّنْكُ ﴾ [الكهف / ٧٨] وقوله : ﴿ وَظُنَّ أَنَّهُ الْفُرَاقُ ﴾ [ القيامة / ٢٨ ] أي غلب على قلبه أنه حينُ مُفارقَته الدُّنيا بالموْت ، وقولهُ : ﴿ وَيُرْيِدُونَ أَنْ يُفْرِقُوا بَيْنَ الله وَرُسُله ﴾ [ النساء / ١٥٠ ] أي يُظْهِرُونَ الإيمانَ باللهَ ويكفُرُونَ بـالرُّسُل خلافَ مَا أَمَرَهُمُ اللهُ بِهِ . وَقُولُهُ : ﴿ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَد منْهُمْ ﴾ [ النساء / ١٥٢] أي آمنُوا برُسُل الله جُميعا ، والفُرْقانُ أَبْلَغُ منَ الفَرْق لأنه يُسْتَعْمَلُ فِي الفَرْقِ بَينَ الحَقِّ والسِاطل وتقديرُهُ كَتَقْدِيرِ رَجُلٌ قُنْعَانٌ يُقْنَعُ به فى الحُكم وهو اسمُّ لا مصدرٌ فيما قيلَ ، والفرقُ يُسْتَعْمَلُ في ذلك وفي غيره وقولهُ : ﴿ يَوْمَ الْفُرْقَانِ ﴾ [ الأنفال/ ٤١ ] أي اليـــومَ الذي يُفْرقُ فيـــه بَيْنَ الحَق

والفَروقَةُ شَحْمُ الكلْيَتَيْنِ .

فَره : الفَرِهُ الأَشِرُ وَنَاقَةٌ مُفْرِهَةٌ تُنْتَجُ الفُرَّهَ ، وقوله : ﴿ وَتَنْحِنُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴾ [ الشعراء / ١٤٩ ] أي حَــادَقين وجَمْعُهُ فُرَّةٌ ويقالُ ذلـك في الإنسان وفي غَيــره ، وقرئَ: «فَرهِينَ » في معنَاهُ وقيل : مَعنَاهُمَا أَشْرِينَ . فَرَى : الفَرَىُ قَطْعُ الجِلدِ للخَرْدِ وَالإصلاح والإفْرَادُ للإفساد والافتراءُ فسيهما وفي الإفساد أكثر وكسذلك استُعْملَ في القسرآن في الكذب والشِّرْكُ والظُّلْمِ نحوُ : ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدَ افْتَرَى إِنَّمَّا عَظيما ﴾ [ النساء / ٤٨ ] ﴿ أَنْظُونُ كَيْفَ يَفْتُرُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ ﴾ [ النساء / ٥٠] وفي الكذب نحوُ : ﴿ افْتُرَاءً عَلَى اللهُ قَدْ ضَلُّوا﴾ [ الأنعــــام / ١٤٠ ] ﴿ وَلَــكنُّ الَّذَينَ كَفَرُوا بَفْتَرُونُ عَلَى الله الْكَذْبَ ﴾ [ المائــدةً/ ١٠٣] ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ [ السجدة / ٣ ] ﴿ وَمَا ظُنَّ اللَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ ﴾ [يونـس/ ٦٠] ﴿ أَنْ يُفْتَرَى مَنْ دُونَ الله ﴾ [يونس / ٣٧] ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾ [هود/ ٥٠] وقولُهُ : ﴿ لَقَدْ جَنْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾ الكلام لا لِلفَظ الفَزَع . [مريم / ٢٧] قيل : معناهُ عظيمًا وقيلَ عبيبًا وقبيل مَصنُّوعًا وكل ذلك إشارةٌ إلى مَعْنَى واحد.

فَرْ : قَالَ : ﴿ وَاسْتَفْرِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بصُوتِكَ ﴾ [ الإسراء/ ٦٤ ] أي أزْعِجْ ﴿فأراد

أَنْ يَسْتَفَزَّهُم منَ الأرض ﴾ [ الإسراء / ١٠٣ ] أَى يُزْعجَهُمْ ، وفَزَّنسي فُلانٌ أَى أَزْعَجسنَى ، والفَزُّ وَلَدُ البَقَرَة وسُمِّي بذلك لما تُصُوِّرَ فيه من الخقة كما يُسمَّى عجْلاً لما تُصُوِّرَ فيه من العجَّلة .

فزع: الفَزَعُ انْقِبَاضٌ ونِفارٌ يَعْتُرِي الإنسان منَ الـشيءِ المخيـفِ وهو مِنْ جِنْسِ الجَزّعِ ولا يقالُ فَزعْتُ منَ الله كما يُقالُ خفْتُ منه . وقولهُ : ﴿لاَ يَحزُّنُّهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ ﴾ [الانبياء/ ١٠٣ ] فهو الفَزَعُ مِن دُخُول النار ﴿ فَفَرْعَ مَنْ في السَّماوات ومَنْ في الأرْض ﴾ [ النحل / الله ] ﴿ وَهُمْ مَنْ فَزَع يَوْمَنْذَ آمنُونَ ﴾ [النمل/ ٨٩ ] ﴿ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾ [ سبأ / ٢٣ ] أَى أُزِيلَ عنها الفَزَعُ ، ويقالُ فَزعَ إليه إذا اسْتَغَاثَ به عنْدَ الفَّزَع ، وفَزِعَ له أغاثَه . وقول الشاعر :

\* كُنَّا إذا ما أتانا صارخٌ فَزعٌ \*

أى صارخٌ أصابَهُ فَزعٌ ، وَمَن فَسَّرَهُ بأنَّ معناهُ المُسْتَغيثُ فإنَّ ذلك تَفْسيرٌ للمَقْصُود منَ

فسح: الفُسحُ والفسيحُ الواسع منَ المكان وَالتَّفَسُّحُ التَّوسُّعُ ، يقالُ فَسَّحْتُ مُجْلسَهُ فَتَفَسَّحَ فيه ، قال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا في المَجَالس فَافْسَحُوا يَفْسَح اللهُ لَكُمْ ﴾ [ المجادلة / ١١ ] وَمنه قيلَ فَسَّحْتُ لِفُلانِ أَنْ

يَفْعَلَ كذا كقولك : وَسَعْتُ لهُ وهو في فُسْحَة | [الفرقان / ٣٣]. من هذا الأمر .

> فسلد: الفسادُ خُرُوج الشَّيء عَنْ الاعتدال قِلْيُلاً كَانَ الْخُرُوجُ عَنْهُ أَوْ كَثْيَرًا وَيُضَادُّهُ الْصَّلَاحُ ويُستَعْمَلُ ذلك في النَّفْس والبدن والأشياء الخارجة عَنْ الاسْتَقَامَة ، يُقالُ فَسَدَ فَسادًا وَفُسُوداً ، وَأَفْسَدَهُ غَيْرُهُ ، قال : ﴿ لَفَسَدَت السَّمُواتُ وَالأَرْضُ ﴾ [ المؤمنون / ٧١] ﴿ لَوْ كانَ فسهمًا آلهَةٌ إلاَّ اللهُ لفَسَدَتَا ﴾ [ الأنبياء / ٢٢ ] ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَّادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ الروم / ١٤] ﴿ وَاللَّهُ لاَ يُحبُّ الْفَسَادَ ﴾ [ البقرة / ٥٠٥] ﴿ وَإِذَا قِيلَلَ لَهُمْ لاَ تُفْسدُوا فيم الأرْضِ ﴾ [ البَـقرة / ١١] ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسدُونَ ﴾ [البقرة / ١٢] ﴿ ليُفْسدَ فيهاً وَيُهْلَكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴾ [ البقرة / ٢٠٥] ﴿ إَنَّ الْلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ [النمل/ ٣٤] ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يُصْلُّحُ عَمَلَ الْمُفْسدينَ ﴾ [ يونس/ َ ٨١] ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسدَ منَ المُصْلِحِ ﴾ [ البقرة : ٢٢٠ ] .

فسر : الفَسْرُ إظْهَارُ المَعْنَى المَعقول ومنه قيل لما يُنبئ عنه البَوْلُ . تَفْسَرَةٌ وسُمِّي بهَا قارُورَةُ الماء ، والتَّفْسيرُ في الْمُبَالغَة كـالفَسْر ، وَالتَّفْسيرُ قد يقالُ فيما يختص مُفردات الألفاظ وغريبها وفيما يَخْتُصُّ بالتــأويل ، ولهذا يقالُ : تَفْسِيرُ الرُّوْيَا وَتَأْوِيلُهَا ، قَـال : ﴿ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾

فسق : فَسَقَ فُلانٌ خَرَجَ عَنْ حَجْرِ السَّرْع وذلك من قولهم : فَسَقَ الرُّطُبُ إذا خَرَجَ عَنْ القشره وهـو أعَمُّ مـنَ الـكُفُر . والـفسقُ يَقـعُ بَالقَليل منَ الذُّنُوبِ وَبَالكَثيرِ لكنْ تُعُورِفَ فيما كان كشيراً وأكثرُ ما يقالُ الفاسقُ لمَنْ التزمَ حُكمَ الشُّرْع وأقرَّ به ثمَّ أخَلَّ بجميع أحْكَامه أو بِبَعْضه ، وإذا قيلَ للكافر الأصْلي فاسقٌ فلأنَّهُ أَخَلَّ بَحُكُم مَا ٱلزَمَهُ السَّعَقْلُ واقتَضَتْهُ الْفَطْرَةُ ، قال : ﴿ فَفُسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّه ﴾ [ الكهف/ ٥٠ ] ﴿ فَفَسَقُوا فِيهَا ﴾ [ الإَسراء /١٦] ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [ آل عمران / ١١٠ ] ﴿ وَأُولِئِكُ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [ النـور / ٤ ] ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمنا كَمِّنْ كانَ فَاسقًا ﴾ [ السجدة / ١٨ ] ﴿ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلك مَا أُولئك هُمُ الفاسقُونَ ﴾ [ النور/ ٥٥ ] أَى مَنْ يَستُرُ نَعْمَةُ الله فَقَدَ خَرَجَ عَنْ طاعَته : ﴿ وَأَمَّا الَّذيـــنَ فَسَقُوا فَمَأُواَهُمُ النَّارُ ﴾ [ السجدة / ٢٠] ﴿ وَالذينَ كَذَّبُوا بآياتنا يَمَسُّهُمُ العَذَابُ بَمَا كـانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأنعام / ٤٩] ﴿ وَاللَّهُ لاَ يَهِدَى الْقَصَوْمَ الْفَاسقينَ ﴾ [ المائدة / ٤٨] ﴿ إِنَّ المُّنَافقينَ هُمُّ الْفَاسَقُونَ ﴾ [ التوبة / ٦٧ ] ﴿ وَكَذَلْكَ حَقَّتْ كَلَمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ [يونس/ ٣٣] ﴿ أَفَمَنْ كِانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كِانَ فَاسَقًا ﴾ [السجدة/ ١٨] فَقَابِلَ بِ الْإِيمَانَ. فالفاسِقُ أَعَمُّ

منَ الكَافر والظالمُ أعَمُّ منَ الفاسق : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَات ﴾ إلى قوله : ﴿وَأُولَئكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [ الـنــود/ ٤] وَسُمَّيَت الْـفَأْرَةُ فُويْسَقَةً ؛ لما اعْتُقَدَ فيهاً مِنَ الخُبْثِ والفِسْق وقيلَ لخُرُوجهَا منْ بَيْتُهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَقالَ عَلِيْكُ : ﴿ اقْتُلُوا الْفُويْسَقَةَ ؛ فَإِنْهَا تُوهِي السَّقَاءَ وَتُضْرِمُ البَيْتَ عَلَى أَهْلُه ﴾ قــال ابنُ الأعْرَابِي : لم يُسْمَع الفاسقُ في وصْف الإنسان في كلام العرَب وإنما قالُوا فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ عَنْ قشْرِهَا . ﴿حتَّى إِذَا فَسُلَّتُمْ ﴾ [ آل عـمران/ ١٥٢ ] ﴿فَتَفْشَلُوا وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ [ الانفال/ ٤٦] ﴿ لَفَشَلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ ﴾ [ الأنفال / ٤٣ ] ، وَتَفَشَّلُ المَاءُ سَالَ .

فصح: الفَصْحُ خُلُوصُ الشيء بما يَشُوبُه وأصلهُ في اللَّبن ، يقالُ : فَصَّحَ اللَّبِنُ وأَفْصَحَ فه مُفْضحٌ وَفَصيحٌ إذا تَعرَّى مِن الرَّغُوة ، وقد رُوى :

\* وَتَحْتَ الرَّغْوَةَ اللَّبَنُّ الفَّصيحُ \*

ومنه اسْتُعيــــرَ فَصَّحَ الرَّجُلُ جـــادَتُ لُغَتُه وأفْصَحَ تَكلمَ بالعَرَبـيّة وقـيلَ بالعكْس والأوّلُ أَصَحُّ ، وقيلَ الفَصـيحُ الذي يَنْطقُ والأعْجَميُّ الذي لا يَنْطَقُ ، قــال : ﴿ وَأَخْمِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ منَّى لَسَانًا ﴾ [ القيصص / ٣٤ ] وعن هذا اسْتُعِيـــرَ : أَفُصَحَ الصُّبْحُ إِذَا بِدَا ضَوْوُهُ ،

وأفْصَحَ النصاري جَاءَ فصْحُهُمْ أي عيدُهُمْ . فصل : الفَصْلُ إبانَةُ أَحَد السَّيِّنُينِ منَ الآخـر حتى يكونَ بينهـما فُرْجَةٌ ، ومنه قـيلَ المُفاصلُ ، الواحدُ مَفْصلٌ ، وَفَصَلْتُ الشاةَ قَطَعْتُ مَفساصلَهَا ، وفصلَ القسومُ عنْ مكان كذا، وَانْفُصَلُوا فَارَقُوهُ ، قال : ﴿ وَلَمَّا فَصَلَت العيرُ قَالَ أَبُوهُمْ ﴾ [يوسف / ٩٤] ويُسْتَعْمَلُ ذلك في الأفعال وَالأقــوال نحوُ قوله : ﴿ إِنَّ إِيَوْمَ الْفُصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ الدخان/ ٤٠] فَسُلُ: الفَشَلُ ضَعْفٌ مَعَ جُبُنِ . قُسَال : ﴿ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلُ ﴾ [ الصافات / ٢١] أي اليومُ يُبيّنُ الحقُّ مِنَّ الباطل وَيَفْصلُ بينَ الناس بالحكم وَعَلَى ذلك ﴿ يَفْصِلُ بِينهم ﴾ [الحج / ١٧] ﴿ وَهُو خَيرُ الفَاصِلِينَ ﴾ [الأنعام / ٥٧] وَفَصْلُ الخطاب ما فيه قَطْعُ الحُكْم، وَحُكُمٌ أَفَيْصَلُ ولسانٌ مفصلٌ ، قال : ﴿ وَكُلُّ شَيء فَصلنَاهُ تَفصيلاً ﴾ [ الإسراء/ ١٢] ﴿ الركتابُ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكيم خَبير ﴾ [ هود / ١] إشارةً إلى ما قال: ﴿ تُبِيَّانًا لَكُلُّ شَيء وَهُدًى وَرَحْمَةً ﴾ [ النحل/ ٨٩] وفَصيلَةُ الرَّجُلُ عَشيرتُه المُنْفَصلَةُ عنه قال: ﴿ وَفَصيلَته الَّتِي تُؤُويِهِ ﴾ [ المعارج/ ١٣] والفصالُ التَّفْرِيقُ أبينَ الصَّبَّى وَالسرَّضَاعِ ، قسال: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فصالاً عَنْ تَراض منْهُما ﴾ [ البقرة / ٢٣٣ ] ﴿ وَفَصَالُهُ فَنَيْ عَامَيْنَ ﴾ [ لقمان/ ١٤] ومنه الفَصـــيلُ لكــن اختَصَّ بالحُوَارِ ، والمُفَصَّلُ منَ

القُرآن السُّبُعُ الأخيرُ ؛ وذلك للفَصْل بَيْنَ القصص بالسُّورِ القصار ، والفَواصِلُ أواخرُ الآى وفواصلُ القَلادة شَذَرٌ يُفْصَلُ به بينها ، وقيلَ : الفَصِيلُ حائلٌ دُونَ سُورِ المدينة وفي الحديث : « مَنْ أَنْفَقَ نَفَهَةً فَاصِلَةً فلَهُ منَ الْأُجْرِ كَلْمَا » (١) أي نَفَقةً تَفْصلُ بينَ الكُفْرِ والإيمان.

فض : الفَضُّ كَسْرُ الشيء والتَّفْريقُ بينَ بعْضه وَبَعْضه كَفَضَّ خَتم الكتَاب وعنه استُعيرَ انْفَضَّ القومُ . قال: ﴿ وَإِذَا رَأُوا تَجَارَةً أَوْ لَهُوا انْفَضُّوا إلَيها ﴾ [ الجمعة / ١١ ] ﴿ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [ آل عمران / ١٥٩ ] والفضةُ اخْتَصَتْ بأَدْونِ المُتعامل بها مِنَ الجواهر، ودرعٌ فضْفَاضَةٌ وفضْفَاضٌ واسعةٌ .

فضل: الفَضلُ الزَيَّادَةُ عن الاقتصارِ وذلك ضَرْبان: محمودٌ كَفَضْلُ العِلْم والحَلْم، وَمَذْمُومٌ ؛ كَفَضْلِ الغَضَبِ عَلَى مَا يَجِبُ أَن يكون عليه. والفَضْلُ في المحمود أَكْشُرُ استعْمَالاً والفَضُولُ في المَدْمُوم، والفَضْلُ إذا استعْمَل لزيادة أحد الشَّيْنَينِ عَلَى الآخِرِ فَعَلَى اللَّخِرِ فَعَلَى ثَلاَثَةِ أَضْرُبٍ : فَضْلِ مِنْ حَيْثُ الجِنْسُ كَفَصْلِ

(۱) رواه أحمد في مسنده (۱/ ۱۹۵) وقد صحح إسناده الشيخ شاكر رحمه الله معتمداً على توثيق ابن حبان ليسمار وهو أحد رجمال الإسناد وهو مقبول كما قال الحافظ في التقريب .

جنس الحَيوانِ عَلَى جنْ سِ النَّبَاتِ ، وَفَضْلِ مَنْ حَيْثُ النَّوعُ كَفَضْلِ الإنسانِ عَلَى غَيْرِهِ منَ الْحَيُوانِ وعلى هــذا النحوِ قولُه : ﴿وَلَقَدْ كُرَّمْنَا ا بنني آدم ﴾ [ الإسراء / ٧٠] إلى قروله : ﴿ تَفْضِيلاً ﴾ وَفَضْل مـنْ حَيْثُ الذَّاتُ كـفَضْل رَجُلِ على آخَرَ . فالأَوَّلان جَـوْهَرِيَّان لا سَبيلَ للناقص فيهما أنْ يُزيلَ نَقْصَهُ وأنْ يَسْتَفيدَ الفَضْلَ كالفَرَسِ وَالْحِمَارِ لا يُمْكُنُّهُمَّا أَنْ يَكْتَسبا الفَـضيلَـةَ التي خُصَّ بهَا الإنْـسانُ ، والفـضْلُ الثالثُ قد يكونُ عَرَضيًا فَيُوجَدُ السّبيلُ على اكْتِـسَابه ومن هذا النَّوْع التَّـفْضـيلُ المذكورُ في قوله : ﴿ وَاللَّهُ فَـضَّلَّ بَعْـضَكُمْ عَلَى بَعْض في الرِّزْق ﴾ [ النحل / ٧١ ] ﴿ لتَبْنَغُوا فَضْلاًّ مَنْ رَبِّكُمْ ﴾ [ الإسراء / ١٢ ] يَعْنَى المالَ وَمَا يُكْتَسَبُ وقولهُ : ﴿ بَمَا فَضَلَّ اللَّهُ بَعْـضَهُمْ عَلَى إَبُعْض ﴾ [ النساء / ٣٤ ] فإنه يَعْنَى بَمَا خُصَّ به الرَّجُلُ منَ الفَضيلَـة الذَّاتيَّة له والفَضْل الذي أَعْطَيَهُ مِنَ المُكَّنَّةِ والمال والجاه والقُوَّة ، وقال: ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْض ﴾ [الإسراء / ٥٥] ﴿ فَضَّلَّ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى القَاعدينَ ﴾ [ النساء/ ٩٥ ] وَكُلُّ عَطيَّة لا تَلْزَمُ مَنْ يُعْطَى يَقَالُ لَهَا فَضْلٌ نحوُ قُولُه: ﴿وَاسْأَلُوا الله من فضله ﴾ [ النساء / ٣٢ ] ﴿ ذلك فَضْلُ الله ﴾ [ المائدة / ٥٤ ] ﴿ ذُو الفَضْلُ الْعَظيم ﴾ [آل عــمــران/ ٧٤] وعلى هذا قــولهُ : ﴿ قُلُ

بِـفَضْلَ الله ﴾ [ يونــس/ ٧٤] ﴿ وَلَوْلاَ فَـضْلُ ۗ الله بقوله : ﴿وَلَئنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيقُولُنّ الله النساء / ٨٣].

> بيَده إلى كذا وأفْضَى إلى امرأته في الكناية أَبْلَغُ وَأَقْرَبُ إِلَى النَّصْرِيحِ مَنْ قَوْلُهُمْ خَلَا بِهَا قَالَ : ﴿ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْض ﴾ [ النساء: ٢١] وقولُ الشاعر:

\* طَعَامُهُمْ فَوْضَى فَضًا في رحَالهم \*

أَى مُبَاحٌ كَأَنَّهُ مَوْضُوعٌ فَى فَضاء يَفَيضُ فيه

فطر: أصْلُ الفَطْرِ الشَّقُّ طُولًا ، يقَالُ فَطَرَ فُلانٌ كذا فَطْراً وَأَفْطَرَ هو فُطُوراً وانْفَطَرَ انْفطَارًا قَالَ : ﴿ هَلُ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴾ [ الملك / ٣ ] أى اخْتلال ، وَوَهْي فيـه وذَّلك قد يكونُ على سَبِيل الفَسَاد وقد يكون على سَبِيل الصّلاح قال: ﴿ السَّمَاءَ مُنْفَطَرٌ بِهِ ﴾ ، ﴿ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ﴾ [ المزمل / ١٨] وفَطَرْتُ الشاةَ حَلَّبْتُهَا بأُصْبُعَين ، وَفَطَرْتُ الـعَجينَ إذا عَجَنْتُهُ فَخَبَزْتُهُ مَنْ وقْتُمَهُ ، ومنه الفطْرَةُ . وَفَطَرَ اللهُ الخَلْقَ وهو إيجـــادُه الشـــيءَ وإبْدَاعُهُ على هَيْئَة مُتَرَشِّحَة لفعل منَ الأَفْعال فقولهُ: ﴿ فَطُرَةَ اللهُ الَّتَمَى فَعَلَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [ الـــروم / ٣٠ ] فإشارَةٌ منه تعالى إلى ما فطَرَ أي أَبْدَعَ وركَّزَ في النَّاسِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ تعالى ، وفطْرَةُ الله هي مــا رَكَزَ فيه مِنْ قُوَّتِه عَلَى مَعْرِفَةِ الإيمَان وهو الْمُشَارُ

اللهُ ﴾ [الزخــرف / ٨٧] وقال : ﴿ الْحَمَدُ لله فَضا : الفَضَاءُ المُكَانُ الـواسعُ ومـنه أَفْضَى | فَاطر السَّموَات وَالأَرْضِ ﴾ [ فاطر/ ١ ] وقال: ﴿ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ﴾ [ الأنبياء /٥٦ ] ﴿ وَالَّذِي فطَرَنَاً ﴾ [ طه / ٧٢ ] أي أبدَعنا وأوْجَدَنَا يَصحُّ أن يكونَ الانفطارُ في قـوله : ﴿ السماءُ مُنْفَطِرٌ به ﴾ [ المزمل / ١٨ ] إشارةٌ إلى قبُول ما أَبْدَعَهَا وَأَفَاضَهُ عَلَيْنَا مَنَّه . وَالْفَطْرُ تَرْكُ الصَّوْمِ يقسالُ : فَطَرْتُهُ وأَفْطَرْتُهُ وأَفْطَرَ هُـو ، وقسيلَ للكَمْأَة: فُطُرٌ منَ حَيْثُ إنّهـــا تَفْطِرُ الأرْضَ أُنتُخْرُجُ منها .

فظ: الفَظُّ الكَريهُ الخَلْق ، مُسْتَعَارٌ منَ الفَظّ أى ماء الكَرش ، وذلك مكْرُوهٌ شُرْبُهُ لا يُتَنَاوَلُ إلا في أَشَدُّ ضرُورَة ، قال : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غليظ القلب ﴾ [ آل عمران/ ١٥٩ ].

فَعَل : الفَعْلُ التَّأْثِيرُ منْ جَهَةَ مُؤَثَّرِ وهو عامٌّ لما كان بإجادَةِ أو غَيرِ إجادَةِ وَلِما كان بِعلْم أو غيْر عِلْم وقَصْدِ أو غَيْرِ قَصْدٍ ، ولما كان من الإنسان والحَيــوان والجَمادات ، والعَمَلُ مِثْلُهُ ، والصُّنْعُ أَخَصُّ منهما كما تَقدَّمَ ذكرُهُمَا ، قالَ: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ﴾ [ البقرة / ١٩٧ ] ﴿ وَمَنْ يَفَ عَلَّ ذلك عُدُوانًا وَظُلْمًا ﴾ [النساء / ٣٠] ﴿ يَا أَيُّهَا السَّسُولُ بَلغُ مَا أَنْزِل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فيسما بَلَّغْتَ رسَالَتَهُ ﴾ [ المائدة / ٦٧ ] أى إنْ لـم تُبَلّغُ هذا الأمر فأنْتَ في حكم من لم يُبلِغ شيئا بوجه ، والذي من جهة الفاعل يقال له مَفْعُولٌ وَمُنفَعلٌ وقد فَصَلَ بعضهم بَيْنَ المَفْعُول وَالمُنفَعلِ فقال : المَفْعُولُ يقالُ إذا اعتبر بفعل الفاعل ، والمُنفعل إذا اعتبر قَبول الفاعل ، والمُنفعل فالمَفْعُولُ يقال أذا اعتبر قَبول الفيعل في نَفْسه ، قال الفاعُولُ أعم من المُنفعل ؛ لأنَّ المُنفَعل يقال لما لا يَقْصُدُ الفَاعل إلى إيجاده وإنْ تولد منه كحمرة اللَّون من خجل يعتبري من روية انسان ، والطَّرب الحاصل عن الغناء ، وتحرك العاشق لروية معشوقه وقيل : لكُلِّ فعل انفعال العاشق لروية معشوقه وقيل : لكُلِّ فعل انفعال المعاشة عرض وفي جوهر بل ايجاد عن عدم لا في عرض وفي جوهر بل ذلك هو إيجاد الجوهر .

فقد: الفَقْدُ عَدَمُ الشيء بَعْدَ وجُوده فهو أخص مِنَ العَدَم؛ لأن العَدَمَ يقالُ فيه وَفيما لم يُوجَدُ بَعْدُ ، قال : ﴿ ماذا تَفْقدُونَ قَالُوا نَفْقدُ صُواعَ المَلك ﴾ [يوسف/ ٧١ - ٧٧] والتَّفَقَّدُ التَّعَهَّدُ لكن حَقيقةُ التَّفَقَّد تَعَرُّفُ فُقْدَانِ الشيء ، وَالتَعَهَّدُ تَعَرَّفُ العَهْدِ المَّتَ قَدَّمٍ قال : ﴿ وَتَفَقّدُ وَلَدَهَا أُو بَعْلَهَا .

فقر: الفَقْرُ يُسْتَعْمَلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ:
الأُوّلُ: وجُودُ الحَاجَةِ الضَّرُوريَّة وذَلك عَامٌّ
للإنسَان ما دامَ في دار السَّنْيَا بَلْ عامٌّ
للْمَوْجُودَاتِ كلِّها، وعلى هذا قولُه: ﴿ يَاأَيُّهَا

النَّاسُ أَنْتُم الفُّقَرَاءُ إلى الله ﴾ [فاطر/ ١٥] وإلى هذا الفَقْر أشارَ بقوله في وصْف الإنْسَان: ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ [الأنبيــاء / ٨] والثاني : عدَّمُ الْمُشَّتَنيَات وهو المذكورُ في قوله : ﴿ لَلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحْصِرُوا ﴾ [ البقرة / ٢٧٣ ] إلى قوله : ﴿ مِنَ التَّعَفُّفُ ﴾ [ البقرة / ٢٧٣] ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْتُهِمُ اللهُ منْ فَضْله ﴾ [ النور / ٣٢ ] وقسوله : ﴿ إنَّمَا الصَّدَّقَاتُ للفْقَرَاء والمساكين ﴾ [ التوبة/ ٦٠] الثالث : فَـقُرُ النَّفْس وهو الشَّـرَهُ المَعْنيُّ بقوله عَيْلِيُّ: ﴿ كَـٰادَ الفَـٰقُرُ أَنْ يَكُونَ كُـٰفُـرًا ﴾ (١) وهو الْمُقَـابَلُ بِـقـوله: « الْغنَى غنَــى النَّفْس »(٢) والمعنىُّ بقولهم : مَنْ عَدمَ القَّنَاعَةَ لَمْ يُفَدُّهُ المَالُ عَنَّى . الرابع : الفَقُرُ إلى الله المشارُ إليه بقوله عِيْكِيْرٌ : ﴿ اللَّهُمُّ أَغْنَنَى بِالْأَفْتَـقَـارِ إِلَيْكَ ، وَلَا تُفْقرنى بالاستغناء عنك » وإيَّاهُ عُنيَ بقوله

<sup>(</sup>١) [ إسناده ضعيف ]

قال الشبيخ الألبانى : وهذا إسناد ضعيف يزيد الرقاشى وحجاج وهو ابن فرافصة ، ضعيفان . ثم ذكر له متابعات لا تخلو من ضعف .

۱ . انظر: تخریج مشکلة الفقر ( ۲ ) .

<sup>)</sup> تقدم

تعالى : ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مَسَنْ خَيْرِ ۗ [ النساء/ ٧٨ ] ﴿ وَلَكُنْ لَا يَفَسَّقَهُونَ ﴾ فَقيرٌ﴾ [ القصـص / ٢٤ ] وبهذا ألمَّ الشـاعرُ

> وَيُعجبُني فَقرى إليكَ ولم يكُنْ ليُعجبني لولامَحَبَّتُكَ الْفَقْرُ

ويقالُ افْتــقَرَ فهو مُفْتــقرٌ وفَقيرٌ ، ولا يكَادُ يقــالُ فَقَرَ وإن كان الــقيَاسُ يَقَتَضيــه . وأصْلُ الفَقير هو المُحْسُورُ الفقار ، يقالُ فَقَرَتْهُ فَاقرَةٌ أَى داهيَةٌ تكسرُ الفقارَ وَأَفْقَرَكَ الصَّيْدُ فارْمه أي أَمْكَنَكَ منْ فقاره ، وقيلَ : هُوَ منَ الفُقْرَة أي الحُفْرَة ، ومنه قبيلَ لكُلِّ حَفِيرَة يَجْتَمعُ فيها الماء: فقيرٌ ، وَفَقَرْتُ للْفَسيل حَفَرْتُ له حَفيرَةً غُرَستُهُ فيها ، قال الشاعر :

\* مَا لَيْلةُ الفَقير إلاَّ شَيطان \*

فقيلَ هُو اسْمُ بثر ، وَفَقَرْتُ الْحَرَزَ . ثَقَبْتُهُ، وَأَفْقَرْتُ البَعِيرَ ثُقَبْتُ خَطْمَهُ .

فقع : يقالُ أصْفَرُ فاقعٌ إذا كان صادِقَ الصَّفْرَة كقولهمْ أَسْوَدُ حالكٌ ، قال : ﴿صَفْرَاءُ فَاقعٌ ﴾ [ البقرة / ٦٩ ] والفَقُعُ ضرّبٌ منَ الكَمَأَة وبه يُشَبَّهُ الذَّليلُ فسيسقالُ أذَلُّ منْ فَقْع بِقَاعٍ، قَــال الخليلُ : سُمِّىَ الفُقّاعُ لما يَرْتَفعُ مِنْ زَبَدِهِ وَفَقاقيعُ الْمَاءِ تشبيهاً به .

فقه : الفقهُ هو التَّوَصُّلُ إلى علم غايب بعلم شاهد فهو أخص من العلم ، قال :

[المنافقون / ٧] إلى غير ذلك من الآيات ، وَالفَقْهُ العلمُ بِأَحْكَامِ الشرِيعَةِ ، يقالُ فَقُهُ الرَّجُلُ فَقَاهَةً إذا صار فقيهًا ، وَفَقه أي فَهمَ فَقَهًا ، وَفَقَهَهُ أَى فَهِمَهُ ، وَتَفَقَّهَ إِذَا طَلَبَهُ فَتَخَصَّصَ به، قال : ﴿ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ﴾ [ التوبة /

فكك: الفككُ التَّفْريخُ وَفَكُّ الرَّهْن تَخْلِيصُهُ وَفَكُّ الرَّقِبَةِ عَنْقُهَا . وَقُولُه : ﴿ فَكُ رَقَبَةً ﴾ [ البلــد / ١٣ ] قـــيلَ : هُو عـــــثْقُ المَمْلُوك، وَقَيلَ : بَلُ هُو عَتْقُ الإِنْسَانَ نَفْسَهُ مِن عذاب الله بالكلم الطّيب وَالعمَلُ الصَّالح وَقَكُّ غَيْرِه بَمَا يُفيدُهُ مَن ذلك ، والـشاني : يحْصُلُ للإنسان بَعْدَ حُصُول الأوَّل فـــاِنَّ مَنْ لم يَهْتَد فليسَ فَى قُوِّتِه أَنْ يَهْدِيَ كَسما بَيَّنْتُ في مكارم الشَّريعَةِ ، والْفَكَكُ انْفَرَاجُ المُنْكَبِ عِـنْ مَفْصَلَهُ ضَعْفًا ۚ ، والفكَّان مُلْتَقَى الشَّدْقْينَ . وقـولُهُ : َ ﴿لسمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهُل الكستاب وَالْمُشْرِكِينَ مُّنْفُكِّينَ ﴾ [ البسينة / ١ ] أي لم يَكُونُواً مُتَفَرِّقِينَ بِلْ كِانُوا كُلُّهِمْ عَلَى الضَّلال كقوله : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحدَةً ﴾ [ البقرة / ٢١٣ ] الآية ، وما انْفُكَّ يَفْعَلُ كذا نـحوُ : ما زال يَفعَلُ كذا .

فكر: الفكرةُ قُوَّةٌ مُطْرِقَةٌ للْعِلْم إلى المَعْلُومِ، وَالتَّفَكُّرُ جَوَلَانُ تِلْكَ القُوَّة بـحَسَبِ نَظَرِ العَقْلِ ﴿ فَمَا لَهُ وَ لاَ عَلَا مُونَ يَفَقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ ﴿ وذلك للإنسان دُونَ الحَيوانِ ، ولا يقالُ إلا فيما

يُمْكنُ أَنْ يحُصُلُ له صُورَةٌ في القَلْب ولهـــذا رُويَ : « تَفَكَّرُوا فَمِي آلاء الله ولا تَفَكَّرُوا فَمِي | قُولُه : ﴿ فَاكِمِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ [ الطور/ الله (١) إذ كانَ اللهُ مُنزَّها أنْ يُوصَفَ بصُورَة» قال : ﴿ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ ﴿ إِنَّ فَي ذَلِكَ لَآيَاتُ لَقُومُ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [ الرعد/ ٣] ﴿ يُبِيِّنُ اللهُ لكُمُ الآيـات لعَلَكُم تَتَفَكَّرُونَ في الدُّنْيَا وَالآخرة ﴾ [ البقرة / ٢١٩ - ٢٢٠] وَرجلٌ فَكيرٌ كَثَيرُ الْفَكْرَة ، قال بَعْضُ الأُدَبَاء : الفَكْرُ مَقْلُوبٌ عَن الْفَرْكُ لَكُنْ يُسْتَعْمَلُ الـفَكْرُ في المعــاني وهــو فَرْكُ الأُمُور وَبحُثـــهَا طَلَبًا لْلوُصُول إلى حَقيقَتهاً.

فكه: الفاكهةُ قيلَ: هي الثِّمَارُ كُلها وقيلَ بَلْ هِيَ الثُّمَارُ مَاعَدَا العنبَ وَالرُّمَانَ . وقَمَاثُلُ هذا كانهُ نَظَرَ إلى اخْتصاصهما بالذُّكْرِ وَعَطْفهما عَلَى الفاكهة ، قال : ﴿ وَفَاكِهَةً مَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴾ [ الواقعة / ٢٠] ﴿ وَفَاكِهَةً كُثيرَةً ﴾ [ الواقعة/ ٣٢ ] ﴿ وَفَاكُهُمْ وَأَبًّا ﴾ [ عَبس/ ٣١] ﴿ فَوَاكُهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴾ [ الصافات / ٤٢ ] ﴿ وَفَوَاكُهُ مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [المرسلات / ٤٢] والفُكاَهَةُ حَدِيثُ ذَوِى الأُنسِ ، وقــــولُه :﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ [ الواقعة/ ٦٠ ] قبيلَ تَتَعَاطَوْنَ

اللُّكَاهَةَ ، وقيلَ تَتَنَاوَلُونَ الفاكهةَ . وكذلك

فلح: الفَلْحُ الشُّقُّ ، وقيلَ الحديدُ بالحَديد السَّموَات ﴾ [ الروم / ٨] ﴿ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا ۗ إِيُفْلَحُ ، أَى يُشَقُّ وَالفلاَّحَ الاكَّارُ لذلك والفَلاَحُ بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ ﴾ [ الأعــراف / ١٨٤ ] | الظَّفَرُ وَإِدْرَاكُ بُغْيَة ، وذلك ضــرُبَان : دُنْيُوِيٌّ وَأَخْرُونٌ ، فَالدُّنْيُونُ السِّظْفَرُ بِالسَّعَادَاتِ السَّي تَطيبُ بِهَا حَيَاةُ الدُّنيَا وهو البَقَاءُ وَالْغنَى وَالعزُّ، وإيَّاه قَصَدَ الشاعرُ بقوله :

# أَفْلحْ بِمَا شَنْتَ فَقد يُدْرَكُ بِالضَّرِّ ضَعْفٌ وقد يُخَدعُ الأرببُ

وفَلاحٌ أخْرُويٌ وذلك أرْبَعـةُ أَشْيـاءَ : بَقَاءٌ بِلا فَناءِ ، وغنى بلا فَقْر، وعزُّ بلا ذُلُّ ، وعلْمٌ بلا جَهْل . ولذلك قيلَ : ﴿ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخرة »(٢) وقال : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخرَةَ لَهـى الْحَيُواَنُ ﴾ [ العنكبـــوت / ٦٤ ] ﴿ أَلاَ إِنَّ حزْبَ الله هُمُ الْمُفْلحُونَ ﴾ [ المجادلة / ٢٢ ] ﴿ فَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ [ الأعلى / ١٤ ] ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ [ الشمس / ٩ ] ﴿ قَدْ أَفْلَحَ المؤْمنُونَ ﴾ [ المؤمنون/ ١ ] ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ﴾ [ البـقـرة / ٢] ﴿ إِنَّهُ لاَ يُفلحُ الـكَافرُونَ ﴾

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۲۹۲۱ ] ومواطن أخــري كثيرة ، ومسلم [ الجهاد / ١٨٠٥ ] .

<sup>(</sup>١) تقدم .

[المؤمنون / ١١٧] ﴿ فَأُولَئُكُ هُمُ المُفْلَحُونَ ﴾ [ الأعراف/ ٨] وقولهُ : ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ الْمَوْمَ مَنِ السَّعْلَى ﴾ [ طه / ٦٤] فَيَصِحُ أَنهمْ قَصَدُوا به الفَلاحَ الدُّنيوى وهو الأقربُ ، وسُمَّى السَّحُورُ الفلاحُ ويقالُ إنه سُمِّى بذلك لقولهم عنْدَهُ : الفلاحُ ويقالُ إنه سُمِّى بذلك لقولهم عنْدَهُ : حَى عَلَى الفلاح وقولهم في الأذان : حى على الفلاح أي على الظفر الذي جَعَلَهُ اللهُ لنَا على الظفر الذي جَعَلَهُ اللهُ لنَا بالصلاة وعلى هذا قولهُ : ﴿ حَتَى خَفْنَا أَنْ بَصلاة الفلاحُ ﴾ (١) أي الظفرُ الذي جُعِلَ لنَا بصلاة العَتَمة .

فلق: الفَلْقُ شَقُّ الشيء ، وإبانَةُ بعضه عن بعض يقال فلَقْتُهُ فَانْفلَقَ ، قال : ﴿ فَالقُ الْإِصْبَاحِ ﴾ [الأنعام/ ٩٦] ﴿ إِنَ اللهَ فَالقُ الْحَب وَالنَّوَى ﴾ [ الأنعام/ ٩٥] ﴿ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرْق كالطَّوْد الْعَظيم ﴾ [ الشعراء / ٦٣] وقيلَ للمُطْمَنَ من الأرض بَيْن رَبْوتَيْن : فَلَقٌ ، وقوله : ﴿ قُلْ أُعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق ﴾ [ الفلق / ١] وقوله : ﴿ قُلْ أُعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق ﴾ [ الفلق / ١] أي الصَّبْح وقيل الأنهار المذكورة في قوله : ﴿ قُلْ الْمُرْضَ قَرارًا وَجَعَلَ خلالها

أَنْهَاراً ﴾ [ النمل / ٦٦] وقيل هو السكلمةُ التي عَلَمَ الله تعالى مُوسى فَفَلقَ بها البَحْرَ ، والفلْقُ المَفْلُوقُ كَالنَّفَضِ والنَّكْثِ للمَنْقُوضِ والمُنْكُوثِ ، وقيل: الفلْقُ العَجَبُ والفَيْلَقُ كذلك ، والفَليقُ وَالفَسلِقُ ما بَيْنَ الجَسبَكَيْنِ وَما بَينَ السَّنَامَيْنِ مِنْ ظَهْرِ البَعيرِ.

فلك : الفُلكُ السَّفينَةُ وَيُسْتَعْمَلُ ذلك للوَاحدِ والجمعِ وتقديراهُما مُخْتَلفانِ فإنَّ الْفُلْكَ إن كان واحدًا كان كَبناء قُفْل ، وإن كَان جُمعًا فَكَبِنَاءِ حُمْرِ ، قَالَ : ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فَي الفُلك ﴾ [ يونس/ ٢٢ ] ﴿ وَالفُلك الَّتِي تَجْرِي في البَحْر ﴾ [ البقرة / ١٦٤] ﴿ وَنَرَى الفُّلُكَ فيه مَوَاخرَ ﴾ [ النحل/ ١٤ ] ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِن الْفُلُكُ وَالْأَنْعَامُ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ [ الزخرف/ ١٢] وَالْفَلَكُ مُحْرَى الْكُواكِبِ وَتَسْمِيُّتُهُ بِذَلْكَ ؛ لكونه كَالْـفُلْك ، قال : ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَك يَسْبُحُونَ﴾ [يس / ٤٠] وفَلْـكَةُ المغْــزَل ومنهٌ اشْــتُــقّ فَلَكُ ثَدْى المرأة ، وفَلكْــتُ الجَــدْىَ إذا جَعَلْتَ في لسانه مثل فَلْكَة يَمنَعه عَنِ الرَّضَاع. فل. : فُلانٌ وفُلانَةٌ كِنَايَــتَان عَن الإِنْسَان ، والفُلانُ والفُلانَةُ كنَايَتَان عَن الحَيُوانَات ، قال: ﴿ يَا لَيْتَنِّي لَمُ أَتَّخَذُ فُلانًا خَلِيلًا ﴾ [ الفرقان / ٢٨ ] تنبيـها أنَّ كلَّ إنسَانِ يَنْـدَمُ على مَنْ خالَّه وَصَاحَبهُ فِي تَحرِّى بَاطِلٍ فَيَقُولُ لَيْتَنِي لَمْ أُخَالُهُ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۱۳۷۵ ) والنسسائی ( ۱۳٦٤ ) وابن ماجة ( ۱۳۲۷ ) والترمذی ( ۸۰٦ ) وقال: هذا حدیث حسن صحیح .

ورواه الدارمی ( ۱۷۷۷ ) وأحمد ( ه / ۱۵۹ ) ۱۲۳ ) .

والحديث صححه الشيخ الألباني .

وذلك إشارة إلى ما قال : ﴿ الأَخْلَاءُ يَوْمَنَذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ [ الزخرف / ً ٧٠ ] .

فَنْ : الفَنَنُ الغُصْنِ الغَضُّ الوَرقِ وجَمِعُهُ أَفْنَانٌ ويقالُ ذلك للنَّوْعِ مِنَ الشيء وجَمِعُهُ فُنُونٌ وقولهُ : ﴿ ذَوَاتًا أَفْنَانَ ﴾ [ الرحمن/ ٤٨ ] أي ذَواتًا غُصُون وقيلَ ذَواتًا ألوان مُخْتَلَفَة.

فند: التَّفْنيدُ نِسْبَةٌ الإِنْسَانِ إِلَى الفَنَدُ وهو ضَعْفُ الرَّأَى ، قَال : ﴿ لُـولًا أَنْ تُفَنِّدُون ﴾ [يوسف / ٩٤] قيل : أَنْ تَلُومُونى وحَقيقَتُه ما ذَكَرْتُ والإِفْنَادُ أَنْ يَظْهَرَ مِنَ الإِنْسَانِ ذلك ، والفَنَدُ شِمْرَاخُ الجَبَلِ وبه سُمِّى الرَّجُلُ فَنَدًا .

فهم : الفَهْمُ هَيْنَةٌ للإنسان بها يتَحقَّ مَعانى ما يَحْسُنُ يُقالُ : فَهِمْتَ كَذَا وَقُولُهُ : ﴿ فَهَمْنَاهَا سُلَيْمانَ ﴾ [ الأنبياء / ٧٩] وذلك إما بأنْ جَعَلَ اللهُ له من فَضْلِ قُوَّ الفَهْم ما أَذْرَكَ به ذلك . وَإِمّا بأنْ أَلْـقَى ذلك في رُوعِه أو بأنْ أَوْحَى إليه وخصَّه به ، وأَفْهَمْتُهُ إذا قُلتَ له حتى تَصَوَّرَهُ ، والاستِفْهَامُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ غَيْره أَنْ يُفَهّمَه .

فُوت : الفَوْت بُعْدُ السَّى، عَنِ الإنْسَانِ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ إِدْراكهُ ، قال: ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواَجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ [ المتحنة/ ١١] وقال: ﴿ لِكَيْلاً تَأْسَوْاً عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ [الحديد/ ٢٣] ﴿ ولَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْت﴾

[سبأ / ٥١] أى لا يَفُوتُونَ مَا فَزِعُوا منه ، ويُقالُ هو منّى فَوْتَ السرَّمْحِ أَى حيثُ لا يُدْرِكُه السرَّمْحُ ، وَجَعَلَ اللهُ رِزْقَهُ فَوْتَ فَمِه أَى حَيثُ لا يُدْرِكُه يَرَاهُ وَلاَ يَصِلُ إليه فَمُهُ ، والافتياتُ افتعالٌ منه وهو أَنْ يَفْعَلَ الإنسانُ الشيءَ مَنْ دُون انتسمار مَنْ حَقَّهُ أَنْ يُؤْتَمَر فيه ، والتَّفَاوُتُ الاختلافُ فى الأوصاف كانه يُفَوِّتُ وصفُ أحَدهما الأخرَ أو وصفُ كُلِّ واحد منهما الآخرَ، قال: ﴿ مَا ترى في خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَساوُت ﴾ [الملك / ٣] أى ليس فبها ما يَخْرُجُ عَنْ مَنْ تَفُساوُت ﴾ أمتُتَضَى الحكمة .

فوج: الفَوْجُ الجَماعَةُ المَارَّةُ المُسْرِعَةُ وَجَمْعُهُ الْفُوْجُ الْجَمْعُهُ الْفُوجُ ﴾ افْوجٌ ﴾ [الملك/ ٨] ﴿ فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ ﴾ [ص/ ٥٩] ﴿ فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ ﴾ [ص/ ٥٩]

فأد: الفُوَادُ كالقَلْبِ لَكِنْ يِقَالُ لَه فُوَادٌ إِذَا اعْتُبِرَ فِيهِ مَعْنَى التَّفَوُّدِ أَى النَّوَقُدِ ، يُقَالَ فَأَدْتُ اللَّحْمَ شَوَيْتُهُ وَلَحِمٌ فَئِيدٌ مَشُوعٌ ، قال : ﴿ مَا كَذَبَ الفُوَّادُ مَا رَأَى ﴾ [ النجم / ١١ ] ﴿ إِنَّ السَّمْعَ والبَصرَ والفُوَّادَ ﴾ [الإسراء / ٣٦] وجَمْعُ الفَوَّادِ أَفْسَدَةٌ ، قال : ﴿ فَاجْعَلُ أَفْنِدَةٌ مِنَ النَّاسِ تَهُوى إِلَيْهِمْ ﴾ [ إبراهيم / ٣٧] ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَسَمْعَ والأَبْصَارَ والأَفْنَدَةَ ﴾ [الراهيم / ٣٧] ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَسَمْعَ والأَبْصَارَ والأَفْنَدَةَ ﴾ [الراهيم / ٢٧] [النحل / ٧٨] ﴿ وَأَفْنِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ [إبراهيم/

الأفتدة ﴾ [ الهمزة / ٧] وتَخصيصُ الأفتدة تنبيه على فَرط تَأْثير لـه، وما بَعْدَ هذا الكتاب منَ الكُتُبِ في عِلْمِ القُرآنِ مَوْضِعُ ذِكْرِهِ.

فور: الفَوْرُ شـدَّةُ الغَلَيان ويقــالُ ذلك في النار نَفْسها إذا هاجَتْ وفي القدْرِ وفي الغَضَب نحوُّ : ﴿ وَهَيَ تَفُورُ ﴾ [ الملك / ً ٧ ] ﴿ وَقَارَ التُّنُورُ ﴾ [ مُود / ٤٠ ] قال الشاعر:

#### \* ولا العرقُ فـــاراً \*

ويقالُ : فار فُلانٌ منَ الْحُمَّى يَفُورُ والفَوَّارَةُ ما تَقْذَفُ به السقدرُ منْ فَوَرانه فَوَّارَةُ الماء سُمَّيَتْ تشبيهاً بغَليان القدر ، ويقالُ : فَعَلْتُ كذا من فَوْرِي أَى فَى غَلَيَانِ الحالِ وقيلِ سُكُونِ الأمرِ ، قال: ﴿ وَيَأْتُوكُمْ مَنْ فَوْرِهِمْ هَذَا ﴾ [آل عمران/ ١٢٥] والفارُ جَمَعُهُ فيرانٌ ، وفَأَرَةُ المسك تشبيهًا بها في الهيئة ، ومكانٌ فَتُرُّ فيه الفارُ فوز : الفَوْزُ النظَّفَرُ بالْخَيـر مَم حُصُول السَّلامَة ، قال : ﴿ ذلكَ هُو الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴾ [البروج / ١١] ﴿ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب/ ٧١] ﴿ ذلكَ هُوَ الْفَوْزُ المبينُ ﴾ [الجاثية / ٣٠] وفي أخرى : ﴿ الْعَظْيَـمُ ﴾ [ ما يَنَالُونَهُ منَ الغَنيمَة فَوْزًا عَظيمًا . [التسوبة / ٧٢] ﴿ أُولَـنْكَ هُمُ الْفَائَــزُونَ ﴾ [التوبة / ٢٠] والمفارَّةُ قيلَ سُمَّيَتْ تَفَاؤُلاً للفَوْر وسُمِّيتُ بذلك إذا وَصَلَ بهـا إلى الفَوْر فـإنَّ القَفْرَ كما يكونُ سَبَبًا للهَلاك فقد يكونُ سَبَبًا

للفَوْزِ فَيُسَمَّى بكُلِّ واحدِ منهُمـا حَسْبَما يَتُصَوَّرُ منه وَيَعْرَضُ فسيه ، وقال بعضهُم : سُمِّيَتُ مَفَازَةً من قولهم فَوزَ الرَّجُلُ إذا هَلَكَ فإنْ يكُنْ فَوْزَ بَمِعْنَى هَلَك صحيحًا ، فذلك راجع إلى الفَوْر تَصَوَّراً لمنْ ماتَ بأنه نجاً منْ حُبالة الدُّنيا، فَالَمُوْتُ وَإِنْ كَانَ مَنْ وَجُهُ هُلُكًا فَمَنْ وَجُهُ فَوْزٌ، ولذلك قيل : ما أحَدُّ إلاّ والموْتُ خَيْرُ له ، هذا إذا اعْتُبِرَ بحال الدُّنْيَا، فأما إذا اعْتُبرَ بحال الآخرَة فسيما يَصِلُ إليه من النَّعِيمِ فـهو الفَوْزُ الكبيرُ : ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَادْخِلَ الجِّنَّةَ فَقَدُ فَازَ ﴾ [ آل عمران / ١٨٥ ] وقولهُ : ﴿ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بَفَازَةً منَ الْعَذَابِ ﴾ [ آل عمران / ١٨٨ ] فيهي مُصَدّرُ فَازَ وَالاسمُ الفَوْزُ أَي لا وقولهُ : ﴿ إِنَّ لَلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴾ [ النبأ / ٣١ ] أى فَوْزاً ، أى مكانَ فَوْر ثُمَّ فُسِّرَ فَعَال : وقولهُ: ﴿ وَلَثُنَّ أَصَابِكُمْ فَضُلُّ ﴾ [ النساء / ٧٣ ] إلى قوله : ﴿ فَوْزَا عَظِيمًا ﴾ [ النساء / ٧٣ ] أي يَحْرِصُونَ عَلَى أغْرَاضِ الدنيا ويَعُدُّونَ

فوض : قال : ﴿ وَأَفَوَّضُ أَمْرِي إِلَى الله ﴾ [ غافر / ٤٤ ] أردُّهُ إليه وأصلُه مِنْ قولهمْ ما لُهُمْ فَوضَى بينهم قال الشاعرُ:

\* طَعامهُمْ فَوْضَى فَضاً في رحالهم \*

ومنه شَرَكةُ الْمُفاوَضَة .

فيض : فاض الماء إذا سال مُنْصباً ، قال : ﴿ تَرِي أَعْيُنَهُمْ تَضيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ [ المائدة / وافَضْتُه، قال : ﴿ أَنْ أَنْسِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ ﴾ [ الأعراف / ٥٠ ] ومنه فاضَ صَدْرُهُ بالسَّرُّ أَي سَالَ ورَجُلٌ فَيَاضٌ أَى سَخَيٌّ ومنه اسْتُعـيـرَ أَفَاضُوا في الحديث إذا خَاضُوا فيه ، قال: ﴿ لَمسَّكُمْ فَيما أَفَضْتُم فِيه ﴾ [ النور /١٤] ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْيضُونَ فيه ﴾ [ الأحقاف/ ٨] ﴿ إِذْ تُفيضُونَ فيه ﴾ [ يونس / ٦١] وحَديثٌ مُسْتَفِيضٌ مُنْتَشَرٌ ، وَالفَيْضُ المَاءُ الكَثيرُ، يقالُ: إنه أعطاهُ غَيْضًا مِنْ فَيْضِ أَى قليلاً من كسير وقولهُ : ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مَنْ عَرَفَاتٍ ﴾ [ البقرة / ١٩٨] وقولهُ : ﴿ ثُمَّ أَنْ ضُوا مَنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ [ البقرة / ١٩٩] أي دَفَعْتُمْ منها بكَثْرَة تشبيهًا بفَيْض الماء، وأفاضَ بالقداح ضرب بِهَا، وأَفَاضَ البَعــيــرُ بِجَرَّتُه رَمَىَ بِهـــاً وَدْرِعٌ مَفَاضَةٌ أَفْيِضَتْ عَلَى لابسهَا كقولهمْ : درْعٌ مَسنُونَةٌ من سَننتُ أي صبيتُ .

فوق : فَوْقُ يُستَعْمَلُ فِي المكان والرَّمان باعتبار العلُوِّ نحو : ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ ﴾

[البقرة / ٩٣] ﴿ مِن فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِنَ النَّارِ ﴾ [الزمـــر / ١٦] ﴿ وَجَعَلَ فَـيــهَا رَوَاسَى مَنْ فَوْقَهَا﴾ [ فصلت / ١٠ ] ويُقَابِلُهُ تحتُ قالَ : ﴿ قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا منْ فَوْقَكُمْ أَوْ مَنْ تَحْت أَرُجُلكُمْ ﴾ [ الأنعام / مَ ] الشاني : باعْتبَارَ الصُّعُود والحَدُورُ نحـوُ قُولُهُ : ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مَنْ فَوْقَـكُمْ وَمَنْ أَسْفَلَ مُنكُمْ ﴾ [ الأحزاب / ١٠ ] الثالث : يُقالُ في العدد نحرُ قوله: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نَسَاءً فَوْقَ الْنَتَيْنِ ﴾ [ النساء / ١١ ] الرابعُ : في الكبَر والصُّغَر : ﴿ مثلاً مَّا بَعُوضةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [ البقرة / ٢٦ ] قيلَ أشارَ بقوله : ﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [ البقرة / ٢٦ ] إلى العَنْكَبُوتِ المذكورِ فَــى الآيةِ ، وقيلَ مَعْناهُ مِا فَوْقِها في الصِّغْرِ وَمَنْ قِـال أراد مـا دُونَهَا فَإِنْمَا قَصَدَ هذا الْمَعْنَى ، وَتَصَوَّرَ بعضُ أهل اللُّغَة أنه يعنى أنَّ فَوْقَ يُسْتَعْمَلُ بمَعْنَى دُونَ فِــــاًخْرَجَ ذلك في جُمْلَة مَا صَنَّفَهُ منَ الأَضْدَادِ ، وهذا تَوَهُّمُّ منه . الخامسُ : باعْتبَار الفَضيلَةِ الدُّنْيَويَّة نحوُ : ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات ﴾ [ الزخــــرف / ٣٢ ] أو الأُخرَوية: ﴿ وَأَلَّذِينَ اتقَواا فَوْقَهُمْ يومَ القيامة ﴾ [ البقرة / ٢١٢ ] ﴿ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ آل وَالْجِسِمِ وَالْعَدَدِ وَالْمُنْزِلَةِ وَذَلِكَ أَضُرُبٌ ، الأُولُ: عمران / ٥٥ ] السادسُ : باعْتَبَار القّهر والغُلّبَة النحوُ قدولهِ : ﴿ وَهُوَ القَاهِرُ فَـــوْقَ عِبَادِهِ ﴾

[الأنعـام / ٦٦ ] وقــوله عَنْ فرْعَوْنَ : ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ [ الأعـراف / ١٢٧ ] وَمِنْ فَوْقُ ، قسيل : فَاقَ فُلانٌ غَيْرَهُ يَفُوقُ إذا عَلاهُ وذلك مِنْ فَوْق المُسْتَعْمَلُ في الفـضيلَة ، ومنْ فَوْقُ يُشْتَقُ فُوقُ السَّهُم وسَهْمُ أَفْوَقُ انْكَــسَوَ فُوقُه، والإف اقَةُ رُجُوعُ الفهْمِ إلى الإِنْسَانِ بَعْدَ السُّكُرِ أو الجُنُونِ والقُوَّةِ بَعْدَ المرَضِ، والإفاقـةُ فَى الْحَلْبِ رَجُوعِ الدَّرِّ وَكُلُّ ذَرَّةً بَعْدَ السَّرْجُوعِ يُقالُ لَهَا : فيـقَةُ ، والفُواقُ ما بَيْنَ الْحَلْبَتَينِ . وَقُولُهُ : ﴿ مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴾ [ ص / ١٥ ] أي منْ رَاحَة نَرْجِعُ إليها . وقسيلَ ما لَها من رُجُوع إلى الدُّنيَا . قال أبو عـبيدةَ : مَنْ قَرَّأ : ٩ مِنْ فُوَاقِ " بالضّمّ فهو من فُواقِ الناقَةِ أي ما بَيْنَ ، الْحَلْبَتَينِ ، وقيلَ : هُما واحدٌ نحوُ جَمام وجُمام ، وقسيلَ اسْتَفَقُّ ناقَتَكَ أَى اتْرُكُها حستى يَفُونَ لَبَنُهَا ، وَفَوَّقُ فَصيلَكَ أَى اسْقه ساعـةً بَعْدَ ساعَة ، وظَلَّ يَتَفَوَّقُ الْمَخضَ ، قال الشاعه ُ:

#### \* حَتى إذا فِيقَةٌ في ضَرعها اجْتَمَعَت \*

فيل : النيل مُعْرُون جَمْعُهُ فِيلَةٌ وفُيُولٌ قال: ﴿ أَلْسَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بَسَاصُحَابِ الْفَيلِ ﴾ [الفيل / ١] ورجُل فَيْلُ الرأى وفالُ الرأي أى ضَعَيفُه ، والمُفَايَلَةُ لُعْبةٌ يخبئون شَيْئاً

فى التُّرابِ ويَقْسِمُونَهُ وَيَقُولُونَ فَى أَيِّهَا هُو ، والفائلُ عَرْقٌ فَى خُرْبَةِ الوَرِكِ أَو لَحْمٌ عليها . فوم : الفُومُ الحنطَةُ وقيلَ هَى النُّومُ ، يقالُ ثُومٌ وفُومٌ كَـقـولـهمْ جَدَتُ وَجَدَفٌ ، قـال : ﴿وَفُومِهَا وَعَدَسَهَا ﴾ [ البقرة / ٦١ ] .

فُوهُ: أفواهٌ جَمْعُ فَمْ وأصلُ فَم وفَوهٌ وكلُّ مَوضع ، عَلَقَ اللهُ تعالى حُكْمَ المقول بالفَم فإشارةٌ إلى الكذب وتنبيه أنَّ الاعتقادَ لا يطابقه نحو : ﴿ ذلكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواَهِكُمْ ﴾ [الاحزاب/ المحول : ﴿ كَلَمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْواَهِمْ ﴾ [الاحزاب/ عَلَي وقبوله : ﴿ كَلَمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْواَهِمْ وَتَأَبَى الكَهِفُ ٥ ] ﴿ يُرضُونَكُم بِأَفْواَهِمْ وَتَأْبَى الكَهِفُ ٥ ] ﴿ يُرضُونَكُم بِأَفْواَهِمْ وَتَأْبَى اللّهُ وَهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَ ذَلكَ فَوْهَةُ النّهْ وَاللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

فياً: الفيء وَالْفَيسَنَةُ الرَّجُوعُ إلى حَالة محمودة، قال: ﴿حَتَّى تَفَىءَ إلى أَمْرِ الله ﴾ ﴿فَإِنْ فَاءَتْ ﴾ [ الحسجرات / ٩ ] وقال: ﴿فَإِنْ فَاءُوا ﴾ [ البقرة / ٢٢٦ ] ومنه فَاءَ الظّلُّ، والفَيءُ لا يقالُ إلا للرَّاجعِ منه، قال: ﴿ يَتَفَيَّا ظَلَالَهُ ﴾ [ النحل / ٤٨ ] .

وقَيلَ للْغَنيِمَة التي لا يَلْحَقُ فيها مَشقةُ فَي، قال : ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ فَي، قال : ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ [الحَشر / ٧] ﴿ مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيكَ ﴾ [الأحزاب / ٥٠] قال بعضُهم : سمَّى ذلك بالفَيْءِ الذي هو الظّلُّ تُنْبِيهًا أَنَّ أَشْرَفَ أَعراضِ الدُّنيا يَجْرى مَجْرَى ظل زائل ، قال الشاعرُ : الدُّنيا يَجْرى مَجْرَى ظل زائل ، قال الشاعرُ : \* أَرَى المَالَ أَفَياءَ الظلال عَشيَّةً \*

\* أرَى المالَ أفياءَ الظلال عَشيّةً \* وكما قال:

\* إِنَّمَا الدُّنْيَا كَظُلِّ زَائلٍ \*

والفئةُ الجَماعةُ المُتظاهِرةُ التي يَرْجِعُ بعضهُمْ التي بعض في التعاضد ، قال : ﴿ إِذَا لَقيتُمْ فَئَةً ﴾ [ الانفال / ٤٥ ] ﴿ كَمْ مَنْ فَئَةً قَلِيلَةً فَلَيْتُ فَنَةً كَثَيرةً ﴾ [ البقرة / ٢٤٩ ] أَ ﴿ فَي فَئَتَينَ الْتَقَنّا ﴾ [ آل عمران/١٣ ] ﴿ فِي المنافقينَ فَئَتَينَ ﴾ [ النساء / ٨٨ ] ﴿ مِنْ فَئَةً يَنْصُرُونَهُ ﴾ فَئَتَينَ ﴾ [ النساء / ٨٨ ] ﴿ مِنْ فَئَةً يَنْصُرُونَهُ ﴾ [ الفصص / ٨١ ] - ﴿ فَلَمّا تَرَاءَتُ الْفِئْتَانِ ﴾ [ الانفال / ٨٨ ] .



## القاب القاف

وما تَنْبُو عنه النَّفسُ من الأعمَال والأحْوال وقد تُبُحَ قَبَاحَةً فيهو قَبِيحٌ ، وقولهُ : ﴿ مِنَ المَقْبُوحِينَ ﴾ [القصص/ ٤٢] أي منَ المُوسُوميْنَ بَحَالَةً مُنْكَرَةً ، وذلك إشارَةٌ إلى ما وَصَفَ اللهُ تعالى به الكُفَّارَ منَ الرَّجَاسَة والنجاسَة إلى غير ذلك من الصَّفَات ، وَمَا وَصَفَهُمْ به يومَ القيامَة مَنْ سَواد السُوجُوه وَزُرْقَةِ السَّعْيُونِ ، وسَحْبُهُمْ بِالْأَغْلَالِ وَالسَّلَاسِلِ وَنَحْوِ ذَلْكَ ، يَقَالُ : قَبَّحَهُ اللهُ عَنِ الْخَيرِ أَى نحَّاهُ ، وَيَقَالُ لِعَظْمِ الساعد، مما يَلَى النِّصْفَ منه إلى المرْفَقِ : قَبيحٌ .

قبر : القَبْرُ مَقَرُّ المَيت وَمصْدَرُ قَبَرْتُهُ جَعَلْتُهُ في القَبْر وأقْبَرْتُه جَعَلْتُ له مكَاناً يُقْبَرُ فيــهَ نحوُ أَسْقَيْتُهُ جَعَلْتُ له ما يُسْقَى مـنه ، قال : ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ [ عبس / ٢١ ] قيل مَعْناهُ الهمَ كَيْفَ يُدْفَنُ ، والْمِقْبَرَةُ والمَقْبَرَةُ مَوْضعُ الــــقُبُور وجَمْعُهَا مَقَابِرُ ، قال : ﴿ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ [التكاثر / ٢] كنايةٌ عَنِ المَوْتِ . وقـــولهُ : ﴿إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي السَّفُّورِ ﴾ [ العاديات / ٩] إِشَارَةٌ إِلَى حَالَ البَّعْثُ وَقَـيلٌ : إِشَارَةٌ إِلَى حَينِ كَشْفُ السَّرَائِرُ فَإِنَّ أَحُوالَ الإنسَانِ مِا دَامَ فَي الدُّنِّيا مَسْتُورَةٌ كَأَنَّهَا مَقْبُورَةٌ فتكُونُ القُبُورُ عَلَى

قبح : القَبِيحُ مَا يَنْبُو عنهُ البِصَرُ من الأعْيان | طريق الاستعارة ، وقيلَ : معْناهُ إذا زالَت الجَهالةُ بالموت فكأنَّ الكَافرَ والجاهلَ ما دامَ في الدُّنيا فهو مَقْبُورٌ ، فإذا ماتَ فقد أنْشرَ وَأُخْرِجَ منْ قَبْـرِه أَى منْ جَهـالَته وذلك حَسْبَمـا رُوى «الإِنْسَانُ نَائمٌ فِإِذَا مَاتَ انْتَبَه »(١) وإلى هـذا المَعْني أشار بقوله : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ في القبُور﴾ [فـاطر / ٢٢] أي الذين هُمْ في ا حُكم الأموات .

قبس : القَبَسُ الْمُتَنَاوَلُ منَ الشُّعْلَة ، قال : ﴿ أَوْ آتِيكُمْ بِشَهَابِ قَبَسٍ ﴾ [ النمل / ٧] وَالْقَبَسُ والاقْتَبَاسُ طُلُبُ ذَلْك ثُمَّ يُسْتَعَارُ لطلب العلْم والهِداية . قـال : ﴿ انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مَنْ نُورِكُمْ ﴾ [ الحديد /١٣] وأقْبَسْتُه نَارًا أو علْمًا أَعْطَيْتُه ، والقَبيسُ فَحْلٌ سريعُ الإِلْقـاح تشبـيهًا بالنار في السُّرْعَة .

قبص : القَبْصُ التَّنَاوُلُ بِأَطْرَافِ الأصابع وَالْمُتَنَاوَلُ بِهِا يَقِـالُ لَهِ القَبْصُ وَالْقَبِيصَةُ ، وَيُعَبِّرُ

<sup>(</sup>١) [ لا أصل له]

ذكره الإمام الغزالي في ﴿ الإحياء ﴾ مرفوعًا . وقال الحافظ العراقـي : لم أجده مرفوعًا ، وإنما يعزى إلى على بن أبي طالب .

وقال الشيخ الألباني : لا أصل له .

عَن القليل بالقَبيص وقُرِئَ : « فقبصت قَبْصَةً » والقَبُوصُ السفرسُ السذى لا يَمَسُ فى عَدْوِه الأَرْضِ إلا بِسَنَابِكِه وذلك اسْتِعارَةٌ كاسْتِعَارَةٍ القَبْصِ له فى العَدْوِ .

قبض : القَبضُ تَنَاوُلُ الشيء بجميع الكَفّ نحو تَبَضَ السَّيفَ وغيره ، قال : ﴿ فَقَبَّضْتُ قَبْضَةً ﴾ [ طه / ٩٦] فَقَبْضُ الَّيد على الشيء جَمْعُهَا بَعْدَ تَنَاوُلُه ، وَقَبْضُهَا عن الشيءِ جَمْعُهَا قَبْلَ تَنَاوُلُه وذلك إمْسَاكٌ عنه ومنه قسيلَ لإمْسَاك الَيدِ عَن البَذْل : قبضٌ . قال : ﴿ يَقْبِضُونَ أَيْدَيَهُمْ ﴾ [ التـــوبة / ٦٧ ] أَى يَمْتَنعُونَ مِنَ النُّفَاق وَيُسْتَعَارُ القَبْضُ لتحصيل الشيء وإنْ لم يكُنْ فيه مُراعاةُ الكَفِّ كقولكَ قَبَضْتُ الدَّارَ منْ فُلان ، أي حُزْتُهَا . قال تعـالي : ﴿وَالْأَرْضَ جَميعاً قَبضَتُهُ يَوْمَ الْقيَامَة ﴾ [ الزمر / ٦٧ ] أى فى حَوْره حَيْثُ لا تَمْلِيكَ لأَحَدِ ، وقولهُ : ﴿ ثُمُّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسيرًا ﴾ [ الفرقان / ٤٦ ] فإشارةٌ إلى نَسْخ الظُّلِّ الـشمسَ ويُسْتَعارُ النَّقَبْضُ ، لَـلْعَدُو لِتَصَوَّرِ النَّدَى يَعْدُو بِصُورَة الْمُتَنَاول من الأرْض شَيْئًا وقــــولهُ : ﴿ يَقْبِضُ ويَبْسُطُ ﴾ [ البقرة / ٢٤٥ ] أي يَسْلُبُ تَارَةً وَيُعْطَى تَارَةً ، أو يَسْلُبُ قَوْمًا وَيُعْطَى قَوْمًا أو يَجْمَعُ مَرَّةً وَيُفَرِقُ أُخْرَى ، أَو يُمِيتُ ويُحْيى ، وقد يُكَنَّى الـقَبْض عن المَوْت فيـقالُ قَبَضَهُ اللهُ

وعلى هذا النَّحْو قولهُ عَلَيْ : ﴿ مَا مِنْ آدَمَى إِلاَّ وَقَلْبُهُ بِينِ أَصِبِعِينِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحِمنِ (١) أَى اللهُ قادرٌ على تَصْرِيفِ أَشْرَفَ جُزْءٍ منه فَكَيْفَ مَا دُونَه ، وقيلَ : راعى قُبُضَة : يَجْمَعُ الإبِلَ، والانقسباضُ جَمْعُ الأطْرافِ ويُسْتَعْمَلُ في تَرْكِ التَّسَطُ .

قبل: قَبْلُ يُسْتَعْمَلُ فَسَى السَّقَدُمِ الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْفَصِلِ وَيُضَادُهُ بَعْدُ ، وقسِلَ يُسْتَعْمَلانِ فَى التَّقَدُمُ الْمُتَّصِلِ ويضادُهُمَا دُبْرٌ وَدُبُرٌ هذا فَى التَّقَدُمُ الْمُتَصِلِ ويضادُهُمَا دُبُرٌ وَدُبُرٌ هذا فَى الأصل وإن كان قد يُتَجَوَّزُ فَى كلِّ واحد منهسما. فَقَبْلُ يُسْتَعْمَلُ على أوجه ، الأولُ : منهسما. فَقَبْلُ يُسْتَعْمَلُ على أوجه ، الأولُ : فَى المُكانِ بحسبِ الإضافة فيقول الخارجُ مِنْ فَى المُكانِ بحسبِ الإضافة فيقول الخارجُ مِنْ

(۱) [ صحیح ] رواه أحمد ( ۲/ ۱۹۸ ) ، ( ٤ / ۱۸۲) بسند صحیح .

ورواه الطبرانى عن نعيم بن همار الغطفانى ، قال: سمعت رسول الله على يقول : « ما من آدمى إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه وكل يوم الميزان بيد الله يرفع أقواماً ويضع آخرين إلى يوم الميزانة .

وقال الحافظ الهيشمى: رواه الطبرانى ورجاله ثقات وروى بلفظ آخـر عند ابن أبى شــيــــة فى كتــاب الإيمان (٥٥) .

وقال الشيخ الألباني معلقاً عليه : إسناده صحيح على شرط مسلم .

ورواه الترماذي ( ٣٥٢٢ ) وقال : « حاديث حسن».

أَصْبُهَانَ إلى مكَّةَ : بَغْدَادُ قَبْلَ الكُوفَة ، وَيقولُ ﴿ وَأُولِئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ﴾ الخِــــارِجُ مِنْ مَكَّةَ إِلَــى أَصْبَهَانَ : الكُوفَةُ قَبْلَ | [الأحْقــاف / ١٦] وقوله : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ بَغْدَادَ . الشَّاني: في الزَّمَانِ نحـوُ : رَمَانُ عَبْد | منَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [ المائدة / ٢٧ ] تنبيةٌ أن ليسَ كُلُّ مَخْصُوسٍ ، قال : ﴿ فَتَقَبَّلُ مَنِّي﴾ [آل عمران/ ٣٥] وقـيل للكَفـالة : قُبَالةٌ فـإنَّ الكَفَالَة هي أَوْكَدُ تَقَبُّل ، وَقُــولُهُ : ﴿ فَتَقَبَلُ مُـنِّى ﴾ [ آل عمران / ٣٥] فباعْتبار مَعْنَى الكَفَالَة ، وَسُمِّيَ العَهْدُ الْمُنْتُوبُ قُبِ الةً ، وقُولُهُ : ﴿ فَتَقَبَّلُهَا ﴾ [آل عمران / ٣٧] قـيلَ : مَعْنَاهُ قَبِلَهَا وقيلَ : مَعْنَاهُ تَكَفَّلَ بها ويَقــولُ اللهُ تعالى كَلَّفَتَنى أَعْظُمَ كَفَالَةَ فَـى الْحَقَيْقَةِ وَإِمَّا قَـيْلَ: ﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولُ ﴾ [آل عسمران / ٣٧] ولم يَقُلُ بتَقَبُّل عن السَّوْأَتَين ، وَالإِقْبَالُ التَّوَجُّهُ نحوُ القُبُلِ ، ﴿ لِلْجَمَعِ بَيْنِ الأَمْرِيْنِ : التَّقَبُّلِ اللَّذِي هو التَّرَقّي كالاستقبال ، قال : ﴿ فَأَقْسَبُلَ بَعْضُهُمْ ﴾ | في القَبُول والقَبُول الذي يَقْتَضى الرَّضَا [الصافاتُ / · ه ] ﴿ وَٱقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ﴾ [يوسف/ | والإثّابةَ. وَقـيلَ القَبُولُ هو من قـولهم : فُلانٌ ٧١ ] ﴿ فَأَقْبَلَت امْرَأَتُهُ ﴾ [ الذاريــات / ٢٩ ] | عليــه قَبُولٌ إذا أَحَبُّهُ مَنْ رَآهُ ، وقوله : ﴿ كُلَّ شَيْء قُبُلاً﴾ [الانعام/ ١١١] قيلَ هو جَمْعُ قَابلِ وَمَعْنَاهُ مُقَابِلٌ لِحَواسهِم، وكذلك قَال مُجَاهِدٌ: جَمَاعَةً جَمَاعَةً ، فيكونُ جَمْعَ قَبِيلٍ ، وكذلك قولهُ : ﴿ أَوْ يَأْتِيَهُمُ العَذَابُ قُبُلاً ﴾ [ الكهف / ٥٥ ] وَمَنْ قَرَأً قَبَلاً فمعْناهُ عيانًا. والقَبيلُ جَمْعُ قبِيلَةِ وهي الجَماعَة المُجْتَمعَة الستى يُقْبِلُ بعضُها عل بعض ، قـال : ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ﴾ [ الحـجـرات / ١٣ ] ﴿ وَالْمَلاثِكَةُ

الله منْ قَبْلُ ﴾ [ البقرة / ٩١ ] . الثالثُ : في المنزلة نحوُ: عَبْدُ المَلك قبلَ الحجَّاج . الرابعُ : في الترتيب الصِّناعيِّ نحو تَعَلَّمُ الهُجَاءِ قبلَ تَعَلُّمُ الْحَطُّ ، وقدولُهُ : ﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلُهُمْ مَنْ قَرْية ﴾ [ الانبياء / ٦ ] وقولُهُ : ﴿ قَبْلَ طُلُوعٍ الشُّمْس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ [ طه / ١٣٠] ﴿ قُبلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مِقَامِكَ ﴾ [ النمل / ٣٧] ﴿ أُوتُوا الكتابَ من قبل ﴾ [ الحديد/ ١٦ ] فكلُّ إشارةٌ إلى التَّقَدُّم الزَّمَانيِّ . وَالقُبْلُ وَالدُّبْرُ يُكنَّى بهما والقابلُ الذي يَسْتَقْبلُ الدُّلُوَ مِنَ الْبِـثْرِ فَيَأْخُذُهُ ، والقــابلةُ التي تَقْبَلُ الولدَ عند الولادَة ، وَقَبَلْتُ عُذْرَهُ وَتُوبَتُهُ وَغَيْرَهُ وَتَقَبَّلُتُهُ كَـذَلَـك ، قال : ﴿ وَلا يسقَبَلُ منْهَا عَدُلٌ ﴾ [ البقرة / ١٢٢ ] ﴿وَقَابِلِ النَّوْبُ ﴾ [ فاطر / ٣ ] ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةَ﴾ [ الشــورى / ٢٥ ] ﴿ إِنَّا يَتَقَبَّلُ الله ﴾ [المائدة / ٢٧] والتَّقبُّلُ قَبُولُ الشَّىء عَلَى وَجْهِ يَقْتَضِي ثُوابًا كَالْهَدِيَّةِ وَنَحْوِهَا ، قال :

قبيلاً ﴾ [ الإسراء / ٩٢ ] أي جماعة جماعة وقيلَ مَعْنَاهُ كفيلا منْ قُولهم : قبلتُ فُلانًا وَتَقَبُّلُتُ بِهِ أَى تَكَفَّلْتُ بِهِ ، وقيل : مُقَابِلَةٌ أَى مُعَايَنَةً ، ويُقالُ : فُلانٌ لا يَعْرِفُ قَبيلاً منْ دَبير أى مَا أَقبَلَتْ به المراةُ منْ غَزْلْهَا وَمَا أَدْبَرَتْ به. والْمُقابَلَة والتَّقــابلُ أنْ يُقْبلَ بعضــهم عَلَى بعض إِمَّا بِالذَّاتِ وَإِمَّا بِالعِنَايَةِ وِالتَّوَفِّرِ وَالمَوَدَّةِ ، قَالَ : ﴿ مُتَّكَثِينَ عَلَيْهَا مُتَّقَابِلِينَ ﴾ [ الواقعة / ١٦ ] ﴿ إِخْوَاناً عَلَى سُورُ مُتَقَابِلِينَ ﴾ [الحجر/ ٤٧] ولى قبلَ فُلان كـذا كـقــولكَ عنده، قال : ﴿ وَجَاءَ فَرْعَوْنُ وَمَنْ قَسَبُلُهُ ﴾ [ الحاقة / ٩] ﴿فَمَالِ الَّذَّيْنَ كَفَرُوا قَبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴾[المعارج/ ٣٦ ] وُيسْتَعَارُ ذلك لَـلْقُوَّة وَالقُدْرَة عَلَى الْقَابَلة أى المُجازاة فيقال : لا قبل لى بكذا أى لا يُمكُنني أنْ أقابَلهُ ، قال : ﴿ فَلَنْأَتِينَّهُمْ بِجُنُود لاَ قبلَ لَهُمْ بِهَا ﴾ [ النمل / ٣٧] أي لا طَاقَةَ لَهُمْ عَلَىَ اسْتَقْبَالها وَدَفَاعِها. والقَبْلَةُ فِي الأصْل وَالْقَعْدَة ، وفي التَّعَارُف صار اسمًا للمكان الْمُقَابَلِ الْمُتَوَجَّهِ إليه للـصلاَة نحو : ﴿فَلَنُولَيْنَكَ الصَّبَا وتَسْميَتهَا بذلك : السَّقْبَالهَا القبلة . وَقَبِيلَةُ الرأس مَوْصلُ الشُّنُونِ وشاةٌ مُقَابَلَةٌ قُطعَ مَنْ قَبَلِ أُذِنِهَا ، وَقِبَالُ النَّعْلِ زِمَامُهَا ، وقد

قَـابَلْتُهَا جَعَلْتُ لهـا قِبـالا ، والقَبَلُ الفَحَجُ ،

والقُبْلَةُ خَرَزَةٌ يَزْعُمُ السَّاحرُ أنه يُقْبِـلَ بالإنسَان عَلَي وَجُهُ الآخـــر ، ومنه القُبْلَةُ وَجَمْعُهَا قُبُلُ و قَلَّتُهُ تقسلا.

قتر : القَتْرُ تـقُليلُ الـنَّفَقـــة وهــو بإزاء الإسراف وكلاَهُما مذْمُومان ، قال : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ولَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلكَ قَوَاماً ﴾ [ الفرقان / ٦٧ ] ورجُلٌ قَتُورٌ ومُقْتَرٌ، وقولهُ: ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴾ [ الإسراء / ١٠٠ ] تنبيب على مَا جُبلَ عليه الإنسانُ من الْبُخُل كقوله : ﴿ وَأَحْضِرَت الْأَنْفُسُ الشُّحّ ﴾ [ النساء / ١٢٨ ] وقــدَ قَتَرَٰتُ الشيءَ وأَقْتَرْتُهُ وتَتَرْتُهُ أَى قَلَلْتُهُ وَمُقْتَرٌ فَقِيرٌ ، قال : ﴿ وَعَلَى الْمُقْتُرُ قَدَرُهُ ﴾ [ البقرة / ٢٣٦ ] وأصلُ ذلك منَ الْقُتــار ، والقَتَر وهو الدُّخــانُ الســاطعُ مِنَ الشُّواء والعُود ونحــوهــمَا فَكَانَ الْمُقْتَرَ والْمُقَّدَّ يَتَنَاوِلُ مِنَ الشيء قُتَارَهُ ، وقـولهُ : ﴿ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴾ [ عبس/ ٤١ ] نحو : ﴿ غَبَرةٌ ﴾ اَسْمٌ للْحَالَة التي عليها المُقَابِلُ نحو الجلْسَة [عبس / ٤١] وذلك شبه دُخَان يَغْشَى الوَجْه مِنَ الكَذَبِ. والقُتْرَةُ نامُوسُ الصَّائد الحَّافظ لقُتــار الإنسان أي الريح ؛ لأنّ الصـــائدَ يَجْتَهدُ قَبْلَةً تَرْضَاهَا ﴾ [ البقرة / ١٤٤ ] والقَبُولُ ربحُ ۗ إنْ يُخْفَى ربحةُ عَن الصَّيْد لـنَلاَّ يَندّ ، وَرَجُلُّ ا قاترٌ ضَعيفٌ كأنَّه قَتْرَ في الخفَّة كقوله هو هباءٌ، وابْنُ قِتْرَةَ حيَّة صَغيرَةٌ خَفَيفَةٌ ، والقَتِيرُ رُؤُوسُ مسامير الدَرُّع .

قتل : أصْلُ القَتْلِ إِزالَةُ الروحِ عن الجـسدِ

كالموْت لكن إذا اعْتُبرَ بفعْل الْمُتَوَلَّى لذلك يقالُ: قَتْلٌ وإذا اعْتُبرَ بِفُوتِ الحَياة يقالُ موتُ قال: ﴿ أَفِإِنَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ﴾ [ آل عمران / ١٤٤] [الأنفال/ ١٧] ﴿قُتلَ الإنسانُ ﴾ [عبس/ ١٧] وقيل قولهُ : ﴿ قُتلَ الْخَرَّاصُونَ ﴾ [ الذاريات / ١٠ ] لفُظ قتلَ دُعاءً عليهم وهو من الله تعالى إيجادُ ذلك ، وَقُولُهُ : ﴿ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [البقرة/ ٥٤] قيلَ : مَعْناهُ لَيَقْتُلَ بَعْضُكُمْ بعْضًا وقيل : عُنى بقَتْلِ النَّفْسِ إماطَة الشهوات وعنه اسْتُعيــرَ عَلَى سَبيل الْمِالَــغَة قَتَلْتُ الْخَمرَ بِالمِاء إِذَا مَزَجْتُه ، وَقَتَلْتُ فُلانًا ، وَقَتَلْتُهُ إِذَا ذَلَّلْتُه ، قال الشاعر :

\* كأنَّ عَيْنَى في غَرْبَى مُقَتَّلَة \*

وَقَتَلْتُ كَـذا عَلْمًا : ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا ﴾ [النساء / ١٥٧] أي ما عَلَمُوا كُونَهُ مَصْلُوبًا عَلْمًا يَقَينًا والْمُقاتَلَةُ: الْمُحَارِيَة وتَحَرِّي القَتْلِ ، قال : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فَتَنَةٌ ﴾ [البقرة/ ١٩٣] ﴿ وَلَثُنْ قُوتِلُوا ﴾ [ الحسر / ١٢] ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ ﴾ [ التوبة / ١٢٣ ] ﴿ وَمَّنْ يُقَاتِلُ فَى سَبِيلُ اللهِ فَيُقْتَلُ ﴾ [ النساء / ٧٤ ] وقـــــيــلَ : القِتْلُ العَدوُّ والــقرْنُ وأصْلهُ المُقاتلُ وقولهُ : ﴿ قَاتَلُهُمُ اللهُ ﴾ [ التوبة / ٣٠] قَــيل: مَعْنَاهُ لَعَنَهُم اللهُ ، وقـــيل مَعنَاهُ قَتَلَهُمْ والصحيح أنَّ ذلك هو المُفاعَلةُ والمَعْنَى صارَ | قال: ﴿ فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ [ البلد / ١١]،

بحيث يَتَصَدَّى لمُحارَبة الله فإنَّ مَنْ قَاتَلَ اللهَ فَمَ قُتُولٌ ومَنْ غَالَبَهُ فَهُو مَغْلُوبٌ كَمَا قَالَ : ﴿ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالَبُونَ ﴾ [ الصافات / وقـولهُ : ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـكِـنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ ﴾ [ ١٧٣] وقــوله : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ منْ إِمْلاَق ﴾ [ الأنعام / ١٥١ ] فقد قيل إن ذلك نَهِيٌ عَنْ وَأَد البَنات ، وقال بعضُهم : بَلُ نَهْيٌ عَنْ تَضييعِ البَذْرِ بالعُزْلة ووضْعه في غَيسر مَوْضعه وَقَسِيلِ إِنَّ ذلك نَهْىٌ عَنْ شُغْلِ الأولاد بما يَصُدُّهُم عَن العِلْم وتَحَرِّى مـا يَقْتَضَى الحَيَاةَ الأبَديةَ إذْ كانَ الجاهلُ والـخافلُ عَنِ الآخرَةِ في حُكُم الأموات، ألا تَرَى أنه وَصَفَهُمْ بذلك في قوله : ﴿ أَمُواتٌ غَيْرُ أَحْياء ﴾ [ النحل / ٢١ ] وعلى هذا : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسكُمْ ﴾ [النساء/ ٢٩ ] ألا تَرَى أنه قال : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ ذلكَ ﴾ [ النساء / ٣٠ ] وقولُه : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ منكُمْ مُتَعسمِّدا فَجَزَاءٌ مثلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [ المائدة / ٩٥ ] فــإنه ذُكرَ لَفْظَ القَتْلِ دُونَ الذَّبْحِ وَالذِّكـاةِ، إذ كـان القَتْلُ أعَمَّ هذه الألفاظ تنبسيها أنَّ تَفْويتَ رُوحه عَلَى جَميع الوُجُوه مَحْظُورٌ ، يقالُ : أَقْتَلْتُ فُلانًا عَرَّضَتُه للْقَتْل واقْتَتَلَهُ العشْقُ وَالجِنُّ ولا يــقــالُ ذلك في غيرهما ، وَالاقْتَنَالُ كَالْمُقَاتَلَة ، قال : ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ [ الحجرات / ٩] . قَـحم : الاقْتِحَامُ تَوَسُّطُ شـدّة مُخيـفَة ،

﴿ هَـٰذَا فَوْجٌ مُقْتَحَمٌ ﴾ [ ص / ٥٩ ] وَقَحَّمَ التعالى الذَّاتيَّة فيقالُ قَدْ كَانَ اللهُ عَليماً حكيماً الشاعر :

\* مَقاحِيمُ في الأَمْرِ الذي يُتَجَنَّبُ \*

قَدُّ كَـ قَــولك تَقْطيعُهُ ، وقَدَدْتُ اللَّحْمَ فـ هــو قَديدٌ، وَالقددُ الطّرَائقُ ، قسال : ﴿ طَوَائقَ قَدَدًا﴾ [ الجن / ١١ ] الوَاحــدَةُ قدَّةٌ ، والقَدَّةُ الفرْقَةُ من الناس والقدّةُ كالـقطْعَة وَأَقتَدَّ الأمْرَ دَبْرَهُ كَفُولِكُ فَصَلَّهُ وَصَرَمَهُ ، وقد : حَرْفٌ يخْتَصُّ بالفَعْلُ والـنَّحْويُّونَ يَقُولُونَ هُو للتَّوَقُّعِ الْمُضْمَرِ . وحَقَـيـقَتُهُ أَنه إذا دخلَ عَلَى فعْلِ مــاضٍ فــإنمَا يَدْخُلُ عَلَى كُلِّ فَعْلِ مُتَجَدِّدٍ نَحُو قُولُه : ﴿ قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا ﴾ [يوسىف / ٩٠] ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ في فَتَتَيْنِ﴾ [ آل عمران/ ١٣ ] ﴿ قَدْ سَمعَ الله ﴾ [ المجادلة/ ١ ] ﴿ لَقَدْ رَضَى اللهُ عَن الْمُؤْمنينَ ﴾ [ الفتح / ١٨] ﴿ لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيُّ ﴾ [ التوبة / ١١٧ ] وغيرِ ذلك السَّبيلِ مَعْنَى التَّقْيَسِيد ولهذا لا أَحَدُّ غَيْرُ اللهِ وَلِمَا قُلْتُ لَا يَصِحُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي أُوصَافِ اللهِ الْيُوصَفُ بِالقُدْرَةِ مِنْ وَجَهِ إِلاَ وَيَصِحُ أَن يوصف

الفَرَسُ فَارِسَهُ : تَوَغَّلَ به ما يُخَافُ عليه ، | وأما قبوله قَدْ : ﴿ عَلَم أَنْ سَيَكُونُ مَنْكُمْ وَقَحَمَ فُلانٌ نَفْسَهُ في كـــــذا مــنْ غَيْرِ رَويةٍ ، | مَرْضَي﴾ [ المزمل / ٢٠ ] فـــانّ ذلك مُتناوِلٌ والمقاحِيمُ الذينَ يَقْتَحمُونَ في الأمْرِ ، قسال اللمَرضِ في المعنى كما أنّ النَّفْيَ في قولك : مَا عَلَم اللهُ زَيدًا يخـرجُ ، هــو للخُرُوجِ وَتَقْديرُ ذلك قد يَمْرُضُونَ فيما عَلمَ اللهُ ، وما يخرج زَيْدٌ فسيما عَلمَ اللهُ وإذا دَخَلَ " قــد " على قدد : القَدُّ قَطْعُ الشيء طولًا ، قال : ﴿ إِنْ المُسْتَقْبَلِ مِنَ الفَعْلِ فَذَلِكَ الْفَعْلُ يكونُ في كَانَ قَمِيصُهُ قَدُّ مِنْ قُبُل ﴾ [ يوسف / ٢٦ ] | حالة دُونَ حالة نحوُ: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِنْ دُبُرٍ ﴾ [ يوسف / | يَتَسَلُّلُونَ مِنكُمْ لَوَاذاً ﴾ [ النور / ٦٣] أي قد ٢٧ ] والقدُّ المُقدُودُ ، ومنه قيلُ لقامَة الإنسان: ﴿ يَتَسَلَّلُونَ أَحْيَانًا فَــِـمـا عَلَمَ اللهُ . وقَدْ وَقَطْ : يكونان اسمًا للفعل بمعنى حسب ، يقال قَدن كَــذا وَقَطْنَى كـــذا ، وحُكَى قــدى . وحَكَى الفَرَّاءُ قَدْ زَيْدًا وَجَعَلَ ذلك مَقيسًا على ما سُمعَ من قبولهم : قَدْنْتِي وَقَدْكَ ، والصحيحُ أنَّ ذلك لا يُسْتَعْمَلُ معَ الظاهر وإنما جاءَ عنهم في

قَدْر : القُدْرَةُ إذا وُصفَ بِهَا الإنْسَانُ فاسْمٌ لِهَيْنَةَ له بها يَتَمكَّنُ منْ فَعْلِ شَيء مَا ، وإذا وُصفَ اللهُ تعــالى بهـــا فــهى نَفْيُ العَجْز عنه ومُحَالٌ أَنْ يُوصَفَ غَيْرُ الله بالقُدْرَة المُطْلَقَة مَعْنَى وإنْ أُطْلَقَ عليه لفظاً بَلْ حقُّه أنْ يقالَ: قَادرٌ عَلَى كـذا ، ومتـى قيلَ هو قــادرٌ فــعَلى

النَّـوَاة أَنْ يَنْبُتَ منهـا النَّخْلُ دُونَ الـتُّفَاح والزَّيْتُون، وَتَقْدِيـرِ مَنِّي الإنسَان أن يكون مــنه الإنسانُ دُونَ سائر الحَيوَانَات . فَتُقديرُ الله عَلَى عَلَى الإمْكان . وعَلَى ذلك قولهُ : ﴿ قَدْ جَعَلَ اللهُ لكُلِّ شَــَىء قَــدراً ﴾ [ الـطلاق / ٣] . والثاني: بإعطَّاء القُدرَة عليه . وقسولهُ : ﴿ فَقَدَرْنَا فَنعْمُ الْقَادرُونَ ﴾ [ المرسلات / ٢٣ ] تنبيهًا أنَّ كلُّ مَا يَحَكُم به فهـو محمـودٌ في حُكْمه أو يكونُ منْ قوله : ﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُلٌّ ﴿ فَقَدَّرْنَا ﴾ بــالتَّشْديــد وذلك مــنه أو منْ إعْطــاء القُدْرَة ، وقولُهُ : ﴿ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ ﴾ [ الواقعة / ٦٠ ] فإنه تنبيه أنَّ ذلك حكْمَةٌ منْ حَيْثُ إنه هو الْمُقَدَّرُّ وتنبيهٌ أنَّ ذلك ليسَ كما رَعْمُ المجُوسُ أَنَّ اللهَ يَخْلُقُ وَإِبْلَـيسُ يَقْتُلُ ، | وقولهُ: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ ﴾ [ القدر/ ١ ] إلى آخـــــرها أى لُيلَة قَيَّضَهَا لأُمُور مَخْصُوصَةَ . وَقُولُهُ : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيء خَلَقْنَاهُ ابقَدَر ﴾ [ القمر / ٤٩ ] وقولهُ : ﴿ وَأَللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلُ وَالسُّهَارَ عَلَمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ﴾ [ المزمل / ٢٠ ] إشارةً إلى ما أُجْرى مِنْ تَكُويـر الليل مَوْجُودَةً بِالْفَعْلُ وَاجْزَاءَهُ بِالْقُوَّةِ وَقَدَّرَهُ عَلَى النهار وَتَكُوير النهار على الليل ، وأنْ اليسَ أَحَدُ يُمُكِنُهُ مَعْرِفَةُ سِاعاتهِمَا وَتَوْفَيَةُ حَقٍّ

بالعَجْزُ منْ وَجُه ، والله تعالى هو الذي يُنتَفَى عنه العَجْزُ من كلِّ وَجْه . والقَديرُ هو الفاعلُ لما يَشَاءُ عَلَى قَدْر ما تَقْتَضِى الْحَكْمَةُ لا زائدًا عَليه ولا ناقصًا عنهُ ولذلك لا يُصِعُّ أنْ يُوصَفَ اللهِ وجهين ، أَحَدُهُمَا : بالحُكُم منه أن يكونَ كذا به إلا اللهُ تعالى ، قال : ﴿ إِن الله على كُل اللهِ اللهُ تعالى ، إمَّا عَلَى سَبيل الوُّجوب وَإمَّا شيء قدير ﴾ [ البقـرة / ٢٠ ] وَالْمُقَتَدُرُ يُقَارِبُهُ نحوُ: ﴿ عِنْدَ مَلِيكَ مُقْتَدر ﴾ [ القمر / ٥٥] لكن قد يُوصَفُ بِـ البَشرُّ وَإِذَا اسْتُعْملَ في الله تعالى فـمعناهُ مَعنى القَدير ، وإذا استُعملَ في البَشَر فمعنَّاهُ المُتَكَلِّفُ وَالمُكْتَسِبُ للقُدْرَة ،يقالُ قَدَرْتُ عَلَى كذا قُدْرَةً ، قال : ﴿ لاَ يَقْدَرُونَ والقَدْرُ والنَّقْدَيرُ تَبْيينُ كَمَّيَّة الشيء يقالُ قَدَرْتُه وَقَلْرْتُهُ، وَقَدْرَهُ بِالتَّشْدِيدِ أَعْطَاهُ السَّقُدْرَةَ يقال: قَدَّرَني اللهُ عَلَى كـذا وَقَوَّاني عليـه فَتَقْديرُ الله الأشياءَ عَلَى وَجْهَين ، أحدهُمَا : بإعْطَاءُ القُدْرَة، والـشانـي: بأنْ يَجْعَلَهَا عَلَى مَقْدَار مَخْصُوصٍ وَوجْهِ مَخْصُوصٍ حَسْبَمَــا اقْتَضَتُّ الحَكْمَةُ، وذلك أنَّ فعْلَ الله تعالى ضَرْبان : ضَرَّبُ أُوجَدَهُ بِالفَعْلِ ، ومَعْنَى إيجاده بالفعْل أَنْ أَنَدَعَهُ كِالمِالِمُ دُفْعَةٌ لا تَعْتَرِيهِ السَرِّيادةُ والنُّقْصِانُ إلى أنْ يَشِاءَ أنْ يُفنيَهُ أو يُبَدُّلُّهُ كالسماوات وما فسيها . ومنها ما جَعَلَ أَصُولَهُ وجْه لا يَتَأْتَى منه غَيْرُ ما قَلْرَهُ فيه كَتَقْديرِهِ في

العبَادَةِ منهما في وقْت مَعْلُوم وقوله: ﴿ مِنْ الْكُونَ بِحَسَبِ النَّمِنِّي والشَّهْوَة وذلك مَذْمُومٌ كَفُولُهُ : ﴿ فَكُمُّ وَقَدُّرَ فَقُتُلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾ [المدثر/ ١٨ ، ١٩ ] وتُستَعارُ القُدْرَةُ والمَقْدُورُ للحال الوُجُود بالصُّورَة، وقـولهُ : ﴿ وَكَـانَ أَمْرُ الله | والسَّعة في المال، وَالقَدَرُ وقْتُ الشيء المُقَدَّرُ له والمكانُ الْمُقَدَّرُ لَهُ ، قال : ﴿ إِلَى قَدَر مَعْلُوم ﴾ إشارةٌ إلى ما سبَقَ به القَضاءُ والكتَابَةُ في اللَّوْحِ [ المرسلات / ٢٢] وقال : ﴿فَسَالَتْ أَوْدِيَّةٌ الْمَحْفُوظ. والْمُشَارُ إليه بقوله ﷺ : ﴿ فَرَغَ رَبُّكُمْ ۗ البقَدَرِهَا ﴾ [ الرعد / ١٧ ] أي بقدر المكان الْمُقَدَّرُ لأَنْ يَسَعَهِ إِنَّ وَقُرِئَ: ﴿ بِقَدْرِهَا ﴾ أي تَقْديرهَا. وقسولهُ : ﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرْد وهو المشارُ إليه بقوله : ﴿ كُلُّ يَوْم هُو َ فَى الْ قَادرينَ ﴾ [ القلم / ٢٥ ] قياصدينَ أي مُعَيِّنَيُّ شَأَنَ﴾ [ الرحمن / ٢٩ ] وعلى ذلك قولهُ : | لوَقْت قَدَّرُوهُ، وكذلك قـوله : ﴿ فَالْتَقَى الْمَاءُ ﴿ وَمَّا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَر مَعْلُوم ﴾ [ الحجر / ٢١ ] ﴿ عَلَى أَمْر قَدْ قُدر ﴾ [ القمر / ١٢ ] وقدرت عليه الشَّىءَ ضَيَّقُتُهُ كَأَنَما جَعَلْتَهُ بِقُدَر خلاف ما وُصفَ بغَيْر حسَاب ، قالَ : ﴿ وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْه رزُقُهُ ﴾ [ الطلاق / ٧ ] أي ضيق عليه وقال : ﴿ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمَنْ يَشَاءُ وَقُدرٌ ﴾ [ الروم / ٣٧] وقدال: ﴿ فَظَنَّ أَنْ لَــنَّ نَقْدَرَ عَلَيْهِ ﴾ [الأنسياء / ٨٧] أي لَنْ نُضَيِّقَ عليه وقُرئ : «لن نُقَدِّرَعَليه» ومن هذا المعنني اشتُقَّ الأقْدرُ أى القَصيرُ العُنُقُ وفَرَسٌ أَقْدَرُ يَضَعُ حافرَ رِجْله مُوضِعَ حافر يَده وقولهُ : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْره ﴾ [ الأنعام / ٩١] أي ما عَرَفُوا كُنْهَهُ تنبيها أنه كَيْفَ يُمْكنُهم أنْ يُدْركُوا كُنْهَهُ وهذا وصَّفُهُ وهو قولهُ : ﴿ وَالأَرْضِ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ۗ يُومُ الْقَيَامَةِ ﴾ [ الزمر / ٦٧] ، وقولهُ: ﴿ أَنْ

نُطْفَةَ خَلَقَهُ فَقَدَّرُهُ ﴾ [ عبس/ ١٩] فـإشارَةٌ إلى ما أوَّجَدَهُ فيه بالقُوَّة فَيَظْهَرُ حالاً فحالاً إلى قَدْرًا مَقْدُورًا ﴾ [ الأحــــزاب / ٣٨ ] فَقَدَرُ منَ الْخَلَــق والأَجَلِ والرِّزْقِ»<sup>(١)</sup> ، والْمَقَــدُورُ إشارةً إلى ما يَحْدُث عنه حالاً فـحالاً ممَّا قُدَّرَ قال أبو الحسن : أَخَذَهُ بِقَدَّر كَـذا وَبَقَدْر كذا ، وفُلانٌ يُخَاصِمُ بِقَدَرِ وَقَدْرِ ، وقـولهُ : ﴿ عَلَى المُوسع قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتر قَدَرُهُ ﴾ [ البقرة / ٢٣٦ ] أي ما يكينُ بحاله مُقدرا عليه ، وقولهُ: ﴿ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴾ [ الأعلى /٣] أى أعْطَى كُلَّ شَيء ما فيه مَصْلَحَتُهُ وهَداهُ لما فيه خَلاصهُ إمّا بالتَّسْخِيـر وإمّا بالتَّعْليم كـمـا قال: ﴿ أَعْطَى كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه/ ٥٠ ] والستَّقْدِيــرُ مــنَ الإِنْسَانَ عَلَ وَجْهَين أحدُهما: التَّفكرُ في الأمْر بحسبِ نَظَرِ العَقْلِ وَبَناءُ الأمر عليمه وذلك محمودٌ ، والثاني أن

<sup>(</sup>۱) تقدم

اعْمَلُ سَابِغَات وَقَدُّرْ فَى السَّرْد ﴾ [ سبأ / غْيرَهُما ، قَال : ﴿ فَسَنَى يَوْمُ كَانَ مَقْدَارُهُ ﴿ حَظَيْرَةٌ مِنْهَا يُسْتَفَادُ القُدْسُ أَى الطّهَارَةُ . والقَديرُ المَطْبُوخُ فيسها ، والقُدَارُ الذي يُنْحَرُ ويُقدر ، قال الشاعر :

\* ضَرُّبَ القُدار نَقيعةَ القُدَّام \*

قدس : التَّقْديسُ التَّطَّهيـرُ الإلَّهيُّ المذكورُ ٣٣ ] دُونَ التَّطْهِيـــــرِ الذي هو إزالــةُ النَّجَاسَة الْمَحسُوسَة ، وقُولهُ : ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدُكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [ البــقـرة / ٣٠ ] أَى نُطَهِّرُ الأشياءَ ارتسامًا لَكَ وَقيلَ : نُقَدُّسُكَ أَى نَصفُكَ بالتَّقْدِيسِ . وقولهُ : ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسَ ﴾ [ النحل / ١٠٢ ] يَعنى به جــبــريلَ منْ حَيثُ إنه يَنزلُ بالقُدْس من الله أي بما يُطَهِّرُ به نُفُوسَنا منَ القُرَّانِ وَالحِكْمةِ وَالفَيْضِ الإلـهى ، والبيتُ المُقَدِّسُ هُوَ المُطَهَّرُ مِنَ النَّجَاسَةَ أَى الشَّرْك ،

وكذلك الأرضُ المُقدّسة ، قال تعالى : ﴿ يَاقُومُ ١١] أَى أَخُكُمْهُ ، وقسولهُ : ﴿ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ ۗ اذْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتْسَى كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ﴾ مُقْتَدَرُونَ ﴾ [ الزخرف / ٤٢ ] ومقْدَارُ الشيء [ [المائدة / ٢١ ] وَحَظيرَةُ القُدْس قـيل : الجنّة للشيء المُقَدَّر له وبه وقُتًا كسانَ أو رمسانًا أو الوقيل : الشَّريعةُ وكلاهما صحيَّحٌ ؛ فالشَّريعَةُ

خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَة ﴾ [ المعارج / ٤ ] وقُولهُ : ﴿ قَدْمُ الطَّدَمُ قَدَمُ الرَّجُلُ وَجَـمَـعُهُ أَقْدَامٌ ، ﴿ لَنَلًا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكَتَابِ أَلاَّ يَقْدرُونَ عَلَى | قال : ﴿ وَيُثِّبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ [الأنفال / ١١] شَىء منْ فَضْل الله ﴾ [ الحديد / ٢٩] فالكلامُ الوبه اعْتُبرَ التّقَدُّمُ وَالنَّاحُّرُ ، والسّتقَدُّمُ على أربعة فيـه مُخْتَصٌّ بَالتَاوَيل . والـقدْرُ اسمٌ لما يُطْبَخُ ۗ أَوْجُه كــمـا ذَكَرْنَا في قَبْلُ ، ويقــالُ : حَديثٌ فيه اللَّحْمُ ، قال تعالى : ﴿ وَقُدُور رَاسِيات ﴾ | وقديمٌ، وذلك إمّا باعتبار الزَّمَانَيْن وإمّا بالشّرَف [سبأ / ١٣] وَقَدُرتُ اللَّحْمَ طَبَخْتُهُ في القَّدْرُ | نحـوُ فـلانٌ مُتَقَدِّمُ عَلَى فُلان أي أشْرَفُ منه ، وإمَّا لمَا لا يَصِحُّ وُجُودُ غَيــــره إلاَّ بوُجُوده كق ولك الواحدُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى السعَدَد بمعنى أنه تُوهَّمَ ارْتَفَاعُه لأَرْتَفسِعَت الأعْدادُ ، والقسدَمُ وَجُودٌ فيما مَضِي وَالبَقاءُ وُجُودٌ فيما يسْتَقْبَلُ ، في قوله : ﴿ وَيُطَهِّرُ كُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [ الاحزاب/ الوقد وردَ في وصف الله ، يَا قَدِيمَ الإحسانِ ، ولم يَردُ في شيء من القُرآن والآثار الصحيحة: (١) القَديمُ في وَصف الله تعالى وَالْمُتَكَلِّمُونَ يَسْتَعْمَلُونَهُ ، ويَصفُونَهُ به ، وأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ القَدِيمُ باعْتَبَارِ الزمانِ نحوُ : ﴿ العُرْجُونِ القَديمِ ﴾ [ يس/ ٣٩] وقـوله : ﴿قَدَمَ صِدْقِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [ يونس / ٢ ] أي سابقةَ فَضيلُةً وهواسمُ مَصْدَر وقَدَّمْتُ كـذا ، قال : ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْواكُمْ

<sup>(</sup>١) قلت : وهو كما قال المصنف .

صَدَقَات ﴾ [ المجادلة / ١٣ ] ، وقال : ﴿لَبِسْسُ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [ المائدة / ٨٠] وقَدَّمْتُ فُلانًا أقْدُمُهُ إذا تَقَـدُّمْتُهُ ، قــال: ﴿ يَقُدُمُ قُومُهُ يُومُ القيامَة ﴾ [ هود/ ٩٨ ] ﴿ بَمَا قَدَّمَتْ أَيْديهِمْ ﴾ [ البقرة/ ٩٥ ] وقولهُ : ﴿لاَّ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى الله ورَسُوله ﴾ [ الحجرات/ ١] قـيل : مْعناهُ لا تَتَقَدُّمُوهُ وتَحْقـيقُه لا تَسْبِـقُوهُ بالقولِ والْحُكْم بَل افْعَلُوا ما يَرْسَمُه لكُم كما يَفْعَلَهُ العِبادُ الْمُكْرَمُونَ وهم المَلاثكةُ حَيثُ قال : ﴿ لاَيَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ ﴾ [ الانبياء / ٢٧ ] وقولهُ: ﴿ لاَ يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةٌ وَلاَ يَسْتَقْدُمُونَ ﴾ [ الأعسراف / ٣٤] أي لا يُريدُونَ تَأخُّوا وَلا تَفَدُّمُ اللَّهِ وَقُولُهُ : ﴿ وَنَكُنُّتُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾ [ يس / ١٢ ] أي ما فَعَلُوهُ قيل وقَدَّمْتُ إليه بكذا إذا أمَرْتُه قَبْلَ : وَقُت الحاجَة إلى فــــعــلهِ وقَبْلَ أَنْ يُدْهمَهُ الأَمْرُ والــناسُ وقَدَّمْتُ بِهِ أَعْلَمْتُهُ قَبْلَ وَقُتِ الْحِسَاجِةِ إِلَى أَنْ يَعْمَلُهُ ومنه : ﴿ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴾ [ق / ٢٨] وقُدَّامُ بإزاء خَلْفُ وتَصْغيرُهُ قُدَيْدُمَهُ، وركِبَ فُلانٌ مُقَـــادِيمَةُ إذا مَرَّ عَلَى وجْهه ، وقــادمَةُ الرَّحْلِ وقــادِمَةُ الأطْباء وقــادِمَةُ الجنَاح وَمُقَـدُّمَةَ الْجَيشِ والقَدُومُ كُلُّ ذَلَكَ يُعْتَبُّرُ فَـيـه مُعنَى التَّقَدُّم .

قذف : القَذْفُ الرَّمْىُ البَعِيدُ ولاعْتِبَارِ البُعْدِ فيه قيل : مَنْزِلٌ قَذَفٌ وقَذَيْفٌ وبَلْدَةٌ قَذُوفٌ

بعيدة، وقوله : ﴿ فَاقْذَفِيهِ فَى الْيَم ﴾ [طه / ٢٩] أَى اطْرَحِيهِ فَيه ، وقال: ﴿ وَقَذَفَ فَى قَلُوبِهِمُ الرَّعْبَ ﴾ [ الاحزاب / ٢٦] ﴿ بَلْ نَقْذَفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ ﴾ [ الانبياء / ١٨] ﴿ يَقْذَفُ بِالْحَقِّ عَلَمٌ الْغَيُّوبِ ﴾ [ سبأ / ٤٨] ﴿ وَيَقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانبِ دُحُورًا ﴾ [ الصافات/ ﴿ وَيَقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانبِ دُحُورًا ﴾ [ الصافات/ ٨ ، ٩] واستُعير الْقَذَفُ لِلشَّمْ والعَيْبِ كما استُعير الرَّمْيُ .

قُر: قَرَّ فِي مَكَانه يَقِرُّ قَرَارًا إِذَا تَبَتَ ثُبُوتًا السُّكُونَ ، وَاصْلُهُ مِنَ القُرُّ وَهُو البَرْدُ وَهُو يَقْتَضِي السُّكُونَ ، والْحَرُّ يَقْتَضِي الحَرَكَةَ ، وَقُرِئَ : السُّكُونَ ، والْحَرُّ يَقْتَضِي الحَرَاب / ٣٣ ] قيل اصْلُه اقْرَرْنَ وَحُدُفَ إِحْدَى الرَّاءَيْن تحقيقًا نحوُ : ﴿ فَظَلْتُمْ تَفْكُهُونَ ﴾ [ الواقعة / ٢٥ ] أي ظللتُمْ ، قال تعالى: ﴿ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا﴾ [ غافر / ٦٤ ] ﴿ أَمَّنْ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا﴾ [ النمل / ٢١ ] أي مُسْتَقَرًا وقال في صفة الخَنة : ﴿ فَأَت قَرَارٍ وَمَعِينَ ﴾ [المؤمنون/ صفة الخَنة : ﴿ فَإَت قَرَارٍ وَمَعِينَ ﴾ [المؤمنون/ ٥ ] وفي صفة النّار قال : ﴿ فَبَشْسَ القَرَارُ ﴾ [ من قوق الأرض مالها من قرارٍ ﴾ [ إبراهيم / ٢٦ ] أي الأرض مالها من قرارٍ ﴾ [ إبراهيم / ٢٦ ] أي أبّت وقال الشاعرُ : ﴿ أَبْنَتُ مِنْ فَوْق

\* وَلاَ قُرَارَ عَلَى زَأْرِ مِنَ الأَسَدِ \*

أى أمْنٍ وَاسْتَـــقْرارٍ ، ويــومُ القَرَ بَعْد يَومِ النَّحْرِ لاسْتَقْرَارِ الناس فــيه بمنّى ، وَاسْتَقَرَّ فُلانٌ

كَاسْتَجَابَ وأجبابَ قسال في الجنَّة : ﴿ خَيْرٌ ۗ اللَّهُ اقْتَرَاراً نحوُ تَبَرَّدَ وَقَرَّتْ عَيْنُهُ تَقَرَّ سُرَّتْ ، مُسْتَقَرا وَأَحْسَنُ مَقيلاً ﴾ [ الفرقان/ ٢٤ ] وفي | قال : ﴿ كَي تَقَرَّ عَيْنُهَا ﴾ [ طه / ٤٠ ] وقسيل النار : ﴿ سَاءَتْ مُسْتَقَرًا ﴾ [ الفرقان / ٦٦ ] المَنْ يُسَرُّ به : قُرَّةُ عَيْنِ ، قال : ﴿ قُرَّةُ عَيْن وقولهُ : ﴿ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ ﴾ [ الأنعام / | لمي وَلَكَ ﴾ [ القصص / ٩ ] وقولهُ : ﴿ هَبُّ ٩٨ ] قيال ابنُ مستعبود : مُسْتَقَرُّ في الأرْضِ | لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُن ﴾ [ الفرقان/ وَمُسْتَوْدَعٌ فِي القُبُورِ . وقيال ابنُ عبياس : [٧٤] قييلَ : أَصْلُهُ مِنَ البَقُرُّ أَى البَرْدُ فَقَرَّتُ مُسْتَقَرُّ في الأرض وَمُسْتَوْدَعٌ في الأصلابِ ، وقال الحسنُ : مُسْتَقَرُّ في الآخرَة وَمُسْتُودَعٌ في الدُّنْكِ . وجُمْلَةُ الأمْرِ أَنَّ كُلَّ حَالَ يُنْقَلُ عَنها الإنسانُ فليسَ بِالْمُسْتَقَرِّ النَّامِّ والإقْرَارُ إِسْسِاتُ الشيء ، قال : ﴿ وَنُقَرَّ فَسَى الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَل ﴾ [ الحج / ٥ ] وقد يكون ذلك إثْبَاتًا إمَّا بالقَلْبِ وَإِمَّا باللِّسانِ وإمَّا بهما ، والإقرارُ بالتَّوحيد وما يجرى مَجْرَاهُ لا يُغْنى باللِّسان مـا لـم يُضاَمَّهُ الإقْرَارُ بالقَلْب ، ويُضاَدُّ | فضَّة ﴾ [ الإنســـان/ ١٦ ] ، وقال : ﴿ صَرْحٌ الإقْرَارَ الإنْكَارُ وأمَّا الْجُحُودُ فإنَّما يقالُ فيما يُنْكُر باللَّسَان دُونَ القَلْبِ ، وقد تقدَّم ذِكْرُهُ ، ﴿ رُجَاحٍ . قال : ﴿ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ [ البقرة /

إذا تَحَرَّى القَرَارَ ، وقـــد يُسْتَعْمَلُ في مَعْني قَرّ | أي بارداً واسمُ ذلك المــاء القَرَارَةُ والقَررَةُ واقْتَرَّ عَيْنُه؛ قيلَ : مَعْنَاهُ بَرَدَتْ فَصَحَّتْ وَقيل بَلْ لانَّ للـــشُّرُور دَّمْعَةً باردَةً قَارَّةً وولــلـحُزْن دَمْعَةً حارَّةً ، ولذلك يقالُ فيمَن يُدْعَى عليه: أسخَنَ اللهُ عَيْنَهُ ، وقيل هو منَ القَرَار . والمعنَّى أَعْطَاهُ اللهُ مِا تَسْكُنُ بِهِ عَيْنُهُ فِلا يَطْمَحُ إلى عَيره، وأقَرَّ بالحَقِّ اعْتَرَفَ به وأثْبَتَهُ عَلَى نَفْسه . وتَقَرَّرَ الأمرُ على كـذا أى حَصَلَ ، والقــارُورَةُ مَعْروفَةٌ وجَمعُها قَوَاريرُ ، قال : ﴿ قوارير منْ مُمَرِّدٌ من قُواريس ﴾ [ النمل / ٤٤ ] أي من

قرب: القُرْبُ وَالبُعْدُ يَتَقَابَلان ، يـقـــالُ ٨٤] ﴿ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَّقٌ لَمَا مَعَكُمْ ۗ قُرُبْتُ مــنـــه أَقْرُبُ وَقَرَبْتُه أَقَرَبُه قُربًا وقُرْبَانًا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ٱلْقُرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ اللَّهُ وَلِسْتَعْمَلُ ذلك في المكان وفي الزمانِ وفي ذلكُمْ إِصَرَى قَالُوا أَقْرَرْنَا ﴾ [آل عمران / ٨١] | النَّسْبَة وفي الحَظْوَة والرعباية والقُدْرَة ، فـمنَ وَقَـيل قَرَّتْ لَيْلَتُنَا تَقرُّ ويـومٌ قَرُّ ولَيْلَةٌ قـرَّةٌ وقُرُّ ۗ الأوَّل نحـوُ : ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هــذه الــشَّجَرَةَ ﴾ فُلانٌ فهو مَقْرُورٌ أصابهُ القُرُّ وقيل : حرَّةٌ تَحْتَ [البقرة / ٣٥] ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَنيسم ﴾ قِرَّةٍ ، وقَرَرْتُ القدر آقُرُها صَبَبْتُ فيها ماءً قاراً | [الانعـــام / ١٥٢] ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الـــزَّنَا ﴾

[الإسراء / ٣٢] ﴿ فَلاَ يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الْحَرَامَ | رَحْمَةَ اللهُ قَريب من المحسنين ﴾ [البقرة / بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [ التربــة / ٢٨ ] . وقولُه : | ١٨٦] وقَــولهُ : ﴿ فَإِنِي قَرِيَـبٌ أَجيــبُ دَعْوَةَ ﴿ وَلَا تَقُرْبُوهُنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٢٢ ] كنايةٌ عن اللَّمَاع ﴾ [ ق / ١٦ ] وفي القُدْرَةِ نحَو: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ الْوَرِيــــد ﴾ [ ق / ١٦] وقولهُ: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَّيْهِ مَنْكُمْ ﴾ [الواقعة / ٨٥ ] يحتَملُ أن يكونَ منْ حُيثُ الـقُدْرَةُ ، وَالقُرْبَانُ مِــا يُتَقَرِّبُ بِهِ إِلَى اللهِ وصـــار في التَّعارُف اسْماً للنَّسيكَة التي هي الذَّبيحة وَجَمْعُهُ قَرَابِينُ قَال : ﴿ إِذْ قَرَّبِ قُرِبَانًا ﴾ [المائدة / ٢٧] ﴿ حَتَّى يَأْتَسِا بِقُرْبَانِ ﴾ [ آل عمران / ١٨٣ ] وقولُهُ : ﴿ قُرُّبَانًا آلهةً ﴾ [ الأحقاف / ٢٨ ] فمنْ قـولهم : قُرْبانُ الملك لمَنْ يَتَقَرَّبُ بخـدْمته إلى المَلك ، ويُستَعْمَلُ ذلك للواحد والجـــمع ولكُونه في هذا المَوْضع جَمْعًا قـــــال آلهَةً ، والتَّقَرُّبُ الـتَّحَدى بما يـقْتَضى حَظْوَةً ، وَقُرْبُ الله تعالى منَ العَبْد هو بالإفَضال عليه والفَيْض لا بالمكان ولهــذا رُويَ أَنَّا مُوسى عليه الســلامُ قىال إلهى أقريسب أنْتَ فَأَنَاجِيَكَ ؟ أَمْ بَعيدٌ فأناديك ؟ فقال : لوْ قَدَّرْتُ لَكَ البُعْدَ لما انْتَهَيْتَ إليه ، ولو قَدَّرْتُ لَكَ القُرْبَ لَمَا اقْتَدَرْتَ عليه. وقال: ﴿ وَنُحِسِنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الحقَيقَةُ التَّخَصُّصُ بِكَثِيرٍ مِنَ الصفَاتِ التي يصحُّ أَنْ يُوصَفَ اللهُ تعالى بـها وإنْ لم يكُنْ وَصَفْ الإِنْسَانِ بِهَا عَلَى الحَدُّ الذَّى يُوصَفُ تعـــالى به

الجماع كقوله : ﴿ لاَ يَقْرَبُوا الْمُسْجِدُ الْحَرامَ ﴾ [التربُّ / ٢٨] ، وقولهُ : ﴿ فَقَرَّبُهُ إِلَيْهِمْ ﴾ [الذاريات / ۲۷] وفي الزَّمَان نحو: ﴿اقْتَرَبَ للنَّاس حسَابُهمْ ﴾ [ الانبـيــاء / ١ ] وقــولهُ: [الأنبـياء / ١٠٩] وفي النَّسْبَة نحـوُ: ﴿ وَإِذَا ۗ حَضَرَ الْقَسْمَةُ أُولُو القُرْبَي ﴾ [ النساء / ٨]، وقال: ﴿ الْوَالْدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ [ النساء/ ٧ ] وقال : ﴿ وَلَوْ كَأَنَّ ذَا قُرْبَى ﴾ [ فاطر / ١٨ ] ﴿ وَلَذَى القُرْبَى ﴾ [ الأنفال / ٤١ ] ﴿ وَالْحَارِ ذى القُربَي ﴾ [ النساء/ ٣٦ ] ﴿ يَتِيمًا ذَا مَقْرَلَة ﴾ [ السِلم / ١٥ ] وفي الحَظْوَةُ ﴿ وَالْمَلاثَكَّةُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [ النساء / ١٧٢ ] وقال في عسس: | ﴿ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخرة وَمنَ الْمُقرِّبينَ ﴾ [آل عمرانَ / ٤٥] ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهِ اللَّقَرَبُونَ ﴾ [المطففين / ٢٨] ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ [ الواقــعـة / ٨٨] ﴿ قُلَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ اَلْمَوَّبِينَ ﴾ [ الأعــــراف /١١٤ ] ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ نَجيًّا﴾ [ مسريم / ١ ، ٥ ] ويقسالُ للحَظْوَةِ | الوَريد ﴾ [ق / ١٦] وقُرْبُ العَبْد مِنَ اللهِ فـي القُرْبَة كقوله : ﴿ قُرْبَاتِ عِنْدَ اللهِ أَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةٌ ۗ لَهُمْ ﴾ [ التوبة / ٩٩ ] ﴿ تُقَرِبُكُمْ عَنْدَنَا زُلْفَى﴾ [ سبأ / ٣٧ ] وفى الرعاية نحوَ: ﴿إِنَّ

وذلك يكونُ بإزَالةِ الأوْساخِ منَ الجَهْلِ وَالطَّيْشِ | وقَرَبْتُ السَّيْفَ وأقْرَبْتُه ورَجُلٌ قـــاربٌ قُربَ : وَالْغَضَبِ وَالْحَاجِـاتِ البَّدَنيَّةِ بِقَدْرِ طَاقَةِ البُشَرِ | مِنَ المِـاءِ وَلَيْلَةُ الـقُربِ ، وأَقْرِبُوا إبِــلَهُمْ ، وذلك قُرْبٌ رُوحـــانيٌّ لا بَدَنــيٌّ ، وَعَلَى هذا ﴿ وَالمَقْرِبُ الحَامَلُ الَّتِي قُرْبَتْ وَلاَدَتُهَا . القُرْبِ نَبَّهُ ﷺ فيما ذكر عن الله تعالى : " مَن تَقَرَّبَ إِلَىَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذَرَاعًا ۗ(١) وقولُهُ عنه : « مَا تَقَرَّبَ إلى عَبْدٌ بمثل أَدَاء مَا افْتَرَضْتُ عليه وإنه لَيــتَقَـرَّبُ إلىَّ بَعــدَ ذلك بالنوافل حتى أُحبُّهُ " (٢) الخبر وقولُهُ : ﴿ وَلاَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا الْقَرْحُ للجراحَة والقُرْحُ للألَّم ، قال : تَقْرَبُوا مَالَ البَتيم ﴾ [الانعام / ١٥٢] هو أَبْلَغُ | ﴿مِنْ بَعْد مَا أَصَابَهُمُ الْفَرْحُ ﴾ [ آل عمران / تَقْرَبُوا السزُّنَا ﴾ [ الإسسراء / ٣٢ ] والسقسرابُ | الْمُقارِيَّةُ ، قال الشاعرُ :

\* فإنَّ قرابَ البطن يَكفيكَ ملؤهُ \*

غَشْيِ انْهَا ، وتَقُريبُ الفَرَس سَيْرٌ يَقُرُبُ مِنْ عَدُوهِ والقُرابُ القَريبُ ، وفَرَسٌ لَاحَقُ الأَقْرَبَ أَىْ الْحَاصَرَ والقرَابُ وعاءُ السَّيْف وقسيل : هو الْ قَريحَةُ الإنسان .

نحوُ : الحكمة والعلم والحلم والرحمة والغنى الجلُّدُ فَوْقَ الغمد لا الغمدُ نَفْسُهُ ، وجَمْعُه قُرُبُ

قرح : القَرْحُ الأثَرُ منَ الجَـرَاحَة منْ شيء يُصيبُه من خسارِج ، والقُرحُ أَثَرُهَا مِنْ دَاخِلِ كَالْبُثْرُةُ وَنَحُوهُا ، يَقَالُ قَرَحْتُهُ نَحُو جُرَحْتُهُ ، وقَرحَ خَرَج به قَرْحٌ وقَرَحَ قَلْبُه وأَقْرَحَهُ اللهُ وقد مِنَ السَّهِي عَنْ تَنَاوُلُه ؛ لأنَّ السَّهِيَ عَنْ قُرْبِهِ ال ٧٧٠] ﴿ إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ أَبْلَغُ مِنَ النَّهِي عَنْ أَخْذُه ، وَعَلَى هذا قـولُهُ : ﴿ قَرْحٌ مِثْلُهُ ﴾ [آل عمران / ١٤٠] وقُرئ بالضمّ ﴿ وَلاَ تَقْرَبَا هذه السُّجَرَةَ ﴾ [ البقرة / ٣٥ ] | والقُرْحانُ الذي لم يُصبهُ الْجُدْريُّ ، وفَرَسٌ وقدولهُ : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهِدُونَ ﴾ [قدارحٌ إذا ظهرَ به أشرٌ مِنْ طُلُوع نابِه والأنثى [البـقرة/ ٢٢٢] كنـاية عن الجمـاع : ﴿ وَلاَ ۗ اللَّهِ مَا رَحَةٌ ، وأَقْرَحَ به أَثَرٌ مَـنَ الغُرَّة ، ورَوْضـةٌ أُ قُرْحًاءُ وسَطَهَا نَوْرٌ وذلك لتَشْبِيهِها بالفرَسِ الـقَرْحـــاء واقْتَرَحْتُ الجَمَلَ ابْتَدَعْتُ رُكُوبَهُ واقْتَرَحْتُ كذا عَلَى فُلان ابْتَدَعْتُ التَّمَنِّي عـليه وقَدَحٌ قَرْبَانُ قَرِيبٌ مَنَ المَلُه، وَقَـرْبَانُ المرَأَةُ ﴿ وَاقْتَرَحْتُ بِثُرًا اسْتَخْرَجَتُ منه مـــاءً قَرَّاحًا ونحـوهُ: أرْضٌ قَرَاحٌ أَى خـالصَةُ ، والقَريحَةُ حَيْثُ يُستَنقَرُ فيه الماءُ المُستَنبَطُ ، ومنه استُعيسرَ

قرد: القردُ جَمْعُهُ قرَدَةٌ ، قال : ﴿ كُونُوا (١) رواه البخارى [ ٧٤٠٥] ومسلم [ الذكر القردة خاستين ك [ البقرة / ٦٥] وقال: ﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرِدَةَ ﴾ [ المائدة / ٦٠ ] قيل:

والدعاء/ ٢٦٧٥].

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري [ ٦٥٠٢] .

جَعَلَ صُورَهُمْ الْمُشَاهَدَةَ كَصُورَ القردَة وقسيل : بلْ جَعَلَ اخْلاقَهُمْ كَاخْلاَقِهُمْ كَاخْلاَقِهَا وإن لـم تكن صُورَتُهُم كَصُورَتِهَا . والمَقْرَادُ جَمْعُه قرْدَانٌ ، والصُّوفُ القَردُ الْمُتَدَاخِلُ بـعـضُه فـى بعضٍ ، ومنه قـــيل سَحــابٌ قَردٌ أَى مُتَلَبِّدٌ ، واقْرَدَ أَى لَصَقَ بِالْأَرْضِ لُصُوقَ السِقُرادِ ، وقَرَدَ سَكَنَ سُكُونَه ، وقَرَّدْتُ البَعيرَ أَزَلْتُ قُرَادَهُ نحوُ قَذَيْتُ وَمَرَّضْتُ ويُسْتَعَارُ ذلك للمُدَاراة المُتَوَصَّل بها إلى خَديعة فيسقسالُ فُلانٌ يُقَرِّدُ فُلاناً ، وَسُمِي حلَمةُ النَّدْي قُرَاداً كما تُسمَّى حَلَمةً تـشبيها بها في الْهَيْئَة .

قرطس: القرطاسُ ما يُكْتُبُ فيه ، قال: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كَتَابًا فِي قَرْطَاسِ﴾ [الانعام/ ٧ ] ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الكَـــَــَابَ ٱلَّذِي جَاءَ به مُوسَى نُورًا وَهُدَى للنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطيسَ ﴾ [ الأنعام / ٩١ ] .

قرض: القَرْضُ ضَرَبٌ من القَطْع وَسُمِّي قَطْعُ المَكَانِ وَتَجَاوُزُهُ قُرْضًا كِـمَا سُمِي قَطْعًا ، قالَ : ﴿ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرضُهُمْ ذَاتَ السَّمَال ﴾ [ الكهف / ١٧ ] أي تَجُوزُهُم وَتَدَعُهُمْ إلى أحد الجَانبَينَ ، وسُمَّى ما يُدْفَعُ إِلَى الإنسانِ من المال بشرط رَدَّ بَدَله قَرْضًا ، قال : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرْضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [ البقرة / ٢٤٥ ] وَسُمِّىَ الْمُفَـاوَضَةُ فَى الشَّعْرِ مُقَارَضَةٌ ،

قرع: القَرْعُ ضَرَّبُ شيء على شيء ، ومنه قَرَعْتُهُ بِالمُقْرَعَةِ ، قـال : ﴿ كُذَّبَّتُ ثُمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴾ [ الحاقة / ٤ ] ﴿ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ [ القارعة / ١ ، ٢ ] .

قرف: أصْلُ القَرف والاقْتراف قَشرُ اللَّحاء عَن الشَّجَر وَالجِلْدِ عَن الجَرْحِ ، ومــا يُؤُخَذُ منه قَرَفٌ ، واسْتُعيرَ الاقْتَرافُ للاكْتساب حَسنًا كان أو سُوءًا ، قسال : ﴿ سَيُجْزُونَ بِمَا كِسَانُوا يَقْتَرَفُونَ ﴾ [ الأنعام / ١٢٠ ] ﴿ وَلَيْقُنَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرَفُونَ ﴾ [ الانعام / ١١٣] ﴿ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُومًا ﴾ [ التـوبة / ٢٤ ] والاقْتِرَافُ في الإساءة أكثرُ استعمالاً ، ولهذا يقالُ : الاعْتَرَافُ يُزيلُ الاقْتَرَافَ ، وَقَــرَفْتُ فُلانًا بكذا إذا عبتُه به أو اتَّهُمتُهُ ، وقــد حُمــل على ذلك قولهُ: ﴿ وَلِيَقْتَرَفُوا مَا هُمْ مُقْتَرَفُونَ ﴾ [ الانعام/ ١١٣ ]، وَفُلانٌ قَرَفَنى ، وَرَجُلٌ مُقْرِفٌ هَجِينٌ، وقارَفَ فُلانٌ أمْراً إذا تَعاطَى ما يُعابُ به .

قرن : الاقْترَانُ كالازْدواج في كُونْه اجْتماعَ شَيْنَيْنِ أَوْ أَشْيَاءَ فَى مَعْنَى مِنْ المعانى ، قال : ﴿ أَوْ جَاءَ مَعَهُ المَلاَئكَةُ مُقْتَرِنينَ ﴾ [ الزخرف / ٥٣ ] يضالُ : قَرَنْتُ البَعيرَ بالبَعيرِ جَمَعْتُ بينهُ مسا، ويُسمّى الحَبْلُ الذي يُشدُّ به قَرَناً وقَرَّنْتُهُ عَلَى التَّكْثيـر قال : ﴿ وَآخَرِيـنَ مُقَرَّنِّينَ وَالْقَرِيضُ لَلْسَعْرِ ، مُسْتَعِارٌ اسْتَعَارةَ النسْجِ | في الأصفادِ ﴾ [ ص / ٣٨] وفُلانٌ قِرْنُ فُلانٍ

[ ق / ٢٣] إشارةً إلى شهيده : ﴿ قَالَ قَريتُهُ رَبُّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ ﴾ [ ق / ٢٧ ] ﴿ فَهُوَّ لَهُ قال: ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَّنَاءَ ﴾ [ فصلت/ ٢٥] | أنت فيهم كذى القَرنَيْنِ. والقَرْنُ القَوْمُ المُقْتَرِنُونَ في زَمَن وَاحد وَجَـــمْعُهُ قُرُون ، قـال : ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلَكُمْ ﴾ [ يونس / ١٣ ] ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَّا مَنَ الْقُرُونَ ﴾ [ الإسراء/ ١٧] ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَّا قَبْلَهُمْ مَنْ قَرْنَ ﴾ [ مـريم / ٩٨] وقــــال : ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَّلكَ كَثِيرًا ﴾ [ الفرقان/ ٣٨] ﴿ رُسَمُ أَنْشَأَنَّا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَريسَنَ ﴾ [المؤمنون/ ٣١] ﴿ قُرُونًا آخَرينَ ﴾ [المؤمنون/ ٤٢ ] والقَرُونُ النَّفْسُ لكُونْهَا مِقْتَرِنَةٌ بالجسم ، والقَرُونُ منَ البَعير الذي يَضَعُ رِجْلَهُ مَوْضعَ يَدِه كَأَنَّه يَقْرِنُها بِهَا وَالقَرَنُ الْجِعْبَةُ ولا يقال لها : قَرَنَّ إِلاَّ إِذَا قُرِنَتْ بِالْقَوْسِ وِنَاقِــةٌ قَرُونٌ إِذَا دَنَا أَحَدُ خَلْفَيْهَا مَـنَ الآخَرِ ، والقرَانُ الجَمَـعُ بَينَ الحَجِّ وَالعُمْرَة ويُسْتَعْمَلُ في الجَمع بَينَ الشّيئين وقَرْنُ الشاة والسَبَقَرَة ، والقَرْنُ عَظْمُ القَرْن ، وكَبْشُ أَقْرَنُ وشاةً قُرِناءُ ، وَسُمِّيَ عَقْلُ المرأة قَرْنَا تَشْبِيهِمَا بِالقَرْنِ فِي الْهَيْئَةِ ، وَتَأَذِّى عُضُو الرجُل عند مُبَاضَعَتها به كالتَّأذِّي بالقَرْن ،

وَقَرْنُ الْجَبَلِ النَّاتِئُ منهُ ، وَقَرْنُ المرأة ذُوَّابَتُهَا ،

منَ الأَحْوَالِ قِـال : ﴿ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيــنٌّ ﴾ ﴿ وَقَرْنُ المرَّاةِ حِـافـــتُهَا ، وَقَرْنُ الفَلاة حَرْفُهـا ، [الصافات / ٥١] ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى ﴾ | وَقَرْنُ الشمس، وقَرْنُ الشَّيْطان كُلَّ ذلك تشبيها بالقَرْن . وَذُو الْقَرْنَيْنِ مَعْرُوفٌ . وقــــولهُ ﷺ لعلى رضى الله عنه : ﴿ إِنَّ لَكَ بَيْتًا فَي الْجَنَّة قَرِينٌ﴾ [ الزخـــرف / ٣٦ ] وَجَمْعُه قُرَنَاءُ ، ﴿ وَإَنَّكَ لَذُو قَرْنَيْهَا ﴾ (١) يَعْنَى ذُو قَرْنى الأمَّة أَى

قرأ : قَرَأَت المرأةُ : رَأَت السدَّمَ ، وَأَقْرَأَتُ: 

(١) [حسن]

رواه أبو داود ( ۲۱۲۹ ) والتسرمذي ( ۲۷۷۷ ) والطحاوي في شرح الآثار ( ۲ / ۸ ، ۹ ) وفي المشكيل ( ٢/ ٣٥٢ ) والحياكم ( ٣ / ١٩٤ ) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي والبيهقي (٧/٩٠) وأحمد (٥/ ٣٥٣ ، ٣٥٧) من طريق شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيـه رفعه وقـال الترمــذي : هذا حديث حــسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك قلت: وهو ابن عبد الله القاضي وهو سيِّي الحفظ قال الشيخ الألباني لكنه قد توبع فقد أخرج الطحاوي في كتابيه والحاكم ( ٣ / ١٢٣ ) وأحمد ( رقم ٣٦٩/ ق ٣٧٣) من طريق حماد بن سلمة حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سلمة بن أبي الطفيل عن على بن أبي طالب عن الرسول ﷺ قال . . . ف ذكر الحديث وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . قال الألباني : وفيه أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه ، لكن الحديث حسن بهدنين الطريقين. أ. هـ. .

بالقُرْء . والقُرْءُ في الحسقيقَة اسْمٌ لِلدُّخُولِ في الْحَيض عَنْ طُهْرٍ . وَلَمْهَا كُمَّانَ اسْمًا جَامِعًا | كُلِّ وَاحِدِ منهما؛ لأنَّ كلَّ اسْمِ مَوْضُوعٍ لَمعْنَيينِ مَعَــاً يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ وَاحِد مِنهـمـــا إذا انْفَرَدَ كَالْمَائِدَةِ لْلِخُوانِ وَلِلطَّعَامِ ، ثم قَـد يُسَمَّى كُلُّ لا يقالُ لها ذلك : وقولهُ : ﴿ يَتَرَبُّصْنَ بأَنْفُسهنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء ﴾ [ البقرة / ٢٢٨ ] أي عَلَيْكُ اللَّهُ اللّ أى أيَّامَ حَيْضِكِ فإنما هو كقول القائل افْعَلُ كذا أَيَّامَ وَرَود فلان ، وَوُرُوده إنما يكونُ في ساعَة وَإِن كَان يُنْسَبُ إِلَى الأَيَّامِ وَقَــول أَهْلِ اللَّغَةِ إِنَّ القُرْءَ مِنْ قَرَأَ أَى جَمَعَ ، فَـإِنَّهُمُ اعْتَبَرُوا الجَمعَ

(١) [ إسناده ضعيف ]

رواه أحمد [ ٦ / ٢٠٤] وفي سنده حبيب بن أبى ثابت وهو ثقة كــثير الإرسال والتــدليس وقد

قلت : في لفظ : دعى الصلاة أيام أقرائك رواه أبو ذر ( ۲۹۷ ) والترمذي ( ۱۲۲ ) وابن ماجة : ( ٦٢٥ ) والدارمي ( ٧٨٧ ) .

بيْنَ زَمَنِ الطُّهْرِ وَزَمَنِ الحَيْضِ حَسْبَمَا ذَكَرْتُ لاِجْتِمَاعِ الدَّم في السرَّحم ، وَالقَسْرَاءَةُ ضَمُّ للأَمْرَيْنِ الطُّهْرِ وَالْحَيضِ الْمُتَعَقِّبِ له أُطلِقَ عَلَى الخُرُوفِ وَالكلِمـاتِ بعـضِهَا إلى بـعضِ في التَّرْتِيلِ ، وليسَ يقالُ ذلك لكُلِّ جَمْع لا يقالُ قَرَأْتُ القومَ إذا جَمَعْتُهُمْ ، ويدُلُّ عَلَى ذلك أنه لا يقالُ : للحَرْف الواحد إذا تُفُوِّهَ به قراءةٌ ، واحد منهـمـا بـانْفرَادِهِ به . وليسَ القُرْءُ اسْمًا | وَالسقُرَانُ في الأصلِ مَصْدَرٌ نـحـــوُ كُفْرَان لـلطُّهْرِ مُجَرَّدًا ولا لِلْحَيْضِ مُجَرَّدًا بِدَلالَةِ أَنْ الْ ورُجْحَانِ، قال : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا الطَّاهِرَ التي لم تَرَ أثرَ الدَّم لا يقالُ لها : ذاتُ القرآنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ [القيامة / ١٧، ١٨] قال قُرْء وكذا الحائِضُ التي اسْتَمَرَّ بها الدَّمُ والنُّفَسَاءُ ۗ ابنُ عـبــاسٍ : إذا جَمَعْنَاهُ وأثبتْنَاهُ في صَدْركَ فَاعْمَلُ به ، وقد خُصَّ بالكتَابِ الْمُنزَّلِ على محمد ﷺ فصار له كالعلم كما أنَّ التَّوراة لما ثلاثةً دُخُولٍ مِنَ الطُّهْرِ في الْحَيضِ. وَقَـــولُهُ ۗ أَنْزِلَ عَلَى مُوسَى والإنجِيلَ عَلَى عِيَسَى صلَّى الله عليه ما وسلم . قـال بعضُ العُلَمـاء : تَسْمِيَةُ هـذا الكِتَابِ قُرَانَا مِنْ بَيْنِ كُتُبِ الله ؛ الكُونِهِ جَامِعا لِثَمَرَةِ كُتُبِهِ بَلُ لَجَمْعِهِ ثُمَرَةً جَمِيعٍ العُلُوم كما أشارَ تعالى إليه بقوله : ﴿ وَتَفْصيلُ كلِّ شَيء ﴾ [ يوسف /١١١] وقوله : ﴿تَبْيَانًا لكل شَيء ﴾ [ النحل / ٨٩ ] ﴿قُرْآنًا عَرَبيًا غِيْرُ ذي عوَجٍ ﴾ [ الزمـــر / ٢٨ ] ﴿وَقُرْآنَا فَرَقْنَاهُ لَتَقْرَأُهُ ﴾ [ الإسراء / ١٠٦] ﴿ في هذا الْقُرآن ﴾ [ الــروم / ٥٨ ] ﴿وَقُرْآنَ الفَجْرِ ﴾ [الإسراء / ٧٨] أي قراءَتَهُ : ﴿ لَقُرْآنٌ كُويِمٌ ﴾ [ الواقعة / ٧٧ ] وأقرأتُ فُلاَناً كذا قال : ﴿سَنُقُرْئُكَ فَلاَ تَنْسَى ﴾ [ الأعلى/ ٦] وتَقَرَّأْتُ

تَفَهَّمْتُ وَقَارَأْتُهُ دَارَسَتُهُ.

قرى : القَرْيَةُ اسْمُ للـمَوْضِعِ الذي يَجْتَمِعُ فيه الناسُ وللناسِ جَمِيعًا ويُسْتَعْمَلُ في كُلَّ وَاحَدُ مِنهِما ، قال تعالى: ﴿ وَاسْأَلُ الْقُرْيَةَ ﴾ [ يوسف / ٨٢ ] قــال كَثيرٌ منَ الْمُفَسِّرينَ مَعْنَاهُ | مُجْتَمُعهُ . أَهْلَ القَرْيَةِ ، وقــال بعــضُهُمْ : بَلِ الْقَرْيَةُ هَهُنَا اللَّهِ قَسَسَ : القِسُّ والقِسِّيسُ العــالمُ العَابِدُ مِنْ القومُ أَنْفُسُهُمْ وعلى هذا قولُهُ : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ ا مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمَنَةً مُطمَّنَةً ﴾ [ النحل / مِنْ قَرْيَتِكَ ﴾ [ محمد / ١٣ ] وقُولهُ : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لَيُهُلُكَ الْقُرَى ﴾ [ هـود / ١١٧ ] فإنَّهَا اسْمٌ للمدينة وكذا قولُهُ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رَجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ﴾ | قَسَرْتُهُ وَاقْتَسَرْتُهُ وَمنه الْقَسُورَةُ ، قَال تعالى : [ يوسَف / ١٠٩ ] ﴿ رَبُّنَا أَخْرِجْنَا مَنْ هَـلْهُ الْقَرْيَة الظَّالَم أَهْلُهَا ﴾ [ النساء / ٧٥ ] وَحُكِي أنَّ بعض القُضَاة دَخلَ علَى على بن الحُسَيِّن رضى الله عنهما فقالَ : أخبرني عنْ قول الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّفُرَى الَّسَى بَارَكْنَا فيها قُرَّى ظَاهرةً ﴾ [سبأ / ١٨] ما يقولُ فيه عُلَمَاؤُكُمْ ؟ قال : يقُولُونَ إنَّها مكَّةٌ ، فقالَ : وَهَلُ رَأَيْتَ ؟ فقُلْتُ : ما هي ؟ قال : إنَّمَا عُنيَ الرِّجَالُ ، فقالَ : فقُلْتُ : فأينَ ذلك في كتاب الله ؟ فقال : ألَمْ تَسْمَعْ قولَه تعالى: ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَة عَتَتْ عَنْ أَمْر رَبِّهَا وَرُسُلُه ﴾

أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾ [ الكهف / ٥٩] ﴿وَإِذْ أَقُلْنَا ادْخُلُوا هــــذه الْقَرْيَةَ ﴾ [ البقرة/ ٥٨] وَقَرَيْتُ الماءَ في الحَوْضِ وَقَرَيْتُ الضَّيْفَ قِرَى ، وقَرَى الشيءَ في في مسمَّه جَمَّعَهُ وَقَرَيانُ الماء

رُوُوسِ النصارَى ، قال : ﴿ ذَلَكَ بِأَنَّ مُنْهُمُ قَسِّيسينَ وَرُهْبَانًا ﴾ [ المائدة / ٨٢ ] وأصلُ ١١٢] وَقَالَ : ﴿ وَكَأَيِّنْ مَنْ قَرْيَةَ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً ﴾ القُسَّ تَتَبُّعُ السَّىء وَطَلَبُهُ بالليلِ ، يقسالُ : تَقَسَّتُ أَصُواتَهُمْ بِاللَّيْلِ . أَى تَتَبَّعْتُهَا ، وَالقَسْقَاسُ وَالْقَسْقَسُ الدَّليلُ بالليل .

قسو: القَسْرُ الغَلَبَةُ وَالقَهْرُ ، يقالُ: ﴿ فَرَّتْ مِنْ قَسُورَةَ ﴾ [ المدثر / ٥١ ] قسيلَ : هو الأسدُّ وقيلَ : الرَّامي وقيلَ : الصَّائدُ .

قسط: القسط هو النّصيب بالعدل كالنَّصَف وَالـنَّصَفَة ، قال : ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ا آمَنُوا وعملُوا الصالَحَات بالقسط ﴾ [ يونس / ٤] ﴿ وَأَقْيِمُوا الْوَزْنَ بِالْقَسْطُ ﴾ [ الرحمن / ٩ ] وَالقَسْطُ هُو أَنْ يِـأْخُذَ قِسُطَ غــيْرِهِ وَذَلَكَ جَوْزٌ ، وَالإِقْسَاطُ أَنْ يُعطَى قَسْطَ غَيْرِهِ وَذَلَّـك إنْصَافٌ ولذلك قيل : قَسَطَ الرَّجُلُ إذا جار ، وأفْسَطَ إذا عَدَلَ ، قال : ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ الله فَكَانُوا لَجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ [ الجن/ ٩ ] ﴿وَأَقْسِطُوا  وَتَقَسَّطْنَا بَيْنَنَا أَى اقْتَسَمْنَا ، وَالْقَسْطُ اعْوِجِــاجٌ [الأعـراف / ٢١] ﴿ قَــالُوا تَقَاسَمُوا بالله ﴾ في الـرِّجْلَين بخـــلاف الفَحَج ، والـقسطاسُ | [الـنـمل / ٤٩] وفُلانٌ مُقْسمُ الـوجه وقَسيـمُ المِسْزَانُ وَيُعَيِّرُ بِهِ عِنِ العَدَالَةِ كُـما يُعَبِّرُ عِنْهَا الوجْهِ أَى صَبِيحُهُ ، والقَسَامَةُ الْحُسْنُ وأَصْلُه بالميزَانِ، قال : ﴿ وَزَنُوا بِالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ [ الإسراء / ٣٥].

كـذا قَسْمًا : وقسمَةُ الميــراث وقسمَةُ الْغَنيَمــة منْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴾ [ الحسجر / ٤٤ ] " ﴿ وَنَبْنَهُمْ أَنَّ المَاء قَسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ﴾ [ القمر / ٢٨] واسْتَفْسَمْتُه : سَأَلَتُهُ أَنْ يَقْسَمَ ، ثم قد يُسْتَعْمَلُ ۗ كَيْدِه ﷺ . في مَعْنَى قَسَمَ ، قـال : ﴿ وَأَنْ تَسْتَقْسَمُوا بِالْأَزْلَامَ ذَلَكُمْ فَسُقٌ ﴾ [ المائــدة / ٣ ] ورَجُلُ مُنْقَسمُ القَلُّبِ أَى اقْتَسَمــهُ الهَمُّ نحـــوُ مُتَوَزعً | الخـاطر ومُشْتَركُ اللُّبُّ ، وأقسمَ حَلَفَ وأصله منَ القُسامة وهي أيمانٌ تُقْسَمُ عَلَى أُولْيَاء المَقْتُول ثُم صار أسما لكلّ حَلف ، قال : ﴿ وَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمَانَهُمْ أهـؤُلَّاء الَّذيـنَ أَقْسَمْتُمْ ﴾ [َالاَّعــراف / َ ٤٩] وقــالُّ : ﴿ لاَ أَقْسَمُ بِيَوْمِ ۗ مِن قــولهــم دِرْهُمٌ قَسِيٌّ وهو جِنْسٌ منَ الفِضّة القيامة وَلاَ أَقْسمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَة ﴾ [ القيامة / المغشوشة فيه قَساوةٌ أي صلابةٌ ، قال الشاعرُ : ١، ٢ ] ﴿ فَلاَ أَتْسَمُ بِرَبِّ المَشَارِقِ وَالمَغَارِبِ﴾ [ المعارج / ٤٠] و إذ أَفْسَمُوا لَيَصْرُمُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾ [ القلم / ١٧ ] ﴿ فَيُقْسمَان بالله ﴾ [ المَائدة / ١٠٦] وقَاسَمْتُهُ وَتَقَـاسَمَـا ، ﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنَّى لَكُمًا لَمِنَ السِّنَّاصِحِينَ ﴾

من القسمة كَأنَّمــا آتَى كُلَّ مَوْضع نَصِيبَهُ مِنَ الْحُسْنِ فَلَمْ يَتَفَاوَتْ ، وقيل : إنَّمَا قيلَ مُقَسَّمُّ؛ قسم : القَسْمُ إِفْرَارُ النَّصِيبِ ، يقال قَسَمْتُ الله يَقْسَمُ بِحُسْنِهِ السَّطْرُفَ فَلا يَثْبُتُ في مَوْضع دُونَ مَوْضع، وقـــولهُ : ﴿ كـــــمَا ٱلْزَلْنَا عَلَى تَفْرِيقُهِمَا عَلَى أَرْبَابِهِما ، قال : ﴿ لَكُلِّ بَابِ | الْمُقْتَسِمِينَ ﴾ [ الحسر / ٩٠] أي الذين تَقَــاسَمُوا شُعَبَ مَكَّة ؛ ليَصُدُّوا عَنْ سَبيل الله مَنْ يُرِيدُ رَسُولَ الله ، قيل الذين تَحَالَفُوا عَلَى

قَسُو: القَسْوَةُ غَلَظُ الـقَلْبِ ، وأَصْلُهُ منْ حَجَر قاس ، وَالْمُقاسَاةُ مُعالِجَةً ذلك ، قال : ﴿ فُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [ البقرة / ٧٤ ] ﴿ فَوَيْلٌ اللقَاسيَة قُلُوبُهُمْ منْ ذكر الله ﴾ [ الزمر / ٢٢ ] وَقَالَ : ﴿ وَالْقُاسَيَةَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [ الحج / ٥٣ ] ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ [ المائــدة / ١٣] وقُرئَ : " قَسيَّةً " أي ليست عُلوبهم بخالصة \* صاح القَسيَّاتُ في أيْدي الصَّياريف \* قَشْعُر : قَالَ : ﴿ تَقْشَعُر مُنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ﴾ [ الزمر / ٢٣ ] أي يَعْلُوهَا قَسْعَريرةً .

قصص : القَصُّ تَتَبُّعُ الأثَو ، يقسالُ:

عَلَى آثَارِهِ مَا قَصَصًا ﴾ [ الـكهـف / ٦٤ ] [وَالبُخْل وكالشَّجاعة فإنَّها بْينَ التَّهَوُّر والجُبْن ، ﴿ وَقَالَتَ لَأَخْتَه قُصِّيه ﴾ [ القصص / ١١] ﴿ ونحو ذلك وعلى هذا قوله : ﴿ وَاقْصِدْ فِي ومنه قيل لمَّا يَبْقَى من الكلاء فَيُتتبَّعُ أثرُهُ: مشيك ﴾ [ لقمان / ١٩ ] وإلى هذا النحو من قَصيص ، وقَصَصت ظُفْره ، والـقَصَص الأَخْبَارُ الْمُتَنَّعَةُ، قال: ﴿ لَهُوَ الْقَصَصَ الْحَقُّ ﴾ [ [ الفرقان / ٦٧ ] الآية والثاني : يُكنّى به عَمَّا [ آل عمران / ٦٢ ] ﴿ فِي قُصَصِهِمْ عَبْرَةٌ ﴾ | يَتَرَدُّدُ بَيْنَ المَحْمُودِ والمَذْمُومِ وهو فيما يَقَعُ بَيْنَ [يوسف / ١١١] ﴿ وَقَصَّ عَلَيْهُ اَلْقَصَصَ ﴾ [محمود ومَذْمُوم كالواقع بَيْنَ العَدْلُ والجَوْدِ [القصص / ٢٥] ﴿ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القصص ﴾ [ يوسف / ٣] ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بعلم ﴾ [ الأعراف / ٧ ] ﴿ يَقُصَّ عَلَى بَنَّى إَسْراً ثيل ﴾ [ النسمل / ٧٦] ﴿فَاقْصُص القَصَصَ ﴾ [ الأعراف / ١٧٦ ] والقصاص تَتَبُّعُ الدُّم بِالقَوْدِ ، قِسِال : ﴿ وَلَكُمْ فَي القصاص حَيَّاةٌ ﴾ [ البقرة / ١٧٦ ] ﴿وَالْجُرُوحَ قَصَاصٌ ﴾ [ المائدة / ٤٥ ] ويقال قَصُّ فُلانٌ فُلاناً ، وضَرَبَهُ ضَرباً قـساقَصَّهُ أي أَذْ اهُ مِنَ المَوْت ، وَالمَقَصُّ الجَصُّ ، وَنسهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ تَقْصيصِ القُبُورِ ﴿ (١)

قصد: القَصْدُ استقامةُ الطريق ، يقالُ: قَصَدْتُ قَصْدُهُ أَى نَحَوْتُ نَصِحُوهُ ، ومنه الاقتصادُ والاقتصاد عَلَى ضربيْنِ : أحـدُهما: محمودٌ عَلَى الإطْلاقِ وذلك فيما له طَرَفَان

قَصَصْتُ أَثَرَهُ والقَصَصُ الأثرُ ، قال: ﴿فَأَرْتَدًا الْفِرَاطُ وَتَفْرِيطٌ كَالْجُود فَانْهُ بِينَ الإسراف الاقْتصاد أشار بقوله : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا ﴾ والقرِيبِ والبعـيد وعلى ذلك قولهُ : ﴿ فَمَنْهُمْ ظَالمٌ لنَفْسه وَمنْهُمْ مُقْتَصدٌ ﴾ [ فــاطر / ٣٢ ] وقوله : ﴿ وَسَفَرا قَاصداً ﴾ [ التوبة / ٤٢ ] أى سفرًا مُتُوَسِّطًا غَيْرٌ مُتناهى البُعْد وربما فُسِّرَ بَقَرِيبِ والحقيقةُ ما ذَكَرْتُ ، وأَقْصَدَ السَّهُمُ أصابً وقَتَلَ مَكَانَهُ كَانهُ وجَدَ قَصْدهُ قال :

\* فأصاب قَلْبَك غَيْرَ أَنْ لم يُقْصد \*

وَأَنْقُصَدَ الرِّمْحُ انْكَسَرَ وَتَقَصَّدَ تَكَسَّرَ وَقَصَد الرُّمْعَ كَسَرَهُ وناقَةٌ قَصِيكٌ مُكْتَنَزَةٌ مُمْتَلَئَةٌ منَ اللَّحْم، والقَصِيدُ مِنَ الشُّعْرِ ما تَمَّ سَبْعَةَ أَبْياتِ. قصر : القصَرُ خــلافُ الــطُول وهُمــا منَ الأسماء المتَضَايفَة التي تُعتَبَرُ بغَيْرِها ، وقَصَرْتُ كَـٰذَا جَعَلْتُهُ قَصِيرًا ، والتَّقْصِيـرُ اسْمٌ للتَّضْجِيعُ وقَصَرْتُ كذا ضَمَـمْتُ بعضـه إلى بعض ومنه سمِّي القَصْرُ وَجْمعُه قُصُورٌ ، قال : ﴿وَقَصْر مَشيد ﴾ [ الحــــج / ٤٥ ] ﴿ وَيَجْعَلُ لَكَ تُصُورًا ﴾ [ الفرقان / ١٠ ] ﴿ إِنَّهَا تُرْمَى بِشَرَر

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( الجنائز / ٩٧٠ ) .

كَالْقَصْرُ ﴾ [ المرسلات / ٣٢ ] وقـيل القَصْرُ ۗ وجَمْر وتشبيها بالقَصْر كَتَشْبيه ذلك في قوله : | كُلِّ لَهْوٍ . ﴿ كَأَنَّهُ جَمَالَاتٌ صُفَرٌ ﴾ [ المرسلات / ٣٣]، وقَصَرْتُهُ جَعَلْتُهُ فَى قَصْرٍ ، ومنه قسولهُ تعالى : | كانَتْ ظَالِمةٌ ﴾ [ الانبياء / ١١ ] أي حَطَمْنَاهاً بعض أركانها تَرْخيصاً ، قال : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ إِلَيَّا مُهْلِكِي السَّقُرِي ﴾ [ القسصص / ٥٩ ] جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الـــصَّلاة ﴾ [ النساء / | والقُصَمُ الرجُلُ الذي يَقْصِمُ مَنْ قَاوِمَهُ . ١٠١] وَقَصَرْتُ اللَّقْحَةَ على فَرَسى حَبَسْتُ دَرُّها عليه ، وَقَصَرَ السَّهُمُ عن الهدفِ أي لم يَبْلُغُهُ ، وامْرَأَةٌ قَـاصَرَةُ الـطّرْفُ لَا تَمُدُّ طَرْفَهِـا | إلى ما لا يَجُوزُ ، قال تعالى : ﴿ فيهنَّ قَاصراًتُ الطّرْف ﴾ [ الرحمن / ٥٦ ] وَقَصَّرَ شَعَرَهُ جَزَّ بعضَهُ ، قال : ﴿ مُحَلِّقِينَ رُؤُّوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ ﴾ [ الفتح / ٢٧ ] وقَصَّرَ في كذا أَى تَوَانَى ، وقَصَّرَ عنه لم يَنَلْهُ واقْصَرَ عنه كُفِّ مَعَ القُدْرَة عليه ، وَاقْتَصَرَ عَلَى كَسِدًا اكْتَفَى وَٱقْصَرَت المُرْأَةُ وَلَدَتْ أُولَاداً قَصَارًا ، وَالتَّقْصَارُ ۗ الاسْتَعْمَالَ . قلادَةٌ قَصيرَةٌ وَالقَوْصَرَةُ مَعْرُوفَةٌ .

وهي التبي تَقْصِفُ مَا مَرّتُ عليه من الشَّجَر الْقَضَضُ أي حِجَارَةٌ صغارٌ .

والبنَاء ، ورَعْدٌ قاصفٌ في صَوْته تَكَسُّرٌ ، ومنه أُصُولُ السَشَّجَرِ ، السواحِدَةُ قَصْرَةٌ مثلُ جَمْرَةِ ۗ قَيلَ لِصَوْتِ المَعازِف : قَصْفُ ، ويُتَجَوَّزُ به في

قصم : قال : ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيِـة ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فَى الْخِيامِ ﴾ [الرحمن / الوهَشَمْناها وذلك عبارَةٌ عَنِ الهلاكِ ويُسمَّى ٧٢] ، وقَصَرَ الصلاةَ جَعَلُهَا قَصِيرةً بِتَوْكِ الهَلاكُ قاصِمَةَ الظُّهْرِ وقال في آخـرَ : ﴿ وَمَا

قصى : القَصَى البُعْدُ والقَصَى البَعيدُ يقالُ قَصَوْتُ عنه وأقْصَيْتُ أَبْعَدْتُ والحَانُ الأقْصَى وَالنَاحِيَةُ القُصُوَى ومنه قـولُه : ﴿ وَجَاءَ رِجُلٌ \* من أقْصَى المدينة يسعى ﴾ [ القصص / ٢٠] وَقُولُهُ : ﴿ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى ﴾ [ الإسراء / ١] يَعْنَى بيتَ المَقْدِسُ فَسَمَّاهُ الأقسِصَى اعْتَبَارًا بمكان المُخَاطَبِينَ به من النبيِّ وأصحابه وقال : ﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْمُدُورَةِ السِدُّنْيَا وَهُمْ بِالسَّعُدُوةِ القُصُوَى﴾ [ الأنفال / ٤٢ ] وقَصَوْتُ السَبَعيرُ بالشبيءِ القَصِيبِ منه أي القبليل ، وأقْصَرَت القَطَعْتُ أَذْنَهُ ، وَنَاقَةٌ قَصُواءُ وَحَكُوا أَنه يبقيالُ الشاةُ اسَنَّتْ حستى قَصَرَ اطرافُ اسْنانها ، | بَعِيـرُ اقْصَى، وَالقَصِيَّةُ مِنَ الإِبلِ السَبَعِيـدَةُ عَنْ

قَضْ : قَضَضْتُهُ فَانْقَضَّ ، وَانْقَضَّ الحَـائطُ قصف : قسال الله تعسالي : ﴿ فَيُرْسِلَ ۗ وَقَعَ قسال : ﴿ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَسَأَقَسَامَهُ ﴾ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً منَ الرّبح ﴾ [ الإسراء / ٦٩ ] [الكهف/ ٧٧ ] وأقَضَّ عليه مَضْجَعَهُ صَارَ فيه

[ عبس / ٢٧ ، ٢٧ ] أي رَطْبـةً ، وَالْمَقاضِبُ | مِنْ دُونِه لاَ يَقَـضُونَ بِشَيء ﴾ [ غافـر / ٢٠ ] الأرضُ التي تُنْبِتُهَا وَالقَضِيبُ نحوُ القَضْبِ لَكَنِ ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمُوات في يَوْمَيْنِ﴾ القَضيبُ يُسْتَعْمَلُ فَــى فُرُووعِ الشَّجَرِ وَالقَضْبُ ۗ [ فصلت / ٢٠] إشــارةٌ إلى إيجًاده الإبْدَاعيّ يُسْتَعْمَلُ في البَقلِ ، وَالقَضْبُ قَطْعُ القَضْبِ | والفَرَاغ منه نحصو : ﴿ بَدِيعُ السَّمَ وَاتَ والقَضِيبِ . ورُوى أنَّ النبيُّ ﷺ كان إذا رأى الوَالأَرْضِ ﴾ [ البقرة / ١١٧ ] وَقُولُهُ : ﴿وَلَوْلاً نِي ثَوْب تَصْلِيباً قَضَبَهُ (١) . وَسَيْفٌ قَـاصِبٌ | أَجَلٌ مُسَمَّى لَقْضَى بَيْنَهُمْ ﴾ [ الشورى / ١٤ ] وَقَضِيبٌ أَى قَـاطعٌ ، فَالقَضِيبُ هَهُنَا بَعنَى ﴿ أَى لَفُصلَ وَمِن القَـولِ الْجَشَرَى نحـوُ قَضى الفاعَل ، وفي الأوَّل بمعنَى المُفعُول وكــــذا الحاكمُ بكذا فإنَّ حُكمَ الحاكم يكونُ بالقول ، قولهُم: ناقةٌ قَضيبٌ مُقْتَضَيَّةٌ منْ بَيْنَ الإبل وَلَمَا ۗ وَمِنَ الْفَعْلِ الْـبِـــشَرَى : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ قُرض ، ويقالُ لَكُلُّ مَا لَم يُهَذَّب : مُقْتَضَبُّ ، إمناً سككُمْ اللَّه البقرة / ٢٠٠ ] ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا ومنه اقْتَضَبَ حَدِيثًا إذا أورَدَهُ قَـبلَ أنَّ راضَهُ ا وَهَذَبُهُ فَي نَفْسه .

أَوْ فَعَلاً وَكُلُّ وَاحِدِ مَنْهُمَا عَلَى وَجُهَيْنِ : إلهِي وَيَشْرَى . فمنَ القَوْل الإلَهِيُّ قولهُ : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ [ الإسراء / ٢٣ ] | وَلاَ تُنْظرُونَ ﴾ [ يونس / ٧١ ] أي افْرَغُوا مِنْ أى أمر بذلك وقال : ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بنى إسرائيل في الكتاب ﴾ [ الإسراء / ٤] فهذا قصصاءٌ بالإعلام والفصل في الحكم أي أَعْلَمْنَاهُمْ وَأُوحَيْنَا إِلْيَهُمْ وَحَيَّا جَزْمًا ، وعلى مِنَا : ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هِؤُلاً • مَقْطُوعٌ ﴾ [ الحجر / ٦٦ ] ومنَ الفعْل الإلهيُّ

قضب : ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَنبًا وَقَضْبًا ﴾ [ قولهُ : ﴿ وَاللَّهُ يَقْضَى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ الْفَنَهُمْ وَلَيُونُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [ الحـج / ٢٩ ] ، وقال تعالى : ﴿ قَالَ ذَلكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا قضى: القضاء فصل الأمر قولا كان ذلك الأجلين قضيت فلا عُدُواَنَ عَلَى ﴾ [ القصص / ٢٨ ] وقال : ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مَنْهَا وَطَرَأٌ ﴾. [ الأحزاب / ٢٨ ] وقــال : ﴿ ثُمَّ اقْضُوا إِلَىَّ أَمْرِكُم ، وقدولهُ : ﴿ فَاقْض مَا أَنْتَ قَاض ﴾ [طه / ٧٢] ﴿ إِنَّمَا تَقْضَى هَذَهِ الْحِياةَ الدُّنَّيَّا ﴾ [ طه / ٧٢ ] وقولُ الشاعر :

\* قَضَيْتُ أُمُوراً ثمَّ غَادَرْتُ بَعْدَها \*

يَحْتَمَلُ القَضَاءَ بالقَوْل والفعْل جميعًا ، ويُعَبُّرُ عَنِ الموت بالقضاء فيقالُ : فُلانٌ قضى نَحْبُهُ كَانُهُ فَصَلَ أَمْرُهُ الْمُخْتَصَّ بِهِ مِنْ دُنْيَاهُ ، (١) رواه البخارى ( ٥٩٥٢ ) ، وأبو داود ( ٤١٥١). ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ

وبالثاني أَجَلُ الْبَعْث ، وقال : ﴿ يَا لَيْنَهَا كَانَت الْقَاضِيَةُ ﴾ [ الحاقة / ٢٧ ] ﴿ وَنَادُواْ يَا مَالكُ ليَقْضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [ الزخرف / ٧٧ ] وذلَك كِنايةٌ عَنِ المَوْت ، وقال : ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ المَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَةُ الأَرْضِ ﴾ [سبأ / ١٤] وقَضَى السَّدَّيْنَ فَصَلَ الأَمْرِ فَيُّهِ برَدَّه ، والافْتضاءُ المُطالَبةُ بقَضائه ، ومنه قـولهُم: هذا يَقْضى كـذا وقـولهُ : ﴿ لَقُضَى إِلَيْهِمْ أَجَلُّهُمْ ﴾ [ يونس / ١١ ] أي فُرغَ مَنَ أَجَلَهِم ومُدَّتِهمُ المَضرُوبةِ للحياة ، والقَضاءُ من الله تعالى أخَصُّ منَ القَدَر ، لأنه الفَصْلُ بَيْنَ التَّقْدير، فالقَدَرُ هو التَّقْديرُ والقَضاءُ هو الفَصْلُ وَالقَطْعُ ، وقـــد ذَكَرَ بعضُ العُلـمَاء أَنَّ القَدَرَ بمُنزِلةِ المُعَدُّ للكَيْلِ والقَضَاء بَمُنزِلةِ الكَيلِ ، وهذا كما قال أبو عُبيدةً لعمرَ رضى الله عنهما لما أراد الفرار من الطاعُون بالشام : أتَفرُّ من القَضاء ؟! قال : أفرُّ منْ قَضاء الله إلى قَدَر الله ؛ تنبيهًا أنَّ الـقَدَرَ ما لم يكُنْ قَضَاءً فَمَرْجُوًّ أَنْ يَدْفَعَهُ اللهُ فإذا قَضَى فَلا مَدْفَع له . ويشهَدُ لذلك قولهُ : ﴿ وَكَانَ أَمْراً مَقْضِيا ﴾ [ مريم /

يَنْتَظُرُ ﴾ [ الأحزاب / ٢٣ ] قيل : قَضَى نَذْرَهُ المريم / ٢١ ] ﴿ وَقُضِى َ الأَمْرُ ﴾ [ البقرة / المريم / ٢١ ] ﴿ وَقُضِى َ الأَمْرُ ﴾ [ البقرة / المؤتّل وقيل : مَعْناهُ منهم من مات وقيال : الممكن تلافيه . وقوله : ﴿ إِذَا قَضَى أَمْراً ﴾ [ آل ويُقُتَلَ وقيل : هُو يَقْتَلَ وقيل : هُو يَقْتَلَ وقيل : هُو يَقْتَلَ وقيل : هُو يَقْتَلَ وقيل الله والمنافى أَجُلا والجَلُ مُسمى عنده في المنافى أَجَلا والجَلُ مُسمى عنده في المنافى أَجَلا والجَلُ مُسمى عنده في المنافى أَجَلا والجَلُ المنافى أَجَلا والجَلُ الجَلَ المنافى أَجَلا والمنافى أَجَلا والمنافى أَبَل المنافى أَجَل المنافى أَبَل الله والمنافى أَجَل المنافى أَجَل المنافى أَبَل المنافى أَبَل المنافى أَبَل المنافى أَبْ الله والمنافى أَبْ المنافى أَنْ المنافى أَبْ أَبْ المنافى أَبْ المنافى أَبْ المنافى أَبْ المنافى أَبْ أَبْ أَبْ أَلْمَا أَبْ أَلْمَا أَبْ أَلْمَا أَبْ أَبْ أَلْمَا أَبْ أَلْمَا أَبْ أَلْمَا أَلْ

قط : قال : ﴿ وَقَالُوا رَبّنَا عَجُلْ لَنَا قِطْنَا وَمُنَا عَجُلْ لَنَا قِطْنَا وَهُلَ يَوْمِ الْحَسَابِ ﴾ [ص/١٦] القِطُّ الصَّحِيفةُ وهو اسم للمكتُوبِ والمكتُوبِ فييه ، ثم قد يُسمَّى المكتُوبُ بِذَلِكَ كما يُسمَّى الكلامُ كتابًا وإن لم يكن مكتُوبًا ، وأصلُ القطَّ الشيء المقطُوعُ عَرْضاً كمسا أنَّ القدَّ هو المقطُوعُ عَرْضاً كمسا أنَّ القدَّ هو المقطوعُ طُولا، والقطُّ النَّصِيبُ المَفْرُوزُ كَأَنَهُ قُطْ أَى أَفْرِزَ وقد فَسَرَ ابن عباس رضى الله عنه الآية به ، وقط السَعْرُ أي عكل ، وما رأيتُه قط عبارة عن مدّة الزمانِ المقطوع به ، وقطني حسبى .

<sup>(</sup>١) [ ضَّعيف ]

رواه الحاكم ( ٣ / ٥٣٥ ) ، وابن عدى ( ٦ / ٧٧ ) ، من طريق كسوثر بن حكيم ، وهو متروك وللحديث بعض الأسانيد الاخرى الضعيفة .

قطر: القُطْرُ الجانبُ وَجْمَعُهُ أَقْطَارٌ ، قال: ﴿ إِن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمــوَات وَالْأَرْضِ ﴾ [ الرحمن / ٣٣ ] وقَال : ﴿ وَلَوْ دُخْلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ﴾ [ الأحـزاب / | ودَنانيرُ مُدَنَّرَةٌ . ١٤] وقَطَرْتُهُ ٱلقَيْتُهُ عَلَى تُطْرِه وَتَقَطَرَ وَقَعَ عَلَى قُطْرِهِ ، ومنه قَطَرَ المَطَرُ أَى سَقَط وُسمَى لذلك قَطْراً ، وَتَقَاطَرَ القومُ جاءُوا أرْسالاً كالقَطْر ومنه قطارُ الإِبل ، وقــيل : الإنْفــاضُ يَقْطرُ ا الْجَلَبَ أَى إِذَا أَنْفَضَ القَــومُ فَقَلَّ زَادُهُمْ قَطَرُوا الإِيلِ وَجَلَبُوهَا للبَيْع ، والقَطرَانُ ما يَتَقطرُ منَ ﴿ آتُونِي أَفْرِغُ عَلَيْهِ قَـطُواً ﴾ [ الكهف / ٩٦ ] أَى نَحَاسَاً مُذَاباً ، وقال : ﴿ وَمَنْ أَهْل الكتاب مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقَنْطار يُؤَدُّه إِلَيْكَ ﴾ [ آلَ عَــَمُوانَ / ٥٥ ] وقَــَولُهُ : ﴿ وَٱتَّيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ

قَنْطَارًا ﴾ [ النساء / ٢٠ ] والقنَاطير جمع

القَنْطَرَةِ ، والقَنْطَرَةُ مِنَ المال ما فيه عُبُورُ الْحَياة

تشبيهاً بالقَنْطَرَة وذلك غَيْرُ مَحْدُود القَدْر في

نفسه وإنما هو بحسب الإضافة كالغنَى فَرُبًّ

إنْسَانِ يَسْتَغْنِي بِالقَلْيُلِ وَآخَرُ لاَ يَسْتَغْنِي بِالكثيرِ،

ولما قُلْنَا اخْتَلَفُوا في حَدَهِ فقيل : أَرْبَعُونَ أُوقيَّةً

وقيال الحَسنُ : الفُّ وماتَتِ دينار ، وقيل :

قطع: القَطْعُ فَصْلُ الشيءِ مُدْرَكَا بالبَصرِ كَالْأَجْسَامِ أَوْ مُدْرَكَا بِالبَصِيـرَةِ كَالْأَشْيَاءِ المُغْفُولَةِ فَمِنْ ذَلَكَ قَلْعُ الْأَعْضَاء نَحُو قُولُه : ﴿ لِأَقَطَّعَنَّ أَيْدَيْكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مَنْ خَلَافَ ﴾ [ الأعراف / ا ١٢٤ ] وقوله : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [ المائدة / ٣٨ ] وقولهُ : ﴿ وَسُقُوا الهِناءِ ، قال : ﴿ سَرَابِيالُهُمْ مِنْ قَطْرَانِ ﴾ | مَاءً حَميماً فَقَطْعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ [ محمد / ١٥ ] [إبراهيم / ٥٠] وقــرى : « من قَطْرَآنِ » أي || وَقَطْعُ النَّوْبِ وذلك قــولهُ تعــالى : ﴿ فَالَّذِينَ مِنْ نُحَاسِ مُذَابِ قِدِ أَتِيَ حَرُّهَا ، وقدال : ﴿ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثَيَابٌ مِنْ نَارٍ ﴾ [ الحج / ا ١٩ ] وَقَطْعُ الطَّرِيقِ يسفسال علمَى وجُهينِ ، أَحَدُهُمَا : يُرَادُ به السَّيْرُ وَالسُّلُوكُ ، والشاني : يُرَادُ به الغَصْبُ منَ المَارَّة والـسالكينَ لـلطريق النحو قوله : ﴿ أَتُنَّكُمْ لَتَأْتُونَ السِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبيلَ ﴾ [ العنكبوت / ٢٩ ] وذلك إشــارةٌ إلى قوله : ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ [الأعـراف / ٤٥] وقـولهِ : ﴿ فَصَدُّهُمْ عَن السَّبيلِ ﴾ [ النـمل / ٢٤ ] وإنمَا سُمِّي ذلـك قَطعَ السطريق ؛ لأنه يُؤدِّي إلى انقطاع السناس عن الطريق فَجُعِلَ ذلك قَطْعًا للطريق ، وقَطْعُ الماء بــالسِّبــــاحَة عُبُورُهُ ، وَقَطْعُ الــوصْل هو مِلْ مُسْكِ ثُورٍ ذَهَبًا إلى غسير ذلك ، وذلك الهِجْرَانُ ، وقَطْعُ الرَّحِمِ يكونُ بالهِجْران ومَنْع

كاختلافـــهم في حَدُّ الغنِّي ، وقــــولهُ :

﴿ وَالْقَنَاطِيرِ المُقَنْطَرَةَ ﴾ [ آل عمران / ١٤] أي

المُجْمُوعَةَ قَنْطَارًا قَنْطَارًا كَقُولُكُ دَرَاهِمُ مُدَرُهُمَةٌ

[ الحج / ١٥ ] وقد قيلَ ليَقطَعُ حَبْلُه حتى الوالقطاَفَة مَا يَسْقُطُ منه كالنَّفايَة . يَقعَ، وقسد قسيل ليَقْطَعُ أَجَلَهُ بالاختناق وَهو مَعْنَى قول ابن عباسِ ثمَّ ليَخْتَنَقْ ، وقطُّعُ الأمر نَصْلُهُ ، ومنه قولهُ : ﴿ مَا كُنْتُ قَاطِعَةٌ آمُوا ﴾ َ [ النمل / ٣٢] وقوله : ﴿ لِيَقْطُعَ طَرَّفاً ﴾ [ آل عمران / ١٢٧ ] أي يُهْلكَ جماعة منهم . وقطْعُ دابر الإنسان هو إفْناءُ نَوْعه ، قـــال : ﴿ فَقُطْعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [ الانعام / ا وَقَطَنُ الحَيوان مَعْرُوفان ٤٥ ] ﴿ وَأَنَّ دَابِرُ مِــؤُلاًء مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾ [الحجر / ٦٦ ] ﴿ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [ [التوبة / ١١٠] أي إلا أنْ يَمُوتُوا ، وقيل إلا أَنْ يَــتُوبُوا تَوْبَـةً بِهَا تَنْقَطِعُ قُلُوبِـهُمْ نــدَمًا عَلَى تَفْرِيطهمْ ، وَقِطْعٌ مِنَ اللَّيْلِ قِطْعَةٌ منه ، قال : ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطعِ مِنَ اللَّيْلِ ﴾ [ هود/ ٨١ ] والقَطيعُ مِنَ الْغَنَمُ جُمَّمَ عُهُ قُطْعَانٌ وذلك كالصُّرْمَةِ والفرْقَةِ وغَير ذلك مِنْ أسماء الجماعة الْمُشْتَقَة منْ مَعْنَى الـقَطْع ، وَالقَطيعُ السُّوطُ ، وأصابَ بِنْرَهُمْ قُطْعٌ أَى انْقَطِعُ ماؤها . ومَقاطعُ ۗ الأوْدية مآخيرُها .

البرُّ ، قال : ﴿وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد/ النَّهي قَطُوفٌ ، واسْتعمال ذلك فيه استعارةٌ ٢٢ ] وقــال : ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ ۗ وتَشْبِيهُ بِقاطِف شيء كما يُوصَفُ بِالنَّقْضَ عَلَى يُوصَلَ ﴾ [ البقرة/ ٢٧ ] ﴿ ثُمَّ ليَقْطَعْ فَلَيْنَظُرْ ﴾ السا تَقَدَّمَ ذَكْرُهُ ، وَأَقْطَفَ الْكَرْمُ دنا قطافه ،

قطمر: قال: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونَه مَا يَمْلُكُونَ مِنْ قطميـر ﴾ [ فـاطر / ١٣ ] ايَ الأثر في ظهر النَّواة وذلك مثَلٌ للسيء الطّفيف.

قطن : قال : ﴿ وَٱلْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ اً يُقْطِينُ ﴾ [ الصافات / ١٤٦ ] ، والقُطْنُ ،

قعد: القَعُودُ يُقابَلُ به القيَامُ والقَعْدَةُ للمَرَّة والقعْدَةُ للحال التي يكونُ عليها القاعدُ والقُعُودُ قد يكونُ جمْعَ قاعد قال : ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ قيامًا وَقُعُوداً ﴾ [ النساء / ٣٠١ ] ﴿ الّذينَ يَذْكُرُونَ اللهُ قياماً وَقُعُوداً ﴾ [ آل عسران / ١٩١ ] وَالْمَقْعَدُ مَكَانُ القُعُود وجْمعُه مَقَاعدُ ، قـال : ﴿ فِي مَقْعَدُ صِدْقِ عِنْدَ مَلِيكَ مُقْتَدُر ﴾ [ القمر/ ٥٥ ] أي في مكان هُدُوٌّ وقير له : ﴿مَقَاعِدَ للقتال ﴾ [ آل عمران/ ١٢١] كنايةٌ عن المعركة التي بها المُستَقَرُّ ويُعبِّرُ عن المُتكاسل في الشيء بالقاعد نحوُ قوله : ﴿ لاَ يَسْتَوَى الْقَاعِدُونَ مِنَ قطف : يقالُ قطَفْتُ الـثَّمَرَةَ قَطْفاً والقطَفُ اللُّؤْمنينَ غَيْرُ أُولِي البضَّرَر ﴾ [ النساء / ٩٥ ] الْمَقْطُوفُ منه وَجَمْعُهُ قُطُوفٌ ، قال : ﴿قُطُوفُهَا ۗ ومنه رَجُلٌ قُعَدَةٌ وَضُجَعَةٌ وقولهُ : ﴿ وَفَضَّلَ اللهُ دَانيَةٌ ﴾ [ الحاقة / ٢٣ ] وتَطَفْتُ الدَّابَّةَ قَطْفًا اللَّجَاهدينَ عَلَى القَاعدينَ أَجْراً عَظيمهما ﴾

[النساء / ٩٥] وعَن التّرَصُّد للشيء بالقُعُود له نحو أقوله : ﴿ لا قُعدُنَّ لَهُمْ صراطكَ المستقيم ﴾ ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالَ قَعِيدٌ ﴾ [ ق / ١٧ ] | شدُّقه . النَّطيح. وقَعيــدَكَ اللهَ وقعْدَكَ الله أَى اسْأَلُ اللهَ عن الحَيْضِ وَالتَّزَوُّجِ ، والـقـوَاعدُ جَمعُهــا ، قال: ﴿ وَالْقُواعِدُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [ النور / ٦٠ ] والْمُقْعَدُ مَنْ قَعَدَ عَنِ السديوانِ وَلسنْ يَعْجَزَ عسنِ النُّهُوضِ لزَمَانة به، وبه شُبُّه الضُّفْدَعُ فـقـيلَ له مُقْعَدٌ وجَمْعُهُ مُقْعَدَاتٌ ، وتَدَى مُقَعَّدٌ للكَاعبِ ناتئٌ مُصَوَّرٌ بِصُورَتهِ ، والمُفْعَدُ كِنَايةٌ عنِ اللَّهْ يم الْمُتَفَاعِدِ عَنِ المُكَارِمِ ، وقـوَاعَدُ البنَاء أسـاسُهُ . قال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْـقُوَاعِدَ مِنَ البَيْت ﴾ [ البقرة / ١٢٧ ] وقواعد الهَوْدَج خَشَبَاتُهُ الْجَارِيَةُ مَجْرَى فَواعد البناء .

قعر: قَعْرُ الشَّىء نهايـةُ أَسْفَلُه . وقولُه : ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلَ مُنْقَعِرٍ ﴾ [ القمر / ٢ ] أى ذاهب في قَعْرِ الأَرضِ . وقال بعضُهم : انْقَعَرَتِ الشَّجَرَةُ انْقَلَعَتْ من قَعْرِها ، وقسيلَ:

الذاهبُ في قَعْرِ الأرضِ فلمْ يَبْقَ لَهُمْ رَسْمٌ وَلَا النُّرُ ، وَقَصْعَةٌ قَعِيرَةٌ لها قَعْرٌ ، وَقَعَّرَ فُلانٌ في [ الاعراف/ ١٦] وقولهُ: ﴿ إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ كلامه إذا أخْرَجَ الكلامَ من قَعْر حَلْقه ، وهذا [ المائدة / ٢٤ ] يَـعْنَى مُتَوَقِّعُونَ . وقَــولهُ : ﴿ كَـما يَقَـالُ : شَدَّقَ فَى كَــلامِهِ إِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ

أَى مَلَكٌ يَتَرَصَّدُهُ، ويكْتُبُ لَهُ وعليه ويقالُ ذلك اللَّفْل : القُفْلُ جَمْعُهُ أَقْفَالٌ ، يقالُ : أَقْفَلْتُ للواحد والجمع ، والقَعيدُ مِنَ الْوَحْش خلافُ | البابَ وقد جُعلَ ذلك مـثَلاً لكُلِّ مَانع للإنسان مِنْ تَعاطِي فِعلِ فِيقَالُ : فُلانٌ مُقْفَلٌ عَنْ كذا ، الذي يُلْزَمُكَ حَفْظَكَ ، والساعدةُ لَمْ قَعَدَتْ اللَّهِ عَالَى : ﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُها ﴾ [محمد / ٢٤] وقيلَ للبَخيل مُقَّفَلُ اليَدَيْن كما يقالُ مَغْلُولُ اليَدَيْنِ ، والقُفُولُ الرَّجُوعُ من السَّفَرِ ، والقَافِلَةُ الرَّاجِعَةُ مـن السَّفَرِ ، والقَفيلُ اليــابسُ من الشيء إمّا لكُون بعضــه راجعًا إلى بعـضِ في الـيُبُوسَة ، وَإِمَّا لكَوْنُه كَـــَالْمُقْفَل لِصَـلاَبَته ، يقــالُ : قَفَلَ النَّبَاتُ وَقَفَلَ الفَحْلُ وذلك إذا اشْتَدُّ هَيَاجُهُ فَيَبسَ من ذلك وهَزُلَ . قَفًا: القَفَا مَعْرُوفٌ يقالُ قَفَوْتُهُ أَصَبْتُ قَفَاهُ، وقَفَوْتُ أَثَرَهُ وَاقْتَفَيْتُهُ تَبعْتُ قَفَاهُ وَالاقْتِفَاءُ اتَّبَاعُ القَفِ ، ك ما أنَّ الارتدافَ اتَّبَاعُ الرِّدْف، وَيُكَنِّي بِـذلك عن الاغتيـــاب وَتَتَبُّع المَعايب ، وقولهُ : ﴿ وَلاَ نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمٌ ﴾ [ الإسراء /٣٦] أي لا نَحكُمُ بالقيافة وَالظَّنَّ ، والقيَافَةُ مَقْلُوبةٌ عن الاقْتْفَاء فيــما قيلَ مَعْنَى انْقَعَرَتْ ذَهَبَتْ فَى قَعْرِ الأرض ، وإنما النحـــوُ جَذَبَ وجَبَذَ وهي صناعــــةٌ ، وقَفَيْتُهُ أرادَ تعالى أنَّ هؤلاء اجْتُثُوا كما اجْتُثَّ النَّخْلُ عَمَلْتُه خَلْفَهُ ، قَــالَ : ﴿وَقَفَّيْنَا منْ بَعْده

بالرَّسُلِ ﴾ البقرة / ٨٧ ] والقافيةُ اسْمٌ للجزء عبادي الشَّكُورُ ﴾ [ سبأ / ١٣ ] ﴿ وقَليلٌ مَا يَتَفَقَّدُ بِهِ مَنْ يُعْنَى بِهُ فَيُتَّبِعُ .

يُجَاوِرُونَكَ فيها إلا قَليلاً ﴾ [ الاحزاب / ٦ ] [المزمل / ٢] ﴿ وإذا لاَ تُمَّتَّعُونَ إِلاًّ قَلَيلاً ﴾ [الأحزاب / ١٦] وقولهُ : ﴿ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ﴾ [ لقـمــان / ٢٤ ] وقــولُهُ : ﴿ مَا قُاتِلُوا إِلاَّ ﴿ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلُّعُ عَلَى خَائنَة منْهُمْ إِلاَّ قَلْبِلاً ﴾ [المائدة / ١٣] أَى جَمَاعَةً قُلَيْكَةً . وكَـذلك قولُه: ﴿ إِذْ يَرِيكُهُمُ اللهُ فَي مَنَامِكَ قَلْي الله ﴾ [الأنفال / " ٤٤] ﴿ وَيُقَلِّلُكُمْ فَسِي أَعْيُنهمْ ﴾ [الأنفال / ٤٤] ويُكنَّى بالْقلَّة عن الذَّلَّة اَعْتباراً بما قال الشاعر :

> وَلَسْتَ بِالْأَكْثَرِ منه حَصًّا وإنمسا العسزة للكمائسر

تَارَةً عن العِزَّةِ اعْتِبَاراً بِقُـولِهِ : ﴿ وَقَلِيلُ مِنْ ۗ إِنْقَالاً ﴾ [ الأعــــراف / ٥٧ ] أى احْتَمَلْتُهُ

الأخسير منَ البيت الذي حَقْهُ أنْ يُرَاعَى لَفظُهُ ۗ هُمْ ﴾ [ ص / ٢٤] وذاكَ أنَّ كـلَّ مَا يَعزُّ يَقلُّ فَيُكرَّرُ فَى كُـلِّ بَيْتُ ، والقَفَاوُة الطّعـامُ الذي ﴿ وَجُودُهُ . وقولهُ : ﴿ وَمَا أُوتِيــتُمْ مِنَ الْعَلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ [ الإسراء / ٨٥ ] يجـوز أن يكونَ قلَّ: القِلَّةُ والكشرَة يُسْتَعْمَلاَن في الأعْدَاد، السَّتْنَاءَ من قــوله : ﴿ وَمَا أُوتِيــتُمْ ﴾ أيّ مــا كما أنَّ العِظَمَ والصَّغَرُ يُسْتَعْملان في الأجْسام، الْوَتيتُم العلْمَ إلا قُليلاً منكم ، ويجوزُ أنْ يكونَ ثم يُسْتَعَارُ كُلُّ واحد من الكَثْرَة والعظَم ومَنَ الصِفَةُ لِمَصْدَرِ مَحُذُوفِ أَى عِلْمَا قَلْيلاً ، القلَّة والـصُّغَر للآخَر . وقـــولُهُ : ﴿ ثُمَّ لا ﴿ وقولهُ: ﴿ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلــِــلاً ﴾ [البقرة / ٤١] يعنى بالـقَليل هَهُنا أعراض أى وقْتًا وكذا قبولُه : ﴿ قُم اللَّيْلَ إِلاَّ قَلْيِلاً ﴾ [الدُّنَّيا كاننًا ما كانَ ، وجَعْلُها قليلاً في جَنْب مَا أَعَدُّ اللهُ لَلْمُتَّقِينَ في الـقيــامَةِ ، وعلــى ذلك قولُه: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلَيلٌ ﴾ [ النساء / ٧٧] وَقَلْيُلٌ يُعَبِّرُ بِهِ عَنِ النَّفْــى نحوُ قَلْمَا يَفْعَلُ فُلانٌ قَليلاً ﴾ [ الأحزاب / ٢٠ ] أي قتالاً قليلاً : [ كذا ولهذا يَصحُّ أنْ يُسْتَثْني منه عَلَى حَدَّ ما يُسْتَثْني من النَّفي فيقالُ: قَلمًا يَفْعَلُ كَذَا إلاّ قاعداً أو قائمًا وما يَجْرى مَجْراهُ ، وعلى ذلك حُملَ قولهُ : ﴿ قَلِيلاً مَا تُؤْمنُونَ ﴾ [ الحاقة / ٤١ ] وقيلَ مَعْنَاهُ تُؤْمِنُونَ إيماناً قَليلاً ، والإيمانُ القَليِلُ هُو الْإِقْرَارُ والْمُعْرِفَةُ العَامَيَّةُ المشَارُ إليها بقـوله : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِـــاللهُ إِلاَّ وهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [ يوسف / ١٠٦ ] وأقلت كيذا وجَدْتُهُ قَلِيلَ المحمَلِ أَى خَفِيفًا إمَّا فَى الحُكُمِ أَو وعلى ذلك قسوله : ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ ۗ اللاِضافَةِ إلى قُرَّتِه ، فَالأُولُ نَحَوُ أَقْلَلْتُ مَا قَلَيلاً فَكَثَّرَكُمْ ﴾ [ الأعراف / ٨٦ ] ويُكنَّى بها العُطيَّتني . والشاني قـولُه : ﴿ أَقَلْتُ سَحَابِـاً قليـلاً نحوُ اسْتَخْفَفْتُهُ رَأَيْتُهُ خَفيـفًا ، والقُلَّةُ مَا ۗ ١٠ ] اَى تَثْبُتَ بِهِ شَجَــاعَتُكُمْ وَيَزُولَ خَوْفُكُم أَقَلَّهُ الإنسانُ من جَرَّةِ وَحُبٌّ ، وَقُلَّهُ الجَبل | وعَلَى عَكْسه : ﴿ وَقَلْاَفُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ شَعَفُهُ اعْتَبَارًا بِقَلْتِهِ إِلَى مَا عَدَاهُ مِن أَجِـزَانِهِ ، ۚ ۚ ۚ [ الحـشــرَ / ٢]، وقــولهُ : ﴿ ذَلكُمْ أَطْهَرُ فِهُمَّا تَقَلُّقُلَ ٱلْمُسْمَارُ فَمُشْتَقٌّ مِنَ الْقَلْقَلَة وهمي حكايةُ صَوْت الحَرَكة.

قلب: قُلْبُ السَّىءِ تَصْرِيفُهُ وصَرَفُهُ عَنْ وَجْه إلى وَجْه كَقَلْبِ النَّوْبِ وقَلْبِ الإنسانِ أَي صَرْفَه عَنْ طَرِيقَته ، قال : ﴿ ثُمَّ إِلَيْهُ تُقْلَبُونَ ﴾ [ العَنكبوت / ٢١ ] والانقلابُ الأنصراَفُ ، | الَّتِي في الصَّدُور ﴾ [ الحج / ٤٦ ] قيلَ العَقْلُ قال : ﴿ انْقَلْبُتْمُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلَبُ عَلَى عَقَبَيْه ﴾ [ آل عمران / ١٤٤ ] ، وقال : ﴿ إِنَّا إِلَى رَبُّنَا مُنْقَلَبُونَ ﴾ [ الأعراف / ١٢٥]، وقالَ : ﴿ أَيُّ مُنْقَلَـبِ يَنْقَلُبُونَ ﴾ [الشعراء/ | تجرَّى وإنما تجرى الميَّاهُ التي فـيــــهــا . وَتَقْلِيبُ ٢٢٧] ، وقـــال : ﴿وَإِذَا اَنْقَلَبُوا إِلَـى أَهْلُهُمُ انْقَلَبُوا فَكُهِ بِنَ ﴾ [ المطففين / ٣١ ] وقَلْبُ الإنْسانِ قيلَ سُمَّى بِهِ لِكُثْرَةِ تَقَلُّبِهِ بِالقُلْبِ عَنِ المعانِي التبي تَخْتُصُّ بِهِ مِن الرُّوحِ والْعِلْمِ والشَّجاعَة وغَيْر ذلك ، وقـولُه : ﴿ وَبَلَغَتُ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ [ الأحـزاب / ١٠] أي الأرْوَاحُ ، وقالَ : ﴿ إِنَّ فِي ذَلَكَ لَذَكُرَى لَمَنْ ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى تُلُوبِ هِمْ أَكُنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ﴾ [الأنعـام / ٢٥] ، وقـوله : ﴿ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُوهُ ﴾ [ التوبة / ٨٧] ،

فَوَجَدْتُهُ قَلِيـلاً باعْتبار قُوتُهـا ، وَاسْتَقْلَلتُهُ رايْتُهُ اللهِ وقوله : ﴿ وَلَتَطْمَئنٌ بِهِ قُلُوبُكُمْ ﴾ [ الأنفال / لْقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [ الأحزاب / ٥٣ ] أي اَجْلَبُ لَلْعَفَّة ، وقــولهُ : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكينَةَ فَي قُلُوبِ الْمؤمنينَ ﴾ [ الفتح / ٤] ، وقولةُ : ﴿وَقُلُوبُهُمْ شُتَّى ﴾ [الحشــر / ١٤] ا أَى مُتَفَرَّقَةٌ، وقـولهُ: ﴿ وَلَكُنْ تَعْمَى الْـقُلُوبُ وَقَيلَ الرُّوحُ . وَامَّا العَقْلُ فلا يَصحُّ عليه ذلك، قال ومَجازُهُ مَجازُ قوله : ﴿ تَجُرى منْ التَحْتِهَا الأَنهَارُ ﴾ [ البقرة/ ٢٥] والأنهارُ لا الشيء تَغْيِيرُه من حالِ إلى حـالِ نحوُ : ﴿ يَوْمَ تُقَلُّبُ وُجُوهُهُمْ في النَّارِ ﴾ [ الأحزاب / ٦٦ ] وتقُليبُ الأُمُورِ تَدْبيرُهَا والنَّظَرُ فيها ، قال : ﴿ وَقَلْبُوا لَكَ الْأَمُورَ ﴾ [ التوبة / ٤٨] وتَقْلِيبُ الله القُلُوبَ والسبَصَائرَ صَرْفُهِا من رَأْي إلى رَأَى، قال : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ﴾ [الأنعام / ١١٠] وتقْليبُ اليَدِ عِبَارَةٌ عنِ النَّدَمِ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ [ ق / ٣٧] أي علم وقيهم : | ذكرًا لحال ما يُوجَدُ عليه النادم ، قال : ﴿ وَفَأَصْبُحَ يُقَلِّبُ كَفِّيهِ ﴾ [ الكهف / ٤٢ ] أي يُصفِّقُ نَدَامَةً . قال الشاعر : كمَغْبُون يَعَضَّ عَلَى يَدَيْهِ

السَّاجدينَ ﴾ [ الشعراء / ٢١٩ ] وقال : ﴿أَوْ وَالْحِيلَةَ ، وَالْقُلاَبُ دَاءٌ يُصيبُ الْقَلْبَ ، وما به قَلَبَةٌ عَلَةٌ يُقَلِّبُ لاجْلها ، والقَليبُ الْبِغْرُ التي لَمْ تُطُوَ وَالقُلْبُ المَقْلُوبُ مِنَ الأسْوِرَةِ .

فهــو قَليدٌ وَمــقْلُودٌ والقلادةُ المَفْتُولةُ التي تُجْعَلُ في العُنُق منْ خَيْط وَفضة وغـيْرهمـا وبهَا شُبُّهُ كُلُّ مَا يُتَطَوَّقُ وكلُّ مَا يُحيطُ بشيء يقالُ : تَقَلَّدَ سَيْفَهُ تشبيهاً بالقلادَة ، كقوله : تَوشَّحَ به تشبيهاً بالوشاح ، وَقَلَّذْتُهُ سَيْفًا يقالُ تارَةً إذا وشُحْتُه بِــه وتـــارَة إذا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ . وَقَلَدْتُهُ عَمَلاً ٱلْزَمَٰتُهُ وَقَلَدْتُهُ هَجَاءً ٱلزَمْتُهُ ، وقـــولهُ : | قَلَى ﴾ [ الضــحى / ٣ ] وقـــال : ﴿ إِنَّى ﴿لهُ مَقَالِيدُ السَّمُواتُ وَالأَرْضِ ﴾ [ الزمر / العَمَلكُمْ منَ القالينَ ﴾ [ الشعراء / ١٦٨ ] ٦٣ ] أى ما يُحيطُ بها ، وقيلَ خَزَانتُها ، وقيلَ ا مَفَـاتَحُهـا والإِشَارَةُ بِكُلُّهـا إلى مَعْنَى واحِدٍ ، ﴿ مِن قَــولهم قَلَتِ الناقَةُ بِرَاكِبــهَا قَلُواً وَقَلَوْتُ وهو قُدْرَتُهُ تعالى عليها وحفظُهُ لها .

قلم: أصْلُ القَلْمِ القَصَّ من الشيءِ الصَّلْبِ كالطفر وكَعْب الرُّمْح والقَصَب ، ويــقـــالُ للمُقلُوم قلمٌ ، كـما يقـالُ لِلْمَنْقُرضِ نِقضٌ . وَخُصَّ ذلك بما يُكتَبُ به وبالقَدَح الذي يُضرَبُ به وجَمْعُهُ أَفَـلاَمٌ . قال تعـالى : ﴿ ن والقَلم | (١) قلت : ولا يصح .

تَبَيْنَ غَبْنُهُ بَعْدَ البياعِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [ القلم / ١]. وقال : ﴿وَلَوْ وَالتَّقَلَبُ التَّصَرُّفُ ، قال : ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فَى الْأَنْ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقَلَامٌ ﴾ [ لقمان/ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [ القلم / ١ ] . وقال : ﴿وَلَوْ [ ٢٧ ] وَقَالَ : ﴿ إِذْ يُلْقُونُ أَقَلَامَهُمْ ﴾ [ آل يَأْخُذُهُمْ فَى تَقَلُّبُهِمْ فَسِمِسا هُمْ بَمُعْجِزِينَ ﴾ | عمران / ٤٤] أي أقداَحَهُمْ وقولهُ تعالى : [النحل/ ٤٦] وَرَجُلٌ قُلْبٌ حُولٌ كَثِيرُ النَّقَلُّبِ ﴿ عَلْمَ بِالقَلَم ﴾ [ العلق / ٤] تنسيه لنعميَّه عَلَى الإنسان بما أفادَهُ من الكتابة وما رُويَ أنه عَيْلِيْ كَانَ يَاخُذُ الوَحْيَ عَنْ جَبِرِيلَ وَجَبِرِيلُ عَنْ ميكائيلَ وميكائيلُ عن إسْرَافسيلَ وإسرافسيلُ عن قلد: القَلْدُ الفَتْلُ ، يقالُ : قَلَدْتُ الْحَبلَ اللَّوحِ المَحْفُوظِ واللَّوْحُ عن القَلَم "(١) فإشارَةٌ إلى مَعْنَى إلهي وَكيسَ هذا مَوْضِعَ تَحْقِيقِه . والإِقْلِيمُ وَاحِدُ الاقساليمِ السَّبْعَةِ وذلك أنَّ الدُّنِّيَا مَقْسُومَةٌ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُم على تَقْدِيرِ اصحابِ الْهَيْئَةِ .

قلى: القلى شدَّةُ السبغض يقسال: قَلاهُ يَقْلِيهِ وَيَقْلُوهُ ، قال : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا فَمَنْ جَعَلَهُ مِنَ الوَاوَ فهو منَ القَلْو أَى الرَّمْي بالـقُلَّة فكأنَّ المَقْلُوَّ هو الـذي يَقْدْفُهُ القَلْبُ منْ بُغْضه فَلا يَقْبُلُهُ ، وَمَنْ جَعَلَهُ مِنَ الــــيَاءِ فَمِنْ قَلَيْتُ البُسْرَ والسُّويقَ على المِقْلاةِ .

قمح : قال الخليلُ : القَمْعُ البُرُّ إذا جَرَى

في السُّنْبُلِ مِنْ لَدُنَ الإِنْضَاجِ إلى حينِ الاِكْتَنَادِ، ويُسمَّى السَّوِيقُ الْمُتَّخَذُ منه قَميحةً، والقَمْحُ رَفْعُ الرأسِ لِسَفَّ الشيءِ ثم يقالُ لرَفْعِ الرأسِ كَنْفَما كان : قَمْحٌ ، وقَمَحَ البَعيرُ رَفَعَ رَأْسَهُ وَاقْمَحْتُ البَعيرِ شَدَدْتُ رأسَةُ إلى خَلْف . وقولهُ : ﴿ مُقْمَحُونَ ﴾ [ يس / ٨] تشبيهٌ بذلك وَمَثْلٌ لَهُمْ وقصدٌ إلى وصفهم بالتَّابِي عن الإنقياد للحق وعن الإذعان لقبول الرشد والتَّابِي عن الإنقاق في سبيلِ الله ، وقيلَ إشارةً والى حالهمْ في القيامة : ﴿ إِذِ الأَعْلَالُ فَعِي

قَمَو : القَمَرُ قَمَوُ السَّماء يقالُ عندَ الامتلاء وذلك بَعْدَ الشالِثَة ، قيلَ : وَسُمَّى بَدَلك لَانه وَلْكُ بَعْدُ الشَّالِثَة ، قيلَ : وَسُمَّى بَدَلك لَانه يَقْمُو صُوء الكواكب ويقُوزُ به ، قال : ﴿هُو الدِّهَ مَ اللَّهُ مُنْ وُراً ﴾ اللَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضياً : ﴿ والسَقَمَرَ قُدَرْنَاهُ مَنَاذِلَ ﴾ [يونس / ٥] وقال : ﴿ والسَّقَرِ الشَّقِ الشَّمَرُ ﴾ مَنَاذِلَ ﴾ [يسس / ٣٩] ﴿ وانشَقَ الشَّمَرُ ﴾ [الشمس/ منازل ﴾ [ يسس / ٣٩] ﴿ وانشَقَ الشَّمَرُ ﴾ [الشمس/ ٢] وقال : ﴿ كَلاَ وَالقَمَرِ ﴾ [المدثر / ٣٢] والسَّمَراء وقيلَ والسَّمَراء وقيلَ القَمْراء وقيلَ القَمْراء ، وقَمَرْت القَرْبَةُ فسكت بالقَمْراء ، وقَمَرْت فُلانًا كَذَا خَدَعْتُهُ عنه .

قمص : القَميص مُعْرُوفٌ وَجَمْعُهُ قُمُصٌ وَأَقْمِصَةٌ وَقُمْصَانٌ ، قَالَ : ﴿ إِنْ كَانَ قَميصُهُ

قُدُّ مِنْ قُبُلِ ﴾ [ يوسف / ٢٦ ] ﴿ وَإِنْ كَانَ قَمي صُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ ﴾ [ يوسف / ٢٧ ] وتَقَمَّصَهُ لِسِهُ ، وقَمَّصَ البَعيرُ يَقْمُصُ ويَقْمِصُ إذا نَزَل ، والقُماصُ دَاءٌ يَأْخُذُهُ فَلا يَسْتَقِرُّ بِهِ مَوْضِعَهُ ومنه القَامِصَةُ في الحَديث .

قَمطر: ﴿ عَبُوساً قَمطريراً ﴾ [ الإنسان / ١٠ ] أي شديداً يقالُ قَمْطريرٌ وقَماطيرٌ .

قمع: قال تعالى: ﴿ وَلَهِمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيد ﴾ [ الحج / ۲۱ ] جَمْعُ مِقْمَع وهو ما يُضَرَّبُ به ويُذلَّلُ ولذلك يقالُ قَمَعْتُهُ فَانْقَمَعَ أَى كَفَفْتُهُ فَكَفَّ ، والقَمْعُ وَالـقَمَعُ مسا يُصَبُّ به الشيءِ فَيَمْنَعُ من أَنْ يَسِلَ وفي الحَديث ﴿ وَيُلُّ الشيءِ فَيَمْنَعُ من أَنْ يَسِلَ وفي الحَديث ﴿ وَيُلُّ لِاقْماعِ القَولُ ﴾ [ أي الله ين يَجْعَلُونَ آذانَهُمْ كَالاَقْماعِ فَيَتّبِعُونَ أَحَاديثَ الناسِ ، والقَمَعُ الحَمارُ اللهُ الأَوْرَقُ لِكُونِهِ مَقْمُوعًا ، وتَقَمَّعَ الحِمارُ الذَبُابُ المَانِ وَالقَمَعُ الْحَمَارُ اللّهُ وَلَا لَعْمَامُ الْعَلَادُ اللّهَ الْعَلَادُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

قمل: القُمَّلُ صِغَارُ الذُّبابِ ، قال تعالى:

(١) [ إسناده صحيح ]

رواه أحمد ( ٢ / ١٦٥ ) عن عبد الله بن عمرو ابن العساص عن النبى ﷺ أنه قسال وهـو على المنبر: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم ، ويل لاقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون .

قلت : ورجال إسناده كلهم ثقات .

وقد صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر .

﴿ وَالْـقُمْلُ وَالضَّفَادِعَ وَالْـدَّمَ ﴾ [ الأعراف / الأحزاب / ٣٥ ] . [النساء / ٣٤ ] . القَمْلُ ومنه قسيلَ : رَجُلٌ قَمِلٌ وَامْرَأَةٌ قَمِلَةٌ فَالَتُهُ عَنْدُ القُنُوطُ صَغِيرَةٌ قَبِيحَةٌ كَانَهَا قَمْلَةً أَوْ قُمَّلَةٌ .

قَنت : السَّقُنُوتُ لزُومُ السَّطَاعَة مَعَ الخُضُوعِ وَفُسِّرَ بِكُلِّ واحِدِ منهما في قوله : ﴿ وَقُومُوا لله قَانتينَ ﴾ [ البقرة / ٢٣٨ ] وقــوله تعالى : ﴿ كُلُّ لَهُ قَانتُونَ ﴾ [ الروم/٢٦] قـــيلَ : خَاضَعُونَ وقيلَ طَانعُونَ وقيلَ سَاكتُونَ ولم يُعْنَ به كُلُّ السُّكُوت ، وإنما عُنىَ به مـا قال ﷺ : «إِنَّ هذه الصَّلاَةَ لاَ يَصحُّ فيــها شيءٌ منْ كَلاَم | [الروم / ٣٦]. الْاَدَمِيِّين ، إِنَّمَا هِيَ قُرُانٌ وَتَسْبِيحٌ ۗ (١) وعلى هذا قيلَ : أَيُّ الصلاة أَفْضَلُ ؟ فيقالَ : طُولُ القُنُوت ، أي الاشْتغَالُ بالعبَادَة وَرَفْضُ كُلِّ مــا سُواَهُ . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا ﴾ [ السحل / ١٢ ] ﴿ وَكَانَتْ مِنَ القَانتين﴾ [ التحريم / ١٢ ] ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانَتُ آنَاءً اللَّيْلِ ﴾ [ الزمر / ٩ ] ﴿ سَاجِدًا وَقَائِمًا ﴾ [ الشاعِـرُ: [ آل عسمسران / ٤٣ ] ﴿ اقْسَتِي لُرَبِّك ﴾ [ آل عمران / ٤٣] ﴿ وَمَن يَقَنُّتُ مَنكُنَّ للهُ ورَسُوله ﴾ [الأحزاب/ ٣١] وقالَ: ﴿وَالقَانتينَ وَالقَانتَاتَ﴾

> (۱) رواه مسلم [ المساجد ومواضع الصلاة / ۵۳۷ ] وبلفظ : ﴿ إِن هذه الصلاة لا يصلح فيسها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن .

[ الأحزاب / ٣٥] ﴿ فالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ﴾ [النساء / ٣٤]

قنط: القُنُوطُ اليَّاسُ مِنَ الخَيرِ يقالُ: قَنَطَ يَقْنَطُ مُنُوطاً وَقَنِطَ يَقْنَطُ ، قَال تعالى: ﴿ وَلاَ تَكُنْ مِنَ القَانِطِينَ ﴾ [ الحجر / ٥٥] قال: ﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مَنْ رَحْمَة رَبِّهِ إِلاَّ السَّضَّالُّونَ ﴾ [الحجر / ٥٦] وقال: ﴿ يِمَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اللَّذِينَ وَأَنَّ مُنْ وَحُمَة اللهِ ﴾ [الحجر / ٥٦] وقال: ﴿ يِمَا عِبَادِيَ اللَّذِينَ أَسُرُفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة اللهِ ﴾ [الزمر / ٥٣] ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيسَوَوسٌ قَنُوطُ ﴾ [فصلت / ٤٤] ﴿ إِذَا هُمْ يَقَنْطُونَ ﴾ [الروم / ٣٦].

قنع: القنّاعَةُ الاجْتزَاءُ باليسيرِ مِنَ الأَعْرَاضِ المُحتَاجِ إليها، يقالُ: قَنعَ يَقْنَعُ قَنَاعَةٌ وَقَنَعَاناً إِذَا رَضِيَ، وقَنَعَ يَقْنعُ قُنُوعاً إِذَا سَالَ، قال: إِذَا رَضِيَ، وقَنَعَ يَقْنعُ قُنُوعاً إِذَا سَالَ، قال: ﴿وَأَطْعِمُوا السَقَانعُ وَالمُعْتَرِ ﴾ [ الحج / ٣٦] قال بعضهُمْ: القانعُ هُو السَّائِلُ الذي لا يَلعُ في السَّائِلُ الذي المَائِلُ الذي اللهِ اللهِ الشَّائِلُ الذي المَائِلُ الذي اللهِ المَائلُ الذي المَائلُ المَائلُ الذي المَائلُ الذي المَائلُ الذي المَائلُ الذي المَائلُ الذي المَائلُ المَائلُ المَائلُ الذي المَائلُ المُنْفَانِ المَائلُ المَا

لَمَالُ المَرْء يُصلحُهُ فَيُغنَى مَفَاقِرَه أَعَف مَن القَنُوع

وَأَقْنَعَ رَأَسَهُ رَفَعَهُ ، قال تعالى : ﴿ مُقْنِعِي رَفُوسِهِم ﴾ [ إبراهيم / ٤٣ ] وقال بعضهم : أصل هذه الكلمة مِن القِناع وهـو مـا يُغطَى به الـرَّأْسُ ، فَقَنِعَ أَى لَبِسَ الـقناع ساتِرًا لِفَقْرِهِ كَفَسُولُهُم خَفِي أَى لَبِسَ الْخَفَاءَ ، وَقَنْعَ إِذَا رَفَعَ كَفَدولُهم خَفِي أَى لَبِسَ الْخَفَاءَ ، وَقَنْعَ إِذَا رَفَعَ

الْحَفَاءَ ، ومن القَنَاعَة قولهم رَجُلٌ مَقَنَعٌ يُقْنَعُ به وَجَمْعُهُ مَقَانعُ ، قال الشاعرُ :

\* شُهُودى على لَيْلَى عُدُولٌ مَقَانعُ \* وَمَنَ القَّـنَاعِ قَــيلَ : تَقَـنَّعتِ المرأة وتَــقَنَّعَ الرَّجُلُ إذا لبسَ المغفْرَ تشبيعًا بتَـقَنُّع المرأة ، وقَتَّعْتُ رأسه بالسَّيْف والسُّوط .

قنى : قـوله تعـالى : ﴿ أَغْنَـى وَأَقْنَـى ﴾ [النجم / ٤٨] أي أعطَى ما فيه الغنَى وما فيه القنْيَةُ أَى المَالُ المُدَّخَرُ ، وقيل : أَقْنَى أَرْضَى وتحُـقـيقُ ذلك أنه جَـعَلَ لــه قنيَـةٌ من الرّضــا والطَّاعَــة ، وذلك أعْظُمُ الغنَاءَيْــن ، وجَــمْعُ القنْيَة قِنْياتٌ ، وقَنَيْتُ كذا واقْتَنَيْتُهُ ومَنهُ :

\* قَنيتُ حَيَائي عَفَّةً وتَكَرَّمًا \*

قنو : القَنْوُ العَـزْقُ وَتَثْنَيُّتُهُ قَنْوَانَ وَجَمْعُهُ قَنْوَانٌ ، قال : ﴿ قَنُوانٌ دَانيَةٌ ﴾ [ الأنعام / ٩٩ ] والقَناةُ تُشْبِهُ القَنْوَ في كَـوْنِهما غُصْنَيْنِ ، وأمَّا القَناةُ التي يَجْرِي فيها الماءُ فإنما قبيل: ذلك تشبيهًا بالقَناة في الخَطّ والامتداد ، وقيل أصلُه منْ قَـنَيْتُ الشيء ادُّخَـرْتُـه ؛ لأنَّ القَنَاةَ مُدُّخَـرَةٌ للماء وقيلَ : هو من قـولهم قاناهُ أي خالطه قال الشاعر:

\* كَبِكْرِ الْمُقاناة البَياض بصُفْرَة \* وأما القناً الذي هــو الإحديدابُ في الأنْفِ

قَنَاعَهُ كَاشَفًا رَأْسَـهُ بِالسُّؤَالِ نحوُ خَفَى إذا رَفَعَ ۗ فتشبيهٌ في الهْيئَة بِالقَنا يقالُ : رَجلٌ أقْنَى وامرأةٌ قَنُواءُ .

قهر : القَهْرُ الغَلَبَةُ وَالتَّذُّليلُ مَعَا ويُسْتَعْمَلُ في كلِّ واحد منهما ، قال : ﴿ وَهُو َالْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَاده﴾ [ الأنعام / ١٨ ] وقال : ﴿ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ [ الرعد / ١٦] ﴿ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ [ الأعراف / ١٢٧ ] ﴿ فَأَمَّا الْيَتيمَ فَلاَ تَفْهَرُ ﴾ [ الضحى / ٩ ] أي لا تُـذَّللُ وأَقْ هَرَهُ سَلَّطَ عليه مَنْ يَقْهَرُهُ ، وَالقَهْقَرَى المَشْيُ إلى خَلْف .

قاب : القابُ ما بَينَ المَقْبضِ والسَّيةِ من القَوْسِ ، قال : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذْنَى﴾ [ النجم / ٩ ] .

قوت: القُوتُ ما يُمسكُ الرَّمَقَ وجَمْعُهُ أَقْوَاتٌ ، قال تعالى : ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا ﴾ [فيصلت / ١٠] وقياتَهُ يَقُونُهُ قُونًا أَطُعَمَهُ قُوتَهُ، وأَقَـاتَهُ يُقيتُـهُ جَعَلَ لهُ مَا يَقُوتُهُ ، وفي الحديث: ﴿ إِنَّ ٱكْبَرَ الْكَبَّائرِ أَنْ يُضَيِّعَ الرَّجُلُ مَنْ يَقُوتُ» (١) ويُروَى « مَنْ يُقيتُ » ، قال تعالى:

<sup>(</sup>١) قلت : وقع الحديث عند السطيراني بلفظ : ﴿ إِنَّ أكبر الإثم عند الله أن يضيع الرجل من يقوت " من حديث ابن عمرو

ووقع الحديث عند أحمد ( ۲ / ۱۹۰ ، ۱۹۶ ) وأبو داود ( ۱۲۹۲ ) والحـــاكم ( ۱ / ٤١٥ ) والبيهقي ( ٧ / ٤٦٧ ) ، ( ٩ / ١٥) بلفظ:==

شاهدًا ، وَحَقيقتُه قائمًا عليه يخفَظُهُ وَيُقيتُهُ . | الناقةَ إذا ضرَبها . ويقالُ : مَا لَهُ قُوتُ لَيْلَةَ وَقَيْتُ لَيْلَةَ وَقَيْتُ لَيْلَةَ نحوُ السطعم والطُّعْمَةِ ، قالَ الشَّاعَرُ فَي صفَّةً

> فَقُلْتُ له ارْفَعْها إليك وأُحْبِها برُوحكَ وَاقْتَنَّهُ لِهَا قَيْنَةٌ قَـدُرًا

﴿ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَذْنَى ﴾ [ النجم / ٩ ] وَتُصُورَ منها هَيْنُتُهَا فَقَـيلَ للانْحنَاء النَّقُوسُ، وقَوَّسَ الـــشيخُ وَتَقَوَّسَ إذا انْحَنَّى ، وقَوَّسْتُ الخَطّ فهـو مُقُوسٌ وَالمَقْوَسُ المَكَانُ الذي يَجْري منه القَوْسُ وأصلُه الحَبْلُ الـذَى يُمَدُّ عَلَى هَيْنَة قَوْس فَيُرْسَلُ الْخَيْلُ مِنْ خَلْفِه .

قَيْض: قال: ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرِّنَاءَ ﴾ [فصلت / ٢٥] وقولهُ : ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذَكُر الرَّحْمَن تُقَيَضُ لَهُ شَيْطَانًا ﴾ [ الزخرف/ ٣٦ ] أَى نُنَخُّ ، لِيَسْتُولَى عليه اسْتِيلاءَ القَبْضِ عَلَى البَّيْض وهو القشْرُ الأعْلَى .

قيع : قوله : ﴿ كُسَرَابِ بِقَيْعَةٍ ﴾ [ النور/

== كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقموت، من حديث ابن عــمــرو ووقع في مــسلم ( الزكــاة / ٤٠ ) بلفظ: ﴿ كَفُرُ بِالمُرْءُ إِنْمَا أَنْ يَحْبِسُ عَمِنَ يُمَلُّكُ قوته ۱ من حديث ابن عمرو .

﴿ وَكَانِ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيء مقيتًا ﴾ [ النساء / [ ٣٩ ] والقيعُ والقاعُ المُسْتَوى مِنَ الأرضِ جَمْعُهُ ٨٥ ] قــيلَ : مُقْتَدرًا وقيل : حــافظاً وقــيل : | قيعَانٌ وتَصْغيرهُ قُويْعٌ واسْتعيــرَ منه قاعَ الفَحْلُ

قول: القَوْلُ والقيلُ واحدٌ ، قال: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ منَ الله قيلاً ﴾ [ النساء / ٢٢ ] والقَوْلُ يُسْتَعْمَلُ عَلَى أُوْجُهُ اظْهَرُهَا أَنْ يَكُونَ لِلمُرَكَّب مِنَ الحُرُوفِ المُبْرَرَ بِالنُّطْقِ مُفْرَدًا كَانَ أَو جُمْلَةً ، فَالْمُفْرَدُ كَــقــولكَ زَيْدٌ وَخَرَجَ . والْمُرَكَّبُ زَيْدٌ قوس : القَوْسُ مَا يُرْمَى عنه ، قال تعالى: ﴿ مُنْطَلَقٌ ، وهَلْ خَرَجَ عَمْرُو ، ونحــوُ ذلك ، وقد يُسْتَعْمَلُ الجُزْءُ الوَاحدُ من الأنواع الشلاثة أغنى الاسْمَ والفعْلَ والأداةَ قَوْلًا كما قد تُسمَّى القَصيدةُ والخُطْبَةُ ونحوُهُما قَوْلاً ، الثاني: يُقالُ للمُتَصَوَّرَ فِي السَّفْسِ قَبِلَ الإِبْرازِ بِاللَّفْظِ قُولُ \* فيه قال : في نَفْسي قَوْلٌ لهم أظْهره ، قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لُولاً يُعَذَّبُّنَا اللهُ ﴾ [ المجادلة / ٨ ] فَجَعَلَ ما فَي اعْتقادهمْ قَوْلاً؛ الثالث : للإعتقاد نحو : فُلانٌ يقولُ بقَوْل أبي حنيفة . الرابع : يقالُ للدُّلالَةِ عَلَى الشيءِ نحوُ | قول الشاعر :

## \* امْتَلاَ الحَوْضُ وقال قَطْني \*

الخامس: يقالُ للعنايـة الصادقـة بالشيء كقولك فُلانً يقولُ بكذا . السادس : يَسْتَعْملُه المُنْطِقيُّونَ دُونَ غَيْرِهمْ في مَعْنَى الحَدُّ فيقولونَ: قَوْلُ الْجَوْهُر كَــذا وقَوْلُ السَعَرَض كــذا ، أي حَدُّهُما . السابع : في الإِلْهام نحوُ : ﴿ قُلْنَا

يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ ﴾ [ الكهف / ٨٦ ] ﴿ مَرْيَمَ ﴾ [ النساء / ١٧١ ] وقولهُ : ﴿ إِنَّكُمْ وقـيل فــى قــوله : ﴿ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائعينَ ﴾ | قوْلًا كما أن الَمذكورَ يُسَمَّى ذكْرًا وقولهُ : ﴿ إِنَّهُ [فصلت / ١١] إن ذلك كـان بتَسْخِيرٍ مَن الله | لَقُولُ رَسُول كَريم ومَا هُوَ بِقُولُ شَاعِرقَليــلاً مَا تعـالى لا بِخطابِ ظاهِرِ وَرَدَ عليهـما ، وكـذا ﴿ تُؤْمنُونَ ﴾ [ُ الحَاقَةُ / ٤٠ ، ١٤ ] فَـقَد نَسبَ قوله تعالى : ﴿ قُلْنَا يَا نَّارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا ﴾ القَوْلَ إلى الرَّسُول وذلك أنَّ القول الصادر [ الانبــيــاء / ٦٩ ] ، وقــوله : ﴿يَقُولُونَ ۗ إليك عن الـرَّسُول يُبَلِّغُهُ إليكَ عَنْ مُرْسلِ له بأَفْواَهِهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [ آل عمران / | فَيصِحُ أَنْ تَنْسُبُهُ تارةً إلى السرَّسُولِ ، وتارةً إلى الْمُرْسِلِ ، وكِلاهُما صحيحٌ . فــإن قيلَ : فهَلَ يَصِحُ على هذا أنْ يُنْسَبَ الـشُّعْرُ والخُطْبـةُ إلى الكتَّابة باليَّد فقال تعالى : ﴿ فَوَيْلٌ للَّذِينَ | راويهما كما تَنْسُبُهُمَا إلى صَانِعِهِما ؟ قيل : يَكْتُبُونَ الْكَتَابَ بَأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هِذَا مَنْ عِنْد اللهِ يَصِحُ أَنْ يَقَـالَ لَـلشَّعْرِ هُو قَـولُ الراوِي . ولا الله ﴾ [ البَّـقرة / ٧٩ ] وقـوله : ﴿ لَقَدْ حَقٌّ | يصحُّ أَنْ يقـالَ هو شِعْرُهُ وَخُطْبَتُهُ ، لأَنَّ الشَّعْرَ الْقُولُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ [ يس / القَوْلِ إذا كَانَ على صُورَةِ مَخْصُوصَةِ ٧] أي عِلْمُ الله تعالى بهم وكُلمتُهُ عليهم كما | وتلكَ الصُّورَةُ ليـسَ للرَّاوي فـيــهـا شيءٌ ﴿ والقولُ هو قُولُ الرَّاوي كـمـا هو قَوْلُ المَرْويّ ١٣٧ ] وقــوله : ﴿ إِنَّ الَّذيــنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ ۗ عنه. وقولـهُ تعالى : ﴿ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصيـــبَةٌ كَلَّمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ [ يونس / ٩٦] | قَالُوا إِنَّا لله وَإِنَا إِليَّه رَاجَعُونَ ﴾ [ البقرة / [١٥٦] لم يُرِدْ به الْـقَوْلَ الْمُنْطِقِيُّ فـقَطْ بلُ أَرادَ ذلك إذا كان معَهُ اعْتَقَادٌ وَعَملٌ . ويقالُ للسان المَقُولُ ، وَرجُلٌ مقـــولٌ منطيقٌ وقَوَّالٌ وَقَوَّالٌ وَقَوَّالٌ كَـذَلَكُ . والقَيْلُ الملكُ منْ مُلُوكِ حَمْيَرَ سَمُّوهُ قوله: ﴿ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ﴾ وتَسْمِيَّتُهُ قُولًا | بذلك لـكونه مُعْتَمَدًا عَلَى قـــوله ومُقْتَدَّى به

فَإِنَّ ذَلَكَ لَم يَكُنْ بِخَطَابٍ وَرَدَ عَلَيه فَيِمَا رُوِي اللَّهِي قَوْلَ مُخْتَلَف ﴾ [ الذاريات / ٨ ] أي لفي وذُكِرَ ، بَلْ كان ذلك إِنْهَاماً فَسَماهُ قَوْلاً . ﴿ أَمْرِ مِنَ ٱلْبَعْثُ فَسُمَّاهُ قَوْلاً فإِنَّ المَقُولَ فيه يُسَمَّى ١٦٧ ] فَذَكَرَ أَفُواهَهُمُ تنسيهًا على أن ذلك كَذَبٌ مَقُولٌ لا عَنْ صحَّة اعتقاد كما ذُكرَ في قال تعالى: ﴿ وَتُمَّتْ كُلُمَةُ رَبِّكَ ﴾ [الأعراف/ وقُوله: ﴿ ذَلَكَ عِيـــسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَق الَّذَى فيه يَمْتُرُونَ ﴾ [ مريم / ٣٤ ] فإنما سَمَّاهُ قَوْلَ الْحَقِّ تنبيهًا على ما قال : ﴿ إِنَّ مِثْلَ عيسى عنْدَ الله ﴾ [ آل عسمران / ٥٩ ] إلى 

وَتَقَيَّلَ أَبَاهُ نحوُ تَعَبَّدَ ، وَاقْتَالَ قَوْلًا . قال ما اجْتَرَّ بهِ إلى نَفْسِهِ خَيْرًا أَوْ شَرَا ويسقالُ ذلك في مَعْنَى احْتَكُمَ قال الشاعر :

## \* تأبي حُكُومة المُقْتَال \*

والقـالُ والقَالةُ مـا يُنشَرُ منَ القَوْل . قــال الخليلُ : يُوضَعُ القالُ مَوْضعَ القائلِ . فيقالُ أنا قالُ كذا أي قائلهُ .

قيل : قولُه : ﴿ أَصْحَابُ الجَّنَّةُ يَوْمُنُذُ خَيْرٌ مُسْتَقَرا وَأَحْسَنُ مَقيلًا ﴾ [ الفرقان / ٢٤ ] مَصْدَرُ قَلْتُ قَيْلُولَةُ نَمْتُ نَصْفَ النهـــار أَوْ مَوضعَ القَيْلُولة ، وقــد يقــالُ : قُلْتُهُ في البَّيْع قيلاً وأقَلْتُهُ ، وَتَقَايَلاَ بُعدَ مَا تَبَايَعَا .

قـوم : يقـالُ : قامَ يقُومُ قِيَامـاً فهـو قائمٌ وَجَمْعُهُ قَدِيامٌ ، وَأَقَامَهُ غَيْرُهُ . وأقدامَ بالمكأن إقامَةُ ، والقِيامُ عَلَى أَضُرُبِ : قيامٌ بالشَّخْصِ إمّا بِتَسْخِيـر أو أخـتيـار ، وُقـيـامٌ للشيء هو الْمُرَاعِـاةُ للشيءِ وَالْحِفْظُ لـه ، وقــيــامٌ هو عَلَى ﴿ قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ [ هود / ١٠٠ ] وقولُه : ﴿ أَمُواَلَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قَيَاماً ﴾ [ النساء / ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيسِنَةَ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةٌ عَلِسِي

وعلى هذا الـنَّحْو سَمُّوا المَلكَ بَعْدَ المَلكَ تُبُّعًا البالاخْتيار قولهُ تعالى : ﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانتُ آنَاءَ وأصلُهُ من الواو لقولهم في جَمْعه أقـوالُ نحوُ | اللَّيْلِ سَاجداً وَقَائمًا ﴾ [ الزمر / ٩ ] وقولُه : مَيْت وأموات ، وَالأصْلُ قَيَلٌ نحوُ مَيْت أصلُهُ ۗ ﴿ الَّذَيـــَــنَ يَذَكُرُونَ اللهَ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى مَيَّتُ فَخُفُّفَ . وإذا قيلَ إِفْيالٌ فذلك نَحْوُ أعباد الجُنُوبِهِمْ ﴾ [ آل عـمـران / ١٩١ ] وقـولُه : ﴿ وَالسَّرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النسَاء ﴾ [ النساء / ٣٤] وقدوله : ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لَرَبَهُمْ سُجَّدًا وَقَيَامًا ﴾ [ الفرقان / ٦٤ ] والقيامُ في الآيتُين جمعُ قائم . ومن المراعساة للشيء قولهُ : ﴿ كُونُوا قَوَّامَينَ لله شُهَدَاءَ بِالْقَسْطِ ﴾ [ المائدة / ٨] ﴿ قَائمًا بِالْقَسْطِ ﴾ [آل عَـمُوان / ١٨] وقوله : ﴿ أَفَمَنْ هُو َ قَــانُمْ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَّتْ ﴾ [ الرعـد/ ٣٣ ] أي حافظٌ لهـاً . وقولُه تعالى : ﴿ لَيْسُوا سَوَاءٌ مَنْ أَهْلَ الْكَتَابِ أُمَّةٌ قَائِمةٌ ﴾ [ آل عـمران / ١١٣ ] وقـولُه : ﴿ إِلاَّ مَّا دُمْتَ عَلَيه قَائمًا ﴾ [ آل عمران / ٥٧] أى ثابتُصا على طلّبه . ومن القيمام الذي هو العَزْمُ قُولُه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَة ﴾ [ المائدة / ٦ ] وقـولهُ : ﴿ يُقْيِمُونَ الصَّلاةً ﴾ [ المائدة / ٥٥ ] أي يُديمُونَ فِعْلَهِا ويُحافظُونَ عليها . والقيامُ وَالقوامُ اسْمُ لِما يقُومُ به الشيء أي يَنْبُتُ ، كالعماد والسّناد لما العَزْمِ عَلَى الشيءِ فسمِنَ القِيامِ بالسَّسْخيرِ : اليُعْمَدُ ويُسْنَدُ به ، كقوله: ﴿ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ ٥٥ ] أي جــعَلَهَا ممّا يُمْسكُكُمْ . وقــه له : أُصُولِها ﴾ [ الحشر / ٥ ] ومن القِيام الذَّى هو ﴿ جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قيَاماً للنَّاس ﴾

كُتُبِ الله تعالى الْمُتَقَدَّمَة . وقولهُ : ﴿ اللَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيْومُ ﴾ [ البقرة / ٢٥٥ ] أي القائمُ الحافظُ لكلِّ شيء وَالْمُعْطَى له ما به قوامُهُ وذلك هو اَلَمْنَى المذكسورُ في قسوله : ﴿ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثُمٌّ هَدَى ﴾ [ طه / ٥٠] وفي قــولهَ : ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائمٌ عَلَى كُلِّ نَفْس بَمَا كُسَبَتْ ﴾ [ الرعد / ٣٣ ] وبناءُ قَيُّوم فَيْعُولٌ ، وَقَيَّامٌ فَيْعَالُ نحــــوُ دَيُّونَ وَدَيَّانَ ، والقيامَةُ عَبَارَةٌ عَنْ قيام الساعـة المذكـور في قُولُهُ: ﴿ وَيَوْمُ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ [ الروم / ١٢ ] ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لَرَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين/ ٦] ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ﴾ [ الكهف/ ٣٦ ] والقيامَةُ أصْلُهَا ما يكون من الإنسان من القيام دُفْعَةً واحدَةً أَدْخلَ فيهـا الهاءُ تنبيهًا عَلَى وُقُوعَها دُفْعةً ، وَالمَـقامُ يكونُ مَصْدَراً وَاسْمَ مكان القيام وزَمانه نحـوُ : ﴿ إِنْ كَـانَ كُبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامَى وَتَذْكَيرى ﴾ [ يونس / ٧١ ] ﴿ ذَلِكُ لَمَنَّ خَافَ مَقَامَى وَخَافَ وَعيـــد ﴾ [إبراهيم / ١٤] ﴿ وَلَمِنْ خَافَ مَقَامَ رَبُّهُ ﴾ [الرحمن / ٤٦] ﴿ وَٱتَّخذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصلِّى ﴾ [ البقرة / ١٢٥ ] ﴿ فيه آيَاتٌ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [ آل عسمران/ ٩٧ ] وقسولهُ: ﴿وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ [ الدخان / ٢٦ ] ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فَسَى مَقَامَ أَمِينَ ﴾ [ مريم / ٧٣ ] ﴿خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيا ﴾ [مريم/ ٧٣] وقال:

[ المائدة / ٩٧ ] أي قوامــــا لهــم يَقُومُ به مَعَاشُهُمْ وَمَعَادُهُمْ . قَالَ الأَصَمُّ : قَائمًا لا يُنْسَخُ ، وَقُرئَ « قَيَما » بَمَعْنَى قَيَامًا وليسَ قَوْلُ مَنْ قَالَ : جَمْعُ قِيمة بشيء ويقالُ قام كذا وَنَبَتَ وَرَكَزَ بَمَعْنَى ، وَقَـولُهُ : ﴿ وَالتَّخذُوا مِنْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ [ البقرة / ١٢٥ ] وقَامَ فُلانٌ مَقامَ فُلان إذا نابَ عنه . قال : ﴿ فَأَخَرَان يَقُومَان مَقَامَهُما مَنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُّ الأُولْيَانَ ﴾ [ المائدة / ١٠٧ ] . وَقُولُه: ﴿ دِينًا قيمًا ﴾ [ الأنعـام / ١٦١ ] أي ثابتًا مُقُوَّمًا لَأُمُور مَعَاشهم وَمَعــادِهِم . وَقُرئَ: (قَيَمًا) مُخَفَّقًا منْ قِيَام وَقـيلَ : هو وصفُ نحـوُ قَوْمٌ عدًى ومكان سوى وَلَحْمُ ردَّى وَمَاءٌ رُوَّى، وعلى هذا قدوله : ﴿ ذلكَ السديَّنُ السَّيْسُ السَّيْسُ السَّيْسُ السَّيْسُ السَّيْسُ السَّيْسُ السَّيْسُ [يوسف / ٤٠] وقـــوله : ﴿ وَكُمْ يَجْعَلُ لَـهُ عوجًا قيما ﴾ [ الكهف / ١ ، ٢ ] وقوله : وَذَلكَ دينُ الْقَيِّمَة ﴾ [ البينة / ٥ ] فالقَيِّمةُ هَهُنّا اسم للأمّة القائمة بالقسط المشار إليهم بقوله : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةً ﴾ [ أَلَ عمران / ١١٠ ] وقدولُه : ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقَسْطِ شُهَدَءَ الله ﴾ [ النساء / ١٣٥ ] ﴿ يَتْلُو صَّحُقًا مُطَهِّرةً فيلها كُتُبُّ قَيِّمةً ﴾ [ البينة / ٢، ٢] فقد أشارَ بقوله : ﴿ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴾ إلى القرآن وبقوله : ﴿كُتُبُّ قَيَّمةٌ ﴾ إلى ما فيه من مَعانى كتُب الله تعالى فسإنّ القرآنَ مُجمَعُ ثمرَة

﴿ وَمَا مَنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ [ الصافات / | وَالإقامةُ في المكان الـثَّبَاتُ وإقامةُ االشيء تَوْفيَةُ ١٦٤ ] وقال : ﴿ أَنَا آتيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومُ مِنْ | حَقَّهُ ، وقال : ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لَسُتُمْ عَلَى مَقَامِكَ ﴾ [ الصافات / ١٦٤ ] قال الأخفشُ: الشيء حتَّى تُقيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجَيلَ ﴾ [المائدة/ ٦٨ ] أَى تُوَفُّونَ حُقُوقَهُمَا بِالسَّعَلْمِ وَالسَّعَمَلِ وكذلك قوله : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا السَّقُورَاةَ وَالإِنْجِيلَ ﴾ [ المائدة / ٦٦ ] ولم يَأْمُو تعالى يخْتَلْفَان بنسْبَته إلى الفاعل كالصُّعُود وَالْحُضُور | بالصَّلاة حَيْثُما أَمَر ولا مَدحَ به حَيْثُمَا مَدحَ إلا البَلَفْظ الإقَامـة تنبـيـــهًا أنَّ المَقْصُودَ منهـا تَوْفيَةُ شَرَائطَهَا لا الْإِتْيَانُ بهَيْئَاتِهَا ، نحو : ﴿ أَقْيِمُوا الصَّلاةَ ﴾ [ البقرة / ٤٣ ] في غيير موضع : ﴿ وَاللَّهِمِينَ الصَّلاَّةَ ﴾ [ النساء/ ١٦٢ ] وقولُه: ﴿ وَإِذا قَامُوا إِلَى الــــصَّلاةَ قَامُوا كُسالَى ﴾ [النساء / ١٤٢] فإنّ هذا من القيام لا من الإقاسة وامّا قــولهُ : ﴿ رَبِ اجْعَلْنِي مُقيــــمَ الصَّلاَّة ﴾ [ إبراهيــم / ٤٠ ] أي وَفُّقْني لَتُوفْيَةُ شرائطها وقوله : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَّاةَ ﴾ [ التوبة / ١١ ] فقد قيل : عُني به إقامتُها بالإقْرَار بوُجُوبَهِ الله بأدائها ، والمُقَامُ يــقــالُ للمَصْدَر والمكان والزّمان والمفعُول لكن الواردُ في القرآن هو المَصْدَرُ نـحـوُ قـوله : ﴿ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ [ الفرقان / ٦٦ ] وَالْمُقَامِةُ الإِقَامَةُ ، قَـال : ﴿ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةُ مَنْ فَضْلُه ﴾ [ فـاطر / ٣٥] ونحـوُ : ﴿ وَارُ الْخُلِدِ ﴾ ﴿ وجَّنَّاتِ عَدْنٍ ﴾ وقولهُ : ﴿ لاَ مَقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُوا ﴾ [ الاحـزاب / ١٣ ] مِنْ

فى قــوله : ﴿ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ﴾ [الصافات/ ٣٩] إنَّ المقامَ المَقْعَدُ فهذا إنْ أراد أنَّ المَقـــامَ والمَقْعَدَ بالــذَّات شيءٌ واحدٌ ، وإنما فسصحيح وإن أراد أنَّ مَعْنَى الْقَامِ مَعْنَى الْمُقْعَد فذلك بَعيدٌ فإنهُ يُسَمَّى المكانُ الواحدُ مَرَّةً مَقاماً إذا اعْتُبِر بِقيَامِهِ وَمَقْعَداً إذا اعْتُبِرَ بِقُعُودِهِ ، وقيل المَقامَةُ الجماعةُ ، قال الشاعرُ :

\* وفيهم مَقامَاتٌ حِسَانٌ وُجُوهُهُمْ \*

وإنما ذلك في الحقيقة اسم للمكان وإن جُعلَ اسْماً لأصحابه نحو ُ قول الشاعر: \* وَاسْتُبَّ بَعْدَكَ يِا كُلِّيْبُ الْجَلسُ \*

فَسَمَّى الْمُسْتَبِّينَ المَجْلسَ . والاسْتَقَامَةُ يقــالُ في السطريق السذى يكسونُ عَلَى خَط مُسْتَو وبه شُبُّهَ طريقُ المُحقُّ نـحـــوُ : ﴿ اهْدَنَا الـصُّواطَ المُسْتَقيمَ ﴾ [ الفاتحة / ٦ ] ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صراطى مُسْتَقَيمًا ﴾ [ الأنعام / ١٥٣ ] ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى صَرَاط مُسْتَقَيِّم ﴾ [ هــود / ٥٦ ] واسْتَقَامَةُ الإِنسان لزُومُهُ الْمُنْهَجَ الْمُسْتَقِيمَ نحو قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثمَّ اسْتَقَامُوا﴾ [ فصلت / ٣٠] وَقَالَ : ﴿ فَاسْتَقَمْ كَمَا أُمْرُتَ ﴾ [ هود/ ١١٢] ﴿ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ ﴾ [ فصلت / ٦]

لَكُمْ ﴾ منْ أقامَ . ويُعَبَّرُ بالإِقامة عن الدوام [[ فصلت / ١٥] ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ ﴾ [ الكهف/ نحوُ : ﴿ عَذَابٌ مُقَيمٌ ﴾ [ هود / ٣٩ ] وقُرئَ | ٩٥ ] فَالقُوَّةُ هَهُنَا قُوَّةُ البَدَنَ بِدُّلاَلَةَ أَنه رَغبَ ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾ [الدخان/ ٥١] العن القُرَّة الخارجة فقال : ﴿مَا مَكَّنِّي فيه رَبِّي أَى فَى مَكَانَ تَدُومُ إِقَامَتُهُمْ فِيهِ ، وتَقْوِيمُ الشيء تَثْقيفُهُ، قال : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فَي أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ ﴾ [ التين / ٤ ] وذلكَ إشارةٌ إلى مـاً | قَلْب . وفي المُعـاونِ من خارجَ نـحوُ قـوله : خُصٌّ به الإنسانُ من بَين الحَيوانِ من العسقل والفَهم وانتصاب القامة الدَّالَّةَ عَلَى اسْتَيَلاثه عَلَى كُلِّ ما في هذا الْعالم ، وتَقْويمُ السُّلْعة بَيانُ قيمتها . والقَوْمُ جماعةُ الرِّجال في الأصل دُونَ النِّساء ، وَلَــذَلَكُ قَالَ : ﴿ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ﴾ [ الحـجــرات / ١١ ] الآية قــال

\* أَقُومُ آلُ حَصْنِ أَمْ نَسَاءً \*

وفي عامَّة الْقُرُآن أريدُواً به والنَّساءَ جميعًا ، وحَقيقتُه للرِّجــال لما نَبَّهَ عليه قولهُ : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء ﴾ [ النساء / ٣٤].

قوي : القُوَّةُ تُستَعْمَلُ تارةً في مَعَنى القُدْرَةِ نحوُ قوله : ﴿ خُذُوا ما آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٌ ﴾ [البقرة/ ٦٣ ] وتَارَةً للتَهَيُّو المَوْجُود فــى الشَّيِّ نحوُ أنْ يقـــــالَ : الـنَّوَى بالـقُوَّةِ نخْلٌ ، أى مُتَهَيِّىءٌ وَمُتَرَشِّحٌ أَن يَكُونَ منه ذلك . ويُسْتَعْمَلُ ذلك في البدَن تارةً وفي القَلْبِ أُخْرَى ، وفي المُعاوِنِ منْ خــارج تارةً وفي القُدْرَةِ الإلهيــة تارةً. فَفِي

قَامَ أَى لَا مُسْتَقَرَّ لَـكُم وقد قُرِئَ : ﴿ لَا مُقَامَ ۗ البَدن نحوُ قوله : ﴿ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مَنَّا قُوَّةً ﴾ الْخَيْرُ ﴾ [ الكهـف / ٩٥ ] وفي الْقُلْبُ نحــو قوله : ﴿ يَا يَحْيَى خُذُ الْكَتَابَ بِقُوَّة ﴾ أى بقُوَّة ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾ قيل : معناهُ مَنْ أَتَقُوَّى به من الجُنْدَ وَمَا أَتَقَوَّى به مـن المال ، ونحـوُ قوله: ﴿ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّة وأُولُو بَاسَ السَّدَيْدَ﴾ [ النــمل / ٣٣ ] وَفَى الَّــُقُدَّرَةَ الإلهيَّةَ نحوُّ قُوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ قُويٌّ عَزِيزٌ ﴾ [ المجادلة/ ٢١] ﴿ وَكَانَ اللَّهُ قُويًا عَزِيزًا ﴾ [ الأحزاب / ٢٥] وَقَـولُه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّة الْمَتِينُ ﴾ [ الذاريات / ٥٨ ] فعامٌّ فسيما اختُصَّ اللهُ تعالى به مـن القُدْرَة ومـا جَعَلَه للخَلْق . وقولُه : ﴿ وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتَكُمْ ﴾ [ هود / ٥٢ ] فـقـد ضـمنَ تعَالى أنْ يُعْطَى كُلُّ وَاحد منهم منْ أَنْوَاعِ القُورَى قَدْرَ مِـا يَسْتَحَقُّهُ وقولُه : ﴿ ذِي قُوَّةً عَنْدَ ذِي العَرْشُ مَكِينَ ﴾ [ التكوير/ ٢٠ ] يَعْنِي به جــِـريــلَ عليــه السَّلامُ ووصَفُهُ بِالْـقُوَّةِ عِنْدَ ذِي العَرْشِ وَأَفْرَدَ السَّلْفُظُ وَنَـكَّرَهُ فقال: ﴿ ذَى قُوَّةً ﴾ تنبيهًا أنه إذا اعْتُبرَ بالمَلأَ الأعْلَى فَقُوَّتُهُ إِلَى حَدٍّ مَا، وقولُه فيه: ﴿ عَلَّمَهُ شُدِيدُ القُوكَى ﴾ [ النجم / ٥ ] فـــإنه وصَفَ

القُوَّةَ بِلَفْظِ الْجَمعِ وَعَرَّفَهَا تَعْرِيفَ الْجِنسِ تنبيهًا أنه إذا اعْتَبِرَ به لله العَالمِ وبالله ين يُعلَّمُهُمْ ويُفِيدُهُمْ هُو كَثِيرُ القُوَى عَظِيمُ القُدْرةَ وَالقُوَّةُ السَّي تُسْتَعْمَلُ للمَّهَيُّوْ أَكْثُرُ مَنَ يَسْتَعَسَمُهُا الفَلاَسفَةُ وَيَقُولُونَهَا عَلَى وَجَهَيْنِ ، أَحَدُهُما : الفَلاَسفَةُ وَيَقُولُونَهَا عَلَى وَجَهَيْنِ ، أَحَدُهُما : أَنْ يقالَ لهما كان مَوْجُودًا ولكن ليس يُستَعْمَلُ أَنْ يقالَ ليس يُستَعْمَلُ في المَعْوِقَةُ العَرْفَةُ المَعْوِقَةُ الله الكِتَابَةِ لكنهُ ليس يَستَعْمِلُ ، والثانى : يقالُ : بالكِتَابَةِ لكنهُ ليسَ يَستَعْمِلُ ، والثانى : يقالُ :

فُلانٌ كاتب بالقُوَّة وليس يُعنَى به أنَّ مَعَهُ العِلْمَ بالكتابَة ، ولكن مَعْنَاهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ الكتَابة وَسُمُيَّتَ المَفَارَةُ قَوَاءً ، وأَقُوى الرَّجُلُ صَارَ فَى قَوْاء أى قَفْر ، وتُصُوِّر مِنْ حال الحَاصِلِ فى القَفْر السَفَقْرُ فسقسيل : أَقُوى فُلانٌ أى افْتَقَرَ كَلَّة تعالى : كقولهم أَرْمَلَ وأَثْرَبَ ، قال اللهُ تعالى : فومتَاعًا للمُقْوينَ ﴾ [ الواقعة / ٧٣] .

## 🗞 كتاب الكاف

كب : الكَبُّ إسْقَاطُ الشَّيء عـلى وجُهه ، قال : ﴿ فَكُبُّتْ وَوُجُوهُهُمْ فِي اَلنَّارٍ ﴾ [النمل/ ﴿ تَوَجُّعُهَا ، والكُّبْدُ إصابَتُهَا ، ويـقــالُ: كَبدْتُ العَمَل ، قَال : ﴿ أَفَمَنَّ يَمْشي مُكبًا عَلَى الشبيهًا بكَبد الإنسَانِ لكونها في وَسَط البَدَنِ . وَجْهِهُ أَهْدَى ﴾ [ الملك / ٢٢] والكَبْكَبُّهُ الوقيلَ تَكَبُّدَتَ الشمسُ صَارَتُ في كَبد السَّماء ، تَدَهُورُ الشيء في هُوَّة ، قال : ﴿ فَكُبُكُبُوا فِيهَا ۗ والكَبَدُ المَشَقَةُ ، قالَ: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فَي هُمْ وَالغاوُونَ ﴾ [ الشَّعراء / ٩٤ ] يقالُ: كُبَّ | كَبَد ﴾ [البلد/٤] تنبـيهــاً أنَّ الإنْسَانَ خَلَقَهُ اللهُ وَكَبْكَبَ نحـــوُ كَفٌّ وَكَفْكُفَ وصــرٌ الـرِّيحُ || تعــَّالى على حَالَة لاَ يَنْفَكُّ منَ المَشَاقُ مـــا لـم وصَرْصَرَ . والكُوَاكِبُ النُّجُومُ الباديَّةُ ولا يقالُ | يَقْتَحم العَقَبَةَ وَيَسْتُقرُّ به القَرارُ كــمـا قــال: لَهَا كُواكِبُ إِلاَّ إِذَا بَدَتْ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَلَمَّا اللَّهِ لَتُوكُّذُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق ﴾ [ الانشقاق/١٩] . جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَأَى كُوْكُبا ﴾ [ الأنعام / ٧٦ ] وقال : ﴿ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيٌّ ﴾ [ النــور / | التي تقالُ عنْدَ اعْتَبَار بعضهاً بـبعض ، فالشيءُ ٣٥] ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيَا بزينَة الكَوَاكب﴾ | قد يكونُ صَغيرًا في جَنْب شيء وكَبيراً في [ الصافات / ٦ ] ﴿ وَإِذَا الكُواكِبُ انْتَثَرَّتُ ﴾ الجنب غير، ويُستَعْمَلان في السكميَّة المُتْصِلَة [الانفطار / ٢] ويقــالُ ذَهَبُوا تحْتَ كُلِّ كَوْكَب الكِجْسَام وذلك كـــالكَثيرِ والــقَليلِ ، وفي إِذَا تَفَرَّقُوا ، وكَوْكَبُ العَسْكَرِ ما يَلْمَعُ فيها منَّ الكَمِّيَّةِ المُنْفَصَلَة كالعَدَد ، وَرَبَما يَتَعـاَقَبُ الكَثيرُ

[المجـادلة/ ٥] وقــال : ﴿ لِيَقْطَعُ طَرَفًا مِنَ ۗ فِي الأَعْيَانِ ثُمُ اسْتُعِيرَ للمَعَانِي نحوُ قوله : ﴿لاّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَو يَكُبْتَهُمْ فَيَنْقَلَبُوا خَانبينَ ﴾ [ آل | يُغَادرُ صَغيـــرَةً وَلاَ كَبيـــرَةً إلاَّ أَحْصَاهَا ﴾ عمران/ ۱۲۷] .

كبل : الكَبدُ مَعْرُووفَةٌ ، والكَبَدُ والحُبَّادُ ٩٠] وَالإِكْبَابُ جَعْلُ وَجْهِهِ مَكْبُوبًا عَسَلَى الرَجُلَ إِذَا أَصَبْتَ كَبَدَهُ ، وَكَبَدُ السماء وَسَطْهَا كبر: الكَبيرُ وَالصَّغَّيرُ مِن الأسماء المُتَضَايفَةِ وَالكَبِيَــــرُ عَلَى شَيْءِ وَاحِدٍ بِنَظَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَبِت : الكَبْتُ الرَّدُّ بِعُنْفِ وَتَذْلِيلِ ، قال : النحوُ: ﴿ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمْ كَبِيرٌ ﴾ [ البقرة/ ٢١٩ ] \_ مَا كُبُتَ الَّذِينَ مَنْ قَبْلُهُمْ ﴾ [و «كثيرٌ» ، قُرئَ بهما وأصلُ ذلك أنْ يُسْتَعْمَلَ

[الكهف/ ٤٩] وقولهِ : ﴿ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ

وَلَا أَكْبَرَ ﴾ [ سبأ / ٣ ] وقولهُ : ﴿ يَوَمَ الحَجُّ ۗ اللَّي رُؤَسَاءَهَا وقـولهُ : ﴿ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الّذي تنبيهاً أنَّ العُمْرةَ هي الحَجَّةُ الصُّغْرَى كما قالَ عَلِيْكُ : " العُمْرَة هي الحَجُ الأَصْغَرِ ، (١) فَمَنْ ذلك ما اعْتُبرَ فيه الزمانُ فيقالُ : فُلانٌ كَبيرٌ أي مُسنٌّ نحو ُ قوله : ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عَنْدَكَ اَلكَبَرَ أَحَدُهُمَا﴾ [ الإسراء / ٢٣ ] وقال : ﴿وَأَصَابُهُ الكبَرُ ﴾ [ البــقـرة / ٢٦٦ ] ﴿ وَقَدْ بَلَغَنيَ الكَبَرُ﴾ [ آل عمران / ٤٠ ] ومنه ما اعْتُبُرَ فَيه الْمَنزَلَةُ وَالرَّفْعَةُ نحو : ﴿ قُلْ أَيُّ شَيء أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلُ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ [ الانعام/ ١٩] ونحوُ : ﴿ الكَبِيرُ الْمُتَعَالَ ﴾ [ الرعد / ٩] وقولُه : ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ ﴾ [الأنبياء / ٥٨] فَسَماهُ كَبيراً بِحَسَبُ اعْتَقَادهم فيـه لا لقَدر وَرَفْعَـةِ له على الْحَقِيـقَةِ ، وعلى ذلك قسوله : ﴿ بَلُّ فَعَلَهُ كَسِيرُهُمْ هذا ﴾ [الأنبياء/ ٦٣] وقولُه : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَة أَكَابِرَ مُجْرِميهَا ﴾ [ الانعام / ١٢٣ ]

(١) أخرجه الدارقطني ( ٢ / ٢٨٥ ) عن سليمان بن داود حدثنی الزهری عن أبی بكر بن محمد ابن عــمرو بن حــزم عن أبيه عن جــده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتاباً وبعث به مع عمرو بن حزم وفيه أن العمرة الحج الأصغر . انتهى . قال صاحب ا التنقيح » . وسليمان بن داود هذا قال فسيه غيسر واحد من الأثمة : إنه سليسمان بن أرقم . وهو متروك . انتهى .

الأَكْبَرِ ﴾ [ التوبة / ٣] وإنما وصَفَهُ بالأَكْبَرِ ﴿ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ﴾ [ طــه/ ٧١ ] أي رَنيسكُمْ ومن هذا النَّحْو يقــالُ : ورثَهُ كابرا عن كابر ، أَى أَبًّا كَبِيرَ الـقَـدْرِ عـن أب مَثْـله . والكَبيـرَةُ مُتَعَارَفَةً فَى كُلِّ ذَنْب تَعْظُمُ عُـقُوبَتُهُ والجَـمع الكَبَاثرُ ، قسال : ﴿الَّذِينَ يَجْتَنُّبُونَ كَبَائْرَ الإثم والفواحش إلا السلَّمَ ﴾[النجم / ٣٢] وقَالَ : ﴿ إِنْ تَجْتَنَّبُوا كَبَاثُو مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ [النساء/ ٣١] قيلَ:أُريدَ به الشِّرْكُ لقوله : ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لظُلُمٌ عَظيمٌ ﴾ [ لقمان / ١٣ ] وقيلً: هى الشَّرْكُ وسائرُ المعاصى المُـوبقَة كالزُّنَا وَقَتْل الْمُحَرَّمَة ولذلك قال : ﴿ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطْئًا كَبِيراً ﴾ [ الإسراء / ٣١ ] وقال : ﴿ قُلْ فَيَهُمَا إِنَّمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مَنْ انَفُعُهِماً ﴾ [ البقرَة / ٢١٩ ] وتُستَعْمَلُ الكَبيرَةُ فيمًا يَشُقُ ويَصْعُبُ نحو : ﴿ وَإِنَّهَا لَكُبُ يِرَةٌ ۗ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ [ البقـرة / ٤٥ ] ، وقال : ﴿ كَبُر عَلَى الْمُسْرِكِينَ مَا تَدْعُسُوهُمْ إِليه ﴾ [الشورى / ١٣] وقال : ﴿وَإِنْ كَانَ كُنُّهُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ﴾ [ الأنعام / ٣٥ ] وقولُه : ﴿ كُبُرَتْ كُلُّمَةً ﴾ ففيه تنبيه على عظم ذلك من بَيْنِ الذُّنُوبُ وَعظُم عُقُّ وبَتِهِ ولذلك قال: ﴿كُبُرُ مَفْتًا عنْدَ الله ﴾ [ الصف / ٣ ] وقروله : ﴿ وَالَّذَى تُولُّنَى كَبَرُّهُ ﴾ [ النور / ١١ ] إشـــارةً إلى مَنْ أَوْقَعَ حَـديثَ الإفْك . وتنبيــها أنَّ كارًّ مَنْ سَنَّ سُنَّةً قَـبِيحـةً يَصِيـرُ مُقْـتَديًّا به فـذنْبهُ

للَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ [ غافسر / ٤٧] قابَلَ ٱلْمُسَتَكْبِرِينَ بِالضُّعْفَاء تنبيها أنَّ اسْتَكْبَارَهُمْ كان بِمَا لَهُمُّ مِن القُوَّةِ مِنَ البَدَنِ والمَالِ : ﴿ قَالَ المَلاُّ الذينَ اسْتَكُبْرُوا مَنْ قَـوْمَهُ لِلَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا ﴾ [الأعـــراف / ٧٥] فَــــقابَلَ المُسْتَكْبِرِينَ بِالْمُسْتَضْعُفِينَ : ﴿ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمَا مُجْرِمينَ ﴾ [ الأعراف / ١٣٣ ] نبّه بـقـوله فَ اَسْتُكْبَرُوا عَلَى تَكَبُّرُهُمْ وَإَعْجَابِهِمْ بَأَنْفُسِهِمْ وَتَعَظِّمُهُم عَنِ الإصْغَاءِ إليه ، ونَبَّهُ بَقُـولُهُ : ﴿ وَكَانُوا قُومًا مُجْرِمِينَ ﴾ أنَّ الله حَمَلَهُمْ على ذلك هو ما تَقَدُّمُ مِنْ جُرْمِهِمْ وَأَنَّ ذلك لم يكنْ شَيْئًا حَدَثَ منهم بَلْ كان ذَلك دَأْبَهُمْ قَبْلُ وقال تعالى : ﴿ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخرَة قُلُوبُهُمْ مُنكرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكُبرُونَ ﴾ [ النحل / ٢٢ ] وقال َ بعْدَهُ : ﴿ إِنَّهُ لاَ يُحبُّ الْمُسْتَكْبُرِينَ ﴾ [ النحل / ٢٣ ] وَالتَّكَبُّرُ يَفَالُ عَلَى وَجَهَيْنَ ، أحدُهُمًا : أن تكونَ الأفعالُ الحَسَنَةُ كَشيرَةً فَى الحَقِيقَة وزائِدَةً على مُحاسِنِ غَيْرِهِ ، وعلى هذا وُصَفَ اللهُ تَعـالَى بِالتَّكَبُّرِ . قَـالُ : ﴿ الْعَزِيزُ الجِّيَّارُ الْمُتَكِيرُ ﴾ [ الحشــر / ٢٣] . والثاني : أن يكونَ مُتَكلِّفًا لـذلك مُتَشَبِّعــاً وذلك في وَصْفِ عَامَّةِ الناسِ نحوُ قولهِ : ﴿ فَبَنْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِرَينَ ﴾ [ الزمر/ ٧٢ ] ، وقوله :﴿ كَذَلْكَ بَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكبّر جَبَّار ﴾ [ غافر / ٣٥] وَمَنْ وُصِفَ بِالتَّكَبُّرِ عَلَى ٱلوَجْهِ الأُوِّل فَمَحْمُودٌ ، وَمَنْ وُصِفَ به على الوَجْهِ الشاني

أَكْبِرُ. وقولُه : ﴿ إِلَّا كُبْرٌ مَا هُمُّ بِبِالْغِيهِ ﴾ [غافر/ ٥٦ ] أي تَكُبُرُ وقسيلَ: أمرٌ كَبيسرٌ من السنّ كقوله: ﴿ وَالَّذَى تَوَلَّى كَبِرُهُ ﴾ [ النور / ١١ ] وَالْكُبْرُ وَالسَّكَّبْرُ والاسْتَكَـبَارُ تَتَقَارَبُ ، فَالـكُبْرُ الحالةُ التي يَتَخَصُّ بها الإنسان من إعجابه بنْفُــــه وذلك أن يَرَى الإنسَانُ نَفْسَهُ أَكْبَر منَ غَيرِه . وَأَعْظُمُ التَّكَبُّرِ التَّكبرِ على الله بالامتناع منْ قَبُول الحَقُّ وَالإِذْعَان له بالعبادَة وَالاسْتَكُبارُ يقالُ على وَجْهَيْن ، أَحَدُهُمَا : أَنْ يَتَحَرّى الإنسانُ ويَطْلُبَ أَنْ يَصِيرَ كَبِيراً وذلك متى كان على ما يَجِبُ وفي المكان الذي يَجِبُ وفي الوقت الذي يَجِبُ فمحمُودٌ ، والشاني : أنْ يَتَشَبُّعُ فَيُظْهِرَ مَنْ نَفْسِهِ مَا لَـيسَ لَهُ وَهَذَا هُو المَذْمُومُ وعلى هَذَا مَا وَرَدَ فَى القُرُانَ . وَهُو مَا قال تعالى : ﴿ أَبِي وَاسْتُكْبُرُ ﴾ [ البقرة/ ٣٤ ] وقال تعالى : ﴿ أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمُ رَسُولٌ بَمَا لاَ تَهُوَى أَنْفُسكُمُ اسْتَكْبُرتُمْ ﴾ [ البقرة / ٨٧] ، وقال: ﴿ وَأَصَرُوا وَاسْتُكْسِرُوا اسْتَكْبِسَاراً ﴾ [نوح/ ٧]﴿ اسْتَكْبَاراً فَي الْأَرْضَ ﴾ [ فاطر / ٤٣ ] ﴿ فَاسْتَكْبِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [ فصلت / ١٥] ﴿ يَسْتَكِبرُونَ فِي الْأَرْضَ بِغُيرِ الْحَقُّ ﴾ [الاحقاف / ٢٠] وقال : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَبُّوا بآياتنا وأسنكبَرُوا عَنْهِا لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ السماء ﴾ [ الأعراف / ٤٠] ﴿قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمِ عُكُمْ وَمَا كُنْهُمْ نَسْنَكُمْرُونَ ﴾ [الأعراف / ٤٨ ] وقوله : ﴿ فَيَقُولُ الْضَّعَفَاءُ

فَمذْمُ ومٌ ، وَيَدُلُ على أنه قد يَصحُ أنْ يُوصَفَ الإنسَانُ بذلك ولا يكونَ مَـذْمُومًا ،قـولُه : ﴿ سَاً صُولُ عَنْ آيَاتِي الذينَ يِسَكَبُ رُونَ فِي الأرْض بغَيْر الحَقِّ ﴾ [ الأعسراف / ١٤٦] فَجَعَلَ مُتكبِرينَ بِغيرِ الحَقُّ ، وَقَال : ﴿ عَلَى كُلِّ قَلْب مُتَكِّبر جَبَّار ﴾ بإضافَة الْقَلْب إلى المَتَكَبِّرِ ، وَمَنْ قَدَّراً بِالتَّنْوِينِ جَعَلَ الْمَتَكَّبَرَ صَبِـفّة للْقَلْبِ ، وَالْكُبْرِيَاءُ التَرَفُّعُ عَنِ الْانْقِيَادِ وذلك لا يَسْتَحْقهُ غَيرُ الله فقال : ﴿ وَلَهُ الْكَبْرِياءُ فِي السَّموَات وَالأَرْضَ ﴾ [ الجانية / ٣٧ ] وكما قُلْنَ كُورَى عنه ﷺ يقسول عن الله تعسالي «الْكُبُّرِياءَ وَرَانِي والْعَظِمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعْنِي في وَاحَدُ مُنهِماً قَصَمْتُهُ ﴾ (١) وَقَالُ تعالى : ﴿ قَالُوا أَجَنَّتَنَا لَتَلْفُـتَنَا عَمًّا وَجَدْنَا عَلَيْـه آبَاءَنَا وَتَكُونَ | [نوح / ٢٢]. لَكُمَّا الكَبْرِيَاءُ في الأَرْضِ ﴾ [ يونس : ٨٧ ]، وأَكْبَرْتُ الشيءَ رَايْتُهُ كَبَـيرًا ، قــال : ﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ ﴾ [ يوسف / ٣١ ] والتَّكْبِيـرُ يقالُ لذلك ولتَـعْظيم الله تعـالى بقـولهم اللهُ أكْبَـرُ ولعبادته واستشعًا رتعظيمه وعلى ذلك : ﴿ وَلَنَّكُبُّ سُرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ [ البـقرة/ ١٨٥] ﴿ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً ﴾ [ الإسراء / ١١١]،

(۱) رواه مسلم ( البر والصلة / ۲۹۲ ) ، عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : ﴿ الْعَزْ إِزَارِهُ والْكَبْرِياءُ رَدَاؤُهُ فَمَنْ يَنَازَعْنَى عَذْبَتَهُ ﴾ .

وقوله : ﴿ لَخَلَقُ السَّمُواتُ وَالأَرْضِ أَكُبَرُ مِنْ خَلَقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُشُرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [غافر / ٧٥] فهى إشارة إلى مَا خَصَّهُمَا الله تعالى به من عَجانب صنعه وحكْمَته التي لا يعْلُمُهُمْ بقُوله : يعْلُمُهُمْ إلا قليلٌ مَمَّنْ وَصَفَهُمْ بقُوله : وَقَلَمُ السَّمُواتُ وَالأَرْضِ ﴾ [لك عمران / ١٩١] فأما عظم جُنْتهما [آل عمران / ١٩١] فأما عظم جُنْتهما فأكثرهُمْ يَعْلَمُونَهُ . وقولهُ: ﴿ يَوْمَ نَبطشُ اللَّمْشَةُ الكُبْرِي ﴾ [الدخان / ١٦] فتنبية أن كلً ما يَنَالُ الكافر من العذاب قبل: ذلك في الدُنيا وفي البَرْزَخ صَغيرٌ في جَنْبِ عذابِ ذلك أليومٍ . وَالكُبَارُ أَبلغُ مَن الكَبيرِ ، والكُبَارُ أَبلغُ من ذلك ، قال : ﴿ وَمَكَرُوا مَكُواً كُبَاراً ﴾ الوم / ٢٢] .

كُتُب الكَتُب ضمَّ أديم إلى أديم بالخياطة يُقالُ كَتَبْتُ السَّقَاءَ وكَتَبْتُ الْبَغْلَةَ جُمعْتُ بِينَ الْبَغْلَةَ جُمعْتُ بِينَ الشَّفَرِيْهَا بحَلْقَة ، وفي التَّعَارُف ضمَّ الحُرُوف بعضها إلى بعض بالخَطَّ وقد يُقَالُ ذلكَ للمَضْمُوم بعضها إلى بعض باللَّفظ ، فالأصلُ في الكتابة النَّظمُ بالخَطَّ لكنْ يُستَعارُ كُلُّ واحد للآخر وكهذا أسمى كلامُ الله وإن لم يكتب كتاباً كقوله : ﴿ قَالَ الْكِتَابُ ﴾ [ البقرة / كتاباً كقوله : ﴿ قَالَ الْكِتَابُ ﴾ [ البقرة / كَتَاباً كقوله : ﴿ قَالَ الْكِتَابُ ﴾ [ البقرة / الكتاب في الكتاب في الكتاب في الكتاب في الكتاب في الأصل مصدر شم سمى المكتوب فيه كتابا ، والكِتاب في الأصل اسم للصّعيفة مع المكتوب

حُملَ قولهُ : ﴿ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِ مُ يَكُنُّبُونَ ﴾ [الزَّخــرف / ٨٠] قـيل ذلك مثلُ قـــوله : ﴿ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ [ الرعد / ٣٩] وقوله : ﴿ أُولِنْكَ كَتَّبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مَنْهُ ﴾ [ المجادلة / ٢٢ ] فإشارةً منهُ إلى أَنهـم بَخـلاف مَن وصَفَهُم بقــوله : ﴿ وَلاَ تُطعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكُرْنَا ﴾ [الكهف/ (٢٨] لأنَّ معنَى أغْفَلُـنا منَ قُـولهم أَغْفَلْتُ الكتابَ إذا جَعَلْتَهُ خالياً من الكتابة ومن الإعجام ، وقولهُ : ﴿ فَلاَ كُفْرَانَ لسَعْيَهُ وَإِنَّا لَهُ كَأَتَّبُونَ ﴾ [ الأنبياء / ٩٤ ] فإشَارةٌ إلى أنَّ ذَلُكَ مُثْبَتُ له ومُجَازًى به . وقولَهُ : ﴿ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهدينَ ﴾ [ آل عــمــران / ٥٣ ] أي اجْعَلْنَا فَيَ زُمْرَتُهِمْ إشارةً إلى قوله : ﴿ فَأُولَئُكَ مَعَ الذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [ النساء / ٦٩ ] الآية وَقـوله : ﴿ مَالَ هـذَا الْكــتَابُ لاَ يُغَادِرُ صَغَيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَ أَحْصَاهَا ﴾ [ الكهف / ٤٩ ] فقيل: إشارة إلى ما أُثبت فيه أعمال العباد . وقوله : ﴿ إِلاَّ فَـَى كُتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ﴾ [ الحديد / ٢٢ ] قُـيل: أَشَارةٌ إلى اللُّوحِ المحفُوظ ، وكَـذا قولهُ : ﴿ إِنَّ ذَلَكَ فَي كَتَابَ﴾ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يُسيرٌ ﴾ [ أَلحج / .َ٧ ]ً وقولهَ : ﴿ وَلاَ رَطْبُ وَلاَ يابِس إلاَّ فَـى كتَاب مُبين ﴾ [ الأنعام / ٩٥ ] ﴿ فَيُّ الْكَتَاب مُسْطُوراً ﴾ [ الإسراء / ٥٨ ] ﴿ لَوْلاً كَتَابُّ منَ الله سَبَّقَ ﴾ [ الأنفال / ٦٨ ] يعـني به ما

فيه وفي قوله : ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكَتَابِ أَنْ تُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ كَتَابًا مِنَ السَّمَاء ﴾ [ النساء / ١٥٣ ] ، فإنَّهُ يَعنَى صَحِيفَةً فيهَا كتابةً ، ولهـذا قال : ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كَتِسِلِهَا فِي قَرْطَاسِ ﴾ [الأنعام/ ٧] الآية ، ويُعَبَّرُ عن الْإِثْبَات والتَّقْدير والإيجاب والفَرْضِ والـعَزْم بالكتابةِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَن الشَّيءَ يُرادُ ثُم يِقَالُ ثُم يُكُتُّبُ ، ف الإرادَةُ مَبْداً وَالسَكَتَابَةُ مُنتَهِى . ثم يُعَبَّرُ عن المُراد الذي هو المُبْدأُ إِذَا أُرِيدَ تَوْكِيدُهُ بِالكِتَّابِةِ التي هي المُنتهينَ ، قال : ﴿ كُتَّبَ اللهُ لأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ [ المجادلة / ٢١ ] وقال تعالى : ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبُنا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ﴾ [ التوبة/ ١٥] ﴿ لَبَرَّزَ الَّذَينَ كُتبَ عَلَيهمُ الْقَتْلُ ﴾ [ آل عـمران / ١٥٤ ] وقـال : ﴿ وَأُولُو الأَرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض في كتَابِ الله ﴾ [الأنفال/ ٧٥ ] أي في حكمه ، وَقَــَولُه : ﴿ وَكُتَّبِنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [ المائدة/ ٤٥] أَى أَوْحَيَّنَا وَفَرَضْنَا وكَذَلك قَــولهُ : ﴿ كُتُبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ ﴾ [ البقرة / ١٨٠ ]وقدوله : ﴿ كُتبَ عَلَيْكُمُ الصَّيامُ ﴾ [البقرة / ١٨٣] ﴿ لَمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقَتَالَ ﴾ [النساء/٧٧] ﴿ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ [ الحَديد / ٢٧] ﴿ لَوْلاَ أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ ﴾ [الحـشــر /٣] أي لولا أن أوْجَبُ اللهُ عَلَيــهمُ الإخلالَ بديارهم ، ويُعبّرُ بالكتابة عن القـضاء الْمُضَى وَمَا يَصِيرُ فَى حُكُم الْمُضَى وعلى هذا

كتَابِ الله ﴾ [ التــوبة / ٣٦ ] أي في حُكْمِه . وَيُعْبَرُ بُالكَتَابِ عَنِ الْحُجَّةِ الشَّابِنَةِ مِن جَهِةِ اللهِ انحوُ : ﴿ وَمَنَّ الـنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فـــى اللهُ بَغَيْرَ علم وَلاَ هُدًّى وَلاَ كَتَاب منير ﴾ [ الحج/ ٨ ] ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كَتَابًا مَنْ قَبُّلُه ﴾ [ الزخرف / ٢١ ] ﴿ فَأَتُوا بِكُنَّا بِكُمْ ﴾ [ الصافات / ١٥٧ ] ﴿ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ [ البقرة / ١٤٤ ] ﴿ كِتَابَ الله ﴾ [ النساء / ٢٤ ] ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كَتَابًا ﴾ [فَاطر / ٤٠] ﴿ فَهُمْ يَكُنُّبُونَ ﴾ [ الطُّـور / ٤١] فـــــذلك إشـــــارةٌ إلــى العلــم والتَّحَقُّقِ والاعْتقاد ، وقـوله : ﴿ وَٱبْتَغُوا مَا كُتُبَ اللَّهُ الكُمْ ﴾ [البقرة / ١٨٧] إشارةٌ في تحرّي النَّكَاحِ إلى لطيـفة وهي أنَّ اللهُ جَعَل لنا شَهْوَة النكاح لـنتَحرَّى طلبَ النسل الـذي يكُونُ سَبَبًا لبَقاء نَوْع الإنسان إلى غاية قَدْرِهَا ، فَيَجبُ اللإنْسَان أَنْ يَتَحَرَّى بالـنَّكاحِ مــــا جَعَلَ اللهُ له عَلَى حَسَب مُقْتَضَى السَعَقْل والـــدُّيَانَة ، وَمَنْ تَعَرَّى بالنَّكَاحِ حَفْظَ الـنَسْلِ وَحَصَــانَة النَّفْسِ عَلَى الوجْه المشْرُوعِ فـقد ابْتَغَى مَا كَتَبَ اللَّهُ لهَ وإلى هذا أشــــار مَنْ قــال : عُنِي بما كَتَبَ اللهُ الكُمُ الولدُ ويُعبّرُ عـن الإيجـاد بالكتــابة وعن الإزالة والإفناء بالمحو . قال : ﴿ لَكُلُّ أَجَلَ كَتَأَبُّ ﴾ [ الرعد / ٣٨ ] ﴿ يَمْحُو اللهُ مَا ً ايُّشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ [ الرعـــد / ٣٩ ] نَبَّهَ أَنَّ لَكُلِّ وَقْت إِيجَادًا وهو يُوجدُ مــــا تَقْتَضَى الْحَكْمَةُ إيجادَهُ وَيُزِيـلُ مَا تَقْتَضِى الْحِكْمَةَ إِزَالِتَهُ ، وَدَلَّ

قَدَّرَهُ منَ الحُكْمَةُ وذلك إشـــارةٌ إلى قـــوله: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسه الرَّحْمَةَ ﴾ [ الانعام / ٥٤ ] وقيل: إشـــارةٌ إلَى قوله : ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لُيعَذَّبُهُمْ وَأَنتَ فيهمْ ﴾ [ الأنفال/ ٣٣] وقوله : ﴿ لَنْ يُصِيبُنَا إَلاَ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا﴾ [ التوبة / ٥١ ] يعنَى ما قَـدْرَهُ وقَضَاهُ وَذَكَرَ لنا ولم يَقُلُ علينا تنبيهًا أنْ كلُّ مَا يُصيبُنَا نَعُدُّهُ نعمةً لنا ونعُدُّهُ نَفْمَةً علينًا ، وقولهُ : ﴿ ادْخُلُواَ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكِمْ ﴾ [ المائدة / ٢١ ] قيل: معنى ذلك وهَبَهَا اللهُ لكُم ثم حرَّمَهَا عليكم بامتناعكُمْ من دُخولها وقَبُولها ، وقيل: كَتُبَ لَكُمْ بِشُرْط أَنْ تَدخُلُوها ، وقيل: اوْجبهَا علَيْكُمْ ، وإنما قـال: لكمْ ولم يقلُ عليكم لأنّ دُخُولَهُمْ إِيَّاهَا يعـودُ عليهم بِنفْي عـاجلِ وآجِلِ فيكونُ ذلك لم لا عليهم وَذلك كـقولك لِمَنْ يرَى تأذيًّا بشيء لا يَعْرِفُ نَفْع مسآله : هذا الكلام لـك لا عَليك ، وقــوله : ﴿ وَجَعَلَ كَلَّمَةُ الَّذِينَ كَفَـــرُوا السُّفْلَى وَكَلَّمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيًا ﴾ [ التـــوبة / ٤٠ ] جَعَلَ حُكْمَهُمْ وَتَقْدِيرَهُمْ سَاقطاً مُضْمَحلاً وَحُكْمَ الله عــالِياً لا دافع له ولا مانع ، وقال تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبَثْتُمْ فَي كَتَابِ اللهُ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ ﴾ [َ الروم / ٥٦ ] اى َ فَــيَ علَّمــه وأيجَابه وَحُكْمه وعَلَى ذلك قــولُه : ﴿ لَكُلُّ أَجُلُ كُتَابٌ ﴾ [ الرعد / ٣٨ ] وقوله : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ السَّسِهُورِ عِنْدَ اللهِ الْنَا عَشَرَ شَهْراً في

اللَّهُمْ بِالْمُواهِمْ ﴾ [ التوبة / ٣٠ ] والاكتتابُ مُتَّعَارَفٌ في اللُّخْتَلَقِ نحـوُ قـوله : ﴿ اسَاطَيـرُ الْأُوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا ﴾ [َ الفرقان / هُ ] وَحَيْثُمَا ذَكَرَ اللهُ تَعالى أَهْلَ الكتاب فإنما أرادَ بالكتَاب التَّوْرَاةَ والإنْجيلَ وإيَّاهُما جميعاً ، وقولهُ : ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا القُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى ﴾ [ يونس / ٣٧ ] إلى قـــوله : ﴿ وَتَفْصِيلَ الْكَتَابِ ﴾ [يونس / ٣٧] فإنَّمَا أرادَ بالكتَابِ هَهُنَا مَا تُقَدَّمَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بَأَيْدِيهِمْ ﴾ [ البقرة / ٧٩ ] المن كُتُب الله دُونَ الـقُرَان ؛ أَلاَ تَرَى انَّه جَعَلَ والكتابُ النَّانيَ النَّوْرَاةُ ، والثالث لِجِنْسِ كُتُبِ القرَّانَ مُصَدِّقًا له ، وقوله َ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الكتابَ مُفَصَّلاً ﴾ [ الأنعام / 11٤] فمنهم من قال هو القُرْآنُ ومنهم من قــال هو الـقُرْآنُ وَغَيْرُهُ مـن الحُجَج وللـعِلْم والـعَقْلِ ، وكذلك قولُه : ﴿ فَالَّذِّينَ آتَيْنَاهُمُ السَّكَتَابَ ايُوْمنُونَ به ﴾ [ العنكبوت / ٤٧ ] وقولُهُ : ﴿ قَالَ الّذَى عنداً علمٌ من الكتاب ﴾ [ النمل / ٤ ] فقَد قَـيَلَ أُرِيدً بهَ عِلْمُ الكِتَابِ وقيلَ عِلْمٌ مِنَ العُلُومِ التي آتاها اللهُ سُلَيْمَ انَ في كتَّابِه الْمُخْصُوصَ به ، وبه سُخِّرَ له كلُّ شيء ، قولُه ۖ : ۗ ﴿ وَتُؤمنُونَ بِالْكِتَابِ كُلُّه ﴾ [ آل عمران / ١١٩] أَى بِالْـكُتُبُ الْمُنزَّلَةُ فَوُضِعَ ذلك مَوْضعَ الجَمْع إمَّا لكونه جنسًا كقـولكَ كَثُرَ الدَّرْهَمُ فَي أيدى السناس ، أو لكسونه فسى الأصل مَصدرا انحَوُ عَدْل وذَلك كَـقُوله : ﴿ يُؤْمنُونَ بَمَا أَنْزِلَ الِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُكَ ﴾ [ البقرَة / ٤ ] وقيلَ إِيْعَنِي أَنَّهُمْ لَيْسُوا كَمَنَّ قِيلَ فيهم ﴿ وَيَقُولُونَ

قولهُ : ﴿ لَكُلُّ أَجَلَ كَتَابٌ ﴾ [ الرعد / ٣٥ ] على نحو مَا دلَّ عليَّه قُولهُ : ﴿ كُلَّ يَوْم هُوَ فَي شَانَ﴾ [ الرحمــن / ٢٩ ] وقولهُ : ﴿ وَعَنْدَهُ أُمُّ الْكَتَابِ ﴾ [ الرعد / ٣٩ ] وقــوله : ﴿وَإِنَّ منهُمْ لَفَريَقاً يَلُوُونَ ٱلسنتهُم بالكتاب لتحسُّبُوهُ مَنَ الْكُتَّابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكُتَّابِ ﴾ [ آل عَــمـــرَان/ َ ٧٨ ] فَــالــكتَابُ الْأُوَّلُ مِـا كَتَبُوهُ بأيْديهم المذكورة في قولُه : ﴿ فَوَيُّلُ لَلَّذِيكِ الله أى ما هو مـن شيء من كُتُب اللهُ سَبَحانهُ وتعَالَى وكــلامه ، وقولُه : ﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الكتَابَ والفرقا نَ ﴾ [ البقرة / ٣٥ ] فقد قيل: هُمَا عبارتان عن التَّوْرَاة وَتَسْميَتُها كَتَاباً اعْتَبَاراً بَمَا أَثْبَتَ فِيهَا مِنِ الْأُخْكَامِ ، وَتَسْمِيتُهَا فُرْقَاناً اعتبارًا بما فيها من الفَرق بَيْنَ الْحَقُّ والباطل . وقُولُه : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسَ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنَ الله كَتَابِاً مُؤْجَّلاً ﴾ [ آل عسران / ١٤٥ ] أي حُكِما ﴿ لَوْلاً كَتَابٌ مِنَ اللهِ سَبِّقَ لَمُسَّكُّمُ ﴾ [الانفـال/ ٦٨] وقولُهُ : ﴿ إِنَّ عَدَّةَ السُّهُورِ عنْدَ الله اثْنَا عَشَرَ شَهُواً في كتَابِ اللهَ ﴾ [التوبة/ ٣٦ ] كُلُّ ذلـك حُكُمٌ منه . وأَمَّا قـــــولُه : ﴿ فَوَيْلٌ للذينَ يَكْتُبُونَ الكتابَ بأيديهم ﴾ [البقرة / ٩٧] فتنبيه أنَّهُمْ يَخْتَلقُونَهُ وَيَفْتَعلُّونَهُ، وكما نَسَبَ الكتَابَ المُخْتَلَقَ إَلَى أَيْدِيهِمْ نَسَبَ المَقَالَ المُخْتَلَقَ إلى أَفْوَاهِهِمْ فَصَال : ﴿ ذَلْكُ

بعضهم : ﴿ لَا يَكُتُمُونَ اللهَ حَدَيثاً ﴾ [ النساء / ٤٢ ] هو أنْ تَنْطقَ جَوَارحُهُمْ .

كثب: قسال: ﴿ وَكَانَتِ الْجَبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً ﴾ [ المزمل / ١٤ ] أي رَمَّلاً مُتُرَاكمَا وَجَمْعُهُ أَكْثَبَةٌ وَكُثُبٌ وَكُثْبَانٌ ، وَالكَثْيَـبَةُ الْـقليلُ مِنَ السَّلَبُنِ والسَّقِطْعَةُ مِنَ النَّمْرِ سُمِّيتُ بــــذلــك لإجْتِمَ اعِهَا ، وَكَثَبَ إذ اجْتَمَعَ ، والسكاثبُ الْجَامَعُ ، وَالتَّكْثيبُ الصَّيْدُ إذا أَمْكُنَ مَنْ نَفْسهُ ، والعَرَبُ تَقُولُ: ۚ أَكُثَبُكَ الصَّيْدُ فارْمِهِ ، وهو من

كثر: قد تَقَدَّمَ أَنْ الكَثْرَةَ والقلّةَ يَسْتَعْمَلان يَعْلَمُونَ ﴾ [ البقرة / ١٤٦] ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الْفِي الكَمِّيَّةِ الْمُنْفَصِلَةِ كَالْأَعِدَادُ ، قَالَ : ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ لَلَّحَقَّ كَارِهُونَ ﴾ [ المؤمنون/ ٧٠] ﴿ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لاَّ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ ﴾ [ الانبياء/ ٢٤ ] قــال : ﴿ كُمْ مِنْ فَئَةَ قَلْيــــلَةَ غَلَبَتْ فَئَةً كَثْيَرَةً ﴾ [ البقرة / ٢٤٩ ] وقال : ﴿ وَبَثُّ مُنْهُمًا رِجَالًا كَثِيرًا وَنَسَاءً ﴾ [ النساء / ١ ] ﴿ وَدَّ كُنُيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ ﴾ [ البقرة/ ١٠٩] إلى آياتَ كُشيرةِ وَقُولُهُ : ﴿ بِفَاكِهَةَ كُثِيسِرَةً ﴾ [ص / ٥١] فإنه جَعَلهَا كَثْيَـرَةً أَعْتَبَاراً بمطأعم الدُّنيا ، ولَيْسَت الحَثْرَةُ إشارةً إلى العدد فقط ْ ابَلُ إلى الفَضْل ، ويقسالُ : عــددُ كَثيــرٌ وكُثَارٌ وكاثِرٌ زائِدٌ ، وَرَجُلٌ كَاثِرٌ إذا كان كثيرَ المال ، قال الشاعر :

وكست بالأكثر منهم حصى

نُؤْمَنُ بَبَعْض وَنَكُفُرُ بَبَعْض ﴾ [ النساء / . ١٥٥ وَكَتَــاَّبَةُ الْعَبْدُ الْبَيَّاعُ َّنْفُسِهِ مِنْ سَيَّدِهِ بِمَا يُؤَدِّيبِ مِنْ كَسِبِهِ ، قَالَ : ﴿ وَٱلَّذَيْنَ يَبْتَغُونَ - كَتَابَ مما مَلكَت أَيْمَانُكُمْ فَكَاتَبُوهُمْ ﴾ [النور/ ُ ٣٣] وَاشْتِقَاقُهُ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ مَنْ الكتسابَة التي هي الْإِيجِسابُ ، وأن يكُونَ من الكَتْب الذي هو النَّظْمُ والإنْسانُ يَفْعَلُ ذلك . كتم: الكِتْمانُ سَتْرُ الحَدِيثِ ، يقالُ: كَتَمْتُهُ كَتْمَا وَكِتْمَانًا ، قال : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مُمَّنْ كَتَّمَ شَهَادَةً عَنْدَهُ مِنَ الله ﴾ [ البقرة / ١٤٠ ] وقال : الكَثْب أي القُرْب . ﴿ وَإِنَّ فَرِيقَ ــــــــاً منْهُمْ لَيَكُنُّمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ آل عمـران/ ٧١ ] وقولهُ : ﴿الَّذَينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ السَّاسَ بِالسُّخُلِ وَيَكُنُّمُونَ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلُه ﴾ [ النساء / ٣٧ ] فَكِتْمَانُ الفَصْلِ هُو كُفْرَانُ النَّعْمَةِ ولذلك قَال بَعْدَهُ : ﴿ وَأَعْتَدُنَّا لَلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [ النساء / ٣٧ ] وقولَهُ : ﴿ وَلَا يَكُتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً ﴾ [ النساء / ٤٢ ] قال ابن عباس : إنَّ الْمُشْرَكِينَ إِذَا رَأُوا أَهْلَ القيامَة لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ لَمَ يَكُنْ مُشْرِكًا قَالُوا : ﴿ وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [ الأنعام / ٢٣ ] فَتَشْهَدُ عليهم جَوَارَحُهُمْ فَحِينَ لَذَ يَوَدُّونَ أَنْ لَم يَكْتُمُوا اللهَ

حَديثاً . وقال الحَسَنُ : في الآخرَة مَوَاقفُ في

بعضِها يكتُّمُونَ وفي بعضها لا يكتُّمُونَ ، وعن

وإنما العرزة للكاثر وَالْمُكَاثِرَةُ والتَّكَاثُرُ النِّباري في كَثْرِة المال

١ ] وفُلانٌ مَكْثُورٌ أَى مَسْفُلُوبٌ فَـَى الكَثْرَة ، والمكْثَارُ مُتَّعَارَفٌ فَـى كَثْرَة الـكــلام ، والــكَثَّرُ الْجُمَّارُ الكَثيرُ وقد حُكىَ بَتَسْكين الثاء ، ورُوى َ: اللطالب المُخْفَق وَالمُعطى المُقلِّ ، قال تعالى: « لا قَطْعَ في ثمَر ولا كَثْرِ » (١) وقولهُ : ﴿ إِنَّا ﴿ وَأَعْطَى قَلَيْلاً وَٱكْدَى ﴾ [ اَلنجم / ٣٤] . أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ ﴾ [ الكوثر / ١ ] قيلَ: هو

نهرٌ في الجنَّة يَتَشَعَّبُ عنه الأنهـارُ ، وقيلَ: بَلْ هو الخَـيْرُ العَظيمُ الـذي أعْطاهُ النبيُّ يَكَالِمُ وقـد

> الشيء كُثُرَ كَثْرَةً مُتَنَّاهيَّةً ، قال الشاعر : \* وقد ثارَ نَقْعُ المَوْت حتى تَكُوْثُرا \*

كلح : الكَدْحُ السَّعَىُ والعَناءُ ، قال : ﴿إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا ﴾ [ الانشقاق / ٦ ] وقد يُسْتَعمَل اسْتعمالَ الكَدْم في الأسنانِ، قال الخليل: الكَدْحُ دُونَ الكَدْم .

كدر: الكَدَرُ ضدُّ الصَّفَاء ، يقالُ: عَيْشٌ كَدرٌ والكُدْرَةُ في اللُّون خاصَّةً ، والكُدُورَةُ في الماء وفي الـعَيْشِ ، وَالْانْكَدَارُ تَغَيَّرُ مِن انْنشار

الشيء ، قال : ﴿ وَإِذَا السُّبُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴾ [التكوير / ٢] ، وَأَنْكُدُرُ القَّـومُ على كــذا إذا والعزّ، قال : ﴿ أَلْهَاكُم السُّكَاثُورُ ﴾ [ التكاثر/ القصدُوا مُتَناثرينَ عَليه .

كدى : الكُدْيَةُ صَلابةٌ في الأرض ، يقالُ: حَفَرَ فَأَكْدَى إِذَا وَصُلَّ إِلَى كُدُّيَّةً ، وَاسْتُعيرَذَلْكُ

كَذْبِ : قـ د تقـدم الـقَوْلُ في الكذب مع الصدُّق وأنه يقـــالُ في المَقال والفعَال ، قـــال : ﴿إِنَّمَا يَفْتَرَى الْكَذَبَ الَّذِيــَــنَ لَأَيُوْمُنُونَ ﴾ يقـالُ للرَّجُلِ السَّخيُّ: كَوْثُرٌ ، ويقـالُ: تَكَوْثَرَ ۗ [النحل/ ١٠٥] ۖ ، وَقُولُهُ : ﴿ وَاللَّهُ يَشَنهَدُ إِنَّ الْمُنَافقينَ لَكَاذَبُونَ ﴾ [ المنافقين : ١ ] وقد تقدمً أنه كَذبهُم في اعتقادهم لا في مقالهم ، ومقالُهمْ كان صدَّقا ، وقولهُ : ﴿ لَيْسَ لَوَقَعْمَهَا كَاذَبَةٌ ﴾ [ الواقعة / ٢ ] فقـد نُسبَ الكذَّبُ إلى نَفْسِ الفعْل كـقولهم فـعْلَةٌ صادقـةٌ وَفَعْلَةٌ كَاذَبَةٌ ، قُولَةُ : ﴿ نَاصِيَةَ كَاذَبَةَ ﴾ [ العلق / وكَيْذُبَّانُ ؛ كلُّ ذلك للمبالغة ويقال لا مكْذُوبَة أى لا أَكْذَبُكَ وَكَذَبْتُكَ حديثًا ، قال تعالى : ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [ التوبة / ٩٠] ، ويَتَعَدَّى إلى مَفْعُولين نحو صَدقَ في قوله : ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّونَا بَالْحقِّ ﴾ [الفتح/ ٢٧ ] يقالُ: كَنْبَهُ كَذباً وكذاباً ، وأَكْذَبْتُهُ : وَجَدْتُه كِاذِبًا ، وكَذَبَّتُه : نَسَبُّتُه إلى الكَذب صادِقاً كان أو كــاذِباً ، وما جاءً في القُرُآنِ فَفِي

## (۱) [صحیح]

رواه أبو داود ( ۲۳۸۸ ) ، والترمذي ( ۱۶۶۹ ) وابن ماجه ( ۲۰۹۳ ، ۲۰۹۶ ) ، والنسائي (۸/ ۲۸ ، ۷۷ ، ۸۸ ) ، وأحمد (۳/ ۲۲۶) ، وابن حبان ( ۱۰ / ۳۱۷ / ح / ٤٤٦٦ ) . وانظر الإرواء ( ٨ / ٧٧) والتلخيص (٤ / ٦٥).

تَكْذِيبِ الصادق نحو : ﴿ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ [ آل عمران/ ١١] ﴿ رَبِّ انْصُرْنْسِي بمَساً كَذَبُّون ﴾ [المؤمنون/ ٢٦] ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ ﴾ [ قَ / ٥] ﴿ كُذَّبَّتْ قَبْلَهُمْ قُومُ نُوحٍ فَكُذَّبُوا عَبْدَنَا ﴾ [ القمر / ٩] ﴿ كَذَّبُتُ ثُمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَة ﴾ [ الحاقة / ٤] ﴿ وَإِنْ يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَّتْ قَبْلَهُمْ قُومُ نُوحٍ ﴾ [ الحـــج / ٤٢ ] ﴿ وَإِنْ يُكَذُّبُوكَ فَقَدْ كَنَّابَ الَّذِينَ مِنْ قَبَّلَهُمْ ﴾ [ فاطر/ ٢٥] وقال : ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾ [الانعام/ ٣٣ ] قُرئَ بالتُّخفيف وَالتَّشْديد، ومَعْناهُ لا يجدُونَك كَاذباً ولا يَسْتَطيعُونَ أَنْ يُثْبِتُوا كَذْبَكَ، وقُولُه : ﴿ حَنَّى إِذَا اسْتَيَاسَ الرَّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذَّبُوا ﴾[ يوسَف / ١١٠ ] أي علمُوا أنهُم تُلُقَسُوا منْ جهَة الذينَ أُرْسُلُوا إليْهُم بِالكذَّب فَكُذَّبُوا نَحْـوُ فُسَقُوا وِزُنُّوا وَخُطَّنُوا ؛ إذا نُسِبُوا إلى شيء من ذلسك ، وذلك قـولُهُ : ﴿ فَقَدُ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مَنْ قَبْلُكَ ﴾ [ فاطر / ٤ ] وقولُه: ﴿فَكَذَّبُوا رُسُلَى ﴾ [ سبا / ٤٥ ] ، وقولُه : ﴿ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ السرُّسُلَ ﴾ [ ص / ١٤] وقُرئَ : ﴿ كُذْبُوا ﴾ بالتّخْفيف من قــولهم كَذَبْتُكَ حديثًا أي ظَنَّ المُرْسَلُ إلىهم أنَّ المُرْسَلَ قد كَذَّبُوهُمْ فيما أَخْبَرُوهُمْ به أَنهمْ إن لم يُؤْمِنُوا بهمْ نَزَلَ بهمُ العذابُ وإنما ظَنُّوا ذلك من إمهال الله تعالى إيَّاهُمْ وإمْلائه لــهم ، وقولهُ : ﴿ لا يَسْمَعُونَ فيها لَغُوا وَلَا كذَّاباً ﴾ [ عـم / ٣٥ الـكذَابُ اَلــتَكْذيبُ واَلمَعْنَى لا يُكذَّبُونَ فَيُكذَّبُ

بعضه بعضا، و نَفى التكذيب عن الجنة يَقْتَضِى نَفْى الكذب عنها وقُرِئ : « كذابا » من المُكاذبة أى لا يَتكاذبُون تكاذب المناس في المُكاذبة أى لا يَتكاذبُون تكاذب المناس في يقال عُمل فلان على فرية وكذب كما يقال في ضده صدق . وكذب لبن الناقة إذا ظن أن يَدوم مَدة قلم يَدُم . وقولهم: كذب عليك الحَج قيل مَعْناه وجب فعليك به ، وحقيقته أنه في حكم الغائب البَطيء وقته كقولك: قد فات الحَج فبادر أى كاد يَفُوت . وكذب عليك العسل بالنَّصب أى عليك وكذب العسل وذلك إغراء ، وقيل : العسل ههنا العسل وذلك إغراء ، وقيل : العسل ههنا ألعسك أن وهو ضرب من العذو ، والكذابة أنوب ينقش بِلَون صبغ كانه مُوشى وذلك ؛ الأنه يُكذّب بحاله .

كر: الكُرُّ العَطْفُ على السشىء بالذَّات أو بالفعْلِ ، ويقالُ للحَبْلِ المَقْتُول: كَرُّ وهو فى الاَصْلِ مَصْدَرٌ وصارَ اسما وَجَمْعُهُ كُرُورٌ ، قال: ﴿ ثُمْ رَدَدْنَا لَكُمُ السكرَّةَ عَلَيْهِمُ ﴾ قال: ﴿ ثُمْ رَدَدْنَا لَكُمُ السكرَّةَ عَلَيْهِمُ ﴾ [الإسراء/ ٦] ﴿ فَلُو أَنَ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنينَ ﴾ [الشعراء / ١٠٢] ﴿ وقالَ اللّذينَ اتبَعُوا لَو أَنَّ لَنَا كَرَّةً ﴾ [البقرة/ ١٦٧] ﴿ لو الرَّرِ كَرَةً رَحَى والكَرْكرةُ رَحَى والكَرْكرةُ رَحَى والكَرْكرةُ رَحَى والكَرْكرةُ تصريفُ الريع السَّحاب ، وذلك مُكرَّدٌ مِنْ كَرَّ مِنْ كَرَّ مِنْ كَرَّ مِنْ كَرَّ مِنْ كَرَّ مَنْ كَرَا مَا مِنْ كَرَا مَنْ كَرَّ مَنْ كَرَّ مَنْ كَرَا مَنْ كَرَا مَنْ كَرَا مَنْ كَرَا مَنْ كَرَا مَنْ كَرَا مِنْ كَرَا مَا عَلَى المُعْرَادُ عَرَا لَا عَلَى الْمُنْ مَا عَنْ المُعْمَا عَلَا عَلَى المُعْمَلِ مَا لَعْمُ المُنْ كَرَا مَا عَلَى المُعْمَلُ مَا مُنْ كَرَا مَا عَلَى المُعْمَلُ مَا عَلَى المُعْمَلُ مَا مُنْ كَرَا مَا عَلَى المُعْمَلُ مَا عَلَى المُعْمَلُ مَا عَلَى الْمُعْمَلُ مَا عَلَى المُعْمَلُ مَا عَلَى المُعْمَلُ مَا عَلَى الْمُعْمَلُ مَا مَا عَلَى الْمَاعِمُ المُعْمَاعِيْ فَالْمُنْ كَرَا مَا عَلَى الْمُعْمَاعِمُ عَلَى المُعْمَاعِمُ المُعْمَلُ مَا عَلَى المُعْمَلُ مَا الْمُعْمِ الْمُعْمُ عَلَى المُعْمَاعِمُ المُعْمَلُ مَا عَلَى المُعْمَا مُنْ المُعْم

كرب : الكَرْبُ الغمُّ الشَّدِيدُ ، قسال :

﴿ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكَرْبِ الْعَظيم ﴾ [الأنبياء/ ٧٦ ] وَالكُرْبةُ كَالغُمّة وَأصْلُ ذلك من كَرْب الأرض وهو قلْبُهـا بالحَفْر فـالغمُّ يُثـيــرُ النَّفْسَ إثارةً ذلَك ، وقسيلَ في مَثَلٍ : الحَرَابُ على البَقَر ، وليسَ ذلك من قولهِمُ: ﴿ الكلابَ عَلَى البَقَرِ ، في شمىء وَيصحُ أنَ يكونَ الحَرْبُ من كَرَبَّت الشمسُ إذًا دنَّتُ للمغيب وقولهُم: إناءُ إبه الإنسَّانُ فَسهو اسمٌ للأخلاق والأفسال كَرْبَانُ أَى قسريبٌ نحو قُرْبَانَ أَى قَريب منَ الملْء، أو من الكَرَب وهو عَقْدٌ غَليظٌ فَى رُشــا الدُّلُوِ ، وقد يُوصَفُ الغَمُّ بـانه عُقــدَةٌ عَلَى القلْب ، يقالُ : أكْرَبْتُ الدَّلْوَ .

كُرُس : الكُرْسيُّ في تَعَارُف العامة اسمُّ لما يُعْقَدُ عليه ، قال : ﴿ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهُ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴾ [ ص/ ٣٤] وهو في الأصل مُنسُوبٌ إلى الحرسِ أي الْمُتَلِّدِ أي المُجتَمعِ . ومنه الكُراسَةُ لِلهِمْتَكُرِسُ مِنَ الأوراقِ ، وَكُرَسْتُ البِنَاءَ فَتَكُرَّسَ ، قال الْعَجَاجُ :

يا صَاحِ هِلْ تَعْرِفُ رَسَمًا مُكْرَسًا قال: نَعُمْ أَعْرُفُهُ ، وأَبْلُسَا

والكِرْسُ أصلُ السَّميءِ ، يقـــــالُ هُو قَديمُ لِكِبَرِهِ ، وقــولُه : ﴿ وَسَعَ كُرُسَيَّهُ ٱلسَّمــوَاتَ وَالْأَرْضَ ﴾ [ البقرة / ٢٥٥ ] فقد رُوي عن ابن عباسٍ أنَّ الكُرْسَىُّ الْعِلْمُ ، وقَـيلَ: كُرْسَيْهُ مُلْكُهُ ، وقال بعضُهم : هو اسمُ الفَلَكِ المُحيطِ (١) تقدم .

بالأفلاك ، قال : ويَشْهَدُ لذلك ما رُوىَ: ﴿ مَا السَّمواَتُ السَّبعُ في الكُرْسِيِّ إلاَّ كَحَلْقَةٍ مُلْقاةٍ بأرْضِ فَلاَة اللهِ (١)

كُرِم : الكَرَمُ إذا وُصِفَ اللهُ تعالى به فــهو اسمٌ لإحْسَانه وَإِنْعَامِهِ الْمُتَظَاهِرِ نَحُوُ قُولُهُ : ﴿إِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ [ النمل / ٤٠] وإذا وُصف المحمُودَة التي تَظْهَرُ منه لا يقــالُ هُو كَريمٌ حتى يَظْهَرَ ذلَك منه . قــال بعضُ العُلَمــاء : الكَرَمُ كَالْحُرِيَّةِ إِلاَّ أَنَّ الْحُرِيَّةَ قَـد تقـالُ في المحـاسن الصّغيرةُ الكَبيرةِ والكّرَمُ لا يقالُ إلا في المحاسنِ الكَبيَـرَةُ كــَـمَنُ يُنْفَقُ مَالاً في تَجْهيــز جَيْشِ في سَبَــيلَ الله وَتَحَمُّلُ حِمــالةٍ تُرْقِئُ دِمَاءَ قَوْمٍ ، وَقُولُهُ : ﴿ إِنَّ اكْرَمَكُمْ عَنْدُ اللهُ أَسَسَقَاكُمْ ﴾ [الحجرات / ١٣] فعانماً كَان كَذَلَكَ لأنَّ الكُرَّمَ الافعالُ المحمُودَةُ وأكْرَمُهَا وَأَشْرَفُها مَا يُقْصَدُ بِهِ وجْهُ اللهِ تعمالي ، فسمنْ قَصَدَ ذلك بمَحَاسِنِ فعله فهُو النَّقيُّ ، فعلِذَا أَكْرَمُ الناس أَتْقَاهُمْ ، وكُلُّ شَيء شَرُّفَ في بابه فإنهُ يُوصَفُ بِالْكَرَم ، القال تعالى : ﴿ وَٱنْبَتْنَا فَيسسهَا مِنْ كُلِّ زُوْجٍ الكرسَ وكالُّ مَجْتَمِع من السبيءِ كِرسٌ ، كَرِيمِ ﴾ [لقسمان / ١٠] ﴿ وَزُرُوعٍ وَمَقسامٍ وَالكَرُّوسُ الْمُتَرَكِّبُ بعضُ أجزاءِ رأسهِ إلى بعضِهِ ﴿ كَرَيمُ ﴾ [الدخان / ٢٦] ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كُرِيمٌ ﴾ [الراقعة/ ٧٧] - ﴿ وَقُلْ لَهُمَا قُولًا كَرِيمَا ﴾ [الإســـــــــــراء / ١٠٣] والإِكْرَامُ والتَّكُّرِيمُ أَنْ

يُوصَلَ إلى الإنسان إكرامٌ أَىٰ نَفْعٌ لا يَلْحَقُهُ فيه غَضَاضَةٌ ، أَوْ أَنْ يَجْعَلَ مَا يُوصَلُ إليه شيئا كَرِيما أَى شَريفا ، قال : ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدَيثُ ضَيف إِبْراهِيم المُكْرَمِينَ ﴾ [ الذاريات / ٢٤ ] وقوله : ﴿ بَلْ عَبَادٌ مُكرَمُونَ ﴾ [ الأنبياء/٢٦ ] أى جَعَلَهُمْ كَراماً ، قال : ﴿ كَرَاماً كَاتِبِينَ ﴾ [الانفطار / ١١] ، وقال : ﴿ كَرَاماً كَاتِبِينَ ﴾ كرام بَرَرة ﴾ [ عسسس / ١٥ ، ١٦] - كرام بَرَرة ﴾ [ عسسس / ١٥ ، ١٦] - وقوله : ﴿ ذُو الجَلالَ وَالإِكْرامِ ﴾ [ الرحمن / وقوله : ﴿ ذُو الجَلالَ وَالإِكْرامِ ﴾ [ الرحمن / ٢٧] مُنْطَوِ عَلَى المُعْنَيْنِ .

كره: قيل: الكرة والكرة واحد نحو: الضعف والضعف وقيل: الكرة المشقة التي تنال الإنسان من خارج فما يُحمَلُ عليه بإكراه ، والكرة ما يناله من ذاته وهو يَعافَه ، وذلك على ضربين، أحده ما : ما يُعاف من حيث الطبع والشاني ما يُعاف من حيث العقل أو الشرع ؛ ولهذا يصح أن يقول الإنسان في السيء الواحد: إني أريدة وأكرهه بمعنى اتى أريدة من حيث العقل أو الشرع ، أو أريدة من حيث العقل أو الشرع والشرع ، أو أريدة من حيث العقل أو الشرع وأكرهه من حيث العقل أو الشرع عليكم القتال وهو كرة لكم الطبع ثم بين ذلك عليكم القتال وهو كرة لكم الطبع ثم بين ذلك بقوله: ﴿ وَعَسَى أَنْ ذَلِكَ بَقُولِهِ: ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكُرهُوا شَيْبً ثُم بَيْنَ ذلك بقوله: ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكُرهُوا شَيْبً أَنْ البقرة / ٢١٦] أنه لا يَجِبُ للإنسان أن لكم الكم البقية البقية المنابق أنه المنابق أنه المنابق المن

يَعْتَبُرَ كَرَاهِيتَهُ للشَّيءِ أو مَحَبَّتَهُ له حـتى يَعْلُمَ حالَهُ. وَكَرَهْتُ يَتَقَالُ فَيَهِمَا جَمِيعًا إِلَّا أَنَّ اسْتَعْمَالَهُ فَي الكُرْهُ أكثَرُ، قال تعالى: ﴿وَلَوْ كُرُّهُ السَكَافرُونَ ﴾ [التــــوبة/ ٣٢] ﴿ولـــوْ كُرَهُ الْمُشْرِكُونَ﴾ [ النــوبة/ ٣٣] ﴿ وَإِنَّ فَرِيقَـــاً مَنَ المُؤْمَنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ [ الأنفال / ٥] ، وقولهُ: ﴿ أَيُّحِبُ احَدُكُمْ أَنْ يَاكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَينَا فَكُرَهْتُمُوهُ ﴾ [ الحجرات/ ١٢] تنبيهٌ أَنَّ أَكُلَ لَحْمَ الأخ شيءٌ قد جُبلت النَّفْسُ عَلَى كَرَاهَتها اله وَإِنْ تَحَرَّاهُ الإِنْسَانُ ، وقـــولُه : ﴿لاَ يَحَلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْها ﴾ [النساء/ ١٩] وَقُرِئَ: (كُرُهًا ١)، وَالإِكْرَاهُ يقيالُ في حَمْل الإنْسَان على ما يكْرَهُهُ وقولهُ : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَّاتَكُمُّ عَلَى السبغَاء ﴾ [ النــور / ٣٣ ] فَنَهَى ۗ عن حَمْلُهنَّ على ما فيه كَرْهٌ وكُرْهٌ، وقولُه: ﴿ لاَّ إكْراهُ في الدِّين ﴾ [ البقرة / ٢٥٦] فقد قيلَ كَان ذلك في ابِّتداءِ الإِسْلام فإنه كـانَ يُعْرَضُ على الإنسان الإسْلاَمُ، فَإِنَّ اجَابِ وَإِلَّا تُركَ . والثاني : أَنَّ ذلك فسى أَهْلِ الكتَابِ؛ فإِنَّهُمْ إِنْ أرادُوا الجزيةَ وَالتَزَمُوا الشّرَائطَ تُركُوا. والثالِثُ: أنه لا حُكُم لمن أَكْرهَ عَلَى دين بَاطِل فَاعْتَرفَ به ودَخَلَ فيه كسما قال : ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْمُوهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌ بالإيمان ﴾ [ النحل / ١٠٦]. الرابعُ : لا اعْتَدَادَ فَــــَى الآخرَة بمَا يَفْعَلُ الإِنْسَانُ فـــــــى الدُّنْيَا مِن الطاعَة كَرُّهَا فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى يَعْتَبُرُ السَّرَاثرَ ولا يَرْضَى إلاَّ الإخلاصَ ولهـــذا قــال

عَلَيْهِ : « الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ( ) وقال : ﴿ أَخُلُصْ يَكُفِكَ القليلُ مِنَ العَمَلَ ﴾ (٢) الخامسُ: مَعْنَاهُ لا يُحْمَلُ الإنسانُ على أمرِ مكرُوه في الحَقيقة مَا يَكُلُّفُهُمُ اللهُ بَلْ يُحْمَلُونَ عَـلَى نَعْيِمِ الأَبَّدِ ، ولهذا قال ﷺ : ﴿ عَجبَ رَبُّكُمْ مِنْ قَوْمُ يُقَادُونَ إِلَى الجُنَّة بِالسَّلاسِلِ "(٣) السادِسُ. أَنَّ الدِّينَ الجَزَاءُ . مَعْنَاهُ أَنَّ اللهَ لَيْسَ بِمُكْرَهُ على الجَزَاء بَلْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بِمَنْ يَشَاءُ وَقَـولُهُ : ﴿ أَفَغَيْرَ دين الله يَبغُونَ ﴾ [ آل عمران / ٨٣] إلى قوله: وَطُوْعًا وَكُوْها ﴾ قيلَ: مَعْنَاهُ أَسْلَمَ مَنْ في السموات طَوْعِاً وَمَنْ في الأرض كَرْها أي الحُجَّةُ أَكْرَهَتْهُمْ وَالْجَأَتْهُمْ كَـقَــولك الدِّلالَةُ أَكْرَهَتْنَى على القول بهذه المَسْأَلَة وليسَ هذا من الكُرِّهُ المَّذْمُومُ . الثاني : أَسْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ طَوعًا والكافرُونَ كَرْهاً إذْ لَم يَقْدرُوا أَنْ يَمْتَنعُوا عليه بما يُريدُ بهم ويَقصيه عليهم . الشالثُ : عن قَتَادَةَ أَسْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ طَوْعاً والكافِرُونَ كَرْها عِنْدَ المُوْت حَيْثُ قالَ : ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانَهُمْ ﴾ [غــافـر / ٨٥] الآية الرابعُ: عُنى

رواه الحاكم فى المستدرك ( ٤ / ٣٠٦ ) وأبو نعيم فى الحلية ( ١ / ٢٤٤ ) وغيرهما وسنده منقطع وهو من طريق عمرو بن مرة عن معاذ ابن جبل وعمرو لم يدرك أحداً من الصحابة .

بالكَرْه مَنْ قُوتلَ وَأَلْجِيُّ إلـــــــــــى أَنْ يُؤْمِنَ . الخامِسُ : عن أبى العالية ومُجَاهد أنْ كُلَّا أَقَرَّ بِخَلْقِهِ إِياهُمْ وَإِنَّ أَشْرَكُوا مَعَهُ كَقُولُهُ : ﴿ وَلَئُنْ سَّالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ [ البقرة/ ٨٧ ] السادِسُ : عن ابن عــباسِ : أَسْلَمُوا بأحوالِهمْ الْمُنْبَةَ عنهم وإن كَفَرَ بعضُهم بمَقَالهم وذلك هو الإَسْلَامُ فَي الــٰذَّرُّ الأوَّل حَيْثُ قَالَ : ﴿ ٱلسَّتُ برَّبُكُمْ قَالُوا بَلَي ﴾ [ الأعراف / ١٧٢ ] وذلك هُو دَلاَئلُهُمُ التي فُطرُوا عليها من العَقْل الْمُقْتَضَى لأنْ يُسْلِّمُوا ، وإلى هذا أشارَ بقوله : ﴿ وظلالُهُمْ بِالغدُو وَالآصَال ﴾ [ الرعد/ ١٥] السابعُ: عن بعض الصُّوفيَّة أنَّ مَن أَسْلَمَ طَوْعــا هو مَنْ طَالَعَ الْمُثيبَ وَالْمُعَاقَبَ لا الثَّوَابُ وَالعَقَابَ فَـأَسْلُمَ لَه ، وَمَنْ أَسْلُمَ كَرْهَا هُو مَنْ طَالَعَ النَّوَابَ والعقَابَ فأَسْلَمَ رَغْبَة وَرَهْبَةٌ ونحوُ هذه الآية قـــوله : ﴿ وَلله يَسْجُدُ مَنْ فـــى السُّمُواتَ وَالأَرْضُ طَوْعًا وَكُرَها ﴾ [الرعد / .[10

كسب: الكسبُ ما يَتَحرَّاهُ الإِنسَانُ مما فيه اجْتلابُ نَفْع وَتَحْصِيلُ حَظْ كَكَسْبِ المَالِ ، وقد يُستَعْمَلُ فيما يَظُنُّ الإِنسَانُ انه يَجْلبُ مَنْفَعَةً ثم استُجْلبَ بِه مَرَّةً . والكَسْبُ يقالُ فيما اخَذَهُ لَنفْسه ولغَيرِه ولهذا قد يَتَعدَّى إلى مَفْعُولَيْنِ فَيقالُ كَسَبْتُ فُلاناً كذا ، والاكتسابُ لا يقالُ الله فيما استُفَدَّتُهُ لِنفْسكَ فَكُلُّ اكْتسابُ لا يقالُ وليْسَ كُلُّ كَسْبِ اكْتِسَاباً ، وذلك نحسو خَبْزَ وليْسَ كُلُّ كَسْبِ اكْتِسَاباً ، وذلك نحسو خَبْزَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ١ ) .

<sup>(</sup>٢) [ ضعيف ]

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري تقدم صــ٧٣٧ هامش ٣.

وَاخْتَبَزُ وَشُوَى وَاشْتُوَى وَطَبِخَ وَاطْبَخَ وَقُولُهُ : ﴿ أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبِتُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٦٧] رُوىَ أَنه قَيلَ للنبي ﷺ (١) : ﴿ أَى الكَسْبِ الْمِيْبُ ؟ فقالَ ﷺ : ﴿ أَى الكَسْبِ الْمِيْبُ ؟ فقالَ ﷺ : عَمَلُ الرجُلُ مِن كَسْبِهَ وَإِنّ وَلَدَهُ مِن كَسْبِهِ وَإِنّ وَلَدَهُ مِن كَسْبِهِ وَقِالَ : ﴿ لاَ يَقْدُرُونَ عَلَى شَيء مِن كَسْبِهِ أَ وقالَ : ﴿ لاَ يَقْدُرُونَ عَلَى شَيء مِن كَسْبِهِ أَ وقالَ : ﴿ لاَ يَقْدُرُونَ عَلَى شَيء مَمّا كَسَبُوا ﴾ [ البقرة / ٢٦٤ ] وقد وَرَدَ في الشَّغْمَلُ في الصالحات قولة : ﴿ أَوْ كُسَبَتْ فَي الصالحات قولة : ﴿ أَوْ كُسَبَتْ فَي السَالِيَا عَسَنَةً ﴾ [ إيانة قولة : ﴿ أَوْ كُسَبَتْ فَي السَّيْنَاتِ ﴿ أَنْ النَّالُونَ عَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱) رواه أحمد (٤/ ١٤١) والحاكم (٢/ ٢) والطبراني في والطبراني في الكبير (٤/ ٣٠٠ والطبراني في الأوسط (١/ ١٣٥/ ١) والنسائي . وقال ابن أبي حاتم: «سالت أبي عن حديث رواه أبو إسماعيل المؤدب عن واثل بن داه دعن

رواه أبو إسماعيل المؤدب عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير بن أخى البراء عن البراء عن البراء عن النبي أنه سئل ( الحديث ) . قال أبى : وحدثنى أيضاً الحسن بن شاذان عن ابن نميسر هكذا متصلاً عن البراء وأما الثقات : الشورى وجماعته فرووا عن وائل بن داود عن سعيد بسن عميسر أن النبى والمرسل أشبه ا

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسُبُونَ الإِنْمَ سَيُّجْزُونَ بَمَا كَانُوا يَقْتَرَفُونَ﴾ [ الانعَام / ٢٠٠ ] ﴿ فَوَيْلٌ لَهُمْ ممَّا كَتَبَصَتُ أَيْديهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مَمَّا يَكْسَبُونَ ﴾ [البقرة/ ٧٩] وقال: ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلْسَلا ولَيْنَكُوا كَثِيهِ أَجَزَاءً بِمَا كِانُوا يَكُسُونَ ﴾ [التوبة/ ٨٢] ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسِ بِمِا كَسَبُوا ﴾ [ فـاطر / ٤٥ ] ﴿ وَلَا تَكْسَبُ كُلُّ انَفْس إلا عَلَيْهَا﴾ [ الانعام / ١٦٤] وَقُولُه : ﴿ ثُمَّ تُونِّي كُلَّ نَفْسِ مَا كَسَيَتُ ﴾ [آل عمران/ فيهما ، قال في الصالحات : ﴿ للرِّجَال نَصِيبٌ مَّا اكْتَسَبُوا وَللنساء نصيبٌ ممَّا اكْتُسَبِّن﴾ [ النساء / ٣٢ ] وقولُه : ﴿ لَهَا مَا كَسَبَّتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَّتْ ﴾ [ البقرة / ٢٨٦] فقد قيل : خُصَّ الكسبُ ههُنَا بالصالح وَالإِكْتِسَابُ بِالسَّيِّيِّ ، وَقَسِلَ: عُنيَ بِالكَّسْبِ مَا يَتَحَرَّاهُ مِنَ المُكاسِبِ الأُخْرُويَّةِ ، وَبِالاكْتُسابِ ، مَا يَتَحَرَّاهُ مَنَ المُكَاسِبِ الدُّنْيُويَّةُ ، وقيل: عُنيَ بالكَسْبِ مَا يَفْعَلُهُ الإنسَانُ مِنْ فَعْلِ خَيْرٍ وَجَلُب نَفْع إلى غـيـره منْ حَيــثـــمــا يجـورُ وبالاكْتَسَابِ مَا يُحَصِّلُهُ لنَفْسِهِ مِنْ نَفْعِ يجُورُ تَنَاوِلُهُ مَ فَنَبَّهُ عَلَى أَنَّ مِا يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ لَغَيرِهِ مِنْ نَفْع يُوصِّلُه إليـه فلهُ الثَّوابُ وَأَنَّ مَا يُحَصِّلُهُ ۚ لنَّفْسه وَإِنْ كـان مُتنَّاوَلاً منْ حيثُمـا يجورُ عَلَى الوجه فقلما يَنْفَكُّ منْ أَنْ يكونَ عليه ، إشارةً إلى ما قيلَ: ﴿ مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَلْيُوطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى

المَصائب "(١) وقوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فَتُنَةً ﴾ [التغابن / ١٥] ونحو ذلك . كسف : كُسُوفُ الشمس والقَمَر اسْتَنَارُهُمَا بِعَارِضِ مَخْصُوصٍ ، وبه شَبَّةً كُسُوفُ الـوَجْه والحالُّ فقــيلَ: كَاسَفُ الوَجْهُ وكاسفُ الحال ، والكسْفَة قطْعةٌ منَ السَّحَابِ والقُطْنِ ونحو ذلك من الاحسَام المُتَخَلَّخَلَة الحائلة وجَمَعُها كسَفٌ، قال : ﴿ ثُمُّ يَجْعَلُهُ كَسَفَا ﴾ [ الروم / ٤٨ ] ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كَسَفااً مِنَ السَّمَاء ﴾ [ الشعراء/ ١٨٧] ﴿ أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا ﴾ [ الإسراء / ٩٢ ] وكسفًا بالسُّكون . فَكَسَفُ جَمْعُ كَسُفَة نحوُ سَدْرَة وَسِدَرٍ : ﴿ وَإِنْ يَرَوا كَسُفًا مَنَ السَّمَاء ﴾ [ الطور / ٤٤ ] قال أبو زَيَّد : كَسَفْتُ الشُّوبَ أَكْسَفُهُ كَسُفُ اللَّهِ إِذَا قَطَعْتُهُ قَطَعًا ، وقسيل: كَسَفْتُ عُرْقُوبَ الإبل ، قال بعضهم : هو كَسَحْتُ لا غَيرُ .

(۱) [صحیح ]رواه النسائی (۷ / ۲٤۱) ، وابن ماجه (۳۷/ ۲) وأحمد (۲ / ۳۱ ، ٤٤) وأبو داود (۳۰۲۸)، والترمذی (۱۳۵۸) والحاکم (۴۰۵۷) والحاکم (۴۰۵۷) وقال الترمذی : حدیث حسن صحیح . وقال الحاکم : صحیح الإسناد ووافقه الذهبی . وقال الشیخ الألبانی : ورجاله کلهم ثقات رجال الشیخین غیر عمة عسمارة فلم أعرفها ، لکن تابعه الأسود (عن عسائشة) ورواه أحسمد (۲ /

(17. . 27)

كسل : الكَسَلَ التَّنَاقُلُ عَمَّا لا يَنْبِغَى التَّنَاقُلُ عَنه ولأجل ذلك صار مَذْمُوماً ، يقالُ: كَسِلَ فَهِهُ كُسَالَى كَسِلَ فَهِهُ كُسَالَى ، قال : ﴿ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةُ إِلاَ وَهُمْ كُسَالَى ﴾ [ التوبة / ٤٥ ] وقبل: فلانٌ لا يكسلُهُ الكهاسِلُ، وَفَحْلٌ كَسِلٌ يكسلُ عسن يكسلُهُ الكهاسِلُ، وَفَحْلٌ كَسِلٌ يكسلُ عسن الضَّرَابِ ، وامْرَأَةٌ مكسالٌ فاترَةٌ عَن التَّحَرُكِ . كساً : الكساءُ والكسوةُ اللّباسُ ، قال : ﴿ فَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوتُهُمْ ﴾ [ المائدة / ٨٩ ] وقد كسَوتُهُ واكتسَى ، قال : ﴿ فَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾ [ المؤمنون/ ١٤ ] ، واكتست الأرضُ بالنّبات ، وقولُ الشاعر :

نَباتَ له دُونَ الصَّبا وهي قُرَّة لحافٌ ومصْقُولُ الكساء رَقيقُ

فـقـد قـيل: هـو كنايةً عَنَ اللَّبَنِ إذا عَلَتْهُ الدُّوايَةُ، وقولُ الآخر:

حتى أرَى فارس الصيّمُوت على الخساء خيرل كانها الإبرل الخساء خيرل كانها الإبرل قيل: مَعْناهُ عَلَى اعْقابها ، وأصلُه أن تُعْدَى الإبلُ فَتُشِرَ الغُبارَ ويَعْلُوهَا فَيكُسُوهَا فَكَانه تَوَلَى إِكْسَاءَ الإبلِ أى مكابسها من الغُبارِ .

كشف: كَشَفْتُ النَّوْبَ عَن الوَجْهُ وغيره ويقالُ كَشَفَ غَمّهُ ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُر فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو ﴾ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُر فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو ﴾ [الانعام/ ١٧] ﴿ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ ﴾

[الأنعام / ٤١] ﴿ لَقَدْ كَنْتَ فِي غَفْلَة مِنْ هِذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَاءَكَ ﴾ [ق / ٢٢] ﴿ أَمْ مَنْ يجيبُ المُضْطَرَّ إذا دَعَاهُ ويكشفُ السُّوء﴾ [النمَّل / ٦٢] ، وقُولهُ : ﴿ يَوْمُ يَكْشُفُ عَنْ سَاق ﴾ [ القلم / ٤٢ ] قيل: أصله من قامت الحَرْبُ على ساق أي ظَهَرَتْ الشَّدَّةُ، وقيالَ بعضهم: أصَّلُه من تَذَّميـر الناقة، وَهُو أنه إذا أَخْرَجَ رَجُلٌ الفَصِيلَ من بَطَن أُمَّه ، في قالُ كُشف عن السَّاق .

كشط: ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشُطَت ﴾ [التكوير/ ١١] وهوَ من كَشْط الناقَة أي تَنْحيَة الجلَّد عنها ومنه اسْتُعيرَ انْكَشَطَ رَوْعُهُ أَى زالَ . كظم : الكَظْمُ مَخْرَجُ النَّفَسِ ، يقالُ: أخذ بكَظَمه والـكُظُومُ احْتَبَاسُ النَّفَسِ ويُعَبَّرُ به عن السُّكُوتَ كَـقـولهم: فُلانٌ لا يَتَنَفَّسُ إذا وُصفَ بِالْمِبَالِغَةَ فَى السُّكُوتِ ، وكُظْمَ فُلانٌ حُبِسَ نَفَسُهُ قَسَالَ تَعَالَى : ﴿ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكَظُومٌ ﴾ [القلم/ ٤٨] ، وكَظْمُ الغَيْظِ حَبْسُه ، قال : | أَصْبَتُهُ بالكفِّ وَدَفَعْتُهُ بِهِمَا . . وتُعُورِفَ الكفُّ ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾ [ آل عمران / ١٣٤] ومنه كَظُمُّ السَبعيدُ إذا تُركَ الاجْترارَ ، وكَظمَ السُّقاء شدَّهُ بَعْدَ ملنه مانعاً لنفَسه ، والكظامَةُ حَلْقَةٌ تُجْمَعُ فيهَ أَ الْخُيُوطُ في طَرَف حَديدة الميسزان ، والسيرُ الذي يُوصَلُ بِوتَرِ القَوْسِ ، والكَظَائِمُ خُرُوقٌ بينَ البِئرَيْنِ يجْرِي فيها الماء ؛ كلُّ ذلك تشبيهُ بمَجْرَى النَّفَسِ وتَرَدَّدِه فيه . كعب : كَعْبُ الرَّجْل : العَظْمُ الذِي عِنْدَ

بالدُّفْع عَلَى أيّ وجْه كيان ، بيالكُفُّ كيانَ أو غيرِها حتى قيلَ: رَجُلٌ مَكْفُوفٌ لِمنْ قُبضَ بَصِـرُه ، وقـوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَـــاقة للناس ﴾ [ سبأ / ٢٨ ] أي كافًا لهُم عن المعاصي والهاءُ فيه للمبالغَة كـقولهم: راويةٌ وعلاَّمةٌ ونَسَّابةٌ ، وقولهُ : ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَـاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ﴾ [ النَّـوبة / ٣٦٠ ]

قيل: معناه كَافِّينَ لهُمْ كَمَا يُقَاتِلُونكُمْ كَافِّين،

كُفُّ : الكَفُّ كَفُّ الْإِنْسَانِ وهي ما بها

لِيَقْبِضُ وِيَبْسُطُ ، وكَفَفْتُهُ أَصَـــنْتُ كَـفْهُ وكَفَفْتُهُ

مُلْتَقَى القَدَم والساق ، قال : ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن ﴾ [ المائدة / ٦ ] والكَعْبَةُ كـلُّ بَيَّت عَلَى هَيْتُتُه فَـى التَّرْبِيـع وبهَا سُمَّيَت الـكَعْبَة ، قال تعالى : ﴿ جَعَلَ آللهُ الكَعْبَةَ البَّيْتَ الْحَرَامَ قياًما للنَّاس ﴾ [ المائدة / ٩٧ ] وذُو الكَعْبات بُّيْتٌ كَــان فَى الجــاهليــة لبَنى رَبيــعَة ، وفُلانَّ جالسٌ في كَعُبَت أي غُرُفَت، وبَيْته على تلك الهيئة ، وَأَمْرَأَةٌ كاعبٌ تَكُعَّبُ ثَدْيًاهَا ، وقد كَعَبَّتْ كَعَابَةً والجـــمعُ كَوَاعبُ ، قـــال : ﴿ وَكُواُعَبَ أَثْرَابًا ﴾ [ النبأ / ٣٣ ] وقد يقالُ كَعَبَ النَّدْيُ كَعْبًا وَكَعَّبَ تَكْعيبًا وثُوْبٌ مَكَعَّبٌ مَطُوِّيٌ شَدِيدُ الإِدْرَاجِ ، وَكُلُّ مِنا بَينَ العُقُدَتْينِ منَ القَصَبُ وَالرُّمْحِ يقالُ له : كَعْبٌ تشبيها بالكَعْبِ في الفَصْلِ بَينَ العُقْدَتْين كَفَصْل الكَعْبِ بينَ السَّاقِ وَالقَدَمِ .

وقيل: معناهُ جماعةً كما يُقاتلونكمْ جماعةً ، وذلك أن الجماعة يقالُ لهم : الكافة كما يقالُ لهم الوزاعة لقُوتهمْ باجتماعهم وعلى هذا قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَة ﴾ [ البقرة / ٢٠٨ ] وقوله : ﴿ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفِيهُ عَلَى ما أَنْفق فيها ﴾ [ الكهف / ٢٤ ] فإشارة إلى حال النادم وما يتعاطاه في حال ندمه . وتكفف الرّجُلُ إذا مسدّ يده سائلاً ، واستكف إذا مدّ كفة سائلا أو دافعا بكفة وهو أنْ يضع كفة على حاجبه مستظلاً من الشمس ليرك ما يطلبه ، وكفة الميزان تشبيه بالكف في كفها ما يوزنُ بها وكذا كفة الحبالة ، وكفقت الثوب إذا خطت نواحية بعد الخياطة وكفقت الثوب إذا خطت نواحية بعد الخياطة وكفقت الثوب إذا خطت نواحية بعد الخياطة وكفية بعد الخياطة

الاولى .. الكفّتُ القَبْضُ والجمعُ ، قال : وَالْمَ عُعْلِ الأَرْضَ كَفَاتاً أُحْساءً وأَمُواتاً ﴾ [المرسلات / ٢٥ ، ٢٦] أى تجمعُ الناس أحياءهم وأمواتهم ، وقيل: معناهُ تضمُ الأحياء التي هي الإنسانُ والحسيواناتُ والنّباتُ ، والأموات التي هي الجماداتُ من الأرض والماء وغيير ذلك . والكفاتُ قيلَ: هو الطّيرانُ السّريعُ ، وحقيقتُه قبضُ الجناح للطّيران ، كما قال : ﴿أَو لَمْ يَرَوْا إلى الطّيرِ فوقهُمْ صَافّات ويقبضُ المَّناح للطّيران ، كما ويقبضن ﴾ [الملك / ١٩] فسالْقَبْضُ ههناً كالكفات هناك ، والكفات السّوقُ السّديدُ ، والتعامل كالكفات في سوق الإبل كاستعمال واستعمال الكفّي في سوق الإبل كاستعمال

القبض فيه كقولهم: قَبضَ الرَّاعَى الإبلَ وراعِي قبضَ الرَّاعَى الإبلَ وراعِي قبضَة ، وكفّتَ اللهُ فُلاَناً إلى نفسه كقولهم قبضة، وفي الحديث: « اكفّتُوا صِبْيَانكُمْ باللّهُ » (١).

كَفُر : الكُفْرُ في اللَّغة سَتْرُ الشيء ، وَوصْفُ الليل بالسكافر لِستَره الأشخاص ، والزَّرَّاع لستْره البنْر في الأرض ، وليس ذلك باسم لَهُما كما قال بعضُ أهل اللَّغة لَمَّا سمع : \* أَلْقَتْ ذُكاء يُمِينَهَا في كَافر \*

والكافُورُ اسْمُ أكمام الشّمرة التّي تكفرُها ، قال الشاعرُ :

\* كَالْكُرْمِ إِذْ نَادَى مِنَ الكَافُور \*

وكُفْرُ النَّعْمةُ وكُفْرَانها سَتْرُها بترْكِ أَداء شكْرها ، قال تعالى : ﴿ فَلا كُفْرَانَ لَسَعْيه ﴾ [ الأنبياء / ٩٤] وأعظمُ الكُفْر جُحُودُ الرَّحْدانيَّة أو الشريعة أو النَّبُوَّة وَالكُفْران فى جُحُود النَّعْمة أكثر استعمالاً ، وَالكُفْر فى الدِّين أكثرُ والكُفُورُ فيهما جميعاً قال : ﴿ فَأَلِي الطَّالِمُونَ إلا كُفُوراً ﴾ [ الإسراء / ٩٩] الظالمُونَ إلا كُفُوراً ﴾ [ الإسراء / ٩٩] ﴿ فَأَلِي أَكْثُورُ النَّاسِ إلا كُفُوراً ﴾ [ الفرقان / في ويقالُ منهما كَفَرَ فهو كافرٌ ، قال فى

<sup>(</sup>١) رواه البخسارى ( ٣٣١٦ ) عن جابر بن عسبد الله رضى الله عنهما رفعه قال : خمروا الآنية وأوكئوا الاسقية وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم .

الكُفُران : ﴿ لَيَبْلُونَى أَأْشُكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَ إِنَّا يَشْكُرُ لَنفُسه وَمَنْ كَفَرَ فَ الْ رَبِّي غَنيٌّ كريمُ [ النملَ / ٤٠٠ ] وقـال : ﴿ وَاشْكُرُوا لَىَ وَلَا تَكُفُرُونَ ﴾ [ البقرة / ١٥٢ ] وقوله : و و فَعَلَت فَعْلَتَكَ المتى في ملت واثنت من الكافرين﴾ [ الشعراء / ١٩ ] أي تحرَّيْتَ كُفُرَان نعْمُ تَى ، وقدال : ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لِأَزِيدُنَكُمْ وَلَثُنْ كَفُرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم / ٧] لمَّا كانَ الكَفْرانُ يقتضي جُحُودَ النَّعْمة صار يُسْتَعملُ في الجُحُودِ ، قال : ﴿ وَلَا تَكُونُوا أُوَّلَ كَافـر به ﴾ [ البـــقـرة / ٤١ ] أي جــــاحد لهُ وساترً ، والكافرُ عــلى الإطْلاق مُتَعَارَفٌ فيمَّنْ ثلاثتها، وقد يسقالُ كفرَ لمنْ اخلَّ بالشَّريعة وتركُ مَا لَزِمَهُ مِنْ شُكْرِ اللهِ عَـليهِ ، قال : ﴿ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهُ كُفُرُهُ ﴾ [ الروم/ ٤٤] يسدُلُّ على ذلك مُقَابِلَتُهُ بِقُولِهِ: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صِالِحًا فِلاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُون﴾ [ الروم / ٤٤] وقسال: ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ الكافرُونَ ﴾ [النمل/ ٨٣] وقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُوا أُوَّلَ كَافر به ﴾ [ البقرة/ ٤١] أي لا تكُونوا أنمَّةً فى الكُفَرُّ فَيُقْتدى بِكُمْ وقوله: ﴿ وَمَنْ كَفُر بِعْدَ ذَلَكَ فَأُولَئكَ هُمُ الْفاسقُونَ ﴾ [ النور / ٥٥ ]

== عند العشاء ؛ فإن للجن انتشاراً وخطفة وأطفئوا المصابيح عند الرقاد ؛ فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت .

عُنيَ بالكَافر السَّاترُ للحقِّ فلذلك جعلهُ فاسقاً، ومعلومٌ أنَّ الكُفْرَ المطْلقَ هو أعَمُّ منَ الفسق ، ومعنــاهُ من جحَد حقَّ اللهِ فــقد فسقَ عــن أمرِ رَبُّه بظُلمه. وَلَّما جُعلَ كلُّ فعلٍ محـمـودٍ منَ الإيمان جُعلَ كلُّ فعل مذموم من الكُفْرِ ، وقال فى السُّحْرِ: ﴿ وَمَا كَفَرُّ سُلَيْمًانُ وَلَكُنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [البقرة / ٢٠٢] وقوله : ﴿ اللَّذِينَ يَاكُلُونَ الرَّبَّا ﴾ إلى قوله: ﴿ كُلُّ كَفَّار أَثِيم ﴾ [ البقرة / ٢٧٥, ٢٧٥] وقال: ﴿ وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حَجَّ السِّيتِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَنَّ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عِن الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عسمران/ ٩٧] والكَفُورُ المسالغُ في كُفُرانِ النُّعمة ، وقوله : ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ لِــــــكُفُورٌ ﴾ [الزخرف/ ١٥] وَقال َ: ﴿ ذَلْكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَـفُرُوا وَهَلُ نُجَازِي إلا الكَفُورَ ﴾ [ سيأ / ١٧] إن قيلَ كَيْفَ وُصفَ الإنسَانُ هَهُنا بالكَفُور ولم يَرْضَ بذلك حستَى أُدْخَلَ عليه إنَّ واللآمُ وَكُلُّ ذَلَكَ تَأْكَيدٌ ، وقال في مَوْضِعٍ : ﴿ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ ﴾ [ الحجرات / ٧] فقولهُ : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ﴾ [ الزخرف / ١٥] تنبيه على ما يَنْطَوى عليه الإنسانُ من كُفْرَان النُّعْمَة وَقَلَّة مَا يَقُومَ بأداء الـشُكُّر ، وَعلى هذا قُولُهُ : ﴿ قُتُلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۗ ﴾ [ عبس / ١٧ ] ولذلكَ قــــَال : ﴿ وَقَلْبِــلٌ مَنْ عَبَادَىَ الشَّكُورُ ﴾ [ سباً / ٦٣ ] وقولهُ : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِ لِي إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾

وَالنصاري آمَنُوا بعيسي ثُمَّ كَفَرُوا بمَنْ بَعْدَهُ . وقيلَ : آمنُوا بمُوسَى ، ثُمَّ كفَرُوا بمُوسَى إذْ لَمْ يُوْمنُوا بغَيْره ، وقيلَ: هو ما قال: ﴿وَقَالَتْ طَائفَةٌ ۗ مَنْ أَهْلَ السَكتَابِ آمنُوا بِالَّذِي ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاكْفُرُوا آخرَهُ ﴾ [ أَل عمرانَ / ٧٢] ولَمْ يُردُ أَنَّهُمْ آمَنُوا مَرَّتَيْنِ وَكَفَرُوا مَرَّتَيْنِ ، بَلُ ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى أَحُوالٍ كَثِيـرَةٍ . وقــيلِّ :كَمَا يَصَّعَدُ الإنْسَانُ في الفضَّائلَ فيُّ ثَلاَث دَرِّجَات يَنْعَكَسُ فَى الورَّذَائِـلِ فَى ثَلَاَثِ دَرَجَاتٍ ، والأَيَّةُ إِشَارَةٌ إلى ذلك ، وقد بيَّنته في كتسَّاب الذَّريعَة إلى مكارم الشَّريعَة ، ويقالُ كَـفَرَ فـلَّانٌ إِذَا اعْتَقَدَ الكُفْرَ ، ويُقَــالُ ذلك إذا أَظْهَرَ الكُفْرَ وإن لَمْ يَعْتَقَدُ ولذلك قَال : ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْد إِيمَانُه إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌ بِـــالْإِيمَانِ ﴾ [النَحَلَ / ١٠٦] ويقالُ كفَرَ فُلاَنٌ بالشَّيْطَانَ إذا كَفَرَ بِسَبَبِه ، وقد يقالُ ذلك إذا آمَنَ وخَالَفَ الشَّيْطَانَ كَمْ وله : ﴿ فَمَنْ بِكُفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ ﴾ [ البـقرة / ٢٥٦ ] وأَكْفَرَهُ إِكْفَاراً حَكَّمَ بَكُفُرُه ، وقد يُعَبِّرُ عن التَّبَرِّي بالكُفْرِ نحوُ ﴿ وَيُومَ القِّيَامَةِ يسْكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضَ ﴾ [العنكبوت/ ٢٥] الآية وقوله تعالى : ﴿ أَنِّي كَفَرْتُ بَمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ ﴾ [ إبراهيم / ٢٢ ] وقــولهُ : ﴿ كَــمَثُلُ غَيْثُ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾ [ الحديد / ٢٠ ] قسيّل عَنَى بالكُفّار الـزُّرَّاعَ؛ لأنَّهُمْ يُغَطُّونَ الْبذرَ في الـتُّراب سَتْرَ الكُفَّار حَقَّ الله تعالى بدلاَلة قوله : ﴿ يُعْجِبُ الزِّرَّاعَ ليَغيظَ بهم الكفارَ ﴾ [ الفتح / ٢٩]

[الإنسان/ ٣] تنبيه أنه عَرَّفَهُ الطّرِيقَيْنِ كما قال: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجُدُيْنِ ﴾ [ البلد / ١٠ ] فَمَنْ سَالِكَ سَبِيلَ السَّمُكُو ، ومنْ سالك سَبِيلَ الكَّفْرِ، وَقُولُه : ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لُرَبِّهُ كَفُوراً ﴾ [ الإسـراء / ٢٧ ] فـمنَ الـكُفُر ونَبَّهُ بقـوله: ﴿كَانَ﴾ أنه لـــم يَزِلْ مُنْذُ وُجِدَ مُنْطَويـاً عَلَى الكُفْرِ . وَالْكَفَّارُ أَبْلَغُ من الكَفُورَ لقوله : ﴿ كُلَّ كَفَّار عَنيد ﴾ [ق/ ٢٤] ، وقال : ﴿ والله لاَيَحَبُّ كُلَّ كَفَّار أَثيم ﴾ [ البقرة / ٢٧٦]﴿ إنَّ الله لاَ يَهْدى مَنْ هُو كَأْذَبٌ كَفَّارٌ ﴾ [الزمر/ ٣] ﴿ إِلاَّ فَاجِرًا كَـفَّارًا ﴾ [ نــوح/ ٢٧ ] ، وقَدْ أُجْرِيَ الكَفَّارُ مَجْرَى الكَفُورِ في قوله : ﴿ إِنَّ الإنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [أبراهيم/ ٣٤] والكُفُ ارُ في جَمْع الكافر المُضادُّ للإيمانِ أكثر استعمالاً كقوله : ﴿ أَشَدَّاءُ عَلَى السَّكُفَّارِ ﴾ [الفَـــتح / ٢٩ ] ، وقـــوَله : ﴿ لِيَغيِـــظَ بِهِمُ الكُفَّارِ﴾ [ الفــتح / ٢٩] والكَفَّرَةُ في جَمَّعُ كَافرِ النَّعْمَةَ أَشَدُّ اسْتَعْمَالًا ، وفي قـــــوله : ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴾ [ عبس / ٤٢] ٱلاَّ تَرَّى أَنَّهُ وَصَفَ الْكَفَرَةَ بِالْفَجَرَةِ ؟ وَالْفَجَرَةُ قَدْ يُقَالُ لَلْفُسِمَاقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وقسولهُ : ﴿جَزَاءً لَمَنْ كَانَ كُفُرَ ﴾ [ القسمر / ١٤] ، أَى : مُـنَ الأُنْبِيَاء ، وَمَنْ يَجْرى مَجْرَاهُمْ ممَّنْ بَذَلُوا السُّصْحَ فَيَ أَمْرِ اللهِ فَـلَمُ يُقْبَلُ مِنْهِمَ ، وقبولهُ : ﴿ إِنَّ الَّذِيسِنَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ [ النساء /١٣٧ ] ، قيل : عُنيَ بَقُولُه : إِنْهُمْ آمَنُوا بَمُوسَى ثُمَّ كَفَرُوا بِمَنْ بَعْدُهُ

كالكرم إذ نادَى منَ الكافُور والكافُورُ الَّذِي هُوَ من الطِّيب ، قـال

كَفُل : الكَفَالَةُ الضَّمانُ ، وتقولُ :تَكَفَّلْتُ بكــذا وكَفَّلْتُهُ فُلانًا وَقُرِئَ : ﴿ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا ﴾ [ آل عمران / ٣٧ ] ، أي : كَفَّلُها الله تعالى، مَسَاكِينَ﴾ [ المائدة / ٨٩ ] وَالتَّكُفيرُ سَترهُ ۖ المَعْنَى جَسِعَل السَفِعْلَ لِزِكَرِيًّا ، المَعْنَى ا تَضَمَّنَهَا ، قــال تعــالى : ﴿ وَقَدْ جَعَلَتُمْ الله عَلَيْكُمْ كَفيـلاً ﴾ [ النـحل / ٩١ ] ، والكَفيلُ التَّمْريضِ في كـــوْبِهِ إِزَالَةً لِلمَرْضِ وَتَقْيَةَ العَيْنِ ۗ الْحَظُّ الذَّى فيه الكِفَايَةُ كأنَّهُ تَكَفَّلَ بأمره نــَحوُ قوله تعالى : ﴿فَقَالَ أَكُفَلْنِيهَا ﴾ [ صَر/َ ٢٣] ، الكتَابُ آمنُوا وَاتَّقُوا لَـكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴾ [اى : اجْعَلْني كفلاً لـها مَ وَالكفلُ الكفيلُ ، ا قال : ﴿ يُؤْتَكُمُ كَفُلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ [الحديد/ [النساء / ٣١] وإلى هذا المَعنى أشارَ بقولهِ : الله أي كَفَيسَلَيْنٍ مِنْ نَعْمَتِه فَسَى السَّدُّنيَّا ، والآخرَة وهُمَا المَرْغُوبُ إلى الله تعالى فسيهــما بقوله : ﴿ رَبُّنَا آتنا في اللُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخرة ا حَسَنَةٌ ﴾ [البـقرّة / ٢٠١] ، وقــيلَ : لم يَعْنُ بقـــوله: كِفْلَيْنِ أَى نَعْمَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ ، بَلُ أَرَادَ السنَّعْمَة الْمُتُواَلِيَةَ الْمُتَكَفِّلَةَ بِكَفَايَتِه ، ويـكــونُ تَثْنَيْتُهُ عَلَى حَدٍّ مَا ذَكَرْنَا فَى قَـولهم : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وأمَّا قـوله : ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً ﴾، إلى قوله : ﴿ يَكُنْ لَهُ كَفُلٌ مِنْهَا ﴾ [ النساء / ٨٥ ] فإنَّ الكفْلَ هَهُنَّا ليس بمعنَّى الرَّدِيءُ ، واشْتِقَاقُهُ مـنَ الكِفْلِ وهــو أنَّ الكِفْلَ

ولأنَّ الكافـرَ لا اختصاصَ له بذلك وقـيلَ بَلْ عَنَى الكُفَّار ، وخَصَّهُم بكُونهم مُعُجِبينَ بالدُّنيا وَزَخارفُهَا وراكنينَ إليهِما . وَالكَفَّارَةُ مَا يُغَطَّى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الإثْمَ ومنه كفَّارَةُ اليمين نحوُ قوله : ﴿ ذَلَكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ [ المائدة / ٨٩ ] وكــذلك كَــفّارَةً غَيْرِه مــن الآثام ككفّارة القَتْل والظَّهَار، قسال : ﴿ فَسَكَفَّارِتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةً وتغطيَّتُهُ حتى يَصيــرَ بَمُنْزِلَة مَا لَم يُعْمَلُ ويصحُّ أن يكَسُونَ أصْلُهُ إِزالةَ الكُفُرُ والـكُفُران نحــــوُ فَى إِزَالَةِ القَذَى عنــةُ، قــالَ : ﴿ وَلَوْ أَنَّ **أَمْ**لَ [المَاندة / ٦٥] ﴿ نُكفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتكُمْ ﴾ ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيسَاتِ ﴾ [ هـود ً / ١١٤] وقسيلَ : صغَّارُ الحَسنَات لاَ تُكفُّرُ كبارَ السَّينات ، وقال : ﴿ لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيُّنَاتُهُمْ ﴾ [ آل عمران / ٩٥ ] ﴿ لَيُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُمُ أَسُواً الَّذَى عَمَلُوا ﴾ [ الزمر / ٣٥ ] ويقالُ : كَفَرَت الشَّمسُ النُّجُومَ سَتَرَتْهَا ويقالُ :الكافرُ للسَّحاب الذي يُغَطِّي الشمسَ والليل ، قال الشاعر : أَلْقَتْ ذُكَاءُ يَمينهَا في كافرٍ

وَتَكَفَّرَ فِي السُّلاحِ أَي : تَغَطَّى فَسيه ، والكَافورُ أَكْمَامُ النَّمَرَة -، أي :التي تَكْفُرُ النَّمَرَةَ ۗ الأوَّلِ بَلْ هُو مُسْتَعَارٌ مِنَ الكِفْلِ ، وهو الـشيءُ قال الشاعر: لَمَّا كَانَ مَوْكَبًا يَنْبُو بِراكِيهِ صَـَارَ مُتَعَارَفًا في كُلِّ الْمُرادِ في الأَمْرِ ، قـَـال : ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمَنِينَ شدَّة كَالسِّيـسَاء، وهو العَظْمُ الـنَّاتئُ من ظَهــر السِّيساء ، ولأركبنَّك الْحَسْرَى الرَّدايا ، قال

> وَحَمَلْنَاهُمْ عَلَى صَعْبَة زَوْ رَاءَ يَعْلُونُهَا بِغَيـــرْ وطُــاء

وَمَعْنَى الآيةِ مِن يَنْضُمُّ إِلَى عَسِرِهِ مُعْسِنًا لِهِ الرَّجُلِ كَقُولُكُ حَسَّبُكَ مِنْ رَجُلٍ . فى فعلة حــسنة يكونُ له منها نَصــيَبٌ ، ومنْ منها شدَّةٌ ، وَقَيل الكفلُ: الكَفيلُ . وَنَّبَّهَ أَنَّ مَنْ تحرَّى شرًا فلهُ من فعله كفيلٌ يسألهُ كما قيل مَنْ ظَلَمَ فقد أقامَ كَفَيلاً بظُلْمه تنبيها أنه لا يمكنُهُ التَّخَلُّصُ منْ عُقوبتِه .

كَفْقُ : الكُفُّءُ فَـى َ المنزِلَةِ وَالسَّقَدْرِ ، وَمِنهُ الكفاءُ لشُقَّة تُنْضَحُ بالأُخْرَى فَيُجَلَّلُ بِهَا مؤخَّرَ المَكَافَاةُ أَى الْمُسَاوَاةُ والْمُقَابِلَةُ فَى الْفَعْلِ ، وَفُلانٌ كُفُوٌّ لَكَ فِي الْمُضَادَّةِ ، وَالإِكْفَاءُ قَلْبُ الشِّيء كأنه إزالةُ المُساواة ، ومنه الإكفاءُ في الشُّعْرِ ، ومُكْفَأُ الوَجْهُ أَى كَاسَدُ اللَّوْنَ وَكَفَيْوُهُ ، ويَقَالُ: لنتَاجِ الإبل ليستْ تامَّةً كَفَأَةٌ ، وجَعَلَ فلانٌ إبلَهُ كَفَأَتَيْنِ إِذَا لَقَحَ كُلُّ سَنَة قطعَةٌ منها .

كَفِّى : الْكِفَايَةُ مَا فِيهُ سَدُّ الْحُلَّةِ وَبُلُوغُ

القتالَ ﴾ [ الأحزاب / ٢٥ ] ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْحَمَّارِ فِيقَالُ لأَحْمَلَنَّكَ عَلَى الكِفْلِ وَعَلَى اللَّسْتَهْزِئِينَ ﴾ [ الحجر / ٩٥] وقوله : ﴿وَكُفِّيُّ بِاللَّهُ شُهِيـدًا ﴾ [ النســاء / ٧٩ ] قيل مَعْنَاهُ كَفَى اللَّهُ شَهِيدًا، والبَّاءُ زائدةٌ وقيل مَعْنَاهُ اكْتُف بالله شَهيدا ، والكُفْيَةُ منَ القُوت مــا فيه كفايةٌ، والجمعُ كُفَّى ، ويــقالُ :كافيكَ فُلانٌ منْ

كُل : لَفُظُ كُلِّ هُو لضَمَّ أَجْزاء السسىء ينضم إلى غيره مُعينًا له في فعلة سَيَّنة ينالُهُ وذلك ضَرْبان : أحدهُمَا الضَّامُ لِذاتِ الشيءِ وأحواله المُخْتَصَّة به ويُفيدُ مَعْنَى التسمام نحوُ قوله : ﴿ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبَسْط ﴾ [ الإسواء/ ٢٩] أي بَسْطاً تامًا ، قال الشاعر :

ليسَ الفَتَى كلَّ الفَتَى إلاَّ الفَتَى فسى أدَب

أى التَّامُّ الفُتُوَّة . والشَّاني: الضَّامُّ للذَّوات البيَّت ، يقالُ فُلانٌ كُف، لفُلان في المُناكَحة أو الوذلك يُضاف تارة إلى جمع مَعرَّف بالألف في المُحَارِبة ونحو ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَلَمْ اللهِ وَاللَّامِ نحوُ قولك كلُّ القوم ، وتارة إلى ضمير بِكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ [ الإخـلاص / ٤ ] وَمَنهُ | ذلك نحوُ: ﴿ فَسَجَدَ اللَّاتَكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [ الحبجر / ٣٠] وقبولُه : ﴿ لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّين كُلِّه ﴾ [ التوبة/ ٣٣ ] أو إلى نكرَةٍ مُفْرَدةٍ نَحَوُ : ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانَ ٱلْزَمْنَاهُ ﴾ [ الاَسْراء / ّ ١٣] ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شِّيءَ عَلَيْمٌ ﴾ [ البقرة / ٢٩ ] إلى غــيــرهـــا من الآيات وربما عَرىَ عن الإضافة ويُقَدَّرُ ذلك فيه نحو : ﴿ كُلُّ في فَلَك إِيَسْبَحُونَ ﴾ [ يـــس / ٤٠] ﴿ وَكُلُّ أَتُوهُ

دَاخِرِينَ ﴾ ﴿ وَكُلُّهُمْ آتيه يَوْمَ القيامَة فَرْدًا ﴾ [مسريم / ٩٥] ﴿ وَكُلاَّ جَعَلْنَا صَالَّحِينَ ﴾ [الأنسياء / ٧٢] ﴿ وَكُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنبياء / ٨٥] ﴿ وَكُلَّا ضَرَّبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ﴾ إلى غِيْرِ ذَلِكَ في القرآن ممَّا يكثُرُ تَعْدَادُه . وكم يرد في شيء من القرآن ولا في شيء من كَلاَم الفُصَحاء الكلُّ بالألف واللام، وإنما ذلك شيءٌ يجرى في كـــلام الْمُتكَلِّمينَ والفُقــهاء وَمَنْ نَحَا نَحَـوَهُم . والكلالَةُ اسْمٌ لما عَدا الوَلَد وَالوَالد من الوَرَثَة ، وقـال ابنُ عَــبـاس : هو اسمٌ لَمَنْ عَدَا الولَد ، ورُوىَ أنَّ النبيُّ ﷺ سُنلَ عن الكلالَة فسقال : ﴿ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدُّ ولارالدُ (١)؛ فَجَعَلَهُ اسْمَا للمَّيْتِ وكلا القَوْلَيْنِ صحَيحٌ . فإنَّ الكَلاَلَة مَصْدَرٌ يَجْمَعُ الوارثَ والمُورُوثَ جسيعا وتَسْميَّتُها بذلك إمَّا لأنَّ النَّسَبَ كُلَّ عَنِ السُّلُّحُوق بِهِ أَوْ لَائَّهُ قَدْ لَحْتَى بِهِ

(١) [ضعيف]

رواه الحساكم ( ٤ / ٣٣٦ ) وفي سنده يحسيى الحماني وهو ضعيف ، وللحديث علة أخرى وقد رواه أبو داود في المراسيل ( ل ٧ / ب ) والبيهقى ( ٦ / ٢٢٤ ) وأخرجه أيضا مرسلاً عبد بن حسميد في تفسيره ، ورواه أبو داود ( ٢٨٨٩ )، والترمذي ( ٣٣٠ ٥ ) وفي سندهم أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس ، وقد عنعنه وقد اختلط بآخره .

بالعَرْضِ مِنْ أَحَد طَرَفْيهِ ، وذلك لأنَّ الانتسابَ ضَرْبان : أحدهُما : بالعُمْقِ كَنسْبَةً الآب والابن ، والثانى: بالعَرْضِ كَنسْبَة الآخ والعَمّ، قال قُطْرُب : الكلاَلةُ اسمٌ لِما عَدا الابويْنِ والاخ ، وليس بشىء ، وقال بعضهم: هو اسم لكل وارث كقول الشاعر :

والَمْءُ يَبْخَلُ بِالْحُقْــُو ق وللكلالَة ما يُسيمُ

مِنْ أسام الإبل إذا أخرجها للمرعى ولم يقصد الشَّاعر لما ظَنَّهُ هذا، وإنما خص الكلالة ليَزْهَدَ الإِنسانُ في جَمْع المَال لأنَّ تَرْكَ المَال لَهُمْ أَشَدُّ مِنْ تَرْك للأولاد ، وتنبيها أنَّ مَنْ خَلَّفْتَ له المَالَ فَجَار مَجْرى الكلالة وذلك كقولك ما تَجْمَعُهُ فهو للعَدُو ، وتقولُ العَرَبُ : لم يَرث فلان كذا كلالله لمَنْ تخصص بشيء قد كان لأبيه ، قال الشاعر :

وَرِثْتُمْ قَنَاةَ الْمُلِكُ غَيْرَ كَلَالَةَ مَنْ ابْنَى مَنَافَ عَبْدَ شَمْسٍ وَهَاشِمٌ وَابْنَى مَنَافَ عَبْدَ شَمْسٍ وَهَاشِمٌ وَالْإِكْلِيلُ سُمَّى بَلْلَكَ لِإطْاقَتِه بِالرَّأْسِ ، يقالُ كُلُّ الرَّجُلُ فَى مشيَّتِه كَللاً ، والسيّفُ عن ضَريبَتِه كُلُولاً وكلةً ، والملسّانُ عن الكلام عن ضَريبَتِه كُلُولاً وكلةً ، والملسّانُ عن الكلام كسندلُكُ وأكل فلانٌ كلت راحِلتُهُ والكلمكلُ الصّدرُ .

كلب: الكلّبُ الحَيْوَانُ السنَبَّاحُ وَالْأَنْشَى كلب: الكلّبُ وكلابٌ وقد يقالُ لِلْجَمْمِ كَلْبَ ، قالَ : ﴿ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ﴾ [ الأعراف/

الا ] قال : ﴿ وَكَالَبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعَيْهُ بِالوَصِيدِ ﴾ [ الكه / ١٨ ] وعنه اشتُقً الكُلْبُ لَلحرْصِ ومنه يقالُ: هو أحْرَصُ مِنْ كلب ، ورَجُلٌ كَلب : شديدُ الحرْصِ ، وكلْب كلب أي مَجنون يكلّب بلُحُومِ الناس فياخُذَهُ كلب أي مَجنون يكلّب بلُحُومِ الناس فياخُذُهُ داءً شبه جُنُون ، ومَنْ عَقَرهُ كلّب أي يساخُذُهُ داءً فيقالُ رَجُلٌ كلّب وقوم كلّب أي يساخُذُهُ داءً فيقالُ رَجُلٌ كلّب وقوم كلّب أي الشقاء :

وقد يُصيبُ الكلّبُ البعيرَ. ويقالُ: أكلبَ السّبَاءُ السّبَدُ : أصابَ إبِلَهُ ذلك ، وكلبَ السّبَاءُ الشّبَدُ بردُه وحدّتُه تشبيها بالكلْب الكلب ، ودهرٌ كلب ، ويقالُ ارضٌ كلبةٌ إذا لَم تُرو فَتَيْبَسَ تشبيها بالرّجُلِ الكلب؛ لأنه لا يشرَبُ فَيْبَسُ والكلابُ والمُكلّبُ الذي يُعلّمُ الكلب ، فيالمُ الكلب ، قال : ﴿ وَمَا عَلَّمْتُمْ مَنَ الْجَوارِحِ مُكلّبينَ تَعلّمُ وَنَهُنَ ﴾ [ الماندة / ٤ ] وأرضٌ مكلّبة تعلّمُ نه المكلب ، والكلّبُ المسمارُ في قائم الني يُعلّم ألك لبير الذي تشرَدُ الكلاب ، والكلّبُ المسمارُ في قائم الشير الذي تشردُ به المزادة فسينور بد ، وذلك لتصورُه بمورة الكلب في الاصطياد به ، وقد كلّبت ألاديم خرزتُهُ ، بذلك ، قال الشاعر :

\* سَيْرُ صَناعٍ في أديم تَكُلُبُه \* والكَلْبُ خُمْ فَى السَماءِ مُشَبَّةٌ بالكَلْبِ للكَوْنِهِ تَابِعا لِنَجْم يقالُ له الرَّاعي ، والكَلْبَتَانِ الكَوْنِهِ تَابِعا لِنَجْم يقالُ له الرَّاعي ، والكَلْبَتَانِ اللَّه مَعَ الحَدَّادينَ سُمِّيا بذلك تشبيها بِكَلْبَيْنِ في اصطيادِهِما وثني اللَّه للكُوْنهِما اثْنَيْنِ ،

وَالْكَلُّوبُ شَيءٌ يُمْسَكُ به ، وكَلالِيبُ البازِي مَخالَبُهُ اشْتُقَّ مِن الْكَلْبِ لِإِمْساكِهِ مَا يَعْلَقُ عَلَيهِ إِمْساكَ الْكَلْبِ .

كلف: الكلفُ الإيلاعُ بالشيء ، يقالُ: كُلفَ فُلانٌ بكذا وأكْلَفْتُه به جـعَلْتُه كَلفًا ، وَالْكَلَفُ فَى السَوَجْهِ سُمِّيَ لتَسَصَوُّرُ كُلُفَةً به ، وتكلُّفُ الشيء مــا يَفْعلُهُ الإنْسانُ بِإَظْهَارٌ كَلَف مَعَ مَشَقَّةً تَنَالُهُ فَى تَعَاطيـه وَصَارَت الكُلْفَةُ فَى التَّعَارِفُ اسْمًا للْمَشْقَّةَ ، والـتَكَلُّفُ اسْمٌ لما مُفْعَلُ بِمَشَقَّةٍ أَو تَصَنُّعُ أَوْ تَشَبُّع ، ولذلك صار التَكَلُّفُ على ضَـرُبَيْن : مـحمـود : وهو مـا يَتَحَرَّاهُ الإنسانُ ليتَوَصَّلَ به إلى أن يصيرَ الفعلُ الذي يَتعَاطاهُ سهلاً عليه ويصير كَلفًا به ومُحبًا له ، وبهذا النَّظر يُستعملُ التَّكْليفُ في الله تكلُّف العبادات . والثاني : مَذْمُومٌ وهو ما يَتَحرَّاهُ الْإِنْسَانُ مُرَاءَاةً وإيَّاهُ عُنيَ بقوله تعالى : ﴿ قُلْ مَا اسْأَلُكُمْ علىه منَّ أَجْرِ ومــــا أَنَا منَ الْمُتَكِلُّفِينَ﴾ [ ص / ٨٦ ] وقدول النبي ﷺ : «أَنَا وَأَتَقِيَاءُ أُمَّتِي بُرَاءُ مِنْ التَّكَلُّفِ » (١) وقوله : ﴿ لاَ يُكَلُّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسُعَهَا ﴾ [ البقرة / اللهِ عَدُّونَهُ مُـشَقَّةٌ فَهُو سَعَةٌ فَى الْمَالَ نحوُ قوله : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي السَّدينِ مَنْ حَرَج مِلَّةَ أَبِيكُمْ ﴾ [ الحج / ٧٨ ] وقـولُه َ :

<sup>(</sup>۱) قــال النووى : ليس بثابت وقــال فى المقاصــد : روى معناه بسند ضعيف .

﴿فَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا شَيْتًا ﴾ [النساء/ ١٩] الآلة. كلم: الكلمُ التأثيرُ المُدْرَكُ بِإِحْدَى الحاسَّيْن فالكلامُ مُدْرِكٌ بحاسَّةِ السَّمعِ ، والكُلْمُ بحاسَّة البَصرِ ، وَكُلَّمْتُهُ جَرِحَتُهُ جِراحَةٌ بِانَ تَاثَيْرُهَا ولاجتماعهما في ذلك قال الشاعرُ:

\* وَالْكُلُمُ الْأُصِيلُ كَأُرْعَبِ الْكُلُّم \* الكَلَمُ الأوَّلُ جُمعُ كلمة ، وَالثاني جِراحاتُ والأرعبُ الأوسعُ ، وقالَ أَخرُ :

\* وَجَرْحُ اللَّسان كَجرْحِ الْهَد \*

فَ الْكُلاَمُ يُقَعُ عَلَى الْأَلْفُ اظُ الْمُنْظُومَةُ وعَلَى المعانى التي تحتهًا مجموعةً، وعندَ النحويين يقَعُ على الجيزء منهُ اسما كان أو فعْلاً أو أداةً . وعند كثير من المُتكلِّمين لا يقَعُ إلاَّ على الجملة الْمُرَكَّبَة المفيدة وهو اخصُّ مـنَ القول فإن القوْلُ يقَعُ عَسْدُهُمْ عَلَى المفردات ، والكَّلمـــةُ تقعُ عندهم على كل واحد من الأنواع النَّلاثة ، وقد قيلَ بخلاف ذَلُّك ، قالَ تعالى : ﴿كُبُرَتْ كُلُّمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾ [ الكهف/ ٥] وقوله : ﴿ فَتَلَـقَّى آدَّمُ مَنَّ رَبُّهُ كَـلَمَاتٍ ﴾ [البقرة / ٣٧] قيل هي قولَه : ﴿ رَبُّنَا ظُلَّمُنَا أَنْفُسَنَا ﴾ [ الأعـراف / ٢٣ ] وقال الحـسن : هى قــوله : ﴿ أَلَمْ تَخْلُقْنَى بِيَدَكَ ؟ الْمُ تُسْكُنِّي جَنَّتُك ؟ المَ تُسْجِدُ لِي مَلاَّكُتَّك ؟ المَ تَسْبَقُ رَحْمَتُكَ غَضَبَك ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ تُبْتُ أَكُنْتَ مُعيدى سواءً كان ذلك مـقـالاً أو فعالاً ، ووصفُهـا إلى الجَنَّة ؟ قال : نَعَمْ ، (٦) وقيل هيَ الأَمَانَةُ

(١) قلت : انظر قول الحسن البصرى في تفسير ابن

==كثير ( ١ / ١١٦ ) والبداية ( ١ / ٨١ ) .

المعروضةُ على السماوات والأرض والجبال في قوله : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمْانَةُ عَلَى السَّمُوات وَالْأَرْضُ وَأَلْجُبَالُ ﴾ [ الأحزاب / ٧٢ ] الآية ، وقوله : ﴿ وَإِذْ الْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلَّمَات فَأَمُّهُنَّ ﴾ [ البقـرَة / ١٢٤ ] قَيل: هَى الأَشْيَاءُ التبي امْتُحَن اللهُ إِبْرَاهِيمَ بهـــا مـنْ ذبح وَلَدِه والحتان وَغيـرهما . وَقُولُهُ لَزَكَرِيًّا : ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُبْشُرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلَّمَة مَنَ اللهِ [ آل عــمـرانَ / ٣٩] قـيلَ هــي كُلُمةُ التَّوحيــد ، وقَيلَ: كَتَابُ الله وَقَـيلَ: يَعْنَى بِـه عــيــــى ، وتَسْمِيَةُ عــِـــــــى بكلمَة فــى هذه الآية ،وفي قوله: ﴿ وَكُلُّمْتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَّى مَرْيَمَ ﴾ [ النساء / ا ١٧١ ] لكُونْهَ مُوجَدا بكُنْ المذكـور في قوله : ♦ إِنَّ مَثَلَ عيسَى ﴾ [ آل عمران / ٥٩ ] الآية وقيل: لاهتداء الناس بـ كاهتدائهم بكلام الله تعالى ، وقيلَ: سُمِّيَ بـه لما خَصَّهُ اللهُ تعالى ابه في صغَره ، حيثُ قال وهُو في مَهْده : ﴿ إِنِّي عَبِدُ اللَّهُ آتَانِيَ الْكِتَابَ ﴾ [ مريم / ٣٠] الآية ، وَقَـيلَ سُمِّى كُلِّمَةَ الله تعالى من حيثُ إنَّه صار نَبِيًّا كما سُمِّيَ النبِيُّ ﷺ : ﴿ ذَكُوا رَسُولًا ﴾ [ الطلاق / ١٠ ، ١١ ] وقـــولَهُ : ﴿وَتَمَّتْ كُلَّمَةُ رَبُّكَ ﴾ [الأنعام/ ١١٥] الَّاية فالكلمَةُ ههُنا القَضيَّةُ ، فَكُلُّ قَضيَّة تُسمَّى كلمةً

رَبُّك أحكامهُ التي حكَم بهـا وَبَيَّنَ أَنه شَرَعَ العباده ما فيـه بلاغٌ، وقولُه : ﴿ وَتَمَّتُ كُلُّمَةُ رَبُّكَ الْحُسْنِي عَلَى بَنِي إِسْرَائِكَ مِا صَبَّرُواً ﴾ [الأعراف / ١٣٧ ) وَهذه الكلمةُ فيما قيلَ هي قوله تعَالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ ﴾ [القـصص / ٥] الأيـة ، وقـوله : ﴿ وَكُولًا كلهمة سَبَقَت من ربِّك لَكانَ لزامًا ﴾ [ طه / ١٢٩ ] ﴿ وَلَوْ لا كَلْمَةُ سَبِقَتْ مِنْ رَبِّكَ إلى أجَل مُسمِّى لقُضى بينَّهُمْ الله [ الشوري / ١٤] فإشارة الى ما سبق من حكمه الذي اقتضاه حُكْمتهُ وَأَنه لا تُبديلَ لكَلمَاته ، وقولُه تعَالى : ﴿ وَيُحتَّ اللهُ الْحَقُّ بِكُلَّمَاتِهِ ﴾ [ يونس / ٨٢] أى بِحُجَجِه التي جَعلَهَا اللهُ تعالى لكم عليهم سُلْطَانا مُبُسِينا ، أي حُجَّةً قبوية . وقبوله : ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلاَمَ الله ﴾ [ الفتح / ١٥ ] هُو إَشَارَةٌ إلى ما قال: ﴿ قُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعَى ﴾ [الفــتح/ ١٥] الآية ، وذلك أنَّ اللهُ تعــَـالى جَعَلَ قُولَ هُؤُلاء الْمُنَافِقِينَ : ﴿ ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ ﴾ [ الفتح / ١٥ ] تبديلاً لكلام الله تعالى ، فنبه أنَّ هؤلاء لا يفعلون وكيفَ يفعلونَ وقد عَلم اللهُ تعَالَى منهم أنْ لا يتَاتَى ذلك منهــم ، وقد اسَتَ مذلك حُكْمُه . وَمُكالَمةُ الله تعالى العبدَ على ضَرْبين : أحدهُما : في الدُّنيا، والثاني: في الآخرة فمًا في الدُّنِّيا فَعَلَى ما نَبُّه عليه بقُوله : ﴿ مَا كَانَ لَبَشَرَ أَنُ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ ۗ [ الشورى / ٥١ ] الآية ، ومما في الآخرَةِ ثُوابٌ للمؤمنين

بالصِّدْق ؛ لأنه يقالُ: قولٌ صدَّقٌ وَفَعْلٌ صدَّقٌ، وقولُه : ﴿ وَتُمَّتْ كُلُّمَةُ رَبُّكَ ﴾ [ الأنعام / ١١٥] إشارةٌ إلى نحبُو قوله: ﴿ الْيَوْمُ أَكُمُلُتُ لَكُمْ دينكُمْ ﴾ [ المائدة / ٣] الآية ، ونبَّه بذلكَ أنه لا تُنْسَخُ الشريعـةُ بعد هذا، وقيل : إشارة إلى ما قال ﷺ: «أوَّلُ ما خَلَقَ الله تعالى القَلَمُ فقالَ لَهُ: اجْرِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْم الْقَامَة »(١) وقيل الكلمَةُ هي القرآنُ وتَسْمِيتُه بكلمة كتسميتهم القصيدة كلمة فذكر أنها تتم وَتَبْقَى بحفظَ الله تعالى إيَّاهاً ، فَعَبَّرَ عن ذلكَ بِلَفْظ المَاضِي تنبيهًا أنَّ ذلك في حُكْم الكائن وَالِّيَ هَذَا المُعْنَى مَنْ حَفْظُ القَرآنَ أَشَارَ بقوله : ﴿ فَإِنْ يَكُفُرُ بِهَا هَـؤُلاء ﴾ [الأنعام / ٨٩] الآية ، وقيل : عنى به ما وَعَدَ من الثُّواب والعقباب ، وعلى ذلك قولُه تعبالي : ﴿بَلِّي وَلَكُنْ حَقَّتْ كَلَمَةُ السَّعَذَابِ عَلَى الْكَافرينَ ﴾ [الزمَر / ٧١] وَقُولُه : ﴿وَكَذَلُكَ حَقَّتُ كُلُّمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ [يونس ٣٣] الآية وقيل: عنني بالكلمات الآيات المعجزات التي اقتَرَحُوها فنبَّه أنَّ ما أُرْسل من الآيات تَامُّ وفيه بلاغٌ ، وقوله: ﴿ لاَ مُبَدِّلُ لكَلَمَاتِه ﴾ [الأنعام / َ ١١٥ ] ردٌّ لقولهم: ﴿ اثْتُ بِقُرْآنَ غَيْرِ هـــذا ﴾ [يونس / ١٥] الآية ، وقسيلَ:أرادَ بكلمَة

<sup>(</sup>۱) قلت : قد رواه ابسن أبى عاصم فى كتساب السنة (۱۰۲ – ۱۰۸) والترمذى (۲ / ۲۳ ، ۲۳۲) وقال: حسن غريب ، وقد صححه الشيخ الألبانى

وكرامة لهم تَخْفَى علينا كيفيته ، ونَبَه انه يحرمُ ذلك على الكافرين بقوله : ﴿ إِنَّ اللّهِ لَمُ اللّهُ على الكافرين بقوله : ﴿ إِنَّ اللّهِ اللهِ كَالَ عَمْران / ٧٧ ] الآية وقوله : ﴿ يُحَرِّقُونَ الْكُلَمَ عَنْ مَوَاضِعه ﴾ [النساء / ٤٦] جَمْعُ الكَلَمة ، وقيل : إنهم كانوا يُبدَلُونَ الألفاظ ويُغَيِّرُونَها ، قيل : إنه كان من جهة المعنى وهو حَمْلُه عَلَى غَيْرِ مَا قُصِد به واقَتَضَاهُ وهذا أَمثُلُ القولين فإنَّ اللفظ إذا به واقتَضَاهُ وهذا أَمثُلُ القولين فإنَّ اللفظ إذا تَدَاوَلَتُهُ الألسنةُ واشتَهَرَ يَصْعُبُ تَبديلُه، وقوله : ﴿ وَقَالَ اللّهُ اللهِ مُواجَهة وذلك نحو وقوله : ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ اللّهُ مُواجَهة وذلك نحو وقوله : ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ اللّهُ مُواجَهة وذلك نحو وقوله : ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ اللّهُ مُواجَهة وذلك نحو وقوله : ﴿ أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً ﴾ [النساء / ١٥٣] .

کلا : کَلا رَدْعٌ وزَجْرٌ وإِبْطَالٌ لَقُولِ القائل، وذلك نقييضُ أي في الإثبات ، قيال : ﴿ كَلاَ ﴾ ﴿ أَفَرَ أَيْتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ إلى قوله : ﴿ كَلاَ ﴾ [مريم / ٧٧ ، ٧٩] وقال تعالى : ﴿ لَمَلَّى أَعْمَلُ صَالِحًا فيما تَركْتُ كَلاّ ﴾ [ المؤمنون/ أَعْمَلُ صَالِحًا فيما تَركْتُ كَلاّ ﴾ [ المؤمنون/ أَعْمَلُ عَالَ: ﴿ كَلاً لَمْ الْمَرَةُ ﴾ [ عبس / ٢٣] .

الكلاءة حفظ الشيء وتَبْقِيَتُهُ ، يقالُ كَلَاكُ اللهُ وَبَلْغَ بِكَ أَكْلاً السِعُمْرِ ، وَاكْتلاْتُ بِعَينَى كَذَا قَالَ : ﴿ قُلْ مَنْ يَكُلَّسُوّكُمْ ﴾ بعينى كنا قال : ﴿ قُلْ مَنْ يَكُلِّسُوّكُمْ ﴾ [الانبياء/ ٤٣] والمُكلاً مَوْضِعٌ تُحفَظُ فيه السَّفُنُ والكلاءُ مَوْضِعٌ بالبَصْرة سمَّى بذلك

ورُوَى أنه عليه الصلاةُ والسلامُ: نَهَى عِنْ الكالئِ بالكالئِ (١). والكلا العشبُ الـذي يُحفَظُ وَمكانٌ مَكْلاً وكالئ يكثرُ كلّوُهُ.

كلا : كلا في التَّنْية ككُلُّ في الجمع وهو مُفْرِدُ اللفظ مُنني المعنى عَبْرَ عنه بلفظ الواحد مَرَّة اعْتباراً بلفظه ، وبلفظ الاثنين مرَّة اعْتباراً بعناه قال : ﴿ إِمَّا يَبلُغَنَّ عَنْدَكَ الكبَرَ أَحَدُهُمَا أَو كلاهُما ﴾ [ الإسراء / ٢٣ ] ويقالُ في المؤنّث كلّهما ﴾ ومتى أضيف إلى اسم ظاهر بقى المؤنّث عَلَى حالته في النّصْب والجرَّ والسرفع ، وإذا أضيف إلى مضمر قُلبَتْ في النّصْب والجرِّ والسرفع ، وإذا أضيف إلى مررت بكليهما ، قال : وَقُولُ في الرفع جاءني كِلاهُما .

كَمِ : كَمْ عَبِ ارَةٌ عَنِ الْعَدَدِ وَيُسْتَعْمَلُ فَي الْبِ الْاسْتَفْهِ الْمِ وَيُنْصَبُ بَعْدُهُ الاسْمُ الذَى يُمَيَّزُ به نَحُو ، كَمْ رَجُلاً ضَرَبْتَ ؟ وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْبِ الخَبِرِ وَيُجَرُّ بَعْدَهُ الاسمُ الذَى يُمَيِّزُ به نحو ُ: كَمْ رَجُلِ ! وَيَقْتَضِى معنى الكَثْرَةِ ، وقد يدخُلُ مِنْ في الاسمِ الدّذي يُميَّزُ بَعْدَه نحو ؛ يدخُلُ مِنْ في الاسمِ الدّذي يُميَّزُ بَعْدَه نحو ؛

<sup>(</sup>۱) [ضعيف]

رواه الدارقطني ( ٣١٩)

وقال الإمام أحمد: ليس في هذا حديث يصح اهـ وعلته موسى بن عبيدة، وهو ضعيف .

﴿وَكُمْ مِنْ قَرْبَةَ أَهْلَكُنَّاهَا ﴾ [ الأعراف / ٤] ﴿وَكُمْ قُصَمْنَا مِّنْ قَرْيــــة كَانَتْ ظَالَمَةً ﴾ [الأنبياء/ ١١] والكُمُّ من يُغَطِّى اليَّدَ من القَميصِ ، والكِمُّ مَا يُغَطَّى النَّمَرَةَ وجمعُه ﴿ بِمَا يُسْتَرُ بِبَيْتِ أَو ثَوبِ وغيرِ ذلكَ منَ الأجسام، اكَمَامٌ قَدَالَ : ﴿ وَالسَّنْخُلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ ﴾ [قال تعالى : ﴿ كُسَّانَهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴾ [الرحمة / ١١] والكُمَّةُ ما يُغَطِّى الرأس كالْقَلَنْسُو َة

> كمل : كمالُ الشيء حُصُولُ ما فيه الغَرَضُ الْقَيَامَةَ ﴾ [ النحل / ٢٥ ] تنبيهًا أنه يَحْصُلُ لَهُمْ كُمَالُ العَقُوبَةِ . وقَـولُهُ : ﴿ تَلُكُ عَشَرَةٌ كَامَلَةٌ ﴾ [ البقرة / ١٩٦] ، قيلَ : إنما ذَكَرَ فالعَشَرَةُ هي العَدَدُ الكاملُ .

العينِ وقد يقالُ لِمَنْ تَذْهَبُ عَيْنُهُ ، قالَ :

\* كَمهَتْ عَيْنَاهُ حتى الْيَضْتَا \*

كن : الكنُّ ما يُحْفَظُ فيه الشيء ، ويقالُ: كَنَنْتُ الشيءَ كَنَّا جَعَلْتُهُ فِي كِنَّ وخُصَّ كَنَنْتُ [الصافات / ١٤٩] و ﴿ كَأَنَّهُمْ لُؤلُؤٌ مَكْنُونٌ ﴾ [ الطـور / ٢٤ ] وَأَكْنَنْتُ بَمَا يُسْتَرُ فَى الــنَّفْس القال تعالى: ﴿ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فَسَنَّى أَنْفُسَكُمْ ﴾ منه، فإذا قيلَ كَمُلَ ذلك فَمَعْنَاهُ حَصَلَ ما هو [البقرة/ ٢٣٥] وجمعُ الكنِّ أكْنَانٌ ، قال الغـرضُ منه وقـولهُ : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ۗ الْعَالِي : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مَنَ الْجَبَالُ أَكْنَــانًا ﴾ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْن كَاملَيْن ﴾ [ البَّقرة / ٢٣٣ ] [النحل / ٨١ ] والكنَّانُ الغطَّاءُ الذَّى يكن فيه تنبيهًا أنَّ ذلك غَايَةُ مَا يَتَعَلَّقُ به صَلاحُ الْولَد . الشيء والجمعُ أكنَّةٌ نَحوُ غَطَّاء وَأَغْطيَة . قالَ : وقدولهُ : ﴿ لَيَحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ۗ ﴿ ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىكَ عَلُوبَهُمْ أَكَنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ﴾ [الانعــام / ٢٥] وقولهُ تعــالَى : ﴿ وَقَالُوا اللُّوبُنَّا فِي أَكَّنَّة ﴾ [ فصلت / ٥ ] قيلَ: معنَّاهُ كَامِلَةٌ ﴾ [ البقرة / ١٩٦ ] ، قيلَ : إنما ذَكَرَ في غطاء عن تُفَهِّم ما تُورِدُهُ علينا كما قالوا : العَشَرَة وَوصَفَها بالكَامِلَة لا ليُعَلَّمنَا أنَّ السَّبْعَة ﴿ يَا شُعَيْبُ مِا نَفْقَهُ ﴾ [ هود / ٩١ ] الآية والنَّلاثَةَ عَشَرَةٌ بَلْ لِيُبَيْنَ أَنَّ بِحُصُولَ صِيام الوقولُه : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ في كتَاب مكننُون ﴾ العَشَرَةِ يَحْصُلُ كَمَال الصومِ القائمِ معامً [الواقعة/ ٧٧، ٧٧] قيلًا: عَنَّى بالكِتَّابِ الهَدْيَ، وقيلَ : إنَّ وَصْفَهُ العَشَرَةَ بالكاملَةِ المَكْنُونِ: اللَّوْحَ المحفوظَ ، وقيلَ هو قُلُوبُ اسْتِطْرَادٌ في الكلام وتنبيه على فَضِيلَةٍ له فسيماً | المؤمنينَ ، وقيلَ ذلك إشَارَةٌ إلى كوْنِهِ محفوظًا بَيْنَ عَلَم العَدَدِ وَأَنَّ العَشَرَةَ أَوَّلُ عِقْدِ يَنتَهِى إِلَيْهِ عِندَ الله تعالى كما قالَ : ﴿ وَ إِنَّا لَهُ خَافظُونَ ﴾ الْعَدَدُ فَيَكُمُلُ وَمَا بَعْدَهُ يَكُونُ مُكَرَّرًا مَمَّا قَـبِلَهُ ۗ [ الحجـر / ٩ ] وَسُمِّيَتُ المراةُ المتــزوجَةَ كَنَّةً، لكونِهـا في كِنَّ من حِفْظِ رَوْجِها كــما سُمَّيت كمه : الأكْمةُ هـو السذى يُولَدُ مَظْمُوسَ مُحْصَنةً ؛ لكونها في حَصْن مِن حِفظ رَوْجِها، والكِنَانَةُ جُعْبَةٌ غَيْرُ مَشْقُوقَةً .

كند : قـوله تعـالى : ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ لُرَّبِّه لَكَنُودٌ ﴾ [ العاديات / ٦ ] أي كَفُورٌ لنعمَــتهَ كقولهم : أرضُ كَنُودٌ إذا لم تُنبِتْ شَيْئًا .

كُنْز : الكَنْزُ جَعْلُ المال بَعْضُهُ على بعض وحـفظُه وأصْلُه من كَنَزْتُ التَّمْرَ في الوعـاء ، وزمنُ الكنَاز وقتُ مـا يُكُنّزُ فيـه التَّمْرُ ، وَنَاقَةُ كَنَازٌ مُكْتَنَزَةَ اللَّحْم ، وقــــولهُ : ﴿ وَالسَّذِينِ } [ الحاقة / ٤٢ ] . يَكْنزُونَ الذَّهَبَ والفضَّةَ ﴾ [ التوبة / ٣٤ ] أي يَدَّخُرُونَهَا ، وقَــوَلهُ : ﴿ فَذُوتُوا مِـا كُنْتُم تَكْنَزُونَ ﴾ [ التربـة / ٣٥ ] وقولهُ : ﴿ لَوُلا أُنْزِلَ عَلَيْه كَنْزٌ ﴾ أي مــالٌ عظيمٌ : ﴿ وَكَانَ | الَّذَي يُلْعَبُ به . تَحْتُهُ كُنْزٌ لَهُمَا ﴾ [ الكهف / ٨٢ ] قيلَ: كان صَحيفَةَ علم .

كهفُّ: الْكُهْفُ الغـــارُ في الجَبَل وَجَمْعُهُ كُهُوفٌ ، قـال : ﴿ أَنَّ أَصْحَابَ السَّكَهُفُ ﴾ [الكهف / ٩].

كهل : الكَهَلُ من وخَطَهُ الشَّيبُ ، وقال : ﴿ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدَى مَتِينٌ ﴾ ﴿ وَيُكَلِّمَ الــــنَّاسَ فــــى المَهْد وكَهْلا وَمَنَ | الصَّالْحِينَ ﴾ [ آل عـمـران /٤٦ ] ، وَاكْتَهَلَ النَّبَاتُ إذا شـــارَفَ الـيُّبُوسَةَ مُشَارِفَةَ الكَهْل الشّيب، قال:

\* مؤزَّرٌ بهَشيم النَّبْت مُكْتَهِلُ \*

كهن : الكاهَنُ هَـُو الذَّى يُخْبُرُ بِالأخْبَار المَاضِيَةِ الْجَفِيَّةِ بِضَرَّبٍ مِنَ السَطَّنُّ ، والعـــــرافَ الذَّى يُخْبِرُ بَالْأَخْبَارِ ۗ الْمُسْتَقْبَلَةِ عَلَى نَحْـو ذلك ولكون هاتَيْنِ الصِّناعَتَيْنِ مَبْنِيَّتَيْنِ على الظَّنِّ

الذى يُخْطئُ ويصيب قال عليه الصلاة والسلام: ﴿ مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ: فَقَدْ كَفَرَ بَمَا أَنْزِلَ علَى أبي القَاسَم » (١). ويقالُ كَهُنَ فُلانٌ كَهِانَةً إِذا تَعَاطَى ذَلَك وكَهَن إِذَا تَخَصُّصَ بِذلك وَ تَكَهِّنَ تَكَلُّفَ ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَلاَ بِقُولُ كَاهِنِ قَلِيلاً مَا تَذَكُّرُ وِنَ ﴾

كوب : الحُوبُ قَدَحُ لا عُرُوةَ لـ ه وَجَمْعُهُ أَكْوَابٌ ، قال : ﴿ بِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِنْ مَعين ﴾ [ الواقعـــة / ١٨ ] والكُوبَةُ الطَّلَّلُ

كيد : الكَيْدُ ضربٌ من الاحتيال وقد يكون مذْمُوما وَعُدُوحًا وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ في المذموم بعضُ ذلك؛ محمودًا ، قال : ﴿ كَذَلْكَ كَدُنَّا اليُوسُفُ ﴾ [يوسف / ٧٦].

[الأعراف / ١٨٣] قال بعضهم : أراد

<sup>(</sup>١) رواه أحمــد [ ٢ / ٤٠٨ ، ٢٩٤ ، ٢٧٦ ] وأبو داود ( ۳۹۰٤ ) والتسرمندي ( ۱۳۵ ) وقسال الترمىذي : وضعف البخاري هذا الحديث من قبل إسناده، ورواه الحاكم ( ١ / ٨ ) وصححه على شرط الشيخين وقد صحح الحديث الشيخ الألباني .

وانظر: الإرواء [٢٠٠٦].

يُسْتَعْمَلُ في كادَ أن إلا في ضرورة الشَّعْر، قال:

\* قد كاد من طُول البِلَى أَنْ يَمْحَصا \* أَى يَضَى ويُدُرَسَ

كور: كُورُ الشيء إدارتهُ وضمُ بعضه إلى بعض ككور العمامة ، وقوله : ﴿ يُكُورُ اللّيلَ عَلَى النّهَارَ وَيُكُورُ اللّيلَ ﴾ [الزمر/ علَى النّهارَ قُلِي اللّيل ﴾ [الزمر/ ٥] فإشارة إلى جريان الشّمس في مطالعها وانتقاص الليل والنهار وازديادهما . وطَعنهُ فَكَورَهُ إذا القاهُ مُجْتَمعًا ، واكْتَارَ الفسرسُ إذا أدار ذَنَبهُ في عَدْوِه ، وقيل لإبل كثيرة كورٌ ، وقيل وكُوارةُ النّخل معروفة والكورُ الرّحلُ ، وقيل لكل مصر: كُورة وهي البُقعةُ التي يَجْتَمعُ فيها لكل مصر: كُورة وهي البُقعةُ التي يَجْتَمعُ فيها فَرَى وَمَحالاً .

بالكَنْد: العــذابَ ، والصَّحيحُ أنه هو الإمــلاءُ والإمْهَالُ المؤدِّي إلى العقاب كقوله: ﴿ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْمَا ﴾ [ آل عمران / ١٧٨] ﴿ أَنَّ اللهُ لا يَهُدى كَيْدَ الخَائنين ﴾ [ يوسف / ٥٢ ] فَخُصَّ الْخائنين تنبيلها أنه قد يَهْدى كَيْدَ منْ لَم يَقْصِدْ بِكَيْدِه حِيانَةٌ كَكَيْد يُوسُفَّ بأخيه وَقُولُهُ: ﴿ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَامَكُمْ ﴾ [ الأنبياء / ٥٧] أي : الأُريدَنَّ بها سُوءا وقال : ﴿ فَأَرَادُوا به كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الأَسْفَلِين ﴾ [ الصافات / ٩٨] وقوله : ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون ﴾ [المرسلات / ٣٩] وقسال : ﴿ كُلُّهُ سَاحَرَ ﴾ [طه / ٦٩] ﴿ فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ﴾ [طَّهُ / ٦٤ ] ويقال : فُلانٌ يَكيدُ بنفْسه أَى يَجودُ بها وكاد الزُّنْدُ وإذا تـباطأ بإخـراج ناره وَوُضعَ كادَ لْمُعَارِبَة الفعل، يقالُ: كادَ يَفْعَلُ إذا لَم يكُنْ قد فعل ، وإذا كان معه حرف نَفْي يكون لما قَدْ وَقَعَ وَيَكُونُ قَريبًا مِنْ أَنْ لاَ يَكُونَ نحو قُولُه تعالى: ﴿ لَقَدْ كَدَّتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيِّنًا قَلِيلًا ﴾ ٧٣] ﴿ تَكَادُ السَّمواتِ ﴾ [ مريم / ٩٠] ﴿ يَكَادُ البرقُ ﴾ [ البقرة / ٢٠ ] ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ﴾ [ الحج/ ٧٢ ] ﴿ إِنْ كَدْتَ لَتُرْدينَ ﴾ [ الصافات / ٥٦ ] ولا فرقُّ بيْنَ أَن يَكُون حرفُ النَّفْي مُتَقَدَّمًا عليه أو مُتَاخِّرًا عنه نحوُ: ﴿ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُّونَ ﴾ [ البقرة / ٧١ ] ﴿ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ ﴾ [ النساء / ٧٨ ] وقَلَّما

كلُّ حَدَّاد هالكيًّا .

كيف : كيف لفظ يُسْأَلُ به عمّا يَصِحُ أَن يقالَ فيه شبيه وغير شبيه كالأبيض والآسود والصحيح والسقيم ، ولهذا لا يصحُ أن يقالَ في الله عز وَجلَّ كيف ، وقد يُعبَّرُ بِكَيْفَ عن الله عز وَجلَّ كيف ، وقد يُعبَّرُ بِكَيْفَ عن الله عز وكلًّ ما أخبر الله تعالى بلفظة كيف عن نفسه فهو استخبارٌ على طريق التنبيه للمُخاطب نفسه فهو استخبارٌ على طريق التنبيه للمُخاطب أو توبيخا نحو: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِالله ﴾ [البقرة/ ٢٨] ﴿ كَيْفَ يَهُدى الله ﴾ [ال الكوبة / ٧] ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلمُشْرِكِينَ عمران / ٢٨] ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلمُشْرِكِينَ عمران / ٢٨] ﴿ وَنَظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ عَمُلاً كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ عَمْدُكُ ﴾ [الإسراء / ٨٨] ﴿ وَالْمُشْرِكِينَ اللهُ هُولَ لَمْ يَرُوا كَيْفَ يَعْمِدُهُ ﴾ [العنكبوت/ كَيْفَ يُعْدِدُهُ ﴾ [العنكبوت/ كَيْفَ يَعْدِدُهُ ﴾ [العنكبوت/ كيف كيفون الله كيفون الله كيفون الله كيفون الله كيفون الله كيفون الهنكبوت / ١٠٠ ] ﴿ العنكبوت / ١٩٠٠ ] .

كيل: الكَيْلُ كَيْلُ الطعام، يقالُ كلْتُ لهُ الطعام إذا تَوَلَيْتُ ذلك له ، وكلْتُه الطَعام إذا أعطَيْتُه كَيْلاً ، واكتُدُتُ منه كَيْلاً ، قاطيْتُه كَيْلاً ، قاكتُلْتُ عليه اخَذْتُ منه كَيْلاً ، قال الله تعالى: ﴿ وَيُلِّ للمُطَفَّقُينَ الذّيسَ إذَا اكْتَالُوا عَلَى السنَّاسِ يَسْتُونُونَ وَإذًا كَالُوهُم ﴾ اكتَالُوا عَلَى السنَّاسِ يَسْتُونُونَ وَإذًا كَالُوهُم ﴾ الطففين / ١-٣] وذلك إن كان مَخْصُوصًا بالكَيْلِ فَحَثُ عَلَى تَحَرَّى العَدْل في كل ما وقَع بالكَيْلِ فَحَثُ عَلَى تَحَرَّى العَدْل في كل ما وقَع فيه أخذٌ ودفع وقوله : ﴿ فَأَوْف السَكَيْلَ ﴾ فيه أخانا نكتل ﴾ [يوسف / ٨٨] ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ ﴾ [يوسف / ٦٣] ﴿ كَيْلَ بَعِيرٍ ﴾ [يوسف / ٢٣]

٦٥ ] مقْدَارَ حمْل بَعير .

كَانَ : كَانَ عَبَارةٌ عمَّا مضى من الزَّمَان وفى كثيــر من وصف الله تعالى تُنْبِئُ عن معنى الأزليَّة ، قال : ﴿ وَكَانَ الله بِكُلِّ شَيء عَليمًا ﴾ [ الأحزاب / ٤٠ ] ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرًا ﴾ [ الأحزاب / ٢٧ ] وما استُعْملَ منهً فَى جنس الشَّىء مُتَعَلِّقًا بوصْف له هو مـوجودُ فيه فتنبيهٌ عَلَى أَن ذلك الوصفُّ لازمٌ له، قليلُ الأنْفكَاك منه نحو قوله في الإنسان: ﴿وكانَ الإنسانُ كَفُوراً ﴾ [ الإسراء / ٦٧ ] ﴿ وكانَ الإنْسَانُ قَتُورًا ﴾ [ الإسراء/ ١٠٠ ] ﴿ وكانَ الإنسان أكثر شيء جدكا ﴾ [ الكهف / ٥٤ ] فذلك تنبيه على أن ذلك الوصْفَ لازمٌ له قليلُ الأنْفكاك منهُ ، وقـولُه فـى وَصْف الشـيَّطان ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ للإنسَانِ خَذُولًا ﴾ [الفرقان / ٢٩] ﴿ وَكَــانَ الشَّيْطَانُ لربِّه كَفُورًا ﴾ [الإسراء / ٢٧] وَإِذَا اسْتَعَـُملَ فِي الزَّمَان الماضى فقــد يجوزُ أن يكون الْمُسْتَعْمَلُ فَــيه بَقَىَ عَلَى حالت عما تقدُّم ذكْرُه آنفًا ، وَيجوز أن يكونَ قـد تَغيَّرَ نحـوُ كـان فُلانٌ كذا ثم صـارَ كَـٰذَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَن يكون الزمـانُ الْمُسْتَعْمَلُ فيه كانَ قد تقدّم تقدمًا كثيرًا نحو أن تقولَ : كانَ في أوَّل ما أوْجـد الله تعـالي ، وبَيْنَ أن يكونَ في زمان قــد تقدّم بآن وَاحد عن الوقت الذي اسْتَعْمَلَتْ فيه كان نــحوُ أن تَقُولُ كان آدمُ كــٰذا ، وَبَيْنَ أَن يُقالَ كــانَ ريدٌ ههنا ، وَيكونُ

بَيْنَك وبَيْنَ ذَلَكَ الزَّمَان أدْني وَقْت ولهـذا صَحَّ أن يُقال: ﴿ كَيْفَ نُكَلُّمُ مَنْ كَالَا فَي المَهْد صَبِيًا﴾ [مريم / ٢٩ ] فأشارَ بكانَ أنَّ عيسي وحالتَهُ التي شــاهَدَهُ عليهــا قُبَيْلٌ ، ولَيْسَ قولُ من قيال: هذا إشهارة إلى الحيال بشيء الأنَّ ذلك إشارةٌ إلى ما تَقَدَّمَ لكن إلى زمان يَقْرُبُ من زمان قــولهم هذا ، وَقُولُهُ : ﴿ كُنْتُمْ خُيْرَ أُمَّةً ﴾ [ آل عمران / ١١٠ ] فقد قيلَ: معنَى كُنتُم معنَى الحال وكيسَ ذلك بشيء بَلُ إنَّما ذلك إشارةٌ إلى أنكُّمْ كُنتُمْ كذلك في تَقْدير الله تعالىي ، وقولهُ : ﴿ وَإِنْ كِــاَنَ ذُو عُسْرَةً ﴾ [البقرة / ٢٨٠] فقد قيلَ مَعْنَاهُ حَصَلَ وَوَقُعُ والحَوْنُ يَسْتَعْمَلُهُ بعضُ النَّاسِ في اسْتَحَالَـة جَوْهَرِ إلى مـا هو دُونَهُ وكـــثــيــرٌ من الْتَكَلِّمينَ يَسْتَعْمِلُونَهُ في مسعنَى الإبداع ، وكَيْنُونَةٌ عندَ بعض َ الـنَّحَويينَ فَعْلُولَةٌ وأصْلُهُ كَوْنُونَةٌ وَكَرهُوا الضَّمَةَ والواوَ فَقَلَبُوا وعندَ سيبَويه كَيْونُونَةٌ عَلَى وَزْنَ فَيْعَلُولَة، ثم أُدْغَمَ فصَارَ كَيَّنُونَةٌ ثم حُذْفَ فـصـارَ كَيْنُونَةُ كـقـولهمْ في مَيِّت مَيْتٌ واصْلُ مَيِّتِ مَيْوِتٌ ولم يقولوا كَيُّنُونَةٌ على الأصل كما

قَالُوا مَيِّتٌ لِثُقَلِ لَفُظْهِا. والمَكانُ قيل: أصْلهُ من كان يكونُ فَلمَّا كُثُرَ في كلامهمْ تُوهُمَّمَت الميمُ اصْليَّةٌ فقيلَ تَمكَّنَ كما قيل في المسكين تمسكَنَ، واسْتكانَ فُلانٌ تَضرَّعَ وكانه سكَنَ وَتَركَ الدَّعَةَ لِضَرَاعَتِه، قال: ﴿ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ ﴾ [المؤمنون / ٧٦].

كوى : كَوَيْتُ الدَّابةَ بالسَارِ كَيًّا ، قَالَ : ﴿ فَتُكُوّى بِهَا جَبَاهِ هُمْ وَجُنُوبُهُمْ ﴾ [ التوبة / ٣٥] وكى علَّةٌ لَفعْلِ الشيء وكَيْلا لانتقائه ، نحو : ﴿ كَيْلا يَكُونَ دُولَةً ﴾ [ الحشر / ٧ ] . كاف : الكافُ للتشبيه والتَّمثيلِ ، قال تعالى: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَنَّلِ صَفُوانَ عَلَيْهِ تُرابٌ ﴾ [البقرة / ٢٦٤] معناه وصَفْهُمْ كُوصَفْهِ وقولُهُ: [البقرة / ٢٦٤] معناه وصَفْهُمْ كُوصَفْهِ وقولُهُ: ﴿ كَالَذِي يُنْفِقُ مَالَهُ ﴾ [ البقرة / ٢٦٤] المَيْقُ مَالَهُ ﴾ [ البقرة / ٢٦٤] يقولُ النَّحُويُونَ مثلاً فالاسمُ كقولكَ زيدٌ أي يقولُ النَّحُويُونَ مثلاً فالاسمُ كقولكَ زيدٌ أي مثالُهُ قَوْلكَ : زيدٌ والتمثيلُ أكثرُ من التشبيهِ لأنَ كَلَّ تشبيهِ تمثيلاً .

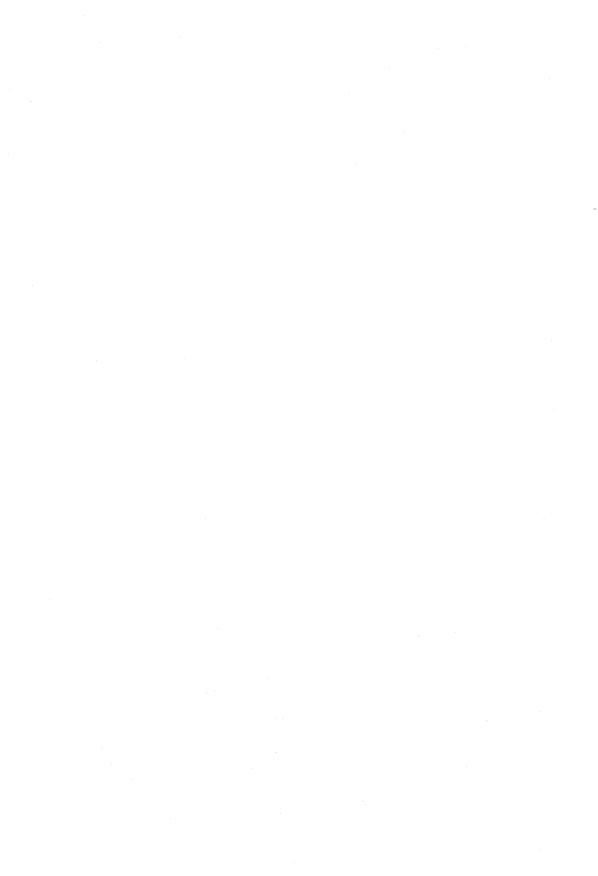

## كتاب السلام

وسُمِّيَ بذلك لكونه خالصَ ما في الإنسان من ومنه حَسَبٌ لُبَابٌ. معَانيه كَاللَّبَابِ واللُّبِّ منَ الشيء ، وقيلَ: هو لا يُدرِكُهـا إلاَّ العُقُــولُ الزَّكيَّةُ بــأُولَى الالباب [البقرة/ ٢٦٩] ونحو ذلك من الآيات ، في ابنها: اضربه كي يَلَبَّ ويقودَ الجيشَ ذا اللَّجَبُ ، ورجَلُ البُّبُ من قسوم ألبَّاء ، وَمَلْبُوبٌ معـروفٌ باللُّبِّ ، والبَّ بالمكان أقامَ وأصلُهُ في البَعِيرِ وهو أن يُلْقَى لَبَّتُهُ فيه أى سعَة . وقولُهُم : لَبَّيك قيلَ : أصلُه من لبَّ بالمكانِ والبُّ أقامَ بِ وثُنِّي ؛ لأنه أرادَ إجابةً بعـدَ إجابةً ، وقـيلَ : أصلُه لَّبُّ فَـأَبْدلَ من أَحَدِ السِاآت ياء نحو تَظَنَّيْتُ وأصلُه تَظَنَّنتُ،

لب : اللُّبُّ الْعَقْلُ الخالصُ من الشُّوائب | إخلاصِ من قولِهم : لُبُّ الطُّعـامِ أي خالِصُهُ

لبث : لَبثَ بالمكان أقامَ به ملازمًا له ، مَا رَكَـى منَ العَقْلِ فكلُّ لُبٌّ عَـقُلٌ وليْسَ كلُّ ۗ قال: ﴿ فَلَبَثَتْ فيهمْ ٱلْفَ سَنَة ﴾ [العنكبوت/ عَقْلِ لُبًّا، وَلَهَـذَا عَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْأَحَكَامَ التِّي اللهِ مَا ] ﴿ فَلَبَثَ سَنَيْنَ ﴾ [ طه ً/ ٤٠ ] قال : ﴿ كُمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم ﴾ ، نحوُ قُوله : ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحُكْمَةَ فَقَد أُوتِي ۗ ﴿ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ﴾ [ الكُّهف / خَيْرًا ﴾ إلي قـــولهُ : ﴿ أُولُو الألبَـــابَ ﴾ [ ١٩ ] ﴿ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشَيَّةٌ ﴾ [ النازعات / إ ٤٦] ﴿ لَمْ يَلَبُّنُوا إِلاَّ سَاعَةً ﴾ [ الأحقاف / ولَبَّ فُلانُ يَـلَبُّ صَارَ ذَا لُبُّ ، وقـالت امرأةُ ۗ ٣٥ ] ﴿ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ ﴾ [ سبأ/

قال تعالى : ﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهُ لَبَدًا ﴾ [الجن / ١٩] أي مُجْتَمعَةً ، الواحدَّةُ لُبْدَةً كَالَــلُّبُدُ الْمُتَلَبُّـدُ أَى الْمُجْتَـمِعِ ، وقيلَ : معناهُ صَدْرَهُ ، وتَلَبُّ إِذَا تَحَرْمَ وَأَصِلُهُ أَنْ يَشُّدًّ ۗ كَانُوا يَسْقُطُونَ عَلَيْهِ سَقُوطَ اللُّبُد ، وَقُرئَ : لَبَّتُهُ، وَلَبَّبْتُهُ ضِرِبْتُ لَبَّتَهُ وَسُمِّيَ اللَّبَّةَ ، لكونِه ﴿ الْبُدَّا ﴾ أي مُتَلَبِّدًا مُلْتَصِقًا بعضُها ببعض موضعَ اللُّبِّ ، وفُــلانٌ في لَبَبِ رَخِي أى في ۗ للتَّزاحُم عليه ، وجَمْعُ اللَّبَٰدُ ٱلْبَادُّ وَلُبُودٌ ، وقدّ الْبَدْتُ السِّرْجِ جَعَلْتُ لَـهُ لَبْدًا وَٱلْبَدْتُ الفَرَسَ القَيْتُ عليه اللُّبُـدَ نحو أَسْرَجْتُـهُ وَالْجَمَـتُهُ وَٱلْبَبْتُهُ، واللَّبْدَةُ القِطْعَةُ منها ، وقيلَ: هو أَمْنَعُ من لبدة الأسد أي من صدره ، ولبد الشُّعْرُ وقيلَ : هو من قـولهم : امرأةٌ لَبَّةُ أي مُحـبَّةٌ | والبَدَ بالمَكَان لَزِمَـهٌ لزومَ لُبْدِهِ ، وكَبِدَتِ الإبَلُ لولدِها ، وقيلَ : معناهُ إخلاصٌ لَكَ بعَـدَ اللَّهِ أَكْثَـرَتْ من الكلاِّ حتى أَتْعَبَـهَا ، وقولُه :

طائرٌ من شأنه أن يَلْصَقَ بالأرض وآخـر نُسُور الوَّلِسَ الجُوع ونَحو ذلك ، قال الشاعرُ : لُقْمَانَ كَانَ يَقَالُ له : لُبَدُ ، وَٱلْبَدَ البَعِيرُ صارً ﴿ \*وَكِسُوتُهُمْ مِنْ خَيْرٍ بُرْد مُنَجَّم \* ١٨٧ ] فَسَمَّاهُنَّ لِباسًا كَما سَمَّاهَا الشاعرُ إِزَارًا السَّمْتَعُ ، قال الشاعر : فى قوله :

\* فدًى لَك من أخى ثقة إزارى \* [الأعراف / ٢٦] وقدولهُ : ﴿ صَنَّعَةَ لَبُوسِ ﴿ خَالْصًا ﴾ [ النحل / ٦٦] ] ، ولابَّنْ كَتُّـثُرَ لَكُمْ ﴾ [ الأنبــيـاء / ٨٠ ] يعـنى به الدَّرْعُ اللَّهِ عَلَمُ لَبَنَّ وَلَبَنْتُهُ سَقَيْتُهُ إِياهُ وفَــرَسَ مَلبُونٌ ، وَقُولُهُ: ﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ [والْبَنَ فُلانٌ كَـثُرَ لَبَنَّهُ فهـ مُلْبِنٌ والْبَنَتِ النَاقةُ

﴿ مَالاً لُبَدًا ﴾ [ البلد / ٦] ،أى كشيرًا الباسًا عَلَى التَّجْسِيم والتشبيه تصويرًا له ، مُتَلَبِّدًا ، وقيلَ : ما له سَبَدٌ ولا لَـبَدٌ ، ولُبَدُ الله وذلك بحسَب ما يَقُولُون : تَدَرَّعَ فُلانٌ الفَـقْرَ

ذَا لَبْد مِن النَّلْطِ وقد يُكُنَّى بذلك عن حُسنه ، ا نَوْعُ مِنْ بُرُودَ اليَّمَن يعني به شُعَرًا ، وقرأ لدلاًلة ذلك منه على خَصْبِه وسمنه، وألبُدُّتُ العضهم : ﴿ وَلَبَاسِ التَّقْوَى ﴾ [ الأعراف / القِرْبَةَ جعلتها في لَبِيدٍ أي في جوَالِقَ صَغيرٍ. ٢٦ ] من اللَّبْسِ أي السُّتَـرِ وأصلُ اللَّبْسِ ستْرُ ليس : لَبسَ النُّوبَ اسْتَتَرَ به وَأَلْبَسَهُ غَيْرَهُ الشيءِ ، ويقال ذلك في المعَاني ، يقالُ : ومنه ﴿ يَلْبَسُونَ ثَيَابًا خُضْرًا ﴾ [ الكهف / البَسْتُ عليه أمْرَهُ ، قال : ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا ٣١] وَاللَّبَاسُ وَاللَّبُوسُ وَاللَّبْسُ مَا يُلْبَسُ ، قال الكِيسُونَ ﴾ [ الانعام / ٩ ] وقال : ﴿ وَلاَ تعالى : ﴿ قَدْ انْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لَبَاسًا يُوارى اللَّهِ الْخَقُّ بِالْبَاطِلِ ﴾ [ البقرة / ٤٢ ] ﴿ لمَ سَوآتكُمْ ﴾ [ الأعراف / ٢٦ ] وَجُعلَ اللَّبَاسُ اللَّبَاسُ اللَّبَاسُ اللَّبَاطُلُ ﴾ [ آل عمران / ٧١ ] لكلُّ ما يُغَطَّى من الإنسانِ عن قبيحٍ فَجُعِلَ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بظُلم ﴾ الزُّوجُ لَزَوْجِهِ لِبَاسًا من حيثُ إنه يَمْنَعُهَا ۗ [الانعام / ٨٢] ويقال : في الأمر : لَبُّسنَةَ ويَصُدُّهَا عِن تعاطِي قبيع ، قال تعالى : إن التباسُ ولابَسْتُ الأمْرَ إذَا زَاوَلْتُهُ ، ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَٱنَّتُمْ لِبَاسَ لَهُنَّ ﴾ [ البقرة/ الإنسنتُ فُلانًا خالطته وفي فلان مَلْبَس أي

\* ويَعْدَ المشيب طُولَ عُمْم ومَلَسًا \* لبن: اللَّبنُ جَمْعُهُ الْبانُ ، قال تعالى : وَجُعِلَ التَّقْوَى لِبَاسًا عَلَيَّ طِرِيَقِ التَّمثِيلِ ﴿ وَأَنْهَارٌ مَنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ﴾ [ محمد / وَالتَّشْبِيهُ ، قال تعالى : ﴿ وَلَبَاسُ التَّقْوَى ﴾ [ ١٥ ] وقسَال : ﴿ مَنْ بَيْسَ فَسَرْتُ وَدَمَ لَبَنَّا [النحل/ ١١٢] ، وَجَـعَلَ الجُـوعَ والخَـوْفَ الهِي مُلْبِنُ إذا كثر لَبَنُها إمَّا خِلْقَةً وإمَّا أنْ يتْرَكَ أُمَّه أي لم يُسْمَع ذلك من العرب ، وكم لبَنُ ﴿ فَاعِلْهُ بِلَ يَتُرْدُو فَيْهِ .

الطّعام، قال الشاعر:

# يَلَجِلَجَ مُضْغَةً فيها أنيضُ # أَى غَيْرُ مُنْضِعٍ وَرَجُلٌ لَجْلَجٌ وَ لَجْلاجٌ فِي جَانبيهِ .

في ضَرْعها حتى يكْثُرَ ، والمُلْبَنُ ما يُجْعلُ فيه \كـــلامــه تَرَدَّدٌ ، وقــيل: الحَقُّ أَبْلَجُ وَالبــاطلُ اللَّبَنُ وَاخُوهُ بِلْبَانِ أُمِّه ، قيل: ولا يقال بِلْبَنِ البَّرِي الْجُلَّجُ أَى لا يستقيم في قولِ قائله وفي فعْلِ

غَنَّمَكَ ؟ أَى ذَوَاتِ الدَّرِّ منها ، واللُّبانُ الحَّد : اللَّحَدُ حُفْرَةٌ مائِلَةٌ عن الوَسَطِ وقَدْ الصَّـدُرُ واللُّبَانَةُ أصْلُهـا الحاجـةُ إلى اللَّبَن ثم الصَّدَ القَـبْرَ حَفَـرَهُ كذلك والْحَدَهُ وقـد لَحدْتُ استُعملَ في كلِّ حاجة ، وأمَّا اللَّبنُ الذي اللِّتَ والْحَدْتُهُ جَعَلْتُه في اللَّحد ، ويُسَمَّى يُبنى به فليس من ذلك في شيء ، الواحدة اللَّحْدُ مُلْحَدًا وذلك اسم موضع من التحدُّته ، لَبِنَةٌ ، يقال لَبِنَهُ يَلْبِنُهُ، واللَّبَّانُ ضاربُهُ. وَلَحِدَ بِلسانه إلى كنذا مالَ ، قال تعالى : لج : اللَّجاجُ التَّمادي والعنادُ في تَعاطى ﴿ ولسَانُ الَّذَى يَلْحَدُونَ إِلَيْه ﴾ [النحل / ١٠٣] الفَعْلِ المَرْجُورِ عنه وقد لَجَّ فَي الأَمْرِ يَلِجُّ مِنَ لَحِدَ وَقُرِئَ: ﴿ يُلْحِدُونَ ﴾ من الْحد، لَجَاجًا ، قال تعالى : ﴿ وَلَوْ رَحَمْنَاهُمْ ۗ وَالْحَدُّ فُلانٌ مَالٌ عِن الْحَقِّ ، والإلحادُ ضَربانِ: وكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٌّ للَجُّوا في طُغْيَانِهِمْ | إلحَادٌ إلى السِّركِ بالله ، وَإلحادٌ إلى الشّركِ يَعْمَهُونَ ﴾ [َ اَلمُؤمَّنُونَ / ٧٥] ﴿ بَلُ لِجُّواً فَي ۗ إِبالْاسْسِابِ، فَالْأُوَّلُ يُسَافِي الإيمان ويُبْطِلُه ، عُتُوًّ ونفُور ﴾ [ الملك / ٢١ ] ومنه لَجَـةُ | والثاني يوهنُ عُـراَهُ ولا يُبْطلُهُ ، ومن هذا الصَّوْت بَّفتح اللام أي تَرَدُّهُ ولُجَّةُ البَحْر النحو قوله : ﴿ وَمَنْ يُردُ فيه بِإِلْحاد بظُلُم بِالضَّمُّ تَردد أمواجه ، ولُجَّةُ الـليل تَرَدُّدُ النُّدُهُ مِنْ عَــذَابِ ٱلبِيمِ ﴾ [ الحَــَـج / ٢٥ ] ظلامه، ويقالٌ في كلِّ واحد: لُجٌّ ولجٌّ ، ﴿ وقُوله: ﴿ الَّذِينَ ۗ يُلَحُّدُونَ في أَسْمَانُه ﴾ قال: ﴿ فِي بَحْرِ لُجِّي ﴾ [ النور / ٤٠] ، [الأعراف / ١٨٠] ، وَالإلحادُ فِي أَسْمَانُهُ عَلَى منسوب إلى لُجَّةِ البَحْرِ ، وما رُوى: ﴿وَجِهْنِنَ : أَحَدُهُمَا أَنْ يُوصَفَ بَمَا لَا يَصِحُّ وضَعَ اللُّجَّ عَلَى قَفَىَّ، أصلُه قَفاىَ فَقُلبَ الألفُ الوصَفْه به ، والثاني : أَنْ يستأوَّلَ أوصافَه عَلَى ياءٌ وهو لُغَةٌ فعبارةُ عن السَّيْف الْمُتَمَوِّج ماؤهُ ، ﴿ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ ، والتَّحَدَ إلى كذا مال إليه ، واللَّجْلَجَةُ التَّــرَدُّدُ في الكلام وفي أبتـــلاع | قال تعالى : ﴿ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِه مُلتَحَدًا ﴾ [ الكهف / ۲۷ ] أي التـــجــاءُ أو مــوضعُ التجاء ، وأَلْحَدَ السَّهْمُ الهدَفَ : مالَ في أحد

لحف : قال ﴿ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ | فـقيلَ: مُلْحمٌ وقد يوصفُ المرزُوقُ من غيره الْحَفْتُهُ فالتَحَفَ

عن الدعى بالمُلْحَق .

لحم : اللَّحْمُ جَمَّعُهُ لِحَامٌ وَلَحُومٌ ولُحمَانُ، قال: ﴿ وَلَحْمُ الْحُنْزِيرِ ﴾ [ البقرة / ١٧٣ ] ولَحُمَ الرَّجُلُ كَــثرَ عَلَيــه اللَّحْمُ فَضَــخمَ فهـــو لحِيمٌ وَلاحِـمٌ ، وشاحِمٌ صارَ ذا لحــم وَشَحْم نَحُو ُ لَابِنَ وَتَامَرُ ، وَلَحِمَ : ضَرِيَ باللَّحْمِ الجَّارِي عليه إما بإزالِةَ الإعرابِ أو التَّصْعيفِ ومنه بازٌ لَحِمُّ وذِئبٌ لَحمُّ أَى كَثِيرُ أَكُلُ اللَّحْمِ اللَّهُمُ وَهُ وَذَلْكُ أَكْشُرُ اسْتِيعْمَ الأَ، وإمَّا وَبَيْتُ لَحْم أَى فيه لَحْمٌ ، وفي الحديث : «إِنَّ اللهُ يَبْغُضْ قَومًا لَحمينَ »(٢) وٱلْحمهُ أَطْعَمَهُ اللَّحْمَ وَبِهِ شُبِّهَ المَرْزُوقُ مِن الصَّيد

(۱، ۲) قلت : لم نقف على أحاديث صحيحة بهذه الألفاظ.

[ البقرة / ٢٧٣ ] ، أي إلْحَاحًا ومـنه استعير | به، وبه شُـبِّهَ تُوْب مُلْحَمُّ إذا تــداخَلَ ســـداهُ ٱلْحَفَ شاربَهُ إذا بالغ في تناولُه وجَزِّه وأصلُهُ اللَّهِ وَيُسَمَّى ذلك الغَزْلُ لحَمَةٌ تشبيها بِلُحْمَة من اللِّحــاف وهو مــا يُــتَـغَطَّى به ، يقــال : ||البازي ، ومنه قيلَ : ﴿ وَالْوَلَاءُ لُحــمةٌ كُلُحْمَةً النسب (٣) ، وشَجَّةُ مُتَلاحِمَةٌ اكتَسَت اللَّحْمَ ، لحق : لَحَقْتُهُ وَلَحَقْتُ بِهِ أَدْرَكَتُهُ ، قال : | وَلَحَمْتُ السَّلْحُمْ عَنِ العَظْمِ قَشَـرْتُهُ ، ولحَمتُ ﴿ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهُم مِنْ خَلْفِهِمْ وَآخَرِينَ | الشيء وَأَلْحَمْتُهُ وَلاحَمْتُ بَيْنِ الشَّيْنِينِ لامْتُهُمَا منْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ ويقالُ أَلْحَقْتُ كذاً ، التشبيها بالجسم إذا صار بين عظامه لحمُّ يُلْحمُ قَالَ بعضهم : يعقَالُ : الْحقَّهُ بمعنى لحقهُ إبه ، واللَّحامُ ما يُلْحَمُّ به الإناءُ وَالحمتُ فلانًا وعَلَى هذا قسوله : ١ إنَّ عَسِذَابَكَ بِالْكُفِّ ال قَتَلْتُ هُ وَجَعَلْتُه لِحَمَّا للسِّباع، وألحمتُ الطائرَ مُلْحَقُ اللَّهِ مَ الْحَمْتُ بِهِ مِنْ ٱلْحَمْتُ بِهِ كَـذَا اللَّهِ اللَّهِ مَ الْحَمْتُكَ فُلانًا أَمْكَنْتُكَ مَنْ فنُسبَ الفِعْلُ إلى العذاب تَعْظِيمًا لَهُ ، وكُنِّي الشَّتْمه وثَلْبه وذلك كتسمية الاغْتِياب والوقيعة بأكل اللَّحْم ، نجو قوله : ﴿ أَيُحبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا ﴾ [ الحجرات/ ١٢]، وفُلانٌ لَحيمٌ فَعيلٌ كَأَنَهُ جُعلُ لَحما للسِّباع ، وَالْمُلْحَمَةُ اللَّعْرِكَةُ ، وَالْجَمْعُ الْمَلاحمُ .

لحن : اللَّحْنُ صَسَرْفُ الكلام عن سَنَنه

ورواه الحاكم ( ٤ / ٣٤١ ) والبيهقي ( ٦ / ٢٤٠، ۱۰ / ۲۹۲ ، ۲۹۳ ) وابن عدی (۵/ ۳۵۰) وقد صححه الشيخ الألباني وانظر: الإرواء (٦/ . (1.9

<sup>(</sup>٣) [ صحيح ]

بإزالَتِهِ عن التَّـصُوبِ وصَوْفِهِ بمعناهُ إلى السالا ، قال بعضُهُمْ : لَدُنْ أَبْلَغُ من عنْدَ

\* وخَيْرُ الحَديث ما كان لَحْنًا \*

للفَطِنِ بِمَا يَقَـتَضِي فَـحْـوَى الكلام: لَحِن ، [ الإسراء / ٨٠] ﴿ وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلْمًا ﴾ وفي الحديث : ﴿ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ ٱلْحَنُّ بِحُجَّتِهِ ۗ [ الكهف / ٦٥ ] ، ﴿ لَيُنْذِرُّ بَأْسًا شَدَيدًا منْ من بَعْض " (١) أي أَلْسَنُ وَأَفْسِصَحُ وَأَبْيَنُ الدُّنَهُ ﴾ [الكهف / ٢] ويقسالُ من لَدُن : كلامًا وَأَقْدَرُ على الْحُجَّة .

> لدد: الألدُّ الخَصيمُ الشديدُ التَّابِي وجمعه لُدٌّ ، قال تعالى : ﴿ وَهُو اللَّهُ الخصام ﴾ [البقـرة / ٢٠٤] وقال : ﴿ وَلَتُنْذُرَ بِهِ قَـُوْمًا | لُدًا﴾ [ مـريم / ٩٧ ] وأصلُ الْأَلَدُّ الــُشــديدُ اللَّدَد أي صَفْحة العُنْق وذلك إذا لم يُمكن ، صَرْفُهُ عَـمًا يُريدُهُ ، وفُلانٌ يَتَلَدَّدُ أَى يَتَلَفَّتُ ، واللَّذُودُ مَا سُقى الإنسانُ من دَواء في أحد شقَّىْ وجهه وقد التَدَدْتُ ذلك .

لَدِن ۚ اَ لَدُنْ اخَـص من عـند ؛ لأنــه يدُلُ عَلَى ابتداء نهايَة نـحوُ أقَـمْتُ عنْدَهُ من لَدُنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِها ، فَيُ وضَعُ لَدُنْ اللَّهِ التَّسْخِيرِ من الله تعالى أو من الإنسّان ، مَوْضِعَ نِهَايَةِ الفِعْلِ ، وقد يُوضَعُ مَوْضعَ عِنْدَ فيما حُكِيَ ، يقـالُ : أَصَبْتُ عَنْدُهُ مَالًا وَلَدُنَّهُ

تَعْرِيضِ وفَحْوى وهو محمودٌ عند أكثر الأدبَاء ﴿ وَأَخَصُّ ، قال تَـعالَى: ﴿ فَلَا تُصَاحَـبْنَى قَدْ من حيثُ البَلاغَةُ وإيَّاهُ قصَدَ الشاعرُ بقولهُ : ﴿ لِلَّغْتَ مَنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴾ [ الكهف / ٧٦ ] ، ﴿ رَبُّنَا أَتِنَا مِنْ لَدُنُّكَ رَحْمَةً ﴾ [ الكهف / وإِيَّاهُ قُصدَ بقولهُ تعالى : ﴿ وَلَتعْرِفَنَّهُمْ فِي ١٠ ] ، ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنَّكَ وَلَيًّا ﴾ [مريم/ ولَدْ ، ولُدْ ، ولَدَى . وَاللَّدِنُ اللَّيْنُ .

لدى : لدَى يقارِبُ لَدُنْ ، قال: ﴿ وَٱلْفَيَا سَيِّدُهَا لَدَى الْبَابِ ﴾ [ يوسف / ٢٥] .

لزب: اللاربُ الثابتُ الشَّديدُ الثُّبُوتِ ، قال تعالى : ﴿ منْ طين لأزب ﴾ [ الصافات/ ١١ ] وَيُعبِّرُ بِاللَّارِبُ عِن الواجِبِ فيقالُ: ضَرَبَـةُ لاَرِبٍ ، وَاللَّزْبَةُ السَّنَّةُ الجَدْبَةُ الشَّـديدَةُ وجمعُهَا اللَّزَبَاتُ .

لزم: لزُومُ الشيءِ طُولُ مُكْثِهِ ومنه يقالُ : لَزْمَهُ يَــلْزُمُهُ لزُومًا ، والإلزامُ ضَــرَبَان : إلزامٌ والزامُّ بـالحُكُم والأمـــر نحـــوُ قـــولهُ : ﴿ أَنُلْزَمُكُمُوهَا وَانْتُمْ لَهَا كَارَهُونَ ﴾ [ هود / ٢٨ ] ، وقولهُ: ﴿ وَٱلْزَمَهُمْ كَلَمَةَ التَّقْوى ﴾ [الفتــح / ٢٦] ، وقولهُ : ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۲۲۸۰ ، ۲۹۲۷ ) .

لزَامًا ﴾ [الفرقان / ٧٧] أي لازمًا وقولهُ : وَأَجَلُ مُسَمِّي﴾ [ طه / ١٢٩ ] .

الجَارِحَةِ وإنما كانتُ في قبوَّته التي هي النُّطْقُ ۗ ٱلْطَفَ فُلانٌ أَخاهُ بكذا. به، ويقالُ لـكُلُّ قوم لسَانٌ ولسنُّ بكسر اللام الله اللَّهَ اللَّهَبُ الحَالصُ، وقد لَظيَت [الدخان/ ٥٨] وقال : ﴿ بِلسَّانِ عُرِّبِي ٱلْسَنِّـتَكُمْ وَٱلْوَانَـكُمْ ﴾ [ الــــروم / ٢٢ ] [المعارج / ١٥ ] . فاختلافُ الألسنة إشارة إلى اختلاف اللُّغات وإلى اخْتلاَف النَّغَمات ، فإنَّ لكُلَّ إنسانَ | السائلُ ، وقد لَعَبَ يَلْعَبُ لَعْبًا سالَ لُعَايُهُ ، نَغَمَةً مَخْصُوصَةً يُميِّزُهَا السَّمْعُ كَما أنَّ له صُورَةً مخْصُوصَةً يُميِّزُها البَصَرُ .

لطف : اللَّطيفُ إذا وُصفَ به الجـــــــــمُ فَضِدُّ الْجَنْلِ وهو النَّقِيلُ ، يقالُ شَعْرٌ جَنْلُ أَى كَشيرٌ ، وَيُعَبَّرُ بِاللَّطَافَةِ وَاللُّطْفُ عَنِ الْحَـرَكَةِ الخَفِيفَةِ وعن تعاطى الأُمُور الدَّقيقَة ، وقد يُعَبِّرُ بِاللَّطَائِفِ عَمَّا لا الحاسَّةُ تُدْرِكُهُ ، وَيَصْحُ أن يكونَ وَصْفُ اللهُ تعالى به على هذا الوجُّه وأن يكونَ لَمُعْرِفَته بِدقائق الأمورِ ، وأن يكونَ لِرِفْقِهِ بالعِبادِ في هِدَايَتِهمْ ، قال تعالى: ﴿اللَّهُ

لَطيفٌ بعبَاده ﴾ [ الشوري / ١٩ ] ، ﴿ إِنَّ ﴿ وَلُولاً كُلَمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبُّكَ لَكَانَ لِزَامًا الرَّبِي لَطِيفٌ لما يَشَاءُ ﴾ [ يوسف / ١٠٠ ] اي يُحْسَنُ الاستخراجَ تنبيهًا على ما أوْصَلَ إليه لسن : اللَّسَانُ الجارِحَةُ وقـوتُّها وقـولهُ: ﴿ يُوسُفَ حـيثُ ٱلْقـاهُ إِخْوِتُهُ فَي الجُبُّ ، وقـد ﴿ وَاحْلُلْ عُفْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴾ [ طه / ٢٧ ] اليُعَبِّرُ عن التَّحَف المُتَوَصَّل بهَا إلى المَوَدَّة يَعْنَى به من قُوَّة لسَانه فَإِنَّ العُقْدَة لم تَكُن في اللَّطْف، ولهذا قال : «تَهَادُوا تَحابُوا » (١١) وقد

أَى لُغَةٌ ، قال : ﴿ فَإِنَّا يَسَّرُنَّاهُ بِلسَانَكَ ﴾ النار وتَلَظَتْ ، قال تعالى : ﴿ فَارًا تَلَظَّى ﴾ [الليل / ١٤] أي تَتَلَظَّى وَلَظَى غَيْرَ مَـصُرُوفَة مُبِينَ ﴾ [ الشعراء / ١٩٥ ] ، ﴿ وَاَخْتَلاَفُ السم لِحَهُنَّمَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّهَا لَظَى ﴾

لعب : أصْلُ الكَلْمَة اللُّعَـابُ وهو البُّزَاقُ

رواه البسخساري في الأدب المفسرد ( ٥٩٤ )، والدولابي في السكني ( ١ / ١٥٠ ) ( ٢ / ٧ ) ، وتمام في الفوائد ( ٢ / ٢٤٦ ) وأبن عدي ( ٢ / ۲۰٤)، وابن عساكر ( ۱۷ /۲۰۷ / ۲ ) والبيهقى (٦/ ١٦٩) ، من طرق ضمام بن اسماعيل قال: سمعت موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : فذكره.

وقال الشيخ الألباني : وهذا إسناد حـسن كما قال الحافظ في التلخيص ( ٣ / ٧٠ ) .

قلت : انظر : الإرواء ( ٦ / ٤٤ ) .

[الأنعام / ٧٠] وقال : ﴿ أَفَأَمَنَ أَهْلُ القُرَى | صاحبة . يَلْعَبُ بِالظَّلِّ .

وفي الدُّنْيَا انْقطاعٌ من قُبُول رَحْمــته وتوفيقه ، لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالمِنَ ﴾ [ هـود / ١٨ ] ، ﴿وَالْحَامُ سَلَّةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهُ عَلَيْمُهُ إِنْ كَانَ مِنَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [ المائدة / ٧٨ ] ، [ الإَسراء/ ٥٧ ] .

ولَعبَ فُلانُ إذا كان فعلهُ غيْرَ قاصد به مَقْصَدًا ﴿ وَيَلْعَنُّهُمْ اللاعنُونَ ﴾ [ البقرة / ١٥٩ ] صَحيحًا يَلْعَبُ لَعبًا قال : ﴿ وَمَا هَذَه الْحَيَاةُ ۗ واللَّغْنَةُ الذي يَلْتَعَنُّ كَثيرًا . واللُّعَنَةُ الذي يَلْعَنُّ الدُّنْيَا إِلاَّ لهو وَلَعَبُّ ﴾ [ العنكبوت / ٦٤ ]، ﴿ كَثيـرًا ، والْتَعَنَ فُلانٌ لَعَنَ نَفْسُهُ ، وَالتَّلاعُنُ ﴿ وَذَرِ الذِينَ اتَّخَذُوا دَينَهُمْ لَعبًا وَلَهْوًا ﴾ [وَالْمَلاعَنَةُ أَنْ يَلْعَنَ كُلُّ واحدِ منهُمَا نَفْسَهُ أو

أَنْ بِأَتِيَسِهُمْ بَالسُّنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [ لعل : لَعَلَّ طَمَعٌ وَإِشْفَاقٌ ، وَذَكَرَ بعض [الأعَراف / ٩٨] ﴿ قَالُوا أَجِنْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ | اللَّهَ سُرِينَ أَنَّ لَعَـلَّ مِن الله وَاجِبٌ وَفُسِّرَ في أَنْتَ مِنَ اللاعبينَ ﴾ [الأنبياء / ٥٥] ، ﴿ومَا الكثير مِن المواضع بكَى ، وقالُوا : إِنَّ الطَّمَعَ خَلَقْنَا السَّموات والأرض ومَا بَيْنَهُمَا لأعبينَ ﴾ [ والإشفاق لا يَصحُّ على الله تعالى، ولَعَلَّ وإن واللُّعْـبةُ الحـالةُ التي عليهـا اللاّعبُ ، ورجُلُ ۗ الطّمَعَ المُخَاطَبِ ، وَتَارَةٌ طَمّعَ غَيْـرهما ، فقولهُ تَلْعَـابَةٌ ذُو تَلَعُّب ، واللُّعْبِـةُ مَـا يُلْعَبُ به ، | تعالى فـيما ذَكَرَ عن قـوم فِرْعَوْنِ : ﴿ لَعَلَّنَا والْمُلْعَبُ مَـوْضِعُ اللَّعِبِ وقيلَ: لُعَـابُ النَّحْلِ || نَتَّبِعُ السَّحرَةَ ﴾ [ الشعراء / ٤٠ ] فذلك طَمَعٌ للْعَسَلِ ، ولُعَابُ الشَّمس مَا يُرَى في الجُّوِّ المنَّهم ، وقولهُ في فرْعَوْنَ : ﴿ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ كَنَسْجِ العَنْكَبُـوتِ ، ومُلاعِبُ ظِلَّهِ طائرُ كـانه ﴿ يَخشَى ﴾ [ طه / ٤٤ ] فإطْماعٌ لمُوسَى عليه السلامُ مَعَ هارُونَ ، ومعناهُ: فَـقُولًا لَهُ قَـوُلًا لعن : اللَّعْنُ الطَّرْدُ والإبْعَادُ علَى سبيلِ ۗ لَيُّنَّا رَاجِيَيْنِ أَنْ يَتَـذَكَّـرَ أَو يَخْشَى ، وقولهُ السَّخَطِ وذلك من الله تعالى في الآخرة عُقُوبة التعالى: ﴿ فَلَعَـلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَـا يُوحَى إلَيْكَ ﴾ [هود/ ١٢] ،أي يـظُنُّ بَـكَ الناسُ ومن الإنْسَانِ دُعـاءٌ عَلَى غَيْـرُه ، قال: ﴿ أَلاَ ۗ إِذَكَ وَعَلَـى ذَلَكَ قَــولَهُ : ﴿ فَلَـعَلَّكَ بَـاخعٌ نَفْسَكَ ﴾ [ الكهف/٦ ] وقـال : ﴿ وَاذْكُرُوا الله كَثيراً لَعَلَكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾ [ الأنفال / ٤٥] أَى اذَّكُرُوا الله رَاجينَ الفَلاحَ كما قال في صِفَة الْكَاذبينَ ﴾ [ النور / ٧] ، ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ المؤمنينَ : ﴿ يَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهِ ﴾

ضَعَيْفٌ بَيِّنُ اللَّغَابَة ، قال أعْرَابِي : فُلانٌ الشاعرُ فقالَ : لَغُوبٌ أَحْمَقُ جاءتُهُ كَتَـابِي فاحْتَـقَرَهَا ، اي ضَعيفُ الرَّأى فـقيلَ له في ذلك : لم أَنَّثْتَ الكتَابَ وهو مُذَكِّرُ ؟ فقالَ أو ليسَ صَحيفَةَ؟! اللُّغا وهو صَوْتُ العَصافِيرِ ونحوهَا مِنَ الطُّيُّورِ | به في الدُّيَّةِ مِن الإبل: لَغُوٌّ ، وقال الشاعرُ : قال أبو عُبَـيْدَة : لَغُو ۗ وَلَغَا نحـو ُ عَيْبِ وَعَابِ وأَنْشَدَهُمْ :

\* عَن اللَّغَا وَرَفَتْ التَّكلُّم \*

يقالُ لَغيتَ تُلْغَى نحوُ لَقيتَ تَلْقَى ، وقد الفرْقَةُ فرْقَةٌ لَغَةٌ . يُسَمَّى كُلُّ كلام قَبيحٍ لَغْـوًا ، قال : ﴿ لاَ

لغب : اللُّغُوبُ التَّعَبُ والنَّصَبُ ، يقالُ: ﴿ يُعْتَدُّ بِهِ وَمِنْهِ اللَّغُو فِي الْأَيْمِ انْ أَى مَا لَا عَقْدَ أتانا سَاغَبًا لاغبًا أي جَانعًا تَعبًا ، قالَ : العليه وذلك ما يَجْرِي وَصُلاً للكلام بِضَرْبِ ﴿ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَغُوبٍ ﴾ [ ق / ٣٨ ] وسَهُمُّ اللَّهُ مِن العادَّة ، قال : ﴿ لاَّيْوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو لَغِبُ إِذَا كَانَ قُذَذَهُ ضَمِيفَةً ، ورجُلُ لَغِبُ ۗ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٢٥] ومن هذا أخذ

وكسنت بماخوذ بلغو تقوله إذا لم تُعَمَّدُ عاقدات العَزائم وقولهُ: ﴿ لاَ تَسْمَعُ فَيها لَأُغَيَّةً ﴾ لَغا: اللَّغْوُ من الكلام ما لا يُعْتَدُّ به وهو [الغاشية /١١] أي لَغْوًا فَجَسعَلَ اسمَ الفاعلِ الذي يُورَدُ لا عَنْ رَوِيةٍ وَفِكْرِ فَسَجْرِي مَـجْرِي الوصْفَ اللكلام نحوُ كاذِبَة ، وقيلَ لما لا يُعْسَنَدُ \* كما أَلْغَيْتَ في الدُّيَّة الحُواراً \*

وَلَغِي بَكذا أَى لَهِجَ بِهُ لَهَجَ العُصْفُورِ بِلَغاهُ أى بِصُوْتِهِ ، ومنه قـيلَ للكلام الذي يَلْهَجُ به

لفف : قال تعالى : ﴿ جَنْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴾ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كَذَّابًا ﴾ [ النبأ / ٣٥] [الإسراء/١٠٤] أي مُنْضَمًا بعَضكم إلى وقال : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو َ أَعَرَضُوا عَنْهُ ﴾ | بعض يقال: لَفَفْتُ الشيءَ لَفًا وجاؤُوا ومَنْ [القصص / ٥٥ ] ﴿ لاَ يَسْمَعُونَ فيها لَغُوا وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَ مِنْ انْمَامً إليهم ، وقوله: تَأْثِيمًا ﴾ [ الواقعة / ٢٥ ] وقالَ : ﴿ وَالَّذِينَ ۗ ﴿ وَجَنَّاتَ ٱلْفَافَّا ﴾ [ النبـــا / ١٦] أي الْتَفَ هُمْ عَن اللَّغْو مُعْرضُونَ ﴾ [ المؤمنون/ ٣] البعضها ببعض لِكثْرَةِ الشَّجَرِ ، قال: ﴿والتَّفَّتُ وقُولُهُ ﴿ وَإِذَا مَسْرُوا بِاللَّغْوِ مَسْرُوا كَسَرَامًا ﴾ [السَّاقُ بِالسَّاقَ ﴾ [ القيامة / ٢٩] والألَفُّ [الفرقان / ٧٢] أي كَنُّوا عن القبيح لم الذي يَتَدَانَى فَخِدْاهُ من سِمنِه ، والألفُّ أيضا يُصَرِّحُوا ، وقيلَ: معناهُ إذا صادفُوا أَهْلَ اللَّغْوِ ۗ السَّمِينُ الثقيلُ البَطِيءُ من الناس ، ولَفَّ راسَهُ لم يَخُوضُوا مَعَهُمْ وَيُسْتَعْمَلُ اللَّغُو فيما لا اللَّهِ فيسابِهِ والطائِرُ رأسَمهُ تَحْتَ جَناحِهِ ،

وَاللَّفِيفُ من الناس المجْتَمعُونَ من قَبَائل شَتَّى وَسَمَّى الخليلُ كلَّ كلمَةِ اعْتُلَّ منها حَرْفَانِ أصليًان لَفيفًا .

لَفْت : يقالُ لَفَتَهُ عـن كذا صَرَفَهُ عنه ، قال تعالى : ﴿ قَالُوا أَجِفْتَنَا لِتَلْفَتَنَا ﴾ [الألقاب) [ الحجرات / ١١] . [يونس/ ٨٧] أى تَصْرِفَنَا ومنه الْتَـفَتَ فُلانًا إذَا عَدَلَ عَن قِبَلِهِ بِوَجْهِهِ ، وامرَأَةٌ لَفُوتٌ تَلْفَتُ مَنْ زَوْجِهَا إِلَى وَلَدِهَا مِن غَيْسِرِهِ ، وَٱللَّفْيِئَةُ مَا يَغْلُظُ مِنَ العَصيدة .

لَفْحَ : يَقَالُ لَفَحَتُهُ الشَّمْسُ والسَّمُومُ ، ١٠٤] وعنه استُعيرَ لَفَحْتُهُ بالسَّيْف .

لفظ: اللَّفظُ بالكلام مُسْتَعَادٌ من لَفظ الشيء من الفَم ، وَلَفُظِ الرَّحَى الدَّقيقَ ، ومنه سُمِّيَ الدِّيكُ اللافظَةَ لطَرْحـه بعضَ ما يَلْتَقطُهُ للدَّجَاج ، قال تعالى : ﴿ مَا يَلْفَظُ مَنْ قَوْل إِلاَّ لَدَيْهُ رَقيبٌ عَتيدٌ ﴾ [ ق / ١٨ ] .

لَفِي: أَلْفَيْتُ وَجَدْتُ ، قال اللهُ : ﴿ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ [ البقرة / اليكون حاملاً لا محمولا. ١٧٠] ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدُهَا ﴾ [ يوسف / ٢٥ ]. لقب: اللَّقَبُ اسمُّ يُسَمَّى به الإنسَانُ سوَى اسمه الأول ويُرَاعَى فسيه المعنى بخلاف

الإعلام، وَلَمُراعاة المعنى فيه قال الشاعرُ: وَقَلَما أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ ذَا لَقَب

إِلاًّ وَمَعْنَاهُ إِنْ فَتَشْتَ فِي لَقَبَهُ

واللَّقَبُ ضَربان : ضَّربٌ علَى سَسِيل التشريف كَأَلْقَابِ السَّــلاطينِ ، وضَرَّبٌ عَلَى النَّبْنِ وإيَّاهُ قَصَدَ بقولهِ: ﴿ وَلَا تَنَابُرُوا

لقح : يقالُ لَقحَت الناقةُ تَلْـقَحُ لَقْحًا وَلَقَاحًا وَكَذَلَكَ الشَجَرَةُ ، وَٱلْقَحَ الفَحْلُ الناقَةَ والريحُ السَّحابَ ، قالَ : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقع ﴾ [ الحبجر / ٢٢ ] أي ذُوات لَقَاح وَٱلْقَحَ فُلانُّ النَّحْلَ وَلَقَّحَهَـا وَاسْتَلْقَحَتُ النَّحْلَةُ قال: ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ [ المؤمنون / الوحربُ لاقعُ تَشْبِيهًا بالناقةِ اللاقع، وقسيلِ اللفْحَةُ الناقةُ التي لهَا لبنٌ وجمعُهَا لقَاحٌ ولُقَّحُ وَالْمَلاقِيبِ مُ النُّوقُ التي في بطُّنهَا أولادُها ، ويقالُ ذلك أيضا للأولاد وَنُهيَ عن بَيْع الملاقيح وَالمَضامينِ (١) فــالمَلاقــيحُ هي مــا في بُطون الأُمَّهات ، والمَضامينُ ما في أصلاب الفُحُول، وَاللقاحُ مَاءُ الفَحْل ، وَاللقاحُ الحَيُّ الذي لا يَدينُ لأَحَـد من الْمُلُوكُ كَــأَنهُ يُريدُ أَن

لقف: لَقَفْتُ الشيءَ أَلْقَفُهُ وَتَلَقَّفْتُهُ

وقد صححه الشيخ الألباني . .

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني من حديث ابن عباس والبزار من حديث أبي هريرة وكذا الطبراني أيضا . وعبد الرزاق من حديث ابن عمر .

[الأعراف / ١١٧].

لقم القُــمانُ اسمُ الحكيم المعــروف وَاشْتَـقَاقُـه يجوزُ أَن يكونَ من لَقَمْـتُ الطعامَ ا أَلْفَمُهُ وَتَلَقَّمْتُهُ ورجُلٌ تِلْقَـامٌ كَثِيرُ اللُّقَمَ واللَّقيم أصْلُهُ الْمُلْتَقَمُ ويقالُ لطَرْف الطريق اللقَمُ .

كُنْتُمْ مَّنَّوْنَ المَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ ﴾ [ آل [الإنشقاق / ٦] ﴿ فَذُوقُوا بَمَا نَسيتُمْ لَقَاءَ اللهِ / ٣٩] ﴿ وَإِذَا ٱلقُوا مَنْهَا ﴾ [ الفرقان / يَوْمِكُمْ هذاً ﴾ [ السجدة/ ١٤] أَى نَسِيتُمْ [١٣] ، ﴿كلما أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ ﴾ [ الملك / القيامَة والبَعْثَ والنُّشُورَ ، وقَولهُ: ﴿ يَوْمَ [٨] ، ﴿ وَٱلْقَتْ مَا فَيِها وَتَخَلَّتُ ﴾ [الانشقاق/ وتَخْصِّيصُهُ بذلك لالْتِـقاءِ من تقدّم ومن تأخَّر [الانفطار /٤] ، ويقالُ: َ ٱلْقَيْتُ إليكَ قـولا

تناولتُهُ بالحدْق سواء في ذلك تَناولُه بالفَم أو الوائتةاء أهل السماء والأرض ومُلاقاة كلِّ أحد اليَدِ ، قال : ﴿ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفَكُونَ ﴾ [بعـمَلِهُ الذي قَدَّمَـهُ ، ويُقالُ لَقيَ فُـلَانٌ خيْـرًا وشَرًا، قال الشاعرُ:

\* فَمَنْ يَلْقَ خَيْرًا يَحْمَد الناسُ أَمْرَهُ \* وقال آخر :

\* تَلْقَى السَّماحَة منه والنَّدي خُلُقا \*

ويقالُ لَقيتُه بكذا إذا اسْتَقْبَلْتَهُ به ، قال لقى اللَّقاءُ مُقَابِلَةُ الشيء ومُصادَفَّتُه مَعًا، التعالى : ﴿ وَيُلقَّونَ فِيهَا تَحيَّةٌ وَسَلامًا ﴾ وقد يُعَبَّرُ به عن كلِّ واحد منهما ، يقالُ لَقيَهُ [الفرقان / ٧٥] ، ﴿ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾ يَلْقَاهُ لِقاءً ولُقِيًّا ولَقُيَّةً، ويقال ذلك في الإدراك [ الإنسان / ١١ ] وتَلقَّاهُ كذا أي لَقيه ، قال: بالحسُّ وبالبَصَر وبالبَـصيرَة ، قال : ﴿ لَقَدْ ۚ ﴿ وَتَتَلَقَّاهُمْ الْمَلائكَةُ ﴾ [ الانبياء / ٢٠٣]، ﴿ وإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُسِرْآنَ ﴾ [ النمل / ٦ ] عــمـران / ١٤٣ ] وقــالَ: ﴿ لَقَــدُ لَقــينا من الواللهاءُ طَرْحُ الشيء حيثُ تَلْقــاه أي تراه ثم سَفَرِنَا هَذَا نَصِبًا ﴾ الكهف / ٦٢ ] وَمُلَاقَاةُ الصارَ في التَّعارُف اسمًا لكُلِّ طَرْح ، قال : الله عز وجل عبارةٌ عن القيامة وعن المصير الإفكذلك القي السَّامريُّ ﴾ [ طـ ١ / ٨٧ ] ، إليه ، قال ﴿ وَاعْلَمُوا أَنكُمْ مُلاقُوهُ ﴾ [البقرة/ ] ﴿ قَالُّوا يَامُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ نكُونَ ٢٢٣] ، ﴿ وقال الذينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقبِ إِنَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴾ [ الأعراف / ١١٥] وقال الله ﴾ [ البقرة/ ٢٤٩ ] واللِّقاءُ المُلاقاةُ ، قال: التعالى : ﴿ قَالَ ٱلْقُوا ﴾ [ الاعراف / ١١٦]، ﴿ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لَقَاءَنَا ﴾ [ يونس / | ﴿ قَالَ أَلْقَهَا يَا مُوسى فَالْقَاهَا ﴾ [ طه / ١٥] ، ﴿ إلى رَبُّك كَدْحًا فَمُلاقيه ﴾ [١٠، ٢٠] وقَالَ : ﴿ فَلَيْلَقه اليُّمُّ بِالسَّاحِلِ ﴾ التَّلاق ﴾ [ غافر / ١٥ ] أي يومَ القيامة [ ٤] وَهُو نحوُ قُوله : ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثُرَتُ ﴾ [المزمل / ٥] فإشارة إلى ما حُمِّلَ من النُّبُوَّة اللهِ ما فَعْلَتُهَا تَكَثُّرُ . ٧٠ ] فإنما قــالَ أَلْقِي تَنْبِيهًا عَلَى أنه دهمَهُم المُرَّا واضحًا . وَجَعَلَهُمْ في حُكْم غير المختارين .

وأصْلَحْتهُ ومنه لَمَمْتُ شَعَتُهُ قال : ﴿وَتَأْكُلُونَ ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَلْمَزُكَ فَي الصَّدَّقَات ﴾ [ التوبة/ التُّرَاثَ أَكُلاً لَمَّا ﴾ [ الفجر / ١٩ ] وَاللَّمَهُ اللهُ مَ ] ، ﴿ الذِّينَ يَلمورُونَ الْمُطَّوِّعينَ ﴾ مُقَارَبَةُ الْمُعْصِيَة وَيُعَبِّرُ به عن الصَّغيرةِ ويقالُ: [التوبة/ ٧٩]، ﴿ وَلاَ تَلْمزُوا أَنْفُسكُمْ ﴾ فُـلانُ يَفْعَلُ كـذا لَمـما أي حـينا بعـد حين [الحـجــرات / ١١] أي لا تَلْمــزُوا الناسَ وكذلك قولهُ: ﴿ الَّذِينَ يَجْ تَنْبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ ۗ فَيَلْمَزُونَكُمْ فَتَكُونُـوا فِي حَكُم مَنْ لَمَزَ نَفْسَهُ ، وَالْفُواحش إلا اللَّممُ ﴾ [ النجم/ ٣٢]، وهو من الورجل لمَّار ولَمَزَة كثير اللَّمنِ ، قال تعالى : قولك : الممت بكذا أى نَزَلْت به وقاربته من ﴿ وَيُلُّ لَكُلُّ هُمَزَة لُمَزَّة ﴾ [ الهمزة / ١] . ولَمْ نَفْيٌ للماضي وإن كان يَدْخُلُ عَلَى الفعل كالمَسِّ، ويُعَبِّرُ به عن الطّلَب كقول الشاعر: المُسْتَقْبِلِ وَيَدْخُلُ عليه الفُ الاستفهام للتَّقْرير نحو ﴿ أَلَمْ نُرَبُّكَ فَينَا وَلَيدًا ﴾ [الشعراء/ ١٨] ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴾ [ الضحي/ ٦] .

وسَلامًا وكلامًا ومَوَدَّة ، وقال: ﴿ تُلْقُونَ ۗ لَمَّا : يُسْتَعْمَلُ عَلَى وَجْهَينِ احدهُمَا : لنَفْي إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ﴾ [ الممتحنة / ١ ] ، ﴿ فَأَلْقَوْا ||الماضي وتَقْريب الفعل نحوُ ﴿ وَلَمَّا يَعْلَم اللهُ إِلَيْهِمُ القَوْلَ ﴾ [ النحل / ٨٦] ، ﴿ وَٱلْقَوْا الذينَ جَاهَدُوا ﴾ [ آل عمران / ١٤٢] ، إِلَى الله يَوْمَنْ ذَ السَّلَمَ ﴾ [ السنحال / ٨٧ ] ﴿ وَالنَّانِي : عَلَمُنَا لَلظُّرْفِ نَحُو ﴿ وَلَمَّا أَنْ جَاء وقولهُ: ﴿ إِنَّا سَنُلْقَى عَلَيْكَ قَدُولًا نُقيسِلاً ﴾ [البَشيرُ ﴾ [يوسف / ٩٦] اى فى وقت

وَالوحْي وقولهُ: ﴿ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَّ اللَّهِ اللَّمْحُ لَمِعَانُ البَّرْقِ ورايتُه لَمحَةً شَهِيدٌ ﴾ [ ق / ٣٧ ] فعبارةُ عن الإصْغَاء إليه البَرق، قال تعالى : ﴿ كُلُّمْح بِالبَّصَرِ ﴾ وقوله : ﴿ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا ﴾ [ طُه / [القمر / ٥٠] ويقالُ لأرينَّكَ لَمْحًا باصِرا أي

للز : اللَّمْزُ الاغتيابُ وتَتَبُّعُ المعابِ ، لم : تَقُولُ لَمَمْتُ السَّيءَ جَمَعْتُه القالُ: لَمزَهُ يَلْمزُهُ وَيَلْمُزُهُ ، قال تعالى : غير مُواقَعة، ويقالُ زِيارتُه إلْمَامٌ أي قليلةٌ ، الله أن اللَّمْسُ إِدْراكٌ بظاهِرِ البسسرة ، \* وألمسهُ فلا أجدهُ \*

وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ ﴾ [الجن/ ٨] الآية ويُكنَّى به وبالملامَـــَـــة عن الجماع ، وقُرِئَ : ﴿ لامَسْتُم ﴾ ، ﴿ ولَمستم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على الرَّوْع واللُّمَاسَةُ الحاجَةُ الْمُقَارِبةُ .

ويقالُ للدُّخانِ وللغُبَارِ لَهِبُ ، وقوله : ﴿تَبَّتُ ۗ اللَّهِمُ كَانِهِ يَلْتَهِمُ الأَرْضَ لِشَدَّةِ عَدْوٍهِ . يَدَا أبى لَهب ﴾ [المسد/ ١] فقد قال بعض الله الْمُشيرُ للحَرْبِ والْمِساشرُ لها أبو الحَرْبِ وأخُو الحَرْب ، وفرسٌ مُلْهِبُ شَدِيدُ العَدْوِ تَشْبِيهًا بالنَّار الْمُلْتَهــبَة وَالأُلْهُــوبُ من ذلك وهو العَدْوُ الشَّديد ، ويُستَعْمَلُ اللُّهَابُ في الحرِّ الذي يَنَالُ العَطْشَانَ.

تعالى: ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثِلُ الكلب إِنْ تَحْمَلُ عَلَيْهُ يَلُهِتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلُهِتْ ﴾ [ الأَعَراف /١٧٦]، وهو أنْ يُدْلعَ لــسـانَه منَ العَطَـش ،قــال ابْنُ دُرَيْد: اللَّهِثُ يقالُ للإعْيَاء وللعَطَش جميعًا . (٢) تقدم .

النَّسَاء ؟ [المائدة/ ٦]حَـمُلا عَلَى المُسِّ وعَلَى المِسِّ ويَخْتَصُّ ذلك بما كان من جهة الله تعالى الجماع ، ونهى عليه الصلاةُ والسلامُ عن بيع وجهة الملإِ الأعلَى ، قال تعالى : ﴿ فَٱلْهَمَهَا الملامَسَة وهو يقولَ : إذا لَمسْتَ ثَوْبِي أَوْ الْفُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ [ الشـــمس / ٨] ، لَمَــسْتُ ثُوبَكَ ، فَـقــد وجَبَ البِيْع بَـيْنَا اللهِ وذلك نحوُ ما عُبْرَ عنه بِلَمَّة المَلَك وبالنَّفْث في الرُّوع كــقولــه عليه الصــلاة والســلام : ﴿ إِنَّ لهب : اللهَبُ أَضْطُرامُ النارِ ، قسال: اللَّمَلَكِ لَمَّةً وَلَلْشَيْطَانِ لَمَّةً "(١) وكقوله عليه ﴿ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴾ [ المرسلات / الصلاة والسلام: « إِنَّ رُوحَ القُدُس نَفَتَ فِي ٣]، ﴿ سَيَصَلَّى نَارًا ذَاتَ لَهَب ﴾ [ المسد / اروعي (٢)، وأصلُه من التهام السَّيءِ وهو ٣] ، واللَّهيبُ ما يَبْدُو منَ اشْتَعال النار ، البُّتلاَّعُهُ، وَالْتَهَمَ الفَصِيلُ ما في الضَّرْع وفرسٌ

لهى : اللَّهُو مَا يَشْغُلُ الإنْسَانَ عَمَّا يَعْنيه الْمُفَسِّرِينَ : إنه لم يَقْصِدْ بذلك مَقْصِدَ كُنْيَتِه الْ وَيَهِمُّهُ ، يقالُ لَهَوْتُ بكذا ولَهَيْتُ عن كذا التي اشْتَهَرَ بها ، وإنَّمَا قَصَدَ إلى إِثْبَاتِ النارِ | اشْتَغَلْتُ عنه بِلَهْدِ ، قال : ﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا له وأنه منْ أَهْلُهَا وسمَّاهُ بذلك كُمَّا يُسَمَّى ۗ لَعَبُّ وَلَهُو ﴾ [محمد /٣٦] ، ﴿ وَمَا هَذَه الحيَّاةُ الدُّنيَا إِلاَّ لَـهُو ۗ وَلَعبٌ ﴾ [ العنكبـوت / ٦٤ ] وَيُعَبِّرُ عَن كُلِّ مَا بِهِ اسْتُـمْتَاعُ بِاللَّهُـوِ ، قَال تعالى: ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخذَ لَهُوا ﴾ [الانبياء/ ١٧ ] ومَنْ قسال أرادَ باللَّهْـــو المرأةَ والولد 

<sup>(</sup>١) [ اسناده ضعيف ] .

رواه التـرمـــذی [ ۲۹۸۸ ]، وفی ســـنده عطاء بن السائب وكان قد اختلط .

التَّكَاثُرُ ﴾ [ التكاثر/ ١ ] ﴿ رِجالٌ لاَ تُلهيهِم ۗ ليستِ الساعةُ أو الْمُدَّةُ حِينَ مَنَاص . الرَّحَى ممَّا يُطْرَحُ فيه وجمعُهَا لهَاءٌ وَسُميَت وقولُ الشاعر : العَطيَّةُ لُهُوةً تشبيها بها ، واللَّهَــاةُ اللَّحْمَــةُ الْمُشْرِفَةُ على الحَلْقِ وقيلَ: بَلُ هو أقْصَى الفَم. لات: الَّلاتُ والعُـزَّى صَنصان ، وأصلُ ا وَأَنْشُوهُ تَنبِيهًا عَلَى قُصُورِهِ عن الله تعـالى وَجَعَلُوهُ مُخْتِصًا بِمَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الله تعالى في رَعْمهم وقوله : ﴿ وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ [ص/ ٣] قَالَ الفَـرَّاءُ: تقديرُهُ لَا حـينَ والَّتاءُ زائدةُ فيه كما زيدَتْ في ثُمَّتَ وربَّتَ ، وقال بعضُ البَصْرِيِّينَ: معناهُ لَيْسَ ، وقال أبو بكر

العَلافُ: أَصْلُهُ لِيسَ فَقُلْبَتْ الياءَ أَلْفًا وأَبْدلَ

من السينِ تَاءٌ كـمـا قـالوا : ناتٌ في ناسٍ ،

التي جُعلَ لَهُوًا وَلَعبًا . ويقَالُ أَلْهَاهُ كذا أي وقيال بعيضُهم: أَصْلُهُ لا ، وزيدَ فسينه تاءُ شَـعَلَهُ عَمَّا هو أهَمُّ إليه ، قـال: ﴿ أَلْهَاكُمُ ۗ التأنيث تنبـيهًا عَلَى الساعة أو المُـدَّة كأنه قيلَ

تَجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذَكْرِ الله ﴾ [ النور / ٣٧ ] اليت : يقالُ لاتَهُ عن كذا يَليَتُهُ صَرَفَهُ عنه وليسَ ذَلك نَهْيًا عَنْ التَّجَـارَة وكَرَاهيَةً لَهَا بَلْ ﴿ وَنَقَصَهُ حَقًّا لَه لَيْتًا ، قال : ﴿ لَا يَلتُكُمْ ﴾ ، هو نَهْيُ عن التَّهَافُت فيها والاشتغال عن [الحجرات / ١٤] أي لاَ يَنْقُرَ صَكُّمْ من الصَّلوات والعبادات بهاء ألاَ تَرَى إلى قوله : [أعْمَالكُمْ، لاَتَ وألاتَ بمعنى نقَصَ وأصْلهُ رَدُّ ﴿ لِيَسْ هَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ [ الحج / ٢٨ ] ، اللَّيت أي صَفْحة العُنْق . وَلَيْتَ طَمَعُ وتَمَن، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحِ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَالًا مِنَ ۗ قَالَ : ﴿ لَيْنَنِّي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاّنَا خَلِيلاً ﴾ رَبِّكُمْ ﴾ [ البـــقــرة / ١٩٨ ] ، وقـــوله َ: ||[الفــرقان/ ٢٨ ] ، ﴿ وَيَقُولُ الكَافــر يَا لَيْتنى ﴿ لاَهْيَةَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنبياء/ ٣] ، أي ساهية الكنتُ تُرَابًا ﴾ [ النبأ / ٤٠] ، ﴿ يَا لَيْتَنَى مُشْتَغِلَةٌ بما لا يَعْنِيـهَا، واللَّهْوَةُ ما يُشْغَلُ به التَخَذْتُ مَعَ الرَّسُول سَبِيلاً﴾ [ الفرقان / ٢٧ ]

ولَيْلَة ذَات دُجّى سَريّت وَلَمْ يَلْتَنَّى عَنْ هَوَاهَا لَيْتُ

معناهُ: لم يَصْرفني عنه قَـولي : لَيْتَهُ كان اللاَّت الله فَحَذَفُوا منه الهاءَ وأَدْخَلُوا التاءَ فيه كذا وأَعْرَبَ لَيْتَ هَهُنَا فَجَعَلُهُ اسْمًا ، كقول الآخرِ:

\* إِنَّ لَيْتًا وَإِنَّ لَوًّا عَناءُ \*

وقميل :معناهُ: لم يَسلتني عن هُواهَا لائتٌ أى صارفٌ فَوُضعَ المصدرُ مَوْضعَ اسم الفاعل. لوح : اللَّوْحُ واحِدُ ٱلْواحِ السَّفِينَة ، قال : ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلُواحٍ وَدُسُرٌ ﴾ [القمر/ ١٣ ] وما يكُتُبُ فيه من الخَـشَبِ وغيـرهِ ، قوله : ﴿إِنَّ ذَلَكَ فَي كَتَـابِ إِنَّ ذَلَكَ عَلَى اللهِ الْتُعَاطِّينَ له . وَأَلاحَ إِذَا أَوْمُضَ وَٱلاحَ بِسَيْفِهِ اشَارَ به .

بالجَبَلِ منه .

بِقَلْبِي، وَلُطْتُ الْحَوْضَ بِالطِّينِ لَوْطًا مَلَطْتُهُ بِهِ، ﴿ وَاللَّاثَمَةُ الأَمْرُ الذِي يُلامُ عليه الإنسانُ .

قولهُ: ﴿ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾ [ البسروج / | وَقُولُهُمْ : تَلَوَّطَ فُلانٌ إذا تَعاطَى فعْلَ قُوم ٢٢] ، فَكَيْفيتُ م تَخفى علينا إلا بقدر ما رُوى الوط، فمن طريق الاشتفاق فإنّه اشتُقّ من لنا في الآخُ بار وهو المُعَ بَرُ عنه بَالكُتَ اب في النقطِ لـوط النَّاهي عـن ذلك لا مـن لفـظ

يَسير ﴾ [الحج/ ٧٠] ، وألـ لُوحُ الـ عَطَـ شُ اللَّهِ مَا اللَّوْمُ عَذَلُ الإنسان بِنسْبَته إلى ما فيه وَدَابَّةٌ مِلْوَاحٌ سَرِيعُ العَطَشِ وَاللُّوحُ أَيضًا بضم الوم ، يقال : لُمْـتُهُ فهـو مَلُومٌ، قال: ﴿ فَلاَ اللام الَّهِوَاءُ بَيْسَنَ السماء والارض، والاكْترونَ | تَلُومُوني وَلُومُوا أَنْفُسكُمْ ﴾ [ إبراهيم / ٢٢] عَلَى فتح اللام إذا أُريدَ به العَطَشُ ، وَبضَمَّه ﴿ فَذَلَكُنَّ الذي لُمُتَّنِّي فيه ﴾ [ يوسف / إذا كان بمعنَى الهواء وَلا يَجوزُ فيه غيرُ الضّمّ، [٣٧]، ﴿ وَلاَيَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئْم ﴾ [ المائدة / وَلَوَّحَهُ الْحَـرُ ۚ غَيْرَهُ ۚ ، وَلَاحَ الْحَرُّ لَوْحَا حَصَلَ ۗ 30 ] ، ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [ المؤمنون/ في اللَّوح، وقيل هو مثلُ لَمحَ . وَلاحِ البَّرْقُ، [٦] فإنه ذُكرَ اللَّوْمُ تنبيهًا على أنه إذا لم يُلامُوا لم يُفْعَلُ بهـمُ مَا فَوْقَ اللَّوْمِ ، والامَ اسْتَحَقَّ لُوذ : قال تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللهِ الَّذِينَ | اللَّوْمَ، قال : ﴿ فَنَبَدْنَاهُمْ فَي اليَّمِّ وَهُوَ مُليم من قـولهم : لاَوذَ بكذا يُلاوذُ لواذًا وَمُـلاوَذَة البعضُهم بعضًا ، قال : ﴿ وَٱقْبَلَ بَعضُهُمْ عَلَى إذا اسْتَتَرَ به أي يَسْتَترُونَ فَيَلْتَجِنُونَ بغَيْرِهم البَعْض يَتَلاوَمُونَ ﴾ [ القلم / ٣٠ ] ، وقوله: فَيَ مُضُونَ وَاحِدًا بعد وَاحِد وَلُو كَانَ مِن لاذَ الْمُؤُولَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ الَّلُوَّامَة ﴾ [ القيامة / ٢ ] يَلُوذُ لَقَيلَ : لِيَاذًا إِلاَّ أَنَّ اللَّواذَ هُوَ فِعَالٌ مِن القِيلَ هِي النَّفْسُ التَّي اكْتَسَبَتْ بَعْضَ الفّضيلة لاَوَذَ اللَّبِاذُ مِن فَعَلَ ، وَاللَّوْذُ مِا يُطيفُ ۗ فَتَلُومُ صَاحِبَهَا إِذَا ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا فهي دونَ النَفْسِ الْمُطْمَئنة، وقسيلَ بلْ هي النَّفْسُ التي قد لوط : لوط اسم عَلَم واشتقاقه من لاط الممانَّت في ذاتها وترشحت لتأديب غيرها الشبيء بِقَـلْبِـى يَلُوطُ لَـوْطًا وَلَـيْطًا ، وفي النَّهُ فَوْقَ النَّفْسِ الْمُطْمِثْنِةِ ، وَيَقَالُ: رَجُلٌ لُوَمَةٌ الحديث: ﴿ الوَلَدُ ٱلْوَطُ أَى ٱلْصَقُ بالكَبِد ﴾ ، اللَّهُمُ الناسَ ، وَلُسُومـةٌ يَلُومُـهُ النَّاسُ ، نحـوُ وهذا أمرٌ لا يَلْسَاطُ بِصَـفَـرِى أَى لا يَلْصَقُ ۗ سُخَرَةٍ وَسُخْرَةٍ ، وهُزُأَةٍ وَهُزْأَةٍ ، واللَّومَةُ الملاَّمةُ

﴿ ثَلَاثَ لَيَالَ سَويًّا ﴾ [مّريم / ١٠] .

لون : اللَّونُ مسعْ رُوفٌ وينطَّـوي عَلَى ﴿ وَلاَ يَخْتَصُّ بنوع منهُ دُونَ نُوعٍ . ﴿واختلاف السنتكُم والوانكُم ﴾ [ السروم / الألات الظَّباءُ باذنابها . ٢٢] ، فــإشَارةٌ إلى أنــواعُ الألوانُ واختــلاف عنِ الأجناس والأنواع ، يـقــالُ : فُـــلانُ أتى بالألوان منَ الأحاديث ، وتناول كــذا ألوانًا من الطُّعام .

لين : اللِّينُ ضدُّ الخُشُونة ويُستعملُ ذلك في الأجسام ثمَّ يُستعارُ للْخُلُق وغيرهِ من العَلَامُ لا يلوِي عَلَى أحد إذا أَمْعَن في

ليل : يقالُ لَيْلٌ وَلَيْلةٌ وَجَمْعِها ليال العَاني، فيقالُ فُلانُ لَيْنُ ، وَفُلانٌ خَشنُ ، وَلِيَائِلُ وَلَيْلاَتُ وَقِيلَ لَيْلٌ ٱلْيَلُ ، وَلَيْلةٌ لَيْلاءُ، الوكلُّ وَاحد منهما يُمْدَحُ به طورًا ، ويَذَمُّ به وقيلَ أصلُ ليلة ليلاةٌ بدليل تَصْغيرها عَلَى الطَوْرا بحسب احتلاف المواقع ، قال تعالى : لَيْلَة ، وجمعها على ليَّال ، قال : ﴿ وَسَخَّر ا ﴿ فبما رَحْمَة من الله لنْتَ لَهُمْ ﴾ [ آل لَكُمُّ اللَّيْلَ والنَّهَارِ ﴾ [ إبراهـيم / ٣٣ ] ، | عــمـــران/ ٥٩ ً١] ، وقــولهُ : ﴿ ثُمَّ تَــليـنُ ﴿وَاللَّيلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ [ السليل / ١] ، الجُلُودُهُم وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذَكْرَ الله ﴾ [ الزمر / ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسى ثَلاَتِينَ لِيلَةً ﴾ [ الأعراف / ٢٣ ] فإشارة إلى إذْعانهم للحق وله بعد ١٤٢] ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَي لَيْلَةَ القَدْرِ ﴾ [القدر/ | تأبُّسهم منه وَإِنْكَارِهِمْ ۚ إِيَّاهُ ، وقـولهُ : ﴿ مَا ١] ، ﴿ وَلَيَالَ عَسْرُ ﴾ [ الفَجر / ٢] ، | قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةَ ﴾ [ الحشر / ٥] أي من نخلة اناعمة ، وَمَـخُرَجه مخْرَجُ فـعْلة نحوُ حنطة ،

الأبيض والأسود وما يُركَّبُ منهما ، ويقالُ: اللَّه لُؤلُو : ﴿ يَخْـرُجُ مِنْهِـمَا اللَّوْلُو ﴾ تَلوَّنَ إذا اكتسَى لَوْنًا غيرَ اللَّوْن الذي كان له ، [الرحمـن/ ٢٤] ، وقال: ﴿ كَـأَنَّهُمْ لُولُونٌ ﴾ قال : ﴿ وَمَنَ الجبال جُدَدُّ بيضٌ وحُمرٌ ۗ [الطور / ٢٤] جمعهُ لآلئ ، وتَلالا الشيء مُخْتَلَفٌ ٱلْوانُهَا﴾ [ فاطر / ٢٧] ، وقوله : المع لَمعانَ اللَّوْلُو ، وقيلَ لاَ أَفْعَلُ ذلك مَا

لُوَى : اللَّيُّ فَــْتُلُ الحبْــلِ ، يقالُ: لوَيْتُــهُ الْصُّورَ الَّتِي يَخْتَصُّ كُلُّ واحد بهيئةٍ غير هيئةِ ۗ الْويه لَيُّــا ، ولوَى يَدَهُ ولوَى رأســهُ وبرأســهِ صاحبه وسَحْنَاهَ غيرِ سَحْنَاتُه مَعَ كَثْرةِ عَدَدَهُمْ، المَالَهُ، ﴿ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ ﴾ [ المنافقون / ٥ ] وذلكَ تنبيه على عَظَّمَةٍ قُدْرته ، وَيُعَبِّرُ بِالْأَلُوانِ المَالُوها ، وَلَوَى لِسَانَهُ بِكَذَا كِنَايَةٌ عن الكَذِّبِ وَتَخَرُّصِ الحديثِ ، قال تعالى : ﴿ يَلُولُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ ﴾ [ آل عـمـران / ٧٨] وقال: ﴿ لَيَّا بِأَلْسِنتِهِمْ ﴾ [ النساء/ ٤٦ ]

الهزيمة ، قال تعالى : ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ الْخَرَجْتُ ، ويكونُ قَلَّمَا يُذْكُرُ بِعِدَهُ الفَعلُ وذلك كما قال الشاعر :

نَرَكَ الأحبَّة أَنْ تُقَاتِلَ دُونَهُ

وَنَجَا بِرَأْسِ طَمِرَةً وَتُسَابِ مَا يُلْوَى فَيُدَّخِرُ مِنَ الطَّعَامِ ، وَلَوَى مدينَهُ أَى

أَنْتُمْ تَمْلَكُونَ ﴾ .

﴿ لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً ﴾ [ طه / ١٣٤]، | الشَّاعرُ: أَى هَلاًّ وَأَمْثلَتُهُمَا تَكُثُرُ فَى القرآن .

لا: لا يُسْتَعْمَلُ للعَدَمِ اللَّحْضِ نحـوُ زَيْدٌ هَلْ خَرَجْتَ؟ فَتَقُولَ : لا ، وتقديرُه لا الرَّدُّ لكلامِهِ قَدِد اثْمِنا ثم اسْتَأْنَفَ فَقَالَ

تَلُوُونَ عَلَى أَحَد ﴾ [ آل عسران/ ١٥٣ ] الماضي إلا إذا فُصِلَ بينهُ ما بشيءِ نحو لا رجُلاً ضَرَبْتُ ولا امـراةً أو يكونُ عَطْفًا نحوُ لا خَرَجتُ ولا رَكَبْتُ ، أو عندَ تَكْرِيرِه نحوُ: ﴿ فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى ﴾ [ القيامة / ٣١ ] ، واللُّويَّةُ سُمَّيت لاَلْتُوانَهَا بَالرَّبِعُ ، وَاللَّويَّةُ ۗ أَو عندَ الدُّعاء نحوُ قولهم : لا كان ولا أَفْلَحَ ، ونحو ُ ذلك ، ف ممَّا نُفيَ به المُسْتَقْبَلُ قولُه: مَاطَلَهُ ، وَالْوَى بَلَغَ لَوَى الرَّمْلِ ، وَهُو ﴿ لِأَيْعَزُبُ عَنْهُ مِثْقَالٌ ذَرَّة ﴾ [ سبا / ٣ ] وقد يجيء الا) داخيلاً عَلَى كلام مُشْبَت ، لو : لو قيلَ : هو لامتناعِ الشيء لامتناعِ | ويكون هو نافيًا لكلام محذوفٍ نحو ُ : ﴿ وَمَا غيسرهِ ويَتَضَمَّنُ معنى الشـرطِ نحوُ ﴿ قُلْ لَـوْ ۗ إِيَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مَـنْقَالَ ذَرَّة في الأرض وَلاَ في السَّماء ﴾ [يونس / ٦١ ] وقد حُملَ على لُولاً : لُولاً يجيء عَلَى وجُهِيْنِ أَحَدُهُمَا: ﴿ ذَلكَ قَــولُهُ : ﴿ لاَ أَقْسِمُ بِيَوْمُ الْقَيَامَـةَ ﴾ بمعنَى امْتنَاعِ الشيء لــوقوع غيره ويَلْزَمُ خَـبَرَهُ ۗ [القيامة /١] ، ﴿فَلاَ أَقْسَمَ بِرَبِّ ٱلْمُشَارِقَ ﴾ الحذفُ ويُسْتَغْنَى بجواَبه عَنَ الخَبرِ نحوُ: ﴿لُولًا [ المعـــارج/ ٤٠]، ﴿ فَلِلَّ أَقْــسِمُ بَمُواَقِع والثاني: بمعـنَى هَلاًّ وَيَتَعَقَّبُهُ الفِّعلُ نحوُ : ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ [ النساء / ٦٥ ]، وعَلَى ذَلكَ قول

\* لا وأبيك ابْنَةَ العامري \*

وقد حُــملَ على ذلك قولُ عــمرَ رضى الله لاعالِمٌ وذلك يَدُلُ على كونه جاهلًا وذلك عنه وقد افْطَرَ يـومَّا في رمـضانَ ، فَظَنَّ انَّ يكونُ للنَّفَى ويُسْتَعْمَلُ في الأَزْمِنَةِ الثَّلاثَةِ ومع الشمس َ قد غَرُبَتْ ثم طَلَعَتْ : لا ، نَقْضيه الاسم والفعلِ غيْـرَ أنه إذا نُفِيَ به الماضي فإما ما تَجَـانَفْنَا الإثْمَ فيه ،وذلك أنّ قـائلاً قال له أَنْ لَا يُؤْتَى بِعِـدَهُ بِالفَعْلِ نَحِـوُ أَنْ يَقَالَ لَكَ : إِنَّ قَدْ اثْمِنَا فَقَالَ : لا ، نَقْضِيه، فقولُه : « لا » نَقْضيه، وقد يكون لا للنَّهِي نحو ﴿ لا يَسْخَرُ الله الاسمُ غيرُ المحصَّل نحو لا إنْسَانَ إذا قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ﴾ [ الحجرات / ١١ ] ، ﴿ ولا القصدت سَلْبَ الإنسانية ، وعَلَى هذا قول

وعلَى هذا النَّحْوَ ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتَنَنَّكُمُ ۗ لَام : اللَّامُ التي هي للأداةِ على أوجُه : الشَّبْطَانُ ﴾ [ الأعراف / ٢٧ ] وعَلَى ذلك الأولُ الجارَّةُ وذلك أضربُ : ضربٌ لتَعدية ﴿ لاَ يَحْطَمُنَّكُم سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ﴾ [ النمل / | الفعل ولا يجوزُ حَذْفُه نحوُ ﴿ وَتَلَّهُ للجَبِينِ ﴾ ١٨ ] وقَـــوله : ﴿وَإِذْ أَخَـٰذُنَا مِسِفَـاقَ بَنِي ۗ [ الصافات / ١٠٣ ] وضرْبٌ للتَّعْديَّة لكُنَّ قد إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إلاَّ الله ﴾ [ البقرة / ٨٣ ] البُحذَفُ كـقولُه : ﴿ يُرِيدُ الله ليُبَـيِّنَ لَكُمْ ﴾ فَنَفْيُّ قَيل تقديرُه إنهم لا يَعْبُدُونَ ، وعلى هذا | [النساء / ٢٦] ، ﴿ فَمَنْ يُرَد اللَّهُ أَنْ يَـهْديهُ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفَكُونَ دَمَاءَكُمْ ﴾ [يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يَضِلَّهُ يَجْعَلُ [البقرة/ ٨٤] وقولُه : ﴿ مَالَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ ﴾ صَدْرَهُ ضَيَّقًا ﴾ [ الأنعام / ١٢٥] فَاثْبُتَ فِي [ النساء / ٧٥ ] يصعُّ أن يكون لا تُقَـاتِلُونَ السوضع وحَذَفَ فِي مـوضع ، الشاني لِلْمِلْكِ في موضع الحال ؛ ما لكم غَيْرً مُقَاتِلينَ ، والاستحقاق وليس نَعْنى بالملك ملك العَيْنِ وَيَجْعِلُ لا مَـبْنِيًا مِعَ النَّكِرَةِ بعـدهُ فَيُقْـصدُ به اللَّ قد يكونُ مَلْكاً لبعض المنافع أو لضَرب من النَّفَىُ نحوُ ﴿ لَا رَفَتَ وَلاَ فُسُوقَ ﴾ [ البقرة/ | التَّصَـرُّف فَملْكُ العَـيْنِ نحوُ : ﴿ وَ لله مُلْـكُ ١٩٧] وقد يكرَّرُ الكلامُ في المُتَـضادَّيْنِ ويُرادُ السَّمواتَ وَالأرض ﴾ [ المانسدة / ١٨] ، إثباتُ الأمرِ فيهما جميعًا نحو أن يقالَ ليسَ ﴿ وَلَهُ جُنُودُ السَّمُواَتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [ الفتح / زَيْدٌ بمقيم ولا ظاعـنِ أي يكون تارة كذا وتارة ٧] ومِلْكُ التَّصَـرُّفِ كَقُولُكُ لِمَنْ يأخــذ معك كنا ، وقد يقالُ ذلك ويُرادُ إثباتُ حالة الخَشبًا : خُذْ طَرَفَكَ لآخُذَ طَرَفى ، وقولهم : بينهمـا نحوُ أن يقالُ لــيس بأبيضَ ولا أسودً ۗ لله كذا نحــوُ لله دَرُّكَ ، فقد قَيلَ: إن القَـصْدُ وإنما يُرادُ إِثْبِياتُ حالةٍ أُخرَى لــه ، وقوله : | أن هذا الشيء لِشَـرَفِه لا يَسْـتَـجِقُّ مُلْكَهُ غيــرُ ﴿ لاَ شَرْقية وَ لاَ غَرْبِية ﴾ [النور / ٣٥] فقد الله، وقيلَ القَصْدُ به أن يُنْسَبَ إليه إيجادُهُ أي قيل : معناً الله شَرَقَيَّةً وَغَرْبِيةً وقيل: معناهُ هو الذي أوْجَسدهُ إبداعًا ؛ لأنَّ المَوْجُ ودَاتِ مَصُونَةٌ عن الإفراط والتَّفْرِيطِ ، وقد يُذكَّرُ الا الصَّرْبَانِ : ضَرَّبٌ أُوجَدَهُ بسبب طَبِيعِيّ أو

تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ [ الحجرات / ١١] ، العامَّة : لا حدَّ أي لا أحد . ويُرادُ بِهِ سَلْبُ المعنى دون إثباتِ شيء ويقال صَنْعةِ آدَمَى وضَرْبُ أُوْجَدَهُ إِبْدَاعًا كَالْفَلَكِ

وأَعْلَى فيما قيل ، ولامُ الاستحقاق نحوُ قوله: الله ١٠٨ ] ، ﴿ لَيُسُوسُفُ وَآخُوهُ أَحَبُّ إلى أَبِينَا ﴿ وَلَهُمُ اللَّمْنَةُ وَلَهُمْ سُوء الدَّارِ ﴾ [ الرعد / المنَّا﴾ [ يوسف / ٨] ، ﴿ لأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً﴾ ٢٥] ، ﴿ وَيُلُّ لَلْمُطَفُّ فِينَ ﴾ [ المطففين / [ الحسر / ١٣] الرابع: الداخلُ في باب ١]، وهذا كالأول لَـكن الأول لما قـد حصل إنَّ؛ إما في اسمه إذا تاخَّرَ نحو ﴿ إِنَّ فِي ذلكَ فِي المُلْكِ وَنَبَتَ وهـذا لما لم يَحْصُلُ بَعْدُ العَبْرَةُ ﴾ [ آل عـمران / ١٣ ] أو فَي خبره ولكن هو في حكم الحاصل من حَيثُما قد النحو ﴿ إِنَّ رَبُّك لَبِالْمُرْصَاد ﴾ [ الفجر / استُحِقُّ ، وقال بعض النحويين : اللامُ فِي ١٤]، ﴿إِنَّ إِبْرَاهَيِمَ لَحَلَيْمٌ أَوَّاهُ مُنيبٌ ﴾ قولُه : ﴿ لَهُمُ اللَّمْنَةُ ﴾ [ الرعد / ٢٥] بمعنى [هود/ ٧٥] أو فيهما يَتَّصَلُ بالخَبر إذا تقدَّم على أي عليهم اللَّعْنَةُ وفِي قـولِه : ﴿ لَكُلُّ الْعَلَى الْحَبِّرِ نحـو ُ : ﴿ لَعَـمُــرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي امرى منهُمْ مَا اكْتَسَبَ من الإثم ﴾ [ النور / اسكرتهم يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر / ٧٢] ، فإنَّ ١١ ] وليس ذلك بشيء ، وقيل قد تكون القديرة ليَعْمَهُونَ في سكرتهم ، الخامس : اللامُ بمعنى إلى في قولُه : ﴿ بِأَنَّ رَبُّكَ أَوْحَى الداخلُ فِي إِن المَخفَّفَةِ فَرْقًا بينهُ وبينَ إِن النافية لَهَا﴾ [ الزلزلة / ٥ ] وليس كسذلك الأنَّا نحو : ﴿ وَإِنْ كُلُّ ذَلَكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الوَحْيَ للنَّحْل جَعْلُ ذلك له بالتَّسْخير ، [ الزخرف / ٣٥ ] ، السادسُ: لامُّ الفَّسَم الأنبِياءِ ، فَنبَّهَ بِاللَّمْ عَلَى جَعْلِ ذَلِكَ الشَّي ِ المن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعه ﴾ [ الحج / ١٣ ] ١١١ ] ، وفِي المُسْتَـقَبَلُ يَلْزَمُـه إحْدِي النُّونَيْنِ نحو ﴿ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرِنَّهُ ﴾ [ آل عمران / ٨١] ، وقدولُه ﴿ وَإِنْ كُلا لَمَّا لَيُولِّفَيَّنَّهُمْ ﴾ تَكُنْ خَصِيمَ الله ، الثَالثُ لام الابتداء نحو : وفي لَيُوفَيِّنُهُمْ للقَسَم ، السابع : اللامُ في خبر

والسمَاء ونحو ذلك ، وهذا الضرب أشرَف المُولِ المُسجد السَّس عَلَى التَّقْوَى ﴾ [ التوبة / والإلْهَام لَيْسَ ذَلِكَ كَالْوَحْيِ الْمُوحَى إلَى وذلك يَدْخُل عَلَى الاسم نحو قوله: ﴿ يَدْعُو لَهُ بَالتَّسْخِيرِ ، وَقَوْلُهُ : ﴿ وَلاَ تَكُنْ لَلْخَالِنَيْنَ ۗ وِيدْخِلُ عَلَى الفَعْلَ المَاضَى نحو : ﴿ لَقَدْ كَانَ خَصِيمًا ﴾ [ النساء / ١٠٥] مسعًاهُ : كَا إِن قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لأُولِي الألبابِ ﴾ [ يوسف/ تُخَاصِم النَّاسَ لأجل الخَـائنين وَمَعناهُ كَـمَعْنَى قَسُولُه : ﴿ وَلَا تُجَادِلْ عَنَ الَّذِينِ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ [ النساء/ ١٠٧] وليست اللام ههنا كاللام في قولك: لاَ تَكُنُّ لله خَصيمًا ؛ لأنَّ اللام ههُنا داخلٌ على المفعول ومعناهُ لاَ [مود / ١١١] ، فاللامُ فِي لَمَّا جوابُ إنْ به نحو ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأَذْنَكُمُ الَّذِينَ ۗ ٢٩] .

لو نحو : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمُ ثُوبَةً ﴾ [ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [ السنسور / ٥٨ ] ، [ البقرة / ١٠٣] ﴿ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينِ ۗ ﴿ لِيَ قَضْ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [الزخرف / ٧٧] كَفَرُوا مِنْهُمْ ﴾ [الفتح/ ٢٥] ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ۗ وِيُسْكَّنُ إِذَا دَخَلَهُ وَاوَ أَوْ فَاءَ نَحُو وَلَيْتَمَتَّعُوا قَالُوا ﴾ إلى قدوله : ﴿ لَكَانَ خَيْدًا لَهُمْ ﴾ [ فَسَوْفَ وَيَعْلَمُونَ ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ [النساء / ٤٦] وربما حُذَفَتُ هذه اللامُ نحـوُ ۗ فَلَيْكُفُو ﴾ [ الكـهف/ ٢٩] وُقـــولُه : لو جنتني اكْرَمْـتُكَ أَى لاكْرَمْتُكَ ، الثامن : ﴿ وَلَلْيَفْرَحُوا ﴾ [ يونس / ٥٨] وتُصرئ : لَامُ اللَّهُ عُوٌّ إليه يكونُ مَفْتُوحًا نحو يا لَزَيْد ، ﴿ فَلْتَـفْرَحُـوا ﴾ ، وإذا دَخَلَهُ ثم ، فقــد يُسكَّنُ وَلاَمُ الْمَدْعُوُّ إِلَيْهِ يَكُونُ مَكْسُورًا نَحْوُ : يَا لزَيْد، ﴿ وَيُحَرَّكُ نَـحُو: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَنَّهُمْ وَلَيُوفُوا التاسع : لام الأمر وتكونُ مُكْسُورَةً إذا ابْتُدَى ۗ انْذُورَهُمْ وَلَيَطَّوَّفُوا بِالبَّيْتِ الْعَتيق ﴾ [ الحج /

## كتاب الميم ﴿

متع: المُتُوعُ الامتدادُ والارتفاعُ ، يقالُ : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخرة إلا مَتَاعٌ ﴾ مَتَعَ النهارُ وَمَتَعَ النَّبَاتُ إذا ارْتَفَعَ في أول [الرعد / ٢٦] ويقال لمَا يُنتَفَّعُ به في البيت النَّبَاتِ ، وَالْمَتَىاعُ انْتَفَاعٌ مُمْتَـدٌ الوقت ، يقالُ الْمَتَاعُ ، قال : ﴿ ابْتَغَاءَ حَلْيَة أَوْ مَتَاع زَبَدٌ مِثْلُهُ ﴾ مَتَّ عَهُ الله بكذا ، وأَمْتَ عَهُ وتَمَـتَّعَ به ، قالَ : [ الرعد / ١٧ ] وكلُّ مَا يُنتَّفَعُ به على وجُه ما ﴿وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حَينَ ﴾ [ يونس / ٩٨ ] ، ﴿ فَهُـو مَتَاعٌ ومُـتْعَةٌ وعِـلَى هذا قولهُ : ﴿ وَلَمَّا ﴿ نُمَتُّعُهُمْ قَلِيلًا ﴾ [ لقَّمان / ٢٤] ، ﴿ فَأُمَتُّعُهُ ۗ الْتَحُوا مَتَاعَهُمْ ﴾ [ يـوسـف / ٦٥] ، أى قَلِيلاً ﴾ [البقرة / ١٢٦] ، ﴿ سَنُمَتَّعُهُمْ ثُمَّ الطَّعَامَهُمْ فَسَمَّاهُ مَتَاعًا ، وقيلَ وعَاءَهُمْ وكلاهُما يَمْهُمْ مَنَّا عَذَابٌ آليمٌ ﴾ [ هـود / ٤٨ ] ، المَتاعٌ وَهُما مُتلازِمَان فونَّ الطَّعَامَ كَان في وكلُّ موضع ذُكرَ فيه تَمَـتَّعُوا في الدُّنْيَـا فَعَلَى اللَّوعـــاءِ، وقــــولُه : ﴿وَلَلْمُطَلَّقَـات مَتَـاعٌ طريقِ التَّهْديدِ وذلك لما فيه من معنَى التَّوَسُّع ، ﴿ الْمَعْرُوفَ ﴾ [ البقرة / ٢٤١ ] ، فالمَتَاعُ وَالْمُتْعَةُ وَاسْتَمْـتَعَ طَلَبَ التَّمتُّعَ ﴿ رَبُّنَا اسْتَمْـتَعَ بَعْضُنَا ۚ مِا يُعْطَى الْطَلَّقَـةَ لتَنْتَفَعَ به مُدَّةَ عدَّتها ، يقالُ بَبَعْض ﴾ [الانعام ١٢٨] ، ﴿ فَاسْتَمْتَعُوا الْمُتَعَنَّهَا ومَتَّعْتُها ، والقرآنُ وَرَدَ بالثاني نحوُ: بَخَلاَقِهُمْ ﴾ [التـــوبة / ٦٩] ﴿ فَاسْتَمْتَعْتُمْ ﴿ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ ﴾ [ الأحزابَ / ٤٩] بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ الوقال : ﴿ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى بِخُلاَقِهِمْ ﴾ [ التــوبة / ٦٩ ] ، وَقــولَه : اللُّقَتُر قَدَرُهُ ﴾ [ البقرة / ٢٣٦ ] ومـتعة النكاح ﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينَ ﴾ هي : أنَّ الرجُلَ كان يُشَارِطُ المرأة بمال معلوم [البقرة / ٣٦] تنبيهًا أنَّ لكلِّ إنسان في الدُّنيّا إيعطيها إلى أجلٍ مَعْلُومٍ فإذا انْقَضَى الأجَل تَمَتُّعًا مُدَّةً مَعْلُومَةً ، وقولُه : ﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ فَارَقَـهَا مِن غـيرِ طلاقٍ ، وَمُـتْعَـةُ الْحَجِّ ضَمُّ قَلَيلٌ ﴾ [ النساء / ٧٧ ] تنبيهًا أن ذلك في العُمْرَةِ إليه ، قبال تعبالي : ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعُ جَنْبِ الآخرةِ غيرُ مُعْتَدُّ به وعلى ذلك : ﴿ فَمَا الْبِالْعُمْرَةَ إِلَى الْحَجُّ فَمَا اسْتَيْسَرَ منَ الهَدْيُّ ﴾ مَتَاعُ الْحَيَاة الدُّنْيَا في الآخرة إلاَّ قَليلٌ ﴾ [البقرة / ١٩٦] وشراًبٌ ماتعٌ قيلَ أَحْمَرُ ، [التوبة/ ٣٨] أي فِي جَنْبِ الآخـرةِ ، وقال: ﴿ وَإِنَّا هُوَ الذِّي يَمْـتَعُ بِجَوْدَتِهِ وَلَيْـسَتِ الْحُمْـرَةُ

بِخَاصَّة للمَاتِع وإن كانَتْ أَحَدَ أَوْصَافِ جَوْدَتِهِ، وَجَمَلٌ مَاتِعٌ قَوِىً قِيلَ :

\* وَمِيزَانُهُ فِي سُورَةِ البرِّ ماتِعُ \* أي راجع وائد .

مَّتُ : الْمَتنَانَ مُكْتَنَفَ الصَّلْبِ وَبِهِ شُبِّهَ الْمَّنُ مِن الأَرْضِ ، وَمَتَنْتُهُ ضَرَبْتُ مَتْنَهُ ، وَمَتُنَ قَوِى مَنْتُهُ فَصَارَ مَتِينًا ، ومنه قيلَ حَبْلٌ مَتِينٌ وقولُه : ﴿ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّرِّآقُ ذُو القُّسُوَّةُ الْمَتِسِينُ ﴾ [الذاريات/ ٥٨].

متى : متى سُوَّالٌ عن الوقت ، قال تعالى: ﴿ مَتَى هذَا الوَعْدُ ﴾ [ يونسس / ٤٨] ، ﴿ وَمَتَى هذَا الْفَتْحُ ﴾ [ السجدة / ٢٨] ، وَحُكِى أَنَّ هُذَيْلاً تقولُ : جَعَلْتُهُ مَتَى كُمِّى أَى وَسُطَ كُمى وأنشَدُوا لأبى ذُوْيَب : شَرَبْنَ بَمَاء البَحْر ثمَّ تَرَقَّعَتْ

مِنْ . أَرْ الْمُرْتُكُ اللّٰهِ مَنْ لَكُمْ الْمُنْ تَثِيجِ مثل : أصلُ النُّسُولُ الانتسَابُ ، وَ

مثل : أصلُ المُشُولِ الانتصابُ ، وَالمُمَثَّلُ المُصَوَّدُ على مِثالِ غيرِه ، يُقَالُ مَثُلَ الشيء أي النَّصَبَ وتَصَوَّر ومنه قولُه ﷺ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ فَلْيَتَبَوْأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النار »(١)

والتّمثالُ الشيء المُصَورُ وتَمثّلَ كَذا تَصَورً ، قال تعالى : ﴿ فَتَمَثّلَ لَهَا بَشَراً سَويًا ﴾ [مريم/ ١٧] والمثلُ عبارةٌ عن قول في شيء يُشبِهُ قَوْلا في شيء آخر بَيْنَهُما مُشَابَهةٌ ليبيّنَ أَحَدُهُ مَا الآخر ، ويُصَورُهُ ، نَحْو قولُهم: الصيّف ضيّعْت اللّبن ، فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ يُشبِهُ قَوْلك : أهملُت وَقْتَ الإمْكانِ أَمْركَ ، وَعَلَى هذا الوَجْه ما ضَرَبَ الله تَعالَى مِن الأَمْثالِ فَقَالَ : ﴿ وَتِلكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ لَعلّهُم فَقَالَ : ﴿ وَتِلكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ لَعلّهم فَقَالَ : ﴿ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ لَعلّهم فَقَالَ : ﴿ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ لَعلّهم فَقَالَ : ﴿ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ لَعلّهم فَي يَتَفْكَرُونَ ﴾ [ الحسسر / ٢١ ] ، وفسى يَتَفَكّرُونَ ﴾ [ الحسسر / ٢١ ] ، وفسى

== واللدولابي في ( الكني ) ( ا / 90 ) والمخلص في ( الفوائد المنتقاة ) ( ق ١٩٦ / ٢ ) وعبد بن حميد في ( المنتخب من المسند ) (ق/٥١ / ٢) والبغوى في ( حديث على بن الجعد ) ( ٧ / ٢٩ / ٢٩ ) وأبو نعيم في (أخبار أصبهان ) ( ١ / ٢٩ ) من طريق عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال : ( دخل معاوية بيتا فيه عبد الله بن مامر ، فقام ابن عامر ، وعبد الله بن عامر ، فقام ابن عامر ، وقبت ابن الزبير ، وعبد الله بن عامر ، فقام ابن عامر ، معاوية: اجلس يا ابن عامر ، فأني سمعت رسول الله بي التي يقول : فذكر ، وقال الترمذي: (حديث حسن ) ،

قال الشيخ الألباني : بل هو حديث صحيح . وقد عدد طرق هذا الحديث في الصحيحة (٣٥٧) فانظرها .

<sup>(</sup>۱) أخسرجه البخارى فى « الأدب » ( ۹۷۷ ) ، وأبو داود ( ۹۲۲ ) والترمذى ( ۲ / ۱۲۵ ) والطحاوى فى « مشكل الآثار » ( ۲ / ٤٠ ) واللفظ له وأحمد ( ٤ / ٩٣ ، ١٠٠ ) ==

[العنكبوت/ ٤٣] ، وَالْمَثَلُ يُقَـالُ عَلَى وَجْهَيْنِ | الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ [ النـحل / ٦٠] ، أى لَـهُمْ أَحَدُهُمَا : بِمَعْنَى الْمثْل ، نَحْـوُ :شبه وَشَبَه ، | الصِّفَـاتُ الذَّميمَـةُ وله الصَّفَاتُ الْعُـلا . وَقَدْ وَنَقْضِ وَنَقَضٍ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : وَقَدَ يُعَبَّرُ بِهُمَا ۗ مَنْعَ الله تَعَـالَى عَنْ ضَرْبِ الأَمْثَالِ بقـوله : عَنْ وَصْفِ الشيءِ نَحْوُ قَوْله : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةُ ۗ ﴿ فَلَا تَضُرُّبُوا للهُ الْأَمْثَالَ ﴾ [ النحل / ٧٤] ثم الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ [ الرعـــد / ٣٥] ، اللَّهُ أنه قد يَضْرِبُ لنَفْسِهِ الْمَثَلَ ، وَلاَ يَجوزُ لنا وَالثَانِي: عَبَارَةٌ عَنْ الْمُشَابَهَة لغَيْرِه في مَعْنَى منْ اللهِ انْ نَقْتَدَى بِـه فقالَ : ﴿ إِنَّ الله يَعْلُـمُ وَأَنْتُمْ لاَ الْمَعَانِي أَيَّ مَعْنَى كَان ، وَهُوَ أَعَمُّ الأَلْفَاظ | تَعْلَمُونَ ﴾ [ النحـل / ٧٤] ، ثمَّ ضــرَبَ الْمَوْضُوعَة للْمُشَابَهَة ؛ وَذَلكَ أَنَّ النِّله يُقَالُ فيمَا النَّفْسه مَـثَلاً فَقَالَ : ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَـثَلاً عَـبْداً يُشَارِكُ فِي الْمَجُوْهَرِ فَقَطْ، وَالشُّبْه يقَالُ فيما اللَّهِ مَمْلُوكًا ﴾ [ النحل / ٧٥] الآية ، وفي هذا يُشَارِكُ فِي الْكَيْفِيَّةِ فَقَطْ ، وَالْمُسَاوِيَ يِقَالُ فِيمَا ۗ تنبيهٌ أنه لا يجوزُ أن نَصفُهُ بصفة ممَّا يُوصَفُ يُشَارِكُ فِي الْكَمِّيَّةِ فَقَـطْ ، وَالشَّكْلَ يقالُ فِيـمَا اللَّهِ بِهِ البشرُ ، إلاَّ بما وصفَ به نَفْسهُ ، وَقُوله : يُشَارِكَهُ فِي الْقَدْرِ وَالْمِسَاحَةِ فَقَطْ ، وَالْمِشْلَ عَامٌّ ﴿ فَمَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَوْرَاةَ ﴾ [ الجمعة / ٥ ] فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَلِهِذَا لَمَّا أَرَادَ الله تَعَالَى نَفَى الآية ، أَى هم فِي جَهْلهم بمَضْمُون حَقَائق التَّـشبيـه من كلِّ وجـه خَصَّهُ بـالذُّكْرِ فَـقَالَ : | التَّورَاة كَـالحمَار في جَـهُله بما على ظهره من ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُهُ شَيءٌ ﴾ [ الشورى/ ١١ ] ، وَأَمَّا ۗ الأَسْفَارِ ، وقولُه : ﴿ وَٱتَّبِعَ هَوَاهُ فَمَثْلُهُ كَمثَل الْجَمْعُ بَيْنَ الْكَافِ وَالمثلِ فَقَدْ قِيلَ ذَلكَ لِتَاكِيد الكَلْبِ إِنْ تَحْمَلُ عَلَيه يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ﴾ النَّفْي تنبيهًا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ اسْتَعْمَالُ المثل وَلا ۗ [ الأعراف / ١٧٦ ] ، فإنه شُبَّهَــُهُ بمُلاَزَمَته، الْكَافِ فَنَفَى بليسَ الأَمْرَيْنِ جَميعًا.

وَقِيلَ النَّالُ هَهُنَا هُو بِمَعْنَى الصَّفَةِ ، وَمَعْنَاهُ لَيْسَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الأحوالِ ، كَصِفَتِه صِفَةٌ تَنْبِيهًا على أنَّهُ وَإِنْ وُصِفَ بِكَثِيرِ ۗ وَقُولُهُ: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلُ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً ﴾ ممًّا يُوصَفُ به البَشَـرُ فليسَ تلكَ الصِّفَاتُ له [البقرة / ١٧] الآية ، فـإنه شَبَّهَ مَنْ آتَاهُ اللهُ على حَسَبِ مَا يُسْتَعْمَلُ في البَشَرِ ، وَقُولُه : التَعالى ضَرَبًا مِنْ الهِدَايَةِ وَالمَعَاوِنِ فَأَضَاعَهُ ،

أُخْرَى ﴿ وَمَا يَمْ قُلُهَا إِلَّا العَالَمُ ونَ ﴾ ﴿ وَلَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخرَة مَثَلُ السَّوْء ولله واتُّبَاعه هَوَاهُ ، وَقَلَّة مُـزَايَلته له بالكلْب الذي

بِمَن اسْتَـوْقَدَ نَارًا في ظُلْمة ، فَلَمَّـا أَضَاءَتْ لهُ ضَيُّعَهَا وَنَكَسَ فَعَادَ فَيَ الظُّلْمَةِ ، وَقُـولُهُ : ﴿ وَمَ ثَلُ الَّذِينَ كَ فَرُوا كَ مَ ثَلَ الَّذِي يَنْعَقُ بِمَا لا ﴿ يَوْمًا ﴾ [ طه / ١٠٤] ، وقيال : ﴿ وَيَذْهَبَا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَندَاءً ﴾ [ البقرة / ١٧١ ] فَإِنه قَصَدَ تَشْبِيهَ الْمَدْعُوِّ بِالْغَنَمِ فَأَجْمَلَ وَرَاعَى مُقَابَلَةً ۗ إِبالْفَضِيلَةِ ، وهي تَأْنِيثُ الأَمْثَلِ . الْمَعْنَى دُونَ مُقَـابَلَةِ الأَلْفَاظِ ، وَبَسْطُ الكلامِ مَثَلُ رَاعِي الذينَ كَفَرُوا ، وَالَّذِينَ كَـفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِالْغَسَمِ ، وَمَسْلِ الْغَنَمِ التي لا تَسْمَعُ إلاَّ دُعَاءً ، وَنَدَاءً . وعلى هذا النحـو قَولُه: ﴿ مَثَلُ الْ مَـجَدَت الإبلُ إذا حَـصَلَتْ في مرْعَى كـشيــر الَّذينَ يُنْفَقُونَ أَمْ وَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَـ ثَلَ حَبَّة ۗ وَاسع، وَقَدْ أَمْجَدَهَا الرَّاعِي، وَتَقُولُ العرَبُ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فَي كُلِّ سُنْبِكَةً مَانَةُ حَبَّة ﴾ الني كُلُّ شجر نارٌ واسْتَمَجْدَ المرخُ وَالعَفَارُ ، [البقرة / ٢٦١] ، ومَنْلُهُ قَولُهُ : ﴿مَثَلُ مَا ﴿ وَقُولُهُمْ فَي صَفَّةِ اللهِ تَعَالَى : المجيدُ أي يُنْفَقُونَ في هذه الحَيْاة الدُّنْيَا كَمَثُل ربع فيها ﴿ يَجرِي السَّعةَ في بذلِ الفضل المُغْتَصُّ به ، صرُّ [ الله عمران / ١١٧ ] وعلى هذا النحو | وقولهُ في صفة القُران : ﴿ ق وَالقُرْآن ما جَاءَ من أمثاله ، وَالمثَالُ مُـقَابَلَةُ شَيء بشيء اللَّجيد﴾ [ ق / ١] فَـوَصَفَـهُ بذلك لكَثْرَةِ مَـا هُو نَظِيرُهُ ، أَوْ وَضَعُ شَيءٍ مَا لِيُحْتَذَى بِهِ فَيمَا ۗ يَتَضَمَّنُ مِن المَكَارِمِ الدُّنْيَــوِيَّةِ ، وَالأُخْرُويَّةِ ، يُفْعَـلُ ، وَالْمِثْلَةُ نَقْـمَةٌ تَنْزِلُ بِالإِنسَـانِ فَيُـجْعَلُ | وعلى هذا وَصَفَهُ بالكريم بقولهُ: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ مثَالًا يَرْتَـدعُ به غيرُهُ وذلك كالنَّكالِ ، وجـمعُهُ | كَريمٌ ﴾ [ الواقـعة / ٧٧ ] ، وعلى نحـوه مُشُلاتٌ وَمَثُلاتٌ ، وَقَد قُـرِئَ: ﴿ مِنْ قَبْلِهِمُ ۗ ﴿ فِلَ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴾ [ البـروج / ٢١ ] ،

وَلَمْ يَنَـوَصَّلْ بِهِ إِلَى مَا رُشِّحَ لَهُ مِن نَعِيمِ الأَبْدِ ﴿ بِهِ عِنِ الْأَشْبَهُ بِالأَفَاضِلِ وَالأَقْرَبِ إِلَى الخَيْرِ ، وَأَمَاثِلُ القَوْمِ كَنَايَةٌ عَـنْ خِيَارِهِم ، وعلى هذا قوله : ﴿ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاًّ بطَريقَتكُمُ المُثْلَى﴾ [ طه / ٦٣ ] أي الأشبَه

مجد : المُجْدُ السَّعَةُ في الكَرَم وَالجَلال ، وقد تقدُّم الكَلاَمُ فِي الكَرَم ، يقالُ مَجَدَ يَمُجُدُ مَجْدًا وَمَجَادَةً ، وَأَصْلُ المَجْد منْ قـولهم: المُثَلاتُ ﴾ [ الرعد / ٦ ] والمُثلاثُ بإسْكَانِ النَّاءِ ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ ذُو الْعَرْشُ الْمَجِيدُ ﴾ [ البروج / عَلَى التَّخْفيف نَحُـوُ : عَضُـد وَعَضْـد ، وَقد الله الله عَلَى التَّـخْفيف نَحـوُ : عَضُـد وَعَضْـد ، وَقد الله الله الله الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله الله عَلَمْ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الله عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عِلْمُ عَلَمْ عَلِمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَّا عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلِمُ عَلَمْ عَلَمُ عَ أَمْثَلَ السُّلْطَانُ فُلانًا إِذَا نكَّلَ به ، وَالأَمْثُلُ يُعَبِّرُ ﴿ جُودِه ، وَقُرِيْ : ﴿ الْمَجِيدِ ، بالكسر فَلِجَلالتِهِ

« مَا الكُرْسِيُّ فِي جَنْبِ الْعَرْشِ إلاَّ كَحَلَقَة مُلْقَاة | بَركَتَه، قال : ﴿ يَمْسَحَقُ اللهُ الرَّبَا وَيُعْرِبِي فِي أَرْضِ فَلاة »(١) وَعَلَى هذا قوله : ﴿ لا إِله الصَّدَقَات ﴾ [البقرة / ٢٧٦] ، وقال : هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [ النمل / ٢٦] ، ﴿ وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ ﴾ [ آل عمران/ ١٤١] . وَالتَّمْجِيدُ مِن العَبْدِ للهِ بِالقَول وَذَكْرِ الصِّفَات الصَّفَات المحال ؛ قوله : ﴿ وَهُوَ شَدِيدُ المحال ﴾ أي الحَـسَنَة ، وَمِن اللهِ للعَـبْدِ بإعْطَانهِ الفَـضْل . | الاخـذ بِالْعُـقُوبَة ، قـال بعـضـهم : هو من فيه مِنْ عيبِ كَالفَحْصِ ، لكن الفحص يُقَالُ السُّوءِ، قَال أبو زيْدِ : مَحَلَ الزَّمَانُ قَحَطَ ، في إبراز شَي، من أثّناء ما يخـــــط به وهو الوَمكَانُ ماحلٌ ومُــتَمَـاحلٌ وأمحَلَت الأرْضُ ، منفصل عنه ، والمحص يقال في إبرازه عمًّا هو | وَالْمَحَالَةُ فَــقَارَةُ الظُّهْرِ والجَــمْعُ المَحَالُّ ، وَلَبَنٌّ مُتَّصِلٌ به ، يقال : مَحَصِتُ الذَّهَبَ ، | مُمحل قد فَسَد ، ويُقَالُ ماحَلَ عنه أى : وَمَحَّ صِنَّهُ إِذَا أَرَلْتُ عِنه مَا يَشْدُبُهُ مِن خَبَّث ، اللَّهُ عَنه ، وَمَحَلَ بِه إِلَى السُّلْطَان إِذَا سَعَى قال : ﴿ وَلَيْ مُحَّصَ الله المذينَ آمنُوا ﴾ [آل | به ، وفي الحَديث : «لا تَجْعَل القُسرُآنَ ماحلاً عمران/ ١٤١ ] ﴿ وَلَيَمُحُصَ مَا فَي قُلُوبِكُمْ ﴾ إبنا ، (٢) أي يُظهرُ عنْدَكَ معايبنا ، وقيل : بل [آل عمران / ١٥٤] ، فَالتَّمْحيصُ هَهُنَا كالتَّـزْكيَة وَالتَّطْهــير ونحــو ذلك من الألفاظ ، ويقالُ فَي الدُّعَاء اللَّهُمَّ مَحْص عَنَّا ذُنُوبَنَا ، أي أَوْلُ مَا عَلَقَ بِنَا مِنِ اللُّنُوبِ، وَمَـحَصَ الثوَّبُ إِذَا ذَهَبَ زَثيرُهُ ، وَمَحَصَ الحَبْلُ يَمْحَصُ الْخُلُقَ حتى يَذَهَبَ عَنْهُ وَيَرُهُ، وَمَحَصَ الصَّبِيُّ إِذَا عِداً.

> محق : المَحْقُ النُّقْـصـانُ ، ومنه المحــاقُ لآخِـرِ الشهــرِ إذا انْمَـحَقَ الهــلالُ ، وامتَـحَقَ

وَعَظَمَ قَدْرِهِ ، وَمَا أَشَارَ إِلَيهِ النِّبِيُّ يُقِلِثُهُ بِقُولُهُ : ﴿ وَانْمَحَنَّ ، يُقَـالُ مَحَـقَـهُ إِذَا نَقَصَـهُ وَأَذْهَبَ محص : أصلُ المحصِ تخليصُ الشيء مما القولهم : مَحَلَ به مَحَلَ ومحالاً إذا أرادَهُ

(۲) رواه ابن حبان (۱/ ۳۳۲) ح (۱۲۱)، بسند جيد من حديث جابر ورواه البزار ( ١٢٢) بسند جيد أيضًا ، ولفظ ابن حبان هكذا : عن جابر ، عن النبي ﷺ قال : ﴿ القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله إمامه قاده إلى الجنة ، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النارا. قال ابن حبان : هذا حبر يوهم لفظه من جهل صناعة العلم، أن القرآن مجعول مربوب، وليس كذلك؛ لكن لفظه مما نقول في كتبنا : إن العرب في لغتنا تطلق اسم الشيء على سببه ==

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٥٥٣ .

[الرعد / ٣٩].

اسْتَـفْــبَلْتُــهـا بأنْفـك ، وفي الحــديث : محن : المَحْنُ والامتحانُ نحوُ الابتلاء ، الاستَمخرُوا الربحَ وأَعدُوا النَّبلَ " أي في الاستنجاء ، والماخُورُ الموضعُ الذي يُبَاعُ فِيهِ ١٠] ، وقدْ تقدُّم الكـــلام في الابتلاء ، قال: | الخمرُ ، وَبَنَاتُ مَخْر ، سحائبُ تَنْشَأُ صَيْفًا . مد : أصل المدِّ الجَـرُ ، ومنه المُدَّةُ لله قت ا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ ﴾ [ طه / ١٣١ ] الآية ، وَمَدَدْتُهُ فَى غَيِّه ، وَمَدَدْتُ الإبلَ سَقَيْتُهَا الْمَدِيدَ ، وهو بِزِرٌ وَدَقِينٌ يُسخُلطَان بماء ، وأمددُن الجَيش بِمَدَد، والإنسانَ بطَعَام ، قال : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى قال تعالى : ﴿ يَمْحُو اللهِ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِتُ ﴾ رَبُّكَ كَيْفَ مَدُّ الظِّلُّ ﴾ [ الفرقان / ٤٥] ، وأكثرُ مَا جَاءَ الإمْدَادُ في المَحْبُوبِ ، والمَدُّ في المَكْرُوهِ نحوُ: ﴿ وَأَمْدَدُنَاهُمْ بِفَاكِهَةً وَلَحْمٍ مَّمَّا إَيْشْتَهُونَ﴾ [ الـطـور / ٢٢ ] ، ﴿ أَيَحْسَبُونَ أنَّمًا نُمَــدُّهُمُ به منْ مــال وَبَنينَ ﴾ [المؤمنون/ ٥٥] ، ﴿ وَيَمْدُدُكُمْ بِأَمْوَأَلَ وَبَنينَ ﴾ [ نوح / ١٢] ، ﴿ يُمُدُدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخُمْسَةَ آلاف ﴾ [آل عمران / ١٢٥] الآية ، ﴿ أَتُمدُّنُن بَمَالً ﴾ [ النمل / ٣٦] ﴿ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ العَذَابُ مِدًا ﴾ [ مريم / ٧٩ ] ، ﴿ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغُمْ إِنْهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البـقـرة / ١٥] ، ﴿ وإخوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ في الغَيِّ ﴾ [ الأعراف / ٢٠٢] ،

المحالُ من الحَوْل وَالحيلة ، وَالميمُ فيه زَائدةٌ . نحو توله تعالى : ﴿ فَامْتَحنُوهُنَّ ﴾ [ المتحنة/ ﴿ أُولَئِكَ الذينَ امْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ للتَّقْوَى ﴾ [الحسجرات / ٣] وذلك نحسو: ﴿وَلَيْبُلِّي ۗ الْمُمْتَدُّ ، وَمِدَّةُ الْجَرْحِ ، وَمَدَّ النَّهْرَ ، وَمَدَّهُ نهرٌ المؤمنينَ منهُ بلاءً حَسنًا ﴾ [ الأنفال / ١٧ ] ، ﴿ وَلاَ عَيْنِي إِلَى كَذَا ، قَالَ : ﴿ وَلاَ وذلك نحـو قوله : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الله ليُـذُهب عَنْكُمْ الرِّجْسَ ﴾ [ الأحزاب/ ٣٣ ] الآية . محو : المُحْسُوُ إِزَالَةُ الأَثْرِ ، ومُنه قِسَيلَ

للشَّمال مَحْوَةٌ ، لأنها تَمْحُو السَّحابَ ، والأثرَ

مخر : مَخْرُ المَاء للأرْض استَقْبَالُها بالدُّور فيها ، يُقَالُ مَخَرَت السَّفينةُ مَخْرًا ، وَمُخُورًا إذا شقَّت المَـاءَ بجُوْجُنـهَا مـستَـقْبلةٌ له ، وَسفـينَةٌ ماخرَةٌ ، وَالجِمعُ المواخرُ ، قال : ﴿ وَتَمرَى الفُّلُكَ مَوَاخِرَ فيه ﴾ [ النحل / ١٤ ] ، ويقال: استَمخرتُ الربح وامتَخرتُها إذا

<sup>==</sup> كما تطلق اسم السبب على الشيء فلما كان العمل بالقرآن قاد صاحب إلى الجنة اطلق اسم ذلك الشيء الذي هو العمل بالقرآن على سببه الذي هو القرآن لا أن القرآن يكون مخلوقًا اهـ.

٢٧ ]، فَمَنْ قُولُهِمْ: مَدَّهُ نَهُرٌ آخِرُ ، وليسَ هُو الذُّو مِرَّة كانه مُحْكَمُ الْفَتُل ، قَال : ﴿ ذُو مِرَّة مما ذكـرْنَاهُ من الإمـــداد ، والمَدُّ المحْبُــوب ، | فَاسْتَوَى ﴾ [ النجــم / ٦ ] ، وَيُقَـــالُ مَـــرّ وَالْمُكُرُوهِ ، وإنَّما هو من قولهم : مَدَدْتُ الدَّوَاةَ ۗ الشيءُ، وأَمَـرَّ إذا صـارَ مُـرًا ،و منه يقــالُ : أَمُدُّهَا ، وقدولهُ : ﴿ وَلَوْ جَنَّنَا بِمِثْلُهُ مِدَدًا ﴾ | فُلانٌ ما يُمرُّ ومَا يُحْلَى ، وَقُولهُ : ﴿ حَمَلَتُ [الكهف/ ١٠٩] ، والمُدُّ من المكاييل الحملا خَفيفًا فَمَرَّتْ به ﴾ [ الأعراف / ١٨٩] . معروف.

مُدُنٌّ، وَقَدْ مِدَنَتْ مدينةٌ ، وناسٌ يَجْعَلُونَ الميمَ ۗ الزمان، قال: ﴿يَنْقَـضُونَ عَـهُـدَهُمْ في كُلِّ زَائِدَةً ، قالَ : ﴿ وَمَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَـرَدُواَ عَلَى ۗ مَرَّةٍ ﴾ [ الأنفـــال / ٥١ ]، ﴿ وَهُمْ بَـدَؤُوكُمْ النُّفَاق﴾ [ التــوبة / ١٠١] ، قــالُ : ﴿ وَجَاءً ۗ أَوَّلُ مَرَّة ﴾ [ التــوبة / ١٣] ، ﴿ إِنْ تَسْتَغْفُرْ منْ أَفْصَى الْمَدينَة ﴾ [ يس / ٢٠] ، ﴿وَدَخَلَ المدينة ﴾ [ القصص / ١٥].

قالَ : ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴾ [المطففين/ | وقوله: ﴿ ثلاثَ مرَّاتٍ ﴾ [النور / ٥٨] . ٣٠] ، ﴿ وَإِذَا مَـرُوا بِاللَّفْوِ مَرُّوا كَـرَامَـا ﴾ [الفرقان / ٧٢] ، تنبيعًا أنَّهُمْ إذا دُفعُوا إلى ا التَّفَوُّهُ بِاللَّغْوِ كَنَّوْا عَنْهُ ، وإذَا سَمِعُوهُ تَصَامَمُوا ۗ وَمَرجَ الخَاتِمُ فَـى أَصْبُعَى فهو مــارج ، وَيَقَالُ عنه ، ، وإذَا شَاهَدُوهُ أَعْرَضُوا عنه ، وَقُولُهُ : | أَمْرٌ مَـريجٌ أَى: مُخْتَلَطٌ ، ومنه غُـصْنٌ مَريجٌ ﴿ فَلَمَّا كَشَـفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا ﴾ المُخْتَلط ، قال تعالى : ﴿ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيجٍ ﴾ [يونس / ١٢] ، فقوله: ﴿ مَرَّ ﴾ هَهُنَا كَقَوْله: ﴿ وإِذَا ٱلْعَــمْنَا عَـلى الإِنْسَـان أَعْـرَضَ وَنَأَى بجانبه ﴾ [ الإسراء / ٨٣ ] ، وأَمْرَرْتُ الحَـبْلَ

﴿ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِه سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ﴾ [لقمان/ اإذَا فَتَلْتُهُ ، وَالمَرِيرُ وَالْمَرُّ المَفْتُولُ ، ومنه فلانٌ قيلَ : اسْتَمَرَّتْ ، وَقُولُهُمْ: مَرَّةً وَمَرَّتَيْن ، مَدَنَ اللَّدِينَةُ فَعِيلَةٌ عند قوم وَجَمعُها ﴿ وَمَـتَيْ كَـفَعْلَةِ وَفَعْلَتَ بِنِ ، وَذَلِكَ لِجُـزُءِ من لَهُمْ سَبْعُينَ مَرَّةً ﴾ [ التوبة / ٨٠] ، ﴿ إِنَّكُمْ رَضيتُمْ بِالْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةً ﴾ [ التوبة / ٨٣ ] ، مرر المُرُورُ المُضيُّ ، والاجْتيَازُ بالشيء ، ﴿ سَنْعَذَّبُهُمْ مَسَرَّتَيْنَ ﴾ [ التوبة / ١٠١]، مرج :أصلُ المَرَجُ الخَلْطُ ، وَالْمُسروجُ : الاختلاطُ ، يُقَالُ : مَرجَ أَمْرُهُمُ اخْتَلَطَ ،

[ ق / ٥ ] ، والمَرْجَانُ صغَارُ اللُّؤْلُو ۚ ، قالُ :

﴿ كَأَنَّهُنْ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ [ الرحمن /

٥٨] ، وقوله : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ [الرحمن/

١٩ ] ، من قولهم مُسرَجَ ، وَيُقَالُ للأرض التي يَكُثُرُ فِيهَا النَّبَاتُ فَتَمْرَحُ فِيهِ الدَّوابُ مَرْجٌ، ﴿ وَعَنِ الطَّاعَـةِ ، قَـال : ﴿ وَمَن أَهْلِ الْمَدينَة وقولهُ : ﴿ مِنْ مَارِجِ مِنْ نَارٍ ﴾ [ الرحمن / | مَرَدُوا عَلَى النَّفَاق ﴾ [التوبة / ١٠١] ، اى ١٥] أي : لَهِيبِ مُخْتَلِطٍ ، وَأَمْرَجْتُ الدَّابَّةَ فِي ﴿ : ارتَكَسُوا عِنِ الْخَيْدِ وَهُمْ عَلَى النَّفَاق المَرْعَى أَرْسَلْتُهَا فيه فَمَرَجَتْ .

قــال : ﴿ وَلَا تَمْشُ فِي الْأَرْضُ مَــرَحُــا ﴾ [ لم يكن عليها وَرَقٌ ، وكــانَّ الْمُمرَّدَ إشَارَةٌ إلى [الإسراء/ ٣٧] وَقُـرِيُّ مَرحًا ، أي فَرحًا ، القول الشَاعر :

مرد : ﴿ وَحَفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطًانِ مَارِدٍ ﴾ [الصافات / ٧] ، والمَارِدُ وَالمَرِيـدُ مَنْ شَيَاطُين الجنِّ والإنس ، الْمُتَعْرِي منَ الخَيْرات من قَولهم: شَجَر أَمْرَدُ إذا تَعَرَّى من الوَرَقَ ، ومنه اللحصنان . قِيلَ : رَمْلَةٌ مَرْداء كُمْ تُنْسِتْ شَيْئًا ، ومنه الأمرد المرض : المَرضَ الخُسرُوجُ عن الاعتدال لتَجَرُّدُهِ عن الشُّعْرِ ، وَرُوىَ أهْلُ الجُّنَّة مُرد (١) ، الخاصِّ بالإنسَان ، وذلك ضَرْبَان ، الأوَّلُ : فَــقــيلَ: حُــمِلَ على ظَاهِره ، وقِــيل مــعُنَاهُ : مُعْـرَوْنَ من الشُّوائبِ وَالقَـبَاثِحِ ، ومنه قيل :

## (١) [ حسن ]

رواه الترمذي ( ٢٥٤٥ ) عن قــتادة ، وقال : هذا حديث حسن غريب ، وبعض أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادة مرسلاً ، ولم يستدوه ، ورواه أحمد ( ٥ / ٢٣٢ ، ٢٣٩ ، ٢٤٣ ) وقد حسنه الشيخ الألباني .

مَرَدَ فُلانٌ عن القَبَائح ، وَمَرَدَ عن الْمَحاسن ، وَقَوْلُهُ: ﴿مُمَرِّدٌ مِنْ قَوَارِيرٌ ﴾ [ النمل / ٤٤ ] مرح : المَرَحُ شدَّةُ الفَرَح ، وَالتَّوسُّعُ فيه ، إ ، أي : مَمَلَّس من قَولُهم : شجرةٌ مَرْدَاءُ إذا

## في مجدل شيد بنيانه يَزلُّ عنه ظَفْرُ الظَّافـــر

وماردٌ حِصْنٌ معروفٌ وفسى الأمثال : تُــمَرُّدُ ماردٌ وعَزَّ الأبْلَقُ ، قاله ملك امْتَنَعَ عليه هذان

مَــرَضٌ جسميٌ ، وهو المَذكُــورُ في قــوله : ﴿وَلاَ عَلَى الْمَريض حَرَجٌ ﴾ [ التوبة / ٦١ ]، ﴿ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى ﴾ [ التوبة / ٩١] ، والثاني عبارةٌ عن الرَّذائلِ كالجَـهُلِ وَالجُبْنِ ، وَالبُخْل ، والنُّفَاق ، وغييرها من الرذائل الخُلُقيَّة نـحوُ قـولهُ: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَــرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهِ مَرَضًا ﴾ [ البقرة / ١٠] ، ﴿ أَفِي قُلُوبِهِمْ مُرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا ﴾ [ النور / ٥٠ ]،

﴿ فَأَمَّا الذينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إلى رجسهم ﴾ [التوبة / ١٢٥] ، وذلك نحو الواسراة، قال تعالى : ﴿ إِن امْسرُو الْمَلَكَ ﴾ قوله : ﴿ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ ا رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفُواً ﴾ [ المائدة / ٦٤ ] ، وَيُشُبُّهُ النُّفَاقُ وَالكُفْرُ ، وَنَحْـوَهُما من الرذائل بالمرض إما لكونها مانعة عن إدراك الفَضَائل كالمرض المانع للبدن عن التصرف الكامل ، وإما لكونها مانعةً عن تحصيل الحسياة الأخرويَّة المذكورة في قوله: ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخْرَةَ لَهِيَ الْحَيَـوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [ العنكبــوت / ٦٤ ] ، وإمَّــا لِمَيْلِ النَّـفْسِ بِهَا إِلَى الاعْسَقَادَاتِ الرَّدِينَـةِ مَيْلَ البَدَن المريض إلى الأشياء المُضرَّة ، ولكون هذه الأشياء مُتَصَوَّرَةً بصُورَة المَرَضِ قبيلَ: دَوى صَدْرُ فُلان وَنَغلَ قَــلْبُه ،وقَال ﷺ : ﴿ وَأَيُّ دَاء أَدْواً مَنْ الْبُخْلُ ؟ »(١) وَيُقال شَمْسٌ مريضَةٌ إذا لم تكنُّ مُضيئةً لعارض عَــرَضَ لها ، وَأَمْرَضَ فُلانٌ في قــوله إذا عرَّضَ ، وَالتَمْريضُ القــيامُ عَلَى المريض وَتَحْقِيقُه إزالةُ المرَضِ عن المريض كَالتَقْذيَة في إزالة القَذي عن العَيْن .

مرأ : يقالُ مَوْءٌ ، وَمَوْأَةٌ ، وامْرُوُّ ، [النساء / ١٧٦] ، ﴿ وَكَانَتُ امْرَأَتِي عَاقرًا ﴾ [ مريم / ٥] ، والْمُرُوَّةُ كــمالُ الْمَرْءَ كــمَا أَنَّ الرُّجُوليَّةَ كَمَالُ الرَّجُلِ ، وَالمَرىءُ رأسُ المَعدَة وَالكَرِشِ اللاَّصِقَ بِالْحَـلْقُومِ ، وَمَـرُو الطعـامُ وَامْراً إِذَا تَخَصَّص بِالمَرِيء ؛ لِمُوافَقَةِ الطَّبْع ، قال : ﴿ فَكُلُّوهِ هَنيتًا مَريتًا ﴾ [ النساء / ٤]. مرى المرْيَةُ التَرَدُّدُ في الأَمْرِ وهو أَخَصُّ من الشُّكُّ ، قـال: ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا في مرْيَة منْهُ ﴾ [ الحج / ٥٥ ] ، ﴿ فَلاَ تَكُ في مَرْيَةً ممَّا يَعْبُدُ هَوَلاء ﴾ [ هود / ١٠٩]، ﴿ فَلاَ تَكُن في مرْيَة من لقائه ﴾ [ السجدة / ٢٣ ] ، ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ فَي مَرِّيَةً مِنْ لِقَاء رَبِّهِمْ ﴾ [فصلت / ٥٤] ، والاستراءُ والْمُمَاراةُ المُحَاجَّة فيما فيه مرْيَةٌ ، قال تعالى : ﴿ قَوْلُ الحَقِّ الَّذِي فيه يَمْتَرُونَ ﴾ [ مريم / ٣٤] ، ﴿ بِمَا كَانُوا يُمْتُرُونَ ﴾ [ الحسجر / ٦٣ ] ، ﴿أَفْتِمَارُونُهُ عَلَى مَا يَرِي ﴾ [ النجم / ١٢ ] ، ﴿ فَلاَ تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَّ مراءً ظَاهِراً ﴾ [ الكهف/ [ 77

وأصلُه منْ مَرَيْتَ النَّاقَـةَ إذا مَسَحْتَ ضَرْعَـها للْحَلْب .

مريم : مَرْيَمُ اسْم أَعْسَجَسَمٌ ، اسمُ أُمَّ

<sup>(</sup>١) [ صحيح ]

رواه الخطيب البغدادي في تاريخه ( ٤ / ٢١٧)، والخرائطي في مكارم الأخلاق ( ٥٩ ) ، وأحمد . ( T. V / T )

وقد صححه الشيخ الألباني .

عيسى عليه السلام .

منه : مُـزْنَة ، قال : ﴿ أَأْنَتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ | وَالْمَسِيسُ كِنَايَةٌ عِنِ النِّكَاحِ، وَكُنِّي بِالْمَسِّ عِن أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴾ [ الواقعة / ٦٩ ] ويَقالُ | الجُنُون ، قال : ﴿ كَالَّذِي يَتَخَبَطُهُ الشَّيْطَانُ للهـــلال الذي يَظْهَــرُ من خلال الـــــَّحــاب ابنُ | منَ المَسِّ ﴾ [ البقرة / ٢٧٥]، وَالمَسُّ يُقَالُ في مُزْنَة ، وَفُلان يَتَمَزَّنُ أَى : يَتَسَّخَى ، ويَتَسْبُّهُ ﴿ كُلُّ مِا ينَالُ الإِنْسَان مِن آذَى نحو قوله : بِالْمُزْنِ ، وَمَــزَّنْتُ فُلانًا شَــبَّهْــتُهُ بِالْمُزْنِ ، وقــيل المازنُ بَيْضُ النَّمل .

> يُمْزَجُ به ، قَــال تعالى : ﴿ مِزَاجُهُـا كَافُورًا ﴾ | [الإنسان / ٥] ، ﴿ وَمَـزَاجُهُ مَنْ تَسْنَيم ﴾ [المطففين / ٢٧] ، ﴿ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلاً ﴾ [الإنسان / ١٧].

> مسس : المَسُّ كـاللَّمْسِ لـكن اللَّمْسُ قــد يقالُ لطّلب الشيء ، وإن لم يُوجَدُ كـما قـال الشاعر :

## والمسُهُ فسلا أجدهُ

اللَّمْسِ وَكُنِّيَ بِهِ عِنِ النَّكَاحِ ، فَقِيلِ : مَسَّها ، | السَّيْسِ بِالْمَسْحِ ، كُمَّا عَبَّرَ عَنْهُ بِالذَّرْعِ فَـقيلَ وَمَاسَّهَا ، قال : ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ | مَسَحَ البَّعِيرُ الْمَفَازَةَ وَذَرَعَهَا ، وَالمَسْحُ في تَمَسُّوهُنُّ ﴾ [ البقرة / ٢٣٧] ، وقال : ﴿ لاَ النَّكُونُ الشُّرع : إمْرَارُ الماء على الأعضاء ، جُنَّاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ إِيقال : مَسَحْتُ للصلاة ، وتَمَسَّحْتُ ، قال : ــوهُنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٣٦ ] ، وقُرئ: «مَا

لَمْ تُمَاسُوهُنَّ وقال : ﴿ أَنَّى يَكُونُ لَى وَلَدٌ مزن : المُزْنُ السَّحَابُ المُضيءُ ، وَالقطعةُ | وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ﴾ [ آل عمران / ٤٧ ] ، ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ ﴾ [البقرة / ٨]، ﴿ مَسَّنَّهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ ﴾ [البقرة / مزج : منزج الشَّرابَ خَلطَهُ وَالمِزَاجُ مِنا المِّلادِ)، ﴿ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾ [ القيمر / ا ٤٨]، ﴿ مَسَّنيَ الضَّرُّ ﴾ [ الأنبياء / ٨٣ ] ، ﴿ مَسَّنَّى الشَّيْطَانُ ﴾ [ص / ٤١] ﴿ مَسَّنَّهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكُرٌ في آياتناً ﴾ [ يونس / ٢١] ، ﴿ وَإِذَا مُسَكُّمُ الضَّرُّ ﴾ [ الإسراء / ٦٧].

مسح: المُسْحُ إمْسرارُ اليَسد عَلَى الشيء ، وإزالَة الأثَر عنه ، وقد يُستَعْمَلُ في كلِّ واحد منهما يقالُ : مُسَحَّتُ يَدى بِالْمِنْدِيلِ ، وَقِيل للدِّرْهُم الأطْلس: مَسيحٌ، وَلَلْمَكَانِ الأَمْلُس وَالْمَسُ يُقَالُ فِيمَا يَكُونُ مَعَهُ إِدْرَاكُ بِحَاسَةً الْمُسْحُ ، وَمَسَحَ الأَرْضَ : ذَرَعَهَا وَعَبَّرَ عَنِ ﴿ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ ﴾ [ المائدة/

كما يُقال: مُسسَسْتُ قال: ﴿ فَطَفَق مُسْحًا ۗ الذَّميمَة وَكُنِّيَ عِنِ الجِسماعِ بالمَسْحِ ، كِمَا كُنِّيَ بِالسُّوقِ ﴾ [ ص / ٣٣ ] ، وقيلَ سُـمَّىَ الدُّجَّالُ اللَّهِ عنهُ بِالمَّسَّ وَاللَّـمْس ، وَسَـمَّى الْعَـرَقُ الْقَليلُ مُسيحًا ؛ لأنَّه مُمسُوحُ أحد شقَّى وَجْهه وهو اللَّهِ مُسيحًا ، وَالمَسْحُ البلاسُ جَمْعُه مُسُوحٌ ، أنه رُوى أنه لاَ عَيْنَ له ، وَلاَ حَـاجِبَ ، وَقَيلِ ۗ وَإِمْسَاحٌ ، وَالتَّمْسَـاحُ مَعْرُوفٌ، وبه شبَّه الماردُ سُمِّي عيسى عليه السلام مسيحًا ؛ لكونه المنسان. ماسحًا في الأرض ، أي : ذَاهبًا فيها ؛ وذلك الله مسخ : المَسْخُ تَشُويهُ الْخَلْقِ ، وَالْخُلُقِ ، أنه كيان في زمانه قَـومٌ يُسَـمُّـونَ المُشَّاثِينَ ، ﴿ وَتَحْوِيلُهُما مِن صُورَةِ إِلَى صُورَةٍ ، قال بعضُ وقيلَ : سُمِّيَ بذلك ؛ لأنه خَرَجَ منْ بطن أمِّه الله قَدْ يَحْصُلُ في كلِّ زمان وهو مسخ الخُلُق ، مشُـوحًا بالعبْرَانيَـة ، فَعُرِّبَ فَقـيلَ : المُسيحُ ، | من أخلاق بعض الحيوانات نحــوُ : أنْ يَصِيرَ

> (١) قلت :الجزء الأول صح في عــدة أحاديث ، وأما الجزء الثانى الخاص بعيسى عليه السلام فباطل بلا

٦] ، وَمَسَحْتُهُ بِالسيف كَنَايَةٌ عن الضَرِب ، الْجَهَل وَالشَّرَه ، وَالْحرْص وَسَائر الأخلاق

وَالسَّيَّاحِينَ ؛ لِسَيْسرهمْ في الأرض ، وقيل : || الحُكَمَاء : المُسْخُ ضَرْبَان : مسخٌ خـاصٌّ سُمِّيَ بذلك الآنه كَانَ يَمْسَحُ ذا العاهَة فَيَسْرَأُ ، إِيَحْصُلُ في العَيْنة وهو مَسْخُ الخَلْق ، ومَسْخ مَمْسُوحًا بِالدُّمْنِ ، وقال بعضهم : إنما كان الله أنْ يَصِيرَ الإنْسَانُ مَتَخَلَقًا بِخُلُقِ ذميم وَكَذَا مُوسَى كَانَ : مُوشَى ، وقال بعضهم : | في شَـدَّة الحرْص ، كـالكلْب ، وَفي الشَّـرَه المُسيحُ هـو الذي مسحت إحـدي عَينيه ، وقد كَالْخَنزير ، وفي الْعمارة كالنَّوْر ، قال : وعلى رُويَ : إِنَّ الدُّجَّـال مَمْـسُـوحُ اليُمـنَى وَعيـسَى الله أحد الوجـهين في قوله: ﴿ وَجَعَلَ مَنْهُمُ مَمْسُوحُ الْيُسْرَى (١) ، قال : ويَعْنى بأنَّ الدُّجَّال القردَةَ وَالخَنَّازِيرَ ﴾ [ المسائدة / ٦٠ ] ، قَـد مُسحَتْ عنه القَـوَّةُ الْمَحْمُودَةُ من العلم الوقوله: ﴿ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتُهُمْ ﴾ [ يس / وَالْعَقْلِ ، وَالْخُلْقِ الْجَمِيلَةِ ، وَأَنَّ الْجَمِيلَةِ ، وَأَنَّ اللَّهُ مَا الْأُمْرَيْنِ وإن كان في الأوَّل عيسى مُسحَت عنه الْقُوَّةُ الذَّميمَةُ ، من الظهر ، وَالْمَسيخُ من الطعام ما لا طعم له ، قال الشاعر:

وَأَنْتَ مَسيخٌ كَلَحْم الْحُوار وَمَسَخْتُ النَاقَةَ أَنْضَيْـتُهَا ، وَأَزَلْتُهَـا حتى أزلْتُ خَلْقَتُ هَا عَنْ حَالَهَا ، وَالْمَاسِخَىُّ القَوَّاسُ ۗ المشدودُ على المعْصَم ، وَالْمَسْكُ الجَلْدُ الْمُمْسِكُ وأصلهُ كـان قَوَّاسٌ منسـوبًا إلى مـاسخـة وهي | للبَدن . تَبِيلَةٌ فَسُمِّىَ كُلُّ قَـوَّاسِ به كما سُمِّىَ كُلُّ حَدَّاد بالْهَالِكِيِّ .

أى من غُصْنه فَيُمْسَدُ أي : يُفْتَلُ ، قال تعالى : المُخْتَلفَة المشار إليها بقوله : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ﴿ حَبْلٌ منْ مُسك ﴾ [ المسد / ٥ ] ، وامرأةٌ مَمْسُودَةٌ مُطْوِيّة الْخَلْقِ كالحَبْلِ المُسُود .

مسك إمساكُ الشيء التعلُّقُ به وحفظُه ، قال تعالى : ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفَ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحْسَان ﴾ [ البــقـرة / ٢٢٩ ] ، وقــال : ﴿ يُمْسُكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ ﴾ [الحج/ ٦٥] ، أي : يحفَظُهَا ،وَاسْتَمْسَكْتُ بالشيء إذا تَحَرَّيْتَ الإمسَاكَ ، قال تعالى : ﴿فَاسْتَمْسُكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ﴾ [ الزخرف/ ٤٣ ] ، وقال: ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كَتَابًا مِنْ قَبْلُهُ فَهُمْ به مُسْتَمْسكُونَ ﴾ [ الزخرف / ٢١ ] ، ويُقالُ: تَمَسَّكُتُ بَه وَمَسَكُتُ به ، قال: ﴿ وَلَا تُمْسَكُوا ۗ مَشْيًا وَمَشْوًا ، والمَاشَيَةُ الاغْنَامُ ، وقيل : إمْراةً بعصَم الكُوافر ﴾ [ الممتحنة / ١٠ ] ، يقال : | مَاشيَةٌ، كَثُرَ أُولادُهَا . أَمْسَكُتُ عنه كذا أي : مَنَعْتُه ، قال : ﴿ هُنَّ اللَّهِ مُصُور أي : مُمْسكَاتُ رَحْمَته ﴾ [ الزمر / ٣٨ ] ، وكُنِّيَ | مَحْدُود ، يقالُ مَصَرْتُ مصراً أي : بَنيتُهُ، عن البُخْلُ بِالإِمْسَاكُ ، وَالْمُسْكَةُ من الطعام ، | وَالمصرُ الحدُّ ،وكان من شُرُوطِ هَجَرَ اشْتَرى والشراب ما يُمْسِكُ الرَّمَــقَ ، وَالمَسكُ الذَّبْلُ

مشج: قال تعالى: ﴿ أَمْشَاجِ نَبْتَلِيهِ ﴾ [الإنسان/ ٢] أي: أخْلاط من الدُّم ، وذلك مسد : المَسَدُ ليفٌ يُتَّخَذُ من جريد النخل، عبارةٌ عمَّا جَعلَ الله تعالى بالنُّطْفَةِ من القُوى الإنْسَانَ منْ سُلاَلَة ﴾ إلى قــوله: ﴿ خَلْقًا آخُرُ﴾ [ المؤمنون / ١٢ ـ ١٤ ] .

مشى : المشي الانتقال من مكان إلى مكان إِبِارِادَة ، قال الله تعالى : ﴿ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُمُ مَشُوا فيه ﴾ [ البقرة / ٢٠ ] ، ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَمْشَى عَلَى بَطْنه ﴾ [ الـنور / ٤٥ ] ، إلـى آخر الآية ﴿ يَمُشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ [الفرقان/ ٦٣] ، ﴿ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ [الملك /١٥] ، وَيُكَنَّى بِالْمَشْي عِنِ النَّمِيمَةِ ، قال : ﴿ هُمَّأَز مَشَاء بِنَمِيم ﴾ [ القلم / ١١ ]، وَيُكُنَّى به عن شُرْبِ الْمُسْهِلِ فَقَسِل: شَرَبْتُ

فُلانٌ الدَّارَ بمُصُورِها أي : حُدُودِها ، قـال

الشاعرُ :

وجَاعلُ الشمس مصرًا لا خَفَاءَ به بينَ النهار وَبَيْنَ اللَّيْلُ قد فصَـلاً ٦١] ، فهــو البلدُ المعرُوفُ وصــرَفَهُ لخفَّـته ، اللهُ مَضيغَة . وقيلَ : بَلْ عَنَى بَلَدًا مِن البِلْدَانِ، وَالْمَاصِرُ اللَّهُ مَنْ يَلَدًا مِن البُّلْدَانِ، وَالْمَاصِرُ ا الحَاجِزُ بِينَ المَاءِين ، وَمَصَرْتُ الناقَةَ إذا جَمَعْتُ الناقة إذا جَمَعْتُ الناقة إذا جَمَعْتُ الناقة الناقة إذا الله عنه الأعيان ، والأحداث ، قال تعالى : أَطْرَافَ الأصابِع على ضَـرَعِهَا فَحَلَّبْتُهَا ، ومنه ﴿ وَمَضَى مَثَلُ الْأُوَّلِينَ ﴾ [ الزّخرف / ١ ] ،

وَنَاقَةٌ مَـصُورٌ، مانعٌ للَّبَنِ لا تُسـمَحُ به ، وقَالَ ا ولم يَبْسَرْ، أي : يَحْتَلُب بأصْبَعَيْه ، وَيَبْسِرُ اللَّهِ اللَّهُ مَطَرَتْنَا السَّمَاءُ وَأَمْطُرَتْنَا ، وَمَا مُطُرِّتُ على الشاةِ قبلَ وَقْتِها ، وَالْمُصِيرُ اللَّهَى ، وَجَمْعُهُ ۗ منه بخير ، وقبلَ : إنَّ مَـطَرَ يقالُ في الخَيْر ، مُصْـرانٌ، وَقَيْلَ: بَلْ هُو مَـفْعَلٌ مِن صَـارَ لأنه الْ وَأَمْطَرَ فِي الْعَذَابِ ، قال : ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهُمْ مُستَقَرُ الطَعَامِ.

منها قليلاً ، وتَوْبُ عصرٌ مُشَبّعُ الصّغ

مضغ : المضغَّةُ القطْعَةُ مِن اللَّحْمِ قَدْرِ ما يُمْضَغُ ، وكم يَنْضَجُ ، قال الشاعر :

بَلَجْلَجَ مُضْغَةً فيها أنيض

أى: غير مُنْضِج ، وَجُعِلَ اسْمًا للحالة التي يَنْتَهِى إِلَيْهَا الْجَنينُ بعدَ العَلَقَة ، قــال تعالى : ﴿ فَخَلَقْنَا العَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عظامًا ﴾ [ المؤمنون / ١٤ ] ،وقــال : ﴿ مُضْغَةً مُخَلَّقَةً

وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةً ﴾ [ الحج / ٥ ] ، وَالْمُضَاغَةُ مَا يَبْقَى عن المَضْغ في الفَم ، وَالمَاضِغَانِ الشَّدْقَانِ لِمَضْغُهِمَا الطَّعَامُ ، وَالمَضَائِغُ : الْعَقَبَاتُ وقولهُ تعالى : ﴿ اهْبِطُوا مَصْرًا ﴾ [ البقرة/ || اللَّواتي على طَـرَفَىْ هَيْـنَـةِ القَـوْسِ الواحــدةُ

قِيلَ : لَهُمْ غَلَةٌ يَمْتَصِرُونَها ، أي : يَحْتَلِبُونَ ﴿ وَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأُولِينَ ﴾ [ الأنفال /

مطر: المَطَرُ المـاءُ المُنسكبُ ويــومٌ مَطيـــرٌ الحَسَنُ : لا بَأْسَ بكَسْبِ التَّيَّاسِ مَا لَم يُصُونُ ، إلى وماطرٌ وَمُمْطرٌ رواد مَطيرٌ أَي : مَـمْطُورٌ ، مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ المُنذَرينَ ﴾ [ الشعراء / ١٧٣] ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَـيْفَ كانَ عاقبَةُ المُجْرِمينَ ﴾ [ الأعراف / ٨٤] ، ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حَجَارَةً ﴾ [ الحجر / ٧٤]، ﴿ فَالْمَطْرُ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاء ﴾ [الأنفال/ ٣٢] ، وَمَطَّرَ وَتُمطَّرَ ، ذَهَبَ في الأَرْض ذَهابَ المَطَرِ ، وَفَـرسٌ مُتَــمَطَّرٌ أَى : سريع كالمَطَرِ ، وَالْمُستَ مَطِّرُ طَالِبُ المَطَرِ ،

وَٱلْمَكَانُ الظاهرُ للْمَـطَر ، وَيُعَبَّـرُ به عن طالب الخير ، قال الشاعر:

فَواد خطاءٌ وواد مَطرْ

مطى: قال تعالى : ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ | شِدَّةُ الحربِ . يَتَمَطَّى ﴾ [ القيامة / ٣٨ ] أي : يَمُدُّ مطاهُ أي ظَهْرَهُ ، وَالْمَطْيَّةُ مَا يُرْكَبُ مَطَاهُ مِن البَعيرِ ، وقد ۗ [الأنعام / ١٤٣] ، وَالْمَعَيْزُ جماعَةُ المَعَزِ كما امْتَطَيْتُهُ رَكَبْتُ مَطَاهُ، وَالمَطْوُ: الصَاحِبُ المُعْتَمَدُ | يقالُ ضَـنينٌ لجـماعــة الضَّان ، ورَجُلٌ مـاعزٌ عليه ، وتَسْمِيَتُهُ بذلك كَتَسْمِيته بالظَّهْرِ .

مع مَعَ يَقْتَسْضِي الاجْتِمَاعَ إِمَّا في المكانِ الغَلِيظُ ، واسْتَمْعَزَ في أمره : جَدًّ . نحوُ هُمَا معًا في الدارِ ، أو في الزمانِ نحوُ اللهِ معن : ماءٌ مَعِينٌ هو من قولهم : مَعَنَ وُلدًا مَـعًا، أو فِي المَعْنَى كَـالْمُـتَضَـايفين نحـوُ ۗ الماءُ جَرَى فهو مَعينٌ ، وَمَجَارِي الماء مُعْنانٌ ، الأخ، والأب فإن أحَدَهما صــارَ أخًا للآخَر في حال مـا صَارَ الآخَـرُ أَخَاهُ ، وإمَّا فِـى الشَّرَفِ وَالرُّتُهَ نَحْـُو : هَمَا مَـُعًا فَى الْعُلُو ۚ ، وَيَقْـتَضِى ۗ مَعِينٌ هُو مِن الْعَيْنِ ، والمِيمُ زائدةٌ فيه . مَعْنَى النُصْرَة ، وأنَّ الْمُضَافَ إليه لفُظ معَ ، | مقت : الْمَـقْتُ البُـغْضُ الشـديدُ لمنْ تَراهُ هو الْمَنْصُورُ نحوُ قولهِ : ﴿ لاَ تَحْـزَنْ إِنَّ اللهِ مَعَنَّا ﴾ [التوبة / ٤٠] ، أي : الذي مَع يُضافُ إليه في قولهِ اللهُ مَعَنَا ، هو مَنْصُورٌ أي ناصِرُنا، كانَ فاحشَةً وَمَقْتًا وساءَ سَبيلاً ﴾ [ النساء / وَقُولُه : ﴿ إِنَّ الله مع الذينَ اتَّقُوا ﴾ [ النحل / [ ٢٢ ]، وكان يُسَـمَّى تَزَوُّجُ الرَّجُلِ امـراةَ أبيه ١٢٨ ] ، ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد/ النكاحَ المَقْت، وأما المُقسِتُ فَمُفْعِلٌ من القُوت ٤] ، ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [ البقرة / الوقد تقدَّمَ . ١٥٣] ، ﴿ أَنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [ البقرة / ١٩٤] ، وقولهُ عن مُوسى : ﴿ إِنَّ مَعَى رَبِّي﴾

[ الشعراء / ٦٢ ] ، وَرَجُلٌ إِمَّـعَةٌ من شأنه أن يَقُولَ لَكُلِّ واحد أنا مَعَكَ ، وَالْمَعْمَعَةُ صَوْتُ الْحَرِيقِ ، وَالشُّجْعِـانِ في الحَربِ ، وَالمُعْمَعَانُ

معز : قال تعالى : ﴿ وَمَنَ الْمَعَـزِ الْنَيْنِ ﴾ مَعْـصُوبُ الخَلْقِ ، والأَمْعَـزُ ، وَالمِعْزَاءُ :المكانُ

وَأَمْعَنَ الفرسُ تَباعَدَ في عَدُوه ، وَأَمْعَنَ بِحَقِّيَ ذَهَبَ ، وَقُلانٌ مَعَنَ في حاجَـته ، وقيلَ: ماءٌ

تعاطَى القَبيحَ، يقالُ : مَقَتَ مَقَاتَةٌ فهو مَقيتٌ وَمَقَتَّهُ فَهُو مَـقيتٌ ، وَمَمْقُوت ، قال: ﴿ إِنَّهُ

مكك : اشتقاقُ مكَّةَ من تَمكَّكُتُ العَظْمَ أخرجتُ مُخَّـهُ ، وامْتَكَّ الفَصِيـلُ ما في ضَرْعِ

أُمَّه وَعُبِّرَ عن الاستقصاء بالتَّمكُّك ، وَرُوىَ أنه قَالَ عَلَيْ : ﴿ لاَ تَمُكُوا على غُرَمَا لكُمْ " ، وتَسْمِيُّتُهَا بِذَلِكَ لانها كانتْ تَمُكُّ مَنْ ظَلَمَ بِهِا ۗ مَخْدُوعٌ عن عقلِهِ . أى : تَدُقُّه وَتُهْلَكُهُ ، قال الخليلُ : سُمَّيَتْ بذَلَكَ لأنها وسُطَ الأرض كــالمُخُّ الذي هو أصلُ ما في العَظْم، والمُكُّـوكُ طاسٌ يُشْرَبُ به وَيُكَالُ كالصُّواع .

مكَتْ مُكتُ ، قال : ﴿ فَمكَثُ غَيْرَ بَعيد ﴾ [النمل / ٢٢] ، وتُصْرئَ : ( مكُثُ ) قَـال: ﴿إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ﴾ [ الزخرف / ٧٧ ] ، ﴿ قَالَ لأَهْلُهُ امْكُنُوا﴾ [ القصص / ٢٩] .

مَكُو: المَكْرُ صَرْفُ الْغَيْرِ عمَّا يَقْصِدُهُ بِحِيلَةِ وذلكَ ضَـرُبَان : مَكْـرٌ مـحـمـودٌ ، وذلك أن يَتَحَرَّى بذلك فعل جَميل وعلى ذلك قال: ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكرينَ ﴾ [ آل عمران / ٥٤ ] ، ومذْمُومٌ وهو أنَّ يَتَحَرَّى بِـه فِعْلَ قَبِيحٍ ، قال : ﴿ وَلاَ يَحِيقُ الْمُكُورُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلُه ﴾ [ فاطر / ٤٣] ، ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَسَفَسِرُوا ﴾ [الأنفال / ٣٠] ، ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ مكرهم ﴾ [ النـمل / ٥١] ، وقــــال في الأَمْرَيْنِ: ﴿ وَمَكَرُوا مَكُراً وَمَكَرْنَا مَكُواً ﴾ [النمل/ ٥٠] وقبال بعيضهم : منْ مكْر الله إمْ هَالُ السَعَبْدِ وَتَمْكِينُهُ مِن أَعْرَاضِ الدُّنْيَا ،

وَلَدُلُكُ قَالَ أَمْيُرِ الْمُؤْمِنِينَ رَضَى الله عنه : مَنْ وُسُمَّ عَليه دُنْيَاهُ وَلَم يَعْلَمُ أَنَّهُ مُكرَ به فهو

مكن : المكانُ عـندَ أهلِ اللُّغَــةِ المُوضعُ الحــاوِى للشيءِ ، وَعندَ بَعْـضِ الْمُتَكَلِّمـينَ أَنَّهُ عَرَضٌ ، وَهُو اجْتُمَاعُ جِسْمَيْنِ حَاوِ وَمَحْوِيٌّ وذلك أن يكونَ سَطْحُ الجِـسْمِ الْحَاوِي مُحـيَطًا مكث : الْمُحْثُ ثَبَات مَعَ انْتِظَارِ ، يُـقـالُ اللَّهُ وِي ، فـالمكانُ عندَهُمْ هُو المناسَبةُ بينَ هذَيْنِ الجِسْمَيْنِ ، قال : ﴿ مَكَانًا سُوَّى ﴾ [طه/ ٨٨ ] ، ﴿ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا ﴾ [الفرقان / ١٣] ، ويقال : مَكَّنْتُهُ وَمَكَّنْتُ لَهُ فَتَمَكَّنَ ، قال : ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فَي الأرض﴾ [ الأعـــراف / ١٠ ] ، ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَّاهُمُ فيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فيه ﴾ [ الأحقاف / ٢٦] ، ﴿ أُو لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ ﴾ [ القصص / ٧٥] ، ﴿وَنُّمَكُنْ لَهُمْ فِي الأرض ﴾ [القصص / ٦] ، ﴿ وَلَيُّ مَكَّنَّ لَهُمْ دينَّهُمْ الَّذي ارْتَضَى لَهم ﴾ [النسور / ٥٥]، وقاًل: ﴿ فَي قسرار مُكين ﴾ [ المؤمنون / ١٣]، وأَمْكَنْتُ فُـلاّنَـا مَنَّ فُـلان، ويقـال: مكانٌ ، ومكانَةٌ ، قال تعالى : ﴿اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتَكُمْ ﴾ [ هود / ٩٣ ] ، وتُسرئَ: ﴿ عَلَى مَكَانَاتَكُمْ » ، وقوله : ﴿ ذِي قُوَّةَ عَنْدَ ذِي العَرِش مَكِينٍ ﴾ [ التكوير / ٢٠] أيُّ: مُتَّمَكُّن ذِي قَدْرٍ ، وَمُسْنَزِلَةٍ ، وَمَكَنَاتُ الطَّيْرِ وَمَكُنَّاتُهَا

مَسقَسارُهُ ، وَالمَكْنُ بَيْسَ لَ الضَّبُ ، و ﴿ بَيْسَ لَ الضَّبُ ، و ﴿ بَيْسَ لَ مَكْنُونَ ﴾ [ الصافات / ٤٩] ، قال الخليلُ : المكانُ مَفْعَلٌ من الكوْن ، ولكثُسرَتِه في الكلام أُجْرِي مَجْرَى فِعَالٍ فَقِيلً : تَمَكَّنَ ، وتَمَسْكَنَ أَعُرُنَ ، وتَمَسْكَنَ نَحُو تَمَنْزُلَ .

مكا: مكا الطَّيْرُ يَمْكُو مُكَاءً صَفَرَ ، قال: ﴿ وَمَا كَانَ صَالاَتُهُمْ عَنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيةً ﴾ [ الأنفال / ٣٥] ، تنبيها أن ذلك منهم جار مَجْرَى مُكَاء الطَّيرِ في قلَّة الغنَاء ، والمُكَاءُ طائرٌ ، ومَكت استُهُ صَوَّتَتْ .

ملل: الله كالدين وهو اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ؛ ليتوصلوا به الى جوار الله ، والفرق بينها وبين الدين ان الله لا تُضاف إلا إلى النبي على الذي تُسند إليه الله لا تُضاف إلا إلى النبي على الذي تُسند إليه نحو : ﴿ البّعُوا ملة إبراهيم ﴾ [ آل عمران/ ١٩] ، ﴿ واتبعث ملّة آبائي ﴾ [ يوسف / ٣] ، ولا تكاد تُوجَدُ مُضافة إلى الله ولا إلى السرّانع دون آحادها ، لا يُقال : ملّة الله ، ولا السرّانع دون آحادها ، لا يُقال : ملّة الله ، ولا يقال : ملّتى، وملّة زيد كما يقال : دين الله ، ولا ودين زيد ، ولا يقال : الصلاة ملّة الله ، واحرة وأصل الملّة من أمللت الكتاب ، قال تعالى : ﴿ وَلِيمُ اللهِ المنّى عليه الحق سَفيها أو ضَعيفا أو

لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُملَّ هُو فَلْيُملُلُ وَلَيْهُ ﴾ [ البقرة / ٢٨٢ ] ، وَتُقَالُ اللَّهُ اعْتَبَاراً بِمَنْ يُقَيِمُهُ إِذَى شَرَعَهُ اللهُ ، وَالدِّينُ يقالُ اعتباراً بِمَنْ يُقيمه إِذَى كَانَ مَعناهُ الطاعةُ ، ويقالُ خُبْزُ ملَّة ، وَمَلَّ خَبْزَهُ يَملُهُ مَلا ، وَالْمَلِيلُ : مَا طُرِحَ فَى النار ، وَالْمَلِيلُ : مَا طُرِحَ فَى النار ، وَالْمَلِيلُ : مَا طُرِحَ فَى وَمَلَّتُ الشَّيءَ المَلْهُ مَلا ، أَعْرَضْتُ عنه ؛ أَى : وَمَلَّ ضَجَرْتُ ، وَأَملُلْتُهُ مِن كذا حَملُتُهُ عَلَى أَنْ مَلَّ مَن قُولِهُ عليه الصلاة والسلامُ : ﴿ تَكَلَّفُوا مِن قُولِهُ عليه الصلاة والسلامُ : ﴿ تَكَلِّفُوا مِنَ اللهُ لا يَملُ حتى تَملُوا اللهُ لا يَملُ حتى تَملُوا اللهُ لا يَملُ حتى تَملُونَ ، واللهُ لا يَملُ عَملُ لا يَملُ .

ملح: الملح الماء الذى تغير طعمه التغير المعمه التغير المعمه التغير المعمه التغير المعمه التغير المعمه التغير طعمه ، وإن لم يتَجمّد فيقال أنه ماء ماء ماء وقلم القمل الله وقلما تقول العرب : ماء مالح ، قال الله تعالى: ﴿ وهذا ملح أُجَاجٌ ﴾ [ الفرقان/ ٣٥]، ومَلَّحْتُ القَدْر الْقَيْتُ فيها الملح ، وسَمك مليح ، والمُلحتها : أفسدتها بالملح ، وسَمك مليح ، فقيل : ثم استُعير من لفظ المليح الملاحة ، فقيل : رجل مليح ، وذلك راجع إلى حسن يغمض رجل مليح ، وذلك راجع إلى حسن يغمض

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى [ ۱۹۷۰ ] ، ومسلم [ الصيام / ۷۸۲ ] ، ولفظ مسلم : ﴿ خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا ﴾ .

في الجمـهُور وذلك يَخْتَصُّ بـسياسَـة الناطقينَ ولهذا يقالُ : مَلكُ النَّاسُ ، وَلا يقالُ مُلكُ الأشياء ، وقولُهُ: ﴿ ملك يَوْم الدينِ ﴾ [الفاتحة/ ٣] فَــتَــقْـــديرُهُ المَلك في يوم الدّين وذلك لقولهُ: ﴿ لَمَنْ الْمُلْكُ ٱلْيَـوْمِ للهُ الْوَاحــُـد الْقَهَّارِ ﴾ [غيافر / ١٦] ، وَالْمِلْكُ ضَـرْبَانَ : | ملْكٌ هُو التملكُ وَالتَّـولِّي ، وَمَلْكٌ هو القُوَّةُ ، على ذلك توليَّ أو لم يَتَولُّ ، فَمنَ الأوَّل قولهُ: على خَياةً وَلا نُشُوراً ﴾ [ الفرقان / ٣]، وقال : ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةَ أَفْسَدُوهَا ﴾ [النمل/ ٣٤] ، ومن الثانــى قولهُ : ﴿ إِذْ جَعَلَ فَسِكُمْ اللَّمَ اللَّهِ عَلْ لاَ أَمْلُكُ لَنَـفْـسَى نَفْعًا ولاَ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ [ المائدة / ٢٠] ، فَرَا ﴾ [ الأعراف / ١٨٨ ] ، وفي غيرها فَجَعَلَ النُّبُوَّةَ مَـخْصُوصَةٌ وَالمُلْكَ عامًا ، فإن معنى الملك ههنا هو القُـوَّة التي بهــا يتَــرَشَّحُ للسياسة لا أنه جَعَلَهُمْ كلَّهُمْ مُـتَوَلِّينَ لــلأَمْر النحوُ: رَحَمُوت وَرَهَبُوت ، قالَ: ﴿ وَكُذَلكَ فذلك مُنَاف للحكمة ، كما قيل : لا خَيْرَ في كَثْرة الرُّؤساء .

السياسة إما في نفسه ؛ وذلك بالتُّـمُكينَ من زمام قُواهُ ، وَصَرْفِها عَنْ هَوَاهَا ، وإما فَي غيره وَبَقَاعُهُ التِي يَتَمَلَّكُ هَا ، وَالْمَمْلُوكُ يَخْتَصُّ في سَـواءٌ تولَّى ذلك أو لم يَتَـولُ على ما تقَـدُم، التَّعَارُف بالرقيقِ من الأملاك ، قال : ﴿ عَبداً وَقَــوْلُهُ : ﴿ وَقَـــدْ آتَيْـنَا آلَ إِبْراهيمَ الْـكتَــابَ ۗ مَمْلُوكًا﴾ [ النحل / ٧٥ ] ، وقَدْ يُقــالُ فُلانٌ وَالْحَكْمَةُ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظْيِمًا ﴾ [ النسَاء / ٥٤] ، وَالْمُلْكُ الْحَقُّ السَّائِم للله فلذلك قال: التخسيص بملك العبيد، ويقال: فلانٌ حسن

ملك : المَلكُ هو الْمُتَصَرِّفُ بالأَمْرِ وَالنَّهْي إلى وقال : ﴿ قُلُ اللَّهُمَّ مَالكَ المُلكَ تُؤْتِي الْمُلكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنَّزعُ الْمُلكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ﴾ [ آل عمران / ٢٦ ] ، فالملك ضَبْطُ الشيء المُتَصرَّف فيه بالحُكْم ، وَالمُلْكُ كالجنس للمُلْكَ ، فكُلُّ مُلُك ملْكٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ مَلْكُ مُلْكًا . قال : ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الملك تُؤْتِي الملكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [ آل عــمــران / ٢٦ ] ، ﴿ ولاَيَمْلَكُونَ لأَنْفُسهم نَفْعًا وَلاَ ضَرًا وَلاَ يملكُونَ مَوَّتًا ولاَ ﴿ أَمَّنْ يَمْلُكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ﴾ [ يونس / من الآيات والمُسلَكُوتُ مُسخْـتَصٌ بـملْك الله تعالى، وهو مصدرُ مَلَكَ أُدْخِلَتُ فيه التاءُ نُرِى إِبْراهِيمَ مَلَّكُوتَ السَّمُواَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [الأنعام / ٧٥] وتَقَالَ : ﴿ أُو لَم يَنْظُرُوا قال بعضهم : اللَّكُ اسمٌ لكلِّ مَنْ يَمْلكُ اللَّهِ مَلكُ اللَّهِ مَلكُ السَّمَ وَات وَالأَرْض ﴾ [َالأعراف/ ١٨٥] ، والمُمْلكَةُ سُلُطَانُ المُلكَ، جَـوادٌ بِمَمْلُوكِ أَى : بِمَا يَتَـمَلَّكُهُ ، وَالْمِلْكَةُ ﴿لهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ﴾ [ التخابن / ١] ، | الملكة، أي: السَّنْع إلى مَـمَـالـيكه ، وَخُصَّ [النساء / ٣] ، ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ الَّذي وكُلُّ بِكُمْ ﴾ [ السجدة / ١١] . وأما الملُّكُ فالنحويونَ جَعَلُوهُ من لفظ الملائكة، ﴿ جَمَالًا ، قال الشاعر : وجُعلَ الميمُ فيه زائدةً ، وقــال بعض المُحَققينَ هو من الملك ، قبال : والمُتبولِّي من الملائكة |

ملْكُ العبيد في القُرْآن باليمين ، فقال : ﴿ وَالْمَكُ عَلَى أَرْجَاتُها ﴾ ﴿لِيَسْتَأَذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [ النور / | [الحافة / ١٧] ، ﴿ عَلَى المَلكَيْن ببَابلَ ﴾ ٨٥ ] ، وقوله : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْسَمَانُكُمْ ﴾ [البقرة / ١٠٢] ، ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَّكُ المَوْت

[النور / ٣١] ، ومَسملُوكُ مُسقر باللُوكَة ، الله جماعة يَجْتَمعُون عَلَى رأى وَالْمَلْكَةُ وَالمَلْكُ ، وَمَلاكُ الامرِ مَا يُغْسَتَمَدُ عَلَيه ۗ فَيَسَمْلُؤُونَ العُيُونَ رِوَاءً ، وَمَسْظَرًا ، وَالنُّفُوسَ منه ، وَقَـيلَ : القَلْبُ مــلاكُ الجسَــد ، والملاكُ | بَهَاءً وَجَــلالا ، قال : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَــى الملإ منْ التَّزْوِيجُ ، وَأَمْلَكُوهُ زَوَّجُوهُ ، شَبَّهَ الزَّوْجَ بِمَلِكِ البِّي إِسْرائيلَ ﴾ [ البقرة / ٢٤٦ ] ، ﴿ وقال عليهـا في سيَاسَتـهَا ، وبهذا النظر قـيلَ : كادَ اللَّأُ منْ قَوْمه ﴾ [ الأعراف / ٦٠ ] ، ﴿ إِنَّ العَرُوسُ أَنْ يكون مَلِكَ ، وَمَلِكُ الإبِلِ والشَّاءِ | المَلأَ يَأْتَمرُونَ بِكَ ﴾ [ القــصص / ٢٠] ، ما يتقَدَّمُ وَيَتَّبعُهُ سائرُهُ تشبيهًا بالمَلك ، ويقالُ : ﴿ قَالَتَ يَا أَيُّهَا اللَّهُ إِنِّي أَلْقِيَ إِليَّ كَتَابٌ ما لأحَد في هذا مَلْكٌ وملْكٌ غَيْري قال تعالى: الكريم، [النمل / ٢٩] وغير ذلك من ﴿ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكَنَا ﴾ [ طَه / ٨٧ ] ، | الأَيات، يقالُ فُلانٌ ملْءُ الْعُـيُون أي : مُعَظَّمٌ وَقُـرِئَ بِكُسر المِّيم ، وَمَلَكُتُ العَـجِينَ شَـدَدْتُ العَـجِينَ شَـدَدْتُ العَـجِينَ شَـدَدْتُ العَـجِينَ عَـجُنَهُ ، وَحَـائطٌ ليسَ له مــلاكٌ أى تماسُكٌ ، | قيلَ : شابٌّ مالى ُ العَيْنِ ، والمَلاُّ الحَلْقُ المَملُوءُ

### فقُلْنَا أحسني ملأ جُهينا

وَمَالأَتُهُ عَـاوَنْتُهُ وَصَــرْتُ مِن مَلَئــه أَى : شَيْئًا من السَّيَاسَات يقالُ لهُ مَلَكٌ بالفتح ، ومن ﴿ جَمْعه نحوُ شَايَعْتُه أَى : صَرْتُ من شيعته ، البشر يقالُ له مَلك بالكسر ، فَكُلُّ مَلَك الهِ وَيقالُ : هو مَلَىءُ بكذا ، والمُلاءَةُ الزُّكامُ الذي ملائكةٌ ، وَلَيْسَ كلُّ مُلائكة مَلكًا ، بل المَلكُ هو الله عَلَمُ الدُّمَاغَ ، يقالُ : مُلعَ فُلانٌ وأملا ، المُشَارُ إليه بقوله : ﴿ فَالمدبِّرَات أَمْرا ﴾ [ والملءُ : مقداًرُ ما يَأْخُذُهُ الإِنَاءُ السَّمتَلئُ ، [النازعـــات / ٥] ، ﴿ فَالْمُقَسَّمَاتُ أَمْرًا ﴾ [يقالُ أعْطنَى مِلاه وَمِلاَيهِ وَثَلاثَةَ أَمْلاَئِهِ .

[السذاريات / ٤] ، ﴿ والنَّازِعَات ﴾ المداريات / ٤] ، ﴿ والنَّازِعَات ﴾ الله الله المدادُ ، ومنهُ قيل : للمدَّة [النازعـــات / ١] ، ونحــوُ ذلك ومــنه مَلَكُ | الطويلةِ مَــلاوَة منَ الدَّهْــرِ وَمِلَى من الدَّهْرِ ،

قال: ﴿ وَاهْجُرْنِي مَـلِيًّا ﴾ [ مـريم / ٤٦ ] ، ﴿ ذلك بالفِـعْلِ فيـقالُ مَنَّ فُلانٌ عـلى فُلان إذا وَتَمَلَّيْتَ دَهْرًا أَبْقَيتَ ، وَتَمَلَّيْتُ الشُّـوْبَ تَمَتَّعْتُ ۗ أَثْقَلَهُ بِالنَّعْمَةَ وعلى ذلك قولهُ : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ به طويلاً ، وتَمَلَّى بكذا تَمَتَّع به بمَـ لاَوَة من عَلَى الْمؤمنينَ ﴾ [ آل عـمـران / ١٤٦] ، الدَّهْرِ وَمَلاكَ اللهُ غَيْدَ مَهْمُوذِ عَمَّرَكَ ، ويقالُ ﴿ كَذَٰلُكَ كُنْتُمْ مِنْ قَسْبُلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ ﴾ عَشْتَ مَلَيًّا أَى طَوِيلاً ، وَاللَّا مَقْصُـورٌ الْمَفَازَةُ ۗ [النسـاء / ٩٤] ، ﴿ وَلَقَـدْ مَنَنَّا عَلَى مُـوسَى الْمُمْتَــدَّةُ ، وَالْمَلُوانَ قَـيلَ : اللَّيـلُ والنهـارُ ، ﴿ وَهَارُونَ ﴾ [الصـافـات / ١١٤] ، ﴿ يَمُنُّ وَحَقيقَةُ ذلك تَكَرُّرُهُمَا وامْـتِدَادُهُما بِدَلالة أنهما عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ [ إبراهيم / ١١ ] ، ﴿ وَنُرِيدُ أضيفًا إليهما في قول الشاعر:

> نهارٌ ولَيْلٌ دائمٌ مَلُواهُ مسا على كلِّ حال المَرْء يَخْتَلفَان

فلو كانا الليل والنهار كما أضيفا إليهما ، قال تعالى: ﴿ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ [الأعـراف / ١٨٣] أي : أَمْهِلُهُمْ ، وقَـولهُ : الصَّنيعَةَ، ولُحَسنَ ذَكْرِها عند الْكُفْرانَ ، قِيلَ: ﴿الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾ [ محمد / | إذا كُـفرَت النَّعْـمَـةُ حَسَّنَت المَّنَّةُ ، وَقَـوْلُهُ : ٢٥ ] ، أى : أمْ لِهَلَ ومن قَرأ : ﴿ أَمَــلاَّ لَهُمْ ﴾ فمنْ قَولهم أَمْلَيْتُ الكتابَ أَمْليه إمْلاءً ، قالَ : ﴿ أَنَّمَا نُمُلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفسهمْ ﴾ [ آل عمران/ ١٧٨ ] وأَصلُ أَمْلَيْتُ أَمْلَلْتُ فَـ قُلبَ تَخْفيفًا، ﴿ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ ﴾ [ الفرقان / ٥ ] ﴿ فَلْيُمْلِلْ وَلَيُّهُ ﴾ [ البقرة / ٢٨٢ ] .

وأمْنَانٌ وَرُبَّمَــا أَبْدلَ من إحْــدَى النُّــونَيْن أَلفٌ فَقَــيلَ: مَنَا ، وَٱمْنَاءُ، ويقــالُ لمَا يُقَدَّرُ مَــمْنُونٌ ۗ تَسْتَكْثُرُ ﴾ [ المدثر /٦]، فقد قيلَ : هو المنّةُ كَمَا يِقَالُ : مَوْزُونٌ ، وَالمُّنَّةُ النَّهِ عَمَّةُ الصَّقِيلَةُ ، | بالقول وذلك أَنْ يَـمْتَنَّ به ويَسْتَكْثَرَهُ ، وقيل وَيُقَالُ ذلك على وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُما : أن يَكُونَ ﴿ مَعْنَاهُ : لا تُعْطِ مُبْتَغِيًّا بِهِ أَكْثَرَ منه ، وقولهُ :

أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا ﴾ القصص/ ٥] وذلك على الحقيقة لا يكون إلاَّ لله تعالى. والشَّاني : أنْ يكُونَ ذلك بالقول ، وذلك مُسْتَقَبَحٌ فيما بَيْنَ الناس إلاَّ عندَ كُفْران النَّعْمَة ، وَلَقُبْح ذلك قيل : المِّنَّةُ تَهْدِمُ ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلُ لاَ تَمُنُوا عَلَيَّ إسْلاَمَكُمْ ﴾ [الحجرات / ١٧] فَالمُّنَّةُ منهم بالقول وَمُنَّةُ الله عليهــم بالفعلِ ، وهو هدايَّتُهُ إِيَّاهُمْ كَمَا ذَكَرَ ، وقُولُهُ : ﴿ فَإِمَّا مَنَا بَعْدُ وإِمَّا فَدَاءً ﴾ [ محمد / ٤] ، فَالَمَنُّ إِشَارَةٌ إلى الإطْلاق بلاً عِوَض، وقولهُ : ﴿ هذا عَطَاؤْنَا منن : المَنُّ مَا يُوزَنُ به ، يقالُ : مَنَّ وَمَنَّان الله فامْنُنْ أَو أَمْسك بغَيْر حساب ﴾ [ ص / ٣٩] ، أي : أَنْفَقُـهُ ، وَقُولُهُ : ﴿ وَلَا تَمْنُنْ

﴿ لَهُمْ أَجْرٌ عَيْرُ مَمْنُونَ ﴾ [ الانشقاق / ٢٥]، | يَسْنَمعُ ﴾ [ الانعام / ٢٥] وفي أخرى ومنْ لابتداءً الغاية وَللتَّبْعيض وللتَّـبْيين ،

قيلَ غَيْرُ مَعْدُود كما قال: ﴿ بغَيْر حساب ﴾ ﴿ هَنْ يَسْتَمعُونَ إليْكَ ﴾ [ يونس / ٤٢] وقال: [الزمــر / ١٠ ] ، وقيلَ : غَــَيْرُ مَــقَطُوعٍ ولا ﴿ وَمَنْ يَقَنَّتْ مَنْكُنَّ لله ﴾ [ الاحزاب/ ٣١]. مَنْقُوصٍ ، ومنْهُ قـيلَ : المَنُونُ لِلْمَنيَّـة لأَنَّهـا تَنْقُصُ الْعَدَدَ ، وَتَقْسَطَعُ المَدَدَ، وَقِيلَ : إنَّ المِنَّةَ | وتكونَ لاسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ في النَّفْي والاسْتِفْهَام التي بالقَوْل هي من هذا لأنها تَقْطَعُ النَّعْمَةَ ، النحو ﴿ فَمَا مَنْكُمْ مِنْ أَحَد ﴾ [ الحاقة / ٤٧ ] وَتَقَتَّضَى قَطْعَ الشُّكُر ، وأمَّا المِّنُّ في قوله : | والبِّدَل نحو خذ هذاً من ذلك أي بَدلَّهُ : ﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوى ﴾ [ البقرة / الإأنِّي أَسْكَنْتُ من ذُريَّتي بواد ﴾ [ إبراهيم/ ٥٧] ، فقد قيلَ : المَنُّ شيء كالطَّلِّ فيه الآس اللهُ اللَّهُ عَلَى النَّبْعَيْضَ فَإِنَّهُ كَانَ نَزَلَ فيه حَلاَوةٌ يَسَقُط على الشجر ، والسَّلْويَ طائرٌ ، | بعضُ ذُرَّيته ، وقولهُ: ﴿ مِنَ السَّماء مِنْ جَبَال وقـيل : المَنُّ والسَّلْوى كلاهُمـا إشارةٌ إلى مـا | فيها منْ بَرَد ﴾ [ النور / ٤٣ ] قال : تَــقْديرهُ أَنْعَمَ الله به عليهم وهُما بالذَّات شَيءٌ واحد الله أَنه يُنزَّلُ من السَّماء جبالا ، فَمِن الأولى لكنْ سماهُ منَّا بِحَيْثُ إِنَّهُ امْتَنَّ بِهِ عَلَيْهِم ، | ظرفٌ والثَّانيَّةُ في مَوْضِع المَفْعُولِ والثالثَيَّةُ وسـمــاهُ سَلْوَى من حـيثُ إنه كــان لَهُمْ به | للتَّبيــين كقولكَ : عندَهُ جَبَالٌ مِــنْ مَالِ وَقِيْلَ التَّسَلِّي . ومَنْ عبارَةٌ عن الـنَّاطقين ولا يُعَبَّرُ به الْ يَحْتَمَلُ أَنْ يكونَ قولهُ : من جـبَالِ نَصْبًا على عَن غَيْدُ النَّاطِقِينَ إلا إذا جُمِعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الظُّرْفَ على أنه يُنَزَّلُ منه، وقولهُ : ( مِنْ بَرَدٍ) غيرهم كَفَولُك : رَأَيْتُ مَنْ في الدَّارِ من الصَّبْ أَي يَنَزَّلُ من السماء من جبَال فيها النَّاس والبَّهَاثم ، أو يكُونُ تَفْصيلاً لجملة البّرَدًا، وقيلَ يَصحُّ أن يكونَ مَوضعُ من في يَدْخُلُ فيهِمُ النَّاطَقُـونَ كقوله تعالى : ﴿فَمَنْهُمُ ۗ قُوله : « من بَرَد » رفْعًا ، و« من جِـبَالِ » مَنْ يَمْشَى ﴾ [ النور / ٤٥ ] الآية ولا يُعَبَّرُ به النصبُ على أنه مَفْعُولٌ به ، كأنه في التَّقُديرِ عن غَيْرِ النَّاطِقِينَ إذا انْفَردَ ولهذا قال بعض التَّمَاءِ جِبالا فيها بَرَدٌ يكونُ الجِبَالُ الْمُحدِّثينَ في صفَـة أغْنام نَفَى عنهم الإنسانيةَ : | على هذا تَعْظيمًا وتكثيرًا لما نَزَلَ من السَّماء . تَخْطَىٰ إذا جَنْتَ فِي اسْتِفْهَامِها بَمَنْ تَنبيهَا أَنَّهُمْ ﴿ وَوَلَّهُ : ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ حَيَواًنَّ . أَوْ دُوْنَ الْحَيَوانِ وِيُعَبِّرُ به عن الواحِدِ [المائدة / ٤] قال أَبُو الْحَسَنِ : مِن زَائِدَةٌ ، والجمع وَالْمُذَكَّرِ والمؤنَّثِ ، قالَ : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ ۗ وَالصَّحِيحُ أَنَّ تِلْكَ لَيْسَتْ بِزَائِدَةٍ لأن بعض ما

الكذُّبُ له أملك ، فأكشرُ التَّمنِّي تَصوُّرُ ما لا منع : المُنْعُ يقالُ في ضدُّ المعَطية ، يقالُ الحقيقة له . قال : ﴿ أَمْ للإنْسَانِ مَا تَمَّنَّى ﴾ [النجم/ ٢٤] ، ﴿ فَتَمَنُّوا اللَّوْتَ ﴾ [ البقرة/ ٩٤] ، ﴿ وَلاَ يَتَمَنُّونَهُ أَبِّدًا ﴾ [ الجمعة / ٧] والأمنيَّةُ الصُّورَةُ الحاصلةُ في النفس من تمنَّى حقيقة له وإيرادَهُ باللفظ صار التَّمَنِّي كالمُبدأ للكذب فَصَحَّ أَن يُعبَّر عن الكذب بالـتَّمنِّي، وعلى ذلك ما رُوى عن عشمان رضى الله عنه: ما تغنَّيْتُ ولا تَمنَّيْتُ مُنذُ أَسْلَمْتُ ، وقولُه : ﴿ وَمَنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكَتَابَ إلا أَمَانيُّ ﴾ [ البقرة/ ٧٨ ] قال مسجاهد : منى : المَنْيُ التَّقْديرُ ، يقال : مَنْي لَكَ الماني معْرفة المعنى تجرى عندَ صاحبها مَجْرَى أَمْنية منْ قَبْلكَ منْ رَسُولَ وَلا نَبيٌّ إلا إذا تَمنَّى أَلقَى تخمين وظنُّ فقمد يكون عن رُويَّة وبناء عَلَى أَصْلِ ، ولما كان النبيُّ ﷺ كثيــرًا مَّا كانَّ يُبادرُ الآية ، و ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لسَّانَـكَ لَتَعْجَلَ بِهِ ﴾

يُمْسِكُنَ لا يَجُـوزُ أَكُلُهُ كالدَّم والغُدَدِ وما فيها الصل ، لكنْ لَمَّا كان أكْـشرُهُ عن تخمين صار من القاذُورات المُنهى عن تَنَاوُلها .

رَجِلٌ مَانعٌ ومَنَّاعٌ أَى بَخْيلٌ ، قال الله تعالى : ﴿وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ ﴾ [ الماعون / ٧ ] وقال ﴿مَّنَّاعِ لَلْخَيْرِ ﴾ [ق/ ٢٥]، ويقـــال في الحماَّيةَ ومنه مكانٌ مَنيعٌ وقـد منعَ ، وفُلانٌ ذُو ۗ الشيء ، ولـمَّـا كـــان الكذب تَصَـوُّرَ مــا لا مَنَعَة أَى عَزِيزٌ مُمْتَنعٌ عَلَى مَنْ يَرُومُهُ ، قال ﴿ أَلَمْ نَسْتَحْوِدْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء / ١٤١] ، ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مُسَمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله ﴾ [ البقرة / ١١٤ ] ، ﴿ مَا مَنَعَكَ ا أَلا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ [ الأعراف / ١٢ ] أي ما حَــملَكَ وقيل ما الذي صَــدُّكَ وحَمَلك عَلى تَرْك ذلك ؟ يقالُ امرأةٌ مَنعَةٌ كنايةٌ عن العَفيفة الصعناه إلا كذبا ، وقال غيرهُ : إلا تلاوَة وقيل مَناع أى امْنَعْ كقولهم : نَزال أى انْزِلْ . أَى قَـدَّرَ لَكَ الْمُقَـدُّرُ ، ومنه المَنا الذي يُوزَنُ بِه ﴿ تَمَنَّيْتُهَا عَلَى التَّخْمِينِ ، وَقُولُه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فيْمَا قِيلَ ، وَالْمَنِيُّ للذَّى قُدُّرَ بِهِ الحيواناتُ ، قَال: ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطَّفَ اللَّهُ مَنْ مَنى يُمْنَى ﴾ [النَّسَّطَأَنُ فَي أَمْنيَّته ﴾ [الحَب / ٥٢] أي في [القيامة/ ٣٧] ، ﴿ مَنْ نُطْفَةً إِذَا تُمنَّى ﴾ [القيامة/ ٣٧] ، ﴿ مَنْ نُطْفَةً إِذَا تُمنَّى ﴾ [القيامة/ ٣٧] [النجم / ٤٦] أي تُقَدَّرُ بالعزَّة ٱلإِّلهية ما لم يكُن مـنه ، ومنه المَنـيّــة وهــو الأجلُ المُقَـــدَّرُ للحيــوان وجمعُهُ مَنايا ، والتّـمنِّي تقديرُ شيء إلى مَا نَزلَ به الرُّوحُ الأمينُ عَلَى قَلْبه حـتى في النَّفْس وتَصْويْرُهُ فيها وذلك قد يكونُ عن القيل له: ﴿ لاَ تَعْجَلَ بِالْقُرْآنِ ﴾ [ طه/ ١١٤ ] تخسمين وظَنُّ ، ويكونُ عن رَوِيَّة وبناء عَلَى

[ القيامة / ١٦ ] سمَّى تلاوَتَه عَلَى ذلك تَمَنَّيًا ۗ الأَرْضَ بَعْدَ مَـوْتِهَا ﴾ [ الـــروم / ١٩ ] ، ونَبَّهَ أَنَّ لَـلَشَيْطَانِ تَسَلُّطًا عَلَى مَثْلُه في أُمنيَّته ﴿ أَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيْتًا ﴾ [ق / ١١] الشاني ذلك من حيثُ بيَّنَ أنَّ العـجلَة منَ الشَّيْطان ، ﴿ رَوَالُ القُـوَّةِ الحاسَّـة ، قال : ﴿ يَالَيْمَنَى متُّ وَمَنْيتَنَى كَذَا : جَعَلْتَ لَى أُمْنِيَّةً بَمَا شَبَّهْتَ لَى ، ۗ قَبْلِ هَذَا ﴾ [ مريم / ٢٣ ] ، ﴿ أَنْذَا مَا مَتُّ قال تعالى مُخْسِرًا عنه : ﴿ وَلَأَصْلَنَّهُمْ السَّوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴾ [ مريم / ٦٦ ] الشالُث وَلَأُمْنَيُّنَّهُمْ﴾ [ النساء / ١١٩ ] .

﴿ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَنْ كَانَ فِي المَهْدُ صَبِيًّا ﴾ [مريم/ القصد بقوله: ﴿ إِنَّكَ لا تُسسمعُ المَوْتَي ﴾ ٢٩ ] والمَهْدُ وَالمهادُ المَكَانُ المُمَـهَدُ المُوطَّأُ ، قال [ النمل/ ٨٠ ] الرابعُ الحُزْنُ المُكدِّرُ للحياة وإيَّاهُ ﴿ الَّذَى جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا ﴾ [طه/ ٥٣] قصد بقوله : ﴿ وَيَأْتِيه المَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَان ﴿ وَمَهَادًا ﴾ [ النَّبُ أ / ٦ ] وذلك مثل قـوله: ﴿ وَمَا هُو َبَمِيَّتَ ﴾ [ إبراهيم / ١٧ ] الخـامسُ لك كـذا هَيَّــأَتُه وسَـويَّتُه ، قـال تعـالى : النَّقـيلُ وعلى هذا النحـو سَمَّاهُما الله تعـالى ﴿ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴾ [ المدثر / ١٤ ] وَامْتَهَدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ باللَّيْل ﴾ السَّنامُ أي تَسَوَّى فَصارَ كمهاد أو مَهْد .

في فِعْلَهِ وَعَـمِلَ في مُهْلَةٍ ، ويقالُ مَهْلَا نَحْوُ اللهِ ٤٤ ] وقولُه : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلُوا في رِفْقًا ۚ ، وَقَدْ مَهَّلْتُهُ إِذَا قُلْتَ لَهُ مَهٰلاً ، وأَمْهَلْتُه اللهُ اللهُ أَمْوَاتًا بَلُ أَحْيَاءٌ ﴾ [آل عمران / رَفَقْتُ به ، قال: ﴿ فَمَهِّل الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ ۗ ١٦٩ ] فقد قيل نَفْيُ الموت هو عن أَرْوَاحِهم رُويَدًا ﴾ [ الطارق / ١٧ ]والمُـهَلُ دُردِئ اللهِ اللهِ نَبَّهَ عَلَى تَنَعُّمِهم ، وقيل نَفَى عنهمُ الحُزْنَ الزَّيْتِ، قال : ﴿ كَالْمُـهُلِ يَغْلَي فَى الْبُطُونِ ﴾ المذكورَ فَـى قولِهُ : ﴿ وَيَأْتِسُهُ الْمَوْتُ مَنْ كُلِّ [الدخان/ ٤٥].

فالأوَّلُ ما هو بإزاءِ القُوَّةِ النامية المُوجُودَةِ في اللَّهُ عَن زوال القوَّةِ الحَيْوَانيَّة وإبَانَة الرُّوح الإِنْسَانَ وَالْحَيَّـُوَانَاتَ وَالنَّبَاتِ نَحْـُو ﴿ يُحْيَى ۗ عَنَ الْجَـسَـٰدِ وَقَـُولُهُ : ﴿ إِنَّكَ مَــيَّتُ وَإِنَّهُمُ

رَوَالُ القُوَّةِ العاقلةِ وهي الجَهالةُ نحوُ ﴿ أَو مَنْ مهد: المَهْدُ ما تُهَيِّئُ للصَّبِيِّ ، قال تعالى : الكان مَيْنًا فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ [ الأنعام / ١٢٢ ] وإيَّاهُ ﴿الْأَرْضَ فَرَاشًا ﴾ [ البقـرة / ٢٢ ] ومَهَّدْتُ ۗ المنامُ فقـيَل النَّوْمُ مَوْتٌ خـفَيفٌ ، والموْتُ نَوْمٌ [الأنعام/ ٦٠] ، ﴿ الله يَتَــوَفَّى الْأَنْفُسَ حَينَ مهل : المَهْلُ التُّؤدَةُ وَالسُّكُونُ ، يقالُ مَهَلَ اللَّهُ مَوْتَهَا وَالَّتِي لَمْ تَسَمُّتْ فِي مَنَامِهَا ﴾ [ الزمر ً / مَكَانَ ﴾ [ إبراهيــم / ١٧ ] وقـــولُه : ﴿ كُلُّ موت: أنَّواعُ المَوْتِ بحسبِ أَنْوَاعِ الحَيَاةِ ، | نَفْسُ ذَاتَقَةُ المَوْتِ ﴾ [ آل عــمــران / ١٨٥ ]

مَيْتُونَ﴾ [الزمر/ ٣٠] فقد قيل معناهُ: سَتَمُوتُ تنبيها أنه لابدً لأحد من الموت كما قيل: والمَوْتُ حَتْمٌ في رقاب العباد

وقيل بَل المَّيْتُ هَهُنا لِيَس بِإِشَارةَ إِلَى إِبانةَ الرُّوحِ عن الجسَدِ بِلْ هو إِشارةٌ إلى مَّا يعْتَرى الإِنسانَ في كل حال من التَّحَلُّلِ والنَّقْصِ فإِن البَشَرَ ما دَامَ في الدُّنيا يَمُوتُ جُزْءًا فَجُزْءًا كَمَا قال الشاعرُ :

#### رُوْتُ وَ وَرَا فَجُزْءَا يَمُوتُ جُزْءًا فَجُزْءًا

وقد عَبَّرَ قَوْمٌ عن هذا المعنى بالمائت وفَصَلُوا بيْنَ المَـيّت والمائت ، فــقــالوا : المـاثتُ هوَ الْمُتَحَـلِّلُ، قال القاضي عَـلي بن عبد الـعزيز: ليس في لغننا ماثت على حَسب ما قالوه ، وَالَمْيْتُ مُخَفَّفٌ عن الميِّت وإنما يقالُ مَوْتٌ ماثتٌ كَقُولُك : شَعْرٌ شَاعِرٌ وَسَيْلٌ سَائلٌ، ويقالُ بَلَدٌ مَيِّتٌ وَمَيْتٌ، قال تعالى : ﴿ فسقناه إلى بلد النَّه قُولُ الشَّاعِرِ : ميِّت﴾ [ فـــاطر / ٩]، ﴿ بَلَدَةً مَيْتًا ﴾ ا [الزُّحرف/ ١١] وَالمَيْسَةُ مِن الحَيوان ما وال رُوحُه بغـير تَذْكيـة ، قال : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْنةُ ﴾ [المائدة/٣] ، ﴿ إِلا أَنْ تَكُونَ مَائِنَةً ﴾ [الأنعــام/ ١٤٥] والمَوَتانُ بإزاء الحــيــوان وَهـى الأرضُ التي لم تحيَّ للزُّرع ، وأرضٌ مُــوَاتٌ . ووقعَ في الإبلِ مَوَتَانٌ كثيرٌ وناقةٌ مُسميتةٌ ومُميتٌ ماتَ ولدُها وإماتةُ الخمـر كنايةٌ عن طبخـها ، والمُستَميتُ المُتعرِّضُ للموت، قال الشاعرُ :

#### فأعطيت الجعالة مستميتا

وَالمُوْتَةُ شَبِهُ الجُنُونِ كَأَنه مِن مَـوْتِ الْعِلْمِ وَالعَـقُلِ ، وَمِنهِ رِجُـلٌ مَـوْتَانُ القَلْبِ وَامْـرَاةٌ مَوْتَانُهُ .

موج: الموج فى البحر ما يعلُو من غوارب الماء ، قال: ﴿ فَى مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴾ [هود/ ٤٢] ، ﴿ يَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ ﴾ [النور / ٤٠] وماج كذا يَمُوجُ مِنْ قُوقِهِ مَوْجٌ كَذَا يَمُوجُ مَنْ قُولِهِ مَوْجٌ وَتَوَجَّ تَموجُ اضطرب اضطراب الموج ، قال: ﴿ وَتَرَكْنَا بَعضَهُمْ يَوْمَئِذَ يَمُوجُ فَى بِعْضٍ ﴾ [الكهف/ ٩٩].

ميد: المُسددُ: اضطرابُ الشيء العظيم كَاضطراب الأرض ، قال : ﴿ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ [النحل/ ١٥] ، ﴿ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ﴾ [ الأنبياء / ٣١] ومادَتِ الأغصانُ تميدُ ، وقيلَ المَيدانُ في قوْل الشاعر :

نَعِيمًا وَمَيَدَانًا مِنَ الْعَيْشِ أَخْضِرا وقيلَ هو المُمتدُّ من العيش ، وَميدانُ الدَّابة منه ، والمائدةُ الطَّبقُ الذي عيه الطعام ، ويقالُ لكُلُّ واحدة منهما مائدةٌ ، ويقالُ مَادني يَميدُني أي اطْعمني ، وقيلَ يُعَشَّيني ، وقوله: ﴿أَنْزِلُ عليْنَا مائدةً من السَّماء ﴾ [المائدة / ١١٤] قيلَ استُدَعواً طعاما وقيل : استدعوا علمًا ، وسمّاه مائدةً من حيثُ إنَّ العلمَ غذاءُ القُلُوبِ كما أنَّ الطَّعامَ غذاءُ

الأندان.

يَمُورُ مَوْرًا ، قال : ﴿ يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴾ أبَدًا وزائلا ، ولذلك سُمَّى عَرَضًا ، وعلَى [الطور / ٩] ، ومارَ الدمُ على وجهه ، والمورُ الله هذا دَلَّ قولُ منْ قال : المَّالُ قَحْبَةُ تَكُونُ يومَّا التُّرَابُ الْمَرَدَّدُ بِهِ الرِّيحُ ، وناقةٌ تُمورُ في سيْرِها ﴿ في بيت عطَّارِ وَيَوْمًا في بيت بيطارِ . فهيَ مَوَّارةً .

> أَهَلَهُ يُمسِيرُهُم ، قال : ﴿ وَنَمَيسرُ أَهْلَنَا ﴾ [يوسف/ ٦٥] والخيرَةُ وَالميرَةُ يتقاربَانَ .

يقالُ مازَهُ يَميزُه مَيْزًا وَميَّزَهُ تمييزًا ، قال : اللَّقَا منَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ الأنفال/ ٥٠] ومَاثةً ﴿لَيَمِيزَ اللهُ ﴾ [ الأنفال / ٣٧ ] وقُرئَ : «لَيُمَيِّزَ الخَبيثَ منَ الطّيب ، والتمييزُ يقالُ تارةً للفصل هي أي صارَت ذاتَ مائة . وتارَةً للقُوَّة التي في الدّماغ ، وبها تُسْتنبطُ الله عَلَا مَنَّ المَّاء كُلَّ شَيء حَيٌّ ﴾ المعاني ، ومنهُ يقــالُ فلانٌ لا تمييــزَ له ، ويقالُ انمازَ واستساز ، قال : ﴿ وَاسْتَازُوا الْيَوْمَ ﴾ [يس/٥٩] وتميَّـزَ كذا مطـاوعُ مازَ أي انْفَـصلَ وَانقطعَ ، قال : ﴿ تَكَادُ تُمَيَّزُ مِنَ الغَيْظ ﴾ في تصغيره مُويَّه ، فَحُذف الهاءُ وَقُلبَ الواو، [الملك/ ٨].

الجَانبين ، ويُسْتَعملُ في الجَوْر ، وَإِذا استُعملَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَاهُ وَبَثْرٌ مَيُّهَةً في الأجسام فإنه يقالُ فيما كانَ خلْقَةَ مَيْلٌ ، ﴿ وَمَاهَةٌ ، ۚ وَقَـيل مَيْلَهُ ۚ ، وَأَمَّاهَ السرَّجُلُ وأمهى وَفيما كانَ عَرَضًا مَيْلٌ ، يَقالُ ملْتُ إلى فُلان إذا ۗ بَلَغَ المَاءَ ، وما في كــــلامهمْ عَشَرَةٌ : خــمسةُ عـاوَنْتُهُ ، قـال : ﴿ فَــلاَ تَمـيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ﴾ [ اسماء وحمسةُ حُروفٍ ، فإذا كانَ اسمًا فيقالُ [النساء/١٢٩] وَمِلْتُ عليهِ تحاملتُ عليه ، اللواحد والجمع والمُؤنَّثِ على حَدُّ وَاحدٍ ،

قال: ﴿ فَيَسميلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةٌ وَاحدَةً ﴾ مور : المَوْرُ الجَسرَيانُ السَّريعُ ، يقالُ مسارَ [النساء/ ١٠٢] وَالمَالُ سُمِّي بَذلك لكونَه ماثلاً

مائة: المائةُ: الثالثةُ من أصولَ الأعداد ، مير: الميرة الطّعامُ يمتاره الإنسانُ، يقالُ مارًا وذلك أنَّ أُصولَ الأعداد أربعةٌ: آحادٌ، وَعَشَرَاتٌ ، وَمِناتٌ ، وَأَلُوفُ ، قال : ﴿ فَإِنْ يكُنْ منْكُمْ ماأَنةٌ صَابِرَةٌ يغلبُوا مائتَيْن ﴾ ميز: الميزُ والتَّمين للفصلُ بينَ المتشابهات، [الأنفال/ ٦٦] ، ﴿ وَإِنْ يَكُنَّ مَنْكُمْ مَائَةٌ يَغْلَبُوا آخرُهَا مَحَذُوفٌ ، يقالُ أمَايْتُ الدّراهمَ فأمَّات

[ الأنسيساء / ٣٠] ، ﴿ مَسَاءً طَهُ وراً ﴾ [الفرقان/ ٤٨] ويقالُ ماهُ بَني فُلان ، وأصلُ ماء مَوَهٌ بدلالة قولهم في جمعة أمواه ومياه ، وَرَجُلٌ مَاءُ الْقَلْبِ كَثُمرَ مَاءُ قَلْبِه ، فماهٌ هو ميل : الميلُ العدول عن الوسَط إلى أحَد اللهُ مُقَلُوبٌ من مَوَه أي فيه ماءٌ ، وقيلَ هو نحوُ

ويصحُّ أن يُعتبر في الضّمير لفظُه مُفردًا وأن يُعتبرَ معناهُ للجمع . فالأوّلُ من الأسماء بمعنى الذي نحو ﴿ وَيَعْسَبُ دُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِا لا يَضُرُّهُمْ ﴾ [يونس/ ١٨] ثمَّ قال : ﴿ هؤُلاء شُفَعَأُوْنَا عِنْد الله ﴾ [ يـونس / ١٨ ] لَّـا أرادً الجمع ، وقُوله : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَمْلُكُ لِهِم رِزْقًا ﴾ [النحل / ٧٣] الآية ، فَجَمَعَ أَيْضًا ، وقوله: ﴿ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيَانُكُمْ ﴾ [البقرة/ ٩٣].

الثانى : نَكرَةٌ نحو ﴿ نعمًا يَعظُكُمْ به ﴾ [النساء/٥٨] أي نعْمَ شيئًا يعظُّكُمْ به ، وقوله: ﴿ فَنعمَّا هِيَ ﴾ [ البقرة / ٢٧١ ] فـقد أجيز أن يكونَ مَا نَكَرَةً فَى قَـوله : ﴿ مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة / ٢٦] وقد أجيز أن يكون صلَةً فَما بعدَهُ يكونُ مفعولا تقديرُه أنْ يضرب مَثَلاً بعُوضَةً .

ذات الشيء ونوعيه وعن جنس صفّاتِ الشيءِ ونوعِه ، وقد يُسْأَلُ بهِ عن الأشخاصِ والأعيان | خَبَتْ زَدْنَاهُمْ سَعيرًا ﴾ [ الإسـراء / ٩٧ ] ، في غير النَّاطقين وقــال بعض النحويين : وقد يعبر به عن الأشخاص الناطقين كقوله : ﴿ إِلَّا ۗ [الحجـر/٩٤] فيصحُّ أن يكونَ مـصدرًا وأن عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ [ يكونَ بمعنى الذي، واعْلَمْ أَنَّ ما إذا كان مَعَ ما [المؤمنون/ ٦] ، ﴿إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ من البَعْدَها في تقديرِ المصدر لم يكن إلا حَرْفًا لأنه دُونه منْ شَيء ﴾ [العنكبوت/ ٤٢] وقال الوكان اسمًا لَعَادَ إليه ضميرٌ ، وكذلك الْحَلَيلُ : مَا اسْتَفْهَامٌ أَى أَى شَيءٍ تَدْعُونَ مِن اللَّهِ وَلُكَ: أُرِيدُ أَنْ الْحُرُجَ ، فإنه لا عائِدَ من

دون الله ؟ وإنما جَعَلَهُ كذلك لأنَّ مــا هذه لا تَدْخُلُ إِلا في الْمُبْتَـدَا والاستفهَــام الواقع آخِراً نحو ﴿ مَا يَفْتَحِ اللهُ للنَّاسِ مِنْ رَحْمَة ﴾ [فاطر/ ٢] الآية ونحوُ مَا تَضْرِبُ أَضُرِبُ . الخامِسُ : التَّعَجُّبُ نحوُ : ﴿ فَمَا أُصَّبِّرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ [ البقرة / ١٧٥ ] . وأمَّا الحرُوفُ :

فالأوَّلُ أن يكونَ ما بعْدَهُ بمنزلة المُصدر كأن الناصِبَةِ للفعلِ المُسْتَقْبَلِ نحوُ ﴿ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ أَيُنْفَقُونَ ﴾ [ البقرة / ٣ ] فإنَّ ما مَعَ رَزَقَ في تَقْدِيرِ الرِّزْقِ والدَّلالةُ على أنه مــثلُ أن أنه لا يَعُودُ إليه ضميرٌ لا مَــلْفُوظٌ به ولا مُقَدَّرٌ فيه ، وعلى هذا حُمِلَ قولُه : ﴿ بَمَا كَانُوا يَكُذَّبُونَ ﴾ [البقرة / ١٠] وعلى هذا قبولُهم : أتاني القوم ما عَدا زَيدًا ، وعلى هـذا إذا كان في تَقْدِيرِ ظُـرُفِ نحو ﴿ كُلَّما أَضَاءَ لَـهُمْ مُشَـوا الثالِثُ : الاستِفْهَامُ ويُسْأَلُ بِهِ عِن جِنْسِ إلى فيه ﴾ [ البقرة / ٢٠] ، ﴿ كُلَّمَا أُوْقَدُوا نَاراً اللَّحَرْبِ أَطْفَأُهَا الله ﴾ [المائدة/ ٦٤] ، ﴿ كُلَّما ا وأما قُـولُهُ : ﴿ فَـاصْدَعْ بَمَا تُؤْمَـرُ ﴾

الضميرِ إلى أنْ ، ولا ضميرَ لهَا بعْدَهُ .

الثانى : للنَفْى وأهْلُ الحِجازِ يُعْمِلُونَهُ بِشَرْطِ نحوُ ﴿ مَا هذَا بَشَرًا ﴾ [ يوسف / ٣١ ] .

الشالثُ : الكافّةُ وهى الدَّاخِلَةُ على انَّ وَاخُواتِها ورُبَّ وَنحوِ ذلك والفعلِ نحوُ : ﴿إِمَّا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر/ ٢٨] ، ﴿ إِمَّا نَهُمْ لَيَزْدَادُوا إِثْمًا ﴾ [آل عمران / ١٧٨] ، ﴿ كَأَنْما يُسَاقُونَ إلى المَوْتِ ﴾ [الأنفال / ٦] وعلى ذلك «ما» في قوله : ﴿ وَعَلَى ذلك «ما» في قوله : ﴿ وَعَلَى ذلك هَا وَطَلَمُ وَا ﴾ [ الحجر / ٢] وعلى ذلك قلماً وطالمًا فيما حكى .

الرابع: المُسلَّطَةُ وهـى التى تَجْعَلُ اللفظَ مُتَسلِّطًا بالعَمَلِ بعْدَ أن لم يكنْ عاملا نحوُ هما» فى إذْ ما وحَيْسما لأنّكَ تقولُ : إذْ ما تَفْعَلْ أفْعلْ، وَحَيْما تَقْعُدْ أَقْعُدْ ، فإذْ وَحيثُ لا يَعْملان بمُجَرَّدِهما فى الشَّرْطِ ويَعْملانِ عندَ دَخول هما عليهما .

الخامس : الزائدة لتوكسيد اللفظ في قولهم: إذا ما فَعَلْتُ كَذَا ، وقولهم : إمّا تَخُرُجُ اخْرُجُ ، قال : ﴿ فَإِمَّا تَرَينٌ مِنَ الْبُشْرِ أَخُدُجُ اخْرُجُ ، قال : ﴿ فَإِمَّا تَرَينٌ مِنَ الْبُشْرِ أَحَدًا ﴾ [مريم/ ٢٦] ، وقولُه : ﴿ إِمَّا يَبْلغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُما ﴾ [ الإسراء/ ٣٢] .

## کتاب النون 🂸

نبت: النَّبْتُ والنَّبَاتُ ما يَخْرُجُ من الأرض من النَّاميات سواءٌ كان له ساقٌ كالشجر أو لم يكن له ساق كالنَّجْم ، لكن اختُصَّ في التَّعَارُف بمَا لا ساقَ له بَلْ قسد اخْتُصَّ عندَ العامَّة بما يأكُلُهُ الحيــوانُ ، وعلى هذا قــولُه: ﴿ لَنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَّاتًا ﴾ [ النبـا/ ١٥ ] وَمتى اعْتُبِرَتَ الْحَقَائِقُ فِ إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ نَام نَبَاتًا كان أوْ حَيَوَانا أو إنسَانًا ، وَالإِنْبَاتُ يُسْتَعْمَلُ فَي كلِّ ذلك . قال تعالى : ﴿ فَأَنْبَنْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنْبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلاً وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهِ وَأَبَّا﴾ [ عــــبس / ٢٧ - ٣١ ] ، ﴿ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَداثِقَ ذَاتَ بَهْجَة مَا كَانَ لَكُمُ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرُهَا﴾ [ النمل / ٢٠] ، ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ ﴾ [ النحل / ١١ ] ، وقوله: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمُ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ [نوح/ ١٧] فيقيالَ النَّحُويُّونَ : قيولُهُ نَبِياتًا مَوْضُوع مَوْضعَ الإِنْسِاتِ وَهُوَ مَصْدَرٌ وقسال غيرُهُمْ: قـولُه: نَبـاتًا حــالٌ لا مَصْدَرٌ ، ونَبَّهَ بذلك أنَّ الإنْسَانَ هو من وجْه نَباتٌ من حَيثُ إنَّ بَدْأُهُ ونَشْأَهُ مِن التُّرابِ ، وإنه يَنْمُو نُموَّهُ وإن كان له وصفٌ زَائدٌ على النَّبَات، وعلى هذا نبَّه بقوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثِـمَّ مِنْ نُطْفَة ﴾ [غافر / ٦٧] وعلى ذلك قولُه: ﴿وَٱنْبَتَهَا نَبَأْتًا

حَسَنًا ﴾ [ آل عمران / ٣٧ ] وقولُه: ﴿ تَنْبُتُ بِالدُّهُنِ ﴾ [ المؤمنون / ٢٠ ] الباء للحال لا للتَّعْدَية لأنَّ نبَت مُتَعدد تقديره تَنْبُت حاملة للدَّهْنِ أَى تَنْبُت والدَّهْنُ مَوْجُودٌ فيها بالقُوَّة ، ويقالُ: إِنَّ بَنى فلان لنابِتَة شَرِّ ، ونَبَت فيهم نَسَّ عَعَارٌ .

نبذ : النَّبْذُ إلـقـــاءُ الشيء وطـرحُهُ لقلَّة الاعتدادَ به، ولذلك يقالُ: نَبَذْتُهُ نَبْذَ النَّعْلَ الخَلق، قال : ﴿ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمة ﴾ [الهمزة/ ٤] ﴿ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ [ آل عمران / ١٨٧] لقلَّة اعْتدَادهمْ به ،وقــال: ﴿ نَبَذَهُ فَريقٌ منهُمْ ﴾ [ البقرة / ١٠٠ ] أي طرَحُوهُ القلّة اعْتِدَادِهِمْ به ، وقـــال: ﴿ فَــَأَخُذُنَّاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ في اليّمِّ ﴾ [القصص / ٤٠]، ﴿فَنَبِنْنَاهُ بِالْعَرَاءِ ﴾ [ الصافات / ١٤٥ ] ، ﴿لُنُبِذَ بِالْعَرَاءِ ﴾ [ القلم / ٤٩ ] وقوله: ﴿ فَانْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء ﴾ [ الأنفال / ٥٨ ] فمعْنَاهُ ٱلْقِ إليهم السَّلَمُ ، واسْتَعْمَالُ النَّبْذُ في ذلك كاستعمال الإلقاء كقوله : ﴿ فَأَلْقُوا إليهم أُ الـقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [ الـنحـل / ٨٦ ] ، ﴿ وَٱلْقُوا إِلَى اللهِ يَوْمَنذ السَّلَمَ ﴾ [ النحل/ ٨٧ ] تنْبيهًا أَنْ لا يُؤكِّدُ العَقْدَ مَعَهُمْ بَلْ حَقُّهُمْ أَنْ يُطْرَحَ ذلك إليهم طَرْحًا مُسْتَحَثًّا بِ على سَبيلِ

المجاملة ، وأنْ يُراعِيهُمْ حَسْبَ مُراعِاتِهِمْ له وَيُعاهِدَهُمْ عَلَى قدرِ ما عاهدُوهُ ، واَنتَبذَ فُلانُ: اعتزل اعتزال من لا يقل مبالاته بنفسه فيما بين الناس، قال: ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبِلَدُ بَنفسه فيما بَيْنَ قَصِيّا ﴾ [مريم/ ٢٢] وقعد نَبْذَة ونُبْذَة أَى ناحِية مُعتزلة، وصبى منبوذ ونبيذ كقولك : ملقوط معتزلة، وصبى منبوذ اعتبارا بمن طرحه وقلقوط لكن يقال منبوذ اعتبارا بمن طرحه وقلقوط ولقيط اعتبارا بمن تناوله ، والنبيان المنقى مع الماء في الإناء ثم صار النم للشراب المخصوص .

نبز: النبَـز التَّلقِيبُ قـال: ﴿ وَلَا تَنَابَزُوا بالأَلقَابِ ﴾ [ الحجرات / ١١ ] .

نبط: قال: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْمَسُولِ وَإِلَى الْمَسْولِ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مَنْهُمْ ﴾ [ النساء / ٨٣] أي يَسْتَخْرِجُونهُ مِنهم ، وهو استَفْعَالٌ من أنْبَطْتُ كــــنا ، والنَّبْطُ الماء المُسْتَنْبَطُ، وَفَرَسٌ أَنْبَطُ أَبْيَضُ تَحْتَ الإبط ، وَمَنهُ النَّبْطُ المَعْرُوفُونَ .

نبع: النَّبعُ خُرُوجُ المَاءِ مِنَ العْينِ ، يقالُ: 
نَبَعَ المَاءُ يَنْبَعُ نُبُوعًا وَنَبْعًا ، وَالْيَنْبُوعُ العْينُ الذي 
يَخْرُجُ منه المَاءُ وجمعُه يَنَابيعُ ، قال تعالى : 
﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السسسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ 
يَنَابِيعَ فَى الأَرْضِ ﴾ [ الزمر / ٢١] والنَّبعُ 
شَجرٌ يُتَّخَذُ منه القسِيُ .

نبأ: النَّبأُ خبَرُ ذُو فائدة عظيمة يَحْصُلُ به علْمٌ أو غَلَبَةُ ظُنُّ ، ولا يقال للخبَر في الأصل نَبُّأ حتى يتـضَمَّنَ هذه الأشياء الثَّلاثة ، وحقُّ الخَبر الذي يقالُ فيه نَبُّا أنْ يتعرَّى عن الكذب كالتَّوَاتُر، وخبَرِ الله تعالى، وخَبر النبيِّ، عليه الصلاة والسلام ، ولتنضَّمُّن النَّبأ معنى الخَبَر يقالُ أنْبِأَتُهُ بِكذا كِقُولُكَ: أخبر تُه بكذا، ولتضمُّنه معنى العِلْم قيلَ: أَنْبأَتُه كذا كقولك: أَعْلَمْتُهُ كَـٰذَا قَـَالَ اللهُ تَعَـالَى : ﴿ قُلْ هُو نَبُّا ۗ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرضُونَ ﴾ [ ص / ٦٧ ، ٦٨] ، وقسال : ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ السِّبَأَ العَظيم ﴾ [ النب أ / ١ ، ٢] ، ﴿ أَلَمْ يَأْتَكُمْ نَبُّأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾ [التغابن / ٥] وقال : ﴿تَلُّكُ مِنْ أَنْبَاءَ الغَيْبِ نُوحيهَا إليْكَ ﴾ [هود/ ٤٩] وقـال: ﴿ تلكَ الْقُرَى نَقُصٌّ عليْكَ منْ أَنْبَاثِهَا ﴾ [ الأعراف / ١٠١ ] وقــال: ﴿ذَلَكَ مَنْ أَنْبَاءَ السَّقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ﴾ [ هود / ١٠٠ ] وقـــــوله : ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقٌ بِنَبًا فَتَبَيِّنُوا ﴾ [الحجرات / ٦] فتنبيه أنه إذا كان الخَبرُ شيئًا عظيمًا له قدر فحقُّه أَن يَسُوقُفَ فيه، وإن عُلمَ وغلَبَ صحَّتُهُ عَلَى الظَّنِّ حتى يُعاد النَّظرُ فيه ويَتَبينَ فضلَ تَبيُّن ، يقالُ نَبَّأَتُهُ وَأَنْبَأْتُه ، قال تعالى : ﴿ أَنْبِئُونِي

لقوله تعالى: ﴿نَبِّئُ عبَادى ﴾ [ الحجر / ٤٩] ﴿ قُلْ أَوْنَبَنَّكُمْ ﴾ [ آل عسران / ١٥] وأن يكونَ بمعنى المفعـول لقـوله : ﴿ نَبَّأَنَّى العَليـمُ الخَبِيرُ ﴾ [التحــريم / ٣] وتَنبَّأُ فُلانٌ ادُّعَى النُّبُوَّةُ ، وكان من حقٍّ لفظه في وضع اللُّغةِ أن يصحُّ اسْتعــمــاله في الــنبيُّ، إذ هو مُطاوعُ نَبًّا كَقُولُه: زَيُّنَّهُ فَتَزَيَّنَ ، وحَمَلَّهُ فَتَحَلَّى ، وَجَمَّلُه فَتَجَمَّل ، لكن لَّمَا تُعُورِفَ فيمَن يَدَّعِي النُّسوَّة كذبًا جُنِّبَ اسْتعماله في المحُقِّ، ولم يُسْتعملُ إلا في الْمُتَقَوِّل في دعُواه كقولك: تَنَبَّأَ مُسَيِّلمةُ، ويقالُ في تصْغيرِ نَبيء : مُسَيْلمةُ نُبِيِّيءُ سَوْءٍ ، تنبيهًا أنَّ أخبارهُ ليْستُ منْ أخبار الله تعالى ، كما قال رجُلٌ سمعَ كَلامهُ : واللهِ ما خرَجَ هذا الكلامُ من الَّ أي الله ، والنَّبْأَةُ الصَّوْتُ الخَفَيُّ. نبى : النبيُّ بغيرِ همْز فقد قال النَّحَويُّونَ: أصْلهُ الهَمْزُ فتُركَ هُمزُهُ ، واسْتَدلُّوا بقولهم : مُسَيْلُمَةُ نُبِيِّيءُ سَوْء ، وقال بعضُ العلماء : هوَ من النَّبَوَةِ أَى الرُّفْعَةِ ، وسُمِّى نَبِيًّا لرِفْعة مَحَلَّهِ عن سائر الناس المدْلُول عليه بقوله : ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [ مريم / ٥٧ ] فالنبيُّ بغيرِ الهُمزِ أَبْلَغُ مِن النَّبِيءِ بالهِمْزِ ، لأنه ليسَ كلُّ مُنَّا رفسيعَ القَدْرِ والمحَلِّ ، ولذلك قسال ﷺ لمِنْ قَـالَ: يَانَبِيءَ اللهِ فَــقـالَ : ﴿ لَسْتُ بِنَبِيءِ اللهِ

بأَسْمَاء هؤُلاء إِنْ كُنْتُمْ صَادقينَ ﴾ [ البقرة / ٣١] وقدال : ﴿ أَنْبِنْهُمْ بِأَسْمَانِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأُهُمْ بأَسْمَائهم ﴾ [البقرة / ٣٣] وقال: ﴿ نَبَّاتُكُمَا بَتَاوِيلُهُ ﴾ [يوسف/ ٣٧] ﴿وَنَبِّنْهُمْ عَنْ ضَيَّف إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الحجر/٥١] وقال : ﴿ أُتُنَّبُنُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ في السَّمـوات ولا في الأرْض ﴾ [يونس / ١٨] ، ﴿ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْبَثُونَهُ بَمَا لا يعْلَمُ ﴾ [ الرعد / ٣٣] وقال : ﴿ نَبُّتُونى بعلم إنْ كُنْتُمْ صَادقينَ ﴾ [الأنعام/ ١٤٣] ، ﴿ فَلَا أُنَّالًا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ [ التوبة / ٩٤] ونَبَّاتُهُ أَبْلغُ مِن أَنْبَأْتُهُ ، ﴿ فَلَنَّبَيُّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ فصلت / ٥٠] ، ﴿ يُنَبُّ الإِنْسَانُ يُومَّن لِمَا قَدَّمَ وَأُخَّرَ ﴾ [القيامة/ ١٣] ويدلُّ على ذلك قوله : ﴿ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَـالَتْ مَنْ ٱلْبَاكَ هذا قَالَ نَبَّانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ [التحريم/ ٣] وكم يقُلُ أَنْبَانَى بِلْ عَدَلَ إِلَى نَبًّا الَّذِي هِـو أَبِلَغُ تَنبــيــهَا على تحقيقه ، وكونِه من قبَلِ اللهِ . وكذا قوله: ﴿ قَدْ نَبًّا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ [ التوبة / ٩٤] ، ﴿ فَيُنْبِّكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [ المائدة/ ١٠٥] والنُّبُوَّةُ سِفَارَةٌ بِينَ اللهِ وبِينَ ذوِى العَقُولِ مِنْ عباده لإِزَاحة عِلتهمْ في أمرِ مَعادِهم ومعَاشهِمْ. والـنبـىُّ لكـونه مُنبَّنًا بمـا تسـكُن إليهِ الـعُقُولُ الذَّكِيَّة، وهو يصحُّ أن يكونَ فعِيلا بمعنى فاعلِ

وَلَكِنْ نَبِي اللهِ (۱) لِمَّا رأى أنَّ الرَّجُلَ خَاطَبَهُ بِاللهِ مْزِ لِبُغْضِ مَنه، والنَّبُوةُ والنَّبَاوَةُ الارْتفاعُ، ومنه قيلَ: نَبَا بِفُلانِ مكَانُهُ كقولِهم قَضَ عليه مَضْجعهُ ، ونَبا السيفُ عن الضَّرِيبةِ إذا ارْتدً عنه ، ولم يمضِ فيه ، ونَبَا بصرهُ عن كذا تشبيهًا بذلك .

نشق : نَتَقَ الشيءَ جَلْبَه ونزَعه مُحتى يَسْتَرْخِي كَنْتَقِ الشيءَ جَلْبَه ونزَعه مُحتى يَسْتَرْخِي كَنْتَقِ عُرَى الحِمْلِ ، ، قال تعالى : ﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ ﴾ [ الأعراف / ١٧١] ومنه استُعيرَ امْرأةٌ نَاتِقٌ إذا كثُرَ ولدُها ، وقيلَ: زِنْدٌ نَاتِقٌ : وَارٍ ، تشبيهًا بالمرْأةِ النَّاتِق .

نشر : نَشْرُ الشيءِ نشرُه وتفريقه ، يقال : فَرَرُتُه فَانْتَـثَرَ ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا الْكَواكِبُ الْنَثَرَتُ ﴾ [ الانفطار / ٢ ] ويُسَمَّى الدِّرْعُ إِذَا لَبِسَ نَشْرَة ، وَنَثَرَت الشاة طَرَحَت مِن انفها اللهِ نَشْرَة ، والنَّشْرَة مَا يَسِيلُ مِن الأنف ، وقد تُسمَّى الأنف نَثْرَة ، ومنه النَّرَة لنَجْم يقالُ له: انف الأسد ، وطَعنه فانشَرَه ألقاه على انفه ، والاستنثار جعل الماء في النَّرَة .

نجلتُ النَّجْدُ المَكَانُ الْعَلِيظُ الرَّفِيعُ ، وقوله:

وَالنَّجَادُ مُنَّخِذُهُ ، ونجادُ السَّيْف مَا يُرْفَعُ بِهِ مَن السَّيْسِ ، وَالنَّاجُودُ الرَّاوُوقُ وَهُو شَي يُعَلَّقُ السَّيْسِ ، وَالنَّاجُودُ الرَّاوُوقُ وَهُو شَي يُعَلَّقُ الْمُنْصِقَى بِهِ الشَّرَابُ . فَيُصَفَّى بِهِ الشَّرَابُ . فَاللَّهُ اللَّهَ القَذَارَةُ ، وذلك ضربان : ضَرْبٌ يُدْرَكُ بِالجَاسَةُ ، وضربٌ يُدْرَكُ بِالبَصِيرة ، فَرَنْ بَالبَصِيرة ، والثانى : وصَفَ اللهُ تعالى به المُشْرِكِينَ فقال : والثانى : وصَفَ اللهُ تعالى به المُشْرِكِينَ فقال : ويقالُ: نَجَسَ ﴾ [ التوبة / ٢٨] ويقالُ: نَجَسَهُ أَي جَعَلَهُ نَجِسًا ، ونَجَسَهُ أَيضًا الزالَ نَجَسَهُ أَي مِنه تَنْجِيسُ الْعَرَب وهو شيءٌ الزالَ نَجَسَهُ ، ومنه تَنْجِيسُ الْعَرَب وهو شيءٌ

كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مِن تَعْلِيقِ عَـوذَةٍ على الصّبيِّ

لِيَسدُفَعُموا عنهُ نجَساسَةَ الشَّيْطَان ، والناجسُ

﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَينَ ﴾ [البلد / ١٠] فذلك

مثلٌ لطريقَى الحَقِّ والساطل في الاعتقاد

وَالصَّدْق والكَذب في المقال ، وَالجميل والقبيح

في الفعال ، وَبَيَّنَ أَنهُ عرَّفهُما كقوله : ﴿ إِنَّا

هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ ﴾ [ الإنسان / ٣] الآية ،

والنَّجدُ اسمُّ صَقْع وَانْجدَهُ قَصَدَهُ ، ورَجُلٌ نجِدٌ

وَنَجْيِدٌ وَنَجْدٌ أَى قَوِيٌّ شَدِيدٌ بَيِّنُ النَّجِدة ،

وَاسْتَنْ جِدْتُهُ طَلَبْتُ نَجْ دَتَهُ فَانْجَدَنِي أَي أَعَانَنِي

بنَجْدَته أي شَـجَاعَـته وقُـوَّته ، وَرَبَمَا قـيلَ:

اسْتَنْجَدَ فُلانٌ أي قوى ، وقيلَ: للمكرُوب

والمَغْلُوبِ مَنْجُودٌ كَـانه نالَهُ نَجْـدَةٌ أَى شــدَّةٌ

والنَّجْدُ العَرَقُ، وَنَجَـدَهُ الدَّهْرُ أَى قَوَّاهُ وَشَدَّدَهُ

وَذَلَكُ بِمَا رَأَى فَـيه مِن التَّـجُرِبَة ، ومنه قـيل: َ

فُلانٌ ابْنُ نَجْدة كذا ، والنَّجَادُ ما يُرْفَعُ به الْبَيْتُ

<sup>(</sup>١) [ضعف]

رواه الحاكم ( ۲ / ۲۳۱ ) ، وفي سنده حمـران ابن أعين ، وهو ضعيف . .

والنَّجيسُ داءٌ خَبِيثٌ لا دَوَاءَ له .

نجم : أصلُ النَّجْم الكَوْكَبُ الطالعُ وجمعُه نُجوم ، وَنَجَمَ طَلَعَ نُجومًا ونَجْمًا فَصارَ النَّجْمُ مرةً اسمًا ومرةً مصدراً ، فالنَّجُومُ مرةً اسمًا كالقُلُوبِ والجُيُوبِ ، ومرةً مصدراً كالطُّلُوع والغُرُوبُ ، ومنه شُبُّهُ به طُلُوعُ النَّبـات والرَّأى فَــقــيــلَ: نَجَمَ النَّبْتُ والقَرْنُ ، ونَجَمَ لى رَأْيٌ نَجْمًا وَنُجُومًا ، وَنَجَمَ فُلانٌ على السَّلْطَان صار عــاصيًا ، وَنَجَّمْتُ المالَ عليه إذا وزعْتُهُ كــانّكَ فَرَضْتَ أَنْ يَدْفَعَ عندَ طُلُوعٍ كُلِّ نَجْمٍ " نَصِيبًا، ثم صار مُتَعارفًا في تقدير دَفْعه بأيُّ شيءٍ قَدَّرْتَ ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَعَلاَمَات وبالسنَّجْم هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [ السحل / ١٦ ] وقَال: ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فَي النَّجُوم ﴾ [الصافات / ٨٨ ] أَى فَي عِلْمِ النَّجُومِ وقولَهُ: ﴿ وَالنَّجُم إِذَا هَوَى ﴾ [ النجم / ١] قيلَ: أرادَ به الكَوْكَبَ، وإنما خَصَّ الهُوىُّ دُونَ الطُّلُوعِ فإنَّ لَفْظَةَ النَّجْم تَدُلُّ على طُلُوعِهِ، وقيلَ: أَرادَ بالنَّجْمِ الثُّريَّا ، والمعرَّبُ إذا أَطْلَقَتْ لَفْظَ السُّنَّجُم قَصَدَتْ بِه الثُّريَّا نحو طَلَعَ السُّجْمُ غُذَّيَّهُ وابْتَغَى الرَّاعي شُكِّيَّهُ ۚ ، وقيلَ: أرادَ بذلـك القرآنَ الْمُنجَّمَ الْمُنزَّلَ قَدْرًا فَقَدْرًا وَيَعْنى بقوله: هَوَى نُزُولَهُ، وعلى هذا قولُه : ﴿ فَلاَ أَقْسَمُ بِمُواقِعِ السَّنَّجُومِ ﴾ [الواقعـة / ٧٥] فقـد فُسِّرَ على الوجْهَيْنِ ، والتُّنجُّمُ الحُكْمُ بالنُّجُومِ، وقـولُه : ﴿ وَالنَّجْمُ

والشُّجَرُ يَسْجُدُان ﴾ [الرحمن/٦] فالنَّجْمُ ما لا ساقَ له من النَّبات ، وقيلَ: أراد الكُواكبَ . نجو: أصلُ النَّجاء الانْفَصَالُ من الشيء ومنه نَجَا فلانٌ من فــلان وَأَنْجَيْتُهُ وَنَجَيْتُهُ وَقَال: َ ﴿ وَٱنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [ النمل / ٥٣] وقال ﴿ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَآهْلُكَ ﴾ [ العنكبوت/٣٣] ، ﴿ وَإَذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلَ فَرْعَوْنَ ﴾ [ البقرة / ٤٩] ۗ ، ﴿ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فَـــــى الأرضَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ [ يسونسس / ٢٣] ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ ﴾ [الأعراف/ ٨٣] ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَــة منَّا ﴾ [الأعراف/ ٧٧] ، ﴿ وَنَجْيَّنَّاهُمَا وَقُومُهُمَا ﴾ [الصافات/ ١١٥] ، ﴿ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَر نَعْمَةً ﴾ [ القـــمــر / ٣٤ ،٣٥ ] ، ﴿ وَنَجِـيَّنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [ فــصلت / ١٨ ] ، ﴿ وَنَجِّينَاهُمْ مَنْ عَذَابِ غَلَيظٍ ﴾ [ هود / ٥٨ ] ، ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا ﴾ [ مريم / ٧٢ ] ، ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلُنا ﴾ [ يونس / ١٠٣ ] والنَّجْوَةُ والـنَّجـاةُ المكانُ المُرْتَفَعُ المُنفَصلُ بارْتف اعه عَمَّا حَوْلَهُ ، وقسيل : سُمِّي لكُونه ناجيًا من السَّيْلِ ، وَنَجَّيْتُهُ تَرَكْتُهُ بِنَجْوَةٍ وعـلى هـذا: ﴿ فَالْيَوْمُ نُنَّجِّيكُ بِلَدَنْكَ ﴾ [ يسونسس / ٩٢ ] ونَجَوْتُ قَشْرَ الشجرة وَجلْدَ الشاة لاشتراكهـما في ذلك قال الشاعر

فَقُلْتُ انْجُواَ عنها نَجا الجَلْدِ إنه

والقسى أَى يُتَّخَذُ ويُسْتَخْلُصُ ، والنَّجِ عيدانٌ قد قُشرَتْ ، قال بعضُهم: يقالُ: نجونتُ فُلانًا اسْتَنْكُهُتُهُ وَاحْتَجَّ بِقُولِ الشَّاعِرِ : نَجَوْتُ مُجَالَدًا فَوَجَدْتُ منه

كربح الكلب مات حديث عَهْد فإن يكن حَملَ نَجُوْتُ على هذا المعنى من أُجل هذا البيت فليس في البيت حُجَّةٌ له ، وإنما أرادَ أَنِّي سَارَرْتُهُ فَوَجَدْتُ مِن بَخَره ريح الكَلْبِ المِّيْتِ ، وكُنِّي عَمَّا يَخْرُجُ من الْإِنسَان بالنَّجْوِ، وقسيلَ: شَربَ دَواءً فَما أَنْجَاهُ أَى مَا أقامَهُ ، والاستنجاءُ تَحَرِّي إزالة النَّجُو أو طَلَب نَجُونَ لِإِلْقَاء الأذَى كَقُول هـم: تَغَوَّطَ إِذَا طَلَبَ غَائطًا من الأرض، أو طلبَ نَجْوَةً أي قطعـةً مَدَر لإزالَة الأذَى كقولهم : اسْتَجْمَرَ إذا طلبَ جَمَـارًا أَى حَجَرًا ، والنَّجْأَةُ بالهـمْزِ الإِصـابة ا بالعين ، وفي الحــديث: ﴿ ادْفَعُوا نَجُأَةُ الســائلِ إ باللُّقْمَة ، .

نحب : النَّحْبُ النَّذُرُ الْمُحكُومُ بوجُوبِه ، نَجُوكَى ، قَالَ : ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَى ﴾ [الإسراء/ اليقالُ: قَضَى فلانٌ نَحْبَةُ أَى وَفَى بِنَذْرِهِ ، قَال تعالى: ﴿ فَمَنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظُرُ ﴾ [ الأحزاب / ٢٣ ] ويُعَبَّرُ بذلَك عَمَّنْ وقال: ﴿ فَلَمَّا اسْتَيَالَسُوا مِنْهُ خَلَمْ صُوا نَجِيًّا ﴾ [ماتَ كقرلهم: قَضَى أَجَلَهُ وَاسْتُوفَى أَكُلُهُ، وَقَضَى منَ الدُّنْيا حــاجَتَهُ ، والنَّحيبُ البُكاءُ الذي مَعَهُ صَوْتٌ ، والنُّحابُ السُّعالُ .

نحت : نحَت الخَشَبُ وَالْحَجَرُ ونحوهما

سَيُرُ ضيكُما منها سَنامٌ وغاربُه وناجَيْتُهُ أي ســـارَرْتُهُ ، وأصْلُهُ أنْ تخْلُو به فى نَجْوَة من الأرض وقسيلَ: أصلُه من النَّجاة وهو أن تُعاونَهُ على ما فيه خَلاصُه ، أو أن تَنْجُو بِسِرِكَ من أن يَطلِعَ عليكَ ، وتَسَاجَى القومُ ، قال : ﴿ يَا أَيُّهِ اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَسَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَسَاجَوا بِالإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصَيَة الرُّسُول وَتَنَاجَوْا بِالبِرِّ والتَّقْوَى ﴾ [المُجادلة/ ٩] ﴿ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدُّقَةً ﴾ [ المجادلة / ١٢ ] والنَّجْوَى أصلُه المصدرُ ، قال : ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَى من الشَّيْطَانِ ﴾ [ المجادلة / ١٠ ] وقال : ﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَن النَّجْوَى ﴾ [ المجادلة / ٨ ] وقولهُ : أ ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [ الانبياء / ٣] تنبيهًا أنهم لم يُظْهِرُوا بوَجْه لأنَّ النَّجْوَى رُبَّمَا تَظْهَرُ بعـــدُ ، وقــال : ﴿ مَا يَكُونُ مَنْ نَجْوَى ثَلاثَةَ إِلاًّ هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة/٧] وقد يُوصَفُ بِالنَّجْوَى فيقالُ: هو نَجْوَى وهُمْ ٤٧] والنَّجيُّ المُناجي ويقالُ لسلواحد والجمع ، قــال : ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴾ [ مـــريم / ٥٢ ] [يــوســف/ ٨٠] وانْتَجَيْتُ فُلانًا اسْتَخْلَصْتُهُ لسرًى وأنْجَى فُلانٌ أَتَى نَجْوَةً ، وهُمْ في أرضٍ نجَاةٍ أَى فَى أَرْضٍ مُسْتَنَّجِى مِن شَجَرِهَا العِصِيُّ

من الأجسام الصَّلبَة ، قال: ﴿ وَتُنْحِتُونَ مَنَ التي نُحتَ عليها الإنسانُ كما أنَّ العَريزَةَ ما اللسُّوم . غُرزَ عليها الإنسانُ .

نحر : النَّعْرُ مَوْضعُ القلادة من الصَّدّر ونحَرْتُه أصَّبْتُ نحْرَهُ ، ومنه نحرُ البَعير وقيل في حَرْف عـبُد الله: « فَنَحَرُوهَا وَمَا كـادُوا يَفْعَلُونَ » [ البقرة / ٧١ ] وانْتَحَرُوا عَلَى كذا تَقَاتَلُوا تشبيها بِنَحْرِ البَعير ، ونحْرَةُ الشَّهْرِ ونحِيرُهُ أُولُه ، وقسيل: آخِرُ يومٍ من الشَّهْر كأنه يَنْحَرُ الذي قَبْلَهُ ، وقـــولهُ: ﴿ فَصَلِّ لَرَبُّكَ وَانْحَرْ﴾ [ الكوثر / ٢ ] هو حَثٌّ عَلَى مُراعاة هذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ وُهما الصلاةُ ونحرُ الهَدْي، وأنه لابدُّ من تعاطيهِما فـذلك واجبٌ في كلُّ دين وفي كُلِّ ملَّة ، وقـــيل: أمرٌ بوَضْع اليَّد عَلَى شُواظٌ منْ نَارٍ وَنُحَاسٌ ﴾ [ الرحمن / ٣٥] اللُّونِ بِالنُّحِـاسِ، والنَّحْسُ ضِدُّ السَّعْدِ ، قال: ﴿ فِي يَوْمُ نَحْسَ مُسْتَمَرٍ ﴾ [ القـمر / ١٩] ، ﴿ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ رِيْسِحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَحسَات ﴾ [ فـصَلتَ /١٦] وقُرِئَ: (نَحَسَاتٍ ا

بالفتح قيل: مَشْؤُومات ، وقيل: شديدات الجُبَّال بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴾ [ الشعراء / ٤٩ ] البَرْد ، وأصلُ النَّحْسِ أَنْ يَحْمَرَّ الأُفُقُ فَيَصِير وَالنَّحاتَّةُ مَا يَسْقُطُ مَنِ المنحُوتِ والنَّحِيتَةُ الطَّبِيعَةُ | كالنَّحاسِ أي لَهبِ بِلا دُخانِ فـصارِ ذلك مثلا

نحل: النَّحْلُ الحَيوانُ المُخصُوصُ ، قال: ﴿ وَأُوحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ [ النحل/ ١٨ ] والنَّحْلَةُ والنَّحْلَةُ عَطيّةٌ عَلَى سَبِيلِ التّبَرُّع وهو أخصُّ من الهَبَهُ إذْ كُـلُّ هَبَّهُ نَحْلُهُ وليس كُلُّ نَحْلَةَ هَبَّةً ، واشْتَقَاقُه فيما أرى أنه من النَّحْل نَظْرًا منه إلى فعله ، فكأنَّ نَحَلْتُهُ أَعْطَيْتُهُ عَطَيَّةً النَّحْل ، وذلك ما نبّه عليـه قولُه: ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ [ النحل / ٦٨ ] الآية وَبيَّنَ الحُكماءُ أَنَّ النَّحْلَ يَقَعُ عَلَى الأشياء كلِّها فَلا يَضُرُّها بوجه ، ويَنْفَعُ أعظمَ نَفْع فإنه يُعْطِي ما فيه الشُّفاءُ كما وصَفَهُ الله تعالى ، وسُمِّى الصَّدَاقُ بها من حـيثُ إنهُ لا يَجبُ في مُقابَلَته النَّحْرِ، وقــــيلَ: حَثٌّ عَلــىَ قَتْلِ النَّفْس بِقَمْع الكثرُ من تَمَتُّع دُون عوَض مالىٌّ ، وكذلك عَطيّةُ الشَّهْوَة، والنَّحْرِيرُ العالِمُ بالشيءِ والحاذقُ به . | الرَّجُلُ ابنَهُ يَصَالُ نَحلَ ابنَهُ كـذا، وأنحلَهُ ومنه [النساء / ٤] والانْتحـال ادِّعاءُ اَلشَّىءَ وتناولُه فالنُّحـاسَ اللَّهَيبُ بلا دُخان، وذلك تشبـيهٌ في الومنه يقـــالُ: فُلانٌ يَنْتَحلُ الشُّعْرِ وَنَحلَ جسْمُهُ نحُولًا صار في الدُّقَّة كالنَّحْل، ومنه النَّوَاحِلُ للسيُّوف أى الرقال الظُّبات تَصَوُّرًا لنُحُولَهَا ويَصِحُ أَنْ يُجْعَلَ السُّحْلَةُ أَصْلاً فَيُسَمَّى النَّحْلُ بذلك اعْتِبارًا بفِعْلهِ ، واللهُ أعلم .

نحن : نحنُ عبارةٌ عن الْمُتكلِّم إذا أخبرَ عن نَفْسِهُ مَعَ غيرهِ ، وما وَرَد في القُرَّان من إخبار الله تعالىي عن نفسه بــقوله: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص ﴾ [ يوسف / ٣] فقد قيل : هــو إحبارٌ عن نفســه وحدهُ لكن يُخَرَّجُ ذلك مَخْرَجَ الإِخْسِارِ الْمُلُوكَيِّ، وقسال بعضُ العُلماء: إنَّ اللهُ تعالى يَذْكُرُ مثلَ هذه الألفاظ إذا كان الفعْلُ المذكُورُ بَعْدَهُ يَفْعَلُه بواسطة بعض ملائكته أو بعض أوليائه فيكونُ نحنُ عبارةً عنه تعالى وعنسهم، وذلك كالوَحْي ونُصْرَة الْمُؤْمنينَ وإهْلاك الكافرين ونحـو ذلك مما يَتَوَلَّأُهُ الملائكةُ المذكورون بقوله: ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ [النازعــات/ ٥] وعلى هذا قــولُه: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مَنْكُمْ ﴾ [ الواقعة / ٨٥ ] يَعْنى وقْتَ الْمُحْتَضَر حينَ يشْهَدُهُ الرُّسُلُ المذكـــورون في قوله: ﴿ تُتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ [ النحل / ٢٨] وقولُه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذُّكُر ﴾ [الحجر/ ٩ ] لَمَّا كانَ بِوِساطةِ القَلَم وَاللَّوْحَ وجبريل . نَخِر : قَـالَ:﴿ أَنْذَا كُنَّا عَظَامًا نَخْرَةً ﴾ [النازعات/ ١١] من قــولهم: نَخرَت الشَّجَرَةُ أَى بَلَيَتْ فَهَبَّتْ بها نُخْرَةُ الرِّيحِ أَى هُبُوبُها والنَّخِيــرُ صَوْتٌ من الأنْف، ويُسَمَّى حَرْفــا الأنْفِ اللَّذَانِ يَخْرُجُ منهــمــا الـنَّخِيــرُ نُخْرَتَاهُ ومنخَراهُ ، والنَّخُورُ النَّاقَةُ التي لا تَدرُّ أو يُدْخَلُ الأصْبَعُ في مِنْخَرِها ، والنَّاخِرُ من يَخْرُجُ منه

النَّخيرُ ومنه ما بالدَّار ناخِرٌ .

نخل: النّخُلُ مَعروَفٌ، وقد يُسْتَعْمَلُ في الواحد والجسمع، قال تعالى: ﴿ كَأَنّهُمْ أَعْجَازُ نَخُلِ مُنْقَعِرٍ ﴾ [ القسمر / ٢٠]، وقال: ﴿ كَأَنّهُمْ أَعْجَازُ نَخُلِ خَاوِيَةٍ ﴾ [الحاقة/ وقال: ﴿ كَأَنّهُمْ أَعْجَازُ نَخُلِ خَاوِيَةٍ ﴾ [المسعواء / ٧] ﴿ وَنَخُلِ طَلْعُهَا هَضِيسَمٌ ﴾ [ الشعواء / ١٤٨]، ﴿ وَالنّخُلُ بَاسِقَاتَ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾ [قر/ ١٤] وجَمْعُهُ نَخَسِيلٌ ، قال: ﴿ وَمَنَ ثَمَراتِ النّخيلِ ﴾ [النحل/ ١٧] والنّخُلُ نَخُلُ اللّهِيَ النّقَيْتُهُ فَاخَذْتُ الشيءَ انْتَقَيْتُهُ فَاخَذْتُ خَيَارَهُ .

نَدُد : نَدِيدُ الشّيءِ مُسْارِكَهُ فَي جَوْهَرِهُ وَذَلْكَ ضَرْبٌ مِن الْمَاثَلَة فَإِنَّ المُثْلَ يَقَالُ فَي أَيّ مُشُلَ وَلِيسَ كُلُّ نِدًا ، مُشَارِكَة كَانَتْ ، فَكُلُّ نِدُّ مِثْلٌ وَلِيسَ كُلُّ نِدًا ، وَيقالُ : ﴿ فَلاَ تَجْعَلُوا للهُ أَنْدَاداً ﴾ [ البقرة / ٢٢ ] ، ﴿ وَمِنَ اللَّهِ مَنْ أَنْدَاداً ﴾ [ البقرة / ٢٢ ] ، ﴿ وَمِنَ اللَّهِ مَنْ أَنْدَاداً ﴾ [ البقرة / ٢١] ، ﴿ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ﴾ [ البقرة / ٢٥] ، ﴿ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ﴾ [ البقرة / ٢٩] ، ﴿ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ﴾ [ غلم نيو مُن المَيْنَ مِنْ أَخِيهِ ﴾ [ عبس / ٣٤] . ﴿ وَلَهُ أَنْدَاداً ﴾ في أَمْرٍ فَائت ، قال تعالى : ﴿ فَأَصْبَعَ مِنَ اللَّهُ مُنْ أَخِيهِ ﴾ [ عبس / ٣٤] . في أَمْرٍ فَائت ، قال تعالى : ﴿ فَأَصْبَعَ مِنَ اللَّهُ مُنْ أَخِيهِ ﴾ [ عبس / ٣٤] . النّادمينَ ﴾ [ المائدة / ٣١ ] وقال : ﴿ عَمَّا لَنَّدَمِينَ ﴾ [ المؤمنون / ٤٠ ] قليلً لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴾ [ المؤمنون / ٤٠ ]

وَأَصْلُهُ مِن مُنَادِمَةِ الْحُزْنِ له ، والنَّدِيمُ والنَّدْمَانُ وَالْمُنْدُمُ اللَّهِمُ اللَّنْدَامَةُ وَالْمُنادِمُ يَتَقَارَبُ . قَالَ بعضهم : المُندَامَةُ وَالْمُدَاوَمَةُ يَتَقَارَبَانِ . وقال بعضهم : الشَّرِيبَانِ سُمِيًا نَديمِيْنِ لما يَتَعَقَّبُ أَحْوَالُهُمَا مِن النَّدَامِسَةَ عَلَى فَعْلَيْهِما .

نْدَأَ : النَّدَاءُ رَفْعُ الصَّوْتِ وَظُهُورُهُ ، وقـــد يقالُ ذلك للـصُّوت الْمُجَرَّد وإيَّاهُ قَصَدَ بقوله : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَـــمَثَلَ الَّذِي يَنْعَقُ بَمَا لَا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً ونداءً ﴾ [ البقرة / ١٧١ ] أي لا يعرفُ إلا الصُّوتَ المُجَرَّدَ دُونَ المعنَى الذي يَقْتَضِيه تَرْكِيبُ الكلام ويقالُ للْمُرَكَّبِ الذي يُفْهَمُ منه المعنَى ذلك ، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ نَادَى ربُّكَ مُوسى ﴾ [ الشعراء / ١٠ ] وقوله: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاة ﴾ [ المائدة / ٥٨ ] أَى دَعَوْتُمْ، وكذلك ﴿ وَإِذَا نُودِيَ لَـلصَّلاَة منْ يوم الجُمْعَة ﴾ [ الجمعة / ٩ ] ونداء الصلاة مَخْصُوصٌ فَى الشُّرْعِ بِالْأَلْفَاظِ المُعْمِرُوفَةَ وَقُولُهُ: ﴿ أُولئكَ يُنَّادَوْنَ منْ مَكَان بَعيد ﴾ [ فصلت / ٤٤] فَاسْتَعْمَالُ النَّداء فيهم تنبّيهًا على بُعدهم عن الحَقُّ في قــوله : ﴿ وَاسْتُمعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ منْ مَكَان قَريبٍ ﴾ [ ق / ٤١ ] ، ﴿ وَنَادَيْنَاهُ مَنْ جَانبُ الطُّور الأيّمن ﴾ [ مريم / ٥٢ ] وَقال : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودَى ﴾ [ النمل / ٨ ] وقوله : ﴿ إِذْ نَادَى رَبُّهُ نَدَاءً خَفَيًّا ﴾ [ مريم/ ٣ ] فإنه أشارَ بالنَّدَاء إِلَى اللهِ تعالَى لأنَّه تَصَوَّرَ

نَفْسَهُ بعيدًا منه بذُنُوبه وأحواله السَّيَّنة كمَا يكونُ حَالُ مَنْ يَخَافُ عَذَابَهُ ، وقسوله : ﴿رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي للإِيمَانِ ﴾ [آل عسران / ١٩٣ ] فَ الْإِشَارَةُ بِالمُنَادَى إِلَى العَقْلِ وَالكِتابِ الْمُنَزُّلُ وَالسَّرْسُولَ الْمُرْسَلُ وَسَائِرِ الآيسات السَّدَّالَّةِ على وُجُوبِ الإِيمانِ باللهِ تـعــــالى ، وَجَعَلَهُ مُنَادِيًا إلى الإيمان لظُهُـــوره ظُهُورَ النِّداء وحَثُّه على ذلك كَحَثُّ المُنادى ، وأصلُ النَّداء من النَّدَى أي الرُّطُوبَة ، يقالُ: صَوْتٌ نَديٌّ رَفيعٌ ، واستعارةُ النَّداء للـصَّوْت من حيثُ إن مَنْ يَكْثُرُ رُطُوَبَةُ فَمه حَسُنَ؛ كَـــلَامُهُ وولــهــــذا يُوصَفُ الفَصِيحُ بِكُثْرَة الرِّيقِ ، ويقــــالُ: نَدى وَٱنْدَاءٌ وأَنْدَيَةٌ ، وَيُسَمَّى الشَّجَرُ نَدَّى لكونه منه وذلك التَسْمَيَة الْمُسَبِّب باسم سَبَبِه ، وقولُ السَّاعِرِ : كَالكَوْم إِذْ نَادَى مِنَ الكَافُورِ أَن كَالُورِ أَن الكَافُورِ أَن الكَافُورِ أَن اللَّهُ وَعُبُرَ عَن

أى ظَهَرَ ظُهُورَ صَوْتِ الْمنادى ، وَعُبَرَ عَن الْمَجْلَسِ: النادى الْمَجْلَسِ: النادى وَالنَّدَى عَلَى وَالنَّدَى عَلَى النَّدَى عَلَى النَّدَى عَلَى النَّدَى عَلَى النَّدَى عَلَى النَّدَى عَلَى النَّدَى النَّدَى عَلَى النَّدَى النَّدَى عَلَى النَّدَى عَلَى النَّدَى النَّدَى عَلَى النَّذَى وَالنَّذَى وَالنَّذَى عَلَى النَّدَى عَلَى النَّذَى النَّذَى النَّدَى عَلَى النَّذَى النَّذَى

نذر : النَّذْرُ أَنْ تُوجِبَ عَلَى نَفْسَكَ مَا لَيْسَ بِوَاجِبِ لِحَدُوثِ أَمْرٍ ، يَسْقَالُ: نَذَرْتُ لله أَمْرًا ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمِنِ صَوْمًا ﴾ [مريم / ٢٦] وَقَال: ﴿ وَمَا ۚ أَنْفَقْتُمْ مَنْ نَفَقَةَ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ ﴾ [ البقرة / ٢٧٠ ] وَالإِنَّذَارُ إِخْبَارٌ فَيه تخُويفٌ كما أَنَّ التَّبْشيرَ إِخْبَارٌ فيه سُرُورٌ ، قــال : ﴿ فَأَنْذَرَ تُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴾ [الليل / ١٤] ، ﴿ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعَفَةٌ مَثْلَ صَاعِقَة عَاد وثُمودَ ﴾ [ فيصلت / ١٣٠] ، ﴿ وَاذْكُر الْخُاعَاد إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقِ اللهِ ﴾ [الأحقاف/ ٢١] ، ﴿ وَالذِّينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنَّذَرُوا مُعْرِضُونَ ﴾ [ الأحقساف / ٣] ، ﴿ لتُنْذَرَ أُمَّ السَّقُرَى وَمَنْ حَوْلِ عَوْلِ اللَّهِ مَا أَجَمْع ﴾ [صَرْصَرا في يَوْم نَحْسَ مُسْتَمرٌ ﴾ [ القَّمر / [الشورى/٧] ، ﴿ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَنْذُرَ آبَاؤُهُمْ ﴾ [ يس / ٦] والنَّذيرُ الْمُنذرُ وَيَقَعُ علَى كُلِّ شيء فيه إنْذَارٌ إنسانًا كان أو غيره ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذيرٌ مُبِينٌ ﴾ [ نـــوح / ۲] ، ﴿ إِنِّي أَنَا النَّذَبِرُ الْمُبَينُ﴾ [ الحسجر ٨٩] ، ﴿ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذَيَــرٌ ۗ مُبِينٌ ﴾ [ الأحـقـــاف / ٩ ] ، ﴿ وَجَاءَكُم النَّذَيرُ ﴾ [ فاطر / ٣٧ ] ، ﴿ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴾ أ [اللَّدُثر / ٣٦] والنُّذُرُ جَمْعُهُ ، قَــَال: ﴿ هَٰذَا نَذيرٌ منَ النُّذُر الأُولَى ﴾ [ النــجم / ٥٦ ] أي من جنس ما أُنْذرَ به اللذين تَقَدَّمُوا قال : ﴿كَذَّبُتْ ثُمُودُ بِالنَّذُرُ ﴾ [ القـمـر / ٢٣ ] ، ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فَرْعُونَ النَّذُرُ ﴾ [ القمر / ٤١ ] ﴿ وَالَ عنه شَعْرُ رأسِهِ كَانَهِ نُزِعَ عنه فيفارَقَ ،

﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ﴾ [ القمر / ١٨ ] وقد نَذرْتُ أَى عَلَمْتُ ذلكَ وَحَذرْتُ .

نزع: نَزَع السشيءَ جَذَبَهُ من مَقَرَّه كَنَزْع القَوْس عن كَبده ويُستَعْمَلُ ذلك في الأعراض، ومنه نَزْع العَدَاوَة والمَحَبَّة من السقَلْب، قـــال تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِسِي صُدُورِهِمْ مِنْ عَلَّ ﴾ [الأعراف / ٤٣] وَانْتَزَعْتُ آيَةً مَنَ الْـقرآنَ في كذا ، ونَزَعَ فُلانٌ كـذا أى سَلَبَ قال : ﴿ تَنْزعُ اللُّك ممَّنْ تَشَاءُ ﴾ [آل عمران / ٢٦] ، وقولُهُ: ﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْفًا ﴾ [ النازعات / ١ ] قـــيـلَ: هي أَلَمُلائكَةُ التــي نَنْزعُ الأرْواحَ عن الأشباح ، وقولهُ : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحًا ١٩] وقولُه : ﴿ تُنْزِعُ النَّاسَ ﴾ [ القمر / ٢٠] قَـيلَ: تَقْلَعُ الناسَ مَن مَقَرِّهُمْ لشدَّة هُبُوبِهـا . وقسيلَ : تَنْزعُ أَرَواحَهُمْ منْ أَبْدانهمْ ، والتَّنَارُعُ وَالْمُنَازَعَةُ الْمُجَاذَبَةُ، وَيُعَبِّرُ بَهِـمـاً عَن الْمُخَاصَمَة وَالْمُجَادَلَة ، قال : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فَسِي شَيْء أَفَرُدُّوهُ ﴾ [ النساء / ٥٩ ] ، ﴿ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ إينهُم ﴾ [طه / ٦٢] والنَّزعُ عن السيء الكَفُّ عنه والنُّزُوعُ الاشْتيَاقُ الشَّديدُ ،وذلكَ هو المُعَبَّرُ عنه بإمْحَال النَّفْس مع الحَبِــــيب ، ونَادَعَتْني نَفْسي إلى كذا ، وَأَنْزَعَ السقومُ نَزَعَتُ إبلهُم إلى مُواطِنِهِمْ أَى حَنَّتْ ، وَرَجُلُ أَنْزَعُ

والنَّزْعَةُ الموضعُ من رأسِ الأنْزَعِ ويقــالُ: امْرَأَةٌ زَعْراءُ ولا يقالُ نَزْعَاءُ ، وبنسر نَزَوعٌ قَريبَةُ القَعْر يُنزَعُ منها باليد ، وَشَرَابٌ طَيُّبُ المُنزَعَة أَى المقطّع إذا شُرِبَ كما قال : ﴿ خَتَامُهُ مُسْكُ ﴾ [المطففين / ٢٦].

نزغ: النَّزْغُ دُخولٌ في أمر لإفسادِهِ ، قال: ﴿ مِنْ بِعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَنِي ﴾ [يوسف/ ١٠٠].

بعــد شيء ، وَبِنْــرٌ نَزُوفٌ نُزِفَ مَاؤُهُ ، والنَّزْفَةُ الغَرْفَةُ والجمعُ النُّزَفُ ، وتُزِفَ دَمُهُ أَو دَمْعُهُ أَى نُزعَ كُلُّهُ، ومنه قـــيلَ سكْرَانُ نَزِيفٌ نُزِفَ فَهْمُهُ بسُكْرِهِ ، قال تعالى : ﴿ لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يَنْزِفُونَ ﴾ [ الواقعة / ١٩ ] وقُرئُ (يُنْزِفُونَ) من قــولهم: أَنْزَفُوا إذا نَزَفَ شَرَابُهُمْ أَو نُزعَتْ عُقُولُهُمْ ، وَأَصْلُهُ مِن قَـولهِم: أَنْزَفُوا أَى نَزَفَ ماءُ بِسْرِهِمْ ، وأَنْزَفْتُ الشيءَ أَبْلَغُ مِن نَزَفْتُهُ ، ونَزَفَ الرجُلُ في الخُصُومَةِ انْقَطَعَتْ حُجَّتُهُ وفي مَثَل : هو أَجُبَنُ من المَنْزُوفِ ضَرِطًا .

نزل: النُّزُولُ في الأصلِ هـو انحِطَاطٌ من عَلُو ، يَقَـالُ: نَزَلَ عَن دَابَّتُه، وَنَزَلَ فَي مَكَان ﴿أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾ وإِنْزَالُ اللهِ تعسالي نِعَمَهُ وَنِقسمَهُ على الخَلْقِ، [الإسراء/ ١٠٦] ، ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الَّذَّكُو ﴾

وإعطاؤُهُمْ إيَّاها ، وذلك إمَّا بَإِنْزالِ الشيءِ نَفْسِهِ كإنْزَال القرآن ، وإما بإنْزَالِ أسبَّابِهِ وَالهِدَايَةِ إليه كَإِنْزَالُ الْحَديدِ وَاللِّبَاسِ ، ونحوِ ذلك ، قالَ : ﴿ الحُمْدُ لله الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْده السكتابَ ﴾ [الكهف/ ١] ، ﴿ اللهُ الَّذِي أَنَّزَلَ الكَّتَابَ ﴾ [الشورى / ١٧] ، ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدَيدَ ﴾ [الحديد/ ٢٥] ، ﴿ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الصَّكتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ [ الحديد/ ٢٥] ، ﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمُّ منَ نَزْف : نَزَفَ الماء نَزَحَهُ كُلُّهُ مِنَ البِئْرِ شَيئًا ۗ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ ﴾ [ الزمــــر/ ٦]، ﴿ وَأَنْزَلُنَا مِنَ السَّمَ السَّمَ الْمُ طَهُوراً ﴾ [الفرقان/ ٤٨] ، ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَّ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً نَجَّاجًا ﴾ [ النب ا / ١٤ ] ، ﴿ عَلَيْكُمْ لَبَاسًا ابُواري سَوْآتكُمْ ﴾ [ الأعـــراف / ٢٦ ] ، ﴿ أَنَّزِلْ عَلَيْنَا مَاثِدَةً مِنَ السَّماء ﴾ [ المائدة / أَنْ يُنَزِّلُ اللهُ مَنْ فَضُله عَلَى مَنْ يَشَاءُ منْ عبَاده ﴾ [ البقـرة / ٩٠] ومن إنزال العَذَابَ قَـُولَهُ: ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلَ هِــــذَهُ القَرْية رجْزًا مِنَ السَّماء بَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [العنكبـوت/ ٣٤] والفَرْقُ بَيْنَ الإنزال وَالتَّنزيل في وصف القـرآن والملائكة أنَّ النَّنْزيلَ يَخْتَصُ بالمُوضع الذي يُشِيــرُ إليه إنْزَالُهُ مُفَرَّقًا ومَرَّةً بعْدَ كَـٰذَا حَطَّ رَحُلُهُ فيـه ، وأَنْزَلَهُ غـيرُهُ ، قــال : ﴿ أَخْرَى ، والْإِنْزَالُ عَامٌّ ، فممَّا ذُكرَ فــيه التَّنْزيلُ قولُه : ﴿ نَـزَلَ بِهِ الـرُّوحُ الأمينُ ﴾ [الشعراء/ ١٩٣] وقُرِئَ « نُزَلُ) ، ﴿ وَأَزَّلْنَاهُ تَنْزِيسَلا ﴾

[الحشر/ ٢١] ، وقوله : ﴿ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ا ذكراً رَسُولاً يُتـــلُو عَلَيْكُمْ آيـــات الله ﴾ [الطلاق/ ١٠، ١١] فقد قيلَ: أراد بإنزال الذُّكْرِ هَهُنَا بَعْثَةَ النبيِّ ﷺ وسماهُ ذَكْرًا كَمَا اسمرى عيسى عليه السلام كلمة ، فعلى هذا يكونُ قـولهُ رَسُولًا بَدَلًا من قولهِ ذِكْرًا، وقـيلَ ا بَلُ أَرَادَ إِنْزَالَ ذَكْرِهِ فَــــــــكُونُ رَسُولًا مَفْعُولًا بَقُوله: ذَكْرًا أَى ذَكْرًا رَسُولًا، وأمَّا التَّنزُّلُ فيهو كَالنُّزُولَ بَهِ ، يَقَالُ نَزَلَ الْمَلَكُ بَكَذَا وَتَنزَّلَ ، ولا يُقَالُ : نَزَلَ الله بكَذَا ، وَلاَ تَنَزَّل ، قَـــال : إ ﴿ وَنَوْلَ بِهِ السرَّوحُ الأمينُ ﴾ [ الشعراء / ٩٣ ] وقال: ﴿ نَنزُّلُ اللَّائِكَةُ ﴾ [ القدر/ ٤] ، ﴿ وَمَا أنتنازل الأبامر رَبِّك ﴾ [مريم / ٦٤]، ﴿ يَنَسْزَّلُ أَلاَّمْرُ بَيِّنَهُنَّ ﴾ [ الطلاق / ١٢] ولا يقالُ في المُفْتَرَى والكذب وما كان من الشَّيْطان إلاَّ التَّسْرُّلُ ﴿ وَمَا تَسْرَلُتُ بِـه السَّبَّاطِينُ ﴾ َ [الشعراء/ ٢١٠] ﴿ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ السُّيَّاطِينُ إلى سماء الدُّنيا ، ثم نَزَلَ نَجمًا فَنَجمًا . [ تَنزُّلُ ﴾ [ الشعراء/ ٢٢١ - ٢٢٢ ] الآية ، والنُّولُ مَا يُعَدُّ للنَّازِلِ مِن الزَّادِ ، قال: ﴿ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا ﴾ [السجدة/ ١٩] وقال: ﴿ نُزُلًا مَنْ عَنْدَ اللهِ ﴾ [آل عـمـران / ١٩٨] وقــال في صِفَةِ أهلِ النارِ: ﴿ لَأَكُلُونَ مِنْ شَجَر مِنْ زَقُّومٍ ﴾ [ الواقعة / ٥٢ ] إلى قوله: ﴿هذا نُرْلُهُمْ يَوْمَ الدَّينِ ﴾ [الواقعة/٥٦] ﴿ فَنُزُلُ مِنْ مَرَّةً مـــا خَوَّلْناكَ مِرَارًا ﴿ لُوَ أَيْنَهُ خَـاشِعًا ﴾ [ حَمِيم ﴾ [ الواقـعـة / ٩٣ ] وانْزَلْتُ فُلاِنًا

[الحجر / ٩] ، ﴿ لُولًا نُزِّلَ هَذَا القُرْآنُ ﴾ [الزخـرف/ ٣١] ، ﴿ وَلَوْ نُزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْض الأَعْجَمِينَ ﴾ [ الشعراء / ١٩٨ ] ، ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكَينَتَهُ ﴾ [ التـــوبة / ٢٦ ] ، ﴿ وَانْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ [ التـوبة / ٢٦ ] ، ﴿لُولاَ نُزَلَّتْ سُورَةٌ ﴾ [ محمد / ٢٠] ، ﴿ فإذا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحُكَمَةٌ ﴾ [ محمد / ٢٠ ] فإنَّما ذَكَرَ في الأوَّل نُزِّلَ، وفي الثاني أُنْزِلَ تنسِيهًا أنَّ الْمُنَافِقِينَ يِقْتُــرِحُونَ أَنْ يَنْزِلَ شيءٌ فــشيءٌ من الحَثِّ عَلَى القتَّال ليتَولُّوهُ وَإِذَا أَمرُوا بذلك مَرَّةً وَاحِدَةً تَحَاشُواْ منه فلمْ يَفْعَلُوهُ ،فَهُمْ يَقْتُرِحُونَ الكثيـرَ ولا يَفُونَ منه بالقليلِ . وقولُه : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَى لَيْلَةَ مُبَارَكَةً ﴾ [ الدخان / ٣] ، ﴿ شَهُرُ رَمَضَانً الَّذِي أَنْزِلَ في .... المُوْآنَ ﴾ [البقرة/ ١٨٥] ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَسِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ ﴾ [القــــدر/ ١] وَإِنْمًا خُصَّ لَفُظُ الإَنْوال دُونَ التَّنزيلِ ، لما رُوِيَ أَنَّ القرآنَ نَزَلَ دُفْعةً وَاحدَةً وقولُه : ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنَفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لاَ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُوله ﴾ [التـوبة/ ٩٧] فَخَصَّ لَفُظُ الإِنْزَالِ ليكونَ أَعمُّ | فقد تقدم أن الإنزال أعمُّ من السُّنْزِيل ، قال: ﴿لُوْ أَنْزَلْنَا هَـٰذَا القُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ﴾ ۚ [ الحشر / ٢١ ] ولم يقُلُ: لوْ نَزَّلْنا تنبيهًا أَنَا لوْ خسوَّلناه

أَضَفَتُهُ ، ويعْبُرُ بالنَّازلة عن الشُّدَّة، وجمعُها نَوَازِلُ ، والسَدْرَالُ فَي الحَرْبِ الْمُسَازِكَةُ ، ونَزَلَ فُلانٌ إذا أتى منّى ، قال الشاعر :

أنازلة أسماء أم غير نازلة

والنَّوْالَةُ وَالنَّوْلُ يُكَنَّى بهما عن مَّاء الرَّجُلُ إذا خَرَجَ عنـه ، وطعَامٌ نُزُلٌ وذُو ونُزُلٌ لَـهُ رَيْمٌ وَحَظٌّ ، نَزِلٌ مُجْتَمَعٌ تشبيهًا بالطُّعام النَّزُلُ .

نسب: النَّسَبُ والنُّسْبَةُ اشْتَراكٌ من جهة أحــدِ الأبوينِ ، وذلك ضَرَّبان : نَسَبٌ بالطُّولَ كالاشتراك من الآباء والأبناء ، ونَسَبُ بالعَرْضَ كَالنَّسْبَةُ بَيْنَ بَنِي الإِخْوَة وَبَنِي الأَعْمَام ، قال : وقـيل : فـلان نَسَيبُ فُلان : أي قـريُبـهُ ، وَتُسْتَعْمَلُ النِّسْبَةُ فَي مِقْدَارَيْنِ مُتَجَانِسَيْنِ بَعْضَ التَّجانُس يَخْتَصُّ كلُّ وَاحد مَنهما بالأَخر ، ومنه الـنّسيبُ وهو الانتسابُ فـى الشُّعْر إلى المرأة بذكر العشق ، يقالُ: نَسَبَ الشاعرُ بالمرأة

نسخ : النَّسْخُ إِدَالَةُ شيء بـشيء يَتَعَقَّبُهُ كَنَسْخ الشمس الظُّلُّ ، والطُّلُّ الشمس ، والشَّيْبِ الشَّبِ ابُّ ، فَــتَارَةً يُفْهَمُ منه الإزالة، وتارةً يُفْهَمُ منه الإِثْبِاتُ ، وتارةً يُفْهَمُ منهُ الأمران ، ونَسخُ الكتابِ إذالة الحكم بحكم يَتَعَقَّبُهُ ، قــال تعالى : ﴿ مَا نَنْسَخُ مَنْ آيَةَ أُو نُنْسَهَا نَأْتَ بِخَيْرِ مَنْهَا ﴾ [ السِقرة / ٢٠٦ ]

قيل: معناهُ ما نُزيلُ العملَ بها ، أو نخذِفُها عن قُلوب العبــاد ، وقيــل: معناهُ مــا نُوجدُهُ ونُنزَلُه من قبولهم: نَسَخْتُ السكتبابَ ، ومُا نَنْسَأَهُ أَى نُؤَخِّرُهُ فَلَمْ نُنَزِّلُهُ ﴿ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ ﴾ [ الحج / ٥٢ ] ونَسْخُ الكتاب نَقْلُ صُورَته المجرَّدة إلى كتساب آخر ، وذلك لا يَقْتَضَى إِزالةَ الصُّورَةِ الأُولَى بَلْ يَقْتَضَى إِثْبَاتَ مثْلها في مادَّة أُخْرَى كاتِّخاذ نَقْش الخاتم في شُمُوع كَثيرة ، والاستنساخُ التَّقَدُّمُ بَنَسْخ الشيء والتَّرَشُّحِ لَـلِنَسْخِ ، وقَـــد يُعَبَّرُ بَالـنَسْخِ عَنَ السَّنْسِخِ مَا كُنْتُمُ الاسْتُنْسِخُ مَا كُنْتُمْ ﴿ وَجِعَلَهُ نَسَبًا وَصَهُمُ ﴾ [ الفرق ان / ٤٥ ] ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ [ الجاثية / ٢٩ ] والْمُناسَخَةُ في الميراث هو أنْ يُمُوتَ ورَثَةٌ، بعــدَ وَرَثَةَ والميرَاثُ قَــائَـمٌ لم يُقْسَمُ ، وتناسُخُ الأزْمنَةُ والَقُرُون مُضِيٌّ قــوم بَعْدَ قــوم يَخْلُفُـهُم ، وَالَــقــائلونَ بالتّناسُخ قـــومٌ يُنْكِرُونَ البَعْثَ عَلَى مـــا أَثْبَتَنَّهُ الشَّرِيعَةُ ، ويَزْعُمَـونَ أَنَّ الأروَاحُ تَنْتَقَلُ إلى الأجسام عَلَى التَّابيد .

نسر: نَسْرٌ اسَمُ صَنَم في قوله: ﴿ونَسُراً﴾ [نوح / ٢٣] والنَّسْرُ طَالِرٌ ومَصْدَرُ نَسَرَ الطائرُ الشيءَ بمنسَرِه أي نَقَرَهُ ، ونَسْرُ الحــافــر لحمـةٌ ناتئةٌ تشبـيهًا به ، والنِّسْرَان نجمـان طائرٌ وواقعٌ ، ونسَرْتُ كـذا تَناوَلْتُهُ قلـيـلاً قليـلاً ، تناوُلَ الطائر الشيءَ بمنسَره .

نسف: نَسَفَتَ الرَّبِحُ السَّىءَ اقْتَلَعْتُهُ

وأزالَتُهُ ، يقالُ نَسَفْتُهُ وانْتَسَفْتُهُ ، قال: ﴿يَنْسَفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴾ [ طه / ١٠٥ ] وَنَسَفَ البَعيـــرُ الأَرْضَ بُقَدَّم رجْله إذا رَمَى بتُرَابه ، يقالُ: ۖ ناقةٌ نَسُوفٌ ، قالَ تَعـالى : ﴿ ثُمَّ لَنَسْفِنَّهُ فَى الْيَمِّ نَسْفًا ﴾ [ طه / ٩٧ ] أي نطرَحُه فسيه طَرْحَ النُّسَافِيةِ، وهي ما تَثُورُ من غُبِيارِ الأرْضِ. وتُسَمَّى الرُّغُوةُ نُسَافَةً تشبيبها بذلك ، وإناءً نَسْفَانٌ امْتَلاً فَعَلاَهُ نُســافَة ، وانتُسفَ لونْهُ اى تَغَيَّرَ عماً كان عليه نسافه كما يقال: اغْبَرَّ وجْهُه. والنَّسْفَة حجـارةٌ يُنْسَفُ بها الوسخُ عن القدَم ، وكلامٌ نَسيفٌ أي مُتَغَيِّرٌ ضَئيلٌ .

نسك : النُّسُكُ العبادةُ وَالنَّاسِكُ العابدُ واختُصَّ بأعْمَال الحَجُّ ، وَالمـنَاسكُ مـــواقف النُّسُك واعْمـــاللهـــا ،والنَّسيكَةُ مُخْتَصَّةً بالذَّبيحَة، قَال : ﴿ فَفَدْيَةٌ مِنْ صِيامِ أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك ﴾ [ البقرة / ١٩٦ ] ﴿ فَإِذَا قَضَيَّتُم مَنَاسَكُكُم ﴾[ البقرة / ٢٠٠ ] ﴿ مَنْسَكَا هُمْ نَاسَكُوهُ ﴾ [ الحج / ٦٧ ] .

نسل : النَّسْلُ الانْفصَالُ عن الشيء ، يقالُ نَسَلَ الوَبَرُ عن البَعيرِ والقَمـيِصُ عن الإنسان، قال الشاعر :

فَسُلِّي ثيابي عن ثيابك تنسلي

وَبَرُهَا، ومنه نَسـلَ إذا عَدا ، نَسلُ نَســلاَنا اذا أَسْرَعَ ، قــال : ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يُنْسَلُونَ﴾ [ الأنبياء/ ٩٦] وَالنَّسْلُ الولدُ لكونه انَاسلاً عن أبيه ، قال: ﴿ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلُ ﴾ [البقرة/ ٢٠٥] وتناسلُوا تَوالدُوا، ويقالُ أيضا إذا طَلَبْتَ فَضْلَ إنسانِ فَخُذْ مَا نَسَلَ الك منه عَفَّرا.

نسى : النَّسْيانُ تَرْكُ الإنسان ضَبُط ما اسْتُودَعَ إِمَّا لَضَعْفَ قَلْبُهُ ، وإمَّا عَـن غَفْلَةً وإمَّا عن قَصْد حتى يَنْحَذف عن القَلْب ذكره، يقالُ نَسيتُه نسيانا ، قال : ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مَنْ قَبْلُ فَنَسَىَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا﴾ [ طــه / ١٥٥] ﴿فَذُوتُوا بَمَا نَسيتُم ﴾ [ السجدة / ١٤] ﴿ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّطَانُ ﴾ [الكهف / ٦٣] ﴿ لا تُؤاخذُني بمَا نَسيتُ ﴾ [الكهف / ٧٣] ﴿فَنَسُوا حَظًّا مَا ذُكُّرُوا بِهِ ﴾ [المائدة / ١٤] ﴿ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نعمةً منه نسى مَا كـــانَ يَدْعُو إِلَيْهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ [الزمــر / ٨] ﴿سَنُقُرنُكَ فَلاَ تَنْسَى ﴾[ الأعلى /٦] إخبارٌ وضَمَانٌ من الله تعالى أنه يجعَلهُ بَحيثُ لا يَنْسِي مِا يَسْمَعُهُ مِنَ الحِقِّ ، وَكُلُّ نسيان من وَالنَّسَالَةُ مَا سَقَطَ مِنِ الشَّعْرِ وَمَا يَتَحَاتُ مِنِ ۗ الإنسانِ ذَمَّهُ اللهِ تعالَى به فهو ما كان أصلهُ عن الريش ، وقـــد انسكتِ الإبــلُ حـــانَ أَنْ يَنسلَ التَّعمُّد وَمَا عُذِرَ فيــه نحوُ ما رُوِيَ عن النبيُّ ﷺ

(١) [صحيح ]

رواه ابن ماجة ( ٢٠٤٥ ) وقال البوصيسرى : إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس ( يعني تدليس التسوية ) ورواه الحاكم ( ١٩٨/٢) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وابن حبان شرط الشيخين ووافقه الذهبي وابن حبان (٢/٢١٦) (ح/٧٢١٩) وصححه ، والبيهقي والطبراني ( ١٧١١) ( ١٣٢/١٠) وقد صححه الشيخ الألباني .

[الكهف / ٢٤] قال ابن عباس: إذا قُلتَ شيئا ولم تقُل إن شاء الله فَ قُلهُ إذا تذكّر ته، وبهذا أجاز الاستثناء بعد مُدة ، قال عكر مة : مَعنَى نسيتَ ارْتَكَبْتَ ذَنْبًا ، ومعناه اذْكُر الله إذا أردْت وقصدت ارتكاب ذَنْب يكن ذلك دافعًا لك، فالنسى أصله ما يُنْسَى كالنَّفْضِ لما يُنقض وصار في التَّعارف اسما لما يقل الاعتداد به ، ومن هذا تقول العرب : اخفظُوا أنساءكُم أي ما من شانه أن يُنسَى ، قال الشاعر :

كأنَّ لَهَا في الأرض نسيًا تَقُصُهُ وقولهُ تعالى : ﴿ نَسْيًا مَنْسِيًا ﴾ [مريم/٢٣] اى جاريًا مَجْرَى النَّسْيِ القليلِ الاعتداد به وإن لم يُنْسَ ولهذا عَقبَهُ بقوله: مَنْسِيًا لأنَّ النَّسْيَ قد يقالُ لِما يَقِلُ الاعتداد به وإنْ لَم يُنْسَ ، وقُرِئ نِسيًا وهو مَصْدَرٌ مَوْضُوع مَوْضِعَ المَفْعُول نحو عَصَى عصيًا وعِصْيانًا . وقوله : ﴿ مَا نَسْخِ مِنْ اللهِ أَوْ نُنْسَهَا ﴾ [ البقرة / ١٠٦ ] فإنساؤها حَذْفُ ذِكْرِها عن القُلُوب بِقُوةً إلهيَّة والنَّسَاء والنِّسُوانُ والنَّسُوةُ جمعُ المرأةِ مِن غير لَفِظها كالقوم في جمع المرأة من غير لَفِظها يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلاَ نِسَاقُكُمْ مِنْ نِسَاء ﴾ [ الحجرات / ١١] ﴿ نِسَاوُكُمْ مِنْ نِسَاء ﴾ [ الحجرات / ١١] ﴿ نِسَاوُكُمْ

حَرثُ لَكُمْ ﴾ [ البقرة /٢٢٣ ] ﴿ يا نساء النَّبِيُّ ﴾ [ الأحزاب / ٣٢] ﴿وقَالَ نسُوةٌ في المَدينَة ﴾ [ يـوسف / ٣٠ ] ﴿مَا بَالُ النَّسُوة اللاتي قَطَّعْنَ أيديهُنَّ ﴾ [ يوسف / ٥٠] والنسا عرْقٌ وتَثْنَيْتُهُ نَسَيَانَ وجمعُه أنساءُ .

المرأةُ إذا تأخَّرَ وَقْتُ حَيْضها فَرُجِيَ حَمْلُهَا وهي نسُوء ، يقالُ نَسَا الله في أَجَلكَ وَنَسَا الله أَجَلكَ والنَّسيثةَ بَيْعُ الشيء بالتأخيرُ ومنها النَّسيءُ الذي كانت العَــرَب تَفْعَلُهُ وهو تأخيرُ بعض الأشــهُر الحُرُم إلى شَهْ ر آخَرَ ، قال : ﴿ إِنَّمَا النَّسَيْءِ زيَادَةٌ في الكُفْرِ ﴾ [ التوبة / ٣٧ ] وقُرِئ: ﴿مَا نَنْسَخُ مَنْ آیَـة أَوْ نَنْسَـاهَا ، أَى نُوخـــرْهَا إمَّــا بإنسانها وإمّا بإبطال حُكْمها . وَالمنسا عَصَّا يُنسا به الشيء أي يُؤخِّرُ ، قال : ﴿ تَأْكُلُ مُنْسَأَتَهُ ﴾ [ سبأ / ١٤] وَنسَاتِ الإبلُ في ظُمَــنهَا يومًا أو يَوْمَيْن أي أخرَّت ، قال الشاعرُ :

وعنس كألواح الإران نسأتها إذا قيلَ للمَشبُويَتَيْن هُما هُما والنَّسُوء الحَلِيبُ إذا أُخِّرَ تَناوُلُه فَحَمضَ فَمُدَّ

نشر : النَّشْرُ ، نَشَرَ الشُّوبَ وَالصَّيْفَةَ والسَّحَـابُ والنُّعْمَةُ والحديثُ بَسَطَهَـا ، قال :

﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشرَتُ ﴾ [ التكوير/ ١٠] وقال: ﴿ وَهُوَ الذَّى يُعرسلُ الرِّيَاحَ بشــراً بَيْنَ ايَدَىٰ رَحمَته ﴾ [ الأعـــراف /٥٧] ﴿ وَيَنْشُرُ أرَحْمُنَهُ ﴾ [ الشـــورى / ٢٨] وقــــوله : ﴿ وَالنَّاشُـرَاتُ نَشْـرًا ﴾ [ المرســــلات/٣] أي نسأ: النَّسْءُ تأخير في الوقت ،ومنه نُسنت | المَلأنكة التي تَنْشُرُ الـرياحَ أو الرياحُ التي تَنْشُرُ السَّحَابَ ، ويقالُ في جـمع الناشِر نُشُرٌ وَقُرئ: ﴿ نُشُرًا ﴾ فيكونُ كقوله: والناشرَات ومنه سَمِعْتُ أنَشْرًا حَـسنًا أي حَديثًا يُنشَـرُ من مَـدْح وغيره، وَنشرَ المِّيُّتُ نُشُورًا ، قيال : ﴿وَإِلَيْهُ النُّشُورُ ﴾ [ الملك / ١٥ ] ﴿ بَلْ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ أنْشُوراً ﴾ [ الفــرقـان / ٤٠ ] ﴿وَلا يَمْلكُونَ مَوْتُنَا وَلاَ حَياةً وَلا نُسُورًا ﴾ [ الفرقان / ٣ ] وَأَنْشَرَ الله المِّيتَ فَنُشَرَ ، قال : ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاء أنْسَرهُ ﴾ [ عبس / ٢٢] ﴿فَأَنْشَرْنَا بِهِ بِلْدَةً مَيْتًا ﴾ [الزخرف / ١١] وقيل نَشَــرَ الله المَيِّتَ وأنْشَرَهُ بمعنَّى ، وَالْحَقَيْقَةُ أَنَّ نَشَـرَ الله المَّيَّتَ مُستَعَارٌ منْ نَشْرِ الثوب ، قال الشاعرُ:

طَوَتُكَ خُطُوبُ دَهْرِكَ بَعْدَ نَشْرِ كذَاكَ خُطُوبُهُ طَيًّا وَنَشْرًا وقولُهُ : ﴿ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُسُورًا ﴾ [الفرقان/ ٤٧] أي جَـعَلَ فيه الانتشــارَ وابتغاءَ الرزقِ كما قال : ﴿ وَمِنْ رَحْمَتُهِ جَعَلَ لَكُمْ

الليْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ [ القـــصص /٧٣] الآية، وانتــشَــارُ الناسِ تصــرُفُــهُمْ في الحاجات، قال : ﴿ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتُ شُرُونَ ﴾ [السروم/ ٢٠] ﴿ فَاإِذَا طَعَمْتُمْ فَانْتَشَرُوا ﴾ [الاحسزاب / ٥٣] ﴿ فَإِذَا قُضيت الصَّلاَّةُ فانْتَشرُوا في الأرْض ﴾ [ الجمعة/ ١٠ ] وقيلَ نَشَرَواً فَى معنَى انْتَشَرَوا وقُدى : ﴿ وَ إِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا ﴾ [ المجادلة / ١١ ] وهي قراءة شاذة أي تَفرَّقُوا ، والانتشارُ انتفاخُ عَصَب الدَّابَّة ، والنَّوَاشــرُ عُـــروُقُ بَاطن الذِّرَاعِ وذلك لانتُشَارها ، والنَّشْرُ النَّمْيُمُ المنتَشرُ وهو للمَنْشُور كالنَّقْضِ للمَنْقُوضِ ، ومنه قيل اكتسى الباري ريشًا نَشْرًا أي مُنتَـشرًا واسعًا طَويلاً ، والنَّشْرُ الكلا اليابسُ ، إذا أصابَهُ مَطَرٌ فَيُنشَرُ أَى يَحيَا فَيَخْرِجُ منه شيء كَـهْينَة الْحَلْمَة وذلك داء للغَنَّم ، يقالُ منه نَشَرَت الأرضُ فهي ناشرَةٌ وَنَشَرْتُ الْحَشَبَ بِالْمُنشَارِ نَشْرًا اعْتَبِارًا بِمَا يُنْشَرُ منه عنَد النَّحْت ، والنُّشْرَةُ رُقَّيَةٌ يُعَالَجُ المريضُ

نشر : النَّشْزُ المُرْتَفِعُ من الأرض ، ونَشَزَ فلانٌ إذا قَصَد نَشْزًا ومنه نَشَز فلانٌ عن مَقَرَّهِ نَبا وكُلُّ ناب ناشِزٌ ، قال : ﴿ وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا ﴾ [ المجادلة / ١١ ] ويُعَبَّرُ عن الإحْياء

بِالنَّشْزِ والإنشازِ لكونه ارْتفاعًا بَعْدَ اتَضاعٍ ، قال : ﴿ وَانْظُرُوا لِلَى العظَامِ كَ فَى نُنْشِرُهَا ﴾ [البقرة/ ٢٥٩] وقُرِئ بَضمَّ النون وفَتْحها ﴿ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ ﴾ [ النساء / ٣٤] ونُشُوزُ المراة بُغْضُهَا لزَوْجِها ورَفْعُ نَفْسِها عن طاعَتِه وَعَيْنِها عنه إلى غَيْرِه وبهذا النَّظَرِ قال الشَاعرُ :

# إذا جَلسَتْ عِنْدَ الإمامِ كَأَنَّهَا تَرَى رُفْقةً من ساعة تَسْتَحِيلُهَا

وعِرْقٌ ناشِز أَى نَاتِئٌ .

نشط : قال الله تعالى : ﴿ والنّاشطات نَسْطًا ﴾ [ النازعات / ٢ ] قيل أراد بها النّجُوم الخارجات من الشرق إلى الغرب بسير الفلك ، أو السّائرات من المغسرب إلى المَسْرِق بِسَيْر الفلك ، أنفُسها من قولهم : ثور ناشط خارج من أرض الله أرض ، وقيل الملائكة التي تنشط أرواح الناس أى تنزع ، وقيل الملائكة التي تغشد أواح وتخصيص النّشط وهو العقد الذي يسهل حله تنبيها على سهولة الأمر عليهم ، وبئر أنشاط قريبة القعر يخرج دكوها يجذبه واحدة ، وقيل النشيطة ما يَنشط الرئيس لاخذ قبل القسمة وقيل النشيطة من نا لإبل أن يجدها الجيش وتساق من غير أن يُحدي لها ، ويقال نشطته الحيش في أنشاط في في أن يُحدي لها ، ويقال نشطته الحيش في أنهنية ، المؤلد النّس في النّس النّس في النّس

أى يتَرَبى.

نشأ: النَّشْءُ وَالسنشاةُ إحداث الشيء وَتَرْبِيتُهُ ، قال : ﴿ وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ النَّشَاةَ الأُولَى﴾ [ الواقعة / ٦٢ ] نشــاً فُلانٌ والناشئ يُرَادُ به الشَّابُّ، وقولهُ : ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِي والانتبصاب للصلاة ، ومنه نَشَا السُّحابُ لحدُونه في الهَواء وَتَرْبيته شيئًا فَشيئًا ، قال : ﴿ وَيُنْشَى السَّحَابَ النَّقَالَ ﴾ [ الرعد / ١٢] والإنشاء إيجادُ الشيء وتَرْبيتُـه وأكثُر مــا يقالُ ذلك في الحيوان ، قال : ﴿ قال هُو الذي أنْسَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ والأبصارَ ﴾ [الملك/ ٢٣] وقسال: ﴿ هُو أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أنْشَأْكُمْ منَ الأرض ﴾ [ النجم / ٣٢] وقال : ﴿ ثُمَّ أَنْسُانًا مِنْ بَعَسدهم قَرْنًا آخَسرينَ ﴾ [المؤمنون/ ٣١] وقسال : ﴿ ثُمَّ أَنْشُسَأْنَاهُ خُلَقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون / ١٤] ﴿ وَنُنْسَنُّكُمْ فَيَمَا لَا تَعْلَمُ ونَ ﴾ [الواقعة/ ٦١] ﴿ وُينَ شَيُّ النَّ شَاعَةً الأخْرَى ﴾ [العنكبوت / ٢٠] فهــذه كلُّها في الإيجَاد المُختُصِّ بالله ، وقوله : ﴿ أَفَورَأَيْتُمُ النَّارَ التَّى تُورُونَ أَأْنَتُم أَنْشَاتُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ نِحْنُ المنشئون﴾ [ الواقعة / ٧١ ، ٧٧ ] فَلتشبيه إيجَادُ النَّارِ الْمُسَكِّخُرجـة بإيجادِ الإنسان ، وقوله أى يُرَبَى ترْبِيَة كَتَرْبِية النِّساء ، وقُرِئ : « يَنْشَأَ»

نصب : نَصْبُ الشيء وضْعُـهُ وضْعُـا نَاتتًا كنَصُب الرَّمْحِ والسِناء والحسجَـرِ ، وَالنَّصِـيبُ الحجَّارةُ تُنْصَبُ على الشيء ، وجمعهُ نصَّائبُ ونُصُبُ ، وَكَان للعَرَب حجارةٌ تَعْبُدُها وتَذْبَحُ أَشَدُّ وَطَتًّا ﴾ [ المزمل / ٦ ] يُسرِيدُ القِسِيَّامِ العليها ، قال : ﴿ كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ [ المعــارج /٤٣ ] قــال : ﴿ وَمَــَّـا ذُبِـعَ عَلَى النُّصُب ﴾ [ المائدة / ٣ ] وقد يقالُ في جمعه أنصابٌ ، قال : ﴿ وَالأَنْصَـابُ والأَزْلامُ ﴾ [المائدة / ٩٠] والنُّصبُ والنَّصبُ التَّعَبُ،وَقُرِئ: ﴿ بِنُصْبِ وَعَذَابِ ﴾ [ ص / ٤١] وَنَصَبِ وِذلك مِـ ثل : بُخْلِ وبَحَلِ ، قال : ﴿ لاَ يَمُسُنَّا فِيهَا نَصَبٌ ﴾ [فاطر /٣٥] وأنْصَبنَى كـذا أي أتعَبني وأزعـجني ، قـال الشاعر:

تَأُوَّبني هَمُّ مَعَ اللَّيْلِ مُنْصِبٌ

وَهَمُّ نَاصِبٌ قَيلَ هُو مِثلُ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ، وَالنَّصَبُ التَّعبُ ، قال : ﴿ لَقَدْ لَقَينًا مِنْ سَفَرِنَا هذا نُصَبا ﴾ [ الكهف /٦٢ ] وقد نُصِبَ فهو نَصبٌ وناصبٌ ، قال تعالى : ﴿ عَاملَةٌ ا نَاصِبَةً ﴾ [ الغـاشــيـة /٣ ] والنَّصــيبُ الحَظُّ الْمُنْصُوبُ أَى الْمُعَيِّنُ ، قال : ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ ﴿ أُوَ مَنْ يُنَشَأُ فَى الْحَلَيَةِ ﴾ [ الزخرف / ١٨] المِنَ الْمُلك ﴾ [ النساء/ ٥٣ ] ﴿ اللَّمْ تَرَ إلى الذَّينَ أُوتُوا نَصيبًا منَ الكتاب ﴾[ آل عمران/٢٣] ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴾ [ الشرح/ ٧ ] ويقالُ

ناصبَهُ الحَرْبُ والعَداوة وَنَصبَ له، وإن لم يُذْكُرِ الحرْبُ جَازَ ، وَتَيْسُ أَنْصَبُ ، وَشَاةٌ أَوْ عَنْزَةٌ نَصْباء مُنْتَصِبُ القرْن ، وناقةٌ نَصْباء مُنْتَصِبةُ الصَّدْرِ ، وَنصابُ السَّكِينِ ونَصَبُهُ، ومنه نصابُ الشيء أصله ، ورجع فلان إلى منصبه أى أصله ، وتَنصَّبَ الغُبارُ ارتفع ، ونصب السِّرِ رَفعه ، والنَّصْبُ في الإعرابِ معروف ، وفي الغناء ضرب منه .

نصح: النصح تحرى فعل أو قول فيه ملاَح صاحبه، قال: ﴿ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رُسَالةً رَبِّى وَنَصَحَتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لاَ تُحِبُونَ النَّاصِحِينَ ﴾ [ الاعراف / ٢٩] وقال : ﴿ وَقَالَمَ مَهُمَا إِنِّى لَكُمَا لِمَنِ النَّاصِحِينَ ﴾ [الاعراف / ٢١] ﴿ وَلا يَنفُعكُم نُصَحِي إِنْ الاعراف / ٢١] ﴿ وَلا يَنفُعكُم نُصَحِي إِنْ الْعراف / ٢١] ﴿ وَلا يَنفُعكُم نُصَحِي إِنْ قُولِهم : نَصَحْتُ لَه الود أَى أَخلَصتُهُ ، وَنَاصِحُ العَسلِ خالصهُ أو من قولهم : نَصَحْتُ لَه الود أَى أَخلَصتُهُ ، الجُلدَ خِطْتُه ، والناصِحُ الخَياطُ والنصاحُ الجُلدَ خِطْتُه ، والناصِحُ الخَياطُ والنصاحُ الخَيطُ ، وقوله ؛ ﴿ تُوبُوا إلى الله تَوْبَةَ نَصُوحًا ﴾ [التحريم / ٨] فَصِمِنْ أَحَدِ هذَيْن : إمّا الإخلاصُ ، وَيَقَالُ نَصُوحًا ﴾ ونصاحٌ نحوُ ذَهُوبِ وذَهابِ ، قال : ونصاحٌ نحوُ ذَهُوبِ وذَهابِ ، قال :

نصر: النَّصْدِ والنُّصْرَةُ العَدونُ ، قال: ﴿نَصْرٌ مِنَ الله ﴾ [ الصف / ١٣] ﴿إِذَا جَاء نَصْرُ الله [ النصير / ١] ﴿ وَانْصُرُوا الْهَتَكُمْ ﴾ [الأنبياء/ ٦٨] ﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهِ فَلاَ غَالبَ لَكُمْ ﴾ [آل عمران/ ١٦٠] ﴿ وَأَنْصُرْنَا عَلَى القَوْم الكَافرينَ ﴾ [ البقرة/ ٢٥٠ ] ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلمؤَمنين ﴾ [ الروم / ٤٧] ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا ﴾ [ غَافـر /٥١] ﴿وَمَا لَهُمْ فَي الأرْض من ولي وكا نُصير ﴾ [التوبة / ٧٤] ﴿ وَكَ فَى بِاللَّهِ وَلَيُّ ا وَكَفَى بِاللهِ نَصِيرًا ﴾ [النساء/ ٤٥] ﴿مَسَا لَكُمْ مَنْ دُونَ اللهَ مَنْ وَلَىٌّ وَلَا نَصِيرٍ﴾[التـوَبة /١١٦] ﴿ فَلَوْلاً نَصَسَرَهُمُ الذَّينَ اتَّخَذُوا من دُون الله ﴿ الْأَحقاف / ٢٨] إلى غير ذلك من الآيات، ونُصْرَةُ الله للعبد ظَاهِرَةٌ ، وَنُصْرَةُ العَبْدُ للهِ هُـو نُصْرَتُهُ لَعَبَادُهُ وَالقَيَامُ بِحَفْظِ حَدُوده ورعاية عُهُــوده واعتناق أحكامِهِ وَاجْتِنابِ نَهْمِيهِ ، قال : ﴿ وَلَيَعْلُمُ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴾ [الحديد / ٢٥] ﴿ إِنْ تَنْصُرُوا الله إِنْصُرْكُمْ ﴾ [ محمد /٧] ﴿ كُونُوا أَنْصَارَ الله [ الصف / ١٤] وَالانْتُصارُ وَالاسْتَنْصَارُ طَلَبُ النُّصرَةِ ﴿ وَالذَّينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَ صرُونَ ﴾ [الشوري/ ٣٩] ﴿ وَإِن اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدِّين فَسعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ﴾ [الانفال / ٧٢] ﴿ وَلَمَنَ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلمه ﴾ [الشودى / ٤١] ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّى مَعْلُوَبٌ

فَأَنْتَصِرْ ﴾ [ القمر / ١٠] وإنما قال : فانتَصرْ حيثُ إنَّى جِئْتُهُمْ بأمرك ، فإذا نَصَرْتَني فقد الشاعرُ: انْتَصَرْتَ لِنَفْسِكَ ، وَالتَّنَاصُـرُ التَّعَاوُنُ ، قال : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴾ [الصافات / ٢٥] وَالنَّصاري قيلَ سُمُّوا بذلك لقوله: ﴿ كُم نُوا أنصارَ الله كَما قال عيسَى ابن مَرْيَمَ للحَوَاريِّينَ مَنْ أَنْصَسَارِي إلى الله قسالَ الحَوَاريُّونَ نَحْنُ أنْصَارُ الله ﴾ [ الصف / ١٤] وقيلَ سُمُّوا بذلك انتسابًا إلى قرية يقال لهَا نَصْرَانُ ، فيقالُ نَصْرانی وجمعهٔ نَصَارَی ، قال: ﴿ وَقَالَت النَّهُودُ لَيْسَت النَّصَارى ﴾ [البقرة /١١٣] الآية، وَنُصِرَ أَرْضُ بَنِسَى فُلانِ أَى مُطْرَ ، وذلك أنَّ المطَرَ هو نُصْـرَةُ الأرْضِ ، وَنَصَرْتُ فُــلانًا أعطَيْتُه إمّا مُستعارٌ مِنْ نَصْرِ الأرْضِ أو مِن العَوْن .

نصف : نصفُ الشيء شطرُه ، قسال : ﴿ وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزُوا جُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ﴾ [ النساء /١٢] ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحدَةً فَلَهَا النَّصْفُ ﴾ [ النساء / ١١] ﴿ فَلَها نصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ [ النساء / ١٧٦] وَإِنَّاء نَصْفَانُ بَلَغ ما فيه نصْفُهُ ، ونَصَفَ النهارُ وانْتَصَفَ بِلَغَ نَصْفَهُ ، ونَصَفَ الإِدَارُ سَاقَهُ ، والنَّصِيفُ

مَكْسِالٌ كَانُهُ نَصْفُ المَكْسِالِ الأَكْبَـرِ ، ومَقْنَعَـةُ وكم يَقُلُ انْصُرْ تنبيهًا أنَّ ما يلْحَقُّني يلْحَقُّك مِنْ النساء كأنها نِصْفٌ من المِقْنَعةِ الكبيرةِ قال

### سَقَطَ النَّصيفُ ولم تُردُ إسْقاطَهُ فَتَنَاوَلَتُهُ وَاتَقَتَّكَ بَالْبِدِ

وبَلغْنا مَنْصَفَ السطريق . والنَّسَصَفُ المرأةُ التي بَيْنُ الصَّغيرة والكبيرة ، والْمُنصَّفُّ من الشراب ما طبخ فَذَهَبَ منه نصفه ، وَالإِنْصَافُ فَى الْمُعَامَلَةِ العَدالةُ وذلك أن لا يَاخُذَ من صاحبه من المنافع إلاَّ مثل ما يُعطيه ، ولا يُنيلُهُ من المنضارُّ إلا مِشْلِ منا ينالُه منه ، واستُعمِلَ النَّصَفَةُ في الخِدْمَة فقيل للخادم ناصفٌ وجمعُهُ نُصُفٌ وهو أن يُعطى صاحبَهُ ما عليه بإزاء ما ياخُذُ من النَّفْع . والانتصاف ، والاستنصافُ: طلبُ النَّصَفَة .

نصا: الناصيةُ قُصاصُ الشّغر ونَصَوْتُ فُلانًا وانْتَصَيَّتُهُ وناصَيْتُه اخَذْتُ بناصِيته ، وقولهُ : ﴿ مَا مِنْ دَابَّةَ إِلاَّ هُوَ آخَذٌ بِناصِيتُها ﴾ [هود /٥٦ ] أي مُتمكِّنٌ منهـا ، قال تعالى : ﴿ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةَ نَاصِيَةً ﴾ [العِلق/١٦,١٥] وحــديثُ عــانشــة رضى الله عنهــا ﴿ مَــا لَكُم تَنْصُونَ مَـيْتَكُمْ ، أَى تَمُدُّونَ ناصِيْتَهُ . وفُلانٌ ناصيّةُ قـومِـه كـقولهم :رأسُهُمْ وعَـينُهُم ،

وانتَـصَى الشعْرُ طالَ ، والنَّصَى مَرْعَى من أَفْضَل المَرَاعِـى وفلانٌ نَصْيَـةُ قومٍ أَى خِـيارُهُمْ تشبيهًا بذلك المَرْعَى .

نضج : يقالُ نَضَجَ اللّحْمُ نُضْجًا وَنَضْجًا وَنَضْجًا وَنَضْجًا وَنَضْجًا إِذَا أَدْرَكَ شَيّه ، قال تعالى : ﴿ كُلما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُم جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ [النساء/٥٦] ومنه قيلَ ناقة مُنَضَّجَةٌ إذا جاوزَتْ بِحَمْلِها وقْتَ ولادَنْها ، وقد نَضَجَتْ وفُلانٌ نَضِيجُ الرَّاى مُحْكَمهُ .

نضد : يقال نُضَدْتُ المتَاعَ بعيضه على بعض الْقَيْتُهُ فهو مَنْضُودٌ وَنَضِيدُ ، والنَّضَدُ السَّرِيرُ الذي يُنَضَدُ عليه المتاعُ ومنه استُعيرَ ﴿ وَطَلَع لَا نَضِيدُ ﴾ [ق / 1] وقال: ﴿ وَطَلَع مَنْضُود ﴾ [ الواقعة / ٢٩] وبه شُبّه السَّحابُ المُتراكَم فقيل له النَّضَدُ وانْضادُ القوم جماعاتُهُم، ونَضَدُ الرَّجُل مَنْ يَتَقَوَى به من أعمامه وأخواله .

نضر: النَّضْرَةُ الْحُسْنُ كَالنَّضَارَةِ ، قال : ﴿ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴾ [ المطففين / ٢٤] أى رَوْنقهُ ، قـال : ﴿ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً سُرَةً سُرُورً ﴾ [الإنسان/ ١١] ونَضَرَ وَجْهُهُ يَنْضُرُ فهو ناضِرٌ ، وقيل: نَضَرَ يَنْضَرُ قال : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَنْذُ نَاضِرةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [ القيامة / ٢٢, ٢٢] ونَضَرَ

الله وَجْهَهُ وَآخْضَرُ ناضِرٌ غُصْنٌ حَسَنٌ . والنَّضَرُ وَالنَّضِيرُ الذَّهَبُ لِنَضَارَته ، وقَدَحٌ نُضَارٌ خالصٌ كالتَّبْرِ، وَقَدَحُ نُضَارٍ بالإضافَةِ مُتَّخَذٌ من الشَّجَر .

نطح: النَّطيحةُ ما نُطِحَ من الأغنام فمات، قال: ﴿ وَالْمُتَسرَدِّيَةُ وَالنَّطيحَ هُ الظَّبْىُ وَالطائرُ [المائدة/ ٣] وَالنَّطيحُ وَالنَّاطِحُ الظَّبْىُ والطائرُ الذي يَسْتَقْبِلُكَ بِوجْهِه كَانَهُ يَنْطَحُكَ ويُتَشَاءمُ به، ورجلٌ نَطيحٌ مَشْنُووم ومنهُ نواطحُ الدَّهْرِ أي شَدائدُهُ ، وفرسٌ نَطيحُ ياخُذ فَوْدَى رأسهِ بَيَاضٌ.

نطف : النَّطْفَةُ الماء الصافى ويُعبَّرُ بها عن ماء الرجُل ، قال : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةٌ فَى قَرار مَكِين ﴾ [ المؤمنون / ١٣] وقال : ﴿ مِنْ نُطْفَةٌ مِنْ الْمُشَاجِ ﴾ [ الإنسان / ٢ ] ﴿ المَّمْ يَكُ نُطْفَةٌ مِنْ اللَّوْلُوَة مَنَى يَمُنَى ﴾ [ القيامة / ٣٧] ويُكنَى عن اللُّوْلُوَة بالنَّطْفَة ومنه صَبِي مُنَظِف إذا كان فى اذنه لُولُوةٌ ، والنَّطْفُ الدَّلُو الواحدة نُطْفَةٌ ، وليلة نَطُوف يَجِيءُ فيها المطر حتى الصباح ، والناطف السائل من المائعات ومنه الناطف المعروف وفلان منطف المعروف وفلان منطف المعروف وفلان ينظف بسُوء كذلك كقولك : يُندَى به .

نطق : النَّطْقُ في السَّعبارُفِ الأصواتُ المُصَواتُ المَطَعُة التي يُظْهِرُها اللسَّانِ وتَعيهَا الآذانُ قال

﴿ مَالَكُمْ لاَ تَنْطَقُونَ ﴾ [ الصافات / ٩٢ ] ولا يكادُ يقالُ إلا للإنسانِ ولا يقالُ لغيره إلا عَلَى سَبيل التّبع نحوُ الناطقِ والصامتِ فيرادُ بالناطقِ ما له صَوْتٌ ، ما له صَوْتٌ ، وبالصامت ما ليسَ له صَوْتٌ ، ولا يقالُ لـلحيوانات نَـاطَقٌ إلاَّ مُقيَّـدًا وعلى طريق التشبيه كقول الشاعر :

عَجِبْتُ لها أنَّى يكونُ غِناؤُها فَصيحًا ولم تَفْغَرُ لمنْطقَهَا فَمَّا

وَالْمَنْطُقِيُّــونَ يُسَمُّونَ القُــوَّة التي منها النُّطْقُ نُطْقًا وإيَّاهَا عَنُوا حيث حَدُّوا الإنسان فقالوا : هو الحيُّ الناطقُ المائتُ ، فالنُّطْقُ لفْظٌ مُــشْتَرَكُ ۗ عندهم بين القُوَّة الإنسانيَّة التي يكون بها الكلامُ وَبَيْنَ الكلامِ الْمُبْرَدِ بالصُّوتِ ، وقد يقالُ الناطقُ لمـــا يَدُلُ على شيء وعلى هـــذا قــيلَ لَحكيم : ما الناطقُ الصامتُ ؟ فقالَ : الدَّلاثلُ الْمُخْبِرَةُ والعِبَرُ الواعظة . وقولهُ : ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ ما هؤلاء ينفطقُونَ ﴾ [ الأنبياء / ٦٥] إشارة الى أنَّهم ليسوا من جنس الناطقين ذوى العُقُولِ، وقولهُ: ﴿قَالُوا ۚ أَنْطَقَنَا اللهُ الذَّى أَنْطَقَ كُلُّ شيء ﴾ [ فصلت / ٢١] فقد قيل أراد الاعْتبارَ فَمُعْلُومٌ أَنَّ الأشياء كُلُّها لَيْسَتْ تَنْطَقُ إلا من حيثُ العبْرَةُ وقولهُ : ﴿ عُلَّمْنَا مَنْطَقَ الطُّيْرِ ﴾ [ النمل/١٦] فإنه سَمَّى أصواتَ الطَّير نُطْقًا اعْتِبارًا بِسُلَيْمانَ الذي كانَ يَفْهَـمُهُ ، فَمَنْ

فَهِمَ مِنْ شَيء معنى فذلك الشيء بالإضافة إليه ناطِقٌ وإن كان صامِتًا، وَبِالإَضَافَة إلَى مَنْ لاَ يَفْهَمُ عَنْهُ صِامِتٌ وَإِنْ كَانَ ناطِقًا . وقوله : وهذا كستَسابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقَّ ﴾ وهذا كستَسابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ كَ لَا نَطْقُ لَكُنْ نُطْقُهُ اللهِ الْيَةَ ٢٩] فإن الكتاب ناطِقٌ لكنْ نُطْقُهُ تُدْرِكُهُ العَيْنُ كما أنَّ الكلام كتاب لكنْ يُدرِكُهُ السَمْعُ . وقوله : ﴿ وقسالُوا لِجُلُودهمْ لَمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا الله الذَّي أَنْطَقَ كُلُّ شَيء ﴾ [ فصلت / ٢١] فقد قيلَ إن ذلك يكونُ بالعَبْبار يكونُ بالعَبْبار يكونُ بالعَبْبار وقيلَ يكونُ بالاعْبار وقيلَ النَّفَاةِ الآخرة . وقيلَ وقيلَ المعنى والله أعلَمُ عا يكونُ في النَّشَاةِ الآخرة . وقيلَ طَعَقَهُ ما يُشَدُّ به حقيقةُ النَّطُو وقولُ الذي هو كالنَّطَاقُ للمعنى الوسَطُ وقولُ الشاعرِ :

وأبْرَحُ مَا أدامَ الله قُومي بحَمْد الله مُنتطقًا مُجيدًا

فقد قيل مَنْتَطِقًا جَانِبًا أَى قَائِدًا فَرسًا لَم يَرْكَبُهُ ، فإن لَم يَكُنْ فَى هذا المَنَى غيرُ هذا البيتِ فإنه يَحْتَمِلُ أَن يكونَ أَرادَ بِالْمُنْتَطِقِ الذَى شَدَّ النَّطَاقَ كَقَـولَه: مَنْ يَطُلْ ذَيْلُ أَبِيهَ يَنْتَطَقِ به، وقيلَ معنَى المُنتَطِقِ المُجِيدِ هو الذي يقولُ قولاً فَيُجيدُ فيه .

نظر: النَّظَرُ تَقْلِيبُ البَصَرِ والبَصِيرَةِ لإِدْرَاكِ الشيء وَرُوَيَتِهِ ، وقد يُرادُ به التَّامُّلُ والفَحْصُ، وقد يُرادُ به المُعرِفَةُ الحاصِلَةُ بَعْدَ الفَحْصِ وهوُ

﴿انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمُ ﴾ [ الحديد /١٣] ﴿ ومَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ﴾ [ الحجر / ٨] قَالَ: ﴿ أَنْظُرُنَى إِلَى يَوْم يَبُعَثُون قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنْظَرِيَنِ ﴾ [الأعراف / ١٥ ، ١٦ ] وقالَ : ﴿ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لاَ تُنظرونُ ﴾ [هود/ ٥٥] وقال : ﴿ لاَ يَنْفَعُ الذَّينَ كَفَرُوا ۚ إِيمَانُهُمْ وَلا هُمْ ينُظَرُون ﴾ [السجدة / ٢٩] وقال: ﴿ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهُم السَّماء والأرضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴾ [الدخان / ٢٩] فَنفى الإنظارَ عنهم إشارةً إلى مَا نَبُّهُ عَلَيه بِـقُوله : ﴿ فَإِذَا جَـاء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخُرُون سَاعَةً ولا يَسْتَقْدمُونَ ﴾ [الأعراف/ ٣٤] وقبال: ﴿ إِلَى طَعَامَ غَسِيْرَ نَاظرينَ إِنَّاهُ ﴾ [الأحـزاب /٥٣] أي مُنتَظرينَ وقال : ﴿ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ [النمل/ ٣٥] ﴿ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَاْتِيهُمُ الله في ظُلُلٍ مِنَ الغَمام والملاَئكةُ ﴾ [البقرة/ ٢١٠] وقال : ﴿ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتَيَهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ [ الزخرف/٦٦] وقال: ﴿ مَا يَنظُرُ هَـؤلاء إلاَّ صَيْحَةٌ وَاحدَةً ﴾ [ص/١٥] وأما قبولهُ : ﴿ رَبِّ أَرْسَى أَنْظُو إِلَيْكَ ﴾ [الأعـراف /١٤٣] فَشَـرْحُــُهُ وَبْحثُ حَقَائقه يَخْتَصُّ بَغْير هذا الكتاب ويُسْتَعْمَل النَّظَرُ في التَّحَيُّرِ في الأمُورِ نحو ُ قولِه :

الرَّويَّةُ ، يقالُ نَظَرْتَ فَلَـمْ تَنْظُرْ أَى لَم تَسَامَّلُ ولم تَشَرَوَّ ، وقسولهُ : ﴿ قُلُ انْظُرُوا مساذًا في السَّموات ﴾ [ يـونس/ ١٠١] أى تَـامُّلُـوا . واسْتَعْمَالُ النَّظَرَ في البَصَرِ أكثُر عندَ العامَّة، وَفَى البَصيرة أكثـرُ عنَد الخاصَّة ، قال: ﴿وُجُوهٌ يوْمَــنَــذَ نَاضِـرةٌ إِلَى رَبِّهَـا نَاظرةٌ ﴾ [القيامة/ ٢٢، ٢٣] ويقالُ نَظَرْتُ إلى كــذا إذا مَــدَدْتَ طَوْفُكَ إليه رأيتَــهُ أو لَم تَرَهُ ، ونظَرْتُ فيه إذا رَأَيْتُهُ وَتَدَبَّرْتَهُ ، قال : ﴿ أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الإبل كَيفَ خُلقت ﴾ [ الغاشية /١٧] نَظَرْتَ فَى كذا تَامَّلتَهُ ، قال : ﴿ فَنَظَرَ نَظُرَةً في النُّجُوم فَقَال إنِّي سَقيمٌ ﴾ [الصافات/ ٨٨، ٨٩] وقُولهُ تعالى : ﴿أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فَى مَلَكُوت السَّمُوات والأرض ﴾ [الأعراف/ ١٨٥] فذلك حَثٌّ على تَأمُّل حَكُّمَـته في خَلْقـها ونَظَرُ الله تعالى إلى عبادِهِ : هو إحسانُهُ إليهم وإفاضَةُ نعَمه عليهم ، قال : ﴿ وَلا يُكَلِّمُ هُمُ اللهِ وَلا يَنْظُرُ إِلَّيْهُم يَوْمَ القيامَة ﴾ [ آل عمران /٧٧] وعلى ذلك قدوله : ﴿ كُلُّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبُّهُمْ يَوْمَئَذُ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين/ ١٥] والنَّظَرُ الانتَّظَارُ، يقالُ نَظَرْتُهُ وَانْتَظَرْتُهُ وَأَنْتَظُرْتُهُ وَأَنْظُرْتُهُ أَي أخرَّتُهُ ، قال تعالى : ﴿وَانْتَظرُوا إِنَّا مَنْتَظروُن ﴾ [هود / ١٢٢] وقال: ﴿ فَهَلْ يَتْنَظُرُونُ إِلاًّ مَثْل أيَّام الذَّينَ خَلَوا مِنْ قَبِلُهِمْ قُلْ فَانْتَظُرُوا إِنَّى مَعَكُمْ مِنَ المُنْتَظِرِينِ﴾ [يونس/١٠٢] وقال:

﴿فَسَأْخَذَتُكُم الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ إليكُ [البقرة/ ٥٥] وقال: ﴿ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إليكُ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف / ١٩٨] وقال: ﴿ وَتَرَاهُمْ يَغُرُونَ مِنَ الذُّلُ وَقَلْ الْمُعْرُضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلُ يَنْظُرُ وَنَ مِنْ طَرْف خَفى ﴾ [الشَورى / ٤٥] فَكُلُ ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إليكَ أَفَانْتَ تَهْدى العُمْى وَلَوْ كَانُوا لاَ يَبْصِرُونَ ﴾ [يونس / ٤٣] فَكُلُ ذلك نَظَرٌ عن تَحَيِّرٍ دالً على قلَّة الغناء. وقوله : ﴿ وَاغْرَفْنَا آلَ فَرْعَوْنَ وَانْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ وقوله أنشَمْ تَنْظُرُونَ ﴾ وقول البقرة / ٥٠] قيل مُشاهِدُونَ وقيلَ تَعْبَرُونَ ، وقول الشاعر :

نَظَرَ الدَّهْرُ إليهم فابْتَهَل

فتنبيه أنه خانَهُم فاهْلكهُم ، وحَى نَظَرُ أَى مُتَجَاوِرُونَ يَرَى بعضُهم بعضًا كقول النبي ﷺ:

« لا يَترَاءى ناراهُما (۱) والنَّظِيرُ المَثِيلُ وأصلُهُ المُنَاظِرُ وكأنه يَنْظُرُ كلُّ واحد منهما إلى صاحبِه فَيُبَارِبه وبه نَظْرَة ، إشارة إلى قول الشاعر : وقالُوا به من أُعْيُن الجن نَظْرَة

والمُنَاظَرةَ المسَاحَثَ أَ وَالْمُبَارَاةُ فَى النَّظَرِ وَاسْتِحْضَارُ كُلِّ ما يَراهُ بِبَصِيرَتِه ، وَالنَّظَرُ

(۱) رواه أبو داود ( ۲٦٤٥) والترمذي ( ١٦٠٤) وقد صححه الشميخ الألباني ، وقد رجع الإمام البخاري إرساله

البَحْثُ وهو أعَمُّ مِنَ القِياسِ لأَنَّ كَلُّ قَيِاسٍ نظرٌ، وَلَيْسَ كُلُّ نَظَرَ قِياسًا .

نعج: النَّعْجَةُ الأنْشَى من الضأن والبَقرِ الوَحْشِ والشاةِ الجَبِلَىِّ وجمعُهَا نعاجٌ ، قال: ﴿ إِنَّ هِذَا أَخَى لَهُ تَسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَةٌ وَلَى نَعْجَةٌ وَالحَدَةٌ ﴾ [ ص / ٢٣] ونَعَجَ الرجُلُ إذا لكم ضَان فاتْخَمَ منه ، وأنْعَجَ الرجُلُ سَمنت نعَاجُهُ ، والنَّعْجُ الابيَضاضُ، وأرضٌ ناعَجةٌ سَمِلَةٌ .

نعس: النُعاسُ النَّوْمُ القليلُ ، قال: ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً ﴾ [ الانفال/١١] ﴿ فَعَاسًا﴾ [آل عـمران / ١٥٤] وقيلَ النَّعَاسُ هَهُنَا عبارةٌ عن السُّكونِ والهُدُوِّ وإشَارةٌ إلى قول النبِيِّ عَيْلًا: ﴿ طُوبَى لَكُلِّ عَبْدُ نُومَة ﴾ (١) نعق: نعق : نعق الرَّاعى بصَوْته . قال تعالى: ﴿ كَمَثلُ الذِي يَنْعِقُ بَما لاَ يَسْمَع إلاَّ دُعاء وَنَدَاء ﴾ [ البقرة / ١٧١] .

نعل : النَّعْلُ مَعْرُوفَةٌ ، قال : ﴿ فَاخْلَعْ نَعْلُ الفَرَسِ ، وَعَلْ الفَرَسِ ، وَنَعْلُ السَّيْفِ وَفَرَسٌ مُنْعَلٌ في أسْفَلِ رُسْغِه بِيَاضٌ عَلَى شَعْده ، وَرَجُلٌ نَاعِلٌ وَمُنعُلٌ وَيُعَبَّرُ بِياضٌ عَلَى شَعْده ، وَرَجُلٌ نَاعِلٌ وَمُنعُلٌ وَيُعَبَّرُ بِياضٌ عَلَى شَعْده ، وَرَجُلٌ نَاعِلٌ وَمُنعُلٌ وَيُعَبَّرُ بِياضٍ عَلَى الفَقيرِ .

نعم : النَّعْمَةُ الحَالةُ الحَسَنةُ وَبِنَاء النَّعْمَة بِناء الحَسَنةُ وَبِنَاء النَّعْمَة بِناء الحَسانُ كَالجُلَسَةِ والرَّكْبَةِ ، والنَّعْمَةُ التَّنَعُمُ وبناؤها بناء المرة من

الحالة التي يكون عليها الإنسان كالجلسة والرُّكْبَةُ ، والنَّعْمَةُ التَّنَعْمُ وبناؤها بناء المرَّة منَ الفعل كالضربة والشتمة ، والنَّعْمةُ للجنس تقالُ لِلقليلِ والكثيرِ ، قال: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْمَةً الله لاَ تُحْصُوهَا ﴾ [ النـحل /١٨] ﴿ اذْكُرُوا نعْمَتي التي أنْعَمْتُ عَلَيْكُم ﴾ [ السقرة / ٤٠] ﴿ وَ أَتُمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَنَى ﴾ [ المائدة /٣] ﴿ فَانْقَلَبُوا بِنعْمة مِنْ أَلله ﴾ [ آل عمران / ١٧٤] إلى غييرِ ۚ ذَلكٌ مَن الآيات والإنصامُ إيصــالُ الإحْسانِ إلى الغيـر ، ولا يقالُ إلاّ إذا كــانَ الْمُوصَلُ إليـه من جِنسِ الناطقينَ فـإنه لا يقــالُ أَنْعَمَ فلانٌ عَلَى فَرَسِهِ ، قالَ تعالى : ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُم ﴾ [الفاتحة / ٧] ﴿ وَإِذْ تَقُولُ للذَى أَنْعَمَ الله عَلَيْه وأنْ عَمْتَ عَلَيْه ﴾ [ الأحزاب / ٣٧] والنَّعْمَاءَ بِإِزَاءِ الضَّرَاءَ ، قِالَ: ﴿ وَلَئُنْ أَذَفَّنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّنَّه ﴾ [ هـود / ١٠] والنُّعْمَى نقيض الْبُؤْسى ، قال: ﴿ إِنْ هُـوَ إِلا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْه ﴾ [ الزخرف /٥٩] والنَّـعيمُ النَّعْمةُ الكشيرةُ ، قال: ﴿ في جَنَّاتِ النَّعيم ﴾ [يونس/ ٩] وقسال: ﴿جَنَّاتُ النَّعَسَيمُ ﴾ [لقمــان/ ٨] وَتَنَعَّم تَنَاوَلَ ما فيه النِّعْــمة وطيبُ العَيْش ، يقالُ نَعَّمهُ تَنْعيمًا فَتَنَعَّمَ أَى جَعَلُه في نِعْمَةِ أَى لِينِ عَـٰيْشِ وخَصْبِ، قالَ : ﴿ **فَأَكْرَمَهُ** وَنَعَّمَهُ ﴾ [الفجــر/ ١٥] وطعامٌ ناعــمٌ وجاريةٌ نَاعَمُهُ والنَّـعَم مُخْتَص بالإبل ، وجمعُهُ أنعامٌ

وتَسْمِيتُهُ بذلك لكونِ الإبــلِ عِندَهُمُ اعْظَمَ

نعْمة، لكن الأنعامُ تُقالُ للإبلِ والبَقرِ والغَنمِ ، ولا يقالُ لها أنعامٌ حتى يكونَ في جُمْلتها الإبلُ قال : ﴿ وَجَعَل لكُمْ مِنَ الفُلك وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ [ الزخرف/ ١٢] ﴿ وَمِنَ الأَنْعَامِ مَا حَمُولةٌ وَفَرشًا ﴾ [الأنعام / ١٤٢] وقولهُ : ﴿ وَمَنَ الأَنْعَامُ ﴾ [الأنعام / ١٤٢] وقولهُ : وَالأَنْعَامُ ﴾ [ يونس / ٢٤] فالأنعام ههنا عامًّ في الإبلِ وغيرِها والنَّعَامَ سُميَّتْ تشبيها بالنَّعَمِ النَّعَامَةُ المَظَلةُ في الجبلِ ، وعَلَى ألناس ألبَّر تشبيها بالنَّعامة في الهيئة من البعد ، وعلَى والنعائمُ من منازِلِ القَمر تشبيها بالنعامة وقولُ الشاعد :

فقد قيلَ: أرادَ رَجْلَهُ وَجَعَلَهَا ابنَ النَّعَامَةُ تَسْبِيهًا بِهَا فَى السُّرْعَةِ ، وقيلَ النَّعَامَةُ باطِنٌ القَدَمِ ، وما أرى قال ذلك مَنْ قال إلاّ من قولهم: ابنُ النّعامَةِ وقولُهم : تَنَّعَمَ فُلانٌ إذا مَشَى مَشْيًا خَفِيفا فَمنَ النَّعْمة . ونعْمَ كَلَمةٌ تُسْتَعْملَ فَى المَدْح بإزاء بِسُسَ فَى الذَّمِّ ، قال: ﴿ نَعْمَ الْمَسْدُ إِنّهُ أُولُكِ وَ الزّمر / ٤٤] ﴿ فَنعَمَ أَجْرُ المَّامِلِينَ ﴾ [ ص/ ٤٤] ﴿ فَنعَمَ أَجْرُ المَّامِلِينَ ﴾ [ الزمر / ٤٤] ﴿ وَالأَرْضِ فَرَشْنَاهَا النَّصِيرُ ﴾ [الأنفال / ٤٠] ﴿ وَالأَرْضِ فَرَشْنَاهَا النَّصِيرُ ﴾ [الأنفال / ٤٠] ﴿ وَالأَرْضِ فَرَشْنَاهَا فَنَعْمَ الْمَدُونَ ﴾ [ الذاريات / ٤٨] ﴿ إِنْ تُبدُوا فَنَعْمَ الْمَدُونَ ﴾ [ الذاريات / ٤٨] ﴿ إِنْ تُبدُوا فَنَعْمَ المَامِدُنَ ﴾ [ الذاريات / ٤٨] ﴿ إِنْ تُبدُوا

الصَّدَقَات فَنعمًّا هي ﴾ [ البقرة / ٢٧١]

وابْنُ النَّعامَة عنْدَ ذلك مَرْكبَى

وتقولُ: إن فعَلَتْ كذا فبها وَنعْمَتْ أي نعْمَت الْحَصْلَةُ هِي ، وغَسَّلْتُهُ غَسْلاً نعمًا ، يقالُ فَعَل كــذا وأنْعَمَ أي زادَ وأصْلهُ من الإنعــام ، ونَعَّمَ الله بكَ عَــيْنًا ونَعَمْ كَــلمــةٌ للإيجَــاب منْ لَفْظ النَّعْمة، تَقُولُ: نَعَمْ ونُعْمَةُ عَيْنِ ونُعمَى عَيْنِ ، ونُعَسامُ عَينِ، وَيصِعُ أَن يكونَ مِنْ لَـفْظ أَنعمَ منه، أي ألَينَ وأسْهَلَ .

نغض : الإنْغَاضُ تَحْرِيكُ الرأسِ نحوَ الغَيْـر كالْمُتَعَـجِّب منه ، قال : ﴿ فَسَينغُضُونَ إلْيكَ رُؤُوسَهُمْ ﴾ [ الإسراء / ٥١] يقالُ نَغَضَ نَغَمْضَانًا إذا حَرَكَ رأسُهُ وَنَغَمْضَ أَسْنَانَه في ارتجاف ، والنَّغْضُ الظُّليمُ الذَّى يَنْغِضُ رأسَـهُ كثيرًا ، والنَّغْضُ غُضْرُوفُ الكَتف .

نَفْتُ : النَّفْتُ قَذْفُ الريق القليلِ وهو أقَلُّ من التَّـفْلِ ، وَنَفْتُ الرَّاقِي والساحـر أن يَنْفُتَ في عُقَدِهِ ، قال : ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ في العُقَد ﴾ [ الفلق / ٤ ] ومنه الحَيَّة تَنْفُثُ السُّمَّ، وقيلَ لو سَالتَهُ نُفائةَ سواك ما أعْطَاكَ أي ما بَقَىَ فِي أَسْنَانِكَ فَنَفَشْتَ بِهِ ، وَدَمٌ نَفَيثٌ نَفَتْهُ الْجِرْحُ ، وفي المَثَل: لابُدَّ للمَصْدُورِ أَنْ يَنْفُثَ. نَفْحَ : نَفَحَ الربحُ يَنْفُحُ نَفْحًا وله نَفْحةٌ ﴿ نَافَدَّتُهُ فَنَفَدْتُهُ . طَيبًة أى هُبُوبٌ من الخير وقد يُستَعَارُ ذلك للشرُّ ، قال: ﴿ وَلَئنَ مَسَّنَّهُمُ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ

بحافرها ، ونفحه بالسَّيْف ضَرَّبَهُ به ، والنَّفُوحُ من النُّوق التي يَخْـرُجُ لَبُنُها من غـير حَلْب ، وقَـوْسٌ نَفُوحٌ بَعـيدةُ الدَّفع للسَّهم، وأنفحَــةُ الجَدّي معروفة .

نَفْخ : النَّفخُ نَفْخُ الرِّيحِ في السَّيء ، قال: ﴿ يَوْمُ يُنْفَحُ فِي الصَّورِ ﴾ [ طه / ١٠٢] ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ ﴾ [ الكيهف / ٩٩] ﴿ ثُمَّ نُفخَ فيه أخْرَى ﴾ [ الزمر / ٦٨] وذلك نحوُ قوله : ﴿ فَإِذَا نَقَر فِي النَّاقُور ﴾ [ المدثر/ ٨] ومنهُ نَفْخُ الرَّوحِ في النَّشْأَةِ الْأُولِي ، قال: ﴿وَنَفَخْتُ فيه منْ رُوحى ﴾ [ الحجر/ ٢٩] يقالُ: انْتَفَخَ بَـطَنُّهُ ، ومنه اسْتُعِيرَ انْتَـفَخ النهارُ إذا ارْتُفَع، وَنفْخَةُ الرَّبيع حينَ أعْشَبَ، ورَجُلٌ مَنْفُوخٌ أي سَمينٌ .

نفذ: النَّفاذُ الفناء ، قال: ﴿ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَّا مَالُه مِنْ نَفَاد ﴾ [ ص / ٥٤] يقالُ نَفدَ يَنْفَدُ ، قال : ﴿ قُلْ لُو كَانَ البَحْرُ مِدَادًا لكَلمات ربِّي لنَفد البَحْرُ قَبْل أَنْ تَنْفَدَ ﴾ [الكهف /١٠٩] ﴿ مَا نَفدَتْ كَلَماتُ الله ﴾ [القسان /٢٧] وأنفْدُوا فَنَى زَادُهُــم ، وخَصْمُ مُنافدٌ إذا خاصَمَ لِينفَد حُجَّةَ صاحب ، يقالُ

نَفُذُ: نَفَذَ السَّهُم في الرَّميَّةِ نُفُودًا ونَفَاذًا والشُّقبُ في الخَـشبَ إذا خَـرِقَ إلى الجِـهِــةَ رَبِّكَ ﴾ [الأنبياء / ٤٦] ونفحت الدابة رمت الاُخْرَى ، وَنَفَذَ فلانٌ في الأَمْرِ نفاذًا وأنفُذْتُهُ ،

قال: ﴿ إِن اسْتَطَعُتُم أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ فَانْفُدُوا لاَ تَنْفُدُونَ إِلاَّ سِلْطَانِ ﴾ [الرحمن / ٢٣] ونَفَذْتُ الأمر تَنْفِيذًا ، والجيش في غَرْوه ، وفي الحديث: فنقُدُوا جَيْشَ أَسَامَة (١) ، واَلَمْفُدُ المَرُّ النَّافذُ .

(۱) قلت : قد بوب الإمام البخارى في صحيحه بابا سماه : -

و باب بعث النبي علي السامة بن زيد في مرضه الذي توفى فيه ؛ وقبال الحيافظ : إنما أخبر المصنف هذه الترجمـة لما جاء أنه كان تجهيز أسـامة يوم السبت قبل موت النبي ﷺ بيومين ، وكان ابتداء ذلك قبل مرض النبي ﷺ فندب الناس لغزو الروم في آخر صفر ودعا أسامة ، فقال : سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجسيش وأغر صباحا على ابني، وحرق عليهم ، وأسرع المسير تسبق الخبر ، فإن ظفرك الله بهم فأقل اللبث فيهم فسبدأ برسول الله ﷺ وجعه في اليوم الثالث ، فعقد لأسامة لواء بيده فأخذه أسامة فدفعه إلى بريدة ، وعسكر بالجرف وكان ممن انتدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم فتكلم في ذلك قوم منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي فرد عِلميه عمر وأخبر النبي ﷺ فخطب بما ذكر في هذا الحديث ثم اشتد رسول الله ﷺ وجعه ، فقيال : انفذوا بعث أسامة فجهزه أبو بكر بعد أن استخلف ، فسار عشرين ليلة إلى الجهـة التي أمر بها وقتل قاتل أبيه ، ورجع بالجيش سالماً وقد غنموا ،==

نفر: النَّفْرُ الانْزعاجُ عن الشيء وإلى الشيء كالفَزَع إلى الشيء وعن الشيء ، يقالُ نَفَرَ عن الشيء أُنفُورًا ، قال: ﴿ مَا زَادَهُمْ إِلا نَفُورًا ﴾ [ فاطر/ ٤٢] ﴿ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلا نَفُورًا ﴾ [

== وقد قص أصحباب المغازى قصة مطولة فلخصتها وكانت آخر سرية جهزها النبي في وأول شيء جهزه أبو بكر رضى الله عنه ، وقد أنكر ابن تيمية في كتباب الرد على ابن المطهر أن يكون أبو بكر وعسم كتباب الرد على ابن المطهر أن يكون أبو بكر وعسم كنانا في بعث أسامة ومستند ما ذكره ما أخرجه الواقدى بأسانيده في المغازى ، وذكره ابن سعد أواخر الترجمة النبوية بغير إسناد ، وذكره ابن إسحاق في السيرة المشهورة ولفظه :

لبدأ برسول الله ﷺ وجعه يوم الأربعاء فأصبح يوم الخميس فعقد لأسامة ، فقال : اغز في سبيل الله وسر إلى موضع مقتل أبيك ، فقد وليتك هذا الجيش فذكر القصة ، وفيها لم يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة منهم أبو بكر وعمره .

ولما جهزه أبو بكر بعد أن استخلف سأله أبو بكر أن يأذن لعمر بالإقامة ، فأذن ذكر ذلك كله ابن الجوزى فى المنتظم جازما به ، وذكر الواقدى وأخرجه ابن عساكر من طريقه مع أبى بكر وعمر أبا عبيدة وسعد وسعيدا وسلمة بن أسلم وقتادة بن النعمان ، والذى باشر القول عمن نسب إليهم الطعن فى إمارته عياش بن أبى ربيعة ، وعند الواقدى أيضا أن عدة ذلك الجيش كانت ثلاثة آلاف فيهم سبعمائة من قريش وفيه عن أبى هريرة كانت عدة الجيش سبعمائة ، اهم المفتح (٧/٥٨ لا ٧٥٧)

[الإسـراء/ ٤١] وَنَفَر إلى الحـرب يَنْفُرُ ويَنْفُرُ نَفْسرًا ومنه يومُ النَّفسر ،قسال: ﴿ انْفسرُوا خَفَافًا وَنَقَالًا ﴾ [ التـــوبة / ٤١] ﴿ إِلَّا تَنْفُــرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أليمًا ﴾ [ التوبة /٣٩] ﴿ مَا لَكُمْ إذا قيل لكم انفرُوا في سبيل الله ﴾ [التوبة/ ٣٨] ﴿وَمَا كَـانَ المؤمنُونَ لَيْنفُرُوا كَافَّـةً فَلُولاً نَفَرَ مَنْ كُلِّ فَـرْقَـة منْهُمْ طَائفَـةٌ ﴾ [ النـــوبة / ١٢٢] والاسْتَنْفَارُ حَثُّ القوم على النَّفْرِ إلى الحرب ، والاسْتَنْفَارُ حَــمْلُ القوم على أن يَنْفُروا أي من الحـرب ، والاستنفـارُ أيضـا طَلَبُ النَّفــار ، وقولهُ: ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفُرَةٌ ﴾ [ المدثر/ ٥٠] قُرئ بفـتح الفاء وكـسرها ، فـإذا كُسـرَ الفاءُ فمعناه نافِرَةٌ ، وإذا فُتِحَ فَـمعنَاهُ مُنفَّرَةٌ . وَالنَّفَرُ والنَّفِيـرُ وَالنَّفَرَةُ عِـدَّةُ رِجـالٍ يُمْكِنُهُم النَّفْـرُ، وَالْمَنَافَرَةُ : الْمُحـاكَمَةُ فـى الْمُفاخَرَةِ ، وقـد انْفِرَ فَــلانٌ إذا فُضَّلَ في المُنَافَــرَةِ ، وتقولُ العــربُ: نُفِّرَ فلانٌ إذا سُمِّي باسم يزعُمُونَ أنَّ الشَّيطْأنَ يَنْفُرُ عنه ، قال أعـرابيُّ قيل لأبي لَمَّا وُلدْتُ : نَفِّرْ عنه ، فَسـمَّاني قُـنْفُذًا وكَنَّاني أبا العــدا، وَنَفَرَ الْجِلْدُ وَرَمَ، قال أبو عُبَيْدَةَ : هو من نفار الشيء عن الشيء أي تَبَاعُدُه عنه وتَجَافِيه .

نفس: النَّفْسُ الرُّوحُ في قـــولهِ: ﴿ الْأَنْمَامُ / ٩٣] قال :

﴿ وَاعْلَمُ وَا أَنَّ اللهِ يَعْلُم مَا فِي أَنْفُ سَكُمْ الفاخذرُوهُ [البقرة/ ٢٣٥] وقولُه : ﴿ تَعْلَمُ مَا في نَفْسى وَلاَ أَعْلَمُ مِا في نَفْسك ﴾ [المائدة/ ١١٦] وقوله : ﴿وَيَحَذَّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ [ آل عمران/ ٣٠ ] فَنَفْسُهُ ذاتُه وهذا وإن كان قد حَصل من حيثُ اللَّفظُ مُضافٌ ومُضافٌ إليه يَقْتَضِى الْمُغَايَرَةَ وإثْبَاتَ شَـيْنَيْنِ مِن حيثُ العبارةُ فلا شيء من حيث المعنى سواه تسالي عن الاَثْنُويَّةُ مِن كُلِّ وجُه . وقال بعضُ الناس : إن إضافَةَ النَّفْسِ إليه تعالى إضافةُ الملك ، ويعنى بنَفْسـه نُفوسَنا الأمّـارةَ بالسُّوء ، وأضــاف إليه على سَبيل الملك والمنافسة مُجاهَدة النَّفْس للتشبه بالأفاضل والــلُّحُوقِ بهم من غير إدْحال ضَرَر عَلَى غيرهِ، قال: ﴿ وَفَى ذَلِكَ فَلَيْتَنَافَس الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ [المطففين /٢٦] وهذا كقوله: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفُرةً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [ الحديد/ ٢١] والنَّفَسُ الريحُ الداخلُ والخـارجُ في البَـدَن من الفَم والمنخر وهو كالغذاء للنفس ، وبانقطاعه بطلانها ، ويقال للفَرَج نَفَسٌ ومنه ما رُوي "إِنِّي لاَ أَجِدُ نَفَسَ رَبِّكُمْ مِنْ قِبَلِ اليِّمنَ (١)"

(١) قلت : قد جاء هذا الحديث بلفظ : إنى لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن ، وهو حديث ضعيف أخرجه الإمام أحمد قال (٢/ ٥٤١): ثنا عصام بن ==

وقولهُ عليـه الصلاةُ والسلامُ ﴿ لَا تَسُـبُوا الرِّيحَ

== خالد ثنا حريز عن شبيب أبي روح أن أعسرابيا أتى أبا هريرة فقال: يا أبا هريرة حدثنا عن النبي ﷺ فذكر الحديث فقال: قال النبي عِنْ الله إلا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن (وقال المغيرة: من قبل المغرب) إلا إن الكفر والفسوق وقسوة القلب في الفدادين أصحاب الشعر والوبر الذين يغتالهم الشياطين على أعجاز الإبل . وأورده الهيشمي في ﴿ المجمع ﴾ ( ٥٦/١٠) من رواية أحمد إلى قوله : ﴿ من قبل اليمن ﴾ ثم قال : ورجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة ٤ ومثله قول شيخه الحافظ العراقي في ﴿ تخريج الإحياء ﴾ ( ١/ ٩٢) ﴿رواه أحمد ورجاله ثقات ، وقال الشيخ الألباني : في النفس من شبيب شيء ، فإنه لم يصرح بتوثيقه أحد غيسر ابن حبان ( ٨٦/١ ) وقول أبي داود : ﴿ شيوخ حريز كلهم ثقات ) ليس نصا في توثيقه لشبيب بالذات لاحتمال أن أبا داود لم يعلم أو لم يخطر في باله حين قال ذلك أن شمبيبًا من شيوخ حسريز، وقد أورده ابن أبي حساتم في الجسرح التسعمديل ؟ (٢/ ١/ ٣٥٨ ) ولم يحك فيه جرحا ولا توثيقا، ولعله لذلك قال ابن القطان : شبيب لا تعرف له عدالة ، وأيضاً فيقد روى الحديث جمياعة من التابعين الشقات عن أبي هريرة ، لم يذكر أحد منهم فيه هذه الجملة وأجد نفس ربكم من قبل اليمن ، أخسرجه كما ذكرنا الشيخان في ( صحيحيهما ) وأحمد (٢ / ٢٣٥ ، YOY , NOT , VIY , PIY , VVY , YVY , . EA . . EVE . EOV . EYO . E.V . TA. ٤٨٤ ، ٤٨٨ ، ٢٠٥ ، ٤١٥ ) فـــهي عـندي==

فَإِنَّهَا مِنْ نَفُس الرَّحْمِنِ (١) ، أَى مَمَا يُفَرَّجُ بِهَا الكَرْبُ، يقالُ: اللَّهُمَّ نَفِّسْ عَنِّى ، أَى فَرَجْ عَنِّى . وَتَنَفَّسَتِ الرَّيُحِ إِذَا هَبَّتْ طَيِّبَةَ ، قال الشَاعرُ:

فإنَّ الصَّبَا ريَّے إذا ما تَنفَّسَتُ عَلَى نَفْسِ مَحْزُون تَجَلَّتُ هُمُومُهَا عَلَى نَفْسِ مَحْزُون تَجَلَّتُ هُمُومُهَا

والنَّفْ اسُ ولادَةُ المرأة ، تقولُ هي نُفَساء وجمعها نُفاسٌ ، وصَبَىٌ مَنْفُوسٌ ، وتنفُسُ النهار عبارةٌ عن توسعه ، قال : ﴿ وَالصّبْعِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾ [ التكوير / ١٨ ] ونَـفِسْتُ بكذا ضَنَّتْ نَفْسِي به ، وشيء نَفِيسٌ ومَنْفُوسٌ به ومُنْفَسِ .

نفش : النَّفْشُ نَسْرُ الصَّوفِ ، قال: ﴿كَالَعِهْنِ المَّنْفُوشِ ﴾ [ القارعة / ٥ ] وَنَفْشُ الغَنمِ الْغَنمُ المُنتشِرَةُ الغَنمُ المُنتشِرَةُ قَالَ تعالَى : ﴿ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ ﴾ قال تعالى : ﴿ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ ﴾

==منكرة أو على الأقل شاذة .

<sup>(</sup> تنبيه ) أورد الحديث الشيخ العسجلونى فى « كشف الحفاء » وقال ( ٢١٧/١ ): « قسال العراقى: لم أجد له أصلا » .

قلت : ينافى ما نقلته عن كتبابه « التخريج » فالله أعلم بصحة نقل العجلوني عنه . .

<sup>(</sup>۱) رواه الشافعى فى مسنده ( ٤٧ ) وأبوداود (۷ - ۵ ) وابن ماجة ( ۳۷۲۷ ) وسنده صحيح.

الَمرْعَى بِلا راع .

نفع : النَّفْعُ ما يُستَعَانُ به في الوصُولِ إلى الخَيْرِ فهو خيرٌ ، الخَيْراتِ وما يُتَوَصَّلُ به إلى الخَيْرِ فهو خيرٌ ، فالتَّفْعُ خَيْرٌ وضِدُّهُ الضَّرُّ ، قال تعالى : ﴿وَلاَ يَمْلُكُونَ لاَنْفُسِهِمْ ضَرَّا وَلاَ نَفْعًا ﴾ [الفرقان/٣] وقال : ﴿ قُلْ لاَ أَمْلُكُ لنَفْسي نَفْعًا وَلاَ ضَرًا ﴾ [الأعراف / ١٨٨] وقال : ﴿ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ ﴾ [المتحنة /٣] أرحامُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ ﴾ [المتحنة /٣] ﴿ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ ﴾ [سبأ / ٢٣] ﴿ وَلاَ يَنْفُعُكُمْ نُصْحِي ﴾ [هود / ٢٤] إلى غير ذلك من الآيات .

نفق: نَفَقَ الشيء مضى وَنَفِدَ، يَنْفُنُ إِمَّا اللَّهِمِ وَنَفَقَ السّبِعُ نَفَاقً ومنه نَفَاقُ الأَيْم، وَنَفَقَ القومُ إِذَا نَفَقَ سُوقُهُمْ، وإِمَّا الأَيْم، وَنَفَقَ القومُ إِذَا نَفَقَ سُوقُهُمْ، وإِمَّا بِالفَنَاء بِالمَوت نحوُ نَفَقَت الدَّراهِمُ تُنفقُ وَانفَقْتُهَا، وإِمَّا بِالفَنَاء نحوُ نَفَقَت الدَّراهِمُ تُنفقُ وَانفَقْتُهَا، وإلاِنفَاقُ قد يكونُ في المَالِ وفي غيره، وقد يكونُ واجبا وتَطَوّعًا، قال : ﴿ وَانْفَقُوا فِي سبيل الله ﴾ وتَطَوّعًا، قال : ﴿ وَانْفَقُوا فِي سبيل الله ﴾ [البقرة / ١٩٥] وقال: ﴿ لَنْ تَنَالُوا البرَّحتَّى الله وَمَا تُنفقُوا مِنْ شَيء فَإِنَّ الله الله عَمْونَ وَمَا تُنفقُوا مِنْ شَيء فَإِنَّ الله مِنْ شَيء فَهُو يُخْلِفُهُ ﴾ [سبأ / ٣٩] ﴿ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ أَنفَقَ مِنْ قَسْلِ الفَـتْحِ ﴾ يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَسْلِ الفَـتْحِ ﴾ يَسْتَوى مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَسْلِ الفَـتْحِ ﴾

[الحديد/ ١٠] إلى غسير ذلك من الآيات . وقولُه: ﴿ قُلُ لُو النُّتُم تَـمُلكُونَ خَـزَائنَ رَحْمَة ربِّي إِذَا لأمْسَكتُمْ خَشْيَةَ الإِنْفَاقِ ﴾ [الإسراء / ١٠٠] أي خَشْيَةَ الإقْـتار ، يقالُ أَنْفَقَ فلانٌ إذا نَفْقَ مالهُ فَافْتَقَر فالإِنْفاق ههنًا كَالإِمْلاق في قُوله : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَسْيَةَ إِمْلاقَ ﴾ [الإسراء / ٣١] والنَّفَقَةُ اسمٌ لما يُنفَقُ ، قال: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمُ مِنْ نَفَقَةَ ﴾ [البقرة/ ٢٧٠] ﴿ وَلَا يَنْفُـقُونَ نَفْقَةً ﴾ [التوبة/ ١٢] والنَّفَقُ الطريقُ النَّافِيدُ والسَّرَبُ في الأرض النَّافذُ فيه قال: ﴿ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَعٰى نَفَقًا في الأرض ﴾ [ الأنعام / ٣٥ ] ومنه نافقاء اليَرْبُوع، وقد نافقَ اليَرْبُوعُ ونَفَق ، ومنه النَّفاقُ وهو الدُّخُولُ في الشَّرْع من باب والخروجُ عنه من باب وعلى ذلك نَبُّ ، بقوله: ﴿إِنَّ الْمُنَافَقِينَ هُمُ الفَاسقُونَ ﴾ [ التوبة / ٦٧] أي الخارجُونَ من الشُّرع ، وَجَعَلَ الله المنافقينَ شَرًّا منَ الكَافرينَ فقال: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْك الأسْفَلِ منَ النَّارِ ﴾ [ النساءُ / ١٤٥ ] ونَسْفَقُ السَّرَاويلِ مَعْرُوفٌ .

نفل: النَّفَلُ قيل هو الغنيمةُ بِعَيْنها لكن اخْتَلَفَتِ العبارةُ عنه لاخْتِلاف الاعْتِبار، فإنه إذا اعْتُبِرَ بكونِه مَظْفُورًا به يقالُ له غَنِيمَةٌ، وإذا أعْتِبر بكونه مِنْحَةً من الله ابتداء من غير وُجُوبٍ

يقالُ له نَفَلٌ ، ومنهم من فَرَقَ بينهما من حيث العمومُ والخصوصُ فقال: الغَنيمَةُ ما حَصَلَ مُسْتَغْنَمًا بَتَعب كان أو غير تعب ، وباستحقاق كان أو غير استحقاق ، وقبلَ الظَّفَـر كان أو بَعْدَهُ ، والنَّفَلُ ما يحْصُلُ للإنسان قَبلَ القسمة من جُمْلَة الغَنيـمَة ، وقيلَ هو مَا يَحْصُلُ لِلمُسْلِمِينَ بِغْيرِ قِـتالِ وهو الفَيء ، وقيلَ هو ما يُفْصَلُ مَن المتاعِ ونحوهِ بَعْدَ مَا تُقْسَمُ الغَنائُم وعلى ذلك حُسمِلَ قبولهُ: ﴿ يَسْسَالُونَكَ عَن الأنفَال﴾ [ الأنفال / ١ ] الآية ، وأصلُ ذلك من النَّفْلِ أي الزيادة عَلَى الواجب ، ويقــالُ له النافلةُ ، قال تعالى: ﴿ ومنَ اللَّيْلِ فَسَهَجَّدُ به نافلةً لَك ﴾ [ الإسراء / ٧٩ ] وعلى هــذا قوله ﴿ وومَبْنَا لهُ إِسْحَاقَ ويَعْقُوبَ نَافَلَة ﴾ [الانبيــاء/ ٧٧ ] وهو ولَدُ الوَلَد ، ويقالُ نَــفَلْتُهُ كذا أي أعْطَيْتُ نَفْلًا ، ونَفَلَهُ السُّلطانُ أعطاهُ سَلَبَ قَتْمِيله نَفلاً أَى تَفَضُّلاً وتَبَرُّعًا ، والنَّوْفَلُ الكثيرُ العَطاء ، وَانتَفلتُ مَن كذا انْتَقَيْتُ منه . نقب : النَّقْبُ في الحـائط والجلْد كالشَّقْب في الَخشَبِ ، يقالُ نَقَبَ البيطارُ سُرَّةَ الدَّابَّة بِالمُنْقَبِ وهو الذي يُنْقَبُ به ، والمُنْقَبُ الَمكَانُ الذي يُنقَبُ ونَقْبُ الحائط ، وَنَقَّبَ القومُ سارُوا ، قــال : ﴿ فَنَقَّبُوا فِي البِلاَدِ هَلُ مِنْ

مَحيص ﴾ [ ق / ٣٦] وكلب نقيب نقب نقب غلصمته ليف عف صوته ، والنقبة أول الجرب يسدو ، وجمعها نقب ، والناقبة أول الجرب والنقبة أوب كالإزار سمّى بذلك لنقبة تجعل فيها تكة ، والمنقبة طريق منفذ في الجبال ، واستعير لفعل الكريم إما لكونه تأثيراً له أو لكونه منهجاً في رفعه ، والنقيب الباحث عن الحوية منهم الني عشر نقيبا ﴾ [ المائدة / ١٦]. القو وتمناه منهم الني عشر نقيبا ﴾ [ المائدة / ١٦]. فقد المنقذ التخليص من ورطة ، قال في منها حكورة من النار فانقذكم منها ورفرس نقيد ماخوذ من قوم آخرين كانه انقذته ، ورفرس نقيد ماخوذ من قوم آخرين كانه انقذ

نَقُرَ النَّقُرُ به كِمْنقارِ الطائرِ وَالْحَديدةِ التى الْنَقْرُ به الرَّحى ، وعبَّر به عن البَحْثِ فَقيل النَّقْرُ بها الرَّحى ، وعبَّر به عن البَحْثِ فَقيل نَقَرْتُ عن الأمر ، واستُعير للاغتيابِ فقيل نقرتُهُ ، وقالت امرأة لنزوجها : مُرَّ بي على بنن نظر ولا تُمرَّ بي على بنات نقر ، أي على النساء على الرجال الذين ينظرُون إلى لا على النساء اللواتي يَغْتُبْنني ، والنَّقْرة وقبة يَبقى فيها ماء السَّيل ، ونُقْرة القَفا : وقبته ، والنقيد وقبة في السَّيل ، ونُقْرة القَفا : وقبته ، والنقيد وقبة في السَّي الطَّفيف ، قال تعالى : ﴿ وَلاَ يُظلَمُونَ نقيراً ﴾ الطَّفيف ، قال تعالى : ﴿ وَلاَ يُظلَمُونَ نقيراً ﴾ الطَّفيف ، قال تعالى : ﴿ وَلاَ يُظلَمُونَ نقيراً ﴾

[ النساء / ١٢٤ ] وَالنَّقيـرُ أيضًا خَشَبٌ يُنْقَرُ وَيُنْبَذُ فِيه ، وهو كسريمُ النَّقِيرِ أَى كريمٌ إذا نُقِرَ عنه أى بُحث ، والناقور الصُّورُ ، قال: ﴿ فَإِذَا نُقَرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ [ المدثر / ٨ ] ونَقَرْتُ الرَّجُلُ إذا صَوَّتُ له بِلســـانِك ، وذلك بأن تُلْصقَ لسَانَكَ بِنُقُرَةَ حَنَكِكَ ، وَنَقَرْتُ الـــــرَّجُلَ إذا خَصَصَتُهُ بِالدُّعْوَةَ كَانِكَ نَقَّرْتَ له بِلسَّانِك مُشيرًا إليه ويقالُ لتلكَ الدَّعْوَةُ النَّقْرَى .

نقص : النَّقُصُ الْخُسْرَانُ فِي الْحَظُّ وَالنُّقْصِانُ المَصْدَرُ وَنَقَصْتُهُ فَــهـوَ مَنْقُوصٌ ، قال: ﴿ وَنَقْص مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُس ﴾ [البقرة/ ١٥٥] وقال : ﴿ وَإِنَّا لَمُونَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرِ مَنْقُوصِ ﴾ [ هود /١٠٩] ﴿ ثُمًّا لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيَّنًا ﴾ [ التوبة / ٤ ] .

نقض : النَّقْضُ انْتَثَارُ العَقْد من البناء وَالْحَبْلِ والعِقْدِ وهو ضِدُّ الإبرام ، يقالُ نَقَضْتُ البنَاء وَالحَبْلُ والعقْد ، وقــد أنتَقَضَ انتْقَاضًا ، والنَّقْضُ المنتقوضُ وذلك في الشُّعْرِ أكــــــــرُ والنُّقْضُ كــذلك وذلك في البناء أكــثُر ، ومنه قيلَ للبَعِيرِ المَهـزُولِ نقضٌ ، ومُنتَقضَ الأرض من الكَمَاةِ نِفْضٌ ، ومن نَقْضِ الحَبْلِ والعِقْدِ | [البروج/ ٨ ] ﴿ هَلُ تَنْقَمُونَ مَنَّا ﴾ [المائدة/ ٥٩] اسْتُعِيرَ نَقْضُ العَهْدِ ، قال : ﴿ الذَّينَ عاهدت منهم ثم يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ ﴾ [ الأنفال / ٥٦]

﴿ السَّذَّيْنَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله ﴾ [ السقرة / ٢٧] ﴿ وَلاَ نَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكيده ... ﴾ [النــحل/ ٩١] ومنــه المُنَاقَضَةُ في الكـــلام وفي الشُّعْرِ كَنَقَائِضِ جَرِيرِ والفَرَزْدَقِ والنَّقِيضانِ من الكلام ما لا يُصِحُّ أحدُّهُما مَعَ الآخر نحو هو كذا وليسَ بكذا في شيء واحد وحال واحدة ، ومنه انْتَقَضَت القُرْحَةُ وَانْتَقَصْتِ الدَّجِاجَةُ صَوَّتُتْ عَنْدَ وَقُتِ البَيْضِ ، وحقيقةُ الانْتقاض ليسَ الصُّونَ إنما هو انْتقاضُهَا في نَفْسهَا لكَيْ يكونَ منها الصُّوتُ في ذلك الوقت فَعُبِّرَ عن الصُّوتِ به ، وقولهُ : ﴿ الذَّى أَنْقَضَ ظَهْرُكَ ﴾ [ الشرح / ٣ ] أي كَسَرَهُ حتى صار له نَقيضٌ، والإنْقَاضُ صَوْتٌ لَزجـــرِ الـقَعُودِ ، قـــال الشاعِرُ :

### أعْلَمْتُهَا الإنْقاضَ بَعْدَ القَرْقَرَةُ ونَقيضُ المفَاصل صَوْتُها .

نَقَم : نَقَمْتُ الشيء ، ونَقَمْتُهُ إذا نكر تُه إمَّا ا باللَّسان وإمَّا بالعُقُوبة . قال تعالى : ﴿ وَمَا تَقَمُّوا منْهُمْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ الله ﴾ [التوبة/ ٧٤] ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ ﴾ الآية وَالنَّقْمَةُ العُقُوبَةُ . قال: ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُم فَأَغْرَفْنَاهُمْ فِي السيمَ ﴾ [الأعراف/ ١٣٦]

﴿ فَانْتَقَمُّنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْف كَانَ عَاقبَة | الشاعرُ: المكذِّين ﴾ [الزخرف/٢٥].

نكب: نكب عن كذا أي مال .

قال تعالى : ﴿ عَن الصِّراط لنَاكبُونَ ﴾ [المؤمنون / ٧٤] والمُنْكَبُ مُجْنَمَعُ مَا بَيْنَ العَضُـد والكَتف وجَمعُـهُ مَناكبُ ومنه استُعـيرَ للأرض . قال: ﴿ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ [الملك / ١٥] واستعارةُ المَنْكب لها كاستعارة الظَّهْرِ لهـا في قوله ﴿ مَاتَرَكَ عَلَى ظُـهُرِهَا مَنْ دَائَّة ﴾ [ فــاطر /٤٥] وَمَنْكُبُ القـــوم رأسُ العُرَفاء مُستَعارٌ منَ الجارحةَ استعَارَة الرَّاس للرَّئيس ، واليـد للناصر ، وَلَفَـلان النَّكَايةُ فَي قومـ كقولهم: النَّقـابة والأنْكَبُ الماثل المَنكب ومن الإبل الــذى يمشى في شقٌّ ، والــنكب داء ياخُد في المُنكب والسُّكباء ربحٌ نَاكبَةٌ عن المَهَبِّ، وَنَكَبَّتْهُ حَوادتُ الدَّهْرِ أَى هَبَّتْ عليه هُ بُ لَنكُماء .

قَرِيبٌ من النَّفْضِ واسْتُعِيرَ لِنقْضِ العَهْدِ قال تعالى : ﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ﴾ [ التوبة/ ١٦] ﴿ إِذَا هُمْ يَـنُكُثُــونَ ﴾ [ الأعــراف / ١٣٥] [[هود / ٧٠] ﴿ فَلَـخَلُوا عَلَيْهُ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ والنُّكُثُ كالنُّقْضِ ، والنَّكِيثَةُ كالنَّقِيضَةِ ، وكلُّ

﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الذينَ أَجْرَمُوا ﴾ [ الـروم / ٤٧ ] خصلة يَنْكُثُ فيها القومُ يقالُ لها نكيثَةٌ ، قال

مَتِّي يَكُ أَمْرٌ للنَّكِينَة أَشْهَد نكح: أصلُ النَّكاحِ للعقد، ثم استُعير للجماع ومحالًا أن يكونَ في الأصل للجماع، ثمَّ استعُير للعَقْد لأن أسماء الجماع كلُّها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تَعاطيه ، وَمُحالُ أَنْ يَسْتَعيرَ مَنْ لا يَقصد فُحشًا اسم مَا يَستَفظعُونه لما يَستحسنُونَهُ ، قال تعالى : ﴿وَأَنْكُحُوا الْأَيَّامَى ﴾ [النور/ ٣٢] ﴿ إِذَا نَكَحْتُم المؤمنَاتِ فَانْكَحُوهُنَّ بإِذْن أَهْلُهِنَّ ﴾ [النساء / ٢٥] إلى غير ذلك من

نكُد : النَّكَدُّ كلُّ شيء خَرَجَ إلى طالبِهِ بِتَعَسُّر ، يقالُ رجُلٌ نكد ونكد وناقة نكداء طَفيفَةُ الدَّرُّ صَعْبَةُ الحَلْبِ ، قال: ﴿ وَالذي خُبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً ﴾ [ الأعراف /٥٨]. نكو: الإنكارُ ضدُّ العرفان، يقالُ نكث : النَّكْثُ نَكْثُ الأَحْسِية والغَـزْل | انْكَرْتُ كذا ونْكَرْتُ وأصلُهُ أَنْ يَرِدَ على القَلْب ما لا يتَصَوَّرُهُ وذلك ضَرْبٌ من الجَهْلِ ، قال: ﴿ فَلَمَّا رَأَى الْدِيهُمْ لاَ نَصِلُ إِلَيْهِ نَكْرَهُمْ ﴾ مُنْكرونَ ﴾ [ يوسف /٥٨ ] وقد يُسْتَعمل

ذلك فيما يُنْكَرُ باللِّسان وسَبَّبُ الإنْكَار باللِّسَان هو الإنْكَارُ بِالقَلْبِ لَكُنْ رُبَّمِا يُنكُر اللَّسَان الشيء وصُورَتهُ في القَلْبِ حاصِلةٌ ويكون في ذلك كاذبًا . وعلى ذلك قسولهُ تعالى : ا واستُعيرت المناكرَة للمُحارَبة . ﴿يَعْرِفُونَ نَعْمَةَ اللهُ ثُمَّ يُنكرُونِهَا ﴾ [النحل/ ٨٣] ﴿ فَهُمْ لَهُ مُنْكُرُونَ ﴾ [ المؤمنون/ ٦٩ ] ﴿ فَأَىُّ آيَات الله تُنْكُرُونَ ﴾ [ غافـــ / ٨١ ] والْمُنْكَرُ كُلُّ فعُل تَحْكُم العُقُول الصحيحة بقُبْحه ، أو تَتَوَقَّفُ في اسْتَقْبَاحِه واسْتَحْسانِه العُقُول فَتَحْكُم بَقُبْحِه الشَّريعَةُ وإلى ذلك قصد بقوله : ﴿وَالْآمَرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَالنَّاهُـونَ عَنِ الْمُنْكُرِ ﴾ [التوبة/ ١١٢] ﴿ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكر فَعَلُوهُ ﴾ [المائدة/ ٧٩] ﴿ وَيَنْهَـوْنَ عَنِ الْمُنكُرِ ﴾ [آل عمران/ ١٠٤] ﴿ وَتَعَاثُونَ فِي نَادِيكُم المُنكَرَ﴾ [ العنكبوت / ٢٩ ] وتنكيرُ الشيء من حيثُ المعنَى جَعْلُه بحيثُ لا يُعْرَفُ ، قال: ﴿ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا ﴾ [ النمل / ٤١] وتَعْريفُه جَعْلُهُ بحيث يُعْرَفُ واستعمالُ ذلك في عبارة النحويينَ هو أن يُجْعلَ الاسم على صيغة مَخْصُوصَة وَنَكَرْتُ على فلان وأنْكُرتُ إذا فَعَلْتُ بِهِ فَعُلاً يَرْدُعُهُ ، قال: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكبِرِ﴾ [ الملــك / ١٨ ] أي إنْكاري ، والنُّــكُرُ الدَّهاء والأمرُ الصَّعْبُ الْــذَى لا يُعْرَفُ وقد نَكَرَ

نَكَارَةً قال : ﴿ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيء نُكُر ﴾ [ القمـر / ٦ ] وفي الحديث ﴿ إِذَا وُضِعَ الْمُئَّتُ فى القَــبُــرِ أَتَاهُ مَلَكَان مُـنْكَرٌ وَنَكيــرٌ (١)»

نكس : النَّكُسُ قَلْبُ الشيء على رأسهِ

(١) [حسن]

رواه الترملذي ( ۱۰۷۱ ) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ إذا قبــر الميت ، أو قال : احدكم ، أتاه ملكان ، أسودان أزرقان يقال لأحدهما : المنكر، والآخر: النكير فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : ما كان يتقول هو عبد الله ورسوله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، فيتقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذا ، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم ، فيقول : ارجع إلى أهلى فأخبرهم ؟ فيسقولان : نم كنومة العروس الذي لايوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعث الله من مضجعه ذلك . وإن كان منافقا قال : سمعت الناس يقولون فقلت مثله ، لا أدرى ، فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض: التثمى عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعث الله من مضجعه ذلك من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وقال الترمذي : حديث حسن غريب وقال الشيخ الألباني: إسناده جيـد ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم

ومنه نُكسَ الوَلدُ إذا خَـرجَ رجْلُه قبلَ رأسـه ، قال: ﴿ ثُمَّ نُكسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ ﴾ | والانتكافُ الخُروجُ من أرضِ إلى أرضِ . [الأنبياء/ ٦٥] والنُّكُسُ في المَرَضَ أَنَ يَعُودُ في مَرَضِه بعد إِفَاقَته ، ومن النَّكْس في العُمُر قال ﴿ وَمَنْ نُعَمِّرُهُ لَنُكِّسُهُ فِي الْخَلَقُ ﴾ [ يس/ ٦٨] وذلك مشل قولهُ ﴿ وَمَنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذُلَ العُمُرُ ﴾ [ النحل / ٧٠ ] وقرئ: ﴿ نُنْكُسُهُ ۗ ﴾، قال الأخفش: لا يكاد يقالُ نَكَّسْتُه بالتشديد إِلَّا لَمَا يُقْلَبُ فَيُجْعَلُ رَاسَهُ اسْفَلَهُ وَالنَّكْسُ السَّهُمُ الذي انْكَسَرَ فوقه فَجُعلَ أعْلاهُ أسْفَلَه فَكُونُ رَدِيثًا، ولودَاءته يَشبُّهُ به الرَّجُلُ الدُّنيء . نكص : النُّكُوسُ الإحجامُ عن الشيء ، قال : ﴿ نَكُص عَلَى عَقبيه ﴾ [الأنفال/ ٤٨]. نَكُف : يقالُ نَكَفْتُ مِن كَـٰذَا وَاسْتَنَكَفْتُ منه أنفت قال: ﴿ لَنْ يَسْتَنَّكُفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لله ﴾ [النساء / ١٧٢] ﴿ فَأَمَّا الذينَ اسْتَنْكَفُوا﴾ [ النساء /١٧٣] وأصلهُ من نَكَفْتُ

الشيء نَحَّيتُه ومن النَّكُف وهو تَنْحِيَة الدَّمْع عن == ابن إسحاق وهو العامري القرشي مولاهم كلام لا يضر . اهـ

وقد رواه ابن حبان بسند جید ( ۳۸۲/۷ ) ح (٣١١٧) واخرجه البيهقى في إثبات عذاب القبر (٥٦) وابن أبي عاصم في السنة ( ٨٦٤) والأجرى في الشريعة ( ص ٣٦٥ ) .

الحَدُّ بالأصْبُع ، وبَحْرٌ لا يُنْكَفُ أَى لا يُنْزَحُ،

نكل: يقالُ نكلَ عن الشيء ضَعف وَعَجَز وَنَكَلْتُهُ قَيَّدْتُهُ ، وَالنَّكُلُ قَيْدُ الدَّابَّةوحَديدَةُ اللَّجام لكونهـمَا مانعين والجمعُ الأنكالُ، قال: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحيما ﴾ [المزمل / ١٢] وَنَكَّلْتُ به إذا فَعَلتُ به ما اليُنكِّلُ به غيرهُ واسم ذلك الفعل نكالٌ ، قال: ﴿ نَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ﴾ [البقرة/ ٦٦] وقال : ﴿جَزَاء بِمَا كُـسَبًّا نَكَالاً منَ الله ﴾ [ المائدة / ٣٨] وفي الحديث : ﴿ إِنَّ الله يُحِبُّ النَّكَلَ عَلَى النَّكَلِ ﴾ (١)، أي الرَّجُلَ القوىُّ عَلَى الفرَّسِ القوِيُّ .

نم: النَّمُّ إظهارُ الحديث بالوشاية ، والنَّميمة الوشايَّةُ ، ورَجُلٌ نَمَّامٌ ، قال تعالى: ﴿ هَمَّاز مَشَّاء بِنَميم ﴾ [ القلم / ١١] وأصل النَّميمَة الهَمْسُ والحركةُ الخَفيفةُ ومنه أسْكَتَ الله نامَّتُهُ أي مَا يَنمُّ عليه من حركته، والنَّمامُ أَبْتُ يَنَمُ عليه رائحَتُهُ ، وَالنَّمْنَمَةُ خُطُوطٌ مُعتقَ اربةٌ وذلك لِقلَّةِ الحَـركةِ من كـاتبهـا في كتابته.

<sup>(</sup>١) قلت : وهو حديث ضعيف .

وقد أورده الإمام القرطبي في تفسيره (١٩/ ٣١)

النَّمْلُ﴾ [ النمل / ١٨ ] وطعَـامٌ مَنْمُـولٌ فـيــه | إسالــة، وأنْهَرَ الماء جَــرَى ، ونَهْرٌ نهـَـرٌ كثـيرُ النَّمْلُ ، والنَّمْلَةُ قُرْحَةٌ تُخُرِجُ بالجَّنْبِ تشبيهًا | الماء، قال أبو ذُوْيْب : بالنَّمْل في الهَيشة ، وشُقٌّ في الحافر ومَنه فرسٌّ نَملُ القوائم خَفيفُها ، ويُستَعارُ النَّملُ للنَّميمة تَصَوِّرًا لدَبيبه فيقالُ هو نَملُ وذُو نَمْلَة ونَمَّال أى نَمَّامٌ ، وَتَنَمَّل القسومُ تَفَرَّقُوا للجَمْع تَفَرُّقَ النَّمْلِ ، ولذلك يقـالُ هوَ اجْـمَعُ مِنْ نَمْلةِ ، والأنْمُلَةُ طَرفُ الأصابعُ ، وَجمعهُ أنَاملُ .

نهج : النَّهُجُ الطريقُ الواضحُ ونهَجَ الأمْرُ وأنْهَجَ وضَحَ ومنهجُ الطريق وَمنهاجُهُ ، قال : ﴿ لَكُلُّ جَسَعَلَنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة/ ٤٨ ] ومـنه قـولـهم : نَهجَ التَّــوْبُ وأنْهجَ بانَ فيه أثَرُ البلِّي ، وقد أنهجَهُ البلي .

نهسر : النَّهُرُ مُحَرِّى الماء الفائض وجمعُه أنْهارٌ، قال: ﴿ وَفَجَّرْنَا خِلالْهُما نَهَرا ﴾ [الكهف/ ٣٣] ﴿ وَٱلْقَى فَي الْأَرْضِ رَواسِي أَنْ تَميدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا ﴾ [ النحل / ١٥ ] وَجَعَـل الله تعـالى ذلـك مـــُــــلاً لما يَدرُّ منْ فَيضه، فضله في الجنَّة على الناس، قال: ﴿ إِنَّ المُتقين في جنَّات ونَهَرَ ﴾ [ القسر / ٥٤] ﴿ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ [نسوح / ۱۲] ﴿ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحتها الأنهارُ ﴾ [ المائدة / ١١٩] والنَّهرُ السَّعةُ تشبيها

نمل : قال تعالى : ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا | بِنَهَــر الماء ، ومنه أنْهـرْتُ الدَّمَ أَى أَسَـلتُه

أَقَامَت به فَانِتَنَتْ خَيْمةً عَلَى قصب وَفُرَات نَهر

والنهارُ الوقتُ الذي ينتـشرُ فيـه الضُّوءُ ، وهو في الشرع مَا بَين طُلوع الفجر إلى وقت غُـروبِ الشمسِ ، وفي الأصلِ مَــا بَين طُلوع الشمس إلى غُروبها ، قال: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةٌ ﴾ [ الفرقان / ٦٢ ] وقال: ﴿ أَتَاهَا أَمْسِرُنَا لَيْسِلاً أَوْ نَهَارًا ﴾ [يونس/ ٢٤] وقابل به البياتَ في قوله : ﴿قُلْ أَرَآئِتُم إِنْ أَتَاكُمْ عَلَالُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا ﴾ [يونس/ ٥٠] ورجُلٌ نَهـرٌ صاحبُ نهـَـار، وَالنهارُ فَرْخُ الحُبارَى، وَالمنْهَرَةُ فَضَاء بَينَ البيُـوتِ كالموضع الذي تُلـقى فيه الكُـناسةُ ، والنَّهُرُ والانتهارُ الزَّجْرُ بَمُغالظة ، يقالُ : نَهَوَّهُ وَانْشَهِرهُ ، قال: ﴿فَلاَ تَقُلُ لَهُمَا أَفُّ وَلا إِنَّهُوْهُمَا ﴾ [الإسراء/ ٢٣] ﴿ وأما السائل فَلا تَنْهُرُ ﴾ [الضحى / ١٠] .

نهى: النهى الزَّجْرُ عن الشيء ، قال : ﴿ ارايْتَ الذي يَنْهَى عَبْدًا إذا صَلَّى ﴾ [العلق/ ، ١٠ ] وهو من حيثُ المـعنىَ لا فرقَ بَينَ

أن يكونَ بالقول أوْ بغيره، وما كانَ بالقول فلا الله لَتَكُونَنَّ منَ المرجُومينَ ﴾ [ البقرة / ١١٦] فــرقَ بينَ أَنْ يَكُونَ بِلفُظة افْـعَلُ نحــو اجــتنبُ ۗ ﴿فَهَلِ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [ المائدة / ٩١ ] ﴿ فَمَنْ كذا، أو بالفظة لا تفعل ، ومن حيث اللفظ عَامَهُ مَوْعظَةٌ من رَبِّه فَانتهى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ هو قولهم : لاتفعل كذا، فإذا قيلَ : لا تفعلُ [البقـرة/ ٢٧٥] أي بلغ به نهايتــه . والإنهاء كذا فنَهْى من حيثُ اللفظُ والمعنى جميعًا نحو: | في الأصل إبلاغُ النهي ، ثم صار مُتعارفًا في ﴿ وَلا تَقْرَبًا هذه الشَّجَرَةَ ﴾ [ البقرة / ٣٥ ] | كلُّ إبلاغ فقيلَ أنهيَّتُ إلى فُلانِ خبر كذا أي ولهذا قال : ﴿ مَا نَهَاكُمُا رَبُّكُمَا عَنْ هذه | بلغت إليه النهاية، وناهيكَ مِن رجُلِ كقولك: الشَّجَرَة ﴾ [ الاعراف / ٢٠ ] وقوله : ﴿وَأَمَّا السَّبِّكَ ، ومعناهُ أنه غايةٌ فيما تـطلُّبه وَينهاك مَنْ خَافَ مَقَـامَ رَبِّه وَنَهَى النَّفْسَ عَن الْهَوَى ﴾ | عن تطلب غيره ، وناقة نِـ هبة تناهت سـمنا ، فَإِنه لَم يَعْنَ أَنْ يَقُولُ لِنفُسِه لا تَفْعَلَ كَذَا ، بَلِّ الْ وَالنَّهِبَةِ الْعَقْلِ النَّاهِي عن القبَائح جمعُها نُهي، أراد قمعها عن شهوتها ودَفْعها عمَّا نزعت إليه | قال: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لأُولِي النَّهِي ﴾ [طه / وهمَّتْ به ، وكـذا النهى عن المنكر يكونُ تارةً | ٥٤ ] وتنهية الوَادِي حيثُ ينتهي إليه السَّيلُ ، باليه وتارةً باللسان ، وتارة بالقلب ، قال: ﴿ وَنَهَاءُ النَّهَـَارِ ارْتَفَاعُهُ وَطَلَبِ الحاجـة حتى نهى ﴿ أَتُنَّهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعَبِدُ آبَاؤُنا ﴾ [ هود / ٦٢] عنها أى انْتهى عن طلبها ظفرَ بها أو لم يَظفر. وقوله : ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُ ﴾ إلى قوله: ﴿ويَنْهَى اللَّهِ بِ النَّوْبُ رُجُوعُ الشَّىءِ مَرَّةً بَعْدَ عن الفَحْشَاء﴾ [ السنحـل / ٩٠ ] أي يَحُـتُ النَّحْلُ الْحَرَى، يُقَـالُ نابَ نوبًا وَنَوْبَةً ، وَسُمِّى النَّحْلُ على فعل الخير ويَزْجُرُ عن الشَّرِّ ، وذلك | نوبًا لرُجُوعها إلى مقارَّها ، ونابَته نَائبةٌ أي بعضهُ بالعقل الذي رَكَّبَهُ فينا ، وبعضهُ بالشَّرع الحادثة من شانِها أنْ تَنُوبَ دَائبًا ، والإنابةُ إلى الذي شَرَعَهُ لنا ، والانتهاء الانزجارُ عمَّا نهَى || الله تعـالي : الرُّجُـوعُ إليه بالـتَّوبة وَإخـلاَص عنه ، قال تعالى : ﴿ قُلْ للَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ | العَمل ، قال : ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ [ص/ يَنْتُهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلْف ﴾ [ الأنفال / [ ٢٤] ﴿ وَإَلَيْكَ أَنَبْنَا ﴾ [ المستحنة / ٤] ٣٨] وقـال : ﴿ لَئُنْ لَمْ تَنْتُه لأَرْجُ مَنَّكَ } ﴿ وَأُنيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ ﴾ [ الزمـر / ٥٤ ]

وَإِهْجِرْنِي مَلَيًا ﴾ وقال : ﴿ لَئِن ْلَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ ۗ ﴿مُنْيِينَ إِلَيْهِ ﴾ [ الروم / ٣١ ] وفلانٌ يـنتابُ

فُلانًا أي يقصُدُهُ مرَّةً بعدَ أُخْرِي .

نوح: نوح اسم نبي ، والنّوح مصدر ناح أى صاح بعويل ، يقال ناحت الحمامة نوحًا وأصل النّوح اجتماع النّساء في المناحة ، وهو من التناوح أى التّقابل ، يقال جسبلان يتناوحان ، وهذه الريّح نيْحة تلك أى مُقابِلتُها، والنّوانِح النّساء ، والنّوانِح النّساء ، والمنوح المَخلس .

نور : النُّورُ الضُّوءُ الْمُنتَشَرُ الذي يُعين على الإبصــار ، وذلك ضربــان دُنْيُوي وَأَخْــرَويُّ ، فَ الدُّنْيَ وَى خُسر بَان : ضَرُّبٌ مَع قُسولٌ بعَين البصيرة، وهو ما انتشر من الأمور الإلهية كنُور العقلِ ونورِ القُرآن . ومحسُوسٌ بعين البصر ، وهو ما انتشر من الأجسام النَّيرة كالقَـمَرَيْن والنُّجُوم والنَّيْرَات . فـمن النَّور الإلهي قـوله تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ وَكَتَابٌ مُبِينَ ﴾ [المائدة / ١٥ ] وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا بَمْشي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَنْلُهُ فِي الظُّلُمَات لَيْسَ بخَارِج منْهَا ﴾ [الأنعام / ١٢٢] وقال : ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرى مَا الْكتَابُ وَلا الإيمانُ وَلكن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدى به مَنْ نَشاءُ منْ عَبَادنا ﴾ [الشورى / ٥٢] وقال : ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ الله صَـدْرَهُ للإسسلام فَهُـو عَلَى نُور من ربَّه ﴾

[الزمـر/ ۲۲] وقال: ﴿ نُورٌ عَلَى نور يَهْدى الله لنُوره مَنْ يَشَاءُ ﴾ [الـنـور / ٣٥] ومَـنَ المُحْسُوس الذي بعَينِ البَصَرِ نحوُ قوْله : ﴿ هُوَ الَّذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضياءً وَالقَـمَرَ نُوراً ﴾ [يونس/ ٥] وتخصيص المسمس بالضوء والقمر بالنُّور من حيثُ إنَّ السفَّوْءَ أَحَصُّ من النُّور ، قال : ﴿ وَقَمَرًا مُنيرًا ﴾ [ الفرقان / ٦١] أي ذا نور . وممَّا هو عامٌّ فيهما قوله : ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ [ الأنصام / ١] وقوله: ﴿ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ﴾ [الحسديد / ٢٨] ﴿ وأَشْرَقَتَ الأَرْضَ بِنُورِ رَبُّها﴾ [ الزمــر / ٦٩] ومن الــنُّور الأخــرَويُّ قوله : ﴿ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الحديد/ ١٢ ] ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَـعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَبِالْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمَمْ لَنَا نُورِنا ﴾ [ التــحـريم / ٨] ﴿ انْظُرُونَا نَقْتَبس منْ انُوركُمْ ﴾ ، ﴿ فَالتَّمسُوا نُوراً ﴾ [ الحديد / ا ١٣] ويقالُ أنارَ الله كذا وَنَوَّره وَسَمَّى الله تعالى انَفْسَهُ نُورًا من حيثُ إنه هو المنوِّر ، قال: ﴿ الله نُورُ السَّموات والأرْضِ [ النسور / ٣٥] وتَسْمِيَّتُهُ تعالى بذلك الْمبالغة فعله . والنارُ تقالُ للَّهيب الذي يَبْدُو للحاسَّة ، قال : ﴿ أَفُرَأَيْتُمُ النَّارَ الستى تُورُونَ ﴾ [ الواقعة / ٧١ ] وقال: ﴿ مَثَلُّهُمْ كَمَثَلَ الذي اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ [ البقرة /

١٧ ] وللحرارة المُجرَّدة وَلنَار جَهَنَّمَ المذكورة نَى قَـوله: ﴿ النَّارُ وَعَـدُهَا اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الحـج/ ٧٢] ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِمَارَةَ ﴾ [ [البقرة / ٢٤] ﴿ نَارُ اللهِ الْمُوقِدَةُ ﴾ [ الهمزة / ٦ ] وقــد ذُكرَ ذلك في غــير مــوضع . والنَّار الحَرِبِ المذكورة في قوله : ﴿ كُلُّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لْحَرْبِ ﴾ [المائدة/ ٦٤] وقال بعضهُم : النَّارُ والنُّورُ مِنَ أَصْلِ وَاحِدِ وَكَثِيـرًا مَا يَتَلَازَمَانَ لَكُنَّ النَّار مَتَـاعٌ للمُقُوينَ فَى الدُّنْيَا والنُّور مَـتاعٌ لَهُمْ في الآخرةُ، وَلاَجْل ذلك استحملَ في النُّور الاقْسَبَاسُ فِقِالَ: ﴿ نَقْسَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ ﴾ [الحديد/ ١٣] وَتَنَوَّرْتُ نَارًا أَبْصَرْتُهَا ، وَالْمَنَارَةُ مَفْعَلَةٌ مِنَ النُّورِ أَوْ مِنْ النار كَمَنَارَةِ السَّرَاجِ أَو مَا يُؤَذَّنُ عليه ، ومنارُ الأرضِ أَعْــلامُــهــا ، وَالنَّوارُ النُّفُـورُ منَ الرِّيبة وقــد نارَت المرأَةُ تَنُورُ نَوْرًا وَنَوارًا ، وَنَوْرُ الشَّجَرِ وَنُوَّارُهُ تشبيها بالنُّور، وَالنُّورُ مَا يُستَّخِذُ للوَشْمِ يَقَـالُ نَوَّرَتِ الْمَرَأَةُ يَدَهَا وتسْميَّتُهُ بذلك لكونِهِ مُظْهِرًا لِنُورِ العُضْوِ .

قُوس : الناس قَيل أصْلُهُ أناس فَحُدف فَاوُهُ لَمَّا أُدْخِلَ عليه الآلف واللام ، وقيل قُلِبَ مِنْ نَسَى وَأَصْلُهُ إنسيان على إفعلان ، وقيل أَصْلُهُ مِنْ ناسَ يَنُوسَ إذَ اضْطَرَبَ ، ونست الإبل سُقْتُها ، وقيل ذُو نُواسٍ مَلك كان يَنوس على ظَهِرهِ ذُوَابَةٌ فَسُمَى بذلك وتصغيره على

هذا نُويْسُ ، قال : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ [الناس / ١] والـناس قــد يُذْكــــرُ وَيُرَادُ به الفُضَلاءُ دُونَ مَنْ يَتناوَلُـهُ اسمُ الناسِ تَجَـوُّزًا وذلك إذا اعْـتُبـرَ معنَى الإنْسَـانيَّة وهو وجُـودُ الفَضْل والذُّكْرِ وسَائر الأخْلاَقِ الحَميدَة والمعانى المُختَّصة به فإنَّ كُلَّ شَيْءِ عدم فعلهُ المختصُّ به لا يكَادُ يَسْتَحقُ اسمه كاليد فإنَّها إذا عَدمَتُ فعْلَهَا الخَاصُّ بِهَا فَإَطْلاَقُ اليُّـدِ عَلَيْهَا كَإِطْلاَقْهَا على يَدِ السَّرِيرِ ورِجْلهِ ، فقولهُ : ﴿ آمَنُوا كَمَا ا آمنَ النَّاسُ ﴾ [ البقـرة / ١٣ ] أي كمَّا يفعلُ مَن وُجدَ فيه معنى الإنسانية ولم يَقْصدُ بالإنسان عَيْنًا واحدًا بَلْ قَصَدَ المعنى وكذا قولهُ: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ ﴾ [ النساء / ٥٤] أي مَنْ وُجِدَ فيه معنَى الإنسانيَة أيَّ إنسان كان، وربُّما قُصدً به النُّوعُ كما هو وعلى هذا قوله : ﴿ أَمْ يَحْسَدُونَ النَّاسَ ﴾ [ النساء / ٥٤ ] . نوش : النَّوشَ التَّنَاوبُ ، قال الشاعر : \* تَنُوشُ البَريرَ حَيثُ طَابَ اهْتصارُها \* البَرِيرُ ثَمَرُ الطَّلْحِ والاهتصَارُ الإمَالَةُ ، يقالُ هَصَرْتُ الغُصْنَ إِذَا أَمَلْتُـهُ ، وتَنَاوَش اَلقومُ كذا تَنَاوَلُوهُ ، قال : ﴿ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُسُ ﴾ [سبا/ ٥٢ ] أي كيف يَتنَاولُونَ الإيمانَ مِنَ مكانِ بَعيدٍ ولَم يكُونُوا يَتَناوَلُونَهُ عن قَسريب في حين الاختِـيارِ والانتفاعِ بالإيمان إشــارة إلى قولِه :

﴿ يَوْم يَأْتِي بَعْضُ آيَات ربك لاَ يَـنْفَعُ نَفْ سَـا إِيمَانُهَا ﴾ [الأنعام / ١٥٨ ] الآية وَمَنْ هَمَزَ فإما أنه أبْدَلَ من الـواو همـزة نحـو : أقَــتَتْ في وُقَـتَتْ ، وأَدْوُر في أَدُورٍ ، وإمَّـا أن يكونَ من النَّأْشِ وهو الطَّلِبُ .

نوص : ناصَ إلى كذا التَجَا إليه ، وناصَ عنه ارْتَدَّ يُنُوصُ نَوْصًا والمنَاصُ اللَّجَـاُ ، قال : ﴿ وَلاَتَ حَينَ مَنَاصِ ﴾ [ ص / ٣ ] .

نيل: النَّيْلُ ما يَنالُهُ الإنسانُ بِيَدهِ ، نلتُهُ أَنالُهُ نَيْسلا ، قال: ﴿ لَنْ تَنَالُوا البِرَّ ﴾ [آل عمران/ ٩٢] ﴿ ولاَ يَنَالُونَ مَنْ عَدُو نَيْلاً ﴾ [التسوبة / ٩٢] ﴿ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً ﴾ [الأحراب / ٢٥] والنَّولُ التَّنَاوُلُ يقالُ نلْتُ كذا أَنُولُ نَوْلاً وَأَنَلْتُهُ أَوْلَيَتهُ وذلك مِثْلُ عَطَوْتُ كذا أَنُولُ نَوْلاً وَأَنَلْتُهُ أَوْلَيَتهُ وذلك مِثْلُ عَطَوْتُ كذا تناولتُ وأَعْطِيتُهُ أَنَلْتُهُ ، وَنَلْتُ أَصْلُهُ نَوِلْتُ كَاللَّهُ مَا فَيه نوالُ مَا فَيه نوالُ مَا فَيه نوالُ مَا فَيه نوالُ مَا صَلاحك ، قال الشاعرُ :

## \* جَزِعْتَ وليسَ ذلك بالنَّوال \*

قيلَ: معناهُ بِصَوابِ . وحقيقةُ النَّوالِ مَا يَنالُهُ الإنسان من الصلةِ وتحقيقهُ ليسَ ذلكَ عما تنالُ منه مُرادًا ، وقال تعالى : ﴿ لَنْ يَنَالِ الله لُحُومُهَا وَلاَ دَمَاؤُها ولكِن يَنالُهُ التَقْوَى مِنْكُمْ ﴾ [الحج/ ٣٧] .

نوم : النَّوْمُ فُسِّرَ على أوجُـه كُلُّهَا صحيح بنظرات مُخْتَلفَة ، قيل هو اسْترْخَاء أعْصاب الدمَاغ برُطُوبات البُخار الصاعد إليه ، وقيل هو أنْ يَتَوَفَّى اللهُ النَّفْس من غير مَوْت ، قال : ﴿ الله يَتُوفِي الْأَنْفُسُ ﴾ [ الزمر / ٤٢ ] الآية، وقيلَ النُّومُ مَـوْتٌ خَفيـفٌ والمَوتُ نومٌ تُقيلٌ ، ورجُلٌ نَوُومٌ وَنُومَةً كثيرُ النَّوم ، والمنام النَّومُ ، قال : ﴿ وَمِن آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ ﴾ [ الروم / ٢٣ ] ﴿ وَجَعَلْنَا نُومُكُمْ سُبَّاتًا ﴾ [ النبأ / ٩] ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [ البقرة / ٢٥٥] والنُّومَةُ أيضًا خاملُ الـذكر ، واسْتَنَامَ فلان إلى كذا اطْمَأَنَّ إليه وَالمَنَامَـةُ الثَّوبُ الذي ينامُ فيه ، ونامت السُّوقُ كَسَـدَتْ ، ونامَ الثَّوْبُ أَخْلَقَ أو خَلَقَ مَعًا وَاسْتَعْمَالُ النَّوْمَ فيهما على التَّشْبِيهِ. فون : النُّونُ الحَرْفُ المعروفُ ، قال تعالى: ﴿ن وَالْقَلَم ﴾ [القلم/ ١] والنُّونُ الحُوتُ العظيمُ وسُمِّيَ يونس ذا النُّون في قوله: ﴿وَذَا النَّونِ﴾ [الأنبياء / ٨٧] لأنَّ النُّونَ كان قد التَقَمَهُ ، وسُمِّىَ سَيْفُ الحَارِثِ بن ظالم ذا النُّونِ مِن ناء : يقالُ ناءَ بجانب يَنُوء ويناء ، قال أبو عبسيدة : ناء مثلُ ناعَ أي نَهضَ ، وأنأتُهُ أَنْهَضْتُه. قال: ﴿ لِّتَنُّوءُ بِالْعَصَبْةِ ﴾ [القصص/ ٧٦ ] وقُدِئ : (ناءً ) مُشْلُ نَاعَ أَى نهَضَ به

عبــارة عَن التَّكَبُّرِ كقولك: شَــمِخَ بَأَنْفِه وازْوَرَّ

جانِبهُ .

أَعْرَضَ ، وقال أبو عُبَيْدَة : تَبَاعَدُ ، يَنْأَى وانْتَأَى افْتَعَلَ منه والْمُنْتَأَى الموضعُ البَعيد ، ومنه النُّوى لِحَفيرَةِ حَوْلَ الخِباءِ تُبَاعد الماء عنه

نأى : قال أبو عَمْرو : نأى مثلُ نَعَى (وقُرئ: « نَاءَ بِجَانِبِهِ » [ الإسراء / ٨٣ ] أى تَباعَدَ به. والنَّيَّةُ تكون مصدرًا واسما من نَوَيْتُ وهي تَوَجُّهُ القَلْبِ نحوَ العَمَلِ ، وليس من ذلك بشيء.



# کتاب الواو 💸

وبل : الوَبْلُ والوَابِلُ المَطَرُ الثقيل القُطار ، قال تعالى : ﴿ فَأَصابِهِ وَابِلٌ ﴾ [ البقرة / ٢٦٤] - ﴿ كُمُّنُّل جَنَّةُ بِسَرِّبُونَةُ أَصَابَهَا وَابِلٌ ﴾ [البقرة / ٢٦٥] ولمُراعَاة الثقّل قيل للأمر الذي يُخافُ ضَررُهُ وَبَالٌ ، قال تعالى : ﴿ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾ [ التخابن / ٥]، ويقال طعامٌ وَبيلٌ ، وكــلأٌ وَبيلٌ يُخَافُ وَبَالُهُ ، قال: ﴿ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً ﴾ [ المزمل / ١٦]. وبر : الوَبَرُ معروفٌ وجمعهُ أوبارٌ ، قال ﴿وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوبَارِهَا ﴾ [ النحل/ ٨٠] وقـيل سُكَّـانُ الوَبَر لمَنْ بُيُــوتــهُمْ منَ الوَبَر ، وبَنَاتُ أَوْبَوَ لِلْكُمْء الصِّغَار التي عليها مثلُ الوَبَر، وَوَبَّرَت الأرنَبُ غَطْت بالوَبَرِ الذي عَلَى زَمَعَاتِهَا أَثَرَهَا ، وَوَبَّرَ الرَّجُلُ فَى مُنْزِلِهِ أَقَامَ فَيه تشبيهاً بالوبرِ الْمُلْقى ، نحوُ تَلَبَّدَ بمكان كذا ثَبَتَ فيه ثُبُوتَ اللَّبْدَ ، ووبار قيلَ أرضٌ كانَتْ لعاد. وبق : وبَق إذا تَثَبَّطَ فَهَلَكَ ، وبقا وموبقًا، قال : ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مُوبَقًا ﴾ [ الكهف / ٥٢] وأوبقه كذا ، قال : ﴿ أَوْ يُوبِقُهُ نَّ بِمَا كَسَبُوا ﴾ [الشوري / ٣٤].

وتن : الوتينُ عِرْقٌ يَسْقِى الكَبِدَ وإذَا انْقَطَعَ الحَاجِزُ بَيْنَ المُنْخَرِيْنِ . ماتَ صَاحِبُه ، قال : ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِينِ ﴾ وأعْـتَمَـدْتُ عليه ، وأَ [الحاقـة / ٤٦] والمَوْتُونُ المَقْـطُوعُ الوتِينِ ،

والمُواَتَنَةُ أَن يَقْرُبَ منه قُرْبًا كَـقُرْبِ الوَتِينِ وكَأَنهِ أَشَارِ إِلَى نحو ما دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَنحنُ أَقُـرِبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ ﴾ [ ق / ١٦] واسْتَوْتَنَ الإِبلُ إِذَا غَلَظَ وَتَينُهَا مِنَ السِمَن .

وتد: الوَتدُ وَالوَتَدُ وَقَد وتَدَّتُهُ اتَدُهُ وَثَدًا ، قال : ﴿ وَالْجَبَالَ أَوْتَادًا ﴾ [ النبأ / ٧ ] وكيفية كون الجبال أوتادًا يختص ما بعد هذا الباب وقد يسكن التاء ويُدْغَمُ في الدالِ فَيصيرُ وَدًا ، والوَتدان من الأذُن تشبيها بالوتد للنُّتُو فيهما .

وتر: الوَتُرُ فَى العَدد خلافُ الشَّفع وقد تقدم الكلامُ فيه فى قوله: ﴿ والشَّفع وَالُوتْرِ ﴾ تقدم الكلامُ فيه فى قوله: ﴿ والشَّفع وَالُوتْرِ ﴾ والفَحر / ٣] وأوتر فى الصلاة . والوِتْرُ والتَّربَّةُ إذا والوَتَرُ ، والتَّربَّةُ بكروه ، قال : ﴿ وَلَنْ يَتركُم أَعْمَالَكُم ﴾ أعمَالكُم ﴾ أصبَته بمكروه ، قال : ﴿ وَلَنْ يَتركُم أَعْمَالكُم ﴾ وثراً ومحمد / ٣٥] والتّواتُر تَتَابُعُ الشيء وثراً وفرادَى : وَجَاوُوا تَتْرى ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلَنَا وَلِي وَلَي وَلِي وَ

وثُق : وثِقْتُ به أثِنُ ثُـقَـةً : سكَنَتُ إليه وَاعْتَمَدُتُهُ ، والوَثاقُ وَاعْتَمَدُتُهُ ، والوَثاقُ

وَالوثاق اسْمَان لما يُوثَقُ به الشيء ، وَالوُثْقَى إِيسْتَحَقُّ به اللومُ ، وذلك ضَرْبان : وأجب من أَحَدٌ ﴾ [ الفسجسر / ٢٦ ] - ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذَ الله ميثَاقَ النَّبيِّين ﴾ [ آل عمران / ٨١ ] -﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مَنَ النَّبِينِ مَيثَاقَهُمْ ﴾ [الاحزاب/ ١٥٤] وَالْمُوثْقُ الْاسَمُ مَنه ؛ قَـال : ﴿ حَتَّى تُؤتُّون مَوثقًا منَ الله ﴾ إلى قوله : ﴿مَوثقَهُمْ ﴾ قال : ﴿ فَقَد اسْتَمَسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُلْقَيَ ﴾ [البقرة / ٢٥٦ ] وقالوا : رجُــلٌ ثُقَةٌ وَقَوْم ثَقَةٌ ويُسْتَعَـارُ للمَـوْثُوقِ به، وناقــة مُوثَقَــةُ الحَلْقِ و مرروو محکمته

> كَانَتْ تُعْبَدُ ، قال : ﴿ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مَنْ دُونِ اللهِ أَجْزَلْتُ عَطَيْتَهُ ، وأَوْتَنْتُ مَن كذا أَكْثَرْتُ منه . وجب: الوُجُوبُ الثُّبُوتُ . والواجب يقالُ الحاصل الذي إذا قُدِّرَ كونهُ مُرْتَفعًا حَصلَ منه فإنَّهُ مُحال أنْ يَرْتَفَعَ الواحد مع حصول

تأنيث الأوثق . قال تعالى : ﴿ وَلاَ يُوثِقُ وثَاقَهُ اللَّهِ العَقْلِ كَـ وُجُوبِ مَعْرِفَة الوَحْدَانيَّةِ ومَعْرِفَة النُّبُوَّةِ وواجب من جهةِ الشَّرْعِ كَـوُجُـوبِ أَنْخُنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَثَاقَ ﴾ [ محمد / ٤] | العبَادات المُوطَّفَة . ووجَببَت الشمس إذا غابت والميثاق عَقْدٌ مُؤكَّدٌ بِيَمِين وَعَهْدِ ، قال : ﴿ وَإِذْ ۗ اكْقُولُهُمْ : سَقَطَتْ وَوَقَعَتْ ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ [ الحسج / ٣٦] ووجَبَ القَلْبُ وجيبًا كلُّ ذلك اعــتبارٌ بتَـصوّرُ ٧] - ﴿ وَأَخَذُنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا خَلَيظًا ﴾ [النساء/ | الوُقُوع فسيه ، ويُقَسالُ في كُلَّه أَوْجَبَ . وَعُسبَّرَ بالموجبات عن الكبائر التي أوجب الله عليها النار . وقال بعضهم: الواجب يقال على [ يوسف / ٦٦ ] والوُثْقَى قَريبَةٌ من المُوثق ، الوجهين، احدهما : أن يُراد به اللازم الوُجُوبُ فإنه لا يُصحُّ أن لا يكــون مَوْجُودًا كــقولنا في الله جَلَّ جَـلاَّلُه : واجبٌ وُجُودهُ . والشاني : الواجبُ بمعنى أنَّ حَقَّهُ أن يُوجَـــد. وقول الفقهاء: الواجبُ ما إذا لم يفْعَـلْه يَسْتَـحقُّ وثن : الوَثَنُ وَاحدُ الأَوْثَانِ وهو حجَارَةٌ | العقابَ وذلك وصْفٌ له بشيء عارض له لا ابصفة لازمة له ويُجرى مُحَرِّي من يقول: أَوْثَانًا ﴾ [ العنكبوت / ٢٥ ] وقيلَ أَوْثَنْتُ فلانًا | الإنسان الذي إذا مشي مشي برجلين مُستَصِبَ القامة.

وجل : الوُجُودُ أَضْرُبٌ : وُجُودٌ بِإِحْدَى على أوجَه : الأوَّلُ في مُقابِلة المُمكن وهو الخَواسُّ الخَمْس نَحْو : وَجَدْتُ زَبْدًا ، وَوَجَدُتُ طُعَمَهُ ، وَوَجَــدْتُ صَوْتَهُ ، وَوَجَدْتُ مُحَـالٌ نحوُ وُجودِ الواحدِ مع مَـوُجُود الاثْنَيْنِ الخَشُونَتَـهُ وَوُجُودٌ بِقُوَّة الشَّهْـوَة نحوُ: وَجَدْتُ الشُّبَعَ. وَوُجُودٌ بِقُوَّةِ الغَيضَبِ كُوجُود الحُزْن الاثنين. الشاني : يقال في الذي إذا لم يُفْعَلُ | وَالسَّخَطِ . وَوُجُودٌ بِالْعَقْلِ أَوْ بِوَاسِطَةِ الْعَقْلِ

وَإِنْ وَجِدْنَا أَكْثُرِهُمْ لَفَاسَقِينَ ﴾ [ الأعراف / الآخرة . ١٠٢] وكـــذلك المعـــدُومُ يقــالُ عــلى هذه 🏿 رَأَيْتُمُ وهُمْ، وقولهُ : ﴿ فَوَجَدَ فيهَا رَجُلَيْنِ ﴾ | التَفْكير، ثم يكونُ الواجسُ الخاطرُ . [القـصص / ١٥] أي تَمكَّـنَ منهـمــا وكــانا بالبَصَر وَالبَصِيرَة فقد كان منه مُشَاهَدَةٌ بالبَصَر له أَنْ يَحْكُمُ بقوله : ﴿وَجَدَنُّهَا وَقُومُها﴾ الآية، | وَجلةٌ ﴾ [ المؤمنون / ٦٠ ] . وقوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاء ﴾ [ النساء / ٤٣ ] فمعناه فلمْ تَــقُدرُوا عَلَى المَّاء ، وقوله : ﴿ مِنْ غناكُمْ ، ويُعبَّرُ عن السغنَى بالوُجْدَان وَالجِدَة ، وقد حُكِى فيهِ الوَجْدُ والوِجْدُ والوُجْدُ ، وَيُعَبِّرُ بالمَوْجِـدَةِ ، وعن الضــالة بالوُجُـود . وقــال

كمعْرِفةِ الله تعالى ومَعْرِفة النُّبُوَّة ، ومَا يُنْسِبَ ۗ لا مَبْدَأَ له ولا مُنتَّهى ، وليس ذلك إلا البارى إلى الله تعالى من الوُجُود فَبمَعْنَى الْعلم المُجَرَّد الله تعالى ، ومَوْجُود له مَـبداً وَمُنتَهَّى كالنَّاس في إِذْ كِـانِ اللهِ مُنـزَّهًا عن الوَصـف بِالجَــوَارِح ۗ النشأة الأولَى وكالجَوَاهِرِ الدُّنْيَوِيَّة ، وَمَوْجُودٌ لَهُ والآلات نَحوُ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لأَكْشَرِهِمْ مَنْ عَهْدُ الْمَسْدَا وليسَ لَهُ مُنْتَهِّي ، كَالنَّاسِ في النَشْأَة

وجس: الوجسُ الصُّوتِ الْحَفَى وَالتَّوجُسُ الاوجُهُ. فَأَمَّا وُجُودُ الله تعالى للأشياء فَبوَجْه التَّـسَمَّعُ والإيجاسُ وُجُـودُ ذلك في النَّفْسِ ، أعلى مَن كِلِّ هِذَا . ويُعَبِّرُ عن التَّمكُّنَ من اللَّه مكُّن من اللَّه عنه أَوْجَسَ منْهُمْ خيفة ﴾ [ الذاريات / الشيء بالوُجُود نحو ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ ۗ ٢٨ ] فالوجْسُ قَـالُوا: هُو حالةٌ تَحْـصُلُ من وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة / ٥] أي حيث النفس بَعْدَ الهاجس لأنَّ الهاجس مُبتَدأً

وجل : الوَجَلُ اسْتَشْعَارُ الحَوفِ ، يقالُ : يَقْتَتَلَأَنَ ، وقوله: ﴿ وَجَدْتُ امْرَأَةٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَجلَ يَوجَلُ وَجَلَا فَــهو وَجلٌ ، قال : ﴿ إِنَّمَا ﴿ يَسْجُدُونَ للشَّمْسِ ﴾ [النمل / ٢٣] فوجُود اللَّوْمنُونَ الَّذينَ إِذَا ذُكرَ الله وَجلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأَنفال / ٢] - ﴿ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لاَ واعْتَبَارٌ لحالهـا بالبَصيرَة ، ولولا ذلك لم يكن || تَوْجَلُ ﴾ [ الحجر / ٥٣ ، ٥٣ ] -﴿ وَقُلُوبُهُمُ

وجه: أصلُ الوجه الجَارِحَة ، قال : ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ [ المائدة / وُجْدِكُمْ ﴾ [ الطّلاق / ٦ ] أي تمكُّنكُمْ وقـدر [٦] ﴿ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ اَلنَّارُ ﴾ [ إبراهـيم / ٥٠ ] ولما كانَ الوَجْمهُ أَوَّلَ مَا يَـسْتَـ قَـبلُكَ ، وأشرف ما في ظاهر البَدَن اسْتُعْمِلَ في مُسْتَقْبِل عن الْحُمْزُن وَالْحُبُّ بالوَجْدِ، وعن الغَـضَبِ الكِلُّ شيء وفي أشْرَف ومَبْدَئه فقيلَ وجْـهُ كذا ووجهُ النهار، ورَبُّمَا عُبْرَ عن الذات بالوَجْهِ في بعضُهُم : الموجُودَاتُ ثلاثَةُ أَضْرُب : مَـوْجُودٌ اللهِ : ﴿وَيَبْقَى وَجُـهُ رَبُّكَ ذُو الجَـلالَ

وَالإِكْرَامِ﴾ [ الرحمن / ٢٧ ] قـيل ذاتُهُ وقيلَ | الوُثْقَى﴾ [ لقــمــان / ٢٢ ] - ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ أرادَ بِالوَجْهِ هَهُنا التَّوجُّهُ إلى الله تعالى الدينًا مَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله ﴾ [ النساء / ١٢٥ ] بالأعمالِ الصالِحةِ وقال : ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ ۗ وَقُولُهُ : ﴿ فَأَقُمْ وَجُمْهَكَ لَلدِّين حَنيفًا ﴾ [الروم/ ٣٠] فَالْوَجِهُ فَى كُلِّ هَٰذَا كَمَا تَقَدَّمَ ، أو على الاستعارة للمذهب والطريق. وفلانًا نُطْعَمُكُمْ لُوَجْهِ الله ﴾ [ الإنسان / ٩ ] قيل : ﴿ وَمَا لأَحَد عنْدَهُ مِنْ نَعْمَة تُجْزِي إلا إِنَّ الْوَجِهِ فَي كُلِّ هذا ذاتُهُ ويُعني بذلك كُلُّ البتغاء وَجه رَبِّه الْأَعْلَى ﴾ [ الأعلى / ١٩ ، ٢٠ ] وقولَهُ : ﴿ آمنُوا بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وجه النَّهَار ﴾ [ آل عسران / ٧٢ ] أي صَـدْرَ النهار . ويقــالُ واجَـهْتُ فلانًا جَـعَلْتُ وجهى تِلْقَاءَ وَجُهه ويقال للقصد وجه وللمقصد جهـة ووجهة وهي حيـثُما نَتَــوَجَّهُ وعلى هذا الآياتُ الأخَرُ ، وعملى هذا قولهُ : اللَّشيء ، قال : ﴿ وَلَكُلُّ وَجِهَةٌ هُو مُولِّيُّهَا ﴾ [البقرة / ١٤٨] إشارة إلى الشَّريعَة كقوله: ﴿ شُرْعَةً ﴾ [المائدة / ٤٨] وقال بعضهم : الجاَّهُ مَـ قُلُوبٌ عن الوَجِهِ لكنِ الوجُّــهُ يقالُ في العُضُو والحَظْوَة، والجاهُ لا يقالُ إلاَّ في الحظْوَة وَوَجَّهْتُ الشيء أَرْسَلْتُهُ في جهَــة واحدَة فَتَوَجَّهَ وفىلانٌ وجيـهٌ ذُو جاه ، قـال : ﴿ وَجِيهًا فِي اللُّنْيَا وَالأَخْرَة ﴾ [ آل عمران / ٤٥ ] وأَحْمَقُ مَا يَتُوَجُّهُ بَهُ : كَنَايَةٌ عَنِ الجَهُلُ بِالتَّفُرُّطُ ، وأَحْمَقُ مَا يَتُوَجَّهُ ، بفتح الياء وحَذْفِ به عنه ، أى لا يَستَقيمُ في أمر من الأمُور لحُمقه

وجْهُ الله ﴾ [البقرة/ ١١٥] - ﴿ كُلُّ شَيْء هَالكُ ۗ إِلاًّ وَجُهُهُ ﴾ [القصص / ٨٨] -﴿ يُرِيدُونَ وَجُهَ اللهِ ﴾ [الروم / ٣٨] - ﴿ إنما | وجهُ القوم كقولهمْ عَيْنَهُمْ ورَأْسُهُمْ ونحوُ ذلك. شيء هالكٌ إلاَّ هُوَ ، وكذا في أخوَاته . ورُويَ أنه قَيلَ ذَلك لأبي عبد الله بن الرِّضا . فقال : سُبْحَانَ الله لَقَدْ قالُوا قَـوْلاً عظيمًا إنما عُنِيَ الوَجـهُ الذي يُؤتى منه ، ومـعناهُ كلُّ شيء من أعمال العباد هالك وباطلٌ إلا ما أريدَ به الله ، ﴿ يُرِيدُونَ وَجُهُهُ ﴾ [ الكهف / ٢٨ ] -﴿يُرِيدُونَ وَجُهُ اللهِ ﴾ [الروم / ٣٩ ] وقــوله : ﴿ وَأَقْسِمُوا وَجُوهُكُمْ عَنْدَ كُلِّ مَسْجِد ﴾ [الأعراف / ٢٩] فـقد قـيلَ أرادَ به الجــارَحَةَ واسْتَعارَها كَقُولُكَ : فَعَلْتُ كَـٰذَا بِيَدَى، وقيل أراد بالإقامة تحَرِّى الاستقامة ، وبالوجه التُّـوَجُّـهُ ، والمعنَى أخْلصُـوا العـبـادَةَ لله في الصلاة. وعلى هـذا النحـو قـولهُ : ﴿ فَـإِنَّ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لله ﴾ [ آل عمران/ ٢٠] وقولهُ : ﴿ وَمَنْ يُسَلُّمْ وَجُهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدُ اسْتَمسكَ بالعُرْوَةِ الوالسُّوجِيه في الشُّعرِ الحرفُ الذي بَينَ الف

التأسيس وَحَرْف الرَّويُّ .

وجف : الوَجيفُ سُرْعَةُ السَّير ، وأُوجَ فْتُ البَعِيرَ أَسْرَعْتُهُ ، قَالَ : ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه من خَيْل وَلا ركاب ﴾ [ الحشر / | عارضة ، وإذا وصف الله تعالى بالواحد فمعناه ٦] وقيلَ أَدَلَ فَامَّلُّ ، وأُوجَفُّ فَأَعْ جَفَ أَي حَملَ الفرسَ علَى الإسْراع فَهَزَلَهُ بذلك ، قال ﴿ قُلُوبٌ يَوْمَنْذُ وَاجْفَةٌ ﴾ [ النازعـات / ٨ ] أَى مُضْطَرِبةٌ كَـقُولُكُ طَائرَةٌ وَخَافِقَةٌ ، وَنَحُو ذلك من الاستعارات لها .

> وحد : الوَحْدَةُ الانْفَرَادُ والواحدُ في الحقيقة هو الشيءُ الذي لا جزء له الْبَتَة ، ثمَّ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَوْجُود حتى أنه ما من َعَدد إلاًّ وَيَصحُّ أَن يُوصَفَ به فيقالُ عَشَرَةٌ واحدةٌ وماثةٌ واحدةٌ وألفٌ واحــدٌ ، فالواحــدُ لفظٌ مُشــتَركٌ يُسْتَعْمَلُ عَلَى سَتَّةَ أُوجُه : الأوَّلُ مَا كَانَ وَاحِدًا ۗ أَقَلُّ مِن ذلك قَيل رُجَيْلُ وحْده . في الجنس أو في النوع كقولنا الإنسان والفرس واحد في الجنس ، وزَيْدٌ وعَـمُووٌ واحدٌ في النَّوع . الثاني : ما كان واحدًا بالاتَّصَال إمَّا من حيثُ الخلقةُ كقولك : شخص واحد وإما الشالثُ : ما كانَ واحِدًا لِعَدَمُ نَظِيرِهِ إِمَّا في الخَلْقَة كَقُولُك: الشَّمْسُ وَاحِدَةٌ وَإِمَّا فَي دَعُوكَ نَسِيجُ وَحْدِهِ . الرابعُ : ما كان واحدًا لامتناع التَّجَزِّى فيه إمَّا لِصِغَـرِهِ كَالهَبَاءِ ، وإمَّا لِصَلاَبَتِه

كالألماس . الخامسُ : للمَبْدَا ، إمَّا لمَبْدَا العَدد كقَولكَ واحد ، اثنان ، وإمَّا لمَبْدَإِ الخَطِّ كَقُـولَكَ النُّقُطَةُ الواحدَةُ . وَالوَحْدَةُ فَي كُلُّهَا هو الذي لا يَصحُّ عليه التَّجَزُّي ولا التكثُرُ ، ولصُعُوبَة هذه الوَحْدَة قال تعالى : ﴿ وَإِذَا ذُكُرَ الله وَحْدَهُ الشَّمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةَ ﴾ [الزمــر / ٤٥] ، والوَحَدُ الْمُفــرَدُ وَيُوصَفُ بِه غيرُ الله تعالى ، كقول الشاعر :

#### \* على مُسْتَأنس وَحَد \*

وأحَدُّ مُطْلَقًا لا يوصفُّ به غيـرُ الله تعالى وقد تَقَدَّمَ فيما مَضَى ، ويقالُ فُلانٌ لا واحدَ له، كقولكَ هو نَسيجُ وَحْدِهِ ، وفي الذَّمُّ يقالُ هو عُييرُ وحده وجُحَيشُ وَحَده ، وإذا أُريدَ ذَمُّ

وحش : الوحشُ خِلافُ الإنْسِ وتُسَمَّى الحَيواناتُ التي لا أنسَ لها بالإنس وحسَّا وجسمعه وُحُوش ، قبال : ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشرَتْ ﴾ [ التكوير / ٥ ] ، والمكانُ الذي لا من حيثُ الصِّناعَـةُ كقولك : حرْفَـةٌ واحدَةٌ . | أنْسَ فيـه وحْشٌ ، يقالُ لقيتُـه بوَحْش إصمتَ أى ببَلَدِ قَفْسِ ، وباتَ فُلانٌ وحَـشًا إذا لم يكن ا في جوفه طَعامٌ وجمعهُ أوْحَاشٌ وأرضٌ موحشةٌ الفَضيلَة كَقُولِكَ: فُلانٌ واحِدُ دَهْرِهِ ، وكقولِك: الله من الوحش ، ويُسسَمَّى المُنسُـوبُ إلى المكان الوَحشِ وَحَشِيًا ، وعُـبِّرَ بالوَحْشِيُّ عن الجانبَ الذي يُضَادُّ الإنسِيُّ ، والإنسيُّ هو مــا يُقْــِلُ

القَوْس وإنسبه .

بالكلام عَلَى سَـبيل الرَّمْـزِ وَالتَّعْـريض ، وقد ببعض الجوارح ، وبالكتَــابَة ، وقد حُملَ على ذلك قـولهُ تعالى عن زكـريًّا : ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشيًّا ﴾ [ مريم / ١١ ] فقد قيل رمَزَ وقيلَ اعتبارٌ وقيلَ كَتبَ ، وعلى هذه الوُجوه قـــوله : ﴿ وَكَـٰذَلِكَ جَـعَلْنَـا لَكُلِّ نَبَىٍّ عَـٰدُوّا | شَيَاطِينَ الإِنْسُ وَالْجُنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض زُخْرُفَ القَوْلَ غُرُورًا ﴾ [ الانعام / ١١٢ ] وقـــولهُ : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلْيَاتُهِمْ ﴾ [ الأنعــام / ١٢١ ] فــذلك بالوَسُنُواسِ المُشَـارِ إلـيـه بقـوله : ﴿مَنْ شَـَرٌّ الوَسُواس الخَنَّاس ﴾ [ الناس / ٤ ] وبقــوله عليـه الصــلاة والسلام: ﴿ وَإِنَّ للشَّـيْطَانِ لَمَّـةَ الْخَيْرِ»(١) ويقال للكلمة الإلهية التي تُلْقَى إلى أنبيانه وأوليانه وحَىٌ وذلك أضْـرُبٌ حَسْبُما دَلَّ عليه قوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَبَشَرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهِ إِلاًّ وَحْيًا - إلى قـــــوله -: ﴿ بَإِذْنه مَــا يَشَاءُ ﴾

منهـمـا على الإنـــــان ، وعلى هذا وَحُـشِيٌّ [الشورى/ ٥١] وذلك إمَّا بِرَسُولُ مُشَاهَدِ تُرَى ذاتُه ويُسْمَعَ كلامُـه كَتَبْلِيغ جبـريل عليه السلامُ وحى : أصلُ الوَحْى الإشارةُ السَّريعَة اللَّهِيُّ في صُورةٍ مُعَيَّنَةٍ ، وإمَّا بِسَماع كلام من ولتَضَمَّن الشُّرْعَة قيل أَمْرٌ وَحَى وذلك يكونُ | غير مُعَايَنة كَسمَاع موسى كلامَ الله، وإمَّا بإلقاء في الرُّوع كما ذَكَرَ عليه الصلاة والسلامُ : ﴿ إِنَّ يكونُ بِصَـوْتٍ مُجَـرَّدٍ عن التَّـرُكِيبِ وبإشـَـارةِ الرُوحَ القُـدُسِ نَفَثَ في روعي »(٢) وإمَّا بإلْهَام نحوُ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمَّ مُوسَى أَن أَرْضيعه ﴾ [القـصص / ٧] وإمَّا بِتَسْخِيـرٍ نحوُ قـوله: ﴿ وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ [ النحل / ٦٨ ] أو بمنام ، كما قال عليه الصلاة والسلام: «انْقَطَعَ الوَحْيُ وَبَّقْيَتِ الْمُسِشِّرَاتُ : رُوْيًا المُؤْمن فالإِلْهَامُ والتُّسْخِيرُ وَالمَّنامُ » دَلَّ عليه قولهُ : ﴿ وَإِلاَّ وَحَيًّا ﴾ [ الشورى / ٥١ ] وسمَاعُ الكلام مُعاينةً دَلَّ عليه قولهُ : ﴿ أَوْ مَنْ وَرَاءَ حَجَابٍ ﴾ [ الشورى/ ٥١ ] وتَبْليغُ جبريل في صُـورَةٍ مُعَيَّنَة دَلَّ عـليه قـولهُ : ﴿ أَوْ يُرْسِلَ رَسُـولاً فَيُوحِي ﴾ [الشوري/ ٥١] وقولهُ : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مُمَّن افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾ [الانعام/ ٩٣] فذلك لمَنْ يَدُّعي شيئًا من أنواع ما ذكرناه من الوحى أي نوع ادْعَاهُ من غير أن حَصلَ له ، وقولهُ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلُكَ مِنْ رَسُولِ إِلاًّ نُوحِي إليهِ ﴾ [ الانبياءَ / ٢٥ ] اَلاَية ، فُهذا

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٥٥٥.

الوَحيُّ هو عــامٌّ في جــمــيع أنواعــه وذلك أنَّ مَعْرِفَة وَحْدانية اللهُ تسعالي ومَعْرِفَـةَ وُجُوبِ عَبَادَتِهِ لِيستُ مَـقْصُورَةً عَلَى الــوَحْى الْمُخْتَصَّ بأولى العزم مِنَ الرُّسُلِ بل يعرف ذلك بالعقل والإلهام كما يعرف بالسَّمْع. فإذًا الـقصدُ من الآية تنبيه أنب من المحال أن يكون رَسُولٌ لا يَعْرِفُ وَحْدَانيةَ الله وَوُجُوبَ عَبَادَته ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَ اوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ ﴾ [المائدة / ١١١] فذلك وَحْي بوسُاطَة عيسى عليه السلامُ ، وقولُهُ : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الحَيْرَات ﴾ [ الأنبياء / ٧٣ ] فذلك وحَى إلى الأُمَمُ بُوساطَة الأنبياء . ومنَ الوَحْي المُخْتَصِّ بالنَّبيِّ عليه الصلاة والسلام : ﴿ اتَّبعْ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مَنْ رَبِّكَ ﴾ [يـونـس / ١٠٩] - ﴿ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَىَّ ﴾ [ يونس / ١٥ ] -﴿ فَلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِنْلُكُمْ يُوحَى إِلَى ﴾ [الكهف/ ١١٠] وقرولهُ: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وأخيه ﴾ [يونس/ ٨٧] فَـوَحْيُـهُ إلى موسى بوساطة جبريل ، ووَحْيَهُ تعالى إلى هاروُنَ بِوَساطَةٍ جبريلَ وموسى، وقولهُ: ﴿ إِذْ اللُّوحِ والقَلَمِ فسيما قسيلَ ، وقولهُ : ﴿ وَأَوْحَى في كُلِّ سَمَّاء أَمْرَهَا ﴾ [فصلت / ١٢] فإن

محذوف ذكرُهُ كانه قال: أوْحَى إلى الْمَلائكَة لأنَّ أَهْلَ السَّماء هُم الْمَلائكَةُ ، ويكونُ كقوله: ﴿ إِذْ ا يُوحى رَبُّكَ إِلَى المَلاَئكَة ﴾ [ الانفال / ١٢ ] وإن كان المُوحَى إليه هي السماواتُ فذلك تَسْخيرٌ عنْدَ مَنْ يَجْعَلُ السماءَ غيرَ حَيّ ، ونُطْقٌ عَنْدَ مَنْ جَعْلُهُ حَيًّا ، وقَـُولُهُ : ﴿ بِأَنَّ رَبُّكَ أَوْحَى لَهَا ﴾ [الزلزلة / ٥] فَقريبٌ منَ الأوَّل وقولهُ : ﴿وَلاَ تَعْجَلُ بِالقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضِى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ [ طه / ١١٤ ] فَــَحثُ عَلَى التَّبُّتِ في السَّماعِ وعلى تَرْكِ الاسْتِعْجَالِ في ٰ تَلَقُّيه وَتَلَقُّنه.

ودد : الوردُّ مَحَـبَّةُ الشيء وتَمَنَّى كونه ، ويُسْتَعْمَلُ في كُلِّ واحد من المَعْنيين على أن التَّمَنِّي يَتَضَمَّنُ معنى الوُّدِّ لأنَّ التَّمَنِّي هُو تَشَهِّي حُصُـول ما تَودُّهُ ، وقــولهُ : ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرحْمَةً ﴾ [ الروم / ٢١ ] وقــــولهُ : ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًا ﴾ [ مريم / ٩٦] فإشارة إلى ما أوْقَعَ بينَهم من الألْفة المذكورة ا في قوله : ﴿ لَوْ النَّفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا ﴿ النَّفْتَ ﴾ [ الأنفال / ٦٣ ] الآية . وفي المُوَدَّة يُوحى رَبُّكَ إِلَى المَلائكَة أنَّى مَـعَكُمْ ﴾ | التي تفْتَـضِي المَحَبَّةَ المُجَـرَدَّةَ في قوله : ﴿ قُلُ [الأنفال/ ١٢] فذلك وحَى إلىهم بوساطَة الأَأْسُألُكُمْ عَلَيْه أَجْرًا إِلاَّ المَوَدَّةَ في القُرْبَي ﴾ [الشــورى / ٢٣] وقـــولهُ : ﴿ وَهُوَ الغَفُورُ الوَدُودُ﴾ [ البروج / ١٤] - ﴿ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ كان الوَحْيُ إلى أَهْلِ السِماء فقطْ فالمُوحَى إليهم وَدُودٌ ﴾ [ هود / ٩٠ ] فالوَدُودُ يَتَـضَمَّنُ ما

مَعْنَىَ مَحَـبَّةً الله لعباده وَمَحَبَّة الـعباد له ، قال بعضُهُم : مَوَدَّةُ اللَّهِ لِعِسادِهِ هَى مُراعاتُهُ لَهُمْ . رُوِى أنَّ اللهَ تعالى قال لِمُـوسى : أنا لا أغفَلُ معنَى قولهِ: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَـوْمٍ يُحبُّهُمُ وَيَحَبُّونَهُ ﴾ [ المائدة / ٥٤ ] وَمَنِ الْمَـوُّدَّةِ التَّـي تَقْتَضَى مَعنَى التَّمنِّي : ﴿ وَدَت طَائفَةُ مَنْ أَهْلِ الكتاب لَوْ يُضلُّونَكُمْ ﴾ [ آل عمران / ٦٩ ] مُسْلِمِينَ ﴾ [ الحجر / ٢ ] وقال : ﴿ وَدُّوا مَا عَنُّتُمْ ﴾ [ آلُ عمران / ١١٨ ] - ﴿ وَدُّ كَثَيرٌ من أَهْل الكتَاب ﴾ [ البقرة / ١٠٩ ] -﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَة تَكُونُ لَكُمْ ﴾ [الأنفال / ٧] - ﴿ وَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا ﴾ [ النساء / ٨٩ ] - ﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدى منْ عَذَاب يَوْمــئذ ببَنيه ﴾ [ المعــارج / ١١ ] وقـــوله : ﴿ لاَ تَجِـدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ | وَالْيَـوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَـنُّ حَادًّ اللهِ ورَسُّولَهُ ﴾ ۗ [المجادلَة / ٢٢] فَنَهْىٌ عَنْ مُــوالاةِ الكُفَّارِ وعَنْ مُظَاهَرَتهم كمقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّـذَينَ آمَنُوا لاَّ

تَتَّخذُوا عَدُّونِي وَعَدُوكُمْ ﴾ [ الممتحنة / ١]

دَخُلُ فَى قَـولَه : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِى الله بِقَوْمٍ النَّصِيحَةِ وَنحوِهَا : ﴿ بِالْمُودَّةِ ﴾ أى باسباب المَحبَّةِ مِنَ يُحبُّهُمْ ويُحبُّونَهُ ﴾ [ المائدة / ٥٤ ] وتقَـدَمُّ النَّصِيحَةِ وَنحوِهَا : ﴿ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَعنَى مَحَبَّةِ الله لعبادهِ وَمَحَبَّةِ العبادِ له ، قال مؤدَّةٌ ﴾ [ النساء / ٧٧ ] وفلانٌ وديدُ فلان : بعضهم : مَودَّةُ الله لعبادهِ هَى مُراعاتُهُ لَهُمْ . مُوادَّةُ ، وَالوَدُّ صَنم سُمِّى بِذَلِكُ إِمَّا لَمَودَّتَهِمْ رُوى أَنَّ الله تعالى قال لمُوسى : أنا لا أغفَلُ له أو لاغتقادهم أنَّ بينَه وبينَ البارى مَودَّةٌ وأنَا الوَدُودُ الشَّكُورُ فَيصِحُ أَن يكونَ مَعنَى : يَصِحُ أَن يكونَ وَتَدُّ فَأَدْغُمَ وأن يكونَ لَتعلَّقِ ما وأنا الوَدُودُ الشَّكُورُ فَيصِحُ أن يكونَ مَعنَى : يَصِحُ اللهُ عَن يَلْتَى الله بقَوْم يُحبُّهُمْ المَودَّ مَنه معنَى قوله : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بقَوْم يُحبُّهُمْ المَودَةُ والمُلاَزِمَة .

وَيَحَبُّونَهُ ﴾ [ الماندة / ٥٤ ] ومَنِ المَوْدَةُ التي الدَّعَةُ الخَفْضُ يقالُ وَدَعْتُ كذا التَّعَفَى مَعنَى التَّمنِّى : ﴿ وَدَت طَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْعَلَمَاءِ: لاَ يُسْتَعْمَلُ ماضِيه واسمُ فَاعِله وإنما وَتَالَ : ﴿ وَبُما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا الصَّحَى / ٣ ] وقال الشاعر : ﴿ وَدُوا مَا الضَحَى / ٣ ] وقال الشاعر :

لَيْتَ شَعْرِي عَنْ خَلِيلَى مَا الذي غَالَمَ فَي الحُسِبُّ حتى وَدَعَمَه

والتَوَدُّعُ تَرْكُ النَّفْسِ عَنِ الْمُجَاهَدَةِ ، وفلان مُ سَتَدِعٌ وَمُستَوَدُّع وَفِي دَعَة إذا كان في خَفْضِ عَيْشٍ وأصْلُهُ مِنَ التَّرْكِ أي بِحَيْثُ تَرَكَ السَّعْيَ لَطَلَب مَعاشه لَعَنَاء ، والتَّوْدِيعُ أَصْلُهُ مِنَ الدَّعَة وَهُو أَن تَدْعُو لَلْمُسَّافِرِ بأَنْ يَتَحَمَّلَ الله عنه كآبة السَّفر وأن يُبلُغَهُ الدَّعَة ، كما أنَّ التَّسْلِيمَ دُعاءٌ له بالسَّلامة فيصار ذلك مُتعارفًا في تشييع له بالسَّلامة فيصار ذلك مُتعارفًا في تشييع المُسافِر وتَرْكَه ، وعُبرً عن التَّرْكِ به في قوله : المُسافِر وتَرْكَه ، وعُبرً عن التَّرْكِ به في قوله :

#### إذا ما قَطَعْنا وَاديًا من حَديثنا إلى غَيْرِه زِدْنا الأحاديثَ واديا

وقال عليه الصلاة والسلامُ: ﴿ لُو كَانَ لاَبْنِ آدَمَ وَدِيَانِ مِنْ ذَهَبِ لاَبْتَغَى إِلَيْهِمَا ثَالثًا» (١) ، وَقَالَ تعالى : ﴿ فَسَالَتْ أُودِيَةٌ بقَدَرها ﴾ [ الرعد / ١٧ ] أي بقَدْر مياهها . ويقالُ وَدَى يَدى ، وكنى بالودى عن ماء الفحل عند الملاعبة ، وبعد البول فيقال فيه أودى نحو أمــذى وأمنى ويقال : ودى وَأُودَى وَمَنَى وَأَمْنَى ، وَالوَدَىُّ صِغَـارُ الْفُسِيلِ اعتبارًا بسَيَــ لانه في الطُّول، وأوْداهُ اهْلُكهُ كــانه أسال دَمَهُ وَوَدَيْتُ القَــتيلَ أَعْطَيْتُ دَيَّتُهُ ، ويقــالُ لمَا يُعْطَى في الدَّم دِيَةٌ ، قـال تعـالى : ﴿ فَــديَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْله ﴾ [ النساء / ٩٢ ] .

و دُر : يقالُ فلانٌ يَذَرُ السشيء أي يَقْذَفُهُ لقلَّة اعْتداده به وكم يُسْتَعْمَلُ ماضيه ، قال تعالى : ﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لَنَعْبُدُ اللهِ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ [ الأعـــرف / ٧٠] -وَجمعهُ أَوْدَية ، نحو نادِ وأنْدِيَة وناجِ وأنْجِيَةِ ، ﴿ ﴿ وَيَذَرَكَ وَٱلْهَتَكَ ﴾ [ الأعسراف / ١٢٧ ] -﴿فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [ الأنعام / ١١٢ ] – ﴿ وَذَرُّوا مَا بَقيَ منَ الرَّبَا ﴾ [ البقرة / ٢٧٨ ] إلى أمثاله وَتخصيصهُ في قوله : ﴿ وَيَذَرُّونَ

(١) رواه مسلم ( الزكاة / ١١٧ ) .

وَدَّعْتُ فَلانًا نَـحوُ خَلَّيْتُهُ ، وَيُكَنَّى بِالْمُودَعِ عن اللهِ الشاعرُ : المِّيت ومنه قيلَ اسْتَوْدَعْتُكَ غَيْسِ مُودَع ، ومنه

\* وَدَّعْتُ نَفْسى ساعة التَّوْدِيعِ \*

ودق : الودَقُ قيلَ ما يكونُ من خلال المَطَرِ كَأَنَّهُ غَبَارٌ وقد يُعَبِّرُ به عن المَطَرِ، قال : ﴿ فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاله ﴾ [ النور / ٤٣ ] ويقالُ لمَا يَبْدُو فَــى الهَوَاء عَنْدَ شَدَّة الْحَرِّ وَديقَةٌ، وقيلَ وَدَقَت الـدَّابَّةُ وَاسْتُوْدَقَتْ ، وَأَتَانٌ وديقٌ وَوَدُوق إذا أَظْهَــرَتْ رُطُوبَةٌ عـندَ إراَدَة الفَحْل ، وَالمَوْدِقُ المُكَانُ الذي يَحْصُلُ فيهِ الوَدَقُ وقول الشاعر:

\* تُعَفِّي بِذَيْلِ المرْطِ إِذْ جِئْتُ مَوْدَقَى \* تُعَفِّى أَى تُزيلُ الأَثَرَ ، وَالمَرْط لِبُ اسُ النِّسَاءِ

فاستعَارَةٌ وتشبيه لأثَر مَوْطَى القَدَم بأثَر مَوْطَى المَطَر .

وادى : قـال : ﴿ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ ﴾ [طه / ١٢ ] أصْلُ الوادى الموضعُ الذي يَســيلُ فيه الماءُ، ومنه سُمِّيَ المَفْرَجُ بَيْنَ الجَبَلَيْنِ وَادِيًّا ، ويُستَعارُ الوادى للطريقة كالمَذْهَبِ والأُسْلُوبِ فيقالُ فلان في وَاد غَيْر وَاديك ، قال : ﴿ أَلُمْ تَرَ أَنَّهُمْ في كُلِّ وَأَدْ يَهِيمُونَ ﴾ [ الشعراء / ٢٢٥] فيانه يَعنى أساليبَ الكلام من المدرح وَالهِجَاءِ وَالْجِدلِ وَالغَــزَلِ وغير ذلك من الأنواع

أَزْوَاجًا ﴾ [ البقرة / ٢٣٤ ] ولم يَسقُلُ : يَتْرُكُونَ اللَّقِيلُ أَوْرَثَنِي اللَّيْتُ كَـذا ، وقال : ﴿وإِنْ كَانَ بذلك لقلة الاعتداد بها نحو قولهم فيما لا [[الشعراء / ٥٩] - ﴿ وَأَوْرَكْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴾ يُعْتَدُّ به : هو لَحْمٌ على وضَم .

ورث: الوراثَةُ والإرْثُ أَنْسَقَالُ قُنْيَة إليكَ عن غيركَ من غـير عَقْد ولا ما يَجْـري مُجْرَى العَقْد، وسُمِّيَ بذلك المُنتَقلُ عن المِّت فيـقالُ وُرَاثٌ فَـــقُلــبَت الواوُ آلفُــــا وتاءٌ ، قــــال : ﴿وَتَأْكُمُ لُونَ التُّمْرَاثَ ﴾ وقال عليم الصلاة الشيئًا مُمهَنَّنًا أُورث ، قال تعالى: ﴿وَتَلْكَ الجَّنَّةُ والسلامُ: ﴿ اثْبُتُوا عَلَى مَشَاعـرِكُم فَإِنَّكُمْ عَلَى ۗ التي أُورِثْتُمُوهَا ﴾ [ الزخــــرف / ٧٢ ] -ارث أبيكم "(١) أي أصله وبَقيَّته ، قال الشاعرُ:

> فَيَنْظُرُ فِي صُحُف كالرِّبا ط فيهن أرث كتاب مُحى

ويقالُ ورَثْتُ مالا عن زَيدً ، وَوَرِثْتُ زَيْدًا، قال : ﴿ وَوَرْثَ سُلَيْهُمَانُ دَاُّودٌ ﴾ [ النمل / ١٦] - ﴿ وَوَرَّنُهُ أَبُواَهُ ﴾ [ النساء / ١١ ] -﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة / ٢٣٣]

رواه أبو داود ( ۱۹۱۹ ) والتــر مـــذي ( ۸۸۳ ) والنسائي ( ٥ / ٢٥٥ ) وابن ماجـة ( ٣٠١١ ) والشافعي ( ٢ / ٥٤ ) والحاكم ( ١ / ٤٦ ) وصححه ووافقه الذهبي .

وَيُخَلِّفُونَ فَإِنه يُذْكُرُ فِيما بعد هذا الكتاب إن ارجُلُ يُورَثُ كَلاَلَةٌ ﴾ [ النساء / ١٢ ] وأورثني شاء الله ، وَالوَذَرَةُ قطْعَةٌ من اللَّحْم وَتَسْمِيتُه اللهُ كذا ، قالَ : ﴿ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَاثِيلَ ﴾ [ الدخان / ٢٨ ] - ﴿ وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ ﴾ [الأحـــزاب / ٢٧] - ﴿ وَأُوْرَئْنَا الْقُومَ ﴾ [الأعراف / ١٣٧] الآية ، وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا يَحلُّ لكُم أَنْ تَرثُوا النِّساء كَرْها ﴾ للقنية المَوْرُوثَة ميسراتٌ وإرْثٌ . وتُرَاثُ أصلُهُ | [النساء/ ١٩] ويَقالُ لكُلِّ مَنْ حَصَلَ له شيء من غير تَعَب قد وَرثَ كذا، ويقالُ لمَنْ خُولًا ﴿ أُولِمُكَ هُمُ الوارثُونَ الَّذِينَ يَسِرثُونَ ﴾ [المؤمنون/ ١١، ١٠] وقدولهُ : ﴿ وَيَرَثُ مَنْ آل يَعْقُوبِ﴾ [ مسريم / ٦ ] فسإنسه يعني وراثَهَ النُّبُوَّةِ والعِلْمِ والفَضِيلَةِ دُونَ المال ، فالمالُ لا قَدْرَ له عندَ الأنبياء حتى يَتَنَافَسُوا فيه ، بَلْ قَلَّما يُقْتَنُونَ المَالَ ويَمْلكُونَهُ ، ألا تَرَى أنه قـال عليه الصلاة والسلامُ : ﴿ إِنَّا مَعَاشَرَ الْأَنْبِياءَ لَا نُورَثُ ، ما تَركناهُ صَدقَةٌ "(٢) نُصبَ على الاختصاص فـقد قيل ما تَرَكْنَاهُ هو العلْمُ وهو صَدَقَةٌ تَشْتَركُ فيسها الأمَّةُ ، وما رُويَ عنه عليه الصلاة والسلام من قـوله : « العُلمَـاء وَرَثَةُ

<sup>(</sup>١) [ صحيح ] .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٤٠٣٥ ) .

الأنبياء» (١) فـإشارةٌ إلى مـا وَرثُوهُ من العلم . الوَارِثُونَ ﴾ [ الحجر / ٢٣ ] وكونُهُ تعالى وَارِثًا | الآخرَة »(٤) لما رُوى «أنه يُنَادى لمَن المُلْكُ اليوْمَ ؟ فَــيُقَالُ : ا

(١) [صحيح].

رواه ابن ماجــة ( ۲۲۳ ) ، وأبو داود ( ۳٦٤١ ) والترمذي ( ٢٦٨٢ ) وأحمد ( ٥ / ١٩٦ ) وقد صححه الشيخ الألباني .

﴿ يَرِثُهَا عَبَادَى الصَّالَحُونَ ﴾ [ الأنبياء / ١٠٥] واسْتُعْمَلَ لَفُظُ الوَرَثَةَ لكُون ذَلكَ بغَيْر ثَمَن ولا | فإنَّ الورَاثَة الحقيقية هي أن يَحْصُلُ للإنسان منَّة، وقـال لعكي رضي الله عنه : ﴿ أَنْتَ أَخِي ۗ إِشَىءَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ فَيِهِ تَبِعَــةٌ ولا عليه وَوَرَاثي ، قال: وما أرثُكَ ؟ قال : ﴿ مَا وَرَثَتَ ۗ مُحَاسَبَةٌ ، وعَبَادُ الله الصالُحون لا يَتَنَاوَلُونَ شيئا الأنبياء قَـبْلي ، كتَابَ الله وَسُنَّتي »(٢) ووَصَفَ الله مِن الدُّنيا إلا بِقَدْرِ ما يَجِبُ وفي وقْتِ ما يجِبُ الله تعالى َنَفْ سَمَّهُ بِأَنه الوارثُ من حيثُ إنَّ | وعلى الوَّجه الذي يجب ومن تناول الدنيا على الأشياءَ كُلُّهَا صائرةٌ إلى الله تعـالى ، قال الله | هذا الوجــه لا يُحاسَبُ عليــها ولا يُعــاقَبُ بَلْ تعالى : ﴿وَلَهُ مِيرَاثُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [ يكونُ ذلك له عَفُوا صَفُوا كـما رُوى أنه «مَنْ [آل عسمسرانً/ ١٨٠] وقسالً : ﴿ وَنَحْنُ الْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يُحَاسِبُه الله في

ورد : الوُرُودُ أَصْلُهُ قَصْدُ المَّاء ثُمَّ يُسْتَعْمَلُ لله الواحــد القَهَّأَرِ ﴾ (٣) ويقالُ وَرَثْتُ عــلْمًا من | في غيــره يقالُ : وَرَدْتُ الماء أردُ وُرُودا ، فــأنَا فَلَانَ أَى اسْتَقَدَّتُ مَنْهُ ، قال تعالى : ﴿وَرَثُوا ۗ وَاردٌ وَالمَاءُ مَوْرُودٌ ، وَقَـد أُورَدْتُ الإبلَ الماء ، الكتاب ﴾ [ الأعـراف / ١٦٩ ] - ﴿ أُورِثُوا اللَّهُ اللَّهُ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدَّيَّنَ ﴾ [ القصص / الكتَابَ منْ بَعْدُهُمْ ﴾ [ الشـــورى / ١٤ ] - [٣٣] والــوردُ الماءُ المُـرَشَّحُ لــلوُرُود ، وَالــوردُ ﴿ فَكُمَّ أَوْرَكُنَا الْكَتَـابُ ﴾ [ فــــاطر / ٣٢ ] - | خلافُ الصَّـدَرِ ، وَالوِرْدُ يَومُ الحُمَّى إذا وَرَدَتُ واستُعمل في النار على سبيل الفَظَاعة ، قال : ﴿ فَأُوْرَدَهُمُ النَّارَ وبنْسَ الورْدُ المَوْرُودُ ﴾ [هود/ ٩٨ ] - ﴿ إِلَى جَهَّنَّمَ وَرْدًا ﴾ [ مريم / ٨٦] -﴿ أَنْتُمْ لَهَا وَاردُونَ ﴾ [ الانبياء / ٩٨ ] – ﴿مَا ورَدُوها ﴾ [ الأنبياء / ٩٩ ] والواردُ الذي يَتَقَدَّمُ القومَ فَيَسْقِى لَهُمْ ، قال : ﴿ فَأَرْسُلُوا وَاردَهُمْ ﴾ [ يوسف/ ١٩ ] أي ساقيهُمْ من الماء

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر في تاريخه ( ٦ / ٢٠٣ ) وانظر : العلل المتناهية (١/ ٢١٥) وقال الإمام السيوطي عنه : إنه موضوع .

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم ( ٢ / ٤٣٧ ) وصحيحه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي معلقا بصيغة التحريض .

ولكنْ مَنْ كان من أولياءِ الله والصالِحين لا المالِ بالنَّــمَـرِ في قــولهِ : ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَــمَرٌ ﴾ يُؤَثِّرُ فيهــم بل يكون حالُه فيها كــحال إبراهيمَ | [الكهف / ٣٤] قــال ابن عــبــاس رضى الله عليه السلامُ حيث قال : ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي | عنه: هو المالُ وباعْتـبارِ لَوْنه في حـال نَضَارَته بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إبْرَاهيم ﴾ [ الانبياء / ٦٩ ] | قـيلَ بَعيــرٌ أُورَقُ إذا صــارَ على لونه ، وبعيــرٌ والكلامُ في هذا الفَصْلِ إنما هو لغَيْرِ هذا النحو ۗ أَوْرَقُ : لَوْنُهُ لَوْنُ الرَّصَاد ، وَحَمَامَـةٌ وَرْقَاءُ . الذي نحْنُ بِصَـدَدِهِ الآنَ ويُعَـبَّرُ عـنَ المحْمُـومَ بالمَوْرُود، وعن إتيــان الحُــمْيُّ بالورْد ، وشَعْــرٌ وَارِدٌ قد وَرَدَ العَسجُزَ أو المَثْنَ ، وَالسوَرِيدُ عِرْقٌ ۗ وَبِالسَّيْلِ كَـما يقال : له مالٌ كالتُّسراب وَالسَّيْل يَتَّصِلُ بالكَبِد والقَلْبِ وفيه مَجارى الدَّم الوالثرَى ، قال الشاعر: والرُّوح، قال : ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْـه منْ حَبْلِ | الْوَريد ﴾ [ ق / ١٦] أي منْ رُوحِـه . والوَرْدُ قيلَ هو مِن الوارِدِ وهو الذي يتقدمُ إلى الماء الصحكم بورَقكُم هذه ﴾ [ الكهف / ١٩ ] وتَسْمِيتُه بذلك لحونه أوَّلُ ما يَردُ من ثمَّار السُّنَة، ويقال لنَوْر كُلِّ شَجَر وَرْدٌ ، ويقالُ وَرَّدَ ۗ وَوَرَقٌ ، نَحوُ كَبْد وكبد . الشَّجْرُ خَرَجَ نُورُهُ وشبه به لون الفرس فقيل : فرس ورد ، وقيل في صفة السماء إذا التعالى: ﴿ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لَبَاسًا يُواري احْمَرَّتْ احْمرارا كالورد أمارة للقيامة ، قال : ﴿ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدُّهَانِ ﴾ [ الرحمن / ٣٧]. ورق : وَرَقُ الشَّجَرُ جمعُه أوْراقٌ الواحدةُ وَرَقَةٌ ، قال تعالى : ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةَ إِلاًّ

المَوْرُود ، ويقالُ لكُلِّ مَنْ يَرِدُ المَاءَ وارِدٌ وقولهُ : الشَّجَـرَةَ: أَخَذْتُ وَرَقَهـا ، والوارِقَةُ الشَّـجَرَّةُ ﴿ وَإِنَّ مَنْكُمُ ۚ إِلاًّ وَارِدُهَا ﴾ [ مسريم / ٧١ ] | الحَضْرَاءُ الوَرَقِ الحسِنَةُ ، وعـامٌ أوْرَقُ لا مَطَرَ فقد قيلَ منه ورَدْتُ ماءً كذا إذا حَضَرْتُهُ وإن لم || له، وأوْرَقَ فلانٌ إذا أخُفَقَ ولم يَنَل الحاجَة كأنهُ تَشْرَعْ فيه ، وقيل بَلْ يَقْـتَضِي ذلك الشُّـروعَ | صارَ ذَا وَرَقِ بِلا ثَــمَرٍ ، ألا ترَى أنه عُــبِّر عن وعُـبِّر به عن المال الكثير تشبيهًا في الكثرة بالوَرَق كما عُبِّرَ عنه بالشَّـرَى وكما شُبُّهُ بالتُّراب

## \* وَاغْفُرْ خَطايَايَ وَثَمِّرٌ وَرَقى \*

والوَرقُ بالكسر الدَّرَاهمُ ، قال : ﴿ فَابْعَثُوا وقُرئَ: ﴿ بُورَقَكُمْ ۗ وَ ﴿بُورُقَكُمْ ۗ ، ويقالُ وَرُقٌّ

ورى : يقالُ واريَّتُ كذا إذا سَتَرْتُهُ ، قال سَوْآتَكُمْ ﴾ [ الأعراف / ٢٦ ] وتُوارَى اسْتَتُو ، قال : ﴿ حَتَّى تَوَارَتُ بِالْحِجَابِ ﴾ [ ص / ٣٢ ] ورُوىَ أن النبيُّ ﷺ كَان إذًا أراد غَــزُواً ورَوى بغَيْره ،وذلك إذا ستسرَ خَبرًا وأظْهَـرَ  \* كَكُمُون النار في حَجَره

ومعناهُ تأخُّرْ ، يقـالُ وَرَاءَكَ أُوسَعَ لَكَ، نُصبَ

بِفِعْلِ مُضْمَـرِ أَى اثْتِ وقيلَ تقديرُهُ يكنُ أُوسَعَ

لك أى تَنَعَّ ، وَاثْتِ مَكَانًا أُوسَع لَكَ . والتَّوْرَاةُ

الكتَابُ اللَّذي ورثُوهُ عن موسى، وقد قبيلَ هو

فَوْعَلَةٌ ولم يُجْعَلُ تَفْعَلَةً لقلة وُجُود ذلك والتاء

يَقَـالُ وَدِي يَرِي مِثْلُ وَكِي يَلِي ، قَـال :

الذينَ على وجه الأرض في الوقت ، ليس مَنْ || ﴿ أَفْرَأَيْتُمُ النَّارَ التي تُورُونَ ﴾ [ الواقعة / ٧١ ]

ابَدَلٌ منْ الواوِ نحـوُ تَيْــقُورِ لأنَّ أَصْلُهَ وْيَقُــورْ، التاءُ بَدَلٌ عن الواوِ من الوَقارِ وقد تقدُّمَ. وزر : الوزَرُ المُلْجَالُ الذي يُلْتَجَأُ إلىه من ﴿ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ [ آلَ عمران/ ١٨٧ ] الْجَبَـلِ، قال : ﴿ كَـلاً لاَ وَزَرَ إِلَى رَبُّكَ ﴾ [القيامة / ١١ ، ١٢ ] والوزرُ الشِّقُلُ تشبيهًا بِوَزْرِ الْجَبَلِ وَيُسْعَبِّرُ بذلك عن الإثْم كـما يُعَـبّرُ عنه بالثقل ، قال: ﴿ لَيَحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامَلَةً ﴾ [النحل / ٢٥] الآية ، كقوله : ﴿ وَلَيَحْمَلُنَّ أَنْقَالَهُمْ وَأَنْقَالًا مَعَ أَنْقَالُهُمْ ﴾ [ العنكبوت/ ورَاءَهُ ﴾ [ البقرة / ٩١ ] اقْتَضى معنَى ما ١٣ ] وحَمْلُ وزْرِ الغَيْرِ في الحقيقةِ هو على نحو مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ﷺ بقوله : ﴿ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْـرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَملَ بِهَا منْ غَـيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِن أَجْـرِهِ شيء ، وَمَنْ سن سُنَّةً سَيِّــنَّةً

مَضَى ولا مَنْ يَتَناسَلُ بَعْدَهُم ، فكأنَّهُمْ الذينَ يَسْتُمرُونَ الأرضَ بأشخاصهم ، وَوَرَاءُ إِذَا قَيلَ وَرَاءَ زَيْد كذا فإنه يقالُ لِمَـنْ خَلْفَه نحوُ قوله: | ويقالُ فلانُ وارى الزَّنْد إذا كان مُنْجِحًا، وكابِي ﴿ وَمَنْ وَرَّاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ [ هود / ٧١ ] الزَّنْد إذا كان مُخْفقًا ، واللَّحْمُ الوارِي السَّمينُ ، - ﴿ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ ﴾ [ الحديد / ١٣ ] - | والورَاءُ ولَدُ السولَد وقسولُهم: وَراءَكَ للإغسراءِ ﴿ فَلَيْكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ﴾ [ النساء / ١٠٢ ] ويقال لما كــان قُدَّامَـه نحو : ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلَكُ﴾ [ الكهف / ٧٩ ] وقـــوله : ﴿ أَوَ مَنْ وَرَاء جُدُر ﴾ [ الحشـر/ ١٤ ] فإن ذلك يــقالُ في أيُّ جأنب مِنَ الجِـدارِ ، فهو وراءَهُ باعتـبَار الذى فى الجــانِبِ الآخَــرِ . وقــولهُ : ﴿ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ﴾ [الأنعام / ٩٤] أي خَلَّفْتُموهُ بَعْدَ مُـوْتَكُمْ وذلك تَبْكيتٌ لَهُمْ في أنْ لم يَتَـوَصَّلُوا بمَالهمْ إلى اكتسَاب ثَوابِ اللهِ تعالى به وقولهُ: فَتَبْكِيتُ لَهُمْ أَى لَمْ يَعْمَلُوا بِهِ وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا آياته، وقـــولهُ : ﴿ فَــمَنْ ابْتَــغَى وِرَاءَ ذَلكَ﴾ ي [المؤمنون / ٧] أي من ابْتَـغَى أَكْـشَـرَ مماً بينَّاهُ وَشَرَعْنَاهُ مِنْ تَعَرُّضِ لِمَنْ يَحْرُمُ النَّعَرُّضُ له فقد تَعَدَّى طَوْرَهُ وَخِرَقَ سِتْرَهُ: ﴿ وَيَكُفُّرُونَ بِمَا بعدَّهُ، ويقــال وَرَىَ الزَّنْدُ يَرِى وريًّا إذا خَرَجَتْ نارُهُ وأصْلُهُ أَنْ يُخْرِجَ النَّارَ مِنْ ورَاءِ الْمُقْدَحِ كَأَنْمَا تُصُورً كُمُونُها فيه كما قال:

مِثْلُ وِذْدِ مَنْ عَمِلَ بِهَا . وقولُه : ﴿ وَلَا تَزْرُ فَأُعْفَيت بما خُصصت به عن تَعَاطى ما كان عليه قَـومُكَ، وَالوَزيرُ الْمُتَحَمَّلُ ثَقَـلَ أميره وَشُـغْلَهُ، وَالوزَارَةُ على بناء الصَّنَاعَـة. وَأَوْرَارُ الحَـرْب واحـدُهَا وزرٌ: ٱلْتَـهـا من السُّـلاح ، ﴿ وَاجْعَلْنِي بِحِيثُ أَرْعُ نَفْسِي عَنِ الْكُفْرَانِ . والْمُوَازَرَةُ المعَـاونَةُ ، يقالُ وَازَرْتُ فسلانًا موازَرَةً أَعْنَتُهُ على أمره ، قال: ﴿ وَأَجْعَلُ لَي وَزِيرًا منْ أَهْلَى﴾ [ طـه / ٢٩ ] - ﴿ وَلَكُنَّا حُمُّلْنَا أُوزَارًا مَنْ زَيْنَةَ القَوْمِ ﴾ [ طه / ٨٧ ] .

وزع : يقالُ وَزَعْتُهُ عن كذا كَـفَفْتُهُ عنه ، قال : ﴿ وَحُشْرَ لَسُلِّيْمَانَ ﴾ إلى قوله : ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ [ النمل / ١٧ ] فــقـــوله : ﴿يُوزَعُونَ﴾ إشـــارةٌ إلى أنهم مَعَ كَــــــرَتهمْ وَتَفَاوتُهِمْ لم يكونُوا مُهْمَلِينَ وَمُبْعَدين كما يكونُ الجيشُ الكشير المتأذى بمعـرتهم بل كانوا مسوسين وَمَقْمُ وعينَ. وقيل في قوله: وقوله : ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَهُمْ

كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ١٥ أَى الْبُوزَعُونَ ﴾ [فيصلت/ ١٩] فيهذا وَزْعٌ على سَبيل العُقُوبة كقوله: ﴿وَلَهُمْ مَقَامِعُ مَنْ حَديد ﴾ وَأَذِرَةٌ وَزُرَ أُخْرَى ﴾ [ الأنعام / ١٦٤ ] أي لًا | [ الحج / ٢١ ] وقَـــيــل لا بُدًّا للسُّلْـطَانَ مَنْ يُحْمَلُ وَزْرُهُ مِن حَيْثُ يَتَعَرَّى المُحْمُولُ عنه ، ﴿ وَزَعَة ، وقيل الوُزُوعُ الوُلُوعُ بالشيء ، يقالُ وقوله : ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزُرَكَ ﴾ [ الشرح / | أَوْزَعَ الله فلانًا إذا الْهَــمَهُ الشُّكْرَ وقــيل هو مِنْ ٢ ، ٣] أي مـا كُنْتَ فـيه مـن أمر الجـاهليَّـة | أوزعَ بالشيء إذا أولعَ به كان الله تعـالي يُوزعُهُ بشُكْره ، ورجُـلٌ وَزُوعٌ وقــــولهُ : ﴿ رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نَعْمَنَكَ ﴾ [ النـمل / ١٩ ] القيلَ معناهُ أَلْهِمْنَى وتحقيقه أَوْلُعْنَى ذلك

وزن : الوَرْنُ مَعْـرفَةُ قَــدُر الشيء ، يقالُ وَزَنْتُه وَزُنَّا وَزَنَةً ، والْمُتَعَارَفُ في الوَزْن عند العامّة ما يُقَدَّرُ بالقسط والقّبَّان. وقولهَ: ﴿ وَزَنُوا بالقسطاس المُسْتَقيم ﴾ [ الشعراء / ١٨٢ ] \_ ﴿ وَأَقْيِمُوا الوَزْنَ بِالْقَسْطِ ﴾ إشارة إلى مُراعاة المُعْدَلَّة في جميع مَا يَتَحَرَّاهُ الإنسان من الأفعال والأقسوال . وقسولهُ : ﴿ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْء مُوزُون ﴾ [ الحجر / ١٩ ] فيقد قيل هو المعادن كالفضَّة وَالذَّهَب ، وقيلَ بَلْ ذلك إشارةٌ إلى كلُّ مَـا أَوْجَـدَهُ اللهَ تعـالي ، وأنه خَلَقَـهُ باعتدال كما قال: ﴿ إِنَا كُلَّ شَيء خَلَقْنَاهُ ﴿يُوزَعُونَ ﴾ أى حُبِسَ أولُهُم عـلى آخرهم ، | بقَدَرَ﴾ [ القــِمــر / ٤٩ ] وقــوله : ﴿ وَالْوَزْنُ أَيُومُتُّذُ الْحَقُّ ﴾ [الأعراف / ٨] فإشارةً إلى العدل في مُحاسَبة الناس كما قال : ﴿ وَنَضَعُمُ المُوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [الانبياء / ٤٧]

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( الزكاة / ١٠١٧ ) .

وذَكَرَ فَى مَـواضِعَ المِيزانَ بِلَفْظِ الواحدِ اعتباراً بِللْحَـاسِبِ وفَـى مَـواضعَ بالجَـمع اعــتباراً بالمَحاسَبِينَ ويقالُ وَزَنْتُ لِفُلانَ وَوَزَنْتُهُ كذا ، قال : ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ قال : ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ مِيزانُ النّهارِ إذا الطففين / ٣] ، ويقالُ قامَ مِيزانُ النّهارِ إذا انْتَصَفَ

وسوس : الوَسُوسَةُ الخَطْرَةُ الرَّدِيئَةُ وأصلهُ من الوَّســواسِ وهو صــوْتُ الحَــلْيِ والهَــمْسُ الحَفَى ، قال : ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ ﴾ [طه/ ١٢٠] وقال : ﴿ مِنْ شُرِّ الوَسُواسِ ﴾ [ الناس/ ٤ ] ويقالُ لهَمْسِ الصائد وَسُواسٌ . وسط : وسَطُّ الشيء ما لهُ طَرَفَان مُتَسَاوِياً القَدْرُ ويقـالُ ذلك في الْكَمَّيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ كـالجِسْمِ الواحدِ إذا قُلْتَ: وَسَطُّه صَلْبٌ وَضَرَّبْتُ وَسَطُّ رَأْسِه بـفتح السين . وَوَسُطٌ بالسُّكُون . يقـالُ في الكَمُّيَّة المُنْفَصِلة كشيء يَفْصِلُ بينَ جسمينن نحو وسط القوم كذا . والوسط تارة يقال فيما له طَرَفَانِ مَذْمُومَانِ يقالُ هذا أوسطهُمْ حَسبًا إذا كان في واسطة قومه، وأرْفَعُهُمْ محلا وكالجُود الذي هو بَيْنَ البُخْلِ والسرف فَيُستَعْمَلُ اسْتَعْمَالَ الْقَصْدِ الْمُصُونِ عَنِ الإِفْرَاطُ وَالتَّفْرِيطِ، فَيُمُـدَحُ به نحو السَّواء والعَدْل والنَّصَـفَة، نحوُ ﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [ البقرة / ١٤٣] وعلى ذلك ﴿ قال أوسطُهُمْ ﴾ [القلم/ ٤٨ ] وتارةً يقالُ فيمــا له طَرَفٌ محمودٌ وَطَرَفٌ

مَذْمُومٌ كَالْخَيْـر والشَرُّ ويُكُنَّى به عن البذل نحو قولهم : فلانٌ وَسَطٌّ من الرجال تنبيهًا أنه قد خَرَجَ من حَدِّ الحَيْرِ . وقولهُ : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوات والصَّلاة الوسطى ﴾ [ البقرة / ٢٣٨] فَمَنْ قال: الظُّهْرُ فاعــتبارٌ بالنهار، ومن قال: المغربُ فَلكُونها بَيْنَ الرَّمْعَتَيْنِ وبَيْنَ الأرْبَع اللَّتُينَ بُنيَ عليهما عَدَدُ الرَّكَعات، ومن قال: الصُّبْحُ فَلكُونْهَا بَيْنَ صلاة اللَّيل والنهار ، قال: ولهذا قال : ﴿ أَقِمِ الصَّلاَّةَ لَدُلُّوكُ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء / ٧٨] الآية أي: صلاته وتخصيصُها بالذُّكْـرِ لكَثَرةِ الكَسَل عنهـا إذ قد يُحْـتاجُ إلى القيام إليها من لَذيذ النُّوم؛ ولهذا زيد في أذانه: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم ، ومن قال: صلاةُ العَصْر فقد رُوِيَ ذلك عن النبيِّ ﷺ فَلكُون وقْتهَا في أثناء الأشغال لعامة الناس بخلاف سائر الصلوات التي لها فَراغٌ إمَّا قَبْلُهَا وإمَّا بَعْدَها؟ ولذلك تَوَعَّـدَ النَّبِيُّ ﷺ عليهـا فقــالَ : « مَنْ فَاتَهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ » (١) وسع : السُّعَةُ تقـالُ في الأمْكِنَةِ وَفي الحالِ وَفَى الفَعْلِ كَالْقُـدْرَةِ وَالْجُودِ وَنَحُو ذَلْكَ ، فَفَى المكان نحو ُ قوله : ﴿ إِنَّ أَرْضَى وَاسْعَةٌ ﴾ [العنكبوت / ٥٦] ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری ( ۵۰۲ ) ، ومسلم ( ۲۲۳ ) .

تعـالى : ﴿ لَيُنْفَقُ ذُو سَـعَة منْ سَعَته ﴾ | وَسَّاعُ الخَطْو شَديدُ العَدُو . [الطلاق / ٧] وقوله : ﴿ عَلَى الموسع قَدَرُهُۥ﴾ [ البقرة / ٢٣٦ ] والوُسْعُ منَ القُدْرَة ما يَفْضُلُ عن قَدْر الْمُكَلَّف ، قال : ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا | إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [ البقـرة / ٢٨٦ ] تنبيـهًا أنه | معناهُ يُكَلِّفُهُ ما يُثْمرُ له السَّعَة أي جَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ والأرضُ كما قال : ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ النُّسْرَ وَلاَ يُريدُ بِكُمْ العُسْرَ ﴾ [ البقرة/ ١٨٥] وقوله : ﴿ وَسُعَ كُلُّ شَيء علمًا ﴾ [الأعراف/ ٨٩ ] فَوَصْفٌ لـه نحوُ : ﴿ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْء عَلَّمًا ﴾ [ الطلاق / ١٢ ] وقــوله : ﴿ وَاللَّهُ ا وَاسِعٌ عَلَيمٌ ﴾ [ البقرة / ٢٦٨ ] ﴿ وَكَانَ اللَّهُ وَاسْعًا حُكِيمًا﴾ [ النساء/ ١٣٠] فعبــارةٌ عن سَعَةِ قُـدْرَتِه وَعِلْمِه وَرَحْمَتِهِ وإفْضالِه كقولِه : | اتَّسَقَ ﴾ [ الانشقاق / ١٨ ] . ﴿وَسَعَ رَبِّي كُلُّ شَيْء عَلْمًا ﴾ [ الأنعام/ ١٨] ٤٧ ] فإشارةٌ إلى نحو قوله : ﴿ الَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيْء خَلْقَـهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [ طـه / ٥٠ ] وَوَسَعَ الشَّىءُ اتَّسَعَ والوُّسْعُ الجــدَةُ والطَّاقَــةُ ،

وَاسْعَةٌ ﴾ [ النساء / ٩٧ ] وفي الحال قـولهُ | إذا كانَ له الغنّــي ، وصارَ ذَا سَعّــة ، وَفَرَسٌ

وسق : الوَسْقُ جمعُ الْمُتَـفَرِق ، يقالُ: وَسَقَتُ الشيءَ إذا جَمعته ، وَسُمِّي قَدْرٌ معلومٌ منَ الحمْلِ كحَـمل البَعير وَسْـقًا ، وقيلَ: هو استُّون صاعًا ، وأوسقتُ البَّعيرَ حَمَّلْتُهُ حمَّلُهُ يُكلُّفُ عَبْدُهُ دُويِّنَ مَا يَنُوءُ به قُدْرَتُه ، وقيلَ: ﴿ وَنَاقَـةٌ وَاسَقٌ وَنُوقٌ مَـوَاســيقُ إذا حَـملَتُ . ووسَّقْتُ الحَنْطةَ جعلْتُهُــا وَسُقًا، وَوَسَفَت العَيْنُ المَاءَ حَمَلَتُه ، ويقولُون: لا أَفْعلُه ما وسَقَتْ عَيْنِي المَّاءَ . وقوله : ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ [الانشقاق / ١٧] قيلَ: وَمَا جَمَعَ منَ الظّلام وقسيلَ: عبــارةٌ عنْ طَوارق اللَّيل ، ووَسَــقْتُ الشيءَ جَمَعْتُهُ ، وَالوَسيقةُ الإبلُ المجمُوعةُ كالرُّفقة من الناس والاتُّسَاقُ الاجتماعُ والأطُّرَادُ ، قال الله تعالى : ﴿ وَالْقَـمَرِ إِذَا

وسل : الوَسِيلة التَّـوَصُّلُ إلى الشيء ﴿ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلُّ شَيْء ﴾ [ الأعراف / البرَغْبَة ، وهي أخَصُّ من الوَصيلة لتنضَمُّنها ١٥٦ ] وقوله : ﴿ وَإِنَّا لُمُوسِعُونَ ﴾[ الذاريات/ | لِمعنى الرَّغْبَةِ ، قال تعالى : ﴿ وَٱبْتَغُوا إليه الوَسيلة ﴾ [ المائدة / ٣٥ ] وحقيـقةُ الوسيلة إلى اللهِ تعالى مُسرَاعاةُ سسبيله بالعلْم والعسبادَة وَتَحَرِّى مَكَارِمِ الشَّرِيعةِ وهي كالقُرْبةِ، والوَاسِلُ ويقالُ: يُنْفِقُ عَلَى قَدْرِ وُسْعِهِ . وأوْسَعَ فلانٌ | الرَّاغِبُ إلى اللهِ تعالى ، ويقالُ: إنَّ التَّوَسُّلَ في

غير هذا: السَّرِقة ، يقالُ: أخذَ فلانَّ إبلَ فُلان تَوَسُّلاً أي سَرقةً .

يقالُ: وَسَمْتُ الشيءَ وسمًّا إذا أثَّرْتَ فيه بسمة، قال تعالى : ﴿ سيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ منْ أثَر السُّجُود ﴾ [ الفتــح / ٢٩ ] وقال : ﴿ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٧٣ ] وقوله : ﴿ إِنَّ فِي ذلكَ لَآيَات للمُّتوسمينَ ﴾ [ الحجر/ ٧٥] أي للمعتبرينَ العارفينَ الحصباءُ . الْمُتَّعظينَ ، وهذا الـتَّوسُّمُ هو الذي سَمَّاهُ قومٌ الزَّكانةَ، وَقَدُومٌ الفراسةَ، وَقَدُومٌ الفطنةَ ، قال عليه الصلاة والسلام: ﴿ اتَّقُوا فراسَةَ المؤمن فَــإنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ <sup>(١)</sup> . وقال : ﴿ سَنَسَمُهُ عَلَى الْخُرْطُوم ﴾ [ القلم / ١٦ ] أي نُعلُّمُهُ بعَـ لامة يُعْرِفُ بنها كقنولهِ : ﴿ تَعْسُرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴾ [ المطففين / ٢٤ ] والوَسْمِينُ مِنَ المَطْرِ الأوَّلِ بالنَّبات، وتَوَسَّمْتُ تعرَّفْتُ بالسِّمة ،

(١) [ضعف]

ويقالُ ذلك إذا طلَبْتَ الوَسْمِيُّ ، وَفُللانٌ وَسيمُ الوَجْه حَسَنُهُ ، وهو ذُو وَسامَة عبارةٌ عن وسم : الوَسْمُ التَّاثيرُ والسَّمَةُ الأثرُ، | الجمَالِ ، وَفُلانةٌ ذاتُ مِيْسِم إذا كان عليها أثرُ الجمَالُ ، وَقُلانٌ مُوسُومٌ بِالْخَيْرِ ، وقومٌ وَسَامٌ، وَمَوْسَمُ الْحَاجُّ مَعْلَمُهُم الذي يَجْتَمَعُونَ فيه ، والجمع المواسم ، ووسموا شهدوا الموسم كقولهم: عَرَّفُوا وحَصَّبُوا وَعَيَّدُوا : إذا شَهَدُوا عَرَفَةً ، وَالمحصَّبِ وهو الموضعُ الذي يُرْمَى فيه

وسن : الوسَنُ والسِّنةُ الغَـفْلةُ والغفُـوَةُ ، قال : ﴿ لاَ تَأْخُدُهُ سَنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾ [ البقرة / ٢٥٥] ورجُلٌ وَسْنَانُ ، وَتَوَسَّنَهَا غَــشـيَهَــا نَاتَمةً، وقيلَ : وَسنَ وَأسنَ إذا غُشيَ عليه من ريح البِنْرِ، وَأَرَى أَنَّ وَسِنَ يَقَـالُ لِنَصُورِ النَّوْمِ منه لا لتَصَوَّر الغَشَيان .

وسى : مُوسِيُّ مَنْ جعَلَهُ عَرَبيًا فمنْقولٌ عن موسى الحديد يقالُ : أوسيتُ رأسَهُ حلقتُه .

وشي : وَشَيْتُ الشيءَ وَشَيًّا جَعَلْتُ فيه أَثَرًا يُخالفُ مُعْظمَ لونه ، واستُعْملَ الوَشيُ في الكلام تشبيها بالمنسُوج ، والشينَةُ فِعَلةٌ منَ الوَشْي ، قبال : ﴿ مُسَلَّمَةٌ لاَ شَيَّةَ فِيهَا ﴾ [البقرة / ٧١ ] وتُورُّ مُوَشَّى القَوائِم . والوَاشِي يُكنَّى به عن النَّمَّامِ ، وَوَشَى فلانٌ كلامَه عبارةٌ

رواه الترمذي ( ٣١٢٧ ) وقبال : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجمه . ا هـ. وفي سنده عطية العوفى وهو ضعيف .

قلت : وللحديث أسانيد واهية أخرى . وانظر : الضعيفة ( ١٨٢١ ) .

عن الكَذب نحو مَوَّهَهُ وزُخْرَفَهُ .

وَصِب فلانٌ فهو وصب والوصبَه كذا فهو يَتُوَصَّبُ نحوُ يتَوَجَّعُ قال : ﴿ وَلَهُمْ عَذَاكٌ إلهين ، وتنبيلة أنَّ جزاءً من فَعَلَ ذلك عَذَابٌ لازمٌ شــديدٌ ، وَيَكُونُ الدِّينِ هــهُنا الطّاعــةَ ، ومعنَى الواصب الدّائمُ أي حقُّ الإنسان أن يُطيعَهُ دائمًا في جميع أحواله كما وصف به اللَّائكَةَ حيثُ قال : ﴿ لاَ يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾[ التحريم / ٦] ويقــالُ: وَصَبَ وُصُــوبًا دامَ ، وَوَصَبَ الدَّيْنُ وَجَبَ ، ومَفازَةٌ واصبَةٌ بعيدةٌ لا غايةَ لَها .

وصد: الوَصِيدَةُ حُجْرَةٌ تُجْعَلُ للمَال في الجَبَل ، يقالُ أوصَدْتُ البابَ وآصَدْتُهُ أي اطْبَـقْتُه وَأَحْـكَمْتُـهُ ، وقال : ﴿ عَلَيْـهُمْ نَارٌ ۗ مُؤْصَدَةٌ ﴾ [ البلد / ٢٠ ] وقُرِئَ بالهَمْز مُطْبَقَةٌ ، وَالوَحيدُ الْمُتَقَارِبُ الْأَصُول .

وصف : الوصفُ ذكرُ الشيء بِحِلْيَتِه وَنَعْتِه ، وَالصُّفَّةُ الحَالةُ التي عليها الشيءُ منْ حِلْيَــته وَنَعْتِــه كالزُّنَّةِ التي هي قــدر الشيء ، وَالوَصْفُ قد يكُونُ حَقا وَباطِلا ، قال: ﴿وَلا

تَقُولُوا لمَا تَصِفُ ٱلسنتكُمُ الكَذبَ ﴾ [النحل/ وصب : الوَصَبُ السُّقُمُ اللازمُ ، وقد العام النبيهًا على كون ما يَذْكُرُونَهُ كَذَبًا ، وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ رَبِّ الْعزَّةَ عَمَّا يَصفُونَ ﴾ [ الصافات / ١٨٠ ] تنبيه على أنَّ أكثبَ واصب ﴾ [ الصافات / ٩ ] ﴿ وَلَهُ الدِّينُ | صفاته ليسَ على حَسبَ ما يعْتَقدُهُ كشيرٌ من وَاصِبًا﴾ [ النحل / ٥٢ ] فـتـوعُدٌ لِمِن اتّخـذَ | النَّاسِ لِمَ يُتَـصَـوَّدْ عنه تمشيلٌ وتشبيه، وانه يَتَعالَى عَـمًا يقـولُ الكُفارُ ، ولهـذا قال عـزَّ وجلَّ: ﴿وَلَهُ الْمُثَلُ الْأَعْلَى ﴾ [ النحل / ٢٠] ويقالُ: اتَّـصَفَ الشيءُ في عَـيْـنِ الناظِرِ إذا احْتَـمَلَ الوَصْفُ ، وَوَصَفَ البَعيرُ وُصُـوقًا إذا أجادَ السُّيرَ، والوَصيفُ الخادمُ ، والوَصيفَةُ الخَادِمةُ، ويقالُ: وَصْفُ الجَارِيَةِ .

وصل: الاتُّصالُ اتَّحادُ الأشياء بعضها ببعض كساتُّحــاد طَرفى الدائــرَة ، ويُضــادُّ الأنفصال، ويُستعمَلُ الوَصلُ في الأعيان وفي المعَـاني ، يقـالُ: وَصَلْتُ فـلانًا ، قـالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَيَقَطَّعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾ [ البقرة / ٢٧ ] فقوله : ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ يَصلُونَ إِلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ [ النساء / ٩٠] أَى يُنْسَبُونَ ، يَقَالُ: فلانٌ مُتَّصلٌ بفُلان إذا كانَ بينَهما نسْبَةٌ أَوْ مُصاهَرَةٌ ، وقوله عزَّ وجل : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ القَوْلَ ﴾ [القصص / ٥١] أي اكْشُرنَا لَهُمُ القولُ المُوضعُ، قسال : ﴿ يُحَسرُفُونَ الْكُلُّمَ عَنْ مَواضعه ﴾ [ النساء / ٤٦ ] ويقال ذلك في الحَمْلِ وَالْحِمْلِ ويقالُ: وَضَعَت الحَمْلُ فهو مَوضوعٌ ، قالَ : ﴿ وَأَكُوابٌ مُوضُوعَةٌ ﴾ [الغاشية / ١٤] ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا للْأَنَّامِ ﴾ [ الرحمن / ١٠ ] فهذا الوَضْعُ عبارةٌ عن الإيجاد وَالخَلْق ، وَوَضَعَت المرأةُ الحَـمْلِ وَضْعًا، قَال : ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْنُهُا أَنْثَى واللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ ﴾ [ اَل عمران/ ٣٦ ] فأما الوُضْعُ والتُّضْعُ فأن تَحْملَ فَى آخـر طُهـرها فى مُقْـبَلِ الحَـيْضِ. ووَضْعُ البيت بنَازُهُ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ أُولًا بَيْتَ وُضعَ للنَّاسِ ﴾ [آل عـمران/ ٩٦] ﴿ وَوَضعَ الكتاب ﴾ [الكهف/ ٤٩] هو إسرادُ أعمال العَبَاد نسحو ُ قوله : ﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القَيَامَةَ كَتَّابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴾ [ الإسراء / ١٣] ووضيعت الدابّة تضع في سيرها أَسْرَعَتْ، وَدَابَّةٌ حَسَنَةُ المَوْضُوعِ وَأَوْضَعْتُهُا حَمَلْتُ هَا على الإسراع ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَكُأُونَ مُوا خَلاَلُكُمُ ﴾ [ النسوبة / ٤٧ ] والوَضْعُ في السَّيْرِ اسْتعارَةٌ كقولهم: أَلْقَي باعَهُ وَتُقُلُّهُ وَنَحِوَ ذَلِكُ ، وَالْوَضِيعَـةُ الْحَطِّيطَةُ مِن رأَس المال ، وقسد وَضَعَ الرَّجُل في تِجَسارَتِهِ يَوْضَعُ إِذَا خَسَرَ ، ورجُلٌ وضيعٌ بيَّنُ الضعَة فى مُقابَلَةٍ رَفِيعٍ بَيِّنِ الرِّفْعَةِ .

مَوْصُولًا بَعْضُهُ بَسِعْضُ ، وَمَوْصِلُ البَعِيرِ كُلُّ مَوْضَعَيْن حَصَلَ بينَهِما وُصُلَّةٌ نحـو ما بَيْنَ الْعَجِيزِ وَالْفَحِيدِ وَقُولُهُ : ﴿ وَلَا وَصِيلَةً ﴾ [المائدة / ١٠٣] وهو أنَّ أحـــدهُمْ كــانَّ إذا وَلَدَت له شاتُهُ ذَكَرًا وأنشَى قَالُوا: وصَلَت أخاها فلا يَذْبُحُونَ أخاها من أجلها ، وقبل: الوَصيلةُ العمارةُ والخصبُ ؛ والوَصيلةُ الأرضُ الواسعة ، ويقال : هذا وصل هذا أي صلَّته . وصبى: الوَصيَّةُ التَّقَدُّمُ إِلَى الغَيْر بمَا يَعْمَلُ به مُـقْتــرنّا بوَعْظ من قــولهم: أرضٌ واصيّةً مُتَّصِلَةُ النّبات ، ويقالُ : أوْصاهُ وَوَصَّاهُ ، قال: ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾ [البقرة/ ١٣٢] وقُرئَ : ﴿وَأُوضَى﴾ قـال الله عـزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الكتابَ ﴾ [ النساء / ١٣١ ] ﴿ وَوَصَّيْنَا الإنسان ﴾ [ العنكبوت / ٨ ] ﴿ منْ بَعْد وَصَيَّةً يُوصَى بِهَا ﴾ [ النساء / ١٢ ] ﴿حينَ الوَصيَّة اثنان ﴾ [المائدة / ١٠٦] ووَصَّى أَنْشَأَ فَضْلَهُ وَتَواصَى القومُ إذا أوصَى بعضُهم إلى بعض ، قـــال : ﴿ وَتُواصَـوا بالحقُّ وَتُواصَوا بالصَّبْرِ ﴾ [ العصر ٣ ] ﴿ أَتُواصَوا ا به بَلْ هُمْ قُومٌ طَاغُونَ ﴾ [الذاريات/ ٥٣ ] . وضّع: الوَضّعُ أعَمُّ من الحَطّ، ومنه

وضن : الوَضنُ نَسْجُ الدِّرْعِ ، ويُسْتَعَـارُ لكُلِّ نَسْجٍ مُــحْكَمٍ ، قـال : ﴿ عَلَى سُرُر مَوْضُونَة ﴾ [ الواقـعـة / ١٥ ] ومنه الوَضِينُ وهو حزامُ الرَّحْل ووجمعُه وُضُنٌ .

وطر: الوَطَرُ النَّهْمَةُ والحَاجَةُ الْهِمَّةُ ، قالَ الله عــزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَمَّا قَـضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَا﴾ [ الأحزاب / ٣٧ ] .

وطأ: وَطُوَّ الشيءُ فهو وطِيءٌ بَيْنُ الوَطاءَ وِالطَّاةِ وَالطَّنَةِ ، وَالوِطاءُ مَا تَوَطَأْتَ به ، وَوَطَأْتُهُ بِرِجْلِي اطَوَّهُ وَطَأَ وَوَطَأَتُهُ بِرِجْلِي اطَوَّهُ وَطَأَ وَوَطَأَتُهُ بِرِجْلِي اطَوَّهُ وَطَأَ وَوَطَأَتُهُ بِرِجْلِي اطَوَّهُ وَطَأَ وَوَطَأَتُهُ اللهِ عَلَى : ﴿ اللّهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَى مُضَرَ ﴾ [ المزمل / ٢ ] وَقُرِينَ وَطَاءً ، وفي الحديث : ﴿ اللّهُمّ اللّهُ اللّهُ وَطَأَنَكَ عَلَى مُضَرَ ﴾ (١) أي ذَلَلْهُم . ووطِئ وطأنك كناية عن الجماع ، صار كالتَّصْرِيح المراته كناية عن الجماع ، صار كالتَّصْرِيح الرجُلُ بِرِجْلِهِ مَوْطِئ صاحبِهِ ، قال الله عزَّ الرجل برجله مَوْطئ صاحبِهِ ، قال الله عزَّ الرجل برجله مَوْطئ صاحبِهِ ، قال الله عزَّ وجل : ﴿ إِنَّمَا النّسِيءُ ﴾ إلى قسوله : وجل : ﴿ إِنَّمَا النّسِيءُ ﴾ إلى قسوله : وعل أيواطئوا عدة ما حرَّمَ الله ﴾ [ التوبة/ ٣٧] . وعد : الوَعْدُ يكونُ في الخَيْسِ والشرِّ ، وعَدْدُ وَعَدْدُ وَمَوْعِدًا ومِيعادًا، يقالُ: وَعَدْتُهُ بِنَفْعٍ وَضُرُّ وَعْدًا وَمَوْعِدًا ومِيعادًا،

والوَعيدُ في الشَّرِّ خاصَّةً يقالُ منه: أَوْعَدْتُهُ ويقالُ: واعَدْتُهُ وَتَوَاعَدْنَا ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ الْحَقِّ ﴾ [ إبراهيم/ ٢٢] ﴿ أَفَمَنْ وَعَدَنَاهُ وَعَداً حَسنًا ﴾[القصص/ ٦٦] ﴿ وَعَـٰدَكُمُ اللَّهُ مَغَـانِمَ ﴾ ﴿ وَعَـٰدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [ الفتح / ٢٠ ] إلى غير ذلك . ومن الوَعْد بالشّرُ ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعَذَابِ وَلَنْ يُخْلَفَ اللهُ وَعْدَهُ ﴾[ الحج / ٤٧ ] وكانُوا إنَّما يَسْتَعْجُلُونَهُ بِالعَذَابِ ، وذلك وعسيدٌ ، قال: ﴿ قُلْ أَفَأُنَّ مِنْ كُمْ بِشِرٌّ مِنْ ذِلِكُمِ السَّارُ وَعَدَها اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ الحج/ ٧٧] ﴿إِنَّ مَوْعدَهُمْ الصُّبْحُ ﴾ [ هود / ٨١ ] ﴿ فَأَتنَا بِمَا تَعدُنا ﴾ [ الأعراف / ٧٠ ] ﴿ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعدُهُمْ ﴾ [ الرعد/ ٤٠] ﴿ فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلف وعده رُسُلُه ﴾ [ إسراهيم/ ١٧] ﴿ الشَّيْطَانُ يَعدُكُمُ الفَقْرِ ﴾ [ البقرة / ٢٦٨ ] ومما يَتَضَمَّنُ الأمْسرَيْنَ قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿ أَلاَّ إِنَّ وَعُـدَ الله حَقُّ ﴾ [يونس/ ٥٥] فهـذا وعْدٌ بالقيَامَة، وجَزاء العباد إنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وإنْ شَرًا فَشَرٌّ . والمَوْعدُ والميعادُ يكونان مصدرًا واسمًا، قال: ﴿ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُ مُوْعِدًا ﴾ [طه/ ٥٨] ﴿ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴾ [الكهف / ٤٨] ﴿ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزَّينَةِ ﴾

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری ( ۸۰۶ ) ، ومسلم ( المساجـد / ۱۷۵ ) .

[طه /٥٩ ] ﴿ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ ﴾ [ الكهف / ٥٨ ] ﴿ قُلُ لَكُمُ مِيعَادُ يَـــوم ﴾ [ سبا / ٣٠] ﴿ وَلَوْ تَوَاعَدُنُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي المِعَادِ ﴾ [الأنفال/ ٤٢] ﴿ إِنَّ وَعُدَ الله حَقٌّ ﴾ [ لقمانً/ ٣٣ ] أَى البُّعْثُ ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَأَت ﴾ [الأنعام / ١٣٤] ﴿ بَلْ لَهُمْ مَوْعَدُّ لَنْ يَجَدُوا من دُونه مُوثلاً ﴾ [ الكهف / ٥٨ ] ومن المواعدة قوله : ﴿ وَلَكُنْ لاَ تُواعدُوهُنَّ سراً ﴾ [ البقرة / ٢٣٥] ﴿ وَواعَدْنَا مُوسى ثُلَاثِينَ لَيْلَةً ﴾ [الأعسراف / ١٤٢] ﴿ وَإِذْ وَاعَـدْنَا مُوسى أَرْبُعِينَ لَيْلَةً ﴾ [البقسرة / ٥١] وَأَرْبِعِينَ وَثَلاَثِينَ مَفْعُـولٌ لا ظُرْفٌ أَي انْقَضَاءَ ثَلاَثـينَ وأربعـينَ ، وعلـى هذا قــــولهُ : ﴿ وَوَاعَدُنَّاكُمْ جَانبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ ﴾ [ طه / ٨٠] ﴿ وَالْيَوْمُ الْمُوعُودِ ﴾ [ البسروج / ٢] وإشارة إلى القسامة كقوله عز وجل : ﴿مِيقَاتُ يُومٍ مَعْلُومٍ ﴾ [الواقعة / ٥٠] ومِنَ الإيعاد قولهُ: ﴿ وَلاَ تَشْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاط تُوعدُونَ وتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ [الأعراف/ ٨٦] وقسال: ﴿ ذلكَ لَمَنْ خَافَ مَـقَامِي وَخَافَ وَصيد ﴾ [ إبراهيم / ١٤ ] ﴿ فَـذَكُّرْ بِالْقُرْآنَ مَنْ يَخَـافُ وَعَيْدُ ﴾ [ق/ ٤٥] ﴿ لاَ تَخْتَصِمُوا لَدَىَّ وقَـدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴾ [ق/ ٢٨] ورَأْيتُ أَرْضَهُم واعدَةً إذا رُجيَ خَيْرُهَا من النَّـبْتِ ، ويومْ واعِدٌ حَرَّ أو بَردٌ ،

وعِيدُ الفَحْلِ هَديرُهُ ، وقولُه عزَّ وجلَّ : ﴿وعَــدُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ إلى قــوله : ﴿لَيَسْتَخْلُفَنَّهُمْ ﴾ [النور / ٥٥] وقـــولهُ: لَيَسْتَخْلُفَنَّهُمْ تَفْسيرٌ لوَعَـدَ كما أنَّ قـوله عزًّ وجلَّ: ﴿ للذَّكُر مثلُ حَبظً الْأَنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء/ ١١ ] تَفْسِيرُ الـــوَصِيَّةِ. وقولهُ : ﴿ وَإِذْ يَعَدُّكُمُ اللهُ إحدى الطَّائفَتِين أنَّها لَكُمْ ﴾ [الأنفال / ٧] فقوله : أنها لكُم بدَلٌ من قوله إحدى الطَّاثفَ تَين ، تقديرُهُ: وعَدكُم الله أنَّ إحدى الطَّاثفَتَين لكُمْ ، إما طَائفة العير ، وإما طائفةُ النَّفير. والعدَّةُ من الوَعد ويُجمّعُ على عدات، والوَعْدُ مُـصِدُرٌ لا يُجْـمَعُ . ووعَدْتُ يَقْـتَضَى مَفْعُــولين الثاني منهما مَـكَان أو زمانٌ أو أمْرٌ من الأُمُسُور نحوُ وعَــدْتُ زَيْدًا يومَ الجُسمُعَــة ، ومكان كذا ، وأنْ أَفْعَلَ كذا ، فقولهُ أَرْبَعينَ لَيْلَةً لا يجورُ أن يكونَ المَفْعُولَ السَّانِي مِنْ : ﴿ وَاعَدُنَّا مُوسَى أَرْبَعِينَ ﴾ [ البقرة / ٥١ ] لأَنَّ الوَعْدَ لم يَقَعْ في الأربّعينَ بَلُ انْقَـضَـاءَ الأربَعينَ وَتَمَامَهَا لا يصحُّ الكلامُ إلا بهذا .

وَعظ : الوَعظُ رَجْرٌ مُقْتَرِنٌ بِتَخْوِيف . قال الخَليلُ: هو التَّذْكِيرُ بالخَيْرِ فيما يَرِقُ لهُ القَلْبُ والعِظَة والموْعِظة الاسم ، قال تعالى : 

﴿ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [ النحل / ٩٠]

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعظُكُمْ ﴾ [ سبأ / ٤٦ ] ﴿ ذَلَكُمْ تُوعَظُونَ ﴾ [ المجادلة / ٣] ﴿ قَدْ جَاءَتُكُمْ ال مَــوْعظةٌ منْ رَبِّكُمْ ﴾ [ يـــونـــس / ٥٧ ] ﴿وَجَاءَكَ فِي هذه الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذَكْرَى ﴾ [هود / ١٢٠] ﴿ وَهُدى وَمَوْعَظَةً لَلْمُتَّقِينَ ﴾ | إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا ﴾ [ مريم / ٨٥] . [ آل عمران / ١٣٨ ] ﴿ وَكَتَبُّنَا لَهُ فَي الْأَلُواحِ منْ كُلِّ شَيْء مَوْعظَةً وَتَفْصيلًا ﴾ [ الأعراف / ١٤٥ ] ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعَظْهُمْ ﴾ [النساء/

> وعَيْتُه في نَفْسِه قال تعالى : ﴿ لنَجْعَلَهَا لَكُمْ نَذُكْرَةً وَتَعْيَهَا أَذُنُّ وَاعِيَّةٌ ﴾ [ الحاف / ١٢ ] والإيعًاء حِـفُظُ الأمْتِـعَةِ في الوِعـاءِ ، قال : ﴿وَجَمْعَ فَأُوعَى ﴾ [ المعارج / ١٨ ] ، قال الشاعر:

\* والشُّرُّ أُخْبَثُ ما أُوْعَيْتَ من زاد \* وقال : ﴿ فَبَدَأَ بِأُوعِينَهُمْ قَبْلُ وَعَاءَ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَـا منْ وعَاء أخيه ﴾ [ يوسف / ٧٦ ] ولا وَعْيَ عَنْ كذا أي لا تَماسُكَ للنَّفْس ﴿ عَجَلَة ، الواحِدُ وَفْضٌ . دُونَهُ ، ومنه ما لي عنه وَعَيِّ اي بُدٌّ ، وَوَعَي الجُرْحُ يَعَى وَعْمَيًا جَمِعَ المدَّةَ ، وَوَعَى العَظْمُ اشْتَـدُّ وَجَمعَ الـقُوَّةَ ، والواعـيَةُ الصَّـارخَةُ ، وَسَمَعْتُ وَعَيَ القوم أي صُرَاخَهُم .

وفد : يقالُ: وَفَـدَ القومُ تَفـدُ وفادَةً وهُمْ وَفُدٌ وَوُفُودٌ وهُمُ الذين يَقْدَمُسُونَ عَلَى المُلُوك مُستَنْجـزينَ الحواثجَ ومنه الوافدُ من الإبل وهو السابقُ لغيره ، قال : ﴿ يَوْمَ نَحْشُو المُتَّقِينَ

وفر: الْوَفْرُ المالُ التَّامُّ ، يقالُ: وَفَرْتُ كذا عَمَّتُهُ وكَمَّلْتُهُ ، أَفْرُهُ وَفُرًا وَوُفُورًا وَفَرَّةً وَوَفَّرْتُه على التَّكْثير ، قال : ﴿ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴾ [ الإسراء / ٦٣ ] ووَفَه تُ وعى : الوَعْيُ حِفْظُ الحَديثِ ونحوه، يُقالُ || عرْضَهُ إذا لم تَنْتَقَصْـهُ ، وأرضٌ في نَبْتها وَفْرَةٌ إذا كان تامًّا ، ورأيتُ فلانًا ذا وفــارَة أي تامًّ الْمَرُوءَة والعَقْل ، والوافرُ ضَرَبٌ منَ الشُّعْر .

وفض : الإيفاضُ الإسراعُ ، وأصلُه أن يَعْدُوَ مَنْ عليه الوَفْضَة وهي الكنانَةُ تَتَخَشْخَشُ عليه وجمعُها الوفاضُ ، قال : ﴿ كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُب يُوفضُونَ ﴾ [ المعسارج / ٤٣ ] اي يُسْرِعُونَ ، وقيل: الأوْفَاضُ الفرَقُ من الناس الْمُسْتَعْجِلَةِ ، يقالُ : لَقِيتُه عَلَى أُوفاضِ أَى عَلَى

وفق: الوفْقُ الْمُطابَقَةُ بينَ الشَّيْنَين قال: ﴿ جَزَاءً وَفَاقًا ﴾ [ النبأ / ١٦ ] يقالُ: وافَقْتُ فلانًا، ووافَقْتُ الأمرَ صادَفْتُه ، والاتِّفاقُ مُطابَقَةُ فِعل الإنسانِ القَدَرَ يُقالُ: ذلك في الخَيْر

والشِّرِّ، يقالُ: اتَّفقَ لفلان خَـيْرٌ ، واتَّفقَ له شَرٌّ، والتَّوْفيقُ نحوهُ لكنهُ يخْتَصُّ في التَّعارُف بالخَيْر دُون الشّرُّ ، قال تعالى : ﴿ وَمَا تَوْفيقي إِلاَّ بِالله ﴾ [ هود/ ٨٨ ] ، ويقالُ: أتانا لتيفَاق الهلال وميفاقه أي حينَ اتَّفْقَ إهْلالُه . وفى : الوافى الذي بَلَغَ النَّمَامُ يَقَالُ: درْهُمُّ واف وكَيْلٌ واف، وأوفَيْتُ الكَيْلَ والوَزْنَ ، قال تعالى : ﴿ وَأَوْفُ والكَّيْلُ إِذَا كُلُّمْ ﴾ [الإسراء/ ٣٥] وَفَى بَعَهْده يَفَى وَفَاءً، وَأَوْفَى ا إذا تمَّمَ العَهْــدَ ولم يَنْقُضْ حَفْظَهُ ، واشْتَـقَاقُ ضــدُّه، وهو الغَدْرُ يَدُلُّ عَلَى ذلك وهو التَّــرْكُ والقرآن جاءَ بأوْفَى ، قال تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا بعَهْدى أُوف بعَهْدكُمْ ﴾ [ البقرة / ٤٠ ] ﴿ وَأُونُوا بِعَهُ دُ اللهُ إِذَا عَاهَدُنُّمْ ﴾ [ النحل / ٩١ ] ﴿ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَمْدُه وَاتَّقَى ﴾ [ آل عـــران / ٧٦] ﴿ وَالْمُونُونَ بِعَـهُـدِهمْ إِذَا عَاهَدُوا ﴾ [ البـقـرة / ١٧٧ ] ﴿ يُوفُونَ بالنَّذْر﴾ [ الإنسان / ٧ ] ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْده مِنَ الله ﴾ [ التوبـة / ١١١ ] وقولهُ : ﴿وَإِبْرَاهِهِمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ [ النجم / ٣٧ ] فَتَوْفَيَّتُهُ أَنه بَذَلَ المجْهُودَ في جميع ما طُولِبَ به مَا أَشَارِ إِلَيْهِ فِي قُولُهِ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ السُّتَرَى مِنَ المؤمنينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾ [ التوبة / ١١١]

منْ بَذْل ماله بالإنْفاق في طاعته ، وبَذْل ولَده الذي هو أعَزُّ منْ نَفْسه للْقُرْبان ، وإلى ما نَبُّه عليه بقوله: ﴿وَفِّي﴾ أشار بقوله تعالى: ﴿ وَإِذ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلَّمَاتِ فَأَتَّمُّهُنَّ ﴾ [البقرة / ١٢٤] وتَوْفيَةُ الشيء بِّذْلُهُ وَافيًا ، واستيفَاؤُهُ تَنَاولُهُ وافيًا ، قال تعالى : ﴿ وَوُلَّيتُ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ ﴾ [ آل عمران/ ٢٥ ] وقال : ﴿ وَإِنَّمَا تُونَّوْنَ أُجُّورَكُمْ ﴾ [ آل عمران / ١٨٥] ﴿ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْس ﴾ [السقرة / ٢٨١] ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُّونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حَسَابٍ ﴾ [ الزمر / ١٠ ] ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وزينتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيهَا ﴾ [ هود / ١٥ ] ﴿ وَمَا تُنْفَقُوا منْ شَيء في سَبيل الله يُوكَ إلَيْكُمْ ﴾ [ الانفال/ ٦٠ ] ﴿ فَوَقَّاهُ حَسَابَهُ ﴾ [ النور / ٣٥ ] وقد عُبُّر عن الموتِ والنومِ بالتَّــوَفِّي ، قال تعالى : ﴿ اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [ الزمر / ٢٤] ﴿ وَهُو الَّذِي يَنَونَّاكُمْ بِالَّلْيُلِ ﴾ [الأنعام/ ٦٠] ﴿ قُلْ يَتَـوَقَّــاكُمْ مَلَكُ المَوْتَ ﴾ [السجدة / ١١] ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتُوَفَّاكُمْ ﴾ [ النحل / ٧٠ ] ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الَملائكَةُ ﴾ [ النحل / ٢٨ ] ﴿ تُوَفَّتُهُ رُسُلُنَا﴾ [ الأنعام / ٦٦ ] ﴿ أَوْ نَتُوَفَّيْنَكَ ﴾ [يونس /

٤٦] ﴿ وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ ﴾ [ آل عمران / | وَقْتًا للشيء كميقَات الحَجِّ . ﴿ تُوَنَّنَى مُسْلَمًا ﴾ [يوسف / ١٠١] تَوَفِّيَ مَوْتِ لأَنَّهُ أَمَاتَهُ ثُمَّ أَحْيَاهُ .

> إذا دَخَلَ في وَقُـب،ومنه وَقَــبَت الـشــمسُ غَابَتْ، قال : ﴿ وَمَنْ شَـَرٌّ غَـاسَقِ إِذَا وَقَبَ ﴾ [الفلق/ ٣] تَغْيَــيبُهُ ، والوَقــيبُ صَوْتُ قُنْبِ الدَّايَّةِ و قَسَهُ و قَيَّهُ .

للعمل ؛ ولهذا لا يكادُ يقالُ إلا مُقَدَّرًا نحوُ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المؤمنينَ كتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [المرسلات / ١١ ] والميقَاتُ الوَقْتُ المَضْرُوبُ للشيء والوَعْدُ الذي جُـعلَ له وَقْتٌ ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ يَوْمَ الفَصْل مِيقَاتُهُمْ ﴾ [الدخان/ أي المُقْتُولَةُ بالضَّرْب . ٤٠] ﴿ إِنَّ يَوْمَ الفَّصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴾ [ النبا/ ١٧ ] ﴿ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ [ الواقعة / ٥٠ ] وقد يقالُ: المِسقَاتُ للمكانِ الذي يُجْعَلُ

٩٣] ﴿ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [ الأعراف/ ١٢٦ ] ﴿ وقد : يقالُ: وقدَت النارُ تَقدُ وُقودًا ووَقْدًا، والوَقُودُ يسقالُ للحَطَبِ المجْعُولِ للْوُقُودِ وَلَمَا ﴿يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافَعُكَ إِلَىَّ ﴾ [ آل || حَصلَ منَ السَّلهبِ ، قال : ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ عسمران / ٥٥] وقد قسيلَ: تَوَفَّىَ رِفْعَةِ | وَالحِجَارَةُ ﴾ [ البقرة / ٢٤] ﴿ أُولئكَ هُمْ واختصاص لا تَوَفَّى مَوْتِ . قال ابنُ عباس : | وَقُودُ النَّارِ ﴾ [ آل عسمران / ١٠ ] ﴿ النَّارِ ذَات الوَقُود ﴾ [ البروج / ٥ ] واستَـوْقدْتُ وقب : الوَقْبُ كالنُّقْرَة في الشيء، وَوَقَبَ النارَ إذا تَرشَحْتُ لإيقادها ، وأوْقَدْتُها ، قال: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الذي اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ [ البقرة/ ١٧] ﴿ وَمَمَّا يُوقِدُونَ عَلَيه في النَّارِ ﴾ [الرعد/ ١٧] ﴿ فَأُوْقَدُ لَنَّى يَا هَامَانُّ ﴾ [القصص / ٣٨] ﴿ نَارُ أَللهُ اللَّوقَدَةُ ﴾ وقت : الوَقْتُ نهايةُ الزمان المَفْرُوضِ | [الهمزة/ ٦] ومنه وقْدَةُ الصَّيْف أشدُّ حَرًّا ، وَاتَّقَدَ فلانُّ غَضَبًا. وَيُسْتعارُ وقَدَ واتَّقَدَ للحرْب قولهم: وقَّتُّ كذا جَعَلْتُ له وقتًا ، قال: ﴿إِنَّ | كاستهارة النَّار وَالاشتعالِ ونحو ذلك لها ، قال تعالى : ﴿ كُلَّمَا أُوْقَدُوا نَارًا للحرب [النساء / ١٠٣] ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقَّتَتْ ﴾ [المائدة / ٦٤] وقد يُستَعارُ ذلك للتَّلْأُلُو ، فيقالُ: اتَّقدَ الجَوْهَرُ وَالذَّهَبُ .

وقذ: قال: ﴿ وَالْمُوثُوذَةُ ﴾ [ المائدة / ٣]

وقر : الوَقْرُ الثَّقلُ في الأُذُن ، يقالُ: وَقَرَتْ ا أَذُنُّه تَقَرُ وَتَوْقَرُ ، قــال أَبُو زَيْد : وَقَرْتَ تَوْقَرُ فهـى موقُـورةٌ قال : ﴿ وَفَى آذَانِنَا وَقُــرٌ ﴾

[فصلت/ ٥] ﴿ وَفِي آذانهم وَقُوا ﴾ [الأنعام/ ٢٥] وَالوَقْرُ الحملُ للحمار وللسِغْل كالوَسْق للبَعير ، وقد أَوْقـرْتُهُ، وَنَخْلَةٌ مُوقرَةٌ، وَمُوقَرَةٌ ، والوَقارُ السُّكُونُ والْحلمُ ،يقالُ: هو وَقُورٌ وَوَقارٌ ۗ ومُتَوَقِّرٌ، قال : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ للهُ وَقَارًا ﴾ [ نوح / ١٣ ] وفــلانٌ ذُو وَقــرَة ، وقــوله : | ﴿وَقَرْنَ فَي بُيُونَكُنَّ ﴾ [ الأحسزاب / ٣٣] قيلَ: هو من الوَقار . وقيال بعضُهم: هو من قولهم وَقَرْتُ أَقِرُ وَقُـرًا أَى جَلَسْتُ ، وَالوَقيرُ القَطيعُ العظيمُ من الضأن كأنَّ فيها وَقارًا لكثرتها ويُطء سيرها.

وقع: الوُقوعُ ثُـبُوتُ الشيء وَسـقُوطُه ، يقالُ: وقَعَ الطائرُ وُقُوعًا ، والوَاقعةُ لا تُقالُ إلا في الشِّدَّة وَالمُكْرُوه ، وأكثرُ ما جاءَ في القرَّان ﴿ إِذَا وَقَعَتُ الوَاقِعَةُ لَيْسَ لوَقْعَـتِهَا كَاذَبَةٌ ﴾ [الواقعة / ١ ، ٢] وقال : ﴿ سَأَلَ سَائَلٌ بعَذَابِ وَاقع ﴾ [ المعارج / ١ ] ﴿ فيومَنَذَ وتَعَت الواَقعةُ ﴾ [ الحياقية / ١٥ ] ووُقوعُ فقـال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ القَـوْلُ عليْهِمْ ۗ الطَّيْرُ موْقِع ، وَالتَّوْقِيعُ أَثَرُ الدَّبَرِ بظهرِ البَعيرِ،

أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الأَرْضِ ﴾ [ النمل/ ٨٢ ] أى إذا ظهَرَتْ أمَارَاتُ القيــامة التي تقدّم القولُ فيها . قال تعالى : ﴿ قَدْ وَقَعَ عليكُمْ من رَبُّكُمْ رَجْسٌ وغَضَبٌ ﴾ [ الأعراف / ٧١ ] وقال : ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ﴾ [يونس / ٥١ ] وقدال : ﴿ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله ﴾ [النساء / ١٠٠] واسْتَعْمَـالُ لَفْظَةَ الوُقُوعِ هَهُنَا تأكيدٌ للوُجُوب كاستعمال قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الـروم / ٧٤] ﴿ كَذَٰلُكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَّجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس / ١٠٣] وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَقَعُوا لَّهُ سَاجَدينَ ﴾ [الحجر / ٢٩] فعبارةٌ عن مُبَادرتهم إلى السُّجود ، ووَقعَ المطرُ نحو سَقَطَ، وَمَواقعُ الغَيْث مساقطُه ، والمُواقعةُ في من لفظ وقَعَ جاءَ في العذَاب وَالشَّدائد نحوُ : | الحرْب وَيُكنَّى بالْمُوَاقِعَـة عن الجماع ، والإيقاعُ يقالُ في الإسْقاطِ وفي شَنَّ الحرْبِ بالوَقْعة، ووَقْعُ الحديدِ صَـوْتُه ، يقالُ: وقَـعْتُ الحَديدَةَ أَقَعُها وَقْعًا إذا حَدَدْتُهَا بِالْمِيْقَعَة ، وَكُلُّ سُقُوط شديد يُعبَّرُ عنه بذلك ، وعنهُ اسْتُ عيرَ الوَقيعةُ القول حُصُولُ مُتَضمَّنه ، قال تعالى : ﴿وَوَقَعَ ۗ فَي الْإِنسَانِ . والحَافِرُ الوَقعُ الشَّدِيدُ الأثرِ ، القَوْلُ عليْهِم بِما ظَلَمُوا ﴾ [ النمل / ٨٥ ] ويقال للمكان الذي يَسْتقرُّ المَاءُ فيه الوَقيعةُ، أى وجب العَـذابُ الذي وعِـدُوا لِظُلمِـهم ، | والجـمعُ الوقائعُ، والموضعُ الذي يستقِـرُ فيـه وأثرُ الكِتابَة في الكِتابِ ، ومنه استُعيرَ التَّوْقيعُ للبِمُقْتضاهُ ، وصَارَ التَّقْوَى في تَعارُف الشَّرْع في القصكس.

> وقف : يقالُ: وقَـفْتُ القومَ أَقفُهمْ وَقَـفًا وَوَاقِمُهُمْ وَقُلُوهًا قِلَا: ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ وَقَفْتُ الدَّارِ إِذَا سَـبَّلْتَهـا ، والوَقْفُ سوارٌ من عَاج ، وَحمارٌ مَوْقفٌ بأرْساغه مثْلُ الوَقْف من البَياضِ كقولهِم: فرَسٌ مُحَجَّلٌ إذا كانَ به مثْلُ الحَجَل ، ومَوْقف الإنسان حيثُ يقفُ ، وَالْمُواَقِفَةُ أَنْ يَقِفَ كُلُّ وَاحِدُ أَمْـرَهُ عَلَى مَا يَقْفُهُ عليه صاحبُهُ ، والوَقيفَةُ الوَحْشِيَّةُ التي يُلْجِنُهَا الصائدُ إلى أنْ تَقفَ حتى تُصادَ.

> وقمى: الوقساية حفظ الشيء عمَّا يُؤذيه وَيَضُـرُّه، يُقــالُ: وَقَيْتُ الــشيء أقيــه وقــايَةً وَوقاء، قال : ﴿ فَوَقَاهُمُ اللهُ ﴾ [ الإنسان / ١١] ﴿ وَوَقَاهُمُ عَذَابُ الجحيم ﴾ [ الدخان/ ٥٦] ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَأَقِ ﴾ [ الرعد/ ٣٤] ﴿ مُسَا لَكَ مَنَ الله مِنْ وَلَيٌّ وَلَا وَأَقَ ﴾ [الرعد / ٣٧] ﴿ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم/ ٦] والتَّقوى جعْلُ النَّفْس في وقَايَة مما يُخَافُ ، هذا تحقيقهُ ، ثمَّ يُسَمَّى الخَوْفُ تَارَةً تَقْـوَى ، والتَّقْـوَى خَوْفُـا حَسْبَ تَسْمِيَةِ مَقُـتضى الشيءِ بمُقْتَـضِيهِ ، والمُقْـتضِي

حِفْظَ النَّفْسِ عمَّا يُؤثم ، وذلك بتَرك المُحْظُور، وَيَتمُّ ذلك بتَرْك بعض المُباحات لما رُوىَ : ١ الحَــلاَلُ بَيِّنٌ ، وَالحَــرَامُ بَيِّنٌ ، وَمَنْ مَسْؤُولُونَ ﴾ [ الصافات / ٢٤ ] ومنه استعير الربّع حول الحمى فَحَقيق أَنْ يَقَعَ فيه ، (١) قال اللهُ تعالى : ﴿ فَمَنِ اتَّقَى وَأُصلَحَ فَـلاَ خَوْفٌ ۗ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعُوزَنُونَ ﴾ [ الأعراف / ٣٥ ] ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ [ النحل / ١٢٨ ] ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوا رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّة زُمُوا ﴾ [الزمر / ٧٣] وَلَجَعْلُ التَّقْـوَى مَنَازِلَ قال : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله ﴾ [ البقرة/ ٢٨١ ] ﴿ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ [ النساء / ١ ] ﴿وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَتَّقُهُ ﴾ [ النور / ٥٢ ] ﴿وَاتَّقُوا اللهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ﴾ [النساء / ١] ﴿ اَتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتُه ﴾ [ آل عمران / ١٠٢ ] وتخصيصُ كلِّ واحد من هذه الألفاظ لهُ ما بعد هذا الكتاب . ويُقالُ اتَّقى فلانٌ بكذا إذا جَعلهُ وِفَايَةً لِنَفْسِه ، وقوله: ﴿ أَفَمَنْ يَـتَّقَى بوَجْهه سُوءَ العَذاب يَوْمَ القيَامة ﴾ [ الزمر / ٢٤ ] تنبيه على شدَّة مَا ينالهُم ، وإنَّ أجدَر أَشَىءِ يَتَّقُونَ بِهِ مِنَ العَذَابِ

<sup>(</sup>١) رواه البـخــارى ( ٢٠٥١ ) ، ومسلم ( المــساقــاة / . ( ۱ - ۸

﴿ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ [إبراهيم/ ٩٠] ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُّونَ فَى النَّارِ عَلَى وَجُوهِمْ ﴾ [القمر / ٤٨].

وكلد: وَكَّـدْتُ القَـوْلَ وَالفَـعَلَ وَأَكَّـدْتُهُ أحكمتُهُ ، قال تعالى : ﴿ وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكسيدَهَا ﴾ [ النحل / ٩١ ] والسَّــيْـرُ الذي يُشَدُّ به الْقَرْبوس يُسمَّى التأكيد، ويقالُ: توكيد ، وَالْوَكَادُ حَبْلٌ يُشَدُّ بِهِ البَقَرُ عندَ الحَلْب ، قال الخليلُ : أَكَّدْتُ في عَقْد الأيمان أَجْوَدُ ، ووكَّدْتُ في القول أَجْوَدُ ، تقولُ إذا عَقَدْتَ : أَكَّـدْتُ ، وإذا حَلَفْتَ وَكَّدْتُ ووكَّدَ وكْدَهُ إذا قَصَدَ قَصْدَهُ وَتَخَلَّقَ بِخُلُقه .

وكــز: الوَكُــزُ الطّعــنُ والدَّفْعُ والضّـرْبُ بِجَمِيعِ الكَفُّ ، قـال تعـالى : ﴿ فَوَكَـزَهُ مُوسى﴾ [ القصص / ١٥ ] .

وكل: التَّوْكِيلُ أَنْ تَعْتَـمِدَ على غَـيرِكَ وَتَجْعَلَهُ نَائِبًا عَنْكَ ، والوَكِيلُ فَعَيْلٌ بَمِعْنَى المفعول ، قال تعالى : ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَيلًا ﴾ [ النساء / ٨١ ] أي اكْتُف به أن يَتُولِّي أَمْرِكُ ويَتُوكَّلَ لَكَ، وعلى هذا : ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الوكيلُ ﴾ [ آل عمران / ١٧٣ ] ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾ [ الأنعــــام / ١٠٧ ] أي

يوم القِيامةِ هو وَجُوهُهُمْ ، فصارَ ذلك كقولهِ: ﴿ بِمُوكَلِّ عليهم وحـافِظ لَهُمْ كقولهِ : ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرِ إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى ﴾ [ الغاشية / ٢٢ ، ٢٣ ] فـعلى هذا قوله تعـالى : ﴿ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بُوكيل ﴾ [ الأنعام / ٦٦ ] وقولهُ : ﴿ أَرَأَيْتَ مَنَّ اتَّخَذَ إِلَهَـهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ ا تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ [ الفرقان / ٤٣ ] ﴿أَمَّنْ يكونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلاً ﴾ [ النساء / ١٠٩ ] أي مَنْ يَتَــوَكَلُ عنهم ؟ والتَّــوكُلُ يقـــالُ على وَجْهَيْنِ، يقالُ: تَوَكَّلْتُ لفُلان بمعنَى تَوَلَّيْتُ له، ويقالُ: وكَلْنُهُ فَتَوكّلَ لي ، وَتَوكّلْتُ عليه بمعنَى اعْتَمَدْتُهُ ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَيْتَوَكِّلْ الْمُؤْمَنُونَ ﴾ [ التـوبة / ٥١ ] ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فهو حَسْبُهُ ﴾ [ الطلاق / ٣ ] ﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ تُوكَّلْنَا ﴾ [ المسحنة / ٤ ] ﴿ وَعلى الله فَتَـوكَلُوا ﴾ [ المائدة / ٢٣ ] ﴿ وَتَوكُّلُ عَلَى الله وَكَفَى بالله وكيلاً ﴾ [ النساء / ٨١ ] ﴿وَتُوكُلُ عَلَيْهُ ﴾ [ هود / ١٢٣ ] ﴿ وَتُوكُلُ عَلَى الحَى الَّذِي لاَ يَمُوتُ ﴾ [ الفرقان / ٥٨] وواكلَ فلانٌ إذا ضَيَّعَ أَمْرَهُ مُتَّكِلاً على غيرِهِ ، وتَواكلَ القـــومُ إذا اتَّكلَ كُلٌّ علـى الآخــرِ ، ورجُلٌ وَكَلَةٌ تُكَلَّةٌ إذا اعْتَـمَدَ غيرَهُ في أَمْره ، والوكال في الدابّة أن لا يمشى إلا بمَاشى غيرِهِ، ورُبُّمَا فُسِّرَ الوكِيلُ بالكَفيل ، والوكِيلُ

أَعَمُّ ؛ لأنَّ كُلَّ كَفِيلِ وكِيلً ، وليسَ كُلُّ وكيل كَفيلاً .

وُلج : الوُلُوجُ الدُّخُولُ في مَضيق ، قال: ﴿ حَسَنَّى يَلِجَ الْجَسَلُ فِي سَمُّ الخَسِسَاطِ ﴾ [الأعراف/ ٤٠] وقولهُ : ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فَي ٦١] فتنبــيهٌ على ما ركّبَ اللهُ عــزّ وجلَّ عليه العالَمُ مِن زيادةِ الليلِ في النهـــارِ وزيادةِ النهارِ في الليلِ، وذلك بِحَسَبِ مَطالع الـشـمس ومغارِبها. والوكِيجَةُ كُلُّ ما يَتَخـذُهُ الإنسانُ مُعْتَمِدًا عليه وليسَ من أهله ، من قولهم: فـــلانٌ وليجَــةٌ في القــوم إذا لَحِقَ بهم وليس منهم إنسانًا كان أو غيرَهُ قال : ﴿ وَلَمْ يَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلاَ رَسُــولهِ وَلاَ الْمُؤْمِنينَ وَلَيْجُةً ﴾ [التوبة / ١٦ ] وذلك مــثلُ قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّـخَذُوا الْيَـهُـودَ وَالنَّصَارَى أُولْيَاءَ﴾ [ المائدة / ٥١ ] ورَجُـلٌ خُرَجَةٌ وُلَجَةٌ: كثيرُ الخُرُوجِ والولُوجِ .

وكأ : الوِكساءُ رِباطُ الشيءِ وقد يُجْعلُ الوكاءُ اسمًا لما يُجْعَلُ فيه الشيءُ فَيُسْدَدُّ به ومنه أوْكَـأْتُ فلانًا جَـعَلْتُ له مُتَّكَا ، وتَوكَّــاً عَلَى العَـصا اعـتَمَـد بها وتَشـدُّدَ بها ، قــال تعالى: ﴿ هِي عَصَايَ أَتُوكُّأُ عَلَيْهَا ﴾ [ طه /

١٨ ] وفي الحديث : ﴿ كَانَ يُوكِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ ﴾ قال: معناهُ يَمْلاُ ما بينهمــا سَعْيًا كما يُوكَى السِّفَاءُ بَعْدَ الملْء ، ويـقالُ: أَوْكَـيْتُ السُّقَاءَ وَلا يِقَالُ: أَوْ كَأْتُ .

وللد: الوَلَدُ المَوْلُودُ يِقَـالُ للواحدِ والجـمع النَّهَار ويُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْل ﴾ [ الحج / | والصَّغير والكبير ، قال اللهُ تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُسُنْ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [ النساء / ١١ ] ﴿ أَنَّى يَكُونُ لَـهُ وَلَدٌ ﴾ [ الانعام / ١٠١ ] ويقالُ للمُتَبَّى: ولَدُّ ، قال : ﴿ أَوْ نَتَّخَذُهُ وَلَدًا ﴾ [القصص / ٩] وقال : ﴿ وَوَالدُّ وَمَا وَلَدَّ ﴾ [ البلد / ٣ ] قبال أبو الحَيسن : الوَلَدُ الابنُ والابْنَة، والوُلْدُ هُمُ الأهْلُ والولْدُ. ويقالُ: وُلدَ فلانٌ . قال تعالى : ﴿ وَالسَّلاَمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلَدْتُ ﴾ [ مريم / ٣٣ ] ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْه يَوْمَ وُلُدَ ﴾ [ مريم / ١٥ ] والأبُ يقالُ له: والدُّ والأُمُّ والدَّةُ، ويقالُ لهُما : والدَّان ، قال : ﴿رَبُّ اغْفُرْ لَى وَلُواَلَدَىُّ ﴾ [ نــوح / ٢٨ ] والوكيدُ يقالُ لمَنْ قَرُبَ عَهدُهُ بالولادة، وإن كان في الأصل يصحُّ لِمَنْ قَرُبَ عَـهْدُهُ أو بَعُدَ كما يقالُ لمَنْ قُرُبَ عَمهُدُهُ بالاجْتنَاءِ جَنِيٌ فإذا كَبَّرَ الوَلَدُ سَقَط عنه هذا الاسمُ وجمعهُ وِلْدَانُّ، قال : ﴿ يَوْمًا يَجْعَلُ الولدَانِ شَيبًا ﴾ [المزمل/ ١٧ ] وَالْوَلِيدَةُ مُنختَصَّةٌ بِالإِمَاء في عامَّة

كلامهم ، وَاللَّدَةُ مُخْتَصَّةٌ بالتَّرْب، يقالُ: فلانٌ لدَةُ فلان ، وتربُّهُ ، ونُــقْصانُهُ الواو لانَّ وَأُولِادَكُمْ عَدُوا لَكُمْ ﴾ [ التخابن / ١٤] فَجَعَلَ كُلَّهُمْ فَتُنَّةً وبعضَهم عَدُوا . وقيلَ الوُلْدُ جِمعُ وَلَدَ نحوُ أَسَد وَأُسْد ، ويجوزُ أن يكونَ واحدًا نَحْو بُخْلِ وَبَخَلِ وَعَرَبِ وَعُرْبٍ، وَرُوى وُلْدُكِ مِنْ دَمَّى عَـقِبَـيكِ ، وَقُـرِئَ : ﴿ مَنْ لَمْ ۗ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلُدُهُ ﴾ [ نوح / ٢١ ] .

ولق : الوَلْقُ الإسراعُ ، ويقالُ وَلَقَ الرجُلُ ا يَلِقُ كَذَبَ ، وقُــرِئَ : ﴿ إِذْ تَلِقُونَهُ بِالْسَنَتَكُمُ ﴾ [ النور / ١٥ ] أي تسسرعُسونَ الكَذِبَ من قبولهم جاءَت الإبلُ تَسلقُ ، والأوْلَقُ مَنْ فيه جُنُونٌ وَهَوجٌ، ورجُلٌ مالُوقٌ وَمُؤْلَقٌ ، وناقَـةٌ وَلُقَى سَرِيعَةٌ، والوكِيقَةُ طَعامٌ يُتَّخَذُ من السَّمن، والوَلَقُ اخَفُّ الطُّعنِ .

وهب: الهِبَةُ أَنْ تَجْعَلَ مِلْكُكَ لَغَيْسِكَ بِغَيْرِ عِـوَضٍ ، يقىالُ وَهَبْتُهُ هَبَـةً ومَوْهَبَـةً ومَوْهبًا، قال تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ﴾ [الانعام/ ٨٤] ﴿ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَهَبَّ لِي

عَلَى الكبر إسماعيلَ وإسحاقَ ﴾ [ إبراهيم / ٣٩ ] ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لأَهَبَ لك غُلامًا أَصْلَهُ وِلْدَةٌ . وَتَوَلُّدُ الشيء من الشيء حُصُولُهُ | زَكيًّا﴾ [ مريم / ١٩ ] فَنَسَبَ المَلكُ إلى نَفْسه عنه بسَـبَب من الاسباب، وجمعُ الولَد أولادٌ | الْهبةَ لَمَّا كان سببًا في إيصاله إليها وقد قُرئَ: قال : ﴿ إِنَّمَا أَمُوالْكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فَتْنَةً ﴾ [ «ليَهَبَ لَك ، فنسب إلى الله تعالى فهذا على [التسغسابن / ١٥] ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۗ الحَقيقة والأوَّلُ على التَّوسُّع . وقال تعالى : ﴿ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا ﴾ [الشعراء/ ٢١] ﴿ وَوَهَبْنَا لَدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ﴾ [ص/ ٣٠] ﴿ وَوَهَمْنَا لَهُ أَهْلُهُ ﴾ [ ص / ٤٣ ] ﴿ وَوَهَيْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتنَا أَخَاهُ هِرُونَ نَبِيا﴾ [ مريم /٥٣ ] ﴿ فَهَبُّ لَى مَنْ لَدُنْكَ وَلَيَا يَرِثُنِّي ﴾ [ مريم / ه ] ﴿ رَبُّنا هَبُ لنَا مِنْ أَزُواجِنا وَذُرِيتنا قَـرة أعين ﴾ [ الفرقان / ٧٤] ﴿هَبُ لَنَا مَنْ لَدُنُّكَ رَحْمَةً ﴾ [ آل عمران / ٨] ﴿ هَبْ لَى مُلْكًا لا يَنْبَغَى لأَحَد منْ بَعْدى ﴾ [ص/ ٣٥] ويُوصَفُ اللهُ تعالى بالواهب والوَهَّاب بمعنى أنهُ يُعْطى كُلاً على اسْتِحْقاقِه ، وقوله : ﴿ إِنْ وَهَبَّتْ نَفْسَهَا ﴾ [ الأحزاب/ ٥٠ ] والاتِّسهابُ قَـبُولُ الْهِبة ، وفي الحديث: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَتَهِبَ إِلاَّ مِنْ قُرَشَى أَوْ أَنْصَادِي أَو ثَقَفَى ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) [ صحيح ]

رواه أحمد ( ۱ / ۲۹۰ ) ، والنسائي ( ۲/ ۲۸۰ ). والحديث صححه الشيخ شاكر، وقال : إسناده صحیح ، وهو فی مجمع الزوائد ( ٤ / ١٤٨ )

وهج: الوَهَجُ حُصُولُ الضَّوْءِ وَالحَرُّ من النَّارِ ، وَالوَهَجَانُ كَـذَلكُ وقولهُ : ﴿ وَجَعَلْنَا سَرَاجًا وَهَاجًا ﴾ [ النبأ / ١٣ ] أى مُـضيـنًا وقد وَهَـجَتِ النارُ تَوْهَجُ وَوَهَجَ يَهِجُ ، وَيَوْهَجُ وَتَوَهَّجَ الجَوهَرُ تَلأَلاً .

ولى: الوَلاءُ والتّوالى أن يحْصُلَ شَيئانِ فَصَاعِدًا حُصُولًا ليس بَيْنهما ما ليس منهما ، ويُستَعَارُ ذلك للقُرْبِ من حيث المكانُ، ومن حيث النّسبة ، ومن حيث الدّينُ، ومن حيث الصّداقة والنّصرة والاعتقاد ، والولاية النّصرة، والولاية تولّى الأمر ، وقيل: الولاية والولاية نحو الدّلالة والدّلالة ، وحقيقته تولّى الأمر . والولي والمولى والمولى عيستعملان في ذلك كل واحد منهما يقال في معنى المفاعِل أي

== ونسبه أيضاً للبزار والطبرانى فى الكبير بمعناه وقال: ﴿ ورجال أحمد رجال الصحيح ﴾ ونسبه الحافظ فى التلخيص أيضًا ( ٢٦٠ ) لابن حبان فى صحيحه ﴿أَنْ لَا أَتْهِبُ ﴾ إلخ بتشديد التاء .

قال ابن الأثير: أى لا أقبل هدية إلا من هؤلاء لأنهم أصحاب مدن وقرى ، وهم أعرف بمكارم الأخلاق ؛ ولأن فى أخلاق البادية جفاء وذهابًا عن المروءة وطلبًا للزيادة . وأصله أوتهب فقلبت الواو تاء وأدغمت فى تاء الأفعال مثل اتزن واتعد من الوزن والوعد ؟ أه. .

المُوالى ، وفى معنى المُفعول أى المُوالَى ، يقالُ للمُـــوْمنِ: هو وَلَــيُّ الله عــزَّ وجــلَّ ولم يَردْ مـوُلاه، وقد يقــالُ : اللهُ تعــالى وَلَىُّ الْمُؤْمنينَ وَمَوْلَاهُمْ ، فمنَ الأوَّل قال اللهُ تعالى : ﴿ اللهُ وَلَيَّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [البقرة / ٢٥٧] ﴿ إِنَّ | وَلَــــ اللهُ ﴾ [الأعــراف/ ١٩٦] ﴿ وَاللهُ وَلَـــ يَا الْمُؤْمنينَ ﴾ [ آل عمران / ٦٨ ] ﴿ ذلكَ بِأَنَّ اللهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [محمد / ١١] ﴿ نَعْمَ المؤلَّى وَنَعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [ الانفال / ٤٠] ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُو مَو لاكُمْ فَنَعْمَ المُولَى ﴾ الحج / ٧٨] قال عـزَّ وجلَّ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولْيَاء لله من دُون النَّاس ﴾ [ الجمعة / ٦ ] ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرا عَلَيْهِ فإنَّ اللهَ هُــوَ مَولاهُ ﴾ [التــحريم / ٤] ﴿ ثمَّ رُدُّوا إلى الله مَوْلاهُمُ الحَقِّ ﴾ [ الأنعام / ٦٢ ] والوالى الذي في قوله : ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ منْ وَأَلَ ﴾ [الرعــد/ ١١] بمعنى الوكيُّ ونَفي اللهُ تعمالي الولايةَ بَينَ الْمُؤْمِنينَ والكَافِرينَ في غير آية ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ أَ أَنُّوا لا تَتَّخذُوا اليَهُودَ﴾ إلى قــوله : ﴿ وَمَنْ يَتَــوَلَّهُمْ منكُمْ فَإِنَّهُ مِنهِمْ ﴾ [ المائدة / ٥١ ] ﴿ لا تَتَّخذُوا آباءَكُمْ وإخوانكُمْ أُولْيَاءَ ﴾ [ التوبة / ٢٣ ] ﴿ وَلَا تَشْبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِبَاءَ ﴾

القَوْلُ رَبَّنَا ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيهِمُ القَوْلُ رَبَّنَا هؤُلاء الّذينَ أَغْوَيْنَا ﴾ [ القصص / ٦٣ ] معنى الولاية وحُصُـولُهُ في أقْرَب المَواضع منه يُؤْمَنُونَ بِاللهِ والنَّبِيِّ وَمَـا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مـا اتَّخَذُوهُمْ ۗ ووَلَيْتُ وجْهِي كــذا أقْبَلْتُ به عليه ، قــال عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَنُولَيِّنَكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا ﴾ [البقرة/ ١٤٤] ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ المُسْجِد الْحَرَام وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [السقرة / ١٤٤] وإذا عُدِّيَ بعَنْ لفظًا أو تقديرًا اقْـتَضَى معنى الإعْـراَض وتَرْك قُرْبه ، فَمَنَ الْأُوَّلُ قَـُولُهُ : ﴿ وَمَنْ يَتُولَّهُمْ مُنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [ المائدة / ٥١ ] ﴿ وَمَنْ يَتُولُ اللهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [ المائدة / ٥٦ ] ومن الثاني قولهُ: ﴿ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾ [ آل عَـمُوان / ٦٣ ] ﴿ إِلاَّ مَنْ تُولِّي وَكَـفُورَ ﴾ [الغاشية / ٢٣] ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا ﴾ [ آل عــمـران / ٦٤ ] ﴿ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْـتَبُدلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ [ محمد / ٣٨ ] ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ﴾ [ التغابن / ١٢ ] ﴿ وَإِنْ تَوَلُّواْ فَاعْلَمُ وَا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُم ﴾ [الأنفال / ٤٠] ﴿ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [ آل عمران / ٨٢ ]

[الأعراف / ٣] ﴿ مَا لَكُمْ مَنْ وَكَايتهمْ مَنْ شيء ﴾ [ الأنفال / ٧٢ ] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذَينَ آمنُوا لا تَتَّخذُوا عَدُونِي وَعَدُونًكُمْ أُولَيَاءً ﴾ | الآية ، وقولهم: تَولَّى إذا عُدِّي بنفسه اقتضى [المسحنة / ١] ﴿ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتُوَلُّونَ ۗ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ إلى قـوله: ﴿ وَلَوْ كَانُوا | قَالَ: وَلَيْتُ سَمْعِي كَذَا، وَوَلَيْتُ عَيْنِي كَذَا أُولْمَاءَ ﴾ [ المائدة / ٨٠ ، ٨١ ] وجعلَ بينَ الكافـرينَ والشَّيـاطين مُوالاةً في الدُّنيــا ونَفي بينَهم المُوالاةَ في الآخـرة قال اللهُ تعــالي في المُوالاة بينهُم في الدُّنيا : ﴿وَالْمُنافَقُونَ والْمُنَافقَاتُ بِعْضُهُمْ أُولْيَاءَ بَعْضِ﴾ [ التوبة / ٦٧ ] وقال : ﴿ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا السَّيَّاطِينَ أَوْلَيَاءَ من دُون الله ﴾ [ الأعسراف / ٣٠] ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولْيَاءَ للَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ ﴾ [الأعراف / ٢٧] ﴿ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ﴾ [ النساء / ٧٦ ] فكما جعلَ بينهم وَبينَ الشَّيْطَان مُوالاةٌ جعلَ للشَّيْطان في الدُّنْيا عليْهم سُلْطَانًا فِقَال : ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يتَوَلَّوْنَهُ ﴾ [ المنحل/ ١٠٠ ] ونفى المُوالاة بينهم في الآخرة فـقـال في مُـوالاة الكُفـار بعضهم بعضًا : ﴿ يَوْمَ لَا يَغْنَى مُسُولَى عَنْ مَوْلِي شَيْئًا ﴾ [ الدخــان / ٤١ ] ﴿وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ﴾ [العنكبوت /

والتَّولِّي قد يكونُ بالجسم، وقد يكونُ بتَـرك الإصْغَاء والانتـمـار ، قال الله عـزَّ وجلَّ : ﴿وَلَا تَوَلُّواْ عَنْهُ وَٱنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ [ الانفال / ٢٠ ] أي لا تَفْعَلُوا ما فَعَلَ الموصُوفُونَ بقوله: ﴿ وَاسْتَغْشُواْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتَكْبَارًا ﴾ [ نوح / ٧ ] ولا تَرْتُسـمُوا قــولَ مَنْ ذُكَــرَ عنهم : ﴿ وَقَــالَ الَّذِينَ كَفَـرُوا لاَ تَسْمَعُوا لهذا الْـقُرْآن وَالْغَوْا فيه ﴾ [ فصلت / ٢٦ ] ويقَـال: وَلَاهُ دُبُرُهُ إِذَا النَّهَــزُمُ . وقــال تعالى: ﴿ وَإِنْ يُقَـاتِلُوكُمْ يُوَلَّـوكُم الأَدْبَارَ ﴾ [آل عـمران / ١١١] ﴿ وَمَنْ يُولُّهُمْ يَوْمَـٰذُ دُبُرَهُ ﴾ [ الأنفال / ١٦ ] وقولهُ : ﴿ هَبُ لَيَ منُ لَدُنْكَ وَلَيًّا ﴾ [ مريم / ٥ ] أى ابْنًا يكونُ مَن أُولْيَائِكَ ، وقولهُ : ﴿ خَفْتُ الْمُوالِيَ مَنْ وَرَأْتِي ﴾ [ مريم / ٥] قسيل: ابْنُ العَمُّ وقيل | الشيئيْن المتَابَعَةُ . مَوَالِيه . وَقُولُهُ : ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَىٌّ مِنَ الذُّلُّ ﴾ [ الإسراء / ١١١ ] فيــه نَفْيُ الوَلَىُّ بقولهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ مِنَ الذُّلِّ ﴾ إذْ كان صالُحو عِبادهِ هُمْ أُولِيَـاء اللهِ كــمـا تقـــدمَ لكن مُــوَالاتُهُمْ لِيَسْتُولِي هو تعالى بهم وقولهُ : ﴿ وَمَنْ يُضْلِلُ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلَيَّا﴾ [الكهف/ ١٧] والوَلْمُ المطَرُ الذي يَـلِي الوَسْــميُّ ، والمَوْلَي يقــالُ للمعْـتِقِ والمعْتَقِ والحَلِيفِ وابـنِ العَمُّ والجارِ،

وكلُّ مَنْ ولِى أَمْرَ الآخَرِ فهو وليه ويقال: فلان أولى بكذا أى أحْرَى ، قال تعالى : ولانته أولى بالمؤمنين من أنفسهم الأحزاب/ ٦] ﴿ إِنَّ أُولَى النَّاسَ بإبْراَهيم لَلَّذِينَ اتبَعُوهُ ﴾ [ آل عمران / ١٨ ] ﴿ وَأُولُو لَلَّذِينَ اتبَعُوهُ ﴾ [ النساء / ١٣٥ ] ﴿ وَأُولُو النّفال / الأرْحَام بعضهم أولَى ببعض ﴾ [الانفال / ٧٥] وقيل : ﴿ أُولَى لَكَ فَأُولِي ﴾ [ القيامة / ٤٣] من هذا ، معناه العقاب أولَى لَك وَيقال ؛ ويك، وقيل: هذا فعل المتعدّى بمعنى القرب، ويقال ؛ ولي الشيء وأوليت الشيء ، شيئا آخر أي جعلته للشيء ، والولاء في العيني هو ما يُورَث به ، الشيئين المتابعة ، والموالاة بين الشيئين المتابعة .

وهَن : الوَهْنُ ضَعْفٌ من حيثُ الخَلْقُ أو الحُلُقُ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ العَظْمُ مِنِّى ﴾ [الرم / ٤] ﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ﴾ [ال عمران/١٤٦] ﴿ وَهُنّا عَلَى وَهُنِ ﴾ [القمان/ ١٤] أى كُلما عَظُمَ فى بَطْنِهَا زادَهَا ضَعْفًا عَلَى ضَعْفُ : ﴿ وَلا تَهِنُوا فَى الْبَغَاء القَوْمِ ﴾ عَلَى ضَعْف : ﴿ وَلا تَهِنُوا فَى الْبَغَاء القَوْمِ ﴾ [النساء / ٤٠١] ﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزُنُوا ﴾ [النساء / ٤٠١] ﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزُنُوا ﴾ [ال عمران / ١٣٩] ﴿ وَلا تَهْوُولُ وَلَا اللهَ مُوهِنُ

كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴾ [ الأنفال / ١٨ ] .

وهى: الوَهْىُ شَـنَّ فَى الأديمِ والثَّـوْبِ وَنَحْوِهِمَا ، ومنه يقالُ: وهَتْ عزَالَى السَّحابِ بِمَـائِهَا ، قـال : ﴿ وَانْشَقَّتِ السماءُ فَهِى يَوْمَئُذُ وَاهْيَةٌ ﴾ [ الحاقة / ١٦] وكلُّ شيءٍ اسْتَرْخَى رَبَاطُهُ فقد وهِي .

وى : وَى كَلَمَةٌ تَذْكَرُ للتَّحَسُّرِ والتَّنَدُمُ والتَّنَدُمُ والتَّنَدُمُ والتَّندُمُ والتَّندُمُ والتَّندُمُ والتَّعَرِبُ مَن اللهِ ، قال تعالى: ﴿ وَيُكَأَنَّ اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمَن يَشَاءُ ﴾ [القصص / ٨٢] ﴿ وَيُكَأَنَّهُ لا يُفلِحُ الكَافرُونَ ﴾ [ القصص / ٨٢] وقيلَ : وَى لَزيْدَ ، وقيلَ : وَيْكَ كَانَ وَيُلْكَ فَحُذِفَ منه اللهُمُ .

ويل : قال الأصمعي : وَيْلٌ قُبْحٌ ، وَقد [الأنبياء / ٤٦] . يُستعملُ على التَّحسُّرِ ، ووَيْسَ استصغارٌ ، [القلم / ٣١] .

ووَيْحَ تَرَحُّم . ومنْ قالَ: وَيْلِ وَادْ فَي جَهَنَّمَ فَالِنَهُ لَم يُرِدْ أَنَّ وَيْلاً فَي اللَّغَةِ هُوَ مُوضُوعٌ لَهَذَا، وإنما أَرَاد مَنْ قال الله تعالى ذلك فِيه فقد استَّحقَّ مَقدًا مِن النَّارِ وَثَبَت ذلك له : فقد استَّحقَّ مَقدًا مِن النَّارِ وَثَبَت ذلك له : فقد استَّحقَّ مَقدًا مِن النَّارِ وَثَبَل لَهُمْ مِماً يَكْسبُونَ ﴾ [ البقيم / ۲] ﴿ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِماً للكَافِرِينَ ﴾ [ الباهيم / ۲] ﴿ وَيُل للكَلَّ لِكُلِّ لَكُلُّ أَنْهُم ﴾ [ الجاثية / ۷] ﴿ وَيُل للذَينَ كَفَرُوا ﴾ [ مريم / ۳۷] ﴿ فَويُل للذَينَ طَلَمُوا ﴾ [ الزخصوف / ١٥] ﴿ وَيُل للذَينَ للمُطَفِّقُينَ ﴾ [ المطففين / ١] ﴿ وَيُل لكُلُّ فَي للمُطَفِّقِينَ ﴾ [ المطففين / ١] ﴿ وَيُل لكُلُّ اللهَ عَنْهَ ﴾ [ المهمزة / ١] ﴿ وَيْلُ لكُلُّ اللهَ عَنْهَ ﴾ [ الهمزة / ١] ﴿ يَا وَيُلْنَا إِنّا كُنّا طَالِمِينَ ﴾ [ الأنبياء / ٢٥] ﴿ يَا وَيُلْنَا إِنّا كُنّا طَالْمِينَ ﴾ [ الأنبياء / ٢٥] ﴿ يَا وَيُلْنَا إِنّا كُنّا طَافِينَ ﴾ [ الأنبياء / ٢٥] ﴿ يَا وَيُلْنَا إِنّا كُنّا طَافِينَ ﴾ [ الأنبياء / ٢٥] ﴿ يَا وَيُلْنَا إِنّا كُنّا طَافِينَ ﴾ [ الأنبياء / ٢٥] ﴿ يَا وَيُلْنَا إِنّا كُنّا طَافِينَ ﴾ [ الأنبياء / ٢٥] ﴿ يَا وَيُلْنَا إِنّا كُنّا طَافِينَ ﴾ [ الأنبياء / ٢٥] ﴿ يَا وَيُلْنَا إِنّا كُنّا طَافِينَ ﴾ [ الأنبياء / ٢٥] ﴿ يَا وَيُلْنَا إِنَا كُنّا طَافِينَ ﴾ [ الأنبياء / ٢٥] ﴿ يَا وَيُلْنَا إِنّا كُنّا طَافِينَ ﴾ [ الأنبياء / ٢٥] ﴿ يَا وَيُلْنَا إِنّا كُنّا طَافِينَ ﴾



# كتاب الساء

كَهُـبُوط الحَجَـر ، والْهُبُوطُ بالفـتْح الْمُنْحدرُ ، يقــالُ : هَبَطْتُ أَنَا وهَبَطْتُ غــيــرى ، يكُونُ ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةَ الله ﴾ [ البقرة/ | ٧٤ ] يقــالُ : هَبَطْتُ وهَبَـطْتُه هَبْطًا ، وَإِذَا استُعمل في الإنسان الْهَبُوطُ فَعَلَى سبيل الاستخفاف بخلاف الإنزال ، فإنَّ الإنزال الواقعة / ٦]. [البقرة/ ٣٦] ﴿ فَاهْبِطْ مَنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ تَعْظِيمٌ وتَشْرِيفٌ ، ألا تَرَى أنه تعالى قال : المُتَحَرِّيًا للهُجُود .

هبط: الهُبُوط الانحدَارُ على سبيل القَهْر ﴿ عنه ، والهَبِيطُ الضَّامرُ من النُّوق وغيرها إذا كان ضَمَّرُهُ منْ سُوء غذاء وقلة تَفَقَّد .

هِبا: هَبا الغُبارُ يَهْبُو ثارَ وسَطَعَ ، والهَبْوَةُ اللازِمُ وَالمَتَ عَلَى عَلَى لَفُظ واحد ، قَالَ : ﴿ كَالْغَبْرَةَ ، وَالْهَبَاءُ دُقَاقُ التُّوابِ وَمَا نَبت في الهَوَاء فَلا يَبْدُو إلا في أثناء ضَوْءِ الشمس في الكُوَّة ، قال تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ [ الفرقان / ٢٣ ] ﴿ فَكَانِتْ هَبَاءً مُنْبَشًا ﴾

ذَكرَهُ تعالى في الأشياءِ التي نَبَّهَ على شَرَفها ﴿ هجد : الهُجودُ النَّوْمُ والهاجدُ النَّائمُ ، كَإِنْزَالِ الْمَلاثِكَةِ وَالْقُرْآنِ وَالْمَطَرِ وغير ذلك . ﴿ وَهَجَّدْتُهُ فَتَـهَجَّدُ أَرَلْتُ هُجُودَهُ نحوُ مَـرَّضَتُهُ . والهَـبْطُ ذُكِرَ حَـيْثُ نَبَّهَ على الغَضِّ نحـوُ : ﴿ وَمَعَنَّاهُ أَيْقَظْتُهُ فَتَيَقَّظَ ، وقولهُ : ﴿ وَمَنَ اللَّيْلِ ﴿ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لَبَعْض عَدُوٌّ ﴾ ﴿ فَتَهَجَّذُ بِهِ ﴾ [ الإسراء / ٧٩ ] أي تَيَسقظ بالقُرُآن ، وذلـك حَثُّ على إقامة الـصلاة في أَنْ تَتَكَبَّرَ فيهَا ﴾ [ الأعراف / ١٣ ] ﴿الْمَبْطُوا ۗ اللِّيلِ المَذكورِ في قوله : ﴿ قُمُ اللَّيْلَ إِلا قَليلاً مصرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلَتُمْ ﴾ [ البقرة / ٦١ ] انصفة ﴾ [ المزمل / ٢ ، ٣ ] والمتهَجَّدُ المصلّى وليس في قوله: ﴿ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلَتُمْ ﴾ [ليلا ، واهجَد البَعِير القَي جِرَانَهُ على الأرض

بغَضَب مِنَ الله ﴾ [البقرة/ ٦١] وقال جَلَّ الغيرَهُ إمَّا بالبَدَنِ أو باللِّسان أو بالقَلْبِ ، قال ذَكْرُهُ : ﴿ قُلْنَا الْمُبطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ [البقرة/ | تعالى : ﴿ وَالْمُجُـرُولُمُنَّ فِي الْمَصَاجِعِ ﴾ ٣٨ ] ويقالُ : هَـبَطَ المَرَضُ لَحمَ العَلِيلِ حَطَّهُ ۗ [النساء / ٣٤ ] كِنايَةٌ عن عدم قُرْبهِنَّ ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ قُومِى اتَّخَذُوا هذا الـقُرآنَ ۗ [العنكبـوت/٢٦] أي تــارِكُ لِقَـوْمي وذاهبٌ مَهْجُورًا ﴾ [ الفرقان / ٣٠] فهـذا هَجُرُ ۗ إليه. وقـوله : ﴿ أَلَمْ تَكُنُ أَرْضُ الله وَاسْعَةً بالقَـلْبِ أَوْ بِالقلْبِ وَاللِّسَـان . وقــوله : | فَتُهاجِرُوا فيها ﴾ [النساء/ ٩٧] وكذا المجاهدة ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَميلاً ﴾ [ المزمل / ١٠] يحــتَملُ الشــلاثةَ وَمَدْعُــوٌ إلى أَنْ يتَحــرًى أَيَّ ا الثلاثة إنْ أمكنهُ معَ تَحَرَّى الْمُجَـاملة ، وكذا قوله تعالى : ﴿ وَاهْجُرُنِّي مَلَيًّا ﴾ [ مريم / ٤٦] وقوله تسعالى : ﴿ وَالرَّجْزُ فَاهْجُرْ ﴾ [المدثر / ٥] فَحَتُّ على الْمُفارقة بالوُجُـوه كُلُّها. والمُهـاجرَةُ في الأصل مُـصارَمة الغـيْر ومُتــاركَتُه ؛ من قـــولهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالَّذَينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ﴾ [ الانفال/ ٧٤ ] وقوله: ﴿ للْفُقَرَاء المُهاجرينَ الّذينَ أُخْرجُوا منْ ديًارهم وأموالهم ﴾ [ الحشر / ٨ ] وقوله : ﴿ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلى الله ﴾ (١) قلت : وهو حــديث ضــعيــف رواه البيــهــقي في [النساء / ١٠٠] ﴿ فَلَا تَتَخَذُوا مِنْهُمْ أُولْيَاءَ حتَّى يُهاجِرُوا في سَبيل الله ﴾ [ النساء / ٨٩ ] فَ الْظَاهُرُ مِنْهُ الْخُـرُوجُ مِنْ دَارِ الْكُفُـرِ إِلَى دَارِ عن عمر : ( هاجروا ولا تهجروا ) . الإيمان كسمس هَاجس من مكَّةَ إلى المدينة ، انظر : غريب الحديث ( ٣ / ٣١٠ ). (٣) [ حسن ] وقبيلَ: مُقتضى ذلكَ هُ جُرَانُ الشَّهَ وات وَالْأَخْلَاقِ الذَّميمةِ والخَطَايَا وتَرْكُها وَرَفْضُها ،

وقسوله : ﴿ إِنِّي مُسهَسَاجِسِرٌ إِلَى رَبِّي ﴾

تَقَتَضَى مَعَ الْعدَى مُجاهدَةَ النَّفْسِ كما رُوى في الخبَر: الرَجَعْـتمْ مِنَ الْجِـهَادِ الْاصْغَـرِ إلَى الجهَاد الأكْبَرِ» (١) ، وهو مُـجَـاهَدَةُ النَّفسِ . ورُوى : ﴿ هَاجِرُوا وِلا تَهْجُرُوا ، (٢) أَى كُونُوا مِنَ المهَاجِرِينِ ولا تَتَشَّبِهُوا بهمْ في القول دُونَ الفعل ، والْهُجْرُ الكلامُ القَبيحُ المَهجُورُ لِقُبْحِهِ. وفي الحديث : « وَلَا تَقُــولُوا هُجُـرًا » (٣) وأهجَـرَ فلانٌ إذا أتى بِهُــجْـرِ من الكلام عن قَصْمُ ، وهَجرَ المُريضُ إذا أتَى ذلك من غير قَصْدِ وقْرِئَ : ﴿ مُسْتَكْبُرِينَ بِهِ سَامِرًا تُهْجُرُونَ»

الزهد، وانظر : تذكرة الموضوعات للفتني (١٩١).

<sup>(</sup>٢) قلت : ولم نقف عليه بهذا اللفظ مـرفوعًا وقد جاء

رواه أحمد ( ۳ / ۱۳ ، ۲۲ ، ۲۳۷ ، ۲۵۰ ) ، (٥ / ٣٦١) ، والطبراني في الكبير ( ١١ / ٢٥٤)، ومالك في الموطأ ( ٩١٩ ) .

الشاعر :

كما جدة الأعراق قال ابنُ ضَرَّة عليها كلامًا جارً فيه وأَهْجَرا

وذلك تشبيهٌ بهجَار الفَحْل .

هجع: الهُجُوعُ: النَّومُ لَيْلاً ، قال: ﴿ كَانُوا قُلْمِا لا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُ جَعُونَ ﴾ [الــذاريات / ١٧] وذلـك يصــحُّ أن يكــونَ

[ المؤمنون / ٦٧ ] وقد يُشَبَّهُ الْمُبَالِغُ في الهَجْرِ ﴿ وَالْقَلْيِلُ يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ النَّفْي وَالْمُشَارِف لِنَفْيِـه بِالْهُجِرِ فِيقَالُ : أَهْجَرَ إِذَا قَصَدَ ذَلك، قال القلَّمِ ، وَلَقِيتُهُ بَعْدَ هَجْمَةِ أَى بعد نَوْمَةِ وقولُهم : رجُلٌ هُجَعٌ كقولِكَ نُومٌ للمُستَنيم إلى كل شيء .

هدد: الهَـدُ هَدُمٌ له وَقُعٌ وَسُـقُـوطُ شَيْء ورَمَاهُ بِهَا جِراتِ كلامِهِ أَى فَضَائِحِ كلامِهِ، ﴿ ثَقِيلِ ، وَالْهَدَّةُ صَوْتُ وَقْعِهِ ، قَال : ﴿وَتَنْشَقُّ وقولهُ: فلانٌ هِجُسِراهُ كذا إذا أولَعَ بِذِكْرِهِ الأَرْضُ وتَخَرُّ الجَبَالُ هَدًا ﴾ [ مريم / ٩٠] وهَذِيَ بِهِ هَذَيَانَ الْمَرِيضَ الْمُهْجِرِ ، ولا يكَادُ ۗ وَهَدَّدْتُ البَّقَرَة إذا أَوْقَـعْتَـهَا لِلذَّبْح ، وَالهِـدُّ يُسْتَعْمَلُ الهِجِّيرُ إِلاّ في العادَة الذَّمِيمَة اللهُمَّ | المهدودُ كالذُّبْحِ لِلمَذْبُوحِ ، وَيُعَبَّرُ به عن إِلَّا أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ فِي ضِيدً مِنْ لا يُرَاعِي مَوْدِدَ الضَّعِيفِ وَالْجَبَانِ ، وقِيلَ : مَرَدْتُ بِرَجُلِ هذه الكَلِمَةِ عن العَـرَبِ . والهَجِيرُ والهـاجِرَةُ | هَدَّكَ من رَجُلِ كـقولِكَ : حَـسَبُكَ وتحـقيسقُهُ الساعَةُ التي يُمْتَنَعُ فيها من السَّيْرِ كالحَرِّ كانها ﴿ يَهُدُّكَ وِيُزْعِـجُكُ وَجُودُ مِثْلُه ، وَهَدَّدْتَ فلانًا هَجَرَتِ النَّاسَ وَهُجِرَتُ لذلك ، والهجَارُ حَبْلٌ ﴿ وَتَّهَـدُّدْتُهُ إذا زَعْزَعْـتَـهُ بالوَعـيد ، وَالهـدَهَدُ يُشَدُّ به الفَحْلُ فَيَصِيرُ سَبَبًا لِهِجْرَانِهِ الإبِلَ ، التَحْسِرِيكُ الصَّـبِيِّ لِيَنَّامَ ، وَالهُـدهُـدُ طائرٌ وَجُعِلَ عَلَى بِنَاءِ العِقَالِ والـزُّمامِ ، وَفَحْلٌ المعروفٌ، قال تعالى : ﴿ مَــا لَى لاَ أَرَى مَهْجُورٌ أَى مَـشْدُودٌ به ، وَهِجَارُ القَوْسِ وَتَرُهَا الهُدْهُدَ ﴾ [ النمل ٢٠ ] وجمعه هَداهد ، وَالهُدَاهِدُ بِالضَّمِّ وَاحِدٌ ، قَالَ الشَّاعِرُ :

كَهُداهد كَسَرَ الرُّماةُ جَنَاحَهُ يَدْعُو بِقَارِعَة الطريق هديلاً

هدم : الهَدْمُ إسْقَاطُ البناء ، يقال : معناهُ كان هُجُوعُـهُمْ قليلاً من أوقات الليل ، ﴿ هَدَمْتُهُ هَدْمًا . وَالْهَدَمُ مَا يُـهْدَمُ ، ومنه استُعيرَ ويجوزُ أن يكونَ معناهُ لم يكونُوا يَهْجَعُونَ ﴿ دَمُّ هَدُمٌ أَى هَدَرٌ ، والهِدْمُ بالكَسْرِ كذلك لكن اخْتَصَّ بالثَّوْبِ البالي ، وجمعه أهدام ، الشاني : الهدايَّةُ التي جَعَلَ للناسِ بِدُعانِهِ ﴿لَهُدُّمَّتْ صَوَامِعُ ﴾ [ الحج / ٤٠ ] .

> ﴿وَيَهُديه إِلَى عَذَبِ السَّعيرِ ﴾ [ الحج / ٤ ] بعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [ آل عـمران / ٢١ ] وقـول الشاعِرِ :

### \* تَحْيَةُ بينهم ضَرَبٌ وَجيعُ \*

وَهدايَةُ الله تعالى للإنسان على أربعَة أُوجُهِ، الأوَّلُ: الهِدَايَةُ التي عَـمَّ بِجِنْسِهَا كُلِّ شَيْء خَلْقَــهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طــه / ٥٠]،

وَهَدَّمْتُ البِنَاء على التَّكْثِيـر ، قالِ تعـالى : إيَّاهُمْ عَلَى الْسِنَةِ الأنْبِيَـاءِ وَإِنْزَالِ القُرُآنِ ونحو ذلك ، وهو المَقْصُودُ بقولِهِ تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا هدى : الهدَايَةُ دَلاَلَةٌ بِلُطْف ، ومنه الهَديّةُ | منْهُمْ أَثمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [الأنبياء/ ٧٣] ، وَهَوادِي الوَحْشِ أَي مُتَقَدِّماتُهَا الهادِيَةُ لغيرِها، الثالثُ : التَّوْفِيقُ الذي يَخْتُصُّ به مَن اهْتَدَى وخُصَّ ما كان دَلالةً بهدَيْتُ وما كان إعْطَاءً ﴿ وَهُو الْمَعْنِيُّ بِقُـولِهِ تَعَـالَى: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَـدُواْ باهدَيُتُ نحو أَهْدَيْتُ الهَدِيّةَ ، وَهَدَيْتُ إلى إِزَادَهُمْ هُدَى ﴾ [ محمد / ١٧ ] وقوله : البيتِ إِنْ قيلَ كَيْفَ جَعَلْتَ الهِدايَةَ دَلالةً | ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْد قَلْبَهُ ﴾ [ التغابن / ١١ ] بِلُطْفِ ؛ وقد قــال اللهُ تعالى : ﴿ فَاهْدُوهُمْ ۗ وقولهِ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالحَات إِلَى صراط الجَحِيم ﴾ [ الصافات / ٢٣ ] الله يهديهِمْ رَبَّهُمْ بإيمَانهمْ ﴾ [يونس / ٩ ] وقوله: أ ﴿ وِالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهُديَّنَّهُمْ سُبُلِّنَا ﴾ قيلَ ذلك اسْتُعمِلَ فيه اسْتَعْمَالَ اللَّفْظ على [العنكبوت / ٦٩] ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا التَّهَكُّمِ مُبَالَغَة في المعنَى كقولهِ : ﴿ فَبَشِّرُهُمُ اللَّهُ الَّذِينَ ﴾ [ مريم / ٧٦ ] ﴿ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [ البـقرة / ٢١٣ ] ﴿ وَاللَّهُ يَهْدَى مَنْ أَيْشَاءُ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة / ٢١٣]، الرَّابعُ: الهَدَايَةُ في الأَّخِرَةِ إلى الجَنَّةِ المُعنِيِّ بقوله : ﴿سَيَهْديهم وَيُصْلِحُ بِالْهُمْ ﴾ [محمد/ ٥] ﴿ وَنَزَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٌّ ﴾ [الأعراف / ٤٣] إلى قولهِ : ﴿ الْحَمْدُ للهُ مُكَلَّفِ مِن العَقْلِ والفِطْنَةِ وَالمَعَـارِفِ الضَّرُورِيَّةِ ۗ الَّذِي هَدَانَا لَهِـذَا ﴾ [ الأعراف / ٤٣ ] وهذه التي أعَمَّ منها كُلَّ شيء بِقَدَر فيه حَسْبَ الهداياتُ الأربَعُ مُتَرَّبَّتُهُ فإنَّ من لم تخصُلُ له احتمال ه كما قال : ﴿ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ ۗ الأولَى لا تَحْصُلُ له الشَّانيَـةُ بـلُ لا يَصحُّ تَكْلِيفُهُ ، ومن لم تخصُلُ له القَانِيَةُ

لا تحْصُلُ له الثَّالِثَـةُ والرابعة ، ومن حَصَلَ له | وذلك كإعْطاءِ الْعَقْلِ والتَّوْفِيقِ وَإَدْخالِ الجَنَّةِ ، الرَّابِعُ فقد حَصَلَ له الثلاثُ التي قَبْلهَا ، ومن الكقولهِ عنزَّ ذَكْرُهُ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُـدَاَّهُمْ حَصَلَ له الثالثُ فقد حَصَلَ له اللّذَان قَبْلَهُ . | وَلكنَّ الله يَهْدى مَنْ يَشَاء ﴾ [ البقرة / ٢٧٢] ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجِمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى ﴾ [الأنعـام/ ٣٥] ﴿وَمَا أَنْتَ بَهـاد العُـمْي عَنْ | ضلاَلتهم ﴾ [ النمل / ٨١ ] ﴿ إِنْ تَحْرُصْ عَلَى هُدَاهُمْ فِإِنَّ اللهَ لاَ يَهْدى مَنْ يُضلُّ ﴾ [النحل / ٣٧] ﴿ وَمَنْ يُضْلُلُ اللهُ فَـمَا لَهُ مَنْ هاد ﴾ [ الزمر / ٣٦ ] ﴿ وَمَنْ يَهْد اللهُ فما له [السجدة/ ٢٤] ﴿ وَلَكُملُ قَسَوْم هَاد ﴾ | من مُضلٌ ﴾ [ الزمر / ٣٧] ﴿ إنَّكَ لاَ تَهْدَى مَنْ أَخْسَبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يهدى مَنْ يَشَاء ﴾ [القصص/ ٥٦] وإلى هذا المعنى أشار بقوله تعالى : ﴿ أَفَأَنْتَ تُكُرهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤُمنينَ ﴾ [ يونس / ٩٩ ] وقـــولُهُ : ﴿ مَنْ يَهُدُ الله فَهُو المُهْتَد ﴾ [الإسراء / ٩٧] أي المُهْ تَـدونَ ، والرَّابعـةُ الَّـتي هي الشَّوابُ في الطَّالبُ الهُدَى وَمُتَحَّرِّيه هو الذي يُوفَّقُهُ ويَهْديه إلى طريقِ الجَنَّة لا مَنْ ضادَّهُ فَيَتَحَرَّى طريقَ ﴿كَيْفَ يَهْدَى اللهُ قَوْمًا ﴾ [ آل عَمران / ٨٦ ] | الضَّالالِ والكُفْرِ كقوله : ﴿وَاللهُ لاَ يَهْدَى القَوْمَ الكَافرينَ ﴾ [ التوبة / ٣٧ ] وفي أُخرَى ﴿الظَّالَمِينَ ﴾ [ التوبة / ١٠٩ ] وقولُه :﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدى مَنْ هُوَ كَاذَبٌ كَفَّارُ ﴾ [ الزمر / ٣] الكاذبُ الكَفَّارُ هو الذَّى لا يَقْبَلُ هدايتَهُ ، ف إنَّ ذلك راجعٌ إلى هذا وإن لم يكن لَفُظُهُ مَـوْضُوعًـا لذلك ، ومن لم يَقْبَلُ هدَايَتَـهُ لم يَهْدِه ، كقرالك : من لم يقبل هديتًى لم أهد

ثُمَّ يَنْعَكُسُ فقد تخصُلُ الأُولَى ولا يحصُلُ له ا الثاني وَلا يحْصُلُ الثالثُ ، والإنسان لا يَقْدرُ أَنْ يَهُدى أَحَدًا إلا بالدُّعاء وَتَعْريف الطُّرُق دُونَ سِائِرِ أَنُواعِ الهِداياتِ وإلى الأوّلِ أشارَ بقوله : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدى إلى صراط مُسْتَقيم ﴾ [الشورى / ٥٦] ﴿ يَهُدُونَ بُأَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللللَّالِيَلَّ الللللَّالِيلَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل [الرعد/ ٧] أي داع ، وإلى سـائِر الهِدايات اشارَ بقوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص / ٥٦] وكـلُّ هداية ذكرَ اللهُ عزَّ وجلَّ أنهُ منَعَ الظالمينَ والكافــرينَ فهيَ الهدايةُ الشالئَةُ وهي التَّوْفيقُ الذي يَخْتَصُّ به الآخرة وَإِدْخِـالُ الْجَنَّةِ نَحوُ قَـوله عزَّ وجلَّ : إلى قولهِ : ﴿ وَاللَّهُ لاَ يَهْدَى الْقَـوْمُ الظَّالِمِنَ ﴾ [ آل عمران / ٨٦ ] وكقُوله : ﴿ ذَلِكَ بَانَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخرَة وَأَنَّ اللهَ لاَ يَهْدى القُومَ الْكَافرينَ ﴾ [ النحل / ١٠٧ ] وكلُّ هدايـة نفَــاَهَا اللهُ عن النـبيُّ ﷺ وعن البشو، وَذَكَرَ أنهم غير أقادرين عليها فهي ماعدا المُخْـتَصَّ من الدُّعاءِ وتَعْرِيفِ الطريقِ ،

لَهُ وَمَن لَم يَقْسَبَلُ عَطِيَّتَى لَـم أَعْظِهِ ، وَمَنْ رَغبَ عَنِّي لم أَرْغَبُ فيه ، وعلى هذا النحو : ﴿واللهُ لا يَهْدى القَوْمُ الظَّالِمِنَ ﴾ [ التوبة / ١٠٩ ] وفي أُخرَى ﴿ الْفَاسْقِينَ ﴾ [ التوبة / ٨٠ ] وقولهُ : ﴿ أَفَمَنْ يَهْدَى إِلَى الْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَبَعَ أَمَّنْ لاَ يَهدِّي إلاَّ أَنْ يُهدِّي﴾ [يونس/ ٣٥] وقد قُرِئَ "يَهْدِي إلا أَنْ يُهْدَى، أَي لا يَهْدِي غيرَهُ ولكنْ يُهْدَى أَى لا يعْلُمُ شَيْئًا ولا يَعْسَرُفُ أَى لا هِدَايةَ لهُ ولو هُدَى أيضًا لم يَهْـتَد؛ لأنهـا مَوَاتٌ من حـجارَة وَنحـوِها ، وظاهرُ اللَّـفْظِ أنه إذا هُدِيَ اهْتَــدَى لإخــرَاج الكلام أنها أمناًلُكُم كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عَبَادٌ أَمْثَالُكُم ﴾ [الأعراف/١٩٤] وَإِنْمَا هَــيَ أَمْوَاتٌ . وقال فى موضع آخرَ : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مَنَ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَمْلُكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطَيعُونَ ﴾ [النحل / ٧٣] وقولُهُ عَزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ ﴾ [الإنسان/ ٣] ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ [البـلد / ١٠] ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ المُسَتَقيمَ ﴾ [الصافات / ١١٨] فذلك إشارة الى ما عَرَّفَ من طريق الخيسر والشرُّ وطريقِ الثوابِ والعِقــابِ بالعقل وَالشُّوعُ وَكَـٰذَا قُولُهُ : ﴿ فَرَيْقًا هَـٰدَى وَفَرِيقًا وَلَمَّا كَانَت الهدايَةُ وَالتَّـعْليمُ يَقْـتَـضى حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلةُ ﴾ [الأعـــراف/ ٣] شَيْنُين: تَعْرِيفًا منَ المُعَرِّف وتَعَرُّفًا منَ المُعَرَّف، ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدى وبهما تمَّ الهدايَّةُ وَالتَّعْليمُ فإنه مَـتَى حَصَّلَ

مَنْ يشاء ﴾ [القصص / ٥٦] ﴿ وَمَنْ يُـؤْمنْ بالله يَهُد قَلْبَهُ ﴾ [التغابن / ١١ ] فــهو إشارةٌ إلى التَّوْفِيقِ المُلْقَى في الرَّوْعِ فيما يَتَحَرَّاهُ الإنسَانُ وإياهُ عَنَى بقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَالذَّينَ آهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدَى ﴾ [ محمد /١٧] وَعُدِّى الهِدَايَةُ في مُـوَاضِعَ بَنَفْسِـهِ وَفي مَوَاضِعَ باللام وفى مَـواضعَ بإلـى ، قـال تعـالى : ﴿وَمَنْ يَعْنُصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدى إِلَى صراط مُسْتَقيم ﴾ [آل عُمران/ ١٠١] ﴿ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِراط مُسْتَقِيمٍ ﴾ [ الأنعام / ٨٧ ] وقال: ﴿ الْمَا مَنْ يُهَدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُسَّبَعَ ﴾ [يونس / ٣٥] وقــال : ﴿ هَلَ لَـكَ إِلَى أَنْ تَزَكِّي وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَ خُ شَي ﴾ [النازعات/ ١٨، ١٩] وما عُدِّيَ بنَفْسه نَحْوُ: ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صَرَاطًا مُسْتَقَيمًا ﴾ [ النساء / ٦٨ ] ﴿ وهَٰدَيْنَا هُما الصِّرَاطَ المُسْتَقيمَ ﴾ [الصافات / ١١٨] ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْسُتَقَيِّمِ ﴾ [ الفاتحة / ٦ ] ﴿ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُواَ مَنْ أَضَلَّ الله ﴾ [ النساء / ٨٨ ] ﴿ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴾ [ النساء / ١٦٨ ] ﴿ أَفَأَنْتَ تَهُدى العُمْى ﴾ [ يونس / ٤٣ ] ﴿ وَيَهْديهم إَلَيْه صراطًا مُسْتَقيمًا ﴾ [ النساء / ١٧٥ ] .

البَذْلُ مِنَ الهادِي وَالمُعُلِّمِ ولم يَحْصُلُ القَبُولُ صَحَّ أَنْ يَقَالَ : لَمْ يَهْدُ وَلَمْ يُعَلِّمُ اعْتَبَارًا بِعَدُم القَبُسول وصَحَّ أن يقالَ : هَدَى وَعَلَّمَ اعتـبارًا بِبَذْلُه ؛ فإذا كان كذلك صحَّ أن يقالَ إنَّ اللهَ الهداية . فَعَلَى الاعتبار بالأول يصح أن يُحْمَلَ قَـولُه تعالى : ﴿ وَاللَّهُ لاَ يَهْدَى الْـقَوْمَ الظَّالمينَ ﴾ [ التوبة / ١٠٩ ] ﴿وَالْكَافُرِينَ﴾ | ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فاسْتَحَبُّوا العَمَى عَلَى الهُدَى ﴾ [ فصلت / ١٧] والأُولَى حَيْثُ لم || يَهْتَد كَقُولُه : ﴿ وَأُمَّا ثُمُودُ ﴾ [ فصلت/ ١٧ ] الآية ، وقـوله : ﴿ للهُ المَشْرِقُ وَالمَغْـرِبُ يَهْدى مَنْ يَشَاءُ ﴾ [البـقـرة/ ١٤٢] إلى قـوله : ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ [البقرة / ٤٥] فَهُمُ الْذِّينَ قَبْلُوا هُدَاهُ وَأَهْتَـدُواْ بِهِ. وقولُه تعالى: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة/ ٦] ﴿ وَلَهَ دَيْنَاهُمْ صَرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [النساء/ ٦٨] فقد قيلَ : عُنيَ بَه الهدايَّةُ العامَّةُ التي هي العَقْلُ وَسُنَّةُ الانبياء وَأَمَرْنَا أَن

إبذلك ثُوابًا كما أُمِرْنَا أَن نقول : اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى محمد وإن كان قد صلَّى عليه بقوله: ﴿إِنَّ اللهُ وَمَسلاتُ كَتَسهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيُّ ﴾ [الأحــزاب / ٥٦] وقـيلَ : إن ذلك دُعــاء تعالى لم يَهْدِ الكَافِرِينَ والفاسقينَ من حيثُ | بحفظنا عن استخواء الغُواة وأستهواء إنه لم يحْصُلِ القَبُسُولُ الذي هُو تمامُ الهـدايَّة || الشَّهَوات، وقيلَ : هُو سُسُؤَالٌ لَلتَّوْفيق المُوعُود وَالتُّعْلِيمِ ، وصحَّ أن يقالَ : هَداهُمْ وَعَلَّمَهُمْ اللَّهِ فَي قُولِه : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدًّى﴾ من حيثُ إنه حَصلَ الْبَذْلُ الله عو مَبْدأ الله [محمد / ١٧] وقيل : سُؤَالٌ للهداية إلى الجُنَّة في الآخـرة وقــولُه عــزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبَيرَةً إِلاَّ عَلَى الذِّينَ هَدَى اللهُ ﴾ [البقرة / ١٤٣] فيإنه يَعْني به مَنْ هَدَاهُ [ التوبة / ٣٧ ] وعلى الثاني قولهُ عزَّ وَجلَّ: | بالتَّوْفيق المذكور في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَاللَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدِّي ﴾ .

والهُدَى والهـدايَةُ في موضوع اللَّغَــة واحدٌّ يَحْصُلِ القَبُولُ الْمُفِيدُ فِيقَالُ : هَداهُ اللهُ فَلَمْ اللهُ عَنَّ وجلَّ لَفْظَةَ الهَدى بما تَوَلَّاهُ وأعْطاهُ واحْـتَصَّ هو به دُونَ مــا هو إلى الإنسان نحو : ﴿ هُدًى للمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة/ ٢] ﴿ أُولِئُكَ عَلَى هُدِّي مَنْ رَبِّهُمْ ﴾ [البقرة/ ه ] ﴿ وَهُدًى للنَّاسَ ﴾ [ َ البقرة / ١٨٥]﴿ فإمَّا يَأْتَيَنَّكُمْ منِّي هَدَّى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ ﴾ [ البقرة/ ٣٨ ] ﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى الله هُوَ اللهُ حَدَى ﴾ [الأنعام/ ٧١] ﴿ وَهُدًى وَمَوْعظَةٌ للمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران/ ١٣٨] ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجِمعهُمْ عَلَى الهُدَى ﴾ [الأنعام/ ٣٥] ﴿إِنْ تَحْرِصْ عَلَى نقول ذلك بالْسِنَتِنَا وإن كان قــد فَعَلَ لِيُعْطِينَا اللَّهُ هَدَاهُمْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَهْدى مَنْ يُضلَّ ﴾ [ النحل /

٣٧] ﴿ أُولِئِكَ السِنَّينَ الشُّسَرَوُ الضَّالِلَةَ بالهُدَى ﴾ [البقرة / ١٦].

والاهْتدَاءُ يَخْـتَصُّ بَمَا يَتَحَـرًاهُ الإنسانُ عَلَى طريق الاخستيار إمَّا في الأمُور الدُّنْيَسويَّة أو الأُخْرُوبِيةِ قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الذِّي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لتَهْـتَدُوا بهَا ﴾ [ الأنعــــام/ ٩٧ ] ، وقال: ﴿ إِلاَّ الْمُسْتَضْعَـفينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ | والولْدَان لاَ يَسْتَطيعُونَ حَيَلةً وَلاَ يَهْتَـدُونَ سَبِيلًا﴾ [ النساء / ٩٨ ] ويُقالُ ذلك لطّلب الهِدَايةِ نحوُ: ﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسى الْكُتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [ البقرة / ٣٥] ، وقـال : ﴿ فَـلاَ تَخْشُـوْهُمْ وَاخْشُـونِي وَلاَتُمَّ نَعْمَتَى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [ البقرة / ١٥٠ ] ﴿ فَإِنْ أَسْلَمُ وَا فَقَـدَ اهْتَدُوا ﴾ [ آل عمران / ٢٠] ﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَد اهْتَدُواْ ﴾ [ البقرة / ١٣٧ ] . َ

ويقالُ : المُهْتَدي لمَنْ يَقْتَدي بعَالِم نحوُ : ﴿ أُولَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [ المائدة / ١٠٤ ] تنبيهًا أنهم لا يعْلَمُونَ بِانْفُسهمْ ولا يَقْتَدُون بعالم وقولُه : ﴿ فَمَن اهْتَدَى فَإِنَّما يَهْتَدى لنَفْسه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ [ النمل / ٩٢ ] فـإن الَّاهتداء هَهُنا يَتنَاوَلُ وَجُـوهَ الاهتداءِ مِن طَلب الْهِدَايَة ومن الاقتداء ومن تَحَرِّيها ، وكذا قولُه: ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ ۗ الْهَدَاءَ الهَدِيَّةِ ، قال الشاعِرُ:

عَن السبيل فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ ﴾ [ النمل / ٢٤]، وقولهُ: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالحًا ثُمَّ اهْتَدى ﴾ [ طه / ٨٢ ] فمعناهُ ثم أدامَ طَلبَ الهِـدَايَة ولم يَفْتَرَّ عن تحَـريَّه ولم يَرْجِعُ إلى المعصية . وقوله : ﴿ الذينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصيبَةٌ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَأُولَئُكَ هُمُ الْمُهَنَّدُونَ﴾ [ البقرة / ١٥٧ ] أي الذين تحَرَّوا هَدَايَتُهُ وَقَبِلُوهَا وعَمِمُوا بِهَا ، وقيال مُخْمِرًا عَنهم: ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّاحرُ ادْعُ لَنَا رَبُّكَ بَمَا عَـهدَ عندكَ إنَّمنَا لمُهتدُونَ ﴾ [ الزخر ف / .[٤٩

والهَدْىُ مُخْتَصُّ بَمَّا يُمهْدَى إلى البيت قال الأخفش : والواحدةُ هَـديَّةٌ ، قال : ويقال للأُنْشى: هَدْيٌ كأنه مصدرٌ وصفَ به ، قال الله تعالى : ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَلَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْى ﴾ [ السقرة / ١٩٦ ] ﴿ هَدْيًا بَالْغَ الْكَعْبَة ﴾ [ المائدة / ٩٥ ] ﴿ ولا الهدى ولا القلائد ﴾ [ المائدة / ٢] ﴿ وَالْهَدْيَ مُعَكُوفًا﴾ [ الفتح / ٢٥] .

والهليَّةُ مُخْتَصَّةٌ باللُّطَف الذي يُهْدي بعضْنَا إلى بعض ، قـال تعـالى : ﴿ وَإِنِّي مُـرْسَلَةٌ إليهم بهديَّة ﴾ [ النمل/ ٣٥] ﴿ بَلُ أَنْتُمْ بِهَدِيتُّكُمْ تَفْرُحُونَ ﴾ [ النمل / ٣٦ ] والمهْدَى الطُّبَقُ الذي يُهُدَى عليه ، والمهداءُ من يُكْثرُ

\* وَإِنَّكَ مَهْدَاءُ الْخَنَا نَطَفُ الْحَشَا \*

وَالْهَدَىُّ يَقَالُ فِي الْهَدْي ، وفي الْعَرُوس يقال : هَدَيْتُ العَرُوسِ إلى زَوْجها ، وما أَحْسَنَ هَدَيَّةَ فُلان وهَدْيَهُ أَى طَرِيقَــتَهُ ، وفلانٌ يُهَادَى بَيْنَ اثْنَيْنِ إِذَا مَشِي بَيْنَهُما مُعْتَمِدًا عليهما ، وَتَهَادَت المرأةُ إذا مَشَتْ مَشَى الهَدْي.

وتخْويف ، قــال الله تعالى : ﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ ۗ ا هُزَهُزٌ : خَفَيفٌ . يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ [ هود / ٧٨ ] وهَرَعَ برُمْحه فَتَــهَرَّعَ إذا أَشْرَعَــهُ سَرِيعًا ، والهَــرعُ السَّريعُ المَشْى والبُّكَاء قيلَ : والهَريعُ والهَـرْعَةُ القَمْلَةُ الصَّغيرةُ.

> هرت : قال تعالى : ﴿ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْن بَبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴾ [ الْبقرة / ١٠٢ ]َ قَــيلَ : هُــمــا المُلكَان .وقــــال بعضُ المفسِّرين : هُما اسما شَيْطَانَين من الإنس أو الجنُّ وجَعَلَهُ ما نصبًا بَدَلًا من قـوله تعالى : ﴿وَلَكُنَّ الشَّيَاطِينَ ﴾ [ البقـرة / ١٠٢] بَدَلَ البعض من الكُـلِّ كقولك : قـالُوا : إنَّ كذا زَيْدٌ وَعَمْرُو ۗ . والهَرْتُ سَعَةُ الشُّدُق ، يقالُ : فرسٌ هَرِيتُ الشُّدق وَأَصْلُهُ منْ هَرَتَ ثَوْبُهُ إِذَا مَزَّقَهُ وَيُقَالُ : الهَريتُ المرأةُ المُفْضاةُ .

هرن: هَارُونُ اسمٌ أعْـجَـمِيٌّ ولم يَرِدُ في شيء من كلام العرَب.

هزز: الهَزُّ التَّحْريكُ الشَّديدُ ، يقالُ : هَزَرْتُ الرُّمْحَ فَاهْتُـزَّ وَهَزَرْتُ فُلانًا للعطَّاء ، قال تعالى : ﴿ وَهُزِّى إَلَيْك بِجِـذْعِ النَّخْلَة ﴾ [مريم / ٢٥] ﴿ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ ﴾ [ النمل / ١٠] واهْتَزُّ النَّبَاتُ إذا تَحَرُّكَ لنَضارَتُه ، قال تعالى : ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرْتُ وَرَبَّتُ ﴾ [ الحج / ٥ ] واهتَـزَّ الـكوْكَبُ في هرع: يقالُ هَرِعَ وأهْرَعَ سَاقَهُ سَوْقًا بِعُنْفِ ۗ انْقـضاضـه وسَيْفٌ هَزْهازٌ ومـاءٌ هُزَهزٌ ورجلٌ

هزل: قال: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَـا هُوَ بِالْهَزِلُ ﴾ [ الطارق / ١٣ ، ١٤ ] الهَزْلُ كُلُّ كلام لا تحصيلَ له ولا رَبْعَ تشبيهًا بالْهُزَالِ .

هزق: الهُزْءُ مَـزَحٌ في خفية وقـد يقال لما هو كالمَرْح ، فَمِمَّا قُصدَ بِهُ المَرْحُ قولهُ: ﴿ وَاتَّخَـذُوهَا هُزُوا وَلَعبًّا ﴾ [ المائدة /٥٨] ﴿ وَإِذَا عَلَمَ مِنْ آَيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَلَمَا هُزُوا ﴾ [الجاثية / ٩] ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتَّخذُونَكَ إِلا هُزُواً ﴾ [ الفرقان / ٤١ ] ﴿ وَإِذَا رَآكَ الذينَّ كَفَرُواُ إِنْ يَتَّخَذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً ﴾ [ الانبياء/ ٣٦] ﴿ أَتَتَّخَذُنَّا هُزُوا ﴾ [ البقرة / ٦٧ ] ﴿ وَلاَ تَتَّخَلُوا آيَاتِ الله هُزُوا ﴾ [ البقرة / ٢٣١] ، فَقد عَظَّمَ تَبُّكيتَهُمْ وَنَبَّهَ عَلَى خُبُّهُمْ من حيثُ إنه وَصَـفَـهُمْ بعدَ الْعِلْم بهَـا ، وَالوُقُوفِ عَلَى صحَّتِها بانهُمْ يَهُـزَوُونَ بها ، يقالُ : هَزِنْتُ به وَاسْتَهْ زَأْتُ ، وَالاسْتِهْزَاءُ

ارْتَيَادُ الهَـزُو وإن كان قد يُعَبِّـرُ به عن تَعاطِى الهُزُوْ، كالاسْتِجابِةِ في كونِهَا ارْتِيَادًا للإجابَة، وإن كان قلد يُجْرى مُلجُرى الإجابة . قال: ﴿ قُلُ أَبَالِهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْنَـ هُزِؤُونَ ﴾ [التوبة / ٦٥] ﴿ وحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُوُونَ ﴾ [ هـود / ٨ ] ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مَنْ رَسُولَ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهزؤُون ﴾ [ الحَجر / ١١ ] ﴿ إِذَا سَمَعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا ويُسْتَهُزَأُ بِها ﴾ [النساء / ١٤٠] ﴿ ولقد اسْتُهْزَىُّ برُسُلُ منْ قَبلكَ ﴾ [ الانعام/ ١٠] والاسْتِهْزَاءُ منَّ الله في الحقيقة لا يصعُّ كما لا يصحُّ من الله اللَّهُوُ واللَّعبُ ، تعالى اللهُ عنه. وقدولهُ : ﴿ الله يَسْتَ هُـزِيُّ بِهِـمْ وَيُدُّهُمُ فَي طُغْيانهمْ يَعْمَهُون ﴾ [ البقرة / ١٥ ] أي يُجَازِيهِمْ جزاءَ الْهُزُو . ومعناهُ أنهُ أمْهَلَهُمْ مُدَّةً ثمَّ أَخَلَهُمْ مُغَافَصَةً فَسَمَّى إِمْهَالَهُ إِيَّاهُمُ اسْتَـهْزَاءً من حيث إنهــم اغْتَرُوا به اغْــتِرَارَهُمْ بالهُزُوْ ، فيكونُ ذلك كالاستِدْرَاجِ من حيثُ لا يَعَلَّمُونَ ، أو لأنهم اسْتَـهْزَؤُوا فَعَرَفَ ذلك منهم فصار كأنه يَهْ زُأُ بهم كما قيل : مَنْ خَدَعَكَ وَفَطَنْتَ له ولم تُعَـرُّفُهُ فاحْـتَرَزْتَ منه فقد خـدَعْتُهُ . وقد رُويَ : أَنَّ الْمُسْتَهْزِئينَ في الدُّنْيَا يُفْتَحُ لهم بابٌ من الجَنَّةِ فَيُسْرِعُونَ نحوَهُ ۗ ذُو هَشاشٍ. فإذا انتهَـوا إليه سُـدًّ عليـهم فذلك قـولهُ :

[المطففين/ ٣٤] وعلى هذه الوُجُوه قـولُهُ عزَّ وَجَلَّ : ﴿سَخِرَ الله منْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاَبٌ ٱلِيمٌ ﴾ [ التوبة / ٧٩].

هزم: أصلُ الهَـزْمِ غَمَـزُ الشيءِ اليابسِ حتى يَنْحَطِمَ كَـهَـزْمِ الشَّنُ ، وَهَزْمِ القَـثَاءِ وَالبِطْيخِ ومنه الهـزِيَةُ ؛ لأنه كما يُعبَّرُ عنه بللك يُعبَّرُ عنه بلطّطْمِ والكَسْرِ ، قال تعالى: ﴿فَهـزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [ البقرة / ٢٥١ ] ﴿فَهـزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [ البقرة / ٢٥١ ] ﴿جُنُدٌ مَاهُنَالِكُ مَهْزُومٌ مِنَ الأَحْزَابِ ﴾ [ص/ حَبُنُدٌ مَاهُنَالِكُ مَهْزُومَ أُلَاعْدُ تَكَسَّرَ صَوْتُهُ ، كقولهم: فَاقَـرَةٌ ، وهَزَمَ الرَّعْدُ تَكَسَّرَ صَوْتُهُ ، والمهـزَامُ عُودٌ يَجْعَلُ الصَّبِيانُ في رأسه نارًا ويقولُونَ للرَّجُلِ الطَّبِع : هَزَمَ واهتَزَمَ .

هشش : الهَسُ يُقَارِبُ الهَوْ قَى التَّحْرِيكِ
وَيقعُ على الشيءِ اللَّيْنِ كَهَسَّ الْوَرَقَ أَى خَبَطَهُ
بالعَصا . قال تعالى : ﴿ وَأَهُسُ بهَا عَلَى
غَنَمِي ﴾ [ طه / ١٨ ] وَهَسَّ السَّغِسيفُ في
التَّنُورِ يَهِسُ وناقةٌ هَشُوسٌ لَيَّنةٌ غَزيرَةُ اللَّبنِ ،
وَفَرَسٌ هَسُوسٌ صَدُّ الصَّلُودِ ، وَالصَّلُودُ الذي لا
يكادُ يَعْرَقُ . ورَجُلٌ هَسُّ الوَجْهِ طَلِقُ المُحيَّا ،
وقد هَشَشْتُ ، وَهَسَّ للمعروفِ يَهِسُّ وَفلان
ذُو هَشاش.

فإذا انْتهَ وْا إليه سُدَّ عليهم فذلك قولهُ: هشم: الهَشْمُ كَسْرُ الشيءِ الرَّغُو كالنَّبَاتِ ﴿ فَالْسَبَحَ مَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّياحُ ﴾ ﴿ فَالْيَبِومَ الذَّيِنَ آمَنُوا مِنَ الكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴾

[ الكهف / 8] ﴿ فَكَانُوا كَهَشَيمِ المُخْتَظْرِ ﴾ [ القسمر / ٣١] يقال : هَشَمَ عَظْمَهُ وَمَنه هَشَمْ عَظْمَهُ وَمَنه هَشَمْ عَظْمَهُ وَمَنه

عَمْرُو العُلاَ هَشَمَ الثَّرِيدَ لقَوْمه ورجالُ مَكَّةَ مُسْنتُونَ عَجَــافَ

والْهَاشَمَةُ الشَّجَّةُ تَهْشِمُ عَظْمَ الرأسِ ، وَاهْتَشَمَ كُلُّ ما فى ضَرْعِ الناقة إذا احْتَلَبَهُ ويقالُ: تَهَشَّمَ فلانٌ على فلان تَعَطَّفَ .

هضم : الهضم شدخ ما فيه رخاوة ، يقال هضمت الهضم شدخ ما فيه رخاوة ، يقال هضمت القصمة وذلك كالقصبة المهضم ، المهضم الته ومناه الهضومة التي يُزمَّر بها ومناه الهضم المعاء اللهضاء في بعض كانما شدخ ، والهاضوم ما يَهضم الطَّعام وبَطْن هضرم والهاضوم ما يَهضم الطَّعام وبَطْن هضرم والهاضوم المناه الكشحين واستعير الهضم للظلم ، قال تعالى : ﴿ فَلاَ وَاللهَ الله عَلْما ولا هضما ﴾ [ طه/ ١١٢ ] .

هطع: هَطَعَ الرجُلُ بِسَصَرِه إذا صَوبَّهُ ، وَبَعِيرٌ مُهُطعٌ إذا صَوبَّ عُنُفَهُ ، قال: ﴿مُهُطعِينَ مُقَنعِي رُؤُوسِهِمْ لاَ يَرتَدُ إليهِمْ طَرْفُهُمْ ﴾ [ إبراهيم / ٤٣] ﴿ مُهُطعِينَ إلى الدَّاع ﴾ .

هَلل : الهلالُ القَمرُ في أوَّل لَيْلَة والثانية ، ثم يقالُ له القَـمرُ ولا يقالُ له هلالٌ وجمعُه أهلةٌ ، قال الله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ

الأهلَّة قُلْ هي مَسواقسيتُ للنَّاس والحجُّ [البَـقرَة/ ١٨٩] وقـدَ كـانوا سَــاْلُوهُ عن علَّة تَهَلُّله وَتَغَيُّره. وَشُبُّهَ به في الهَيْئَةِ السَّنَانُ الذي يُصادُّ به وله شُعْبَتَان كَرَمْي الهِلالِ ، وَضَرَبٌ من الحيَّات والماء المُسْتَديرُ القليلُ في أسْفَلِ الرَّكيُّ وَطَرفُ الرَّحا ، فيقالُ لكُلِّ واحد منهما هِلالٌ وأَهَلَّ الهِـلاَلُ رُوْىَ ، وَاسْتَـهَلُّ طَلَبَ رُؤْيَتُهُ . ثم قد يُعَبَّرُ عن الإهلال بالاستهلال نحـوُ الإجـابَة وَالاسْـتـجَـابة، والإهْلالُ رَفْعُ الصُّوتِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الهِلالِ ثم اسْتُعْمِلَ لِكُلِّ صَـوْت وبهُ شُـبُّهُ إهلالُ الصَّـبِيُّ ، وقـولهُ : ﴿ وَمَا أُهلَّ بِهِ لَغَيْرِ اللهِ ﴾ [البقرة / ١٧٣] أي مَا ذُكِـرَ عَلَيْهُ غَيرُ اسْمَ اللهِ وَهُو مَـا كَانَ يُذْبُحُ لِأَجْلِ الأَصْنَامِ ، وقيلَ : الإِهْــلالُ والتَّهَلُّلُ أَنْ يَقُـــولَ : لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ ، ومن هذه الجُـــمُلَة رُكُّبَتْ هذه اللَّفظَةُ كَـقـولهم : التَّبَـسـمُلُ وَالْبَسْمَلَةُ، وَالتَّحَـولُقُ وَالحُوثَلَةُ إِذَا قَالَ : بسم الله الرحمــنِ الرحيم ، ولا حَــولَ ولا قُوَّةَ إلاَّ بالله، ومنه الإهلالُ بالحَجُّ ، وَتَهَلَّلَ السَّحَابُ بِبَرْقِهِ تَلاَلاً وَيُشَـبَّهُ فَى ذلك بالهلالِ ، وَتُوبُّ مُهَلِّلٌ سَخِيفُ النَّسْجِ ومنه شِعْرٌ مُهَلَّهُلُّ .

هل : هَلُ حَرْفُ اسْتَخْبَارَ ، إما عَلَى سَبيلٍ الاسْتِفْهَامٍ وذلك لا يَكُونُ مِن الله عزَّ وجلً قال تَعَالَى : ﴿ قُلْ هَـلْ عِنْدَكُمْ مَنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لِنَا ﴾ [ الانعام / ١٤٨ ] وَإِمَّا عَلَى

تُحسُّ منهُم من أحَد أَوْ تَسْمَعُ لهُم ركْزًا ﴾ [مُسريم / ٩٨] . وُقـولهُ :﴿ هَلُ تُسَعْلُمُ لهُ سَميًّا ﴾ [ مريم / ٦٥ ] ﴿ فَارْجِعِ البَصَرَ هَلُ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴾ [ الملك / ٣ ] كلُّ ذلك تنبيهٌ عَلَى النَّـهُي . وقوله تعـالي : ﴿ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْيِسَهُمُ اللهُ فِي ظُلُلَ مِنَ الغَمَام وَالْمَلائِكَةُ ﴾ [ البَّقرة / ٢١٠ ] ﴿ هُلَ يُنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيهُمُ اللَّائكَةُ ﴾ [ النحل / ٣٣ ] ﴿هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ ﴾ [ الزخرف / ٦٦] ﴿ هَلُ يُجْزَون إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [سبأ / ٣٣] ﴿ هَلْ هذا إِلاَّ بِشَرٌّ مَثْلُكُمْ ﴾ [الأنبياء/ ٣] قيلَ : ذلك تنبيه عَلَى قُدْرَة الله، وَتَخْويفٌ منْ سَطُوْته .

هلك : الهلاكُ عَلَى ثلاثة أوجُه : افْتقاد الشيءِ عَنْكَ وهو عندَ غييركَ مَـوْجُودٌ كـقُولهُ تعالى : ﴿ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهُ ﴾ [ الحاقة / ٢٩ ] وهَلاك الشيء باسْتحالةً وفَساد كقوله : ﴿ وَيُهلَكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلُ ﴾ [ البقرة / ٢٠٥] ويقال : هَلَكَ الطعَامُ . والثالث : المَوْتُ كَفُولُه: ﴿ إِنْ امْرُو هَلَكَ ﴾ [ النساء / ١٧٦] وقال تعالى مُخْبِرًا عن الكُفَّار : ﴿ وَمَا يُهْلَكُنَّا إِلاَّ الدَّهْرُ ﴾ [ الجاثيـة / ٢٤] ولم يذْكُرُ اللهُ المَوْتَ بِلَفْظِ الهـلاكِ حيثُ لم يُقْـصَد الذَّمُّ إلاَّ في هذا الموضع وفي قــولهِ : ﴿ وَلَقَدُ جَاءَكُمُ

التَّقْرِيرِ تنبيهًا أَوْ تَبْكِيتًا أَوْ نَفْيًا نحوُ : ﴿ هَلْ ۗ الْبُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالبِّيَّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ ممًّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مَنْ ا بَعْده رَسُولا ﴾ [ غافر / ٣٤] وذلك لفائدة يخْتُصُ ذَكْرُها بما بعدَ هذا الكتاب . والرابعُ : بُطْلانُ الشيء من العالمَ وعَدَمُهُ رأسًا وذلك الْمُسَمَّى فَناءً المشارُ إليه بقوله : ﴿ كُلُّ شَيْء هَالِكُ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴾ [ القصص / ٨٨ ] ويقالُ للعَذَابِ والخَوْف والفَقْر : الهَلاكُ وعلى هذا قولهُ: ﴿ وَمَا يُهْلَكُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ ومَا يَشْعُرُونَ﴾ [ الانعام/ ٢٦ ] ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبَلَهُمْ مِنْ قَرْنِ ﴾ [مريم / ٧٤] ﴿ وَكُمْ مِنْ قَرية أَهْلَكُنَّاهَا ﴾ [الأعراف/٤] ﴿ وَكَأَيِّنْ مَنْ قَرِيَّة أَهْلَكْنَاهَا﴾ [الحج / ٤٥] ﴿ أَنْتُهْلَكُنَّا بِمَا فُّعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [ الأعسراف / ١٧٣ ] ﴿ أَتُهْلَكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ﴾ [ الأعراف/ ١٥٥ ] وقسولُه : ﴿ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلاَّ القَهِ مُ الفَاسقُونَ ﴾ [ الأحقاف / ٣٥ ] هو الهَــلاكُ الأَكْبُـرُ الذي دَلُّ النبيُّ ﷺ بقوله : ﴿ لاَ شَرَّ كَشَرٌّ بَعْدَهُ النَّارُ » ، وقولهُ تعالى: ﴿ مَا شَهدْنَا مَهلكَ أَهْله ﴾ [ النمل/ ٤٩ ] والهُلْكُ بالضَّمُّ الإهْلاكُ وَالتِّهْلُكَةُ مِا يُؤَدِّي إلى الهَلاك، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكُةُ ﴾ [ البقرة / ١٩٥ ] وامراً أَهُ هَلُوكٌ كَأَنها تَتَهالَكُ في مَشْيها كما قال الشاعرُ: مريضات أوبات التهادي كأنما

تَخافُ على أحشاءها أن تُقطَّعا

وكُنِّى بالهَلُوكِ عَنِ المفاجِرَةِ لتمايُلُهَا ، والهالكِيُّ كان حَدَّادًا من قَبيِلَةً فَسُمِّى كلُّ حَدَّادٍ هَالكِيًّا ، وَالْهُلْكُ الشيءُ الهالكُ .

هلم: هَلُمَّ دُعاءً إلى الشيء وفيه قولان: أحدهما أنَّ أصْلُهُ هالُمَّ من قولهم لَمَمْتُ الشيء أي أصْلُهُ هالُمَّ من قولهما فقيلَ هَلُمَّ ، الشيء أي أصْلُهُ هَلْ أمَّ كأنه قيلَ هل لَكَ في كذا وقيلَ أصْلُهُ هَلْ أمَّ كأنه قيلَ هل لَكَ في كذا أمَّهُ أي قصصدة فركتبا قال عزَّ وجلً : ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ﴾ [الأحزاب/ ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ﴾ [الأحزاب/ المنهم من قال هَلُمَّا ومنهم من قال هَلُمَّا وهَلُمُونَ ، ومنهم من قال هَلُمَّا وهَلُمُونَ .

همم: الهَمُّ الحَزَنُ الذي يُذيبُ الإنسان ، يقالُ هَمَمْتُ الشَّحْمَ فانْهَمَّ وَالهَمُّ ما هَمَمْتَ به في نَفْسِكَ وهو الأصْلُ ولذا قال الشاعرُ : 

\* وَهَمَّكَ ما لمْ تُمْضِه لك مُنْصِبٌ \*

قال اللهُ تعالى: ﴿ إِذْ هَمَّ قَصُومٌ أَنْ يَبْسُطُوا﴾ [ المائدة / ١١] ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ﴾ [ يوسف / ٢٤] ﴿ إِذْ هَمَّتْ بِه طَائفَةٌ مَنْهُمْ ﴾ [ آل عمران/ ١٢٢] ﴿ لِهَمَّتْ طَائفَةٌ مَنْهُمْ ﴾ [ النساء / ١١٣] ﴿ وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ﴾ [ التوبة / ٤٧] ﴿ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُول ﴾ [ التوبة / ٤٧] ﴿ وَهَمَّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُول ﴾ [ التوبة / ٤٧] ﴿ وَهَمَّوا بِإِخْرَاجِ أَمَّةً بَرَسُّولِهِمْ ﴾ [ غافر / ٥] وأهمَّني كذا أي

حَملَني على أن أهم به ، قال الله تعالى : ﴿ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [ آل عمران / ١٥٤ ] ويقال : هذا رجُل همّك من رجُل، وهمّتُك من رجُل كما تقول : ناهيك من رجَل. والهوام حَشرات الأرض ، ورجُل همم وامرأة همّة أى كبير ، قد همّة العُمر أى أذابة.

همد: يقال : هَمَدَت النَّارُ طُفَنَتْ ومنه أرض هامدة لا نَبَاتَ فيها وَنَبَاتٌ هامدٌ يابس ، قال تعالى : ﴿ وَتَرَى الأرْضَ هامدة كابس مامدة كال تعالى : ﴿ وَتَرَى الأرْضَ هامدة كابس مار الحج/ ٥] والإهماد الإقامة بالمكان كأنه صار ذا همد، وقيل الإهماد السرُّعة فإن يكن ذلك صحيحًا فهو كالإشكاء في كونه تارة لإزالة الشكوى وتارة لإثبات الشكوى.

همر: الهَمْرُ صَبُّ الدَّمْعِ والماء ، يقالُ : هَمَرَه فَانْهَمَرَ قَالَ تعالَى : ﴿ فَفَتَحْنَا أَبُوابَ السَّماء بَمَاء مُنْهَمَو ﴾ [ القصر / ١١ ] وهَمَرَ ما في الضرع حَلَّبَهُ كُلَّهُ، وَهَمَرَ الرجُلُ في الكلام، وفلانُ يهُامِرُ الشيءَ أي يُجُرفُهُ ، ومنه هَمَرَ له من ماله أعطاهُ ، والهَمِيرَةُ العَجُوزُ .

همز : الهَمْنُ كالعَصْرِ ، يَقَالُ : هَمَزْتُ الشَيءَ فَى كَفِّى ومنه الهَمْزُ فَى الحَرْفِ وَهَمْزُ الإنسانِ اغْتِيابُهُ ، قال تعالى : ﴿ هَمَّازُ مَشَّاء بِنَمِيمٍ ﴾ [ القلم / ١١ ] يقالُ : رَجُلُّ هامزُّ وَهَمْزَةٌ ، قال تعالى : ﴿ وَيُلُّ لِكُلُّ

هُمَزَةً لُمَزَةً ﴾ [ الهمزة / ١ ] وقال الشاعرُ: ﴿ وَإِن اغْتِيبَ فَأَنْتَ الْهَامِزُ اللَّمَزَهُ \* وقال تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُـوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَات الشّيَاطين ﴾ [ المؤمنون / ٩٧ ] .

هُمُس :الْهَلُمُسُ الصَّوْتُ الخَلْفِيُّ وَهُمُسُ الأقدام أَخْفَى ما يكونُ من صَوْتِهَا ، قال تعالى : ﴿ فَلاَ تُسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا ﴾ [ طه /

هناً: هُنا يَقَعُ إشارةً إلى الزمان والمكان القَسربب ، والمكانُ أمْلَكُ به ، يقالُ : هُنَا وَهُنَاكَ وَهُنَالِكَ كَقُـولِكَ ذَا وَذَاكَ وَذَلِك ، قَالَ الله تعالى : ﴿ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ ﴾ [ ص / ٣٠ ] ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلَى الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الأحزاب / ١١] ﴿ هَنَّالِكَ الْوَلَايَةُ لللهُ الْحَقُّ ﴾ [الكهف/ ٤٤] ﴿ فَغُلُبُواً هُنَالِكَ﴾ [ الأعراف /١١٩].

هن : هَنُّ كَنَايَةٌ عـن الفَـرْج وغـيـره مما يُسْتَقْبَحُ ذَكْرُهُ وَفَى فُلاَن هَنَّاتٌ أَى خصالُ سُوء وعَلَى هَذَا مَا رَوَى ﴿ سَيْكُونُ هَنَّاتٌ ﴾ ` قال تعالى : ﴿ إِنَّا هَهُنَّا قَاعِدُونَ ﴾ [ المائدة /

هنأ :الهَنِيءُ كُلُّ مَا لا يَلْحَقُ فيهِ مَشَقَةٌ ولا

يَعْفُبُ وخَامَةً وأصلُه في الطَّعَام يقتلُ هنيءَ الطُّعام فهوَ هَنيءٌ ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ فَكُلُّوهُ هَنينًا مَرينًا ﴾ [ النساء / ٤ ] ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنَّيتًا بَمَا أَسْلَفْتُمْ ﴾ [ الحاقة / ٢٤ ] ﴿ كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَنينًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [المرسلات/ ٤٣ ] والهنَّاءُ ضَرْبٌ من المقطران، يقالُ: هَنَأْتُ الإبلَ فهي مَهْنُوءَةً .

هـود :الهَوْدُ الرُّجُـوعُ برفْق ومنه التَّـ هُويدُ وهو مَشْىٌ كالدَّبِيبِ وصارَ الهَوْدُ في التَّعارُفِ التَّوْبَةَ . قال تعالى : ﴿ إِنَّا هُدُنَا إِلَيكَ ﴾ [الأعراف / ١٥٦] أي تُبناً ، قال بعضهم : يَهُـودُ في الأصل من قلولهم : هُدُنَا إلينك ، ١١] ﴿ إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [ المائدة / ٢٤ ] ﴿ وكان اسمَ مَـ دْحِ ثم صارَ بعد نَسْخِ شَرِيَعِتهمْ ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفَس مَا أَسْلَفَت ﴾ [يونس/ | لازمًا لهُمْ وإن لم يكن فيه معنى المدح كما انَّ النصاري في الأصل من قــوله : ﴿ مَنْ أنْصَارى إِلَى الله ﴾ [ الصف / ١٤ ] ثم صار لازمًا لهُمْ بعْدَ نَسْخ شَـريَعهتم . ويقالُ : هادَ فلانٌ إذا تحرَّى طَريقة اليُّسهود في الدِّين ، قال اللهُ عَــزً وجلَّ : ﴿ إِنَّ الذَّيْـنَ آَمَنُـوا وَالذَّيْـنَ هَادُوا﴾ [ البقرة / ٦٢] والاسمُ العَلَمُ قد يُتَصَوِّرُ منه معنى ما يَتَعَاطاهُ المُسَمَّى به أي المنسُوبُ إليه ثم يُشتَقُّ منه نحو ُ قولهم : تَفَرَّعَنَ فَـلانٌ وَتَطَفَّلَ إذا فعلَ فعلَ فَـرْعَوْنَ في الجَوْدِ ، وفِعْلَ طُفَيْلِ في إتسان الدَّعُواتِ من غير اسْتَدِعَاء ، وتهوَّدُ في مَشْيِهِ إذا مَشَى مَشْيًا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( الإمارة / ١٨٥٢ ) .

رَفيقًا تشبيهًا باليهود في حَركتهم عند القراءة، وكذا هَوَد الرَّائِضُ الدابَّة سَيَّرَهَا بِرِفْقٍ ، وهُودٌ في الأصْل جمع هائِد أي تائب وهو اسم نبيً عليه السلام .

هيت : هَيْتَ قَريبٌ من هَلُمَّ وَقُرِئَ : هَيْتُ لكَ » : أَى تَهَيَّأْتُ لكَ ، ويقالُ هَيْتَ به وتَهَـيَّتْ إذا قالتْ هَيْتَ لكَ ، قال اللهُ تعالى: ﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴾ [يوسف/ ٢٣].

هات : يقالُ هات وهاتيا وهاتُوا ، قال تعالى : ﴿ قُلِ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ [ البقرة / البقرة ] قال الفَرَّاءُ : ليس في كلامهم هَاتَيْتُ وإنما ذلك في السُنِ الخِبَرِة ، قال : ولا يقال لا تُهات . وقال الخليلُ : المهاتاةُ والهتاءُ مصدر هات .

هيهات : هينهات كلمة تستعمل لتبعيد الشيء ، يقال : هينهات هينهات وهينهات وهينهات وهينهات وهينهات وهينهات لما قوعدون ﴾ [ المؤمنون/ ٣٦ ] قال الزجاج : البعد لما تُوعدُون ، وقال غيره علط الزجاج واستهواه اللام فإن تقديره بعد الأمر والوعد لما تُوعدون أي لأجله ، وفي ذلك لُغات : هينهات وهينهات وهينها ، وقال الفسوي : هينهات بالكسر ، جمع هينهات بالفتح .

هاج : يقالُ هاجَ البَقْلُ يَهِيجُ اصْفَرَ وطابَ، قال عن وجلً : ﴿ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفُرًا ﴾ [ الزمر/ ٢١] وأهْيجَت الأرضُ صار فيها كذلك ، وهاجَ الدَّمُ والفَحْلُ هَيْجًا وهَياجًا وهَياجًا وهَيَاجًا وهَيَاجًا وهَيَاجًا وهَيَاجًا وهَيَاجًا وهَيَجْتُ الشّرَ وَالْحَربَ والْهَيْجِاءُ الْحَرْبُ وقد يُقْصَرُ ، وهَيَّجْتُ البَعيرَ : أَثَرْتُهُ .

هيم : يقالُ رَجُلٌ هيمانُ وهائمٌ شَديدُ العَطَس، وَهامَ عَلَى وَجْهِهِ ذَهَبَ وَجَمعُهُ هِيمٌ، قال : ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴾ [الواقعة / ٥٥] والهُيامُ داء يأخُذ الإبلَ من العطش ويُضربُ به المَثلُ فيمن اشتَدَّ به العشْقُ، قال : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ في كُلِّ وَاد يَهِي مُونَ ﴾ [الشعراء/ ٢٢٥] أي في كُلِّ نَوْعٍ من الكلام يَغْلُونَ في المَدْحِ والذَّمَّ وسائر الانواع المُختَلِفَات، ومنه الهائمُ عَلَى وَجْهِهُ المُخالِفُ

للْقَصْدِ الذاهبُ عَلَى وجْهِه ، وهامَ ذَهَبَ فى الأَرْضَ وَالْهِيمُ الإبلُ الأَرْضَ وَالْهِيمُ الإبلُ العِطاشُ وكذلك الرِّمالُ تَبْتَلِعُ الماءَ ، والهِيامُ من الرمْلِ اليابِس ، كأنَّ به عَطَشًا .

هان : الهَوانُ على وَجُهَـيْن ، أَحَدُهُما : تَذَلَّلُ الإنْسَان في نَفْسسه لم لا يُلْحِقُ به غَضَاضَةً فيُمُدَّحُ به نحوُّ قَـوَلهِ : ﴿ وَعَبَادُ الرَّحْـمن الذِّينَ يَمْشُـونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ [الفـرقان / ٦٣ ] ونحــوُ مــا رُويَ عن النبيُّ عَيِّا ﴿ الْمُؤْمِنُ هَيِّنُ لَيَّنٌ الثَّالِ الثَّانِي : أَن يكونَ من جهَة مُــتَسَلِّط مُسْتَــخفٌ به فَيُذَمُّ به. وعلى الثاني قـولُه تعالى: ﴿ فَالْيَـوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الهُون ﴾ [الأنعام / ٩٣] ﴿ فَأَخَذَتْهُمْ ا صَاعقَةُ الْعَذَابِ الهُونِ ﴾ [فـصلت / ١٧] ﴿وَلَلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [ البقرة / ٩٠ ] ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [ آل عمران / ١٧٨] ﴿ فَأُولِئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [ الحج/ ٥٧ ] ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴾ [الحج/ ١٨ ] ويُقَالُ هانَ الأَمْرُ علَى فلانَ سَهُلَ . قال اللهُ تعالى : ﴿هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ﴾ [ مريم / ٢١]

﴿ وَهُوَ آهُونَ عُلَيْكِ ﴾ [السروم / ٢٧] ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيَّنًا ﴾ [ النور/ ١٥] والهاوُونُ فاعُولٌ من الهَوْنِ ولا يقالُ هاوِنٌ لأنه ليس في كلامِهمْ فاعُلٌ.

هوى : الهَوى مَيْل النَّـفْسِ إلى الشَّهُوَّةِ . ويقالُ ذلك للنَّفسِ المائِلةِ إلى الشَّـهْوَةِ ، وقيلَ سُمِّيَ بذلك لأنَّهُ يهْوِي بِصاحِبِه في الدُّنْيَا إلى كلِّ داهيَة وفي الآخرَة إلىي الهاويَة ، وَالْهُويُّ سُقُوطٌ منَ عُلُو إلى سُفُل ، وقولهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ [ القارعة/ ٩ ] قـيلَ هو مثْلُ ُ قولهم هَوَتُ أُمَّـهُ أَى ثُكلَتُ وقيلَ معناهُ مَـقَرُّهُ النارُ ، والهاويةُ هي النارُ، وقيلَ: ﴿وَأَفْتُدُتُهُمْ هُوَاءٌ ﴾ [ إبراهيم / ٤٣ ] أي خَاليةٌ كقوله : ﴿ وَأُصْبُحَ فُوْادُ أُمُّ مُوسَى فَارِغًا ﴾ [القصص/ ١٠ ] وقد عَظْمَ اللهُ تعالى ذَمَّ اتَّبَاعِ الهَــوى فقال تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهُهُ هُوَاهُ ﴾ [ الجائية / ٢٣ ] ﴿ وَلا تُتَّبِعُ الْهُوى ﴾ [ص/ ٢٦] ﴿ وَٱتَّبُعَ هُوَاهُ ﴾ [ الأعراف / ١٧٦ ] وقوله : ﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [البقرة / ١٢٠ ] فإنما قَــاله بِلَفُظ الجمع تنبيــهًا على أنَّ لِكُلِّ وَاحد هَوًى غَيْسِ هَوَى الآخر ، ثم هَوَى كلِّ وَاحد لا يَتَنَاهَى ، فإذَا اتَّبَاعُ أهوائهمْ نهَايةُ الضَّلاَل وَالْحَـيْرَةُ ، وقــال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلا تَتَّبعُ أَهُواء الذينَ لا يعلَمُونَ ﴾ [ الجاثية/ ١٨] ﴿ كَالَّـذَى اسْتَهْـوَتُهُ الشَّيَـاطِينُ ﴾ [الأنعـام /

<sup>(</sup>١) [ حسن ]

رواه البيسهقى فى شسعب الإيمان وقسد جساء هذا الحديث بألفاظ مختلفة

وانظر : الصحيحة ( ٩٣٦ ، ٩٣٧ ) .

تَتَّبعُوا أَهْواَءَ قَوْم قَدْ ضَلُّوا ﴾ [ المائدة / ٧٧ ] ﴿ قُلْ لاَ أَتَّبِعُ أَهْ وَاءَكُمْ قَدَد ضَلَلْتُ ﴾ | تَفْعَلَ كذا بمعنَى إيَّاكَ ، قال الشاعر : [الأنعام/ ٥٦] ﴿ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بَمَا أَنْزِلَ اللهُ ﴾ [ الشورى / ١٥ ]﴿ وَمَنْ أَضَلُّ ٥٠ ] وَالهُــوىُّ ذَهَابٌ فِي انْحــدارِ، والهَــويُّ ذَهَابٌ في ارتفاع ، قال الشاعر :

> \* يَهُوى مَحَارِمُهَا هَوى الأَجْدَل \* والْهَـواءُ ما بَيْنَ الأرض والسماء ، وقد حُملَ على ذلك قوله : ﴿ وَأَفْتَدَنُّهُمْ هُواءً ﴾ [إبراهيم / ٤٣] إذْ هي بمنزلة الهَـواء في الخَلاء . ورَأَيْتُهُمْ يَتَهاوَوْنَ في المَهْوَاة أي يتَساقَطُونَ بعضُهم في أثَرِ بعضٍ ، وَأَهْواهُ أَي

﴿وَالْمُؤْتَفَكَةَ أَهْوَى ﴾ [ النجم / ٥٣ ] . هيأً : الهَيَّنَةُ الحالةُ التي يكونُ عليها الشيءُ مَحْسُوسَةً كَانَتْ أَو مَـعْقُولَةً لكنْ في المَحْسُوس أكثرُ ، قـال تعالى : ﴿ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَّ الطِّينَ كَهَيْئَة الطير فَأَنْفُخُ فيه فَيكُونُ طَيْرًا بإذَّن الله ﴾ [ آل عمران / ٤٩] وَالْمُهايَأَةُ مَا يَتَهَــيَّأُ القومُ له فَيَتَرَاضَوْنَ عليه على وجه التَّخْمين ، قال تعالى : ﴿ وَهَيِّي لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَسَـدًا ﴾ | نحو إخال .

٧١] أي حَـمَلَتْهُ على اتَّبَاعِ الهَــوى: ﴿ وَلاَ ۗ [الكـهف / ١٠] ﴿ وَيُهَــيُّنُ لَكُــمْ مَنْ أَمْـرِكُمْ | مرفقًا ﴾ [ الكهف / ١٦ ] وقـيلَ : هَيَّاكَ أَنْ \* هَيَّاكَ هَيَّاكَ وحنواءَ العَنَق \*

ها: ها للتَنْبِيهُ في قولهم : هذا وهذه وقد ممَّن اتَّبُعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدِّى مِنَ الله ﴾ [القصص/ الرُّكِّبَ مَع ذا وذِهِ وأولاء حتى صار مَعَهَا بِمَنْزِلَة حَـرْف منها ، وها فسي قوله تعـالي: ﴿ هَا أَنْتُمْ ﴾ [ آل عمران / ٦٦ ] استفهامٌ ، قال تعالى: ﴿ هَا أَنْتُمْ هَوُلاء حَاجَجْتُمْ ﴾ [ آل عمران/ ٦٦] ﴿ هَا أَنْتُمُ أُولاً ع تُحبُّونَهُمْ ﴾ [آل عسران / ١١٩] ﴿ هَوُلاَء جَادَلْتُمْ ﴾ [النساء / ١٠٩] ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هُؤُلاء تَـَفَّتُلُونَ أَنْفُسكُمْ ﴾ [ البقرة / ٥٥] ﴿ لاَ إِلَى هـؤُلاء وَلاَ إِلَىٰ هَؤُلاَء ﴾ [ النساء / ١٤٣] وها كلمَةٌ رَفَعَهُ في الهواء وأَسْقَطَهُ ، قال تعالى : | في معنى الأخَّذ وهو نَقيضُ هَات أي أعْط ، يقالُ : هَاوُمُ وهَاوُمًا وهاؤموا وفيه لُغَةٌ أُخْرَى: هَاء، وهاآ ، وهاؤاً ، وهائي ، وَهَأْنَ ، نُحوُ خَـفْنَ وقـيلَ هَاكَ ، ثُمَّ يُثَنِّى الكافُ وَيُجـمَعُ وَيُؤنَّتُ قال تعالى : ﴿ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كَتَابَيْه ﴾ [ الحاقة / ١٩ ] وقيل : هذه أسماءُ الأُفعال ، يَقَالُ : هَاءَ يَهَاءُ نَحَوُ خَافَ يَخَافُ ، وقيل : هانَى يُهَانى مثلُ نادَى يُنَادِى ، وقسيلَ: إهاءُ



# كتاب الساء 🍇

يبس: يَبسَ الشيءُ يَيْبَسُ وَاليَبْسُ يابسُ ا النَّبَات وهو ما كانَ فيه رُطُوبَةٌ فَـذَهَبَتْ ، واليبَس المكان يكون فيه ماء فيَدْهَب ، قال تعالى: ﴿ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي البَحْر يَبُسًا﴾ [طه/ ٧٧] والأيبسان ما لأ لحم عليه من الساقين إلى الكَعْبَيْنِ .

يسم: اليُتمُ انْقطاعُ الصبيُّ عن أبيهِ قبلَ بُلُوغه ، وفي سائر الحَيَوانات من قَـبَل أُمَّه ، قال تعالى : ﴿ أَلُمْ يَجِدُكُ يَتِيمًا فَآوَى ﴾ ٨] وجسعه يتامَى : ﴿ وَآتُوا اليَّتَامَى : أَمْوَالَهُمْ ﴾ [ النساء / ٢ ] ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامَى ﴾ [ النساء / ١٠] ﴿وِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى ﴾ [ البقرة / ٢٢٠] وكلُّ مُنْفرد يتميم ، يقالُ: دُرَّةٌ يتمِمةٌ تنبيها على أنَّهُ انْقَطَعَ مَادَّتُها التي خَرجَتُ منها وقيلَ: بيتٌ يَتيمُ تشبيهًا بالدُّرَّة اليتيمَة .

يد : اليَّدُ الجَارِحَةُ ، أصلُه يَدْى لقولهم في جَـمْعـه : أَيْدِ وَيَدِئُ . وأَفْعُلُ في جـمْعِ فَعْلِ أَكْثُرُ نَحُو ُ أَفْلُس وَكَلُب ، وَقيلَ : يَدِئُّ نَحوُ عَـبُدِ وَعَبِيـدِ ، وقد جاءَ في جـمع فَعَلِ نحوُّ أَرْمُن وَاجْبُـل ، قال تعالى : ﴿ إِذْ هَمَّ قَـوْمُ أَنْ يَبْسُطُوا إَلَيْكُمْ أَيْدَيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدَيَهُمْ

عَنْكُم ﴾ [المائدة / ١١] ﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْد يَبْطشُونَ بِهَا﴾ [ الأعراف/ ١٩٥ ] وقولُهم : أ يَدَيَان عَلَى أَنَّ أَصْلُهُ يَدْيٌ على وَزْن فَعْل ، وَيَدَيْنَهُ ضَرَبْتُ يَدَهُ ، واستعيرَ اليَّدُ للنَّعْمَة فقيلَ: يَدَيْتُ إليه أى أسْدَيْتُ إليه ، تُجَمعُ عَلَى أياد ، وقيل : يَديُّ. قال الشاعر :

#### \* فإنَّ لهُ عندي يَديًّا وَأَنْعُمَا \*

وَلَلْحَـوْزِ وَالمَلكَ مَـرَّةً يَقــالُ : هذا في يد فُلان أى في حَوْزه وَمَلْكه ، قال: ﴿ إِلاَّ أَنْ [الضحى/ ٦] ﴿ وَيَتِيمًا وَأُسِيراً ﴾ [الإنسان/ المَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذَي بِيلَده عُقْدَةُ النَّكَاح ﴾ [البقرة / ٢٣٧] وقولُهم: وَقَعَ في يَدَى اللهِ عَدْل. وللْقُوَّة مَرَّةً ، يقَالُ : لفلان يَدُّ على كذا ومالى بكذا يَدٌ ومالى به يَدان . قال الشاعرُ:

فَاعْمَدُ لَمَا تَعْلُو فَمَالَكَ بِالَّذِي لاَ تَسْتَطَيعُ منَ الْأُمُورِ يَدَان

وَشُبُّهُ الدُّهْرُ فَحُعلَ له يَدُّ في قولهم : يَدُ الدَّهْرِ وَيَدُ المسْنَد ، وكـذلك الربحُ في قـول الشاعر :

### بيد الشَّمال زمَامُهَا

لَمَا لَهُ مِنْ القُوَّةِ ومنه قَسِلَ : أَنَا يَدُكُ ويقالُ وضَعَ يَدهُ في كذا إذا شــرَعَ فيه . ويَدُهُ مُطْلَقَةٌ عـبارةٌ عن إيتاءِ النَّعِـيم ، ويَدُّ مَغْلُولَةٌ

عبارة عن إمساكها . وعلى ذلك قيل : ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان ﴾[ المائدة/ أ ٦٤ ] ويقال : نَفَ ضَتُ يَدى عَن كـذا أي خَلَّيْتُ ، وقولهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحٍ الْقُدُس ﴾ [ المائدة/ ١١٠ ] أي قَوَيَّتُ يَدَكَ ، وقــولهُ : ﴿فَـوَيْلٌ لَهُمْ مَّا كَــتَـبَتْ أَيْديهمْ ﴾ [البقرة / ٧٩] فنسبُّـتُهُ إلى أيديهم تنبيه على أنهم اخْتَلَقُوهُ وَذَلكَ كَنسْبَة القول إلى أفواَههم فى قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ ذَلكَ قُولُهُمْ بِأَنْوَاهِهُمْ ﴾ ۗ ۗ [التوبة / ٣٠] تنبيهًا على احتلافهم . وقولهُ: ﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْدَ يَبْطِشُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف / ١٩٥] وَّقُولُهُ : ﴿ أُولَى الأَيْدَى والأبصار ﴾ [ ص/ ٤٥] إشارة إلى القوة المَوْجُودَة لهمْ . وقولهُ : ﴿وَاذْكُرْ عَبْدُنَا دَاوُدُ ذَا الأيد ﴾ [ ص / ١٧ ] أي الـ أُ ـــوة . وقولةً: ﴿ حَــتَّى يُعطُوا الجِــزْيَةَ عَـنْ يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [ التوبة / ٢٩ ] أي يُعْطُونَ ما يُعطُونَ عَنْ مُقَابِلَة نَعْمَة عليهم في مُقَارَّتُهمْ . وموضعُ قوله : ﴿ عَنْ يَدَ﴾ في الإعراب حالٌ وقيلَ : بَل اعْـترافٌ بأنَّ أَيْديكُمْ فـوقَ أَيْديهمْ أَى يَلْتَزَمُونَ الذُّلُّ . وخُذْ كذا اثْرَ ذى يَدَيْنِ ، ويقــال : فلانٌ يَدُ فــلان أى ولَّيَّهُ وناصِــرُه ، ويقــالُ لأوْليــاء الله : هم أيْدي الله ، وعلى هذا الوَجهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ اللَّهِنَ يُبَّايِعُونَكَ

إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح/ ١٠ ] فإذا يَدُهُ عليه الــصلاةُ والسلامٌ يَدُ الله ، وإذا كَانَ يَدَهُ فَـوْقَ أَيْديسهمْ فَـيَـدُ اللهُ فَـوْقَ أَيْديهمْ، وُيُؤَيِّدُ ذلك ما رُويَ : «لاَ يَزالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحِبُّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمضعُ به وبسَصرَهُ الذي يُبْصِرُ بِهِ ، ويَده التي يَبْطشُ بَهَا »(١) وَقُولهُ تعالى : ﴿ ممَّا عَملَتْ أَيْدِينَا ﴾ [يس/ ٧١] وقولهُ : ﴿ لَمَا خَلَقْتُ بَيَّدَى ۗ ﴾ [ ص / ٧٥ ] فعبارةٌ عن تَوَلَّيه لخَلْقه باخْترَاعه الذي ليسَ إلا له عزٌّ وجلُّ . وَخُصٌّ لَفْ ظُرُ الْبَدِ ليَتَ صَوَّرَ لنا المعنَى إذْ هو أجلُّ الجَـوَارح التي يُتَـوَلَّى بهـا الفِعلُ فيما بَيننا ليتَصَوَّرَ لَنا اخْتصاصُ المعنَى لاَ لَنْتَصَوَّرُ مَنه تَشْبِيهًا ، وقيل : معناهُ بِنعْمَتِي التي رَشَّحتُها لهم ، والباء فيه ليس كالباء في قولهم : قَطعْتُهُ بِالسِّكِينِ بَلُ هو كقولهم : خَرَجَ بِسَيْفُه أَى مَعَهُ سَيْفُهُ ، مَعْنَاهُ خَلَقْتُه وَمَعَهُ نعْمَتُ أَى الدُّنْيُويَةُ وَالْأُخْرُويَّةُ اللَّتِ انْ إِذَا رَعَاهُمَا بَلغَ بهمَا السَّعادةَ الكُبْرَى . وقوله : ﴿ يَدُ الله **فُوْقُ أَبْديهِمْ ﴾** [ الفتح / ١٠ ] أي نُــصُرَتُهُ وَنَعْمَتُهُ وَقُـوَتُهُ ، ويقالُ: رجُلٌ يَدئٌ ، وامرأةٌ اَيَدَيَّةٌ أَى صَنَاعٌ وأَمَا قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَمَّا سُقَطَ في أيديهم ﴾ [ الأعراف / ١٤٩ ] أي نَدمُوا، يقالُ : سُقطَ في يَده ، وأسْقط عبارةً عن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري [ ٢٥٠٢ ] .

ضَعُوا أَنَامِلَكُمْ عَلَى أَفْوَاهِكُمْ وَاسْكُتُوا، وقيلَ:

[القرة / ١٨٥] ﴿ سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْر يُسْرًا ﴾ [ الطلاق / ٧ ] ﴿ وَسَنَقُولُ لَهُ مَنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾ [ الكهف / ٨٨ ] ﴿ فَالْجَارِيَاتِ يسُوا ﴾ [ الذاريات / ٣ ] وتَيَسَّرَ كَذا واسْتَيسَرَ الخفافُ ، ومنَ اليُسْرِ الْمَيسِر . أَى تسَّهل ، قال : ﴿ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا تَسهَّلَ وتَهَيَّأُ ، ، ومنه أيْسَرَت المرأةُ وَتَيَسَّرتُ ا ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاه بِلسَانَكَ ﴾ [مريم / ٩٧] واليُسْرَى السَّهَلُ ، وقولهُ : ﴿فَسَنُيسُرُهُ

الْمُتَحَسِّر أو عـمنْ يُقَلِّبُ كُفِّيه كـما قـال عزَّ اعارَهُ لَفْظ التَّسْيِرِ فـهو على حَسَبِ ما قال عزّ وجلَّ: ﴿ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيه عَلَى مَا أَنْفَقَ | وجلَّ : ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [آل فيهاً﴾ [الكهف/ ٤٢] وقــولهُ : ﴿ فَرَدُّوا | عمران/ ٢١] وَالْيَسِـرُ والْمَيْسُورُ: َّالسَّـهُلُ، قال أَيْديَهُمْ في أَفْواَههمْ ﴾ [ إبراهيم / ٩] أي التعالى: ﴿ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً ﴾ [الإسراء/ كَفُّوا عَمَّا أُمرُوا بِقَبُولِهِ مِنَ الْحَقِّ ، يقالُ : رَدًّ \ ٢٨ ] واليسيرُ يقالُ في الشيء القليل ، فعلَى يَدَهُ فِي فَمِهِ أَى أَمْسَكَ وَلَمْ يُجِبُ ، وقَيلَ : || الأوَّل يُحْمَـلُ قُولُهُ : ﴿ يُضَاعَفُ لَهَـا الْعَذَابُ رَدُّوا أيدى الأنبياء في أفواهِهم أي قالُوا : | ضعفَين وكَانَ ذلك عَلَى الله يسيراً ﴾ [الأحزاب/ ٣٠] قُولُهُ : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ رَدُّوا نِعَمَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ بَتَكُذِيبِهِمْ . يَسِيرٌ ﴾ [ الحج/ ٧٠ ] وعلى الشاني يُحْملُ يسيرًا ﴾ يسير : اليُسْرُ ضِدُّ العُسْرِ ، قال تعالى : قَولهُ : ﴿ وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إلاَّ يَسِيرًا ﴾ ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُسرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [الاحزاب/ ١٤] والمَيْسَرَةُ وَاليَسَارُ عبارةٌ عن الغنَى . قال تعالى : ﴿ فَنَظُوهٌ إِلَى مَيْسَرَة ﴾ [البقرة / ٢٨٠] واليسارُ أَحْتُ السمينُ ، وقـيلَ: اليسـارُ بالكسر ، واليَسسَرَاتُ القَـوَائم

يَاس : اليَاسُ انْتِفاءُ الطَّمَع ، يقالُ : يَئِسَ اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَى ﴾ [ البــقـرة / ١٩٦ ] ﴿ واسْتَـيْأُسَ مِـثْلُ عَجِبَ وَاسْتَعْـجَبَ وسَـخِرَ ﴿ فَاقْرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مَنْهُ ﴾ [ المزمل / ٢٠ ] أي السَّسخَرَ ، قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا منهُ خَلَصُوا نَجيًا ﴾ [ يوسف / ٨٠ ] ﴿حَتَّى فى كَـٰذَا أَى سَهَّلَتْـهُ وهَيَّــأَتْهُ ، قال تعــالى : إذَا اسْتَيْأُسَ الرَّسُلُ﴾ [ يونس / ١١٠] ﴿ قَدْ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ للذِّكْرِ ﴾ [القمر/ ١٧] النِّيسُوا منَ الآخرة كما يَئسَ الكُفَّارُ ﴾ [المتحنة/ ١٣] ﴿ إِنَّهُ لِيَؤُوسٌ كَفُورٌ ﴾ [هود/ | ٩] وقـــولهُ : ﴿ أَفَلَـمُ يَيْــأَسِ الـذينَ لليُسْرَى ﴾ [ السليسل / ٧] ﴿فَسَنُيسِّرُهُ | آمَنُوا﴾ [الرعد/ ٣١] قيل: معناه أفَلَمْ يَعْلَمُوا للعُسْرَى ﴾ [ الليل / ١٠ ] فهذا وإن كان قد الولم يُرِدْ أنَّ اليَّاسَ مَوْضُوعٌ في كلامِهم للعلم

وإنما قَسَصَد أَنَّ يَأْسَ الذين آمَنُوا من ذلك يَقْتَضَى أَنْ يَحْصُلُ بعد العلْم بانْتَفَاءِ ذَلِكَ فَإِذَا ثُبُوتُ يَاسِهِمْ يَقْتَضَى ثُبُوتَ حُصُولَ عَلْمَهِمْ. يقن اليقِينُ مَن صِفَة العلْم فَوْقَ المعْرِفَة والدَّرَايَةِ وأخَواتِها، يَقَالُ : عِلْمُ يَقِينِ ولا

ينس الميبين من طيفة التعلم فوق المعرفة والدَّرَايَة واخَوْتها، يَقَالُ : عِلْمُ يَقِينَ ولا يقال : عِلْمُ يَقِينِ ولا يقال : عَلْمُ النَّقِينِ وعَيْنُ النَّهْمِ مَعَ ثَبَاتِ الحُكْم ، وقال : عِلْمُ النَقِينِ وعَيْنُ النَقِينِ وعَيْنُ النَقِينِ وعَيْنُ النَقِينِ وعَيْنُ النَقِينِ وعَيْنُ النَقِينِ وعَيْنُ النَقِينِ وحَيْنُ النَقِينِ وعَيْنُ النَقِينِ ، وبينها فُرُوقٌ مَذْكُورةٌ في غير هذا الكتاب ، يقال : استيقن وأيقن ، قال تعالى : ﴿إِنْ نَظُنُ إِلاَّ ظَنَّا وَمَا نَحْنُ النَّونِ الأَرْضِ بِمُسْتَيْقَنِينَ ﴾ [الجاثية/ ٣٢] ﴿وَقَي الأَرْضِ بَعْسَنَّ قَنِينَ ﴾ [الجاثية/ ٣٣] ﴿ وقوله عزَّ وجلَّ : وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴾ [النساء / ١٥٧] أي ما ﴿ وَمَا تَخْمِينًا وَوَهُما.

اليم :اليَمُّ البحرُ، قال تعالى : ﴿ فَالْقِيهِ فَيُ الْمِيمُ وَاللَّهُ الْمِيمُ الْمِحْرُ، قال تعالى : ﴿ فَالْقِيهِ فَي الْمِيمُ وَاللَّهُ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَيَمَّمُوا وَتَيَمَّمُوا صَعَيداً طَيْبًا ﴾ [ النساء / ٤٣ ] وتَيَمَّمتهُ مِن الورَشَان ، ويَمَامَةُ اسمُ امراة ، وبها مُميّت مَدِينَةُ اليمَامَة .

يمن َ اليَمينُ أَصَّلُه الجارِحَةُ ، واسْتِعْمالُهُ فَى وصْفِ اللهِ تعالى فى قولهِ : ﴿وَالسَّمْوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمينِهِ ﴾ [ الزمر / ٦٧ ] عَــلَى حَدًّ

استعمال اليد فيه ، وتخصيصُ اليَمين في هذا المكان والأرض بالقَبْضَة حيثُ قال جلَّ ذكرُهُ: ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يُومُ القيامة ﴾ [الزمر/ ٦٧] يَخْتَصُّ بمَا بعد هذا الكتابَ . وقوله : ﴿ إِنَّكُمْ كُنَّتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ ﴾ [الصافات / ٢٨] أي عن الناحيَّة التي كان منهـا الحَقُّ فَــتّـصُّـرفُــونَنا عنهــا ، وقــولهُ : ﴿ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِاليمِينِ ﴾ [ الحاقبة / ٤٥] أي مَنْعُناهُ ودَفَعَناهُ . فَعُبِّرَ عن ذلك الأخذ باليمين كقولك : خُذْ بيَمين فلان عن تعاطى الْهجاء، وقسيلَ : معناه باشْرَف جَـوارحه ، وأشـرف احــواله، وقـــولُه جَلَّ ذكــرُهُ : ﴿ وَٱصْحَـابُ اليَمين ﴾ [الواقعة / ٢٧] أي أصحاب السَّعاداتِ والميامِنِ ، وذلك على حَسَب تَعارُف الناس في العبارة عن المَيَّامِنِ باليَّمينِ وعن المُشائِم بالشُّمالِ . واستُنعِيرَ السَّمينُ للتَّسَمُّنِ والسُّعــادة، وعلى ذلك : ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَــانَ مَنْ أصْحَابِ اليِّمين فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَاب الْيَمين﴾ [ الواقعة / ٩٠ ، ٩١ ] وعلى هذا حُملَ :

#### إذا ما رايَةٌ رُفعَتْ لِمَجْد تَلَقَّاها عَرَابَةً باليَمَـينَ

واليَمِينُ في الحَلفِ مُسْتَعارٌ مَنَ اليَدِ اعْتبارًا عِمْ يَفْعُلُهُ المُعَاهِدُ وَالمُحَالِفُ وغيرهُ قال تعالى : ﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالغَةٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ﴾

[القلم / ٣٩] ﴿ وَاقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ [ النور / ٣٥] ﴿ لاَ يُؤَاخِذُكُم اللهُ بِاللّغُو في أَيْمَانِكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٢٥] ﴿ وَإِنْ نَكَشُوا أَيْمَانِكُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ﴾ [ التوبة / ١٢] ﴿ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾ [ التوبة / ١٢] وقولهُمْ : يَمِينُ اللهِ فإضافتُه إليه عزَّ وجلَّ هو إذا كَانَ الْحَلْفُ به ، ومَولَى اليمينِ هو مَنْ بينكُ وبَيْنَهُ مُعَاهَدَةٌ ، وقولُهُمْ : مِلْكُ يَمِينى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَينى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

(١) قلت : قـد جـاء هذا الحـديث بلفظ : قـ الحـجـر الأسود بمين الله فى الأرض ؛ يصافح بها عباده . وهو حديث منكر .

أخرجه أبو بكر بمن خلاد في ( الفوائد ) ( ١ / ٢٢٤ في الفوائد ) ، وابن بشران برا ٢ / ٢٢٤ في الأمالي (٢/٣/١) والخطيب ( ٢/٣٨٦) وعنه أبن الجوزى في ( الواهيات ) (٢/ ٨٤ / ٤٤٤) من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي : حدثنا أبو معشر المدائني عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا .

ذكره الخطيب في ترجمة الكاهلي هذا ، وقال : هيروى عن مالك وغيره من الرفعاء أحاديث منكرة ثم ساق له هذا الحديث ، ثم روى تكذيبه=

وَمِنَ الْبِمَينِ تُنُووِلَ الْبُـمْنُ يُقالُ : هو مَــمونُ

== عن أبى بكر بن أبى شيبة ، وقد كذبه أيضا موسى ابن هارون وأبو زرعة ، وقال ابن عدى عقب الحديث: « هو في عداد من يضع الحديث » . وكذا الدارقطني كسما في « الميزان » ، وزاد ابن الجوزى: «لا يصح . . . وأبو معشر ضعيف » . وقال المناوى متعقبًا السيوطي ، حيث أورده في «الجامع» من رواية الخطيب ، وابن عساكر : « قال ابن الجسوزى : حسديث لا يصح . وقال ابن العربي: هذا حديث باطل فلا يلتغت إليه » .

قال الشيخ الألبانى: ثم وجدت للكاهلى متابعًا ، وهو أحمد بن يونس الكوفى ، وهو ثقة ، أخرجه ابن عساكر ( ١٥ / ١٩٠ ) من طريق أبى على الأهوازى: حدثنا أبو عبد الله محمد بن جعفر ابن عبيد الله الكلاعى الحمصى بسنده عنه به.

ثم رأيت ابن قستيسة أخسرج الحديث في ق غسريب الحديث ، ( ٣ / ١ / ١ ) عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن ابن عباس موقوف عليه ، والوقف أشسبه ، وإن كان في سنده ضعيف جداً ، فإن إبراهيم هذا وهو الخوزي متروك ؛ كما قال أحمد والنسائي .

لكن روى الحديث بسند آخر ضعيف عن ابن عمرو رواه ابن خزيمة ( ٢٧٣٧ )، والطبراني في والأوسط » ( ١ / ٣٣/ ٢ ) ، وقال : و تضرد به عبيد الله بن المؤمل ، ولذا ضعفه البيهقي في الأسسماء » (ص ٣٣٣ ) وهو مخرج في والتعليق الرغيب » (٢ / ٣٢٣ )

النَّقيبَة أي مُبارَكٌ ، والْمَيْمَنَةُ : ناحيَةُ اليَمين . إلى تُمَره إذا أَثْمَرَ وَيَنْعه ﴾ [ الأنعام / ٩٩ ] | فإضافةُ الأيَّام إلى الله تعالى تشريفٌ لأمرها لما وَقَرَأُ ابن أبي إسحاق ( وَيُنْعه ) ، وهو جمع الله عليهم من نعمه فيها . يانع ، وهو المُدَّركُ البالغُ .

> يسوم : اليسومُ يُعَـبُّـرُ بــه عن وقْت طُلوع الشمس إلى غرُوبها. وقد يُعَبِّرُ به عن مُدَّة من الزمان أيَّ مُدَّة كانَتْ ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ ال الذينَ تَوَلُواْ مَنْكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَان ﴾

== وإذا عرفت ذلك فـمن العجـائب أن يسكت عن الحمديث الحافظ ابن رجب في د ذيل الطبقات ، (٧/ ١٧٤ ١٧٠ )، ويتسأول مــــا روى عن ابن الفاعـوس الحنبلي أنه كان يقـول : «الحجـر الأسود يمين الله حقيقة ، بأن المراد بيمينه أنه محل الاستلام والتقبيل، وأن هذا المعنى هو حقيقة في هذه الصورة وليس مجازاً ، وليس فيه ما يوهم الصفة الذاتية أصلا.

وكان يغنيـه عن ذلك كلـه التنبـيـه على ضعف الحمديث، وأنه لا داعي لتفسيره أو تأويله؛ لأن التفسير فرع التصحيح ؛ كما لا يخفي اه. .

[ آل عمران/ ١٥٥ ] ﴿ وَأَلْقُواْ إِلَى اللهُ يَوْمَنُذُ ينع : يَنَعَت الشَّمَـرَةُ تَيْنَعُ يُنْعًا وايْنَعَت ۗ السَّلَمَ ﴾ [ النحل / ٨٧] وقــولهُ عزَّ وجلَّ : أ 

وقولهُ عـزُّ وجلَّ : ﴿ قُلُ أَثَنَّكُمْ لَتَكَفُّهُ وُنَّ بالذي خَلَقَ الأَرْضَ في يَوْمَيْنَ ﴾ [ فصلت / ٩] الآية ، فالكلامُ في تحقيقه يُخْتَصُّ بغير هذا الكتاب . ويُركَّبُ يومٌ مَع إذْ فَيُــقَالُ يَوْمنذ نحـو قوله عـزَّ وجلَّ : ﴿ فَذَلْكَ يَوْمُـئَذَ يَوْمُ عَسيرٌ ﴾ [المدثر / ٩] ورُبُّمَا يُعْرَبُ ويُبنَّى، وإذا بُنيَ فللإضَّافة إلى إذْ .

يس : قيل : معناهُ يا إنسانُ ، والصحيح أنَّ يس هو من حرُوف التَّـهَجِّي كـسائرِ أوائلِ

ياء : يا حَرْفُ النَّدَاء ، ويُسْتَعْمَلُ في البَعيد وإذا اسْتُعْمَلَ في الله نحـوُ يارَبُّ فتنبيهُ للدَّاعي أَنه بَعيدٌ من عَوْن الله وَتَوْفيقه .

## فمرست کتاب المفردات فی غریب القرآن

|                         | صفحة |                         | صفحة     |
|-------------------------|------|-------------------------|----------|
| كتاب الخاء وما يتصل بها | 144  | مقدمة المؤلف            | <b>T</b> |
| الدال وما يتصل بها      | 414  | كتاب الألف وما يتصل بها | Y        |
| الذال وما يتصل بها      | 740  | " الباء وما يتصل بها    | ٤٥       |
| الراء وما يتصل بها      | 720  | " التاء وما يتصل بها    | 98       |
| الزاى وما يتصل بها      | 444  | " الثاء وما يتصل بها    | 1.1      |
| السين وما يتصل بها      | 791  | " الجيم وما يتصل بها    | 111      |
| الشين وما يتصل بها      | 240  | " الحاء وما يتصل بها    | ١٣٧      |

## فمسرسست كتساب المفردات فى غسريب القرآن الجسزء الثنائي

|                      |      | صفحة |                         | صفحة  |
|----------------------|------|------|-------------------------|-------|
|                      |      |      |                         |       |
| ، الكاف وما يتصل بها | كتاب | 084  | كتاب الصاد وما يتصل بها | 404   |
| اللام وما يتصل بها   | •    | ٥٧٥  | " الضاد وما يتصل بها    | ۲۸۱   |
| الميم وما يتصل بها   |      | 090  | " الطاء وما يتصل بها    | 797   |
| النون وما يتصل بها   | •    | 177  | " الظاء وما يتصل بها    | £ • 9 |
| الواو وما يتصل بها   | •    | 775  | " العين وما يتصل بها    | ٤١٥   |
| الهاء وما يتصل بها   | •    | 797  | الغين وما يتصل بها      | 275   |
| الياء وما يتصل بها   |      | ۷۱٥  | " الفاء وما يتصل بها    | ٤٧٩   |
|                      |      |      | " القاف وما يتصل بها    | 0 • 0 |